فوضعت الدياجة على عنبة الباس \* واتر ست الجهة لمسبب الاساس \* ووجهت ركاب النوجه الى جنابه الرفيع \* وادمعت العين رجاء ان بكون لى خبر شفيع \* في أن يشد عضدي في انام الدفتر النائي والنالث \* ويعوق عنى صروف الدهر والحوادث \* و بخراء مرعطنى الى قضاء هذا الوطروان كال حسيما \* وكال فضل الله عظيما \* ومن دي في هذا الجمع ال الا كثر من وجوه التفسير \* بل اقتصر على ما ينحل به عقد الاتن يسر \* مع توشيحات حلت عنه التفاشير الاول \* من المجلدات الصغر والكبروالطول \* وتذبيلات بنسر ذكرها بعمر \* مع توشيحات حلت عنه التفاشير الاول \* من المجلدات الصغر والكبروالطول \* وتذبيلات بنسر ذكرها ومن دأ بي ايضا اللاغر عبارات الما تحد الالال يتجاوب الكلم \* او يكول المقام ، اتفال و ملائول \* واشرت الى بعض اللوائح قولى يقول الفقير \* وادرجت بعضها في خلال التقرير \* ووقع المتروع في هذا الجلد في العشر الثاني من الشائل من السدس الثاني من النصف الثاني من العشر الثاني من المناف المنافي من المنافي من المنافي من المنافي المنافي من المنافق المنافي من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافق من المنافق المناف

( تستمالله الرحم الرحيم) الطاهران (الر) استمالسورة وانه في محل الرفع على انه مبتدأ حدف حبره او خبر مبتدأ تحدوف اى الرهغه السورة اوهذه السورة الراى معاة سندا الاسم ولله أن يسمى السور بما اواد ورّ حمالمولى الوالسعود رحمه الله حيثقال وهواظهر من الرفع على الانتداء لعدم سق العلم بالسَّمية اعد معقها الاخمار بها لاجعلها عنوان الموضوع لتوقفه على علم المخاطب بالانتساب والاشارة ألبها قال حريان ذكرها لما انها باعتار كونها على حناح الذكر و اصدده صارت ف حكم الحاضر كايقال هذاماً اشترى ولأن تهي \* يقول الفقيراع ان الحروف اجزاء المكلمات وهي اجزاء الجل وهي إجزاء الآيات، وهي اجراء البور وهي احزاء القرآن يحل الىالموروهي الى ألا يات وهي الى الحل وهي الى الكلمات وهي الى الحروف وهي الى المقاط كاال البحر بأول الى الانهار والجداول وهي الى القطرات عاصل ألكل نقطة واحدة وإعاجاء الكثرة من أنساط تلك النقطة وتفصلها وقول اهل الطاهر في الر وامثاله تعديد على طربق المحدى لا يخلو عن صعف ذهد ه الحروف القطعة الهامدلولات صحيحة وهي زبده علوم الصوفية المحتقين وقد ثبت أن الذي صلى الله تعالى علم وسلم اوتى علوم الاولين والآخرين فى عاوم آدم وادر بس عايهما السلام علما لحروف واءا ذمت الطائمة الحروفية لاخذهم بالاشارة ورفضهم العمارة وهنكهم حرمة الئسر بعة التيهى لباس ألحقيقة كماال اللفط لماس المعني والعارة ظرف الاشارة والوجو د مرءاة السهود وكل منهما منوط بالآخر والمنفرد باحدهما خارح عردارّة المعرفة الالهية فعلم هذه الحروف الوارمها وحقائقها مقوض في الحقيقة الىالله والرسـول وكم ل الورثة ومنهم من ذهب الىجاب التأويل وقالكل حرف من الحروف المفطعة مأخوذ من اسم من اسمائه تعمال والاكتماء بعض الكلمة معهود في العربة كاقال الساعر "قلت لها قفي فقالت في اى وقفت ولدا قال ا بى عباس رضى الله عنه معى الر اما الله ارى وعنه انه من حروف الرحم وذلك انه اذا حمت الروحم ون انتظم حروف الرجل وقال في النَّا و يلات المجمية ان في قوله الر اشبارتين. اشارة من الحق للحق والى عنده المصطفى وحميه المجتبي واشارة من الحق لنيه واليه عليه السلام فالاولى قسم نه تعمالي يقول بآلاتي عايك في الإرل واستفى العدم وبلطبي معتف الوحود ورحتى ورأفتى لك مرالازل الى الابد والدانية قسم منه يقول بانسك معي حين خلقت روحك اول شئ حلقته فلم بكن معما تالث و ملميك الدى اجمتنى به فى العدم چين دعوتك المخروح مند فخاطبتك وقلت باسين اى ياسيد قلت لبيك وسعديك \* والخيركله بيديك \* و رحوعك م كالى حين قلت لنفسك ارجعي الى ربك (تلك) كله الرفع على اله مبتدأ حبره ما معده وعلى تقدير كور الرمبتدأ فهو مبتدأ نان وهي اشارة الي ما تصميم هذه السورة من الآمات (امات الكاب الحكيم) اي آبات القرآل المشمل على الحكم

على ان يكون الحكيم مناه السية بمعنى ذى الحكم وذلك لان الله تعمالي اودع فيد الحكم كلها فلارطب ولايابس الافي كال منين (حكى) الالإمام جمدارجه الله غلب عليه الفقر مرة جمال فقاعي بومافقال ان اعطيتني شرية اعلى مسألين من العقه فقال الفقياعي لاحاجة لي الي المسيألة \* قيمت دركرانمايه چه دانند عُوام \* حافظا كوهر يكد انه مده جز بخواص ﴿ فَاتَّفَقَ انه حُلْفَ أَنْ لَم يَعْظُ بِنَّهُ جَيْعٍ مَا فَي الدُّنسا من الجهاز فامر أنه طالق ثلاثا فرجع الى العلماء فافتوا بحتته لما أنه لأعكر ذلك فجماء الى الامام محد فقال الامام للطلب منك شرية كار في عزيمي أن اعملك هد ، المسألة ومسألة اخرى فالآن لا اعلها الانعد اخذ الف دسار تعطيًا اشمال المسألة فدفعه اليه فقل لودفعت الى النت مصحفا كثت بارا في عينك فسأله علاء عصره عروجهم فاجاب بان الله تعالى قال ولارطب ولاياس الافي كتاب مين فوقع هذا الجواب عندهم في حيز القَسُولَ \* علاد ويست نيسك باقيمت \* جهل در ديست سخت بيدر مان \* وفي الناو بلات هــ د ه ألا يَاتُ المهزُّلة عَليك آبِاتِ.الكَّابِ الجِيكِيمِ الذي وعدللَّ; في الازلواورثنه لك ولامتكروقلت ثم أورثنــا المكَّاتُ الذي اصطفينُ عن عباد نا فاختص هذا الكتاب بان يكون حكيما من سائر الكتب اي حاكما يحكم على الكت كلها منديل الشرائع والسمخ ولا يحكم عليه كالابدا واختص هذه الامة بالاصطفاء من سائرالام واور أهم هدا الكله ومعي الوارثة انه يكون باقيا في هذه الامة برته بعضهم من بعض ولا بنسخه كَالَ كَالْ عَنْ هُو جَبِمُ الْكُنْ ( أَكَالَ لَلْنَاسِ عَمَا ) الهمرة لانكار تجهم ولتجب السامعين منه لكونه فيُغير محله والمراد بالناس كذار مكة قال الوالمقاء للناس حال من عجبا لان النقدير اكان عجبا للماس وعجبا خبر كان واسمه قوله (أن اوحيا الى رجل منهم) اى شر من جنسهم فانهم كانوا يتعجبون من ارسال البشر ولم يتجبوا من لن يكون الا لدصمنا من حجر اوذهب اوخشب اونحاس اوممن لا يعرف بكونه ذاجاه ومال ورياسة وتحو ذلك مما يعدونه من اسمال العز والعطمة فانهم كانوا يقولون البجب الالله تعمالي لم بجدرسولا برسله انى الماس الانهم ابي طالب وهو من فرظ حافتهم وقصر نطرهم على الامور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحى والنبوة فانه عليه السلام لم بكن يقصر عن عطمائهم في النب والحسب والشرف وكلمايد تبر في إلى باسة م كرم الخصال الافي المال ولامدخل له في شمر في النفس ونجابة جوهرها الاانهم لعظم الغني في اعينهم تعجبوا من اصطفاله للرسالة وقالوا لولا اللهدا القران على رجل من القريين عظيم (قال الحافظ) تاحشاهی طلبی کوهزدانی غیای \* دوخوداز کوهر جشد فریدون باشی (وقال السعدي) هنربايد وفضل ودي وكال \* كُه كا ، آيدوكه رودجا ، ومال \* قال فى النَّاو يلات النجمية بشميرالي الهم يتجون من ايحانا الي محد عليه السلام لانه كان رجلا منهم وفيه رأبنا رجوليه قبل الوحى وتبليغ الرسالة من ينهم ولهذا السر ما اوجي الي امرأة بالنوة قط انتهى و الرجولية هي صدق اللساين وُدُوع الاذي عن الجيران والمواساة مع الاخوان هدا في الطاهر و اما في الحقيقة فالتثر، عن جيع ماسوى الله تعالى وفي حديث المعراح الله تعالى نطر الى قلوب الخلق فلم يجد اعشق من قلب محمد عليه الدلام هلدا اكرمه بالرؤية فالعمرة لحال الباطن لالحال الطاهر واعلمان حال الولابة كحال النبوة ولورأيت أكثر اهل الولاية في كل قرن وعصر اوجدتهم مم لابعر ف بجاه ومن عجب من ذلك الني في ورطة الانكار وجببذلك السترعن رو بدالاحيار (أن) مفسرة للفعول المقدراي اوحينا البه شيأهو (اندرالناس) اي جيع الناس كافة لاماار يد بالاول عمم الانذار لانه ينفع جيع المكلفين من الكفار وعوام المؤمنين وخواصهم فالعض ينذر بنار والحجم والعض الآخر فأمحطاط الدرجات في دارالنعيم والبعض الثالث بنارالحجاب عن مطالعة جال الرب الكريم وقدم الاذارعلى التبشيرلان ازالة مالاينغي متقدمة في الرتبة على فعل ما ينبغي وهولا يفيد مادامت النفس ملوثة بالكفر والمعاصي فان تطيب البيت بالبخور انما يكون بعد الكس وازالة القادورات الاثرى ان الطبب الدى بياشر معالجة للاحراض الدنية يبدأ اولا بنقية البدن من الاخلاط الرديئة ثم يباشر المعالجة بالمقويات فكدلك الطيب الذى يباشر معالجة مرض القلب لابدله انبدأ اولا بتنقيته من العقائد الزائعة والاخلاق الرديئة والاعمال القبيحة المكدرة للقلب بأن يسمقيه شربة الانذار بسوء عاقمة تلك الامور و بعد تنقيته من المهدكات بعالجه بمايقويه على الطاعات بان يسقيه شربة النبسير بحسن عاقبة الاعمال الصالحات ولهذا اقتصر

على ذكر الانذار في مبدأ امر النبوة حيث قال يا أيها المدرق فانظر (و بشرالذين آمنها) دون الذي كفروا اذ لبس لهم مايشرون به من الجنة والرحة ماداموا على كفرهم (ان الهم) اي بان الهم (قدم صدق عند ربهم) أي اعالا صالحة سانقة قدموها ذخر الآخر تهم ومنزلة رديعة قدمون أعليها سميت قدما على طريق تسمية الثي أسم آلته لان السبق و القدوم يكون بالقدم كاسميت البعمة بدا لانها تعطي باليد واضاعة قدم الى الصدق من قبل اضافة الموصوف إلى صفته السالعة فئ كدقها وتحققها كأنها في صدقها وتحققها عطموعة منه واذا قصد بييتها لاتبين الابه وعرابن عباس رضي الله عنهما انهقال قدم الصدق شفاعة نيهم لهم هو امامهم الى الجنة وهم بالاثر \* كفتي كنم سفاعت عاصى عذرخواه \* دل راهيد آن كرم افتاد درناه \* (قال الكافرون) هم المتعجبون اي كفار مكة مشيرين الى رسول الله عليه السلام (أن هذا لساحرمين) جادو بست آشكارا \* وفيه اعتراف بانهم صادفوا من الرسول امورا خارقة للعادة معجزة الاهم عن المعارضة واعلان الكفارسير هم سحرة صفات فرعون النفس ولذا صاروا صما بكما عيا عرالحق فهرالايعقلون النف ولاينبون داع الحق والنفس جبلت على حب الرياسة وطلب التقدم فلا ترضى ان تركمون مرؤوسة تحت غيرها فاصلاحها انماهو بالعودية التيهي ضدار ياسة والانقياد للرشد (وفي المننوي) جميج واستورى كديكر بزدز بارم اوسرحود كيرداندر كوهسار \* صاحبش دريي دوان كاي خيره سر \* هرطرف كركيست ائدرقصد خر \* استخوات را بخاید چون شکر \* که نسنی زند کسانی را دکر \* هـین بمکر براز تصرف کردنم \* وزكر آني بارك مهانت منم \* توسنوري هم كه نفست غالبست \* حكم غالب را بوداي خود پرست \* ميرآخر بو دحق را مصطبى \* بهر اســـتوارن نفس پر جفــا \* لاحرم اغلب بلابرانبيــا ســـت \* كدرياضت دادن خامان الاست \* قال عسى عليه السلام الحواربين ابن تنت الحبة قالوا في الارض وقال كُدلك الحكمة لا تنبت الافي القلب مثل الارض يشيراني النواضع والي هذه الاشارة بقؤل سيد السر من اخلصٍ لله اربعين صباحاً ظهرت يناجع الحكمة من قلمه على لسانه \* واليناجع لأتكو ن الافي الار ض وهو موضع نبع الماء فطهر الفالكا ولللم ينزلوا انفسهم الى مرابة التواضع والمودية \* وِلْم يقبلوا الانذار بحسن النية \* حرقوا من الورود الى المنهل العدب الذي هو الفرآن \* فقوا عطبتي الاكاد في زوايا الهجران \* واي المتكبرون المتصدون الى حوهواهم \* من الشرب من بنبوع الهدى الذي الجراه من لسان حبيم مولاهم \* وكما انالكفار بالكفرالي ادعوا كون القرآن سحراوانكروا على ذلك الخارق لعاداتهم \* مكذا المتسركون بالشيرك الخيني انكروا الكرامات المخالفة لمعــاملاتهم \* قال\لامام البافعين-هـ؛ الله ثمَّان كمثيرا مرالمنكر ين لورأوا الاولياء والصالحين بطيرون في الهواء لقالوا هذا سمر وهولاء شياطين ولاشك ان من حرم التوفيق وكذب بالحق غيبا وحدسا كذببه عيانا وحساهوا عجبا كيف نسب السحروفعل الشباطين الى الانبياء العظام والاولياء الكرام نسأل الله العمووالعافية سراوجهارا \* وان يحفظنامن العقايد الزائغة والاعمال الموجبة نوارج (انر ، كم الله الذي خطاب لكفارمكة اى مر بكم ومدبر اموركم (خلق السموات والارض) التي هي اصول المكنات وجسام الاجسام فانقيل الموصولات موضوعة لان بشار بهاالي مايعرفه المخاطب باتصافه بمضمون الصلة والعرب لايعلون كونه تعالى خالق السموات والارض اجيب بانذلك امر معلوم مشهور عند اهل التكاب والعرب كانوا ينخسالطون معهم فالطاهرانهم سمعوه منهم هس هذا التعريف لدلك قال في ربيع الابرار ينفكروا انالله حلَّق السموات سمعا والارضين و تُخانة كل ارض خسمائة عام وتُخانة كل سماء خسمائة عام وما بينكل سماء خسمائة عام وفي السماء السامعة بحرعمقه مثل ذلك كله هيه ملك لم يتحاوز الماء كعمه (في سنة ايام) اى في سنة اوقات فان اصل الايام هو يوم الآن المشاراليه بقوله تعالى كل يوم هو في شأن وهو الزمن الفرد الغيرالمنقسم وسمى يوما لان الشأن يحدث فسيدف الآن تتقدر الدقائق وبالدقائق تتقدر الدرح و بالدرج تتقدر الساعات و بالساعات يتقدر اليوم فاذا انبسط الآن سمى اليوم واذا انبسط اليوم سمى اسابع وشهور اوستين ادوارافيوم كالإن وهوادني مايطلق عليه الزمان ومنه يمتدالكل ويوم كألف سنة وهو يوم الآخرة ويوم كخمسين الف سنة وهويوم القيامة اى ادى مقدارستة ايام لان اليوم عبارة عن زمان مقدر مبدأ ه طلوع الشمس ومنتهاه غرو مها هكيف تكون حين لاشمس ولانهار ولوشاء لخلقها في اقل من لحطة اكمنه اشار الى التأني في الامور علا يحسن

النعبيل النفي النومة وقصاء الدين وقرى الضبط، وترويج البكرودف المبت والفسال من الجنابة (وفي المثنوي) مكر شيطا فست تعميل وشماب \* ,خوى زخانست صبر واحتساب \* بانأني كشت ، وجود أزخدا \* نابشش روزای زمین و جرخها \* ورنه قادر بود کرک دیکو ن \* .صد زمین و جرخ آوردی برو ن \* اس أبي از في تعليم أست \* صبر كل در كارد برآبي درست \* وقد جاء في الصحيح أن ألله حلق الثربة بعني الأرض يوم السبت وخلق فيها الجال يوم الاحد وخلق السنجر يوم والاسين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يهم الاراهاء وبت ويماالدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصرون يوم الجعة آخر الخلق في آخر ساعة مساعات آلجيه فيارين البصر الى الليل فان قبل القرآن يدل على ان خلق الاشياء في سنة المام والحديث الصحيح المد كور على انها سيعة فالجواب الاسموات والارض وماينهما خلق في ستة الم وخلق آدم من الارض فالارض خَلِقَت في سنة ايام وآدم كالوع من مضها كافي فنح الفريب \* والحكمة في تأخير خلق آدم ليكون خلفة في الارض لان الاشُياء قبله بمنزلة الرعية في مملكة الكون ولا يكون خليفة الابالجنود والرعبة فنقدم الرعسية على الحليفة تسَر بُف وْتَكْرُبِم للعَلاقةُ واعلم ان اولِ قلكِ دار بالزمان قلب المير ان وفيه حدثْت الايام دون الليل والنهار فكاراول حركتم بالزمان والماحدوث إلليل والنهار فبجدوث الشمس في انسماء ازامعة ودورانها على طريقة واحدة من السرق الى الغرب كذا في عقله المستوفز واول المخلوقات من الايام هو يوم الاحد فالاحد فيه بمعنى الاول فلما وجدالله ألثاني سمى الاثمين لانه ثابي يوم الاحد واول الايام التي خلق فيها الحلق الســـــــ وتخرالابام السنة اذا الحبيس فالجمعة سامع والسمعت عمني الراحة زعم اليهود اله اليوم السامع الذي استراح فيه الحق من خلق السموات والارض وما فيهن وكدنوا لقوله تعالى ومامسنا من لغوب اى اعياء فيكون اول الاسوع عندهم يوم الاحد وكذا عندالنصاري ولدا اختاروه وقد سئل عليه السلام عن يوم السبت فقال يوم مكروخديعة لأرقر بشمامكرت فيه فى دارالندوة ولابقطع اللماس يوم السمبت والأحد والثلاثاء قالحضرة الشيخ صدرالدين القنوى قدسره الملاس اذا وصالت وخيطت في وقت رديئ اتصل مها خواص رديئة وكذا الاحر فيباب المساكل والمشمارب وكدلك ماورد النبيه علميه في التسر يعة من شموم المرأة والفرس والدار وشهدت بصحته التجارب المكررة عان لجيع مذه في واظن اكثراانساس ال وفي ظواهرهم ابضا خواص مضرة تتعدى من مدن المفتدى والمباشر والمصاحب الى نفسسه واخلاقه وصفاته فيحدث بسنها للقلوب والارواح تلويثات هي من اقسام انجارسات وقدنبهت المشويعة على كراهتها دون الحكم عليها بالحرمة وسمئل حضرة مولانًا قدسر ، عاور دبارك الله في الست والحمس فقال بركنهما أوقوعهما جارين ليوم الجعة وسئل عليه. السلام عن يوم الاحد فقال يوم غرس وعمارة لان الله تعالى ابتدأ فيه خلق الدنيا وعارتها وفي رواية بنيت الجنة قُيه وُغُرست وسئل عن يوم الاثنين فقال يومسفر وتجارة لانفيه سافرشعي وربح في نجارته وسئل عن يوم الشلاتاء فقال يومدم لان فيه حاضت خوا ، وقنل ابن آدم اخا ، وقنل فيه جرجيس وزكرياو يحى. ولده وسحرة فرعون وآسيسة بنت من احم امرأة فرعو ن وبقرة سي اسرائيسل ونهى النيء له السلام على الجامة يوم الثلاثاء اشدالنهى وقال فيه ساعة لا برقاء فيهاالدم اىلاينقطع اذا احتجم او فصد وربما بهلاك الانسان احد انقطاع الدم وفيه نزل الميس الى الارض وفيه خلقت جهنم وفيه سلط الله ملك الموت على ارواح منيآدم وفيه ابتلي ايوب وقال بعضهم ابتلي في وم الار بعاء قيل كان ارسم في زمن ابي حنيفة رحه الله ان يوم البطالة يوم السنت في القراءة لا يقرأ في يوم السبت ثم في زمن الحصاف كان مترددا بين الا تندين والثلاثاء ومات الخصاف مبغداد سنة إحدى وستين ومأثين يقول الفقيرتم صاريوم المطالة بوم الثلاثاء والجعمة واستمرالي يومنا هذا في اكترالبلاد وكأن شيخي العلامه ابقاه الله بالسلامه يعدالدرس فيهما افراطا و يقول يعرض الاسسان من الاشتفال فتوروا فباض فلا بدمن بوم البطالة ليحصل نساط وانبساط لئلا ينقطع الطالب عن تحصيل المطلوب ومنه البيح ورخص التفرج والتبسط احيانا واولاسالك وسئل عن يوم الار بعاء قال يوم نحس لان فيه اغرق فرعون وقومه واهلك فيه عاد ونمود وقوم صالح ونهى فيه عن قص الاظف ارلانه يورث البرص وكره بعضهم عيادة المربض يوم الاراماء وفي منهاح الحليى ان الدعاء مستجاب يوم الاربعاء بعد الزوال قبل وقت العصر لانه عليه السلام استجيب له الدعاء على الاحراب في ذلك اليوم في ذلك الوقت قيل يحمد فيه الاستحمام وذكر

انه مابدي شيء يوم الار بعاء الاوقدتم فيدخي الداءة بحؤالندر بل فيه وكان صاحب الهداية يتوقف في ابتداء الامور على الاربعاء ويروى هذا الحديث ويقول هكذا كان نفعل أني ويرونه عير بشخفا حدس عندال نشد وسئل عليه السلام عن بوم الخميس فقال يوم قضاء الخوائح والدخول على السلطان لأرفيه دخل ابراهم عليدالسلام على ملك مصرفقضي حاحته واهدى اليه هاحر وسئل عن يوم الجعة فقال بوم نكاح نكع فيه آدم حواء ويوسف رأيخاوموسي بنتشعيب وسليمان بلقيس ونكح عليه السلام خديجة وعائشة رضي الله عنهما وعن اب سعود رضى الله عنه من قُلمُ اظفاره بوم الجمعة اخرج الله منه داء وادخل فيه الشفاء (ثم استوى على العرش) قال فىالتىيان ثمفى ڭاك الله تعالى على خمسة او, حه الوجه الاول اتت عاطفة مرَّسة وهوقوله ان الدين آهنوا نم كفروا نم آمنوا تم كمروا والوجه الثاني بمعى قبل وهو قوله نم استوى على العرش معناه قبل ذلك إستوى على العرش لان قوله تعالى وكان عرشه على الماعدل على ان وجود العرش سابق على تخلين السموات والارض و اله ثم أن مرجمهم لالى الحيم معناه قبل ذلك مرجعهم ومثله قول الشباعر قل لمن سادتم ساد الو ، \* ثم قد ساد قبل ذلك جده \* والوجه الثالث بمعى الواو وهو قوله نم كان م الذي آمنوا معناه ومع ذلك كال من الدس آمنوا والرابع بمعنى ألابتداء وهو قوله الم نهلك الاولين ثمنتبعهم الا خرين معناه نحن نتبعهم والوحد الخامس تكون بمعيى التعجب وهو قوله ألجد لله الذي خلق السموأت والارض وجعل الطلمات والنوريم الدين كفروابر نهم يعدلون معناه تعجبوا منهم كيف يكعرون برنهم انتهى مزيادة 🔹 يقول الفقير تمههنا لتعييم شأن منزلة العرش وتعضبله على السموات والارض لاللتراخي في الوقت كما ذهبوا البه عند قوله تعالى ثم استو ي الى السيماء في اوائل سورة البقرة ولاحاجة الى النأويل واعلم ان الافلاك تسعطبقات بعضها فوق نعض والفلك المحبط وهوالعرش محيط بهاكلهاوكدلك جسم الادسان خلق من تسعة جواهر دعضها فوق بعض ليكور جسم الانسان مشاكلا ألافلاك بالكمية والكيفية وهياىالجواهر المح والعطام والعصب والعروق وفيها دم واللحيم والجلد والشعر والطفروهو اي العرش اول الموجود الجسماني كما أن روح نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اول المو - ود الروحاني وهؤم يا قوتة حراء ولدالف شرفة وفي كل شرفة الف علم مثل ما في الدنيا باسرها قال ابن الشَّيخ ومعنى الاستواه عليه الاستبلاء عليه بالقهر ونهاذ التصرف فيه وخص العرش بالاخبار عن الاستواء عليه لكونة اعطم الخلوقات فيغيد اله استولى على مادؤنه قال الحدادى ودخلت ثم على الاستواء وهي في المونة اخلة على التدبير كائه قال ثم (يدبرالا حر) وهم مستوعلى العرس فان بدبيرا لا موركلها ينزل من عند العراش واذا ترقع الايدى في دعاء الحواج نحو العرش قال القاضي يد برالا مراى يقدر امر الكامُّا على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلته ويهيئ بتحريكه اسبادها وينزلها منه والندسرالنطرفي ادبارالامورلنجي محودة العاقمة وعرعرم اي مرة يدير امر الدنيابامرالله اربعة جبرائيل وميكائيل وملك الموت واسراهيل اماجبرائيل فعلى الرياح والجنود وا ما ميكائيل فعلى القطر والسات واما ملك الموت فعلى الانفس واما اسرافيل فينزل عليهم مايؤمرون به ال قال في التأو يلات النجمية خلق السموات والارض في عالم الصورة وهوالعالم الاكبر في ســــنة ايام مرانواع ستة وهي الافلاك والكواكب والعناصر والحيوان والنبات والجمادتماسنوي على العرش والعرش حسماني روحاني ذوجهة بن جهة منه تلي العالم الروحاني وجهة منه تلي العالم الجسماني يدبر الامر افيضان فيض رجايينه على العرش فانه اول قامل لفيض الرجائية وهذا احد تعاسيرالرجي على العرش استوى ثم سالعرش ينقسم الفيض فانه منقسم الفيض فيحرى في محارى جعلها الله من العرش الى مادونه من المجونات وانواع المخلوقات فنذلك الفيض تدورالا فلالئكما تدورالرجي بالماء به تو ثرالكواكب و به تولدا اجناصر وتطهر حواصه و به يتولد الحيوان ذاجس وحركة و به ينبت النسات ذاحركة بلاحس و به تعيرالمعسادن بلاحس ولاحركة وفيداشارة اخرى ان رمكم الله الذي ربيكم هوالدي حلق سموات ارواحكم وارض نفوسكم في عالم المعني وهوالعالم الاصغر في سنة اللم اى من سنة انواع وهي الروح والقلب والعقل والنفس التي هي الروح الحيواني والنفسُ المباشية التي هي النامية وخواص المعادن وهي في الانسان قوة قابلة لتغير الاحوال والاوصاف والالوان ثم استوى على العرش على عرس القلب يدبر الامر امر السعادة والشقاوة ويهي اسبايهما من الاخلاق والاحوال والاعجال والإفتال والافوال والحركات والسكنات والىهذا يشيرقوله قلوب العباد ببدالله يقلبهما

كيف بشاء (مامن شفيع) بشفع لاحد في افت من الاوقات (الامن بعد اذبه) المبني على الحكمة الناهرة وهوجوات قول الكفاران الاصنام شفعاؤنا عدالله فين الله تعالى انه مامن ملك مقرب ولاني مرسل بشفع لاحد الامن معد ان يأذن لم يشماء و رضى فكرف تشفع الاصنام التي ايس لها عقل ولا تمير وقيد أثبات الشفاعة لمراذرله ( ذَلَكُم م ) اى ذلك العطيم العشان المنعوث بماذكر من نعوت الكمال والاشارة مجولة على النجوز لاستحالة تعلق الاحساس بالله تعالى قال في المهجة وأما تحوتاك الجنة ددلك لصبرورتها كالمشاهد عمرهة الله عبر الله عبر خرد الكم و بجوزان بكور صفة على ان الحبر ما يعده كا فال الكاشق \* وآن خداوند موصوف مسفأت خلق وتدبيرواستيلاء ( ر مكم) پررود كارشماست، غيراو \* اذلايشاركها حدفي شي من ذلك قال المولى الوالسعود رجدالله ربكم سانله او مدل منه اوخبرنال لاسم الاسارة (فاعدوه) وحده ولانشر كواله معض خلقه من ملك اوانهان وضلاعن جاد لا بضرولا بنفع (افلا تذكرون) تنفكرون فان ادنى النفكر والنطر مذبهكم على أنه المستحق للر يوية والعبادة لاما تعدونه (اليه مرجه كم جيعا) بالموت والنشور لاالى غيره فاستعدوا للقائه وانتض جيعا على اله حال من الصير المجرور لكونه فعلا فالمعنى اى البه رجوعكم مجمّعين وفي التأويلات المجمية رحوع المقبول والمردود الى حضرته \* فاما المقبول فرحوعه البه بجديات العناية التي صورتها خطاب ارجع الى ربك وحقيقتها انجذاب القلب الى الله تعالى وتعصفها غروب النفس عن الدنبا واستواء الدهب والمدر عندها وانزعاح القلب بماسوى الله واستغراق الروح في عرالشوق والمحبة والنبرى مماسوى الله وهممان السمر وُحيرته في شهود الحق ورجوعه من الحلق \* واما المردود ورحوعه نفيرا ختياره مغاولا بالسلام - ل والاغلال يسحون في النار على وحوههم وهي صورة صفة قهر الله ومنتائح فهرالله تعلقاته بالدنيا ومافيها وإستيلاء صفات الاءس عليه من الحرص والبخل والامل والكمر والغضب والشهوة والحسد والحقد والعداوة والسره والكل واحدة منها حلقة من الكالسلاسل وغلم والكالاغلال بها يسحمون الى النار (وعدالله) اى وعدالله العث بعد الموت وعدا (حقاً) كأنا لاشك فيه فوعد الله مصدر مؤكد لنفسه لان قوله اليه مرجعكم وعدم الله بالمعت والاعادة لامحمل له غير كونه وعدا وقوله حقا مصدرآخر مؤكد لغيره وهو مادل غليه وعد الله لاب ليهذه الحملة بمحتملا غيرا لحققية بطرا الى نفس مفهومهم اي حق ذلك حقا (انه) اي الله تعالى (ببدأ الخلق) يقال بدأ الله الخلق اى خلفهم كافى القاموس (تم يعيده) أى يبدأ الخلق اولافي الدنيا ليكلفهم و بأمرهم بالعمادة تم يميتهم عند انقضاء آجالهم ثم يعثهم العنالموت وهدا إستناف بعنى التعلى لوجوب الرجو عاليه (ليجرى الذي أمنوا وعملوا الصالحات) متعانق سعيده أى بنيهم بمايليق للطفه وكرمه بمالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب السر ﴿ بَالِمْسَطَ ﴾ منعلق بيحزى اى بالعدل فلا ينقص من ثوات محسن ولايزيد على عقاب مسي مل بجازي كلاعلى قدرعه كاقال تعالى جزاء وفاقا (والدي كفروالهم شهراب مرجيم) اى من ماء حارفد انتهت حرارته چون المخورند امعاءابشان پاره ياره ڪردد (وعذاب البج) وجيع بخلص وجعه الى قلو نهم ( بماكانو ايكفرون) وهوفي موضع رفع صفة اخرى لعذات و يجو ز ان يكون خبر مبدأ محذو ف اي ذلك المدكو ر من التسرات والعداب حاصلهم مسسكفرهم بالله ورسوله وغيرالنطم ولم بقل والمجزى الكافرين بشراب الح تنبيها على ال المقصود بالذات من الابداء والاعادة هوالاثامة والعقاف واقع بالعرض واعمان الدنيا مررعة الآحرة عالله تعلى بقدرته بعيدالحلق بعدالموت ليحصدوا فيها مازرعوه في الدنيا فن زرع الحير بحصد السلامة ومي زرع التمر يحصد الدامة \* جله داننداي اكرتونكروي \* هرچه مي كاريش روزي بدروي \* وانما اخراء الى دارالاً حرة لان الدنيا لاتسم ولله تعالى في كل شي حكمة فاذاعرفت الحال فحف من الله المتعال فأنه غيور لا برضي اقامة صده على مخ العنه وخروجه من دارة طاعته \* وعن وهب بن منبه كان بسر ج في بيت المقدس الف قنديل مكان يخرج من طورسدينا، زيت مثل عنق البعير صاف بجرى حتى ينصب في القناديل من غير ال تعسد الايدى وكانت تحدرنار من السماء بضاء تسرح بهاالقناديل وكان القربان والسرح في ابني هرون شر وشسيرفامر اأن لأبسر جابنار الدنيا فاستعجلا يوما فاسرحابنارالدنيا فوقعت النارفاكات اسيهرون فصرخ الصارخ الى موسى عليه السلام فجاء يدعو ويقول يارب انابني هرون اخي قدعرفت مكانهما منى فاوجى الله البه باان عران هكذا افعل باوليائي اذاعصوني فكيف باعدائي \* وعن ابن عباس رضي الله عنهمالوان قطرة

م الناوم قطرت في الارض لامرت على اهل الارض معينتهم فكيف عن هوطعامه مززقوم وشراه من حيم ومن تذكر المدأ والمعاد وتفكر ان الرحوع الى رب العماد تأب من الخطاما والسيئات وصارمن الذي اعنوا وعملوا الصالحات وق الحديث اذابلع العبدار بعين سنة ولم يعلى حيره شرة قبل الشيطاني بين عينيه وقال فدرت وجها لا يُحَمِّ الداعات من الله عليه وتأتُّ واستخرجه من غُرِات الجهالة واستنقذ ة من ورطات الضلالة يقول الشــطان واوبلا ، قُطع عمر ، في الضلالة واقرعيني في المعشاصي ثم احرجه الله بألتو مدّم من طلة المعصّبة الي نورالطاعة • (وفي المنوي) مرداول بسته خوا ت وحورست \* آخر الامر ازملائك رترست \* در ناه سه وكبريتها \* شعله تورش رايد رسها \* يعني أن الشرارة تصيرناراعظيمة عمولة القطى والكبريت مكدا الانسان في اول حاله كالشرارة وادافانون المربي أوربا. الله من غيروساطة احدمن النساس يرقى الى حيث أبعطم قدره عندالله و يصير سن اقرائه كالمسك بين الدماء نسأل الله العناية والتوفيق (هوالدي) اوست آن خداونديكه عدرت (جعل الشمس ضياء) اى صيرهاذات ضياء للعالين بالنهار لانالمعي لا يحمل على العين اوخلقها واستأهاحال كونهماذات ضياء واصله ضواء فلبنالواوياء المسرة ماقبلها والشمس مأخوذ من سمسةالقلادة رهى اعطم حواهرها جرما وإنفسها قيمة وهي التي يقال لها بالفارسية ميانكين وانماسميت بذلك لتوسطها بين الكواك كدا في شرح التقويم (والقمر) سمى ذلك لكون لونه باضا في صفرة بفيال حداد افراذاكان ابيض في صفرة (نوراً) اى ذا نوربالليل والضياء اقوى بحكم الوضع والاستعمال ولذا نسب الضياء الى الشمس والنور الى القبر وعند الحكماء الضدياء مايكون بالذات كاللتمس والنور بالعرض كاعلى وجد الإرض ويكون نور القمر مستفادام الشمس يعين ان القبر في نفسم جرم مطهر صقيل يقبل المور فعند المقاملة يمتلي نورا من الشمس نظر بقالانعكاس فيقع ذلك الشعاع على وحد الارض \* نورهستي جله وزات عالم الد \* مكنداز مغربي حِوْنِ ماه ازمهر اقتبياس \* قال في اسئلة الحكم هذا مدفوع بالحير الوارد ان الله تعالى خلق شمرين نبرس قبل خلق الا ولاك فالشمس والقمر خلقهما الله مر تورعرشه وكان في سابق علم ان يُطمس نور القمر كاروى ان الله حلق نور القمر سيعين حرأ وكذا نورالشمس تمامرجه يل فسمه بجناحيد فحا مرالقمر تسعة وسيتين حرر أفي ولها الى الشمس فاذهب عند الضوء والتي ديه النور والشمس مثل الارض مائة وستا وستين مر ، وربعا تم جرم الارض والقرحز ومن تسعة وثلثين ور مع على مافى الواقع وفي الجبر ال وجوههما الى العرش ومله ورهما الى الأرض تبضيئ و جوههما لاهل السموات السُّع وطهورهمالآهل الارضــين الســـع والمشهور إنه اذاكان على و جدالاًرض نه ربكون فيساتحت الارض ليل وبالعكس كأقال ابن عماس رضي الله عنهما انفى الارض الثانية حلقاوحوههم وابدامهم وابديهم كوجوه سىآدم وابدانهم فابديهم وافواههم كأفواه الكلاب وارجلهم وآذادهم كاترجل المقر وادادها وشعورهم كصوف الضأن لايعصون الله طردة عين ليانانهارهم ومهارنا ليلمم كافى ويعالابرار وبمضهم فضل القمرعلى الشمس لان القمرمذكر والشمس مؤنث والتذكيراصل والتانيث فرع فالعضل الاصل على الفرع وهوالاصم الاشهرو تقدم الشمس فالذكر لايوحب الافضلية اذقد يتأخر الاشرف في القرآن كقوله تعسالي فنكم كافر ومنكم مؤمن وجعل الطلبات والنور كما في اسئلة الحكم \* يقول الفقير الكلام فىالندكير والأنيث الحقتي دون اللفطى وكورااقمرمدكرالفطا لايوحبالفضل علىماهو وأنث لفطا وقديسمي الرجل اطلحة وهومؤنث لفظي معان الرجل افضل من المرأة ونعم ماقيل

عديستاي الرجل عسمه وهو مونت تقطي مع الرابس منتمس \* ولاالتد كير فخر لله لال

و حدل الله للشمس سلسطاماً على جميع الطمائع النبسانية والمعدنية والحيوانية ما نبت زرع ولا خرجت فاكهة ولا يكون والعالم طعم ولدة الاوالشمس تربيها بامر الواحد القهار \* و يقال المرة يتضجها الشمس و بلونها القمر و يعطى طعمها الكواكب قيل اوحى الله تعسال الى عسى عليه السسلام ال كل للنساس في الحم كالارض تحتهم وفي السيخاء كالماء الجارى وفي الرحة كالشمس والقمر ما نهما يطلعان على البر والفاجر (قال الحافظ) عطر كرد و يشان منافئ بركى نيست \* سليمان باچنان حشمت نطرها بود بامورش \* قال في إلتا و يلات المجمية الله الله تعلى خلق الروح نور انباله صنياء كالشمس وحلق القلب صافيا كالقمر قالماللنور والطاخة وحلق النفس طلمانية كالارض فهما وقع في مقابلة ارض النفس

تنعكس فيه طلتها ويسمى القلب قلبالمعنين أحدهما انه خلق مين الربوح والنفس فهوقلمهما والثاني لنقل احواله ارة يكون نورالبالة ول فيض الروح ونارة يكون ظلمانيا لقول النفس انتهى \* قال حضرة شخنا العلامه الله بالسلام في يعض تحريراته نحن مين النورين نورسمس الحقيقة ونور قرالشريعة فاذاجاء بهارالحسفة نستضي منور شمسها واداجاء ليلالسر بعة ستضي بنور قرها ونحل ارباب النوري ملاور الى المور نسيرو بالنور الى النور نطيم وحالتًا بين التجلي والاسم تتار فعند تجلي النور الالهي لقلو با وارواحنا واسرارنا كمي لناهذاالنؤر ولاحاجة الىغيره وعند استناره عى قاو بنا وارو. حنا واسبرارنا يكني لنا لمه وهونور قُراليْد ، من ولاحاحة الم يخيره انتهى باجهال (وقدره منارل) اى وهيأ لكل من ألثمس والقمر منازل الأنجاوزها ولا يقصر دونها فحذف حرف الجرومنازل الشمس هي البروخ الاتنا عسرة \* ثلاتة بروح منها روح الربيع وهي الخيل والثور والجوزاء فهذه النلاثة ربيعية سمالية والشمال يسارالقلة واعاسميت بهذه الاسمامي لان الكواك ألر كوزة, في العلك مشكلة في كل برح بشكل مسماه وقت التسمية \* وثلا ثة منها روح الصُّيفُ وهي السِرطان والاسد والسندلة وابتداء السرطان من نقطة الانقلاب الصعيق فهده الثلاثة صفة شمالية \* وثلاثة منها روح ألخريف \* وهني المبران والعفرب والقوس \* وابتدا عظمران من نقطة. الاعتدالالخريبي فهذه الثلاثة خريفية جنو سُة \* وثلاثة منها بروح الشناء وهي الجدي والدلو والحوت \* وابتداء الجدى من الانقلاب الشنوى فهذه الثلاثة شنوية جنوية والخوب عين القبلة و يجمعها هدان المتان في نصاب صبيان \* رحها دائم كه ازمشرق راوردندسر \* جله درنسيم ودرته ليل حي لاءوت \* چون حل چون تورچون جوراوسرطان واسد \* سندله ميزان وعقرب قوس وجدل وداو وحوت \* تسيرالشمس في كل واحد من هذه البروح شهر اوتمقضي السنة بانقض أنها و يعلمه مكون الشمس في كل برح حمّا قال في النصاب ابضيا خو ر بجوز است سي ودو و بكيست 🔻 حل وثور وشمير بايس و ييش داو ومبران وحوت وعقرت سي حربيست نهقوس وحدى بي كمو بيش م فتكون السنة الشمسية وهي مدة وصول اشمس الى النقطة التي فارقتها من ذلك البروح ثلاثمائة وخسمة وستين بوما وربع بوم على مافي صدر سريعة ﴿ ومنازل القبر ثمان وعشرون منزلة وهذه النازل مقسومة على البروح الاتني عشر أكل برج مبرفياتان وتلث مبزنل القمركل لبلة منها منزلذ عاداكأب في آخر منازله دق واستقوس و يستتزليلنين انكار الشهر ثدثين ولبلة واحدة الكان الشهر تسعة وعشري ويكون مقام أأشمس في كل منزلة منها ثلاثة عشر بوما وهده المنازل وهي ووافع المحوم التي أسبت أليم العرب الافولة السَّمطرة وستأنى عند قوله واذا اذ قبالناس الآية \* واول هذه المنازل الشرط أن - والتاني الطين كزير وهي ثلاثة كواكب صفيار كأنها انافي وهو اطرالهل -وَالثَّ الشَّالِ اللَّهِ يَا اللَّهِ عَالِمًا والبَّاء المشددة وهي سنة كواك وقع كلي اتهين منها في مقاطة الأخر \* والرابع الديران محركة \* والخامس الهفعة وهي ثلاثة كوا ك بين منكبي الجوزاء كالاثافي اذاطلعت مع الفيراشند خرااصيف \* والسادس الهنعة منك الجوزاء الابسروهي حسة انجم مصطفة ينزلها القمر \* والسابع الدراع وهي ذراع الاسدالبوطة والاسد ذراعان مسوطة ومقوضة وهي تلى الشام والقمر ينزل دها والبسوطة تلى اليمين وهي ارمع من السماك وامدمن الاخرى وربا عدل القر من لها تطلع لار مع يخلون من تموز وتسقط لار بع يخلون من كابون الأول \* والثامن الثرة وهي كوكبال بنهما مقدار شبرو فوقهما شي من ساض كائه قطعة سحاب ويقال لهما ايضا عند اهل النجوم انص الاسد \* و الناسع الطرف من القوس ما ين السية والانهران اوقريب من عظم الذراع من كبدهاوالانهران المواء والساك الكثرة مائهما + والعاشر الجهد وهي ارسة كواكب ثلاثة منها شلثة كالأنافي وواحد منفرد \* والحادى عشرالزبرة بالضم كوكمان نيران بكاهل الاسدينز الهما المر + والناني عسر الصرفة و هي نجم واحد نير تلواز ره سميت لانصراف البرد بطلوعها \* والثالث عسرالمواءوهي خسة كواكب اواريعة كأنها كاله الله الاله والرائع عشر السماك ككات بحمان تيران \* والخامس عشرالة روهي ثلاثة أنجم صغار\* والسادس عشرالزباني بالضم كوكبار نيران في قرني العقرب \* والسامع عسر الاكليل بالكسرار معة أنجم مصطفة \* والثامن عشر القلب وهو نجم من المة أزل \* والتاسع عشر الشولة وهي كو كمان نبران ينز الهماالقمر يقال لهاذنب العقرب \* والعشرون النعائم بالقنح اربعة كواكبنيرة \* والحادى والشرون

البلدة بالضم سنة كواكب صعار تكون في رح القوس وتنزلها الشمس في اقصر الم السنة قال في الفاموس الله فرقعة من السماء لاكواك معامين النعائم و مين سعدالداج ينزلها القمرور عاعدل عنها فيزل القلادة وهي سنة كواك مستديرة تشه القوساه \* والناني والعسرون سعد الذايج كوكان نبرال بينهما قيد ذراع و في نحر إحدهما كورك صعير لقر به منه كأنه يذبحه \* والثالث والعشرون سعد بلع كرفر معرفة منزل للقمر طلع لماقال الله تعالى باارض الملعي مامك وهوكوكنان مستويان في المجرى احدهما خفي والاتحر مصى يسمى للع كأنه بلعالاً خروطلوعه اليلة تمصى من آب \* والرابع والعشرو ن سعد السعود \* والجامس والعشرون شعد الاخمية وهي كواك مستديرة قال فالقاس سعود النجوم عشرة سمعد للعوسعد الاحبية وسعد إلدائح وسعدالسعود وهده الاربعة من منازل القمر وهعدناشرة وسعدالملك وسعد المهام وسعد المهمأم وسعد المارع وسعد مطروهذه السنة ليست من المنازل كل فنهاكوكان بينها في المنظر نحوذراع \* والسيادس والمشهرون فرع الدلوالمقدم \*والسائع والمسرون فرغ الدلوالمؤخر قال في القاموس في الغين المعجة هرغ الدلو المقدم والمؤحر مَرْ لان القَمر كُلُ وَاحد كُو كَبَان كُل كُو كَيْنَ فِي المرأى قدر رمح \* والثامي والعسرون الوشاء و بقال إد ابضا يطى الحوت وهي كواكب صفار محتمة في صورة الحوت وفي سرتها نجم نير \* والسنة القدرية عبارة عن احتماع القمرمع الشمس اثنتي عسرة مرة وزمان هذه يتم في ثلاثة مائة وار احدة وخسين يوما وكسروهو ثمان ساعات وثمان وار بمون دقيقة قال في شرح التقويم ارباب هذه الصناعة ما وجدوا زمان شهر واجد اقل مي تسعة وعشري يومافاكثر مىثلاثين وكذا ماوجدوا زمان سنة واحدة اقل مىثلاثمائة وارىعة وخمسين يؤما واكثرم ثلانمائمة وخسة وحسين فعد دايام كلسة اماثلا ممائة واربعة وخسون يومااوثلا مائة وخيسة وخسون واعمان الله تعالى جِمَا الدورة المحمدية دورة قرية كاقال ان عدة الشهور عند الله انها عشر شهراتنيها منه تعلى للعاردين من عباده ال آية القصر محوة عن العالم الطاهر لم اعتبر وتدبر في قوله لاالشمس ينه في لها ان تدرّك القمر اي في علو المرتبة والشرف فكان ذلك نقوية لكتم آياتهم التي اعطاه المحدثين العربين واجراها واخفاها فيهم كدا في عقلة المستوفر لحضرة الشيخ الاكثر قدس سره الاطهر \* قال شيخ العلامة ايقاه الله بالسلامة في كاب اللاشخات البرقيات له مرتبة القمر اشارة في المرات الالهية الي مرتبة الرُبُو بية ومرتبة الشمس الى مرتبة الالوهية وفي المرانب الكونية الا واقية مرتبة القمراشارة الى منتبة المكرسي واللوح ومرتبة الشمس اشارة الى مرتبة العرش والقلم وفي المراتب المكونية الانفسسية مرجمة القصر إشسارة الي مرتبة الروح ومم تبة السمس اشارة الى مرتبة السر انتهى باجال ﴿ مُم لحروف ظاهر النفسُ الرِّجاني مُناذِلُ ومُناذِلُ الْقُمْرُ و يقال أيا النعينات وهي العقل الاول ثم النفس الكثية ثم الطبيعة الكلية ثم الهباء تم الشكل المكلي ثم الجسم الكلبي تمالعرش ثم الكرسي ثم الفلك الاطلس بم المناز ل تمسماء كيوان ثمسماء المشسترى ثمسماء المريخ ثم سماء الشمس نمسماءالزهرة فمسماءعطارد نمسماءالقمر فمعنصرالنارفغ عنصر الهواء معنصرالماء تمعنصرالترابم لمعدب تم البات ثم الحيوان ثم الملك مم الجن ثم الانسان ثم المرتبدة وق مقاملتها على المرتب حروف باطل النفس الرحاني وهي الاسم المدَّيع ثم الماعث مم الماطن مم الا تخرثم الطاهر ثم الحكيم ثم الحيط ثم الشكور نم ألعي ثم المقتدريم الرب ممالعليم ثم القاهر ثم المورثم المصور ثم المحصى ثم الماس ثم المعين ما الميت تم العزيز ثم الرزاق ثم المذل ثم القوى مُ اللطيفُ ثم الجامع ثم الرفيع ولو تفطنت حروف التهجي وجدتها على هذا الترتيب كما رتب الهل الارا. وهي الهرزة م الهاء ع الدين م الحاء المهملة ثم الغين المجية ثم القاف م الكاف ثم الجيم ثم الشدين المنقوطة م الياء المشاة ثم الضاد المعجة ثم اللام ثم النون عم الراء المعفلة ثم الطاء المهملة مم الدال المهملة ثم الاء المشاة من دوق تمازاى ثم السين المهملة مالصاد المهملة م الظاء المعيد ثم الناء المثلثة ثم الذال المنقوطة ثم الفاء ثم الماء الموحدة تُمالم ثم الواوفسيحان من اظهر بالنفس الرجابي هده المنارل في الانفس والآفاق ارادة كال الوفاق (لتعلوا عدد السنين والحساب) اي حساب الاوقات من الاشهر والايام والليالي والساعات لصلاح معاشم ودينكم من فرض الحيح والصوم والفطر والصلاة وغيرها من الفروض (ماحلق الله ذلك) المذكور من السمس والقم على ماحكي تحال مامن الاحوال (الآ) ملتبسا (بالحق) مراعبالمقتضي الحكمة البالعة وهوما اشيراليه اجالا من العلم باحوال السنين والاو قات الموطبه امور معاملاتهم وعباداتهم فليس في خلقه عبث باطل اصلا

حكى ان رجلادرأي خنفساء فقال ماذا بريد الله تعالى مرخلق هذه احسن شكلم الم طب رجها فالخلار الله ية حدة عيز عنه! الاطباء نحي ترك علاجها فعلم يوماء وت طبب من الطرقين بنادى في الدرب فقال هاتوه حتى ينطر في امر بى وقالواما تصنع بطرق وقد يجَز عنك حذّاق الأطباء دفال لأبدلى نه فلاا حضروه ورأى القرحة استدعى بنينف الفضحك الحاصرون وتدكر العلبل القول الدي سنى منه فقال احضروا ماطل فأن الرحل على بصيرة فاحرقها ووضع رمادها على قرحته صرئت إذن الله بمالى فقال للحاضر بى الله تمالى ارادان يعرفني ان أخس الحملوقات اعز الادوية وأن في كل حلقه حُكمة (يفصل الآدن ) النكوينية المدكورة الدالة على ومدانيته وقدرته ويذكر عضها عقيب معض مع من بد الشرح والبيان ( لقوم يعلون ) الحكمة في ابداع الكائنات فسمتداون بذاك على شئون مدعها وخص العلاء بالدكر لافهم المتقعون بالتأمل فيها (اردياحة لافالليلوالنهار) اى في اختلاف الوانهم بالبوروالطلمة اوفي اختلافهما بذهاب الليلومحي النهار و بالعكم واختلف في ايحما افضل قال الامام النيسا بورى الليل افضل لانه راحة والراحة من الجنة والنهار تعب والنعب من الدار عالل حظ الفراش والوصال والنهار حط اللباس والفراق وقيل النهار افضل لانه محل النوروالا إلى محل الطلام \* يُقول المفيراللين اشارة الى عالم الذات وله الرتبة العليا والنهار اشارة الم عالم الصفات وله الفضلة العطمي وبختلفان بان مرولد في الليل يصير اهل فناء في الله ومرولد في النهار يصبراهل نقاء بالله ففيهما سردارالجلال ودارالجال وسيراهلهما (وماحلق الله والعموات) من الواع الكاثات كالتمس والقمر والبحوم والسحاب والرياح (والارض) من انواع، البضاكا لجمال وأحدار والاستجار والانهار والدواب والبات (لا يات) عضيمة اوكثيرة دالة على وجودالصامع ووحدته وكال علمه وقدرته (القوم ينفون) خص المتقين لإدهم محذرون اله قمة ويدعوهم الحدر إلى الطر والتدبر وعن على رضي الله عنه من اقتبس علما من المجوم مسحلة إلقرآن ازداديه ايماناو يقيما عمم لله ان في احتلاف الليل والنهار الي لا يأت يقول الفقير اصلحه الله القدر هذا بالنسبة الي ماابيم من تعلم المجوم وتوسل به الى معرفة الآيات السماوية واماقوله عليه السلام من اقتبس عمَّا من النجوم اقتبس شمة من السخر اى قطعة منه فقد قال الحافظ المنهى عنه من علم البجوم هو ما يدعيه اهلها من معر فة الحوادث الآنية في مستقل الزمان كمعي المطر ووقوع البلج وهبوب الربيح وتعير الاسدار ونحر ذلك حرو يرعمون البهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقهما وطهورها في معص الازمان دون معض \* وهذا علم استُأثرُ الله له لايعلم احد غير و عاما مايدرك من طرق أن المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهيمًا الفبلة وكم مضى وكم بق فانه غيرداخل في النهى إنتهى وسمع ذول النون المصرى سمنص اقامًا على الجلوسط البحر يقول سبدى سيدى الماحلف البحور والجزائر وأنت الملك الفرح بلاحاجب ولازائر من ذا الدى السبك عاستوحش من ذاالذي بطر إلى آيات قدرتك فلم يدهش اما في نصبك السموات الطرائق ونطمك الفلك فوق رؤوس الخلائق ورمعك الْعرش المحيط بلاعلائق واجرالك الماء ملاسائق وارسيالك الريح ملاعائق مايدل على فردانيتك اماالسموات هذل على منعنك واما الفلك فبدل على حسن صنعتك واماالرياح فتشر من سبم بركاتك واماالرعد فيصوت لعظيم آيانك واماالارض فندل على تمام حكمتك واماالانهار فتتفعر بعدو لله كلنك واماالاسجار فتخبر بحميل صنائمك واما التمس فندل على تمام مدائمك قال الشيم المغربي قدس سره جله نقش تعيات ويند \* هرچه هستند درزمین وسمیا \* وله \* معر بی زان میکند میلی مکاش کاندرو \* هرچه رارنکی و نو پی هسترنك و بوى اوست ( الدى لا يرجون لقامنا) المراد ملقائه تعالى اما الرجوع اليه بالعث اولقاء الحساب كافى قوله انى ظمت انى ملاق حسايه و بعدم الرجاء عدم اعتقاد الوقوع المنطم اعدم الامل وعدم الخرف فان عـ مهمالايسندعي عدم اعتقاد وقوع المأمول والمخوف أي لاينرقهون الرجوع البنا اولقاء حسابنا المؤدى أما الى حسن الثواب ارالي سـوء العداب فلايأ ملون الاول واليه اشير بقوله ورضوا بالحياة الدنيا فانه منبئ عن ابثار الادنى الحسس على الاعلى النفيس ولايخافون الماني واليه اشمير بقوله واطمأنو ابهاكما في الارشاد (ورضوابالحياة الدنيا) من الآحرة وآتروا القليل الفاني على الكثيراليافي (واطمأنوا بها) وسكنوا المهاقاصري همهم على لدأذها ورخارفها اوسكنوافيها سكون من لارعج عنهافينوا شديداواملوا بعيدابعي دردنياساكي كتنند بروجهي كدكو باهركز ابسانرا ارانجار حلت نخواهد بود ونداستندكه لحظه بلحطه دست اجلطل

رحيل فروحوا هدكوفت \* آن كست كهدل نهاد وفارغ بنشت \* بنداشت كه مهائ وتأخبرى هست \* كوحيه مهائ وتأخبرى هست \* كورخت منه كهارمي بايدست \* روى الدالة نعال قال عست من ثلاثة بمن آمن بالمار و يعم انها وراء كيف يصحك ومن اطهانت نفسه بالدنبا وهو يعم انه مسارفها كيف بسكى المهاومين هوغاول وليس بمغفول عنه كيف بلهو وترل انتعمان بن المتدر تحت شجرة للهو وغمال عدى المهالك الدرى مانقول هده الشجرة ثم الشأبقول

رب رك قدانا حواحوانا \* عرجون الحمر بالماء الرلال

ثماضحواعصف الدهربهم \* وكداك الدهر حالالعد حال

فتنص على النعمان بومه كذا في ربع الابراد (والدي هم عن آيات القرآن فيكون الرادالا يات النشير بعية اوعن دلائل الصنع فيكون المراد الآيات التكوينية (عاهلون) لايتمكرون فيها لانهماكهم فيما بضادها والعطف انعار الوصفين اى المجمع مين الوصفين المتعابر بن الانهماك في لذات الدنب وزخار فهها والدهول ص آبات الله و دلائل المعرفة اولتعابر الداتين كاقال في التأويلات المجمية \* أن الدي لأبعتُ هدون السـمرالياً والوصول غالدنا أهمتهم ووصوا بالتمتعات الدنيوية وركنوا الى مالها وجاهها وشهواتها والذيرهم عرآياتنا غاهلون وادلم ركنوا الىالدنب اوتمتعاتها وكانوا احمهاب الرياصات والجساهدات مراهل الاديان والملل وهم البراهمة والفلاسفة والاباحية لكن كانوا معرصين عن متابعة الني صلى الله أتعالى عليه وسلم اوكانوا م اهل الاهواء والمدع (أولئك) الموصو فون ءاذكر من صفات السوء (مأواهم) اي مسكنهم ومقرهم الدي لاراحاهم فه (النار) نارحهنم اونار المعد والطرد والحسرة لامااطمأنو الهام الحياة الدنيا وتعيها (عاكمانوابكسور) اى حوزواما واظروا عليه وتمرنوا به من الاعمال القلبية المعدودة ومابسة تبعه من إصناف المعاصى والسبئات (أن الدين آمنوا) فعلوا الايمان اوآمنوا باتشهده الآيات التي مفل عنها العاداون (وعلوا الصالحات) اى الاعسال الصالحة في انفسها اللائقة بالاعان وهي ماكان لوحمالله تعالى ورضاه \* وانه ترك ذكر الموصوف لجر يام المحرى الاسماء (بهديهم ريهم) في الآخرة (بايمانهم) اي سبب ايمانهم و بنوره الى مأواهم ومقصَّد هم وهي الجدّ و في الحديث ان المؤمن اذاخر ح من قبره صوَّرله عمله في صورة حسنة فيقول انا عملكُ ويكوراله نورًا وقائدًا الى الحنة والكافراذاخر ح من قبرة صورله عله كي صورة سيئة فيقول له انا علك فينطلق به حتى يدخله النارو يحتل ان تكون الهداية الى سلوك مستيل بودي الى ادراك اخفائق الكونية كوالآ اهية وهي هداية حاصة يلقساها الخواص واليه الاسسارة بقوله من على عاعلم ورثه الله علم مالم يعلم فالعلم الاول هو علمالم ملة الدى يكون بطريق الدراسه والملم الثاني هوعلم المكات فة الدى يكون نطريق الوراثة وهواعلي واحل مى الأول لان الاول منه عمر لذ القشر من اللب نبأل الله الفيض الخاص الذي ذاقه اهل الاستصاص (نجرى من تعتهر) من تعتسر رهم المرعوعة فالسابين والرياض (الانهار) الاربعة (فجنات النعيم تعلق بنجري اي في جنات يتنعمون فيها و يترفهون قال الكاشــهي في جنات النعم در نوستــانها بانعيم وبانعمت \* والنعيم النعمة والخفض والدعة كافي القاموس وسميت جنة لاسنتار ارضها باستحارها ومنه سمى الجلى السنتارهم عن الابصاروم ف سمى المجل النستريه (دعواهم فيها) اى دعاؤهم في تلك الجنات (سحال اللهم) اى االله سجك تسجاونزهك عن الخلف في الوعد والكذب في القول فقد وحدنا ما وعدتنا (وتعينهم وبها) العيد النكرمة بالحالة الجليلة اصلها احياك الله حياة طينة وهي من اضافة المصدر الى فاعله اى تعيد العضهم العض في الحدة (سلام) اى سلامة من كل مكروه اوم اصافته الى الفعول إى تعيد الملائكة الام كإقال تعالى والملائكة يدحلون عليهم من كل باب سلام عليكم اوتحية الله اياهم كإقال سلام قولا من رب رحيم سلام دوست شنيدن سعاد تست وسلامت \* بوصل باررسيدن فضيلنست وكرا مت (وآحر دعواهم) اي خاتمة دعائهم (ان الحدالله رب العالمين) اى ال قولوا ذلك احتاله تعالى بصفات الا كرام اتر اعته بصفات الجلال اي مهاؤهم محصر فياذ كراد ليس لهم مطلب مترقب حتى ينطموه في الدعاء و ان هي المحففة من الثقيلة واسمها ضميرالنأن المحدوف والجلة الاسمية التي بعدها فيمحل الرفع على انها خبرلها وان معاسمها وخبرها في على الفع حبر المندأ الأول روى أن أهل الجند أذا اشتهوا شيئا يقولون سيحانك اللهم فيأتبهم الخدم بالطعام

والشراب وكل مايشته ومنا واذاطعموا قالوا المتدللة رب العالمين واعبانه لاتكليف فيالجنة ولاعبادة ومأعبادة اهل الجير الال يسجو الله و يحمدوه وذلك السيدادة واعايلهمونه فينطقون به تلدد اللا كاعد \* وهرايد لدن نسيج وتحميدايشارا إرجم علدانهاي مهت خو مرايد \* ذوق نامش عاشق مشاقرا \* اربهشت جاوداني خوسترست \* وفيه اشارة الى ان اللسان إنما خلق للذكر والدعل لالكلام الدنيا والفيمة والدهمان \* زيال آمد از مهر شكروسيان ، الفبت تكرد الدش حق عدال وقد كان اول كلام تكلم به الوما آدم عليه السلام حين عطس الجمدللة وآحر الدعاء ايضاكان ذلك عبه عفيه اشارة الى ان العبد غريق في محريج الله او لا وآخرا فعليه استغراق اوقائه بالحد ونع الله في الدنيا متاهية وفي الا خرة غيرمتناهية فالحدلانهاية له ابدالا باد وهو متهى مرانب السالكين (وفي المتنوى) حدشان چون حدكائي إزسهار \* صديشاني دارد وصدكير ودار \* بر م 'رشحشَّمه ونحل وكياه \* وانكلستال ونكارســـــان كُواه \* توملاف ازمشــك كان نوى بيـــاز \* ازدم تومیکند. مکشو ف راز \* کاشکر خوردم همی کویی و نوی \* می رند از سیر که یاوه مکوی \* بعن إلى المدااهسار في علامة فانه يُتورد لحده كل اعض له بخلاف حد غيره ولا بد من تحقيق الدعوى بالحية والبرهال طال الدعوى المجردة لانفع كالابخي على أهل الانقدان بدأن الله سختانه أل يجعلنا مزالسا مدب في السيراء والمضراء ملسان الحهروالاختساء (ولو يتحيل الله) وأكر تعجيل كند حداي تعسالي (الناس الشهر استجالهم بالحير) التجيل تقديمالتي قبل وفته والاستعال طلب العبلة والمراد باسر العداب وسمى به لائه وادى مكروه في محق المعاقب روى الناضر بن الحمارة قال مكر النبوته عليه المماللهم اللهم اللهم اللهم ال مجموحقا في ادعاء الرسالة فاوطر علينا حجارة س السماء اوائتنا تعذاب اليم وكأنو الستعجلون العنَّذاب المتوعد به م اسان السوة فقال تعالى واويعجل الله للساس التسر والعداب حين استعجلوه استعجسالا عثر استعبالهم بالحر والرجة والعدقية (لفضى البيم اجلهم) لادى البهم الاجل الذي عين لعدامهم واميتوا واهلكوا بالمرة ومااله لوا طرفة عين لان تركبهم في الدنيا لا يحتمل ما استعلوه ص العذاب ولكن لا نعجل ولا يقضي (و درالدي) اء يترك عالفاء للعطف على مقدر لاعلى يعجل اذاوكان كدلك ادخل في الامتناع الدي يقتضيه اودواس كرلك لان التجيل لم يقع وتركهم في طغيانهم يقع كافي نفسير في الفاء (لايرحون القياءا) لا يتوقعون جراء نا في الآخرة ألتي هي محل أللقاء لانكارهم البعث (في طغياتهم) • الدي هو عدم رحاه اللقاء وانكار العث والجزاء وهومتعلق بمذر اوبقوله (فيصهون) اعطان كونهم منجيري ومرقدين وذلك لائد لاصلاح ولاحكمة في اما تنهم واهلا كهم عاجلا اذر بما آمنوا تعددلك اور بمن خرح من أصبلامهم من يكون مؤمنا ولدلك لا بماجلهم الله تعسالي بايصسال الشرالبهم مل بتركه واستدراجا ول الحدادي الآية عامة في كل من يستحل القواب الدي يستحقه بالمعاصي ويدخل فيها دعاء الانسان على نفسه وولده وقومه بمايكره ال يستجاب له مثل قول الرجل اداغضب على ولده اللهم لاتبارك فيه والعنه وقوله لنف به رفعي الله من بينكم وفي الحديث دعاء المرء على محدو له غير مقول وعناس عمروصي الله عنهما رصه اني سألت الله لاية ل دعاء حبب على حديد والكن قدصيم ان دعاء الوالد على ولده لا رد فيحم يتهما كافي المقاصد الحينة + وقال شهر م خوش قرأت في سمن ا كمنت ان الله تعلى بقول الملكين المؤكلين لاركتبا على عدى في حال ضجره شيأ ثم دين الله تعلى افهم كاذبون في استعجال العداب بناء على اله لوزل بالانسال ادنى شئ يحكرهه لايصبرعليد مل يتضرع الى الله فى ازالته عند ديال واذامس الانسال) اصابه (الضر) جنس الضرمن من وفقر وغيرهما من السدالد اصبة يسيرة (دعالم) نخواد مارا با حلاص راى از الة أو (لجنبة) اللام عنى على كافى قوله تعالى بخرون اللاذقان اى دعاما كائسا على جنبه اى مضطَّعِما اوملق لمنبه على الارض العمم المرض واللام على بانها (اوقاعدا اوقاعً) ودلك ال م الضرر ما بعلب الانسان و يجعله صاحب وراس يضطره الى الاضطعاع ومنه مايكون اخف عن دلك و يجعله بحيث يقدرعلى القعود ومنه ما يتكل الاسسان معدعلى القيام لاغيرفف أدة الترديد تعميم الدعاء بليع اسناف الضررو بجوزان بكون لجيع الاحوال اى دعاناق حيع أحواله مماذكر ومالم يذكر لارا فمايضر عنه في جال ما من احواله ونخصيص العدودات بالدكراء مع خلوالاسان عنها عادة (الله كثفنا عنه ضره) رفعنا و واراناه بسبب احلاصه في الدعاء (مر) مضى على طريقته التي كال يتحيم اقل مساس الضر ونسي حالة الجهد والبلاء

واستر على كذره (كأر) أى كأنه (لم دعدال صرمسة) اى السهاعي لم دع الى كشف صره فهومال و فاعلم وهذا وصف للحس باعتار حال بعض افراده مي هومصف مرذه الصفات (كدلك) أي مثل دلك التزنين والكاف اسم منصوب المحل على انه صفة مصدر محدوف لقوله (ري الشيروين ماكانوا يعملون) من الاعراص عر النصر عوالانهماك في الشهوات حين الكشاف الضرعنهم وسمى الكافر مسر عالكونه مسرط في امر دسه منحاوزا عن الحد في العفلة عنه مانه لاشهة في ان المونكا بكون مسر مافي الانفق مكد ا بكون مسر فافي اتساع الهوى وتضبيع العنوفي الابعديه البضره (قال الصائب) ازبى جهسود كه دركلسان وطي دارم \* مراكب عرجوركس بخواب ميكدرد (ولفداهلكنا القرون) يعي الام الماصية مثل قوم نوح وعاد (مرقطكم) متعلق بإهلكنا وليس بحال من القرون لانه زمان أى اهلكناهم من قبل زمامكم بااهل مكة ( لماطلو آ ) حين طلوا بالتكديب واستعمال القوى والحوارج لاعلى ما يسعى (وجاءتهم) أي والحال امهم قدجاء تهم ( وسلهم بالبمات) اى بالحيم الدالة على صدقهم (وماكانواليؤمنوا) ومااستقام لهم ال يؤمنوالفساد استعدادهم وخدلال الله لهم وعلم بانهم عوتون على كفرهم وهوعطف على طلوا كأبه قيل لماطلوا واصروا على الكدر محيثلم سق فالدة في أمهالهم اهلكناءم (كُذلك) اي مثل ذلك الجراء وهواهلاكهم اعنت تكويبهم للرسل واصر أرهم عليه صيت تحقق اله لاعالدة في امهالهم ( بجرى القوم المجرمين ) بجزى كل محرم ( ثم جعلما كم حلائف والارض مَن يُعدهم ) استخلفناكم فيها بعد القرون التي أهلكشاها استخلاف من يحتمر لأن الله تعالى لا يحتساح في العلم باحوال الانسسان الى الاختيار والامتحان في الحقيقة واكبن يعامل معاملة من يطلب العلم بمايكون منهم المعار يهم كسم (لنطر) النطر في اللغة صارة عن تقليب الحدقة محوالمرفي طلبا لرؤ بتمعوهوفي حقد تعالى مستفارللعلم المحتقى الدى لايتطرق البه شك ولاشبهة بان يشه هدا العلم بنظر الناظر وادراكه عين المرئى على سيبل المعايمة والمشاهدة ويطلق عليه لعط النظر والرؤية على سديل الاستعارة التصر بحية مم تسرى الاستعارة الى العال تبعا ( كالكاشي ) نامه بينهم درصورت شهادت معد ارامكه دانستيم درغب سماكه (كيف تعملور) جوكو نه عمل خواهيم كرداز حير وشر تاباشما عقنضاي اعمال شماهعامله كنيم إرخيرا فغيروان شرا دشير \* چرا آیینهٔ فعلست کو بی \* که دروی هر چه کردی مینماید \* اکر کردی نکو بی نیك بینی \* و کر مد کردهٔ مدييشت آيد \* و كيف معمول تعملون فان متى الاستفهام بيحب أن يعمل فيه ماقبله وفالدنه ألدالة على ان المعتبر في الجراء جهات الاحمال وكيف تها لاس يحيث كانها ولدلك يحس الفعل نارة وعيقم اخرى وفي الحديث ال الدنيا حلوه خضرة يعني حسنة في المطر تحم الناطر والمرَّادُ من الديبا صوَّرتها ومناعها والاوصفها بالخضرة لان العرب تسمى الشيئ الساعم خضراة وانشيهها بالخضراوات فيسرعة روالهاوويه بيان كونها غرارة يمتن النياس بحسنها وطعمها ( قال إلحافط) خوشعر وسست جهال ازره صورب ليكي ﴿ هركديوست بدوعرخودشكامين داد \* قال في فتح القريب حدثها للنفوس ومضارتها ولدنها كاله اكبية الخصراءالحاوة فالالنفس تطابها طلباحثيثا فكداك أآدنيا وهي في الحل حلوة حضراء وفي المآل مرة كدرة احت المرصعة وتئست الفاطمة وان الله مستخلفكم فيها اى جاعلكم خلفاء في الدنيا يعبي ان اموالكم است هي في الحقيقة لكم واءاهي لله جعلكم في التصرف فيها بمزلة الوكلاء فناظر كيف تعملون اي تتصرفون قبلمه اه حاعلكم خلفاتمن قبلكم واعطى مابلديهم اياكم فناطر هل تعتبرون بحالهم وتتدبرون ومآلهم قال فتادة دكر لناارع رضى الله عند قال صدق ر ساجعلنا خلفاء الارض لينطر إلى اعمالنافاروه من اعمالكم خيرا بالليل والنهار والسر والملابة وفالآية وعيد لاهل مكةعلى اجرامهم تكديب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم الردعوا عن الكار السوة واستعجال الشر حدرا من الربيزل بهم عدات الاستئصال كانزل عن قالهم من المصكدين، وهدا الوعد والتهديد لايخص بهم مان اهلكل قرن حليفة لمن قبله الى قيام الماعة فعلى العافل العنفرال يعتمر يم وضي و تندارك حاله قبل رول القضا قال في النَّاو يلات المجمية اللهذه الامة اختصاصا باستحة في الخلامة الحقيقية التي اودعها الله في آدم عليه السلام بقوله الى حاعل في الارض خليفة ولهذا السروماكان في المذ من الايم مرالحاها ماكان في هد الامة بالصورة والمدى والحلافة صورة ومعني فكما انصورة الخلافة مدية على الحكم بين الرعية الصورية بالعدل والنسوية على قانون السبرع والاجتناب عن متابعة الهوى والطبع كدلك

معنى الحلافة مني على الحبكم مين الرعية المعنوية وهي الجوارح والاعضاء والقلب والروح والسعر والنفس وصفاتم واخلاقها والحواس الحمس والقوى النفسانية بالحق كاكانسيرة الانبياء وخواص الاولياء فيطلب الحق ومجانبة الباطر ورَلْدُما وي الله والوصُّول إلى الله (واذا تبلى عليهم) لى على متبرى مكة (آياتًا) القرآئية الدالة على حقية التوحيد و بصلان السرك حال كونها (ينات) واضحان الدلالة على ذاك (قال الذين لا يرجون الماء) بعني اميدندا رندديدا رمادا ورسيدر معاله وهوعدارة في كونهم مكذبين المستر \* قال ق الناويلات المحمية فيه اشبارة الى اله لبس لهم شوق الى الله وطلمه اذ الشوق من شأن القلب الحي وقلو مهم مية ونفرسهم حية فلاً في المرآن مما يواعق القلوب بخالف النفوس ماقبله ارباب النفوس (ابَّت بقرآن غيرهدا) القرآن المرل ال لايكون على ترتيب هذا ونظمه و بأن يكون خاليا عا يستعده من أمر العث والجراء وعما مكرهه مردم آلهت وتُحَقيرها ( أو بدله ) بأن يكون هذا القرآن المزل باقيا على نظمه وترثيه لكن يوصع مكان الآيات الدالة على مانسة عده ونست كرهه آبات اخرموافقة لطريقت اكإيل احبار اليهود التوراة ورهبان النصاري الأنجيل عَاكَانِ موافقًا لهواهمُ وادُّلهم سألومُ ذِلكُ طَمَّعًا فِي الإيساعَقُهم إلى أنها له من قبل نفسه فيلزموه بأن يقولوا قُدنيين لنا الككاذب في دُعوي أن ما تقرأً، علينا كلِّام الهي وكتاب مماوي اوحي اليك نواسطة الملك والك تقوله م فند نفيك وتعتري على الله كذبا ( قل ما مِكُون لي) اي ما يصح لي ولا يكنتي اصلا (أن أبدله من تلق عنضي) اى من قبل نفسى وانما اكنني بالجواب عن التبديل لاسمنازام امتناعه است ع الاتبان بقرآل آخر ح قال البيضاوي وهو أولى عماني السكتساف والبيئة أن التيديل داخل تحت قدرة الاانسسان واماالاتيان بقرآن آحرفغير سقدور عليه الإنسسان وذبك لأن التبديل وعايحتاج الى تغيرسسورة اومقدارها واعجار القرآن بمنع من ذلك كالايخني وهو النزئح بالبال ( النائع الآما يوحي الي) تعليل لمايكو ن فان المتبع لغير ه في امر لم بســ تبعه بالتصرف قيه بوجه اى مااتبع فنشئ الامايوجي الى من غيراء يرله في شي اصلا على معنى قصر صاله عليه السلام على الباع ما يوجى اليه لا قصر الباعه على ما يوجى اليه كاهو المتادر من طهم العبارة كأنه قيل ما افعل إلا الباع ما يوجى الى وقدم تحقيق المقام في سورة الانعام (الى اخاف ان عصيت ربى) اى التبديل (عذا د يوم عطيم) هو يوم القيامة وفيد اشارة إلى أن التبديل أذاكان عصيانا مستوحا للعداب يكون اقتراحه كذلك لائه سَيِّح م والسَّيجةُ مسيَّة على المقدمة فعلم منه ان التؤد في الى المكرو ، اوالخرام مكرو ، اوحرام الاترى ان سص الكيوف التي يُستعملهما أرباب الشهولة في هذا الزمان وقوالي استثقال الصوم الفرض واستثقال امر الله تعالى لبس من عُلْمان الاعِان أَسأَل الله تعلى الم يُجذب عُنانيًا من الوقوع في مواقع الهلاك (قل الوشاء الله) الااتلوعليكم ما نوحى الى من الفرآن (ماتلوته عليكم) لا بي امئ وليس النلاوة والقُراءة من شأني كما كان حالى مع جبريل اول ماثرل فقال اقرأ قات لست بقارئ فغطى حبر بل تم ارسلبي فقال اقرأ باسمر بك الذى خلق فقرأنه لدجعلني قارأ وإوشاءالله ان لااقرأه ماكنت قادرا على قراءته عليكم (حكى) ان واحدا من المشايخ الاميين استدعى منه بعض المنكرين الوعظ نطريق النعصب والعناد زعا منهم إنه لايقدرعليه فيفتضيح لانه كانكرديا لايعرف لسان الرب ولايحس الوعظ والتدكير فنام بالغ عاذناه صلى الله تعالى عليه وسلم في المنسام فالك فكما اصبح جلس مجلس الوعظ والنذكير وقرر منكل تأويل وتعسم وقال امسيت كرديا واصبحت عربيا وذلك من فضل الله وهو على كل شئ قدير \* قال الحافظ \* فيض روح الفدس ار بازمدد فرمايد \* ديكران هم بكند أنجه مسيحا مبكرد (ولاادراكم به) ماض من دريت التي ودريت به اي علته وا درانيه غيري اي اعلنيه والمعنى ولا اعلم الله القرآن على الني و لااشعركم به اصلا ( فقدلبت فيكم ) اى مكثت مين ظهرانيكم ( عمر ا) بضمين الحياة وألجع ايجاركا في القاموس قال أبو البقاء بنصب نصب الطروف اي مقدار عمر اومدة عمر قال إلى الشيخ الي مدة متطاولة وهي البعون سنة (مرقبله) من قبل القرآن لااتلوه ولااعله و كان عليه السلام لبت فيهم قبل الوجي الربعين سه تم اوجى اليه فاقام عكة بعد الوحى ثلاث عشرة سنة ثم هاجر الى المدينة فاقام بهاعشر سنين وتوفى وهواب ثلات وسنين سنة فن عاش بن اظهرهم الر معين سنة لم عارس فيهاعلا ولم يشاهد عالما ولم ينتي قر يضاو لاخطبة انمقرأ عليهم كأبا بزت فصاحته مصاحة كل منطيق وعلى كل منتور ومنطوم واحتوى على قواعد على الاصول وعواعرب عن اقاصيص الاولين واحاديث الآخرين على ماهي عليه علم به من عند الله وان ما قرأه

عليه ﴾ يجز خارق العادة \* امئ دانا كه جمل فزون. ﴿ رائد رَمَّ بُرُورِقَ كَافَ وَنُونَ \* بِيخْطُ وَقَرْطُ اسْ زَعْلِ اذل \* مِشْكُلُ اوح وقاش كشت حل (اولاتعقلونُ) أولالمستعملون عقولكم بالندير والنمكر فيه لتعلوا أنها بس الأمن الله ( في اظلم من افترى على الله كذما ) احترازهما اضافوه البدوعلية السلام كانة وهو آيه عليه السلام نظم هذا القرآل من عند نفسه مح قال انه من عند الله افتراء عليمه فان قولهم ائت بقرآن عمرهذا او بدله كَائِية عند فقوله عليه السلام فن اظهمن افترى كابة عر نفسه كانه قيل لولم بكر هذا الفرآن من عندالله كازعتم لماكان احدفي الدسا اطاعلي نفسه مني حيث افتريته على الله لكن الامر ليس كذلك مل هووجي الهيي (اوكذب الله) فكفر مها (الهلايه لم المجرمون) لاينجون من محذور ولايظ فرون عطاوب وفي التأو بلات المجمية اى لا يتخلص الكذابون والمكذبون من قيد الكفر وحب الهوى وعذات البعد وخيم النفس انتهى \* وذلك لان الطريق طريق الصدق والاحلاص لاطر عن الكذب والرياء فن سلاء سيل الصدق افلح ونج ووصل بومن سلك سبيل الكذب خاب وهلك وضل \* وعن إبي القاسم الفقيد إنه قال اجع العلماء على ثلاث خصاً ل إنها إذا بحث ففيهاالبجاة ولايتم معضهاالاببعض الاسلام الخالص من الطلم وطيب الغداء والصدق بشفى الاغال وفي الحديث ان من اعظم الفرُّبة ثلاثان يغتري الرجل على عنيه يقول رأيت ولم ربعني في المنام او هنري على والديه فيدعي الي غيرابيه اويفترى على يقول سمعت من رسول الله ولم يسمع مني \* يقول الفقيرة اذالم يصنح هذا الواحد من امنه وكميف يصحرلسول الله عليه الصلاة والسلام والانبياء عليهم السلاما مذاءالله على ما اوحى اليهم لايزيدون فيه ولاينقصون ولا بداون فكداالاواياء قدس الله أسرراهم امتاءالله على ماالهم اليهم ببلغونه الى من هواهل له من غير زيادة ولانقصان ومن انكر كون الامي وليافلينكركونه نبياغان ذلك مفض الى ذلك ومستلزم له قال الامام السخباوي قوله ما اتخدالله من ولى جاهل ولوا تخذه لعلم ليس بثابت واكر معناه صحيح والمراد بقوله ولو اتخده لعلمه يعنى لوأراد اتخاذه وليا إلعله ثم أنخذه وليا انتهى \* وقال الامام العزالي في شرح الإسم الحكيم من الاسماء الحسى ومنعرف الله تعمالى فهوحكيم وانكان ضعيف المنة فيسائرالعلوم الرسمية كليل الأسمان فاصرالبيان فبهما انتهى \* فظهران العلم الرائد على ما يقال له علم الحال ليس بشرط في ولاية الولى والله تعالى اذا اراد بعديم خيرا يفقهه فى الدين ويعلم من لدنه علم البقين الله عدنه عاني الله مالك افتحنا فقال عليه السلامجاني جبر بل فلقنني لغة ابي اسمعيل وإن الله ادبي فاحسن تأدبي ثم احربي عكارم الاخلاق ٠٠ وفقال خذ العفو وأمر بالعرف الآبة فقد استبان الحق والله اعبرجيث يجعل رسالته فاياك إن تنكر ولاية مثل يوس و غيره من الامين فان شواهدهم تنادي على صحة دعواهم بل واياك ان تطلق لسائك بالطعن على لحنهم فانسين ملال احب الى الله من شين غيره في اشهد \* (و في المنشوى) كرحد يثث كثر بود معينت راست \* آن كثرى أ لفط مقبول خداست \* و ذلك لأن خطأ الاحباب او لى من صواب الاغيار كافى المنوى وعرابي الدرداء رضي الله تعالى عـنه انه قال ان لله عبادا يقــال لهم الايدال لم يبلغوا مابلغوا بكثرة الصوم و الصلاة والتمنع وحسن الحلية وانمابلغوا بصدق الورع وحسن النية وسلامة الضدور والرحة لجيع المسلين اصطفاهم الله تعلمه واستخلصهم لنفسه وهمرار معون رجلاعلي مثل قلب ابراهيم عليه السلام لايموت الرجل منهم حتى يكون الله قدانشأ من يخلفه واعلمانهم لايسبون شيئا ولايلعنونه و لايؤذون من تحتهم ولا يحقرونه ولايحسد ون من فوقهم اطيب الناس خبرا والينهم عريكة واستخاهم نفسا لاندركهم الخيل المجراة ولاالرياح العواصف فيما بينهم وبين ربهم انماقلو بهم تصعد في السقوف العلم أرتباها الى الله في استباق الخيرات او لئك حزب الله الاان حزَّب الله هم المعلمون كذا في روض الرياحين للامام اليافعي (وفي المثنوي في وصف الاولياء) مرده است از خود شده زنده برب \* زان بو داسر ارحقش در دواب (و بعبدون) ای کفارمکه (من دون الله) حال من الفاعل ای متجاوز بنالله لا بعني ترك عبادته بالكلية بل بمعنى عدم الاكتفاء بها وجعلها قريبالعمادة الاصنام (مالابضرهم ولاسفعهم كالاصنامالتي لاقدرةلهاعلى ايصال الضررالهمان ركواعبادتها ولاعلى ايصال المنععة ان صدوها لان الجاديمة رن عن ذلك والمه ودينه في ان يكون مشا ومعاقبا حتى تعود عبادته بجلب نفع او دفع صر (و يقولون هؤلاء) الاصنام (شفعاؤنا عندالله) تشفع لنافيا بممنامن امور الدنبالانهم كانوا لا يقرون بالمعاداوفي الآحرة إن بكن بعثكاقال الكاشني يااكرفرضا حشرونسر باشد چنانچه معتقد مؤمنا ىست مارا ازخداى درخواست

مكند وازهدا ميرهاند واعلان اول ماحيرت عبادة الاصمنام في قوم نوح عليه الدلام وذلك ال آدم كانله خسة اولاد صلحاء وهم ودوسواع ويلوث ويعوق ونسرفات ودفعرن أأساس عليه حزنا شديدافا جمعوا حول قبره لا يكادون يفارقون و ذلك بارض بأمل فلارأى ابليس ذلك جاء اليهم في صورة انسان وقال لهم هل الكم اناصوراكم صورة اذانطرتم اليها ذكرتمؤه فالوانع فصودلهم صورته تمصاركك مات منهم واحد صورصورته وسوانك الصور بالهائهم عملا قدوالزمن وتناست الوباء والاساء وابناء الابناء قال لمن حدث معدهم ان الذين كانوا قبلكم بعبدون هذه من ألصور فعدوها فارسل الله اليهم نوحافنه أهمعن عبادته افإ بجيبوه لذلك وكان بين آدم ونوج عترة قرون كلهم على شريعة من الحق ثم ان تلك الصورد فنها الطوفان في ساحل جدة فاخرجها اللعين وأول من نصا الاونان في العرب عرو بن لحي من خراعة وذلك اله خرح من مكة الى الشام في بعض اموره فرأى بارض المقاء العماليق ولدعلاق ى لاود نسام بن نوح وهم يعبدون الاصنام فقال الهم ماهذه قالواهذه أنسناء تعيدها فنستدر هافقطر اونستنصرها فتنصر ناققال الهم أفلاتعطونني منهاصما فاسيربه الىارض العرب فاعطوه صما بقالله هبلمن العقيق على صورة انسان فقدم به مكة فنصبه في بطن الكعبة على بسراهاوام الناسُ تعيادته وتعظيمُ فكان الرجل أذاقدم من سفره بدأيه قبل اهله بعد طوافه بالبيت وحلق رأسه عنده كذا في انسان العيون وكان اهل الطائف بعدون اللات واهل مكة العزى ومناة وهل واسافا (قل البينون الله) المخرونه (عالابعم) اى بالذى لا يعلم كائنا (في السموات ولافي الارض) فاعدارة عن ان له شريكا والظرف حال من العائد المحذوفُ وفي الاستفهام الانكاري تقريع لهم وتهكم مهم حيث نزاوا منزلة من بخبرعلام الغيوب عادعوه من الحال الذي هووجود الشركاء وشفاء عهم عندالله وفي الطرف تنبيه على ان ما يعبدونه من دون الله اماسماوي كاللائكة والبحوم واماارضي كالاصنام المحوتة من الشحروالجحرلاشي من الموجودات فبهما الاوهو عادث مقهور مثلهم لإبليق انيشرك به سجانه (قال الكاشق) انتفاء عابجهت معلومست بعني شماميكويد كه خدايراشريك هست \* وائبات بشفاعت بنان ميكنيد وخداوند كه عالمست بجميع معلومات اي راغى دانيد سى معلوم شد كه شريك نيست وشفاعت نخواهد بود كافال أن الشيخ فإن شبئا من ذلك لوكان موجود العلماللة ومالا يعلمالله استحال وجوده (سيحانه) باكست (وتعالى) برترست (عمايشركون) لمكان المزوللذات الجليلة هونفس الذات آل النزية الى معنى النبرى إى تبرأ وجل عن اشراكهم \* واحدالدر ملك اورايارن \* بندكانش راجزاوسالارني (وما كان الناس الاامة واحدة) اي على ملة واحدة في عهد آدم عليه السلام الى لن قتل قابل هـ الهار اوف زمن توح بعد الطوفان حيث أبيق على وجد الارض من الكافرين ديارا فإن الناس كانوامتفقين على الدين الحق (فاختلفوا) اى تفرقواالى مؤمن وكافر (واولاكلة سقت من ربك) اى الالله المرابي المناف المناه المناصل بينهم الى يوم القيامة فأنه يوم الفصل والجزاء (افضى بينهم) عاحلا (فيماهيه يختلمون) باهلاك المطل وابقاء المحتى (قال الكاشني) هرآينه حكم كرده شدى ميان ابشان \* دران چرى كدايشان دران اختلاف ميكنند عذاب بيامدى ومبطل هلاك شدى ومحق بماندى \* و بحقل ان بكون المعنى ان الناس كانوا امة واحدة في بد الحلقة موجودين على اصل الفطرة التي فطر الناس عليها فاختلفوا بحسب تربية الوالدين كإقال علبه السلام كل مواود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وبنصرانه وبجسانه ثم اختلفوا معد البلوغ بحسب المعاملات الطبيعية والتمرعية مجهذا الاختلاف كاكان بين الامم السالفة كذلك كان مين هذه الأمة فن مؤمن ومن كافرومن مبندع وفي اختلافهم فالمدة جليلة وحكمة عظيمة حيث ان الكمال الالهي اتما يظهر بمطشاهر جاله و جلاله لكن بنبغي للناس ان بكونوا على التأآف والنوافق دون التباغض والنفرق لاريدالله مع الجساعة وانماياً كل الذئب السّاة المنفردة واوصى حكيم اولاده عند موته وكانوا جاعة فقال الهم ائونى بعصى فجمعها وقال اكسروها وهي ججوعة فإيقدروا على ذلك تم فرقها وقال الهم خذوا واحدة واحدة فاكسروها فكسروها فقال الهم هكذا انتم بعدى ل تغلبوا مااحتمعتم فاذا نفرقتم تكن منكم عدوكم فاهلككم وفي الحديث اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وانتأمر عليكم عبد وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين عضوا عليها بالنواجذ والمراد بالخلفاء ابو مكروعمروعمان وعلى رضوان الله عليهم أجعين والراشدون جعراشداسم فاحل وهوالذى انى بالرشدوا تصف به وهو ضدالغي فالراشد

ضدائعاوي والغاوى مى عرف الحق وممل مخلافة والنواجز آحر والاسنان والمعيي واطبوا على السنة والزموها واحرصواعليها كإيفعل العاض على الشئ بنواحذه خوفامن ذهأبه وتعلته وقد وقعهدا الاختلاف وسيقمالي ان بقوم المهدى و ينزل عيسى عليه السلام (قال الحافظ) توعمر خواه وصورى مدة حرخ شعبده باز \* هرار بازى از بن طروه تر برانكير د \* وقال \* روزي أكر غني رسان تلك دل مهاش \* روشكر كن مادكه از بدىبرشود \* قال بعض العلماء في هذه الامة فرقة مختلفة تبغض العلماء وتعادى الففها، وللم يكن ذلك فين تقدم قبلنا من الامم بلكانوامنقادى لهم مجبينكما وصفهم ألله تعلى في كتابه اتحذوا احبارهم ورهمانهم اربابا من دونالله والفقيم اذا كأن منفوضا مين الناس فاظل بالعالم بالله الاتراهم اذا وجدوا الرجل كاملا في العلوم الطاهر والبماطنة متفردا في فنه متميرًا مرجسه متفوقاً على أقرانة في قائل في حقه انه زنديق ومنْ قائل انه مبتدع وقلماتسمهمك يقول الهصديق فادطر الى غيرة الله تعالى كيف ستره عن الاغياروا خنى سره عن الأشرار (قالها خاوط) معشوق عيان ميكذرد برتو وليَّكن \* اغيارهمي بينداران بسته نقابست قال رويم من المشايخ الكّرام لإبزال الصوفية يخبر ماننافروا فاذأ اصطلحوا هلكوا وذلك لانه أوقبل بعضهم بعضالبني العضهم مع بغض وسكن دعضهم الى نعض والسكون الى غيرالله تعالى عند الخواص من قبيل عبادة الاصنام، عند العوام وهذا التبري بين الصوفية المحقَّة ينالبس كالنبرى ميناليهود والنصارى لان تبريهم في الحق الجنق وتبرى هؤُلاء في الناطل للباطل والحاصل ان من الاختلاف ماكان مذموما وماكا ن ممدو حا فالمذموم هو ماكان في العقدائد واصول الدي والممدوح هوماكان في الاعمال وفروع الديكا قال عليه السلام اختلاف الأنمة رحة وعي على كرم الله وحهد قال له بهودى مادفنتم نبيكم حتى اختلفتم فقسال انما اختلفنا عنه لافيه ولكنكم ماجعت ارجلكم موالمحرحتي قلتم البيكم أجعل لنكالها كالهم آلهة وهدا من الاجوية المسكنة والله بقول الحقوهو يهدى السبل (ويقولون) اى كفارمكة (اولا) للخصيص مثل هلا ( انرل عليه) على مجدعليه الصلاة والمدلام (آية) مجرة (منربه) كانوا يقولون ان القرآن يمكن معارضته كادل عليه قولهم لونشاء لقلنامثل هذا و يقترحون اشاء اخرسوى القرآن اتكون مجزة منهل اليد والعصا وتفجير الانهار وغيرها \* كفت اكر آسان نمايد ان بتو \* اينحنين يك عَمُورٌ ، كواى سخت رو (فقل) لهم في الجواب (الماالغيب الله) اللام للاختصاص العلمي دون التكويني فالالغيب والشهادة في ذلك الاختصاص سيان وللعي ان ما أقتر حموه وزعم انه من لو أزم البوة وعلقهم عليه اعانكم من الغيوب الختصة بالله مجانه لاوقوف لى عليه واؤهم الصلاح في زيادة إلا يات لانول و في التأو يلات النحمية \* الغيب هوعالم الملكوت الذي يتزل منه الآيات و يطهر منه المعجرات بإنزال الله تُعالى واظهاره فهولله و بحكمه بنزل الآيات منه مني شاء كما شاء ( في خطروا ) لمر ولما افتر حموه ( الى معكم من المنظري) لما يفعل الله بكم بججودكم مازل على من الآيات العطام واقتراحكم غيره وقدامهلهم الله سبحانه لأخذ العالم منهم اخذعر بز مقتدر وقد يعجل عقو بة من يشاء \* آورده اند كه سپه سالارى بودظالم و بااتباع خود بخاله يكي ازمشايخ كبار فرودآمدخداوندخانه کفت من منشوری دارم مخانه منفرود مباکفت منشدوری بنمای شیخ درخانه رفت ومصحفي عز يزداشت ودرييش بياور دو بازكرد اي آبت برآمدكه باايها الذين آم والاندخلوا يبونا غيربو تكم حتى تستأنسوا و تسلوا على اهلهاسبهسا لاركفت من بنداشم كه منشور اميردارى بدان التفات نكر دودرخاه شيخ فرود آمد آنش قوانحش مكرفت وهلاك شد وفيه اشارة الى ان حضرة القرآن لس كسائر الآيات \* فن رده واستحقره فقد تعرض اسخط الله تعالى اشد النعرض كاان من قبله وعظمه صورة بالرفع والمس على الطهارة ونحو ذلك ومعنى بالعمل بما هيه والتخلق باخلاقه نال من الله كل ما يؤلى (حكى) أن عَمَّان الغازي جد السلاطين العمَّانية انما وصل ألى ماوصل برعاية كلام الله تعالى وْذلك انه كان من اسخياء، زمانه يبذل النعم للمترددين فتقل ذلك على اهل قريته ونغصوا عليه فذهب ليشتكي من اهل القرية الى الخاح بكاش اوغيره من الرجال فنزل بيت رجل قدعلق ميه مصحف فسأل عنه فقالوا هو كلام الله تسالي فقال لبس من الادب أن نقعد عند كلام الله تعالى فقام وعقد يديه مستقلا اليه فلم يزل قامًا الى الصبح فل اصبح ذهب اليُّطر يقدفاسـ قبله رجلوقال انا مطلبك نمقالله انالله تعـالىعطمك واعطاله وذريتك السلطنة بسبب تعطيك لكلامه تمامر بقطع شجرة وربط برأسهامنديلا وقال ليكن ذلك اواء نماحمع عنده جاعة فجدا ول

غروته بالاجلة، وفنع بعناية الله تعالى ثمادن له السلطان علاء الدين في الظراهر ايضا فصارسلطانا ثم بعد الأتحاله صارولده اورخان سلطانا ففتح هو بروسة الحلوسة بالغون الالهى فرذلك الوقت الى هذا الآن الدولة العثمانية على الازدناد بسبب تعظيمه كابر الله وكلامه القديم كذا في الواقعات المحمودية فليلازم العاقل تعطيم القرآن العظم لير داد جاهد ورتبته وليعذر من تحقيره لللاينتقص شأنه وهينه الاترى ان السلطان محدال العواعوانه لمارفضوا العمل بالفرآن واخذوا بالظم والغدوال سلط الله عليهم وعلى الناس بسبهم الفعط والحوف فغرج من ايديهم أكثر القلاع المعمورة الرُّومية واستولى ألكُفارُ إلى انطعموا في القسطنطينية واشتد الخوف الي اذة لاالناس ابن المفروكل ذلك وقع من القرناء السوعة انهم كانوا يحثون السلطان على الجرونان بخلاف الشرع \*مای دُفان از ماوناجنس ای فغان \* همشین نیك جو بیدای مهان \* ای بشاه هتر مچه از شوروشر \* شدز فعل زشت خودنت بدر \* اللهم اجعلنا من المعتبرين واجعلنا من المقبصرين (واذا اذفنا الناس) اي اهل مكة (ربحة ) صحة وسعة (من بعد ضراء) كفعط ومرض ( مستهم) اصابتهم وخالطتهم حتى احسوا بسوء اثرها فيه برؤاسناد المساس الى المضراء بعد اسناد الاذاقة الى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية كافي قوله تعسالي واذا مرضَّتَ فهو يشفينُ ونظائره واذاللسَّرْط وجوابه قوله (آذا) للفاجأة (الهم مكر في آياتنا) اى فاجأوا في وقت اذاقة الرجة وقوع المكرمتهم بالطعن في الآيات والاحتيال في دفعها وسارعوا البه قللان ينفضوا عن رؤسهم عُبارااصْراء فيلُـقَط اهلمكة سعسنين حتى كادوا بهلكون ثم رجهم الله وانول الغيث على اراضيهم فطفقواً يقدحون في آيات الله و يكيدون رسوله قال مقاتل لا يقولون هذا رزق الله و انما يقولون ســقينا نووكذا وكامت العرب تضيف الامطاروالرياح والحروالبرد الىالشاقط من الانواء جعنو وهي ثمانية وعشرون منزلا ينزل ألقمركل لبلة في منزل منهمًا و يسقط في المغرب نجم واحد من تلك المنازل الثما نية والعشر بن في كل ثلاثة عشر يومه مع طلوع الفجرو يطلع رقيبه من المشرق في ساعته في مقالة ذلك الساقط وهذا في غيرا لجمهة عان لمُا ار معة عشر يوما فينقضى الجيع بانقضاء السنة اىمع انقضاء ثلاثمائة وخسة وستين يومالان ثلاثة عشرفي ممائي وعتمر ب مرة تبلغ هدا القدر من العد د و انما سمى النجم نوءا لانه سقط الساقط منها بالغرب فالطالع بالشرق ينوء اى ينهض ويطلع فلما أبجاهم الله من القعط لبسوا الامر على اتباعهم وأضافوا ذلك المطرالي الانوا؛ لاإلى الله الله بشكروا الله ولا بأمنوا بأكانه فقيل هذا هوالمراد بمكرهم في آيات الله \* ومن لا برى الامطار الامن الانوا كان كافرا بخلاف من برى انها الحلق الله والانواء وسائط وامارات بجوله تعالى كاقال في الروضة المؤثر هوالله أوالكواك أساب عادية (قالي الحافظ) كر رنج بيشت ايدوكر راحت اي حكيم \* نسبت مكن معركة آيتها خداكند (قل الله أسرع مكرا) اى اعجل عقو بة اى عقابه اسرع وصولا اليكم بمايأتي منكم في دفع الحق وتسمية العقو مة بالمكر اوقوعها في مقابلة مكرهم وجودا فيكون من بالتسمية الشيء باسم سلبه اوذكرا فبكون مرباب المشاكلة روى عن مقاتل انه تعالى قتلهم يوم بدر وجازى مكرهم في آيانه بعقاب ذلك اليوم فعكان اسرع في اهلاكهم من كيدهم في اهلاكه عليه السلام وابطال آياته \* والمكراخفاء الكيدوارادة الله خفية توكل على الرحن واحتمل الردى \* ولا تُحْشُ مماقد بكيد بك العدى عليهم وارادتهم طاهرة (انرسلنا) الدين يحفظون اعالكم وهم الكرام الكائبون , \* وفيه النفات اذاوجري على اسلوب قوله قل الله لقيل ازرسله (بكتون ماتمكرون) اي مكركم اوما تمكرونه وهو تحقيق للانتقام وتنبيه على ان مادبروا اخفاءه لم يخف على الحفطة فضلاعن ان يخفي على الله وفيه تنصر يح بان الكفار حفظة عان قيل فالذي يكتب عن يمينه اىشى يكتب ولم يكن لهم حسنة يقال ان الدى عن شماله بكتب يادن صاحبه و يكون شاهدا على ذلك وانلم يكتب كافي البيان \* واختلفوا في عددهم فقال عبدالله بن المبارك هم خسة اتنان بالنهار واثبان بالليل وواحد لايفارقه ليلا ولانهارا فثبت بهذا أن افعال الناس واقوالهم سواءكانوا مؤمنين اوكافرين مضبوطة مكتو بة الالزام عليهم يوم القبامة وان المكرو الحبلة لامدخل له في تخليص الانسان من مكروه مل قدة الوا اذا ادبر الامر كأنااعط في الحيلة فنظن نجاته في المركان كشعلب ظن نجاته في تحريك ذنبه وانما النبي هوالقدم وهوههنا العمل الصالح اعد الاعان الكامل و العاقل يتدارك حاله قبل وقوع القضاء (ع) علاج و اقعه بيش از وقوع بايد كرد ةُل زياد ولبس العاقل الذي يحتال للامراذا وقع فيه ولكن العاقل الدي يحتال للامور حذرا ان يقع فيها ﴿

قالبُسعدي \* تو بيش ازعقو ت درهنو كوب \* كه سودي ندار دفغان زيرچوب \* كنون كر دبايه على راحساب نه روزي كه منشور كردد كأل \* والاشارة في الآية واد ادقنا التَّاس اى ادفناهم دوق تونه اوا ما مة او صدق طلب اووصنول الى بعض المقامات اوذوق كشف وشهود من معدضراء مستهم وهوالنيسق والمجورو الاخلاق الدميمة وحجب أوصاف البشهربة ؤصفات الروحانية اذالهم مكرفي آياتنيا باظهارها مع نخير اهلها للشرف بين الناس وطلب ألجاه والقول عندا لخلق واستقباعهم وألوياسة عليهم وجذب لنافع منهم قل الله اعرع مكرا اي اسرع في ابصال مجازاة مكرهم اليهم باستندراجهم من آلك المقسامات والمكرمات الى دُركات المعد وتراكم الحيب من حيث لا يعلون أن رسلنا يكتبون ما تمكرون اى غير خاف علينا قدر مراتب مكرهم فنجاز بهم على حسب مآيكرونكما فىالتأو يلات النجمية وتقدرؤى مناهلهذه الطريقة كثيرممى مشي علىالماء والهواء وطو بمتب لهالارض ثمردالي حاله الاولى وقديمشي المسكندرح على الماء والهواء وتروى له الارض وليس مع دا الله بمكان لايه الست عند ، هذ ، المرات تنائج مقامات مجود ، وانعا هي ثنائج مقامات مذمومة فامت به اراده الحق سجمانه ان عكر به في دلك الفعل الخارق للعادة وجعله فئة عليه وتخيل انه انما اوصله اليها الله الفعل الذي هو معصية شرعا وانه لوافه ماوقف على حقيقة مااتمق له هذا وعُفل المسكين عن موازنة نفسه بالشريعة \* سأل الله أه الى الا يجعلنا ممن ين له سوء عمله فرآه حسنا فيستمر على ذلك الفعل كدا في مواقع النحوم (قال الحافظ) زاهدها عن مشواز يارئ غيرت زنهار \* كدره ارْضُومعه تاديرمغان اين همه نيست \* وقل مى تخلص من العقات الاترى ان الواصل قليل بالنسبة الى المنقطع ولايد في قطعها من مرشد كامل ومؤدب حاذتي. ( وفي المثنوي ) در پناه شــيرکم نايد کباب \* رو بها توسو ي جيفه کم شــتاب \* چو ن کرفتي پېرهن تســـليم شو \* هـــپــو موسى زيرحكم خضرور (هو) اىالله تعسالى (الذَّى يسيركم) ممن النسيبروالتضعيفُ فيه للتعدية يقال سار الرحل وسيرته لغا وهو بالفارسية برفتن آوردن والمني مي راند و قدرت مي دهد درقطع مسافت سمارا ( في البر ) على الاقدام وطهرالدواب من الخيل والمعال والجير والابل ( والبحر ) على الدفن الكبيرة والصغيرة المعبر عنهما بالفارسية كئتي وزورق وفيه اشارة الى انالمسير في الحقيفة هوالله تعالى لاالرج عاد الربح لايتيرك به فسده مل له محرك الى ان يعنهي الى المحرك الاول الذي لامحرك له ولايتحرك هو في نفسده ايضا الهومن عن ذلك وعايضاهيه سبحانه وتعالى ومن عرف ذلك وقطع الاعتماد على الريح في استواء السفينة وسيرها تحقيق بحقائق توحيد الافعال والانتي في الشرك الخيني (قال السعدى) قبضًا كشتي أنجاكه خواهد برد 🔻 وكرنا خداجامه برتن درد (وقال الحافظ) من از بيكا تكان ديكر ينظم + كه بامن هرجه كردان، آشناكرد (حتى اذاكنتم في الفلك) غاية لمقوله يسيركم في البحرفان قيل غاية ألشيُّ تكون بعده والحال ان السير في الحريكون بعد الكون في الفلك قلنا لبس الغاية محرد الكون في الفلك مل هي الكون في الفلك مع ماعطف عليه من قوله وجرين الهم بريح طيبة و فرحوامها فان هذا المجموع بعد السير في البحر (وجرين) اى الفلك لانه جم مكسر بمعنى السفن وتغييره تقديري شاء على ان ضمنه كضمة اسد جمع اسد وضمة مفر ده كصمة قفل ( بهم ) اي بالذين فيهاوالااتفات في بهم للبالغة في التقييح والانكار عليهم كائه يذكر الغيرهم حالهم ليحبهم منها و يحملهم على الامكار والتقييح (بربح طيبة) لينة الهبو م موافقة لمقصدهم (و درحوابها) بتلك الربح لطيبها وموافقتها (جاءتها) اى تلقت الربح الطيبة واستولت عليها من طرف مخالف الهافان اله و على وفقها الا اسمى محيمًا لربح اخرى عادة الهواشنداد للريح الاولى (رجع عاصف) يقال عصفت الرجع اى اشتدت فهي رجع عاصف اى شديدة اله و و م بقل عاصفة لاختصاص الريح بالعصوف ولاحاجة الى الفارق (وحاء هم الموح)، وهوما ارتمع مرالماء (من كلمكان) اي من المكنة محيَّ الموج عادة ولابعد في محيِّه من حيم الجؤانب ايضا اذلا يجب ان يكون محينه من جهة هبوب الريح فقط بل قديكون من غيرها بحسب اساب تتفق واليه مال الكاشني حيث تال بعني از چبوراست و بيش و مس (وطنوا ادهم احيط بهم) اي هلكوا فان ذلك في الهلاك واصله احاطة العدوبالحي (دعوا الله) بدل من ظنوا مدل اشتال لان دعاءهم ملابس اعلنهم الهلاك ملابسة الملزوم (مخلصين لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ من غيران يشركوا به شيأ من آلهتهم فادا خلاص الدين والطاعة له تعالى عباره عن ترك الشرك وهذا الاخلاص لبس منيا على الايمان بلحار محرى الايمان الاضطراري وقيل المراد بذلك الدعاء قواهم

اهيا شراهيا قان تصيره تاجي اقيوم وهذان الاسمان من اوراد البحر كاسق في تفسير آية الكرسي ( لَثَنَ الْجَلَّنَا) اللام موطئة للنسم على ارادة القول اى دعوا جال كونهم فائلين والله لئن انجيتنا (من هده) الورطة (لنكون) البنة بعدذال إمر الشاكوين أنعمك التي من جلتها هذه المعمة المسؤلة وهي نعمة الانجاء وذلك باتباع اوامرك بالاحتاب عي مساخطك لانكفر نعبتك بعبادة غيرك ( قلم الجاهم ) غشيهم من الكربة اجابة الدعائم والفاء للدلالة على سرعة الاجابة (اذاهم ببغون فوالاوض ) اى فاجأ وا الفساد فيها وسارعوا الى ما كأنوا عليه من التكذيب والتمر لا والجراء على الله تعالى وزيادة في الارض للدلالة على شمول بغيهم لاقطارها (تعبرالحق) اى حال كونهم مانبسين بغيرالحق (قال الكاشقي) تأكيدست يعني فساد ابشان بغير حق است هم باء قاد ابشان چه میدانند که دران عل مبطلند \* فیکون کا فی قوله تعالی و بقتاون النبین اغیرالی وقد سق في سورة البقرة ( ياايها الناس) الباغون (المابغيكم) الذي تتعاطونه وهومبند أحبره قوله تعالى (على انهسكم اى و باله راجع عليكم وجراؤه لاحق ، كم لأعلى الذي تبغون عليهم وانظن كذلك (متاع الحياة الدنيا) مصب على انه مصدر وق كد لفعل هذر بطريق الاستئناف اى تتعون مناع الحياة الدنيا أياما قلائل فتفي الحياة وماينبعها من اللذات وتبق العقو بات على اصحاب السبئات (ع) هركه أو بدهكندبي شهد باخود ميكند (ثم اليَّامر حمكم) في يوم القيامة لاالى غيرناه (ومنبئكم عباكنتم تعماون) في الدنيا على الاستمرار من البغي وهووعيد بالجزاء كقول الرجل لن يتوعده سأحبرك عافعات عبرعن اظهاره بالتنبئة لماينهما مر الملاسة في المهما سسان العامو في الآية الكريمة اشارات منها ان الفاك نعمة من الله تعمالي اذقد يحتماج الناس الي عدور البحر به ولدا امتن الله عليهم بالتسير في البحر قال في انوار المشارق بجوز ركوب البحر للرجال والساء كداقاله الجهور وكره ركو به للساء لان السترفيه لاعكنهن غالبا ولاغض البصر من المنصرفين فيه ولابؤم الكشاف عوراتهن في نصر فهن لاسيافيم اصغر من السفن مع ضرورتهن الى قضاء الحاجة بحضرة الرجان انتهى وعن عدالله بن عررض الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاتركب البحر الاحاجا اومعترا إوغازيا في سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت المار بحرا قوله فان تحت البحر نارا اشارة الى ان راكبه متعرض اللا فات المهلكة كالناروقوله ونحت النار بحرا ارادبه تهويل احرالبحر وخوف الهلاك منهكا يخاف مرملام متالابار وان اخديار دلك لغرض من الاغراض الفائية سفه وحهل لان فيه تلف النفس و بذل النفس لا بجمل الافيما يقرب العبد الى الله وهذا الحديث بدل على وجوب ركوب البحر البج والجهاد اذالم يجد طريقا آخرمومن ركب البحرواصابه نصب ومشقة كدور الزارأس وغثيا نالمعدة وغبرذلك فله اجرشهيد ان كانعشى الى طاعة الله كالخرووالحج وطلب العلم وزيارة الاقارب واماالتجار فان لمربكن طريق سوى البحر وكانوا يتجرون للقوت لالجع المالى فهم دآخلون في هذا الاجر والغريق له اجر شهيدين احدهما لقصد مافيد طاعة وثانيهما للاغراق \* وفي الحديث جمة لمن لم يحج خيرمن عشر غزوات وغزة لمن قدحع خير من عشر حبيج وغزوة في البحر خيرمن عشر غُرُوْات في البر ومن فاته آخر ومعى فليغز في البحر \* بقول الففير \* واما الصوم وملى عكس ذلك والله اعلان الصوم في البحرسهل حيث لاينتهي الطبع الطعام لاجل الدوران والغثيان بخلافه في البر وقوة الاجر بكثرة التعب وكدا الغروفي البرسهل بالنسمة الى البحر اسعة الارض وامكان النحفط من العدو وقوة المزاح ولم بكن ذلك في البحر قبل لبحار ما اعجب مارأيت من عجائب البحر قال سلامتي منه ونعم ما قبل ﴿ بدريادر منافع بى سىمارست \* اكر خواهى سىلامت در كارست قال السىدى \* سود دريانيك بودى كرنبودى بىم موح \* صحبت كل خوش بدى كرئيستى تشو بش خار (لطيفه) ركب نحوى سفينة فقال الملاح اتعرف النحو قال لا قال ذهب نصف عرك فه اجت الريح واضطربت السفينة فقل الملاح اتمرف الساحة قال لاظل ذهبكل عمرك (وفي التنوي) محومي بايدنه بحواينجابدان \* كرتو محوى بي خطر درآب ران \* آب دریامی ده رابسرنهد \* ور بودزنده زدریاکی رهد \* چون بکردی توزاوصاف بشر \* بحراسرارت نه الدر فرق سر م، ای که خلقان را تو خرمی خوانده ۴ این زمان چون خر برین یخ ما نده م ومنها ان البغى و الفساد والنعصب والعنا د وكفران نعمة رب العباد انما هو من نسيان العهد مع الله ذي الامداد نتجة السيان والاسرار على الآثام المؤاخذة والانتقام \* وفي الحديث نذان يعجله ماالله في الدنيا البغي

وعقوى الوالدين وفي المديث لاتمكر ولاتس ماكراولاتبغ ولاتس ياغياولاتنكث ولاتعن ناك الكناة من القضاة والولاة لا مجوز اعاتهم في امر من الا مور الافي اجراء الاحكالم الشرعية فقدورد من اعال ظالما سلطه الله عليه \* وفي الحديث ما من عدولاه الله امر رعيه فعشهم ولم ينصع لهم ولم يشفق عليهم الاحرم ألله عليه الجنة (قال السعدى) رعيت چوبيحند سلطان درخت مدرخت اي بسر باشداز بيخ سخت مكن اتوائي دل خلق ريش \* وكرميكنى ميكني بيخ خويش \* كرانصافي رسي بداختر كسست \* كددر راحتش رغيج ديكر كسست \* عائد منكار بدروزكار \* بماند برولعنت بايدار \* ومنها اللكل عل صورة حقيقية مهادط مرفى الشأة الآخرة فإن كانخبرافعلى صورة خسنة وانكان شرافعلى صورة قيحة وهذه الصورالخنامة برزت في هده السأة على خلاف ماهي عليه في الآخرة ولذا استحس العصاة المعماص واستحلوها وانكات سموما قاتلة واستكرهم االطاعات ووجدوها مرةالمداق وانكات معاجين نافعة فالبغي برز فيهذه الدار بصورة مشتهاة عند للبغاة لتمنعهم به من حيث اخذالمال والنشق من الاعدا ، ونحو ذلك وسيستم الله باعمالهم أي بطهر ها،لهم على صورها الحقيقية فيرون ان الامر على خلاف ماظنوا (انما مثل الحياة الدنياً) اى حالها العجيمة وسمت الحال العجيمة مثلا يتشبها لها بالمثل السائر في الغراية (كاء الرائساه من السماء والمختلط به نبات الأرض) أي اختلط بسب المطر نبات الارض واشتنك معضه في معض وكشف (مِماياً كل النهاس) حال من الميات اي كاننا مماياً كل الناس من الزروع والبقول (والانعام) من الحشيش (حتى) غاية للاختلاط باعتب أر الجزاء الذي هواتبان الامر الالهي (آذا اخذت الارض زخرهم) زينتها وحسنها (وازينت) باصناف النبات واشكالها والوانها المحتلفة كعروس إخذت من الوان الثياب والرُّ ن فترَّنت مها فالارض استعارة يالكناية حيث شبهت بالعروس واثبت لها مايلاتم العروس وهو اخد الزينة و هو قرينـــة الاستعارة بالكناية و قوله وازينت ترشيخ واصله تزينت مادغمت التاء في الزاى فاجنلت هموة الوصل الضرورة تسكين الزاي عند الادغام (وطي اهلها) اي اهل تلك الارضّ (الهم قادرون عليهاً) متكنون مرحدها ورفع غلتها (المهاامرنا) جواداذا (قال الكاشيي) نا كاه امديدان زمین عذاّب ما بعنی فرمان ما بخرابی آن زمین در رسید (لیلا او بهارا فجملناها) ای زروع تلک الارض وسائر ماعانيها فالمضاف محذوف للبالغة (حصيدا) شبيها بماحصد من اصله (كان لم نغل) زروعها اىلم نبت (بالامس) وهومثل في الزمان القريب وليس المراد امس يومه كأنَّه قبل لم تغن آنها ويقال للسيُّ اذا دي كأن لديغن بالامساى كائن لم يكر وهومن بات علم يقال غنى بالمكان اذا إظهم به والجملة حال مزرمة ول جعلناها ﴿ كَدَلك ) الكاف صفة مصدر محذوف اى مثل ذلك التفصيل البديع ( نقصلُ الآبات) القررآنية التي من جلتها هذه الآبات المنبهة على احوال الحياة الدنيا اي نوضحه ونبينها (لقوم يتعكرون) في تضاعيفها ويقفون على معانيها وتخصيص تمصيلها لعهم لافهم المتفعون بها واعلمال التشبيه الواقع فى هذه الآية تشبيه مركبوان دخل الكماف على المفردوهوالمء لانه شهتالهيئة المنتزعة من اجتماع ألحياة وبهائها وسرعة انقضائها بعداغترار الناسبها بالهيئة المنتزعة من احتماع خضرة الارض ونضارتها وانعدامها عقيبها بآفة مماوية ومشبئة الهية \* ينكر بانكه روی زمین فصل نو بهار \* ما نند نقش خامهٔ مانی من بنست \* وقت خزان سبرك ر باحین چو بنکری \* منصف شوى كد لائق بربادد ادنست \* وقال بعضهم مثلت الحياة الدنيابالماء لان الماء يتغير بالكث فكذا المال بالامساك اى بصيرمذموما عند البحل (كِمَاقال في المثنوي) مِ الحِون آنستِ وَنَابَاشُد رُوان ﴿ فَيَضْ مِي يَابَنْد ازواهل جهان \* چندروزي چون كنديكهادرنك \* كنده و سحاصلست وتبره رنك \* يقول الفقيرمن البخل ايضا حبس الكتب من بطلمها الانتفاع بهالاسمامع عدم التعدد لسخها الذي هواعطم اسباب المنع والوعيد المذكور في قوله عليه السلام مى كتم علما يعلمه الجم بوم القيامه بلجام من نار يشمل ماذكر ناكافي المقاصد الحسنة وقد رأينا في زمانها من يمنع المكتب عن المستحقين و يحبس بعض الثياب في الصندوق الى ان يبلي و يفني لا يلبس ولايبع ولابهب واوقلت فيه لقال انى ورثته مرابى اوامى فاحفطه تبركا فانطرالى هذا الجهل الدى لايغنىء م شبئا وقال بعضهم فى وجه المماثلة المطراذانزل بقدرالحاجة نفع واذاجاوزحد الاعتدال ضرفكذا المال اذاكان قدر مايندفع به الضرورة و بحصل به مقاصد الدين والدنياكان نافعا واذاكان زائداعلى قدرالحاجة صارموجبا لارتكاب المعاصي ووسيلة للتفاخر على الادنى والاقاصي قال الله تعمالي ان الانسان ليطغي اررآه استغنى

\* توامرى كشدت ستوى عجب ونخوت وناز \* خوسسته فقر كدداودهزار سوز ونياز (وقال بعظهم) چون باران بنهال كل رُسُداطافت وطراوت او بيفزايد وچون بخار بن كذرد حدث وشوكت اوز بادت كند مالدنيا نير چون بمصلح وسديميلاح أو بيفزأيد \* كافي الحديث نعم الماء الصالح الرجل الصالح واكر بدست مفسد افندماية فشادوعناداورؤي بازديادنهُد \* كماان العلم النافع سيْفْ قاطعُ لصاحبه في قتل الهوى والعلم الغير النافع سبب لقطع عرر يق صاحبه عن الحق فااحسن إلاول ومااقبح النساني \* وقال معضهم چون آب باران نزمین رسید قرآرنکیر دُ و بلکه باطرا ف وجوانب روان کردد مآل دنیا نیز بکیجا قرارنگیر د بلکه هربرو ز دردست دیکری باشد و هرشب بایکی عقد مواصلت بندد نه عهد اوراوغایی ونه وفای اورا بقایی م كَنْحُ أَمَانَ نَيْسَتَ دَرَيْنَ خَاكِدَانَ \* مَغْرُوفَانْيَسَتْ دَرَيْنَ أَسْبَخُوانَ لِلْ كَهِنْهُ سَرَا يَيْسَتْ بِصَدْجَاكُرُو \* كه نه والدر كزونو بنو \* وسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الدنيافة ل دني لا مايشغاك عن بك أقول أن الدنيا كالام تربى الناس كالاولادف اشتغل بالام كالطفل عن المعلم بني جاهلا وصاركا أنه اتخذها صمنا لنفسه يعده ومن الشغل بالمعاعى الام صارعالما وتخلص من عدمادة الهوى ووصل الى المقصود فدم الدنيا انما هو بحسب اشعة اله عن الله تعالى لا محسب نفسها قيل حد الدنيا من الفاف الى القاف وال اهل الحقيق حدها في الحقيقية من مقعر الكرسي الى تحت الترى فابتعلق بعالم الكون والفسداد في حد الدنيا فالسموات والارضوز ومافيهما من عالم الكون والفساد يدحل في حد الدنبا واما العرش والكرسي ومايته لمق سهما من الاعمال الصالحة والارواح الطيبة والجنة وماديم افن حدالآ خرة عصمناالله واياكم من التعلق بغيره اياكان وشرفنا بالتجرد النام عر عالم الامكان (وآلله) اسم للذات الاحدية جامع لجمنع الاسماء والصفات ومن ثم توسل به تعضهم الى دخول عالم الحقيقة \* وقال رجل الشلى قدس سمره لم تقول الله ولا تقول اله الااله الاالله وقد أن اخشى ان اوخذ في وحشة الجحم (يدعو) النباس جيمًا على لسان رسوله صلى الله تعساعليه وسلم وعلى السنة ورثيه الكمل الذين انبه وه قولا وفعلا وحالا من الدارالتي اولها البكاء واوسطها العناء وآخرها الفناء (الىدارالسلام) اي الى دارالسلامة مركل مكروه وآفذوهي الجنة اولهاالعطاء واوسطها الرضاء وآخرها اللقاء (حكي) ان بعض ملوك الابم السالفة بني مدينة وتأسق وتغالى في حسنها ووزينتها تمصنع طعاما ودعا الناس اليه و اجلس الأسك على الموالها يسألون كل من خرج هلرأيتم عيبًا فيقولون لاحتى جاء اناس في آخر الناس عليهم اكسية فسألوهم هلرأ بنم عيما فدالواعبين اثين فبسوهم ودخلوا على الملك فاخبروه بماقالوا فقال مأكنت أرضى اعبب واحد فأتوثى بهم فادحلوهم عليه فسأإهم علاقعين ماهما فقالوا تخرب ويعوت صاحبها فقال افتعلون دارا لاتخرب ولايموت صاحبها فالوا نعمفذ كرواله الجنة ونعيمها وشوقوه البها وذكروا النسار وعذابهسا وخوفوه منها مود هو الى عادة الله تعالى فأجانهم الى ذلك وخرج من ملكه هاربا نامًا الى الله تعالى \* والله يدعو آمده آرادي زىدانيان - زندانيان عكين شده كويى بزندان ميكشي \* شاهان سفيها تراهمه در بند زندان ميكشند \* توازچه ارزندان شان سوى كلستان ميكشي \* وفي الحديث مامز بوم تطلع فيه الشمس الا و بجنديها ملكان يناديان محيث يسمع كل الخلق الاالتقلين ايها الناس هلوا الى مكم والله يدعو الى دارالسلام والمقصود الى العمل المؤدى الى دخول الجنة ولدا قال معض المسابح اوجب الله عليك وجود طاعته في ظاهر الامر وما اوجب عليك بإلحقيقة الادخولجيه اذالامر آبل اليها والاساب عدمية وانما احتاحوا الى الدعوة والابجاب اذليس في اكثرهم من المروءة مايردهم اليه للاعلة بخلاف اهل المروءة والحبة والوفاء ما له لولم يكن وحوب لقاموا للحق بحن العدودية وراعوا ما بجب ان يراعى من حرمة الربوسة و يجوز ان يكون المعنى الى دارالله تعلى فالالسلام اسم من اسمائه سبحانه والاضافة للتشريف كبيت الله ومعنى السلام في حقه تعالى أنه سم ذاته من العيب وضفاته من النقص و افعاله من الشر وقحق العبد أنه سلم من العش والحقد والحسد وارادة الشرقله وسامن الاتام والمحطورات جوارحه ول يوصف السلام والاسلام الامن سلم المسلون من لسانه ويده اوالمعنى الى دار يسلم الله تعالى والملائكة على من يدخلها او يسلم يعضهم على يعضهم ( يقول الفقير ) دارالسلام اشارة الى دار القلب السليم الدى سلم مرااعلق ىغيرائله تعمالي ومن دخلها كان آمنا من ّالتكد رمطلف ابشيءً من الامور الم كروهة صورة وصارت النار عليه نورا وقد قيل جنة معجلة وهي جنة المعارف والعلوم

وجنة مؤجلة وهي الموعودة في دار القرار والجُنة مطلقا دارالسلامة لاولياء الله تغاني (ويهدي مريش هداية منهم (الىصراط مستقيم) موصل اليها وهو الاسلام والترود بالتقوىع بالدعوة لاظهارالحة وخص الهداية لاستغنائه عن الخلق وهذا العموم والخصوص ف سماع الدعوة وقدولها بالسبة الحمن كانله سم كالعموم والخصوص فيرو ية المسكوشمه بالاضافة الى من كانه بصر فرب راء من كوم ليسله الاالرؤ ية وكدا ربسامع ليساله من القبول شيء في تعلقت بهدايته ازادة الحق تعالى يسرت اسماع وطوى له الطريق وجل على الحادة عالداغ اولا و بالذات هوالله تعمال وثانيا و بالعرض هوالانسياء ومن اتبعهم على الحق اتباعا كاملا والمدعو هوالناس والمدعواليه هوالجانة وكذا إلهادي هوالله والمهدى بالهداية الخاصة هوالخواص وألمه عي اليه هوالصراط المستقيم ومشبئته تعالى ارادية وهي صفة قديمة اتصفت باذاته تعالى كعلم وقدرته وكلامه وسَائر صفاته و يسمى متعلقها المراد المعبرعنه بالعنابة هي سأل السال الاستعدادكونه بمظهرا الجلال امدك فيهذ والنشأة عراجاً بقالدعوة ومن سأل كونه وطهر الجمال اسرع للاجالة والله تعالى يعطى كل شئ مايستعده وهذه المشيئة وإلسؤال لابد في توقيقهما من قوة الحال (قال الحافط) درس چي نكنم سرزنش محودروبي ب چناكه پرورشم مى دهندمى رويم \* واعلم ان قبول الدعوة لائد فيه من علامة موهني الترهد في الدنيا والسلوك الىطر بق الفردوس الاعلى والتوجه الى الحضرة للعليا الاترى الى اناسادهم خرج بوما بصطاد فاتارتُعلاً اوارنبا ضيماهوفي طلمه هنف به هاتف الهذا حلقت ام مهذا امرت ثم هنف به من قر بوس سرجه والله مالهذا خلقت ولانهذا امرتفزل عنمركوبه وصادف راعيا لابيه فاخذجة الراعى وهي من صوف فلسهاو اعطاه فرسدومامعه تمدخل المادية وكان مى شأنه ماكان درراه عشق وسوسة اهرمى بسيست \* هشدار وكوش دل بيام سروشك \* والالتباء الصورى اى من المنام مثال للانتباء الله اى من العفلة والقاعدون فى مقامات طبائعهم ونفوسهم كل بق في الوم ابدا واله الاشارة بقوله تعالى فيسك التي قضي عليهاالموت والسيالكون هم المنتبهون من رقدة هذه الغفلة واليه الاشارة بقوله تعالى و رسيل الاخرى الى احل مسمي وهو اللا يُحِيالنال والله اعلى محقيقة الحال \* قال في النَّاو بلات المحمة والله مدعو الى دارالسلام مدعوالله ازلاوا ما عبأده الى دارالسلام وهي العدم صورة ظاهرا وعلمالله وصفته مبثى وحقيقة وانما سمى العدم والعلم دارالسلام لان العدم كان دارا قدسم المعدوم فيها من آعدًا لأثنينية والشمركة مع الله في الوجود وهي دار الوحد انبة وابضا لان السسلام هوالله تبارك وتعالى والعاط عنفته القاعَّة بذاته فاللهُ تعالى نفضله وكرَّمه بدعوعباده أزلامن العدم الىالوجود ومن العلم وهوالصفة الى الفعل وهوالخلق و يدعوهم ابدا من الوجُّود الى العدم ومن الفعل الى العلم يدعوهم الى الوجود بالنفخة وهي قوله تعالى ونفخت فيه من روحى و بدعوهم من الوجود الى العدم والعلم بالجذبة وهي قوله تعالى ارجعي الى ربك \* ولمسادع إلني صلى الله تعالى عليه وسم بالحديد الى عالله الازلى الابدى قال قد علت ماكان وماسيكون وذلك لائه صارطالما بطالله تعالى لا بعل نفسه \* وهوسر قوله تعالى على مالم تكن تعلم وانحسا علمه ذلك حين قال فاعلمانه لااله الاالله اىفاعلم سلم الله الذى دعيت بالجذمة اليه انلااله في الوجود الاالله فان العلم الالهبي محيط بالوحودكله قال قد احاط بكلشي علما فانت بعلم محيط بالوجودكله فتعلم حقيقة أن ليس في الوجود الدغير الله انتهى \* يقول الفقير المتاقف من في حضرة الشيخ سلم الله تعالى ان الانبياء الصورى اشمارة الى يقطة القلب ثم الحركة الى الوضوء اشمارة الى النوبة والاثالة ثم النكيرة الاولى اشارة الى النوجه الالهي فاله من الانتباه الى هنا اشارة الى عموره من علم الملك وهو الناسو ف والدخول في عالم الما كوت \* ثم الانتقال الى الركوع اشارة الى عبور ، من عالم الملكوت الى عالم الجبروت ثم الانتقال الى السجدة اشارة الى عبوره من عالم الجبروت والوصول الى عالم اللاهوت \* وهومقام الفناء الكلم وعندذلك محصل الصدود الى وطنه الاصلى العلوي فالانتقالات تصعد في صورة النزل ثم القيام مر السجدة اشارة الىحالة الىقاء فاندرجوع الىالقه قرى وفيدتنزل في صورة التصعد والركوع مقام قات قوسين وهومقام الصفات اى الذات الواحدية والسجدة مقام اوادني وهومقام الذات الاحدية ومن هذا النفصيل عرفت ما في التأو يلات من السعود والهبوط مرة بالدعوة من العلم الوجود ومرة بالدعوة من الوجود الى العلم فأذالم بقطع السالك عقبات العروج والنزول فهو ناقص وفي برزخ بالنسبة الى من قطعها كلهاو الكالعقبات هي تعينات الاجسام

والارواح والعاواله ينعلى حسب تفصيل المراثب فإها عادطرالي قوله تعالى لاعسه الاالطهرون تجد الاشارة الىان الهويدالدانية لاعمم الاالمطمرون مردنس تعلق كل تعين روحانيا كان اوحسمانيا والله المعين قال في التأويلات ويهدى من يسماء الى صراط مستقيم فلا جدل الله دعوة الخلق من العلم المالفعل ومن الوجود الى العدم والعلم عامة حمل المداية بالمشيئة الى العلوهي الصراط المستقيم خاصه بعي هو يهديهم بالجدية الكاملة اليعلم القديم عششد الارليد خاسة وهدا مقام السير في الله بالله انتهى كلامه (للدي احسنوا) اعالهم اي علوها على الوجه اللائق وهوحمنها الوصني المستلزم لحسنها الذاتي وقد فسره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولوان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فأنه يراك م يقول الفقير العبادة على وجه رؤية الله تعالى وشهوده والمضور معه لاتكون الانعد غيو بة الغيرع القلب وارتفاع ملاحظته جدا فيؤل المعني الى قوال الدين إخلصوا اعمالهم عن الرياه وقلو مهم صغيرالله تعلى (الحسني) أي المثوبة الحسى وهي في اللغة نأنيث الاحمع والعرب تطلق هذا اللفط على الخصلة المرغوب فيها (وزيادة) اى ومايزيد على تلك المثورة تفضلا لقوله تعالى رزيدهم من فضعه فالمثو مد ما عطاه الله في مقابلة الاعال والزيادة ما عطاه الله لافي مقابلته اوالكل فضل عندنا وقبل الحسي مثل جسنانهم والزيادة عشراه ثالها الى سعمائة ضعف وأكثروجهور الحققين على ال اعجسيًّا لجنة والزيادة اللفاء والنطرالي وجه الله الكريم \* وفي الحديث أذا دخل اهل الجنة الجنة بقول الله تعالى تريدون شيأ اربدكم فيقواون المُ تنيض وجوهنا المرتدخلنا الجية وتنجنا من السار قال فيكشف لهم الححساب هااعطوا شأاحب اليهم من البطر الى ربهم تم تلاهده الآية للذي احست و الحسني وزيادة رواه مسلم والبرمذي والسائن والمعين الله الرؤية زيادة والجنة الحسني والنظر الى وجهه اكبر من الجنة والزيادة في ألدنيا تكون اقل من رأس المال قبل المراد بالزيادة في الآية الزيادة الموعودة والموعودة الجنة فالزيادة ههنا ليست من جنس المر يدعليه وهي الجنة ودرجاتها والزيادة من العزير الاكبر أكبر واعركا ان الرضوان من الكريم الاجود اكبرواجل وفي الخبران اهل الجنة اذا رأوا الحق سوا نعيم الجنة وهذه الرؤية بعين الرأس واما في الدنيا فبعين العين لغير سينا صلى الله تمالى عليه وسلم كاسبق عند قوله تعالى لاتدركه الانصار الآية وانما تحصل بارتفاع الموانع وهي جب النعيات حسمانية اوروحانية (قال اخاوط) عمال ياوندارد نقاب و برده ولى \* غباره بنشان تانطر تو الى التعيات وذلك لأن الله تعالى لبس بمحبوب لانه لوجيمه شفئ استره وهو نيس في جهة ولامكان وانما المحجوب انت واوازال الحق الحباب عنا وشاهدناه نسينا الكون و مافيه كأينسي اهل الجنة نعيها عند التجلي فكان يفوت أن النعد الشرع ولد الانشاهد الحق في دارم لدنيالانها مقام التكليف (ولايرهق وجوههم) اى لايغشاها وبالهارسية بوشيده مكرداند رو بها بمشنياترا (قتر) غرة فيها شواد والقتر اشد من الغبار (ولاذلة) اى اثرهوان وكسوف بالُ والعرض من به هاتين الصفتين بهي استباب الخوف والحرن والدل عنهم ليعلم ان تعيمهم الذي ذكر ه الله خالص لايشو بهشئ من المكروهات واله لايتطرق اليهم مااذا حصل بغير صفحة الوجه ويزيل ماعيمام النضارة والحسن والجلة مستأنفة لبيان امنهم من المكاره اثر بيان فوزهم بالمطالب والثابى وان اقتضى الاول الاالهذكر اذ كارا بما ينقدهم الله مند برجنه وتقديم المفعول على الفاعل للاهمام بيسان ان المصون من الرهق اشرف اعضائهم (أولئك) أن كروه محسنان (أصحاب الجمة هم فيها خالدون) بلازوال داءون للاانتقال م وفي التأو ملات النجمية للذي احسنوا الحسني وزيادة الى الذين عاملوا الله على مشاهدته فار الاحسان ان تعمد الله كأنك راه الحسى وهي شواهد الحق والنطراليه وزيادة والزيادة مازا دعلى النطر بالوصول الى العلم الازلى مجدو با من انانيته الى هويته بافناء الناسوية في اللاهوية ولايرهق وجوههم قتراي لايصبيهم غارالح ال ولاذاة وحود يقتضي الاندنية اولئك اصحاب الجنة جنة السير في الله هم فيها حالدون داءون في السير بجديات المتاية (والدين كسوا السيئات) اى ارتكوا الشرك والمعاصى وهو مبنداً بتقدير المضاف خبره قوله تعالى (حزاء سبَّة عنامها) والجزاء مصدر من المني للفعول والماء في بمثلها متعلقة بجزاء والمعني وجزاءالذب كسموا السيئات ال يجازى سبِّنة واحدة بسيئة مثلها لا يراد عليها كازاد في الحسينة \* قال في الكشاف في هذا دايل على الدالراد بازيادة الفضل لا له دل بترك الزيادة على السيئة على عدله ودل مُمة باثبات الزيادة على المثوبة على فضله انتهى \* يقول الفقير تبعه على هذا جهور المفسرين ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم

كما سمق احق بان يتبع و يرحي و يقدم على المكل ولا ما نع من ان يراد بالرادة الفضل واللقاء فان اللهاء الدي هوا وضل الكرامات إذاحصل ولا مي محصل ماهو دويه من الفضال والتضميف اظهر (ورهفهم) و يبوشد الشارا اذاعا يموا الأسار (ذلة) خوارى ورسوايي \* يعني المارمذلت برايشان هو يداكر د \* وفي اسسناد الهفي الى انفسهم دون وجوههم ايذان بانها محيطة بهم عاشية الهم جيعا (مالهم من الله من عاصم) إي لا يعصمهم احد من مخطه تعالى وعذابه ولا بمنعه (كانمبا اغشيت) النست و بالفارسية كويبا بوشيده شده است (وجوههم قطعام الليل) لفرط سهوادها وظلتها (مطلب) حال مرالليل والعامل فيه معنى الفعل اى قطعاكات م الليل في حال كونه مظلمايسي سياه كردد رويم اليشان ارعم واندوه چون شـــتيره \* وقطعــا بفتح الطفاء جع قطعة مفعول ثال لاغشيت وقرئ قطعاسكمون الطاء وهومفرد اسم للشئ المقطوع فعيشد يصمح ال يكون مطلباً صفة له لتطابقهما في الافراد والتذكير (أولئك) ان كروه كه كاسب ستاتند يعي متسوكان ومنافقان (اصحاب النارهم فيه الخالدون) اعلان دخول الجنة برحة الله تعالى وقسمة الدرجات بالاعال والحاوم مالنات دهذه ثلاثة مقامات وكدلك في دارالشقاوة دخول اهلهافيها الدلالله وطنقات عذامها بالاعال وخلودهم باليات بعني العالمؤمل لماكانت نيته في الدنيسا ال يعبدالله ابعاماعاش، و بدا ألكافر لماكات نيته عمادة الاصنام الداماعاش جوريكل احديقاً بيدالنبة واصل ماانستوجبوايه هدا العداب المؤبد الحالقة كماكانت في السعادة الموافقة وكدلك من دخل من العاصين النار لولا المخالفة ماعذْ سهم الله شرعا نسأل الله لنا ولك والمسلين اريستعمل الصالح الاعمال ويرزقنها الحياء منه تعالى \* قال ابواله ما الاقليشي لماجه في مقدار بقاء العصاة في المارحدافي صحيح الا تارغير ان العزالي ذكر في الاحياء حال عصاة الموحدي فقال ان بقاء العاصي في النار لحطة واكثره سبعة الاف عام الورديه الاخبارانتهي \* يقول الفقيراعل الحكمة في ذلك كون تلك المدة عرالنوع الانسان فاقتضى النشديد في التربية بقاء في النار الكالله فالطاءم ارتاك السهين انماهي باعتارسي الاحرة التي كل يوم منها الف سنة كافي حق الكفرة الاان يتفضل الله تعالى على المؤمنين والله اعلوم عذاب كل عاص كيفية وكية الماهوعلى حسب حيايه كيفية وكية الأترى إلى قوله تعالى كاعا آغَشت و جوههم قطعا من الليل مظلا ما نه باعتبار تؤجههم الى السفليات وهي الصفات الحبوانية والسمعية والشيطانية طلات معضها فوق معض نسأل الله تعثلى الا بجعلنا من الدي المقلوا من معاددهم الطيبة وخرجوا من رعونة البتسرية والمحقوا بالمالم الاعلى وكل من صفت جوهرتم ولطف معناه يكون وهكذا بخلاف مرانكدرت جوهرته وكثف معناه فلابداك مران تضرم على النفس نار المجاهدة وتلقيها في ابواط الرياصة فان الرجال الانحادرضي الله عنهم مااشتفلوا بتدبير جسومهم من حيت شهوات وانمــــــااشتهاوا بنفوسهم ان تخلصوها من رعونة الطمع حتى للحقوها العالمها الاترى سهلا التسترى وهوم رؤساء هذا الطربق وساداته لماقيله ماالقوت فقال ذكرالي الدى لايموت قيله هدا قون الارواح فاقوت الاشماح فقال دع الديارالى بانيها الشاء عرهاوال شاءخر مهافااحرم عدالم يوفقه الله المخليص جوهرته نعوذ بالله مل الحرمان (وفى المثنوى) اين رياضته اى درو بشان چراست \* كان بلا برى بقاى جام است \* مردن تى دررياصت رند کست \* ربح ای سروح را پایند کیست \* پسر ماضت راجیان شومشتری \* چون سیردی سیحدمت جان برى (و بوم محشمرهم) يوم منصوب على المفعولية بفعل مصمراى انذرهم اوذكرهم وضمير نجشرهم لكلا العريقين الذي احسنوا والذين كسبوا السيئات لانه المتبادرم قوله (جيعاً) حال من الصميراي محتمدين لابشذ منهم وريق ( تمنقول الدي اشركوا ) اي نقول المسركين من بينهم ( مكاربكم ) نصب على اله في الاصل ظرف لفعل اقيم مقامه لاعلى انه اسم قعل وحركته حركة بناء كاهورأى العارسي اى الزموا مكامكم حتى تنظروا مايفه لبكم (أنتم) تأكيد الضمير المتقل اليه من عامله لسده مسده (وشركاؤكم) عطف عاليه (فزيلنا ) من زلت الشيء عن مكانه ازبله اى ازلته وا تضعيف فيه النكم شير لالنعدية لان "لا شيه منعد بنفسه وهد؟ التزميل والكال عاسيكون يوم القيامة الاانه لتحقق وقوعه صاركالكائل الآز فلذلك جا، للفط الماصي العد قرله يحشرونقولاى ففرقنا (بينهم) و بين الالهة التي كانوا يعدونهاوقط عنا العلائق والوصل التي كات ينهم في الدنيا فخالت اعالهم وانصرمت عرى اطماعهم وحصللهم اليأس الكلّي من حصول ماكانوا برحونه

م جهتهم والحال واد، كانت معلو مة لهم مل حين الموت و الابتلاء بالعذاب لكن هذه المرتبة من اليقين الاحصلة عند الشاهدة والمثافهة (وقال شركاؤهم) التي كانوا بعدونها و بنتون الشركة لهاوهم الملائكة وعزير والسبح وغيرهم ممن عندوه من اولى العلم وقيل الاصنام ينطقها الله الدى انطق كل شي ( فما كنتم امانا تعبدون) محارعن براءة الشركاء من عبادة المشركين حيث لم تكن العبادة بامر الشركاء وارادتهم واءاالا مر بهاهواهواؤهم والشباطين فالمشركون اتما عندوا في الحقيقة اهواءهم وشياطينهم الذين اغووهم (وكني بالله شهيد ابيناو بينكم) فأنه العالم مكنه الحال (ان) مخفعة من ان واللام فارقة (مكاعن عبادتكم) لنا (الفافلين) والغلة عبارة عن عدم الارتضاء والافعدم شعور الملائكة بديادتهم لهم غيرظاهر وهدا يقطع احمال كورالراد بالشركاء الشياطين كاقيل فال ارتضاءهم باشتر إكهم ممالاريب فيه والمبكونوا محبريل لهم على ذلك كدا في الارشاد وهدا بالنسة الى كون المراد بالتسركا و ذوى العلم واما الكان المراد الاصنام في اعطم اساك الغفلة كونها جادات لاحس لها ولاشمهور المئة (هنالك) طرف مكان اى في ذلك المقسام الدهش إوفى ذلك الوقت على استعارة ظرف المكان للزمان. ( تبلو ) من اللوى والاختبار في الفارسية بيازمودن اى تختبر ونذوق (كل نفس) مؤمنة كانت اوكافرة سعيدة اوشقية (مااسلفت) أي قدمت من العمل فتعاين تفعد وضره واماماعلت من حالها من حين المؤث والابتلاء بالعداب في ألبرزخ فاحرجمل (وردوا) الضميرللذين اشركواعلى اله معطوف على زيلنا وماعطف عليه وقوله تعالى هنالك تبلو الح اعتراض في اتناء المفرر لمضمونها (ألى الله) اى حراً به وعقايه فإن الرحوع الى ذاته تعالى مماليت صور (مولاهم) ربهم (الحق) اى المتحقق الصادق ربو يته لاما اتخذوه ربا باطلا قال السيح في تفسيره ولاهم الحق اى الذي يتولى و علك امر هم حقيقة ولايشكل بقوله وان الكافرين لامولى لهم لان المعنى فيه المولى النساصر وفي الاول المسالك (وصل عنهم) وصاعاى ظهر ضياعه وضلاله لاانهكان قبل دلك غيرضال اوضل في اعتقادهم الجازم ايضا (ماكانو الفترون) من ان الهنهم تشفع الهم اوماكانوا يدعون الهم شركاء الله واعلان اكثرما اعتمد عليه اهل الايمان يتلاشي و فيضحل عندظمور حقيقة الأمر يوم القيامة فكيف مااستنداليه اهل الشرك والعصيان (كاحكى) ان الجنيد قدس عمره رؤى في المام بعد موته فقيل له ما فعل الله ما قفعل طاحت تلك الاشارات وفنيت تلك العمارات وابيدت تلك الرسوم وغالت تلك العلوم ومانفتنا الاركيمات كما نركعها في السنحر \* هركنح سعادت كه خداداد بحافط \* إذ بمن دعاى شب وورد مخرى بود \* ممان الآية التعريفة اشارت الى ان النفس انما تعبد الهوى ولا محراب الها قى توجهم الاماسوى المولى \* قال تعض السادة رجه الله نحت الجبال بالاظافر ايسر من زوال الهوى اذا تمكن وكما لا يحب الله العمل المشمر لـ بالالنفات الهيره نفسما كان او غيرها كذا لا يحب القلب المسمر لـ بمحبة غيره من شهوة اوغيرها قال محمد من حسان رحمالله بينا المادور في جمل ابنان اذخر ج على شاب قداحر قتم السموم • والوياح فاارأني ولي ها ريا فتعنه وقلت عطني مكامة النفع بهاقال احذره عانه غيور لا بحب ان يرى في قلب عده سدواه قال اس بحيد رجه الله لايصفولاحد قدم في العبودية حتى يكون افعاله كلها عنده رياء واحواله كلهاعنده دعاوي وانما يفتضح المدعون بزوال الاحوال (وفي المتنوي) چون باطن نكري دعوي كجاست \* اوودعوى بيش آن سلطان فناست (وقال الحافط) حديث مدعيان وخيال همكاران \* همان حكايت زردوز و بؤر يابافست \* فعلى العبد أن يفني عن جيع الاوصاف و يغتسل عن كل الاوساخ و ينقطع عن النشاث بكل حجر وسجر فان الطفر اعاهو عناية الله خالق القوى والقدر ونع ماقال بعضهم استغاثة المخلوق بالمخلوق كاسـ تغاثة المسجون بالمهجون وفي التأويلات المجمية ويوم بحشرهم جيما اي احتماع ارواح الاسمان وحقائق الاشمياء التي بعبدون من دون الله مثل الدنيا والهوى والاصنمام ثم نقول للذين اشركوامكانكم اى نخاطب ارواح المسركين بان قفوا مكامكم الذي اخترتم بالجهل بعد ان كنتم في علو المكان التم وشركاؤكم ائ انراوا انتم وشركاؤكم الى المكان السفل وهو مكان شركائكم اذا تعلقتم بهم فزيلنا بينهم أي فرقنا سن المشركين وشركائهم بان نعذ المشركين بعذاب البعد والطردعن الحضرة والم المفارقة وحسرة ابطال استعداد المواصلة ولانعذب الشركاء بهذه العقو بات لعدم إستعدادهم في قبول كال القرب وقال شركاؤهم ما كنتم الما تعبدون بلك نتم تعبدون هواكم لانه ماعبد في الارض اله الابالهوى فلذا قال عليه الصلاة

والسلام ماعبد في الارض اله ابغض على الله من الهوى وقال تُعسلى افرأيت من اتخذ الهد هوا، و كن الله شهيدا بينها وبينكم فيما شاهد ان كما عن عبادتكم لغاطين ايكا في غمله عن ذوق عنادتكم اما نا وحطهسا ومشر بها يلكان الحط والمشرب والذوق الهوا كمفى استيفاء اللدات والشهوات والتنعات الدنيوية والاحروبة عند عبادتنا بلاشهورمنا بخلاف عبادة الله مان في عبادة الله رضاه وشعوره بها ومند المدد و النوع في وعليه الجزاء والنواب هنالك تبلوكل هس مااسفلت اي في ذلك إلحال تبنلي كل نفس ماقد مت مريالتعلقات بالاشمياء والتُّم كات بها وردوا الى الله في الحكم والقرب والبعد و اللَّذة والالم مولاهم الحق اي متوليهم في ذلك هوالله اى في اذاقة اللذات من القرب والالم من المعد لاغيره من الشركاء وضل عنهم ما كانوا يفترون أن للتسركاء اثراء فى القرية والشفاعة أنهى ما فى الناو زلات النجمية (قل) المشركين احتجاجا على حقية النوحيد و يطلان الشرك (مريزقكم) كيستكه شماراروزي ميدهد (مرااسماء) ازآسمامكه باران مي باراند (والارض) وازز دين كه كياه مي رو ياند (امس) ام منقطعة لانه لم يتقدمها همرة استفهام ولاهمزة تسوية وتقدرهنا ببلي وحده دون الهمرة بعدها كافي سارالمواضع لادها وقع بعدها اسم استفهام صريح وهؤ من والاعاجة والى الهمن و ول اضراب انتقيال من الاستعهام الاول الى استفهام آخرٌ لااضراب ابطال اذ ليس في القرآن ذلك و المعنى بالفارسية أمّا كستكه (علا السمع والابصار) اي بستطبع تخلفهما و تسويتهما على هده الفطرة العجيبة اوم يحفطهما مرالا فات مع كثرتها وسرعة انفعالهما مرادني شئ يصبهما وكان على رصى الله عنه يقول سجمان من بصر تشميم واسمع بعطم وانطق بلحمولما كانت حاجد الانسان الى السمع والمصراكثرم حاجته الى الكلام خلق الله له اذبين وعينين وأسا ناواحدا (ومريخرج الحي من الميت و يخرخ الميت من الحيى ) اى من ينشئ الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان وكدًا من يخرج الطائر من البيضة و يخرج البيضة من الطائر (ومن يدبرالامر) اى امرجبع العالم علويا كان اوسفليا روحانيا المحسمانيا (فُسيقُولُونَ) بلانًا حير (الله) يفعلما ذكر من الافاعيل لاغيره اذلامحال للكابرة لعاية وضوحه (فقل) عند دلك تبكينًا لهم (افلا تتقون) اى العلون ذلك فلا تقون عقابه باشرا ككم به الاصنام (فدلكم الله) الذي يمعل عنه ه الاشياء هو (ر مكم الحق) اى الثانت ربو بيته لامااشر كمتم معه فقوله فذلكم مبندأ والجلالة صفته ور بكم الحق خبره و يجوزان يكون الجلالة خبره وركم بدلَ منه والاشارة محمولة على النجوز لاستحالة تعلق الاحساس به تعالى ( هاذاً ) يجوزان يكون الكل أسما واحدا قد غلك فيه الاستمهام على اسم الاشارة وان يكون موصولا عيني الذي اي ما الذي (بعد الحق) اي عبره بطريق الأستمارة اي لس عبرالتومحيد وعيادة الله تعالى (الاالصلال) الذي لا يختاره احد وهو عبادة إلا صنام وانماسيت ضلالامع كونها مراعال الجوارح باعتبار التنائها على ماهو صلال من الاعتقاد والرأى (والي تصرفون) استهام الكاري عمني انكار الوقوع واستعاده والتبحث اى كيف تصرفون م التوحيد وعادة الله الى الاشراك وعادة الاصنام الذي هو صلال عن الطريق الواضح (قال السعدي) ترسم رسي بكعبه اي اعراني \* كين ره كه توميروي متركسة انست \* فقد به الله على صلالهم على لسان رسوله عليه السلام وهوالهادى الى طريق الحق والصواب والفارق اين اهل التصديق والارتباب (قال الصائب) واقف نمشؤند كه كم كرده اندراه \* تارهروان براهما بي ثم رسند (كدلك) المكاف في محل النصب على انه صفة مصدر محذوف والاشارة بذلك الى المصدر المفهوم من الحق في قوله رسكم الحق اى كاحقت الربوسة لله تعالى (حقت كلة ربك) حكمه وقضاؤه يعي واجب شد عذاب الهر (على الدين فسقوا) اى تمردوا فى كفرهم وخرجوا عن حدالاستصلاح (الهم) تعليل لحقية تلك الكلمة والاصل لا يهم (الابؤمنون) فالكفراداهم الى العذاب فان كل نتيجة منية على المقدمات والاسسباب والقمح لاينت من الروان ولا يتمرالثمر ام غيلان (قلهل من شركائكم من ببدأ الخلق ثم يعيده ) البدء بالعارسية ابتدا كردن اي نخلق الخالق اولا ثم بعيد ه بعد الموت و لما كانوا مقرين بالمد، ومنكرين للاعادة عنادا ومكابرة امر صلى الله تعمالي عليه وسلم بان يين لهم من يفعل ذلك فقيل له ( قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) أي هو يفعلهما لاغيركاننا مي كان (ما ني تؤهكون) اي كيف تصرفون وتقلبون عن قصدالسبيل والاستفهام انكاري (قل هل من شركائكم م يهدى غيره (الىالحق) ولوكانت الهداية بوجه من الوجوه فان ادى مراتب المعبودية هداية المعبود

اعدته الى كافيه صلاح امرهم وهدى كالسبع ل بكلمة الى اندل على النهاء ما قبلها الى مدخولهاكّ ذلك يستعمل باللام التعليلية لندل على انالهيدا ية لاتنوجه نحوماد خل عليه اللام الالا جل انترادي اليه و برتب موعليها كاهوشار إلعلة والملل بها وقدجع بين التعديتين في هذه الآبة (قل الله بهدي) من يشاء (العن ) كون غيره بنصب الادلة وارسام الرسل وارآل الدك نب والنوفيق النطر الصحيم والندير الصائب فان العقول مضطرمة والافكار مجتلطة وتعبين الجق صعد ولايسهم من الغاط الاالاقل من القليل فالاهتداء لادراك الحقائق لايكون الاباعامة الله وهداية وارشاده (افن بهدى) غيره (الى الحق) هوالله تعالى (احتى ان اى بان (منع) والمفضل عليد محذوف اى من لايمدى (ام من لابهدى) مكسر الهاء وتشذيد الدال اصله لايمندى وادع وكسرالها الالتقاء الساكنين اي لايه تدى في حال من الاحوال (الاان يهدى) الاحال هدايته تعالى له الى الأهداء فإن قلت الاصنام جادات لانقل الهداية فكيف يصيح ان يقال في حقها الاان يهدى وايضا كلة م تستعمل في ذوى العقول دون الخسادات ولانيليق ان يقال في حقع الم من لايهدى قلت هذا اى انتفاء الاهنداء الأأن يهدى الماشراف شركائهم كالملائكة والمسيح وعزيرعليهم السلام فهذا بيان لفسفاد مذهب من يتحذ العقلاء الدين بقيلون الهدائة ارباليعد ماين فساد مذهب مطلق اهل الشرك من عيدة الاولان وغيرها بقولد قلهل من شركانكم من شِداً الخلق الآية فانه الأشاك ان المراد بالشركاء فيه مايتناول الاصنام وغيرها وقال في الندان الصنم لا يننع ولا يضر ولا يقدر على شئ في نفسه الاان بهدى يعني يدخل و يخرج و ينقل و يتصرف فيه والله تعالى جل عن ذلك وطاهرهذا المكلام يدل على ان الاصنام ان هدبت اهتدت وليس كذلك لانها جارة لاتهتدىالاانهم لما انخدوها آلهة عبرعنها كابعبرعن يعتمل و يتعل (فسالكم) اى اى شي ً لكم في انخاذ كم هؤلاء شركاء لله تعالى (كيف محكمون) عايقضى صريح العقل ببطلانه وهوانكار لحكمم الباطل حيث سوواين مس يحتساجون هم اليه وهو الله تعالى وبين من يحساح هواليهم وهو ماعبدوه من دون الله من الاصنام ولاء اواة بين القادروالعاجر جدا \* عجر وقدرت كه هر دوضد انند \*عقل كركويدت كه يكسانند \* عجر رخلق مىدراند پوسـت \* قادرى بركال حضرت اوسـت ( ومايتبع اكثرهم) فيمـابعتقدون من ان الانسنام آلهة (الاطنة) منغير تحقيق وانمله قلدوافي ذلك آباء هم وفيه است اربان بعضهم قدين مون العلف ففون على حقية النوجيد و بطلان المترك لكن لايقبلونه مُكافِرة وعنادا ( أن الطن لابعني ) بي نياز نكر داند كسي را (من الحق) ازعلمواعنقاددرست يعني ظروتنحمين بجاى حتى و بقين نتواند (شيئًا) من الاغتساء فيكون مفعولا مطلقًا و بجُوز ان يُكون مفعولاً به ومن الجن حالامند فعنى لايغنى حيثتد لا يعوب وقال بعضهم ان الطن بان الاصلام شفعاء لايدفع عنهم العداب ففولهم بانها شفعاء باطل محض مبنى على خيسال فاسد وظن واه (ان الله عليم وعيدعلى الباعهم الطن واعراضهم عرالبرهان وفالا بذدلالة على وجوب العل في الاصول وعدم جوازالاكنفاء بالتقليد (وفي المنوى) وهم افتد درخطا ودرغلط \* عقل باشددرا صابتها فقط \* كشيَّ می لنکر امد مرد شر ۴ که زیاد کرنیا داو حذم \* لنکر عقلست عاقل را امان \* لنکری در پوز ، کن ازعاقلان \* وقدنادي قوله تعالى فسالكم كيف تحكمون على كونهم محرومين من كال العقل فان العاقل بالقعل الكامل لاينبع الماطل والجهل بلالحق والعم وكون الآباء على صعة الشرك لابنهض ججة فان الله تعالى قدخلق الناس وهداهم الى تميير الخير والتمر بتركيب العقل فيهم فالاتباع لبس الاالى الهدى وكا ان المتسركين ضلوا عرطر بق التمر بعة بتقليد الجهلة فكذا السالكؤن ضاوا عن طريق الحقيقة بتقليد الغفلة قال بعض الكمار اوصيكم بوضية لابدرفها الامن عفل وجرب ولالهملها الامن غفل فحجب وهوان لاتأخذوا فيهذا العلمع متكبر ولاصاحب بدعة ولامقلد اماالكبرفانه عقال عرفهم الآبة والعبر واماالبدعة فنوقع صاحمها في البلايا الكبار ولهاالتقليد فعقال بمنع من الطفر و ملوغ الوطر ثم ان ماوصل المرء اليه بنور العقل والبرهان فالعلم المكسوب بالعقل بمنزلة الطن والتخمين عند ارباب اليقين والحق الذي لاعاية وراءه وراء طورالعقل ومايلي ظاهر الفلب هوالايمان ومايلي بإطنه هوالايقان قال بعض العارفين اذاكان الايمان في ظاهرالقلب كان العبدمحبا للآخرة والدنيا وكان مرة مع الله ومرة مع نفسم فإذا دخل الايمان باطن القلب ابغض العبد دنباه و هجرهواه والوصول الى هذه المرتبة لايكون الابجذبة الهية و بصحبة مرشدكامل (قال الحافظ) من بسرمنز لعنقانه

بخُودردم راه \* قطعان مرحله بامرغ سلوان كردم \* ومن شرائطه الاحترار عن صحبة مخلاف الجاس فانهامؤثرة وماصاع منضاع الابمساعدة الهوى والقود معاهل الامكار فقدظهر الحق وحقيقة الحال وماذا العداطق الاالصلال نسأل الله المتعال ان يوققنا الاجتهاد الى وقت الارتحال (موماكان هدا القرآن) مع مافيه من دلائل الاعجاز من حس نظمه ومعانيه الدقيقة وحقائقه الجامعة ( ان بفتري ) في محل النصب على انه خبر كآناى افتراء اى مفترى يفترى به على الله وشمى بِالْمصدير منالعة والافتراء في الاصل افتهمال من فريت الاديم ا ذا قدرته للقطع ثم استعمل في الكذب (مردون الله) خبرآخر اي صادرا مردون الله لانه لا تكام عثله الاالله (ولكم) كأن (تصديق الدي بين ديه) أي مصدقالما تقدمه من الكتب الآله يتد لمضمون ال الكتب فيما خبربه من الصول الدي وقصص الاولين ظهر فيدم مم عارس شأم العاوم و يجالس علماءتلك الكتب فاذا كانماجاء ه مطابقا لهاره لم اله ليس افتراء بل من الله تعالى (وتفصيل الكياب) من كتب بمعنى درض وقدروحكم اى وتفصيل ماحقق واتبت ملاحقائق والشرائع وفي التأو بلابت المجمية اى تعصيل الحملة ألتي هي المقدر ، المكتوبة في المكاب الدي عند ، لا يتطرق اليه الحجو والاثبات لانه از لي المكركما قال يمحو الله مايشاء و يثت بعني في اللوح المحفوظ وهو مجلوق قامل التغير وعنده ام الكتاب يعبي الاصل الذي لايقىلالنغير وهوعمله القائم بذاته القديم (كريب فيه) خبر ثالث داحل في محكم الاستدراك اي منتفيا عنه الريب بعني ازظه ورحجت ووضوح دلاأت بمثايه ايستكه هركه دراوا دني تأملي كند زريب بازاستدو دالدكة ىشبىمە دارومحال نيست ( من رب العالمين ) خىر آحر تقديره كائنا من رب العالمين دھو وجي نازل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عنده تعالى ( ام يقولون المتراه) ام منقطعة مقدرة بل والهمزة والمعنى اليقولون كهارمكة افتراه مجد والهمزة لانكار الواقع واستبعاده وجوز الزمخشرى التكون للتقزير لالزام الحية (قل) الهم ان كان الإمريكا تقولون (فَاتُوا) التم على وجه الافتراء والامر من باب التجير والقام الحجر (بسورة مثله) في البلاغة وحسن اا طم وقوة المعنى فانكم مثلي في العربية والفصاحة ( وادعوا مراستطعتم) دعاءه والاستحامة به ليعاونكم على اتبان مثله أن لم يف عقل الواجد والاثنين منكم في استخراح ما يعارض القرآن (مِن دون الله) متعلقُ بادعوا ودون جارمحري ا داة الاستثناء اي ادعوا متجاوز ين الله اي سواه تعالى من استطعتم من خلقه فانه لا يقدر عليه احد ( الكمتم صادقين ) في الى افتريته إن ما افتراه احد من المحلوقين يفتر يه غيره لانه فوق كل ذى علم عليم فاذاعروتم عجركم حال الاحتماع وعال الانفراد عن هذه المعارضة فعيند بطهران نطمه وتنزيله لبس الامن قبل الله تعالى واعر أن اعجاز القرآن أى جعلنا الغيرعا حزا كونه في فاية البلاغة وبهاية الفصاحة بحيث يصرف الناس عن قدرة معارصته لاعن تعس المعارضة مع القدرة بان عقد الله اسان البيان من للغاء الزمان اطفامنه بنسيه وفضلا عليه كما توهمه البعض كدا في تغسب بر الفاتحة للمولى الفناري ( بلكمذبوا عالم تعبطوا بعلم) اي سارعوا الى تكذيب القرآن قبل فهمه فان تكديب الكلام قبل الاحاطة بمعانيه مسارعة اليه في اول وهلة ومعى الاسراب في بلذمهم على التقليد ورَّك النظر كانه قيل دع تحديهم والزامهم فانهم لايسـتأهلون الحطاب لانهم مقلدون متهافتو ن في الامر لاعن خبروتعقل ولوكان لهم وقوف على ما في تضاعيف القرآن من شواهد الاعجار لعلوا انه ليس عمايكي ان يكون له نطير يقدر عليه الخلوق (ولما يأتهم تأويله) عطف على الصلة اوحال من الموصول اي لم يجنُّهم ما يأول اليه امره والمعي ال الفرآن مجر منجهة النطم والمعنى ومنحهة الاخبار بالغيب وهم قدفًا جأوا تكذيبه قبل ان يتدبروا نظمه وينتطرُوا وقوع مااخبريه مرالامورالسنقلة التي يظهر بعضها في الدنيا و يظهر بعضها في الآخرة ليستداوا بذلك على صحة القرآن وصدق قول الذي عليه السلام ونفي اتبان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع احدنبي الاحاطة بعلمه مكلمة لم لتأكيد الدم وتشديد التشبع فإن الشاعة في تكذيب الشي قبل علمه المتوقع اتبانه الحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقا والعني انه كان يجب عليهم ان يتوقفوا الى زمان وقوع المنوقع فإيفعلوا (كدلك) اىمثل ذلك التكذيب الواقع من قومك (كدب الدين من قبلهم) انبياءهم (فانظر كيف كأن عاقمة الطالمين) فيه وعبداهم عثلماعوقب به منقلهم وانما وصفهم بالطالانهم وضعوا التكذيب في موضع التصديق فكان مآل امرهمالىمااخبر به الكنب والانبياء من العذاب والهلاك (ومنهم) اى من المكذبين (من يومن به)

من يصدق بالقرآن في نصمه و يعلم انه حق ولكنه يهاند (ومنهم من لايو من به) في نفسه كما لا يو من به ظاهر الفرط غماوته وقلة ندرره اومنهم من سيؤمزيه ويتروب عن تُفره لكونه مستنعد القبول الايمان ومنهم من لابوء من فيمايستقبل بليموت على كفره أورم استعداده لقوله (وربك اعلم بالمفسدين) بالعائدين او بالمصرين وانماوضفهم بالادساد لانهم افسدوا استعدادهم الفطرى بالاعال الفامدة (وإن كدبوك) واناصروا على تكذيب بعدالنام الحية (فقل العلى ولكر علكم) فتبرأ منهم فقداعذرت اي بالغث في العدز كقوله تعالى فان عصول فقل الى بريئ والمعيلي جزاء على ولكر جزاه علكم حقاكان او باطلا وتوحيد العمل المضاف اليهم باعتدار الانحاد النوسي ولراعان كال المقالة (اتم ويتون مماعل والم بن مما تعملون) تأكيدلما الحاده لام الاختصاص من عدم تعدى جزاء العبل الى غير عامله اىلاتو اخدون بعمل ولااؤا عدبعملكم وعله صرف الاستعداد الفطرى في استعمال العبودية لقبول فبض الربوبة وجراؤه الجنة والوصلة وعلهم افساد الاستعداد في استيفاء اللذات والشُّه عواة النفسا نبة وابطال القلب عن قبول الفيض الالهي وجراؤه النار والقطيعة وايضا عمله التصديق والاقرار وعملهم أانكذيك والامكاروكل بريئ منصاحبه في الدنيا والآخرة لايجتمعان ابدا لانه لابحتمع الضب وْالنُّونْ فَانْ الصُّبُّ عَذَاؤُهُ الْهُواءُ وَالنَّوْنِ عُذَاؤُهُ الْمُمَاءُ وَلاحَدْهُمَا وَهُوالضِّ الْقَبض و البَّوسَمَةُ لا نُهُ رَئُّ ومن طبع النزاب ذلك و للا خر وهو البسب له وألرطو مة لا نه بحرى ومن طبع الماء ذلك (و في المتنوى) طوطباً ن خاص را قند بست ژرف \* طوطیان عام ازان خود سسته طرف \* ی چشد در ویش صورت زان ز الله معى است آن في فعول فاعلات \* از خر عيسي در يعش نيست قد \* لبك خرامد محلقت كه يسند \* يال بازان راسوى سلطان رد \* بال زاغان رابكو ر سستان برد (ومنهم) اى من المكذبين (من) اى ناس ( يستمون اليك) عند قراءتك القرآن وتعليك للشرائع بسمع الصاهر وفي سمع قلو بهم صمم من محبة الدنياو شهواتها فان حب التي يعمى و يصم عن غيره ( افأنت تسمع الصم) الهمزة الاستفهامية انكارية والفاء للعطف على مقدر والتقدير ايستمون اليك فانت تسمعهم اى تقدر على اسماعهم وقداصهم الله سوء اعمالهم والنكر هورة رع الاسماع لاالاستماع فأنه امر محقق (ولوكانوا لايعقلون) اى ولوائضم الى صمهم عدم أعقلهم لا الاجهم العاقل و بما تعرس اذاوصل الى صماخه صوت واما اذا المبيمة وقدان السمّع والعقل جيمًا فقدتم الامر . ( ووثهم من ينظراليك ) بنضر الحس و يعابن دلائل نبوتك الواضحة وفي نصيرته عي (افأنت نهدي العمي) جع الالهمي اى عقب ذلك انت تهديهم (ولوكانوا لا ببصرون) أى ولوانضم الى عدم الصرعام البصيرة فأن المقصود من الابصار هوالاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك المصيرة ولذلك يحدس الاعمى المستبصر ويتفطل لما يدركه الصير الاحق فعيث احتم فيهم الجق والعمي فقد أسد عليهم باب الهدى فقد شبه الله المكذبين الذبي اصروا على النكذب بالاصم والاعبى من حيث ان شدة معضهم وكال نفرتهم عن رسول الله منعهم عن ادراك محاسن كلامه ومشاهدة دلائل نبوته كايمنع الصمر في الاذن عن ادراك محاس الكلام و عنع العمى في العين عن مساهدة محاسن الصورة وقرن عدم العال معدم السمع و معدم البصر عدم الادراك تفضيلا لحكم الباطن على الطاهر فلابلغوا في معرض العقل الى حيث لايقلون الفلاح و الطبيب اذارأى مريضا لايقبل العلاج اعرض عنه ولايستوحش منعدم قبوله للفلاح فقدوجب النبرى منهم وعدم الانفعال من اصرارهم على التكذيب (قال بونان وزير كسرى) خسد اشياء ضائعة المطر في الارض السيخة والسراح المشقل في ضوء الشمس والمرأة الحسنة الصورة عندالرجل الاعمى والطعام الطيب عندالمر بض والرجل العاقل عندم لايعرف قدره (انالله لا يطلم الناس شيأ) الله ظلم نكند برمر دمان هيم چير يعنى سلب نكند حواس وعقول ايشارا (ولكر الناس انفسهم يظلون) ستم كنند برنفسهاى خود وحُس وعقل كه آلت ادراك آيات قدرنست درملاهي استعمال عايند ومذفع وفوائد آن بدركات ازيسان فائت كردد \* چشم از براى ديدن آيات قدر تست \* كوش از يي شنيدن اخبار حضر تست \* هر كه كه حق نبيد وحق نشنود كفي \* كور وكرست ملكه ازانهم بتربسي \* وفي التأو بلات المجمية أن الله لايظ الناس شئا بالا يعطيهم استعداد الهداية وقبول فيض الايمان ثم بجبرهم على الهداية وقبول الاعمان الاعطماهم استعداد الهداية وقبول الايمان بفطرة الله التي فطر الناس عليها ولكن الناس انفسهم يظلون بافساد

الأستعدادالفطري ومخالفات الاوامر والنولهي الشرعية لمنتهى وفيه دليل على أن للعبد كؤ \_ الواله الس مسلوب الاختيار بالكلية كازعمت الجبرية وانكل ماانتلى به فاعمالتي مرجانيه ( وفي المُنوي) عاشقي بودست درايام بدش \* پاسان عهداندر عمدخويش \* سالم ادر شدوصل ماه خود مه شاهمات ومات شاهنساه خود \* عاقب جو منده بابده بود \* كدفر ح ارصبرزاينده بود \* كفت روزي باراو كامشب با \* كدة يختم ارينو او سا \* در فلان حجر ه دشین تانیشب \* تابیایم نیمشه، مر بی طلب \* مر د قربان کرد و نابها بخش کر د چون يديد آمدمه شازز يركرد \*شندران حره نشستان كرم دار \* راميد وعده آن يارعار \* بعد تصف الليّل آمد ماراو \* صادق الوعد اله آن دلداراو \* عاشق خو درافتاده خفته ديد \* اندكي از آستين او دريد \* كردكانى چندش اندر حيب كر د ١٠٠ كه توطفلي كيراي مي بارنرد \* چون محر از حواب عاشد ق برجهيد 4 آستين وكردكا دهارا بديد \* كفتشاه ماهمه صدق ووفاست \* آمچه برمامي رسدآن هم زمايت \* خوارا، مكدار امش، اى يدر \* يك شي بركوى بى خوابال كذر \* بكراينهار اكد معنون كشينه اند، به هُ يَو يروانه بوطلت كشنه الد \* القطناالله واياكم ونورمحيانا ومحياكم ولايجعلنا من الغاهلين الضالين الطألمين آمين آمين ( و يوم بحشرهم ) يوم منصو ب بعدل مقدر والضمير لكفار مكة اي آذكر لهم يامجد اوانذرهم. يوم يحشرهم الله ويجمعهم وهو يوم القيامة (كأن) مخففة استم امحذوف اي كانهم (لمبلدوا) لم عكدوا في الدنيا اوفي القور (الاساعة من المهار) اي شيأ قليلامنه فانها مثل في غابة القلة وتخصيصه أمال هار لان ساعاته اعرف حالام ساعات الليل والجله النشبيهية حال من ضير المفعول اي يحتسرهم مشسهين بمن لم بلمث الاسماعة استقصروا المدة لهول مارأو والأنسان اذا عطم خوه يسى الامور الطاهرة در تعسير زاهدى آورده كد معتراه در سی عدات قدر بدی آیت استدلال عوده کو یند اکر کفار درقبر معذب بودندی مدتی دی درازی أيشانرا ساعتي نه يمودي وحوال ميكو يندكه اي صورت اسلك صعوبت اهوال وشدت احوال قيامتست كدمدت عذا لفتر درجن آن بكساعت نمايد \* يقول العقير استقلوا مدة اللث في الدنيا لا يهم كانوا في النعيم صورة واكامد تمضى كالرياح واستقلوا مدة المكث في ا قور لان عذابهم فيها كان على النصف بالسمة الى عذاب الآخوة اذ النام المرزجي وكدا التألم على الروح والبدن المرزخي بخلاف النام والتألم الحسر بين فافهم هداك الله قال في النَّاو يلات المجمية تشير الآية الى الخرو حمن مضيق علم الاجسام الدى هوعالم الكون والنساد والتناهي الى منسع عالم الأرواح الذي هوعالم الكون الأفساد ولاتناه فال مدة عر الدنيا الفائية بالنسبة الى الآخرة النافية ترى كساعة من يهار ملاقل من لحظة ثماعلم ان الخشر يكون غاما وخاصاً وأخص عالعبام هوحروح الاحساد من القبور الى المحشر يوم الشور والحشر ألخاص هو خروح ارواحهم الاخروية من قبور احسامهم الدنيوية بالسيروالسلوك في حال حياتهم الى عالم الروحانية لادهم ما توا بالارادة عن صفات النفسانية قبل ان يتوثوا بالموت عن صورة الحيوانية والحسرالاخض هوالحروح من قورالانانية الروحانية الىهويته الربابية كماقال تعالى يوم تحشر المنقين الى الرجل وفدا ( يتعارفون بينهم ) يعرف معضهم بعضساكا كانو ايعرفون في الدايما فكانهم لم يتفارقوا نسب الموت الامدة قليلة لاتورر في زوال ذلك التعارف اول مأخرجوا من القور ثم ينقطع التمارف اذا عاينوا العداب ويشرأ بعضهم من بعضهم وهوحال اخرى مقدرة لان التعارف بعدا لحشر بكون (فدخسر الذي كدبوا بلقاء الله) شهادة من الله على خسرانهم وتعجب منه إى قد غبن المكذبون بالساب والجراء (وماكا نوا مهندين) في تجارتهم اذ باعوا الأبمان بالكفر والنصديق بالتكديب هابكونوا على نفع وقد مضى الوقت چه حو شكفت باكو دك آمو ركار \* كهكارى مكر ديم وشـــد روزكا ر ﴿ وَامَا نُرْيَنَكُ ۗ } اصله ان ترك ومامزيدة لنأ كيد معنى الشرط اى ان بصرنك بان نطهراك ( بعض الذي نعدهم ) من العداب ونعدله في حياتك كمااراه بدروالجواب محذوف اطهوره اى فداك هوالمأمول واناعليهم مقندرون (اونتوفيك) قبل ان زيك (والينامر جعهم) اى رجوعهم رجوع اضطرار يا فنريكه في الآخرة وانامنهم متقمون وهوجواب نتوفينك لارار جوع أتمايكون فى الآخرة بعد الموت فهو لايصلح ان يكون حوابا الشرط وماعطف عليه ولأن قولدتعالى فيحم الزخرف فامانذهس بكفانامنهم منتقمون اونرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون يدل على ماذكرنا والقرآن يفسر بعضه بعضا هكدا لاح سال الفقيراصلحدالله القدير (تم الله شهيد على ما للعالون)

اى محازعلى النمالهم السينة ذكر الشهادة واراد فتهجتها ومقتضاها ولذلك رميها على الرحوع بثم الدالة على التراخي واوكان الراد من الشهادة نصبها لم يصبح الترتيب المدكور لابه تدالي شهيد على ما معلونه من التكذيب و المحارية حال رجوعهم اليه تعالى و فيها و قال في الكواشي ثم عمني الواو او لترتيب الاخار محو زيد قائم نم هوكر بم ولبس التأحير عجرًا ،ل الايذان بانه تعمل قادر عليهم في كل آن (وا كل امد ) من الام الماضية (رسول) بعث البهم شر بعة خاصة مناسة لاحوالهم ليدعوهم الى اراحق (فأذاجاء رسولهم) بالبنات وكدبوه (قضى بينهم) اى ين كل امد ورسولها (بالقسط) بالعدل وحكم بنجاة الرسول والمؤمنين به وهلاك المكذبين (وهم لايطلون) قَ ذلكِ القضاء المستوجب لتعذيبهم لانه من تائح اعمالهم \* يقول الفقير أن قلت يرد على ظاهر الآية زمان الفترة فانها بطاهرها ناطقة بانه لم يعمل احدقط ولم يعث لاهل المترة رسول كا بشهد عليه قوله تعالى النذر قوما ماالذرآباؤهم قلت مساق الآية الكريمة على الكلامة قضى لها بالهلاك قدانذروا اولاعلم السال رسول من الرسل ولم بعد عاهل الفترة لان العرب لم برسل اليهم رسول بعد استعمال غيررسول الله عليه ما الصلاة والسلام فعدُّتْ اعقابهم ببدر وغيره لكنديهم رسول الله كما دل عليه قوله تعالى وما كما معدَّسين حتى نبعث رسولاً وقد التهت رسالة اسمعيل بموته كمقية الرسال لان ثبوت الرسالة بعد الموت من ضجائص نبيًّا عليه السلام كَافِي انسان العبون و مهذا ظُهرُ مطلال قول إبن الشيخ في حواشيه لا نعوم الآية لا يقتضي ان يكون الرسول حاضرامع كل واحدة منهم لان تقدم الرسول على بعض مهم لا يمنع من كونه رســولا الى ذلك البعض كمالايمنع تقدم رســو لنا عِليه الســـلام من كو نه معو تا الينا الى آحر الابد انتهى \* واماكو ن اهل الفترة معذنين في الآجرة أم لافقد سـبق في أو اخرسورة التوبة \* ثم الرسول يأتي بالوحى الطاهر والماطر ووارث الرسول يأتي بالوحي الباطن وهو الاله ال الله وكل ما جاز و قوعه للانبياء من المعجزات حاز الاو لياء مثله من الكرامات والله تعالى لا يحكم بين العاد الاعد محى رسولهم بالطاهر والباطن فال صدقوه قتني بينهم بالسمادة على قدر تصديقهم وان كدبُوه قضى بينهم بالشقاوة على قدر تكديبهم \* هركسي ازهمت والاي خُو يش \* سوددارددرخوركالاى خويش \* معليك بالصدق والتصديق في حق الانبياء والاوليا - واتباع ماجاؤابه من الوجي والالهام لتطفر مكل مرام (ويقولون) استعادا واستهواء آورده اند كدبعد ازنرول وامانريك الآية كفارمكة استجال عداب موعود عود ند اب آبت بازل شد (مق هدر الوجد) بالعذاب فلينتا عجلة (ان كنتم) اى انت وانباعك (صادقين) فانهيأ تينا (قل لااملك) لااقدرلان الملك بلرمه العدرة (لنفسي ضرا) بان ادفعه (ولانفعا) بان اجله فكنف املك لكم فاستعبل في حلب العداب اليكم (الاماشاء الله) استثناء منقطع اىلكر ماشاء الله كأش فالله هوالمالك للضبر والنفع وهولم بعين لوعده زمانا ثماخلف فاذا حضرالوقت فانه لابد وان يقع الموعود كَاقَالُ (لَكُلَّامَةً) ممن قصى بينهم و مين رسولهم (اجل) معين خاص مهم لا يتعدى الى امدًا خرى مضروب لعذانهم حزاء على تكذيبهم رسلهم يحل نهم عند حلوله (اذا جاء احلهم) اى زمانهم الخاص المعين (فلايستا حرون ) اىلاية أخرون عن ذلك الاجل وصيغة الاستقال الاشعار لعجزهم عن ذلك معطلمهم له (ساعة) اى شأقليلا من الزمان (ولايستقدمون) اى لايتقدمون عليه علايستعجلون فسيحين وقتكم وينجز وعدكم وهو عطف على يستأخرون لكن لا لبيان المفاء النقدم مع امكانه في نفسه كالمأخر بل للمالغة في انتفاء التأخر بنطهه في سلك المستحيل عقلا (قل ارأيتم) اي اخبروني لان الرؤية سبب للاخبار (ان الكاعداله) الذي تستجلون له (بياناً) اى وقت يات واشتغال بالنوم (اونهاراً) حين كنتم مشتغلين بطلب معاشكم (ماذا يستجل منه المجرمون ) حواب للشرط بحذف الفاء فان جواب الشرط اذا كالاستفهاما لابد فيد مل الفاء الافي الضرورة اى اى شي ونوع مل العداب يستعلونه وليس شي من العداب يستعل به أرارته وشدة اصابته فهومقتض لنفور الطبع منه واي شيء يستعملون منه سبحانه والشيء لايمكن استعجاله معد اتيانه والمرادبه المبالعة في الكار أستعماله بآحراجه عن حير الامكان وتنزيله في الاستحمالة متزلة استعماله بعد البهانه بناء على أنزيل تقررانيانه ودنوه منزلةاتيا نهحقيقة والمجرمون موضوع موضع المضمر لتأكيد الامكار بيان ساينة حالهم الاستجال فان حق المجرم أن يهلك فزعا من أتبان العذاب فضلا عن استعجاله (اتماذ اماوقع آمنتمه) دخول حرف الاستفهام على ثم لاسكار التأخر ومامئ بدةاى قل لهم ابعد ماوقع العذاب وحل يحصر حقيقة

آمتم به حين لا يسفعكم الايمان ( آلان ) بابدال الهمن النابية العام المد اللازم واصله أالان على ان مكون الاولى استفهامية و هو منصوب بآ منتم المقدر دون المذكور لان ماقبل الاستفهام لا يعمل فيما بعد م كالمكس وهوا من عند من حهته تعالى غير داخل تحت القول الملق اى قبل لهم عند ما عادهم بعد وقوع العداب آلا نآمنتم ما الكار اللنا حير (وقد كنتم به تستعلون) واى تكديبا واستهراء (تمقيل) عطف على ماقدرقل آلات (للدى طلوا) اى وضعوا التكذيب موضع التصديق والكفر موصع الاعمان ( دُوقوا عداب الحلد) عدات جاويدي كه آن دائم بودوذاك انهم يعذبون في قورهم تم بصيرون الى جهنم فيعذ بون فهاابدا بدارى كديدكورفت وجان رد \* حسانش يأكرام الكاتميناست (هل تجرون) اليوم يعي لانجزون (الابماكمتيم تكسبون في الدنيا من الكور والمعاصي وقيه تبيئه على ان العذاب لم يصدر منه تعالى ابتداء فانه لم يخلق عداده الالبرجهم بلهو نتيجة عملهم المنطل عنزلة الهلاك المترتب على تباول السم \* حرا ارغير شكابت كنم كه هميو. حمات \* هميشه خانة حراب هواى خويشتنم (ويستنبوك) اى يستخبرونك فيتولون على طريقة الاستهزأ، والانكار (احق هو) والهمزة الاستعهام وحق خبرقدم على المستدأ الدع هوالضير والجلَّة في موضع النصب سيستستونك لان أنبأ بمعنى الحبر يتعدى الى اثنين بنفسه والاشمر ان بتعدى الى الثابي بكلمة عن بان يقال استنبأت زيداعن عمرو اى طلبت منه ان يخبرني عن عجرو (قلم) لهم غير منافت الى استهرائهم بانيا للامر على اساس الحكمة (اي وري) اي كسر الهمزة وسكون الياء من حروف الايجاب عدى نعم في القسم خاصة كان هل عدى قد في الا ستفهام خاصة فااواو للقسم والمعنى بالفارسية آرى بحق رورد كارس (أنه) أي المعذاب الموعود (لحق) ثات المة (ومااتم بعجزين) ركم حين اراد تعذيبكم حتى يفوتكم العداب بالهرب به ولاحق مكم لا محالة وفي الا ية اشارة الى أن اهل العفلة لاحتجاب بصائرهم بحجب التعلقات الكونية ليس الامور الاخرو يدعندهم عَبْرُ لَهُ الْحَسُوسُ والمَّااهل اليقطة فلتُنُورهم منورالله تعالى بستاهد ون معين القلب الا خرة واهوالها كالشّاهد عين القالب الدنيا واحوالها فهىعندهم عنزلة المحسوس بلالنبي عليه السلام قدعبرليلة المعراج على الجنة والنار عشاهدماشاهدسين الوأس وكشف حقائق الاشياء ولذاحكم على الموعود بالحقية (واوال لكل نفس طلت) اشرُكَّت صفة نفس ( مافي الارض ) اي في الدنيا من خزائها واموالها (لافتدتيه ) ايجعلته فدية لها من المداب و بذلته مقالة نجاتها من افتداه عنى فداه اى اعطى فداء مرواسروا) اى الفوس المداول عليها مكل نفس وايشار صيعة جع المد كر لحل لفط النفس على الشخص اولتعليب ذكو ر مداوله على انائه ( الندامة ) على ما وعلوا من الطلم (لمارأوا العداب) والمعنى احفوها ولم يطهروها عنده عاهة العذاب عجزا عن النطق الكمال الحَيرة كن يذهب أيصلب فائه يبق مهونا لاينطق بكلمة وفي الكواشي واستروا الندامة اظهروها لا نه لس بيوم تصبرقال فى التيان الاسرار مى الاضداد (وقضى بينهم) اى او قع القضاء والحكم بين الطالمين من المشركين وغيرهم من اصناف اهل الطلم بأن اظهر الحق سواءكان من حقوق الله اومن حقوق العباد من الباطل وعومل اهلكل منهما عالميق به (بالقسط) بالعدل (وهم) اى الطالمون (الايطلون) فيما وعدل الهم من العذاب الهو من مقتضيات طلهم ولوازمه الضروية كدا في الارشاد وقال القاضي لبس تكراير لارالأول قضاء مين الانبياء ومكد بيهم والماني محازاة للشركين على الشرك (الا ) قال الامام كلة الا انما تذكرلتنبيه الغافلين واهل هذا العالم مشغولون بالنطر إلى الاسماب الطاهرة فيضيفون الاسياء الى ملاكها الطاهرة الجازية فيقولون الدار لزيد والغلام لعمرو والساطة المخليفة والتصرف للوزير ونحوذلك مكانوا مستغرقين في نوم الجهل والعفلة حيث يط ون صحة تلك الاصافات علدلك نادى الحق هؤلاء النائمين بقوله الا ( أن لله مافي السموات والارض) لايه قد ثبت انجيع ماسـواه تعالى مكملذاته وانالمكن لذاته مستند الىألواجب لذاته اماابتدا. او بواسطة فتبت انجبع ما سواه مملوك له تعالى يتصرف هيه كيفما يشاء ايجادا واعداما واتامة وعقابا وكلمة مالتغليب غير العقلاء على العقلاء ( الا أن وعد الله حق ) اى ماوعده من الثواب والعقاب كأن لاخلف ديم عالوعد عمني الموعود وآلحق بمعنى الثانت والواقع ويجوز ان يكون بمعناه المصدري والحق بمعنى المطابق للواقع اى وعده عاذ كرمطابق للواقع (وللن اكثرهم) لقصور عقلهم واستيلاء العفلة عليهم والفهم بالا فعال المحسوسة المعنادة ( لايعلون) ذلك وأنما يعلون ظاهراً من الحياة الدنيا فيقولون ما يقولون و يفعلون ما يععلون ما دء

درسكاى الب محلس م غيردنيا ديده ديده رس \* چشم ول كوكه بردها درد \* جاس ملك آخرت نكرد م مرغ اودرقفس زيون الله \* چهشنا سدكه باغ چون باشد (هو يحيي و عيت) في الدنبا من غير دحل لاحد في ذلك (واليه ترحموني) في الاحرة بالبعث والحشروفي التأويلات المجمية يحيى من العدم بالابتحاد و عبت م الوجو دُبالاعدام واله رجعون وجُود اوعدماانتهي \* وَفَالا بَهَ أَشَارَهَ الىانَهُ لابد م الرَّجوع وان كان اصطرار ياو يعما قبل اذاجا الموت لا ينفع العلم كالم يفع آدم ولا الحلة كالم مفع اراهيم ولا الفرية كالم تنفع موسى ولاالماك كالمهنع داودوسليم الوذا القرمين ولاالمحمة كالمهنع مجمداصلي الله تعالى عليه وسلمو لاالمالكالم سفع قارون ولاالحنود كالم تنعع ممرود ولاالحسال كالمهنفع يوسف قيل في الموت سمّائة الف واربعة وعشرون الف تح كل غم لووصع على اهل الدنيالما توامنه و معدالموت ثلاثمائة وستون هولا كل هول اشد من الموت في عرف هدا وطريق اليقين حاهدالي التجدكل ذرة منه الم الموت محيشد لاسق الالم حين الفوت محال اصلاكنه مات بالإجتيار قبل الموت بالاصطرار ورجع الى المولى بنفسه وفي عنجلة القيود والاضاوات و بني سِفاء الله تعمالي عهذايقالله موت الزفش وحيدة القاب احياناالله تعالى واباكم والموت بالاختيار حال الاحرار والموت بالاصطرار حال اهل الدناءة والاغبار والاول رخوع يوصال والثاني رجوع غراق. ﴿ وَفَى الشَّنَّوُ يَ ﴾ اي رادر صبركن ردردنيش \* نارهي ارنيش نفس كمرخو بش \* هركه مرداندرس اونفس كبر \* مرورا فرمان ردخرشدوار \* ئى كفنست أنسراح امنان \* اين جهان وآنجهان چورصرنان \* پس وصالاس وراق آن بود \* محت این سفام حال بود \* سحت می آید فراق این مر \* دسفراق آن مقرد ان سخت تر \* چون وراق نقش سخت آيدترا ح ناچه سخت آيدرنقاشش جدا (ياابهــا الناس) نداء عام كا في تعسيرالكاشي وخصصه في الارشاد مكفارمكة (قدجاء تكم موعطة) هي التدكير بالعواقب ساواه كان بالزحر والترهيب او بالاستمالة والترغيب اي كماك مين لما يجب لكروعليكم مرغب في الاعمال الحسنة منفر ع الافعال السيئة وهوالقرآن (من ركم) متعلق بجاءتكم (وشفاء لمافي الصدور) ودواء من امر اض القلوب كالجهل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الفاسدة (وهدى) الى طريق الحق واليقين بالارشاد الى الاستدلال الدلائل المنصوبة في الأرقاق والائفس (ورجة للوَّمنين) حيث بجوا بحيي المرآن مَ طَلَاتَ الْكَفُرُوالصَّلَالُ وهذه المَصادِرُ وصَفَ بَهَا القَّوْآنُ لِلْمَالَغَةُ كَانُهُ عَيْنِهَا \* زهي كلام تومحض هذايت وحلمت \* زهی بیام توعین عنایت و رحمت و حکشد کند کلام تواهم عرفانرا موزشوره زار خساست بكامش همتْ \* يقال الفرآن موعَّطة للنفوس وشفاء للصدوّر وهدى للارواح و يقال الموعظة للعوام والشفاءللخواص والهبدى الاخص والرجمة للكل حيث اوصلهم الى فراتبهم (قل) يامجمد للنساس (بفضل الله ورَّرْجته) عمارتان عنابرال القرآن والياء متعلقة بمحذوف واصال الكلام ليفرحوا غضال الله و برجنه وتكريرالساء فىرحمته للايذان باستقلالها فى استيجال الفرح نم قدم الجساروالمجرور على الفعل لاهادة القصر مُحدحل عليه الفاء لافادة معى السمدية فصار بفضله و برحته فليفر حواتم قيل (فيدلك فليفرحوا) للتأكيد والتقريرتم حذف الفعل الاول لدلالة الشاني عليه والفاء الاولى حزائية والشانية للدلالة على السمية والاصل ال فرحوابشي ومذلك ليعرحوالاستى آخر تم ادخل الفاء للدلالة على السيدية تمحذف الشرط واشير بذلك الى اثنين امالا تحادهما بالذات او بالناو بل المسمهور في اسماء الاشارة (هو) اى ماذ كرمي فضـــل الله ورجــــ (خير ما يجمعون) من الاموال الفيانية قال بعض الكيار فضل الله ايصال احسانه البك ورجته ماسق لك منه م الهدَّاية ولم نك شبئًا صكال الله تعلى يقول عمدي لا تعتمد على طاعتك وخدمتك واعتمد على فضلى ورجى فال رأس المال ذلك هركسي راسرمايه ايست وسرماية مؤمنان فضل من \* هركسي راحراله اقست وخزانهٔ موعنان رحت من \* كرشاه راخزانه بهادن بود هوس \* درويش راخزانه همين اطف دوست س \* ولوكان في جع حطام الدنيا منفعة لا نتفع قارون قال مالك بندينار كنت في سفينة مع جاعة فيه العشاران لا يخوح احد فغرجت فقال ما اخرجك فقلت أيس معيشي فقال ادهب فقلت في نفسي هكدا إمر الآخرة فالعلائق قيدوا لنجرد حضور وراحة (قال الحافط) غلام همت آنم كه زير چرخ كبود \* زهرجه رنك تعلق پذيرد آزادست \* اشار بهذا البت الى الحرية عن جيع ماسوى الله تعالى فأن العالم حسما اوروحا

عباً اوعلا ممايقىل التعلق لكن لما كان الف الناس بالمحسوس اكثرخص ماتحت الفلك الازرق بالدر كر اعلا ان الاتعماط بالموعظة القرآمة بوصل العبد إلى السعادة الاقية و يخلصه من الحطوط النفسانية ( حكى) ال ابراهيم بي ادهم سردات يوم عملكته ونعمته ثمام فرأى رجلا اعطاء كابا عذا فيه مكتوت لا وترااه تي على الناقى ولانعتر بملكك فان الدى أنت فيه جسم لولاانه عدم فسارع الى امر الله فانه يقول سارعوا الى مغفرة من ركم وحنة فانده فرعا وقال هدا تدعيه من إللة وموعطة فناب إلى الله واشفل بالطاعة عيى عارة جاء تكم اشارة الى أن حضرة القرآن تحفة من الله تعالى حسيمة و هدية منه عطيمة وصلت البنا علميق الا الفبول وُقبوله الأتَمَارُ باوامره والانتهاء عن نواهم قال من القراء قرأت الفرآن على شيخ لي ثم رجعت لاقرأ ثانيا فاخهرني وقال جعلت القراءة على عملا اذهب فافرأ على غبرى فانطرماذا يأمرك ويسهاك وماذا يفهمك كدا فى الاحياء و معماقبل نقد عرش زهكرت معوج حرح شد در رعايت مخرج خصرف كردش همه حيات سره \* درفرا آت سع وعشره \* والمقصود من البيت أنه بلزم بعد تحصيل فدرما يتحيصل به الصحيم الحروف ورعاية المخرج صرف بافي العمر الى الاهم وهو معرفة الله تعسالي وهومتعلق القلب الذي هواشرف من اللسان وسارً الاعضاء ومعرفة الله اعاتحصل غالبا بالذكر ثم بالفكر بانكشاف حقائق الاشاء وحقائق القرآن فكما أن الله تعلى أيد النبي عليه السلام بجر بل مكدا أيد الولى بالقرآن وهو جربل وعمالشر بعد سؤ هذا لان متعالمة على الفناء و انما يذهب الى الآخرة ثواله بحسب العمل بالخلوص و اما علم الحقيقسة فيدهب الى الا حرة لانه على المقاء وهو ازلى ابدى لازوال له فى كل موطن ومقام كالعاده لى حضرة مسيحى وسدى قدسالله نفسه الزاكية و عمنى واياكم معلومه النافعة (قرارأيتم) اخبرون ابها المشركون (ماازل الله لكم مررق مااستفهامية منصو مة الحل بازل سادة مسد المعدولين لارأيتم جعل الرزق منز لا مرااسماء مع ال الأرزاق انما تخر مج من الارض امالانه مقدر في السماء كا قال تعمالي وفي السماء رزقكم و لايخرج من الأرض الاعلى حسب ماقدرويها وصار بذلك كأنه منزل منها اولانه انما يخرج مرالارض باسباب متعلقة بالساء كالمطر والشمس والقمرفان المطرست الأنبات والشمس سبب النصيح والقمرسيب اللون واللام للنفعة عدلت على الله اد منه ماحل (جعلتم مه) اى حعلتم بعضه (جراما) اى حكمتم بله حرام (وحلالا) اى وحعلتم يعضمه حلالااي حكمتم يحله مع كون كله حلالا والمعنى ايشي البرل الله مرزق فعضموه والمقصود الاسكار المجريَّة هم الرزق وذلك قولهم هذه انعام وحرث حر وقواهم عمافي بطون هذه الابعام خالصة لد كورنا ومحرم على ازواجناوهي البحيرة والسائمة والوصيلة والحام (قل) لهم (آلله) الاخدام (اذن اكم) في ذلك الجول فانتمر فيه متثلون لامر ، قائلون بالتحريم والتحليل بحكمه (الم على الله نفترون) في نسبة ذلك اليه وفي الكواشئ هذه الأية مى اللغ الزواحر عن النجوز فيما يســـألءنه من الحكم و ماعثة على الاحتياط فيه ومن لم يحتط فى الحكم فهومة مر انتهى \* قال على كرم الله وجهه م افتى النياس بعير غلامة تمالسمياء والارض وسيألت مذت على السلحي الاها عن القي اذا خرج الى الحلق فقال يجب اعادة الوضوء فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لا على حتى بكون ملئ الفيم فقسال علت أن الفنوى تعرض على رسسول الله فاكيت على نفسي أن لاافتي ابدا وفي الآبه اشــارة الى آنه لا يجوز للرء أن يعتقد و يقول أن الرزق المعوى من الواردات الالهية والشــواهد الربانية حرام على ارياب النفوس وحلال على اسحاب القلوب وان تحصيل هده المعادات ويهل هذه الكرامات لبس مرشأننا وانما هومن شال الاخيارالكبراء وخواص الانبياء والاولياء فانهذا افتراء على الله فان ألله تعالى ماحص قوما بالدعوة الىالدرجات والمقامات العلية مل جعل الدعوة عامة لقوله والله يدعو الى دارالسلام وقوله يدعوكم لينفرلكم فتحريمه هذا الرزق على نسمه مىخساسة نفسه وركاكة عقله ودناءة همته والانالله ته الى لم يسد عليه هدا الماب مل هوالفياض الوهاب (قال الحافط) عاشق كه شدكه مار بحالش فطرنكرد \* اىخواجە دردنيست وكرنه طبيب هست \* و قال \* طــالب لعل وكهرنيست وكــرنه خور شيد \* همینان درعل معدن و کانست که بود (وفی المتنوی) کر کژار و کرشتاینده بود \* عاقب جو بنده باشده بود \* وفي الحكم العُطائبة وشرحهـا من اسـتغرب ان ينقذه الله من شهوته التي اعتقلته عن الخيرات وان يخرحه ن وجودغفلته التي شملته في جبع الحالات فقداستعجز القدرة الاالهية ومن استعجرها فقد كفر أوكاد ودليل ذلك

ان الله أو الي مقول و كان الله على كل شي مقدرا \* إلى سبحاله ابن قدرته شاطلة صالحة لكل شي وهذا امس الأشياء واناردت الاستنعانة على تقو يدرجانك فيدأك فانطر لحال سكان مثلي ثما قده الله وخصه بعنايته كابراهيم ال ادهم وهضيل بي عبد ابن وعد الله تا المارك وذي الون ومالك بدينار وغيرهم مسحرمي الداية ( وماطن الدي عترون على الله الكذب ) مااستفهامية في محل الرفع نتن الابتداء وظن خبرها ومفدولاه محدوفال وزيادة الكدك معال الإفتراء لايكول الاكدبالاطبهاره كالقبح ماافته اواوكونه كدبا فياعتقادهم ايضا ( يوم القيامة ) طرف لنعس الص اى اى شي نهم في ذلك اليهم يوم غرض الافعال والاقه ال والمجازاة عليها منه الاعمقة لل والمرادم و يله و تفطيعه مهول ما يتعلق به ممايد علم يومند (الالله لذو فضل) عظيم (على الناس) جمعاحيث العي عليهم بالعدل الميزين الحق والبساطل والحسن والقييح وزمجهم بانرال الكنب وارسال الرسل ( واكن الكرهم لايشكرون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قو اهم ومشاعرهم الى ما حلقت له ولا ينبعون دليل المية ل فيايستيدية ولا دليل الشرع في الايدرك الابه (وما) مافية (تكون) ما محمد (في شأن) اى في امر والجم ستؤون من قولك شأنت شأنه قصدت قصده قصدر بمعنى المفعول ويكون الشأن عمني الحال البضايقال ماشكان ولان عمى ماحاله (وماتلومه) الصعرالشان والطرف صفة لمصد رمحدوف اي تلاوة كأمة من الشان لان الله وه القرآن معطير شأن الرسول (من قِرآن) من من بدة لنا كبد النهي وقرآن مفعول تنلو (ولا تعملون) اى آدميان (مرعل) من الاعمال تعميم الخطاب بعد تخصيصد عن هورأسهم ولدلك ذكر حيث خص مافيه فغامة وذكر حيث عمما ينساول الجليل والحقير فال ابن السبخ الحطاب والخص به عليه السلام اولا بمسب الطاهر الاان الامة داخلون فيد لان رئيس القوم اذاخوطب دخل قومه في ذلك الخطاب كافي قوله تعالى ما ايها البي اذاطلقتم الساء ( الاكما عليكم شهودا ) استثناء مفرع من اعماحوال الخاطين بالافعال الذلاثة اى مائلا أسون شئ منها وحال من الاحوال الاحال كوننار قباء مطلعين عليه حافظينله (داذ تعيضون فيه) طرف التهودا اذاذ تحاص المضارع لمعنى الماضى والافاضة الدخول في العمل يتسال افاض القوم في العمل ادا اندفعوا فيه اى تخوضون و تدفعون فيه (ومايعزت عن لك) اى لايبعد ولايغب عن علم ألشامل ( سرمثقال ذرة ) من من بدة الله كيدالنبي اليه ما يساوى في الثقل نملة صغيرة اوهماء (في الارض ولافي السيداء ) اى في دائرة الوجود والامكان (ولا) لئي الجوش (اصغر) اسمها (مرذلك) الذرة (ولاا كبرالافي كَاب مبين) حبرها وهواللوح المحموط عاذاكان كلشئ مكتو فأفى اللوح فكيف يغيب عى علمشي وكيف بخي عليمه امر ولايس احداثه لا بجازى على اقواله واده له خيراكات اوشرا وفيه اسارة الى طريق المراقبة وحث على المحدفظة فاورالمر اذاعم يقينااطلاع الله عليه في كل آن وحافظ على اوقاته سلم من الخلاف وعامل بالانصاف (حكى) عن عمر أُسْمَاني رَجُهُ الله قال مررت براهم في مقبرة في كفه اليمني حصى احِصْ وفي كفه السِمري حصى اسود فقلت يا اهب مانصنع ههناقال اذافقدت قلبي اثيت المقابر عاعتبرت عمل فيها فقلت ماه ذاالحصى الذى في كعك فقال أما لحصى الابض أذ عملت حسنة القيت واحدة منهافي الاسودواذاعملت سيئة القبت واحدة من هذا الاسود في الابيض عاذا كان الليل صظرت فان فضلت الحسنات على السيئات اعطرت وقت الى وردى وان فضلت السبئات على الحسنات لم آكل طعاما ولم اشرب شراباق تلك الليلة هده حالتي والسلام عليك \* وعن بعض الكبار م علا مة موت القلب عدم الحرب على ماءنك من المراقبات وترك الندم على مافعلتمه من وجود الزلات لارالحباة تفتضي الاحساس والعكس صفذالميت وكل معصية من الغفلة والسيان فداكرالحق سالم في الدنيا والآحرة (حكى) ازوليا اعتماق الى رؤية حبيب من احباءالله فقيل له اذهب الى القصبة الفلانية فعيها حببي كاءاليه اورأى رجلايذكرامه واسداواداتغافل بحتطفه الاسدحتي يقطع قطعة لحم من اعضاله فلاقرباله وسألع حاله قال اردت ان لااتغافل عن ذكر الله فاذا وقعت القفلة سلط على كليا من كلاب الدنيا فاناالارمه مخاعة البياط كلباس كلاب الآخرة على الغفلة \* يقول الفقير في هده القصة اشارات منها الفضوح الدنيا اهون من فضوح الآحرة وان مقاساة شدائد طريق الحقق هذه الشأة اسهل من المؤاخدات الاخروية فعلى المرءملازمة الطاعة والعمادة وانكات شاقة عليه (وفي المتموى) اندرين ره مي تراش ومي حراش \* تادم آخرد مي فارع مباس \* ومنهانه لابد من المراقبة فان عجز بنفسه عنها استعان عليها منخارج فانه لابد للنائم

من محرمك وموقط اذاانوم طويل والمعس كسلي ولدا جعلوا من شرط الصحمة ان لا بصطحب الامغمن فوقد (وفى البينان) زخود بهترى جوى وفرصت شمار \* كه باچوب خودى كم كى روز كار \* ومنها اللهد الدى سلط دالله عليه الماسلطه في الحقيقة على نف مليفترسها وال من لم يحت نفسه في هده الدار سلط فها الله عليه في دالوار (ألا) تذبهواواعلوا (ان اولياء الله) اى إحداء الله واعداء غوسهم مال الولاية هي معرفة الله ومعرفة نفوسهم فعرفة الله رؤيته منظرالحة ومعرفة النقس رؤية بمابطر العداوة عندكشف عطاءا حوالها واوصافها عافاعرفنها حقاله وعلتانها عذوة لله ولكوعالجتها بالمعاندة والمكادة امنت مكرها وكيدها ومانطرت اليها منطر الشفقة والرحة كما في التأو بلات المجمية قال المولى الوالسعود رحمه الله الولى لعة القريب والمراد باولياه الله خلص المؤمنين لقر نهم أروحاني منه سجا نه التهي لانهم بتولونه تعالى بالطاعة اي يتقريو ب اليه سلامته والاستغراق فيمعرفته بحيث اذا رأوا رأأوا دلائل قدرته وانسمعوا سمعوا آياته وان نطهقوا بطقوا بالناء عليه وان نحركوا تحركوا في حدمته وان اجتهدوا اجتهدوا في طاعته (لاخوف عليهم) في الدارين من الموق مكروه والخوف انتمايكور من حدوث شيء من المكاره في المستقبل (ولاهم بحرنون) مُم فوات مطلوب والحزن اعايكون من تحقق شئ مماكوهم في الماضي اومن فوات شئ احبه فيماي لإيعتر يهيم مايوحد ذلك لاانه يعتر يهم لكنهم لايخافون ولايحزنون ولاائه لابعتريهم خوف وحزن مليستمر و سألمي النشباط والسروركيف لاواستشعار الخوف والخشية استعظاما لحلال الله وهبته واستقصارا للجد والسعى في اقامة حقوق العودية من خصائص الحواص والمقر بين ولذاقال في الكواشي لاخوف عليهم ولاهم يحزنون في الاحرة والافهم اشد خوفا وحزنا في الدنيا من غيرهم انتهى \* وانما بعتر يْهم ذلك لان مقصدهم ليس الاطاعة الله ونيل رضوانه انه المستنع للكرامة والزُّلني وذلك ممالاًر يب في حصوله ولا احتمال لفواته موجب الوعد بالسيمة اليه تعلى واما ماعدادلك مع الامور الدنيوية المترددة سن الحصول والموات فهي بعول من الانتظام في سلك مُقصدهم وجودا وعدما حتى يخافوا من حصول ضارها اويحزنوا بعوات بافعها كإفى الارشاد والتحقيق انهم افنائهم في عين الهوية الاحدية لم يبق فيهم لقية ولاغاية ماوراء ماللغوا حتى يخافوا و يحزنوا كما في نعادس الجالس لخصرة الهدائي قدس سره (الدين أمنوا وكانوا يتقون) استئمافه منى على السؤال ومحل الموصول الفع على انه خبرلمبتدأ محدوف كائه قِيل من اولئك وماسس فوزهم بتلك ألكرامة فقيل هم الدين جعواً بين الايسان بكل ماجاه من عند الله والتقوى المفضيين اليكل حير المحدين عن كل شر قال شيخنا العلامة إبقاه الله بالسلامة وكانوايتقون الله تعالى من صدورسيًّات الأعمال والاحلاق فى مرتبة النَّسر يغلةٍ والطر يقَّة ومركله ورالعفلات والنلو بنات في مرتبة المعرفة والحقيقة لانهم يصلحون طهائههم بالشريعة وانفسهم بالطر بقة وقلو دهم بالمعرجة وارواحهم راسىرارهم بالحقيقة فلاحرم انهم بتقون مرجع مأسوى الله التهى \* يقول الفقير يشيررضي الله عند أ بدلك الى أن المراد بالتقوى المرتبة الثالثة منها وهوتمره الانسان عن كل مايشـعل سره عن الحق والتتل اليد بالكلية وهذه المرتبة طامعة لماتحتها مرمر تبة النوقى عن الشرك التي يفيدها الايمان ايضاومر تبة التحنب عن كل مايواثم من فعل وترك والاولياء في شأن النتل والنيزه درجات متفاوتة حسب تفاوت درحات استعداد تهم اقصاها ماانتهى اليدهم الانداء عليهم السلام جعوا بين رياسة النوة والولاية وماعاقهم التعلق سالم الاشباح عن العروح الى عالم الارواح ولم يصدهم الملابسة بمصالح الجلق عن الاستغراق في شؤن الحق لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية ومنها يعرف فضل رسولالله صلى الله تعالى عليه وساعلى عبسى عليه السلام اذايس عروجه الى الرائعة ببديع بالنسمة الى عروح رسبولنا عليه السلام إلى العرش وما فوقه اذ كان تعلقه بهذه الشأة ميجهة الام فقط وتعلق رسول الله مرحهة الابوس ومع ذلك ماعاقه التعلق حتى انتهى في حروجه الى ماانتهى من مهايات العنصر يات وغايات الطبيعيات ودوام الانصال بالانوار العالية ممكن كايحكى عن بعض المتألهين وان لم يمكن فيجعل هذه الحالة ملكة له فيصير بدنه كقميص بلبسم الرة و يخلعه احرى الاترى ان من قدر على النفقة فهو متى جاع فبيده النسمع يأ كل ماشا، فقس عليه الرؤق المنوى والعروج الى مبدأه الهواول من ذلك لانه مسنف عن آلة وسبب وايس بين الطالب والمطلوب مسافة (وفي المشنوى) ابن درازو کوتهی مرجسم راست \* چه درازو کوه انجاکه حداست \* چون خدامر جسم را تبدیل کرد \*

رت ش بي فرسم وبي ميل كرد \* فاذا عرفت الى اوليا والله تعلى هم المؤمنون المنقون بالتقوى الحقيقية فاعرف ابضاائه قدماء في الاولد الوصاف احر بعضم لمنة ربويعضه اباعت ارالداية و بعضها باعت ارالنهاية الى غيرذلك ماروى على كرم الله وجمعه هم صفر الوحو ، من السهر عمش العيون من العمر خص المطون من الطوى بيس الشيفاه من الذوى وعن سعيدين جُمِر أن رسول والله صبلى الله قد الى عليه وسلم سئل من أوليا والله عقال همالذى يذكرالله رؤيتهم اى يسمعهم واخداتهم وسكيتهم بحوسياهم ووجوههم وقال بعضهم علامذالاولياء ان همومهم معالله وسمناهم بالله وفرارهم اليه دنوا في احوالهم بقائهم في مشاهدة مالكهم فنوالت عليهم يزوار الولاية في بكن لهم عن تفوسهم اخبار ولامع واحد غير الله قرار وهم التحابون في الله فال صلى الله تعلى عليه وسلم انله عبادا ليسوا بانداء ولاشهداء يغطهم التدؤن والشهداء يوم القيامة لمكانهم مرالله قيل مارسول الله من هم وما اعالم م فلعلنا نحمهم قال هم قوم تحالوا في الله على غيرار عام منهم ولاا موال يتعاطونها مولاتهان وجوههم لنوروانهم لعلى منابرم نور لأبخسافون اذاخاف الناس ولايحزنو لأاذاحزن الناس قوله يعطهم الانبياء تصور وفس حالهم على طريقة التمثيل فال الكواشي وهدا سالغة والمعني اوفرض قوم بهده الصفة أكانوا هؤلاء والاهلاخ لاف أن احدا من غير الانبياء لا سلغ منزلة الانبياء 🌣 وفي تفسير الفاتحة للفنارى الالنيين بعزعون على المهم الشققة التي جملهم الله عليها للخلق فيقواون بوم القيامة اللهم سلم لو يخافون اشد الخو ف على اممهم والامم يخافون على انفسهم واما الآمنون على انفسهم فيغبطهم النيون في الذي هم عليه م الامن لماهم أي النبيون عليه من الخوف على المهم وإن كانوا آمنين على انصبهم \* يقول الفقيرو حين الانتهاء في العريرالي هذا الحل ظهر في وجه آخر وهوان الحديث المدكور ناطق عن الحبة في الله والحبة مقام احتص يه عليه أليه لام من بين الانبياء والرسل وهو لاينافي تحقق الكمل من ورثته بحق شفه اذكال انتسابع تابع لكمال مُتبوعه هي الْجِائرُ أن يحصل لهم من ذلك المقام وآثاره ما يه يغيطهم معض الانبياء وقد ورد علماء امتى كانداء سى اسرائل ولايلرم مى ذلك للوغهم منزلة الانبياء ور حادهم عليهم مطلقا وقد تقرران الافضل قديكون مفضولا من وجه وبالمكس الاترى قوله عليه السلام انتماعل بامور دنياكم ودرجات المعرفة لانهاية لها والى الله المنتهيي وقال ابويريد قدس سره أواياء الله إمال غرائس ولايرى العرائس الامى كان محرما لهم واماتيرهم والاوهم مُخدرون عنده في حاب الذنس لا يراهم احد في الدنيا والفي الآخرة وقال سهل اولياء الله الايعرفهم الااشكالهم أومن اراد أن يتفعدنهم ولوعرفهم حتى يعرفهم الناس اكانوا حجة عليهم في خالف بعدعله بهم كفر ومن قعد عنهم خرح وقال انستيم أنو العاس معرفة الولى اصعب من معرفة الله فأن الله معروف بحماله وجاله. وميتي بعرف مخلوق مخلوقا مثله يأكلكابأكل و فشرب كايشرب وهم ظاهرهم مزينبا حكام الشرعو باطنهم مشعل الوارالفقر \* (وفي المتنوى) رهروراه طريقت اي بود حكاو باحكام شريعت مبرود \* قال الكاشقي في وصف الاولياء رخش زميدان ازل تاخنه ﴿ كوى مِجوكان ابدباحته \* معتكفان حرم كبربا \* شسته زدل صورت كبروريا \* راه نوردان شكسته قدم \* رازكشايان فرو سنه دم (وقال السعدى) اسيرس نخواهد رهابی ز مند \* شکارش نجو بدخلاص از کمند \* دلارام در ردلارای جوی \* لب از تشنکی خشك برطرف حوى (لهم الشرى في الحباة الدنبا وفي الآحرة) بيان لما اولاهم من خيرات الدارين بعد بيان انجائهم م شرورهمنا ومكارههما والجلة مستأنفة كأنه فيل هللهم وراء ذلك من نعمة وكراسة فقيل لهم مايسرهم فى الدارين وتقديم الاول لمال المخلية سابقة على التحلية والبتسرى مصدر اريديه المبشر بهمن الخيرات العاجلة كالصروالفنع والفيمة وغيرذلك والآجلة الغنية عن البيان والطرفان في موقع الحال مندوالعامل مافي الخبر مرمعني الاستقرار اي لهم البشري حال كونها في الحياة الدنيا وحال كونها في الآخرة اي عاجلة وآجلة اومن الصمير المجرور اي حال كو دهم في الحياة الح ومن البشرى العاجلة الثناء الحسن والدكر الجميل ومحبة الناس هذا مااختاره المولى ابوالسعود بناء على انها بشارة ناجزة مقصودة الذات وقيل البسرى مصدر والطرفان متعلقان به اما البشرى في الدنيا فهي البشارات الواقعه للوِّ منين المتقين في غير موضع من المكاب إلمبين وع النبي عليه السلام هي الرؤيا الصالحة براها المؤمن اوترى له اي يراها مسملم لاجل مسلم آخرولا يخفي ان كون الرؤيا الصالحة مبشرة للؤمن عنع ان تمكون بنوة فتكون بوجه آحر من صلاح وتنبيه غفلة وفرح وغيرها

رح المشارق لاب الملك وهذه المشارة لأتحصل الالاوليا الله ولا نهم مستغرقوا القلب والروح في ذكر الله ومسرفة الله فنا منهم كاليقطة لايفيد الاالحق واليفين واما من يكون منوزع الخساطر على احوال هذا العالم الكدرالطلط فاله لااعماد على رؤياه وفي التأويلات المجمية لهم المشرات التي هي مأوالنبوة من الوقائج التي رون رين النوم والبقطة والالهامات والكشوف ومارد عليم من المواهب والمشاهدات كا قال عليه السلام لمن ق مِن السوة الاالمشرات انتهى م وفي الحديث الرقو يا الصاعدة من الرجل المعالج جرء من سَّنة وار بعين حزأ من السُّوة ومعناه ان التي عليه السلام حين بعث اقام عكة ثلات عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين فدة الوحي اليد في اليقظة ثلاث وعشرون سمة ومدة الوحى في المنامسة اشهر من ثلاث وعشر بن سنة فهي جرء مرستة وار نمين جرأ واعا المندئ رسول الله بالرؤيا لئلايڤعاً مالماك الرسالة فلا تتحملها القوى الشير به فكانت الرؤيا تأنيساله وقال عضهم لهم البشرى عند الموت تأثيهم الملائكة بالرحة واما البشرى في الآخرة فنلق ألملائكة اياهم مسائين منشر ب بألفوز والكرامة ومايرون مرساض وجوههم واعطاءالصحف بايمانهم ومايقرأون منها وغير ذلك من البشارات في كل موطن من المواطن الاحروية فتكون هذ لأ بشارة عُاسْدِهُم من البشارات أله جلة والا جلة المطلو مذافئاناتها لالذواتها \* سلى وردوده كه يشارت دنياوعده لقاست و ورده آحرت تعقيق آن و عده وشیخ الاسلام فرمود ه که ولی را دو بشارتست در دنیا شناخت ودر عقی نواخت در س سراى سرور مجاهده ودران سراى بورمشاهد ، ايجاصفا ووما وآبجا رضا ولقا \* و في التأو بلات البحمية بشراهم في الا خرة مكشف الفناع عن جال العزة عند سلطوات نور القدم وزهني طلة الحدوث و ملقاء الحق رحمة منه كما قال ينشرهم رنهم برحمة و في حديث الرؤية في النشاء الكثبية يقول الله تمالى الهم بعد التجلي هل بق الكم شي بعد هداهيقو اون بار بنا واي شي يق وقد نجيئنا من النار وادخلتا دار رضوالك والرُّ النَّا بِجُوارُكُ وْحَلَّمَتْ عَلَيْنَا مَلَاسَ كُرِّمَكُ وَارْ يِنْنَا وَجَهَاكَ فَيقُولُ الحَقّ جَل جلاله بني لَكُم فَيقُولُون يار بنا ومإذاك الذي بقي فيقول دوام رضاى عليكم فلا اسخط عليكم ابدا فاحلاها من كلة وما الذها من تشرى فدأ سيحانه بالكلام خلقنا فقال كر فاول شي كان لنا منه السماع فيختم عامه بدأ فقال هذه المقالة فَتَمْ بِالسَّمَاعِ وهوهذه البسرى (التبديل الكلمات الله) الحاراعيده الواردة في حقهم اذلا حلف الواعيده اصلا وفي التأويلات المجمية لا يتغمر احكامه الازلية حث قال الولى كن وليا والعدوكي عدوا وكانوا كااراد الحكمة الدالفة فلاتغير الكلمة الولى وكلة العدو ( ذلك ) التشير (هو إلفوز العطيم ) الذي لايصل الى كنهه العمول وكيف الاوديه سـعادة الداريَ اعبُه ان الولاية على قسمين عامة وهي مشُـنتركة بنين جميع المؤمنين كما فال الله تعــالى الله ولى الدبن آمنوا يخرجهم من الطلمات الى الدور وخاصة وهي مختصة بالواصلين الىالله من اهل السلوك والولاية عبار ة عرفناء العبد في الحق والبقاءبه ولابشمترط في الولاية الكرامات الكونية مانها توجد في تخيره الملة الاسلامية لكن يسترط فيها الكرامات القلبيه كالعلوم الالهية والمعسارف الريانية فهاتان الكرامتسان قد تجتمعان كما احتمعنا في الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ أبي مدين المغربي قدس الله سرهما فاله لم بأث من اهل الشهر ق مثل عبد القادر في الخوار في ومن اهل العرب مثل ابي مدي مع مالهما من العلوم والمعارف الكلبة وقد تفترقان فنوجد الثانية دون الاولى كما فيهاكثرالكمل من اهل الفشاء وآما الكرامات الكونية كالمشي على الماء والطيران في الهواء وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وغيرها فقد صدرت من الرهابنة والمتفلسفة الذي استدرجهم الحق بالخدلان من حيث لا يعلون كاسق في سورة القرة عند قوله تعمالي ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اواشد قسوة الآية والنوة والرسالة كالسلطنة اختصاص الهي لأمدخل لكسب العبد فيهاواماالولاية كالوزارة فلكسب العبد مدحل فيهافكما يمكى الوزارة بالكسب كدلك يمكن الولاية بالكسب وق الحقيقة كل منهما اختصاص عطائي غبركسبي حاصل للعين الثابتة من الفيض الاقدس وظهوره بالدريح محصول شرائطه واسماله يوهم المحجوب فيظن انه كسبي بالتعمل فاول الولاية انهاء السفر الاول الدي هوالسفر من الخلق اليالحق بارالة التعشق عن المطاهر والاغيار والخلاص من القيود والاستار والعور على المنازل والمقامات والحصول على المراتب والدرجات وبجرد حصول العلم اليقبي الشعنص لايلحق باهل المقام لانه ايما يتجلى الحق لمن أنمتحي رسمه وزال عنه اسمه ولما كانت المراتب متميزة قسم ارباب هذه الطريقة المقسامات

هن الولد وتعي لكلمتهم الجقاء اما انه ننزيه ولأن تقديوه اسجد تسايحا اى ازهه تنزيم ا واما انه تعب فلانه تقال في مقام التعب سحان الله واستعمال اللفط في الاول حقيق وفي النائي محاري فارقلت لفط واحد في معمين حقبق و بخارى منوع قلت لايلرم ان يكون استفادة معي التعجب منه باستعمال اللفظ فيه ول هي من العاني الثواني كافي حواشي سمدي چلبي ورد في الاذ كارلكل اعجو نة سبحسان الله ووجه اطلاق هد م الكلمة عند النعيب هوان الانسان عند مشاهدة الامر العجب الحارج عن حد امثاله يسنعد و قوعد و تنفعل نفسه منه كانه استَقصرقد رهْ الله، فلذلك خطر على قلمه ان يقول قدرعليه واوجده ثم تدارك انه في هدا الزعم مخطئ مقال سحان الله تنزيها لله تعمال عن العجز عرخلق امر عجيب يستبعد وقوعه لتيقنه بانه تعمالي على كل شئ فدير كذا في حواشي ال الشيخ في سورة النصر (جهوالعي) عن كلشي وهوعلة لنزهد سبحانه فإن اتخاذ الولد مسب عى الحاحة فيحده الضعيف ليتقوى به والمقيرليستعيرته والدليل ليتعرزه والحقيرليشتهر مه وكل ذاك علامة الاحتباح (له مافي السجوات ومافي الاوض) اي من العقلاء وعبرهم و هوتقر براهناه وتحقيق المكينه تعالى لكل ماسواه (انعند كم مسلطان بهدا) اى ماعند كم حجة و برهان بهذا القول الماطل الذي صدر منكم فاننافية ومنزائدة لتأكيدً الني وسلطان مبتدأ والطرف المتقدم محمره و يهذا متعلق بسلطان (القولون عَلَى الله مالاَتْعَلُوں) تو بیخ وتقر بع علیٰ احتلافهم،وجهاهم وفیه تنسه علی انکل قول لادایل علیه فه و حهالهٔ وان العقائد لابدلها من برهمان قطعي وان التقليد فيها غيرجائز (قلان الدين يفيرون على الله الكدب) با تخاذ الولد واضاعة الشريك اليه ( لا يُعلِّمون ). لا ينجون من مكروه ولا يعوزون بمطلوف اصلا ( متاع في الدنيا ) جواب سو ال كان قائلا قال كيف لايعلمون وهم في الدنيا بانواع ما علذ ذون مه ممتنون عقيل ذلك متاع بسرق الدنيا ذائل لا بقاءله وليس بفوز بالمطلوب ( تمالينام جعهم) اى بالموت ( تمنذ يقهم العدل الشديد عاكانوا يكفرون ) فيبقون في السفاء الموعد سبب كفرهم السترف الدنيا فاي هم من الفلاح فأل في التأو بلات النجمية في الدنيا ماذا قوا الم العدال لا نهم كانوا نياما والمائم لايجد المشيُّ من الجراحات والناس نيام فاذا مانوا المهروا \* مردمان فاعلندازعقى \* همه كويي بخفتكان ماسد \* ضررغفلتي كه ي وزرند \* جون عِيرَدُ انكهى دائند \* وفي الآيات نهى عن السرك وألذت وفي الحديث الااخبركم شي امريه نوح عليه السلام ابنه فقال ياسي آمرك تأمر بن وانهاك عن امر بن آمرك ان تقول لااله الاالله وحده لاشريك له فان السماء والارض او حملنا في كفة ولااله الاالله في كفة رحم لا اله الأألله وآمر البان تقول سبحان الله و بحمده فانها صلاة الملاء كمة ودعاء الخلق و بهايرزق الحلق وانهاك ان لاتشرك بالله سيًّا فان من اشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجمة والهاك عن الكبر فان احدا لا يُدَحل الجنة وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبراى ان الله اذا أراد ال يدخله الجنة نزع مافي قلمه مى الكبرحتي يدخلها ملا كبراولايدخلها دور بحسازاة ان حازاه اولايدخلها مع المتقين اول وهلة \* يقول الفقير الطاهرائه زجر عطر بق التشديد وليس المراد كبرالكفرلا نه جاء في مقابلته والحاصل الكبروهوالارتماع على الناس واحتقارهم من الكمار التي تقرب من الكفر في الجزاء ومثله ترك الصلاة كاجاء من ترك الصلاة متعمدا فقد كفروفي الحديث برالوالدس نزيد في العمر والكدب ينقص الرزق والدعاء يرد القصاء رواه الاصبهاني اماالاول فواردعلي طزيق الفرض وحث على البربطريق المبالغة بان له مى الاثر في الخير مالوامكن السط فيغرالبارلكان ذلك ويجوزفرض المحال اذاتعلق بذلك جكمة قال تعالى قلان كأن للرجن وادواما الثاني فعناه ان الكدب يمعني ركة الكداب فيكون في حكم الناقص و يجوزعلى فرض المحال اي اوكان شيء ينقص الرزق لكان هوالكذب والماالثالث فالمراد ان الدعاء يرد القضاء المعلق الذي توقف رده على الساب وشروط لاالقضاء المبرم الذى لايقىل النفيرا صلافه لى العاقل ان يجتهد في تحصيل التوحيد الحقائي برعاية الاوامر الشرعية والانتهاء عانهي الله تعالى عنه من المحرمات القولية والفعلية والاجتناب عن المشاغل القلمية والاحتراز عن الميل الى ماسوى الحضرة الاحدية فانازجوع الى تلك الحضرة لاالى غيرها والنوحيد تحفة مقولة ولا يقل الله احدا الابه والشرك سبب اعذابه كاقال تعالى تمنذيقهم العذاب الشديد وفيه اسارة الى ان عذات اله نها بالنسمة الى عذات الآخرة كلاعذاك اذكك انتقل المرء من طور الى طور وجدالا من على الشدة وهوكدلك مدأ ومعادا الامن تداركه الله تعالى بعنايته وخصه متوفيق خاص من حضرته (واتل عليهم) اى على المشركين من اهل مكة

(بأبوح) خبره مع قوم، مليز جروابذاك عاهم عليه من الكفر والعناد وقال في البستان كان اسم نوح شاكرا وانما سمى بوحا وكرة نوخه و بكاله من خوف الله وهواول من أمر بنسخ الاحكام وامر بالترائع وكان قبله نكاح الاخت حلالا قرم ذلك على عهده و بعثه الله نيا وهو يومئذ إن اربعمائة وعانين سنة (اذقال) همول انتأ لانفوله اتل لابه مسينقل وادماض والمراد بعض بأه عليه السلام لاكل ماجري بينه وبين فرمه (لقومه) اللام للتبليغ (يافوم) اى كرود من (ان كان كبرعليكم) اى عظم وشق (مقامى) اى نفسى كإيقال فعلنه لمكان ولان ای لفلان ومنه قرله تعالی ولمن خاف مقامر به ای خاف ر به اوقیامی ومکنی مین ظهر (بر کم مده طو بله وميه والفيسنة اليخدين عاما اوقيامي (ونذكيري) ينددادن من شمارا. (يا مات الله) بعلامتهاي روش روحدانين خدا فانهم كانوا اذا وعظوا الجاعة يقرمون على أرجلهم لكون ذلك ادخل في الاسماع كايحكي غروعسي عليه الشلام اله كان بعظ الحوار بين فأعباوهم قعود فيحتمل ان يستملوا ذلك وكان سحبان وهورجل ملغ من العرب يقوم و يتلك على عصاه و يسرد الالفاظ وكراسي الوعاط اليوم بدل من القيام وكان عليه السلام يخطب على منبر من طبي قبل أن يتخذ النبر الذي هومن الشجر وكانله ثلاث درجات ولم بزل على حاله حتى زاد مروان في خلافة معاوية سنة درجات من المفلم ( فعلى الله توكلت ) جواب الشرط اى دمت على تخصيص النوكل به وندو يص الامور اليه عانه معيني وناصري فيما ارديم بي من الفنل والاذي واعماحل على دوام النوكل واستراره لئلاردائه علىدالسلام متوكل على الله دائما كبر عليهم مقامه اولم بكر \* وقال ابن السيخ الاطهران عَالَ الجواب محدُّوف اي فافعلوا مائدتم والمذكور تعليل لعدم عبالاته بهم (فاجعوا امركم) بقضع الهمرة من الأجماع وهو المعزم يفال اجعت على الامر اذا عرمت عليه فهو يتعدى بعلى الاان حرف الجرحذف في الآية واوصل الفعل الى المجرور بنفسه و قال أبو الهيثم أجع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان منفرقاً وتُقرقه الهدة بلحرة افعل كذا واحرى كذا واذاعزم على امر واحد فقد اجعه اى جعله جيعا والمعنى فأعرسوا على امر كم الذي تريدون ي من السعى في اهلاك (وشركاء كم) بالنص على ان الواو بمعنى مع أنه : كم التي تزعون ان الكم تقوى بالنقرب اليها واجتمعوا فيه على اى وجه يمكنكم (قال الكاشـ في ) ملخص آيت أنكه شمــاهمه يقصد من انفاق كنيد (عم) للراخي في الرتبة (الايكر أمركم) ذلك (عليكم غفة) اى مستورا من غه اذا سرة واجعلوه ظاهرا مكشوفا تجاهرونني به فان استراغا يصاراليه تسدياب ندارك الخلاص بالهرب او بحوه فعيت استحال ذلك في حقى لم بكن الستروحيه (ثم اقضوا الى) .اى ادوا الى وا وصلواذ الك الاحر الذي تريدون بي وامضوا مافى انفسكم اوادوا الى ماهوحق عليكم عندكم من اهلاك كايقضى الرحل غريمه (ولاننظرون) ولاتمهلوني مل جراوا ذلك باشد مانقدرون عليدمن غير اخطار وانما خاطبهم بذاك اظهار العدم المبالاة بهم وانهم لن يجدوا اليهسبيلا وتقة بالله سبحانه و باوعد من عصمته وحفظه (وان توليتم) اى ان اعرضتم عن نصيحتي وتذكيري ودمتم عليه وجواب انشرط محذوف اي فلاباعث لكم على النولي ولاموجب وقو له أمالي (فُسَّالْنَكُم) عَقَالُهُ وَعَطَى وَلَدُ كَبِرَى عَلَهُ لَهِ ( مَنَاجَر ) أي شيء من حطام الدنيا تؤدونه الى حتى يؤدى ذلك الى توليكم امالئقله عليكم اولكونه سـبـا لاتهـامكم اياى بان تقولوا نما يعمننا و يذكرنا طمعا لنيل الاجروالمــال قبلنا (اناجري الاعلى الله) أي ما نوابي على العظة والندكيرالاعليه يتبني به آمنتم اوتوانيم (وامرت ان اكون من السلين ) من اساوحه الله فلا أحد على تعليم الدين، مشأ وابضا ان المتعين لخدمة الا يجوزله ال يأخذ عليها اجرة والابياء والأولياء متعينون لخدمة الارشاد ومن علم بالحمسبة ولم يأخذله عوضا فقد عمل على الانبياء عليهم السلام وقدجوز المتأخرون اخذالاجرة على التعليم وانتأذين والامامة والخطابة وغيرذلك اكمي ينمغي للآخذ 'احلاصالنة في عمله والافقد جاءالوعيد (قان السعدي) زيان ميكند مردنفسيردان \* كه عما وادب ميفروشد بن \* بدين أى فرومايه ديني مخر \* چوخر بانجيل عسى مخر \* واعلم أن المعلم الناعيم أذا رغب في اصلاحك واصلاح غبرك حتى يوداو انالناس كلهم صلحوا على بديه فاغا يرغب فيذلك ليكثر اتباع محدصلي الله زمالي عَليه وسلم لماسمعه يقول اني مكاربكم الامم وهدا مقام رفيع اغناه عن عظة في ارشاده وانما عُرضه أوامة جاه محدو تعطيمه كا يحكى أن رابعة العدوية كانت تصلى في اليوم والليلة الف ركعة وتقول مااريد بها ثوابا ولكن بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و يقول للانبياء انطروا الى امر أه من امتى هذا علم افي اليووالله

فاداتعلقت نيةالمعلم والعامل مهذا يجازيم ماالله على ذلك من حيث المقام (فكدبوه) عطف على قوله قال لقومه اى اتل عليهم سأنوح اذقال لقومه كذاو كدافاصرواعلى تكذيبه تمركا وعنادا فتولوا ص تذكيره محقت عليهم كلة العداب فاغر قوا (فجيناه) من الغرق والفاء فصيحة تفصيح عن كون الكملام مشمّلا على الحدف والتنام بركا قدرما (ومن) استقر (معه في العلاق) وكانوا عانين ار دهين رجلار را دهين امر أه كافي البستان او فنجيه إهم في هذا المكان وان ابجاء هم وقع في الفلك فعلى هدا يتعلق في العلك ببحياة وعلى الاول يتعلق بالاست قرار الدي تعلق به معه (و جعلناهم حلائف) • اى سكال الارض وخلفا من غرق وهلك قال في السينال لماخرجوا من السفينة ما وا كلهم الااولادتوح سام وحام ويافث وفهاؤهم كإقال تعالى وجعلنا ذريته همالنافين فنوا لدوا حتى كثروا فالغرب والعجم والفرس والروم كلهم من ولدسام والحسش والسند والهند من اولادحام وبأجوح ومأجوج والصقلاب والترك من اولا دما فث (واغرة االدس كذبوابا آياتا) بالطوفان فال حضرة الشيم الشهر باجاده تأثير طوفان نوج يطهر في كل ثلاثين سنة مرة اكر على الخفة في قع مطركثير و يغرق معض القري والبوت من السيل (فانطركيف كانعاقمة المنذري ) وهم قوم نوح وفيه تحذير لن كدب الرسول وتسلية له محالست خون دوست داردترا \* كدوردست دسمن كذارد ترًا (ثم نعثنا) اي ارسلنا (من نعده) اي نعد وح ( رسلا) التكثير للتعجيم ذا تاووصفا اى رسلاكراماذوى عددكثير (الىقومهم) كلرسول الى قومه خاصة كابستفاد من اضافة القوم الى ضميرهم مثل هودالى عاد وصالح الى تمود وابراهيم الى قوم باللوشعيب الى قوم الايكة واهل مدّي وغير ذلك مم قص منهم ومن لم يقص (جواؤهم) اي جا كل رسول قومد المخصوصين به ( بالمنات) بالمبحرات الواضحة منتذ لدعواهم والساء امامتعاقة بالفعل ألمذكور على انهسا للتعدية اوجحدوف وقع كالأمرضم جاؤا اىملنسين بالبنات والمرادحاء كل رسول بالبنات الكثيرة فانمراطة القسام الاحاد الدالاحاد اغاهى فيما مين ضميرى جاؤهم ( فَاكَانُوا لَيُؤْمَنُوا ) اى فاصح ومااستقام لقوم من اولئك الاقوام في وقت من الاوقات ان يؤمنوا الكان ذلك من المنهم الشدة المكيتهم في الكفر والعناد ( عما كذبوا به من قل ) ماموصولة عبارة عن جيع الشرائع التي حاملها كل رسول أصولها وفروعها والمرادبيان احتمرار تكذبيهم من حين محيئ الرسل الي زمان الاصرار والعنادهان المحكى آخرحال كل قوم اوعبارة عن اصول الشرائع الهتي الجعت عليه الرسل قاطمة والمراد سيمان استرارتكذبهم من قل محني الرسل الى زمان محيثهم الى آحره والحكي جيع احوال كل قوم ومعنى تكذبهم أهسا فل يحي رسلهم انهم ماكانوا في رمن الماسلة بحيث لم يسمُّ وأبكله التوحيد قط الكان كل قوم من اولئك الاقوام بنسامهون بهامن نفايا من قبلهم كثمود من نقاياعاد وعاد من بقايا قوم نؤح فيكذبونها ثم كات حالتهم سد محيئهم الرسل كالتهم قبل ذلك كان لم يعث اليهم احدوفيه اشارة الى ان اهل الفترة مؤاخذون منجعة الاصول (كدلك) الكاف معت مصدر محذوف اي مثل ذلك الطـمع والختم المحكم المتع زواله ( نطبع) مهرمىنهيم (على قلوب المعتدين) المنجساوزين إختبار الاعمرار على الكفر اعلمان الله تعسالي قددعا المكل الى التوحيد يوم الميثاق تملساوقع الننزل الى هذه الشأة الحسمانية لم زل الروح الأنسساني داعياالي قول تلك الدعوة الالهية والعمل بمقتضاها لكن مى كأن شقيا بالشقاوة الاصدابة الازلية لمالم يقبلها في ذلك اليوم استمر على ذلك فإيوا من يدعوه الانبيساء ومجزاتهم فنكذب الانبيساء مسسم عن تكذبب الروح وتكذبه مسبب عن تكذيب الله تعسالي بوم الميشاق وهم وان كانوا مم قال ملى اكر كان ذلك من وراء الحف حيث سمعوا نداء الست برسكم من ورائها فإيفهموا حقيقته واحالوا بسااجاف به غيرهم لكن تقليدا لا تحقيقا وكاان الله تعسالي طمع على قلوب المكذبين الرسل سوء احتيارهم وانهما كهم فالغي والضلال كدلك طبع على قلوب المذكرين للاولياء بسسوء معاملاتهم وتهالكهم على الثقليد فا دخل في قلو مهم ألاعتقاد و ماجري على السنهم الاقرار كالمبدخل في قلوب الاولين التصديق ولم يصدر من الستهم ما يستدل به على النوفيق عمم مع كثرتهم قدجاؤا وذهبوا و لم ببق منهم اثر و لااسم وسيلحق بهم الموجودون ومن يليهم الى آخرالزمان (وفي المثنوي) منبرى: كوكه برانجا مخبرى \* مادآردروز كار منكرى م سكة شاهان همي كردد دكر \* سكة احد ببين نامستقر \* برزخ نقره و ياروى زرى \* و انما برسكه نام منكرى نسأل الله سجيانه ان تحطانا من اهل النوحيد و يخلصنا واياكم من ورطة التقليذ (ثم بعثنا من بعدهم) من بعد هو لاء الرسل (موسى)

ابن عران (وهرون) وهواخوموسي اكبر مند شلائه منين (الىفرعون) سوى وابد بن مصاب ك فرعون آن رمان بود (وملائه) اى اشواف قومه وهواكفتا مذكر الجلء زالكل ( ما يَانَا) بالا كات النسم وهي العصراو البدالسضاء وأنطومان والحراد والقبل والضفادع والدم والطمس وفلق المحرواصادهاالي نفسد تنبهاعلى خروجهاعن حير استطاعة العد (ماستكبروا) الاستكبارادعاء الكبرمى غبراسعة اق والفاء فصيحة اى دأنياهم فبلما هم الرسالة واحتكروا عن الباعهما وذاك قول اللمن الوسى عليه السلام المربك فينا وليدا واثت دينا من عرك سنين (وكانواقوما محرمين) اى كانوامعنادي لارتكاب الذنوب العظام فان الأجرام رمو كان بعظم الدنب ومند الجرم اى الجند فلذلك استه توابرسالة الله تعالى عزوجل ( فلاجاء هم الحق من عندنا ) المراد بالحق الا كات النسع التي هي حق ظهاهم من عشد الله بخلفه وأبجاد والنخبيل وتمويه كصنت هم (قَالُوْاأُنْ حَذَاً). این که تو اور ده و معجزنام کرده و استخر سین ) ظاهر کونه سخرا (قال موسی علی طریقه الاستفهام الا مكارى التو بمخى وهواستئناف بالى (القواو للحق) الذي هو المدشي من المحر الدى هوالباطل البحث للمبائكم) اي حين محيمة الماكم ووقو فكرعليه أومن اول الامر من غيرتا من وتدبرو كلاالحالين مماينا في الفول المذكور والمقول محذوف لدلالة ماقله عليه اى اتقواون له الماسع وهومما لاعكن ال يقولة قائل و يتكلم به متكلم و بجوزار يـ كون القول عمى العبب والطمع من قواهم دلان بخـاف القالة اى العبب و بين الناس تقلول اذاقال بعضهم لعض مايسوء، ونطيره الدكر في قوله تعمالي سمعنسافتي يذكرهم اي يعيمهم وبستفي عن الفدول اى العيونه و قطعنون فيه (اسحرهدا) الذي احره واضح مكشوف وشأبه مشاهد مروف بحيث لارتاب فيهاجد بمن له عين منصرة وهواد كار مسئانف منجهة موسى لكونه سحرا وتقديم الخبرالايذان باله مصب الاسكار (ولايملح الساحرون) جالة حالية من ضمير الحاطمين اى اتقولون اله سحر والحالاله لايعلم واعله اى لايطفر عطاوب ولا بجو من مكروه فكيف يمكن صدوره من اللي من المو بدبن من ع: دالله المارين بكل مطلب الناجين من كل محذور (قالوا) استئماف ياني كا نه قبل فيا ذا قال ورعون واصحابه لموسى عندما فاللهم ماقال فقيل فالواعاجزين عن الحاجة (اجْئَنا) خطاب لموسى وحده لانه هوالدى طهرت على يده معجزة العصاو البداليضاء (للهنا) أى لنصر فناو اللام متعلقة بالحبي اى اجتنا الهذا ألغرض (عاو حدنا عليه آباءنا) اى من عدادة الاصنام وقال سعدى المفتى الطاء هر من عدة غيرالله تعلى فالهم كانوا بعبدون ورعون (وتكون الكرياء) أي الملاياء الكارياء) أي الملك لان الملوك موصوفون بالكبر والتعظم (في الارض) اي ارض مصرفلانو رستكماعلى واسة أنف افل اينواان ساعراضهم عن قول دعوته ماهذان الامران صرحوا بالحكم اللنفرع عليه ما فقالوا (وما على الكمابمومنين) اي عصدة من فيما جسمابه (وقال فرعول) للاله مأ مرهم بترتب مادى ال امهماعليه ماالسلام بالفعل بعد اليأس عن الزام مسابالقول (أمُّوني مكل ساحر علم) بفنون السحر حاذق ماهر فيه ليعارض موسى ( فل اجاء السحرة) الفاء قصيمة اى فأتوابه فل اجاوًا في مقاله موسى ( قال الهم موسى القوا ما أنتم ملقون ) أي ملقور له كانَّنا ما كان من اصناف السحر وفي ابهام ما انتم تخسيس له وتقليل و اعلام اله لاشي يلتفت اليه فان قبل كيف امرهم بالسحر والعمل بالسجركفر والامر بالكفركفر فالجواب انه امرهم بالقاء الحال والعصى ليطهر للخلق ان مااتوابه على اسد وسعى باطل لاانه امرهم بالسحر (قلما القوا) ماالقوام العصى والحمال واسترهبو النام وجاؤابسحرعطيم (قال) لهم (موسى) غير مكترت مهم و بما صنعوا ,( ماجَّنتم به السحر) اى الذي جئتم به هوالسحر لاماسماه فرعون وقه مه سحرامن آبان الله سبحانه هاموصولة وقعت سيد أه والسحر خبرها والحصر مستهاد من تعريف الخبر (الالله سيطله) اي سيميقه بالكلمة بمايطهره على يدى من المعمرة فلا يبقله اراصلا اوسيطهر نطلانه للناس والسين للتأكيد اذاجاء وسي والني العصا \* فقد بطل السحر والساحر (ع) سخر بامعين بهلونزنداء ن باش ( ان الله لا يصلح عل •المفسدين) اى لاينبه ولايكمله ولايديمه بل يمحقه ويهلكه ويسلط عليه الدمار قال القاضي وفيه دليل على ان السحرافساد وتمو يه لاحقيقة له انتهى وفيه بحث فائه عند اهل الحق ثانت حقيقة ليس محرد اراءة وتمو يه وكوناره هوالبخييل لايدل على اله لاحقيقة له اصلا (و يحق الله الحق) أنجه من اورده ام اي بنبة ويقويه (بكلمانه) باوامره وقضاياه (ولوكره المجرمون) ذلك والمرادبه يركل من انصف بالاجرام من السحرة وغيرهم

(قال الكاشمي) يعني حق سبحانه وتعمالي بوعدة مصرت وفاكند وازحشم وكرليمت دشممان يالذندارت وارمثنوئي معنوي اشارتي بدين معني هست \* حق تعمالي ازغم وخشم خصمام ح كي عكدارد اوليارا درَّعوام \* مدفشالد نور وسك و خ و ع كند \* سك زنور ماه ي مرزَّم كند \* حسمحساند ميرود برروی آب \* ابسافی میرو دی اصطراب \* مصطبی ۵۰ میشکا عد تیمتب ہے ژاز می خادر کیند بوله ١ \* آل مسجا مرد ، زنده مكند \* وآن حهود ارحشم سبك مبكند ، \* و في الآيات اشارة الى موسى القلب وهرون السر وفرعون النفس وصفاتها ومايجري بيهما من الدعوة وعدم القول فان موسى القلب وهرون السمر يدعو ان النفس الى كلة التوحيد وعبادة الله تعالى والنفس تدعى الربوبة ولانتبث آلها غيرهواها وتمتنع أن تكون السلطنة والنصرف لهما في ارصها والله تعلل بحق الحق مكلمة لااله الا الله واوكره المجرمون من اهل الهوى من النفوس المتمردة الامارة بالسوء (قال الحافط) اسم اعطم كندكار حوم اى دل خوش باش \* كديناس وحيل ديوسليمان نشدود ( يحكى ) ان الشيخ الجنيد العجى اجتهد ار عين سنة لينال السلط ة فلم تيسس تمحاء من اولا ده سلاطين روافض كشاه اسمعيل وشاه عناس وشاه طهراس فهرمهم الله تعالى على ايدى الماوك العمانية فاندفع شرهم وارتمعت وتنتهم من الارض فقد يظهر إن الحق من اهل الحق فهم كوسي وهرون واهل الباطل كفرعون وقد ثبت ال الكل درعون موسى وذلك في كل عصر الى ان ينزل عشي عليه السلام و نقتل الدجال فان قلت ماالحكمة في تسليط الطلة على اهل ألارض وقداستعد فرعون ىنى اسرائيل سنين كشيرة قلت تحصيل جوهرهم ممااصابهم منغش الأثنام الكانوا اهلالذلك والاهموعداب عاجل (يحكى) ان عمر رضى الله عنه لما بلغه ان اهل العراق حصبوا اميرهم اى رموه بالحجارة خرج غضمان فصلى فسهائف صلاته فلاسلمقال اللهم انهم انسواعلى مالبس عليهم وعل عليهم بالفلام الثقو بحكم ويهم بحكم الجاهلية لابقبل من محسنهم ولايتجاوزعن مسيئهم وكان ذلك قبل ان يولدالحجاج الهاولد كاب من امره ماكان وفي الحديث يلحد عكمة يس من قريش أسمه عبدالله عليه مثل اوزارالناس قال صاحب انسيان العبون هوعبدالله الحبياج ولامانع من ان يكون الحجاج من قريش وفي حياة الحيوان ان العرب اذا ارادوا مدح الانسيان قالوا كيش وادا أرادوا دمه قالواتيس ومرثمة قال صلى الله تعالى عليه،وسيا، في المحلل التاس المستعار (في آمر الوسي) فى مدأ امر ، قبل القاء العصاواما المال السحرة فقد وقع اعده فلا مافي الحصر المدكورها (الاذرية من قومة) اى الااولادةن اولاد قومه بني اسرائيل حيث دعا الآباء فلم مجيبوه حوفا من فرعون واچابته طائعة من شبادهم وذلك ان لفط الذرية يعبريه عي القوم على وجه التحقير والنصغير ولاسيل لخلة على التحقير والاهانة ههنا فوجب حله على النصغير بمعنى قله العدد أوحداثة الس (على خوف) اى كائن على خوف عطيم (من فرعم ب وملائهم ) اىملاء الذرية ولم يوس لان الدرية قوم فدكر على المعي تلييصه آمنوا وهم يخافون من فرعون ومن اشراف سي اسرائيل لا دهم كانوا عنهون اعقابهم خوفا من فرعون عليهم وعلى انفسهم و بجوزان يكون الضمير لفرعون على ان المراد بفرعون آله كمود اسم قسلة (أن يعتهم) ال يعذيهم فرعون او برجع آباؤهم الى فرعون ليردهم الى الكفروهو بدل اشتمال تقديره على خوف من فرعون فتنه كقولك اعجبني زيد علمه واساد الفعل الى فرعون خاصة لانه الاحم بالتعديب قال في التأو يلات المجمية فا آمن لموسى القلب الاذرية مى قومه وهي صفاته و يجوز ان تكون الهاء في قومه راحعة الى فرعور النفس اى مأآم لوسي القلب الابعض صفات فرعون النفس فانه عكن تبديل اخلاقها الدميمة بالاحلاق الجيدة القلبية على حوف من فرعون وملائهم يمي على خوف من فرعون النفس والهوى والدنبا وشهواتها بان يبداوها باخلاقها الطبيعية الني جبلت الفس عليها وبهذا بشيرالي ان النعس وانتبدات صفاتها الامارية الى الطبئنة لايوس مكرها وتبدلها م الطبئنة الى الامارية كاكان حال بلعام و برصيصاان يعتنهم بالدنه اوشهواتها ويرجع النفس فهقرى الى اماريتها انتهى \* فالحضرة السيخ الاكبر قد س سره الاطبهر في مواقع البحوم وعلامة المدعى في الاصول رجوعه الى رعونة، النفس واعراضها ولهذا قال ابوسليمان الداراى من رؤساء المشابخ لووصلوا مارجعوا ومحماحرموا الوصول لنصبيعهم الاصول في لم يتحلق لم يتحقق وعلامة من صح وصوله الخروج عن الطمع والادب مع الشرع واتماعه حيث سلك انهى (وان فرعون لعال في الارض) لغالب في ارض مصر ومتكر وطاغ (وانه لمن المسرفين)

فالظا و الفساد القال بوسفك الدماء اوق الكبر والمعتوب أدعى أربو بية واسترق اسباط الانباء وهم منوا اسبرائيل فانهم من فروع بعقوت اسعق بي ابراهيم عليهم السلام (وقال موسى) لماراً ي تخوف المؤين منه فرا ياته وعليم ان ابصال المنافع و وفع المؤين منه فرا ياته وعليم ان ابصال المنافع و وفع المؤين منه فرا ياته وعليم ان ابصال المنافع و وفع المضار بقضة اقتداره (قعليد توكلوا) وثقواء واعتمد فواعليه ولا تخاوا احداغيره قال معتمر وصف نوح عليم الله منه بالتوكل على وجه فيد الحصر فقال فقل الله توكلت و ووسى عليه السلام امر قومه بذلك على مع قوم موسى ولذا اقتصر نوح في تخصيص التركل بالله تعالى على نفينه و موسى المرفداك وذالا بدل على معتمر والمنافزة في المنافزة والمنافزة وال

• ومن ألد الدنيا على الحراربري \* عدوا له مامن صداقته بد وفي نقد بم النوكل على الدعاء تنده على الداعى بذخي ال يتوكل اولا أيجاب دعوته وحقيقة النوكل استفاط الخوف والرجاء عماسوي اللهةءالي والاستعراق في بحر شهود المسبب والانقطاع عن ملاحظة الاسباب وقال بعضهم النوكل أعلق القل بمحبة القادر المطلق وسسيان غيره يعني لم شتالفسه ولالفيره قوة وتأثيرابلكان منقادا للحكم الأزلى عثامة الميت في د الفسال \* هركه در بحر توكل غرقه كشت \* هنتش ازماً سـ و ي الله دركذيت \* ان توكل كرچه داردر بجمة \* فموحسه بخشداز بي أجمها \* ولم آم هؤلاء الذربة عوسى واستعلوا بعبادة الله تعالى زمهم النينوا مساجد الاحتماع فيها للعبادة فان فرعون كان قدخرب مساجد ين اسرائل حين ظهر عليهم لكن لمالم يقدروا على اظهار شعار دينهم خوعًا من اذى فرعون امروا باتحساد المساجد في سوتهم كاكان المؤمنون في اول الاسلام بعبدون ربهم سمرا في دار الارقم بمكة وذلك قوله تعمالي (وِهُوحينا الي موسى واخيد) هرون (أن) مقسّرة للفعول المقدر أي اوحينا البهماشيأهو (تبوآ لفو حمّا بمصر يونًا) بق ل بوأ المكان اذا اتخذه مباءة ومنزلا والمعنى اجعلا بصر المعروفة اوالاسكندرية كما في الكواشي بونا من يبونه مباءة لقومكما ومرجعا يرجعون البها للسكى والعبادة (واجعلواً) اتماوقومكما (بيوتكم) ثلك (قيلة) مساجد منوحهة نحوالقلة وهي الكعبة فان دوسي عليه السلام كان يصلَّى اليها (واقيموا الصلاة) فيهاوهذا يذئ ان الصلاة كاست مفروضة عليهم دون الزكاة ولعل ذلك لعقرهم (و اشر) يا وسي لان بشارة الامة وظيفة صاحب الشر بعة (المؤمين) بالنصرة في الدنيا اجابة لدعوتهم والجنة في العقبي وفي الآية اشارة الى ان السلاك يسغى الابتخذوا المنازل في عالم النفس السفلية بل يتخذوا المقامات في مصر عالم الوحائية ويقيوا الصلاة اى يديموا العروج من المقامات الروحانية إلى القربات والمواصلات البانية فانسيرا للمكتبات متناه وذوقها منقطع واماسيرالواجب فعيرمناه وذوقه دائم في الدنيا والاخرة وذرة من سيره وذوقه لايساو بهالذة الجنان الممان وجبع دوق الرحال بانواع الكرامات لايعادل محنة اهل الفناء عندالله وان تألمواهنا ولكن ذلك ليس ألم بل اشدوالالم فيااذا رأى اهل الدوق مراتب اهل الفناء فوقهم واقله التألم من تقدمهم وغلمة موسى عليه السلام للة المعراج هينا عليه السلام منهذا القبيل م هذا بالسبة الى من كان في النزل والارشاد واما من بق في الوصلة فلا أنمله منشئ ولا مفغر فوق اخقيقة كافي الواقعات الحمودية ثم ان الاجلاء ماض الى بوم القيامة قال حضرة السيخ الاكبر قدس سره الاطهر اعلمانه لابد جميع سي آدم من العقو لة والالم شيأ بعدشي الى دخولهم الجنة لانه

اذانقل الى البرزخ فلابدله من الالم وادناه سؤال منكر ونكبر فاذا معث فلابد من الم الخوف على نفسه اوغيره واول

الالم فى الدنياا ستملال المولود حين ولادته صارخالما يجده من مفارقة الرحم وسخونته فيضر به الهواء عندخروحه من الرحم فيحس بألم البرد ويبكى والمات وقد احد حطه من اللاء انتهى كلامه \* وكإن امية سخلف بعذب للارضي الله عنه لاسلامه فيطرحه على ظهره في الرمضاء اي الرمل اذا اشستدت حرارته لووضعت فيه قطعة لم أصعبت ثم يأمر الصخرة العظيمة فتوضع على صدره وهو يقول احداحداي الله احد ويزح مرارة العذاب محلاوة الاعان وقدوفع له رصى الله تعالى عنه انه إساا حتضر وسمع امر أنه تقول واحزناه صاريقول واطرباه المق غدا الاحمه \* محداو حزبه \* فكان عن مرارة الموت بحلاوة اللفاء وقد اشيرالي هذه القصة (في المنوي) كفت جفت المشب غريمي ميروى \* ازتبارخو يش عائب ميشوى \* كفت ني بلكدامش جان من \* ميرسدخود ازغر ببي در وطن \* كفت روه بت را كجيا بينيم ما \* كفت اندر حلقة خاص حدا \* كفت ويران كشت أين خاله در نغ \* كفت الدرمه نكر منكر عيغ \* كردو يران تاكند معمور تر \* قومم انبه بود وخانه مختصر \* من كدابودم در ين خانه چوچاه \* شاه كشتم قصر بايد مهرشاه \* قصرها خود. مرسهارا مأس است \* مرده راخله ومكان كورى يس است + انبيارا نك آمد اير حهان ١٠٠ , جوں شهان رفتند اندر لامكان \* مردكاررا ابن جهان غودفر \* طامرش زفت و بعني تناكر \* کرنبودی ملک ای اعدان زگریست \* چون دو ناشد هر که دروی بیش زیست \* درزمان خواب چون آزادشد \* رانزمان : كركه جان چُونشادشه - وحاصله ان الله تعالى خلق العوالم على التفاوت وجفل يعصهااوسع من يعض واضيق الكل الدنيا واوسده عالم الامر والسان واكمون الأنبياء وكدل الاولياء اصحاب السلوك والعروج كأنوا بإحسادهم فيالدنيا وارواحهم عندالحضرة العليافلاجرم انكل العوالم بالسمة اليهم على النبواه فلذالا أدون شئ اصلا ولا يخافون غيرالله تعالى واماغيرهم فلبسوا الهذه المرتبة فلهذا احتلفت احوالهم في السبر والعلانية وغفلواع النوجه وحسن النية ومن الله العصمة والنوفيق (وقال موسي ريسا الكآتيت فرعون وملاء زينة) اى مايتزي به من اللهاس والمراكب ونحوهما (واموالا في الحياة الدنيا) وانواعاكييرة من المال كالنقود والمتاع والضراع + ان عاس فرموده كداز فسطاط مصر از مين حدشد كوهماكد دراومعادن ذهب وفضه و زبرجد بودهمه تعلق بعرعو ن داشت وفرمان اودر ب مواضع بوديدي سلب مال سيأر متصرف قبط درآمد ومتمول ومتجمل شدند وسنب صلال واصلال شدكاقال (ربنا) تكريرللاول اى آتيند وملاة هذاان ينة والاموال (ليضلواعن سبيلك) اى ليكوف عاقسة امر همان يضلوا عادك على طريق الاعسان فاللام للعاقبة كافي قوله

اموالنالذوى الميراث مجمعها ﴿ ودورنا لحراب الدهونبنيها

اولاجل ان يضلوا عى سببك فاللام للتعليل لاحقيقة بل محازا لان الله تعالى آناهم ذلك ليؤمنواو يشكروا نعبته فنوسلوا به الى من يدالبقى والكفر فا شبهت هده الحالة حال من اعطى المال لاجل الاضلال فورد الكلام الفط التعلل بناء على هده المسابهة وني الا يقيمان ان حطام الدنيا سبب للضلال والاضلال فان الانسان ليطفى ان رآه استغنى ومن رآى الغبر في رينة ورفاهية حال يمنى ان يكون له مثل ذلك كا قالوا باليت الما مثل هااوتى قارون لا أست فني و المحدوث صحدة الاغتياء وابنساء الملوك و في الحديث الاتجالسوا الموتى يعنى الاغتياء وعن الى الدرداء رضى الله عنه لان اقع من فوق قصر فأنحطم اى انكسراح سالى مى محالسة الفي وذلك لان محالسته اللهم السطلى الدنيا و زهدنى فيها ولا تروها عي وترغبي فيها (رينا المبس على اموالهم) دعاء عليهم اللهم السطلى الدنيا و زهدنى فيها ولا تروها عي وترغبي فيها (رينا المبس على اموالهم) دعاء عليهم بعد الانذاروعله الاسبيل اليابم بهم والما والهم مستحقون له بعد الانذاروعله الاسبيل اليابم بهم والماليم والمالهم اولا ليكون تقدمة الهذا الدعاء والهم مستحقون له بعد الانذاروعله اللهم والمالهم والمالهم وهذه احدى الايوا والعدس وغيرها كلها حارة مصورة منقوشة على هيئتها و كذلك البيض والمقاني وطعامهم مي الجوز والفول والعدس وغيرها كلها حارة مصورة منقوشة على هيئتها و كذلك البيض والمقاني ومارا الهالهم وهذه احدى الآيات التسع (واشدد على قلو بهم) اصل الشد الايئاق والمعنى اجملها قاسية وما المالا يدخلها الايمان (فلا يؤمنوا) جواب للدعاء (حتى يروا) اى ايروااوالى ان يروا (العداب الاليم)

اى بعاموه الم يوقنوا به بحيث لا بتفعيهم ذلك إذذاك وكال كداك فادهم ملم يومنوا الى العرق وكان ذلك اعان بأس فلم بقبل (قال) الله تقال (قد اجيبت دعوتكما) بعي موسى وهرون لانه كان يومن والتأمين دعاء ايضالان مهناه الحبِّ ( فَاسْتَعْمَا ) فاثننا على ما انتماعليه من الدعوة والزام الحبة ولاتستجلا وإن ماطلمتماه كإنن في وقته لا علا وفي الكواشي الاستقامة في الدعاء ان لا يرى الاجابة مكر أو استدراجًا وتأخير هاطردا وابعادا ( ولا تدّ مان سبيل الذين لا يعلون اى بعادات الله تعالى في تعليق الأمور بالحكم والمصالح اوسديل الجهلة في الاستجال (مصرع) كارهاموقوف وقت ايدنكهدا ريدوفت ، روى ان موسى عليه السلام اوفرعون وهوالاولى كا في حواشي سددى المفيّ مكث فيهم بعد الدعاء ار بعين سنة قال على رضى الله عنه بعدل فيديك مفاتيح خزائد عا اذن لك فيه من مسألته فاشتناستفتحت بالدعاء ابواب نعمته واستمطرت شا بيب رجته فلا بقنطك ابطاه إجابته فان العطية على قدر النية ور عا اخرت عنك الاجامة ليكون ذلك اعظم لاحر السائل واجر ل اعطاء الا ملوفي الحديث مامن داع يدعو الااستجاب الله له دعوته أوصرف عنه مثلها سوأ اوحط من ذنو به بقدرها مالم بدع بانم اوقط بعد رعم اى لم بدع حال مقارنة انم اوقط بعد رحم كافى شرح العقائد رمضمان (وفى الشوى) جر تو پیش که برارد بنده دست \* هم دعاوهم اجابت ازتواست \* هم زاول پودهی میل دعا \* تودهی. آخردعاهاراجزا (وفيدايضا) دادمرفرعوراصدماك ومال \* تامكرد اودعوى عز وجلال \* درهمه عرش دید اودرد سر \* تا ننا ادسوی حق آن بد علی \* در د آمد به ترازمال جهان \* تا نخوانی مرخدارادرنهان \* ومن شرائط الدعاء الذلة فان الاجامة مترتبة عليما كانتصر كاقال تعالى ولقد نصر كم الله بيدر والتم اذلة وعن أبي زيد البسطامي قدس سره اله قال كأحدت العمادة تلاثين سنة فر أبت قائلًا يقول لى يا أبا يزيد - والمنه علومة من العبادات ان أردت الوصول اليه فعليك بالذلة والافتقار ( كاقال الحافظ) فق برو خسته بدر كاهت خوانه معلومة من العبادات ان أردت الوصول اليه فعليك بالذلة والافتقار ( كاقال الحافظ) آمدم و على \* كه چز دعاى توام نيست هيم دست اويز \* وفي الا بَهْ بِيان جواز الدعاء السوء عند مساس الحاجة اليه وقد صدر من النبي صلى الله تعلى عليه وسلم ايضا حيث دعا على مضرحين بالغوا في الاذية له عليه السلام فقال اللهم اشدد وطأتك على مضرواجه الهاعليهم سنيئ كسني يوسف يعنى خذهم اخذا شاريداوعني بسني يوسف السع الشداد فاستجاب الله دعاءه عليه السلام فاصابتهم سنذ اكلوا فيها الجيف والجلود والعطام والعلهر وهوالو بر والدم اى يخلط الدمباو بار الابل ويشوى على النار وصار الواحدمنهم برى مايندو بين السماء كالدخان من الجوع \* تم ان العذاب الاليم للنفس فطامها عن شهواتها ومأ لوفاتها فهي لا تؤمن بالا خرة على الحقيقة ولإنساك شبيل الطلب حق تذوق الم ذلك العداب فان فلك موت لهامعني ولا بنته الناس الابعد الموت ايفظناالله واياكم مررقدة العفلات ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ) هومن جاوزالكان اذا تخطاه وخلفه والبًا ؛ للتعدية اي جعلناهم محاوزين البحريان جعلماه ببسا وحفطناهم حتى بلغوا الشـط (قال الـكاشني) چون عذاب آن قوم رسيد وجي آمد عوسي عليه السلام باقوم خوداز مصر برون روك قبطبان راهنكام عذاب رشد موسى عليه السلام بإجاعت بني اسرائل متوجه سام شدند و مكناره درياء قارم رسيده در شكافنه شد و سي اسرائيل مسلامت آن دريا رابكد شننده چنائيه حق سنحانه و تعالى ميفر مايد \* وجاوزنا بيني اسرائيل البحرو بكدرانيديم فرزندان بعقودرا ازدر ياى فلزم بسلامت (فاتبعهم) بقال تبعثه حتى البعته اذاكان سبقك فلحقنه اىادركهم ولحقهم ( فرعون وجنوده ) حتى تراءت العثنان وكاد بحبتم الجعان ( نغياوعدوا) اى طال كونهم باغين في القول ومعتدي في المعل اوالبغي والقدوان على انهما مفعولان من اجلهما (كافال الكاسفي) نغيا رأى ستم كردن بني اسرائل وعدوا ازجهت وازحد رون بردن ازجفاى ايشان \* وذلك أن موسى عليدااسلام خرج بين مرائيل على حين غفلة من فرعون فلما سمع به ته هم حتى لحقهم ووصل الى الساحل وهم قدخرجوام البحرومسلكهم باق على حاله بيسافسلكه بجنود الجعين (قال الكاشني) دس چون بكنار دريا رسيدند واسب فرعون بسبب وى باديان كه جبرائيل سوار بود بدر آمد و لشكر متابعت نمود همه هود را دردریا افکندندوفرعون نمی خواست کهبدریا در آمدامام کب اورامی برد فلادخل آخرهم وهم اولهم بالخروج غشيهم من البّم ماغشيهم (حتى اذا ادركه الغرق) اى لحقه والجمه واحاطبه (قال) فرعون (آمنت آنه) اى بانه والضمير للشان (الله) نيست معبودي مستحق عبادت (الاالذي) مكرآن خدايي كه بدعوت

موسى عليه السلام (آمنت به بنوا اسرائيل) لم يقل كاقاله السحرة آمنا برب العالمين رب مؤسى وهرون العبرينه بالموصول وجعل صلته أيان من أسرائيل به للاشمار برجوعه عن الاستعصاء وبأباعد أركان يستنبعه يرطمعا في القبول والانتطام معهم في سلك البحاة كذا في الارشاد \* يقول الفقير مل في قول دلك المخذول رائحة النقليد ولذالم بقبل ولوتمسك محمل المحقيق لقال آمنت بالله الذي لااله الاهو (وانا مر ألسلين) اي الذين اسلوا فقوسهم لله اى جعلوهاسالمة خالصة له بعالى (آلات) مقول لقول مقدر معطوف على قال اى فقيل الآمن توءمن حين يئست من الحياة وابقنت بالمهات (وقدعصيت قبل) حال من فاعل المقدراي والحال قدعصيت قبل ذلك مدة عرك (وكنت من المفسدين) اى العالين في الضلال والاضلال عن الايمان والاول عمارة عن عصيانه الحاصبه والتائي عن فسماده الراجع الى نفسم والساري الى غيره من الطلم والتعدي وصدين اسرائيل عن الايمان \* جاء في الاخدار عن عد الله بعر رضى الله عنه قال غار النيل على عهد فرعون فالاهام ملكته فقالواايها الملك احرلناالنول فقال اني است براض عنكم حتى قالوا ذلك ثلاث مرات فذهبوا فأتوه فقالوا ايها اللك مات المهائم وهلكت الصبيان والابكار فانلم تجراسا النبل أنخذ ناالها غيرك فقال الهم اخرجوا الىالصة دفغرجوا فتفيعنهم بحبث لابرونه ولايسمغون كلامة والصق خده بالارض واشار بالسبامة فقال اللهم انى خرجت اليك خروج العبد الدليل الى سيده وانى اعلمانه لايقدر على اجراله غيرك فاجر فقبال فجرى النيل جريا عاتاهم فقال الهم انى اجريت للممانيل فقال خرواله مجدا يقول الفقيرهذ الايدل على ايمان فرعون وذلك لان الايمان والكان عبارة عن التصديق والاقرار وصاحبه ينبغي اللايكون كافرا بشئ من افعال الكفر والفاظه مالم يتحقق حنه التكديب والانكار الاان من المعاصي ماجعله الشارع امارة التكذيب ومنه دعوة فرعون الى عبادة نفسه ورضاه عرسجود قومهله وبحوذلك فع ذلك لا يكون مؤمناالتَّه قالوا عرض له جبريل بوما فقال ايها الملك ان عدا ملكته على عبيدي واعطيته مفاتيح خرائني وعاداني واحب من عاديته وعادى من احبته فقال له فرعون اوكان له ذلك العبد لغرقته في بحر القازم فقال جيريل ايها الملك اكتب لئ بذلك كتابا قال فدعا بدواه وقلم وقرطاس فكتب فرعون فيهيقول ابوالعباس الوابدين مصعب جراء العبدل لحارج على سيدة الكافر نعماءه أن يغرق في البحر إلما الجه الغرق ناوله جبريل خطه وعرفه فقيال جبر ال هذا ما حكمت به على نفسك قالوانك عن الايمان اي عدل وأعرض عنه اوان بقاء التكليف والإختيار و بالغ فيد حين لايقل خرصا على القبول حيث كرَّرُ المعي الواحدُ ثلاَّت مرات بثلاث عارات حيث قال أولاً آمنت وقال ثانيا لاله الاالدي آمنت به بنوا اسرائيل وقال ثألثا وانا من المسلين وكانت المرة الواحدة كافية حين بقاء التكليف والاختيار وابمان اليائس موِقوف من جهة الرد والقبول والكان من مقام الاحتضار فردود والافلا والاحتضار لايكون الافي النفسين من الداخل والخارج كما في استئلة الحكم وهو مقول عند الإيام مالك حكما بالطاهر كالمؤمن عند سل السيف والمؤمن عند اقامة الحد عليه يقل ايمانه وعلى هذا بني كلامه حضرة السيخ الاكبر الماكي في الفصوص حيث ذهب الياعان فرعون ثم فوض ( فاليوم نبحيك ) اي نبعدك ونخرجك مما وقع فيد قومك من قور البحر ونجعلك طافيا اونلقيك على نجوة من الارض لبراك بنوا اسرائبل ويتحققوا بهلاكك والنجوة المكال المرتفع الذي قطى انه نجاؤك لايعلوه السيل ( ببدنك) الباء للصاحبة كافى تولك خرج زيدى فشيرته وهذه الباء يصلح في موضعها مع وهي معمد خولها في موضع الحال من ضمير المخاطب اى نجيك ملا سابدنك فقط لامع روحك كم هو مطلوبك فهو قطع اطمعه بالكلية اوكا ملاسويا من غيرنقص لللا يبق شهدة في انه بدنك اوعر يانا من غير لباس او بدرعك وكانت له ردع من الذهب بعرف بها والعرب تطلق البدن على الدرع قال الليث البدن الدرع الذي يكون قصير الكمين (لكون لمن خلفك آية) لمن وراءك علامة وهم بنوا اسرائبل اذكان في نفوسه عرم عطمته ماخيل اليهم انه لايهاك حتى كذبوا موسى عليه السلام حين اخبرهم الخرقه الى ان عاينوه مطروحا على مرهم من الساحل قصيرا احركائه أور اذيروى انقامته كانت سبعة الله أروليته ممانية الشبار اولى يأتى بعدك من الاعم اذا سمعوا ما لامرك من شاهد ك آية عدة ونكالا عبى الطغيان او حدة تدلهم على ان الانسان وان بلغ الغاية القصوى من عظم الشان وعلو الكبرياء وقوة السلطان فهويملوك مقهور بعيد عن مطان الربوبية \*بنده كه خودرا ازغرقه شدن دركرداب فنانرهاند چراصداي انار بكم

الاعلى لهمه حها نبان رساله ، عاجرى كراسم خواب وخررستو \* لاف قدرت زندچد ببخبرستُ ؟ الكدور نفس خودز بوق باشد ﴿ صاحب أفندار حُون اشد ﴿ ثُمِّ قُولُد تَعَالَى آلا نَ الى قُولُد آيد مِن كلام جبريل (كَمَاقِالِ الْكَاشِي) لهم إرائكه فرعرنان سخس تفت حق تعالى مجبريل درحواب اوفر موده آلا نالخ وذان في الكواشي رخاع مكون انبي صلى الله تعالى عابد وسا اهل القليب الميمي وذاك ان الله أه ألى لماهنم المسركين بومدر لمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيا إن يصرح قتلاهم في القلب عم جاء بعد ثلاثة المم حتى وقت على شفير القلاب م وجعل بقول باعلان الى لان و يا لان الى قلال هل وجد تم ما وعد الله ورسوله حقا واني وحدت ماوعدني الله حقا مس عشمرة النبي كنتم كذبتوني وصدقى الناس واخر حمموني وآواني الناس وق تلتم زي و مصرى الماس فق ل عروض الله عند بارسول الله كف تكلم البساد الاارواح فيها فقال علم السلام مااسم ماسمع لمااقول منهم وفي رواية لقد سمعوا ماقلت غيراتهم لايستطيعون انبردواشيا وعن قنادة احياهم الله حتى سمعوا كلام رسول الله تو بيت الهم وتصعيرا و نقمة و جسرة والمراد باحيائهم سبدة تعلق ارواحهم باجستادهم حنى صاروا كالاحباء فى الدنيا الغرض المذكورلان الروح بعد مفارقة جسيدها يصيلها تعلق بهاو عامني شه ولوعجب الذنب فامه لايضي و إن اضمحل الجسم مأ كل المراب او باكلي السمباع والطير اوالنار و بواسطة ذلك النعلق يعرف فليت من يُزوره و يأس به و يرد سلامه اذاسا عليه كأتبت في الاحاديث والغالب ال هذا التعلق لايصيربه الميت حيا في الدنيا بل يصيركالمنوسط مين الحي والميت الدي لاتعلق لروحه بجسد ه وقد يقوى ذلك حتى بصبركالحي في الدنيا ولعله مع ذلك لا يكون فيه القدرة على الافعال الاختيارية فلأ يخالف ماحكي عن السعد اتفقوا على أنه تعالى لم يخلق في الميت القدرة والافعال الاحتيارية هدا كلامه والكلام فيغير الانبياء وشهداة العركة واماهما فنعلق ارواحهم باجسادهم تصيربه اجسادهم حية كعياتها فيالدنيا وتصير ليعم القدرة والافعال الاختيارية كذا في انسان العيون (وان كثيرام الناس عن آياننالغافلون) لایتفکروں فیماولایہ بروزیما (وفی المتُنوی) نی را از روی ظاہر طاعتی \* نی ترادر سر و باطن نیتی \* نى راتىــها مناجات وقبام \* نى ترا روز ان رهير صيام \* نى راحفط زبان زازاركس - نى نظر كردن العمرت بيش و يس \* پيش چه بودياد مرك ونزع عو بين \* يس چه باشد مردن ياران پيش \* قالوافوعون مع شدة ملكيته وفرطعناده آس ولوحال الياس وأمام عون هذه الامة فقدة له الله يوم بدر شرقنا ولم بصدر مند ما يؤذن بايما له مل اشند غيطه وغضبه في حق رسول الله وفي حق المؤمنين الى ال حرج روحه لعنه الله فصار اشد من فرعُونٍ فليع والمفاقل بهذا ولغس عُلمِـ كُلُّ من ساك مسلمك في الكفر والطلم والعنساد فنعوذ بالله ر العماد من كل شروفساد م تم ان الله تعالى اهلاك العدو وانجى منى اسرائيل وذلك اصدق ايمانهم وبركة سنينهم (كام كي) اله صر حرال في مجلس السلى قدس سره فطرحه في دجلة فقال انصدق يتجد صدقه كما مجاموسي كذب غرق كاغرق فرعون كما فيربع الارار فدل على ان النجاة في الايمان والمدل والصدق والهلاك في العروالط والكرب ولما كدب فرعون في دعوى الربو بية واستمر على اضلال الناس دعاعليه موسى كاسبق ماسجابالله دعاء. ولاكلام في تأثير الدعاء طلقا ( يحكى) ان معاوية الجاب الله دعاء في حق ابنه يزيدوذلك الهليم على عهد و الى يزيد فغط وقال اللهم ان كنت انما عهدت ليريد لمارأيت من فعله فلغه مااملنه واعنه وان كنت انماحلني حب الوالد اولده وانه لبس الصنعت به اهلا فاقبضه قبل الساغ ذلك فكان كدلك لان ولايتذ كات سنة سنين ومات سنذار مع وستين كافي الصواعق لابن جروا لحاصل ان الآماق والانفس مملوة الاكات والعبرمةن له عين مبصرة واذن واعية برى الاتار المختلفة ويسمع الاخبار المتوائرة فيعتبر اعتبارا الىان مأ في اليقين من آثار القهر المتين ولا يكون عبرة للغير بما اقترفه كل حين (ولقد بو أنا سي اسبرائيل) اي اسكناهم وانزك هم بعدما انجيناهم واهلكنا اعداءهم فرعون وقومه (مبوأصدق) مز لاصالحام صياومكانا مجوداوهو الشام ومصرف اروا ملوكا بعدالفراعنة والعمالقة وتمكنوا في تواحيها ومبوأ اسم مكان وصف بالصدق مدحاله قان عادة العرب اذا مدحت شيأ اضافته الى الصدق قول رجل صدق قال الله تعالى رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخر جصدُق (ورزقناهم من الطبات) اي اللذائذ من التمار وغيرها من المن والسلوي كما في التبيان (فداختلفوا) في امور دينهم (حتى جاءهم العلم) اى الا من معد ما قرق التوراة وعلوا احكامهم وماهو الحق

في امر الدين و لزمهم الثبات عليه والهاد الكلمة فيه يعني انهم تشعبوا في كثير من امورد بنهم بالتأكويل طلسا للرياسة و نغيا من بعضهم على نعضهم حتى اداهم ذلك الى القتال كاوقع مثله مين علماء هذه والأمة حيث اعترقوا على الفرق المحتلفة واولوا الفرآن على مقتضى اهوائهم كالمعتز الفوغيرهام وهل الإهواء وفيهم من يقول بالطاهر (فى المناوي ) كردة تأويل حرف مكررا \* خويش را تأويل كن في ذكررا \* رهوا تأويل قرأن ميكي \* رست وكرشد از ومعنى سسى \* اوالراد بدى اسرائيل معاصروا الني عليد السلام كفر بطة و الضيروبي فينقباع انراهم الله ماسن المدينسة والشام منارض بثرت ورزقهم ملالمخل ومافيهسا من الرطب والتمرالذي لابوجد منله في اللاذ فااختلوا في امر مجدعله السلام الاس بعد ماعلوا صدق نبوته وتطاهر معراته ما من به بعضهم كعبد الله بن سلام واصحابه وكفرآخرون وقال ابن عباس رضي الله عنه المراد بالعلم الفرآن العطيم وسمى الفرآن على لكونه سبب العلم وسمية السنب باسم المسبب محساز مشهور ( انربك يقضي بينهم ) حكم كندٍ ميان ايشالن ( يوم القيامة فيماً كا نوا هـم يختلفون ) فيمر المحق مرالمبطل بالاثابة و التعذيب وامافى الدني فيجرون على الستر والامهال فانهاليست بدارجزاء الأعمل وفيدتهد يدميوم القيامد الدى هو يوم الانتحان \* مجون محك ديدي سيد كشي جوقك \* نقش شيري روت و پيداكشتكك ( مال كنت فيشك اى في شك مايسير على الفرض والتقدير فان منعون الشرطيذ الماهو تعلق شي شي مني معير تعرض لامكان شئ منهما كيف لاوقديكون للاهما بمنها كفوله تعمالي قلانكان للرحن ولدوايا اول العمايين (مَا الله عن النَّال من النَّه من جلتها قصد فرعون وقومه واخدار بني اسرائل (فالله الدي عرق والم ا كَاب من قبلك ) فَان ذلك محقق عندهم نات في كذبهم على نحوما القينا اليك والمراد اظهار نهوته عليد البلام سنهادة الاحبار حسماه والمسطور في كتبهم واللم يكن البدحاجة اصلا اووصف اهل الكال السوخ في العل اعددنبوته اوتميجه عليدالسلام وزيادة تثبيد على ماهوعليه من اليقين لاتجو يزصدورالشك مدعل السلام واذلك قال عليد السلام لااشك ولاا-سأل \* ودرزاد المسير اورده كد انء عنى ما نافيد است بعني تردرشك نيسة المارأي زيادي الصيرت سؤال كرازاهل كأل \* وقيل الحشاب البي صلى الله تمالى عليد وساوالرادامة فه مدرط ومعصوم من الشكوك والشهات في الزل وعادة إلىلطان الكيرادا كاند اميروكان تعترابة ذلك الامبرجم فاراد السلطان إن أمرازعية بامر مخصوص بهم فأنه لايوجه خطسابه لهم ال يوجد ذلك الخطاب لذلك الامبرالذي جعله اميرا عليهم ليكون اقوى مأثيرا في قاويهم اوالحطب لدكل مريسهم إي ان كنت ابهاال المع في شك ما رانا البك على اسكان نبيا وفيه تنبيد على أن من خالجه شبهة في الذي ينه في ان بسارع الى اله الزجوع الى اهل العلم \* جون جنين وسواس دبدي زودزود \* باخدا كردودرا ادرسمود . سهد، كدرائركر إزاشك روانَ \* كاى خدا تووارها تم زيركان \* كوند انستي مر إدحق از ير \* ناسأل، اهل المهاحتي نطبين (القد جاء لذالتي) الذي لارب في حقيته (من ربك) وظهر ذلك بالآيات القاطعة ( فلا أكوني من المبترين) بالتزاول عساات عايسه من الجزم واليقين ودم على ذلك كما كنت من قبل والامتراة النوقف في الثي والشك ميد وامره استهل من امرالكدب فيدأبه اولاونهي عنه واتبعبه ذكرالمكذب ونهي ال بكون منهم كاقال (ولا بكون من الذين كذبوا با بات الله ) مرباب المهيم والالهاب والراديد اعلام انا : كذب من الفح والحدور بد بحيث يذبي أن بهي عند من لا بتصور امكان صدوره عند دكيف عن يمكن اتصادد به وقيد قطع لاطهاع الكفرة (فتكون) بذلك (من الحاسري) انفساوا عدلا واعلمان تصديق الآيات سواءكات آمان الوحي كالقرآن اوآيات الاله لم كالمعارف الالهية من اربح المتاجر الدينية وتكذبهما من ا-سمر المكاسب الأسانية ولذا قال بعض العارفين من لم يكنله نصيب من هذا العلم الوهبي الكشدي اخاف عليد سوء الخاتمة وادنى النصب مندالتصديق به وتسليم لاهله واقل عقو لة مزينكره الايرزق مند شميأ وهوعلا اصديقين والمقر مينكذا في احياء العلوم قال حضرة الشيخ الاكبرقدس سره الاطهر علماأ وقوالولاية ورامطور العقلليس للعقل دخول فيه بفكره ولكنزله القبول خاصة عندسليم العقلالذي لم يغلب عليه شسهة خيالية والا الامانص عليدالشرع فالك تعلى ان دليل الاشــرى شهة عند المعرفي و بالعكس والنطر بفكره لابهق على طور واحدٌ فبخرح مرامر الى نقيضه كما فى الفنوحات (وفى المثنوى) تمكنر آمد خيالات ازعدم ﴿

زانسبت الشدخيال اسماب غم \* فلا بدرمن التصديق وكثرة الاجتهاد في طر بق التوحيد ليتخلص المريد م الذك والشهة والثقليد و يصل باقراره إلى مايصل اليه العنيد (الالدي حقت عليهم) تبت ووجب (كَلَةَ رَبُّكَ) وهي قوله هؤلاء في النارولاأبالي اي وجبت عليهم النار يسق هده الكلمة كافي النَّاو بلات الجمية اوحكمه وقصاؤه بالهم بموتون على الكفر و يخلدون في النار كقوله تعالى ولكن حق القول مي لاملا نحهنم الح كافي الارشاد (وقال الكاشني) وبعني قولي كه دراوج مجفوط نوشته كد ايشان بركنر ميرند و ملائكه را ران خدداده م فهذ الأنة اقوال (لا يؤمنون) الدا اذلاكد اكلامه ولاا تقاض لقضائم اي لا يؤمنون ايمانا نافعا واقعا فياوانه فيدرح وبهم المؤمنون عند معاينة العذاب مثل فرعون اقياعند الموث فيدخل فيهم المرمدون (وارجاءتهم كل آبة ) سألوها واقترحوها وات فعل كل لاصافته الى مؤنث وذلك انسب اعانهم وهو تعلق ارادة الله به مفترد اكل عقد اله ليس لنع منه سجائه استحقاقه له مل اسوء اختيارهم النفرع على عدم استعدادهم لذلك (حتى بروا الدراب الاليم) الى ال بروه وخيائذ لا فيهم كالم بنفع فرعون ( فلولاً ) حرف لولا بحضيض عمى هلاو حرف التحضيض أذا دخل على الماضي بكون للنو سيخ على ترك الفعل (كات،) نامة (قرية) من القرى المهلكة والمراد اهاليها ﴿ آمَنَتُ ﴾ قبل معاينة العداب وَلم تُؤخر ايمهانها الى حين معاينته كما آخر. فرعور وقومه وهوصفة اقريَّة (و فعم ايما بها) بان يقله الله منها و بكسف بسبه العذاب منها (الاقوم يوس) الْكُن قَوْمَ يُونِسَ مَ مَى وَلَمْ يَنْصَرَفَ بُونِسَ الْعَجِنْهُ وَنُورَ يُعِهُ وَانْ قَيْلُ بِاشْتَقَاقَهُ فَلْنُعْرِ بِعَهُ وَوَزْنَ الْفَعْلُ الْخُوصَ ومى بالنشديد اسماسه وقال بعضهم اسم امه ولم يشتهر ماسم امدغير عسى و يونس عليه حاالسلام (لماآسوا) اول ماروًا امارة العداب ولم بوخروا الى حلوله (كشفاع بهم) رفعنا وازلنا (عداب الحرى) أى الذل والهوان الدى يعصم صاحة وهولايدل على حصولهم في العذاب اليقع ذلك على اشراف العذاب عليهم كاقال تعالى وكمنتم على شعاحفرة من النسار فانقدكم منهاكان الانقاذ منها حالذا لاشراف علبها لاالحصول فيهاكافي التسهر (في الحياة الدياً) فنفعهم ايمانهم لوقوعد في وقد الاختيار و بقاء الكابف لاحال اليأس (ومنوناهم) بمتاع الدنيا بعدكتف العداب عنهم (الىحين) مقدرلهم فع الله سبحانه والمعي بالفارسية م حرا اهل قرى أعان نياوردند قبل ارمهاية عدات وتعيل نكردند بيش إزحلول آق نا فع كردى ايشارا ايمان ابشان ليكل قوم يونس چون امارات عداب مساهد ه نمو دئد تأجير مكردند ايمان خودرا تابوقت حلول وايمان آوردند م فَالأَدَ نَمُنا وَعَلَى هذا مُ فَطَعُ وَ يَجُورُ الْ يَكُو بُنَ مَ صَلا وَالْجَلَةُ فِي مَعْنِي النَّهِ لَتَضْمن حَرَّف الْمُصْمِينَ مَعْنَاهُ بِعَنِي ارلول كلة أنج ضيض في الاصل استعملت هنا النفي لأن في الاستفهام ضربا من الجدكائه فيل ما آمن اهل قرية من الفرى الشرقة على الهلاك فقعهم اء نهم الاقوم يونس فيكون قوله تعالى لما آمنوا استئنافا ابيان نفع ايمالهم وفيد دلالة على انالايمان المقبول هوالايمان بالقلب ( وفي المتنوى ) بندى درغب آمدخوب وكش حفظ غيب آيددر استعاد خوس م طاعت وايمال كنون مجود شد \* بعدمرك اندرعيال مردودشد \* روى الوس عليه السلام معث الى نينوى من ارض الموصل وهو مكسر الون الاولى و فيم السانية وقيل بضهها قرية على شاطئ دحلة في ارض الموصل وهو بفتح الميم وكسر الصاد المهملة اسم بلدة فدعا في الى الله تعالى مدة وكذنوه واصروا عليه فضاق صدره فقال اللهم ال القرم كديوي فازل عليهم نقمتك وذلك انه كأن في حلقه ضيق فلاحلت عايدا ثقال الدوة تصمخ تعتها وقد قالوالا يستطيع حل اثقال الذوة الااولوالعن من الرسل \* وهم نوح وهود وابراهيم ومحد عليهم السلام امانوح فلقوله ياقوم انكان كبر عليكم مفامي ونذكيري بآيات الله الآية وقدست ق واما هود علقوله اني استهدالله واستهدوا اني بريع ماتشركون من دونه الآية واماا راهيم فلقوله هو والدي آمنوا معد اثابرء آء منكم ومماتعدون من دون الله واما مجد فلقوله تعلل له فاصر كاصبر اولرا العزم من الرسل عمه برقة بله اخبرهم ان الدراب مصبحهم مدالات او بعد اربدين (قال الكاشي) يونس ابتانوا حبرداد ازمان قوم بونس بيرون رفته درشكاف كرهي بنهان حون زمان موعود رسيدحق تمالى عالك دورخ اشارت كردكد عقدار شعيرة ارسعوم دوزخ ديسان ورست مالك فرمان الهي راجعل آوردسعوم دصورت ارسياه بادود غليط وشرارة اتش يامده كردمدينه نينوي فروكرفت اهلآن شهردانستندكه يونس راست كفته رثوي اوردندواومردعافل بودفرمود که یونس را طلب کید چدامکه طلیدند نیافتند ملك کفت اگر بویس

رفت خدابي كه هارا بدعوت مكرد باقتبست ودافا وشسنوا اكنون هيج چاره نيسست الاانكه عجرا ومكسنكي وتضرع بدر كاهاوريم دس ملك سرويا برهنه بالاسي در پؤشيد ورعايا الهمين صورت روى مصرانها دندم دوزن وخرد و برزك خروشوفر باددركر هند كودكانرا ازمادران جداكر دندي قال في الكواشي فحل بعضهم الى يوض وعجوا وتضرعوا واحتلطت أصواتهم وفعلو إذلك ليكون ارق اقلو يهم واحلص للدعاء واقرب آلي الإجابة ورادوا المطالم حتى كارالرحل يقلع الجحر قدوصع عليه بذانه فيرده وقالواجلة بالبية الحالصة آمناعياجاء به بونش اوقالوا باحي حدين لاحي محى الموتى و ياحي لااله الاانت اوقالوا اللهم الدنو بنا قد عطمت وحلت وانت اعظم منهاوا حل ٤ من اميدوارم زلطف كريم + كه خوانم كنديش عفوعطيم \* افعل ما ماانت اهله ولاتمه ل بناما نحن اهله \* واراول دي الحمه \* تأعاشر محرم رأس وجه مي ناليدندودر بن جهل روزه ازافغان وناله نیاسوده درد مندی و بیجاره کی بموقف عرض میرسا نیدند \* چارهٔ ماساز که بی یاور بم \* کرتو برانی بكه رولور بم \* بى طر ميم ازهمه سازنده \* ، حزتوندار بم نوازنده \* بيش توكر بي سرو پاآمد بم \* هم باه به توخدا آمديم \* قومي ميكفتُ د خداوندايونس مارا كفته بودكه خداى كفته بندكان بخريدٌ وارادكنيْد ْ + ما بندكان تو بيم مرم ازاد كن \* حاعتي دب رمي ناليدنداله نامارايؤس خبرداد كه توحداوند وموده كه بيحاركان ودرماندكانرادستكرى مابيحياره ودرمانداع بفضل حودماراد ستكبر بعض ديكر تعرض میرسانیدند که ای پرودکار مایونس از قول تومیفر مؤد که هر که رشمهاستم کندازودور کدرانید خدایا مایگناه برخودستم کرده ایم برماعفو کی ٭ برخی دیکر بدیں کو ٹھادا میکردند کہ یونس مارا کفت کہ سائلا نرارد مکسید ماسائلان ٰ روی بدرگاه کرهت اورده ایم مار اردمکن \* ما ته ی دستان براوردیم دستی دردیا فيضى نه رين دست كنه كاران همه م القصم دوزجها كدادينه بودعاشورا اثر ماجات داسوز ايشان ظهور تمود راب نيات ازديوان رحت نوشنه شدوظات سحات مرتمع كشته ابررجت ساية رأفت، برمفارق ايشان افكنده يونس بعد ازچهل روزمنوحه شده ميحواستكه ازحال قوم خبركبرد چون مزديك شهررسيد و برصورت واقعه مطلع شد ملال بسيار بروغلمه كرد و باخودكمت من ايشائرا هذاب ترسا نيدم وعذاب بررجه ت مىدل شد اڭرمن بذين شهرروم مراىكذب نيست دهند \* قدهب معاصاً وزن السَّفينة فإنسر فقال لهم ان معكم عبدا آبقا من به وانها لا تسير حتى تلقوه في العبر واشار الى نفسه فقالوا لانلقيك يابي الله ابدا فا قترعوا هجر جت القرعة عليه ثلاث مرات فالقوه فالتقمه الحوت و قيل قائل ذلك معض الملاحين وحين خرجت القرعة عليه ثلاثا التي نفسم فالمحرقال الشعي التقمه الحوت ضحوة يوم عا فوراء وبهذه عشية ذلك البوماي بعد العصروقار سالشمس الغروب وفيه سان فضيلة يوم عاشوراء فأنه الذي كشف الله العذاب فيه عن قوم يونس واخرح يونس م بطل الحوت وازال عنه ذلك الابتلاء (حكى) انه هرب اسيرمل المحفاد يوم عاشوراء فركوا في طلبه فيا رأى الفرسان خلفه وعمائه مأحود رفع رأسه الى السماء وقال اللهم محق هذا اليوم المارك اسأنك التنجيى منهم فاعى الله انصارهم جبعا عتى تخلص منهم فصام ذلك اليوم فإ بجذ شيئا يفطر و يتعشى به فنام فاطع وسمى فى المنام فعاش بعد ذلك عشىر ين سنة لم يكن له حاجة الى الطعام والسراككا في روضة العاء ومن صامه اعطاء الله ثواب عشيرة آلاف ملك وثواب عشيرة آلاف حاح و مقمروثواب عشيرة الاف شهيدكافي تدبيه الغاهلين م ذكرال الله عز وحل يخرق ليله عاشورا، زمزم الى سار المياه في اغتسل بو مئد امن من المرض في جمع السنة كافي الروس الفائني والمستخب في ذلك اليوم فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكروغيرها ولايجه ذلك يوم عيدا ويوم مأتم كالشيعة والروافض والناصبة كمافى عقد الدرير والاكتحال ونحوه وانكار له اصل صحيح لكملاكان شعارا لاهل المدعة صارتركه سنة كالنختغ باليينفانه لماكان شعار اهل المدعة صارالمنة ال يُجعَل في خنصر اليد السرى في زماننا كافي شرح القهستاني (واوسًاء ربك) ايمان من في الارض من الدَّقاين (لا من من في الارض كلهم) بحيث لايشذه نهم احد (حيمًا) محمَّعين على الايمان لا بختلفون ا كمنه لابشاق الكرنه مخالفا الحكمة التي عليها بني اساس التكوي والتشريع فشاء أن يؤمن به من علم مه أنه لا مختار الكفروان لومن به مرعم منه أنه لا يؤمل به تكميلا لحكم القضة ين و تحصيلا لاهل الشأبين وحدل الكل مستعدا ليصحاله كليف عليهم وكان عليه السلام حريصا على ايمان قومه شديد الاهتمام به لان نشأة الكامل

حاملة للرحمة الكلية بحيثلاير بدالا ابمان الكل ومغفرته كاحكىان موسىعليه السلام حين قصدالىالطور لق في الطريق وليا من الواتياء الله تعالى فسلم عليه فلم يرده سلامه فلما وصل الى محل المناجاة قال الهي سلت على عبد من عبادا فل فرد على سلامي قال الله تعمالي ياموسي أن هذا العدد لا يحلمي منذ سنة ايام قال موسى لم يارب قال لا نه كان بشأل مني ان اغفر جُمِيعً المدنيين واعتق العصاة مرعدًا في جهنم اجهين فيا اجبت اسؤاله أما كلمني منذ ستة ايام كدا في الواقعات المحمودية والحاصل ان الله تعالى لما رأى من حبيبه عليه السلام ذلك الحرص الرل هده الآية وعلق ايمان قومه على مشئته وقاله (أقات) اي اربك لايشاء دلك فات (تكره الناس) على مالى بشأالله منهم (حتى يكونوا مؤمنين) لس ذلك اليك كاف الكواشي فيكون الاسكار متوفيها الى رتيب الاكراه المدكورعلى عدم مشبئه تعالى كافى الارشاد وفي ايلاء الاسم حرف الاستفهام ابذان بان اصل الفعل وهوالا كراه امر مكن مقدورلكس الشان في المكره من هو وماهوالاهو وحده لا بشارك فيملانه القادر على ان يمهل في قلو يهم ما يضطرهم الى الايمان وذلك غيرمستطاع النشر وقال السبد التسريف في شرح الممناح المقصود من قوله اوانت فكره الباس الكارصدور العمل مي الخياط لاالكاركونه هوالفياعل مع تقرر اصل العمل التهي والتقديم لتقوية حكم الأمكار كافي حواشي سعدى المفتى (قال الكاشني) ابن آيت منسوخت بآيت قتال خ وقال في التعبان والصحيح انه الإنسخ لأن الاكراه على الايمان لايصيح لانه عمل الفلب (وما كان) اى وماصح ومااسة قام (انفس) من الفوس التي علم الله ادها تؤمن ( أن نؤمن) في حال من احوالها (الا باذن الله) اى الاحال كونها ولانسة بأنه تعالى و تسهيله وتوفيقه فلا يجهد نصك في هداها مانه اليالله ( قال الحافظ) رضا بداده بده و زجین کره کشای \* که برس و تو در اختیار ککشا دست ( و پچهل الرجس ) ای الکفر بقر بنمة مأقله عبرغه بالرجس الذي هوعدارة على القبيح المستقدر المستكره لكونه على في القبح والاستكراه اي بجدل الكفر و يبقيه (على الذين لا يعقلون) لايستعملون عقولهم بالنطر في الحيج والآيات فلا يحصل لهم الهدابة الني عبرعنها بالاذن فيقول معموري بقبائح الكفروالضلال وفي التأو بلات النجمية و بحدل الرحس ايعذاب الحراب على الدي لا يعقاول سنة الله في الهداية والحدلال فان سنته ال تهندي العقول الموئدة ينورالاعان الى توحيدالله ومعرفته ولاته تدى العقول الجردة عن تورالاعان الى ذلك وهذا رد على الفلاسفة والهم بحسبون اللعقول المجردة عن الايمان سعيلا ألى النوحيد والمعرفة انتهى (قال الحافط) اي كه ازدفتر عقل آبت عشق آ وزى م ترسم إلى نكته بعج في في نتا بي د آنست \* (قل انظروا) عكروا با هل مكة (ماذا) مرفوع الحل على الابتذاء (في السموات والارض) خبره اي اي شي بديع فيهما من عجائب صنعه الدالة على وحدته وكال قدرته فا ذاجعل بالتركيب اسما واحدا مغلبا فيه الاستفهام على اسم الاشارة و بجوز ان بكون لعمين بمعى ماالذي على انتكون مااستفهامية مرفوعة على الابتداء والطرف صلة الذي والجلة خبرللم دأ وعلى المقديرين فالمُندأ والخبرفي محل النصب باسفاط الخافض وفعل النطر متعلَّق بالاستفهام (وماً) نافية (أنعى الآيات والدر) جم نذر على انه فعيل عمى منذر اوعلى انه مصدراى لا مفع الآيات الانفسية والآيافية الدالة على الوحد انية والرسل المنذرون اوالانذارات شبئا (عن قوم لايوم ون) في علم الله تعالى وحكمه (فهل ينظرون) اى فى اينظر كفار مكة واضرائهم (الانتل المالذين حلواً) اى الا يوما مثل الم الذي مضوا (مرقبلهم) مرمشركي الابم الماصية كقوم نوح وعاد ثمود واصحاب الايكة واهل المؤتفكة اي مثل وقائمهم ونزول بأس الله يهم اذلا يستحقون غيره وهم ماكانوا منظر بن لذلك ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنظر شبهوا بالمنظروالعرب تسمى العذاب والنعم اياماوكل مامضى عليك من خيروشرفه وايام (قل) تهديدالهم (فانتطروا) ماهو عاقبتكم من العدناب ( الى معكم من المقطرين ) لذلك اوما تنظروا اهلاك اني معكم من المقطرين الهلاككم فأن الماقية للنقين على ما هي السنة القديمة الالهية (ثم في رسلنا والدين آمنوا) عطف على محذوف دل عليه قوله منلامام الذي خلوا كانه قيل نهلك الام ثم نبي رسلنا ومن آمن بهم غند زول العداب على حكاية الحال الماضية فان المراد اهلكنا ونجينا (كدلك) أي مثل ذلك الابجاء (حقا علينا) اعتراض مين الفعل ومعموله ونصمه بفعله المقدراي-ق ذلك حقا (ننجي المؤمنينُ) من كل شددة وعذاب ولم يذكر الرسل الذانا بعدم الحاحة اليه وفيه تنبيه على انمدار المجاة هوالا عان وهذه سنة الله تعالى في جيع الامم

فانالله بعالى كاامجي الرسل المتقدمين وم آمن بهم وانجز ماوعدلهم كذلك امجي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسبل ومن معة من اصحابه وحقق الهم ماوعداهم وسينجي الى قيام الساعة، جيع المؤمنين من ايدي الكفرة وشرورهم ما دام الشرع باقياو العمل به قامًا (قال السعدى) محالست چون دوست دارد ترا الله كدردست د يم كذا ردترا \* و اقل المجاة الموت فال الموت تحفة الموتى الاترى الى قوله عليه السلام حين مر بج: زة مسمر يحاوممراج منه فالاول هو الرحل الصالح يتخلص من تعدالدنيا و يستريح في المرزخ الثواب الروحان وهو نصف النعيم وألثاني هوالرجل الفاسق يستريح عوته الحلق ويتخلصون عوته مراذاه وبصل هوالي العذاب الروحاني البرزجي وهونصف الحجيم تعوذ مالله تعالى منه \* والحديث المناسب لا يَه الانتظار والانجاءة وله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل العبادة العطار الفرح وذلك لان فيه استراحة القلب وثواب الصمواذ المؤمن المسلى يه تقد ان المبالى هوالله تعالى وانه لا كأشف له الاهو وذلك يخفف الم الملاءعنه و بهون عليه الصمر وبرفع الجزع ويجد الاستراحة في قلمه مخلاف حال الجاهل الذي لا يخطر جاله ان ما يحري عليه الماهر مقضاء ألله وأنالله لطيف معباده اذِر عابعة قد أنه لا يتخلص من بلايَّه أبدا فيسب النَّحز إلى الله تعمالي من حدث لا محتسب ويتقلب في الم الملاء صباحاومساء فنه و ذبالله منه (قال الحافط) اي دل صور باش مخور عم كدعافت \* اي شام صبح كردد وابن شــ سحرشود \* وفي الحديث اشته ي ازمة تنفرحي خاطب عليه السلام السند المحدية فقال اللغي في الشدة والمشفة الغاية شكش في وديدتنيه على ان لايقاء للحجنة في دارالدنيا كما لا نقساء للنعمة والازمة النعط والشدة وقيل ازمة امرأه وقعت في لطلق فقال عليه السلام اى ازمة اشتدى يعني المبي في الشدة العاية تعفر حي تجدى الفرج عن قريب بالوصع والعرب تقول اذاتناهت الشدة انفرجت و فدعل ابوالفضل يوسف ب مجد الاديساري المعروف بابن الحوى آنط الحديث مطلع قصيدة في الفرج مديعة في معناه الصحدا فالمقاصد الحدية لخاتمة الحفاط والحدثين الامام السخاوي رجدالله سجائه (قلياايها الناس) حطاب لاهل مكة (انَّكَتْتمِقْ شَكَ مِنْ دَبِينَ) الذي اقعد الله وادعوكم اليدولم تعلوا ماهو وماصة له ( ولااعد ) اي عانا لااعبه؛ والالا أنجرَم (الذين لا تعبدون من دون الله) في وقت من الاوقات (ولكن اعتدالله الدي يوهاكم) يق ص ارواحكم بواسسنة الملكثم يفعل بكم مايععل من فزون العداث إي فاعلوا تخصيص العبادة به تعالى ورفض عبادةما أرواه من الاصنام وغيرها أمانعبدونه جه لا وذلك لان شكهم ليسسبنا لعدم عباد الاوثان وعبادة الله ،ل سبب للاعلام والاخبار بأن الدين كذا ومثله ومامكم من نعبد فن الله فان استقرار المعمة في المحاطيين لس سديا الصولها من الله تعمالي بل الاحربالعكس واتماه وسنب الدخبار بحصولها من الله تعمالي (وامرتان) أى بان (أكون من المؤمنين ) وفي الانتقال من العبادة التي هي جنس من اعمال الجوارح الي الايمسان والمعرفة دلالة على إنه مالم بصر الظاهر من منا بالاعال الصاغة لا بسترقر في القلب تورالا بان والمعرفة فان الله تعالى حمل احكام لشمر بومة اساس المرمة فاذا رال الاساس زال ماني عليه وابضا العمل اباس المعرفة ماذا السلحت المسرعة عي هذا اللياس صارت كسراج على وجد الرج \* علم آدست وعمل سد جونسو \* جون سبوبشكت ريردآك ازو (وان القوجها الدين) عطف على ان اكون وان مصدرية اى موصول حرفى وصلته لاتجب انتكون خبرية نخلاف الموصول الاسمي والمعني وامرت بالاستقامة في الدين والاشتداد فيه اداه الذرائص والانتهاء عن النب أع كما في تفسيرالقائي " قال إن الشيخ في حواس يه وفيد اشارة الى ان اقامة الوحد للدينكابة عن توجية النفس بالكلية الى عبادة الله تعلى والاعراض عماسواه فان من أراد أن ينظر الى شيُّ العلم ا بالاستقصاء ذانه يقيم وجهه في مقابلته بْتَرِتْ لايلنفت يمينا ولاشمالا فانه اوالنفت الى حهة الطلت تلك المقابلة واختل البطر المراد ولذلك كني باقامة الوجه عن صرف القوى بالكلية الىالدين أنتهمي قال في الكواشي والمعنى كن مؤمنا واخلص عملك لله ، عبادت باخلاص ثيت نكو ست ﴿ وكر له جِه ابدز بي مغر پوست (حذيفا) سال من الدين اى ما ثلا عن الاديان الماطلة مستقيالا اعوجاج فيدبوجه ما (ولا تكون من المشركين) استناداوعلاعطف على في داخل تعت الامرقال الامام من عرف مولاه لوالنفت بعد ذلك الى غيره كارذاك شركاوهذاهوالدي تسميد اصحاب القلوب بالشرك الحق (قال المغربي) اكر بغير توكردم مكاه درهمه عر \* ادجرم غرامت زديده ام بستان (ولاتدع) عطف على قولد تعالى قل باليها النياس غبرداخل تحت الامر

(ن)

(من دون الله) استفلافا ولااشتراكا (مالاينفعان) اذا دعونه بدفع مكروه اوجلب محدوب (ولايضرك) اذا ركت بسك الحبوب دفوا اورضا أو بالقياع المكروه (فان عملت) أي مانهيت عنه من دعاء مالا بنفع ولابضر (فانك اذا من الطَّالَينَ) الضارين بانفسهم فإنه اذا كان ماسوى الحق معزولا عن التصرف كان اصافد النصرف الى ماسوى الحق وضعا للشي في غيره وضعه فيكون طا دلانافع ولاضار الاالحق وكل شيء هالك الاوحهه (خيال جله جها را بنورچشم يقين \* بجن بحرحقيقت سراسى ينم (وان بمسك الله بضر) و اكر برساند خداى بتومرضي باشـدتى بافقرى \* ( فلا كاشف له ) عنك ( الاهو ) وحده (وان بردائضير) وا كرحواهد بتوضحت وراحت وغنا (فلاراد) فلا دافع (لفضله) من جله ماارادك به من الخير كأننا من كان فيدخل فيد الاصنام وفيد ايذان بان فينمان الخيرمند تعالى نطر بق النفضل من غيراستحقاق صرَّد سيمان، ولملذكرالارادة معالحير والمس مع الضرمع تلارم الامري للايذان بإن الخير مراد بالذات وانَّ التضراءايم صيمسد لما يوجه مِن الدواعى الخارجية لابالةُ صَد الاولى ولم يستمن مع الأرادة كما استننى مع المس بان يقول الاهولا له قد قرض ان تعلُّق الخير به ولقع بارادة الله تعالى فصحة الاستثناء تكون ارادة ضده ف ذلك الوفت وهومحال اذلاب علق الأوادتان الصدين في وقت واحد مخلف مس الضرفان أرالة كشفه لاتستارم المحال ( نصب به ) میرساند فضل خود را \* ای بعضله الشامل لماارادله به من الحیرولعیره ( مریشا، مرعباده وهوالعفورال حم ا دا وضوا لرجمه بالطاعة ولا يأسوا م غورانه بالمعصية وفي النأو يلات المجمية وهوالغفور يستر بنوروجهد ظلة وجود الصديقين الرحيم بتقرب برجته الى الطالين الصادقين وهم الذي دينهم عبادة الله وطاعته ومحيته وطلبه لاعدادة الهوى والدنبا وطاعتها ومحسه اوقال في المفاتيح معني الغفور يسترالقبائح والذنوب ماسال المسترعليها في الدنياوترك المؤاخذة والعقاب عليها في الاتخرة وحط العارف من هذا الاسم ان يسترمن أخيه ما يحب أن يسترمنه وقد قال عليه السلام من سترعلى مؤمن عورته سترالله عورته يوم القيامة والمعتاب والمجسس والمكافئ على الاساءة عمزل عن هذا الوصف والمالتصفيه من لايفشى من خلق الله الااحدى ماهيه ( بروى) ان عسى عليه السلام من مع الحوارين مكل ميت قد غل نتنه فقالوا ما است هذه الجيفة فقال عيسى عليه السلام مأاحس بياض اسنانها تذبها على ان الذي ينسغي ان ذكر من كل شيء ماهوا حس كافي شرح ألاسماء الحسني للأمام الفزالي ( وقال في المشوى في الأسم الرحيم ) بندكان حتى رحبم و بردبار \* خوى حتى دارنددر اصلاح كارم مهر بان في رشونارياري كران ﴿ دُرمقام المحت ودرروز كران ﴿ نَسأَلُ الله تَعالَى ان فيض علينا سجال رحته و يديم دوران كاسات فضله ومعفرته (قل) لك فارمكة (ياايم النياس قدجاء كم الحق من ربكم) وهوالفرآن العطيم واظلعتم على مافى تضما عيمه من البنات والهدى لم يبق لكم عذر ولاعليمه تعمالي حجة (فراهندي) بالايمان به والعمل بما في مطاويه ( ها عايم تدي لنفسه ) اي منفعة اهندائه الهاا - ق (ومن ضل) بلك عفر به والاعراض عنه ( واعمايضل عليما) اى فو بال الضلال مقصور عليها والمرادة من يه ساحة الرسول عن شائبة غرض عالم اليه عليه السلام م حل نفع او دفع صركابلوح به است ادالمجي الى الحق من غير الله ال مكون ذلك بواسطة (ومااماعليكم بوكيل) بحفيظ موكول الى امركم وانماا ناسسيرونذير وفي التأو يلات المجمية قدحا كمااقرآن وهوالحل المتين في اهتدى الى الاعتصام مه فاندا يه تدى لنف سم بان يخلصها من اسفل السافلين ويعيدهاالى اعلى علين مقاما ومن ضلع الاعتصام مفاعليضل عليهالامها تبقى في استقل الدنيابعيدة عن الله معذبة بعداب البعد والم الفراق ومااماعليكم بوكيل فاوصلكم الىلك المقامات والدرجات واخلصكم منهده السفليات والدركات افيراحة اركم وانما المأمور بتليغ الوجي والرسالة والتذكيروالموعطة (واتبع) اعتقادا وعملاوتبليه (مايوجي البك) على فهم النجدد والاستمرار من الحق المذكور المأكد بوما فيوما (واصبر) على دعوتهم وتبحمل اذنبهم (حق يحكم الله) يقضى لك النصر واظهاردينك (وهو خيرا لحاكين) اذلاءكم الحصأ • في حكمه لاطلاعه على السرار اطلاعه على الظواهر \* از بيدى ناسب اهي كيرونالوح وقلم \* يكرة زخط حكمشوهو حبرالحاكمين مح قال في التأويلات المجمية وهوخيرالحا كين فيماح كم بقبول الدعوة والقررآن والاحكام والعملبها لمرسقت لهالعناية الازلية وبردالدعوة والقرآن والاحكام والعمل مهالم ادركته النقاوة الازلية رقال في المفاتيح ومرجع الاسم الحاكم اما الى القول الفاصل بين الحق والباطل والبر والفاجر والمين لكل

نفس جزام ماعملت من خبر اوشر واما الى التميير من السعيد والشقي بالائامة والعقاب وخط العبد منه ال يستسلم لحكمه و ينقاد لامره فان من لم برض بقضائه اختيارا امضى فيه اجبارا ومن رصي به طويا عاش راضيام ضيا و يكها لنا موعطة حال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عانه رضى بقضاء الله وصبر على ، لائه أعاش حيدا وصارعاقبة امره الى النصرة ( وفي المتنوى) صدهر إراب كيميا حق آفريد \* كيميابي همي وصبرا دم نديد \* چونعکه قبض آید تودر وی بسط بین \* نار ، باش و چین میفکن برجمین \* چشم کودا می وخر درآخرست \* چشم عافل درحساب آخرست \* او در آخر چر ب می بیند علف \* و بن زقصاب آخرش سندتلف \* آنعلف للخست كين قضال داد \* مهر لم مازازو بي نهاد \* صبرمي بيندز ردة اجتماد \* روى چونكاناروزافين مراد \* ومماوقع له صلى الله تعالى عليه وسلم من الاذية ما حدث به عدالله بن مسعود رضى الله، عنه قال كما معرسول الله في المسجد وهو بصلى وقد نخر جزور و بقي فرثه اي روثه في كرسه فقالي الوجهل ابكم بقوم الى هذا القذر و يلقيه على محمد فقام عقة برابي معبط وجاء بذلك الفرت فألفساه على الني وعليه السلام وهؤساجد فاستصحكوا وجهل بعضهم عيل على معض من شدة الضحك فهممنا اي خففنا ان لقيه عندحتىجاءت فاطمةرصىالله عنها فالفتمءنه واقبلت عليهم تشتمهم وكان بجوازه صلىالله تعمالي عليه وسببل جاعة منهما بولهب والحكم بنالعاص برامية وعقبةى ابى معيط وكانوا يطرحون عليمالاذي ماذا طرحوه عليه اخذه عليه السلام وخرج به ووقف على باله و يقول يا بن عبد مناف اى جوارهذا ثم يلقيه في الطريق وقال عليه السدلام مرة وي الترم ادية له من رؤساء قريش مخاطا لاصحابه ابشيروا فان الله تعلى مطهردينه ومتم كلفه وناصر نسه ان هوءُلاء الذبن ترون ممايذ يح على أيديكم عاجلًا فو قع كمَّا قال حيث ذبحهم الاضحاب بايدبهم يوم بدر وهذا الاذية لابطن ظان انها منقصةله عليه السلام الهيرفعةله ودليل على فخامة قدره وعلو مرتبته وعطيم رفعته ومكانه عندر به لكثرة صبره عليه السلام وحمله واحتماله مع علمه باستجابة دعائه ونعوذكلته عندالله تعالى وقد قال اسد الناس بلاء الانبياء عليهم السلام عالانبياء كالدهب والشدالدالي تصببهم كالنارالي يعرض عليها الذهب فان ذلك لايزيد المذهب الاحسنا فكذا الشدائد لاتريد الانساء الاروعة (وفى المثنوي) طعراكشتند درجل مدى \* تاجه لى كر بوده شيت ايزدى \* اى سليمان درميان راج و باز \* حلم حق شـو باهمه مرغان بسـاز \* اى دوصند بلقيس حلمت راز بون \* كداهدةومى انهم لايعلون \* سأل الله تعالى ال يُنبننا على الحق المبينُ و يحكم لنا بالنصر على نفوسنا وهو خير الحاكين

تمت سورة بونس بالامداد الرجانى والتأييد الوبانى في اليوم الحادى عشر يوم الاثنين في ذى القددة الشريفة من سنة اثنتين ومائة والف و يتلوها سورة هود وهي مكية وآيها مائة وثلاث وعشرون او اثنتان وعشرون و م

( بسم الله الرحن الرحيم )

قال فى الناو بلات المجمية قوله بسم الله اشارة الى الذات الرخن بشير الى صفة الجلال الرحيم الى صفة الجيال والمعنى ان هاتين الصفتين قاعمتان بذاته جل جلاله و بافى الاسماء مشتملة على هاتين الصفتين وهما مى صفات القهر واللطف (الى) اى هذه السورة الراى مسماة بهذا الاسم في كون خبره ببنداً محذوف او لا محله من الاعراب مسرود على عمل المدورة الروف المحدي والاعجاز وهو الطاهر في هذه السورة الشير بفة اذعلى الوحه الاول يكون كان حبرا بعد خبر فيوا دى الى ان يقال هذه السورة كان وليس ذاك بلهى آيات الكمال الحكيم كافي سؤرة يونس وحل المكتون أوعلى المعض تكلف وهو اللائح بالبال قالوا الله اعلم بمراد من المحروف المقطعة فانها من الاسرار المكتونة كافال الشعبي حين سئل عنها سرائلة فلا تطلبوه والله تعالى لا يطهر على غيمه احدا ألامن ارتضى من رسول اووارث رسول وفى الحديث ان من العلم كهيئة المكتون كافى المراد المحلي المواد المحرود الديلي وابو عبد الرحن السلمي كافى المراد المحرود الديلي وابو عبد الرحن السلمي كافى المراد التي لم بطاع عليها الاالحواص كافى فتح القريب وعن ابي هريرة (ضي الله عنه انه قال حفطت من رسول الله وعادي فاما احدهما ف ثنته فيكم واما الا خرطو بثنته قطع هذا الماء وم قال البخداري البلوم وسول الله وعادي فاما احدهما ف ثنته فيكم واما الا خرطو بثنته قطع هذا الماء وم قال البخداري البلوم عرى الطعام كافى شرح المسكورين والمؤولين ابن عراس المسكورين والمؤولين ابن عرى المسلم المناب المسكورين والمؤولين ابن عربي المسلم المناب المنابع الاسكورين على المسكورين المسكورين المسكورين المسكورين المكورية وقال المسكورين والمؤولين ابن عرب المرابع المكورية وقال سيسكور المكورية وقال سيسكوري المكورية وسكورية وقال سيورية وقال المكورية وقال الم

رضى الله عند معنى الزانا الله ارى منم خداى كدمى بنيم طاعت مضيعانوا ومعصيت عاصيانوا وهركس وا مناسب قبل او حزا خواهم داد سواى كله مشتل است بروعد ووعيد كا في تصيرالكائد في او يقال الالف آلاؤه واللام اطفه واله ريو يُبته كافي تفسيرا بوالليث وسيأتي في التأو يلان غيرهذا (كُلُب) اي هذا القرآن كَالَكِ الله غيرواحد من الفسرين (احكمت آناته) نظبت نطب محكم الايعتريه نفض ولاخال افطا ومعنى كالبناء المحكم المرصف اوقنعت من السمخ عمُّني النغير مطلقا (وفي المتنوى) مصطفي راوعده كرد الطاف حق \* كر بميري توغيردان سن \* كس نتائديش وكم كردن درو \* تو به ازمن حافظي دبكر محو \* هنت قرآن مر رُاهمچون عصا \* كفرهارادركشدچون ازدها \* تواكردرز برخالى خفته \* چون عصايش دان توامجه كفنه \* قاصدارا رعصايش دست بي \* تو بخست اي شه مارك خفتني ( ثم فصلت ) يقسال عقد مفصل أذا جول مينكل اؤلؤنين خرزة والمعنى فريدت آياته بالفوائدكا تزين القلائد بالفرائد اي ميرت وجعلت نف اصبل في مقاصد مختلفة ومعان متميرة من العقبائد والاحكام والمواعط والامتبال وغير ذلك وتم للنفاوت فى الحسكم اى ارتبة لاللترمني في الوجود ووالوقوع في الرمان اوللتراخي في الاخدار لافي الوقت فان إلسائع في الجل ان يراديها نفس مفهومها الإانه قديراد بها الاخبار عفهومها كاتقول فلان كريم ألاهمل ثمكريم الفعل والمراد بالتراجي محرد التربيب محار الطهور انحقيقة التراخي منفية مين الاخبارين صرورة ان الاخبار بالتفصيل وقع عقيب الاخبار بالاحكام او يقال بوحود التراخي باعتبار ابتداء الخبر الاول وانتهاء الثاني والفعلان من قبيل قوله يسبحان من صغر البعوض وكبر الفيل يعني انه لم يكن البعوض كبير ا اولائم جعله صغيرا لكنه كان بمكنا ومرا لهذا الامكان منزلة الوهودكا في شرح الهندي على الكافية (من لدن حكيم خبر) صفة تانية للكاب وصف إولا بجلالة الثان منحيث الذات ثموصف منحيث الاضافة ولدن عمني عند لكنها مختصة بافرب مكان وعند للبعيد والقريب ولهذا تقول عندى كذا لما تمليكه حضرك اوغاب عنك ولا تقول لدى كذا الالماهو بعضرتك والحكيم الحيرهو الله تعالى حكيم فيما انزل خِيربم أوَّل على أمر، أواعرض عنه (أن لاتعدوا الاالله ) مفعول له حذف منه اللام مع فقد أن الشرط اعنى كونه فعلالفاعل الفعل المغلل بنياء على القياس المطرد في حذف حرف الجر مع ان المصدر يقوكا أنه قبل كتاب احكمت آيانه ثم فصلت لاجل الاتعمدوا الأالله اى تتركوا يا اهل مكة عبادة غير الله وتمعضوا في عبادته دل على ان لامقصود من هذا الكاب الشريف الاهذا الحرق الواحد هيكل من صرف عرد الى سار المطالب فقد خاب وخسر (اني المرمنه ذيرو اشتر) كلام على اسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسم قوله منه اما حال من ندير و بشمير اى كأنسا من جهة الله تعالى إومعاق منذبر اى الذريم معذايه ان كفرتم اى بقيتم على الكمر وعادة غيرالله تعالى وابتمركم شوابة انامتهم وتقديم النذير لاراليخويف هوالاهم اذالتخلية قبل التحلية (واراستغفروا ربكم) عطف على ان لاتعمدوا سوا عكان بهيا او نفياوان مصدرية وسوغ سيويه ال توصل ان بالامر والنهى لان الامر والنهى دالان على المصدر دلالةغيرهما من الافعال والاستغفار طلب المغفرة وهي ان يستر على العمد ذنو به في الدنيا و يتجاوز عن عفو بنه في العقبي (تُم تُو بُوا البه) ثم اخلصوا التو مة واستقيموا عليها كما في بحرالعلوم السمرة ندى وقال في الارشاد المعي وعل مافعل من الاحكام والتفصيل لتخصوا الله بالعبادة وتطلموا منه سمتر ما فرط منكم مرالشرك ثم ترجعوا البهبالطاعة انتهى فثم ابضاعلى بالها في الدلالة على التراحي الزمابي و يجوز ان بكون ثم لتفاوت ماسن الامرين و تعدالمبرالة بينهما من غيراعتار تعقيب وتراخ فان بين النوية وهي انقطاع العبد اليه بالكلية و بين طلب المغفرة بوناسيداكذا ذكره الرضي قال الفراء ثم ههنا بمعنى الواو لان الاستغفار تو مة انتهى \* يقول الفقير فرقوا يذهما كماقال الحدادي عند قوله تعالى ومن يعمل سوأ او يضلم نفسه ثم يستغفر الله اي بالتو بة الصادقة وشرطت انو مة لان الاستغفار لا يكون تو مة بالاجماع مالم يقل معد تبت واسأت ولااعود اليه ابدافا غفرلي يارب (عتمكم هناعا حسنا ) انتصابه على أنه مصدر بمعنا تمنيها حذف منه الزوائد والتمتع جعل الشخص متمتعا منتفعا بشي والمعنى يعبشكم عبسُ أمرضيا لا فوتكم فيه شي مما تشينهون ولاينقصه شيَّ من المكدرات (الى احل مسمى) الى آخر الاعار المقدرة وتموتوا على فرشكم كما حكى ان الله تعالى اوحى الى موسى عليه السلام قالفرعون ان آمنت بالله وحده عمر ك في ملكك وردك شابا طريا فنعه هامان وقال له انا اردك شابا طريا فاناه بالوحمة

فغضب لحيته بها وهواول منخضب بالسرأد ولداكان الخضاب بالسواد حراما وقال العتي اصل الامتاع الاطالة فيقال جل ماتع وقد متعانهار اذا طال والمعنى لايها ككر بعذاب الاستئصال آلى آخراهم الدنها وههناسه وَالان الاول أن قوله عليهِ الســـلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكائر وقوله وخص البِلاء بَالاندياء تم الاولساء تم الامثل فالامثل ونحوهما يدل على ان نصب المطيع عدم الراحة في الدنيافكيف بكور في امن وسعة الى حين الموت والجوادان من وط قامه مالله ورصى علقضاه ألله في حقه عي حياة طهرة ولذا قال سفع مناع حسى رصاست رانجيه هست ازنعمت وصبر برامجه رونمايد ازسخت \* ومن ر بط قلمه بالاسماب كان ابدا في الم الخرف من فوات محو به فيد فص عدمه و يضطرب قلمه وكون الدنياسينا انما هو بالاصافة الى مااعد المؤمن م رهيم الأحرة وهولابنافي الراحة في الجلة (كاحكي) انه كان قاص من اهل مغداد مارا برقاق كليخان مع خدمه وحشمه كالوزير فطلع الكلخاني في صورت حهني رث الهيئة كان القطران يقطر من جوانبه فأخذ بلجام اغلة القاضى فقال ابدالله القاضي مامعني قول نديكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر اماتري ان الدنيا جنة لك وأنت مؤمن مجمدى والذنباسجن لى وانا كافر يهو دى فقال القاضي الدنيا وماترى من ينتها وحشمنها سجن المؤمنين بالسبة الى الجنة وما إعد الهم فيهامن الدرجات و جنة للكافرين بالسبة الى جهنم وما اعدلهم فها م الدركات فعقل اليهودي فاسلموا حلص والثاني ان دوله تعالى الياحل مسمى يدل على أن للعمد اجلين كإقال. الكمي ان للقنول اجليه اجل القنل واجل الموت وأن المفتول لولم يقتل لعاس الى اجله الذي هو اجل الموت وكما قال الفلاسفة ان للحيوان اجلاط معيا هو وقت موته لتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين واجلا احتراميا بحسب الآفات والامراض والجواب ان الاخل واحدعند اهل السنة والجاعة فال الارزاق والاعمار وان كانت متعلقة بالاعمال كالاستعفار والتو مة في هذه الآية وكالصلة في قوله صلة الرجم تُز مدالعمر لمكنها مسماة بالاضافة في كل اجدبناء على علم الله باشتعاله بمايزيد في العمر من القرن فلا يئت تعدد الأجل (و يوئت كل ذي فضل) في الاعمال والاخلاق والكمالات (فضله) والضمير راجع اليكل اي جزاء فضله من الثواب والدرجات ا عالية والايخس منه قال سعيدين جبر في هده الآية مرعل حسنة كتب له عشر حسنات ومرعل سئة كتب عليه سينة واحدة فاللم يعاقب ما في الدنيا اخذ من العشرة واحدة و تقيت له تسع حسنات \* وحوز جاني كفتد كه ذو فضل آنست كه در ديوان ازل بنام اونشان فضل كوسته باشدند وهر آينه بعداز وحود دان شرف خواهد رسيد ( مصرع) انراكه بدادند ازو بازمكيرند ( وانتواوا ) اى تواوا اوتورضوا عاالق اليكم في النوحيد والاستغفار والنو مةوتستمروا على الاعراض وانما اخر عن البشارة حريا على سنن تقدم الرحة على الغضب (وابي اخاف عليكم) بموجم الشفقة والرجة اواتوقع (عذاب يوم كبير) شاق وهو يوم القيامة قال في التيان وهو كبير لما فيد من الاهوال فوصف بوصف ما يكون ديه - ( الى الله مرجعكم) اى رجواعكم بالموت ثم بالعث للجراء في مثل دلك البوم لاالى غيره وهوشاذ عن القياس لان المصدر الميي من باب ضرب قاسد ان بحي به مع الدين وهو لا يمنع الفصاحة نحو و يأبي الله (وهو على كل شي قدر ) فيقدر على تعذيبكم اذمن حلة مقدوراته العذاب والنواب \* واعلم ال الآبة تدل على فصل النوحيد وشرف الاستعفار الابرى أن الموحد المستغفر كيف منال العاش الطب في الدنيا والد رجات العالية في العقي فهما مفتاح سعادة الدار بن وفي الحديث لااله الاالله ثمن الجنة وفي خبر آخر مفتاح الجنة وفي الحبر قال آدميار ب الك سلطت على " الميس والااستطيع ان امتعمنه الاك قال الله تعالى الأولداك واد الاوكات عليه مر يحفظه من مكرابليس ومن قرناءُ السسوء قال ياربزدني قال الحسنة عشر وازيد والسيئة واحدة وامحوها قال يارب زدني قال النو لل مقبولة مادام الروح في الجسد قال يارب زدني قال الله تعالى قلياعبادي الذي اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحة الله انالله بغفر الذنوب جيعا اله هوالغفور الرحيم ثم الاستغمار لا يختص بكونه مى الدنوب ال يكون من العبادة التي لايوني بها على الوجه اللائف كما قال بعضهم إن الصحامة كانوا يستغفرون من عادتهم استقلالها وما قع فيها (قال العرفي) مال آلوده بهر أو به مكشابيم ليك \* بانك عصيان مير ندناقوس اسْتَغْفَارِما \* وفي التَّأُو يلات النجمية قوله الريشير بالالف الى الله و باللام الى جبريل و بالراء الى الرسول كتاب احكمت آماته يعني القرآن كتاب احكمت بالحكم آماته كقوله ويعلكم المكاب والحكمة فالمكاب هو القرآن

(نی)

والحكمة هي الحفائق والمماني والاسرار التي ادرجت في آياته محفصلت اي ينت لفلو العاردين تلك الحفائق والحكم من دن حكيم اودع وبها الحكمة المالغة التي لايقد رغيره على ابداعها فيها وهذا سرم اسرأر اعجاز القرآن خبر على تعليها مرادنه لمن يساء من عاده كقوله فوجدا عدا من عادنا آندساه رحة من عندناوعلناه ملدناعلا بشيرالى اللقرآت ظهر ايطلع عليه اهل اللعة و تطنالا بطلع عليه الاارباب القلوب الدى أكر مهم الله بالعلم اللدي ورأس الحكمة وسرها ارتقول بالمجد لأمنك امرتم ازلاتعبدوا الاالله اي لاتعبدوا الشيطان ولاالدنيا ولاالهوى ولاماسوي الله تعالى اسي لكم منذير انذركم بالقطيعة من الله تعالى أن تعبدوا وتطبعوا وتحوأ غيره وعذاب البعد في الحيم و مشيرا بشركم ان تعدوه وتطيعوه وتحوه بالوصول ونعم الوصال في دار الجلال وكان الني عليه السلام مخصوصا بالدعوة الى الله من من الانبياء والمرسلين بدل عليه قوله عايها النيّ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا وداعيا الىالله باذنه وان استغفروا ر مكم فيما فرطتم من ايام عمركم في ظاي غير الله وترك طليه وتحصيل الحجب وانطال الاستعداد الفطر ى ليكون الاستعفار تركبة لنفو سلم وتصفية لقلو بكم ثمرة و فوا اليه اى أرجعوا بقدم إلساوك الى الله تعالى لنكون التو ، في تخلية لم بعد التركية بالاسستغفار وهي قوله يمتعكم مناعا حمسنا وهو العرقي في المقامات من السفليات الى العلو يات ومن العلو يات ا الى حضرة العلى الكسر الى اجل مسمى وهوا نقضاء مقامات السلوانوا بتداء درجات الوصول ويوث كلذي فضل ذى صدق واجتهاد في الطلب عضله في درجات الوصول فان المشاهدات بقدرالجاهدات وان تولوا تعرضواعن الطلت والسيرال الله فقل انى اخاف عليكم عداب بوم كبرعذاب يوم الانقطاع عن الله الكبرة إنه اكبر الكماؤ وعدايه اعطم المصائب الىالله مرحدكم طوعا اوكرها فالكان بالطوع يتقرب اليكم بجدبات العنايات كاقال مريتقرب الى شميرا تقربت اليه ذراعا والكال بالكره تسم ون في النار على وجوهكم وهوعلى كلشيء مَى اللطف والقهر قدير (الا) اى تدبهوا ايما المؤمنون (انهم) اى مشركي مكة (يُننون صدورهم) مر ثي يثني اي عطف وصرف والمعي بعطفون صدورهم على ماهيها من الكفروالاعراض عن الحق وعداوة الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بحيث بكون ذلك مخفيا مستورا وبها كاتعطف التبار على ماهيها من الاسياء المستورة (ليستخفوامنه) الاستحفاء الاستهار اي ليختفواو يستتروا من الله تعالى جهام، بمالا بجوز على الله تعالى (رؤى) عران عاس رضى الله عنه المهارات في احنش بن شر بق النهرى وكان رحلا حلوالنطق حسن السياق للحديث يطهر وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المحبة ويضمر في قلبه ما يضادها وقال استداد انها رُات في العض المنافقين كان اذامن رسول الله ثي صدره وظهر ه وطأطأ رأمه وعطى وجهد كيلاراه اابي عليه السسلام وكأنه اعاكان يصنع مابصنع لانه اورآه الني عليه السلام لم يمكنه التخلف عن حضور محلم والمصاحبة معه وربما يوردى ذلك الىظهورما في قلم من الكهر والفنق مان قلت الآية مكية والنفاق حدث بالمديمة قلتلك ارتمزع ذلك ملظهوره انماكان فيهاواوسلم فليكن هدا مزباب الاخبار عز الغيب وهو مزجلة المعرات (الاحين يستغشون ثيانهم) اي يتفطون بها الاستحفاء على ما نقل عن إن شداد وحين يأوون الى فراشهم و يتدثرون ثبالهم وكان الرجل من الكف ريدخل بيته و برخي ستره و بحني ظهره و بتغشي ثو به و يقول. هل الله ما في قلبي قال في الكواشي حين توقيت النفطي اللعلمانه على الله ما في قيد علد تعالى بسرهم وعلنهم بهذا الوقت الحاصوهو تعالى علم بذلك فى كل وقت والجواب انه تعالى اذا علىسرهم وعلنهم في وقت التفشية الدى بخني فيدالسر فاولى انبعلم ذلك في غيره وهذا بحسب العادة والافالله تعالى لا يتفاوت علمه متفاوت احوال الحلق (بعلم مايسرون) اى يضمرون في قلو مهم (ومايعلنون) بافواههم ومامصد رية اي اسرارهم واعلائهماو عدى الدى والعائد محذوف وقدم السرعلى العلى لانحر تبد السرمة قدمة على مرتبة العلى اذمامن شئ بعل الاوهوأو ساديه قبل ذلك مضمر في القلب فتعلق علمه سيحانه بحالته الاولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية (انه) اى الله تمالى (عليم ذات الصدور) مالغ في الاحاطة بمضمرات جيع أناس واسرارهم الحفية المستكمة فى صدورهم بحيت لا تفارقها اصلا فكيف بخيى عليه ما يسرون ومايدا ون \* اى كه در دل نهان كني سرى \* انكه دل آهر بدميداند م ومعى الابة ان الذين اضروا الكفر والعداوة لا يخفون علينا وسنجاز يهم على ما الطنوا من سوء اعمالهم حق جرائهم هجمة ان بتق و بحذر ولا بجترئ على شئ مما يخالف رضاه \* صورت ظاهر ندارد

اعتبار \* باطى بابد مبرا ازعار \* واعلمال اصلاح القل اهم من كل شئ اذهو كالملك للط العدن النافد الحشك موظاهر الاعضاء كالرعية والحدم له والمعان صفة من صفاته المدمومة وهو عدم موافته الطاهر النباط والقول للفعل وقال ناس لابن عرانا لندحل الى سلطاننا وامر انت تعقول له بخلا فى ما يمكلم اذاخر جنا مى عند هم فقال كما معدد انفياقا على عهد رسول الله صلى الله تعمل عليه وسلم وقال حذيمة والمائز اليوم شرم على عهد رسول الله قالواؤكيف ذلك قال كانوا بو متذ ينصرون واليوم بجهرون في المائز اليوم شرم نهم على عهد رسول الله قالواؤكيف ذلك قال كانوا بو متذ ينصرون واليوم بجهرون من الله عندانه قال العداوة شغل \* هركه بيشه كند عداوت خلق \* ازهم حبرها جدا كردد \* كه ذلش رضى الله عندانه قال العداوة شغل \* هركه بيشه كند عداوت خلق \* ازهم حبرها جدا كردد \* كه ذلش حسده عنابا شد \* كه تنش دسته بالاكردد \* وقي هذا المهن قال حضرة الشيخ السعدى قد سسره \* بدلم خالة مهر يارست و س \* إذان حاله مجد دروكين كس \* وفي الا يه اشارة الي حال الا للائكار فان كفار الشربة و يعان المائز و يعان و يعان المائز و يعان الله تعالى لا يعلم مولا يعان و يعان الله عليه وسلم وكها كفار الحقيقة لايضة و يعانون الله تعالى لا يعلم و يعواهم و لا يجاز يهم على اعراضهم عن الحق وعدا و تهم لا هواه و يطنون ال الله تعالى لا يعلم و يعان و يعان و يعانون الله تعالى لا يعلم و يعواهم و لا يجاز يهم على اعراضهم عن الحق وعدا و تهم لا هواه و يعانون ال الله تعالى لا يعلم و يعواهم و لا يجاز يهم على اعراضهم عن الحق وعدا و تهم لا هواه و يعانون الله قال المائز و يعانون الله قال المائز و يعانون الله قال المائز و يعانون المائز و يعانون المائز و يعانه و يعانون المائز و يعانون و يعانون المائز و يعانون المائز و يعانون

تم الجرالادي عشر في السامن عشر من دى القعدة من سنة النتين وما لة والف ويتلوه الجزء الثاني عشر من ثلاثين

(وما) نافية (مر) صلة (دامة) عاملكل حيوان بحناج الى الررزق صغيرا كان او كبيراذ كرا اوائق سليما اومعيا طارًا اوغيره لا الطير بداى يتحرك على رجليه في وضحالاته (في الارض) متعلق بمحذوف هوصفة الدامة اى مافرد من افراد الدواب يستقر في قطر من اقطار الارض ( الاعلى الله رزقها ) غذاؤها ومعاشه االلائق لنكمله اياه تفضلا ورجمة قال في النيار هوا يجاب كرم لاوجوب حقائتهي لانه لاحق للمخلوق على الخالق ولدا قال ني الجامع الصدغير بكره ان يقول الرجل في دعائه بحق ندك او مينك اوعرشك او يحوه الاان يحمل على مهى الحرمة كافي شرح العلريقة وقال في بحر العلوم انميا قال على الله الفط الوجوب دلالة على إن النفضال رجع واجبا كنذورالعساد وقال غيره اتى الفط الوحوب معان الله تعسالي لايجب عليه شئ عند اهل السينة والجَاعة اعتارالسبق الوعد وتحقيقا لوصوله أليهنا البنة وحلاً للمكلفين على الثقة به تعالى في شأن الرزق والاعراض عرائعات النفس في طلبه فو كلة على هنا استعارة تبعيد شدمه ابصال ألله رزق كل حيوان البه تمضلا واحسانا على ماوعده بابصال من يوصله وجوبا في انتفاء النخلف فاستعملت كلة على ﴿ وَكَفْتُهُ أَنَّهُ عَنَّى مراست یعنی روزی همد از حداست یأ بمعینی الی بعنی روزی مفوض نخدای تعمالی است اکرخواهد سط كند واكراراده تمايد قص كند (و بعامستقرها ومستودعها) يحتمل وحوهما الاول ماروي عراب عباس رضى الله عند ان مستقرها المكان الذي تأوى اليه الا اونها او تستقر فيه وتستكن ومستودعها الموضع الذي تدفن فيه اذامات بلااختيار منها كالشي المستودع قال عدالله اذاكان مدفن الرحل بارض ادله الحاجة اليهاحتي اذاكان عند انقضاء امره قبض فتقول الارض يوم القيامة هذامااستودعتني والشاني متقرها محل قرارها في اصلاب الآياء ومستودعها موضعها في الارحام وما بجرى محراها من البيض وتتوه وسميت الارحام مسنودعالانها يوضعفيها من قبل شحض آخر بخلاف وضعها في الاصلاب فإن النطفة بالسبة الىالاصلاب في حيزها الطبيعي ومنشأها الخلتي والنالث مستقرها مكانها من الارض حين وجودها بإفعل ومستودعها حيث تكون مودعة فيه قبل وجودها بالفعل من صلب اورحم او بيضة ولعل تقديم محلها باعتبار حالنها الاخيرة لرعاية المناسة ينها و بين عنوان كونها دابة في الارس والرابع متقرها سفى العدم يعلمانه كيف قدرها مستعدة القبول للثالصورة الخنصة بها ومنودعها لغرض تؤول اليه عنداستكمال صورتها وابضا بملم مستقرروح الانسان خاصد فعالم الارواح لانهم كانوافى اربعد صموف كان فى الصف الاول ارواح الانباع واداح خواص الاولياء وفي الصف الثاني ارواح الاولياء وارواح خواص المؤمنين وفي الصف الثالث ارواح المؤهنين والمسلمين وفي الصف الرابع ارواح الـكوت والمنافقين ويعلم مستودع روحه عنداستكمال مرتبة كل نمس منهم من در كات النيران و درجات الجنان الى مقعد صدق عند مليك مقتدر (كل) اى كل واحد من الدواب

ورزقها ومستقرها ومه متودعها (في كَانْ مين ). اي مثبت في الموخ الحقوظ الين لم ينطرفيه من الملائكة اوالمطهو لما البت فيد للناطرين وفي التأو يُلات النحمية في كتاب مين اي عنده في ام النكاب الذي لا تغير فيه من الحيو والأثبات التهيي مع وقد انفقوا على اراريعة اشدياء لاتقبل التغيراصلاوهي العمروال زاق والاجل والسعادة اوالشقاوة فعلى العاقل ان لايهتم لاحل رزقه وتوكل على الله فاله حسبه \* مكن سعديا ديده بردست كس \* كه نخشند ، مروردكا رشت و نس \* اكرمحق پرستى زدرها بست ﴿ كَ ڪروى براند نخواند كست \* (روى) أن موسى عليد السلام عند نزول الوجى عليدبالدهاب الى فرعون للدعرة الى الاعان تعلق قليه احوال اعله قائلابارب مى يقوم المرعيالي فامره الله تعالى انبضرب بعصاه صحرة فضر بها فانشفت وخرح منهاصخرة ثانية ثم صرب اعصاه عليها فانشقت وخرجت لدنها صخرة ثالثة تمضربها بعصاه فخرجت منهادودة وفي فيها شيء بجرى محرى الغذاء لها ورفع الحجاب عن سمع موسى صمع الدودة شو ل سبحان من يراني ويسمع كلامي و يعرف مكابي و يذكرني ولآينــاني وعن انس رضي الله=نه قال خرجتْ معرســواللهُ صلى الله تمالى عليه وسم يوما الى المفازة في حاجمة لنا فرأينا طيرا يلحي نصوت جهوري فقال عليه السلام الدري ما يقول هذا الطبر ياانس قلت الله ورسوله اعلى ذلك قال انه يقول يارب اذهبت بصرى وخلقتني اعمى فارزقى فاني جائع قال انس فسيمًا نحى ننظر اليه اذجاء طائر آخر و هو الجراد ودحل في فم الطائر فابتلعه م رفع الطائر صوته وحمل بلحن ففسال عليه السلام الدرى مايقول الطيرباانس فلت الله ورسوله اعلمقال انه يقول الجدللة الذي لم من ذكرة وفي روايد من توكل على الله كفاه كافي إسال العيون قيل كان مكتوبا على سيف الحسين نعلى رضي الله عند اربع كمات الرفق منسوم والحريص محروم و البحيل مدموم والحاسب مغموم وفي الحديث منجاع واحتاح وكمه عن الناس وافضى له الى الله تعالى كان حقا على الله أن يفتح له رزق سنة كافي روضة العَمَاه وحَمْيَقَهُ النَّوكِلِي فِي الرَّقِ وغيره عند المشايخ الانقطاع عن الاسباب الكلية تقهُّ بالله تعالى \* وهذا لاهل الحصوص فاما اهل العموم فلابد لهم من التسب (كافال في المثنوى) كرتوكل مبكني دركاركن \* كشتك بستكيه برجباركن \* تمرزق الانسان بع حسده وغذا، روحه (وفي المناوي) الدهان بستى دهانی از شد \* کوخورنده اقمهای رازشد ی کرزسیرد یوخودر اوابری \* درحطام او بسی نعمت خوری (وهوالذي حلق السموات) السمع السماء الدنيا وهوفلك القمر من الموح المكفوف المجتمع وهومقر ارواح المؤمنين والعماء الثانية وهوفلك عطارد من درة فيضء وهو مقر ارواح العباد والسماء الشاللة وهوفلك الزهرة من الحديد و هو مقر ارواح النهاد والسماء الرابعة وهو قلك الشمس من الصفر وهومقام ارواح اهل المعرفة والسماء الخامسة وهوداك المريخ من المحاس وهو مقام ارواح الانبياء والسماء السادسة وهوفاك المشترى من الفضة وهومقام ارواح الانبياء والسابعة وهو فلك زحل مى الذهب وهومقام ارواح الرسل وفوق هذه السموات الفلك الثامل وهو قاك الثوات ويقال له الكرسي وهو مقام ارواح اولى العزم من الرسل و دوقه عرشالرحن وهومقام روح خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم اجعين وجع السموات لاختلاف العلويات اصلاكاذكر ناه وذانالانها سبع طبقات مينكل اثنتين منهامسيرة خمسمائة عام على ماورد في الخبروكيدا مامين السابعة والكرسي و بين الكرسي والعرش على مانقل غن ان معود رضي الله عنه قدم اسموات لانهامنسا احكامه تعالى ومصدر قضاياه ومتنزل اوامره ونواهيه وارراقه ووعده ووعيده فانمايأمرون بهوينهون عنه ومابرزقونه فيالديبا ومايوعدونه فيالعتبي كله مقدرمكتيوب فيالسماء ولابها ومافيها من الآتارالعلويات اظهر دلالة على القدرة الناهرة وابين شهادة على الكبرياء والعظمة (والأرض) اي الارضين السع بدليل قوله السموات وافردت فان السيفليات واحدة بالاصل والذات وقو له تعالى ومن الارض مثلهن اول بالاقاليم السيعة كا في حواشي سعدى المفتى ومابين المشرق والمغرب خسمائة عام كما بين السم و والارض واكثرالارض مفازة وحل و بحار والقليل منها العمران ثم اكثر العمران اعل الكفر والقليل منها اهل الاعان والاسلام واكثراهل الاسلام اهل البدع والاهواء وكلها على الضلالة والباطل والقليل منهم على الحقوهم اهل السنة والجاعة وحول الدنيا ظلة تم وراء الطلة جبل قاف وهوجبل محيط بالدنيا من زمرية خضراء واطراف السماء ملنصقة به ووسط الارض كلها عامرها وخرابها قبة الارض وهومكان تعتدل فيه الازمان في الحر وألبرد ويستوى فيه

الليل والنهار الدالايز بداحدهم على الآخرولا ينقص وماالكعبة فهي وسط الارض الممكونة وارفع الارضين كلها الى السماء مهدط آدم عليه السلام بارض الهند وهوج لعال يراه البحر يون من مساعة الموقيد ارقدم آدم مغموشة في الحرويري على هذا الجل كل لله كهيئة البرق من غير سحاب ولابدله في كل يوم من مطريف ل قدمي آدم وذروة هدا الجلااقرب ذرى جدال الارض الى السماء كافي انسان العبور (فستدامان) السموات فيووين والارض فيومين وماعليها مرانواع الحوان والنباتات وغيرنلك في يومين حسمافيل في سورة حم السجدة ولم ذكرخلق مافي الارض لكونه من تتمات خلقهما والمراد فيسعقة اوقات على المركول المراد بالبوم يومُ الشان وهوالا كم، وهوالزمان الفرد الغير المقسم وقدم تحقيقه اوفى مقدارستة ايام مرايام الدنيسا اولها يوم ألاحد وآحرها بوم الجمعة فإن الابام في المتعارف زمان كون التمس موق الارض ولا تصور ذلك حين لاأرض ولاسماء اومنايام الآخرة كل يوم كأثف سنة بمماتعدون على مانقل عن اس عماس رضي الله عنه وفى خذنها على الندر بح معانه لوشاء لكان ذلك في اقل من لمج المصرحت على التأني في الامور وادل فمخصر ص ذلك بالعُدد المهين باعتبار اصناف الحلق مرالحماد والمعدن والبات والحيوان والانسان والإرواح (وكانعرشه) العرش في اصل اللغة السر يروالعرش المضاف اليه تعمالي عدارة عن مخلوق عطيم موحود هواعطم المحاوقات قال مقاتل جعل الله تعالى العرش اربعة اركان بهن كل ركن وركن وجوه لايعلم عددها الاالله تعالى اكثر مي نجوم السماء وتراب الارض وورق الشحر ليس لطوله وعرضه منتهي يطماحد الاالله تعالى عال قيل لم حلق الله تعمالي العرش وهوسحاله لاحاجة له به احيم نوجوه احدُهما انه حمله موصع خدمة ملائكته لقوله تعللي وترى الملائكة كمة حافين من حول العرش وتانيها انه اراد اطهار قدرته، وعطمته كما قال مقابل السموات والارض في عظم الكرسي كلفة في هلاة والكرسي مع السموات والارض في عطم المرش كلفة ف فلاة وكلها في حنب عظمة الله تعالى كذرة في جنب الدنيافخلقه كذلك ليعلما ن خالفه اعظم منه وثالثها انه خلق العرش ارشادًا لعناده الىطريق دعوته ليدعوه مرالفوق لقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ورابعها انه خلقه لأطهارشرف مجد صلى الله تعالى عليه وسلم وهوقرله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما مجودا وهومقام تحت العرشوخامسهاانه جعله معدن كال الاراراقوله تعالى ان كال الارارابي عليين وهيه تعطيم لهم وا كادهم وسادسها انه جعله حراآة الملائكة يرون الآدميين وأحوالهمكى يشهدوا عليهم يوم القيامه لان عالم المثال والتمثال في العرس كالاطلس في الكرسي وسائعها اله حعله مستوى الاسم الرحن اي محل العيض و النجيل والايجاد الاحدى كاجعل الشرع الذي هومقاويه مستوى الامرالة كليو الارشادي لامستوى نفسه تعالى المله عن ذلك (على الماء) اى العدب كافي انسان العيون قال كعب الاحبار اصله ماقوتة خضراء فنطر البها بالهية فصارت ماء رتعد مر يحافة الله تعسالي فلذلك يرتعدُ الماء الى الآن وان كان سا كَمَا ثُم خلق الريم فحمل المساء على منها اى طهرها تموضع العرش على الماء وليس ذلك على معنى كون احدهما على الا خرملنصقا بالآخر مل ممسك بقدرته كافي فتح القريب قان الاصم هذا كقولهم السماء على الارض وليس ذلك على سبل كون احداهما ملتصفة بالاخرى فالمعي وكان عرشه تعالى قبل خلني السموات والارض على المساء لم بكن حائل محسوس ينهما وانما قلنا محسوس فان بين السماء والارض حائلاهوالهواء لكن لمسالم يكن محسوسا لم يعدحا ألا وفيه دليل على ان العرش والماء خلة قبل السموات والارض والجههور على إن اول ماحلق الله من الاجسام هوالعرش ومن الارواح الروح المحمدي الدي بقالله العقل الاول والعلك الاعلى ايض وهيه دليل ايضاعلى امكان الخلاء فال الخلاء هو الفراغ الكائرين الجسمين اللدين لايماسان وليس بينهما مايساسهما فاذالم يكن بين العرش والمساء حائل بشت الخلاء والحكماء ذاه ون الى امتناع الخلاء والمتكلمون الى امكانه قال ف عتب الهيئة مفعرسطم ألفاك الاعطم عماس محدب فلك الثوانت ومحديه لايماس شيئاا ذليس وراءه شئ لاخلاء ولاملاء بل عبده ينقطع امتدادات العالم كلهاوقيل من ورائه افلاك من انو ارغيرمتاهية ولاقائل بالحلاء فيماتحت الفلك الاعطم لهوالملاء وقال المولى الوالسوود رجدالله وكانعرشه قبل حلقهما على الماء لبس تحتهشئ غيره سواءكان ينهما فرجة اوكان وضوعا على منه كاورد والاثرولادلالة فيدعلي المكان الخلاء كيف لاولودل لدل على وحود، لاعلى المكانه فقط ولاعلى كون الماءاول ماحدث فيالعالم بعد العرش والايدل على ان خبقهما اقدمم خلق السموات والارض من غير

عن حاسه (الا) بدائيد (يوم يأتهم) العذاب كيوم بدر (ليس مصروعا عنهم) اىمد فوعاعنهم يعنى لأيدفعه عنكم دافع الهو واقع مكم ويوم منصوب بخبر لبس وهودايل على جواز تقديم حبر لسى على لسفانه اذا حاز تقديم عمول حبرها عليها كالذاك دليلاعلي جواز تقديم حبرها اذ العتول تابع للعامل فلا فع الاحبث يقع العامل (وحافهم) ونزل مهمواحاط وهو عمني يحبق فعبرع المستقبل للفط الماضي تنسها على تحقق وقوعه ( ماكانوا به يستهرئون ) اي العداب الدي كانوا يستعلون به استهزاء \* واعل الساب الموجالعداب كان الاستهراء والباعث على الاستهراء كان الانكار والتكديب والناس صفان في طرين الا خرة صنف مناع نمسم مرعدات الله تعالى بالايمان والاعمال الصالحة وصنف مهلكها بإثباع الهوىوترك الاعمال الصالحة و الكفار امنوا من عذات الله تعالى وسخطه فوقعوا في وقعوا من العذات العاحل والآجل و في الحدث القدسى وعرتى لااجع على عدى خووين وامنين اذاحا في في الدنياآ منه يوم القيامة واذا امنى في الدنيا احمنه بوم القيامة واشدة الاجر قال اليضيل س عباض أني لااغبط ملكا مقريا ولانبيا مرسلا ولاعبدا صالحا السن هؤلاء يعاينون القيامة واهوالها واتما اغبط من لم يُخاق لانه لاري احوال الفيامة وشدائدها وعز السرى السقطي اشتهي اناموت سالمة غير مغداد مخافذ ان لايقلى قبرى فافتضنع عدهم معلى العاقل ان بتدارك امره فيل حلول الاجل كاقيل (ع) علاحواقعه بيش ازوقوع بايد كرد → و بنخاف من رَّ به ويستعفر من ذنبه و محترز عن الاصرار وفي الحديث الستغفر من الذنب وهومقيم عليه كالمستهرئ يربه والله تعالى يريد مركل حراء من احزاء الادسيان ماحلقه له فن القلب المعرفة والتوحيد ومن اللسان الشهادة والتلاوة وترك الاذية بالاستهراء وغيره فن ترك الوماء ماتمهدله من استعمال كل عضو فيماحلق هولاجله فقد تمرض لسخط الله تعمالي وعدابه وقداستهزأ الوحهل بائي عليه السلام في وه ص الاوقات حيث سار خلفه عليه السلام فحل يخلج المدّوفه يسخر به فاطلع عليد صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له كن كذلك فكان كذلك الى ان مات العندالله والمستهرأ به عليدالسلام عندتن الهمعيط فصقيق وحهد فعاد بصاقد على وجهدوصار برصاوم عليدالسلام بجماعة من كفار اهل مكذ فجملوا يغمزون في قفاه و يقولون هدا يزعم انهنبي وكال معد عليه السلام حبريل فغمزجبريل الصبعة في اجسادهم قصاروا جروحا وائتت هم بسسيطم احد ال يدنو منهم حتى ماتوا وقس عليه النعرض لاهل الحق بشي مكرو وكان اله الالكار في - ق سادات العهو فية ولا يدرون انه يوجب المقت ورعامتلي احدهم، شهائل في دنه وهوغافل عن سبه وحهمة زوله به وكل عملاندوان بصل جزاؤه الي عامله في الحال ولكن لأيرى في الدنيا بعين اليقين واعايري في الآحرة اذا قيل لدفك شفنا على غطاءك فنصرك اليوم حديد الاثرى ان حذا البعد واقع لاهل الغفلة والحباب ولكن ماذاقوا المدلانهم نيام فاذاما وا انتهوا وذاقوا ذلك حساواتن قلت الاشقياء موتوا عن الطسعة باستعمال الشريعة ومزاولة الطريقة لتحيوا بالحقيقه عان الحياة الحقيقية نكون بعدالموت عن الحياة الطميعية ليقوان الذين سمتروا حسن استعدادهم الفطري بتعلق المكومات ومحبتها وهم الاشقياء انهذا الاكلام مموه لااصل له كافي الناويلات البجمية (قال السعدي) مكوى آنجه داني سُخن سود مند \* وكرهيم كس رانيايد پسند \* كه ورد اېشيمان برارد خروش \* كه آوخ چراحق نكردم بكوش ، ( و في المنتوى ) منَّة،صْ كردند يعضي زير قصص \* زانكه هرمرغي جداداًردقعص \* كودكان كر چه بيك مكن در ند \* درسه بق هريك زيك بالا ترند \* مرك بيش اذمرك اينست اى فتى \* اين ح بين ورمودمارا مصطفى ٣ كفت موتواكلـكم من قبل ان ﴿ بِأَنِّي المُرتِّ تُوتُوابِالْفَتُنَّ ﴿ وَابُّنَّ ﴾ اللام موطئة للقسم (اذة االانسان مارجة) اي اعطيناه تعبد من صحة وامن وجدة وغيره واوصلناها اليه بجيث بجد لدتها والمرأد مطلق الادسان وجنسه الشامل للؤمن والكافر بدلالة الاستثناء الآتي وقوله مناحال من رحمة اى لاباستحقاق مند ( ثم نرعناها مند ) اى سلبنا ناك النعمة منه وازاناها عند وايراد النزع الاشدار بشدة تعلقدها وحرصد عدها قالسعدي الفتي الطاهران من صلة نزعناها اي قلعناها منه ولا يبعد ان يقال والله اعلم ان من للتعليل يعني ان مديناً النزع شدوِّم نفسه بارتبكات معصية الله ( اله ليؤس) شديد البأس من ال يعون البه مثل تلك النعمة المسلوبة قطوع رحام من فضل الله تعالى لقلة صبره وتسليم لقضائه وعدم ثقته به وهوجواب القسم وادمسد جواب الشرط (كفور) عظيم الكفران لماسلف له من النع نساءله (قال السعدي)

ك رُانِيه كردادي فراموش \* تكرد دكرزيي صديو بنش سِنك \* وكرعري نوازي سفله ورا \* يكم برتندي آيد بانودر جنك ﴿ ومعنى الكدران إنكار النَّعبة والمعروف وستره وترك شدكره وجده وعدم الثناه على ماعله و معتلية و فيد اشارة الى الليوع اعلى كان بسبب كفرانهم (ونين الذفناد فعراه العد ضراه مستد) كصفة بعدسةم وحدة بمستقم وفرح بمدشدة أصناف بجمله وتعالى اذاقة النعماء الىذاته الكريمة ومسالضراء اليهالاالىذاته البايلة تنديها على أن القصد الاول أيصال الخير إلى العناد تقبضلا مندقه إلى ورحد ومساس الشرليس الالشؤم نهــــد ودـــاد حاله مح زود وانتقاما قال الله تعـــالى ماأصابك منحـــند فن الله ومااصابك منســـيّــد فن نفهـــك وهذا هر المراد من قول البيضاوي وفي اختلاف الفعلين نكته لاتحفي وفي النعبر عرمملابسة الرحة والمعماء ماذوق الذي هوادراك الطعم وعن ملابسة الضراء بالس الذي هو مبدأ الوصول كأنما يلاصق الشرة من غير نَا تَرْسَدِي عَلَى إِنْ مَا يَجِد و الانسان في الدنيا من النعم والحي كالاتجوذج لما يجده في الآخرة (ليقول) الإنسان الذها المائات عني الحاكاره والمصائب التي ساءتي الله عالم ولل يعتريني بعدا مثالها فإلى الترقب اورودام اليها عاليكا والسيرورو بنغص العش (الهافرح) شاد مانست مغرور بان م وهو اسم فاعل من فعل الدربه والفرح اذا اطلق في القرآن كاللدم واذا كال للدح يأتي مقيدا بمافيه حير كفوله تعالى فرحين بما آثاهم الله من ذضله كدا في حواشي معمدي الفتي \* يقول العقير يرد دقولدته الى إذا فرحوا بما اوتوا احدْناهم بغته والطاهر ان كوند للدح اوللذم اغاهو بحسب المقام والقراش واعلمال انفرح بالنعمة ويسيان المنعم فرح العاهلين والعطب الى هذا اقرب من السلامة والاهانة اوفي من الكرامة قال حضرة شيخنا العلامة ابقاه الله بالسلامة في المص تحريرانه هو الحدوب لدانه لااهطاله وعط وه محموب لكونه محويا لالنفسية ونحبه ونحب عطاء، لحده انتهى المَالَ بِسُر قَدْسُ سَرِهُ إِلَى الْقُرْحُ بِاللَّهُ وَمَالَى عَلَى كُلِّ حَالَ ( فَخُور ) عَلَى النَّاسُ بِمَا أُوتِي مِن النَّمِ مَشْفُول بِذَلْك عَى القيام بحقها (قال السعدى) جومنع كندسفله راروزكار \* نهدردل منك درو بشبار \* حو بأم الندش بودخود يرست + كندبول وخاشاك ربام دست (وقال) كدائد رنعمتي مغرورغافل + كهي أزتك دستي خسته وربش \* چودر سرا وضرا حالت ابنست \* ندانم کی محق پردازی از حویش \* بینی کی فارع شــوی ازخود و معنى مشغول شوى (الاالدين) مكرآنان كه م والاستناء منصل (صدروا) على الضراء ايمانا بقضاء الله وقدره وفي الحديث ثلاثة لاتمسهم فتنة العنبا والآحرة المقر بالقدر والذي لاينطر بالصوم والمتملك اسنتي ومعنىالاعان بالقدران يعنقد ارالله تعالى قدرالحبر والسر قبل حلق الحلق وانجيع الكائنات بقضائه وقدره وهومريد أهاكلها واماالنطر فيالبجوم وتدكان حقافي زمن ادر بسعليه السملام يدل عليه قوله تعالى خبرا عرابراهم عليه السدلام فنطر نظرة في المجوم ففال الى سقيم استدل بالنطر في المجوم على انه سيسقم ثم نسم في زون سليمان عليدالسُـلام كافى بُسِّر الكلام وفي كتاب تعليم المنعلم علم النحوم عمر لة المرض فتعلمه حرام لانه يضر وُلا ينفيع والهرب من قضاءالله تعالى وقدره غيرتمكن انتهاى ﴿ فَيْدَخِي اللَّا يُصدق اهل النَّجُومِ فَيمازغُوا ال الاحتماعات والانصالات الفاكية تدل على حوادت معينة وكوأن مخصوصة في هذا العالم قال العماد الكاتب اجع المجبون في سند اثنتين وتمانين وخسمائة في جيع اللاد على حراب العالم في شعمان عند احتماع الكواكب السند في الميزان اطوفار الربح وخرفوا مدلك سلوك الاعاجم والروم فتسرعوا يحفر معارات ونقلوا اليها الماء والازواد وته بؤا فلاكانت الليلة التي عينها المنجمول للخراب بمثل ريح عادكا حلوسا عندالسلطان والشموع تتوقد والاتبحرك ولمزرايلة مثلها في ركودها ذكره الامام اليافعي وقال في آسسان العيون اول من استخرج علم المجوم ادريس عليه السلام اى علم الحوادت التي تكون في الارض باقتران الكواك قال السيخ محى الدين بن المري فدس سره وهو على صحيح لا يخطئ في نفسه وانما الناطر في ذلك هوالذي يخطئ لعدم أبستيفاته النظرانهي (وعلوا الصالحات) شكرا لنعمائه الطاهرة والباطنة والساللة والآنفة والعمل الصالح هوماكان لوجه الله تعالى وعرعر رصى الله عنه الشكر والصبر معايثان ماباليت ايهما اركب بشير رضى الله عنه الى أن كل واحد من علر بق الصروال عَلَم وصل الى الله تعالى (اولئك) المرصوفون بال الصفات الحيدة (الهم مغفرة) عظيمة لذنو بهم وانجت (واجر) أوا لاعمالهم الحسنة (كبير) اقله الجنة كافي تفسير البيضاوي وهو الجنة كافي الكواشي قال سعدى المفتى وصفالا جربقوله كبيرلما احتوى عليه من النعيم السرمدي ورفع التكاليف والامي من العداب

ورضى الله عنهم والنصرالي وجهد الكويم انتهى \* يقول الفقير إلطاهر الداد بالاجر الكير هو الجندلان مع الله تعالى ادياهامتاع الدنبا واعلاها رضوال الله اقوله ورضوال من الله اكبرواوسطها الجنة ونعيمها ماذا وصف الرضي بالاكبرية لزمان توصف الجنة بالكبرية (قال الكاشي) شيخ الأسلام ورموده يكه در حنت نعمتي هست كه همه دهم م سنتى درجنب آن محقر ومختصر باشديعي مشاهدة انوار آفاى خدا \* مارا بمشت برلقاى تو درخورست \* ى برنوجال توجنت محقرست \* وفي الآيتين اشار بإن الاولى ان من ذاق طعم بعض المقامات الالهية وشهد معض المشاهد الربانية ثم نرع ذلك منه بشوم خطاياه وسوء ادبه يدخى الايباس من روح الله ولابكمر سمبتد كألبيس ال إذا التلئ تسدل الحجاب ورد البابكان مرشرط عبوديته انبرجع الهربه معترفا تطلمه على بفسمه كآدم عليه السلام ليجتده ربه فيتؤب عليه ويهدبه فانمر رجة الله ونعمته على عده انه اذااسرف على نفسه تم تاكور حع الى ربه وجده عفورار حيما \* والنائية ال من ذاق ردالعفو وحلاوة الطاعة يذ غي الايمول صرت معصوما مطهرا مرفوع الحياب فتعجمه نفسه فينطر اليها شطر الاعجاز ويبطر الىغيره بنظرالحقارة ويأس مكرالله فهو في كلتا الحالتين مذموم في حالة اليأس وكفران السعمة وفي حالة الاعجاب ينفسه وأمنه من مكر الله (قال الحافظ) وزاهد غرورداشت سلامت نبردراه \* رند ازره نباز بدار السلام ردت \* وقال \* زاهداي مشواز بازئ غيرت زنهار \* كدره ازصومعه تاديره فال اي هنمه نيست \* فالاكتان شاديان على النفس الامارة نصفاتها الرديلة فلا مد من معالميها واصلاحها بماامكن من المجاهدات اضلحها الله سبحانه وتعالى (فلعلك تارك بعض ما يوجى اليك) روى ان مشرك مكمة لما قالوا ائت مقرآن غيرهذا ليس فيه سبآلهتنا ولامخالفة آباً ناهم الذي عليد السلامان يدع سب آلهته عظاهرا فانزل الله تعسالي هده الآية ولعل اما الترجي ومعناه توقع امر مرجه لاوتوق بحصوله كقوله تعالى الملكم تعلمون واماللا شفاق وهوتوقع امر مخوف كقوله تعالى الماانساعة قريب والرحاء والإشفاق يتعلقان بالمخاطين دون الله سيحانه والمراد هنا امَّا الاولى المعي لعظم مايرد على قلمك م تخليطهم تنوهم انهم بزيلونك عن معض ماانت عليه من تبليغ مااوحي اليك ولايلزم من توقع السي وجود ما يدعو اليه ووقوعه لجواز ان بكون ما يصرف عنه وهوعصمة الرسال عن الخيانة في الوحى والثقة في التبليغ ههنا واماالناني فالمعنى اشفق على عسك الترك تبلع مإيوجي البك وهو ما يخالف رأى المشركين مخافذردهم له واستهرائهم وهواوحه مرالاول كما في بحر العلوم السمرقندي (قال الكاشق) فلعلك تارك 🔻 سرشايدكه توترك كنده باشي \* امام ما تريدي رجدالله ميكويد أستفهام بمعى لم ياست بعي ترك مكن (وسائني به صدرك) اى عارض لك ضيق صدر بتلاوته عليهم وتيليغه اليهم في اثناء الدعوة والمحاجة وضميرته يعود الى بعض ما يوجى وعدل عن ضبق الى ضائق لبدل على أنه بكان ضيقا عارصا غير ثابت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اصبح الناس صدرا و محوه فلان سأله لي عرض له السود وسيدلن هوعريق فيه (ال بقولوا) اي مخافة ان يقولوا مكدبين (لولااترل عليه) هلا التي عليه (كرز) مال من السماء يستدين به في اموره و سفقه في الاستشاع كالملوك قال اب السيخ كبز اى مال كثير من شأ نه إن بجعل كبز الى مالا مدفونا فان الكبز اسم للمال المدفون فهولاينز ل ورجب ان يكون المراديه ههنا مايكنز وقدجرت العادة بان يسمى المال الكثير بهدا الاسم (اوحاء معه ملك ) يتهد له على صدق قوله و بعينه على تحصيل مقصوده فتر ول الشهة عن امر ه كاقال رؤساء مكة يامجمد اجعل اجمال مكة ذهما ان كنت رسولاوقال آخرون التنابالملائمكة ليشهدوا بدرتك (امماانت نذبر) السعليك الاالانذار عااوجي اليك ولاعليك ردُوا اوته كموا اواقترحواها بالك يضيق ٥ صدرك (والله على كل شي وكيل) فتوكل عليه فانهمالم بحسالهم وفاعل بهم جزاء اقوالهم وافعالهم قال الكواشي للحيصه ادارسالة غيرملتفت اليهم فابي حافظك وناصرك عليهم \* درشي مهتاب مه رابر سمك \* إزسكان وعوعو ايشان جه باك \* قال في المعانيم الوكيل القيام باءو ر العباد و تحصيل ما يحتاجون اليه وقيل الموكول البه تدبير المربة وحط العمد منه ان يكل اليه و يتوكل عليه و يلقى بالاستعامة اليه ( ام يقولون افتراه ) الصميرراجع الى ما يوجى اليك وام منقطعة مقدرة بل والهمزة ومعني الهمرة ديهَ التو بيخ والانكار والتبحب اماالتو بيخ فكأنه قيل اينها لكون ان<sup>،</sup> ينسموا مثله الى الافترام الى الافتدار على الذى هواعظم الفرى وافعسها اذيقوله و عبر به على الله واوقدرعلبه دون عامة العرب لكانت قدرته عليه معجرة لخرقها العادة واذا كانت معجزة كان تصديقًا من الله له والعليم

الحكيم لايصدق الكاذب فلايكون مفتريا والمعنى بل ايقولون افتراه ولعِس من عندالله (قل) أن كان الامر كاتفواون (فاغوا) النم أيضا (بعشر سور مثله) في اللاغة وحس النطم قال هنابعشر وفي بونس والبقم ذبسورة لان زول مده السورة الكر عد مقدم عليهم الانهم لا تعدوااو لابالاتيان بعشر فلا عجزوا تعدوا سورة واحدة وقوله منله دوت السور أي ادن ل وتوحيده اعتباركل واحد وقال سعدي المفتى ولا يبعد أن يفيال أنه صفة الضاف المقدر والراد بقدرعتمر سور الله والله اعلم (مفتريات) صفة اخرى الدورو المعنى فأتموا أبعتمر سور مماثلة له في البلاغة مختلفات من عند انفسكم النصح إلى اختلفته من عندنفسي فانكم نصحاء مثلي تقدرون على ما اقدر عليه بلائتم اقدر لتعلكم القصص والاشعار وتعودكم النثر والنظم وفي الآية دلالة فاطغة على ان الله تعمالي لايسبهه شي في صدة الكلام وهو القرآل كالايشهه بحسب ذاته ( وادعوا ) الاستظهار في المعارضة (مناستونونم) دعاء، والاستعامة به من آلهتكم التي ترعون افها عدة الكم ومدارهكم التي تلجأون الى ارائهم في المان لسيدوكم ميها (من دون الله) اي حال الوركم مجاوزين الله تعالى (ان كنتم صادقين) في اني افتريته فان مأافتري انسان يقدر انسان آحر ان يفتري مثله (فال لم يستجيموا لكم) الصمير في لكم الرسول عليه السلام وجع التعطيم اوله والمؤسنين لابهم انباع له عليه السلام في الامر بالتحدي وفيه ننبيه اطيف على ان حقهم اللاينفكوا عند ويناصوا معلم لمعارضة المعاندين كاكانوا يفعلونه في الجهاد قال سعدى المفتى اختلف في تناول خطاب النبي عليه السلام لامته فقال الشافعية لاوقال الخفية والحنالة نعم الامادل الدليل فبه على المرق انتهى والمعى فانالم استجب هؤلاه المتركول لكم بالمحد وبالصحاب محد عليه السلام اى مادعوتموهم اليه من معارضة القرآن وائيان عشر سور مثله وتدين عجرهم عنه نعد الاستعالة بمن استطاعوا بالاستعالة منه من دون الله تعالى (عاطوا انما أنزل تعلِالله) مافي انماكا فية وضير انزل يرجع الى ما يوجى و بعلم الله حال اي ملتبسا عِالا يَعْلِمُ الااللهُ تَعَالَى مِن المَرَايا وَالْحُواصِ وَالْكِيفَةِ انْ ﴿ وَقَالَ الْكَاشَفِي ﴾ بعبي ملتبس بعلمي كه خاصد اوست والعلمت بمصالح عباد وآنچه ايشانرا بكار آيد در معاش ودرمعاد \* وقال في النَّاو يلات ألجمية علم الله لابعلم الحلق ان فيه الاخبار عماسياً تى وهو بعد فى الغيب ولا يعلم العيب الا لله انتهى والمراد الدوام والتبات على العلم اى فدوموا ايها المؤمنون واثبتوا على العلم الذى التم عليه لتر دادوا يقيا وثبات قدم على انه منزل من عز دالله وانه من جلة المحرات الدالة على صدقه عليه السلام في دعوى الرسالة (وان لااله الاهو) اى ودومواعلى هذا العلم ايضا يعيي هو ينزل الوحى ولبس احد ينزل الوحى غيره لانه الاله ولااله غيره (فهل أنثم مسلمول) ثابنون على الاسلام را يخون فيه اى فاثبتواعليه في زيادة الاحلاص وفي الا كات امور منها ان الوحى على ثلا تذا نواع نوع امرعليه السلام بكتمائه اذلايفذرعلي حله غيره ونوع خيرفيه ونوع امر سبليغه الى العام والحاص من الانس. والجروه ومايتعلق عصالح العماد من معاشهم ومعادهم فلانجوز تركه وانترتب عليه مضرة وصاق به الصدر وسبيل تبليغ الرسالة هواللسان فلارخصة في البرك وان خاف قال صاحب التيسير فهذا دليل قولنا في المكره على الطلاق والعناق ان تكلم به نفذ لإن تعلق ذاك باللسال لابالقلب والاكراه لا عنع قعل اللهان فلا عنع النفاذاتهي وفي الحديث الله بعثني برسالته فضفت م اذرعا فاوحى الله تعالى الى الم تبلغ رسالتي عديك وضمن لى المصمة فقو بت و بدخل فيه العلماء الآمرون بالعروف والذهون على المنكر فأنهم اذاع اوا عاعلوا وتصدوا للبليع وخافوا الله دون غيره غان الله تعالى بحفظهم من كيد الاعداء (حكى) ارزاهداك سرخوابي الحمر لسليمان بى عد الملك الخليفة فاتى يه يعاقبه وكان المخليفة بغلة نقتل من ظفرت به وانفق رأى وزرائه انبلق الراهد سن دى الغلة فالق سن يديه فغضعت له فل تقتله فلا اصبحوا نطروا اليه فاذاه وصحيح فعلوا أن الله تعالى حفظه عائتذروا اليه ومخلواسيله حرت عي منكر برايدزدست \* نشايد حو بي دست و بايان نشست \* ومنها انالؤمنين بنعى ازيعاونوا ائمتهم ومناقندي بهم في شفيذ الحق واجرابه والزام الحصم واسكانه كاكال الاصحاب رضى الله عنهم يفعلون ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجهاد وغيره من الامور الدينية وفي الحديث والمؤون المؤمن كسيال يتسد بعضه بعضا يعنى المؤمن لايتقوى في امردينه ودنياه الابمعونة اخيه كا ان معض البناء بقرى بعضة وفيه حت على التعاضد في غير الإنم كذا في شرح المشارق لابن الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم بضع لحسان منبرا في السجد فيقوم عليه يهجو من كان يهجورسول الله صلى الله عليه وسلم

و يدفع عن المساين و يقو بهم على المثمر كين وكان روح القدس اي جبر بل يمده بالجواب و يلهمه الصواب هجا کعتم ارجه بست دیده نیست \* مادا کسی کات آن دارد \* چه آنشاعری کوهجا کونساشد \* چوشبري كه چنكال ودندان ندارد \* ومنهالزوم النسات على النوحيد ومر علاماته النكر ربالاستان جهر ا واحفاء جعية وانفراد اوى الحديث جددوا ايمامكم والمراد الانتقال مرتبة الىمرتبة فاناصل الايمان قديم بالاولكافي الواقعات المحمودية قال المولى الجامى قدس سره \* دلت آيند حداى عاست ــت \* صَيْقَلَى دارصيقلى مــين \* باشداً بينه ات شود روش \* صيقل ال اكربة اكاه \* نيـــت جزلا الهالا الله \* وَفَى الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندادخل النارومن مات بعلمانه لااله الاالله دحل الجُنَّة \* واعلم ان كلة هو في قول أحدائي لاالدالا هواسم الم بمنزلة لفطة الجلالة ولذاج ملها الصوفية قدس الله اسرارهم وردالهم في بعض اوقاتهم قال في فتح القريب من حواص اسم الله انك اذا حدفت من خطه حرفا بة دالاعلى الله تعالى فانحذفت الالف بقيله والحذفت االامالاولى وابقيت الالف بقياله والحدفته ما معانق له ملك السموات والارض وان حذوت الثلاثة بق هوالله الحي القيوم لااله الاهوائة هي ( من كان) هرك ماشد كَدازدنائتهمت \* وكانصله اى زائدة في التيار وقال في الارشاد للذلالة على الاستمرار (بريد) بماعله من اعمال البروالاحسان (الحياة الدنياوزينتها) اي مايرينهاو يحسنها من الصحة توالا من والسعة في الرزق وكثرة الاولادوالرياسة وغيرذلك لاوحدالله تعالى والمرادبالارادة مابحصل عندماشرة الاعمال لامحر دالارادة القلية اقوله تعالى ( نوف البم اعسالهم فيها ) اي توصل اليهم عمرات اعمالهم في الحياة الدنيا كاملة ولبس المرا دباعسالهم اعمالكلهم فالهلا يجد كل متى ماتمناه فال ذلك منوط بالمشابئة الالهية كاقال تعمالي من كان ير يدالعاجلة عجلناله فيها مانساء لمن ريد ولا كل اعالهم مل سضها الذي يرتب عليه الاجر و الجراء (وهم فيها) اي في الحياة الدنيا (لإيبحسون) لاينقصون شيئا من احورهم (اولئك) المريدون الحياة الدنيا وزينتها الموقون فيها عرات اعمالهم من غير بخس (الدين ليسالهم في الآخرة الاالمار) لان همهم كانت مصروفة الىالدنيا واعمالهم مقصورة على محصيلها فقد اجتسوأ تمراتها فلم يبق فىالآخرة الاالعذاب المخاد (وحمط ماصينه وافيها) يعني بطل ثواب اعالهم التي صنعوها عنى الدنيا لانها لم تكل لوجه الله تعالى والعمدة في اقتضاء ثواب الا حرة هوالا حلاص (وباطيل) وناجير است في نفس الإمر (ما كانوا يعملون) رياء وسمعة فقوله باطلخبرمقدم وماكانوا بعملون مبتدأ مؤخر وألجلة الاسمية معطوفة على الفعلية قبليها والآية في حق الكمار كإيفصيحءنه الحصرفي كينونة النارلهم خ واعلمان حسنات الكفار من البروصلة الرحم وصدقة وبناء الفناطر وتسوية الطرق والسعى في دوم الشرور وإجراء الانهار و تحوذلك مقولة بعد اسلامهم بعني يحسب ثوالها ولايضيع واماقل الاسلام فالعقد الاجاع على انهم لايثانون على اعالهم بمعيم ولاتخفيف عذاب لكن يكوب بعضهم أشد عذابا من معض محسب جراءمم وذكر الامام الفقيد ابو مكر البيهق انه يجور انبراد بماق الآيات والاحبأرمن بطلان حمرات الكفار انهم لا يتخلصون بهاءن النار ولكن يخفف عنهم مايستوجبونه بجنابات ارتكوه اسوى الكفرووافقه المازري كافي شرح المشارق لاب الملكوقال ابن عباس رضي الله عنه نزات هده الآية في اعل الرباء من اعل القبلة فعي قوله تعلى ليس الهم في الأخرة الاالدارليس يلبق لهم الاالنار ولايستحقون دبب الاعال الريائية الااياها كقوله تعالى فواؤهم حهنم وجازان فيدهم الله برحته فليس فالآية دلالة على الحلود والمذاب البِّدة والطاهران الآية عامة لاهل الريَّاء مؤمنًا كأن اوكافرا اومنافقًا كافيزاد المسير والرياء مستق م الرؤبة واصله طلب المنزلة في قلوب الناس برؤ بتهم خصال الخيركما في فتح القريب وفي الحديث ان احوف مااخاف علكم الشترك الاصغرفالوا وماالشمرك الاصعر بارسول الله قال الرباء يقول الله عزوجل اذاجزي الياس باعمالهم اذهبوا الى الذين كـ نتم تراؤون في الدنيا فانطروا هل تجدون عندهم جزاء \* مر ابي هر كسي معبود سازد \* مراييرا ازان كفتندمشرك فالفشر حالبرغ بالمشرك بطلق على كل كأفر من عادون وصنم ومحوسى وبهودى وتصراني ومرتد وزندبق وعلى المرائى وهوالشرك الاصغروالشرك الخفي قال للقراء م اهل الرياء اردت ال يقال فلام قارئ فقد قيل ذلك ولمن وصل الرحم وتصدق فعلت حتى بقال فقيل ولن قاتل فقتل قاتلت حتى بقال فلان حرئ فقد قيل ذلك فهؤ لاء الثلاثة اول خلق تسعرهم الناركا في الحديث ويصعد الحفطة نعمل العد الى السماء السابعة من صلاة

وصوم وننقذوا حتهادوورع فيقول لهم اللك الوكلما اضربوا بهذا إلعبل وجهصاحبه فانهاراد بعله غبرالله تعالى و بصعد الحفظة نعمله من صلاة وزكاة وصوم وحج وعرة وخلق حسن وصمت وذكر الله و بشيعه ملائكة السهوات محتى بقطعون الحب كلها معيقول أهم الله تعالى ارادبه غيرى فعليه لعنتي فيقول الملائكة كلهاعليه لمنك ولمنذاو بلعند السموات السبع ومن فيهن كاورد في الحديث (قال الحافظ) كوييا باورغى دارندر وزدا وري كينهمه قلب ودغل دركاردا ورميكنند \* قال الفضيل رك العبل لاجل النياس رياء والعمل لاجل النياس شرك والاخلاص الحلاص مرهدين معنى الامه الأمن عرم على عبادة الله تعالى ثم تركها مخافة ال يطلع اناس عليه فهومراني لانهلوكان عله لله تعالى لم يضره اطلاع الناس عليه ومن عمل لامجل ان يراه الااس مقد اشرك في الطاعة و بستني م الاحد مالة لا يكون ترك العبل فيها لاجل الماس ياء وهي اذاكان الشخص بهاله مي فعل الطاعة بحضرة الناسآذوه واغذانوه فإن الترك ص اجلهم لايكون رياء مل شفقة عليه ورجة كافي فتم القريب وقال في شرح الطريقة من مكليد الشيطان ان الرجل فديكون ذاورد كصلاة الضيي والتهد ولاؤة القرآن والادعية المأثورة فيقع في قوم لا يفعلونه فيتركه خوفا من الرياء وهذا غلط منه اذمدا ومنه السابقة دال الاخلاص فو قوع تخاطر الرياه في قلمه ملااختبار ولاقبول لابضر ولا يخل بالاخلاص فترك العمل لاجله موافقة للشميطان وتحضيل افرضه فعم عليه الايريد على معتاده الله يجد باعثاوة -بترك لاخوفا من الرياء بلخوفا من انينسي اليدويقال انه مرائي وهذا عين الرياء لانه تركه خوفا من النه عند الناس وفيه ابضا سوء لطن بالسلين وقديقع في خاطره التركه لاحل صيانتهم من الغيمة لالإجل الفرار من المدمة وسقوط المنزلة وهذا ايضاسوء الطن بهم اذصيانة الغير من المعصية انما يكون في ترك المباحات دون السن والمشحدان انتهى كلامه قال في النأو بلات النجمية وحبط ماصنعوا مزاعمال الخبر فيها في الدنبا للدنباو باطل ماكانوا يجملون مر الاع ل وان كات حقالاتهم عاوها لغير وجهالله وهو باطل و به يشمير الى أن كل من يعمل علا بطلبية غيرالله فالعله ومطلوبه باطل كأفال صلى الله عليه وسلم أن اصدق كلة قالتها العرب الاكل شئ ماخلالله باطل فالحضرة الشيح الاكبرقدسة الله بسره الاطهر اعمان الموجودات كلها وانوصفت بالناطل فهي حق من حيث الوجود ولكن سلطان المقام اذا غلب على صاحبه برى ماسوى الله تعالى اطلا مرحيث انه ليس له وجو د منذاته فحكمه حكم العدم وهذا معنى قولهم قو له باطل اى كالباطل لان العالم قائم إلله لأبنفسه وهو من هدا الوجه باطل والعارف اذا وصل الى مقامات القرب في بداية عرفانه ربساتلانت هذه الكائبات وحب عن شهودها مشهودالخلق لأنها زالت من الوجود بالكلية ثم اداكل عرفانه شهدالحق تعالى والحلق مُعافى آن واحدوما كل احد يصل اليهذا المقام فان غالب الناس ان شهد الحلق لم يشهد الحق وان شهدالحق لم بشهدالحلق ولايدرك الوحدة الامن ادرك احتماع الضدين ولعل مسالمة بهد الاول قول الاستاذ السيخ أبي الحس البكري قدس سره استغفرالله مماسوي الله تعالى لان الباطل يستغفر من اثبات وجوده لذاته كدا في اسان العيون في سيرة الامين المأمون (قال الشيخ المعربي) سايه هستي مي تمايد ايك اندر اصل نيست م نیست را ازهست ار بستناختی بایی نجات (وقال ایضا) بید ارشوازخواب که این جله خیالات 🗝 اندرنظر ديدة بيدار چوخوايست \* نسأل الله سبحائه ان يكشف الفاع عن وجه المقصود ويتجلى لنامجمال في وجه كل مظهر وموجودوهوالرحيم الودود ذوالفضل والفيض والجود (اه كان على بينة من ربه) الهر والله كار والبنة الحجة والبرهان وعلى للاستعلاء المجازي وهو الاستيلاء والاقتدار على اقامتها والاستدلال بهاومن شرطية اوموصولة مبتدأ حدف خبره والنقدر افن كان على رهان ثابت مر به يدل على الحق والصواب فيما أنبه و بذره وهوكلي ومن مخلصكم لبس على بينة بعني سواء اللاول على السعادة وحسن العاقبة والثاني على النقاوة وسوءالحاتمة (ويتلوه) س الناو وهوالتبع ذلك البرهان الذي هودليل العقل فنذكر الضميرالراجع الى البينة المه هو تأويل (شاهدمنه) اى شاهدم الله تعالى بمهد بصحته وهو الفرآن (ومن قبله) اى ومن قبل مالقرآن الشاهد (كَابِموسَى) وهوالتوراه فانها ايضا تاوذلك البرهان في التصديق (اماماً) كَا امو تما به في الدي ومفتدى والتصابه على الحول (ورحة) اى نعمة عظيمة على من انول اليهم ومن بعدهم الى بوم القيامة باعته از احكامه الناقية المؤيدة بالقرآن العظيم قال في انسان العيون التوراة اول كتاب اشتمل على الاحكام والسرائع

بخلاف ماقله مى الكنب مانه الم تشتمل على ذلك واعا كات مُشتملة على الايمان بالله وتوحيده ومن تمة قبل لها صحف واطلاق الكتب عليها محاز الهمي (اولئك) اشارة الى مي كان على يند (يؤمنون به) اي بصدقون ما قرآن (وم يكفريه) وهركه كافرشود تقرآن (من الاحزاب) من اهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله صلى الله عُليه وسلم يقال تحربوا عليه اى احتماوا (فالنار موعده) اى مكان وعده الدى يصيراليه وفي جعلها موعدا اشعار بالله فيها مايوصف مرافا بين العداب (ولا تك في مربة منه) اى في شك مرامر القرآن وكونه مى عندالله (أنه الحق مرربك) الذي يربيك في دبك ودنياك (ولكن اكثراناس لايؤمنون) بان ذلك حق لاشبهة فيه امَّا لقصورا بطارهم واختلال افكارهم وامالعنادهم واستكبارهم هذا مااختاره البيضاوي وتبعد في ذلك اكترالمفسرين وقال المولى الوالهــعود في الارشاد ماحاصله أن المراد بالبنة البرهان الدال على حقية الاســلام وهو القرآن و الكون على ينة من الله عارة عن القســك بها ويتلوه اي يدعه شــاهـد وَئُى القرآب شهيد ىكُوپِه منعند الله وهو اعجـــاره و ماوقع هــيه منالاخبار بالغيب او ساهد منالله تعــالئ كالمجزات الطاهرة على يديه عليه السلام ولما كان المراد علو الشاهد للبرهان اقامة الشهادة بصحته وكونه مى عندالله تعالى ابعاله بحيث لايفارقه في مشهد من المشاهد هان القرآن تدنة ياقية على وجه الدهرمع شاهدها الدى بشهد بامرها الى بوم القامة عند كلمؤمن وجاحد \* عطف كمال موسى في قو له تعالى ومن قله كتاب موسىءُلمي فاعله مع كونه مقدماءً لي في المزول و كما له قيل الهركان على بنة من ربه و يشهدبه شاهد آخر مَى قَـل هُوكَمَاتُ مُوسَى وَقَالَ فَى الدَّاوِ يلات المجمِّية وحمل الآية في الطاهر على النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر اولى واحرى فانه عليه السلام كما كان على بينة من ربه كان ابو بكر شاهدا يتلوه بالايمان والتصديق يدل عليه قرله والدى حاء بالصدق يعنى النبي عليه السلام وصدق به يعنى ابابكر رضى الله عنه وهوالدى كان ثانبه فى الغار وناليه فىالامامة فيمرصه عليه السلامحين قال مرابا مكر فليصل بالناس وكان تاليه بالخلافة باجاع الصحابة وكان منه حيث قال صلى الله عليه وسلم لابي ،كروعر رصى الله عنهما انهما منى بمنزلة السمع والبصر ومن قبله اى من قبل الى مكر وشهدادته بالنوة كأن كاب موسى وهوالتوراة اماماياتم بهقومه بعده وفي الم حجد صلى الله عليه وسلم كما أشمبه عبدالله بن سلام وسلمان وغيرهما من إحساراليه ود ولانه كانتم به عبدالله بن سلام وسلمان وغيرهما عليه وسلم بالنوة والرسالة ورحد اى الكاب كأن رحة لاهل الرحة وهم الذي يو منون بالكاب و بماهيه كاقال او تَك يو منون به بعني اهل الرجمة وم يكفر بداى بالكاب و بمافيه من الاحزاب اى حزب اهل الكاب وحرسالك فار وحرب المنافقين والنزعواانهم اسلون لان الاسلام بدعوى اللسان فحسب وأنما محناح مع دعوى اللسد ن الى صدق الجنان وعلى الاركان فلالك في مربة منه اي من ان يكون الكافر بك و بما جئته ماهلانار لان الايمان بك ايماني وانطاعتك ظاعتى فلا يخطرن بالك اني مسعة رجتي لعلى ارجى من كفر لككامًا من كان فاني لا ارجهم لانهم مظاهر قديمرى انه الحق من بك اى يكون له مظاهر صعات القهر كابكورله مظاهر صفات اللطف وأكس اكثر الناس لايؤمنون بصفات قهره كابؤمنون مصفات لطفه لرجائهم المدموم ولغرورهم المشئوم .كرمالله فأنه غرهم بالله وكرمه الشيطسان الفرور أتهى (قال الحافط) دركارخامهٔ عشـق ازكفرنا كزيرسـت + آنشكرابسـوزدكر بولهب نبـاشد \* واعلم انحضرة القرآن انمازل لتميز اهل اللطف واهل القهر فهوالبرهان النيرالعظيم الشان وبه يعلم اهل الطاعة من اهل العصيان ولما كان الكلام صفة من الصفات القديمة له تعلى قال اهل التأويل في اشرفا قوله الهنكان عَلَى بِينَةُ مِنْ رَبُّهَاى كَشْفُ سِـان مِنْ نُجِلِي صَفَةً من صَفَّات رَبُّهُ ويتَّلُوه شــاهد منه اى ويتبع الكمشف شــاهد من شواهدالحق فان الكشف يكون مع الشهود ويكون بلاشه ود والمعنى افن كأن على بينة من كشوف الحق وغواهده كلى كان على بينة من العقل والنقل مع احتمال السهو والعلط فيهاواذا (قال الحافط) عشق ميورزم واميدكه اي في شريف \* چون هنزهاي دكرموجب حرمان نشود \* (وقال الصائب) طريق عتمل را رعشق رحارمى دهد زاهد \* عصابي بهترازصد سَعم كافورست اعى را (وقال) جعى كه يشت كرم نعشق ازلُنيند + نازسمور ومنت سنجاب ميكشند \* جعلنا الله و ايا كم من المستُبصر بن أشوَّاهد الحق وأوصلًا واما كمالى شهوداا ورالمطلق وحشرناوايا كم تحت لواء الفريق الاسبق (وم اظلم) أي لا احد اطلم (ممن اعترى

(نی)

على الله كدياً) بأن نسب اليه مالايليق به كقولهم لللائكة بنات الله وقولهم لا آجتهم هؤلاء شفعاؤنا عندالله (اولئك) المفترون (بغرضون على ربهم) الرادعرضهم على الوقف المعد الحساب والسؤال وحاسم ميد إلى ان يقضي الله تعالى من العداد لانه تعالى ليس في مكان حتى يورضون عليه واستدالمرض المهم والقصود عرض اعالهم لانعرض العامل بعمله وهوالافتراء هذا اقطع مى عرض عله مع غيته (و بقول الاشهاد) عندالمرض وهم اللائكة والنبيون والمؤمنون جعشاهد اوشهيد كاصحاب واشراف (هؤلاء الدين كذنواعلى ربعم) الحسن البهم وألماك اواصيهم بالافتراءعليه وهوالاء اشارة الى تحقيرهم واصف ارهم بسوء صذيعهم (الالعنة الله) عذابه وغضه (على الطالمين) بالافتراء الذكور وفي الحديث ال الله تعالى بدني المؤمل يوم القيامة وبسامة من الناس فيقول اي عدى العرف ذئب كذا و كذا فيقول نعم بارب فاذاقر ره بذنو به قال فانى قد سعرتها عليك في الدنيا وقد غفرتها الثالبوم ثم يعطى كتاب حسناته وإما الكفار والمنافقون فيقول الاشهاد هوالاءالذي كذبواعلى ردهم الالعنةالله على الطالمين يقضعونهم عاكانوا عليه فى الدنسانو ببينون انهم ملعونون عند ألله بسب طلهم وفي الحديث من مع سع الله مه إى من اطهر عله للناس رياء اظهر الله ندم الفاسدة فعله يوم القيامة وفَصِيمه على رؤس الاشهاد وهم الملائكة الحفطة وقبل عوم الملائكة وقبل عوم الحلائق. احدين تم وصفهم بالصدفقال (الذي يصدون) اي بمنعون كل من يقدرون على منعم بالتحريف وادخال السه (عن سيل الله) عن دين الله وطريق طاعته (و بغولها عوجاً) السيل مؤنث سماعي قلذ لك انت ضمير يغونها ينسال بغيت السي طلبته و بغيتك حيرا اوشرا أى طلبت لكاي و يصفو نها بالانحراف عَل الحق والصواب ويكون من قدل اطلاق اسم السبب على المسبب قال في الارشاد وهدا شامل لتكذيبهم بالقرآن وقولهم انه لس من عندالله (وهم بالا خرة هم كافرون) اى بصفونها بالعوج والحال انهم كافرون مهالاانهم مؤمنون مها ويزعون ان اها سبيلاً وما يهدون النه أس اليد وتكرير الصميرات أكيد كفرهم واحتصاصهم به كالركفر غيرهم ليس بشي عند كفرهم (اوائك) الكاذبون (لم بكونوا معري) الله تعالى ان يعاقبهم لواراد عمام (ق الارض) معسمتها والهربوا منها كل مهرب (وما كالهم مردول الله من اوان على بصرونهم و يخولهم من العقاب ولكن اخرذلك الى اليوم تحقيقا للامه ال كاقال تعلل امهلهم رويدا والجع باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وما كان لاحد منهم من ولى ﴿ يضاعف لهم العذابُ اسْتُنافَكَأُنَّهُ فِيلَ هُو َّلَاءَ الذِّي شَأْ مُهُم ذلك ما مُصير امر هم وعقبي حالهم فقيل يضاعف الهم عذاب الابد ضعمين (ما كانوا يستطيعون السمع) النافع (وماكاتوا يبضرون الجق والآيات المنصوبة في الانفس والآواق وهواستشاف وقع تعليلالمضاعفة العذاب وابس المراد بالمضاعفة الزيادة عرتبة واحدة اشمولها الزيادة عرات كافى الحواشي السمعدية ولما كأن قبح حالهم في عدم إذعابهم للقرآل الدى طريق تلقيد السمع اشد مندفى عدم قبولهم اسائرالآ يات المنوطة بالانصار بالغ في نبي الاول حبث نوعنهم الاستطاعة واكنفى في النائى بنبي الابصار (اوائك الذي حسروا انفسهم) باشتراء عمادة الآلهة بعندة الله تعالى في البحرانه على حدف مصاف اى راحة اوسعادة انفسهم والافانفسهم باقبة معدمة انتهى \* ولمل الابقاء على حاله انسب لمرام المقام وان المقاء معذباً كلاً بقاء اذالمقصود من البقاء الانتفاع به (وضل) بطلوصاع (عنهم ما كانوا يعترون) من الهية الآلهة وشفاعتها (الاجرم) فيه ثلاثة اوحه الاول اللانافية لماسق وجرم فعل عمني حق وان مع مافي حيز، فاعله و المعني لا ينفعهم ذلك الفعل اى حق (١٠هم فى الا حرة هم الاحسرون) وهدا مذهب سيبويه والثاني انجرم عمني كسب ومأبعده مفوله وفاعله مادل عليه الكلاماي كمعب ذلك خسرانهم فالعني ماحصل ون ذلك الاظهور خسر انهم والثالث انلاجرم بمعي لإبدائهم فى الا حرة هم الاخسرون واياما كان فعناه انهم احسر من كل خاسر (قال الكاشو) بي شكوشهم ايشار دران سرای ایشانند زیاسکاران از همه زیاد کارترچه پرستش بنانوا بر پرستش خدای تعالی خریده اندومتاع دنیای فانى را برنعيم عفاى باقى اختيار كرده ودرين سوداغى ماحش است \* ماية ابى رابدنيا دادن ازدون همتبست \* وزانكه دنياجلكي ربح است واي آسايش است \* نعمت دنياستاني الذت اقى دهى \* اندريسوداخريداريت غبى فاحشاست ﴿ (وروى) ابن الى الدنياع الضحالة انه قال اتى البي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يارسول الله من ازهد الناسقال ملم بنس الفبروالملي وترك زيد الدنياو آثرما بيق على ما يعنى ولم بعد غذا من ايا به وعد نفسه ملوقي

وفي الحديث بادروا بالاعسال فان مينا إيديكم فتنا كفطع الليل المالم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كأفرا ويسي مؤ مناو بصبيح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ومن الأع دينه بالدنيا المدعى مع الله رتبة طلما للرياسة وأستجلال حطوظ البفس بطريق التزهد والسيخوخة وهوملمون على السنة الاولياء الذبيهم شهداء الله في الارض لا منزل نفسه منزلة السادة الكبراء فطلم واستحق اللعنة (وفي المننوي) توملاف ازمشك كان وي بيار \* ازدم تومیکندمکشوفراز \* کلشکر حوردم همی کو بی م بوی \* میر ندارسیر کساوه مکوی \* وم او صاف المدعين الهم بادعائهم السيخورخة يقطعون سيل الله على طالبيد بالدعوة الى انفسهم و يمعونهم ان تمسكوا مدل ارادة صاحب ولاية يهديهم إلى الحق وهم بالآحرة هم كافرون على الحقيقة لان من يؤمن الآخرة ولقاء الله والحساب والجرّاء على الأعمال لايجرى معالله بمثل هده المعاملات ولهم عذاب الضلال عن سببل الله نطلب الدنيا والقدوة فيها وعذاب اضلال اهل الارادة عن طريق الحق باستتاعهم وهم مؤاخذون بخسرانهم وخسران اتباعهم و بحسان انهم يحسنون صنه افهم الاخسرون \* رسم رسي مكه ماي اعرابي \* كينره كه تومیروی سرکسنادست (آن الذین آمنوا) ای بکل ما بحسان یو من به (وعماواالصالحات) فیمایشهم و بین ر دهم (واحبتوا الىربهم) الاخبات الخضوع والخشوع ويستعمل باللام يقال اخبث لله واستعماله بالى في الآية لتصميمه معنى الاطبشان والانقطاع والمعنى اطمأنوا وسمكنوا البه وانقطعوا الىعادته بالحسوع والنواضع (اولئك) المنعوتون بتلك النعوت (أصحاب الجهة هم فيها خالدون) دائمون لم يأت هنا صميرالفصل للاسارة واللهاعلم الى ان الخلود فيهاليس بمنتص بهو لاء الموصوفين فان المؤس وانلم يعمل الصالحات ماكه الحلود في الجنة على ماهومذهب اهل السنة كذا في حواشي سعدى المعتى وقال في التأو يلات المجمية ال الذي آمنوا وطلب الله وطابوه على اقدام المعاملات الصالحات الطلب المفيدات الوصول الى المطّلوب وانابوا الى رعم بالكلية ولم يطلبوا مندالاهو واطمأنوا به اولئك أصحاب الحنة اي ارباب الجنة كإيقـــال رب الدار لصاحب الدار وهم مطلوبوا الجنة لاطلابهاواتماهم طلاب الله هم فيها خالدون طلاما (مثل الفريقين) الكافروالموم ماي حالهما العيب لان المثل لِايطلَق الاعلى مافيه عرامة من الاحوال والصفات قال اب السّيخ لفط المثل حقيقة عرفية في التبول السائر المشبه مضربه بمورده ثم يستعار الصفة العجيبة والحال العربة تشيها لهما بالقول المدكور فىالغرامة فانه لايضرب الاما فيه غرابة (كالاعمى والاصم ؤالبصير والسميع) اىكهوالاً فيكون ذواتهم كذواتهم فان تشبيه حال الشيُّ بحال شيُّ آخر بستلرم تسيُّه إلشيُّ الاول بالثاني فالاعمي والاصم هم الكافرون والبصير والسبيعهم المؤمنون والواو في والاصم والسميع لعطف الصفة على الصفة كقولك هوالجواد والشجاع فال الأدخل في المناففة ال بشمه المكافر إلذي جمع مين العمى والصمم كالموتى وذلك ان الكفرة حين لا بنطرون الى ماخلق الله نطر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات الله سماع تدبركان اصرهم كالابصر وسماعهم كلاسماع فنكان حالهم لانتفاء جدوى البصر والشماع كحال الموتى الدين فقدوا مصحح البصر والسمع فال الله الشيخ الاعمى اذا مع شيأ رعما يهتدي الى الطربق والاعهم ربما ينتفع بالاشارة ومن جعبينهما فلاحيلة له وقس عليه الشعص الذي جع مين الوصفين الشريفين اللذي هما البصروالسمع عانه يكون بذلك على احسن حال وقدم الاعمى لكونه اظهر واشهر في سوء الحال من الاصم (هليستويان) يمي الفريقين المذكورين والاستفهام اسكارى (مثلا) اىحالا وصفة وهو تميير من فاعل يستويان منقول من الفاعلية والاصل هل بستوى مثلهما ( اولا تذكرون ) اى اتشكون في عُدم الاستواء وماية هما من التابي اواتعفلون عنه ولا تندكرون بالتأمل فيما صرب اكم من المثل و يكون الانكارواردا على المعطوفين معا اواتسمهون هذا ولاتندكرون فيكون راجعا الىعدم النذكر بعد تحقق مايوحب وجوده وهو المثل المضروب وفيالتأويلات النحمية الاعمى الذي لابيصر الحق حقا والباطل باطلابل يبصر الساطل حقا والحق باطلا والاصم من لايسمم الحق حقا والباطل باطلا مل يسمم الباطل حقا والحق باطلا والنصير الدي يرى الحق حقاويدمه و رى الساطل باطلا و يجتنبه والسمع الدى منكان الله سممه فيسمع به ومن ابصر بالله لا يصر غيرالله ، ومن سمع بالله لايسمع الا من الله أنتهي \* يعني يسمع من الحق تعمالي ولابري ان احدا في الوجود يحماطه غيرالله تعالى فهوتمثل اكل مايومره (حكى) أن حير النساح لقيه انسان فقال لهانت عبدى واسمن حير

. فسمع ذلك مم الحق سبحانه واستعمله الرجل في السبح اعواما ثم بعد ذلك؛ قال له ماانت صدى ولا اسمك حبر \* وشی که بحق باز بود در همه حای « ازهیج سحی نشنود الازخدای \* وان دیده کزو نور پذیرد اورا \* هر ذر دبود آبنه دوست نماى . وف كل م مقام الرؤية والسماع ابتلاء والطالب الصادق يقف عند ألحد الدى حدله فلا ينظر الى الحرام ولا يرتك المحدور كشرب الخمروان قيله من اسان واحد اشرب هذه الحمر لان هذا فول الله مر الله تعالى هل يقف عند حد، اولا الله من التحقق في الطريق لكون ابعا لامر مولاه لااسيرا لشهونه وعدا أهوا وذلك المحقق والتبعية المايكون ويحصل بالاحتهاد والنشنث بذبل واحد مراهل الارشاد (وفي المنتوى) آن سواريكه سپد راشد ظفر ﴿ اهل دِين راكبِستِ اربابِ نَصْمُر \* باعضاكوران اكرره ديده اند \* درينه خاق روش ديده اند \* كرنه بينايان بدندي وشهال \* جله كوران مرده اندي د جهان می زکوران کشت آبدنی در و د \* نی عمارت نی نجارتها وسو د ( ولفه ارسانا نو حا الىقومه) الراوابتدائية واللام حوال قسم محذوف وحرفه الباء لاالواو كافي سورة الاعراف لئلا بحجتم واوان اى بالله لقد احثنا وحا وهو اب ملك بن وشلح سادر بس عامم السلام وهواول نبي بعث العده قال أبن عاس رصى الله عنه بعث نوح على رأس ار بعين من عره ولث يد عو قومد تسعمائة وخسين سنة و عاش بعد الطوعا ب ين سنة وكارعره الفا وحسين سنة وقيل غر ذلك ولدنوح تعدالف وستمائة واثنتين واربعين سنة من هموط آدم عليدال للم وكان دمنعن داره ودفى في الكوفة وقال معضهم في الكرك وقال معضهم في مفارة ابراهيم عليه السلام في القدس ويقال كاراسمه شاكرا وسمى نوحا لكترة نياحته على نفسه واختلفوا في سلب نياحته على ثلاثة اوجه الاول قلة رحمته حين قال رب لانذر على الارض من الكافر بن ديارا فلم يرض الله ذلك منه والمنابي انه مر مكل وقال ما أقبحك مرخلق وها تبدالله على ذلك احتنى ام عث الكلب وقام وناح على نفسه ودهب في البراري والجمال والشالث الميل والهوى الى ولده ومراجعته الى ربه حيث قالم ان أسي من أهلي وة ال الله انه ليس من اهلك فقام و ناح على نفسه او شفقة على الولد و خوفا على نفسه كذا في التنيان ﴿ يقول الفقير عامله الله بلطفه الحطير ان بعض الزلات وان كان سبا النياحة كاوقع ايضا لداو دعليه السلام وغيره الاان ساجة الانبياء والاولياء انماهي من حلال الله تعالى وهيته الآخذة بقلو مهم فهي من صفات العاشقين وسمات العارفين الاترى الي يحيى عليه السلام لم يراك ثر ثوحا و مكاء ، في زما نه مع انه لم يهم بذنب قط و مكاء يعقو ب عليه السلام لم بكن لمحرد فراق يوسف عليه السلام بل كان فراقه سباصوريا ظاهر ياله والله تعالى اذا اراد بكاء ء. د. وحنينه الى جنابه ابتلاه بالفراق او بالجو عاو نفيرهما كالايخني عُلى اهل انقلوب وفي ذلك ترقبات له عجيــة وتحليات له غرية قدية هدت هذه الحال من بعض أهل الكمال وههنا سوال وهو انه كيف بستقيم الاخمار ف الأزل عن ارسال نو ح عليه السلام ملفط الماضي ونوح وقومه لم يوحد بعد والجواب إن هذا الاخبار بالسبة لى الازل لا يتصف شيء من الازمنة اذلاماضي و لامستقبل ولاحال بالسبة الى الله تعالى واتصافه به اعاهو بالسد، ق الى توحه الحطاب السامع قان كالمعنى الكلام ساقا على توجه الحطاب له كار ماضيا وانكان معداو بعده عالحال اوالاسنة ال ( اني ) اى فقال القومد انى (الكيرنذبر ) مخوف (مين) معهر وذلك الانذار على آكل طرقه اى اسن لكم موح ات العذاب ووجه الخلاص منه بانا ظاهرا لاشبهة فيه ولم يقل و تشير لان البشارة الماتكون لم آمن ولم بكن احداً من كا اقتصر على الانذار في قوله تعلى مَ فادر تقديما للخلية على التحلية ( ان لا تعدوا الاالله ) اي بار لا تعبدوا على ان ان مصدر ية و الساء متعلقة بارسانا ولاناهية اي ارساناه منتسا بنهيهم عن الشرك \* قال في التأو يلات النجمية قال نوح الروح لقومه القلب والنفس و البدن ار لا تعدوا الدنيا وشهواتها والا خرة ودرجانها فانعبادة الله مهماكات معلولة بشئ من الدنيا والآخرة فا ه صد دلك الشي لا لله على الحقيقة انتهى \* ولذا قالوا الرغبة في الاء أن والطاعة لا تنفع الااذا كانت تلك ارغة رغة فيد لكونه ابمانا وطاعة واما الرغبة فيه لطلب الثواب والمخوف من العقاب فغيرمفيدة قال الشيخ الغربي قدس سره \* درجنت ديدار تماشاي جالت \* باشد زقصور ار بودم ميل بحوري (الى اخاف عليكم عذاب يوم الميامة أو يوم الطوفان واليم يجوز أن يكون صفة يوم وصفة عذاب على أن يكون جره الجوار ووصفه بالاليم على الاسناد الجازى للمالغة بعنى ان اسناد الاليم الى اليوم استناد الى الظرف كقولك

يهاره صاغم واسناده الى العذاب اسناد الى الوصف كقولك حد جده والمتألم حقيقة هوالشخص المعدب المدرك الاوصانه ولازمانه واذا وصفا بالتَّالم دل على ان الشخص بلغ في تألمه الى حيث سرى ما مه من التَّالم الي ما بلابسه م الزمان و الاوصاف فالاليم بمعنى المؤلم على انه اسم معمول من الابلام و بجوز لن يكون بمعي المؤلم على انه اسم فاعل وهوصفة الله تعالى في الحقيقة اذهوالحالق للائلم (روى) أن الله تعالى ارسل توحا الى قومد فحاءهم يوم عيدلهم وكانوا يعدون الاصنام ويسربون الخمور ويواقعون الساء كالبهائم من غيرسترهناداهم بصوت عال ودعاهم الى التوحيد ففر عوا ثم نسوه الى الجنون وصريوه و كديوه كاقال تعالى (فقال الملا الدي كفروا م قومه ) أي الأشراف منهم الذي ملاؤا القلوب هية والمجالس ابهة ووصفهم بالكفراذمهم والبسجيل عليهم بذلك من اول الامر لالان بعض اشرادهم ليسوا مكفرة (ما زاك الابشرامثلنا) لامن بذلك علينا تخصك من دوننا بالنوة ووجوب الطاعة ولوكان كذلك لرأيناه فالرؤية بصربة والانشراحال من المعول و بجور ان تكون قلبية وهو الظاهر فالابشرا مفعول مان وتعلق الرأى بالمثلية لابالسمرية عقط (قال الكاشو) إيشان هیا کل بشر دید که وازدر ل حقایق اشیا غافل ما مدند (مثنوی) هسیری با انبیا برداشتند \* اول اراهمچو خو د پنداشند \* كفت اينك مابشرايشان شر \* مأو ايشان بسته خوابيمو خور \* اين ندانستند ابسان ازعمی \* درمیان فرقی بود نس مشهی \* هردوکوں زنبور خُوردنداز محل \* زبی بنی شد زهروآن ديكر عسل \* هردوكون آهوكياخوردندوآب \* زان يكي خون شدزد يكر متكناب \* آردونی خور دندازیك آنجور \* آن یکی خالی و دیکر نیشکر \* والاشمارة ان النفس سمفلیة وطعهما سفلی ونطرها سفلي والروح علوى وله طمعلوى وبطرعلوى فالروح العلوى مرخصا تصه دعوة غبره إلى عالمه لانه شطره العلوى يرى شرف العبادات وعرتها ويرى السفليات وخستها وذاتها فن طبعه العلوى يدعوالسعلي الى العلويات والمفس السفلية بنطرها السفلي لاثرى العلويات ولاتميل نطمعها السفلي الى العلويات بلتميل الى السفليات وترى بنظرها السفلي كلشئ سفليا فتدعو غيرها الى عالمها فن هنا ترى الروح العلوى بنطر المثلية فكدلك صداحب هذه النفس برى صاحب الروح العلوى بنطر المثلية فيقول ما تراك الابشراه ثلنا فلهدا ينطرون المهالاندباء ولايرونهم بنطرالنوة اليرونهم بنطراا كنف والسحروالجنون ويرون اتباع الانبياء بنطرالحقارة كاقالوا (ومانراك البعك) الرؤيدان كانت بصرية بكون المعك عالامن المفعول بتقدير قدوان كات قلمة مكون مفعو لا ثايا (الاالذي همارا ذانا بادي الرأي) اخاسسنا وإدانينا كالحاكة والاساكفة واهل صيفائع الحساسة ولو كنت صادقا لاتبعك الاكياس والأشراف م الناس فالاراذل جعاسم تفضيل اى ارذل كقوله اكار محرميها واحاسنكما خلاقاجعا كبرواحس فارقلت يلرمالاشتراك اذابين الأشراف وبينهم في أخذ الاشتقاق الذي هوال ذالة قلت هوللن بأدة الطلقة والاضافة للتوصيح فلايلن ماذكرت وانتصاب بادى الرأى على الطرفية على حذف المضاف اي اتبوك وقت حدوث يادي الرأي وظاهر ه اوفي اول الوهلة من غيرتعمق وتدقيق "هكر من المدو اومن المدء واليماء مبدلة من الهمزة لامكسار ما قبلها وانماا مترذاوهم مع كونهم اولى الساب الراحجة الفقرهم وكان الاشراف عندهم من لهجاه ومال كاترى اكثراهل زمانك يعتقدون ذلك و بينون عليه اكرامهم واهانتهم \* فلك عردم ادان دهد زمام مراد \* تواهل فضلي ودانش همين كاهت س \* واما اعب شان اهل الصلال ابرضو اللنبوة ببشرولاا بباعه وقدرضو اللالهيئة بحجر وعسادته قال في النأو يلات النجمية اما الارادل من الباع الروح البدن وجوارحه الطاهرة فان الغالب على الحن اللدن يقبل دعوة الروح ويستعمل الجوارح بالاعال الشرعة ولكن النفس الامارة بالسوء تكون على كفرها ولأنخلى البدن يستعمل بالاعال الشرعية الدينية الالغرض فاسد ومصلحة دنيوية كاهوالمعتدادلا كثر الحلق (ومارى لكم) اىلك ولمتعيث فغاب المخاطب على الغائبين (علينا مرفصل) من زيادة شرف في الملك والمال توعملكم للنبوة واستحقاق المسابقة واتباعهم لك لايدل على بونك ولانجدبكم فضيلة تستنع اتباعنا الكم قال في الكواشي ومانري اكم علينا من وضل لايكم الشرة أكلون وتشر بون مثلنا (النطنكم كاذبين) جيد الكون للامكم وإحداودعوا كمواحدة (قال) نوح (ياقوم) أي كرود من (ارأيم) أي اخبروني فإن الرؤية ساب الاخمار (ان كنت على بدة) برها لطاهر (مزري) وشاهديسهد بصحد دعوى (واتاني رحد من عنده) هي البوة (فعميت عليكم) اي احقيت

تهاك السة عليكم (اللزمكموها) أي المزمكم قبول ثلث البينة وتوجبها اعليكم ونجبركم على الاهتد، بها وهذا استفهام معناه الانكار يقول لا تقدر ان الزمكم عن ذات انفينا وهو جواب ارأيتم وساد مسد جواب الشرط (و انتملها كارهون) و الجيل انكم لا تختار و مها ولا تتأملون فيها و محصول الجواب اخبروني إن كنت على حدة طاهرة الدلالة على صحة الدعوى الاانها خافية عليكم غير مسلة عندكم اعكنا ال نكرهكم على قبولها وانتم معرضون عنها غيرمتدري فهها اى لايكون ذاك قالى سعدى المفتى المراد ال ام جبر بالقتل و يحوه عاما الزام الا بجاب فهو حاصل قال فنادة أوقد رالا نبياء أن بازمواقومهم الاعان لازموهم ولكن لم قدروا \* يكي را بخواني كه معبول ماست \* بكى دا براني كه مخذول ماست " بدونيات امر را بنده اند \* بنسليم حكمت سرافكنده اند (و ياقوم السالكم عليه) على تبلغ السالة وهوانلم بذكر فعلوم مر قوله انى لكم ندير ملين ان لا تعدوا الاالله (اجرا) أودونه الى بعد ايمانكم واتباعكم لى فيكون ذلك اجرالى في مقالة اهتدائكم (ان اجرى الاعلى الله) وهو اندوات الدى بليني في الآخرة اي مابلغتكم من رسالة الله الالوجه الله لالغرض من اغراض الدنيا (وماانا بطارد الذين آمنوا) لانهم طلبوا منه أن يطرد من عنده من الفقراء والضعفاء حتى مجالسوه كاطلب رؤس قريش من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرد فقراء المؤمنين الملازمين لمجلسه السريف استنكاما منهم أن ينظموا معهم في سلك و احد (قال أخما دط) آنچه زر ميشو د أز پر توآن قلب سياه م کیمیا پیست که در صحت در و بشانست (وقال) نظر کردن بدرویسٔان منافئ بزرکی نیست \* سلیمان باجنان حشمت بطرها بودبا ، ورش + قيل ان الله تعلى اختار العقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم نطرا الفقراء حتى يتسلى الفقير مقره كايتسلى الفنى عاله وليدل هوان الدنيا عند الله تعالى (انهم ملاقوا ربهم) يوم القيامة فيتنص لهم من ظلهم كافي الكواشي اوانهم فارون في الآخرة بلقاء الله نعالى وحسن جزاله كأنه قيل لااطردهم ولاالعدهم عن محلسي لانهم مقر بون في حضرة القددس وكيف اذل من اعزه الله تعلى (ولكيهاراكم قوما تجهلون) ماامرتكم به وماجئتكم بهقال ابوالليث وقال في الارشاد تجهلون بكل ما بنبغي ان يعلم و يدخل فيه جهلهم بلقائه تعالى و عمر لنهم عنده و باستبجاب طردهم لغضب الله تعالى ( و يافوم مُ مِنْ مِن الله ) يدفع عني غضالله تعالى و منعني من انتقامه ( ان طردتهم) وهم سَاك الصفة والنابة من الكرامة والزافي (افلا تذكرون) اى اتستمولون على ماانتم عليه من الجهل المذكور فلا نتذكر ون ماذكر من حالهم حتى تدرفوا ان ماناً تون بعرل من الصوار وفي الحديث حب العقراء والمساكين من اخلاق الانبيا، والرسلين و مفض محالستهم من احلاق المناهِ فين \* والاشارة يقول نوح الروح النفس مى عندك من عذاب الله تعالى وقور ه ان منعت البدن من الطاعة والعمودية واقتصر على محردايمان النفس وتخلقها باخلاق الروح كماهو معنقد اهل الفلسفة واهل العناد فانهم بقولون اناصل العنودية معرفة الربوبية وجعية ااباط والتحلية بالاخلاق الجيد ة ولا عبرة الاعال الدنية كذبوا والله وكدبوا الله ورسوله فضلوا كثيرا والقول ماقال المشايخ رجهم الله الطاهر عنوان الباطن وقال النبي صلى الله عليه وسمل لايستقيم ايمان احدكم حتى يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حتى بسنة بم السانه ولابستقيم السانه حتى بسنقيم اعماله يعنى اركان الشريعة تسرى الى الماطن عند استعمال الشر بعة في الطاهر وان الله تعالى اود عاا ور في التسرع والطلة في الطبع واتمابعث الانبيساء ليخرجوا الحلق من طلات الطبع الى تورااشرع (و لا أقول لكم) حين ادعى النوة (عندى خزائن الله) اى عندى رزق الله وامواله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي بقولكم وما نرى لكم علينام فضل بل نطنكم كاذبين فان النبوة اعزمن ان تنال باسبات دنيوية و دعواها بعن العلى ادعاء المال والجاه قال سعدى المفتى يعنى لاادعى وجوب اتباعى مكثرة المال والجاه الدنبوي حتى تنكروا فضلي وانما ادعى وجوبه لان رسول من الله وقد جئت ببينه تشهد على ذلك (ولااعلم الغيب) أى لا إدعى في قولى انى لكم نذبر مين انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم العاعلى الغيب حتى تسارعوا الى الامكار والاستبعاد وقال سعدى المفتى الطاهر أنهم حين ادعى النبوة سألوه عن المغيبات وقالوا ان كنت صادقا في دعواك فاخبرنا عن كدا وكذا فقال انا دعى النبوة وقد جئتكم بآية من ربي ولااعلم الغيب الاماعلامه ولايلرم من ان بكون سؤالهم مذكورا في النظم أن سـؤال طردهم كذلك (ولااقول) لكم (اني ملك) حتى تقولوا ما راك الإنشرا مثلنا عان البشرية لبست من موانع النوة ال من ماديها يعني انكم انخذتم فقدان هذه الامور الثلاثة

ذريعة الى تكذيبي والحال ان لاادعي شمياً مرذلك ولاالذي ادعيه يتعلق بشئ منها وانما لتعلق بالفضّائل النفسانية التي ما تتفاوت مقادير البشر (ولااقول) مساعدة لكم كاتقولون (للذين تردرى اعينكم) زراداذاعاء واستصغره إى لاجل المؤمنين الدين تردريهم اعينكم لفقرهم وفي شانهم والوكاب اللام للتبليع لكان القياس لى يو تبكم مكاف الخطاب واسناد الازدراء الى الاعين للبالغة والنبيه على الهم استرذلوهم بادى الرؤية مىغېررۇ ية و بماعا نوا مىرئائة حالهم وقلة منالهم دون أمل فى معانيهم وكمالاتهم (قال السعدى) معايست 'درز يرحرف سياه \* چودر پرده معشوق ودرميغ ماه \* بسنديده ونغز بايد خصال \* كدكاه آيدو كهرود حاه ومال \* يقول الفقيرالطاهرمن أن اسناد الازدرآء الى الاعين انماهو بالسمة الى ظهور وفيها كإيقال فلان نظر الى فلان بدين التحقيردون عين النعظيم وهذا لاينافي كونه من صفات القلب في الحقيقة (لريونيهم الله خيراً) في الدنيا اوف الا خرة فعسى الله أن يو تيهم خير الداري وقد وقع كاقال فانطق الانبياء عليهم السلام انماهو من الوجي والالهام حيث اورثهم الله ارصهم ودرارهم العدعزتهم (اللهاعم عافي انفسهم) من الاعان والمرفة ورسوخهم فيه (الى اذا) اى اذقلت ذلك (لمن الطالمين) لهم بحط مرتبتهم ونقص حقوقهم اومن الطالمين لانفسهم بذلك فان وباله راجع الى انفسهم وفيه تعريض بافهم طالمون في از درائهم واسترذالهم وعن ابي هريرة رضى الله عند انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم الحوالمسلم المراداخوة الأسلام لا يظلمه بنقصه حقه او عنعه اياه ولا يخدله سترك الاعانة والنصرة أذا استعان به في دفع ظلم و تحوه ولا يحقره أي لا يحتقره ولايستكبر عليه والاحتقار بالفارسية \* خوار داشت \* التقوى ههناالتقوى ههنا التقوى ههنا و يشيرالي صدره واصل التقوى الاجتناب والمراد هنا اجتناب المعساصي وكان المتقي يتخذله وقاية من عذاب الله تعسالي مرك إلنحسالفة وقوله هم الشبارة اليان الأعسال الطاهرة لا تحصل بها النقوى وانماني صل عابقع من عظمة الله تعالى وخشسته ومراقبة في كانت النقوى في قلمه فلا ينظر الى احد بعين الحقارة بحسب امرى، من الشر ان يحقر اخاه المسلم يعني يكهيه من الشر احتقاره اخا ه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله العرض موضع المدح والذم من الانسان كافي فتح الفريب وقال إن الملك عرض الرجل جانبه الدي يصونه (قالوا مانوح قد حادلتنا) خاصمتنا (قُ الثرت جدالنا) اى اطلته والمجادلة روم احدالحصمين اسفاط كلام صاحه وهوم الجدل وهوشدة الفنل ( فَانَّدَ الْمَاتِعَدُنا ) اى تعدنا من العذال المجل (ال كنت من الصَّادِقين ) في الدعوى والوعيد فإن مناظرتك تو رُفينا (قال انماياً تبكم مالله أن شاء) عاجلا أوآجلا وليس موكولا ألى ولامما يدخل تحت قدرتي وفيه اشارة الى أن وقوع العداب عشيئة الله لا بالاعمال ألموجبة للوقوع (وماانتم بعجزين) بالهرب او بالمدافعة كاتدافعون في الكلام قال الامام فال احد الا يعيزه اي عنه ما ارآديفها والعجز هوالدي يفعل ماعنده فيتعذر به مراد الغير فيوصف بأنه اعجزه فقوله تعالى وماانتم بمعجزيناي لاسبيل لكم الىان تعملوا ماعندكم فيننعَ على الله تعالى مايشاء من العذاب الداراد انزاله بكم (ولاينفعكم نصحي) الصيح كلة جامعة لكل مايدور عليه الحير من فعل اوقول وحقيقته الحاصة ارادة الخبروالدلالة عليه ونقيضه الغشوة لهواعلام موضع الغي ليتتي وموضع الرشد ليقنني (اناردت النافح لكم) شرط حدف جوابه لدلالة ماسبق عليه والنقدر ال اردت الناضح لكم لايفعكم نصحي وهذه الجلة دالة علم ماحدف م جواب قوله تعالى (الكارالله ريدان بعويكم) والتقديران كان الله بريدان بغويكم فاناردت النصح لكم لاينفعكم نصحى وفيداشارة الى المصح الانداء ودعوتهم لاتفيدالهداية معارادة الله الغواية والكل بيدالله تعمالي (قال الحافظ) مكن بحشم حقارت بكاه رمن مست \* كه نيست معصبت وزهدبي مشبتاو \* يقول الفقير قدسق ان نوحا عليه السلام وصفهم بالجهل والجاهل لا ينفع فيه العج والوعظ (كافي المثنوي) بدك فتن باجهول خوابناك \* تخم افكندن نودد رشوره خاك \* عاك حق وجهل نهذير درفو \* تخم حكمتكم دهش اى پندكو (هور مكم) خالقكم والمتصرف فيكم وفق ارادته (واليدرجون) فيجاريكم على اعمالكم لامحالة (اميقولون) قومنوح (افتراه) الصمرالمسترالمرفوع لنو ح عليه السلام والدارز للوجى الذى العه اليم (قل) يانوح (الدافترية) بالفرض البحت فهولايدل على انه كان شاكا الهو وول قال على وجه الانكارعند اليأس من القبول (فعلى اجرجي) اي و بال اجرامي وهو كسب الدن فالمضاف محذوف والكنت صادفا فكد تقوني فعليكم عقال ذلك التكذيب فحدف لدلالة قوله تعالى

(والمارية عما تجرمون ) عليه اي من اجرامكم في امتاد الافتراء الي فلاوجه لاعراضكم عني ومعاداتكم لي وفيه اشارة اليان ذنوب أنفس لاتنافي صفاء المروح ولايتكدر الروح بها مادام متبرنا منهالكركل من الذوي يتكدر عما قارفه من ذنوب عسد فلجهل مكدرالوح والميل الى ماسوى الله تعالى يكدر الفلب والهوى يكدرالنفس والشمهوة تكدر الطبيعة فعلى العاقل تجلية هذه الرائي وتصقيلهاله تعالى والتوجدالي الحضرة العليا والعمل على وفق الهدى ورك المشتهيات قال حضرة شخنا الملامة ابقاء الله باالسلامة الانسال اماحيواني وهم الذي غلب علهم اوصاف الطسعة واحوال الشهوة واما شيطاني وهم الذبن غلب عليهم إوصاف الفس واحوال الفيطنة واماملكي وهمالذين غل عليهم اوصاف الوح واحوال الملكية واماصا حدالجانين وهمالدي استوى واشترك فيهم وصف الطميعة والنفس ووصف اللكية والروح وامارجاني وهم الذين غلب عليهم وصف السروحاله تم الثلاثة الاول من بخرح منهم مالاعان من الدنيا فهم بدخلون الجنة مالفضل او بعد اقامة العدل وهم اصحاب اليمين وارباب الجال ومن يخرج من الدنيا الااعان فيدحلون الحيم بالعدل وهم اصحناب الشمال وار البالجلال والرابع من يخرج منهم بالاعان فهم اهل الاعراف والحامسهم أر بأب الكمال السابقون المقر بون ومامنا الالهمقام معلوم ورزق مقسوم ثم الحيوانيون بعد ماخرجوا س الدنيا يحشرون مع الشياطين والملكرون يحشرون مع الملائكة والتحاب الجانبين يحشرون بين الطرفين والرحانبون يحشرون مع قرت الرحن قال عليه السلامة وتوركا تعيشون و تحشيرو ن كما تمونون انتهى كلامه \* قال يحيى بن معاد الرازي النياس ثلاثة اضاف رجاه شفله معاده عن معاشه ورجل سفله معاشه على معاده ورجل مشغل بهما حمعا فالاول درجة الفائزي و التاني درجة الها الكين والنااث درجة الخاطري وفي الحديث أن لله خواص يسكنهم الرفيع من الجنان كانوا اعقل الناس قالوا بارسول الله كيف كانوا اعقل الناس قال كأن بهمتهم المسابقة الىر بهم والمسارعة الىمايرضيد وزهدوافي الدنياوفير ياستهاوفي فضولها ونعيها فهانت عليهم فصبروا قليلا واستراحوا طویلا ٭ تاکینم دنیـا دنی ای دل دانا ٭ حیفست زخو بی که شــودعاشــقزشتی (واوحیالی تو سماله ل يومن من قومك) اى المصر ي على الكفر وهوافناط له عليه السلام من اعانهم واعلام الكونه كالمحال الذي لايصم توقعه (الامرقدآمن) الامن قد وجد منه ماكان يتوقع مرايسانه وقد للتوقع رقداصانت مح ها وقال المولى ابوالسعود رجه الله هدا الاستشاء على طريقة قوله تعالى الاما قد سلف وقدستى في او إخرسورة الساء وقال سعدى المفتى انقيل من قدآمن لا يحدث الايان اليستمر عليه فكيف صح اتصال الاستثناء قلنا قد تقرر ان لعوام الامور المستمرة حكم الابتداء ولهذا الوحلف لاالبس هذا الثوب وهولاسه فلمنزعه في الحال يحنث ومنى الايمان على العرف وقال القطب العلامة الامن قدماًمن قد استعد للايمان وتوقع منه ولايراد • الأيمان بالعمل والالكان النقدير الامن قدآمن فاله يوسم ( ولاتبتئس عماكمانوا يفعلون) هوتفتعل من البؤس ومعناه الحزن في استكانة وهي الخضوع اي لا تحزن حزن بائس مستكين ولا تغتم عاكانوا يتعاطون من التكذيب والايذاء في هذه المده الطويلة فقد آنتهي اقعالهم وحان وقت الانتقام منهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال النوحا كان اذا جادل قومه ضربوه حتى يغتى عليه فاذا اماق قال اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون انتهى \* ولماجاء هدالوجي منعند الله تعمالي دعا عليهم فقمال رب لانذرُ على الأرض من الكافرين ديارا (وفي الثنوى) ناحولي السياء ازامردان ﴿ ورنه حمالست بدر الحلشان \* طبع راكشنند درجل بدى م ناجولى كر بودهستايردى \* قالحضرة السّيخ الاكبرقدسسره الاطهر اول ما ينخلق المخلق بعدم النادي بأذى الانام باحمساله صبرا وواسطته الا بجدهم مؤذين لانه موحد فيستوى عند ، المسي والمحسن في حقه وخاتمته ان يرى المسئ محسسنا اليه فانه عالم بالحقائق متحقق بالتجلي الالهي وهي مداية التحقيق والاشارة فيالا بذان نوحا الروح لايومن من قومه الاالقلب والسروالبدن وجوارحه عاماالنفس فانها لاتومن ابدا اللهم الانفوس الانبياء وخواص الاولياء فانه اتسلم أحيانا دون الايمان وحال النفوس كأحوال الاعراب كقوله تعالى قالت الاعراب آمناقل لم توعنوا واكم قواوا اسلنا ولما يدخل الايمان في قلو مكم فان معد الايمان القلوب ومظهر الاسلام النفوسلان الاسلام الحقيق الذي قال تعسالي فيه افي شرح الله صدره الاسلام فهو على نور من ربه هوضوء قدالعكس من مراءة القلب المنور بنور الاعمان قاما اسلام الاعراب اذقال تعمالي لهم

ولما يدخل الايمان في قلومكم لم يكن ضوأ منعكسا من مرآة القلب النور ولكن هوضوء منعكس من الور المودع في كلَّة التوحيد والاعبال الصتالجة عند اتبانها بالصدق على العان الحواص بنزل من لحق تعالى بنظر عنائه على القلوب القياملة للفيض الالهي الاواسطة واعيان العوام يدخل في قاو مهم من ظريق الاقرار ماللسان والعمل بالاركان فلاتبتئس على نفوس السعداء عاكانوا يفعلون من اعمال الشرفانهالهم كالجسد الاكسير ينقل ذهبا وقبولا عند طرح الروح فلذلك تنقلب أعال الشرخيرا عند طرح النوبة عليها كاقال تعالى اولئك ببدلالله سؤاتهم حسنات ولاتبنئس على نفوس الاشقياء بمساكا نوا يفعلون لابها حجة الله على شفاوتهم دعوت ازايشان مقطع كشته زمان رول عذات در رسيد حكم شدكداي نوح ميان اجتهاد در يندو سازكشتي را والامر للوحوب اذلاسسيل الىصيانة الروح مسالغرق الأبه فيحب كوحو بها واللام اماللعهد باليحمل على أنْ هذا هسميوقَ بَالوحي اليه أنه ميهلككم بالغرق و بجيه ومن معه بشي سيصنعه بامر، تعمالي نووحيه مرشانه كِيت وكيت واسمه كداواماللحنس \* والصنعة بالفاسية كاركردن \* والمرادهه نا مجرالحشب اى تحته ليتحصل منه صورة السيفينة ( باعينا ) العين است من الاكات التي يبه معان بها على مماشرة العمل الهي سبب لحفط الشيء فعبر بهساء كأمجازا وحمع العين لجمع ألضيروالمسالغة ولكثرة اسباب الحفط والرعامة عالاعين في معنى محفوظا على أنه حال من فاعل اصنع اى اصنعه محفوطا من ان يم على احد من اعدائك عن ذلك العمل واتمامه ومن انتزيع في صنعته عن الصواب ( وقال البكاشي ) بإعيننا بنكاه داشتن مايا باعين ملائكه كه مدد كار وموكل واند \* يقول العقيرالاول انسب لما في سورة الطور من قولة تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعبينا أي في حفظنا وحمايتنا بحيث نراقك ونكلؤك وانحادالقضية ليس بشرط (ووحينها) اليككيف تصنعها وتعلينا والها منا ايموجي اليك كيفية صنعتها قالاان عاس رضي الله عنه لم يعلم كيف صنعة الفلك فاوجى لله اليه ان يصنعها مثل جوَّ جوَّ الطائر بالفارسية \* چون سنة مرغ و براو \* فاخذ القدوم وجعل يضرب ولا يخطئ \* ودراختار آمده كه نوح عليه السلام چوب كشَّتى بطلَّبيد فرمان برسيد تادرخت ساح بكاشت ودرمدت بيست سال كددرخت رسيد مطلق اهميح فرزند مزولدنشدتا اطفال قوم بالغ شدند وابسان نبر متاست آباكرده ازقبول دعوت نوح ابا كردند يسانوح بساختن كشي اشتفال فرمود \* ونحتها في سنتين واســتأجر اجراء ينحتونمه، وقيل في ار لمعمسائة سنة \* ومن الغرائب ما في حبًّا ، الحيوان من إنَّا ول م اتخذ المكل المحراسة نوح عليه السبلام قال يارب امرتني ان اصنع الفاك وانافي صناعته اصنع اياما فيجيئون بالليل فيفسدون كل مأعلت فتى بلنم لي ماامر تني مه قد طال على امرى فاوجى الله تعسالي البه مأنوح اتخذ كلبا يحرمك فا تخذ نوح كلبًا وكان يعمل بالنهار وينام بالليل فاذا جاء قومه الفسدوا بالليل ينبحهم الكلب فينتبه توح عليه السلام فيأخد الهراوة و بثب البهم فينهر مون منه فالتَّلم ما اراد وفعل السفينة برشاد ( وفي المتنوى ) قابل تعليم وفهمست اين خرد \* ليك صاحب وحي تعليم دهد \* جله حرفتها يقين از وحي بود \* اول اوليك عقل انرافزود \* هيم حرفت رابين كين عقلما \* مانداو آموختن بي اوستا \* كرچه اندرفكر موى اشكاف بد \* هيم بيشه رام بي استانشد \* وكان طول السفينة ثلانحائة دراع والذراع الى المكا وعرضها خسين ذراعاوسمكهااى ارتماعها في الهواء ثلاثين ذراعا وبالها في عرضها او كان طولها الفاومائي يزراع وعرضها ستمائة ذراع كإقيل ان الحواربين قألوا لعبسي عليه السلام لوبعث لنارجلا شهد السفينة يحدثما عنها وانطلق بهم حق انتهى الى كثب من راب فاحذ كفام ذلك التراب فقال الدرون موهذا قالوا الله ورسوله اعلمة لهذا كدب بن حام فضرب بعصاه وقالة بإذن الله فاذا هوقائم ينفض التراب عررأسه وقد شاب فقال له عسى اهكذا هلكت قال لامت واناشاب ولكتي ظنت انها الساعة فرثم شبت فقال حدثنا عن سفينة نوح قالكان طولها الفا ومائتي ذراع وعرضها ستمأئة ذراع وكانت ثلاث طيقات طبقة للدواب والوحش وطبقة الانس وطقة للطير ثمقال عد باذن الله تعالى كاكنت فعادترابا قال فى الكواشى وطلاها بالقاوفل اتمها انطقها الله فق الت الاله الاالله في الاولين والآخرين الالسفية التي مرركني نجا ومن تحلف عني هلك ولايد خلني الا ا مل الا عمان والاخلاص فقال قومه يانوح هذا قليل من محرك ( ولا تخاطمني في الذب ظاوا ) اى لاتراجعني

فبهم ولاتدعى في استدفاع العذاب عنهم وفي وضع المطهر موضع المضر تسجيل عليهم بالطم ودلالة على انه اعمانهي عن الدعاء لهم بالعباة لتصميمهم على الطاوال العدال الما لحقهم الدلك (انهم مغرفون) محكوم عليم بالاغراق قدمضي مالقضاء وجف القلم فلاسدل الى كفه ولزمتهم الحجة فلم يتق الاان يجعلوا عبرة للمعتبرين ومثلا للا حري و بقيال للذي ظلوايعي الم كنعان كافي نفسيرا بي الليث وزاد في التبيان أمر أنه و لعة او واعله بالعين المجملة وهي ام كنعان مع يقول الفقير لعله هو الاصوب لأنه روى الدرض صاحت وقال بارث ما احاث على هؤلاءالكفرة يمشون على ظهرى وبأكلون رزقك ويعدون غيرك ثم نطقت السباع كدلك فلم أاشتد الامروعل نوح انه لا يوئم من قومه احد بعدد عاعليهم بالهلاك فكيف يخاطب الله فيهم وفي نجاتهم واما كشعان وامه فمما والكاما كافر بنالكن لايسوى بينهما ويشهم من حيث ان الشفقة على الاهل والاولاد الشدوكان من شانه المخاطمة في حقهم ولذلك نهى عنه اوسيجيئ زيادة البيان في ذلك \* قال في التأو بلات النجمية ولا تخاطبني في الذين طلوا اى الفوس فال الطلم من شيتها أنه كان ظلوما جهولا لانها تضع الاشياء في غيرموض عها تضع عسادة الحق فيهواهاوالدنياوشهواتهاوفهذا الحطاب حسممادة الطمع عنايانالنفوس وفيه حكم بطول شرحها منهازق اهل الكمالات الى الايدفافهم وحداوان إنفس مكمن مكرالحق حتى لاتأمن نها ومن صفاتها انهم مغرقون فيطوفان الفتن الإمن سلمدالله منه والسلامة فى ركوب سنقيتة التبريعة فانتوح الروح المايركها كان م المغر قين انتهى \* وفي الحديث مثلي ومنل امتى كمثل سفينة نوح م تمسك م انجاوم تخلف عنها غرق ( وفي المشوى ) جمراً ن فرمود بيعمبر كدمن \* همجوكتني ام نطوفان زمن \* ما واصحام حوآن كتنيُّ نوح ﴿ هركه دست اندرزنا الدفتوح \* چومكه بائیجی تودوراززستنی \* روز شب سیاره و دركتنی \* خويش بين ودر ضلالي وذليل (و يصنع الفلك) ينحرها وهي حكاية حال ماضية لاستحضار صورتها العجية (وكلياً) اى بصنعها والحلاله كليا (مرعله ملاً) اشراف ورؤساء (من قومه سخروامنه) استهزأوابه العمله السفينة امالايهمما كانوا يعرفونها ولاكيفية استعمالها والانتفاع يهافقالو ايانوح ماتصنع قال اصنع بينا يمشى على الماء فتعجرا من قوله وسمخروا مند وامالا نه كان يصنعها في ربة بهماء في ابعد موضع من الماء في وقت عربه عربة شديدة وكانوا يتصاحكون و يقواون يانوح صرت نجارابعد ما كنت نبيا و بقولون اتجاللاء اكافا فاين الماء اولانه كان يندرهم الغرق طما طسال مكثفه فيهم ولم يشاهدوا منه عينا ولااثرا عدوه من باب المحال تم لما رأوا اشتُغناه باساب الخلاص من ذلك فعلوا ما دهاوا ومدار الجميع انكار ان يكون لعمله عاقبة حيدة مع مائيهِ من تحمل المشاق العظيمة \* من اكرنيكم مو بدتو برووخود راباش \* هركسي آن درود عافمت كاركه كُشُت - قوله كلماطرف ومامصدرية طرفية تقديره وكلوقت مرورسخرواه به والعامل سخروامنه (قال) استثناف كأن سائلاسأل فقال فاصنع نوح عند يلوغ اذاهم الغية فقيل قال ( ان تسخروامثنا ) اكرسمخريه وافسوس ميكند باما ( فانالسخرمنكم كالسخرون) سخرية مثل سخريتكم اذاوقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في الأحرة قال المولى ابو السعود رحه الله اى نعماملكم معاملة من يفعل ذلك لان نفس السخرية ممالايكاديليق عنصب البوة انتهى \* يقول الفقير المقصود من هذه السخر يذاصا مدّجزاء السخرية وكل واحد اغا بجازى و حسم عله لامن خلاف جنسه الازى الى قوله تعالى في حق الصائمين كاوا واشر بوا هنيا بمااسفاتم فيالايام الخذلية فانه يقال الهم يوم القيامة كلوا يامن جوعوا بطونهم واشربوا يامن عطشوا اكبادهم ولابتال كلوا يامن قطعوا الليل واشر بوا يامن بتوابوم الزحف اذليس فيه المناسبة مين العمل وجزاله فالآية نظيرقوله تعالى الذبن احرموا كأنوا من الذي آمنوا يضحكون الاترى الى ماقال في الجزاء قالبوم الدي آمنوا من الكفيار يصحكون ثم تمم قوله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وفي الآية اشارة الى ان اهل النفس و تامعي هواهابستهزؤن على يستعمل اركان التمريعة الطاهرة ويضحكون منهم في اتعابهم بها نفوسهم اذهم بمعزل عناسرارهاوا نوارهافان سخروامنهم بجهلهم افائدةهذه السفينة فسوف يسخر بهم من ركهااذ بجواوهلكوا قال شخنا العلامه ابقاه الله بالسلامه فكما الهاله العبرالعامل والجاهل الغير العامل سواء في والمسا مطروحين عن باب الله تعمالي فكدلك العارف الغيرالعامل والغافل الغيرالعامل سواء في كونهمما مردودين

عن باب الله تعمالي لان مجر دالعلم والمعرفة ليس سنب القبول والقلاح مالم يقمارن العمل بالمكات والسينة لكون محردهساس الفلاح مدهب الحكماء العبر الاسلامية فلاد معهمامن العمل حتى بكوناسد النجاة وكاهو مدهب اهل السنة والحكماء الاسلامية النهى كلامه المقبول المفيد \* فكوى كنيم ويه خوال برآورد \* روزی که رخت جان بجهان دکرکشیم (قال السـدی) که ونکوشکاب ارکردرکذشت \* يه دروقت سيلابت ازسر كذشت (صوف تعلون من) عجالوة عنهم وهي امااسخه هامية في حير الرفع او موصولة في محل النصب بتعاور وما في حيرها ساد مسد المفعو لين قال سمعدى المفتى من موصولة و يعدى تعلون الرواجد استعمالالهااستعمال عرف فالتجدية المرواحد (يأتيه عذاب) وهوعدا الغرق ( يخزيه ) يهينه ويذله وصف العذاب بالاخراء لمافي الاستهراء والسخترية مل طوق الخرى والعارعادة (و يحل عليه) حلول الدين الدى لاا فكاك عنه دى الكلام استعارة مكنية حيث شبه العداب الاخر وى الدى قضى الله تعلى به في حقهم بالدين المؤجل الواجب الحاول واثنت له الحاول الدي هومن اوازمه (عداب مقيم) دائم هوعذاب إبنار (حتى اذاجا امرنا) لأنور بالفوران اوللسحاب بالارسال وحتى هي التي بنتد أج االكلام دخلت على الجله الشرطية وهي مع ذلك غايد لقوله و يصنع فان كونها حرف ابتداء لأينابي كون مابعدها غايد لمافيلها والمعي وكان بصنعهاالي ازجاء وقت الطوفان (وفارالتثور) وبجوشد آب ازتنور \* والتنور اسم اعجم عر عدااه رب لان اصل بناله تنزوليس في كلام العرب نون قبل را، ذكره القرطبي اي نبع مند الميا، وارتفع دشيدة كايمور القدر ىغلبانها والنثور تنورالخبر لاهله وهوقول الجهور (روى) أنه قبل آنو حاذا رأيت المع بقورم التنور فارك ومن معك في السفينة نلائع الماء اخبرته امرأته فركب وقبل كان نورآدم وكان من جمارة فصمارالي بوح وابما نبع منه وهوالعدشيء منالماء على خرق العادة واختافوا في مكان التنور ابضا ففيلكان في الكوفة في موصع سجدها عربمين الداخل مايلي باب الكنيسة وكانعل السفينة فيذلك الموصع وفي القاموس الغاروق مسجد الكوفة لاراافرق كأنفه وفرزاو يذله فارالتور وقيل فيالهند وقيل في موضع بالشام يقال له عين وردة وقيل التوروجه الارمن اواشرف موضع في الارض اي اعلاه وعن على رمني الله عنه فار التنور طلع العير (قَلْنَـا) جواب اذا وانجعات حتىجارة منعلقة جصنع فاذا لبست بشرطبذ المحرورة بحتى وقانااســنناف (الحلفية) الضمير راجع الى الفلك والمأنيث باعتبار السفية (من على الى من كل نوع من البوانات لابدمنه في الارض (زُوجين اثنين) ففعول اجل واشين صفة مؤكدة الدوز بادة ببان كفو لدنعالي لا تحدوا المهين اسين والزوجان عبارة عن كل النين لايستغيى احدهما عن الآخرو بذال لكل واحد منهما زوج يقال زوج خف وزوح العلقال في الارشاد الزوج ماله مشاكل من تؤعه فالدكر زوح الاشي كما هي زوج له وقد يطلق على مجموعهما هية مل الفردولازالة ذلكالاحتمال قيلاثنين كلمنهما زوج الآخر وقدم ذلك على اهله وسائر المؤمنين لانهانمسا يحمّل عم شرة البشروهم انما يدخلونها بعدم لهم اياه (روى) ان نوحا قال يارب كيف احل من كل زوجين اثنين فشهرالله اليه السباع والطير فحمل يضرب بديه في كل جنس فيقع الذَّكر في يده اليمي والانثى في اليسرى فيجعلهما في السنفينة قال الحسسن لم يحمل في السنفينة الا ما بلد و بيض و اما ما يتولد من النزاب كالحشرات و النق والمدوض فلم بحمل مند شمياً قال الشيح الممر قندى في محر الكلام واول ماحل نوح الدرة وآخر ماجله الجارفًا؛ دخلصدره تعلق الماس بذنبه فلم يستقل رجلا. فجمل نوح يقول و يحك ادخل فينه من فلا يستطيع حتى قال نوح ادخل والشيطان معك فلما قالهما نوح خلى الشميطان سبيله فدخل ودخل الشبطان معه فقسال نو - ما ادخلك على ياعدو الله قال الم تقل ادخل والشهيط أن ممك قال آخر ج عنى ياعدوالله قال مالك بدم ارتحسلي ممك وكان فيما يزعمون في طهر الفلك انتهى \* وقال في النديان أن ابليس اراد أن بدخل الســفينه وإعكن اندخل من غير اذر فنعلق ذيب حار وقت دحوله في السفينة وإ دخل الجار في السفينة فالح عليه نوح عليه السلام فقال توح للحمار ادخل بإماءون فدخل الحار السمينة ودخل معه الميس فلماكان بعد ذلك رأى نوح ابلبس في السدفينة فقالله دخلت السدفينة بعبر امرى فقالله ابلس مادحلت الابامرك فقال له فانا ماامرتك دقيال امرتني حين قلت للحمار ادخل ياماءون ولم يكن ثم ملمو ن الا اما فدخلت فتركه وفي الحديث اذاسم شم فهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشميطان فإفها رأت شديطا نا واذاسمه تم صياح الدبكة

فاسألو االله من فضله عانم ارأت ملكا قالواصوت كل حيوان تستيح فيد الاالجار فان صوته من رؤ بدالشيطان وداك بدل على كال دناءته في نفسه ولدا تعلق الشيطان بذنبه وجاء صديقاله واماالديك فهوعدوله ولانه يصبح في اوقات الصلاة عنداسمًا ع وصوت ديك العرش ولابعد في تفاوت الجبوانات العجم كالانسان وقد صم ان الفال كات اسرع الدواف في سل الحطب لنارا راهيم عليه السلام ولذلك دعا عليها فقطع الله نسلها وان الوزغ كان يسم في نار ولذا ورد من قتل وزغية في اول صربة كترت لا مائة حسنة قال في حياة الحيوان اذاذ بحااريك الاسض الافرق احدلم يزل ينكف اهله وماله وعن سالم بن عبدالله عن ابيد قال لمارك نوح عليه السلام في السفية رأى فيها شخالم بعرفه فقال انوح ماادخاك فالدخلت لاصيب قلوب اصحابك فيكون قلو بهم معى وابدانهم معكة لنوح احرح باعدوالله فقال الميس خساهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولااحدثك باثنتين فاوحى الى نوح انه لاحاجة بك الى النلاث مرة بحدثك بالثنين قال الحسد و بالحسد لعنت و حملت شـبطانا رحیماوالحرص آبیح لا دم الجنهٔ کلها فاصت حاجتی منه بالحرص (وفی الثنوی) خرص تو در کار مدچون آنشت \* احكر ازرائ خوش آنش خوشت \* آن سياهي عم درآنش نها ن \* چون سد آنشآن ساهی شدعیان \* اخکراز حرص توشد فیم سیاه \* حرص چون شدماندار فحم آباه \* آر زمان ْ آن فحم اخكر مينود م آن نه حسن كار نار حرص بود م حر ص كارت رابا رايده بود \* حرص رفت وماندكار توكبود \* وقيل ان الحية والعقرب انيا نوحا فقالنا حلنافقال اتقاسب الضررواللا فلا احلكما قالنا احلنا فنحي بضي لك ان لانضر احدا فن قرأ حين خاف مضرتهما سلام على نوح في العالمين ماضرتاه وعن والذئب وبالحمام والهرة قال يانوح من المتي يينهم العداوة قال انت يارب قال فانى أؤلف بينهم حتى بتراضوا وعن ابن عناس رضي الله عند كثر الفار في السفينة حتى خاووا على حيال السفينة فاوسى الله تعالى الى نوح ال امسم جهة الاسد فسعها فعطس فغرح منها سنورانها كلا الفار وكثرت العدرة في السفينة فسكوا الى نوح عاوجي الله تعالى ان المسمح ذنب الفيل فسحمه فغرج منه خبزير ان فأكلا العذرة وفي خبر آخر خبزير واحد ودل خبروهب على ان الهرة كانت من قبل وهذا الخبر على انهالم تكن من قبل الاان يقال ان قصة التأليف وقعت ، • د خروج الهيرة من الله الاسدوالله اعلم (واهلات) عطف على زوجين والمراد اجر أنه المؤمنة عانه كارله أمر أنان احداهما مؤرية والاخرى كافرة وهي ام كنعان ومنوه ونساؤهم (الامن سبق عليه القول) بأنه من المغرقين سبب ظلهم والمرادبه ابنه كنعان وامد واعلة فانهما كاناكافرين والأستثناء منقطع اناريد بالاهل الاهل ايمانا وهو الطاهر لقوله تعالى اله ليس من اهلك اومتصل ان اريدبه الاهل قرابة و يكي في صحة الاستناء المعلومية عند المراجعة الى احوالهم والتعص عن اعالهم وجئ يعلى لكون السابق ضارالهم كاجئ باللام فيما هونافع لهم في قوله تعالى ولقد سبقت كلت العبادنا المرسلين وقوله ان الذي سقت لهم منا الحسني (ومن آمن) عطف على واهلك اى والجل اهلك والمؤمنين من غيرهم وافر اد الاهل منهم الاستثناء المذكور (وماآمي معد الاقليل) وايمان با ورده بودند وموافقت نكرده يانوح مكراندى ازمرد مان \* روى عن الني عليه السلامانه قال كأنوا عانبة نوح واهله و بنوه الثلاثة ونساؤهم قال العتبي قرأت في التورات ان الله تعالى او حي اليه ان أصنع الفلك وادخلانت وامر ألك و بنوك ونساءبنيك ومن كلشيء مسالحيوان زوجان اثنان غاني منزل المطر ار معين بوما وليلة فأنلف كلشئ خلقته على وجه الارض وعن مقاتل كانوا اتمين وسمعين رجلاوامرأة واولادنوح ونساؤهم فالحيع تمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء وعن انعباس رضي الله عنه كأن في سفينة نوح تمانون رجلا وامرأة الحدهم جرهم يقال ان في احية الموصل قرية يقال لها قرية الثمانين سميت بذلك لانهم لماخرجوا من السفينة بنوها فسميت بهم والاشارة حتى اذاجاء امرنا وهوحد اللاغة التي يكون العبدمأرا بالركوب على سفينة التمر بعة وفار التوراي يفورماء الشهوة من تنورالقالب قلنا احل فيهافي سفينة الشر بعة منكلصفة منصفات النفس زمجين اثنين اىكلصفة وزوحها كالشهوة وزوجها العفة والحرصوزوجه القناعة والبخل وزوجه السنخاوة والغضب وزوجه الحلم والحقد وزوجه السلامة والعداوة وزوجها المحبة والكبر وزوجه التواضع والتأني وزوجه العجلة واهلك اي واحل معك اهلاك وهوصفات الروح الامن سق عليه القول

من النفس ومن آمن اي آمن معك منَّ القلب والسير وما آمن معه غالسا الاقليل من صفات القلب فيه اشبارة الى ان كل ما كان من هذه الصفات وازواجها في معزل عن سفينة الشر بعة فهوغر يق في طومان الفتن وهدا ردعلى الفلاسفة والاباحية عادهم يعتقدون انمن اصلح احلاقها الدمية وعالجهما بضدها من الاحلاق الجيدة والدبحة ح الى الركوب في سفينة الشرع ولا يعلون ان الاصلاح والعلاح اذاصدر امل الضيعة لا مفيدال المحاة لان الطسعة لاتعاكميفية الاصلاح والعلاح ولامقدار تمركية النفس وتحليتها وان كابت الطب ية واقفة على صلاحاا مس وفسادها لعالجتها في ابتداء امرها وماكات النفس محتاجة اليطيب عالم بالامراض ومعالجتها وهم الانبياء عليهم أأسلام حيث قال هوالذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ليعلوا المرض من الصحة و الداء من الدواء و يركيهم و يعلهم الكاب والحكمة صالم كية عن الصفات الطبيعية يستحقون تحلية احلاق الشريعة الربانية كدا في التأويلات المجمية (وقال) اي نوح لن معدمن المؤمنين نعدادخال. مااص محمله في الفلك من الازواح (قال الكاشق) نوح ايشار المزنديك كشتى آوردوسر بوشى كه ترتيب داد، بود بالای کشتی یو شیده واززمین آمعدال حوشیدل کرفت وازآسمال آل اللافرود آمدن آغاز کرد \* وروی المحل معه تا يوت آدم وحمله معترصا بين الرحال والنساء (اركوافيها) اي في السفينة وهومتعلق باركوا وعدى يبي لتصمنه معبي ادحلوا وصيروا فيهما راكبين قال في الارشباد الركوب العلوعلي الشيء المنحرك ويتعدى نفسمه واستعاله هنابكلمة في ليسلال المأمور به كودهم في جوفها لافوقها كإطن فال اظهر الروايات انه عليه السلام جعل الوحوش والسباع والهوام في البطن الاسفل من الطبقات الثلاث للسفينة والانعام والدواب في الاوسط وَرَكُ هُو وَمِنْ مُعُهُ مِعُ مَا يُحْنَاحُونَ اليهِ مِن الزَّادُ فِي الأعلَى بِلَّ رَعَايَةٌ لِجَابُ الْحِلِية فيه ان، معى الركوب العلو على شئ له حركة اماارادية كالحيوان اوقسرية كالسفية والعجلة ونحوهما عاذا استعمل في الايول يوفرله حط الاصل فيقال ركبت الفرس وان استعمل في اثناني يلوح لحلية الممعول يكلمة في فيقال ركبت في السفينة قبل انهم ركوا السفينة يوم العاشر من رجت وكان يوم الجعة فأتت السفينة الديت فطادت اسبوعا فسارت دهم مائة وخسين يوما واستقرت بهم على الجودي شهرا وكان خروجهم من السمينة يوم عاشـوراء من المحرم ( بسم الله ) منعلق باركبوا محال من فاعله اى اركبوا مسمين الله او قائلين سم الله قالســـدى المفتى كان اصل النقدير ملتــــين اومتبركين باسم الله وهوتأو بل سمين الله اوقائلين بسم الله وعلى التقديرين فهوحال مقدرة لان وقت الجرى والارساء بعد الركوب (محريمة) بقيح الميم من جري و مكسر الراء على الامالة نصب على الظرفية اى وقت جريها (ومرساهًا) اى وقت ارسائها وحسما وبهوتها وقال في الكواشي بسمالله محريها خبر ومبتدأ ومرساها عطف عليه اي سمالله اجراؤها وارساؤها مكان عليه السلام اذا اراد ال تجرى قال سم الله قرت واذا ارادان رسوقال سم الله فرست ومحريها ضماو فتحامصد راجرته وحريت به المان بمعنى كاذهبه وذهبته ومرساها مضمالميم مرارست السفينة رسى وقفت التهي (ارر بي العمور) للدنوب والخطايا (رحيم) الماده والهدا بجاكم من هذه الداهية واولاذاك لمافعله وفيه دلالة على انجاتهم ليستدسب استحقاقهم لهامل بمعض فضل الله وغفرانه ورجته على ماعليه رأى اهل السنة (حكى) ان بجوزام تعلى نوح وهو بصنع السفينة وكانت مؤمنة به فسألته عمايص عد فقال ان الله تعالى سيهلك الكفار بالطوفان و بنجي المؤمنين وهذه السفينة واوستان يخبرها نوح اذاجاء وقتها لترك في السفينة مع المؤمنين فلساجاء ذلك الوقت اشتعلنو ح محمل الخلق فبها ونسى وصية المحوز وكانت العيدة منه ثملا وقع ماوقع من اهلاك الكهار ونجاة المؤمنين وخرجوا من السعينة جاءت اليه تلك العجوز فقالت مانوح الك قلت لي سيقع الطوعان الم يأن اليقع تال قدوقع وكان امر الله مفعولا وتعجب من امر البجوز فان الله تعالى قد امجاها في يتها من غير ركوب السفية م ولم والطوفال قط وهكدا جاية الله تعالى لعباده المؤمنين وقد صح عن بعض اهل الدكشف ان وصعالمامع الكبر في ملدة روسه كان بيتا للحوز المدكورة كإفي الواقعات المحمودية (وفي المثنوي) كاملان ازدورنامت ىشىنوند \* ناقعر مادو بودت در روند \* بلكه يش اززادن توسالها \* ديه باشيندت رايا حالها \* هركسي اندار بروش دلى \* غير الميند بقدر صية لي \* والاشارة ان سفينة الشريعة معموله للجراة لراكبيها من طوعان فتن النفس والدنيا والامربالركوب في قوله تعالى اركبوا ديها بشيرالي كشف سرمي اسرار الشبر يعة

وهو ان من رك سهفينة الشرع بالطبع وتقليد الآباء والاستاذين لم ينفيد النجاة الحقيقة كاركب المنافقون بالطع لابالامر فإينفه هم وكماركب ابليس في سفينة نوح فإينفعه واتما النجاة لمن رك فيها بالامر وحفظا لادب المقام قال سم الله محر يه أومر ساها أي كور محر يها من الله ومرساه الله كقوله ان الى بك المتهم ان ربي لعفور بالبح ، أمن ركمهار حيم لمن ركمها بالامر لا بالطبع كذا في التأو يلات المجمية (وهي) اى العلك (تجري) حكاية حالماصة (بهم) حالم وفاعل تجرى اى وهم فيها اى منتسة بهم والثان تجدل الباء التعديديقال اجريته وجريته كاذهبه وذهبته والمعني بالعارسية \* همي رد ايشارا \* والجلة عطف على محدوف دل عليه الامر باز كوب اى فركموا فيهاسمين وهي تجرى نهم (في) حلال (موج) بعني موح الطوفان والطوعان من كل شيء ماكار كثيرا مطيعا بالجاعة كالمطر الغالب في هدا المقام والموج جعموحة وهوما ارتمع مِي الماء اذا اشتد عليمال بح (كالحال) شبدكل موحة من ذلك بالجبل في عظمها وارتفاعها على الماءوراكها وظاهره يدل على السفينة تجرى داخل الموح ولكن المراد أن الامواح لما احاطت السفينة من الجواس شـ مهت بالتي تجرى في داخل الا مواج مان قلت الله ملا ما مين السماء والارض واذا كان كذلك لم خصور الموح فيه ها مني جريها فيه قلت هدا الجريان كا رقبل اليغمر الطوغان الجال ثم كانت السفينة تجري فيجوف الماءكم تسبح السمكة كم قالوا ولايلرم العرق لان الله تعالى قادرعلي امساك الماء عي الدخول في السفينة الاترى الى الحوت الدى أتخذ شديله في البحرسر ما ﴿ يعي هرجاكه ماهي ، مرفت آب بالاي ومر تفع مي ايستاد -ومثله من الخوارق فلق المحرلموسي عليه السلام وقومه رجمله تعالى في الماء كوى متعددة (ويادي) وأوازداد ( نوح ابنه ) قيل اسم ابنه كنعان وقيل يام واختلفوا ايصا في المكان ربيه اوابنه لظهره فدهباكثر علاء الرسوم إلى الاول لأن ولد الرسول المعصوم يستبعد ال يكون كأفرا ولقراءة على رضى الله عنه انها على ال كمون الصمر لامر أنه واعلة بالعين المهملة اووالعة كما في التيان ولقوله ال الني من اهلي دون ان يقول مني وذهب بعضهم وجهورعلاءالحقيقة قدس اللهاسرارهم الىالشاني لقوله تعالى ابنه وقول نوح ياسي يقول الفتير اما فولهم ولد الرسمول يستبعد ان يكون كافرا فمقوض بابن آدم وهو قابيل والله تعمالي يخر حالحي مرالميت ويخرح الميت من الحي وعلى هذا تدور حكمته في مطاهر حلاله وجاله واذا نبت ان والدى الرسول وه الد أبراهم عليهما الصلا: والسلام كانواكادر ين فكيهُ عبد ان يكون ولدنو حكافرا واماقراءة على رضي الله عند فاعلاً استدفيها الاى الى الام الكونها كافرة مثله عادلة على طريقة توح فعق ان ينسب الكافر الى الكافر الالى المؤمن لالانه اى عليمًا اعتبر قُوله انه لبس من اهاا ًعانه وهم واما قوله ان ابني من اهلي فُلموافقة قوله تعمالي واهاك كالابخي ذان قيل أنه عليه السلام لما قال رسالإ تذر على الارض من الكافرين ديار اكيف ناداه مع كفره البجث بالشفقة الايوة لعلها جلته على ذلك النداء والدى تقدم من قوله الامن سبق عليه القو لكال كالمحمل ولمعله جوز الابكون هودا حلافيه كدا في حواشي ان الشيخ (وكان) آبند (في معزل) مكان منقطع عن نوح وعردينه المونه كادراكما في الكواشي وقال في الأرشاد اي في مكان عزل فيه نفسمه عن ابيه واحوته وقرمه يحيث لمريد اوله الخطاب باركوا واحتاح الى النداء المذكور وهوفى محل النصب على اله حال من ابنه والحال يأتى مهالمنادى لانه مفعول به والمعزل مكسر الزعى اسم لمكان العرل وهوالتيحية والابعاد يقال عزله عنه اذا العده وساز فرط شفقت كفت (يابني اركب معناً) بادغام الماء في الميم لتفار دهما في المخرج \* اي يسرك من سوار شودركشي بامانا ابس شوى \* ولم يقل ارك في العلك لتعينها مع اغذاء المعية عن ذكرها (ولاتكن مع الكاوري) فتهلك مثلهم اى لاتكن معهم في المكان وهووجه الارض خار حالماك لافي الدين وان كارداك مما يوحمه كايوجب ركوبه معه كونه معه في الايمان لائه عليه السلام بصدد التحذير عن المهلكة ولا يلائمه النهي على الكفر كدا في الارشاد \* يقول الفقير الذي يلوح ان المعنى وكان في معرل اي بمكان عزل فيدنفسه عن البه بناء على طرال الجل يعصمه من الغرق ياسي اركب معنا بال توءم بالله ونعوت جماله وحلاله ولانكن مع الكاور بن اى منهم لاهاذاكان معهم مصاحبالهم فقدكان منهم و معضهم كقوله تعالى وكونوا مع الصادقين فان قلت قوله تعالى واوجى الى نُوح أنه لى يؤمن من قومك الامن قد آمن يقطع رجاء الاعان و كيف ادى نوح اله في ايمانه قلت ذلك ليس بنص في حقابه مثل قوله الاسست ق عليه القول معان من شان الكمل انه لا يستحيل عندهم

مطاوب الى ال يخبر هم الحق ماخمار مخصوص فعيشذ يصدقون رعهم و يحكمون باستحالة حصول ذلك المطاوب كال موسى عليه السلام في طلب الرة بقلما احمر بتعذر ذلك ناب وآمن (قال) ابنه (سا وي) اصبر والنجئ (الىحمل)، من الجبال (يعصمي) عنعي بارتفاعه (من الماء) فلااغرق ولااومئ ولاارك السفينة زعامنه انذلك كسائر المياه والسميول المعتادة التي رعامتي منها الصعود اليال بي وحهلا مان ذلك اعما كان لاهلاك الكذرة وان لامحيص من ذلك سوى الالتحاء الى الحالمة ونين (قال) نوح ﴿ لاعاصم ) ذا تاوصفة (اليوم) زاد البوم تسبها على إنه اس كسار الايام التي تقع فيها الوقائع التي رعسا يخلص من ذلك بالالحساء الى سص الاسمان (منامرالله) ايعذا به الدي هوالطوعان وهيه ننيه لاسه على خطساه في نسم مه ما، وتؤهمه انه كسارً الماه التي تنفصي منها بالهرب الى إحض الامكنة المرتفعة وتمهيد لحصر العصمة في جنابه عن حاره بالاسـ ثناء كأنه قبل لاعاصم مرامر الله الاهو وانمــاقيل ( إلامررحي) اى الاالراح، وهوالله تعالى تعفيما أشأنه الجايل بالابهام ثم التفسير و بالاجمال ثم التفصيل واشعارا تعلية رجته في دلك عوجب سـ قهاعلى غضه فهواست أء منصل وعاصم على معناه وقيل عنى المعصوم كقوله تعالى من ما دافق أى مدفوق وعيشة راصية عمى مرصية اى لامعصوم معذال الله الامن رحم الله وقيل لاعاصم عمين لاذاع صمة على حدف المضاف على ان بكون ناء السنة وذوعصمة بطلق على عاصم وعلى معصوم والراد هنا المعصوم فهومصدر من عصم المبيَّ للمفعول ويكون من رحم عمى المرحوميَّن والأسـتثنَّا منصلًا كالَّاولين لان المرحوُّم من حنس المعصوم (وحال) وحائلشد (بيئهما الموج) اي بين نوح و بين ابنه فانقطع ما بيئهما من المجاوبة (فكل من المعرفين) مى المهلكين بالماء وفيه دلالة على هلاك سمار الكفرة على المغ وجه فكان ذالت امرا مقرر الوقوع غيرمفتقر الىالىب ان وفى ايراد كاردون صارمـــااعة فى كونهمنهم (وفى المشوى) همچوكىنعان كا شــنا مىكرد او \* كه نخوا هم كشيء نوح عدو \* هي بـادر كشي بايانشين \* تامكردي غرق طوفان اي مهين \* كفت بى من اشسنا امو ختم \* م بجر شمع توشمع افرو ختم \* هين مكن كين موج طوفان الاست + دست و ياى اشدناامر وزلاست \* بادقه رست و للى شمع كش \* جزك دشمع حق نمى بايدخش + كفت مى رقتم بران كوه ملاسد \* عاصمت ان كدم الزهر كرند \* هين مكل كد كوه كاهست اي زمان \* جرحسب خویش داندهد امان \* كفت مىكى پندتو بشد وكيم ام \* كدطمع كردى كه منزير دوده ام خوش نیسامد کفت توهر کز مرا \* مری ام از تودرهر به وسرا \* ایدم سرد، تودر کروشم رفت خاصمه اكنون كه شمدم دانا وزفت > كفت باباچه زيان دارداكر \* بِشمنوى يكسا رتو بند پدر \* همچنین می کفت او بند اطیف \* همچران میکفت او دفع عنیف \* نی پدر ازنصیح کرمها ن سمیرشد ۳ نی دمی درکوش آن اد بیر شد \* اندرین کمتن دند و موج تیر \* سرسر کنمان زدوشد ریز ریز \* وقید آنانه ني قدة في اعلى الجدل وسدها عليه حتى لايدخل وعهاماء فجاءه المول فبال داخل القدة فارح الدول يتزايد حتى غرق فيه والكفار غرقوابالماء (روى) عن إسءاس انه قال المطرت السماء ار بعين يوما والبلة وخرح ماء الارض كدلك وذلك قوله تعسالي ففتحنا بواب السماء بمساء منهمرو فجرنا الارض عيونا عالمة المساء على امر قدقدر عارتفع الماء على اطول حل في الارض بحسمة عشر ذراعا او بثلاثين او بار بعين وطافت بهم السفية الارض كلها في خسة اشهرلاتستقرعلي شئ حتى اتت الحرم فلرتدخله ودارت حول الحرم السوعا وقد اعتقالله البيت مى الغرق كافى بحرالعلوم وقال في تفسيرا بي الليث ورفع ألبث الذي بناه آدم عليه السلام الى السماء السادسة وهوالبت المعمور واستودع الحرالاسود اباقيس الى زمن اراهيم عليه السلام وسمى اباقيس باسم رجل من جرهم اسمه قيس هلك فيه كافي انسان العيون قال المكيم خرج قوس قزح بعد الطوفان امانا لاهل الارض مران بغرقوا جيه وسمى به لانه اول مارؤي في الجاهلية على قرح جبل بالمزدافة اولان قرح هوالشيطان ومن ثمة قال على رضي الله عند لانقل قوس قزح لان قرح هو الشبطان ولكه نها قوس الله هي علامة كأنت بين نوح و ببن ربه تعالى وهم إمان لاهل الارض من الغرق كما في الصواعق لان حجر قال مصرة الشيخ الشهير بافتاده اهندى فدس سره تأثيرطوفان نوح يطهر فى كل ثلاثين سنة مرة واحدة اكن على الحقة فيقع مطركثير و بغرق معض الفرى و اليـوت من السيل و في الحديث سألت ر بي ثلاثًا اي ثلاث مسائل فاعطَّا ني انذين

ومندى واحدة سألتر بي اللابهاك امتى بالستة اى القيط اراد به قطأ بعم امته فاعطا نبها وسألنه الابجول أسهم بينهم الديها الحرب والفتن فنعنيها \* وفي التأويلات المجمة وهي تجرى يعي سفينة الشريعة بهم عرركها بالامر في موج اي مؤوج الفتر كالجبال مى عطم ها ونادى نوح الروح المدكندان النفس المتولدة بدنه و بين القال وكان في معزل من معرفة الله وطله ياني اركب معناها عينة الشريعة ولاتكن من المكافرين من الشمياطين المتردة والأبالسمة الملعونة المطرودة وقالعيني كنعمان النفس سأتوى الىحل ايجل العقل يعصمي مرالماء منماء الفت قال لاعاصم اليوم مرامرالله يعي اذا بع ماء الشهوات مر إرض البشرية ونرل ماء ملاذ الدنيا وفتنها مرسماه القضا ولايتخلص منه الاسمينة التبريعة فلاعاصم منه غيرهاوذلك قوله الامن رجماى من يرجه الله بالتوفق للاعتصام سفية الشريعة وحال بيتهما الموح اى بين كنعان النفس للعنصم بجُدل العقل وربن العقل موح الشهوات النفسانية الحيوانية وقتن زخارف الدنيا فكان من المعرقين يعي كل نفس لا تعتصم سفينة الشر بعة وتريدان تعتصم بجل العقل لتنخلص مه من طوعان العتم المهلكة كاهو حال العلاميفة لانتهيأله متميناً وهومن الهيالكين (وفي المشوى) پس،كموشي و باحرازكلال \* هم توكو بي خو بش که لعقل عقال \* همچوآ رور د مقلسه روزمر ك \* عقل رامى ديدى دس بي بال و برك \* • يغرض ميكردان دم اعتراف \* كرزكاوت رانده ايماس ازكداف \* ازغروري سركشيد م ازرجال \* آشا كرديم در بحرخيال \* اشنا هجست الدر بحرروح \* نيست انجاچاره جزكشي نوح \* همچو کنهان سوی هرکوهی مرو \* ازبی لاعاصم الیوم شنو \* مینماید دستآن کشتی زید \* مینماید کوه هکرت بس بلند \* در هندی کو ه فکرت کم مکر \* که یکی موجش کند زیروز ر \* کرتو کندانی نداری باورم \* کردوصد چند بن نصیحت آورم \* کوش کندان کی بذیردای کلام \* که رو مهر خدابست وختسام \* آخرای اقرار خو هی کرد هین \* همزاول روز آحرراجین \* هُرکه آخر بین بود ازدوردور \* نبودش هردم برهردش عثور \* كريخواهي هردمي بي خفت وخير \* كرزخاك مردي چسمتیز (وقال الحافظ) بارمردان خداباشكه دركشـتئ نوح \* هست خاكىكه بابى نخرد طوفا نرا ومن اللطائف الماسة لهذا الحل ماقال خسرو دهاوي \* ردر بأي شهادت جون نهنك لاراردسر \* يَّمِفُرِضَ كرددنوح رادرُوقت طوفانش \*.قُولُه زدرياي شهادتهوقُول المُؤمنين اشُهد چون نهنڭ لابراردسمر هُوارتماع لا والمراد من التيم الضربتان ضرمة الإوضربة الله و المراد من نوح اللسمان ومن الفم السفينة وطوفائه تلفظه بالااله الاالله وإذا قال اشهد أن لااله الاالله رفع لارأسه من محرالشهادة ووقع الطوفان على اللمان فوج عليه ها تان الضربتان فاذاصير الهما بجاوان لم يضمر بهما ووقف ساعة غرق في بحرالطومات والوقف كفركدا شرحه حضرة السبح بالى الصوفيوى شارح النصوص قدسسره (وقيل) مى على المفعول كاخواته الآتية لنعين الفاعل وهو الله تعالى اذلا بقدراحد غيره على مثل هدا القول البديع و المعل العجيب اى قال الله تعالى بعد مدة الطوفان تبزيلا للارض والسماء منزلة من له صلاحية المداء (ياارض) قدم امر الارض على امر السماء لابتداء الطوفان منها (المعي) اى انشفي فال البلع حقيقة ادخال الطعام في الحلق بعمل الجاذبة فهواستعارة لغورالماء فيالارض ووحه الشه الذهاب الي مقرخيي يقال بشف الثوب العرق بكسر الشين اى شر به وفيه دلالة على أنه ليس كالنشف المعتاد التدر بجي (ماك) اى ماعلى وجهك من ماء الطوفان دون المياه المعهودة فيها من العيون والانهار واتما لم يقل اللعي بدون المفعول ائلا يستنارم تركه ماليس عراد من تعميمُ الابتلاع للجِمال والنلال والبحار وساكُات الماء باسرهن بطرا الى مقسام ورود الامر الذي هو دعقام عظمة وكبرياء كذا في المعتاح \* يقول الفقير تفسير الارشاد يدل على ان الماء المضاف الى الارض مجوع الماء الدى خرح من بطنها وزل من السماء والطاهر الذي لامحيص عنه أنه ما، الارض بخصوصه عانها لماسفته صارما نزل من السماء هذه البحور على ما في تفسير النبسير ثمر أيت في معض الكتب المعتبرة ما يواهق هذا و هو انالله تعالى لما نزل الطوفان على قوم هو ح عليه السلام انزل عليهم المطرس السماء اربعين يوما عياه كشيرة وامر عبون الارض وانتجرت وكان الما آن سواه في اللين غير ان ماه السماء كان مثل البلج بياضا و بردا و ماه الارض مثل الجيم حرارة حتى ارتفع الماء على اعلى جل في الدنيا ممانين ذراعا نم امر الارض فابتلعت ماء ها

و بني ماء السماء لم تتلعه الارض فهذ ؟ البحورالتي على وجه الارض سها واما البحر الحيط فعيردلك بل هوجرر عن الارس حين خلق الله الارض من زيده اتهى (وياسماء اقلعي) أي امسكي عن ارسأل المطريقال اقلع الرجل على عله انهاكف واقلعت السماء اذااسطع مطرها والاقلاع يشترك بين الحيوانان والجاحادات قال العلاء قيل محازم سلعن الارادة كأنه قيل اريد ان يرتد ما المعرمن الارض الى بطنها وان ينقطع طوعان السعاء وذلك سد ار معين يوماوليلة (روى) الهلاينزل من السماء قطرة منهاء الابكيل معلوم يوزن معلوم الاما كان يوم الطوفان فا زل بغيركيل ووزن واصل الكلام قبل ماارض المعي ماك فبلعت ماءها و ماسماء اقلعي عن ارسال الماء واقلعت عم ارساله وغيض الماء النازل من السماء وواض وترك ذكره اطهورانفهامه من المكلام (وغيض الماء) اي نقص ما بين السماء والارض من الماء فطهرت الجنال والارض \* والغيض النقصان قال غاض الماء قل و يضب وغاصدالله نقصه يتعدى ويلرم وهوفي الآية من المتعدى لان الفعل لأيدني للمعتول بغيروا سطة خرف الحر الااذاكان متعدما منفسه (وفضى الأمر) اى المجزالموعود من اهلاك الكافرين وأنجاء المؤمنين فالقضاء ههنا معنى الفراغ كأنه أقيل تمامرهم وفرغ مراهلاكهم واغراقهم قال في المفتاح قيل الامردون اليقال امرنوح القصد الاحتصمار والاستنفاء بحرف التعريف عن ذلك قال السيد إما لان اللام بدل من المضاف اليه كاهو مذهب الكوفية وامالانها تغني غناء الاضافة في الاشارة الى المعهود (واستوت) واستقرت الفلك واحتمراستوت على سدويت اى اقرت مع كونه انسب بإخواته المبنة للمفعول اعتبار الكون الفعل المقسايل للاستقراراعي الجريار منسو ماالي السفينة على صيغه المني للفساعل في قوله وهي تجري بهم معان استوت احصر من سويت (على البودي) هوجل بالحريرة بقرب الموصل او بالشام او با مد وروى في الحير ان الله إمالي اوحى الذالجسال انى الزل السفينة على حل فتشامخت الجسال وتواضع الجودي لله تعالى فارست عليه السفينة (قال السعدى) طريقت جزاي نيست دروبش را \* كداهكند داردتن خوبش را \* ملنديت يايد تواضع كزين \* كم آن امرا يست راهي حراين \* والنواضع آحرمقام بنتهي اليه رجال لله تعمالي وحقيقته العلم بعبودية النفس ولابصح معالعه ودبة رياسة اصلالاتهاضداها ولهذا قال المشايخ قدس الله اسرمار هم آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة و لا تطن أن هذا التواصع الطاهر على اكثرالااس وعلى بعض الصالحين تواضع وانماه وتمانى أسبب غام، عنك وكل يُتملق على قدر مطلو به والمطلوب مندمالتواصع سرمن اسرارالله تعانى لأبهبه على الكمال الالني اوصديق كافي المواقع وعى على رضى الله عنهماشد الحلق الجال الرواسي والحديد اشد منها اذبحت به الجلوالة رتغاب الحديد والماء بطو النار والسحات محمل الماء والريح تحمل السيحاب والانسان يعلب الريح بالنيان و النوم يغلب الانسسان والموت يغلب الكل و ذكير اهل الحكمة ان مجموع ماعرف في الاقالم السبعة من الحال مائة وتما نية وسبعون جلا وفي زهرة الرياض؛ ستة آلاف وسمائة وثلاثة وسعون جلاسوىالتلول منهاماطوله عشيرور ورسحا ومنها مائة ورسخ الىالف فرسم وفي اسوئلة الحكم جعل الله الجسال كراسي أنبياته كاحد أنسينا والطور لموسى وسرديب لآدم والجودي انوح عليهم السلام وكفي بذلك شرفا وانها عنزلة الرجال في الاكوان بقسال للرجل الكامل جل واختلفوا فيان اى الجال افضل فقيل ابوقيس لائه اول جل وضع على الارص وقيل عرفة وقيل حبل موسى وقيل قاف وفال السيوطي افضل الحمال حمل احد وهوجمل من جمالي المدينسة وسمى مذلك لتوحده وانفراده عن غيره من الجال التي هناك وهذا الجل يقصد لر يارة سيدنا حرة رصى الله عنه ومن فيه من الشهداء رضى الله عنهم وهوعلى بحوميلين اوعلى نحوثلاثة من المدينسة واستدل على افضليته بأنه حذ كور في القرآن باسمه في قراءة مرقراً ادتصعدون ولاتلوون على احد اى بضم الهمزة والحاء و بقوله عليه السلام احد ركبي من اركان الجنة اى جانب عظيم من جوانبها وقوله الآخران احدا هذا جل يحبنا ونحمه فأذا مررتم به فكلوا من شجره ولومن عضاهه وهي كل سجرة عطيمة لها شوك والقصد الحث على عدم اهمال الاكل من شجره تبركابه ولامانعان تكون المحمة مر الحل على حقيقتها وضع الحب فيه كاوضع التسييم في الجسال مع داو دعليه السهالام وكا وضعت الحَشية في الحوارة قال الله تعملي وان منها لما به مط من خشية الله كافي انسان العيون \* يقول الفقير المجمادات اه حقانية عنداهلالله تعالى (كافال في المنوى) بادراني چشم اكر بينش نداد \* فرق چون مكردد

اندرقوم عاد \* كرنبودى نبلرا آن نوروديد \* ازچه قبطي رازسطي ميكزيد \* كرنه كوه ساك باديو ارشد \* پسچرا ماو درا او پارشد مله ای زمین را کرنبودی چشم جان ۴ از چد قار و ترا فروخوردی چنان ۴ ومن هذا عرفت ان النداء في قوله تعملي باارض و باسماء حقيقة عندا لعلاء بالله وكدا مقاله تعمل المنفهم من قوله وقيل قال حضرة السَّيخ الاكبر قدرسسره الاطهر وكما نقول تجلى الله تعمالي قي صورة كما بليق بحلاله كدلك نقول تكلم بحرف وصوت كايليق بجلاله وكلام الله تعالى عين المتكلم في مرتبة ومعنى قائمه في الاخرى كالمكلام النفتي ومركب من الحروف ومنعين بها في عالم المسال والحس بحسمهما كما في الدرة الفاخرة للولى الجامى رجدالله ثمان نوحا هبط من السفينة الى الجودى يوم عاشورا وعى قتادة استقلت بهم السيفينة لعشر حلون م رجتُ وكانت في الماء خمسين ومائة يوم واستقرت بهم على الجودي شهراو ذلك سنة أشهر وهـطت بهم يوم عاشوراء وسيأتي مايتعاق مذلك (وقيل دوا للقوم الطالمين) قوله بعدا مصدر ، و كد لفعله المقدر اي بعد والعدا اى هاكوامن قولهم بعدبالكسر بعدا و بعدا اذا ارادوا العدالبعيد من حيث الهلاك والموث والمعنى الدعاء علم بذلك وهوتعليم من الله تعالى لعباده ان يدعوا على الطالمينه اي ليبعد القوم تعدا وليهلكوا وهو بالفارسية دوري وهلاى باد مرقوم ستمكاراتوا \* واللام في للقوم ليان وردعي عليهم كاللام في هيت لك وسيقيالك متعلق بالفعل المحذوف او بقوله قبل اى قبل لاجلهم هدا القول والتعرض لوصف الطم الاشعار بعليته للهلاك وهيد تعريض بان سالكي مسالكهم في الطلم والتكديب يستحقون مشل هذا الاهلاك والدعاء عليهم قال في المفتاح وختم الكلام ختع اطهار لمكان السحط ولجهة استحة قهم اياه لان الدعاء بالهلاك بعدهلاكهم قيل مانجا من الكفارغيرعوج بعنق كان في الماء الى جزته وهو وقد الازاروكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثمانة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلاث دراع وقدعاش ثلاثة آلاف سنة وقدسبق في سورة المائدة وكان سدح نجاته ان نوحاعلبه السلام احتاح الى خشب ساح للسمينة فلم يكنه نقلها عملها عوج اليه من الشمام فنجاه الله من الغرق بذلك وقد نجاه الله تعالى من العرق في محر الفارم بمجرد تشمه الصورى واوتاب من جنابته لمجام عذاب الدارين وعن ابي العالبة قال لمارست سفينة نوم عابه السلام اذاهو بالمبس على كوثل السفينة اي مؤحرها قة الهنوفع و يلك قدخرق اهل الارض من اجلك قد اهلكتهم قال له الميس فا اصنع قال تتوب قال فسلر بك هللى من توالة فدعانوح ربه فاوحى الله تعالى اليه ان تو بته ان يسجد لفبرا دم عليه السلام فقال له نوح قدجهات للهً قال وماهى قال تسجد لقبرآدم قال تركته حيا واسجدله ميتا وفيه اسارة الى ان السجدة لآدم وهومقه ور كالسحدةله وهوغيرمقور اذالانداء عليهم السلام احياء عندر بهم وكذاكل الاولياءقدس الله اسرارهم ( كا قال الصائب ) مشهو بمرك زامداد اهل دل نوميه \* كه خواب مردم آكا ، عين سدار يست \* والشيطان الرحيم غفل عن هذا فنكل عن قبول الحق الصريح ومنله من ينكر الاولياء اوزيارة قورهم والاستمداد منهم نسأل الله العصمة ونعوذبه من الخدلال اعلم ان الفرآن بجمع سموره وآياته معجز في غابة طفات العصاحة واللاغة لكن بين اعض احزائه تفاوت بحسب الاستمال على الخواص والمزايا فان بعض المقام لا ينحمل مأتحمله مقام كلام فوقه من اللطائف والحفايا في المرتفع شأنه في الحسن والقبول هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وقيل باارض المعي الى آخره واذا لماسمعها من توأ اسرة الفصاحة القعطانية وركب متن اللاغة في دو الخطب العدنانية وزالعرب العرباه ومصاقع الخطماء مجدوا لفصاحتها وطأطأوا دون سرادقات احاطتها وسواقصائدهم المعلقة ورجعواع منشآتهم المقررة المحققة ولقداحسن من نبه على التفاوت المذكور وقال على ماهو المشسهور \* در سان ودر فصاحت کی بودیکسان سخن ۴ کرچه کو یند ه بودچون جاحط و چوں اصمعي \* ازكلام ايزدببجون كه وحي مراست \* كي نودنبت يداچون قبل ياارض ابلعي \* الاتري الله سبحانه جعل الانباء عليهم السلام متساو بةالاقدام في درجة النوة وجعل استعدادات امهم مختلفة فاختلافهم اعما هو لمعنى فى نفسهم لالمعنى فى الذى ارســل البهم فلماكات هذه الآيات الافاقية والانفســـة الواقعة في صحف الفرقان متفاوتة متاينة كانت الآيات البيسات المندرجة في مصحف القرآن كذلك اذهو جامع لحقائق جبع السمخ الوجوبية والامكانية موافق لمافصله الكتب العلية والاعيانية ولله درشأن

الترير إلى الاشارة إلى المراتب والله الغااب قال في الناويلات المجمية وقيل باارض ابلعي ما، ك اي، باارض النشرية اللعي ماءشه واتك وياسماء القضاء اقلعي عن انرال مطرالا كات وغيض الماء ماء الفتن اي نقصت ظلنها بنورالشرع وسمكات سورتها وقضى الامراي انقضى ماكان مقدرا مرطوفان الفتل الا علام واستوت أى سـ فينة الشريعة على الجودي وهو مقام التمكين يعني الله الطوفان كانت من مقامات التاوين في معرض الا فات والهلاك فلامصت تلك الايام آل الامر الى مقام ألتمكين وفيه النجساة والشبات ونيل الدرجات وقيل المدا اىغرقةوهلاكالقؤم الطالمين الذي طلوا العسهم بالتقاعد عن كوب سفية الشريعة اتهى (ونادى نوجريه) و بخواند پرود كار خودرا (فقال) الفاء لنفصيل مافي النداء من الاحال (رب) اي پروردكارمن (اناسى) كنعانوسمي الانابنا لكونه بناء ابيه اى مني ابيه (مراهلي) وقدوعدتي انجاءهم في ضمي الامر بحملهم فياافلك ومن تبعيضية لانه كانا شه مرصلبه على ماهوالارحح اوكان رساله فهو بعض اهله والاهلّ يهسر بالازواح والاولاد و بالعميد والاماء وبالاقارب وبالاصحاب و بالجموع كافي شرح المشارق لابي ملك قال ابن الكمال الاهل خاصة الشيء وما ينسب اليه ومنه قوله تعالى ال امني من اهلي (وال وعدك) ذلك والوعد عمارة عن الاخبار بابصال المنفعة قبل وقوعها (الحق) الثابت الذي لايتطرق اله الخلف ولايشك في انجازه والوفاءيه والطاهر أن هدا النداءكان قبل غرق أثنه فإن الواو لاتدل على الترتيب والمقصود منه طلب نجساته لاطلب الحكمة في عدم نجاته حين حال الموح سنهما ولم يعلم بهلاكه بعد اما بتقريبه الى الفلك بتلاطم الامواح او بتقريبها اليه ومحرد حيلولة الموج بينهما لابستوجب هلاكه فصلا عن العلمبه اطهور المكان عصمة الله اياه برحته والله على كلشئ قدير و يويده ما في محر الكلام ان ذكر المسألة اي في قوله تعالى فلاتسأل كاسبأتي دا ل على انالندا كان قبل انبغرق حتى يخاف عليه (وأنت احكم الحاكين) اى اعم الحكام واعداهم اذلافصل لحاكم على غير الابالعلم والعدل ورب جاهل ظالم من متقلدى الحكومة في زمانك القداقب اقضى القضاة ومعناه احكم الحاكين فاعتبرواستعبر قال جارالله

قضاة زما عاصار والصوصا \* عوما فى القضايا لاخصوصا خشينا منهمولوصا فعربًا \* الصواهم خواتمنا وصوصا

وفي الحديث القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضي به واما الا خران فرجل عرف التق ال في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في إلنار اي لا يعرف الحق فتخاط الحلال بالحرام (قال السيخ السعدى) مهازورمندى مكن ركه أن \*كدر بك عطمي تماندجهان \* لى خشك مطلوم راكو بخند \* كدد مدان ظالم مخو أحد كند (قال) الله تعالى (مانو حاله) اى ابنك كالربي من اهلك ) الدين عهم الوعد بالا مجاء الحروجه منهم بالاستناء فان مدار الاهلية هوالقرابة الديدية ولاعلاقة بين المؤمن والكافروعن ان عباس ومحاهد وعكرمة أنه ابنه غيرانه خالفه في العمل قال بعض الحكماء الاب اذالم يعدل مافعل الاب انقطع عنه والامة اذالم يفعلوا مافعل نبيهم اخاف ان ينقطعوا عنه فطهر أن لافالدة في نسب من غير عاو علوفي هخر بمحرد الآياء (قال السعدي) چوكنعا را طبيعت بي هنربود \* بير زادكي قدرش بفرود \* هنر بناى اكردارى نه كوهر \* كل ازخارست و ابراهيم ارآزر \* وفي الحديث يابني هاشم لا أيني النا س باعالهم وتأتوني بانسامكم و الغرض نقيم الافتحار لديه عليه السلام بالانسساب دينياني الناس الاعال \* وما ينفع الاصل من هاشم \* اذا كانت النفس من باهله \* وهي قبيلة معرودة بالدناءة لانهم كانواياً كلون بق عظام الميتة (اله عرضال) اصله الهذو عل غيرصالح جعل نفس العمل مالغة في مداومته على العمل الفاسد ولم يقل على فاسد مع أنهما متلازمان للايذان مان المجاة انحاكانت بسبب الصلاح ﴿ يقولُ الفقير لاح لى حين المطالعة معني آحر وهو ان العمل بمعنى الكسب والفعل رلايبعد ان يكون المعني انه كسب غير صالح من غير احتياج الى تقدير مضاف وقد ورد في الحديث تسمية الولد كسا في قوله الاطب مَّا إِلَى الرَّجِل مُن كَسِمُ وَانْ وَلَدُهُ مِن كَسَبِهُ وَفَيْ قُولِهُ انْتُ وَمَالِكُ لا بِكُ قَيل لَحْكِيم وَهُو يُواقِع زُوجَهُ مَا تُعْمَلُ قال انتم فانسانا (فلاتسأل ) سمى نداؤه سـؤالالمافيه من السؤال والطلب اي اذا وقفت على جلية الحال فلانطلب مني (ماليس الله علم) اى مطلما لانعلم يقينا ال حصوله صواب وموافق للحكمة (اني اعظك)

بندمیدهم را (انتکون) ای کراههٔ ان تیکون (من الجاهاین) عبر عن رك الاولی مالجهل لان اسد من من عليه القول قددله على الحل واغناه عن السوَّال اشغله حب الولد عنه حتى استه الامر عليه قعوتب على ان اشنبة عليه ما يجب ان لا يشنه ( قال) عند ذلك قلت ماريي هذا التكليف فلا اعود اليه الافتى لا اقدر على الاحتراز منه الاماعانتك وهدايتك فلهذا لمأ اولا يقوله (رساني اعوذبك أن اسألك) اى من ان اطلب مك من بعد (ماليس لي به علم) اي مطلو بالااتم أن حصوله مقتضى الحكمة يعي احقظني بعد البوم من المعاودة الى مثل الدوال وكان على قدم الاستغفار إلى ان توفي وهذه عادة الصالحين انهم اذا وعظرا العظوا واذاتبهوا الخطأ استغفروا وتعوذواوحكي تعالى ماكان من الانبياء عليهم السلام ليقتدى مهم في الاستغفار وأن لا يقطع الرجاء مررجة الله تعالى وقد قل الله تعالى تو بة نوح عليد السلام كايدل عليه قراد تعلى قبل يا وح اهط مبسلام منا و بركات تم حقيقة النو بة تقتضي احرين احدهما العزم على ثرك الفعل في المستقبل والبدالات ارة بقولهاني اعودنك الحوالا خر الندم والاستغفار لمامضي والبه الاشارة بقوله (والا) مركب من ان ولاتمادغم احدهما في الآخر ( تعفرلى) اى وان لم تغفر لى ماصدر منى من السؤال المدكور (وترحني) بفبول تو سى ( أكن من الخاسرين ) اعمالابسب قاك فان للذهول عن شكر الله لاسياتند وصول مثل هذه المعمة الجليلة المتيهم البجاة وهلاك الاعداء والاشتغال عالايمني خصوصا عادى خلاص من قبل في سانه انه عل غيرصالح والتضرُّع الى الله تعالى في امر، معاملة غير رابحة وخسران سيزواعا انانتو مة والاستغفار والالنجاء الى الملك الفهار ورد لاينقطع الى الموت وفعل استمر الى زمان القوت لان المؤمن لا يزال منقلبا بين التر لات والترقيات والمعالك لابر ممثل بالاسقار والتجليات والكامل لاينفك بندرج اليفايات مراتب السير فيعوالم الصفات والذات وهذا نوح قدسأل ماسأل نم تاب وهذا موسى قدطلب ماطلب ثم اناب والكل جار بقض الله وقدره فأنه اذا جاء يتعطل العمد عن قواه وقدره (وفي المننوي) اينهم از تأثير حكمست وقدر ﴿ جادمي بيني ونتواني حذر \* نيست خود ازمرغ بران اين عجب \* كه نبيند دام افتدد عطب \* اين عجب كه دام بیند هموند \* کر بخواهدورنخواهدمی فتد \* چشم بازوک وش بازودام پیش • \* سـوی دامی می برد بايرخويش \* الاثرى الى نوح عليه السلام فإنه لما ابتدرالي سؤال ابنه به على تركه مرات والاسارة ونادى نوح اى نوح الروح ريه فقال رداناسى من اهلي أى النفس المتؤلدة من ازدواج الروح والقالب من اهلى وان وعدك الحق وذلك أنالله تعالى لمااراد بحكمته أن يعزل الارواح المقدسة العلو ية من اعلى عليين جواره وقر به الى اسفل سافلين القالب قال أرواح الانبياء والاولياء وخواص المؤنين بارينا والهنا تنزلنا من اعلى مقامات قريك العاسفل دركات بعدك ومن عالم البقاء الى عالم الفناء ومن دارالسرور واللقاء الى دارالحزن والبلاء ومن منزل النجرد والتواصل الى منزل التوالد و التناسيل ومن رتبة الاصطفاء والاجتباء الى رتبة الاجتهاد والالتلاء فوعدهم الله من عواطف احسانه بان يجيهم واهليهم من ورطات الهلاك فمماان من قضية حكمندان يكون لنوح ارىعة بنين ثلاثة منهم مؤمنون وواحد كافر فكذلك حكمته اقنضت اذيكون للروحار بغذ بنين ثلاثة منهم مؤمنون وهم القلب وألسر والعثل وواحدكافر وهو النفس فكماكان ثلائة مربني نوح معه في السفينة وكان واحدفي معزل منه فكذلك ثلاثة من سيال وصمعه كابوا في سفينة التمر بعة وكان واحد وهو كافر النفس في درن منه و من الدي والشر بعد فإ الشرف ولد. الكافر على الغرق في بحر الدنيا وطوفان الفتن فالربان ابني من اهلى وإن وعدك الحق وات احكم الحاكين بعني فان انجيته اواغر قنه انت اعدل العادلين في تفعله لاك حكيم واحكم الحكماولا تخلواف الكمن عدل وحكمة انت اعل بها قال اى الرب تصالى للروح بانوح انه لس م أهلك اى من اهل ديك وملك والاهلية على نوعين اهلية القرابة واهلية الله والدين وما أو هنااهلية القرابة لتولدها من الروح ثم اظهر علة نفي الاهلية الدينية فقال المعل غيرصالح اىخلق الامارية بالسوء وهذه سيرتها ابدا عمادب الروح بأداب اهل القرية فقال فلاتسألن ماليس لكبه عماى عماحقيق بأيجوز لاهل القربة على بساط القرب هذا الا نبساط ام لااني اعظك ياروح القدسان تكون على البساط بهذا الانبسباط من الجاهلين اي من النفوس الجاهلة الطالمة وفيه اشارة الى ان الروح العالم العلوى يصير بمنابعة النمس وهو اهاجاهلاسظى الطبع دنى الهمة قال اى الروح رب انى احودبك ان اسألك مالبس لى به علم من التاس نجة

النفس الممتعنة بآغات الدنبا وشهواتها مرطوغان الفتن والاتغفرلي تؤيدني باتوارالمغفرة وترجى على يحزى عى الاهتداء بغيرهداك اكن من الخاسرين يشرالي ان الرحة هي المانعة الروح من الخسران كذا في التأويلات المحمة (ويل) القائل هوالله تعالى (يانوح اهمط) هبط لازم ومتعد الاان مصدر اللازم الهبوط ومصدر المتعدى الهمطكالرجوع والرحع والمراد هنا الاول والهوط بالفارسية \* فرود آمدن \* اى ازل من الفلك الى حل الجودي الدى استقرت السعينة عليه شهرا اومن الجودي الى الارض المستوية (بسلام) ملتسا سلامة من المكاره كأينة (منا) فسلام بمعنى السلامة حال من فاعل اهمط ومناصفة له دالة على تعطيمه وكاله لان ما كان من الله العطيم عطيم او بسلام وتحية منا عليك كاقال سلام على نوح في العسالمين فالسلام عمن التسليم والاول أوجه لان المقام مقام النجاة م الغرق (و ركات عليك) اى خيرات نامية في ساك وما يتوم به معاشك ومعاشهم مرانواع الارزاق (وعلى الايم ) ناشئة (عمر معك ) متشعبة منهم فن اعدائية والمراد الامم المؤمنة المئناسلة ممنءه من اولاده الى يوم القيامة فهومن اطلاق العسام وارادة الخساص هذا على رواية من قال كأن معه في السفينة اولاده وغيرهم مع الاختلاف في العدد فات غيرًا لاولاد اي بعد الهموط ولم نسل وهوالارحم واما على رواية من قال ما كان معه في السفية الااولاده ونساؤهم على ان يكون المجموع نما به فلا بحتاج الى النأو بل واياما كان فنوح الوالخلق كلهم والكا سمى آدم الثاني وآدم الأصغر لا نه لم يحصل السلالام فريته وقد اخرح الله الكثير من القليل بقدرته كااحرح من صل وي العابدين الكثير الطيب وذلك انه قنل معسلطان الشهداء الحسين رضي الله عنه عامة اهل بيته ولم ينح الاابنه زين المابين على انه رضى الله عنه اصغرهم فانم الله تعالى ذريته السادة قال في نفائس المجالس لماارتفع الطوفان قسم نوح الارض بين اولاده الثلاثة فاما سام فاعطاه بلاد الحاز والين والشام فهوابوالعرب واماحام فاعطاه بلاد السودان فهوا بوالسودان ولمايافث فاعطاه ملاد المشرق فهو الوالترك قال في اسوالة الحكم أما ممالك الاقاليم السبعة الني ضبط عددها فى زمل المأ مون فثلاثمائة وثلاث وار بعول مملكة منها ثلاثة ايام وهي اضيقها وثلاثة اشهر وهي اوسعها ووجدت مملكة في خط الاستواء لها ربيعان و صيفان وخريفان و شتاآن في سنة واحدة وفي العبيثها سنة اشهرابل وسنة اشهرنهارو العضها حرى بعضها رد واماحيع مدائن الاقالم فهوار الهة آلاف مدينة وخسمائة وست وخسون وقيل غبرذلك واماأ لعمران في الخراب الاكغردلة في كف احدكم وفي الخبران لله داىة فى مرجمى مروجه رزقها كل بوم تقدررزق العالم باسره فانطر الى سعة رجة الله وبركاته ولا تغتم لا بجل الرزق ( وفي المثنوى ) جله رارزاق روزي ميدهد \* قسمت هركس كه ييشش مينهد \* سالها خوردي وكم نامد زخور \* ترك مستقبل كنوماضي مكر (وأمم) مبتدأ (سمتعهم) صفة والخبر محذوف وهوه نهم اى ليسجيع من تشعب منهم مسلما ومنار كاعليهم بل منهم المرسنة عهم في الدنيامة اله بالفارسية \* زود باشد كه رخور داري دهيم ايشا زادردنيا بفراحي عيش وسعت رزق (ثم بمسهم منا) دس رسد ايشار اازما (عدات اليم) عدابي دردناك امافي الآحرة اوفي الدنيا ابضاوهم الكفار واهل أأشقاوة يشيرسمانه وتعالى الى ان كون كل الناس سعداء اواشقياء مخالف لحكمته فائه اودع فيهم جساله وجلاله على مقتضى تدبيره فلابد من طهوراثاركل منهما (كَاقَالَ الحَافظ) دركارخاله عشق ازكفرنا كزيرست \* آنش كرابسورْدكر بوله ف بباشد \* حكى في النفاسير انه لمارست السفينة على الجودي كشف نوح الطمق الذي فيه الطيرف عث الغراب لينظر هل غرقت البلاد كإفي حياة الحبوان اوكم بق من الماء فيأتيه تحبرالارض كإفي تفسسر الىالليث فابصر جيفة فوقع عليها واشتغل يها فلم يرجع ولذا قالوافى المثل ابطأ من غراب نوح نم ارسل الجمامة فلم تجد موضعا في الارض فجانت يورف الزيتون في منقّارها فعرف نوح ان الماء قد نقص وظهرتُ الاشجاريم ارسلها فوقعت على الارضُ فعابت رجلاها فالطبن قدر حرتهما عجاءت الى نوح وارته فعرف ان الارض قد ظهرت فبارك على الجامة وطوقها الخضرة التي فيء مها ودعالهابالامان في ثم تألف البيوت ودعاعلى الغراب بالحوف فلدلك لا يألف البيوت وتشاءم العرب بالغراب واستحرجوا من اسمه الغربة قالوا غراب البين لا نه بان عن نوح واعلمان توحاعله السلام هبط عي معه فى السفينة يوم عاشوراء فصام وامر من معه بصيامه شكرالله تعمالي وكان قدفرغت ازوادهم عجاء هذا مكف حنطة وهذا بكفعدس وهذا بكفحص الى انبلغت سعة حبوب فطبخها نوح عليه السلام لهم فافطر واعليها

وشبعوا جيعا بركأت نيوح وكان اول طعام ظبخ على وجه الارض بعد الطوفان هذا فأتخذه الناس سنة بوم عاشوراء وفيه اجرعطيم لم يقعل ذلك ويطعم العقراء والمساكين وذكر انالله عز وجل يخرق الله عاشوراء زمزم الى مارً المياه في اغتسالُ هو مئذامن من المرض في جبع السنة كافي الروض الفائق ومن وسع فيه اعلى عبساله في النفقة وسع الله لهسائر سننه قال ان سير ين جريناه ووجدنا وكدلك كافي الاسترار المحمدية قال في عقد الدرر واللائي المستحب فيذلك اليوم فعل الخيرات من الصدقة أوالصوم والذكر وغيرها ولاسبغي المؤمل ان نشسه مريد الملعون في بعض الافعال و بالشيعة والروافض والحوارح ايضا يدى لا يجعل ذاك إليوم يوم عبد او يوم مأتم فهم اكتحل بوم عاشوراء فقد تشه بيزيد الملءون وقومه واركان إلاكتحسال في ذلك اليوم اصل صحيح فان ترك السنة سنة اذا كات شعارا لاهل البدعة كالنختم باليين فانه في الاصل سنة لكنه لما كان شعار اهل الدُّعة والطلة صارت السنة أن يجعل الجاتم في خنصر اليد السرى في زما نشا كاف شرح القهستاني و مثله تقصيرالثياب وتطو بلها اللهم الا أن يفعل بعض الافعال كالاغتسال وزيارة الاخوان وتوسيع النفقة ونحوهامن غيران يخطر بباله النشيه وعدمه كااذا حرح عطريق النزه والنفرج يوم نيروز النصارى اونيروزالجم واهدي شيئاالي بعض اخوانه بطر بن الاتفاق لو عصلحة داعية اليه من غيران يخطر بقلبه الموافقة فانه لابأس يه وم قرأ يوم عاشوراء واوائل المحرم مقتل الحسين رضي الله عنه فقد نشبه بالروافض خصوصا اذاكان بالفاظ مخلة بالتعطيم لاجل تعزين ألسامعين وفي كراهية القهستاني لوارادذكر مقتل الحسسين ينسغي انيذكر اولامقتل سارً الحدابة للايشابه الروافض انهى \* قال عنا الاسلام الغرالي محرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكايته وماجري مين الصحافة مسالنشاجروالتخاصم فانه يهجع بعض الصحامة والطعن فيهم وهم اعلام الدس وماوقع بينهم من المنازعات فيحمل على محامل صحيحة والدلك لخطأ في الاجتهاد لالطلب الرياسة والدنيا كالايخيف وقال عزالدين بنعد السلام في فصل آفات اللسان الخوض في الباطل هواأ لكلام في المسامي كحكاية احوال الوقاع ومحالس الحمور وتجبر الطلة وكحكاية مذاهب اهل الاهواء وكذاحكا يذماجري مين الصحامة رضى الله عنهم انتهى قال في عقد الدررويح فإتل الحسين كيف حاله مع ابو به وجَّده وانشدوا

لابدان ردالقيامة فإطم \* وقيصها بدم الحدين ملطم و بل لمن شفعا و من منافع الله و الصور في يوم القيامة ينفخ

وفي الحديث قاتل الحسين في تابوت من نارعليه تصف عذاب اهل الدنيا قال في انسا ب العبون ارسلاهل الحكوفة الىالحسين انبأتيهم ليايعوه فاراد الذهاب البهم فيهاه ابن عباس و مين له غدرهم وقتلهم لابيه وونذلانهم لاخيه الحسس فابي الاال بده فبكي ابن عساس رضي الله عنه وقال واحسينا ، ولم يق بمكة الامن حزن على مسيره وقدم امامه الى الكوفة مسلم بن عقيل فبايعه من اهل الكوفة الحسين اثنا عسرالفا وقيل ا كترم ذلك ولماشارف الكوفة جهز اليه اميرها منجانب يزبد وهوعبدالله نزياد عشر ين الف مقاتل وكان ا كثرهم من بابع لاجل السحت العاجل على الخيرالا حل فلا وصلوا اله ورأى كثرة الجيوش طلب منهم احدى ثلاث اماآن يرجع من حيث جاء او يذهب آلي تعض النغور او يذهب الي يديفه لفيه مااراد فابوا وطلموا منه نروله على حكم ابن زياد و بيعته ليريدها في فقاتلوه الى ان أنخت دالجراحة و مقط الى الارض فحزوا رأمه وذلك يوم عاشوراء عام أحدى و سنين ووضع ذلك الرأس مين يدى عبد الله بن زياد قال في روضة الاخبار قبرالحسمين رضى الله عنه دكر الاءوهي من ارض العراق ورأسه بالشام ف مجد دمشق على رأس اسطوانة وقدرأى الني صلى الله عليه وسلم بعض الصالحين في النوم فقال بارسول الله مأبي انث وامى ما ترى فتن امتك فقيال زادهم الله فتنة قاواالحسين ولم يحفطوني ولم يراعواحتي فيه وعن الشعبي مرجلي رضي الله عنه ملر لذ، عند مسمره الى صفين فوقف وسال عن اسم هذه الارض فقيل كر بلاء فكي حتى ال الارض من دموعه ثم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكي فق لكان عندى حبريل آلفاوا خبرتي انولدي الحسين بقتل سُاطئ الفرات بموضع بقال له كر ولاء ثم قبض جبريل قبضة من تراب اشمني اياه افلا المات عيني ان فاضتا (روي) ان تلا التربة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلف قارورة وقال لام المقرضي الله عنها أن هذا من تربة الارض التي بقتل بها الحسين فتي صاردما فاعلى انه قد قتل قالت امسلة فلا كان ليلة قتل الحسين سمعت قائلا بقول

ابهاالفاتلون حهلا حسبنا \* ابشروا بالعذاب والتذابل. قداه نتم على لسمان ابن داو \* دوموسي وحامل الانجبل

قالت فيكيت وفيحت القيارورة فادًا التربة قد جرت حكى ان السماء احرت لقُلَة قال ابن سيرين والحرة التي مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين وحكمته على ماقال اس الجوزي ان غضنا يو رُحرة الوجه والحق ميز. عن الحسمية فاظهر مأ ثير عضبه على من قتل الحسدين بحمرة الافق اظهارا لعظيم الجنب ية ولم يرفع جرفى الدنيا يوم فنله الاوجد نحته دم عبيط واخرح ابوالشيخ انجعائذاكروا الهمامن احداعان على فتل الحسين الااصابه ملاء قبل أن عوت فقال شيخ أنا اعنت ومااصاسي شئ فقام ليصلح السراج فأخذته السار فجعل بناد النار النار وانغمس في الفرات ومع ذلك لم يزل ذلك به حتى مات و بعضهم اجلى بالعطش فكات يشرب راو بذولا بروى و بعضهم عوقب بالقتل اوالعمي اوسواد الوجه اوزوال الملك في مدة يسيرة وغير ذلك فاذا عرفت فكن على جال من يعاد ي اهل البت و من صحبتهم قان موالاتهم معاداة لاهل البت و بغض لهم واحفط الحرمة يحفظك الله تعالى وفي الحديث ان لله تعالى ثلاث حرمات في حفظهن حفظ الله دينه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله تعالى دينه ولادنياه حرمة الاسلام وحرمتي وحرمة رجى ومن لمينرف حق عترتى والانصار والعرب فهولاحدى ثلاث امامنافق واماازنية واماحات به امه في غيرطهر \* دركاردين زمردم بي دين مدد مخواه \* ازما ، مخسف مطلب نور صبحكاه \* اللهم احفظنا من الانقطاع عن الوسائل الحقة والحقافي الدنياوالآخرة بالطائمة المحقة (تلك) اشارة الى قصة نوح عليه السلام ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها قوله (من انباء الفيب) اى العضاره فانه لتقادم عهد ملم قعله الاعندالله تعالى ( نوحيها ) أى الأ القصة واسطة جبربل خبر ثان (اليك) لكون اك هداية واسوة فيما لقيه غيرك من الانبياء عليهم السلام ( ماكنت تعلها الت ولاقومك ) خبر آخر اي مجهولة عندك وعدند قومك (من قبلها الهاك واخمارنا بها وفىذكر جهلهم تنبه على انه عليه السلام لم يتعلمه اذ لم يخالط غيرهم وانهم مع كثرم لم يسمعوه فكيف بو حذمتهم قال سعدى الفتى اعلى اهم بها ليكون اهم مثالا وتحذيرا أن يصبهم اذاكد بوك مااصاب اولئك ( فأصبر ) منفرع على الايحاء اي وادفداوحيناها وفي تفسير البياليث بعني ان الم يصدقوك فاصبر على مشاق تبلغ الرسالة واذية قومك وتمكذيهم كاصبر نوح في هذه المدة المنطاولة (الاالعاقية) اي آخر إلامر بالطفر في الدنياو بالفوز في الآخرة (المنفين) اى المؤمنين الموحدين الصابرين كاشاهدته في نوح وقومه ولك في السوة حسنة وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسم والمؤمنين (قال الحافظ) سروش عالم غيبم بشارتي خوش داد \* كه كس هميشـ ه كرفنار غم نخواهد مايد (قال المكاشفي) بعر طريقت فرمود كي كا صبر كليدهمه بستكيها ست وشكيا بي علاج همه خستكيها نتيحة شكيا بي ظفراست وكاربي صبر ازهر زوز سرست \* صبراست كليد كم مقصود \* ى صبر در مراد نكشود \* كرصبركنى مراد بابي \* وزياى درافتي ازشتابي \* روى عن خباب بمالارت قال ائذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومتوسد بردائه في ظل الكعمة فشكونا اليه فقلنا بارسول الله الائدعوالله لناوتسئنصرنا فجلس محارااونه ثم قال ال من كال قلكم ليؤى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فبجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقنين مايصر ومدلك عردينه وفي الحديث يواني يوم القيامة بانع أهل الارض فيغمس في النارعسة فيحرح اسود محترقا فيقالله هل مربك نعيم قط اوكنت فيه هيقول لا لم ازل في هذا اللاء منذ خلقني الله تعلى و يوتى باشد اهل الدنيا بلاء فيغمس في الجنة غسة يعنى بدخل فيها ساعة فيخرج كأنه القمر ايلة المدر فيقسالله هل مرمك شدة قط فيقول لالمازل في هذا النعيم مندخلقني الله تعلى \* يقول الفقيرهذا اذاصبر ولم يطفر بغيته في الدنيا معان من الطفر والصر الموت على ماقال معض العلاء في قوله تعلى الا ان نصر الله قريب فان الميت امامستر بح اومستراح منه ولكن غالب العادة الالهية انزال النصر للعاحز ولقد شاهدت في عصري كثيرا من مواد هذا الباب منها انى كنت فى الاسكوب من الديار الرومية انهى عن المنكر علقينى من القوم فى مدة ستسنين ما يضيق نطاق البيان عنه حتى آل الامر الى الهجرة من تلك البلدة واخرجون من بينهم فانقلب الابتلاء الى مقاساة شدائد الهجرة معالاهل والاولاد حتىاذادخلت مدينة بروسة باشارة حضرةا لشيخ قدسسره ووجدت فبهاالراحة العظمي

استولى الكفار على البلاد للرومية واحرقوا الاسكوب وجعل الله مرفيها ملستكبرين كان لم يكن شيأ مدكورا ومنهاان راهيم الوزير في اواخر دولة السلطان محدالرابع افي حضرة شيخنا الاجل الدي جعله الله آية أمن آيات هذه الدورة القمر بة الى ملدته المعروفة بشمني وكان حين المه متمكنا في القسط:طبية فإيلبث عتى نصاه الله اى الوزير ثم قتل ثم لما آلت الوزارة الى مصطفى المعروف باب كو يريلي قى دولة السلط ان سليمان الشانى احرج حضرة الشيح ابضا لغرض واسد الىحز رة قبرس فامضى سنة الاقتل الوز ر وحدل عدة للعتدري ومثلا المتحرب وكنت أنحزن في امر حضرة الشيخ حين كان في الجزبرة المذكورة صيماانا في تفكره يوما ادور دلى كاب من جنايه مندر حفيه قوله تعلى ولاتستعبل أهم كأنهم يوم يرون ما يوعد ون الميليثوا الاساعة من نهار بلاع فهل يهلك الاالقوم الفاسقون فصادف قتل الوزير وهو مؤكراماته العجيبة حفظدالله سبحانه ومتعنابعلومه الالهية ووأرداته الربائية (والىعاد) قبلة من العرب بناحية اليمن فهو متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى ارسانا. في قصة نوح وهوالناصدالقوله (اخاهم) وتقديم المجرور على المنصوب ههنا الحدار من الاضمار قبل الذكر والمعنى وارسلنا الى عاد اخأهم اىواحدا منهبم في اليسب من قولهم يالخا العرب و يالخاسي تميم ير بدون ياواحدا منهم (هوداً) وكان عليه السلام من جاتهم فأنه هودين عدالله برباح بى الخلود بن عوص بن ارم بن سام • ابنوح وقبل هودبن سالح بنار فغشد بن سام ن نوح ابن عم الى عاد (قال الكاشي) عاد چهارم بدرهودست وعاد پسر عوص بنارم بسمام بن نوح است و بر بى قول ازا بناء عم عادباشد \* قال بعضهم عادهواسم القدلة وهي الفروع المنشعة من اصل واحد فيكون اسم الاب الكبير في الحقيقة والتعبر بأخص الاوصاف التي هي الأخو ة معنى انتساف سخصين الي صل واحد اورجم واحد اوالي صلب ورجم معاكرونه كدلك النسية الى اتحاد الاب وقال اعضهم هواسم ملكهم وكانوا يسمون باسم ملكهم وانمأ جعل واحدامنهم لانهم افهم لقوله واعرف بحاله في صدقه وامانته وارغب في اقتفاله قبل ان هودا مكث في ديار قومه ارسين سنة يعدالله و يتجنب اصنامهم فنزل عليه جبربل بالرسالة الى بي عادفذهب هوداليهم وهم بالاحقاف متفرقون وهي الرمال والتلال وجعل يدعوهم الى عبادة الله تعالى وترك عبادة الاصنام كما قال تعالى (قال) اشتئناف بانيكانه قبلماذا قال الهم فقيل قال (يافوم) اىكروه من (اعدوا الله) وحده لانه (مالكم من الهغيره) فَعْصوه بِالعبادة ولاتشركوا به شيأ وغيره بالرفع صفة لاله باغتبار محله (ان التم الاممترون) اي ماانم باتخاذكم الاصنام شركًا؛ الا مفترون على الله الكذب قال في الناو يلات النجمية يشير نهود الى القلب و بعادالي النفس وصفاتها مان القلب اخو عاد النفس لانهما قدتولدا من ازواج الروح والقالب فالمعنى انا ارسلنا هود القلب الي النفس كاارسلنا نوح الروح الى قومه و يهذا المعي يشير الى ان القلب قامل لفيض الحق تعالى كاان الروح قاللفيضه قال ياقوم اعبد واالله يشيرالي النفس وصفاتها ان يتوجهوا العبودية الحق وطلمه مالكمم اله عبره اىشى دونه لاستحقاق معموديتكم ومحبو بينعكم ومطلو بيتكم انانتم الامفترون فيمانخذون الهوى والدنيا معمودا ومطلوبا (ياقوم لااسألكم عليه) اي على تبليغ الرسالة ( اجرا ) يعنى جعلا ورشوة ومعناه است بطامع في الوالكم (ان اجرى الاعلى الدى وطرني) خلقنى جعل الصلة فعل الفطرة لكونه اقدم النع العائضة من جناب الله تعالى المستوجمة السكر (افلاتعقلون) اى اتعقلون عن هذه القصة فلا تعقلونها \* واعمان المال والجاه وثناء الحلق وغيرها من مشارب النفس عنداهل الله تعالى ولذاقالوا مامن رسول الاخاطب قومه بهذا القول ازاحة للتهمة وتحيضا للنصيحة فانهالا تنجع ولاتنفع الااذاكانت خالصة غيرمشو مة بشئ من المطامع 🔻 طمع بندو دفتر زحمت بشدوى \* طَمع مكسدل وهرچه خواهي مكوى \* كاروى عن بعض المشايخ اله كان له سنور وكان بأخذم قصاب في جواره شيأ من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فاخرج السنوراولا تمجاء واحتسب على القصائب وقالله القصاب العطيك بعد اليوم استورك شبأ فقال مااحتسب عليك الابعد اخراج السنور وقطع الطبع منك والطبع سكون القلب إلى منفعة مشكوكة \* مكن سعد ياديده بردست كس \* که بخشنده پرورد کے ارست و بس \* طبع آبروی موقر بریخت \* برای دوحودا مردر بر یخت، \* وساحة فلوب الانبياء عليهم السلام وكدا الاولياء قدس سرهم مطهرة من دنس التعلق بغيرالله تعالى في دعوتهم وارشادهم وانما يريد اهل الارشاد من هذه الامة أعظيم جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكثيرا تباعد لاالمال

والمنافع الدنبوية فان الاخرة خيروا بقى وفي المثل اجهل من داعي ثمانين من الضأن قالمان خالويه اله رجل قضي للني عليه السلام حاحة وقال اثنى بالمدينة فاتاه وقال ايما احب اليك عانون من الضأن اوادعو الله ال يعال معى في الجمة قال الثمانون من الضأن قال اعطوه الاها محقال الصاحة موسى عليه السلام كأن اعقل منك وذلك ان عجوزا دلته على عطام يوسف عليه السلام فقال الها موسى ابما احب اليك اسأل الله ال تكوني معي في الجنة اومائة من العنم قالت الجمة ولكمال الحافلة على الدين لم يقل العلماء المتقدمون اجرة على الوعط والتعليم والامامة والخطامة والتأذي وغيرها \* زيان ميكسد مرد تفسيردان \* كه علم وادب ميفروشد بنان \* (و باقوم استغفروا ربكم ) آمنوا به ، ( ثم تو بوا اليد ) معادة غيره لان التوبة لاتصم الابعد الاعال كافي يحر العلوم واللائح للبال ان المعنى اطلوا مغورة الله تعالى لذو مكم السالفة من الشرك والمعاصي بان تؤمنوا به عان الايمان يجب ماة له اى يقطع تمارجهوا اليد بالطاعة فإن التحلية بالهوالذ بعد التخلية بالمجمة فيكون تم على بابها في التراجي ايضا ﴿ رِسَلَ السِّمَاءُ عَلِيكُم ﴾ اي المطر ( مدرارا ) من ابنية مبالغذ العاعل يستوي فسيد المدكر والمؤث واصله من دراللبن دروراوهوكثرة وروده على الحساب يقال سحاب معرار و مطرمدرار اذا تتسادم مند المطر في اوقات الاحتياح اليه و المعني حال كونه متنابعًا دامًّا كلِّكَ تُحتاجُون ﴿ وَقَالَ الْكَاشَقِ ﴾ تا غرستُد ارآسميان باراتي بيوسنه (ويزدكم) ويفرايد وزَّيا مكند (قوة) مضافة منضمة (اليقوتكم) اي يضاعفهالكم واعارغبهم في الاعان بكثرة المطروز مادة القوة لانهم كأنوا أصحاب زروع و بساتين وعارات حراصا عليهااشد الحرص فكانوا احوج شئ المالماء وكانوا مدلين بمااوتوا منشدة القوة والبطش والبأس و المجدة بمنوءين الهامن العدومهيين في كل ناحية (وقال الكاشف) اورده الدكه عادمان دعوت هود قول مكردند وحق سحانه وتعالى بشأمت آن سه سال باران ازايشان بازكردت وزنان ايشارا عاقره وعقيمه ساحت و چو ن اصحاب زراعت بودندود شنان سر داشت ندراى زراعت باران و راى دفع اعادى باولاد محتاح شدنده ودعليد السلام فرمو دكه ياقوم استعفروا الخ فيكون معنى قوله و يزدكم قوة الى قوتكم قوتى ياقوت شما يعني فرزندان دهد شماراتا بعدد ايشان بردفع اعادى قادرشو بد \* وعن الحسن بن على أنه وفد على معاوية فلاخرج تبعد بعض حجابه مقال اني رجل ذومال ولا يواد لي فعلمي شيئًا امل الله يرزقني ولدا فقال عليك بالاستعفار فكان يكثر الاستعفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سمعمائدٌ مْرة فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معاوية فقال هلا سألنه بمقال ذلك فوهد وفدة اخرى فسأله لرجل فقال الم تسمع قول هود ويزدكم قوة الى قوتكم وقول نواح و يمددكم باموال و بنين (ولاتتواوا) ولاتعرضوا ١٤ ادعوكم البه وارغبكم ديه (مجرمين) اى حال كونكم مصري على الاجرام و الآثام والاجرام كسب الجرم كالاذناب بكسراا بسمزه كسب الذنب ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف تقدير وأل سائلكانه فيل ماقالله قومه بعد ان امرهم ونهاهم فقيل قالوا (ياهود ماجنساً بنينة) اى يحتحة تدل على صحة دعواك وانما مّااوه لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بماجاهم من المجزات كماقالت قربش لرسول الله صلى الله عليه وسالولا انزل عليدآية من ربه معفوت آياته الحصر (وما محن بتاركي آلهاما) اى بنارى عادتهم واصله تاركين مقطت النون بالاضافة (عن قولك) حال من الصمرفي تارك كأنه قيل ومانترك آنهت صادر بن عن قولك اي صادرًا تُركًّا عن ذلك باستناد حال الوصف إلى الموصوف ومعنه التعليل على ابلغ وجد لدلالته على كونه عله فاعلية ولا غيد مالبا و اللام قال السددي المفتى قد يقال عن السبية كاي قوله تعالى الا عن موعدة وعدها الله فيعلق بناري اي بقولك المجرد عرجة (وماعن لك عومنين) اي عصدقين عمائد عوناالبدم التوحيدو ترك عبادة الآلهة وهواقناطله من الاحامة والتصديق (ان نقول الااعتراك) قوله اعتراك منسرة لمصدر محذوف تقديره ما يقول في شبائك الاقوانيا اعتراك اي اصابك من عراه يعروه إذا اصابه ( يعضُ الهَتَّابِسـو٠) الباءللتعديدَوالمعني بالفسارسية \* مكرانكدرسساسِده اندبتو برخيازخدايان مارتجي وكرندى وعلتي اي بجنون لسبك اياهاو صدك منها وعداوتك مكافاة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء هن ثم تحكيم ،كملام الجبانين وتهذي بهذيان المبرسمين (قال) هود ( آني اشهد الله واشهدوا ) ،اي واقول اشهدوا و المرازم عداف الاساء على الحر (الى بريئ) تنازع فعداشهدالله واشهدوا اى على الى بريئ (مماتشركون) اىمن اشراككم ( من دو نه اىمن دون الله اوتماتشركون من الهة غيرالله فحا موصولة واشها دالله تعالى

حقيقة واشهادهم استهراء بهم واستهانة اذلايقول احد لن بعاديه اشهدك على أني ربي منك الاوهو بريد عدم المالاة سرائه والاستهامة بعداوته \* واعلم الهم للسموا اصنامهم آلهة واتبتوا لها الضررني هود بقوله انى اشهدالله الآية كونهم آلهة رأسا تم بني الضرر بقوله (مكيدوني) الكيد ارادة مضرة الدير خفية وهو من الخلق الحيله السبئة ومن الله الندبير بالحق نجازاة اعمال الحلق اي ال صحماً تفوهتم به من كون آله: كم مما تقدر على اصرار من بسهاو يصدعن عادتها فاني بربي منهافكونوا التم والهنكم (جيما) حال من ضمير كيدوني على قصد اهلا كى مكل طريق ( عُم لا تنظرون) لا تمهلونى ولا تسامحونى فى ذلك ما الفاء انفر و بع الامر على زعهم في قدرة الهنهم على ماقالوا وعلى البراءة كليهما كما في الارشاد وفيه اشارة الى ان النفس وصفاتها والشيطان والهوى ولادتيافي كبدالقاب على الدوام وا قلب المؤيد بالأجدال ماني لابناله كيدهم \* جلة عالم اكردر باشود \* خون تو باحق تردكردد إى أو (اني توكلت على الله ربي ور مكم) بدي انكم والهنكم لاته درون على ضررى عاني منوكل على الله القادر القوى وهو مالكي ومالك كل شيء اذ (ماسردامة) نسمة ندب على الارض (الاهو) اي الرب تعالى (اخذبناصيتها) الناصية عندالعرب منت الشعر في مقدم الرأس و يسمى الشعرالنات هـ اك ايضالاصية أسميقله باسم منبته والاخذين اصية الانسان عارة عن قهره والغلمة عليه وكونه في قضة الاتخذ بحيث يقدر على النصرف ديه كيف بشاء والعرب اذاوصفوا انسانا بالذلة والخضوع لرجل قالواماناصيته الابيد ولان اي أنه مطبع له لان كل من احدت بناصيته فقد قهرته واحدالله بناصية الحلائق استعارة تمثيلية لنف ذقدرته فيهم والمعي الاوهومالك لها وقادرعليها بصرفهاعلى مابريديها والغرض مهذا الكلام الدلالة على عطمته وجلالة شائه وكبرياه سلطانه وماهر قدرته والكل مقدور وانعطم وجلفي قوته وجثنه فهو مستصغر الى حنب قدرته مقهور تحت قهره وسلطانه منقاد لتكويه فيه مابشاء غيرممتع عليه (ارربي على صراطمستقيم) بعيمانه على الحق والعدل في ملكه لا يقوته ظالم ولا يضيع عنده معتصمه \* وفي التأويلات الهمية مام دارة تدب في طلب الخير والتسر الاهوا حذية صنها بجرها بها الحائج والتسروه في قبضة فدرته مدللة له ان ربي على صراط مستقيم في اصلاح حال اهل إلحير وافساد حال اهل الشير وفية اشارة اخرى ار, ربي على صراط مستقيم يدل طالبيه به عليه يقول مرطله فليطلبه على صراط مستقيم الشر بعة على اقدام الطريقة فايه يصل اليه بالمقيقة وابضايعي الصراط المستقيم هوالذي يذهى الملاالي غيره كفوله وان الى بك المنتهى \* ودرنقدالنصوص قدس سرجامعه مدكورست در بالاحديث اعمال وبيان وتأثيرات ومؤثرات كه واللهات اسوحضرت خودمي كشائدايست سر \* اخذ بناصيتها أن رى على صراط مستقيم \* كش كسائد مى كشد كل الينا راجعون \* واز بى مقوله است قول قائل \* چون همه راست اوست ازچ وراست \* تو مهره که میروی اوراست \* چون ازو بو داعدای همه \* هم رو باشدانتهای همه (فان تولوا) فان تولوا يحدف احدى الناءين اى وال تستمر واعلى الولى والاعراض ولأنفر يطمى ( فقد المعتكم ماارسات واليكم ) اى لانى قداديت ماعلى من الا، لاغ والزام الجحة وكنتم معجوجين بال الغكم الحق فاليتم الاالتكذيب والجود فالمذكور دايل الجزاء (ويستملف رى قوماغيركم) كلام مستأنف اى و بهلككم الله و يحى بقوم آحرين مخلفولكم في دياركم واموالكم (ولانضرونه) بتوليكم واعراضكم (شيئًا) منضررقط لانه لا بجوز عليه المضار والمنافع وانماتضرون انفسكم (انربي على كلشئ حفيط) رقب فلا يخفي عليمه اعمالكم ولايغةل عر محازاتكم \* واعلم انه بين وجوب التوكل على الله وكونه حفيطا حصينا اولابان ربو بينه عامهُ لكل احد ومن برب بدبر أمر المر بوب و يحفظه فلا يحتاح الى حفط الغبر وثابيا بان كِل دى نفس تحت قهره اسمبرعاجز عرالفعل والناأ ثبر في غيره ولاحاجة الى الاحترازمنه و ثالث بأنه على طر بق العدل في عالم الكثرة الذي هوظل وحدته والايسلط احدا على احد الاعن استحقاق لدلك سب ذن وجرم ولايعاق احدا من غيرزلة واوصغيرة نعم قد بكون لتر كيَّة ورفع درجة عالمستفاد في ضمى ذلك كلد نفي القدرة عنهم وعي آلهتهم فلاحول ولاذوة الأبالله والله تعالى لابظم الناس مثقال ذرة ومارى في صورة الطلم في خفياء سره وحكمته و العارف ينطر الى الاسرار الالهبة و بحمل الوقائع على الحكم (حكى) انه كان رجل سقاء عدينة بخارى بحمل الماء الى دارصائغ

مدة ثلاثين سنة وكان اذلك الصائع زوجة صالحة في نهاية الحسى وألهاء فجاء السقاء على بهادته يوما واخذ سدها وعصرها فلاجاء زوجها من السوق قالت ما معالت البوم خلاف رضي الله تعمالي فقال ماص عتفالت فقال حاءت امر أة الى د كانى وكان عندى سوار فوصعته في ساعدها فاعجيني بياض بدها فعصر تهافقال الله اكبرهذ. حكمة حبي لة السقاء البوم فقال الصائغ ايتها المرأة اني تبت فاجعليي في حل فلما كان من العدياء السقاء وال وقال ماصاحمة المنزل اجمليي فيحل قان الشيطان قصاصلي فقالت أمض عان الحطأ لمريكن الامن الشيخ الدي فى الدكار فاقتص الله منه في الدنيا وامثال ذلك مرحدل الله تعلى فليكن العاد على العدالة خصوصا الحكام والسلاطين فال العدل بفع في الدنباو الآحرة (حكى) انذا القربين سأل من ارستطا ليساى شي ألفضل الملوك الشجاعة ام العدل فقال أذا عدل السلطان لم يحتم الى الشجاعة في آمن باللك الديان وخشى معذابه كل آر فقد عدل واحترز عن الطلم والطعيان وفاز بالدرحات في اعلى الجنان والافقد عرض نفسم احذات النبران الواحذات الدنيا ابضاعلي اشد ماكان الاترى الى قوله تعالى حكاية ويستخلف ربي قوما غيركم مع ماله من انواع اللعنة (قال السعدي) نمسا ندستمكار بدروزكار \* بما ند برواه ت بايد إر \* خنك روز محشرتي دادكر \* كهدرساية عرس داردمقر (ولما) آن هنكام كه (جاء امرياً) ايعداسًا فيكون واحد الامور اوامرنا بالعذاب فيكون مصدرامر (نجيناهودا والدي آمنوامعه) وكأنوا ار اعد آلاف (رحد) عظيمة كأننه (من) اى نجيناهم بمجرد رحة وفضل لاباعالهم لانه لاينجواحدوان اجتهد في الاعال والعمل الصاخ الأرحة الله تعالى كاهومده اهلااسة (وبجيد هم مرعدات غليط) شديد وهوتكر برابيان مانجيداهم منهاى كات تلك التنجية تبجية من عذات عليط وهي السموم التي كانت تدخل انوف الكفرة وينخرح من ادبارهم فنقط عهم اربا اربا وقدسيق عصيل القصة في سورة الاعراف فارجع اليها وديداشارة الى العذاب توعال حفيف وغليط فالخفيف هوعدات الشقاوة المقدرة قبل حلق الحلق والخليط هو عدات الشقي بشقاوة معاملات الاشقياء التي تحرى عليه مع شقاوته المقدرة له قبل الوجود كافي المأويلات النجمية (روى) أن الله تعالى لما أهلك عادا ونجى هودا والمؤمنين معد الوا مكة وعبدوا الله تعالى فيها حتى مانوا تال في انسان العيون كل نبي من الانبياء كان اذاكدية قومه خرج من بين اطهرهم واتى مكة يسدالله تعالى حتى يرت وجاه ما بين الركن الياني والركن الاسود روضة من رياض الجنة وال قبرهود وشعيب وصالح واسمعيل عليهم السلام في الك النقعة وفي فتوح الحرمين (هيم ني هيم ولي هم نيود \* كونه رين در رخ اميد سود \* كعيد الو دنو كل مشكين من \* تاؤه ازو باع دل ودي من (وتلك) القبيلة باقوم محمد (عاد) قال العلامة الطبي كأنه تعالى اذن جصر ير تلك القبيلة في الذهر ثم اشار البهاوجعلها خبرا المبيدأ لمن يد الابهام فيحسن التفسير بقوله، (حدواباً تربهم) كل الحسن لمزيد الاجبال والنفصيلانهي \* و يجوزان تكون اشارة الى شورهم وآثارهم كائنه تعالى قال سيروا في الارض فانطروا اليماً واعتبروا فه الكلام محاز حذف اماقيل المبندأ اى اسحاب الله واما قبل الجبر اى قبور عاد كفروا بآيات ربهم بعدمااسنية وهايعي انهم كأنوا يعرفون انها حق لكنهم جدوها كايجيد المودع الوديعة ويسترعلي جوده ولارعوى (وعصوارسله) لانهم عصوارسولهم ومن عصى رسوله فقدعصى الكل لاتف ف كلتهم على النوحيد واصول الشرائع قبال لم برسل المهم الاهود وحده وهدا الجود والعصبان شامل لكل فردمنهم اى لرؤسائهم واساهلهم (واتبعوا) اى الاساهل ( امركلجبار) درمان هرسركشي (عبيد) سنيره كاررا قال في النبال الجارالمنعظم في نفسد المتكمر على العماد والعنيدالدي لا يقول الحق ولا يقبله وقال القاضي اي من كبرائهم الطاغين قال معدى المهتى اشار الى ان الحبار ععنى المذكبرهانه يأتى بعنى المبتكبر الذي لا يرى لاحد، عليه حقاو يقال عند اذاطغي والمعنى عصوا مردعاهم الى الايسان وماينجيهم واطاعوا من دعاهم الى الكفر وما يرديهم (واتبعوا) اى التامعون والرؤساء (في هذه الدنبالعنة) اى العادا عن الرحة وعن كل خير اى جعلت تامعة ولازمة تكهم في العداب كن يأتي خلف شخص فيدفعه من خلف فيكمه و انما دبر عن لزوم اللعنة لهم بالتبعية للسالغة فكأبها لاتفارقهم وانذهبوا كلمذهب التدورمهم حيثماداروا ولوقوعه في صحبة اتباعهم رؤساءهم يعي الهم لماتبه والتبه واذلك حزاء اصنيه محزاء وفاقا (ويوم القيامة) اى المه وافي يوم القيامة ايضاله فه وهي عدال الذار المخلد حدوت لدلالة الاولى عليها (الاان عادا كفروا بهم) جدوه كا نهم كانوا من الدهرية وهم الذي يرون

محدوسا ولابرون معقولا وينسونكل حادث الىالدهر قال في الكواشي كفر يستعمل متعديا ولازما كشكرته وشكرتله ( الانعدالعاد) , دانيدكه دور يستمرعاد يارا بعني ازرجت دورند \* كافال في النيان أنعدهم الله وعدوالعدًا (قومهود) عُطف باناء دلال عاما عادال عادهود القديمة وعادارم الحديثة واعارر الاودعاء عليهم واعادذ كرهم تهو يلالامرهم وتفطيع له وحثا على الاعتبار الهم والحذر من مثل حالهم (وفي المشوى) بس سهاس اوراکه ممارادر جهان ۴ کر د پیدا از پش پیشمینیان ۴ نامیندیم آن سیاستهای حق می برقر ون ماصیه اندر سدق \* استخوان و پستم آن کرکان عیان \* بنکرید و پند کیرید ای مهان \* عافل ازسر بنهد این هستی و باد \* چون شنید انجام فرعونان وعاد \* ورنه نهد دبکر ان از حال او \* عبرتي كبرند ازاصلال او \* مع قوله الابعد العاد قوم هود دعاء عليم بالهلاك اى ليعد عاد بعد اوليهلكوا والمرادبه الدلالة على انهم كالوامستوجين لمانزل عليهم بسب ماحكى عنهم وذلك لان الدعاء بالهلال بعدهلاكهم ففائدته ماذكرتم اللام تدل ابضاعلي الاستحقاق وعلى البيانكائه قبل لمن فقيل لماد قال سعدي المفتى و بجوز ان بكون دعاء عليهم باللُّق وفي القداموس العد والبعاد اللعن انتهى \* وفي الكمايذ شرح الهداية اللعن على ضربين احدهما الطرد من رحة الله تعالى وذلك لا يكون الاللكامر والثاني الانعاد عن درجة الارار ومقام الصالحين وهو المراد بقوله عليه السلام المحتكر ملعون لان اهل السنة والجماعة لايخرجون احدا من الايمان بارتكات الكبيرة ويَّجاء في الغن العام لهن الله من لمن والديه ولمن الله من ذبح لغيرالله واس الله من آوى محدثا ولد الله م غبرمنا والارض قوله محدثا بكسر الدال معناه الآي بالامر المنكر ممادهي عنه وحرم عليه اى مِن آواه وحماه ودْن عنه وابكن ينكر عليه و يردعه ومنار الارض العلامات التي تكون في الطرق والحدين الاراضي وفي الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والواشمة والموشومة ومانع الصدقة والمحلل والمحلله \* الوشم هو الررقة الحاصلة في البدن بغر زالا برة فيه وجعل النياة او الكحل في موضع والوشمة الفاعلة والموشومة المفول بهاذلك وفي الحديث لعن الله الراشي والمرتشى والرائش اى الدى بسعى بينهما وفي الحديث اس الله الجمر وشار بهاوساقيها وبأنعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحدولة اليدوآكل ثمنها ويكره المسلم ان يوجر نفسه من كافر لعصر العنب كما في الاشباه و يجوز ببع العصير لمن يتخذه خرا لان عينُ العصير عار عن المعصية واتما يلحقه الفساد معد تعيره بخلاف بيع السلاح في الممالفتة لان عينه آلة بلاتغير يعني يكره بعالسلام الله الفتنة اذاعم ان المشترى من اهل الفتنة لانه يكون سببًا للمصية وأذاباع مسلم خرا وقبض التُّى وعليه دَين كره رب الدين احده منه لان الحمر لبست عال منقوم في حق الذمى فلك التمن فحل الاخذمنه وفي الحديث لعن المسلم كقتله قال ابرالعسلاح في فتاواه قائل الحسين رضي الله عنه لا يكفر بذلك وانما ارتكب ذنباعظيماوانما يكفر بالقنل قاتل نبي من الانبياء ثم قال والساس في يزيد ثلاث فرق فرقة تنولاه وتحمه وفرقة تسبه وتلعنه وفرقة منوسطة في ذلك لانتولاه ولاتلعنه و تسلك به مسالك سمارً ملوك الاسملام وخلفائهم غيرالراشدين فىذلك وهذه الفرقة هي المصيبة ومذهبها هواللابق بمن بعرف سيرالماضين ويعلقوا عدالشر بعة المطهرة النهي \* وقال سعدُ الدين التفنازاني

اللعن على ريد في الشرع بجوز \* واللاع بجرى حسنات و يفوز قد حم الدى أنه معدن \* واللعن مضاعف وذلك مهموز

وباقى البحث فيه قد سبق قى سورة البقرة الالعنة الله على الطالمين قال في حباة الحيوان ان الله تعسالى لم يجعل الدنيا مقصودة لنفسها بل جعلها طريقة موصلة الى ماهو المقصود لنفسه وانه لم يجعلها دار اقامة ولاجزاء والماجعلها دار رحلة و ملاءوانه ملكها في الغالب الجهلة والكفرة وجاها الانبياء والاولياء والابدال وحسبك بها هوانانه سبحانه صغرها وحقرها وابغضها وابغض اهلها ومحبها ولم يرض لعاقل فيها الابالية ود الارتحال عنها وفي الحديث الدنيا ملهونة ملهون مافيها الاذكر الله ومن والاه وعالما ومتعلولا يفهم من هذا اباحة لعن الدنياوسما مطلقا كاروى ابوموسى الاشعرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاقسوا الدنيا فنعمت مطيقا المؤمن عليه ابناغ الخيرو بها يجو من الشران العداد أقال لعن المقالدنيا قالت الدنيا لعن الله من عصى ربد وهذا بقتضى المنع من سب الدنيا ولعنها ووجه الجمع بينهما ان المباح لعنه من الدنيا ماكان منها مبعدا عن الله تعالى وساغلاء نه

كإقال السلفكلماشغلك عرالله سحابو من مال وولد فهو مشئوم عليك واما ماكان من الدنيا يقرب مرالله و يعين على عدادته وهو الحمود مكل اسانًا الحوب لكل انسان عثل هذا لايسب مل رغب و يحد والمدالاشارة حيث قال الاذكرالله ومن والاه أوعالما اومتعلما وهوالمصرح به في قوله نعمت مطبة المؤمن الخ و بهدا يرتمع التعارض بين الحديثين \* واعم ان حقيقة اللعن هوالطرد عن الحضرة الااهبة اليطلب شهوات الدنياوتعب وجدانها وتعب فقدانها فهواللغنة الدنيوية واماالاء تةيوم القيامة سالمعد والخسر أن والحرمان وعذاب النبران عالىفس اذا لم تقبل نصيحة هو د القلب وتركت مشارب القلب الدينية الناقية من لوامع النورانية وطوامع الروحانية وشواهد الربانية واقلت على المشارب ألدنيوية الفاية من الشهوات المستلدات الحيوانية وثناء الحلق والجاه عندهم وانثال هذافقدماء في حقها الانعدا اي طرداو فرقة وقطيعة وحسرة لها عصمنا الله والأكم م مكايد النفس الامارة وشرف مصلاح الحال إلى آحر الاعمار والآجال (والي مُود) اي وارسلنا الي مُود وهي قبيلة من العرب سمواباسم ابيهم الاكبر محود سعاد بن ارم سسام وقيل انماسمو ابذلك اقلة ما تبهم من الثمد وهو الماء القليل في تفسير ا في الليث انما لم ينصرف لائه اسم قبيلة وفي الموضع الذي ينصرف جعله اسماللقوم (اخاهم) اى واحدا منهم في السب (صالحا) عطف بيال لاخاهم وهوصالح سعيد س آسف بن ماسمخ سعيد ان خاور بعود (قال) استئناف بياني كان قائلا قال عاقال لهم صالح حين ارسل البهم فقيل قال (اقوم) اى قوم من ( اعبدوا الله) وحدولانه (مالكم من اله غيره) نيست متمارا معودى جروى (هو) لاغيره لانه فاعل معنوى وتقديمه يدل على القصر ( انشأكم ) كونكم وخلفكم (من الارض) من لابتداء الغاية اى ابتدأ انشاءكم منها عانه خلق آدم مى التراب وهوانموذج منطو على جيع ذرياته التي سنوجد الى يوم القيامة انطوا، اجاليا لانكل واحد منهم مخلوق من المي ومن دم الطبث والمني انما يتولد مى الدم والدم انمــا يتواد مى الاغدية وهي اماحبوانية اونياتية والنيائية انما تتولد من الارض و الاغذبة الحيوانية لايدان تنتهي إلى الاغذبة الناتية المتولدة من الارض وثبت أنه تعالى أنشأ الكل من الارض (واستعمر كمويها) من العمر يقسال عمرال جل يعمر عرابقتم الدين وسكون الميم اي حاش زمانا طويلا واستعمره الله اي اطال بقاءه و نظيره بق الرحل واستيقاه الله من البقاء أي أبقاه الله فياء استفعل للتعدية والمعنى عركم واستبقاكم في الارض و بالفارسية \* وزندكاني و تقادادشمارا درزمين درمداركمذ كورست كه سال عرهر يك ازعودانسيصد تاهزار نوده \* و يجوزان بكون مر العمارة الفارسية \* آبادان كردن \* قال كعب قوله تعالى واستعمركم فيها بدل على وحوب عارة الارض لانالاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق منه تعمل يحمل على الامر والايجاب والمعنى امركم بالعمارة فيها واقدركم على عمارتها (كاقال الكاشني) شمارا قدرت دادبر عمارت زمين تامنازل نرمساحتيد \* و رحفرانهار وغرس أشجار اشتغال نموديد ( فاستعمر ويه ) فاطلبو مغمرة الله بالايمان يُعني ايمان اريدتاشمارا بامرز د فال مافصل من فنون الاحسال داع الى الاستغفار (ثم نو بوا الَّيه ) من عبادة غيره لان التو بة لا تُصحح الانكس الايمان وقد سبق تحقيق ثم هذه غير مرة ( ان ربي قريب) اي قريب الرجة لقوله تعلى أن رجة الله قريب م الحمدين ( مجيب ) لم دعا. وسأله قال سعدى المفتى والذئى يلوح للخاطر ارقوله تعالى قر يسناظرانو بوا ومحب لاستنفروا اى ارجعوا الى الله فانه قريب ماهو بعيد واسألوا منه المغفرة فانه محبب لسالله لابجيه \* محالست اكرسر برين درنهي \* كمبازآيدت دست حاجت نهي \* وحط العبد من الاسم المجيب ان بجب ر مه فيما امر ، ونها ، و يتلقى عماد ، بلطف الجواب واسعاف السؤال والعبد اذا اجاب ربه فالله تعمالي بجيبه كاقال الوطالب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مااطوع ريك فقال عليه السلام وانت ياعم لواطعته لاطاعك قال حضرة السيخ الاكبر قدس سره الاطهر الدعاء يوذن بالبعد وهو تعالى القريب واذاكان القريب وإتدعو وان سمكت قال لك لم لاتدعو هل استكبرت فإتبق الغطة الاللاحرس وهم البكم صم مكم عمي طويي الهم وحسن مآ ت انتهى \* وهذا وصف العلماء بالله وهم الذين قيل فيهم من عرف الله كل اسانه \* چو بيت المقدس درون يرقباب \* رهاكر ده ديوار بيرون خراب \* يخودسرفر و برده همچون صدف \* نه ما لدزدر يا واورده كف \* واعلم ان عارة الطاهر بافعال الشهر يعة من اسباب عمارة الباطن بالاخلاق الربائية قال العلماء العُمارة متنوعة الى واجب ومندوب ومباح وحرام \*فالواجب مثل سد الثغور و بناء القناطر على الانهر المهلكة

و بنا المسجد الجامع في المصر وغيرذلك \* والمندوب كبناء القناطر على الانهر الصغيرة والمساجد والمدارس و الرباطات ونحو ذلك تيسيرا للناس والمام كالزوايا والحائقاهات وأجوت التي تقالحر والبرد وربحات تكون الاخيرة واحبة ذال في الاسرار المحمدية انغرض من المسكن دفع المطروالبردوافل الدرجات فيد معلوم ومازاد عليه ذهير من الفضول والاقتصار على الافل والادى يمكن في الديار الحارة واما في اللاد البادرة في غلبة البرد ونهوذه من الجدران الضعيفة حتى كاديهاك او يمرض والبناء بالطين واحكامه لا يخرجه عن حد الزاهدين وكدا في المانسيف عنداشتداد الحر واستضراره واستصرار اولاده بالديت الشتوى السفلي لعدم نفوذالهواء البراد فيد ومن براغيثه في الليل المزعجات عن النوم وانواع الحشرات فيد فلا يحوز جلهم على الرهد بان بتركهم على هددالحال بل عليه ان بدي لهم صيفيا علويا لمارو ينا عن التي عليه السلام من من فيانا في غيرظام ولا اعتداء اوغرس غراسافي غيرظام ولا اعتداء الذي سوا للباهاة والمية الفالمة وغير ذلك مماليس به حاجة و في الخبر من مني فوق ما يكفيه جاء يوم القباءة وهو حامله على عنفه وفي الحديث الدنب ملوئة ماءون مافيها الاما كان منها للله تعالى وكان ملوك فارس في المرابع ما كان منها لله تعالى وكان ملوك فارس في النباء مادونه من من فوق ما يكفيه حاديث الدنب المعرفة واحروا الاعمار الطوال مع ما كان فيها لله تعالى وكان ملوك فارس من البياء المورة مادي والمدى فعاش فيها عدى وعن معاوية الماخة و في الجاء الارض في آحر امره وفيل له قبل ما حملى عليه الاقول المقائل في الدرس في آحر امره وفيل له قبل ما حملى عليه الاقول المقائل

لهِ الفتي عتى يستضاءبه \* ولايكورله في الارض آثار

والمراديهذه الآثار مايت ول العمارة الواجبة والمدوية (قال سعدى) تمردآ نكه مانديس ازوى بجاي \* يل وصبحد وخال ومهمان سراى \* هران كونماند از بسش يادكا ر \* درخت وجو دش نباور د بار \* وكر رفت آثار خبرش فدند له نشايديس ازمرك الحمد خواند (قالوا) اى قوم صالح بعدد عوقهم الى الله تعالى وعبادته (ياصالح قد كنت فينا) فيما بننا ( مرجوا) مأمولا (قبل هذا) الوقت وهووقت الدعوة كانت تلوح فيك مخايل الحيروامارات الرشد والسداد فكنائر جوك ان نكون لناسيدا ننتفع بك ومستشارا في الامور ومسترشدا فى التدابير فلا سمعنا منك هذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلما اللاخيرفيك كما يقول معض اهل الانكار لمعض من يساك طر بق الارادة والطلب الهدا قد فسدال مجن وكان قبل هذا رجلاصالحًا عاقلا فلا يرجى منه الحير (وفى المتنوى) عقل جزؤى عشق رامنكر بود مجرك حد مفايد كه صاحب سر بود (قال الحافظ) مبين حقير كدايان عشق راکین قوم ۴ شـهان بی کروخسروان بی کلهند ۴ غلام همت دردی کشان بك رنگیم ۴ نهزي كروه كهازرق رداودل سيهند (اتنهانا) معنى الهمزة الانكار اى اتمنعنا من (ان نعدما يعد آباؤنا) اى عدوه والعدل الى صيغة المضّار ع لحكاية الحل الماضية (ولمننا) من قال انااسقط النون الشانية من ان «دون كتاية المتكلمين ناوه والمختار ( لي شك مماتد عونا اليه) من التوحيد وترك عبادة الاوثان ( مربب ) موقع فى الربة اى قلق النفس وانتفاء الطمأنينة يعنى كانى كه نمس رامضطرب ميسازد ودل آرام نمى دهد وعقل را شوريده مى كردائد من ارامه اى اوقعه في الربية واسناد الارامة الى الشك وهو ان بيقي الانسان متوقفا بين النفي والاثبات محــازي لان الريب هو انتفاء ما يرحج احد طرفي الســبة اوتعارض الادلة لانفس الشــك وقال سعدى المعتى بجوز ان يعتقدوا ان الشك يوقع في القلق والاضطراب فيكون الاستناد حقيقياوا كان الموقع عندالموحدين هوالله تعالى (قال) صالح (ياقوم الرأيتم) اى اخبروبي (ان كنت) في الحسيقة (على بيئة) حجة طُاهرة و برهان و بصيرة (من ربي) مالكي ومنولي امري (وآتابي منه) من جهنه (رحة) نبوة وانمااتي بحرف المتك معاله متبقن انه على ينة وانه نبي لارخطايه للجاحدين وهو على سيل الفرض والتقدير كأنه قال افرضوا وقدروا انى على سنة من ربى وانى نبى بالحقيقة وانطروا ان ابعتكم وعصبت ربى فيماام ني (في بنصرني من الله) اى في بمنعني من عذاب الله ففيد تضمين ينصر معني بمنع وتقدير المضاف قبل اللفظة الجليلة وقال في الارشاد فْ بنصرني مَجِيا من عدا به تعالى (ان عصبته) في تبليغ رسالنه والنهي عن الاشراك به ( في انز يدونني ) اذا باستباعكم الاى كابنبئ عنه قولهم قدكنت فينامرجوا قبل هذااى لاتفيدونني اذلم بكن فيه اصل الخسران حتى بزيدوه (غير تخسير) اىغير ان يجعلوني خاسرا بابطال اعمالي وتعريضي لسخط الله تعالى اوفائز بدونني

بما انقواونل وشحملوبني عليه غيران الإسبكم الى الخسران واقول الكم الكم لخاسرون مازيادة على معناها وصيعة النفعيل للسسة يقال وسقه وفجره اذا يسبه الى القسق والعحور فكداخسره اذانسه الى الحسران وفي الاتة اشارة اى الارجوع عن الحق بعدمااستان عانه ماذانعد الحق الاالضلال والحذلان والخسران قال اوحد المشايخ في وقته ابوعد الله الشيرازي قدس سره رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بقول من عرف طريقاال الله فسلكه مرجع عنه عذبه الله لعذات لم يعذب به احدا من العالمين وقال الجنيد قدسسر ، لواقيل صديق على الله العب سنة تم اعرض عنه لحظة فإن ماماته اكثر ماناله وفي شرخ المجلسات السعة لازمة الى ان يلق الله تعالى ومن مكث الاتباع فسه حهنم خالدا فيهالا يكلمه الله ولا ينظر اليه وله عذاب الم هدا كاقال ابوسليان الدارائي قدس سره حطه في الاحرة واما الدنهافقد قال ابوير يدالبسطامي قدسسره في حق تليذه لماخالفه دعوا من سقط من عين الله فرقى تعدذلك مع المخنثين وسرق فقطعت يده هذا المانكث إب هوممي وفي بعنه مثل تليذ الداراني قبل له الق نفسك في التورفالق نفسه فعاد عليمه رداوس الاما وهذا ننجة الوفاء واعلم انالمايغ في الحقيقة وهومعطى الميعة هوالله تعالى اكن حلق الوسا تط والوسائل ليسهل الاخذوالعهد فجدل الأنبياء والشيوخ الورثة والسلاطين اللاحقين بالشيوخ مايدين فهم معصومون محفوظون لايأمرون معصية اصلاولايتصورمنهم نكث العهدقطءا فقالاتباع فرازم منهم الداب استسعد بحسرالماك ومررحع القهةرى ونعوذبالله اذله الله واخراه (وفي المثنوي) مرسكارًا چون وفا آمد شِعار \* روسكارانـك بدنامي ميار \* بى وفايى چون سكائرا عار بود \* نى وفايى چون روادارى نمود \* فعلى العلقل ال لايكون فى ردد وشك ممادعا اليه الانبياء والاولياء مالتوحيد وحقائقه اليتعالحق المان يصلالي دقائقه فان التردد والشك من اوصاف الكفرة والقلق والاصطراب من احوال الفجرة \* اي رَّدد عقبة رنه حقست \* اي خنك انزاكه پابش مطلقہ۔ت \* بی ترددمی روددرراہ راس۔ت \* رہ نمی دانی بجوکامش کےاس۔ت \* کام آھورا بكبرورومعا ف 🕶 تارسي ازكام آهوتا بندا ف 🖈 كركژان وكرشتا بنده بود \* انكه جو بـدســت المنده بود + وقدرأينا في زماما اشحاصا يطلبون شيوخاور ثدهم على بيند من رهم فلا مجدونهم لان في الطلب ضعفا وتردداوفي الاعتقاد والهمة توزعاوتهرقا عاذالم بكي الطالب على بصيرة من الاحر لايجد اهل المصيرة وان كالوانصب عيبه ال زداد خسارته والعم ماقيل الشمس شمس وان لم برها الضرير الاترى الى طغاة الامم السالفة كيف الكروا الانبياء مع طهو رهجهم و راهينهم اللهم انائشألك العصمة والتوفيق (وياقوم) روى عن الني عليه السلام انه قال ان صالحًا لماد عأقومه الى الله تعمُّ الى كذبو ، فضاق صدرٌ ، فسألر به أن يأذن له فيالخروج من عندهم فاذن له فغرج وانتهم إلى ساحل البحر فاذارجل يمشي على المماء فقال له صالح و يحك من انت ه الله الله عند الله كنت في سفينة كان قومها كفرة غيرى فاهلكهم الله ونجاني منهم فغرجت الىجزيرة <u>ع</u> انعبد هذاك فاخرح احيانا واطلب شبئا مرزق الله ثم ارجع الىمكانى فضي صالح فانتهى الى تلعظيم فرأى رجلًا فا شهر اليه وسلم عليه فرد عليه السلام فقالله صالح من انت قال كانت ههذا قرية كان اهلها كفارا غبرى فاهلكهم الله تعالى ونجاني منها جعلت على نفسي ان اعبدالله تعالى ههنا الى الموت وقدانيت اللهلى شجرة رمان واظهر عين ماء آكل من الرمار واشرب من ماء العين ، واتوصأ منه فذهب صالح والنهر الى قرية كان اهلها كفارا كلهم غراحو من مسلمين يعملان عل الحوص فضرب الني عليه السلام مثلافقال لوان مؤمنا دخل قرية ديها الفرجل كلهم كماروديهم مؤمر واحد دلايسكي قلمه معاحد حتى يجد المؤس واوان منافقا دحل قرية فيها الفرحلكلهم مؤمنون وفيهم منافق واحد فلايسكن قلب المنافق معاحد مالم يجد المنافق فدخل صالحوانتهم الىالاخو ينفكث عندهما الاماوسأل على حالهما فاخبرا انهما يصبران على اذى المشركين وأنهما يعملان عل الحوص و يسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل فقال صالح الحدية الذي اراني في الارض من عباده الصالحين الذي صبروا على اذى الكفارفاما ارجع الىقومى واصبرعلى اذاهم فرجع اليهم وقد كانوا خرحوا الى عبدالهم فدعاهم الى الايمان فسألوه ايذفقمال أيذآية تريدون فاشار سيدهم جندع بعروالي صخرة منفردة بقال الهاالكائية وقال له اخرح من هذه الصخرة ناقة واسعدًا لوف كثيرة الو برعشرًا واى اتت عليها من بُوم ارسل التحل عليهاعشرة اشهر فان فعلت صدقناك فاخذعليهم واثيقه بإلى فعلت دلك لتؤ من فقالوا

نع فصلى ودعا ربه فتسخنت الصخرة تمغض النوح بولدها فانشفت على اقة عشراء جوفاه وبراه كاوصفوا فقال ياقوم ( هده نافذ إلله) الاضافة النشر يف والنبيد على انها مفارقة لسارما مجانسها من حيث الحلقة ومن حبث الخلق لان الله تعمالي خلفها من الصخرة دفعمة واحدة من غبرولادة وكانت عطيمة الجئة جدا (الكمآية) (مجرة دالة على معناق تبوتي فا من جندع به في حياعة وامتنع الياقون وانتصاب آية على الحال مر ناقد الله وعاملها ما في اسم الاشارة من معي الفعل اي اشير اليها آيد. ولكم حال من آية متقدمة عليها لكونها نكرة لوتأخرت لكات صفة لها فلا تقدمت انتصبت عالا (فدروها) اي خلوها وشأدها ( تأكل في ارض الله ) ترع نباتها وتشرب ما ها فهوم قبل الاكتفاء نحوتقيكم الحر والراد إنه عليه السلام رفع عن القوم ، وونته ابعي دوزي أو برشما نيست ونفع أوراشماراست \* كاروي أنها كانت رُعي الشجرة وتشرب الماءتم تفرح بين رحليها فيحلون ماشاؤاحتى تمتلي اواسهم فبشر بوتن ويدخرون وهم تستعمائة اهل يت ويقال الف وخسائة فمانه عليه السلام الخاف علم امنهم لماشاهد من اصرارهم على الكفرفان الصم لا يحب طمور حد حصمد ال يسعى في أحقام اوالطالم المقصى ما يمكن من السعى فلهذا احتط وقال (ولاتمسوها بدوء) ومرساند بوى آزارى فالباء للنعدية بولغ فى النهى عن النعرض لها بما بضرها حبث نهى عن المس الذى هو من مادى الاصامة ونكرااسوء ليتملجيعانواع الاذي منضرب وعقروغيرذلك ايلاقضر بوها ولاقطردوها ولانقر بوها بشئ م الاذي وضلاع عقرها وقتلها ( وأخذ كم عداب قريب ) اى قريب النزول وكانت تصيف بطهر الوادي فتهرب منها انعامهم الى بطنه وتشتو بطنه فنهرب مواشيهم الىظهره فشق عليهم ذلك (فعقروها) عقرها قدار بامرهم ورصاهم وقسموا لجها على حبع القرية والعفرقطع عضو يؤثرفى انفس وقدار كهمام بالدال المهملة اسمرجلوهوقدار بن مسالف وتفصيل القصة سبق في سورة الاعراف (قال الكاشني) صالح عليه السلام دران وقت درميان قوم نبود وچون بيامد حال بااونقر بركردند (فقيال) الهم صالح (تمتعوا) اي عيشوا (في داركم) في ملدكم ومناز اكم وتسمى الدلاد الديارلانه يدارفيها اي يتصرف يقال ديار ، كرليلادهم وتقول العرب الذي حوالي مكة نحو من عرب الداريريدون من عرب البلد كافي بحر العلوم ( ثلاثة المم) الاربعاء والخمس والجمة فانهم عقروها ليلة الاربعاء واهلكوا صبيحة يوم السبت كافي النبيان قيل قال الهم تصبح وجوهكم غدا مصفرة وبعد غد مجرة واليوم الثالث مسودة تم يصبحكم العذاب وكان كاقال (ذلك) اشارة الى ما يدل عليه الامر بالتمنع ثلاثة ايام من نزول العذاب عقيبها (وعد غيرمكذوب) اى غيركذ بكالمجلود معنى الجاد ألذي هو الصلامة و الجلادة اوغيرمكذوب فسيد فعد ف حرف الجرفائصل الضمر باسم المفعول بأقامنه مقام المفعول به توسعا كايقال شهدناه والاصل شهدنا فسيه فاجرى الطرف مجرى المفعول وذلك لانغالوعد انمايوصف بكونه غيرمكذوب اذاكان مسشائه انبكون مكذو باوليس كذلك لان المصدوق والمكذوب من كان مخاطبايال كلام المطابق للواقع وغيرالواقع وقلما يوصف بهما الاالانسان الصالح للخطاب والاشارة ان القوم انما فعلواذلك جهلامنهم بحقيقة الامرولاداء إدوأس الجهل والدنيامسك زالنفس ومفرها والتمنع فيها ثلاثة الماليوم الاول هويوم الجهل وفيه تصفر الوجو ، واليوم الثالث هويوم الغنلة وفيه تحمر الوجوه واليوم السالث هو يوم الرين والخم على القلوب وفيه تسود الوجوه فلايبق الاالعداب فعلى العاقل انيزيل حاب الجهل بعرفة الله تعالى والغفلة بالقطة قلحصول الرين فانه عندحصو له لايوجد له العلاح فانه الداء العضال ونعوذ بالله تعالى وكاتناون الوجوه بنارالجلال كدلك تتلون بنورالجسال كإقال ذوالنون المصرى بينما انا في طريق المصرة ادسمت قائلاً يقول ياسفيق بارفيق ارفق منا فطلبت الصوت فاذا انا بجارية متطلعة من قصر مسرف فقلت اراك مسفرة مفيرخار فقالت مايصنع بالحمار وجه قدعلاه الصفار قلت ومم الصفار قالت من الحمارقلت باجارية عساك تناولت من الشيرات قالت نعم شريت البارحة بكأس الود مسرورة فاصبحت غداة صباحى هذا من شوقه مخمورة قلت ارآك حكيمة فعظيني قالت عليك بالسكوت وازوم خدمته في ظلم البوت حتى يتوهم الناس الله مبهوت وارض من الله بالقوت واستعد ليوم تموت لكي ينني لك بيت في الملكون اساسه مناز بر بعد و الياقوت ( و في المثنوى ) روح همچون صالح وتن نا قه است \* روح الدر وصلون درفاقه است \* روح صالح قابل آمات نيست \* زخم برناقه بو دبرذان نيست \* روح صالح

قابل آزار نیست \* نور پزدان سنجمهٔ کفار نیست \* چشم خاک را د و پیوسته جا ن \* تابیازار رند و بينند امتحان \* بيخبركازا راين آزار اوست \* آب اي نُتم متصل باآب جوست \* ناقه جسم ولي را سنده باش \* ناشــوى بارو ح صالح خواحه ناش ( فللجاء امريّا ) دس آن هنكام كه آمد فرمان مانعدات ايسًان ( نجياً ) النجية نجات دادن (صالحًا والدي آمنوا معه ) متعلق بنجينا اوبا منوا وهو الاطهر اذالمراد آمنوا كاآمن صالح والبعوه في ذلك لاان زمان اعامهم مقارن لزمان اعماله فان اعال الرسول مقدم على اعان من اتبعه من المؤمنين ( برحة) اى ملتدسين بحرد رحة عطية (منا) وفضل لاباع الهم كاهو مذهب اهل السنة قال في التأبو يلات الحمية هي توفيق اعجال العجاة وقال في الارشاد هي بالنسمة الى صالح النوة والى الوُّمنين الايمان ( ومن خرى يومند) عطف على نجينا اى ونجيناهم من خرى يومند اى من ذله ومُهانته وقصيحته ولاحزى اعطم منخزى منكان هألاكه نغضب الله وانتقامه قال أي الشيخ كرربجينا لبيال ما مجاهم مُه وهو هلاكهم يومند أي يوم اذجاء امرنا فان اذامضافة الىجلة محدوفة عوض عنها الننو ي أوهوالدل والهوان الذي نزل بنم في ذلك البوم ولزمهم بحيث بق مالحقهم من العار يسيمه مأثورا عنهم ومنسو با البهم الى نوم القيامة فان معنى الحزى العبب الذي تظهر فضيحته و يستحيى من مثله، \* واعلم أر ظرف الزمار اذا اضيف الى مسى جازويه البناء والاعراب في قرأ مفتح الميم بناه لاصافته الى منى وهمواذ الغير المتمكن ومن قرأ مكسرها عربه لاضافة الخزى اليه والقراءة الاول لمافع والكسائي والثانية لغيرهما (انربك) يا مجد (هوالقوي) القادر على كلشئ (العزير) الغالب عليه لاغيره (وقال الكاشني) هوالقوى \* اوست توانا بنجات مؤمنان العزير غالبرد شمان رهلاك ايشان \* ولكون الاخبار بتبجية الاولياء لاسيما عند الانباء بحلول العدّال اهرذكرها اولاثم احبر بهلاك الاعداء فقال (واخذ الذي ظلوا) انفسهم (الصيحة) أي صيحة جرائيل عليه السلام وهوماعل اخذوا لموصول مفعوله وانصيحة وعله تدل على المرة من الصياح وهوالصوت الشديديقال صاح يصيح صياحا اى صوت بقوة وفي سورة الاعراف فأخدتهم الرجعة اى الزائلة ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستمعة لتموج الهواء (قال الكاشني) درزاد المسير آورده كه درآن سمه روزكه وعده حياة داستند درخاله خود ساكي شده قبرها كنمند ومنطر عذادمي بودندجون روزجهارم شدآفتاب طالع شد وعذاب بيامدازه نازل بیرون آمده بکدیکر ر امی خواند ندناکا ه جبرائیل برصور ت اصل خو د پایش برزمین وسر براسمان برهای خُودرانشر كرده ازمشرق تامغرب پاهاىوى زردو بالها سبرودندانها سفيدو براق و بيشائي باجلاونوراني ورخسار برافروخته وموى سروى سرخ برنك مرجان طاهرشده افق بوشميدوممودآن حال رائشاهده نمود وروی بمساکن نهاده بقنو ر در آمدند جبرائیل نعرهٔ زدکه موتوا علیکر امنهٔ الله بیکبار همه مردند وزلرله درخانها فناده سقفها برايشان فرود آمد (فاصبحوا) اي صاروا ( ق ديارهم ) في لادهم اوفي مساكنهم (حاثمين) خامدين ممينين لاينحر كون والمراد كونهم كذلك عنداينداء نرول العذاب بهم من غيراضطراب وحركة كايكون ذلك عندالموت المعناد ولايخني مافيه من الدلامة على شدة الاخذ وسرعته اللهم انا نعوذبك من حلول غضك وجثومهم سقوطهم على وجوههم اوالجثوم السكون يقال للطبر اذابات في اوكارها حتمت ثمان العرب اطلقوا هذا اللفط على مايتم ك من الموت قال في بحر العلوم يقال الناس جثم اى قدو د لاحراك الهم ولاينسون بنبسة ومنه المجتمة التي نهى الشرع وهي السهيمة "ريط وتجمع قواءُهما لترمى (وفي المشوى) شحنه قهر خدا ایشان بجست \* خونبهای اشتری شهری درست \* چون همه درنا امیدی سرز دند \* همچوم غان درد وزانوآمدند \* درنبي آورد جبريل امين \* شرحابن زانوزدن راجا نمين \* زانوآندم زن كه تعليتَ كند \* وزچنين زانوزدن بيت كنند (كان لم بغنوا فيها) اى كانهم لم يقيموا في ديارهم ولم بكونوا احياء متردين متصرفين وهوفى موقع الحال اى اصبحوا جاءين مماثلين لمن لم بوجد ولم يقم في مقام قط والمغنى المزل والمقام الذي يقيم الحي به يقال غنى الرجل بمكان كذا اى الهام به وغنى اي عاش (الا) بدانيد ان تمود كفروا ربهم عدوا بوحدانية الله تعالى فهذا تنبيه ونخو يف لمن بعدهم (الابعدا) دوري وهلاك (المود) فقوله بعدا مصدر وضع موضع فعله فان معناه بعدوا اي هلكوا واللام ابيان من دع عليهم وفادة الدعاء عليهم بعدهلاكهم الدلالة على استحقاقهم عذاب الاستئصال بسبب كفرهم وتدكذيهم وعقرهم ناقة الله تعالى

وعن جابر رصى الله عنه أن رسول الله لمازل الحجر في غروة تبوك قام (فَعَطَ الناس فَقَال ياليها الناس لانسألونبيكم الآيات هؤلاء قومصالح سألوانبيهم انست لهم الناقة فكانت رد فنهذا الفيح فتشرب ما هم يوم وردها و محلون مرابعها مثل الذي كأنوا يشربون من مأئها يوم غها فعنوا عن امرر تهم فقال تتعوا في داركم ثلاثة ابام وكان وعداً من الله غير مكذوب ثم جاءتهم الصيحة فاهلك الله من كان في مشارق الارض ومذار برامنهم الارجلاكان في حرم الله فنعه حرم الله من عداب الله بقد له الورغال في له بارسول الله من الورغال قال الوثقيف \* الاشنارة فيه الله اشار إلى اهلاك النفس وصفاتها بعداب العد وصاعفة القهر الاماكان فيحرمالله تعالىوهوالشر بعةبعني النفس وصفاتها ازلم تكرآمنت ولكرالنجأت اليحرمالشر بعة امنت من عذاب البعد فتكون بقدرالنجائها في القرب وحوار الحق وهوالجنة ولهدا قال تعالى النفس المطمئنة فادخلي في عسادي وادخلي حنتي كما في التأو يلات انجمية والساس في القرب والبعد والسماوك والترك على طَـة 'ت فنهم من اختار الله له في الازل اللوغ اليه ملاكست ولا تعمل فوقع مفطورا على النضر اليه ملااجتهاد بِدفع غيرِه عنْ مَقْضَى قَصَدِ ه ومنهم من شَـلغته الاغيار س الله زمانا فلّم يزل في علاج وجودها بتوفّيق الله تعالىحتى افناها ولم ببق له سواه سجانه ومنهم مزمني في الطربن ولم يصل الى المقصد الاقصى لكون نشأته غير حاملة لماارا دهومنهم مرلم يدرما الطريق وماالدخول فيها فقي في مقامه الطبيعي (قال لحافظ) قومي بجد وحهد خريدندوصل دوست \* قومى دكر حواله بتقدير مبكند \* أما الأول فاخذوا بقول الله تعالى والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سلنا فالوصل اذايما للكسب مدخل فيه ديكون كالوزارة المكن حصولها بالاساب وإمااا إني فجعلوا الوصل من الاختصاصات الالهية التي لبس الكسب مدخل فيها عندالحقيقة فهو كالسلطنة قال الله تعالى قل اللهم مالك اللك تو تى الملك من نشاء وقال يو تى الحكمة من يشاء وقال وماعسك فلامر - لله هكذا لاح المحاطرو الله اعلم بالمواطن و الطواهر ( ولقد جاءت رسلنا أبراهيم ) أي و بالله لقدجاء جبربل وجعم الملائكة معه في صورة الغلان الذين يكونون في غاية الحسن والبهاء والجسال الى ابراهم عليه السلام (بالشرى) اى ملتسين بالبشارة بالولد من سارة بدايل ذكره في سور اخرى و لانه اطلق البشرى هنا وقيد في قوله فبشرناها باسحق والمطلق مجول على المقيد (قالوا) استئناف بياني (سلاما) اي سلناعليك سلاما اونسلم و بالفارسية سلام ميكنيم برتوسلام كرينى (قال) ابراهيم عليكم (سلام) حياهم باحسن من تحيينهم لان الجلة الفعلية دالة على التحدد والحدوث والاسمية إدالة على الشات والاستمرار ( قال الكاشفي ) اراهيم عليه السلام \* ندانست كه فرشتكانند ايشائرا درمهما نخانه نشانيد (فا) نافية (لبث) مكت ابراهيم (ان اعلى والدالبقرة (حنيد) يعنى يس درنك نكر دنا آنكه آورد كوسالة بريان كرده برسنك كرم \* والحنيذ هُولِهُ أَشُوى في حفرة من الارض بالحجارة المحماة بعيرتنورو من غير انتم له الناركف الهرالبادية فأنهم يشوون فى الاخدود بالحجارة المحماة وفي الكواشي حنيذ مشوى في حقيرة يقطر دسما من حندت الفرس اذاوضعت اليه حلاله لبسيل عرقه وفي التأو يلات المجمية فالوا سلاما اى نباغك سلاما قولا من رب رحيم قال سلام اى علينا سلام الجليل وهذا كما كان حال الحبيب ليلة اسرى به قال السلام عليك ايهاالني ورَجة الله و بركاته قال الحسب السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين والفرق بن الحبب والخليل انسلام الحبب للرواسطة وسلام الحليل بواسطة الرسل وفي سلام الحيب زيادة رحة الله و ركائه فالبث انجاء بجل حنيذ تكرمة اسلام الحايل واعرازا لرسلهانهي \* قاصددلبركه آرديك ييام \* ازحبيب من كه آمديك سلام \* وردكانه مال وچام مى دهم \* هرچه ميدارم براهش مى نهم \* قال مقاتل ائماجاءهم بالعجل لانه كان اكثرماله البقر فلاقرب البهم ووضع سنايد بهم كفواعنه (فلارأى ايديهم لانصل اليه) لاعدون الى العجل ايديهم اللكل ( : كرهم) الكرذلك منهم ولم يعرف سبب عدم ناولهم منه وامت اعمم عنه (واوجس) الا بجاس الادراك وفي النهذب بم دردل كرفتن اى احس وادرك (منهم) منجهتهم (حيقة) لماوقع في نفسه انهم ملائكة وان زولهم لامر الكره الله ع! م اولتعذب قومه قال في التأو بلات البحم م ما كان خوف ابراهيم خوف السر بة بان خاف على نفسه فأنه حين رمى بالمجنيق الىالنار ماخاف على نفسه وقال اسلت لرب العمالمين واعاكان خوفه خوف الررحة والشفقة على قومه بدل عليه ( قالوالا تخف اناارسلنا ) بالعداب ( الى قوم لوط ) خاصة ماارسلنا الى قومك

فكن طيب النفس وكان اخاسارة اوابن اخ ابراهم عليهما السلام (وامرأته) سارة بنت هاران بن اخور وهي المذعم (قَائمة) وراء السنربحيث تسمع محاوراتهم اوعلى رؤسهم المغدمة وكانت بساؤهم لانحعب كعادة ألاعراب ونازلة الموادي والصحراء ولم يكل التبرح مكروها وكامت بجوزا وخدمة الضيفان بما يعدم مكارم الاخلاق والجلة حال من ضمير قالوااى قالوا لا براهيم لا تخف في حال قبام أمر أنه (قصيمت) سرورا نزوال الخوف (فبشرناهاباسحق) ايعقبنا سرورهاسروراتم مندعلي السنة رسلنا واسحق بالعيرانية الضماك ( ومن وراءاسحق) الوراء فعال ولامه همزة عند سئيويه وابي على العارسي وياء عدالعامة وهوم ظروف المكان عمني خلف وتدام فهومن الاضداد وقديستعار للرمان كافي هدا المكان والمعني وهبنالها بعداسمني (يعقوب) فهو من عطف جلة على جلة ولا يكون يعقوب على هذا مشرابه رقال في النيان اي سروها بالها تلد اسحق وانها تعبش الى ان رى ولد الولد وهو يعقوب بن اسحق والاسمان بحمّل وقوع،، ا في البشارة كيحى حيث سمى به في الشارة قال الله تعالى انا نبشرك بغلام اسمه يحيى و يحمّل وقوعهما في الحكاية بعد ان ولدا قسميا باسحق و يعقوب وتوحيه النشارة اليها لااليه معانه الاصل في ذلك للدلالة على إن الولد المشربه يكون منها ولانها كات عقية حريصة على الوادوكان لايراهيم ولده اسمعتل من هاجر لان المرأة اشد فرحا بالولد وقال ابن عباس ووهب فضحكت تعجما مران بكون لها ولد على كبرسنها وسرزوجها وعلى هذا تكون الآية من التقديم والتأخير تقديره وامرأته قائمة فشرناها باسحق ومن وراء اسحق بعقوب فصحكت كافي بحرالعلوم وتفسيرا ي الليث وقال في التأو بلات المجمية هذه البشارة لها ماكات بشارة تتعلق ببشريتها وحيوانيتها وماكان ضحكها للسرور بحصول الابن الذي هومن زينة الدنياوانما كان ضحكها لسرور نجاة القوم من العذاب وكانت بشارتها بنبوة انها اسحق بعدا راهيم ومن وراء اسحق يمقوب اي يعداسكحق بكون بعقوب نبيا وتكون النبوة في عقمهم الي عهد خاتم البين مجمد صلى الله عليه وسلم وانه يكون من عقب اسمعيل (قال الكاشو) عند قوله تعلى بالشرى درحقايق آورده كه ورده بود نطهور حضرت سيد اسياه ازصلب وى بانكه خاتم يغمبران وصاحب لواء حر است وجه بشارت درمقاله اين تواند بودكه يدر براچنين بسر باشد \* خوش وُقت آن بدر که چنین باشدش بسیر ~ ساباش ازان صدف که چنین پرورد کهر \* آباازومکرم وابنا ازوعز پر \* صلوا عليه ماطلع الشمس والقمر (قالت) كأنه قبل فاذا قالت اذىسرت بذلك فقيل قالت (ياويلنا) اى ياعجبنا صله ياويلتي فابدل من الياء الالف ومن كسرة الناء القيحة لان ألالف مع القيحة إخف من الياء مع الكسرة واصلهذ. النكلمة في الشيرلان الشيخص بيادي ويلته وهي هُلكته يقول لهما تعالى و احضري فُهذا اوان حضورك ثم اطلق في كل امر عجيب كفولك ياسجان الله وهو المراد هنا قال ساءدى المعتى اصل الدعاء بالوبل ونحوه في النفجع لشدة مكروه يدهم النفس تم استعمل في عجب يدهم النفس (عالد) آيام رابم (وانا عجون) بنت تسمين اوتسع وتسعين سنة لم الدقط (وهذا) الذي تشاهدونه (بعلي) اي زوجي واصله القائم بالامر (شيخة) اب مائة سنة اومائة وعسرين ونصه على الحال والعامل معي الاشارة قال في الكواشي كا نها اشارت الى معروف عيندهم اى هذا المعروف بعلى ثم قالت شيخيا اى اشيراليه في حال شيخوخته واولم بكن معروفا عندهم لكان بجب ان يكون معلهامدة شيخوخته ولم يكل بعلهامدة شبيته ونحوه هذاز يدقائب اناخبرت من بعرفه صح المعي وان اخبرت من لا بعر فه لا يصح لانه انمايك و ن زيد اماقام فاذا زك القيام فليس يزيد وقدمت بيان حالها على بيان حال بعلها لان ماينة حالها لماذكرمي الولادة اكثراذر بمايواد الشيوخ من الشواد ولا يولد للعبائز من الشان (المدا) اي حصول الولد من هرمين مثلنا (الشيء عيد) بالنسبة الى سنة الله المسلوكة فيمابين عباده ومقصدها استعطام نعمة الله عليها في ضمى الاستعمار الدادي الااستبعادذلك بالنسمة الى قدرة الله تعلى لان التعجب من قدرة الله يوجب الكفرلكونه مستارما للجهل سقدرة الله تعالى (قالوا) منكرين علما (العجمين من امرالله) اى من شان الله تعالى با بحاد الولد من كبرب (قال الكاشني) اركار خداى تعمالي هيم عجب نيست كه ارْصنع بي آلت واز فضل بي علت ازميان دو بير فرؤندي ميرون آرد قد رتى راكه بركال بودكى چنيها از ومحال بود \* قال السعدى اخذ جبريل عودا من الارض بابسا فدلكه من اصبعيه فاذا هي شجرة تهمر فعرفت نه من الله تعالى . \* وفي ال أو يلات الجميد

منامرًالله أي من قدرة لله تعالى فأن لله تعالى سنة وقدرة فيجرى النرالعوام بسنته وامر الخواص اظهارا الآبة والاعزز شدرته فاجرى امركم بقدرته ومثلها امرأة عرآن وهي حنة كانت عافرا لم تلد الى أن عجزت اى صارت بجوزا محلت بمر بموقد سق في آل عران فاذا كان هذا الحل بقدرة الله تعالى خارقا للعادة لم يحتم الى الحبض بولا برور الحيض رأيف في كبرااسن كافسر بعض العلماء قوله تعالى ضحكت بحاضت قول لماصلب الحام عداللة بن الزميرمانة امه اسماء بنت الى مكر الصديق فإ رأته حاضت مع كبرسنها وقد الغت مائد سنذ وخرح اللبن من ثديبها وقالت حمت اليه مراتعه ودرث عليه مراضعه (رحد الله) التي وسعت كلشي واستفتكل خبر (و ركاته) خيراته النامية المشكا ثرة في كل باب التي من جلنها هبة الاولاد حالتان (عليكم) لازمتان لكرلاته ارقاد كريا (اهل البيت) ارادوا الهذه وامتالها عايكر مكم به رسالون و يخصكم بالانعام به بالهل بيت النبوة فلست بمكان عجب والجلة مستأنفة فقيل خبر وهوالاطهروة سيل دعاء و قيل الرحمة النبوة والبركاتُ الاساط من بني اسرائيل لان الانبياء منهم وكلهم من ولد اراهم عليه السلام ومثله في قصة نوح عليه السلام قبل بانوح اهبط اسلام مناو بركات عليك وقدست في (انه) اى الله تعالى (حيذ) عاعل مايسة وجبيه الجد مرعاده لاسيمافي حقها ( تحيد ) كثيرالخير والاحسان الى عبادة خصوصا في ال جعل ينهامه ط البركات \* وفي النأو بلاف المجمية حبدعلي ما بجرى من السنة والقدرة محيد فيما يعم به على العوام والخواص واصل المجد في كلامهم السدة قال ابن الشيم المجد الكرم والمج دصيغة مالغةمنة وقال الامام العرالي رجمالله الجيد التريف ذأته الجيل افعاله الجريل عطاؤه ونواله فكان شريف الذات اذا قارئه حسن الفعال سي محيدا ( فلا ده عن ابراهم الروع) اى ذال الخوف والفرع الذي اصابه لمالم بأكلوا من العجل واطمأن قلمه بعرفانهم بحقيقتهم الملكية وعرفان سب محيئهم (وجاءته السرى) بنجاة قومه كاقالوا لا تخف اناارسلنا الى قوم اوط أو بالولد اسمحنى كاقال فشرناها وابراهبم اصل فى النبشبر كاقال فى سورة اخرى و بشرناه بغلام حليم ( بحاداناً) اى جادل وخاصم رسانا لانه صرح في سورة التعكوت مكون الجادلة مع الرسل وحي بجواب لما مضارعا مع انه ينبغي ان يكون ماضيا الكونها موضوعة للدلالة على وقو عامر في الماضي اوقو عفيره فيه على سيل الحكاية الماضية (في قوم أوط) في شأ فهم وحقهم لرفع العداب جدال الضعيف مع القوى لاجدال القوى معالضه يف بلجدال المحتاج العقيرمع الكريم ألغني وجَّدال الرحمة والمعاطفة وطلب التجاة للضعفاء والمسناكين الهالكين و كان اوط ال اخيه وهواوط بن آزور بن آزروا براهيم ابن آزر و يقال ابن عمه وسارة كانت اخت لوط فل سعانه لاك قوم اوطاغمًا لاجل لوط فطفق ابراهم بجادل الرسدل حين قالوا انامه لكوااهل هذه القرية فقال ارأيتم لوكان فيها خسون رجلا مى المؤمنين الهلكونها قالوالاقال فاربعون قالوا لاقال فثلاثون قالوالاحتى باع خسة ظلوا لاقال أرايتم انكان فبها رجل واحدمه اتهلكونها قالوا لافعند ذلك قال فان فبهالوطاقالوا نحماعلم ممن فيها لنجيئه وأهله (أن أبراهيم لحليم) غير محول على الانتقام مم اساء اليه (أواه) كثيرالتأوه على الدنوب والناسف على الناس وفي ربع الابرار معنى التأوه الدعاء الى الله بلغة توافق النبطية (منيب) راجع الياللة تعالى بما يحب و يرضى الى كان جداله بحلم وتأوه عليهم فان الذي لا يتعل في مكافاة من يوديه يناً وه اى بقول او، وآه اذاشاهد وصول الشدائد الى الغير وانه مع ذلك راجع الى الله في جبع احواله اى ماكان معض احواله مشوبا بعلة راجعة الىحظ نفسه مل كانكله لله فتين أن رقة القلب حلنه على المجادلة فيهم رجاء ان برقع عنهم العذاب و عهلوا العلهم يحدثون النومة والانامة كاجلته على الاستغفار لابيه يقول الفقيردات الآبة على ان المجادلة وقعت في قوم لوط ودلت التفاسيرعلى انها وقعت في لوط نفسه والمؤمنين معه ولا تنافي بينهما فانعوم الرحة التي حملته عليها نشأة الانبياء عليهم السلام لاعير سنشحص وشخص فان الامة بالسبة الى النبي كالاولاد بالنسبة الى الاب وكفرهم لا يرفع الرحة في حقهم و بدل عليه حال نوح مع ابنه كنهان كاوقفت عليه فيما سنق وانما مجئ البشرى في حق قومه فقط فبق الالم في حق الغير على حاله وانصال الفرابة بين ابراهم ولوط يقنضي ان بكون قوم لوط في حكم قوم ابراهيم فافهم ( يا براهيم ) على ارادة القول اي قالت الملائكة يا ابراهيم (اعرض عن هذا) الجدال بالحلم والرحة على غيراهل الرحة (الله) اى الثان (قد جاءامرر بك) قدره بمنتهى قضائه الازلى معذابهم وهواعلم بحسالهم والقضاءهوالارادة الازلية والعناية الالهية المقنضية لنظام

الموحود ات على ترتيب خاص والقدر تعلق الارادة بالاشياء في اوقاتها (والهم آتيهم عداب غيرمردود) غير مصرو ف عنهم بجدال ولا مدعاء ولانغير دلك وائك مأجور مثال فيا جارات المجاتهم وهدا كاكارانني صلى الله عليه وسلم بقول اشفعوا توحروا وليقصن الله على لسان نيه ماشا وقال الللك في شرح الحديث لايخني ال علق الشماعة لايكون سما للاحر فيمل على إن تكون الشفاعة لارباب الحوائع المشروعة كدوم ظاروعه عردساس فيه حدائهي والحد واحب في اللواطة عند الامامين لانهما الحقاها بالزني وعند الى حيفة بعزر في ظاهر الروايّة وزاد في حامع الصغير و يودع في السجي حتى تبوب وروى عند الحد في در الاحنبية والوفعل هدا نعمده اوامته اومنكوحتدلاتحد ملاخلاف وفي الشرع الأكلي والطاهر ان مادها اليه انوحيفة انماهو استعظام لدلك الفعل فأنه ليس في الفجح محيث يجازي عايجازي الفتل اوالرني وانمسا التعزير لتسسيكين الفتنية الالجرة كما اله يقول في العين العبوس الله لا يجب فيه الكمارة لايه اعطمه لايستتربالكفارة قول العقر الطاهر اراتبان العذاب العير المردود لاصرارهم على الكفر والتكذيب بعد استسامة الحني واللواطة مرجلة اسماب الاتبان كالعقرلناقة الله بالسنة الى قوم صالح (روى) ال الرسل الدين يشروا الراهيم حرحوا العدهد والجادلة م عنده وانطلقوا الى قرية لوط سدوم ومانين القريتين اربعةً فراسيح فانتهوا اليهانصف النهار فاداهم بجوار يستقين من الماء فانصرتهم ابنداوط وهي تستقي الماءفقالت الهيم ماسأ سكم واي ترميدون قالوا اقلنا من مكان كدا ونريدكدا عاحبرتهم عرحال اهل المدينة وخشهم عاظهروا العم من انفسهم فقالواهل احديضيفنا في هذه القرية قات ليس فيها احد يضيفكم الاذاك الشيخ فاشارت الى ابيها أوط وهوقامً على باله فأتو الله (وقال الكاشني) چون نردیك شهر سدوم رسدند كه اوط درانجامی بود نكاه كردنددید ند كه وى در زمین كار میكرد پیش وى رفندوسلام كرديد \* فلارآهم وهيئتهم ساء ، ذلك وهوقوله تعالى (ولما طاح رسلنالوط اسي الهم) الدوهكين شديد بشان \* وهوفعل مني للمعول والقامُّ مقام الهاعل صميرلوط من قولك ساءني كدا اي حصل لي منهسوء وحرب وعم وبه متعلق ماى سبهم والمعي ساءه محيئهم لالانهم حاؤا مسافر ي وهولايود الضيف وقراه فاشي بت الهبوة عن ذلك رلانهم جاؤا في صورة علمان حسال الموجوه هسب انهم اناس فخاف عليهم ان سصدهم قومه فيعجزعن مقاومتهم ومدافعتهم وفيه اشارة الى عروض البهروالجزرله لهلالة قومهبالعذاب فانطرالي التفاوت بين ابراهم ولوط و بين قومهما حيثكان محيثهم لابراهيم المسرة وللوط للساءة مع تقديم المسرة لابي رجدًالله ساعة على فضه وروى ان الله تعالى قال لهم لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط اربع شهادات فلا اتوا اليه قاللهم امابافكم امرهذه القرية قالوا وماءامرها قال اشهد بالله انها لشر قرية في الأرض عملايقول ذلك ار معرات مدخلوا منزله ولم يعلم بذلك احد وأذاع حبرهم امر أنه الكافرة كاستقف عليه (وضاق، هم درعاً) وتلكُ دل شد عهت ابشال \* وذرعا نصب على التمير الى صاق عكانهم صدره اوقله اووسعه وطاقته وهوكماية عر شدة الاقه ض للحزع مدافعة المكرو ، والاحتيال فيه يقال ضاق ذرع فلا بكدا اذاوقع في مكروه ولابطيق الحروح منه وفي الاحترى ضافيه ذرعا ايطاقة وضاق بالامر اىلم بطقه ولم يقوعليه وكان مداليه يد. فلم له قال الارهري الدرع بوصع موضع الطاقة والاصلفيه العيريذرع بيديه في سيره ذرعا على قدر سمة خطوته فاذا حل عليه اكثرمن طافته ضاق ذرعه عى ذلك فضعف ومد عنقه وحمل صبق الدرع عمارة عر ولذالوسم والطاقة وق ل مالي مذرع ولاذراع اي مالي به طاقة ( وقال هدا يوم عصيب) اي شديدعلي وهُولغة جرهُم كما في ربيع الارار تم قال لوط لامرأته و يحك قومي اخبر ي ولا تعلى احداو كانت امرأته كافرة ما افقة فالطلقت لطلب بعض حاجتها فجعلت لاتدحل على احدالا اخبرته وقالت الفيئت اوطرجالامارأيت احسر وجوهامنهم ولاانطف ثيابا ولااطيب رائحة فلما علوا ذلك جاؤا الىباب اوط مسرعين فذلك قولدتعالى (وحاره) أي لوطاوهو في ميته مع اضيافه (قومه) والحال انهم ( يهرعون البه) يسرعون البه كاء ايد فعون دفعا طل الفاحدة من اصيافه غافلين عن حالم مجاهلين عالم مروالاهراع الاسراع قال في التهديب المرع \* والدن مين وشدًا مانيدن \* يقال اهر ع القوم وهرعوا (ومن قدل كانوا يعملون السيئات) الجملة حال ايضا من قومه اي من المرعين والحال الهم كانوا من قبلهذا الوقت وهووقت مجيمهم الى لوط منهمكين فعل الفواحش داراواطه وكموتر بازى وصفيرزدن درمحالس و براي استهرا بشبتن برسير راهها \* فتمرنوا مهااي تعودوا

واسترواحتي لمزمب عندهم فباحتها ولذاك لم يستحبوا مافعلوا من مجيئهم مهرعير مجاهرين وفياتأ ويلات البحسية كانوا يعماون السيئات الموجبة للملاك والعداب فح وا مسرعين مستقلي العذاب وطلوا من يت النبوة من اهل الضهارة معاملة ساءتهم بخدثة نفو سهم لستعقوا بذلك كال الشقاوة وسرعة العذاب المنهى - ودلماذكر على انحهار الفق فرق اخفائه ولذا ردشهادة الفاسق الملن وفي الحدبث كلامي مع في الاالج هرون اي لكن المجاهر و ن بالمعاصي لا يعافو ن بل يؤخدون في الدنيا ان كأنت ممايتعافي بالحدود والمافي الأخرة فعلقا (قال السعدى) نه هركز شنيدم درين عمر خويش \* كهدم «وانه كي آمدىبيش \* نهاملس بدكردونيكي نديد \* برياك نايدز تخم بليد (قال يافوم) اى قوم من (هؤلاء) مبدأ خبره فوله (ينانى) الصلية فتروحوهن وكانو يصلونهن مرقبل ولا بجيم الحبتهم وعدم كفاءتهم لالعدم متمروعيته فان زويج السائن من الكفاركان جازًا في شريعته وهكذا كان في اول الاسلام بدليل اله عليه السلام زوج اللته من الى العاص ب وائل وعتبة بن ابي لهب قبل الرحى وهما كفران مم نسيخ ذلك غوله تعالى ولاسكحوا المشركين حتى يومنوا وقبلكان لهم سيدان وطاعان فارادان يزوجهما المذيه واياما كان فقدارادبه وقاية ضيفه وذلك غاية في الكرم (هنُّ) مبتدأ خبره قوله (اطهراكيم) هذالا يدل على ان اتيان الذكوركان طاهراكم لايدل قواك النكاح اطهر من الزئي على كون اربى طاهراً لانه خت لبس فيه شئ من الطمارة الكرهؤلا القوم اعتقدوا راك طهارة فني ذلك على زعمم العاسد واعتقادهم الباطل وهومثل ماقال النبي عليه السلام لغمر رصي الله عنه الله اجل واعلى جوابا لابي سيفيان حيث قال أعل همل اعتقد علو صنَّم وذك اعتقاد فاسد لاسبهة فيه يقول العقير عرض عليهم اولات له لكي يرضوا فيهن فينسد باب الفتة ففيدحس دفعلهم مراول الامر وبنته وانام تصالجسع المثيرلانه على ماروي كارله بنتان لكنه اذارضيهن العضم كالدطاعا أنقطع عرق التزاع ماالاتباع ولتنسا أهام بكن فيهم مطاع فلقد شاهد الدفاع شركثير بخيرية برثم حكم مكونهن أطهر وهو للزيادة المطلقة على مأذهب اليه الرأزي في الكبرتأ كيدا المزغيب وتقبيحا لحالهم في استطالة اخم ئث ليزجروا ويتركوا ماهم عليه من اللواطة فانه اذا كان المحيض اذى وقذرا بجب انجنب عندمع كون المحل مباح الاصل فلان يكون الجزاء كذلك اولى مع كون المحل حرام الاصل (عاتقوا الله) مترك الفواحش اوباينارهن عليهم (ولاتخرون) مرارسواي مكنيد (فيضني) في حقهم وسأنهم فان اخراء ضيف الرجل احراف كا ان اكرام مزية صل به اكراسه والضيف مصدر في الاصل يكون القليل و الكثير (البس منكم رجل رسيد) وجل واحديه تدى الى الحق و يرعوى عن النَّيم (وقال الكاشيني) آيابيت إنسمام دى را دبافنه كه سمارا بنددهد وازعلم على بدبازدارد + وق الأو بلات انجسية رجل رشيد يقل نصحى و يتوب الى الله بالصدق فينحيكم من العذاب سركته انتهى \* وذلك لان الواحد على الحِق كالسواد الاعظم وكالاكدير (قالوالقد علت مانا في الله من حق) من حاحة اي لارغيد لنافيهي فلانتكيهي ومقصودهم ال نكاح الاناث ليسمن عادتنا ومذهبنا ولذا قالوا علمت فان لوطا كان يعلم ذلك ولا يعلم عدم رغبتهم في بناته بخصوصهن ويو يدهقوله (والك نتعلم مازيد) وهواتبان الدكرر وهو في الحقيقة طلب مااعدالله لهرفي الازل من قهره بعنى الهلاك العذاب ولماينس من ارعوائهم عماهم عليه من الغي (قال لوان لي بكم قورة) لوالتمني وهو الانسب عنل هذا المقام فلا يحة ح الى الجواب و مكم حال من قرة اى بضشا والمعنى بالفارسية \* كاشكى مر الباشد بدفع سَمافُوني (اوآوي اليركز شديد) عطف على ان لي مكم لمافيه من معنى الفعل والركز بسكون الكاف وضهها الناحية من الجل وغيره اي لوقو يت على دفعكم ومقاومتكم بنفسي اوالتجأت الى اصرعز بز قوى استند اليه واتمنع ه فيحسبني منكم شده بركن الجمل في الشدة والمنعة ( وقال الكاشني ) ياپناه كبيرم و بازكر دم بركني سمخت يعنى عشيره و قبيك كه بديشان منع شماتوانم كرد و كان لوط رجلاغريبافيهم ليس له عشيرة و قبيلة يلتجي اليهم ف الامور الله واغريب لابعينه آحدغالبا في أكر البلدان خصوصافي هذا الزمان (قال الحافظ) تيار غريبان سبب ذكر جبلت \* جانا مكراي قاعده در شهر شما نيست \* وانما تمي القوة لان الله تعالى خلق الاندان مزضعفكا قال خلقكم من ضعف والعارف بنطر الىهذا الضعف ذوقا وحالا ولذا قبل ان العارف التام المعرفة في غاية البجر والصُّعَف عن التأثير والتصرف لانقهاره تحت الوحدة الجمعية وقد قال تعالى فاتخذه وكبلا

والوكيل هوالمتصرف الالهم التصرف بحزم تصرف والمنع استنع وان خيراختم رترك التصرف الاان يكون ناقص المعرفة (وفي المتنوى) ماكه باشيم اى توماراحان حان \* تاكه ماباشيم ما تودرميان ﴿ دست في كادست جنب للد دفع \* نطق في نادم زند درصر ونقع + ييش عدرت خلق جله ماركه \* عاحران چون بيش سوزن كاركه \* وفي الحديث رحم الله الحي لوطا كان أوى اليركن شديد وهو مصرالله ومعونته واختلف في معناه (فقال الكاشي) يعيى بخدّاي مهاه كرفت وحدائ اورايارى دادكه ملجأ درما مدكان جزدركاركا، اونيست، \* آسة الش كه قله مه است + درياه ش زماه عاعداست \* هر كه دل درجالش سنست \* ازعم هردوكون وارستست \* وقال ان السيح اىكان بريدً او بتني ان بأوى الى ركن شديد وفى قوله رحم الله اشارة الى ان هذا الكلام مراوط ليسم السخي من حبث انه يدل على قنوط كلى و بأس شديد من ان يكون له ناصر ينصره والحال انه لاركن اشد من الركن إلدي كان أوى اليه النس الله ، كاف عدَّه انتهى وعر ان عاس رضي الله عسما ما وشالله نبياد دلوط الافي عر من قومه بعني استحيي دعوته ضرورة وكان صلى الله عليه وسلم بحميه قبلته كأنى طالب فانه كان يتعصب للنبي ويذى عنه دائسا واعسا اصطرالي الهسرة معدوفاته روى الوطااعلق ما يعدون اضيافه حين حار اواخد محاولهم مؤ وراءالماب فتسوروا الجدار فلاارأت الملامكة ما بلوط من الكرب (قالوامالوط المارسل ريك لن يصلو االيك) بضرر ولا مكروه ولن يخروك فينا والركنك شديد فافتح الداك ودعاوا باهم ففتح الماك فدخلوا فاستأذن جمرائيل به تعالى في عقو بنهم عاذن له فقام في الصورة التي يكون فيها فشرجناحه ولهجناحان وعليمه وشاح من درمنطوم وهو براق الثنايا فضرب بحناحه وجوههم فطمس اعينهم واعماهم كاقال تعالى قطسنا اعينهم فصاروالا يعرفون الطريق فغرحوا وهم مقولون المحاء النجاء فان في ميت اوط سحرة وهددو الوطاوة الواء كما لك حتى تصبيح (عاسر بأعلك) الاسراء بالفارسية رذتن سُب وهولازم ومتعد وكدا السرى فان معناه رفتن نشب والمصدر على دهل خص به المعتل كمافى النهذب والمعنى (كماقال الكاشق) سركسان خودرا (تقطع مرالليل) القطع في احرالليل وقال اي عباس اطائعة من الليل والمعنى ~ ساره ازشب يعني العداز كدشتن رخي ازشب \* غالباء في الهلك التعدية و بجوز ان مكون للحال اى مصاحباتهم وفي قوله بقطع للعال اى مصاحبين بقطع على ان المراديه طلة الليل وقبل الساء فيه بعي في أى أخرجوا اللا لتستقوا نرول العذاب الذي موعده الصبح (ولاينتفت منكم احد) منك ومن اهلك اى لاينخاف ولاينصرف عن امتثال المأمور به اولا ينظراني ورآبه فالطاهر على هذا انه كان لهم في الله اموال واقشة واصدقاء فالملائكة امروهم بان يخرجوا ويتركوا تلك الاشياء ويقطعوا تعلق قلو بهمكا قال فى التأويلات المحمة ولايلتفت منكم آحدُ إلى ماهم وبه من الدنيا وزينتهما ومناعها اراد به تجرد الناطِن عرالدنيا ومافيها فإن البجاة من العذاب والهلالة «وط به التهي وفي الحديث اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولاتر دهم على اعقابهم اى انفدها وتممها الهم ولاتمسهم في ملدة ها حروا منها لئلا ينتقض الثواب بالركون الى الوطن قال ابوالليث في تفسيره جع لوط اهله والنتيه ريثاورعورا فحمل حديل لوطا وبنانه وماله على جناحه الى مدينة زغروهي احدى مدائى لوط وهي خس مدائى و هي على اربع فراسخ من سدوم ولم يكونوا على مثل عملهمانتهى و بخالفه الامر بالاسراع كالابخني وقال ف بحراا ماوه وانما يهوا عن الالفات لئلا يروا ما ينزل سقومهم م العذاب فبرقوالهم و بجوزان بكون النهي عن الالتفات كلية عن مواصلة السير و رك التوقف لان من بلتفت الى ماوراء ، لادله من ادي وقعة (الااحر أبك) استنساء من قوله تعدالي فاسر باعلك (انه) اي السان (مصبها مااصادهم) من العذاب ﴿ مايدان ماركشت همسرلوط \* خاندان نبوتش كم شد \* يعي وقعت اهل سِت ببوته في الصلالة فه لكت والمراد امر أنه فانهامع تشرفها بالاضاعة الىستاانبوة لما تصلت باهلُّ الضلالة صارت صالة وادى ضلالها وكفرها الى الهلاك معهم ففيه تنبيه على ان الصح ة الاغيار صرر اعظيما (الموعدهم الصبح) المموعد عذابهم وهلاكهم وهوتعليل للامر بالاسراء والنهي عن الالتفات المشعر بالجث على الأسراع كافي الارشاد وروى انه قال الملائكة متى موعدهم قااوا الصح فقال اربداسرع من ذلك فقالوا (الس الصبح بقريب) الماست صبح زديك نفي نرديكست \* وانماجهل ميقان هلاكهم الصبح لانه وقت الدعة والراحة فبكون حلول العذاب حية داوطع ولانه انسسب بكون ذلك عبرة للناطرين وفيه اشارة

الى ان صبح يوم الوظافة قريد لكل احد فاذا أدركه وكانه لم يلث في الدنيا الا ساعة من نهار (قال السعدى) چرادل بر بیکاروان می نهیم ۴. که یاران برفت د ومابررهیم ۴ یس ای خاکسارکنه عن قریب ت سفر كردخواهي شهرغريب أي من خاك چند ان صالكذرد \* كد هرذره ازما ايجابي رد (فلي جاء امرنا) اى وقت عذابنا وموعده وهوالصم (جعلنا) بقدرتما المكامله (عاليها) اى عالى قرى قوم لوط وهي التي عبر عنهـــا بالمؤتمكات وهي ار ثع مدائى فيها ار بمـــائة الف اوار بعة آلاف ( قال الكاشي ) دره يكي. صدهزارمردشمشيرزن \* وهي سدوم وعاموراوكادوماومذواع \* كاتعلى مسيرة ثلاثة ايام من يت المقدس (ساهلها) اى قلباها على تلك الهيئات و بالفارسية \* بكون ساحتيم \* روى ان جبريل حمل جناحه في اسفلها فاقتلعها من الماء الا-ود تمرفعها الى السماء حتى سمع أهل السماء نبأح الكلاب وصياح الدبكة لم بكفأ اناء ولمنته نامُمُ قلها عليهم فاقلت تهوى من السماء الى الارض (واسطرنا عليها) على اهل المدائل من فوقهم اى دود ازسركون شدن - وكان حقد جعلوا وامطروا اى الملائكة المأمورون به فاعد الي نعد من حث انه المسبب تعطيما الامروتهو بلالخطت (جارة من سجيل) من طين متحير كقو له جارة من طين واصله ساككل وعرب (مضود) تضد في الارسال متابع معضه بعضا كقطار الامطار والنضد وصعالتي العضه على بعض وهو دوت استحيل (مسومة) دوت حارة اي معلمة لا تشد حجارة الدنيا او باسم صاحبها الدي تصيد و برمي دها (عدريك) اىجات مى عندريك (قال الكاشي) آماده كشته در حرائل پرورد كارتو براى عذاب ايشان + (روى) الالحِبْرانبع شدادهم اغماكانوافي البلادودخل رجل منهم الحرم وكان الحجرمعلقا في السماء اربعين يوما حتى خرج ماصا به ماهلىكه ۴٠ درته سيرزاهدى اورده كه سنك كلان او را برخى بودو حردى مساوى اسمويي تقول الفقير لعل الامطار على تلك القرى بعد القلب اعماه ولتكميل العقو بذكال جفة الواقعة بعد الصحة أَقُوم صالح وأنحصيل الهلاك لمسافر يهم الحارجين ملاد هم لمصالحهم وهوالطاهر والله اعلم (وماهي) اى الحارة الموصوفة (من الطالمين) من كل ظالم فهم سنب ظلهم مستحقون الهاملا بسود بها (بعيد) تدكيره على تأويل الحجارة بالحروفيه وعيد لاهل الطلم كافة وعنه عليه السلام انه سأل جبرائل فقال يمني طالمي امتك مامن ظالم منهم الأوهو بعرضة حجر يسقط من ساعة الى ساعة يقال فلان عرضة للناس لا زالون يقعون فيد وجمات فلاناعر صةالكذ اي نصته فلا تطن الطالمين انهم يتخلصون ويسلون من هده الحجارة ال تسقط عليم وقت وفاتهم وحصولهم الى صباح وتهم ودعايره انرسول الله صلى الله عليه وسلم كَان قاعدامع اصحابه في السحد فسمواهدة عطية وهي صوت المدام الحائط فارتاعوا اى خافوا وفزعوا فقال عليدالسلام اتعرفون ماهذه الهدة قالوا الله ورسوله اعلمقال حرالتي م اعلى جهنم مندسمين سنة الآن وصل الى قعرها وكان وصوله الى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة فا فرغ م كلامه الاوالصراح في دارمنافتي من المنافقين قدمات وكان عره سعين سنة فلا مات حصل في قعرها قال الله تعالى الله المنافقين في الدرك الاسفل مي الماروكان سماعهم تلك لهدة التي اسمعهم الله ليعتبروا وفي الخبرقال رسول الله صلى الله عليه وساليلة اسرى بي الى السمء رأيت في السماء الثالثة جارة موضوعة فسألت عن ذلك جبريل فقال لاتسأل سنها فلا الصروت وقفت على تلك الحارة وقلت اخبرني عن الححارة فقال هذه الحجارة فصلت من حجارة قوم لوط خبئت للطالمين من امتك ثم تلاوماهي م الطالمين جبد كدا في زهرة الرياض \* چون عالم از سنكر ننك دارد \* عجب نبودكه يروى سنك بارد و في النبيان والعيد الذي ليس مكائي ولايتصور وقوعه وكل ماهو كائن فهوقريب وعي محمدي مروان قال صرت الى حزيرة النوية في آحر ممرنا فامرت بالمضارب فضر مت فغرح النوب يتعجبون واقبل ملكهم رجل طو بلاصلع حاف عليه كاء فسم وحلس على الارض فقلت له مالك لا تقعد على البساط قال انا ملك وحّق ﻠﻰروڡه الله أن يتواضع له اذا رفعه \* تواضع زكردن فرازان مكوست \* كداكر تواضع كند خوى اوست ثم قال مابالكم تطاون الزرع بدوامكم و الفساد محرم عليكم في كالمكم فقلت عبدنا فعلوه بجهلهم قال مابالكم تشرون الحمروهي محرمة عليكم فيدينكم قلت اشباعنا فعاوه مجهلهم قالف بالكم تلبسون الديباح وتعادن بالدهب والفضة وهي محرمة عليكم على اسمان ببكم فعلت فعل ذلك أعاجم من خدمنا كرهنا الخلاف عليهم ل ينظر في وجهي و يكر رمعاذري على وجه الاستهراء ثم قال ليس كما تقول يا إن مروان ولك كم قوم ملكتم

فظلتم وتركتم ماامرتم فاذا قكم الله وبال امركم ولله فيكم نعم لمنحص وانى اخشى انبنزلبك واتفارضي مصيبة التصيني معك فارتحل عني واعلم ان الطلم من نتائح القساوة التي تمطر على كل قلب مقدار ما قدراه فلا زال يزداد طلمالمرء بحسب ازدياد قساوة قلبه عاذا أحاطت عرآت قلمه قساو نه العهام م البكون مرجوا بجانه وكان من المهلكين بجحر القساوة النازلة من سماء القهر والجلال عصمنا الله واياكم من البعي والعساد وارشدنا الى العدل والصلاح اله ولى الارشاد ( والى مدين )، هواسم ان ابراهيم عليه السلام تم صارات القبيلة اواسم مدينة بناها مدين فسميت باسمه اي وارسلنا الى قبيلة مدين أوساكني ملدة مدين ( اخاهم ) اي واحدامنهم في النسب (شعيماً) عطف بيانله وهو اسميكيل فيشحر س مدى (قال) استناف ساني (ماقوم) اي كروه من (اعبدوا الله) وحده ولاتشركوا به شيأ من الاعتام لانه (مالكم من اله عيره) اى ابس اكم الهسوى الله تعالى وكانت كلة جيع الانبياء في التوحيد واحدة فدعوا الىالله الواحد وعبادته فامر هم شعيب بالتوحيد اولا لانه ملاك الامر وقوامه ثم نهاهم عمااعة دوه من النقص في الكيل والوزن لانه يورث الهلاك فقال (ولاتنقصوا المكمال والميزان) أي آلة الوزن والكيل وكال لهم مكيالان وميزامان اجدهما اكبر من الآخرفادا الكالوا على الناس بستوهون بالا كبرواذا كالوهم اووزنوهم بخسرون بألاص روالمراد لاتقصوا حم الكيال عز المعمود وكذا الصنجات ي تلوسلوا بدلك الي نخس حقوق الناس و بجوز أن بكون من ذكر الحل وارادة الحال والمعنى الفارسية مكاهيدكم مكنيد پيمانه رادر ييمودن مكيلات وتراز ورادرسنجيدن موزيلت \* وكل من البخسين شائع في هذا الزمان ايضاكا أنه ميراث من الكفرة الخائنين ( أني أراكم بحير ) علة للنهى اى ملتسين بيروة وسعة تعنكم عن النطفيف \* بعني درماند، ومحتاح نيسليدكه داعي باشد شمارا بخيانت بلكه منع وتواسكر يدرسم حق كراري آست که مردمرا ازمال خود نهره مند کنیدنه آنکه ازحفوق ایشان باز کیر پد ( وانی اخاف علیکم) المرجعوا عن ذلك النقص (عدات يوم محيط) لايشذمنه احدمنكم والمراد منه عدال يوم القيامة اوعذال الاستئصال ووصف البوم بالاحاطة وهي حال الدداب لاشتماله عليه ففيه استناد محازى واصل العذاب في كلام العرب من العذب و هو المنع وسمى الماء عدما لانه عنم العطش والعداب عدايا لانه عنع المعاقب من يعاودة مثل جرمه و يمنع غيره من مثل فعله (و ياقوم الوقوا المكيال والميرال) ايفاء الحق اعطاؤه الماكا ملا اى اسعوا في اعطاء الحق على وجه التمام والكمال بحيث يحصل الكم اليقين بالخروج عن العهدة (بالقسط) حال من فاعل او فوا اى ملتسين بالعدل والنسوية من غير زيادة والنفضان فان الزيادة في الكيل والوزن وان كات تفضلا مندو بااليه المنها في الآلة محطؤرة كالنقص فلعل الزائد الاستعمال عندالاكتال والناقص الاستعمال وقت الكيل كدا في الارشاد وصرح بالايفاه بعد النهى عن ضده لان النهى عن نقص جم المكبال وصبحات الميزان والامر بإيفاء المكيال والميران حقيهما بإن لاينقص فى الكيل والوزن وهذا الامر بعد مساواة المكيال والميران للمهود فلانكرار في الآية كما في حواشي سعدى المفتى (ولاتبخسوا الناس اشدياءهم) مطلقا اي سواء كانت من جس المكيل والموزو ن اومن غيره ســواءكات جليلة أوحقيرة وكانوا يأخذون مركل شئ يساع شــيأ كإيفال السماسرة و يمكنون الناس و ينقصون من اممان مايشترون من الاشياء (ولاتعثوافي الارض مفسدي) العثي اشد الفساد اي ولا تتمادوا في الفساد في حال دسادكم لانهم كانوا متمادي فيه فنه وا عرفاك ومر الافساد نقص الحقوق ومن الافساد قص الدراهم والدنانر ورو يج الزيوف ببعض الاسباب وغير كذلك (بقية الله) اى ماايقساه الله لكم من الحلال بعد ترك الحرام فهي فعسلة بمعنى المفعول واضافتها للنشريف كافي بيت الله ونافة الله فانمابق معدايفا الكيل والوزن من الرزق الحلال يستحق التشريف (حيرلكم) مما يحبه ون بالبخس و النطفيف فان ذلك هباء مشور الشرمحض وان زعتم ان فيــد خيرا كما قال تعــالي يمحق الله الرباوير بي. الصدقات قال في شرح الشرعة ولا يخو ن احد في مبايعته بالحيل والتلبيس فان الرزق لا يزيد بذلك ال تزول ركته في جع المال بالحيل حبة حبة يهلكه الله جلة قبة أقبة و بيق عليه وزره دْرة دُرة كرجل كان يخلط اللس الما المرى كثيرًا فِجًا • السديل وقتل بقره فقالت صينه باانت قد أحمَّع الميا هالتي جعلتها في اللبن وقتلت البقر (أن كنتم مؤمنين ) اشرط ان تو منوا وانما شرط الايمان في خيرية مابق بعد الايفاء لان فالد دوهي حصول الثواب والمجاة من العقاب انما قطهر مع الايمان فإن المكافر مخلد في عداب النيران ومحروم من رضوان وثواب

الرحن سواء اوفى الكيل والميران اوساك سبيل الخوان ان كنتم مصدقين لى في مقالتي لكم (وما اناعليكم بحفيظ) اى مابعثت لاحفظكم عن المعاصي والقيائم واما بعثت منافعا ومنها على الحير وناصحا وقد ملغت سم منافيد شرط الاغست بالوميكوم \* توخواه ازسيختم بندكير وخواه ملال \* اعلم ان العدد ميز ان الله في الارض سـ وا، كان في الاحكام أوفي المعاملات والعدول عنه بوردى إلى مؤاحدة العاد ويدخى ان يجنف الطلم والمراد بالعلم ان يتضرر به الغبر والعدل اللا يضررمنه احد بشيء ما قال عكرمة اشهد ان كل كيال ووران في النار قبله في او في ا. كم ل والمير ان قال لس رجل في المدينة يكيل كإيكنال ولابزن كابتزن و الله تعالى شول و بل للطففين وقال سدويدي المسيب اذا اثبت ارضابوفون المكيال والميزال عاطل المقسام فيها واذا اتبتارصا ينقصون المكيال والميران فاقل المقام فيها وفي الحديث ماطهر الغلول في قوم الاالق الله في قاء الهم الرعب ولافشا الن في قوم الا كثرفيهم الموت ولانقص قوم الكيال والمران الاقطع الله عنهم الرزق ولاحكم قوم بغير- ق الافشا ويهم الدمولاحتر قوم بالمهد الاسلط اللة عليهم العد وقوله ولاحتراى غدر ونقص المعدكا والترغب وفي المأويلات التجمية ولاتقصوا الكيال والميزان اي مكيال المحمة وميزان الطلب فان المعمدة مكيالاوهو عداوة ماسدوى الله تعالى كما قال الحابل عند اطها رالحلة فافهم عدولي الارب العالمين فالك انتحب احدا وشسئامه الله فقدنقصت في مكيال محمدًا لله وال الطلب ميزانا وهوالسيرعلي قدمي التسريعة والطريقة كاقبل خطونا وقدوصلت فان حطوت خطوتين دويهما فقد نقصت من الميزان التهبي \* فعلى السالك ان يتأدب كيُّ بآداب الاوابياء والانبياء وبضع القدم فيهذا الطريق الاولى كما امريه وشعرطاله ولابد من الامأنة والاستقامة والمناءكل ذي حق حقد قائب بالعدل والقسط القويم وازنا بالقسطاس المستقيم كأثلا بالكيل السمليم فعند ذلك بعضلله المولى القبول والمدخ في الدنيا والثواب والانعام في الآخرة فيعبش سعيدا وبموت سعيدا واما الذاغيدر وظلم وخال واستكبرواصر بعدلله المولى بالرد والذم في الدنيا والعقاب والانتقام في الا خرة انهم تداركه الفضل والعموديه ش شقياو عوتشقياو يحتسرشقيا (وفي المشنوي) چون ترازوي توكر بودودغا \* راست چون جويي ترازوی جرا \* چوکه پای چپ نود درغدر و کاست \* نامه چون آید ترا دردست راست \* چو ن حرا سایهاست ای قد توخم \* سامه تو كر متددر بیش هم (قالوا باشعیب) اورده اند كه انبیا بردوقسم بودهاند تعضى الكه ايشارا فرمان حرب بودچون موشى وداود وسليمان عليهم السلام و برحى آنكه ايشارا بحرب نفرمودند وشعب ازان جله بود که رخصت حرب نداشت قوم خود را موعظه میکفت و خودهمه شب نم زمی كرد كعيدة قوم او كهاى شعيب (اصلائك) آيا نمازتو ( تأمرك) اسندوا الامر الى صلاته قصداالى الاستهزاء هُرادهم السخرية لاحقيقة الاستفهام والمعنى اصلائك تدعوك الى امرنا (السترك ما يعبد اناؤنا) من الاوثان وقدوارشاعادتها اباع جداجالوا ذلك امره عليه السلام اياهم بعددة الله وحده المتضم انهبهم عنعبادة الاوثار (اوان نفعل في اموالنامانشاء ) حواب عمامره بايفاء الحقوق ونهيه عن البحس والنقص معطوف على ماواو عمى الواو لان ماكاغهم به شعيب هوجمجوع الامربن لااحدهما والمعنى ان نترك ان نعمل في اموالنا مانشاه من التصرفات وقال معضهم كان ينهاهم عن قطيع اطراف الدراهم والدمانير وقصها فارادوابه ذلك والمعي مانشاء من تقطيعها واعلمان أول من استخرح الحديد والفضة والدهب مي الارض هوشينك في عصر ادر بس عليه السلام وكان ملكا صالحا داعيا الى الاسلام واول من وصع السكة على النقدي الضحاك وافساد السكة باي وجه كان افساد في الارض وسئل الحجاج عما يرجو به المجاة فذكر اشياء منها ما افسدت النقودعلي الناس (المُكانت الحليم الرشيد) الاحق السفيه بلغة مديركا في ربع الابرار وقال في الكواشي تتعاطى الحلم والرشد واست كذلك لاى ماانت بحليم ولارشيد فيا تأمرنا وترشدما اليه وقااكثر اهل التفسير ارا دوا السديه الضال الغاوى فتهكموابه كإيهكم بالشحيح فيقال لوانصرك ماتماتهم هنك الجود وبالسجهل والسخف فيقال ياعالم باحليم فهواذا من قبيل الاستعارة التعية ترلوا النضاد منزلة الناسب على سبيل الهرؤ فاستعاروا الحلم والرشد للسفه والفواية تمسرت الاستعارة منهما الى الحليم الرشيد (قال) شعيب (ياقوم ارأيتم) اخبروني (ان كنت) ايراد حرف المنك باعتبار حال المخاطبين (على بنة من ربي) اى جة واضحة و برهار نير من مالك امرى عبر يهما عماانا الله تعالى من النوة والحكمة رداعلي مقالتهم الشنعاء في جعلهم احره ونهيه غيرمستند الى مند

(ورزقي منه) اي من ادنه (رزقاحسنا) هو النبوة والحكمة ايضاعبر عهما بذلك تنبيها على انهمامم كونهما يه رزق حسى كيف لاوذلك مناط الحياة الالدية له ولامنه وقال اعضهم هومارزقة الله مى المال الحلال م غيرشائبة حرام اى مى غير مخسى وقطة ف وكان كثيرالمال وجواب الشرط مخذوف لان اثباته أفي قصة بوح واوط دل على مكانه ومعى الكلام سادى عليه والعي احبروني انكنت على جمة واضمة ويقين مرريي وكنت نبياعلى الحقيقة فهل يصمح لى النبعكم واشتوب الحلال بالحرام ولاآمركم بتوحيد الله وزك عمادة الاصنام والكف عر إلمعاصي والقيام بالقسط والانداء لايعثون الالدلك ( ومااريد ) نهي الأكم على التطفيف (الانظافكم) محلفتكم حال كوني مائلا (الي ماانها كم عنه) يقال خالفت زيدا الى كدااذا قصدته وهومول عنه وخالفته عنه اذاكان الامر بالعكس اى لااسهى عن شي وارتكمه منقصان الحكيل والوزن اي إختار لكم ما ختار لنفسي فانه ليس تواقط مر يعط النساس للسائه دورعمله قال في الاحياء اوحي الله تعمالي الي عبسي يعليه السلام يا سمر يمُعط نفسك ما زا تعظت معظ الماس والاماستي مني (فال الحافظ) واعظان كين جلوه در محراب ومنبر ميكند \* چون محلوت ميروند ان كار ديكر ميكند \* تشكلي دارم زدانسيند محلس مار ُّرِس \* تو به فرمایان چراخود تو به کمتر میکنند (آناریمی) ایمماار بدیمیا اباشیر . من الامر والنهی (الاالاصلاح) الاان اصلح كم مالصحة والموعطة (مااستطعت) اي مقدارمااستطعته مر الاصلاحقال في العلوم ما مصدر ية واقعة وقع الطرف اى مدة استطاعتي الاصلاح ومادمت متمكمنا منه لااترك حهدى فى سار ما فيه مصلحة لكم (قال السعدى) كوى آنجه دانى سخن سود مند \* وكر هيم كس را نيايد سسند \* ( وماتوفيقي) مصدر من المسي للمفعول اي كوني موفقالتحقيق مااقصده من اصلاً حكم ( الابالله ) الانتأبيده ومعونتة ملالاصلاح منحيث الخلق مستنداليد واعماناس مباديه الطاهرة والتوفيق يعدى بنفسمه وباللام وبالماء وهوتسهيلاس لالحيرواصله موافقة فعلالانسان القدر فيالحبر والاتفاق هومواففة فعلالانسان خيرا كأن اوشمرا الفدر وقال في التأو يلات المجمية التوفيق اختصاص العند تعناية ازلية ورعاية ابدية (عليه توكلت) اعتمدت في ذلك معرضا عماعداه فا نه القادرعلي كل مقدوروماعداه عاجر محض في حد ذاته بل معدوم ساقط عن درحة الاعتبار عمرن عن رتبة الاستمداد به في الاستطهار (والبه انيب) اى ارجع فيما انا مصدده في جيع اموري و يجوزان يكون المراد وما كوني موفقاً لاصابة الحقّ والصواب في كل ما آتي ومااذر الانهدايته ومعونته عليه توكات و هو اشارة الى محض التوحيد الذى هواقصى مراتب العلم بالبدأ واليه انيت اى عليه اة لشرا شرنفسي فيحامع اموري وفيه اشارة الى معرفة المعاد والتوكل على ثلاثة اوجه توكل المبدى وهوترك الاسساب في طلب المعاش وتوكل المتوسط و هو ترك ظلب المعاش في طلب العبش مع الله وتوكل المنهى و هو استهلاك الوجود في وجو د الله واضاء الاختيار في اختيارالله ليبتى في هو ينه الآهو متصرها في الاسباب واللارى التصرف والاسباب الالمسبب الاسباب قال في التأويلات القاشائية اول مراتب التوحيد توحيد الافعال ثم توحيد الصفات ثم توحيد الذات فان الذات محومة بالصفات والصفات بالافعال والافعال بالا أثار والا كوال في تجات عليه الافعال بارتفاع حب الاكوان توكل و من تجلت عليه الصفات بارتفاع حب الاهمال رضى وسلم ومن تجلت عليه الذات بالكشاف حب الصفات فهوفى الوحدة فصار موحدا مطلقا التهي \* تانخواني لاوالالله را \* درنياني سمَّح اين راه را \* عشقآن شعله است كوچون برفروخت \* هرچ، جز معشوق باقى جله سوخت \* تبعلادر قتل غيرحق راند \* دربكرزان پس كه بعد لاچه ماند \* مائد الاالله باقى جله روت \* شادباش اى عشق شركت سوزوروت \* فعلى العاقل ال يجتهد في طربق الحق بالاذكار الناهسة والاعمال الصالحة الى أن يصل الى مقسام التوحيد الحقيق ثم أذا وصل البه أقتني بأثر الانبياء وكل الاولياء في طريق الصح والدعوة ولم يرد الاالاصلاح تكثير اللاتباع المحمدية وتقويم الاركان العالم بالعدل ونطمالذاس في سلامالرشاد والله ولى الارشد وهوالمدأواليه الرجوع والمعاد (وياقوم) اى كرو ، من ( لایجرمنکم ) یقسال جرم زید ذنبا ای کسبه وجرمته ذنبا ای اکسبته ایاه فهو پتعدی الی واحد و الی اثنین والأوُّل في الآبة الكاف و الميم والمعني لايكسبنكم (شقاقي) فاعل لا يجرمن اي شقاقكم و عداوتكم الماي (آربصبکم) ای بنالکم وهوالثانی من مفدولی لا بجر منکم و بقال جر منی دلان علی ان صنعت کذا ای حلنی

فيقدر حرف الجربعد الدوالمعنى لا يحملنكم بغضكم الاى على ال بصبكم (قال الكاشفي) شمار ال ندادودشمني وستبره كارى بامن كه برسدشمارا (منل) فاعل ان بصب مضاف الى قوله (مااصاب قوم بوح) من الغرق (اوقوم هودُ) من الربح ('اؤقوم صالح) من الصحة (وماقوم لوط) قال الجوهري القوم بذكر ويوثث (منكم بعيد) بعني انهم اهلكواسب الكفر والعاصي في عهد قريب من عهدكم فهم اقرب الهالكين منكم فال لم تعتبروا عن قدلهم من الايم المعدودة فاعتبروا بهم والاشكونوا مثلهم كيلايصيكم مثل مااصدابهم والاشارة ان في طبيعة الانسان مركوزا من صفات الشبيطنة الاباء والاستكبار ومن طبعه إنه حريص على مامنع كان أدم عليد السلام لمامنع من اكل الشجرة حرص على اكلهافلهاتين الصفتين اذا امر سشى ابي واستكبر واذاليه عنشي حرض على اتبانه لاسمااذا صدر الامر والنفى عن السان مثله فان طاعة الله هينة القبول غالسة الى طاعة المخلوق لان في الطاعة ذلة وهواما وكسرا للنفس وان ما يحتمل المخلوق من خالفه اكثر بمايحتمله من مخلوق مثله وليهذا السر معث الله الانبياء وامرالخلق بطاعتهم وقال اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامرمنكم في كان موفقها من الله تعالى بالعناية الازليه يأغر بمها امر به وينتهى عمانهي عنه ويطيع الرسدل فيما حاوَّأيه اخرجته الطاعة من ظلات صفاته المخلوقية الى نور صفاته الحالقية ومن سدَّبقته الشفاوة في الازل تدارك، الخذلان ووكل الى نفسه وطبعه فلا بطبع الله وسوله و يتمرد عى قبول الدعوة و يستكبر على الرسدول و بداديه بمعاداته ماامره الله به فيصيم قيمر الله وعذابه مثل ما اصاب قوم نوح اوقوم هود اوقوم صالح وماقوم اوط منكم بعيد اى ومامعاملة قوم لوط من معاملتكم وذنو بهم من ذنو مكم ببعيد لان الكفر كله مرجنس واحد وصفات الكفر قريب بعضها من بعض كذا في الأو يلات النجمية (قال في المشوى) پس وصيت كردونخم وعط كاشت \* چون زمين شان شوره بدسودى نداشت \* كرچه ناصيح را بودصد داعيه \* بندرا ادنى بايد واعبه \* تو يصد تلطيف و بندش ميدهي \* اوز بندت ميكند به لوتهي \* بككس نامستمع زاسـتيز و ر د 🏲 صدكسكو بنده را عاجزكند 🥕 زانبيــا نا صحتر وخوش الهجه تر \* كه و د كه كرفت دمشان در حجر \* زانچه كوه وستك دركار امدند \* مىنشد بد عنت رابكشاده بند \* أنجان دلهاكه بدشان ماومن \* نعتشان شد بل اشد قسوة (واستغفروا ربكم) بالايمان (تُمتو يُوا اليه) ممانتم عليه من المعاصي وعبادة الاوثان لان النو به لاتصنح الابعد الايمان اواستغفروا بالايمسان ثم ارجعوا اليه بالطاعة اوأستغفروا بالامحمال الصالحة وتو بوابائفناء المتام قال في النأو يلات المجمية واستغفروا من صفات الكفر ومعاملاته كلها وبداوها يصفنت الاسلام ومعاملاته فانها تزكية الفوس عن الصفات الذميمة تم ارجعوا اليه على قدمي التمر بعد و الطريقة سائرين منكم اليه لبحليكم بتحلية الحقيقة وهي الفناء عنكم والقاء به (ان ربى رحيم) عطيم الرحة للؤمنين والتأبين (ودود) فاعل بهم من اللطف والاحسار كايفعل المليغ المود ، بمن يود ، قال في المفاتيح الودود مبالغة الواد ومعناه الذي يحب الخير لجيع الحلائق و يحسس البهم في الاحوال كام؛ وقبل المحب لآوليائه وحاصله برجع الى ارادة مخصوصة وحظ العمد منه ان بريد للخافي ما يربد لنفسه و يحس البهم حسب قدرته ووسعته و يحب الصالحين من عباده واعلى من ذلك من يو رهم على نفسه كن قال منهم اريد أن أكون جسر اعلى النار يعبر عليه الخلق ولايتأذو ن بها كما في المقصد الاسي للغزالي (قال الكاشفي) في تفسيره قطب الابرار مولانا يعقوب چرخى قدس سره درشرح اسماء الله تعالى معنى الودودرا برین معنی آورده که دوست دارندهٔ نیکی بهمه خلق ودوستی ابستان فرع دوستی اوست زبراکه چون بنظر نحقيق درنكرند اصل حسن واحسان كه سبب محبت باشد غير اوراثابت نبست يسخود خو درا دوست ميدارد \* اى حسن توداده يوسفانرا خوبى \* وزعشق توكرده عاشقان بعقوبى \* كرنيك نظر كندكسي غيرنونيست \* درمن تبه محبى ومحبوبى \* واعلمان الله تعالى لولم يكن له ودلماهدى عباده ولما فرح بتو به عبده المؤمز كاقال صلى الله عليه وسلم لالله افرح بتو بة عبده المؤمن من رجل زل في ارض دو يةمهلكة معدراحلة عليهاطعامه وشرابه فوضع رأسه فنام تومة فاستيقظ وقددهبت راحلته فطلبها حتى اشتدعليه الحروالعطش قال ارجع الى مكانى الذي كئت فيه فانام حتى اموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاسليقظ فاذارا حلته عنده عليها زاد وشرابه فلالله اشدفرها بتو بذالعبد الؤم فهذ راحلنه وزاده في اضاع راحلته في به

الهوى بغلة الغفلة فعليه الرجوع الى مكانه الاول اعنى الفطرة الاولى بالتسليم و الموت الاحتياري حتى بحد مااشاحه وفي الحديث اشارة الى الطريق ص البداية الى المهاية اما إلى الداية وقو له عليه السلام واستيقط لان اليقطة ابتداء حال السالك واما الى النهاية فقوله عليه السلام أيوت لائ للهذاء غاية السير ائ الله ممان قوله عاستيقط فاذا راحلته عنده اشارة الى النقاء بعد النفاء والرحوع الى النشرية تماعمان النوية على مرانب اعلاها الرجوع عن حيم ماسوى الله تعالى إلى الله سيمائه وهذا المقام يقتضي نسيان المعصية والنوية عن التو لة فالوقب الصفاء يقنضي نسيان الجفاء وايصا اذا تجلى الحق للسالك ورأى كل شئ هالمكا الاوحهد هم الدوات كلها فاظ كبالا عال والله تعالى تواب يقل التو مة الاان بكون العبد كذو ما ( يحكى ) ان مالك بي دينار مر دشابين يلهوان فوعظهما فقال احدهما انا اسد من الاسود فقال مالك سيأ ثبك اسد تكون عند. ثعلا فرض الشاب وعاده مالك فبكي الشاب وقال قدحاء الاسد الدي صرت عنده ثعلبا فقال مالك تم الى الله تهالي فا نه تواب فنودی می زاو به البیت جر بناه مرارا دو حدناه کدو با (وفی المثنوی) تو به آرید و حداتو به پذر ۶ امراوكيريد اونعم الامير (قالوا) اسمُّاف سائي (ياشعب مانعقه)، العقه معرفة غرض المنكلم من كلاسداي الانعرف والانفهم (كثيرا مما تقول) اى كلما تقرل من النوحيد ومن ايفاء الكيل والوزن وغيرذاك كافي قول تعالى ومايتم اكثرهم الاظنا اى كلهم محلى احد الوجهين ودلك استهانة مكلامد واحتقارا به كإقول الرجلي الصاحمة أذالم بعداً بحديثه ما درى ما نقول والافشيب كان مخاطهم بلسانهم وهم يفه،ون كلامه لكن لما كان دعاؤ، الى شئ خلاف ما كابواعليه وآباؤهم قالوا ماقالوا (والالزاك فيا اى فيماينا (صعيفا) هوفي المشهور مرابس لهقوة حسمانية اي لاقوة لك فتمتنع مناان اردنا لك سوءا اومهينا لاعرلك وهذالا يتعلق بالقوة الحسمانية فال ضع ف الجسم قديكون وافر الحرمة مين الناس وهو الطاهر لان الكفرة كانوا ردرون بالانبياء و بانباعهم المؤمنين وفي العأو يلات المجمية صعيفا ايرضعيف الرأى نافص العقل وذلك لامكاري العاقل السفيه ضعيف الرأى يرى السفيه العاقل ضعيف الرأى (ولولارهطك) والولاحرمة قومك ومراعاة جانبهم وقالوا دلك كرامة لقومه لانهم كانوا على دخهم لاحوها منهم لان الرهط من الثلاثة الى السعة اوالنسعة اوالعشرة وهم الوف مكنف يخاقون من رهطه (لرج: ك) لقتا الترمي الحجارة وقد بوضع الرجم موضع الفتل وال لم بكي بالحيارة من حيث انه سده ولان اول القتل وهو قتل قابيل ها يولسا كان الحيارة سئم كل قتل رجا واللم يكن بها قال عررصي الله عنه تعلوا انسابكم تعرفوا بهااصولكم وتصلحوا بها ارحائكم قالوا ولولم بكن في معرفة الانساب الاالا حترازيها من صولة الاعداء ومنازعة الا كفاء لكان تعلها من احرم الرأى، وافضل الصواب الاترى الى قول قوم شعيب واولار هطك لح: ك عايقوا محليه لرهطه يقال ابقيت على ولان اذا ارعيت عليه ورجته (وماانت علينا بعزيز) مكرم محترم حق تمنعنا عربك من رجك مل رهطك هم الاعزة علينا لكونهم من اهل دينتا فأنما نكف عنك للمعافظة على حرمتهم وهدا ديدن السفيه المحجوح يقال الحج والآيات بالسب والنهديد ونقديم الفاعل المنوى لافادة الحصرو الاختصاص واركان الخبرصعة لادعلا وعليسا منعلق معزيز وجازا كمون المنهول طرفا والباء مزيدة وفيالتمأ ويلات النجمية يشميراليان من كان على الله امز برفانه ليس على الجماهل بعز يرائمهي اقول وذلك لانالعزة والشرف عندالجهلاه مالحاه والمال لامالدس والكمال وقد قال الني عليه السلامال الله لابنطر الىصوركم واموالكم بلينظرالى قلو مكم واعمالكم يعيى اذاكات الحكم قلوب واعسال صالحة تكونون مة بواين مطلقا سوا، كانت لكم صور حسنة والموال عاخرة الم لاوالافلا ( وفى المنوى ) وقت باذى كودكان را زاحتلال \* مى تمايد اي خرفه ازرومال \* عارفانش كيميا كركشته أند \* تاكه شد د كانها يربسان ونزند \* باغها وقصرها وآب رود \* بيش چشم ازعشق كلغن مى نمود (قال) شــــيـ في جوابهم - (ياقوم ارهطي) اياعشيره وقوم من وهمزة الاستفهام الاسكاروالتو يبخ (اعزعليكم) عزيز ترند برشماودوسترند نزدسميا (مَرَالله) كان الطاهران يقال من الله الله الله الله الله الله الله أو فهم به وهونبي الله تهاون بالله تعالى واعسانكر عليهم اعرية رهطه منه تعسالي معان مااثنتوه انما هومطلق عزة رهطه لااعزيتهم منه تعسالي معالاشمتراك فياصل العرة لتكريرالتوبيخ حيث انكرعليهم اولاىترحيح جنب الله تعمالي وثابه بابنتي العزة مالمرة والمعيى ارهطي اعزعليكم مزالله تعدالي فانهممالا يكاديصع والحال الكم لم تجعلواله حطامن اامرة اصلا

(وأتخدتموه ) اى الله ته إلى ( وراء فم) ازيس بشت خود (ظهر ما ) همچومرد وراموش شده اى شبئا منوذا ورا والطهرمنسيا لاجالي به اي حملتموه مثله باشراككم به و الاهامة برسوله فلا بقون على الله وتبقون على رهطي اي هلا تحفظونني والأرجرني لله وتراعون نسبة قرامتي الى الرهط ونضيعون سنتي الى الله بالنوة و كاركم زعتم اللقوم اعر من الله حبث ترعمون انكم تركتم قتلي اكراما لرهطي والله اولى بانبسع امره كأنه يقول حفظكم الماى في الله اولى منه في رهطي والعرب تقول لكل مالايعباً مامر، قد جعل علان هدا الامر بظهره فالطهري منسوب الى الظهر والكسر الغير السب كقولهم والسيمة الى امس امسى بكسير الهمرة والى الده دهرى بضم الدال ( الر في عانعملون ) من الاعدال السئة التي من جلتها عدم مراعاتكم للسانية (محيط) لايخه عليه منها خافية وان حملتموه منسبا فيجاز بكرعليها والاخاطة ادراك الشئ بكماله واحاطة الله بالاعال بحداز (و القوم اعملوا على مكانتكم) مصدر من مكن مكانة فهومكين اذا تمكن اللغ الممكن والجار والمجرور فى موفع النصب على الحال والمعنى اعلسوا حال كونكم موصدوفين بغالكة والقدرة كل مافى وساحكم وط قَنْكُم مَنَّ المِصَّالُ الشَّمْرُورِ اليَّاوِ بَعْنَيْ لَمَكَانِ كَيْقِيام ومَقَامَةٍ فَاسْتَعْبُرت مَنَّ العَيْنَ لِلْعَنِي كَابِسْتَعَارِحَيْتُ للرمان وهولَّلمكان والمعيعلى ناحيــُكُم ورَّحهـتكم الْتِي انتُم عليها مِن الشَّمرَكُ والعدَّاوة لي (اني) ايضا (عامل) على مكانتي فعذف للاحتصاراي عامل بقدرماآ اني الله م القدرة وعلى حسب ما يؤتيي الله م النصرة والتأبيد فكا نهم قالوا ماذا يكون اذا علناعلى قوتنا فقال (سَـوفَ تعلون من) استفهام اي بنااو موصولة اى تعرفون الذى (وأنيه عدا بخزيه) يذاه و بهيله (وسهوكاذب) عطف على من أنيه لما اوعدوه وكذبوه ارادان بدفع ذلك عن نفسه و يلحقه يهم فسلك سبيل ارخاء العن لهم وقال سدوف تعلون من المعذب والكاذب منى ومنكم وأينا الجانى على نفســه والمخطئ في فعله ير يدان المعذب والكاذب التم لااما ( هار تقبوا ) اى انتطروا مآلمااقول لكم سيظهر صدقه (الي معكم رقيب) متظرفعيل عمني الراقب وكان شعيث عليه السلام يسمى خطيب الانبيساء لحسس محساورته معقومه وكال اقتداره فى مراجعته جوابهم وكان كشيرالبكاء حتى عمى تمردالله عليه عليه السلام بصره فاوحى اليه باشعيب ماهذا الكاء اشوقاالي الجنة ام خوفاس النار فقال الهى وسيدى الكاتعما نى ما ابكى شــوقا الى الجنة ولاحوفا من النار ولكن اعتقدت حبك بقلبي فاذا نطرت الهيك قَاابالى ما الذي تصبع بي فاوحى الله تعالى باشعيب أن يكن ذلك حقا فهنية الك لقائي باشعيب لذلك اخذمناك موسى برعران كليى ( قال المولى الجامى ) زهاد خلد خواهد واو باش عيش نقد \* ماخود بدولت غت ازهردورسندايم \* وهذه حال المقرين فانهم حملوا الله تعالى بين اعينهم وجعلوا الخلق وراء ظهورهم خلاف ماعليه اهل الففلة فلم يلتفتوا الىشئ من الكونين حبا لله تعالى وقصرًا للنظر عليه وهم العبيد الاحرار والناس في حقهم على طبقات فاما اهل الشقاء فلم يعرفوهم من هم ولم بروهم اصلا لانطماس بصيرتهم وعدم استعدادهم لهدا الانكثاف الاثرى الىقوم شعب كيف جمهم كونه اعى في الصورة عن رؤية جال بوته وظنوا ان لهم ابصاراولابصرله ولذا عدوه ضعيف ولم يعرفوا أنهم عي في الحقيقة وان الصارهم الطهرة لاتستجل لهم شرفا وان الحق مع اهل الحق سواء ساعد ، الاسباب الصورية والاكلت الظاهرة أولا عان الناس مشتركون فيابجرى على ظواهرهم من انواع الانتلاء مفترقون فيمارد على بواطنهم من اصناف العماء والله تعالى ارسل الانبياء عليهم السلام الى الناس الغاهلين ليفتحوا عبون بواطنهم من توم الغفلة و يدعوهم الى الله تعسالى ووصاله ولقاء جاله فن كان له منهم استعداد لهدا إلا ثفتاح رضي بالتربية و الارشاد وقام في طريق الحق بالسعي والاجتهادومن لمبكرله منهم ذلك ابى واستكبرعن اخذ التلقين واستنعص الوصول الىحد اليقين فبقى في الظلمات كالاعي لايدرى ابن فحهب فبالبها الاخوان ارجعوا الى ربكم مع القو آفل الروحانية وعن قريب بنقطع الطريق ولا يوجد الرفيق ونعم ما قال من قال ﴿ خير دلامست شوازمي قدسي ازالك ﴿ مانه در ين تبره جام الهرنشت آمديم (ولما جاء امرنا) الذي قدرناه في ألازل من العداب و الهلاك لقوم شعيب فالامر واحد الامور (نجينا شعياً) قدم أنجيته ابذانا بسق الرحة التي هي مقتضي الربو سة على الغضب الذي يطهرا ثره بموجب الجرائم (والدين آمنوا معه) اي ونجينا الدين البعوا شعيبا في الايمان وآمنوا كاآمن هو (برحة) ازلية صدرت (منا) في حقهم ومجرد فضل لاسبب اعبالهم كاهومذهب اهل السنة وقال بعضهم هي الايمان الذي وفقناهم له

يقول الفقير \* وجه هذا القول ال العداب والهلاك الذي هو مئاب العدل قد اضيف إلى الكفر والطلم فاقتضى ان بضاف الخلاص والمجاة الدى هومى اب الفضل الى الاعان ولما كالاعاب والعمل الصالح امر اموقوفاعل التوقيق كان محرد فضل ورحة فافهم (واخدت الدينظلوا) الفسهم بالاباء والأفتك رعر فدول دمحوه شعيب (الصحة) قاعل اخدت والمراد صحه جبرائل عليه السلام تقوله ووتوا جيعا وفي سورة الاعراف فاحدتهم الرحفذاى الزادلة ولعلهام روادف الصحة المستنعة لتروج الهواء المعضى اليها عراب عماس رضى الله عنهما لم يعذب الله امتين اعداب واحد الاقوم شعيب وصالح وذلك انه اصالهم حرشد يد فغرجوا الى غيصة الهم فدخلوا فيها فظهرت لهم سحامة كهيئة الطلة فاحدقت بالاشجار واحذت فيها المار وصاح بهم جبريل ورجفت مم الارض في تواكلهم واحترقوا فذلك قوله تعالى (فاصحواً) اى صاروا (ق ديارهم) ، الدهم او مساكنهم (ماغين) مية ين لازمين لاماك بهم لابراح لهم منها اى لازوال (كارلم يغنوا ويها) اى لم يقيوا في ديارهم احياء متصروين مترددي (الانعدالمدين) اي هلاكالاهل مدي واعلان بعداوسحقا ويحوهما مصادر قدوضعت مواضع افع الم التي لا يستعمل اطمارها ومعى بعدا بعدوا اى هلكوا وقوله لمدي مال لمنبه عليه باابعد محوهيتاك ( قال الكاشني ) بدانيد كه هلا كيست قوم مدي راودوري اررجت من (كانعدت ثمود ) اي هدكت شده هلاكهم بهلاكهم لانهما اهلكتابنوع ملالعذاب وهوالصيحة كامر آعاوالجهورعلى كسرالين من بعدت على انها من بعديد كسر العين في الماضي وقعم الى المضارع عمنى هلك يهلك ارادت العرب ان تعرق بين البعد بمعى الهلاك و مين المعد الذي هوضد القرب ففرقوا مينهما بتعيير السناء فقالوا بعد بالضم في صد القرب و معد بالكسر في ضدالسلامة والبعد بالضم والسكون مصدرلهما والبعدبه تحنين انميايسة بمل في مصدر مكسور المين وفي الآية اشارة الى الكفرة واهل الهواء افسدوا الاستعداد الروحاني الفطري في طلب الدنيا واستيفاء شهواتها والاستكبارعن قبولالمق والهدى وادى تردهم عن الحق وتماديهم والناطل الى الهلاك صورة ومعني اماصورة فطاهر وامامعني فلانهم العدوا عن جوار الله وطيب العبش معه الى اسفل سافلين القطيعة فبقوا فى ال العرقة لا يحيون ولا يموتون وامانتفعوا بحياتهم فصاروا كالاموات وكا الاصيحة من جمرائيل اهلكتهم فكذا النفخة من شعيب احيت المؤمنين لارا نفاس الانبياء والاوليهاء كمصح اسرافيل في الاحياء اذا كان المحل صالحًا اطرح الروح فيه كجسد الأكسير ( قال في المثنوئ ) سيازد اشرافيل روزي نالدرا \* جان دهد بوسيده أ صد ساله را \* هين كه اسرافيل وقت د اوليها \* مرده راز بسُان حيانست ونما \* جان هر يك مرده ازكورت \* برجهدزآوازشاناندركف \* سىركشى از بندكان ذوالجلال \* بوانكه دارندازوجودتوملال \* کمریادارند چون بیداکنند \* کاه هستی تراشید اکنند \*، کهریای خویش چون پنهان کند , \* زود تسليم تراطغيان كئد \* قد سبق ان قوم شعيب عدوه ضعيفًا في بينهم وماعرفوا الالله القوى معه كرتو پيلي خصم تواز تور ميد \* نك جزاطيرا ابايات رسيد \* كر صه بي درزمين خواهدامان \* غاخل افتددرسياه آسما س \* كريدندانشكرى برخونكى \* درددندنت بكيردند چون كى \* هر پیمر فرد آمد درجهـان \* فرد بودو صد جهانش درىهان \* المهـان كفتـٰد مردىپيشنيست \* واي آن كوعا قبت الديش نيست \* معلى الصالحين ان يعتبروا باحوال الطالحين فا نهم قدا خدوا الدنياو آثروها على الآخرة ثم سلبهم الله اموالهم وديارهم كان لم ينتفعوا بشئ ولم يقيموا في دار وعن جا بر بي عبد الله أنه قال شهدت محلسا مرمحالس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذائاه رجل اييض الوجه حسن الشعر واللون عليه ثياب يص فقال السلام عليك مارسول الله فقال عليه السلام عليك السلام فقال مارشول الله ماالدنيا قال هي حلم المنام واهلها محازون ومعاقبون قال بارسول الله وماالآخرة قال عبش الالدفر بق في الجنة وفر بق في السمير مقال بارسول الله فاالجنة قال بذل الدنيا لطالبها فعيها لاهلها ابداقال فاجهنم قال بدل الآخرة لطالها لايفارقها اهلهاابدا قال فاخبرهده الاحة قال الذي يعمل بطاعة الله قال فكيف يكون الرجل فيها قال مشمرا كطالب القافلة قال فكم القرار عاقال كقدر المخلف عن القافلة قال فكم مايين الدنيا والاحرة قال غضة عين قال فذهب الرجل فلم رفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آناكم لير هدكم فى الدنيا ويرغكم فى الآحرة كذا فى تنبيه العافلين (قال السعدى) يكي رسركوركل مسرشت \* كه حاصل كندزانكل كورخشت \* بانديشه

كه يك روزخشت كند اركات \* توغاءل در انديشة سود ومال \* كه سر ماية عرشد بايمال \* دل اندردلارام دنیامند - کانشت باکس که دل برنکند \* برمرد هنیاد نیاخست \* که جرمدتی جای ديكركسست (ولقدارسلنا) اي وبالله لقدارسلنا (موسى) حال كونه ملتسا (با بانا) النسع التي هم العصا واليد السضاء والطومان والجراد والفيل والمضادع والدم ونقص الاموال والانفس (وسلطان) يرهان (مين) واضم هومن قبيل عطف الصعة مع اتحاد الموصوف أي ولقدارسليا موسى بالجامع مين كونه آمائماو بينكونه سلطاماله على صدق بوته واضحافي نفسه او وصحا اماه افان ابال حاء لأزما ومتعدما كقوله تعالى وُلَقَد آئينا مُوسَى الكَلْبُ والفَرقان أي التوراة الجامعة مين كؤنها كَتَابًا وَحِمْةٌ تَفْرَقَ مِنْ الحَقوالبَاطل وبجوز ال يراد أسلطان مين الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى ومجول لحمال سلطانا (الى فرعون وملئه) اى اشراف قومه ورؤُّسائُه وتخصيص ملئه بالذكر مع عموم رسالتُه لقومه كما فة لاصالتهم في الرأى وتدابيرالامو ر واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور ( عاتبعول امر فرعون ) اى امره بالكفر عاجاءه موسى من البنات واطاعوا قوله حين قال لهم ماعلت لكم من اله غيرى وخالفوا امر موسى بالتوحيد وقبول الحق وانسالم يصرح بكفر فرعون بآمات الله للايذان بوصوح حاله فكان كفره وامرمائه بذلك محقق الوجود غيرمحتاح الى الدكرصر يحا وابما المحناح الىذلك شأن مُلئه المترددين سين هاد إلى الحق وداع الى الضلال وإيراد الهاء الاشـــــار بمسارعتهم الى الانباع فكأنه لم يتراخ عن الارسال والتبليغ لل وقعا في وقت واحد (وما أمر فرعون برشيد) (قال الكائني) بودك ار فرعون برنهجوشد وصواب \* وقال غيره الرشد مستعمل في كل ما يحمد و يرتضي كا استعمل الغي فى كل ما يذم و يتسخط فهوضد الغي والرشيد بمعى المرشد والاسناد محازى والمعى وما مومرشد الى خيروهوغي محص وضلال صريح وانمايذع العقلاء من يرشدهم ويهديهم لامن بضائهم ويغويهم وفيه تجهيل لمتبعيه ( يقدم ) في الصحاح قدم بالضم يقدم قدما اى تقدم وهو استئناف ابيان حاله في الآخرة ( قومه ) جيا م الاشراف وغيرهم ( يوم القيامة) اي يتقدمهم يوم الا حرة الى الناروهم خلفه و يقودهم الى الناركاكانوا يتبعونه فى الدنيا و يقودهم الى الضلال (فاوردهم الثار) اى بوردهم و يدخلهم فيها وايثار صبغة الماضي الدلالة على تعقق الوقوع لامحالة لان الماضي متيفن الوحود \* واعلم ال الورود عبارة عن الجي الى الماء والابراد احضار الغير والموود الماء فشه فرعون بالفارط الذي يتقدم الواردة الىالماء واتباعه بالواردة والنار بالماء الذي يردونه ثم قيل (و سَّس الور دالمورود) لمى سَّس المور دالذي يردو به النار لان الورد اعاية ردات كين العطش و تعريد الاكماد والمارعلى ضد ذلك (واتبعوا) اى الملا الذي اتبعوا امر فرعون (فيهذه) اى في الدنيا (لعنف) اعنف عظيمة حيث لعنهم من تعدهم من الايم (ويوم القيامة) أي حيث يلعنهم اهل الموقف قاطمة فهي تابعة الهرحيث ساروادارة معهم اينماداروافكما البعوا امرفرعون البعهم اللعنة فيالدارين جزاء وفاقا او يلعنون ويطردون من رحة الله تعالى في الدنيا بالفرق والا حرة عافيها معذات فأنكل معذب ملعون مطرود من الرحة كاان كل مخدول محروم من النوفيق والعناية كدلك واكتبي بليان حالهم القطيع عن بيان حال وردون ادحينكان حالهم هكذا فاظنك بحال مراغواهم والقاهم فيهدا الضلال العدوحيث كانشان الاتباع انتكون اعواما المتوعجعات اللعنة رفدالهم على طريقة لتهكم فقيل (منس الرفد المورود) الرفد قد جاء بعني العون و بعي العطبة والملائم هنا هو الاول قال الزجاج كلشي جعلته عونا لشئ واستندت به شيئا فقدرفدته والمعني أس العون المعان رفدهم وهي اللعنة في الدارين وذلك ان اللعنة في الدنيا رفد للعداب ومددله وقدرفدت باللعنة في الاَحرة وفي الاَيَّةُ بِهِانَ شَـقاء فرعونُ وانه لم ينفعه ايمانه حين الغرق ولونفعه لماكان قائد قومه الى النار وق الفة وحات في البـاب الثاني والســتين الحجر مون اربع طوائف كلهــا في النار لا يخرجون منهاوهم المنكبرون على الله تعمالي كفر عون وامثاله ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله تعمالي فقمال ياايها الملا مأعلت لكم م اله غيري وقال آنار بكم الاعلى يريدانه لبس في السماء له غيري وكذلك نمر ودوغير، وقال في الفتوحات في موضع آحرهو من فدى وغيرهذا قلت على مبيل البحث والاستكشاف انتهى \* وعلى هدا يحمل ما في فصوص الحكم من كونه مقبوضا على الطهارة فتدر وامسك أسانك عن الشيخ فان لكلمات الكارمحامل كثيرة والقرأن

لا يتفضى عجائمه وهي مكر بالنسمة الى أد بات الرسدوم هداما لله واياكم الىحقيقة العلم والعمل وارشدنا واماكم الرطر ويق الكمل وتي الاية ايصادم لاتاع اهل الهوى وصحة اهل العسق قال العرق دساس والصع حداب والمقارنة مؤثرة والاهر اص سارية > اي ده ان از باربا جنس اي فعال - هماشين نيك جو ساه اي مهال م وفي الحديث لاتسا كنوا المشركين ولاتجامعوهم فساكسهم اوحامعهم فهومنهم وابس منا اى لانسكنوا مع المشركين في المسكل الواحد ولاتجتمعوا معهم في الجلس الواحد حتى لابسري ابكم اخلاقهم الحميثة وسيرهم القيحة محكم المقارنة فقوم فرعول لا اتبعوا فرعول اوردهم النار واواتبعوا موسى لاوردهم الخنة (وقی المنوی) ای حمل آل مرد کر خود رسته شد \* دروجود زندهٔ پموسته شد \* سبل چون آمدېدريا بحرك شت \* دانه چو ل آمد عرر ع كنمت كشت \* چو ل تعلق يافت نال بالواللتسر \* مال مرده زنده کشت و باخر \* -وی وهبرنم چون دای نارشد \* ذات طل ای اوانوارشد \* سنك سومه چونکه شد در دید کان \* کشت بدایی شد ایجادیده بان \* وای آن زنده که یامرده نشست \* مرده کشت وزىدكى ازوى بجست (دلك) اى الحبرالسائق ياهجمد (من آساء القرى) معض اساء القرى المها كمة بماحنت ايدى اهلها (نقصه عليك) حبر بعد خبراي مقصوص عليك ليكون فيه دلائل نبونك (منها) اي من باك القرى (قاتم) باق الره وجدرانه كالزرع القائم على ساقه مثل ديارعاد ونمود (رحصيد) مبتدأ حدف حبره اى ومنها عافي الاثرك الزرع المحصود مثل ملاد قوم نوح ولوط ( وقال الكاشي ) قائم باقست وآبادان وحصيد مفقوداست ياخراب وفي التأو بلات البجمية من الاجساد ماهوقائم قابل لندارك مافات عنها واصلاح مااوسد النفس منها ومنها ما عومحصود محصد الموت مأنوس من التدارك (وماطلهم) الهلاكا الماهم والضمير الى الاهل المحدوف المضاف الى القرى (ولكن طلوا انفسهم) بارتكاب ما يوجب الهلاك من الشرك وغيره وانهم اكاوا رزقه الله وعبدوا غيره وكدبوا رساه وديداشارة الى انه تعالى اعطاهم استعداد اروحانيا والة أتحصيل كالات لايدركها الملائكة المقربون فاستعملوا تلك الاكة على وفق الطبيعة لاعلى حكم الشريعة فعمد واطاغوت الموي ووش الدنبا واصنام شهواتها هاءهم الهلاك م ايدى الاسماء الجلالية ( فااغنت عنهم ) ما افية اى فانعتهم ولاقدرتان رداس الله عنهم (الهنهم التي دعور) الديد دون وهي حكاية عال ماضية وانمار يدبالدعاء لعمادة لانه منها ومن وسائطها ومنه قوله عليدالسلام الدعاء هوالعانة ( من دون الله) اى حال كونهم متحاوزين عبادة الله (منشيع) في موصع المصدر اى شيّام الاغناء وهوالفليل منه (لماجاء امرر لك) منصوب اغنت اى حين محى عدايه ونقبته وهي المكاماة بالعقوية (ومازادوهم) الضمرالرفوع للاصنام والنصوب لعمدتها وعبرعن الاصنبام بواوالمقلاء لانهم ترلوها ممزالة العقلاء في صادتهم اياها واعتقادهم انها تنفع (غيرتنس م تب اذاهلك وخسروته غيره اذا هلكه واوقعه في الحسران اي غيراهلاك وتخسيرها نهيم اعاها كمواوخسروا يسدب عدادتهم لهاأوكانوا يعتمدون فيالاسنام جلب المافع ودفع المضار فرال عنهم بسبب ذلك الاعتقاد ه: اوم الدنيا والا حرة وحلب ذلك اليهم مضار الدنيا والا حرة وذلك من اعطم الهلاك واشد الخسران (وكدلك) الكافي في محل الرفع على انها خبرمقدم للصدر المذكور معده اى مثل دلك الاحد الدى من سانه ( اخد ربك اذا اخد القرى اى اهلها وانمااسند البها للاشعار يسريان اثره اليها (وهي ظلمة) حان من القرى وهي و الحقيقة لاهاهالكنها لماقيت مقامه في الاخذ احريت الخال عليها وفائدتها الاشعار بالهم احذوا تطلهم و كفرهم الكون ذلك عبرة اكل طالم (ان احده اليم شديد) اى عقو مة مؤلمة شديدة صعمة على المأخوذ والمعاقب لارجي منها الحلاص وعرابي موسى رضي الله عنمانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليمؤ للط الم حتى اذا اخذه لم يفلته عمقر أوكداك اخذ ريك الآية \* كسي كرصر صرطلش دمادم \* چراغ عيش مظلومان عيرد \* تمييرسدازان كاردتمالي 🗡 اكرحه ديركبرد سخت كبرد \* والله تعالى لا مجيرالطالم ولكن عهله و بكله الرنفسه هن امار بة نصد يطلم على نعمه وعلى نعس غيره فيؤاحده الله تعالى نطله عدلاهنه ولكنه أذا نطر بفضله ورحمه الى عبد منظر العناية يزيل بنهر العناية ظلمات امارية نفسه فتصير نفسه مأمورة لامر الشريعة فلا يعمل الالجاة منَّ عذاب الآخرة ونبل الدرجات و القربات وملى كل من اذنب ان يحدر احد ربه ديـادر الى التوبة و يترك النسو يف فانه ورد هلك المسوفون \* قبول تو به برب كريمست \* محمل ان في انأ حير آمات ( ان في ذلك )

اى فيما نزل الايم اله الكمة بدُنو نهم او فيماقصه الله من قصصهم (لا بد) لعبرة بينة وموعظة بالغة (لمن خاف عذاب الآخرة) اى اقربه وآمن لانه يعتبريه حيث بستدل عماحاق بهم من العذاب السديد بسب ماعلوا من السيئات صلى احوال عذاب الا خرة واما من انكر الا خرة واحال فنا، العالم ولم يقل بالفاعل المختار وجعل تلك المقانع لاسبال فلكية اتعقت في الكالالم لالدو بالمهلكين فهو ععرل من هذا الاعتارة والهم ولمالهم من الافكار (قال الحافظ) سيرسهم ودورڤرراچه اختيار \* دركردشـند برحـــب احتياردوسـت \* (ذلك) اشارة الى يوم القيامة المداول عليه بذكر الآخرة (بوم جموع له النساس) اى بجمع له الاواون والاخرون للمعاسبة والجزاء واستمال اسم المفعول حقيقة فيما تحقق فيدوقوع الوصف وقداستعمل ههسافوالم بتحقق بحازاتبيهاعلى تحقق وقوعه (وذلك) اي يوم القيامة مع الاطظة عنوان جع انساسله (يوم مشهود) اي مشهود فيه حيث يشهد فيه اهل السموات والارضين للموقف لايغيب عنه احد فالمشهود هوالموقف والشاهدون اى الحاضرون الخلائق والمسهود فيه اليوم فاتسم قيه اجراء للظرف مجرى المفعول به والبوم كايصم ان يوصف باله مشهود فيه بعني بشهد فيه الخلائق من كل ناحية لامر له شان او لخطب يهمهم كوم الجعدة والعيدوعرفة والمالحروب وقدوم السلطان كذلك يصيحان يوصف بانه مشهود اى مدرك كانقول ادركت بوم فلان فاريد في هذا المقام اليوم المشهود فيه لمافيه من تَهو ويل ذلك اليوم لا اليوم المشهود لان سائر الامام كدلك (ومانوُخره) اي ومانوُخراحدا في ذلك اليوم المحوظ بعنواني الجمع والسهود (الالاجل معدود) الالانقضاء مدة فليلة محذف المضاف (قال الكاشق) مكراز براى كذشتن مدتى شمرده بعني ناوقت وى درئرسد قاع نكردد حسيا يقتضيدا لحكمة وفي الآيات تهديد وتخويف من الله وحث على فصحيح الحال وتصفية البال وتزكية الاعسال ومحاسبة الفوس قبل بلوغ الاجال فان العمد لا يحصد الاما زرع ولا بشرب الابالكاش التي يسقى وفي الحديث القدسي ياعبادي اني حرمت الطلم على نفسي وجعلته الينكم محرما علا تظلوانا عسادي كلكم ضال الأمن هديته فاستهدوني اهدكم باعبادي كلكم جائع الامن اطعمته فاستطعموني اطعم عيم ماعبادي كلكم عار الامن كسوته فاستكسوني اكسكم باعبسادي انكم تخطؤن بالليل والنهسار واني اغفرالدنوب جيعا فاستغفروني إغفرلكم باعبادى الكملن تبلغوا ضري فتضروني وال تبلغوا نفعي فتنفعوني اعبادي لوان أوذكم وآخركم وجنكم وانسكم كانوا على قآب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شسيئا ياعبادي لوان أولكم وآخركم وجسكم وانسكم فاموافى صعيد واحد فسألنى كل واحد منكم مسألة واعضيته ماقص ذلك بماعندى الاكاينفص الخيط اذاغس فالبجرغمة واحدة باعبادي اعاهى اعالكم احصبهالكم واوفبكم اياها يوم القيامة فى وجد خيرا فليحمدالله تعالى ومن وجد غيرذلك فلايلو من الانفشه فعلى العاقل ان يتدارك مافات ولايضيع الآوةًات (قال المولى الجامى) هردم ازعركرامي هست كنيج بي بدل \* ميرودكنيج چنين هر لحطـــه برياد آخ آخ وقد خسرمن فان عدنه نفس في طلب غيرالله فكيف يكون حال من اضاع الفياسد في هوا. · ( يومِيان ) اى حين يأتى ذلك البوم المؤخر بالقضاء اجله وهو يوم القيامة فلابلزم ان بكون الزمان زمان وذاكُ لان الحين مستمل على ذلك اليوم وغيره من الاوقات ولامحذور في كون الزمان جرزاً من زمان آخر الاترى إن الساعة جزء من اليوم واليوم من الاسبوع و الاسوع من الشهروعلي هذا ويأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسر: كا قالوا لاادر ولاابال وهوكثيرفي اخته هذيل (روى) عن عَمَّان رضي الله عنه انه عرض عليه الصحف فوجد فيه حروفا مناللين فقال اوكان الكاتب من تقيف والملي من هذبل ماوجد فيه هذه المروف فكأنه مدح هذيلا بالفصاحة والناصب للظرف قوله (لانكلم نفس) لانتكلم عاينفع وينجي من جواب اوشفساعة ( الاباذنه ) أي باذن ألله تعالى كقوله تعالى لا يتكلمون الامن اذن له الرحن وقال صوابا وقوله من ذا الذي يشفع عسنده الاباذنه ويوم القيامة يوم مقداره الف سسنة من سنى الدنيا ففيه مواقف و ازمنة واحوال مختلفة يتكلبون في بعضها وينساء لون كإقال بوم تأتى كاندس مجادل عن نفسها ولايتكلبون في بعضها لشدة الهول والفزع وظهور سطوة آثار القهراولعدم الاذن لهم في الكلام كافال هذا يوم لا خطقون ولابؤذنالهم فيعتذرون وبختم في معضها على افواههم وتكلم ايديهم وتشهد ارجلهم وعراب عباس رضى الله عنه، ا قال النبي صدلى الله عليه وسلم تدك ثون الف عام في الطلة لا تتكلمون ( قال السعدي)

اكرتبغ قهر بركسدولي ونبي سردر كشدوكر عن الطف بجنبالديدارا بنيكان رسائد \* كر بمحشر خطاب قهر بود \* انداراچه حاى معذر تست \* يرده زلطف كو بردار \* كاشفيارا امد مغفر تست \* (فهم) اى من الناس المدكور في قوله جموع له الناس اومن اهل الموقف المداول عليهم شوله لا تكلم فقع (شق ) وعبت له النار بموجب الوعيد (وسعبد) أي ومنهم سعيد وجبت له الجنة عقتضي الوعد وتقديم الشق على السعبد لان المقام مقام التحذير والانذارقال في التبيان علامة الشقساوة محسمة اشياء قسساوة القلم وجود الدين والرغمة في الدنيا وطول الامل وقلة الحياء وعلامة السعادة خسة اشياء لين القلب وكثرة المكاء وازهد في الدنيا وقصر الامل وكثرة الحياء \* وفي المأو بلات الحمية شبق محكوم عليه بالشقاوة في الازل وسيعد محكوم عليه بالسمعادة في الازل وعلامة الشقاء الاعراض عن الحق وطله والأصرار على المعاصي من غيرندم عليها والحرص على الدنيا حلالها وحرامها واتباع الهوى والتقليد والمدعة وعلامة السعادة الاقبال على الله وطلبه والاستغفار مؤالمعاصي والنومة الىالله والقناعة بالسير من الدنيا وطلب الحلال منها واتباع السنة واجتناب المدعة ومخالفة الهوى انتهى \* شيم الوسعد خرا زقدس سره \* فرموده كدحق سيحانه وتعالى در بى سوره دوكار عطيم سان ورموده یکی سیاست جاری وسطو ت قهاری که دمار ازروزکارکه اربرآورد و دیکر حکم ازلی که مشقاوت وسعادت دوكاد عطيم شرف نفاذ يافته وحضرت رسالت ازهبت آن چيز وسطوت ان حكم فرموده كه شيدي سورة هود \* آريكي را ازازل أو ح ســـادت برڭار \* و ين يكي رانا بدداغ شــــقاوت برجمين \* عدل او مبراند این را سوی اصحاب شمال م فضل او محنواند آنر انرداصحاب مین 🛪 قال این السیم فی حواشیه قوله تعالى فهم شقى وسعيد طاهره يدل على ان اهل الموقف لا يخرحون عن هذير القسمين اللَّد باحدهما مخلد فى النارابدا الاماشاء ربك وثابيهما مخلد في الجنة ابدا الاماشاء ربك فبلزم ان يكون اطفال المشركين والمحانين الذي لم يعملواصا العاغيرخار حين عنهما فان قلت انهم من اهل الجنة فدالا يمان وان قلت انهم من اهل النار فدالذب فاعلم أن أمرهم فيما يتعلق بالامور الدنيو يذتبع لاشرف الابوي وهيما شعلق بامر الاتخرة من الثواب والعقاب معلوم مما روى عن ابي هر مرة رضي الله عنه اله قال سنَّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين اهم من أهل الجنة ام من اهل النار فقال عليه السلام لله أعلم عاكا بواعاماين من الكفر والأعال ان عاشوا و للغوا وتحقيق هذا المقسام أن الله تعالى بحشر يوم القيامة المحداب الفيرات والاطفال الصغار والمجابين في صعيد واحد لاقامة العدل والمؤاخذة بالجريمة والثواب للعمل في اصحاب الجنة فاذا حشروا في صعيد واحد بمعزل عن الناس اعث فيم نبي من افضلهم وتمثل امم نارياً في ماهذا النبي المعوث في ذلك اليوم فيقول لهم انارسول الله اليكم فيقع عبد بعضهم النصديق به و يقع التكذيب عند بعضهم و يقول لهم افتحموا هذه النارلانفسكم في اطاعني نجاوهن عصاني وخالف امري هلك وكان من اهلالنار فن امثل امر همنهم ورمي بنفسه فيهاسعُد، ونال ثواب العمل ووجد تلك النار بردًا وسلاما ومن عصاء استحق العقوبة ودخل النبار ونرل هيها تعمله المخالف ليقوم العدل من الله تعمالي في عباده هكذا ورد في صحيخ الاخبار ( فأما الدي شـقوا) اي سقت لهم الشقاوة وقضى الهم بالنار ( ففي المار ) اى مستقرون في جهثم كا نسائلا قال ما شأنهر هم افقيل (الهم هم ار فيروشم يق) الزفير اخراج النفس بقوة وشدة والشهيق ردهواستعمالهما فياول ما ينهق الجسار وآخر ما غرغ من مهيقه وفيه استعارة تصر يحبة فان المراد تشيه صراخهم بإصوات الجير فكمآ ال ألجير لها اصوات منكرة كدلك الهماصوات منكرة في جهنم كايشاهد ذلك في اهل الا تلاء في الدنيا لاسما عندالصل اوالحنق اوضرب الدني اوقطع اليد اونحوها فإن لبعض المجرمين حيشذ خوار كخوار المقر يتغير صوته كما يتغيراونه وحال الآخرة اشد من حال الدنيا الف مرة (خالدين فيها) مقيين دائين فيها حال مقدرة من ضمير الاستقرار في الطرف وهوقوله فالنار هذا انار بدحدوث كونهم في النار وقال بعضهم لاحاجة هنا الى جول الحال مقدرة كافي قوله تعالى فادخلوهاخالدين لانالخلودىددالدخول وهي ههناحال من استقر فيهما فلاحاجة الى التقدير ( مادامت السموات والارض ) مامصدرية والمصدرالمؤول قائم مقام الطرف والمعنى مدة دوامهما وهوعارة عن التأبيد ودو الانقطاع على عادة العرب وذلك انهم اذاو صفوا شأ بالابدوا لحلود قالواما دامت السعوات والارض لانهما باقيتان ابدالا باد على زعهم فثلوا ماقصدنا بده بهما في عدم الزوال فور دالقرآن على هذاالنهاح وان اربد

تعليق قرارهم فبها بدوام الستوات والارض فالمراد سعوات الآخرة وارضها وهي دائمة مخلدة ويدل عليه قولد يوم بدل الارض غير الارض والسموات وقوله واورثنا الارض نتبرأ من الجية حيث اشاه وان اهل الاحرة لابد لهم من مطل وسفل اوا ماء تخلفها الله فنظلهم او يطلهم العرش وك ماعلاك فاطلك فهو سماء وكل مااستقرت عليه قدمك فيوارض ولافساد في التسبيد عالابعر ف اكترالحلق وجوده ولامامع ونطيره تشييه اللي بالكيياء او بمدينة ارموغيرذاك + حصريت شيخ قدس سره + درفتوحات آورده كه دوام آسمان وزمين ازحيثبت جوهرابشان مرادست ارحيتت صورة ايشان وقال اهل انتأويل سعوات الإرواح والفاوب وارض النعوس وانشرية (الاماشاء ربك) استناف من الخلود في النار لان بعض اهل النار وهم فساق الموحدين يخرجون منها وذلك كأف في صحة الاستثناء لان زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض و بجور اجتماع السقاو ، والسعادة في سحص واحد باعتبار ين كاقال في الله و بلات النجمية الاماشاء ربك من الاشقياء وذلك لان اهل الثقاوة على صريف شق واشق فكون من اهل التوحيد بتق بالماصي سعيد بالتوحيد فالمعاصي تدخله النار والتوحيد يخرجه منهاو بكون من اهل الكفر والبدعة اشق يصليه كفر وتكذسه الذار فيبق خالسا مخلدا انتهى وعن ابن مسعر د رصى الله عنه ليأنين على جهنم زمان لس فيها احدبعد مايلب ون فيها احقاباوعن الى هر رة وعد الله يعرون العاص مله ومعناه عنداه لااسته ان لا بق فيها احد من اهل الايمان فتق طبقتهم خالية وامامواضع الكه ارفمتلئة ابدا (قال الحافظ) دلاطمع مبراز اطف بى عيانت دوست \* كدميرسد همد رالطف بي بهايت او \* وفي هذا البت اشارة الىسرخفى لايدركه الااهل الالهام قال معض الكبار الترقى والتدلى انمايجرى فيهذا العالم واما في الا خرة فلارفي فيها فان قلت عقد رقى العاصي الى مرتبذا الجنة بعدا الحروج من المار قلت ذلك المر في كان في الدنيا بسبب الايمان غيران ظهوره كان في الآخرة همدب اولاثم دُخل الجنة (انريك ووال المايريد) من نخايد البعض كالكفار واخراج العص كالفياق من غيراعتراض حليد والم قبل فعال لان ما ريد و يفعل في عايدًا لكثرة وقال المولى الوالسعود الاماشاء ريك استثناء من الحلود على طرّ يقدّ قوله تعالى لايذوةون فيها الموت الاالمونة الاولى وقوله ما لحج آباؤكم من النساء الاماقد سلف وقوله حتى يلح الجل في سم الحياط غبراراستحالة الامو رالمذكورة معلومة يحكم العقل واستحالة تعلق المشابئة نعدم الحلو دمعلومة بحكم النقل يعبى انهم مستقرون فى النسار في جميع الازمنة الافى زمان مشابئة الله تعسالي لعدم قرارهم فيهسا واذلاامكان المشيئة ولالزمانها بحكم النصوص إعاطعة الموجبة للخلود فلاامكان لانتهاء مدة قرارهم فيها ولدفعماء سي يتوهم من كون استحالة أهلق المشيئة بطريق الوجوب على الله أهالي قال أن ربك فعال البريد بعني اله فِي تَخليد الاسَّقياءُ في النار بحيث يستحيل وقوع خلافه فعال عوجب ارادته قاض بمقتضي مشبَّته الجاربة على سنن حكمته الداعية الى رتب الاجرئة على أفعال العباد واك ان تقول الهم ليسوا بمخلدي في العداب الجسماني ارابهم من العةوبات والآكام الروحانية مالايعلم الاالله تعمالي وهذه ألعةو بات وانكانت تعتريهم وهمق البار اكمنهم ينسون بها عذاب البار ولا يحشون بها الاترى ان من دهمه الغ المقرط اوادهشه خطب جلول عانه لا يحس مقرص الجملة والبرغوث ونحوهما وقس عليه الحال في جانب السرور كأسيأتي ( واما الدي سعدوا ) من سعد عمى اسعد لفتان حكاهما الكسائي اي قدر الهم السعادة وخلفوا لها ( وي الجنة خالدين فيها ما دامت. السعوات والارض الامات ربك قال فتادة الله اعلم شياه وقال الضحاك الامامكشوا في النارحتي ادخلوا الجنة فان النأبيد من مدرأ معين كابنقص ماعتار الانتهاء فمكدلك باعتبار الابتداء وقال المولى ابوالسعود في تفسيره ان حل على طريقة التعليق المحال فقوله (عطاء غير محذوذ) نص على المصدرية من مغنى الجله لار قوله فني الجاية خالدين فيها بقنضى اعطاء وا عامافكا مقيل يعطبهم اعطا غير مقطوع بل عندا لاالى نهاية وهواما اسم مصدر هوالأعطاء أومصدر بحدف الزوائد كقوله تعالى البتكم من الارض بانا وان حل على مااعدالله لعباد والصالحين مناله يم الروحاني الذي عبرعنه بمالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على تلب المر فهونص على الحلية من المفعول المقدر المشابئة قال معض الكبار اهل الجنة يبني في مرتبة الجنسة واهل الترقي بتحاوز ويترقى الى مافو قه ا وتحقيقه على ما في النأو يلات الجمية الله السعادة على ضر مين سعيد واسعد فالسعيد بني في الجنة ودرجاتها وغر عانها الى العلين محسب العبادة والعمودية والاسعد من يدخل الجنة ويمبر

عن درجاتها وغرفاتها الى مقامات القربة بحسب المعرفة والنةوى والمحبة كقوله تعالى ان المنقين فيجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال صلى الله عليه وسلم أن أهل أجنة لمرون أهل العلين كامرى احدكم الكوك الدرى في افق السماء وان الماكر وعر منهم في انعم مكان فن كان من اهل الجنة واهل العلين فلهم خلود في الجنة ومن كان في مقام مقعد الصدق فهوفي انع مقام من الجنة فلهم الخروج من الجنة بجذبات العناية الي عالم الوحدة والسر فهذا إن السالك يسلك بقدم المعاملات الى اعلى مقام الروحانية من حضيض البشر ية وهو بعد في مقام الاثذية وهو سدرة المنتهي عندها جنة المأوى فلاعبور عن هذا المقام لللك المقرب ولالانبي المرسل الارفرف جذبة العناية فأنها توازى على التقلين و بها يصل العبد الى عالم الوحدة فافهم جدا فابق هناك الدخول والخروج والاستثناء بقوله الاماشاء ربك راجع الى هذا المقام واهذا قال عطَّاء غير محدُّوذ لانه. لاانقطاعه ولاتغيير فيه انتهى \* يقول الفقير على ما تلقف من م حضرة الشيخ العلامه ابقاه الله بالسلامه ان اهل الجنة يصلون بمقنضي الاستثناء الذي هوقوله تعالى الاماشاء ربك اليمقام لايشابه ماقبله اصلاو ذلك بعد تطاول الزمان وتباعد التنع في الجنان وعند ذلك يظهر سيرالاز ل في مرآة الايدفكما ان مدأ النمينات وهوشئونات الغيية ازل الازال كذلك مقام هذا التجلي المخصوص ابد الآباد فالابد المضاف هومابعدهذا التجلي لاالى نهاية والمضاف اليه ما كان قبله مددخوا عم الجنة وكذا الارل فان مافوق المبدأ المدكور هو الازل المضاف وماتحته هوالازل المضاف اليدونظ برهذاه ومايصل اليداهل الفناء الكلى في الدنيا وذلك انهم استوفوا حظهم من الارزاق المنوية بحبث لم يبق الهم بحسب مرتبتهم وتعينهم الخاص شي لم يصلوا اليدمن اسرار الافعال والصفات والذات في جبع المرانب والتعينات فعند ذلك بتجلى الله لهم بصورة اخرى لانشابه مافبلها اصلافيح ون حباته ابدأ ياقية تم السر المذكور المنسوب الى اهل الجنة والعلبين جار على اهل النسار لكنهم اهل الجلال ومقامهم مقام الفردية ولذا لاتزوج لهم ولاتنع بمسايتنع به اهل الجنان واهل الجئة اهل الجنل ومقسامهم مقام الصفة ومقتضاً والتنتج والتلذذ غالفر ق بين أهل الجنة واهل النساران لاهل الجنة ظهورا بالصفسات وفى الغلهور بطون وهوسر الذات وان لاهل النار بطوا اوابس في البطون ظهور ولاهل الكمال احاطة وسعة محيث لاتوصف وذلك في الدارين فالمقربون واقفون على احوال الابرار ومكاشفون عن مقاماتهم ومواطنهم وهم محجو بون عن المقربين في ذلك وكذا الابرار واقفون على احوال الصحاب المثأمة وهم محجو بون عن الابرار فقس على حال الدنيا حال البرازخ والاتخرة ولذا قال بعض الكبار ان الروح بعد خلاصه من حبس البدن ان كان علويا بعضه يقطع برزخا وبعضه اكثرالى ان يسموالبرازخ فكلما قطع برزخا ازداد احاطة حتى بصلالي الحيط الحقيقي فهنساك يضمحل الكمل فهو محيط الكمل واما ادا كان سفليا فانه في البلاء والعياذ بالله تعسالي ثم ان ألعلم الالهبي اعايستكمل بعد اربعين سنة مزاول المكاشفة والظهوركاان العقل اعايستكمل فيسن الاربعين بعني أن الوصول إلى منتهم المراتب انما يحصل في ذلك المدة وقد اجرى الله عادته على ذلك فلا يطبع احد فيه قبلها فان العلم يزداد الى ذلك الحد ثم يحصل التحقق وتصير الاوصاف الطبيعية والنفسانية كلها تحت تسخيره وفيده غالباعابها باذن الله تعالى وعونه فانطر الى طول الطريق وعزة المطلب فاختراك دليلاالي ان تصل الى الله الرب ( و في المنوى) ببررابكرين بي بهراين سفر \* هست روبر آفت و خوف و خطر \* آن رهي كدبار ها تو رفند \* بي قلاوز اندران آشفته \* بسرهي راكدنديدستي توهيم \* هين مروتنها زرهبرسر ميم \* كرنباشد سايه اوبرتوكول \* بستراسر كشنه داردبانك غول \* اللهم خذ بايدينا وجدعلينا كلحين (فلاتك) اصله لا تكن حذفت النون لكثرة الاستعمال اى اذائين عندك ماقصصت عليك من قصص المنقدمين وسوء عاقبتهم فلاتكن (في مريد) اى في شك ( عايمد هؤلاء) مامصدرية اي من جهة عبادة هؤلاء الحاصرين من المشركين وكن على يفين في انها الله الما العاقبة كائه قبل لم لا أكون في شك فاجيب لانهم (مايعبدون الاكما) كان (بعبد آباؤهم من قبِلَ ) اي حالهم كال آبانهم من غير تفاوت فهم على الباطل والنقليد لاعلى الحق والنحقيق وفيد اشارة ان أن اهل الفترة الذين عبدوا الاصنام من اهل النار فان الذم ينادى على ذلك ( واما لموفوهم ) توفية الثي تأديته واعطاؤ على وجدا الممام والضمير لهؤلاء الكفرة (نصبهم) اى حظهم المتعين الهم من العذاب الدنبوي والأخروى كما وفينا آباءهم انصباءهم المقدرة حسب جرائهم فسيلمقهم مثل مالحق بآبائهم فان التماثل

في الاساب يقتضي المالل في المسبرات فأن قبل لاسب عندنا الاالله قلدًا يكفينا السميية العادية وهو مايفضي الى الشي بحسب جريان العمادة (غير منقوص) حال مؤكدة من النصب كقوله هوالحق مصدقا وفائدته مع دفع توهم النجوز تقرير ذي الحال اي جعله مقررا ثابتا لايظن انه غيره وفي الآبة ذم للنقليد وهوقسبول قول الغير بلادليل وهو جائر في الغروع والعمليات ولايجوز في اصول الدين والاعتقاديات بل لابدمن النطر والاستدلال لكن ايمان المقلد صحيح عند الحنفية والطاهرية وهوالذي اعتقد جيع ماوجب عليه من حدوث العسالم ووجودااصانع وصفاته وارسسال الرسل وماجاؤا بهحقا من غيردليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ايمان الاعراب والصبيان والندوان والعبيد والاماء من غير تعليم الدليل ولكنه بأثم مرت النطر والاستدلال لوجو به عليه ولايد صل اليقين الابتراء التقليد و با لوصول الى عين التوحيد (قال المولى الجامى) سيرات كن ز بحريقين جان تشنه را \* زين بيش خشك لب منشين برسراب ريب \* ثمان اهل التقليد وار باب الطبيعة انمايع بدون الديا والهوى في الحقيقة فلابه من رك الهوى واتباع الهدى يقال لماوقع الازدواج بين آدم وحواء وقع الازدواج مين الميس والدنيا فتولد من الازدوآج الاول ثوع البشير ومن الثاني الهوى فجميع الاديان الباطلة والاخلاق المذمومة من تأثير ذلك الهوى قال بعض المحققين لماجعل الله سلطان الروح ملكافي ماك البدن وجعل العقل وزبره جعل النفس خليلة الروح فالت النفس الى الهوى فسئل الوزير عن حالها فقال وزير العقل ايها الملك انهه نامسمي بالهوى قداصل النفس فتوجه اروح الى الله تعالى بالنصرع والابتهال فانقادت النفس للروح بالصلاح وحسن الحال فن اراد اصلاح نفسه طيرجع الى القاد رالمنعال \* يقال انضرر البدعة والهوى أكثر من ضرر المعصية فان صاحب المعصية يعلقجها فيستغفر ويتوب بخلاف صاحب البدعة والهوى ثمان البدعة والهوى عندنا معاشر الصوفية خلاف العمل بسئة النبي عليه السلام وسنة الاصحاب العظام وسينة المشبايخ الكرام والاتبساع بالعقل الجرئى والطبع فيكل فعل وترك فعلى السبالك ان لايخالف السنن مطلق ولا يخرج عن آثار الاخيار ولايلتفت الى طعن الاغيار فان الحق احق ان يذم \* دين ماعشقست اى زاهد مكو بيهو ده پند \* مابترك دين خود كنتن نخواهيم ازكذاف (ولقد) اى وبالله لقد (آتينا موسى النكاب) أي النوراة وهو أول كتاب أشمل على الاحكام والْسَرائع وأما ماقبله من الكتب فأنما كانت مشتملة على الايمان بالله وتوحيده ومن ممة قيل الهما صحف واطلاق الكتب عليها محماز (فاختلف فيه) اى فى شأنه وكونه من عندالله وآمن به قوم وكفْر به آخرون فلانبال يا محمد باختسلاف قومك فيما "ثيناك" من الفرآن واصبر على تكذيبهم كماصبر موسى على تكذيب قومه فغيه تسلية له صلى الله عليه وسلم ولماقسم صلى الله عليه وسلم غنائم الطائف واطال بعض المنافقين الكلام في انه لم يعدل في القسمة قال عليه السلام من يعدل اذالم بعدلالله ورسوله رحدالله على اخى موسى اقد اوذى باكثر من هذا فصبر بعنى ان موسى اصابه الاذى الكثير منجهة قومه فصبرعلى اذاهم فإيجزع فانااحق بالصبر منه لان الجعية الكمالية فى ذاته عليه السلام اتم فحظه من الصفات الالهية والاخلاق الجيدة الربائية اكثرواوفر (قال المولى الجامى فى نعته ) بردفتر جلال توتورية يك رقم \* وز محمف جال توانجيل يك ورق (واولاكلة سيقت من ربك) هي كلة القضاء بانظارهم الى يوم القيامة قال سعدى المفتى الاظهر ان لاتفيد بيوم القيامة فان اكثر طغاتهم نزل بهم العذاب يوم بدروغيره (لقضى بينهم ) اىلاوقع القضاء بين المختلفين من قومك بانزال العذاب الذي يُسْمُحُقُّه المبطلون ليتمبر وابه عن المحقين (وانهم) الى وان كفارمكة اريدبه بعض من رجع اليهم ضمير بينهم للإمن من الالباس ( الن شك ) عظيم (منه) اى من القرآن وان لم بجرله ذكر فأن مقام التسلية بنادي على ذلك نداء غير خني (مربب) وصف لشك يقال ارابه اوقعه في الربية بعني نفس رامضطرب ودل راشوريده كننده (وان كلا) التوين عوض عن المضاف اليه اى وان كل المختلفين فيد المؤمنين منهم والكافرين (لماليوفينهم ربك اعمالهم) اللام الاولى موطئة القسم والثانبة جواب القسم المحذوف ولما بتشد الميم اصله لمن مابكسر الميم على انهامن الجارة دخلت على ماالمرصولة اوالموصوفة فلا اجتمعت النون الساكئة معميم ماوجب ادغامها ففلبت ميما فاجتمع في اللفظ ثلات ميان فغذفت احداهن اولاهن كأنت المحذوفة ام وسطاهن على اختلاف الاقوال والمعني انجيعهم للن الذي اولمن خلق اولمن فريق والله ليوفيتهم ريك اعالهم من الإيميان وسارً الحسنات والكفر وسارً السيئات

اى ليه طينهم و يؤدينهم جراه اعمالهم خيرا اوشراناماوافيا كاملا (اله ) لى الله تعالى (عايملون) اى عايمله كل فرد من المختلفين من الخبروالشر (خبر) بحيث لا بخني عليه شيٌّ من جلائلة ودقاً لله فيجازئ كلا بحسب عله وتوفية جزاءالط اعات وعدعطيم وتوفية جزاء العاصى وعيدعظيم فعلى العاقل ان ينبه من الغفالة و بجانب ما نخالف أمر الله تعمالي فإن الله تعالى لأ يفوقه منه شي \* بهمة كاربنده د إنااوست \* بمكافات اوتوانااوست \* وإعْلِمان الكلمة الالهية الازلية سبقت سعادة اهل الايمان وشقاوة اهل الكفرفهم في قبضتي الكفر والقهر وأمهالهم وتأخيرهم انما هولاستكمال السعادة والشيقاؤة لنفوسيهم ولغيرهم فكاسالله تعالى هومحك النفوس في آمنيه وعمل بأحكامة فقدكملت سعادته ومن كفربه وترك العمل بإحكامه فقدكملت شمقاوته وكل واحدمن ألفريق الاول أهل يقين ونجهاة وكل واحد من الفريق الثماني اهل شك وهلالة وعادة الله تعالىجار بة على تسليط اهل الانكار على اهل الاقرار لاستحراج مافي معادن نفوسهم من جواهر اوصافه ااشريفة كالصبر على الاذى والتحمل على البلاء والجم على المسفهاء وألعفوعن الجهلاء والصفح عن ليس لدحياء الحي يتخلقوا باخلاق الله تعالى و يطهر بها صدق عبوديهم وتفاوت درجاتهم فان المراتب الیستبالدعاوی والامانی بلیالحقائق والمعدانی (قال المولی الجمامی) بیر سمح کسی چون نبردره بسر کنج \* أنبه كه بكوشم بمنا ننشينم \* قال الشيخ عرالدين بن عبد السلام قدس سر ، مباني طريق الصوفية على اربعة اشياء وهي اجتهاد وسلوك وسروطه فالاجتهاد المحقق محقيائق الاميان والسير المحقق بحقسائق الاحسسان والطيرالجذبة بطريق الجود والاحسسان الىمعرفة الملك المنسان فنزلة الاجتهساد من السلوك مئر لة الاستنجاء من الوصوء فن لااستنجاء له لاضواله فكذا من لااجتهادله لاسلوك ومئر لة السلوك من السير من لة الوصوء من الصلاة في لاوضوء له لاصلاة له فكذا من لاسلوك له لاسيرله وبعده الطير وهوالوصول وادنى الانتساب في هذا الباب محبة اهل الاجتهاد وتصديق الواصدين الىسر المبدأ والعاد ورعاية جانب المتحققين بحقائق الغرآن دون العداوة والبعض والششان وفيالحديث القدسي منعادى لي و ليا فقد آذنته بالخرب أي اعلته اني محسارب له حيث كان محار بالي بعاداة اولهائي فاداكان معسادي الولى ورافض علومه محار با لله تعمالي فاطنك بمعادي النبي وتارك كتابه ولايفلح إحد من حارب الله تعمالي ورسوله ووارث رسو له فانالله تعمالي ذوالمطش الشديد فاذا اخذه لم نفلته نسلُل الله العافية والوفاء والصفاء ونعوذ به من الخذلان واهل الجفاء (فاستقم كما أمرت) تقول الفقيراي اذا تبين عندك بالمجمد احوال القرون الاولى وان اخوانك الانبياء ومؤمنيهم تنحماوا من قومهم الاذى وصبروا واستفتاموا علىطر يقتهم المثلىالى انبأتى امرالله تعسالي فدم انت ايضا على الاستقامة على التوحيد و الدعوة اليه كاامرك الله تعالى (ومن تاب معدك) معطوف على المستكن فى فاستقم من غيرتاً كيد بالمنفصل لوجود الفاصل القــائم مقامه اىومن تاب من الشعرك و الكفر وشــاركك في الايمــان هو المعنى بالمعية و الا فليس لهم مصاحبة له في التوبة عما ذكرادالا نبياء معصو مو ن عن الكفروكذا عن تعمد الكبارقبل الوحي و بعده والاجاغ لكن الظاهران الاشتراك في نفس التوبة بكبي في الاصطحاب ولايلزم الاشتراك في المتوب عنه وقد كان عليه السلام يستغفر الله يوم اكثر من سبعين مرة على ماورد في الحديث كذا في حواشي سعدي المفتى \* يقول الفقيراء ل النوية في مثل هذا المقام هي الرجوع عن الحالة الاولى ومفارقتهاسواء صدرفيهاالكفركسجود الصنم وغيره وهوحال اكثرالمؤمنين اولم يصدر وهوحال الاقلينوم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صبح اله عليه السلام شهدبان عليارضي الله عنه لم يكفر بالله قط طرفة عين معقولدله في دعوة الاسلام وادعوك الى الكفر باللات والعزى فان هذا القول لا يقتضي كفره رضي الله عنه اذقد مدعى الرجل الى كفرمالم تصف به اذاكان من شأنه الكفر به والانكار عليه (ولانطغوا) اى و لا تتحرفوا عما حدلكم بافراط وتفر يط فان كلاطر فقصد الامورذ ميم وانما سمى ذلك طفيانا وهو تجاوز الحد تغليظا اوتغليبا لحال سائرالمؤمنسين على حاله وفي سورة شورى و استقم كاامرت ولاتتسع اهواءهم والنهيات متقاريان اذالمراد عدم الاتباع لاهواء اهل الكفرلان في الاتباع الطغيان وفي عدمه الاستقامة المحضة (انه) اى الله تعالى (عانعملون بصير) عالم لا يخنى علب به شي فيجاز بكم على ذلك فاتقوه في الحافظة على حدوده وهوفي معنى التعلميل للامر والنهى وعن بعض الصلحاء وهوابوعلى السنوسي رضي الله عنه قال رأبت

رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له روى عنك انك قلت شينني سورة هو دفيقال نع فقلت فاالذي شبك منها اقتصص الانبياء ومحلاك الايم قال لا ولكن قوله فاستقم كاأمرت وذلك لان حقيقة الاستقامة هم الوفاء بالمهود كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسيط في كل الامور من الطعام والشراب واللباس فيكل امردبني ودنيوي ترفيب اوترهيب اوعال أوحكم اوصفة او معاملة وذلك هوالصراط المستقيم كالصراط المستقيم في الأخرة والتشي على هذا الصراط الذي يقال الها الأستقاءة الاعتدالية عسيرجدا كاقال في محرالطوم الاستقامة على جميع حدودالله على الوجه الذي امراقه بالاستقامة عليه ممايكاد يخرج عن طوق البشر ولذلك قال عليه السلام شبئني سورة هو درولن عطيق مثل هذه المخاطبة بالاستقامة الامن ايد للشاهدات القوية والاكارالصادقة تميالتنبث كإقال اولاان ثبتناك تمحفظ وقت المشاهدة ومشافهة الخطاب ولولاهذه المقدمات لنفسخ دون هذا ألخطاب الأتراه كيف قال الامية استقيموا ولن تحصوا اي لز تطمقوا الاستقامة التيامرن بهاقبل لحمدين فضل حاجة العارفين الى ماذاقال حاجتهم الى الخصلة التي كلت بها الحاسن كلها الاوهى الاستسقامة فكل من كلن الممعرفة كأن الم السيتقامة قال أبن عطاء فاستقم اى افتقر الئ الله , معتبريك من الحول والقوة وفي النفسير الفارسي للامام الفشسيري \* فؤمود كه مستقيم انكس است كه ازراه حق بازنكر ددنابسر منزل وصال برسد وشيخ ابوعلى دفاق كفنه استفامت آنست كه سرخودرا ازماسوي محفوظ داري وخواجه عصت بخاري درصفت اهل استفامت فرمود . \* كسي رادانم اهل استفامت \* كه باشد رسر كوى ملامت \* رزاوصاف طبيعت باك برده \* باطلاق هويتجان سيرده \* تمام از كردتن دامن فشائده \* رفته سايه وخوشيد مانده \* وقال الوعلى الجرجاني كل طالب الاستقامة لاطالب النكرامة فانتفك متعركة في طلب الكرامة و بطلب منك الاستقامة فالكرامة الكبرى الاستقامة في خدمة الحالق لاباظهارا لخوارق قال حضرة الشيخ الشهير بالهدائي قدس سره في نفائس الجالس لات سر الاستقامة الامالفاء حقكل مرتبة من الشهر بعة و الطريقة أو المعرفة والحقيقة فن رعاية حق الشريعة العدالة في الاحكام فالاستقامة في مرتبة الطبيعة برعاية الشربعة وفي حرتبة النفس برعابة الطريقة وفي مرتبة الروح مرعابة العرفة وفي مرتبة السر رعاية المعرفة والحقيقة فراعاة ذلك الامور في غاية الصعوبة ولذلك قال عليه السلام شبتني سورة هود فالكمال الانساني بتكميل تلك المراتب لاباظهار الخوارق (كاحكى) انه قبل الشيخ ابي سميد ان فلانا يمشي على الماء قال ان السمك والضفدع كذلك وقيل أن فلانا يطير في الهواء فقال ان الطيور كذلك وقيل ان فلانا يصل الى الشرق والغرب في آن واحدقال أن ابليس كذلك فقيل فاالكمال عندك قال أن واحدقال أن المان قَ الظَّاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق \* واعلم ان النفوس جبلت على الاعوجاج عن طريق الاستقامة الاما اختص منها بالعناية الازلية والجذمة الالهية (قال مولى الجنمي) سالكان بي كشش دوست بجابي نرسند \* سالهاكرچه در ينراه تك و يوى كنند ( ولاتركنوا ) الركون هوالميل اليسير والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أي ولا تميلوا أدبي ميل ( الى الذي طَلُوا ) أي الى الذين وجد منهم الظلم في الجملة (فَمْسَكُم) بسبب ذلك وهو منصوب بإضمار أن فيجواب النهـي بعني بشما برسد (النَّار) آنش دوزخُ واذاكان الركون الى من صدر منهم ظامرة في الافضاء الى مساس النارهكذا في ظنك بالركون الى من صدر منهم الطاحراراورسخوافيه ثم بالميل اليهم كل الميل (ومالكم من دون الله من اوليام) اى من انصار ينقذونكم من النار على ان يكون مقابلة الجع بالجع بطريق انقسام الآحاد على الآحاد والجلة نصب على الحالية من مفعول فَتَسَكُمُ النَّارُ وَانتُمْ عَلَى هَذْهِ الحَالَةَ وهي التَّفَاء ناصركم (ثَمْ لاتنصرون) جَلَة فِعلية معطوفة على الاسمية قبلها وكلة ثم لاستبعاد نصرة الله تعالى اياهم مع استحقاقهم العذاب بسبب ركونهم ثم لا ينصركم الله أذسن في حكمه ان يعذبكم ولا يبنى عليكم والآية ابلغ ما ينصور في النهى عن الظلم والنهديد عليه والعجب من قوم بقرأون هذه الآية ويرون مافيها ثم لايرتدعون عن الظلم والميل الى اهله ولابتدبرون انهم مواخدون غیرمنصورین ( قال السمدی ) کرازی بچاه اندر افتاده بود \* که ازهول اوشیر رمانده بود \* بداندیش مردم بجز بدندید \* بیفتا د وعاجز تراز خو د ندید \* همهشب زفریاد وزاری نخفت \* بکی برسر ش كوفت سنجى وكفت \* توهركز رسيدى بفريادكس \* كه مخواهي إمرو زفر يادرس \* كه برزيش

جان دهدم همى \*. كدداهاردردت سالدهمى \* توماراهمى جاه كندى راه \* مسرلاحرم در دنادى مياه \* ا كريد كئي چشم نيكي مدار \* كه هر كرنيار د كرامكوريار \* وفي الحديث اما كموالطلمها نه نخرب قلو , كم وفي محر , ب الفل تخريب سارًا لجد والطالم بطلم على نعد حبث يجرب اعضاء والطاهرة والعاطنة وعلى الله - يث محرب لميال الله و يعيره و يفسده ولائه ادا طلمغيره وآداه فقد طلم على الله ورسوله وآذاه و الدليل علميه قوله عليه السلام المر الله والمؤمنون مي في آدي مؤمنا فقد آداني وم آداني فقاء آدي الله تعالى و دحل في الركون المالط لمين المداهنة والرصي باقوالهم واعسالهم ومحلة مصاحة هم ومعاشرتهم ومد العين الى زهرتهم العانية وعبطتهم وياوتوا من القطوف الدانية والدعاء لهم بالقاء وتعطيم دكرهم واصلاح دواتهم وقلهم ودفع القل اوالكاغد الىايديهم والمشي حلفهم والتربي بريهم والتشمه بهم وحياطة ثيابهم وحلق رؤسهم وقدامنع معض السلف عن رد حواب الطلة في السلام وقد سئل سهان عرط لم اشرف على الهلاك وربده ليسكي شرية ماء فقال لافقيلله عوت فقسال دعه فالهاعالة للطسالم وقال غيره بسسق الحاريثوب الى نفسسه ثم يعرض عنه وفي الحديب العلماء امناء الرسل على عمادالله مالم مخالطوا السلطان فادافعها وادلك فقد عانوا الرسل فاحدروهم واعتزارهم فاداعلت هذاماعمال الواجب عليكان تستزل عهم بحيث لإ تراهم ولايروك ادلاسلامة الافيه وارلانفتش عرامورهم ولانتقرب اليمن ففومر حاشبتهم ومتصلاتهم مرامامهم ومؤذرهم فصلا عرغيرهم مرعسالهم وحدمهم ولاتتأسف على ماغوت سدب معارفتهم وارلته صاحبتهم واذكر كذيراقول رسولالله صلى الله عليه وسلم اذ ُقرأ الرحل القرآن وتفقه في الدين ثماني بالسلط أن تعلقااليه وطبعالما في بديه خاص بقدر حطاه في نارجهنم والحديث كائه مأحود من الآبه وهما منطابقان معي كالابخير وروى الله تعالى اوحى الى يوشع ئ نوب انى مهلك من قومك ار معين العا من خيارهم وستين الفا من شمر ارهم فقيال ما بال الاختيار فقال ادهم لم يغصبوالغضمي وكانوا يواكلونهم ويشار نوبهم والمهداتينال عض الطلة والعضب عليهم لله واحبواعا طهرالهساد فيالرعاما وحبع اقطارا لارضرا و محرا غساداللوك ودلك نفسادالعله اولاادلولاالفضاة السوء والعاراه الموء لقل فساد الملوك ال اواتعق العلماء في كل عصر على الحق ومنع الطامحتهدي وذلك مست عرتفين محهودهم لمااجترأ الملوك على الفساد ولاضمحل الطلم مؤيينهم رأسا وبالكلية ومرثم قال النبي عليه السلام لاترال هذه الامة تحت بدالله وكنفد مالم على قراؤها ومراءها واعاد كرااة را ولايهم كانواهم العلاء وما كال علهم الابا قرآن ومعانيهم الامالسنة وماوراء ذلك من العلوم انمااحدثت معدهم كدا في محرالعلوم للشجع على السمرة ندى قدس سره \* شول الفقير اصلحد القدرذكر في الاحياء ان مردخل على السلطان بلادعوة كان حاهلا وم ردعي فإبجب كأن اهل مدعة وتحقيق المقسام أن الركون في الآية اسـ ند الى المخاطين والمخالطه وأتبانٍ الماب والمرالا والماء العلم و والقرا و في كل منها اعبار كون مذموما اذا كان من قبل العلم او وامااذا كان من حانب السد لاطين والامراء ماريكونو امحدوري فيذلك مطالب بن بالاحتلاط لاجل الانتفاع الدبي فلاماس حبيئد بالمحالطة لان المحبور الطالب مؤيد من عندالله تعلى حال عن الاغراض الفسائية ولاف ما داكار مقارنا بالاغراض المسائية فيكون موكولاالي عسد فتحتطفه الشيراطين معود بالله تعالى (واقرالصلاة) في الامر باعدال الحيرماء موحداموحها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهروا لكان المأمور به من حيث المعيني عاما وفي النهيي عن المحطورات موجها الى غير الرسسول مخاطب له امنه فهدا من حليل الدلاغد القرآسة والمرادماةامةالصلاة اداؤهاوا كماعبرعنديهااشارةاليان الصلاة عجادالدس (طرفي المهار) اي غدوة وعشية والحصابه على الطرفية لكونه مصاها الى الوقت فيعطى حكم المضاف البه ﴿ وَزَلْفَهُمْ اللَّهِ لَا مُصوب على الطرقة العطفه على طرق النهدار اي ساعات من الليل وهي الساعات القريمة من النهدارة له من ازلفه ادافر بهجعزلفة كغرفجع غرفة والمراد نصلاة العدوة صلاة الهجرو نصلاة العشية الطهروالعصرلان مانعد الزوال عشى و نصلاة الزلف المغرب والعشاء وفيه دلالة بينة على اطلاق لفظ الجمع وهوالراف على الاثمين فالآية مستمل على الصلوات الخمس ونطيرها قوله تعالى في سورة في وسمح بحمدر مك قبل طلوع الشمس اى نصلاة الصمح وقبل العروب اي نصلاه العصر والطهر فالعصر اصل في ذلك الوقت والصهر تبع لها كما في تعسير الماسات. ومرالليل فيلعض اوقاته فسيحه يصلاتي الغرب والعشاء وفسير يعضهم طرفي البهار بالصحع والمعربوراف

الليل بالعشا، والتهجد فاله كان واجما عليد فيوافق قوله ومن الليل فنهجيد له اوالوتر على ماذهـ اليدا وحسفة اوجم ع المساء والور والتهد على ماية ضيد ظهرصيعة الجم في زلفا (ان الحسنات) على الاطلاق لاسما الصلوات الحس (فدهن المعالقة الى بكفرن الصعار بسي لااتها تذهب السبئات نفسه اذهى قدوحدت الرماكان ترتب عليها وفي الحدث الصلوات الحمس والجعة الى الجعة ورمضان الى رمضان مكفرات لمايتهم اذا احتب الكمائر ويمنع من اقترادها كقوله تعالى ال الصلاة تنهي عن التحشاء والمنكر وروى في سبب البزول ال الالسير الانصاري كان بديم أغرطاته احرأه طاعبته فقاللها أن في البت اجود مو هذا الغر فدهب نها الى نحو مبته فصمها الى نصمه وقبلها وهول مهاكل شئ الاالجساع دقالته اتق الله عتركها وندم عانى ابالكر رصي الله عند ماخمر ه فقال استرعلي نف ك وتب الى الله تعنالي فلم يصبر مائي عمر رصي الله عند فقال له مثل ذلك فلم يُصِم ثم الدرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحبره عما فعل فقال النظر امرر بي فاسترعلي نفسك فلاصلي صلاة العصر ترأت هدو الآية فقل عليه السلام صايت العصر معنا قال مع فقيال ادهب والهاكم رة لمافعات فقال الحارمرون من الصحائة هدا له خاصة المائناس عامة قال باللاباس كافة وفي الحديث ارأيتم لوان وهرا باب احدكم يعتسل مدكل بوم خعس مرات هل يبق من درنه شئ قالوالاقال بدلك مثل صلاة الحس يحوالله بها الحطايا واعلان الدنوب كلها بجاسات والطاعات مطهرات وعاءاعضاء الوصوء تداقط الاوزار ولذاكات الفسالة فى حكم المحاسة ومرهنا اخذ نعض الفقهاءكراهة لصلاة بالخرقة التي يتمسح نها اعضاء الوضوء وقال الله تعمالي لموسى عليه السملام ماموسي يتوصأ اجد وامتد كاامرتهم واعطيهم مكل قطرة تقطره والماء حنة عرضها كعرض السماع فادغر الى ماسله الوضوء وحلمه (قال الحافط) خو شانماز ونياز كسي كه ارسردرد \* بأ ب ديده وخون حكرطهارت كرد \* واحس الجسنات وافضل الطباعات العلم بالله وطريقه التوحيد وحلاف هوى العس صدكر الله يتخلص العد من الدنوب و به يحصل تركية النعوس وتصفية القلوب و به يتقوى العبد على طاعة الرحن و يتخلص من كيد السيطان قالوا بارسيول الله لااله الاالله م الحسمة ات قال هم احسن الحسنات وفي الآية اشارة الى ادامة الذكر والطاعة والعادة في الليل والنهار الاار بكونله صروره من الحاجات الانسانية فيصرف بعض الاوقات اليها كطلب المعاش في النهار والأستراحة ق الليل غانه يحصل للقوى البشر بة والحواش كلال فيلزم ذفعه بالمنام ليقوم في اثناء الليل بشيط اللدكر والطاعة الاعال يذهن السبئات اى ان انوارالحسنات وهي الاعال الصالحة والذكر والمراقة طرق البهار وزلما من الليل يذه من طلات سببات الاوقات التي تصرف في قضاء الحواج النفسائية الاسسائية وما يتولد من الإشتنال دها \* واعلم أن تعلق الروح النوواني العلوى بالجسد الطلماني السفلي موجب لحسران الروح الاارتنداركه الوار الاعمال الصالحة الشرعية فتربي الروح وترقيد مرحضيض الشربة الىذروة الروحانية ال الى الوحدانية الربانية وتدفع عنه طلة الجسد السفلي كما القاء الحة في الارض موجب لخسران الجنة الااريتداركها الماء فيربها الى ال تصير الحبة الواحدة الى معمائة حة والله بضاعف لمريشاء فعلى العاقل اريصبر على مشاق الطاعات والعادات عال له فيها انوارا وحياة اقية \* مدرراحت عانى حياة القرا \* تحاث دوسهروزارغم المدكر بر (دلك) اى المذكور من الاستقامة والاقامة وغيرهما (ذكري للداكرين) ات موعطة المعط ، فن امتثل الى امر الله عمال فاستقام و عام مقد تحقق بحقيقة الحل والمقام قال معض اسكماءعلامة الذى استقام انبكون مثله كمثل الجل لانالجل لهار بع علامات احداها الرلايذيبه الحر والثانية الابجمده البرد والثالثة الاتحركه الربح والاسعة اللايذهب م السيل مكدا المستقيم اذا احس البه اسان لا يحمله احسانه على ان بميل اليه نعير الحق كما يفعله ارباب الجاه والمناصب في هدا الزمان فا يهم بالشي السيرمن الدنيا الواصل اليهم من يد رحل اوامرأة يتخطون الحد ويتركون الاستقالة ولبس الاتعاط ومول المصيحة م شأ بهم والثاني اذا اسماء اليه ادسان لا يحمله ذلك على ان يقول بغيرالحق واثالث ان هوى نفسه لا يحوله عن احر الله تعالى والرابع ان حط م الدنيا لا يشغله عن طاعة الله (فقال الحافظ) بيال و يرمن و ازره كه تبرير تابي خ هواكرفت زماني ولى بخاك نشست \* بعني لا تخرج بالقدرة الدنبو ية والمكنة المالية عن حدالطر بق المستقبم عارككل رق تنزلا الارى الى عال السهم كيف صعد الى جوالسماء زمانا ثم سقط على الارض فالانسان

لاد وان يسفط على الارض في آخرامره و دهاية عمره (واصبر) يا محد على مشاق الاوامر و يدخل فيه الامة بالتبعيه وقدكات العادة القرآبية على اجراء اكثرخطابات الاوامر على انسي عليه السلام واكثرخطابات النهبي على الامة اعتبارا للاصالة في الاتصاف والنزه والاحتناب فاقهم (فال الله لا يصبع احر الحسين) في اعمالهم صلاة كانت اوصبرا اوغيرهما من فرائض الاسبلام ومندو بات الاعال ومكارم الاخلاق ومحاس الشميم اى يوقهم اجور اعالهم من غير تخس أصلا وأعاعم عن دلك بني الاضاعة مع العدم اعطساء الاجرابس باصاعة حقيقة كيف لاوالاعال غير موحمة للثواب حتى يلرم من تخلفه عنها ضياعها لساركال نزاهته تعمالي عن ذلك منصوره بصورة ما يتنع صدوره علم المسجالة من القدقع واراز الاثابة في معرض الامور الواجية وهو تعليل الامر بالصبر وفيه ايماء الى ان الصبر مرباب الاحسمان وهو التعمدالله كالك تراه لانهاذا قدرالمرء على هذه المشاهدة هان عليه الصروغيره من من الاحكام ولايكون هذا الاحسان الا بالاحلاص واخلاص السريرة (مصراع) كرنباشدنيت خالص چه حاصل ازعل \* وكان اهل الخير بكنب العضهم الى العض شلاث كلات مى عمل لاحرته كفاه الله أمردنياه ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح فيما يبنه و بين الله أصلح الله ما ينه و بين الناس \* واعلم الله تعالى أمرونهي ومراده اطاعة عاده في كل ما أنون وما يدرون فان فلاحهم فى دلك ولا يرضى الله منهمُ الابالاطاعة والنسلم والقبول ُ (قال الجافط) من ن زچوں وچراد مكم سدة مقول \* قول كرد بجال هرسي كه حالمان كفت \* وعن ابي مكر الوراق قال طلبنا ار دمة اشباء سنين فوجدناها في اربعة طلمنا رضي الله تعالى فوحدناه في طاعته وطلبا السعة في المعبشة فوجدناها في صلاة الصحى وطابنا سلامة الدين فوجدناها فيحفط اللمان وطلبنا نورااقبر فوجذناه فيصلاه الليل فعلى العماقل السعى في طر بق الطاعات وتنو بر التلب بنور العادات وفي التأويلات التجمية واصبر ابها الطالب الصادق والعاشق الوامق على صرف الاوقات في طاب المحبوب بدوام الدكر ومراقه القلب وترك الشهوات ومخالعة الهوى والطبيعة فال الله لايضيع اجر الحسنين اي سعى الطالبن كما قال الاس طلمني وجدني لان من سأنة كرمه قوله من تقرب الى شبرا تقر بت إليه دراعا \* والمقصود من الحديث القدسي بيان معة فيضة وجوده على عناده والتقرب الى الله تعمالي المايكون بقطع التعينات ورفع جب الكثرة عروجه الوحدة الذاتية الاارذلك مشرط بسرائط ومربوط بالأساب في الصورة الطاهرة ولاتعيد تلك الشرائط والاساب الابالجدية الالهية والدعوة الربانية فن دعاه وازال الموانع عن طريقه فقد وصل والأفقد انقطع دونه الطريق و بق تحيرا مهونا \* داد حقرا قامليت شرط نيست \* ملكه شرط قامليت داد اوست \* اللهم ارجال فان دنو منا قدجلت وحجمنا قدكشمت وحيلنا قد انقطعت ومائتي الاالتوهيق منك والعفو والعفران واللظف والكرم والاحسان الكانت المحسن في كل زمان ومكان ( قلولاكان ) لولايعني هلاوكان بمعي وجد والمعي بالفارسية \* دس چرانبود (من القرون) الهالكة الكائمة، (من قلكم) على رأى، من جور حدف الموصول مع بعض صلته اوكاننة من قملكم على انبكون حالا وكل اهل عصر قرن لمن بعدهم لانهم يتقدمونهم قال فى القاءوس القرن مائة سينة وهو الاصم لقوله عليه السلام العلام عش قرنا فعاش مائة سينة وكل أمة هلكت فلم يبق منها احد ( أوأوابقية ) اصحاب فضل وخبر وسمى الفضل والجودة نفية على أن يكون الهاء للنقل كالدبيحة لان الرحل اعايستمق عمايكسبه عادة اجوده وافضله غصار مثلا في الجودة والفصل يقال فلان م لقية القوم اي من حيارهم ومنه ماقيل في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا (ينهون) المفسدين نعت لاولوا (عرالمادفالارض) الواقعمنهم حسباحكي عنهم ومعناه جداى لم يكن فيهم اولواعقية ينهون حق لاينزل العداب يهم ( الاقليلا من المجينا منهم) استماء منقطع اى لكن قليلا من أنحينا من القرور نهروا ص الفسادوهم اتباع الاندياء وسائرهم تاركوا النهى ومن بمن في البيان لاالتبعيض لأن جع الناجين اهون (واتبع الدين طَلُوا) عطف على مضمر دل عليه الكلام أى لم ينهوا عن الفساد واتبع الدي ظَلُوا بماشره العسادورك النهى عنه وكور العدول الى المطهر لادراح المباشرين معهم في الحكم والتسجيل عليهم بالطلم والاشمار بعلبة ذلك لما حاق بهم من العداب (ما ترفوا فيه ) الاتراف الانعام من الترف وهوا تعمداي انعموا فيه من الشهوات واللذات وآثروها على امرالآ حرة ويقال اترفته العمة اي اطعته فالمعي مااطغوا فيه على ان يكون فيه للسبسة

والمرادهوالاموال والاملاك فالالله تعلى ان الانسان ليطعي ان رآه استعنى يعني اهتموا مكسبها و بذاوا وسعهم في تحصيلها وجهها واعرصوا عما ورادها اما الماشرون فطاهر واما المساهلون فللهم في ذلك من نيل حطوطهم القاسدة (وكانوا عربين) عطف على المعوهدا سال استباستيصال الايم المهلكة وهو ولذ الام بالمعروف والنهي عي المنكر واتباع الشهوات وفي الحديث اللله لا يعذب العامة معمل الحاصة حتى بروا المنكر بن ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروا ولا يتكرون فاقرا فعلوا ذلك عدب الله العامة والح صة فكل قوم لم بكن فيهم آمر بالمعروف وماه عن المذكرمن ارباب الصدق وهم مجتمعون على الفساد اولا بأغرون بالامر بالمعروف ولاينتهون بالنهي عن المنكر فانهم هالكون (قال السعدي) كرت بهي مكر برآيدردست \* سايد چو بی د ست و پایان نتست \* بےوانچه دانی سی سود مند \* وکر هیم کس رانیاید یسند \* جؤ دست و زبا زاعاند محال \* ! همت نمايند. مردى رحال م ( وما كان ربك ليهلك القرى ) اللام لام الحود عد المصرين و ينتص الفعل معدها باصماران وهي منعلق بحبر كان المحذوف اى مريدالاهلال اهل القرى وقال الكوفيون بهلك خبركان فريدت اللام دلالة على المأكيد (نظم) حال من الفاعل أي ظالمالها معردن واستحقاق للهلاك ال استحال ذلك في الحكمة (واهلها اصلحون) غير الطالمين حال من المفعول والمراد تُمزيه الله تعالى عن الطلم بالكاية بتصويره مصورة مالسنحيل صدوره عنه تعالى والافلاطلم في افعل الله بصاده كائنا ماكان وقبل قوله بطلم متعلق بالتعل المتقدم والمرادبه الشمرك والمعي ليهك القرى سبب شمرك اهلها وتمير ده وهم مصلَّمون في من في لا يضمون الى شركهم فساداآخروذلك لفرط رجته ومسامحته في حقوقه ولهدا قال الفقهاء حقوق الله تعالى مديّة على المساهلة وحقوق العادميية على المضايقة وقدمواعند تزاحم الحقوق حقوق العداد واحاصل انعداب الاستقصال لابئرل لاجلكون القوم معتقدى للشرك وللكعر الأاعما ينزل ذلك العداب اذاخانوافي المعاملات وسعوافي ادى الحلق وطلهم وانعلم بهلكهم بجرد شركهم لان مكاماة الشرك النار لامادونها واعايهلكهم بمعاصيهم زيادة علىشركهم مثل قوم صالح بعقر الناقة وقوم لوط بالا وعال الخيثة و فوم شعب منقصان الكيل والوزن وقوم فرعون بالذائهم موسى و سي اسرائر قال تعضهم الملك يبق مع الشرك ولا بق مع الطلم واشتهر الوشروان بالعدل اشتهار حاتم بالجود حتى صار المادل لقباله فافط المادل اعابطلق عليم أمدم جوره وطهور عدله لالمجرد المدح له والثاء عليه والمالاطين ازمان فلطهورجورهم وعدم انصافهم بالعدل منعواعن اطلاق العادل عليهم اذاطلاقه عليهم حيند يكون عمر دالمد - أهم والنناء عليهم فيكون كدباوكفرا (حكى) الوشروال لمامات كالدياف بتابوته في حبع ملكته وبنادى مناد من له علينا حق فليأت فلم لوحد احد في ولايته له عليه حق من درهم \* شــه كسرى از طلم ازان ساده است - كه درعهد او مصطفى زاده احث \* وذ كرع الى مبسرة قال الى الى رجل فى قبره بعد مارس منكر ومكيرفقالاله اناصار باك مائة سوط فقال الميت الى كنت كدا وكذا فنشفع حتى حطاءته عشرة ثم لم يرل الهما حتى حطا عنه عشرة اخرى الى أن صار الى ضر لة واحدة فقالا اناضار بالأضر لة فضر باه واحدة فالنهب القبرنارا فقال لمرضر تمانى فقالا مررت برحل مظلوم فاستغاث بك فلمتغثه فهده حال الذي لم يغث المطلوم فكيف بكون حال الطلم فعلى السلاطين والحلكام العدل على كافة الأنام وتفتش احوال اهل الاسلام \* نيابد منزديك دانا يسند \* شمان خفته وكرك دركوسفند ﴿ مَكُنَّ تَاتُّواْتِي دل خلق ريش \* وكرميكي ميكي بيخ خويش \* ( ولوستاء رك ) مشيئة قسر كافي الكواشي (لجول الناس إمة واحرة ) مَنفقة على الحق ودي الاسلام بحيث لايكاد بختلف فيه احدكما كأنوا قبل الاختلاف قال الله تعالى و ما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا وكابكونون سد الاحتلاف في آحر الزمان في عهد عبسي عليه السلام على مافي بعض الروايات ولكن لم يشأ ذلك لماعلم الهم ليسوا باهل لذلك فإ يكونوا امة متفقة على الحق يقول الفقيروقع الاتفاق في اول النشأة الانسانسة ثم آل الأمر الى الاختلاف عقتضي الحكمة الالهية الى عهد عبسى عليه السلام ويعود في زمانه على ما كان عليه قبل عقيه اشارة الى أتحاد سرالازل والايد فافهم جدا واما الاختلاف الواقع قبل آدم فغيرمعتبرلكونه منغير جنس اناس وكذا بعدد عيسي عليه السلام لكونه معد انقطاعااولاية المطلقة والتمالهاال نشأة اخرى (ولايرالون) اى الناس (مختلفين) في الحقودي الاسلام

اى مخ الفين له كفوله تعلى ومااحتلف فيمالاالدس اوتوه من معد ماجاءتهم السنات بهيا بينهم اوعلى انبيائهم كاقال عليه السلام انالله عنى رحمة للعالمين كافة فادوا عنى رحكم الله ولاتختلموا كما اختلف الحواريو ر على عسى فأنه دعاهم إلى الله مثل ما ادعوكم اليه وفي الآية اثبات الاحتيار للعُمدٌ لما فيها من الداء على الهم صرفوا قدرتهم وارادتهم الى كسب الاختلاف في الحق فإن وجود الفعل ، لافاعل محال سواءكان موجا اولا وهو حبر متو سيط وقول بين القولين ودلك لأن الخبرية اتنتان متوسطة تثت كسما في العمل كالاسمرية م: إهلااسنة والجاعة وخالصة لاتثبته كالجهمية وان القدرية برعمون الكل عدخالق لفعله لايرول الكفر والمعماصي بتقديرالله تعالى فنحس معاشر اهل السدة نقول العدكاسب والله خالق اي فعل العدحاصل بحلق اللهاماه عقب ارادة العدوقصده الجازم بطريق حرى العادة بإن الله نخلقه عقب قصدالعد ولانخلقه بدونه عالمقدور الواحد داخلُ بحت القدرتين المختلفتين لان الفعل مقدور الله من حهة الايجاد ومقدور العبد من جهة. الكسب يقول الفقير \* قوله تعالى ومارميت اذرميت ونحوه لاينافي الاختيار لان ذلك بالسدة الى هنا، العمد في الحق ولاكلام في ان المؤثر على كل حال هوالله تعسالي (كاقال المولي الجامي) حقى اعل وهرچه جرحق آلات بو د + تأثيرزآلت ازمحالات بود \* هستى مؤثر حقيق است يـــــكيست \* باقى همه اوهـــام وخيالات بود \* (الامن رحم ربك) أسانته متصل من الضمير في مختلفين وان شئت من فاعل لا يرالون اي الاقوما هداهم الله سفله الى الحق ما عقواعليه ولم يختلفوا فيداى لم يخالفوه (ولدلك) اى ولارحة بتأويل ان مع الفعل (خلقهم) الضمر لمن قاله ان عساس اى خلق اهل الرجة للرجة كا خلق اهل الاختلاف اللاحنلاف \* (وفي الثنوي) \* جون خلقت الحلق كي ربح على \* لطف توفر مود اي قيوم وحي \* لالاں تر بح علیهم حود تست - که شــود زوجله ناقصــا درست \* عفوکن زی بندکان تی برست \* عَفُو ازدرياي عَقُو اوليترست \* (وتمت كُلَة ربك) اي وحب قول ربك لللائبكة اوحكمه و هو (لأملال جهنم من الجنة والناس اجهين) اى مى عصائهما اجهين اومنهما احهين لامن احدهما فهوانا كيدالعموم النوعين والثقلان همئا النوعان المخلوقان للاختلاف في دين الله الموصومان مكفران نعم الله ونسمان حقه وهمتأسيان فيالحكم فلاشقياء لحن مالاشقياء الابس مؤالعةاب واعمان النماس في الاديان على اربعة اقسمام سمعيد بالنفس والروح فياماس السمعادة وهم الانبياء وأهل الظاعة والثاني شتي بالنفس في لماس الشمقاوة وهم الكفرة المصرون والثالث شق بالنفس في لناس السعادة ممثل بلم بن باعورا و برصيصا وابليس موال انعسعيد بالنفس في لباس الشقاوة كملال وصهوب وسلمان في اوائل امرهم ثم مدل الله لباسمهم الماس التقوي والهدامة فاصل الاصول هو العناية الازلية والهدَّاية الالهية والسعادة الاصلية قال في الاحياء المامع من الوصول عدم السلوك والمانع مى السلوك عدم الارادة والمانع من الارادة عدم الايمان وسسعدم الايمان عدم الهداية انتهى \* قرب تو باسدات وعلل نتوان يافت \* في سالقم فضل اذل نتوان يافت \* قال في التأو بلات الجمية واوشاء ريك لحمل الناس امة واحدة في طلب الحق ولايرااون الحلق مختلفين في الطلب فيهم من طلب الدنياومنهم مرطل الآخرة ومنهم ميطاك الحق الامريجروبك فاحرجهم بنور رجته منطلة طسيقهم الجسمانية وازوحانية الىنورطاك الربوبية فلايـكونون طلا للدنياباوالعتبي مليكونون طلاب جالالله وجلاله واذلك ملقهماي واطلما الله تعالى خلقهم واكرمهم يحس استعداد الطلم ورجهم على تو فيق الطلب وفضلهم على العالمين ففضيلة الوجدان وتمتكلة ربك في الازل اذقال هؤلاء في الجنة ولاابالي وهؤلاء في الرا ولاابالي لاملاً رحهنم من الجنذ اي من الارواح المستهلكة المتمردة وهم ابليس واتباعه والناس وهم النفوس الامارات بالسـوء اجه ينكلهم من الفريفين المورضين عن الله تعالى وطلم انتهى \* ( قال المولى الجامى) امن ملكوت كل شئ بده \* طوبي لم ارتضاك ذخر العده \* اي س كه دلم حرتو دارد كامي \* توحواه لد، كا م دلم حواه مده \* وقال المغر في قدس سهر ه \* نيست در باطن ار باب حقيقت جزحق \* جنت اهل حقيقت محقبت ابدست + عاذا عرفت حقيقة الحال وسمر هدا الكلام فحرد همنك من لساس علاقة كل حال ومقام وصرواصلا الى الله حاصلاعنده وهو غاية المرام (وكلا) مفعول به لنقص وتنو بنه عوض ع. المضاف اليدالمحدوف اي كل أبأ وخمر (نقص عليك) مخبركبه (من انباء الرسل) سان لكل اؤصفة

(نی)

لمااضيف اليه كل لا الكلالان القصيم وصف المضاف اليه ومن للتبعيض (مأسَّت به فؤادك) بدل م كلاا وصفة لمااصيف اليه والاظهر أن يكون المضاف اليه المحذوف من كلا المعمول المطلق انقص اى كل اقتصاص اى كل اسلوب، إلى المد يقص عليلًا من أنهاء الرسل وقوله ما نثت به فؤادك مفعول نقص أي مانشد به قلك حتى و بدهن و يطبعه نفسك وتعلمالدي فعل ك قدومل بالانبياء قبل والانسان اذا الملي بحنة و بلية مرأى جاعة بشاركونه وبها حف على قلم مليته كإبقال الملية اذا عمت خمت وطائت قال القاساني رجه الله في شرح النائية للقلب وجه الى الروح يسمى فؤادا وهومحل الشهود كافال سحانه ماكذ الفؤاد مارأى ووحه الى النفس يسمى صدرا وهو محل صور العلوم والقلب عرش الروح في عالم الغيب كاان العرش قلب الكائسات فعالم الشهادة انتهى (وجانك فهذه) السورة على مأفسره ان عساس رضي الله عنه في منبرالمصرة وعليه الا كمر (الحق) ماهو حق و بان صدق وتخصيصها بالحكم بحجى الحق فيهامع الماجاءه في جمع السور حق يحق تدره واذعائه والعمل عفتضاه تسم يعالها ورفعا لمراتها (وموعطة) وتصمحة عظيمة (وذكري) وتذكره (المرامين) لانهم هم المتفون بالوعطة والتذكير بالم الله وعقو تدقال في الارشاد اى الجامع بين كونه حقافى نفسه وكونه موعطة وذكرى للومنين ولكون الوصف الاول حالاله في نفسه حلى باللام دون ماهو وصفله بالقياس الىغىره وتقديم الظرف اعبى في هده على الفاعل لارالقصود بيان منافع السورة لايبال دلك فيها لا ي عبرها (وول للد من لا يو منون) بهداا لحق ولا يتعطون به ولا يتدكرون من اهل مكه وغيرهم (اعملواعلي مكاتكم ) اى خالكر وجهنكم التي هي عدم الايمان (الاعالمون) على حالة وهو الايمان به والاتماظ والتدكير به (وانتطروا) بناالدوائر والنوائب على ما يعدكم الشيطان (المستطرون) ان ينزل كيم ماثول بامثالكم من الكفرة على ماوعد الرحر وهد انهديد لهم لاال الآية منسوحة بآية السيف واعلم ال تثبت القلوب على الدي والطاعة الى الله تعالى لا الى غيره لانه تعالى استنده الى ذاته الكرية وإن التُبت يكون منه بالواسطة و نغيرالواسطة عاما بالواسطة فههنا كاقال مانشت داى با عن اقاصيص الرسل كقوله تعلى يثت الله الذي آمنوا بالقول النائت واماغير الواسطة فكقوله تعالى ولولا الثيتناك لقدكدت تركى اليهم شيأ قليلا وهدا التنبيت مى انرال السكينة في قلم بغير واسطة كقوله فانزل الله سكيته على رسوله وكقوله هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين لير دادوا أيمانا مع أيمادهم واعلمائه كإيزداد الايمان بالسكية فكذلك يراداد اليةين على اليقين استماع قصص الانبياء والامم السالفة كما قيل حكمات الصاخين جند من حنود الله تعالى وهذا لمن يثبت الله له فلملاكم برداد سكه على الشكوكدره على الكفركأ بيجهل ونحوه لان الله نعالى اودع فى كل شي لصفه وفهره فَى وَبِيمِ عليه بالطفه اغلق عليه بالقهره ومن فتح عليه بال قهره اغلق عليه بالطفه ( قال في المشنوي ) مُاهيانُوا بحر نكدارد برون ﴿ خَاكِيا بُرا بحر نكدارددرون \* اصلُ ماهي آب وحيران ازكلت ﴿ حَبُّهُ وتدبير ايجا باطلست \* قفل رفتست و كشاينده خدا \* دست در تسليم زن اندر رضا \* ومن وحم الله عليه بأب اطفه حاءه الحق من هذا الباسكا قال الله تعالى وحاءك في هذه الحق اي الله است بقادر ان تجيئ في هده مالحق لان ابواب اللطف والقهر مغلوقة و المفتاح بيد الفتاح لا يقدرغير الفتاح ان يُعْجُه فاذا هواادى يفتح بالطفه فى كلشي على العبد و يجي كرمه فيه اليه بلاكيف ولااي وموعطة وذكرى للومنين ليطلبوا الحقّ مزياب لطفه في كلشي ولابطلبوا مرياب قهره اطلبوا الابيات مرابوابها \* اطلبوا الارزاق م اسابها وقل للدين لايومنون بطلب الق ووجدانه اعلوا على مكانتكم في طلب المقاصد من بال قهر الحق تعالى انا عاملون في طلب الحق من بال لطفه والتطروا قهر الحق من باب قهر ه انامنطرون وجد ان الحق نم باب لطفه وقد ثبتَ عند اهل المحقيق أن الوحو د العبني تابع الماللة تعالى وهوتابع للعلوم الدي هوعين ثابتة لكل فرد من افراد الانسان وهم قدسألوا ملسان الاستعداد في تلك المرتبة اي حين كونهم اعيانا تابتة كل مالهم وعليهم فسلوكهم في هذه السأة العطريق الاعال القهرية ودقهم باب الجلال الاكهى الماهو من نتائج استعداداتهم ومقتضيات اسئلتهم السابقة وقسعليه اهل اللطف والجسال وكا ان الله تعسالي نصرانباء كذلك ينصراولياء وصالح المؤمنين ويفتح عليهم ابواب اطفه وكرمه ويويدهم وينبتهم ويحفطهم من زول الاقدام بحسب مرائبهم ويدفع عن قلو لهم الالم وانما الالم من فقدان العيان يحكى ان ساباضر سنسعة

وتسعين سوطا فاصاح ولااستعاث الافى واحدة اعدها فتبعدالشلى رجدالله فسأله عن امره ففال ان المين التي ضررتُ من اجلها كأنت تنظرالي في التسعة والتسعين وفي الواحدة جبت عني ﴿ وَفِي المُنْوَى ﴾ هركما بأشد شه مارانساط \* هست صحرا كر بودسم الحاط \* هركجا كه يوسني باشد چوماه \* جُنست ارچه كه باشد قعر جاه \* فالكلام انماه وفي كون المر مع الحق وشهوده في كل وقت (ولله) اللام الاحتصاص (غيب السموات والارض) الغيب فيالاصل مصدر واصافة المصدر مرصيغ ألعموم والاضافة بمعنى فياي يختص بهعلم ماغاب فيهما عرالعباد وحيى علمه يم علمه فكيف يخني عليه اعمالكم (واليه) تعماليوحده (يرجع الامركلة) بضم الياء وفتح الجيم بمعنى يرد وبفتح البساء وكسمر الجيم بمعنى يعود عواقب الاموركا هسا يوم القيامة فيرحع امرك بالمجمد وامر الكفاراليه فيتقملك منهم ( فاعده ) اى اطعه واستقرعلي التوحيد ( وتوكل عليه ) فوض اليه جيع اموركنانه كاءيك وعاصمك مرشرهم فعليك تبليغ مااوحينا البك قلب فسيح غيرمسال مداوتهم وعتوهم وسفههم وفي نأحيرالأمر بالتوكل عي الامر بالعسادة اشعار بائه لاينفع بدودها (ومار بك بعاهل عاقعماون) وكل عمل تعلم انت وهم اى الحكمار والله تعمال عالمه غميرغافل عنه لان الغفلة والمسهو لا يجوزان على مرلايخني عليه شي في السموات و الارض فيحازى كلامنك و منهم مُوجب الاستحقاق وص كعب الاحمار ان مانحة النوراة سورة الانعام وخاتمتها هذه الآية وهي ولله غيب السموات والارض الح اعلم ان علم الغيوب بالدات مخنص بالله تعالى واما اخمارالا نياء والاولياء صلوات الله عليهم أجعين فبواسطة الوحي والالهسام وتعليمالله تعالى و منهدا القبيل اخباره عليه السلام عن حال العشرة المبشرة وكدا عن حال بعض الناس وعر مجدبن كعب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمان اول من يدخل م هذا الماب رجل م اهل الجنة فدحل عبدالله م سلام فقام اليه الناس م اصحاب رسول الله فاخبروه بذلك قالوا لواخدتنا باوثق عمل رحوبه فقال انى ضعيف وال اونى ماارجو به سلامة الصدر وترك مالايعني وكذا اخساره عليه السلام عي اشراط الساعات ومايطهر فيآحرالزمان من غلبدالدع والهوى وامانة الصلاة واتباع الشهوات وعن سيد الطائعة جنيدالبغدادى رحمالله قالل خالى سرى السقطى تكلم على الناس وكنت اتهم نفسي في استحقاق ذلك ورأيت النبي عليه السلام وكالله الجعد فقال تكلم على الناس فانتمت واتيت إله العامى فقال لم تصدقنا حتى قلك فقعدت مرغد للنساس اي اطريق العطة والنذك برفقعد على غلام بصرائي متكراوقال ايهاالشبح مامعني قوله عليه السلام اتقوافراسة المؤمن فانه عطر بنورالله فال عاطرة ترأسي ورفعت فقلت اعسلم فقد حآن وقت اسلامك فاسلمالغلام فتلهدا العلموالوقوف على احوال النساس لايحصل الاباخبارالله تعمالي والاصكل ولى تحير في امر ، وامر غيره (كافال المولى الجامي) اي دل توكه آن وضر لي و العجبي \* از من چه دشان عافيت مى طلبي \* شركشته بو دخوا ، ولى خواه بي \* دروادى ماادرى ما يفعل ن \* مم ان التسوكل عبارة عن الاعتصام به تعسالي في جيع الامور ومحله القلب وحركة الطاهر لاتنافي توكل القلب معدما تحقق عندالعبد ان التقدير من قبل الله تعالى فان تعسرشي ويتقديره فالواجب على كافة العاد ان يعدوا الله تعالى و يعتمدوا عليد كل الاعتماد لاعلى الجاه والعقل والاموال والاولاد فانالله تعالى خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق وفي الحديث مامنزرع على الارض و لا ممرعلى الاشجار الاوعليه مكتوب بسم الرحن الرحيم هدا رزق فلان أن فلان وفي الحديث خلق الله الارراق قبل الاجساد بالف عام فنسطها بين السماء و الارص فضربتهاالرباح فوقعت فيمشارق الارض ومغاربها فهممن وقعرزقه فيالف موضعوم نهممن وقعفي ماتة ومنهم من وقع على بالداره يغدو و بروح حتى بأتيه (قال المولى الجامى) حرص چه ورزى كه بودت اوسود \* هيم دوشش كردد وهشت تونه \* رنح طلب راهمه برخود مكبر \* يطلبك الرزق كماتطلمه \* وافضلًا العبادات في مقام النوكل هو النوكل وفي مقام الرضي هو الرضي وفي مقام الفناء هو الفناء وعلى هذا ثم أن العبادة والكثرت انواعها ولكر العبادة في الحقيقة ترك العادات ومخالفة النفس بالمجاهدات والانقطاع عما سوى الله تعالى حتى بترقى العند من مقام العنادة الى مقام العبودية ولا يحصل ذلك الا بكمال التوحيد وكمال التوحيد لايحصل الابالمداومة للعنادات والملازمة الى ذكرالله تعالى في جسيع الحالات \* يارب زد وكون بي نباذم كردان \* وازافسر فقرسر فرازم كردان \* درراه طلب محرم رازم كردان \* زادره كدنه سوى تست بازم كردان

\* والله ولى النوفيق والله تعود العواقب على التحقيق

تمت سورة هود فضل الله الوا ود في سحوليان الست الرابع والعسر بي من شهر ربيع الاول من سنة ثلاث وَمَّائة والف و يتلوها سورة يوسف وهي مكية وابها مائة واحدى عشرة على ماهوالمضوط

المنتم إللة الرفعي الرحيم الما

روى ان احباراليه ود قالوا رؤساء المشتر كُين شُاتُوا المجدالمان انتقل إلى بعقوب من الشام الي مصروع قصة نوسف ففعلوا ذلك فنزلت هذه السورة (الر). أى إناالله ارى واسمَع سؤالهم اياك عن هذه القصة و نقسال انالله ارى صليع اخوة يوسف ومعاملتهم معه ويقال الالله ارى مايرى الخلق ومالابرى الحلق ويقال الرتعديد الحروف على سدل التحدى ولا محلله من الأعراب او حبرمبتدأ محدوف اى هذه السورة الرأى مسعاة بهدا الاسم يقول المقير اصلحه الله القدر الحروف القطعه من الاسر ارالمكتومة التي يحرم افساؤها الغيراهلها وقول دعضهم هده الحروف من المنشابهات القرآنية لابعلم معانيها الاالله سلوك الى الطربق الاسلم وتسليم للامن الى اهلة وليس معيد من كرم الله تعالى ال يفيض معانيها على قلوب الكمل الكنهم انما رمزون نها و يشيرون نغيرتصريم كِمَا نَفْهَا صُونًا للعقول الضعيفة وحفظ اللعهد المأخود منهم \* قدر كوهر حوكوهرى داند \* چه نهى دردكان خرده فروش (قال الحافط) قيمت دركرانيابه چه دانندعوام \* حافظا كوهر يكدانه مده جز بخواص \* وعن على رضى الله عنه لوحد تتكم ماسمه ته من فم إني القاسم لحرجتم من عندى و تقولون ان عليا اكدب الكدامين واصق الفاسة ين كافي شرح المشوى وقال حضرة شيخ العطار فدسسره) دلى بركوهر استراردانم \* ولى الدرزبان مسماردارم \* ( وقال حضرة مولاناقدس سر ، ) هركرا اسرار كار آموختند \* مهركردند ودهانش دوختند \* وكونهده الحرف البسوطة بمالس لها وضعافوي اوعرف معلوم لايسافي ان يكون لهاده ال حقيقية في الحقيقة فإن الواضع هوالله تعالى فيحتمل انه وضع لها معاني معاومة لخلص عباده مل الاحتمال مرفوع حيث انتزول حروف التهجي على اليناآدم عليه السلام يحقق موضعيتها ففول العلاي الهاتديد على عط التحديد ليس له ك شرمعنى مفافهم حدا وفي الحديث سألني ربي اى ايلة المعراج فم استطع الاجيمه فوضّع يده مين كتني ملاتكميف ولاتحديد اي يدقدرته لائه سبحائه منزه عن الجارحة ووجدت ردها فاورثني علوم الاولين والآخرين وعلمني علوما شتى فعلما حذ على كتمانه اذعلم انه لا يقدر على جله غيرى وعلم خبرتى فيه وعلم امرنى بتليغه الى العسام و الحاص من امتى وهي الادس و الجن و الملك كما في انسسان العيون (تلك) الدورة واشيراليها بمايشيرالي البعيد لانه وصل من المرسل الي المرسل فصار كالمتباعد اولان الإشارة لما كانت الى الموجود في الدهل اشير به اعماء الى بعد على حير الاشارة لما انها تكون بمعسوس مساهد وهو وبندأ خره قوله (آبات الكات) اي القرآن (المين) من ابان عمني بان اي وضم وطهراي الظاهرام، في كونه من عند الله تعالى وفي اعجازه او بمعنى بين واوضيم اى المبين لماهيه من الاحكام والشرائع وخفايا الملك والملكموت واسرارالسأنين وغبر دلك مرالحكم والمعارف والقصص وفى بمعر العلوم الكتاب المبن هو اللوح وابانته انه قدكت وسن فيه كل ماهو كائل فهو يبنه للناظر بى فيه المة ولماوصف الكاب عايدل على التمرف الداني عقب ذلك عليدل على الشرف الاضافي فقيل (انا انزلناه) اى الكاب المتضم قصة يوسف وغيرما في حال كونه (قرآناعربياً) بلغتكم فعربيا معت لقرآنا معت نسبة لانعت لزوم لإنه كان قرآما ُقبل نزوله فلما رول العة الأرب است اليها كافي الكواشي وقرآنا حال موطئة اي توطئة للجيالة التي هي عربا

لابه في نفست لايبين الهيئة واعا بينها للغير وهي مايتعها من الصفة فان الحال الموطئة اسم حامد موصوف تصند عمر إلحال في الحقيقة فكان الاسم الجامدوطا الطريق اهو حال في الحقيقة للجيئد قبلها موصوعاتها كافي شرح الكافية للملامة (الملكرة مقلون) اى الحي تدهموا معايد وتحيطوا عافيد وتطلعوا على المحارج عن طوق البشر منزل من عند خلاق القوى والقدر والعقل اداك معنى الكلام والعلة على التشديد والاستعارة فال الله تعالى لا تعلل بالاغراض عند اها السهنة وقال في بحر العلوم لعل مستعار لمعني الارادة للاحط العرب معالمه اومعني الترجي اي الزاماء قرآنا عربيا ارادة التعقله العرب ويفهموا مند ما دعوهم اليد ولا بكون الهم حدُّ على الله ولا يقو أوا اليهم ما خوطب بكا قال وأوجعانا ، قرآنا اعجم القالوا اولا قصات آماته وفي النَّاو بلات التجمية الريشير ما لفَّ الى الله وبالله الى جبريل وبالراء إلى الرسول اي اماا برل الله تمالي على إسان جبريل على قاب الرسدول دلالأت المتكاب من الحدوب إلى الحب ليه ندى الحبُّ بالسيان. طر بتي الوصول الى للح وب الماكسوناه للقرآءة كسوة العربية لعلكم تعتلون حة أبني معانيه واستراره ومنا نبد واشاراته فيبالذهن لغنكم كالتوليا الرورال شلي اهلهما مامة العبري والأنجيل ملغة السراماتي فشسر بدالي ال حقيقة محلامالله تعسالي معزهد في كلاميته عن كسوة الحروف والإسوات والمه ت واكن الحاقي معتاجون في تعدّل مه الله ال كسبوة الحروف والمعسات و في الآثات دليل على شيرف اللسسان العربي وفي كلام العنها، العرب اله لي الايم لادنهم المحاطبون اولاوالدي عربي وقي الحديث احب الحرب للاشلاني عربي والفرآل عربي وكلام الهل اجنة عربي وقي اللديث أن لواه الحمد يوم القبسامة ببدي وأن أقرب الحاق من لوائي يومثذ العرب وفي الحديث اذا ذلت العرب دل الاسسلام وفي الحديث النافقة - بن خلق الحلق اله ثب جبر بل وتسمران سقسمين خسير العزب أستمنا وقسم المتمم قسما وكابت خيرة الله في العرب لم قسم العرب فسمين قسم اليمن قسم وقسم مصر فسعدو كانت خيرة الله في مصر وقسم مضر قسمين ه كانت قر بيش قسما وكات خبرة الله في قر بش ثبراحرجين م خبر مر المامند \* ناوئ بنر في قلب مكي هاشمي نسب \* معتكف سيراي وحيي المي امن سيراي \* يشول الناغير \* وأكون رسول الله ‹ الى الله - أيه وسلم عز جاجاه وارثه الأكال من العرب وهو حماسرة الشيخ الاكبر و إلى الأدفر والكبريت المنحر محم الدين فرعو في فصن الله للما لما الزاكية والدقات مكوله الوارث الاكال لذكونه للدنمة الوانبة انشساصة المسحدية قهلو مراكاتي مقذاهر هذه الحرثبة وفيه فقهر المتحصيل الدي لم يطهر فيشيره ومن هساء منفيلي مالدته في هذا الدات و الياما المعن فصرح به ولانكي وليمت المكر الهيمتهم وشصبه وللوذالمدُّم سوء لاعاتذاه ( تُعر لقُلسَ عالَيتُ) تُعَامِلاوَتُحداث ويا غارسية ﴿ مَامِيمُوالِيمِ رَبُو ﴿ مَ فَس اثره الله النبعة الانء وبقص الحديث وبروج يذمح ماحمة منه شأ فيشأ كيابة ل للاالقرآن الذا قرء لاناس بناو بشع ماماند منه آية وود آية ( احدو أنصص ) وقول براغص على ان بكون القصص وصدرا بمعنى المقصوص المرجب لك احسن مايتس من الاجاء والاحاديث وهو قعمة أن يعقوب والنشاهر اله احس ماشس ي بله مستنطانون فالان البراماس واعضلهم تريدي فندتاني شرائعلوم اي دلا لمرم الأبكون احسسن من قصةسسيات الكوبن والمرساين بساوات الله عايهم الجامبن وبكن الربغال قسيراد بافعل الزبادة من وحدتها في قوله تعسالي الكرمن الثانيو، تا في حواشي سعد المفن قال تعيي السمالة سبي الله فصاليوساف احسن المصلص لماهير مامي المبر والمكر واسكت والمنوائد الترقصلج للدي والدنيا منسير المنولة والأنيك ومكرالنسساه والصبر الحياذي الاعداء والتجاوز منتهم نعدا لاقتدار وشبردتك من الموائد وقال إعضهم لان بوسف عليه السسلام كالكام مرابناه ، المسرائبل ونسبه احسن الانساب كاذل صلى الله هليه ومهان الكريم النااسكريم إن السكريم إب السكر بم يوم ف أي إمنو ما بن استاقي فالراهيم والكرم اسم حامع لكل ما يحمديه واحمَّع في بوسف مُع كونه ابن الاثنة نبياه متراسين شبرف المدوة وحسو الصورة وعلم الرؤيا ورياسة الديسة وحباسة الريايا في الفعط والبلايا واي رجل ذكريا مها هذا وذل معشهم لان دعامه كأن احس الادعية توهيء سلما والحقق بالمسسالحين وهواول مزتمني هَاءَالُيهُ آمَــالي بِالْدِينَ \* غَافِلانِ ازْمُوتَ مِهِ اللَّهُ خُوامَةُ مَدْ عَاشْقَانَ كَفْتَدَى في زُودِياش \* وترو بجما من النزاؤ بنع وفي قيسه ترو نجه صعد فرقم ووصاية وصاية وشارية ونابذيف وتعنيف وعشق وعاشي ومعشوق وحبس وخلامس وقبده سبيردينا وعنتي وتعارف وتناكر وافدال وفرار وتفعما وجدما واشسارةو بشسارة وتعبيره تفسير

بروتيبرواودع في قصنه مالم بودع في غبرها من اللط ، تف وانواع المعاملات مايروح الارواح و يهيم الاشاح يقول الفقير لاسعد ان يقال ان قصة يوسف احسن الاتاسيص السافة في سورة هود في باب تسلية النبي صلى الله عليه وسم في نفر بها ايضا اذ ما يتعلق بالمحبوب محمور وما ينيء عن الاحساس احسن (كافال المولى الحامى) دس دا كمش است قصة خو بان وزان ميان 🔻 تو بوسبى وقصة تواحس الفصص \* وسيح دكراللاحذ المتعلقة بجناب بوعف وحضرة الرسالة عليهما السلام وقال بعضهم هي اول قصة ترلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اوجراءطا واجع معي مترجة في الحقيقة عن اسر إر الوراثة والحلادة والروح والفلب والقوى وتصفية النفس الامارة التي ظهرت اولا في صورة زليخا ثم اسلت وتزكت وصفت الى ان وصلت الى مقام الرضى والامتان العدهم ها باما ربتهاتم احتمعت بالروح اليوسي العد انقياد قواها في صورة الاخوة وقال في اقاو بلات المجمية انماكات احس القصص لان لها مناسبة ومشابهة باحوال الانسال ورجوعه الىاللة ووصوله البه ودلك لانها تشير الى معرفة تركيب الانسان من الروح والقلب والسر والمسروحواسه الحمس الطاهرة وقواه الشت الناطنة والبدن والتلائه بالدنيا وغير ذلك الى ان يبلغ الانسان اعلى مراتبه فاشارة يوسف الىالقلب و يعقوب الىالروح وراحيل الىالىفس واخوة يوسيف الى القوى والحواس ثم ان القرآن معاشماله على مثل هذه القصة البديعة وغيرها من عجائب البيان طعى ويدالكفار لكونهم من عيراولى الابصار ( وفي المثنوي ) حول كمات الله سيامدهم برال \* اينجندين طعمنه زدند آل كافرال \* كه اسماطيراست وافسانه تربد \* أنيست تعميق و تحقيق المند \* ذكر يوسف ذكر زلف و ير چش \* ذكر يعقوب ورلیخای غش (و بع ماقال حضرة الشیم السدى) کسی بدیدهٔ انکار اکر بکا ، کند \* دئان صورة يوسف دهد بأخوى \* وكر تحيشم ارادت كه كند درديو \* ورشت اش غاد بچشم كروبي \* ( عَالَوحَنَا) مَعْلَقَةُ مقص ومامصدر به أي الحائنا (البكهدا القرآنوان) محققة من الثقيلة أي وأن السّان (كنتم قله) اىمن قبل إحامًا الله هدا القرآن (لمن العاهلين) الغفلة عن الشي هي ال لا يخطر ذلك بناله اىلى العاهلين عن هدوالقصة لم تخطر ببالك ولم نفرع سمعك قط وهوتعليل لكونه موجي والتعبير عن عدم العلم بالعملة لاجلال سأنه عليه الســـلام كما في الارشاد عليه ت هي انفلة المتعارفة مين الناس ولله ال بخاطب حسبه عاشاء الا ترى الى قوله ما كنت تدرى ماالمِ تَخَابِ ولاالايجان وقوله وو جدك ضالا و محوهما فان مثل هذا التديرا بماهو بالنسة الى الله تعالى وقد تعارفه العرب من غير ان بخطر بالهم نقص و بجب علينا حس الادآء فى مثل هدا المقام رحاية للادب في التعبيرونقر يرالىكلامٌ مع ان انزمان واهله قد مضى وانقضت الايام والانام اللهم اجعلنا فين هدينهم الى اطائف ألبان ووقعتهم لماهو الآدب في كل امر وشان الله است المنان ( ا ذقال بوسف) الى أذكر ما مجد وقت قول يوسف وهو اسم عبرى ولدا لم بنصرف للججة والنعريف واوكان عرب الانصرف والعبرى والعبراني لعة ابراهيم عليه السلام كا ال السرياني هي اللغة التي تكلم نها آدم عليه السلام قال السيوطى السر يانى منسوب الى سريامة وهي ارض الجزيرة الني كان نوح وقومه قبل الغرق فيهاو كان لسامهم سريانا الارجلاواحدا يتاله جرهم وكاناسانه عرباقال في انوار الشارق مى اللطائف الانفاقية ان الاسف فاللغة الحرن والاسيف العبد وقدائمتي احتماعهما في يوسف ( لايم) يعقوب ماسحق بن اراهم قال بعض م مال الى الاشتقاق في هذه الاسماه انماسمي يعقوب لان يعقوب وعيصا كانا تو أمين فافتلا في بطن امهما حيث اراد يعقوب ان يخرج فنعه عيص وقال ائن خرجت قبلي لاعترضن في بطن امي فلا قتلنها فتأخر بعقوب فغرج عبص ماخذ بعقوب معقب عيص فغرج بعده فلهذا سمى به وسمى الآخر عبصا لماعصى وخرج قبل ويعتوب وكان عبص رجلااشعر وكان يعقوب احرد وكان عيض احبهما اليابيه وكان يعقوب احبهمااليامه وكان عبص صاحب صيد وكان يعقوب صاحب غنم فلاكبر اسحق وعمى قال لعبص يوما ياسي اطعمني لحم صيد واقترب مني ادع لك بدعاء دعالى به ابي هودعا، النبوة وكان اكل نبي دعوة مستجابة واخر رسسوانا صلى الله عليه وسلدعاء للشفاعة العظمي يوم القيامة فخرج عيص اطلب صيد فقالت امد ليعقوب يأبي اذهب اليالغنم فاذيح منها شاة ثم اشوها والبس جلدها وقدمها الى ابيك قبل اخيك وقل له انا ابنك عبص لعله يدعولك ماوعده لاخبك فلاجا ويعقوب بالشواء قال بااتكل قال من انت قال انا ابنك عيص فحمد فقال المس مس

عيصوالريح ريح ينقوب بقول الفقير والاسلم اريقال انامه اخضرت الشواء بين يدى اسحق وقالت ان ابنك. حانك الشدواء مادعه وعلى اسحق انه عيص فأ كل منه تم دعالم حانبه ال يجدل الله في دريته الانبيا، والملوك فدهب يعقوب ولماحاءه عيص قال باات قدجتنك بالصيدالدي اردت فعلم استحق الحال وقال مائع قدس قك اخوك ولكن بقيت لك دعوة وه إ ادعولك دها ودعال يكون دريه عدد التراب عاعطي الله له نسلا كمرا وجملة الروم من ولده روم وكال اسمحق توطنا في كنتان واسمعيل مقيما في تكة المساملغ اسمحق الى مائة وثمانين من العمر وحصرته الوفاة وصى سرابان بخرح يعقوب الىخاله في حالب السَّام حذار من البقتله احوه عيص حسدالانه اقسم بالله في قصدة الشواء ال بقبل بعقوب وانطلق الى خاله لساس ناهز وإقام عنده وكان اله بنتان احداهمالا ياوهبي كهراهما والاخرى راحيل وهي صغراهما فيغطب بعقوب الي خاله مان يروجه احداهما فقالله حاله هلاك مال قال لاواكم اعملك فقال أمع صداقها ان تخدمي سمعسنين فقال بعقوف احدمك سبع سنين على ال تزوحي راحيل قال دلك سبى و بينك فرعى له يعقوب سم سنين وزوجه الكبرى وهي لا اقال له يعقوب الك خدع في اعداردت راحيل فقال له خاله اللانتكم الصعيرة قبل الكميرة وهام على سدم سنين اخرى فازوجك اختها وكان الناس يحبهون بين الاحتين الى ان معتالية موسى عليه السلام فرعى له سم سنب احرى فروجه راحيل همع ينهما وكان خاله عين جهرها دفع الى كل واحدة منهما امة تخدمها اسم احداهما زافة والاخرى الهة فوهمة الامنين ليعقوب فولدت لاناستة سنين و لذاوا حدة روسل شاعون إهودالاوي يسحر زبالون دنية وولدت زامة ابين دان يغشالي وولدت ملهة ايضا ابين جاد آشرو بقبت راحيل عاقراسنين تمحلت ووادت يوسف وايعقوم من العمر احدى وتسمعون سنة واراديعقوب ازيهما جرالى وطن ابيد أسحق مكل الحواشي وكان ليوسف خال لداصنام من ذهب فقالت لاباليوسف اذهب واسترق مندصمالعانا نستفق منه عدهب يوسف فاخد صنما يقول الفقير والاسلمان خالد وهوايوا مرأند جهزه كافي بدص الكت فخرح وقد رفع الله مافي قال عيص من العداوة \* كفرايان كشت وديو اللام يافت \* أن طرف كانور بى الدازم بافت \* فبالمانتقيا تعانقا وكاما على المصاماة وفي منة الهجرة حلت راحيل بنيامين وماتت في نفاسها و بوطف أبن سنتين وكان احسالا ولا دالى يعقوب وحين صارابن سع سنين رأى فى المنام ان احدى عشرة عضا طوالاكارت مركوزة في الارض كهيئة الدائرة واذا عصا صغيرة تأف عليها حتى اقتامتها وغلبتها فوصف داك لاسد فقال الماك ال تذكرهدا لاخوتك ثمرأى لبلة الجمعة وكامت ليلة القدروهواب ثنتي عشرة سنة لموسع عشرة ما حكى الله تعالى عند بقوله ( ما آتُ ) كو يند يوسفُ دركار يدر درخواب بودناكا اسراسيمـ ه أزخواب درآسد پس به قو ب كفت اى بسر راچه رسسيد كفت \* باات و اصله يا اى فعوض عن الباء تاء التأميث لتناسئهافيانكل واحدةزيادة مصموسة الىآخرالاسم اولان انتاء تدلفي من المواضع على النفخيم كمافي علامة ونسامة و الاب و الام مطت التفييم كما اختساره الرضي والمعنى بالفسارسية \* اى پدر خواب عجب ديد م (اني رأيت) في المنام فهو من الرؤ با لامن الرؤية لقوله لا تقصص رؤ ياك قال في الكواشي الرؤيا في المنام والرؤية فى الهين والرأى في القلب (احد عشمر كو كياو السمس والفهر) ومن برسر كوهي ملند بودم كه حوالى اوانهار جارى واشجارسبز بود \* وعطف الشمس والقمر على كوكما تخصيصا اى لاظهار شرفهما على سار الطوالع كعطف الروح على الملائكة عماستأنف على تقدر كيف رأيت فقال (رأيتهم لى ساجدي) ان ستار كان ونبرين فرودآمدند ومن درايشان نكرستم ديدم مراسجود كندكان \* اى مجدة تحيد لا مجدة عرادة قال ان الشيخ لفط السجود يطلق على وضع الجمهة على الارض سواء كان على و جد التعطيم والأكرام أوعلى وجه العبادة وبطلق ايضاعلي النواضع والحضوع وانمااجريت محرى العقلاء في الضيراوصفها بوصف العقلاء اعني السجوة (روى) عرجا براريه و ديا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبرتي يامجمد عرى النجوم التي رآهن يوسف وسكت النبي عليه الصلاة والملام فنزل جبريل فاخبره بذلك فقال عليه السلام اذا اخبرتك بذلك هل تسلم قال نعم قال عليد السملام جريان والطارق والديال وقابس وعودان والفليق والمصبح والضروح والفرع ووثاب ودوالك : فين رآها يوسف والشمس والقررال من السماء وسمدن له فقال اليهودي اي والله انها لاسم وها واعلم ار يوسف رأى اخوته في صورة الكواكب لانه يستضاء بالاخوة و يهدى كايهدى بالكواك ورأى اباه وخالته ليا

في صورة الشمس والقمر والما قلنا خالنه لان امه مات في نصاس بسامين كامر وسجو دهم له دخولهم تحت سلطنته وانقياد هم كاسيأتي في آخر القصة قال في الارشاد ولا يعدان يكون تأخير الشمس والقمر اشارة الى تأخر ملافاته لئها يمن ملافاته لاخوة والاشارة بالاحد عشركوكما الىالحواس الحمس الطاهرة من السمع والبصر والشموالذوق واللسوالقوىانست الباطئة من المفكرة والمدكرة والحافطة والمخيلة والواهمة والحس المشترك عان كل واحدة من هده الحواس والتموى كوكب وضئ يدرك به معنى شاسب له وهو اخوة يوسف القلب لانهم تولدوابازدواج بعقوب الروح وراحيل النفس كلهم بنوا اب واحد والاشارة بالشمس والقمرالي الروح والنفس ومقام كالبة الانسان ان يكور للقلب سلطان يسجدله الروح والفس والحوأس والقوى كاسجد الملائكة لا دم اى تنقياد وتصير مسخرة مقهسورة تحت يده و هذا هو الفتح المطلق الذي الشيارت اليه سورة النصرولس لوارث هذاالقام بقاه في الدنيا غالبا اى بعد ان تحقق بحقيقته فافهم جدا و كان شيخاالاجل الاكدل مرهذا القسمروحالله روحه واعاضعلينا فنوحه وهم يختارون المقامعند رنهمزاذا وصلواالي نهابة مطالبهم ( كافال المولى ألحل مي) ا كركتند بمن عرض دنبي وعقبي \* من آستان تو بر هرد وجاى بكر بنم والموت أنسب لكوفهم فىمقسام العندية لكمون التفصيل البرزخي اكثرمنالنفصيل الدنيوي والافهم ليسوأ ف الدنيا ولا في العقبي ق حياتهم وعاتهم ثم اعلم ان الرؤيا عباره عن ارتصالم صورة المرقى وانتقاشها ف مرآة القلب فيالنوم دون اليقظة فالرؤيا مرباب العلمولكل علممعلوم ولكل معلوم حقيقة وتلك الحقيقة صورته والعلم عبارة عن وصول ثلك الصورة الى القلب والطباعها فيه سواءكان في النوم اوفي البقطة فلا محل له غير القلب ولماكان عالم الارواح متقدما بالوجود والرتبة على عالم الاجسام وكأن الامداد الريأني الواصل الى الاجسام موقوعا على توسط الارواح منهاو بينالحق وتدبيرالاجسام مفوض الىالارواح وتعذرالارتباط بينالارواح و الاجسام للمباينة الذاتبـــة الثابتة مين المركب رالبسيط فان الاجسام كلها مركبة والارواح ىـــــيطة فلامناسة بينهما فلاارتباط و مالم بكن ارتباط لايحصل تأثيرولا بأثر ولاامداد ولاأستداد فلذلك خلق الله عالم المثال برزغا جامعا بين عالم الارواح وعالم الاجسام ليصمح ارتباط احد العالمين بالآخرفية أتى حصول التأثر و النأثير ووصول الامداد و التدبير و هكذا شمان روح الانسان مع جسمه الطبيعي العنصري الذي يدبره ويشتمل عليه علما وعملا فائه لما كانت المناينه ثامِثة بين روحه وبدئه وتعذرالارتباط الذي يتوقف عليه التدسر ووصول الممهد اليه خلق للهنفسه الحبوانية برزخادين البدن والروح المفارق فنفسه الحيوانية منحيث انها قوة معقولة هي اسبطة تناسب إلروح المفارق ومن حيث انها مستملة بالذات على قوى مختلفة متكثرة منيثة في اقطار المدن منصرفة بتصرفات مختلفة ومجولة ايضافي المخار الضبابي الدى في النحويف الابسر من القلب الصنو برى تناسب المزاح المركب من العناصر فحصل الارتباط والتأثر والنأثير وتأتى وصول المدد واذا وضم هذا فاعلان القوة الخيالة التي في نشأة الأنسان من كونه نسخة من العسالم بالسحبة الى العالم المشالى المطلق كالجزء بالسُسة الىالكل وكالجدول بانسبة الىالنهرالدي هومشرعه وكاان طرف الجدول الذي يلى النهرمتصليه كذلك عالم الخيال الانساني من حبث طرفه الاعلى متصل بعالم المثال والمثال نوعان مطلق ومقيد م فالمطلق ماحواه العرش المحيط منجيع الآثار الدنيوية والاخروية والمقيد نوعان نوع هومقيد بالنوم وتوع غير مقيد بالنوم مشروط بحصدول غية وفنور مافى الحس كافى الواقعات المسهورة الصوفية واول ماراه الانبياء عليهم السلام الماهوالصور المسالية المرئية في الوم والحيال ثم يترقون الى ان يروا الملك في المثال المطلق اوالمقيد في غير حال النوم لكن معنوع فتورق الحس وكونهم مأخوذين عن الدنباعند زول الوحى اتما هو مع بقاء العقل والتمير ولذا لاينتقض حيئذ وضوؤهم ولانهم تنام اعينهم ولاتنام قلو بهما كمون بواطنهم محلاة بصفات الله مخلفة باخلاقه مطهرة عن اوصاف البيسرية من الحرص والعجز والامل والضعف وغيرذلك ممافيه نقص ظاهر بالاضافة الى ذروة المكمل فضلاعن النوم لان النوم عجز وضعف وآفة ولوحلت الآفة قلب انبي لجازان يحله سائرالآ مات منوهم في الوجى وغفلة عنه وساحة منه وفزع ينعه عن واجب عليه قال بعضهم ان الله قد وكل بالرؤ باطكا يضرب من الحكمة الامشال وقد اطاحه الله سجانه على قصص واد آدم من اللوح المحفوط وهو بنسخ منها ويضرب لكل قصة مثلا فاذانام عثل له تلك الاشياء على طريق الحكمة لتكون بشارة له اونذارة

اومعاتبة ليكونواعلى بصيرة منامرهم وفي شرح الشرعة ان اللوح المحفوط في المثال كرآة طهر فيهاالصورواو وصع مرآة في مقاللة احرى ورفع الحاب ينهما كانتصورة تلك المرآة تترا آئ في تلك والقاب مرآة تقل رسدوم العلوم واشتعاله بشهواته ومقتصى حواسه كأئه حجاب مرسل يينه وبين مطالعة الأوخ الدي هومي عالم المكوت فان هن ربح الرحة حرك هداالحجاب ورفع فيالا لا يفمرآة القلب شئ من عالم الملكون كالبرق الحساطف وقديثات ويدوم ومادام متيقطا فهومشخول عمايوردة الحس عليمه من عالم الشهادة الامريشاء الله تعمالي م المؤيدي من عند الله تعالى فادار كدت الحواس عند النوم وتخلص القلب من شغلها ومن الخيال وكان صافيا في حوهره وارتمع الحياب وقع في الفلت شي ممافي اللوح محسب صفاته الاان النوم لا عنع الحيسال على عمله وحركته هماوقع فى القلب من اللوح بدندره الخيال فيحسا كيه بمثال بقساريه وتركور البخبلات اتيت في الحفط م عيرها عادا الله من إلنوم لا يتدكر الاالخيال فيحتساح الرائي الى معمر ليطر بفراسته أن هذا الخيسال حكاية اى معى من المعانى ولهذا السركان من السنة لن يرى في منامد شيئًا ان يقصه على عالم ناصم واز و باثلاثة احدها حديث النفس كل يكون في امر اوحرفة برى نفسه في ذلك الامر وكالعاسق برى معشو قه ويحوذلك وثانيها تخويف الشيطان بإن يلعب بالانسان فيريه ما يحزنه وم العمه به الاحتلام الموجب الغسل وهدان لاتأويل الهما وثالثها شرى من الله تعملى مان يأتيك ال ويا من تسحقام الكاب يعيم من اللوح المحتوط وهوااصحيح وماسوى ذلك اصغات احلام (قال ) استشاف مسى على سؤال من قال فسادا قال يعتوب سد سماع هده الرؤيا المحيية فقيل قال (يابي) تصغيران صغره للشفقة والمحة وصغرالس فائه كان الثانين عشرة سنة كامر واصله بامديا الدي اصله بالذي فا دلت باء الاضافة الفاكا قبل في باغلاما ساء على إن الالف والفتحة احف مرالياء والكسرة قال في الارشاد ولمأعرف بعقوب مي هده الرؤيا ال يوسف ينافه تعالى ملغا جليلا من الحكمة ويصطفيه للموة ويعم عليه بشرف الداري كافعل مآياته الكرام خاف عليه حسد الاحوة و بعيهم فقال صيابة لهم من دلك وله من معاناه المشاق ومقاساة الاحران وان كان واثقا مرالله تعالى بان سيتحقق ذلك لإبحاله وطمعا في حصوله بلامشقة (لاتقصص) مخوال و پيدا كمل (رؤيال) كلااو اعضا (على احوتك ) وهم منو علاته العشرة كاهو المشهور اذعد دية من الرجال سهو عال الاصم انها منت ايا كاسمق فقوله في تعسيرالارشاد المراد باخوته ههنا الدي يحشى فوائلهم ومكايدهم من علاه الأحد عشرواما مديامين الدى هوشقيق يوسف وامهما راحيل فليس بداخل نحت هذا النهى لانه لايتوهم مضرته ولايخسى معرته ولمبكن معهم معد ودا في الرؤيا اذلم بكن معهم في السحود لوسف التهي ليس وجيه مل ليس بسديد ادلس في الاخوة من يسمى دنية كافي حواشي سعدى المعتى ولايلزم من محدم كون مذياءين داخلا معهم في الرؤيا ان لا كمون منهم باعت ارالتغليب فهو حادي الاحد عشر ( فيكيدوا) نصب باضمار أن أي فيفعلوا (لك) اى لاجلك ولاهلاكك (كيدا) خفيا عن فهمك لانقدر على مدافعته وهذا اوقى عقام المحذيروان كان يعقوب بهاانهم ليسوابقادر بنعلى تحويل مادات الوقياعلى وقوعه والكيدالاحتال الاغتيال اوطال ايصال الشربالغير وهوغيرعالمه (الالشيطان الانسال عدومين) استُناف كان يوسف قال كيف يصدرذلك عر إخوتي الناسِّين في بدت النوة فقيل إن الشيطان طاهر العداوة للانسان اومطهرها قديانت عداوته لك ولاساء حنسك اذاحرح الويكم آدم وحواء مرالجة ونرع عهما لماس النور وحلف انه ليعمل في نوع الابسان كلحيلة ولبأتينهم مركلجهه وحال فلابرال محنهدا فياغوا، اخوتك واصلالهم وحلهم على الاصرفيه علمالهم يعلمون تأويلها فقال ماقال قال معض العسارفين رأ ابناءه منذلك الكيد فالحقه بالشيطان لعلم ار الافعال كلها من الله تعلى ولما كان الشيطان مطهر الاسم المضل اضاف الععل السبي اليه وهده الاصافة ايضًا كيد ومكر فإن الله تعالى هوالفاعل في الحقيقة لاالمطهر الشيطان \* حق فاعل وهر چه حرحق ألات بود \* تأثيرزآلت ازمحالات بود \* (وكدلك) اى مثل اجتبائك واختيارك من مين اخونك لمال هده الرؤ ما العُظيمة الدالة على شرف وعر وكر ياء شالك فالكاف في محل النصب على انه صفه مصدر محذوف ( عندل ربك عنارك و مصطفيك الهواعظم منها كالسوة و بررمصداق تلك الرؤما في عالم الشهادة اذلالم مربية في عالم المثال حقيقة وافعة في عالم الشهادة وانكانت الدنيا كلها حيالا كاسيأتي تحقيقه

خيال حله جها ارا بنور چشم يفين \* بجن محرحقيفت سراسمي ينم \* (ويملك) كلام سدا غير داحل في حكم التشبيه كأنَّه قبل وعو بعلك لان الطاهران يشبد الاجتماء بالاجتماء والتعليم غيرالاجتماء ولموكان واحلا في حصي مالنشيه كاللعبي ويعلك تعليها مثل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا وظهاهر سماجته مان الاجتاء وجد الشمد بين المشمد والمشمدية ولم بلاحط في التعليم ذلك كدا قالوا يقول القفير \* مداهو مهر إنع يت حسية من الله تعدالي كإيدل عليه مقام الامتنان فلاسمساجة (مر، أو بل الاحاديث) اى ذلك الج س من العلوم فتطلع على حقيقة ما أقول عان من وققه الله تعسالي الناهذ مالرؤ بالله من توفيقه لتعبرها غل علالتعمر من اوازم الاجتماء غالبا والمراد يتأويل الاحاديث تعمرال وفي جع الرؤيا اذهى اما احاديث الملك انكات صادقة اواحاديث الفس والشيطان المتكن كدلك وتسعيتها تأو يلالاته بؤول أمرهااليه اي يرجع الىمالذكره المعرمن حقيتتها والاحاديث اسم جع الحديث ومنه احاديث الرسول والحديث فى اللعة الجديد وفي عرف العامة الكلام وفي عرف المحدثين ما يحدث عن النبي عليه السلام فكائه لوحط ديه مقاملة الفرآن اذداك قدعوهدا حادث وفي انصحاح الحديث ضد القديمو يستعمل في قليل الكلام وكشيره لانه يحدث شيئا فشيئا ( و بتمراعمته عليك ) يابوسف بجوز أن يتعلقُ قوله يتم وان يتعلق سعمته أي بان يضم الى النهوة المستفسادة من الأحدًا الماك و محمله تبمة لها وتوسيط التعليم لرعاية الوجود الخارجي (وعلى) كررعلي أيكن العطف علم الصمرالحرور (ال يعقوب) الأل وانكان اصله الاهلالاله لايستعمل الافي الاشراف محلاف الاهل وهم اهله مريد وغيرهم فال رؤية بوسف اخوته كواك يهتدى بالوارها من نع الله عليهم لدلالتها على مصيرام هم الى السوة فيقع كل ما يخر حمل القوة الى العمل الناما لناك المعمة وقال سعدى المفتى غاية ما تدل رؤيتهم على صررالكواك محردكونهم هادي للناس ولايلرم ان يكون ذلك بالنبوة والطاهرانه عليه السلام عليدلك بالوجى انتهى \* يقول الفعيراءل بعقو ب انتقل من كونهم على صور الكواكب الى نبوتهم لان الفرد الكامل للهداية ان بكون دلك بالنوة ولدلك قد قال الله تعالى في حق الانساء وجعلناهم الله بهدون بامرنا عاعرف ذلك (كالقهاعلى ابويك) نصعلى الصدر بذاى ويتم نعم معليك الماك أثنا كاتمام المتدعلي الويك وهي نع الرسالة والنبوة (مرقل) اى من قبل هذا الوقت إو من قبل (ابراهم واسحق) عطف بيان لابويك والنعمر عنهما بالاب مع كودهما اباحده واباايه الاشعار مكمال ارتباطه بالاندياء الكرام قال فى الكواشي الجداب فى الاصالة يفال قلان اب فلان و بينهم عدة الما انتهى الما الماعامها على اراهيم فما نخاذه خليلا و بالجائه من النار ومنديح الولدواماعلى اسحق فأخراح يعقوب الاسماط من صلمه وكل ذلك نعم جلية وقعت تمة لنعمة المدوة ولاجب في تحقيق التشيدكو رر ذلك في جال المشعبه به مثل ماوقع فيجاب المشعم مى كل و جه والاشارة اناتمام النعمة على بوسف القلب بان يتجلى له و يستوى عليه اذهو عرش حقيق للرب تعالى دون ما سواه كا قال نعالى لايسه ي ارضي ولاسمائي و نمايسه ي قلب عدى المؤمن \* دردل مؤ ريكسيم اي عجب \* كرمر اجويي دران دلها طلب \* ولهدا الاستحقاق كان يوسف القلب مختصا بكمال الحسى و اذا تجلى الله تعالى القاب تنعكس الوار النجلي مررآة القلب على جه يع المتولدات من الروح كالحواس والقوى وغيرهما مرآل يعقوب الروح (اندبك) اى بعدلماذ كرلان دبك (عليم) اى عليم (حكيم) اى حكيم وهومعنى محبئهما مكرتيناى واسع العلم باهرالحكمة يعلمهن بحقاله الاجتباء ولايتم نعمته الاعلى من يستحقها او يفعل كل ما بعدل على مقتضى الحكمة والصواب اعلم الله تعسالي قدم في يعض المواصع الاسم الحكيم على الاسم العليم وعكس في يعضها كافى هدا المقام اما الاول صاعت ارحضرة العلم لان العلم في تعلقه في الاعيان والحقائق العلية تابع المحكمة وذلك عمارة عن كونه تابعها للعلوم حيث تعلق به في تلك الحضرة على وجه مااعطاه اياه من نفسه واما الناني فهو باعتبار حضرة العين لان الحكمة في تعلقها بالتعينات والصور المعينة تابعة للعاوهدا عبارة عن كون المعلوم تانعا لاعلم حيث اتما تعلقت نها فيهذه الحضرة على وجه مااعطاه العلم اياها من نفسه على الوجه الاول فلاجرم ان المتبوع في ايذ مرتبة كان له التقدم والذابع كدلك له التأخر جدا ولاشك ان المعتبراعا هوتقدم المعلومات على تعلق العلم بها بالذات في الحضرة الاولى وتأخرها عند في الثانية والحكمة انماهي ترتب ثلث المعلومات في مراتبها ووضعها في دواضعها في ابة حضرة كانت وهذا الترتيب والوضع في اي مرتبة كان اذا وقع من الحكيم العليم

والعام الحكم بحسب اقتضاآت استعداداتها الكلية الازلية وبقدراستدعاآت قالميتها الجزية الادبة فى الساآت الدنيوية والمرزخية والشرية والحسرية والنيرانية والجنانية والجمهمانية والروحانية، وغيرذلك من سائرالساآت فافهم هداك الله الى الفهم عن الله كذافي معض تحريرات سيخنا الاحل ومرشدما لاكل قدس الله نفسه الزاكية وروح روحه في جيع المواطن كلم ا أمين ﴿ لقد كان في يوسف واحوته ) اي بالله قد كان في قصة يوسف وحكاية احوته الاحد عشر (آمات) علامات عطية الشاردالة على قدرة الله القاهرة وحكمته الاهرة (السائلين) لكل من سأل عن قصتهم وعرفهافان كبار اولاد يعقوب بعد مااتعقوا على اذلال اصغر اولاده وسف وفعلوا به ما بعلوا قداصطفاه الله الدوة والملك وجعلهم خاضعين له منقادي لحكمه وارو بالحددم له قدانقلب عليهم وهدام اجل الدلائل على قدرة الله القاهرة وحكمته الماهرة وفي التفسير الفارسي \* آورده اند كهچوں پوسف خوّاك مذكور رابايدر تقريركرد و يعقوب لكتمان آن وصلت فرمود \* و باجناء واتمام نعمت او مرده داد سف ازر مان رادران اوشود دو مازشام که ایشان بخانه بازآمدند صورت حال راباز نمودند ابشا اوا عرق حسددر حركت آمد بتدبيرمهم مشعول شدند \* وقال يهودا ورو بيل وشمعون مارضي ان يسجدلها حوته حتى يستحدله انواه فدَّبروا لاحراجه من الدين كاحكي الله عنهم نقوله (ادقالوا) يادكن ازاكه كفتند رادران يوسف بايكديكر (لبوسف) هرآينه يوسف \* فلأم الابتداء لتحقيق مصمون الجلة وتأكيده اى انزيادة محمته لهما امر محقق ثالت لاشمه فيه ( واحوه ) اى شقيقه سياة ين والشقيق الاخ مى الاب والام وقديقال للاخلاب شقيق كانه ستق معك طهر ايك والاخ بن الام لانه شق معك بطن ال وفي القاموس الشقيق كاميرالاخ كانه شق نسسه منسمه انهي \* واعالم يدكر باسمه تلو بحابان مدار الحهة اخونه ليوسف من الطرفين الاسوالام عالما آل الى زيادة الحب ليوسف ولذلك دروا لقتله وطرحه ولم يتعرضوا الساهين (احسالي الينامنا) احسافهل تفضيل مسي من المفعول شذوذا وحد الخبر مع تعدد المبتدأ لان ادعل س كذا لايفرق هيه نين الواحد وما فوقه ولاس المذكر والمؤتث لان تمامه عمى ولابثني اسم النفضيل ولايجمع ولايونن قبل تمامه قال بعض العارفين مال يعقوب الى يوسف لظهوركال استعداه الكلي فيروُّ ياه حين رأى احدعشىركوكباوالشمس والقمر له ساجدين فعلمأبوه مررؤياه أبه يرث اباه وجده و يجمع استعدادات اخوته هكان يصمه كل ساعة الى صدره ولا بصر عنه فتبالغ حسدهم حتى جلهم على النعرض له وقيل لأن الله تعالى اراداب المعينة اله في قلبه عهد عندا بكون البلاء اشد عليه لعيرة الحدة الالهية ادسلطال المحمة لانقال التسركة في ملكه والجال والكمال في الحقيقة لله تعالى علا يحتم احد بماسواه ولاكيد اشدم كيد الولد الأترى اننوحا عليه السلام دعاعلى الكفار عاغرقهم الله تعالى فليحترق قلمه فلما ملغ ولده الغرق صاح ولم يصمر وقال السي من اعلى (ونحر عصمة) اي والحال أما جاعة قادرون على الحلوالعقد احقاء بالحبة ومامعني اختيار صعيرين ضعيفين على العشرة الاقوياء والعصمة والعصابة العشرة من الرحال فصاعدا سموا بذلك لان الامور تعصب بهم وتشتد والنفر مابين الثلاثة الى ألحبسة والرهط مابين ألحبسة الى العشرة (الابانا) في ترحيحهما علينا في المحبة مع فصلنا عليهما وكونهما بمعرل من الكفاية بالصغر والقلة ( لوضلال) اصل الضلال العدول عن القصد أي ذهاب عن طريق التعديل اللائق وتنزيل كل منامنز لته (مين) ظاهرا لحال بطروا الى صورة يوسف ولم يحيطوا علما معناه فقالوا ماقالوا ولم يعرفوا ال يوسف اكبر منهم بحسب الحقيقة (وفي الثنوي) \* عارفي يرسيد ازان يركشبش \* كه تو بي خواجه مسن تريالهُ ريش \* كفت نی من بیش ازوزا میده ام \* بیزریشی پس حهائرا دیدهام \* کفت ریشت شد سـفید ازحال کشت \* حوى زشت تونكر ديدست وشت \* او يس از تو زادواز تو بكذر يد \* توچنين خشكي زسود اي تريد خ تو دا ن رنکی که اول زادهٔ \* یك قدم زان بیشتر ننهادهٔ \* همچان دوعی ترش در معدنی \* خود مكردى زومخلص روغني \* قال في الكواشي لاوقف من السائلين اليصالحين لان الكلام جله محكية عُنهم انتهى \* اى للتعلق المعنوى مين مقدم الكلام ومؤخره الا ان يكون مضطر ابان ينقطع نفسه فح يجب عليه انبرجع الى ماقبله و بوصل الكلام بعضه جعش هاں لم يفعل انمكا فى معض شروح الجزرى وقرئ مبين (اقتلوا يوسف) بكسر وضم والمشهور الكسروجه الضم التعية لعين المعل وهي مصمومة فان قلت الحسد

من اميات الممارً لاسميا وقُداقدموا نسبب ذلك على القتل ونحوه وكل ذلك ينافى العصمة والنبوة قلت الممتبر عصمة الانبياء في وقت حصول النبوة قاما ماقبلها فدلك عيرواجب كدا اجاب الامام وفي شرح العقالد الانبياء معصومون من الكفر قبل الوسى و بعد ، بالاجاع وكذا من تعمد الكبائر التهيي \* درئيسم آورد، كدجون شبطان ای کلمات از ایشان استماع کرد نصورت پیری بر پشان ظاهر شد و کفت بوسف میخواهد کهشمارا ببندی كيرد كفند اى بير ندبير جيبت كفت افتلوايوسف (اواطرحوه ارضاً) منكورة محهولة لعبدة من العمران ليداك فيها او يأكله الساع وهوممي تنكيرها وابهامها لاان معناه اى ارض كانت ولذلك اصبت نصب الظروف المهمة وهي مالس لد حدود تحصره ولا اقصار تحويه وفيه اسّارة الى ان النغر يديساوي القتل كافي قوله تعالى واولاان كنب الله علبهم الجلاء لعديهم في الدنيا ف الرطين الزمار كا بهم فأتلون العلاء لاسما المشيخ منهم بنغر بهم واقصائهم الىاللاد البعيدة وتفريقهم من اولادهم واتباعهم وذلك لكونه من غيرسبب موجب غالبااصلحناالله تعالى واياهم ( يُحَلُّ) بالجزمُ جواب الإمراي يخلص (الكم وجه ايكم) فيقل عليكم بكليته ولايلنت عنكم الى غيركم وتوفر محبته فيكم فذكر الوحه لنصوم معنى اقاله عليهم لارالرجل اذاا فبل على الشي اقبل وجهه مو مجوزان يراد بالوجه الدات (وتكونوا) بالجزم عطف على يخل (من معده) من بعد يوسف اى من بعد الفراغ من احربه (قوماصالين) صفحت حالكم عندابيكم اونائين الى الله نعالى مماجئتم \* وابن نبر زمكابد المبس ودكه باشكيان باديه أرزورا ازروى تسريف ميكويد (مصراع) امروزكنه كنيد وفردانو به \* آخرتأمل میکند که غدر فردارا عرفردای بایدو رعراعتمادی نیست \* کارام وز بفردانکذاری زنهار \*که چوفردا رسدنو ستكارد كرست م يقول الفقير م اماقول اعض الحكماء هكداً بكون المؤمن يهبئ التو ، ق ق ل المعصية فعناهان يصمم النو مذعلي ماسيصدر عنه من الزلات سهوا بحسب غلبة البشعرية والافلامعني لنلويث لباس طاهر ع تطهير ، ورب ملسوع يموت قبل ال يصل الى الترياق فاكل السم على ظن ان الترياق يدفع مضرته ليس من ديدن اهل القلب السلم و لعمَّل المستقيم (قال) استئناف مبنى على سؤال من سأل وقال اتفقوا على ماعرض عليهم من الامرين امخالهم في ذلك أحد فقيل قال (قائل منهم) وهو بهود اوكان احسنهم فيدر أبا حيث جوزوا فتله ولم بساعدهم عليه ( لانقتاوا يوسف) فإن فتله عظيم لكونه من غير جرم ولا تطرحوه ارضا لكونه في حكم القتل (والقوه) يعيدل الطرح (ني غيات الجب) في قعره وغوره ومااظم منه من اسفله سمى به لغينه عن عين الناظر والجب البيَّ التي لم تصو بعد لانه ليس فيها غيرجب الارض وقصعها فاذا طويت فهو بئر (بِلتقطه) يأخذه على وجه الصيانة من الضاع والتلف فال الالتقاظ اخذشي مشرف على الضياع (بعض السَّيارة) جع سيار وهو بناء المبالغة أي بعض ط نفة تسمير في الارض و بالفارسية \* بعضي ازراه كذر مان كه بدا بجار سند مبرند ناحيتي ديكروشما ازو باز رهيد ( ان كنتم عاعلين ) بمتورى يعني چوں غرض شم بودن اوستر بنوجه ميايد كرد مم ببت القول عليهم مل الاعرض ذلك عليهم تأليفا القلبهم وتوجيه الهم الحرأيه وحذرا من نسبتهمله الى التهكم والافتيات اى الاستبداد والتفردقال سعدى المعتى انحاقال هذا القائل ذلك لكونه أوجه مماذكروه في التدسرفان من النقطه من السيارة يحمله الى موضع بعيدو بحصل المقصود بلااحتاج الى الحركة بانفسهم فر عالايأذن لهم ابوهم ورعايصلع على قصدهم التهي م فانظر الى هؤلاء الاخوان الذي ارجهمله لارضى الابالقاء يوسف في أسفل الجب وهكدًا اخوان الزمان وابناؤه فان السنتهم دارة مكل شرساكتة عزكل خير \* جامى ابناى زمان ازفول حق صمند و بكم ح نام ايشان نيست عند الله بجز شرالد وال ح دُرْلِاسَ دوستى سازىد كأر دشمنى \* حسب الامكان واجبست ازكيد ايشان اجتناب \* شكل ابدان سكل انسان فعلشان فعل سباع ع هم ذمَّاب في تياب اوثياب في ذمَّاب م وفي الآية اشارة الى ان الحراس والقوى تسمى فى قتل يوسف القاب بسكين الهوى فان موت القلب مناه الهوى وهوالسم القاتل للقلب اوتسعى فيطرحه فيارض البسرية فانه بعدوت القلبيقل الروح بوجهه الى الحواس والقرى المحصيل شهواتها ومراداتها وتكون هي بعدموته قوما صالحين المتع الحيواني والقساني قال قائل منهم وهو يهودا المتفكرن لانقتلوا يوسف والقوه في غيابة جب القالب وسفل البسّرية يلقطه سيارة الحوادث الفسانية ان كنتم فاعلين اعين به كذا في التأويلات البجمية فالحياة الحقيقية انماهي في حياة القلب والقلب بيت الله ومحل استوأله عليه

غال الشيخ ابوعىدالله محمد سالعضل العجب ممل يقطع الاودية والمفاوز والقعارليص لهالى يبثه وحرمدلان فيهآثار انسانه كيف لا يقطع بالله نفسم وهواه حتى يصل الى قلمه عال ديم آثار مر لاه وذكر الله تعالى هوطر اق الوصول قال الشيم أبوء دالله محدى على الترمدي الحكيم رصى الله عنه ذكر الله ورطب القلب وينيه فأداحلا عي الدكر اصابته حرارة العسونار الشهوات وقساوييس وامتعت الاعضاء مي الطاعة ماذا مددتها الكسرت كالشحرة اذا للست لاتصلح الاللقطع وتصيروقو داللا عارا تادياالله منها (قالوًا) أورده اندكه رادران يوسف رقول بهودامتفق شدند ونرديدرآمده كفندفصل الهاررسيده وسعره دميده چهشودكه يوسفراباما اصحرا ورستي تاروزي بماشا ونفرح بكدار بديعة وصورمودكه ارهجر حسس بهار رخسار يوسف جون ملل خزان ديده خواهم بودروامدار بدكه شمادركار ارباشيد ومن درخا بانجاره عبر كرفتار باشم \* حريفان در بهارعش حندان \* مراندر کیم غم چون درده ندان \* هرزندان از بعقوب درمانده پیش یوسف آمدند و کفت ۸ موسم كل دوسه روز بست عيمت دايدكه دكرنو ات تاراح خران خواهد بود يوسف نام تماشا شبيده خاطر ماركش منوجه شد و با برادران بيش پدر آمده التماس اجازت نمود مصمون ابن مقال معرض رسانيده \* زین تمکنای خلوتم خاطر نصحرامی کشد \* کر نوستان باد سمرحوش مید هد پیعامرا \* یعقوب در مکر دورودرازاه ما \* وعند ذلك قالوا (يااعاً) خاط ومذلك تحريكا لسلسلة السبينه و بينهم وتدكيرا الرابطة الاحوة مد هم و مين يوسف ليسموا بذلك الى استمز اله عررأبه في حفظه منهم لما حس منهم بامارات الحسد والمغي فكأنهم قالوا (مالك لاتأمنا) اى اى عذرلك فى ترك الامن اى فى الخوف (على يوسف) مع الدانو او محى منوك وهوا خونا قولد لا تأمنا حال من معنى العدل في مالك كما تقول مالك قامًا عمني ما تصنع قامًا (والالدلما صحور) الواوللعال من مفعول لاتأ منا اى والحال اللريدون له الحيرو مشدمة ون عليدليس فينا ما ايخل بالصيحة والمقة و بالفارسية ﴿ غَبْكُ حواهانيم و بغايت روى مهرمان ( ارسله معناغدا) الى الصحراء ( رتع ) اى بتسع ها كلي المواكدو محوها فان الرقع هوالا تساع في الملاذ (ويلعب) بالاستباق والنَّاصل و محوهما ممايكون الغرض منه تعلم المحار بد مع الكفار وانماسموه لعبالانه في صورته وايضالم يكونوا يومنداندا، وايصاحار ان يكون المرادم اللعب الاقدام على الماحات لاجل انشراح الضدر كاروى عندعليد السلام انه قال لجار رصى الله عند وهلابكرا اي فهلاتروجت مكراتلاعها وتلاعبك قال الوالليث لمنريدوابه اللعب الدي هومنهي عند واءما ارادوا به المطايبة في الراح في غير مأثم وفيه دايل على أنه لإبأس بالمطايبة قال امير المؤمنين على رصي الله عند لائاس فكاعد بخرح بهاالانسان مرحد اله وس روى أنه أي رحل برحل الى على فقسال أن هدا رعم أنه أحا على الله على الله في الشمس واضرب ظله ' (والله لحافظون)، من ان شاله مكرود ثم استأنف عن يسأل و فرل هاذاً قال بعقوب (قال انی ایجنری ان تذهموا به) اسکه شما سرید اورا از باش من وذلك لشدة مفارقته علی وقله صرى عند مان قبل لام الابتداء تخلص المضارع الحال عند جهور المعاة والدهاب ههنا مستقبل فبلرم تقدم النعل على ماعله معانه اثره قانا ان النقد رقصد ال تذهبوا ، والقصد حال اوتصور ذها مكم وتوقعه والتصور موجود في الحال كافي العلة العائية (و) مع ذلك (احاف الربا كله الدنب) لان الارض كان مدأية واللام للمهدد الدهي والحزن المالقلب بفوت المحموب والحوف انرعاح الممس لنزول المكروه ولدلك اسند الاول الى الذهاب، المعوت لاسترار مصاحبته ومواصلته ليوسف والثاني الى مايتوقع نروله من اكل الدئب وروى انه رأى في المنام كأنه على رأس حل ويوسف في صحراء فهجم عليه احد عتمر ذئها فعال بوسف بينهس ولدا حدرهم مر اكل الذئب و مع ذلك فقد دفعه الى احوثه لائه اذا حاء القضاء عمى المصر \* أن هم ارتأثير حكم نست وقدر \* جاه مي بني وننواني حدر (والتم عــ ، ه غافلون) \* از و بيخبران باشيد بسبب تماشا \* اران رسم کر و غافل نشید \* زغملت صورت حالش نبینید \* درین دیرینید دشت محنت ارکمیز ، کهن کرکی برودندان كندتير (قالوا) والله ( الله ( الله ( الله الدئت و محر عصدة ) وحال آسكه ما كروهي تواناو قوى ه كليم كد هر بكي ازماباده شيردر محاربه مقاومت ميتواند كرد \* (انااذا) بدرستي كدماآن وقت كه رادر را، كرك دهيم (كَالْسَرُونَ) هرآبينه زيار كارازباشيم من الخسار عمى الهلاك اى لهالكون فعفاو خوراو عجراو في الكواشي غهونون مترك حرمذ الوالدوالاخ وانمااة صرواعلى جواب حوف بوسف مهاكل الدئب ولم بجيهواع الاعتدار

الاول لا نه السبب القوى في المنع دون الحرن لقصر مدته ماء على الهم بأتون به عن قرب وعن لعض الصحامة وضي الله عنهم اله قال لا يقد عي الرجل ان بلقى الحصم الحجه لان احوة يوسد ف كا نوا لا يعلون ان الدئب يأكل الداس الى ان قال ذلك يعقوب ولفنهم العلة في كيد يوسف وفي الحديث البلاء موكل بالمطق ما قال عسم التي والله لا اومله الارك الشيطان كل شيء فولع به حتى يوشه وفي حديث انى لا جدنه سي تحدثي بالتي فاجنعني ان ان اكلم به الا محلوق آن التلى به ( بحكى) ان ان السكيت من اعمة اللعة جلس مع المتوكل يوما في المعتز والمؤيد ابنا الموكل وعال المنا احد اليك ابناى ام الحسن والحديث قال والله القبر على رضى الله عنه خيره على رضى الله عنه ومن الحجب انه انشد قبل ذلك الى المعتز والمؤيد وكان يعله ما وقبل

يصاب الفتى مى عثرة ملسله \* وابس بصاب المرء مى عثرة الرجل معثرة ول تدعب رأسه \* وعثرته فى الرجل تبرا على مهدل

والاشارة ان القلب مارام في نضرالوخ مراقباله غيرمنغول باستعمال الحواس والقوى مي الروح اربرسل يوسف القلب معهمار مراتعهم الحيوانية لميتمتثوا به فىغيبة يعقوب ازوح وهولايا مبهم سلسيه لانه واقب في مكيد تهم وانهم يدعون تصجه وحفظه من الآفات والقل اذابعد من الرح ونظره يقرب منه ذئب الشيطان ويتصرف ٰديه ويهلكه وخسران جبعاحر ، الانسان في هلاك القلب وربحه في سلامته دهلي الع قل اللايامب ماندنياكالصبيان وبحترزي فنتها واماتها ولابرى رك عنمان انفس حدرامن الوقوع في سرَّالهوى و بجهند ى قع الهوى و دوم الميال الى ماسوى الله تعمال \* وصل مسر نسود حر بقطم \* قطع مخدت ازهمه بريد درت \* عصمنا الله والاكم من الاستماع الى حديث النفس والسمان وجعاب والاكم محفوطين من موجدات القطيعة والحدلان اله هوالكر ع المنان الحدال (طلدهبواية) منصل بمحذوف اي فاذله وارسله معهم فلاند عبوايه \* يس آن ه كام كه برادران مبردند بوسفرا \* والجواب محذوف وهو فعلوا به من الادية مافعلوا وتعصيل المقام ان يعقوب عليه الهسلام لمارأى الحسح اخوة يوسف في خروجه معهم الى الصحراء ومالعتهم بالمهدواليين ورأى إيضائيل يوسف الى النعرج و النسنز، رصى بالقضاء فاذر فامر البعسل بدريوسف في طوست كان اتى م جريا الى اراهيم حين محيى العداء عاجرى فيه دم اسكش وال يرجل شعره و يدهن بدهن استمعيل الذي جامه حمر بل من الجندة وال يكحل فقعلوا و يروى ان ابرهيم عليه السلام حين الق في النار وجرد عن سابه اتا ه حسير ل بقسص من حرير الجنه عالسمه ايا. فدفعمه ابراهيم والعاسمة واستحق الى يعقوب فجمله يعقوب في تميمة وعلقها في عن يوسف (وقال المكاشفي) جون تعويدي ر بارو یش ست و بمشایعهٔ فرزندان تاشجره الوداع که ردروازهٔ کسسان بود میرون آسد و بوسف رادر کار كرفته كربه كان اغازوداع كرد \* دل نمى خواست جدابى زنواما چه كنم \* دورايام نه برقاعده دلحواهست (مصراع) تجرى الرياح عالاتستهى السف \* يوسف كفت اى پدرست كريه چست كفت اى بوسف ازین روتن تورایحهٔ اندوهی عضم بمشام دل میرسدونمی دانم سرانجام کار بکجا خواهد کشید یاری لاندسنی فانى لاادسك ( مصراع ) ح فراموشى نه شرط دوستانت \* يس فرزدارا در بال محافظ، بوف ماحة بسيارفرمود م وهم جعلوا يحسلونه على عوائقهم اكراماله وسيرورايه فدهموا بعقوب درابسان مینکر بست واز شرق انای فرزند ارجندمی کریست ۴ ه وزسر وروانم زچشم ناشده دور ۴ دل از تصور دوری چو بیدارزاست \* وچون فرزندان از نظروی غائب شدند روی مکنعان نهاد فلااندوایه على العبون ركوا وصايا اليهم فالقوه على الارض وقالوا باصاحب الرؤ ما الكاذبة إن الكواكب التي رأيتهم لك ساجدين حتى يخلصوك من الدينا البوم فجعلوا يؤذونه ويضر بونه وكلا جأ الى واحد منهم ضربه ولايزدادون عليمه الاغلطة وحنقا وجدل يبكي مكاء سديدا وينسادي بالبتاء مااسرع ماسروا عهدك وضيعوا وصينك لوتعلم مابصنع بالناف الادالاماء (قال الكاشني) درخاك خوارى كرسنه وتشينه بروى مى كشـ يُرند تا به لاك زديك رسيد \* وقال بعضهم ما حده رويل فيلديه الارض ووتب على صدره وارادقته ولوى عنقه لكسرهاه دى يوسف يابهوداوكار ارفقهم بهاتني الله وخل بيني و بين مريد قتلي فاخذته رقة ورحة فقال

يهردا أُلستم قد اعطيتموني موثقا اللاتقتلو ، قالوا ملي قال ادلكم على ماهوحير لكع من القتل القو ، في الحب وسكرغف هموة الواسعل (واحدوا البجعلوه في غيابت الحس) وعزعوا على القاء بوسف في قعر الجسوكان على ثلاثة فراسخ مى منزل بعقوب مكنع الله هي من نواجي الاردن حفره شداد حين عمر بلاد الاردن وكان اعلاه صبقا واسفله واسمعا (وقال المكاشمي) هِفتا دكرعمق مافت ار ماده \* وأنوابه الى رأس المرَّو علق بدايهم فيرعوها منيديه فداوه فيها بحل مربوط على وسطه فتعلق بشفيرهافر بطوا يديه ونرعوا قبصه لماعرمواعليه من تلطيخه بالدم السكذب احتيالا لايه فقال بااحوناه ردوا على قيصي انوارى به في حياتي و يكون كفنا دهد بمماني فلم يعملوا فلما ملغ مصفها قطعوا الحمل والتو الميوت وكان في المترماء فسقط فيدنم اوي الى تحرة بجاسالير فقام عليها وهو يكى فنادوه وطرابها رجة ادركتهم فاحابهم فارادوا انبر صخوه فعهم يهودا (قال الكاشي) ازحصرت ملك اعلى حطاب بطائر آشيان سدرة المنهى رسيدكه \* ادرك عدى حبر بل پیش ارا دکمه یوسف به تک چاه رسد نوی رسید و اور ابا حجهٔ مقدسهٔ حود کرهت و بر بالای حرکه در تک چاه بود مسابد وارطعام وشراب نهشت بوی داد پراهن خال که تعوید وار بر باز وداشت در پوشانید قال الحسس التي يوسف في الجب وهو إلى ثنتي عشرة سنة ولتي اياه بعد ثمامين سنة وقيل كان يوسف ابن سمع عشرة سنة وقيل المثماني عشرة سنة وروى الهوام المرقال بعضهاليعض لاتخر حرم مساكنكي والديا من الالداء ول بساحتكن والحجر لا الافعى وادها قصدت يوسد وصاح دها جبريل فصمت و بق الصمم ق يسلها ولماالق في الحسقال باشاهدا غير غائب و ياقريبا غير العبد و ياعالما غير معلوب احمل لي من امرى فرجا ومخرجا وروى احمل لى فرحا بما ما فيه فابات فيه قال الكواشي ألث في البرُّ ثلاثة المم او حرح م ساء دانتهي \* وعم جبريل يوسف هدا الدعاء اي قي المرّ اللهم ياكا شف كل كربهُ و يا محبب كل دعوة و باجار كل كسيرو يامسيركل عسيرو ياصاحب كل غرب وبامونس كل وحيد بالااله الاانت سحابك اسألك ان تجدل لي و جا و مخر حا وان تعدف حدث في قلبي حتى لابكو ن لي هم ولاذكر غيرك وان تعقطي ورجى باارحم الراحين (روى) ال يوسف لما التي في الجب ذكر الله إسمائه الحسي فسمعه الملائكة فقالوا يارب نسمع صوتا حسنا في الحب عامه لناساعة فقال الله ألستم قلتم اتجعل فيهام يعسد فيها محقته الملائكة عانس تهم وكدلك ادا احتمع المؤمنون على ذكر الله تعالى يقول الملائكمة الهنا الطرنا يسنأ نس يهم فيقول الله تعالى ألستم قلتم انجعل فيهامس مسدفيها فالآل تتمول الاستئناس مهم معلم الللائدكة المقر مين تمزل أشرف الدكركما في نفائسُ الجالس \* دره دره كالدري ارض وسماست \* أجاس حودرا هر بكي چو ركهر باست ، صدرا باضد ايناس اركا \* باامام الىاس ىسناسازكجا \* ايىق-ركفتم باقى مكركى \* قىڭررا جامدكىد روذكركن \* ذكرراتره وكررا جامدكىد روذكركن \* ذكررادراهتران \* ذكر راحورشيد ايىافسىرده ساز \* كافى المشنوى (واوحينااليه) تبشيرا له بما يوئل اليه امره وارالة اوحثه وايناساله وكار وحي نبوة ورسالة كإعابه المحققون وقدصح ان الله تعالى اوحي الربحيي وعبسى عليهماالسلام قبل ادراكهما وذلكلان الله تعالى قدفتح باسالولاية الخاسة المعض الآحادفي صعرهم كالسيح سمهل قدس سره فلان يكون باب البوة مفتوحا اولى لكمال استعداد الانبياء عليهم السملام فامر الولاية والنو ، لا يتوقف على اللوع وعلى الار بعين وان استني اكثر الانبياء بعدالار بعين على ماجري عليه عادة الله العالمة هكدا لاح بالىال ( قال الكاشـــي ) وماوحي فرستاديم ســـوي اوكد اند وهنالة مباش ميرون زحضيض حاه رساميم و رادرا را محاحمدي نرديك تو آريم (لتستنهم) المحدث اخوتك عيايستقىل (بامرهم هدا) عادملوالك (وهم لايشعرون) بالك يوسف لتباس حاليك حالك هذه وحالك يومند لعلو شاك وكبرياء سلطانك وبعد حالك عن اوهامهم ولطول المدل الاشكال والهيئات وذلك انهم حين دخلواعليه ممتاري فعرفهم وهمله مكرون دعا بالصواع فوضعه على يده تم قره فطل فقال اله ليخبرني هذا الجام اله كال احلكم من المكم بقال له يوسف وكان يدنيه دونكم والكم انطلقتم به والقيتوه في غيامة الجب وقلتم لا مكم اكله الدئب والاشارة انمر حصوصية تعلق الروح بالقالب التولد منها القاب العلوى والنفس السعلية والقوى والخواس فيكون ميل الروح والقلب ونراعهما الى عالم الروحاية وميل القس والقوى والحواس الى عالم الحروانية فان وكل الانسان الى طبعه تكون العلبة للفس والبدن على الروح والقالب وهدا حال الاشقياء وأن ايدالقل

بالوسى في غيابة حب الفلرب اذا سقتله العناية الازلية تكون الغلمة للروح والقلب على النفس والبدن وهدا حال السعداء فالانبياء وكذا الاولياء مؤيدون من عند الله تعالى بالوحى وآلالهام والصبر والاحتمال والكانوا في صورة الجفاء والجلال وقد قلي الله تعالى على يعقوب ويوسف ان بوصل اليهما تلك العبوم الشديدة والهبوم العطيمة ليصيرا على مرارتها و يكثر رحوعهما الى الله تعالى وينقطع تعلق فكرهما عماسوى الله تعالى فيصلاالي درجة عالية لاعكن الوصول البها الي بتحدل المحل العظيمة كإفال بعض الكبار سبب حبس بوسف في السجس اثلتي عيمرة سينة تكيل ذاته بالحلوة والرياضة الشاقة والجاهدات بما تيسرله عبد ابيه ومن هدا المقتام اغترب الائبياء والاولياء عن اوطانهم ( قال المولى الجامى ) بصركوش دلاروز هجر فالله جبست \* طبي شر ،ت لير أزيراي فأده ساخت \* وقال بعضهم اعلى الوه بعراقه لما في الحبرانه ذيح جديابين يدى امدهم برض الله تعلى ولكمنه وأرى دمايدم وفرقة بغرقة لعظمة احترام شان النبوة ومن ذلك المقام حسسنات الارارسيتات المقربين وقال بعضهم استطعمه يوما فقير فما اهتم باطعامه فالصرف الفقير حزينا وفيه نطركما قاله البعض لان ذلك لايليق باخلاق النبوة وقال بعضهم لماولد يوسف اشترى يعقوب له ظئراو كان لها ابر رضيع فباع ابنها تكثيراللس على بوسف فكت وتضرعت وقالت بارب ان بمقوب فرق بين و مين ولدي ففرق بينه و مين ولده يوسف فاستجاب الله دعاءها علم بصل يعقو ما الى بوسف الا بعد أن لقيت تلك الجارية النها وفي الحديث لا توله والدة بولدها يلاتجعلوالهة يتفريقه منها وذلك في السبايا كما في الحوهري ومن احاديث المقاصد الحسنة من فرق بينوالدة وولدها فرق الله بينه و دين احمَّه يوم القيامة ومثل هذا وان كانعيدا بالنسمة الى الانبياء عليهم السلام الاان القضاء يعدل ما يعدل قال حضرة الشيخ الاكبرقدس سره اذاشاء الحق انفاذقوله تعالى وكان امرالله قدراً مقدورا على عوم الافعال في العبد بإيفاء زلة منه يجرى عليه القدر بمااراده ثم يرده الى مقامه انكال من اهل العناية والوصول قيل لابي يزيد قدس سمره ابعصي العارف فقال وكان امر الله قدرا مقدورا (قال الحافظ) جابي كه برق عصيان برآدم صنى زد \* ماراچه كونه زيبد دعوى بى كماهي \* هذا بالنسبة الىحال بعقوب وابتلائه واما بالسمة الى يوسف فقد حكى أنه احْدْيُوما مر ، آهْ فنطر الىصورته فاعجمه حسنه و بهاؤه فقال لوكنت عدا فاعوني لماوجدلي ثمن ما تلي بالدودية و يع بنم بخسوكان ذلك سن فراقه من ابيه وفيه اشارة الى ان الج ال والكم ال كله لله تعالى واذا الصيف الى العبد محازا فلابد للعمد ان يجتهد الى ان بصير حرا عاسوى الله تعالى ويتخلص مى الاضافات والقبود و برى الامر كله لله تعالى و يكون عبدا محضاحقا لله تعالى ( قال المولى الجامى ). كسوت خواجكي وخلعت شاهي چه كند \* هركرا غاشيه بندكيت بردوس است \* وبالحلة انطر بق النصفية طو بق صعة ومن استادها الادب والحنة والذلك وردمااوذي نبي و و ديت اي ماصفي نبي مثل ماصفيت ﴿ و درة من محنة هده الطريقة العلية اعلى من كنبر من الكثف والكرامات و ما ابتلي الله احدا بمثل مااشلي به إصفياء، الااحتسار ، لذائه ولعوديته فافهم والله الهسادي الى الحقائق ( وجاؤا اباهم عشاء) طرف اي في آخر المهار فإن العساء آخر النهار الي نصب الليل وفي تفسيم ابي الليث معد العصر قال في الكواشي وانما حاوًا عشاء القدموا على المسالغة في الاعتدار (يبكون) حال اى متباكين والتباكى بالفارسية \* كريستن بيداكردن \* روى ان امر أه خاصمت زوجها الى شريح مكت فقال له الشعبي باابا امية اطنها مطلومة اماتراها تكي فقال شريح قدجا احوة بوسف يكون وهم ظلة ولابذنعي ان قضى الابمــا امران فضي له من السدنة المرضية (وفي المثنوي) زارئ مضطر نشسته معنويست \* زارئ رد دروغ آن غو بست \* كريه اخوان يوسف حيلست \* كهدرونشان پرزرشك وعلنست \* روى 'أنه لماسمع صوتهم فزع وقال مالكم ياسي هل اصابكم في غمكم شي قالوا الامراعظم قال فاهوواي يوسف (قالوالاالما اناذها الله في المدواوالجي بقال استنق الحلان وتسابقا اذا عارضا في السق طالما للعلبة كإيقال انتضلا وساصلا اذاعارضا في الرمي طلماللعلمة ( وتركما يوسف) و كذاشايم يوسف رالها ( عند متاعاً ) أي ما تتمع به من التياب والازواد وغيرهما فإن المناع في اللغة كل ما انتفع له واسله الفع الحاضروهواسم من منع كالسلام من سلو المراديه في قوله تعالى ولما فنحوا مناعهم اوعية الطعام ( فأكله الذئب) عقب ذلك من غير مضى زمان بعناد فيد التفقد والتعهد (ومااست، ومن ) بمصدق انا في مفالتا (ولوكا)

عندك في اعتفادك (صادقين) موصوفين بالصدق والثقة امرط محبتك ليوسف فكف و الت سي الطي منا غبروانق بقوانا والصدق هوالاحمارعي الشئ على ماهو به والكذب لاعلى ماهو بهوالتصديق بالمان الاخمار مكور القائل صادقا وبالقلب الاذعال و القدول الدلك و التكديب نخ الزفي ذلك (و حاوًا) آمدند (على قيصه) محله النصب على الطرفية من قوله ( مدم ) اى حاؤا فوق قيصه مم او على الحالية منه والحلاف ف تقدم الحال على المجرور فيما اذالم ، كل الحال ظوما ﴿ كدب ) مصدر وصف به الدم مسالعة كان محيثهم من الكذب نفسه كايقال للكداب هو الكدب معينه والزور غاته اومصدر بعني المفعول اي مكدوب فيه لا به لم يكي دم يوسفُ وقرأت عائشة رصي الله علها نغير المعجمة اي كدب عمني كدر اوطري روي الهر ذيحوا سخلة واطغوه بدمهاوزل عنهمال غرقوه طاسمع يعقوب مخبر بوسف صاح باعلى صوته فقال اي القبيص فاخده والداه على وحهد و مكى حق حض وجهد مدم القبيص وقال تالله مارأيت كاليوم ذما احم من هدا اكل اسي ولم عرق عليه قد صدقال كأئه قيل ماقال يعقوب هل صدقهم عيا قالوا اولادقيل (قال) لم يكن ذلك ( بل سولت الكم انفسكم الوزينت وسهلت قاله اسعماس رصى الله عنه والتسويل تقديرشي في الانفس معالطمع في اتمامه قال الازهري كان النسويل تعميل من سوال الاشدياء وهي الامينة التي يطلم افير سلط البها الساطل وغيره (أمراً) من الامور منكر الانوصاف ولايورف فصمعتموه بيوسف استدلية قوب على الهم فعلوا يوسف ماأر ادواوا تهم كاذبون بشبئين عاعرف مرحسدهم الشديد وسلامة القميص حيث لمبكر فيه حرق ولااثرياب فقوله بلسولت ردلقولهم اكله الذئب واللاعراض عاقمله واثبات مأتعده على ستباللتدارك محوصا ويدال عروكافي محرالعلوم (فصبر حيل) اى فأمرى صبر حيل وهوالدى لاشكوى فيه الى الخاق والافقد قال يعقوب انحاا شكو ، في وحرني الى الله (قال الكمال الحجندي) وصل صحبت يوسف عرير من مستاب حال يار نذيي مكر اصير حيل \* قال شيخ االاحل الاكمل روح الله روحه اعلم ال الصعر اذالم بكن وبه شكوى الى الخلق يكور جيلا واذا كارفيه معذلك شكوى الى الخالق يكور اجل لماديه مررعاية حق العودية طاهرا حيث امسك عن الشكوي الى لخلق و باطناحيث قصر الشكوي على الخالق والنعويض جيل والشكوي الدامكلانهي قال السيخعر بالفارض قدسسروق تأليته

ويحس اظهار التحد للقوى \* ويقبع غير العجز عند الاحمة

اى لا يحس اظها النحاد والصبر على صدمان الحس مطلقا ال يحسس للاعادى كا اطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم للدكه ارفى غزوائه و مناسكه و اماعند الاحمة ولا يحسس الا المحرلان اطهار المجلد عدهم قبيح جدا كا ظهر همنون في الحض مناجانه وقال والبسلى في سوال خط ويكفما شئت فاحترنى عادت بتسليط عسر الدول عليه واعترف المحن وطف في سلك اغداد بستأجر الصابا و وأمرهم ال الدعواء كم الكدات وقير وحسته دركاهت آمدم رجى وقال العضهم الصرالج ل تلقى الملاء قلب رحيت و وجه مستشر وقل لا اعايشكم على كارة الوجه الماكون لكم كاكنت وذلك لان الموحد الحقيق يطوى دساط الوسائط و الاسمات فلا يرى التأثير الامن الله تعالى في كل بات معان التعاول من احلاق الكرام والصفح وقدول العذر من ديدن الاحيار

اقدل معاذير من بأتيك معتدرا \* ان برعـندك فيمــا قال او قرا

(والله المستعان) اى المطلوب منه العول وهوانشاء الاستعانة المستمرة (على ما تصفون) على اطهار حال ما تصفول من شان نوسف و بيال كونه كدبا واطهار سلامته كائه علم منهم الكدب قال تعالى سحال بكرب العرة عمايص فون قال السيضاوى هذه الحريمة كانت قبل استدائهم ال صحاتهى ودلك لادم قالوا لادليل على امتناع عصد ورالكبرة من الاندياء قبل الوحى وقوله ان صح يدل على الشك في صحة استدائهم واصاب في ذلك لالالابداء محفوظ ولله قد ل نبوتهم كا أنهم معصومون تعدهما من الأمور الموحمة للنفرة الغير اللائقة مشابهم وليس مرسف كاسياتي من قدل ماصد من الحسد وصر به والقائم في الجد بالعمل والكدب عدامي غير أو يل واما قوله تعالى ويتم نعمته على وعلى آل يعقوب ولا بدل على نبوة غيره من الاخوال الموجود بي ادبكي في المناتوحيد كلة باقية في الحسال في كلة التوحيد كلة باقية

في عقبه فانه لايافي وجود الشرك من بعض الاحف ادكالا يخفي وكذا تمثلهم في صورة الكواكب لايدل على نبوتهم لانه اذاكان يعقوف عمزلة الشمس التي تعينه بالنبوة ودعوة الحلق وهدايتهم الى الله تعالى كان, اولاده عنزلة الكواكالتي تدم الشمس والقمر ولوكان كالهم انبياء لاستدعى ان يكون محمة يعقوب لهم على السوية اي من اول الامر مناء على وراثة كلهم لموته وللطهر ماظهر من تفضيل يوسف عليهم فيوسف من ينهم كشث من مين مي آدم عليهم السلام هكدا لاح سال العقيرايده الله القدر وفي الامآت اشارات الى ترو برالحواس والقوى وتلسما وتمويهاتها وتخيلاتها الفلسفية وكذباتها وحيلها ومكرها وكيدها وتوهماتها ونسو بلاتهاالج ولة عليها والكارت للانداء وانالروح المؤيد بنورالاعمان نقف على النفس وصفاتها وماجلت الحواس والفوي عليسه ولابقيل منهاتمو يهاتهاوتسو يلاتهاو يري الاموركلهام عندالله واحكامه الازلية فيصبرعليها صبرا جيلاوهو الصبرعل بطهورماادادالله فيها بالارادة القدعة والنسليم لهاوارضي مها وبقوله والله المستعان على ماتصفون بتمرالي الاستعامة بالله على الصبرالجيل هيما يجرى من قضاله وقدره كدا قى التأو بلات المجمية نفعنا الله تعالى نها (وجانت سارة) جماعة يسيرون من حهة مدين الى مصر فيزاوا قريبا من جب يوسف وكان ذلك ردد ثلاثة الم من الفائه فيه (قال الكاشق) روزچهارم ورده نجات بوى رسيد \* قال السير قندى في حر العلوم كان الجب في قورة العيدة من العمر المبكى الاللرعاة واخطأ وا الطريق ويزلوا قريبا منه التهي - وهذا بخالف قوله تعالى المنقطه بعض السيارية فأنه يقتضي كون الحب في الأمن والجادة والسيرهو السيرالمعتاد (وارسلوا) اي الى الجب (واردهم) اى الذى يردالماء اى يحضره ليستق لهم وكان ذلك مالك بى دعر الخراعى قال في القاموس مالك مدعر بالدال الهملة (وادلى داوه) الادلاء با غارسية م فروه شتن داو \* اى ارسلها الى الحب ليها ها واوجى الى يوسف بالتعلق بالحمل (مصراع) اى يوسف آحر بهرتست ابن داودرجا، آمد ، مدرمعالم آورده كه دنواره ي حام برفراق يوسف كريدنند وذلك لان الجمادات حياة حقائية لايعرفها إلا العلمانية فلها ارس الدكروالتوحيدوالتسيح ومحاورة اهل اخق وقدصحان الجذع الذي كان يعتمد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلحين الموعطة للناس أن ابين سي آدم لما هارقه رسول الله وذلك بعدال عمل له المبر (كاقال الشوي) است حنانه ازهير رسول \* ناله مي زد همچوار داب عقول \* كفت بينمبرچه خواهي اي سنون \* كمت حانم ازوراقت كشت خون مح فلماحوح يوسف اذاهو بعلام احسس مايكون وقدكان اعطي شطر الحسن فلاراهمالك (قال) مشرانصه واصحابه (باشرى هداغلام) اى ورد وشادمانى \* كانه مادى السرى وقال تعالى فهذا اوالك حيث فاز سعمة نادرة واي نعسة مكان مايوجد ساحاس الماء وقيل هواسم صاحب له ناداه المينه على اخراجه ( كافال الكاشني ) اوراآواردادوكفت اي يسريست كه دلورا كران ساحته دس بمدد كارى او توسف راازچاه برآورده \* چون آن مأه حهان آرابرآمد \* زحاش بلك باشرى برآمد \* بشارت كرجنين تاريك حامى \* رآمد ىسچهال فروزماهي \* و ذلك لان ماء الحياة لايوجد الا في الطلات كما ان العلالله في أغابو حد في ظلات هذا القلب والقالب وفي التأو بلات الجمية بشير الى ان القلب كاله بنارة م, تعلق الجدية و خلاصه ص الجب فكدلك للجذبة بشارة في تعلقه ابالقلب وخلاصه من الجب وهي س اسرار يحمهم و يحمونه (واسروه) اى اخفاه الوارد واصحابه عي نقية الرفقة للايطالبوا بالشركة فيه (نضاعه) حال كونه بضاعة اى مناعاللجارة وانها قطعة من المال بضعت منه اى قطعت للجارة (والله علم عالمهاول) لم يحف عليه اسرارهم (وشروه) أي ماعوه وهوم الاضداد والصيرالوارد واصحابه يتول الفقير \* الده الله القدير حملوه عرصة للابتدال بالبيع واشراء لافهم لم يعرفوا حاله اما لان الله تعالى اغفلهم عن السؤال ليقضى المر اكان معولا اولانهم سأاوا عسماله ولم ينهموا لعته الكونها عبرية وههنا روايات واهية نعيدة يدخي الايلتفت اليهاوان ذهب اليهاالج العمرس الفسرينولة درالمولي اليالسعود في ارشاده (بغن عس) زيف ما عص العيار (قال الكاشي) بهاى اندائو بي اعتبار \* وهو عمى المخوس لان الثم لا يوصف بالمعي المصدري ووصف بكونه مبخوسا اما لرداءته وغشه اولنقصال وزنه من بخسه حقه اىنقصد كافي حواشي ابن الشيخ وقال معضهم بثن بخس اى حرام منقوص لان تم الحر حرام انتهى حل البخس على المعنى لكون الحرام محدوق البركات والقول الاولِ هوالاصح (دراهم) بدل من عملى لادنانير (معدودة) اى غيره موزنة فهو بيان اقلته

ونقصانه مقدارا بعدييان نقصائه في نصمه لا يهم كابوا يرنون الاوقية وهي اربعون درهما ويعدون مادونها فعن ابنه عباس الها كانت عشرين درهما وعن المدى اثنين وعشرين درهما قال ان الصايان اخذوا الني عليه السلام في طربق المسجد وقالوكل لنا جلاكا تكون للحسن والحسيدين قال للال اذهب الى الست وائت عا وجدته لاسمرى نفسى منهم فاتى بعنى جوزات فاشترى بهانفسه وقال اخى يوسف باعوه عنى بخس دراهم معدودة و ياعوني بثماني جوازت كدا في ربوضه الاخمار (وكانوا) اي المانعون (فيه) في بوسف ( من الزاهدين ) الزهد والزهادة قلة الرغة في الشي الي من الدس لا رغون فيما بالديه فلذلك باعوه عاذكر من الثم البخس وسن دلك الهم التقطوه والملتقط الشي منهاون به اوغير واثق بامره يحاف ان يطهر له مستحق فينتزعدمنه فيديعه مراول مساوم باؤكس تدرهذا مع الحال الطاهر وفيد اشارة الى اللحال الطاهر لاخطرله عند الله تعالى وانما الجال هو الجال الباطي وفي الحديث ال الله لا ينطر إلى صوركم واموال كم مل الى قلو بكم واعمالكم يعني اذاكاست لكم قلوب واعمال صالحة تكرنون مقبولين مطلقاسواء كاست لكم صورحسنة واموال فأخرة ام لاوالافلا وابس يع بوسف يمن مخس باعجب من يبعك نفسك بادني شهوة فلا مد من الامساك والاحتماء والقناعة (قال المولى الجامي) هرآ مك كم قناعت بكم دنياداد 🖟 فروخت يوسف مصري مكمترين نمنی \* کو یند که نافع مولای عبدالله بن عمر که استادامام شیافعی بود انکاه که مرد کفت این حایکه را مکسید كيدندىيست وده هرار درم درسوى بديد آمد كفت انكاه كه ازحنان أمره باشيداي بدرو بش دهيد اورا كمتند ياشيخ چون توكسي درم نهدكمت بحق اي وقت شكزكاة وي بركردن منيست وهركن عيالان خودرا سخنی نداشتم لیکن هرکاه که مرا آرزو یی و دی آنچه مدان آرز و بایستی دادن در ین سؤال افکندمی تااكر مرا روز سختي يشآيد بدرسفله عنها يدرقت + فني هده الحكاية مايدل على المجاهدة النفسية والطبعية اماالاولى فلابه هاكتم المال وادحره لاحل المهزنل لاحل البذل واما النانية فلانه منع عي طبيعته مقتضاها وشمهواتها والحواس والقوى لاتعرف قدر القلب وتبيعه بادنى حط نفس فان لانها مستعدة للاحتطماط بالتمتعات الدئبوية الفهانية والقلب مستعد للاحتطاط بالتمتعات الاخر وية الباقية بلهومستعد الاحتطاط بالشواهد الريانية وأنه اذاسق نشراب طهور تجلي الجعال والحلال بهريق سؤره على ارض النفس والقوى والخواس فيحنطرن، فأنه للارض مركائس الكرام نصيب (وغال الدى اشتراه من مصر) وهوالعز يرالدي كان على خزاس مصر وصاحب حنود الملك واحمه قطفره وكان يقال له العزيز قال في الفاموس العزيز الملك العلسة على اهل مملكسة ولقب من ملك مصر مع الاسكنندر يةانتهى \* ويبان كونه من مصر للاشعار بكونه غير من اشتراه من الملتقطين مماذكر من الثن المحسر كافي الارشاد (وقال المكاشد في) وكفت انكس كه خريد بوسف را ازاهل مصر بعي عزيراتهي \* وكان اللك يومنذ الريان عالوليد من العمالبق مات في حياه يوسف لعدان آميه وملك لعده قابوس بن مصّعت فدعاه الىالاسملام فأبى قال في القماموس فالوسمنوع للجمة والمعرفة معرب كاووسالتهي وهدا غيرقانوس الذي قيل في خطد هذا خط قانوس ام جناح طاووس فأنه كان ملكاعطيمامات فيثلاث وارتعمائة كإن الروصة وكان فرعون موسي من اولاد فرعون بوسف فقوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات من قبيل خطاب الاولاد ماحوال الآباء (قال الكاشد في ) چون خبركار وان مدىن عصر آمد وكاشــتكان عزيز بسرراهكاروان آمده يوســف راديد ندازلعه جال اوشــيفنه وحيران باركشته حبر دوزيز مصر بردند واوعاشق يوسف بودازكوش \* والادن تعسق قبل العين احيانا \* فالتمسوا من مالكه عرض يوسف السبع فزينه واخرجه الى السوق فلارأه اهل مصر افتنواله \* آراسته ان يار سازار رآمد \* فرياد وفعمان ازدر وديوار برآمد \* وعرض في بيع من يزيد ثلاثة ايام فزاد النماس بعضهم على بعض حتى ملغ تمنه شيألايقدر عليه احد خريداران ديكرآب به ستند \* سرزانوى خاموشى نشسنند فاشتراه عن يرم صر بوزنه مرة مسكا ومرة لؤلؤا ومرة ذهباومرة فضة ومرة حريرا وكان وزنه ارتعمائة رطل (وحكى) ان عجوزا احضرت شيأ من العرل وارادت ان تشتري به يوسف والي هذا بشير المولى الجامي بقوله بيُّ سرعرفان متن تارفكرت \* خريد ايوسف مشوز بى كلابه \* وفيه اشارة الى انه بنغى اكل احد بذل ما في ملكه تمــاقدر عليه في طريق المطلوب فانه من علامات العاشــق \* هركسي ازهمت والاوي خويش \*

سود ردد در حوركالاي خويش \* وكان س پوسف اذذاك سسع عشرة سنة واقام في ميزل العزير معمامي عليه من مدة لبنه في السعبين ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وهو أى ثلاثين وآتاه الله العاوالحكمة وهو اب ثلات وثلاثين سنة وتوفي وهؤابن مائة وعشر ين سنة وهواول مع لالقراطيس (لامرأته) اللام متعلقة بقيال لاباشسترى اي قال لامرأته راعيل بنت رعابيل او منت هيكاهروان كما في النيان ولقمهما زليخا يضم الراى الجيمة و فنج اللام كافي وين المعاني والمشهور في الإلسنة فتح الزاي وكسر اللام (اكرمي مثواه) اجعلي محل أقامته كريما حسنا مرضيا والمعي احسني تعهده في المطعم والمشرب وغيرهما فهوكناية عن اكرام نفسه واحسان قعهد وكاقال المقام العالى ويكبي به عن السلطان قال الامام العرالي رجمالله بكي عن الشريف بالحناب والحضرة والمجلس فيقال ااسلام على حضرته الماركة ومحلسه الشريف والمراد به السلام عليه اكن يكني عنه مما يتعلق به دوع التعلق اجلالا انتهى (عسى النفعنا) فيما محتاح اليه و بكفيا بعض الهمات و بالفارسية \* شايدا، كمه سودرسائد مارادركارصياع وعقار وسرامجام مصالح روركاو ما (او يحده ولدا) اى نتىناه ونقيمه مقام الولدلانه لم يكن لها ولدوقد تعرس فيه الرشد وقال ذلك ولدلك قيل افرس الناس ثلاثة عزيز مصر واينة شعبب التي قالت ياأبت استأجره وادو مكر حين استحلف عررضي اللهء له اي نفرس في عمر وولاهم بعده (وكدلك مكنا وسف في الارض) أي جعلناله فيهامكا باوالمرادارض مصروهي اربعون ورسخا في اربعين ورسينا وذلك اشارة الى مصدر الفعل المؤحر على ان بكون عدارة عن التمكين في قلب العزيز او في منزله وكون ذلك تمكينا في الارض علاسة انه عزيزفيها لاعن تمكين آخريشه به فالكاف مقعم للدلالة على فغامة شان المشمار اليه الحَّاما لاسترك في لعة العرب ولا في غيرها ومن دلك قولهم مثلك لا يحدُل أي مثل ذلك التمكين المدبع مكنا ليوسف في الارض وحملناه محما في قلب العزيز ومكرما في منزله ليترتب عليه ما ترتب بمساجري ينه و بين امرأة العزير (واسعلم من تأويل الاحاديث) اى نوفقه لتعبير بعض المنامات التي عدتها رؤيا الملك وصاحبي السجن اقوله تعالى ذلكمايما على ربى فيؤدى ذلك الى الرياسية العظمي في تفسير ابى الليث من تأويل الاحاديث يعنى تعيرالرؤى وغير ذلك من العلوم (والله غالب على امره) الهاء راجعة الي الله اي على امر نفسه لا يرده شيء ولاينازعه احد فيما شاء و بحكم في امر بوسف وغيره بل اعما امره اذا ارد سيأ ان يقول له كن ذيكون (واكمرا كثرالناس لا يعلون) ان الامر كذلك ويأتون ويدرون زعانهم ال الهم من الامر شأوا بي الهم ذلك \* بودهركسي دادكركونه راي ح نباشدمكر آيحه خواهد حداي \* وحاء في الا تاران الله تعالى يقول اس آدم تريد واريدولايكون الامااريد فالسلت لي فيما أريد اعطيتك ما تريدوان نازعتني فيما اربد اتستك فيم تريد تم لا يكون الامااريد والادب مع الله تعالى ان يستسلم العبد لما اطهره الله تعالى في الوقت ولا يريد احداث غيره وفي النأو يلات النجمية لما احرجوه من حب الطبيعة ذهموابه الى مصرالتسر بعة وقال الذي اشتراه مي مصر وهوعريزمصر الثهريعة اي الدليل والمربي على جادة الطريقة ليوصله الى عالم الحقيقة لامرأته وهي الدنياا كرمي مثواه اخدمي له في منزل الجسد بقدر حاجته الماسة عُسى ال مفعنا حين يكون صاحب السريعة وملكا من ملوك الدنبا يتصرف فيناباكسير النبوة فنصيرااشمر يعة حقيقة والدنيا آحرة اوتحذه ولدائر بيه المان ثدبي الشريعة والطريقة والعطام عرالدنيا الدنية وكذلك مكنا ليوسف فىالارض بشير الىال تمكين يوسف القلب في ارض الشرية اما هوليعلم أو يل الرؤيا وهوعلم النوة كاقال ولعلم من أويل الاحاديث فكما أن التمرة على الشحرة انما تطهر اذاكان أصل الشجرة راسخا في الارض مكدلك على شجرة القلب انما تطهر تمرات العلوم الدينية والمساهدة الربائية اذاكان قدم القلب ثانافي طينة الانسانية والله غالب على امره بمعنية احدهما الديكون الله غالما على امر القلب اي يكون الغالب على امره محمة الله وطله والثاني البكون العالب على امر القلب جذبات العناية لتقيمه على صراط مستقيم الفناء منه والبقاء بالله ويكلون تصرعاته بالله ولله وفي الله لانه باق دهويته فان عرانانية نفه ولكن اكثر الناس لا يعلون انهم خلقوا مستعدين لقول هذه الكمالية يصرفون استمدادهم فيما يورثهم النقصال والخسرال انتهى مافى التأويلات ثم الالله تعلى مدح العلم في هده الارتية وذم الحهل اماالاول ولانالله تعالى ذكر العلم في مقام الامتنان حيث قال ولمعلمه واما الثماني فلانه قال واكس اكتر الناس لايعلون وعمم منه ال اقلهم يعلمون والعماعلمان عم التسريعه وعم الحقيقة ولكل منهمما فضل في مقامه

وفى الخمر قبل مارســـول الله اى الاعمـــال افضل فقال العلم بالله فيل اى الاعمـــال يزيد مرتبة قال العلم بالله فقبــــل نسأل عن العمل تجيّب على العلم فقسال ال قليل العمل ينفع مع العلم وال كثير العمل الميقم مع الحهل والعلم بالله لانتسر الانتصفية الباطن وتجلبة مرآة القلب وكان مضمع نطرالاكار في إصلاح القاوب والسراردون القوالب والطواهر لان الطواهر مطهر نظر الحلق والبواطن مطهر نظر الحق واصلاح ما يتعلق الحق اولى مراصلاح مايت الى بالحلق \* كعبد نياد خليل آزرست \* دل نظر كاه جليا اكبرست \* نسأل الله النوه بق (ولمانع) بوسف (اشده) قال في القاموس اى فوته وهوماين ثمانى عشرة سنة الى ثلاثين واحد حا، على بناء الجمع كال ولا نطير الهما الوجع لا واحدله مل العطه وقال اهل التفسيراي شهي اشتداد حسدوقوته واستم كام عقله وتميز وهوس الوقوف مامين التلائين الى الاربعين والعقلاء ضبطوا مراتب اعسارالناس في اربع الاولى س المشووانماء وفهايته الىثلاثين سنة والشابية سالوقوف وهوس الشاب وسهايته الىان تتم ار معون سدّمن عره والثالثة سيالكهولة وهوس الانحطاط البسمرالحي وتمامه اليستينسة والرابعة سي الشحوخة وهو س الانحطاطالعظيم الطاهروتمامه عندالاطباءالي مائة وعشر يهسنة والاشدغا يقالوصول الي العطرة الاولى بالتجرد عرغواشي الخلقة التي يسميها الصوفية بمقام الفتوة قال في النعر يقات الفتوة في اللعة السحف اء والمكرم وفي اصطلاح اهل الحقيقة هي ارتو رالحلق على نفسك بالدُّنيا والآحرة (آتيناه حَكَمَا) كالافي العاوالعمل استعديه الحكم بين النساس بالحق ورياستهم قال القشديري مرجلة الحكم الدي آناه الله نفوذ حكمه على نفسه حتى غلب شهوته فامتع عماراودته زليخاع فسه وم لاحكم له على نفد حكمه على غبره قال الامام نقلاع الحس كان تعيامن الوقت الدي الق فيدفى غيا، قالجت لقوله تعالى ولما للغاشده آيذاه ولدالم بقل ههنا ولما العاشده واستوى كإقال في قصة موسى لان موسى اوجى اليه عندمة هي الاشد والاستوا، وهوار نعون سنة واوجى الى يوسف عنداوله وهوثمان عشرة سنة (وعلما) قالوا المراد من الحكم الحكمة العملية ومن العلم الحكمة النطرية وذلك لالاصحاب الرياصات والمجاهدات يصلون اولا اليالح كممة العملية ثم يترقون منها الىالحكمة النطرية واماأصحاب الاهكاروالانطاراا قلية فانهم يصلون اولاالى الحكمة النطرية ثم يعر اون منها الى الحكمة العملية وطريقة بوسف عليد السلام هي الاول لا نه صبر على المكاره والبلاء والحر فقيح الله له الواد المكاشفات (قال الحافظ) مكن زغصه شكايت كه درطريق طال \* براحتي ترسيد انكه زجتي ىكشىيد (وقال) چەجورھىك كەكشىدىد بلىلان ازدى \* بىوى اىكە دەكرنو نھار بارامد \* والحاصل النظريقة يوسف طربقة السائك المجدوب لاطريقة المجدوب السالك والأولى هي سنة الله العالبة فيانديائه واولييائه فهي قوله حكما وعلياا شارة الى استكمال البفس في قوتها النمسلية والنطر يقوع والحسس مراحس عمادة ربه في شببته آتاهالله الحكمة في اكتبهاله وفيه اشارة الىالـالمطيع تفتّحه ينابيع الحكمة وتعبيم على إن العطية الالهية تصل إلى العبد وإن طل العهد إذاجاء أوانها فلطالب الحق أن مذعر احساس الله تعلى ولا يبأس منه و في الحديث افضل اعمال امتي انتطارهم فرح الله قال النصر لماعقل يوسف عن الله اوامره ونوهيه واستنقام معه على شروط الادب اعطاه حكما على الغبب في تعمير الرؤما وعما بنفسه في مخالفة هواها قال وهض الا كابر المكمال العلم افضل من الكمال العملى والتقصير من جهة العلم اشد من التقصير من حهة العمل عان حسى العقيدة وصفاء القريحة بسبب العلم و الكمال ولشرفه امر الله تعالى سيد الا نبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه بطلب الزيادة منه فقال وقل ربزدني علما وقد ذكر اهل الاشارة انآدم عليه السلام وصل الى رياسة سجود الملائكه تعلم الاسماء وسليمان الى الملك العطيم بالفهم وعلم منطق الطيرو يوسف الى الحاة والشرف والعر بعلمالتعبير فالعالم معلم التو حسيدكيف لاينجوس الحيم وينال شرف لقاء الله تعالى في دار النعيم (وكدلك) اي مثل دلك الجراء البحب الذي جرينا بوسف (نجري الحسنين) كل من بحس في عمله وفي تعليق الجراء المدكور بالحسنين اشعار بعلية الاحسان له وتثبيه على انه سيحانه انماآتاه الحكم والعمالكونه محسنا في اعمله منقيا في عنفوان امره هل جزاه الاحسان الا الاحسان قال بعض الاكابر نجري الحسنين الدين بحشنون لانفسهم فيالطلب و الارادة والاجتهاد والرياضة في ادخل نفسه في زمرة اهل الاحسان جزاه الله باحسن الجراء واحبه كإقال الله تعالى والله يحب الحسسة بن فن احمه ألله نال سعادة الدارين وفي الحديث اذا

احب الله العد نادى جريل أن الله يحب فلا نا فاحد فيعيد جيريل فينادى في اهل السماء أن الله بحب فلا نا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في اهل الارض وفي النَّا و بلات المجمية ولما لغ بوسف القلب مبلغ كالية استعداد، لقول فيض الألوهنة افضنا عليه سجال الحكمة الالهية والم اللدني وكاافضنا على القلب ماهو مستحقه من الحكمة والنم فضلنا وكرمنا كدلك نجزي الاعضاء الرئيسة والجوارح اذا احسنوا الاعال والاخلاق على فاعدة التمريعة والطريقه حيرالجزاء وهو التليغ الى مقسام الحقيقة انهي \* ممان الجراء مدجى ان يكون مترتبا على انقضاه العمل فتارة بظهر بعد تمام الاعمال كلها وتارة يظهر لكل عل منقص جزاء وهكذا الى الوصول الى غاية الاجزية فعلم تعير رؤيا الماك وصاحى السجن اوتى يوسف في السجن وتمامه مع انضام العلوم الكلية بعد انتهاء الابتلاع فأفهم المقام وكرعلي بصيرة من ادراك دقائق الكلام (وراودته التي هوفي رتها عن نفسه المراودة المطالبة من راديرود اذاجاء وذهب لطلب شي وهي مفاعلة من واحد لكن لما كان سبب هدا الفه ل صادرا من الجانب المقابل لجانب فاعله عان من اودتها انساهي لجال يوسف كمداواة الطب انماهم للرض الذي هومن جانب المريض عبرعته بالمسب وجي بصيغة المفاعلة وتعديتها بعر لنضمنها معنى الحادعة والمعي خادعت زليحا بوسف عن نفسه لتال غرصها اى فعلت ما غول المخادع نصاحد عن شيء لار داخراحه عن مده وهو يحنال ان بأحذه منه وهي عارة عن السحل في مواقعته الاهاو المحل طلب بحيلة وتكلف كافي القاموس وارادالموصول لتقريرالمراودة فان كونه في ينها على دعوالي ذلك قبل لواحدة ما حلا على ماانت عله مالا خرويه قالت قرب الوساد وطول السوادولاظهار كال زاهته قان عدم ويله اليهامع دوام مشاهدته لحاسنها وامتاعه ونها مع كونه نحت مملكتها سادى بكونه في اعلى معارج العفة والنزاعة (- كي) ان زليحا كات من أجل الساء وكأت بنت سلطال المغرب واسمه طيوس فرأت ذات ليلة في المنام غلاماً على احسن ماركون مرالحس والحسال مسألت عنه مقال اعزيزمصر فلمااسبقظت افتات عمارأت في الرؤ ماوادى ذلك الى تغير حالها ولكنها كتت حالها عن الاغيار دهرا \* نهان ميداشت رارش دردل تنك \* جوكان لعلى ولعر اندردل سنك \* تم تعطن من في البيت من الجواري وغيرها أن نها أحرا فقال بعض باصابة العين وبعض باصابة السحر و بعض بمس الجن و بعض بالعشق \* صح عند الناس الى عاشق \* غيران لم يعر فواعش لن ففتش ص امرها فاوجد من غيرالعث ق م والنحا عشق را بوشيد ه مي داشت \* بسينة نخم رايه شيده ميكاشت \* ولىسر ميزدآن هردم زجايي \* هسي كرداز برون نشو ونمايي \* خوشت از نخردان ا بنكنه كفتن على كممشك عشق وانتوان نهفتن \* اكر يرمشك كردر يرده صدتوى \* كند غ زى ازصدرد اشيوى \* وقد كان خطبها ملوك الاطراف فابت الاعزيز مصر فجهزها ابوها عالا يحصى من العبيد والجوارى والاموال وارسلها معحواشه الىجانب مصر فاستقبلها العزيز بحمع كثير في زينة عظيمة فلارأنه زايضًا علت انه لبس الذي رأنه في المنام فاخذت تبكي وتتحسر على مافات من المطلوب و نه أنست الكه من در خواب ديدم \* بجست وجويش اين محنت كشيدم \* خدارا اي دلك برمن ببخشاي \* بروی مردری از مهر مکشای \* مسور از غمن بی دست و پارا \* مد مبر کنیم من این از دهارا \* صعبت مرالهانف لاتحرني بازليخافان مقصودك انما يحصل بواسطة هذا \* زليف جون زغبان ورده بشنود \* مشكرانه سرخود يرزمين سود \* ثم لما دخلوا مصر انراوا زليخها في دار العزيز بالعز و الاحترام وهم في نفسهاعلى الفراق والاكم \* بظاهر باهمه كفت وشنو داشت \* ولى دل جاى ديكر در كرو داشت \* نهم صددسته ريحان ييش بابل \* نخواهد خاطرش جزنكهتكل \* وكانت هذه الحالسنين و بقيت مكرا لان العزيز كان عنبنا لايقدر على المواقعة \* يا جامى كه همت بركاريم ، زكنعان ماه كنعاز ابراريم والمنا بادل اميد وارست \* نظر برشاهراه انتظارست \* فكان ماكان من حسد الاخوان ووصول ومف الى مصر بالعبودية فلا رأنه زليخاعات انه الذي رأنه في المنام و قالت \* بخوام روى زيباوى نمودست م شکیب ازجان شیداوی ربوست \* درین کشورزسود ابش فتادم \* یدین شهراز تمنایش فتادم \* چون يوسف بخنه عزيزدرآمد سلطان عشق رخت بخانه زليخا فرستاد واشكر حسنش مناع بروسكون اورايغماداد \* زليخاچون برويش ديده بكشاد \* يكديدارش افتاد آكه افتاد \* زحسن

صورت واطف شمائل \* اسيرش شد يكدل في بصد دل \* عدشو قان چو يوسف كس بوده \* جالش ازهمه خو بان فروده \* نبوداز عاشقال كس چون زايجا \* بعسق ازجله بود أفزون زليخا \* زطفل تاله بيرعشق ورزيد \* بشاهي واسيري عشق ورزيد \* معدازاتكه عشق دنايت كشديد وشوقى نهارت انجام يد صورت حال عيان آورد بايوسف \* روى ان يوسف كان بأوى الى ستان في قصر رايخا بعبد الله فيه وكان قدقسم بهار وثلاثة اقسام ثلثا بصلواته وثلثا يكي فيه وثلثا يسبح الله فيه ويذكره فلسادرك بوسف مبالغ الرجال جعلت زايخا تراوده عن نفسها وهو يهرب منها الى البستان فلاطال ذلك عليه تعيرلونها واصفر وجهها ودخلت عليها دابة من داياتها فاخبرتها بذلك واشارت عليها ان تسيله ستا من سا مكل ما تقدر عليه من الزيمة والطيب ليكون وسيله الى صحبة يوسف ولمافر عالصناع مرعمله دعت العزيز فدخل فاعجبه لكونه على اسلوب عجيب وقال لهاسمه بت السرور ثم خرج فاستدعت توسف فزينوه مكل ماعكن من الزينة وزينت هي ابضا وكانت حسنا ويضاء مين عينبها خال يتلا لا حسنا ولهاار مع ذوائب قد نطمتها بالدر واليافوت وعليها سبع حلل وارسلت فلاندها على صدرها \* مزيورها نبودش احتياجي \* ولي افزود ازان حودرا رواجي \* ضو بي كل بيسَــ انهاسمرشــد \* ولى از عقد شنم خو بترسُد \* عاقًا بيوسف \* درآمد ناكهان ازدر چوماهی \* عطارد حشمتی خور شاید جاهی \* وجو ذی ازخواص آب وکل دور \* حین طلعتی نورعلى نور \* فلادخل عليها في القسم الاول من البيت اغفلته واغلقته وراودته عن نفسه مكل حيلة تم ادخلته في الدي بليه فاغلقته وراودته بكل مايمكن فإيساعدها يوسف ددفه هاعاقدر عليدتمونم اليان انتهى إلى الببت السابع ماغلقتدوداك قوله تعالى ( وغلقت الابوات ) عليها وعليه وكانت سيعة انواب ولدلك جاء الفعل بصيعة التفعيل الدالة على التكثير (وقالت هيت لك) اسم هول معناه اقبل وبادر وبالفارسية \* بشناب يدش من آى كه من را ام \* واللام للبيان منعلقة بمحذوف اى لك اقول هدا (روى) عن ابن عباس الهقال كان يوسف اذاتبسم رأيت النور في ضواحكه واذاتكام رأيت شعاع النور في كلامه يذهب مي بين يديه ولايستطيع آدمى ان ينعت نعنه فقالت له يابوسف الماصنعت هذا البت المرب من اجلك فقال يوسف ياز ابخااتما دعيتني الحرام وحسى ما معلى اولاد يعقوب البسوني قيص الدل والحرن بازليخا اني اخشي ان يكون هدا الست الذي سميته ببت السرور بيت الاحزان والثبورو يقعة من يقاع جهنم فقالت رايخا بابوسف ما احسن عبنيك قالهما اول شي يسيلان الى الارض من جسدى قالت. مااحسن وجهك قال هو للراب يأكله قالت مااحسن شعرك قال هواول ماينتشر من جسدى قالت ان هراش الحر يرمبسوط فقم فاقض حاجى قال اذا يذهب نصبي من الجنة قالت أن طرفي سمكران من محبتك فارفع طرفك الىحسني وجمالي قال صاحبك احق بحسنك وجمالك مي قالت هبت لك ( قال معاذالله ) هوم مجلة المصادر التي بنصمها العرب بافعيّال مضمرة ولايستعمل اظهارها كقو الهرسيمان الله وغفرانك وعونك اى اعود بالله معاذا مما تدعوني اليه من العصيان والخيانة ثم علل الامتاع بقوله (آية) اي الشان الخطير هذاوهو (ربي) اي سيدي العزيرالدي اشتراني ( احس مثواى) اى احسن تعهدى ورعايتي حيث امرك باكرامي فاجراؤه ان اسبي اليه ما لحيامة ف حرمه وفيد ارشاد لها الى رعاية حق العزير بالطف وجه ( أنه لا يعلم الطالمون ) اى لايدخل في دائرة الفلاح والطفركل ظالم كأثنا من كان فيدخل في ذلك المجازون للاحسان بالاساءة والعصيان لامر الله تعالى \* وازز ان حال يوسف كدبازليخا خطاب مى كردك فته ند \* زهى خجلت كه دررور قياءت \* كه افتد برزنا كاران غرامت \* جراى ان جفا كيشان نو يسند \* مراسر دفترايشان نويسند \* وفي الآية دليل على ان معرفة الاحسمان واجب لان نوسف امتنع لاجل شئين لاجل المعصبة والطلم ولاجل احسمان الزوح اليه. (قال الجامى) كه چون نويت نهفتم خانه افتاد \* زايخار ازجان برخاست فرياد \* مرا تاك درير محنت پـــندى \* كه چشم رحت از رو يم ببندى \* بكفت مانع من اين دوچيزست \* عتــاب ايزد وقهر عزيرست \* زايحاكفت زان دشمن مينديش \* كدچون روزطر بنشسته ام پيش \* دهم جامي كه الحائش ستيرد \* زمستي ناقيامت رنخبرد \* تو ميكو يي خداي من كريمت \* هميشه بركنه كاران رحيمت \* مرا ازكوهر وزر صد خزينه \* درخلوت سراباشد دفينه \* فداسازم

همديهر كاهت \* كه نايات د زايز د عذرخوا هت \* ، كفت انكس نم كافند پـــــــدم \* كدايد ركس ديكر كزندم \* خداى من كه نتوان حقكز اريش \* رشو تكى توان آمر زكاهيش \* زایخادر نقاصاوكرم بوسف أهمي انكفت اسال توقف \* دلش مخواست درسه تن بالماس \* ولى ميداشت حكم عصمش ياس م كافال تعالى (واقدهمت به) الهم عقدالقل على دهلشي قبل ان يفعل مي خير اوشر وهوالقصد والمراد همت بمخالطته ومحامعته اذالهم لابتعلق بالاعبان اي قصدتها وعزمت هليها عزما جازما بعدما باشرت مباديها وفعلت مأفهلت من المراودة وتغلق الانواب ودعوته الىنفسيها مقرلها هيث لك ولعلها تصدت هذلك لافعال اخر س سطيدها اليه وقصد المسانقة وغيرناك مابضطره الى الهرب نحو الساك والأكيد الدمع ماعسى بتوهم من اجتصد ص اقلاعها عماكات عليه بما في مقالته م الزواجر (وهم نها) بمحالطتها اي مال اليها عقتصي الطبيعة الشمرية وشهو الشاب ميلاجليا لايكاد يدحل تحت الكليف لاقصدا احتيار يا لانه كما انه رئ من ارتكاب نفس الفاحشة والعمل الباطل كدلك رئمن الهم المحرم وانما عبرعند بالهم المجرد وقوعه في صحبة همهافي الدكر دطر يق المت كلة لالشمه فيه ولقداشير الى بايسهما بأنه لم يقل ولقدهما بالخالطة اوهم كل منهما بالا حر قال حضرة الشيخ افتاده قدسسره وهم بهلم اى هجم للطبيعة الشرية فقمع مة ضاها ولم يُعط حكمها كان عدم تقاصيها تقصان بالكمال الايعطى لها حكمها مع عاية النوقان فيترقى مه الانسان ويال المراتب العالية عند الرحى الاترى الاالعنين لاعدر على ترك الجماع (وفي المننوي) هين مكن خودرا خصى رهان مشو \* زبكه عفت هست شهو تراكرو \* ى هوالهى ازهوا مكن بود , \* غارق رحر دكان توان عود \* قال الشافعى ار بعة لا يعما الله بهم يوم القيامة زهد حصى وتقوى حندى وامانة امرأة عمادة صبى وهو محمول على الغاال كما في المقاصد الحسينة وروى في الخبرايه ليس مرنبي الاوقد اخطاً وهم بخطيئة غير يحي بن زكر يا ولكنهم كانوا متصومين من الفواحش في نسب الى الانبياء المواحش كالعرم على الربي وبحوه الدى يقوله الحشوية في يوسف كفر لائه شتم لهم كذا في القنية قال معض ارياب الاحوال كنت بمجلس معض القصاص فقال ماسم إحد من هوى ولافلان وسمى مركابليق دكره في هذا المقام العطم الشان فقلت انتي الله فقل الم بقل حبب الى فقلت و يحك قال جب ولم يقل احبت قال تم خرجت بالهم فرأيت النبي عليه السلام فقال لانهتم فقد قتلناه قال فخرج ذلك القصاص الى وعن القرى فقتله بعض قطاع الطربق (الولاال رأى رهال ده) العجم الباهرة الدالة على كال قيم الني والمراد رؤيته لهاكال ايقانه ومشاهدته لها مشاهدة واصله الى مرتبة عين البقين التي تنجلي هناك حقائني الاشاء بصورها الحقيقية وتتخلُّع عن صورها المستعارة التي بها تطهر في هده الشأة على ما طق به قوله حليه السملام حفت الجذء بالمكاره وحفت النمار بالشهوات وكأنه قدشاهد الزي بموجب ذلك البرهان النبر على ماهوعليه في حدداته اقمح مايكون وجواب اولا محذوف يدل عليه المكلام اي لولامشاهدته برهان ربه في شان الزني لجري على موجب ميله الجبلي امدم المانع الطهاهر ولكنه حيث كان شِهاهدا له من قال استمر على ماهو عليه من قضية البرهان وفائدة هذه الشرطية بان ان امتناعه الم كل لعدم مساعدة من حهة الطبيعة بل بمحض العفة والنزاهة مع و فور الدواعي الداحلية وثرتب المقدمات الحارحية الموحمة لظهور الاحكام الطميعية هدا وقد نص أمَّة الصناعة على اناوفي امثال هده المواقع جار مرحيث المعني لامرحيث الصيعة مجرى النقيد للحكم المطلق كما ف مثل قوله تعالى الكاد ليضلنا عن آلهت الولاان صبرنا عليها والأبعدة هناك هم اصلاوقااوا البرهان مارأى في جانب البت مكتو با ولانقر بوا الزني اوقاله ملك تهم بفعل المفهاء وانت مكتوب في ديوان الامياء اوانفرج له سقف البيت درأى يعقوب عاضا على يديه و مه كان يخوف صغيرا اورأى شخصا بقول له اليوسف انظر الي عينك فنظر فرأى تعمانا اعظم ما يكون فقال هذا يكون في إطن الزاني غدا (كدلك) الكاف منصوب المحلوذلك اشارة الى الاراءة المدلول عليها بقوله تعلى لولاان رأى رهان ربه اى مثل ذلك التصرواليوريف عرفناه برهاننا فياقبل (انصرف عندالدوء) خيانة السيد (والفعماء) والزني لانه مفرط في القبح وفيه آبة بينة وجمة قاطعة على الهلم يقع منه هم بالمعصية ولاتوجه اليهاقط والالقيل انصرانه عن السوء والفحشاء وانمنا توجه البه دلك م خارج فصرفه تعالى عنه بمناهيه من موجبات العفة والعصمة

كافىالارشاد (اله من عبادنا المخلصين) الدي احلصهم الله لطاعته بال عصمهم مماهوقاد حفيهاوفيه دليل على الشيطان لم يجد الى اغواله سبلا الارى الى قوله فيعرنك لا غوينهم اجعين الاعدادك منهم الحاصين قال في مرالعلوم واعلانه تعالى شهد مراءته من الديب ومدحه بأنه من المحسمة ين وانه من عياده المخلصين فوجب على كل احدان لايتوقف في راهته وطهارة ذيله وعفته وتثبته في مواقع العثار قال الحسن لم يقص الله عليكم ماحكي من اخبار الاثبياء تعييرا لهم لكن لئلا تقنطوا من رحته لان الحدة للانبياء الزم فادا قبلت توتهم كان قبولها من غيرهم إسرع وعدم دكرتو لة بوسف دليل على عدم معصيته لانه تعالى ماذكر معصية صالانيياء والصغرت الاوذكرتو شهم واستعفارهم منهاكا دمونوح وداود وابراهيم وسليمال عليهم السلام والاشارة ال وسف القلب والماغ اعلى مراتبه في مقام الحقيقة وفائه عن صفات الانانية واستعراقه في محرصفات الهوية لاية قطع عنه تصرفات رايخا لدنيامادام هوفى بيتها وهوالجسدفان الجدد القاب بيت دنيوى عالمهن الهراودت بوسف القلب زليخ الدنباالي بوسف القلب في منها اى في الجسد الدنبوي اى عن مسه لمارأت في مسه لتعلقه بالجسدداء يةالاحتطاط من الحطوط الدنبوب ليحتط منهاو تحتط منه وغلقت الانوات وهي انواب اركان الشريعة يعنى اذافحت الدنبا على القلما بوال شهواتها وحطوطها غلقت عليه الوال التمريعة التي تدخل منها أنو ارازحة والهدأية ونعحات الالطاف والعناية وقالت اىالدنبا هيتاك اقلالي واعرض عرالحق قال بعي القلب الفاني عن نفسه الماني ريه معاذالله اي عيادي بالله مماسواه انهر في الذي رباني بلبان الطاف ريو ميته احسن مثواى اى مقامى في عالم الحقيقة فلا اعرض عنه انه لايفلج الطالمون الذين تسلون على الدنيا ويعرضون عرالمولي ولقد همت مه اي همت الدنيا بالقلب لما ترى فيه من الحاجة الضرورية الإنسانية اليهاوهم بها اي هم القلب بهافوق الحاجة الضروية اليهالمشاركة الفس الحريصة على الدنيا ولداتها لولاان رأى القلب رهان ربه وهونورالفناعه التي من نتائج نطر العناية الى قلوب الصادقين كدلك لمصرف عنه عن القلب بنظر العناية السوء هوالحرص على الدنيا والفعشاء وهوتصرف حبالدنيا فيدانه قلب كامل مرعما دنالامر عباد الدنيا وغرها الحلصين مماسوانا اى الجلصين من جنس الوجود المجازى الموصلين الى الوحود الحقيق وهذا مقام كالبة القلب اريكون عدالله حرا عماسواه فانيا عن اوصاف وجوده باقياباوصاف ربه كذا في النَّا ويلات النجمية (حكي) عرعلى بنالحسن انه كان فى البيت صمر فقامت زليخا، وسترته بثوب فقال لها بوسف لم فعلت هذا قالت استحيت منه ان برانی علی المعصیة \* درون برٰده کردم جایکاهش .\* که تا نبود سوی من کاهش \*. زمن ابین ى دىنى نېيند \* در ين كارم كه مى سى نىيند \* فقال يوسف انسىمىين بمى لايسمىغ و لايسمىرو لايفته والناحق اناستحيى مزر في الذي خلقني فاحس خلقي قال في التبيان ان يوسف لما رأيُّ البرهان قام هاريا مادرا الى الماس فتبعته زليحا وذلك قوله تعالى (واستبقاً الباب) بحذف حرف الجراى تسابقا الى الباب البراني الدىهوالمحرح منالدار ولذلك وحد ىعد الجمع فيماسلف امانوسف فللفرارمنها واماهى فلنصده عرالخروح والقتح (وقدتة صدمرد بر) اى اجتذته من ورائه وخلفه فانشق طولا نصفين وهوالقد كمان الشق عرضا هوا قط (والهيا) وجداوصادفا (سيدها) زوجها وهوقطه رقول المرأة لروجها سيدى ولم يقل سيدهما لان ملك يوس ف لم يصم فلم بكن له سيدا على الحقيقة (الدى البرات ) اى عند البات البراني مقد لاليدخل او كان جالسامع ابن عمر اليخايقالله يمليخا (روى) عن كعب أنه لمساهرت يوسف جعل فراش القفل يتناثر ويسقطحتي خرح من الابواب (كاقال المولى الجسامي) چوكشت اندردو بدن كام تبرش \* كشاد ازهر درى راه كرين \* بهردركا مدى بىدركشابى \* پريدى قفل حابى بره جايى \* زليخاچون ديدان ازعف جست \* بوی درآخرین درکاه بیوست \* پی باز آمد ن دامی کشیدش \* رسوی دشت بعراهن در بدش \*· روں رفت ازے ف آن نم رسیدہ \* بسان غیجہ پیراہن در یہ ہ \* برون آمد پیش آمد عزیز ش \* كروهي ازخواص خانه نيرش \* (قالت) كائه قيال فاداكان حين الفيا العزيز عند الما عن فقايل قالت منزهة نفسها (ماجرا من اراد باهلك سوأ) من الزني ونحوه ومانافية اي لبس جزاؤه (الاال يسجن اوعداب اليم) الاالسجن اوالعذاب الاليم مثل الضرب بالسوط ونحوه اواستفهاميذاي اي شيء جراؤه غيرذاك كانقول من في الدار الازيد قال المزيز من اراد باهلي سوأ قالت زليخنا كنت نائمة في الفراش فينا ، هذا الغلام

العبراني وكشف عن ثب إلى وراودني عن نفسي \* چودزدان برسى بالينم امد \* بقصد خرم نسر ينم آمد + خيالش آمكه من ازوى له آكباه \* بحرم كاستانم آوردراه \* باذن باغسان ناكشته محتاج \* برد ماسنبل وتكاررا ابتاراج \* وغالنفت العزيراليه وقال باغلام هذا جرائي منك حيث احسنت اليك وانت تحزني نمی شاید درین دیریرآمات \* جزاحسان ۱هل احسانرا مکامات \* زکوی حفکراری رخت بستی \* عَلْ خودى عكد انراشكستى \* كَأَنْهُ قَيل فَاذَاقَال بِوسَفْ حينده فيل (قَال) دوء عن نفسه وتنز يها العرضه (هر راودتي عن نفسي) طالني المواقعة لاالي اردت اله اسوأ كاقال \* زايخاهرچه ميكويد دروغست \* دروغ اوچراع بى وروغست \* زن از به اوى چىشد آفريد، \* كس از چىراستى هركرنديده \* فقال العزيز مااقبل قولك الاسرهان وفيرواية بطرالعزير اليظاهر قول رليحا ونظلها فامريان يسجن يوسف وعندداك دعا بوسف الرال البراءة وكار اليخاخاله اب في المهدان ثلاثة اشهر اوار بعة اوسنة على اختلاف الروامات فهبط جبريل الىذلك الطفل واجلسم في مهده وقالكها شمهد براءة يوسف فقام الطفل من المهد وجعل يسعى حتى فام بين مى العزيزوڭان في حجراله \* فغال زدكاي عزيز آهسته ترباش \* زتعيل عقو ت رحدر باش \* سراوارعقو سندست يوسف \* للطف ومرحت اوليست بوسف \* عزيراز كفتن كودك عجب ماند \* سخم بااو بقانون ادس راند \* كه اى ناشسته لب زالايش شير \* خدايت كردتلقين حسن قرير \* بكوروشن كهاى آتش كه افروحت \* كرام يرده عزوشرف سوخت \* كافال الله تعلى (وشهد شاهدم آهلها) اى ان خالها الدى كارصيا في المهدواء الني الله الشهادة على اسان من هوم إهلها اليكور اوجب المحمدة علما واوثق ابراءة يوسف والغي التهمة عنه وفي الارشادذكركونه من اهلها ابيان الواقع اذلا يختلف الحال في هذه الصورة مين كون الشاهد من اهلها أومن غيرهم \* واعلمانه تكلم في المهدجاعة منهم شاهد بوسف هداومنهم نيبنا صلى الله عليه وسلم فاله تكلم في المهدفي اوائل ولادته وأول كلام تكلم به ان قال الله اكبر كبيرا والجدللة كثيرا وسيحانالله بكرة واصيلاومنهم عسى عليه السلام ويأتى تكلمه في سورة مربع ومنهم مربع والدة عسى عليهما السلام ونهم يحيى عليد السلام ومنهم ابراهم الخليل عليد السلام فانهلسا سقط على الارض استوى قاءًاعلى قدميه وقال اله الاالله وحده لأشريك له له الملك وله الحد الحديلة الذي هدانا الهدا ومنهم نوح عليه السلام فانه تكلم عقيب ولادته فإن امه ولدته في غارخوها على نفسها وعليه فلماوضعته وارادت الانصراف قالت وانوحاه فقال الهالا تخافى احداعلى بااماه فان الذى حلقي يحفطني ومنهم موسى عليد السلام فانه لماوضة له استوى قاعدا وقال بااماه لا تخاف اى من فرعون ان الله معناوتكلم بوسف عليه السلام في بطن المه فقسال الالفقود والمغيب عن وجه إلى زما باطويلا عاخبرت امه والده بدلك فقسال لها اكتم إمرك واجاب واحدامه بالتشميت وهوفى بطنها حين عطست وسمع الحاضرون كلهم صوته من جوفه اوم هم ان المرأة التيمر عليها بامرأة بقال افهارنت فشهد بالبراء فومنهم طفل لذى الاخدود ومنهم اسماشطة بنت فرعون عى الله الجوزى انماشطة بنت فرعون لما المن اخبرت الابنة اباها باسلامها على بالقائها والقاء اولادها فى القرة المنحدة من النحساس المحماة فللافت النومة الى اخروادها وكان مرضعا قال اصبري ياماه فالك على الحق ومنهم مارك العامة قال بعض الصحابة دحلت دارا بمكة فرأيت فيهار مول الله وسمعت منه عجبا حاء رجل نصبي يوم ولدوقد افه فى خرقة فقال النبي عليه السلام ياغلام من اناقال العلام باسان طاق انت رسول الله قال صدقت باركالله فيك نمان الغلام لمبة كلم بشئ فكنانسميه مبارك اليامة وكانتهذه القصة في جدالوداع ومنهم صاحب جريح الراهب وقصته انجريجا كان يتعمد في صومعته فقسالت منية من مني اسرائيل لا فتننه فعرضت له نفهاها يلتفتاليها هكنتنفسها مرراعى غنم كانيأوى بغنمه الىاصل صومعته فولدت غلاما وقالتانه منجريح فضربوه وهدمواصومعته فصلى جريج وانصرف الى الغلام ووضعيده على رأسه فقال محق الذي خَلَفْكُ انْ تَخْبرني من ابوكِ فَسَكُلُم بِاذْنَ الله تعالى ان الى فلان الراعي فاعتدروا اليجر يحو خواصو معته ومنهم مادكره الشيخ محبى الدين أن العربي قدس سره قال قلت لنتي زينب مرة وهي في سن الرضاعة قريب اعرها من سنة مانقواين في الرجل يجامع حليلته ولم ينزل فقالت عليه الغسال فتجب الحاضرون من ذلك نماني فارفت تلك النتوغبت عنها ســـنة في مكة وكمت اذنت لوالدتها في الحج وجاءت مع الحج الشامي فلماخرجت

لملاقاتها رأتني من فوق الجل وهي ترضع فقالت قبل ان تراني امها هدا ابي واضحكت ورمت نفسها الي كما في السان الديون ( ان كارقيصه قدمن قل ) الشرطية محكية على ارادة القول كأ به قيل وشهد شاهد من اهلها فقال ان كان قيصه وجع مين ان الذي هو الاستسال و مين كان لأنَّ المعي ان يعلم ان قيصه قدم قال اى من قدام فالشرط والكان مأضيا بحسب اللفط لكنه في أو بل المضارع فان قلت كيف اطلق الشهادة على نقول هذه الشرطية مع انالشهادة في عرف الشُّرنع عارة عن الاحبار بدُّوت حق الغير على عبره ملفط اشهد قلت هده الشرطية تقوم مقام الشرطية وتودي ووداها محيث ان تقولها ثبت مصدق بوسف وبطل قولها (فصدقت) اى فقدصدقت زايحافى قولها (وهوم الكاذبين) فى قوله لانه ا ذاطله هاد قمته عن نصها فشفت قيصه من قدام أو يسرع خلفها ليدركها فيتعثر بذيله فيشق جيمه (والكار قيصه قدمي دير) مرحلف ( وكمديت) في قولها (وهومن الصادقين) لانه بدل على انهائبة نه فاجتذبت ثو به فقدته (العارأي) العزيز (فیصه قد می در) و علم را نه یوسف و صدقه ( کافال الجامی ) \* عریزاز طه لیچون کوش ای سخنی کرد \* روار تفتیش حال پرهن کر د \* چو دیداز پس در یه پرهسرا \* ملامت کر د آن مکاره زن را \* (قال آنه) ای الامرالدی وقع فیه النشاجر (مرکیدگی) من جنس حیلتکی و مکرکن ایتها الساء لامن غیرکی فتحلت زليحا وتعميم الحطاب للتنبه على ارذلك خلق لهرعريق (أن كيد كرعطيم) فإنه الصق واعلقْ بالقلبواشدتا ثيرافى الفس اىمن كيدالرجال فعطم كبد النساء على هدابالسبة الىكيدالرحال ولان الشيطان بوسـوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال فالعطم بالنسبة الى كيد الشـ طان وعن بعض العلماء انا اخاف من الساء مالااخاف من الشيطان فائه تعالى يقول ان كيدالش بطان كانضعيَّفا وقال للساء ان كيدكن عطيم \* رکیدزن دل مردان دو نیست \* زنا را کیدهای س عظیست \* عزیرا را کند کیدز نان حوار \* مكيدزر بودداناً كرفتار \* زمكررن كسي عاجره ادا ، زن مكاره خو د هر كر مبادا ( بو سف ) اي قال المرزير بايوسف (اعرض عن هذا) الامر وعن التحديث، وأكمه حتى لايشيع فيعيروني \* قدم ازرأى غازی بدرنه خکمناشد پرده بوش از پرده در به (واستعمری) انت بازلیجا (لدنیک) الذی صدر عنك وتبت عليك (المككنة) بسعب ذلك (من الحاطئين) منجلة القوم الذي تعمدوا الحطيئة والذنب يقال خطيء اذا اذنب عمداوالنذكير لنغليب الذكور على الاناث وفي الحديثكل ان آدم خطاء وخيرا لخطائين النوابون وكان العزير رجلاحليما عاكتني بهذاالقدر في مؤاخدتها (كاقال المولى الجامي) عزير اس كفت وبيرون شد زخانه \* بخوش خو بي سمر شددر زمانه \* تحمل دلكش است امانه چندين \* نكر خو بي خو شست امانه چندی \* چومرد اززن بخوش خو یی کشدبار \* زخوش خو یی بدروی کشد کار \* مکنیا کارزب چندان صموری \* که افتد رخنه درسد غیوری \* وقیل کان قلیل الغیره وروی انه حلف ان لایدخل عليهااليار ىعين بوماواخرج بوسف من عندهاوشغله فى خدمته و بقيت زليخالاترى بوسف \* در بغان صيد کر دام برون رفت \* در یع آن شهد کرکام برو ن رفت \* عزیمت کرد روزی عنکبوتی \* که آهرخود كند تحصيل قوتى \* بجابي ديد شهمازي نشسته \* زفيد دست شماهان بازرسته \* مكرد اوتنيد ن كر د آغاز \* که بندد بال و پرشرا ز برواز \* زمانی کاردر سکار اوکرد \* امال خود همه درکار اوکرد \* چون آن شهباز کرد ازوی کناره \* نماندغیر تاری چند یاره \* منم آن عنکموت زارور نجور \* فناده ازمراد خو يشــ تن دور \* رك جانم كــــــــنه همچو نارش \* مكشته مرع اميدي شكارش \* كسسته تار م ارهر كارو بارى \* بدستم نيست جز مكسته تارى \* والاشارة ان يوسف القاب لمارأى برهان ربه وهو نطر نور العنابة التي من نتائجها القناعة وهرب من زلخا الدنيا وما أنخدع من زينتها وشهواتها اتبعته زليحاالدنيا واستنقاالباب وهوالموت قان الموت باب بين الدنيا والاسخرة وكل الناس داخله في زحزح عرياب دار الدنيا دخل بالدار الا خرة لان من مات قامت قيامته فتعلقت زايخا الدنيابيد شمواتها بذيل قيص بسرية بوسف الفلب قبل خروجه مزياب الموت الحقيق فقدت قيص مشريته من در فلاخرج يوسف القلب من باب موتالبشير يةوالصفات الحيوابية واتبعته واليحاالدئبا الفياسيدها لدى الباب وهوصاحب ولاية تربية يوسف القلب وزوج زابخنا الدنياوانما سمى سيدها لان اصحاب الولاية هم سيادة الدنيا والآخرة وهم الرجال الحقيقية

المنصرفون في الدنيا كتصرف الرجل في امر أنه قالت ماجراء من ارادباهاك سو، اماجراء قلب تصرف في الدنيا بالسوء وهو على خلاف التمريعة ووفق الطبيعة الاان يسحن في سجن الصفات الذميمة النفسانية اوغذاب اليم اى يعذبُ بالم البعد والفراق قال بوسف القلب واظهر عداوة زليخا الدنيابعد ال تخرق قبص بشربند وخرح منباب الموت عن صفاتها هي راودتني عن نفسي لابهاكات مأ مورة بخدمتي كإقال بادنيا اخدمي من خدمني واني كنت فارا منها لقوله فنروا الى الله وشهد شاهد من اهلها اى حكم بينهما حاكم وهو العقل الغريري دون العقل المجردة ان الغريزي دنبوي والمحرد اخروي فالمتي انحاكم العقل الغيريزي الذي هو من اه إزليخا حكم انكان قيصه قدم قبل اى ازكان قيص اسرية يوسف القلب قدم قل بدل على ان التابع كأن بوسف القلب على قدى الهوى والحرص فعدل عن الصراط المستقيم العصمة وقد قبص شريته من قبل فصدفت زليخا الدنيا انهسا منوعة وهو م الكاذين في دعواه الها راودتي عن نفسي والبعني وان كل قصدقدمن در فكذبت زليخا الدنيا أنوا متوعة وهوم الصادقين بعي يوسف القاب صادق في ان زليحًا الدنيا راودته عن نفسه واتبعته وانه متبوع فلما رأى قبصه قدمن در ميزحاكم العقل ان يدتصرف زالبخاالدنيا · لاتصل الى بوسف القلب الافواسطة قيص فشريته قال اله اى التعلق بقميص بشرية يوسف القلب من كيدكر اى مركيد الدنياوشهواته ان كيدكى عظيم لا مكن تكدن في امرعظيم وهوقطع طريق الوصول الى الله العظيم على القلب السليم بوسف اعرض عن هدا اى يابوسف القلب اعرض عن ذا يخالدنا فان كثرة الذكر تورث الحبة وحبالدنيا رأس كلُّ خطيئة واستغفري لذَّبُّكُ يازليجا الدنيا الك كنتُ بزينتك وشهوانك فاطعة طر بقالله تعلى على يوسف القلب وانت في فالك من الحاطئين الدين ضلوا عن الطريق واضلوا كثيراكذا في التأويلات البحمية تفعناالله بحقائقها (وقال نسوة) اى حاصة مزالساء وكر خسساامر أة الخساز وامر أة الساقي وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأه الحاحب والنسبوة اسم مفرد لجميع المرأه وتأييد غبر حقيق ولدا لم يلحن فعله نا التأنيث وقال الرضى السوة جع لانها على وزن فعلة فبقدر لها مفرد وهونساء كعلام وغلة لاانها اسم جع \* آورده اندكه اكرجدعز يزان قصدرا نسكين داد اما سخن عشق عانك مياند شَدَّازِين واقعه در السند عوام افتاد \* زايخاراچو سُكُفُت آسكل راز \* جهاني شد بطعنش بليل آواز \* و بعض ازخواتين مصرز بان ملامت برزليخ ادراز كردند وهر آيينه عشق راغوغاى ملامت دركارست نه سودای ســ الامت (قال الحافظ) من ازان حسن روزاوزو ب که بوسف داشت دانستم م کدعشف از پردهٔ عصمت رون آردر لیخارا (وقال الجامی) نسازد عشق راکنیم سلامت م خوشارسوای و کو بی ملامة \* غمعشق ازملامت نازه كرد د ، وزين غرغا ملند آوازه كردد (فالمدند) ظرف لقال اى اشعى الامر في مصر اوصفدللنسوة (وقال الكاشني) بابكديكر نشته كفننددر شهر مصر عوضعي كه عين الشمس مضمون مخن ايشال انكه (امر آة العزير) والعزيز السان المرك والمرادب قطفيروز يرالريان وبامرأته زليخا ولمبصرح باسمها على ماعليه عادة الناس مندذكر السلطان والوزيرونحوهماوذكر مزبتهم من خواص حرمهم وقال سعدى المفتى صرحى باضافتها الى العز يزمبالغه للتشديع لان النفوس اقبل الىسماع اخباردوى الاخطار ومايجرى لهم (راود دناها) اى تطالب فلامها بمواقع تدلها وتحتال في ذلك وتخادعه (عرنفسه) والفتي من الناس الشارب و يستعار للسلوك وان كان شيخًا كالغلام وهو المراد هنا وفي الحديث لابقوان احدكم عبدى وامنى كالمم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله ولكن ليفل غلامي وجاريتي وفتساي وفتاتي قالاب الملك اعاكره انني عليد السسلام ان يقول السيد عبدى لان ويد تعظيما لنفسد ولان العبد في الحقيقة اعاهولله قبل انمايكره اذاقاله على طريق النطاول على الرقيق والتحقير لشسأنه والافقد جاء الترآن به قال الله تعالى والصالحين من عبادكم وامائكم (قدشغفها حبا) بدرستي كدبشكافته است غلاف دل اوازجهة دوستى يعنى محبت يوسف بدرون دل اودرآمده وهو يان لاحتلال احوالهما القلية كاحوالها القالبية خبرثان وحبما تمير منقول من الماعلية اي شق حبه شعاف قلبها حتى وصل الى فو الشفاف جباب القلب وقرى شدفها بالعين المهملة يقال شعفه الحب احرق قلبه كافي الصحاح اعلمان المحبة هوالميل الى امرجيل وهو اذاكان مفرطا يسمىء عنقا وهو اذاكان مفرطايسمي سكراوهميانا وصاحب العشق المفرط معذور غيرملوم لانه آفة سماوية

كئت كنزا مخفياها حدث ان اعرف قال كالجنون والمرض مشلا والمحبة اصل الايجاد وسسبه كإقال تعسالي د القاشان العشق اخص لاته محبة مفرطة ولدلك لايطلق على الله لانتفاء الافراط عن صفاً به انتهى \*قال الجدد قالت السار بارب لولم اطعك هل كنت تعذيني بشئ هواشد مني قال نع كنت اسلط عليك نارى الكبرى قالت وهل الراعطم منى قال بعم نار محتى اسكنها قلوب اوليائي الوَّمنين كذا في فتم القريب قال يحيى معادلو وليت خرآئ المذاب ماعدنت عاسقا قط لانه ذب اضطرار لاذنب اختياروفي الجديث مرعثق فمصوكتم ثممات مات سه مدا (قال الحافظ) عاشق سوارته روزي كارحهان سرايد \* ناخواند ، نقش مقصود اركاركا ، هست \* وعتق زايخا والكأن عشقا محازيالكر لما كان تحققهابه حقيقة وصدقا جديها الى المقصود وآل الامر من الحار الى الحقيقة لا نَّه قنطرتها (قال العطار في منطق الطير) هركم اودرعمُ ق صادق آمدست\* رسرش معشوق عاسق آمدست \* كر بصدق عشدق بيش آبدترا \* عاشفت معشوق خويش آبدترا \* (الالنزاها) اي تعلها علما مضاهيا للمشاهدة والعيان في اصنعت من المراودة والحدة المعرطة مستقرة (في ضلال) فيخطأ وبعد عرطريق الرشدوالصواب (مين) واضم لا يخوى كونه ضلالا على احد اومطهر لامرها وياسن الناسواتمالم يقلى انهالني ضلال مبين اسمارالان ذلك الحكم غيرصادرعنهى محازفة للعن علم ورأى معالتلو يح بابهن مترزهات عن امشال ماهي عليه ولدا التلاهي الله تعالى عارمينيه العيرلانه ماعير احداخاه لذنب الاارتكيه قبل انعرت وهذه اعني ملامة الحلق وتضليلهم علامة كالالحبة وتيحبته لانالله تعالى ادااصطبي عدالجنابه رمع محبته الذاتية عن قلوب الاغيار غيرة منه عليه ولذاترى ارباب الاحوال واصحاب الكشوف مدكورين غالبًا السان الذم والتعييراذهم قد تحساوز واحد الجهور فكانوا كالمسك سنالدماء فكمما الالمسك خرج بذلك الوصف الزائد عن كونه جس الدم فكدا العشاق خرجوا عاهم عليه من الحالة الجمعية الكمالية عركونهم ورجهس العباد ذوى النفرقة والنقصان والجنس الى الجنس عيل لاالى حلافه فافهم حقيقة الحسال وهوااللائع بالسال (فلسمعت بمكرهي) باعتيابهن وسوء قولهن وقولهن احرأه العز يرعشقت عبدهاالكنعاني وهومةتها وتسميتدمكرا لكونه خفية منها ككرا لماكروانكان ظاهرا العبرها (ارسلت اليهي) تدعوهي للضيافة اكرامالهن ومكرانهن ولتعذر في وسف العلهاانهن اذارا به دهش وافتن به فيدل دعت اربعين امر أهمنهى الخمس المذكورات (واعتدت) اى احضرت وهيأت (الهن متكام) اى مايتكين عليه من النمارق والوسائد وغبرها عندالطه ام والشراب كعادة المترفهين ولذلك تهيء الاكل بالشمال اومتكشاو قرئ متكأ وهوالارج اوالزما ورد بالضم وهو طعمام من البيض واللحم معرب والعمامة تقول البرنما وردكا في القماءوس (وآتت كَلُواحدة منهي المد الجلوس على المتكا (سكينا) لتستعمله في قطع مايمهد فياقدم بين الديمن وقرب اليهن من المحوم والفواكد وتعوها وقصدت بتلك الهيئة وهي قعود هن متكشات والسمكاكين في الديم لن يدهش وبهتن عندرؤيته ويشغل عرنفوسهن هيقع ايديهن على ايديهن فيقط عنها الان المتكئ اذام ت الشي وقعت ده على بده (روى)انهاانخذت لهن ضيافة عظَّية من الوان الاطعمة وانواع الاشرية بحيث لاتوصف \* روان هر سوك يران وغلامان + بخدمت همچوطاوسان خرامان \* برى رويال مصرى حلقه سته \* عسندهاى \* زلیخا شکر کوبان مدح خوابان \* زركش حوس نشـسته \* چوخوان رداستدار بيش آنان يهادازط ع حيلت سازير في \* ترنيح و كراكي بردست هرزن \* (وقالت) ابوسف وهن مسفولات عمالجة السكاكين واعمالها فيما بايديهن مل الفؤاكه واضرابها (اخرح) بايوسف (عليمر) أى ابرزاهن (قال المولى الجدامي) + مياى خود زليحا سوى اوشد \* دران كاشانه هم زانوى اوشد \* رارى ك مت \* سدمرسوامیان مردم كاى نوردوديده \* تمناى دل محنث رسيده \* فتادم در زبان مردم از تو ازتو \* کروتم آبکددرچشم توخوارم \* سزدیك توبس بي اعتبارم \* مده زین خواري وبي اعتباري \* زخاتونان مصرم شرمداری \* شدارا عسون آن افسونکر کرم \* دل بوسف به بیرون آمدن رم \* حوسروان جله سيرش باراست \* فرود آويخت كېسوى معتبر بهيش حله اس چون عنبرتر \* ميانش را كهاموهممسرى كرد \* ززرين منطقه زيور كرى كرد \* اسرتاح 

ازرشية در ﴿ (فَارَأَينه) عطف على مقدر فغرج عليه ن ﴿ زَخُلُونَ خَانُهُ أَنْ كَنْجُ نَهْ فَهُ ﴿ رُونَ امد چوكلزارشكفته \* فراَّينه فلمارأينه (اكبرنه) عظمنه وهبن حسنه الفائق وجماله الرآئق فان فضل جماله على حالك حالكان تفضل القمر ألياة المدرعلي سائر الكواكب وسأتى من يد البان في هذا الشان اوحضن لبوسف من شدة الشهق على حذف اللام والشهق مدة شهوة الضراب والمرأة اذااعتلت واشتدت شهوتها سال دم حصها من اكبرت المرأة إذاحاضت لانهالدخل الحكبر بالحيض اوامنين ننوقهن الديافي الكواشي وفي التسرعة ويستحب من احلاق الزوجة ماقال على بابيطالب خيرنسانكم المفيفة العليمة المطيعة لزوجها (وقطعن ايدين) اى حرحنها بالسكاكين لفرط وخشتهن وحروح حركات جواردهن عن معالختار والاعتساد حق لم يعلى مافعلن اوابنها كافي التيان وقال وهب ماتت جماعة منهن (كاقال المولى الجمامي) حوهر بك رادران ديدارديدن \* تماشد ترنيج خود بريدن \* نداسته ترج ازدست خودباز \* زدست خُود ريدن كرد آغاذ \* يكي ازتياع الكشان قلم كرد \* بدل حرف وفاى اورقم كرد ؛ يكي رساخت اذكف \* ارخون زحدخودنهاده صهدة سم \* كشيدش جدول ازسير ي جو تقويم \* سهر جدول روانه سيلي اى برون + كروهى زان زنان كعبريده + زعف لوصبروهوش ودل رميده + زتبغ عشق يوسف جان نىردىد \* ازارمحاس رفته جان ســـــــ \* كروهى ازخرد بكانه كشـــتند \* زعشق آن يرى ديوانه \* كروهي آمدند آحر بخودباز \* ولى بادردوسوز عشق دمساز جبجال بوسف آمد نجي ازمى \* بقدرخودنصيب هركسازوى \* وقطع الدبع لدهشه ف والمدهوش لا يدرك ما يفعل والمنقطم والمخايد عا لان الهاانية الى التمكين في المحدّ كا مل النهامات وحال السوة كانت في مقام التلوين كاهل البدامات فالمل مقام تلون وتمكى ومداية ونهاية قال القاساني خرج يوسف بغثة على اليسوة فقطع والديم للااصابهن من الحيرة لشهود جاله والعيةعى اوصافهن كاقيل

عابت صفات القاطعات اكمها \* في شاهد هوفي البربة ابدع

ولاشك ان رايخا كانت الغ في محبته منهى اكمنها لم تعب عن التمير بشمود جاله لتمكن عال الشمود في قلمها انتهي \* درحقايق سلم مذكورست كه حق تعالى دين آيت مدعيان محتراسر زنش مكند كه مخلوقي در رؤيت مخلوق دان مرتبه ميرسد كهاحساس المقطع نميكندشمادرشهود يديرجال خالق بايد كهبرهيم كس ازالاوعنا متألم ستويد \* كربانودمى دست درآغوش توان كرد \* بدداد توسهلست فراموش توان كرد \* وقال في شرح الحصيم العطائية ماتجده القلوب من الهموم والاحزان يعنى عند فقد انمرادها وتشويش معتادها فلأجل ماهنهت من وجودالعبان ادلوعائت جال الماعل جل على المالمدكا اتفق في قصة السوة اللا في قطعن ايديمن انهى (وقلى عاش لله) يا كسب خداى تعالى ارصفت عجزد رآفريدن چنين مخلوق واصله عاساحذفت الالف الاخيرة تخفيفا وهوحرف حريميد معي التنزيه فياب الاستثاء تقول اساء القوم حاشازيد فوضع موضع التنزيه والبرآءة فمعناه تنزيه الله وبرآءة الله واللام أسيان المبرأ والمنزه كمافي ســقيالك والدليل في وضعه موضع المصدر قرآءة ابي السماك عاسا لله بالتنوين (ماهذابشرا) اى آدميامثله لانهذا الجمال غيرمه هو دللبشر (أن) ناوة بمعسىما (هداالاملك كرم) يعنى على ربه كافي تفسير ابى الليث وهومن باب قصر القلب القلبه حكم السامعين حيثاعتقدواانه بشرلاماك وقصرنه على الملكية مع علهى انه بشرلانه ثبت في النعوس لااكل ولااحسن خلقا من الملك بعني ركر في العقول من ان لاحي احسن من الملك كاركرفيها ان لا أقبح من الشيطان واذلك لا زال يشه بهماكل مناه في الحسن والقبح وغرضهن وصفه مأقصى مران الحسن والجال ، چود بدندش كه جزوالا كهرنيست \* برآمدباك كين هدا بشرنيست \* نه چون آدم زآب وكل سرستست \* زبالاآمده قدسي قال بعضهم إن من لطف الله بناعدم رؤيتنا للملائكة على الصورة التي خلقوا عليها لائهم خلقوا على احس صورة فلوكنا راهم أطارت اعينسا وارواحنا لحسن صورهم ولدا ابتدئ رسول الله بالرؤياتأ نيساله اذالةوى البشرية لاتحمل رؤية الملك فجأة وقدرأى جبريل في اوائل البعثة على صورته الاصلية فغره عشياعليه فنزل اليه في صورة الآدميين كافي انسان العيون قالواكان يوسف اذا سار في ازقة مصربري تلا أؤوجهه كايرى نورالشمس من السمياء عليهما وكان يشه آدم يوم خلقه ربه وكانت مهراحيل وجدته سارة جميلنين جدا \*

چه کویمکان چه حسن و دلبری بود \* که سرون از حد حورو پری بود \* مقدس نوری از قید چه و چون \* سرازجابا وون اورده بيرون \* چون آن بچون درين چون كرد آرام \* پي روبوش كرده بوسفش نام \* رليخايي كه رشك حورعين بود \* بغرب برده عصمت نشين بود \* زخور شيد رخش ناديده نابي \* كروتسار حااش شد مخواي (قال الكاشق) في تفسيره الفارسي صاحب وسيط باستاد خود ازجار انصاري نقل ميكند كه حضرت رسالت صلى الله عليه وسلم فرمود كه جبرائيل رمي فرود آمدو كفت خداي تعالى راسلام مبرساند ومکوبد حبیب من حسن روی یوسف را ازنور کرسی کسوت دادم و کسوت حسن تراازنور عرش مقر ركر دموما خلقت خلقا احسمنك يوسف راجال بودوآن حضرت راكال درشم ودجال يوسف دستهاريده شددر ظهور كال محدى رنارها قطعيافت # ازحس روى يوسف دست بريده سهلست \* دریای دابرمن سرها رید دباشد \* ازعایشهٔ صدیقه نقل میكنند كه درصفت جال حضرت رسالت بناه فرمود كه \* لوام زليخ الوراس جينه \* لا ترن في القطع القلوب على اليد # زنان مصر به الكام جلوهٔ يوسف \* زروى بيخودى ازدست خويش سربدند \* مقررست كددل باره ياره ميكردند \* اكرحال تواى ورديده ميديدند \* وق الحديث مابعث الله نبيا الاحسن الوجه حس الصوت وكان نبيكم احستهم وجهاوا حدثهم صوتا يقول الفقيرابده اللهالقدر الطاهران يعض الانبساء مفضل على المعض في اعض الامور وان الحسن عمني سياض البشرة مختص يبوسف وانرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمر اللون لكن مع الملاحة النامة وهو لا ينسافي الحسن والبده يشير (قول الحافظ) آن سيه حرده كه شيري عالم بالوست \* چشم ميكون لب خندان رخ خرم با وست (وقول المولى الجامى) \* دبيرصنع نوشتست كردعارض تو # عشكمات كه الحسن والملاحمة لك \* فالحسن امر والملاحة احر آخر وبالملاحة يفضل النبي عليم السلام على بوسف وعلمه يحمل (قمل الجامى) زخويي توامر حاحكايتي كفند الله حديث يوسف مصرى فسانة باسد ، وعن ابن عماس رضي الله عند فقال قال وسول الله صلى الله عليسه وسلم قال لى جبريل ان اردت ان خطر من اهل الارض شبيها يوسف فانطرالي عمان وعاه واشيه الناس محدك اراهم واسك محدوالخطاب زقية بذى رسول الله زوجة عمَّان وكات رقية ذات جانى بارع ايضاوم ثم كان الساء تغنيهما بقواعن احسن شي مرى انسان رقية والعلم اعتمان وجاء ني حق رومان ام عائشة رضي الله عنما بضم الآه و فحها من اراد ان سطر اليامر أة من الحورالدين فلينظر إلى رومان وفيه ميان حسنها وكونها من اهل الجندة، كالايخفي والاشارة قال نسوة صفات البذيرمة النفسسائية من السجيمة والسبعية والشيطسانية في مدينسة الحسد امر أةالعزيز وهم الدنياترا ودفتاهاص نوسد تطالب صدها وهوالقلبك إن عدا للدنيا في البدا ة للحاجة اليهافي التربية فل الكل القاب وصفاوضة لعن دنس المشرية واستأهل للطرالالهي فتجلى له الرب تعسالي فت ورالقلب بنورجاله وجلاله احتاح اليه كلشئ وسجدله حتى الدنياقد شغفها حمااي احسه الدنياغ إيفا لحساري عليه آثارجال الحق ولمالم يكر لنسوة صفات الشعرية اطلاع على جال يوسف القلب كن يلم الدنيسا على محبته فقلن المالزاها في ضلال مين <sup>و</sup>لما اسمعت زليخا الدنيا بمكرهن في ملامتها ارسلت الى الصفات وهيأت اطعمة مناسسة اكل صفة منهاوآ نتالكل واحدة منهن سكين الذكر وقالت زليخاالدنيا الوسف القلب اخرج علمن وهواشاره الى غلمات احوال الفلاعلى الصفات المتسرية فلساوقفن على جاله وكاله اكبرن حساله ان يكون حال الشروقط عن ايديين يسكين الدكرع تعلق ماسوى الله وقلل حاش لله ماهذا بشراى جال بشرماهذا الاجال ملك كريم وهوالله تعالى بقرآءة من قرأملك مكسر اللام (قالت فداكن) كن السوة وذاليوسف ولم تقل فهذا مع اله حاضر رفعا لمنزلته في الحسن واسم الاشارة مندأ والموصول خيره وهو (الذي لتني فيمه) في شأنه فالآن علمت مهو وما قولكن فينا (قال الكاشني) وأكنون دانستَيد كه حق بطرف من بود (سعدى) ملامت كرمرا چندالكه خواهی \* کے نیوان شدین اززمکی سیاهی \* وقال فی کتاب کاستسان یکی را ازملوك عرب حدیث ليلي ومحنون مكفتند وشورش حال اوكه باكال فضل وملاغت سردربابان فهاده است وزمام اختيارازدست داده فر مودش احاضر آوردندوم الامت كردن كرفت كهدرشرف نفس انساني چه خال ديديكه خوى حيواني كرفتي وزلاعيش آدمي كفتي محنون بناليدو كفت وروصديق لاعنى فيودادها # الم يرهايوما فيون على عذرى

\* کاش کے اناکہ عب من جستند \* رویت ای داستان بدید ندی \* نامجای ترج در نظرت \* بخبردستها بریدندی \* نامجالی فدلکن الذی بخبردستها بریدندی \* قوله نعالی فدلکن الذی المندی فیه وفی القصیدة البردیة.

بالائمي في الهوى العذري معذرة \* مي اليك ولوانصفت لم تلم

والهوى العذرى عبدارة عن الحب الشديد المفرط نسبة الى بى عذرة بضم العين وسك ون الذال المعمة قبلة في الين مشهورة بالا تلاعداء العشق و كثيرهن شدائهم بهلكون بهذا الرض كا يحكى ان واحدا سأل مهم صسب انهما كهم فى اودية المحمة والمودة وموجب هلاكهم من شدة المحبة فأجابوابان فى قلوب اخفة وفى نسائنا عفة \* اصمى كفت وقت اذا وقات دراثناء اسفار بقيعه عني عذره نزول كردم ودروثا فى كه بودم دخترى ديدم در عابت حسن وجدال روزى ازسبيل تفرج از انجابيرون آمدم وطوفى ميكردم جوانى را ديدم ضعيف ترافلالى اي ابيات مجنواند وقطرات عبرات ازديد كان مى راند

قلاع كانى صبر ولاحيك حيلة \* ولامنك لى بد ولامنك مهر س فلو كان لى قلب ان عشت بواحد \* وافردت قلبا في هواك يعذب ولى الف يات قدعرفت طريقه \* ولكن ملاقل الى اي ادهب

ازان جاعت پرسیدم که این جوان کست وحال او چیست کننداوبدان دختر که دران خانهٔ که تو نزول کردهٔ عاشقت وبالركم بنت عماوست ده سالست تايكدوك ررانديده انداصمي مبكويد كه بخانه بازكت موحال آن حوان بااین دختر تقریر کر دم و کفتم شائنیست که مهمان غریب را در عرب حرمتی هرچه تمامتر ست التماس آنست كهامر وزجال خودوا يدوءايي دختر كفت صلاح اودرين نيست اصعى كفت ينداشتم كه بخل میکندودفع میدهد کفتم از رای دل مهمان یك دوقدم بردارتااز مشاهده جسال راحتی بلید کفت مر أرحت وشفقت درحق عم زاده بيش ازانست اميددارى وليك ميدانم كمصلحت اودرديدن من نيست أما چون باور نمی داری (ع) تو برودر بیت برایم من \* اصمعی میکوید که برفتم وید ـش آن جوان بنشستم و کفتم حاصر باش مشاهده دلداررا كهبالتمساس من مى آيدتا بحضور خود مسكن ترا پرنور كردائد درين سخن بوديم كه دغيتراز دور پیداشدودامن درزمین میکشید و کردآن برهوامیرفت جوان چون آن کردبدید نعرهٔ مزدوبرزمین افتادا ندام او چندجاسوخنه شدچون بخانه مراجعت كردم دختربامن عتاب كردوكفت \* أنجه امروزبافت اوز تويافت \* وآمچهديداوزرهكدارتوديد \* انهلابطيق مشاهدة غبارم آئار ذبلنا فكيف بطيق مشاهدة جالنا ولقائنا ثم بعدمااقامت زايخاعليهن الحجة واوضحت لديهن عذرهاوقداصابهن منقله عليه السلام مااصابها باحت المن بقية سرهالان شانااعشاق انيظهر بعضهما عضمافي قلوبهم غيرمانفت الى تعييرا حد ولاحائف اومة لائم ولامبال بزجر وسفاهة منجهل ولم يعلم حالهم فقالت (ولقدراودته عن نفسه ) طلبت منه ان يمكنني من نفسه حسماقاتن وسمعتن (فاستعصم) س خُويش رائكاه داشت وسر عن نبا ورد # اى طلب العصمة من الله مبالغا في الامتساع لانه بدل على الامتساع البليم والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهومجتمد فىالاستزادة منها وفيه برهان نيرعلى انهلم يصدر عندهشي مخل باستعصامه عوله معاذالله من الهم وغسيره (والله لم بفعل ماآمرة) مرحذف الجاروايصال الفعل الى الضميراي ماآمريه من موافقي فالصمير الموصول (ليسجنن) بالنون الثقيلة آرت بناءالفعل للمفعول جرياعلى رسم الملوك والمعنى بالفارسية # هر آينه بزندان كرده شود (وليكونا) بالنون الخفيفة وانماكتبت بالالف اتباعا لخطالصحف مثل لسفعاعلي حكم الوقف يعني ان النون الخفيفة يبدل منهما في الوقف الالف وذلك انما يكون في الخفيفة الشبعها بالتنوين (من الصاغرين) اىالادلا ، في السجن وهو من صغر بالكسر والصنفير من صغر بالضم (قال الجامي) اكر ننهد بكام من دكر پاي ازين رس كنيج زنان ساز مشجاى \* نكر دد مرغ وحشى جزيدان رام \* كدكير ددر قفسيك چند آرام) ولقداتت بهذا الوعيد النطوى على فنون التأكيد بمعضر منهن ليعلم يوسف اذما لست في امرها على خفية ولا خيفة من احسد فتضيق عليه الحيل وينصحن له ويرشدن الي موافقتها (قال الجامي) الله يدوكفتنداي عمركرامي الله دريده پیر هن درنیك نامی \* دری بستان كه كل باخارجفت است \* كل بی خار چون تو كم شكفت است \*

زایخا خاك شددرراهتای بك \* همی كش كه كهی دامل بریس خاك \* حدركن زاركه چول مضطر شوددوست \* مخوارى دوست را ازسر كشد يوست \* چوازسر بكدر د سيل خطرمند \* دهد مادر نربای فروند \* دهد هر الحطه تهديدت برندان \* كههدت آرامكاه نائسدندان \* كجاش د چنين محنت سرایی که باشد جای چون تو داربایی \* خدارا بروجود خود بخشای \* روی او دری ارمهر مكشاى \* وكرباشد را ازوى ملالى \* كدچندانش نمى بنى جالى - \* چوزواعى شوى دمسازماباش \* نهسائي همدم وهمرازماباش \* كه ماهريك بخو بي نطير بم \* سبهر حس راماه منريم \* چوركشايم لبهاى شكرخا \* زجلت ال فروبندد زليخا \* چنين شبرين وشكرخاكه ماييم \* زَلْيَخَا رَاحِهُ قَدْرَانِجَا كُهُ مَا يَمِ \* چو يوسف كُوش كَرْدَافُسُون كَرَايْشَانَ \* يِي صَكَام زَلِيخَاياوربِنُكَان كذ شـــنند از ره ديں وخرد نير \* نه تنهــا مهروي از مهر خو درنير \* (قال) منــاحيا ل يه٠ (رسالسحن الذي اوعدتي بالالقاء فيه وهو بالفئارسية \* زندان (احسالي ما يدعوني اليه) اي آرعندي م موافقتها لان الارل حسن العاقبة دون الثاني \* عجب درها مام وركاراسان \* مر از دان مازد دار أينان ع بهازصد سال درزندان نشينم \* كه يكدم طلعت اينان به بينم . بنامحرم نطر داراكند كور \* زدولنخانة قرب الكنددور \* وعند ذلك دكت الملائكة رجة له وهمط الهجريل فق ل له بانوسف رك تقرئك السلام ويقول لك اصبر فإن الصعر مفتاح الفرج وعاقبته مجودة واستناد الدعوة البهر حيسالانهن تعجز له وخوفنه من مخاافتها اولائهن جيعا دعونه الى انفسهن كاذكر قال بعض الحكما الوقال رب العافية احب الى احافاه الله واكن لمانجا بدينه لمهيال مااصابه في الله والبلاء مَوكِل بالمنطق وص عادسهم الني صلى الله عليه وسلر جلايقول اللهراني اسألك الصبرة إلى أأت البلاء فاسأله العافية (قل الشيخ سعدي) في كذاب الكلسة ال پارسایی رادیدمکهٔ برکناردربازحم پال داشت و به هیم داروبه نمی شد ومدنها دران رنجوری بودومدام شکر خدامی کرارید پرسیدندش که چدشکر کنی کفت شکرآنکه عصبتی کرفتارم نه بعصیتی بلی مردان خدامص مترا ير معصدت اختيار كسند له يبني كه يوسف صديق دران حالت چه كفت قال رب السحى الآية \* كرم إزار مكت بن دهد آن ارع ير \* تاكويى كه دران دم غم جانم باشد \* كويم ازبنده مسكين چه كنه صادرشد \* كودل آررده شــد ارمن عم آنم باشد (والا) وانه (قصرف عَني كيدهن) واكرمكردائي ازمن مكروفرب ابشائرا بعني مر ادريناه عصمت نكيري ( صب البهل) أمل إلى جانبهن على قضية الطبيعة وحكم القؤة الشهوية اى ميلا اختيار باقصدنا والصبوة الميل الى الهوى ومنه الصبا لار النفوس تصبواليها لطيب نسيمها وروحها وهذا فزع منه الى الطاف الله جرياعلى سنن الانبياء والصالخين في قصرنبل الخسيرات والمحاة من الشرور على حناب الله وساب القوى والقدر عرائفسهم ومالغة فياستدعاء لطفه فيصرف كيدهن بإطهار انلاطاقة له بالمدادمة كقول المستغيث ادركني والاهلكت لاائه بطلب الاجسار والالحاء الى العصمة والعفة وفي تعسد داعية تدعوه الي هواهر (واكن من الجاهلين) أي الدين لايعملون عما يعلون لان من لم يعمل تعلم هووالجاهل سواء اومن السفهاء بارتكاب مايدعونني البه لان الحكيم لايفعل القبيح وفيه دلالة بدة على ال ارتكاب الدنب والمعصية عن جهل وسفهاهة وان من زبي فقد دخل من جهلة الكاذبين في الجهل (المستحساب الدريه) دعاءه الذي تصمند قوله والاتصرف عنى كيدهن الحفان فيه استدعاء اصرف كيدهن والاستجامة تنعدى الى الدعاء بنفسها أعواستجاب الله تعالى دعاء والى الداعى باللام وبحدف الدعاء اذاعدى الى الداعي في الغالب فية ل استجاب له ولايكاد يقال استجاب له دعاءه كافي محر العلوم ( فصرف عند كيدهس ) حسب دعائه وثبته على العصمة والعفة حتى وطن نفسه على مقاساه السبحي ومحمته واختارها على اللدة المنضنة للمعصية (الدهوالسميم) لدعاء المتضرعين اليد (العليم) أحوالهم ومايصلحهم وعن السيخ الى بكر الدقاق قدس سبره قال بقيت بمكة عشهرين سينة وكنت اشتهي اللبن فعلتني نفسي فخرجت الى عسف أنوهو كعثمان موضع على مرحلتين من مكمة فاستضفت حيا مس احياء العرب فوقعت عيى على حارية حســـناءاخدت يقلى فقالت باشيخ اوكنت صادقا لذهبت عنك شهوة اللن ورجعت الى مكة وطفت بالبيت فاريت في منهى يوسف الصدبق عليه السلام فقاتله يانبي الله اقرالله عيث سيلامتك من زليخا فقال ياسارك ال اقرالله عينك

بسلامتك من العسمائية عم والبوسف والنخاف مقام ربه جتان وانشدوا

وات اذا ارسمات طرفك رآمًا \* لقلك يوما اتعتك المناظر

رأيت السدى لاكلمانت قادر \* علسه ولاع معضه استصابر

فال عضهم لا عكن الخروح من النفس بالنفس وانعامكن الحروج عن النفس بالله وقال الشيخ الوتراب المحشي قدس سره من سَد فل مشخولا بالله عن الله ادركه المقت في الوقت للعصمة شي يعادلها والأشارة ان القلب اذالي بتارم الدنياوه وي نفسه ولم يجب إلى ما تدعوه دواعي البشرية بكون مسجورا في سبجي الشرع والعصمة من الله أهالي والقلب وان كان في كالبة قلب بي من الانبياء لوخلي وطبعه ولم يعصمه الله من مكايد الدنباو آمات دواعى الشرية وهو اجس النفس ووساوس الشيطان عيل الى ما يدعونه اليه ويكون من جلة النفوس الطلومة الجمولة كافي التأويلات المجمية (قال الحافط) دام سخت است مكر لطف خدايا رشود نسأل الله القوة والغلبة على الاعدا الطاهرة والباطنة أنه هوالمعين (تمدالهم) ىىردصىرەەزىسىطانرجىم. \* اى ظهر للمزيز واصحابه المتصديس للخل والعقد رأى وتميدل على تغيرراً بهم في حقه (من بعد مارأواالا يات) اى الشواهد على رآءة يوسف كشهادة الصي وقد القميص وغيرهما (ليسمِّينية) هرأيينه دررندان كسند اورااي فائلين والله اسمجنه (حق حين) حتى جارة بعدى الى اى الى حين اقطاع فالذالناس وهذا بادى الرأى عندالمزر وخواصه واماعندها فحتى يذلله السجن ويسخره لهاو يحسب الناس انه المجرم فلث في السجن خس سنين اوس عسنين والمشهور انه لبث اتنتي عشرة سنة كاسيا تى عند قوله تعمالى فلث في السجى بضع سنين وقال ابى الشيخ لادلالة في الأية على تعنين مدة حبسه واعاالقد والمعلوم اله بق محبوسامدة طويلة لقوله تعسالي وادكر يدرامدوالحين عنداهل اللغة وقت من الزمان غير محدود ويقع على القصير منه والطويل واماعند الفقهاء واوحلف والله لااكلم فلا ماحينا اوزماما ، لانية على شئ من الوقت فهو هجول على نصف سنة ومع نية شئ معين من الوقت هانوي مر الوقت وفي الآية إمحذوف والتقدير لما تغير رأيهم في حقد ورأوا حبسه حبسوه وحذف الدلالة قوله ودخل معه السحى فتيان وذلكان زوج إلمرأة قدظهرله وآءة يوسف فلاجرم لم يتعرض له واجتالت المرأة في طريق آخر فقالت لزوجها هذا العدالعبراني فضحني في الناس \* درين قولند مر دوزن موافق \* ك مربروى بجانم كشَّة عاشق \* كاقال هي راودتني عن نفسي وإنا لا اقدر على اطهـ أر عُذري وأرى انالاصلح ان تحبسه لينقطع عى الساس ذكرهذا الحديث وكان العزير مطاعالم الوحلاذاولازمامه فيدها فاغتر بقولها ونسى ماعاين سن الآيات وعمل برأيه ـ ا والحاق الصفاربه كما اوعدته به (وقال الكاشفي) آورده الدكه بعداز نومیدئ زبان ازوی زایخاراکفتند صلاح آنست که اور أدوسه روزی نزندان بازداری شاید بسبب رُّناضت رام کردد و قدر نعمت وراحت رادا دسته سرنسلیم را برخط فرمان نهد 💰 چوکوره ساززندا ارا بروكرم \* يودزان كوره كردد آهش زم \* چو كردد كرم زاتش طسع فولاد \* ازوچسيرى تواندساخت استناد \* نه کرمی رم اکرنتواندش کرد \* چــه حاصــل زامکه کوید آهن سرد \* زایخا را چوزان جادو زبانان \* شـداززندار ام يدوصل جانان \* براى راحت خودر بج اوخواست \* دران و بران اميد كمح اوخواست \* چونبود عشق عاشه في راكالي \* نه بندد جرمراد خودخياي كام خويش خوا عد كارخودرا \* بيوى يككل از سستان معشوق زند صدد خارغم برجان معشدوق \* وكان للعزيرتلاثة سجون سجن العذاب وسنجن القتـــل وسجن العـــافية عاماسجي العذاب فانه محفور والارض وفيمه الحيمات والعقمار وهومظل لايعرف فيه الليل مرالنهمار واما بجن القتل فانه محفور في الارض اربعين ذراعا وكال الملك اذاسخط على احديلقيه فيه على امرأ سه فلايصل الى قعره الاوقدهاك واما مجن العافية عانه كإن على وجه الارض اليجانب قصر، فاذاغض على احد م حاشته حدمه في ذلك السحن فلما ارادت زليدا أن يسجن يوسف ارسلت الى سجن المافية وأمرته أن يصلح ويه مكانا منفردا ليوسف ثم قالت ابوسف القداعيتني والقطعت فبك حيلتي فلا سلك الى المعددين ومذبونك كاعذبني ولألبسنك بعدالجلي والحلل جبة صوف تأكل حلدك ولأقدنك بقيدمن حديد أكل رجليك نمزعت ماكان عليه مى اللساس والبَسته جبة صوف وقيدته بقيد من حديد (كاقال المولى الجامي)

زآهن بندرسيش نهادند \*بكردن طوق تسليش نهادند \* بسان عسے ایش برخر نشاندند الهر كوبى زُمصران خربراندند الله منادى زن منادى بركشيسده \* كدهرسركش غلام سوخ ديده \* كهكيرد شوه بي حرمتي بيس \* نهد ادرفراش خواجه خويش \* بودلايق كه همچون السندان + الدين خوارى رندش سوى زندان \* ولى خلقى زهر سودرتماشا \* همى كفتند حاشائم حاشا \* كزير روى مكوبد كازى آيد \* وزين دادار دل آزارى آيد \* فرشنست اين نصد پاكى سرشت ه نيايد كارشيطان از فرشيمه \* چنان كررشت نيكو بي نيسايد \* زنيكونير ، دخوبي نيسايد \* بدينسان تار ندادش سردىد \*بعياران زندانش سيردند \* فلاادنا من بالسجن نكس رأسه فلادخل قال سم الله وجلس واحاطه اهل السحن وهوسكي واناه جيريل وقال لهم بكاؤك وانت اخترت إلسجي لنف ك فقال اعدا بكائي لانه لبس في السجن مكان طاهر اصلى فيده فقالله جدريل صلحيث شنت فان الله قدطهرخار النجن وداحله اربعين ذراعالاجلك فكان يصلىحيث شاء وكانيصلى ليله الجعة عندباب السجن (قال المولى الجامى) چونآن دل زنده در زندان درآمدد \* بجسم مرده كو يى جان رآمد \* دران محنت سرااهنادجوشى \* رآمدزال كرفتاران خروشى \* سادى شديدل الدوه ايشان \* كانكاهى غم بحون كوها بشان \* دهر جايار كارخسار كردد \* اكر كليس بودكار اركردد \* ( حكى ) ال يوسف عليد السلام دعالاهل السجن فقال اللهم اعطف عليهم الاحيارولا تخف عمم الاخارفية الاالهم اعلمالناس كلخسبر \* چودرزندان كرفت ازچنش آراد \* بزندانبان زايخاداد بيغام \* كزي بس محتش بيد دردل \* زكردن فلزبايش بند دكسل \* ئىسىينش ازيشىين مفرساى \* بذركش حله سروش بارای \* سوی ازوق اوکر دنزندی \* زناح حشمتش ده سربلندی \* یکی خانه رای اوجداکی \* جدا ازدیکران آیجاش حاکی \* زمینش رازستندس فرش انداز \* -زاستبرق ساط داکش الداز \* درارخانه چومنزل ساخت يوسف \* ساط بندكي انداخت يوسف \* رخ أورد إنجنان كش بودعادت \* دران منزل بمحراب عبادت \* چومردان در مقام صبر منشدت -بسكرانه كه ازكيدزنان رست # نيفتد در جمان كس راملاي \* كهنايدزان الابوى عطايي \* اسيري كرملايا شدهراسان الله كند يوى عطاد شوارش آسان الله عم ان زليخا اثرق قلمها الفراق واحراق ار الاشتياق \* چوقدرى مت ديدارنشاخت \* مداغ دورى ازديدار بكداخت \* وصارت دارها عين السجى في مينها \* به تنك المبدد رانزندان دل او \* يكي صد شدز هجران مشكل او \* چدر سایش دران کلرار ماند \* کران کلرخت بنددخارماند \* زدل خونین رقم برروهمی زد \* بخسر ک دست برزانوهمی زد \* که این کاری که من کردم که کردست \* چنین زهری که من خوردم كهخوردست \* دريم مجنت سرايك عشق پيشه \* نردچؤن من ساى خويش تيشه \* وكانت تمكر في القاء فسهام اعلى القصر اوشرب السم حتى ثهلك وكانت الهاداية تسليها وتحثها على الصبر زمن سنو که هستم برای کار \* شکیایی بودند سرایی کار \* بصبراندر صدف باران شود در \* المراازاول وكوهر كأنشودير \* مُهانها عبل صبرها فجاءت ليلة مع دايتها الى السجن وطالعت جال يوسف من العيد \* الديدش برسم المجاده ازدور \* چوخورشيددرخشان غرقة ور - \* كهي چون شمم بر پاایستده \* زرخ زندانیانرانورداده \* کهی خم کرده قامت چون مدنو \* هکنده پریساط ازچهره برنو \* کهی سربرزمین ازعدر تقصیر \* چوشاختازه کل ازبادشه بگیر \* کهی طرح تواضع درفكنده \* نشسته چون، فشه سرفكنده \* عملاً اصبحت حملت تنظر من رزونة القصر الى جانب السجن \* نبودى هجكه خالى اذ بنكار \* كمي ديوارديدي كاه ديدار \*زندمتهاى خوش هر اخطه چیری \* فهادی بر کفت محرم کنیری \* فرستادی بزندان سوی بوسف \* که تادیدی بجابش روّى يوسفُ \* بكشت از حال خودروزى من اجش \* بزخم نشترافتا د احتياحص \* زخونس برزمين درديده كس \* نيامد غيربوسف يوسف وس \* مكلك نشتراستاد سبك دست + بلوح خاك نقش این حرف را است \* چنان از دوست پر بودش را و بوست \* کے میرون تامدش از بوست

\* خوش الكس كورهابي بايذاز خويش \* سيم آشنايي بايداز خويش \* نه صلحی باشدش باکس نه جنکی الله باردخوبشتن رادرشمای \* نگیردپیش غيراز عشق كارى (ودخل معدالسين فتيان) اى ادخل يوسف السجن وانفق ان ادخل حبئذ آخران من عيدالماك الاكبروهوريان بن الوليد احدهما شرايدواسمداروهااو بوناوالا خرخبازه واسمه غالب اومخلب (روى) ان جاءة من اهل مصر ضنوا لهما مالالسمااللك في طعامه وشرابه فأجاباهم الى ذلك ثم ان الساقي سكل عن ذلك ومضى عليه والخبسازفسم الخبر فلساحضر الطعام قال الساقى لأتأكل أبها الملائ فان الخبر مسموم وقال الحازلاتشرب الهااللك مان الشراب مسعوم فقال الملك المساقي اشربه فشربه فإنضره وفال المعباز كاد فأبي فجريه بدايه فهلكت فأمر بحبسهما فاتفق ان ادخلاه معدوك أنه قب ل ماذاص عا بعدما دخلا معده السجز فأجب إن (قال احدهما) وهو السرابي (ابي أراني) في المنام كائي في ستان فاذا أناباً صل حبلة حسنة فيها ثلاثذاغصار عليها ثلاثة عنا قيدمى عنب فع ينها وكأن كاس الملك بدى فعصرتها فيدوسقيت الكفشريه وذلك قوله نعالى (اعصر نحراً) اى غناسماه بما يؤول البه لكونه المقصود من العصر (وقال الإخر) وهو الخياز (انى أرانى) كانى فى مطبخ الملك (احلف قر أسى خيراً) فوق بعنى على اى على أسى ومثله واصر بوافوق الاعناق كافي النيان ثم وصف الخير بقوله (تأكل الطير مند) يعنى كان فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبر وألوان الاطعمة وأرى سباع الطير بأكلن من السلة العليا واختلف في انهما هر رأيا ، ويا اولم رسياً فحا لما اختمار الوسف لانه لما دخل السجس قال لأهله اني اعير الاحلام ورأى احدهما وهوالناجي وكذب الآخروهوا الصلوب (نئتا بناوله) أى اخبرنا بتفسير ماذكر من الرؤ يبن وما يؤول اليدامر هما وعبارة كلواحد منهم البلني بتأويله مسينفسرا لمارآه وصيغة انتكام مع الغيروا قعة في الحكاية دون المحكي على طريقة قوله تعمالي يا ابها الرسل كلوا من الطبيمات فانهم لم يخاطوا بذلك دفعة بلخوطب كل منها في زمانه بصيغة مفردة خاصة به (امَاراك) بجوزان بكون مَى الرَّقِيةَ بِالعِينُ وانْ بِكُونُ مِن الرَّوْيَةُ بِالْقَلْبِ كِما فَي بِحرِ العَلْومِ ﴿ (مِنْ الْحِسنينَ ﴾ الَّذِينَ يجِدُونَ عَبْسَارُهُ الرَّوِّيا لمارأياه يقص عليد بعض اهل السجن رؤياه فيؤوله إله تأويلاحسا ويقع الامر على ماعبره اومن الحسنين الى اهل السجن اى فاحسن الينابكتف غتاان كنت قادرا على ذلك (كا قال المولى الجامي) \* جوزندان شداز دیدازیوسف یاغ خندان \* همه ازمقدم اوشاد کشنن \* زینددردور -ركرفتاران زندان \* مك دن غلشان شدطوق اقبال ﴿ بِازْنِجِىرِشَانُ فَرَخَنُدُ وَخُلُا اللَّهُ اكْرُزُدُ الْيُ آزاد کشنند 🔅 عداركشتى السرمحنت وتياركشتى الكريستى بي يوارداريش الخلاصى دادى ازتيارداريش ا ا تر جار کرفناری شدی تنك \* سوی تدمیر کارش کردی آهنك \* کشاده روشدی اورادواجوی زتنك دركشاد آوردېش روى \* وكرېرمفلسي عشرت شدى تلخ \* زادارى نمو ده غرهاش سلخ 
 « و کرخوابی دیدی تنگ بختی \* بکرداب
بلاافتاده رختی \* شنیدی ازلش تعبر آن خواب \* بخشکی آمدی رخلش زکرداب \* وکان فى السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حر نهم فجعل يقول أبشر واواصبروا تؤجروا \* صبورى ما بدا ميدت آرد صبورى دوات چاويدت آرد \* فقالوا بارك الله عليك مااخسن وجهك ومااحسن خلفك لفد نورك لنسافي جوارك فن انتيافي قال انايوسف بن صفى الله بعقوب بن دييم الله اسمى بن خليل الله ابراهم عليهم السلام فقالله عامل السجن لواستطعت خليت سيلا ولكني احسن جوارك فكن في اى بيوت السجن شئت وروى ان الفنيبن قالاله انالنحبك منحين رأيناك فقال انشد كإبالله أن لانحبائي فوالله مااحبني احدقط الادخل على من حده بلاء لقد احبني عمى فدخل على من حبها بلاء ثماصني الى فدخل على من حدة بلاء ثماحبي زوجة صاحبي فدخل على منحها بلاء فلاتحاني باركالله فيكما قال بعضهم ابتلي يوسف بالعبودية والسجن ليرحم المماليك والسجونين اذاصار خليفة وملكا في الارض وابتلي بجفاء الاقارب والحساد لبعتاد الاحتمال من الفريب والبعيد وابتلى بالغربة ليرحم الغرباء وفي الحبريجاء بالعبد يوم القيامة فيقل لهمامنعك أن تكون عبدتني فقول ابتليني فجعلت على اربابا فشغلوني فيجساء بيوسف عليسدالسلام فيعبوديته فيق لَ وأنتاشدام هذافيقول ال هذافيقال لملم عدد ذلك ان عبدتى ويجاء بالغنى فيقال مامنعك ان تكون عبدتي فيقول بارب كثرت لى من المان

فيدكرمااتليهه فيجاء بسليمان عليه السلام فية ل انتاغى ام هدافيقول بلهدافيقول لمهلم يعددلك العمدني وبجاء بالمريض فيقال له مانعك ان تعدى فيقول ردابتلتي فيجاء إبودع بدالسلام فيقال وانت اشد ضراو الاء ام هدافيقول ال هدافيقال لمليء مد ذلك انعدني ويحاميانس من رجة الله نسب عصياله ميقال ليستمن رحتى فيقول لكثرة عصياني فيجاء سرعون فقال أستكنت اكثرعصيانا امهدا فقول بلهدافيقال لدماه وبائس م الرحة التي وسعت كل شئ حيث اجرى كلة التوحيد على لسامه عند العرق فبوسف حجة على من يلي بالرق والعودية اذاقصرفي حق الله تعالى وسليمال حجة على الملوك والاغياء وابور حجة على اهل الملاء وفرعول حذعلي اهل الياس معوذرب الناس اى الدسبة الىط هرالحال عند العرق وال كال كافرا في الحقيقة باحاع العلاء وليسما حرى على الاندبا والاوليساء من المحن والبلايا عقوبات لهم ملهمي تحف وهدامار في الحديث ادااحب الله عبداصب عليد الملاءصبا + جاء ادل عم ودر دره اندر روعشق \* كونشد مردره اركس كه ال درد كشيد- والاشارة اله لمادخل يوسف القلف مجن التمريعة ودحل معمالسجن فتيان وهماماق النفس وحماز الدن غلامان لملك الروح احدهما صاحب شراه والاحر صاحب طعامه فالعس صاحب شرابه تهيئ للاثار وسما يصلح لدشريه منه عان الروح العلوى الاحروى لا يعمل علا في السعلي الدني الانشر في التعس والبدن صاحب طعامه الدى به ئ من الاعمال الصالحة ما يصلح لعداء الروح والروح لايبةى الانغدا ، روحاني باق كان الحسم لا يقى الابعدآء حسماني وانما حبسافي سمجن الشهريعة لابهمامهتمان بالمجعلاالسم فيشراب ملك الروح وطعامه ويهلكاه وهوسم الهوى والمعصدية عاذاكا بامحموسين فيسجن الثمر بعة أمَى ملك الروح من شرهها والفس والمدن كلاهمساديوى واهل الدنبانيام فاذامآ واانتبهوا وكلعمل يعمله اهل المثياهو عثامة الرؤماالتي راه الدائم غاذاالمه فالموت يكون لهانأ ويل بطهراها في الاحرة ويوسف القلب بتأويل مقامات اهل الدنيا عالم لائه من المحسنين اى الذي يعمدون الله على الرؤية والمتساهدة يقلوب حاضرة عند مولاهم وحودناصرة الى ردماناظرة وكل حصكم صدرمن تلك الحضرة فهم شاهدوه في الديب كافيل نروله الى عالم الغيب وكسد الموة المخيلة عند ع وره عليها كسوة خيالية تناسب معناه فصاحب الرؤباالكان علما بلسان الحيال يعمره ولايعر صدعلى المعمر ليصن و و ترحاناله فيترجم له ملسال الخيال فيخبره عن المكم الصادر من الحضرة الالهية فلهذا كانت الوؤما الصالحة حرأم اجرآ السوة لا مهاءع من الوجى الصادر من الله وتأويل الرؤيا حر ايضام اجرآ السوة لانه علم الددي ينمله الله مر بساء مرعماده (قال) بو-ف ارادان يدعوالهتين الى التوحيد الدى هواولى بهجماوأوحت عليهما بماسألامنه ويرشدهما اليالاعيان ويرسدلهما قبل الايسعفهما بذلك كإهوطريقة الابيهاءوالعاء الصالحين في البهداية والارشاد والشفقة على الحلق دقدم ماهوم محرة من الاحسار بالعب ليداهما على صدقه في الدعوة والنعمر (لا رأت المماطعام ترزقانه) تطعمائه في مقامكماهدا حسب عاد تكم المطردة (الاسألكما متأولك) استثناء مفرع من اعم الاحوال أي لايأت بكما طعمام في حال من الاحوال الاحال ما بأ مكم اله بارين ت الكم الماهية م إي حس هو ومقد اره وكم فيته مي اللون والطعم وسيارًا حوَّاله واطلاق التأويل عليه بطريق الاستعيارة هان ذلك السية الى مطلق الطعام المبهيم عنزلة التأويل بالنطر الى مارؤى في المسام وشيمله (قبل الريأتيكمسا) قبل ان بصل اليكماوكار يخبر عماعات مثل عيسي عليه السلام كإقال وانبتُكم عماناً كلون وما ندحرون في بيوتكم (وفى المتنوى) اي طسان دن دانشور ندم رسقام توزتو واقعترند مد تازه وازوره همي بسند حال که نداری تواران رواع: لال \* همزنبض وهم ررنك وهمزدم \* بو ردارتو دهر كونه سقم \* پسطسان الهى درحهان \* حورنداندازتو بي كفت دهان \* همزنهضت هرزحتن عنهمزرنك \*صدسقم بمنددرتو ى درنك \* اين ط مان نو آ وزند حود \* كه دي آيانشان حاجت بود \* كاملان از دورنامت د دنوند تا تعربادو بودت درروند # الكة بيش ازرادن توسالها \* ديد باشندت راباحالها (ذلكما) اى دلك التأويل والاخدار بالعيدات البها الفتيان (عما على رقى) بالوجى والالهام وليس من قد التكمي والنجم ودلك اله لمان أهما عمايحمل اليهمامي الطعام والسحس قمل البأتيهما ويصفه لهما ويقول اليوم أثبكم اطعام من صعم كيت وكيت وكم تأكلان ومتى تأكلان فيجدان كااحبرهما قالاهدا من وول العرادين والكم الفنايلك هدااله إوقال مأانا بكاهر واعا ذلك الهامماعلى ربي ووسه دلالةعلى الهعلوماجة ماسمعاه قصة مرحلتها

(نی)

وشعبذم دوحنها وكانه فيل الماذاعلك ربك تلك العلوم البديعة فقيل (آني) اى لانى (تركت) رفضت (مله قوم) اى قوم كان من قوم مصر وغيره (لابؤمنوربالله) والمراد بتركها الامتناع عنها رأسالاتركها الدملانستها وانماعبرعندلذاك لكونه ادخل محساللا هرفي افتدآئه سابه عليد السلام (وهم بالاحرة) وما فيهام الجراء على الحصوص دو غيرهم لافراطهم في الكفرقال في حرالعلوم هذا التعليه ل من امين دليل عداً ان افعال الله مقللة عصالح العباد كاهورأى الحقية معان الاصلم لابكور واجماعليه قالواوما ابعد عن الحق قول من قال انهاعير معلقة دهساهان وعثة الانبياء لاهتداء الخلق واظههار المجرات لنصديقهم وايضا اولم يفعل الهرض بلزم العث تعمالي الله عن ذلك علوا كبراانتهي \* قال في التأويلات النجمية بعني لما ركت هذه الملة على رى وفيد اسارة الى ان القلب مهما تركملة النفس والهوى والطبيعة علما الله علم الحقيقة وملتهم انهم قوم لابوُّم ون بالله لار النفس تدعى الربوبية كاقال نفس فرعون انار ،كم الاعلى والهوى بدعى الالوهية كا قال أعلى افرأيت من اتخذ الهه هواه والطبيعة هي التي ضد الشريعة (واتبعت مله آباني اراهم واسحق عرف شرف نسبه وانه من اهل بيت النبوة لتقوى رغبتهما في الاستماع منه والوثوق عليه وكان فضلا راهيم واسحق ويعقوب امرامشهورافي الدبيا فاذاطهرائه ولدهم عطموه ونظروا السه بعين الاجلال واخذوامنه ولذلك جوزللعالم اذاجهلت منزلته فياالجمان بصف نفسه ويعم الناس بفضله حتى بعرف فيفتس منة وينتمع به في الدين وفي الحديث الله بسأل الرجل عن فضل علم كايساً ل عن فضل ماله وقدم ذكر ترك مله الكفرة على ذكرات عد لله آباله لان التخلية بالمعجمة متقدمة على التحلية بالمهملة وفيده اشداره الى ان الاتباع سالفوزيا المالات والطفر بجميع المرادات والاشارة الماه ابراهيم السرواسحق الخفاء وبعنو والروح النوحيدوالمعرفة (ماكان) ايماصح ومااستقام فضلاعن الوقوع (انا) معاشر الانبياء لقوة نفوسنا ووفور علومنا (ان تشرك بالله من شيئ الى شيئ كان م ملك اوجني اوانسي فضلاع ما لجاد الذي لا بضرولا ينفع (دلك) التوحيد المداول عليه بقوله ما كان لناالح ناشي (من فضل الله علينا) بالوحى يعني بوحى مارا آكاهي داده (وعلى الناس) كافة تواسطت اوارسالنا لارشادهم اذوجود القائد للاعمى رجة من الله اية رجة (ولكن اكثر الماس) المعوب اليهم (لايشكرون) هذافيه رضون عنه ولاينهون ولماكان الانبياء وكدل الاولياء وسائط بين الله وخلقه لزم شكرهم أ كيدا للعمودية وقياما محق الحكمة (يا صاحبي السجن) الاصافة بمعنى في اى اصاحهي في السجن لماذكر ما هو حليم من الدي القويم تلطف في حسن الاستدلال على فساد ماعليم قوم الفتين من عادة الاصنام فاداهما بالمع الصحبة في المكان الشاق الدى يخلص فيه المودة ويتمعض فيه المصعة (أرباب منفرقون) الاستفهام انكاري آباحدايان براكنده كدشمادار يداززرونقره وآهي وچوب وُسنَكُ اومن صغيروكبرووسط كافي النيان (خير) لكما (امالله) المعبوديا لحق (الواحد) المنفرديا لالوهية (القهار) الفالاالدي لايغالها حد وفيداشارة اليان الله يقهر بوحدته الكثرة وان الدنيا والهوى والشيطان وانكانله اخيرية بحسورعم اهلها اكمهاشر محض عنداللة تعالى اكمونها مضلة عن طريق طلب اعلى المطالب واشرف المقاصد (مانعبدون) الخطاب الهما ولمن على دينهما (من دونه) اى من دون الله شيئا (الا اسماء) محردة لامطائق لها فى الحارج لانماليس فه مصداق اطلاق الاسم عليم لا وجودله اصلا فكات عسادتهم اللَّ الاسم اءوةط (سميتره) حعلتموه اسماء (الله وآباؤكم) بمحض جهلم كموضلالنكم (ما انزل الله بها) اى تلك السيمة المستنعة للعبادة (من سلطان) مرجمة تدل على صحتها (ان الحكم) في امر العبادة المنفرعة على تلك التسمية (الالله) لانه المستحق لها بالدات اذهو الواجب بالدات الموجد للكل والمالك لامن وفكا ه قُيلَ فِاذَاحِكُمُ اللَّهُ فِي هذا الشَّانِ وَقُيلُ (أَمْرَ) على السنة الأنبياء (ان لاتعدوا) ايبان لاتعدوا (الااياه) الذي دات عليه الحير (دلك) تخصيصه قدالى بالعدادة (الدين القيم) اى الشات او المستقيم وهو دبن الاسلام الذي لاعوج فيه وانتم لاتمير ونالشابت من غيره ولاالمعوج من القوم قال تعالى ان الدين عندالله الاسلام وهوباعت ارالاصول واحد وباعتسار الفروع مختلف ولابقد حااكثرة العسارضة بحسب الشرآئع المنيرة على استعدادات الانم في وحدته (واكم اكثرالياس لا يعلمون) فيخبطون في حمالتهم واعلم ان ماسوى الله نعالى ظل زائل والعاقل لايسع الظل ال يسع من خلق الطل وهو الله تعالى واتباعه به هوتدينه بماامر به ومن جلته

قصرالعبادةله بالاجتمال على الشرك الجلي والحنى وهوالاخلاص التام الموصل الى الله الملك العلام قال معض الفضلاء الرغدة في الاعمان والطاعة لا تنعم الااذا كانت تلك الرغة رغدة فيد الكونه اعمانا وطاعة وإماالرغد فد لطلب الثواب والمخوف من العقاب فغير مفيد انتهى (وحكى) ان امر أة قالت لجاعة ما السخاء عند كم قالوا فد المال قالت هوسخاء اهل الدنيا والعوام فاسحاء الخواص قالوا بذل الجهود في الطاعة قالت ترجون النوات قالوا مع قالت تأخذون العشرة بواحد لقوله تعالى من جاءً بالحسنة فله عشر المثالها فأس السحاء قالوا فاعندك قالت العمل لله تعالى لاللجنة ولاللنار ولاللثواب وخوف العقاب وذلك لاعكن الاماليجر مدوالتفريدوالوصول الى حقيقة الوحود ونشل هذا العمل يصل المرء الى الله تعسالي ومجدالله اطوع له فعساارا دولاترال الموالم في قدضته بإذن الله تعمالي فيحكم بحكم الله تعمالي ويعلم نعلم الله تعمالي فنخبر عن المغييمات كاوقع ليوسف عليه السلام قال الوبكر الكاني قال لي الخضر كنت بمسجد صنعاء وكان النياس يستمعون الحدث من عبد الرزاق وفى زاوية المسجد شاب في المراقعة فقلت له لم لاتسمع كلام عبد الرزاق قال انااسمع كلام الرزاق وانت تدعوني الىعد الرزاق فقلتله الكنت صادقا فاخبرني من الفقال انت الخضر فلله عادقد بدلوا الحياة الفائدالحياة الساقية وذلك بيذل المكل وافناله في تحصيل الوجود الحقابي وعلوا لله في الله باستقاط ملاحطة الدارين هكوشفوا عرصور الاكوان وحقائق المانى وعنقدوة العارفين السيع عبدالله القرشى رجه ألله قال دخلت مصر في ايام الغلاء الكير وعزمت ال ادعوالله لرفعه ونوديت بالمدع فسافرت الى الشام فلادنوت مل قبر خليل الله تلقائي الحليل عليه السلام فقلت باحليل الله اجعل ضيافتي الدعاء لاهل مصرفد عالمهم ففرح الله عنهم فقال الامام اليافعي قول السيخ تلقائي الخليل حق لا فيكره الاحاهل بعرفة هايرد عليهم من الاحوال التي بشاهدون وبها ملكوت السعوآت مماحلم انجيع الانبياء احروا بالايمان واحلاص العادة والايمان يقسل الملي كادل عليه قوله عليه السلام جددوا ايمامكم بقول لااله الاالله وذلك بزوال الحب فلابدم تجديد عقد القلب بالتوحيد وكلمة التوحيد مركة من النفي والاثبات فتنهي ماسوي المعبودوتلت ماهوالمقصودويصل الموحسد اليكال الشهود وحصول ذلك خور التلقين والكنونة معاهل الصدق واليقين واقل الامر ملازمة المجالس وربط القلب بواحد مهم نسأل الله تعالى ال بوفقنا لتحصيل الماسبة المعنوية بعدالمجالسة الصورية الهوها العطاما فاض المعاني والحقائق (باصاحي السجر) الاضافة بمعنى في كاسبق والمعنى بالفارسية \* اي باران زندان (امااحدكما) وهوالشرابي ولم يعينه لدلالة التعبرعليه (هيسي) بياشا ماند (ربه) سيده (خرا) كاكان يسقيه قل (روى) اله علمه السلام قال له اماماراً بت من الكرمة وحسنها فهو الملك وحسن حالك عنده اوقال له مااحس مارأبت اماحسن الحلة وهني اصل من اصول الكرم فهوحسن حالك وسلطالك وعزا واما القضان الثلاثة فنلاثة الم تمضى في السجن تم يوحه الملك اليك عند انقضائهن فيردك الى عملك وتصير كماك نت الحسن (واماالا خر) وهوالخباز (فيصل فأكل الطبرم رأسه) اركلهٔ سروى \* روى اله عليه السلام قال له سس عندانقضائمي فيصلك فتأكل الطير من رأسك \* وفي الكواشي اكل الطيرم اعلاها اخراجه في البوم الثالث (قضى الأمر) فرع مندواتم واحكم وهو مارأياه من الرؤبيين واستنادالقضاء اليه معانه من احوال ما له وهونجاة احدهما وهلاك الآخر لانه في الحقيقة عين ذلك المآل وقد ظهر في عالم المنال بتلك الصورة (الدي فيه تُستَفَيَانَ) تَطلان قتواه وتأويله (روى) انه لماعبررؤياهما جعدا وقالامارأينا شيأ فاخبران ذلك كأنن صدقتما اوكذبتما ولهل الححود من الخباز اذلاداعي الي حيود التسرابي الاان يكون ذلك لمراعاة جانبه فكان كاعبر يوسف حيث اخرج الملك صاحب الشراب ورده الىمكانه وخلع عليه واحسن الهلم أبين عنده حاله في الامانة واخرج الخماز ونزع أياله وجلده بالسياط حق مات لماظهر عنده خيانته وصليه على قارعة الطريق وافعلت طيور سود هاكلت من رأسمه وهواول من استعمل الصلب ثم استعمله فرعون موسى كاحكى عنده من قوله لا صلبنكم فيجذوع المخل وروى ازالنبي صلى الله على ـ ه وسلم لمارجع من غزوة درالي المدينة ومريعرق الطــة وهي شجرة يستظل بهاام فصلت عقبة ن الي معيط من الاساري وهواول مصلوب من الصحفار في الاسلام وكان يفتري على رسولالله فيءكمة ونزق مرة في وجهــه والصلب اصعبانواع اســـابالهلاك لأنحىاس النفس في الــــدن

وبفعله الحاكم بحسب مارأي في اعض المجر مين تشديدا المرآء وايكون عبرة للنساس \* والاشارة اما النفس فسق الروح خراوه وماخام العقل مرة منشراب الشهوات واللدات النفسانية وتارة باقداح المعاملات والجاهدات شراب ااكتنوف والمفاهدات الربانية وهي باقبة في حدمة ملك لروح الداواما البدن فيصل بحبل الموت فتأكل طيراعوان الملك من رأسه الخيالات الفاسدة التي جعت في ام دماغه واعلان الموت اشد شي وان المرع ينفطع عنده عزكل شيُّ ولا بقي معده الاثلاث صفّات صفاء القلب والسديد كرالله وحداله ولا يخفي ال صفاء القلب وطهارته عن ادناس الدنسا لاتكون الامع المعرفة والمعرفة لأنكون الابدوام الذكروالفكر وحبرالاذكار النوحيد وفيالحديث ذكرالله علمالايمان وترآءة مناشقاق وحصرم السيصار وحرزمن النار (قَالَ المولى الحامى) دات آيدة خداى عاست \* روى آينة توتيره چراست \* صيفلى دارى صقلى \*\* باشدآیدهٔ ان شودروش \* صیفل آن اکرنهٔ اکاه \* نیست جرلااله الله \* (وقال) بوسف (الدى طر) يوسف (أمناج منهماً) ازان هردوبعي ساقيرا \* اى ونُق وعم لان الطر من الاسداد و الله ويقيد فالتعسير بالوحي كايني عنه قوله قضى الامر اذاويني حوابه على التعبير الماق لقضى لان التعمير منى على الطن والقضاء هوالالزام إلجازم والحكم القاطع الذي لا يُصحح ابتداؤه على الطن (اذكرني عَدرك) اىسيدك وقله في السجن غلام محبوس ظلاط ل حبسه لعله يرحني و بخلصي من هذه الورطة \* زعدل شاه دورال بي دصبي + چنينش بي كنه ويستندر محور \* كوهست الدران زندان غريبي كه هست. اين الزطريق معدلت دور \* اماچون تقرب رسيدوازس غرجاه ودولت سرخوش كرديد اززدان وازاهل انعادل شع (والساه الشيضان) اى السي السرابي يوسوسند والقائه ق قليه اشعالاتعوق عى الذكر والافالانساء في الحقيقة لله تعالى والفاء للسمية فان توصيته عليد السلام المتصمنة للاستعانة بعيره تمالي كانت باعثة لمادكر من الادساء (ذكرريه) اى ذكر التسرابي له عليه السلام عند الملك والاصافة لادى ملاسة يعنى إن اطاهر ان يقال ذكره ربه على إصافة لمصدرالي منعولدلان الشائع في اصافت ان يضاف الى الصاعل اوالمفعول به الصريح الااله اضيف الى غيرالصريح للملابسة (قال المولى الجامي) \* چنان رفت آن وصيت ازحيالش \* كه برخاطر نيامد چد سالش \* نهال وعده اش مأيوسي آورد \* يزندان ملا ملی آبراکه ایزدیر کر سد 🛩 بصدر عن معشوقی نشیند 🛩 ره اسیاب درویشی مه بندد و رهين اي وآنشكم سندد \* نخواهددست اودردامن كس \* اسيردام خويسس خواهد وس \* وفي القصص ان زليخا سألت العريران بخرج يوسف من السجى فإيفه لوانساهم الله امر بوسف فليد كروه (فلت) يوسف بسب نلك الاساء اوالقول (في السجر، نضع سنين) نصب على ظرف أزماناى سعفنين اعد الحمس لماروى عن النبي صلى الله عليده وسلمانه قال رجم الله اسحى يوسف اولم بقراذكرني عند ربك لمالبث فى السجى سمعاء داخمس قال في الفنح لبث يوسف فى السجى اتىتى عشرة سـ ةعدد حروف ادكرنى عندربك فصاحباه اللذان دحلامعد السجن بقيامحوسين فيه خس سمنين ثمر أيارؤبا هما قبل انقضاء تلك المدة بنلاثة ايام وفي هـدا العـدد كال القوة والنـأ ثير كالائمة الاثنى عشر على عـددالبروح الاثبي عشر و. لائكة البروح الاثني عشراً مَّة العالم والعالم تحت الحاطنه يروفي الخبراشارة الى قوة هدا العدد معني اذا تناعشر الهالي يفل عن قلة ابدا ولذلك وجب الثبات على العسكر اذاو حد العدد المدكور ولا اله الاالله النساء شرح فا وكذا محمد رسول الله ولكل حرف الف باب فيكون للنوحيد الماعشر الف باب قول الفقير حس الله تعالى يوسف فيالسحن اثبي عتسر عاما لتكميل وجوده بكمالات اهل الارض والسماء في العدد المدكوراشارة اليه مع اخوته الاحد عسرفله القوة الجمعية الكمالية فافهم قال بعضهم فانساه السيطان ذكررهاي اسى يوسف دكر الله حتى استعان نفيره ولبس ذلك مزيال الاغوآء حتى بخالف الاعبادك منهم المخاصين فان معناه الاضلال مل هومن ترك الاولى وفي بحرالعلوم والاستعامة بغيرالله في كشف الشد آبدوار كاست مجودة في الجلة لكها لاتلبق عنصب الانبياء الدينهم افضل الخلق واهل الترقي فهي تنزل من بالركالا ولي والافضل ولائك الانداء بعاتبون على الصغائر معاتبة غيرهم على الكبائر كافي الكواشي وايس ماروى عي عائد ــ درضي الله 

فسمعت غطيطه مخالفاله اد ليس فيه استعانة في كشف الشدة النازلة بعيرالله ملهو استئناس كافي حواشي سعدى الفق وحكى الحبريل دخل على توسف في السعى فلارآه يوسف عرفه فقال الهاأخا المندري مالي أراك مين الحاطئين وقال له جديرول ياط هر الطاهرين أن الله كرمني بك وبا أبا لك وهو يقربك السلام ويقول لك اما استحدت مي اذاستعنت بغيرى وعرب لالثك فالسحس بصع سنين قال ياجربل وهوعني رأص قال بعم قال اذا لاابالي وكان الواحب عليه ان يقتدي بجده إبراهيم في ترك الاستعامة بالعبركاروي انه قال له جبربل حين رمى به في النار هل لك حاحة فقال اما اليك فلاقال فسل ربك قال حسى سوَّ الى علمه محالى وعن مالك س د شار لماقال بوسف الشرابي اذكرني عندربك قال الله تعالى له يوسف أتحذت مي دوني وكيلا لأطيل حسك ه على يوسف وقال بارب أفسى فلي كثرة الاحران والملوى مملت كلة ولااعود موسلس اله كال سكى ادا قرأها و سقول محن اذارل بناامر فرعناالي الناس (قال الكمال الحندي) كيست درخور كدرسد دوست سر ما بداش \* الكه فرياد زجوروستم اولكد \* پارسايشت فراغت شهد ومحراب \* كركند كيه چرا ركرم اولكند \* والاشارة وقال بوسف القلب المسجون في حس الصفات الشرية للمساذكرني عندالروح بشيرالي ال القلب المسجون فىد أحر ميلهم النمس مأن يذكره بالمعاملات المستحسة الشرعية عدالروح ايتقوى بها الروح ويته منوم العقلة المأشئة من الجواس المحسويدي في المخلاص القلب من اسر الصفات البشرية بالمعاملات الروحانية مستمدا من الالطاف الريانية والشيطان بوساوسه يحوعى الفس اثرالها مات إلقلب ليسي الفس دكرالوح بتلك المعاملات وهيه معنى آخروهو الالشيطان السي القلب دكرريه بعي ذكرالله حتى استعاث بالنفس ليدكره عندالروح ولواستعاث بالله لحلصه في الحال فلث في السحى مضعستين يشيربه الى الصفات الشَّربة السمالتي الها القلب محموس وهي الحرص والبخل والشهوة والحمد والعداوة والعضب والكركا فالتأويلات المجمية (قَالَالُمَاكُ) اى مِلاَءُ مصر وهوالريان سِ الوليد (الى ارى) في المنام (سَعَ قُرَاتُ) جَعَ نَفْرَةُ بِالفَارِسِيةُ \* كَاو (سماں) جعسمینة معتالقرات (یاکلهن سعنجاف) هفتکاولا غرای سعبقرات عجاف جع عجماء و القیاس يجفلان افعل وفعلاء لايجمع على فعال لكنه حل على نقيصه وهو سمان والمحف الهزال والاعجف المهزول (روى) انه لما قرب خروح نوسف من السيحن جعل الله لدلك سيا لا يخطر باليال \* يساقفلا كه ناسدا كليدست \* بروراه كسابش نابديدست \* زناكه دست صنعي درميان يى \* بقيم شبيح صنع راكان يى \* ديدآيدزغي آزاكشادى \* وديعت دركشادش هرمرادى \* چونوسف دلزحيلنهاى حودكند \* ريداز رشنهٔ تدبير پيوند \* مجرايرد عائد اورا پناهي \* كهاشد درنوائ تكبه كاهي زيندارخودي و مخردي رست \* كرفتش فيص وصل الردي دست م ودلك المالماك الاكبركان يتخد فى كلسنة عيدا على شاطئ انيل و يحشر الناس اليد فيطعمهم أطيب الطعام ويسقيهم ألد السراب وهوبالس على سعريره ينطر البهم فرأى ليلة الجمعة في منامه سع بقرات سمان حرجي من فهر يانس او من المحركما في الكواشي وحرح عقيمهن سع نقرات مهازيل في غاية الهرال هامتلعت المجاف السمان فدخل في بطويهن المرمنهن شيء (وسم) اى وارى سىم (سىلات) جم سەلة (حضر) جمخضراء بعت اسملات والمعي بالهارسية \* هفت خوشهٔ سبر وناره كددانه اى ايشال منعقد شده بود (واحر) اى سعااحر (بابسات) قدادركت الحصاد والنوت على الخصرحي غلى عليها والاالسنغي عن بانحالها عاقص من حال القرات فل السيقط من منامنه اصطرب سساله شاهد أن الناقص الضعيف المتولى على الكامل القوى فشهدت قطرته مأن هده الرؤيا صورة شرعطم لقع في المملكة الاانه ماعرف كيفية الحال فيه فاشتاق ورغب في تحصيل المعرفة بتعمر رؤياه عجم اعيان مملكته مَلَ العلاء والحكماء فقال الهم (ياايها الملائ) وهو حطاب للاشراف من العلاء والحكماء اوللسحرة والكهنة والمجمين وغيرهم (كاقال الكاشو) اي كروه كاهمان ومعبران واشراف قوم (العوني فيرؤلي) هذه اى هبروها وبدوا حكمها وما يورل البسه من العاقمة وبالعارسية \* فنوى دهيد يعيى حواب كوبيد مرا (إِن كَتَم لِلْرُ وَ يَانَعْمُونَ) اي تَعْلُون عَارة حنس الرقيا علما فسترا وهي الانتقال من الصور الحيالية المشاهدة فى المام الى ماهي صور امثلة لها من الامور الآماقية والانفسية الواقعة في الحارج غالتعمر والعارة الحواز مى صورة مارأى الى امر آخر من العور وهي المحاورة وعبرت الرؤيا ائبت من عبرتها وممرا واللام الساد كأنه

لمافيل كنتم تعبرون فيللاي شيء فقيل الرؤيا وهذه اللام لمهذكر في بحث اللامات في كتب النحو \* واعلمان الرؤيا تطلب انتعبر لانالمعاني تطهر في الصور الحسية مترلة على المرتبة الخيالية واما ابراهيم عليه السلام فقدجري على طاهر مارأى ف ذمح ابند لان شان مناه ال يعمل العزيمة دون الرخصة ولولم يفعل دلك لما ظهر للناس تسليمه وتاليم الله المرالح تعالى (وحكى) ارالامام تق بمخلد صاحب المند في الحديث رأى انبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد سقاه لبنا فلا استقباط استقاء وقاء لبنا اي ليعلم حقيقة هذه الرؤيا وتحقيق قوله عليه السلام م رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي ولوعبر رؤيا. لكان ذلك اللبن علياً فر مهالله علما كثيرا على قدر ماشرب مى اللبن ثم قاء ووجه كون اللب علما أنه اول مأ إطهر مصورة الجينة ويعنذى هالحيوان فيصيرحيا كاارالعم اول مايتوين بهالذات ويطهر عالما ثمان رآه عليه السلام احد في المنام بصورته التي مات عليها من غبر نقصان من اجزاله ولا تغير في هيئته فانه يأخذ عنه جيع مايأمر، به اوينها، او يخبره من غير تعيرو تأويل كاكان بأخذء من الاحكام التسرعية اوأ دركه في الحياة الدنيا الاان يكون اللفظ جَمْلًا فَانَهُ بِرُولِهُ فَانَ اعطاهِ شَيًّا فِي المامِ فَانَ ذلك السِّيُّ هُوالذي يدخله التعمر فان خرج في الحس كاكان في الخيال فتلك الرقيا لانه برلها (وحكى) الرجلان الصلحاء رأى في المنام أنه لطم التي عليه السلام فانتبه فزيها وهاله مارأى مع جلالة النبي عليه الملام عنده فأني معض الشيوخ فعرض عليه رؤياه فقال له السيم اعاله علداللم اعظم من الدكون عليديداك اولغيرك والذي رأيته لم يكن التي عليه السلام انماهو شرعه فدأخلك محكم من احكامه وكون االطم في الوجه يدل على الله ارتكبت امر المحرما من الكائر فافتكر الرجل فينفسه فإيدكر أنهافدم على محرم سالكائر وكان ماهلالدين ولميتهم الشيخ في تعبيره لعلم باصابته فياكان يمبره فرحعالي يتدحز يناف أغدزوجته عن سببحزنه فأخبرها برؤياه وتعبيرالسيخ فتعجبت الزوجة واظهرت التوية وقالت الماصدقك كنت حلفتاني ان دخلت دار فلان احدمعارفك فالى طالق قعبرت على بابهم فجلفوا على فاستحبيت م الحساحهم فدخلت اليهم وخشيت ان اذكرلك ماجري فكتمت الحال فتاب الرجل واستغفر وتصرع الى المق واعتدت المرأت مع جدد العقد عليها ومن رأى الحق تعالى في صورة يردها الدليل ل مان يعبر تلاك الصورة التي توجب النقصان وردهاالي الصورة الكمالية التيجاء بهاالشرع فلم يكن عليه لاينساليذنى ال كما في الاسماء في لم بطلق الشرع عليه مالنا أن منسبه اليه وقال الصورة التي ردها الدليل وجعلها مفتقرة الى انعبير ما في - في حال الرائي بحسب مناسنه لناك الصورة المردودة اوالمكان الذي يراه فيه اوفي حقهما معا (حكى) ازىعض الصالحين في الدالغرب رأى اخق تعالى في المنام في دهلير يته ها يلتفت إليه فلطمه في وجهد فلا استقظ قلق قلة سديدا فأخبر السيخ الاكبر قدس سره بمارأى ومعل فيا رأى السيخ مابه من القلق العطيم قالله ابزراً بنه قال في بن لى قد اشتريد قال السيخ ذلك الموضع معصوب وهوحق للحق المسروع اشتريته ولم راع حاله ولم تف بحق الشرع فيه فاستدركه فتفعص الرجل عن ذلك فاذا هومن وقف المسجد وقد ببع بغضب ولم يعمل الرجل ولم مانفت الى امر ، فإ تحقق رده الى وقف السجد واستغفر الله ولعل السجخ عما من صلاح الرائي وشد ، قلقه أنه لس من فبيل الرآئي فسأله عر المكان الذي رأى فيسه فئل هذا اذارؤي يجب تأويله وامااذا كان النجلي في الصورة النورية كصورة الشمس اوغيره امن صور الانوار كاننور الابيض والاخضر وغير ذلك القينا تلك الصورة المرئية على مارأين كانرى الحق في الآخرة فان تلك الرؤية تكون على قدر استعداد نافافهم المراتب والمواطن سنى لائزل قدمك عن رعاية الظاهر والباطن \*وقدجا في الحديث ان الحق يتجلى بصورة النقصان فينكرونه تمبتحول ويتجلى بصورة الكمال والعظمة فيقبلونه ويسجدون له هن صورة مقبولة ومن صورة مردودة فامحتاح الى التمير ينبغي الايترك على حاله فان موطن الرؤياوهوعالم المثال يقتضي التعيير ولذاقال ماك مصر افتونى في رقباى ان كنتم للرقيا تعبرون (قالرا) استئناف بانى فكائه فيل فاذا قال الملائله الهراك فقيل قالواهى (اصفات احلام) فخالطها أي أباط لها او أكاذبها من حديث نفس اوسوسة شيطان فان الرؤيا ثلاث رؤبا من الله ورويا تحزين من الشيطان ورؤيا ماحدث المرء نفسه على ماورد في الحديث والاضغات جع صغث قال فى القاموس الضغت بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب اليابس واصغاث احلام رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطها انتهى والاحلام جع حابضمالام ومكونها وهيالرقيا الكاذبة لاحقيقة لهالقوله عليدالسلام

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان واضافة الاصعات الى الاحلام من قسيل لجين الماء وهو الطاهر كما في حواشي سعد المفتى وجعوا الضغث مع ال الرؤيا واحدة مالعة في وصفها بالبطلان فان لفظ الجع كايدل على كثرة الدوات بدل ابضا على المالعة في الاتصاف كا تقول فلان يركب الخيل لم لا يركب الافرساوا در ااوات عنها اشياء مختلفة من السبع السمان والسمع المحاف والسنامل السمع الخضر والاخراليانسات فتأمل حسن موضع الإضعاث مع السناءل فلله درشأن المزيل (وما يحن بتأويل الاحلام) على المنامات الباطلة التي لااصل لها (مُعَلَّمِينَ) لالأن لها تأويلا ولـكن لانعلم مل لانه لاتأويل لها وانما التأويل للمنامات الصادفة وبجوز اربكون ذلك اعترافا منهم بقصور علهم وانهم لبسوا بتحارير في أويل الاحلام معارلها تأويلا دكانهم فالواهذه الرؤيا مختلطة مساشياء كثيرة والانتقال فيهامن الامور الحيلة الى الحقائق العقلية الروحانية ليسسهل ومانحن بمتبحرين في علم التعبر حتى نهتدي الى تعبير مثلها ويدل على قصورهم قول الملك أن كسم للرقيا تعبرون فالهاو كان هناك متحزلت القول بالافتاء ولم يعلقه بالشرط وهواللائح بالدال وعلى تقدير تبحرهم عمى الله عليهم واعجرهم عن الجواب ليصيرذلك سسالحلاص يوسف من الحبس وظهور كاله (وقال الدى تجامنهما) اى من صاحى يوسف وهوالشرابي (وادكر) اصله اذتكر فقلمت الناء دالا والدال دالا وادغث والمعني تذكر يوسف وماقاله ( معدامة) اى مدة طويلة حاصلة من احتماع الايام الكنيرة وهي سع سنين كما ان الامة انما تحصل من احتماع الجمع العطيم فالمدة طويلة كأ تهاامة من الايام والساعات والجلة حال من الموصول (قال الكاشبي) ملك ديان وايد ازجواب ايشان متحمر كشته دردرماي تفكر غوطه خورده كه آماا بن مسكل من كه كشايد وراه تعمير اين واقعه كدېمي عايد (مصراع) باربايي خواب پريشان مي اتعمير چيست \* ساقي كه ملك را متفكر ديدازحال يوسفش يادآمداي تدكراله حي يوسف ونأ ويله رؤباه ورؤبا صاحه وطلمه ال يذكره عند الملك فجما مين يدى الملك اع جلس على ركبتيه فقال (اناانشك مرتأويله) اى اخبركم مه خاطمه بلفط الجماعة تعظيما (فأرسلون) فابعثون الىالسجى فالعبه رجلاحكما من آل يعقوب يقال له توسف يعرف تعبيرال وباقد عبرانا قىل ذلك \* بودىيداردرت يرهرخوات \* داش ازغوص ايندرياكهرماب \* اكركوبي بروبكشايم اين راز \* وزونمئبرخوانت آورمباز \* بكفتااذنخواهي چيستازمن \* چەنھتركور راازجشمروشن \* مراچشم خرداي لحطه كورست \* كدار دانستران رازدورست \* فأرسلوه الى يوسف فأناه فاعتدر البه وقال ما (يوسف أنهاالصديق) اللغفى الصدق واعاوصفه بذلك لائه جرب احواله وعرف صدقه في نأويل رؤياه ورؤياصاحه (افتُنافيسبم بقرات سمانياً كالهي سبع عجاف وسع سلات حضرواً خريابسات) اي في رؤيا ذلك فان الملك قد رأى هده الرؤيا هي قوله آفتنامع ان المستفتى واحداشهار بأن الرؤبا ليستله بل الغيره ممن له ملابسة بامور العامة وانه فى ذلك سفيرولم يغير لفط الملكواصاب فيه اذقديه كون معض عمارات الرؤيا متعلقة باللفظ (لعلى ارجع الى الناس) تاباشد كه بازكردم باك جواب تمام مسوى مردمان بعني ملك وملازمان او (لعلهم يعلون) الباشدكه ابشان ببركت تويدائند تأويل اين واقعه را \* كائه قبل فاذا قال يوسف في التأويل فقيل ( قَال تررعون سبع سنين دأبا ) مصدر دأت في العمل اذا جد فيه و تعب وانتصابه على الحالية من فاعل تزرعون بمعنى دائب ين اى مستمرين على الزراعة على عادتكم بجدوا - تهادوالفرق بين الحرث والزرع ان الحرث القاءالسندروتهية الارض والزرع مراعاته وانباته ولهذا فالاافرأيتم مأتحرثون أمنم تزرعونه ام محس الزارعون عآنبت الهم الحرث ونفي عنهم الزرع عازر عاعم لائه يقال زرع اى طرح السذروزرع الله اى انبت كافي القاموس احسبرهم انهم بواظ ونسم سنين على الزراعة وبالغون فيهااذ بذلك يتحقق الخصب الذي هومصداق القرات السمان وتأويلها ودلهم في تضاعيف ذلك على امر نافع لهم وقال (فياحصدتم) بس آمجيده بدرويداز غلات درهرسال (فذروه فيسبه) اى اتركوه فيسهولاتدروه كيالا يأكله السوس كاهوشان غالال مصرونوا حيها ولعله استدل على ذلك بالمنبلا ت الخضروا نما اهر هم ذلك اذلم بكن معنادا فيما ينهم وحيت كانوا معادي للزراعذلم بأمرهم بهاوجعلها امرامحقق الوقوع وتأويلا للرؤياومصداقا لمافيها مرالمقرات السمان (الاقليـ الله مكراندكي بقدر حاجت (ممانأكلون) في الك السنين فارتم تدرسون وقت حاجتكم البهوف. ارشادمنه عليدالسلام لهم الى التقليل في الاكل والاقتصار على استثناء المأكول دون البذر لكون ذلك معلوما من قوله قال تررعون سع سنين و سد اتسام مااهرهم به شرع في يان بقية التأويل التي يظهر منها حكمة الامرالدكور دقسال ( أيماتي و العددال) اى من العدالسنين المدكورات وهوعطف على تزرعون (سبعشداد) جع شديدة اي مع سنين ضعال على الماس لان الجوع اشدمن الاسر والقتل (بأكار ماقدمتم لهن) اي أكل اهالهن ماادخرتم من الحموب المتروكة في منه ملها وقيه تنبيه على أن امره بدلك كأن ارقت الضرورة واسناد الاكل البهن مع انه حال الناس فيهن بجازكا في فهار. صائم وفيه تلويح بأنه تأويل لاكل العياف السمان واللام في الهي ترشيح لذلك فكان ماادخر في السنابل مر الحموب شي قدهبي وقدم لهن كالدي يف مم للنسازل والافهو في الحقيقة مقدم للـ اس فيهن (الاقليسلا مماتحصنون) محرزون وتدخرون للسدر (نم أتي مربعد ذلك) اي مر بعد السنين الموصوفة عاذكر من الشدة واكل العلال المدخرة (عام فيه) سالي كه درو (بغَاثَ النَّاسُ) من العبِث اي خضرون هيكون بناؤه مي ثلاثي وأفه مقلومة من الياه يسال غاثنا الله من الحبث وما هماع و بجوز أن يكون من الغوت اي مقد ذون من الشدة فيكون مناؤه من رماعي 'هول اغاننا من العرب فالالف مقلوبة من الواو (وفيه يعصرون) اى ماشانه ان يعصر من العند والقصد والزنتون والسمسم ونحوه من الفواكد الكثرتها وتكرير فيه لان العبث والعوث من فعل الله والعصر من فعمل الساس واحكام هذا المسام الماركابست مستسطة من رؤيا الملك واغما تلقاه من جهد الوحى فبشرهم نها تنه اول القرات السمان والسبلات الحضريسنين مخصمة والعجاف واليابسات بسنين محدمة وايتلاع العجاف السمار بأكل ماجعفي السنين المحصبة فى السنين الجندبة وبيانه ان القرفى جس الحيوا بات هوالخصوص بالح فة وتناول النباتات حلوهاومرها وشرب الميادصافيها وكدره كاان السنةهي التي تسم الاموركلها مرغو بهاو مكروهها وتاتي بالحوادث حسنها وستهاوايض المهتسر فيامر النسيرهوعبارة الرائى وقدعم الملك عررؤياه مقرات وسنبلات عاستشعر يوسف من الاول بالاشتة اق الكبر على ما هو الدول عليه عند الاكارات قرب ومن الثاني سنة بلا وثم ان الملاء مشترك مين الخير والشرو الحضر فيه حرفان من الحيرمع ظهور صاداله وعده اواليابس هوالمائس كدافي شرح الفصوص للشيخ مؤيدالد ن الجندي قدس سره يقول الفقير اصلحه الله القدير وجه تخصيص البقرات والسنابل انالقرعليه في الاكل والخنطة معطم معاس الناس فاشأرت الروايا اليان الناس يقون في ضيق معاسم في جهد الخطة التي هي اول مأكولاتهم ومعطم اغذبتهم ولايناه به وحود قط آحر مي سائر الانواع \* والاسارة ال السم القرات العمان صفات المسرية السم التيهي الحرص والبخل والشهوة والحسد والعداوة والغضب والكبر والمحاف صفات الروحانسة السعالتي هي اصداد صفات الشرية وهي القاعة والسخاء والعفة والغطة والشفقة والحمل والتواضع والملائال وح وهوملك مصرالقال والملا الاعضاء والجرارح والحواس والقوى ولبس النصرف في الملكوت ومعرفة شواهده مي شابها والناجي هي الفس الملهمة وهي اذا أرادت ال تعلم شبا ممايجرى فىالملكوت ترجع بقوة النفكر الى الفل فتستخبر منه فالقلب يخبرها لانه بشاهد الملكوت وبطلع شواهده وهُو واقف بلسان القلب وهو ترجان مين الروحاء التوالعس فايفهم مراسان العب الروحاني يوول النفس ويفهمهانارة بلسان الحيل وثارة بالفكر السليم وتارة بالالهام وقوله تزرعون سمعسنين دأ بابشير الى تربة صفات النشرية السعبالعادة والطبيعة وذلك في سنى اوال الطفولية قبل الملوغ وطه ورالعة ل وحريان قإالتكليف عليه فاحصدتم من هذه الصفات عند كاله فلا تستعملوه وذروه في اماكنه الاقليلا ، تعيشون ه وهو عمزلة العذاء لمصالح قيام القالسالي التباغوا حدالبلاغة ويطهر تور العقل في مصاح السرعن زحاجة القلكأ مكوكدرى ونورالعنلاذا ابديتأ بيدانوا رتكاليف التسرع معدالباوغ وشرف بالهام الحق واطهار جورا نفس وهوصفات البشرية السع وتقواها وهوالاجتناب بالنزكة عيهده الصفات والتحلية بصفات الروحانية السبع وكار السع العجاف قد اكل السع السمان واعاسمي السع العجاف لانهاس عالم الارواح وهواطيف وصمات البتمرية من عالم الاجساد تذنأ وهو كشف فسمت السمان ولاييق من صفات البسرية عند غلبات صفات الروحاسة الا فليلا يخصن بهالانسان حياة قاله ولقاء صورته و بعد غلبات صفات الروحانية واضمعلال صفات التمرية يظهرمقام فيه يتدارك المالك جذبات العناية وفيده يتمرأ العبد من عاملاته وينجو من حبس وحوده وجب انايته وكان حصنه و الجأه الحق تعلل كذا في التأويلات

النجمية (قال الكمال الخيدى) جامه بدهجان ستان روى مسيح ارزيان \* عاشق بى مايەراعين زىانست سود + سرفنا كُوش كريجام بقانوش كن \* حاحت تقر برئيست كرعدم آمدوجود \* اللهم اجعله امر اصحاب العناء والبقاء وارباب اللقاء (وقال الملك) اى ملك مصروهوالريان (التوتى به) اى بوسف وذلك الساقي لمارجع متعمرالواقعة مي عند يوسف الى المناك وفي محصره الاشراف اعجب به تعييره وعمان له علما وفضلا هاراد ان يكرمه و يقربه ويستمع النعبر المذكور من فه بالذات \* سخن كردوست آرى شكراست آن \* ولى كرخود مكويد خوشتراست آن \* ولداقال التونى مده ادالساقى (فلماجاء) اي يوسف (الرسول) وهوالساقي ليخرجه \* كداي سرورياض قدس مخرام \* سوى سنان سراى شاه نه كام الله وقال ان الملك دعوك عانى أن يخرح معه (قال) للرسول (ارجع الى ربك) اى سدك (واسأله) ليسأل ويتقص (مابلل النسوة اللاتي) كه چه حال او د حال آن زنان كه (فطمر ابديهر) في مجاس زليخا كاستي مفصلا 🗱 مكمتام حدايم سوى شاهى \* كدچون من يكسى رابى كناهى \* بزدان سالها محموس كردست \$ رانار كرم مأبوس كردست \* اكرخواهد كه من بيرون نهم پاى \* از يى عنمخانه كواول بفرماى \* كداناني که چون رویم پدیدند 🔹 زحبرت دررخی کفته امریدند 🔅 که چرم می چه نودازمی چه دیدند 🛸 چرارختم سوی زندان کشیدند \* بود کین سرشود برشاه روشن \* که پاکست از خیانت دامی من \* مرامه كرزنم ثقب خزائن \* كدباشم درفراش خانه خائن \* ولم يد كرسيد ته نأ دبا ومراعاة لحقه اواحترارا عن مكرها حيث اعتقدها مقيمة في عدوة العداوة واماالسوة فقدك أن بطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن باقرارهابانهاراودته عن نفسه فاستعصم قال العلماءانك الى يوسف عليه السلام أن يخرج من السحن الابعد أن يتفحص الملك عن حاله مع السوة لتكشف حقيقة الحال عنده لاسم اعتدالعريز ويعلم انه سجر ظلم اعلا بقدر الحساسد الى تقييح أمر ، وليطهر كال عقله وصيره ووقاره فارمن وقى في السجن ثنتي عسرة سنة اذاطاب مالماك وامر باخراجه ولم يبادر الى الخروج وصسرالى ان تدين برآءته من الخيسانة في حق المزيز واهله دل ذلك على برامه من جيع انواع اللهم وعلى الكلماقيل فيده كان كذبا واهتانا وفيده دليل على اله ينمغي ال مجتهدفي دو التهمة ويتقى مواضعهماوي الحديث مركان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايقس مواقع النهم ومندقال عليمه السلام للمارين يه في معتكفه وعنده بعض نسابه هم ولاية نفي اللتهمة وروى عن النبي عليدالسلام انه استحسن حرم يوسم وصمره حين دعاه الملك فلم سادر الى الخروج حيث قال عليمه السلام لقديحت مر بوسف وكرمه وصبره والله يعفرله حين سئل عن القرآت المحاف والسمان واوكنت مكانه مااخبرتهم حتى اشترطت ال يخرجوني والقدعج ت حيناتاه الرسول فقال ارجع الى رمك الآية واوكنت مكانه واثت في السحي مالت لا سرعت الاجابة وبادرتهم السابومااشغيت العذرائه كان حليماذااناة الحلم مكسرالح ، تأخيرمكافاة الطالم والأناة على وزن القاة انأنى ورك العلة قال إن الملك هد اليس اخسارا عن نينا عليه السلام تضجره وقلة صبره الفيده دلالة على مدح صبر بوسف وترك الاستعجال بالخروح ليرول عن قل الملك ماكار منهماله من الفاحشمة ولا عطراليم معين مشكوكة انتهى وقال الطبي هذامن رسول الله صلى الله على على سيل التواضع لاانه كالمستجلا في الامورغيرمنال والتواضع لابصعر كسيرا ولايضع رفيعال بوحداصاحه فضلا وبورثه حلالاوقدرا (اربي) انالله (مكيدهن) عكررنان وفريب ايشان (عليم) حين قلن لي اطع مولاتك وقسه استشع ادمع الله على انهن كدنه وانه ربئ من التهمة كأنه قبل اجله على التعرف بنين له يرآمة ساحتى فانالله بعلمان ذلك كان كيدامنهن \* جواعرد اين سخن چون كفت باشاه \* زنان مصرراكردندآكاه \* كدييش شأه بكسرج عكشتند \* همه بروانه عند منشند \* فلما حضرن (قال) الملك الهن (ماخطبكس) اى شامكن العظيم (اذراودتن) ظاهر الآبة يدل على انهن جبعاقدراود والامر أة المرروقط ولا يعدل دندالابدليل والمراودة المطالة (يوسف) وخادعته (عريفه في هل وحد تى مندميلا اليكن \* كراي شمع حريم جال چه ديديد \* كهروى تيغ بدنامي كشيديد \* زرويس در بهارو باغ بو ديد \* چرارەسۇى زنداىش ئەودىد ، ئىكازارىاشدىرىنشكل ، كىازداناسىزدىركردنش فل \*كلىكش نيست تاب باد شبكير \* مايش چون نهد جراب زنجير (قلس)اى حاعد الساء محيد الدلك (حاش لله) اصله حاشا

مالالف عددف النخفيف وهوفي الاصل حرف وضع هناموضع الصدراي النزيه واللاملبان من يبراوبنزه وقدسبق في هذه السورة فهوتن يهله وتعب من قدرته على خلق عفيف مثله والمعنى بالصارسية باكت خداى تعرالى ازانكه عاجرنا شداز آفريدن مرد پاكبره چويوسف (مائلم اعليه من سوء) من ذب وخيانه \* زىوسى ما بجز باكى نديدى \* بجز عروشرفناكى نديدى \* نباشد درصدف كوهر چسان باك كدود ازنهمت آنجال جهان باك (قالت امر أة العزير) في اي زليخا وكانت عاضرة في انجلس (قال الكاشق) چون زلیما دید که جزراستی ماده دیکرنیست وی نیز ساکی بوسف اقرار کرد (الات) ارادت بالا ن زمان تكلمها بهذا الكلام لازمان شهادتهن (حصعص الحق) اي وضع وانكشف وتمكن في الفاوب والفوس (الآراود بعن نفسه) می جستم یوسف راازنفس او وآرزوی و صال کردم 🖚 لاانه راودنی عن نفسی (وانهل الصادةين) اىف قوله هى راودتنى عن نفسى (قال المولى الجرى) بجرم خويش كردافرار مطلق \* رآمد زوصداي حصحص الحق \* بكفت اليست بوسف راكناهي المنم درعتن اوكر كرده راهي \* نخست اورابوصل خویش خواندم \* چوکام من ندادازیش راندم 👻 بزندان از سمهای من افتاد \* دران غم ازعم ای من افتاد \* غم من چون کذشت ار حدوغایت \* بجانش کرد حال می سرایت \* جمایی کررسید اورازجافی 🔹 کنون واجب بوداوراتلافی 🔹 هراحسان کایدازشــاه،کموکار 🔹 بصدحندان بود يوسف سزاوار \*فال ان الشيخ لماعلت زليخا ان بوسف راى جانبها - يث فال ما بال السوة اللافي قطء إيديمن فذكرهن ولم يدكراياها معان انفتن كلم التحاسأت من جاتبها وجزمت بان رعاية الماهما اء؛ كأت تعطيما لحانبها واخفا الامر عليها وأرادت انتكافته على هذاالفه لالحس فلذلك اعترفت بأن الذنب كله كان من جالبها وأن يوسف كان برينًا من الكل (روى) ان امر أَهجات بزوجها الى القساضي والتعت عليله المهر فامر القاضي بانتكشف عروحهماحتي تتكن الشهودمن ادآءالشهادة على وجههافقال الزوح لا عاجة الى ذلك فاني مقر بصدقها في دعواها قق لت المرأذ لما اكرمتني الى هدا الحد فاشهدوااني ارأت ذمتك عن كل حق كانلى عليك قال فالارشاد فانطرابها المصف هلرى فوق هذه الرتبة نزاهة حيث لم علاك الخصماءع مالشهادة بهاوالفضل ماشهدت مه الخصماء قال بعض ارباب التأويل ان قول نسوة التوى عاشالله وقول امرأة العزيز التيهي المفس الامارة الآن حصحص الحق اشارة الى تنور النفس والقوى ندورالحق وانصافه أبصعة الانصاف والصدق وحصول ذلك انماهو تكميل الاسماء السبعة اوالاثني عشرق سيس الحلوة فارالقل بهذه الحلوة والتكميل يصل الى نورانوحدة ويحصل للنفس التركية والاطمئنان والاقرار منضبلة القلب وصدقه ويرآءته فأنمن كال اطشان النفس اعترافها بالذنب واستغف ارهما مما فرط منها حالة كونها امارة والصدق في الاعمال كونهما موافقة لرضى الله تعمالي وخالية عن الاغراض وفي الاحوال كوبهاعلى وففرص الله تعالى وطاهرة عن الصفات النفسانية (ذلك) من كلام يوسف اى طلب البرآ. ة اوذلك النبت والتسمر لطم ورالبراءة (قال الكاشي) ملك يوسف رابيغام دادكه زنان مكناه معترف شدندبيا تا بحضور أوابشانرا عةوت كنم بوسف فرمودكه غرض من عقوبت نبودا ين خواست راى ان كردم كه (ليعلم) اى العريز (الى لم احنه) في حرمه لان المعصية خيانة (يالعيب) بطهر الغيب وهو حال من الفساعل الى اخنه وانا عائب عنمه خني على عيمه اوس المفعول اى وهوغائب عنى خيى عن عيني اوظرف اى عكان الغيب اى ورآء الاستار والابواب المعلقة (وأن الله) اى وليعلم ان الله (لايهدى كيد الخاشين) ، اى لاينقذه ولايسدده ال يبطله ويزهقه كالم يسدد كيدامرأته حتى افرت أغيامة امانة زوجها وسمى فعل الخائن كيدا لان شأنه ان يفعل بطريق الاحتيال والنليس فعني هداية الكيدا تمامه وجعله مؤديا الى ماقصدبه وفيسه تعريض مامرأة العزيز في خينتها امائه وبنفس العريز في خيامة امانة الله حين ساعدها على حبس يوسف بعدمار أواآيات زاهنه ويحوز أن بكون ذلك لتأكيد أمانه وأنه أوكان خاننا لماهدى الله أمره وأحسن عاقبته وفيه أشارة الى انالله تعالى يوصل عباده الصادقين معدالغم الى السرور ويخرجهم من الظلمات الى النورقال بعضهم كنت اقرأ الحديث موالسيخ أبى حفص وكان قرناحانوت عطار فعاءرجل فاخذ منه العطر يعشر فدراهم فسقط مزيده ففزع الرجل ففلا تفزع على بسير من الدنيا قال لوفزعت على الدنيا لفزعت حين سقط من ثلاثة آلاف

ديناد مع حوهرة قيمتها كذلك ولكن الليلة والدولدلي فكلفت الموازمه ولم بكي لأغيرهذه العشرة وقد ضاعت المجقل غيرالمرار وفرع افراق الاهل والاولاد فسمع جندى قوله فاخرح كبسا فيده المنانع والجوهر بالهلامة التي اخبرم الرجل ولم بؤخذ منه شي فسحان من اللي عده اولا بالشدآ لدثم أنجاه (قال المولى الج مي) درين دهركهن رسمست ديرين \* كهيي تلخي نباشدعيش شيرين \* خوردنه ماه طفلي دررجم حون ٢ كدآد ارخ جون ماه معرون \* بساسختي كه يندلول درسك \* كه خورشيد درخشانش دهد ربك -وفي الا يقد لالة على اللجيانة من الصعبات الدحمة كمان الامانة من الخصائل المحمودة فالصلاة والصوم والوزن والكيل والعبيد والاماء والودائع كلهاامامات وكذاالاما مقوالخطائة والتأذن ونحوها امامات يلزم على الحكام نأديتها بان يقلدوها ارباب الاستحقاق نحف الوجود الانفسي امانات مثل السمع والمصرو البدوالرحل وتحوهما وكل اواللك كان عنه مِستُولا والقلب امامة فاحفظه على الميل الى ماسوى المولى (قال الصائب) را مكوهر دل كرده اندامانتدار \* زدرد امانت حق رابكاه دار مخسب ، \* في تيق انه تعمالي حاضر لد به ناطرعليه لم يجترئ على سوء الادب بوا وقدة النفس التي هي منع القساحة ولا الخيانة (وحيى) ان شابا كان له رائحة طية فقيل لهلك مصرف عطيم في تلك الرآئحة فقسال هي عُطاء من الله تعسالي وذلك ان امر أه ادخلتي محيلة، فيبتها وراودتني فلطعت نفسي وثيابي بالبجساسة فحلتني بطن الجنون فاعطساني الله تعسالي تلك الرآئحة ورأى الشاس في المنام يوسف الصديق وقدال له طوبي لكحيث خلصك الله من كيدامر أة العزيز فقبال عليه السلام طوبى لك خلصك الله من تلك المرأة بدون هم منك وقدصدر مي هماى هجوم الطبيعة النشر بة واللم يكس ه الد وجود مقتضاها نسأل الله العصمة والنوفيق في الداري

تمالجزء الثاني عسر في العشري من حادى الاولى سد ثلاث ومائة والف ويتاوه الثالث عشروهو (وما يرئ فسي)

(وما ابرئ نصبي) من كلام بوسف عليه السلام اي لا ابرهم اعن السوء ولا اشهد لها بالبرآءة الكاية قاله تو إضعالله تعالى وهضما لفمه الكرعة لاتركية الها وعجا بحاله في الامامة ومن هذا القبيل قوله عليه السلام اناسيدولد آدم ولا شخرلي اوتحديثا بنعمة الله تعسالي عليسه في توفيقه وعصمته اي لاا يزهمسا عن السوءمن حيث هي هي ولااستدهذه الفضلة الم ايم تنضى طعها من غيرتوفيق مراللة تعالى (ارالنفس) اللام للجنس اي حيم النفوس التي من جلتها نفسي في حدداتها (المارة بالسوء) تأمر بالقمائح والمعاصي الانهاا شداستلذاذ ابالساطل والشهوات واميل الى انواع المذكرات واولاناك إسا صارت نفوس أكترا لخلق مسحرة لشهواتهم في استساط الحيل لقضاء الشهوة وماصدرت منهاالترور اكثر ومي ههناوجا القول بانكلمي كان أوفرعقلا واحل قدراعند الله كان ابصر معيوب نفسه ومن كان ابضر معيومها كان اعطم انهامالنف مواقل اعجمايا (الامارح ربي) من النفوس التي يعصمها من الرقوع في المهالك ومن جلتها نفسيّ و نفوس سارً الانبياء ونفوس الملائكة اما الملا نكة فاله لم تركب فيهم الشهوة واما الانساء وهم وان ركبت هي فيهم لكنهم محفوظون أبيدالله تعدالي معصومون هساموصولة عمني من وفيسه اشارة اليان النفس من حيثهمي كالبهائم والاستثساء من النفس اومن الضمير المستتر في أمارة كأبه قيسل النانفس لامارة بالسوء الانمسا رجهاري فانهالاتأمر بالسوء اوبمعي الوقت ايهي امارة بالسوءفكل وقت الاوقترحة ربىوعصته لهما ودل علىعموم الاوقات صبغةالمالغه فى امارة يقسال فى اللمة امر ت المفس شيء فنهي آمرة واذاا كثرت الامر فهم إمارة (ارربي غمور) عطيم المغفرة لما يعتري النفوس عوحب طباعها (رحيم) مالغ في الرجة لها العصمتها من الجربان عققضي ذلك قال في التأويلات المجمية حلقت، ال فس على حلة الامارية بالسوءط عاحين خليت الى طبعها لا أتى منها الاالشر ولا تأمر الابالسوء ولكن اذا رجهاريهاونطر اليهابنطر العنابة يقلبها مرطعها وببدل صفاتها ويجعل اماريتهامند لةبالمأمورية وشريرتها بالحبربة فاذاته فسرصبح المداية في ايلة البشرية واضاءافق معاءالقلب صارت الممس اوامة تلوم نفسها على سوء وملها وندمت على ماصدر عنها من الامارية بالسوء فيتوب الله عليها فال الندم تو بة واذا طلعت شمس العناية من افق الهدابة صارت النفس ملهمة ادهى تنورت بانوار شمس العناية فالهمها نورها فعورها وتقواها وادابلعت شمس العناية وسطسعاء الهداية واشرقت الارض بنوررها صارت النفس مطمئنة مستعدة لحطاب ربها

بجدبة ارجعي الى ربك راضية مرضية انتهى بقول الفقير سلوك الانبياء عليهم السلام وان حكان من النفس المطمئنة الى الواضية والمرضية والصافية الاانطبع النفوس مطلقا ايسواء كانت يفوس الانبياءاوغيرهم على الامارية وكون طبعها عليها لايوجب ظهورآثار الامارة بالسمة الى الانبسا ولذالم يقل يوسف عليه السلام ال نفسي لامارة بالسوء بعد ماقال وما ابرئ نفسي بالطلق القول في الامارية واستثي النفوس المعصومة طهولا العصمة اوقع من الفس ماوقع ولدا قال عليم السلام رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك والدليل على امارية مطلق العوس هذه الآية وقدقال إن السيخ فهذه السورة عندقوله تعمالي وألماماه انداه حكم اوعل ايحتمل البكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئة حاكة على نفسه الامارة بالسوء منعلية عليها قاهرة لهاامي \* فاثبت الامارية نفس يوسف وقال سعدى المفتى عند قوله تعالى اصب اليهن وهذهااسورة ابضاعلي قول البيضاري اي امل الىجابهن أوالى انفسهن نطبعي ومفتضي شهوتي قرله بطبعي اى بسبب طبعي ونفسى الاممارة بالسوءانيمي وقال حضرة السيخ نجم الدي دايه قدس سره عند قوله أحالي في سورة الانعام وكدلك جعلنالكل نبي عدوا شياطين الانس والجن فشيطان الانس فمسه الامارة بالسوء وهي اعدى الاعداء انتهى \* وصرحابضابذاك في مواضع اخر من تأويلاته وهكذا ينفي ان يفهم هذا المقام عانه مرحزالق الاقدام وقدرأيت مستحيرفيه وزلق ووقعفى هاوية الاضطراب والقلق مع شهرته التامة والعامة فى الافواه القائلة عكاشفاته ووصوله الى الله فليجتهد العبدمع النفس الامارة حتى يصل الى الاطمئنان فيتحلص من كيدها والتوحيد اقوى الإمور في هداالباب لانهاشد تأثيرا في تركية النفس وطهار تها من الشرك الجلي والحيي قال في نعائس المجالس النهس منع العاماد والخيانة ومعدن النمر والجنساية فهي منشأ الفتن في الانفس والآفاق وسب ظهور الطلم على الاطلاق فلوحصل مين سلطان الروح ووزير العقل ومفتي القلب آغاق لارتفعم القوى الناسسانية والطسيعية خلاف وشقاق (وحكى) ان ثلاثة اثوارا حدها اصفرو الثاني ازرق والثالث اسوداستولت على حل باتفاق منها يحبت لم بقدر غيرهاان يرعى في ذلك الجل فتساور الحيوا ات يوما في ذلك ففال اسدأناأندا رك الامر فجاءالي سيحالجبل فلماهجم الاثوار لمنعه قال الاسديا خوتى الاثوارا تركنني حتى اكون معكن فاله يحصل يسابي زيادة قوة فرضين أخوته وكوئه يدبهن فيوماقال للثؤر الاصفروالازرق ابهاالاخوال الاثرمان ان لامناسة بينا وبين الاسود فلودرنا فيسه لكان خبرا فالاماذا بفعل قال افعل ما أرى ان سامحتسا وسكتماقالافافعل ماسئت فاتاه الاسد وهو يرعى فصال عليمه فاستمد النور الاسود من اخويه فإبلتفت فافترسه الاسدواكله ثمامة زمان قال الاصفرياخي شعرك يشابه شعرى فبيني وبينك مناسبة تامة ولكن اي مناسبة في أن يكون هداالازرق بينا افتعال حتى رفعه من المين وبخلولنا الجبل فقال افعل ما شأت فاتاه وهورعي فلمااراد ان يتعرض له خارواستمد من اخيه فلم رفع له اخوه رأسا لهاكله ثم بعد زمان قال الاصفر تبهيساً فان آكمك عانهاي مناسة فيان بكون بينااخوه واتفاق فتضرع ولكي لم يسمعه الاسد فقال الثور قدكنت اتصور محيئ هداالى رأسى منذماجا الى رأس اخى الثور الاسودماجا وافترسه واكله فالفس مثل هدا الاسمد اذاظهرت فيجبل الوجود غلت على القوى واكلتها وفي هذا التمتيل مواعط كثيرة لمى تأمل فيله (قال المولى جلال الدين هرل من هزل نيست تعليمت الرومى قدس سره) بيت من بيت تيست اقليست آورده اند که چون باملائه مصر سخند ان پوسف باز کفتند آرزومندی وی بدیدار پوسف زیاده شد (انتونی به) باريديوسفراييش من (استخلصه) اجعله خالصا (لنفسي) وخاصابي قال سعدى المفتى كان استدعاء الملك يوسف اولابسبب عماار وبافلذلك قال أتونى مه فقط فلافعل يوسف مافعل وظهرت امانته وصبره وهمته وجودة نظره وتأنيه في عدم النسرع اليمه باول طلب عظمت ميزاته عمده وطله ثانيا يقوله التوني به استخلصه لنفسى (فلماكلمه) المحاتوابه فلم كله يوسف اثرمااناه فاستنطقه وشاهد منه ماشماهد من الرشد والدهاء وهوحودة الرأى (قال) لدايها الصديق (الكاليوم لدينا) عندناو بحصرتنا (مكين) ذومكامة ومنزلة رفيعة • وتمن على كل شي واليوم ليس بمعيار لمدة المكامة والامامة بلهو آن التكلم والمراد تحديد مبدأ عمل احترازاع احتمال كونهما مدحين (روى) ان الرسول اى الساقى جاء الى بوسف فقال اجب المك (قال الخافط) ماه كنعاني من مسند مصر آن توشد \* كاه آست كه بدرود كني زندائرا (وقال المولى الجامي) شيوسف

مکدشت اردرازی \*طلوع صیح کردش کارسازی \* چوشد کره کران برحائش اندوه \* برآمد آنه این فغرج من السجن وودع اهل السجن ودعالهم وقال المهم اعطف قاوب الصالم بنالهم ولاتستر الاخبار عنهم فرثم تقع الاخبار عنداهل السبجل قبل الانتع عنشد عامذالنساس وكنسعلي إلى السنبس هده منازل اللوي وقور الاحياء وشماتة الاعداء وتجرمة الاصدقاء ثماغ سلوتنطف مردرن السجن واس ثياباجددا عدرتيسيرآورده كه ملك دفتادحاجب راباهفتاد مرك آراسته باتاح واساس ماركا برندان حواوسف شدسوى خسروروانه ۴ اغامنهاى خاص خسروانه \* درازمر كي ازباي تاورق ١٠ جو کوهی کشند در درو کهرغرق \* بهر جاطلهای مشك وعنب \* زهرسویدره ای زروکی به به را مركب اومي فشامدند \* كداراركدايي مي رهامدند \* وچون نزديك ملك رسيداورااحترام تمام نموده استقال فرمود ﷺ وقرب قدمش شه چون خبریافت \* باستقسال او چوں بخت پشتساءت ﴿ كشيدش دركمار خويشتن سك \* چوسروكارخ وشمشادكارنك \* به به اوى حودش رتخت بدساند \* به يرسيهاى خوش باأوسين رائد \* روى الهلا دخل على الماك قال المهم الى الهالك بخيرا مرحير واعود معزنك وقدرتك من شره فم سلم عليه و دعاله المبرانية وكان يوسف يتكلم بالنين وسعين المانا وإيفهم هاالملك فقسال ماهذا اللسان قال لسان آبأتي ابراهيم واسحق ويعقوب ثمكله بالعربية طيفهمها الملك فقسال ماهدا اللسمان قال اسان عمر اسمعمل وكان الملك يتكلم يسمعين أسانا فكلمه بها فأجابه بجميعهما فتحب منسه وفيد اشارة الى حال اهل الكشف مع اهل الحاب فال اصحاب الحقيقة يتكلمون في كل مرتبد شريدة كات اوطريقة اومعرفة اوحقيقة واماارياب الطاهر فلاقدرة لهسم على النكلم الافى مرتبة الشربعة وعلسان خسير من علم واحد وقال الملك ايها الصديق الى احب السعم رؤياى مك فكاها ومبرها يوسف على وحد بديم واجاب لكل ماسأل بأسلوب عجيب \* حوابي دلكش ومطبوع كفتش \* جنان كا، د اران كمتر شكفتش الله وفي الآبة اشارتان الاولى ان الروح يسعى في خلاص القلب من سجن صف ان الشرية ابكون حالصالدفى كشف حقائق الاشياء ولم وملم انه خلق اصلاح جميع رعايا ملكنه روحابية وجسمانيه كاقال عليد السلام ال في حسدا ب ادم اضغة اذاصلحت صلح نها سارًا الجسد وآذا فسدت فسد نهاسار الجسد الاوهم القال والثانية الالله استحسن من الملك احسانه مع يوسف وأستحلاصه من السحى فاحس اليمه مانرزة الاعمال واستخلصه من سجن الكفر والجهل وجعله خااصها لحضرته بالعودية وترك الدنيا وزخارفها وطاب الآحرة ودرحاتها قالمحاهداملم الملك على يده وجع كشير مرالناس لانه كان معوثا الىالقوم الدي كان بن اظهرهم يقول الفقيرايده الله القدير اذاكان الأحسال إلى بوسف والاكرام له سبسا للاعدان والعرفال فساطنك عمر آسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنه ما دام حيا وهوعه ابوطالب فالاصح الهمي احياه الله الاعمال كاسع ق في الجلد الاول واعسم أن اللطف والكرم من أثار السعادة الارليمة فلوصدر من الكافريرجي أن ذلك يدعوه الى الايمان والتوحميد ويصمير عافيته الى الهلاح والحساح ولوصدر مي اهل الانكار اداه الى الاستماد سعادة الزوفيق الحاص كالانخور على اهل الشاهدة (قال) يوسف (اجعلى على خراس الارض) اي ارض مصر فاللام للمهد اى ولني امرها من الايراد والصرف # يعني مرا برانچه حاصل ولايت مصرباشد ازنقود واطعمه خازن كردار (أني حفيط) لهاعمن لايستحقم ا (عليم) بوجوه التصرف فيهاوذاك الهاعبرر وباللك واخبراتيان السنين المجدبة قال له فساترى بايوسف قال تزرع زرعا كشيرا وتأخسذ مر الساس مسزر وعمسم في السنين المحصمة وتدخر الجميع في سبله فيكفيك واهل مصر مدة السينين المجدبة وفي محر العلوم قالله من حقك ان تجمع الطعم ام في الاهراء فيأتيك الحلق من النواحي ويمتارون منك وبجتمع لك من الكنوزمالم يجتمع. لاحد قبلك فق ال الملك ومن لى ذاك فقال اجعلى الاكية \* ولى هركار رابايد كفيلى \* كه ازدان بودباوى دايلى \* بدانش غابت آن کارداند \* چوداند کارراکردن تواند \* زهرچمزی که درعالم توان نافت -چو مدانا كفيلي كم توانيافت \* عن تفويض كى تدبيراي كار \* كه الديكرى چون مى ديدار وذلك لانه علم في الرؤيالتي راها الملك اللساس يصبهم القعط فيذاف عليهم التَّعط والتلف فاحب التكون بداه على الحرابة ليمينهم وقت الحاجة شفقة على عبادالله وهي من اخلاق الخلفا وكانت حدمته مجزة لفراعنـــة

مصرواهدا قالفرعون زمانه حيزين الفيوم لدهذا من ملكوت السماء وهواول من دون الدفاتر وعين علوم الحساب والهندسة بانواع الاقلام والحروف وفيالا يةدليل على جواز طلب الولاية اذا كان الطالب من يقدر على انامة العدل واجراء احكام الشريعة قال العلم عرفال تولية الاوقاف مكروه كسؤال تولية الامارة والقضاء (روى) ال قرماجاؤاالي النبي عليه الصلوة والسلام فسألود ولاية فقسال انالن نستعمل على علمام اراده وذلك لال الله أعالى يعين المجمور ويسدده ويكل الطالب الى نفسه والولاية امور ثقيلة فلابقدر الانسان على رعاية حقوقها وا-اتمين احدالقضا والامارة اونحوهما زمه القول لانهما من فروض الكفاية ولا بجوز اهمالها ويوسف عليدالسلام كاراصلح من يقوم عما ذكر من التدبير في ذلك الوقت فاقتضت الحال تقلده و تطالم اصلاحا للعالم وفي الآية دلالة ابضـاعلى حوازالتقلد من يدالكاءر والسلابان الجائر اذاعلما يهلاسيل الى الحكم بامرالله ودفع الناطل واكامة الحق الايالاستظهساريه وتمكينه وقدكان السلف يتولون القضاءمن جهة المغاة ويرونه (وحكي) الشيح العلامة ابن الشحنة التيورانك ذكرواعنه أنه كان يتعنت على العلماء في الاسئلة ويجعبل دلك سبسالقالهم وتمذيبهم مثل الحجاج فلسلاخل حلب فتحهسا عنرةوفتل واسركشيرا مرالمسلين وصعد نواب المملكةوسسار الخواص الى القلعة وطلب علساء هاوقت تهافضرااليه واوقفناساعة مين يديه تمامر نابا جلوس فقال لمقدم اهل العلاعنده وهوالمولى عبدالجاراب العلامة احمال ألدين الخنق قللهم انى سائلهم عرمسا لقسالت عنها علااء سم قندو بخاري وهراة وسار البلاد التي افتحته اولم يفصحوا على الجواب فلاتكونوا منامهم ولا بجاويني الااعلمم وافضلكم وليعرف ما تكلم به ففال لي عدالجار سلطانسا يةول بالامس قنال منا ومنكم في الشهيد قنيلنا والرجل يقدآزل للذكر والرجُل يقداتل ليرى مكانه في سبيل الله ومن قتل منا ومنكم لاعلاء كلة الله فهو الشهيد فقسال تيموراك خوب خوب وقال عبسد الجبسار مااحسن مافلت وأنفتح بإسألمؤا يسسة فنكررت الاسسئلة والاجوية وكان آخر ماسأل عنه ما تقولون في على ومعاوية ويزيد فقلت لاسك ان الحقك ان مع على وايس معاوية من الخلفاء عقد ال قل على على الحق ومعاوية ظالم ويزبد عاسق قلت قال صداحب الهداية يجوز تذليد القضاءمن ولاة الحورفانك بيرا من الصحابة والنابعين تقلدوا القضاءم معاوية وكان الحق مع على في توبته فسرلذلك واحسن اليناوالي مستعلق شاقى البلدة (وروى) ان الملك لماعين يوسيف عليه والسلام لامر الحراش توفى قط فيرفي تلك الليالي (كاقال المولى الجامى) \* چويوسف راخدادادان باندى \* شدراس ماندى ارجندی \* عزیز مصررادوات زبون کشت \* اوای حسمت او سرنکون کشت \* داش طاقت نیاورد این خال را \* رودی شدهدف تیرا جل را خ زایخاروی دردیوارع کرد \* زبار هیر بوسف ىشىخىم كرد ◄ ئە ازجاى عزيزش خامەالد ◄ ئەازائدوه بوسف خاطر آزاد ◄ ولك كود رمهر وتيز كيناست \* درين حرمان سراكاروي ايدست \* يكي رابركشد چون خوريا فلاك \* يكي را افكد چون سایه برخاك \* خوس آن دانادهر كاری وباری \* كه از كارس مكيرداعتياری \* نه ازاقدال او كردن فرازد \* نهارادباراو حائش كدازد \* (حكى) ارزايخابعد ماتوفى قطفيرانقط عن كلشي وسكنت فى خرامة من خرابات مصرسين كثيرة وكات لهاجواهر كثيرة جعت في زمان زوجها فاذا عمت من واحد خدبردوسف اواسمه بذلت منها محبقله حتى نفدت ولم يبق لهاشئ وقال بعضهم اصاب زليخاماً اصادااناس من الضروالجوع في الم القيط فباعت حليها وحلها وجعماكات تملكه وذهب فعمتها ومكتبكا التوق ابوسف وهرمت \* جوانی تیره کشت از چرخ پیرش \* برنگ شیرشد موی چوقسیرش بر برآمد صبح وشبه علمه برجيد \* بمسكستان او كافورباريد \* به بشت خم آزان بو دى سرس پش \* كهجسى كمشده سرماية خويش \* تملاغيرها الجهد واشتد عالها بمقاسة شدالد الخلوة في الكالخرابة اتخدت لنفسه ابينا من القصب على قارعة الطريق التي هي مربوسف وكان بوسف يركب في بعض الاحيان وأهفرس يسمع صهيله غلى ملين ولايصهل الاوقت الركوب فيعلم الناسان الهقدرك فتقف زايخا على قارعة الطريق فاذاس المادوسف تناديه باعلى صوائم افلا يسمع الكثرة اختلاط الاصوات ب زاس ركوشم امير در هربا \* صهیل می کمان بادی م و اس برآسمان میشدر هرسوی الله تفيرجاوشان طرقواكوي + كسار غوغا

بحال اونیفناد \* محالی شد که اوراکس میاد \* چوکردی کوشآن حیرار و مجیمور \* زجاووسان صداى دورشودور ، زدى افغان كه من عمر يست دورم + بصد محنت دران دورئى صورم \* زجا ارتابكي مهجور باشم \* همان هنز كهاز خود دورباشم \* كهتي اس و پهوش اوفتيادي \* زخود كرده فراه رس اوفتادي وأقسلت لوتماعلى صفهاالدى كانت تعده ولاتفارقه وقالتله تبالك ولمن يسجدلك اماترح كبرى وعاى ووقرى وصعبى في قواى فالماليوم كافرة بك علمت اي را بزد رسنك خاره \* حليل آساشكستش باردباره - نضرع كردورورخاك ماليد \* بدركاه خداى باكناليد \* اكررودربت آوردم خداما \* يا ت يرخود جفاكر دم خداما \* بلطف خودجفائي شيامرز \* خطاكردم خطاى مى سامرز \* زىس راه خطابى ايى ازمى \* سـتاندى كوهر ينا بي ازم + چوآن كردخطا ازمن فشاندي \* عنده بازانچه ازمن ستاندي \* بوددل مارع ازداغ نأسف \* بحبتم لالة ازباغ يوسف \* عا مَنت رب يوسف وصارت تذكر الله تعسالي صماحا و مساء عرك يوسف يو ما معددلك فلماصهل فرسدع بالساس انه رك فاحتمو المطالعة جاله ورؤمة احتشمامه فسمعت زليخا الصهيل فخرجت من يت القصب فلامر بما يوسف نادت باعلى صوتها سحان من حعل اللوك عيدا بالمعصية وجعل العدد ماوكا بالطاعة فامرالله تعالى الربح فالقت كلامها في مسامع يوسف فاثر فيه فنكي تم التفت فرآها فقيال الغلامها قص الهدء المرأة حاحتها فقيال الهآما حاجتك قائت انحاحتي لايقضيها الايوسف فحملها الى دار بوسف فاارجع يوسف الىقصر ، زع ثياب الملك وللس مدرعة من الشعر وجلس في يتعمادته يذكر الله تعالى فدكرا لمحوز ودعابالفلام وغالله مافعلت العجوز فقسال اسها زعمتان حاجتها لايقضيهاغيرك ففسال تننيسها عاحضرها بين يدبه فسلت عليسه وهومنكس الأسفرق لها وردعليه االسلام وقال اهاما يحوزاني سمعت هنك كلاما فاعبديه فقاات اني قلت سيحان مرحمل العميد ملوكابالطاعة وجعل الملوك عبيدابالمعصمية فقال بعم ماقلت فالحاحتكِ قالت يايوسف مااسرع مانسيتني فقــال.من انتومالى لمك معرفة \*بكفتآم كدچون روى تو ديدم \* ترا زحمله عالم ركريدم \* فشائدم كشيجو كوهر دريهايت \* دل وحان وقف كردم درهوايت -جوانی در غترباددادم \* بدیر پیری که می بنی فتادم \* کرفتی ساهد ملك اندر آغوش مرايكهارتو كردى فراموش + اما المازليحسا فقال نوسف لااله الاالله الذي محى وعيت وهوجي لاعوت وانت بعد في الدئيا بارأس الفننة واساس الملية فقالت بانوسف انخلت على محماة الدنيا فكي بوسب وقال ماصينع ـنك وجمالك ومالك قالت ذهب به الذي اخرجك من السجن واورثك هذا الملك فقل الهاماجا حنك قالت اوتفول قال نعم وحق شيبة ابراهيم فقالت لى ثلاث حواتِّج الاولى والثانية انتسال الله انبرد على بصرى وسمابى وحالى فانى كيت عليك حتى ذهب بصرى ومحل حسمى ودعالم الوسف فردالله عليها بصرها وشـبامها وحسـنها \* سفيدي شدز مشكين مهره اش دور \* درآمـد درسوادركسش نور \* جؤاني يىرىش راكشت هاله 🗡 ىس ارچل سالكىشـ د هرده ساله 🕒 وقال بعضهم كان عمرها يومئذ تسعين سنة والخاجة الشالثة انتبز وحيى فسكت يوسف واطرق رأسه زماماها الهجبريل وقأل لهيابو سفربك يقرئك السلام ويقول لك لا تعنل عليها عاطلت \* كم ما عجرز ليخا را چوديد ع بنوع ض بازش راشنيد ع \*. داش ازتيغ نوميدي نخستيم خبتو بالاي عرشش عقد بسئيم \* فتر و حمد الهام ازوجنك في الدنير اوالآخرة \* چودرمان افت يوسدف از حداوند \* كه خدد بازليما عقد ويبوند \* دعاسلطان مصروج بع الاشراف وصاف المم \* بقانون خلبل ودين يعقوب \* برآيين جيل وصورت خوب \* زايخارا بعقد خوددرآورد \* بعقد خويش بكا كوهر آورد \* ونرلت عليه الملائكة تهنئه يزواجه بها وقالوا هناك الله بما عطاك فهدا ماوعدك ربك والت في الجب فقال يوسف الجدللة الذي انع على واحسن الى وهوارجم الراحين ثم قال الهي وسيدى اسألك انتنمهذه المعمة وتريني وجديعقوب وتقرعينه بالنطرالي وتسهل لاخوتي طريقالي الاحتماع بي هانك سميع الدعاء وانت على كل تنبئ قدير وارسلت زليخًا الى بيت الخلوة فاستقلمتها الجواري بأنواع اللي والحلل فتزيذت مهافلاجن الليل ودخل يوسف عليهاقال لهاالس هذاخيرا مماكنت تربدين فقالت ابهاالصديق لاتلني ماني كنت امرأة حسناء ناعمة في ملك ودنياوكان زوجي عننالا يصل الى الساءوكنت كاجعاك الله في صورتك الحسنة فغلمتني نفسي ۞ شكيبايي نبود ازتوحسد من ۞ مكش داما ن عفوي از بد من ۞

رجرمي كركال عشق خير د م كعامعشوق باعاشق ستير د \* فلما بي بها و ف وجدهاعذرآ واصابها وفك الحاتم \* كليد حقة ازياقون ترساخت ~ كشادش قفل ودروى كوهر انداخت م فجملت من يوسفة وقلدتله ابنين في مطن احدهما افراييم والآخر ميشا وكاما كالشمس والقمر في الحس والبها، وماهى الله بحسنهما ملائكة السموات السمعواحب يوسف زليحا حباشد يداوتحول عشق زليخاوح بهاالاول اليه حتى لم ببقله بدونها قرار ﴿ چوصدقش بود بيرون أزمه ابت ﴿ درآخركر يوسف سرايت ﴿ وحول الله تعمالي عشق زليخما المجازي الى العشق الحقيق عمل ميلها الى الطاعة والعبادة وراودها يوسف بوماففرت منه فتعها وقدقيصها مردبر فقالت مارقددت قيصك من قلل فقدقددت قبصي الآن فهدا بداك دری کاراز ماوت بی هراسیم \* به پیراهن دری رأسا پراسیم \* چو پوسف روی اودر سدی دید \* وزان نیت داش رازندی دید \* بنام اورررک اشانه ساخت ﴿ نه کاشانه صادت خانه ساخت \* حدانی \* كرودارى مهرمويى عطايى \* توانكر ساخت بعد ازفقيرى \* جوانى داد بعد ازضعف يېرى \* بچشم نوررفته نوردادت 🕹 وزان ررودر رحت كشادت 🛪 يس ازعرى كه زهرغم چشاندت 🛚 بتر ماك وصال من رساندت حر زليخا هم بتوفيق الهبي خ دشسته يرسر ير بادشا هي - دران خلوت سرامي و دخرسند - بوصل يوسف وفضل خداوند - وسيأتي وفاتهما في احرالسورة فانطر ايها المصف ان الدنيا ما شعلته ماع والله تعمالي فاستعملا الاعضاء والجوارح في خدمة الله تعمالي والاشارة قال يوسف القلب لملك الروح اجعلني على خراس الجسد فان لله تعالى في كل شيٌّ وعضو من اعضاء طاهر الجسدوباط ه خرانة مل القهر واللطف فيها نعمة احرى كالعين فيها نعمة البصريان استعملها في رؤية العينورؤية الآيات والصنائع فبجداللطف وينتفع بهوان استعملها في مستلداتها وشهوات النفس ولم يحفط نفسه منها فبجدالقهر ويضره ذلك فقس الماقى على هذا المثال ولمداقال يوسف انى حفيط عليم اى حافط نفسى فيها عايضرها عليم ينفعها وضرها واستعمالها فيماينفع ولايضر (وكدلك) الكاف منصوبة بالتمكين وذلك اشارة الى ماانع الله به عليه من امجانه من عم الحبس وجعل الملك الريان اياه خالصالىفسه (مكما أيوسف) اى جعلناله مكانا (في الإرض) اى ارض مصروكانت اربعين فرسخا في اربعين كافي الارشاد وقال في المدارك التمكين الاقدار واعطاء القسدرة وفىتاح المصادر مكته فىالارض نوأه اياهايتعدى ننفسه واللام كنصحته ونصحتله وقال ابوعلى نجوز ال يكون على حدر دف لكم (ينبو أمنها) حال من يوسف اى ينزل من بلادها (حيث يشاء) ويتخذه مماءة وميزالا وهوعارةع كالقدرته على التصرف فيها ودخولها تحت سلطانه فكأنها منزله متصرف فيهاكما لتصرف الرجمل في منزله وفي الحديث رحم الله اخي يوسف لولم يقل اجعلني على حر الن الارض لاستعماله من ساعته ولكسه اخرذلك سنة وعران عباس رضي الله عنه لما الصرمت السنة من يوم سأل الامارة دعاه الملك فتوجه وحتمه بخاتمه ورداه بسيفه ووضع تهسريرا مرذهب مكللا باادر والياقوت وطول السترير ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة اذرع عليه ثلاثون فراشا فقال بوسف اماالسرير فاشد به ملكك واما الخاتم فاديريه امر لاواماالتاج فلبس من لباسي ولالبساس أبأتي فقال الملك فقد وضعته اجلالالكوا قر ارا هضلك فيجلس على المسربرواتت له الملولة وفوض اليمه الملك امره (كاقال المولى الجامى) چوشماه ازوى بديداين كارسا زى - علك مصر دادش سر فرازی خسبه رابندهٔ فرمان او کرد \* رمین راعر صهٔ میدان او کرد ح و نعم ماقبل پیرست چرخ واختر بخت تو نوجوان - انبه که پیرنوبت خود باجوان دهد 🛪 وکان بوسف بومئند اب ثلاثين سنة كافي النيان واقام العدل في مصر واحته الرحال والتساء وامر اهل كل قرية وبلد بالاشتعال بالزرع وترك غيره فإبدعوا مكانا الازرعوه حتى بطون الاودية ورؤس الجمال مدة سسع سينوهو بأمرهم ان يدعوه في سنله فأخذ منهم الخمس وجعله في الاهراء وكذا مازرعه السلطان ثم اقبلت السنون المحدمة فجبس الله عنهم القطرمن السماءوالنبات من الارض حتى لم ينبت لهم حدة واحدة فاحتمع الناس وجاؤاله وقالواله يابوسف قدفني مافي بوتنام الطعمام فبعنائماعندك فامر بوسف بفتم الاهراء وباع من أهل مصرف سي الفعط الطعام في السينة الاولى بالدراهم والدنانير وفي الثانية بالحلى والجواهر وفي الثالثة بالدواب وفي لرابعة بالعبيد

والاما، وفي الخامسة بالضياع والعقار وفي السادسة مأ ولا دهم وفي السابعة برقائهم جتى استرفههم جيعا وقالوا ما أبنا فلما اجلو واعظم منه فقال يوسف المحاك كيف رأيت صنع ديي في عاخولي في اترى وقسال ارى رأيك و نحل الكفة قال الني أشهد الله وأشهد لئاتي قداع قت العلم مصريات المرهم ورددت علم عاملا كهم (قال الكاشق) حصدت دري آن بود كه مصريان يوسف را يوقت خريد وفرو حت درصورت بندى ديده بود ندقد رت الهم همه راطوق بندى أودر كردن بهاد تاكسي را درباره أوسعي نباشد \* وكان لا يدم من احد المنارس اكثر من حل بعبر تقسيط ابين الناس وكان لم بشبع مدة القعط مخافقه بسيان الجياع (قال السعدي) المد درراحت وسع زيست \* ولود كردن بهاد تاكس درراحت وسع زيست \* ولا درماندى كسي داند \* كم باحسوال خود فروماند (تصيب برجت أن مير سابيم برجت خود زنع مديني و دنيوي وصوري كم باحسوال خود فروماند (تصيب برجت أن مير سابيم برحت خود زنع مديني و دنيوي وصوري مكماله في الاخرة وماند (تصيب برجت أن مير سابيم برحت خود زنويم ديني و دنيوي وصوري مكماله في الاخرة وي عصفيان بي عينة المؤمن بنات على حسنا في في المناب والا خرة وي عن منال وي والما مناله والما خرة وي والما وي والما والما كان بعم اموراكثيرة ولكن حقيقه المشاهدة والعيم من والما والما كان بعم اموراكثيرة ولكن حقيقه المشاهدة والعيم الله تعالى وتحام توحمه الى حضرته بحث المراد مها حالة تحصل عند الرسوح في كال الاعراض عماسوى الله تعالى وتحام توحمه المحضرته بحث لا بكون في المائه وقله وهمه غيد الرسوح في كال الاعراض عماسوى الله تعالى وتحام توحمه المي حضرته بحث لا بكون في الموراكثيرة ولكن حقيقه المناله والمالة مشاهدة المشاهدة المشاهدة المناه وقله وهمه غيد الرسوح في كال الاعراض عماسوى الله تعالى وتحام توحمه المناه وقله والمباع المن المائه وقله وهمه غيد الرسوح في كال الاعراض عماسوى الله تعالى وتمام المناه وقله والمدين بقوله والمباع المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وقله والمناه والمنا

خبالك في عمني وذكرك في في \* وحمك في قام وأي تعبب

(ولا جر الآخرة) اى اجرهم في الآخرة فالاضافة للسلاسة وهوالنعيم المقيم الذي لا نفادله (حير) لانه افضل فى ذهسه واعطم وأدوم (للدين آمنواوكانوا يقون) الكامر والفواحش \* چون بوسف باحسان وتفوى از قعر حاه بتحت وجاه رسيمد 🦈 بدىبى وعقبى كسى قدرياوت \* كداوجانب صدوتة وى شماوت 🔹 اشارة الى ان غـ مرا لمؤمن المتق لا نصب لدفي الآخرة قال معض العسار مين لوكانت الدنيا ذهـ افانها والآحرة خرهاباقيا لكانت الاتخرة خيرا من الدنيا فكيف والدنياخرف فان والاحرة ذهباق وعي الى هريرة قل فلما بارسول الله مخلق الجندة قال من الماء قلنا اخبرناهن ينائها قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطم اللسك الاذفروترابها الزعفران وحصساؤها اللؤلؤوالياقوت ومن يدخلها ينعم ويخلد ولايموت ولاتبلى ثبايه ولابفي شبابه واناهل الجةلير دادون كليوم جالا وحسنا كإيزدادون فى الدنبا هرما ولا دمن الطاعات فالهابذر الدرجات واحرة الجنات (حكى) ان اراهيم ن ادهم أراء ان بدخل الحسام فنعه الحامى ال يدخّله بدول الاحرة ومكى ابراهيم وقال اذالم بؤذن ان ادخل في بيتّ الشيطان مجانا فكيف لي بالدخول في بيت النبين والصديقين يقول الفقير فانكان المرادييت السين الجنة ولا مدفى دخولها من صدق الاعمال وانكان المراد القلب ولا مدورد خوله م صدق الاحوال وعلى كلاالتقدير بى لا يدم العبودية لانها مقتضى الحكمة ولذاقال للذي آمنواو كانوا يتقون فى لاعبودية لهلمتكن الا خرة عنده خيرا مى الدنيا اذاوعلم حيريتها يقينا لاجتهد فى الصودية لله تعمالي والامتشال بالأمر والاجتناب عزالنهي وقدجعل الله التصرف في عالم الملك والملكوت في العمل على وه في الشرع وخلاف الطعاذفيه الجاهدة التيهم حلالنفس على المكاره وترك الشهوات الاترى ان يوسف عليمه السلام لماخالف الطمع ومقتضاه ونهى الفس عن الهوى ورضى عما قسم المولى وصبر على مقاساه شدآ لدالجب والسجن والعبودية جعله الله تعسالي سلطاناني ارض مصرفه محله في مكأنه فكان مكافاة اضيق الجب والسجن وسحرله اهل مصرمجاراة للمودية وزوجه زايخا بمقاءلة كف طبعه عن مقتضاه والتقوى لا دممهالا مها النعمة والمحنة امااهل العمة فتقواهم الشكرلائه وقاية من الكفران وجنسة منه وامااهسل المحنة فتقواهم الصبرلانه حدّم الجزع والاضطراب فعلى العاقلان يتملك معروة التقوى فانها لاا عصام لها ولها عاقمة حيدة واما غررها من العرى فلها انفصاء وانقطاع ولس لها شيخة مفيدة كاشوهدم و معدا خرى الله مراعط عام الزال في طريق الهدى واحفطنها عن متمالعة المفس والهوى واجعلنها من الدين عرفوك فوقعوا عنه دامرك وتوجه وااليك فرفض واعلاقة الحمة لغيرك (وجاء احوة يوسف) أورده اندكه اثر قعط بكنه أن ولادشام رسيده

كاربراولاديعقوب نك كرديد وكفتنداى دردرشهر مصرملك يستكههمه قعط زدكا زامى نوازد وكارغريا وابناءسيل دلخواه ايشـــان مى سازد .. \* زاحــانش آموده بر اوبير ، وزوكشنه خوش دل غريب عه صفات كالش زغاب رون \* اكرفرمايي رو م وطع مي جهت و عقير \* الخشش زاريهاري فرون كرسنكان كنعان بياريم يعقوب اجازت فرمود وبذيسامين راجهت حدمت خودباركرفت ودهفر زندديكرهريك باسترى و صاعتى كدداشتندروى راه آوردند ويك شترجهت نيامين ابضاعت اوهمراه بردند وقال معضهم . المالحديث بلاد الشام وغلت العارها جع بعة وب بذيه وقال الهم ياني امارون ما نحن ديم من التعط فقد اوا باأمانا وماحدلتنا قال اذه واالى مصروا تتروا منه اطعاما من العزير قالوابابي الله ك ف يض قلك رسلما آلى فراعنة الارض وانت تعاعداوتهم لنا ولانأ من ان بنالا منهم شروكات تسمى ارض مصر بارض الجبارة ل الدة العالم والجور فقيال الهم يابي قسلغني الهولي اهدل مصر طاع عادل فاذهبوا اليمه وأقرقوه مني السلام فأنه يقضى حاجنكم تججهز أولاده العسرة وارسلهم هذاك قوله تعسالي وجاء اخوة يوسف اي بمسارى قالوا المادناه لآقاة يعقوب بيوسف وتحول الحسال من الفرقة الى الوصلة ومن الأثم الى الراحة ابتلي الله الخلق بالاء القعطابكون ذلك وسيلة الىخروج اشاءيه قوب اطلب العاش وهوالى المارقة والمواصلة وكات مين ك عان ومصر ثمانى مراحل لكن ادهم الله أعمال ليعقوب عليد السلام مكان يوسف ولم يأذن ليوسف في تعريف حالدله الى محيى الوقت السمى عندالله تعدال فجاوًا بهذاالسب الى يوسف في مصر (فدخلراعليه) اى على يوسف وهوفي محاس حكومته على زينة واحسّام (وعرفهم) في إدئ الرأى واول اعطر لقوة فهمدو عدم ماية احواليم المابقة لحلم بومندا فارقته اياهم وهم رجال وتسابه هيئاتهم وزبهم ق الحدلين ولكون همته معقودة الهم وبمعرفة احوالهم لاسيمافي زمان القعط وقد أخيره الله حيث ماالقاه اخوته في الجدائسة عمراً مرهم هذاوهم لايتعرون فعلمذلك أنهم يدخلون علسدالتة فلدلك كانمتر صدالوصولهم اليدفل ارآهم عرفه اى والحال المم منكرون ليوسف لطول العهد لم اقال ابن عباس رضي الله عنهما اله كان بين ان قذفوه في المر وبين ال دخاواعليه اربعون سنة ومقارقته اياهم في سن الحداثة ولا عنق ادهم اله قدهاك ولذهاية عن اوه امهم لقلة فكرهم فيد ولعد حاله التي رأوه عليها من الملك والسلطان عن حاله التي فارقوه عليها طريحا في المرَّمشر بأبدراهم معدُّودة واقلة تأملهم في حلاه من الهبدة والاستعطام وفي النا ويلات النجمية عرفهم منور المعرفة والنوةوهم له منكرون لمقاءظلة معاصيهم وحرمانهم من نورالتوبة والاستغفار واوعرفوه حق المفرقة ماباعوه مثمر مخس (ولماجم علم بجهازهم) اى اصلحهم بعدتهم وهي عدة السفرمن الراد وماويحتاح اليده المووأوقر ركائهم اى اثقل عداحاؤا لاحله من الميرة وهي اكسر المبم وسكون اليا وطعام يتاره الانسان اى يجله مى لمالى ماد (فال التونى بأخ الكم من اليكم) بباريد عن را درى كدسم اراست از بدرشمايعى علاتيسته اعيالي والعلة الضرة ومواالعلات مواامهاتشي مزرجل لارالذي تروجها على الاولى قد كات قىلها أهل تمعل من هذه وبنواالاعيان اخوة لاروام وسواالاحياف اخوة امهم واحددة والآباء شنى ولم بقل بأخيكم مبالعة في اظم ار عدم معرفته لهم فانه فرق بين مررت الخلامك ومررت بغلامك فاكف التعريف تكون عارفا بالعلام وفي التكير انتحاعل مه ولعله انما قالدا قيل من انهم سألو. حملا رآئدا على المتاد لنيامين ماعطاهم ذلك وشرطهم انبأتوا بهليعم صدقتهم وكان يوسف يعطى اكل فس حلالاغير قد طاسين الناس (وقال الكاشني) هريك رايك شتر بارداد لد كفت ديك شتروار ديكر بجهت رادرما كددر خدمت دراست مدهيد بوسف أفت من شمار مردم ميدهم به بشمار شترايشان سالعة نمودندقال أتونى الآبة وقال في بحر العاوم لابد من مقدمة سبقت الهممهم حتى اجتراً أغول هذه المئلة (روى) انه لما رآهم وكلوه بالمبرانية قال الهم اخبروني مناسم وماشانكم عاني الكركم فاوانحن قوم من اهل الشامرعاة اصابنا الجهد فعتنا تنارفق ال المكم جئنم عرونا مظرون عورة للادى قالوا معاذالله نحس اخوة بنواأب واحدوه وشيخ صديق بي من الانداء اسمه يعقوب قال كم أنتم قالواكنا اثى عشرفهاك مناواحد قال فكعم أنتم ههنا قالوا عشرة فال وأبن الا مخر الجادى عشرة الواعند أسه ليتملىه من الهالك قل فن يشهد لكم الكم الكم مع ون وان الدى تقولون حدق قالوا الابلاد لا عرفنا فيهدا احد فبشهدانا قال فدعوا بعضكم عندى رهينة والترني أحيكم منايكم

وهو بحمل رسالة من المكم حتى اصدقكم فاقترعوا بينهم عاصالت القرعة شعون فعلموه عنده (الارون) المامي نينيد (الى اوق الكيل) انمه لكم (قال الكاشق) من تمسام مي سيسام بيميانه راوحق كسي بازيمي كبرم (وانا حبرالمنزلين) والحال انى في غايدًا لاحسان في الراكم وضيافتكم وقد كان الامركذلك \* يعني درازال مهمانان واكرام واحسان باليشسان دقية ففروعيكذاريم \* ولم يقله عليمه السلام اعريق الامتسال بل المهم على تحقيق ما امر هم به (عاد لم تأ يونى به) دس اكر نياريد عن ان برادررا (فلاكيل المم عندى) من بعد اى في المستنقبل فضلاعر العمامة والمقصود عدم اعطاء الطعمام كيلا (ولاتقربون) بدحول بلادي فصلا عن الاحسان في الاترال والضيافية قالوالله امره بطلب اخيد ليعطم احرأبه على فراقه وهوامامي اويق معطوف على الجرآء كانه قيل فانلم تأتوني له تحرمواولاته روايعني انه سواء كان خبرااومها يكون داحلا في حكم الحراء معطوفا عليم اكل حرمه على الثماني الدالساهية وعلى الاول بالعطف على ماهوفي محمد الجرم قال في الارشاد وفيه دليل على انهم كانوا على بية الامتيار من تعداخرى وان ذلك كان معلوماله عليه السلام (قالوا سراودع ماماه ) فحادعه عنه ونحنال في التراعه من يده ومجنهد في ذلك وقيه تبيه على عن المطلب وصدورة مناله (وانالفاعلون) ذلك غير فرطين ولامنواسين عبروا بمايدل على الحل تبيها على تحقق وقوعه كافى قوله تعالى وان الدس اواقع وفيه اسارة الى الطائف الحيل وسائل في الوصول الى المرادوان الاعتداع كمانه مرشأل العامة كدلك هوم سأن حواص العادعوج الشربة التي ركها الله على الدونة مين الافراد آورده اندكه چهاركس درباغي رفتندبي احازت مالك وبخوردن ميوه مشغول كشتند بكي ازان جله دانشندي تودودوم علوی وسوم ائے کری وجهارم بازاری خد او دباغ درآمدچون دید که دست خیابت دراز کرده اند ومبوء بسيسارتلف شده باخود انديشمه كردكه آكرنه بنوع ازفريب ومكروحيلت دربيش آبماا بشسان رنيا بماول روئ بردعالم آورد و كفت تومر ددانشيندي ومقنداي مابي ومصالح معاش ومعادما سركت افلام وحركت اقدام سمامنوطست وايس بزرك ديكرازخاندان نبؤت وازاهل وزوت استومااز جله عياكران خاندان ويبم ودوستي ايسان رماوا حبست چنانكه حق تعالى ميفرمايد \* قل لااسألكم عليه اجرا الاالمودة في القربي واین عزیردیگر مرداشکر یست وخانمان وجان ما شع بران وسعی وند سرایشان آبادان و باقیست شمااکر درباع من آبد وتمام ميوها بمصلحت حو دصرف كسيد جان ماوباغ مافداي شماباداين مردياز أري كبست واورا حت چست و محدست درباع من آمده استودست دراز کرده کر بهان وی مصر وت و اورادست ردی تمام عودكه اوازباى درآممه ودست وپایش محكم ست ویدداخت بعدازان روی بلشكري نهادو كفت من بده سادات وعلا ام تو دانسته كه من خراح ابن باع اسلطان داده ام اكرساد ات والمه بجان ما حكم فرما يندعاكم باشد امامكوى كه توكيستي ويجه سبدرباع مىآمدى اورانيز مكردت وكوشمالي تمسام متقديم رسايدواورانيز محكم دراست اعداران روى لدانشمند آوردكه همه عالم شدكان ساداتندو حرمت داستن ابشان برهمه كس واحست اماتو كه مرد عالمي اين قدر داني كه در ملك ديكران ي اجازت نبايد رفت ومال مسلماران معصب نبايد بردجان من وخانمان من عداى سادات بادهر حاهل له خودرا دانستند حواند واهيم ندائد در حور نأ دیب و مستحق تعدیب باشداورانیز تمام رنجائید و مقید کردانید بعدادان روی معلوی آورد و کفت ای لاسید مكارواى مدعى نامكاراى نىك سادات عطام واى عاروسين شرفاء كرام بجه سبب درباع مى آمده و مكدام دل وزهره این دایری عودهٔ رسول فرموده است که مال امت من رلاعلومان حلالست اورانیز ادب ایغ تقدم رسانید و محکم دست و پای وی در بست و ملطف.حیل هر چاررا تأدیب کردوم ای میوه که خورده او د ند ازايشان بسناد ونشفاعت ديكران دست ازابسان بداشت اكرحيله دراموردنبوى نبودى صاحباغ كديك تى بود تأديب جهار مردنتوانستى كردومقصود او محصول موصول مكستى \* فاذاا قطم اسداب الحيل يلرم - يلتُد العلظة في المعاملة ان اقتضت الحال ذلك والايكت ويسلم \* چودست ازهمه حيلتي دركسست " حافيات بردن تسمشيردست (وقال) يوسف (افتيانه) اي علانه الكيالين اي الموكلين على خدمة الكيل جمع فتى وهوالمملوك شابا كان اوسيخا (اجعلوانضاعتهم في رحالهم) دسوها في جو البقهم وذلك عداخذها وقمولها واعطاه بدلها مرالطعام والضاعة مرالضع عمني الشق والقطع لانها قطعة مزالمال والرحمل

الوعاء ويقال لمزل الانسان ومأواه رحلابضا ومندنسي الماء فيرحله وكل كل رحل من يعبى فيه مضاعتهم الني شروابها الطعام وكانت نعالاوا دماوق ل دراهم فان مقابلة الجمع الجمع تقتضي انفسام الاكما دبالاكاد (لعلهم دروونم) واعادهاه عليه السلام تفضلا عليهم وخوفامن ان لايمكون عنداسه ماير جعرن ومرة اخرى اي بعر فرن حق ردهاو حق التكرم ما عطاء البداين (اذا القلبوا) اي رجموا (الي اهلهم) وقصوا اوعيتهم فالمعرفة مقيدة بالرجوع وتفريغ الاوعية (لعلهم يرجعون) العل معردتهم بذلك تدعوهم الى الرجوع اليسامرة اخرى أخيهم منامين فان التعضل عليهم باعطاء البدلين ولاسما عنداعادة البضاعة من اقوى الدواعي الى الرجوع (فلارحموا) من مصر (الى ايهم) في كنوان (قالوا) قبل ان يشتغلوا يفتح المتساع (ما المالمنع منا الكبل) مصدر كلت الطعيام اذااعطيته كيلا ويجوزان يرادبه الكيال ايضا على طريقة ذكر المحل وارادة الحال اي منعذلك في المد في المنتقبل وفيه مالا يخفي من الدلالة على كون الامتيار من قعد اخرى معهود المجاينهم وبينه عليد السلام (فال الكاشي) إلى ماك مصرحكم كردك ديكرط الم برمانه يعيا بنداكر سيامين راسم عمر وذكروا له احسائه وقالوا اناقدمنا على خبر رجل انزانا واكرمنا مكرامة لوكان رجلا مرآل يعقوب ماأكر مناكرامته وذكروا انه ارتهن شمون (وارسل معنااخاناً) منيامين الى مصر وفيه ايذان وأن مدار المنع عدم كونه معهم (مكنل) بسبه مأنساء م الطعام م الاكتيال يقال اكتلت عليه اى اخذت منه كيلا (والماله لحافظون) من ان بصيم مكروه صامَّنون برده (قال) يعقوب (هلآمنكم عليه) استفهام في معني النبي وآمن فعل مضارع والام والأثقان بمعنى وهو بالفارسية م امين داستن كسي را (الاكم امنتكم على اخيه) منصوب على اله يت مصدر منصوب اي الاامُّهُ كا مي اياكم على اخيه يوسف (من قبل) وقد قلتم في حقه ما قلتم ثم فعلتم يه مافعلتم ولااتق مكم ولا محفطكم واندا افوض الامر الى الله تعالى (فالله خير) مني ومنكم (حافظ!) تمير اوحال مثل لله دره فارسا (وهو ارجم الراحين) من اهل السموات والارصين فارجو ان يرجني بحفظه ولا يجمع على مصستين وهذا كاترى ميل سنه الى الاذن والازسال لمارأى فيه من المصلحة قال كعب لماقال يعقوب فالله خبر حافظا قال الله تعالى وعرني لاردن عليك كليهما بعد مأنوكات على فينبغي ان يتؤكل على الله ويعتدعلى حفظه دون حفظ ماسوه فان ماسواه محتاح في حفظه الى الاسباب والاكلت والله تعلى غنى بالذات مستعى عرااوسائط في كل الامور وفي جيع الحالات ولداحفظ يوسف في الجب وكذادانيال عليه السلام فان يخت نصر طرحه في الجب والتي عليم المدين فلم يضراه وجعلا يلحسانه ويتنصبصان اله فأناه رسول فقال ماداتيال فقال من انت قال انارسول ربك الك ارسلني الياك اطعام فقال الجدلة الدى لا ينسى من ذكر ومن حفظه تعمالى ماروى عن اس عباس رصى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليسه وسلم اذاار ادالحاجة المعدفذهب يوماتحت سجرة فنزع خفيه قال ولس احدهما فعاء طائر فأخدا خفالا خرفي هفى السماء فانفلت مه اسودسالخ وهونوع من الافعوان شديد السواد وسمى بذلك لانه يسلخ جلده كل عام فيق ل إلى عليه السلام هذه كرامة اكرمني الله مها اللهماني اعوذبك منشر منعشي على رجاين ومن شرمي عشي على اربع ومن شر من عشى على بطنه \* ومن لطائف الاخبارماد كرفي انيس الوحدة بالفارسية \* مردى رازني بودساحب جال واوازغابت غيرت كه ازلوازم محبت است طاقتي نداشتي كه باد برسرزلف اوكذر يافتي ياافناب جهان الدروى نَّافَتَى \* بادرا كر خبرازغيرت عاشــق بودى \* برسـر ســـدل زامش ،كمذسُــتى ازبيم \* اطراف وجوانب خانه چنان محفوظ و مضبوط كردانيده كه از نطر غيرد آما مصون ومستور بودي زن چون روزي چند دران خانه ضيق عاندبننك آمد شوهر راكعت مراتاين غايت جرادر بندمداري (ع) درقفص طلدهر كجاكر فتاريست بيش اذين مراكرفتار مدارزن اكربد كارونامكار باشد هيج آهريده اورانكاه نتوالدداشت ونداردواكريارسا وعفيفه ونيكوكار باسد سربهركه درجهان بلكه بماهآسمان فرونبار دازين بندوحبس دست بداروم بامستورى من سپار كه عفت من مراحاعطى بى مثل وراقبى في اطيرست اذين نوع چند الكدك فت در نكر فت بلكه در محافظت او بيشتر مي كوشيد زن خواست كه اوراره ني تحايد در جواراوزالي بودكه كاه كاهي ازشكاف دربا اوسخس کفتی روزی اورا بخواند و بجوانی که دران همسایه بودبیغام فربیتاد و کفت مدتی است تادر عشق كرفتارم وبي توعاشق زارم وخواهان دولت مواصلت وآرزومندسعادت ملاقات زال تبليغ رسالت كردجوان

چون وصم حسن و حال اوشیده بودارشادی درطرب و اهتر ارآمدواز مسرت و انها حدر هوای عشق چون باربیروازجواب فرسنادکه هخمانازمان می سخن می کویی \* یاحود سخنی اززبال تومیکویی (ع) کست الكس كد نَغُو اهد كدتوحانش اشي الله من معد درسر إن كارم وعشق ترامجان خريداراما شوهرمردي عطيم غ ورست و: اي وصالت الديشة دوركفت \* راه وصلما ساى عاشقان \* كرتراغت بود كامي بود \* آنست كه بمرم سفر آواز دراندازي وصندوقي بررك سياري ونشوهر من فرستي كه سفر دبروم وصيندوقي يرارمناع دارم ومحرار فواهيج كساعتما دمدارم ميحواهم كه بخامة نوآرم وبإمانت مسيارم اكرفول كي اطبي بموقع خود بودورهين منتكردم اوراوداع كي و بروى وىد ازاں دريں صدوق روى وغلام كناة ماآردوهركاه كه شوهرم بمرون رود 🔻 تورصندوق حويش ببرون آي \* وزجالم هماشد مي آساي \* جوارااي تداير خوش آمدوران موحب كارييش كرفت چوں صندوق رايخالة آن فرستماد وموصعي معين كردكهصــندوق بــهـدزن پيش شوهرآءد وكئے نت ايں چبست وصـندوق كيـــت شوهـرحـالـماركفــُـــرن كفت ميدانيكه درصندوق حيست كفت ميدائم كفت ازعقل دورباشد كوصندوقي مقفل بخسانه آرى وندانيكه درانحاجست اكروردا خصم بايد وكويد درانجاانواع جواهرولائي بود وحلاف آنباشد چون ارعهده آن ميرون آبي صواب ان ياشد كه يكي رااز خامة اوبياري وجعي ارمحلت حاصر كرداني ناسر صندوق بكشا مندوه رجه درانجــــاباشد بنمــايند تأدروقت مطـــالـت امانت طرق قبل وقال مسدود باشد مرردچوں سخنيءة ول شايد سلاح دري ديدغلام المر دو جاعتي چند عاضر كردانيد وسرصندوق ،كشادند وجوازاديدند درا بجاجون معزدر سند نشسته وارغايت حالت وشرمساري زبان فطق سيته شؤهرزن صاحب حال نبك محيرومنغير شدزن کے فت ای خواجه ایں حواثر اہیم کہ اہمی نیست ایں کار منسات وییشہ تم من غرض آن ہو دکہ چوں بيوسسته مراءقيد ومعذب ميداشتي خواستم كماتوتحسايم كه زبانراهر كرنكاه نتوان داشست زربابدكه خود مستورونيك نام بوداكرچه ارانچه احتراز ميكردي مرابدال ميل والفتي بودي باله عفت سمانع آن حالت كشتى تويدست خودياري آورده بودى اماغرض من نمودن برهانست واطهار عفت خوداكنون مراباعفت حودسارودست ارتحافطت ومراقت من مدارمرد جون ان حال مشاهده كرددست اربعات اومداشت ويش ازان اورامقيد مداشت و محفظ حق حواله كرد (ولما فيحوا شاعهم) الدي حلوه مي مصروه واسم من متع كالكلام والسملام مركلم وسلم وهو في الاصل كل ماانتهع بهوالمراد به هنــااوعية الطمام محازااطلاة للكل على اهص، مسم الهويسمي لعضهم هداالنوع من المجازاتي اطلاق الكل على العص حقيقة قصرة (وجدوا ىضاعتهم) يافتىدىصاعت حودراكدتسليم ملك كرده بودىد (ردت اليهم) تفضلا وقد علواذلك دلالة الحال كأنه قيل ما ذا قالوا حيند فقبل (فالوا) لا يهم ولعله كان -اضراعند القتيح كافي الارشاد ويؤيد مافي القصص من ال يعقون فلهم يابي قدموا احالكم لأ دعولكم فيهابالبركة فقدموا احالهم وفتحوها ببنيديه فرأوا نضاعتهم فى رؤوس احسالهم فقالوا عددلك (يا أبا اما منيي) مااستفهامية منصوبة بدعى وهوم االحي عمى الطلب اى اى شى نطلب رآء هذام الاحسان (هده بضاعتاً) اينست بضاعت ما كه غله مدين بضاعت بما شروحته اند (ردت الينا) اى حال كومهامر دودة الينا تفضلامى حيث لامدرى بعدمام عاينا بالمن العطاء هل من من يد على هذاه الماء ارادواالا كنفاع في استيجاب الامتثال لامر ، والالتجاء اليه في استجلاب المريد (وتميراهاما) أى نجل البهم الطعام من عند الملك وهومعطوف على مقدراى ردت البنا فسنطم ربها وتبراهلا ورحوعنا الى المنك يق ال ماراهله يميرهم ميرااذاأ تاهم باليرة وهي الطوام المجلوب من دلدالى ملدوم له امتار (و تحفظ أخال) من الجوع والعطش وسأتر المكاره (ويزداد) وزياده دستاييم نواسطة او (كيل مير) اي حل بعير كال ال من اجل احينالائه كان بعطى باسم كلرجل حل معير كانه قيل اى حاحة الى الازدياد هفيل (دلك) اى ما يحمله الماعر نا (كيل يسير ) اى مكيل قليل لايقوم باو دنااى قوتنا (قال) ابوهم (أن ارسله معكم) العد اى عهداموثوقا به اى معتمدامؤكدا ماع ينت مكم ماعاينت (حتى نوتون) تامدهيدمرا (موثقام الله) بالحلف وذكرالله وهو مصدر ميمي بمعنى الثقة استعمل في الآية بمعى اسم المعول اي المونق به واعمه احمله موثقانه متعالى لان توكيد العمود به مأذون فيمه صجبته تعالى فهواذن منه تعلى

(ن) ب (ن)

جواب القسم اذالمعي حتى تحافوابالله لتأنين به في كل الاوقات (الا ان تخاطبكم) الاوقت الاحاطة مكم وكونهم محاطابهم اماكناية عركونهم مغلوس مقهورين بحيث لايقدرون على أثيانه البنة اوعن هلاكهم وموتهم جبعا واصله من العدومان من الحاطمه العدوا صيرمغلوباعا جزاع تفيذ مراده اوهالكا بالكلية ولقد صدقت هذه القصة المثل السار وهوقولهم اللاء موكل بالمنطق فإن يعقوب عليه السلام قال اولا في حق يوسف واخاف ان أكله الدئب فابتلى من احيدة هذا القول حيث قالوا اكله الذئب وقل هم التأتني به الا ان يحاط مكم فائل أيضابذلك واحيط مهم وغلبوا علب مكاسأتي (قال الكاشق) درنبيان فرمؤده كه اورالشماندهم السو كندخوريد محق مجد صلى الله عليه وسلم خانم النبيين وسيد المرسلين ابشان قبول نموده بمزات حضرت يغمبر ماسوك د خوردند كه در مهم سيامين غدرنكنند (فلا آتوه موثقهم) عمدهم من الله حسمااراد يعقوب (قال الله على ما تقول وكيل) اى على ماقلنا في اثنا وطلب المرثق وابتاله من الجانبين وكل مطلع رقيب بريديه عرض ثقته بالله وحثهم على مراعاة ميثاقهم وفيده اشارة الى ال التوكل بعد التوكيد كقوله تعالى فاناعزمت فتوكل على الله وفي الكواشي في قول يعقوب لي ارسله معكم الآية دال على جواز التعلق بالاسباب الظاهرة مع صحة التوكل (وفي المنوى) كرتوكل ميكني دركاركن م كشت كن مس تكيه يرحباركن \* فيبغى الانسان المجمع مين رعاية الاسباب المعتبرة في هذا العالم ومين ان لا يعتمد عليها وان لايراعيها الالحض التعدبل راط قلسه بالله وتقديره ويعتمد عليه وعلى تدميره ويقطع رجاه عن كلشئ سواهوليس الشأن ان لاتترك السنب مل الشاف ال تترك السبب وارادتك الاسبساب مع اقامة الله اياك في المجريد انحطاط عن الهمة العلية لان النجر بدحال الآذذ من الله ملاواسطة فالتجرد في هذه الحالة كن خلع عليه الملك خلعة الرصى فجول ينشوق اسراسة الدواب قال بوض المشابخ مثل المتحرد والمنسب كعيدين للملك قال لاحدهما اعل وكل من على بدك وقال الآخر الزمانت حضرتى وانااقوم نك بقسمتي فتي خُرج واحدمنهما عن مرادالسيد منه فقد اساء الادب وتعرض لاسباب المقت والعطب والاسباب على انواع فقد قبل من وقع في مكان بحيث لم يقدر على الطعمام والتمراب فاشتغل باسم الصمد كذا والصمدية هي الاستغنساء عن الاكل في نعض الطريق مكت مدة لا يعنع عليه شيء فعر علائي ثمقال هذا حال ضرورة تؤدى الى تهلكة بسبب الضعف المؤدى الى الانقطاع وقدنهي الله عن الالقاء الى التهلكة معزم على السؤال فلاهم بذلك انبعث من خاطره رده عن ذلك العزم ثم قال اموت ولا انقض عهدا بيني وسين الله نعال قرت القافلة وانقطع واستقبل القبلة مضطحنا ينتظرالموت فبتفا أهوكذلك اذا هوبفارس قائم على رأسه معهاداوة فسقاه وازال مابه من الضرورة فقال له أتريد القافلة فقال واين منى القافلة فقال قوسار معه خطوات ثم قال قف هناوالقافلة تأتيك فوقف وإذابالقافلة مقبلة من خلفه هانطران البقاء فرع الفناء فالما يحصال المرءالفناء عراارجود لم يجد البقاء من الله ذي الفيض والجود ب يكجواز خرمن هستي تنواند برداشت ، \* هركه دركوي فادرره حق دانه نكشت وقال) يعقوب ناصحالئيد لما ازمع على ارسالهم جيعا (بابني لاتدخلوا) مصر (منباب واحد) وكان لها اربعة ابواب (وادخلوا من ابواب متفرقة) اى من طرق شتى وسكك مختلفة مخافة العين فال الدين والسحر حق اي كائن اثرهما في المعين والمسحور وصاهم بذلك في هذه الكرة لانهم كانوا ذوى جال وهيئة حسنة مشتهرين في مصر بالقرية عندالماك فعاف عليهم اندخلواجاعة واحدة ان يصابوا وبالعين ولم يوصهم في الكرة الاولى لانهم كافوا مجهواين حينتذمغمورين بين التاس غير تجملين تجملهم في الثانية وكال الداعى الم اخوفه على نيامين \* دراطائف آورده كه يعقوب در اول مهر بدرى پيدا كردو آخر عجز بندى آشكار كردكه كفت (ومااعني عنكم) اى لاانفعكم ولااد فع عنكم بندبيري (من الله) وقضائه (من) من زآلدة لأكيدالنو (سَيُّ) اى شيأ مان الحذر لا يمنع القدر \* من جهد همي كنم قضا ميكويد \* بيرون زكفايت وكاردكرست \* ولم يرد به الغاء الحذر بالمرة كيف لاوقد قال تعدالي ولا تلقوا بايد يكم الى التهلكة وقال خذواحذركم لاراديان ان ماوصاهم به ليس مماية وجب المرادلا محالة بلهوتد برقى الجلة وانسالتأثير وترتب المفعة عليمه مناامريز القديروان ذلكاليس بمدافعيمة للقدز بلهواستعسانة بالله وهرب منسذالهم

(اناكم) أي ماالحكم مطلة (الالله) لايشاركه احد ولايانعه شي فلا يحكم احدموا دبشي من السوء وغيره (عليه) لاعلى احد سواه (توكلت) في كل ماآني وادروفيه دلالة على ان ترتيب الاساب غير مخل بالتوكل (وعليه) دون غيره (علينوكل المتوكلون) الفاء لاهادة النسب فان فعل الانبياء سبب لان يقتدى مهم قال سهل اسعدالله التسترى قدس سره للعباد على الله ثلاثة اشياء تكليفهم وآجالهم والقيام بأمرهم ولله على العياد ثلاثة التوكل عليه والباع نبيه والصمير على ذلك الى الموت ومعنى ذلك ان الثلاثة الاول دخول العبدويها تكلف اذلاتصور وجودها بسبب منه ولايجب على الله شئ والثلاثة الاخر لابد م قيام العدم الذلابد من تسببه فيها واعلما 4 قدشهدت باصارة العبين تجاريب العلماء منازمن الافدم وتطابق السنةالانبياء على حقيتها (قال الكمال ألحجندي) عقل باطل شمرد چشم توهرخون كه كند \* ظاهر الى خــبر از مكنه العين حقست \* وفي الحديث الله عند خل الرجل القير والحل القدروع على رضي الله عند النجريل آبي النبي صلى الله عليه وسلم دوافقه معمّا فقال بالمجد ماهذا الغم الدى اراه في وجهد فقال الحس والحسين اصابهماعين فقال المحدصدقت فانالدين حق وتحقيقه الالشي لايعان الابعد كاله وكل كامل فانه يعقه النقص بقضاء ولماكان ظهور القضاء بمدالمين اضيف ذلك اليه افالتأ ثيرا لحاصل عقيمة هو فعل الله على وفق اجرآء عادته اذلاناً ثمر للعين حقيقة على ماهو مذهب اهل السنة وقالابعضهم تأثمرالمؤثر في غمره لا بحسان يكون مستندا الى القوى الجسمانية ل قديكون التأثير نفسانيا محضا ويدل عليه الالاوح الذي يكون قلبل العرض اذاكان موضوعا على الارض يقدر الانسان على المتى عليه واوكان موضوعا فيمابين جدارين عالبين يعجز عن المشي عليه وماذلك الالآن خوفه من السقوط يوحب سقوطه منه فعلنا انَّ النَّا ثيرات النفسمانية موحودة من غيران يكون للقوى الجسمانية مدخل لها وإيضااذات ورالانسان كون فلان مؤذ بالدحصل في قلبه غضب يسخس مذلك مزاجه جدا فدأ تلك السخوية ليس الاذاك النصور النمساني ولان مبدأ الحركات المدنية ليس الاالنصورات النفسانية فلاثبت انتصور النفس يوجب تعيربنه الخاص لمبعد ايضا المبكون بعض النفوس بحيث تعدى تأثيراتها الىسار الاد انفئبت اله لايتنع فىالعقل ان يكون بعض النفوس مؤاف سأر الابد ان فان جواهِر النفس مختلفة بالماهيــة فجاز ان يكون لعض النفوس بحيث يؤثر في تغــير بدن حيوان آخر تشرط انبراه ويتعجب منه وقال معضهم وجه اصابة العين ان الباظر اذا نطر الى شئ واستحسن ولم برجع الى الله والىرؤبة صنعه قديحدثالله فىالمنطور علة بجناية نطره على غفلة ابتلاء من الله لعباده لبقول المحنى اله م الله وعيره من غيره فيؤآخد الناظراكونه سبا وقال معضهم صاحب العين اذاشاهدالشي واعجب به كانت المصلحة له فى تكليفه ان يغيراالله ذلك التبي وي لا حتى لا يتى قلب المكلف متعلقابه وقال معضهم لا يستبعدان بنعب من يمين معض الناس جواهر اطيفة غيرمر بية عتصل بالمعين فيتضرر بالهلاك والفساد كاقيل مثل ذلك في بعض الحبات فانمن انواع الافاعى مااذاوقع بصرها على عين اسان ملت من ساعته والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية ملىعضها بالمقابلة والرؤية وبعضها لايحتاج الىالمفابلة ملبتوحه الروح اليهونحوه ومسهداالقبيل شر الحسود المستعاد منه حتى قال بعضهم انبعض العسائنين لايتوقف عينهم على الرؤية الرعايكون اعمى فيوصفله الشئ فنؤثر عسه فيه بالوصف من غير رؤبة قال القزويني وبخنص بعض النفوس من العطرة مأمر غرب لايوجب مثله لغبرها كإذكران في الهند قوما ادااهموابشي اعتزارا عي الناس وصرفرا همتهم الى ذلك الشئ فيقع على وفق اهتمامهم ومن هدا القبيل ماذكران السلطان مجود غزابلاد الهندوكانت فيهامدينة كلا قصدهامرض فسأل عن ذلك فقيل له ان عندهم جعامن الهنداذ اصرفواهمتهم الى ذلك يقع المرض على وفق مااهمواعاشار الدبعض اصحابه بدق الطبول ونعم البوقات الكمية لتشويش همتهم فنعل ذلك فزال المرض واستخلصواالمدينة فهذا تأثيرالهمة واماتأثيرالحة فقد حكى انبعض الناس كان يموي شابايلف ببدرالدين فاتفق انه توفي ليلة البدر طلاقبل الليل وتكمل المدر لم تمالك محمد رؤيته من شدة الحرن و انتدد مخاطب البدر شــقيقكغيــ فى لحده \* وتطلعيابدرمن بعسده

سىقىقىتى قىخىدە ، وىطىعى بدر مى بىسدە فىملاخسفت وكان الخسوف «لباس الحداد على فقده

فغسف القمر من ساعته فانظر الىصدق هده المحمة وتأثيرها فيالقمر وصدق من قال ان المحمة مغناطس

الشنور، وتأثيرالارواح في أناجسنام امر، شاهد محسوس فالأثيرلغارواح وتشسدة ارتباط يسابأنه بتانسيتها الهوا فال العنق المؤكماء ودفل ذنك ل روات أنه وماذا فتنت بعداده بساخف الراسه بسالان الحسد تحكيف بإعية المسم ومسارة بالاللائمراف أدامت حية فارتفاما تمده بامتراح الهوام فسم اوالنشاق الملسوحه وهدا مناهد والافون النفاسية فزلها تحصرة فيهادفط بالهم إحدى فوآلده اللنقولة عنهاوا الذنانكاه من التجاب المن بالنبي فينعد كيفية نفسد الخيانة فيستعين على تنفيذ سيتهما بعينه وقديمين الرجل نفسه العيرارادة مند وهذا اردى مايكون ويذخي ازيم انذلك لايختص بالانس بلقديكرن والجنايض أوقسل عبونهم المدمل اسمنة لرماح وعنام سلة رطي الله عنها ان البي عليه السلام رأى فييتها جارية وفي وجهها صفرة فقعال استرقوا لما مان بم النظرة واراد بهساالعين اصابتها من الجن قال الفقهاء من عرف بذلك حبسه الامام واجرى له المنقة الى الموت فلساكان اصل ذلك التحسسان فالعثمان رضي الله عند لمارأى صبياء ليمسا دسموانوند لألا تصبه العين اىسود والفرة ذقا والواون هذاالقسيل نصب عظام الرؤس فالمزارع والمروم ووجهد انانظرالشؤم يقععليه اولافتكمرسورته فلأبغهر ائره وقدجعل اللهاكل دآءد وآءولكلشئ ضدا مالدعوات والانعاس الطيبة تقاءل الاثرالذي تحصل من النفوس الخيئة والحواس القساسدة فتريله وروى عن عبادة بي الصدامت رصى الله عند قال دخلت على رسول الله صلى الله عليده وسلم في اول النهدار غرأيته شديدالوجع ثم عدت اليد آخرال هدار فرأيته معافى فقال الجبريل عليدالسلام الماى فرقاني وقال اسمالله ارقبك ، وكل شي يو ذيك ومن كل عين وحاسدالله يشفيك قال عليد السسلام فا فقت وفيد و فعماذ كر وحديث امسلة دلالة على جواز الاسترقاء وعليه عامة العلماء هذا اذاكات الرقى أن القرء آن اوالاذكار المعروفة اما الرقى التي لايمرف معناها هكروهة وعن عائشة رضي الله عنها انها فالتلاصلي الله عليه وساهلا بشرت اي تعلق النشرةوهي الرقيدة فالبعضهم وفيددايل على عدم كراهة استعمال الشرة حيث لم ينكر عأيداأ الام ذلك عليها وكرهما يجع واستداوا بحدبث في سنن الى داود من وعاال شرة من عمل الشيطار وحل ذلك على الشرة التي تصحيمها المرائم المشتلة على الاسماء التي لاتمهم كاقال المطرزي في المغرب اعاتكره الرقيسة اذا كأرت معير اسان العرب ولايدري ماهوولهله يدخل فيسه محراوكمراواماماكان من القرءآن وشئ من الدعوات فلا بأس به واماتُمليق النعرية وهوالدعاء المجرب اوالآية المحربة اوبعض اسماء الله لدفع البلاء فلا أس به واكن بنزعد عند الحلاء والفربان الىالسماء كذا في التارخانية وعند لبعض بجوزعدم النزع اذاكان مستورابشي والاولى النزعوكان عليه السلام بعوذالسن والحسين رصى الله عنه مافيقول اعبذ كالكامات الله النامة من كل شديطان وهامة ون كل عين لامة فعوذوا بها اولادكم فان ابراهيم كأن يعوذبها اسمعيل واسمحق رواه المخارى وصحيحه وكلسات الله كتبه المنزلة على انديائه اوصفات الله كالعزة والقدرة وغيرهما وكونها نامة لعرآئها عن النقص انرسول الله صلى الله عليه وسلم لايستعيذ بحانوق ومامل كلام مخلوق الاوفيه نقص عالموصوف منديا لتمام غير مخلوق وهو كلام الله أعالى عريقول الفقير \* جات الاستعادة بمخلوق في قول على رضي الله عنداذاكنت بواد تضاف فيه السمع فقل اعوذ بدائيال وبالجب منشرالاسد وذلك اندايال لماابتلي بالسباع كاذكرناه عند قوله أعسالي فالله خير حافظا وهوارحم الراحين جعل الله الاستمادة به في دلك تمنع شر الذي لا يستطاع كافي حياة الحيوان قال بعضهم هذا مقسام من بق له النفات الى غيرالله عامام توغل في محرالنوحيد حيث ولابرى في الوجود الاالله لم بست و الابالله ولم يلتجي الاالي الله والنبي عليد السلام لم أرفى عن هذا القام قال اعوذبك منك والهامة احدى الهوام وهي خسرات الارض وقال الخطابي ذوات السموم كالحية والعقرب ويحوهما واماحديث ابن عجزة ابو ذيك هوام رأحك فالمراد مها القمل على الاستعارة واللامة الملة م ألمت به اى زلت وجي على فاعلة ولم يقل المذ الازدواج بهامة ويجوز أن يكون على ظاهرها بمعنى جامعة الشرعلي المعرون مرلمه يلمد اذاجعه يقسال ان دارك الم النساس اي تجمعهم وفي السوحات المكية ان المأثير الحاصل من الحروف واسماء المقتصالي من جنس الكرامات اي اظهار الحواص باكرامة فال كل احداديقد رعلي المفراج خواص الاسميا وعن عائشة رضي الله عنها يوامر العائن ان يتوضأ ثم يغنسل مند المعين وهوالدي اصبب العين

وعن الحسن دواءا صابة العين ال تقرأهذه الآية وان بكاد الدير كفر والبر لقونك تأسماره ملسه عوا الدكر ويقولون الهلجنون وماهوالا دكرلله لمين وليس في الساب انقع من هذه الآية لدفع الدين وعن عائسة رصي الله عنهاارالي عليه السلام كاراذا أوى الى هراشه كل الهنجع كفيه فقرأ فيهما قله والله احد والعود تين فنفث فيهمائم يسمع بهمامااستطاع مرجسده يبدأ نهجاعلى رأسه ووحمه يعول ذلك ثلاثمرات وقدقيل الدلك امان من السحر والعين والهوام وسار الامراض والحراحات والسنقل رأى شيئا وأعجسه مخاف عليه العين أريقول ماشاءالله لاقوةالابالله تمييرك عايه تبربكا فيقول بارك الله فيكوعليك وذكر أن اعجب مافي الدنيا ثلاثة اليوم لاتظهر بالنهار خوف القصيها العبن لحسنها كإقال فحراة الحيوان ولماقصور في نفسها انهااحس الحيوان لم نطهر الإبالليل واشاى الكرى لايطأ الارض نقدميه بل باحداهما فاذاوطئها لم يتمدعليها حوف ال تخسف الارض والثالث الطار الذي يقع على سوقه في الماء من الانهاروب، رفع الك خري يشبد الكركي لايشع مى الماء حشدية ان يفى فيوت عطشا و بطيره ان دودا بطبرس منان يكون بالنهار مى المثقال الى النلاثة يضي في الليدل كِضرِ الشَّمع ويطير بانهار فبرى له أحنَّمة وهي حضراء ملساء لاجناحين له في الحقيقة غداؤه التراب لم يشع قط منه حوماً من ان يعي تراب الارض فيم لك جوعا قول الفتر \*ذلك الطار وهذا الدو داشارة الى اهل الحرص والبخل من اهل الثروة هافهم لايشه ون من الطعام ، ل من الحسير حوفا من ساد اموالهم معك يثرقها ونبوذبالله وفدالتقطت الىهنا صانسان العيون وشرح المشارق لاس الملكوشرح الشرعة لاى السيد على انوار المشارق وشرح الطريقة لحمد الكردى والاسرار المحمدية ولعقالمون وحياة الحيوان وشرح الحكم وحواشي اس الشيخ وحواشي سعد المفتي (ولمادحلون) آن هنگام كه درآمدند اولاد يعقوب (مَن حَيثُ احرِهم الوهم) من الابواب المتفرقة في السلد والحيار والمجرور في موضع الحال اي دخلوا متفرقين (ماكانبعيع عنهم ) رأى بعقو و دخراهم منفرقين (من الله) من حهنه تعالى (منشئ ) اي سناماقضاه عليهم والجلة جواب ألى (الاحاحة في عس بعة و تقضاها) حاجة منصوبة بالالكود بهاءم إكل وقضاه اعمى اطهرها ووصيرتها خبرلكن والمعيمان رأى يعقوب فيحق لايه وهو ان يدخلوا مرالا واب المتفرقة واتباع بليدله فى ذلك الرأى ماكا بدوع عنهم سيئا مماقضاه الله عليهم ولكن يعقوب اطهر بدلك الرأى مافي نفسه من الشفقة والاحـــتراز مران يعانوا اي بصانوا بالعسين ووصىه اىلم بكن للدبير فالمة سوى دفع الحاطر منغـيراعتقاد انلاء دىبر تأثيرانى تغير انتقدير واماأصامة العين فانبالم تقعالك ودجاغير مقدرة عليهم لالا دجااند فعت دذلك مع كودها مقضية عايهم (قال في المثنوي) كرسود ذرات عالم حيله ييم \* باقضاي آسمان هيحند هيم \* هرچه آید زاسمان سوی زمین \* نی مفر داردنه چاره نه کین \* حیله هاوچارها کر آر دهاست، \* يش الاالله انها جله لاست (واله) اي يعقوب (الدوعلم) جليل (لما علناه) بالوحى ونصب الادلة ولدلك قالوما اغي عنكم من الله مسشئ لان المين اوقدران تصبهم اصابتهم وهم متفرقون كانصدهم وهم محتمون (والكن اكثرااس لايعلون) استرار القدر وزعون ان بغي الحدد \* تدمير كند بنده وتدلير نداند + تقدر خداوند بتدبير تماد \* وفي التأويلات المجمية ولك ارباب الصورة لا يعلون ال ما بجرى على خواص العساد انميا هو بوحينا والهامنما وتعليمنا فهم يعملون بميانا مرهم ونحص نفه للمانث عكممتما (ولما حلوا على يوسف) وان وقت كه درامدند اولاد يعقوب بريوسف بهاركاه اورسديدند يوسف رتخت سسسته بودونة اب فروكذا شسته يرسب لكدچه كسيانيد كفتا حدكه انيانيم كه مارا فرهود بوديد كه رادر حودرا ياريدا وراا زيدرخو استيم وسهدو عيان آورديم \* فقال الهم احستم وسنجدون ذلك عندى ما حلسوا فحلسوا على ماشسية الدساط وأكرمهم تماضافهم واجلسهم مثني مني اى كل انين منهم على قصعة وفي النوان على حوان (قال الكاشق) يوسف فرمود كه هردو رادر كه ازيك بدر ومادر تدبيك حوان طعام خورند مر دوكس ريك خوال بىسسىتنىد بدامين تىهاماندەبكريەدرامد ومسكريست ئاسموس شد يوسف بعرمود تاكلاب بروى او زد: دچون بهوش امدیرسید که ای حوال کندانی تراچه شد که به فهوش شدی کفت ای مال حکم فرمودید که هركس بارادراع بانى طعام خوردم إبرادري ازمادر ويدربودكه يوسف نام داشت بادآمد باخود كفتم اوكان اخي يوسف حيا لاجلسني معمه ازسوق اين حال بي طاقت شدم سبب كريه و يهوشي من اي بود كفت

بسانا من برادر توباشم وبا في بريك خوان نشيم يس مفرمود تاخوان وبرابر داشند ودريس برده آورد،د وأورايم طلبيده وردين بهاته (أوى الله) في الطعام (أغاه) بنياسين وكذا في المزل والمبيث واترل كل أثنين منهم يتانم ولله هل زوجت قال فعم ولى عسرة بنين اشتفقت اسماء هممن اسم اخ لى هلك وفي القصص وزقت الزائة اولادذكور فال في اسماؤهم قال اسم احدهم ذئب فقال له يوسف أنت ابن بي في عيف نسمى ولدك الماء، الوحوش فقال الداخوتي لمازعراأن أخي اكله الذئب سيت الني ذيا حتى اذاصحت به ذكرت أخي وأبكى فبكى يوسف وقال مااسم الاخرقال دمقال ولم سميت بهذا الاسم فقال اخوتى جاؤا بقسيص اخى متضمعا بالدم نسيت بدك حتى اذاصحتبه دكرت أخى يوسف ذابكي فبكي يوسف وقال ومااسم الثالث قال يوسف سيت به حيى اذا صحفيه ذكر تأخى فابكي فبكي يوسف وقال في نفسه الهي وسيدى هدا أخى أرا دبهذا الحزن فكيف يكون دان السبع بعقوب اللهم اجع بيني وبينه قبل فراق الدنيا ثم قال له أنحان أكون أخال بدل اخيك الهالك قال من بجد أخا سلاك ولكن لم يلدك يعقوب ولاراحيل فكي يوسف وقام البدء وعاعد وتعرف اليد وعنددلك (قَالَ الله المَا أَحُولًا) يوسف (قَالَ الْكَاشَقُ) يوسف نقاب بسته دست بطعام كرد چون منيامين رانظر بردست بوسف افناد بكريست يوسف اورا پرسسيدكه اين چه كريه است كفت ای الائ چه مانندست دست تو بدست برادرد وسف كدان كله واشيد طاقش عاند نقاب از چهره برداشت وبنيا مين واكفت منم برادر تو وفى القصص بداريانين يأكل ويغص بأكلده ويطيل انتضرالي يوسف فتال اديوسف أراك تطيب لالنظر الي فقال اراخي الذي الله الذئب يشبهك فقال الديوسف الماخوك (ولاتبائس) فلا تخرد قال في تهذب المصادر م الابتئاس الدوه كين شدن (عَلَانُوالِعُمَلُونَ) بِنافي امضى ذان الله قداحسنَ اليَّا وجعنا بخبروامر ، ان لا يخبرهم باليخني الحل عنهروفيم تنبيه على ان أخفاء المرام وكقه مم يستحب في بعض المكان وبعين على تحصيل المقاصد ولذلك وردين الاثر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وابضاف الضبافة المذكورة اسارة الى أن اطعام الطعام من سن الانبياء العظام كان اراهم عليه السلام مضيافالا بأكل طعاما الاضيف وعن جاررضي الله عند قَالَ كَاعِنَدُ وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألااحد ثكم بغرف الجنة قلنا اللي بارسؤل الله بأبينا واجباقال ان في الجند غرفا من اصناف الجواهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيهامن النعيم والله لأت والسهرورمالإعمين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على فلب بشرقال فلت لمن هذه الغرف يارسول الله قاللن افشى السلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالميل والنساس نيام \* ثمان في قوله فلا نبتئس بمساكا نوايعملون اشارزاني اناللة تعالى لابهدى كيد الحاسدين بلانصر الابهى والتأييد الربابي معالقوم الصالحين ولذاك قال انبي صلى الله عليه وسلم لصاحب في الفار لا تحزن ان الله معنا الاترى الى مافعل اولاد يعقرب في حق بوسف واخيه من الحسد والأذى فاوصلوا الى ماالموابل الله تعالى جعيينه سناى الاخوين ولوبعد حين وكذابين يعقوب وبوسف (الماجهزهم بجهازهم) الجيه زالمتاع وهوكل ماينتفع به اي كال كيلهم واعظى كل واحد منهم حل مدير واصلحهم اءدتهم وهي ازاد في السفروف القصص قال يوسف لاخوته أتحبون سرعة الرجوع الى المكمة لوانعي فامر الكيال تكيل الطعام وقال له زدهم وقر بعير تمجه رعم بأحسن جهازوا مرهم بالمنير (روى) ان يوسف الماتعرف الى اخبه بنيامين واذ هو ش برقت وبأخود امده دست در كردن يوسف افكدوبو بان حال كفت این که می بینم به بدار یست یارب یا بخواب \* جریشتن دادر چنین راحت بس از چندین عسداب م آنكه دست دردام زد \* قائلا إدفأنا لاافارقك قال يوسف قدعلت اغتمام والدي بي فاذا حبستك از دادغه مولاسبول الدذلك الاان اشهرك بأمر فظيع قاللاابالي فافعل مابدالك قال ادس صاحى في رحاك تم الادى علين بألك سرقت دليتم ألى ردك بعد نسر بحك معهم قال افعل فل اجهرهم بجه أزهم (جعل السفاية) هى متسرية بكسراليم اى انا يسرب منه جعلت صواعا بكال به وكانت من فضة وكان الشرب في العالفضة مباحافىالشريعة الاولى اومن بلوراوزمردة خضراءاوياقوتة حراء تساوى مائتى أنف دبنار ويتسرب يوسف منها وقال الكواشي كانت من ذهب مرضعة بالجواهر كال بصالا يخوته اكرامالهم ( وقال الكاشني ) ملك اذان اب خوردی درین وقت بچهت عرت و نفاست طعام ازایم نه ساخنه بود (فررحل أخیه) بنیامین وال نفصلوا عن مصر عو السَّام ارسل يوسف من استو قنهم فوقفوا (مُ إذن مؤذت) أي نادي مناد من فتان يوسف

واسمه افراييم (ايتها المير)اي كاروانيان وهي الامل التي عليها الاحال لانها تعيرأي تذهب وتجيئ والمراد اصحار الارن (الكيم اسارقون) قال بعضهم هدا الخطاب أمريوسف فلعله أراد بالسر قداحدهم لهمن المدود خول بنيامين فيه بطربق التغليب وهو من قيل المسالغة في التشيه اى أحدثم يوسف من ايه على وجه الحياسة سراق وقدصدر التعريض والتورية من الانبيساء عليهم السلام (روى) أن رسول الله صلى الله عليه وسلمانول قربها مى مدر ركب هو والو مكرحتى وقفا على شيخ من العرب يقال لدسهيان فسأله عليما السلام عن قريش وعن مجمد واصحابه وماىالهه عزنهم فقال لااحبركاحتي تحتراني منانتمافقال له عليمالسلام اذا إخبرتنا اخبرنالنطأخبر الشييم حسيما بلعه خبر هم فكا درغ قال من انتمافقال عليه السلام نحن من ماء دافق وأوهما به مرماء العراق دفيد تورية واضيف الماء الى العراق اكثرته به (وروى) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخرج من الفارو توجه الى المدينة كان ابو بكر رضي الله عنه رديعاله واذا سأله اى المابكر سائل من هذا الذي معلك بقول هذا الرجل بهدديني الطريق يعنى طريق الخدير كذفي انسان العون قال فحواشي سعدى المفتى الكذب اذارتصى مصلحة يرخص فيه \* دروع مصلحت آمير به ازراست في المكبر \* وقال بعضهم هم الططاب من قبل المؤذن بناء على زعمه وذلك ان يوسف وضع السقاية بنفسه في رحل اخيمه واخفى الامر عن الكل او أمر بذلك بعض خواصدقال فى القسص انه ابنه وأمر ، باحفاء ذلك عن الكل تم ان اصحاب يوسف لماطلوا السقاية وماوحدوها وماكان هناك احدغيرالذي ارتحلواغل علظ بهم الهم همالدي اخذوهافنادي المنادي من بينهم على حسب طنه انكم اسارقون (قالوا) اى الاخوة (واقبلو اعليهم) حلة حاليسة مرقالواجي بهاللدلالة على ازعاجهم مماسمعوه لماينته لحالهم اى وقد أقلوا على طالبي السقاية (ماذاتعقدون) اى تعدمون تقول فقدت السي اذا عده نه مأن صل عنك لانف ال والماك ماالدى ضاع منكم (قالوا) في جوابهم (نفقد صواع الملك) وصبغة المضارع ف كلاالحلين لا يتحضار الصورة تم قالواتر بدة لما تلقوه من قبلهم واراءة لاعتقادانه اتمادق في رحلهم العاقا جعلاله (وانا به زعيم ) كفيل اؤدبة الى من جاء به ورده لان الك يتسمى في ذلك وهوقول المؤذن وفي الناويلات الحميَّة فيه اشارة الى ان من بكون مستأهلا لحل العيرالذي هو علف الدواب متى يدكون مستحقا لمشربة هي من مشارب الملوك (قالوا تالله لقد علتم ماجة النفسد في الارض) قسم فيسد معني التعجب بمااضيف اليهم والجمهورعلى انالناء بدل من الواو مختصة بأسم الله تعمالي والمعي مااعجب حالكم أنتم تعلون علماجليا مى د مانتنا و فرط اما نتناأننا بريئون مماتنسبون الينا فكيف تقولون الما الكم لسارقون وقوله لفسد اى اسرق عانه من اعطم انواع الفساد (وماكم سارقين) اىماكما نوصف بالسرقة قط وانما حكموا تعلهم ذلك لان العبل مأحوالهم الشاهدة بستازم العلم بأحوالهم الغائبة (قالوا) اي اصحاب يوسف (فاجزاقه) على حذف المضاف اى في اجزاء سرقة الصواع عندكم وفي شريعنكم (ان كنتم كاذبين) في حودكم ونفي كون الصواع فيكم (قالوا جزاؤهمن وجد) اى أخذمن وحد الصواع (فرحله) واسترقاقه وكان حكم السارق في شرع يعقوب ان يسترق سينة بدل القطع في شريعتا (فه وجزاؤه) تقرير ادلك الحكم اى فأحذه جزاؤه (كدلك) اى مثل ذلك الجراء الادنى (بجزى الطالمين) بالسرقة تأكيد الحكم المدكورغب أكيد ويان بقيم السرقة ولقدف الواذلك تقة بكمال براءتهم منها وهم عادهل بهم غافلون (فبدأ) يوسف بعد مارجعوا اليه التفتيش (مأوعيتهم) بأوعية الاخوة المشرة اى متفايشها (قبل) تفتيش (وعاءاخيد) بنيامين انهي النهمة (روى) ان اصحاب يوسف قالوا أنخوا نفتش رحالكم فأناخوا واثقين بىراءتهم ففتشوارحل الآخ الاكبرثمالذى يليه ثموثم المحان ماغت النومة المارحل بىيامين فقال يوسف مااظن اخذ هذاشييئا فقالواوالله لامتركدحتي تنطر في رحله فانه اطيب لنفسك وانفسنا فلما فحوامتاعدا ستخرجو. مندوذلك قوله (ثماستخرجها) اي الصواع لانه بذكرويو نت (من وعاً واخيه) فلماوحد الصاع مدسوسا فيرحل بنيامين واستخرح منه نكسوارؤسهم وانقطعت السنتهم فاخذوا يذسامين مع مامعه من الصواع وردوة الى يوسف وأخذوا يستمونه بالغيرانية وقالواله يالص ماحلك على سرقة صاغ الملك ولايزال بنالنا ملك بلاء كالقينام اب راحيل فقال بذيامين بل مالتي ايناراخيل الملاء الامنكم فاما يوسف فقد عملتم به ماهماتم وإماانا فسيرفتمونياي نسبتموني الىالسير قدقالوا فنجدلالاناءفي متاعكاليس قدخرح منرحلك قالمان كنتم

سرقنم بضاعتكم الاولى وجعلتموها فرحامكم فيست داك اناسرقت الصاع وجعلته في رحلي فقال روبل والله المد صدق وأراد بنيامين ان يخبرهم فنمريو سف فذكر وصيته له فسكت (كذلك ) مصب على الصدرية والكاف مقصمة للدلالة على قصامة المشاراليه وكذا مافي ذلك من معي البعداي مثل ذلك الحصيد العجيب وهو عبارة عم ارشادالاخوة الى الافناء المذكور باجرائه على ألسنتهم و بحملهم عليسه بواسطة المستفتين من حيث لم تعتسبوا فعي قوله تعالى (كدنال وسف) صنع اله ودبرنا لاجل تحصيل غرضه من القدمات الني رجها من دس الصواع وما تلوه فاللام ليست كافى قوله فيكيدوا لك كيدا فانهاد اخلة على المنضر رعلى ماهو الاستعمال الشائع والكد في الاصل عبارة عن المكروالحديعة وهوان تو هم غيرك خلاف ما تخفيه (ما كان) استنف وتعليل لذلك الكيدوصنعه كائه قبل ا ذافعل بوسف ذلك تقيل ف (لأخذاخا في دى الملك) لايهلمكم للأخذلناه بمادول فيدين ملك مصرفي امر السارق اي فحكمه وقضاله الانه لانجزاه السارق فيدينه انمياكان ضربه وتغرعه ضعف مااحذ دون الاسترقاق والاست ادكاه وشربعة يعقوب فإيكن تمكن عاصنعه مراخذ اخدماسرقة الني أسبها السه في حال من الاحوال (الاان يساء الله) اي الاحال مستد التي هم عاره عرَّ اراديَّه لذلك الكيد والاحال مشبِّئعـ للاحذبذلك الوجه فألى الكراشي اولاشر يعمَّ ايبد أح تكنَّ ومنافع د منية كفوله لأيوب وخذيدك ضغنا ليخنص من جلدها ولا يحنث وكقول اراهيم هي احتى لتسلم من بدالكافر وما الشرائع كلها الامصالح وطرق الى التخلص من الوقوع في المفاسد وقد عسم الله في هذه الحيسلة التي لقنها يوسف مصالح عطيمة فجعلها سلما وذريعة اليهاهكانت حسنة جيلة وانزاحت عنهاوجوه الفيم ( ترفع درجات) ي رتباكثيرة عالية عالية من العلم وانتصابه اعلى المصدرية والظرفية اوعلى رُع الخافض اي الي درجات والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) اى نشاء ومعه حسم انقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كارفعنا بوسف (وفرق كل ذي على من الحلق (عليم) أرفع درجة منه في الم يعني ليس من عالم الاوفوقه اعلم منه حتى ينتهي العلم الى الله تعسالى \* دست شديالاى دست اين تاكجا \* نامير دان كه اليم المنتهى \* كان يكي درياست بي غوروكران \* جله درياها چوسيلي بشآن \* وعي محمد بن كعب انرجلا سأن عاب رضي ألله علم عن مالة فقال فيها قولًا فقال الرجل ليس هوكذا ولكنه كذاوكذا فِقال على اصبت واخطأت وفوق كل فني علم عليم \* وفي التأويلات النجمية ' رفع درجات من نسّاء من عباد ما بان نؤتيه عـلم الصعود. م حضيض البتمرية الى دروة العودية يتوفيق الربوية وفوق كل دى علم آتينا، علم الصعود علم بجديه مر المصعدالذي يصعداليم بالم المخلوق الى مصعد لايصعداليم الابالع القديم وهوالمرق ألله بالله الى الله وهذاصواع لايسعه اوعية الانسانية انهى كلام التأو بلاث (قالوا) ان الصواع لماخرج من رحل منيامين افتصح الاخوة وذك سوارؤسهم حياءفقالوا بمرفة لساحتهم (ان يسترق) بنياء ين فلا عب (عقد سرق اخلد من قبل ) بريدونبه يوسف واختلف فيما اضافوا الى يوسف من السرقة فقبل كان اخذ في صباه صف كان لجده ابى امه لانه كان يعبد الاصنام بحران وهي بصبح الحاء المهملة وتشديد الراء قرية في جاب دمشق فقالت راحيل لابنها يوسف خذالصتم واكسره لعله يتراك عبادة الصنم فأخذه يوسف وكسره والقاءمين الجيف فى الطريق وهوالاصحلاذكر في العردوس النبي صلى الله غليه وسلم قال سرق يوسف صمّا لجده ابي امد من فضة و ذهب وكسر وألقاه على الطربق وعيره اخوته مذلك وفيه اشارة إلى ان الانسان الكامل قادل لتهمة السرقة فيدء الامروهي الاستراق من الشهوات الدنيوية التفسائية وبخلص في المهاية للامور الاخروية الروحانية فين اول الامروآخره فرق كثير وقبلكات لابراهم منطقة يتوارتها اكارواده فورده السحق تموقعت الي المندوكات اكبرأولاده فخضنت يوسف وهي عمنه بعد وفاةامه راحيل وكارت تحبه حبا شديدا محيث لانصبر عنه فلسا شب أراد بعقوب انبنزعه منها عاحناات أنشدت المنطقة علىوسط يوسف تحت تبابه وهوناتم وقالت فقمدت منطقة اسحق فانطروا مراخذها فغنشوافوجد وهامتدودة على يوسف تحتثيابه وقالتانه سرقها وي فكان الماني وكان حكمهم ان من سرق يسترق فنوسلت مهذه الحيلة الياماك عند نفسها فتركه يعقوب عنده! الى ان مات (ماسره الوسف) اى اكن الحرازة الحاصاة عماقالوا والحزازة وجع في القلب من غيط

ونحوه كافى القاموس وقال فى الكواشى فأسرها اى كلنهم انهسرق (فى نفسه) المنه اسرها في نعض اصحابه كافى فولدواسررت الهم اسرارا (ولم ببده الهم) اى لم يطهرهالهم لاقولا ولافعلا صفحاعنهم و حلما كل، قبل فاذاقال في نفسه عند تضاعيف ذلك الاسرار قق ل (قال انتم شر مكانا) اى منزلة حث سرقتم اخاك من البكيم فم طفقتم "ففترون على العربيُّ وعن أبن عساس رضي الله عنسه عوقب يوسيف ثلاث حيين همبزايخا فسجر وحمين قالماذكرتي عندرتك فلئت في السجن يضع سئنينوحين قال الكم لسمارقو رفردوا عليه وقالوا فقد سيرق اخ له من قل (والله اعلم عما تصفون) اى عالم علما الغا الى اقصى المرات أن الامر ليس كا تصفون منصدور السرقة منابل اعما هو افترآء علينا فالصيغة لجرد المسانغة لالنفضيل علمه على علهم كيف لاوابس لهم نذلك مرعلم وفي البحراعلم عاتصفون منكم لانه عالم محقائق الاموروكيف كات سرقة اخيه اادى احلتم سرقته عليه انتهى \* واعلم على ماقرره على معناه التفضيلي فان قيل لم يكن فيهم علم والتفضيل يقنضي الشركة قلنسابكي الشركة بحسب زعهم فانهم كانوا يدعون العلانمسهم الارىالي قولهم فقدسرق اخله من قبل على سبيل الجزم كافي الحواشي السعدية (دوي) انهم كلوا العرر وفي اطلاق مدامين فقال روبيل ابهاالملك لتردن الينا اخاما اولاصيحن صيحة قضع منها الحوامل في مصروقا مت سعورجسده فغرحتَ من ثيابه وككان بنوايعقوب اذاغضبوالايطاقون خلاانهاذامس من غضب واحدمنه برسكر غصبه فقمال بوسف لائدقمأ الىجنيه فممه وبروى خذبيده فممدفسكن غضبه فقمال روبيل الدهنما ابذراس ذر يعقوب فقال يوسف من يعقوب وروى انهغضب ثايا فقام اليه يوسف فركضه برجله واحدبتلا ببه فوقع على الارض فقال التم معشر العبرائيين تطنون ان لا حداشده على \* خدابي كمالاويست آفريد (قال السعدى) كرچه شاطر نود خروس بجاك زردست هردست دست آورید چه زند بیش بازرویین مخنك \* کریه شیرست در کرهتن موش \* لىك موشست در مصاف یانك \* ولمارأوا ان لاسبيل اعهم الى تخليصه حضعواحيث (قالوا) مستعطفين (ياابماالعزيز ان له ابا شيخاكيرا) في السن لا يكاد بستطيع فراقه و بعداز هلاك سمر خود يوسف بدوائس والفت دارد ( فعدا حدا مكانه) بدله على وُجه الاسترهان اوالاسترقاق فلسنا عنده بمرّاته من المحمة والسققه (انابراك مر الحسنين) البنا في الكيل والضيافة فاتم احسانك بهذه النعمة (قال) يوسف (معاذالله) من اضافة المصدر الى المفعول به اى نعوذ بالله معاذا من (ان مأ خذالا من وجدنا مناعنا عنده) فيرمن وجد الصواع في رحله لان اخذنا له انما هو مقضية فتواكم فلس لنا الاحلال عوجها (الماذا) اى اذا اخذنا غير من وجد متاعنا عنده ولو رضاه في مذهبكم ومالسا ذلك قال في يحرالعلوم واذا جواب لهم وجزآء لان المعني ان اخدنا بدله طلال هذا طاهره واما باطنه فهوان الله امرني بالوحي الآخذ منهامين لمصالح علهاالله في ذلك فلواخدت غيره لكنت ظلا وعاملا بخلافالوحي وفيمه اشمارة الى ان العمل بحلاف الإلهام ايضا ظلم لان كل وارد برد من الله تعمالي لا دار يعمل به النبي والولى ويضعه في المحل الذي عينه الله فالانبياء والاولياء منتطرون لامر الله في كل حادثة فالم يؤمروابه ولم يخدوا لابصدقونه ولايتبعونه وكال اسرى نلذة ولها ولدعند دالمع وبعثمه المعلاليا لرحى فنزل الصبى في المساء فغرق فاعلم المعلم سريا بذلك فقسال السرى قوموا بناالي المدعضوا البهاوتكلم السرى عليها فى على الصبر ثم تكلم في على الرصى فقد الياستاذواى شئ تريد بهذا وقد الهاال ابنك قد غرق وقد الداري وقال معم فقالت اناللة تعالى ماوعل هذائم عادالسرى في كلامد في الصروالرضي فقالت قوموا سما فقاموامعها حتى انهوا الىالنهر فقالت اين غرق قالواهمنا فصاحت ابي محمد وأجانها ليك مااماه فنزلت واخذت بده. فمضتنه الى منزلها فالتفت السرى الى الجسد وقال اي شئ هذا وقد ال اقول فال قل قال ال المرأة مراعية لمالله عليهاوحكم مىكانحراعيالمالله عليه انلاتحدث حادثة حتى والهافل المتكن تعلم هذه الحادثة الكرت فقسالت انربي ماديل هدائم انالطم على انواع فالحكم بغير ماحكم الله به ظلم وطلب الطلم طلم والصحبة بغير المجاس ظلم ومني ابتلى بالظلم وسأئر الاوزار فعليه التدارك انتومة والاستغفار قال سمل اذااحب الله عمدا جعل ذنبه عظيما فئنسه وفتح لهبابامن التوبة الىرياض انسه واذاغضب على عبد جعل ذنبه صعيرا في عيديه فكلما ادبه لايتعط نسأل الله التوية (ظراستيأسوامنه) ينسواعاية اليأس يدلالة صيغة الاستفعال (قال الكاشو) دس آل وقت كه

نومبد شدند ازيوسف ودانسنندكم برادر الديشان عيدهد (خلصها) اعتزلوا وانفردوا عن الس خالصين لايخالط بهم غيرهم (نجيا) متناجين في تدبيرام هم على اى صفة يذهبون وماذا يقولون لأبهم في أن اخبهم قال في الكواشي جاعة بنساجون سرالان النجي من تساره وعومصد ربع الواحدو الجمع والذكر (قال كمرهم) فالسن وهورويل اوفى العقل وهويهودا اوريسهم وهوسمعون وكاستاه الرياسة على اخرته كأدهم اجعوا عندالتناجي على الانقلاب جلة ولم رض فقال منكر اعليهم (الرنعاوا)اي قد عليم بقياً (اراماكم وداخدعليكم موثقامن الله) عهداوثيقاوهو حلقهم بالله وكونه من الله لاذنه فيد وقال الكاتني وشمار وكند خوريد عمد آخر الزمان كه درشان وى غدرنكند اكنون ابن صورت واقع شد (ومرقبل) اي من قبل هذا وهومتعلق بالفعل الآتي (ما) من ده (فرطنم في بوسف) اى قصرنم في ثأنه ولم خفطوا عهدابكم وقد قاتم والاناصحون والله لحافطون فتحن متهمون لواقعة يوسف فلس لنامخلص من هذه الورطة (قلرابر الارض) ضمن معني المفارقة فعدى الى المفعول اى لن افارق ارض مصر ذاهبا منها على الرحرامة لا اقصة لان الارض لا تحسل على المنكام • (حتى بأذنل ابي) في العرد اليسه وكان ايمانهم كات معقود على عدم الرجوع فيراذن يعقوب (او يحكم الله لي) بالحووج منها على وجه لا يؤدى الى نقض الباق او بخلاص اخي • بسب من الاسا (وهوخيرالحاكين) اذلا يحكم الابالحق والعدل (قال الكاشق) وميل ومداهنه درحكم اونيست (ارجعوا) الم (الى اليكم فقر الوايا الااان ابنك سرق) على ظاهر الحال (وما شهدنا) عليه السرقة الاعامل) وشاهدناان الصواع أستخرج من وعامة (وماكندلعب اى باطن الحال (حافظين) فالدرى احقيقة الامر كاشاهدناامهي فخلافه بعني نشاهر دزدى او ديدع اماازنفس الامر حبرنداري كه روتهمت كردندوصاع رادرباردان ونهادند ياخود مباشران امر بوده \* تم انهم لما كا ومتهمين بسب واقعة يوسف امرهم كبرهم بان يبالغوا في ازالة النهمه عن انفسهم ويقولوا (واسأل القرية التي كنافيها) أي وقولوا لا يكم ارسل الى اهل مصر و اسألهم عن كنه القصة ليتبين الكصدف (والعيرالتي اقيلنا فيها) العيرالابل التي عليها الاحسال اى اصحاب الديرالتي توجهنافيهم وكنامعهم وكانواقومامن كنوان من جيران يعقوب (والالصادقون) تمرجع كبرهم فدخل على بوسف فقال له لمرجعت قال انك اتخذت اخى رهينة فحذى معه فجعله عندا خبد وأحسن اليهماكا ته قيل فاذاكان عندقول المتوقف الخوته ماقال فقيل (قال) بعقوب عندمارجعوااليمه مقالواله ما قال الهم اخوهم (مل) اضراب عسايتضي كلامهم من ادعاء البرآءة من التسبيب في أرّل به واله لم يصدر منهم مايؤدي الى ذلك من قول اوفعل كانه قبل لم يكن الامر كذلك لل (سوات لكم) زينت وسهات (الفَهِ المرا) من الامورارد محوه ففعلموه وهوفتواكم انجراء السارق ان يؤخذ ويسترق والافساادري الماك ان السارق بؤخذ بسرعته لأن ذاك انسا هومن دين بعقوب لامن دين المان واولافتواكم وتعليكم لساحكم الملك بذلك ظريه قود عليد السلام سوأ مهم كأكان في قصة يوسف قبل فاتفق انصدق ظنه هناك والم يحقق هنا (قال المعدى) دروغ كفتن بضرت لازب ماند كه اكرنير جراحت درست شودنشان عاند چون را دران يوسف بدروغى موسوم شدند برراست كدتن ايسان نير اعتماد غاند قال الله تعالى بل سولت الكم الآية م كدى راكه عادت و دراستی \* خطا کرکند در کذارند ارو # و کرنامور شدیناراستی \* دکر راشت باورندارنداز و ح (فصبرحل) اى فأمرى صبرجيل وهو ان لايكون فيمه شكوى الى ألخلق وعن ابي الحسن قال خرجت حاجا الى بيت الله الحرام فبنا الااطوف واذابامرأ، قداضاء حسن وجهها فقلت والله مارأيت الى البوم قط نضارة وحسنا مثل هذه المرأة ومأذاك الالقلة الهم والحرن فسمعت ذلك القول مني فقالت كيف قلت باهذا أرجل والله الى لوئيقة بالاحزان مكلومة الفؤاد بالهموم والاشجان ما بشركني فيها احدفقلت وكيف ذاك قال ذبح زوجي شاة فنحينانها ولى ولدان صغيران يلعبان وعلى بدى طفل يرضع فقمت لاصنع لهم طعاما اذقال ابني الكبير للصغير الااريك كيف صنع ابى بالشاة قال لى فاضجعه وذبحه وخرج هاربانحو الجبل فاكله ذئب فانطلق ابوه في طله فادر كمالعطش فات فوضعت الطفل وخرجت الى الباب انظر مافعل ابوهم فدب الطفل الى البرمة وهى على انسار فالق يدوفيها وصبها على نفسه وهي تغلى فانتشر لجه عن عظمه فبلغ ذلك ابنة لى كانت زوجه افر مت بنفسها الى الارض فوافقت اجلها فافردني الدهر من بينهم فقلت الهافكيف صبرك على هذه

المصائب العظيمة فقالت مام احدمير الصبر والجزع الاوجد ينهمامنه اجامتفاوتا فاماالصبر بحسن العلانية فعمود العاقبة واماالحزع فصاحبه غيرمعوض تجاعرضت وهي تنشدني

صدبرت وكان الصبرخيرمعول \* وهدل حزع بجدى على فاجرع صدبرت على مالوتحمل معضه \* جدال غرور اصحت تصدع ملكت دموع العين في القلت ألم الى ناظرى فالعين في القلت ألم ممكن دموع العين حتى رد دتم ا \* الى ناظرى فالعين في القلت ألم مع

(عسى الله ان البني بهم جيما) سايد كه خداى تعالى اوردهمه ايشانرا عن \* اى بوسف واخيه والمتوقف بمصرعانهم حين ذهبوا الىالبادية اول مرة كأنوا اتني عشرفضاع بوسف وبقى احدعشر ولماارسلهم الىمصر فى الكرة الثانية عادوا تسعة لان بذيامين حبسة يوسف واحتبس ذلك الحكمير الذى قال فلى ابرح الارض فلماراغ العابون ثلاثة لاجرم اوردصيغة الجع (الههوالعليم) بحالي في الحرن والاسف (الحكيم) الدي لم يبتلني الالحكمة بالغة واعبلم انااللاء على ثلاثة أصرب منها تعيل عقو ةللعمدومنها التحان المرزمافي ضميره فيظهر لحلقه درجته اين هومن ريه ومنها كرامة ايرداد عنده قرية وكرامة واماتعجبل المقوية فلمائول يوسف عليه السلام من لشه في السحي بالهم الذي هم به ومن الله بعد مضى المدة في السجن بقرله اذكر بي عندربك ما نساه الشيطان ذكر ره فلمث في السجن يضع سنين ومثل مازل يعقوب كاقال وهب أوحى الله الى يعقوب أتدرى لماعاقتك وحدست عنك يوسف نمانين سنة قال لاالهبي قاللانك شدويت عناقاوقترت على حارك واكلت ولم تطعمه (وروى) ان سب ابتلاء بعقوب اله ذيح عجلابين يدى اله وهو يخور وقيل اشترى جارية مع وادها فباع وادها مكت حتى عيت (وروى)انه أوحى اليه انما وجدت عليكم لامكر ذبحتم شاة فقام بابكم مسكين فإتطعموه منها شيئا واما الا محال فتل مائزل بايوب عليه السلام قال تعالى المؤجدناه صابرانع العبدائه اواب واما لكرامة فخل ممائرل بيحبى من ذكر باعليهماالملام ولم يعمل حطيئة قط ولم بهم مهافذ محذبحاواهدى رأسه الى لغى من الغايا بني اسرآيل وفي الكل عطم الاجر والثواب بالصبروعدم الاضطر أبوقام مضهم ليقضي ورده من الليل فاصابه البرد فبكي من شدته فجارت عله سنة فقال له قائل ما جرآءان انمناه مواق النالاان تبكي علينا فانتبه واستغفروال الوالقاسم القشيري معمت الاستناذابا على الدقاق يقول في آخر عره وقدا شد، تبه العلة من امارات النابيد حفظ النوحيد في اوقات الحصكم تحقال كالمفسر لفعله مفسرا لما كان فيه من حاله وهوان يقرضك بمقاريض القدرة في امضاء الاحكام قطعة قطعة وأنتساكن خامد (قال الحافط) ٣ عاشقائرا كردر آتشمى سندداطف ال \* تنك چشم كر دطردر حشمـهٔ كوثر كنم (وتولى عنهم) اعرض يعقوب عنهم كراهد لماسمع منهم (قال الكاشني) يس بعقوب ازغايت ملال توجه به بيت الاحر ان فرمود (قال الجمع) روای همدم تودریزم طرب بادوستان خوش زی \* مرا امکذار ناتهادری بت الحرن میرم (وقال بالسفاعلي بوسف) الاسف اشد الحرن والحسرة وإصله بالسبي باضافة الاسف الى اءالمنكلم ففلت الياء الفاطليا للحقيف لال القتحة والالف اخف من الكسرة والياء نادى اسفه وقال بالسفاة على واحضرفه ذا اوالك (قال الجامي) كرج و نوسف زماشوي غائب \* هميج و يعقوب ماوما اسفا (وقال الحافط) يوسف عن يزم رفت اى رادران رجى \* كرغش بجب ديده ام حال بيركنعانى \* وانماناً سف على يوسف مع ان الحادث مصبه أخويه بذامين والمحتبس والحادث اسدعلى النفس دلالة به على تمادى اسفه على نوسف وانرزأ ماى مصبت مع نقادم عهده كان غضا عنده طرما ولان رزأيوسف كان قاعدة المصيات ولائه كان والقابحياتهما عالماءكانهما طامعا فى البهما واما يوسف فهركن فى شأنه ما يحرك سلسلة رجانه سوى رحة الله وفضله وفى الحديث لم تعط امة س الام الله والماليه راجعون عند المصيد الاامة محمد صلى الله عليه وسلم الايرى الى يعقوب حين اصابه ما أصاله لم يسترجع ال قال ياأسفا على يوسف وعن ابي مسيرة قال لوان الله أدخلني الجندة لعاتبت يوسف بمافعل بأبيه حيث لم بكتب كتابا ولم يعلم حاله ليسكن ما به من الغيم انتهى \* يقول الفقيرهذ آكلام ظاهرى و ذهول عما سيأتى من إلحبر الصحيح انهذا كأن بامر جبرآيل عن امر الله تعلى والاهكيف يتصور من الانبياء قطع الرجم وقد كان رين مصر وكنعان ثماني مراحل (واليضت عيناه من الحرث) الموجب للبكاء فان العبرة اذاكثرن محقت واد العين وقلبته الى بياض وقد تعميها كمااحبر عرشعيب عليه السلام عانه مكي مرحب الله تعسالى حتى عمى فرد الله

عليه بصره وكذا بكي يعقوب حق عي وهوالاصم لقوله تعسالي فارتد بصيرا (قال الكمال الحندي) زكريه ر سرم دم يقين كه خالة چشم \* . فرو دود سب هجر ان زبس كه بادانست \* دوى انه ماجفت عيثا بعقوب من يوم فراقٌ يوسف إلى حين لقيانه تمانين سينة وماعلى وجدالارض اكرم على الله من يعقوب فال قلت لم ذهب يصريعقوب بعراقه واستباقه الى يوسف قلت لئلايز يدحزنه النظرالي اولاده ولسرسه ودالجال لماوردفي الخبر النبوي يرويه على جبريل عن ربه قال ياجبريل ماجزآء من سلبت كريمتيه يعني عييه قال سحانك لاعلالا الأماعلتاة الرتعالي جزآؤه الخلودفي دارى والنظرالي وجهي وفي الخبراول مسنظرالي وجدال تمالي الاعمى قال بعض الكبار اورث ذلك العمي بذهاب يصره النطرالي الجسال اليوسني الذي هومطهر من مظاهر الجسال المطلق لأن الحق تعمالي تجلي بنورالجمال في المجلى اليوسق فاحبه ابوه واعلى بحده المصرمن ورآء الحمال وفداشارة الى انه مالم بفن العارف العين الحكوني السهادي لايصل الى سهود الخ لالطلق مقد مة راحتي بود \* سبد همزيان حق چوزيان كليم سوخت \* فالعارف بشاهد الجمال المطلق بدين السرفى مصر الوجود الأنساني وينقادله القوى والحواس جيعا واستدل ابالآية على جواز التأسف والبكاء عند النوائب فان الكف عن ذلك عالا يدخل تحت التكليف فانه قل من علك نفسه عندالشدالد قال انس رضى الله عنه دخلنا معرسول الله صلى الله على الما على ابى سيف القين و كان طبرًا لا براهم ولد عليه السلام فاخذ رسول الله ابراهيم فقله وشمه نم دخلنا عليمه بعدذلك وابراهيم بجود بنفسمه فجعلت عيسارسول الله تذرفان فقال له عبد الرجن بعوف وانت بارسول الله قال بابن عوف انهار جة تم اتبعه الخرى اى دمعة اخرى فقسال ان العين تدمع والقلب يحزن ولانقول الامايرضي ربنا وانابفراقك ياابراهيم لمحزونون قال في الروضــة وابراهيم سي النبي علَّيه السلام مات في المدينة وهوابن مُمانية عسرسهرا انتهى \* وانما الذي لا يجوز مايفعله الجهلة من الصياح والنياحة ولطم الخدود والصدوروشق الجبوب وتمزيق الشابوعنة عليه السلام انه يكي على ولد يعض بناته وهو بجود بنفسه فقيل مارسول الله تبكي وقَدنه يتناعن الكاءوة ال مانهيتك ي عن البكاء وانمانهيتكم عن صوتين احقين صوت عندالقرح وصوت عندالترح قال في المغرب الحمق تقصان العقل والماقيال الصوتى المنياحة والترتم فى اللعب احقان لخن صاحبهما والبكاء على ثلاثة اوجه من الله وعلى الله والىالله فالبكاء من وبيخه وتهديده والبكاء اليه من سوقه ومحبته والبكاء عليــه من خوف الفراق وفرق الله بين يوسف واببه لميله اليمه ومحبته عليه والمحبوب يورث انحنة والعميان من الانبياء المحق ويعقوب وشعيب ومن الاشراف عبدالمطلب بن هاشتم وامية بن عبد شمس وزهرة بى كلاب ومطعم بن عدى ومن الصحابة سوا كان اعمى في عهدة اوحدت له بعد وفاته عليه السلام البرآء بن عازب وجابر بن عبدالله وحسان بنات والحكم بن الى العاص وسعد بنابي وقاص وسعيد بن يربوغ وضحر بن حرب ابوسفيان والعباس بن عبد المطلب وعبدالله بالارقم وعبدالله مزعر وعبدالله بنعباس وعدالله بنعيروعبدالله بنابى اوق وعبان بن مالك وعنة بن مسعود الهذلي وعممان بن عامر ابو قافة وعقيل بن إبي طالب وعروبن ام مكتوم المؤذن وقتادة بن النعمان (وهو كطيم) مملوء من الغيظ على اولاده ممسك له في قلبه (ع) درديست درين سينه كه كفتن نتواسم (قالواناهة نفتاً) اي لأنفناً ولاتزال وحذفت لالعدم الالتباس لانه لوكان اثباً الزمه اللام والنون اواحداهما (تذكر يوسف) تفجعاعليه (حتى تكون حرضا) مريضاه شرفاعلى الهلاك (اوتكون من الهالكين) اى المينين وفيه اشارة الىانه لابدالمعب من ملامة الخلق فاول ملامتى فى العلم آدم عليه السلام حين طعن فيه اللائكة قالوا أتجعل فيها من فسد فيها ولوامعنت النظررأيت اول ملامي على الحقيقة حضرة الربوبة القولهم أتجعل فيها وذاك لانه تعالى كان اول محب ادعى الحبة وهوقوله يحبهم فطالما يلوم اهل السلو الحيين ومن علامة الحب ان لا بخاف في الله لومة لائم \* ملامتي كن مر اچندانكه خواهي \* كه نتوان شست از زنكي ساهى (قال انمااشكوسي) البث اصعب الهم الذي لايصبرعايه صاحبه فيندالي النياس اي بنشره فكأنهم فالواله ماقالوا بطريق التسلية والاسكاء فقسال لهماني لااسكو مابى اليكم اوالى غيركم حتى تتصدوا للنسلى والمااشكوهمي (وحر ني الي الله) ملتجنًا الى جنابه تضرعالدي بابه في دفعه \* رازكويم بخلق وخوارسوم بالوكوم رزكوارسوم \* والحرن اعم من البث فاذاعطف على الخاص يراديه الافراد الباقية فيكون المني لاادكر الحرب العطيم والحزن الفلل الامع المقال قبل لم قال يعقوب دصر جبل ثم قال باأسفاعلى بوسف وقال المساهدة ورائي المساهدة على الفس الدخافة من الفس الدخافة و وهو حائز الاثرى الي بوسف عليه السلام قال رب الى مسى الضر وانت ارجم الراحين وقال تعالى مع شكواه الى دد في حقدا تا وجدناه صابرا لعم العبد لانه شكامنسه اليدوي منه عليه فهوالمعذور لديد لان حقيقة الصدور ومع ساء الحقيق حس النفس ومنعها عن الشكوى الى العير وترك الركون الى العير وتحمل الاذى والابتلاء الصدوره من قصائه وقدره كافيل المسان الحقيقة

على من المليم ليم \* لكن الصبر عندغ برمليم والصبر عندغ من المليم المياء عند في سأرالاشاء محود

(وقيل) وذلك لان الحب لايصبرعى حضرة الحوب فلايزال تعرض حاله وافتقاره الى حضرته واسان العشق اسان بين وازنى چون حكايت ، كند التضرع والحكابة لالسان الجرع والشكاية كإاشارالعاشق يعي شكاية العارف الواقف في صورة السكوى حكابة عاله وتضرعه وافتقاره از جدایها شکات میکند \* الى حسه وعرانس رصى الله عنده رحدالى الني عليدا اصلاة والسلام ان رجلاقال ليعقوب ماالدى اذهب بصرك وحنى طهرك فال اما الذي اذهب بصرى عالبكاء على يوسف واما الدي حي طهري فالحرب على احيده مذيامين هاتا وجبريل ففال اتشكو الى غبرالله قال اعساا شكوشي وحرني الىالله قال جعريل اللهاء لم عاقلت منك قال نمانطلق جبربل ودخل بعقوب يتهفقال اى رب امارجم السيخ الكسرادهت بصرى وحسنظمى فرد على ريحانتي فاشمهماشمة واحدة ثم اصنعبي بعد ماشئت فاتاه حبريل فقال بايا يعقوب الله يقرثك السلام ويقول ابسر فأنهمااوكاناميتين لشرتهم الك لاقربهما عينك ويقول لك يايعقوب الدري لم اذهت بصرك وحنبت ظهرك ولم فعل أخوة يوسف بيوسف مافعاره قاللاة ل انه اثاك يذم مسكين وهوصماغ حائع وذبحت انت واهلك شاة فطعتموها ولم تطعموه ويقول العلماحب من خلقي شيداً حبي اليه مي والمسداكين فاصنع طعاما وادعالمساكين قال انس قل عليه السلام فكان يعقوب كليا امسى نادى مناديه مزحك ان صائما فلحضر طعمام يعقرب واذاأصبح نادى مناديه منكان مفطرا فليفطر على طعام يعقوب ذكره في البرغيب والترهيب (قال السعدى) نخواهمي كدباشي پراكنده دل \* پراكند كاثر ازخاطر مهل \* كسي نيك بيند \* كهنيكي رسامد بخلق خداى (واعلم م الله) م الطفه ورحته (ما لا تعلول) وارجو انير حنى وبلطف بى ولا يحيب رحائي اواء ـ لم مالله خوع من الهام مالا تعلون من حيساة يوسف وروى اله رأى ملك الموت في منامه فسأ به عنه فقال هوجي وقيل علم من رؤيا بوسف انه لا يموت حتى يخرواله سجدا (وروى) ال يوسف قال لجربل ابم الروح الامين هلك علم معقوب قال نعم وهدالله له الصرالج ل والدا الحرن عليك فهو كطيم قال فماقدر حرنه قال حزن سعين تكلمي قال فماله من الاجرقال احرما ثفيشهيدوماء عطه بالله سماعة قط وق لالسدى لا اخبره والده بسيرة الاكاحست نفسد فطمع وق ل العله يوسف فقال (ياسي اذه و آ) الى مصر (فنحسسوا من يوسف واحيه) أي تعرفوا من خبرهما تحواسكم فإن التحسس طلب المي بالحساسة قال فى تهديب المصادر النحسس مثل المجسس اكاهى جسان وفى الاحياء بالجيم و تطلع الاخسار وبالحساء فىالراقبة بالعين وقال في انسان العيور مايالحاءان يسحص الشحص عن الاخبدار بنفسه وما بالجيم ال يمحص عنها بغيره وجاء تحسسوا ولاتجسسواانتهي والمراد أحيه بنيامين ولم بذكرااشااث وهوالدى قال على ابرح لارض واحتبس بمصر لانغيبتداحتيارية لايعسرازالته قال ابن السييخ فانقلت كيف خاطهم بهذا اللطف وقدتولي عنهم عالجواب انالنولي النجاء الياللة والشكاية البسه والاعراض عن الشكاية الى احدمتهم ومعيرهم لاسافي الملاطمة والمكالمة معهم في امر آخراتهي \* قلواله اما شيامين فلانترك الجهد في امر، واما يوسف مانه ميت والملا وطلب الاموات فانه اكله الذئب منذزمان فقال لهم يعقوب (ولانيأسوا مرروح الله) لاتقنطوا من فرحه وتنفيسه والأس والقزط انقطاع الرجاء وعر الاصمعي إن ألروح مأيجذ الانسيان إم نسيم الموآء فسكن اليمة وتركيب الرآء والواو والحساء يفيد الحركة والاهتزاز فكل مايلند الاسمان ويهتز بوحوه فهو روح قال فيالكوائي اصله استراحة القلب مرغمه والمعني لانقبطوا مزراحة تأتيكم مرالله انتهى

من روح الله باضم اى من رجته التى يحيى ديا العاد (انه لا ياس من روح الله الاالقوم الكافرون) لعدم عليهم بالله وصفة اله العالم العالم العالم المن الاحوال اى فى الضرآء والسرآء وبلاحط قوله تعالى ان مع العسر المسراف على الله على الله قريب وفى الحديث الفاجر الراجى اقرب انى الله من العابد القائد (وروى) ان رحلامات وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام مات ولى من اوليا أى فاغسله فجاه موسى عليه السلام فوجد وقد طرحد النساس فى المزايل فف قد قتال اله تعالى المن المناس فى حقد فقال الله تعالى با موسى اله تشمع عقالة النساس فى حقد فقال الله تعالى با موسى اله تشمع عقالة النساس فى حقد فقال الله تعالى با موسى اله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى والكالمة والمناس الله تعالى الله با والمناس ولكن الموسى والمناس معالم المناس والمناس الله المناس ولا والمناس ولا والمناس ولا والمناس ولا والمناس ولا والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس ولا والمناس والمن

اداسال العراب اليت أهلى \* وصل القسار كالابن الحليب

عسى الكرب الذي امسبت فيد \* يكون ورآء فرج قرب فمعرق ألايقول فل نظر رأى منينة فوصل بهال اهله قال في الأوبلات المجمية في الا بذائب ان الواجب على كل مسلم ان يطل بوسف قله وبنيا وسن سره ولايأس ان يجدروح الله اى ريحه منهما ال من وجد قليه وجدفيدر به اذهوسيايه منجل لقاوب اولسانه المؤمنين وقدوعنا الله بوحدانه الصالين فقال الام طليغ وجدني والسرفيه انطاب الحق نعمالي يكون بالقلب لاباء لب ووجدائه ايضما يكور في القاب كما قال موسى عابد المسلام الهم أن اطلك قال الماعند الدكسرة قاربهم من اجلى أى من محبتى وفي قوله أنه لاب أس مزروح الله الاالقوم الكافرون اسمارة الى ال رائطاب الله والرأس من وجدانه كوراتهي (وفي المتنوى) كركزان وكرشناينده بود \* الكه جويندست بابنده بود \* درطاب زن داءً ا توهر دودست خ لنك واوك وخفته شكل بي السه على وهي غيروا ورامي طلب \* كم كفت دررا. ئىكورھىرست 🐣 وكد بخا وشوكه \* بوى كردن كبرهر سوبوى سنه \* كنت آن يعقو سبا ولادخويش \* جستن يوسف كنداز حديش \* هرخسي خودرادر بن جستن بجد \* هرطرف راتيد شكل مستود \* كفت ازروح حدالا تبأسوا \* هسيوكم كرده بسرروسوبسو \* ازره حسدهان يرسان شويد کوش را بر جارراه او نهید \* هر کج بوی حوس آید بو بر بد \* موی آبکد آشنای ان سرید \* هر کیا سوى اصل المعره بالى عسى \* ابن همه خوشها دربا بستررف « جرؤرا ،كذار وبركل دار طرف (فلا دخلوا عليه) روى ان يعقوب امر بعض اولاده فكن سماللة الرحن الرحيم من يعقوب اسرآئيل الله ابن اسمق ذييع الله ازاراهيم خليل الله الى عززمصر اما معد فالما اهل ميت موكل شا البلاء ماجدي ابراهيم فانها بلي بنار التمرود فصير وجعليه الله عليمه برداوسلاما واماابي اسحق فابلى بالذع فصبر فعداه اللهبذع عظيم وامااراعا بالني الله بفقد وادى وسف فبكت عليه حتى ذهب بصرى ونحل حسمى وقد كنت انسلى بهذا ألعلام الذي امكته عند لاوزعت الهسارق والاهل يت لانسرق ولامادسارقا فان رددته على والادعوت على دعوة تدرك السامع من ولدكواللام الله يستامه بفرزندان دادوا مكنضاعتي ازبشم وروغن واسال آن ترتيب عوده ابست تراعصر فرستاد ابشان عصر آمده رادرواكه إنجابود ملاقات كردند وبانفاق روى بالكاه بوسف نهادنديس آن هنكام درآمدند رادران يوسف روى (قالوالما يه العربر) اى الملك القادر الغالب (مسلا) اصابة (واهلنا) وعم من خلفوهم (الضر الفقر والحاجة وكثرة العيال وقلة الطعام (وجنّنا بضاعة) وآورد وايم بضاعني (مزجاة) الدك وبياعت ارد \* اي مردودة مدفوعة يدفعها كل اجررغبة عنها واحتقار الها من ازجيدا ذاد ومنه وطردته وكانت بضاعتهم من مناع الاعراب صوفاوسمنا وفيلهي الصنوروالجية الحضرآء وهي الفسق اودراه بزيوف لانؤخذ

الامنقصانهــا (فاوفاناالكيل) وأنم لناالكيل الذي هوحقناقال بعضهم اعطىاباز يوفكانديع بالدارهم الحياد ولاتقصنا شيأ (وتصدق علينا) تعضل بالمسامحة وقنول المرجاة فإن التصدق التفضل مطلقاوا خصر عرما ستغربه توارالله ولدا لايقال فيالعرف اللهم تصدق على لابه لايظل الثوار أوتفض ل على وارحى تمهذا اي حل التصدق على المساهلة في المعاملة على قول من يرى تحريم الص على جمع الاندباء واهليهم احمين واماعلى قول سجعله مختصا نمننا عليه السلام فالمراد حقيقة الصدقة (ان الله بجرى المنصدةين) يثيب المنفضلين أحسن الجراء والنواد قال الصحالة لم يقولواان الله يجر يك لانهم لم يعلوا انه مؤمن \* يقول الفقير دحل يوسف في افط الجمع سواء شاهه وما لحر آءاولا دع ان الحجر آءابس عقصور على الحرآء الاحروي لفديكون دنيويا وهوأعم فافهم ومنآثار الثواب الدنيوي ماحكي عن السيح إبي الربع اله قال مجمعت إمرأة في معض القرى اكر مهاالله مشاة تحلب لناوعسلا فعيت البهاو حلت الشاة موجدتها كإسمعت وسالت عرسمها قالت كأت لنا شاة نتقوت مانها فنزل علينا ضيف وقدام زنابا كرامه فد يحناه اله اوحه الله تعالى دوضنالله تعالى هده الشاة ثم قالت انها ترعى في قلوب المريدين يعني لماطات قلوبنا طاب ماعندنا وطيبوا قلومكم يط لكم ماعنسدكم فالاعتقاد الصحيح والدة الخالصة وطيب الخاط لها تأثير عليم (حكى)ار السلطان محودمر على ارض قوم يكثروبها قصب السكروكان لم روبعد فقشر له بعض القصات المام من الدكر استحدنه والنذمنه في العماية فحطر ساله اليضع فيله شيأ من الرسوم كالماح والخراح حتى يحصله من هدا القصب في كل سنة كذاو كذا الحامص العدهده الحاطرة وحده قصما يا ساخالياعن السكر فسمعدم تلك القسلة سيم عتبق وقال قدهم الملك يان يفعل مدعة وظلسا في مملكته او وملها فلذلك فدسكر القصب واستناب السلطان في نفسه ورجع عاحطر ساله فل مصه انه العددلك وجده مأوأ من السكر كاكان فهدا م. تأثير النية والهمة ممال الصدقة لاتختص بالمال ملكل معروف صحدقة ومنهما العدالة بين الاثنين والاعامة والكلمة الطيمة والمشي الىالصلاة واماطة الادي عي الطريق ومحوها وكدا النوافل لاتختص عنداهل الاسمارة بالصلوات التع كل خمير زآد وق الحديث الفدسي لايرال عبدي يتقرب الى بانرافل حتى احد فإذاا جمينه كنت سمعة ومصره فعلى العاقل الاشتغال بنوادل الخيرات مر الصدفات وغيرها (قال السعدي) ، كي در سايان سكي تشنه يافت \* رون ازر مق در حياقش نه يافت \* كله دلو كردآن يسنديده كنش \* چو حل اندران دست دستار خویش \* به حدمت میان ست و بازو کناد \* سكنا توان را دمی آب داد \* خبرداد يه مبراز حال مرد \* كدداور كاهان اوعفوكرد \* الاكرحفاكارى اندبسهك \* وفائيش كيروكرم میشه کی \* کسی باسکی نیکوبی کم مکرد \* کجا کم شود خبر بانیك مرد \* کرم کی چنان کت را بدزدست \* حهائبان درحير بركس نست ۴ كرت دربيابان شاشد چهى \* چراغى ند درزيار تكهى \* مه فنطار زرنجش كردن ركنج \* نباشد چوقىراطى از دست رنج \* برده ركسى باردر خوردزور \* كرانست ياي كخ بيش مور \* ثم في قوله وجننا بضاعة من جاة الآيه أاشارة الى انطالم الحق ينمغي له عرض الحاجمة والفقر والافتقار ورؤية تقصيره فان العنداء محموب المحبوب وطريق حسن لميل المطلوب ولدلك لماسمع يوسف كلامهم هذا ادركته الرحة فرفع الححاب وخلصهم مرألم الفرقة والاضطراب ومن هداللق امماق للابى زيدا اسطامى قدس سبره خر آئدنا بملوءة بالاعمسال فأين الحجر والافتقار والتضرع والسؤال ولايلرم مى هسذا رك العمل عانه لابد منه في مقامه الاترى ان الاحوة انما قالوا ماقالوا تعدد أن جاؤا سعض الامتعد فللطالب ان يعمل قدر طاقته ولكن لايعتر نعمله مل تقرب اليه بالهذاء وترك الرؤية ليكون ذلك وسيلة الى المعرفة والقربة والوصلة (قال ا و را بدالبسطامی) چار چیز آورده ام شاها که در کنج نونیست \* نیستی وحاجت و بجر و نیساز اورده ام (قال) لمارأى يوسف تمسكل اخوته رق لهم فلم يمالك من انعرفهم نفسم (قال الكاشني) آن امهٔ يعقوب ركوشهٔ تخت مهادند يوسف نامه را بخوالدكريه بروى غله كرد عنان تمالك از دست داده كمت اى برادران (هل علتم مافعلتم يوسف واحيه ) اى هل نتم عن ذلك الد علكم تقيحه فهو سوال عن الملزوم والمراد لازمه وفعلهم باخيه بنيامين افراده عن يوسف واذاء مانواع الاذى واذلاله حتى كال لايقدر ان بكلمهم الانجر وذلة (اذارتم حاهلون) چه آن وقت مادان بوديد تقبيم آن \* علدلك اقدمتم على ذلك

اوجاهاون عابؤول اليه امر بوسف وانماكان كلامه هذا شفقة علبهرو سجحالهم في الدين وتحر بضاعلي التوسة لامعاتبة وتثريبا ابشارا وقي الله على حق نفسه (روى) أنه لماقر الكاب بكى وكتف اليه تسم الله الحز الرحيم الى يعقوب لمسرآئيل الله من من مصراما بعد ايها السيخ عند الغي كتابك وفرأته واحضت به علاوذكرت فيده آباك الصالحين وذكرت انهم كانوا اصحساب المذيا فانهم أسابتا واوسسبر واطفر وافاصبر كاصبر واوالسلام فلفرآ يعقوب التحلب قال والله ماهدذا كتاب الماوك واكنه كتاب الانبيداء ولعل صاحب الكاب هو يوسف (قال الكاشق) الكه نقال الكند وتاج ازسر برداشت ابشائرا فطر بران شكل وسمائل التناد (قالوا أَنْك لامَتَ سيف) استفهام تقريريعني البته تو بي يوسف كداين جال وكال ديكرى تتواند بود، \* كه دار دازهمه خوبان رحى جنبن كد تودارى \* نبارك الله ازين روى نارنين كدتودارى (قال أنايوسف وهدااين) من ابي وامي ذكره مباعة في أحريف نصد وتعفيها لذأن احيد وادخالاله في قوله (قدمن الله عليهًا) فكأنه قال هل عليم مافعلتم بنا مى انفريق والاذلال فانابوسف وهذا أخى قد أنع الله علبنا بالخلاص مما ابتلينامه والاجتماع بعدالفرقة والاتس بعد الوحسة (انه) اى البشأن (من) هركه (تق) اى ينعل التقوى في جمع احواله أوين ذمه عما يوجب سخط الله وعذابه (ويصبر) على المحل كمفارقة الاوطان والاهل والعشائروالسجن ونحوه اوعلى منقة الطاعات اوعن المعاصي التي تستلذها النفس (فأن الله لايضيع اجرالحسنين) اى اجرهم وانحاوضع المطهر موضع المضرلة بيه على ان المحسن من جع بين النقوى والصبر \* چون برادران يوسف رابشناختند روى بنخت آورده خواستند که در ای وی افتند یوسف از تخت فرود آمده ایشا را در کنار کروت (قالواتا لله الله آئرك الله علينا) اختارك وفضاك علينا بالجنل والكمال والجاه والمل (وان) اى وانشائناو حاند (كُمَا خُاطئين) بقدال حطئ فعل الاتمعدا واخطأ فعله غيرعد اي لمتعمدين بالدنبّ ادفعائنابك ما فعلنساوادالث اع الواذلال وفيه اشعاريا تنوبة والاستغفار ولذلك (قال لانتر يب عليكم ليوم) هيج سم زنش بسيت برسمام وز ومن هركزديكر كناه شماراباروي سماجارم \* وهو تفعيل من النرب وهو الشحم الذي بغشي أكرش ومعَّه ، ازالة النرب فكار التعسير والاستقصاء في اللوم يذيب جسم الكريم وثريه الشدنه عليه كا في الكواشي وقال ابن السيخ سمى النفريع تثريبانسيم له بالنثريب في اشتمال كل منهماعلى معسى التمزيق فان النفريع بمرق الرض ويذهب ماء الوجه والبوم منصوب النثريب اى لا تتربب عليكم البوم الذي هومطنة النثرب ف ظهم بسارً الأيام والمراد باليوم الزمان مطلقًا مُحابَداً فقال (يغفرالله المر) فدعالهم بغفرة ماقرط منهم اومنصوب بيعفر وذلك ان يوسدف صفح عرجريمتهم يومئذ فسقط حق العبد وتابوا الى الله فلمبيق حق الله لان الله تعلى يقبل النومة عن عباده فلذلك قال يففر الله اكم وفي الناو لات المجمية اخبر اصنيعهم في الداية واكمه كان سبب رفعة منزلنه ونيل مملكنه في المهابة ولذلك فال بعفر الله اكم انتهى \* ومن كر م بوسف ال اخرته ارسلوا ليه الكندعونا الىطعامك بكرة وعشيا ونحن نستحيى مِكُ عِنفرط مناهيك فقيال الماهل مرسر وال ملك فيهم كالوا ينظرون الى بالعدين الاوكى ويتواون سجدان من ماغ عبيدابيع بعشرين درهماما لغ ولقد شرفت بكم الآن وعطمت في العيون حيث على الساس انكم اخوى وأني من حقدة ابراهم عليد السلام (و، وى) ار رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذبه ضادتي باب الكعبة يوم الفتح فق ال اقريش ماترونني فاعلامكم قالوانظن خبراأح كريم وابن أخ كريم وقد قدرت فقال اقول ماقل أخي يوسف لاتترب عليكم اليوم (وروى) ال الماسفيان لماجاء لبهم قلله العباس أذا أتيت الرسول واتل عليم لانترب علكم البوم ففعل فقال عليه السلام غفرالله ال ولم علن (وهوارم الراحين ) لان رحة الراحين ايضا رحنه اولان رج بهم جزء من مائة جزء ومن رجمه تعالى والمخلوق إذارهم فك في الحالق \* باهي بوزد جه ني آناه \* با كو نوبه درور ساء \* بدرماندهٔ تخت شاهی دهد \* بدرماندکان هرچه خواهی دهد \* (قال الدعدی) نه بوسف كه چند انبلاديد وبند - چوحكمش روان كتت وقدرس ملند كنه عفو كرد آل بعثوب را \* 华 كه معنى بود صورت خوب را \* مكر دار بدشان مقيد نكرد \* مضاعات من جات شان رد تكرد \* زاطفت همين جشم دارم نير \* درين بي بضاعت بخش اي عريز \* بضاعت نياوردم الاامدد \* خدابازعة وم مكن ناآميد \* قال في بحرالعلوم الدنب المؤمن سبب الوصلة والقرب من الله فانه سبب لنويته واقباله على الله

قال ابوسليمان الدار تى ماعل داودعليه السلام علاانععله من الحطيسة مازال بهرب منهاالى الله حق انصل وقال في الناويلات البجمية وقوله وهواارجم الراحين اشارة الى أنه ارجم من ال يحرى على عد من عاده المقولينامرا يكون فيمد ضرر لعبدآحر في الحال وانفع في الما لا تم لا يوفقه لاسترضاء الحصم ليعفؤ عندما حرى منه ويستففرلد حتى رجه الله وايضانه تعالى ارج العبد المؤمن من والديه وجع الرجاء النهى الله حكى انه اعتقل اسان فتى عن الشهادة حين اشرف على الموت فأخرواالنبي صلى الله عليمه وسم فدخل عليه وعرض الشهادة واضطرب ولم يعمل لسانه فقال عليمة السلام اماكان يصلى اماكان يزكى اماكان يصوم قالوادلي قال ههل عنى والديه قالوا انعم قال هاتوا مأمه فعانت وهي بجوز عوراء فقال علمه السلام هلاعفوت اللسار جلته تسعة اشهر اللنارارضعته سنتين عأس رخة الام فعند ذلك الطلق اساله بالكلمة والنكنة انهاكات رحية لارجانة فلاقليل من رجتها ماجوزت احراقه بالنار فأرجن الرحيم الذى لا يتضر بجناية العاد كف يستحير احراق المؤمن المواظب على كلة الشهادة سعين سنة (اذهبوا) لماعرفهم يوسف دمسه وعرفوه سألهم عرايه دقال مافعل بي معدى قالواذهمت عيناه فاعطاهم قيصه وقال اذهبوا فااحوتي (تقميصي هذا) مأل والاء للملابسة والمصاحبة ويجوز ان تكون للتعدية فالمعنى بالفارسية \* مريدا ين بيراهن مرا \* وهوالقميص المتوارث كاروى عرانس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما قوله اذهموا بقميصي هدا عان نمرود الجمار لماالقي إيراهيم في النار نزل الله جبريل يقميص من الجنة وط فسة من الجنة عالبـــــــ الفِميص واقعده على الطمفسة وقعد معه يحدثه فكساا براهيم ذلك القميص اسحق وكسماه اسحق بعةود، وكسماه يعقوب يوسف فجعله فى قصبة من فضة وعلقهااى للحفظ من العين وغيرها وفي التنسان مخلفة من اخوته عليه غالقي في الجبوالقميص في عنقه وكان ويد ريح الجنة لايقع على مبتلي اوسقيم الاصح وعوفي وفي التأويلات البجمية فيله اسارة الىارقيص يوسف القلب من ثبات الجنة وهوكسوة كساه الله تعالى مرانوار جماله أذاالقي على وجه يعقوب الروح الاعمى يرتد بصيراوم هذاالسر ارباب القلوب من المشايخ يلسون المريدي خرقتهم لنعود يؤكة الخرقة الىارواح المربدين فيذهب عنهم العمى الذى حصل مرحب الدنب اوالنصرف فيها التهي \* قال بعض الحفاط من الكذب قول من قال انعليا البس الحرقة الحسن المصرى فان المة الحديث لم ينتوا للحسن من على سماعاً فضلاً عن ان يلسه الخرقة انتهى \* يقول الفقير هذا من سنة المشايخ قد س الله اسرارهم فأنهم لبسواالحرفة والسوهانبركا وتبيناوهم قدفعلوا ذلك بالهام ماللة تعالى واشارة فليس لاحد ان يدعى أنه من الزياداة والمدع القيحة وزرت في ملدة قونية مرقد حضرة الشيح صدر الدين قدس سره وله فجدااكتب خرقداطيفة محفوطة يقال انها مرالسدالجنة وغسلت طرفا مرذيلها في طستاه يستشفي بمائة وشر رت على به زوال الامراض الطاهرة والباطنة والجدلله ﴿ (فَالْفُوهُ عَلَى وَحَدَّا بِي بَأَتْ بِصِيراً) يُصَير الصيرا كقولك جاء البناء محكما عمى صارو يشهد له فارتد بصيراوبأت الى حال كونه بصيراذا هما يباض عينه وراجعااليهماالضوءوينصره قوله (وائتوني) وساييد عن ائ التم وابي ففه تغلب الخاطبين (بأهلكم الجعين) بنسائكم وذراريكم ومواليكم فانالاهل يفسر الازواج والأولادوبالعبيد والاماء وبالاقارب وبالاصحاب وبالمجموع (روى) ان بهودا حل القميص وقال انا حزنته بحمل القميص ألملطح الدم اليه فأفرحه كااحر نته همله وهو حاف حاسر من مصر الى كرمان ومعدسمة قارغفة لم يستوف اكلها حتى أناه و كانت المسافة تمانين فرسنخا ﴿ وَاللَّاشَفِي ﴾ يبراهن بوى دا د واساب واهجمت پدرومتعلقان مهياساخته برادران تسليم كرد (ولمافصلت العرب بقال فصل من البلد فصولا اذا انفصل منه وجاوز حيطانه وعرائه (قال الكاشي) وان وقت كهجد اشديه في بيرون آمد كاروال ازعارت مصروبفض المصحرارسيده (قال الوهم) بعقوب لم عندة من ولدولد وغيرهم (اني لا بجدر بح يوسف) اوجده الله اي جعله واجدار يح ماعن اي لزق ولصق من ريح بوسف من ثمانين فرسخا حين اقبل به يهودا

ابج االسالون قومواواعشقوا \* تلك ريايوسف فاحتنشقوا

(قال في المنوى) بوى بيراهان بوسف رانديد تله آمكه حافط بود يعقو بشكسيد \* وهدا البيت الشارة الى حال المال المال المالية والمحال الزهد والعشق وذلك لان الراهد ذاهل عماعنده كالحمار الغافل

عمااستعديه من الكتب فكف بعرف ماعد غيره والعاشق يستنشق مركل عظهر رجح سرمن الاسرار وبدخل في خيشومه من روآني الفس الرجابي مالوعاش الزاهد ألف سنة على حاله ماشم شبأ منها قال اهل المعانى ان الله اوصل البعد رآئية يوسف عند القضا عالمينة ومحي وقت الروح والفرح من المكان العبدو متع من وصول خبره البعد مع قرب احدى البلد تين من الاخرى و ذلك يسل على انكل سهل فهو فى زمال المخذ صعب وكل صعب فهو فى زمان الاقسال سهل وذكر الربيح الصب استأذنت ربها فى ان تأتى يعقوب برجى وسف قبل ان يأتبه البشير بافس من فاذن لها فأتمه بها (قال المولى الجامى) دير مى جند بشيراى بادبر كنهان كذر مرده براهن بوسف ببريدة وبرا الله والمائل المراح كل محرون برجى الصاوية اسم ها المكر وبون فبحد ون لم الروح وهى التى تأتى من ناحبة المسترق وفيم الين اذاهنت على الابدان بعمته اولينتها وهبحت الاشواق الى الاحباب والحيان قال الشاعر

ایا جلی نعمان بالله خلبا \* نسیم الصب بخلص ای نسیم الصداریج ادامانه فست \*علی نفس مهموم نجلت همومها

(قال الحافظ) باصاهمراه بفرست ازرخت كلدسة \* بو که بو بی نشنوع از خال بستان شما وفي النبيان هاجت الريح فحملت ريح القميص من مسافة نماس فرسخا وانصلت يبعقوب فوجدر يجالجسة فعلانه ليس في الدنيما من ريح الجنة الاماكان من ذلك القميص انتهى يقول الفقيرهذا موافق لماذكر من انه كان في القميص ريح الجنة لابقع على مبلى الاصح فالحاصية في ريح الجنمة لافي ريح يوسف كاذهب اليه البيضاوي واما الاصافة في قوله ربح يوسف والسلامة كالايخفي قال الامام الجلدى في كتاب الاسمان مركاب البرهان لعمرى كاساكفت طيئة الانسان وزادت كثافتها نقصت حواسه في مدركاتها لحب الكثافة الطارية على ذات الانبان من اصل فطرته واماجوهر ذات الانسان اذالطف وتزايدت اطسافته فانجبع حواسه تقوى ويزيد ادراكهاوكثيرمن اشخ صالنوع الانساني يدركون بحاسة السم الروآئح العطرة من بعد المسافة على مسافة ميل اواكثر من ذلك على مسيرة اميال واعلم تزايدت لطافته يدرك رآئحة مالا رائحة له من الروائح المنادة كاقال الله تمالى حكاية عن بعقوب انى لا جدر بح يوسف وهذه الحاسة مخصوصة بأهل الكشف لابغيرهم من الناسانتهي (وفي المنوي) بودواي چشم باشد نورساز \* شدربو بي ديده يعقوب إز \* بوي بدمريد ده را ناری کند \* بوی بوسف دید، رایاری کند \* بوی کل دیدی که انجاکل نبود \* جوش مل دیدی که انجامل نبود \* آن شبیدی داستان بایز بد حکه زحال اوالحسن پیشین چه دید مبکذشت \*بامر دان جاب صحراودشت \* نوی خوش آمدزدوران اکهان 🗱 ازسوادری زسوی خارفان \* هم بدانجاناله منساق كرد \* بوى داازباداستساق كرد چون دروآ ارمىتى شدىدىد خ يل مريداورااران دم بررسيد \* يس سرسيدش كهاين احوال خوش الله كديرونست از جياب نحوش به مى شودرو يت چەحالىت ونويد سى كشى بوي وبظاهر نيستكل كاسرحوكاه زردوكه سيد \* يى شك ازغ بست وازكلزاركل ﷺ كفت بوى بوالعجب امد بن \* همچنامكه مرنبي رااز بن \* كدمجد كفت بردست صبا - ازيم مى آبدم بوى خدا ﴿ ارأوبس وازقرن بوى عجب ﴿ مَن نبي رامست كردو برطرت \* كفت زين سويوى يارى مى رسد \* اندرين ده شهر يارى مى رسد \* بعد چندين سال \* مىزىدىرآسىانهاخركهى ، \* رويشازكارار-ڧكلبون بود -ازمن اودرمن، افر ون بود \* چيست نامش كفت نامش بوالحسن \* حليه اش واكفت از كيسو ذقن \* وسكل او\* يك يك يك واكفت ازكيسوورو \* حليهاى روح اوراهم غود \* ازصف ات وارطريق وجاوبود \* (اولاان تفدون) اى تسوقى الى الفند وهوالخرف ونقصان العقل وفساد الرأى من هرم بفال عن مفندولا يسال عجوز مفندة ادلم تكل في شبيتها ذات رأى فنفند في كبرها اي نفصان عقلها ذاتي لاحادب من عارض المرم وجواب اولا محذوف تقديره لولا تفنيدكم اصدقتموني واعلم ارالخرف الفسارسية فرتوت شدن \*الإبطرأعلى الانبياء والورثة النه نوع من الجنون الذي هومن النقائص وهم مبرأ ون بمايشين بهم من الآفات (قالوا) اى الحاضرون عنده (تالله الك لفي ضلالك القديم) درهمان حيرت قديمي در أفراط

محمت بوسف وسيارئ ذكراووتوقع ملاقات او سد ازچهل سال ياهشتادسال \* وكان عندهم قدمات وفيه الشارة الى انه لإ دلاداشق من لائم

بأعادل العاشقين دع فئة \* اضلها الله كيف ترشدها

مكن بنامه سباهي ملامت من مست \* كه آكمست كه تقدر رسرش چه نوشت ﴿ (قَلَالَ) ان صله اى زَائِدة لنا كيد الفعلين واقصالهما حتى كائم ما ؤجدا في جزء واحد من ازمان من غيروقت (جاالسير) مرده دهنده وهو بهودا (القاه على وجهه له طرح البشير القميص على وجه يعقوب (فارتد) الارتداد انقلاب الشيء الي حال كان عليها وهومن الاقعال الناقصة اي عادور حع (بصيراً) بعد ماكان قدعي ورجعت قوته وسروره بعد الضعف والحرن \* داشت در بيت حرن جامي جاي \* جاءه مك بشير في القاه في الناوبلات المجمية علما ان جاء البشير من حضرة يوسسف القلب الي يعقوب الروح بقه بصرا الرائد المال الناقع على وجهه فارتد بصيرا يشير الى ان الروح كان بصيرا في بدو الفطرة ثم عمى لتعلقه بالدنية وتصرفه فيم اثم ارتد الصيرا بوارد من القلب

وردالى ما اقر الاعيال \* وشدى النفوس فنان فايات المنى وتفاسم الناس المسرة بنهم \* قسما فكان اجلهم حطالا

وفيه اشارة الى الالفلب في لد والامر كان محتاجا الى الروح في الاستكمال فلاكل وصلح لقبول فيضان الحق سنالاصمعين ونالمملكة الحلافة عصرالقرمة في المهاية صارالروح محتاجا اليها لاستنارته بالوارالحق وذلك لان القلب عثابة المصماح في قول نارنور الالهية والروح بثالة الزيت فيحتماج المصماح في المداية إلى الزبت فى قبول النار ولكن الزيت يحتاج الى المصماح وتركيه فى انتهاية ليقل بواسطته الناروان الزيت للمصماح وآلاته ليس فاال للنار فافهم جدا (قال ألم اقل لكم انه اعلم مر الله مالاتعلم ن) اى ألم اقل اكم مايني حين ارسلتكم الى مصر وامر تك م بالتجسس ونهيتكم عن البأس من روح الله اني اعلم من الله مألاتعلمون من حياة يوسف والرال الفرح (وروى) اله سأل البشيركيف يوسف فقال هوملك مصرقال ماصنع بالملك وعلى اى دين تركته قال على دين الاسلام قال الآن تمت المعمة (قالوايااباااست عفرلنا دنوساً) آمر زش طلب راى مااز حدا عنوحل (الكناخاطئين) متعهدين للحطيئة والانم مذنبين بمافعانابك ويبوسف وبنيامين ومنحق شفقتك علينال تستغفر الساذيو منا فأنهلولا دلك لكم اهالكين (قال سوف استغفر الكمرى انه هوالعفور الرحيم) سوف وعسى ولعل فىوعدالاكار والعطماء يدلعلى صدق الامر وجده ووقوع ذلك شهم موقع القطع والبت واعمايه ون بذلك اظهار وقارهم وترانا ستجالهم فعلى ذلك حرى وعديعةو سكائه قال انى استعفر اكم لامحالة وان أخر كافي محرالعلوم وعرالشعبي قال سوف استغفراكم ربي قال اسأل يوسف العفاعنكم استعفر أكمرى فانعنوا الطلوم شرط الغفرة فأخرا لاستغفار الى وقت الاحتماع بيوسف فاقدموا عليه في مصرفام الى الصلاة فى السحر الله الجعد وكانت ليله عاشوراء فلافرغ رفع بديه وقال اللهم اغفر جزى على بوسف وقلة صديرى عنه واغفر لولدى مااتوا د اخاهم وقام يوسف خلفه بؤمن وقام اخوته خلفهما اذلة خاشعين فأوحى الله البه ان الله قدغفراك والهم اجعين تملم بزل يدعواهم كل لبلة جعة في نيف وعشرين سنة الى ان حصره الوفاة والنحقيق فهداالمقام ماقاله حضرة شيخي وسندى قدس ألله سره في بعض تحريراته وهو أنه تعسالي قال في حكايد قول بوسف عليدالسلام يغفرالله لكم وهوأرجم الراحين وقال فى حكاية قول يعقوب عليمه السلام سوف استعفر اكم ربى انه هوالغفورالرحيم ودلكالانه انبعث من غيب قلب يوسم النظر الى مانال اليه سماخوته من النعماء والآلاء وانبعث ايضا منغيب قلدالنية والارادة للاستغفاراهم فقال ملاتوقف ولاتأخر يغفرالله لكم وهوأرجمالراحين اي وهوأرج مكم مني ومن أبي ومنكم ومن سمارًالراحين وهوير حكم ويغفر لكم سب استغفارى لكم قدرماملت اليه سبب ابتدال بالمع مل عوقه اذلولار - مته ومغفرته لكم ما ابتلاق مكم ولما أثالي الى مارأيتم من السلطنة الطاهرة والباطبة والنعمة النسامة الكاملة ولم ينبعث من غيب فلب يعقوب علسه السسلام ذلك بلانبعت النطرالي ماوصل اليمه بسدهم مالعناء والمحن ولم ينبعث المية للاستغفارالم بل توقف وتأخر الى انبعاث النية من جاب العيب حتى بستغقر أنهم بالسة الصافقة المأذرية من قدل الحق تعدالى فقال اشدارة

الى هدا وتنبيها الهم عليه سوف استغفر لك من تبعث نية الاستغفار الى قلبى من قبل العزير الغفار ولانستعلوا انه هو العنور الرحيم لانه كاازل على هدد المح في صورة الحن من قبلكم يرجكم ويغفراكم ولولاارادته الرحسة والمغفرة لكم لماابتلاكم بهداالبلاء ولكن هذه الوقعة نعمة فيصورة النقمة ورحمة في صورة الغضب الجدلله على ماانعم وهوالاكرم والارحم واصل ذلك ارادة الحق سجانه ان يتجلى الهم بالقبض والجلال من جاب ابهم وبالبسط والجسال من حاب اخبهم حتى ينالوا الى مرتبة الصبر بالتجلي الاول ويصلواالى مرتبة الشكر بالجلي الشاني وتكون ثريتهم بالقبضتين واليدين ومرتبتهم جامعة مين المرتبسين فلوكان المجلي من كلا الجانبين بالقبضة واليد الواحدة لكان مخالفا لسنته القديمة فائه لايتجلى لاحد من مجليين الابصورتين مختلفتين وكذا لابتجلي لتمخصين من محليين الابصورتين الاترى اله لايوجد شخصان في صورة واحدة وانكاما من آب وأحدلان في اتحاد التجلي فيهما تحصيل حاصل وهو توع عبث تعالى شأنه عن العبث علوا كبيرا (فلادخلواعلى يوسف) روى ان يوسف وجه الى ابيه جهازا كثيرا ومائتي راحلة وسأله ال بأنيه مأهله اجمين فتهيأ يعقوب الخروج الى مصر (قال الحبسدي) كرد شيرين دهن ماخبريارع يزم كدز مصرت دكراينك شكرى مى آيد \* فتوجه معاولاده واهاليهم الى مصرعلى رواحلهم فلاقر بوا من مصر اخبر بذلك يوسف صبا \* زدوست پامی بسوی ماآورد \* بهمدمان کهن دوستی بجاآورد \* برای چنم ضعبف رمد كرفتة ما \* زخاك مقدم محموب توتياآورد \* فاستقله يوسف والملك الريان في العدة ألاف من الجند اوثلاثنائةالف فارس والعطماءواهل مصر باجعهم ومعكل واحد من الفرسان جنةمن فضمة وراية من ذهب فتزينت الصرآء بهم واصطفوا صفوفا وكان الكل علان يوسف ومراكبه ولماصعد يعقوب تلا ومعمه أولاده وحفدته اى اولاد أولاده ونظرالي الصحرآه بملوءة من الفرسان من يئة بالالوان نظر اليهم متعجبا فقسال له جبربل انطرالي المواء فان الملائكة قد حضرت سرورا بحالكم كاكانوا محزونين مدة لاجلك (يعني ازين لشكر وتجمل عجب ميداري بالانكر جنود ملك اززمين تافلك بتفرج آمده بسّادئ تومشهج ومسرور دچنانچه درين مدت ازائدوه تومحزون ورنجور بودند \* ثم نظر يعقوب الى الفرسان فقال ابهم ولدى يوسف فقال جبربل هوذاك الذي فوق رأسه طلة فلم يتمالك ان اوقع نفسه من البعير جَعمل يمشي متو كناعلي بهودا وراء زديك ومساندم سخت در \* سسيركشتم زين سواري سسير سير \* سرىكون خودرازاشستردرفك دد \* كهت سُوزندمُ وَغُم الچنسدچند \* فقال جبريل يايوسف أن اباك يعقوب قدنزل لك فائرل له فنزل من فرسمه وجعمل كل واحد منهما يعدوالىالآخر طماتقاربا قصد يوسف انيبدأ بالسملام فقمال جبربللاحتي ببدأ يعقوب به لانه أفضل واحق فابتدأ به وقال السلام عليك بامذهب الاحزان \* چه جورهاكه كشيدند بلبُ لان ازدي \* بيوي الكه دكرنو بهاربازآيد - فتعانف ولكيا سرورا وسكت ملائكة السموات وماج الفرسان بعضهم في بعض وصهات الخيول وسبحت الملائكة وضرب بالطنول والبوقات فصار كائه يوم القيا مة ح چـه خوش حاليست روى دوست ديدن \* يسازعري بيكديكررسيدن \* مكام دل زماني آرمبىدن \* بهم كفتن سخن وزهم شنيدن \* قال بوسىف ياات بكيت على حتى ذهب بصرك الم تعلم الالقيامة تجمعنافقال على واكن خشيت انبلب دينك فيحال بيني وبنك نسأل الله النيات على الايمان انه الكريم المنان مع عروسي بودنوبت ماتمت \* كرت بيك روزي بودخائمت (آوى اليدابويه) الجهور على ان المراد بابو به ابوه وخالته ليالان امه راحيل كانت قدمانت في ولادة بديامين ولذلك سمى أيامين فان بامين وجع الولادة بلسانهم كافى تنسير ابي اللبث والرامة وهي موطوءة الاسدعي امالقيامها وقسام الام اولان الخالة ام كانالم ال والمعنى ضمهما الى نفسه فاعتقهما وكانه عليه السلام حين استقباع من الهم في عيد اوبيت كالله هناك ودخلوا عليمه في ذلك البيت اوالخيمة وضعهما اليم (وقال الكاشف) پس درز ديك مصر موضعي بودازان بوسف وقصر رفيع درانجا ساخته بودند يوسف درانجا نزل فرمودبس آن هنكام كدرامد ربوسـف دران منزل اوی الیــه ابویه جای دادبسوی خودپدروخالهٔ خودراکه بجــای مادرش بود و دبکر باره برادران رادر كنار كرفت خالته را پرسش فر دو د و برادرزاد كانر انوازش كرد (وقال) الهم قبل ان يدخلوا مصر (ادخلوامصران سَاءَالله آمنين) من الجوع والخوف وسار الكاره قاطبة لانهم كانواقبل ولابة يوسف

بخافون ملوك مصرولا يدحلونها الاباحازنهم الكونهم جبارة والمشيئة متعلقة بالدخول والاس معا كقولك للغمازئ ارجع سالماغانما انشاءالله فالمشيئة متعلقة بالسلامة والعنم معاوالتقدير ادخلوا مصر آمنين وذوالح ل هوفاعلادحلوا (ورفعالويه) عندثرولهم عصروكانواائمين وسمين رجلاوامر أةوكانواحين خرخوامنها مع موسى عليه السلام سمّائة الف يحمسه الله ودضه اواسين أوسين جلاسوى الد ربة والهرمي وكانت الدرية الف ألف ومائتي وألف (على العرش) وهوالسرير الرفيع الذي كان يجلس عليه يوسف عليه السلام وهوبالهارسية تحتاى احلسهما معمه على سرير الملك نكر مذلهما دوق مافعله لاحوته واشتركوافي دخول داريوسف المنهم تباينواف الابوآء فاغردالا بوان بالجلوس معه على سريرالملك لمعدهمام الجفاء كداغدا اذاوصلوا الى الففران يستركون فيمه في دخول الجنمة ولكنهم ثماينون في ساط الفربة فيختص به اهل الصفاء دون من اتصف اليوم بالالتوآء \* هر كسى از همت والاى خويش \* سود برد در خور كالاى حويش (و'حرواله) وبروى درافنادند يدروخال وبرادران مرورا (سجدا) حال مقدرة لان السحود بعدالحرور يكون اى حال كونهم ساجدبن تحبسة وتكرمة لدفائه كان السجود عنسدهم جاربا مجرىالتحية والنكرمة كالقيام والمصافحة وتقسل البدو تحوها من عادات الساس الناسئة في التعطيم والتوقير والرفع مؤحر عن الخرور اذالسحود له كان فيل الصعود على السرير في اول الملاقاة لان ذلك هووقت النحية الاانه قدم افطا للاهتمام بتعظيم الهما والترتيب الدكري لايجب كونه على وفق الترتيب الوقوعي وأبصل له دكر كونه تعير الرؤا (قال الكاشو) يوسف كه آنحال مشاهده نموداطهار مسرت وتهجت فرمود (وقال ياأنت) ای پدرمی (هذا) این سمده کردن شمارا (تأويل رؤياًى) التي رأيتها وقصصنها عليك (من قبل) في زمن الصير بدقوله الي رأيت احد عشرك وكما والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين (فدحعلهاربي حقا) صدقا في اليقطة واقعا معينها قال بعضهم وقعت رؤبايوسف بعداونه ينسنة واليها ينتهي الرؤما \* يقول المقر فيكون القول بان الاحتماع كان مدتما بين سنة مرجوحا واعلم ان السبب في تأحير طهور المامات الجيدة وسرعة الرديَّة هو ان القدرة الآلهية المطهرة لهده المنامات تبجل الدشارة بالخيرات المكامنة قبل اوانها بمدة طويلة لتكون مدة السيرور أطول وتوخر الاندار بالتسرُّ ورا الكامنة الى زمان بقرب من حصولها ليقصر زمان الهم والحزن قال الشيخ صدر الدس القنوي قدس سره في شرح قوله عليد السلام اصدق النامات مارؤى في السحر اعلان السحر هوزمان أواحر للأيل واستقبال اولالنهار والليلمظهر الغب والظلة والنهار هوزمان الكشف والوضوح ومنتهي سير المعيدات والمفدرات الغيبية في المم الااعي ثم في عالم المعاني والارواح ولماكان زمان السحر هو مسدأ زمان استقال كال الانكثاف والتحقف لزم ان الدي يرى اذذاك يكون قرآب الطهور والنحقق والى ذلك اشار يوسف مقول هذا تأويل رؤياي من قبل قدجعلما ربي حقا اي ماكالت حقيمة الرؤيا الا نظم ورها. في الحس فان فيسه طهر المقصود من الكالصورة المناذوا ينعت تمراتها لنهي \* وقال حضرة الشيخ الاكبرقد سسره الاطهر هداماً وبل رؤماى من قبل قدجهلها ربيحقا اى اطهرها في الحس العبد ماكانت في صوره الخيال فقال النبي عليه السلام الذاس بيام اي جمل الذي عليد السلام اليقطة أيضا نوعا من انواع النوم اففاة النساس فيها عن المماني الغيلية والحقائق الآلهية كايغفل البائم عماهكان قول يوسف قدجعلمار بي سقًا بمز لذمي رأى في نومدا بداستيقطمن رؤيارآها ثمرذكرها وغيرهاولم يعلمانه فىالنوم عينه مارحفادا استيقط يقول رأيت كذاورأيت كانى استيقطت واوانها بك خاهدامثل ذلك ( كما قال ق المشوى) ابن جهانوا كه بصورت قائمت \* كفت بيغمر كه حسلم نائست \* اوکمان برده که این دم خهند ام \* بی خسبرزان کوست در خواب دوم \* هانظرکم بنادراك محد وبينادراك يوسف عليهماالسلام فآحرأ مروحين قالهدا تأويلر وياى من قل قدجعلهاري حقا معناه ثايتا حسا اي محسوسا وماكان الامحسوسا مان الخيال لابعطي امدا الا المحسوسات ليس له غيرذلك فالنبي عليسدالسلام جعل الصورة الحسسية ايضا كالصورة الخياليةالتي تجلي الحق والمعابي الغبية فسما وجعل يوسف الصورالمسة حق الابتاوالصورالحيالية وغيرذلك فصارالحس عنده يحسالي للحق والمعنى العبية دوالخيال وانطر مااشرف علم ورثة سيدالانداء والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم احمين وهماى الورثة الاولياء الكاماون المطامرن على هذه الاسرار \* والاشارة ان يعقوب هو الروح وزوجته النفس وأولاده

اوصاف السرية والقوى والحواس ويوسف هوالتلب والقلب عثابة العرش وهو على الحقيقة عرش الرحس وانستحدة كانت على الحقيقة لرب العرش لاللعرش وقوله انشاءالله لانه لابسل الى مصر حضرة الملك أنعزيز احدالا عددنة مشيئه وقولدآمين اي من الانقطاع عرقاك الحضرة فانها مرزهة عن الانصال والانفصال والانتطاع عنهافه إلهاقل انجتهد في طريق الوصول إلى ان تنفيم بصيرته ويتخلص من الظلمة ولايقول ابن عو (كاذال في المدوى) ابن حهان برآفناك ونو وماه \* انومشت سرفر وبر دميماه ٠ كداكر حقست س كوروشني \* سىرزچە برداروبنكراي دنى \* جله عالم شىر ق وغرب آن نو رمادټ \* تاتودر چاھى، نخواهد رتونافت \* وصحمة هذا الور المأتحضل بالصبر على المعماصي والشرور واصلاح الطمعة والنفس بالسريعة والطريقة وحاس الوحود في ظلة ببت الخلوة الى اشراق تو رالحقيقة الازى الى قول الحافظ الشهر ازى الكه يعرانه سرم صحت يوسف منواخت \* احر صيريست كددر كلبة احران كردم \* الهم احملنا من الواصلين (وقد أحسب ) قال في الكواشي المقمرل محذوف تقديره أحسن بي صنعه والمشهور استعبّال الاحسان بالى و قد يستعمل بألماء ايضا كاف قوله وبالوالدين احساناوالمعنى بالفارسية \* و درستي كه نكريى كرده است عن اوريد كارمن (اذاخر حنى من السجن) چون بيرون آور دمرا از زندان وايذكر إلب أللا يستحيي اخوته ومستمام الصفح والعفو اللايذكرماتقدم مسالذنب ولائه كأن في المحصم الكفار وفيال مع حُبراً بل ولانه كان في وقت دحول الجب صغيرا ولا يجب الشكر على الصبيان ولان عهده بالسحن اقر من الجب فلذاذكره والوجه الاول ارحج وقدستى مثله فى حق زايخا ايضاحيث قال ارجع الى رك عاسأله مايال السوة اللاتي قطعن ايعبهن ولم يذكر زليحا قال أقمان رضي الله عنه خدمت اربعة آلاف نبي واحترت مَنَ كلاسهم تُمَـالِي كلماتان كنت في الصلاة فاحفط قلمكوان كنت في ميت الغيرفاحفط عيميك وأن كنث مين الماس فأحفط لسانك واذكر النين وانس ائنين اما اللدان تذكرهما فالله والموت واما اللدان تنساهما احسائك فيحق الفير وإساءة العير في حقك وفي التأويلات أخر حنى مسجى الوجود ولهدا لم يقل من الجب جب المشرية والعمد احراجه من سحى الوجود اكبرمن نعمة اخراجه من جب البشرية (وجاءبكم) وآورد شمارا (مزالدو) قال والقاموس والسدووالسادية خلاف الحضر لك ون الصحراء بادية على العسيناي ظاهرة سمين بها وكانوا اصحاب المواشى والعمدأى الاخبية ينتقلون في الماء والمرعى (وقال الكاشني) وآن موضعي بوداززمين فلسطين ، درزوين شام كد يعقوب أنج الشسسي وآن نرديك كنعسان بود يوسف جهت شكر نعمت فرمودكه حق سماه وتعمالي مراً اززندان بتخت رسانيد وشمارا ازباديه نرديك من اورد تابا يدكد بكر برنسيم (مربعدان رغ الشيطان بيني وبين اخوتي) اي افسد بيننا وحرش واغرى من زغ الرائض الدابة اذا مخسها وحُمَالِهِ على الجرى والحركة ولقد بالع في الاحسان حيث نسب ذلك الى الشيط أن \* يقُول الفقير الادب أن يسند الشر الى الفس والسيطان لانهمامهديه ومنشأه وانكال الكل نخلق انعة تعالى (الربي اطيف لما يشاء) اى اطبف الندبير لاجلهرفيق حتى بجيئ على وجه الحكمة والصواب مامن صعب الاوهو بالسمة الى تدسره سهل وقال في الكواشي دولطف عن بشاء واللطف الاحسان الحيي قال الامام الغزالي رجدالله الاستحق هذا الاسم من يعاد قائن المصالح وغوامضها ومادق مهاو مالطف ثم يسلك في ايضالها الى المستصلح سيل الرفق دو والعنف واذ ااحتم الرفق في العمل واللطف في الادراك تم معنى اللطف ولا يتصور كمال ذلك في العلم والعمل الالله تعمالي وحط العبد من هذا الوصف الرفق بمادالله تعمالي والتلطف مهم في الدعوة الي الله والهداية الى معادة الآحرة من غيراز رآءوء ف ومن غير تعصب وخصام واحس وحود اللطف فيدالجذب الى قبول •الحق مالشمسائل والسيرالمرضية والاعمال الصالحة فأعما اوقع وألطف من الالفاط المزينة (وفي لمثنوي) بند فعلى حلق راحذامر \* كدرسدد رجال هرباكوشكر (انه هوالعليم) مليغ العلم بوحوه المصالح والندامير (الحكيم) الذي بفعل كل شيء على قضية الحكمة وقدستي في اوائل هذه السورة سيرالتقدم والتأخر مين اسمى العليم والحكيم (روى) ال يوسف أخديديعةوب فطاف مفخراته فأدخله في خراس الورق والذهب وحرائن الحلى وخزائ النياب وخزال السلاح وغسيرذاك فلماأدخله خرائ الفراطيس وهواول منعلها قال يأبني مااعفك عمدك هذه القراطيس وماكتبت اليعل عماني مراحل \* صدبارسد ازعشق توام حال دكركرن

بَ ارنكفتي كد فلان حال تو چون شد \* قال أمرى جدبربل قال اومانسأله قال أمن أبسط البعد مي عاماله قال جُريل الله امر بي بذلك لقولك أحاف ان يأكله الذئب قال فهلا جعتني (قال المولى الجامي) زايخًا جون ز بوسف كام دل مافت \* بوصل دائمش ارام دل مافت \* تمادى مافت ايام وصالش \* دران دولت زچل مکدشت سالش \* پای دادآن نخال رومند \* برفرزند الفرزند فررند ، مرادی درجهان دردل نبودش \* كه برحوال امل حاصل نبودش \* وولدليوسف من راعيل اى زايخا افراييم ومبشا ورحذامر أذاً بوب عليه السلام وولد لافراييم نون واون يوسع في موسى ولمارل يعقوب في قصر يوسف حاءارلاديوسف فوقفواسينيدى بعقوب ففرح تهم وقبلهم وحدثه يوسف بحديثه معزليخا وماكان منه ومنها واخبره أن هؤلاء اولاده منها فاستدعاها يعقوب فضرت وقلت يده وسألته زليخا أن بنزل عندها فقال لاارضي بزينتكم هذه ولكن اصنعوالي عريشان من البردي والقصب مشل عريشي بأرض كنعال فصنعواله عربشا كماراد ونز لفيـ مفي اتم سر وروغطة فال السهيلي كان مساكن نبينًا صلى الله عليه وسلم مبنية منجريد النخل علبه طين وبعضهامن حارة مرصوصة وسقفها كلهما مرحرد وعلى الحسن البصرى كنتْ وأنا مراهق ادخل بيوت ازواح النيعليه السلام في خلافة عثمان ررضي الله عنه فأنماول سقفها ببدى وهدمها عرن عدااء زير نعد موت از واجمعا مدااسلام وادخلها في السجد قال مصهم مارأيت بانكا كثر من دلك اليوم وليتها تركت ولم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويرضون عارضي الله لنبيه عليه السلام ومفساتيح خرآئ الارض يبده عليه السلام اي فان ذلك ممايزهد الناس في النكاثر وانتفعاخر في المنيان وفي الحديث انشر ماذهب فيه مال المروالم المسلم الديان وكتب مهلول على مانط من حيطان قصر عطيم بناه اخوه الحليفة هرون يا مرون رفعت الطين ووضعت الدين رفعت الجص ووضعت النص الكال مرمالك فقد اسروت الله لا يحب المسرفين والكال من مال غيرك علمت ان الله لا يحب الطالمين (رب) روى ان يعقوب اقام مع يوسف اربعاوعشرين سنة وأوصى ان يدونه بالشام الى جنب ابيماسحق ونقله يوسف منفسه في تابوت مىساح وأوفى يوم و فاة عيص فدفنافي فبرواحد وكانا في بطن واحدوكان عرهمامانة وسد ما واربعسين سنة كه ويُنعَسِير أبي اللَّبِثُ ثُم عادا لي مصروعاسُ بعدابِه ثلانا وعشري سنة وكان عردمانة وعسرين سنة فلماجع الله شمله واخطمت استسابه واطردت احواله ورأى امره على الكمال عسلمانه اشرف على الزوال وان مع الدنيسا لادوم على كل حال قال قائلهم

اذاتمام دنانقصد \* توقعزوالااذاقيلتم

وسال الله الموت بحسن العاة م (قال الكاشو) يوسف بدروا بخواب ديد كه مبكويد اي يوسف نغايت مشدة اله الماي الهدارة العدووسية الرد ويهوداولي عهد ساخته فرزيدا را بروسه بردويطريق مناجات كفتاي برورد كارس (فدآيتي مى الملك) الماعطيتي يعضا منه عطيماوهو ملك مصرافلم يحتى في الماك كل الدنيا قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده في سهر كان في وحود يوسف عليه السسلام قاملية السلطنة واما سلطان الانبياء صلى الله عليه وسم فقداً في في ما في ماكن في وحود يوسف عليه السسلام قاملية السلطنة واما سلطان الانبياء صلى الله عليه وسم فقداً في جيم عافي ماك وجوده من حجة الافهال والصفات على وحدالحقيرانه كان فقيرايك فرشع سراجه أبيت اخترس فلكه وسلطان لا يدانيه شيء ولدالوقال أحد على وحدالحقيرانه كان فقيرايك فرشع سراجه أبيت اخترس اودنوت \* تارك دبئ وي ملك ملكت دنا (وعلم من أويل الاعاديث) و بيا موحق مرا آز تعسير خوانها ومن النبية على المال الااعاديث من على واحده المستعل وهوالحديث كانهم جعوا لاباذ الجاري المال الااعاديث من على واحده المستعل وهوالحديث الوقى حم الرق يا وتأويلها بيان مانو ولهي اليحوال الإعاديث للابنة الجسم من لوازم النبوة والولاية وتأويلها بيان مانو ولهي اليحوال الوجود قال ابن على الموسف المناه على التفصير على الابحال (واطر السموات والارض) المناه هو موجدها من العرب عن كل الوجود قال ابن عاس رضى الله على الابحال (واطر السموات والارض) المنالة هما ومؤجدها من العرب عن كل منهما المناكرة في بترقيق المناكرة على الدعات المناه على المناه ومؤجدها من العرب عن كل منهما الماكرة في بترقيقال المدهدان المادية الى المناه المناه على المنال المدهدان المادية المناه المادية المناكرة ومؤجد المناه المادية المناه المالكرة في بترقيق الله ومؤجد المناه المال المناه والمالم المناه المال المناه المناه ومؤجد المناه المناه المناه المناه المناه المناه ومؤجده المناه المناه ومؤجدها من العرب عن كل منهما المناه من من المناه المناه ومؤلم المناه والمناه المناه والمناه المناه ومؤلم ومؤلم المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه الم

(أمتوليي) سيدي والاعبدك (وقال الكاشني) توبي يارمن ومنولي كارمن \* اي القسائم بأمرى (في الدنية ا والآخرة) درين سراى ودران سراى \* واعلم ان من عرض له حاجة عاراد أن يدعو فعلم ان يقدم الساء على الله تعالى ولذا قدم يوسف عليداللام الثناء م قال داعيا (توفق سلم) وهوطب الرفاة على حال الاسلام لانها تمام النعمة ونحور ولاتموى الاوانتم ملون وبجوزان يكون تمنيالم وتاى اقبضني الكمخاصا توحيدك قيدل ماتحى الموت نبي قله ولابعده الاهو (وفي المننوي) پش رجال از نقل عالم شادمان ﴿ وَرَبُّ اللَّهُ شَادمان ان كودكان \* همين با اجل رعادفان \* رم وخوس هميون نسيم يوسف ان \* آنش اراه بمرا دندان زد \* چون كريدحق بود چونش كرد \* وفي الحديث الموت تجف مذالمؤمر الان الدنياسج ف الارال منهافي عناء مقاساة تصده ورياضتهافي شهوا تهاومدا فعدة شيطانه فالموت اطلاقه واستراحنه كاقيل موت الامراء فتندة وموت العلماء مصيدة وموت الاغتياء محنة وموت الفقراء راحة وفي الحديث من أحد لفاءالله احب الله لقاء ومن كره لقاءالله كره الله لقاء وقالوا بارسول الله كلنا نكره الموت وليس ذلك بكراه قالمرت واكن المؤمن إذا احتضر جاء الشيرمن الله بما يرجع اليه هليسشي أحب البه من لقاءالله فأحب الله الأءوان الفاجراوالكافراذا احتضرجاء النسذر عاءوصاراليه من الشرفكره لقاء الله فكروالله اقاءه ومعن محدة الله اعاصة فضله على المؤمن واكثار العطاياد ومعنى كراهتمة تبعيد الكافر عن رجشه وارادة نقمته وانسادعا بوسف بهذا الدعاء وهوانتوفي مسلماليقنديبه قومه ومن يعده بمن ليسيا من على ختمه قلايترك الدعاء استالالهلان طواهرالانبياه عليهم السلام كنت لنظرالام اليهم ليعاوا موضع السمعفار (والحنق واصالحين اي آياتي المرسلين في الجندة اوتعامة الصالحين في النعمة والكرامة وهواسم للانبياء لكمال حالهم واستجماع خصال الحير فيهم فال تعالى وأدخلناهم فرحتنا انهم من الصالحين قال سعدى المفتى فيديحث وانسوسف من اكار الانبياء والصلاح اول درجات المؤمنين فكيف يدق بدان بطلب اللحاق عن هوقي السداية تُم قال ويمكن ان يفال سبيله سبيل الاستغفار عن نبينا عليه السلام فأن امثاله تصدر عن الاسبياء هضما إلنفس انتهى \* يقول الفقير هذا معني ساقط ذهول عن حقيقة الحال وكانه ذهب يوهمه الى رتيب قوله تعالى فارلتك معالذين العماللة عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولم يعرف انحر تبذاا صلاحمر تبذعفيد جامعة بليم المرانب فان الصالح اذاترق من مقامه يسمى شهيدا تمصديقائم نبيا ولابلزم منه أن لايتصف الشهيدمثلا بالصلاحفان تسعيته شهيدا اغماهي باعتبار صفة غالبة كسعيسة الانسان اميراتم وزرا ماعدار تفاوت درجات ولايتدمع كونه انسانافي نفسه فكماان ارباب البداية يسمون صلحاء كذلك اصحاب النهامة مشهادة الله تعالى كاقال انهم من الصالحين وقال وهر بتولى الصالحين ووجهدان النهاية هي الرجوع لي البداية فا توفي مسلمااسارة الى مرتبة الفاء في الله والالحاق بالصالحين اسارة الى مرتبة القاء الله فان المعي عند اعل الاشارة توفني مسلا اى افنني عني بك مستسلا وألحقني بالصالحين البقاءيك بأن تغنيني عنى وتبقيني ببناتك الازى الابدى فافهم وحقك الله (روى) ان يوسف عليه الدلام قصرة باءالمدكورة كانقل عن الكاشفي على ز ليخاود عا مهدا الدعاء فعلت الالله يقلدعاء وان الامريصير الى الفرقة بدر الوصلة فبكت وقالت الهي "ندارم طاقت هجران يوسف \* زن كشجان من باجان يوسف \* بقـانو ن وفأنيـكونها شَذ \* كه من باشم بدنيـا اونباشد \* وکرباهن نسازی همره اورا \* مرابیرون براول آمکه اورا \* بدبکر او زیوسف بامدادان \* که شدد لهاز فیض صبح سادان یه ببرکر ده لباس شهریاری ۴ برون آمدیاهند اواری ۴ جویا دربك ركاب آورد جـ بريل \* بدوكفتــامكن زين يش تجيــل \* امان نبود ز چرخ عرفر سای \* كدســابد درر كاب ديكرت پای \* عنان بكسل زآمال واماني \* بكش باازر كاب زد كاني \* جو يوسف اين بشارت كرد ازوكوش \* زشادى سديروهستى فراموش \* زشاهى دامن همت بر افشاند \* يكي ازوارئان ملك برخواند \* بجای خود شدان مرز کردس \* بحصلته ای نب الدرز کردش \* دکر کفتار لیخار ایخواند \* بميعادوداع من رسائيم \* بكفت داوز دست غم زبونست \* فتاده درميدان خاك وخونست \* ندارد طاقتان ادجانش \* بحال خويش بكذار انجناد \* بكف جبريل حاصر داستسبى \* كُدباع خلىدازان ميىداشتزيى \* چويوسف را دستان سبب شهاد \* روان ان سببرا بويسدوجان داد \*

\* رایخا کهتای سوزوهفان حست \* جونوسف راازان بو حال برآمد \* زجان حاصران افعال برآمد رازغوغازمين وآسمان جيست \* بدوكمتندكان شاه جوال محت \* بسوی تخته رو کر دازسر تخت وداعكلمة نك جهان كرد \* وطن راوح كاخلامكان كرد \* زهول ابن سخن ال سروچالاك \* سدروزافتاد هميون ساله رخاك \* چوچارم روزشدزان خواب بيدار سماعآن رخود ردش دکر مار سدبارايسان سد روزاز حودهمي رفت - بداغ سننه سوزخود همي ردت \* چهارم بارچون آمد نغودباز + زبوسف کر داول برسش آغار ﷺ جراس ازوی خبر ازش ندادند كە<sup>ھىمچ</sup>ون<sup>كىم</sup>ەدرخاكش نھادند \* یك جنش ازین اندوه خانه \* رحلت كا دیوسف شدروانه \* كهی فرفش همتی نوسیدو كدیای معان میر در دل کای وای من وای 🚜 فرورفته توهمیچون آب درخاك « به بیره ن مانده می چون خار وخاشاك \* چودرد وحسر أش ازحد برون شد \* رسم خاك بوسى سربكون شد \* بجشسان خود انكشتان در آورد \* دونركس راز ركسدان برآورد \* مخالدى فكنداز كأسله سر \* كدنركس \* بخاكش روى خون آلوده شهاد \* بمسكيني زمين نوسيد وجال داد \* نخست ازغېرچانان دېده رکند -آرعاشق كه درهجران چنان مرد \* بحلوتكاه حانان جنان رد وزان بس نقد جان برخاكش الحكند \* هزارال حيض رجان وتدشياد \* بجامان ديده جان روشش باد \* حريفان حال اوراچون يديدند \* عغان و ناله بركردون كشيدند \* زكردفرة شرخ بالذكردند \* يجيب يوسفش درخاك كردند اله وقال في القصص ماتت زلخاة اله فعرن عليه اولم يتزوح المدها ولمادنت وفاذ نوسف وصى الى ولده افرابيم اريسوس النساس وقال ان يوسف خرج بأشله 'واولاده وأخوته وم آمن معد م مصر ونرل عليمه جبربل فخرقله مزاامل حليجما الىالفيوم ولحقبه كثيرمن الناس وبنواهنماك مدينتين وسموهمما الحرمين وكال بؤسف هنسالنسنين الى الرمات فتعاصم المصريون في مدونه مرحاني النيل كل طائفة ادادت ان يدفن يوسف في جانبد وسمند تمركه بفيره الفرر عن وجلا الغصب حتى هموابالة - ال مم تصالحواعلى ان يدفى سمنة في جانب مصر وسمنة في جاب آحر من الدوفدف في الجانب المصري وأخصب ذلك الحماني واحدب الجاب الاشخر من البدومم نقل الى الجساب المدوى فاخصب ذلك الحانب واجدب الجساب الاتخر المصرى ثم انفقوا على دفند في وسط النيل وقدروا ذلك سلسلة وعدر الهصند وقامي مرمر \* شكاف ساك قبرا بدای کردند \* مبان قورنیاش حای کردند \* بکی شدغر ف بحر آشنایی \* بکی اب تثنه در \* يدبين حيله كدچرخيى وفاكرد \* كدامد مركش از نوسف جداكرد الله نبي دانم كدبا ايشان چه كن داشت + كهزير حاكشان آموده مكذاشت م وعن عروة بى الزمير دنى الله عند قال ان الله تعدال حين امر موسى عليسه السلام بالدير بني اسم آيل امره ان بحمل معسد عظام يوسف وان لا يخلفها بارض مصر وانبسيرسها حتى بضعها في الارس المقدسة اي وفاء عسااوصي مديو سف هفد ذكرا فداادر كندالوفاة اوصى ان محمل الى مقار آمائه وعراهل مصراول ساء من ذلك فسأل موسى عمر يعرف موضع قبر بوسف فسا وجداحدا بعرفه الاعجوزا في بني اسر آ بل فقالت له بابي الله آنااعرف مكائه واداك عليمه ان متاخر حتني معك ولم تحلفني بأرمن مصر قال افعل وفي النطانها القالة التاكون ممك في الجندُ في كانه ثقل عليه ذلك وقيل له اعطه اطلاعها عاعطاها وقدكان موسى وعديني اسرآئيل البسير الهماذاطلع القمر فدعاريه الاؤخرطلوع القمرحتي يفرغ م امر يوسيف فنعل فغرجت، المحوز حتى اربه الماه في ناحية من النسل و في لفيا في مستنفعة ماء اي والك المستنقعة ويناحبة مرالنبل فقالتاتهم انضواع هاالماء اى ارفعوه عنها ففعلوا فقالت احفروا واخرحوه وفي لفظ انهاا تهت والى عرد على شاطئ النيل اى في ناحية منه فلا نتالفه ماستى في اصلة سكة من حديد فيها سلسله ويجوز إن كون حفرهم الواقع في الثالرواية كان على اطهار تلك السلسلة ولانخسالفة ووجده في سندوق من حدر د في وسط النيل في الساء استخرجه موسى وهوفي صندوق من مر مراي داخل دلك الصندق الذي مرالحديد فاحتمله وفيانيس الجاس ان موسى جاء، شيخ لدئلا ممائة سنة فقسال لدياسي الله مايمرف قبريوسف الاوالدي فقال لدموسي قم معي الي والدثك فقام الرجل و دخل منزلد والى بقعة ديم اوالدته فقال له االك علم قدر بوسف فالت نعم ولاادن عدلي فبرد الاان دعوت الله ان يرد على شداق الى سع عشرة سندة و يزيد في عرى

مة لرماء ضي فدعا موسى لهاو قال الم اكم عرك قالت تسعمائة سنذ فعاشت الف وتمانما تنفسنة فارته قبر بوسف وكان في وسطنيل مصر ليم النبل عليمه فيصل اليجيع مصرفك ونواشركا ، في ركنه فاخصب الحسانيان وكان مين دخول بوسف مصر الى يوم خروج موسى أربعم الله منة وهواى يوسف اول نبي من بني اسرآيل قال في محر العلوم واقد توارث الفراعنة من العمالقة بعدد مصرولم تزل بنوااسر آيل تحت ابديهم على بقامادين يوسف وابلة اليان بعث الله وسي فنجساهم من الفراعنة بعوثه ويسسيره وعن عرب عبد العزيز أن ميون بن مهران بابعند، فراه كثيرالكاء والمسألة للموت فقال صنعالله على بديك خيرا كثيرا اجيب سناوأمت دعاء وفي حيات خبروراحة للسلمين فقال افلااكون كالعبدالصالح لما قرالله عينه وجع لهامر وقال توفني مسلما والحقنى بالصالحين \* كرن ما عجه ان زرنكين است \* با خرجاى توزير زمين است (ذلك) المذكور من تبأيوسف الحدد (من انباء العب) من الاخبار التي غابعنك علها (نوحيه اليك) على السان جبربل وهوخبرتان لقراد ذلك (وماكست) حاضرا (لديهم) اى عند اخوة يوسف (اذا جعوا امرهم) حين عزمواعلى الفاله في في الدالج في فان الاجماع العزم على الاحريف الداجعة الاحروعلية (وهم عكرون) به وبأبيد ليرسله معهم وانمانغ الحضور وانتناؤه معلوم بعيرشبهة تهكسا إلمكرين للوحى من قريش وغيرهم لائه كان معلوما عندالمكذبين عُلا يقينا اله عليه السلامليس من جهالة هذا الحديث واشباهه ولا قرأ على احدُ ولاسمع منه وليس من علاقومه فاذاأخبريه لم بق شبهة في اله من جهة الوحى لا من عند ، فاذا انكروه أنه كم بهم وقيل لهم قد علم المكابرين انه لاسماع له من احد ولا قراء ولاحضور ولامشاهد فلن مضى من القرون الحالية روى ان كه رقريش وجاعة من اليهودسالوارسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف على سبيل انتعنت فلسا اخبرهم على موافقة النوراة ا يسار افيون البي عليه السلام فعزاء الله قوله (وما كثرانساس) عام لاهل مكموغيرهم (ولوحرست) على اعانهم وبالغت في اظهار الا باتاهم والحرص طلبشي باجهاد في اصابته (عوَّمَن) لعنادهم وتصميهم على الكفروهذا فى الحقيقة من أسرار القدر لان عدم اعانهم من مقنضيات استعدادا تبهم الازلية الغيرالمجعولة واحوال اعبانهم النسابة فأن قلت فافالدة التكليف والامر بمايه إعدم وقوعه قلت فأدرة عمير مزله استعداد ذُلُّ لَنظَهِرَ السُّعَادة وَالشِّقَاوة واهلهما فإن قلت لم كان الكفرة اكثر مع ان للله تعسالي حُلَقَ الخلق العُبسادة قلت المقصود ظهور الانسان الكامل وهوواحد كالف (ومانسأنهم عليه) اي على الاثبا، اوالارشاد بالقراآن (من اجر) . مال بعضونك كايفعله حلة الاخبار والمراء اناارخينا العلة في التكذيب حيث بعتناك مبلغا بلااجر الى ان الدعوة والارشداد وسارًا فعال الخيرلا يطلب فيه اللنفعة من الناس فانهالله تعد إلى وما كان لله لا يجوز ان بشوبه شئ من اعراض الدنيسا والآخرة (وفي المتنوى) عاشف ازاشا دماني وغم اوست دست مردواجرت خدمتهم اوست \* وفى التأويلات النجسية يشير الى ان اللاهوتية غير محت اجة الى الناسوتية وانْ دعتها الى الاستكمال لانها كاملة في ذانها مكملة لغيرها (وكان) قال المولى الجامى في شرح الكافية من الكناية كابن وانمابني لان كاف النشبيه دحلت على اى واى كان معر بالكينه انجى عن الجزءين معنداهم الافرادى فصار المجموع كاسم مفرد ععنى كم الخبربة فصاركا بهاسم منى على السكون اخر منون ساكنة كافى من لاننون تمكن ولهذا يكنب بعدالياء نون مع ان نون الننو بن لاصورة لها في الخط اه (من آية) اى كثير مز الآيات الدالة على وجود الصانع وتوحيده وصفاته من العاوالقدرة وغيرذلك (قي السموات والارض) صفذاية كالشمس والقمر والنجوم والمطر والشجر والدواب والبحار والانهار (عرون عليها) خبركان اي عرون على الا مات ويستاهدونها (وهم عنها معرضون) لا يفكرون فيه ا ولايعتبرون بها والقران هوالمين لنَاكُ الا مَان فَن لِم يكن متصفا بأ حلاقه اذاقرأ القرأن ناداه الله مالك ولكلامي وانت معرض عنى دع عنك كلامي اندانك الى ولماسمع المشركون قوله وكاين من اية الآية قالوا انانؤمن بالله الذي خلق هذه الاشك (وما يؤمن اكترهم بالله الاوهم مشركون) حيث بنيت له شريكافي العبودية تقول الغيب في المنهم ليك لاشريك الكالاشريك هواك علكه وماماك ويقول اهل مكة الله رساوحده لاشريك له والملائكة منه فإبوحدوه بل اشركواويةول عبدة الاصنام الله ربناوحده والاصنام شركاؤه في استعقاق العبادة

وقالت إليهود ريناالله وحده وعزيرا بنالله وقالت النصارى ربناالله وحدمو المسيح إيدوفي التأويلات ومايؤمن أكثرا لخلق بالله وطلبه الاوهم مشركون رؤية الايمان والطلب الهماعنهم لام الله عاد من يرى السبب فهومشرك ومن ري المسب فهوموحد وانكلشي هالك في الطرالموحد الاوجهدا تهي ولمادخل الواسطي نيسابورسأل اصحاب الشيخ الي عمان الغربي بميأمر كمشيخكم فالوابأمر ناالتزام الطاعة ورؤية التقصيرعها فقال امركم بالمحوسية المحضة هلا امركم بالغيبة عنها شهود مسأهاومحراها (أفامنوا) يعي المشركون (ان أتيهم غاشة من عداب الله) عقومة تغشاهم وتشملهم (او أتيهم الساعة بعنة) مصدر في موضع الحال ما عارسية ناكاه إي فِأَهْ من غيرسابقة علامة (وهم لايشعرون) بانيامها غيرمستعدى الهافان قسل المايؤدي قوله بغنة مؤدى قوله وهم لايشـــرون فبســتعنى عنه قيـــل لامان معــنى قوله وهم لايشـــرون وهم فاعلون لاشتغالهم بامور دنياهم كقوله تأخذهم وهم يخصمون وفى الحديث موت العجأة اخذة اسيف بكسر السين اى عضان يعنى مون الفيحة الرفض الله على العد والعجاءة بالمدمع الضم وبالقصرمع فتم العاء هي البغة دون تقدم مرض ولاسبب وفي الحديث اكره موناكوت الخار قيل وماموت الحارقال موت العجأة وانماكره اللايلق المؤمن ربه على غفلة من غسيران يقدم لنفسه عذراو يجدد تومة ويرد مظالمد (وروى) ان أبراهم وداود وسليمان عليهم السلام مانوا فجأة ويقال انه موت الصالحين وحل الجهور الاول على مرله تعلقات يحتاج الى الايضاء اما المذة طعون المستعدون فانه تخفيف ورفق مهم كذا في شرح الترغيب المسمى بالقنح القريب ذكر اعض السالف أن الخضر عليه السلام هوالذي يقتل الذبي يموتون فجأة كافي السان العيون قال في التأويلات البجمية وفي الحقيقة يشير بالسهاعة الى عشق ومحبة من الله الاسب من الاسساب وقيل العشق عذاب الله والعشق اخص من المحبة لانه محمة مفرطة والعشق عمارة عن هجال القلب عنددكر المحموب والشوق عارة عرائر عاح القلب اليلقاء الحموب وقال حكيم الشوق نورشجرة المحمة والعشق تمرتها وقال بعض اهل الرياضة الشوق في قلب الحب كالفتيل في المصباح والعشق كالدهن (قال المولى الجامى) اسمير عشق سوكا تزادياشي \* غش رسدينه نه اشاد باشي \* ني عشقت دهد سكرمي وهستي \* دكرافسردى وخود برستى \* (قلهذه سبيلي) اى هذه السيل التي هي الدعوة الى الا عان والتوحيد سـ ببلي اي طريق وهما بذكران ويو نشان ثم فسرها بقوله (ادعوالي الله) اليدينه وطاعته وثوا به الموعود يوم العث (على نصيرة) سان وجمة بصيرة اى واضحة مرشدة الى المطلوب فان الدلل ادا كان بصيرا يتمكن من الارشاد والهداية بخـ لاف ما اذا كان اعمى (انا) تأكيد للمستنز في ادعو (ومن اتبعني) عطف عليه اى ادعواليه الاويدعواليه من البعني (وسيحسان الله) اسم من التسميح منصوب بفع ل مضمر وهواسم اى السبح الله تسيحااى انزهه نيزيم امن الشركاء (وماأما من المسركين) عطف على وسجان الله عطف الجلة على الجلة وفي نفائس المجالس قل هده سبيلي اي الدعوة الى التوحيد الذاتي طربقي المخصوصة بي ثم فسر السبيل بقرله ادعوالى الله الى الذات الاحدية الموصوفة بجميع الصفات على بصيرة اناومن البعني فكل من يدعو الى ذلك السديل فهو من الباعي (قال في الشوى) ابن چنين فرمود آن شاه رسل \* كدمنم كشتى درين درياى كل \* باكسي كودر اصبرتهاي من \* شــد خليفه راســتي برچاي من \* كشــتي نوحيم در درياكه تا \* رونكر داني زكشتى اى فنا \* وكان الانبياء قبله عليه السلام يدعون الى المبدأ والمعادوا في الدات الواحديد الوصوفة ببعض الصفات الالهبة الاابراهيم عليه السسلام فانه قطب التوحيد ولذا امرالله نبيساعليه السلام بانباعه بقوله ثم اوحينا اليك اناتبع ملة ابراهيم حنيفا فهو من اتباع ابراهيم باعتبار الجمع دون النفصيل اذلا متمم لنفاصل الصفيات الاهو ولذالم بكن غيره خاتماوسجان اللهارهه عن اشراك الغير بلهوالداعى الى ذاته وماانا من المشركين المثبتين للغير في مقام التوحيد قال معضهم الداعي الىالله يدعو الجلق به والداعي الى سعيله مدعوهم بنفسه وادلك كثرت الاجابة الىالثماني لمشاركنه الطبعثم الاتباع شمامل للاتباع على الطاهر كاهوحال العيامة والاتباع على الحقيقة كاهو حال الخاصة ولاسبيل الى الدعوة على بصيرة الابعد الاتباع قولا وفعلا وحالا وهوالسّيجة من الاتساع على الطاهر (حكى) ان فقيها قصد الى زيارة ابي مسلم المعربي فسمعه يلحن في القرء آن فقيال في نفسه قدصاع سعيي ثم سلط اسدين على الفقية حين خرج للوضوء وقت التعجد فهرب وصاح ودفعهما

ابو مسلم ثمقال للفقيد أن كت لحنت في الفرء آن وقد لحت في الايمان فلحس نسعى في تصحيح الباطن فيضاف منا المعلوق وانتم تسعون في الظاهر فكفافون الحلق (وحكى) ان اب الرشيد احتار البقاء على الفناء فعيره الؤه يوما وقال لحقي العسار منك بين الماوك ودعاط مرا وأجاه تمقال لاسمه ادع انت فدعاه ولم يجب وقسال لحقى العسار بهناوليها، الله لابك كنت اسبرالدنيا والبصيرة قوةللقلب المنور بنورالقدس ري مها حقائق الأشهاء بواطنها عنابة الصرالنفس بريبه صور الامسياء وطراهرها وهي التي يسميها الحكماء العاقلة البطرية والقوة القدسسة وجع قلوب بنيآدم في الاصل مائلة للصيرة بحسب الفطرة اكتهالا شتغالها الذات والشهوات والاعراض عن الطاعات والعبادات اظلمت وبنورالبصيرة والتوفيق آمنت ملقيس وسمحرة فرعون ومحوهم واعلمان المباع الرسول صلى الله عليه وسلم بال النجاة وطريق السمادة العظمى قال سهل محب الله على الحقيقة بكون اقتداَّةِه في احواله وافواله واعداله بالنبي عليدالسلام قال حضرة السيخ الشهير باشاده قدس سره سأل امام اراهيم بأشامني يوما عن أويلات السلمي لاجل الاذية فقلت له نخلي ذلك فاسالسنا من اهله واكمر نقتح المتنوى بنيتك فُقت فياء \* رهروراه طريقت اس بود \* كاوباحكام شريعت ميرود \* فتعيب الرحوم وترك الانكاربعدذلك على اولياءالله تعالى (وماارسلنام قباك الارجالا) لاملائكة فهوردلقولهم لوشا،رينا لا تزل ملائكة قالواذلك تجبما والكارالمبوته فقال تعملي كيف يتج ون من ارسالنا الياك والحال أن من قال من الرسل كانوا على مثل حالك لان الاستناضة منوطة بالجسسية وبين البشروالملك مباينة من حهد اللطاعة والكثافة ولوارس ل ملك لكان في صورة البيتمر كاقال تعمالي واوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وقس عليمه الجن فلايكون من الجن رسمول الهاابسر وفي عسارة الرجال دلالة على أن الله تعمالي مابعث رسمولا الى الحلق من السوان لان منى حالهن على التسمر ومنتهى كالهن هي الصديقية لاالسوة فنها آسية ومريم وخديجة وفاطمة رضى الله عنهن اجمعين (قال الكاشني) ودرباب سجاح كاهنه كه دعوى بنبوت مي كرده كفنه اند اضحت بينا التي نطوف عا \* ولم تزل البياء الله ذكرانا

(سيحاليهم) على اسان الملك كانوحي البك (من اهل القرى) من اهل الامصار دون اهل الموادي لعلبة الجهل والقسوة والجفاء عليهم والمراد بالقرية الحضرخلاف البادية فتشمل المصرالجامع وغيره اي مايسمي بالفشارسية ده وشهرلكنه فرق كثير بين المصرالجامع وغيره ولدا قال عليه السدلام لانسكنوا الكفور فان ساكني الكفور. ساكنوا القبور والكفور القرى واحمدها كفريريد مها القرى النائية المعيدة عن الامصار ومجتمع اهل العملم الكون الجهل عليهم اغلب وهم الى البدع اسرع (وفي المنوى) دومن و دومن درااحق كند \* عقل رابي نور وبيرونق كند \* قول پخمبرشنواي محتبي \* كورعقل آمدوط درروستا \* هركد دررسالود روزي وشام \* تابم!هي عَقَــل اونبودتمام \* تابماهي احتى بالوبود \* ازحشيش ده جرابهما چه درود \* والكهماهي باشداندرروسنا 💉 روزكاري باشد سحهل وعمى \* غان قيل غاتمول في قوله تعدالي وجاء كم من البدوقلنالم بكن يعةوب ومنوه مراهل البادية ملخرحوااليها لمواشيهم وفي النَّاويلات المجمية ان الرسد الة لاتستحقها الاالرجال المالغون المستعدون للوحى مهاهل قرى الملكوت والارواح لامه اهل ألمداش الملك والاجساد واذا قبل الرجال م القرى انتهى (وفي المنوى) ده چه باشد شيخ واصل ناشده در تفلید حجت درزده 🔑 پیش شهر عقل کلی این حواس \* چون خران چشم بسته در خراس (افل بسیروا فى الارض) اياسيرنمي كند كافران درزمين شام وين و برديارعاد وتمود نميكذرنديه سنى بايد كه بكذرند (فينظروا) سبه بيند بنطر عبرت (كيفكان) چه كونه بود (عاقب قالدين من قبلهم) من المتسركين المكذبين الذبن اهلكوا بشوئم اشراكهم وتكذيبهم فيحذروهم وينتهوا عنهم والايحيق بم شلماحاق بم لان التماثل في الاسباب يوجب التماثل في المسبات (ولدار الآحرة) وهر أبينه سراى اخرت بعين مستونعه مناو وهومن اضافة الموصوف الى صفته واصله وللدار الاخرة كافي قوله تعالى تلك الدار الاخرة (خير) مهتراست ازُلدات فائية دنيا (للذي اتقوا) الشرك والمع صي (اعلاتعقلون) تستعملون عقواكم لنعرفوا انها حير \* چه نسبت چاه سفلی رابنزهنکاه روحانی خ چه ماند کلخن تیره مکاشنهای سلطانی - روی ال عسی عليه السلام قال لاصحابه لا تجالسوا الموت فتموت قلوبكم قالواومن الموت قال الراغ ون في الدنيا والمح ون لها

وقال بمض الصحابة رضي الله عنهم لصدر التابعدين اركم اكتراك تراعد الاواحتهادا مراصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم وهم كانواخيرا منكم قيل ولم داك قالكانوا ازهدمنكم والدنيا وارغب في الأخرة (حتى اذا استأس الرسل) حتى غاية محذوف دل عليه الكلام اي لا يغررهم عمادي ايامهم فان من قلهم امهلوا حى أيس الرسل من المصرعليهم في الدنيا اومن ايمانهم لا نهما كهم والكفر مترفه بن متمادي ويدمي غير إدع (وظنوا الهم قد كذبوا) بمحفيف الدال وبناء الفول المفول والمكذوب من كان مخاطبا بالكلام الغسير المطابق للواقعحتي ألهي خبركاذب والمعني وظنوا انهمقد كديهم انفسهم حين حدثتهم بأيهم يبصرون وعراس عب رضي الله عنسه وظنوا حين ضعفوا وغلموا انهم قدأ حلفوا ماوعدهم الله من النصر وقال كانوا بشرا وتلاة وله وزارلوا حتى يقول الرسول والدب آموا معممتي نصرالله فأراد بالطن مايخطر بالسال ويهتعس في القلب من شـ هاأوسوسة وحديث النفس على ماعليه البشرية دون ترجيح احدالجائرين على الآحر لان ذلك غبرماز على المسلين في ابل رسلالله الدبن هم اعرف الخاق برنهم وانه متعال عن خلف الميعاد (جاءهم نصرنا) عِنْ من غيراحنساك والمدنى أن زمال الامهال قد تطاول عليهم حتى توهموا ان لانصراهم في الدنيا في مهم مصرنا اخنة بغسير ستى علامة (فيجي) بنون واحدة وتشديدالجيم وفتح الياء زمن دشاء) قائم مقام العاعل وهم الانبياء والمؤمنون التابعون الهمو عمالم يعينهم للدلالة على انهم الذين يستأهلون أن شأن بجاتهم لايشار كهم ويدغرهم (ولا يرد بأسنًا) عدابنا (عن القوم المجرمين) اذا زل نهم قال في التأويلات المجمية وفي قوله تمالي اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كديوا جاءهم نصرنا فيجي من ساه اشارة إلى ان النصر كأن الرسل مجيا من الايتلاء والامم المكذبة مهلكا بالعدات تم اكدهذا ألمعني بقوله ولايرد أسانا عن القوم المجرمين اى المكذبين والمعنى ويرد بأسانا عن القوم المطيعين (لقدمكان في قصصهم) الصمير للرسل واعهم اي اخبارهم وقرئ كسر القاف جم قصة (عبرة ) اسم من الاعتبار وهو الاتعاط حقيقته تدّع الشيُّ بالتّامل (لاولى الاأباب) اذوى العقول المرأة من شوائب الالف والركون الى الحس قال في محرالعاوم اي عطة يتعط مها ذووا العقول معدهم فلا يجترئون على نحو مااخسر هؤلاء من اسباب بأس الله والاهلاك لل يجتنبون عن مثلها لانهم إن أنوا عثلها بترتب على فعلهم مثل ذلك الجراء ويسعون في اسباب النصرة والنجاة اذاسمعوا بحال الايم الماضية وهو الهم علم الله والحاصلان فقصص اخوة يوسف عكرة وتدرالا ولىالالساب وذلك نمن قدرعلى اعرار يوسف وتمليكه مصر بعدماكان عبدالبعض اهلهاقادر على ان بعز محمد أو ينصره (قال الكاشق) سلم إزجعه صادق نقل مكندكه مراداز اولى الالماب ارباب اسرارست يساء تباراري قصهاارباب اسرار باشدوحة يق الكلام درآبيد دل بي على ايشان روى علد \* ولي در بايد اسرار مع على فش شد شور جاودا بي (ماكار) القران وماذكر نبه (حديثا يفترى) يتقوله بشر (ولكر تصديق الذي مين ديه) اى ولكن كان تصديق ما تقدمه من الكب السمياوية المنزانة على الاندياء ودليل صحته الانه معجزة وتلك ليست بمعجزات فهي مفتقرة الي شهادته على صحة مافيها ا تقار الحجمَّع على يدالي شهادة الحجدة (وتُعسيل كلشيُّ) وتعيدين كلشيُّ مرا ورالدين لاستنادها كلهااليه على النفصيُّــل اوالاجال ادمامن امر منهاالا وهومتني على النَّكاب والسُّنَّة اوالاجماع اوالقياس والسُّلاثة الاخميرة مستدة اليمه نوسط اوبغمير وسط (وهدى) من الصلالة (ورحمة) من العداب (لقوم يوعمنون) من آمن وايقن والتصاب الاربعة بعد لكن للعطف على خبرك ان واعلم ان الفران بامع لجميع الرات ففيه تفصيل طاهر الدين وباطنه فالاول المؤمن بالاعبان الرسم البرهابي والثاني للمؤمن بالايمان الحقيقي العياني وايضا هوهدي على العموم والخصوص ورجة مرعدات جهثم وعذات الفرقة والقطيعة فان من اهتدى الى انواره واطلع على اسراره دخلجته الذوق والحضور والشهو دوأ من من بلاء الشرية والوجود ولله تعالى، عباداهم تجلى حقائق الآفاق تم تجلى حقائق الانفس تم تجلى حقائق القرءال فهده نسخ ثلاث لابد للواصل م تلاوةآماته واصلتاك السيخ الثلاث ومدأها نسخة حقائق الرجن والى تلك السيخ الاربع الاشارة بالكتب الاربعية الالهية فعلى أعاقل ان يتعط بمواعط القرءان ويهتدى الىحقائقه ويتمخ ق أخلاقه ولايقتصرعلى تلاؤة نظمه واسبد والنون المصرى \* منع القرآن بوعده ووعيده + مقل العيون بليلها لاتهجع فيتموا عن الملك العطيم كلامه \* فهماتذل له الرقال وتخضع

( ٥٠ ) ب

اللهم اجعل القرءان خلق الجان وسائر الاركان

تمت سورة يوسف فى أواسط سَهْرالله رجب من سسنة ثلاث ومائة وأنف وبتلوها سورة الرعد وهى مدنية وقال مكية الاقوله ولايزال الدين كفروا وقوله ويقول الذين كفروا وآبها خمس واربعون

بسمالله الرحن الرحيم

(الم ) في كلام الشيخ محيى الدين إين العربي قدس سره في قوله تعالى وماعل اه الشعر وما ينبغي له ان الشعر محل للاح الواللغر والنورية أىومارمن نالمحمد صلى الله عليه وسلم شيئاولا اعزناولا خاطبناه بشئ ونحن نريدشينا ولا اجلاله الحطاب حيث لم يعهمه وأطال في ذلك وهل بسكل على ذلك الحروف المفطعة في اوائل السور ولعله رضي الله عنه لايرى الدُّلك من المتسابه أوان المنشابه ليس مما استأثرالله بعلم كذا في انسان العيون قال ان عباس معناء اناالله اعباوأرى مالايعلم الحلق ومالايرى مىفوق العرش الى مأتحت الثرى فذكون الالف واللام مختصرتين من الماللة الدالين على الذات والميم والراء من اعلم وارى الدالين على الصفة. (وقال الكاشق) أف آلاي اوست ولام لطف في منتهاى اووميم ولك بي زوال ورآورافت يركال \* عتكون كل واحدة منه المختصرة من الكلمات الدالة على الصفّات الألهية وفي التيان الاف الله اللام جبر بل والميم محدوارآء الرسل اي اناالله الذي ارسل حبريل الي محمد بالقرء آن والى الرسل نغير من الكينت الالهية والصحف الربائية وقال ابن الشيخ الظاهر ان المركلام مستقل والتقدير هذه السورة صماة بالمر (تلك) اي آيات هذه السورة (آبات الكتاب) اى القرء أن رفي النيأ ويلات المجمية ان حروف المرآيات القرءان فبالالف يتسيرالى قول الله لالله الاهوالحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم الآية وباللام يشير الى قوله له مق ليد السموات والارض وباليم الى قوله مالك نوم الدين وباراء الى قوله رب السموات والارض كاان ق اشارة الى قل هوالله احد وهومر تبة الاحدية التيهم التعين الاول وصاسارة الى الله الصعد وهوم تمة الصعدية التيهي التعين التدني والصراوات صفا اشارة الى التعينات النادعة له (والذي ازل اليك مربك) اي القرءان وهو مبتدأ خبره قوله (الحق) ليس كما غول المشركون الكنأتي به من قبل نفك باطلا فالايمان به والعمل مأحكامه واجب فن اعتصم به وهو حبل الله ينجيه من الاسفل الذي هبط اليه بقوله أه طوا منها واعلمان المنزل من عند الله اعم من الحكم المنزل صربحا كالاحكام الشابسة مصريح نص القرءار ومن الحكم المتزل ضمنا كالتي تثبت بالسئة والاجاع والقباس فالكل حق (ولكن اكترااساس لايومنون) بالفرءان ويحدون بحتيده وانه حرل من الله يوصل المعتصم بهاليه لافراطهم فالعناد وخروجهم عن طريق السداد وعدم تعكرهم في معانيه واحاطتهم عما فيه وكفرهم بهلاينافي كونه حفا منزلامن عندالله تعالى فاب الشمس شمسوان لمرها الضربر والشهدشهد وانْ لم بجد طعمه المروروالتربية انما تعيد المستعد والقيابل دون المنكر والباطل (قال المولى الجامى) هيج سودى نكندتر بيت ناقابل \* كرچه برتر نهى ازخلق جهان مقدارش \* سنبر و خرم نشود از عماران هركر خارخشكي كه نشان سر ديو ارش مِ ثم ين دلائل ريو ينه واحديته بقوله (الله) مبتدأ خديره قوله (الذي رفع السموات) خلقها من فوعدينها وبين الارض مسيرة خمسمائة عام لاان تكون موضوعة فرفعها (اعسيرعد ) الفنح جع عماد أوعودوهو بالفارسية استون حال من السموات اى رفعها خالية من عدواً ساطين (رونها) الضميرداجع الى عدوالحلة صفة لهااى خالية من عد مرية وانتضاء العمد المرية يحمّل ال يكون لاخفاء العمدوالرؤية جيعا اىلاعدلها وللترى ويحتمل ان يكون لانتفاء الرؤية فقط بأن يكون لماعماد غيرمرنى وهوالقدرة فاله تعالى عكسهامر فوعة بقدرته فكأنها عادلها اوالعدل لان العدل قات السعوات •اى العلوتو السفليات \* آسمان وزمين بعدل بياست \* شد زشاهان بغير عدل نخاست \* كرنها شد ستون خيمه بجاى \* كى بود حيمه بى ستون بر باى \* وبجو زان بے وزر، نها جالة مستأ نعة فالضمير راجع الى السموات كأنه قبل ماالدليل على ان السموات مرفوعة بغسير عد فأجيب بأنكم رونها غير معمودة (تم استوى على العرس) تم ليان تفاضل الحلقين وتفاوتهما فإن العرس افضل من السعوات لالتراخي في وقت لتقدمه عليم أو الاستواء في المغة بالفارسية \* راحت بيستادن \* والعرش سَر برا الكوهو هنا مخلوق عليم موجود هواعظم الخلوفات وتحدالماء العذب كإقال تعالى وكانع سه على الماء وهو يحر عظيم

لايعلمقدار عطمة دالاالله والمعي على مافي بحر العلوم ثماوفي على العرش يقال اوفي على السي أذا اشرف عليه اى الطُّلع عليه من فوق وفي الحديث ان الله كس عرصة جنة الفردوس بيده ثم ساهاً لنة من ذهب مصني والمنة من مسك مدرى وغرس فيهامس كل طيب الفاكهة وطيب الريحان وفر فيهاانهارها تماوق ربناعلى عرشد صطر اليها فقال وعرتى وجلالي لايدخلك مدمن خر ولامصر على رنى ولاديوب ولاقتات ولاقلاع ولأحياف ولا حتار وقال البضاوي ثم استوى على العرس بالحفط والتدبير فالاستواء على العرش عدارة عن الاستلاء على الماك والتصرف فيما رفعه بلا عد يقال استوى فلان على العرش ادا ولك وان لم يقعد عليه الته قال أن السيم الطأهران كلة ثم لمجرد العطف والترتيب معقطع النطر عن معنى النراجي لان استيلاء، تعالى على التصرف في ا رفعه ليس بمراخ عن رفعه والتحقيق ال المراد بهذا الاستواء استواؤه سجانه اكن لا باعتدار نمسه وذاته تعالى علوا كبرا عمايقول الطالمون ال باعتبار امره الايجادي وتجليه الحيي الاحدى وانمساكان العرش محلهذا الاستواء لان التجلبات التيهي شروط التجليات المتعينة والاحكام الطاهرة والامور المارزة والشئون المحققة في اسماء والارض وفيما بينهما مرعالم الكون والفسادبالامر الالهبي والايجاد الالي انماتمت المتيفاء لوازمها واستكمال حوانبها واستجماع اركانها الاربعة المستوية فيطهور العرش بروحه وصورته وحركته الدورية لان لابد في استواء تجليات الحق في هذه العوالم بتجلية الحبي وامره الايجادي من الامور الاربعة التي هي من هذه التحليات الحبية والايحادية الحسبة هي حركة العرش وهي بمبزلة الحد الاكب ولمااسنوى امرتمام حصول الاركال الارسة الموقوف عليها بتوقيف الله التجليات الأيجادية الامرية المتزلة ابن السموات السدمع والارضين السمع بحسب مقنصيات استعدادات اهل العصر وموجبات قابليسات اصحاب الزمان في كل يوم بل في كل آن كا أسيراايه بقوله تعالى يتنزل الامر بينهن وقوله كل يوم هوفى شان في العرش كأن العرش مسترى الحق بهذا الاعتبار واستواء الامر الا يجادى على العرش عنز لة استواء الامر التكابيق الارشادي على الشرع وكل منهما مقلوب الآخر كدافي الابحاث البرقيات لحضرة سيخناالاحل قدس اللهسره (وسنحرالشمس والقمر) ذلاعهما لما يراد منهما وهو انتفاع الخلق بهما كما قال في محر العلوم معي تسمخير هما نمافعتين للناس حيث يعملون عدد السسئين والحساب عسسير <sup>الش</sup>مس وا<sup>لق</sup>مر وينور أن لهم فيالليـــل والنهــار ويدر آن الطلمات ويصلح ان الارض والابدان والاسجار والمباتات (كل) منهما (بحرى لاجل معي) اللام عنى الى الى وقت معلوم وهوفتاء الدنيا اوتمام دوره والشمس والقمرمة ازل كل منهما يغرب فى كل ايلة في منزل ويطلع في منزل حتى ينتهى الى اقصى المنازل (يديرالامر) يقضى ويدر امر ملكوته من الاعطاء والمنع والاحياء والاماتة ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب ورفع قوم ووضع آحرين وغير ذلك وفي التأويلات بدرامر العالم وحده وهو بدل على الاستواء اي العلو على العرش بالقدرة لتدبير المكونات لاللتشبيه (يفصل الآمات) يبين البراهين الدالة على التوحيد والمعث وكمال القدرة والحبكمة (أملكم) شايد كه شما (بلقاء ربكم) بدیدار رورد کار خود بعنی مدن جرا که حواهد داددر فیامت (توقنون) یی کان کردید ودانید که هر که قادرست رآورندن أي اسميا قدرت دارد براعاده واحيا \* قال في بحر العلوم لعل مستعار لمعني الارادة لتلاحط معناها ومعني الترجى اي يعصل الآيات ارادة التأملوا فيها وتنظروا فنستدلوا بها عليه ووحدته وقدرته وحكمته وتتيقنوا ان من قدر على خلق السموات والعرش وتسحير التمس والقمر مع عطمها وتدبير الامور كلها كانعلى خلق الانسان معمهاته وعلى اعادته وجزائه اقدرواعلم انه كان ماكان من ابجاد عالم الامكان لعدصل للناس المشاهدة والاطمئنان والايقان (قال المولى الجامي) سيراب كن زبحريقين جان تشنه را له زين بيش خشك لب منشين برسرات رب \* وعن سيدنا على رضي الله عنه لوكشف الغطاء ما ازدرت بقينا وذلك أن أهل المكاشفة وصلوا من علم البقين الى عدين البقين الدي يحصل لاهل الحباب يوم القيامة هلوارتمع الغطاء وهوالدار الدنياوظهرت الآحرة ما زداد والقينا لكانوا على ماكانوا عليه في الدنبا بخـ لاف أهل الحباب فان علهم الما يكون عين اليقين يوم القيامة ويدل عليه قوله عليه السلام الناس نيام فاذاماتوا انتمعوا اىماتواموتا اختياريا اواضطراريا حصلاهم اليقطة فعلى العاقل تحصيل القين والنظر بالعبرة في آيات رب العالمين قال الفقيد لاغنيد المؤمن عن ستخصال اولاهاعم بيدله على الآخرة

والثانية رفيق بعينه على طاعة الله ويمنعه عن معصية الله والساللة معرفة عدوه والحذر منه والرابعسة عبرة بعتبريها في آيات الله وفي اختلاف الليل والمهار والخامسة افصاف الخلق لكيلا يدكون له يوم القيامة مصماء والسادسة الاستعداد للموتولقاء الرب قبل نزوله كيلا يكون مفتضحا يوم القيامة (وهوالذي) اوست آن قادر مطلق كه (مدالارض) سطماطولا وعرضاووسهها لتثت عليها الاقدام ويتقلب الحيوان اى انشأها ممدودة لاانهاكات مجموعة في مكان فيسطهما وكونها يسيطة لا شافي كر قهالان جمع الارض جسم عطيم والكرة اذاكانت فىغابة الكبر كانكل قطعة منها يشاهد كالسطيح وفي تفسير ابى الليث مسطها من تحت الكعبة على الماء وكانت تكمأ بأهلها كاكفأ السفينة مأهلها فأرساها بالجال القال وفي بعض الآثار الله تعالى قبل ان مخلق السموات والارض ارسل على الماء ريحا هفائة فصفقت الربح المساء اى ضرب بعضه بعضا فأبرزمنه خشفة بالحاف المجمة وهي جارة بست بالارض في موضع البيت كأنهاقية وبسط الحق سحانه من ذلك الموضع جيع الارض طولها والعرض فهى اصل الارض وسرتها فالكعبة وسط الارض المسكوبة واما وسط الارض كلهاعام ها وخرابهافهي قبة الارض وهومكان تعتدل فيه الازمان في الحروالدد ويستوى الليل والنه ارفيه الدالابريد احدهما على الآخر ولا ينقص واصل طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبرة الارض عكة ولماتمو - الماء رمى بتلك الطينة الى محل مدفنه بالمدية فلذلك دفن عليه السلام فيهاقال بعضهم الارض مضجونا وكاستامنا فيها معايشنا وفيهانقبر (وحعل فيهارواسي) صررسا الشئ اذا ثبت جمع راسية والتاء الممالعة كما في علامة لاللَّه بن اذلايقال جل راسية والمعنى وجعل فيها جبالا ثابتة أوتادا اللارض لتسلا نضطُر وتستقر ويستقر عليها وكان اضطرابها معظمة الله تعالى قال ابن عباس رضى الله عنهما كان ابوقبس اول جل وضع على الارض قال في القاموس أبوقيس جل عكمة سمى برجل حداد من مذحيم كمجلس لانه اول من بني فيه وكان يسمى الامين لان الركن كان مستودعافيه قال في انسان العيون وكان اول حبل وضع عليها أياقيس وحينئذ كأن ينبغي انيسمي أباالجال وان يكون افضلها معان افضلها كإقال السيوطي احد لقوله عليه السلام احد يحسنا ونحبه وهو بضمتين جـل بالمدينة ذكراهل ألحـكـمة انججوع ماعرف فىالاقاليم السبعة من الجبال مائة وتمانية وسعون جبلامنها ماطوله عشرون فرسخا ومنهامائة فرسخ إلى ألف فرسخ ويقال سنة آلاف وسمّائة وثلاثة وسيبمون جبلا سوى التلول وليس فيما جبل الا وَله عروق من جبل قاف فاذا أرادالله تعالى انبزلزل الارض أوحى الى جبل قاف فيحرك ذلك العرق من الجبل متزنزل (وفي المشوى) رفت ذو القرنين سوى كوه قاف \* ديد اوراكرزم ردبود صاف ح كردعالم حلقه كتنه او محيط ماند حيران اندران خلق بسيط \* كفت توكوهي دكرها جستند \* كدبه بيش عطم توبازابستند کفت رکهای من اند آن کوهها \* مثل من بوند در حسن و بها 🔻 من مهر شهری رکی دارم نهان برعروة بسنه اطراف جهان \* حق چوخواهد زلزله شهرى حرا \* كويداوهن برجهانم عرق را يس بجنبانم من آنرك رابقهر \* كه بدان رك متصل كشنست شهر \* چون بكويد بس شود ساكن ركم چونخردساكن وزوجنبان هم الكنواس كادك ساكنم درروى فعل الدرتكم زلزله هست از بخارات زمین (وانهارا) جارید ضمها نزدامكس كه لدائد عقاشاين \* الى الجبال وعلق مهمًا فعلا واحدامن حيث ان الجبال اسباب لتولدها وذلك ان الحجرجسم صل فاذا تصاعدت الابخرة من قعر الارض ووصلت الى الجل احتبست هناك فلا نزال نتزاحم وتتضاعف حتى تحصل بسبب الجبل مباه عظيمة ثمانها الكثرتها وقوتها تنقب الجلل وتخرج وتسيل على وجه الارض وفي الملكوت ان الله يرسل على الارض الناوج والامطار فتشريها الارض حتى يعد لهافي طبعها ومشربها فتصم عيونا في عروق الارض تم تنشق الارض عنها في المكار الذي يو مريالانشقاق فيه فتظمر على وجه الارض مفعة للخلائق والملك الموكل بذلك ميكائيل واعوانه ومن الانهار العطيمة الفرات وهونهر الكوفة ودجله وهونهر يغداد وسيحسان بقتح السينالمهملة نهر المصيصه وسيحون وهونهر باله دوحبحان بفتخالجيم نهر اذنهفي بلادالار من وحيمون وهوتهر بلخوالسيل وهونهر مصريقال انواحدا من الملرك جمعقوما وهيألهم السفن ومكنهم مززادته فه وامرهم انبسيروا فياننيل حتى يقفواعلي آخره فغرجواستة إشهر ولم يصلوا اليآخره الاانهررأوا هناك قبة

وبها حلق على صورة الادمين حصر الابدال عاصطا دوامنه ليمملوه فإيل يصطرب عليهم حتى مات فعالموه ومليوه واحتماوه ليراه النس وفي الواقع التحمودية الدالقرين طاسرأس الساط يحد (وحكي) انهم وصلوا الى حمل مكل من دخر وراء لميأت وربطوا في سط شخص حملا فبعدان نظر حديوه وسألوا منه فإله طق حق مات قال بعضهم لولادخول محر السال في اللج لدى بقال له المحرالاحضر قبل ان يصل الى بحيرة الربح و يختط علوحته لماقد وأحد على شر به لشدة حلاوته ولدايقال ان البيل بهر العسل في الجنة ومن الانه ارنهرارس (كاقال السماعر ) ارس رادر سما ال حوش باشد \* بدر يا چون رسد خاموش ماشد (ومن كل المرات) متعلق يقوله (ج عل عها زوحتين أين أأسين نأ كيدالروجين كاعود أب العرب في كلامهم اي وحلق ويها سخبع ابواع الثرات زوجين زوجين كالحاووا لحامض والاسودوالابض والاصفروالا حروالصعيروالكبرا يعسى الليل المهار)اى يحسول الليل غاشيا يغسى النهار نظلته وبدهب بنورالنه ارأى بحعله مستورابالليل ويعطيه الطلته ولم بذكر العكس اكتفاء مأحسد الضدي قال السيضاوي بلسه مكانه ويصيرا لجو مطلا بعدما كال مضرأ يعيال الاعتساء الباس التي السي ولماكان الباس اللبل النهارو تغطية النهار به غير معقول لا فهما متضادار لا يحتمعان واللباس لابدان يحتمع معاللابس قدر المضاف وهومكأله ومكان النهار هوالجووهوالدى يلس طلة البلسبه احداث الطلة والجوالدي هومكال الصوء بالباسها اياه وتعطيته بهافاً طلق عليه اسم الاغشاء والالباس فاشتق مند العط يعسى فصار اسعارة بعية (الفَي ذلك) الى فكل من الارض والجال والانهار والتمار والمراوالدوس (لا مات) تدل على الصه نع وقدرته وحكمته وتديره اماق الارض هن حيث هي ممدودة مدحوة كالبسات ألما فوقها وفيها المس لك والقعاح للماشين في مناكمها وغيردلك مماهيها من العير ر والمعادن والدوّات مثلا \* وإما الجمال في جهة رسوها وعارها وصلابتها وثقلها وقدأرست الارضماكايرسي البت بالاوتاد واماالام ارفص ولهافي معص جواس الجبال دُون نعض لابدان يستند الى الفاعل المحتار الحكيم \* واما الحمار عالحمة اذا وقعت في الارضّ وأترت هيها نداوة الارض رست وكبرت ويسب ذلك ينسق اعلاها والفلها فخرح مى الشق الاعلى السحر الصاعدة وتخرح من الشق الاسفل العروق الغبائصة في اسفل الارض وهدام والعجائب لارطبعة النالجية واحدة وتأثيرالطمائع والافلاك والكواكفيهاواحدثم الهحرح مراحدجاني لك الحيةجرم صاعدالي الهواء ومن الجيب الاحرمنها جرم عائص في الارض ومن المحال اريتولد من طبعة واحدة طبعتان متضادتان فعلنا ارذلك اعاكان بسب لدبيرالمربر الحكيم تماراك مجرة الذبتة مرتلك الحبة بعضها يكون خشاو بعصها بكور نورة و بعضها يكون ثمرة ثمان النمرة أيضا يحصل فيهااجسام مختلفة اللمائع عالجوزله اربعة انواع مر القشورقتم، الاعلى وتحته القشرة الخشية وتحته القشرة الحطة بالل و حت لك القسرة فسرة احرمي وعاية الرقة تمة زعما فوقهما حال كون الجوز واللوزرطبا وايض قديحصل في التمرة الواحدة الطمائع المحتلفة فالعنب مثلا وعجمه باردار بانسان ولجه وماؤه حاران رطسان فتولد هده الطبائع المحتلقة من الخمة الواحدة مع ساوى أثيرات الطمائع وأثيرات الانحم والاعلاك لادوال يكول لاحل تدبرا لحكيم القديروا ماالملهال ولا يحيى ما في اختلافهما ووحودهما من الآية اي الدلالة الواضحة ( لقوم يتعكرون ) فيستداون والتعكر تصرفى القلب في طلب معالى الاشياء وكما الفي العلم الكيرارضا وحبالا ومعادل و يحارا وانهارا وجداول وسوافي فكدلك في الانسان الذي هو العمالم الصعير مثله محسده كالارض وعطامه كالجال ومخه كالمعادن وحوفه كالحروأ معاؤه كالانهار وعروفه كالجداول شحمه كالطين وشعره كالنبات ومنت الشعر كالتربة الطيسة وانسه كالعمران وطهره كالمهاوز ووحشه كالخراب وتنفسه كالرياح وكلامه كالرعدوا صواته كالصواعق ومكاؤه كالمطر وسروره كضوء النهاروحزنه كطلمة الليل ونومه كالموت وبقاته كالحياة وولادته كبدء سفره وايام صساه كالربيع وسابه كالصيف وكهولته كالحريف وشيخو ختمه كالشتاء وموته كانقضاء مدة سفره والمنورس عمره كالملد اروالشهوركالمنازل والاسابع كالفراسح وايامه كالأعيال وانعاسه كالخطى فكلما تبقس نعساكان يخطوخطوة الى أجله فلابد من النمكر في هده الأمور وبقال اخلاق الابدال عشرة اشياء سلامة الصدور وسخاوة والمال وصدق اللسان وتواصع النفس والصبرق الشدة والبكاء فالخلوة والمصيحة للخاق والرحة للمؤمنين والمتمكر في الانسباء وعمرة من الانسباء وعن الذي عليه السلام انه مرعلي قوم يتمكرون فقال لهم

تمكروا في الحلق ولاتتفكروا في الخــالق كدافي تسيه العاهلين ( وق المتنوى ) بي تعلق بيست محملوفي بدو ۽ آرتُماق هست بجيون اي عمو \* ابن تعلق را خرد چون ره برد \* بستهٔ وصلست وفصالت اي خرد زی و صبت کرد مارا مصطبی \* بحث کم جو بددر دات خدا \* امکه در ذانش تمکر کردست ، در حدقیقت آن نظر در ذات ست \* هست ان پندار اوز برا براه \* صد هزا ران برده آمد نا اله > هر يكي در بردة موصول حوست له وهم اوآنست كدكان حودعين هوست بيس بيبر دفع كرداي ، هم أزو تا الله در خاط سودا بزاو (وفي الارض) حرمقدم لقوله (قطع) جع قطعة بالمارسية باره (متحاورات) اي بفاع متلاصقات بعضهاطبة تستمبأ وبعضها بخة لمتنت وبعضها قالها ربع وبعضها صلبة وبعضها كيرة الربع وبعضها رخوة وبعضها يصلح للررع دور المجر وبعصها بالعكس ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على، جه دون وحمل بكر كدلك لاشراك تلك القطع وانتظامها في حنس الارضية (وحنات) عطف على قطع اى بسانين (م اسناك ) جمع عنب بالفارسية ، الكور \* وسمت العرب العنب الكرم لكرم تمرية وكثن جله وندلله للقطف لس بدى سوك ولابشاق المصعدو يؤكل عصاوياب واصل الكرم الكثرة والجمع الخيرو بدسمي الرحل كرما لكثرة خصال الخيرفيه واعلم ارقل المؤسلافيه من تورالايمان اولى مهدا الاسم ولداقال عليه السلام لايقولن احدكم لكرم فاغيا الكرم قل المؤمن قال ابن الملك سدسالتهي ال العرب كانوابسمون العسب وشخرته كرما لان الحمر المتحدة منه تحمل شار مها على الكرم فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه السمية لئلا يتذاكروابه الخر ويدءوهم حسن الاسم الىشمر بها وحعل المؤس وقلبه احق اريتصف به اطيبه ودكاته و الغرض مند تحريض المؤمن على التقوى وكونه اعلا لهده السمية (وزرع) الرفع عطف على جنات وتوحيد ولانه مصدر في اصله (ويحيل) النخل والمخيل بمعى واحدبالهارسية حرماباز (صنوال) نعت لنخيل جع صنووهي المخلة لهاراسان واصلهما واحداي نخلات بحمعهم اصل واحدو بالعارسية \* جندساخ ازيك اصل رسنه \* وفي الحديث لاتوذوني في العباس عانه بنيد ابائي وانعم الرحل صنوأيه قال في القاموس مازادق الاصل الواحد كل واحد منها صنوويصم ويقال موعام في حيع السجر ( وغيرصنوان) ومتفرقات مختلفة الاصول وفي الحديث لهكرموا عتكم المحله فانها خلقت من فضلة طينة آدم وإس من التجرشجرة اكرم على الله من شجرة ولدت تحتهامر النة عُران فأطعمو انساءكم الولدالرط فالمريك رط فتر (وحكى ) المعودي الآدم عليه السلام لماهبط مرالخنةخرح ومعه ثلاتور قصيبا مودعة اصناف المرفيها منهاعسرة لهاقتسرالجوز واللوزو الستق والندق والناه الوطو الصنوبروالمان ولتاريح والوزو الحسماش ومنها عتمرة لاقتمرلها ولمرها وي الرط والوقة ونوالمشمش والخوخ والاجاص والعناب والغيرا والدوابق والزعر وروالنيق ومنهاعتسرة ليس لهاقتسر ولابوى التماح والكمثرى والمضرحل والتين والعنب والاترح والخرنوب والتئاء والخيار والمضبخ وهذالاياق كون هده النُرات مخلوقة في الارص كالابخفي (مبسني) المدكور من القطع والجنات والزرع والحذ ل (عامواحد) والماء حسم رفيق ما تعه حياة كل مام (ولفضل) بنون العضداي وعس معصد العضهاعلى بعض في الآكل) فى التمرسكلا وقدرا وطعما ورائحة فنها بياص وسوادوصعير وكير وحاووم وحامض وجبدورديي وذلك ايضاعابدل على الصانع الحكيم وقدرته فارانبات الاشجحاربالتمار المحتفة الاصناف والاسكال والالوال والطعوم والروائح مع أتحادالاصول والاسباب لابكون الابتخصيص قادرمختار لامهاوكان ضهو رالنمـــار بالماء والمراب لوحب في القياس ان لا مختلف الالوان والطعوم ولا يفع انتفاضل في الحس الواحد ذا ست في معرس واحدعا واحد والاكل بضم الكاف وسكونها مانتهيأ الاكل تمراكان اوغيره كقوله تعالى في صفة الجنة اكلها دائمهانه عام في حبع المطعومات واطلاق النمر عــلى الحب لا يصبح الاباعتبار التغليب مان الممر حمل السيمر على مافى القاموس (قال الكاشي) درتديان آورده كه اين مثل مني آدم دراحتلاف أنوان وأسكال وهبات واصوات الوجودامكه يدرهمه وكيست درمدارك كفته كه مثل احتلاف قاو يست در اتار وانواروأسرار وهردلى راصعتى وهرصفت رانتجه دمى باشد موصوف باسكار واستكبار كهقلوبهم منكرة وهم مستكبرون وبازدمی آرمیده بد کرحضرت بر و رد کار که تو قطمش فلودهم بذکر الله (ع) بین تفاوت ره کر کاست تابکه قال بعمن الكبار العلم الخاصل لاهل الله كالماء فان الماء حياة الاستباح والعلم حياة الارواح واختلاف العلم

مع كمنه حقيقة واحدة باحتلاف الجوارح والاشخاص كأحتلاف الما في الطعوم باحتلاف المقاع مع كونه حقيقة واحدة في الماء عدى فرات كم الموحد العارف بالله ومنه مل الحاح كعم الحاهل المحمود بالسوى والعبر وانه شاب اللطيفة العلية عندم وره عليها عايكيهها ويعيرها على الطفها الطبيعي (قال الحافط) النوصافي شوواز عاه طبید عندرای \* که صفای دهد آن تراب آلوده (وقال المولی الجمامی) مکته عرمان محو انغاطر آاود كان \* كوهر مقصود را دلهاى باك آمد صدف (ال فالك) المدكور (لا بات) لدلالات واصحة (لقوم بعقلون) يعملون على قضية عقولهم وانم قدر على حلق الثمار الختلفة الاسكال والااوان والطعوم والروائح مرالارض والماء ولاتماس س النراب والماء وقدر على احياء الارض بالماء وجعلها قطعا متحاورات وحدائق ذات تهجة قدر على اعادة ماأ مأه ملهداأدخل في القدرة من ذلك واهون والقياس والاسارة في ارض الانساسة قطع من النفس والقلب والروح والسير والحق متقاربات بقرب الجوار مختلفات في الحقائق فنها حيوانية ومنها علكونية ومها روحانية ومها حبروتية وسنها عطموتية وبالجنات يسرالي هده الاعيان المستعدة لقبول العبض عتدقولها وتميرها مراعنات وهي عمرة النفس هر الصفات مالدل على العفلة والحماقة والسهو واللهو وانها اصل السكروزرع وهوثمرة القلب فال القلب بمنالة الارض الطية القاله للررع من يذرالصفات الروحانية والنعسانية فأى بدرصعة من الصفات ازدرعت يتحوهر القلب بحوهرتاك الصفة فنارة يصير فظلات انسس طلانيا وتارة يصير بورالروح نورا باوتارة يصير سورالرسربابيا كإفال واشرقت الارض بنوررها ومحيل وهوالروح ذوفنون مىالاحلاق الجيدة الروحابيذ كاكرم والجود والسنحاء والسجاعة والقناعة والحلم والحياء والتواصع والشفتة صنوان وهوالسرالجبررتي ولهيكشف اسرار الجبروت التي بين الرب والعمدولها منل ومثال ويحكى عنها وعيرصنران وهوالحق المكاسف بحقائق العطموت ابني لامثل لها ولامثال ولايتكي عنها كما قال وأوحى الى عبده مااوجى وكما قيل \* مين المحين سرايس يعشيد يدني عاء واحد وهؤماء القدرة والحكمة وتسمل بعضها على بعض وبالاكل وبالمرات والتامح بمعضها اشرى منعضهاوان كان لكلواحدة منها شرف في موصعد لاحتياح الانسان واتناء الملوك ان في ذلك لآيات لقوم بعقلون الذي يلتمسون مى التراآن أسراراوايات تداهم على السير الى الله وتهديهم الى الدمراط المستقيم الله كافي التأويلات التعمية ( والتفحي) اي ان بنع منت يحب وتعدت من عاصمة والمحد أوأبها السامع ( فعم قواتهم) خبرومبتدأ اي فلبكن ذلك العجب من قول المسركين ( -آداكا برآبا) إياان وقت كه ماباشبم خاك يعى بعد ازمرك كدماخاك باشيم والجله الاستدها مية منصوبة المحل علىافها محكية بالقول واداطرف يمحض ليس ديها معي الشرط والعامل محدوق دل عليدةوله (أشا)اياما(الوخلق جديد) باسم درآهر بدش نووالتقدير اذاكناتراما أنبعث ونخلق لاكنا لائه مضاف اله ولابعسل وبلاحلق جديد لان مابعد اداة الاستفهام وكدا انلايمهل فيا قله وقال بعضهم وانتحب من ادكا والمتسركين المعث وصادتهم الاصنام ومداعتراعهم بالمدرة على النداء الخات صحة بن بأن تتجب منداى وقد وضعت النجب في موضعه لكوند حديرالان بتعب مندمان من قدرعلى الداءهد المخلوقات قدرعلى اعادتها \* آمكه بداساحتن كارش بود . ريدى دادر جه دسوارس بود والنجب حالة المعالبة تعرض للنفس عندادراك مالايعرف سبد فهو مستميل في حقالله. تعالى مكان المراد ان تعجب فحس عندك قال في التأويلات المحسية وال تعجب اي تعلم المثيامجد لا تعجب شيأ لانك ترى الاسياء منا ومر قدرتناوانك أمل الى على كل شي قدير ولكن ال تبعث على عادةً اهل الطبيعة اذار أراشاً غير معنادلهم اوشاً. يناى مطرعة ولهم فعب قولهم اى فتعب من قولهم اذاكناتراما اى صرنا ترابا بعدالموت ائنالي خلق حديد أي يعود تراب اجسادنا احسمادا كاكان وتعود اليها ارواحنسا فحبى مرةا حرى معنى الآية انهم بتعبون م قدرةالله لانالله هوالدى حلقهم ملاشئ في البداية ادام ككن الارواح والاحساد ولاالتراب فالآن اهون عليه ان اخلقهم من عوهو التراب والأرواح ولكن العب تعيم مدان رأوال الله خلقهم من لاشيء من أن يحلقهم م ذاحري مرشي (اولنك) ان كروه كدمنكرينند (الدَّيْنُ كَدْرُواْبُرْ بَهُمُ) لانهم كفروانقدرته على البعب وق التأويلات كوروا بربهم اندحلقهم من لاشئ اذا نكروا انه لا يُخلقهم من شئ (وأولَّتُك الاعلال في اعتاقهم)

والكروهندكه غلهادركرونهاى ايشانيت اي مقيدور مالكفروالضلال لا يرجى حلاصهم يقال الرجل هداخل في عنقك للعمل الردبيء ومعنساه انه لازم لك لايرجي حلاصك منسه والغي طوق يقيسدبه اليد الى العنق وفى التأويلات هي اغلال الشقاوة التي جعلها التقدير الازلى في اعنا فهم كافال وكل أنسان ألزمناه طائره في عنه و يجوزأن بكون على حقيقته اي يعلون يوم القيامة \* يعني روز قيامت غل آنشين بركردن ايشان يهند وعلامت كفاردر دورخ اي باسد وفي الحديث يشيء الله سحبالة سودآء مطلة فيقال باأهل الناراي شيء تطلبون فيدكرون دها سحامة الدنيا فيقولون بار بناالتم ال فقطرهم اغلالا تزيد في اغلالهم وسلاسل تريد في سلاسلهم وجرا يلته عيم ( واولئك اصحاب انارهم فيها حالدون ) توسيط صيرالفصل وتقديم فيها نفيد الحصر ايهم الموصوفون بالخلود في النار لاغيرهم وان حلودهم انماهو في النارلافي غيرها فثبت ان اهل الكمائر لا يحددون في النار وفي الناو يلات هم لدين قال الله تعمالي فيهم في الازل وهؤلاء في النار ولاايالي فا ل امر هم الى ال يكونوا اصحاب النار الى الا بد فالتسرك والالكار من اعظم المساصي والاوزار وعن الني عليه السلام مخبراعن الله تعالى انه قال عدى ماعبدتي رحوتي ولم تسرك بي سيأ غفرت لك على ماكار منك واواستقبلتني بملئ الأرض خطايا وذنو بالاستقىلتك بملئها مغفرة واغفراك ولاابالي اى انلم تشرك بي شبأغفرت لك على ماكان منك من في جيع الاشراك لارالنكرة اداوقعت في سياق النبي تعيد العموم وهذالا يحصل الا بعداصلا حالفس فالمراسير فيدندسه والهوى كالغل فاعنقه وهدا الغي الملازمل فيدنياه معنوى وسمصير الرالحس يوم القسامة اذالماطل يصيره تإلئطاهر اكاحكى عربعض العصاة انه مات الماحفرواقده وجدوا فيه حبة عطيمة هُ فرواله قرااً حرفو جدوها فيه نم كذلك قبر ابعد قبر الى انحفروا نحوا من ثلاثين قبرا وفي كل قبربجدونها الله أوا الهلايمرب من الله هارب ولايغاب الله غاب دفنوه معها وهذه الحيمة هي عمله (قال السعدي) برادر زکار بدان شرم دار 🖈 که درروی نیکان شوی شر مسار \* نراحود بمساند سرازننك پیش 🗻 كه كردن برآيد علهاى خويش (ويستنجلونك) الاستعجال طلب تعجيل الامر قبل محبئ وقته اي يطلب متسركوامكة منك البجله (بالسيَّمة) بإتيان العقوبة المهلكة وسميت العقوبة سيَّة لاذبها تسوُّوهم ( قبل الحمينة ) متعلق بالاستعجال ظرف له او بمحذوف على انهمال مقدرة من السئة أى قمل العافية والاحسان اليهم بالامهال ومعى قبل المافية قبل انقصاء الزمان المقدر لعافيتهم وذلك انه علمه السلام كان يهدد مسرى مكة تارة بعدا القيامة وتارة بعدات الدنيا وكلاهددهم بعدات القيامة انكروا القيامة والمعت وكلا هددهم بعذات الدنيا استعجاوه وقااو أمتى تحيئنابه فيطلبون الدقو مة والمداب والسرمدل المائية والرحة والخسير استهزآء منهم واظهارا ازالدي يقوله لااصل له ولذاقا وااللهم انكان هذاهوالحق مىعندلئوا مطرعلينا حجارة مي السماء اوائتنا بعدات أليم والله تعسالي صرف عن هذه الامةعقو مة الاستنصال واحرتعديب المكدمين اليهم القيامة فذلك التأخير هوالحسنة فى حقيهم فهؤمء طلمواصنه عليه السلام نزول ملك العقومة ولم يرضو ابماهم حسنة فى حقهم واعلم ان استع اهم باستة قبل الحسنة استعجابهم بالكفر والمعاصي قبل الايميان والطاعات فان منسأ كل سعادة ورجمة هوا لايمال الكامل والعمل الصالح و منشأ كل سق وة وعسدال هوالكفر والتمزك والعمل الفسد (وقد حلت ) عال من المستعجلين المصن (من فبلهم المثلاب) المعقوبات المثالهم من المكدمين كالحسف وانسيخ والرجفة فسالهم لم يعتبروا بهافلايستهر أوا \* نرود مرغ سوى دانه فراز \* چون دكرمرع بيند أندر بند \* بندكيرازمصائب دكران \* تاكيرند ديكران زو بند \* جع منلة يقيح الشاء وضمهـــا موهى العقومة لانهادل المعاقب عليه وهو الجريمة وفي التيان اي العقوبات المهلكات يمساش بعضه العضا ( وأنر بك الذومغرة) سر وتجاوز (الناس على ظلهم) اي معطلهم انفسهم بالدنوب والالماترك على ظهر الارض مردانة \* پس برده بيند عملهاى بد ، \* هم او برده پوسد بالأى خود \* وكر برجف اييشه ستافت \* هيشه زقهرس أمان يافتي \* وهو حال من النساس أي حال استغالهم بالطلم كايق ال رأيت فلاناعلى أكله والمرادحال استغاله بالاكل فدلت الآية على جوازال قوبة بدون التوبة في حق أهل الكبيرة من الموحد بن قال في التأو بلات النحمة هم الدي قال تعالى فيهم هؤلاء في الجنة ولا أيالي ( و أرربك اشديد العقب السلماء س العصاة و في التأويلات لم قال هيهم هؤلاء في النارولا ابالي ( روى) انها لما رات قال رسول الله صلى الله عليه

وسلاولاعهوالله وتجساون ملاهنا حداالعش ولولاو عيده وعقابه لاتكل كلاحد وبالمسارسية اكرعنوحداي نبود عيش هيم احدى كوارنده نشدى واكروعيد حق ببودى همهكس تكيه برعمو كرده ازعل بازمادي \* محققال برآمد كتهيد قواعد حوف \* مشونوميد تا دد ل مكر دي زحق مي رس تاءا يل اكر دي ورجا دري آيت است ميفرمايد كه آمر رنده است تاازرجت اونوميد نشويد وعقوبت كمند واست ناازهيت او والعيرالا ية قوله تعمال بي عبادي إني المالعقور الرحيم والبعداني هوالعداب الاليم الي بحيي عسى عليهما السلام فتسم عسى على وحه محي فقال مالي اراك لاهيا كأنك آمر فقال الآحر مالي اراك عاسا كأنك ايس فقالالاميرح حتى بنزل عليناالرجي فاوحى الله تعالى احمكما الى احسنكما ظابي بقال الحوف مادام الرحل صحيح اعضل وادا مرض عالرحاءافضل بعي اذاكان الرجل صحيحا كان الخوف افضل حتى محتهد في الطاعات ويجنب المعساصي فإذامر ض وعجرع العمل كان الرحاء لهاوصل واوحى الله تعسالي الي داو دعايه السلام يادود يسرا لمدنين وانذر الصديقين قال يارسكيف الشرالمد بين والمدرالصد بقين قال الشرالمدنيين اني لايتواطمي ذب الاأعوره والدر الصديقين اللايعواباعالهم واني لااصع عدلي وحسابي على احد كر بمعشر خطاب قهركد \* المياراجه جاى معدر تست \* برده ارروى اطف كوردار \* كاشقيارااميد مغفرتست لل واعلمال الله تعالى رك في الانسان الجال والجلال فرجاؤه ناطرالي الجال وحوفه ناظرالي الجللالوالي كليهما الاشارة بالجم والروح اكم رحته وهوالروح وحاله سبقت على غصمه وهوالجسد ومايدَّعه والحكم للسادق لاللاحق فعليك ألرحاء معالعمل اليحلول الاحل ﴿ وَيَقُولُ الدُّسُ كَفُرُوا الولاائزل)حرف تحضيض والمعي بالهارسية چرا فروفرستاده عي شود (عليه) مجد (آية من ربه) التون للتعظيم اى آبة جلية يستعطمها مريدركها في مادئ نطره وعلامة ظاهرة يستدل بهاعلي صحة نبوته و دلك لعدم اعتدادهم بالاربات المنزلة على رسول الله صلى الله عليسه وسلم وقها وقيهم عاقبر حواعا بمآيات تعنق الااسترشادا والالا جيمواالي مقترحهم ودلك شرمااوي دوسي وعبسي وصالح مرابقلات العصاحية واحساءالموتي وحروح الناقة من الصخرة وقيل السول الله (انماأت مدر) مرسل للامدار والحويف لهم من سوء العاقة كعيرك الرسل وماعليك الاالاتيان بماتصح به نبوتك مرحنس المعدزات لاعاب مترح عليك وصحد ذلك حاصلة باية آية كانت واواحيب الى كل ماافتر حوا لأحيي الى تيسان مالانهاية لدلانه كلسا اتى بمعجرة حاء واحداخر وطلب منه منجرة احرى وذلك بوحب سقوط دعوة الانديداء (واكل قوم هاد) اى واكل قوم نى مخصوص بمغرة من جس ما عوالعال عليهم يهديهم الى الحق وبدعوهم الى الصوات ولما كال العالف في رمان موسى هوالسحرحال معربه ماهواقرب اليطريقهم ولماكانالعالب فيانام عيسي الطبحال مجرته مايساسب الطب وهواحيا الموتى واراءالارص والاكمه ولماكان العالب فيرمان نبينا صلى الله عليمه وسلم الفصاعة والملاغةجعل متحزته فصاحة القرءآن وبلوغدفيات البلاغة الىحد خارح عررقدرة الانسيان فلمالم يؤمنوا المده المعرة مع الهااقرب الىطريقهم واليق اطماعهم فالايؤمنواعنداطهمار سمار المجرات اولى والراد بالهادى هواللهاى اعداات منذر وأيس لك عدايتهم ولكل قوم من الفريقين هاديم ديهم هاد لاهل العنداية مالايسان والطاعة الىالجنة وهادلاهل الخدلان بالكفر والعصبان الىااسار كافي التأو يلات المحمية قال العرالي فيشر حالاسماءالحسي المهادي هوالذي هدي حواص عاده اولا الي معرفة ذاته حتى استشهدواعلي الاشياءيه وهدىءوام عماده الى مخلوق ته حتى استشهدوادها على ذاته وهدى كل مخلوق الى مالا مدله منه في قضاء عاماته مهدى الطفل الى المقام الندي عندا نفصاله والورخ الى النقاط الحب عند خروحه والمحل الى مناه بيته على شكل التسديس لكونه اوفق الاشكال لمدنه والهداة من العساد الانبياءعليهم السسلام ثم العلساءالدين ارشدواالحلق الىالسعادة الاحروية وهدوهم الىصراط الله الستقيم للالله الهادي لهسم على الستهم وهم مسخرون تحت قدرته وتدبيره وفي تفسير الكواشي اوالمندر محمد والهادى على رضي اللهء ماحتجاجا بقوله عليدالسلام فوالله لان بهدى الله بكرجلا واحدا خيرلك من ان كون لك مراا عموالعرض من الارشاد اقامة جاه محمد عليه السلام تكشرانياعه الكاملين وفي الحديث تباكحوا تساسلوا ماني مكأئر بكم ادنم وهذا التناكع والتنساسل يشمل اكان صورباوماكان معنويا فإن السلمالة ممدودة من الطرفين الى آخر الزمان وسيخرح في المتماه مهدى يحكم

( ن ) د ( ن )

بئمربعه ويني تحريف المسائلين وزبغ الزآئفين وخلافته عرملنه واخرج الطبراني انه عليمه السلام قال لفاطمة رضى الله عنها نبينا خيرالانبياء وهوابو لتوشهيدنا خيرالشهدآء وهوعمايك جزة ومنسامن له جنلها يطير مهسا في الجنة حيث شاء وهؤاب عم أبيك جعورومنا سط هذه الامة أخس والحسين وهما إنساك ومنا المهدى وروى الوداود في سندانه من ولدالحسن وكان سر ركالحسن الخلافة لله تعمالي شففة على الامة فجعل الله القائم بالحلافة الحق عندشدة الحاجة اليها من ولده أيلا ألارض عدلاوظهه وربكون بعدان يكيف القمر في اول لبلة من رمضان وتكسف التمس في النصف نده فان ذلك لم يوحد منذ خلق الله السموات والارض عره عتمرون في وقيــل اربعون ووجهه كوكب درى على خده الاعراضال المود ومولده بالمدينة المورة ويطهر فبلالدجال بسع سنين ويخرح الدجال قلطلوع الشمس معربها بعشرسنين وقبل ظهورالهدى اشراط وفتن (قال الحافظ) توعرخواه وصوري كدچرخ شعبدهباز \* هراربازي از برطرفه تروانكير د \* حفظناالله واياكم من الاكداروجعلنافي خيرالداروحسن الجوار (الله) وحده (بعلم انحمل كل التي) اى جلم اعلى أن ما مصدرية والحمل بمعنى المحمول اوما تحمله من الولدان ذكر اوالتي تام او ناهُص حس او فبيح طويلاا وقصير سعيداوستني ولي اوعد وجوادا ومخيل عالم اوجاهل عاقل اوسفيد كريم اولئيم حسن الخبق اوسي الحلق الدغيرذلك من الاحوال الحاصرة والمترقة في موصولة والعالد محذوف كالدقول (وما تغيض الارحام اى مقص جيع الارحام وزيادتها اوما تغيضه وما تزداده هال كلام غاض وارداد يستعمل لازما ومتعدما يف الغاض الماء يعيض غيض اذا قل ونض وغاضه الله ومند قوله زمالي وغيض الماء ويقسال زدته فزاد بفسه وأزداد وأخدت منهحقي وارددت منه كدا فاركار لازما فالغيرض والريادة لنفس الارجام في الطاهر ولمهاف هافى الحنيقة واركان متعديافهمالله تعمالي وعلى كلاالتقديرين فالاسناد محسازي والارحام جعرج وهو ميت الولدق البطر ووعاؤه واعمان رحم المرأة عضلة وعصب وعروق ورأس عصبه في الدماغ وهي على هيئة الكبس ولهافهارآء قلهاولها فرال شده الجناحين أيجذب بهما انطعة وفيها قوة الامساك للابنزل من المني شي ُوفداودع الله في ما الرجل قرة الفعل وفي ما المرأة قوة الانفعال فعند الامتر اج يصبر مني الرجل كالانفحة الممتزجة باللبن واختلفوا فيما تغيضه الارحام ومازداده فقيل هوجثة الولدفانه قديكون كبراوقد يدي ور صغيرا وقديكون ثام الاعضاء وقديكون ناقصها وقبلهومدة ولادته فاناقلها ستقاشهر عندالكل وقدتكون تسعدًا شهروازيد عليها الى سنتين عندابى حنيفة والى اربع عند الشسافعي والى خس عدمالك (روى) از الضحاك ا بى من احم التابعي مكث في نطن امد سنين وان مالكامك في نطن امد ثلاث سنين على ما في المحاضرات للجلال السيوطي واخبر مالك أن جارناه ولدت ثلاثة اولادق اثنتي عشرة سنة تحمل اربع سنين وهرم ن حسان مفي فيوطى امه اربع سنين ولذلك تسمى هرماوع الحس الغيوصة ان تضع المُانية آشهر او اقل من ذلك والازدياد ال تزيد على تسعة الشهر وعنه الغيض الجنين الذي يكون سقض الغير تمام والازدياد ماولد لتمسام وفي انسان العيون وفع الاختلاف في مدة حله صلى الله علب دوسم فقيل بقى في بطن امد تسعة الشهر كما وقيل عسرة الشهر وقبل سنة اشهروقيل سبعة اشهر وقيل تمائية اشهر فيكون ذلك آبة كان عيسي عايد السلام ولد في الشهر الذامن كافيل به مع نص الحكماء والمجمين على ان من يولد في الشهر الشامن لا يعيش بخلاف التاسع والسابع والسادس الذى هو أقل مدة حال وقد قال الحكماء في سان سبد ذلك ان الولد عند استكاله سبعة أشهر يتحرك للغروج حركة عنيفة اقوى منحركته فىالشهر السادس وانخرج عاش وانلم يخرح استراح فى البطن عقيب الا الحركة المضعفة له فلا يتحرك في السهر الشامن ولدلك تقل حركته في البطن في ذلك الشهر فاذا تحرك الغروج وخرح مقدصه فع فالما في فلا يعيش لاستيلاء حركتين مضعفتين له معضعفه وفي كلام الشيخ محيى الدبن ابن العربي قدس سره لم اللهمائية صورة في نجوم المنازل ولهذا كان المولود اذا ولدفي الشهراللاس عرت ولايعبش وعلى فرض أن يعبش بكون معلولا لاينتفع بنفسه وذلك لان الشهر الشامن يغلب فيسدعلى الجنين البردواليبس وهوطمع للوتامتهي وقيل هوعدة الولد فانالهم قديستمل على ولدواحدوعلى اثنين وثلاثة واربعة روى انشريكا النابعي وهواحد فقهاء المديئة كان رابع اربعة في نطن امه وقال الشاهعي اخبرني شيخ بالين انامرأنه ولدت بطوئافي كل اطن خسة وقيل هودم الحيض فاله بقل و يكثرو قيل غيض الارحام

الحيض على الجل فاذا حاصت المرأة الحامل كان تقصانا في الولدلان دم الحيض غدآ الولد في الح عاذاأهراقت الدم ينتقص العددآء فيتقص الوادواذالم تحض يزدادااولد ويتم فالنقصان تقصان خلقة الواد يخروج الدم والزادة تمام حلقه باستمساك الدم (وكلشي عنده) تعالى ( بمقدار) باندازه است كه ازان زياده \* وفي بحر العلوم مقدر مكتُّوب في اللوح معلوم قبل كونه قدع لم حاله وزمانه ومتعلقه وفي النَّيان اى محدلا بجاوزه من رزق واحل (عالم العيب) ، حبرمبالد أمحذوف واللام الاستغراق اى هو تعلى عالم كل مابطاق عليه اسم العيب وهوماغاب عن الحس فيدخل فيه المعلومات والاسرار الحفيدة والاتخرة قال معضهم ماورد في القرءآن من استناد على الغيب الى الله تعلى الماهوبالسسة اليناا دلاغيب بالسسة الى الله تعملل وقال وحض سادات الصوفية قدس الله اسرارهم لماسقطت جميع السب والاصامات في مرتبة الدات البحت والهوية الصرفة انتفت السبة العلمة عانتني العسلم بالعيب يعي بهداالاعتسار واماناعت أرالتعينسات وأثبات الوحودات في مرتبة الصفات وهي مرتبة الدات الواحدية فالعلم على حاله فاقهم \* بروعليك ذره نوشيده نيست \* كه ييداو پنهال مزدس يكست (والشهاجة) أي كلما يطلق عليه اسم الشهادة وهوما حصر للحس فيدخل فيه الموحودات المدركة والعلابة والدنيا (الكبر) العطيم السان الدى لايخرح عر علمه شي (المنعدال) المستعلى على كل شي تقدرته وفي الكواشي عرصفات المخلوقين وقول المشركين وفي الأويلات بعلم ماتحمل كل اشي درة من ذرات المكونات من الآيات الدالة على وحدايته لانه او دعه فيها وقال سيزيم م آياتنا في الاهاق وفي انفسهم (وقال الشاعر) في كل شي له آية \* تدل على إنه الواحد (وقال) حهانمرآت حسن شاهدماست \* فشاهدوجه في كل ذرات \* وابضا بعلم الردع فيها من الخواص والطمائع وماتعيض الارحام ارحام الموجودات وارحام المعمدومات اي وماتعيض مرالمقمدرات ارحام الموجودات بحبث تبقى فى الإرحام ولانخرح منها وماترداد اى وماتخرح منه اوكل شئ عنده بقدداراى وكل شئ ممايخرح مرارحام الموجودات والمعمدومات وماييق فيهاعند علمه وحكمته عقدار معين مواءق لحكمة خروح ماخرح ويقاء مابق لانه عالم العبب والشمادة ايعالم عاغات على الوحودوالخروح يحصحنه وعاشاهدفي الوجود والخروح الكسيرالمنعال فيذاته واحاطة علم الموجودات والمعسدومات وعا في ارحامهما المتعال في صفاته بإنه منفرد مهسا وفي شرح الاسماءالحسيني الكبيرهو ذوالك برياء والكبرماءعمارة عركال الدات واعنى مكمال الذات كمال الوجود وكال الوجود يرجم الى شبئين احدهما دوامه ازلاوابداوكل موحود مقطوع العدم سابق اولاحق فهوناقص ولدلك يقسال الانسان اذاطالت مدةوجودها لهكميراي كبيرالس طويل مسدة المقاء ولايقال عظيم السن فالكبر يستعمل فيمالايستعمل فيسه العطيم والكال ماطالت مدة وجوده مع كونه محدود مدة القاءكيرا فالدآم الازلى الابدى الدي يستحيل عليه مالعدم اولى بان يكون كبراواشايي اروجوده هوالوحود الدى يصدرعنه وحودكل موجود فانكار الدى تم وحوده في نصد كالحاو ـــــــــ بيا عالدى عاض مندالوجود لجيع الموجودات اولى باريكون كاملاكسيرا والكبيرم العباد هوالكامل الذي لايقتصر عليه صفات كال مل ينتهي الى غيره ولا يجالسه احد الاويفيض عليه من كاله شئ وكال العبد فيءقله وورعه وعلمه فالكميرهوالعالم النقي المرشد الحزلق الصالح لآن بكون قدوة يقتنس مرانواره وعلومه والهذاقال عيسي عليد السلام من علموعمل وعلم فلدلك يدعى عظيما في ملكوت السماء والمتعال بعسي العلى الاان فيه نوع مالعة وهوالدى لارتبة فوق رتبته والعسد لا يتصوران كونعليا مطلفا اذلا بنال درجة الاوبكون في الوجود ما هو دو فها وهي درجات الانسا، و الملائكة نعم يتصوران ال درجة لايكون في جنس الانس من بعوقه وهي درجة نبينا عليه السلام و اك مقاصر بالاضافة الى العلو المطلق لان علو د بالاضافة " الى بعض الموجودات والآخرعلوه بالاضافة الى الموحودات لابطريق الوجوب لبقار هامكان وحودانسان ووقه فالعلى المطلق هوالدى له الفوقية لابالانشافة و محسب الوجوب لا محسب الوجود الدي يقسار له امكان نقضه (سوآء منكرم اسرالقول ومن حهريه) من مندأ خبره سوآء ومنكر حال من ضمر سوآء لانه بعدى مستو ولميين الخيرمع انه خبرعن شبئين لانه في الاصل مصدر وانكان هنا بمعيني مستووالاستوآء يقتضي شئين وهما النبخصان المرادان عمى والمعني مستوى في علماقة تعملي من اضرالقول في نفسه ومن اظهر ولساله مكم

الاحتخفاء يتهان شدن والسروب برفتن بروز (ومن هومستخصبالليدل وساربيا : بهار) كافى تهذيب المصادر والسرب اعتم السين وسكون الاء الطريق كافى القاءوس وسارب معطوف تلى من فينحقق شيئان وعن موصوصة كاله قيسل سوآء منكم السان هومستترومتوار في الطلات وآحرطاهر فالضرقات كاقال في محرالطوم وسارت اي داهب في سريه بارز بالهار يرادكل واحد وهركه طاب خفاء ميكندومي بوشدعمل خودرانث وهركه طاهرست وآشكارا مكندعمل خودراروز بعنى مطلقاه بج جير از قول و معلسر وعلانيه برويوشد. ده نيست (له) اى لله تعالى او الانسان الموصوف عماذكر (معقبات مر بين بديه ومرخلفه) جع معقمة والنماء للمبالغة كافي علامة لاللمأنيث مان الملك لا يوصف بالدكورة ولايالا وثمة وصيغة التعميل للمبالعة والنكثيركما في قولك طوف لبيت لاللتعمية والنعقب كافي اتهديب يقال عقه تعقيبا جاء بعقبه والمعقات ملائكة الليل والنهار \* درعق کے سامدن كافي القاموس وفيل للملائكة الحفظة معقبات اكترة تعاقب معضافي النزول الى الارض معضهم بالميسل ومعضهم بالنهار اذامضي فربق حلفه فربق اي بعقب ملائكة الليسل ملائكةاا يهسارو ملائكة النهسار ملائكة الليل ويجتمعون في صلاة الفحر والعصر والمعسى له ملائكة يتعاقب بعضهم بعضاكا ونمرامام الانسان وورآء طهره ای بحیطون به می حوانبه ( بحفطونه س امرالله ) می ما سه و مقمته ا ذا اذنب مدعائم پر له ومسألتهم رسهم العمهله رجاء اليتول من ذنب ويدب او يحفظونه من البضار التي احر الله بالحقظ منها قال مجاهد ما من عسد الالدملك موكل به يحفظه في تومه ويقطته من الجن والانس والموام فساياً تبد منهم شيء ريده الاقال ورآك الاشي يأف الله عيد ميسيه (وروى) عي عروان الى حندب قال كاجلوساء ندسيد ان قيس اصفين فاقب ل على رصى الله عنه يتوكأ على عنزة له العدد ما اختلط الطلام فق السعيدا البرالمؤمنسين قال نعم قال اما تخساف ان بغتالك احدقال اله لبس م احدد الاومعمه من الله حفظمة من ان يتردى في بتراو بحر من حلل اويصيد حراوتصيد دامة عاذاجاء القدر خلوابينه وسنالقدر قال في اسسئلة الحكم اختلف العلماء في عدد الملائكة الني وكلت على كل انسان فقيل عشرون ملكاوة بال اكثروالاول اصح لان عثمان رضي الله عد سأل رسول الله صلى الله عليسه وسلماعن ذلك فدكر عسرين ملكاوقال ملك عن يمينك على حسسناتك وهوامير على الملك الذي عربسارك كافال أمالي عراليين وعن الشمال قعيد وملكان بنيديك ومرخلفك لقواد تمالي له معقسات من ين يديه ومن حلامه يحفظونه من امر الله وملك فأتم على ناصبته اذا تواضع لله رفعسه واذا تجبر على الله قصمه ومنكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة على النبي عليه مه السلام وملك على فيك لايدع الحية تدخل فيلك وملكان على عينبك فمؤلاء عشرة املالذعلى كلآدمي فتنزل ملائكمة الليسل على ملائكة النهار فهؤلاء عمرون ملكا على كل آدمى واللبس بالنهارواولاد وباللسل قال معض الأعمدان قلت الملاتكة التي تروم عل المدفى البوم هم الذبي بأتول ام غيرهم قلت الطهاهر انهم هم وان ملكي الانسسان لا يتديران عليسه ما دام حيا واذا مات قالا بارب قد قصت عددك فالى ابن فده قال تعلل عمالى ماودة من ملائك عوارصي مملوءة منخلق يطبعونني اذها الى قبرعدري فسجاني وحداني وهللاني وكبراني ومحداني وعطماني واكتباذلك كله لعبدي الى يوم القيامة وقيل العقبات اعوان السلطان مهوتو يخالغ فل التمادي في غروره والنهكم ه على اتخاذه الحراس ساء على توهم انهم يحفظونه من امر الله وقضائه كايشاهد من بعض الملوك والدلاطين والعاقل يعلم ان الفضايا الالهية والنوارل المقدرة بمالاعكن التحفظ منه فانطروا رأيهم وماذهموااليه (ازكان قضا چوتيرقدر \* بدر آمد نشد مفيدسير \* ويقال للمؤمن طاعات وصدقات يحفظونه من عذا الله عند الموت وفي القبر وفي القباءة قال بعض السلف اذا احتضر المؤمن يقال الملك يتم رأسه فيقول احد فى رأسه القرءآن فيق ل شم قلبه فيقول اجد فى قلبه الصيام فية ال شم قدميه فيقول أجدفى قدميه القيام فيقال حفظ نفسه حفظه الله (الله لايعيرما غوم) من العافية والعمة (حتى بغيرواما الفسيم) حتى يتركوا السكر وبقلوا من الاحوال الجيلة إلى القبيحة \* كرت هو است كه معشه ق مكال بيوند م مكاه دارسر رشته تامكه دارد م وق التأويلات التجميسة أن الله لابغير ما قوم من الوحود والعدم حتى يعير وامابا نفسهم باستدعاء الوجود والعدم بلسان الاستحف أق للوحود والعدم

على مقتضى حكمته ووفق مشيئته أتبهى \* وفي الآية تنبيه لجبع الناس ليعر فوانعمة إلله عليهم ويشكرواله كيلا ترول فدوران اللسان الذكر والجان بالفكر من الامورالج لة عاذا تحول المرء من الذكر الى المسيان مقد تحول الى الحالة القسيحة فاذالا يجد من الفيض الالهى ما يجده قبل وقد غيرالله يسؤم المعصية اشب ا كثيرة غيرامليس وكاناسمه عرازيل فسماه الميس فالابراهيم نادهم مشبت فيزرع انسان فياداني صاحبه بالقرفقات غيراسم والذفاو كثرث لعيرالله معرفتي وكذاغيراسمي هاروت وماروت وكان اسمهما قبل افتزاف الديب غراوع زاياوكدا غراون حام بن نوح اذنظرالى عورة ابه وكاناعًا فاخبر نوح ذلك فدعاعليه فسوده الله فالهندوالحسه من نسله وقيدل النوحا لاهل السفينة وهي تطوف بالبت العنيق الكم في حرم الله وحول بند لايس احد امرأة وجعل ينهمونين الدسامطجزا فتعدى ولدمهام ووطئ زوجته فدعاالله عليه مان بسو داون سنيه فاجاب الله دعاء وغيرالصورة على داود برلة واحدة وغيرالصورة على قوم موسى لاخذهم الحيتان فصيرهم قردة وعلى قوم عسى فصيرهم خناز روغيرالمال والساتين على آل القطر وسحيث منعوا الناس عنها فاحر فنهانار وكذاك هلاك اموال القبط بدعاءموسى رسااطنس على اموالهم الآية فصارماؤهم دما واموالهم حراوغيرالعلم على امية بن ابي الصلت كان نامًا فاناه طار وادخل منقاره في فها استيقط نسي حبع علومه وكان مسلف. قريش وكان يرجوان يكون هونبي آخر الزمان اووعدالاير ان به علما بعث ندينا صلى الله عليد وسلم الكوره وغــــــرالمكان على آدم يزلة واحدة وخسف بقــــارون الارض-يث منع الزكاة ﴿ وَالْ الحَافَظُ ۚ كَهُمُ قَارُونَ كهفرو ميرودازة مرهدوز \* خوائده باشى كههم ازغيرت درويشانست \* وغرالاسانعلى رجل يسبب المقوق نادته والدته فلم يجمها مصاراخرس وغيرالاعان على يرصيصابعد عاعبدالله مأتين وعشر ينسنة لم يعص الله فيها طرفة عين لانه لم يشكر يوما على نعمة الاسلام \* شكر نعمت نعمت افرون كند نُعْمَتَ ازكَفْتَ سِرُونُ كُنْدُ ﴿ وَاذْاارَادَاللَّهُ بِقُومُ سُوأً ﴾ عَذَا بِأُوهِ لاكَا (فَلاحر دله) فَلاردله والعامل في اذامادل عليه قوله فلامردله وهولايرد واذاعند نحساة الصرة حققة في الظرف وقد تجبي الشرط مي غيرسة وطمعني الطرف نخواذاقت قتاى اقوم وقت قيامك تعليقا القيامك بقيامه بمزلة تعليق الجزآ وبالشرط ودخوله امافيأمر كائن متحقق في الحال نحو

اذاأرى الدنيا وابناءها \* استعصم الرحن من شرها

اوامر منتطر لامحالة مثلاذاوقعت الواقعة واذاالشمس كورت فهي تردالماضي الى المستقبل لانها حقيقة فى الاستقمال وعند الكوفيين بجى اللطرف والشرط نحو \* واذا يحاس الحيس يدعى جند ب فعو الله واذا تصلك خصاصة فتحمل (ومالهم) اى لى ارادته الى هلاكه (من دونه) سوى الله تعالى (من وال) من بلي امر هم ويدفعءنهمااسوءوالوالى مناسماءالله تعسالىوهومن ولى الامور وملكالجهور والولاية تبفيذالقول علىالغير شاء الغيراوان وقيمه دليل على انخلاف مراد الله مجال فانه المنفرد بتدىيرالاشياء المنفذ للندبيرولا معقب الحكمة (هو) تعالى وحده (الذي يربكم البرق) هوالذي يلم من السحاب من يرق الشيء ريقا اذالمع (خوفا) اى ارادة خوف اواخافة من الصاعقة وخراب البيوت (وطمعاً) اى ارادة طمع اواطماعا في العيت ورجاء بركته وزوال المشقة والمطريكون لبعض الاشيساءضرراولبعضها رحمة فيخافمنهالمسافر ومنفىخزينته التمرآ والزبيب ومرله بيت لايكف ويطمع فيسه المقيم واهسل الزرع والبساتين ومن الملاد مالا ينتفع اهله بالمطركا هل مصرفان انتفاعهم انساهوباليل وبالمطر يحصل الوطر وفيداشارة الى ان في باطر جال الله تعمالي جلالا وفي باطر جلاله جمالا واسندالارآءة الى ذاته لانه الخالق في الابصار ثورا بحصل به الرؤية المخلائق وهذه الارآءة امامتعلقة بعسالم الملك وهي طاهرة وامامتعلقة بعسالم الملكوت فعناهاان الله تعسالي اذااري السسائر برقا ملعان انوارالجلال يغلب عليه خوف الانقطاع والياس واذا اراه بقا من تلااؤ انوار الجسال يغلب عليه الرجاء والاستئناس (ويشئ السحاب) اي يبتدئ انشاء السحاب اى خلقه وفيه دلالة على ان السحاب يعدمه الله تعالى تم يخلقه حديداوا اسحاب اسم حنس والواحدة سحابة ولذاوصف بقوله (الثقال) بالماءجع واحتلف فانالما ابتزل من السماء الى السحاب او يخلقدالله في السحاب فيطر وفي حواشي ن السيخ السحاب جسم مركب من اجرآء رطمة مائية ومن اجزاء هوائية وهذه الاجزاء المائية المشوية بالاجراء المواثية اعاحدتت

كورت في جو الهوا بقدرة المحدب القادر على ماشا والقول بان الاجزاء تصاعدت من الارض فلاوصلت الىالطبقة الداردة من الهوآء ردت فثقلث فرجعت الىالارض باطل لان الامطار بختلفة نتارة تكون قطراتهما كسيرة وتارةتكون صغيرة وثارة متقاربة وتارة متساعدة وتارة تدوم زمانا طويلاوتارة لاتدوم فاحتلاف الامطار في هذه الصفات مع ال طيعة الارض واحدة وك ذاطيعة الشمس المسخنة للخارات واحدة لابد البكون بتحصيص الفاعل المخار وايضا فالتحرية دلت على الدعاء والنضرع في نزول العيث ارُ اعطياولدلك كأن صلاة الاستسقاء مشروعة فعلماان المؤرفيه هوقدرة الفاعل لاالطبعة والخاصة يقول المفتران المردودوهواسناد الحوادث الى الكون من غيرملاحطة تأثيرالله تعدالى فيها وامااذااسندت الى الإساب مع ملاحظة المست فهومقول لانهذااإهالم عالم الاساب والحكة وماهوادخل في القدرة الالهية فهواولي بالاعتبار (ويسبمارعد) اختلف العلماء فيه والتحقيق انهاميم ملك خلق من نور الهيبة الجلالية والرعد صوته الشديدايضا يسوق السحاب يصوته كإيسوق الحادي الابل محدآبه فاذاسبح اوقعالهيبة على الحاق كلهم حتى الملائكة قول العقيراهل الرعد صوت ذلك الملك واستاد التسليم الى صوته لكم ال فيه (بحمده) وقع الحال اى حامد بن أو وملتد سين بحمده (يعني نسيح راباتحميد مفترن ميسازد) فيصبح سبحان الله والجد لله وفي الحديث البرق والرعد وعبدلا هل الارض فاذارأ تموه فكفوا عن الحديث وعليكم بالاستعفسار واذا اشتدال عدقال عايدالسلام لاتقتلنا بغضبك ولانهاكمنا بعذابك وعافناقل ذلك (والملائكة من خيفته) من عطف المام على الخاص اي واسم الملاذ كمة من خوف الله وخشت هوه بته وجلاله وذلك لانه اذاسم الرعد وتسليم مايسم عن صوته لم يبق ملك الارفع صونه بالنسائح فينزل القطر والملائكة خائفون من الله وليس خوفهم كغوف ب آدم فانه لا يعرف احدهم من على يمينه ومن على بساره ولا يشغله عن عبسادة الله طعمام ولاشراب ولاشئ اصلاوع ابن عماس رضى الله عنمه من عم الرعد فقال سجان الذي يسم الرعم بحمده والملائكة من خيفنه وهو على كل شيء قدير فاصابته صاعقة فعلى دينه (ويرسل الصواعق) جع صاعقة وهي نار لادخان لهاتسقطمن السماءوة ولد في السحاب وهي اقوى نيران هذا العالم فافها اذا نزات من البيحاب فرعا فاصت في البحروا جرقت الحيتان تحت المحروعين بن صاس رمني الله عندان اليهود سأات الني عليه والسلام عن الرَّعد ماهوفقال ملكمن الملائكة موكل بالسحاب معم مخاريق من زاريسوق بهاالسحاب مشاءالله قالوافساالصوت الذى يسمع قال زحره السحاب فاذا شذت سحامة مها واذااشت دغضبه طارت من فيسمنارهم الصاعقة والخارق جع مخراق وهوفي الاصل توب بلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا والمراديه همنا آلة بسوق بها الملك السحاب (فيصيبها) الناءللتعدية والمعنى بالفارسية \* دس ميرساندائرا (من يشاء) اصابتد في هلكه والصاعقة تصيب المسلم وغيره ولا تصيب الداكر \* يقول الفقير لعل وجهد ان الصاعقة عذا سعاجل ولايصيب الاالعافل واماالداكر فهو معالله ورحته وبين الغصب والرجة تباعد وقولهم تصيب المسلم بشيرالي ان المصاب الصاعقة على حاله من الاعدان والاسلام ولا اثرام افيه كافي أعتقاد بعض العوام (وهم) اى هؤلاء الكفار معظه ورهذه الدلائل (بجاداون في الله) حيث يكذبون رسوله فيما يصفه به من العظمة والتوحيد والقدرة التا مة والجدال النشدد في الخصومة من الجدل وهوالفنل (وهو شديد الحال) اى شديد المكروالك بدلاعد آله بهالكهم من حيث لا يحتسبون من محل بفلان ادًا كاده وسعى به الى السلطان ومنه تمحل اكذا اذا تكلف في استعمال الحبله واجتهد فيم قال في اسبساب المزول ان رسول الله عليه المسلم وعث رجلام واليرجل من فراعنة العرب قال فاذهب فادعه لى عقد الى ارسول الله انه اعتى من ذلك قال عادهب عادعه لى قال فدهت اليه فقلت يدعوك رسول الله فقال وماالله أمن ذهب هواومن فضماومن محاسقال الراوى وهوانس فرجع الى رسول فاخبره وقال قداحبرتك انهاءي من ذلك قال لى كداوكذا قال فارجم اليه الثانية فادعه فرحعاليه عاعادعليمه مثلاالكلام الاولورجع الىالنبي عليمه السلام فاخبره فقال ارجع اليمدفر حعاليه الثالثة فاعادعلمه مثل ذاك الكلام فينما هويكلمه اذبعث الله سحابة حيال رأسدفرعدت فوقع منها صاعقة فذه ت بقعف رأسه فانرل الله تعسالي وبرسل الصواعق فيصيب بهامن بشاء وهم يجساداون في الله وهو شديد الحال وقال ابن عباس رضى الله عنه نزات هذه الآبة والتي قبلها في عامر بى الطفيل واربد بن قبس وهواخولبيد

اى ربيعة الساعر لا ممه وذلك امهما إقسلا يريد انرسول الله صلى الله عليه وسلم دقسال رجل من اصحابه بارسول الله هدا عامر سالطعيل قداقه ل نحول فقال دعه فان يردالله به خيرا يم ده فاقد لحق قام عليه قال ما محدد مالى ال أسلت قاللك ماللمسلين وعليك ماعليهم قال تجعُدل الامر بعدك قال لاليس ذلك الى الماذاك الى الله تعالى يجعله حيث شاء قال اسلم على الك المدرولي الوير يعي لك ولايد القرى ولي ولايد الموادي قال لاقال فاذا تجعلل قال اجعلاك اعنة الخيطر تغروعليهاقال اوايس ذبك الى اليوم وكار اوصى الى اربداذا رأيتي اكله قدرم خلفه فاضربه بالسبف جُعل يخاصم رسول الله صلى الله عليمه وسلم ويراجعه فدارار مد خلفه عايده السلام ليضربه فاحترط من سيفه شبرائم حبسه الله فإيقدر على سله وجعل عامر يومى البه والتعت رسول الله فرأى اربد ومايصنع يسيفه فقال اللهم اكفنيهما بماشئت فارسل الله على اربدصاءة في يوم صائف صاحى ماحرقته وولى عامر هاريافقال بالحجد دعوت ربك فقتل اربدوالله لاسلائن عليك الارض رجالاالفااشعر والعاامر دفق العليه السلام عنعك الله من ذلك وابناء قدلة تريد الاوس والحررح فنزل عامر بيت امر أة سلولية فلمااصيح صماليه سلاحه وخرج وهويقول واللائالة الصحرمجدالي وصاحه بعني ملك الموثلا تفدنهما رمحي صوه كاويا عقال سازدجنك \* دهدازخون خودپرش رارنك \* فلارأى الله ذلك مندارسل ملكا فلطممه بجناحه فاذراه بالتراب وخرجت على ركتته غدة في الوقت عطيمة فعمادالي بيت السلولية وهو يقول غدة كغدة البعسيروموت في يت ساولية تممات على ظهر فرسد فانرل الله تعسالى فهذه القصة قوله سواء منكم مناسرالقول ومنجهر به حتى ملغ ومادعاء الكافرين الافى ضلال قالوا وفى قوله وهم بجادلون فى الله على هذا الحال اى بصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله فان اربد وكدا فرعون العرب في الرواية الاولى لماحادل فيالله احرقته الصاعقة وقوله غدة كعدة المعبراي اصالتني غُدة كعدة العبروموت فييت سلواية وسلول قبلة من العرب اقلم وارذلهم قال قائل في حقمهم

الى الله اشكوانتى بت طاهر خفياء سلولى فبال على نعلى فقلت ا قطه وها بارك الله فيكمو \* فانى كريم فيرمد خلها رجلي

كان عامرا يقول ابتليت بامرس كل واحدمنهما شرمن الاخراحدهما ال غدتي غدة مثل غدة العيروان موتى موت في يت اردل الحلائق والغدة الطاءون اللامل وقلابه مندية الاغدال عيراى صارداغدة وهي طاعونه وفي الآمة اشارة الى ال اهل الجدال في ذات الله وفي صماته مثل العلاسفة والحكماه البواانية الذبي لم يتابعوا الأنداء وماآمنوا مهرونانعوا العقل دون ادلة السمع وبعض المتكامين من اهل الاهوآء والدع هم الذن اصابهم ضواعق القهرواحترقت استعداداتهم في قول الايمان فطلوا يجادلون في الله هل هوفاعل مخذار اوموجب بالذات لابالاحتيار و يجادلون في صفات الله هل لدائه صفات قائمة به اوهوقادر بالذات ولاصفاته ومثل هده الشبهات المكفرة المضلة عنسبيل الرشاد والله تعالى شديد العقومة والاخذ المن حادل فيده بالساطل كذا في النأويلات المجمية (له) مرخدا يراست \* وتقديم الخبرلافادة التخصيص (دعوة الحق) اى الدعاء الحق على ان يكون من باب اضافة الموصوف الى الصعة والدعوة ، عنى العادة والحق بمعنى الحقبق اللائق الغيرالباطل والمعنى الالدعوة التيهي المضرع والعادة قسمان مايكون حقاوه وابا ومايكون باطلا وخطأ فالتي تكون حقا منها مختصة يه تعالى لابشار كه فيها غيره اوله الدعوة الجالة على ان يكون الحق بمعى السات الغيرالضائع الباطل عانه الذي يجب لمن دعاه دون غيره قال فى المدارك المعسى السله يدعى فيستجيب الدعوة ويعطى السآئل الداعي سؤاله فكانت دعوة ملاسمة اكونه حقيقابان يوجد البدا ادعاء نضرع كأزا يدعون محبب (واذين مخـــلاف مالاينفع دعاؤه \* فروماند كازابرحت قريب يدعون مردونه) اى والاصنام الذين بدعونهم الكفار مجاوزين الله في الدعاء الى الاصنام فذف الراحم اووااكفارالذين يدعون الاصنام من دونه تعالى فذف المفعول (لايسجيون) اى لا بجيب الاصنام وضمير العقلاء لمعاملتهم الماه معاملة العقلاء (لهم) اى الكفار (بشيء) من من اداقهم (الاكباسط كفيد الى الماء) استثناء مفرع من اعم عام المصدر اى الااستجامة مثل استحابة ماديديه اى كاستجامة الماء من بسط كفيه السه مكرهميون اجارت كسي كه مكشاد، هردوكف خودرابسوى آبيين تساله كهرسرجاهي

رسد وبااو داورسى نبود هردودست خودبسوى جاهبكشايد وغرياد وزارى ابرامى طلبد تابدهن اوبرسد؛ اي دعوالماه بلسانه ويشيراليسه بيده ليصل الىفه فاللام متعلق باسط دفاعل ببلغ هوالماء ببالغ فيهلانه جهاد لابشعر ببسطكفيه ولابعطشه وحاجته اليه ولايقدران يجبب (وماهو) اي الماء (سالعه) دعاءه وسلغفاه وحكذا ما يعونه جاد لايحس بدعائهم ولايستطع اجابتهم ولايقدرعلى نفعهم والتشيد من المركب التنبلي شبه عال الاصنام مع من دعاهم من المشركين وهوعدم استجابتهم دعاءا اشركين وعدم فوز الشركين من دعائهم الاصنام سيامن الاستحامة والتفع على الماء الواقع عرأى من العطشان الذي باسطاليد كفيه يطلب منه انبيلغ فاه و مقعه من احمراق كبده ووجه الشبه عدم استطاعة المطاوب منه اجابة الدماء وخيبة الطالب عن نيل ماهواحوج اليه من المطلوب وهذاالوجه كاترى منزع مى عدة امور (ومادعاء الكافرين) يعني لاصناعهم (الافي ضلال) فيضياع وخسار وباطل لان الاكهة لاتقدر على اجابهم وامادعاؤهم له تعلى فالمدهب حواز أستجمابته كافى كتب الكلام والفتماوي وقد اجاب الله دعاءا لأيس وغيره الاترى ان فرحون كان يدعوالله في مكان خال عند نقصان النيل فيستجيب الله دعاء و يمده فاذاكان الله لايضيع دعاءانكافر بمفاظنك بالمؤمن والمساء ؤانكان منطبعه النسفل ولكن الله تعسالي اذاارا دميحركه من المركز الى حانب الحيط على خلاف طعه بطريق خرق العادة كاوقع لعض اولياء الله تعسالى فانهم لوصولهم الى المسب قدلا محتاجُون الى الاساب (حكى) عن الشبخ ابى عدالله بن حقيف رضى الله عنده قال دخلت بغداد قاصد الحبح وفيرأسي نخوة الصوفية يعنى حدة الارادة وشدة الجماهدة واطراح ماسوى الله تعمالي قال ولم آكل اربعين لوما ولمادخل على الجنيد وخرجت ولماشرب وكنت على طهارى فرأيت ظبيا فى البرية على رأس بروهويشرب وكنت عطشان فلادنوت من المرولي الطبي وأذااله في اسفل البرفشيت وقلت باسيدي مالى عندل محل هداالطي فسمعت من خلف يقال حريناك فالم تصبرارجع فغذالمانان الظي جاء الاركوة ولايحبل وانتجئت ومعك الرَّك وة والحمل فرجعت فاذا البئرملا لل فلائت ركوتي فكنت اشرب منها واتطهر الى المدينة ولم ينفد الماء فلا رجعت من الحود خلت الجامع فلما وقع مصرالجنيد على قال لوصيرت لنبع المساء من تجت قد مك والاشارة فى الآية ان لله تعدائي دعاة يدعون الخلق بألحق الحالق والذين يدعون لغير الحق لايقبلون النصيم اذاخرج من القلب الساهي ولايتأثرفهم كل بسطيده الى الماءاراءة للخلق بإن يريد شربه وماهوبها غه اي فدفلا يحصل الشرب عسلى الحقيقة وانتوهم الحلق انه شارب وهدا مثل ضربه الله للدعاة من اهل الاهو آء والدع يدعون الخلق الى الله لغيرالله فلا يستجابون على الحقيقة وان استجيروا في الطاهر لانهم استجابوا هم على الضلال يدل عليه قوله ومادعاء الكافرين الافي ضلال الخلق عن الحق كافي التأويلات العجمية \* ترسم رسي بكتية اى أعرابى # كابن ره كه توميروى سركستانست (ولله يسجد) حقيقة وهوبوضع الجبهة على الارض بعنى الملائكة وارواح الانبياء والاولياء واهل الدرجات من المؤمنين (والآرض) من الملائكة والمؤمنين من الثقلين (طوعاً) حال اى طائعين حالتي الشدة والرخاء (وكرها) اى كارهين حالة الشدة والضرورة وذلك من الكافرين والمندافقين والشيساطين ويقسال منواد في الاسلام طوعاومن سبي من دارالحرب كرهسا وفي الحديث عجسربك من قوم يساقون الى الجنة بالسلاسل وفيداشدارة الى ان من اهل المحبة والوفاء من يطلب الدخول الجنة فيأبي ذلك طلبا للقيام بالخدمة فتوضع في اعناقهم السلاسل من الذهب فيدخاون بهاالجنة (قال الكمال الخيدي) \* نيستمار اغم طوبي وتمناي مهشت \* شيوه مردم نااهل بودهمت بست (وظلالهم) على حذف الفعل اى ويسجد طلال اهل السموات والارض العرض اى معالذي الطلو بجوز ان رادبالسجود معناه المجازى وهوانقيادهم لاحداث مااراده الله فيهم شاؤااوكرهواوانقياد ظلالهم لتصريفه الاهابالمدوالتقليص ونقلها منجان الىجانب فالكل مذال ومسخر تحت الاحكام والتقدير الغدوجم غداة وهي البكرة والأصالجع اصيل وهوالعثبي منحين زوال الشمس الى غيونها كافى بحرالعلوم وقال في الكواشي وغيره الاصيل مابين العصر وغروب السمس والباء بمعنى فطرف ليسجداى بسجد في هذين الوقين والمراد بهماالدوام لانالسجودسوآءاريديه حقيقته اوالانقيادوالاستسلام لااختصاصله بالوقيين وتخصيصهمامع ان انقياد الطلال وميلانها منجاب الىجانب وطواع اسبب انحطاط

السمس وقصيرهاسب ارتفاعها لايختص يوقت دون وقت الهي مستسلة منقادة لله تعالى وعوم الاوقات لانالطلال انما نعطم ومكثر ديهما قال فيالتأويلات المحمية وطلالهم اي نفوسهم هار النفوس طلال الارواح وليس السحود بالطوع من شأر النعوس لارالنفس امارة بالسوء طبعا الامارجم الرب تعالى انسجد طوعا والأكراه على السحود بتسعية الارواح وإيضا ولله يسجد من السموات اي سموات القلوب من صعات القلوب والارواح والعقول طوعا والارض اي ومن في ارض النموس من صفيات النفس والحيوابيدة والسيمية والشيطانية كرهالانهليس مسطعهم السحود والانقياداه قال بعض الكبار من اسرارهدا العالم انهمام صادث الاوله طل يسحديله تعالى سوآءكان ذلك الحادث مطيعا وعاصيا فاركان من اهل الموافقة فهوساحدمع طلاله والكان من اهل المحالفة فالظل نائب منابه في الطاعة ﴿ وحقيقت آتست كه طوع ورغت صفت الماست كدلطف ارل بهال ايمار درزمين دل ايسان نسانده و نفرت وكراهيت خاصيت آمامكه قهرلم يول تخم حدلان در مزر رعد نفس مافرمان ایسان فسامد \* بران زخمی رمد کین بی نیاز بست \* برین مرهم مهد کین دلنواریست (قال الكاشق) اس مج مدوم است از سحدات قرآبي وحصرت شيم رصي الله عنه در سفر سام از فتوحات كه ذكر سحدة قرآبي ميكندا براسحودالطلال وسحودالهام كفته وفر وده كهلارماست بده تصديق كندحداما درى حبر وسحده آرد \* وقد سق في آحر الاعراف ما يتعلق تسحدة التلاوة فارجع واما سحدة السكر وهي انيكمر وبحرساجدا مستقل القله فيحمده تعالى ويسكره ويسحتم بكبر فيرفع رأسد وقد قال النامعي يستحب سحودالشَّكر عند تحدد برالنع كحدوب ولد او بصر على الاعداء وتحوه وعنددوع نقمة كحاة مى عدو أوغرق ونحوذلك وعن الى حسيه ومالك ان سحود التكر مكروه ولوخصع فتقرب لله تعالى اسحدة واحدة من غيرسب فالارجم انه حرام قال النووي ومن هذا مايعة له كثير من الجهلة الصالين من السحود بين يدى السايح فان دلك حرام قطعا كل حال سوآ كان الى القلة اولعبرها وسوآ، قصد السجود لله أوغفل وقي مض صورة ما قتصى الكفركذا في القيم القريب (قل) يا مجد للمسركين (من) كيست (رب السموات والارض) خالقهما ومالكهما وصولي امرهما (قل) في الجواب (الله) اذلاجوالهم سواد لانه الين الذي لامر آء فيه فكانه حكاية لاعترافهم له ( قل ) الرامالهم (افاتحدتم مردونه اولياء) الهمرة للأمكار والعاء للاستماد اي أبعدا قراركم هدا وعلكم بانه ناملل صانع العالم ومالكه اتخدتم صدونه تعلى اصنا ماوهو منكر نعيد مسمقتصى العقل (العِلْكُون) اى لك الاولياء (الأنسهم نفعاولاصرا) لا يستطيعون لانفسهم جل نفع اليها ولا دفع صررعنها واذابحروا عرجل النفع الى المسهم ودهم الضررعنها كالواعن ففع العير ودفع الصرعنه اعجر ومن هوكدلك فكيف يعد ويتخد وليا وهدا بجهيل لهم وشهادة على غناوتهم وصلالتهم التي ليس بعدها والاشارة قل مررب سموات القلوب وارض النفوس ومن دبرفيهما درحات الجنان بالاحلاق الخيدة ودركات النبران بالاحلاقي الدميمة وجعل مشاهد القلوب مقامات القرب وشواهد الحق ومر اتع التفوس سهوات الدنيا ومنازل المعد فلالله اى اجب ات عن هذا السؤال لان الاجانب منه بعرل قل للا حاس أعا تخديم من دوله اولياء من الشاطين والدنيا والهوى لا علكون لا نفسهم ولالكم نفعًا ولاصرا في الدنيا والآحرة لا نهم مملوكون والمملوك لايملك شيأ ( قلهل يستوى الاعمى والمصير ) وارد على النسيه اي فكما لايسترى الاعمى والبصر في الحس كدلك لايستوى المسرك الجاهل بعطمة الله وتوابه وعقا به وقدرته مع الموحد العمالم بدلك قال في النا و يلات النجمية الاعمى من ريغ مرالله مالك ومتصرفا في الوجود والبصير من لا يرى مالكا ولامتصرها في الوجود غيرالله وايضا الاعمى وهو النفوس لانها تتعلق بعيرالله وتحدغيره والمصيرالقلوب لانها تتعلق بالله وتحبه فالاعمى مرعمي بالحق وأيصر بالمطل والصير مرأبصر بالحقوعي بالباطل وايضا الاعمى من أنصر نظلات الهوى والبصير من أبصر مأ نوار المرلى (ام هل تستوى ألطلات والنور) هداوارد على التشديد ايضا اي فكما لاتستوى الطلات والنورك دلك لايتوى السرك والامكار والتوحيدوالمعرفة وعبرع والسرك اصبعة الجمع لان انواع شرك النصاري وشرك الهود وشرك عصدة الاوثان وشرك المحوس وغيرهما بحملاف التوحسيد وفيالتأو يلات هليستوى المستكن فيطلات الطسيعة والهوى ومسهومستعرق في بحر نور حسال المولى فالاول كالاعمى اذلا يقدران يرى المسلكوت من في طلسات الملك والثاني كالبصير فكما

ان المستغرق في البحر والغائص فيد لاري غيرالما، فكذا لاري أهل البصيرة سوى الله (قال المولى الجامي) عاشق اندر ظاهر و باطن نه بيند غير دوست \* بيش اهر باطن اين معني ك كفتم طاهرست (ام جعلوالله شركاء ) بل أجعاوا قأم منقطعة والهكمزة للاسكار بعيلم يكن والمعي بالفارسية \* ياآيا كافران ساحتُ دبراي خداى اباز انى كه (حلقوا كغاقه) صفة شركا و داخله في حكم الانسكار بعي انهم لم يتخذوا لله شركا خالفين مثل خلق الله (فتشايه الخلق عليمم) حتى ينسابه ويلنس عليهم خاق الله وخلقهم فيقولوا هؤالا قدروا على النوي عاقدرالله عليه فاستعقوا البعادة كالسحقيا واكتهم أتخذوا شركا عاجس بالايقدرون على مالقدر عليه اقل خلق الله واذله واصغره واحقره فضلاعن ان يقدروا على مايقدر عليه الخاليق (قرالله خالق كلشي ) من الاجسام والاعراض لاخالق غيرالله فساركه في العادة حعل الخلق موجب العادة ولازم استحقاقها تمنفاه عمى سواه ليدل على قوله (وهو الواحدائقه آر) يحتمل ان يكون هذا القول داحيلاً تحت الام مقل و محتمل ان يكون استئناما اخبارا منه تعالى بهذي الوصف بن اي التوحد مالالوهدذا فالبعلى كلشي تشاسوا ومقهور مغلوساله ومن الاسياء أنهتهم فهو يغلبهم فكيف يتوهم أن بكونواله · اولياء وشركاء \* نردخددت جون بنا موضع بساحت \* سيرسنكين راسيق شيرى شناخت \* (قال المرلى الجامي) مده بعشوة صورت عنان دلجامي \* كدهست دريس اي برده صورت ارابي \* وفي الساء و للت النجسية الواحد في د ته وصفاته القها رلن دونه اي هو الواحد في خلق الاسسياء وقيم ها لاشر لل إه فيد ولا في المطاوبية والحبوبية فالعارف لايطاب سيرالله ولايرى في مربا آة الاشياء الاالله \* شهود باردر اغارمشر خامست \* كدام غيرك الشي فالوجود سواء \* وفي الاكة اشارة لى اله تعالى خالق الخير والتسر (روى) عمرو بسعياع أبيد عن جده قال بيمانحن جلوس عندرسول الله صلى الله عليه وسلم أدا قبل ابو بكروعمر في جاعة من انساس فلاد نوا سلوا على رسول الله فقال بعض القوم ارسول الله قال أبو مكر الحسف ت من الله والسيأت مناوقال عمر الحسف ت والسيأت كلهامن الله تعلى فتابع بعض القوم أبابكر وبعض القوم عرفقال عليسه السلام ما فضي بينكما الاكاقضي اسرافيل بين جبرائل وميك تيل اماجبرائيل فقال مثل مفانتك ياعمر واماميكائيل فقال مثل مقالتك بالبابكر فقال جبرائيل ادااخنف أهل السماء اختلف أهرالارض فهام شحاكم الى اسر اعيل فقصاعليد القصد فقضى بينهما أن القدر خير، وشره مر الله تعمالي تمقال الني عليه السلام فهذا قضائي بينكما تمقال يا أبابكر لوساء الله ان لا يعصى في الارض لم يخلق ابليس (قال الحافظ) دركارخانه عشق دركفرنا كزيرست \* آتش كرابو زدكر بولهب نباسد نألالله النوفيق الى نخير والفلاح والرشاد (أنون) اى الله تعمالي (من السماء ماء) اى مضرا ينحد رمنها الى السعاب ومنه الى الارض وهورد لمن زعم انه يأحذه من البحر ومن زعم ان المطرانا يتحصل من ارتفاع النخرة رطسة من الارض الى الهوآء فيعقد هناك منسدة برداله وآءتم بزل مرة اخرى وعن ابن عباس رضى الله عنهسا ال تحت العرس بحراية لمندارزاق الحيوانات يوجى الله اليه فيمطر ماشاء من سماء الى سماء الدنيا وبوحى الى السحاب ان غربله فعربله عليس من قطرة تقضر الاومعها ملك يضعها موصعها ولا ينزل من السماء قطرة الالكيل معلوم ووزن معلوم الاماكان يوم الطوفان من ماعانه نزل بغير كيل ولاوزن \* يقول النقيرهذ، الرواية ادل على قدرة الله تعالى بما ذهب السه الحكدام كالا يخيى فنول من والدفي انتفسيراي من السماء نفسها فازم دي الماء منها فهي لفظة من محاز تضييق للامر وعدول عن الحقيقة من غير وجدمعند يه والله على كل شئ قدر (فسالت) من ذلك الماء والسيلان الجريان (أودية)جع وادكأندية جع نادوهو الموضع الذي يسيل الماءفيه مكثرة والمرادههنا الانهار بطريق ذكرالحل وارادة آلحال ونكرهالان المطربأتي على طريق المناوبة بن البقاع فيسيل بعض اودية دون دون ( مقدرها) بفتم الدال وسكونها صفة لاودية اومتعلق بسالت والضمر راجع الى المعنى الجازى للاودية اى عقدارها الذي علم الله أنه نافع المصطور عليهم غيرضاراي القدر الذي لا يتضرر الناس به و بالفارسية على الدان كدخداي تعالى مقرر كرده كدان سودرسا دوزيان نكد وذلك لانهضرب المطرمثلا المحق فوجب انيكون مطراخالصالمنفع خالسا مالمضرة ولايكون كبعض الامطار والدول الجواحف وبجوزان يكون الضمرراجع الى المعنى الحقيق لهاعلى طريق الاستخدام أى بمقدارها

في الصعر والكبر أي ارصعر الوادي قل الماء وان اتسع الوادي كثرالماء وبالعارسية مقدرها بايدازه حود يعيي هروادی بقدار حوددر حروی و برری وسکی وهراحی برداشت (ماحمل السیل )ای جلورهم (زیدا) هواسم لكل ماعلاوحه الماء مررعوة وغيرها سوآء حصل بالعليان او نغيره وبالفارسية كصواصله كلشئ تولد من شيء مع مشامة و المومند الزيد (رابياً ) عايا موق الماء (ويما يوقدون عليه في النار) حمر مقدم لقوله زيد مثله وعليمه متعلق موقدون والانقاد حعل النار تحت السئ ليدوب وفي انار حال مر الصمر وعلم اى ومن الدى يوقد أناس عليه \* يعي ميكد اربد \* حال كونه ثابتا في اشار وهو يمم العارات والفار كسر الماء واللام وسداراى حوهر الارض اى الاحساد السعة المحدثية التي تذاب وهي الدهب والفضة والحديد والحاس والآئك وازئبق والصفر (انتعاء حلية) معدول له اى طلب زينة مان اكثران من الدهب والمصة (اومتاع) عطف على حلية وهو ما يتتع به اي يتفع به كالحاس والحديد والرصاص يذا ويتخدمنه الاوابي وآلات الحروب والحرب (ر مدمثله) قوله مثله صفة ريداى ومنه ينسأ زيد مثل زيد الماء يعلموعك به اذا ادب وهوالخمث على ان تكون من التسدآئية او تعضمه زيدمثله على ان تكون تبعيضية (كدلك) و محل النصب اىمثل ذلك الضرب والبان والتمدل (يصرب الله الحق والباطل) إي سنهما و عثلهما فانه تعلى مل الحق في التبات والنفع بالماء النافع وبالفلر الدى منتفعون يهفي صوغ الحلى منه وأتحاد الامتعة المختلفة وسه مالساطل في سرعة زواله وقلة "فعه بالزيد الضائع لي يدالسيل الدي يرمي به و بريد الفار الدي يطفو فوقه أدا أذيب فالزيد وانعلاالما فهو يمعق وكدا الباطل وارعلا الحق ي معض الاحوال فالله سيمعقه و سطله بحدل العاقمة للحق واهله كاقيل للحق دولة وللماطل صولة (قال الحافظ) سحريا معمره يَم او رنداعي باس \* سامري كست كه دست از بد بيضا سرد # و مين وجه الشه وهوالذها باطلا مطر وحاوات اعمامة مولا ، قوله ( عاماال بد ) اما كف روى آبوخت مالاي عارويد أمال بدمع مأخره عال دا الزيدي في بعدال بدويتاً حروحوده الاستمراري (فيد هب حفاء) قال في القساموس الجفاء كعراب الناطل وهو حال اي باطلام ميسانه ( واما ما ينفع النياس ) كالمياء وحلاصة الفار (فيكث في الارض) اي سقى ولايذهب فيتفع به النيياس اما المياء فيثت بعضه في منهائعه ويملك معضه في عروق الارض الى العيون والقي والآمار واما العلر فيبتي ازمنة • تطاولة (كدلك) همچنين كه ذكر كرد شد (يضرب الله الا مثال) و ببينهـــالايصاح المنتبهات والال القول الدائر بين الناس والتميل اقوى وسيلة الى تمهيم الجاهل الغي وهواطهار للوحتي في صورة المألوف ( قال الكاشق ) بعضي يدانند كه مراد از ب آب قرأ نست كه حيات دل اهل ايمانست واوديه دلها الدكه فراحور استعداد حود اراز ديض ميكيرند وزيد هو اجس نفساني ووساوس سيطاني است \* وقال ابو الليب ق تفسيره شده الساطل بالزيديسي احتملت القلوب على قدرهواها بإطلاك ثيرا فكما أن السيل يحمع كل قدر فكدلك الهوى يحنل الساطل و كااناز يدلاوزن لدفك دلك الساطل لا ثواله والايمال واليقين ينتفعه أهله فىالآخرة كإينتفع بالمباء الصمافي فيالدنيا والكفروالشك لايتفعيه فيالدنياوالآحرة وفيالتمأ ويلات المحمية انرل مسماء القاوب ماء المحمدة فسالت اودية النفوس بقذرها عاحمل السيل زبدارابيا م الاحلاق الذميمة انفسانية والصفات البهيمية الحيوانية وانرل مرسماء الارواحماء مشاهدات الوارالخال فسالت اودية القلوب بقدرها فاحتمل السيل زبدارابياس امانية الروحانية وانرل مرسماء الجبروت ماء تجلى صفة الالوهية فسالت اودسة الاسرار بقدرها فاحمل السيل زيدالوجود الجازي (قال في المنوى) جون تجلي كرداوصاف قديم يس مسوزد وصف حادب را كليم (للدين استحابوا ربهم) حبرمقدم لقوله (الحسي) اى المؤمني الدين احابوا فى الدنيا الى مادعاالله البه من التوحيد والطاعة المتو بة الحسني والا خرة وهي الجنة وسميت بذلك لافها في نهاية الحسر لكونها من آثار الجال الصماتي وإماالاحسن فهوالله تعـــالي وحسنه الازلى من ذاته لامن غيره مقد علم مرهذا ان الداعي الي الحسى هوالله تعسالي والجيب الى تلك الدعوة الالهية هوالمؤمنون والجنة وعليها هي الضيافة العامي وقدورد اللهم اني اسألك الجنمة وماقرب اليهامن قول وعمل واعوذيك من النار وماقرب الما مىقول وعمل قال معص الكمارمي احب، ويد الله احدالجند لانها محلها \* يقول الفقير فيه تصريح بأن الجنة محل الرؤية لامحل الله تعسالي حتى يلرم اثبات المكانله ولايلرم مسكونه المحسل الرؤية

كونها محله تعسألي لان التقيد بالمكان حال الرآئي لاحال المرئي والدنيا والآخرة سوآء بالسبدة الى الرآئي كاانهماس انبالسة الىالمرئى اذلورؤى فىالدنيا بحسب ارتماع الموانع لكال لايصر اطلاقه وسرهه وكدا لورؤى في الجنة وقد ثبت ار رسول الله صلى الله عليه وسلم راه في الدنيا محمات الدنياط عالرؤ بته مع ال الله تعالى على تنزهه الازلى واذاعرفت هداعرفت صعف قول الفقهاء لوقال ارى الله في الجنة بكمر لانه يزعم ان الله تعالى في الجنة والحق ان يقال نرى الله في الجندة انتهى قولهم \* محرد يابيش زاطلاق وتقييد \* أكرجلبات هستى راكى شق (والدير لم يستحييواله) وهم الكافرور بالله الحارجون عن الطاعة وهومندأ حبره قوله (الوان لهم ) اكر باشد مر ايشانوا ( مافي الارض جيعا ) من مقودها وامتعتم اوصياعها (ومثله معه) وصعفه معه \* يعني آرقدركه نقودوا قمشهٔ ديني هست باآراضا متكندو همه در تصرف كافران المدروز قيامت (الافتدواية ) بجعلوه فدآ المسهم من العذاب ولوفاد وابه لايقل منهم \* يقول الفقير سم هذا انهم اسب الدنيا غملو اعن الله تعالى وحين الأنتاه بالموت والمعث صغرفي اعينهم الدنيا ومافيها فلوقدروا لدلوا الكل واخدواً الله تعالى بدلامنه عقد قصروا في وقت القبول وتمنو أما تمنوا حين لادرهم ولادينار \*مده براحت عاني حيات بافي را \* بمعنت دوسه روزارغم الد مكريز ( اولئك ) ان كروه ( الهم سوء الحساب ) هوالمناقشة بأن يحاسب الرجل بدنبه ولا بغفر منهشئ وعن عائشة رضى الله عنها الرسول الله عله السلامقال ليس احد يحاسب بوم القيامة الاهاك قلت اوليس يقول الله بسوف يحاسب حسابايسيرا فقال انمساذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك والمناقشة الاستقصاء في الحساب محيت لا يترك منه شي يقال ناقشه الحساب اذا عاسره فيه واستقصى علم يترك قليلا ولاكثيرا ومعنى الحديث ان المناقسة في الحساب وعدم المسامحة معض إلى الهلاك ودحول النسار ولكن الله يعفوو يعفرمادون السرك لمن يشاء قال النووي وهدالم لم يحاسب مفسه في الدنيا ويساقس بالصعيرة والكبيرة فاماس أل وحاسب نفسه فلايساقش كافي الفنم القريب \* نر رد خدا آل روی کسی\* که ریرد کناه آل حشیش سی ( و ما واهم) می جعهم بعدالمنافسة (جهنم) وان قات هلاقيل مأواهم النارقلت لان في ذكرجه نم تهويلا و تفطيعا و يحتمل ان يكون جهنم هي ابعد النسار قعرام قولهم سرُّ جهنم معيدة القعرقال بعضهم جهنم معرب وكأنه في الفرس \* چهنم (وسَّس المهاد) و بد حابكاهست دوزخ ﴿ وهو بمعى المهود البسوط بقال مهدت الفراش مهدا اى بسطته اطلق ههنا يمني المستقر مطلقا اى بئس موضع القرارجهنم وروى احدانه عليه السلام قال لجريل مالى لاارى ميكائيل ضاحكا فقال ماصخك مدخلقت النار وروى إن موسى عليه السلام ناحى ربه ومال يارب خلقت خلقا وربيتهم سعمتك تُم تَجعلهم يوم القيامة في نارك ( قال في المنوى ) مستفيد اعجمي شدآن كليم ياعجميا نراكندز برسر عليم \* فأوخى الله تعالى اليه ازياموسي قوازرع ررعافزرعه فسقاه وقام عليمه وحصده وداسه فقال الهما فعات بررعك ياموسى قال قدر فعته قال فاتركت منه شمياً قال يارب تركت ما لاخير فيسه قال ياموسي هاني أدخل الندار مالاخير فيه وهوالذي يستنكف ان يقول لاالهالاالله (وفي المثنوي) چونكه موسى كشت وشد كشيش تمام له حوشهايش يافت خو بى ونطام \* داس مكرفت ومران را مى بريد \* پس ندا ازغيب در كوشش رسيد \* که چرا کشتی کنی و پروری \* چون کالی یافت آنوامی پری \* کفت یارب زان کنم ویران ویست \* كه در نجاد انه هست وكاه هست \* دانه لايق نيست درانبار كاه \* كاه درانبار كندم هرتباه \* نيست حكمت اين دورا آميختن \* مرق واجب مي كند در بيخنن \* كفت اين دانش تو ازكه بافتي \* که مدانش بیدری برساختی \* کفت موسی که تو دادی ای خدد ا \* کست پس تمیر چون نبودم ا درحلایق روحهای باله هست \* روحهای تیره وکلناله هست \* این صد فها نیست دریك مرتبسه \* دریکی درست و در دیکر شبه \* واجبست اطهار این نیك و تباه \* همچا که اظها کند مها زكاه (أهريعلم) آياكسي ميـــداندكه (انماانزل اليك مرربك) انكههرچه فروفرستاده اندبسوي تو ازبروردكارتو (الحق) درست وراسنست \* يعني يعلم ان القرء آن الدي انرل الله تعالى هوالحق وهو حرزة ابعبدالطلباوعار (كمنهوأعمى) قلبه فينكر القرء أن وهوأ بوجهل اي لايستوى من يبصر الحق وينبيه وص لا ينصره ولايشمه وهددًا عام هيمن كان كدلك ( وفي المتنوى) در سرورو در كشيدُه چادرى 🖈

رونهای کرده زجشمت دابری \* شاهنامه باکلیه پیش تو \* همچنان باشد که فرآن از عتو \* فرق الکه باشد از حق ومحاز \* كه كل كنابت چشم باز \* ورنه ً بشك ومشك بيش احسمي هر دو یکسانست چون نبودشمی \* کفت یزدان که تراهم بنطرون \* نقش حسامنسدهم لایبصرون (انمايتدكراواواالالياب) اي لايقيل نصيح القرءان ولايعمل بهالا ذووا العقول الصافية من معارضة الوهم قال في الثأويلات هم المستخرجة عقولهم من قشور آفات الحواس والوهم والخيال المؤيدة بنحلي الوار الجال والجلال واعلم انطالب الحمق لابدله في التركية من التفكر مم التذكر وبينهما فرق فان التدكر فوق النفكر فان التمكر طلب والتدكر وحود بدي ان التفكر لا يكون الاعند فقدان المطلوب لاحتجاب القلب بالصفات النفسانية فلتمس الصيرة مطلوبه واماالنذكر فعندرفع الحباب وخلوص الخلاصة الانسانية من قشور صفات النفس والرحوع الى الفطرة الاولى فيندكر ماانطمع في النفس في الارل من النوحيد والمعارف بعد السبان قال في حياة الارواح التذكر لايكون الالذياب قدخاص منقشر غواشي الشأة فالتعالى وما يتدكر الااواواالالباب والسيال انما يحصل سنب العواشي كما قال تعالى ولقد عهدنا الى آدم من قمل فنسى وقد أمر الله مأحكام السريعة لارالة هذه الفواشي والملابس وعددالاعضاء المكلفة ثمانية وهي العين والاذن واللسان واليدوالطي والفرج والرجل والقلب فعلى كل واحد من هذه الاعضاء تكليف نخصه مر إنواع الاحكام الشرعية اوأعمال المحمدة عندالله فالمحمدة كالصلاة والصوم ومااشه ذلك والمدمة كصربك نفسك يسكين لنقتلها ومنهاما لايلحقك ويه مذمة ولا مجدة كصنف الماح ولا يجوز لك هذا الفعل الا في ذانك واما في غيرك ولا الابشرط ما فالدى لداتك كنظرك الى عورتك والذي هومع غيرك نمانية اصناف المال والولد والزوجة وملك اليين والمهيمة والجرر والاحير والأخ الايماني والطيئ (الديم) الموصولات مع صلاتها مبدأة خبرها قوله اولئالهم عقى الدار (يووون بعهدالله ) عهدالله مضاف الى مفعوله اي عا عقدوه على انفسهم من الشهادة والاعتراف برس يته حين قالوا بلي شهدنا وبالفارسية \* آمامكه وما ميكند به يمان خداي تعالى كه در روز ميثاق بسته اند (ولاينقضون الميثاق) أى ذلك العهد بينهم وبين الله وكذاعه ودهم بينهم وبين الناس فهوت عميم بعد تخصيص (والدين يصلون )وآمامكه يوندميكنند (ماأمرالله به ان يوصل) المعدول الاول محدوف تقدير مماأمرهم الله به وان يوصل بدل من الضمير المجرور أي يوصله وهذه الآية يندرح فيها امور الاول صلة الرحم واختلف في حدارجم التي محب صلتها فقيل كل ذي رجم محرم بحيث او كان احدهما ذكراوالآخراشي حرمت مناكنهما فعلى هذا لأيدخل اولادالاعمام والعمات واولادالحال والحالات وقيل هوعام فى كلذى رحم محرماكان اوغير محرم وارثا كان اوغير وارث وهدا القول هو الصواب قال النووى وهذا اصحوالمحرم من لايحل له نكاحها على التأيد لحرمتها فقولنا على التأبيد احترازع واخت الزوحة وقولنا لحرمتها احتراز على الملاعنة فان تحريها لبس لحرمتها بل للنغليظ واعلم أن قطع الرحم حرام والصلة واجمة ومعناها التفقد بالزيارة والاهداء والاعامة بالقول والعمل وعدم النسيان وأقله التسليم وارسال السلام والمكنوب ولا تو قيت فيهافي السرع مل العمرة ما هرف والعيادة كذا في شرح الطريقة وصلة الرحم سندار يادة إلرزق وزيادة العمر وهي اسرع اثرا كعةون الوالدين فإن العاف لهما لاعهل في الاغلب ولائبز ل الملائكة على قوم فيهم فاطعرهم والثاني الاعمان بكل الاند اعليهم السلام فقواهم نوامن بعض ذكفربعض قطعلاامر الله به ان يوصل والثالث موالاة المؤمنين فانه يستحب استحمايا شديدا زيارة الاخوان والصالحين والجميران والاصدقاء والاقارب واكرامهم وبرهم وصلتهم وضبط ذلك يختلف اختلاف احوالهم ومراتبهم وفراغهم وينعى للزائر أن تكون زيارته على وجه لا يكرهون وفي وقت يرتضون فان رأى اخاه يحد زيارته وبأنس به اكثرزيارته والجلوس عنده وان رآه مستعلا معبادة اوغيرها اورآه يحب الخلوة يقل زيارته حتى لابشعله عنعمله وكذا عائدالمريض لابطيل الجلوس عند الا أن بسنا نس به المريض ومن تمام المواصلة المصافة عند الملاقاة ويستحب مع المصافة البشاشة مالوج، والدعاء بالمغمرة وغيرها (قال الحافط) ياري اندركس نمي بينيم يارا زاچه شد \* دوستي كي آخر آمددوستدار انراچه شد \* کسنمی کو ید که باری داشت حق دوستی \* حق شناسانر چه حال افتاد وبارازاجه شد \* والرابع مراعاة حقوق كافذا لحلق حتى الهرة والدجاحة وعن الفضيل انجاعة دخلواعليه

(3)

عكمة فقال مراين أنتم قالوا من اهل حراسان قال القوا الله وكونوا مرحيث شئتم واعلموا ان العبد لوالعسس الاحسان كله وكاستلد دحاحة فأساء الهالم يصكن من الحسنين وروى ال أخر أةعذبت في هرة حبستها فإتطعمها الىان ماتت واحرأة رجهاالله وغفرلها سبب انسقت كلماعطشان بخفها وكان اويس الفرني لله المرادل ويكتسى منها صبحه بوماكلب على مزيلة فقالله اويس كل ممايليك وانا آكل ممايليني ولاتنصى فانجزت الصراط فأناحير منك والافأنتخيرمني يقول الفقير وذلكلان الابسان السعيد خبرالبرية والشني شرالعية والكلدداخل في البربة وهداكلام من مقام الانصاف فان اهل الحق لايرون لانف هم فضلا ولدا كأنوا يعدون من سواهم اياما كال خيرا منهم وورد رب بهيمة خير من راك بها وهذا العلم أعطاهم مراعاة الحقوق مع جيع الحيوانات (ويخسون ردهم) اى وعيده عوما (ويخافون سوء الحساب) خصوصا فيحاسبون انفسهم قبل أن يحاسبوا وقال أنوهلال العسكري الخوف يتعلق بالمكروه ومنزل المكروه يقال خفت زُدا وحمت المرض كما قال تعالى يخ فون راهم من فوقهم وقال ويخامون سوءالحساب والحشية تتعلق بمزل الكروه ولا بسمي الخوف منفس المكروه خسية ولهذا قال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب المهيي و و و الحساب سبق قريا و الخوف من أجل المنازل و الفعه اللقلب و هوفرض على كل احد \* مركه ترسد مرورا اعن كنند \* مردل رسنده راساكس كند (والدين صبروا) على ماتكرهم النفوس من انواع المصائب ومخالفة الهوى من مساق النكاليف (اتعاء وجورتهم) طلنا رصاه من غسيران ينظروا الى جانب الخلق رماء وسمعة والاالى حانب النعس زيمة وعماواعمان مواد الصبركثيرة منهاالصبرعلى العمى ووالحديث القدسي ادا الليت عمدى بحسيتيه أي العينين وسميتا يذلك لانهما أحب الاشباء الى الشخص فصبرعلي البلاء راضيا بقضاء الله تعالى عوضته منهما الجنمة والاعمى اول من يرى الله تعالى يوم القيامة ومنها الصبرعلي الجي وصداع الرأس وموت الاولاد والاحماب وغيرذاك من انواع الانتلاء و نها الصوم فان فيه صبرا على مأكره النفس مرحيث انهامأ اوقة بالاكل والشرب والصوم ربع الاعان عقتضى قوله عليدااللم الصوم نصف الصبر والصبر نصف الايمان (قال الحافظ) ترسم كزين چي نبري آستين كل \* كركائنش تحمل خاري نميكني \* (روى) الشقيق بما راهيم اللخي دخل على عبدالله بن المارك متكر افقال له عبدالله من اين أتيت فقال من بيلم قال وهل تعرف شفيقا قال نعم قال كيف طريقة اصحابه فقال اذا منعوا صبروا واذا اعطوا شكروا فقال عددالله طريقة كلابا هكدا فقال وكيف ينبغي ان يكون الامر فقال الكاملون هم الذي اذا منعوا شكروا واناعطوا آثرواقال حضرة شيى وسندى روح اللهروحد في معض ماجاته اللهم انى احدك في السراء والضراء وأقول في السراء الجمدلله المنع المفضل نطرا إلى النعمة الظاهرة والمنحة الجليمة في السراء وأقول في الضراء الحديثة على كل حال نطرا الى النعمة الباطنة والمحة الخفية في الضراء الكراشكرك في السراء وأقول الشكريلة طبعا في زيادة العمة والمحمة عققضي وعدك في قولك لئن سكرتم لازيدنكم فاذاد فعت عني الملية ورفعت المحنة وأشكرك مطلقا كاأحدك كدلك وأقول الشكر لله مطلقا كااقول الجدلله كذلك انتهي \* وهذا كلام لم ارمثله من المتقدمين حقيق بالقول والحفط فرضي الله عن قائله (وأقاموا الصلاة) المفروضة الداوموا على اقامتها (وانعقوا ممارزة اهم) اى بعضه الذى وجدعليهم الفاقه في التبعيض والمراد بالبعض المتصدق به الزكاة المفروصة لافترانه بالصلاة التيهي اخت الزكاة وشقيقتها اومطلق مايتفق في سبيل الله فطراالي اطلاق اللفط من غيرقر بنذا الخصوص (سراً) لم لايعرف بالمال يتناول النوافل لانها في السر أفضل (وعلابية) لم عف وبه يشمل الفرائض لوجوب المجاهرة بهانع اللنهمة وانتصابهما على الحال اي ذوي سر وعلانية عدى مسرين ومعلنين اوعلى المرف اي وقتي سروعلانية اوعلى المصدر اي انفاق سر وعلانية والمعني امرار النوافل من الصدقات والاعلان بالفرائض ومن الانفاق الواجب الانعاق على الابو يهاذا كانا فقيرين قال الفقهاء تقدم الام على الال في النفقة اذا لم يكن عند الولد الاكفاية احدهم الكثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حله ثم وضعه ثم ارصاعه ثم تربيته وخدمته ومعالجة اوساحه وتمريضه وغيرذلك كمافى القنيم الفر'ب قال الشيخ عرالدبن الواجب قسمان واجب بالشرع وواجب بالمرؤة والسيحي هوالذي لايمنع واجب الشرع ولاواجب المروءة فان منع واجما منهما فهومخيل واكمن الذي يمنع واجب الشرع ابخل كالدي يمنع اداء الزكاة

والمفقة الواجمة اويؤد بها بمنقة فانه بخبل بالطمع متستى بالتكلف او كان مخبث لابطيب له ان بعطى من أطيب ماله اومن اوسطه فهدا كله بخل واما واجب المروعة فهو ترك المضاقة والاستقصاء في المحقرات فان دلك مستقبح واستقماحه بختلف بالاحوال والاستحاص في كثر ماله يستقبح منه مالايستقبح من الفقير من المضايقة مالايستقبح اقل منه في الممايقة والمعاملة فبختلف ذلك بمافيه المضايقة من ضيافة اومعاملة وعابه المضايقة من طعام اوثوب فالمخيل هوالدى يمنع حيث ينسعي اللا يمعاما بحكم السرع واما بحسكم المروعة وجاء في وصف البخيل

لو عـــبر البحر ،أمواحه \* في ليـــلة مطلــة بار ده وكفه علوءة حرد لا \* ماسقطت من كفه واحده

وفیه \* خواجه درماهنات نان میخورد \* در سرایی که هیم خلق نبود \* سایه خو بش راکسی ينداشت \* كأسه ازييش خويشت ربود \* واعلم أن الله تعالى اسند الانفاق اليهم واعطاء الرزق الىذاته تعالى تنسها على الهم النه الله فيما اعطاهم ووكلاؤه والوكبل دخيل فى النصرف الاصبل فينسغى له ان للحط جاس الموكل لاجاب نفسه ولاحانب الحلق وقد قالوام رطمع في شكراً وثناء فهو باع لاجواد عانه اشترى المدح بماله والمدح لديد مقصود في نفسه والجود هو مدل الشيء من غبر غرض \* كرم ولطف بي عرض بابد \* تاازان مردمتهم نبود \* ازكرم چون حراطمع داري \* آن تجارت بود كرم نبود \* ومن الكيرم ضيافة الاحوال في شهر رمضان وفي الحديث بآ اصحابي لاننسوا اموانكم في قورهم خاصة في شهرر مضان فانارواحهم بأتون بوتهم فينادى كل احد منهم ألف مرة من الرجال والساء اعطفوا علينا بدرهم او رغيف او نكسرة خُبرُ أو بدعوه او نقراءة آية أو نكسوة كساكم الله من لباس الجنة كذا في ربيع الابرار عادًا كان الرغيف اوالكسرة مفيدا مة ولا عندالله تعالى ها طلك يما فوقه من اللدائد وفي الحديث من لقم اخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الوقف يوم القيامة (ويدرأ وَنَالْمُ مُنْدَالُ يَثَمُّ) ويدفعونها بها فيجازون الاسامة بالاحسان والطلم بالعفر والقطع بالوصل والحرمان بالعطاء \* كمماش ازدرخت سايه و ك \* هركه سنكت زند تمر أيخشــش \* ازصدف يادكير،كنة حكم \* هركه سربردرت كهر بخشــش \* او المعنى يتعون الحسنة السيئة فتمحوها واحسن الحسنا تكلة لااله الاالله اذالتوحيد رأس الدين فلا افضل منسه كما ان الرأس افضل الجوارح وعر ابن كيسان اذا اذنبوا تابوا فيكون المراد بالحسنة النومة وبالسيئة المعصية قال عبد الله من الماركـهـذه تمان حصال مسيرة الى تمانيـذ ابواب الجند (اولئك) آن كروه كد بدين صفات موصوفد (لهم عني الدار) عاقسة الدنيا ومرجع اهلها وهي العاقسة المطلقة التي هي الجنة واما النار عانداكانت عقبي الكاهرين اسوء احتيارهم وايس كونها عاقمة دارالدنيا مقصودا بالدات بخلاف الجنة (جنات عدن) بدل من عقى الدار والعدن الاقامة يقال عدن بالبلديعدن بالكسراى اقام وسمى منت الحواهر من الذهب ونحوه العدن بكسرالدال لقرارها فيداولان الس يقيمون فيدالص ف والشتاء (يدخلونها) اىجنات يفيون فبها ولابخرجون منهابعدالدخول وقيلهووسط الجنان وافضلها واعلاها وهومقام التجلي الالهى والامكشاف الالهى خلقه الله يده من غيروا عطة يقرل الفقير > الوجد الثاني اوجه عندى لان الاقامة فيالجنة من سأنكل مؤمن كاملا كان اوناقصا واماالاقامة فيجنةعدن فانماهي مرشأن المؤمرالكامل من الحواص (ومن صلح من آبائهم) عطف على المرفوع في دحلونها واناساغ للفصل بالضيرقال في محرااه لوم، وآمائهم جع ابوى كل واحد منهم كأنه قبل من آبائهم وامهائهم والمعنى له يلحق بهم الصلحاء من ابولهم (وازواجهم) جع زوح بالعارسية زن ويقال المرأة الزوح والزوجة والزوح افصيح (ودرياتهم) اولادهم وانال بيلعوا مالغ فضالهم تبعالهم وتعطيما اشأبهم وتكميلا اغرحهم ويسال من اعطم سرورهمان بجمعوا فيتذاكروا ا-والهم في الدنيائم بشكروا الله على الحلاص منها والفوزيا لحنة وهودايل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة فانه اذاجازأن تعلو بمجرد التبعية للكاملين في الايمان تعظيمالنة دهم دلا نتملو بشفاعتهم اولى والتقييد بالصلاح دليل على ان السب المجرد لايننع قيل

أَنْفَغُر بِانْصَا لِكُ مَنْ عَلَى \* وَاصَلَ الْبُولَةُ اللَّهُ القراحِ وليس منافع نسب ركى \* يدسه صنائعــك القياح

اصل را اعتبار چندان نيست \* روى تركل زخار خند ان نيست \* مى زغور، شود شكر ازنى \* عدل از نحدل حاصلت بقي (والملائكة يدخلون عليهم من كل بات) من ابوات المازل فانه يكون لمقامهم ومنازلهم ابوات ويدخلون عليهم منكل باب الك (سلام عليكم ) في موقع الحال لان العني قائلين سلام عليكم يعنى سلكم الله من العذاب سلامة وما نحافون منه وفي الحديث اللعد من اهل الجنة اسبعين ألف قهرمان اذالملائكة محبونه ويسلمون علمه ويخبرونه بما أعدالله تعالى قال مقاتل يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من المام الدنبة ثلاًت كراتُ معهم الهدايا والتحفُّ من الله يقولُون سلام عُليكم بشارةُ لهم بدوام السلامة (عاصبرتم) اىهذه الكرامة العطمى نسبب صبركم في الدنيا على الفقر و ملازمة الطاعة تلخيصه تعبيم ممه ماسترحتم هذا \* دراخبار آمده كه حضرت رسالت عليه السلام \* ملال راكفت چنان فقر كى كه مخداى رسى نه عنى كأنجافقرا ازهمه مقولترند ﴿ وعن أنس رضى الله عنه قال بعث العقرآء الىرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال بارسو لالله الى رسول الفقراء اليك فقال مرحمايك جنَّت من عند قيوم هم أحب الى فقال بارسول الله الالفقراء يقولون ال الاغسياء قددهموا بالخير كله هم يحجون ولانقدر علم ويتصدقون ولا نقدر عليه وبعقون ولا نقدر عليه واذاحر ضوا بعثوا بفضل اموالهم ذخرا لهم فقال عليه السلام بلغالفقراء عيادلي صبر واحتسب منهم ثلاث خصال ليساللاغنياء منهاشئ اماالخصلة الاولى فأن في الجمد غرفامن باقوت احرينطر البهاأهل الجنة كايطرأهل الدنيا الى النجوم لايدخلها الانبي فقيراو شهيد فقيراو ، وم فقبر والخصلة الثانبة يدخل الفقراء الجة قبل الاسنهاء بنصف يوم وهومقدا رخسمائة عام والحصلة الثالثة اذا قُلَ الفَقير سجان الله والحمد لله ولااله الاالله والله اكبر مخلصا وقال الغني مثل ذلك لم يلحق الغني بالففير في وضله وتضاعف الثواب وانانفق الغي معهاعشرة آلاف درهم وكدلك اعرال البركلها فرجع الرسول اليهم واخبرهم مدلك فقالوا رضينا يارب (فنعرفقي الدار) الخصوص المدح محذوف اى فعرفقي الدار جنات عدن واللام فى الدار الجنس لاغير كافى بحر العلوم وقد وعدهم الله بثلاثة امور الاول الجنة واشابى انبضم اليهم من آمن من اهلهم ولم يعملوا مثل علهم والثالث دحول الملائكة عليهم منكل بالمبشرين الهمبدوام السلامة وعن السيخ عبد الواحد برزيد رجه الله قال كنت في مرك فطرحتنا الريح الى جزيرة واذافيها رجل بعد صفا فقلناله يارجل من تعمد فأوما الى الصنم فقلناله ان الهك هذا مصنوع عندماإم يصنع مثله ماهذا باله بعمد قال عُأنتم من تعدون قلنا نعبد الذي في السماء عرشه وفي الارض بطشه وفي الاحياء والا وات قضاؤه قال ومن اعلكم نهذا قلناوجه الينارسولا كريمافأخبرنا بذلك قال فافعل الرسول فيكم قلنا لما أدى الرسالة قَىضداللهُ الله و ترك عندنا كما فأنيناه ما المحف وقرأنا عليه سورة فلم يزل يبكى حتى حتمنا السورة فقال سنغى لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى ثم أسلم وعلماه شرائع الدين وسوراً من الفرء آن دلم، كان الليل صلينا العشاء واخذنا مضاجعنا فقال ياقوم هذاالاله الذى دللتموئى عليه ينام اذاجن الليل قلنا لاقال فبئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لابنام فأعجنا كلامه فلماقدمنا عبادان قلت لاصحبابي هذا قريب عهد بالاسلام فجمعناله دراهم واعطياه ففال ماهدا قلنا دراهم تنفقها فقال لاالهالاالله دالتموي على طريق لم تملكوها اناك: فى جرائر البحر أعبد صنما من دوئه فلم يضيعني وأنالااعرفه فكيف يضيعني الآن وأنااعرفه فاكان العد ثلاثة ايام قيللانه في الموت وأنيته فقلتله هلمن حاجة قال قضى حوالي منجا مكم الى الجزيرة قال عبدالواحد فغلبنى عيناى فنمت عنده فرأيت روصة خضراء فبهاقدة وفي القة سريروعلى السرير جاربة حسنا على رأحس منهاوهي تقول بالله الاماعجلتم بهالى فقد اشتد سوقى اليمه فاستيقظت فاذا به قد فارق الدنبا فغسلت وكفتم وواريت م فل السك الليك رأبت في منامى تلك الروضة وفيها تلك القبة وفي القبية ذلك السريروعلى السرير تلك الجارية وهوالى جانبها وهويقرأهذه الآية والملائكة يدخاون عليهم مسكل بالسلام عليكم بماصبرتم فدمم عقبى الدار \* واعلم الناسماع سلام الملائكة ورؤبتهم في الدنبا مخصوص بخواص البسر للطافة جوهرهم كما قال الامام الغزالي رحمالله في المنقذ من الضلال ان الصوفية يشاهدون الملائكة في يقظ عم اي لحصول

طمارة نفوسهم وتركية قلومهم وقطعهم العلائق وحسمهم مؤاداسات الدنيام الجاه والمال واقعالهم على الله بالكلبة علما دأتماوعلامسترا واماغيرهم ولايراهم الافعالم المثال اوفي النشأة الأحرة كالابخني هُمَ الْكُفَّارِ (يَنْقَضُونَ عَهِدَاللهِ) المُأْخُودُ عَلَيْمِي الطاعة والايمان (من العدميَّاقه) اىم بعدتوكيددلك العهد بالاقرار والقبول وهوالعهد الذي جرى ينهسم اذاخرجهسم منطهر آدم وعاهدهم على النوحيد والعودية كقوله الماعهد البكم باسيآدم اللاته معوا الشيطان الأية بالعهد عهدان عمد على الحة وهو للحواص وعهد على العودية وهوللعوام عاعل عهدالحة ما يقضواعه ودهم ابدا واهل عهدالع وديدمي كان عهدهم مؤكدا يعهدالحبة مانقضوه ومسلميكن عهدهم مؤكدا نقضوه وعددوا غبره واشركوا هالاشيداء \* واعلمان هداالعهد يتدكره اهل اليقطة الكاملة المسلحون عن كل لباس وغاشة كما قال ذُواا ونالمصرى وقدسل عن سرميثاق الست بر بكم هل تذكره فقال نع كأنه الآس في اذى وكافال العصم مستقربااىعادا لعهدااست قربيا كأبه بالامسكان ولدامانسوه واماغيرهم وهماهل الحباب فاستعدوه ولم دكر وادنه شيأ (ويقطعون ماامر الله به اليوصل) مقاعرا هاى بقطه وللارحام وموالاة المؤهنين ومايين الانداء من الوصلة والاتحاد والاحتماع على الحق حيث آ منوابعضهم وكمروا سعضهم (ويعسدون في الارض) بالدعاءالى عبادة غيرالله تعالى وبالطلم وتهجيم الحروب والهتن وفي الحديث الفتة بائمة لعن الله من القطعا وهم ايقساع الناس في الاضطراب والاحتلال والاختلاف والحنة واللبة بلا مأدة دسية وذلك حرام لا مه عساد في الأرض واصرار المسلين وزيغ والحماد في الدس (قال السعدي) اران هميشين ماتو الي كرير كَدْمر ، فَنَهُ - فَنَه راكفت خير ﴿ فَ فَا افْتَنْهَ آلَ يَغْرِي النَّاسِ عَلَى النَّفِي وَالْحُرُوجِ عَلَى السلطان وذلك لا يحوز والكارظ لمالكوته فتة وفسادا في الارض وكدامعاوية المطلومين اذاارادواالحروج عليمه وكداالمعاوقله لكونه اعامة على الطلم وذلك لا يجوزومنها ال يقول للناس مالا تصل عقوائهم الميه هوفي الحديث امرناال نكلم الناسعلى قدر عقولهم ومنهاان يذكر النساس مالا يعرفه مكنهه ولايقدرعلى استخراجه فبوقعهم في الاحتلاف والاختلال والفنة والملية كإهوشأن بعض الوعاط فيزماننا ومنها ان يحكم اويعتي بقول مهجورا وضعيف اوقوى يعلمان النساس لا يعملون به مل ينكرونه أو يتركون مسد له طاعة اخرى كم يقول لاهل القرى والموادي والعجاروالعددوالاماء لاتجوز ألصلاة بدون النجويدوهم لابقدرون على النجويد فيتركون الصلاة رأسا وهي جائرة عند البعض وان كان ضعيف افالعمل به واجب وكن يقول للساس لايجوز البيم والتسرآء والاستقراض بالدراهم والدنا يرالايالوزن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليها بالوزن فهووزني ابدا وانترك النساس فيسدا أوزن فهداالقول قوى في نفسه وهوقول الامام الى حيفة وهجد مطلقا وقول الى بوسف فيغيرظاهرالرواية وهي خروجها عرالوز نبة يتعامل الناس الىالعددية فهده الرواية والكات صعبفة فالقول بهاواحب ولازم فرارا من الفئنة فبجب على القضاة والمعتبن والوعاظ مرفة احوال النساس وعاداته برفي القبول والردوالسعى والكسل ومحوها فيكلمونهم بالإصلح والاوفق أهم حتى لايكون كلامهم فتذللناس كداالامر بالمعروف والنهى عن المنكر مانه يجب على الاحمر والناهي معرفة احوال الباس وعاداتهم وط.أعهم ومذاهبهم لئلابكون هنة للناس وتهيم الشروسبالزيادة المكروا شاعة المكروه (اولئك اهم اللعمة) خبروالدي ينقضون واللعنة الابعاد من الرحة والطرد من باب القرب (ولهم سوء الدار) اى سرع عافية الدنيا وهىجهنم فاللعنة وسوءالعساقة لاصقان بهم لايعدوا بهم الىغيرهم وديم تنقير للمسلين عن هده الخصال النلاث والا رفع همتهم حول ذلك الجي وفي الحديث مانقض قوم العهد الاكال القنال بينهم ولاطهرت العاحسة الاسلطالله عليهم الموت ولامسع قوم الزكاة الاحبس عنهم القطروفي الحديت مراحفر مسلما عليسدلعة اللة والملانكة والماس احمة ين لا يقبل الله منه يوم القيسامة عدلا ولاصرها اى فريضة ونافله كما في الاسترار لمحمدية \* وكرنه هركه تو بيني متمكري داند \* واعلم الله تالعنان طردع الجنة وفاوعهدىكوماشدارساموزى \* وهولا كاعرس وطرد عن ساحة القربة والوصلة وهوللمؤه بن الناقصين في قصرفي اله ودية وسعى في افساد ارئض الاستعداد وقع في دارالقطيعة والهجران وانكان صورة في الجنان وركامل في الصورة ناقص في المعنى (قال المولى الج مي) جه عمر متقصت صورت اهل معني را \* جوجان زروم او د كوت از حابش.

( 3)

مى باش ﴿ الازى انابراهم عليه السلام اذالني فى النسار كانت رداو سلاما فلايضره كونه فى صورة الدارو النمرود كان في صورة النعدة في مفعه ذلك مل وجد في المعمة تقمة نسأل الله تعماني ان مجعلنا من اهل ألجنة والقرية والوصلة (الله) وحد (مدع لرزق) توسعه في الدنيا (لمريضاء) بسطدو توسيعه (وغدر) قال في تهذب المصادر القدرتيك كردن وهومر بابضرب اي يضيق الررق لم يشاءويه طيه بقدر كفايته لايفضل عندشي كانه قيل اوكان من نقض عهد الله بلعوس في الدنيا ومعديين في الآخرة لما فتم الله عليهم الواد النعم واللدات في الدني فقيل ال فتح بالدازق في الدنيا لا تعلق له بالكفر والايمان الهومتعلق محرد مسئة الله فقد بضيق على المؤمن امتحابا اصبره وتكفير الذبويه ورفع لدرجاته ومن هد االقبيل ماوقع لاكثر الاصحاب رضي الله عسهم م المضايقة ويوسع على الكافر استدراها ومنه ماوقع لاكثركف ارقريش من الوسعة تمان الله عمال حمل المن لعضهم صلاحاوجعل اعقر اعضهم صلاحا وقدجعل في عي عضهم فسادا كالعقر وفي الكل حكسة (قال الحافط) ازین رباط دودرچون ضرور تـت رحیل \* رواق طاق مفیشت چدسر ملاد وجه يست \* نهست ونيست مرنجان ضميروخوش دل باش \* كه نيسست سرانجام هركال \* بیال ویرمر وازره که تبریرنایی \* هواکر فتزمای ولی مخاك نشست (وفر-وا) يعيى مشرى مكة والفرحلدة في القلب النبل المشتهى (بالحياة الدنيا) عابسط الهم من الدنيافر - اطرواشر لافرح سكر وسرور فضل الله والعامه عليهم وقيد دليل على الفرح بالدنيا حرام \* افتخار ازرنك وبوو أز مكان \* هست ادى وفري كوذكان \* قال في شرح الحكم عند قوله أحالى قل بعضل الله ورجته مدلك وايفر حوااعالم يؤمر العد رفض الفرح جلة لأن ذلك من ضرورات الشرالي لاءكي رفعها اليدغي صرفها للوجه اللائق الهاوكذاج عالاحلاق كالطمع والبخل والحرص والشهوة والغضب لاعكر تبدلها بل يصح ال تصرف الى وجد لا تق بها حتى لا تتصرف الاهيه (وما الحياة الدنسا في الآخرة) لست ظرفا للحياة ولالاستسالانهما لايقعان فيهاالهي حال والتقدير وماالحياة القرية كأئنة في حمي حياة الا خرة اى القياس البها وهي المقايسة وهي الداحلة بين مفضول سائق وفاضل لاحق (الامتاع) الأشئ قليل تمتعه كزاد الراعى وعجالة الراكبوهي مايتعليه مستميرات اوشرمة سويق او تحوذلك فأل الصاحب عياد سهمت امرأة في بعض القبائل تسأل ابن المناع ويجيب إنهاالصغير بقوله جاءال حيم اى الكلب واحد المتاع وهوما بل بالماء فيمسم هالقصاع وفيه تقيم لحنل الدنيا (قال الكاشني) بامناعي ازامتعه كدوفايي ويفاقي ندارد حون ادوات خانه \* مثل القصعة والقدر بنتمع بها ثم تذهب والعاقل لا يفرح عالفارقه عى قريب وبورثه حزناطويلا وان حدثته نفسه بالقرح به يكدمها

ومن سره ان لا يرى ما يسوء \* فلا يَحْذُ شَيًّا يَحْافُ لِهُ فَقْدًا

(حكى) انه حل الى بعض الماوك قدح مى فيروزح مر صعبالجوهر لم وله نظير و فرح به الماك فرحاشد يدافق الى عنده من الحكماء كيف ترى هذا قال اراه فقرا حاصراو مصرة عاجلة قال و كيف ذلك قال الكسر كان مصينة لاجسرام وان سرق صرت فقيرا السه وقد كنت قبل اليك في امن من المصينة والفقر فاتفي انه الكسرالقدح يوما فعظمت المصينة على الملك وقال صدق الحكيم ليه الم تعرل عنها المنافقال في المسلمانية ان اردت ان لا تعزل فلا تول ولاية لا تدوم اك وكل ولايات الدنيا كدلك والم تعرل عنها بالحياة عزلت عنها بالمات قال وقد جعل الله الدنيا على الله عنا وجود الاكدار ترهيدا لك عيها حتى لا يحت نك استناد الها ولا تعرب عليها وقد قيل ان الله تعلى اوحى الى الدنيا تصيقى و تشد دى على اوليا في وتوسعى على اعدا ألى تصيفا والم عي فلا يتفرغوا معلى اعدا ألى تضيفى على اعدا ألى حتى يشتغلوا بك عي فلا يتفرغوا الدكرى و في التأويلات المجمية الله مسطرة في السك شوف والشهود لمى يتا عمى عساده المحين الحدورين ويا خيان الدنيا بالسنة الى من عسادة المحينة المحينة المحينة المحينة المحينة المنافق والشهود لمى يتا عام قلائل بادي شئر و وما الحياة الدنيا بالسنة الى من عسر عنه و المهافية في المرابط المال الحيندين بالمال الحيندين بالمال الحيندين بالله المنافقة الله الكل الحافى المنافقة المنافقة

آماس بيند طفل كويد فريه است (ويقول الدين كفروا) ثنتوا واستمروا على كفرهم وعنسادهم وهيركفارمكة (اولا) هلاوبالهارسية «جرا (ازل عليه) على عهد (آية)عطية كائة (مربه) رار وجهي كهما محواهيم مثل آيات موسى وعبسي عليهماااسلام من العصا واحياء الموتى ويحوهما الكون دايسلا وعلامة على صدقه (قُلَانَ الله يصل من يشاء) اصلاله باقتراح الآمات تعنا بعد تبن الحق وظهور المعرات فلاتعي عند كثرة المجرات شيأ اذالم يهدوالله (ويهدى اليدمن أمات) من اقبل الى الحق ورجع عن العناد فضمير اليسه راجع الى الحق قال في القاموس ناب الى الله ناب كأناب والاصلال خلق الصلالة في العدو الهداية حلق الاهتدآء والدلالة على طريق يوصل الى المطلوب مطلقا وقديت دكل مهماالي العبر محازا بطريق السب والقرءآن ناطق مكلا المعنبين فيستند الاضلال الى الشيطان في مرسّة الشربوسة والى الفس في مرسّبة الطربقة والى الله في مرتبة الحقيقة (الدين أمنوا) بدل ممن اناب اوخبر مبتدأ محذوف اي هم الذبن آمنوا (وتطمئن قلومهم) وآرام مي بايد دلهاء ايشان ( مدكر الله) اذاسمهوا ذكر الله احبوه واستنابسواله و دخل في الذكر القرءآن فالمؤونون يسستأ يسون بالفرءآن وذكرالله الدى هوالاسم الاعظم ويحبون استماعها والكفسار يفرحون الدنيا ويستبشرون مذكرغيرالله كإقال تعسالى واذاذكرالله وحده أشمأزت قلوب الدين لايؤمنون بالاحرة وادادكر الذي من دونه اذاهم يستبشرون (الا) دانيدكد (مدكر الله تطمئ القلوب) قلوب الموامنين ويستقر اليقين فيها فقلو بالعوام تطمئن التسجروالتناء وقلوب الخواص بحقائق الاسماءالحسى وقلوب الاحص عشاهدة الله تعالى وفى التأويلات المجمية ويقول الذير كفروااى سترواالحق الساطل لولاا زل على من يدعوا لحلق الى الحق آبه ظاهرة من المجرات والكرامات كانول على مضهم لبستدلوا مهاعلى صدق دعواهم قل ان الله يضل من يشاء ان بضله في الازل به ين الآية ايراه سحراو بحسمها باطلا ويرشد الى حضرة حلاله من يرجع اليدط الما منتاقا المرجاله وفيه اشارة المحاناالطالب الصادق فيالطلب هومى اهل الهداية في الهداية وليستمى يساءالله صلالته والازل وهم الذين آمنوا وتطمش قلومهم مذكرالله لابذكرغيره يعني اهل الهداية هم الذيل آموا واعلان الفلوب ارسة فلب قاس وهوقلب اكمار والمنافقين عاطمتنانه بالدنيا وسهواتها كقوله تعالى رصوا بالحيأة الدنيا واطمأ نواج ا وقلب ناس وهوقل المسلم المدنب كقوله تعمالي هسى ولم نجددله عن ما عاطمتنانه بانتو بة واعبم الجنة كفوله فتاب عليسه وهدى وقلب مشتلق وهوقل المؤمن المطبع فاطمئنا بهدكرالله كقوله تعمالى الذين آمنواو تطمئن قلومهم مدكراللها وقلب واحدانى وهوقلب الاببساءوخواص الاولياء ماطمئنا نهالله وصفاته كفوله تعالى خليله عليه السدلام في جواب قوله كيف تحيي الموتى قال اولم تو من قال الى والكي ليطمئ قابي بارآ ذبك اياى كيفية احساء الموتى اذا تتجلى الهلي مصفة محييك فاكون المحيى الموتى ولهدااذ أتجلى الله لقلب العسد يطبئن به فينعكس نورالاطبئنان من مرءآه قلم الىنفسد فتصحيراا فسمطبئة مهايضا فتستخى لجذبات العناية وهي خطات أرجعي الى ربك عافهم حداانتهي \* قال في نفائس المجالس الدكرصيقل القلوب وسبب سرورالمحبوب فرذكرالله فالله يذكره كإقال تعالى عادكروني اذكركم فالمحتو بوب تطمئن قلوبهم بذكرهم له تعالى واما الواصلون فاطمئنان قلومهم بذكرة تعالى روى ان الني عليه السلام بعث اعثاقل نجد فعنموا ورجعوا عيمة واسرع رجعة قرم شهدواصلاة الصيح ثم جاسوا يذكرون الله حتى طلعت الشعس قال ابوسعيد خرح رسول الله يوما على حلقة من اصحابه فقال ما أجلسكم فقالوا جلسنا مدكر الله و محمده على ماهدا فاللاسلام قال الله ما اجلسكم الاذلك قوله آلله بالجر والمد على القسم اى بالله ما اجلسكم قالوا بالله ما اجلسنا الاداك قال امااني لم استحلمكم نهمة ولكن اثاني جبرآئيل فاخبرني انالله ياهي بكم الملائكة مان قلت ما تقول فبمساروي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنده انه سمع قوما احتمعوا في السمعد يهااون ويصلون على السي عليه السلام برفع الصوت جهرافراح اليهم وقاللهم ماعهدنا هدا علىعهدرسول اللهومااراكم الامبتدعين فازال بكرر ذاك حتى اخرحهم من المسجد قلت احاب عند صاحب السالة التحققية في طريق الصوفية الشيخ منبل الخلوتى قدش سره باله كدب وافترآء على اب مسعود لحالفته النصوص القرءآنية والاحاديث النوبة واقعال الملائكة قال الله أهسالي ومن اطلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيم السمه وسعى في خراسه الوائك ماكار لهم ال يدخلوها

الاخالفيز ولوسلناصمة وقوعد فهرلايعسارض الأدلةالمذكورة لانه اثروالاثرلابعسارض الحديث كالايخني وبطلان الأداة يدل على بطلان المداولات وفي الحديث علامة حب الله حبذكرالله وعلامة بغض الله بغض ذكرالله \* واء لم ان نورالذكر قدر. على قدر حال الذاكر وذلك بالفناء في الله والذاكرون على اربعة اصـــ اف الصنف الاول اهل الحلوة ووطيفتهم في اليوم والليلة من الدكر الخفي القوى بالبي والاثب ات والحركة الشديدة سمعور الفالاالله وهوالاء مشتغلون بألحق لابغيره الصنف الساني اهل العزلة ووظية يهم مس الذكر الخبي في الـوم والليلة ثلاثون الف لااله الاالله وهولا، مشتعلون تارة بالحق وتارة باستهم \* الصنف الشالث اصحاب الاوقات وهوالا وطيعتهم مى الذكرجم اوخفية اثناعثم الفاوهو لاءمثغولون بالحق مرة وبمصالح انفسهم مرة وبالحلق اخرى \* الصنف الرابع اصحساب الخدمة وهو لا وظيفتهم ذكر الجهر على كل حال من الاحوال ابلاً ونهارا بعد الداومة على الوضوء قال بعض الاكابر من قال في الثلث الاخير من ليله الثلاثا، لاالدالاالله الف مرة مجمعمة وحضور قلب وارسلها اليظالم عجلالله دماره وخرب ديار دوساط عليمالا فات واهلكه بالعاهات قال الشيخ ابوالعباس احد الونى قدس الله روحه من قال الف مرة لاالد الاالله وهو على طهارة في كل صيحة بسرالله عليه اسبباب الرزق من نسبته وكدلك من قالها عند منامه العدد المذكوريات روحه تعت العرش تفذى من ذلك العالم حسب قواها (قال المولى الجامى) دلت آينة خداى نماست \* روى آيند أنوتمره حِراتُ - صفلي وارصيقلي معرن \* باشـد آيينـهُ ان شود روشن \* صــقلآن اكريهُ آڪاه \* نيست جزلا الدالاالله \* ومن شرط الدكر ال يأخذه الداكر بالتلقين من اهل الدكر كااخده الصحامة التلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولق الصحابة النابعين والتابعون المشايخ شيخا بعدشيم الى عصرنا هذا والى ان تقوم القيامة كدا في ترويخ القاوب بلطائف الغيوب للشيخ عبد الرحى البسطامي قدس سره الخطير (الدي آمنوا وعلوا الصالحات) الذين جموا بين الايمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح وهو مبتدأ خبره (طويى لهم) رند كاني حوش استايشائرا - واللام البيان كافي سلام لك وهومصدر من طاب كزله وشرى اصله طيي القلبت الساء واوالضم ماقلها كافي موقن وفي التيان غبطة وسروراهم وفرح وقيل نعمالهم (وحسن مأب) اى مرجع يعنى ولهم حسن منقلب ومرجع ينقامون ويرجعون اليه في الآخرة وهو الجندة وقال عضهم طوبي علم لتبي تعيينه كاقال كعب الاحبار سألت رسول الله عى اشجار الجندة فقال ان اكبر اشجارها شخرة طوبي وحيتي تحتها اصلهام درواغصامهامن زرجدواوراقهامن سندس عليها سبعونالف غصن اقصى اغضانها يلحق ساق العرشوادى اغصابهافي سماءالد بالسف الجنة دارولا بحوحة ولاقصر ولاقد ولاغر مقولا جرة ولاسر برالاوفهاغص منهافنطل عليها وفيهامن المارمانشة هيدالانمس وتلذالاعين قُال في الفتح القريب اصلها في دار مجد صلى الله عليه وسلم ثم تنقسم فروعها على جيم مناز اهل الجندة كانتشر منه العلم والايمان على جيم اهل الدنيا وقدغرسها الله بيده وبذع س اصلها عيان الكافور والساسبيل وفيها مسجيع التمار والازهار والالوان الاالسواد وكل ورقة تطل امة وعلى كلورقة منهاملك يسبحالله بانواع النسبيح عظيمة الجسد لايدرك اخرها يسيرال اكب الجاديحت طلهاما ألمقام وقبل الفعام ما يقطعها قال بعض الكبار المراد بالعمال الصالح التركية وطوى لهم بالوصول الى الفطرة الاصلية وكال الصفات وحسن مآب بالدخول في جنة القلب اعنى جنة الصدات قال الحريري طوبي لمرطاب قلبه معالله لخطة في عمره ورجم الى ربه يقله في وقت من الاوقات قال الجنيد طاب اوقات العمارفين بمعرفتهم والعمل الصمالح مااريد به وجه الله تعمالي وهوالممر والمعيد لاغيره \* شماخ بي ميوه كرهمه طو يدست ببريدش بميوه بيوند يد \* فالعمَل الذي للجنة ابس لوجه الله تعالى فأنه تعالى لولم يُخلق جندة ولانارا لم يكن مستحقاً لان يعبد \* هر زاهد خشكي چه سر اوار بهشت است \* سايس ته انش شمر انها كه چنــاثىد\* وفى النــأو بلات البجمية الدين امنوا وعملوا الصالحات بشــير الى الذين غرسوا غرس الايمــان· وهي كلة الالدالاالله فيارض الطلب وربوه بماء الشريعة ودهقنة الطريقة وهوالاعال الصالحة حتى صار شحرة طيبة كإضرب الله لهذا مثلا فقال ضربالله مشلا كلة طيبة كشجرة طيبة فالكات الشحرة واتمرت الحَقيقة كات طوى لهم وحسن مأب وهي الرجوع والاياب الى الله تقسه لا الى ماسواه وهذا هوالمُرة

الحقيقية يدل عليمه قوله في شاء اتخدال ربه ما بافعلي هذا بشير نطوبي اليحقيقة شحرة لاالد الاالله في ذاب انتي عليد السلام وق قلب كل مؤمن منها غص فاقهم جدا (قال السيخ العطارقدس سر .) هر دوعالم ستة فترك او \* عرش وكرسي كرده قله خاك او \* بيشواي اي جهان وآن حهان \* مفتداي اشكار اودهسان كذلك )اى مثل ارسالنا الرسل إلى اعمهم قبلاً بالمحمد (ارسلماك في امد ) عمني إلى كافي قوله تعمالي وردوا ايديهم في ادواههم وفي بحرالعلوم واعماعدي الارسال بفي وحقم ان بغمدي بالى لان الامة موصع الارسال (قد حلت ) مضت وتقدمت (من قلها) عاد الى امذعلى لفطها (امم) ارسلوا اليهم ولبس بدع ارسالك الى امتك تم علل الارسال فقال (لتاوعليهم الدى أوحينااليك) ضميرعليهم راجع الى امد على معناها اى لتقرأ عليهم النكاب العطيم الذي أوحينا البك وهوالفرءان ومافيمه من شرائع الاسلام وترينهم بحلية الاعمان وان المفصود من زول القرءان هوالعمل عمافيه وتحصيل الميرة الحسنة الااتلارة الحضة والاستدع الجرد فالقامى المتعبد راجل سالك والعالم المتهاون راك نائم (قال السعدي) تليذ بي ارادت عاشق بي زرست وروئده بي معرفت مرغ بي پروعالم بي عل درخت بي روزا هديي علمخانه بي در ( وهم يكفرون بالرجير) حال من فاعل ارسلنا لئاى وحالهم أنهم بكفرون بالله الواسع الرحة ولايم فون قدر رحته والعامه الهم بارسالك وانرال القرءان العظيم عليسهم وروى ان أباحهل مع النيعليه السلام وهوق الحجر بدعويا لله يارح رمرحع المالمشركين وفأل انمحمدا يدعوالهين يدعوالله ويدعو آخر يسمى الرخن ولانعرف الرحن الارحن اليمامة يعنى به مسيلة الكذاب صاحب اليمامة وهي بلدة في البادية ومزات هذه الآية (قل) لهم يا محمد (هو) اي الرحم الدي كفرتم بهوانكرتم معرفته (ربي) خالق ومتولى أمري (لااله الاهو) حبر بعد خبرأي هومحامع لهذي الوصفين مال بوية والااوهية ولامستحق العادة سواه ومعنى لااله الاهوالواحد المحتص بالالهية (عليه توكلت) اليه اسندت امرى في العصمة من شركم والنصرة عليكم (واليه) لا الى غيره (مناس) مصدرتات بتوبواصله متابىاى مرجعي ومرجعكم فيرحني وينتقم لىمنكم والانتقام مىالرحن اشدولدا قيل معوذبالله مىغضبالحليم (قلل الحافظ) عمهلتى كه سيمرت دهدزرا، مرو \* تراكه كفت كه إيرال ترك دسسان كَفْتُ \* والأَسْارة أَنْ الامم لمنا كَفْرُوا بِالله كُفُرُوا بالرَّحِنْ لان الرَّجَانِيَّة قَدَاقَتَصَتْ الْجَادُ الْخُلُوقَاتُ فانالقهارية كات مقتضية الواحدية بألايكون معداحد فسسقت الرحانية القهارية في ايحاد الحلوقات ولهذا السرة النعالى اركل من في السموات والارض الاآني الرجى عبدا فأرسل الله الرل وازل معهم الكنب ليقرأ واعليهم ويذكروهم تأيام الله التي كان الله ولم يحكن معدشي ثم أوجدهم وأحرحهم من الغدم الى الوجود وهوالذيرب كلشي وخا قه ولاالهالاهو واليه المرجع والمآب كافي الدأو يلات المجمية اله يقول الفقيرع بارة الخطاب في ارسِلناك للنبي صلى الله عليه وسلم فهوالمرسل لغة واصطلاحا وصاحب الوحي والدعوز وإشارته اكلواحد من ورثندالدين هم على مشر به الى يؤم القيامة بحسب كونه مطهرالارثه فهو المرسل لغة لااصطلاحاوصاحبالالهام والارشاد وكاان لكل زمان صاحب دولة وظهور فكداله صاحب رجة وتصرف معنوى والذاقال عليه السلام علماة امتى كأبياء سى اسرائل فأثبت لهم البوة بعنى الاحمار عرالله بالالهام وفي قوله وهم يـكفرون بالرحم اشارة الى ان المنع عايه يجِب ان لايكفر المنعم ل يشكر. بالايمار والاعتقاد كادل عليه مأقبله والكفر والانكار من أقبح القائح كا أن الايمان والاقرار من أحس المحاس والحس الطن والاعتقاد الحس تأثير للبغ (روى )ان جماعة من السراق نز اوا على أهل رباط فسأل يحتهم صاحب الراط عاستحيوامنه وقسالو انحن العراة فهيأ لهم طعساما وجاءت امرأة بسطتت ليغسلوا أيديهم قبسل الطعسام وقالت ان لى مدّا عمياء اغسلها تبركا مغسالة الغراة فغسلوا فغسلت المرأة وحما بنتها بها فأصبحة سلمة من العمي ( ولوارة رء آ آ ) روى ار نفرا من مشركي مكذمهم أنوجهل سهشام وعبدالله بن امية قلوابا مجمد از يسرك ال نتبعك فسيرانسا بقر الك الجمال على حوالي كمة فافها صيقة حتى تنسع لسا الارض فنتحذ الساتين والمحارث وسقق الارض وفجرلنا الانهار والعيون كإفيارض الشام واحى رجلين اوثلاثة ممرمات مرآباتنا منهم قصي الم كلاب ليكلمونا وسألهم عرامرك احق ماتقول امباطل فلسا اقترحواعليه صلى الله عليه وسلم هده الآيات رل قوله ولوان الح وجواب الشرط محذوف كاسياً في والمعنى بالفارسية \* واكركاني بودي كه درين عالم

(سيرت به الحسال) النسير بأفارسة \* برطن آوردن \* اى نقلت من اما كنها واذه تعن وجد الارض بالفارسية \* رائده شدى نوى كوهها يعني دروقت خواندر وى ازمواضع خود برفتي (اوقطعت مالارض) شنت فهات أذيارا وعيونا وبالعارسية \* ماشكافت دشدى بدوزمين جونبر وخواندندى (اوكلم) احي (بدالمرتي) السخف در آوردندي ازبكت خواندن اوم دكارا \* اى لكان هذا القر ان الكونه غاية في الاعجاز وبهاية في الله كبر والمرادمنه نعضيم مثأن الفرءان والدعلى المشركين الذي كايروا في كون القرءان آية وانترحوا آية غيرها والنبيه علاان ماحفعهم فيدينهم خبيرلهم ماينفعهم فيدنياهم كالزراعة ونحوها معان في الفرءان ما أبرات وخاصيات انفسية عجيبة فلوك ان الهم استعداد لفله ور تلك النا ثيرات اسيرت به جسال تفوسهم وقطعت بدارض بشريتهم واحيى م قلونهم الموتى (بل) مجناست كد كافران ميكونيد بقرءان تو مان وبالدائها واقع دو (هدالامر) اى أمر خلفد (جيعاً) فله التصرف في كل شي وله القدرة على ماأراد وَهُوقَادُرَ عَلَى الْآتِيانُ عَافَتُرْ حُوهُ مِنْ الآياتِ الاان اراديَّه لم تتعانى مذلك لعلم بأنه لا تنفقهم الآيات (روى) الله الرات هذه الآية قال عليد السلام والذي نفسي يد واقد أعطاني ماسألتم واوشئت اكان ولكرخرى بين ال تدخلوا في إب الرحمة فيؤمن مؤمنيكم ومين النيكاكم الئما اخترتم لاغسكم فنضلوا عن بال الرحمة فالحسترت وبالرحة واخبرنيانه ان اعطاكمذلك ع كفرتم ان يعد مكم عذابالم بعذبه احدامن العالمين كافي اسباب المزول الامام الواحدي \* واعلمان الكهار ماالصروا نورالفرعان فعمواعن رؤية البرهان وكذا أهل الانكارغفلوا عر سر القرءان فرموا من المشاهدة والعيان (وق المشوى) توز قرءان اى سمر ظاهر مبدين \* ديو آدمرا نه الدجر كه طين \* طاهر قرءان چوشخص آدميست \* كه نقوشس ظاهر وجانش خفيست \* ولاشك ان من تخلق بالقروال الدى هرصفة الله تعالى قدرعلى مالم يقدر عليدغيره وفي الحديث اوكان القروان في اهاب ماهسته انارأي اوصور القرءان وجعل في اهاب والتي في النار مامسته ولا أحرفته سركة القرءان فك بف بالؤمن الحامله المواظ على تلاوته ومن الحكايات اللطيفة انعليا رضي الله عنسه مرض فقال أبوبكر رضى الله عنه لعمر وعمن رضي الله عنهما انعليا قدمرض فعلينا العيادة فأتواما وهو يجدخفة م الرض ففرح فرحافتوح بحر سخائه فدخل بينه فلم بجد شبأ سوى عسل بكني لواحد في طبب وهُو أبيض وابو روفه شعر أسود فقال أيوبكر الصديق رضي الله عنه لايليق الاكل قبل المقالة فقالوا أنت اغزنا واكر منا وسيدنافقل اولافقال الدين انوبرمن الطست وذكرالله تعالى أحلى من العسل والشبر يعةادني من السعر فقال عررضي الله عنه الجنة انور من الطست وتعيها احلى من العسل والصراط ادق من الشعر فقال عمَّان رضى الله عنه القرءان انور من الطست وقراء القراءن احلى من العسل وتفسيره ادق من الشعر فقال على رضى الله عنه الضيف انو رمن الطست و كلام الضيف احلى من العسل وقلمه ادق من الشعر بو رالله تعملي قلو بنابنور العرفان واوصلنا واياكم الىسر الفرءان آمين ياالله يارحن ( افلم يبأس الدين آمنوا) اليأس قطع الطبع عن الشي والة وط منه والاستفهام بعدى الامر (روى) انطاقة من المؤمنين قالُوايا رسول الله اجب هؤلاء الكفاما بعنون كفار مكة الى مااقترحوا من الآيات فعسى ان يو منوا فقال تعالى أنابي فنظ المؤمنون من اعمان هو العالكفرة بعد ماراوا كرة عنادهم بعد ماشاهدوا الآيات (ال) اي علما منهم انه (اويت الله الهدي الناس جيعاً) فأ منوا وقد يستعمل المأس بمعنى العلم مجازا لابه مسن عن الصلم بأن ذلك التي لابكون فان المخففة مع ما في حيزها في محل النصب على الها مفعول البأس بمعنى العسلم والمعنى افلم يعلم الذي آمنوا إن الله تعمالي لايهد الناس جيعا اعدم تعلق مشبئته باهتداء الجبع فيهدى من يشاء ويصل من يشاء بمقتضى قبضنيه الخيالية والجلالية (قال الحافط) دركارخانه عشقاز كفرناكزرست \* آنش كرابسوزد كر يولهب نباشد (ولايزال الذي كفروا) بالرحن وهم كفار مكسة (تصيبهم عاصنعوا) اي بسبب مافعلوا من كذرهم واعمالهم الخيئة (قارعة) داه م نقرعهم و تفعأهم من القتل والاسروالحرب والجدب واصل القرع الضرب والصدع تلخيصد لايزل كفارمكذ معذبين قارعة (اوتحل القارعة اي تيزل (قرب) عوضعي نزديك (من دارهم) اى مكنة فيضر عون فيها و علمون و يطارعليهم شرارها و يتعدى اليهم شرورها و بجوزان بكون تحل خطابا الني عليد السلام فأنه حل بجيث فرياه تردارهم عام الحديدية فاغارعلي اموالهم ومواشيهم

وفى النا ويلات المجمبة قارعة من احكام الا زلية تقرعهم في انواع المعاملات التي تصدر منهم ، وجبة الشقاوة وبقوله اونحل قريبا من دار هم يشيراني ان الاحكام الازلية تآرة تصدر منهم وتارة من مصاحبهم فنوا فقوا ى اسباب الشقاوة وترافقوا إلى مااوعدهم الله من درك الشقاء كاقال (حتى) بعي بلايد يشان حواهدر سيد تاوقتي كه (بأتى وعدالله) وهوموتهم اويوم القيامة اوقع مكة (انالله لا يحلف الميعاد) لامتاع الحلف الكويه نقصاً مناف الالوهية وكمال السي والميعاد عمى الوعد كالملام والميناق عمى الولادة والتوثقة والوعدعارة عن الاخمار بايصال المنفقة قبل وقوعها (ولفداستهرئ رسلمي قاك) كاستهزآ، قو مك ك والمنكيرللنك ير اى بجميع الرسل مى قدلك ويدل عليدة وله تعالى وماياً تبهم من رسول الاكانوا يه يستهر دُون ومعنى الاستهرآ. الاستحقار والاستهانة والاذي والتكديب (فأمليت للدي كفروا) اي للمستمرز تين الذين كفروا والا الج الامهال وال يترك ملاوة من الزمال اى مدة طويلة منده في دعة وامل كالبهجية في المرعى اى اطلت لهم المدة في المن وسعة عَأْحِبرِ الْعَقُونَةُ لَيْمَادُوا فِي الْمُحْصِيـةَ (ثُمُ أَحَدَثُهُمِ) بِالْعَقُونَةُ نَعَـدُ الْأَمْلاءُ والاستَدراح (فكيف كان) دس چه كونه بود (عدات) عقابي اياهم كيف رأيت ماصنعت عن استهرأ برسلي ولم يرااني عله السلام عقوتهم الاانه عسلم بالتحقيق فكأنه رأى عياناوفي بحرالعلوم فالكمتمرون على الادهم اومساكنهم فنشاهدون ابرذلك وهدا تعجيب من سدة اخده لهم سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهرائهم به واذا هم وتكذيبهم واقتراحهم الآيات مأن أهفى الانبياء اسوة وأن حراء ما بعد لون به ينزل بهم كانرل بالمستهرئين بالانبياء حزامها وعلوا وفيسه اشارة الحان من امارات الشقاء الاستهزاء بالانبياء والاولياء وفي الحديث من اهال ويروى من عادى لي ولياهقد باررني بالمحارمة اى من أغضب وآذى واحدا من اوليائي فقدحاريني والله اسرع شي الى نصرة اولياته لارااول خصرالله فكونالله ناصره وروىان الله تعالى قال احض اوليانهُ امازهدك في الدنيا فقد تجملت راحة نفسك واماذكرك اياى فقد تشرفت بي فهل واليت في ولياو هل عاديت في عدو المحبة اولياء الله تعالى وموالاتهم من انفع الاعال عند الله واغضهم وعداوتهم واستعقارهم والطعن فيمم من اصر الاعال عنده تعالى واكبرالكمار \* آوردهاندكه سيهسالاري بودظالم وباتباع خود بخده يكي ازمشايخ كمارورودآ مدخداوندخاله كفت من منشورى دارم بخسانة من فرود ميساكة منشور بخاشيخ درخانه رفت ومصحفي عرز داشت ودرييش آمدوباز كرداي آبت برآمدكه \* باأيها الذي آمنوالاندخلوا بيوناغبر بوتكم حتى تستأد سواونسلواعلى اهلها \* سهسالار كفت من بنداشتم كه منسور امبرداري بدان التمات نكر دودرخا منشيخ فرود آمدآن شب قوالمجش بكرفت وهلاك شد قال الصائب \* نتيحة نفس كرم عند ليانست \* كه عرشتم كستاخ يكرمان باشد \* ولاشك ارمش هذه المعاملات القسعة من غلمة أوصاف المفس فعلى العاقل أريرى نفسه عن سفساف الاخلاق حتى يتحلص من قهر القهار الخلاق الاترى الهاؤمتين بطروا الى الذي عليه السلام معين التعطيم ومدلوا ااكبر بالتواصع والفناء ودخلوا في الاستسلام فاستسعدوا دسعادة الدارس واما الكفرة فعنواعنواكبرا فاستناصلهم الله مرحث لايحتسبون فشقؤا شقاوة الدية وهكداحال سأتر المؤمنين والمكري الى يوم القيامة فان الاولياء ورثة الرسول عليه السلام والمعاملة معهم كالمعاملة معمد (قال الكمال الخندى) مقربان حدا اندوارثان رسول \* توازخداى چنيندورو ازرسولى چيست (افس) اباكسي كه في موصولة مرفوعة المحل على الابتداء والخسير محدوف والاستفهام بمعى النبي اى أعالله الذي (هوقائم) رقيب (علىكلنفس) صَالحة اوطالحة (عماكسن) مرحيروشر بحفظه عليها فيحازيها مه بعني ان اراد المجازاة ولم يغمر كرايس بهدده الصعة مرالاصنام التي لا تضر ولا "نفعوهذا كقوله اله مخلق كر لا يخلق اى لا يدكون منهوقائم على كل نفس يعمل خيرها وشرها ويجازيها على حسب ذلك كريس بقائم على شئ متناه في المحرو والضعف والجهل ومعنى القيام التولى لامور خلقه والندبير الارزاق والآجال واحصاء الاعسال للجراء يقال قام ولان أمر فلان اذا كفاه وتولاه (وجعلوالله شركاء) اى الاصنام و هواستنداف يعني ان الكمارسووابين الله وبين الاصنام والمحذوها شركاء في العبادة والا الصحادة والمات والمركاء فيها اوكات سواء وشركاء في القبام علَّى كل نفس فاا عجب كفرهم واشراكهم وتسويتهم مع علمهم النفاوت بينهمااي تعجبوا من ذلك (قُلُّ سمو هم ) ببنواشركاءكم بأسمأتهم وصفوهم بصفاتهم فابطر واهل ايهم مايستحقون بهالعبادة والشسركة يشيراليان الاسماء

مأخذها من الصفات فان لم تروا منهيمَ شيأ من صمات الله فكيف تسمر دهم (كما فال الكائني) مراد آنست كه حقراحي وقادروخالق ورزاق وسمبع وبصيروعليم وحكيم مبكويند واطلاق همج يكازن اسماراص أم غى تواند كرد \* قال فى بحر العلوم قولد قل سعوهم من ص الكاية وذلك لأن معنى سعوهم عينوا اساميهم ولما كان تعبين السي بالاسم من لوازم وجوده جعل عدم التعيين كاية عرعدم وجود الشي يعنى لسلهم عند نااسام يستحقون بها العبادة والكات عندكم فسموهم بها وافطرواهل يستعقون بها ولمالم تكن لمم عندهم ابضااسام تقتضي استحقاق العمادة لم يستحقوها ولم يتحقق لهم العبادة والسركة (ام تدبونه) ام منقطعة مقدرة برل والهمرة الانكارية أي بل أتخبرون الله أعال (عالايم في الارض) اي عالا وجود له ولاعم الله متعانى بوجوده وهوالشركاء الستحقور للعادة وهونبي للماروم بنفي الازم اطريق الكنابة اى لأشريك له ولاعلماذ لوك أن الشريك مموجودا لكان معلوما لله تعسالي لان عسلم الله لازم لوجود التي والا يلزم حهسله تعسالي الله عن ذلك فاذالم بكن وحوده معلوماله وجسان لابكون موجودالاستلرام انتفاءاللازم انتفاء ملزومه قال في بحراأعلوم ام تنبونه اضراب عن ذكر تسمينهم وتعيين اساميهم الى دكر للمنهم ومعنى الهمزة في المالانكار بعى مأكان ينبغى أولايذبغي ان يكون ذلك وفي التيان أوبل الآية فان سموهم مصفات الله عقل النبؤي عالايعلم في الارض (ام بطاهرم القول) بل تسمونهم شركاء بكلام لاحقيقة له كنسمية الزيجي كادورا وفي بحر العلوم هو اصراب صُ ذكر تنبئته برواخبارهم الى ذكر تسميتهم الاصنّام بشركاء بظاهر من القول من غير حقيقة واعتبار معني ومعنى الهمزة في إم الانكار والنعجب كائنه قال دع ذلك المسذكور واسمع قولهم المستنسكر المقضى منسه المحجب وذلك انقولهم بالسركاء قول لايعضده برهانف هوالالفط يتقوهونيه فارغ عن معني تحته كالالفاظ المهملة التي هي اجراس لاتدل على معان ولايتكلم بهاعاقل تنفرامنها وأستقباحا (بل زي للدين كفروا مكرهـ) انفسهم بتخيلهم اباطيل ثم ظنهم اياها حقاوهو اتخاذهم للهشركاء خذلانام الله والكرصرف الغنرع يقصده بحيلة والمزين اماالشميطان بوسوسته كقوله تعمالي وزين لهم الشميطان اعمالهم اوالله تعمالي كقوله زيمالهم اع لهم وفي الحديث بعثت داغيا ومبلغا وليس ليمن المهدى شئ وخلق الميس مزينا وإيس اليمه من الصلالة شيء \* حق فاعل وهرچه جر حق آيات بود \* تأثير زالت از محسالات نود (وصدوا) من الصد وهو المنع (عرالسبيل) سبيل الحق (وس) هركه (بضلل الله) بخدنه عن سبيله قال سهدى المفتى ولإمنع عند اهل السنة أن يفسر الاضلال بخاق وكدا الهداية يجوز أن تفسر مخلق الاهنداء ( فالهمن هاد) فاله من احد يقدر على هدايته ويوقف لها (الهم عذاب في الحياة الدنيا) بالفتل والاسر وسائر ما ينالهم مَن المصائب والمحرولا يلحقهم الاعقوبة المم على المنطق ولذلك سماه دلا اباواصل العداب في كلام العرب من العذب وهوالمنع يقال عذبته عذاياا ذاه عته وسمى المساء عذبالانه عنع العطش وسمى العذاب عذابالانه عنم المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غسيره من مثل فعله وفي التأويلات المجمية وهوعذات العدد والحجسات والغفلة والجهل وعذاب عمودية النفس والهوى والدئيا والشياطين الجن والانس (وأعداب الآخرة اشق) اشد واصعب لدوامه وهوعذاب الناروعذاب ارالقطيمة وألم البعد وحسرة التفريط في طاعة الله تعمالي وندامة الافراط في الذنوب والمعلمي والحصول على الخسارات والهدوط من الدرجات وزول الدركات (ومالهم مرالله) اي من عذابه (منواق) حافظ ومانع حتى لايعذبوا مرالنانية زائدة والاولى متعلقة بواق وفى النسأ وبلات ومااجم من خد لان الله في الدنيا وعد أن الله في الآخرة من واق يقيم من الحذلان والعذاب وفى حديث المعراج نماتى على وادفسمع صوتا منكرافقال باجبربل ماهذا الصوت قال صوت جهنم تقول بارب ائني بأهلى وعما وعدتني فقد كثرت سلاسلي واغلالي وسميري وحميي وغساقي وغشاني وفد بعدقعري واشتدحرى التناعا وعدتني قالك كل مشرك ومشركة وخيث وخبيدة وكلجار لايومن بيوم الحداب فالترضيت كافى الترغيب والترهيب وكان انمرند لاتنقطع دموع عينيه ولايزال باكيا فسبل عن ذلك فقال اوانالله اوعدنى بأني اوادنبت لحسني في الحام آبدا لكان حقيقا على انها لا تنقطع دموعي فيكيف وقد أوعدني مان يُحسَى في الرقد اوقد عليما ثلاثة آلاف سنة اوقدعايها ألف سنة حتى أحرت مُماخري حتى ابضت عاخرى حتى اسودت فهي سوداء مطبلة كالليل المطلم فهذه حال العذب بالتسار الضغرى واما المعذب النار

الكري وهي نارالقطيعة والمحتركاله اشدوأعطم \* يردخيامي ودني رويت اردوزج درى \* كرزروسه خازن المدرقبر آورور ركند \* سأل الله العصمة والترفق الحق والمحقق (مثل الجنة التي وعدالم و من الشرك والمعاصي وهو منداً حبره بحذوف اي فياقصصنا عليك مثل الجنة اي صعتها التي هي المثل السائر في العرامة والمقدير وحديها المنقون مقدرا السائر في العرامة (تجرى من محتها الادبهار) حال من العائد المحدوف من الصائح والقدير وحديها المنقون مقدرا جريال الهارها الاربعة من تحت اشجارها عقاملة المراتب الاربع التي هي الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة والمعلى الكمال لمن جمع مين هده المراتب الاربع وهم المقربون واعاغيرهم من الارار واربال البرازح وادهم وال كانوايشريون منها الكمال لمن جمع مين هده المراتب الاربع وهم المقربون من زيادة اللدة لما واربال البرازح والمهم والكانوايشريون منها الكناف مورد ودور خور كالاي حويش (أكلها) عبوه أرب سستال المناف المواقع المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف وول المناف المناف وحوده و المناف المناف وول المناف والمناف المناف وحوده و المناف المناف والمناف المناف وحوده و المناف المناف ومناف المناف وحوده و المناف وقالاً بقرد على الحمية حيث قالوا المناف المناف ومناف المناف و ووده و المناف المناف و المناف المناف و المناف و المناف المناف و ووده و المناف المناف و والله و المناف المناف المناف و ووده و المناف المناف و المناف المناف و المناف المناف المناف و المناف المناف المناف و المناف و والمناف المناف و والمناف المنافع و والمنافع و المنافع و المنافع و المنافع و المنافع و المنافع و المنافع و والمنافع و المنافع و والمنافع و المنافع و المنافع و والمنافع و المنافع و والمنافع و المنافع و المنافع

الاكلشى ماخلاالله باطل \* وكلنويم لامحالة زائل

ولما انشده في محلس من قرنش وقال ألاكل شئ ماحلاالله باطل قال عثمان بن مطعون رصى الله عند صدقت ولماقال وكل نعبم لامحالة رائل قال كذبت لم فهم انهاراد بالنعبم ماهو شامل لنعيم الآحرة \* امام فشيرى فرموده كه اهلايمان احروزدر طلرعايتند وفردا درطل حايت وعارفان بدنياوعة ي درطل عايت كه پوسته است \* سایه دولت او در دوجه ان حاویدست \* ای خوس آن نده که ای سایه و تدبرسر او (آلك) الجنة التي ملغك وصفها وسمعت مذكرها (عقى الدين انقوا) مالهم وعاقمة أمرهم (وعقبي الكافرين النار) لاغيره عالتة وى طريق الى الجنة والكفر طريق الى النار والاشارة ال الله تعالى بشــّير الى حقيفة امر الجنة التي وعدها المنقين ووصفها بأمها تجرى ستحتها الامهار وهي انهار الفضل والكرم ومياه العنابة والنوه في اللها دائم وهي مشاهدات الجال ومكاشفات الجدلال وظلها اي وهم في طل هده المقامات والاحوال التي هي مروجوده لام شمس وحودهم على الدوام محيث لآثرول ابدا والك الاحوال والمقامات عاقمة مراتبق باثله عما سواه وعاقسة مناعرص عن هده المقامات والاحوال بار القطيعة والحسرة كما فىالتأويلات المحميسة (وفیالمثنوی) جور دوراں وهرآپ ر کی کے هست 🐐 سهلتر ار ىعد حق وغفلتست \* زامکه اینها مکذر دان مکـذرد \* دولت ان دارد که جال اکه رد \* شدلی دیدری راکه میکرید ومیکوید یاویلاه مى فراق ولدى \* شلى كريست وكفت ياويلاه مى فراق الاحد آررنكفت چراچنين ميكوبي شلى كفت توكريه ميكي برفراف مخلوق كه هراييه غانى خواهد شدمن چراكريه تمكم رفراق خالق كه باقى باشد\* ورزندوبارچومکه بمیرند عاقبت \* ای دوست دل مبند بحر حی لابوت \* عصمنا الله وایاکم من ار المعد والعذاب الاليم وشرو ابالذوق الدائم والنعيم المقيم (والديرة ينباهم الكتاب) يريد المسلمين من اليمود كعمد الله ان سلام واصحابه ومن النصاري وهم تمانون رحلا ارسون بجران وتمانية بالين واثناز وثلانون بالحسمة عالراد بالكناب التوراة والإنجيل (يفرحون بما نرل اليك) بجميعه وهو القرءان كلدلانه من فضل الله ورحته على الماد ولاشك ان المؤمن الموق يسره ما حاء اليدمن اللهضل والاحسان (ومن الاحراب) ومن احزالهم وهم كفرتهتم الدين تحزواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة نحوكعب بى الاشرف واتباعه والسيد والعاقب اسقى نجران واشياعهما وبا عارسة ﴿ وارالشكرهاي كفروصلالت (مَن ينكر بعصه) وهوما تخالف شرائهم وفي الكواشي لادهم وافقوا في القصص وانكر واغيرها وعن اس عناس رصي الله عده آمن اليهود يسورة يوسف وكفرالمسركون بجميه \* واعلم ان الفرءان يشمّل على التكاليف والاحكام وعلى الاسرار

والحقائق فالروح والقلب والسر بفرحون بالكل واماالفس والهوى والقوى فيذكر معضد لثقل تكاليفه واحشرنا مع اهل القنول والاقرار \* من رزچوں وچرادم كه شده مقبل \* قبول كرد بجان هر سخن كه حال كان (ول) يا مجد في حواب المنكري (انماامرت ال اعبدالله ولااشرك به) اى اعما امرت هيما انرل الى بأن اعبدالله واوحده وهو العمدة في الدين ولاسبيل لكم الى الكار، واما ما تنكرونه لما يخالف شرائعكم فليس مدع مخالفة التسرائع والكت الالهية في حربيات الاحكام لان الله الحكم ينزل بحسب ما قنف به صلاح اهل العالم كالطبيب العامل المريض عايناسب من اجه من الندمير والعلاح (اليه) أي الى الله وتوحيده لا الى غيره (ادعو) العاد أواخصه بالدعاء اله في جع مه امي (واليدمآب) اي مرحعي ومرحمكم للحزاء لاالي غيره وهدا هو القدر المتفق عليه مين الانبياء فاما ماعد اذلك من التفاريع فما يخملف بالأعصار والايم ولا معنى لابكار المخانف ديه (وكدلك) اي وكما انرا الكتاب على الانبياء ملغة اممهم كاقال كدلك ارسلناك في امة اوومثل هدا الانرال المشتل على اصول الديات الحبم علها كما هو المسهور في مثله (انراناه) يعي القرءان (حكما) حكم في كل شئ يحتاح اليد العداد على مفتصى الحكمة والصواب فالحدكم مصدر بمعنى الحاكم لما كانجيع انتكاليف السرعيمة مستسطا من القرءان كان سنا للحكم فاستند اليسه الحكم استنادا مجازيا ثم جعل نفس الحكم على سبيل الميالغة ويقال حكما اى محكما لاشبل السمخ والتغيمير (عربياً) مترحا بلسان العرب لسهل الهم فهمه وحفظه وانتصاب حكما على انه حال موطئة وعربا صفته والجال الموطئة اسم حامد موصوف نصفة هي الحال فكان الاسم الجامدوطأ الطريق لماهو حال في الحقيقة لمجيد قطها موصوفاتها (روى) ان المشركين كانوا يدعونه عليدالسلام الى آباع مله آبائهم المشركين وكان البهوديدعونه الى الصلاة الى قبلنهم اى يت المقدس بعد ماحول عنها فقال تعالى (ولتن اتبعت اعواءهم) التي دعونك اليها لتقريردسهم جعل ما دعونه اليه من الدين الناطل والطريق الزئم هوى وهومايميل الهالطمع وتهواه الفس بمجرد الاشهاء من غيرسند مقبول ودايسل معقول اكمونه هوى محصا ( دهد ماجاءك من العلم) من الدين المعلوم صحته بالبراهين (مالك مرالله) من عدابه (مرولي) ينصرك (ولاواق) يحفظك ويمنع عنك العذاب وهذا خطاب له عليه السلام والمراد تحريض امته على التمسك بالدين وتحديره من التزارل فانه أذا حدر من كان ارفع منزلة من الكل هذا التحذير كانغيره اولى بذلك اعالت الله والماى في كل مقام دعلى العاقل ان بسلك طريق العمودية الى عالم الربوبية ولايشرك شبئاس الدنيا والآحرة اليكون مخلصا في طلمه ومن اتبع الشعرلة بعدما حاءه من العاروه وطلب الوحد انية ببذل الإناسة ماله مرالله من ولى بخرجه من طلمات الاثديية الى تورالوحداثية ولا واق بقيمه من عذات العمد وحجاب الشركة في الوجود بالوجود فطريق الحلاص انماهي العودية قال الامام الفخرالرازي في الكيم وقدبلغ شرف العبودية مبلعا بحيث اختلف العلماء فالعبودية والسالة المستجمعتين في المرسلين ابهما افضل فقالواار العمودية افضل واستداواعليه بانه بالعبودية ينصرف من الخلق الى الحق وبالرسالة ينصرف من الحق الى الحلق والعمودية اليكل أموره الى سيده فيكون هوالمتكفل تعسالي باصلاح مهامه والرسالة الكفل بمهسام الامة وشتان ما بينهما هذا آحر كلامه والعبودية هي مقام المجمع وارسالة مقام النفرقة انطرالي النبي صلى الله عليه وسلم كان في تحص عبوديمه معربه كما اخبرعنه البت عند ربي هو يطعمني وبسقيني وفي حال رسالته يقول كلبي ياحبراء لينقطع من الحق الى الخلق وكني شرفا تقديم العبد على الرسول في أشهد ان محمدا عمده ورسوله وفي العبودية مسنى الكرامة والتشريف كاقال ان عمادي ايس لك علمهم سلطان (قال الحافظ) كدايي درجانان سلطنت مفروش \* كسى رساية ابن دربافناب رود \* وعن على رضي الله عنه كف اني شر فا انتكرن لى ربا وكفائي عزا ان اكون لك عداوكاان الله تعالى هوخالق العدد فكذا الاجاعل للعد عبدا وذلك برفع هواه الاهوالاترى الى قوله تعالى ملالله يركى من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكامنكم من احد ابدالاعسه الاالمطهرون فان المطهر بالكسر في الحقيقة هوالله تعلى وماسواه اسيساب ووسائط ( ولقد ارسلنا رسلامن قملك) تشرامثلك يامجد وهوجواب لقول قربش ان الرسول لابدوأن بكون من جنس الملائكة (وجعلمالهم ازواحاودرية) أي نساء واولادا كاهي لك فا جاز ذلك في حقهم فلم لا يجوز مثله ايضا في حقك

وهوجواب لقول اليهودمانري لهدد الرحل همة الافي الساء والمكاح واوكان لاشتعل بالزهد والعمادة (دوى) أنه كال لداود عليه السلام مائة امر أه مكوحة وثلاثمائة سرية تولابند سليمان عليد السلام ثلاتمائة امر أة مهرية وسمعمائة سرية وكبف يصركثرة الازواح الاياعليه السلام وهالتأويلات المجمية ان الرسل لماحذ بتهم العناية فالداية رقتهم من دركات الشرية الحيوانية الى درحات الولاية الروحانية ممرقتهم منها الى معارح النوة والرسالة الرماسة في المهاية علم بنق فيهم من دواعي السَّرية واحكام النفسانية ماريحهم إلى طال الازواح بالطسعة والركون الىالاولاد بحصائص الحيوانية بلجعللهم رغة فيالازواح والاولاد على وفق الشريعة بخصوصية الحلافة في اطهار صفة الحالةية كافال تعلل أأتم تخلفونه ام يس الخالفون التهي (وقال الكيم الترمدي في الوادر الاصول) الاسباء زيدوافي القوة عصل بوتهم ودال الوراذا المتلات مندالصدور ففاض في العروق الندت الفس والعروق وأثار الشهوة وقوها عهى \* وق الحديث فصلت على الناس أربع بالسخناء والسجاعة وقوة البطش وكثرة الجاع وطاف عليه السلام على يسائه النسع ليلة وتطهر م كل واحدة قبل ان بأتى الاحرى وقال هذا اطيب وأطهر واوتى عليمالسلام قوة أربعين رحلا من اهل الجنة والجاع وغوة الرحل من اهل الجنة كائة من اهل الدنيا فيحكون اعطى عليه السلام قوة اربعة الافرجل وسليمان عليه السلام قوة مائدٌ رحل وقبل ألف رجل صرحال الدنيا قال في انسان العبور لا يخيي ان ارواجه° عليه السلام المدحول بهن اثنتاعشرة امرأة وكانه اربع سراري وفي سنان العارفين ماتروج من النساء اربع عشرة مسوة وفي الواقعات المحمودية ان فيخر الانبياء عليه وعليهم السلام قد تروح احدى وعشرين امرأة ومات عن تسع بسوة قال سفيان معيدية كثرة الدساءليست من الدنيا لان عليارضي الله عنده كان ازهد اصحاب النبي عليه السلام وكان له اربع نسوة وسمع عشرة سرية وتروج المعيرة بن شعبة تمامين امرأة وكان الحسن ابعلى رضى الله عنه منكاحا حتى للمح ريادة على مائتي امر أه وقدقال عليه السلام اشبهت خلق وخلقي يقول العقيرفدتروج شيحى وسندى روح الله روحه قدرعشرين وجع بينا ديعمهرية وخمس عشرة سرية وكاريقول للمامي حين يسأل عن كثرة مكاحه ان لكل احد التلاء في هده الدار وقدا عليت دك ثرة النكاح ويقول لهذا النفير ف خلوته انهام اسرا والنبوة وخصائص خواص هده الامة واساره الى الحديث الشهور حسالى من دنيا كم ثلاث طيب والنساء وقرة عيى في الصلاه فهدا المشق والمحبة وانما كون لا سحساب النفوس الفدسية وهم بطا ورق كل شيء مالا بطالعه غيرهم ونع ماقيل \* مع كي زعشق وي اي فني و نمان \* مدوردارمت كه تواورانديدة (وماكارلرسول) وماصحلواحد منهم ولم بكي في وسعه (ان بأتي با بَدّ) تفترح عليه (الاباذب الله) اي أمره لاباحتيار نفسه ورأيه عانهم عبيد مربوبون منقادون وهو جواب الهول المشرك بن اوكان رسولا مرعد دالله لكان عليد ان أتى باى شى طابنا مند من المعمرات ولا يتوقف فيده وويدا الارةالي ان حركات عامدًا لحلق وسكانهم عششة الله بعالى وارادته وان حركات الرسل وسنكانهم بادن الله ورصاه (اكل أُجل) وقت (كُناب) حكم مكموب مفروض يليق بصــلاح حال أعــله فإن الحكمــة تقتضي احتلف الأحكام على حسب اختلاف الاعصار والايم وهوحواب القواهم اوكان اماسيح اكثراحكام النوراة والأنجيل وقال الشيح في تعسيره اي اكل شئ قضاه الله وقت مكنوب معلوم لا يزاد عليد ولا ينقص مهاولاینقدم ولایناً خرعه \* یاهرا حلی راازآجال خلایق کابیست ردیك خدای أه الى كه حروى كسى را براحال حلق اطلاع بساشد ( يحوالله مايشاء) محوه (ويثنت ) مايشاء أثباته فيسيخ ما بستصوب نسخه وبثنت بدله ماهو خسيرمنسه اومثله ويتركما يقتضيه حكمته غير مسوخ اويحوسيسات المائب وبثنت الحسنات مكادهاا ويمعون مردبوان الحفطة ماليس بحسنة ولاسيئة وذلك لاذهم مأمورون كتسجيع ما يقول الانسان و معلى فاداكان يوم الانتينوا لجيس بعارض ماكته الحفطة عما في اللوح المحفوط في في من كالالفطة مالاجراً الله من تواب وعقال ويذت ماله حراء من احدهم اويترك مكنوبا كاهوفان كان في اول الديوان وآخره خيير بعوالله ماية همامن السيتات والمبكى فأوله وآخره حسنات أنبت مافيد من السبئات واحتلفهل بكت اللك ذكر الفل فسئل في ان في عيد فقل إحلالكان العب قال الفقيل له وك بف يكتبان ما الانقع من على القلف فقال لكل علسيايورف بها كالمجرم يعرف بسياداداهم العسد بعسة فاح من فيداد آفحده

المسك فيعلمون ذلك فيتبونها واذاهم نسيئة واستقر عليها قامه فاحمنه ريح منتنة وجعل النووي هذا اي كوبهم بكتبون عل القلب اصم وقال الشبخ عرالدين عبد السلام الملك لاسبيله الى معرفة باطن العبد في قول أكثرهم التهي ويؤيده مافي ربحان القاوب اللاكر الخبي هوماخيي عن الحفطة لاما يخفض به الصوت وهو خاص به صلى الله عليه وسلم ومن له اسوة حسينة انتهى \* يقول القفير يحتمل أن الانسان المكامل لـكونه حاملامانةالله ومطهرأسراره وحيرالبربة لايطاع عليه الملك ويطلع على حال غيره يعلامات حمية عي الشر الزاما واحداء لعله كافال تعالى لابعادر صعيرة ولا كيرة الااحصاها اويمعو و بثت في السعادة والسفاوة والررق والاجل روىعىعمر رضيالله عنه انهكان يطوف بالديث وهو يبكي ويقول اللهم اركت كتنبي فيأهل السعادة فأنتني فيها واركنت كتبتي فيأهل الشقاوة فأمحى وأثبتني فيأهل السعادة والمعفرة لألك تمحوما نشاء وتثت وعندك ام الكتاب وفي الاثران الرجل بكون قديتي من عمره ثلاثون سنة هيقطعرجه فيردالي ثلاثة ايام وبكون قديق من عره الاثة ايام فيصل رجه فيرد الى ثلاثين سنة قال فى المأويلات النجمية لأجل اهل المشبئة والارادة في حركاتهم وقت معين لوقوع الععل ويه وكدا لأهل الاذن والرضى ثم يمحوالله مايشاء لأهل السعادة مزاماعل أهل الشقاوة ويشتلهم مرافاعيل أهل السعادة ويحو مايشاء لأهل الثقاوة من اعاعيل أهل السعادة ويثت لهم من اعاعيل أهل الثقاوة وعنده ام الكتاب الذي مقدر ويد حاصل امركل و احد من الفريقين وخانتهم ولايزيد ولاينقص انتهى \* يقول العقير ال النغير والتبدل والمحو والاثبات انماهو بالنسة الىالسعادة والشقاوة العارصتين عادهماته لان دلك بخلاف الاصليتين كاروى انه عليه السلام قال اذامضت على النطاعة خس وارتعون ليلة يدحل الملك على تلك الاطفة فيقول بارب أسقى المسعيد فيقضى الله وبكتب الملك فيقول بارب أدكرام انتي فيقضى الله وبكتب الملك فيقول عمله ورزقه فيقضى الله ويكتب الملك تم تطوى الصحيمة فلا يزاد فيها ولاينقص منها فعلم اربطس الام ناطر الى اوح الأزل فلا يتعير أبدا واماعالم الحس صاظر الى اللوح المحفوظ وعلى هذا يحمل قول نعضهم ان الله يمعو مايشاء ويست الا الشفاوة والسعادة والموت والحياة والرزق والعمر والاجل والحلق والخلق (كأقال السعدى) خوى بددر طبيعتي كه نشست ﴿ نُرهد جِرْ بُوقت مِرك أز دست ﴾ فعني زيادة العمر نصلة الرحم ان بكتب ثواب عله بعد موثه فكأنه زيدفىعمره أوهو منباب المعلبق اوالفرض والتقدير ويمحو الاحوال ويثنت اصدادها مرنحو تحوبل الطفة علفة ثم مضغة الى آحرها ويمحو الاعمال اذاكان كاهرا ثماسلم في آخر عره محيت الاعمال التي كانت في حال كفره فأبدات حسنات كما فال تعالى الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاوائك يبدل الله سئناتهم حسنات واذاكان مسلماتم كفر في آخرعره محيت اعماله الصالحة فإيتفع بها كإقال تعالى وحبط ماصنعوا فيهما وباطل ماكانوا يحملون فالله تعالى يمحو الكفر ويثمث الايمان ويمحو الجهل ويثبت العلم والمعرفة ويمحو الغفلة والنسيان ويثبت الحضور والدكر وبمحو المعض وبثبت المحمة وبمحو الضعف وبندت القوة ويمحو الشك وبثت البقين ويمحوالهوى ويشتالعقل وبحوالياء وبشت الاخلاص وبمحواليحل وينت الجود ويمحوالحسد ويثت الشعقة ويمحو النفرقة ويثت الجمع على هذا السنق ودليله كليوم هرفى شار محوا وائماتا (قال المكاشني) ابو دردآء رضى الله عنه \* ازحضرت نقل ميكندكه چون سه ساعت ازشب ياقي ماند حق سبحانه و تعالى نظر ميكند دركاني كه غيرازوه يحكس دران اطلاع نمي كندهرچه خواهد از ومحو كندوهرچه خواهد ثبت كند در فصول آورده كه محوكندرفوم اسكارازقلوب راروائبات كند مجاى آن رموزواسترار \* وقال الشلي رحمالله يمعو مايشاءم سهودالمودية وأوصافها ويشتمايساء من شهودالربوبية ودلائلها وقال ابعطاء يمحوالله اوصافهم ويثت اسرارهم لابها موضع المشاهدة وفي الأوبلات البجمية يجعو مايشاء من الاحلاق الذعية النفسانيسة وبثت مايشاء من الاخلاق الحيدة الروحانية للعوام ويعور من الاحلاق الروحانية ويثت من الاخلاق الرمانية للغواص وبمعو آنار الوجود وشت أنار الخود لا خص الخواص كل شي هالك الا وحهد \* امام قشيرى ه يفرمايد كه محوحطوط نفساني ميدك ندوانبات حقوق رباني ياشهود خلق ميبردوشهود حقمي آر دياآثار خودبود بآخرهم خودباشد شيخالاسلام فرمودهكه الهي جلال وعزت توجاي اشارت نكداشت محووا ثبات

توراهاصاعت برداشت اران می کاست و اران نومی فرو دیا آخر همهان شد کمپاول بود \* محنت همد در ایها دار وكلماست \* ييش اردل وكل چه نور ان حاصل ماست \* درعالم نيست حاصدا شتقاع بدان خانه كه سرمنزل ماست (وسنده) تعلى (ام انكاب) العرب تسمى كل ماي رى عرى الاصل اما ومنه امال أس للدماع وام افرى لمكذاى اصله الدى لا تغيرت شئ وهو ماكند في الارل وهوالعمالارلي الامدى السرمدى القاعمذاته وقداحاط بكلشي علما الاريادة ولانقصال وكلشي عدد عقداروه واوح الفصاء السائق هالالواح اربعة أوح القصاء السائق الحساني عس المحوو الاثبات وهو أوح المقل الاول واوح القدراي اوح المفوس الداطقة المكلية التي مفصل فيهسا كليات اللوح الاول وتعلق أسسابها وهوالسمي باللوح المحقوط ولوح الفوس الجرثية السماوية التي ينتقش فيهاكل ماق هداااعلم بشكله وهيئاته ومقداره وهوالسمي بالسماء الديا وهوعثايه حيال العالم كاان الاول عثامة رو- هوالشابي عثامة قلمتم اوح الم ولى القامل الصورفي عالم النمادة وفي الواقعات المحمود مذاعل اللوح معنوي وصوري عالصوري ثب نيذعتسر الفاصغر هافي هد التعين وهه قابل لمتعير والشدل وقوله تعالى بمحوالله مايشاءويشت باطراليمه واماالمنوي فلايقبل التغيروالتبدل واسرلهزمار ولاحم وماذكروا من أن اللوح ياقونسة حرآ اطرافه من زبرجد فهو اللوح الصوري وأما لمعندوي فوعلاقة تعالى الازلى وهولا يتغيرا بدا وقدوقع الكل ارادة واحدة وفي الوحو دالانسابي الصالوحال حرشان معنوى وصورى فالمعوى الجرئى باب اللوح المعوى المكلى والصورى للصورى مالصورى بنكشف لاكترالا ولباءواماالمه وي فلا يحصل الالواحد نعد واحد وفي موضع آحرمنها حبع ماسوي الله تعالى بماكان وما حكون من ارادة واحدة ازية لاتكثر ميم ولاتعير ولاتبدل وهي المراد صقوله ما يبدل القول لدى واما قوله يمحوالله مابشاء وشت فسلطراني تعلقسات ثلك الارادة الازليسة التي هي من الصفيات الحقفة بالمحدثات على ما تقنص به حكسته ومن جلتها العمال العمودية فتصدر منهم بارارتهم الحادثة واحتيارهم الجرئي عمى الدبهم يصرفون ختيارهم الىحاب افعالهم فيخلقها الله سحدانه فالكدب متهم والحلق من الله فلا يلزم الجبر الاعل اعلام في قدر له السعدادة حتم بالسعادة ومن قدر له السقاءة حتم بالشقاوة وفي الحديث ال احدكم ليعمل العمل اهل الجنة حتى لا يكون يده وينها الادراع ويسمق عليه الكاب عمل بعين اهل النار ويدحلها والاحدكم ليعمل بعمل اهلاالنسار حتى لايكون بينه وبيشها الاذراع فيسسني عليمه الكتاب فيعمل بتمل اهلاالجنة فيدخابها وفي قوله عليمه السلام في الحديث فيعمل العمل النسار فيدخلها وقوله فيعمل بعمل اهل الجنسة فيدخلم اسيدعلى سيية العمل في الجانبين حيث لم يقل فيسد في عليده الكتاب فيدحل النسارا والجة ملذكر العمل ابصساكا لايحنى على المتعطى واعمال الله تعسالي علق كثيرا من العطاما على الاعسال الصالحة وامر العباد بها وفي الحديث الدعاء ينفع ممازل وممالم مزل وفي الاحياءان قيل ماعائدة الدعاء والفضاء لامر داد قائسان من جلة القضاء كورالدعاء سيسا لرداليلاء واستجلاب الرحية وصاركا يترس فايه لمساكل لردالسهم لي يكرر حله مناقضا للاعتراف بالقضاء فكداالدعاء فقدر الله الامر وقدرسمه فالالحسن البصرى طلب الجلة بلاعل ذب من الذنوب وقال علامة الحقيقة ثرك ملاحطة العمل لاثرك العمل فعلى المتقل ان يجتهد في اعمال المرويكف الفسء الهوى المان بحيي الاجل (فال الكمال الحوندي) مكوش نامك آرى كليد كنيم وحود كدبي طلب نتوان يافت كوهرمقصود (وامازينك) في حياتك ياميحدواصله وان زك ومامن د الماكيدموني الشرطوم ثمذا لحقت النون بالفعل (بعض الدى مدهم) اى مشركى مكذم العذاب والزلازل والمصائب والجواب محذوف اى فداك شاهيك من اعدا لله بس ازمر ك انكس نبايد كربست \* ازمرك دشم بزاست (اونتوهينك) اى نقض روحك الماهرة قال ارآءة ذلك فلا تحزن (هاعاعليك البلاع) اسم اقيم مقام الشليغ كالادآء مقام الله وية الى تبليغ الرسالة وادآء الامامة لاغير (وعلينا الحساب) اي التحاز تهم يوم القبامة لاعليك فستقم سنهم اشدالانتقام فلابهماك اعراصهم ولاتستجل بعذايهم ونطيره قولدتعالى فاما مذهبن مك فانا منهم منتقمون بعني لايخاصون من عدات الله مت اوبقت حيدا وفي التأويلات المجمية انازمك بالكشف والمشاهدة بعض الدى وعدناهم من العذاب والنواب قبل ومانك كاكان صلى الله عليه وسلم يخبرع العشرة المبشرة وغيرهم بدخولهمالجة وقداحبرالسائل عنابيم حين قال ابن الوك قال ان وابوك

والا وقال صلى الله علمه وسلم إبت الحمة وقبها فلان ورأبت السار وقبها تلان اونتوفينك قبل الزيك من احوالهم مانماعايك لبلاع عيد امر النسلينه ولاعلك القبول فيم تقول وعلي الحساب في الردوالة ول انهى وكال المورة قالوا اين ماوعدريك ال رنك فقال نعسالي ﴿ (أولم يروا المأتي الأرض) أي أمر نا رض الكفرة (نمقصها مراطرافها) حال من عاعل أتى اومن مقعوله اى نفيح ديار الشرك بحمد والوم بربه هـ زادق بلاد الاسلام استبلائهم عليه جبراوهم القص من ديار الكفرة والله تعمالي اذا قدر على جمل يعض ديارا، كفرة للمسلمين ههوقادر على ان محمل الكل انهم افلا يعتبرون (والله يحكم لامعف لحكمه) محل لامع المنفي النصب على الحل اي عصيم نائذا حكمه خاليا عن المعارض والماقض وحققته الدي يعف الشيء بالردو الابطال والمسنى المحكم الاسدلام باغلسة والافسال وصلى الكفر بالادبار والانتكاس وذلك كأن لاعكن تغيسره (وهو مرام الحساب) فعام بهرعما قليل في الأحرة بعد عدات الدنب اسالقتل والاحلاء يقول المقير قص الارض انما يكون بالمع المني على الامر بالجهاد وهوائما فرض المدينة فالا ظهرال الآية مدنية لامكة كالايخي وكون الدورة مكية لا سافيه وقد تعرض من ذهب الى كونهد مكة لا منقد عا ما ينكا السير اليهما وعوال السورة ولم يتعرض اعده الآية والحق ماقليا وقال معصهم تقص الارض دهال البركه وخرال النواحي اوموت النساس اوموت العلساء والعقهداء والحيار وفي الحديث ان الله لايقه ض العمل التراع ينزعه من العساد ولكن بعيض العلى تقبص العلماء حتى ادالم يبق عالم اتخذالهاس رؤساء جهالا عافتوا بغيرع لم فضلوا واصلوار في دكر ادا دورار استارة الى أنه كائل لا محالة باندريج وقال سلم أن رضي الله عنه لا يزال النساس بخير ما له الاول حتى يتعلم الا حرفاذاهلات الاول ولم يتعلم الا حر هلك الساس وفال إن المارك ماجاء فساد هذه الامدالامر فل الحواص وهرخسة العلماء والعراة والزهاد والمجار والولاة اماالعاماء فهرورثة الانبيماء واماالزهاد فعمادالارض واماا عراه فُندالله في الارض واما التجار عامنا الله في الامة واما الولاة فهم الرعاة عناكار العالم للدس واضعا وللمال رافعا فبمن قندى الحاعل واداكان ال هد في الدنساراغبا فين يقتدى النائب واد كان الخسازي طامعا فكيف يطفر بالعدو واداكان التاجر خاسافكيف تحصل الامامة واذاكان الراعى ذئبافكيف تحصل الرعابة \* كندجور يسه سلطانى \* كه نيايدذكرك جوباني \* والاشارة اولم روااناً أتى الارض الشرية شقصها مراوصافها بالازدماد في اوصاف الروحانية وارض الرحابة تقصها من اخلاقها بالتبديل بالاخلاق الرمانية وارض العمودية شقصها مسآئار الحلقية باظهار انوارالربوية والله يحكم مسالازل الى الابدلامقدم ولا مؤخر ولاسمدل لحكمه وهوسر يعالحساب فيما قدر ودروحكم فلابسوغ لاحد تغيير حكم مناحكامه (قدمكرالدي مى قىلهم) تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلماى مكر الدي قدل متسرى مكة تأنيدانهم والمؤمين بهم كامكراهل مكة بمحمد عليسه السلام ومكرهم مااخفوه من تدسر القنسل والايذاء بهسم مكرنمرود باراهيم عليه السلام ومني الصرح وقصد لسعه اليقتل رسابراهيم ومكرفرعون عوسي عليه السلام واليهود اعسى عليه السلام وتمود بصالح علبه السملام كاقالوالنبته واهله اى لنقتلهم ليلاومكر كفارمكة في دار الدوة حين ارادواقتل النبي صلى الله عليه وسلم (والله المكر جيعًا) مكر الله اهلاكم من حيث لابت عرون شه بمكر المساكر على سيل الاستعارة وفي الكواشي اساب المكر وجزاً ومبد الله لايغلبه احد على مراده فيجازيهم چرآء مكرهم وينصر انبياء ويبطل مكرالكافرين ادا هومن خلقه طالمكر جيعا مخلوق له لبس يضرمنه شئ الابادنه ثمين قوة مكره وكالهبقوله (يعلم ماتكسب كل نفس) من خيروسر فيعدجر آءهاو في التأويلات المجمية في اهل كل رمان وقرن مكروهم يمكرون به ولله المكر جيعافاله مكر يهم ليكروا بمكره سكرا مع اهل الحق ليتلبهم الله بمكرهم ويصبروا على مكرهم ثقة بالله انه هو خيرالماكرين (وفي المتنوى) مرضعيفا تراتوبي خصمي مدان \* كردخود چون كرميله برمتن ازنبى ذاحاء نصرالله مخوان \* بهرخودچهمیکیاندازه کن كرتوبلى خصم توازتورميد \* ئاحزاط رابايلت رسيد \* كرضعية درزمين خواهدامان المددرسواداً سمان \* كريدندانش كرى برحون كى ﴿ درددندانت بكيردچون كني (وسيعم الكفار من الفريقين حيثما يأتيهم العداب المعدلهم وهمرفي غفاية منه واللام تدل على ان المرادبالعتبي العاقبة المحمودة والمراد بالدار الدنيك عاقيتها ان يختم للعبد بالرحة والرضوان وتلق الملائكة بالبسرى عندالموت

ودحول الحنة قال سعدى المعتى ثم لاسعدان كون المراد والله علم سيعلم الكفار مريمك الدنيا آخر افاللام للملائزانيهي \* ديدي للمؤس أن يتوكل على المولى ويعتمد على وعده ويوافقه إستع لم عله راستم المأجنه وكاله أعالى اصررسوله فكال ماكال كدلك يصرم اصررسوله فيكل عصر وزمال فيجعله غالماعلى اعدآله الطاهرة والباطنة روى المعليم السلام امرفي غروة بدران بطرح حيف الكفار في القليد وكان اذاظهر على قوم افام بالعرصة ثلاثان فلاك البوم السال البوم السالت امر عليه السلام براحلته فتدعله هارحلها ثم مشي وانبعه اصحابه حتى وقف على شدفة القلب وحدل يقول بافلان بوفلان هل وجدتم ماوعد الله ورسوله دما عابي وحدث ماوعد في الله حـة فقــال عمر رصي الله عنه بارسون الله كـــيف نكلم احسادا لاروح فيهافقــ ل عليه السلام مااسم اسمع لا اقول منهم وفي رواية الهدس عواما قلت غيرانهم لايستطيع ونان يرادواشبأ وعن قتادة رضى الله عنده أحياهمالله حق سمعوا كلام رسول الله تو يخسالهم وتصغيرا ونقسة وحسرة وكان الولهب قدتأخر فيمكة وعاس دعدالجاء الحبرعن مصاب قريش يبدرالاماقلية ورمى العدسة وهي بثرة تشبه العدسة مرجس الطاعون فقتلته فلم يحفرواله حفيرة واكمراسندوه الى حائط وقدفرا علمه الحيارة حلف الحسائط حتى واروه لان\العدسة قرحة كانت العرب للشاعم مه او يرون امها تعدى أشدالعدوى <sup>و</sup>لمااصانت اللهب تبساعد عمه بنوه واتى احد موته ثلاثا يقرب جنازته ولا يحاول دفه حتى ابن فلماخافوا السمة اى سمائناس الهم فعلوا يه ماذكر وفيرواية حفروا له تمدفعوه نعود في حفرته وقدفوه بالحجرارة مي تعيد دحتي واروه فوج ــ دجرآءمكره رسولالله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رصى الله عنها اذامرت عوصعه ذلك غطت وجهها قال في المور وهداالقبرالدي يرجى خارح باب شيكة الآن ابس نقيراً بي لهب واء هو قبررجاين اطخاالكعمة بالعدرة وذلك فىدولة سىالعباس فأن النساس اصيحوا ووجدوا الكعمة ملطعة بالعدرة فرصدوا للفاعل فامسكوهما بعدايام هصلا في دلك الموصع فصارابرجال الى الآن فهدا جرآؤهما في الدنيا وقدمكر الله مهما بذلك فقس على هدا جزآه ماستهرأبدي الله واهل دينه مى العلماه الاخيار والانقياء الاراروقد مكر بعض الوزرآه محضرة شيخى وسسندى في اواخر عمره عاماته الله قبله بايام فرؤى في المسام وهو منكوس الرأس لابر فعها حياء مماصسنع بحضرة السَّيخ اللهم أحفظناواعصمام سوءالحال وسبَّات الاعال (ويقول الدي كمروا) بعني مشركي مكة. اوروساءاليهودفنكونالآية مدنية (است) يامحمد (مرسلا) فيداشاره الى انم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس مرلا من الله كاقات العلاسفة انه حكيم ولس برسول فقد كفرقال في هدية المهديين اماالايمان بسيدنا محمد عليد السلام فيجب باله رسولنا في الحال وخاتم الاندياء والرسل فاذاام بانه رسول ولم يؤمن بانه خانم الرسل لانسخ لدينه الى يوم القيامة لابكون مؤمنا \* شمسه نه مسندوه فت اختران \* ختم رسل وخواجةً بيغمبران (قل كه بالله) الماء دخلت على الفاعل (شهيدًا) تميرُ (بليي وبينكم) بآنكه من يغمرم نشما \* والمراديث هادة الله تعالى اظهار المعراث الدالة على صدقه في دعوى الرسالة ( ومرعنده ام الكاب) وهوالدي علمالله القر ،آن وعلم السال واراه آكات القر ،آل و محمراته وسد لك علم حقية رسالته وشهديهاوهم المؤمنون فالمراد بالكاب القرءآن وعن عبدالله بسلام انهذه الآية نرلت في فالمراديه النوراة وانعدالله سلمواصحابه وجدوا نعنه عليه السلام في كتابهم فشهدوا حقية رسالته وكانتشهادتهم ابضاقاطعة لقول الحصوم \* واعلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى اخلق كافة الانس والحر والملك والحيوان والنسان والححير (قال العطسارة مدس سره) داعيَّ ذرات بودأن يالنذات \* دركفش تسميح ازار که یے حصات (وفی المثنوی) سسکهااندر کف توجهال بود \* کفت ای احمد مکوای چیست زود \* كررسولى چيست درمستم نهان \* چون خبردارى زراراً عال \* كون حواهى بكويم آن چهاست \* يا كمويندآ كمه ما حقيم ورست \* كفت بوحهال اين دوم نادر ترست \* كفت ارى حق ازان قادر ترست \* ازميان مست اوهرياره سنك \* درشهادت كفت امدىدرنك \* لااله كفت والاالله كفت \* كوهر احمد رسول الله سفت \* چون شعيد ارسكها بوجهل ابن \* ودرخشم انسنكهارابرزمين \* وقداخذالله تعالى بانصار الانس وألجن عن ادر الدايا الحادالا من بشاءالله من خواص عاده واولم يكن سرالجباة ساريا في جيع العالم لما سيح الحصى ونحوه وقدوردال كل شي سمع صوت

المؤذن مروط ويانس يشهدله ولا يشهدالام كان حيا عالما وكدا لا يحدالام كان كدلك وقدورد في حق جبل احد قوله عليه السلام احد يحبا و عده ثم ان الاكوان مماره من علام الرسالة وشواهم الدوة ولقد خلق الله العرش الدى هواول الاجسام واعطمها وكت عليه قدل كل شي الكلمة الطيه كاروى ار آدم عليه السلام لما اعترف الخطيئه قال يارب اسألك بحق مجدالا غمرت قال وكيف عرفت محداقال لالك الماخلية بدو وفقت في من روحك روحت رأسي ورأيت على قوام العرش لااله الاالله محدرسول الله وعمات الك لم تصف الى اسمك الااحد الحلق اليدك قال صدقت باآدم اله لا حرالمين من دو ك ولولاه ماخلقت ولقد حلقت المرش على المداخلة ماضصرت ومستبت عليمه لا اله الاالله محدرسول الله وسد كمن وعن العضهم وأبت في حريرة شحرة عظيمة المورق كمرطيب الرأشحة مكرتون عابد مالحرة والمدس في الحضرة كما في المناف المدس في حريرة شكرة عظيمة المورقة ثلاثة است طر الاول لا له الاالله والشابي محمد وسول الله واشاب الاكلة لااله الاالله واشاب المائية الااله الاالله والمائية كاله الاالله وان المناف الله عنه غيرقا المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الله الاالله الاسلام وفي الواقعات المحمودية كل قول بقبل الاحتلاف بين المسلم الاكلة لااله الاالله عانه غيرقا المناف المناف المناف المائة وان أبي تكلم ها حد

تمت سورة الرعد في الحادي والعشرى من شوال المتطم في سلك شهور سنة ثلاث ومائة والف وبتلوها سورة الراهيم وهي مكبة الأألم ترالى الدين دلواالا بتب وهي احدى وماشان اوار مع اوخس وخسون آية ( سسم الله الرحن الرحيم )

يشيرالى ال المركة اسم الله وهواسم ذاته تبارك وهوالاسم الاعظم المتدأت مخاق العالمين اظهارا الصفد الرجائية والرحية ليكون عالم الدنيا ورجبم الاحرة ودلك لان المخلوقات من الحيوان والحياد والمؤمن والكائر والسدية والشي عامة بنتفه ون في الدنيا ورجبم الاحراد والمؤمن والكائر والسدية والشي عامة بنتفه ون في الدنيا ورجبان المؤمن والكائر والسدية والمنافقة في الرجمة وي الدنيا ووكالات المحميمة على المرتب المنافقة في الرجمة ويالات المجميمة على أكرختم فه ررجنست على الهرجه شد خاته منافر والركيت مرالالف المالق والمالات المجميمة على المرختم في الرجنس والمالة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنا

ربى الله لا اله سواه \* ونسى مجدد مصطفاه ديني الاسلام وفعلى ذمم \* اسال الله عفوه وعطاه

فانبه ذلك الشخص من المنام وقد حفط البين يقول الفقير \* عاجروف المقطعة من نهايات علوم الصوفية المحققين فانهم اعايصلون الى هذا العلم الحليل بعدار بعين سنة من اول السلوك ل اول الفنح فهو من الاسرار المكنومة ولايد لطالبه من الاجتهاد الكثير على بدى انسان كايل (قال الكمال الحيدي) كرت دانسان عام حروفست ارزوصوفي \* نخست افعال أي كوكن چه سود از خواندن اسما \* به اهل ارنشان دادى كال ازخال دركاه ش \* كشب بدى كمل يناي ولى درچشم نايينا (قال الكاشفي) درشرم تأويلات كال ازخال دركاه ش \* كشب بدى كمل يناي ولى درچشم نايينا (قال الكاشفي) درشرم تأويلات ازامام ما تريدى مدكورست كه حروف مقطعه التلاست مر تصديق مو من وتكذيب كافر را و خداى تعالى بدكانر ابهرچه محواهد امنحان كند (كتاب) اى القرءان المستمل على هذه السورة و غيرها كتاب فهو خبر مبدأ محذوف (وفي تعسير الكاشفي) جهى برائد كه اين حروف اسامى قرءاندن وبدين وحد توان كفت كه المناسب قوله تعالى مبدئ أعدوف (انرائه الك ) باهم ديواسطة جبراً بل حال كونه هم على رسال التماس الله على الله علي دوله و في المناسب قوله تعالى وفي المناسب قوله تعالى المناسب قوله المناسب قالمناسب قوله المناسب المناسب قوله المناسب المناسب قوله المناسب ا

ا، (المخرح الناس) كاعة بدعاك وارشادك اياهم الى ما تصينه الكال من العقائد الحدة والاحكام الناععة (مر الطلات الى المور) اي من انواع الصلالة الى الهدى ومن طلة الكفروالماق والشك والدعة الى نور الاعسان والاحلاص واليقين والسنةوم طلمة الكثرة الى بور الوحدة ومرطلة جب الاصال واستسار الصفات الى نور وحدة الذات ومن ظلة الحلقبة الى تورتحلي صفة الربوية ودلك ان الله تعمالي خلق عالم الاحرة وهو مالم الارواح م الور وحمل زدته روح الاسان وخلق عا الدنياوهوعالم الاجسام وجعل زيدته حسم الاسمان ركائه تعالى حدل عالم الاحسام حابالعالم الارواح حدل طلاات صدات جسم الاسال حابالنور صدان روح الانسال وحدل العالمين وطلماتهما والوارهما جابا لور صعفالوهيته كاقال صلى الله عليه وسلمال لأمس مين حاما م نور وطلة لوكشفت لاحترقت سجحات وجهمااتهى اليهما مصره وماجعل اللهاينوع من الواع الموحودات استعدادا للخروح من هده الححب الاللادسان لإيخرح منهسا احددالا تتخريجه اياه منهسا واحتص المؤمن يهده الكرامة كإفال الله تعالى الله ولى الذي أنوا بغرجهم مل الطلمات الى النور فجعل الني صلى الله عليه وسلوالقروآن من اسمات تخريح المؤوين من جب الطلالت المالنور (باذن ردهم) اى بحموله وقوته اى لاسبيل له الى ذلك الامه وائما قال ربهم لامه تعسالى مرجم وماقال بادر ربل ليعسلم الدرد التربية مرالله لام النبي عليمه السلام كدا في الدُّويلات المجمية وقال اهل المصير الساء متعلق بتخرح اى تخرح منهسااليه لكر لاكيف ماكان فاك لاقهدى من احست بل بادر دهم فائه لا يهندى مهندى الاباذن ربه اى تسيره و تسهيله ولمساكان الاذن من اسماك النيسير اطاق عليه عان التصرف في ال الغير متعدر عاداادن أسهل وتيسرواعم الالدعوة عامة والهداية خاصة كافال تعالى والله يدعوالى دارااسلام ويهدى من يشاءالى صراط مستقيم وادرالله شامل لجيع الناس في الطلاحات اذالقصود من الجاد العوالم والساء النشئات كلم اطهور الانسان الكامل وقد حصل وهوالواحدالذي كالألف وهوالسوادالاعطم فلا مقنضي الحكمة تقاف الكل على الحق لارالله تعالىجالاوجلالإلامداكليهمام ائر \* دركارخامة عشى اركىما كزيرست \* آنش كرانسوزد كرنوعهم ساشد (الى صراط العزير الجيد) دل من قوله الى النور عكرير العامل واصافة الصراط الى العرير وهوالله على سيل التعطيم له والمراددي الاسلام فأهطريق موصل الى الجدّوالقرية والوصلة والعررالفال الذي ينتقم لاهل دينه من اعدا تهم والحيد المحمود الدي يستوجب مدلك الحمدم عساده و ميسما شارة الى ال العبور على الطلات الجسمانية والاوار الوحانية هوالطريق الى الله تعد الى وهو العريز الذي لايصل العداليه الابالخروح من هذه الحب وهوالجيد الدي يستحق من كالبية حدله وجدلاله الي عد العرة والكمرياء والعلمة (الله) بالحرعطف باللعرير الحيد لائه علالذات الواحب الوحود الحد الفالعمالم (الدىله مافي السموات ومافي ألارض) من الموحودات من العقلاء وعيرهم وفيه اشارة الى ان سيرالسارين الى الله لاينتهم بالسرفي الصفات وهي العزيرالجيدوانم ينتهم بالسير في الدات وهوالله فالمكو ات افعاله في ريق في افعاله لابصل الى صعاته ومى نقى في صعاته لا يصل الى داته و من وصل الى ذاته وصولا بلا انصال ولا انعصسال ال وصولا مالحروج من الما يتدالى هويته تعمالي بنتفع به في صعاته والعماله (قال الكمال الحج ندى) وصل ميسر نسود حر يقطع \* قطع يخست ازهمه بريدست (وقال المولى الحمى) سيحال لاعم لناالاما \* علت والهمت لذالم اما \* \* ارسرمعيني كدارى باما (وويل) الويل الهلاك (وقال الكاشو) مارابرهارزماوآكاهم ده رنج ومبشقت وهومبتدأ حدره قوله (للكاعرين) بالكتاب واصله النصب كسائر المصادر الاانه لم يشتق. مفدل لكه عدل به الى الرفع للدلالة على معي ثبات الهلاك ودوامه للمد عوعليه فيقال ويل الهم كسلام عليكم (مرعدات شديد) من النبين الجنس صفة اويل اوحال من صميره في الحبر أوا عدا بية متعلقة بالوبل على معنى انهم بولولون مى عدات شديد ويصحون منه وبقولون باويلاه كقوله تعدالى دعواهنالك ببورا (الدى يستحدون الحبة والدنيا على الاحرة) محل الموصول الجرعلي الهبدل من الكافرين اوصفة له والاستحساب استفعال من المحبة والمعي يختارون الحياة الدب ويؤرون على الحياة الاحرة الابدية فإن المؤرالشي على غير كان بصل من نصدهان يصك ون احد البهاو افصل عندهام فيره قال عاس رضي الله عنهما بأحدون ما تعبل فيها تهاونابام الاحرة وهدا مهاوصاف الكافر الحقيقي عانه بجدو بجنهد في طلب الدئياوشهوا تهاويرك الآحرة

باهم الدالم بي في طلبها واحتمل المكلمة والمهتقة في مخالفة هوى النفس وموافقة الشرع فينسخي للمؤمن الحقيقي. الارضى باسم الاسلام ولابقع بالاعمان الثقلدي فالهلايخلوع الظلمات بخلاف الايممان الحقيقي فأنه ور - كونهدكلكونهاز تقرى القاوب محص وليس فيد تفيرا فلا معد كي سيد كرد دراآش روى خوب (ويصدور عن سيل الله) اى ويتعول الس عن قبول دين الله وفيسدات روالي ان اهل الموى يصرفون وجوءااط الينعن طالمة ويقطعون عليهم طريق الحق في صورة التصيحة وبلومون الطلاب على ترك الدنيا والوزة والانقضاع عن الخلق للنوجه الى الحق (ويبغونها) ويغون لها فحذف الجاروا وصل الفعل الى الضيراي يصليون الما (عوجا) زبغ واعوجاجااى يقراون لمن بريدون صده واصلاله انساسيل الكية وزآئمة غير مستقيمة \* يعنى إن راء كم است و تعزل مقصود تمير مد \* والرابغ البل عن الصواب والكوب الاعراض (اردَّكُ) الموصوفون؛ لقباعج الدكورة (في صلال بعيد) اى ضلوا عن طريق الحق ووقعواء له عراحل والمعد في الحقيقة من احوال الضال لايدهو الدي بنباعد عن الطريق فرصف به فعله مجساز السبالذة وفي جعل الصلال محيطا بهم احاطة الطرف عمافيه مالايخني مرالبالغة وليس في طريق التبطان فوق مزهوضان ومضل كالهابس فيطريف الرحم فوق م هومهند وهادوقد اشير الىكليهما في هذه الا يات فان ازال الكتاب على رسول الله اشاررَ الى اهتدالَه به كافال تعسالي في مقم الامنان ما كنت لدى ما الركاب ولا الايمسار وقوله لعز حصر بح في هدايته وارساره ولكل وارث من ورئندالا كلين حظاوفي من هذين الناء ين وهم الظهر للاسم ام ادى وقول تعمال يستحبون وبصدون اشارة الى الضلال والاضلال وهم ورثة السيطمان في ذلك اي المناه الاسم لمضل فعلى العاقران يحتمق ايماء بالذكر الكتيرو يتقطع من الدنيا ومأفي يساللى لعليم الخيروستل سلط راام ارفينا عريد السطامي قدسسره عن السنة والقريضة فقل نسنة رك الدنسا والفريضة الصحية م المولى لان المدة كله تدل على رك الدنيا والذكابكله يدل على صحيفا المولى فن عمل بالسنفة والفريضة فقد كملت النعسة في حقه ووجب عليمه الشكر الكثير شرفت الله والكم بالسلوك الده أيا طريق الاخر الروالارار (وما رسننام رسول) درزاداند برآورده كدفريش ميكفتندچه حاندت كدهمد كتب منزل بلغة عجسى فرودآسدوگایی که محمدآود عربیت آیت آمد که ۴ وماارسلامی رسول (الا) ملتب (بلدار قومه) لفظ اللـــان يستعمل فيـــهوبمعني العضو وبمعي اللغة والمراد هـُــا هوالنــاني اي باغة قومه الذي هو سنيم ويعث فيهم \* يعي كروهي كه وازايت ان زاده ومعرث شده بديث ان چده ريغمبري رااول دعوت نزريكان خودالدكرد ودلعلبد قوله تعمالي والمعاد أخامم هرداوالي موداوالي موداوال عليسها اسلام فالهروج منهم وسكن فيمسا يتهم فحصل المقصارد الدى هومعرفة قومه أنسس بهو ديائته وعم المرلى الوال ود حيث قال الاستنسب بلسان قومه متكلسا للغة من ارسل اليهم من الامم المتفقة على لغسراء لعث ويم ام لااتمى (ليين) كل رسول (الهم) اى لقومد مادعوااليد وامروا بقبولد فيفقه وه عنديسهولة وسرعة ثم ينقلو، و يترجو عندهم فالهم أولى الداس بان يدعوهم واحق بان يندرهم ولدلك امر النبي عليد السدلاء بالذار عشيرته اولا ولقد بعث عليمه السلام الى النساس جيعما بل الى التقاين ولوزن الله كشد بالسنتهم مع اختلافها وكثرتها استقل ذلك بنوع من الاعجز اكن ادى الىالتنازع واحتلاف الكلمة وتطرق إبدى التحر ف واضاعة فضل الاجتماد في تعلم الا فاظ ومعانيها والعلوم المتعبد منها ومافي اتعاب والفوس وكذاالقرآنح فيه مرالقرب والطاعات المقتضية لجزيل الثواب وايض لساجعله الته تعسالي سيدالانبياء وخيرهم واشرفهم وشربعته خيراأشر أنع واشرمها وامتدخيرالام وافضلهم ارادان يجمع امتدعلى كأب واحد منزل السانه وسيد الالسنة واشرفها وافضلها اعطاء للاشرف وذلك هواللسان العربي الذي هو لسان فومدواسان أهل اجند عكان سار الالسنة تابعاله كا انالناس ابع العرب مع مافيه من الغي عن المزول بجميع الالسنة لان الترجة تنوب عرفك وتكن التطويل اي يبعث الرسل الى الاطراف يدعونهم الى الله ويترجون لهم ألستهم يقد لترجم لسائه اذا فسره بلسان آخر وسند الترجمان كافي الصحاح فال فى انسان العيون اما قول اليهود اوبعضهم وهم العسوية طئفة من اليهود أتساع عسى الاصفهاى اندعليد المدلام اغابعث العرب خاصة دور بني اسرآئل وانهصادق قفاسد لادهم ادالم انهرسول الله

وانه صادق لا يككد لزمهم التناقض لانه ثنت بالتواترعسه اله رسول الله لكل النساس تمقال ولاينافيسه قوله أسالي وماارسانا مر رسول الاسسان قومه لانهلايدل على اقتصار رسالته عليه مراعلي كونه متكلما العتهم أفهموا عنه اولا ثمياع الشاهد العائب وتحصل الافهام اغراهل تلك اللعةم الاعام بالترام الدي ارسلوا البهم فهو صلى الله علمه وسلم مبعوث الى الكافة وانكان هوه كانه عربين كاكان موسى وعسى عليهما السلام معوثين الى بى اسرآئيل بكليهما العسبرانية وهوالوراة والسرياسة وهوالايجيل معال من جلتهم حاعدًلا مهمور بالعرائية ولابالسر بالية كالاروام فاللعتهم اليو بالية التهي والحاصل ان الارشاد (حكى) ان اربعمة رحال عجمي وعربي وترى ورومي وجدوا في الطريق درهما فاحتلفوا فيهولم يفهم واحدمنهم مرادالا حرفسألهم رجل أحر بعرف الالسئة وقال العربي اىشى تريد وللحمى چه ميخواهى وللترى نه استرسين وعلم ان مرادالبكل انبأ حدوا لماك الدرهم عما وبأكلوه فأحذ هدا العمارف الدرهم منهم واشمتري لهم عماهارتهم الحلاف مر يئهم بسب معرفة ذلكُ الرحالسادهم (وحكى) ان معضاهل الامكارالحوا على معض من الشايخ الاميين ان يعط الهم باللسال العربي تعبر الدوتقصحا فحن ادلك فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسل بأمره عاالتم وامنه من الوعط فاصح متكلما بذلك اللسان وحقق القرءآن محقائق عجرواعنهاوقال امسنت كردباواصبحت عربيا (وفي المشنوي) خويش راصافي كن ازاوصاف خود \* تاسيم دات ياك صاف خود \* بيني اندردل علوم الله ' \* بي كتاب وبي مفيدواوستا \* سرا مسينالكر دمايدان \* رارصحنا عراسيا بخوان (عضل الله من يشاء) اصلاله اى يخلق فيمه الكوروالصلال لماشرة الاسمال المؤدية اليمه (قال الكاشهي) مس كراه كرداندخداي ته الى هركه راخواهد يعيي فروكدا رديّاكه كراه شود \*والفاء فصحة مثله في قوله تعالى فقلنا اضراب بعصال الحر فالعاق كأنَّه قيال فينوه لهم فاصل الله منهم من شاء اصلاله لمالايليق الايه (ويهدي من يشاء) هدايتد اى يخلق ديد الايمان والاهتداء لاستحقاقه له لماهيم مر الانابة والاقسال الى الحق (قال الكاشو) وراه تمايد هركه راخواهد يمي توفيق دهداراه يابد (وهوالمزير) الغالب على كل شئ فلا بغالب في مشيئنه (الحكميم) الدى لا يفعل شيأ من الاصلال والهداية الالحكمة بالغة وفيه ان ماهوض الى الرسل اتماهو تليع الرسالة وتدين طريق الحق واماالهداية والارشاداليدودلك بيدالله يععسل مايشاء ويحكم مايريدوفي التأويلات المحمة وماارسلنا مررسول الاللسان قومه اى ليتكلم معهم للسان عقولهم ليبين لهم الطريق الى الله وطراق الخروح مرطلمات انانيتهم الى نور هويته فيصل الله من يشاء في انابيته و يهدى من بشاء بالخروح الى هويته وهوالعزيزاي هو اعر من الهدي كل واحد اليهويته الحكيم بالبهدي من هوالمستحق للهداية اليله هُ هذا تَعقق انه تعالى هوالدى يخرجهم من الطلبات الى النور لاغيره انتهى «فعلى العاقل ان يصرف اختياره في طريق الحق و يحتهد في الحروج من بوادي الاماسة فقد بن الله الطريق وارشد الى الاسدال فإسق الاالدخول والانتساب قال معض الكارالنطر الصحيح يوء دى الى معرفة الحق وذلك بالانتقال من معلوم والماللكاشفة فليس فيها الانتقال المذكوروطريقهاالدكر ألاترى ألى قوله تعالى ألدير يدكرون الله قياما وقدردأ وعلى حنوبهم وينفكرون فىخلق السموات وألارض كيفقدم ألذكرعلى العكرفااطريقة ألاولى طربقة الاشراقين والشانبة طريقة الصوفية المحققدين قال الامام العزالي كرم الله وحهه مى عرف الله مالجسم فهؤ كاور ومرعرف الله بالطبيعة فهوملحد ومرعرف الله بالفس فهو زنديق ومرعرف الله بالعقدل فهوحكيم ومنعرفالله بالقلب فهوصديق ومرعرفالله بالمسرفهوموق ومرعرفالله بالروح وموعارف ومرعرف الله بالخبى فهومفرد ومنعرف الله مالله دمو موحدأى بالنوحيد الحقيقي المد قدم برلازدن \* بعد زال درعالم وحدت دم الازدن \* رنك وبوبي ازحقيةت كريدست أوردة \* حور اكل صديرك بايد حميه برصحرازدن \* واغامنع الاغيسار من شهود الآثار غميرة من الله العزير القهار معشوق عيان مكمندرد برتووليكن \* اغيار همي بينداز انبسته نقابست \* ومعى الوحدة الحاصلة بالتوحيد روال الوجود الجـازي الموهم للاثنيية وظهور الوجود الحقيقي على ماكان عليـــــ \*هرموح

ازي محيط الما البحرمين تد \* كرصد هرار دست برآيد دعايكبست \* حقق الله واياكم بحقسائق التوحيد ووصلنا واياكم الى سراليجريد والنفريد وجعائما مي المهمديين الهمادي والى طريق الحمق داعمين (ولقدار سلماموسي) يعى البدوالعصاوسار معجراته الدالة على صحة نبوته (ال) مفسرة ملتسا (ما ما الما) لفعول مقدراللفط دال على معى القول مؤد معناه اى ارساناه بامر هو (اخرح قومك من الطلات) من الواع الضلال التي كلمها ظلمات محض كالكمروالجهالة والفسهة ومحوها (الىالنور) الى الهدى كالايمان والعلم والية بن وغيرها وقال المولى الوالسهود رجدالله الآيات مخزاته اي اطهر هالي اسرآئيا والمرادا حراجهم العدمهاك فرعون من الك فر والجهالات التي ادتهم الى ال يقولوا باموسى اجعل لنا الها كالهم الهة الى الاعمان الله وتوحده وسارماامروابه انتهى \* يقول الفقسيرقد تقرر ان القرء آن يفسر بعضه بعضافقولد تعالى ولقدارسانا مُوسَىٰ با آياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئسه ينادى باعلى صوته عسلى ان المرادبالا آيات غسيرالتوراة وبالقوم الفط وهم فرعون واتباعه والالآية مجمولة على اول الدعوة ولما كانرسلناصلي الله عليه وسلم معوثا الى الكَافَة قال الله تعلى في حقد لمخرح الناس ولم يقل المخرج قومك كاخصص وقال هناك بادن رمهم في دعوة موسى اذلم بجمه القبط الى ال هلكواوان اجامه بنوا اسرائيل والعمدة في رسالته كان القبط ومن شأن ارسول تقديم الاندار حين الدعوة كاقال نوح عليه السلام في اول الامراني لكم ندير مين ولداوج - حل قوله نعسالي (وذكر هم بالم الله) على الندكير بالوقائع التي وقعت على الامم الماضية قبل قوم نوح وعاد ونمود والمعسى وعطهم وانذرهم مماك أن في ايام الله من الوقائع ليحدروا فيومنوا كا قسال رهبوت حدر من رحوت اى لا أن ترهب خير من ال ترجم، وايام العرب ملاجها وحرولها كيوم حنين ويوم بدروغيرهما وقال العضهم ذكرهم نعمائي ايومنوا بي كاروي الله تعالى اوسى الى وسى الحبيي الى عادى فقسال يارب كيف احدك الى عبادلة والقلوب بدلة عاوجي الله تعمالي انذكرهم نعمائي ومن هناوجب الكلام عنسدالكلام بماير حيح رجاءه ويقالله لا يحزر فقد وفقك الله الحيح اوللغزوا واطلب العلم او يحوذلك من وجوه الخيرو لولم رديك حديراً لم العمله في حقك فهذا تدكير اي تدكير وايام الله في الحقيقة هي التي كان الله ولم يكن معدد شي من ايام الدن أولا من ايام الآخرة فعلى السمالك أن يتمكرنم يتذكر كونه في مكنون علم الله تعمل ويخرح من الوجود المجارى المقسيد بالروم والليل وبصل الى الوجود الحقيق الدى لا يوم عنده و لا ايــل (ان في ذلك) اشــارة الى ايام الله (لا مات) عظيمة اوكثيرة دالة على وحدائية الله وقدرته وعلم وحكمته (لكل صبار) مسالغ في الصبرعلي طاعة الله وعلى السلايا (شَكُور) مسالغ في الشكر على العم والعطاياكانه في لكل مؤمن كامل اذالاً عسان فصفال نصفه صبرونصفه شكر وتخصيص الا يات بها لانهم المتفعون بها لالانهاخافية عى غيرهم فأن النبين حاصل بالسدة الىالكل وتقديم الصربرلكون الشكرعاقة \* اخرهر كريه اخرخ ده ابست \* فالمندرون المدكرون بالكسر صروا على الاذى والملاء فطفروا والعاقبة للمتقين والمنذرون الدكرون القنع تمادوافي العي والضلال فهلكوا الابعدا للقوم الطالمين (وفي المشنوي) عاقل ازسر عهداين همتي و اد \* چون شديد انجام فرعونان وعاد \* پندیابد دیکران ازحال او \* عبرتی کی بزنداز اضلال او (وادة ال موسی لقومه) ای اذ کرللسایس یا مجدد وفت قول موسى لقومه وهم موااسرائل والمرادبتد كيرالاوقات تدكيرما وقع فيهام الحوادث المفصلة اذهي محيطة بداك فاذآذكرت ذكرمافيها كائه مشاهد معاين (أذكروانعمة الله عليكم اذابجاكم من الدعور.) اى انعامه عليكم وقت أنجاله الماكم من فرعون واتباعه واهل دينه وهم القيط (يسومونكم سوء العدات) استئناف لبان الجائهم اوحال مرال فرعون قال في قهديب المصادر \* السوم چشانيدن عداب وخواري قال الله أعسالي بسوء وونكم سوء العداب انتهى \* وفي محرالعلوم من سام السلعة اذاطابها والمعنى يذيقونكم اوببغونكم شدة العذاب وبريدونكم عليمه والسوء مصدر ساء يسوء وهواسم جامع للآمات كافى التنيان والراد جنس العذاب السبئ اواستبعادهم واستعمالهم فىالاعمال الشاقة والأسستهانة بهم وغسيرذلك ممالايخصر (ويد بحوراسا كم) المولودين من عطف الخاص على العمام كان التدبيح الشديه و فظاعنه وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد جس اخرولوجاء بحذف الواو كافئ البقرة والاعراف لكان تفسيرا للعذاب وبياناله وانما فعلوا لان

ورعول رأى فى المنام ال نارا اقلت من محوبيت المقدس عاحرقت بيوت القبط دون بيوت مي اسرائيل فغوفه الكهمة وغالواله أنهسيولدمنهم ولديكون علىيده هلاكك وزوال ملكك فشمرعن سأق الاجتهاد وحسمر ع ذرائع العنادوارادان يدمع القضاء وطهوره ويأبي اللهالا الله يتم نوره \*صعوه كه باعقاب سازدجك \* دهدازخون خودرشرارنك (ويستحيون دساءكم)اي بيقون دساء كم وساتكم في الحياة الاسترقاق والاستخدام وكأنوا يعردون الساءعى الازواح وذلك مراعطم المضار والائتلاء اذالهلاك أسهل من هدا (وفي ذلكم) اي فيماذكر من افع الهم العطيعة (المرام والكرعطم) اي محنة عطيمة الانطاق فان قلت كيف كان أن كمون المسار اليه الامجاء من ذلك والملاء الابتلاء بالعمة كافال تعالى ولسلو مكم بالسير والخبرف تدوالله تعالى بالوعماده بالشرابصروا فيكون محنة وبالحير لبشكروا فيكون نعمة (واذا تأذن ربكم) من حلة مقسال موسى لقومه معطوف على نعمة اى اذكروا نعمة الله عليكم وادكروا حين تأذن وبأذن يمعي آدن اى اعها علاما اليغــالايــقي معه شائبة شــهـة اصلالما فيصـيغة التفعـــل مـرمعني انتكلف المحمول فيحقه تعـــالى على غابته التيهم الكمالوقال الخليلةأذن لكداأوجـ الفعل على نصــه والمعـني أوحب ريكم على نفــه ( لأن سَكرتم) اللام لاماأتوطئة وهي التي تدحل على الشرط معدتقدم القسم لفطا أوتقديرا لتؤدن أرالجواب له لالأشرط وهومفعول تأذنعلي انهاجري مجري قاللانهضرب مهالقول اومقول قول محدوف والمعي وادتأدن رمكم فقال الله شكرتم ماسى اسرآيل نعمية الانجاء واهلاك العدو وغبردلك وفابلتموها بالسات على الايمال والعمل الصالح (لازيد بكم) نعمة الى نعمة ولا ضاعفن لكم ماآتيتكم واللام سادمسد حواب القسم والشرط جبعا ( قال الكاشني ) شيخ عد الرحل سلى قدس سره ازابو على جرجانى قدس سره اكر شكر كيدبر نعمت اسلام زیاده کنم انرابا یمال واکرساس داری کسید بر ایمان اهرون کردانم باحسان واکر بران سکر کوییدزیاده سازم ا ترابمه رفت واكريرا ن شاكر ياشيد برسائم عقام وصلت واكرائر اشكر ،كو بيد بالابرم بدرجة قربت و بشكران نعمت درآرم بخلومكاه انس ومشاهده واز بى كلام حقايق اعلام معلوم ميشودكه شكرمرقات ترقى ومعراح تصاعد بردر جانست (وفي المنَّوي) شكر نعمت نعمتت ادرون كند \* كسرْيان برشكر كعتن جون كند \* شكر ماشد دمع علنهاى دل \* سود دار دشاكر از سوداى دن \* وقال في التأويلات المجمية ائن شكرتم النوفيني لا زيدنكم في التقوب الى وائن سكرتم التقرب الى لا زيد لكم في تقربي اليكم ولئن شـــــــرتم تقربي الكمرلا زيد اكم في المحمة والى شكرتم المحمة لا زيد مكم في محبتي لكم ولئن شكرتم محمتي لا زيد اكم في الجداة الى ولئن شكرتم الجذمة لا زيدمكم في المقاء ولئن شكرتم المقاء لا ريدنكم في الوحدة ولئن شكرتم الوحدة لا زيدمكم فى الصـــرعلى الشكر والشكر على الصبر والصبر على الصبروالشكر على الشكر لنكونو اصارا سكورا (وائر كفرتم) اى لم تشكروا لعمق وقابلتموها بالسيان والسكةران اى لاعذبكم ويكون قوله (العداني السعيد) تعليلاللحواب المحدوف اوفعسي بصيكم منسه مايصيبكم ومرعادة الكرام التصريح بالوعدوالتعريض بالوعيسد فالمنك أكرم الأكرمين حيث من مقل ان عُذابي لكم و نظيره قوله تعالى بي عادى اني اناالغفو رالرحيم وال عدابي هوالعداب الاليم قالسعدى المفتى تم المعهود في القران انه اداذكر الخير اسنده الى ذاته تعالى وتقدس واذادكراالعدات تعده عدل عن نسسته البهوقدحاء التركيب هناعلى دلك ايضافقال فيالاول لأزيد نكم وفي الثــاني انعذا بي لشــديد ولم بأت التركيب لاعذبنكم انتهى\* نمان شدة العداب في الدنيــا دــلب النعم وفىالعةبي لعسذاب جهنم وفىالتأ ويلات المحمية ان عدار مفارقتي نترك واصلتي لشديد فار فوات نعيم الدنبأ والآخرة شديد عملى الفوس وفوات يعيم المواصلات أشدعلي القلوب والارواح قال في بحراء لوم لقد كنروا نعمد حيث اتخدوا العجل وبداوا القول فعند دهم بالقتل والطاعون وعن أبي هريرة رصى الله عند قال من درىق ستالم يحرم ستامن رزق الشكر لم يحرم الزيادة لقوله تعالى المن شكرتم لا زيد فكم ومن رزق الصدر لم يحرم النواب لقوله تعمالي انمما يوفي الصارون اجرهم معمير حساب (قال المولى الجامى) اكر زسهم حوادب مصيمتي رسدت \* عن حرمان كه وطن حطرست \* مكن مدست جرع خرقهٔ صبورى چاك \* كه فوت احرمصدت مصدت دكرست \* ومرزق النومة لم يحرم القول لقوله تعالى وهو الذي يقل النومة عن عماده

(ن) (ن)

ومروزق الاستغفار لم يحرم المغفرة القولة تعالى استغفروار مكم انه كان غفارا ومروزق الدعامل يحرم الاجامة لقوله تعالى ادعوني استجباك وذلك لانالله تعالى لأعكن العبد من الدعاء الالاجابية ومن رزق النفق منا يحرم الحلف لتوله تعمال وماانعة تم من شي فهو يحلفه (وقى المتنوى) كفت بغمبرك دائم بهزيند \* دوهرشته خوس منادى مى كنند \* كاى خدايا منفق انراسيردار \* هردرمشارا عوض ده صدهرار به اى خدايا بمسكائرا درجهان \* تومده الازبان الدرزبان \* قعملي العماقل ان يشكر النعمة ويرحو م الله الملك القادرا لخالق الرزاق الايف ترالقلب واللبار واليد من العكر والذكر والانفق ولقد ترك للعم اب باعورا سكر نعمة الاسلام والاعمان وعوقب الحرمان ونعود بالله عن الحسدلان اللهم اجعلنا من الذاكرين النياك, ن والمطيع بن الصابرين القاندين الله أن المعين في كل حديد آمين (وقال وسي ان تكفروا) نعمدة الى ولم تشكروها (أُنتم) يابي اسرآئيل (ومن في الارض) من النقاين (جيعاً) حال من المعطوف والمعطوف عابم (فانالله) تعليم الحيوال المحددوف اى ال تكفروا لم رجع وباله الاعليكم فان الله (الحي) عن شكركم وشكر غيركم (جيد) مجود في دائه وصفاته واقع له لاتفارت له بايمان احدولا كفره (قال الكاشق) ذراًن مخاوقات بنعمت او اطق و ألسنة جيع اشيابتسايح وحد اوجارى \* بذكر شجله و ذرات كويا \* همه اورازرمی شوق حویا (قال السعدی) م بذکرش هرچه بَینی درخروشست 🚁 دلی دا.ددرین معنی که کوشست نه بلل بركاش تساييم خوا بيست \* كدهر خارى بنوحيدس زباييت (ألم بأنكم) من كلام ورسي استفهم عن انتهاء الاتيــان على سيل الاسكار وأعاد اثبات الاتيــان وايحابه فكاأنه فيــلأتاكم (نباالدين مر قلكم ) اى اخب رهم (قوم توح) اغرقوا بالطوفان حيث كفروا ولم يشكروا نعم الله وقوم نوح مدل من الموصول (وعاد) اهلكوا بالربح معطوف على قوم نوح (وتمود) اعلكو بالصحة (والذين من بعدهم) من دور هؤلاء المدكورين من قوم ابراهم واصحاب مدين والمؤتمكات وغيرذاك وهوعطف على قوم نوحوما عطف عليه (الا يعلهم الاالله) اعتراض أى لا يع عدد تلك الاعم لكثرتهم ولا يحيط بذواتهم وصفاتهم واسمائهم وسائما يتعلق بهم الااللة تعانى فانه القطعت احبارهم وعفت آنارهم وكان مالك ب افس يكره ان يند الانسان نفسه أباأبا الى أدم وكدا في حق انبي عليه السلام لان اولتك الآباء لا يعلم ما حد الاالله وكار اب مسعود رصى الله عنه اذا قرأهذه الآية قال كدب السابون يعني انهم يدعون علم الانساب وقد نفي الله علما عن العبرد وقال في لميان السابون وان نسوالي آدم فلايدعون احصاء جيع الايم إنهي \* وعن ابن عباس رضي الله عنه ما ما بين عدنان واسماع والأنون أبااى قرنا لايمرفون وقيال المعون وقيال سبعة وثلاثون وفي النهر لابي حيال الراهيم عليمه السلام هوالجدالحادى والثلاثورابينا عليمه السلام قالف انسان العيون كأنعدنان فرزم موسى عليه السلام وهوالسب المجمع عليه ابينا عليه السلام وفيما قبسله الى آدم احت لاف وسبب الاحت للف فياس عدفان وآدم ال قدماء العرب لم بكونوا المحال كتب يرجعون اليها وانخ الحانوا يرجعون الدحفط بعضهم من معضوا لجمهور على ان العرب قسمان قعطانية وعدنانبية والقعطائية شعبال مينا وحصر ووتوالعدنانية شعبان ربيعمة ومصروا ماقضاعة فخنلف فيها فتعضهم بنسبونها الى قطان وبعضهم الىعدنان تمان السيخ عليا السمر قندى رجمه الله قال في تفسيره الموسوم بحر العاوم لقائل أن يقول يدكل بالآية قول الني صلى الله عليه وسلم أن الله تعسالي قدرهم الى الديساطاً ما الطر البهاوالي ماهو كأن فيم الي يوم القيامة كالنضر الى كى هذه جلياج لاهاالله لنده كاجلاه النب بين قسل الدلالته صريحا على انجيسع الكوائ الديوم القسامة بجلى ومكشوف كشفانا ماالاندياء عليهم السلام والحديث مسطور في مجج الطسبراتي والفردوس يقول الفقير انالله تعمالي أعم حبده عليمه السلام ليسلة المعراج جيع ماكان وماسيكون وهولاية في الحصر في الآية لقوله تعالى في آية اخرى فلابطهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول بعني مدجنابه عليه السلام والمنسل فالدى علمه اعماه وكلبات الامور لاجزئيا تهاوكلياتها جيعاومن ذلك المقام وما أدرى مايغه لبرو لا بكم فصم الحصر والله اعلم فاعرف هده الجلة (جاءتهم رسامم) ملتسين (بالبنات) وقال الكاشي آوردند فالما التعدية اىبالمجرات الواصحة التى لاشبهة في حقيتم افب من كل رسول لامت وطريق الحق وهواستئناف لبيان بأهم (فردوا ايدبهم في افواهمم) اى اشارواجا الى السنهم ومانطقت به من قولهم انا كفرنا بالسلم به

اى هداجوا بنالكم ليس عندناغير واقتاط لهم من الصديق اوردوا يديهم في ادواوا بفسهم اشارة بدلك الى الرسل ان الكفواعل مشكر هدا الكلام فالكم كدية وفي عسى على كاف الكواشي وقال قنادة كديوا الرسل وردواما جاؤابه بقال رددت قول ولان في فيه اي كذبته (وقالوا اما كفرنابما ارسلتم به)على زعكم من الكب والرسالة قال المولى الو السعودر حمالله هي السنسات التي اطهر وها جمة على رسالاتهم ومرادهم بالكورم االكمو دلااتهاعلى صحة رسالاتهم (وأمالي شك) عطيم (مما مدعو شااليه) من الاعمان مالله والتوحيد قال سعدي المهني المراداماالمؤمن به اوصحة الايمــانادلامعي لشكهم في نفس الايمان فانقلت الشك ينافي الحرم بالكفر بقولهم الماكفرنا فلتمتعلق الكفر هوالكتب والشعرائع التي ارسلوابهما ومتعلق السك هوما يدعونهم اليه من التوحيد مثلاوالسك في الثاني لاينافي القطع في الاول (مربب) موقع في الريبة وهي قلق النفس وعدم اطسئنادها بالسيء وهي علامة الشروالسعادة \* يعي كاني كدنفس را مضطرب مساز دودر ارام نمي دهدوعقل راسوريده كردايد وهوصفة توكيدية لشاك (قالترسلهم) اسلتئناف يانى اى قالوامكرين عليهم ومنع ين من مقالتهم الجقاء `(أفيالله شك) اي افي شأنه سبحانه من وحوده ووحدته ووحوب الاعمان به وحده شك ماوهو أطهر من كل طاهر له فى شكم يد اى لاشك فى الله ادخلت همرة الا مكار على الطرف لان الكلام فى المشكوك و ــ الافي اسْكُ اعماند عوكم الى الله وهولا يحمَّل الشمك لـــك برَّه الادلة وطهور دلا الهاعليه واشاروا الى ذلك يقوله (فاطر السموات والارض) صفحة للاسم الجليسل اي مندعهما وما فيهمسا من المصنوعات فهما تدلان على كون فاطرفطرهما ها كينو تهما الكركون مكون واجب الكون محال لانه بؤدي الى النسلسل والتسلسل محال و دلك المكون هوالله تعالى \* روزي امام اعظم رج ألله در مسحد دشسته بود جاءتي ازرنا دقه درآمدند وقصدهلالناوكردندامام كفتيك سؤال راحوات دهيم بعمدازان تبغ طلمرا ات دهيد كفتندمسئله جبست ەنسىفىائىيە دىدە يربار كران برروى درىارواں چائىكىيە ھېج ملاھى محافطت نىمىكرد كەئىلە زىراكدكستى بى ملاح يريك نسق روت بى محال باشد كفت سحسان الله سسىر جله افسلا له و كواكب و بطام عالم علوى وسفلي ازسيرك سفيمه عب تراست همه ساكت كشتندوا كثره سلسان شدند (مدعوكم) الي طاعت مبالرسل والكتب (ليغفرلكم مرذنوبكم) اي معضها وهوماعداالمطالم وحقوق العباد مماية هم ويه أتعمال فإن الاسلام يجبه الى يقطعه ومنع سيبويه زيادة من فالا يحساب واحازه أبوع يدة وق التأويلات المجمعية يدهوكم م المكونات إلى المكون لالحاجة واليكوبل لحاجتكم البدليغفراك ع بصفة العف رية من ذنو مكم التي أصبابتكم مى حب ظلمات خلق بية الديوات والارض فاحتجمتم بهساء: ٨ (ويوُّ حركم الي اجل مسمى) الي وقت سماه الله و بعدله اخر أعمار كم يباعكموه ان آمنتم والاعاجا في ماله لا لئقب لذلك الوقت فهو مثل قوله عليه السلام الصدقة تربد في العبر ولا يدل على تعدد الاجل كاهو مذهب أهل الاعت بزال (قالوا) للرسل وهواست من اف سابي (ان أتم) اى ما أنتم في الصورة والهيئات (الانشر) آديون (مثناً) من عيرفضل يؤهلكم الدعون من السبوة و إنخصون بالنبوة دونا ولوساء الله ان يرسل ألى الشررسلا لارسل من جس افضل منهم وهم الملائك على زعهم من حيث عدم التدنس بالشهوات ومايد مها (تريدون) مدعوى الدوة (ال تصدونا) تصرفونا تحصيص العادة بالله (عماكان يعسداباؤما) اي عن صادة ما استمراباؤما على عسادته وهو الاصنام من غميرشي بوحبه واله بكى الامركافانسا مل كنتم رسلامي حهدة الله كامدعو به (فاتَّمُوناً) يس بياريد (بسلطان مبدين مرها طاهر على صدقكم وفضلكم واستحقاقكم لتلاا الرتبة حتى مترك مالم نزل دمده اباع سحد كأنهم لم يعتبروا ماجاءت به رسلهم من الحيح والميثات واقترحوا عليهم ايذاخرى تعتسا ولجساجا (قالت لهم رسلمهم) وادافط لهم لاختصاص الك الم بهام حيث اريد النام هم مخالاف ماسلف من الكار وقوع السك في الله فان ذلك عام وان احتص بهم ما بعقب ماي قالواله برمعتروين بالشرية ومشيري الى منة الله عليهم (ال) ما (نحل الانسمر مُثَلَكِم ) كَا تَفُولُونُ لانْكُرُهُ (ولكن الله عَنَّ) يَعْمِبال وَهُ والوحى (على ما يساء من عباده) وفيه دلالة على ان المدوة عطائدة كالسلطنة لاكسية كالولاية والوزارة (وماكان) وماصح وامااسة الم (لنسان التكم بهلطار) اى بحبة من الحيج فضلاعن السلطان المدين سي من الاشديا وسبب من الاسدمات (الابادن الله) في ما ما من المسافي المادن الله عند من الوالى وعجر لازم ماست \* فانه امر بتعلق بشيئة الله ان شاه كان والا فلا تلحيصه انماندن عبيد من بوبون \* فاتوانى و عجر لازم ماست \* قدرت واختار ازان حداست ت کارهارا عکم راست کند ت او تواناست هرچه خواست کند ت (وعلى الله) دون ماعداه مطلقا (فليتوكل المؤمنون) وحق المؤمنين ان لا يتوكلوا على غيرالله فلتوكل على الله فالصرعلي معاندتكم ومعاداتكم (ومالنا) اىاى عذرثيت لنا (الانتوكل على الله) اى فى الانتوكل عليه (وقدهداناسسلنا) اى والحال انه ارشد كلامنا سبيله ومنهاجدالذى شرع له واوجب عليد سلوكه في الدي وهوموجبالنوكل ومستدع له قال في التأويلات وهي الاعمان والمعرفة والمحسة فانها سسل الوصول ومفاماته انتهى وحيثكات اذية الكفاريم ابوج الاضطراب القادح في التوكل فالواعلى سيل التوكيد القسي مطهر ين الممال العزيمة (ولنصبر بعلي ما آذيتمونا) في ابدانسا واعراضنا اوبالتك ذيب ورد الدعوة والاعراض عن الله والعناد واقستراح الآيات وغسيرذلك بمما لاخسيرعيسه وهوجواب قسم محذوف (وعلى الله) خاصة (ولي وكل المتوكلون) اى فلينت المتوكلون على مااحدثوه من التوكل المب عن الاعمان فالاول لاحداث التوكل والفاى للتيات عليه فلا مكرار والتوكل تفويض الامرالي مسعلك الامور كلفهاو قالواالتوكل مزان ده ، ـ دامر لم محاول دفعه عن نفسه بماهو معصية الله فعلى هذا اداوقع الانسان في شدة عمال غيره خلاصه لم يخرج من ّحدَّالنوكل لانه لم يحاوَّل دفعُ ما زل به عن نفســه بمهـصيــة الله وفي النَّــأ ويلات النحم بـــة للتوكل ` مقامات فتوكل المتدى قطع النطر عي الاسباب في طاب المرام ثقمة بالمب وتوكل المتوسط قطع تعلق الاسداد بالسب وتوكل المتهي قطع النعلق عاسوى الله الاعتصام بالله انهى # قال القشيرى رجه الله ومالناأن لانتوكل على الله وقد حقق لناماسوبق به الضمان من وحوه الاحسان و كفاية ما ظلنامن الامتحان وانصبرنعلي ماآذ يتموناوالصبرعلى السلاء يهون على رؤية الملى وانشدوا في معناه

مر مامري لأحلك حلو \* وعذابي لأجل حلك عذب

(قال الحافط) اكر ملطف بخوانى من د ألطاهست ﴿ وكربه هر رانى درونى ماصافست ﴿ قيل الماقدم الحلاح لتقطع بده فقط عنده اليمنى اولاضحك تم قطعت السرى فضحك ضحه كابليغا فغاف ان يصفر وجهه من نزف الدم فأك بوجهه على الدم السائل والطنخ وجهه وبدئه وانسأ يقول

الله يعلم أن الروح قد تافت \* شوقا البك ولحكى أمنيها و فطرة منك الدنيا وما فيها و فطرة مندك الدنيا وما فيها القوم الى غريب فى ديار كو \* سلمت روحى اليكم فاحكموا ويها لم اسلم النفس اللاسقام تنافها \* الانعلى أن الوصل يحييها فقس الحد على الاكم صابرة \* لعدل مسقمها يوما بداويها

مروفع رأسه الى السماء وقال يامولاى انى غريب في عسادك وذكرك اغرب منى والغريب يألف الغريب تم ماداه رجل قال باشيخ ما العشق قال ظاهره ما ترى وباطنه دق على الورى و من لط الف هذه الآية الكربم فماروى المستغفرى عن أبى ذر رفعه ادا آذاك البرخوث فحد ذف حامن ماه و اقراع ليه سسح مرات و مالنا الانتوكل على الله الآية مع قبل المتنام فوه نين هم هو ولان أبى الدنبا في التوكل له ان عامل افريقية كتب الى بحرين عبد العزير يسكواليه الهوام والعقارب فكنت اليه و ماعلى في التوكل له ان عامل افريقية الحدورة أنه و منفع احد كم اذا المسى وأصبح ان يقول و ماناان لانتوكل على الله الآية قال زرعة بن عبد الله احدروا آيه و ينفع من البراغيث كذا في المقاصد الحسنة قال بعض العارفين ان بما اخذالله على الكلب اذا قرئ عليه و كلم بهما سط دراعيه بالوصيد لم يوزو و مما اخذالله على البراغيث و مانان الانتوكل على الله الإيقومين أراد الامن من شرها فليأخد ماء ويقرأ عليه هذه الاية على البراغيث و يرشد حرات نم ليقل سبع مرات أن كتر كم منا المنافرة ويرشد كم عنا التما المراغيث و يرشد حول مرقده عنيت شمارند مردان (وقال الذي كفروا لرسام م المخرجة عن ارضنا) عاد بعني صادو الطرف خبراى لتصيرن في اهل ملت اعان الوسل عن من مدينت الوراد الم المنافرة المنافرة المحالة المنافرة المحالة المنافرة المنافرة الما المنافرة الما الما الما الما الما المنافرة الما المنافرة المنافرة

اى لتدحل في دينا وترجع إلى ملتباوهدا كلدتعر بذلا عليد السلام ليصبرعلي اذى لمتبركين كاصبر من قبل من الرسل (فأوجى اليهم) اى الى الرسل (دبهم) مالك امر هم عند تماهى كفر الكفرة بحيث القطع الرحاء عس اعانهم وفال (الهلك الطالين) اى المسركين فان الشرك الطاعطيم ( ولسكنكم الارض ) اى ارض الطالمين وديارهم (من بعدهم) اى من بعد داهلا كهم عقوب ذا هم على قولهم المحر حنكم من ارصنا وفي الحديث من آذي حاره ورثه الله داره قال الرمجسري في الكشاف ولقد عاينت هذه في مدة قريد كار بي حال يطله عطيم القرية التي امامنها ويؤذي ويه فات ذلك العطيم وملكي الله صبعته فنطرت يوما ألى ابناعنالي يىرد دوں فيها ويدخلون في داره و بخرجون ويأمرون ويمهون فدكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسم م آدى حاره ورثه الله داره وحدد ثتهم وسحد ناشكرالله تعدى (قال السعدي) تحمل كراي نابوان ازقوى \* كه روزى تواناتر ازوى شوى \* لب حشك مطاوم راكو بخند \* كه دندان طالم بحواهند كند (دلك) اشارة الى الموحى به وهو اعلاك الطالمين واحكان المؤمنين ديارهم اى دلك الامروالوعد محقق ثات (لَى خَافَ) الخُوف غم يلعق توقع المكروه (مقامى) موقفي وهو دوقف الحساب لا مه موقف الله الذي يقى فه عباده يوم العامة يقومون ثلاثمانة عام لا يؤد لهم فيقعدون أما لؤمنون ويهون عليهم كايهون عليهم الصلاة الكتورة ولهم كراسي يجلسون عليهاو يطلل عليهم العمام ويكون يوالقيامة عليهم ساعة من نهار قال في تأويلات النحمية العوام يخافون دخول النار والمقام فيها وأخواص يحافون ووات المقام في الحنة لانهادار المقامة واحص الخواص يخافون فوات مقام الوصول (وخاف وعيد) بحدف الياء أكفاء بالكسرة اى وعيدى بالعذاب وعقابي والمعى انذلك حق لم جع بين الخووين اى المتقين كقوله واحاقدة المتقين (واستفتحوا) معطوف على وأوجى والضمير للرسل اى استنصروا الله وسألوه الفتح والنصرة على اعدامهم اولكفار (وخاب كل جبارعسد)اى فنصرواعنداستفناحهم وطفروا بماسأاوا والعلوا وحسروهاك عندنرول العدال قومهم المعاندون مالخيبة بمعى مطلق المرمان دون الحرمان من المضاوب والكاستعتاح من الكفرة فهي بمعدى الحرمان من المطاوب غب الطاب وهو ارقع حيث لم يحصل ماتوقهوه لا مسهم الالاعدآئهم وهداكمال الخيمة التي هي عدم نيل المطاوب وانما قيل وخاكل جبار عيد ذمالهم وتسجيلا دليهم بالنحم والعناد لاان معضهم ليسو ا كدلك وانه لم تصبهم الخيبة والجمارالدي يحبرالخلق على مراد والمكر عى طاعة الله والمتعطم الدى لا يتواضع لا مرالله والعنيد بعنى المعا دالذي بأبي أن يقول لا الدالا الله او المجاب المعقق المعادى لا هله (وقال المكاسق) توميدماندو بي بهره كشت از حلاص هركرد بكشي كه ستير ده سوديا حق بامعرض ارطاءت او (قال الامام الدميري في حياة الحيوان) حكى الماوردي في كتات أدب الدنيا والدين ارالوليد ابى يزيدبن عبدالملك تعاول يومافي المصحف وغرح قوله تعالى واستفتحوا وخادكل جمار عسد فرق المصمة وا دشا يقو ل

أتو عدكل جبار عيد \* فها أ تاذاك جبارعيد اذا ماجئت ربك يوم حسر \* فقل يارب من قي الوليد

فلم بلت اياما حتى قتل شرقتلة وصلب رأسد على قصر في على سور بلده انتهى \*قال في انسان العيور مروان كان سال لتتل عمّان رصى الله عند وعبد الملك ابنه كان سيالقتل عدالله براى رسول الله صلى عاسيه وسابى امنه في صورة القردة فنه نهم وقيال الامور العط مة انتهى \* يقول ا فقسر راى رسول الله صلى عاسيه وسابى امنه في صورة القردة فنه نهم وقيال و يللى امنة ثلاث مرات ولم يحي منهم الحير والصلاح الاس أقل القليل وانتقلت دولتهم بمعاونة أبي مسلم الحرساني الى آل العماس وقدراً هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاورون منر، وسر ولك و يفصيله في كتاب السير والتواريج (من ورائه حهنم) هذا وصف حال كل حار غند وهوى الدنيا اى بين يديه وقد دامه فائه معد لجهنم واقف على شعيرها في الدنيا معوث اليها في الآخرة اومن وراء حياته وهوما بعد الموت في ون وراء بعنى حلف (كما قال الكاشي ) از يس اودوز حست يدى در روز حسر رجو غاو بدان خواهد بود \* وحقيقته ما توارى عنك واحتجب واستر فليس من الاصداد بله وموضوع لا من عام يصدق على كل من الضدين وقال المطرزي في الوراء فعال و لامه همرة عند سبو يه و آبى على المارسي عام يصدق على كل من الضدين وقال المطرزي في الوراء فعال و لامه همرة عند سبو يه و آبى على المارسي

وياءعند العامة وهوس طروف المكان عنى حلف وقدام وقديستعار للزمان (ويسق) عطف على مقدر جوايا عن سوأل سائل كانه قيمل فاذايكور اذر فقيل باني فيهاو يستى (مرماء) مخصوص لا كالمياه المعرهودة (صديد) هو القيح المحتلط بالدم اوما يسيل من اجساد أهل النار وفروح الرناة وهوعطف سال الماء الهم اولاتم بين بالصديد تعظيماوتهو بلالا أمر ،وتحصيصه بالدكرم بين عذا بهايدل على انه من اشدا نواعه اوصفة ـ د من لا يحير عطف السار في النكرات وهم البصريون ماطـ لاق المـاء عليه لكوبه بدله في جهنم و يحوز ال يكون الكلام من قسل زيداسد والماء على حقيقته كافأل ابو الليثو يقال ماء كهيئة الصديدوق الحديث من مارق الدنيا وهو سكران دحل القر سكران و بعث من قدره سكران وامر به الى النار سكران فيها عين محرى منها القيم والدم هوطعامهم وشرابهم مادامت السموات والارض (ينجرعه) استشاف بباني كأنه قبل فساد الفعل يه فقبل بتجرعمه وفي التفعل تكلف ومعنى التكلف ار الفاعل بتع في ذلك الفعل ليحصل بعساناته كسجم اذمعناه استعبل السجاعة وكلف نفسه الاهالتحصل فالمعي لغلمة العطش واستبلاء الحرارة علم سَكاف جرعه مرة بعد احرى لابمرة واحدة لمرارته وحرارته ورآئحته المنتنة (ولايكاديسيغة) اىلايقارب أربيبيغه ويتلبه فضلاع الاشاغة مل يغص به فيسر به باللتيا والتي حرعة غب جرعة فيطول عدامه مارة الحرارة والعطش واحرى سمر به على تلك الحال عال السوع أنحدار السراد في الحلق سهولة وقول فس له لانوحت بي مادكر جيعنا وفي الحديث الهيقرب اليدفيكره، فأذا ادنى منه شوى وجهده ووقعت فروة رأسه فاد اشرب قطع امعانه حتى تخرج مندبره (ويأنيه الموت) اى اسبابه من السدائدوالا لام (مركل مكان) و يحيط به مراجهات الست فالمراد بالمكال الجهة اوم كل مكان مرجسد، حتى من اصول شعره وابهام رحله وهذا تعطيع لمايصيه من الألم اى لوكان نعة موت لكان واحدم هامهلكا (وماهو عيت) ای والحال انه لس بیت حقیقة مقیستر مح (وسورا مه ) مرسن بدیه ای بعد الصدید (وقال الکاشو) ودر بس اوست باوجود چنین محنتی له (عدات غایط) لایعرف کنهه ای یستقل کل وقت عدایا اشد واشق بماكان قله ففيه رفع مايتوهم مرالحفة بحسب الاعتبار كافى عداب الدنيا وعن الفضيل هوقطع الانفاس وحسها فى الاجساد ولذا حاء الصلب اشدانوا عالعذا دودبالله واستشى من شدة العذاب عباالنبي عليه السلام ابولهب وابوطالب اما ابولهب فكان لهجارية يقال لهاتو يبة وهي اول مرارضعته عليه السلام مسد ارضاع امه له فبسرته بولادته عليه السلام وقالت لهاسعرت ان آمنة ولدت ولداوفي لفط غلامالاخيك عسدالله فأعتقها ابولهب وفال اتحرة محورى بتخفيف العنداب عشه يوم الاتنين أريستي ماغي حهنم فى تلك الليــلة اى ليــله الاثنين في مشــل النقرة التي مين السبــامة والابهام وفي المواهــرـــروته و في المنام فقيل له ماحالك فال في النار الاانه يخفف عنى كل لبلة اتنين وامص مى بين اصبعي هاتين ماء واسار برأس اصعبيه وان ذلك باعتا في لثويبة عند ماسترتبي بولادة النبي صلى الله عله وسلم بارضاعهاله كدافي انسان العيون عرواما ابوطالب فقال العساس رصى الله عند قلت ارسول الله هل نفعت الاطالب بتي واله كان محوطك قال سم هو في ضحضاح من النسار ولولاا الكان في الدرك الأسفل من النسار وفي الحسديث ان الكافر يحقف عند العداب بالتفاعية لعل هدايكون مخصوصا مأبي طالب كافى شرح المسارق لابى الملك قال في السان العيون قبول سفاعته عليه السلام في عه الى طال عد من خصائصه عليه السلام فلايسكل بقوله تواليفا تنفعهم شفاعة المافعين وفي الحديب اذاكان يوم القيامة شفعت لأبي وامى وعمى ابي طالب واخلى كان في الجاهلية يعي اغاه من الرضاعة من حليمة و يجوزان يكون دكر سعاعته لا يو يه كان قبل احيام ماوايمانهما به وكدالاخيه فانه كان قىل الىسلم وقدصيم ان حليمةواولادها اسلموا الكلفىالانسان وفي الحديث يقال لا مهوى اهل النار عدابا يوم القيامة لوان لكما في الارض من شئ اكنت تفدى به فيقول نعم فيقال اردت منك اهون من هذاوات فى صلب أدم ان لاتسرك بى سُباً هااردت الاان تسرك بى سَبا كافى المصابيح (مثل الدين كفروا بربم) أى صفتهم وحالهم العجيبة النأن التي هي كالمتل في الغرامة وهومبتد اخبره قوتعالى (اعسالهم كرماد) كقولك صفة ريد عرضه مهتوك وماله منهوب اوخبره محذوف اي ميايتلي عليكم مثلهم وقوله اعسالهم جلة مستأ بفة مبنرية على سؤال مريقول كيف مثلهم فقيل اعسالهم كرماد (اشتدت به الريح) الاشتداد هنا بمعنى العدو والبساء

للندية اي حلته واسرعت في الدهاب به (وقال الكاشبي) همچو خاكستريستكه سخت بكدرد بروباد (في يوم عاصف) ربحه اى شديد قرى قد وت الربح ووصف الموم بالعصوف محارا كفولك بوم ماطروللة ساكنة واعاال كمون ريحها (لا يقدرون) وم القيامة (مماكسوا ) في الدينا م اعمال الحير (على شي) مالى لايرون له اتراس ثوار وتحميف عدال كالايرون اتراس الرماد المطير في الريح (دلك) اى مادل عليه الممثيل دلالة واضحة من صلالهم يعني كفرهم واعمالهم المهة عليه وعلى التماخر والرياء مع حسانهم محسنين وهو حهل مرك ودآءعضال حيت زين أهم سوءاعالهم فلايستعفرون منها ولايتو بون بحلاف عصاة المؤونين ولداقال (هوالضلال المعبد) صاحبه عي طريق الحق والصواب بمراحل اوعن بيل الثواب عامند المعسد الدي هو مراحوال الضال الى الصلال الدي هو وعله محازا صالغة سبدالله صنائع الكمار مر الصدقة وصلة الرحم وعتق الرقاب ودك الاسبرواغاتة الملهوفين وعقرالاءل للاضباف ونحوذلك مماهو مرباب المكارع وحموطها ودهامها هماء متورا لبنائها على عير اسساس مسمعرفة الله والاعساريه وكونها لوجهسه برماد طيرته الريح العاصف \* يعني ما نند توده خاكسترست كه بادسخت بران وزديهو ابرده دراطراف براكنده سازدوهم كسبرجم آن قادرنمودواران نفع مكيرد 👚 فكالاينتفع لذلك الرماد المطير كــدلك لاينتفع بالاعمـــالالمقرونه" بالكمر والشرك عفيه رداعال الكفارواعال أهل المدع والاهوآ الاعتقادهم السوعدل على ان الاعال مسية على الايمان وهو على الاخلاص (ع) كرنباسدنيت خالص چه حاصل ارعمل روى الطبرابي عن امسلة رضى الله عنها أن الحرب سهسام رصى الله عنه اى احالى جهل سهشام أتى البي صلى الله عليه وسلم يوم ححة الوداع فقال يارسول الله الك تحث على صلة الرحم والاحسان الى الجاروايوآ اليتيم واطعام الصيف واطعام المسكين وكل هدائمايععله هسام يعنى والده فاطنك له يارسول الله فقال عليسه السلام كل قبرلايسهد صاحبدان لااله الاالله فهو جدوة من النار وقدوجدت عمى اباطال في طمطام من النار فأحرجه الله لمكانه مني واحسانه الى نجعله في صحصاح من الناراي مقدار ما يعطى قدميه وهدا مخصوص مأ بي طالب كاستى (حكى) ار عدالله ابن حدمان وهو ابى عم عائسة رصى الله دنها كان في ابتدآء امر، صعلوكا وكان مع ذلك شريرا فالكايجي الجنايات فيعقل عنه أبوه وقومه حتى العضته عشيرته فحرح هائما فيشعاب مكة بتمي الموت فراى سقاق جل فلما قرب منه حل عليه ثعمان عطيم له عيمان تتقدان كالسراجين فلما بأحر انساب اى رحع عنه فلازال كدلك حتى غال على طنه الهدا مصنوع فقرت منه وامسك بيده فاذاهوم دهت وعيناه باقوتنا وكسره ثم دحل الحل الدى كان هدا الثعبان على بابه ووجد فيه رجالا من الملوك ووجد فى ذلك الحل اموالا كثيرة م الذهب والفضة وجواهر كثيرة من الياقوت واللولق والزبرحد فأحذ منه ماأخد ثم اعلم ذلك السق معلامة وصنار ينقل منه سبأ هشأ ووجد في ذلك الكنز لوحا مررغام فيه انافعيلة بن حرهم بن قحطان ب هودنئي الله وَتُتُ حَمَّمًا تَدُّ عَامَ وقطعت غورالارض طاهرها وبإطنها في طلب الثروة والحجد والملك فإيكن ذلك منحيا من الموت \* حهان اي يسر ملك ماويد نيست \* زدنيا وعاداري اميد نيست \* نه برنادرفتي محركا. وسام \* سرير سليمان عليه السلام \* با خرند بدي كه بربادروت \* حنك ابكه بادانس ودادرفت \* تم بعب عبد الله بنجد عاد الى ابيه بالمال الذي دفعه في جناياته ووصل عشيرته كلهم فسادهم وجعل سفق من ذلك الكنز ويطعم الناس ويفعل المعروف وكانت جفته بأكل منهال اكعلى المعير وسقطفيها صبى معرق اى مات قالت عائشة رضى الله عنها بارسول الله اب جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم السكين عهل يمعه ذلك يوم القيامة عقال لا لائه لم يقل يوما يارب اغمرلي حطيئتي يوم الذي اي لمريكل مسلالانه ممن ادرك البعثة ولم يؤمن كافي انسان العيون ورمى لماأتي عليه السلام بسبا يأطي وقعت حارية في السبي فقِالت المجمد انرايت ان تحلي عني ولا تسمت بي احياء العرب فاني بنت سيد قومي وان ابي كان يخمي الذمار ويفك العانى ويشع الجائع ويطعم الطعام ويفسي السلام ولم يردطااب عاحة قط اني بنت عاتم طي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحارية هده صفة المؤمنين حقااد كان أبوك مالترجناعليه وقال حلواعنها غال اباها كان يحب مكارم الأحلاق والله يحب مكارم الاحلاق قال في أنيس الوحدة وجليس الحلوة قيل لما عرح النبي عليه السلام اطلع على النار فراي حطيرة فيها رجل لاتمسه النار فقال عليه السلام مابال

هداارجل فيهذ الحضيرة لاتمسدالنار فقال حبريل عليه السسلام هذا حاتم طي صرف الله عنه عذابجها كنون بركف دست نه هرچه هست \* كه فردا بدندان كايي استخابه وجوده (قال السعدي) مكردان غريب ازدرت بي نصيب \* مباداكه كردى بدرها غرب \* نه حوا هنده بردر دیکران \* مشکران خواهنده اردرمران \* پریشان کن امروز کیمینسه جست \* که فردا كليدس نهدردست تست ﴿ الْمَرْ ﴾ خطال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد امته بدليل يذهبكم والامذ امة دعوة والرؤية رؤة القلب وفي المأويلات النجمة يخاطب روح الني صلى الله عليه وسلم مان اول ماحلق الله روحه ثم حلق السموات والارض وروحه ناطر مشاهد حلقتهااى المرتد الم تنظروالاستفهام للنقر براي قدرايت ( ان الله حلق السموات والارض ) قال في محرال الموم آثار فعل الله باالسموات والارض وسعة الاخباريه متواترة فقامتاك مقام المشاهدة (الحق) ملتبدة بالحكمة البالغة والوجه الصحيم الدى منبغي ال يحلق عليه لاباطلا ولاعب (ازب أيذ مبكم) بعد مكم بالكلية ايها الناس (و بأت بحلق جديد) اى بخلق بدلكم حلقاآخر من جنسكم آدمين اومن غيره خيرا فكم واطوع الله وفي النَّاو بلات التجميدة ازيماً يذهكم ايهاالناس المستعمد لقبول فيض اللطف والقهرويأت بخاق حديد مستعدلقبول فيض لطفه وقهره من غير الانسسان النهى \* رتب قدرته على ذلك على خلق السموات والارض على هذا الثمط البديع ارشادًا الى طريق الاستدلال فان مى قدر على حلق مثل هائيك الاجرام العظيمة كان على تبديل خلق آخر تهم اقدر ولذلك قال (وماذلك) اى ادهامكم والاتيان بحلق جديد مكامكم (على الله تعزير) بمتعذراو متعسر ال هوهين عايم يسير فانه قادر لدائه على جيع المكنات لااختصاص له عقدوردون مقدورا تماامر واذاار ادشأان يقول له كن فيكون \* كار اكرمشكل اكر آسانست \* همددرقدرت او بكساست \* ومن هذا شأنه حقيق مأن بؤمن به و بعبد و برجى ثوابه و محتى عقبابه والآية تدل على كال قدر ته تعلى وصبور يتدحب لايؤاحذ العصاة على العجلة وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابي موسى لا احداصبر على ادى سمعه من الله اله يتسرك به ويجعلهااوالد ثم يعافيهم وبرزقهم ثم ان مأحير ألعة و مة يتضمن لحكم منها رجوع التائب وانقطاع جحمة المصر فعلى العاقل اليخسى الله تعسالى على كل حال فانه ذوالقهر والكبريا والجلال وعن جعفر الطيار رضى الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عايمه وسلم في طريق فاستدعلي العطش فعلم النبي عايه السلام وكال حدا أناجبل فقال عليه السلام بلغ مى السلام الى هذا الجبل وقراد يسقيك انكان فيسهماء قال فذهبت اليد وقنت السلام عليكايها الجبل فقال الجيل بنطق ليمك مارسول رسول الله فعرضت لقصد ففال بلغ سلامي الى رسول الله وقلله منذسمعت قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بكيت بخوف آن اكون من الحجارة التيهي وقود الناربحيت لم يبق في ماء ثم ان هذا التهديد في الآنة انمانسا م الكفروالعصية ولوكان مكانهما الاعان والطعة لحصل التشير وكل منهما حارالي بوم القيامة وعن اسمعيل المحاملي قال رأيت في المام كأني على فضاء م الارض انظر شرق الارض وغربها وكان شخصانزل من السماء ويسطعينه وشماله الى اطراف الارض فعمع كلنايديه شأ مروجه الارض ثم ضمهما الىصىدره وارتفع الىالسمائتم نرل كسذلك وفعلكا لاول ثمنزل فىالمرة النالثة وبسطيديه وهم بأنجمع سأثم ثرك وارسل يديه ولميأخذوهم بالصعودفقال الانسألىفقلت ملى من أنت قال المامك ارسلني الله في المرة الأولى ان آخذا لخيروالبركة عن وجْد الارض فأخذت وفي الثانندان آحذ السففة والرحمة فأخذت وفي الثالثة انآخد الايمان فنوديت انجمد ايشفع الىواني قد شفعته فلااسلب الايمان مراحته فاترك فتركت فصعد إلى السماء ويداه مرسلتان كذا في زهرة آلرياض وعند قرب القيامة يسلبالة الايمان والقرأن فيبق الناس في صورة الادميين دون سيرتهم تم يذهبهم الله جيعاو يظهران العزة والملك لله تعالى (قال الجامى) باغـــير اواضافت شاهى نود چنان \* بريك دو چوب پاره زشطريخ نام شاه (و برزوا ) اى برزالموتى مى قبورهم يوم القيامة الى ارض المحتمر اى يظهرون و بخر جون عندالفغة اله نية حين تذهى مدة لبتهم في بطن الأرض قال الله تعالى ثم نفح فيه اخرى فاداهم قيام ينطرون وايثارصيغة الماصي للدلالة على تحقق وقوعه (لله) اى لا عمرالله ومحاسبته واللام تعليلية وصلة برزوا محذوفة اى برزوا م الفورا لمرتى (جيعا) اى جيعهم من المؤمنين والكافرين كما فى تفسير الكاسق اوالقادة

والاتباع احتمعواللعشير والحساب وهذاك قوله وحشرناهم فسلم نغسا درمنه مهاحدا كافي تفسيرا وبالاث (فقال الصعداء) الاتباع والعوام جع صعيف والضعف خلاف القوة وقد يكون في الفس وفي المدر وفي الحال وفى الرأى والمنساس المقسام هوالاخسيرفائه لوكان في رأيهم قوة لمائه وهم في تحصد يب الرسل والاعراض عر الصائحه عنول الفقسر في هذه الشرطيسة اطرلانه رعايكون الرحل قوة رأى وجودة فكرمع أله لايستقل م لكونه ضعيف ألخسأل خانعسام سطوة المتعلسة من اهل الكفر والضلال عالاولى الدكوول الضعيف يمعي المستدل المقهور كافي قوله تعالى والمستصففين (الدين استكبرو ١) اى لوسائهم المستكبري الحارجين عر طاعة الله (المكما) في الدنيا (الكم تبعيا) حعام لع تخدم جع خادم وهو المستن ما تارم يتبعد اي تابع في مكديب الرسل والاعراض عن نصائحهم مطيع - ين اكم فيما امر عونابه (فه ل أنتم) س هيم هسنيدشما (معنون) دا معون (عمامين عداب الله من شيء) من الاولى للمان واقعمة موقع الحال قدمت على صاحبه الكونه كرة والثمانية للمتعيض واقعمة موقع المعمول اي بعض الشيء الدى هوعند أسالله والفساء للمدلالة على سية الاتباع للاغناء والمراد التوبيح والعناك لامهم كانوا يعلم انهم لا يغنون عنهم شيئا ماهم فيه (قالوا) اى المستكبرون حواياعي معساسة الاتباع واعتدارا عافعلوانهم باقوم (الوهداناالله) الى الاعان ووفقناله (لهديناكم) ولكر صلانا فأصلاناكماي احترنالكم مااحترباه لا تصسنا (وقال الكاشو) اكرحداي تعسالي نمُوديَ طريق تحات را ازعداب هراينه مانير شماراراه صموديم بدان اماطرق خلاصي مسدودست وشماعت مادر ف دركاه مردود \* وفي المأويلات المجمية قالوايعي أهل المدع المتقلدة الوهدا ما الله الي طريق اهل السنة والجاعة وهو الطريق الى الله وقربته لهديئاكم اليهوفيه اشارة الىانالهداية والضلالة من تنائح لطف الله وقهره لبس الى احدمن ذلك شئ في شاه جعله مطهرا اصفات لطفه ومن شاء جعله مطهرا اصفات قهره (قال الحافظ) دریِ چی نکنم سرزیش مخودرویی \* چناکه پرورشم می<u>د ه ٔ د</u> میرویم (سواعلیه آ اجرعناً) في طلب النجاة من ورطة الهلاك و العداب والجرع عدم الصبر على الله: (ام صبرنا) على مالقينا انتطارا للرجذاى مستوعلينا الجرع والصبر فى عدم الانجاء ففيه اقباط الضعفاء والهمزة وامرلتأ كيد التسوية ومحوه اصبروا اولاتصرواسواء عليكم ولماكان عتاب الاتباع من باب الجزع ذيلوا حوادهم بيان ال لاجدوى في ذلك فقالوا (مالنَّامن محيص) من منحي ومهرب من العذاب وبالفَّارسية \* كريركاهني و يداهي \* من الحص وهوالعبدول على جهسة الفراريقال حاص الجسار اذاعدل بالفرار وفي التأويلات مالنسام ومحيص من مخلص للحاة لانهضاع مناآلة المجاة واوانهاو بجوز ان يكون قوله سواء علينا كلام الضعفاء والمستكبري حيعاويورده انهم يقولون تعالوا نجزع فيجزءون حمسمائة عام فلاينفعهم فيقولون تعالوا دصبراى رجاءان يرجم الله مصبرهم عَلَى العَدْابِ كَارِحِ المُوْمِ مِن بِصِيرِهِم على الطاعات في صِيرون كذلك افلا ينفعهم يعنى ارهيح بك فأمَّه عن رئسد وند دلك مقواون ذلك (قال السعدي) فراشو جو بيني در صلح باز \* كه ناكه درتو به كردد وراز تو بیش ازعةوبت درعفو کوب \* کهسودی ندارد معان زیرچوب \* کنون کردماید عمل راحساب ته روزي كه منشور كردد تخاب (وقال الشيطان) الذي اصل الضعفاء والمستكبرين (لمساقصي الامر) اي احكم وفرع منه وهوالحساب ودخلاهل الجنمة الجنمةواهل النمار النماراوامراهل السعادة بالسعادة وامراهل الشقاوة بالثقاوة (قال الكاشو) تمامت دوزحيان محتمع شده زبان ملامت براءليس در ازكنـــد ايايس يرمنه آنشين رآيدوكو يدباشقياء انس كه اي الامت كسندكان (ان الله وعد كم وعدالحق) وعده راست ودرست كدحسروجراخواهديود \* دوفي لكم عاوعد كم (ووعدمكم) اى وعدالباطل وهوال لاست ولاحساب والله كان فالاصنام شفعاؤ كم ولم بصرح بطلائه الدل عليه قوله (فاحلمتكم) اى وعدى على حذف المفعول الثانى اى نقصته والاخلاف حقيقة هوعدم الجازمن يقدر على أنحاز وعده وايس الشيطان كدلك فقوله اخلفتكم مكور محازا جدل بن خلف وعده كالاحلاف منه كأنه كان قادراعلي البحازه واني له ذلك \* يعيي امر وزظاهر شدكه من دروع كفته بودم (وماكانلي عليكم مسلطان) اى تسلط وقهر فألحنكم الى الكمر والمعاصي قال في محر العلوم لقائل ان يقول قول الشيطان هذا مخالف لقول الله انما سلطانه على الدير يتواونه فماحكيم قول الشيطان أحق هواماطل علىانه لاطائل تحتدفي النطق بالساطل فيذلك المقاما خهيي يقول الفقير

جوابه أن دي السلطان بمعني الفهير والغلبسة لايسافي اثباته بمعني الدعوة والتزبين فالسسيطال لدسلطان بالمعنى لاول على لمؤمنين والمكافر يرجيما ولددلث المعي انسابي على الككفار فقط كإدل عليه فوله تعسالي اعسا ساسايد على الدن يتواونه واما لمؤه ول وهم اوليساه الله فيتواور الله بالطاعة فهم حارجون عن دارة الاتباع يوسوست أد هو يحرى في عالم الصفات وهو عالم الاحمال وأما عالم الذات فصلص المؤمر وأى الشرطان سبل السد ولوكان لا من فافقيم هدالنالله (الالدعوتكم) الادعائي الالم ال طاعير وسوسة وتزبين وهو أبس من حنس السلطان والولاية في الحقيقة (فاستحبتم لي) أجبتم لي طوعا واختسارا (ولاتوموى) فيماوعد تكم بالساطل لائي خلقت لهذا ولائي عدومين الكروفد حدركم الله عداوتي كافال لا تعبدوا الشيطان لايمتنكم الشيطان ومن تجرد للعداوة لايلايم اذادعا الى امر فسيح (ولوموا انسكم) بعني اختاركم المعصية وحدكم لهاصدقتموني فيماكد بتكم وكذبتم الله فيماصد قكم وذلك لانمقالي كالملائما أ. وي الله على الله الحق مخسالف الهواها ومرعلى مذاق النهوس الى فأنتم احق بالموم مني (ما أناء صرخكم) عمية مماأتم فيد من العذاب (وماأتم عصر خية) مماأنافيد يعني لا ينجي بعضنابه ضامن عذاب الله والاصراخ الاغالة والمصرخ بالفارسية فريادرسٌ \* والماتعرض لذلك معاله لم يكن في حير الاحتمال مالعة في بيان عدم اسراخداناهم وآيذا دامأنه ايضامتلي عثل ماابتاوا به ومحتاح الى الاصراخ وكيف من اصراخ الغير (اني كفرت) البوم (عاشركتوى) باشراككم اياى الله في الطاعة وبالفارسية \* بانجه شريك مي كرديدم الخداي ته الى درَفُر مان يرداري (من قبل) أي قبل هذا اليوم أي في الديا بمعني تبرأت منه واستنكرته بعني بير ارشدم ازشرك عَمَاقَال في الارشاديعني اناشراككم لى بالله هوالدى إضمعكم في نصرتى لكم مأن كان لكم على حق حيث حملتموني مدودا وكنت اود ذلك وارغب فيمه طالبوم كفرت بذلك ولم احده ولم اقبله منكم بل تبرأت منه ومنكم فإيبق بيني وياكم علاقة (انالطالمبنالهم عذات أايم) تَمَةَ كلامه اوابت داء كلام من الله تعمالي والظالمون هم الشيطان ومتبعود من الانس لان الشيطان وضع الدعوة الى الساطل في غيرموصعها وانهم وضعوا التباع وغبر موضعه وفىحكاية امثاله لطف للسامعين واغاظ لهمحتي محامسبوا انفسهم ويتدبروا عواقبهم ﴿ هركه نقص هویش رادیدوشاخت ← ابدر استكسال خود ده اسباناخت ﴿ هركه آخربین تُرْ اومى ودتر \* هركه آخرىين تراومبعودتر \* تماخبرعن حال المؤمنين وما لهم بقوله ( وادخل الذين آخواو علواالصالحات )جهوا مين الايمان والعمل الصالح المدحلون هم الملائكة (جنات ) در بهشتهاء کوناکون که ( تُجری من تحتهاالانهار) میرودازر ر درخسان جویها (خالین فیها) درحالتی که جاويدان بائم منددران (باذن ربهم) متعلق بأدحل أى بأمره او بتوفيقه وهدايته وفيه اشارة الى الانسان إدا هلى وطبعد لايؤمن ولا يعمل الصالحات والجنات الم تك سالعناية لايني احد في جنسة القلب ماعة كالم بن آدم في الجندة خالدا كافي التأويلات المجدية (تحيتهم فيها سلام) التحيدة دعاء بالنعدير واضافتها الى الضمير من اصافة المصدر الى المفعول اى تحييقم الملائكة في الجنات بالسلام من الآفات او يحيى المؤمنون بعضهم بعضا بالسلام والسلام تحيمة المؤمنين في الذنيا ايضاواصله صدرمن ابينا آدم عليدالسلام على ماروى وهم بن منبه ان آدم لمارأى ضباء نور بينا صلى الله عليه وسلم سأل الله عنه فقال هو نور النبي الدربي مجد من اولادك فالانباء كلهم نحت لوائه فاشتاق آدم الى رؤيسه فطهر نورالبي عليم السلام في اندلة مسجد آدم فسلمعليه فردالله سلامه من قل النبي عليد السلام فن هنابق السلام سنذ اصدور عن آدم و بقرده فريضة لكُونه عن الله تعالى ونظيره ركعات الورفانه عليه السلام لما أم الانبياء في بيت المقدس اوصاء موسى على الله من الما الله عند سدرة المنهى قال الله تمالى فلاك في مرية من لقاله اى لقاء موسى ليلة العراج فلاصلى ركعة ضم اليهار كعة اخرى لنفسه فلا صلاهما أوحى الله تعملي اليه ان صل ركعة اخرى فلذلك صاروترا كالمغرب فلاقام اليهاليصليها غشاه القبارجة والنورفانحل يداه بلااختيار منه فلذلك كان رفعاليدسة فواليه اشارانبي عليدالسلام بقوله ان الله زادكم صلاة ألاوهي الوتروقيسل لمساصلي الركعة الثمانية وقام الى الشالشة رأى والديه في السارفقرع وانحل دادتم جع قلب ه فكبر وقال اللهم الانستعين ك الحكام النقددة شرح القدمة فاصلاه عليدالسلام لنفسه صارستة وماصلاه لموسى صاروا جاوما صلاداله

الىصار فريصة ولماكان اصل هذه الصلاة وصية موسى اطاق عليها الواجب وقال الفقهاء يقول في ااوتر نويتُ صــلاة الوتر للاحتلاف في وحوله ( أَلم تر ) الم تشــاهد خورالــوة بالمجدُّد كافي التأويلات النجمــية (وقال الكاشور) آمانديدي وندانستي اي منده بيناوداماكه راي مهم شما (كيف ضرب الله منلا) بين شها ووضعه في موصعة اللائق به وكيف في محل النصب يضرب لا مألم ترلك في كيف من معى الاستفهام والمتقدم عليه عامله (كلةطية)منصوب عضمرو الجله تفسير لقوله ضرب الله مثلا كقولك شرف الامرز مداكساه حدلة وحله على فرساى جعل كلمة طيمة وهي كلة التوحيد اى شهادة الاالله الاالله ويدخل ويهاكل كلمة حدية كالقرأن والتستيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة الى الاسلام ونحوها ممااعرت عن حق اودعا الى صلاح (كشيحرة طيلة ) اى حكم بافها مثلها لاائه تعسالى صبر هامثلها قال عليه السلام مثل المؤمن الذي يقرأالقروان مشلالاترحة ريحهاطيب وطعمها طب ومشلاة ومماللدي لايقرأ الفرءان مشل المخرة لاريحالها وطعمها حلو ومنسل المنافق الذي يقرأ القرءان مثسل الربحامة ريحها طيب وطعمها مرومشل المادق الدي لايفرأ القرءانكشل الخنطلة ليس لهاريح وطعمها مروالحطل بالفارسية \* هندوانه أنوحهل \* مجان الحالة اكرم الاشجارعلى الله فانها خلفت من وضلة طينة آدم وولدت تحتها مريم كاور دفي احاديث المقاصد الحسنة ولداحاء عُرتها احلى واطب من سارًا لله ار (اصلها ثابت) اى اسفلها داهد مروقه في الارض ممكر فيها (ودرعها) اى اعسلاهاورأسها (في السماء) في جهدة العلو (نوتى اكلها) تعطى ترها (كل حين) وقد الله لاتمارها وهي السنة المكاملة لان النحلة تثرفي كل سندمرة ومدة اطلاعها الى وقت صرامها سنة اشهر وقال بعضهم كل حين اي يتقدم بها على الاحيان كلها لارثمر المخل يوكل لدالب لاونه ارا صبعاوسة اوفي كل ساعة اماتمراً اورطبااوسمراكدلك تدلالؤمن يصعداول النهارواحره لاحقطع ايداكصعودهذه السحرة ولابكون في كلة الاحلاص زيادة ولانقصان اكم يكون اها مدد وهوالتوفيق بالطاعات في الاوقات كايحصل النماء الهده السجرة بالتربية (بادريهـ) إرادة خالقها وتيسيره وتكوينه (ويضرب الله الامنـال للماس) معراندخداي تعالى مثلهارایعنی بیان میکندرای مردمان (العملهم بتدكرون) بتفطنون بصر مالامشال لانفي ضربهارمادة افهام وتذكيروانه تصوير للمعاني دصور المحسوسات وفي الأنجيل سورة تسمي سورة الامتسال وهي في كلام الانداء والعلاء والحكماء كثميرة لاتحصى (ومثلكلة حسنة) هي كلمة الكفرويد خل فبهاكل كلة قديحة من الدعاء الى الك فروتكديب الحق ونحوهما (كسعرة خديثة) كشل شعرة خبيثة اي صفاع اكصفاعا وهي الخنط لويد حل فيهاكل مالا يطيب ممرها من الكسوت وهو نبت يتعلق مأغصان الشجر من غسران يضرب بعرف في الارض و يقال له اللب الا عوالعسقة والثوم قديق ال انها أم النجم السيحر والطاهر انه من بأ المشاكلة قال فى النبيان وخبشه اغاية مرارتها ومضرته اوكل ماحرح عن اعتداله فهو حيث وقال السيخ الغرالي رحه الله شــ بدالعقل بشجرة طيبــ توالمهوى سجرة خيية ققال الم تركيف الحانتهي \* فاا فس الحبيثــ قالامارة كالسحرة الخبيثة تتولدهنهاالكلمة الخبشة وهي كلية تتولدهن حياثة النفس الخسيثة الطالمة لنفسها سوءاعتقادها في ذات الله وصفاته اوباً كنساب المعماصي والظمالمة الخميرها بالنعرض العرصه اوماله (اجتثت) الجث القطع باستئص ال اى افتلات جثم اواحدت بالكلية (مرفوق الارض) لكون عروقه اقريبة منها (مالهام قرار) استقرار عليه ايق ل قرالشي قرارا أمحوثيت بسانا (قال المكاشو) يست اورائب ات واستحكام بعني نه بيح دارد برزمینونه شاخ درهوا \* نه بیجی که ارباسداورامدار \* نه شاحی که کردد بدان سایددار \* کیاهست افتاده برروى خاك \* پريشان وبي حاصل و حور ناك \* حق سبحانه و تعالى تشبيسه كرد در حتايا نراكه اصل آن دردل ، ق من ابنست واعلا او بجانب اعلاى عليين مرتفع و ثواب در هرزمان بدوواصل بدرخت حرما كذ بيخاومسة قرست درمنت اووفرع منوحه مجانب علوونفع آودرهروقت دهنده بخلق وتمثيلي نمودكلة كفر وعادت اصامراكدردل كافرمقلد بجهت عدم حتورهان بران بائي ندارد وعل نيز كه عصدقول رسدازوصادرغيشودسي حنطل كه نه اصل اوراقراريست و نه فرع اورااعتياري \* نهال سايه ورى شرع موة دارد \* چـان اطيف كه برهيم شاحسارى يست \* درحت زند قه ساخيست خشك و يسايه كدييش هيكست هيم اعتبارى نيست \* وفي الكواشي قالوا شده الاعدان بالشجرة لان السحرة لابداها

من صل ثات وفرع فاتم ورأس عال فكذا الاعمال لا بدله من تصديق بالقلب وقول باللسان وعل بالابدان وقال الوالليث المعرفة في قلم المؤمن العمارف ثابت في بلهي اثبت من الشحرة في الارض لان الشحرة تقطم ومعرفة العارف لايقدر احدان يخرجها مرقلب الاالمعرفالذي عرفه (ستالله الدي آمنوا بالقول التات موكية التوحيد لانها راسخة في قلب المؤمن (كاقال الكاشي) قول ثابت كلمة لااله الاالله مجدرسول الله است كه خداى تعدالى ران ثات ميد ارد مؤمنا أرا (في الحياة الدنيا) اى قدل الموت عاذ التلوا ثبنواولم رجعواعن دسهم ولوعذبو النواع العدداب كم تقدمناه والانبياء والصالحين مثل زكرباو يحيي وجرجيس وشمور والدين فتلهم اصحاب الاخدود والدين مشطت لحومهم بامساط الحديد (قال سعدى المفتى) روى انجرجيس كان من الحواديين عله الاسم الذي يحيى به الموتى وكان أرض الموصل جدار بعبد الصنم ودعاه جرجيس ألى عسادة الله وحده فأمريه فشدر جلاه و بداه ودعا بأمشاط من الحديد فسرح بهاصدره وبديه ثم صب عليه ماء اللي دصبره الله تعالى ثم دعا عسامير من حديد فسير بهاعينية واذبه وصبره الله تعالى عليه ثم دعا بحوض مريحاس فاوقد تحته حتى أبص ثم القي فيه فعله الله بردا وسلاما ثم قطع اعضاء ارباار بافأ حياه الله نعالى ودعاهم الى الله تعالى ولم يؤمن الملك فأهلكه الله مع فومد مأن قلب المدينة عليهم وجعل عاليها سافلها وشمون كان من زهاد النصاري وكان شجاعا يحارب عدة الاصنام من الروم ويدعوهم الى الدن الحق وكان يكسر بنفسه جنودا محندة واحتال عليه ملك الروم أبواع مرالحيل ولم يقدر عليه الى ان حدع امرأته عواعيد وسألته في وقت حلوة كيف بغل عليه فقال ان اشد سعرى في غير حال الطهارة فائى حيسد لم اقدر علم الحل وأحاطوا به في منامه وسدوه كذلك والقوه من قصر الملك فهاك وفي نفائس الجالس عدوا الى فتله بالاذية فدعا الله تعالى ان ينحيد من الاعداق وأنجاه الله تعدالي فأحد عود البت وخرعليهم السقف فهلكوا (وفي الآخرة) اى يشتهم في القبر عندسو ال منكرو كير وفي سار المواطن والقبر من الآخرة قائه اول منزل من منازل الآحرة (ويضل الله الطالمين) اي يخلق الله في الدك فرة والمتسركين الضلال فلا يهديهم الى الجواب بالصواب كاصلوا فى الدنيا (وبعدل الله مايشاء) من تثبيت اى حلق ثبات في يعض واضلال اى خلق ضلال في آخري من غير اعتراض عليه وفى التأويلات المجمية بمكنهم في مقام الايمان علازمة كلة لااله الاالله والسيرفي حقائقها نق مدة تقائم في الدنيا وبعد مفارقة الدن يعني انسيراصحاب الاعمال تنقطع عند مفارقة الروح عن المدن وسيرارياب الاحوال يثنت تثنيت الله ارواحهم أنوارالد كروسيرهم في ملكوت السعوات والارض مل طيرهم في عالم الجبروت بأحنحة انوار الذكروهي جناحاالنني والاثبات فان نفيهم بالله عماسواه واثباتهم بالله في الله لاينقطع ابدالاباد والآية دليل على حقية سوال القبرو على تنعيم المؤمنين في القبر عان تثنيت الله عمده في القدر بالقول الثابت هوالنعمة كل العصمة قال الفقيه أبو الليث قد مكلم العلماء في عذاب القبر قال اعضهم يجعل الروح في جسده كإكان في الدنيا ويجلس اي إتيه ملكان اسو دان ازرةان فطان غليطان اعينهما كالبرق الحاطف واصواتهما كالرعد الفاصف معهما مرزية فيقعدان الميت ويسألانه فيقولان له من ربك وماديك وم نبيك فيقول المؤمن الله ربى والاسلام دبي ومجد صلى الله عليه وسلم نبيي فذلك هوالشات و اما الكافر والمتافق فيقون لاأدرى فيضر ببتاك المرزية فيصيح صيحة يسمعها ماسن الخافقين الاالجي والانس وقال بعضهم يكون الروح ىينجسده وكفنه وقا**ل** بعضهم يدخل الروح فيجسده الى صدره وفي كل ذلك قدجانت الاثاروا لصحيح اربفر الانسان العسذاب القبرو لايتتعل بكيفيته وفي اسئلة الحكم الارواح العدالموت ليسلها نعيم ولاعذاب حسى حسماني لكنفي دالك نعيم اوعذاب معنوى حتى تبعث اجساده افتر دالبها فتنع عند ذلك حساو معني الاترى ألى سمرا الحافى رجه الله الروى في النوم قيل ما معلى الله بك قال غفر لى واماح لى نصف الجنة بعسى روحه منعمة بالجسنة ماذاحسر ودخل الجسنة ببدنه يكمل النعسيم بالنصف الاخروهل عذاب القبردائم اويقطع فالجواب نوع دآئم بدليل قوله تعالى الناريع رضون عليهاغدو اوعشياونوع منقطع وهوتعض العصافاآلذين خفت جرآئمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يحفف عنه كاتعذب في النسارمدة ثم يزول عنم العداب وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء اوصدقة اواستغفار اوثواب بحيم اوقراءة تصل اليه من بعض اقاربه اوغيرهم كافي القيم القريب وفي الحديث مانى اعوذبك من البخل واعوذبك من الجين واعوذبك ان اردالي ارذل المنسمر واعوذبك من فتنة الدجال

واعودك مي عداب القبروكان صلى الله عليه وسلماذافرع مي دص الرجل وقف عُليه وقال استعمر والاخبكم وسلوالدالتثت فانهالآن يسأل وروى انالني صلى الله عليه وسلما دفي وادها براهم وقف على قبر فقال ياسى القلب يحزن والعين تدمع ولانقول ما يسحط الرب انالله وانااليه واحتون ياسي قل الله ربي والاسلام دبني ورسول الله أبي مكت الضحابة منهم عررصي الله عنمه حتى ارتمع صوته عالتمت البدرسول الله فقد ال ما يبكرك باعمر فقسال بارسول الله هدا ولدك وماملع الجم ولاجرى علبه القبلم ويحتساح الى لمقين مثلك بلقندانتوحيد في مثل هذا الوقف فاحال عروقد العُ الحم وحرى عليه القام ولس له ملقى مثلث سكي البي علب دالسلام ومكت الصحابة معه فنز لحمريل بقوله تعالى بثن الله الدي آمنوا بالقول الشابت في الحيداة الدنياوفي الاحرة فتلاالني عليه السلام الآية فطاأت الانفس وسكنت القاوب وشكرواالله وقال بعصهم الانبياء والصدان والملائكة لابسألون وقداختص نبينا صلى الله عليسه وسلم بسؤال امته عنسه بحلاف بقية الأبيب وماذاك الاان الانبياء قبل نبينا كان الواحد منهم اذاأتي امنه وأبوا عليه اعيز لهم وعوج لواباله داب واماملياعليه السلامف ومخافد متأحيراا مذاب والماعطاه الله السيف دخل في دينه قوم مخافد من السيف فق ص الله فالى القسر ليستخرجا بالسؤال ماكان في نفس المت فيثبت المسلم ويرل المنافق وفي معض الاكاريتكرر السؤال في لمجلس الواحد ثلاب مررات وفي دعضها اللؤمن يسأل سدعة اللم والمنافق اردهين بوماو لايســأل مرمات يوم الجعة وليلتمه من المؤمنين وكدافي رجب وشعبان ورمضان وهو بعد العيد في مشيئة الله تعمالي لكن الله تعالى هواكرم الاكرمين فالطبي على إنه لايؤم مالسؤال كإفي الواقعات المحمودية وفي كلام الحياد بااليوطي لم شت في التقاين حديث صحيح أوحسن الحديث معنف العداق جهور المحدثين وألحديث الضعيف يعملبه في فضائل الاعسال فعلى العاقل ان عوت قبل ان عوت ويحبي بالحيساة الطيمة وذلك نطه ورسر الحياذله ىترىبة مرشدكامل (كافال في المتنوي) هين كه اسرافيل وقتنداوليا 🔹 مرده رازيشان حيانست و عا 🤝 جارهریك مردهٔ از كورت\* برجم در آوار سار اندر كفن \* كویدای آوازر ارهم اجداست \* زنده كردن كار آواز جدَّاست \* ماء رديم و مكاي كاستيم # بانك حق آمد همه برخاستيم \* مطلق ان آواز خوداز شه نود \* كرچه از حلقوم عدالله بود \* كمت اورا من زبال و چشم تو \* مرواس ومن رصاو حشم تو \* روكه بي يسمع و پی سصر تو یی ۴ سر تو یی چه جای صاحب سر تو یی ۲ چون شدی می کار لله از وله 🔹 🛪 می ترا باشم که کات كه توبي كويم تراكاهي منم + هرچه كويم آخال روسنم \* هركج تايم زمشكال دمي \* حل شدانحاه شكلات عالمي ﴿ طَلْقَ رَاكَاهُ الشَّ رَنَّدَا شُتَّ ﴾ ازدم ماكر دد آن ظلمت حوجا شت وكم اللانفاس الاواباء تركة ويمنا للاحياء فكذا اللاموات حين النلقين فانه فرق مين القين العافل الجهل وبين تلقين المتيقط العالم مالله سائل الله تعالى ان يثننا واياكم على الحق المين الى اريأتي اليقين ويجعلنا مر الصديقين الديرية كنون في مقام الاص عدد خوف اهل التلوين (الم ترالي الدير) من رؤية المصر وهوتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي هلرأيت عجما مثل هؤلاء (بداوا) غبروا (دممذالله)على حذف المضاف اي شكرنعمته (كفرا) بان وضعوه عكانه او مداؤا نفس النعمة كمرا فانهم لم اكمروها سلبت منهم فصاروا تاركين لمامحصلين الكفر نذلها كاهل مكة خلقهم اللةتعمالي واسكنهم حرمه وجعلهم قواميته ووسع عليهم الواب ررقه وشرفهم كمحمد صلى الله عليه وسلفكه روادلك فقحط واسم سنين واسر واوقناوا يوم بدر وصاروا ادلاء مسلوبي النعمة وعي عمر وعلى رصى الله عنهماهم الاعران مي قريش سوا المعيرة وسواامية اماخواا لمعبرة وكمفيتموهم يوم درواما شواامية فتعواللي حين كالهمساية ولان ماستلي مي قوله تعسالي قل تمتعوا الآية (واحلوا) اراوا (قومهم) بادشادهم اياهم الىطريقة السرك والضلال وعدم التعرض لحلولهم الدلالة الاحلال عليداذهو فرعه كقوله تعالى يقدم قومه بوم القيامة فاوردهم النارواست دالاحلال وهوفعل الله الى اكايرهم لان سده كفرهم وست كفرهم الحر أكابرهم الماهم بالكفر (دارالموار) اى الهلااك (جهنم)عطف باللها (يصلونها) حال منهااى داحلين فيهامقاسين ارهابقال صلى المارصلياقاسي حرها كتصلاها (وبنس القرار) أي بنس المقرح بنم (وحداواً) عطف على احلوا داخل مد في حكم التعب اي جداوا في اعتقادهم الماطل ورعم العاسد الله) لفردالاحدالدى لاشر يك له في الارص ولافي السماء (اداد)

( ب ) ( ن ) ( ۱۹ )

اشاهافي السية حيث سيرا الاصنام آلهة اوفي العادة (ليضلوا) قومهم الذي يسايه ونهم حسيماصاوا (عنسايله) القويم الذي هوالتوحيد ويوفعوهم في ورطة الكفروالضلال وليس الاضلال غرضاحقيقيالهم من انتساد الانداد ولكن لما كان سبعة الكاكان الاكرام في قولك حينك المرمني سبعة المجيئ شبه المرض وادخل اللامعايم بطريق الاستعمارة التعية ودسم الاضلال الدي هوفعل الله البهم لادهم سعب الضلالة (قل) تهديدالاولئك الضاين المضلين (تنموا) التفعواعاانتم عليد حيث بأمرون الهاو يدعون اليها من الشهوات التي من جانها كفران النعم العطام واستماع الماس في عمادة الاصمام وبالعارسية عرهاء حوديا آرزوها وعبادت بنال (طار مصيركم) يوم القيامة (الى المار) ليس الافلا بداكم من تعاطى مايوجب ذلك اويشنضيه من احوالكم والمصير مصدر صار انساعة بمعى رجع وخبران هوقوله الى السار دات الآتان على امورالاول أن الكفران سب لزوال التعمق الكلة كا أن الشكرسب لزيادته الم شكر نعمت كفر نعمت الركفت بيرون كند \* وفي حديث المعراج النالله شكام امتى شكايات الاولى الىلم اكلفهم عمل العدوهم بطلمون مي رزق الغدوالشانية اني لا ادفع ارزاقهم الىغميرهم وهميدفعون علهم الى غيري والشاائة الهم بأكلون رزقي ويسكرون غيرى ويخونون معي ويصد الحون حلقي والرأبعةان العرةلي والماللعر وهم يطلبون المرة من سواي والحامسة الى حلقت السار لكل كافروهم يحتهدون واشانى ان القري السوء يحرالموالى الدارويحله دار الموارفيد في للمؤمن المخلص ان يوقعوا العسيهم فيها \* السي ان يجتب عن صحمة اهل الكفروالف اق والمدعة حتى لايسرق طعه من اعتقادهم السوء وعلهم السبيُّ ولهم كثرة في هداازمان واكثرهم في زي المتصوفة \* اي فعال اربار باجنس اي فعان المستينيك حوييداي مهان مواشاك انجهنم دارالقرارللاشراروشدة حرهامالايوصف وعن المعمان وشيررصي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلمقال ان اهون اهل البار عداما رجل في اسمص قدميد حرتان بعلى منهما دماغه كايعلى المرجل بالقمقمة والاحمص بفتح الهمرة هوالمتجافي مرالرجل اي مربطنها عن الارض والغليان شدة اصطراب الماء ونحوه على التاراشدة القساده اوالمرجل وصحاليم وفتح الجيم قدر معروف سوآء كان م حديداو نحاس او حارة اوخرف هذا هوالاصم وقيل هوالقدر من النحاس خاصة وفي الآية اشارة الى نعمة الوهبة وخالقية ورارقية عليهم مداوها بالكفروالانكار والجحودواحلواارواحهم وقلونهم ونفوسهم وابدانهم دار الهلاك فانرلواابدانهم حمنم بصلودهاوسس القرار وهي غاية المعد عدالحضرة والحرمان عدالجنان وانرلوا نفوسهم الدركات وقاويهم ألعمي والصم والجهل وارواحهم العلوية اسفل سافلين الطبيعة بتديل بعرالا حلاق الماهمية لخيدة بالاحلاق الشيطانية السعية الدعية وحطوالله الدادا من الهوى والدنيا وشهواته النضاوا الناس بالاستمساع عن طلب الحق تعسالي والسير اليسه على اقدام التسريعة والطريقة المرصل الي الحقيقة قلّ تمتعوا بالشهوات الدنيسا ونعيهسا عال مصيركم الرحهام الاردان والرالحرمان للنفوس وارالحسرة للقاوب ونارالقُط من اللارواح كافي النأويلات المجمية (قللعبادي الذي آمنوا) قال معض الحكماء شرف الله عاده مهدهالياء وهي خيراهم من الدنيا ومافيها لان فيهااضافة الى نفسه والاضافة تدل على العتق لان رجلالوقال لعبدهاا ناوولد لابعتق ولوقال ماامني اوولدي يعتق بالاضاغة الى نفسه كذلك اذااضاف العادالي لفسه فيه دليل ال يعتقهم مالنار ولاشرف فوق العبودية (قال الجامى) كسوت خواجكي وخلعت شاهي هركراغا شية بدكيت بردوشست 🖛 وكان سلطان العارفين الويزيد البسطاطي قدس سره وبفول الخاق يعرون من الحساب والماطله فال الله تعدالي اوقال ل اثناء الحساب عبدى الكفاني سرفا والمقول هنا معذوف دل عليه الجواب اى قللهم اقيموا وانعقوا (يقيموا الصلاة وينفقوا على دارز قداهم) اى يداومواعلى ذاك وبالفارسية \* مكواى محدصلي الله عليه وسلم يعني امركن مر ندكان مراكه ايمان آورده اندبرين وجهكه المساز كزاريدونعقة كنيد تاايسان بامرتو فالمرازند ونفقه دهندارآكيه عطاداده باابشان ازاموال والحواز ان بكون المقول يقيم واوينفقوا على أن يكونا بمعنى الامر واغما اخرجا عن صورة الحبر للدلالة على المحقق بمضمونهما والمارعة الى العمل بهم' فانقيل اوكان كذلك لبقى اعرابه بالنون قلنا يجوز أن بني على حذف الوزلماكان بعي الامر (سراوع لانية ) منتصبان على المصدر من الامر المقدراي الفقوا اتفاق سر

وعلانهة اوعلى الحال اى دوى سروعلانية بعني مسري ومعلنين اوعلى الطرف اى وقتى سروعلانية والاحب في الانعاق اخفاء المتطوع واعلان الواحب وكذا الصلوات والمراد حث المؤمنين على الشكر انعم الله تعالى بالعسادة البدية والمالية وترك التمنع عمتاع الدنياوالكون اليهما كاهوصبع الكفرة (مرقمل ارياتي) قال فى الارشاد الطاهران من متعلقة مانفقوا ( يوم) وهويوم القيامة (لابيع فيسه) فيتاع المقصر ما تلافي تقصيره به وتخصيص البيع بالدكر لاستلرام نعيدي الشراء (ولاحلال) ولامخالة وسعله خليل والمراد المحالة يسب مل الطعورغة المس فلا يخالف قوله تعالى الاخلاء يومند معضهم لعض عدو الاالم قين لان الواقع وبما ينهم المحالة لله اومن قدل ال يأتي يوم القيامة الذي لا أسقاع فيه بما أيعة ولا مخالة وانما ينتمع فيه بالطاعة التي مرجلتها أقامة الصلاة والانعاق اوحه الله تعالى وادخارالمال وترائا تفاقه اعايقع غاا النجارات والمهاداة هيث لايمكن ذلك فيالآخرة فلاوحه لادخاره الىوقتالموت وفيالآية اشبارة ألىالاعمال الساطنةالةلمية كالاعمال والى الاعمال الطاهرة القالمية كاقامة الصلاة والا عاق قال الوسعيد الخراساني قدس سره خرائى الله فى السَّماء وخرائد في الارض القلوب لانه تعالى حلق قلب المؤمئ بت حرائمه تم ارسل ريحافهمت فيله فكسته من الكفروالشرك والفق والعش ثمانشاً محابة فامطرت فيه ثمانيت محرة فاتمرت الرص والمحمة والشكر والصفوة والاحلاص والطاعة نمطاب الطاهر بحسب طبب الباطن وعن مكحول الشمامي رجمالله اذاتصدق الموم من مصدقة ورصىء ه ريه تقول جهنم بارسائدن لي السجودشكرا لك فقداء تقت احدا منامة مجد من عدداني سركة صدقته لائي استحيى من مجدد الاعدامة معانطاعتك واجهعلي (قال المولى الجامي) هرچه داري چون شكوهه رفشان زيرا كه سنك \* دهرميوه ميحوردهردم ردست سفله شاخ \* والاشارة قل احسادي لاعساد الهوى الذي آمنوا بنورالعساية وعرفواقد رنعمدا ألوهيتي ولم يبدلوها كمرا يقيموا الصلاة إللا زموا عتمة المعودية وديموا العكوف على بساط القرية ولأتوافى المناجاة والمكالمة وينفقوا على الطالبين المريدين ممارزقناهم سرا من استرار الالوهية وعلانية من احكام العودية في طريق الربوية من قل ان يأتى يوم وهو يوم معارقة الارواح عى الابدال لايع فيه اى لايقدر على الانعاق بطريق طلب المعاوصة ولاحلال اي ولا اطريق المحالة من غيرطلب العوض لار آلة الانعماق خرحت من مده ويطل استعداد دعوة الخلق الىالحق وتربيتهم بالنسليك والمزكية والمهدبب والتأديب كاف التأويلات المجمية (الله) مبدأ خبره (الدى خلق السموات) وماهيها من الاجرام العلوية (والارض) وما فيهام انواع المحلوقات وقدم السموات لامها بمزالة الذكرم الاشي (وانزل من السماء) اي من السحاب فان كل ماعلاك سماء اومرا علك فان المطرمنه ينتدئ الىالسحاب ومنه الىالارض علىمادلت عليه طواهرالنصوص يقول المِقير هو الارجيح عندى لان الله تعمالي زاد بيان نعمه على عساده هين اولا ُخلق السموات والارض ثم اشار الى ماهيها من كليات المنسافع لكنه قدم واخر كتأخير تسخير التمس والقمرليدل على ال كلا من هده النعم نعمة على حدة واواريد السحاب لم يوحد التقامل التام واياما كان هي التدائبة (ماه) اي نوعامنه وهوالمطر ( المُخرح هـ ) اى مست ذلك المساء الذي اودع فيه القوة الفاعلية كما أنه اودع في الارض القوة القاملية (م الثمرات) من انواع الثمرات (رزقااكم) تعيشون به وهو بمعى المرزوق شامل للمطعوم والملبوس مفعول لاحرح ومر للنبين حال منه واكم صعة كقولك اعقت من الدراهم الفااوللتعيض دايال قوله تعالى فاخرجنا به نمرات كأنه قيل انزل من السماء بعض الماءفاخرج به معض الممرات ايكون معض رزقكم اذلم ينزل من السماء كل الماء ولااخرح بالمطركل الممارولاحدلكل الرزق عمر اوكان احسالفوا كدالى نبيناء ايسه السلام الرطب والمطيح وكان بأكل المطيخ بالرطب ويقول بكسر حرهذا بردهذا وردهذا يحرهذا مان الرطب حاررطب والمطبع باردرطب كافيشرح المصابيخ وفي الحديث من تصبح سمع تمرات عجوقلم يضرو ذلك اليوم سمولاسحر قوله تصبح اى اكل وقت الصباح قل ان يأكل شيأ احرو عوة عطف بالسم تمرات وهي ضرب من اجود المتمر في المدينة بضرب الى السواد يحتمل ان يكون هذه الخاصية في ذلك الموع من التمرو يحتمل ان يكون بدعا مه له حين قالوا أحرق نطونها تمرالمدينمة وفي الحديث كلوا التمر على الريق فانه يقتم ل الديدان في المطن وكان عليه السلام بأخذ عنقود العنب بيده اليسرى ويتناول حنة حنة بيده اليمي كذافي الطب السوي وفي النطيخ

والرمان قطرة منماء الحشية وروى عن على كلواالرمان فليس منه حمة تقيع في المعدة الاامارت القلب والخرست النه طان اربعين يوما وقال جعقر ي محمد ريح الملائكة رج الوردوريح الانساء ريح السفرجل وريح الحور ريح الآس (وسحر الم العلك) بال اقدر كم على صنعتها واستعمالها اعدالهمكم كيفية دلك (لنجرى ) اي الفلك لالهجم وال (في العر) دردريا (بامره) بارادته الى حيث بوحهتم والطوى في تسخير الفلك تسحير المحار وتسخير الرماح قال في شرح حرب البحرقال عرب الخطاب رضى الله عند العمرو بالعاص صفى المحرفقال الميرالمؤونين مخلوق عطيم ركمه خلق صديف دودعلى عود وفي انوارالمشارق بجوزركوسالبحرالرجال والساء عدد غلدالسلامة كذا قال الجمهور وكرور كوبه للساءلان السترفيد الاعكنه بفالساولاغض البصر عي المتصعرفين فيه ولايواس انكشاف عوراتهن في تصرفهن لاسيافيا صغرس السفن معضر ورتهن الى قضاء الحاجة محضرة الرحال (و مخرلكم الانهار) اى المياه العطيمة الجارية في الاسم ارا اعطام ونسجرها جعلم امعدة لانتفاع الناس حيت يتخذون منهاجداول يسقون بهازر وعهم وجنانهم ومااشبه ذلك قال في بحرح العلوم اللام فيها الجس اوللعهد اشيرمهأ الىخمة انهارسيحون نهرالهندو حيحون مربلح ودجملة والعرات نهرى العراق والنيل نهر مصرائراما الله مى عين واحدة من عيون الجنة فاستودعها الجسال واجراها في الارض وسخرهاللساس وحعل فيها منافعهم في اصناف معاشهم وسيارً الامهار تبع لهاوكا مهااصولها (وسحر الكر الشمس والقمر) حال كومهما (دائين) قال في تهذيب المصادر الدأب \* دا مُ شدن \* فالمعنى داعين متصاين في سيرهما لا يقطع ان الي يوم القيامة وقال في القياموس دأب في عله كنع دأبا و يحرك و دؤوبابالضم حدوتت فالمعي محدين فيسيرهما وأبارتهما ودرئهما الطلاحة الطلاحهما يصلحان الارض والابدال والنات لاعتران اصلاو مفضل السمس على القمر لان الشمس معدن الانوار الفلك ية من المدورو النجوم واصلها في النورانية واللوارهم مقتبسة من نور الشمس على قدر تقابلهم وصفوة اجرامهم (وسخرلكم الأيل والنهار) يتعاقدان بالزيادة والقصان والاضاءة والاظلام والحركة والسكون فيهمااي لمعاشكم ومنامكم واعقدا المماروانضاجها واحتلفوا فىاللبل والنهار ايهما افضال قال بعضهم قدم الليل على النهارلان الليال لخدمة المولى والنهار لحدمة الخلق ومعارح الانبياء عليهم السلام كانت بالليل ولذا فال الامام البسابورى اللبل افضل من النهار يقول الفقرالليدل محل السكون ففيد سرالذات وله المرتبة العلسا والنهار محل الحركة ففيد سرالصدفات ولهالفضيلة العظمي واول المراتب واخرها السكون كالشار اليمه قوله تعمالي في الحديث القدسي كنت كنز امحفنا فَاحِمتُ اناعرِفُ فَخَلَقَتُ الحَلَقُ فَالْخَلَقَ فَالْخَلَقَ يَقْتَضَى الْحَرِكَةُ اللَّهُ ويَدُوما كأن قبل الْحَرِكَةُ والْحَلَقِ الأسكورُ مُحضَ وذات بحت فافهم وسيدالايام يوم الجهمة واذاوافق يوم عرفة يوم الجدية تضاعف الحج اسب بن جدّ على غيره واعذا ظهروضل يوم الجمعة على يومعرفة وافضل الليالي المة المولد المحمدى لولاه مارل الفروآن ولانعتذالة القدر وهوالاصح (واناكم من كل ماسألتموه) . اى اعطاكم مصلحة لكير معض جمع ماسأ لتموه فان الموجود م كل صفف نعض ماقدره الله وهذا كقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجائد اله فيهامانشاء في التعبيض اوكل ماساً أتموه على ان من السيان وكلة كل للنكشير كقولك فلان يعلمكل شي وآناه كل النساس وعليد قوله تعسالي وتعناعليهم الوال كلشي (قال الكاشق) وبداد شمارا ازهرچه خواسنبديدي آيچه محتاج البه شمالود حواسته وناخواسته بشما ارزاني داشت (وارتعدوانعمةالله) التي انع بهاعليكم بسو الونغير.(لاتحتصوها) لاتطيقوا حصرها وعدهاراوا حالالكثرتها وعدمها يتهاوفيه دليل على انالموريفيد الاستعراق بالاضافة واصل الاحصاء انالحساب كان اذالغ عقددا معينا مرعفو دالاعداد وضعت لدحصاة ليحفظ مها ثم استونف العدد والمعنى لاتوجدله غاية فتوضعله حصاة والنعم على قسمين نعمة المنافع لصحة البدن والامن والعافية والتلذذ بالمطاعم والمشارب والملاس وآلمناكع والاموال والاولادونه مقدفع المصارمن الامراض والشدائد والفقر والبلادواجل العم استواء الخنقة والهام المعرفة (سلى قدس سرة) فرموده كد مرادازين نعمت حضرت بيغمم ما ست صلّى الله عليه وسم كه سفر زركتروواسطمة نزديكترميان خق وحلق اوست وفي نمس الامر حصرصمات كال وشرح انوارجهال اوازداره تصور وتخيل بيرون واراندازه أملونمكر افرودست \* بردروه معارج قدر رفسع تو \* ني عقدل راه يابدوني فهم بي برد (الانسان اظلوم)

للع فالطلم يطلم النعمة باعفال شكرها اوبوضعها فغيرموضعهااو يطلم نعد يضهالليرمان (كهار) شديد ألكفران الها اوطاوم في السدة يسكوو يحرع كاد في العمة يجمع ويمع واللام في الابسال العس و صداق الحكم بالطلم والكفران بعض من وحد فيهمن افراده كافي الارشاد (روى) الهشكا مهض الفقرآء الى واحد من السلف فقره واطهر شدة الفتمامه به فقال ايسرك انك اعبى ولك عشرة ألاف درهم فقال لافقال اقطع الدن والرحلين ولك عشرون ألف درهم فقسال لافقال أيسرك جغل الله الك محنور والتعشرة آلاف قال لافقال اماتستحيبي انت تشكومولالنوع دلنعروض باردمين ألف الله و دخل إلى السمران على يعض الخلفاء وفيده كوزماء وهويشر به فقال عطني فقال لولم تعط هذه السر بدالابذل حيع اموالك والانست عطشان فهلكت تعطيه قال مع قال واولم تعطا الابملكك كله فهلك نت تتركه قال نعم فقال لا تعرب علك لايساوي شرية ماءوال بعمة على العبد في شرية ماءعند العطش اعطم من طك الارض كلم الكل نفس لايستوى علك الارض كلها فلواخذ لحطة حتى انقطع الهواءعه ماتولوحيس فيدت حسام فيسههوآ واراوفي برفيه هوآء تقيل رطورة الماء عادعا في كل ذرة من بدئه نعم لاتحصى الله مت حق شمار وسكر كرار مد نعمة شراً كرجه ندت شمار \* شكر ياسد كليد كني من مد \* كني حواهي من دردست كليد \* والاشارة الله الذي حلق سموات القاوب وارض المقوس وابرل من سماء القلوب ماء الحكمة عاحرح ، من تمرات العااعات رزقا لارواحكم فانالط اعات غدآء الارواح كمان الطعام غدآء الابدان وسخراكم فلكالشربعة ليحرى في محر الطريقة بأمر الحق لايامر الهوى والطبع لان استعمال فلك الشريعة اداكان بامر الهوى والطبع سريعا ينكسر وبعرق ولايبلع ساحل الحقيقة الاباعر اولى الامر وملاحيه وهو الشيح الواصل الكامل المكمل كإقال تعالى اطبعواالله واطبعواالرسول واولى الامر مندكم وقال الني عليه الدلام مراطاع امبرى فقداطاعي ومن اطاعي فقداطاع الله وكم من سفن لارباب الطلب لمناشرعت في هذا البحر بالطبع الكسرت بكباء الاهوآء وتلاطم امواح العرة رانقطعت دون احلما وسخراك إيهار الملوم اللدنية وسحراكم شمس الكشوف وقرالمشاهدات دآئين بالكشف والمشاهدة وسخرلكم ليلاأبشس يةونهار الروحانيةوتسجير هذه الأشياء عيارة عن جعلها سبب الاستكمال استعداد الانسان في قول العيض الالهي المختص به من بين سائرالمحلوقات وفي قوله وآتاكم منكل ماسألتموهاشارة الىائه تعسالي اعطى الانسسان في الازل حس استعداد استدعى منه لقبول القيض الالمي وهوقوله تعمالي لقد خلقنا الاسسان في احسن تقويم ثم الابتلا و ردالي اسفل سافلين ثمآتاه من كل ماسأله من الاسداب التي تخرجه من اسفل سدافلين وتصعده الى اعلى علمين فادا أمعت الطرفي هذه الآيات رأيت ان العمالم بما فيم خلق تبعالو حود الادممان وسسالكم اليته كال الشجرة خلقت نهعا لوحودالثمرة وسببا لكماليتها فالانسسان البالغ البكامل الواصل ثمرة شجرة المكونات ماصهم جداوان تعدوا لعمدالله لامحصوهالان لعمته على الانسار فسمان قسم يتعلق بالمخلوقات كلم اوقد ميناالها حلقت لاستكمال الاسان وهذه المعمة لا يحصى عدهالان فوآدها عائدة الى الادسان الى الاند وهي غيرمت اهية فلا يحصى عدها وقسم يتعلق معواط الوهيته وعوارف ربوبيته فمي ايضا غيرمتناهية انالاسان اطاوم لفده باريه مدهذا الاستعداد الكامل بالاعراض عن الحق والاقبال على الماطل كفار لادم الله ادنم يعرف قدرها ولم يشكرلها وجعلها نقسة لنفسه معدماكات معمة مربه كافى المأويلات المجمية (واذ قال اراهيم) واذكروقت قول اراهيم في مناجاته اي مدالفراغ من بناءالبت (رساجة لهدااللد) اي شهرمكذرا (آما) اهله تحيث لانخاف فيه من المخساوف والمكاره كالقتل والعارة والامراض المنفرة سن البرص والجدام وتحوهمها فاستادالام الى الله محاز اوقوع الامن فيد والمالا من في الحقيقة اهل الله (واحتمى وي) يقال حسة كنصرته واجنبته وجنبيه اى العدته والمعنى بعدنى واياهم (أن نعبد الاصنام) واحمله الاف هامات اي بينا على ماكنا عليه من النوحيد وملة الاسلام والبعدعي عبادة الاصنام قال بعضهم رأى القوم يعبدون الاصنام فعذاف على بده ودعا تله يقول العقير الجمهور على العرب من عهدا براهيم استرت على دينه من رفض عدادة الاصنام الى زم عروبن لحى كمير حراعة فهواول من غير دين ابراهيم وسرع للعرب الضلالات وهواول من نصب الاوثان في الكعبة وعبدها وامر الناس بعيادتها وقد كار أكثران اس في الارض

القدسة عدة الاصنام وكارابراهيم يمرفه فغاف سرايته الىكل بلدفيه واحد مراولاده فدعا فعصم اولاده الصابية من دلك وهي المرادة سقوله وسي فاله لم يعدا حدمتهم الصنم لاهي وأحساده وحبياع ذريته ودلك لانقريشا مع كوديهم من اولاد اسماعيل عمادتهم الاصنام مشهورة وأما قوله تعمالي في حم الزخرف وجعلها كلة ماقية في عقمه فالصحيح ان هدالايستارم أباعد حيع الاحفاد عن عبادة الاصنام ال يكبي في قداع كلة النوحيد في عقمه ان لا ينقرض قرن ولا ينقضي زمان الا وفي دريته نمي هوم اهل التوحيد قلوا او كثروا الى زمان نبينا صلى الله علمه وسلم وقداشتهر في كتااسير الدعن آحادالورب لم يعدد الصنم قط ويدل قوله على دالسلام لاتسوا مضر فانهكان على لة ابراهيم هدامالاحلي صالنحقيق وصاللة التوفيق وأنساج عالاصنسام ليشتمل على كل صنم عمد من دون الله لان الجمع المعرف باللام يشمل كل واحد من الافراد كالفرد بانف اف جهور المة التفسير والاصول والحوى اي واجندنا الدعد احدام اسمى بالصنم كافي محرا العلوم وخصصه االامام الغرالي اراهيم من الاغترار عناع الديا \* يقول العقير الطاهر ان الامام العرالي خصص الحجر بن الدكر بنداء على انهما اعطم مايضل انساس وقد شهر سول الله صلى الله عليه وسلطلات الدراهم والدنام ربعدة الحسارة فقال تعس عدالدراهم تعس عبدالدنامير والافكل ماهوص قبيل الهوى فهوصنم الاترى الى قوله تعمالي افرأيت مراتخد الهه هواه ولدا قال في المأويلات النحمية صنم العنب الدنيا وصنم القلب العقبي وصنم الروح الدرجات العلى وصنبهالسر عرفان القرنات وصنم الحبىالركورالىالمكاشفات والمشاهدات وانواع الكرامات فلايدمي الفهاء عن الكل مسلك باك رويخوا مدس \* الكدازماسوى منز ، نيست \* قال سيخي وسندى روح الله روحه في بعص الجالس معي اهل الديا كثيرو اهل العقبي قليل واهل المولى إقل من القليل وذلك كالسلاطين والملوك فانهم بالمسمة الى الوزرآء اقل وهم بالسمة الىسمار ارباب الحاه كدلك وهم بالسمة الى الرعية كدلك فالرعايا كشيرونُ واقل منهمارياب الجاه واقل منهم الوزرآء واقل منهم السلاطين ولا بدم ثرك الاصام مطلق واعظم الحب والاصنام الوجود المعبرعنه بالفارسية \* هستى \* نودوجود مغربي لات ومنات اوبود \* نيست سي چونو داود رهمه سومنات تو ﴿ وفي الآية دابل على ان عصمة الانبياء بتوفيق الله تعدالي وحقيقة العصمة أن لا يخلق الله تعدالي في العدد نبامع بقاء قدرته واختياره ولهذا قال الشيح الومنصور العصمة لاتربل المحنة اىالنكاف فينسغي للمؤمران لايأم على اعدانه ويدجى اريكون متضرعا الىالله ليثبته على الاعداركما سأراراهيم لنصهوالميه المنات على الابحسان وروى عريحيي سمعادأته كان يقول اللهم ان جبع سروري سهدا الايمان واخاف ال تنزعه مي ها دام هذا الحوف معي رحوت ان لا تنزعه مي (رب) اي رورد كارمي (انهن) اى الاصنام (اصلال كثيرا مرااماس) ولدلك سألت منك ال تعصمي ومي مراضلالهن واستعدت لك منه يقول الهن صل كثير من الناس فكان الاصنام سلما لضلالتهم فسالاصلال البهن واللم يصل منهن عل بي ألحقيقة كقوله تعدالى وغرتهم الحياة الدنيا أي أغتروا سمها وقال بعضهم كان الاصلال مهن لان الشياطين كانت دخل احواف الاصنمام وتنكلم كاحكي الواحدا من الشياطين دخل جوف صنم أبي جهل ماحد العدواحتمع النماس حول ذلك الصنم اخديتحرك وبقول لااله الاالله محمد رسول الله واماصنم لايفع ولايصر وبللى عدنى من دون الله فللسعواذلك قام أبوحهل وكسر عمه وقال المعدا سعر الاصنام (قال الكول الخندي) اشكر بت عرورك دردين عاشهان ويك بت كه سكند به ازصد عباد تست (فر) هرکس که (تبعى) منهم فيما أدعواليه مل التوحيد ومله الاسلام (عانهمي) من تبعيضية فالكلام على التسبيه اى كمعضى في عدم الانفكاك عنى وكذلك قوله من غشنافلس منا اىلس معض المؤمنين على العشابس ص افعالهم واوصافهم (وم عصاني) اي لم يدّ عي فانه في مقالمة تبيّي كنفسير الكور في مقالمة الشكر مترك الشكر (فانك غفورر حيم) قادر على ال تغفرله و ترجه ابتد أء ومعد تو بته وفيه دليل على الكذف ولله تعالى ال يغفره حتى الغمرك الاان الوعيد فرق يدنه ومين غيره عالشرك لايعفر مدليل السمع وهوقوله تعسالي الله لا يغفر ان يسركيه وان حازغفرانه عقلا فإن العقاب حقه تعسالي فبحس اسقاطه معان فيه نفعا للعد من غيرضر ولاحد

وهومذهب الاشعرى وفي المأويلات المجمية قدحفط الادب فيماقال ومرعصاني وماقال ومرعصالة لائي معصيان الله لايستحق المعرة والرجة والاشارة فيه ال معصائي لعلى لااغفرله ولاارح عليه فالكافاة في الطسعة واحمة واكن مزعصاني فتعفرله وترحم عليه فيصكون من عابة كرمك وعراطف احسابك فالك غمور رحيم وفي الحديث مادى مناد مى تحت العرش يوم القسامة باامة محمد اما ماكان مي قلسكم فقد وهـ تاكم \* يعي كناهي كه درميان من وشئاست بحسيدم \* وبعيت النبعات فتواهموهاوا دخَّاو االجنة برحتي والتمات جعتبعة مكسرالساء مااسعمه مرالحقوذكرأ وبحيي بمعاذال ازى رحدالله قال الهي الكال ثوالك للمطيعين ورحمك للمدنسين ابي وأن كمت لست عطيع فارجو ثوابك وانامي المذنسين فارحور حتسك (اصب ماست بهشت ای خداشناس رو \* که مستحق کراعت کناه کاراند ( رسا) ای رورد کار ما والجعلان الآية متعلقة بذريته عالتعرض لوصف ربويته تعالى لهم ادحل في القبول (ابي اسكنت مر ذربتي) اى العن ذريتى وهم اسماع بلوم والدمنه فان اسكاه وصمى لاسكام ( توادغيرذي زرع) هوواديمكة فانها حمرية لاتدت اىلايكون فيها شئ من زرع قط كقوله تعالى قرءآ ما عرب غيرذي عوج بمعسى لابوحد فيه اعوجاح ومافيه الاالاستقامة لاغيروفي تفسيرا اسيح لانهاوادين حملين لمبكى بهاماء ولاحرث وفي بحر العلوم واما في زماننا فقدر رزق الله اهله ماعطريا (عند دينك المحرم) طرف لا سكات كقولك صابت عكة عندارك وهوالكعة والاضافة التشريف وسمي محرما لابه عطيم الحرمة حرم الله النعرض له مسوء يوم خلق السموات والارض وحرم ويسه الفتسال والاصطياد واريدحل فيله احداغيرا حرام ومنع عنه الطومان فلم يستنول عليه ولدلك سمي عنيقا لانه اعتق مه وفي التأويلات المجمية عند يك المحرم وهوالقلب المحرم ان يكون بينا لعيرالله كافال لا يسعى ارضي ولا "عـاتي وانمايسعي قلب عـــدي الموس \* الكدترا كوهر \* كعمة عال در حرم سده ساخت (رما) كرر النداء لاطهار كالالعنابة عالعده (آية يمواالصلاة) اللام لام كى متعلقة باسكنت اى مااسكتهم بهداالوادى اللقع الحال من كل مرتفق ومرترق الالاقامة الصلاة عندسك الحرم لدلالة قوله بوادغيرذى زرع على انه لاغرض له دنبوى في اسكانهم عنداليت المحرة وتخصيص الصلاة بالدكر من بين سارشها والدين لفضلها ولان بيت الله لايسعه الاالصلاة وماق معناها وهي الاصل في اصلاح النفس وكان قريش بمنون عن دالت ان يادة كبرهم (عاجعل اعتدة من الناس) جع فواد وهي القلوب ومن التبعيض (تهوي اليهم) تسرع اليهم شوقا وتطير محوهم محبة بقال هوي بهوي من باب صرب هوبا وهوبا سيقط ميءاو الىسفل سرعة واإضا صعدوارتفع كافي كتب اللعية واماما بكورس باسعلم همو عمني احب تقسال هويه هوي مهوهوأحمه وتعديته باليائض معيى السسوق والنزوع والمعي بالفسايرسية س نكردان دلها، بعضى ازمر دمان راكه مكشش محت بشستامديسوى ايشسال \* اى اسمساعيل ودريته وهم المؤمنون واوقال اعتَدَة السرون من التعيضية لازدجت عليهم فارس والروس والترك والمهند \* انراكه جنان حال ماشد \* كردل ببرد حلال باشد \* واكس كُه رام ان حالى \* عاشق نسود وال باشد (قال المولى الجامى) رويحرم نه كه بران خوش حريم \* همت سيديوش مكارى مقيم \* قبله و خو مال عرب روى او \* سجدة شوخان عجم سوى او (وارزقهم) اى ذريتي الذي اسكتهم هذاك اومع من يحدار اليهم من الناس وانمالم يخص الدعاء بالمؤمين كاف قوله واررق اهله من الثمرات من آمي منهم بالله والبوم الا حراكة ماء مدكر اقاءةالصلاة (من المرآت) من أنواعها مان يجعل تقرب منه قرى يحصل فيها دلك او يحيى اله من الاقطار المعيدة وقد حصل كلاهما حتى أنه يحتمع هيمه العواكد الربيعة والصميعية والحريفية في يوم واحد (روي) عراب عناسان الطائف وهي على ثلاث مراحل مرمكة كانت مرارض فلسطين فلادعاا راهيم بهذه الدعوة رفعهاالله ووصعهارزقاللحرم (لعلهم يسكرون) تلك النعمة باقامة الصلاة واداء سـأرمراسم العودية تقول الفق مراحتاف العاء في ال هذا الدعاء بعد بناء البت اوقيله اول ماقدم مكة ويويد الاول قوله رب احمل هدا الملد فالالطاهر ان الاشارة حسية وقوله عندينك المحرم وقوله الحمد لله الدي وهسل على الكبرا ماعيل واسحق فال اسحق لم مكن موحود اقسل البناء وقال معضهم الاشمارة في همدا الملد إلى الموجود في الدهل قىل تحقق الملدية فانالله لماايان موصعه صحت اشارته اليه والمسئول توحيه القلوب الى الدرية للمساكنة معهم

لاتوحبهها الى البت الحيح فقط والالقيل تهوى اليه وهوعين الدعاء بالبلدية بقول الفقسيرة منطر لانه لم لا يجوز ان بكون المعنى على حذف المضاف او قهوى الى موضعهم الشريف الحم وقداشارااب في التسير حيث قال عند قوله تهوى الهم حب هذا البت الى عادك ليأتوه فيحجوه قال في الارشاد تسميته اذذاك بناولم بكر له باء وانماكان نشزا اى مكاما مرتفعا تأتيه السيول فتأخذ ذات اليمين وذات السمال باعتبارها كأن من قبل فال تعدد ما الكعمة المعظمة عمالارب عيه وانماالاختلاف في كية عدد ، (كافال الكشي) عند قرله ينك المحرم \* مراد موسع خالة ضراح است كه درزمان آدم بوده واكرنه بوقت دعاءا براهبم خالة نبوده والضراح كغراب البت الممور في السماء الرابعة كافي القاموس ويؤدهذ اماروي ال اراهيم عليسه السلام كان بسكن ورارض الشام وكانت لزوجته سارة جارية اسمها هاجرهوهشها من الراهيم فلماولدت لهاسماعل غارت سمارة وحلفته ان يخرحهما مرارض الشام الىموضع ليس قيه ماء ولاعسارة فتما ملابراهيم في دلك (كاقال الكاشدي) حليل متأمل شد وحبرآئيل وحي اوردكه هرچه ساره ميكويد چاس كريس ابرايم سرافىنىشىتە وھاجر واسماعىل راسوار كرده بالدك زمانى ازشام برمين حرم آمد \* فلما خرجھماالى ارض مكة حاء بها وبابنها وهي ترضعه حتى وضعها عندالست عنددوحة فوق زمن مق أعلى المسجدولم يكر عكة يوشد أحدولس مها ماء ووصع عسدها جراا ويه تمروسقاء فيه ماء تم عاده توحم الى الشام فتعتمام اسماعيل وحملت تفول له الى من تكلّنها في هذا الملقع وهولا رد عليها جواباً حتى قالت الله امر ك نهد ذابال تسكني وولدى في هدا الملقع فق ال ابراهيم نعم قالت اذالا يضب عنا فرضيت ورجعت الى المهم المواهيم حتى ادااستوى على ثنية كداء وهوكسماء جل باعلى مكة اقبل على الوادى اى استقبل بوحه فعوالبيت ورفع بديه فقال رينا الى أسكنت الآية وجعلت ام اسماعيل ترصعه ونأكل التمروتسرب الماء فنفد التمروالماء فعطشت هي وابنها فِعل يتابط فذهت عنه لئلاتراه على تلك الحالة فصعدت الصيفا تنظر لترى احدافلم ترثم نرلت اسفل الوادى ورومت طرف درعها ثمست سعى الانسان الحمود حق أتت المروة وقامت عليم اونطرت لترى احدا فلترفعلت ذلك سعمرات فلذلك سعى الناس بينهما بعدالطواف سعمرات فلااشر فت على المروة سمعت صوتا فاذاهى بالملك عند موضع زمن م فبحث اى حفر بجناحه حتى ظهر الماء (قال الكاشفي) حِسَّمة زمن م ركف جبربل با اثرقدم اسماعيل بديد آمد + فعلت تحوضه بيدها وتغرف من الماء لسقائم اوهويفور بعدما تغرف قال صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل او تركت زمزم اوقال الولم تغرف من الماء اكات عينا معينا اى جارية ظاهرة على وجه الارض فشر مت وارضعت ولدهافق الالكالا تخاهواالضعة فانهه اليت الله يسيه وهذا العلام وابوه وال الله لايصبع اهله كافي عسير السيم قال في الارشاد واول اثار هده الدعوة ماروي انه مرت رفقة من حرهم تريد الشام وهم قبيلة من الين فرأوا الطير تحوم على الج ل فقسالوا لاطيرالاعلى الماء هقصدوا اسماعيل وهاجرهر أوهماوعندهماعين ماءدة الوااشركية افي مائك تشركك في ألب انناففهات وكانوا معهاالىان شب اسماعيل ومانت هاحر ومر وح اسماعيل منهم كاهوالمشهور (قال الكاشق) قديه حرهم انجا داعية القامت عود ندوروز بروز شوق مردم رانجاندر ترايدست \* وفي النَّا و يلات الحسية قوله اسكنت الا ية يشير ألى مجد صلى الله هليه وسلم فائه كان من ذريته وكان في صاب اسماعيل فنوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم الىالله نهـالى فى اعامة هاجر واسمـاعيل يعني ان ضبعت اسمـاعيل الملك فقد ضبعت محمد اواهلكته \* بيشتر ازآمدنزر مكان \* سكة تو بودى الم عيان (ربنا) أي پروردكارما (الك تعسلم المخبي ومالعلم) من الحياجات وغيرها ومقصده أراظهار هذه الحاجات ليس لكونها غيرمعلومة لك ملانماهولاظهم ارالعمودية والافتقار الى رجنك والاستعجال أسل اياديك \* جرخضوع وسدى واصطرار \* اندري حضرت ندار داعتبار (وما يخق) دأمًا اذلا ماضي ولامستقبل ولاحال بالنسمة الى الله تعمالي (على الله) علام الغيور (من) الاستغراق (شيء) ما (في الارض ولافي السماء ) لأنه العالم نعلم ذأتي تستوى نسسته الي كل معلوم ينها نست \* همه بادانش تو يكسا نست \* لاعارضي ولاكسبي ليختص عِعلوم دون معلوم كعلم الشر والملك تلحيصه لايخبي عليك شئ مافي مكان فافعل بنا ماهو مطحتنا فالظرف متعلق ببحنو اوشئ ماكاس وبهما على اله صفة الذي (الجدللة وه الى على الكبر) على ههذا بعني مع وهو في موقع الحال الحال اي وه الى واناكبر

آبس من الولدة يد الهدة محال الكراستعطامالله عمة واطهار الشكره الان رمان الكبرزمال العقم سعى اسما عيل لأراراهيم كال يدعو الله ال رزقد ولداوية ول استعطال وابل هوالله فلارزق يسماء بدكا و معالم التتريل وقال في السال العيول معناه بالعمرانية مطيع اللهروي اله ولدلداسم اعيل وهواب تسع وتسعين سينة (واسمى ) اسمه بالعمرائية الصحاك كافي اسال العيون روى اله ولداد اسمى وهواى مائمة وثبتي عشر مسمة واسماعيل بومندى ثلاث عشرة سنة (ارربي) ومالك امرى (اسمع الدعاء) اى لجيد من قراهم سمع الماك كلامه اذااعتده وفيه اشعاربا مه عاربه وسأل منه الولد كافال رسعالي من الصالحين فاحله ووهب لدسو له حينماوقع اليأس منه ليكون من اجل النعم واحلاها (رب اجعلى مقيم الصلاة) معد لالها من الله العود اذا قومته أو مواطبا عليهما من قامت السوق اذاسقت اى راجت اومو ديا لهاوالاستراريستفاد من العدول ه الفعل الى الاسم حيث لم يقل احملي اقيم الصلاة (وس ذريتي) اى وبعض ذريق عطف على النصوب في اجعلني واعماء فض العلم ما الله تعمالي واستقرار عادته في الامم المماصية ال يكون في ذريته كفاروه و يحالف قوله وجعلها كلمة باقية في عقمه والاشارة في اقامة الصلاة الى ادامة العروح عار الصلاة معراح المؤمر وبه يسيرالى دوام السيرفي الله بالله (رُسُاو تَفْلُ دَعَاءُ) واستجب دعائي هذا المتعلق بجعلى وحمل لعض ذريتي مفيى الصلاة ابتين على دلك محتين عن عادة الاصمام ولدلك جيئ تصميرا لحماعة (رساعمرلي) أي مافرط مي من رك الاولى في باب الدي وغير ذلك ممالا يسلم منه الشر (ولوالدي) وهدا الاستعمار مسماعاكان فل تمين الاحرله عليه السلام يعي قمل ازدهي يوده وهموزياس ازايمان ايشار نداشت ﴿ قَالَ فَي الْكُواشِّي اسْتُعْفر لابويه وهما حيال طمعا في هدايتهما اوال امد الحلت واراداسلام اليه وذلك انهم صرحوا بال امه كانت مؤمد ولداقر أسضهم واوالدى (وقال الحافظ السيوطي) يستسط من قول الراهيم رساغهرلي واوالدي وكالدلك تعد موت عمد بده طريلة الالمدكور في القرءآن بالكاعر والتمري من الاستعفسار له اي في قوله وما كان استعمسار اراه عم لا يدالاعن ، وعدة وعدهااياه فلمانين المعدولة ترأمند هوع دلاالوه الحققي والعرب سمى الم اما كما تسمى الحلة اما قال في حيساة الحيوار في الحديث بلقى الراهيم اماه آزريوم القيامة وعلى وجدآزر قترة وغمرة فيقول له اراهيم الم اقل الكلاتعص فيقول أبوه فاليوم لااعصيك فيقول اراهيم يارب انك وعدتي ان لاتحريي يوم سعثون فاى خرى اخرى من أبي ال يكون في النار ويقول الله تعالى الى حرمت الحدة على الكاوري تم بهال بااراهيم مأتحت رجليك فيطر فاداهونديح متلطيح والديخ مكسرا لدال ذكراات اع الكثيرة الشعر فيؤحد مقوآئمه ويلقى فى النسار والحكمة فى كونه مسمح صعادون غيره من الحيوان ان الصمع لمساكان يعفل عما يجب التيقط له وصف بالجنق المالم يقبل آزر السيحة مل اشمق الناس عليه وقبل خديعة عدوه السيطار السمال ما الصع الموصوفة بالجق لان الصياد اداأرادان يصيدهارمي في حرّها محير فتحسمه اشيأ نصيده فنخرح المحده فتصآد عددلك ولانآزرلومسيح كلمااوحمز يراكان فينه تشويه لحلقه فاراد اللهاكرام اراهيم بجعل البدعلي هيئة متوسطة قال في المحكم يقال ديخته اي دللته الماخعض اراهيم له حنساح الدل من الرحمة لم بحشر مصفة الدل يوم أتيامة \* انتهى كلام الامام الدميري في حياة الحيوال (والدؤمنين) كافه من ذريته وغيرهم واكنهي ذكر معەرة المؤمين دور معفرة المؤمنات لانهى تبع الهم في الاحكام والايذان باشــــتراك الكل في الدعاء بالمعورة حسى بضمبرالخساعة وفي الحديث مرعم مدعاته المؤمنين والموممات استحيب لهفن السمنة اللايختص لفسه دبالدعاء قال في الاسر ارالحمدية اعلمانه يكره للامام نخصيص بفسد بالدعاء بإن يذكر مابد كرعلى صيعة الافراد لاعلى صبعة الجمقال يسولالله صلى الله عليه وسلم لايوع عمدقوما فيخص يصد بالدعاء دونهم فاد فعل فقد حادم رواه ثوبان ، ل الاولى ايصا ان كان منفر داان أتى نصيعة الجمع فينوى نفسه وآباء، واجهاته واولاده واخراه واصدفاءه الموعنين الصالمين ويعممهم بالدعاءويه لهم بركة دعائه وينال الداعى بركات ممهم وتوجهم مارواحهم اليه روى عن السلف بل عن الذي صلى الله عليه وسلم ال يصيمه العدد كل مؤمن ومؤسنة ذكره حسب يعي ال نواه تقلمه حين دعاله فهد اافهم واعمل في حيع دعواتك اسهى كلام الاسرار (يوم يقوم الحساب) اي ثت ويتحقق محاسة اعمالالكلفين عملي وجهالعدل استعبرله من ثبوت القيائم على الرجل بالاستقه امدّو مندقامت الحرب على سماق وفي النأ وبل رمنااغفرلي اي استرني وامحيي اصفة مغفرتك لئلااري وجردي فأنه حماب ببي

وبيك \*خيرماية هرنيك ومدنوييجامي \* خلاص ازهمه مي بايدت زخود بكربر \* ولوالدي اي ولس كاب \_ وحودي مى آبائي الدلوى وامياتي الدفلي اكيلا يحجبوني عررؤيتك وللمؤمنين بوم بقوم الحساب وهويؤم كان ف حداد الله في الارل يقوم لكمالية فكل نفس او تقصابته انتهى \* يقول العقير دعاً راهيم عليد الدلاء بالغفرة وقيدها سوم القيامة لان يوم القيامة آحر الايام والخلاص فيه من المحاسة والماقشة يؤدى الى ما الايد والمرز بالدرحات لاندايس بعد التحلية بالمعمدة الآالتحلية بالمهملة فقدم الاهم والاصل ولت دةهدا ليوم قال الفصيل نعياض رحدالله انى لااغط ملكاسقر باولابنيا مرسلا ولاعدا صالحا ألس هؤلاء وانون القياءة واهوالهاواعااته طميلم يحلق لاهلاري اهوال القيامة وشدآئدها قال أبو مكر الواسطي رجه الله الدرل ثلاث دولة في الحياة ودولة عدالموت ودولة يوم القيامة عاما دولة الحيساة فأن يعيش في طاعة الله ودولة الموت ان تخرح وحدمع شهدادة الالالدالاالله وامادولة الشر فحين بخرح من قبره فيدأتيه الشيربالحندة جعلنداالله وا ياكم من اهر هده الدول الثلات التي لادولة فوقها في نظر اهل السعادة والعناية ﴿ وَلاَ يُحسَنُ اللَّهُ غَافَلًا عايعمل الطالمون) الحسبان بالكسر بمعنى الطن والعملة معنى بمع الانسان من الوقوف على حقيقة الامور والط لمون اهل مكة وغيرهم منكل اهل شرك وظلم وهو خطاب ارسول الله صلى الله عليمه وسلم والمراد تثنيته على ماكان عليه من عدم حسانه تعلى كذلك محوقوله تعلى للولاتكون من المسركين مع مافيه من الايذان الكونه واحسالا حرازعنه فالعابة حتى نهى عنه ملاعكن تعاطيه والمعني دم على ماكنت عليه مم عدم حسبانه تعمالي غادلاعي اعالهم ولاتحن بتأحير مايسنوجونه من العداب الاليم (اعما بؤحرهم أبوم) تعليل للنهج إي لا يؤخر عدابهم الالأجل يوم هائل (تشخص فيه الايصار) ترتفع فيه ابصاراهل الموقف أي تني اعينهم مفتوحة لا تحرك اجفائهم من هول ما رونه يعي ان تأخيره التسديد والتغليظ لاللغدلة عر اعمالهم ولالا عُم لهميق الشخص بصرولان كنع واشحصه صاحبه ادافتع عييه ولم يطرف بحفيد (مهضمين) حال مقدرة من مفعول يؤخرهم اىمسردين الى الداعى مقلين عليمه بالحوف والذل والخشوع كاسراع الاسمر والحائف وبالفارسة ستنا شديسوي اسرافيل كه ايتناز العرصة محشر خواند \* يقال اهطع البعم في السير اذااسرع (مقنعي رؤوسهم) اى رافعيها معادا مقالطرمى غيرالنفات الىشى قال في تهذيب المادرالافناع ان رفع رأسه ويقبل بطرقه الى مايين يديه وعن الحسن وجودالة اس يوم القيامة الى السماء لا ينظر احدالي احد (لارتداليهم طرفهم) لايرح البهم تحريك اجفاذهم حسبارج اليهم كالطقبل تبق اعينهم مفتو- ت لانظرف اىلاتضم وفي الكواشي اصل الطرف تحريك الجفون في النظر تمسمت العين طرفا محارا والمعني انهم لابلنه تون ولا ينطرون مواقع اقدامهم لما بهم اشهى (واقتدتهم) قلونهم (هوآء) خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهش كانهانفس الهوآء الحالى عن كل شاغل وفي الكواشي تلح صد الابصار شاخصة والرؤوس مفنعة والقلوب فارغة زآئلة لهول ذلك اليوم ثبتك الله واياماهيده والآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريةالمطلوم وتهديدللط الممقال احدب خضروية لواذرلى فىالسفاعة مايدأت الانطالمي قبل لهوكيف قال لان المتبه مالم الله نوالدى قيل وماذاك قال تعرية الله في قوله ولاتحسين الله غاولا عمايعمل الطالون (وفي المتنوى) ان يكي واعظ چوبرتخت آمدي \* قاطعان راه راداعي شدى \* . دست رمي داشت يار سرح ران \* ربدان ومفسدان وطاغيان \* مى مكردى اودعاراصفيا - مى مكردى حرخبانرا ما \*رهمه كافر دلان اهل دي \* مي نكر دي اصفياواهل خبر \* مرورا كعد د كين معهود نيست -دعوت اهل صلالت جودنيست الفت نيكوبي ازينم اديدهام \* من ديامة ان زي سببكريدهام \* خبث وظلم وجور چندان ساختند ﷺ كه مرااز شر بخيرانداحند ﴿ هركهي كهروبدنيا كردمي ﴿ م اربسان زخم وضرمت خوردمی \* کردمی از زخم آن چائب بناه 💉 بار آوردندمی کرکان راه چوز سب سازصلاح من شدند \* پس دغاشان رهنستای هوشمند وفي الكواشي واستدل بعضهم على فيام الساعة بموت الظلوم مطلوما قالواوجد على جدار الصخرة نامت عيونك والمطلوم منتبه \* يدعوعلك وعين الله لم تنم

(قال السعدى) تخفست مظلوم از آهش سرس \* زدود دل صحكاهش سرس

نترسى كداك

الدروني شـبي \* براردزسورجكر ياربي \* عي رسي ازكرك ناقص خرد \* كدروري بلكبت رهم درد > والاشارة ولأنحس سالله غافلا اي في الازل عمايعمل الطسالون اليوم يعسى كل عمل يعمله الطسالون لم يكن الله غافلا عند في الارل للكل ذلك كان بقضائه وقدره وارادته مبيا على حكمتد السالدة جعل سعاد اهل السعادة وشقاوة اهل الشقاوة مودعة في اعمالهم والاعمال مودعة في اعارهم ليلغ كل واحد من الفرفتين على قدمى اعمالهم السرعية والطبيعية الى مدول من منازل السعداء ومنزل من منارل الاشتقياء يوم القياء تذفلدا اخرااطالمين اير دادوا اتمايله مهرمناول الاشقياء (واندرالناس) اى خوفهم جيه ايا مجد ( يوم يأتيهم العداب) اى من يوم القيامة اوم يوم موتهم فأنه اول المحدادهم حيث يعديون بالسكرات وهذا الامدار الكفرة اصالة وللمؤمنين تبعية والمريكونوا معدمين (فيقول الدين ظلوا) منهم بالشرك والتكذيب (رسااحرنا) ردماالي الدنيا وامهلنا (الى احل قريب) الى امد وحد س الزمان قريب قال عدى الممتى الحلق النظم تصمينا والتقدير ردناالىدى اجل فريب اى قليل وهو الدنيامو خراعدامنا (وقال الكاشي) عداب مارا تأخيركن ومارا دنيا ورست ومهلت ده تامذتي وديك او \* اخراجانا والقنامقدارمانو مربك ونجيد دعوتك (نجب دعوك) جوال الامراى الدعوة اليك والى توحيدك (ونتعارس) وعاجاؤابه اى تدارك ما فرطنا فيه من احالة الدعوة واتباع الرسل (اولم، كمونواافسمتم من قل) على اضمار القول عطفا على فيقال لهم توبيخا وتبكينا ألم تو خروا في الدنيسا ولم تكونوا اقسمتم اى حلقتم اذداك بالسستكم تكبراوغرورا (مالكم مرروال) بماأتتم عليه من التمنع جواب للقسم اوبالسنة الحال حيث سيتم شديدا واملتم معيداولم تحدثوا انف كم بالانتقال عن هذه الحال وقيه اشعار باعتداد زمان التأخيرومالكم من زوال من هده الدار الى داراخرى العراء عالاول صبى على الكار الموت والثاني على الكار العث وفي التأويلات العمية يشير به الى التساسخية فانهم يزعمون انلازوال لهم ولا للدنيا بان واحدا منهم ادامات التقل روحه الى قالب اخرهارا ديهـدا الجواب ان لورجعاكم الى الدينيا للحقق عندكم مذهب الناسم ومااقسمتم من قبل على أنه مالكم من زوال قال في التعريف الناسم في عسارة عن تعاقى الروح بالمدن معدالمفارقة من بدن آحرمن غير تخلل زمان مين التعلقين للتعشق الذاتي سين الروح والجسد (وسكنتم في مساكن الدي طلواانفسهم) بالشرك والمعاصي كعاد وتمود غيرمحد ثين لانفسكم بمالقوا من العداب مسب ما كنسوا من السيّات (وتبين لكم) بمشاهدة الآثار وتواتر الاحمار (كيف فعلما بهم) والاهلاك والعقوبة بمافعلوا من الطلم والفساد وأبس الحلة فاعلا لتين لان الاستفهام لهصدرالكلام ولأن كيف لايكون الاظرمااوخبرااوحالال فاعله مادلت هي عليه دلالة واضحة اى فعلنا العجيب بهم (وضرحا لكم الامثال) اي بينالكم في القرء آن العطيم صفات مافعلوا ومافعل بهم من الامورالتي هي في الغرامة كالامثال المضرونة لكل طالم لنعتبروانها وتقيسوااع الكرعلي اعالهم ومآلكم على مآلهم وتنتقلوام حلول العداب العماجل الى حلول العداب الأجمل فترتدعوا عجاكمتم فيه من الكفر والمعماصي يعمني الكمسعتم هذا كله فيالدنها فلم تعتبروا دلور حمتم بعدهذا اليوم لاينفعكم الموعطة ايضا ﴿ وَفَالْمُنْـوَى ۗ فَصُمُّ آن الكيرستاي عنود ﴿ كه دروسه ماهي اسكرف ود \* چند صيادي سوي ان الكير ﴿ رِكَدْ شَنْدُو بِدَيْدُ دُان صَير \* س ستابدند ادام اورند \* ماهيان واقف شدند وهوشمند \* انكه عاقل بودع مراه كرد \* عرم راه مسكل ناخوا، كرد \* كفت بالينهاندارم مشورت \* كهيقين شستم كشدان مقدرت \* مهرزاد وبود برجانشا سلا \* كاهلي وحقشان رمن رند \* مشورت را زندهٔ بايدنكو \* كه ترارنده كندان زنده كو \* اي مساور بامسافر رای زن \* زارک م پایت استه دار درای زن \* اردم حسالوطی کدرماً یست \* که وطی ان سوست جان این سوی نیست \* کفت ان ماهی ریرائره کنم \* دل زرای و مسور تشان رے م \* چون على تواه اندر چاه كن \* محرم أن أه كما استوس \* نست وقت مشورت هين راه كي شب روپنها روی کی چون عسس \* سوی دریاع م کی زین الکیر \* محر جووترك این كردات كير \* سنه رایاساخت می روت ال حددور \* ازمقام باخطر تا محر نور \* همچو اهو کر پی اوساك بود \* مى دود تادر تنش يكرك بود \* خواب خركوش وسك اندربي خطاست \* خواب خود درچشم رسده بجارت \* رنجها بسیار دید وعاقت \* رفت اخرسوی اس وعافیت \* حویشـ تس اهکند در دریای

رُرف \* كه نبايد حدار را ميم طرف \* سچوصيادان يياوردنددام \* نيم عاقل راازان شد تلح كام \* \* بركدشته حسرت آوردن خطاست \* کهتودمن فوت کردم فرصه را \* چور مکشتم همره آر رهنما مازنا يدرئه مادآن هماست ﴿ كُنْتُ مَاهِي ُدْكُرُ وَقْتُ بِلا ۚ ﴿ حِوْنَكُهُ مَانْدَارُ سَائِمُ عَاقَلُ جِدا ﴿ كوسوى درما سد وارغم عنيق \* فوت شدارم چنان نيكورديق \* ليك ران تنديتم و رخود زنم \* خويشتن را س رارم اشکم خود رزر ۴ مشتزیرم می روم را بر ای رمان مرده کیم جــالكه خس رود \* نى بسـباحى جالكه كس رود \* مرده كردم خويش وســپارم أب حرك بيش از مرك الملت وعدال م همچ ان مردوشكم بالا فكند \* آن مي بردش فشب وكه ماند \* هر بكي زاں قاصدان س عصد رد ح کے دریعا ماھی بھتر عرد \* س کرفنش یك صدیادار جد \* بس روقف کرد و برخاکش فکند \* غلط وغلطان روت بها اندراب \* ماندان احق همی کرداصطراب \* دام اوك ندد اندردام ماند \* أحق اورادران آنش فتاد م برسرانش بيشتا له \* باحافت كسينه اوهمينواية \* اوهمي جوشيدازنف سعير \* عقيل مي كفنش ألم أنك فدير \* اوهمي كف ازشکنچه وزیلاً \* همچوحان کاوران قالوا بلی \* بارمی کے متی کہ اکرایں بارس \* وارهم زیں محنت كردن شكى \* مى نسازم حزيدرياني وطن \* الكيرير اندائم منسكى + ان ندامت از أيحده رنجود \* نىزعة ــ ل روش چون كى هود + مى ك ند اوتو به وېپرخرد \* بانك اور دوالعــادوامى زند \* ويبغى للمؤمن الديكثر ذكر الموت واله لاغنية للمؤس عرست خصال أولاها علم بدله على الاخرة والثمانية رقبق يعينه على طاعة الله و يمنعه عن معصيدالله والشالنة معرفة عدوه والحدرمنه والرابعــة عبرة يعتبرنها والخ مسة انصاف الحلق لكبلا تكون إد نوم القيامة أخصماء والسادسة الاستعداد للموت قبل زواد لكيلا بكور متتضيابوم القيامة (وقد مكروامكرهم) اى دولنامالدي ظاواماده لناوالالهم قدمكروا في الطال الحق وتقرير أأباطل مكرهم العطير الدى استفرغوا فيعله المجهود جاوزوا فيه كل حدمته ود محيث لايقدرعليد غيرهم والمكراكديعة (وعددالله مكرهم) اى حراء مكرهم الدى فعلوه (وال) وصلية (كان مكرهم) في العظم والشدة (المرول منه الجدال) مسوى لارالة الجبال عن مقارها معدا لدلك قال في الارشداد أي والكال مكرهم فى غاية المتانة والشدة وعبر عن دلك مكونه مسوى ومعدا لذلك اكونه مثلافي ذلك (ولا تحسين الله مخلف وعده رسله) بتعذيب الطالمين ونصر لمؤمنين واصله مخلف رمله وعده وقدم المعدول السابي اعلاما بالا يخلف وعده احدا فك يف يخلف رسله الذي هم خيرته وصموته والوعد عارة عن الاحدار بابصال المعدة قل وقوعها والمعى دم على ماكنت عليه من القبن بعدم احلافنا رسلا وعدنا (الا الله عريز) غااب لايما كرقادرلابداهم (دواستقام) لا وايائه من اعدائه قال في القاموس انتقم منه عافيه ودرمعالم ازمر نضي على رصى الله عنه نقل ميك ندكه اي آبت درقصه مرودجبارست كه جون سلامت ابراهم ازانش مشاهده كردكفت بررك خدايي دارد ابراهيم كه اورا ارآنش رهانيد من خواهم كه براسمان روم واورابه بينم اشراف مماكت كفتند كه اسمان اغايت مرتفع است وبدوروين بااساني ميسريشود نرود نشيد وفرمود تاصرحي سازند درسه سال بغايت الند كه ارتفاع ان بعهز اركر بود ودوفر سخ عرض ال بودوچون وانج ارفت آسم زاجمي: الديد درزمين ميد يدروزدبكران ابنها دوبادي مهيب بوزيد وان ارااز بيخ وبنياد كندو چون ار صرح ازباي درامدوخاق ابسيار هلاك شدنمرود خشم كروت وكفت رآسمان روم وباحداى ابراهيم كدمناره مرابي فكندجنك كنم س چهار کرکس پرورش داد اقرت عام کرفتندوه دوفی چهار کوشه ساخت و دودر یکی فوقانی و دیکری تحتانی درراست کرد برچهار طرف او چهارنیزه که زیروبالاتوادستی شدته میدیمودیس کرکسانراکرسته داشتند وچهار مردار برسرنيزها كرده اطراف صددوق رابرى كركسال استندايشان ازغابت جوعمل ببالأكرده جاس مردا ربرو ازعودند وصسندوق راكه نمرود بايك تىدرانجا بودىه والعد ازشسانروزى نمرود در فوقائی کشاده اسمارا برهمان حال دید که برزمین میدید زفیق را کفت ادر تحتانی کسداد کفت بکرناچه می مبنی انکس نکاه کرد وجواب داد که غیرآن چیزی دیکرنمی مینم معداز شد با روزی دیکر که باب فوقانی مکتاد همان حال نودکه روزسانق مشاهده نمود ورفیق که بات تحنانی نکشو د بجردو دو تاریکی چیزی مشه و دنبود

آبس مر الوادقيد الهدة محال الكبراستعطاماله عمة واطهار الشكره الان، رمان المبرزمان العقم سمى اسماعيل لانابراهيم كاريدعوالله البرزقد ولداويقول اسمعياايل وابل هوالله فلارزق بسماد بدكافي معالم انتريل وقال في انسال العيول معناه بالعمرانية مطبع اللهروي اله ولدله اسماعيل وهوابي تسع وتسعين سنة اسمه المعرائية الصحاك كإفيادسان العيون روى إنه ولدله المنحق وهواس مائة وثبتي عشرة سمة واسماعيل بومندي ثلاث عشرة سنة (اربي) ومالك امرى (اسمع الدعاء) اى لمجيد من قرلهم سمع الملك كلامه اذااعتده وفيه اشعباريا به دعاريه وسأل منسه الولد كافال رب هملي من الصالحين فاحابه ووهب لدسو له حينماوقع اليأس منه ليكون من اجل النعم واجلاها (رب اجعلى مقيم الصلاة) معد لالها من العت العود ادا قومته أو مواظنا عليهما من قامت الموق أذاهقت اى راجت أومو دما لهاوالاستراريستهاد من العدول م, العدل الى الاسم حيث لم يقل احملي اقيم الصلاة (وس دريتي) اي وسمن دريتي عطف على النصوب في اجعلي وانما يعض العُلم بالله تعالى واستقرار عادته في الامم الماصية الربكون في دريته كواروه و محالف قوله وجعلها كلمة باقية في عقده والاشارة في اقامة الصلاة الى ادامة العروج عال الصلاة معراح المؤمل وبه يشيرالى دوام السيرفي الله بالله (ر ـ او تفل دعا) والتجب دعائي هداالمتعلق مجعلي وحدل اعض ذريتي متعيي الصلاة ناتين على ذك محنين عن عادة الاصناع ولدلك حيى تصميرا لماعة (رساعولي) اى ماورط مي من ترك الاولى في باب الدي وغيرذلك ممالاي ما مندالبشر (واوالدي) وهذاالاستغمار مداعاكان قالين الاحرادعايه السلام يعي قمل ازنهى بوده وهنوريأس ازاعان ايشان مداشت # قال في الكواشي استعمر لان يه وهما حيال طمعا في هداية هما اوال امد اللم عاراد اسمالم المدوذاك الهم صرحوا بال امدكارت ومة والداقر أ وضهم واوا دى (وقال الحوط الديوطي) يستمط من قول ابراهيم رداغورلي واوالدي وكار ذلك ىد موت عمد مدة طريلة ارالمدكور في القرءآن بالكاءر والتمرى من الاستعصار له اى في قوله وما كان استعصار اراهبم لاسه الاعل اوعدة وعدهااياه فلماتبينه انه عدولله تبرأ مسد هوعد لاابوه الحقيقي والعرب اسمى العم ابًا كماتسي الحلة اما قال في حيساة الحيوال في الحديث يلقى اراهيم اماه آزريوم القيامة وعلى وجد آررقترة وعبرة فيقول له اراهيم الماقل لك لا تعص فيقول أبوه غاليوم لااعصيك فيقول اراهيه مارب الك وعدتهي اللاتخزيس يوم بعثون فاى خرى اخرى من أبي ال يكون في التار فيقول الله تعالى اني حرمت الح معلى الكاءر بن تم يقال ياا راه بم ما يحت رجلك فينطر عاذاه و مديح متلطيع والديح مكسر الدال ذكر الضاع الك ثيرة السعر فيؤحد غوآنمه وياقى فى النار والحكسة فى كونه مسمخ صعادون غيره من الحيوان ان الضم لماكان يعفل عما يحب المتيقط له وصف الحمق فلمالم بقبل آزر المصيحة مراشفق النياس عليمه وقبل خديعة عدوه السيطيان اسماله مالصم الموصوفة بالجني لان الصياد ادا أرادان يصيدهارمي في حرها محتر فتحسمه اشيأ تصيده فنخرح لنأحده فتصاد عددلك ولان آزراو مسحح كلماا وخبر يراكان فيمه تشويه لحاقه فاراد الله اكرام الراهيم بجعل البدعلي هيئة متوسطة قال في المحكم بقال في عته اي دلاته الما جعض اراهم له حناح الدل من الرحة لم يحشر بصفة الدل يوم التمامة \* انتهى كلام الامام الدميري في حياة الحيوال (والمؤمنين) كافذ من دريته وغيرهم واكنو بذكر معمرة المؤمين دور معفرة المؤمنات لانهس تبع الهم في الاحكام والايذان باشمراك الكل في الدعاء بالعمرة حبيئ بضميرا لحساعة و في الحديث من عم مدعاته المؤمنين والموامدات استجيب ادفي السدنة اللايختص الفسد دنالدهاء قال في الاسر ارالحمدية اعلمانه يكره الامام نخص ص افسد بالدعاء بإن يدكر مايد كرعلى صبعة الاعراد لاعلى صبعة الجمقال سولاالله صلى الله عليه وسلم لايوم عمدقوما فيخص نصد بالدعاء دونهم فار فعل فقذ خادم رواه نويان ال الاولي ايضا انكان منفر دال أتى نصيعة الجمع فينوى نفسه وآباءه وامهاته واولاده واخواله واصدقاءه المرَّه بن الصالحين (يهمهم بالدعاء يه لهم بركة دعائه ويال الداعى بركات مهمهم وتوجهم بارواحهم اليه روى عن السلف بل عن الني صلى الله عليه وسلم ار يصيبه بعدد كل مؤمن ومؤسنة ذكره حسبة بعي ان نواه تقله حين دعاله فهد اافهم واعمل في حيع دعواتك اشهى كلام الاستراد (يوم يقوم الحساب) اي شت ويتحقق محاسة اعمال الكلفين عملي وجه العدل استعيرله من ثبوت القمائم على الرجل بالاستقمامة ومعقامت الحرب على سداق وفي التأويل رسناغفرلي اى استرتى والمحبى اصمة معمرتك لئلاارى وجردى مانه حساب سبى

وبدك \*خيرماية هرنيك وبدنويي جامئ \* خلاص ارهمدمي بايدت زحود ،كرير \* واوالدي اي ول كان ب وحودي من آباني العلوى وامهاتي المفلي لكيلا يحيمون عررؤيتك وللمؤمنين يوم بقوم الحساب وهويوم كان في حساس الله في الاول يقوم لكمالية كل نفس او تقصابته انتهى \* يقول الفقير دعاً راهيم عليد السلام بالففرة وقيدها سوم القيامة لاربوم القيامة آخر الايام والخلاص فيه من المحاسة والمافسة بؤدى الى كا الله والفوز بالدرحات لانهليس بعد التخلية بالمعممة الاالتحلية بالمهملة فقدم الاهم والاصل ولسد دةهدا لبرمقال الفصيل معياض رحدالله الى لااغط ملكاسقر باولانبيا مرسلا ولاعدا صالحا ألبس هؤلاء العالمون القيامة واهرالها وانسااغه طمم محلق لاندلاري اهوال القيامة وشدآئدها قال أبو مكر الواسطي رحه الله الدرل ثلاث دولة في الحياة ودولة عندالموت ودولة يوم القيامة عاما دولة الحياة هأل يعيش في طاعة الله ودولة الموت ال تخرح وحدمع شهدادة الاالهالاالله وامادولة الشرفين يخرح من قبره فيأتيه السيربالجندة حملناالله واياكم من اهر هذه الدول الثلات التي لادولة دوقها في نظر اهل السعمادة والعناية (ولانحسين الله فافلا عمايعمل الطالمون) الحسال بالكسر بمعي الطن والعالة معنى بمع الانسال من الوقوف على حقيقة الامور والط لمون اهل مكة وغيرهم مسكل اهل شرك وطلموهو خطاب لرسول اللهصلي الله عليمه وسلم والمراد تثمته على ماكان عليم من عدم حسبانه تعالى كذلك نحوقوله تعمالى ولاتكوى من المسركين مع ما فيه من الايذان لكوبه واجب الاحتراز عنمه في العاية حتى يهي عندم لا يحكن تعاطيد والمعنى دم على ماكنت عليمه مرعدم حسانه تعالى غادلاعن اعالهم ولاتحزن بتأحير مايت وجونه من العداب الاليم (اعما يؤحرهم ليوم) تعليل للنهج اى لا يؤحر عدائهم الالأجل يوم هائل (تشخص فيدالا صار) ترتفع فيداب راهل الموقف أي نبق اعينهم مفتوحة لا تحرك اجفائهم من هول ما روبه يعني ان تأخيره للتشديد والتعليط لاللعدلة عراع الهم ولالاهم لهم يقدال مخص بصرولان كنع واشخصه صاحبه ادافتم عنيه ولم يطرف بجفند (مهضمين) حال مقدرة من مفعول يؤخرهم اىمسردين الى الداعي مقلين عليمه بالحوف والذل والخشوع كاسراع الإسمر والحائف وبالعارمة نشتا مدبسوي اسرافيل كه ابسار ابعرصة محشر خواند \* بقسال اهطع العيرفي السر اذااسرع (مقنعي رؤوسهم) اي رافعيها معاد أحة العطر مي غيرالنفات الى شي قال في تهذيب المصادر الافناع انير فعرأسه ويقبل بطرفه الى مانين يدبه وعن الحسن وجودانناس يوم القيامة الى السماء لاينطرا حدالي احد (لارتداليهم طرقهم) لابرح البهم تحريك احفاذهم حسب ارجع اليهم كل اطفة التبق اعينهم مفتوسة لانطرف اىلاتضم وفي الكواشي اصل الطرف تحريك الجفون في النطر تمسميت العين طرفامحارا والمعني المهم لابلته تون ولا خطرون مواقع اقدامهم لما بهم اشهى (واعتدتهم) قلونهم (هوام) خالية س العقل والفهم لفرط الحبرة والدهش كانهانفس الهوآء الحالى عن كل شاغل وفي الكواشي تلحيصه الابصار شاخصة والرؤوس مقنعة والقلوب فارغة زآئلة الهول ذلك البوم ثبنك الله والماهيده والآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزبة للمطلوم وتهديد للطالم قال احدبن خضرويه لوادرلي في التعاعة مابدأت الابطالي قبل له وكيف قال لابي المت مالم الله نوالدي قيل وماذاك قال تعزية الله في قوله ولا تحسين الله غاهلا عمايعسل الطالمون (وفي المنوى) ان يكي واعط چور تخت آمدى \* قاطعان راه راداعي شدى \* دست رمي داشت يارب رجم ران + بدان ومفسدان وطاغمان \* مى مكردى اودعاراصفيا ، مى مكردى جرخشارا دعا\*رهمه كافر دلان اهلدي \* مىنكردى اصفياواهل خير \* مرورا كمتدكين معهودنيست \* دعوت اهل صلالت جودئيست الفت بكوبي ازينم اديده ام \* من دعاسان زي سبكر بده ام خت وظاو جور چندان ساختند الله که مرااز شریخیراند احتند \* هرکهی کهروبدنیا کردمی من ازیشان زخم وصربت خوردمی \* کردمی اززخم آن جانب بناه \* مازآوردندمي كركان راه چونسب سازصلاح مىشدند \* يسدعاشان رمنستاى هوشند \* وفي الكواشي واستدل بعضهم على قيام الساعة بموت المطلوم مطلوما قالواوجد على حدار الصخرة نامت عيونك والمطلوم منتبه \* بدعو عليك وعين الله لم تنم

(قال السعدى) تخفنست مظلوم از آهش بترس \* زدود دل صبحكا هش بترس \* نترسي كدياك

اندرونی شیبی \* براردزسوز حکریاری \* عی ترسی از کرك ماقص حرد \* کهروری بلکیت رهم درد \* والاشارة ولأنحسب الله غافلا اي في الازل عايعمل الطالمون اليوم بعدى كل عمل يعمله الطالمون لم يكن الله غافلا عد في الارل للكل ذلك كان بقضائه وقدره وارادته منيا على حكمته السالعة جعل ساءادة اهل السعادة وشقاوة اهل الشقاوة مودعة في اعمالهم والاعمال مودعة في اعارهم ليلغ كل واحد من المرقتين على قدمى اعمالهم السرعية والطبعية الى منزل من منارل السعداء ومنزل من منازل الاشقياء يوم القياءة فلدا احرالطالمين اير دادوا المايلغم مناول الاشقياء (والدرالاس) اي خوفهم جيه ايا محد (يوم يأتيهم العداب) اى من يوم القيامة اومن يوم موتهم فأنه اول المحذائهم حيث يعديون بالسكرات وهذا الإندار الكفرة اصالة والمؤمنين تبعية والمبكونوا معدين (فيقول الدين ظلوا) منهم بالشرك والنكديب (رسااحرنا) ردماالي الدنيا وامهانا (الى احلةريب) الى امد وحد من الزمان قريب قال سعدى المعتى لعل في النظم تصمينا والنقدير ردناالى دى اجل قريب اى قليل وهو الدنيامو خراعذامنا (وقال الكاشق) عداب مارازا خبركن ومارايدنيا ورست ومهلت ذه تامدتي برديك او \* اخراجانا والقامقدارمانو من ونجب دعوتك (نجب دعوت) جوال الامراي الدعوة اليك والى توحيدك (ونتعارسل) «عاحاؤايه اى تدارك ما فرطنا فيه من احامة الدعوة وأتباع الرسل (اولم تكونواالسمتم من قل) على اضمار القول عطفا على فيقال لهم توبيحا وتبكينا ألم توحروا في الدنيسا ولم تكونوا اقسمتم اى حلمتم اذذاك بالسستكم تكبرا وغرورا (مالكم من زوال) مماأنتم عليه من التمتع حواب للقسم اوبالسنة الحال حيث بستم شديدا واملتم بعيداولم تحدثوا انفسكم بالانتقال عنه الحال وفيه اشمه اربامتداد زمان التأخيرومالكم من زوال من هذه الدارالي داراخري للحراء عالاول منى على الكار الموت والثماني على انكار العث وفي التمأويلات العمية يشمر به الى التما يخية فانهم يزعون انلازوال لهم وُلا للدنيا بان واحدا منهم اذامات التقل روحه الى قاات اخرهار ادبهدد الجواب ان لورجعاكم الى الدنيا لَحِفْق عند بم مذهب الناسخ ومااقسمتم من قبل على أنه مالكم من زوال قال في النوريف الناسخ عارة عن تعاق الروح بالدن يعدالمفارقة من بدن آحرم غير تخلل زمان مين التعلقين للتعشق الداتي سين الروح والجسد (وسكنتم ومساكل الدي طلواانفسهم) الشرك والمسامى كعاد وتمود غير محدثين لانفسكم عمالقوا من العداب يسب ما اكنسوا من السيّات (وتبين لكم) عشاهدة الآثار وتواتر الاحبار (كيف فعلما بهم) من الاهلاك والعقومة عاصلوا من الطلم والفساد وأبس الجلة فاعلا لتبين لان الاستفهام له صدر الكلام ولأن كيف لايكون الاظرمااوخبرااوحالابل فاعله مادلت هي عليه دلالة واضحة اى فعلنا العجيب الهم (وضرنا لكم الامثال) اي مينالكم في القرء آن العطيم صدفات ما فعلوا ومافعدل نهم من الامورالتي هي في الغرامة كالامثال المضرونة لكل طالم انعتبروانها وتقيسوا اعالك على اعمالهم وماككم على ماكهم وتنتقلوا مرحلول العداب العماجل الى حلول العداب الأجسل فترتدعوا عاضيتم فيه من الكفر والمعماصي يعسى الكمسعة هدا كله في الدنيا فإتعتبروا فلور جعتم بعدهذا اليوم لاينفعكم الموعطة ايضا (وفي المشنوي) قصة أل ابكيرستاى عنود \* كه دروسه ماهي اسكرف ود \*چد صيادى سوى ال ايكير \* بركذ شندو بديدندان ضير \* ىس شىتابىدند تادام اورند \* ماھيال واقف شدندوھو شئند \* اكدعافل بودع مراه كرد \*عرم واه مشكل ناخوا، كرد \* كفت بااينهاندارم مشورت \* كديفين شستم كمندان مقدرت \* مهرزاد وبود برجانشا ل تند \* کاهلی و حقشان رمن رند \* مشورت را رندهٔ بایدنکو \* که ترازنده کندان زنده کو \* ای مساس با مسافر رای زن \* زانکه پایت سته دار درای زن \* از دم حب الوطن کمذر مأیست \* که وطن ان سوست جان ای سوی نیست \* کفت ان ماهی زیرلئره کنم \* دل زرای و مشور تشان رکنم \* نيست وقت مشورت هين راه كل \* چون على تواه اندر چاه كن \* محرم أن اه كيا استوس \* شب روینهان روی کن چون عسس \* سوی دریاع م کن زین الکیر \* محر جووترك ای كردات كم \* سینه راباسیاخت می رفت ان حمدور \* ازمقسام باخطر تا بحر نور \* همچو اهوکر پی اوسے لئے ود \* مي دود نادر تنش يكرك بود \* خواب خركوش وسك اندريي خطاست \* خواب خود درچشم رسد ده بجات \* رنجها سيار ديد وعاقت \* رفت اخرسوى امر وعافيت \* حويشس افكند در درياى

رُرِف \* كه نيايد حدال والميح طرف \* يس جوصيادان ماور دنددام \* نيم عاقل راازان شد تلح كأم \* كفت ودمن فوت كردم فرصيدرا \* چون نكشتم همره آررهما \* بركدسته حسرت آوردن خطاست \* بارنا يدرقنه بادآن هناست \* كوت ماهي دكروقت بلا - چونكدماندازسا بهُ عاقل جدا \* كوسوي دريا سَد وارغم عني \* فون شدازمن چنان نيكورويق \* ليك زان نديسم و رحود زم \* خويشتن را س رارم اشکم حود رزر \* یشت زیرم می دوم را ب ين الكه خس رود \* ني ساحي جنالكه كس رود \* مرده كردم خويش وبه ادمان - مرك ييش از مرك املت وعدال \* معينان مردوشكم الافكند \* آل مي بردش نشب وكه للد + هر بكي زان قاصدان س غصد برد - ك دريفا ماهي بهتر عرد \* پسكرفنش يك صايادارج د \* پس روقف كرد وبرخاكش فكند \* غلط وغلطان رفت ينها الدراك \* ماندان احق همي كرداصطراب دام افك ندند اندردام ماند \* احتى اورادران آنش فساد + برسمرائش بيشت بالم افت كسنه اوهمغوابه \* اوهمي جوشيدازنف سعبر \* عقدل مي كفش ألم أنك ذير \* اوهمي كفت از تکنیجه وزیلا \* همچوجان کافران قالوا یلی \* بارمی کونی که اکرانی بارمن \* وارهم زی محنت كردن شكن \* مى دــ زم حزيدريايي وطن \* الكيرير ادـ ازم منسكن - ان ندامت از تيحـه ر بح بود \* نى زعد ال روش چوں كم بود \* مى كئد او تو به و بير خرد \* بانك اور دوالعادوامى زند \* فيسبغي للمؤمن الريكثر ذكر الموت واله لاغنية للمؤسن عنست خصال أولاها علم بدله على الاحرة والتمانية رفيق يمينه على طاعة الله و عنعه عن معصبة الله والشالة معرفة عدوه والحدرمنه والرابعة عبرة يعتمدها والخ مسة انصاف الخلق لكبلا تكون إديوم القيامة أحصماء والسادسة الاستعداد للموت قبل زوله لكبلاءكون (وقد مكروا مكرهم) اى دولنا الدى ظاوا ما فعلنا والحال الهم قد مكروا في ابطال الحق وتقرير الماطل مكرهم العظم الدى المستفرغوا في عله المجهود جاوزوا فيه كل حدمه ود محيث لايقدرعليه غيرهم والمكرالخديعة (وعسدالله مكرهم) اى جراء مكرهم الدى فعلوه (وال) وصلية (كان مكرهم) في العظم والشدة (لتزول منه الجمال) مسوى لارالة الجبال عن مقارها معدا لدلك قال في الارشداد أي والكان مكرهم في غاية المتامة والشدة وعبر عن ذلك حكونه مسوى ومعدا لدلك المونه مثلا في ذلك (علا تحسّبن الله مخلف وعده رسله) بتعذيب الطالمين و فصر الموءنين واصله مخلف رسله وعده وقدم المفعول النسابي اعلاما بالانخلف وعده احدا فكيف فخلف رسله الذينهم خيرته وصفوته والوعد عبارةع الاخباريابصال المفه قبل وقوعها والمعي دم على ماكنت عليه من اليقين بعدم احلافنا رسلما وعدنا (ان الله عزيز) غااب لايما كرقادرلايدافع (ذُواسْقَامَ) لاَ وليانُه من اعدائه قال في الفاموسِ انتقم منه عافمه ودرمعالم ازمر تضي على رضي الله -ندنقــَـل كندكه اي آيت درقصد مرودحمارست كهجون سلامت ابراهبر ازانش مشاهده كردكمت برراخدايي دارد ابراهيم كه اورا ارآنش رهائيد من خواهم كه راسمان روم واورابه بينم اشراف مماكت كفتند كه اسمان بعايت مرتفع است وبدورفتن بااساني مسريشود عرود بشنيد وفرمود تاصرحي سارند درسمه سال بغايت ملند كه ارتفاع ال بنحهز الركربود ودوفر مخرض ال بودوچون رانج ارفت آسم نرامين الدكه درزوين ميد يدروز دبكران نابنها دوبادي مهيب بوزيد وان نارااز يبخ وبنياد كندو چون ال صرحاز باي درامدوخاني السبار هلاك سدنمرود خشم كرفت وكفت رآسمان روم وباخداى ابراهيم كده: اره مراب فكندج ك كنم يس چهاركركس پرورش داد تاقوت ،ام كرفتندوصدوقى چهاركوشدساخت و دودريكي موقاني و ديكري نحتاني درراست كرد برچهار طرف اوچهارنير و كهزيروبالاتوانستي شدة بيد نموديس كركسائراكرست داشد وچهار مردار برسرنیر ها کرده اطراف صدوق را برتن کرکدان استندایشان ارغایت جوع دل بالأكرده جاب مردا ربرو ازنمودند وصدندوق راكه نمرود بايك تندرانجابو دبه والعد ازشد مانروزي مرود درفوقانی کشاده اسمارا رهمان حال دید که رزمین میدید زفیق را کفت نادر تحتابی بکساد کفت: کرناچه می بینی ارکس نکاه کرد وجواب داد که غیرآب چیزی دیکرنمی بینم معداز شد. از روزی دیکر که باب فوقانی رکتاد همان حال بودكه روزسانق مشاهده نمود ورفيق كه بات تحنائي مكشو د مجزدود و ناريكي چيزي مشه و دنبود

غرودبترسيد \* فنودي ابه االطاغي اي تريد قال عكرمة كال معه في النيا و ن غلام قد حل القوس و المشاب فرمي سهم فعاداا مااسم متلطعا بدم سمكة قدوت نصها مسحر والهوآ وقبل طار أصابه السهم فقال عيت سعل الدالسماء ثمامر ترود صاحمه الصوب الخسسات ويكس اللعم فتعل فهمطت السور بالتابوت وصمعت الجسال هفيف السابوت والسورهمرعت قطت الهقدحدث حادث فالسماء والاساعة قدقامت فكادت ترول عن اماكنه؛ وهو المراد من مكرهم يقال النمرود اول من تجمر وقهروس سنن السوءواول مىلس الساح فاهلكماللة سوصدد حلت في خياشيه عدد دياار نعين يومانم مان السوى او مصمى كه \* سنة كارش كفايت ساحته \* اى حنك راكه دلت نفسه ت واى آن كرسىر كشي شد مندکی او به از سلطانی است 🔻 که اما حبر دم شیطسانی است \* ورق بین و برکرین تو ای حلیس \* سدکی آدم ارکبر بلیس # اليهاالمؤمنون اي الامدياءوالمرسلون واين الاولساء المقرنون واي الملوك الماصية والحارون المنكبرون مالكم لاتمطرون البهم ولانعترون فاجتهدوا في الطماعات الكنتم تعقلون واتقوا يوما رجعون فيدالي الله تم توفي كل نفس ماكست وهم لايطلون (يوم تبدل الارض غبر الارص والسموات) اى اذكريوم تبدل هذه الارص المعروقة ارضا احرى غيرمعروفة وتبدل السموات غيرا اسموات وبكون المتمر وقتالتديل عندانطلة دون الجسير اويكون النساس على الصراط كاروىء عن عائسة رضي الله عمم ا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله هل تذكر ون اها البكر يوم القيامة قال اماعند مواطن ثرثة ولاعند الصراط والكات والمران قالت قلت بارسول الله يوم بدل الارص عيرالارض اي الساس يومند قال سألتى عن شي ماسألى احد قال الناس يومند على الصراط والتديل قديكون في الدات كإدلت الدراهم دنانبروقديكون في الصفات كافي دولك دلت الحلفة عامادا أدتهاوغيرت شكلها والآية تحتملهما تقلاالقرطي عرصاحا الاقصاح الالارض والسماء تدلال مرس المره لأولى تدل صعتهما فقط وذلك قبل تعتقة الصعق فتناثر كواكها وتخسف الشمس والقمر اي يدهب نورهما ويكون مرة كالدهان ومرة كالمهل وتكشف الارص وتسير حالها في الجوكالسحات وتسوى اود تهاو قطع شجارها وتجعل قاعا سقصفا اى يقعة مستوية والمرة الشائية تبدل ذاتهما ودلك اذاوقدوا في المحشر فتبدل الارض بارض من قصة لم يقع عليها معصية وهي الساهرة والسماء تكون من ده الماعاء عن على رضى الله عنده والاسارة تبدل ارض السرية بارض القلوب وتصمعل طلائها بإيوار القلوب وتبدل سموات الاسرار بسموات الارواح فالشموس الارواح اذانجلت لكواك الاسراراتمحت الواركواكمها بسطوة اشعة شموسها مل تبدل ارض الوحود الحسازى عنداشراق تجلى انوارال بوبة محقائق انوارالوحود الحقيقي كاقال واشرقت الارص خوررىها (وبرروا)اى خرح الخلائق فى قورهم (الله الواحد المهار) اى لى استه و محاراته و توصيعه الوصعين للدلالة على ان الامر في عاية الصمومة كقوله لمن الملك الوم الله الواحد الفهار عان الامر ادا كان اواحد غلاب لابعال والامستعال لاحدالي غيره ولامستجار \* يقول العقير العسيخي وسندى قدس سره وهو يقول ف هده الا يذهد الرئيب اسق فالدات الاحديد تدوم بوحدتم الكثرة ويقهرها الا ثار فيصمعل الكل فلايقي سواه تعالى قال في المه أيم القهار هوااذي لاموحود الا وهومقهور تحت قدرته مسحر لقصائه عاحرفي قضنه وقبل هوالدي اذل الحارة وقصم ظهورهم بالاهلاك (وترى المجر مين بومند) اي وم هم ارزون ا مقرمين) حال من المجرمين قرن معضهم مع معض بحسب مشارك تهم في العقائد الفاسدة او قرنوا مع الشياطين الذين اعووهم اوقرت ايدبهم وارجلهم الحرقائهم الاغلال (فالاصنعاد) متعاق عقرين اي يقرنون فالاصفار وهي اله ودكافي القا وس حعصفد محركة واصله الشد يقال صعدته اذاشددته شداو بقا (سرايلهم) اى قصادهم جعسربال (منقطران) هوعصارة الادهل والارزو يحرهما قال في القاسير هرما يتحلب من الادهل ويطمونهاأه الابل الجربي فيحرق الرسكدته وقدتصل حرارته الى الجوف وهوا سودمنس يسرع فيداستعال الناريطلي به حلوداهل الماريعود طلاؤه الميم كالسرايل ليجتمع عليهم الالوال الارتعة من العذاب لدع القضران وحرفته واستراع النسار فيحلودهم واللون الوحشونتن الريح على الالقاوت بين القطراب كالصاوت بين الدرس فاله وردوان باركم هده حزء مسين حرأ من ارحهنم وقس عليها القطران ونغوذ الله من عداله كله

( ب )

( 77 )

فى الدنيا والآحرة وما ينهمها وقال في التبيان القطران في الآخرة مابسيل م أبدان اهل الساروعن يعقوب من قطر آن والقطر البحاس اوالصفر المذاب و الآني المنه اهي حره (وتغشي وحوههم النسار) أي تعلوه اوتحيط نها النار التي تمس جلدهم المسر رل بالقطران لافهم لم يتوجهوا مهاالي الحقولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم التي خاقت فيهالاجله كانطلع على اعتدتهم لانهافارغة عن المعرفة بملونة بالحهالات وفي حرالعلوم الوجه يعمريه عنالجلة والدات محازا وهواللع مرالحقيقة ائي وتشملهم النار وتلسهم لانخطاناهم شملتهم من كل حالب فعوروا على قدرها حتى الاصر اروالاستمرار (المجرى الله) منعلن بمضمراي يعمل بهم وذلك المجرى (ماكست) من انواع الكفر والمعاصى حراء، وافقالعملها (الالله سريع الحساب) اذلايش فله حساب عن حساب فيتمه في اعجار ما يكون من الزمان فيوفى الجرآء بحسب الوسريع الجيئ يأتى عي قريب وفي التأويلات وترى المجرمين وهم ارواح اجرموااذاتبهوا النفوس ووافقوهما في طلب الشهوات والاعراض على الحق ومئذ اى يوم النجلي مقيدي في النفوس بقيود صفاتم الدمية الحيوانية لا بستط عون للبروزوالخروح لله سرابلهم من قطران المعاصي وظلاات المفوس وهم محجونون اعاص الله وتغشى وجوهم نارالحسرةوالقطيعة والحرمان ليجرى الله كلنفس اىكل روح بمساكسنت من صحبة المفس وموافقتها ان الله سريع الحساب اي محاسب الارواح بالسرعة في الدنيا ويجزيهم بماكسوافي متابعة النفوس من العمى والصمم والجمهل والعملة والمعدوغير ذلك من الا وات قبل يوم القيامة (هذا) الفرع آن عما فيه من فنون العطات والفوارع (الاعلام) كعاية لهم في الموعطة والتذكير قال في القاموس البلاغ كسحاب الكفاية (ولينذروانه) عطف على مقدر واللام متعلقة باللاغ اى كفاية لهم فيان ينصح واويندروا بهوفي التأويلات اىلنتهوا بهذاالبلاغ قل المفارقة عن الابدان فينتعوابه فأن الانتباه بالموت لاينفع (وليعلوا) بالتأمل فيا فيه من الآبات (اعاهواله واحد) الكه اوست خداى بكتا \* اى لاشربك له فيعدوه ولا يعدوااله اعره من الدنياوالهوى والشيطان ومايعبدون من دون الله (وليذكرأ ولواالالياب) اىليتذكرواما كانوايعملون من قدل من التوحيد وغيره من سؤون الله ومعاملته مع عباده فبردعوا عمايرد يهم من الصفات التي يتصف بهاالكفارو تدرعواء المحصنهم من العقائد الحقة والاعسال الصالحة قال البضاوي اعمانه سجسا بهذكر الهذا الملغ ثلاث موآل هم العاية والحكمة في الزال الكت تكميل الرسل للساس واستحمال القوة النظرية التي منتهى كالها التوحيد واستصلاح الفوة العملية الىهوالتدرع بلساس التفوى قاذ في محرالعلوم وليذكر اولوا الالمات اي وليت طذوواالعقول فبخت ارواالله ويتقوه في المحافظة على اوامره ونواهيه وبذلك وصي جميع اولى الالباب من الاولين والآخري قال الله تعلى ولقد وصينا الذين اوتو االكناب من قبلكم وأباكم ارالقواالله ورك فيهم ذلك عطة ان العطواوالعقول في ذلك منف اونة فيجزى كل احدمنهم على قدر عقله غال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة مدينة من تورلم خطر اليها ملك مقرب ولابي مرسل جيع مافيها من القصور والغرف والازواج وألخدام من النور أعده الله للعاقات فاذامير الله اهل الجنة من اهل النار مع أهل المقل قِعلهم في الكالمدينة فيحرى كل قوم على قدرعقولهم فيتفاوتون في الدرجات كابين مشارق الارض ومذارما بألف ضعف بقول الفقير اشيربالعقلاء ههنا الىمن اختسارو االله على غيره وانكا بوامتف اوتين في مراتبهم يحسب تف اوت عقولهم وعلومهم بالله وهم المرادون فيما ورداك بترأهل الجنمة الله والعقلاء في علين فالايله وهو من اختار الجنة ونعيمها دون من اختار الله وقربه في المرتبة فانه العسابد بالمعاملات الشرعية وهذا العسارف بالاسمرارالالهية والعارف فوق العمايد الاترى ان مقمامه من تورومقمام العمايد من الجوهر والنورفوق الجوهر في اللطاقة (قال الكمال الخيندي) نيستماراعم طوبي وتمناى بهشت \* شيوة مردم نااهل بودهمت (وقال المولى الجامى) يامن ملكوت كل شيَّ بيده \* طوبي لمن ارتضالَـ ذخر الغده ابس كهدلم جرتونداردكامى \* توخواهبده كامدلم خواهمده جعلناالله بمن اختساره على عيره

ا ب س كه دلم جرتونداردكامى \* توخواه بده كام دلم خواه مده \* جعلنا الله بمن اختساره على عبره فى المحافظة على حدوده والعظ بموعظته ونصيحته وخلص له امر محيساه وبمسائه ورزقنا الفوز بشرف عفوه ومرضاته برسوله محدوعته الطيب الطاهرين آمين

تمت سورة ابراهيم دو ون الله الكريم صبيحة اليوم الاول من ذى الحية من سنة ثلاث ومائة والف ويداوها

سورة الحجروهي مكية وآيها تسعون تعافى الفاسيرالشريفة الجرؤ الرابع عشر من الاجراء الثلاثين وهومن اول هذه السورة لسم الله الرحن الرحيم

(الر) اسم للسورة وعليه الجمهوراي هده السورة مسماة بالر (وقال) الكاشفي علارا در حروف مقطعه اقاويل بسيارست حجى برانسد كه مطلقا درباب آن سحن كفتن سلوك سبل جرأ تستودر بناجع آورده كهفاروق را ازمعي اي حروف برسيدند فرمودند اكردروي سخن كويم متكلف باشم وحق نعسالي يبغمبرخو درافر موده كه . كو وما الا من المنكلفين \* يقول الفقيراتماعد حضرة الفاروق رصي الله عنه المقال فيه من بال التكاف لامن قسل مايعرف بالذوق الصحيح والمشرب الشافي واللسان قاصرع اعادة ما هوكدلك على حقيقته لانه ظرف الحروف والالعاط لاظرف المعالى والحقائق ولامحالله لكونه منتهيامقيدا ان بسع فيه مالانهاية له وفيه السعار بان الكلام فيسه ممكن في الجلة واماقول من قال ان هذه الحروف من اسرار استأثر الله بعلهافه حق القاصرين عن فهم حقائق القرءآن والخالين عن ذوق هذاالشان وعلم عالم المشاهدة والعيان والافالذي استأثر الله تعلمه انماهي الممتنعات وهي مالم يشم رآئحة الوجود الله في في العلمالك نون بخلاف هذه الحروف فانها طهرت في عالم العدين وما هو كدلك لابد وان يتعلق به علمالا كملين الكونه من مقدور اتهم فالمرق بين علم الحالق والخلوق انعم الخالق عام شامل بخلاف عم الحلوق فافهم هداك الله \* وسعى كو بندهر حرفى اشارت باسميست چنامچه در \* أل الف اشارت باسم الله است ولام باسم جسريل وراباسم حضرت رسول صلى الله عليه وسلم \* اي كلام ازحداي تعالى نواسطة جبريل برسول رسيده (نلك) السورة العطيمة السان (آبات الكاب) الكامل الحقيق باختصاص اسم الكاب على الاطلاق على مايدل عليه اللام اى وهضم جَبِع الفرء آن اومن حبع المنزل اذذاك اوآيات اللوح المحفوط ﴿ وَقَرَّانَ ﴾ عطبم الشان ﴿ مَمْنَ ﴾ مظهر المنق تضاعيفه من الحكم والمصالح اولسيل الرشد والغي اوفارق مين الحق والساطل والحلال والحرام فهومن المالمالمتعدى وعكن ان يجعل من اللازم الطاهرامي ، في الاعجاز او الواضحة معانيه للمندبر بي اوالبين الذين ارل عليه ملانه ملغتهم واسالبهم وعطف القرءان على الكل من عطف احدى الصفين على الاحرى اى الكلام الجامع بين الكتابية والفرانية وفي النا ويلات المجمية يشير بكلمة تلك الى قوله الراي كل حرف من هذه الحروف حرف من آية من آيات الكتاب وهي قروان مبين عالالف اشارة الي آية الله لا اله الاهوالحي القيوم واللام أشارة الىآية ولله ملك السموات والارض يغفرلم يشاء والراء اشارة الىآية ربئاظ لنافالله تعسالي اقسم دهذه الاكات الثلاب باشارة هذه الحروف الثلاثة ثماقسم بجميع القرءان سوله وقرءان مين ههذا للنكم شير كافي مغيي اللبيب والمعني بالفارسية اي اساوقت كه ( يُود ) يتمي في الآخرة (الدبركة وا) بالقروان وبكونه من عندالله (لوكانوامسلين) يدني في الدنيا مستسلين لاحكام الله تعلى واوامره ونواهيه ومفعول يود محذوف ادلالة اوكانوا مسلمين عليه اى بودون الاسلام على ان اوللتمني حكاية اوداد تهم فلاتقتضى جوابا وانماحيئ نها على لفط الغيبة نظرا الى انهم مخترعتهم واونطرالي الحكاية لقيل لوكنا مسلين وأمام سجول الوالوافعة بعدفعل يفهم منه معني التمني حرفا مصدرية ففعول يود عنده لوكانوامسلين على ان يكون الجملة في أويل المفرد وفي الحديث اذاكان يوم القيسامة واحتمع اهل النسار في النار ومعهم من شماءالله من اهل القبلة قال الكفار لمن في النار من اهل القلة الستم مسلمين فقالوا للي قالوا فااغني عنكم اسلامكم وانتم معنا في النارقالوا كانت انساذنوب فاخذنا مهافيغضب الله لهم بفضل رجته فيأمر بكل من كان من اهل القله في النسار فيخرجون منها فينتذ يودالذ نكفروا اوكانوا مسلين وفي الحديث لايزال الرب يرحم ويشفع اليه حتى تقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة فعمند ذلك يتنون الاسملام اي يتنونه اشد التمني وبودونه أشدالودادة والافنفس إله دادة لست بمغنصة يوقت دون وقت بلهي مسترة في كل آن يرعليهم قبل دخول النارو بعده كإيدل عليه رالنكثير يةوقال مضهم ربما يودالذين فسقوالوكانوا مطيعين وربمايو دالذين كسلوالوكانوا يحتهدين وربمايود الذي عفلوا اوكانواذا كرين \* اكرمرده مسكين زبان داستى \* بفريادوزارى فغان داشتى \* كه اى زنده چون هست امکان کهت \* لسازد کرچوں مرده برهم مخفت \* چومارا بغفلت نشدروز کار \* نوباری دمی چند

فرصت شمار - وقال عبدالله ب المارك ماخرح احد من الدنيا من ومن وكافر الاعلى ندامة وملا مذانفسد والكافر لمايري من سوء ما يجازي به والمؤمل و ية تقصيره في القيام بموحب الحدمة ورك الحرمة وسكر ألنعمة وقال ابن الدرجي الكفران هنا كفران العبة ومعناه رعا يودالدين جهلوا مع الله عندهم وعليهم اللوكانوا شاكري عارمين برؤية العضل والمنة يقول العقيرعبارة الكفروال كانتشاملة لكفرالوحدة وكفر المعمة لكر الآيدنص والاول ولامزاحة في إل المعان الثواني التي هي من قبيل الاشارات القرء انبذ والمداولات المحتدلة فعليك العمل بالكل فأنه سلوك لحير السل (ذرهم) اى دع الكهار بالمحمد عن النهى عماهم عليه بالتدكرة والمصحة الاسميل الى ارعوائهم عن ذلك والآية مسوخة باية العدل كان كرالعلوم (قال الكاشف) امر تهو بن وتحفيرست يعيي كافران درچه حسائد دست ازيشِان بدار ادريسا (أكلوا) كالانعمام (ويتمنعوا) مدنياهم وأسهواتها والمراد دوامهم على دلك لااحداثه عادهم كأواكذلك وهماامر انبتقد يراللام ادلالة ذرهم عليه اوحوات امر على التجوز لائن الامر بالترك يتصمى الامر يهما اى دعهم وبالغ في تخليتهم وشأبهم بل مرهم بتعاطى مايتهاطون (ويلههم) أي يشغلهم عن اتباعك اوعن الاستعداد للمعاد (الامل) التوقع اطول الاعار وملوع الاوطار واستقامة الاحوال وان لايلقوا في العاقمة والمآل الاخيرا ( قال الصائب ) درسر ا م غاولان طول امل داني كد چبست \* اسيال كردست مارى در كوترخامه \* قال في بحراا علوم ال الأمل رجمةً الهده الامة اولاه لنعطل كشيرم الاموروا قطع اعلب اساب العبش والحياة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماالامل رح في الله لاه تي اولا ألامل ماارصيت ام ولدا ولاغرس غارس شحرارواه انس والحكمة لانفتضي انذق الكل على الاحلاص والاقال الكلى على الله عان ذلك مما يخلل بامر المعاش وادلك قب الولاالجني لخربت الدُّنبا قال وضهم لوكان الناس كلُّهم عقلاء لما اكلنا رطبا ولاشم بنا ما، بار دايعي ال العقلا ولا يقد ون على صدود النحيل لاجتناء الرطب ولاعلى حفر الابارلاستنباط الماء المارد كافي اليواقيت قال في شرح الطريقة الامل ارادة الحياة للوقت للتراجي مالحكم والجرم اعبي بلاأسنة اء ولاشرط صلاح وهومذموم في الشرع حدا وغوائله ارنعااكمل فيالطاعة وتأحيرها وتسويف التومة وتركها وقسوة القلب بعددكرالموت والحرص على جع الدنيا والاشتعال مهاعي الآخرة (فسوف يعلون) سوء صبيعهم اذاعا بنوا جزاءه وهووع يدلهم قال في الناويلات البحمة قوله ذرهم بأكلوا ويتنورا ويلههم الامل تهديد لنفس داقت حلاوة الاسلام معادت الىطعها المبشوم واستحلت مشاريها من نعيم الدنيا واستحسنت زخارفها فيهددها اكل شهوات الدنيا والتمنع بنتيها تمقال فسوف يعلمون ماحسروا من انواع السعادات والكرامات والدرحات والقريات ومافات منهم من الاحوال السنية والمقامات العلية ومااور ثنهم الدنيا الدنية من العدم الله والمقت وعدات تارالقطبعة والحرمان (ومااهلك ا)شروع في سان سرناً حيرعد الهمالي يوم القيامة وعدم الممهم في سلك الامم الدارجة في تعجيل العذاب اي ومااهلك: (من قرية) من القرى مالحسف بهاو ماهلها كاده ل معضها او ماخلائها عن اهلها غد اهلاكهم كافعل بآخرين (الاولها) في ذلك السان (كان) اي احل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ واجب المراعاة محمث لاعكم تبديله لوقرعه حسب المكمة المقتضية له (معلوم) لاينسي ولا بفهل حتى يتصور النخلف عه بالنقدم والمأخر فكال مبدأ خبره الطرف والجلة على من قرية فالها لعمومهالاسمالعد تأكده مكلمة من في حكم الموصوفة كالشيراليه والمعنى ومااهلكما قرية من القرى في حال من الاحرال الاحال ان يكون الها كتاب اى احل موقت الهلكها قد كتناه لا يهلكها قبل للوغه معلوم لابغفل عد حتى عكى محالهته بالقدم والتأحراوصمة للقرية المقسدرة التيهي بدل مرالمدكورة على المختسار فيكون عنزلة كونه صفة الممدكورة اي ومااهلكنا قرية م القرى الاقرية لها كتاب معلوم وتوسيط الواو بينهماواركا القباس عدمه للايدان بكمال الالنص ق مينهما من حيث ان الواو شأنها الجمع والرئط (ماتسمق) ما افية (من) زائدة (امذ) م الامم الها كمة وغيرهم (اجلها) المكتوب في كتابهااي لا يجيئ هلاكها قبل محيي كتابها (ومايستا حروب) اى ومايتأخرون عنه واتماحدف لانه معلوم ولرعاية الفواصل وصيغة الاستفعال للاستعار بعجزهم عردلك مع طلمهم له واماناً ثبت ضمير امة في اجلها وتذكيره في يسأحرون فللحمل على اللفط نارة وعلى المني اخرى وفىالمأ وبلات المجمية ماتسبق من امة اجلها حتى يطهر منها ماهوسب هلاكهارة يمنوفي نفسها مرالحطوط

وصلى الحوى \* شفيعي رامكير وعدري مكوى \* كديك اطه صورت نه بنددامان \* جو يماه يرشد يدورزمان \* فعلى العاقل المجتهد في تركية النفس الامارة وازالة صفاتها المتمردة ومن المعلوم أرالدنيا كالقرية الصعيرة والأخرة كالملدة الكميرة ولميسلم مرالاً فات الي من توجه الى السواد الاعطم فاله مأمي لكل نفس فلومات غندااطربق فقدوقعاجره على الله واوتأحروا جتهد في عمارة قرية الحسدوا شتعل بالدنياواسمايها هلك معالهالكينواذاكان أكلنعس اجلاتموت الاعند الولهوهومجهول فلابدس النهيئ فى كل زمان وذكر الموت كل حين وآن وقصر الامل واصلاح العمل ودوم الكسل وعن أبي سعيد الخدري رصى الله عنده انه استرى اسامة س ريد من زيد بن ثارت واحدة عمائة ديناد الى شهر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاتبجبون م اسامة المشترى الى شهر ان اسامة اطو بل الامل والذي نفسي بيده ماطرفت عبنساى الاطننت ان شفري لايلتقيال حتى قبض الله روحي ولارفعت طرفي وطننت اني واصعمه حتى افض ولالقمت لقمة الاطنن انى لااسيفها حتى اغص دهام الموت تم قال ياسى آدم الك تم تعقلون فعدوا انعكم من الموتى والدى نفسى يده انسا توعدون لا توماأتم بمغري أي لا تفتدرون علم إحارالله عن اتبال ما وعدونه من الموت والحشر والحساب وغميرها من حوال القيامة واهوالها (وقالوا) اي مشركوامكة وكفارالعرب لغاية تماديهم فى العتو والغي و ق يعض التفاسير نرات في عمد الله ن ابيمة (البه االدى نرل عليد الذكر) نادوابه النبي عليه السلام على وجه النهكم ولداجنو بقولهم (اللهجنور) ادلايجبم اعتقاد نرول الدكر عليه ونسبة الجور اليه والمعي الك لتقول قول المجانين حين تدعى ان الله ترل عليك الدكر اى القرءان (وقال الكاشني) بدرستى توديوانه ك مارا از نقد بنسيه مى خَبوانى \* وجواب هذه الآية قوله نعالى ى سورة القدلم ما الت بنعمة ربك بمجنون اي ما ألت بمحنون حال أركو لك منعما عليك بالنوة وكال العقل \* تقول الهقير الجنون من اوصاف القصان يجب برئة ساحة الاندياء وكل اولياء منه وعد نسته الهم من الجنور اذلاً مفاشد من سبة القصان وسخافة العقل والاذعان المراحيم الرزار ولاعقه لمن العقول الاوهوم منتفيض مرالعقل الأول الذي هوالوح المحمدي والعاقل بالعقل المعادي محنون عندالع قل بالعقل المعــاشى وبالعكس ولايكوں محنونا بالجنوں المقبول الابعــد دخول دائرة العشق قال-حضرة الشيمح الاكــــر قدسسره الاطهر

جنامشل محنون بابلي ﷺ شعفنا حب جبران اسلى

يعنى جناه نالازل المالابد بجنون عشق المعشوق الوجه الحق وحسالحبوب الجسال المطلق كاجن محنون عشق المعشوق الميل الخلق وحسالح وسالجمال المقيد (قال الصائب) روزن عالم غيست دل اهل جنون \* من وآن شهر كه ديوانه و اوان باشد (اوما) - درف محض يعنى هلا وبالفارسية چرا (نأتينا) ثمى ارى \* فالماء التهدية في قوله ( بالملائكمة) يشهدون تصحة نبوتك ويعضدونك في الاندار كفوله تعالى الولانزل علمه ملك في كون معه نذيرا يعنى \* اكرراست مى كوبى كه بيعمرى ورشت كاراحاضركن الحضور ما كواهى ده في حدر السالت و \* اوبعافوننا على انكذيب كا أتت الايم المكذية لرسلهم (ان كت مرالصادفين) في دعواك فان قدرة الله على ذلك عمالاريد في موسي خدا احتاجك اليه في تمشية المركفة المائلة أتمالى في حوادهم و ما مراللا للائكة الابالحق) اى ملتسابا اوجه الدى محق ملا يسمة النيزيل به بما المحتمة والحقورة والهوان، ميزلتهم بمالا يكاد يدخل في المحتمة والحدك مقاصلا فان ذلك من باب التنزيل بالوحى الدى يكاد يقتم على غير ميزلتهم بمالا يكاد يدخل في حقهم محتمة في المحتمة في المحتمة في المحتمة في المحتمة والحدث مقار وهى مركمة من الدى وقو فعل ذلك المستوصلوا المحتمة في المحت

طردة عين كدأب سار الامم المكذبة المستهرئة ومع استحقاقهم لدلك قد جرى فإالقضاه بتأ حيرعذابهم الى يوم القيامة لنعلق العلم والارادة بازاديادهم عدابا وباءان بعض ذرار يهم وفي تفسير الكاشني ماسر ل الملائكة الابالحق مكر بوحى ارل معذاب يعني ملكرا مصورت اصلى وقتي تواسد ديدكه بجهت عداب نازل شوند چنانجد قوم تمودجبریل را در زمان صیحه دید مدیا بوقت مرك چنانچه همد كس می بین روما كا بوادا نباشد: د آن ه كام كه المنكه را بد ب صورت فرستيم منظر بن اردهلت دادكان يعني في الحال معدد ستوند (اما عن العطير شأسا وعاوج الماوحر لست فصل لا الهامين اسمين واعب هي مبتدأ كاف الكواسي (تراذ الذكر) ذلك الدكر الدي المروه والكروا بروله عليت ودست وك بدلك الى الجون وعموا منزله حيث بنوا العمل المهدول اعماه الى انه امر لامصدرله وفعمل لافاعل له ( قال الكاشني ) ودكر معنى شرف نيزمي آيد يدي اي كتاب موجب شرف حواند د كاست \* بعي في الدني والآخرة كاقال تعلى مل آيناهم بذكرهم اي عافيه شرفهم وعرهم وهوالكناب (والماية عطون ) في كل وفت من كل مالايليق به كالطعن فيه والمجادلة في حقية ه والتكديب له والاستهرامه والتحريب والتبديل والريادة والنقصان ونحوها واماالكنب المتقدمة فلما لم يتول حفظها واستحفظه الماس تطرق اليها الحللوفى التبيان اوحا وطورله من السياطين من وساوسهم وتخ البطهم يعنى شيطان توالدك دروچيرى از ناطل سورايد ياچيرى ازحق كمكد \* قال في محر العلوم حفظه اياه بالصرفة على مدى اللس كانو اقادرين على تحريفه ونقصانه كإحرفوا التوراة والانجيل لكن الله صمر فهم عن دلك أو انجفط العلماء وتصابفهم الكتب التي صنفوها في شرح العاطه ومعاليه ككتب التفسيروالقرا آت وغيردلك (وفي المتنوى) مصطبى راوعده كردالطاف حق \* كر عيرى توغير داي سق \* مي كاب مجره ت رادافعم \* بيش وكم كي رازقر وان مانعم \* من ترا اندر دوعالم حافظم \* طاعنا را ارحد يثن رافضم \* كس نساند يبش وكم كردن درو \* تو په از من حافظي د يكر محو \* رونقت راروزروزافزون كم \* نام تو برزرو برنقره زنم \* «سنبرومحراب سارم بهرتو \* درمحمت قهرمن شدقهرتو \* جاكرات شهرها كيرندوياه \* دين توكرد زما هي تاساه \* تافيدامت باقيش داريم ما \* تومترس از نسخ دبن اي مصطبي \* وعن أبي هررة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث الهذه الامة على رأس كل مائة سدنة من يجدد الهادينهاد أروأ بو داودفي سنه وسيماذكراشارة أي ان الفرء ان العظيم مادام بين الناس لايخلو وجه الارض عن المهرة من العلماء والقراء والحفاط (روى) اله يرفع القرءان في آخر الزمان من المصاحف فيصبح الناس فاذا الورق احض بلوح لس فه محرف ثم ينسيح القرءان من القاوب والايذكر منه كلة ثم يرحم النساس الى الاستعار والاغان واخبدار الجاهابة كافي وصل الخطاب فعلى العاقل التمك بالقرءان وحفظه نظما ومعنى فان المجاة فيدووني الحديث م استطهر القراد خفف صوالد به العذاب وان كاما متمركين وفي حديث اخرا قرأوا القرءان واستطهروه فان الله لايعلن فلساوى القرءان وفي حديث اخر لوجعل الفرءان في اهاب تم التي في النسار مااحلتن اى من جعله الله حافظا للقران لا يحد ترق وسئل الفرزدق لم يهجوك جرير بالقيد فق ال قال ل أبي يوما تعالى فدهبت اتره حتى جمَّ الى بادية فرأينا من مبد شخصا يجلس تحت شجرة مشعولابالعبادة فغيرأبي اوضاعه فشي على مسكمة وذلة فلماقر مشمه خلع تعليه وسلمالحضوع والخشوع عليمه وهولم يلتعت اليه غم تضرع ثانيا ووعر أسدور دسلامه تمخاطبه أبي باتواضع اليه وقال انهدا الني ولهقص الدمن مفسه وفال مرة قُلُ لا نبستُ تعمله القرءان واحفظه \* درقيامت رسد شعر يفرياد كسى \* كهسر اسر سخنش حصمت بوال كردد \* كاقال مونا سيف الدين الماري وكان من كبار العلما، رأيت لعضهم كلمات في الدنيا عالمة تمرأيت حال الرحلة عن الدنيا في غاية الضعف والتشويش وقد ذهب عــ التحقيقات والمعــارف في دلك الوفت فان الامر الحاصل بالتعمل والتكلف كيف يستقرحال الهرم والامراض وضعف الطبيعة عياحال مفارفة الروح قال تمرجه نسام عنده ومكيت فقال أبى لم تبكى ياسني ونورعيني قلت لم الكي وقد النفث الى شحص وات من فصلاء الدهرو فصحاله وهولم يلتعت اليك اصلاقال اسكت هوامير المؤمنين على م ابي طااب رضى الله عنده فقلت الآن هوامرى بحفط القرءان فقال سم فعهدت ان احفظه وقيدت قدمى بالادهم حتى حفظته تم اطلقت فانطرالي اهتمامه وحفظه قبل اشتغل الامام زفررجه الله في آخر عمره بتعليم الفرءان وثلاوته

سنين ثمماتوراءه ممض شيوح عصره في منامه فقيال اولاستان لهاكرهر (قل الكاشمي) وكو نيد صمر عالمد بخصرت رسالت است يدى مكهمان وييم ازمصرت اعدا \* كافال تعمالي والله يعصمك من الناس كرحله جهانم خصم كردند \* بترسم چون بكهدارم توباشي \* زشادي درهمه عالم نكيم \* اكر يك لحطه عجوارم توياشي \* والاشارة انانحي نرانساالدكر في قلوب المؤمنسين وه ودول لاالدالاالله نطيره قوله تعالى اوانك كت في قاويهم الاعمان وقوله هوالدى ابرل السكينة في قلوسالم مين فالم احق يقول لاالدالاالله ولكن لم بنزله الله في قلبه ولم يحصل فيه الايمان وا باله لحافظون اى في قاوت المؤمنين ولولم يحفظ الله الدكر والايمان ف قلب المؤمن لمساقد رالمؤمن على حفظه لابه ناس (ولقد ارسلنا) اي رسلاوا عمل المريد كراد لالة ماده عليه (من قبلك) متعلق بارسلنا (في شيع الأولين) اى درقهم واحرادهم حع شيعة وهي الفرقة المتعقة على طريقة ومدهب سموا بذلك لان بعضهم يشابع بعضا ويتابعه من شابعه اذا بعه ومنه السبعة وهم الذي سايعوا عليا وقالوا انه الامام معدرسول الله واعتقدوا أن الامامة لاتحر حددوعي اولاده واضافت هالي الاولين من اصافة الموصوف الى صفته تندالفراء والاصل في الشيع الاولين ومن حدف الموصوف عند المصريين اى فى شديع الامم الاولين ومعى ارسالهم فيهم جعل كل صهم رسول فيسا بين طائفة منهم اينادعوه فى كل مايأتى ومايذر مناهورالدين (ومَايَأْ تبهيم مررسول) اي مااتي شيعة مرتلك الشبع رسول خاص بها (الاكانوابة دستهربُونَ) كالعمله هؤلاء الكفرة وهيد تسلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأن هده عادة الجهال مع الاندياء والحلة في محل المصب على إنهاجان مقدرة من ضمر بالمفعول في أتيهم اذاكان المراد بالاتيسان حدوثه اوفى محل الرفع على انهاصمة رسول مان محله الرفع على الفاعلية اى الارسول كانوابه يستهرنون (كدلك) اى كا دخال االاستهزاء في قلوب الأولين (مسلكة) اى ندحل الاستهراء والسلك ادخال النبئ في الشي كا دخال الخبط في المخبط اى الارة والرمح في المطعور (في قلوب المحرمين) على معى اله يخلقه ويرسمه في قلونهم والمراد بالمجرمين مشركوا مكمة ومن شايعهم في الاستهراء والتكديب (لايو منون به ) اي بالدكر وهو بيان للعملة السابقية واحتارالمولى أيوالسعودر مهالله ان يكون ذلك اشارة الى مادل عليسه الكلام السابق مي القاء الوجي مقرونا بالاستهراء وأن يعود صمير نسلكه وبه الى الدكر على ان يكون لايوم مون به حالا من ضمير نسلكه والمعبي اىمثلذلك المسلك الدي سلكناه في قاوب اولئك المستهزئين برسلهم وعماطاؤا به من الكتب بسلك الدكرفي فلوت اهل مكة أوجيس المجرمين حال كونه مكديا غيير وؤمن به لافهم كانوا يسمعون القرءآن بقراءة النبي صلىالله عليه وسلم فيدحل فىقلو مهم ومع ذلك لايوءمنون لعدم استعدادهم لقبرل الحتى لكمونهم مراهل الخذلان (قال السعدي ) كسى راكه بندار در سر بود \* ميندار هركركه حق بشنود \* زعلش ملال آيداز وعطننك \*شقايق بياران ترويد زسنك \*قال سعدى المعتى مكدما اى حال الالقساء من غسير تو قف كفوله تعالى فلماجات ماعرفوا به اى فى دلك الزمان من غير توقف وتعكر فلاحاجة الى حعلها حالا مقدرة اى كافعله الطبيي وفي النّا ويلاة النحمية كدلك نساكه اى أكفر في قلوب المجرمين لا يومنون يه بواسطة جرمهم فان الجرم يسلك الكفرفي القلود كايسلك الاعسان بالعمل الصالح في القلود وعسيره مل طمع الله عليها مكفرهم ولا بوء منون الاقليلا (وقد حلت سنة الأولين) اى قدمضت طريقتهم التي سنها الله في اهلاكهم حين فعلوا مافعاوا من التكديب والاستهزاء \* يعني هركه ازاية ان هلاك شده بترك قبول حق وتكذيب رسل بوده \* و فيه وعيد لاهل مكة على استهرائهم ونكديبهم \* نه هركز شنيدم دري عرخويش \* كدد مردرانيكي امديه بيش \* (واوقعناعليهم) اىعلى هو لاء المفترحين المعاندي الدين يقولون اوما تأثينا باللائكة (باباس المعاء) اى باباما لابانا من انوانها الممهودة كاقيــل ويستر نالهم الرقى والصعود اليــه (فطلوا) قال في بحراالعلوم الطلول ممعني الصعرورة كايستعمل اكثرالافعال الناقصة بمعناها اي فصاروا (فيم) اي في دلك الباب (يعرجون) يصعدون بآلةاوبغ برهاورون مافيهامن العجائب عيانا اوفطل الملائكة بصعدون وهم يشاهدونهم وبقال ظل يعمل كدا اذاعله مالنهاردون الليكل فالمعي فطل الملائكمة الدي افترحوا اتيامهم يعرجون في ذلك الساب وهم يرونه عيانا مد- وضعين طول مهارهم (كاقال الكاشي) پس باشندهمه روز فرشد كان در نظر ايشار دران بريالا مروندوازان درزير مي آيند (له اوا) العايد عادهم وتشكيكهم في الحق (انماسكرت انصارنا) اي سدت من باب

الاحساس \* بعني اين صورت درخار حوجودند ارد \* قال في القاموس قوله تعالى سكرت ابصارنا اي حست عن النطروحيرت اوغضيت وغشيت وفي تهذيب المصادر السكر فديستن (كافال الكاشي) جزي نيست كه ربينهاندچشمهای ماراوخيره ساخته (بن عوقهم معورون) قدسعرنا محد كاقالوه عندظهورسار الآيات الماهرة كاقال تعالى حكاية عنهم ويقولوا سحر مستمر تلميصه لواوتوا بمساطله والمكذبو التمساديهم في الحود والعناد وتناهبهم في ذلك كافي المنكواشي وفي كلتي الخصر والاضراب دلالة على انهم بيتون القول بدلك وانمايرونه لاحقيقة له وانماهوامرخيل اليهم سوع من السحرة الواكلة اعاتفيد الحصر في المذكور آخر اهمكون الحصرفي الانصار لافي التسكير فكانهم قالواسكرت ابصار نالاعقوانا فنحن وان تحسايل بأمصار ناهذه الاشاء لكالعم بعقولنا ان الحال بخلافه تمقالوا ال نحى كا تهم اصراوا عن الحصر في الانصار وقالوا الجاوز ذلك الى عفولنا بسحر سحره لنا \* اى رسول ما توجاد ونيستى \* أنجنا لكمه هيج محنونيستى \* واعلم ان السعر من خرق العادة وخرق العادة قد يصدر من الاولياء فيسمى كرامة وقد يصدر من اصحاب النفوس القوية من اصل الفطرة وانلم يكونوا اولياه وهم على قسمين اما خسيربالطم اوشرير والاول ان وصل الى مقام الولاية فهوولي والميصل فهومن الصلحاء والوعنين المصلحين والشاني خبث ساحر ولكل منهما لتصرف في العالم الشهادي بحسب مساعدة الاسباب المهيأة لهم فان ساعدتهم الاسباب الحارجية استواواعلى أهل العالم كالفراعنة من السحرة وان لم تساعدهم ليس المهمذلك الابقدرةوة اشتغالهم بأسسابهم الخصة والسحر لايقاءله مخلاف المجزة كالفرءان فالهباق على وجه كل زمال والسحر يمكن معارضته بخلافها ولايطهر السحرالا على بدفاسق وكذا الكهابة والضرب بالرمل والحصى وتحوذلك والصرب بالحصى هوالذي يفعله الداء ويفال الطرق وقيل الحط في الرمل واخد العوض عليه حرام كافي فنح القريب قال السّيخ صلاح الدين الصفدي في كمات احلاف الألمة السحررقي وعزآم وعقد تو ثرفي الابدان والقلوب وعرض ويقتل ويفرق بين المره وزوجه وله حقيقة عند الأثمة الثلاثة وقال الامام ابوحنفة لاحقيقة له ولاتأثير له في الجسم وبه قال جعفر الاسترابادي م الثافعية وتعلمه حرام بالاجاع وكذا تعم الكهانة والشعبة والتجيم والضرب بالشعير واماالعرم الذي يعر معلى المصروع ويرعم اله يجمع الجن وانها قطيعه وفذكره أاصحابنا في السحرة روى عن الامام اجدا به توقف وسئل سعيد بن المسيب عن الرجل الذي يؤخذ عن امر أنه ويلمّس من يداويه فقال انما نهي الله عمايضر ولم ينده عماينه مفان أستعطت ان تنفع اخاك فافعمل النهج مافي اختلاف الأثمدة بإختصار وكون السحر اشراكامني على اعتقادالنا ثيرمنه دون الله والنطيروالتكي والسحر على اعتقاد التأثير كو وكذا الذي تطيرله اوتكمن له اوسحرله اناعتقد ذلك وصدقه كفروالا فرام وليس كفرفه لي الاول معني قوله عليه السلام لبسمنا من تطيرا وتطبيرله اوتكهن اوتكهن له اوسحراوسحرله انه كافر وعلى الشاني ليسمى أهل ستاوعال طريقت اومسحق شفاعت اواماتما بق النعويذ وهوالدعاء الجبر اوالآية المجربة او بعض اسماء الله تعلى الدفع اللاء فلا أس ولك زين عه عند الخلاء والقر مان الى النساء كذافي النا الرخانية وعند المعض بجرزعدم النزع اذاكان مستورابشي والاولى النزع كذافي شرح الكردي على الطريقة (ولقد جعلنا) الجول هنابعني الخلق والابداع والمعنى بالفارسية \* وبدرستي كه ماعاآفرديم و بيداكرديم (في السماء) متعلق بجعلما (بروجا) قصوراين لماالسبارات السع في السموات السمع كالشار اليمافي فصاب الصبيان على الرّب بقوله \* هفت كوكبكه هستكيني را \* كاهازيشان مداروكاه خلل \* قرست وعطار دوزهر ، مشمس و مريخ و مشترى وزحل \* وهي البروح الانت اعشر المتهورة المختلف ذاله يئات والخواص واسماؤها الجل والثوروالجوزاء والسرطان والاسدوال نبله والميزان والعقب والقوس والجدى والدلو والحوت وقد سطف القول في البروج والمازل في اوائل سورة يونس فليراجع عمدوا إساسميت الروح التي هي القصور المرفوعة لانهالمده الكواكب كالمنازل لسكانها واشتقاق البروج مى النبرج لظهورهاوفي شرح التقويم البرج في اللغدة الحصن وغاية الحصن المنعءن الدخول والوصول الى مافيه ويقسم دورالناك ويسمى كل قسم منها برجاطول كل واحدثلا ثون درجة وعرضه مائة والانون من القطب الى القطب وكلما يقع في كل قسم يكون في ذلك البح ولما كانت هذا الاقدام المنوهمة في الفلك كالموانع عن تصرفات اشخاص العالم السفلي فيمافيها من الانجم وغيرها كما اشيراليد في الكذاب

الالهم بقوله وجعاا السماء سقعا محفوطا اعتبرالماسة وسمت البروح اي السماء تلك البروح (ورساها) المحتلقة الاسكال والكواكسب سيارات كانتاه ثوانت وسميت السيارة لسرعة حركانها وسمت الثانة بالنوات اماسيات ارصاعها ابدا واما قلة حركاتهما الثابتة وعاية بطئها مال السماويات ليست سماكة وحركات التوارت على رأى اكثر المأحرين درجة واحدة في ست وستين سنة شمسية ونمسان وسنين سسة قرية فيتم برحافي البي سنة ودورة في اربعة وعشرين أللف سنة وتسمى الثوارت بالكواك البيابابية اديم تدي رميا فى الفلاة وهي البيايان بالمجمية والكواك الشابتة باحمها على العلك الشاس وهوالكرسي وهوقه العلك الاطلس إى قلك الاعلاك وهوالعرش سمى الاطلس لحلوه عن الكواك تشعيها له بالثوب الاطلس الخيالي عر القش تم حركة الافسلاك بالارادة وحركة الكواكب بالعرض اذكل منها مركور في العلك كالكرة المعمسة في الماء والكواك التي ادركها الحكماء بارصادهم الف و تسعد وعشرون بينم اسارة ومنه الوات والكل ماادر كواومالم دركوازينة السماء كاان مافي الارض زية الها (التناطرين) لكل مرينطر اليها فعي التزيين طاهرأواله فكري المعتبرين المستداين مداكعلى قدرة مقدرها وحكمة مدرها فترينها ترتبهاعلى اطام بديع مستنع الا تارا لحسنة وتخصيصهم لانهم هم المتعدون الها واماغيرهم ومطرهم كلانطر (قال السعدي) دوچسم آزیی صع باری نکوست \* زعب را در فره کیرودوست \* خاره نواچشم قات دوخت \* سموم هراكشت عرت سوحت \* مكن سرمة عملت ازچشم اك \* كه فرداشوى سرمه درچسم حاك (و-عطاها) اى السعاء (من كل شيطان رحم) مرجى بالنجوم علايقدران يصعداليها ويوسوس في اهاما ويتصرف في اهلها ويقف على احوالها فيلاحظ في الكلام معنى الاصافة اذا لحفظ لا يكون من ذات الشيطان وفي كله كل ههناد لالة على ان اللام في الشيطان الرجيم في الاستعادة لاستعراق الجلس كافي محر العلوم وقال بعضهم هل المرادفي الاستعادة كل شيطان او القري فقط الظاهر اله في حقنا القري قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحل مقيض له شيطاما فهوله قري وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم المايس اما يحى هلان الانسسان لابؤذيه من الشياطين الاماقرن، وملعد فلا يضر شدياً والعاقل لايستعيذ مما لايؤد به واما رُسول عليه السلام فلائه لما قيال له ولا است ارسول الله قال ولا أ اولكن الله تعالى اعام عليه حتى إسل ولا بأمرني الاخير عادا كان قريه عليه السلام قدأسلم فلايستعيد منه فالاستعدادة حيشد من غيره وغيره يتعين ان يكون الليس اوا كار حوده لائه قدورد في الحديث ان عرش اللس على البحر الاخضرو حنوده حولدواقريهم اليسماشدهم أسا ويسأل كلامنهم عرعمله واغرآنه ولايمسي هوالافي الامورالعطسام والطاهر انامر رسولالله على الله عليه وسلم ماهم المهمئت عنده فلا يؤثره غيره مرذريه يقول الفقيرا بمايستين عليه السلام من الشيطان امتشالا للامر الآلهي لاغبرار لاتسلط له على افراد امته المحاصين بالفنح فصلا عر التسلط عليه وهوآيس من وسوسته صلى الله عايده وسلانه يحترق من ويه عليد السدالم فلا يقربه واما قوله تعالى واماينزغك مى الشيطان رع فاستعذ بالله فمرض وتقدير وتشريع وكداقوله تعالى الدي القرااذا مسهم طائف من الشيطان تذكر واعاداهم مصرون لابدل على وقوع المس في حق كل منق الربكي وحود في حق بعض افراد الاعد في الجلة ولئن سلم كايدل عليه قرله تعالى وماارسانام قلك مررسول ولاسي الانذاتمي الق الشيطان في امنيته اي ادافر أو ماحي التي الوسوسة في قرآءته ومنساجا ته فهو يعلم المعام ما السسلام لابعمل عفتصي وسوسته لامه نصمه اخرح المخلصين بالفنح من ال يتعرض لهم اعوآ الويؤر ويهم وسوسة ولاما مع من الاستعدادة من كل شيطان سوآء كان مؤديا ام لاادعداوته القديمة لمي آدم مصححة الم ا ومن بصد نعمه للمداوة هاولا دوتالعذله فيدلك وقدذكرواا بالوسوسته اليوم في قلوب جميع اهل الدنيـــاحالة واحدة وهو كفيض عررآ يل عليه السلام الارواح مرسى آدم وهي في مواصع مختلفة وهوى مكان واحد محله النصب عدلي إنه استثماء منصل لار المسترق من حس الشيطان الرحيم اى ان فسر الحفط عنم الشياطين ع التمرض لها على الاطلاق والرقوف على ماهيها في الحملة او منقطع اي وأكم م استرق السمع أن فسر ذلك بالمدعن دحولها والصرف فيه اوالاستراق افته ال وبالعارسية مستدديد بدزديد والمسترق المستم مختقيا (كَاقَالَ الْكَاشُو) دردد محيى مسموع \* واستراق السمع احتلاسه كإفى القاموس والسمع معي المسموع

سراشبه به خطفتهم السيرة من قطاع السموات لماينهم من الساسبة في الحرهر (فاتبعد) اي معدو لحقه وبالفارسية يسازي درآيدش ودورسدويسوز دش \* قال اللكمال الفرق قائم مين بعد واتبعديق الاثبعد البن عان اطلب النساني اللحوق بالاول وتبعة عا اذاحر به ومضى معه (شهاب) لهب محرق وهي شعله ارساطعة (مين) ظاهر أمر والمبصرين ومما يجب التعدله ان هذا حكاية معل قبل الذي صلى الله عليه وسل والسَّم الله على الله كترازج وزادزيادة طاهرة حتى تنده لها الانس والجن ومنع الاستراق رأساوبالكلية \* مهى برآمدوبازار تىرى ىسكست \* كلى شكفت وهاهوى خار آحرشد \* وبعضده ماروى عن اب عباس رضى الله عنده ال الشياطين كانوا لا يحبون عن السموات الحماولدعيسي منعوا من ثلاب سموات والحاولد مجمد عليه السلام منعوا من السموات كلها بالشهب وما وحداليوم من اخسار الجن على السينة المخلوقين انما هوخبره بهم عمارونه في الارض ممالانراه محن كسرقة سارق اوخبية في مكان خني ونحو ذلك واراخبروا بماسيكون كان كذبا كافي آكام المرجان وفي الحديث ان الملائكة تبزل الى العنان فند كر الامر الدى قضى في السهد إ وفي سترق الشيطان السمع فيوحيه الىالكهان فيكذبون مائة كذبة من عندانفسهم وفي احض النفاسير ان الشياطين كابوايرك ومضهم يعضاالي السماء الدنيا اوكان الشيطان المارد يصعد وبكون الاخراسفل منه فاذا مع قال للدي هو اسفل منه قدكان من الامر كذاوكدافيهرت الاستقال لاخسار الكهنة وبرمى المستمع بالشهسات فهم لايرمون بالكواكب نفهالانها قارة بالفلك على حالها وماذاك الاكفس لايؤ حذمن اروالنار نابتة كاملة لاتنقص فنهم مي يحرق وجهه وجبينه ويده وحيث بشاء الله ومنهم من يخسل اي يفسد عقله حتى لايعودالي الاستماع من السماء فيصير عولا فيضل النساس في الموادي وبعنالهم اي بهلكم ويأخذهم من حيث لم يدروا قال اب الاثير فىالنهاية الغولاحد العيلان وهيجس منالجن والشيطان وكانت العرب ترعم انالغول فىالفلاة تتراأي للناس فتلون تلونافي صورشتي تضلم عن الطريق وتهلكهم انتهى \* وفيه اشارة الى ان وجود الغول لاينكر ملالمكر تشكلهم باشكال مختلفة واهلاكهم بنيآدم وهو مخالف لمسا سنقآنفا من التف اسيراللهم الا إن راد انذلك كان قيل بعثة البي عليمه السلام وقد ابطله عليمه السلام بقوله لاغول ولكن السعالي اي السيطيع العول انبضل احدا فلامعني للزعم المدكور والسعالى بالسين المفتوحة والعين المهملة سحرة الجنجمسة لآة بالكسر ولكن في الجن سحرة تناس وتتخيل لهم قال في انوار المشارق والدى دهب اليه المحققون ان النول شيئ نخوف به ولاوجودله كا قال الشاعر

الحودوالغول والعنقاء الله \* اسماء اشياء لم توجدو لم نكن

وترعم العرب اله اذا اغرد رجل في الصحر آء ظهرت ادفي حلقة انسان ورجلاها رحلا جارائه هي \* واما قول صاحب المثنوى \* ذكر حق كي باك غولا تراسنوز \* چشم زكس راازين كركس بدوز \* فيشبر الماشيباطين الحيثة المفسدة مل الى كل مضل الطالب عن طريق الحق سبيل النشبية وفائدة الدكركونة دافع الوساهية الانهاداذكر الله خنس الشيطان اى تأخر واحل المراد والله اعمان الجنوليس المهم دماغ كأد عن سسه سي آدم ف المشتحمل الهم على استماع الصوت الجهوري الشديد فالذاكر اذار فع صوته بالذكر طردى نفسه الشيطان واحرقه بنور ذكره وافسد عقله بشدة صوته وشهاب نفسه المؤثر ذكرا بو بكر الوازي ان التكبير حهرا في غيرايام الشهريق الايسن الابازآء العدو واللصوص تهيسالهم انتهى \* يقول الفقير المان اعدى العدو وطرد الوسوستهما والقاآنهما والعاقل الايسترب في ماصلا والايصيخ اليقول المنكر وأساوقال مجدى طلحة في العقد المريد قداخنار الحكماء السلطان جهارة الصوت في كلامه ليكون اهيب اسسامعيه واوقع في قلولهم في العقد المريون المناز ومع القوى والاعضاء كالسلطان مع الاتباع وازعايا في الانساط وقس على المنتهم وفيه السلطان وتعالم المناهم المناهم المناهم المناهم وقيم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم والمناهم والم

اذنه برخامة كعمه عن أبي هريرة وضي الله عنه خلقت الكعبة اي موضعها قسل الارض بالفرسدة كانت خشفة على الماءعليها ملكان يسحان الله فلما أراد الله ان يخلق الارض دحاها منهااى بسطها جُعلها في وسط الارض وفي بعض الآثار الالله سيحانه وتعملي قسل المخلق السموات والارض كان عرشه على الماء اى العذب فلما اصطرب الورش كتب عليمه الالهاالالله مجدوسول الله فسكن فلمااراد أن يخلق السموات والأرض ارسل الديم على ذلك الماء فتموج معله دخال فعلق من ذلك الدخال السموات ثم ازال ذلك الماء عن موصع الكعدة فيس وفي لفط ارسل على الماء و محاهفافة فصفقت الريح الماء اي ضرب بعضه بعضافا وزعنه خشه فالماء العجية وهي حجارة ببست بالارض في موضع البت كأنها قدة و سط الحق سبحانه من ذلك الموضع حيد عالارض طولها وعرضها وهي اصل الارض وسرتها اى وسط الارض العمورة المسكونة واماوسط الارض عامر هاوخرانها فقمة الارض وهومكان معتدل فيه الازمان في الحروالبرد ومستوفيه اللبل والهارا بداوا علمان من الامكنة الارضية مايلحق نعالم الجنال ككة والمدينة وبيت المقدسوالمساجدوالقساع للعودية خصوصاما بين قبرالني عايسه السلام ومنبره روضة من رباض الجنة ومن دخله وزاره بالاعتقاد الحالص والنية الصادفة كان آما من المكاره والمخاوف في الدنيا والا تحرة \* اين چه زمين است كه عرب سرين \* رشك رديا همه رفعت بدير \* چونکــد نبم محرم ديوارتو \* مي مکرم بردرو ديوارنو \* امکه شرف يادت بديدارتو \* جان چه بود ناكنداشارتو (والقنافهارواسي) اي جالاتوات لولاهي لمارت فلم يستقرا حد على ظهرها يقال رسارسوا ورسوائبت كأرسى شمه الجبال الرواسي استحقارا لهاواستقلالاامددهاوان كانت خلقاعظيما بحصيات قمضهن قابض بيده فنبذهن وماهوالاتصوير لعطمته وتمثيل لقدرته وانكل فعل عطيم يتحيرفيه الاذهان فهو هين عليـه والمعنى وجعلنا فيالارض رواسي بقـدرتنا الباهرة وحكمتنا البالغة وذلك أن قال الهاكو في فكانت فاصبحت الارض وقدارسيت بالجبال بعد ان كانت تمور موراهلم يدراحدمم خلقت وعدد الجال سوى التلول سنة الاف وسمائة وثلاثة وسبون على مافىزهرة لرياض واول جل نصعلى وجمالارض أنوقبس وهوجيل بمكة وافضنل الجال على مافاله السبوطي احد بضمتين وهوجل بالدينة لقوله عليد السلام احد يحبناو محبه وكان مه، ط آدم عليه السلام بارض الهند بجبل عال يراه المحريون من مسافة إيام وعيه اثر قدم آدم معموسة في الحيرويرى على هذا الجل كل للة كهيئة العرق من غير سحاب ولا بدله في كل يوم من مطريغسل قدمي آدم وذروة هذا الجبل اقرب ذري جبال الارض الى السماء كافي انسان العون ويضاف هذا الجبل الى مرندب وهو ملد بالهند والجبال خزائ الله في ارضه لمنافع عباده وانها بمزالة الرجال في الاكوان يقال للرجل الكامل جبل (حكى) أن بعض الاولياء رأى مناما في الليلة التي هلك فيهارجال بغداد على يدهو لاكوبهان ان جمال العراقين ذهت من وجه الارض مهبوب الرياح المظلمة على نغداد فوصل الخبران هولاكوخان قددخمل مدينة بنسداد في تلك الليملة وقنمل من الاوليها، والعلما، والصلحا، والامرا، وسمارً النماس وفي التأويلات النجمية والارض مددناه ما اى ان ارض البشر بة تميد كنفس الجيوانات الى ان ارساها الله بجبال العقل وصفات القلب \* كشيُّ بي لنكرآمد مردشر \* كه زباد كرنمي بابد حذر \* عقــل كامل لنكرى \* هركرالنكرنباشد شدفنا (وانبتافيها) اى فى الارض لان الفواكه الجبلية غيرمنة فع بها في الاكثر اولان الارض تعمها فانها لما القيت فيها صارت منها (م كلشي موزون) بمير أن الحكمة ذا تاوصفة ومقداراةاي مستحسن مناسب من قواهم كلام موزون يعني برويانيديم اززمين چير ها،نيكومشتل برمنافع كليه، ازاشجار ومن روعات بانكه وزن كنندويه بيائند (وجعلنالكم فيهامعايش) بالياء التصريحية لانه من العبش فالباء اصلية فوجب تصر يحها وهوجع معبشة اي ماتعيشون به من المطاعم والملا بسوغيرها ما تعلق به القاء (ومن استماه برازقين) روزي دهندكان وهوعطف على معايش كائه قبل جعلنالكم معايش وجعلنالكم من استمله برازقيه من العيال وانساليك والخدم والدواب ومااشمهها على طربقة التغليب وذكرهم بهذا العنوان لردحسبانهم انهم بكفون مؤوناتهم وأنحقيق انالله تعالى هوالذي يرزقهم واياكم اوعطف على محل اكم وهوالنصب كأنه قيسل وجعلنالكم معسايش ولمراستمله برازقين فيكون منعطف الجاروالمحرورعلى الجسار

والمجرور (وان و شيءً ) اي ما من شيءً من الاشياء المدك. له (الاعندما) به بي در تحت فرماسا (خراشه) جع خزامة عدى المحزن وهي ما يحفظ فيه مه ئس الا وال لاغيرغاب في العرف على ماللماوك والسلاطين من خرائي ارزاق الساس شهت مقدوراته تعالى في كويها مستورة عي علوم العالمين ومصوبة من وصول ايديهم مع كال افتصارهم اليها ورغمتهم فيهما وكونها مهاأة متأمة لايجاده وتكوينه محيث متى تعلقت الارادة بوجودها وحدت ملاتأخير بنفائس الاموال المخرونة في الحرائ السلط الية مدكر الحرائ على طريقة الاستعارة النخيلية + يقول الفقيرسمعت من حضرة سيحى وسندى قدس سيره الاشارة بالخراش الى الاعيان الشابتة ولايفيض شي الام الاعيال الثابتة وعلم الله تامع المعلوم وما يقتضيه من الاحوال فاطلهم الله واكم كانوا الصهم يطلون (وما سرله) اى مانوجد ومالكون شأ من تلك الانتياء ما ساشي من الأسياء (الابقدرمعلوم) أن الاملتسا عقد دارمعين فتضيد الحكمة ويستدعيه المسيئة التابعة لها وفي الكواشي ومانوحده مع كثرة وتكنامنه الايحد محسوب على قدر المصلحة وبالفارسية ممر باندازة دانسته شده كد مكازار شايدونه رياده برار مايد \* وحيث كان اذياء ذلك نظريق النفضل من العلم العلوي الى العالم السفلي كافى قوله تسالى والرلكم من الادمام تمانية ازواح وكان ذلك اطريق التمدريج عبرعنه بالنزيل وفي تفسم بر أبي الليث وان مرشئ الاعنسدنا خرائه اي مفاتيج رزقه ويقسال خرائ المطروما مزلداي المطرالا بقسدر معاوم قوم نوح فاله طعى على حراله وكثرفلم محقطوا ماخرج منه يومئد اربعين يوما وفي محراله لوم وماس عي يتفعه العباد الاونحى قادرون على المجادة وتكويه والانسام باصعاف ماوجد ومالعطيه الابمةــدارهــــــــ ازذاك خيراهم واقرب الى جع شمامهم او بتقدير على النهم يسلون معد من المضرة وبصلون الى المنفعدة واوالط الله الرزق احماده لعوا في الارض ولكن ينزل بقدر مايساء اله بعماده خير نصير وفي التأويلات المجمية الكلشي حزائل محتلفة مناسسة له كالوقدرنا شدأ من الاجسام فله خزامة لصورته وخزامة لاسمه وحزانة لمعناه وخزامة للونه وحزامة لرائحته وحزامة لطعمه وخرامة اعليعه وخرامة لحراصه وحرامة لأحواله المحتلفة الداؤه عليه بمرور الامام وخرابة لنفعه وصره وحرابة الطلمته ونوره وخرانة لملكوته وغيرذلك هوخرابة اطف الله وقهره وماكسشي الاوفيه اطفاالله وقهره مخرون وقلوب العماد خرائ صفات الله تعمالي باجعها ومارنز ل ش بأممافي خرائمه الاقدر ماهومعلومنا في الارل لحكمة البالعة المعتضية لا يجاده والراله (وارسلما الرماح او افح) حال مقدرة حَعُ ربح لاقح ادْأَأَتَ بسحاب ماطرمن لقيت الناقة تلقع حبات والتحها الفحل اذاا حمام وحلما الماء عكان الرجح حات الماء وحلته السحاب فشبهت الربح الني تجبئ بالحير من انشاء سحساب ماطر بالحامل كاشسه بالعقيم مالايكون كذلك وقال أبوعبيدة لواقع ععني ملاقع جع ملقعة لايهاتلقع السحساب والاشجار بال تقويها وتبيها الى ال بخرح ممرهما وقيدل بال تجرى الماء فيهي حتى تهدير وتخرح الزهر قالوا الرياح الحيروال بحالشرا توله عليه السلام اللهم اجعلها ريا حاولا تجعلها ريحاواما قوله تعالى وحري دهم ريح عايدة فقد جاء وهالرع المفردة عتى الحيرواا فع باعتبار قيدها لاباعتبار اطلاقها قال محسد من على رصى الله عند ماهم رع للاولانهارا الافامرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد وقال اللهم ان كان،ك اليوم مخط على احدم خلفك اعتنه تعذيباله فلاتهلكنافي الهااكين وانكنت بتتهارجة صاركانا فيهاعا داقطرت قطرة قال رسالك الجدده سالسخط ونزات الرحة فال مطرف رحدالله اوحبست الربح عن الناس لا بن ماسين السماء والارض (مارات) عدما انساً ما تاك والرياح سحابا ماطرا (من السمياء) من جاب العلومان كل ماعلاك سماء وهوظاهر هاكلاالفلك (ماء)اي معض الماء كايفيده النك يرفانه معلوم عنداناس علم يقييا انه لم ينزل من السماء الماء كانه مل قدر ما يصلور به الى المفعة ويسلون معه من المضرة (عاسقيما كموه) أي جعلنا المصراكم سقيا تشربونه وتستوله الواشي والضياع وبالفارسية \* يس بخوارانيديم شماراآل الوتصرف داديم دران أوسقى واستى واحدقال في الارساد هوابلغ مرسقيناكوه لماهيمه من الدلالة على جعل الماء معدالهم يرتعفون به متى شاؤاوهي اطول كلة في القرمآن وحروفها احد عشرو حروف المرمكموها عشرة (ومااتمله) ى المطر المنرل (بخازين) أي نحو القادرون على البحاده وخرنه في السحاب واراله وماأتم على ذلك بقادري وقيل ماأتم بخارنين له بعدما اترا ا. في الغدران

والآبار والعبون الأنحى نخزر في هده المح زن ونحفط فيها المجعلها سقيا لكم مع ال، طبيعة الماء تقنضي العور وهومالفارسية \* ، فروشدن آب در زمين اما تريدي درتاً ويلات فرموده كه سيند شمام حداراخرمة داران بعي حراس اودردست شما ميست رآمچه شماحربددهيدهمدازان اوست (وانالني الحي) بالجادالجاة في وض الاجسام القابلة لها وتقديم الصمير المحصر وهوامانا كيد للاول إومند أحسره الععل والجلة خبرلانا ولايحوركونه صمرالعصل لانه يقعين الاسمين (وعبت) باعدامها وارااتها عنها وقديع الاحياء والامامذاليشمل الميوان والسات والله تعسالي يحسى الارض بالمطرايام الربيع ويميتها ايام الحريف ويحييي بالايمسان ويميت الكفر دراطانف قسیری مذکورست که رندی میدهیم دلهارابالوارمشاهده ومی میراییم عوس رادر نارمحاهد، بارنده مى سازيم عواقت طاعات ومرده مى كردانيم بمتابعت شهؤات ومن مقالات حضره الشيم الاحب برلولده صدرالدي الفنوى قدس الله سرهماوكم فتلت واحييت م الاولار والاصحاب ومات مرمات وقل م قتل ولم يحصلله ماحصللك وهوشهو دتجلي الدات الدآئم الادي الدي لاجاب معده ولامستقر للكمل دونه فقال صدرالدين باسديدي المحدللة عدلي احتصاصي الهده العضاية اعلمانك تحيي وتميت وتفصله في شرح الفصوص قال الامام العزالي رجه الله معنى المحيى والمميت الموحد ولكن الوحود اذاكان هوالحيساة سمي فعله احياءواداكان هوالموت سمي فعله اماتة ولاحالق للموت والحياة الاالله فرجع هدين الاسمين الىصف اتألفه ل (و يحي الوارثون) قيـ لللماقي وارث استعارة من وارب الميت لانه يبقى تعدفناته فالمعيوكي الساقون بعد فناءالحلق حيعاالمالك ونالملك عندانقضاء رمان الملك المحازي الحاكون في الكل اولا وآحراولس لهم الاالتصرف الصوري والملك المحدازي وفيدتديه عدلي الالتار ايس بوارث للمتقدم كأيترآأي من ظهاهم الحال والمكاشفون المشاهدون المعاينون يرون الامر الآن على ماهو عليه من العدم فان قيدامة العداروين دامَّة وهـم سـامعون الآر مرالله تعـالى منغـير حرف ولاصوت ندآعلى الملك البوم موقور بان الملك لله الواحدالقهارفي كل يوم وفي كل سماعة وفي كل لحينة وفي التأويلات النجمية وآناليس نحسى قلوب اوليا شابايوار حالناوند تسوسهم بسطوة نطرات جلاله ومحى الوارثون مداهنا وجودهم ليقوا ببقائا (وفي المنوي) ىشدآمد از حديقه وزكياه \* وزسليمان كشنه يسهداد خواه كاي سليمان و داث مي كستري \* ىشەباشدەرىشىيى خودىيىل \* \* مشكلات هرصعيبي ارتوحل \* برشياطين وآدمي زادويري دادده مارا ازی غم کن جدا \*دست کیرای دست تو دست خدا \* دس سلمان کفت ای انصاف حو\* داد وانصاف از كه محواهم ، مكو \* كست آن طالم كه ازباد بروت \* ظ كردست وخر اشيدست روت \* \* بالكردانشه كه اى مادصما به كودودستطلم ماراركساد كفت دشه دادم ازدست اد ىشە ادھان كردارطلت سا الماسخن كوواكن دفع عدو\* \* هين،قابلشويخصمترورو سشه مكر فت آن رمان راه كريز \* دس سليمان كفت اى دشه كحاه ادچوں سید و آمد تیر تیر \* باش نارهر دورارا أعقضًا \* كفت اى شه مرك من از بوداوست \* حود سيا، اب روز من اردوداوست \* اوچوں آمدس ج یام قرار \* کو برآردازنهاد می دمار \* همچین حویاری در کاه حدا \* آمد شود جوینده لا \* کرچه آل وصلت بقائدر نقاست \* لیک زاول ان بقاند رفتاست \* سایم ایی که نود جویای نور + نیست کر دد چرن کند نورش ظهور \* صفل می ماند چوبا شد مرده او \* کل شی ٔ هالك الاو حمه ه \* ه الكآمدياش وحمش هستونيست \* هستاندرنيسى خودطر فعايست (ولهدعلسالمستقدمين استقدم بمعني تقدم اي من تقدم الدمنكم ولادة وموتايعي الاولين من زمان آدم الى هذا الرقت (وَ الْقَدَّعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ عَلّا اومن تقدم في الاسلام والجهداد وسق الى الطاعة ومن أخر في ذلك لا يخيى علينا شي من احوالكم (وان رك هو) لاغير (محشرهم) اى محمع المتقدمين والمتأخري يوم القيام المعرآء وهو الفادر على ذلك والمتولى له لاغيره ورد لكرى العث (انه حكمم) بالغ الحكمة متقى في العالم اله عدارة عن العلا محقداً في الاشياء على ماهي عليه والاتبان الامعال على مايذ في وهي صفة من صف اته تعدالي لا من صف ات المخلوقين ومايسمونه العلاسفة الحكمةهي المعقولات وهي سنتآئج العقلوالعقل سصفات المحلوقين وكمالايجوز

ان يقال لله العاقل لا يجوز للمعاوق الحكيم الابالجاز لم آناه الله الحكمة كاف الناو بلات البحمية (علم) وسع علمكل شئ ولعل تقديم صفة الحكمة للابذان باقتضائها للعشروالحزآء وقال الامام الواحدي في اسساب النزول عران عماس رصى الله عنه قال كات تصلى خلف الني عليد السلام امر أه حسنا في آخر الساء فكان بعضهم بتقدم في الصف الاول لبراها وكان بعضهم في الصف المؤحر فاذار كع نضر من تحت ابطه فنزلت وقيل كات الساء يخرح الى الجساعة فيقفن خلف الرجال فرعاكان من الرجال من في قلبه ربية بتأخر الى آخر صف الرجال ومن الساء من في قلمها ربعة تتقدم الى اول صف الساء لتقرب من الرجال فتزلت وفي الحديث خسر صنوف الجال اوام اوشرها آخرهاوخبر صفوف الساءاخرهاوشرهااولهاقال في فتح القريسهدااس على عومه المجهول على ما ذااختلص بالرجال عاذاصلين متميزات لامع الرجال فهن كالرجال ومن صلى منهن فيجاب بعيدعن الرحال هاول صعودين حبرلزوال العلة والمراد بشمر الصفوف فى الرجال والساء كودها اقل ثواما و و ضلا والعدهاء و مطلوب التسرع وخيرها له كله وانحه وانحها فضل آخر صفوف السهاء الحاضرات مع الرحال لمعده عن مخالطة الرحال ورؤ بتهن وتعلق القلب بهن عند رؤية حركاتهن وسماع كلامهن ونحوذلك وذم أول صفوفهى لعكس ذلك والصف الاول الممدوح الدى وردت الاحاديث يفضله والحث عليه هوالذي يلى الامام سوآءكا ومنبراواعدة على اعدمن الامام اوقرب وسوآء تخلله مقصورة اومنبراواعدة ونحوهساام لاهداهوالصحيم وقيل الصف الاول هوالمنصل من طرف السجد الى طرف لا تخاله مقصورة ونحوها عان تخلل الدي يلى الامام شي وفليس باول الاول مالم يتخلله شي وان تأخرو قيل الصف الاول عبارة عن مجيئ الاسدان الي المسحد اولاوان صلى في صف متأحر وعي انس رصى الله تعسالي عنه حض رسول الله صلى الله عليمه وسلم على الصف الأول في الصلاة فازدح الناس عليه وكان خواعذرة دورهم فاصية عن المسجد فقالوانبيع دورناونشتري دورا قريبة من المسجد فانرل الله تعمالي هذه الآيه يعني انما يؤجرون بالنية وفي الحديث الاادلكم على ما يمحوالله به الحطاماو برفعبه الدرجات قالوابلي بارسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطي إلى السماجد وانتطا الصلاة العدالصلاة قال فقم القريب الدار المعيدة لمن يقدر على المشي افضل وهذا في حق من هو متفرغ اللك ولايفوته لكثرة خطاه اومشيه الى المسجد مهرمن مهمات الدين فان كان يفوته ذلك كالاشتغال بالعلم والتعلم ونحو ذلك من فروض الكعاية فالدار القريبة في حقه افضل وكذا الضعيف عرالمشي ونحوه فارقيل وي الامام احد في مستده ان الني صلى الله عليه وسلم قال فضل البيت القريب من السجد على العيد منه كفضل الجاهد على القاعد عن الجهاد عالج والنان هذا في نفس المقعة وذاك في الفعل فالبعيد دارامشيه اكارونوابه اعطم والبيت القريب افضل م البيت البعيد ولهذا قيل في قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم فى ثلاث المرأة والدار والفرس ان شؤم الدار ان تكون معيدة عن المسجد لايسمع ساكنها الاذار قال العلاء يننغي أن يستثى من افضلية الابعد الامام فأن النبي عليه السلام وآلاعَّة بعد ملم تساعد عن السجد اطلب الاحر واحتلف فين قرت داره مهالسجد هل الافضل له ان يصلى فيه اويذهب الى الابعد عقد الت طائفة الصلاة فى الابعدا فضل علابط هر الاحاديث وقيل الصلاة في الاقرب افضل لماروي الدار قطني ان النبي صلى الله عايه وسلمقال لاصلاة لجار المسجدالا في السجد ولاحياء حق المسجد ولماله من الجوار فان كان في جواره مسجد ليس فيه جاعة وبصلانه فيه تحصل الجاعة كان فعلها في مجد الجوار افضل على المذهب لم افي دلك منعارة المحدواحبائه إلجاعة امالوكان اداصلي في مسجد الجوار صلى وحده فالعيد افضل ولوكان اذاصلي فيته صلى جاعة واذاصلي في السجد صلى وحده ففييته اعضل قال بعضهم جار السحدار بدون دارا من كلجانب وقيل جارالسجد من سمع الندآء ويقسال اراد بالآية المصلين في اول الوقت والمؤخرين الي اخره وفي الحدبث اول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحة الله و اخر الوقت عفو الله تعلى قال في شرح كتاب الشهاب القضاعى عند قوله عليه السلام نوروابالفجرفانه اعطم الاجر \* كفت غازبامداد بروشنابى كيد كه من دبزر كترباشد يعنى بآخروقت وابن مذهب ابوحنيه مرحه الله بأشد كه عماز بآخروقت فاصلتر باشديعني كهوجوب مأكدتر باشدكه بفوات نزديكترباشد ومذهب امامشافعي رجمالله كفت اول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفوالله وعفو باشد الاازكناه بس معلوم كشت كه اول وقت فاضلع باشد الله في قال ابو مجد النيد ابورى المرادبا خرااوقت

سند خروجه لان العفو يقتضي ذلك لايه لايكون الاعرذن فالمراد باول الوقت عنده جميع الوقت كإقال في اسئلة الحكم الوقت وقتان وقت الاداء ووقت القضاء فوقت الاداء هواول الوقت المرضى عندالله ووقت القضاءهوالوقت المرخص فيدوآخر الوقت هوالقضاءوه وعفوالله عى قصى الصلاة خارح وقتهافال قيل مامعين اول الوقت رضوال الله والجواب ان اول الوقت عنز لة المفتاح فأذاحصل وعرف قدره فقد استد لرصى الله أعمال لان العبرة للفاتح والحاتم فاذا حصل المفتاح حصل الختم وينبغي ال يشتعل باسمال الصلاة عند دحول الوقت او يقدم مايمكن تقديمه من الاسمباب قبل دخول الوقت ويشرع في الصلاة اذا دخل الوقت لتنطبق الصدلاة على اول الوقت ويستحب التأخير في مسائل منها الاراد بالطهر ومنها فقد الماء اول الوقت وكانذا دقة من وجوده آخر الوقت ومنهااذاكان بحضرة طعام تتوق فسداليد ومنهااذا كان يحقق الجاعة آحرالوقت ومهااذاكان بمواضع منهى عنها كمواضع المكس والاسواق والبا ومراعظم مواصع البا الصاغة فانه يحرم دخولها بغيرماجة لعلمة الريا فيها قال فيشرح المهدب فاذا تبقنت مذاالمذكور فعلبات بالاقدام على الطاعات والمسارعة الى العبادات حتى لايطفر بك النفس والشيطان في حسم الحالات واحذر من النسويف وادلك لاتبال مااملت من عمروزمان (وفي الشوى) صوفي ابن الوقت بالله الدويق \* نبست ورداكفتن. ازشرط طربق (ولقد خلة االاسمان) اي هدا النوع بأن خلفتا اصله واول فرد مرادراده حلفابديه امنطويا على خلق سارا وراده انطواه اجاليا (من صلصال) من طين ياس غيره طوخ بصلصل اي يصوت عند نقره واذا طبخ اى مسته النارفيم و فغار (مرجم الله العالم العلمال من طبن تغيروا سود و دطول محاورة الماء (مستور) صفة حمًّا أى منتن وبالفارسية ﴿ بُوي كرفته بواسطة سيار نودن درآب چون لايي كددرنك حوض وجوى باشد اومصور من ســ ثم الوجد وهي صورته اومصوب من سن الماء صده اي مفرغ على هيئة الانسان كاتفرع الصور صالجواهر المذابة في القوال كالرصاص والنحساس وتحوهما كانَّه سجسانه افرع الحأ فصور من ذلك تمال انسان اجوف ويس حتى اذا نقرصوت نم غيره الىجوهرآخر فتبارك الله احسى الحالقين (قال الكاشفي) صاحب ببيال كفته كه حق بيحانه وتعسالي آدمرا ازخاك افريدران وحدكه آب برخاك مارائيد اكل شد ومدتى بكذشت تاجأكشت بسائرا تصوير كردمسنون بمعني مصوراست الكديكذاشت تاخشك شدوعر تبةصلصال رسيد \* وكان سِنْ خَلْقَه وَلَفْتِح رُوحُه ارْبُع جَمِّعُ مِنْ الآخْرَةُ وَخَاقَ الْعَالَمُ مِنْ الْجُعَةُ والطاهرانُهُ خَلَقَ فَيْجِنَةُ م جنات الدنيانغريبها وعليم اكاير اهل الله تعمل (وآلجان) اباالجن قال في الروضة الميس هوابوالجن والحان اسم جع الجبر كافي الفاموس وسمى بذلك لانه يحن اى يستترو بجوزان يراد به الجيس كاهوالطاهر من الاسان لان تشعب الجنس لماكان من در دواحد مخلوق من ما دة واحدة كان الجنس ماسره مخلوقا منها (حلقناد من قبل) مرقبل خلق الانسان (من نار السموم) من نار الشديد الحرفان السموم في اللغة الريح الحارة والربح الحوارة فيها نار والفرق مين السموم والحروران السموم تحكون غالبا بالنهار والحرور الريح الحارة بالليل وقدتكون بالسهار كافيالفاموس وقسل سميت سموما لانتها بلطفها تنفد فيمسامالندن وهم ثقاء كالفم والمحروالاذن وقيسلنار السموم نار لادخان لها والصواعق تكون منها وهي ناربين السماءوالحباب فاذاا حدث الله امر احرفت الحجاب مهوت الى ماامرت فالمدة التي أسمدون خرق دلك وقدم خلق الانسان على الجان معانه خلق قله تعظيما الثأنه واطمارا افضله وكال بينخلق آدموا لجن ستون الفسدنة واتفق اهل العلم مراهل التحقيق ان عالم الملك مقدم خلفه على عالم الجان وعالم الجان مقدم على عالم الانسان وانتقل ملك الدنياالي آدم ليحصل لدالاعتبار بالسابقين وبظهرله الفضل علىالكل بتأخيره عن جميسع المخلوقات لانه كالحاتم على السياب وهوخاتم المخلوقات وننبحة الكاشات ونسخذ الكليسات من الحسوسات والمعقولات وبه تم كال الوجود المحققد بوصبي الجسال والجلال ملائكرا واللطف والقهر بخلاف الملك فانه مخلوق على جناح واحد وهواللطف (قال المولى الجامي) جدسوداز حسن طاعت \* چوفیض عشق برآدم فرور بحثت \* ولم یکن قل ادم خلق من التراب فخلق ادم منه الصحون عدا خضوعا وضوعا ذلولا مائلا الى السجود لانه مقام العبودية الكاملة وكل جنس عبل الى جنسه ولهذا تواضع ادملله واستكبراملس عن الواضع فابي وعلاوتكبر هال الى جنسم لانه خلق من الرقال اهل الحكمة لاشأك ان الله تعمالي قادر على خلق ادم ابتمداء على هبئة خاصة من مادة خاصة وانما خلقه من تراب

ثم من طين ثم من حاً مستون ثم من صلصال كالفخار امالحض المشبه الالهبة التي هي محض الحكمة الجامعة أوالفيه من دلالة الملائكة ومصلحتهم ومصلحة الخلق لان خلق الانسان من هذه الامور اعجب من خلق الشيء من سكله وجسه (وافقال ربك) اى اذكر ما محد وقت قوله تعمالي (الملائكة) بجهت خلافت زمين \* يقول الهقرار في هؤلا اللائكة اختلافا شديداو الحق ماذهب اليسه اكابراهل الله تعالى من اللقول المعم القول الاكن والساجدي لآدم عليسه السلام هم الذين تنزلوا من مرتبة الارواح الى من تبة الاجسام فدحل فيهم حبربل ونحوه من اكار الملائكة واصاغرهم سماوية كات اوارضية لانكلهم ملتسون علابس الحسمانية الاطمهة فاللام لاستغراق الجنس واماالمراد بالعالين في قوله تعالى استكبرت ام كنت من العالين فالملاتكة المهيون الدين بقوا في عالم الارواح واستغرقوا في نور شيهود الحق وابس الهم سيمور بنهوسهم فضلاع ادم وغيره وهم خيرم هدا النوع الاسسائي فيشرف الحال لافي الجعية والكمال والانسسان فرق الملائكة الارسسة والسماوية فيرتمة العضيلة والكمال الف شرف الحال ايضالامهم كلم عنصر بون مخلوقون بيدواحدة والسلهم (قال الحافط) فرشته عشق نداندكه چيست قصه مخوان 🕶 بخوانجام وكلابي شرفحاله ولارتبذكاله • يحاك ادم رير (ان خالق) فياسياً تي الله كايدل عليه التعير باسم الفساعل الدال على النعقق (بسرا) قال في القاموس المترمحركة الاسان ذكرا اوائي واحدا اوجماوقد بثى ويحمع ابسارا وظاهر جادالاندان (من صاصال) متعلق مخالق اوصفة الشرا اى سرا كأمّنا من صلصال كأن (من حاصنون) تقدم فسسره شاورهم الله تعالى مصورة الامتحال ليمر الطيب اى الملك من الحديث اى الميس فسلم الملك وهلاك المنس والذلاك قـــل عندالا تحان يكرم الرجل اويهان وقـــل اخبرهم سبحانه بتكوين ادم قـــلان نخلقه ليوطنوا الهــــهم على وناءالد نياوزوال ملكوتها كإقال تعمالي لادم اسكن انت رزوجك الجنة والسكني لاتكون الاعلى وجدالعارية ليوطن نفسه على الخروح من الجنة (قال الصائب) مهياى فنارا ازعلايق نيست پروايى \* نيد بشد زخاك الكسكه داس دركردارد \* واعاحلق الله ادم اعد جيع المخلوقات ليكون خاتم المحلوقات كسيدالم سلين خاتم الاسباء فطهر ويه شرف الختم فهو عنوالة خاتم الملك على اب الكنز الخاص (عاداسويته) اى صورته الصورة الانسانية والحلقة الشرية (ونصخت عيــدمن روحي) النفح اجراء الريخ الي تجويف جسم صالح لامســاكها والامتلاء مهاوهوكتابة عن ايجاد الحياة ولانفح ثمة ولاه فوح اليس عند الحقيقة الالقداء الموجداسم فاعدل بالموجداسم مفعول وسريان هويته اليه وطهور صفته وفعله فيه قال التيخ عزالدين النفع عبارة عااشمل نور الروح في المحل القداءل فالمفح ساب الاشعال وصورة المفح في حق الله تعد الى محال والمسبب غيرمحال فعمر عَنْ نَيْحَةُ الْفَحِ وَهُوالاسْعَالُ وَامَاالُمْبُ الذِّي اشْتَعَلُّهُ تُورَالُو وَفَهُوصِفَهُ فَي الفَّاعِل وصفة في المحل القابل اماصفة العاعل فالجودالذي هويذوع الوجود وهوفياض نذاته على كل موحو دحقيقة وحودهويه بر عستلك الصفة بالقدرة وامثالها فيضال بورالشمس على كل قابل الاستبارة عندارتفاع الحجاب ينهما والقداءل هوالملوات دون الهواء الدي لاتلورله واماصفة المحل القياءل فالاستواء والاعتبدال الحاصل في التسوية كَمْقَالْ أَهْ مَالًا مُوالِدُ مِنْ وَمِثَالَ صَفَّمَ الْقُدَاءُلُ صَفَّالُمُ الْمُرَّانُ وَإِنْ الْمُرَّانُ ف محاذبة لمها عاداصقلت حدثت صورة مرذى المصورة المحذبة لمها فكداك اذاحصل الاستواء في النطفة حدث فيها الروح \* انصفاى آينه وصف دايت \* صورت بي منها القالست ب اهل صيقل رسته انداز ردرتك \* هردمي بينند خوبي بي درنك \* وانا اضاف النفع الى ذائه لانه تسالى باشر تسويته وتعديله فخلقه وسواه وعدله بيديه المقدستين ثم نصحىداته دون واسطة ميدمي روحه الاضافي وهو نفسه الرحاني الذي يقاله الوجود الطلي المساراليه بقوله ألم ترالى ربك كيف مدالطل تعجاا ستلرم لكونه نفحا بالدات فيمابوشرت تسويمه باليدين معرفة الاسمساء كلمها جدالة لطفية كانت اوجد لالية فهرية قال السيح عزالدين الروح مزهة عرالجهة والمكاروق قوتهاالها بجميع الاشياءوالاطلاع عليماوهده مناسمة ومضاهاة ليست الغيره من الجسمانيات فلدلك احتصت بالاضافة الى الله تعالى قال الامام الجلدى في كتاب الاسسان مركتاب البرهان جوهرالانسمان حقيقة واحدة فىالفطرة الاولى ذات قوى كثيرة وهوالمسمىعندالمموفية روحا وقلما وعند الحكيم نقمسا ناطقة فاذاتعلق بالبدن انتشرت قواه واختبي نوره وحصال لدمر اتب كشيره

وعند احتجابه نغواشي المشأة واستحسالته بالامورالطبية يسمى نفسا وعندتجرده وطهور نوره يسمي عذلا وعندأة اله على الحق ورحوعه الى العالم القدسي ومشاهدته يسمى روحا وباعتسار اطلاعه ومرقد العق وصفاته واسمأله جعا وتعصيلا يسمى قلسا وباعتب ارادرا كه للجزئيات فقط واقصافه باللكات والهيئسات التي هي مصادر الافعال يسمى نفسا انتهى كلامه \* يقول الفقير ذهب جع مر أهل السنة والجساعة منهم المرال والامام الرازي وهاقا للحكماء والصوفية الى ال الروح اثر محرد غيير حال بالمدن يتعلق وتعلق العاشق بالمعشرق درام وعلى وجه لا يعلمه الاالله تعلى وتحقيق المقام ال الروح سلط ني وحيواني فالاول مرعالم الامر ويقال له المعارق ايضالمقارقته عى الدن وتعلقه وتعلق التدبير والنصرف وهو لايمي مخراب هذاالبدن واعايفي تصرفه فى الاعضاء ومحل تعينه هو القلب الصنويري والقلب من عالم الملكوت قال في النعريدات الروح الاعطم هوالروح الانساني مطهر الذات الالهية منحيث ربو بيتهما والشاني مرعالم الخلق ويقال لدالقك والعقل والنفس ايضا وهوسار في حيم اعضاء السدن كإقال في التعريف الروح الحيواني حسم لطيف ممعه تجويف القلب الحسماني وينشر بواسطة العروق الضوارب الى سارًا حرآء المدن واقوى مطاهره الدم ومحل تعينه هوالدماغ وهوائر الروح السلطاني ومدأ الافعسال والحركات وهوبمثر لةالصفة من الدات فكماان الافعال الالهية تبتني على احتماع الذات بالصفة كدلك الافعـ ل تتفرع على احتماع الروح السلطاني بالروح الحيواني وكال الصفات الالهمة الكمالية كات في نطر غيب الذات الاحدية قبل وحود هده الاعمال والآثار كذلك هداالروح الحيوابي كان بالقوة في باطن الروح السلطاني قل تعلقه مهذاالمدن قال حصرة شيخي قدس سره في العض تحريرانه غيب السر وهوالسر إلاحق اي سرالسر مطهر الوجود المطلق عن حيسم النعيات الساسة والابجابية بالاطلاق الذاتي الاصلى المقيقي الوحودي لابالاطلاق الاصافىالسي الوهمي الاعشاري والسر مطهرالتعين الاول الداتي الاحدى الجمعي والروح السلطاني مطهرالتعينالثماني الصفماتي الواحدي الفرقي والروح الحيواني مطهر النعين الشااث المعلى ولاحجاب الاجهالة النفس بنفسها وغفلتها عنها فلو ارتمعت جهالتها وغفلته الشاهدت الامر وعاينته كإتشاهد التمس في وسط السماء وتعاينه االلهم ارفع الحب عي القلوب حتى تنفته ابواب العيوب انتهى معبارته قال الله تعالى في مص كتبه المزلة اعرف نفسك النسار تعرف رك وقال عليه مالصلاة والسلام اعر عكم بنفسه اعرفكم بربه ومن فضل الله تعمالي على الانسان أن علم طريق معرفته بانجع في شخصه مع صفر حمه من العجائب ما يكاديو ازى عجائب كل العمالم حتى كأنه نسخة مختصرة مورهيئة المالم \*آدمى چبت رزخى حامع \* صورت خلق وحق دروواقع \* متصل بادقايق جبروت \* ليتوسل الانسان بالتفكر فيهاالى العسلم بالله الذي هوا-ل العلوم واشرف المعارف ومعنى الآية فاذاكلت استعداده وجعلت فيسه لروح حتى حرى آثاره في نجاويف اعضائه فحيبي وصار حساسامتنفسا (فقعواله) امرم وقع بقع وفيد دليل على اله ليس المأمور به محرد الا محتما عكاة ل اى اسقطواله (ساجدى) امتثالا لامرالله تعالى وتحية لا دم وتعطيا وتكريما له واسحدوالله على اله عليه السلام عن لذالقبلة حيث ظهر فيد تعاجيب آثار قدرته وحكمته # يقول الفقير لى رؤيا صادقة في هذا المقام وهي انى رأيت حضرة شيخي وسندى روح الله روحه في المنام في غاية من الانساط فسألته عن يعض ما يتعلق بالموت فقال كنتعلى الطهارة الكاملة الى آحر النفس فلاقص روحى دخلت فجا يجرى فيدعين ماء فنوصأت منه لانه وقسم الحدث بالنزع ثم عرح في الى السماء ثم رجمت الى حنسازتي فصليت على مع الحاصر ب فقلت له هليقي العقل والادراك الذى في هده السأة الدنيوية على حاله قال بع ماحد بيدى وهومتسم فقال لى مرتين كر معتقد الىكأنه اطهر السرورمن حسن اعتقادي له فاستيقظت فبي هد الرؤيا امور منهساان الوضوء متقض عندالنزع وعليه بني مشروعية الغسل في الاصمح والمؤمن الكامل طاهر في حيساته ومماته والابنجس والحدث عيرالنجس واوسلم فهو بالنسة الىالناقص والحاصل الهيعسل الكامل غسل الناقص لانه على غير وضوء بحسب الطاهرولانه فيهذه الشأة الدنيوية تابع الناقص فيما يتعلق بالا دوراا عاهرة ومنها بيان بقاء العقل والادراك على حاله لان العقل والاعمال والولاية ونحوها من صفات الروح وهولا يتعيربالموت ومنهاان الروح الكامل يشهد جنازته فيكون اسوة للناس فى الصلاة فصلاته على نفسه اشارة الى الكامل هو الساحد والمسجودله فيمر تبةالحقيقة فعمادته له لالغيره فافهم جداو صلاة النماس عليمه اسمارة الىسجود الملائكة لاكم

( ن )

والهذاشرعت صلاة الجازة علقا تحقيقاله ذاالسرااعطيم ولايتافيه كوديدادعا وشافق مرتبة الشريعة اذاكل مربية حديه الوقوف عنده قال والتأويلات النجمية فاذا موبند تسوية تجعله قاملا لمفعني والروح المضنف الى ونفعت فيد من روحي بشير بتشر بف هذه الاصافة الى اختصاص الروح باعلى المراتب من الملكوت الاعلى وكال قربه الياللة كافال وتحن اقرب اليه مى حلى الوريد والى اختصاصه بقول المعخد فانه تشرف مهداأنشرمف وخص بهمن ساركالمخلوقات دفعواله ساجدين وذلك لان الروح لماارسل مراعلى مرانب النرب بنفعة الحق تمالي الى أسفل سافلين القالب كارعو معلى الروحا بات والملائكة المقرمين وهم خلفواس بور ماندرجت أنوارصة اتهم في تورصفاته كائندرج انوار الكواك في نورالتمس تم عبر على الجي والسياطين ما تخد زيدة حواص صه تهم مم عبر على الحيوامات فاستفاد منهم الحواس والقوى مم تعلق بالقالب المخلوق بدالله المحسر فيدلطفُ الله وفهره المستعد لة ول النجلي علما خلق الله آدم وتحلي فيمه قال لاهل الحطاب وهم الملائكة فقعوا لها حدين لا - تحق ا في كاله في الحلقة وشرقه بالعلم وقامليته للجلى (فعد الملائكة) اى فعدلق فدوا وفنفي ويد الروح صبحدله الملائكة (كلمم) بحيث لم يشدمنهم احدارض باكان اوسماويا (احدول) بحبث لم تأخر في ذلك احدمنهم عن احد السجدوا مجتمعين ﴿ يقرل الفقير هذا في الحقيقة تعطيم للنور المنظم في من آه آدم عليه السلام وهواا ورالحمدي والمقيقة الاجدية وهدرالحافط في قوله \* ملك در مجده آدم زمين وس تونيت كرد \* كه در حس تواضى بافت مايش ازطورانسانى \* قولداجهون مأكيدبعدناً كيداك، وحظويه معي الجمع والمعية يحسب الوضع كانلاحط المعساني الاصلية في الكني اذلاينافي اقامته مقسام كل في اوا دة معني الاحاطة الهاءة معى زآلد بقصد صداوته ما فاذافهمت الاطاعلة من اعط آحرابك بدس مراعاة الاصدل صونا الكلام عن الااهد عولاريد والسجود معدا اكل اصناف السحود فعمل عليد فال في محراله اوم قالو هو أنطر المسرفان قوله فسحد الملائكة ط هرفي مجود جرع الملائكة لأر الجعااء رف باللام ظاهر في العموم لدّ أولّ كل واحد م الافراد كالمفردلة محسل المخصيص وارادة العض كافي قوله واذقال اللائكة بامريما يحريل فمقوله كلهم انقطع دلك الاحتمال وصار نصا لازدياد وضوحه على الاول واكنه يحتمل الناويل والحمل على النفرق فنقوله أجعون أنسد ذاك الاحتمال وصار مفسر الانقطاع الاحتمال عن اللفظ بالكلية فإن فان قداً منهي الميس فيكون محملا المخصيص قلت الاستثناء ليس بتخصيص (الاالليس) المس يئس وتحيرو منه ابلس اوهوا يحم انتهى مح وعلى التاني ليس فيه استقال وهوالاصم عندالجهوروالاستناء تصل لانه الاصللانه كالجيا مفردامستورافيا سيالملائكة فامر بالمجودمعهم فعلبوا عليه فقوله فسجد الملائكة تغليب الدكرعلى الانتي تماستني كايستمي الواحد منهم استشاء منصلا وتطيره فولك رأيتهم الاهنداوعن اس عاس رصى الله عند قال الله الجاعة من الملائكة المجدو الادم فإيعلوا فارسل عليهم نارا فاحرقتهم تم قال لحاعة اخرى اسجدوا لآدم فسحدوا الاالليس م يقول الفقيرويد اشكالان الاول انعادة الملا أكة طبعة فلانتصوره نهم التردد وصلاعي الامتاعي الامتال للحر الالهي لاسمان المساوساه دتاك الحال ادر الى الامت ال حوما من سطوة الجلال اللهم الاال لايكون بحضوره والثاني التأكيد بى افاد الله يقوالا حماع وذلك انطرالي جمع الملائكة وفي ماذكره تفريق اطائفة عن اخرى (أبي ان يكون مع الساحدي) الى التي الما وبأبيه اياء واباءة كرهه وابيته اياه كافي القماموس وهوجواب قائل قاللهلم يسجداي عدم سحود لم يكن من تردده ال منالله واستكماره و بحوز ان يكون الاستذالية منقطعا فيتصل له مانعده اي لكن الليس ابي ان يكون معمهم فى السبحودلاً دم رفيد دلالة على كال ركاكة رأيه حيث ادمج في معصية واحدة ثلاب معاص مخسالفذالام والاستكبار مع تحقير آدم ومعارقة الجاعة والاباء عن الانتظام في سلك اولئك المقربين الكرام قال حضرة السيخ الاكبر قدس سرد في روح القدس اعلم اله لاشئ الكي على المبس ما بن آدم في حسم احواله في صلاته مستحوده لانهاحطينه فكثرة السحود ونطويله يحزن الشيطان وليس الانسان عصوم ماليس في صلاته الا في سحوده لانه حيئد تذكر الشيطان معصيته فيحزن فيشتعل بنفسه عنه ولهذا قال رسول إلله صلى الله عليه وسااذاقر أان آدم السجدة فسجداعتن الشيطان يكي ويقول ياو يلتى امرابن آدم السجود فسجد وله الجدة وأمرت بالسحود وأبيت فلى الدار عالعبد في سجوده معصوم من الشديط ان غيرمعصوم

مناالفس هخواطر السجود اماربانية اوملكية اونفسسية وليسالمتسيطان عليه مسسميل عاداقام مرسجوده غَانَتُ تَلَكُ الصَّفَةُ عِنَ اللَّهِسِ قُرَالُ حَرَثُهُ فَاشْتَغُلُّهِ ﴿ وَفِي الْمُنْوَى ﴾ آدمى را دشم ينهان بسيست \* آدمئ باحذر عافل كسست \* حلق ينهان زشتشان وحو بشان \* ميرند ردل بهردم كو بشان \* بهرغسل اردرروي درجويبار \* رتو آسېي زنددرآب خار \* ڪرچه پهال خاردرآست چونکه در تومی حلددانی که هست \* خارخار وحیها ووسوسه \* ازهراران کس بو دنی ك کس \* تابدى شان ومشكل حل سود (قال) استناف مى على سؤال مرقال باش تاخسهای تو مدل سود فاداة ل تعالى عنددلك فقيل قال الله (باالليس مالك) اى اى سسالك (اللاتكون) في اللاتكون (معالمساجدين) لآدم معانهم ومنزلتهم في الشرف منزلتهم وماكان التوبيخ عند وقوعه لجرد تخلفه عنهم مل الكلي من المعاصى الثلاب المدكورة (قال) الليس وهوايضااستناف بداني (لم اكر لاسعد) اى ننافى حالى ولايستقيم مى ال اسجد (الشر) اى حسم كثيف وانا حوهر روحابي (خلقته مى صلصال) از كل حشك (من حماً مسنور) ارلاى سسياه نوى ناك \* وقد تقدم تفسيره \* يعسى اورا ازاخس عناصر آفریدی که خاصیست ومراازاشرف آن که اتش است پس روحاتی اطیف چراه مان حسمانی کشف و د واورا سجده كند اللبس نطر نظاهرآدم داشت وازباطن اوغافل نودصورتش راويرانه ديدندانست كه كنح اسرار درآن خرابه مدوونست \* كنجست دري خاله كه دركون الكحد \* اي كسع خراب ازبي الكنم نهانست \* فى الجلة هرامكس كه دري خاله رهي يافت \* سلطان زمين است وسليمان زمانست \* وفي الأويلات البجمية فسحد الملائكة كلهم احمون لمافيهم من خصوصية انقياد المورية واختصاص العلم يقبول المصمح الاالبس أبى انبكون معالساحدي لاخصاصه بالتمرد وتمرد النمارية والجهل الذيهو مركوز فيه ولحسباله الدعالم ادقاله ربه باابليس مالك الانكول مع الساجدين اي ماجنك في الامتساع عن السجود قال لم اكن لا سجد لبشرخلقنه من صلصال من حأمد ون اي حجتي ال خلقتي من اروهي جوهراطيف نوراني علوى وخلقته مرطين وهوكثيف ظلاني سفلى فانا خبرمنه بهذاالدليل ماشار بهذا الاستدلال الى ان آدم لا يذبني ان يسجد له لقضله عليد ومن غاية جهالته وسخافة عقله يشمر من نتى كلامه ان الله اخطأ فيماامره وامر الملائكة من السجود لا دم وحسب ان الله جعل استحقاق آدم لسخود الملائكة في نشرية آدم وخلقته مى الطين وهوبمعزل عاجه ل الله استحقاقه للسجود في سرالخلافة المودعة في روحه المشرف بشرف الاضافة الىحصرته المختص باختصاص نفخته المتعاللاسميا كلهاالمستعداتعلي جبياله وجلاله فيهوم ههنا قبللالبس انهأعورلانه كان بصبرا باحدى صبيدالتي يشاهديها بشربة آدم ومااودع فبها من الصفات الذمية الحبوانية السسعية المدمومة المتولد منها الفساد وسفك الدماء وانه كان اعمى باحدى عينيه التي يشاهد نها سرا الخلافة المودع في روحانيته وماكرمه مرعلم الاسماء والسخفة الخاصة وشرف الاضافة الى نفسه وغيرذلك من الاصطفاء والاحتباء قال حضرة شيخي وسمندي في بعض تحريراته الارض وحفائق الارض في الطمأنينة والاحسان بالوجود لذلك لايرال ساكنا وسكونا وساكا وسكوتالفوزه بوجود مطلويه فكان اعلى مرتبة العلو فيءين السفلوقام بالرضى المتعين من قلب الارض فمقامه رضى وحاله تسليم ودينه اسلامانتهمي 👚 ويشير الى سركلام حضرة الشيخ قول من قال + ارس رادر بيابان جوش باشد + مدر ياچون رسد خاموش باشد خ (وقول الصائب ايسا) عاشقارا تافنا ارشادي وغم جاره بيست \* سىل راست وىلندى ھىت تادر ياشدن (قال) الله تعالى (فَاخْرَحْمَنُهَا) امر اهامة والعادكافي قوله تعمالي قال فإذهب والصمير للجنة وخروحه منهالاينافي دخولها بطريق الوسوسة وكذا يستلرم خروجه مى السموات ايضاومن زمرة الملائكة المقر ، بن ومن الخلقة التي كان عليها وهي الصورة الملكية وصفاتها كاهو شأن المطرود ي المغضّو بين وقد كان يقتخر مخلقته فغيرالله خلقته فاسود بعد ماكان اجض وقبح بعدد ماكان حسنا واظلم بعد ماكن نورانيا قال أبوالقياسم الانصاري ان الله باين بين الملائكة والجن والانس في الصور والاشكال فان قلب الله تعالى الملك الى نمية الأرسان ظاهراوباطنا خرح عنكونه ملكا وقس عليه غيره (عالدُرجيم) من الرجم بالحجر ای الرمی به وهو کمایهٔ عرااطرد لان من بطرد پرجم بالحجارة علی اثره ای مطرود من رحمهٔ الله و من کل حیر

وكرامة اومن الرجم بالشهب وهوكناية عن كويه شيطانا اي من الشياطين الذين يرجمون بالشهب وهووعيد ينصن الجواب عن شد هند فان من عارض النص بالقباس فهور حبم ملعون (وارعليك اللعنة) الالعاد عن الرحة وحبث كان منجهة الله تعمالي والكان جاريا على السنة العاد وقبل في مورة ص وان علك لعنتي (الي يوم الدين) الي يوم الجزاء والعقوية وفيه اشتعار بتأ حيرعقابه وجزائه اليسه وان اللعنة معكال فطاعتها لست جزاء لهدله وأعمايتحقق ذلك يومئذ وحداللس بيومالدي لان عليمه اللعنة في الدنيا واذاكان يوم الدس افترن له باللعنة عذاب ينسي عنده اللهنة وفي النيان هذا بيار للتأ بدلا للتوقيت كقوله مادامت السموات في النابيد ويؤيده وقوع اللون في ذلك اليوم كافال أحسالي فاذن مؤذن بينسهم ان احسنة الله على الطالمين وهولعن مقارل بالعدال الاليم نسأل الله الفوز والعافية وانماحكم عليه باللعنة لاستحقاقه لدلك يحسب الفطرة وفي الازل و كانت غــذاء الى ابد الآباد (وفي المشوى) كرجهـان باغي يرازنعمت شــهد قسم مور ومارهم خاکی بود \* کرم سرکین درمیان آن حدث \* در جهان نقلی نداند جزخت \* وديله أشارة الى أن الليس النفس مأمور سجود آدم الروح وصدأبه وطبعه الاباء عن طاعة الله تعمالي والاستكبار عن حليفة الله والامتناع عن سجوده وذلك في دء حلقتهما على فطرة الله التي فطرالنـــا س عليها وفل امر ابلس بسجوده وأي قال فاخرج منها اى من فطرة الله المستعدة لقبول الصيحة وو لايمان فالله رجيم مطرود عرجوارنا لابك فيلت الكفر دون الايمان والتعليك اللعنة وهيمن تأثج صدفات القهراي مقهورا سعداً عن مقام عبادنا المفولين الى بوم الدين اى الى ال نول الدين في نهار الدي وتطلع شمس شواهدنا من مشرق الروح وتصير ارض النموس مشرقة بانوارالشواهدفتك ون مطمئنة بها متدلة صفاتها الذمية الحيوانية المطلمة بإخلاق الروحانبة الحيدة النورانية المستحةة لخطاب ارجعيكافىالتأويلات المجمية (قال) ابليس عليه ما يستحتى (رب) أي برورد كار (والطربي) الفاء متعلقة بمحذوف دل عليه فاخرج منها فالكرجيم اى اذاجعلتي رحيما فامهلني واخرني (الي يوم يبعثون) ايآدم وذريته للجزاء بعسد فعائهم والبعث احياءالميت كالنسر واراد بذلك ان يجدد لاغوائهم وبأخدذ منهم ثاره وينجو من الموت اذلاموت بمديوم البعث فاحاله الى الاول دون الثاني كاقال تعالى (قال) الله تعالى (فانك من المنطرين) اى من جلة الذي أخرت الحالهم ازلاودل على انثمة منطرين غيرالميس وهم الملائكة فانهم ليسوابذكورولااناتولايتوالدون ولايأكلون ولايشربون ولاعوتون الىآخرازمان واماالشسياطين فذكور واناث يتوالدون ولايموتون بل يخلدون كإخلد ابليس واماالجن فيتوالدون وفيهم ذكوروانات ويموتون بلغ الحجاح بن يوسف ان مارض الصين مكاناا ذاا خطأوا فيه الطريق سمعوا صوتا يقول هملوا الى الطربق ولايرون أحدافعث ناساوا مرهم ان يتخاطأ واالطريق عمدافاذا قالوالكم هلمواالىالطريق فاحلوا عليهم فانطرواما هم ففعلوا دلك قال فدعو هم فقالوا هلمواالي الطريق فحملوا عليهم فقالوا انكيم ل ترونا فقلت مندكم أنتم ههنا قالوا مانحصى السنين غيرار الصين خربت بمايى مرات وعرت مماني مرات ونحن ههنا والصين موضع بالكوفة ومملكة بالمسرق منها الاواني الصينية وللدة باقصى الهند وعن اس عباس رضي الله عنه ان ابليس اذا مرت عليه الدهور وحصله الهرم عاد ابن ثلاثين سنة و قال ان الخضر عليه السلام يجدده الله تعالى في بدئه في كل مائة وعشروي سئة فيعود شابا وهو من المنطرين كافى الاخسار الصحيحة وهذه المخاطبة وانلم تكن بواسطة لكن لاتدل على علو منصب الميس لان خطاب الله تعالىله على سبيل الاهامة والاذلال كإفي التفاسير وقال بعضهم الصحيح انه لايجوزان كوزكله كفاحا اي شفاها ومواحهة وانماكامه على اسان ملك لان كلام الماري لمن كلدرجة ورضي وتكرم واجـــلال الاترى ان موسى عليه السلام فضل بدلك على سارً الانبياء ماعدا الخليل ومجدا عليهما السلام وجيم الآى الواردة محولة على أنه ارسل البه علك يقول له عان قلت اليس رسالته اليه ايضاتشريفا قبل محرد الارسال اليس بتشريف وانماب وون لاقامة الحبة بدلالة إن موسى عليه السلام ارسل الى فرعون وهامان ولم يقصد اكرامهماوتشريفهماكذافياكامالمرجان (الي يوم الوقت المعلوم) اي المعين عند الله تعسالي لا يتقدم ولايتأخر وهووقت موت الخلق صندالنفخة الاولى تُملايبق معدذلك حي الاالله تعسالي اربعين سنة الى النفخة الثانية \*همه نخت وملكي پذيردزوال \* بجزدلك فرمان ده لايزال (قال\لكاشـــــفي). يعني زمان فناء خلق بنفخهٔ اول ك<sup>ونف</sup>خهٔ

صعقه كويند چه قول جهور آنستكه نعخه اول نفضه موت باشد و نفخه الى نفخه احساء وميان دونفغد يقول اشهر چهلسال حواهد بودبس السي چهلسال مرده باشد بس الكيخد شود \* قال في السرة الحلية هده العفة التيهي نفخة الصعق مستوقة بمفخة الفرع التي يفزغ مهااهل السموات والارض وتكون الارض كالمفيانة في العرقضريها الامواح وأبيرالجال كسيرالسحاب وتدفق السماء وأكشف الشمس ويخسف القمر وعن وهبان اليوم المعلوم الدي انظر اليسه المبسهو يعرم مدرقتلته الملائكة في ذلك اليوم وقيل وقت طلوع الشيس من مغريها مدليل قول الني عليه الصلاة والسلام اذاطلعت الشمس من مغريها حرابلس ساجدا بنادى ويجهر الهىمرنى ان اسحدلم شئت فيحتمع درياته فية ولون ياسيدنا ماهدا التصرع فيقول انماسألت ربى البنطرني الى الوقت المعلوم وهدا الوقت المعاوم ثم تخرح دابة الارض من صدع في الصفاه أول حطوة نضعها بانطاكبة فيأتى المبس فتلطمه وتقتله بوطئها والقول الاول اشهرقال احف بى قبرى قدمت المدسة ار داميرالمؤمنين عررضي الله عنده فاذا أنا بحلقة عطية وك عدالاحمار فيها يحدث الناس ويقول لماحضر آدم عليه السلام الوفاة قال يارب سيشمت بي عدوى ابليس اذا رآبي مينا وهومنطر الي يوم القيامة فأجيب ان اآدم الكسترد الى الحمة و يوعر اللعين الى النظرة ليدوق ألم الموت معدد الاواين والآحر س تم قال الك الموت صف كمف تذيقه الموت فلما وصقه قال مار حسى فصح الباس وقالوا ما أبااسحق كيف دلك والدوا فقال تقول الله تعالى لملك الموت عقيب المفخة الاولى قدحعلت فيسك قوة اهل السموات السسع واهل الارصين السمع وانى البسك الوم انواب السخط والغضب كلها فانول معضى وسطوتي على رحيى الميس فأذقه الموت وإحل عليه مرارة الاولين والآخرس مر الثقلين اضعافا مضاعفة وليكن معك من الزبانية سعون ألفاقدا متلاؤوا غيظ وغضما وابكرمعكل منهم سلسلة مسلاسل جهنم وغلم اغلالهاوانرع روحه المستنسبين ألف كلاب م كلاليبها وناد مالكاليفتح ابواب السيران فينزل ملك الموت دصورة او فطرالها اهل السعوات والارصين الماتوا بغتةمن هولها فيتهي الى الميس فيقول قفلي باخديث لأذيقنك الموت كم من عرادركت وقرون اصالت وهذاهوالوقت المعاوم قال فيهرب اللعين الى المسرق فاداهو علك الموت بين عيديه فيهرب الى المعرب فاذاهوبين عينه ويعوص البحار فتنزه عنمالجار فلاتقبله فلايزال بهرب فيالارض ولامحيص لهولا ملاذتم بقوم في وسط الدنياء: عدقه آدم عليه السلام ويتمرغ في التراب من المشرق الى المعرب ومن الموب الى المشرق حتى إداكان فى الموضع الدى اهبط فيدآدم عليد السلام وقد نصنت له الزنائيدة الكلاليب وصارت الارض كالجرة احتوسته الزيانينة وطعنوه بالكلاليب وبيق في الغزع والعسدات الي حيث شاء الله تعالى (ع) هركسي آن درودعاقمت كاركه كشب \* ويقال لا دموحوا، عليهما السلام اطلعا اليوم الى عدوكما كيف يذوق الموت فيطلمان فينطران الى ماهوفيه من شدة العدات فيقولان ربا اتمت علين إنعمت ل \* شكر خداكه هريجه طلب كردم از خدا \* بر منتهاى همت خود كامر ان شدم \* قال في اسئلة الحكم انما استجاب الله دعاءه بانظاره الى يوم الدي مكافاة له معادته التي مضت في السماء وعلى وحه الارض ليعلم انه لايضيم اجرالها ،لمين في يعمل مثقال ذرة خسرابره امافي الدنيام يحسلا معوشه وامافي الآحرة في حق المؤمن وقال فى موضع آحر اهلاك الله تعالى اعداء سار الاسياء كفرعون وممرود وشدادوا بقعدوآدم الصبي وهو الليس وذريه لانابليس لمبكن عدوآ دم فسسانما كان عدوالله فامهله وابقاه الى اخرالدهر استدراجاس حبث لابعط اينحمل من الاوزار ما لا يتحمله غيره من الاشرار والك فارفا نظره الى يوم القرار أيحصل به الاغتبار لدوى الابصار بإناطول الإعسار في هذه الدار لرئيس الكفار وقائد زمرة الفح رواساء الادب ودعالنف مبالمفاء والكبرماء والفراعنة لم يدعوا بالنقاء لانفسهم ومااصروا على الاستكمار في حيع اعجازهم (قال) اللبس (رب) اي روردكارم (عدا اغويني) الساء للقسم ومامصدرية والجواب (لازين لهم) اي اقسم باغوال اياى لأربنناهم اىلذرية آدم المعاصى والشهوات واللدات فالمفعول محذوف والاغوادىره كردن يقال غوى غواية ضل والترين بالستن (في الارض) اى في الدنيا التي هي دار الغرور كافي قوادة على احلدالي الارض لارالارض محل متاعها ودارها وفي التبيار ازين لهم المفام في الارض ي يطمئنوا اليما واقسامه سرة الله المفسر فبسلطامه وقهره كافي قوله صعرتك لاينافي اقسمامه بهداها هورع من فروعها واثر مرآثارها فلعله اقسم

بهماجيعا فيكي نارة قسمة بصفة فعله وهوالاغواء واخرى بصفة ذاته وهي العرة (قال الكاشني) برحي برانند كددر عااغويدي باسبي است يعي سب آلك مراكراه كردي من ساراع معاصي راجيشم مردمان \* وجعله سعدى المفتى اولى لان جعمل الأغواء مقسمايه غميرمتعارف اذ الايمان منبدة على العرف هرج د معرف مردمان انراسو كندتوان كعت يمين استوالالا م يقول الفقير حفطه الله القدير سمعت من حصرة شيحي وسندي روح الله روحه ارآدم عليه السدلام كاشف عن شأه الذائي فسائ طريق الادب حيث قال ريناظلما انفسينا والمالليس فلم يكن له دلك ولذلك قال عا اغو يتني حيث است الاغواء الى الله تعالى اذرنك العواية كانت ثابة فيءينه العلية وشأنه العيى فاقتضت الظهور في هذا العلم فأظهر هاالله تعالى ومرالحال البظهر الله تعالى مالىس شات ولامقدر وقولهم السعادة الازاية والعنابة الرحائية مسطريق الادب والاماحوال كلشئ تطهر لا مُحالة فاسمع واحسط وص (قال الحافط) يبرماكنت خطا برقلم صديع نرفت \* آفرين بربطر بال خطا يوشش ود (ولاغو منهم احدين) ولاحلنهم احدين على العرابة والضلالة (الاعبادك منهم المخلصين) الدن اخاصتهم اطاعتك وطهرتهم مستوائب الشرك الجلى والخني فلابعمل فيهم كيدى فانهم أهل التوحيد الحقيق على بصيرة من امرهم و يقط ية وفي التأويلات النجمية اخلصتهم من حنس الوجود بجد فيات الالطاف وافيتهم عنهم بهويتك ويما كنب لى حضرة شيحي وسندى قدس سروفي تعض مكاتب التسريفة ان الصادق والمخلص بالك سير مربا واحد وهوالتحلص من شوائد الصدات النفسانية مطلقا والصديق والمحلص بالفيم مرياب واحدوهُوالتخلص ايضا مرشوائب الغبرية وانساني اوسع فلكا واكثر احاطة هاجتهد في اللحوق بالصحاب الثانى حتى تأمن من جيع الاغيار والاكدار وكفاك في شرف الصدق الالدين مارصي لنفسه الكدب حتى استشى المحاصين (قال الحافظ) طريق صدق باموزارآب صافى دل \* براستى طلب ارادكى جوسروج \* وعُن أبي سعيدا لخدرى رضى الله عنده قال سعمت رسول الله صلى الله سليه وسلم قول قال ابلبس لربه عروجل معزتك وجلالك لاابرح اغوى سى آدم مادامت الارواح فبهم فقسال الله تعسالي وعرتى وجلالي لاازال اغفرلهم مااستغوروني وفي الحديث لمالعن الليس قال فبعرتك لافارق قلب اب آم حتى يموت قال قيــ ل له وعزتي لااحطرعناء التربة حتى يغرغر بالموت وانماخلق الله الميس ليميزيه العمدو من الحبيب والسق من السعيد فخلق الله الاندياء ليقتدى بهم السعداء وخلق المس ليقتدى به الانتقياء ويظهر الفرق بينهما فابلس دلال وسمارعلى الناروالخلاف وبضاعته الدنيا ولماعرضهاعلى الكافري قيلما تنهاقال ترك الدين فأشتروها بالدي وتركها الزاهدون واعرضواعنها والراغبون فيهالم يجدوافي فلويهم ترك الدين ولاالدنيا ففالواله اغطنا مدافة منهاحتى نظرماهي ففسال اليس اعطوني رهافأعطود معمهم وابسارهم ولدا يحب ارباب الدنسا استماع اخارها ومسارها ومشاهدة زينتهالان سمعهم ويصرهم رهن عندابليس فأعطاهم المداقة لعدقيض الرهى فلم يسمعوا من الزهاد عب الدنيا ولم يبصروا قبائحها مل استحدوا زخر فها ومتاعها فلذلك فيسلمك الشي يعمى و يصم ودخل قوم على أبى دين فشكو اوسوسة الشيطان فقال قدحرج من عندى الساعة وشكامنكم وقال قل لاصحابك يتركوا دنياى حتى اركالهم دبنهم ومنى تعرضوا انداعي الدنيا انشبث بمناعهم الآخرة قال اجدين حنبل رجمالله اعداؤك اربعة الدنياوسلاحهالقاء الحلق وسحنه العزلة \* جامى علك ومال چوهرسفله دن مند \* كيجفراغ وكيم قناعت ترابس است \* والتــيطان وسلاحه السّــبع وسجنه الجوع \* جوع باشدغذاي اهل صفا \* محنت وابتلاى اهل هوا \* والنفس وسلاحها النوم وسجنهاالسهر \* تركس اندرخوا عفلت يافت بلم لصدوصال \* خفت ماينا بوددولت به بيد اران وسد \* والهوى وسلاحه الكلام وسجنه الصمت \* اكر بسهارداني اندكي كوي \* بكي راصده كو صدر ایکی کوی (قال) الله تعالى لابليس (هذا) اى تخلص المخلصين من اغوال (صراط) راهيست كه حق است (على) برمن رعايت اراى كالحق الذي يجب مراعاته في تأكد ثبوته وتحقق وقوعه اذ لا يجب على الله شي عنداهل الدنة (مستقيم) لاعوح فيده ولا انحراف عنه و بجوز أن يكون هذا التارة الى الاخلاص على معنى انه طريق بؤدى الى الوصول الى من غيراعوجاج وصلال فايتار حرف الاستعلاء على احرف الانتهاء ك دالاستقامة والشهادة باستعلاء من ثبت عليه فهوأ دل على القك بن من الوصرل وهوتمتيل اذلا

است المناه التي على الله تعلى (انعادى) وهم المساراليهم بالمخلصين الجدرون بالاصافة الى حناية تعلى الخلوصهم في الاعدان وسلامتهم من اضافة الوجود الى العدم وحريتهم عاسوى الله تعلى (ليس الك عليهم) على فلودهم (سلطان) تسلط وتصرف بالاغواء قال في الاستلاقيل الشيطان ما حالك مع أبي مدير قال كثل رحل يبول في المحرالحيط يريدان بلوثه هل اسف ه مه او كشل رجل ريدان يطوئ الوارالسمس بنعدهل ترى اجهل مندوقيل المعصهم كيف محاهد تك الشيطان قال ما الشيطان نعى قوم صرفناهم منا الى الله تعلى فكمانا من دونه وفي معناه الشد

نسترت عن دهری بطلحنابه \* فعینی تری دهری وایس برانیا فلونسال الامام مااسمی مادرت \* وای مکانی ماعرفن مکانیا

(الامر ابعك من العاوين) مكر انكس كد متابعت توكد از كراهان كد تو بدومسلط تواني شد + وفيداشارة الى ان اغواء، للعماوي ليس نطر بق السلطان بعي القهر والحسبر بل نظر يق اتباعهم لهنسو احتيارهم فيتسلط عليهم بالوسوسة والتزيين فانقلت ان الله تعالى لم عندع ابليس عن الني ضلل الله عليدوسل قلت سلطه عليمه ثم عصمه متمه ولذا اسلم شميطانه على يديه واحده مرة وجعل رداءه في عنقه حتى استعاد منسه فهو كمثل المراش يريدان بطفئ نور السراح فبحرق مسه قال على رضى الله عنمه الفرق بين صلاتساو صلاة اهل الكتاب وسوسة الشيطان لانه فرع من على الحك قار لانهم وافقوه يقول اذكفرا حداني ربئ منك والوَّمن يخالف والحسارية تكون مع المخالفة قال رسول الله صلى الله عايده وسلم ان الشيطان يوسوس الكم ما أو تكلمتم به الممرتم وهليكم هراءة فلهوالله احد قال حصرة شجى وسندى روح الله روحه وصاد الرحن العلماء الصلحاء الديء عنون على الارض هوناوا ذاخاط بهم الجاهلون قالواسلاماوهم الدي قال الله تعالى ف حقهم انعادى لبس التعليهم ملطان والعلاء الفسقاء الجهداء الديعثون على الارض كبراو تعطما واذاخاطهم العالمون قالوا كلاما شيعاوملاما فيحسا وهم الذي قال الله في حقه برالامن اتبعت ك من العساوي فاتقوا الله يااولي الالساب م العملم الحميث الدي مال اليمه الحميثون ادالحميث التخبيث والخميون للح بشات واطلبوا مادوي القلوب المماالطيب الدى قصداله الطيبون إذالطيبات للطيبين والطيدون للطيات اولئك هماز اشدون المهديون لعلكم تعلجون في الدنبا والآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح وانفع جميع العلوم النافعة هوالعلم الالهي الحاصل بالتجلى الالهى وانفيض الرحاني والألهام الربائي المؤيد بالكتاب الالهى والحديث النبوى ولا يحصل ذلك العلم بهدذا التجلى والفيض والالهام الاعتدا صلاح الطبيعة بالتسر بعدة وتزكية النفس بالطربقة وتخلية القلب وتحليمة الفؤا دبالمعرفة وتجليمة الروحوة صفيمة السمربالحقيقة باكل النوحيم دواشمل البجريدوافضل النفريد م حيا ما سوى الله حتى لا يبقى في الطلب والقصد والتوجه والحدة شئ مما سواه من السلف ان العسانية فعروا الى الله من جيم ماسوى الله سمق المفردون السابقون السابقون اولئك المقربون اتهي كلام الشيم في اللا تحسات البرقيات (قال الجامى) ازعالم صورت كههمه نقش وخيااست \* رهسوى حقيقت نبرى درچه حيالي (وانجهنم) معرب فارسي الاصل \* يقال ركية جهنام اي يعيدة الغوروكا به في العرس \* چدم \* وفي تفسير الماتحة للفناري سميتجهنم لمعمد قعرهايقال بترجهام اذاكات بعيدة القعروقعرها خمس وسمبعون مائة من السنين وهي اعظم المخلوقات وهي سجر الله في الآحرة (لموعدهم) مكان الوعد للمتعين اي مصيرهم (اجمعين) تأكيد الضمير والعامل الاضافة يعني الاختصاص لااسم مكان فانه لايعمل (الهاسبة ابواب) يدخلون منهاكل الله فوق بات على قدر الطبقات لكل طبقة باب (لكل بات) من تلك الا بواب المعتم على طفة من الطبقات وقوله (منهم) اى من الاتباع حال من قوله (جزؤمقسوم) ضرب معبن مفرز من غيره معما يقتضيه استعداده فلاطبقة الاولى وهي العليا العصاة من السلين وعن الشيخ الاكبرقد سسره الاطهرانه قال في جهنم خالية ومراده الطبقة العالية فانهامقر عصاة المؤمنين ولاريب ان من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان اي من معرفةالله تعالى فانهلايبق مخلدافتيق جهتم خالية واماالطبقات السادلة فأهلها مخلدة يقول العقير لكلامه مجل آخرعندى معلوم عندالقوم لايصح كثبفه وللطبقة الثانية اليهود وللثالثة النصاري وللرادمة الصائون وللخامية المجوس وللمادسة المشركون والسابعة المنافقون واحتاف الروايات وترتيب طبقات النار وفي الاكثر

جهنم اولها وقيما بمدها احتلاف ايضا كافي حواشي سعدى جلئ المفتى وسمبت جهنم لماست واظي لشدة القادها والحطمة لادها تحطم والسعيراتوقدها وسقراسدة الالتهاب والحيم لعمقها والهاوية لهويها وتسفلها وفي بحر العلوم اعلمائه لايتعين لتلك الابواب السمعة الاس عصى الله تعالى بالاعضاء السعة المين والاذن واللسان والمطس والفرج والرجل والاولى فىالترتيب مافى الفتوحات انكوفها سمعة ابواب بحسب اعضاءالنكليف وهي السمع والبصرواللسان واليدار والقدمان والفرج والبطن فالاعضاء السمعةمرات ابواب النار فاحفظها كآها من كل ما فهاه الله وحرمه والايصير ماكانك عليك وتنقلب النعمة عقو مة مَنْ مَنْ كَهُ دَرُدُورْ خُورِ عُلَمْ سَاختُمْ مُ تُقَسَّمَان دَرُودَرَبْنُد \* هَيْنُ كَهُ دَرُدُسُتْ تَسَتَ قَفْلَ الْمُرُورُ \* درهرهفت محكم اندربند \* وفي التأويلات النجمية وانجهنم البعد والاحتراق من الفراق اوعدهم اجمعين لهاسمه ابوات من الحرص والشره والحقد والحسد والغضب والشهوة والكبرلكل باب من الارواح المتعين لابليس الذفس المنصفين بصفاتها جرؤ مقسوم بحسب الإتصاف بصه تها وقبل خلق الله أعالى النارسبعة الوائ دركا تسخها تحت بعض والجنة تمانية الوالدرجات بعضها فوق معض لان الجنة فضل والزيادة في الفضل والثواب كرموفي العذاب جوروقيل الاذان سع كلسات والاقامة ممان فساذن واقام غلقت عندابوات النيران وفحدله ابواسالجنة الثمانية واعلم اناشداخلق عذابافي المارابليس الدى سنالتمرك وكل مخالفة وعامة عذاله بما ساقص ماهو الغالب عليه في اصل خلقه وهي النار فيعذب غالما بما في جهنم من الزمهر بر (اللتقين) الاتقاء على ثلاثة أوجداتقاء عن محارم الله باوامرالله واتقاء عن الدنبا وشهواتها بالآحرة ودرجاتها واتقاء عما سوى الله تعالى بالله وصفائه والاول تقوى العوام والشماني تقوى الخواص والثمالث تقوى الاخص (في جنات وعيون) مستقرون فيها لكل واحد منهم جندة وعدين على ماتقتضي قاعدة مقالة الجمع بالجمع والاستغراق هو المجموعي اولكل منهم عدة منهماعلى ان يكون الالف واللام للاستغراق الافرادي (قال الكاشي) يعني باغهاكه دران چشمها روان بود ازشير وخر وانكبين وآب \* يقول الفقير جعل مابستقرون فيه في الآحرة كا تهم مستقرون فيه في الدنيالشدة احدهم بالاسماب المؤدية اليه ونطيره في حق اهلالناران الذين يأكلون اموال الينامي ظلاائك يأكلون في بطونهم نارا (ادخلوها) اي يقال لهم من السنة الملائكة عند وصولهم الى الباب وعند توجههم منجنة الىجنة ادخلوا ايها المنقون تلاف الجنات ملتسبن (بسلام) اى حال كونكم سالمين من كل مخوف اومسلماعليكم بسلم الله تعالى عليكم والسلام من الله هو الجدبة الالهية كافي التأويلات المجمية (آمنين) من الآفات حال اخرى وفي التأويلات آمنين من الموانع للدخول والخروج بعدا الوصول وفيد اشارة إلى أن السير في الله لاعكن الابالله وجذباته كما كان حال الني صلى الله عليه وسلم ليله المعراج حين أخر عند حجريل في سدرة المتهى \* جنان كرم درتيه قر تبراند \* كددرسدره جبريل أزوبازماند \* ونفي عند الرفرف في مقام قاب قوسين وماوصل الى مقام اوادنى وهوكال القرب الابجدية ادن مي فيسلام الله سمامن موانع الدحول والخروج بعد الوصول (وتر-نا) وبرون كشيم (مافى صدورهم) أنجه درسبنهاى نهشنيان باشد (مرغل) اى حفد كامن فى الفلب بسبب عداوة كانت منه م في الديا \* عن على رضى الله عند ارجوان أكون اناوعمان وطلحة والرسير منهم وفيد اشارة الى ان غل اوصاف البشرية من امارية النفس وصماتها الذميمة لاينتزع من النفوس الابنزع الله تعساني اياه ومن لم ينزع عنسه العل لم يأ من من الحروح معد الدخول كإكان حال آدم عليه السلام الما دخل الجنمة قبل تركيمة النفس و ترع صفاتها عنها اخرح منها بالغل الذي كان من بتنائجه وعصى آدم ربه فعوى ثم اجتباه ربه ونزع عنده الغل بالتو بة وهداه الى الجدة \* يقول الفقير انتراع الغل اماان بكون في الدنيا وذلك بر كيدة النفس عن الاوصاف القسعة وتخلية القلب عرسفساف الاحلاق وهو للكاملين واماان يكون في الآحرة وهوللناقصين جعانا لله واياكم من المتصافين (اخوانا) حال من الضعبير في جنات (قال الكاشفي) درآيند بهشت درحالتي كه برادران باشـنديكد بكررابيني درمهرباني ودوستاري \* وزاد في هذه السورة اخوانالانها نرات في اصحـاب رسول الله عليه السلام وماسو اهاعام في المؤمنين يقول الفقير فهم اذا كانوا اخوانا يعنى على المصافاة لم ببق بنهم المساسة لافى الدنباعلى العلوم والمعارف ولافى الاحرة على درجات الجنة ومر اتب إلقرب (على سرر) برادران نشسته

برنخنهٔ از زر مكال بجواهر (منقالمین) رویها بكدبكر آورده الدبهشتیان قفا. بكدیك رنمی بینند قال محاهد تدوريهم الاسرة حبث ماارادوافهم متقاءلون في حيع احوالهم يرى بعضهم بعض اوذلك من مانع مصاماتهم في الدنيا (لاعمهم) عبرسد ابشارا (فيها) دريهشت (نصب) رنيجي و شفتي كدان سراى تنع وراحتَّت \* اىشى منسداد التنكيرالنقليل لاغيرقال فى الارساداي تعب بان لايكور الهم ويهاما يوحد من الكد في تحصيل مالاندلهم مند الحصول كلما يدونه معمر من اولة على اصلا اوبان لا يعتربهم ذلك وانباشروا الحركات العنيفة لكمال قوتهم (وماهم مها بمخرجين) ابدالآ ، دلان تمام المعمد الحلود وفي التأويلات البحمية لايمسهم فيهانصب مالحسد أعضهم عملي درجات بعض واهلكل درجة معمون في الكالدرجة لاخروج لهم منها الى درجة تحتها ولافوقه سأوهم راضون بذلك لان غل الحسدمنز وع منهم #پالنوصافى سووازچا،طبيعتبدرآى \* كهصمايىندهدآبرابآلوده \* وفى الحديث اول زمرة بلح الجنسة صورهم على صورة القمرلية البدرلا بصقون فيها ولا يتعظون ولا ينوطون آنينهم فها الدهب وامشاطهم منالدهب والفضة ومجامرهم الالوةورشحهم المسك كلواحدمنهم زوجتان بريمح ساقها من ورآءاللحم مرالحسن لااحتلاف سنهم ولاتباغض في قلونهم على قلب واحد يسجون الله بكرة وعشيارواه المخادى قال في فتم القريب اي يسمحون الله بقدر الكرة والعشى فأ وقات الجندة من الايام والساعات تقديرات فان ذلك انما بجيئ من احتلاف الليل والهار وسيرالشمس والقدمر وليس في الجندة شيء من ذلك قال القرطبي هداالتسنيح ليس عرتكلبف والزام لارالجنة ليست بمحل تكليف وانمسا هي محلجرآءوانساهو عن تيسير والمهام كافال في الرواية الاحرى يلهمون التسييم والتحميد والتكمير كابلهمون النفس ووجه التشبيه ان نفس الانسان لا بدله مه ولاكلفة عليمه ولامشقة في دوله وسردلك ان قلوبهم قد تنورت بمعرف نه وانصارهم قدتمتعت برؤيتسه وقدعمرتهم سوالغلعمه وامتلائت افئدتهم بمحبته ومخسالته فالسسنتهم ملازمةذكره ورهينة شكره هي احب سيأ اكثر ذكره (بي عمادي) آورده اندكه روزي حضرت پيعمبر صلى الله عليه وسلم درياب ىنى سىيد بمسجد الحرام در آمدجى ارصحابه راديدكه مى خىد د فرمود كه مالى اراكم تصحكون جيست كهشمارا خدار مي بينم صحابه رايحة عنابي ازب سخن استشمام نمودندوآن حضرت در كدست وه وز بجحره نارسيده بازكشت وكفت جبرائل آمدو پيغام آورد كه چرابند كان مرانااميدسازي \* مئعادي اي اعلاعادي واخبرهم (اني) أي إني (اما) وحدى فه ولقصر المسدّد على المسدّد السه (الغفور) من آمرزنده ام كسي راكه آمرزشطلند (الرحبم) وبخشنده ام بركسي كه تو به كنداي لا يسترعليهم ولا يحوما كان منهم ولا ينعم عليهم الحنة الأأناو حدى ولا يقدر على ذلك غيرى (وال عدايي) وبا تكه عدال من رعاصي كدار أو به واستعمار منحرفست (هوالعذاب الاليم) هومثل اناالمذكور اى واخبرهم بالسعدان الاالعذاب الاليم وفي توصيف ذاته بأخفران والرحة دون التعديب حيث لم يقل على وجدالمقاءلة والى المعدب المؤلم ايذان بانهم الممايقة ضيهما الدات والعداب المايتحقق بمايوحه من خارج وترحيم وعداللطف وتأكيد صفة العفو \* كرجه جرم من ازعددبيشاست \* سقترحتي ازانبيشاست \* چهعب كرعدان الله بركنه بيشكان \* وفي التأويلات المحمية يسميرالي ان المحتصين بعبود تدهم الاحرار عن رق عبودية ماسواه من الهوى والدئيا والعقبي وهم مطاهر صقات لطفه ورجته والعداب لمن يكون عدالهوى والدئيا وماسوى الله واله مطهر صفات قهره وعرته وفيده التسارة اخرى الى ان سيرالسياري وطيران الطائري في هوآء أله ودية وفضاء الربوبة انما يكون على قدمى الحوف والرحاء وبجناحي الانس والهيبة معتدلا فيهما مى غيرزيادة احداهم اعلى الاخرى وفي الروصة القي يحيى عيسى عليهما السلام فتسم عسى على وحد بحيى فقال مالي اراك لاهيا كالله من عقال مالي اراك عابساك أنك آبس فقالالاسرح حتى بزل علينا الوحى فاوجى الله تعالى احمكما الى احسنكما ظناي وروى احبكماالي الطلق البسام ولم يرلز كرياعلب فالسلام يرى ولده يحيبي معموما باكيامشـفولا بنفســه فقــاليارب طلت ولداانتفع بهقأل طلــته وليـــاوالولىلايكون الاهكذا قال مسروق ان المحافة قبل الرجاء فان الله تعمل خلق جنة ونارا فل تخلص والى الجنة حتى تمروا بال اريقول الفقير الذي ينبغي ان بقدمه العد هوالخوف لانه الاصل وفيد مخلية القلب ما الاماني الفاسدة

ولاساديدكون معاق ارجاء هوااسانق وهورجدالله الواسعة عانع الاصل وعويالسبة الىصدات الله ولذاماء في الحديث اوبعد إالعد قدررجة الله ما تورع عن حرام واوبع العد قدرعة ومدّ الله البخع نفسداي العلكما بي ما الله تعمل ولما اقدم على دب واعلم السمال المعفرة كثيرة اعظمها العشق والمحبة دان الله تعمل اعد خلق لانس والجي للعبادة الموصلة الى المعرفة الالهبة والجدية الرباية (قال الحفظ) هرج مغرق محركماهم زششجهت \* كرآش اي عشق شود غرق رحتم \* واسباب العذاب ايضسا كثيرة اعظمها الجهَل بالله نعسالي وصفته فعل الدافل ال يجتهد في طريق العسق والمحبة والمعرف الى الراد ويستريح من تعب اطلب والاجتنادة أنااواصل المالمزل مستريح وقدقيل الصوفي مولاه ذهب له وامامن تقي في انظريق فهوفي اصبعي الرحبي لأيرال ينقلب من حال الي حال ومن امن الى خوف وبالعكس الي ان تنقطع الاضافات وعند ذلك يعتدل الدويستة يم مير ان علدوعله فيد دالله تعدالي الى ان يأتيدالية ين وهوالموت (ونبتهم) واخبرا ملك المجد (عن صيف ابراهيم) بتوى فيه القليل والكثيراي اضيافه وهوجرول مع احدعت ملكاعلى صورة الغلال الوصاءوجوهمم حعلهم صنفالاتهم كأنواق صورة الضف اولكونهم صفاق حسبان ابراهم عايدالسلام (اذد حلواعلية) طرف لضيف مائه مصدر في الاصل (فقلوا) عندد خولهم عليد (سلاما) اى نساسلاما قال سلام فالثان عاد بعل حنيد فلارأى ابد بهم لا قصل اليد نكرهم واوجس منهم خيفة (قال) ابراهم (الامنكم وحلورً) خاتفون ذان الوحل اضطراب النفس لنوقع مكروه وانحاقاله عليه السلام حين امتعوام اكل ماقر به اليهيم من العيل الحسد لماان المعنداد عندهمانه أذانول بهم ضيف فليأكل من طعامهم ظنوااله لم يجيئ عَمر لاء: المدرولهم (قالوا) اى الملائكة (لاتوحل) لاتحف الراهيم (الانبشرك) استئاف في معنى النعابل للنهيي عن الوجل فأن المبشريه لابكاد يحوم حول ساحته خوف ولاحزن كيف لاوهو بشيارة مقسارة وبقء اهله فيعانية وسلامة زماناطويلا والبشارة هوالاخسار بالطهرسرورالخبربه والمعي باغارسية يدرستي را ارد : مبدهيم (بغلام) به بشرى استحق نام (عليم) اى ادابلغ عَمِيعني وقتي كه بلوغ رسد علم بهوت نوى خواهد رسيد (قال ابشرتموني) آبابشارت ميدهيدمرا (على ان مسى الكبر) واثر في والاستفهام النجب والاستعادعادة وعلى بمعني معاى مع مسالك بربان يولدني اى ان الولادة امر مشكرعادة معالكبر وامر عجب من بين هرمين وهو حال اي ابتسرتموني كسيراا وبمعني بعداي بعد مااصابني الكبروالهرم (وبم يسترون) هي ماالاستفهامية دخلها معني التعجب كائه قيل مبأى اعجوبة تبتسرون وفي التفسيرالفارسي بس بحيفة وعمرته ويدهيدمراء وهوبفتع النونمع الخفيف لانهانون الجاعة وقرئ مكسرالنون معالخفيف لاناصله تبشروني حُدفت الياءواقيم الكسر مقامم! (قالوابشر اك بالحق) اى عابكون لامحسالة (فلاتكن من القالطين) من الا يسين من ذلك فان الله تعالى قادرعلى ان يخاق سرا بغير أبو بن فكيف من شيخ فان و يجوز عافروكان مقصده عليه السلام استعظام نعسته تعالى عليه في ضمى النجب العادى المني على سنة الله المسلوكة فياين عباده لااسبعاد ذلك بالسبة الى قدرته تعدالي كاينبي عند قوله تعدالي بطريق الحكاية من القدانطين دون من الممترين ونحود (فالومريقنط) استفهام الكارى اى لايفنط (من رجد ربه) از بنفشش آفريد كارخود (الاالضالون) اى الخطئون طربق المعرفة والصواب فلايعر فون معةر حسد وكمال عله وقدرته كاقال بعةوب علمه السلام لايسأس من روح الله الاالقوم الكافرون ومراده نفي القنوط عن نفسد على اباغ وجداى ايسبى فنوط من رحته تعالى وانما الذي اقول لبان منافاة حال لعيضان ظائا انعدمة الجلياة على وفيه اشارة الى انبت رته بغلام عليم مع كبره وكبرام أته بشارة للطالب الصادق وانه والكان مسناقد ضعف جسمه وقواه ويجز عنجهاد النفس ومكابدتها واستعمالها في مباشرة الطاعات والاعسال الدنسة ويونسه التيطان مرنيل درجات القرب لاناسباب تحصيل الكمال قدتناهت ومعظمها العمر والتسباب ولهذا قال المسايخ الصوق بعد الاربعين بار دفلا يقنط من رحة ربه ويتقرب السه بالاعسال القلب البقر البدربه باستاف الطاف الربوبية وجذبات اعضافه فيخرج من صلب روحه ورجم قلبه غلاما عليما بالعلوم اللدنية والرسوم الدينية وهوواعظالله الذي في قلب كل قومن وقداشتغل افراد كالقفال والقدوري بعدكيرهم ففاقوا على علمم ودافوا عنظرهم ولطف الله تعالى واصل على كل حال قال في شرح الحكم من استغرب ان ينقذه الله

من شهوته التي اعتقلته عن الحبرات وان يخرجه من وجود غفله التي شماينه في جيسم الحالات فقد استعرالقدرة الألهية والله تعالى يقول وكان الله على كل شي مقندرا هابان سجمانه المقدر هشاملة صالحة المل شي وهدا م الاشاء والدت الاستعامة على مقوية رجائك في دلك فالطراط لمن كالمثلاث مالقده الله وخصد بعنامته كأبراهيم سادهم والفضيل تنعياض واسالمارك وذي النون ومالك تردينار وغسرهم مزيحرمي السدامة تاسقاهم ربهم آيد جواب \* تشنه باشوالله اعلى بالصواب \* قال في تاح العروس من قصر عره فليدكر بالادكار الجامعة مثل سحان الله عدد خلقه ونحوذلك والمراد تقصر العمر أن يكون رحوعه الى الله في معترك المالما نو يحوها م الأمراض المحوقة والاعراض المهولة \* دع النكاسل تعنم قد حرى مثل \* كه زادر اهروان (قال) اراهبم (هاخط مكم إيم المرسلون) أي امركم وشأمكم الخطر لعل اراهيم عليه السلام علم بالقرائل المعى الملائكة ليس لمجرد السارة مل لهم شأن آحر لاجله ارسلوا وكا به قال ان لم مكن شأمكم محرد السفارة فاذاهو (قالوا) اى الملائكة (اناارسلاالى قوم محرمين) مصري على احرامهم متهاهين فى اللمهم وهم قوم اوط (. لا آل اوط) استنباء متصل من الصمير في محرمين اى الى قوم اجرموا جيما الاآل اوط يريد اهله المؤمنين فالقوم والارسال شاملان للمجرمين وغيرهم والمعسى المارسلنا الى قوم أجرم كلمم الاآل لوط لنهاك الاولين وننجى الأخرين واكتي بحاة الآللانهم اذا بجواوهم تاسون فالمتوع وهو اوط اولى بذلك ولرط بن هاران ب ارخ وهواب احى ابراهيم الخليل كان قد آمن به وهاجر معه الى الشام بعد نجاته من النسار واحتت لوط معاراهيم وهواى ثلاث وخسين واراهيم اس ثمانين اومائة وعشري فنزل اراهيم فلسطين وهى اللاد التى بين الشام ومصرم نها الرملة وغرة وعسقلان وغيرها ونرل الوط الاردن وهي كورة بالشام فارسك الله اوطا الى اهل سدوم بالدال وكانت أعمل الحسائت عارسل الله اليهم ملائكة للاهملاك (الملجوهم احمين) اي عايصب القوم من العذاب وهو قلد مدائسهم (الاامر أنه) استثمامن الصمرواسمها واهلة (قدرياً) حكمناوقضينا (ادهالم الغاري) الساقين مع الكورة لتهلك معهم واسند الملائكة وعلى النقدير الى الفيهم وهووول الله تعدالي لمالهم من القرب والاختصاص كابقول حاصة الملاف احربا يكذا والآمر هوالملك (فلاجاء آل اوط المرسلون) اى الملائكة (قال) لوط (امكم قوم ممكرون) غرباء لايعرفون اوليس عليكم زى السفرولاأ، تم من اهل الحضر عاخاف ان تطرقوني الشر (قالوا) ماجئناك بما تمكرنالا حله (الرجئناك) للكه آمدهام يو (كاكانوا فيد عمرون) اى عافيه سرورك وتشفيك من عدوك وهو العداب الدى كنت تتوعدهم مزوله فيمترون في وقوعه اي يشكون وبكذيوك حهلا وعنادا (واتيناك) وآورده ايم و (بالحق) بالمتيق الذي لامحال فيم للامتراء والسك وهوعذاتهم (والاصادقون) في الاحدار بيز وله بهم (عاسر باهلك) فاذهب نهم (قال الكاشمي) س برون برازشهراهل خودرادشت ( بقطع م الليل) من السرى وهوالسير في الليل في طائعة من الليال اي معض منه و مالفارسية \* درياره كه ازشب بـكدرد (وانبع ادمارهم) جعدبر وهومنكل شئ عقه ومؤخره اى وكل على اثرهم لتسوقهم وتسيرع بهم وتطلع على احوالهم فلاتعرط منهم التفاتة استحياء منك ولاغيرها من الهفوات قال في رهان القرء أن لانه اداساقهم وكان من ورآنهم علم بنجاتهم ولابخيي عليــه حالهم (ولايلتفت منكم) اي منك ومنهم (احد) فيرى ماوراء، من الهول فلايطيقه اوجول الالتفات كناية عرمواه له السمير وترك التوانى والموقف لان مزيلنفت لابدله من أدنى وقفة ولم يفال ولايلنفت منكم ا-ــد الااحر أنك كما في هود اكتفاء بماقــله وهوقوله الااحر أنه (وامضوا) ورويد (حيث توعرون) حيث امركم الله بالمضي اليه وهوالشام اومصراو ذغروهي قرية بالشمام (قال الكاشهي) شهرستان ينجم است اهل ان هلاك مخواهند شد (وقضينا اليه) واوحينا الي اوط مقضيا متونا (دلك الامر) مهم يفسره (ان دارهو الاع) المجرمين اي آخرهم (مقطوع) بريده وركنده است \* اي مهلك يستأصاون عن أخرهم حتى لابيق منهم احد (مصبحين) حال من هؤلاء اى وقت دخوام مف الصمح وهوتهيين وقت هلاكهم كافال الله نعالى ال وعدهم الصحو الخيصه أوحيا السدانهم يهلكون جيعا وقت الصبح فكال كدلك وفي الآيات اشارات الاولى الاعبرة بالسب والقرامة والصحمة مل العلم النافع والعمل الصالح الاترى الله استنى امرأة لوط فجدلمها في المهالكين ولم تنفعها الزوجية ينها وبين لوط كالم تنفع الانوة والمنوة بين نوحوابنه

كنعان ولله در مزقال \* بايدان راركيثت همسر لوط \* خاندان نبوتش كمتــد \* وذلك انهـا صحت نوطا صورة لاسيرة وصحبت الكفرة صورة وسيرة فع تنفعها الصورة \* بيش الدياس صورت ونسناس سيران \* خلق كد آدم اند بخلق وكرم كم اند \* والنسئاس حيوان بحرى صورته كصورة الانسان وقيل غمذاك والتساتية المالئك من صفات الكفرة كما الماليقين من صفات المؤمنين (وفي المثنوي) افت وخير ال ميرودمرغ كان \* مايى بر براميسدآسَميان \* چون رَطَن وارست علش رونمود \* شدد و پرازمرغ پرهارا كسّود \* والله الله انسالك طريق الحق ينغى الايلتفت الىشي سوى الله تعالى لانه القصد الاقصى والمطلب الاعلى يل مضى الى حيث امر وهوعالم الحقيقة الاترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفق الى يمينه وبسسار. لية المراجيل توجد الى مقدم قاب قوسين وهوء الم الصفات تم الى مقام او أدنى وهوعالم الذات ولم يعقد عائق اصلا وهكذا عن له علوهمة من المهاجرين من بلد الى بلدومن مقام الى مقام (قال الولى الجامى) نشان عشق جدرسي زهرنشان بحكسل \* كدّنااسيرنشاني به بي نشسان ترسي \* نسسال الله العصدة من الوقوف في موطن النفس والوصول الى حظيرة القدس والانس (وجاء اهل المدينة) جون زن لوط مهما نان نيكورورا ديد خيريقوم فرستاد \* وجاء اهل سدوم التي ضرب بقاصيها المنل في الجورمنز ل لوط ومدأى قوم لوط كانت اربعاوقيل سبعاواعظمهاسدوم وفيدرياق الذنوب لابن الجوزي كانت جسين قرية (يستبشرون) الاستشار شادشدن اي مظهر بن السرور باله زل ملوط عدة من المردفي فاية الحسن والجال قصداالي ارتكاب الفاحشة (قال) لوط لهم لما قصدوا اضيافه (ان هو لاء صيغي) اطلاق الضيف على الملائكة بحسب اعتفاد عليه اللام اكونهم في زى الضيف (علا تفضحون) بس مرارسوامكنيددر نزد ابسّان \* باد تعرضوالهم بسوء فيعلوا انهلس لى قدر وحرمة اولا تفضعون بفضعة ضيق فانمن اهين ضيفه اوجاره فقد اهين كاان الاكرام كذنك مقال فضحه كنعمه كنف مساويه واظهر من احره ما لمزمد العار (واتقواالله) في مباشر تكم الدوني اوفى ركوب الفاحشة واحفظوا ماامر كم به وفها كم عند (ولا تفرون) ولا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض لم اجرتهم عِنْلُ نَاكُ الْفُعِدَانُةُ الْقَبِيحَةُ وِبِالْفَارِسِيدَ \* ومراخوار وجل مسازيد بيش مهمانان من اخرى وهواجوان (قالوااولم ننهك عن العالمين) أزحايت عالميان يعنى غريبان كه فاحمة ايشان مخصوص بغريا يود، قال فى الارساد الهمزة للانكار والواو العطف على مقدر أى ألم نقدم السك ولم تنهك عن التعرض لهم معهم عا وكأنوا يتعرضون لكل واحد من الغرباء بالسوء وكان علسه السلام يمنعهم عن ذلك بقدر وسعه وهم ينهونه عن ان يجبر احداو يوعدونه بقولهم لمن لم تنته بالوط لتكوس من الخرجين ولـ الهم لا بقلعون عداهم عليه (قَالَ هُوَ الْمُونَا عَلَى اللهُ عَالَ وَمِي فَازُوجِهِنَ اللَّهُ اوْرُوجِوهِنَ فَنِي الكلام حذف وانماجه ل بنات قومه كبنانه فانكل نبي أبوامته منحيث الشفقة والتربية رجالهم بنوه ونساؤهم باتهاواراد بنته الصلبية اى فتزوجوهن ولاتنعرضواللاضياف وقد كأنوا من قبل يطلبونهن ولايجبيهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لالعدم متسروعية المناكحة بين المسلمات والكفسار فانتكاح المؤمنسات من الكمار كانجار فأرادان يقاضسافه بنته كرما وحبة وقيـل كانلهم سـيد ان مطاعان فاراد ان يزوجهـا ابنتيه ايثاوزعورا (انكنتم فاعلين) قضاء الشهوة فيمااحل الله دون ماحرم فان الله تعدالي خلق اتساء الرجال لاالرجال الرجال وفي الآمات فوالد الاولى ان اكرام الضيف ورعابة الغربانون اخلاق الانبياء والاولياء وهومن اسباب الذكر الجيل (فال الخافظ) تيارغربان سبب ذكر جيلست \* جانامكراين قاعده درشهر شمانيست (وقال السعدى) غرب أشاياش وسياح دوست \* كه سياح جلاب أم تكوست \* وفي الحديث من اقام الصلاة وآني الزكاة وصام رمضان وقرى الضيف دخ ل الجنة كافي الترغيب والثمانية الهلا دلكل مؤمن منق ان بسمد باب الشر بكل ماامكناه من الوجوه الاترى ان لوطا عليه السلام لمالم بحد مجالا لدفع الخبينين عرض عليهم ساته يطربق النكاح وانكانوا غير اكفاء دفعا للفساد والشائنة انمحل التمتع هي السماء لاالرجال كإفالواضرر انظر فى الامرد اشد لامتساع الوصول فى الشرع لانه لا يحسل الاستناع بالامرد ابدا (قال السعدى) خراب كند شاهد غاله كن \* بروغانه آبادكردان بزن \* نشايد هوس باختن باكلي \* كدهر بامدادس بود بللي \* مكن بد بفرزند مردم نكاه \* كه فرزند خو بشت برايد نباه \* چرا طفـل ـــــــروزه هو شش سرد ۲ که درصنع دیدن چدبالغ چه حرد ۲ محقق همی بیندازآب وکل، ۲ که در حو بر و یال چین وچكل (لعمرك) قسم من الله تعالى محياة النبي صلى الله عليه وسلم وهوالشهور وعليد الجهور والعمر بالقتم والضم واحد وهو المقاء الاامهم خصوا القسم بالمتوح لايتسارالاخف لان الحلف كمثير الدور على السنتهيم ولدلك حدووا الحمر وتقديره لعمرك قسمي كاحدفوا الفعل في قولهم نا لله (اعم) اى قوم لوط (له سكرتهم) غوايهم اوشدة علنهم التي ازاات عقولهم وترييزهم من الخطأ الذي هم عليه والصواب الذي بشار بهالبهم م ترك السين المالسات (يعمهون) يتحيرون و يتمارون فكيف يسمعون الصبح قال في القاموس العمه التردد في الضلال والنحير في منارعة اوطر بق او انلابعرف الحجة عد بجعل وفرح عهاوعوها وعوهة وعهاماههو عه وعامداتهي ويعمهون حالم الصمير في الجار والمحروركا في محرالعلوم وعن اس عماس رضي الله عنهما ماخلق الله تعالى نفسالك رمعلى الله من مجد صلى الله عليه وسلم وماسمعت الله اقسم بحياة احد غديره وفي التأويلات النجمية هذ مرتبة مانالها احد من العالمين الاسيد المرسلين وخاتم الندين عليه الصلاة والسلام من الازل الى الابد وهوانه تعمالي اقسم محياته وانباعي نفسه باقيار به كاقال تعالى الك ميت اي ميت عنك حي بنا وهُو مُخْنُص لَهُذَا المُقَامُ الْمُحْمُودُ انْتُهِي \* چُونُ بِي ازْهُسَيْخُودُ سَرَ تَافَتُ \* فَرَقَ بِاكْشُ ازْالْمُمُرُكُ تَاح ما فت + داشت ازحق زمد كى در مندكى + شـدلعمرك حلوه ان زمدكى + واعلمان الله تعـالى قد اقسم بىعسە فى القرآن فىسىمة مواضع والباقى من القسىم القرآنى قسىم بمخلو قاته كقوله والتينوالز يتون والصامات والشمس والضيى ونحوها فانقلت ماالحكمة في معنى القسم من الله تعالى مانكان لاجل المؤ من فالمؤمن بصدق بمجردالاخارم غيرقسم وان كانلا جلاا كاورفلا عيده قلت انالقرآن نرل العة العرب وم عادتها القسم اداارادت انتؤكد امرافان قلت ماالحكمة في ان الله تعالى قداقسم بالحلق وقد وردالنهى عن القسم معير الله تعالى قلت في دلك وحوه احدهاانه على حدف مضاف اى ورب النين ورب الشمس وواهب العمر والثاني الالعرب كانت تعظم هده الاشياء وتقسم بها فنزل القرآن على مايعرفون والشالث أن الاقسام انمايكون عايعطم القسم او يجله وهو فوقدوالله تعالى ليس فوقد شئ فاقسم تارة بنفسد وتارة بمصنوعاته فالالقسم بالمصنوعات يتعتلزم القسم الصانعلان ذكر المفعول يستلرم ذكر الفاعل اديستحيل وحود مفعول نفيرفاعل فهو يقسم بماشاء من خلفه وليس لاحد أريقسم الابالله وهذا كالنهى عن الامتنان قال الله تعالى مل الله بمن عليكم و عن تركية النفس ومد حها وقد مدح الله تعالى نفسه وقداقسم الله تعمالي بالني عليه الصلاة والسلام في قوله العبرائا عرف الناس عطمته عندالله ومكانته لديه عالقسم امالفضيلة اولنفعة كقوله والسين والزيتون وكأن الحلف بالآباء معتادا في الجاهلية فلما جاء الله تعالى بالاسلام عاهم الرسول عليه السلام عن الحلف دغيرا لله تعالى واختلف في الحلف بمخلوق والمسهور عندالمالك يذكراهينه وعبد الحابلة حرام وقال النووي هوء ند اصحاسا مكروه ولبس بحرام قيدالعراقي ذلك في شرح الترمذي بالحلف معراللات والعرى وملة الاسلام فامااللف بحوهدا قرام والحكمة في النهى عن الحلف نعم الله تعمال اللف يقتضي تعطيم المحلوف له وحقيقة العطمة مختصة بالله تعالى لايضاهي ماغيرها وقسمه تعالى عاشاء ممخلوفاته تديه على شرف المحلوف به فهو سحانه ابس فوقه عطيم يحلف مه مقارة محلف غده و قارة بمخلوقاته كافي القنع القريب و يمكن ان يكون المرادبقولهم لعمرى وامثاله ذكرصورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط لانه اقوى مسائر المؤكدات وأسلم التأكيد بالقسم بالله تعالى لوجوب البرمد وليس العرض اليين التسرعي وتسديد غيرالله تعالى به في التعطيم وذكر صورة القسم على هدا الوحه لا أس مه كاقال عليه السلام قد افلح وايه كدا في العروق، (فاحدتهم) اى قوم لوط (الصيحة) اى صبحة جبريل علية السلام (مشرقين) اى حال كونهم داحلين فى وقت شروق الشمس وهو بالعارسية \* برآمدن خرسيد \* وكان ابتداء العذاب حين اصحوا كاقال ان داير هؤلاء مقطوع مصحين وتمامه حين اشرقوا لانجبريل قلع الارصين مهم ورفعهاالى السماء ثم هوى دها نحو الارض غمصاح مهم صعة عطيمة فالجع بين مصحين ومشرقين باعتبار الابتداء والانتهاء فقطوع على حقيقته وان دلالة اسمى الفاعل والمفعول على الحال وحال القطع هوحال الماشرة لاحال انقضائه لانه محاز حبشد ولك ان تقول مقطوع بمعنى يقطع عن قريب (فجعلناعاليها) زرآن شهرستانهارا (ساهلها) زيرآل يمي زيروز ر

كردانم انرا \* ودلك بان وومناها الى قريب من السماء على جناح حبريل ع قلسناها عليهم فسارت منقلبة بمم وقوله عالبها مفعول اول لجعلما ومعافلها مفعول ثار له وهواد حل في الهول والعطاعة من العصي (وامطرنا عليهم) في تضاعيف ذلك قبل عمام الانقلاب (جارة) كائنة (سسجبل) من طين متحجر عليه اسم من رمي به مهلكوا بالحسف والحارة قال في القاموس السجيل كسكيت حارة كالمدر معرب سنك كل\* اوكان طَيْتَ بنارجهنم وكت فيهااسماً القوم اوقوله تعالى من سحيل اى من سحل مماكت لهم انهم يعد بون بها قال تعلى وما أدراك ماسجين كأب مرقوم والسميل عنى السجين قال الازهري هدا احسن مامر عندي وابديها انتهى \* وفي الكواشي وامطر ما على شدادهم اي على من غاب عن ثلث اللاد (ان في ذلك) اي فياذكر من القصة من تعرض قوم اوط لضيف ابراهيم طعا فيهم وقل المدينة على من فيها وامطار الحارة عليها وعلى من غال منهم (لا يات) لعلامات يستدل بهاعلى حقية الحق وبعتبر (للمتوسمين) اى المتفكر بن المتفرسين الذي يسطون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الثي وباطنه نسمته وبالفارسية - مرخداوندان واست راكه مزيركي درمكرندوحقيقت أيشان بسمات آن مشناسند \* يقال توسمت في فلان كدا اي عرفت وسمه فيداي اثره وعلامته وتوسم التي تخيله وتفرسه (وانها) وبدرستي كه آنشهرستامها، مؤتفكه (السبيل مقيم) ايطريق ثابت يسلكه النياس ويرون آثار تلك البلاد مين مكة والشيام لم تندر س بعد فاتعطوا بآ مارهم ياقريش اذادهتم الى الشام لانها في طريقكم (أن في دلك ) اى في كون آتار تلك القرى عمراًى من الناس يساهدونها في ذها بهم والما بهم (لا يَدّ) عظيمة (للمؤمنين) بالله ورسوله فانهم الدين يعرفون ان ماحاق مهم من العذاب الذي رلئديارهم الاقع انماحاق بهماسوء صبيعهم واماغيرهم فيحملون دلك على الاتفاق اوالاوضاع الفلكية وافراد الآية بعد جمها فياست قلا ان المشاهد ههذا يقيد الآثار لاكل القصة كاهياسلف وقال في يره ن القرء آن ماجاء في القرءآن من الآيات فلجمع الدلائل وماحاء من الآية فلوحدانية المدلول عليه فلماذكر عقيمه المؤمنين وهم مقرون بوحدائية الله تعالى وحدالا ية انتهى \* وفي الآيات مائدتان الاولى مدح الفراسة وهي الاصابة فى الطروق الحديث انكان فيما مضى قلكم من الامم محدثون المحدث تقتيح الدان المسددة هوالذي يلقى في نفسه شي وبحبر به فراسة ويكون كاقال وكانه حديه الملا الاعلى وهذه منزلة جليلة مي منازل الاوايا وفانه ان كان في امتى هذه هانه عمر بن الخطاب لم يرد النبي عليه السلام بقوله انكان في امتى التردد في دلك لان امنه افضل الامم واداوجد فيغيرها محدثون ففيها أولى للأراديها التأكيد لفضل عركايقال انيكن لي صديق فموفلان يربد يذلك اختصاصه بكمال الصداقة لانبي سائرالاصدقاء وفى الحديث اتقوافرامة العلاء لايشهدوا عليكم بغدمادة وبكمكم الله نهايوم القيمة على مناخركم فى الناردوالله انه لحق يقدفه الله في قلو دمم و يجعله على الصارهم وعنه عليه السلام القوافراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله و بنطق بتوفيق الله مقرأان في ذلك لآيات المتوسمين كذا في محرالعلوم \* آورده اندكه خواجة بزركوارقط الاخيار خواجه عبد الحالق عجدواني قدس سره روزي درمورفت سحنمي كفت ناكاه جواني درآمديصورت زاهدان خرقه در بروسجاده بركفت در كوشة مدشست و بعد اززماني برخاست و كفت حضرت رسالت صلى الله عليه وسل \* درموده كه \* القوا فراسة المؤمن عانه ينظر سورالله \* سيراي حديث چيست حضرت خواجه فرمودندكه سيران حديث آست که رئار سری واعمان آری جوان کفت نعودبالله که درمن زنارباشد خواجه بخمادم کفت حرقه ازسر جوان رکش زناری بدیدآمدجوان فی الحال زنار مبرید وایمان اورد وحضرت خواجه فرمودند که ای یاران بيابيد نابر موافقت اين توعهد كه زبارطاهر سريد زنارهاي باطن راقطع كنيم خروس از محلسيان برآمد ودرقدم خواجه افتادند تجديد تو به كردند \* تو به چون باشد بشيان آمدن جردر حق نومسلان آمدن جمام را تو به زكار بد بود \*خاص راتو مزديد خود بو الفائدة الشائية ال في اهلاك الاعم الماضية وانجاء المؤمنين منهم ايقاظاوا شاهاووعداووعيداوتأديبا لهذه الامةالة ببري فاعتبروا باحوالهم واجتبوا عرافع الهم والكوا فهذه ديار الطالم بأومصارعهم وكاريحيي بنزكر ياعليه السلام يبكى حتى رق خده ومدت اضراسه هذاوقد كان على الجادة فكيف عن حاد الخواني الدنياسموم قاتله والنفوس عن مكايد هاغافله كم من داردارت عليه ادوائر النعم فعطناها حصدا كأن لمتغن بالامسوفقناالله واياتم للهدى وعصمنا من اسباب الجهل والردى وسلامي شر

ال فوس فانها شر العدى وجعلنا من المنتعمين توعظ القرء آن والمعتمرين بآيات الفرقان مادام هـذا الروح في المدن وقام في المقسام والوطن (وان كار) المخمفة من الوصمير الشأن الدي هو اسمها محدوف واللام هي الفارقة بينها وبين النافية أي وال السأن كان (أصحاب الايكة) وهم قوم شعيب عليه السلام والايكة السحر الملتف المتكاثف وكانت عامة شجرهم المقل قال في العاموس المقل المكي ممر شجر الدوم وكانوا بسكنونها فيعنه الله اليم كانعنه الى اهل مدي فكذبوء وقال دعضهم مدين وايكة واحدلان الايكة كانت عند مدين وهدا اصمح كان تفسيرأني الليث قال الجوهري من قرأ اصحاب الابكة فهي الغيضة ومن قرأليكة عمى اسم القرية (لطالمين) متحاوزين عن الحد (ما يقسنا منهم ) يس انتقام كشيديم ازايشان بعداب يوم الطلة ، قال في النيان أهلك الله اهل مدي بالصبحة واهل الايكة بالنار وذلك ان الله ارسل عليهم حر أشديدا سعة ايام فعرجوا لبستطلوابالشجر منشدة الحر هماءت ريح سموم بنار فأحرقتهم وفي بعض النفاسير بعث الله سمحامة عالبجأوا أايما يلتمون الروح فعث الله عليهم منها نارافأ حرقتهم فهوعذاب يوم الظلة ونعم ماقيل والسرادا جامس حيث لا بحنسب كان اغم (وا بهما) يعنى سدوم التي هي اعظم مدآئي قوم لوط والايكة (لاامام مين) لطريق واصم وبالفارسيد \* برراهي روس وهويداست كه مردم ميكدرندومي سند \* والامام اسم مايؤتم، قال الله تعالى انى جاعلك لله اس امامااي يؤتم ويقدى بك ويسمى له الكتاب ايضالانه يؤتم بما احصاه الكناب قال الله تعالى بوم ندعوكل اناس بامامهم اى كتابهم وقال وكل شي احصيناه في امام مين يعيى في اللوح الحدوط وهو الكتاب ويسمى الطربق امامالان المسافر يأتمه ويستدل به ويسمى مطمر البناء اماماوهو الزيح اى الخيط الدى يكون مع السَّائين - معرب زه ﴿ قال أبو الفرح ابى الجوزي كان قوم شعيب مع كفرهم يبخسون المكايل والموازين فدعا هم الى التوحيدونها هم عن البط ميف (روى) عن أبي هريرة رضى الله عندان رسول الله صلى الله عليه وسل مر رجال بيع طعاماء سأله كيف بيع فأخبره فاوحى الله الدخال يدك فيدفاذا هاو ملول فقال عليه الصدلاة والسدلام ابسمنامن غشقال فيالقا موس ششدلم بمحضه النصحاواطهر حدلاف مااضمر والمغشوش العيرالخالص والاسم العشّ بالكسر وفي تهديب المصادر العش + خياست كردن + واشتفا قه من الغشش وهوالماء الكدروفي الفتح القرب اصله اى العش من اللمن المغشوش وهو المحلوط بالماندلبسا وعراب عررضي الله عنهماقال مررسول الله صلى الله عايه وسلاطه م وقد حسنه صاحبه فادحــليده ويه فاذاهو طعام رديئ فقال مع هدا على حدة وهداعلى حدة في غشا السينا وعن أبي هر برة رصى الله عنه عن النبي عليد السلام ان رجَّلا كان ببيع الخمر في سفينة له ومعد قرد في السفينة وكان يشوب الحمر بالماء عاخد الفردالكس وصعد الدروة وفتح الكس فحال بأحدد بنارا فيلفيه في السفينة ودينارا في المجرحي جعله اصنين وفي الحديث اداضيعت الامانة فانتطر الساعة وفي الحديث ليأتين على الناس زمان لأيبالي المرؤم اخذ المال من حلال اومن حرام باابن آدم عينك مطلقة في الحرام والـالك مطلق في الا ثام وجسدك بتعب في كسب الطام تيقط بامسكين مضى عرك وأنت في غفلنك فأن الدلبل على سلامنك

عليك بالقصد لا تطلب مكاثرة - والقصد افضل شئ أمت طالمه فالمرؤ يعرح بالدنيا و المجتمع الله ولا يعكر ما كانت عدواقسه حتى أذا ذهمت عند وفارقها \* أين النه واشدت مصائبه

(قال السدى) قاعت كن اى نفس راندى - كه سلطان ودرويش بين يكى \* مبرطاعت نمس شهوت رست م كه هر ساعتش قبلة ديكرست (ولقد كدن اصحاب الحر المرسلين) الحر بكدمر الحساء اسم لارض، نمود قوم صالح عليه السلام مين المدية والشام عند وادى القرى كابوايسك ونها وكابوا عرباوكان صالح عليمه السلام من افضلهم دسسا فبعثه الله اليهم رسولا وهو شاب قد عاهم حتى شمط ولم يده الاقليب مستضعفون لا كوى توفيق وسلامت درميان افكنده الد - كس يميد ان درعى آبدسوار اراچمه شد و فكذب اصحاب الحجر اى تمود المرسلين اى صالحافان من كدب واحدام الانداء فقد كدر الجميع لاتفاقهم على التوحيد والاصول التي لا تختلف باحتلاف الايم والاعصار ونطيره قو لهم فلان بلس الذاب ويرك الدواب وماله الاثوب ودابة \* بقول العقير كالا اختلاف مين الابنياء في اصول السر آنع كدلك لا اختلاف

درغابت حسن وجال چون نظراوى افتاد كفتاي ذوالون چون ترا اردورديدم بنداشتم كمعنوني وجون طهارت کردی تصور کردم که عالمی و چون ازطهارت فارغ شدی و بیش آ مدی پداختم که عارق اکون محقق شدم كه نه يحنو في ونه عالمي ونه عارف كفتم چراكمت اكر ديوانه بو دى طهارت نكر دى واكر عالم بودى بطر بحسامة سكانه ونامحرم نكردي واكرعارف ودي دلتو عماسه وي الله مائل نودي (قال الحندي) سالك باك رو بخوانىدش \* انكمه ازماسـوى دېزه نيست \* آستين كو قهى چه سـودانرا \* كه زدنيـاش دست كو ته نيست ( وماحلقنا السموات والارض وما ينهما) اى بين جنسي السموات والارصين واوارادسين اجراء المد كور لقال بيهي وفيه اشارة الى اناصل السموات واحدة عند بعضهم ثم قسمت كذافي الكواشي (الابالحق) اىالاحلقا ملتسما بالحق والحكمة لاباطلا وعبَّا اوللحقوالماء توضع موضع اللام. يعبى لينطر عما دى البهما فيه بروا + دوچشم از يي صنع باري : كوست \* رعب را در ورو كبر ودوست \* درمعرفت ديدة آدميست \* كهدك شوده برآسمال وزميست ( والاالساعة) اى القيامة ا وقعها كل ساعة كافي المدارك وقال أبن وإنهم ارم اوقت نقرم فيدالقيامة سمى بها لابهاس عة حديمة يحه ثويها امرعطيم وقال الله الشيح سميت الساعة ساعة اسعيها الى جاسااوقوع ومسافتهاالانفاس (لآتية) الكاشة الانحالة كاقبل كرجه قيامت ديرا مد ولي مي المد \* اي فسقم الله لك ما مجد فيهام اعدا من وهم الكذيون و بجار يك على حسد ناتك واياهم على سيئاتهم فانه ماحلق السموات والارض وماسنهما الالبجري كل محس باحسابه وكل مدئ باساءته ( فاصفح الصفح الجل ) يقال صفيح عنه عمارصفع اعرض و رائاى وعرض عن المكدمين اعراضا جيلا وتحمل ادبتهم ولاتعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم (قال الكاشو) بعي عفوكر حق نفس خودراودر صد دمكامات مناش (اررك) الذي سامك اليفاية الكمال (هوالخلاق) النواهم واسائرالموجودات على الاطلاق ( قال الكاشي ) اوست آفريده للائق وافلاك نطم خالق اهلاك وانجم برعلا \* مردم وديو وبرى ومرغرا \* خالق دربا ودشت وكو،وتيه \* ملكتاو بي حد واوبي شيه \* نقش او كردست ونقباس من اوست \* غير اكر دعوى كند اوظلم جوست (العليم) داناباهل وفاق ونفاق \* وفي الارشاد باحوالك واحوالهم عماصيلها فلا يخوعليه شي مماجري بينك وبدهم فهوحقيق بانتكل جيع الامور اليه ليحكم بينهم وفي آلابه أمر بالمخالفة بالخلق الحسن وكان صلى الله عليه وسلم عرعثرات الاحوان وكانزي العابدين عطيم النجاوز والصفح والعفو حتى انهسبه رجل فتغافل عندفقال له المالئاعي ففال وعنك اعرض اشـــار الياآية حدالعفو وا تمر بالغرف واعرض عن الجاهلين ولمــاضـرب جغفر ابِ سليمان الها سي والى المدينة مالكا رصي الله عنه و نال منه وجل مغنسيا وافاق قال اشهدكم انى جعلت ضاربي في حل ثم سئل فقال خفت ان اموت والتي الذي صلى الله عليه وسلم واستحى منه ان يدحل بعض آله النار دسبي ولماقدم الم صور المدينة ناداه ليقنصله مرحمفر فقال اعوذ بالله والله ماارتعع منهاسوط الاوقدجعلته في حل القراة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجلم ملح الاخلاق وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي علىجارية فقيل لها في دلك فقالت الكي حسرة على ماعاتني من تحمل السفه منها والحاجر سـ وعذاة هافا لها سيَّة الحلق \* والاسسارة وماخلة السموات والارض وما ينهما الامالحق اي الا مظهر الامات الحق بالحق لاربات الحق المكاشفين بصفات الحقفائه لاشعور السموات والارض وماينهما من غير الانسان بالهامطهر لآيات الحق وانماالشعور بذلك للانسان الكامل كإقال أن في خلق السموات والارض واختلاف الدل والنهار لآيات لاولى الالباب وهم الدين خلص لماحلاقهم الربائية منقشر صفاتهم الانسمانية وفيه معني آخر وماخلفنا السموات اىسموات الارواح والارض اى ارض الاشاح وماينهما من النفوس والقلوب والاسرار والحفيات الابالحق اى الالمطهر الحق ومطهره الانسان فانه مخصوص به من مين سار المخلوقات والمكونات لانه بجميع مانيه الطاهرةو معانيه الساطنة مرآة لذات الحق تعالى وصفاته فهومطهره عندالتزكية والتصفية ومطهره عند العلية والعلية الشعوره بذلك كاكان حال من صقل مرآته عن صد وانانية و تحلي سهود هو بنه عد بجلي ربو مند بالحق فقال اناالحق ومرقال مدفناه الاسته عند بقاء السبحانية سحاني مااعطم شانى وفي قوله

وان الساعة لا تية اشارة ألى ان قيامة العشــ ق لا تيــة لنفوس الطالبين الصادقين من اصحال الر ماضات فى مكايدة النفس ومحاهدتها لان الطلب والصدق والاجتهاد من تأتح عشق القلب واله سندري الى النفس اكثرة الاجتهاد فيرياضتها فنموت عن صفاتها في قيامة العشق ومرمات فقدقامت قيامته فاصفح الصفح الجيل ماابهاالطالب الصادق عي الفس المرتاصة بالتواسيهاو دارسها ولانحمل عليها صراولا تحسلها مالاط فقلها به فان في قيامة العشق بحصل من تزكية العشق في لحطة واحدة مالا يحصل بالمجاهدة في سنين كثيرة لان العشق، جدبة الحق وقال صلى الله علَيه وسلم جذبة منجذبات الحنى توازى عمل الثقاين انربك هوالحلاق العابم بشهر بالحلاق وهوالم الغة الى أنه تعالى خالق اصور المحلوقات ومعانيم اوحقائقم العليم عن خلقه مستعد المطمى بة ذاته وصفاته وملم يتهماله شعوره بهما كذا في التأو بلات النجمة (واقد آتيك ك) قال الحسين بن الفضل ان سم قواف واعت من بصرى واذرعات ليم ودقر يضه والنضير في بوم واحد بم كه فيم النواع من البر وافاو به الطب والجوهر وامتعة البحر فة لت المسلون اوكانت هـذ، الاموال لنائقو بنا مها وانفقناها في سببل الله فازل الله هذه الآية وقال فداعطيتكم سع آياتهي خبرلكم منهذه السمع القوافل ويدل على صحدتهدا قراء تعلى على اثره لاغدن عبنيك الآية كافي اسال النرول الامام الواحدى ودريسير آورد، كه عنت كاروان قريش در يكروز عِكه درآمدنديا مطاعم بسياره ملابس بشعار ودرخاطر مارك حضرت خطور فرمودكه مؤمنان را كرسنه و برهه كذراند و شركاز ا إن همه مال باشد \* فق ل الله نعالى واقد آنساك بالمحد (سبعا) عبي الفائحة الاردامائة وثلثة وعشرون حرفا وخمس وعشرون كلة وسع آيات بالانفاق غير ان مهم مرعد اندرت والبهم دون النسمية ومنهم م عكس (مرالمنسان) وهي القرآن ومن للنميض كاغالة والى في سورة الزمر الله زل احسن الحديث كتاباً مشابها مثاني جع مثني لانه ثبي فيه اي كرر في القرآن الوعد والوعيد والامر والنهي والنواب والعقاب والقصص كما في الكواشي ( والقرآن العطيم ) وديكر داديم تراقر أن عظيم كه زدما قدراو ررك وتواب اواسيارت \* وهو من عطف الكل على العض وهو الدم و بجوز ان يكون من البيان فالسبع هي المثاني كفوله فاجتنبوا الرجس م الاوثان يعسني اجتنبوا الارثان ونسبسة الفائحسة مثابي لتكرر قرآءتها فى الصلاة ولانه تدى عايقر أبعده فى الصلاة من السورة والآيات لان نصفها تناء العبد له و نصفه اعطاء ال للعد وبؤيد هذا الوجه قوله عليه السلام لابي سعيد لاعلت سورة هي اعظم سورة في القرآن قان ماهي قال الجد لله رساله المين وهي السع المناني والقرآن العطيم الذي اويشه وهذا يدل على جواز اطلاق القرآن على معضه قاله في فنه الغريب عطف الفرآن على السع المئنى ليس من باب عطف الثي على غسه واعاهو من الذكر الثي يوصفين احدهمامعطوف على الآخرايهي الجامعة الهذين الوصفين قول الفقير لم. كان الفاتحة اعظم العاض الفرآن من حيث اشم لها على حقائقه صح اطلاق الكلعايها واماكونه امثاني فباعتبار تكرركل آية منه افي كل ركعة ولا يعد كل العد ال يقال ان تسميته المالثاني باعتباد كونها من اوصاف القرآن والجزؤ اذاكان كانهالكل صح اتصافه بما اتصف به الكل (لاتمدن عييك) اى نظرعينيك ومدااظر قطويله والايكادرده استحسانا للمنطور اليه اى ولا تطمح بصرك طموح راغب ولاتدم نظرك ( الى ما متعدا به ) من زخارف الدنبا وزبنها ومحاسنها وزهر نهااعجابا ه وتنتيان بكولك اله (ازواجامنهم) اصناعا مى الكفرة كالبهودوالنصارى والمجوس وعسدة الاصام فانما في الديها من اصناف الاموال والذخار بالنسبة الي مااويد من النبوة والقرأن وانفضائل والكمالات مستحقر لابعبأبه غانما اوثيته كالمطلوب بالذات مفض الىدوام اللذات بعني قداعطیت النعمدة العظمى \* پیش دریای قدرحرمت نو \* نه محیدط فلك حبابی نیدت \* داری آن سلطنت كه درنطرت \* ملك كونين درحسا في نيست \* فاستغن بما عطيت ولاتلفف الي متاع الدنيا ومنه الحديث ابس منامن لم يتغن باقرآن ذكر الحفاظ الهذا الحديث اربعة اوجه احدها ان المراد بالتعسى رفع الصدوت والثاني الاستغناء بالفرآن عن غيره من كتاب آخر و نحوه لفضله كما قال ابو بكر رضي الله عه ماوتى القرآن فرأى اناحدااوتى مسالدنيا افضل مااوتى فقدصغر عظيما وعظم صغيرا والثالث تغريدالصوت بحيث لا يخل بالمعنى فاختار رس ول الله صلى الله عليه وسلم ان يترك العرب النعني بالاشدمار بقراء أه رأن على الصفة التي كاوا بعنادونها في قراءة الاشعار والرابع تحسين الصوت وتطيسه بالقراءة من غير تغريد الصوت

(ولأتحزن عليهم) اى على الكفرة حيث لم يؤمنوا ولم ينتظموا في سالك اتباعث ليتقوى بهم ضعفاء المساين لان مقدوري عليهم الكمر (وقال الكاشي) واندوه مخور برياران خود بي نوابي ودرو بشي (واحفض جناحك للسؤمنين ) وتواضع لمن منك من فقراء المؤمنين وارفق سهم وطب نفسا عراءان الاغنيا، مستمار من خفض الطائر جناحه ادَّا ارادان ينحط قال في تهذيب المصادر الحفضُ \* فرو ردن \* وهو ضدار مع قَال الله تعالى خاءضة رافعة اى ترفيع قوما الى الجنة وتمخفض قوما الى النار \* ودر كشف الاسرار كفنه كه خفض جناح كما يست ارخوش خويى ومقررست كه خلعت حلق عظيم جزير بالاى آن حضرت نبامد ، ذات رًا وصف نكوخو بيست \* خوى توسرمايه نيكوبيست \* روز ازل دوخته حــــــــــم قديم \* برقدتو خلعت خلق عطيم ( وقل الى اناالندر الم به ) اى المدر المطهر لنزول عذاب الله وحلوله وقال فى انسان العيوى دكرفي سنب ثرول قوله تعالى ولقد آية لك سعا من المنانى والقرآن العطيم ان عيرالا بيجهل قدمت من الشام عال عطيم وهي سع قوافل ورسول الله واصحابه يطرون اليها واكثر اصحابه بهم عرى وجوع فغطر بالالني علبه السلام شئ لحاحة اصحابه فنزلت اي اعطيناك سعا من المنابي مكان سع قوافل فلاسطر لما اعطيناه لأبي جهل وهومناع المدنياالدنيمة ولاتحزن على اصحالك واخفض جناحك لهم فان تواضعت لهم اطيب لقلو بهم من ظفرهم بما يحب من اسساب السدنيا في زوائد الجامع الصغيبرلوان فأتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان والقرآن في الكفة الاخرى لفضلت فأتحة الكتاب على القرآن سع مرات وفي لفظ فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ذكر في حواص القرءا آرانه اذاكنت الف تحة في اناء طاهر ومحيت بماء طاهر وغسل وجه المريض مهاعوفي بإذب الله تعالى واذا كننت بمك في المازحاح ومحيت عاءالوردوشرب ذلك الماء المليد الدهن الدي لا يحفط سمعة ايام رالت ملادته وحفظ ما يسمع \* والاشمارة قال الله تعالى البيه صلى الله عليه وسلم وهوالانسال الكامل ولقد آتيناك سعاهى سسع صفات ذاتية لله مارك وتعسالي السمع والبصر والكلام والحياة والعم والارادة والقدة مهالثاني ايمس حصوصية المثاني وهي المظهرية والمطهرية لذا ته وصفائه مخنصة بالأنسان فإن غير الانسان لم توجدله المطهرية ولوكان ملكا ومرههنا يكشف مسرمن استرار وعلمادم الاسماء كلها فنها اسماء صفان الله وذاته لان آدم كان مظهرهاو مطهرها وكان الملك مطهر بعض صفائه ولم بكي مطهرا واحداقال تعالى تمعرضهم على الملائكة فقال اندوني باسماء هوالاه ال كنتم صادقين فلم يكونوا مطهرها وكانوا مطهر يعضها قالوا سحانك لاعلمانا الاماعلت اولهدا السراسحدالله الملائكة لآدم عليه السلام والقرآن العطيم اى حقائقه القاعم بذاته تعالى وخلقا من احلاقه القدعة بال جول القرا كن العطيم خلف ما العظيم كافال تعالى والك العلى خلق عطيم ولماسأ لت عائشة رضي الله عنم اعر خلق النبي صلى الله عليمه وسلم قالت كأن حلقه التراك وفي قوله لاعدن عينيك الى ما متعنسا به از واجا منهم أشارة الى أنالله تعالى اذا العم على عده ونده بهذه المقامات الكريمة والعم العطيمة يكون من تأجها ان لايمد عديد لاعين الجسماني ولاعين الروحاني الى مامتع الله به ازواجا من الدنيا والا خرة منهم اى من اهلم اولا تحزن عليهم اى على ماهاته من مساركتهم فيم اكما كياكان حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراح اذيغشي السدرة مايغشى مرنعيم الداري مازاغ البصر رؤيتها وماطغي الميل اليهائم قال واحفض حاحك المؤمنين في هذا المقام قباماما باداء تسكرنعم الله وتواضعاله لنزيدك بهمافي النعمة والرفعة وقيه معني آخر واخمص بعدوصولك الى مقام الحدو سة حناحك لمن اتبعك من المؤمنسين لساغهم على حناح همتك العاليسة الى مقام المحدو سة يدل على هذا النَّا و بل قوله تعالى قل ان كنتم تحون الله فانبون بحبكم الله كافي النَّا و يلات المجمية (كما ازال على المقسمين ) هومن قول الله تعالى لامن قول الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بقوله ولقد آنساك لانه بمعنى الزانااي الراناعليك سعا من المثاني والقرآن العظيم الزالا مماثلا لارال الكيامين على اليهودوالنصاري المقتسمين (الدين جعلوا القرآن) المزل عليك يا مجمد (عضين) آجراء و بالفارسية \* باره باره بعني نخش كردند فرآ نرا \* والموصول معصلته صعة مينة لكيفية اقتسامهم اي قسموا القرآن الى حق و باطل حيث قالوا عنادا وعدوانا بعضه حق موافق للوراة والانجيل وبعضه باطل مخالف لهما وهدا المعني مروى عماس عباس رضي الله عنهما والغرض بان المماثلة مين الابتاء بى لابين متعلقيهما كإفي الصلوات الخليلية فان التسسيه فيها

ليس لكو ن رحمة الله الفائضة على الراهيم وآله اتم وأكمل مما فاض على البي عليه الصلاة والسلام وانما ولك للتقدم في الوحود عليس في التشبيه شائبة اشعار بافضاية المشبه به من المشه فضلاع ما يجام افضلية مانعلق به الاول مانداق به الثاني فأنه عليه الصلاة والسلام اوتى مالم يؤت احد قبله ولا بعده مثله وعضين جع عضة وهي الفرقة والقطعة اصلها عضوة فعلة من عصى الشاة تعضية اذا جعلها اعضاءوانا جعت جع السلامة جبرا م عذوف وهوالواو كسنين وعزين والتعير عل مجرئة القرآن بالتعضبة التي هي تفريق الاعضاء مرذى الروح المستارم لازالة حياته وابطال اشمد دون مطلق التجرئة والتفريق اللذي يوجدان فيما لايصره التبعيض م المثليات النصص على كال قبيح مافعاوه بالقرآل العطيم هذا وقدقال بعضهم المفتسمون اثماعشر اوسنة عشررجلا سفهم الوليدى المغيرة الآم موسم الحح فاقتسموا عقاب مكة وطرقها وقعدوا على ابوام افاذا حاءالحاج قال واحدمنهم لاتغتروا بهذا الرجل عانه محنون وقال آخر كاهن وآخرعراف وآخر شاعرو أخرساحر فنبط كل واحد منهم الناس عن تباعد عليدالصلاة والسلام ووقعوا فيدعندهم فأهلكهم الله يوم در وقدله بآ عات وعلى هدا فيكون الموصول مفعولا اولا لانذر الدي تصمنه الندراي الذرالمعضين الذي مجزئون القرآن الى شدور وسحروكهانة واساطير الاولين مثل ماانزانا على المقتسمين اىسنىزل على ان يجعل المتوقع كالواقع وهو من الاعجازلانه اخار عاسيكون وقدكل وهدا المعي هوالاظهر ذكره ابن اسحق كذا في التكدلة لا س عساكر (مور بك اسأنهم اجمين) اى لسألى يوم القيامة اصناف الكفرة من المقسمين وغيرهم سوال تو يم و تقريع بان يقال لم فعلتم وقوله تعالى فيومئد لايسأل عردنبه انس ولاجان اى لايسأ اون اى شيء فعلتم ليعلم ذلك من جهتهم لانسوال الاستعلام محال على الملك العلام و يجوز ال يكول السوال محازاع المجازاة لانه سبيها (عماكانوا يعملُون ) في الدنيامي قول و همل و ترك وقال في بحر العلوم فان قلت قدناقض هذا قوله فيو منذ لا يسأل عن ذنبه انس ولاچان قلت ان يوم القيامة يوم طو يل مقدار حمسين الف سنة ففيه ازمان واحوال مختلفة في يعضها لابسألون ولا يتكلمون كإقال النبي عليه الصلاة والسلام تمكثون الف عام في الطلة يوم القيامة لاتتكلمون وفي نعصها يساً أون و يتساء أون قال الله تعالى واقبل بعصهم على نعض يتساء أون وفي نعضها يتخاصمون وقال كشير من العلماء يسألهم على الله الاالله وهي كلة العجاة وهي كلة العليسالووضعت في كفة والسموات والارضون السع في كفة رجحت بهن من قالها مرة غفرله دنو به وانكا نت مثل زبد البحر ( قال المغربي ) ا کرچه آیینهٔ داری از برای رخش \* ولی چه سود که داری همیشه آینــه تار \* سابصیقل توحیدز آینه ردار \* غبارشرككة اياك كردداز زنكار \* وفي النأو يلات المجمية كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا باطهًار مقامه وهوالنبوة و تتعريف نفسه انهنذ برللكاهرين كاانه نشير للمو منين وانهالمامر بالرحة والشفقة واين الجاب للمؤمنين بقوله واحفض جناحك للمؤمنين اظهارا للطف امربالتهدديد والوعيد والانذار بالعداب للكافرين اظهارا للقهر بقوله وقل افي المالنذير المين كا انزانا على المقتسمين اي ننزل عليكم العسداب كاانزا: على المقتسمين وهم الدين اقتسموا قهرالله المنزل على انفسهم بالاعمال الطبيعية غيرالشبرعية فانها مطهر فهرالله وخزائه كاان الاعال الشرعية مطهر اطف الله وخزائه فن قرع بأل خزانة الطف اكرم به وانعم به عليه ومن دق بات خر الة القهر اهين مه وعذب مم اخبر عن اعالهم التي اقتسموا قهرالله بهاعلى الفسهم تقوله الدين جعلوا القراآن عضمين اى جر أوه اجر آ فى الاستعمال فقوم قرأوه وداموا على تلاوته ليقال الهم القرآء و به أكلون وقوم حفظوه بالفراآت ليقال الهم الحفاط و به يأكلون وقوم حصلوا تفسيره ونأو يله طلساللشهرة واطهارا الفضل ليأ كلوابه وقوم استخرجوا معانيه واستنبطوا نقهه و هيأكلون وقوم شرعوا في قصصه واخباره ومواعطه وحكمه وبهيأ كلون وقوم اواوه على وفق مداهبهم وفسروه بارائهم فكفروا لذلك ثمقال فوربك لنساً المهم اجمعين عماكانوا بعملون انما عماوه بالله وفي الله وبله او بالطمع في منابعة النفس للمنافع الدنوية نطيره قولها يسأل الصادقين عن صدقهم انهى مافي الأو بلات \* قوله عن صدقهم اى عده تعالى لاعندهم كذا فسبره الجبيد قدسسره وهومعني اطيف عيق فان الصدق والاسلام عند الحلق سهل واكن عند الحق صعب فسأل الله تعالى ال يجعل اسلامها وصلاقنا حقيقيا مقبو لالااعتباريا مردودا وعرابي القاسم الفقيه انهقال اجع العلاء على ثلات خصال انهااذ صحت ففسها المجاة ولابتم معضما الاببعض الاسلام الخسالص

عن الظالة وطب الغذآء والصدق لله في الاعال قال في درياق الدنوب وكان عرب عبد العزيز بخاف مع العدل ولاياً من العدول رؤى في المنام بعد موته باثنتي عشرة سنة فقال الآن تخلصت من حسابي قاعتبر من هذا يامن اكسعلى الاذي (ماصدع عاتومر) ماموصولة والعائد محذوف اي فاجهر بماتؤمريه من الشرائع اي مكاميه جهارا واطهره و بالفارسية \* س اشكاراكن و مظاهرة امناى بانچه فرستاده انداز اوامر ونواهي \* يقال صدع بالحجة اذاتكلم بهاجهارا من الصديع وهو الفعراي الصح اوفاصدع فافرق بينالحق والباطل واكشف الحق وابنه مىغيره مى الصدع في الزجاجة وهو الابامة كاقال في القاموس الصدع الشق في شي صلب ممقال وقوله تعالى فاصدع بمنتؤمر اىشق حاعاتهم بالتوحيد وفي تفسيرا بى الليث كان رسول الله عليه السلام قبل نرول هده الآية مستحفيا لأبطهر شيئاماانزل الله تعالىحتى نرل فاصدع بماتوس بيقول الفقيركان عليه الصلاة والسلام مأمورا باطهار ماكان مرقبيل الشرائع والاحكام لاماكان منقبيل المعمارف والحقائق فانه كان مأمورا باخفاته الا لا هله من خواص الامة وقد توارثه العلاء الله الى هذا الآن (كافال المولى الجامى) رسيدجان البودم عي توانم زد \* كهسرعشق همي ترسم آشكار شود \* واما ماصدرس بعضهم من دعوى المأمورية في اظهار بعض الامورالباعثة على تفرق الناس واختلافهم في الدين في الحمل الرانب وعدم التمير مين ماكان ملكيا ورحمانيا و بين ماكان نفسانيا وشيطانيا فان الطريق والمسلك والمطلب عز يزالمنسال والله الهادى الى حقيقة الحال \* كنة عرفان محواز خاطر آلود كان \* جوهر مقصودر ادلها. ياك آمد صدف ( واعرض عن المشركين ) اى لاتلتفت الى ما يقولون ولا تبال بهم ولا تفصد الانتقام منهم فان قلت قددعا النبي عليدالسلام على بعض المكفار فاستحيبله كاروى انهمر بالحكم بن الداص فعدل الحكم يغمزيه عليه السلام فرا م فقال اللهم اجعل به وزغافرجف وارتعش مكانه والوزغ الارتعاش وهذا لاينافي ماهوعليه من الحلم والاغضاء على مايكره قلت ظهرله في ذلك اذن من الله تعالى ففعل مافعل وهكذا جبع افعاله واقواله والراارث الكامل لا يصدر منه الامافيه اذن الله تعالى فاطلك باكل الخلق على وعلا وحالا ( أنا كفيناك المستهرئين) بقمعهم واهلاكهم (قال الكاشي) بدرستى ى ماكفايت كرديم ازتوشراستهراكندكان (الدين بجعلون معالله) انانكه مير نندوشريك ميكنند باخداى حق (الها آخر) خداى ديكر باطل\* يعي الاصنام وغبرها والموصول منصوب بانهصفة المستهرئين ووصفهم بذلك تسلية رسول الله صلى الله عليد وسلم وتهوينا المغضّب عليه باعلامه انهم لم يقتصروا على الاستهزاء به عليه السلام مل اجترؤا على العظيمة التي هي الاشراك بالله سيحاله ( مسوف يعلون) يس زوديد المدعا قبت كارو بسند مكامات كردار خودرا \* دهوعمارة عن الوعهد وسوف ولعل وعسى فى وعدالملوك ووعيدهم مدل على صدق الامر وجده ولامحال للشك معده فعلى هذا جرى وعدالله ووعيده والجهورعلى انها نرات في خسة نفرذوى شأن وخطركانوا يبالغون في ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاءبه فاهلكهم الله في بوم واحد وكان اهلاكهم قبل بدرمنهم العاصب وائل السهمي والد عرو برااد اصروض الله عنه كال يخلج خلف رسول الله بانفه وفه يسخر به فغرَ حق يوم مطير على راحلة مع النين له فنزل شعدا من تلك الشعاب فلاوضع قدمه على الارض قال لدغت فطلوا فإ بجدوا شيئا فانتفغت رجله حتى صارت مثل عنق العيرفات مكانه ومنهم الحاوث ب القبس ب العطيلة اكل حوتاً مالحا عاصابه عطش شديد فلم بزل بشرب الماء حتى انقد اى انشق نطنه فان في مكانه ومنهم الاسودين المطلب بن الحسارث خرج مع غلام له فاناه حبريل وهوقاعد الى اصل سجرة فعمل ينطح اي يضرب جبريل رأسه على التجرة وكان يستعيث بغلامه فقال غلامه لاارى احدا يصنعك شبئا غيرنفسك فات مكانه وكانهو واصحابه يتغامزون بالني واصحامه ويصفرون اذارأوه ومنهم اسودن عدد بغوث خرج من اهله فاصامه السموم عاسودحي صلار كالعيم وانياهله فإير فوه فاغلقوا دونه الماب ولم يدخلوه دارهم حتى ماتفال في انسان العونهواي الاسود هذا ان خال الني عليه السلام وكان ادارأي المسلين قال لا بحاله استهراء بالعجالة قد جاءكم ماوك الارض الذين رثون كسرى وقيصروذلك لانثياب الصحامة كات رثة وعيشهم خشنا ومنهم الوايدين المغيرة والدخالد رصى الله عنه وعم الىجهل خرح يتبختر في مشينه حتى وقف على رجل بعمل السهام فتعلق سهم في ثو به ولم منفل ليحيه تداظما فاخدطرف ردائه ليجعله على كنفه فاصال السهم آكيله فقطعه عملم بنقطع عندالدم

(ن) (ب) (۸۱)

حتى مات (و قال الكاشني ني تفسيره) اورد ، اندك بنج تن ازا شرف قريش در اذا وازاراسيد عالم صلى الله عليه وسم بسميار كوشميدندي وهرحاويرا ديدندي غسوس واستهزاء پيش آمدندي روزي آن حضرت درمسبجد حرام نشسته بودبا جبرآئيل اين پنج تربرآمدند و بد سنور معهود سخ ان كفته مطواف حرم مشغول شدند جبرا يُل فرمود بارسول الله مرا فرموده اند كه شرا بشائرا كفايت كنم بس اشارت كرد بسافي وليدين مغيره و بكفعاص ف والل و به بيني حارت ف قيس و روى اسود بن عبد مغوث و بجشم اسود ان مطلب وهر بنم از يشان داراندك زمان هلاك شدندوليديدكان تيراتراشي بكذشت ويكانى دردامن او آو بخت ازروی عطمت سرز برنکرد که ازجامه بارکندا آن پیکان ساق و برا محروح ساخت ورك شریانی ازان ریدهٔ کشت و بدوزخ رفت وخاری در کف پای عاص خدیده بایش ورم کرد و ران بردواز بین حارث قیم روان شده جان بداد واسود روى خودرا بخاك وخاشاك ميرك تاهلاك شد وچشم اسود بن مطلب نابيسا شد ازغضب سر برزمين زدنا جانش برآمد \* وحيتنذ يكون معنى كفاية هذا إله عليه السلام انه لم يسع ولم يتكلف في تحصيل ذلك كافي السان العيون وهؤلاءهم المرادون بقوله اناكفيناك المستهزئين وانكأن المستهزؤن غرمعصرين فيهم فقدجاء اناباجهل وابالهب وعقبة والحكم نالداص ونحوهم كانوا مستهزئين رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر الاوقات بكل ماامكن لهم من طرح القذر على بابه والغمر ونعوهما (وفي المنوى) آن دهان كزكردوز نسخر بخواند \* مر محدرا دهانش كرعاند \* بازا مدكاي محمد عفو كن " اى ترا الطاف وعلم من لدن \* من را افسوس مى كردم زجهل \* من يدم افسوس رامنسوب واهل \* جون خدا خواهد كه يرده كس درد \* ميلش الدر طعنه باكان برد \* ورخدا خواهد كه يوشد عب كس \* كمزند د رعيب معيوبان نفس \* و في النــأو يلات انا كفينــاك المســنهز ئين الذين يستعملون الشريعة بالطبيعة للخليقة ورانون انهمالله يعملون استهزا بدبن الله الله يستهزئ بهم الى قوله وماكانو امهندين لانهم الذن يجعلون معالله الها آخر وهوالخلق والهوى والدنيا في استعمال الشريعة بالطبيعة فسدوف يعلون حين بجازيهم الله عايعملون أن عاوا كاقيل

سوف ترى اذا انجلى الغبار \* افرس تحنك امحمار

(ولقدنع الك بضبق صدرك) تنك ميشود سينة تو ( بما غواون ) بانجه كافران ميكو بند \* من كلان الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء بك و به \* يعني دشوارمي آيد تراكفتار كعار \* وادخل قد توكيدا لعلم عاهو عليه من ضيق الصدر عايقولون ومرجع توكيد العلم الى توكيد الوعد والوعيدالهم ذكرا ين الحاجب انهم نقلوا قداذادخات على المضارع من التقليل الى المحقيق كما أن ربما في المضارع نقلت من التقليل الى التحقيق ( فسبح بحمد ربك ) فافرع اليه تعالى والنجي فيما ناكاى زل بك من ضيق الصدرو الحرج بالتسبيم والتقديس ملنسا محمده (قال الكاشني) يس تسبيح كن تسبحي مقترن محمد يرور دكار تو يعني بكوسمان الله والجد لله واعلم ان سبحان الله كلة مستملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته في كان من اسماله سلسا فهو مندر ج تحت هذه الكلمة كالقدوس وهوالطاهر من كل عبب والسلام وهوالذي سيلم من كل آفة والجد لله كلة مشتملة على اثبات ضروب الكمال لذائه وصفاته تعالى فاكان من اسمعائه متضمنا للاثبات كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها فهومندرج تحتها فنفينا يسيحسان الله كلعيب عقلناه وكل نقص فهمناه واثبتنا بالجدلله كل كال عرفناه وكل جلال ادركناه (وكن من الساجدين) اى المصلين يكفِك ويكشف الغم عنك. روى انه عليه الصلاة والسلام كان اذاحزبه امر فزع الى الصلاة اى الحأ وفي محرا العلوم وكن من الذين يكثرون السجودله لان المراد بالساجدين الكاملون في السجود البالغون فيه وذلك ما يكون الابا كشاره يقول الفقير كثرة السجود في الطاهر باعثة لدوام النوجه الى الله وهو المطلوب هذا باعتبار الابتداء واما باعتبا ر الانتهاء فالذى وصل الى دوام الحضور يجد في نفسة تطبيق عاله بالظاهر فلايزال يسجد شكرا آناء إلليل واطراف النهار ملاتعب ولا كلفة و يجد في صلانه ذوفا لا يجده حين فراغه منها \* ليك ذوق سجد ويش خدا \* خوشتر ابدازد وصد دولت ترا (قال الكاشق) صاحب كشف الاسرار اورده كه از تنكدلي تواكِاهيم وانحيه بتوميرسد ازغصة بكانكان خبرداريم نو بحضوردل بفازدراكي كه ميدان مشا هده است و بامشاهده دوست

بار بالا كشيدن اسان باشد يكي از پيران طريقت كفته كددر بازار بغداد ديدم كه بكي راصدتاز مانه زدند آهى نكردازوى يرسيدم كه اى جوانردان همة زخم خوردى و ناليدى كفت آرى شيخسا معذور م داركه معشوقم د ر برابر بود ، وميديد كه اص اى اومير "نداز نطار ، وى بالم زخم شعور نداشم \* توتيغ مير ن و بكذار تامن بيدل \* نظارة كنم ان چهرة نكارين را \* قال في شرح الحصيم ماتجد ، القلوب من الهموم والاحران يعنى عند فقد أن مرادها ونشويش معتادها فلا بحل مامنعت من وجود العيان اذلوعاينت جال الفاعل جلعليها الم البعد كااتعق في قصة السوة اللاتي قطعن ايديهن و يحكي انشابا ضرب تسسعة وتسعين سوطا ماصاح ولااستغاث ولاتأوه فلاضرب الواحدة التيكلت بهاالمائة صاح واستغاث فتعه الشلى قدس سره فسأله عن امره فقال انالعين التي صريت من اجله اكانت تنظر الى في النسعة والسوين وفي الواحدة حجت عنى وقدقال الشبلي من عرف الله لايكون عليه غم ابدا (واعبد ريك) دم على ماانت عليه من عبادته تعالى (حتى يأتيك اليفين) اى الموت فانه منيقن اللحوق بكل حي مخاوق ويزول بنزوله كلُشك واستاد الاتبان اليه للايذان بانه متوجه إلى الحي طالب للوصول اله والمعنى دم على العبادة مادمت حيا من غير اخلال بها نخطة كقوله واوصائي بالصلاة والزكاة مادمت حيا ووقت العبادة بالموت لثلايتوهم انلها نهاية دون الموت فاذامات انقطع عند عمله و لقي ثوابه وهذا بالسبة الى مرتبة الشير بعد واماالتقيفة فباقية في كل موطن اذهى حال القلب والقلب من المدكوت ولايعرض الفناء والانقطاع لاحوال الملكوت نسأل الله الوصول اليه والاعتماد في كلشئ عليه وفي الحديث مااوحي الى ان اجع المال وكن من التاجرين ولكن اوحى الى ان سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعدر بك حتى يأثبك البقين وفي التأو يلات النجمية ولقد نعلم الك يضيق صدرك من ضبق البشمرية وغاية الشفقة و كال الغيرة بمايقولون من اقوال الاخيار و يعملون على الاشرار فسبح بحمد ربك الك است منهم وكن من الساجدين لله سجدة الشكر واعبدريك بالاخلاصحتي بأتيك اليقين أى الى الامد وذلك انحقيقة اليقين المعرفة ولانهاية لمقامات المعرفة فكماان الواصل الى عقام من مقامات المعرفة يأنيه يقين بذلك المقام في المعرفة كدلك يأتيه شك ععرفة مقام آخر في المعرفه فيحتاج الى يقين آخر في ازالة هذا الشك الى ما لا يتناهى فنبت ان البقين ههنااشارة الى الابد انتهى كلامه \* قالق العوارف منازل طريق الوصول لاتقطع ابدالاً باد في عرالاً خِرة الابدى فكيف في العمر القصم الدنيوى \* اى براد ريى نهايت دركه بست \* هركجاكه ميرسى بالله مايست \* قيل اليفين اسم ورسم وعلم وعين وحتى فالاسم والرسم للعوام والعلم علم اليقين للاولياء وعين اليقين لحواص الاولياء وحق اليَّةِينَ للأنبياء وحقيقة حق الـقين اختص مها نبيًّا حجمد صلى الله عليه وسلم

تمت سورة الجرق الثالث عشر من شهر ربيع ألاول في سنة اربع ومائة والف و بتلوها سورة النحل وهيمكة الامن وان عاقبتم الىآخرها وهيمائة وممان وعشيرونآية

بسم الله الرجن الرجن (أتى امرالله) روى ان كفارقر يش كانوا يستبطئون نزول العذاب الموعود لهم سخرية بالنبي عليدالسلام وتكذيبا للوعد ويقولون انصمح مايقولون سجيئ العذاب فالاصنام تشفعلنا وتخلصنا منه فنزلت وامرالله هو العدنال الموعود لان تحققه منوط بحكمه النافذ وقضاله العالب والبانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظم المنوقع في ساك الواقع وقدوقع بوم بدروالمعنى دناواقترب ماوعد ثم بدايها الكفرة (فلانستجلوه) اى أمر الله ووقوعه أذلاخيراكم فيه ولاخلاص لكرمنه واستعالهم وانكان بطريق الاستهزاء لكنه حل على المقيقة ونهوا عنه بضرب من النهكم والاستعبال طلب الشي قل حينه (سيحانه) بأكست خداى (وتعالى) و برترست (عايشركون) اى تبرأ وتقدس مذاته عن ان يكون له شريك فيدفع مااداد بهم اوجه من الوجوه ولماكان المنزه للذات الجليلة هونفس الذات آل التنزيه الى معنى التبري وقال ابن عبساس رضى الله عنهما لما انزل الله تعالى افتربت الساعة وانشق القمر فال الكفار بعضهم لبعض انهدذا يزعم ان القيامة قدقر بت فامسكوا بعض ماكنتم تعملون حتى ننظر ماهو كائن فلارأوا انه لا بيزل شي قالواما نرى شيئا فانزل اقترب للنساس حسابهم الآية فاشفقوا وانتظروا قرب الساعة فلسا امتدت ايام فإلوا يامجد مانري شيئا

مم المخوفة به فانزل الله تعالى أني امر الله فوثب النبي علية السلام قامًا مخافة الساعة وحذرالناس من قيامها ورفع الناس رؤسهم فنزل فلاتستعلوه اى لانطلبوا الامر قبل حينه فاطمأنوا وجلس الني عليه السلام بعد فيامه وليس فيهذه الرواية استجال المؤمنين بلخوفهم وظنهم ثمان الاستعلى بها لا يوصف به المؤمنون قال الله تعالى استعجل بها الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا منفتون منها بل الضاهر انهم لما سمعوا اول الآبة اضطربوا لظن انه وقع ثم لماسمه واخطاب الكفارية وإه فلاتستعجلوه اطمأ تواكافي حواشي سعدى المفتى ولمانزات هذه الآية قال انبي صلى اله عليه وسابعث انا والساعة كهاتين بعني اصبعه المسبحة والوسطى معناه ان مايني وبين الساعة بانسية إلى مامضي من الزمان مقدار فضل الوسطى على السبحة شبد القرب الزمائي بالقرب المسامي لتصوير غاية قرب الساعه وفي حديث آخر مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان قال في القاموس كفرسي رهان بضرب للاثنين يسبقان الى غاية فبستويان وهذا التشبيه في الابتداء لان الغاية بجلى عن السابق لامحالة انتهى \* والاشارة الى ان قوله تع لى أنى امر الله فلا تستعملوه كلام قديم كأن الله في الازل به منكلما والخاطون به بعد فى العدم محبوسون وهم طبقات ثلاث منهم الغافلون والعاقلون والعاشقون فكان الخطاب مع الفاقلين بالعتساب اذكان امنتافين الى الدنيا وزخارفها ولذائها وشهواتها وهم أصحاب النفوس \* نفس اكرچه زيرك ست وخرد، دان \* قبله الله دئيات اورامرد، دان \* والخطاب مع العاقلين بوعد الثواب اذكانوا مشتاقين الى الضاعات والعبادات والاعمال الصالحات التي تبلغهم الى الجنة ونعيها الباقية وهم ارياب العقول \* نصب مات بهشت اى خدا شناس برو \* كدم تحق كرامت كناهكارانند \* والخطاب مع العاشقين بوصلة رب الارباب اذكانوا مشتاقين الى مشاهدة جال ذوى الجلال \* چهسود ازروزن جنت اكرتيرين معاذالله \* زكوىخود درى در روضه فرهاد نكشايد \* فاستعجل ارواح كل طبقة منهم المغروج من العدم الى الوجودلنيل المفصودوطلب المفقود فتكلم الله في الازل بقوله أتى امر الله أى امر الله المغروج من العدم لاصابة ماكنب لكل طبقة منكم في القسمة الازلية قلا تستعجاوه فانه لا يفوتكم يدل عليد قوله تعالى وآتاكم منكل ماسأتوه ائ في العدم وهو يسمع خفيات اسراركم وببصر خفيات سر آثركم المعدومة سيحانه وتعالى عابشركون اى هومىزه فيذاته ومتعال في صفساته ان يكون له شريك بعسل عله اوشيه يكون بدله \* قهاري منازع وغفاري ملال \* ديان بي معادل وسلطان بي سيساه \* باغيراواضافت شاهي تودچناك \* بريك دوچوب بارد زشطرنج نام شاء (ينزل) الله تعالى (الملائكة) اى جبريل لان الواحد يستمى بالجع اذاكان رئيسا تعظيمالشائه ورفعا لقدره اوهو ومن معد من حفظة الوحى كاقال السهيلي فى كتاب التعريف والاعلام ينزل الملائكة بعنى ملائكة الوحى وهم جبريل وقال اللائكة بالجع لانه قد ينزل بأوجى مع غيره وروى عن عامر الشعبي باسناد صحبح قال وكل اسرافيل بمحمد صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وكان يأنيد بالكلمة والكنمتين ثم نزل عليه جبريل بالقرآن والحكمة في توكيل اسرافيل بدأنه الموكل بالصور الذي فيه هلاك الخلق وقيام الساجة ونبوته صلى الله عليه وسلم موذنة بغرب الماعة وانقطاع الوحي وفي صحيح مسلم اله نزل عليه بسورة الجداى فاتحة الكتاب ملك لم بنزل بها جبر بل كأفال بعضهم وهو بسيع وذكرابن ابي خيئة خالدبن سنان العبسي وذكرنبوته وانه وكلبه من الملائكه مالك خازن الناروكان من اعلام نبوته انذارا يقال لها نارالحدثان كانت تخرج على النساس من مغارة فتأكلهم والزرع والضرع والاستطيعون ردها فردها خالدبن سنان بعصاه حتى رجعت هاربة مندالى المغارة التي خرجت منها فلم تخرج بعد وفي الحديث وكان نبياً ضيعه فومه يعني خاندين سنان اي ضيعوا وصية نديهم حيث لم يبلغوه مراده من اخبار احوال القبر وقوله عليه السلام انى اولى الناس بعبسى ابن حريم فانه ليس بني وينه نبي اى نبى داع العاق الى الله وشرع وسبق تفصيل القصة في سورة المالدة عند قوله تعالى باعل الكناب قدجاءكم رسولنا الآية فلينظر هناك وذكر انملكا يقال ادنيا قيل كان يزل على ذى القرنين وذلك الملك هوالذى يطوى الارض يوم القيامة ويقبضها فتقع اقدام الخلائق كلهم بالساهرة فيما ذكره بعض اهل العلم وهذا مشاكل لتوكيله بذى انقرنين الذي قطع مشارق الارض ومعار بها كما انقصة خالدين سنان وتسخيرالنارلة مشاكلة لحسال اللك الموكل يه كذا في كتاب انتعريف واستلفاخكم (بالروح) اي مانوجي الذي منجلته القرآن على نصح الاستعارة فانه يحيى القلوب الميتة بالجهل

اويقوم في الدين مقام الروح في الجسد يعني ان الروح استعارة تحقيقة عن الوحى ووجه انتسمية احد هذين الوجهين والقرينة ابدال الاندوا مزاروح وقال بعضهم البداء بمعنى مع اى ينزل الملائكة مع جسبريل (قال الكاشي) درندان ميكويد كه هيم ملكي فرونيايد الاكه روح بااوست ورقيب روجنانجه برآ دميان حفظه مياشد (منامره) بان الروح الدى اريده الوجى فانه امر بالحيرو بعث عليه وابصاهو من عالم الامر المقاءل لعالم الخلق والكان حبريل مرعالم الحلق اوهو منعلق بينزل ومن السيد كالساء مثلها في قوله تعالى عماخطيئاتهم اى ينزلهم بالروح اسد امره واجل ارادته (على مايشاء معاده) ارينز الهم به عليهم لاحتصاصهم أصفأت تؤهلهم لدلك (اناندروا) بدل من الروح اي بنزلهم ملتسين بان انذروااي بهداا يقول والمخاطبونبه الانبياء الدين زات الملائكة عليهم والآمر هوالله والملائكة نقلة للامر كايشوريه الباء في المدل منه والمخففة من الثقيلة وضمير الشان الذي هو اسمها محدوف اي بنز الهم ملبسين بال الشان اقول لكم انذروا والالذارالاعلام خلااله مختص باعلام المحذورش نذر بالشئ كفرح علم فعدره وانذره بالام انذارا اعلم وحذره وخوفه في اللاغه كدا في القاموس اى اعلوا الناس الها الانبياء ( اله ) اى الشان ( لا اله الا انا) كس نيست خداي مستحق عبادت مكرمن كه آفر ينده وروزى دهنده همه ام \* وانباوه عن المحدور لبس لدائه بلم حيث اتصاف المنذرين بمايضاده من الاشراك وذلك كاف في كون اعلامه الدارا كما قال سعدى المفتى في حواشيه التحويف ملااله الاانا من حيث انهم كانو ينب وراه تعالى مالابليق لداته الكريمة من الشركاء والامداد فاداكان مااسندوه خلاف الواقع وهومستمد بالالوهية فالطاهرانه ينتقم منهم على ذلك (فاتفون) يس ىترسىدآزم وجزمر ايرسنش مكنيد \* مر ابندك كن كددارا منم \* تواز بند كا بي و مولامنم \* و في الا بة دلالة على ان الملائكة وسائط سِن الله و سنرسله واسيائه في اللاغ كنه ورسالاته وانهم ينز لون بالوجى على معضهم دفعة فىوقت واحدكمانزلوا بالتوراة والانجيل والز بورعلى موسى وعيسىوداود والدالعليه فرآءة ابن كثيروا بيعرو و بنزل مرازل وعلى بعضهم منجما موزعا على حسب المصالح وكفاء الحوادث كا زاوا بالقرآن منحما في عشر بن سنة اوفى ثلاث وعشر ين على ما يدل عليه قرآءة الناقين لان في النيزيل دلالة على الندرج والتكثر والانزال بشموله النذريجي والدفعي اعم منه واله لبس ذلك النزول بالوحى جلة واحدة اومتفرقا الابام الله وعلى مايراه خيرا وصوابا وان النبوه موهبة الله ورجته يختص نها من يشاء من عباده وان المقصود الاصلى فى ذلك اعلامهم الناس بتوحيدالله تعمالي وتقواه في حيع ماامر به ونهى عنه والاول هومنتهي كال النوة العلمية والثماني هو اقصى كالات القوة العملية قال في بحرالعلوم واتقاءالله باجتناب الكفر والمعاصي وسماقر القبائع يشمل رعاية حقوقها بين الناس والاشارة ينزل الملائكة بالروح من امر ، أي بالوحي و عايحي القلوب من المواهب الربابية من امره اي من امر الله وامره على وجوه منهاما برد على الجوارح بتكاليف الشر بعد ومنها مايرد على النفوس مر كيتها بالطريقة ومنها مايرد على الارواح علازمة الحضرة للمكاشفات ومنها مايرد على الخفيات بجل الصفات لافناء الذوات على من بشاء من عماده من الانتياء والاولياء ان انذروا الله لااله الاانا اي أعلموا اوصاف وجودكم سذلها فيانانيتي انالاله الااناها غون اي فانقوا عرانانيتكم بإنانهتي كذا فيالتأو بلات النجمية فالشيخي وسندى روحالله روحه في بعضنعر يرائه المنقي اما ادينتي سفسه عن الحق سبحامه واما مالحق عرنفسه والاول هوالاتفا بإسماد القائص الىنفسه عن استنادها الى الحق سبحانه فبمعل نفسه و قالة لله تعالى والثماني هوالاتفاء بامند والكمالات الى الحق سبحانه عن استنادها الى نفسه فيجعل الحق سحانه وقامة لنفسمه والعدم بقصان والوجود كال فاتقوا الله حق تقانه بإن تضيفوا العدم الى الفسكم مطاقا ولا تضفوا الوجود اليها اصلا وتضيفوا الوجود الى الله مطلقا ولا تضيفوا العدم اليه اصلا فان الله تعالى موجود دا تما ارلاوا ماسر مدا لا يجور في حقه العدم اصلا و معوسك عن حيث هي معدومة دا مّاوار لا وابداوسر مدا لايجوز في حقها الوجود اصلاوطريان الوجود عليها من حيث فيضان الجود الوجودي عليها مرالحق تعالى وجودها اصلامي حيت هيهي عندهذا الطريان على عدمها الاصلى مرحب هي دائما مطلقا فاتفواالله مااستطعتم واسمعوا واطيروا التهي كلام السّبخ \* كر توى حله در فضاى وجود \* هم خود

( ۸۲ ) ( ب ) ( نی

انصاف ده مکوحق كمو \* درهمه اوست پيش چشم شـهود \* چېست پىدارى هستى من وټو \* باك كنجامي ازغبار دوى \* لوح خاطر كدحق بكيست نه دو ( رحلق السموات والارض) اى الاجرام العلوية والا تارال فلية بقسال قبل ان يخلق الله الارض كان موضع الارض كله ماء فاحتمع الزبد في موضع الكعمة وصارت ربوة حرآء كهيئة النل وكان ذلك بوم الاحد ثم ارتفع بخار الماء كهيئة الدخان حتى انهى الى موضع السماء وماس السمساء والارض مسيرة خمسمائة عام كاس المشرق والمغرب فجعل الله درة خضراء فعلق منها السماء فلماكان يوم الاثنين خلق الشمس والقمر والمجوم ثم بسط الارض من تحت الربوة (بالق) اي بالحكمة والمصلحة لاباللاطل والعث ونعم ماقيل (١عاا، كمون خيال \*وهوحق في الحقيقة) ويقال جعل الله الارواح العلوية والاشاح السفلية مظاهرا فاعيله فهو الفاعل فيما يظهرعلى الارواح والاشباح (تعالى) وتقدس و بالفارسية برترست خداى أعلى و بزركتر (عمايشركون) عن شركة ما بشركونه به من الباطل الذي لا يبدئ ولا بعيد فينمني للسالك أن يوحدالله تعالى ذاتا وصفة وفعلا فأن الله تعالى هو الفاعل خلق حماب الوسائط لابالوسائط مربالذات فنكان يرجولقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو ما اريديه وجمالله ولايشرك البسادة ريه احدا وقيدل للمرائي مشم ك \* مرايي هركسي مدود سازد \* مرايي را ازار كفتند مشرك (خلق الاسمان) اى سى آدم لاغير لان ابو يهم لم يخلفا من النطفة الخلق آدم من التراب وحواءً من الضلع الايسرمنه (مَنْطَفة) قال في القاموس النطفة ماءالرجل والمعني بالفارسية ازآب مني كه جادیست بی حس وحرکت و مهمسه الی که وضع و شکل نپذیردیس اور افهم و عقل دار (فاذا هو) دس ایکاه او اى الانسان بعد الخلق واتى بالفاء اشارة الى سرعة نسيانهم ابتدا - خلقهم (خصيم) بلغ الخصومة شديد الجدل (مبين) اي مطهر التحجة اوظاهر لاشبهة في زيادة خصومته وجدله يعني مناظره مكند وميخواهد كه سخن خودرا بحجت ثابتسازد \* قال فالتكملة الطاهرانالا يدعلى العموم وقدحكي المهدوى انالرادبه الى اسخلف الحصي فانه الى النبي صلى الله عليه وسلم العظم رميم فقال بالمجمد اثرى الله تعالى اى انظن ان الله بحبي هذا معدماقدرم فنزلت ومثلها الآبه التي في آخر سورة بس وفيه نزلت \* يعني او دراول جادي بوده وما اوارحس ونطق داديم أكنون بإمامجادله ميكند چرا استدلال نمي كند بابدا براعاد . كه هر كه برابدا و قاد ربودهر آبينه رين نير قدرت دارد \* وفي التأويلات النجمية اي جعل اصل الانسان من نطفة مياة لافعل لها ولاعلم يوجودها فإذا اعطيت العلم والقدرة صارت خصيما لحالقها ميناوجودها معوجود الحقوا دعث الشركة معه في الوجود والا فاعيل انتهي \* والآية وصف الانسان بالافراط في الوقاحة والجهل والتادي في كفر ان النعمة قالواخلق الله تعالى جوهرا لانسان من تراب اولائم من نطعة ثانياوهم ماازدادوا الاتكبراومالهم والحكبر بعدان خلقوا من نطفة نجسة في قول عامة العلماء \* نه درا بتدابودي أب منى \* اكرمردي ازسربدركن منى وفي انسان العيون الفضلاله صلى الله عليه وسلم طاهرة انتهى \* وهومن خصائصه عليه السلام كاصر حوابه فكتب السيروحكم النطفة اسهلم الفضلات لانها اخف نهايحكي ان بعض اهل الرياضة المحققين من اهل التوحيد الحقائيكان يشم من فصلاتهم رائحة المسك وذلك ليس سعيد لصفوة باطنهم وسريان آثار حالهم الى جيع اعضائهم واجزأتهم فهم من النطفة صورة ومنالنور معنى وليس غيرهم مثلهم لان معناهم ظهر في صورة الوجود فغابوا من العيبة ووصلوا الى عالم الشهود بخلاف غيرهم من ارباب الغفلة فان انت تطمع في الوصول الى ما وصلوا اوالحصول عند ماحصلوا فعليك باخلاص العمل و ترك المرآ ، والجدل فان حقيقة 'التوحيد لا نحصل للخصم العنيد الهي منه بمكان بعيد (والانعام) جم نعم وقد يسكن عينه وهي الابل والبقر والغنم والمعز وهي الاجناس الاربعة المسماة بالازواج الثمانية اعتبارا للذكر والانثي لان ذكركل وأحد من هده الانواع زوج بإنثاه وانثاه زوج بذكره فيكون ججوع الازواج ثمانية بهذاالاعتبارمن الضأن اثنين ومن المعزائنين ومن الابل ائنين ومن اللقر ائنين فالخيل والبغال والجير خارجة من الانعام واكثر مايقع هذا الاسم على الابل وانتصابها بمضمر يفسره قوله تعالى (خلقها لكم ) ولمنافعكم ومصالحكم يابني آدم وكذا سار المخلوقات فانها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم لالهايدل عليه قوله تعالى خلق لكم مافى الارض جعيا وقوله سخرلكم ما في <sup>السم</sup>وات وما في لارض واما الانسان فقد خلق له تعالى كاقال واصطنعتك انفسي فالانسسان مر<sup>ءاً</sup> ة

صفات الله تعمالي ومحلى اسمائه الحسني ( ويهادوي ) درابشان پوستست كرم، كننده يعني حامعها ازيشم وموى كهسرمابازدارد \* والدفي نقيض حدة البردأى عمى السحونة والحرارة عسمي به كل ما دفأبه اي بسعنن بهم لساس معمول منصوف الغنم اووبرالامل اوشعرالمعزهذاواماالفروفلامأسبه بعدالدباغة مزاي صنف كان وقدعد الامام الشافعي رجهالله لبسجلد الماع مكروها وكان رسول الله صلى الله عليه وسمجة ذنك يلبسها فى الاعيا دوالفنك بالتحريك دامة فروتها اطيب انواع الفرآ واشر فهاواعدلها صالح بليع الامزجة المعتدلة كإفى القسا موس ثم ان اسباب التسخين انما تلزم للعامة وقد استهر أن الذي صلى الله عليه وسلم بصطل بالناروكذابيض الخواص فان حرارة باطنهم تغنى على الحرارة الظاهرة (قال الصائب) جعي كه بشت كرم بعشق أزل نيند \* نازسمورومنت سنحاب ميكشند (ومنافع) نسلها ودرها وركوبها والحراثة بها وتمنها واجرتها (ومنها تأكلون) من المتعيض اى تأكلون ما يؤكل منها من اللحوم والتعوم وغير ذلك بخلاف الغدة والقل والدروالذكرو الخصتين والمرادة والمثامة ونخاع الصلب والعطم والدم فانها حرام وتقديم الطرف لرعاية الفاصلة اولان الاكلمنها هوالاصل الذي يعتمده الناس في معايشهم واماالاكل من غيرها من الطيور وصيدالبر والبحر فعلى وجه النداوى اوالتفكه والنلذذ فيكون القصراضافيا بالنسة الىسارالحيواناتحتي لاينتقض بمثل الخبز ونحوه من المأكولات المعتادة (ولكم فيها) مع مافصل من انواع المنافع الضرورية (حسال) اي زينة في اعين الناس ووجاهة عندهم (حين تريحون) تردونها من مراعيها الىمراحها ومباركها بالعشي اى فى آخرالنها رمن اراح الابل اذارد هاالى المراح يضم الميم وهوموضع اراحة الابل والمقر والغنم والاراحة بالفار سية \*. شباكاه بازا وردن اشتروكوسفند (وحين تسرحون) ترسلونها بالغداة اي في اول النهار فى الرعى وتمخرجو بها من حطائرها الى مسار حها منسرح الراعى الابل اذا رعاها وارسلها في المرعى قال في تهذيب المصادر والسروح \* بجراهشتن \* وسرح لازم ومتعديقال سرحت الماشية وسرحت الماشية انتهى \* وتعيين الو قتين لان الرعاة اذا اراحوا بالعشى وسرحوها بالعداة تزينت الافنية بها اي ما انسع من اماً مالداركما في القاموس وتجاوب الثغاء والرغاء الاول صوت الشاة والمعز والثاني ذوات الخف فيحـــل بكسرالجيم اي يعظم اهلها في اعين الناظرين اليها و يكسبون الجاه والحرمة عند الناس واماعند كونها فى الراعى فينفطع اضافتها الحسيد الى اربابها وعند كونها في الحظ الرياها داء ولا ينطر البهاناظر وقدم الاراحة على السرح وأنكانت بعده لانا لجال فيهااظهراذهي حضور بعدغية واقبال بعدادبار على احسن مايكون ملأئي البطون مرتفعة الضلوع حافلة الضروع قال في القاموس الجال الحسن في الخلق والخلق وتجمل تزين وجله زينه وفي الحديث جال الرجل فصاحة لسانه وفي حديث آخرا لجال صواب المقال والكمال حس الفعّال بهايم خو شندوكويانشر \* پراكنده كوى ازبها يم متر (وتحمل انقالكم) جع ثقل بفتح الناء والقاف وهومتاع المسافر وحشمه اي تحمل امنعتكم واحالكم ( الى بلد ) بعيد اياماكان فيدخل فيه اخراج اهلمكة مناجرهم الى اليمن ومصروالشام (لم تكونوا بالغيد) واصلين اليد بانفسكم محردين عن الانفال لولا الابل اى لولم تخلق الالل فرضا (الانشق الانفس) فضلاعن استصحابها معكماي عن ان تحملوها على ظهوركم البه والشق بالكسر والفنح الكلفة والمشقة وهواستثناء مفرع مراعم الاشياءاي لم تكوموا بالغديديشي من الاسيساه الابشق الانفس (انربكم رؤف رحيم) عطيم الرأفة مكم وعظيم الانعام عليكم حبث رحكم بخلق هذه الحوامل وانعمها عليهم لانتفا عكم وتيسير الامرعليكم عن عمربن الخطاب رضي الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلكان في بعض مغازيه فبينماهم يسميرون اداخذوافرخ طائراي ولده فاقبل احد ابو يه حتى سقط في ايدي° الذين اخذ واالفرخ فقال عليه الصلوة والسلام الاتعجون لهذا الطير اخذ فرخه فاقل حتى سقط في ايديكم والله لله الدحم لعباده من هذا الطائر بفر خه \* فروماند كانرابرجت قريب \* تضرع كنا نرا بدعوت مجيب \* وفي الآية اشارة الى ان في خلق الحيوانات التفاع اللانسان فانهم ينتفعون بها حدين اطلاعهم على صفاتها الحيوانية الذميمة بالصفات الملكية الخيدة احترازا عن الاحتباس فيحير ها واجتنابا عن شهها بقوله اولئك كالانعام بلهم اضل وهذه الصفات الحيوانية اغاخلقت فيهم لتحمل اثقال ارواحهم الى بلدعالم ألجبروت ولذا وردنفسك مطيتك فارفق مها واعانالله تعالى منعلى عباده بخلق الم لابل والبقروالفنم والمعز

وفدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الريركنها وهي الناقة القصوى اي المقطوع طرف اذنها والجدعاء اى المقطوعة الارف اومقطوعة الاذن كلهاوالعضاءاى المشقوقة الاذن قال بعضهم وهذه القاب ولمريكن سلك شيَّ من ذلك والعضراء هي التي كانت لانسق فسقت فسق ذلك على المسلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقًّا على الله أن لا يرفع شدياً من الدنيا الاوضاء له وهي التي لم تأكُّل دول وفاة رسُول الله ولم نشرب حتى مات وحاءان استه عاطمة رضى الله عنه تحشر عليها (قال السعدى) حلم شترج انكه معلو مست اكر طفلي مه ارش كيرد وصدفرستك بردكردن ازمناست او نبيجد الما اكردرة هولناك بيش آيدكه موحب هلاك باشد وطفل بناد انی خو اهدکه آ رحایکه برودزمام ار کفش مکسلاند ود یکر مطاوعت مکند که هنگام درشتی ملاطفت مذ موست وكفته اندكه دشمي علاطفت دوست نكرد دملكه طمع زياده كد \* كسي كه اطف كند باتوخاله بايش باش \* وكرحلاف كنددردوحشمش آكن خالة \* سخن للبلف وكرم بارشت كوى مكوى كه ژنك خوردده مكردد منزم سوهان ياك (قال في حباة الحيوان واذااحرق وبرالجل وذرعلي الدم السائل قطعه وقراده يراط في كم العاسق فيرول عشقه ولجه يزيدفي الماءة اى الجاع والمقر من بقراذاشق لانها تشق الارض بالحراثة وقيل لمحمد بالحسين بن على رضى الله عنهم الباقرلانه شق العلم ودخل فيه مدخلا مليغ اواذاار دت ان ترى عجا هادف جرة والارض الى حلقها وقدطني باطنها بتحم البقرفان البراغيث كأهما تجتمعاليهما واذا بخرالبيت تشعمه معالزريخ اذهب الهوام خصو صاالعقارب ولم ينقل الهصلى الله عليه وسلم ملك شيا منها اى من البقر للقنية فلا ينافي أنه ضحى عن نساله بالقركا في انسان العيون يقال ثلاثة لا يقلعون بائع البشر وقاطع الشجر وذابح القروالم ادالقصاب المعتادلذاك وفي الحديث عليكم البان المقرواسمانها والاكم ولحومها فان البانها وأسمانها دوآء وسفاء وطومها دآءقال الامام السخاوي قدصم انالنبي عليه الصلافو السلامضحي غن نسائه بالمقر قال\لحليمي هـــذا لييس الحجازو بيوسة لحم البقر ور طوية له بهما وسمنها فكاء نه يرى اختصا ص ذلك· وهذا اللَّه ويلُّ مستحسن والالها لنبي عليه السملام لأيتقرب الى الله تعسال بالداء فهوا عما قال ذلك في المقر لتلك اليوسة وحواب آخرانه عليه السلام ضحى بالقر لبيان الجورا اولعدم تيسرغيره انتهى كلام السخاوى وفي الحديث صوفها رياش وسمنهما معماش يعنى الغنم الرياش اللباس الفاخر يعمى انماعلى ظهرهما سنسالرياش ومادتها وماقي نطنها سبب المعاش وهو الحياة وعرابي هر يرة رضي الله عنسه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسم الاغنياء بانخاذااه نم وامر الفقرآء بانخاذالدجاح وقال الدجاج غنم فقرآءامتي والجعة حج هقرآ تُهاوعند انخاذ الاغنياء الدجاج يا ذن الله بهلاك القرى وجاء اتخدوا العثم فانه ابركة قال في حياة الحبوان جعل الله البركة في نوع العنم وهي تلدفي العامرة ويؤكل منها ماشاء الله وبمتلئ منها جوف الارض بخلاف السماع عافه اللدسة وسما ولارى منها الاواحدة في اطراف الارض وكان له مملى الله عليه وسلم مائه منالغنم وسبعةاعيز كانت ترعاها امايم رضى الله عنها وكان له عليه السلام شاة يختص نشرب لبنها ومأنت له عليه الصلاة والسلام شأة فقار ما فعلتم باها دهافا الواانها ميتة قال دياغها عهورها فال الامام الدميري كبد الكمش اذااحرقت طرية ودلك بهاالاسنان بيضتها وقرن الكبش اذا دفن تحت شجرة يكثر حلها واذا تحملت المرأة بصوف النجة قطعت الحلواذ اغطى الاناء بصوف الضان الابس وفيه عسل لايقربه العل (والحيل) عطف على الانعام اى خلق الله الخبل وهو اسم جنس للفرس لاواحدله من لفظه كالابل والخبل نوعان عنيق وهمين والفرق ينهما انعظمالبرذون اعظم منعطمالفرس وعظم الفرساصل واثقلوالبرذون اجل من الفرس والفرس اسرع منه والعتيق عمزلة الغرال والبرذون بمنزلة الشا ذفالعتيق ما ابواه عربيات سمي بذلك لعنقه من العيوب وسلامته من الطون فيه بالامورالمنقِصة وسميت الكعبة بالبيت العشيق لسلامتها من عيب الرق لانه لم بلكها مالك قط والهجين الذي ابوه عربي وامه عجمية وخلق الله الخيل من رمح الجنوب وكان خلقها قبل آدم عليه السلام لان الدواب خلقت يوم الخميس وآدم خلق يوم الجعة بعد العصر والذكر من الخيل خلق قبل الانثي اشرفه كآدم وحواءواول من رك الخيل اسماعيل عليه السلام وكانت وحوشاو لذلك قيل لها العراب وفي الحديث اركوا الخيل فأنها ميراث ابيكم اسما عيل وقد سق قصة انقيادها لاسما عيل في سورة البقرة عند قوله تعالى واذبرفع ابراهيم القو اعد من البت واسما عيل الاية وعن انس رضى الله عند انااني

صلى الله عليه وسلم بكن شئ احداليه بعد الساءمن الحيل وفي الحديث لما اراد ذوالقرنين ان بساك في الطلبة الى عين الحياة سأل اى الدواب في الليل الصرفة الوا الحيل فق ل اى الخيل الصرفة الوا الا ناث قال فاى الاياث ابصر قالوا المكارة هجمع مرعسكره سبّة آلاف فرسكدلك وكان له صلى الله عليه وسلم سعة افراس الاول السكب شد بسكب الماء وانصابه لشدة جريه والثابي المرتجز سمى به لحسن مسهيله ماخوذ من الرحز الدي هو صرب م الشعر والثالث اللحيف كأسراو زبيركا نه يلحف الارض بذنب لطوله اى يغطيها وقيل هو بالحاء المعمة كأمروز سروازانع اللراز مأحود م لاززته اي لاصقته فكانه يلحق بالمطلوب لسرعته والخامس الورد وهو مابينالكميت والاشقرالكميتكر بيرالدى خالط حرته قنوء وقنأ فنوأ اشندت حرته والاسقرم ألدواب الاحر فى فرة حرة يحمر منها العرف والذب ومن الناس من تعلو بياصه حرة والسادس الطرف بكسر الطاء المهملة واسكان الراء وبالفاء البكريم الجبد من الحيل والسابع السجة بضم السين المهملة واسكان الموحدة وفتح الحاء المهملة اىسر بع الجرى وفي الحديث مام ليلة الاوالفرس بدعوفيها ويقول رسانك سخرتي لاب آدم وجملت رزفي في يده اللهم فاجعلني احب البه من اهله وولده وعرا م عباس رضي الله عنهما ان العرس يقول ادا النقت الفئتان سنموح قدوس رب الملائكة والروح ولدلك قيل رب فهيمة خبرمن راكبها وكأن في العمية سهمان وعراني عليه السلام لايعطي الالفرس واحد عرباكان اوغيره لان الله تعالى قال واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ولم يفرق بين العربي وغيره ويقال ان الفرس لاطحال له وهو مثل لسرعه وحركته کابقال الدمیر لامر ارة له ای لاجسارة له والفرس بری المنامات کے نی آدم وز له ادا دخن به احرح الولد من البطن قال الحافط شرف الدبي الدمياطي في كتاب الحيل اذا ربط الفرس العتيق في بيت لم يدخله الشيطان واماالفرس الذي فيه شؤم فهوالذي لابغزي عليه ولايستعمل في مصلحة حيدة ولايركمه سالح وفي الحديث من نبقي شعيرا لفرسه تمجاه به حتى بعلق عليه كتالله له مكل شعيرة حسنة قال موسى للحضراي الدواب احب اليك قال الفرس والخار والعير لاب الفرس مركب اولى العزم من الرسل والمعير مركب هود وصالح وشعب ومجد عليهم السلام والخارمركب عبسى والعزير عليهماالسلام فكيف لااحب شئا احياه الله تعد موته قبل الحشر (والمغال) جع بغل وهومرك من الفرس والجار ويقال اول من استنجها قارون وله صبرالجار وقوة الفرس وهومرك بالماوك في اسفارهم ومعيرة الصعاليك في قصاءاوطارهم وعن على بي ابي طالب رصى الله عنه اناا فالكارت تذاسل وكانت اسرع الدواب في نقل الحطب لنارابراهيم خليل الرحى فدعا عليها فقطمالله نسلها وهذه الرواية تستدعى أن يكون استناجها قل قارون لان الراهيم مقدم على موسى باز منة كشرة وإذا مخر الببت محافر الغل الذكرهرب منه الفار وسأرالهوام كافي حراة الحبوال وكارله صلى الله عليه وسايغ ل ستمنها مغلاته شهماء يقال الهادلدل هداهااليد المقوقس والى مصبر من قبل هرقل والدلدل في الاصل القنفذ وقيل ذكر القناهذ وقيل عظيها وكان عليه الصلاة والسلام يركمها في المديمة وفي الاسفار وعاشت حتى ذهبت اسانها فكان بدق لهسا الشعير وعيت وقال على رضي الله عند عليها مع الخوارح لقد الركها عمّان رضي الله عنه وركها بعد على رضي الله عنه النه الحسن ثم الخسين ثم مجداس الحنفية رضي الله عنهم \* يقول الفقير انمار كبوها وقد كانت مركمه عليه الصلاة والسلام طلما للنصرة والطفر فالطاهر الهم لم بركوها في غير الوقائع لان من آداب التابع ان لايلدس ثياب متوعه ولايركب دايته ولايقعد في مكانه ولايكم امرأته ومنها بعاة نقال لهافضة ومنها الايلية و نعلة اهداها اليه كسري واخرى من دومة الجندل. واخرى من عند البجـاشي ( والحير) جع حار وكارياه صلى الله عليه وسلم من الحراثنان يعفور وعفير والعمرة الغبرة وفي كتاب التعريف والاعلام ان اسم حاروع ليه الصلاة والسلام عقير ويقال له يعفور (روى) ال يعفورا وحده صلى الله عليه وسلم بخيبروانه تكلم ففال أسمى زيادس شهاب وكان في آباني سنون حارا كلهمركهم بي والت سي الله ولا دركمني احد معدك فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسم التي الحمار نفسه في برَّجرعا على رَسول الله صلى الله عليه وسلم فات وذكران الذي عليه الصلاة والسلام كانيرسه اذا كانت له حاحة الى احد من اصحابه فأتى الجار حق يضرب رأسه باب الصاحب فيخرح اليه فيعلم ان الني عليه الصلاة والسلام يريده فينطلق مع الحار اليه والحمار مراذل حلق الله تعالى كإقال الشاعر

ولا يقيم على ضم يرادبه \* الاالاذلان غير الحي والوتد هذا على الخسف مربوط رمته \* وذايستهم فلا رثى له احد

اي لا يصبر على طلم يراديه في حقه الا الاذ لان المدان هما غاية الدلُّ ولفنا البت خبر والمعني فهي عن الصبر على الطل وتحذير وتنفير السامعين عنه وفي الحديث مرابس الصوف وحلب الشاة وركب الانن فليس في جوفه شيء من الكبروالات بجع انان وهي الحسارة (لتركبوها) تعليل بعظم منافعها والافالانتفاع يها بالحل ايضا مالار سفي تحققه (وزينة) انتصابها على لمفول له عطفا على محل لتركوها وتجريده عن اللام لكونه وعلا لفاعل الفعل المعلل به دون الاول فان الركوب فعل الراكب وهوالمخلوق والزينة فعل الزائن وهو الحسالق اومصدرافه ل محدوف اي وتتزينوالهازية وقد احتيج به ابوجنيفة رجه الله تعالى على حرمة اكل لحم الحيل لانه علل خلقها للركوب والزينة ولم يذكر الاكل بعد ماذكره في الانعام ومنفعة الاكل اقوى والآية أسيفت لبيان النعمة ولايليق بالحكيم ان ذكر في وضع المنة ادني النعمتين ويترك اعلاهما كذا في المدارك وفي الجر الاهلية خلاف مالك وفي الحيل خلاف ابي بوسف ومجمد والشافعي كافي بحر العلوم والتفصيل في كتاب الدبائح من الكنب العقهية (و يحلق مالاتعلون) من انواع المخلوقات من الحشمرات والهوام والطيورو حيوانات المحر ومخلوقات ماوراء جل قاف وفي الحديث الله تعالى خلق الف امة سمائة منها في البحر وار بعمانة في المر ومرانواع السمك مالايدرك الطرف اولها وآحرها ومالا يدركهاالطرف لصغرها وفالحديث الالله خاق ارضا بيضاء مثل الدنيا ثلاثين مرة محشوة خلف من خلق الله لا يعلمون ال الله تعالى يعص طرفة عين قالوا مارسول الله امن ولد أدمهم قال لا يعلمون ان الله خلق آدم قالوا فابن المبس منهم قال لا يعلمون الله خلق أللس مُ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم و مخلق ما لاتعاون كافي الستان وعن أبن عباس رضي الله عنهما ان عن عين العرش نهرا من تور مشل السموات السبع والارضين السبع والبحار السبعة يدخل فيه جبريل كل سحر فيفتسل فبر داد نورا الى نور وحالا الىج ال وعظما الىعظم ثم يتنفض فيخلق الله من كل قطرة نقع من ريشه كذاوكدا الف ملك فيدخل منهم كل يوم سبعون الف ملك البيت المعمور وسبعون الف ملك البكعبة لايعودون اليه الى يوم القيامة كافي الارشاد وفي الحديث اذا ملئت جهنم تقول الجنة ملأت جهنم بالجارة والملوك والفراعنة ولمتملأني الامن ضعفاء خافك فينشئ الله خافاعند ذلك فيدخلهم الجنة فطو يالهم مرخلق لم يذوقوا موتا ولم بروا سوأ باعينهم كابحر العلوم واعلم ان الله تعالى قال ومااوئيتم من العلم الاقليلا وكيف يحصر من كان قلبل العلم مخلوقات الله العبر المحصورة التي هي مظاهر كلاته النامة واسمسائه العامة فالاولى السكوت وقد اطهر الانبياء عليهم السلام العجز معسعة علو مهم واحاطة قداو بهم هاظك قدق افراد الاملة \* در محفلي كه خور شيد اندر شمار دره ست \* خودرا بررك ديدن شرط ادب نباشد \* وفي التأويلات التحمية و يخلق فيكم بعد رجوعكم بالجذمة الى مستقركم مالاتعلون قلاالرجوع البه وهو قبول ويض نورالله تعالى بلا واسطة انتهى \* قال حضرة الشيخ الا كبرقدس سره الاطهر سكت الني عليه السلام عن الاحتمالا اذ في امته من يأخد الامر عن ربه فيكون ببساطنه خليفة الله و بط هره خليفة رسول الله فهو تابع ومتوع وسامع ومسموع ومع ذلك فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الماك الموحى الى الرسول والمعدن الذي يأخذ منه الرسول وقد نبه سحانه على ذلك يقوله ادعو الى الله على بصيرة انا ومن البعني بد ان الرسول قابل الزيادة في ظاهر الاحكام والحليفة الولى لبس كذلك ناقص عن رتبة النبوة التهي \* فانظر الى استعداد كاملي هذه الامة كيف اخذ واالفيض من الله بلاواسطة سأل الله تعالى ان علا قلوبنا بمعبتهم واعتقادهم و بوفقنا لاعمالهم وره ادهم ويحشرنا معهم وتحت لوائم مويد خلنا الجنة ونحن من رفقائهم (وعلى الله قصد السبيل القصد مصدر بمعنى لفاعل بقال سبل قصد وقاصد اى مستقيم على نهج اساد حال سالكه اليه كأنه بقصد الوجه الذي يؤمه السالك لابعدل عنه والمرادبالسيل الطريق دليل اضافة القصد اليه اىحق عليه سحانه عوجب رجته ووعده المحتوم لاواجب اذلا بجب عليه شيء من بيان الطريق المستقيم الموصل لم يسلكه الى الحق الذي هوالتوحيد بنصب الادلة وارسال الرسل وانزال الكتب لذعوة الناس اليه (ومنها) في محل الرفع على الابتداء اماباعتبار مضمونه وامابتقدير الموصوف اى بعض السبل او بعض من السبيل فائها تذكر وثؤنث قال ابن الكمال النرق بين

الطر بقوالصراط والسيل انهامتساوية في التدكير والتأنيث اما في المعنى فيتها فرق لطيف وهو ال الطريق كل ما يطرق معتادا كان اوغير معتاد والسبيل من الطرق ماهو معتاد السلوك والصراط من السبيل مالاالتواء فيه اى لااعوجاج مل يكون على سيل القصد فهو اخس (جار) اى مائل عن الحق معرف عنه لايوصل سالكه اليه وهوطريق الضلال التي لايكاد يحصى عدد ها المندرح كلها تحت الجائر كاليهو دبة والنصرانية والمجوسية وسائرملل الكفر واهل الاهو آووالبدع ومن هدا عانقصد السيل هودين الاسلام والسنة والجماعة جعلنا الله واياكم على قصد السبيل وحس الاعتقاد والعمــل وحفظنــا واياكم من الجائر والزبغوال الفال مرجع طربقة الجلوتية بالجيم اعنى حضرة الشيخ محود هدايي الاسكدارى قدس سرورايت صور أعلام اهل الاديال في مبشرقي ليلة الاثنين والعشرين من جادي الآخرة لسنة اثنتي عشرة والفوهي هده عصصه هذا علم اهل الايمان وصورة استمداد هم ما الجق تعالى بالتوجه الى العلواقتدآه بمن قال في حقد المولى الاعلى ماراع المصر وماطغى ملم في هذا علم النصارى وصورة انحرافهم عن الحق ٨٨ حدا علم اليهود وصورة انحرا فهم عن الحق اكنفاه بالقلب انتهى (ولوشاء الهداكم اجهين) اى ولوشاالله ان يهديكم الى ماذكرم التوحيد هداية موصلة اليه البتة مستلزمة لاهندا تكم اجعدين لفعل ذلك ولَك ولَك ن لم يشأه لان مشيئته تابعة الحكمة الداعية المها ولا حكمة في تلك المشيئة لماان مدار السكليف والثواب والعقاب انما هو الاخترارا لجرئي الدي يترتب عليمه الاعمال التيبه الجراء وقال أبو اللبث في تفسيره اوعلم الله الالحلق كلهم اهل النوحيد الهداهمانتهي ويقول الفقيره ومعنى اطيف مبني على ان العلم تأمع للمعلوم فلأ يطهر مرالاحوال الامااعطته الاعيان الي العلم الالهي كالابمان والكفر والطاعة والعصيان والنقصان والكمال في كان مقتضى ذاته الا عسان والطاعة والكمال وكان اهلالهافي عالم عيند النسا بتذاعطاها العلم فشاء الله هدايته في هذه النشأة بحكمته ومن كان مقتصي استعداده خلاف ذلك لم يشأالله هدايته حين النزول الى مر تبة وجوده العنصرى والال مالتغير في علم الله تعالى وهومحال وفي الحديث انماانارسول وليس الى شيَّ من الهداية واو كات الهداية الى لا من كل من في الارض واتما اللبس من ين وليس له من الضلالة شيَّ ولوكانت الضلالة اليه لاضلكل من في الارض ولكن الله يضل من يشاء كدافي تلقيم الاذهان (قال الحافظ) مدكن بحشم حقارت ملامت من مست \* كه نيست معصيت وزهديي مشيت او (وقال ) دري چن رکم سررنش بخو درویی \* چنانکه پرورشم می دهند و می رویم (وقال) رضا بداده بدهوز جین کره مكشاى \* كه برمن وتودر اختيار نكشا دست \* فعليك سرّك القيل والقدال ورفض الاعتبرال والجدال مان الرضى و التسليم سنب القبول وخلا فه بؤدى الى غضب الحبيب المقمول يحكى عن حضرة الشيخ الاكبر قدس سره الاطهر انه قال اقت عدينة قرطة بمتهد فأراني الله اعيان رسله عليهم السلام من لدن آدم الى نبينا عليه الصلاة والسلام فخاطبني منهم هودعليه السلام واخبرني فيسبب جعيتهم وهوالهم احتمعوا شفعاء للحلاج الىنبينا عليه الصلاة والسلام وذلك انهكان قداساء الادب بانقال في حياته الدنيوية انرسول الله صلى عليه وسلم همته دون منصبه قيل له ولم ذلك قال لان الله تعلى قال واسوف يعطيك ربك فترصى وكان من حقه ان لا يُرضى الا ان يقبل الله تعالى شفاعته في كل كافرومؤمن لكنه ماقال الاشفاعتي لاهل الكمائر من امتى فلما صدر منه هدا القول جاءه رسول الله صلى الله عليه وسم في واقعة وقال له ياه صور انت الدى انكرت على الشفا عة وقسال بارسول الله قد كار ذلك فقسال الم تسمع انى حكيت عررى عروجل اذااحيت عبداكنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدافقال ملى بارسول الله فقال اولم تعلم الى حيد الله قال بلي بارسول الله قال عادًا كنت حبيب الله كان هو لساني القائل عادًاهو الشا فع والمشفوع اليه واناعدم في وجوده فاى عناب على مامم صور فقال يارسول الله انانائب من قولى هذاف اكفارة ذنى قال قرب نفسك لله قرباما فافتل نفسك بسيف شربعتي فكان منامره ماكان تمقال هود عليدالسلام وهومن حيث فارق الدنيا محجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن هذه الجمعية لاجل الشما عدله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى \* يقول الففير سامحه الله القدير في هذه القصة امران احدهما عطم شأن الحلاج قدس سره بدلالة عطيم شأن الشفعاء والشائي اله قتل في مغراد في آخر سنة ثلاثمانة وتسع ومات حضرة السيخ الاكبربالشام

سنة تمان وثلاثين وستمائة فبنهما من المدة ثلا تمائة وتسع وعشرون سنة والطاهر واللهاعم انروح الحلاج كان محجو باعن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من ثلاثمانة سنة تقريبا وذلك يسب كلة صدرت منه على خلاف الادب فانمن كان على بساط القرب والحضور بسغى ان يراعى الادب في كل امر من الامور فاطنك عن جاوز حمد الشريعة ورخص نطم القرآن ومعانيه اللطيفة وعُمل بالخيمالات والا وهام فليس أوالنك الاكا لانعام نسال الله العافية والعفو والانعام ( هو الذي انزل ) بقدرته القاهرة ( مر السماء ) إلى السما ومنه الى الأرض (ماء) نوعامنه وهوالمطروق محر العلوم مكرة التبعيض اى بعض الماعظانه لمبيزل من السماء الماه كله (ولكم منه) اي من ذلك الماء المزل (شراب) اي ما تشربونه والطرف الاول وهولكم خبرمقدم لشراب والثاني حال منه ومن تبعيضية (ومنه شجر) من السدائية إي وَمنه وسيده بحصل شجرترعاه المواشي والمراديه مايذت من الاص سواء كان له ساق اولا و في حديث عكرمة لاتأ كلوا أن الشجر فانه سحت يعني الكلا وهو بالقصر مارعته الدواب من الرطب والياس وانعاكان ثمنه بحتالما في حديث آخر الناس شركاء فى ثلات الماء والكلا والناراي في اصطلائها وضوئها لا في الجركان المراد بالماء ما الانها روالا بارلاالماء المحرز في الطروف والحيلة فيد الديسيّاجر موضعا من الارض ليضرب فيه فسطاطا اوليجعله حظيرة لغنمه فتصم الاجارة ويسم صاحب المرعى الانتفاع له بالرعى فيحصل مقصود هماكذا في الكافي وبجوز بيدع الاوراق على السجرة لابيع اثمرة قبل طهور ها والحبلة في ذلك بيعها مع الاوراق اول مأتخرج من وردها فيجوز الببع في الثمر تبعيا للبيع في الأوراق كما في الوار المشارق (فيه تسيمون) الاسامة بالفارسية \* يبرون هشتن رمه يجرا \* يقال سامت الماسية رعت واسامها صاحبها من السومة بالضم وهي العلمة لانها تؤثر بالرغى علا مات فالارض اى ترعون مواشيكم ودم الشجر لحصوله بغدير صنع من البشر ثم استأسف اخارا عن منا فع الماء فقال لمن قال هله منفعة غير ذلك ( ينت ) الله تعالى ( لكم ) لمصالحكم ومنافعكم ( به ) اى بما انول من السماء (الزرع) الذي هواصل الاغدية وعود المعاش (قال الكاشق) مراد حوب غاذيه است كه زراعت ميكنند قال في محرا العلوم الررع كل ما استنبت بالذر مسمى بالمصدر وجعه زروع قال كعب الاحبار الماهبط الله تعالى آدم حاء ميكانبل شي من حب الحنطة وقال هـذارزقك ورزق اولادك ق فاضرب الارض وايدر البذرقال ولم يزل الحب من عهد آدم الى زمن ادريس كيضة النعام فلما كفرالناس تقص الى سضة الدحاجة عمالى بيضة الجامة عمالي قدر البندقة عم الى قدر الحمصة غم الى المقدار المحسوس الا أن يقال ان الوم لأيأكل الخنطة ولايشرب الماء أماالا ول فلان آدم عصى بالخنطة ريه واماالثاني فلان قوم نوح اهلكوابالماء (والزيتون) الذي هوادام من وحه وفاكهة من وجه (وقال الكاشني) يعي درخت زيتون را \* قال في انسان العيور شيحرة الزينون تعمر ثلاثة آلالف سنة وكان زاده صلى الله عليه وسلموقت تخليه مغار حراء بالمدوالقصر الكعك والزيت ويما الدموا بالزبت وادهنوايه فانه يخرح من شجرة مسا ركة وهي الزيتون وقيل لها مباركة لأنهدا لا تكاد ثنيت الافي شريف البقاع التي يورك فيها كارض بيت المقدس (والحيل) وخرما بنائرا \* والنحيل والنحل بمنه واحد وهواسم جعوالواحدة نخلة كالثمرة و الممروق الحديث اكرمواعتكم النحلة فانها خلفت من فضل طينة آدم ولبس من الشجرشجرة اكرم على الله من شحرة ولدت يحتهامر بم ابنة عران فأطعموا نساء كم الولدالطب فانلم بكررطب فتركما في المقاصد الحديدة (والاعناب) وتاكها را \* جم الاعداب للاشارة الى مافيها من الاشتمال على الاصدناف المختلفة وفيه اشارة إلى ان تسمية العنب كرما لم بكن بوضع الواضع والكندكان من الجاهليه كأنهم قصد وابُّه الاشتقاق من الـكرُّم لكون الحمر المُخذةُ منه تحدُ على الكرم والسمخاء فنهيئ الني علميه السملام عن ان يسموه بالاسم الذي وضعه الجاهلية وامرهم بالتسمية اللغوية بوضع الواضع حيث قال لاتقولوا الكرم ولكن قولواالعنب وألحبلة تم بين قيح ثلك الاستعارة بقوله انحا الكرم قلب المؤمن يعني ان ماطنوه م السخاء والكرم فانما هومن قلب المؤمل لامن الخمر اذاكثر تصرفات السكران عن غلمة من عقله فلا يعتبر ذلك العطاء كرما ولاسخاء اذهو في تلك الحالة ك صبى لا يعتل السخاء و يؤثر عاله سر فاو تبذيزا فكما يحمل ذلك على الكرم فكم ذااعطاء السكران كذافي ابكار الاف كاروخصص هذه الانواع المعدودة بالذكر الاشعار بفضلها وشرفها ثم عمم فقال (ومزكل الثمرات) من تبعيضية اي بعض كلم الانه لم بخرج بالمطر

جيع المُرات واعدا يكون في الجداى لم يقل كل المُرات لانكلها لاتكون الافي ألجندا واعما ابت في الارض م كلها الندكرة واول المرادوم كل الثمرات التي يحمّلها هذه السأة الدنيوية وترى بها وهم الثمرات المتعارفة عندا ناس بانواعها واصنافها متكون كلة من صلة كافي قوله تعالى يغفر لكم من ذنو بكم على رأى الكو مية وهو اللائم (ن ف ذلك) اى في انزال الماء واجات مادصل ( لا يذ ) عطيمة دالمة على تفرده تعالى بالالوهية لاشماله على كال العا والقدرة والحكمة (لقوم يتعكرون) فان من تعكر في انالحة والنواة تقع في الارض وتصل اليها نداوة تنفذ فيها فينشق اسفلها فيخرج مندعروق تنسط في اعاق الارض ويدشق أعلاها ان كات متكسة في الوقوع و يخرج منه ساق فيمو و يخرج منه الاوراق والازهار والحبوب والثمار على اجسام مختلفة الاشكال والالوال والخواص والطبائع وعلى نواة قاملة لنوليد الامثال على النمط المحرر لاالى نهاية مع أتحاد المواد واستواء نسسة الطمائع السعلية والتأثيرات العلوية بالسسة الى الكل علم ان من هده افعاله وآثارة لاعكن ان يشبهه شي في شي من صفات الكمال فضلا عن ان يشاركه اخس الاشياء في صفاته التي هي الالوهدة واستحقساق العبادة تعمالي عن ذلك علوا كبيرا \* روضة جاببخش جانها آفريد \* نفحية كون ومكادهما آهرید \* کر داز هر شیاخها کل برك و بار \* جلوهٔ اولفش دیكر آشـكار \* والنفكر تصرف الفلب ف معانى الاشياء لدرك المطلوب قالوا الذكرطريق والفكر وسبلة المعرفة التيهي اعطم المناعات قال دعضهم الذكرافضل للمامة لما في الفكر لهم من خوف الوقوع في الاباطيل وتمكن الشمه عندهم كايعرض ذلك لكثير مرالعوام فىزماننا والفكراوضل لارباب العلم عندالتمكن منالفكر المستقيم فادهم كلاعرضت لهم شبهة تطلوا دليلا يزيلها مكان الفكر لهم افصل من الذكر اذالم يتمكنوا من حصول الفكر اللبغ معالذكر واليه اشارعليه السلام يفوله تفكرساعة خير مرعبادة سبعين سنة (روى) ان عثمان رضي الله عند ختم الفرآن في ركعة الوتر لتمكنه من التدبر والنفكرولم يبح ذلك لمملم يتمكن من تدبره ومعرَّفة وقهد واجله مدة يتمكن فيها إمن ذلك كالثلاثة والسبعة والاشارة في الآية هوالدي انزل من السماه ماء الفيض لكم مندشر اب المحبة لقلو مكم ومند شجر قوى النشرية وداوعها فيد ترعون مواشي تموسكم ينت لغذاء ارواحكم به زرع الطاعات وزينو بالصدق ونخيل الاخسلاق الخيدة واعنساب الواردات الربائية ومن كل نمرات المعةولات والمشاهدات والمكاشفان والمكالمات والاحوال كابها ان في ذلك لا يَدْ لَدُّوم يَكْفُرُو نَ بِنَامَ الْعَمَّلِ في هذه الصَّائْع الحكمية (وسيخرلكم) اي لمنامكم ومعاشكم ولعقدالثمار وانضاجها (الليل والنهار) يتعاقبان خلفة كإفال تعالى وهوالذي جعل الليل والنهار خلنة قال بعضهم الليل ذكركا دم والنهارانثي كحواه وانايل من الجنة والنهارم إنار ومزيمة كان الانس بالليل اكثر (والشمس والقمر) تسخرا في سرهما والارتهما اصالة وخلافة واصلاحهما لمانيط بهما صلاحه كل ذلك لمصالحكم ومنافعكم (قال السعدى) ابرو يادومه وخورشيدوهاك دركارند \* تا ونانی بکت آری و بغفلت نخوری \* هده از دهر توسر کشنه و فرمان بردار \* شرطانصاف نباشد که تو فرمان نبري \* والنسخير بالفارسية \* رام كردائيدن \* وابس المراد بنسخير هذه لهم تمكنهم من تصر فها كيف شاؤا كافيقوله تعالى سيحان الذي سخرلنا هذا وأطماره بلهو تصريفه تعالى لها جسما يترتب علمه منافعهم ومصالهم لاأن ذلك تسخيراهم وتصرف مرقبلهم حسب ارادتهم (والمجوم مسخرات بامره) مبتدأ وخبراى سار النجوم في حركاتها واوصاعها من التثابث والتربيع ونحوهما مسخرات اى مذ للات لله خلقها ودبرها كيف شماء اولما خلقنله بامرواي بارادته ومشيئته وحيث لم يكن عود منه أفع العجوم اليهم في الطهور بمثابة ما قبلها من الملوين والغمرين لم ينسب تسمخيرها البهم باداة الاختصاص بل ذكر على وجه سبد كونها أيحت ماكموته تعالى من غيرد لالة على شي آخر ولذلك عدل عن الجلة الفعليه الدالة على الحدوث الى الاسمية المفيدة للدام والاستمرار و قرى بنصب النجو م على تفــدبر وجعل البجوم مستمترات بامر ه اوعلى أنه معطوف على المنصوبات المتقدمة ومسخرات حال من الكل والعامل مافي سخر من معني نفع اي نفعكم دها حال كونها مسخرات لله اولما خلقن له بايجاده وتقديره (آنَ في ذلك) اي فيما ذكر من السحنر المتعلق عاذكر يجلا ومفصلا (لآبات) باهرة متكاثرة (القوم بعقلون ) يفتحون عقولهم للنظر والاستدلال ويعبرون وحيث كانت هسذه الاثار العلوية متعددة ودلالة مافههسامن عظيم القدرة والعلم والحكمة علىالواحدائية اظهر

جبع الايآت علفت بمخرد العقل من غير حاجة الى التأمل والنفكر قال اهل العلم العقل جوهر مضى خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في الفلب يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالشاهدة وهو للفلب بمز لة الروح للجسد فكل قلب الاعقل له فهوميت وهو بمزلة قلب البهائم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس عفلا قال المسارع الى مرضاة الله تقالى والمجتنب عن محارم الله تعالى قالوا اخف حلا من العصفور قال حساس ان ثارت الانصاري وضي الله عنه

لابأس بالقوم من طول ومن عطم \* جسم البغال واحلام العصافير

( وماذرالكم) عطف على قوله والبحوم رفعا ونصبا على انه مفعول لجعل المقدر اى وماخلق (فالارض) من حيوان ونبات حال كونه ( مختلف الواله ) اى اصناف من اختلافها غالبا يكون باختلاف اللون مسخراته تعالى اولماخلق له من الخواص والاحوال والكيقيات اوجعل ذلك مختلف الاصناف لتقعوا من ذلك ماى صنف شئتم وفي محرالعلوم مختلفا الوانه هيئاته من خضرة و ساض وحرة وسدواد وغير ذلك وفي اكثر النف اسر وماذ رأ معطوف على الليل والنهار اي وسخرلكم ماخلق لاجلكم وتعقب بان ذكر الخلق لهسم مغن عن ذكرالتسخير واعتذر بانالاول لايستلزم الثانى لزوما عقليا لجواذكون ماخلق لهم عزيزالمرام صعب المنال (انفذلك) الذي ذكر من النسخيرات ونحوها (الآية) دالة على ان من هذا شانه واحد الاشر بك له (القوم منذكرون) فان ذلك غيرمحتاج الا الى تذكر ماعسى بغفل عنه من العلوم الضرور ية \* والاشارة و الكرما ليسل أليشرية ونهسادالروحائية وشمس الروح وقر القلب ونجوم القوى والحواس الخمس مسخرات بامره وهوخطاب وتسخيرها استعمالها على وفق الشريعة وقانون الطريقة بمعالجة طبب حاذق البصيرة والولاية كامل النصرف في الهدابة مخصوص بالعناية ان في ذلك لشاهدات لقوم يعقلون بشواهد الحق من غيرالنفكر بل بالمعاينات وماحلق لمصالحكم فيارض جبلتكم من الاستعدادات مختلفا الوائه عنها ملكية ومنها شيطانية ومنها حيوانية ان في ذلك لا يات لقوم يتذكرون عبور ارواحهم على هذه العوالم المختلفة وتلونها في كل عالم بلون ذلك العشالم من عوالم الملكية والشيطسانية والحيوانية الى ان ردت الى استقل سافلين القسالب كدا في التأويلات النجمية فعلى العاقل ان يتخلص من قيد الغفلة و يربط نفسه بسلسلة اهل التذكر قال محمد ين فضل ذكراللسان كفارات ودرجات وذكرالقلب زلني وقربات والتذكر من شأن القلب والقلب اميرالجسد واسير الحق وفي الحديث لولاان الشاطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا الى ملكوت المعوات وفي هدة اشارة الى الاسباب التي هي حجاب بين القلب و بين الملكوت واصحماب القلوب من الانس ثلاثة صنف كالبها مم قال الله تعالى لهم قلوب لايفقهون بهـا وصنف اجساد هم اجساد بني آدم وارواحهم ار واح الشياطين وصنف في ظل الله تعالى يوم لاظل الاظله كذا في الخلاصة (قال السعدي) تراديده درسر نهادندوكوش دهن حای کفتار ودل جای هوش \* مکر باز دانی نشیب از فراز \* نکویی که این کو تهست یادر از \* الله تعالى خلق كل عضو من الاعضاء بالحكمة فاستعملوها فيما خلقت له (وهوالذي بمخر العر) قال في القاموس البحر الماء الكثيرا والملم فقط والجمع ابحرو بحور و بحاراتهي \* وفي الكواشي سخر البحر العذب والملح اي جعله بحيث تمكنون من الانتفاع به بالركوب والغوص والاصطياد قال بعضهم هدد . البحور على وجه الارض ماء السماء النازل وقت الطوفان فان الله تعالى امر الارض بعد هلاك القوم فابتلعت ماءها و بني ماء السماء لم تبناعه الارض واما البحر الحيط فغير ذلك بل هو جزر عن الارض حين خِلق الله الارض مززبده وبجوزركو البحر بشرط علم السباحة وعدم دوران الرأس والافقد الق نفسد الى النهلكة وافدم على رُكُ الفرآ نُصْ وذلك للرجال والساءكافاله الجهور وكره ركو به للنساء لان حالهن على الستر وذامنعسس في السفينة غالبا لاسيما في الزورق وهي السفينة الصغيرة ( لذا كلوامنه) اي من العذب والملح كما في الكواشي ( لحاطرياً) من الطراوة فلا يهمز وهو بالفارسية \* تازه \* والمراد السمك والتعير عنه باللحم مع كونه حيوانا للناويح بانحصار الانتفاع به في الاكل كافي الارشاد وللايذان بعدم احتياجه للذبح كسار الحيوانات غيرالجراد كاهواالانع وصفه باطراوة ارشادا لان يداول طريا فان اكله قديدا اضرمايكون كاهو القررعند الاطباء وفيه بيان لَكُمال قدرته حيث خلقه عذبا طريا في ماء زعاق وهوك فراب الماء المر الغليظ لايطاق شربه

ومن اطلاق اللحم عليه ذهب مالك والثوري الى ان من حاف لا أكل اللحم حنث باكله والجواب ان مبني الايمان العرف ولارب في أنه لا يفهم من اللحم عند الاطلاق الاترى أن الله تعمالي سمى الكافر دابة حيث قال انشرالدواب عندالله الذين كفرو اولايحنث بركوبه منحلف لايركب دابةوفي حياة الحيوان المذهب الفتي به حل الجيم من الحيوانات التي في البحرا الاالسر طان والضفدع والتمساح سوآء كان على صورة كاب اوخيز ير املاو في آلحديث اكل السمك يذ هب بالحسد كما في بحر العلوم والسمك بسستنثق المساء كما يستنشق بنواا دم وحبوان البرالهوا الان حيوان البريستنشق الهواء بالانوف ويضل بذلك الى قصبة الرئة والسمك يستنشق باصدا غدفية ومله المافق تولداروح الحيواني في قلبدمقام الهواء في افامذ الحياة ولم نستغن نحن وما اشبهنا من الحيوان عنه لان عالم السماء والارض دؤن عالم الهدوآء ونحن من عالم الارض ونسيم البر اوَمْرَ عَلَى السَّمَكُ سَاعَةُ لَهُ لِكُ ﴿ وَفَى الْمُنُّومِ ﴾ ما هيانرامجر نكذاردبرون \* خاكانرابحر نكذ ارددرون \* اصل ماهي آب وحيوان ازكاست \* حيله ولد سر اينجا باطلست (وتستخرجوامنه) اي من البحر الملح (حلية) الحلية الزينة من ذهب اوفضة والمرادسها في الآبة الاقاؤو الحجر الاحرالمعروف الذي يفسال له المرجان (تلسونها) ترزن بهانساؤكم وانما استداليهم لكونهن منهم ولبسهن لأجلهم فكأنهاز ينتهم ولباسهم (وترى الفلك) اى لوحضرت ايها المحاطب لرأيت السفن (مواخرفيه) جوادى في البجر مقبلة ومديرة ومعترضة برنح واحدة بعيز ومهامن المخر وهوشق الماءيقال مخرت السفينة كذع خرت وشقت الماء بجآ جنها جعجة جؤجؤ بالضم وهوصدرالسفينة وقال الفرآ والمخرصوت جرى الفلك بالرياح (ولتبتغوامن فضله) عطف على تستخرجوا اى لنطاء وامن سعة رزقه بركو بها للتجارة فان تجارته اريح من تجارة البرو اليه اشار حضرة سعدى بقوله \* سوددر بانیك بودي كرنبودي بيم موج \* صحبت كل خوش بدي كرئيستي تشويش خار \* وفي الحديث من ركب النَّحَر في ارتجاجهَ فغرق رئت منه الذمة وارتجاجه هيجانه من الموج وهو الحركة الشديدة ومعناه ان اكل احدمن الله عهد اودمة بالحفظ فاذاألق نفسه الى التهلسكة فقد انفطع عندعهد الله فلندور السلامة حين الموج الشديدلم يجزر كوبه وعصى فاعله ( ولعلكم تشكرون) اى تعرفون حقوق نعمه الجليلة فتقو مون بادا تها بالطاعة والنوحيد ولعل مستعار لمعني الارادة كاف بحر العلوم ولعل تحصيصه بتعقيب الشكرلانه اقوى فيباب الانعام من حيث انه جعل المهالك سبباللانتعاع وتحصيل المعاش قال صاحب كشف اسرار \* أورده اندكه حق سُجانه و تعسالي ازروى ظاهر درزمين درياها آ قريد چون قازم و بحان و محيط وجزا روبراى عبوربران كشتبها مفررفر موده وازروى باطن درنفس آدمى درياها بديدكرد، چون درياهاى شغل وغم وحرص وغفلت وتفرقه وبراى عبور ازان كشتيها تعيين تموده هركه دركشي توكل نشيند ازدرباي شغل بساحل فراغت رسد وهركه درکشتی رضا درا یدار بحر غیربسا حل فرح رسد وهرکه درکشتی فناعت جای کند از درمای حرص بساحل زهدا ید وهرکه درکشتی ذکرنشبندازدرای غفلف بساحل آگاهی رسدو هرکه بکشتی توحید در آدازدرای تفرقه بساحل جعيت رسد و بحقيقت تفرقه دربقاست وجعيت درفناباو جودان درمملكت تفرقه وبيخودان درمر تبدُّ جع \* بحساب خودى قلم دركش \* درره بيخودى علم بركش \* تابجا روب لا تروبي راه \* ى رسى در حريم الا الله \* والاشــارة وهــو الذى سخر لكم بحرَّ العلوم لــُــــ كلوا منه الفوائد الغيلية والمواهب السنية وتستخرجوا من بحرالعلوم جواهرالماني ودرر الحقائق حلية لقلو بكم تلبس بها ارواحكم النور والبهساء وترى سفائن الشرائع والمذاهب جاريات في بحرالعلوم ولتبتغوا من فضله وهو الاسرار الخفيات عن الملائكة المقربين ولعكم تشكرون هـذه النعم الحسيمة والعطيات العظيمة التي اختصكم بها عن العالمين كافى التأو بلات النحيمية (والتي ) الله تعالى بقدرته القاهرة (في الارض ) هي كرو بة الشكل محلها وسط العالم وسميت بالارض لانها تأرضاى تأكل اجسادىنى آدم (رواسي) اى جبالا ثوابت من غسيرسبب ولإظهير كانهاحصيات قبضهن قابض بيده فنبذ هن في الارض فهو تصوير أعظمته وتمثيل لقد رته وانكل عسير فهو عليمه يسير اى وجعل فيها رو اسى بان قال لهاكوني فكانت فأصبجت الارض وقد ارسبت بالجبال بعد انكانت تمور و رافع بدرا حديم خلقت من رسا الشي اذانبت جع راسية والتاءالنا ين على انهاصفة جبال (أن تميذبكم) مغة وله والميدالحركة والميل يقال ماد يميد ميد أتحرك ومنه سميت المادة والمعنى كراهة

ان تميل بكم وتضطرب وبالفارسية \* ناميلي تكند فشعا زمين بعني مفرك ومضطرب نكرددوشهارا نيكوذارد وقد خلق الله الارض مضطرية لكونها على الماء تم ارساها بالجبال وهي سنة آلاف وسمّائة وثلاثة وسبعون حلاسوى التلول على جريان عادته في حمل الاشاباء منوطة بالاستباب فالارض بلاجبال كاللحم بلاعظام وكماان وجود الحبوان وحسده اعما يستمسك بالعظم فكذاالارض اعمانة ومبالرواسي الاثرى ان سطيح االكاهن لمبكن في مدند عضم سوى القدالكونه من ما المرأتين وكان لا يستمسك وانم يخرج في السينة مرة ملفو فافي خرقة اوموضوعاعلى صحيفة من فضة (والهارآ) جع نهر وبحرك بجرى الماءاى وجعل فيها انهار الان في ألقى معنى الجعل اذالالقاء جعل محصوص وذلك مثل الفرات نهر الكوفة ودجلة نهرا مدادو جيمون نهرالج وحيحان نهراذنه فيلاد الازمن وسعون نهرالهند وسيحان نهرالصيصة والنيل نهرمصروغيرها والانهار الجارية في اقطار الارض (وسلا) وطرفامختلفة جع سيلوه والطريق وماوضح يعنى بديد كرديم درزه ين راهها ازهرموضعي عوضعي (العلكم تهندون) ارادة ال تهندوا بهاال مقاصد كم ومنازلكم قال بعضهم خذ والطريق ولودارت والمنوالمدن واوجارت وتزوجوا البكر واوبارتاى ولوكانت البكربورا اى فأسدة ه الكة لأخيرفيها \* زن نوكن ! اى دوست هرنو مهار م كه تقويم ارين تيايد مكار (وعلامات) اى وجعل فيهامعا لم يستدل بم االسابلة وهي الفوم المختلفة على الطرق بالنهار من جبل وسهل ومياه واشجار وريح كاقال الامام رايت جاعة يشمون المراب ويواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقات (وبالجمهم بهندون) بالليل في البراري والجارحيث لاعلامة غمره ولول الضمر لقريش فانهم كانوا كثيرى التردد التجارة مشهورين بالاهداء بالنجوم في اسفارهم وصرف النابم ص سنن الخطاب وتقديم النجم واقعام الضمر للمخصيص كانه قيل وبالنجم خصوصاه ولاء بهندون فالاعتار بذلك الزم لهم والشكر عليه اوجب عليهم والمراد بالنجم الجنس ا وهوالثريا والفر قدان وبنات نعش والجدى وذلك لانها تعليها الجهات ليلالانهادارة حولالقطب التيمالي فهي لاتغيب والقطب في وسطينات نعش الصغرى والجدى هو البجم المورد الذي في طرفها والفرقدان هما البحمان اللذان في الطرف الآخرة وهما من النعيش والجدى من البئات ويقرب من بنات نعش الصغرى بنات نعش الكبرى و هي سبعة ايضا ارىعة نعش وثلاث سات وبإزاء الاوسط مرالبنات السهى وهو كوكب خنى صغيركابت الصحابة رضى الله عنهم تتحن فيه ابصارهم كذافى التكملة لابن عسكرقال عمر بن الخطاب رصى الله عنه تعلوا من النجوم مانه تدون به في طرفكم وقبلتكم ثم كفوا وتعلوا من الانساب ماتصلون به ارحامكم قيل اول من نظر في النجوم والحماب ادريس النبي عليه السلام قال بعض السلف العلوم اربعة الفقه للادبان والطب للابدان والبحوم اللاز مان والبحو للسان وإما قوله عليه السالام من اقتبس علىمن النجوم اقتبس شعبة من السحراي تعلم قطعة منه فقد قال الحافط المنهى عنه مرعلم النجوم هو مايد عيد اهلها من معرفة الحوادث الآتية من مستقل الزمان كمجيئ المطر ووقوع التمج وهبوب الربح وتغيرالاسعار ونحوذلك ويزعون انهتم يدركون هذابسيرالكواكب وافترانها وافتراقها وظهورهافي يعض الازمان دون بعض وهذا علم استأثر الله به لايعلم احد غيره كاحكي انه لماوقع قران الكواكب السبعة في دقيقة من الدرجة الثالثة من المير أن سنة احدى وعمانين وحمسما تمة حكم المجمون بخراب الر مع المسكون من الرياح وكان وقت البيدر ولم يتحرك ريح ولم يقدر الدهاقين على رفع الحبوب ولذااستوصى تليذ من شيخه بعد التكميل عندافتراقه فقال اناردت انلا تحزر ابدا فلا تصحب مجماوان اردت ان سق لذه فك فلا تحدب طميها قالَ السَّيخ \* منجمي مخانة خوددر اسدمر دبيكانه راديدبازن اوبهم نشسته دشنام دادوسقط كفت وفته واشوب برخاست صاحب دلى بربن حال واقف شدو كفت \* تو براوج فلك چه داني چيست م چونداني كه درسراي توكيست ﴿ فاما ما درك من طربق المساهدة من عما المجوم الذي بعرفبه الزوال وجهة القبلة وكممضى وكم بؤ فانه غيرداخل في النهي انتهى كلام الحافظ مع زيادة \* يقول العقير اصحاب النظروالاستدلال مختساجون الى معرفة شئ من علم النجوم والحكمة والهيئة والهسند سة ونحوها م ايساء م ظاهر الشرع الشريف اذهواد خل في التفكر وقد قال بعالى و يتفكرون في خلق السموات والارض ولاءكن صرف التفكراني المجهول المطلق فلابد من ملومية الامر واوبوجه ماوهذا القدر خارج عن الطعن. والجرح كاقال السيدالشر يف النظرفي المجوم ليستدل بهاعلى توحيد الله تعالى وكال قدرته من اعطم الطاعات

واماارباب الشهود والعيار فطريقهم الذكرونه يصلون الى مطالعة انوار الملك والملكوت ومكاخفة اسرارا لجبروت واالا هوت فيشاهدون في الانفس والاكاق ماغات عن العيون و يعاينون في الطهر والساطن ماتحمر فيله الحكماء والمعمون ثم أن الاهتداء أما بنحوم عالم الآعاق وهو للسائرين من أرض إلى أرض وأما بنعوم عالم الانفس وهو للمهاجر بن من حال الى حالى، وفي الحديث اصحابي كالمجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهدا الافتداء والاهنداء مستمرياق الى آخر الزمان بحسب النوارث في كل عصر فلا مد من الدليل وهوصاحب البصيرة والولاية كأمل المصرف في الهداية الخصوصة بالعناية (قال الحافظ) مكوى عسق منه بي دليل راه قد م \* كدمن مخويش نمودم صد اهتمام ونشد في وفي النَّاو بلات التحمية والتي في ارض الشرية جال الوقار والسكينة لللاغيل مكم صفات البشرية عرحادة الشريعة والطريقة وادهارام ماء الحكمة وطرية الهداية الحكم تهندون الى الله تعالى وعلامات من الشواهدو الكشوف و بمجم الهداية من الله يهندون الى الله وهوجذية العاية بخرحكم دها من طلات وجودكم الحازي الى تورالوحود المه في انهى \* قال الشيخ ابوالقاسم الحريمي العراري في كتاب الاسئله المقعمة في الاحوية المفعمة قوله تعالى والتي في الارض الى قوله العلكم تهندون فيددا للائه تعالى اراد من الكل الاهتداء والشكر وان كل من لايهندى فليس ذلك بارادته تعالى والجواب المراديه ان يد كرهم النع التي يستحق عليها الشكر في قوله تعالى خلق السموات والارص الىقوله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم سُن تعمالي انهذه النع كلها توحما اشكروالهداية مُم يختص بها م بشأ كاقال تعالى واوشاء لهداكم اجعين (الفريخلق) هده المصنو عات العظيمة وهوالله تعالى و بالعارسية آیا کسی که مرا آور بدای همه مخاوقات را که مدکور شد (کمرلانخلق) کرلابقدر علی شی اصلا وهو الاصنسام ومن للعدلاء لادهسم سموها آلهة فأجريت محرى العقلاء اولانه قابله بالحالق وجعله معه ك قوله نعالى هنهم من بمشي على نطنه ومنهم من يمشى على رحلين والهمزة للانكار اي العد ظهور دلائل التوحيد تنصور المشابهة والمشاركة \* يعنى خالق رابا مخلوق هيهم مشابهتي ند ت دس عاجرر اشريك فادرساحتن غايت عناد ونهايت جهلست \* واخترتشيه الخالق بعيرالخالق مع اقتضاء المفام بطاهره عكس ذلك مراعاة لحق سبق الملكة على العدم ( اهلاتذكرون) آي الاملاخطون فلاتذكرون ذلك فتعرفون فسادما انتم عليه ما اهل مكة فانه يوضوحه محبث لا يعتقر الى شئ سوى التدكر وهو بالفارسية \* ماكردن (والتعدوا) المدبالفارسية \*شمردن (١١مة الله) الفائضة عليكم عالم يذكر (الأنحصوها) الانفيقوا حصرهاوضط عددها ولواجالا فضلا عن القيام بشكرها يقال احصاه ايعده كا في القاموس واصله أن الحسلب كان اذا الم عقدا وضعتله حصاة ثم استوً مف العدد والمعي لاتوجدله غاية فتوضع له حصاة \* عطابيست هرموازو رتنم \* چكونه بهر موى شكرى كنم (آرالله افغور) ستور ينجارزع تقصيركم في شكرها (رحيم) عطيم الرحة والتعمة لايقطعها عنكم مع استحقاقكم للقطع والحرمان مسبب ما انتم عليه من العصيان ولا بعاجلكم بالعقو لة على كفرانه اوتقديم وصف المعفرة على اعت الرحة لتقدم النخلية على النحليد قال اس عطاءان الثنفساو قلماوروحا وعقلا ومحة ودينا ودنيا وطاعة ومعصية وابتداءوا تهاء وحينا واصلا وفصلا فنعمة الفس الطاعات والاحسان والنفس فيهما تتقلب ونعمة القلب البقين والايمان وهو فيهما يتقلب ونعمة الروح الحوف والرجاء وهوفيهما يتقلب ونعمة العقل الخكحمة واليان وهو فيهما يتقلب ونعمة المعرفة الدكروالفرآن وهي فيهما تتقلب ونعمة المحبة الالفة والمواصلة والامل مل الهجران وهي فبها تتقلب وهذا تمسير قوله وال تعدوا نعمة الله لانحصوها انتهى واعلم انه لوصرف جميع عمرالانسان الىالاعمال الصالحة واقامة الشكر لماكا فأمعمة الوجود فضلاعس سائر النعم

اوعشت الفعام \* في سجدة لربي \* شكرا لفضل يوم \* لم اقض بالتمام والعام الف شهر \* والشهر الف يوم \* واليوم الفحين \* والين الفعام

( قال الشخ سعدى ) عذر تقصير خدمت آردم \* كه ندارم نطاعت استطهدار \* عاصيدان ازكماه تو به كنند \* عارفان ازعبادت استغفار + المراد روئية العمدل لاترك العمل و ينسخى للعدد ان يكو ر تحت طاعة المولى لاتحت طعة النفس والشبطان فان المطيع والعداصي لايستو يان (حكى) انعابدا

من سي اسرائيل عسدالله تعسالي سبدين سسنة عارادالله أن يطهر ، على الملائكة غارسسل اليه ملكا يخبر ، انه مع تلك العادة لايليق بالجندة وقال العاد أيحن خلق العادة فينغى ال تعد خالفنا امت لا لامره فرجع الماك فقال الهي ات تماي قال فقال الله تعالى إذا لم يعرض عن عادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه اشهدوا ابي قد غورت له والعبد ان يكون قصدة مراعاة الامر واخراح النفس عن البن وهو حجاب عظيم للوصول الى الحقيقة وعلى تقدير الزالة فالمسارعة الى الاستغف ارقابه بعم المطهر من درن الدنوب والأوزار (والله بعلم مايسرون ) ما يضمرون من العقائد والاع ل (وما يعلنون) اي يظهرونه منهسا اي يستوي بانسبة الي علمه الحيط سركم وعلنكم فعقه انيتقي و بحذر ولا بجراً على شئ ممايخ لفرضاه (والدي دعون) اي والا لهة الذين يعبدهم الكف ار والدعاء يعني العبادة في الغرآل كثير (من دول الله) نصب على الحال اي منج اوزي الله فان معنى دون ادني مكار من الشيء ثم استمير النفاوت في الاحوال والرتب ثم انسع فيه ماستعمل في كل مي تجاوز حدا الى حد وتخطى حكما الى حكم (الايخلقون شبئا) من الاشياء اصلا أى ليس من شا نهم ذاك لانهم عجزة (وهم مخلفون) أي شأنهم ومقتضى ذاتهم المحلوقية لانها ذوات عمنة مفتقرة في ماهياته او وجودانها الى الموجد قال في القاموس الخالق في صفاته المبدع الشي المخترع على غير مثال سق (اموات) جع ميت خبرثان الموصول اى حادات لاحياة فيهاو بالفارسية \* وايسان باوجود مخاوقيت من - كاند \* ولم يقل موات لانهم صوروا على شكل مر نحله الروح قال في القاموس الموات كعراب وكسعاب ما لاروح فيه وارض لامالك لها (عيراحياء) جع حيضد الميت أي غيرة المين العياة كالنطفة والبيضة فهي اموات على الاطلاق ( ومايشعرون امان بعثون) الشور بداتين عيقال شر مه كصر وكرم شعرا وشعورا علم به وعطىله وعقله وايان مركب من اى التي للاستفهام وآريمعي الزمان فلدلك كاربمعني متى اىسؤالا عن لزمان كاكان ابن سؤالا عن المكان طما ركدا وحعلا اسما واحدابنيا على الفتح كبعلت وبعث الموتى نشرهم اى احياوهم كإفي القاموس والمعني مابعلم اولئك الا لهد متى بهت عدنهم من القبور وفيد ايذان بان معرفة وقت البعث بمالا بد منه في الألرهية وتعريض بانهم كالابد لهم مرالموت لاندلهم مرّ البِّوث وهم منكرون لذلك وهواللائح (الهكم الهواحد) يكتا و يكانهاست لايشاركه شيَّ في شيَّ (فالذين لايؤمنون بالآحرة) واحوالها من البعث والجزاء وغيرذلك والاعان في الغهُ النصديق بالفل وفي التمر بعة هو الاعتقاد بالقلب والاقرار بالسار قال السهبلي في كتاب الامالي الفرق مين التصديق والاعال الالصديق لابد النبكون في مقاله خبر والاعان قديكون في مقابلة خبرصادق وقديكون عى فكر ونطر فاذا نطرت في الصنعة وعرفت بها الص نع آمنت ولم تكن مصدقا بخبر إذلا خبرهناك فاذاجاء الخبر بما آمنت به وافررت صدقت الحبر وايضا الالنصديق قد يكون بالقلب وانت ساكت تفول سمعت الحديث فصدقته والاعان لابد م اجتماع اللفظ مع العقد فيدلعة وشرعا انتهى (قلودهم منكرة) الواحدانية متصفة بالكارة لابالعرفة (وهم مديكبرون) اي وهم قوم لايزال الاستكبار عن اعتراف الوحدانية والعظم عن قبول الحق دأنهم كان الانكار سجية هم (الاجرم) هرآيينه راست است (ان الله) انكدخداي تعالى (يعلم مايسرون) من الكار قلو بهم (ومايعلنون) من استكبارهم لاجرم التحقيق والمأكيد بمنزلة حقا قال الوالبقاء في لاجرم اربعة اقوال احدها ال لارد لكلام ماض الى ليس الامر كازعوا وجرم فعل بعني كسب وفاعله مضمرويد وان مابعده في موضع النصب على المفعول به والقول الثمابي ال لاجرم كلنمان ركبة ا وصار معنهما حقا ومالعدها في موضع رفع بأنه فاعل لحق والثالث ارالحي لإمحالة فيكون مالعدها في موضع رفع إيضاوقيل في موضع نصب أوجر والرابع ان التقدير لامنع ( أنه ) أي الله تعالى ( الانحدالمة تكبرين ) عن التوحيد اي جنس المستكبرين سواء كانوا مسركين اومؤمين و الاستكبار رفع النفس فوق قدرها و حجود الحق والفرق مين المتكبر والمستكير ان التكبر عام لاظهار الكبر الحق كافي اوصاف الحق أوالي فأنه جاء في اسمائه الحسني الجبار المنكبر وفي قوله عليه السلام التكبر على المتكبر صدقة ولاظهار الكبر الباطل كافي قوله تعالى سأصرف عن آياني الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق والاستكبار اطهار الكبر باطلا كافي قرله نعالي في حق الميس استكبر ومنه ما هدا المقام وفي العوارف الكبرط الانسان اله أكبر من غيره والنكبر اظه إر . ذلك وفي الحديث لايدخل الجنة من قلمد مثقال ذرة من كبر ولايدخل النار من في قلبه مثقبال ذرة من ابحيان

قال الخطابي فيه تأويلان احد هما ان المراد كبرالكفر الاثرى انه قابله في نقيضه بالايمان والآحراله تعالى اذا ارادال بدخله الجنة نزع ما في قلمه من الكبر حتى بدخله اللاكبر قال في قتح القريب هذان الناويهما ودفع الحق وقيل بعد فان الحديث ورد في القائم النهى عن الكبر العروف وهو الارتفاع على الناس واحقارهم ودفع الحق وقيل لا بدخلها مع المتقين اول وهاة وعن ابيهر يرة رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى باسى آدم خلقتكم من المراك ومصيركم الى المراك فلا تنكمروا على عدادى في حسب ولا مال فتكونوا على اهون من الذر وانما نجزون بوم القيامة باعما لكم لا باحسامكم وان المنكبرين في الدنيا اجعلهم يوم القيامة مثل الذر يطأ هم الناس كاكانت المهام تطأه في الدنيا (وحكى) انها فتخرر حلان عندموسي عليه السلام بالسب والحسب فقال احدهما انا فلان أن فلان حق عد تسعة وادى الله تعالى الله قاله هم في النار وات عاشر هم وانشد بعضهم

ولائش فوق الأرض الاتواضعا \* فكم تحتها قوم همومنك اردع فال كنت في عزو حرزور فعدة \* فكم مات من قوم همومنك امنع

فعلك بالتواضع وعدم العغرعلي احد فان التواضع باب من الواب الجنة والفغر باب من ابواب النار واللازم فَحَ ابُوابِ الجَنَّانُ وَسَدُ ابْوَابِالنِيرَانُ وَتَحَصِيلُ الْعَقْرِ الْمُعَنُوى الذِّي لَيِسِ الْعَخْرِ في الحقيقة الآية فالهلايا في المرؤ لدُولَةُ المعنى ورياسة الحال وسلطنة المقام الابتحلية ذاته بحلية التواضع وزينة الفناء (قال الحافظ) تاح شا هي طلبي كوهر ذاتي بنماى \* ورخوداز كوهرجشيد وفريدون باشي \* اللهم اجملنا من اهل التواضع لأمن أرباب التملق واجعلنا مراصحاب التحقق معدالتخلق (واذا قيل لهم) عن السعدى أحتمت قريش فقالوا المجمدا رجل حلواللسان اذاكلم رحلا ذهب بقلبه فانطروا اناسا مراشرا فكم فالعثوهم في كل طرق مكة على رأس ليلة اوليلتين في جاء يريده ردوه عنه فخرح ناس منهم من كل طريق فكان اذاجاء وافد من القوم ينظرما يقول محمد فيزل بهم قالواله هو رجل كذاب ما سبعد الاالسفه اء والعدد ومن لاخبرفيه وامااش اخ قومه واخيارهم فهم مفارقوه فيرجعه احد هم واذاكان الوافدى هداه الله يقول بنس الوافدانا لقومى ان كنت جئت حتى اذابلعت مسيرة بوم رجعت قبل انالق هذا الرحل فادطر ما يقول فيدخل مكة فيلقى المؤمنين ويسألهم مايقول الهم فيقولون خيرا فذلك قوله تعالى واذاقيللهم اى لهؤلاء المشركين المستكرين المقتسمين من قبل الوفود الووفود الحاج في الموسم ( ماذا أنزل رسكم ) ماذا منصوب أنزل بمعنى اي شي انول رسكم على مجد (قالوااساطبرالاواين) عدلواعر الجواب فقالوا هددااساطبرالالين على ان يكون خرميدا محذوف لانهم انكرواا نزال القرآن يخلاف قوله وقبل للذين القواماذا انزل ربكم قالوا خسيراكا بجئ و بجوز انبكون ماذامر فوعا بالابتداء اي ماالذي اترله ربكم قالوا اساطيرالاولين اي ماندعون نزوله احاديث الايم السالفة وابا طيلهم وايس من الانزال في شيخ \* يعني هيم نفر ستاده وآ نجد آدمي خوانداساط مرالا ابن است \* قال فىالقا موسالاساطىرالاحاديث لانطام لهاجع اسطارواسطير بكسيرهما واسطور وبالهاء في الكل (أبحماوا اوزارهم ) با كاهان خودرا \* واللام العاقمة اذلم يكر داعيهم الى ذلك الفول حل الاوزار ولكن الاضلال غيران ذلك لما كان نتجة قولهم وتمرته شمه بالداعي الذي لاجله يفعل الفاعل الفعل كي في محرالعلوم وقال فى الارشاد اللام للتعليل فينفس الامرمن غيران يكون غرض اى فالوا ما قالوا ليحملوا اوزا رهم الحاصة سهم وهي اوزارصلا لهماي تحتم حل الا وزار عليهم على تقدير التعليل والاوزار جع وزر وهوالثقل والجل الثقيل (كأملة) لم يكفره م شي ينكبة أصابتهم في الدئيا كايكفر بهااوزار المؤمنين فان ذنو بهم تكفر عنهم مي الصلاذ الي الصلاة ومن رمضان الى رمضان ومن ألحيح الى الحيح وتركفر بالشدالد والمصائب اى المكر وهات من الآلام والاسةام والقعطحي خدش العردوعثرة القدم (يوم القيامة) ظرف المحملوا (ومن اوزار الدين بضاونهم) اى و بعض اوزار من ضل باضلالهم وهووزر الاضلال والنسبب للضلال لانهماشر يكان هذا بضله وهذا يطا وعد فيتحاملان الوزرو في الحديث من سن سنة سبئة فعليه وزرها ووزر من عمل نها الي يوم القيامة (وفي المثنوي) هركه ينهد سنت بداي فتي \* تادراعتد بعداوخلق ازعمي \* جع كرددبروي انجله بره \* كرشدى بودست وايشان دمغزه (بغبرع) لم حال من الفاعل اى بضاو نهم غيرعالين بان ما دعون البه

طريق الضلال و بما يستحقونه من المذاب الشديد في مقابلة الاضلال اومن المفعول اي يضلون من لايعلم انهم ضلال وفائدة التقييدبها الاشعار بال مكرهم لاروح عندذوى لوانما يبعهم الاغبياء والجهلة والنسيد على أن جهلهم ذلك لا بكون عذرا اذكان بجب عليهم ان يبعثوا ويميروا بين المحق الحقق بالاتباع و بين المبطل \* چشم باز و کوش بازودام پیش \* سوی دامی می پردباپر خو پش (الاساء مایزرون) ساء فی حکم مئس والصمر الذي ديه بجب ان يكون مهم العسره ما يزرون والخصوص بالذم محذوف اي بئس شئا يزرونه ای محملونه فعلهم و بالفارسية \* بدانيد كه بدكار يست انباري كدايشان مي كشند واعلمانه لا يحمل احدوزر احد اذكل نفس تحمل ماكبت هي لاماكسبت غيرها اذلبس ذلك من مقتضي الحدك مه الالهية واماحل وزر الاضلال فهوجل وررنفسه لائه مضاف اليه لاالي غيره فعلى العساقل أن يجتنب مر الضلال والاضلال في مرتبة الشريبة والحقيقة في حل القرآن على الاساطير ودعا الناس ألى القول بها فقد ضل واضل وكذا من حل اشارات القرآن على الاباطيل لاعلى الحقائق فانه صل بالانكار واضل طلاب الحق عن طريق الاقرار فعمل حداب الضلال وحجاب الاضلال وكلما تكاثف الحجب وتضاعف الاستار بعد المرؤعن درك الحق وروية الآثاروالمراد بالاشارات الصحيحة المشهود لحقيتها بالكتاب والسنة وهي الاشارات الملهمة الياهل الوصول لاالاشارات التي تدعيها الملاحدة وجهلة المتصوفة مما يوافق هواهم فإنها لبست من الاشارات فيشيّ (كافال في المثنوي) برهوا تأويل قرآن ميكني \* سـت وكر شد أذ تومعنيُّ سني \* آن مكس ر رككا، و يول خر \* هميو كشتيان همي افراشت سر \* كفت من در يا وكشي خوانده ام \* مدتی در مکرا آن می مانده ام \* اینك این دریا واین كشمنی ومن \* مردكشنیبان و اهل و رای زن \* رسر در ياهمي رانداوعد \* مي غودش آن قدر ميرون زحد \* صاحب تأويل باطل جون مكس \* وهم او بول خر وتصوير خص \* كرمكس أو يل بكدار دبراي \* أن مكس را يخت كرداد هماي ( قدمكرالدين من قبلهم) المكر الخديعة يعني قدمكراهل مكة كافي مكرالذين من قبلهم وصار المك الهلا كهم لالهــلاك غيرهم لان مرحمر لأخيه جبا وقع فيه منكبا قان في المدارك الجهور على ان المراد نمرود ابن كنعان حين بني الصرح ببالل وكأن قصر اعظيما طوله خسة آلاف ذراع وعرصه فرسحان ليقاتل عليه من في السماء بزعمه و يطلع على اله ابراهيم عليه السلام ( فأتى الله بنيانهم من القواعد) البيان البناء والجمع اللية والقواعد جمع قاعدة وقواعد البيت اساسه اواساطيه اى قصدالله تخريب نائهم من جهة اصوله واساسه واتاه امره وحكمه و بأسه اومن جهة الاساطين التي نواعليها بانضعفت (فُغر) اى سقط (عليهم السقف) اى سقف بنائهم (من فوقهم) يعني اول بام رايشان فرود آمد مسديوارها \* اذلا يتصور البناء اعد هدم القواعد وجاء يعوقهم وعليهم الايذان بانهم كأنوا تحت فان العرب لاتقول سقط علينا المنت وابدوا تحته روى انه هبت عليه رجح هائلة والقت رأسه في البحر وخر الباقي عليهم ولماسقط الصرح تبلبلت الالسن من الفزع يومنذ \* يعني بهمبرا مد وسمخن ايشان مختلف كشت هرفومي برياني سمخن كفتن آغاز كردند وهيهم يك زبان ان ديكر ندانست \* فتكلموا ثلاثة وسعين لسانا فلذلك سميت ببابل و كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية (واتاهم العذاب) اى الهلاك بالريح (منحيث لايشعرون) باتيانه منه مل يتوقعو ن اتبان مقامله ممايريدو ن و بشته ون والمعنى الهؤلاء الماكرين الفائلين للقرآن العطيم اساطيرالاولين سيأتيهم في الدنيامن العذاب مثل مااتاهم وهم لا يحتسبون \* دمياطي آورده كدم ادار ينعذاب بعوضه است كه براشكر غرود مسلط شد در لباب فرموده كه خداى تعالى نمرودرا مبتلا كردانيدبه سشة كهدر بيني اورفته بودود ردماغ وى جاى كرفته و بزرك شد وچهارصد سال در ابجاباند ودرین مدت پیوسته مطرقه بر سر اومبر دند تافی الجاله آرام بافت سيخ فر بد الدين عطارقدسره درمنطق الطيرا ورده \* نيم يشه برسردشم كاشت \* درسر اوچارصد سالش بداشت \* چون دهد حكمش ضعيني رامدد \* سيلت خصم قوى رابركد (ثم يوم القيامة) اى هذا الدناب جزاءهم فى الدنيا و يوم االقيامة ( يحزيهم) رسواى كرداندايشانرا \* اىبذل اولئك المفترين والماكر ين الذين مرقبلهم جعا بعذاب الخري على رؤس الاشهاد واصل الخرى ذل يستحيى منه وثم لتفاوت مابين الجزاءين (ويقول) لهم تفضيها وتوبيحا فهو الى آخره بيان الاخزاء ( اين شركاني) بزعكم

( الذَّن كنتم تذاقون) اصله تشاققون اى تخاصمون الانبياء والمؤمنين ( قيهم) اي في شانهم بانهم شركا، احقاء حين بينوا لكم وطلانها والمراد بالاستفهام استحضارها للشفاعة اوالمداعمة على طريق الأستهراء والتكيت والاستهارع مكانهم لابوجب غينهم حقيقة لليكمي وذلك عدم حصورهم بالعنوان الدي كالوا برعون انهم متصفور به من عنوان الالهية عليس هناك شركا ولااماكنها (قال الدين اوتوا العلم) من اهل الموقف وهم الامياء والمؤمنون الدين اوتواعلا بدلائل التوحيد وكانوا بدعومهم في الدنيا الي النوحيد فيحادلونهم ويتكبرون عليهم اي يقولون تو بيخا لهم واظهارا للشماتة بهم (الالحرى) اي العضيحة والدل والهوان و بالفارسية \* حوارى ورسواى ( اليوم ) متملق بالخزى وابراده للاشمار بانهم كانوا قبل ذلك في عرة وشقاق (والسوء) اى العذاب (على الكافرين) بالله تعالى وباكاته ورسله وهو قصر العس الادعائي كار مايكون من الذل وهوالدذاب احصاة المؤمنين احدم بقائه ليس من ذلك الجنس (الدين تتوهاهم الملائكة) في محل الجر على انه نعت للكافرين وفائدة تخصيص الخرى والسوء بمن استمركمره الى حين الموت دون من آمن منهم ولوفى آخرعره اي على الكافرين المستمري على الكفر الى ان توفاهم الملائكة اي يقبض ارواحهم الك الموت واعوائه (طالمي انسهم) اي حال كونهم مستمرين على الكفر والاستكبارفا، ظلم، هم على انفسهم واي ظلم حيث عرضوها للعداب المحلد يوصعها بالاستكبار على الملك الجسارغير موصعها و داوا فطرة الله تبديلا ( والقوا السلم ) عطف على قوله قد الى و يقول اين شركائي والسلم بالعريك الاستسلام اى فليقول الاستسلام والانقياد في الآخرة حين عاينوا العداب ويتركون المشاقة وينزلون عجـاكانوا عليه في الدنيا مي النكبر والعلو وشدة الشكيمة قائلين (ماكنا نعمل) في الدنبا (من سوء) اي من شرك قالوه منكر ين اصدوره عنهم قصدا المخلص نفوسهم من العددات ( بلي ) ردعليهم من قبل اولى العم واثبات لمانفوه اي بلي كنتم تعملون ما تعملون (انالله عليم عما كنتم تعملون) فهو يجازيكم عليه وهدا اوأنه فلا يفيد انكاركم وكذبكم على الفسسكم (عاد حلوا) الفاء للتعقيب (ابواب جهنم) اى كل صنف بالهالعدلة (خالدين فيها) الداريد بالدخول حدوثه فالحال مقدرة وانار يد مطلق الكون فيها فقارنة (مئس مثوى المتكبرين) الفاء عطف على ماء التعقيب واللام التأكيد نجرى مجرى القدم والثوى المنزل والمقام والمخصوص بالذم محذوف وهوجهنم والمعي بالفارسة \* يسهرآنه بدمةا مي و بدآرا مكاهبست متكبراترا جهنم وذكرهم بعنوان التكبر للا شوار يعاية، لثوائهم فيها اى اقامتهم والمراد المتكبرع التوحيد اوكل متكبرم المشريكين والمسلين قال حضرة الشيخ على السمرقندي قدس سره في تفسيره المسمى بحر العلوم النكبرينقسم على ثلاثة اقسام التكبر على الله وهوا خبت انواع الكبروافيهما ومامنشأ ، الاالجهل الحض ثم التكبر على الرسل من تعرز الفس وردعها عن الانقياد ابشرمثل سائرالناس وهذا كانتكبرعلى الله أءالي في القيامة واسحقاق العذاب السرمدي والشالث التكبرعلى العبادوهوبار يستعطم نفسه ويستحقر غيره فيأبى عن الالقيادلهم ويدعوه الى الرفع عليهم فيردريهم و بستصعرهم و يستنكف عن ساواتهم وهوايضا شيح وصاحمه جاهل كبر بستأهل سخطا عظيمالولم شب والكان دول الاواين للدحول تحت عموم قوله مثموى المتكبرين و ايضا من تكبر على احد من عدادالله فقدنازعالله في رداله وفي صفة من صفاته قال الوصالح جدان ما جدالقصار رجدًا لله عليه من طن ان نفده خير من نفس فرعون فقداظهر الكبر (وفي المشنوى) أيه در فرعون بوداندر توهست \* ليك اردرهات محبوس جهست \* آنشت راهبرهم فرعون نيست \* زانكه چون فرعون اوراعو ن نيست \* وعن ا نُعَرِرضَى الله عنهم قال ذال رسول الله صلى الله عليه وسم ان نوحا عليه السلام لما حضرته الوعاة دعا الله. فقال انى آمركا بالين وامها كاعن النين آمركا ملاله الاالله دلوان السموات السمع والارضين السم وصعى في كفة ولااله الله في كفة رجعت يهن ولوان السموات السبع والارضين السبع خلقة مبهمة لقصمته للله الاالله وآمر كم بسيحان الله و بحمده فانها ملاة كل بي المرزق الحلق وانم كاعن الكفروالكبر ( وقيل )روى الدياء العرب كانوا يبعثون ايام موسم الحج مريأتيهم محسرالنبي صلى الله عليه وسلم فاذاجاه الوافد كفد المقتسمون الذبن اقتسموا طرق مكذ وامروه بالانصرافوة لواادلم تلقد كان خيراك فانه سأحركا هن كذاب محنون فيقول اناشر وافد الرجعت الى قومي دون ال استعلام امر مجمد واراه فيلق اصحاب الني عليه السلام فيخبرونه مصدقه

اذااستند عبت نفس المؤمرجاءه ملك الموت فقال السلام عليك ياول الله الله وقرئك الدلام ومشره بالجائة (ادحلواالجند) اى حنات عدن فادنها معدة لكم فاللام للعهد والمراددخولهم الهافي وقد (كاقال الكاشة) اعدازسلام كو يندفرداكه مبعوث شو يددرآبيدر الهشتكه راى شمساآمادهاست \* والفررو سنة من رياض الجنَّة ومقدمة لنعيها ومن دخله على حس الحال والاعمال فكانْهدخل جنَّه ووجد نعيمالا رول ولايزال (عم كنتم تعملون) بسد ثمانكم على النقوى والطاعة والعمل وانلم بكن موحما للعنة لارالدخول فيهامحض فضارم الله الاالاالساءدلت على انالدرحات اعاتنال بالاعال وصدق الاحوال فان المراد مر دخول الجسة اعساهوا قنسام المنازل بحسب الاعسال اوكفته اندزرع يومك حصاد غدك مكوش امر وزنا تخمي بباشي \* كه فرد ابرجوى قادر نباشي \* كر اینحاكشت كردن رانورزي \* دران خرمن به ازارز ن نيرزي \* وفي الناويلات المجمية يشمير الى ان دخول الجنة الاتفياء جزآه لاصلام اعما الهموالعبورعلبها جرآء لاصلاح اخلاقهم والحروج الى مقعد الصدق جراآء لاصلاح احوالهم فلكل متق مقام بحسب معاملتدمع الله تعسالي وفي الحديث عدن دارالله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشمر لايسكنها غير ثلاثة النبيون والصد يقون والشهداء يقول الله تعالى طوبي لمن دخلك قال في بحر العلوم المراد بالصديق كل من آمر بالله ورسله ولم يقرق بين احدمتهم بدليل قوله تعسالي والدين امنوا الله ورسله اولنك هم الصديقون ومدل عليد ايضا الآية التي محرفيها كالايخي وبعضده قول الني عليه السلام الله تعسالي من جنات عدن سد قدرته وجعلملاطها المسك وترابها وحصاء هااللؤلؤ ابنة مز ذهب وابنة من فضة وغرس غرسها يدقدرته و قال الها تكلمي قالت قد افلح الو منون فقال طوبي لك مزل الملوك وفي قو لها قد افلح المؤمنون تنسه على انسكا فهااهلالا يمان بالله ورسله انتهى \* يقول الفقير لاشك اناهل الايسان كلهـم يدخلون الجنة لكن بحسب تفا وتدر جانهم في مراتب الاعمان تنفا ون منازلهم الجنائية فا فردوس وعدن للخواص ومن يلحق بهم وغيرهم ماللعوام وكال الاعال أغسا يحصل بمكاشفذ اسرار الماكوت ومشاهدة انوارا لجبروت وصاحبه الصديق الاكبر والدلبل على ماقلنا قواه تعمال الدي المنواوعلوا الصالحات كادت لهم جنات الفردوس نزلافائهم قد قالوا في النفسير ان اهلها هم الآحرون بالمعروف والناهون عن المنكروهو الوصف الزائد على مطلق الايمسان ولداوعدوا بتلك الجنان اذمن كأن ارفع مرتبة في الدنيا بحسب العسلوم السافعة والا خلاق الفا ضلة كأن اعلى د رجة في الجنة ( هلينظرون ) ايا انتظار ميمرند كفا رمكه اى ماينتظرون (الاآن تأتيهم الملائكة) اي ملك الموت واعوانه لقبض ارواحهم بالعذ المواطبة هم على الاسباب الموحمة له المؤدية اليه فكا نهم بقصدون اليائه ويترصدون لوروده (اوياني امرربك) اي العذاب الديوي وقداً في يوم بدر (كدلك ) مثل فعل هؤلاء من الشرك والطلم والتكديب والاستهزاء (فعل الدين ) خلوا (من قطهم) من الايم (وماطلهم الله) عاسبتلي م عذائهم (ولكن كانوا انفسهم يظلون) بالكفروالمعاصي المؤدية اليه ﴿ فَاصَابِهِم ﴾ عطف على قوله فعل الدين من قبلهم والمعنى بالفارسية \* رسيد ايشا را يحكم عدل (سيئات مأعملواً) أي اجزية اعالهم السيئة على طريقة تسمية السنب باسم سبه ابذانا بفطاعند لاعلى حدف المضاف فاله بوهم ان لهم اعالاغيرسبنا تهم (وحاق مهم) اى احاط بهم وزل من الحبق الدى هواحاطة الشركا في القداموس الحبق مايشمل على الانسان من مكروه فعله ( ماكادوا به يستهزؤن ) من العذاب الموعود ( وقال الذين اشركوا) اى اهل مكد (لوشا، الله ) عدم عادية الشي عبره ( ماعبدنامن دونه ) بجن خداى تعالى ( مس شي عجن ولا آباؤنا) الذين نقندي بهم في ديننا (ولاحرمنا من دونه) بجر خداي ثعالي (منشئ) بعني تعريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحنام ومدهب اهل السئة أن الكفر والمعماصي وسأر افعال العا دبمشبئة الله وخلفه والكفاروان قالوا ان الشرك وغيره بمشئة الله لكنهم يستدلون بذلك على اباحة تحريم الحلال وسائرها رتكون من المعاصى ويزعون الشرك والمعساصي اذا كان عشستة الله تعالى لبست معصيه ولاعليها عداب فهذا كلام حق اريدبه الناطل فصار باطلا و فالدارك هذا الكلام صدر منهم استهزاء ولوقالوه اعتقادا المان صواباً انتهى \* حسين بن فضل كهنه كه اكر كفار اين سخن أزروى تعظيم واجلال ومعرفت الهي کفتندی حق سیحانه ایشانر ابدان عیب نکردی (قال الحافظ) دربن حمن نکنم سیرزنش بخود رو بی ۳

چنا نکه پرورشم مید هند میرویم ( وقال ) نقش مستوری ورندی نه بدست من و تست \* آنچه سلطان ازل كفت بكي آن كردم \* يقول الفقير فرق بينالج هل المعافل المجوب وبين العارف المتقطالواه بل الى المطلوب والا دب استاد المقامح الى النفس والمحاس الى الله تعالى فأنه توحيد اى توحيد (كدلك) اى مثل ذلك الفعل الشنيع (فعل الذين من قلهم) من الايم اي اشركوا بالله وحرموا حله وعصوا رسله و جادلوه مم الساطل حين بهوهم على الخطأوه دوهم الى الحق (فهل على الرسل) يسهست برفرسة ادكان بعني نيست رايشان (الاالبلاغ المبين) اى لبست وطيفتهم الاتبليغ الرسالة تبليغ أواغتما والحلاع الحلق على اطلان الشهرك وقيمه لاالجاء هم الى قبول الحق و معيد قولهم عليهم شاؤا اوأنوا ( واقد بعثنا في كل امنة) من الايم وبالفارسة درميان هركروهي (رسولا) خاصابهم كالعثناك (اناعبدواالله) ان مفسرة لبعثنااي قلنالهم على لسان الرسول اعبدواالله وحده (واجتدوا الطاغوت) هو الشطان وكل ما يدعوالي الضلالة وذلك لالزام الحة وقطع المعذرةمع علمان منهم من لاياً تمربالا وامر ولايؤمن والطاغوت فعلوت م الطغيان كالجبروت والملكور، م الجبر والملك واصله طغيوت فقدم اللام على الدين و ناؤه زآئدة دون النأنيث ( فهم ) اي من الما الايم والفاء فصحة اى ملعوا ما معثوابه من الامر معادة الله وحده واجتناب الطاغوت فتفرقوا فنهم (من هدى الله) خلق فيه الاهتداء إلى الحق الذي هوعادته واجتناب الطاغوت بعد صرف قدرتهم واختيارهم الجزئي إلى تحصيله (ومنهم من حقت عليه الضلالة) كراهي بسبب خذلان الهي \* اي وجبت و أبنت الى حين الموت لعناده واصراره عليها وعدم صرف قدرته فلم يخلق فيه الاهندآء ولم يردان يطهر قلبه (فسيروا) سافروا بامعشر قريش اذالكلام معهم (فيالارض فانظرواً) في الكافها وفي الفاء الموضوعة للتعقيب اشارة الى وجوب المباً درة الى الطرو الاستدلال المؤديين الى الاقلاع عن الضلال (كيف كأن عاقبة المكذبين) من عاد وتمودومن سار بسيرتهم ممن حقت عليه الضلالة لعلكم تعتبرون حين تشاهدون من منازلهم و ديارهم آثار الهلاك والعذاب (ان تحرص) بالمجد (على هداهم) اى ان تطلب هداية قريش بجهدك وبالفارسية \* اكرسخت كوشي وحرص ورزى (فان الله لايهدى مسيضل) اى فاعلم ان الله لا يخلق الهداية جبرا وقهرا فين يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره (ومالهم من ناصرين) من ينصرهم رفع العذاب عنهم وصيفة الجعيف الناصر ين باعتبار الجعية في الضمير فإن مقاله الجم بالجم تقتضي انقسام الآحاد الى الاحاد وأعلم انسر بعثة الانبواء عليهم السلام الى الحلق ان يأمر وهم مسادة الله واحتناب طاغوت الهوى وما يعدون من دون الله ويعلوهم كيفية العمادة الخالصة من الشوآئب وكيفية الاجتناب عاسوى الله ليصلوا مهذي القدمين الى حضرة الجلال كا قال تعضهم خطو تان وقد حصلت فالخطوة الاولى عباد ةالله بالتوحيدوهو التوجه الىالله أعالى بالكلية طلسا وشوقا ومحمة والثانية الخروج عماسوي الله باكلية صدقا واجتمادا اليغا لينالوا مانال مرقال لريه كلي بكلك مشغول فقال كلى لكلك مدول كافي النأو بلات المجمية فعلى العاقل انجتهد في طريق العبودية وهي رفنني المشيئة لان العبد لامشيئة لدلائه لا على ضراولانفعا (وحكى) ان ابراهيم بن ادهم رجه الله اشترى عبد افقال له اى شيءً نأكل قال ما تطعمني قال اى شيء تعمل قال ما تستعملني قال اى شي لك أرادة قال واي تبق ارادة العد في جنب ارادة سيده ثم راجع اراهيم نفسه وقال ياء سكين مأكنت الله في عرك ساعة مثل ما كان هذا لك فيهذه الحالةان فلت الطاعة راحجة أم ترك المحالفات قلت الاحتماء غالب عنى المعسالجة بالإ دوية كايفعله اهل الهند فانهم بداوون مرضاهم مترك الاكل اياما وقدقال أبوالقاسم لاتطابوا الآخرة بالبذل والايئار واطلبوا والنزك والكفوهذا عكس ماعليه اهل الرمان فانعبادهم بأنون ماا مكن لهم من الطاعات وهم غرقي في بحر المخلفات اذليس لهم مبالاة في باب التروك طوافهم اقتصر و اعلى الفرآئض والواجبات واجتهدوافي باب الكف عن الردائل والمخالفات لكان خيرالهم ( ولذاقال في المشوى ) جراين بعض صحابه ازرسول \* ملمس بودند مكرىفسغول \* كرچه آمير د داغراض نهان \* درعباد نهاو دراخلاص مان \* فضلط اعترانجستندى \* عيبظ هررانجستندي كِه كو \* موبمو و ذره دْره مكر نفس \* مي شنا سيدندچون كل ازكر فس \* نسال الله تعالى ان يهدينا الى حق اليقين ويعصنا من اعمال من قال في حقمهم وما لهم من اصرين (وأقسموابالله) الاقسام سوكند خوردن \* والقسم محركة اليمين بالله والمعنى بالفارسية \* سوكند خوردند

بخداى تعالى \* عن إلى العالية كالرجل من المسلمين على رحل من المشركين دين فاناه يتقاصاه فكان وياتكلم به والذي ارجوه بعدالموت انه لكدا \* بعي دراثناء مكالمه كفت بدان خداى كه عدارم رك ملقاء اواميدوارم فق اللسرك الك الرعم الك تبعث معدالموت \* اى كفت تواميد وارى كه معدار مرك زنده شوى مسلال كمت آرى آن كاهر باعدان غلاط وشداد كهدركش اومقرر بودسوكند بادكرد كه هيحكس اعدارم كارنده بنبود \* مانرلالله تعالى هذه الآية (حهداءادهم) سختر بنسوكندايشان يعنى جهد كردنددرتعليط سوكد \* مقال جهد الرحل في كداكم عجدفيه و بالعواج بهد فأل في القاموس وقوله تعالى حهد المانهم اي بالعوافي ألمين واحتهدوا انتهى \* مصدرف موقع الحال إى حاهدين في اعانهم اى حلفوا بالله مدافين في اعالهم حتى الموا عالة شد تها ووكادتها وفي تعسير أبي الليثكل من حلف بالله فهو حهد اليين لانهم كا وا يحلفور بالاصنام وبا بائهم ويسمون اليمين بالله جهد الجانهم (الإبعث الله مربعوت) مقسم عليه (الي) اثبات لمانعد النهي اى ملى يبوئهم (وعداً) اى وعدبذاك وعدا ثابتا (عليه) انجاره لامتناع الخلف في وعدالله تعالى (حقا) اى حقى حقا (ولكن اكثرالناس لا يعلون) انهم يبعنون والقول معدمه جهلهم مشئون الله تعلى من العلم والقدرة والحكمة وغيرهما منصفات الكمال وبمايجوز عليه وما لايحوز وعدم وقوفهم علىسر التكوين والعماية القصوى منه (ايدين لهم) عبارة عن اظهار ما كان صهتما قبل ذلك اي معثالله كل من عوت مؤمنا كان اوكافرا لبين لهم الشان (الدي يختلمون) مع المؤمنين (دية) من الحق المنطم للمعث والجراء وحيع ما حالموه مماجامه الشرع المبن والمؤمنون وان كانوا عالمين بذلك عند معاسة حقيقة الحال يتضح الامر فيصل علهم الى مرية عين اليمين لانه يحصل الهم مشاهدة الاحوال كما هي ومعاينتها بصورها الحقيقة (وليعلم الدين كمروا) بالله تعالى بالاشراك واسكاراا عث وتكذيب وعده الحق عندما خرحواس قورهم (الهم كانواكاذين) في قولهم لا يعث الله من يموت و نحوه وهواشارة الى السبب الداعي الى البعث المقتصي له من حيث الح كمة وهوالتميز بين المق والداطل والمحق والمطل بالثواب والعقاب ( أنماً ) ما كافة ( قولنا ) مندأ شئ اي اي شئ كُان بماعزوهان متعلق مقوانا على الالام للتبليغ كهى في قوانا قلتله قم عقام فالفلت فيه دليل على ان المعدوم شي الأنه سماه قمل كونه تلت التعبر عنه مدلك باعتبار وحوده عند تعلق مشيئته تعالى لاانه كان شيئًا قبل ذلك وفي التأويلات النحمية في الآية دلالة على ان المعدوم الدى في علمالله ايجاده قبل ايجاده شيء بخلاف المعدوم الذي في علم الله عدمه ابدا ( اذا اردناه ) طرف لقوانالي وقت ارادتما اوجود (ان تقول له كن) خبر للمبندأ اى احدث لانه من كان التامد بمعنى الحدوث التام ( فيكون ) عطف على مقدر اى فنقول ذلك فيكون اوجواب لشيرط مخذوف اي ماذا قلنا ذلك فهويكون و بحدث عقيب ذلك وهذا الكلام محايز عن سمرعة الايجاد وسهولته على الله وتمثيل الغائب وهوتأثير قدرته في المراد بالشاهد وهوامر المطاع للمطبع في حصول المأمور به من غيرا متماع وتوقف ولاافتقار الى من اولة عمل واستعمال آلة وليس هناك قول ولا مقول له ولا آمر ولاماً مورحتي يقال الله يلرم احد المحالين اما خطاب المعدوم اوتحصيل الحماصل والمعني ان ايجاد كل قدور على الله بهذه السهولة فك منع عليه البعث الذي هوس عض المقدورات \* الكه بس ازوحود حان بخشد \* هبم تواند که بعد ازان بخشد \* چون در آورد از عدم نوحود \* چه عب بارااكركند موجود \*وذهب فغرالاسلام وغيره الى ان حقيقة الكلام مرادة بان اجرى الله سدته في مكون الاشياءان بكونها يهذه الكلمة اذلم يمتنع تكوينها يغيرها والمعي يقول لهاحدث فبحدت عقيب هداالقول لكن المراد هوالكلام النفسي المنزه على الحروف والاصوات لاالكلام اللفطي المركب منهما لانه حادث يستحيل قيامة بذائه تعالى ﴿ يقول الفقيرا عادني شيخني وسندى روح الله روحه في قوله عليه السلام اللله ورد يحب الفردان مفام الفردية يقنضي التثليث فهودات وصفة وفعل وامر الابجاد ينني على ذلك واأيه الاساره بقوله تعالى انما قولنا لسيَّ إذا اردناه النقول له كن فيكون فهوذات وارادة وقول والقول مقلوبه بدد الاعلال اللقافليس عندالمقيقة هناك قول وانما هولقاء الموحد اسم فاعل بالموجد اسم مفعول وسريان هويته اليه وظهورصفته وفعله فيد فافهم هذه الدقيقية قال الروح ينزل بالمطروله تعين في كل سأة بمايناسب حاله فعند تمام الخافة في الرحم ينفيخ الله تعسالي الروح وهو عمارة عن تعين الروح وطهوره كطهور النار من غيرايقاد واكت

عرعنه العيم تفخيما لان العنل قاصر عن دركه ولذاقال العلاء يبحث عن ذات السارى تعالى وكيفية تعافى القدرة المعدومات وكيفية العذاب بعد الموت (والذين هاجروا في الله ) اى في شأن الله ورضاه وفي حقه والتركين من طاعته واوجهه (من معدماطلو) هم الذين ظلهم اهل مكة من اصحف رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرحوهم من ديارهم فهم إجروا الى الحبشة ثم الى المدينة فجمه وابين الهجرتين لاالها جرون مطاقا وإن السورة مكية روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمارأى مازل بالسلمين من توالى الاذى عليهم من كفار قربس قال الهم تفرقوا في الارض فإن الله سجمع كم فألوالي أي نذهب قل اخرجواالي ارض الحبشة فأن بها ملكاعطي إلايطلم عنده احدوهي ارض صدق حتى بجعل الله لكم فرجاءا أتم فيد فهاحر اليها ناس ذوعد قال معصهم كالوافوق تمايين مخافة الفئة فرار الى الله تعسالى بدينهم منهم من هاجر الى الله باهله كعمّان بن عفان رصي الله عنه هاجر ومعه زوجته رقية بئت النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أول خارج ومنهم من هاجر ننفسه وفي الحديث من فريدينه من ارض الى ارض وان كان شبرامن الارض استوجب له الجندة وكأن رفيق أبه خليل الله ابراهيم ونيه مجدعليهم السلام (لبوثهم) لنزانهم (في الدنياحية) اي مناءة حسنة وهي المدينة المنورة حبث آواهم اهلهاونصروهم فالبوأه متزلاا رلهوالماءة المزلفهي منصوبة على الظرفية اوعلى انها مفعول الان كان النبوسنهم في معني لنعطينهم (ولاجرالا تحرة) المعدلهم في مقابل الهجرة ( اكبر ) مما يعجل الهم في الدنيا في المدارك الوقف لازم عليد لان حواب قوله (الوكانو العلون) محذوف والضمر للكفار اي لوعلر اان الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاحرين خرالدارين اواعقوهم فى الدين ويجوزان يعود الى المؤمنين المهاجرين دانهم لوعلوا عاالمشاهدة لازدادواقي المجاهدة والصبرواحبوا الموت وليس الخبر كالمعاينة (الذين) أي المهاجرون هم الذين (صبروا) على مقارقة الوطن الذي هو حرم الله المحموب في كل فلبٌّ فكيف بقلوب قوم هوم مقطر وسهم روى ارالنبي صلى الله عليه وسلم لمأتوجه مهاجراالي المدينة وقف ونظرالي مكذبكي وفأل والله اني لاخرج مذك وانى لاحلم أزَّك احب بلادالله الى الله تعالى واكرمهاعلى الله ولولاان اهلك اخرجوني منكم اخرجت قال الهمام مَنتال سار بان كه مرا باي دركاست \* دركردنمز حلقة رافش سلاسات \* تبجيل ميكني توويايم نمي رود \* مرون شدن زمنزل اصحاب مشكلست \* چو ن عاقبت زصحت باران بريدينست \* پيوند باكسي نكند هركد. عاقلت \* وكداصبروا على مفارقة الاهل والشدآئد من اذية الكفار وبذل الارواح و تحوذلك \* (وعلى ربهم) خاصة (يتوكلون) منفطعين اليه معرضين عاسواه مفرضين اليه الامركله والمعنى على المضى والتعبر مصيغة المصارع لاستحضار صورة وكلهم البديعة والاشارة والذي هاجروا فيالله بالابدان عمائهي الله عنماشر يعة وها جروابالله بالفلوب عن الحطوط الاخروية برعابة الطريقة وهاجروا الى الله بالارواح عرمقامات القرية ور و يذ الكرا مات بجد بات الحقيقة مل ها جروا عن الوجود المجازي مستهلكا في بحرالوجود الحقيق حى لم يبق الهم ف الوجود سوى الله س معد ماردوا الى اسفل السااعين لنبر لنهم على ا قرب القرب في حال حياتهم ولأجرالا خرةاى بعدالخروج مى الدتياوالخلاص مى حبس اوصاف الشمر يذو تلوثيها بها كبراى اعطم واحل واصني واهني وامرى تمكان لهبرمن حسنات الديبا لوكانو ايعلمون قدره ويؤدون شكره الذين صبروا على الائتمار بالاوامر وعلى الانتهاءع النواهي الصبرواعلى الجاهدات والمكابدات ليل المساهدات والمواصلات وعلى ربهم يتوكلون صبروا بالله في طلبه وتوكلوا على الله في وجدانه فبالصبر ساروا وبالتوكل طارواتم في الله حاروا حبرة لانهابذلها الى الابذكافي التأويلات الجميد اعلان من توكل على الله وانقطع البه كفاه الله كل وفنة ومرانقطع الى الدنيا واهلهالا بتمامره قان اهل الدنيالا تقدر على النفع وايصال الخيرمالم ردالله قال الوسعيد الخرار قد س سرواقنا عِمَة ثلاثة أيام لم أكل سبأ وكان بحد آشا وقير معد ركوة مقطاط يحبث وريما آراه بأكل خبرا حواريا فقلت له محن ضيفك فقال نعم فلاكان وقت العشاء مسيح يده على سارية فناولني درهمين فاشترينا خبرًا دَقَلَتِ بم وصلت الىذلك فقال يا اباسعيد محرف واحدد نخرج قدر الخلق من قلبك تصل الى حاحتك (وماارسانا) وذلك ان مسرى قريش لمابلغهم انني صلى الله عليه وسلم السالة ودعاهم الى عبادة الله تعالى الكروا ذلك وقناوا الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا ولوارادان بعث الينا رسو لا أبعث من الملائكة الدين عنده فيزل قوله تعالى وما ارسلنا (من قبلك) اى الايم إلماضية (الارجالا) آ د مين لاملكا وفوله تعالى

حاعل الملائكة رسلا اى الى الملائكية اوالى الانبياء ولاامرأة اذمني حالها على الستروالنبوة تقتضي الطهور ولاصميا ونبوة عبسى في المهد لاتنافيه اذارسالة اخص قال ان الجوري استراط الارمعين في حق الانبياءايس سَى و نوجى البهم ) على السنة الملائكة في الاغلب واكثر الامر وقيه اشا رة ألى أن الرسالة والنبوة والولاية لانسكر الافي قلوب الرجال الدين لاتلهيهم تجارة ولابع عن دكرالله \* نه هركس سرا وارباشد اصدر \* كرامت مفضلست ورتبت بقدر (فاسألوا) اى مان شككتم قى ذلك فاسألو ايامعشر قريش (اهـلالدكر) علاء اهل الكتاب ليخبروكم ان الله نعلل لميعث الى الام السالفة الاشراو كانوابشاورودهم في معض الامور ولدالك احالهم ال هؤلاء للازام (الكتم لاتعلول) ذلك وفي الآية اشارة الى وجوب المراحقة الى العلماء فيالا يعلم وسئل الامام العرالي رجه الله مراي حصل لك الاحاطة بالعلوم اصولها وفروعها فتلاهذه الآمة اى اماد ان ذلك العلم الكل أيما حصل باست علام المجهول من العلماء وترك العار وقدورد الحكمة ضالة المؤمن انف وجدها خدها يعي بنبغي للمؤس انبطاب الحكمة كابطلب ضالته (بالبينات والزر) بالمعزات والكنب والساء متعلقة عقدروقع جواباعن سوأل م قالء ارسلوا فقيل ارسلو الملينات والزروالبيات حع بينة وهي الواضحة والزرجم زبوروهوالكتاب عمى المربوراي المكتوب (واثرلنا اليك الدكر) اي القراق اناعاسمي مهلانه تذكرو تنب دالغاطين بعني الهسس الذكر فاطلق عليه المسس (تبين النساس) كافة العرب والجحم (مازل اليهم) فيذلك الدير من الاحكام والشرائع وغير ذلك من احوال القرون المهلكة بأمايين العذاب حساعالهم الموجمة لذلك على وجه النفص بل بياناشا فيه كما ينبئ عنه صيغة النعم بل في الفعلين (ولعلهم بتفكرون) النفكر تصرف القلب فيمعابي الاشياء لدرك المطلوب اى وارادة ان يجبلواهيه اهكارهم فبسبهو اللعقائق ومافيه من العبرو يحترزوا عابودي الممثل ماأ صاب الاولين من العذاب وفي التأويلات المجمية ولعلهم اي وفي الرال الذكر البك حكمة اخرى وهي لعل النساس يتفكرون صيسا يسمعون من سان القرءآن والاحكام منك على إنك امي ماقرأت الكتبالمزاد ولاتعلت العلوم وانماتين الهم من ورالذكر فيلازمون الذكر ويواظمون عليه ليصلوا الى مقام المذكورين في متابعتك ورعاية سنتك ولماسئل النبي صلى الله عليد وسلم عن جلاء القلب قال ذكرالله وثلاوة القرآن وانصلاة على ولاشك انخيرالاذكار كلة النوحيد قال ابراهيم الخواص رجه الله دواء القلب خسة قرآءة القرآن بالندير وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع الى الله عند السحر ومح لسة الصالحين وفي ابكار الافكار افضل الذكرة ورآءة القرآن فانها افضل من الدعوة الغير المأثورة واماا لمأثورة فقيل انهاافضل منها وقبل القرآءِة افضل انتهى \* وفي ُفائس المجالس ممايجِت فيدالند روالندكرةوله تعالى بالبها، لذي آمنوا آ منوافالله نع لى امر المؤنين بالايمان اى بتكرار عقد القلب وتجديده كاورد جددوا ايمانكم بقول لااله الأالمة. قال بعض الكار فد علم محديث التحديد أن الايمان يقبل البلي وذلك بروال الحب وتجديد بالنوحيد وكلة النوحيد مركة من النفي والاثهات فينفي ماسوى المعبود واثبات ماهو المقصود يصل الموحسد الى كال الشهود وحصول ذلك بنور اللقين والكينونة النامة معالصادقين كإقال تعالى وكونوا معالصادقين والكينونة صورية وهي بملازمة اهلاالصدق ومحالمتهم ومعنوية وهي بأنخساذ الاسرار وتحصيل الناسبة المعنوية فلابد من الارتباط تواحد من الصادفين \* زمر أي دوست اين يك بندسد ر \* روفترالهُ صاحب دولتي كبر \* كه قطره تاصدف در رئيابد \* مكردد كوهروروشن نتابد \* واعلم ان الندين حق اهل الدغوة والارشاد اذلبس عليهم الااللاع المين والعلى عوحب الدعوة على العباد اذليس عليهم الاقبول ماجاء من طرف الذي الامين فاذ قباوا ذلك ورجعوا في المشكلات اليه اوالى وارث من ورثته الكمل علوا مالم يعلموا ووصلوا الى كال العلم والعمل وحصلوا عدالمقصود من نرول القرآن فطوبي لهم فلهم درجات الجنان ورؤية المان (افامن الدن مكر واالسيئات) هماهل مكة الدي مكرو ابرسول الله صلى عليه وسلم ورامواصد اصحابه عن الاعدان واحتالو افي الطال الاعلام والفاء عطف على مقدروا لالكار موجد الى المعطوفين معاوالسبئات نعت لمصدر محذوف اى الم منظروا عام مل الذبن مكروا المكرات السبئات التي قصت عنهم اومفعول به لمكرواعلى تضمينه معنى فعلوااي فعلوا السبئات وعلواالكفرو المعاصى (ان يخسف الله بهم الارض) مفعول لا من اى ان يغور الهم الاصحتى بدخلواف بهاالى الارض السفلي كاعلى بفارون واصحابه وبالفارسية \* ارا مكه فرورد خداى تعسالى

ابشائرا در زمين \* ذكر الحافظ ان الكركي لا يطأ الارض بقد ميد مل باحد اهما فاذا وطئها لم يعتمد عليها خوفا ال تخسف الارض عاذالم بأمن الطير من الحسف ف بال الانسان الدياقل عشى على الارض وهوغافل (أوبأ تبهم العذاب من حيث لايشعرون) باليانه اي في حال غفلتهم \* ديدي ان قهقه أ ك خرامان حافظ \* كدرسرينعة شاهين قضاغا ول ود ( اوبأحدهم في نقلبهم) التقلب ركشت \* وفي القاموس تقلف في الامور تصرف كيف شاءانتهي \* اي في حالة تقلبهم في مسايرة هم ومتاجرهم واسباب دنياهم وقال سعدي المفتى الظاهر ان المراد من قولة أويانيهم الخنال تومهم وسكونهم ولايلزمان بحبون من حابب السماء ومن الث نهذانيانه عالى يقطتهم وتصرفهم كقوله تعالى فجأهم أسنابانا أوهم قائلون (فاهم تعجزين) بناجين من عذاب الله القهار سابقين قضاء بالهرب والفرارعلى ما يوهمه التقلب والسير فى الديار وفى الحديث ان الله ليملى الطالم حتى اذأ خذه لم ملتد اى ليمهل ويطول عمره حتى يكثرمنه الظلم ثم أخذه أخذا شديدا عاذااخذه لم يتركه ولم يخلصه احد من الله وفي الحديث تُسلية للمطلوم ووعيد للطالم لللا بعتر بامها له (قال التبيخ سعدى) مها زور مندى مكى برکھان ٭ که ریك نمط می نماندجھان ٭ نمی ترسی ای کرك ناقص خرد ﴿ كُهُ رُوْزِی يَلْنَكُيْتُ رهم درد (اويأخدهم على نخوف) قال في القاموس نخوف الشي تنقصه ومنه اويا خذهم على نخوف النهبي وَاتَّى رحل اعراب افق ال يافلان مافعل ديك فقال نخو فته يعني تنقصته كافي تفسيراً بي الليث والمعني اوياً خذهم على ان بنقصه م شيالعدشي في انفسهم واموالهم حتى بهلكواولا بهلكهم في حالة واحدة فيكون المراديم اقبلها عذاب الاستئصال ومنها الاخذ شيافشيأ والمراد بذكرالا حوال الثلاث بيان قدرة الله تعاعلي اهلاكهم باى وجه كان اللصرفيها (فانرمكم رؤفرحيم) حيث الابعاج لكم بالعقوبة وبحلم عنكم مع استحقا قكم لها والمعيي انهاذالم بأخذكم معمافيه فاء ارأفته تقيكم ورجته تحميكم وفي التأويلات النجمية رؤف بالعاد اذاعطا هـم حسن الا سيتعداد رحيم عليهم عند أفساد استعد أدهم بالمعاصي بان لاباخذ هـم في الحال و بتوب عليهم في الماك و يقبل تو بتهم بالفضل والنوال ومن المعاصي التقلب من اعمال الدنيا الى اعمال الا خرزة بالرياء اومن اعمال الآخرة الي اعمل الدنيا بالهوى وعذابه الردمي حرم القبول والرحع من درجات الوصول فعلى العاقلالنيقط في الامور وترك السيئات والشرورفانه لايسدر من ابن يأتى العداب مي قبل الاعسال الدنبوية اومن قل الاعمال الاخروبة ومن جهل المريد بنفسه وبحق ربه ان بسيء الادب باظهاردعوى مثلًا وتؤخر العقوية عنه امها لا له فيظنه اهما لافيقول لوكان هذا سوء ادب لقطع الامدا د واوجب الابعاد اعتبارا بطاهر الامر ومأذلك الالفقد نور بصيرته اوصعف نورهاوالافقد بقطع المدد عندمن حيث لايشعر حين ربماطنانه متوفرفي عين تقصير ولولم بكن من قطع المدد الامنع المزيد لكان قطعا لان من لم يكن فريادة فهو في نقصان قال بعضهم الزم الأدب ظاهرا وباطنا فااساء احد الأدب في الظاهر الاعوقب ظاهر اولااساء احد الا أدب في الباطن الاعوقب باطنا من ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يطن القرب ومردود مي حيث يطن القول وقال رويم لا سخفيف اجعل عملك ملحاوادبك دقيقا ( وفى المثنوى ) ازبخدا جويبم توفيق وادب بي ادب محروم كشت ازاء ف رب \* بي ادب تنهائه خود راد اشت بد \* بلكه آتش درهمه آفاق زد \* هركه نامردى كنددرراه دوست \* رهزن مردان شدونامرداوست + اللهم اجعلنام المتأدبين بآداب حسك واصحابه الى يوم السؤال وجوابه (اولم برواً) الهمزة الامكاروهي داخلة في الحقيقة على النفي وامكارالنفي نفيله ونها الله اثبات والرؤية هي المصرية المؤدية الى التفكر والضمير الكفار مكة اي الم ينظروا ولم يروا (الى ما خلق الله) اى قدر اوامثال هذه الصنائع فالهم لم يتفكروافيه ليظهرلهم كال قد رئه وقهره فيخافوامنه (منشي) بان اللوصولة اىمنكل شيَّ ( يَعيَّا ظلاله ) اى ترجع شيا فشيأ من جانب الى جانب وتدور من موضع الى موضع حسمًا تقتضيه ارارة الخالق فان التفيئ مطاوع الافاءة (قال في تهذيب المصادرَ) التفيُّ باز آمدن سابه عدازانتضاف النهار+ ولايكبون النفي الايالعشي قال الله تعالى يتفيًّا ظلاله انتهى ﴿ والطلال جمع الطل وهو بالفارَسية \* سايه \* والجُلة صفة لشيء قال في الارشاد واعل المراد بالموصول الجادات من الجال والسَّجار والاحجار التي لابطهر لطلالها اثرسوى التنبي بارتفاع الشمس وانحدارها واماالح وانفظله يتحرك بحركه وفي النبيان يريدبه الشجروالنبات وكلجسم قائم له ظل (عن اليمين والشمائل) متعلق بيتفي والشمائل جعسمال

بالكسير ضداليين وبالفنح الربح التيءهسهامين مطلع الشمس وبنات دءش اومن مطلع النعش اليمسقط الد الطائر كإفي القاموس اي الم بروا الاشياء التي لها ظلال متفيئة عن ايمادها وشمائلها اي عرجاي كل واحدمنها وشقيه وفي النبان أي في أول النهارع البين وفي آحره عن الشمال بعي من جاب الي حاب اذا كنت منوحها إلى الفيلة أستعارة من يمين الانسمان و شما له لجامي الشي وتوحيد اليمين وجع التمائل لان مذهب العرب اذا احتمت علامتان في في واحد البلحي واحدو بكتبي باحدهما كقوله بتعالى وعلى معهم وعلى الصارهم وقوله أوالي يخرحهم من الطلات الى النوركدافي الاسئلة المقعمة والاشارة الالخلوقات على نوعين منهاما حلق من شي كهالم الحاق وهوعالم الاجسام ومنها ماخلق من غيرشي كعالم الامر وهوعالم الارواح كا قال تعالى الآله الخلق والامر وانماسمي عالم الارواح الامرلانه خلقه بامركن من غيرشي بلازمار كاقال تعالى خلفتك من قبل ولم لك شيئًا يعني حلقت روحك من قبل حلق جسدك ومنه قوله عليه السلام اللله خلق الازواج قبل الاجساديالي ألف عام كذا في التأويلات المجمية (سجدالله) أي حال كون ثلاث الطلال ساحدير لله دآئرين على مرادالله في الامنداد والتقلص وغيرهما غيرممنعة عليه في المخرهاله من التفيي وهمداحرون يقال دخركنع وفرح دخورا ودخرا صغروذل وادحره كافي القساءوس وهوحال من الصمير في طلاله والجمع باعتبار المعى أدالمرا دظلال كل شي وايراد الصيغة الحاصة بالعقلا ولان الدخور من خصائصهم اولان من جلة ذلك من يعقل فغلبَ والمعني ترجع الطلال مرجانب اليجانب بارتفاع الشمس وانحدارها منقا. و لما قدر لها م التفيي والحال ال اصحابها من الاحرام داحرة اي صاغرة منقادة لحكمه تعالى ووصفها بالدحو رمعي على وصف ظلالها ه و معد مامير سحود الطلال من الاجرام السفلية الثانية في احيازهاو دخور هاله سبحانه شرع في ان سحود المخلوقات المحركة بالارادة سواء كانت لها طلال ام لافقيل (ولله يسحد) اي له تعالى وحده و يخضع و ينفاد لاشي عنبره استفلالا واشتراكاهالقصر ينتظم القلب والافراد (مافىالسموات) من العلو مات قاطة ودحل فيه الشمس والقمر والمجوم (وماق الارض) كأمًا ماكان (من دآمة) مان لم في الارض فان قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء بدل على اختصاص الدابة بما في الارض لان ما في الديماء لايخاني اطريق التوالد وليس لهم ديب الهم احمحة يطيرون الها يقول الفقيرالط اهر الالطير ال لاينافي الدبيب وقد مقل ان في السماء حلقا يدنون ودبيه لايستارم كونه مخلوقا من الماء المعهود ادْمن الماء كلشيّ حي فيكون من دابة بيانالما في السمداء والارض وماعام لل قلاء وغيرهم وفي الاسئلة المقعمة انما لا يعقل اكثرعددا مم يعقل فعلب جاب مالا يعقل لائه اكثرعددا (والملائكة) عطف على ما في السموات عطف جبر يل على الملائكة تعطيما وإحلالا (وهم) اى والحال ان الملائكة مع علو شانهم (لايستكبرون) لايتعظمون عن عبادته والسجودله بل يتذللون فكل شيء بين يدى صانعه ساجد سجود بلائم حاله كاانكل شيء يسمع محمده تسيما بلائم حاله فتسديع بعضهم ملسان القال وتسبيح مغضهم ملسان الحال والله يعلم لسان حالهم كما يعلم لسان قالهم (وفي المتنوي) جون مسيح كرده هرچيروا \*ذات بي تمير و باتمير واله هر يكي تسبح رنوع دكر \* كويد اواز حال آناين بي خبر \* آدمى منكرز نسيم جاد \* وان جادا لدرعادت اوسال حواعلم انالله تعالى اعطى لكلسي من اصناف المحلوقات من الحيوالات الى الجادات معا و مصراواساما وعهدابه يسمع كلام الحق و بيصر شواهدا لحق و يكلم الحق و يفهم اشارة الحق كا خبرالله تعالى عن حال السموات والارض وهما في العدم اعط اهم اسمعال سمعنا قوله اللياطوع اوكرها واعطاهما فهمابه فهمتاكلا مه واعطاهما لسانابه قالتا اليتاط تعين فكل شئ يسبح الله بذلك الأسان و يسجدله بذلك الطوع في هدا الاسان الماكوتي معزة الني عليه السلام كانت الحصي تسمي في يده وكذلك الاحمار الثلاثة كلت دارد عليه السلام واويت الجيال معه ولما قال الله تعالى وان مرشي الايسم محمده ولكر الاتفقهون تسليمهم فلا ببعدال يسجدانة كلشئ والمنفقه محوده (قال الكاشني) دريها بت سجد وبايد كردواي سجدة سوم است ازسحودها قرآن وحضرت شيخ قدس سره درفتوحات اي راسحو دعالم بالاوادني خوانده كه درمقام ذلت وخوف حق راسمده مي كند مسبده بايد كه دربر محل بدين صوت موسوم شود خودرا رزمرة ساجدان كنجايش دهد (يخدون ريهم) اى مالك امرهم والجلة حال من الصمير يَكْمُرُونَ (مَنْفُوقَهُمُ) أَيْ بِخَافُونُهُ تَعْمَالُي حَوْفَ هَيْدٌ وَأَحَلَا لَ وَهُوفُوقَهُمُ بِالْقَهْرِ لَقُولُهُ تَعْمَالُي

م الزرع والانعام وغيرهما تقربااليها فقالوا هذالله نزعهم وهدالشركا أماوهومذكورفي الانعام ويحتمل ان يعود ضمر لا بعلون الى الاصنام وصيغة جع العقلاء لكور ماع ارة عن آلهة هم التي وصفوها بصفات العقلاء اى الاشياء التي غيرموصوفة بالعلم ولانشعر أجعلوالها فسياو طافي انعامهم وزروعهم ام لا ( الله انسأل ) سؤال توبيخ وتقر بم (عاكنتم تعترون ) في الدنيا بانها آلهدة حقيقة بان يتقرب اليها وفيد اشارة الى ان اصحماب النفوس والاهوآء يجعلون ممارزقهم الله من الطاعات فصب الإياء لمن لاعلم لهم باحوالهم لعسنوا في حقهم ظناويكنسموا عندهم منزلة وهم غاهلون فارغون عن توهمهم واهترآ تمهم في مفوسهم عليهم بروى رباخرقه سهاست دوحت \* كرش باخدا درتواني فروخت (ويجعلور لله البنات) هرخراعة وكالة كانوايةولون الملائكة خات الله \* وسمخن عضى ازكفاراين بودكه حق تعمالي إجر مصاهرت كردوملا تكه متوايد شد العوذبالله (سبحانه) باكست خداى ازقول ايشا لكه ميكو يندخد اى تعالى دختران دارد ( ولهم مايستهون ) ماابنيناي بختارون لانفسهم الاولاد الذكور مامر فوعة المحل على انهامتد أوالطرف المقدم خبره والجلة حالية تموصف كراهتهم السان لانعسهم فقال (وادانشرا حدهم الانثي) السارة بعي الاخمار على الوضع الاصلى والمضاف مقدرأي اخبرولادتها \* يعني چون كسي رااز كافر أن خبرد هند كهترا دخبرى متوادشده (طلوجهه) اىصارمن الظلول عدى الصيرورة كا يستعمل اكثر الا فعال الذا قصة عدها اوهوبمعناه يقال طليفعل كذااذافعاله فهارااي دامالنهار كلدلان اكثرالوضع يتعق بالليل ويتاخر اخبار المولود الى المهاروحصوصا بالاشي فيظل فهاره (مسوداً) سياه ازائدوه وغموشرمندكي درميان قوم واحودادالوجه كنابة عن الاعتمام والتشويروهو بالهارسية \* حجل كردن \* يقال شوربه فعل به فعلا يستحيي منه فتشور (وهو كطبم) مملوء غضبا على المرأة لاجل ولادتها الانثي ومن هنااحذ المعسبرون من رأى اورؤى له ان وجهمه اسود مان امرأته تلداشي (يتواري) يستخبي (من القوم) اذكر وم آشنايان وخو بشان (من سوعمابشر به ) اى من احل سوعالمبشر به ومن اجل تعييرهم والتعسر عنها بمالا سفاطها عن درجة العقلاء (ايسكه) التدكير باعتبار مااى مترددا في امر ومحدثالعسه في شأنه ايسك ذلك المواود ويتركه (على هون) ذل وهو ان للعمل والاستقاء والحد مة فهو حال من المفهول اي بمسكها مهامة ذيلة و يحتمل ان يكون حالا من الفاعل اي عسكها معرضاء دهران نفسه (ام بدسه) يخفيه (في التراب) بالوأد \* يعني زنده دركور كد جنافيه منوتميم و بنومضر ميكر دند \* واقد بلغ بهم المقت الى ان الهجر معصهم البيث الدى فيه المرأة اذ اولدت اشي ( الاساء) بدانيد كه بدست ( ما يحكمون ) انجه حكم ميكند مشركاً ن يعي دخــترانراكه بيش ايشان قدر وحرمت ثدائد بخداى نسبت ميده مدمو بختارون لانفسهم البنين فدار الخطأ جعلهم ذلك لله معاباتهم ايا: (للذين لابو منون بالا خرة) بمن ذكرت قبائحهم (مثل السوء) صفة السوء الدى هو كالمثل في القيم وهي الحاحمة الىالولد ليتوم مقامهم عندموتهم وايثمار الدكور للاستطهار بهم ووأدالبنات لدفع العار وخشية الا المان مع احتياحهم اليهن طلب النكاح المنادى كل ذلك العجزوالقصور والشيح البالغ المنفور (ولله المثل الاعلى) اى الصفة المحيدة الشأن التي هي مثل في العلوم علقا وهو الوجوب الذاتي والغني المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين ( وهو العزيز) المنفرد مكمال القدرة لاسيماعلى مؤاخذتهم (الحكيم) الذي يفعل كل مانفعل عقتضي الحكمة البالعة ومن حكمته انخلق الدكور والاباث فعلى العاقل ان يستسلم لامرالله تعالى و منقاد كحكمه فان كل ظهور أعماه ومنه تعلى و بارادته والله تعالى اذا اراد شيأ فلس لاء دان ريدخلافه فاله لا بكون ابدا (قال الحافط) بدردوصاف را نيست حكم دم دركش على كه هرچه ساقى ما كردعين الطاهست وفى السرعة ويزداد فرحا بالبنات مخالفة لاهل الجاهلية وفي الحديث من ركة المرأة تبكيرها بالسنات اى يكون اول ولدها نتا الم تسمع قوله تعالى بهب لمن بشاءاما ثاويهب لمن بشاء الدكور حيث مدأبالاناث وفي الحديث مناخلي من هذه البنات فشي فاحسن اليهل كن له ستراءن النار والابتلاءهو الامتحان لكن اكثر استعمال الالتلاء في الحز والنات قدة عدمتها لان غالب هوى الحلق في الذك وروف سربعض شراح الصابح الاحسان البهن بالتزويح بالاكفاء لكن الاوحه ان يعمم قال بعض الفقهاء لايزوح بنته معتر أيسا فان اختلاف الاعتفاد مين السبي والمدعى كاختلاف الدي وشأن التقوى الاحتراز عن صحبة غيم المحانس ومصاهرته

آربكى راضحت اخباريار \* لاحرم شديهلوى فجار جار \* وفال صلى الله عليه وسلم سالت الله ان يرزقنى ولدابلا مؤوند فرزقنى البنات وفال لاندكرهوا البنات فائى أبو البنات ومن لطائف الروضة سأل الجواج بمن جارة عن ارق الصوت عندهم فقال احدهم ماسمعت صوئا ارق من صوت قارئ حسن الصوت يقرأ كتاب الله فى جوف اللبل قال ذلك الحسن وقال آخر ماسمعت صوئا اعجب من ان اترك امرأتى ما خضا و توجه الى المسجد بكيرافياً نيني آت محييشر نى خلام فقسال واحسسناه فقسال سعبة بن علقمة التميى لاوالله ماسمعت قط اعتب الى من ان اكون حائماً فا سمع خففة الخوان فقال الحجاج ابيتم ياسى تميم الاالزاد ابها المحبوس فى رهن الطعام \* سوف تعجوان تحملت الفطام

جون ملك سبيم حقرا كن غذا \* ثارهي هميون ملائك ازادي (ولويؤاخذالله ) فاعل هنابعني فعل (الناس) ايالكذار (بضلهم) بكفرهم ومعاصيهم (ما رك عليها) اى على الارض المداول عليها باس و قوله (من دامة) لانهامايد على الارض والعرب تقول فلان افضل من عليها وفلان اكرم من تحتها فيردون الكناية الى الارض والسماء من غير سبق ذكر لظهور الامرس يدى كل متكلم وسامع ومن هذا الفيل قولهم والذي شقهن خسامن واحدة يعني الاصالع مماليد ولم يقل على ظهرها احترازا عراجله مين الطاءي في كلام واحد وهولو وجوابه فانه ثقيل في كلام العرب والمعنى ماترك على وجهالارض من دابة قط بل اهلكه ابالكلية بشؤم طل الطالمين كقوله تعالى واتقوافتة لاتصيبن الذين ظلوامنكم خاصة فهلاك الدواب بأجالها وهلال انساس عقوبة وعن أبي هريرة انه سمع رجلابقول ان الظالم لايضر الأنفسه فقال بلي والله حتى ان الحباري لقوت في وكرها مظلم الطلم وعن أبن مسعود رضى الله عنه لوعدب الله الخلائق بذنوب سي آدم لاصاب العداب جيدم الخلائق حتى ألجه لان في حجرها ولا مسكت السماء عن الامطارولكن أخرهم بالعقوو الفضل \* يقول انفقر ان اثرالظم صارصورة ومعنى وذلك ان احداد ااحرق بيته يسرى ذلك الى بوت المحلة ل البلدة ويحترق بسيه الدوابوالهوام \* بيأدب تنهانه خودراداشتبد \* بلكه آنش درهمه آفاق زد (واكن) لايوًا خذهم ذلك ال (يؤخرهم) يهلهم محلمه (الى اجل مسمى) اى معين لاعمارهم اواهذا دهم كي يتوالدوا ويتناساوا اويكثرعد ابهم (هاذاجاء) يس چون بيايد (اجلهم) المسمى (اليستأخرون) عن ذلك الاجل اى لاية أخرون وصيغة الاستفعال للاشعار بعجرهم عندمع طلبهم له \* كه يك لحظه صورت بينددامان \* چو ييمائه پرشد بدورزمان (ساعة) اقصر وقت وهي مثل في قلة المدة (ولايستقدمون) اي لايتقدمون وائما تعرض لذكره مع اله لايتصور الاستقدام عند محى الاجل مسالغة في عدم الاستخار بنظمه في سلك ما عنع (و بجعلون لله) اى ينبتون له سعانه وينسون اليه في زعمهم (ما كرهون) لانفسهم من البات ومن الشرك في الرياسة (و) معذلك (تصف) تقول (ألسنتهم الكدب) مفعول تصفوهو (أن الهم الحسني) بدل الكل من الكذب اي العاقبة الحسني عند الله وهي الجنة أن كأن العث حقما كقوله ولتن رجعت ألى ربي أن لي عنده للحسني فلاينافي قولهم لا يبعث الله مر يموت فانه يكني في صحته الفرض والنقدير وعن بعضهم انه قال زجل من الاغنياء كيف تكون يوم القيامة اذاقال الله هانوا مادفع الى السلاطين واعوانهم فيونى بالدواب والتياب وانواع الاموال الفاخرة واذا قال ما فع الى فواتى باكسروا لحرق ومالامؤنهُ له اماتستى من ذلك الموقف وقرأهذه الآية (المجرم) ودلكلامهم ذلك واثبات لنقيضه وهو مصدر بمعنى حقاو بالمارسية وحنى جنين است كه فردا قيادت ( انلهم ) مكان مااملوا من الحسني (النَّار) التي لبس ورآءها، عذاب وهي على السوء (وأنهم مفرطون) اي مقدمون الي النار ببجلون البها من افرطنه اذا قدمته في طلب الماء اومنسيون متركون في النارمن افرطت فلا ناخلني اذاخلفته ونسيته خلفك ثم سلى رسوله عمايناله من جهالات الكفرة ليصبر على اذاهم فقال ( تالله لقد ارسانا الى ايم من قباك) اى رسلاالي من تقدمك من الايم فدعوهم الى الحق فل يجيبوا الى ذلك (فرين لهم الشيطان اعلهم) القبيمة من الكفروالتكذيب بالرسل فعكفواعليهامصرين (فهو) اى الشيطان (وليهم) اى قرينهم وبئس القرين ( اليوم) أي يوم زبل لهم الشيطان اعمالهم فيه على طريقة حكاية الحال الماضية أوفي الدنبا تولى اضلالهم بالغرور فعمل البوم عبارة عن زمان الدنياويوم القيامة وهو عاجزعن نصرنفسه فكيف بنصر غيره فهذه حكاية حال أتية اي في حال كونهم معذبين في النار والولى بمعنى الناصر \* يقول الفقير الظاهر ان المراد

والله اعلم (ولهم) في الا خرة (عداب اليم) هوعذاب الدار (وما ارانا عليك الكتاب) اى القرآن له له من العلل (الالتين الهم) أي للناس (الدي اختلفوا فيه) من التوحيد واحوال المعاد والحلال والحرام والمراد مالختلمين المؤمنون والكافرون كافي الكواشي ( وهدى ورجة) معنوفان على محل لتبن وانتصابهم الادهما فعلاالدي انرل الكتاب يحلاف النبين فانه فعل المحاطب لافعل المنزل اي والهداية من الصلالة والرحة من العداب ( الهوم بؤمنون ) وتخصيصهم لانهم المنتفعون بالقرآن قال سهل بن عبدالله لا يتصل احد بالله حتى يتصل بالقرآن ولايتصل بالقرآنحتي يتصل بالرسول ولايتصل بالرسول حتى تصل بالاركان التي قام مها الاسسلام وحكى مالكُ ى دينار اله قال ياحملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوركم فان القرآن ربيع المؤمى كم ان العيث ربع الارض وعي على ما بي طالب كرم الله وجهه قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول انها ستكون فتنة قلت ما المحرج منها بارسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ماكان قدلكم وخعرماكان نعدكم وحكم مابينكم وهوالعلم وهوالفصل ليس بالهزل لانسبع مند العلماء وهوحبلالله المين والذكر الحكيم والصراط المستقيم منقال به صدق ومن حكمه عدل ومنعمله اجر ومن دعا اليه فقدهدي الىصراط مستقيم تمان تبين احكام القرآز للعامة وحقائقه للخاصة انعاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاصالة والاستقلال ولورثته بعده قرنا بعد قرن بالفرعية والتبعية فعلياء الطواهر يخلصون النساس مي ألاحتلاف فيما بتعلق بالطواهر بالبان الصريح وعلماء الواطر يخلصونهم من الاختلاف فيمايتعلق بالبواطر بالكشف الصحيح واكل منهم مشرب لا يحب وارده وهم اساطين الدي وسلاطين المسلين مو واعلم ان الانعاظ بالمواعظ القرآنية يدخل العند في السعادة الداقية و يخلصه من الحطوظ الفسانية (حكى) انا براهيم من ادهم سردات يوم عماكته ونعمته تم نام فرأى رحلا اعطا "كتاباعاذا فيه مكتوب لاتؤثر الماني على الماقي ولاتغتر علكك مان الدى الت فيه جسيم لولاانه عديم فسارع الى امر الله فانه يقول وسارعوا الى معفرة من ردك يروجنة فانتبه فرعا وقال هدا تنبيه من الله تعالى وموعظة وهدى ورحة فتات الى الله واشتغل بالطاعة (قال المولى الجامى) هركد دل برعشو محكيتي نهاد \* برحدر باش ازغر ور وحهل او \* دامن اوكيركن همت فشائد \* آستين بردنبي و براهل او \* شرعناالله وايا كم بالعصمة عن الهوى و بالتمسك باساب الهدى (والله أنرل مى السماء) الى السحاب ومنه الى الارض (ماء) نوعا خاصا من الماء وهوالمطر ( فاحيى به الارض ) اى اندت يسبب المطر في الارض انواع الساتات (بعد موتها) اي بعد يبسها شبه تهييج القوى النامية في الارض واحداث بضارتهما بإنواع السائات بالاحيماء وهواعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة وشمه موستها بعد نضارتها بالموت بعد الحياة ومانفيده الفساء من التعقيب العادى لاينا و مايين المعطوفين مَنَ المَهَلَةُ ﴿ انْفَى ذَلِكُ ﴾ اى في انرال الماء من السماء واحياء الارض الميتَّة به ﴿ لَا يَهُ ﴾ دالة على وحدته تمالى، وعله وقدرته رحكمته اذالاصنام وعيرها لانقدرعلى شئ (القوم يسمعون) هدا الندكير ونطار ه سماع تمكر وتدر فكان مرايس كذلك اصم لايسمع (وفي المنوى) جون سليمان سوى مرغان سا \* يك صفير کرد بست ان جله را م جزمکر مرعی که مدبی بال و بر \* یا چوماهی کنګ مدازاصل کر \* نی غلط کفتم كه كركرسر دهد مريش وحي كبريا سمعش دهد \* وقال بعضهم والله اثرل من السماء قرآنا هوسسحيساة المؤمنين واحي به الفلوب الميتة بالجهدل ان في ذلك لا ية لقوم يسمون القرآن سمع يسمع للم الله مرالله فالله تعالى متكلم مكلام ازلى الدا و لايسمع كلامه الامن اكرمه الله تسمع كلامه كقوله تعالى واوعلم الله فيها حيرا لاسمعهم والحق تعالى تارة يتلوعليك الكنتاب من الكبيرالخارح وتارة يتاوعليك من نفسك فاسمع وأهب لخطاب مولاك اليك في اى مقسام كمت وتحفظ من الوقر والصمم فالصمم آفة تمنعك عن ادر اك زلاوته عليك من الكتاب الكبر وهوالكتاب المعمر عنمه بالفرقان والوقرآفة تمنعك من ادراك تلاوته عليك من نفسك المحتصرة وهو الكذاب المعبرعند بالقرآن اذالاسسان محل الجمع لما غرق في العمالم الكيم وعُلامة السامعين المتحقة بن فسماعهم القيادهم إلى كل عمل مقرب الى الله-تعالى من جهة سماعه اعي بن النكايف المنوجه على الاذن من امر إونهبي كسماعه للعلم والذكر والثناء على الحق تعالى والموعطة الحسة

والفول الحسن ومن علامته ايضا التصام عسماع الغيبة والبهنان والسوء من القول والخوض في آية الله والرفث والجدال وسماع القينات وكل محرم حجرالشارع عليك سماعه قال الله تعالى واذاسمهم ارات الله كفريها و يستهرز أميها ذلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره امكم ادا مثلهم فالكافر الح نصوالنا فق الجليس له السمم الموسد كدلك من جالس الصديقين والداروين في محالمهم المطهرة والدبيهم المقدسة فالهشر اللهم في كل خبر الون من الله تعالى وقد قال الذي عليه الصارة والسلام فيهم انهم القوم لايشقي الهم حلسهم فالمرؤ مع من جاأس في الدنيا بالطاعة والادب الشرع وفي الآخرة بالعاينة والقرب المتهدى سأل الله تعالى ان بالمع الصلح عنى الدنباوالآخرة اله الفياض الوهاب (وان الكم) الهااسس في الالعام) جع نعم بالمحريك وهي الانواع الار امدَ التي هي الأمل والمقر والضأن والمعز والمعني بالفارسية \* درو حود جهار يامان (أمبره) دلالة يعبر بهام الجهل ألى العلم كأنه قيل كيف العبرة فقيل (نسفيكم) مي آشامانيم سمارا \* قال الزحاج سفيته واسفيته بمعنى واحد وفي الاسئلة المقصمة يقال اسفيداذا جعلت له سفياداتًا وسفيتُه اذا اعطيته شرية (عافى اطونه) من التبعيض لان اللب معضمافي اطونه والضمير بعود الي معض الانعام وهوالانات لان اللبن لايكون الكل اوالى المذكوراي في بطون ماذكرنا فاله الكسائي والمعنى بالمارسية مريعضي ازانچه كهدر شكسهاي دُواتِ البادسة ازجس معم (مرمين ورث ودم لهذا) من بتدائية متعلقة بنسفيكم لان بين الفرت والدم مدأ الاسقاء والمرث فضالمًا الف في الكرش وثفله والكرس للحيوان بمز لقالمعدة للانسان (خالصاً) صافياً لس عليه لون الدم ولاراتُحة الفرت (سائغاً) بالفارسية \* كوارنده (للسّار مين ) اىسهل المرور في حلقهم قيل لم غص احد بالمن قط وليس في الضعام والتمراب انفع منه الايرى الى قوله عليه السلام اذا اكل احدكم طعاما فليقل اللهم بأرك لنا فيه وأطعمنا خيرا مند واذاشرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدناه نه فاني لااعلمشة انفع في الطعام والشراب منه قال في الكواري المعنى خلق الله اللبي في مكان وسط بين الفرث والدم وذلك ان الكرش اذاطيخت العلف صاراسفله فرثاوا وسطه لبناخالصا لايشو بهشئ واعلاه دما ويينه وبينهما حاجزهن قدرةالله لا يختلط احدهما بالآخر بلون ولاطعم ولارائحة مع شدة الاتصال ثم تسلط الكبد على هذه الاصناف الثلاثه تقسمها فصرى الدم فى العروق والابن فى الضروع وتبقى الفرث فى الكرش ثم ينجدر فان قلت الدامن والدم لايتولدان والكرس اذالهاع اذا ذبحت لم يوحد فى كرشه لبن ولادم قلت المراد كان اسفله مادة الفرث واوسطه مادة اللبن واعلاه مادة الدم فالمتحدر الى الضروع مادة اللبن لامادة الدم وقول بعضهم ان الدم يتحدر الى الضروع فيصيرلنا مرودة الضرع بدليل ان الضرع اذاكات فيه آفة يخرج منه الدم مكان اللبن مدفوع بانه يجوز ان يتلون اللبن بلون الدم بسبب الآفة وهواللائع بالسال ومن بلاغات الرمختسرى

كا يحدث بين الحبيثين ابن لايؤ ب \* الفرث والدم يخرج منهما اللبن

ای کاان البن الطب الطاهر یخرج من بین الحیثین اللذی هسالفرث والدم بحیث لایتو به شی من او صافها مع کال الاقصال والاکتفاف که دان یخرج الاین الطب الطاهر الذی لایعاب بتی اصلامن بن الایو بن الخبین بحیث لایوجد فیه شی من او صافه ما الخبیث \* می زغوره شود شکراز تی \* عسل از بحل حاصلت بنی \* مکور نهار اصل عود چو بست \* ببین دودش چه مستنی وخو بست \* وسئل شفیق عی الاخلاص فقال تیبر العمل من العبوب کمیبر اللبن من بین غرت و دم در قوت الفلود فر موده که تمامی نعمت بخود و طبع اورا فرل نکند نعمت بخلوص ابن است یعنی اکر دروی یکی از وصفین فرث و دم باشد تمام فعمت بود و طبع اورا فرل نکند حسینین معامله بند کان باحق با دکه ماص بود اگر بشوب فرث ریاودم هوا آمیخته کرد د از حلوص دور واز نظر فیول مهیور خوا عد بود زیرا که ریادر بخل شرك خفیست و صفای بحل در با هوا منتی در ریا فرا رو در ما است و در هوا به خوا منتی در وی الا به اشاره مثل برا العباد بکار \* هر که زاکردکی افتاد باك \* بیش نظر ها نبود تا بناك و فی الا به اشاره مثل بنا العباد الفیال الفوس فادها كالا نعام من بین فرث الحواط الشبط ای ودم الحواط المناب النام الوانی جائزا لاهل هذا السرب علی الصراط المست ما ناه می می ناه الفراد النام المناب منان فرث الحواط المناف به مدان فی الفراد النام الوانی جائزا لاهل هذا السرب علی الصراط المستم من بن فرث الوالم المنان با نام می کذا فی النا و بلات النجسیة (ومن نمر ات النجیل والاعناب) ومی آشاما به شمارا از کونه و دو هو عای در خاان

خرما ودرختان الكورها \* ونسقيكم ايهاالناس من عصيرها ونطعمكم ثم بين كنه الاسقاء والاطعام وكشفه بقوله ( تنخذو ن منه ) اى من عصيرها ( سكراً ) قال في القاموس السكر محركة الخيم ونبيد ينخذ من المر عالا ية سابقة على تحريم الحيم دالة على كراهتها حيث قو بل السكريال زق الحسن ومقابل الحسن لا يكون حسنا ( ورزقا حسنا ) كالتم والدس والزيب والرب والحل وفي الحديث حبرخلكم خل خركم قال في الروضة خطب المساهم قال الناس ونا دى دهم الامن كان له سعسال وليتداو بشهر من خرل الخمر وفعلوا فاقط سعالهم قال العضهم افطرالي الاخدارى دومة اللين ودعمة السكر والرزق الحسن لماكان اللين لا يحتاج الى معالجة من الماس اخسبرعن نفسه بقوله نسقيكم ولمساكان السكر والرزق الحسن بحتساج إلى معالجة قال شخذ و ن فأحمر عنهم با تخاذهم منه السكر والرزق الحسن (ان في ذلك ) الاسقاء ( لا به في باهرة المقوم يعقلون ) يستعملون عقولهم في الا يات بالمطر والتأمل و في التأو يلات المحميسة ومن ثمرات نخيل ( القوم يعقلون ) يستعملون عقولهم في الا يات بالمطر والتأمل و في التأو يلات المحميسة ومن ثمرات نخيل الطاعات واعناب المجاهدات وهي المكاشفات والمشاهدات ووقائع الرباب الطلب احوالهم المحيسة سكرا ورزقا حسا السكر ما يجعل منها شرب الفس فتسكر النفس فتارة عمل ما يحول منها شرب القلب والوح فير دادمنه الشوق والمحمدة والصدق والطلب كاقال بعضهم والرزق الحسر ما يكون منها شرب القلب والوح فير دادمنه الشوق والحمدة والصدق والطلب كاقال بعضهم والرزق الحسر ما يكون منها شرب القلب والوح فير دادمنه الشوق والحمدة والصدق والطلب كاقال بعضهم شرب شالحب كأسابعد كاش سه هانف د الشراب وماروب شرب داوروب شرب هانف د الشراب وماروب شرب داوروب شرباله ما يكون منها شرب دالحد كاش سه هانف د الشراب وماروب شرب دالمنه الشرب و وربيا و ما وروب سه وربي المرب سوبي المسابد كان سه ما يكون منها شرب القلب والوح فير دادمنه الشوق والمحدق والصدق والطلب كالمرب سه والموروب شرب دادونه الشرب و ما يكون منها شرب داله المنابع و المرب و المرب و المرب و من المرب و ال

وقالوا سقاني شر مة احيى فؤادى \* مكأس الحب من محرالوداد

ان و ذلك الاعتبار لدلالة لقوم يدركون بالعقل اشارات الحق ويفهمونها انتهى ما في التأويلات قال اهل المحقق العقل شجرة تمرها العلم والحلم فتسرب الثمردال على شرف المثمر وصاحب العقل في قومد كالني في امته قال بعض العلاء قسم العقل الني جزء الف للاندياء والرسل والملائكة وتسعمائة وتسعة وتسعون جرالحمد صلى الله عليه وسلم ومن الواحد اربعة دوائق العلماء ودائق احامة الرجان ونصف دائق للسماء ونصف لاهل القرى والرساتيق والدادق بعثم النون وكسرها سدسالدرهم (قال حكيم) العمر وبالدنيا قليل والحسيرة في الا آخرة طويلة والعبد بعمل تعسد في الا خرة اماعزيز واماذليل فعلى كل عافل واجب ان يجتهد في اصلاح نفمه قبل اربأتيه اليفين ويأخد اشان من كل رطب وياس وغث وسمين و يصحومن سكر الغفلة والهوى ويشهر ب من مشرب التيقظ والهدي ( و في المثنوي ) عنَّل جزؤي راو زير حود مكبر ﴿ عَقَلَ كُلِّ رَاسَارُ اى سلطان وزير ، كين هواير حرص وسالي بين بود ، عقل راانديشه بوم الدين بود ( وأوجى ربك ) ما مجد (الى الحل ) هوذباك العسل وزنهوره اى ألهمها وقدف في قاويها وعله ابوجه لايعلمالاهو مثل قوله تأزرك اوجيالها والوجي يقع على كل تبيه خني والله تعالى ألهم كل حبوان ان بلتمس منافعه و يجتف مضاره وقد ألهم الله الغراب ان يبحث في الارض ليرى قابل كيف يوارى سوءة اخيه هابل (كافي المنوى) س مجنكال اززمين انكمينت كرد \* زود زاغ مرده رادركور كرد \* دف كردش مس يوشيدش بخال \* زاغ أرالهام حق دعلمال \* قال الزجاح سميت محلالان الله تعالى نحل الناس العسل الذي يخرح منها اذالحالة العطية وكفاها شهر فاقول الله تعالى واوجى ربك الى المحلوكل ذباب في النار الاذباب العمل قال ف عجائب المحلوقات يقسال ليوم عيدالفطر بوم الرحة وفيه اوحى ربال الما أنحل صدعة العسل قال في حياة الحيوان يحرم اكل المحل والكان المسلحلالاكالا دمية لبنهاحلال ولجهاحرام ومكره قتلهاوامايعها فالكوارة فصحبح البشاهد جيعها والافهو يعفال فان باعها وهي ظاهرة في التمة يصح وفي التهذيب عكسه وقال أبوحيفة لايصم يع المحل كالزنبوروسارًا لحشرات و يجوز ببع دود الفزمن الذي يصنعبه (أن أنحذي) لنفسك اي بان اتخذي فأن مصدرية وصبغة النا ميثلال التحليذ كرويؤنث (مرالجال) ازشكاف كوهها (بيونا) خانه هاى مسدس \* اىمساكن تأوى الما وسمى ما تبيه لتعسل فيه يتناتشبها بناء الاسسان لما في يوته المسدسة المنساوية بلا ركارومسطر مرالحذاقة وحس الصنعة التى لايقوى عليها حذاق المهندسين الايا كات واسطار دقيقة واحتارت المسدس لانه اوسع من المثلث والمربع والمخمس ولابهتي بينها فرج خالية كانبق بين المد ورات وماسواها من المضلعات ومن للتبعيض لانهالا ببي في كل جل وكذا فوله (ومن الشجر) لانهالاتبي في كل شجر

والمعنى بالفارسية وازميان درختان ميزخاته كبريد بعنى دربعضى شجرجاى كنيد درجاس كوه وقتى كهمالكي وضاحبي نداشنة بائد \* وكدافي قوله (ويمايعرشون) لادبها لاتبني في كل مايه رشدالناس اي يرفعه من الاماكر لنعسل فيهاوهذا اذاكان لملاك وقال بعضهم وممايعر شوسس كرم اوسقف اوجدران اوغيرذاك ولماكان اهممشي للحيوان بعمد الراحة من هم المقيل الاكل ثني به ولماكان عامافي كل ثمر ذكره بحرف التراخي اشارة الى عبيد الصدنع في ذلك وتبسر ولها فقال (مُحكلي) واشار إلى كثرة الرزق بقوله (من كل المرات) فهوالنكثير كمولة تعمالي واوتبت منكل شئ اومن كل المرات المشتهاة عندكم حلوها وعامضه اومرها وغيرذاك فهوعام مخصوص بالعادة ( فاسلكي ) جواب شرط محدوف اى فاذا اكلت التمارفي المواضع البعيدة من مولك فادخلي (سبلرين) في الجال وفي خلال الشحراي طرق ربك التي ألهمك وعرفك الرجوع فيها الي مكارك من الحلية بعدبعدك عنها حال كون السل ( ذللا ) جع ذلول اى موطأة السلوك مسهلة وذلك انهااذا اجدب عليها ماحو لهاسافرت الىالمواضع البعيدة فيطلب آلحقعة ثم ترجع الى بيوتها من غير التبساس وأبحراف واشار باسم الربالي الهاولاعطيم احساله في ربيتهالما اهندت الى ذلك وهذا كإيقال في القطاوه وطارَّ معروف يصرب بهالمثل في الهداية وقيال اهدى من قطاة وذلك الهيترك فراخه تم يطلب الماء من مسيرة عشرة ايام واكثر فيرد فيابعد طلوع التجرالي طلوع الشمس ثم يرجع ولا يخطى لاصادرا ولاواردا اى ذهابا وايابا كذافي شرح الشفاء عمانيمه نتيجة ذلك جوا بالمنقال ماذا بكون من هداكله فقال ( يحرج من نطونها) اي نطون النحل بالقي (شراب) اى عسل لانه مشروب وذلك الالحل تأكل الاجزآ اللطيفة الطلية الحلوة الواقعة على اوراق الاشجاروالازهاروتمص من الثمرات الرطبة والاشياء العطرة ثم تقيئ في بوتها ادخارا للشتاء فينعقد عسلا ياذبالله تعلى والى هذا اشارطه برالفاريابي قوله \* بدان طمع كهدهن خوس كني زغايت خرص \* نشسته مترصدكه في كند زنبور \* واماقول على رضى الله عنه في تحقير الدنيا اشرف لباس اب آدم فيهالعاب دودة واسرف شرابه رجيع نحلة فواردعلى طربق التقسيح واركان العسلقي نفسه بمايستلذو يستطا سعلي ان اطلاق الرجيع عليه أعاهو لكونه مما يحويه البطبي وفي حياة الحبوان قدجع الله تعمالي في المحلة السم والعسل دليلا على كالدَّقدرته واخرج منها العسل ممزوجا بالتمع وكذلك عمل المؤمن ممزوج بالخوف والرجاءو هي أكل م كل التجر ولايخرح منها الاحلو اذلايف مرها اختلاف مآكلها والبلد الطيب يخرج نبائه باذن ربه (وفي المشوى) ابن كه كرمناست وبالاميرود \* وحيش اززنبور كرى بود + چومكه او جي الرب الي النحل آمدست \* خالة و حبش يراز حلو اشدست \* اوبنو روحي حق عز وجل \* كر د عالم را برازسمع وعسل \* وللمسل اسماء كثبرة منها الحافط الامين لائه يحفط مايودع فبه فيحفط الميت ابداو اللعم ثلاثة اشهر والفاكهة ستة اشهر وكل مااسرع اليه الفساد اذاوصع في العسل طالت مدة مقامه وكان عليه السسلام يحب الحلواء والعسل قال العاء الرادبالحلوآء ههناكل حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه ومن بته وهو من بال ذكر الخاص معدالعام وفيه جوازا كللذبذ الاطعمة والطيات ماارزق وانذلك لابنافي الزهد والمراقة لاسيماذاحصل انفاق وفي الحديث اول نعمة ترفع من الارض العسل وقال على رضى الله عدم انما الدنياستة اشباء مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم فاشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب واشرف المتمر وبات الماء يستوى فيه البروالفاجر واشرف الملبوسات الحرير وهونسج دودة واسترف الركوبات الفرس وعليه يقتل الرحال وإشرف الشمومات المسك وهو دم حيوان واشرف المنكوحات المرأة وهي مال في مال ( مختلف الوانه ) من ابيض واخضر واصفر واسود بسبب اختلاف س العمل فالابيض يلقيه شباب اليحل والاصفركهولها والاحرشيبها وقبديكون الاحتلاف بسد اختلاف اون النور قالحكيم يونان لنلامذته كونوا كالنحل في الخلاما وهي بيوتها قالوا وكيف النحل في خلاماها قال انهالاترا عددهابطالا الانفته واقصته عن الحلية لانه يضيق المكان و يفني العسل وأعابعمل النشيط لاالكسل وعن إن عررضي الله عنهما مثل المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا ووحه المشابهة بينهما حذق المحل وفطنته وقلة اذاه ومنفعته وتنزهه عن الاقدار وطيب اكله وانه لايأكل مركس غيره وطاعته لأميره وان النحل آوات تقطعه عن عله منها الظاة والغبم والريح والدخان والماء والنار وكذلك المؤمن له آمات تغيره عن عله ظلة الغفلة وغيم الشك

وريح الفتنة ودخال الحرام وماء السعه ونار الحوى ( قيم) اي في الشراب وهو العسل ( شفاء للناس) اي شفاء الاوجاع التي يعرف شفاؤها مند يعيى انهمن جله الاشفية المشهورة النافعة لاهراض الناس وليس المرادانه شعاء لكل مرض كاقال في حياة الحيوان قوله فيه شفاء للناس لا يقتضي العموم لكل علة وفي كل السان لانه مكرة فىسمياق الاثبات ىلالمراد انه بشي كما بشنى غيره مرالادو ية في حال دون حال وكأن اب مسمود وابن عمر رصى الله عن ما يحملنه على العموم قال البيصاوي وبه شفاء للناس المابعسه كا في الامراض السافهية اومع غيره كافي سأرالامراض اذ قلما بحكون معجون الاوالعسل حرو منه واما السكر فحنصه بعض اللاد وهومحدث ولم يكن فياتقدم من الازمان بجعل في الاشر مة والادوية الااعسل (روى) ار رجلاحاء الي انتي صلى الله عليه وسلم فقال ان الحي قد اشتكي نطمه فقال الله عسلا في قال عسلا فازاد ه الااستطلاقا فعاد الي الذب علىدالصلاة والسلام فذكر لهذاك فقال اسقه عسلا وسقاه ثانيا فرزاده الااستغلاقا عمرجع فقال بارسول الله سفية فانعع فق ل اذهب فاسِقه عسلا فقدصدق الله وكذب بطى احيك فسقاه فيتفاه الله فبرئ كاء الشط من عقال وفي الحديث اللله جعل الشفاء في اربعة الحبة السوداء والحجامة والعسال وماء السماء وحاء رحل الى على بى ابى طالب كرمالله وجهه وشكاله سوء الحفط فقال اترجع الى اهل قال دم فقل قل لهَا تعطيف من مهرها درهمين عن طيب نفس فاشتر بهما لينا وعسلا واشر بهسام شرية مزماء المطرعلي الريق رزق حفطا فسمِّل الحسن ب الفضل عن هذا فقال اخذه من قوله تعالى وابرانا من السماء ماء مناركا وفي اللس حالصا سائعا للساربين وفي العسل فيه شفاء للنساس وفي المهر فكلوه هبتًا مرينًا فاذا احتمت البركة والشفاء والهنبي أ والمريئ والخالص السائغ فلاعجب ان يفغ وروى عن عوف مالك انه مرض فقال اتونى عاء فان الله تعالى قال وانرانها من السماء ماء مدارك اثمقال التوني بعسل وقرأ الآية ثم قال التوبي بريت من سَجِرة مداركة فخ طالحيع تم شربه فشني وكان معضهم يحتحل بالعسل ويتداوى به مركل سقمواذا خلط العسل الدي لم يصه ماء ولانار ولادخار نشئ مرالمك واكتحلبه نفع من زول الماء في العين والتلطيم له يقتل القمل والمطموخ منه نافع للسموم واعقه علاح اعضمة الكلب قال امام الاولياء مجدي على الترمدي قدس سره اعاكان العسل شقاء للهاس لان البحل ذلت لله مطيعة واكلت من كل العرات حلوها ومرها محبوبها ومكروهها تاركة لشهواتها فلاذلت لامرالله صارهدا الاكل كله لله فصار ذلك شفاء للاسقام فكدلك اذاذل العدد لله مطيعا وترك هواه صاركلامه شفاء للقلوب السقيمة التهي \* وفي العسل ثلاثة اشياء الشفاء والحلاوة واللين وكدلك المؤمن قال الله تعماني تم تلين جلود هم وقاو بهم الى ذكرالله و يخرح من الشماك خلاف ماخرح من الكهل والسيخ كدلك حال المقتصد والسادق وعنان مسعود رصى الله عنه العسل شعاء من كل داء اى في الايدان والقرآن شفاء لما في الصدور فعليكم بالشفاء بي القرآن والعسل + رنح اكر سيار شدكى عم خورم \* چون شماى جار سيارم تو يى (ال في ذلك) اى في امر نحل احسل ( لاكية) حمد طاهرة دالة على القدرة الربانية ( لقوم يتفكرون ) اى للدين تفكروا فعلوا الانجلة على صعر حسمها وضعف خلقتها لا تهندي لصنعة العسل منفسها فاندلك دصالع صنعها وخالف ميها و بين غيرها من الحشرات الطائرة فاستدل ذلك على خاتى واحد قادر لاشر بك له ولاشيه (قال المكاشي) لقوم يتفكرون \* مركروهي راكه عكر كنددر اختصاص بصابع دقيقه واوررقبقه وهرا يندايها بوجود مكيردالاازالهام توانايي ودا ايي كه چندي حكمت درجا وري ضعيف وديعت نهدا نقيادي دارندكه ازراه فرمال منحرف مشوندامانتي كد ميوة تلخ خورند وعسل شيري باردهند ورعی که جریاك و با كيزه نخورند طاعتی که هركن خلاف فرمان نكمند ممكمی که فرسنگها روند و با ز اوطن خودرجوع نمايند طهارتي كه هركز رقازورات ندشبندوازان نحورند وصناعي كه اكرهمه بنايان عالم حم سوندهمجوخانهاي مسدس ايشان نتوانند ساخت يسهمجن بجه ازعسل ايشان شفاي المطاهر حاصل شود ازتمكر احوال ايشان شفاء مرض بالحل كه جهلست دست دهد \* فكرد رانيك وهم تمكين كند \* كام مازاحون عسل شر م كند \* شر يت فكرار يكام حان رسد \* حاسى أن عاندنا ايد \* قال المشرى رحدالله انالله تعالى اجري سنه ازيخو كل عرير في شئ حقير جعل الايريدم في الدود وهو اصغر الحبرالات واضعفها والعسل فيالمحل وهواضعفالطيور وجعل الدر فيالصدف وهو اوحش حيوان مرحيوا اتالمحر

واودع الدهب والفضة والفيروزج في الحجرو كدلك اودع الموفة والمحبه في قاوب المؤمين وفيهم من بخطي وفيهم من يعصى ومنهم من يعرف ومنهم من يجهل امره من يحك المره من الكه نرديك طت بد اوست \* نداكي كه صداحب ولايث هم اوست \* قال في اتأو يلات المجمية في الآية اشارة الى ان تصرف كل حيوان في الاشباء مع ك ترتها واختلاف انواعها انماهو بتعريف الله تعالى اله والهامه على قانون حكمته وارادته القدعة لامن طعه وهواه والماخص العل بالوحى وهو الالهام والرشد من بين سائر الحوانات لابها التبد شي الانسان لاسيا باهل السلوك عان من دأدهم وهييراهم ال يتخدوا مل المسال بوتا اعتزالا عرائلة وتبنلا الى الله تعالى كاكان حال الني صلى الله عليه ولم حيث كان يتحنث الى حرا. اسموعا واسوعين وشهراوان مسأبهم الطافذ في الموصع والملوس والمأكول كدلك المحلم نطافته انضع مافي بطنها على الخبر الصافي اوعلى خشب دليف لللا يخ اطه طين اوراب ولانقعد على جبفة وعلى بجاسة اخترازا عى التاوت كإيحترز الانسان عذء وتمرات المدن الاعال الصالحة وغرات النفوس الرياضات والمجاهدات ومخالفات الهوى وثمرات القاوى ترك الدنيا وطلب العقبي والتوجه الىحضرة المولى وثمرات الاسرار شواهد الحق والتطلع على العيوب والنقرب الى الله فهذه كلها اغدية لارواح والله تعالى قال للحل كلى م كل الثمرات وقال مثله السالكين كلوا من الطيات واعلواصالحا (والله) الحيط مكل شي على وقدرة (خلفكم) اوجدكم واخرحكم من العدم الى الوجود وبالعارسية ارطلت آبادنا ود بصحراى انوارو حود اورد ( ثميتوما كم) اي يق ص اروا حكم على اختلاف الاسنان صبيانا وشاما وكهولا علا قدر الصغير على ان بؤحر ولا الصير على ان قدم فنكم من عوت حال قونه ( ومنكم مررد ) قبل توفيه اي يعاد ( الى اردل العمر ) اخسه واحقره وهو الهرم والخرف الذي بعود فيه كهيئته الاولى في اوان طفوليته ضعيف البية نافص القوة والعقل قليـل الفهم وليس له حد معلوم في الحقيقة لانه رب ابي سستين انتهى الى ارذل العمر ورب ابن مائذ لم برد الهسه وقال قتسادة اذا ملع تسعين سنة يتعال عن العمل والتصرف والاكتساب والعجوالعزو ونحوها ولذا دعامج ب على الواسطي لنفسه وفسال

یارب لا تحینی الی زم \* اکون فیه کلا علی احد خذبیدی خذبیدی

وسأل الحج اح سيخاكيف طعمك قال اذا اكلت ثقلت واذا تركت ضعفت فقال كيف نومك قال انام في المجمع واسهر في المهجع مقال كيف قيامك وقعودك قال اذاقعدت تباعدت عني الارض واذا قت لزمتي همال كيف مثابك قال تعقلي الشعرة وتعثرني العرة (لكيلا يعلم معد علم سبًّا) ليصير الى حالة سبيهة محال الطفولية في سنوء الفهم والسيان وان يعلم شيأتم يسرع في نسيانه فلا يعلم انسئل عنه فؤدى الكلام لينسي مايعلم وهو بستارم الابعار يارة على على على لانه اذا كان حاله بحيث ينسى ماعلم فكيف يزيد علم واللام في الحي هي لام كي دخلت على كى للنأكيد وهي متعلقمة بيرد وقال بعضهم اللام جارة وي حرف مصد ري كأن وشيأ مفول لايعلم (الله عليم) عقاد براعاركم (قال الكاشق) داناست وجهل بردانايي اوطاري بشود (قدير) تواماست وعجز رتوانايي اوراه نبايد \* اى قدرعلى كل شي عيت الشاب السيط ويبقى الهرم الفائي (قال السيخ الدوي) ای بسا اسب تیر روکه بماند \* که خرانك جان بمنزل برد \* بس که درخاك تن درست را \* دهن كردند وزخم خورد نمرد \* وفيه تدبيه على ان مساوت الآجال ليس الابتقدير قاد رحكيم ركب ابنيتهم وعدل احرجتهم على قدر معلوم واوكان ذلك مقتضى الطبائع لما الغ التفاوت هذا الملغ قالوا اسنان الانسان سبعة اطوار طورالطفولية الىسبع سنين ثم الصبي الى اربع عشرة سنة ثم التبات الى اثنتين وثلاثين سنة ثم الشيخوخة ثم الكهولة ثم الهرم الى منهى العمروفي الارشاد بضبطوا مراتب العمر في اربع الاولى سن الشو والنماء والثانية سنالوقوف وهي سن الشباب والثالثة س الأعطاط القِليل وهي سن السيهولة والرابعة سن الانحطاط الكثيروهي سن الشيخوخة ولاعر اسوأ حالا من عرالهرم الذي يتبد الطفل في نقصان العقل والقوة وعنداخلاله لايوجدله شماء ولايمنعه دواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمدعو اعوذبك مى البخل والكمل وارذل العمر وعذاب القبروفتنة الدجال وفتنة المحيدا والممات فأل معضهم حكم الهرم انمايظهر فيحق

المكاهرلان المسلم يزدا دعقله لصلاحه في طول عمره كرامة له وفي الحديث من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر وكدا من يتدبره و يعمل به كافي تفسير العيون \* يقول الفقير لاشك ان الجنور والعند وتحوهما من صفات النقصان فالله تعدالي لابدلي كامل الانسان انبياء واولياء فالمرا د بقولهم الالعلماء لايعرض لهم العسنه وان ملغوا الى ار ذل العصر علاء الآخرة والعلاء بالله لامطلق العلم كالايخي اذقد شاهدنا من علماء رماننا من صار حاله الى حال الطفو ليدتم الدارد ل العمر وان كالناشد الانزمان واصعبها لككنه اوان المعمرة ورفعة الدرجة وفي الحديث اداملغ المرؤ تماسين سنة اثبتت حسناته ومحيت سيئائه واذالمع تسمين سنة غفرالله ذنبه مانقدم منه وماراً حرو كان اسيرالله في الارض وسُفيعا لاهل يته يوم القيامة (روى) أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام أصارى فقر فقال لعلك مشيت امام شيخواول من شاب من ولد آدم الراهم عليه السلام فقال بارب ماهذا قال هدانوري فقال رب زدني من نورك ووقارك وكان الرجل في القرون الاولى لا يحتل حتى بأني عليه تمانون شنة وعي وهب أن اصغر من مات من ولد آدماس مائتي سنة قال سمن المشايخ هذه الامة وان كانت اعرارهم قصارا قللة الحكن امداد عم كنيرة وهم يذالون في زمن قصيرما ناله الاقدمون في مدة طويلة من المرتبة وهذا فضل من الله تعالى قال حكيمان خبرنصفي عمرالرجل آخر ويذهب جهله ويثوب حلم وبحتمع رأيه وشم نصبي عرالمرأة آحره بسوه خلقها ويحدلسانها ويعقم رجها وفي الحديث خيرشبانكم مرتشبه بكهو لكم وشركه ولكمم مرتشه نشابكم يقول الفقير هذايشمل النشسه بأنواعه فيالاقوال والاحوال والافعسال والقيام والقعود واللساس ونحوها فالصوفي سح في المعيم لان مراده الفناءعن الاوه ماف كلها فينسخ له ان ملس لساس الكهول وان كان شاما وفي الحديث من أنى عليه اربعون سنة تم لم يغلب خسره شره فليحهز إلى النسارة ال يحي ن معاذر جهالله مقدار عرك في حن عبش الآخرة كنفس واحد ماذا ضبعت نفسك فيضرت الابدائك لم الحاسر بن وفي الاكة اشارة الى الفناء والنقاء فالمتو في هو الفان عن ائبات وجوده والمردود هوالباقي وحود موجد وجوده وقوله لكيلا بعلم نعد علم شيئًا اىليكون عا قدة امر ، أن لا يعلم بعد فناء علمه شيئًا تعلم مل يعلم مره الا شمياء كما هي كافى التأويلات المحمية (والله) تعمالي وحده (فضل العضكم على العض والرزق) اى جعلكم متفاوتين فيه هُكَمْ عَني ومنكم فقيرومنكم مالك ومنكم مملوك والرزق مايسوقه الله تعملي اليالحيوان من المطعو مات والمشروبات وهيمه تدبيه على ان غنى المكثر ليس من كيا سته ووفور عقيه وكثرة سعيه ولاحقر المقل من للدته وتقصان عقله وقلة سعيديل مرالله تعسالي اسرالا

كمعاقلعاقلاعيت مذاهمه \* وحاهل جاهل تلقادمرزوقا

(قال الحافط) سكسند ردائمي بخشيد اقبي به برود و زر ميسر نيست أن كار \* قال ان السخ وهذاالنفا وت غير مختص بالحال مل هوواقع في الذكاء والبلا در والرشد والدناء ة والحسن والقباحة والسخاءة وغير ذلك حركم زركر نبود كنع قناعت باقبست \* الكله النداد بشاهان مكدايان ابنداد \* وفي التاع ويفاتا المحمية فضل الله الادان واح على القلوب في رزق الكلشفات والمساهدات بعد الفنساء والروع والقادي والصدق واليقين والا يمان والتوكل والدلم والورع والقوب والصدق واليقين والا يمان والتوكل والدلم والرسى وفضل الفوس على المنوس في رزق الزهد والورع والقوبي والصدق واليقين والا يمان والتوكل على المصائب والرسى وفضل النفوس على الابدان في رزق الاعمال التي هي اركان الشريعة وقراء القرارة والذكر باللسان مشرفة المؤونين على ابدان الكافرين في رزق الاعمال التي هي اركان الشريعة وقراء القرارة والذكر باللسان مشرفة المؤونين على الماليك (برادي رزقهم) باخلاص الجان (قمال الماليك (برادي رزقهم) الماليك والمالذي والمالة والمالة والمالذي والمالذي والمالة والمالذي والمالذي والمالذي والمالة والمالذي والمال

المتسركون نفر بعاعليهم وكانوا يقولون في النلبية لبيك لاشر يك الثالاشربك هواك (البنعمة الله يجعدون) الفاء للعطف على مقدروهي داخلة في المعنى على الفعل والجحود الامكار والماء لتضيئه معنى الكفر والمعني العد علهم بال الرزق هوالله تعالى يشركور به فيجعدون نعمته فان الاشم الذيقنصي ان بضيفوا نعم الله العائضة عليهم الى شركا ئهم وينكروا كونها من عند الله تعلى فالله تعسالى بدعوعاده بهذه الآية الى النوحيد ونفي الشرك حتى يتخلصوا م الفسرك والظلات ويتشرفوا باتو حيد الحالص والانوار العاليات فعلى العبد الطاعة والسعي الى تحصيل الرضوان والعرفان وانما الرزق على المولى الكريم المنان ومن الكلمات التي تقلها كعب الاحبار عن التوراة باابي آدم خلفتك لعبادتي فلانلعب وقسمت ررقك فلا تتعب وفي اكثر منه لاتطمع ومن اقل منه لاتجزع فان انت رضبت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محودا وانكنت لم رض به وعربي وجلالي لا سلطى عليك الدنباتركض فيهاركض الوحش في البرولاينالك منها الاماقسمنه لك وكنت عندى مذ موما يا بن آدم خلفت الالسموات والارض - ين وام اعى مخلفه ل يعيني رغيف اسوقه اليك مى غير تعب يااي آدم انالك محب فيحبى عليك كن لى محما ياابن آدم لانطالبي برزق غدكم لااطالبك معمل غد فاني لم انس من عصائي وكيف من اطاعي \* واعلم ان عبادالله في إلى الرزق على وجود منهم من جعل رزقد في الطلب في جعل رزقه في الطلب فعليه بكسب الحلال الطيب كعمل اليد مثلا ومنهم مرجعه ل رزقه في الفناعة وهي في اللغة الرضي بالقسمة وفي اصطلاح اهل الحقيقة هي السكون عند عدد م المألوفات ومنهم من جعل رزقه في النوكل وهو الثقة عاعند الله واليَّاس مما في إيدى النَّاس ومنهم من جعل رزقه في المشاهدة والجاهدة كافال صلى الله عليه وسلم ابيت عند ربي يضعمني ويسقيني وهو الشارة الى المشاهدة وقال جعل رزق تحت ظل رمحي وهو اشارة ألى المجاهدة فعلى العاقل المجاهدة والعدادة الله تعالى خالصا لالأحل تنعم النفس في الجنة والخلاص مرالنا رفانهما معلولة والمعبود فيالحقيقمة هوالثوا ب والعقاب ( وَلَذَا قَالَ فِي الْمُشْوَى ) هشت جنت هفت دوز خ پیش من \* هست پیداهمچو بت پیش وش ( والله ) تعالى وحده (جعل لكم من انفسكم) من جنسكم (ازواحا) نساء لتأسوانها و تقيموا مذلك جـم مصالحكم ويكون اولادكم امثالكم وسهنااخذىعض ألعلاءانه يمتنع ان يتزوج المرؤامرأة منالجن اذلامجانسة بينهما فلامنا كمحة واكثرهم على امكانه ويدل عليه ال احد ابوى ملقبس كان جنيا قال ابن الكلبي كان ابوه امن عطماء الملوك فتزوج امرأة منالجي يقال لهار بحامة بنت السكن فولدت له بلقيس وفيه حكايات اخرفي اكام الرجان فان قيل غلبة عنصرالنار في الجريمنع من ان تتكون النطفة الانسائية في رحم الجنية لمافيها من الرطويات وتصمحل تمة اشدة الحرارة النيرانية وقس عليه مكاح الجني الانسية قلت انهم وان خلةوام نارفلسوا باقين على عنصرهم النارى الفداستحالوا عنه بالاكل والشرب والتوالد والتاسل كالسفال بنواآدم عن عنصرهم الترابي بذلك على ان الذي خلق من نار هوأ بوالجن كإخلق آدم أبو الاس من تراب واماكل واحدمن المن غيرايهم فليس مخلوقام النار كاانكل واحد مرسى آدم لبس مخلوقا مرتراب وذكروا ايضاجواز الناكحة بين الانسان وانسال الماء كإفال في حياة الحيوان الفي محر الشام في معض الاوقات من شكله شكل انسان وله لحية بيضاء بسمونه شيخ البحرفاذارا والناس استبشروابالخصب (وحكى) إن اعض الماوك حل اليدارسان ماء فارادالملك ان بعرف حاله فزوجه احرأة فاناه منهما ولديفهم كلام أبويه فقيل للوادما يقول أبوك قال يقول اذناب الحيوان كلهسا في استلها فابال هؤلاء اذنابهم في وجوههم وذكروا ايضابنات الماء ومناكمة الانسال اياهن وتولدالاولادمنهن (وجعل لكم من ازواجكم) اىجعل لكل منكم من زوجه لا من زوج غيره (بنين) فرزندان (وحفدة) جع حافد وهو الدى يسرع في الحدمة والطاعة ومنه قول القانت واليك نسعي ونحدد اىجالكم خدما يسرعون في خديمتكم وطاعتكم ويعينونكم كاولا دالاولادو نحوهم قول الفقير حل الحفدة على البنات كافعله البعض بناء على انهن بخدمنه في البيوت الم خددمة ضعيف لان الخطاب لكون الدورة مكية مع المشهر كين وهم كانواتسود وجرهم حين الاخبار باليذات فلايناب مقام الامتنان جلها عليهن (ورزفكم من الطبات) من اللذا تُذ كالعسل وتحوه ومن التبعيض لان كل الطيبات في الجنة وماطيبات الدنباالا أعوذ منها بقول الفقيرالمقصود الطيبات المنفهمة بحسب العرف وهي طيبات البلدة والنساحية والاقليم لاالطيبات

المشملة عليها الدنبا والجنة فكل الطيبات مر زوق بهاالعباد (أصالاطل يؤمنون) السافي المعنى داخلة على الفعل وهي للعطف على مقدرأى أيكفرون بالله الذى شأبه هذا فيؤمنون بالساطل وهوأ والاصمام تَّقَعَهُم وَانَ الْجِهَارُ وَنَحُوهَا حَرَامُ ﴿ وَيَنْعَمَدُ اللَّهُ هُمِ يَكُفُرُونَ ﴾ حيث يضيفونها الى الاصلم او المرادبالساطل الاصسنام وما يعضي اليااشيرك ونعمة الله الاسلام والقرآن وماقيه مي التوحيد والاحكام والبياطل عنداهل الحقيقة قسمان بإطل حقيقي وهومالا تحقق ولاوجودولا تبوتله بإربام يقع المجلي الالهبي فيعالمداصلاوقسم باطل محدازي وهوالتعينات الموجدودة كلها اما وطلانه فلكونه عدما في نفسه \* الاكل شيء ماحلا الله ماطل \* وامامحازيته فلكونه محلى ومرءآة للوحود الاضافي والحق المجيازي والمؤمن بالبياطل مطلقا كافر بالله تعيالي سالك ياك رو نخو الندش \* آمكه ازماسوى منز هنيست ( ويه ــدون من دور الله مالا يمان لهــم زرقا من السموات والارض سيأ ) الرزق مصد روشيأ بصب على المفعولية منه والمراد من الموسول الآلهـ ة اى مالا بقدر على ان يرزق منهم شيأ لامن الموات مطرا ولامن الارض نباتا (ولابستطبعون) ان علكوه ادلااستطاعةلهم اصلالانهم حدد (فلانضربوا للهالامثال) اى فلانشهوا الله نشئ من خلقه ولانشركوا به فان صرب المنل تشبيه حال محال وقصة بقصة والله تعالى واحد حقيق لاشه له ارلاوابدا \* ذات اورا در تصور كبح كو \* تادر آبد در تصور مثل أو \* قال في الارشاداي لا تشبه واستأنه تعالى شأنا من الشؤون والام مثلها فى قوله بعالى صرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وصرب الله مثلًا للدين آ منوا امرأة فرعون لامثاها في قوله تعالى واصرب لهم مثلا اصحاب القرية ونطائره (الله يعلم) كنه ما نفعاون وعطمه وهو معاقبكم عليه بمايوازيه فى العظم (والتم لاتعلون) ذلك واوعلتموه لماجرأتم عليه فالله تعسالي هوالع لم بالحطأ والصواب وم خطأ الانسان عبادته الدنبا والهوى وطلب المقاصد من المخلوقين وجعلهم امثال الله ولبس في الوجود مؤرُ الاالله تسالى فهو المقصودومنه الوصول اليهوعن الذي صلى الله عليه وسلمان الله احتجب عن المصار كا حجب عن الابصار وان الملا الاعلى وطلونه كاقطلونه أنتم وذلك لان الله تعلى السله زمان ولامكان وانكان الزمان والمكان مملوءينمي توره فأهل السماء والأرض في طلبه سوآء وقال موسى عايه السلام اس احداثارت قال باموسى اذا قصدت الى فقد وصلت الى اشار تعسالي الى القاصدوا صل الفيرزمان ومكان والاسالكلام في القصد الوحد الى الجمعي والميل المكلي لان من طلب وجدوجدوم فرع الساب ولح ولح رااميات هريا القلب فان منه يدخل المرؤبيت المعرفة الالهية ثم يصل الى صدد المساهدة الرمانية فيحصل الاس والحضور والذوق والصفاء ويرتفع الهيبة والحيرةوا لوحشة والعفلة والكدر والجفاءاللهماجعا امرالواصلين آمين (ضرب الله مثلا) ضرب المنل تشيه حال بحال وقصة بقصة اى ذكروأ وردشي أيسندل به على تبان الحلبين جناله وبين ما اشركواله ولبس المراد حكامة ضرب الماضي بل المرادانساؤه عساد كرعفيد (عدايملوكا) دلم مثلاوتمسرله والثل في الحقيقة حالته العارضة له من المملوكية والعزالتام وبحسم اصرب نفسه مثلا ووصفه بالمملوكية لحرح عنه الحرلاشتراكهما في كوبهماعبدالله تعالى (لانقدرعلى شي) وصفد بعدم القدرة لتميزه عن المكاتب والمأذون اللدين لهما تصرف في لجمة ﴿ وَمَرْزَفْنَاهُ ﴾ من موصوفة معطوفة على عمدا كأنه فيل وحرا رزفناه بطريق الملك ليطابق عبدا (مثا) من جانبنا الكبير المتعال (رزقا حسنا) حلالاطيا اومستحمنا عندالناس مرضيا (قال الكاشني) روزي نيكويعني بسياروبي مراحم كددروتصرف تواند كرد ( فهو ) يس اينمر زوق ( بفق منه ) إي من ذلك الرزق الحس (سراوجهرا ) اي حال السروالجهر وقدم السر على الجهر الايذال بفضاء عليه (قال الكاشق) ينهان وآشكارا يعني هرنوع كمميخوا مدخرح ميكندوازكس نميترسد (هليستوون) جع الصمير للايذانبان الراديما ذكر من اتصف بالاوصاف المدكورة م الجنسين المدكوري لافردان متعينان منهما والمعنى بالها رسية \* آبارارند يعيى مساوى نه سند دكات واختسار باخسو اجكان صاحب اقندا ريس چون مملوك عاحزامالك قادر منصرف برا برنيست دس بال كه اعم مخلوقاتد شرك قادرعلي الاط لا ق حكونه تواتد بود ﴿ را منو بنور لا يزالي \* ازشر لـ وشريك هر دو خالی \* آن بنده که عاجز ستومحتاح \* کی راه برد دصا حد تاح \* مالاراب ورد الارباب ، كشف المحموب آورده كدروزى بخلوت شيخ أوالعباس شيباني درا مدم و يراديدم كه اين آيت ويخواند

وميكر بستونعرومي زديند اشتم كدازدنيا بخواهد رفت كفتماي شيخ اي چه حالنست فرمود كدمازده سال ميكدرد ناو رد من اينج ر سيد أست وازينحا در غيتو انم كذشت آرى حد وثدر قدم غيتواندرسيد وممكن ازك: واجب حدر نتواند داد م نيست باهست چون رند بهلو م قطر مبا محرچون كذردعوى (الجدللة) اعتراض اىكل الحدللة. تعلى لاه معطى جيع انتع وانظهرت على ايدى بعض الوسا تُطولبس شيء من الحد الاصنام لعدم استحة قهااياه وضلاعل العادة (مل اكثرهم) ملكداكثر مشركان يعي همة ايشان (لايعلول) ذلك فيضيفون بعمدتمالي الى غبره ويعبدونه لاجلها وفي الارشادي العلم عن اكثرهم الاشعار أن عضهم يعلمون ذلك واعمالا يعملون بموحد عاماد اكفوله تعمالي يعرفون نعمة الله تم يكرو فهاواكثرهم الكافرون (وصرب الله عند) آخريدل على مادل عليه المثل السائق على اوضم وجه و ظهره (رجاين) قال فى الكواشى تقدر ومثلا مثل رجلين فتلاالاول مفعول والثاني مدل منه اوبيان عدف الثاني واقيم مقامه رجلين (آحدهمااكمم) وهو مرولد اخرس ولا دان يكون اصم (كانال الكاشني) ويى شبهه كال مادرزاد نشود ( لايقدرعلي شي ) من الاشهاء المتعاقف سفسه اوبعره محدد من اوفرا سمة لقلة فهمه وسوء ادراكه (وهوكل على مولاه) ثقل وعيال على من يعوله ويلى امره وهذ ايان لعدم فدر ته على اقامة مصالح نفسه المددكرعدم قدرته على شئ مطلقا (اينابوجهة)اى حيث يرسله مولاه في امره وكعاية مهم وهوسان لعدم قدرته على اقامة مصالح مولاه ولوكانت مصلحة يسميرة (لايأت بخير) بازنيامد به يمكو بي يعني كارى نسازدوكفايتي ،كمد لايمهم ولايفهم ( هل يستوى هو) آيار ارباشد ان الكم \* مع ماهيه من الاوصاف المد كورة (ومن بأمر بالعدل) اى من هو منطق فهم ذور أى وكفاية ورشدينقع الناس بحثهم على العدل الجامع لجيس الفصائل والمكارم وهدا كسحبان وباقل فأن سحمان كان رجلا فصيحا لليغام تكلما بحيث لا يقطع الكلام واوسرده يوما وليلة ولايكرر واواقتصى الخال فعمارة اخرى ولايتحض وانباقلاكان رجلاا شتري طما احد عشر درهما فسئل عرسرائد فعنع كفيه واخرح اسه بشيرالى عنه وانفات الطبي فصرب المثل في العي (وهو) في نصه مع مادكرم نفعه العام المخاص والعام (على صراط مستقيم) برراهي راستست وسيرتي درست وطريقة دسسند يده كدنهر مطلب كه توحه غايد زود عقصد ومقصودرسد دس چنانكه بجاهل مساوى اي كامل فاصل نيست دس تان بي اعتبار رامسا وات باحضرت برور دكار جل شانه نباسد \* وقال الامام السهيلي في كتاب التعريف والاعلام فيما ابهم من القرآن ان الابكم هو الوحهل واسمه عرو بن هشام بن المغيرة ان عدد الله بنعر بن مخزوم والذي أمره بالعدل عار بن ياسر العنسي وعنس بالنون حي من مدل وكان حليفا لمي مخروم رهط ابي جهل وكان انو جهل يعذبه على الاسلام و يعد ب امه سمية وكانت مولاة لأيي حهل وقال لها ذات يوم انما آمنت بمحد لالاً. تحسنه لجماله ثم طعنها بالرمح في فيها فاتت فكانت اول شهيدة في الاسلام وفي الاّية اشارة الى ان النفس الامارة لاتقــدر علىشيُّ من الحيرلان من شأنهــا متابعة هواهأ ومخالفة مولاهما وال الروح مي شأنه ان يأمر النفس اطاعمة الله وجسن عمو دينه كان النفس تأمر الروح عماصي الله وعمودية هواها التوفيق في جاب الروح واعدام المؤمن ثلاثة الفس والشيطان والديافعارب اننفس بالمحالفة وحارب الشيطان بالدكر وحارب الدنبا بالقناعة وعي حكيم نفسك لصات فاحفطها وهي عدوك محاهدها كدا في الخالصة (ولله) تعالى خاصة لالاحد غيره استقلالا ولااشراكا وكان كفارقربش يستعجلون وقوع القيامة استهزاء فارل الله تعالى هذه الآية (غيب السموات و لارض )اي علم ماغات فيهما عن العباد قال في الارساد فيم الساربان علم سحائه حضوري فإن تحقق الغيوب في انفسها علم بالدرة اليه تعالى ولذلك لم قل ولله على عبالسموات والارض (وما امر الساعة) الساعة اسم لوقت تقوم فيه القيامة سمى تهالانها ساعة خفيمة يحدث فيهاامرعطيم اى وماشأن قيام القيامة التي هي من الغيوب في سرعة المجي (كلح البصر) اللمح النطرىسرعة اى كرجعالطرف مناعلى الحدقة الىاسلفهـُــا\*يعني ٓ وردن خداى تعالى مرقبامترا اسانترست ازانكه شعاديده برهم زنيد (اوهو) اى مل امرهافعاذ كرمن السرعة والسهولة (أقرب) ملح المصر واسرع زماما ( قال الكاشني ) اقرب نرد مكتراسب جدليج مصر دوفعل است وضع جفن ورفع آن والقياع فياست احياء مونى يك فعل بس ممكن است موقوع آن در اصف زمان ال حركة من واو است الشك ال المخير

اى تخيير الخاطمين مين ان يشهوا امر قيامها بلسح المصر وان يقولوا هواقرب واتعاضرب به المثل لانه لايعرف زمان اقل منه (ان الله على كل شي قدير) فهو يقدر على ان يقيم الساعة وبيعث الحلق لانه بعض المقدورات بعني تواند احياء خلائق دُمعة چمآنچه فادرست راحيا، ايشان برسيل ندر يح يس ازا سدا، ظهور ايشان خبردادنا ازمدأ برمعاد استدلال كند \* واعلم انهم قالوا كرجه قيامت درآمدولي م آمديتي هودان عندالله تعالى وأن كان بعيدا عندنا ولابد م النهج أله وعن الس ب مالك رضى الله عند الدرجلا قال للني صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال عليه السلام مااعددت لها قال لاشئ الااني احب الله ورسوله فقال ا.ت مع من احبت وشرط كون المرء مع من احب ان يشترك معه في الدين و يتحد ومن مقتضاه اتبال المأ مورات وترك المحطورات فادالحة الكاملة لأتحصل الابه فرخالف امرالله تعالى وامر بده فقدفار قهما فكيف يحمهما مع البنولة (قال الشيخ سـعدي) نطردوست نادركند سوى تو \* چودر روي دشم بودر وي نو \* ندانی که کتر نهد دوست یای \* چو دیند که دشمی بود درسرای \* ثم اعلم ان رجو ع الفس الی راها بكون باماتهاعن اوصافها واحيائها بصفات الله والامامة تكون بتجلى صفة الجلال والاحباء بتجلى صفة الجال فاذا تجلى الله أهبد لا بيق له زمان ولامكان ا ذهومان عن وجوده باق بقاء الحق ان الله على كل شئ من المواهب التي يعز بهدا اولياً وه قدير وانكم يفهم الاغبياء معقولهم كيفية تلك المعدارف والكمالات ، ل العقلاء تعقولهم السليمة بمعزل من ادراك تلك الحقائق وذلك لانها خارجة عن طور العقل \* سيل ضعيف واصل درياء بشود \* والمجليات ثلاثة الاول المجلى العلمي واهله من اصحاب البرازخ \* لا يصمح ان بكون مرشد ا الاتقايدا والثاني التجلى العيني والثالث البحلي الحتي واهلهما مرار باب اليقين والوصول من شادهم ارشاد الياس فىجيع المراتب اى ومرتبة الطبيعة والنفس والقلب والروح والطريقة والمعرفه والحقيقة وهم اهل المصبرة الذين أشير البهم في قوله تعالى قلهذه سبيلي ادعو الى الله على نصيرة انا ومن اتبعني فعليك بالاقتداء بهم دون غيرهم فارقلت ماالفرق مين اهل التحلي الناني والنائ قلت انهما بعد اشتراكهما فيان كلامنهاقطب ارشاد يتمير الله لتبالقطيبة الكبرى التي هي اعلى المناصب (والله) تعالى وحده (اخر حكم من نطول امهاتكم) جعالام زيدت الهاء فيهاكازيدت في الاهراق من اراق (لاتعلون شيأ) اى حال كومكم عيرعالمين شيأ اصلا من أموراً اسنيا والآخرة ولاما كانت ارواحكم تعلم في عالم الارواح ولاماكات دراتكم تعلم معهم خطاب بكم اذقال ألست بردكم ولا ماعلت اذقائت بالجواب ملى ولا ما تعلم الحيوانات حين ولادتها من طلب غدائها ومعرفة امها والرحوع أيها والاهتداه الى ضروعها وطرايق تحصيل اللن منها ومشيها خلفها وعبر ذلك ماتعلم الحيوالات وتهتدى اليه ولايعلم الطفل منه شيأ ولايهتدى اليه ( قال الشيخ سعدى ) مرغك از ينضه برون آيدوروزي طلبد - ادمى بجدندا درخبر وعقل وتمير (وجعل الكم السمع) قدمه على البصر ١١ انه طريق تلق الوحى ولدا ابتلى بعض الانبياء بالعمى دون الصم اولان ادراكه اقدم من ادراك البصر الاترى ان الوليد يتأخر انفتاح عييه عن السمع وافراده باعتبار كونه مصدرا في الاصل (والابصار) جع يصروهي محركة حس العين (والافتده) جع فؤاد وهووسط القلب وهومن القاب كالقلب من الصدر وهوم مجوع القلة التي جرت مجرى جوع الكثرة قال في بحرالعلوم استعملت في هده الآية وفي سائر ايات وردت فيها في الكثرة لان الخطاب في جعل لكم وانشأ اكم عام والمعنى حعل اكم هدفه الاشمياء آلات تحصلون دها العلم والمعرفة بال تحسوا عشاعر كم جزئيات الاشياء وتدركوها بافتدتكم وتتنبهوا لما بينها من المشاركات والماينات بتكررالاحساس فيحصل لكم علوم ديهية تمكنون بالنظر فيهامن تحصيل العلوم الكسبية واعلمان قوله وجعل عطف على اخرجكم وابس فيد دلالة على تأخر الجعل المذكور هن الاخراج لما ان مداول الواوهوا لجع مطلقا لاالترتيب على إن الرذلك الجمل لايطهرة لالاخراج كافي الارشاد والتحقيق أن الله تعالى صفات سربها مرتبة وهج الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والمصر والكلام واذاقاب الكلام يصيركما لافاحر الكمال الكلام كمان أول الكمال الكلام لان أول التعينات الالهية هي الهوية الذاتية وآخرهـ الكلام مطلقا وعلى هذا يدور الامر في المطهر الانسساني الاترى ان اول ما يبدو في الجنين حس السمع ثم المصر ثم الكلام ولذا حرم تزوج الح لى مزالنكاح انفاقا ومرالزنى اختلافا لمساقال عليه السلام من كيان يؤمن بالله واليوم الآخر

لابسة بن ماء زرع غيره فان قيل في الرجم مسد بالحبل فكيف يوحد ستى الررع قلنا قدجاء في الخبرال سمع الحبل و بصره يرداد حدة بالوطئ فطهران آخر مايطهر بعد الولادة هو الكلام ومقتضى مقسام الامتان ان هده القوى انمانظهر آثارها بعد الاخراج م يطون الامهات وهدا لاية في حصولها قبله بالقوة القريبة م الفعل ( لعلكم تشكرون) ارادة ال تشكروا هذه الآلات وشكرها التعمالها في احلقت لاجله من استماع كالرمالله واحاديث رسولالله وحكم اوليسائه وماليس فيه ارتكاب منهى ومنالنطر الى آبات الله والاستدلال بهسا على وجوده ووحدته وعلم وقدرته فن استعملها في غيرما خلقتله فقد كفرجلائل نعم الله تعالى وخان في اماناته ( قال الشيخ سمدى ) كدركاه قرآن و پندست كوش \* به بهدان و باطل شنيدن مكوش \* دو چشم از پی صنع باری کوست \* زعب برادر فرو کبر ودوست (وقال الصائب) ترا بکوهر دل کرده اندامانداز \* ردزد امانت حقى ر انكاهدار مخسب \* وفي التأويلات النجمية وجعل لكم السمع والانصار والافئدة لاجسادكم كإجعل للحيوانات لتسمعوانها وتبصرواوتهموا مايسم الميوان ويبصر ويفهم وجعل لارواحكم سمعا تسمعونيه مانسمع الملائكة و بصرا تبصرون به ماتبصر الملائكة وفؤادا تفهمون به ما تفهم الملائكة وجهل لاسراركم سمعا تسمعون بالله و مصرا تبصرون بالله وفوادا تعرفون بالله وهذه الحواس مستفادة من قوله تعالى كنتله سمعا و بصرا ولسانا في يسمع و بيسصر وبي ينطق العلكم تشكرون بهده الآلات بعم الله واداء شكر نعم الله باستعمالها وصرفها في طلب الله وترك الالتفات الى النعم مل للمنهم وفي الابه اشارة آخرى والله اخرجكم من نطون امهاتكم اىمن العدم وهوالام الحقيق لاتعلون شيأ قبل ان يعلكم الله اسماء كل شيء وجعل لكم السمع والا صار والافئدة حين خاط كم شوله ألست بربكم فتجلي لكم بربو بيته فبنور سمعه اعطاكم لساناتجيبونه يقولكم ملي لعلكم تشكرون فلاتسمعون بهذا السمع الأكلامه ولانبصرون بهذا البصر الاجاله ولاتحبون عذا الفؤاد الاذاته ولاتكلمون بهدا اللسان الامعه (الم رواالي الطير) تقريران بنظر اليهن وتعجب من شانهن والطيرجع طاراي المينطروا اليها ليستدلوا بهاعلى قدرة الله تعالى ( مسخرات ) مذللات للطيران عاحلق لها من الاحتحة والاسباب المساعدة له وفيه مبالغة من حيث ان التسخير جعل الشيء منقادا للأخر بتصرف فيه كيف بنداء كتسخير البحر والفلائ والدواب للانسان والواقع هنا تسخير الهواء للطير لنطيرفيه كيف تشاء مكان مقتضى طبيعة الطيرال قوط فسمخرها الله للطيران وفيه تنبيه على ان الطيران ليس عقنضي طع الطير مل ذلك سيخيرالله تعالى وكذا احراق النار واهلاك البرد لبسابد اتهما مل يتأثيرالله تعالى وعلى هدا (ق جوالسماء) في الهواء غيرمتاعد من الارض واضافته الى السماء لما أنه في جاجها من الناظر قال في القاموس الجوالهواء (ماءسكهن) في الجرعن السقوط حين قبض احتمتهن و بسطها ووقوفهن ( الاالله ) بقدرته الواسعة وتدسره لهن مهالريوش الكبار والصغار فان قل جسدها ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطها ولاعلاقة م فوقها ولادعامة من تحتها تسكها والهواء للطار كالماء للسابح فهو يقبض يديه ويسطها ولايغرق مع تُقل جسده ورقة الماء وانجب من ذلك وادل فيه على القدرة الباهرة تعشيش بعض الطيرفي الهواء ومن اخبار الرشيدانه خرح يوما للصيد فارسل بازا اشهب فلم يزل بعلوحتى غاف فالهواء مم رجع بعداليأس منه ومعه سمكة فاحضر الرشيد العلماء وسألهم عن ذلك عقال مقاتل يا امير المؤمنين رو بنما عن جدك إين عباس رضى الله عنهما ان الهواء معمور بام مختلفة الحلق فيه دواب بيض تفرخ فيه شيأ على هبئة السمل لها احتمة ليست بذات ريش فاجاز مقاتلا على ذلك واكرمه ومن ذلك الطير الا باييل التي رمت اصحاب الفيل بحجارة من سحيل وهي الطير السود على هيئة الخطاطيف ومن ذلك ماية الله بالفارسية \* هما \* فانه من سكان الهواء بيض و يفرخ فيه ولبس له رجل وهو في جثة العقعق الاانه سكرى اللون و يوجد جدد أبعد وفاته ف صحارى الهند ومن عجائب الطيورال خ بالضم وهوطير في جزائر الصين بكون جناحه الواحد عشر آلاف باع قال فىالقاموس هوطائر كبر بجمل الكركدن انتهى ﴿ وَكَانَ وَصَلَ الْهَالْمُعْرِبُ رَجِلُ مِنَ الْمُجَارِمُمُنُ سَافَر في محرالصين والقنهم الريح الىجزيرة عظيمة فغرح اليها اهل السفينة لياخذوا الماء والحطب فرأوا فبةعطيمة اعلى مرمائة ذراع لها لممان و ريق فعموا منها فلا دنوا منها اذاهي بيضه الرخ فعملوا يضربونها بالخشب والفؤوس والجحارة حتى الشقت عن فرخ كأنه جال فتعلقوا بربش جناحه فعجروم فنفض جناحه فبقبت

هذه الريسة معهم خرح اصلها من جناحه ولم يكمل بعد خلقه فقتلوه وجلو اماقدرواعليدم لجمه فلما طاءت السمس أذ الرخ قد اقبل في الهواء كالسحابة العطيمة في رجله قطعة حير كالبت العطيم أكبر من السفينة فلما حادى السفينة ألق ذلك الحبر مسرعة عوقع الحرف البحر وسقت السفينة ونجاهم الله تعالى بعضله ورحه كدافي حياه الحيوان (انفي ذلك) الدى ذكر من تسخير الطير للطيران بان خلقها خلقة عكر معها الطيران بانجعل لها احمحة خفيقة واذناباكدلك وخلق الجوبحيث يمصحن الطيران فيه وامساكها في الهواء على خلاف طباعها (لا يات) نشانها ظاهرست (لقوم يؤمنور) اي من شأنهم ان يؤمنوا وانساحم ذلك نهم لانهم المتعنون به حيث يطبرون هواء المعرفة مجناح التعكر فيماذ كرويصلون الى وكرالكرامة + فكرازي خانه فرازت کسد \* سوی سراپرود ° رازت کشد (وفی المثنوی) کر سبی میل حوّد سوی سیا ﴿ پر ـ ولت ركشاهمجون هما \* وربيهني ميل حودسوى زمين \* نوحه ميكن هيج مشين از حنين \* وق الحديث كونوا فى الدنيا اصياعاو انخد واالمسا جديوا وعودوا قلونكم الرقة واكثروام التفكر والمكاءولا يحتلص كم الاهواء وعن مجمد ب عمدالله اله قال المكرة على خسة اوحه مكرة في آمات الله يتولد منها المعرفة و في على أنه الله وبعمائه تولد منها الحمة وفكرة في وعدالله وثوايه يتولد منها الرغمة وفكرة في وعيدالله وحقايه تولد منها الهمة وفكرة في جفاء المفوس بجنب احسان الله اليهايتوادمنها الحياء والندم وفي الآية اشارة اليان طيرالارواح مسخرة في جوسماه القلوب لايسكهن الاالله لأن الارواح علويات وأعاسكونها في سفل الاجساد سنسخيرالله المهاكفوله ونفيت فيه من روحي وقوله ثم ددرناه اسفل سافلين وهداكسلطان نزل في حراب يحسب الافتصاء و لافشأيه اعلى مرذلك وحاهه ارفع منه كمالا يحيى( والله جعل لكم من يـونكم ) المعمودة التي تبنودها من الحجر والمدروهو تدين لداك الجعول المهم ق الحلة (سكنا) وعلى عمى مفعول اىموضعا تسكنون فيه وقت اقامتكم و بالفارسية \* ارامكاهي \* قال في الكواشي كل ما يسكن اليه اوديه سكن يعني مسكر وفي الواقعات المحمودية للسلوك شروط ثلاثة الزمان والمكان والاخوان اما الاولان فلأبه لامدمن خلوالزمان عن الفترة وكدا المكان واماالاخوان فلندارك حوائح السالك لئلا يتقسيدنها فلاند من التسرائط المدكورة لدوام السلوك واستمراره من غيرانقطاع التهي والطاهر الالكان اقدم السلوك عالزمان تم الاحوال تمصه علاطروفي الاسرار الحمدية العرض في المسكن دوح المطروالمردواقل الدرجات ويه معلوم ومازاد عليه فهو من الفضول والاقتصار على الاقل والادئي يكن في الديار الحارة اما في اللاد الباردة في غلة البرد ونفوذه من الجدران الضعيفة حتى كام يهلك او يرض فالبنا بالطين واحكامه لايخرجــه عن حد الزاهدين وكذ في الم الصيف عند اشتدادالحر واستصرا ر اولاد. با مبت الشنوى السفلي لعدم نفوذ الهواء الساردفيه ومن البراغيث في الليل المرعمات عى النوم وانواع الخشرات فيه ولا بجوز جلهم على الزهد مان يتركهم على هده الحال مل عليه ال بني لهم صيفيا علو بالمار ويناعى الى عليدالصلاة والسلام من بي شانا في غيرظم ولااعتداء اوغرس عراسافي غمير ظلم ولااعتداء كأن له اجراجاريا ماانتهم مهاحدمن خلق الرجن انتهى \* وكتب مهلول على حائط من حبطان وصبر عطيم شاه اخوه الحليفة هرون الرشيد ياهرون ردوت الطين و وضعت الدس رفعت الجص ووضعت الص ان كان مرمالت فقداسرفت ان الله لا بحب المسرفين وان كان مرمال غيرك ظلت ان الله لا يحد اطالمين (و جعل أحكم من جلود الانعام) از بوست جهاريايان جمع نعم بالفنح وهو مخصوص بالانواع الار نعة التي هي الابل والمةر والعسم والمعز (بيوتاً) اخرمهٔ ايرة لبيوتكم المعهودة وهي الحيام والقباب والاحبية والفاطيط من الانطاع والادم (ستحنودها) تجدونها حفيفة يخف عليكم نقضها وجلها ونقله (بوم طعنكم) اى وقت ترحاكم وسفركم ( ويوم اقامتكم ) وقت رواكم في الضرب والناء ( ومن اصوافها واو بارها واشعارها ) جع صوف وو روشعر والكنابات راجعة الى الافعام اي وجعل لكر مر اصواف الضأن واوبار الابل واشعبار المعز ( أَنَانًا ) أي متماع المنت ممامليس و يفرش ( ومتاعاً ) أي شأيتم له يفنون التمتم ( اليحمين ) الي مدة مر الزمان فانه الصلامة هاتيق مدة مددة (قال الجاحط) العقوا على الناضأن افصل من المعز بدليل الاصحية و يَفضل المعز على الضال لعزارة اللس وتخانة الجلدوما قص من الية المعريزيد في شحمه ولذلك قالو اريادة المعز ف وطنه ولما حلق الله جلد الضأن رقيقا غررصوفه ولما حلق الله جلد المعر تخينا قل شعره كدا في حياة الحيوان

فالله تعلى خلق هذه الانعام للانتفاع مجلودها ولحومها واصوافها واوبارها واشعارها و بجوز الانتفاع بشدوم المينة وعن حابر بن عبدالله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفنح وهو عكمة أن الله ورسوله حرم سع الحمر والميتة والخنز ير والاصنام فقيل بارسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلي بهاالسف ويدهن بها الجاود ويستصبح بها الناس فقال لاهو حرام والاستصباح " حراغ فراكر فتن " و كان هذه الحيوانات وما بديها بننفع بها الانسان في سفره وحضره فكدا الفوى الحيوانية والحواس الخمس يننفع بها السالك في السيرالي الله فانها مطية وفي وقت الوقفة للاستراحة والتربية فانها بمالا بدمنه الكونها من الأسباب لمعينة ( قال الكمال لخبندي ) باكرم روى واقف ابنراه چنين كفت \* آهسته كه اين ره بدويدن نتوان يافت ( والله جعل الكيم احلق ) من عبرصنع من قبلكم ( ظلالا ) جعظل وهو مابستطل به اي اشياء تستظلون بها من الحركالغمام والشجر والجل وغيرها امتن سبحانه بذلك لما انتلك الديار غالبة الحرارة (وجعل لمكم) م الجبال اكنانا ) بوششها \* جع كن وهو مايستكن فيه اي مواضع تستكنون فيها من الكهوف والغيران والسروب قال عطاء انماازل القرآن على قدر معرفتهم الاترى اله تعسالي قال وجعل لكم من الجسال أكنانا وماجعل من السهولة اعطم مندولكنهم كانوااصحاب جبال ( وجعل الممسرابيل ) جعسر بال وهوكل مايلبس اى حدل الكرثيابا من القطن والكتان والصوف وغيرها ( تفكم الحر ) نكاه ميدارد شمارا ازضرر كرما ولم يذكر البردلدلالته عليهلانه نقيضه اولان وقابته هي الاهم عند هم لكون البرد يسيرا محتملا بخلاف الديار الرومية فأنهاغامة البرودة ولذاقيل الحريؤذي الرجل والبرديقتله قال حضرة السّيح الشهيريا فتاد افندي قدس سره بردال بيع غير مضر لكم هدا في ديار العرب مان في برد تلك الديار اعتدالًا بخلاف ديارنا وفي الجديث اغتموا برد الربيع فانه يعمل بابد انكم كايعمل باشجار كم واجتنبوا برد الخريف فانه يعمل بابد انكم كايعمل باشجاركم ( وفي الْمُنْوي ) أن خران نُرد خدا نفس وهو است \* عقل وجال علين بهارست و بقاست \* مربّراً عفلست جزؤى درنهان ﴿ كَأُمُلُ الْعَقَلَى بِجُوالْدَارْجِمُ أَنَ \* جَزَؤُتُوازْ كُلُ الْوَكُلِّي شُود \* عقل كل برنفس چون غلى شود \* بس بتأويل ابن بود كانفاس پاك \* چون بهمارست وحيات ركتاك \* ازحديث اولیا نرم ودرشت \* تن مپوشان زامکه دینت راست پشت \* کرم کوید سمرد کوید حوش بکسر \* نازكرم وسرد بجهى ورْسعير \* كرم سردش أبو بهار زندكيست \* ماية صدى و يقين بندكيست \* رانكه ازو بستان جانها زنده است \* زين جواهر بحرد ل اكنده است (وسرابيل) ودر وعا من الحديد (تَفْيَكُمْ بَأْسَكُمْ ) اى البأس والالم الذي يصل الى يعضكم من يعض في الحرب من الضرب والطعن والبأس المثدة فيالحرب والقتل والجراحة كمافي النبيان واول مرعمل الدرع داود عليه السلام مأن الله تعالى الان له الحديد كالشمع كإقال والناله الحديد وصحب لقمان داودشهورا وكان يسرد الدرع فلم يسأله عنها فلااتمها السها وقال نعم لس الحرب انت \* چون لقمان ديدكاندر دست داود \* همي آهن بعجزموم كردد \* نه رسيدش چه منسازي كه دانست \* كه بي رسيدنش معلوم كردد (كدلك) كاتمام هذه النعم التي تقدمت ( يتم نعمته عليكم ) يامعشرقر بش (لعلكم تساون) الاسلام ههناء عنى الاستسلام والانقياد وضع موضع سببه وهو تنظرون وتتفكرون اىارادة ان تنظروا فيما اسمغ عليكم من النعم الطماهرة والبماطنة والا نفسمية والاكاقة فتعرفواحق منعهما فتؤمنوا به وحده وتذرواماكنتم به تشركون وتنقاد والامره (فانتولوا) فعل ماض اى فان اعرضوا عن الاسلام ولم يقبلوا منك ماالتي البهم من البيئات والعبروالعظسات وفي صيغة النفعل اشارة الى الفطرة الاولى داعية الى الاقبال على الله والاعراض لايكون الابنوع تكلف ومعالجية ( فانما عليك البلاغ المبين ) اى فلا قصور من جهتك لان وظيفنك هي البلاغ الموضح او الواضح وقد فعلنه بمالامن بد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسبب عكس لعلكم تسلون (قال الشيخ سمدى) مانصیمت بجای خود کردی \* روز کاری درین بسر بردیم \* کرنساید بکوش رغبت کس \* بر رسولان بهام باشدو بس ( وقال بکوی آنچسه د ای سخن سود مند \* و کرهیم کس را نباید پسند \* كه فرد الشيان برا رد خروش \* كماوخ جراحق مكردم مكوش ( يعرفون ) اى بعض المشركين ( نعمة الله) المعدودة في هذه السورة ويعترفون اله امن الله ( تمينكرونها ) بافعالهم حيث يعبدون غيرمنعها او بقولهم

انهـابشفاعة آلهـثنا او بسبب كذا و معنى ثم استعماد الانكار بعد حصول المعرفة ( وَاكْثُرُهُمُ الْكَافُرُونُ ) الكافرون بك و بنعمة الله اظهار اللقهر في وصل اليه النمة من يد احد فلا مد من الشكرفانه الواسطة والافقد تعرض لحرمان كثير من النعم الالهية \* چون بيابي تو نعمتي ورچند \* خرد باشد جونقطة موهوم \* شـكران يافته فرو مكذا \* كه زنا يافته شوى محروم \* قال السيرى السقطى قد س سىر ، الشكر على ثلاثة أوحه شكر القلب وشكر البدن وشكر اللسان فشكر القلب أن يعرف العبدان النعم كلها مرالله تعمالي وشكر الدن الايستعمل جارحة من جوارحه الا في طاعة الله وشكر اللسان دوام حدالله وروى ان عيسى عليه السلام مر نغني فاخذبيده فذهب به الى فقير فقال هذا اخوك في الاسلام وقد فضاك الله عليه بالسعة فاشكريله على ذلك ثم اخذ بيد الفقير فذهب به الى مريض فقال ان كنت فقيرا فلست بمريض ماكنت تصنع اوكنت فقيرا مربضا فاشكرلله ثم ذهب بالمربض الى كافر فقال ماكنت تصنع لوكنت فقيرا مربضا كافرا فاشكر لله فهداهم الى الشكر بطريق المشاهدة ومقابلة حالهم بحال من سواهم و نبههم من العفلة لقبلوا على الشكرو بخترزوا عن الكفران واعلمان الكمر باللهاشد من الكفر بنعمة الله لان الأول لا غارق الناني بخلاف العكس لان بعص الكفرة قد يكفر ينعمة الله ولا يكفر بالله فيجمع مبن الايمان بالله والكفر بنعمته ولذا قال الله تعالى عبارة ومايؤمن اكثرهم بالله الاوهم مشركون وكني اشارة عنائه مايؤمن اقلهم باللهالاوهم موحدون وهم المؤمنون حقاوصدة فاولئك هم المخلصون المفلحون ( ويوم نبعث اى اذكريا مجديوم نحشروه وبوم القيامة (منكل امة ) ازميان هركروهي (شهيدا) نبيا يشهدلهم بالايمان والطاعة وعليهم بالكفر والعصيان ( تُم لا يؤذن للذين كفروا ) في الاعتدار اذلاعذرلهم والعذر في الاصل تحرى الانسان ما يمحوبه ذنو به بان يقول لم افعل اوفعلت لاجلكدا اومعلت ولااعود وثم للدلالة على ان ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المني عن الاقناط الكلي وهوعند مابقال لهم اخسأوا فيها ولانكلمون اشد مرابة لائهم بشهادة الانبياء عليهم السلام فهي للتراخي الرتبي (ولاهم يستعتبون) يسترضون اي لايقال اهم ارضوا ر مكم ولايطلب منهم مايوجب العتبي وهي الرصى وذلك لانالرضي انمسا بكون بالابمسان والعمل الصالح والا خرة دار الجراء لادار العسمل والنكلف والدنيا مزرعه الآخرة فكل بذر فسد في الارض و نظل استعداده لقبول التربية ولم يتم امرنباته اذاحصد وحصل في البيدرلايفيده اسباب التربة لتغييرا حواله فالارواح بذور في ارض الاشباح ومن بيها ومنبتها وتمرها أعمال الشهريعة تشرط الايمان ومفسدها ومبطلها ومغيرها عن احوالها الكفر واعمال الطبيعة والموت حصادها والقيامة بيدرها (قال الحافط) كارى كنيم ورثه حجالت برآورد \* روز بكه رخت جان بجهان دكر كشيم ( وَاذَا رَأَى الذَيْنَ طَلُوا ) كَفُرُوا (العذاب) الذي يُسْتُوجِبُونُهُ بِظُلُّهُم وهُوعِذَاب جهنم صاحوا وطلبوا من مالك تخفيف العذاب (ولا يخفف عنهم) ذلك العذاب بعد الدخول (ولاهم ينظرون) اي لا يهلون قُبله لستر يحوا \* اي زماني ايشارا مهلت دهندو بي عذاب نكذارند \* فكل من وضع الكفر واعمال الطبيقة موضع الاعان واعمال الشريعة فلا يخفف عنه اثقال الاخلاق الذميمة ولايؤخر لتبديل مذمومها بمخمودها (واذا رأى الذبن اشر كواشركاءهم ) اوثانهم التي عبدوها (قالوا ربناهؤلاء شركاؤنا) اى آلهت التي جعلناها شركاء (الذي كناند عوم دونك) اى نعبدهم متجاوزين عبادتك وهواعتراف بانهم كانوا مخطئين في ذلك والتماس بتوزيع العذاب سنهم (والقوا) اى شركاؤهم (اليهم القول) بقال القيت الى فلان كذا اى قلت اى انطقهم الله تعالى فاجابوهم بالتكذيب وقالوالهم (انكم) ايها المشركون (لكاذبون) في ادعائكم انناشركا الله اذماام ناكم العادننا وكننا مشغولين بتسبيح الله وطاعته فارغين عنكم وعن احوالكم كإقال تعالى وانمن شي الايسم محمده (والقوا) اى المشركون ( الى الله يومندااسم) الاستسلام والانفياد لحكمه معدالاستكبار عند في الدنيا (ع) چون كارزدست رفت فرياد جه سود (وضل عنهم) اى ضاع و بطل (ماكا دوابفترون) من ان لله شركا ووانهم ينصرونهم و بشفهون لهم وذلك حين كذبوهم وترأوا منهم (الذين كغروا) في انفسهم (وصدوا) غيرهم ( عنسبيلالله ) بالمنع عن الاسلام والجل على الكفر ( زدناهم عذايا ) لصدهم ( فُوقَ العذاب) اي كانوا يستحقونه بكفرهم والمعنى بالفارسية \* بيفزاييم ايشائراعذابي رعذابي (بماكانوايفسدون) ايزدناعذابهم

بسبب استرارهم على الافساد وهوالصد المذكور قال ابن جير في زيادة عذاتهم هيعة ارب امثال البغال وحيات اشال البحت تاسع احداهن اللسعة فيحدصاحها حيتها اربعين خريفا ويقال يسألون الله تعالى الف سنة المطر لسكن ما بهم من شدة الحرفيظه راهم سحامة فيظنون انها عطر فعدلت السحابة عطرعليهم بالحيات والعقارب فيشتد المهم لائه اذاجاه الشرمن حيث يؤمل الخيركان اغم وقال ابن عباس ومقاتل خدة انهارمن صفرمذاب كالدار تديل من تحت العرش يعذبون بها ثلاثة على مقدار الليل وائنان على مقدار النهار بعنى ينج جوى ازروى كداخته بطرف ابشان روان كردد و بسرجوى ازان معذب شوند درمقدارساعات سي ازشبهاء دنيا و مدوجوى ديكر درمدت الدازة روزى ازروزهاى انجهان \* مقول الفقراءل سرهذا العدد ان اركان الاسلام خمة لاسما ان الصلوات الحمس في قطه مرالباط كالانهار الحمس الجارية لنطير الظاهر فلا اضاعوا هذه الاركان ومااقاموها بدل الله بها خدة انهار من الصفر المذاب لعذبوا بها و لكل عل حزاء وفاق (و يوم نبعث) تكرير لماسق تتنية التهديد (في كل امنة) ويادكن اي هجرروز يراكه يرانكير انهم درميان هركروهي (شهيداعايهم) اينبيا (من انف هم) من جنسهم قطع المدرتهم لانه كان بوث انبياء الامم فيهم منهم واوط عليه السلام لم تأهل فيهم وسكن فيابينهم كان منهم وفي قراه عليهم اشعار بان سه دة انبيائهم على الايم نكون بحضر منهم (وجسَّاك) و بيار يم ترا يا مجد (شهيدا على معوَّلاء) الايم وسهدا تبهم كقوله تعالى وكيف اذاجئًا م كل امة بشهيد وجنَّاك على هؤلاء شهيدا (ونزلنا عليك الكتاب) الكامل في الكتاسة الحقيق بان يخص به اسم الجنس وهوالقرآل العطيم (تباماً) بيانا لمبعا (لكل شيءً ) يتعلق بامور الدبن ومن ذباك احوال الايم مع انبياتهم فانقلت كيف هذا ومعلوم ان اكثر الاحكام غيرمينة في القرآن ولذلك اختلف العلاء فيها الى قيام الساعة فلت كونه تبيانا لكلشئ من امور الدين باعتبار ان فيه نصا على بعضها واحالة لعضها على السنة حيث امر باتباع الني صبى الله عليه وسلم وطاعته وقيل فيه وماينطق عن الهوى وحثا على الاجماع وقدرضي رسول الله لامته باتراع اصحابه حيث قال أصحابي كالبجوم بايهم اقديتم اعتديتم وقد اجتهدوا وقاموا ووطأوا طرق الاجتهاد فكانت السنة والاجاع والقياس مستندة الى تدان النكاب ولم يضر ما في العض من الحفاء في كوئه تدانا فإن المالغة ماعتدار الكمية دون الكيفية (وهدى) وكا ملا في الهداية من الضلالة (ورحة) للعلمين فان حرمان الكفرة من مغانم آثاره من تفريطهم لامن جهة الكتاب (وستري) ونشارة يالجة (المسلين) حاصة وفيداشارة الى ان في الكتاب بان كل شي تحتاج اليه السائك في اثناء السلوك والسيرالي الله اليان يصل الي اقصى مقام الكمال المقدر للانسان وهذا الكتاب هاد يهدى الي الله عاده رجته و بشارة لمن اسم وجهه لله وتامع النبي صلى الله عليه وسلم بالوصول الىمقام ألكمال وحضرة الجلال وكاار المزل عليه هوارسول والبان من اسائه يؤخذ لامن اسان غيره فكذا الملهم عليه هووارث الرمول والارشاد من تربية غيره فن اسلم اى استسلم وانقاد لمربية الوسائط ولم يتحرك بشي من عند نفسه كالميت على بدالغسال فقدهدى الى طريق التطهر عن الادماس النفسانية ووصل الى درجات العاردين (قال الحفظ) من بسر منزل عنقسانه بخود بردم راه \* قطع اين مرحله بامرغ سلمان كردم ﴿ واعلم الاالقرآن كاف لاهل الشهر يعة والحقيقة فهن مشي على ماصرح به واشار فقد امن من العثار ومن خرج عن العمل به واتبع نفسه وهواه فقد بعد عن الله واسخط مولاه قالسهل بن عبدالله اصول الدي على ركني التملك بكتب الله والاقتداء بسنة رسول الله وعن ابي يزيد قدس سره سنة اسياء حصن الاعضاء السبعة استعمال العلم وحس الادب ومحساسة النفس وحفظ اللسان وكثرة العبادة ومنابعة السنة وقال جنيد الغدادي قدس سرء مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال على رضي الله عنه الطرق كلها مسدودة على الحاق الام اقتني اثررسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله أمر ) في القرآن (بالعدل) بان لا تظلموا انفسكم وغيركم ولا تجوروا اي بانسوية فى الحقوق فيابينكم ورك الظلم وايصال كلحق الى ذى حقد او يأمر بمراعاة التوسط بين الامور اعتقادا كالنوحيد المنوسط مين التعطيل و التشريك والقول بالكسب المنوسط بين الجبر والقدر و كذا القول بان الله لا يؤاخذ عد المؤمن بقى من الذنوب مساهلة عظيمة والقول بانه يخلده في النار بالعماصي تشدد عضم والعدل مذهب اهلالسنة وعملا كالتعبد باداءالفرائض والواجبات المتوسطة بين الطالة والترهب وخلقا

كالحودالم وسط مين البحل والتمديروا شجاعة المتوسطة مين النهور والحس والواحب مترفة الوسط فيكل م فان القصد عدوح والافراط والتفريط مذمومان وقال صلى الله عليه وسلم لم سأله ممتسيراف الزهب وصيام الدهر وقيام الليل كله بعد رحره اياه اللمملك عليك حقارلزوجك عليك حقاولزورك عليك حقافصم وافيار وقم ونمولا رأى صلى الله عليه وسلع رصى الله عنه يقر أرافعاصوته فأله فقال اوقط الوسنان واطرد الشيطان قال عليه السلام اخفص من صوتك قليلا واتى اباكر رضى الله عنه مرجده يقرأ خافضا صوته فسألد فقال قداسمعت من احيت فقال عليه السلام له ارفع من صوتك قليلا وشله الامام فانه لا يحهر فوق حاجة النس ولانخافت خافضا صوته بحبث يشتد عليهم بلاوته فيراعى بين ذلك حدا وسطا والافهو مسى وفي الأويلات النجمية العدل صرف مااعطاك اللهم الالات الجسمانية والروحانية ومي الاموال الدنيو يةومن شرآنع الدس واعاله في طاب الله والسيرمنك به الهلان صرفه في طلب غيره طلم ( قال الحافظ ) فداي دوست، كرديم عرومال در اغ \* كه كارعشق زمااي قدريمي آيد (والاحسال) والتحسنوا الاعمال مطلقه القول عليه السلام الله كتب الاحسان في كل شئ وعن قصيل انه قال اواحس الرحل الاحسان كله وكارله دحاحة وأساء اليها لم يكن من الحسنين وروى أن احرأة عذبت في هرة حسنها ولم تطعمها اليان مانت واحرأة رجهاالله وغفراها أسبب السقت كلماعطشنا بخفها (وحكى ) انحصرة التيج الشلي رجد الله مرفي عض طرق الهداد الهرة ترعد من رد الهواء فأخدها وحملها في كه رجدًاها فكان ذلك سنب قبوله عند الله ووصوله الى درحة الولاية ويدخـل فيدالعفو عن الجرآم والاحسان الى من اساء \* هركه سنكت دهـد ثمر بخشش \* والصبر على الاوامر والمواهى واداء لنواهل وال الفرض لا بدس ال يقع هيه تفريط فيحبره الندب وفي الحديث حسنوا أوا فلكم صها مكمل فرانضكم وفي الرفوع الذفلة هدية المؤمن اليربه فليحس احدكم هديته وليطيها كافي المقاصد الحسنة وايصا الاحسان هوالمشاهدة كاقال عليدالسلام الاحسان الانعد الله كا إن تراه وال لم تكن تراه فانه يراك ولبست المشاهدة رؤية الصابع بالتصروهو ظاهر بل المراديها حالة تحصل عندالرسوخ وكال الاعراض عاسوى الله وتمام توحهه الىحضرته محيث لايكون في السمانه وقلمه وهمه غرالله وسمي هده الحالة المشاهدة لمشاهدة البصيرة اياه تعالى كالشار اليهابعض العاروين قوله

حيالك في عنى وذكرك في هي \* وحمك في قلى فأبي أعيب

كذا في الرسالة الروميه وفي التأو بلات المحمية الاحدان ال تحسن الى الخلق عااء المال الله واراك سل الرشاد مترشدهم وتسلك مهم طريق الحق للوصول اوالوصال يدل عليه فولدتمالي واحسن كما حسن الله اليك انتهى \* وايضاً العدل الاعراض عماسوى الله والاحسان الاقدل على الله ( وايتاء دى القر في ) القر في عدى القرائة اى اعطاء الافارب ما بحمًا جون اليه من المل والدعاء مالخمروهو داحل في الاحسان والماافرد بالدكر اطهارا لجلالة صلة الرجم وتنبيها على فضيئتها كقوله تعالى ننزل الملائكة والروح والرحم عام فيكل رحم محرماكمات اوغبرمحرم وارتاكان اوغير وارت من اولاد الاعام والعمات والاحوال والخالات وغيرذلك وقطع الرحم حرام موجب لسخط الله وانقطاع ملائكة الرحمة عن بيت القاطعوالصلة واجمة باعثة على كثرة الرزق وزيادة العمر سر بعد التأثير ومعناها التفقد بالزبارة والاهداء والاعامة بالقول والفعل وعدم البسيسان واقله التسليم وارسال السلام اوالمكنوب ولاتوقيت فيها في الشرع والعرة بالعرف والعادة كما في شرح الطريقة (قال الكاشي) درفصول عبدالوهاب فرموده كدعدل توحيدست ومحت حد اي واحسان دوستي حضرت ينفمبر ورستادن صلوات برو والماء ذي القربي محت اهليت است \* ودعاء اصحابه رصى الله عنهم وفي الراو بلات التحميد اقر القربي اليك نفسك فصلة رجها ال تنحيها من المهالك وترجع فهاالي مانك الممالك (ويهي عرا محشاء) عن الدنوب المفرطة في الشيخ قولا وقعلا كالكدب والمهتان والاستهانة بالشريعة والزبي وللواطئة والحوها وفي التأويلات هي ما بحمعمك عن الله ويقط ت عنه اياما كان صرمال ادولد ا و يحوهما فانه لا اقديم من الانقطاع عرالله ومثله اسابه مان ما يجر الى الاقح الحجم والعياذ بالله تعالى (والمكر) وعما مكره لنفوس الزاكية السليمة ولارتضيه كابي بحرالعلوم اوهو السرك اومالايعرف فيشريعة ولاسة اوالاصرارعني الدب اومااسخطالله تمالي وفياننأ ويلات ماينكربه عليك من اصلال اهللحق وإغوائهم واحداث المدع وانارة الفتن كمافي اهالى

ﺎﻣﺘﺼﻮﻓﻬﻢ (والحي) والطلم والاستبلاء على الناس والنطاول عليهم الاسبب وتبحسس عبوبهم وغبيتهم والطعن علبهم والتمناورس الحق الىالبساطل ونيحوذلك وفىالنسأ وبلات هومانارس سسورة صفيات نفسك وبصب الحلق منكما يضرهم ويؤذبهم \* واراه وترياصت بايد شكست تاقوا عدساوك درستى بالدزرائ كم اعدى عدولند ترين دشمن نفس است \* اي سكنفس شوم و دكاره \* كه در آغوش نست همواره \* بد ترین قاصدیست جان ترا \* می خورد مغر استخوال را \* بیشتر کر ترامیند دجست محکمش ند کن كدوشم أست \* دراطا أعالتقرير در تفسيران آبت اورده كه استقامت ملك سه چيز نود واضطرالان يسدجير منهي عندوهرك ازينها أمرة اس محرة عدل يصرنست ونتجمة احسان تناومد حست وفائدة صله رحم انس والعتاماسعة فساءوسا دديو تمره منكر راسكيفس اعدا وحاصل بغي محروم ماندن ازمني (الطكم) بندميد هدخداي تعالى شمارا \* بعني بامر هده المستحسنات ونهي هده المستقيمات (العلكم تذكرون) طلما لان تنه طوافياً عُروابالام وتنذه وابانهى وقد أمرالله تعلى في هذه الآية سلاتة اشياء ودهي عن ثلاثذا شياء وجع في هده الاشياء السنة علم الاولين والاحري وجع الحصال المحسودة والمدمومة ولدلك قال ان مسعود رضي الله عندهي اجع أيذ في الفرءآل للغير والسر ولدا يقراها كل خطيب على الدبر في آخر كل خطيد لتكون عطة حامة ذاكل مأمور ومنهى كافي المدارك وحين اسقطت من الحطب لعنة اللاعدين العلى أمير المؤ منين رضى الله عنه اقيمت هذه الآية مقا مها كافي بحرالعلوم وقال الا مام السميوطي في كناب الوسائل الي معرفة الا وآئل. اول من قرأفي آحر الحطمة الله بأحربالعدل والاحسان الع عربن عمدالهزيرولزمها الخطباء الى عصر الهذا تولى عراك لافة سنة تسع وتسعين ومدة خلا فنه سنتال وخسة الله روكان صاحب المائة الاولى الاجاع وكال صل الله عليه وسليقرأق اى في آحر الخطمة وكان عربن الخطاب رضى الله عنه يقرأا ذا الشمس كورت الى قوله مااحصرت وكان عثمان وغان عفان رضى الله عنه بقرأا خرسوره الساء يستفتونك الاكية وكان على ن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ الكافرون والاحلاص ذكرذلك ابن الصلاح يقول الفقيرانظران كلامنهم اختارما للسب الحال والمقام تحسب اختلاف الزمان والالكبي الهم الاقتداء بالنبي عليه السلام في تلاوة سورة في ومنه يعرف استحياب البرضية والنصلية فانها كانت نحسب المصلحة المقنضة لهاو هي رداروافض ومن بتبعهم في الغض ولاشك ارمثل ذلك مرمهما تُ الدين فليس هذا بمنكر وانما المنكر ترحيعا ت المؤدِّدين ولحون الائمةُ والحُطَماء يحيث يحروون الكلمعن مواضعه رعاية للغمات والمفامات الموسيقية نعم قال حضرة السيخ الاكبرقدس سره اذاكان الدكر بنغمة لديدةه الله في النفس اثركما للصورة الحسينة في الطيرواول من قرأً في الخطبة ان الله وملائكته يصلون على الني الآية المهدى العباسي وعليه العمل في هددا الزمان في الخطب المطولة واماق الحطب المختصرة لمعض العماروين وليس ذلك فيه لكن المؤذن يقرأه عند حروح الخطيب والاحوط في هدا ازمان البقرأ عنده مااختاره حضرة الشيخ وفاقدس سره وهو عن إبى هربرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك الصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت فاستمعوا وانصتوا رحكم الله وذلك لارا كثرالمؤذنين اعنادوافي الآية المدكورة ما يخرحها عن القرء آنية من اللعن الفاحش ولمك على غربة الدى وو -شة اهل اليقين وظهور المدع مين المسلين (واودو) اى استمروا على الا عاءوهو بالفارسية وعاكردن (قال الكاشني) نزول آيت درشان جعيبت كه باحضرت رسالت صلى الله عليه وسلم درمكه عهدبسند وغلبة قريش وضعف مسلانان مشاعده كردهجرع واضطراب درايشان بديدا مدشيطان حواست كهاينا از ابفريبد نا قض عهد يغميركنند حق سجانه وتعالى دبن آيت ايشانرا ثابت قدم كردانبد وفرمودكه وفاكسد (سهد الله) وهواليعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فانها مبايعة لله تعالى لقوله تعالى ان الدين بما يعونك أنما ببايعون الله لان الرسول فان في الله بافي بالله وفي الحديث الحر الاسود عمين الله في ارضه فن لم بدرك بيعة رسول الله فسيم الحجر فقد بابع الله ورسوله والمبابعة من جهة الرسول هو ا وعد بالثواب ومنحهة الآخر التزام طاعته وسميت المعاهدة مبايعة تشيها بالمعاوضة المالية ثم هوعام لكل عهد يلتزمه الانسان ماختياره لانخصوص السب لاينافي عوم الحكم (اذاعاهدتم) اذاعاقد تم وواثقتم والعهد العقد والمناق (ولا قضوا الاعان) التي تحلفون مها عنداله اهدة اي لا تحنثوافي الحلف ( بعدتو كدها)

حسباهو المعهود في اثناء العهورد اي توثيقها بذكرالله وتشديدها باسمه كافي محرالعلوم وقال سعدي المفتي الطاهر ان الراد بالايمان الاشياء المحاوف عليها كافى قوله عليه السلام من حلف على يمين الح لانه لوكان الراد باليمِن ذكر أسم الله فهو غيرالما كيد لاالمؤكد فتأمل (وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) تاهدا رقبا فإن الكفيل م, راعى لحال الكفوليه محافظة عليه (الله يعلما ععلون) من نقض الأعان والعهود فيمازيكم على ذلك واعلران الوعاء بأدية مااوحت على فعدك اما بالقبول او باشدر وعن معض المنكلمين اذا رأيتم الرحل اعطى م الكرامات حتى بمشي على الماء و بطير في الهواء فلا تعتروا به حتى تنظروا كيف تجدوبه في حفظ الحدود والرواء بالمهود ومتانعة الشعر يعة قيل لحكيم اى شئ اعلحتي اموت مسلما قال لا تصحب مع الله الابالوافقة ولامع الحلق الإبالمناصحة ولامع الفس الابالحالفة ولامع الشيطان الابالعداوة ولامع الدبع الابالوهاء وفى النَّاو بلات النَّجمية واوهوا بعهدالله بأثمَّار اوا رالله وانتها انواهيه ادْ عاهدتم معالله بوم الميثاق ولا مقضوا الأعان معالله بعد توكيدها وهواشهادكم على انفسكم وقولكم ملى شهدنا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا مجزاء وعائكم وهو تكفل منكم بالوعاء عاعهد معكم على الجراء كأفال واوفوا سهدى اوف سعدكم وتفصيل الوفاء م الله والعبد ماشر ح النبي صـلى الله عليه وسـلم في حديث معاذ رضي الله عنه فقـال هل تدري يامعاذ ما حق الله على النساس قال قلت الله اعلم ورسوله قال حقه عليهم ان يعمدوه تولا بشمركوا به شمياً اى يطلموه بالعمادة ولايطلموا معه غيره ثم قال الدرى بامعاذ ماحق النماس على الله اذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله اعلم قال فالحق الناس على الله اللايعذبهم يعني بعذات الفراق والقطيعة مل يشمرفهم بالوجدان والوصال كاقال الام طلسي وجدي ( وقى المشنوي ) مادر بن دهلير قاضي قضـا \* بهر دعوى الستيم و بلي \* که بلی کفتیم وانرار انتحان \* فعل وقول ما مهود دست و بیان \* ازچه در دهلیز قامی تن زدیم \* نی که ما بهرکواهی آمدیم \* ناکه ندهی آن کواهی ای شهید \* نوازی دهلیری خواهی رهید -عمل و قول آمد كواهسان ضمير - هردو پيدايي كند سمرسستير + جرعه برخاك و فا الكس كه ريخت + كى تواند صيد دوات زوكر يخت \* ىس پيمر كفت ىهراي طريق \* باوها تراز عمل نبود رفيق \* كر بوديكي ابدمارت شود \* وربوديد در لحد مارت شود (ولاتكونوا) ايها المؤمنون ونقص العهد (كالق) كالمراة التي (نفضت) النقض في السناء والحيل وغيره صدالابرام كافي الفاموس و بالمارسية ﴿ سَكَسَنَ عِمَان و تشم باذكردن باريسمان (غزلها) الخرل ريسمان رشن \* وهو ههنا مصدر بمعني المغرول اي ماغزلته من صوف وغيره ( من نعدةوة) متعلق بنقضت اي من بعد ارام ذلك الغزل واحكامه فحعلته (الكائا) حال من غرالها جع مكث عمى المنكوث وهوكل ماينكث فتله اى يحل غرلا كان اوحبلا والمعنى طاقات نكست فثلها والمراد تقسيم حال النقض بتشييه حال النساقض بمثل هدد ه المرأة المعتوهة من غير تعيين أذلابلرم في التشبيه ال بكول المشهم وجود في الخارج وقال الكلبي ومقال هي ريطة من سعدي تيم القرشية المكية وكانت خرقا موسوسة اتخذت معرلا قدر ذراع وصنارة مثلاصع وهي بالكسر الحديدة في راس المغرل وعلكة عظيمة على قدرها فكات تعرل هي وحوار يهما من العداة الى نصف النهار ثم تأمر هن ينقض جع ماغران ( قال الكاشو) حق سيحانه وتعمالي تشبيه ميفر مايد شكسن عهد رابه ياره كردن رسن وميفر مايدكه چنانچه آن زن حقارسن تاب دادهٔ خودراضایعمیکندمردمعافل باید که هررشتهٔ خود بسرانکشت نقض باره كند تا يحكم \* واوفوانعهدى اوف بعمدكم \* جزاء وفابياد \* كرت هواستكه معشوق مكسلديوند \* كاخ دار سررشته ناكهدارد (تخدون ايماكم دحلاينكم) حال من الصمير في لاتكونوا اى مشابهين بامرأة شانها هذا حال كومكم متخديم ايمامكم مقسدة ودخلا مينكم واصل الدخل مابدخل في التبي ولم يكن منه ( انتكون أمة) اى بسبب انتكون جاعة قريش (هي اربي من أمة) از يدعددا واوفر ما لامن جاعة المؤمنين وهدا نهى ال يحالف قومافان وجد ايسرمنهم واكثر ترك من حالف وذهب اله ومحلهي اربى من امة نصب خبركان وفي المدارك هي اربى مبنداً وخبر في موضع الرفع صفة لامة وامة عاعــل تــــــــون وهي تامة (ايمارلوكم الله به ) اى بان تكول امة هي ار بي من أمة اى يعاملكم مذاك معا ملة من يختبركم لينطر البمسكون يحبل الوفاء معهدالله و بيعةرسوله ام تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهرا لحال

والضي وانكار واحداده وخيرمن قطيع الحيزير والسواد الاعظم هوالواحد على الحق ويقال سمى الدجال دحالا لا له يعنبني الارض مكثرة حوعد ولايلزم منه كونه على الحق وافضل من في الارض يومئذ لان الله تعالى لاينطر ألى الصور والاموال مل الى القلوب والاعسال فاذا كانت الناس قلوب واعمال صالحة يكونون مقبولين مطلقا سوا كانت الهم صورحسنة وإموال فاخرة ام لا والافلا (قال السّيخ سعدي) ره راست بالدنه بالاي راست + كه كاورهم ازروى صورت چوماست (وليد بن لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختافون) في الدنيا اذاجازاكم على اعالكم باثواب والعقاب وهوائدار وتخويف من مخالفة ملة الاسلام ودين الحق فادها مودية الى العذاب الادى (ولوشاء الله) مشيئة قدروالجاء (لجعلكم اسة واحدة) متفقة على الاسلام (ولكن) لابشاء دلك لكونه عراح القضية الحكمة بل ( يضل مريش ع) اضلاله اى يخلق ديه الضلال حسما يصرف اختياره الجزئي اليه ( و بهدى مريشاء) هدايته حسما يصرف اختياره الى تحصيلها والاصلال والهداية مسان على الاختيار وفيه سرعظيم لابعرفه الا الاخيار (و) بالله (لنسألي) جيعا يوم القيامة سؤال شكيت ومجازاة السؤال تعهم (عاكنتم تعملون) في الدنيا من الوعاء والنفض ونحوهما فتجزون مه واعم الله ودومواطها الكثيرة ومن العهود الحقة ما بجرى مين الريدى الصادقين والتسيوخ الكاملين من البيعة وهي لازمة حتى بلقوا الله تعالى وفي الآية اشارة اليالمريد الذي تعاق بذايل ارادة صاحب ولابدة من المشايح وعاهد، على صدق الطلب والتات عليه عندمقاسان سد آئد المجاهدات والنصبر على مخالفات الفس والهوى وملازمات المجعدة والانقياد للخدمة والنحمل على الاخوال وحفطالادك معهم في اثناء تحمل هذه المشاق تسأم نفسه وتضعف عن حلهده الانقال فينقض عهده ويصمخ عزمه ويرجع فهقرى تم يتحذ ماكارا -باب طاب الله من الارادة والمجاهدة ولبس الحرقة وملازمة الصحمة والحدمة والمتوحات التي فتح ألله له في اثماء الطلب والسير الآت طلب الدنيا وادوات تحصيل شهوات نفسه بالنصنع والمراءاة والسمعة ابتلاء من الله اظهارا للعزة اذاعطمت الفس وسهواتها في نظر النفس واعرضت عن الله في طلبها فسل هذا حسم جهنم العد والقضيعة قال حضرة السيخ لشهير باعتاده قدس سروهنا رحلان ابن المولى جلال يقال له ديرانه چلى بأكل و يتسرب و يستعل بالشؤوات ويزعم ارله نطرا الى الحقيقة من المطاهر حفط: الله تعالى من الالحاد فقي حالة الاحتصار استغفر وقال ياحسرتا لم اعرف الطريق و يرحى أن يوني لسمق ندامته وكارله كشوف سفلية وقطع بخياوة واحدة سوين خطوة واكثر ولكن الكشوف المفلية مثلها مماكان في مرتبة الطبيعة غمير مقبولة بل هي من الشبطان وعوام انساس يعدون أصحاب امثال هذه الكشرف الشيطانية الاقطاب بل الغيرت الاعطم اكونهم على الجهل الجادي لا يمرون بن الخيروالشرواص و مة هذا الامر (قال المولى الجامي قد سسر وفي مفض ر باعباته ) در سبجد وخانفه سي كرديدم \* بس شيخ ومن يد راكد پا نوسيد م \* نه بكساعت ازهستي خودرستم ع نه انكه زخو بش رسته باشدد يدم ع اللهم اعصمنا من الدعوى واجعلنا من اهل التقوى ( ولا تعذوا ايمامكم دحلايينكم) مكراوغدرا ( فترال ) ملغرد اصب في جواب انهي ( قدم ) اي اقدامكم ايه المؤمنون على محجة الحق ( بعد شبوتها ) عليها ورسوخها فيه ابالايمان وافراد القدرو مكيرها الليذان بانرال قدم واحدة اىقدم كات عن اوهانت محدور عطيم فكيف باقدام كثيرة (وتذرقوا السوء) اى العداب الدنيوى ( عاصددتم ) نصدود كم وخروجكم أو نصركم ومنعكم غيركم (عرسبيل الله ) الدى ينظم الوفاء العهود والايمان فان من نفض السعة وارتد جعل ذلك سنة لعيره (ولكم ) في الآخرة (عذاب عليم ) شديد (ولا تستروا الله ) اى لاأخدوا عقالة عهده تعالى و عدة رسوله (عنا قللا) اى لانستبداوا بها عوضا يسبرا وهوماكانت قريش بعدون ضعفة السلين و بشرطون لهم على الارتداد من حطام الدنيا (ابماعمدالله) من النصر والنعنيم في الدنياوالثواب في الآخرة (هوخ يراكم) ممايد ومكم (أن كنتم تعلور) أي أن كنتم م اهل العلم والتمبير (ماعندكم) من اعراض الدنبا وال كثرت (ينفد) يفي وينقضي (وماعند الله) من انواع رحته الخزونة ( باق ) لانفادادوهو حقة على الجهمية لادهم قواون بال ذميم الجنة يداهي و مقعم (والبحرين) اى والله لنعطين (الذين صبروا) على اذية المسركين ومشاق الاسلام التي منج لمنها الوفاء بالعهود والعقر (اجرهم) الحاص بهم بمقاملة صبرهم على الامور المدكورة وهومفعول ثان أنجزين (باحسن ما كانوا يعملون)

اي ليجرينهم عماكا و العملونه من الصهرا لمدكور وانمسااصيف البد الاحسن الاشعار بكمال حسند كافي قولد تعمالي وحسن ثواب الاحرة فقدعم مرالايات اللوطاء العهد والشات على الاعان والصبرعلى المتاق تمرات دنيومة واحروية دهل العاقل الكينقض المعاهدة التي يته وبين الله وكدابين العلم العاملين والصل ، الكا. اين وعن معض اهل العلم كت بالمصصة فاذابر جلين يتكلمان في الحلوة مسع الله تعسالي علم أراسان يتصريها قال احدهما اللاحر تعال بجول الهدااله لم يرة ولايكون حجة علينا فقال لذاعرم على ماسئت ومال الالكاري مالحلوق فيدصنع فال فتوة وحاوقلت أماء كمافقالاعلى الشرط قلت على اي شرط شرطة مافصدا جلاكام ودلابي على كهف وقالا تعبدهيه فدخلت فيه وحعلكل واحد يأتبي بمساقسم الله تعسالي ونقيت مدةثم قلت الى متى اقيم ههنا أنااسير الىطرطوس وأكل من الخلال واعلم الناس العلموافري القرءا لفيرجت ودحلت طرطوس واقت مها سمنة عاذا أبا برجل منهما قد وقف على وقال باللان خنت ي عهدا و نفصت الميثاني الاالك الوصيرت كما صيرنالوهب لكماوه للق قلت ما لدى وهب لكما قال ثلاثة اشياء طي الارض من المشرق الى المعرب بقدم واحد والمشي على الماه والحِبة اذاشتُما تماحنجب عي فني هذه المحكاية ما يعي العاقل عن النصر يح فانطر الى ذلك العلم كيف احتارماعندالناس فرم ماعدالله من الكرامات والكم الات وداك ال يقض العهد بسب عرض دنيوى في صورة امرديني فان التعليم واقرآ الناس وال كارم الا ووالا حروية الاله لا عداط لب الحق حين تخليد وانقطاعه من التجرد عن كل اسم ورسم وصورة وال قبل (ع) منصب تعليم نوع شهوتيست \* ومايعةلهداالمة مالا العالمون (وفي لمشوى) كرنيو دى المتحان هريدى \* هرمحنث دروغارستم بدی \* خود مخت رازره بوشیده کیر \* چور به بیندزخم کردد چور أسیر \* وایم ماقبدل وعند الامتعان بكرم الرجل اويهان فهرزل عندالامتحان ذةد افتضع وذاق وجع القطيعة والفراق وماله مرخلاق و رثبت وصبروافتكر العسا فيقطم مالمراد وحوزي حرا علابعات الارب العباديان، اعداء اده الصالحين مالاعين رأت والأذن المعت ولاحطر على قلب اشر (مر) هركد (عن) يكد (سالحا) اي علاصالحااي على كان وعو ماكان لوجد الله تمالي ورضاء لبس فيه هوي ولاريا. وا لمرق بينهما الباله وي بالسيدالي الفس والرياء بانسة الى الخاق ( منذكراوالئي ) اى حال كون ذلك العدامل من رحل اوامر أه بيد بالنوعين التعهسما الوعد الآتي ولايتوهم أخذت بص بالدكور بناء على كثرة استعمال انسذ من فبيهم وان الاماث لابد حلم في أكثر الاحكام وانتحاءراتالانظر مق التفليب اوالتعبة ( وهو ) اىوالحال ان ذلك العامل ( مؤمن ) قــبده به انـ لااعتداد باعمال الكهرزني أستحة في النواب واعما المنوقع عابيها تشفه في الدراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نه الى يأمر بالكافر السخى الىج منم فيقرل لمالك شازن حيهنم عديه وخفف عندالمداب على قدر سحماله الذي كأن فيدار الدنيا كإني تفسير السمردة ي ويؤيده مافيل الملاعرج القرصلي الله سليد وسلم اطلع على المار فرأى حضيرة ويها رحل لاعد المار فقال جمرآئيل عليه الملام هذا عنى ملى صرف الله عند عدات جهنم المختلة وجوده كا في اليس الوحدة ( فاحم نه حياة طيلة ) في الدنيا بيبش عيشا طير سا لايه الكان موسرا فتذاهر والكال معسمرافيها بساعه اله بالنذعة والربشي بالقسمة وتوقع الاجرالعظيم فيالا تحرة كالصائمة لمبب مهاره غلاحطة أهيم الله تخلاف الناحر ناله الكال معسرا فطاهر والكال موسرا فلا بدعد الحرص وحوف الفوت ازية نها العيشد ( والضريفهم اجرهم باحسن ماكانوا إلى آون) اي ولاه اينهم في الآحرة احره راط ص بهم عا كانوا إملون من الصالحات والماطنيف اليد الاحسى للاشعار لكمال حسنة كاسبق في حتى الصاري وفيالنسأ وبلات التجمية يشير بالدكرالي القلب وبالاشي الياانس فالعمل الصسالح من الناءس استقمسال الشهراهة. يتنرى الله وسيدقه على وفق الطريقة تركية عن صفياتها الذمية وافع الهاالطبيعية والعبسل العبالج من الذاب حسن توجسه دالي الله بالكلية اطلب الله بالاعراض عساسه وامتصفيه للنحاية بصف ات الله والمحلق ماحسلافدوغوله فلحب ندحيساة طبية بشمرالي احيساءكل واحده هسا بالحيساة الطيبة على قدر صسلاح يسذعله وحدن استعداده في قبولها فاحيساه لنفس الحساة الطبيدان قصيرمن كافعن صفياتها فتحليد باحساني التلب الرمماني مطمئة تذكرالله واجعدة الى ومهدارات يقمرضدية واحساء القلب بالحيدة العليدة اريصدم فضاما ماخلاق الله ورك ون فانياع المايند بانسامه ويتدح سافعاته ماياء ودس الأندية وارث الحاوث وثان الله

طب عز هذه الاوصاف فلا يقيل الاطبيائم اعلمال صلاحية اعمال العبادا نما تكون على قدر صدقهم فى المدا ملات وحسن استعدادهم في قول ألف ض الالهى فيكون طيب حياتهم باحياء الله الاهم بحسب داك ولنعزينهم في الآخرة اجركل طائفة منهم باوفر ماكا وابطنون انجازيهم الله على اعمالهم بانه قوله وإن تك حسنة بضاعفها ويؤت ملده احرا عظيما وعن معض اصحاب الامام احد بن حنبل رجمه الله قال المات اجدد رأيته في المام وهو عمشي ويتحسر في مشبه فقلت له باأجي اي مشبة هدده قال مشبة الخدام في دارالسلام فقلت له مافعل الله بك قال غفرلي وألبسي نعلين م ذهب وقال هذا جزآء قولك القرءآن كلام الله المزن غير مخلوق وقال الجدقم حيث شئت فدخلت الجمة فاذاسفيسان الثورى رجه الله المجناحان أخضران بطير بهما من نخلة الى نخلة وهو بقرأهذه الآية ، لحمد الله الذي صد قنا وعده واورثنا الارض نذوأ مرالجنة حيث نشاء فنهم اجرالعاملين فقلت له ايشي خبرعمد الواحد الوراق رحمه الله قال رك: ه في محر من النوريراديه الملك الغنور فقلت ما فعل بشرين الحارث رجه الله فقيال بخ بخ ومن منل بشرتركته من دى الجليل والجليل سجانه مقبل عليه وهو بقول كل يامل بأكل واشرب يامن لم يشرب وتنعم يامن لم يتنعم وقال بعض الاحباررأيت السيخ أبالسحق ابراهيم سعلى بيوسف السيرازي رجمه الله في المنام تعدوماته وعليدثياب بيض وعلى رأسدتاح عقلتله ماهذ االبواض فقال شرف الطاعة قلت والناح قال عزالعم فعلم من هذا المدكوران مرعل صالحالا بدان يصل اليه جرآء عمله وان الجزآء من جنس العمل وأنه يختلف محسب اختلاف حال العامل فعلى العاقل الم ادرة الى الاعال الصالحة والصبرعلى مشاق الطاعات الى ان بجئ وعدالله تمالى (قال الحماعظ) صبركن حاءط يسمختي روزوسب \* عاقت روزي سابي كام را (واذا فرأت القرء آن) اى اردت قرآءته عبرعن الادادة بالقرآءة على طريقة اطلاق اسم المست على السن ايذانا بان المرادهي الارادة المنصلة بالقراءة ( فاستعد بالله ) اى فاسأله تعالى ان يعدل و يحفظك (من السميطان) البعيد عرائلم (الرحم) المرحوم بالطرد واللعن اى من وساوسه وخطراته كيلايوسوسك عندالقرآءة فأن ناصية كل مخاوق بده أوقل أعوذ مالله من السيطان الرجيم وهو الخنارم الروايات الاربع عسرة ابواردة في ألف اطالاستعادة كافي عسير \* خواجم بارساقدس سره (انه) اى الشيطان اوالشان (ايس له سلطان) تسلط وولاية (على الدي آمنواوعلى ربهم توكلون) على وليا الله المؤمنين به والمتوكلين عليه فان وسو سته لا أو رفيهم لماامر القارئ بانبسأل الة تعالى ان يعيذه من وساوسه وتوهممندان له تسلطا وولاية على اغوآء بني آدم كلهم مين الله تعسالي ان لاتسلط له على المؤمنين المتسو كلين فقوله انه الح في مرض التعليل للاحر بالاستعادة واسسارة الىهال محردالقول لافع باللاملي أرادان لايدكون الشديطان سليل عليمه ان يجمع بين الايمسان والنوكل (انساطله)اي تسلطه وغلبته دعوته المستمعة للاستجابة لاسلط انه القسر والالجاء فانه منتفع الفريقين لقوله تهالى حكاية عنه وماكان لي عليكم مسلطان الاان دعوتكم فاستجبتم لى وقد افصح عنه فوله تعالى (على الدي تولونه) اى بتخذو نه وليا ويستحيرون دعو ته ويطيعونه فان المقسور بعزل عن ذلك كذا في الارشاد وهوجو العماقال السمر فندى في تفسيره من ان في بناء الكلام على الحصر والاختصاص ردا للسُـيطان في قوله للكفرة في جهنم وماكان لي عليكم من سلطان وتكذيب الهائتهي ( والذي هم به ) سبحانه و تعلل (مشركون) مُبتون الشريك في الالوهية اوسب الشيطان اذهو الذي حلهم على الاشراك بالله قال في النا ويلان النجمية الخطال في هذه الآية مع الامة وانخص الني صلى الله عليه وسلم لان الشيطان . كان يعرمن طل عررضي الله عنه وهوأحد تابعيه فكيف يقدرعلي ان يدوراليه سيما المه على يده صلى الله عليه وسليدل عليه قوله انه لبسله سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بعني سلطان نور الاعار والتوكل غالب على سلطان وسوسة الشيطان فاذا كان هذا حال الامة مع الشيطان فكيف بكون حال النبوة معه عنت ال المراد بالحطاب الامة واعاخص النبي صلى الله عليه وسلم له لتعتبر الامة وتتنبه ان مثل الذى صـ لى الله عليه وسلم مهما يكن مأمورا بالاستعادة بالله من الشبطان الرجيم فتكون الامذبها اولى واحق قال بعضهم هل المرادكل شيطان اوالقري فقط الطاهرانه في حقنا القرين قال الله تعسالي ومن بعش عن ذكر الرحن نقيض له شعطانا وهوله قرين وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابليس اما نحى ولان الانسان

لا يؤذيه من الشياطين الاما قرن به وما بعد والايضره شيئا والعاقل لايستعيذ عم لا يؤذيه واما الرسول صلى الله عليه وسلم فان قرينه لمااسلم تعين ان بكون الا ستعادة من المبس اوا كابر جنوده وتخصيص الاستعادة بالله عند قرآة القرءأن من الشـيطان الرجيم لمعـان وفوآئداولهاكي يتدكرالقـارئ واقعة الشـيطان ويتفكر في امره الهائما صار شيطانا رحيابعد الكان ملكاكريما لانه فسق عرام ربه وخالفه وأبي ان يسحد لا دم واستكبر وكان من الكاهرين اى فصار من الكاهرين فيتنبه بذلك عند قرآءة القرء آن ويصني نينه قبل القرآءة على انبأتمر عما أمر والله والقراآن وينهى عانهاه عندا حتراراع الخالفة فان فيهاالطردواللون والرجم والفسق والكفر والها مطنة للخلود في الناروثانيها لان العبد لايخلو من حديث النفس وهوا جسهاومن القاء الشيظان وساوسه وقلبه لابد يتشوش لذلك فلا يجدد حلا وة كلام الله فأمر بالاستعادة وتركميته للنفس عى هواجسها وتصفيته للقلب عي وساوس الشيطان لينجلي شور القرءات فإن المجلية تمون بعد التركية والتصفية والثها لان في كل كلة مركلات القرءان لله تعلى اشارات و معانى وحقائق لايفهمها الاقلب مطهر عن تلوثات الهو اجس والوساوس وعطر اطيب انفا سالحق وذلك مودع في الاستعادة بالله فأمر مها لحصول الفهم وروى جبيرن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فقال الله آكبر كمبرا والحمدلله كشراو سحال الله مكرة وأصيلا أعو ذبالله من الشيطان الرجيم من نفعه ونفثه وهمره قال ابن مسعود رصى الله عنه نفخه الكبر ونفته الشور وهمزه الموتة يعى الجنون وفي قوله انه لبس له سلطان الآية اشارة الى ان تصرف الشطان وقد رته بالاغواء والاضلال على الانسان انسان اغساب نقطع بقدر نور الايسان وقوة التوكل فهما يكمل الاعان والنوكل بكون المومن زاهداعن الدنيا راصا في الآخرة متنلا الى الله تعالى ولابيق الشيطان عليه سلطان في اصلاله واغواله ولكن يأول امره الى الوسوسة وفيه اصلاح المؤمن فان الرزاخلاص قلمعن غش صفات نفسه لا يتخلص الابناروسوسة الشيطان لانه يطلع على تقاياصفات نفسه عاتكون الوسو سةمي حنسه فيزيد فى الرياضة ومجاهدة النفس وملازمة الذكر فيها تنقص وتسمعي بقية صفات النفس ويرداد نورالا يمان وقوة النوكلوقرية الحقوقبوله وفي يعض الاخبا رانالني صلى الله عليه وسلمقال انابلبس قال مارب قلت في كتابك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فن هم فقال تعالى من كتابك ان نوروجهه من عرشي وطينه من طين اراهيم ومجمد عليهما السلام وقلمه خزينتي قال اللبس فن هم فقال تعالى من كان نادما على ذنبه وخائفا من خاتمته فنوروحهه من نورعرشي ومن كان يطعم الطعام ويرحم العباد فطيئه من طيئهماوم كانراضيا محكمي مسارعا ال ابتعماء مرضاتي فقله خزيذي وفي الخبراذالعن المؤمن شميطانا يقول لعنت لعينا واذاقال أعوذبالله مرالشيطا نالرحيم يقول قصم طهرى لانه بحيل الىالقادر وفي الخبر من استعاذ بالله في النوم عشر مرات من الشيطان وكل الله به ملكا يرد عنه الشياطين ( قال الحا وط ) در راه عشق وسوسة اهرمن بسيست \* هش داروكوش دل سيام سروش كن \* واعلم ان الاستعادة واجمة على كل من شمر ع في قرآءة الفرآن سواء بدأ من اوائل السور اومن اجرائها مطلقـًا وان ارادبه افتــًاح الـكــتــ اوالدرس كانقرأ التليذعلي الاستاذلات وذكذا في انوار المشارق والوجوب مذهب الجهور كافي الارشادوقال الفناري في تُفسير الفاتحة والاستعاذة غسيرواحة عند الجهور والامر في ماستعذ للند ب انتهبي وقال الكاشني في تفسيره وامر باستعاذه قبل ارقراءت بقول جهور امر استحبها يست و باختيار جهي از كبرابرسبيل ايجاب در تفسير قرطى قولى هست كه استعاده برحضرت رسول صلى الله عليه وسلم تنها فرض بوده لوقت قراءت واقتاماء امت برو رسيل سنت است انتهي \* والتعود في الصلاة شغي ان يكون واجما لطاهر الامر الا ان السلف اجعوا على سنينه كما في الكافي قال القرطي ابوحسيفة والشا فعي رجهما الله يتعود ان في الركعة الاولى في الصلات و ريان قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة كا في حواشي سعدى المفتى والغرض نفي الوسوسة في التلاوة فشرع لافتاح القراءة قال جعفر الصادق رضي الله عنه ان التعوذ تطهير الفرعن الكذب والغيبة والمهتا ن تعظيما لقرآءة القرآن \* زبان امــدار بهر شكر وسياس \* نغيبت نكرد اندس حق شــاس (و آذا بد لناآية مكان اية) قال سلطان المفسرين ترجان القرءان اب عباس رضى الله عندان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاراذانزات عليه آبة فيها شدة أخد الناس بهاوعلوا ماشاءالله ان يعملوا فبشق ذلك عليهم فينسخ الله هذه

الشدة وبأنبهم عاهو ألين منها وأهون عليهم رحةمن الله تعالى فيقول لهم كفارقريش ان مجد السمغر باصحابه بأمرهم اليوم بامر وينهاهم عندغدا ويأنيهم عاهوأهون عليهموما هو لامعتر يقوله من للقساء عسد والمعي اذااراناآبدم القرآن مكان آيدَمنه وجعل اها بدلامتهابان فعناها (والله اعلم عاينزل) جلة مسترضة مين الشرط وجوابه وهو قالوالنوميخ الكامرة على قولهم والنجه على فداد سدهم اي اعلم عريزل اولا والحرا من الاحكام والشرا أنع التي هي مصالح وردشي يكون ملحة في وقت يكون مصداً في وقت آخر في سخه ويثبت مكانه مايكون مصلحة لخلقه (قالوا) اي الكهرة (اعاأنت مفتر) على الله متقول من عند نفسك (الل اكثرهم لا يعارن) ان الله امر باشيداء نظر الصلاح عداده واقلهم يعلم الحكمة في السحم ولكن ينكر عدادا (قل) رداعليهم (تزله) اى القرءا والمداول عليه الآية (روح القدس) اى الروح الفدس المطهر من الادناس الشرية وهوجبريل عليدالسلام واضافة الروح الى القدس وهوالطهر كاضافة عاتم الى الجود حيث قيل حاتم الجود للمبالغ في ذلك الوصف كأنه طبع منسه فالمراد الروح لمقدس وحا تمالجو اد وفي صيغة التعديل في الموضعين اشعب ربان الندريج في الانرال بما يقنض به الحكمة البالعة (مربك) مسيدك ومتو لي اس (بالحق) في موقع الحال اي راه ملتب بالحق السان الموافق للعكمة المقتضة له بحيث لابف رقها انشاء ونسخاوفيه دلالة على الاسمخ حق (ليثنت) الله تعالى اوجبريل محازا (الدي آمنو) على الايمان بأنه كلامه عامهم اذاسمه واالناسيح وتدروا ماعيه من رعاية المصالح اللائقة بالحال رسخت عقائدهم واطمأ تقلولهم على الله حكيم ولا يعدل الاماه وحكمة وصواب (وهدى) من الضلالة (وبشرى) بالجه (المسلمين) المنقادي لحكمه تعمالي وهما معطومان على محل ليتمت والنقد يرتثبنا الهم وهد اية ونشا رة وقيمه تعريض يحصول اضداد الامور المذكورة لمى سواهم م الكهار قال في النا وبلات البحمة ان الله تعالى هو الطبب والقرءآن هوالدوآءية الج مه مرض القلوب كقوله تعالى وشفاء لما في الصدور كمان الطبهب يد اوى المريض كل وقت بنوع م الادوية على حسب المزاج والعلة لازالتها وبعدل الاشر بة والعداجين بنوع آحر وهو اعلم بالمعالجة من عيره وكدلك الله عروجل يعالج فلوب العبادية بذيل آية وانرال آية مكادم اوالله اعلم بماييزل ويعالج به العد فالذين لا يعلمون قوانين الامراض والمعالجات يحملون ذلك على الافستراء وفي التهزيل والتبديل تنبت الايمان في قلوب المؤمنين بازالة امراض الشكوك عن قلو مهم فار القرآر شفاء وهدى المحدة الدبن و سلامة القلوب و اشارة للمسلين الذين استسلمواللطيب والمعالجة الصحة ديهم وكان الصحابة رصى الله عنهم يكنفون ببعض السور القرآنية ويشتعلون في العمل مها فإن المقصود من القرآن العمليه (روى) ان رجلاحاء الي النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمي مماعلك الله ودوعه الى رجـل يعلم القرآن فعلـم اذا رلزات الارص حتى الغ في يعمل مثقال ذرة حيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره فقال الرحدل حسى فأحبراا بي صلى الله علميه وسلم مذلك وق ل دعوه وقد فقه الرجل (قال الشيخ سعدى ) علم چنداركم يشترخواني \* چون عل در تونيست ناداني \* نه محقق بو د نه دانشمند \* چار پايي بروكتا بي چند \* آن تهي معررا چــه علم و حـــر \* كه بروهير م است ويادفتر ( وقال ) عالم ناپرهير كار كور يست شهله دار \* بي فائد، هر كه عر دياحت \* چیزی نخرید و زر بیند اخت \* ای اضاع المال ولم بکر علی شی و نسأ لالله التو دیق النفوی والعمل بالفرآن في كل مكان وزمان ( ولقديم ) ادخل قد تو كيدا لعلم بما يقولون ومرجع توكيد العلم الى توكيد الوعدوا اوعيد لهم \* دكراس الحاجب انهم نقلوا قدادا دخلت على المضارع من التقليل آلي النحقق كاار ربما في المضارع فلت من التقليل الى التحقيق ( الهم ) اي كفار مكة ( يقولون الا يعلم ) اي القرآ ر ( بشر ) قال الامام الواحدي في اساب النزول عن عبيدي مسلة قال كان لناغلامان نصرانيان من اهدل عين التمراسم احدهما بسار والا خرجبر وكاناصيتلين \* يعني سَمشيرهارا صيقل زدندي \* فكاما بقرآن كتابا لهم السانهم وكال رسرل الله صلى الله عليه وسلم يمر يهماويسمع قراءتهما فكان المشركون بقولون بتعلم منهما فأنزل الله تملى هذه الآية واكذبهم عالمراد بالبشر ذال الدمان (لسان الدي يلحدون اليه اعجمي) مبتدأ وحبروكدا ما معده لا بال طعنهم والالحاد الامالة من الحدالقبر اذامال حفره عن الاستقدامة فعافر في شق مدند ثم استعدير لكل اما لة ص الاستقامة فقالوا لحد فلان في قول والحد في دينه ومنه المحد لانه امال مذهبه عن الأدبان كلها ولم عله

عردين الىدين والاعجمى هوالذي لابقصح والكان عربياوالعجمي المسود الىالعجم والكان فصحاوالدي لعذالر جل الدي يميلون اليدالقول عن الاستقامة ويشيرون اليهانه يعلم محمدا اعجمية غيرينة (وهدا) القرءآن الكريم (الدان عربي مين) ذوبيال وفصاحة فكيف يصدرعن اعجم يعني ال القرء آن محر خطمه كمانه معيز بمناه لاستاله على الاخسار على الغيب مان زعتم ان اشرايعلد من اه وكم في يعلده دا النطم الدى اعرجم اهل الدنيسا وفي التأويلات المجمية الاعجمي هوالدي لايفهم مسكلام الله تعسالي ما اودع الله فيه من الاسهرار والاشارات والمعانى والحقائق عانه لا يحصل ذلك الالم رزقه الله فهما يعهم به واللسار العربي هوالدي يسره الله تعالى على اسدان نبيه صلى الله عليه وسيل وبين له معايه وحقد القد كاقال بعد الى فاعمايسر باه بلسانك وقال فاذا قرأناه فاتبع قرءآه ثمان علينا بانه فالعربي المين هوالدي أعطاه الله قلسا فهيما ولسانا منينا فاعهم حدا (اللدين لابق منون ما مات الله) اى لايصدقون الهام عندالله لل قولون فيهاما يقولون يسمونها تارة افتراء واخرى اساطير معلقم النشر ( لا يهديهم الله ) الى سيل المجاة هداية موصلة الى المطلوب لماعل انهم لا يستحقون ذلك أسوء حالهم (ولهم) في الآخرة (عذات أليم) عذابي دردناك محهت كفر ابشان بقرء آل ونسدت افتراء محضرت يغمبر صلى الله عليه وسلم وحال الكه مفترى ابثانند (انمايفترى المكدب) النصريح بالكذب للسالغة في بان قعه والفرق مين الافتراء والكذب ان الافتراء هو افتعال الكدب من قول نفسه والكذب قديكون على وجدالتقليد العيرفيه وعاعل يفتري هوقوله (الذي لايؤه ونبا يات الله) رداقوله ماغا أت مفتر يعنى انما يليق افتراء الكذب بمن لايؤم لانه لايترقب عفاما عليه ليرتدع عنه وامام يؤمن بهاويخاف مانطقته من العقاب فلاعكن ان يصدر عنه افتراء البنة قال في الأوبلات المحمية وحدالاستدلال الافتراء من صفات الفس الامارة بالسوء وهي نفس الكا فرالدي لايؤ من بآيات الله فان نفس المؤمن مأمورة لوامة ملهمة من عند الله مطمئنة لذكرالله باطرة سورالله مؤمنة بآيات الله لان الآيات لاترى الاخور الله كإقال صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر بنورالله هاذاكان من شأن المؤمن اللايعترى الكذب اذهه خطر بنورالله فكيف يكون من شان رسول الله ال يعترى الكدب وهو نورم الله ينطربا لله ( واولئك ) الموصودون عاذ كر مى عدم الايسان بآيات الله (هم الكاذبون) على الحقيقة لاعلى الزعم بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسل فأنحاله على العكس أوالكاملون في الكدب اذلاكدب اعظم من تكديب آياته والطعن فيها بامتسال ها تيك الاباطيل فاللام للحس والحقيقة وبدعىقصر البسف المشار البهم ماافق كالهمق الكذب وعدم الاعتداد بكذب غرهم فالف الارشاد السر فذلك الالكدب الساذح الديهوعارة على الاخباراءدم وقوعماهو واقع في نفس الامر بخلق الله تعمالي او يو توع مالم يقع كدلك ماءة لله تعمالي في فعله فقط والنكذ بمدافعة له سحانه فى فعله وقوله المرئ عنده معداانتهى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمريزني قال قد يكون دلك قيل المؤمر يسرق قال قديكون ذلك قيل المؤمن يكدب قال لاوبكبي في فحج الكدب الالشيطان استشي العاد المخلصين م ر اهل الاغواء ولم يكدب فائه يعلم ان وسوسته لاتؤثرهيهم قال ارستطاليس فضل الماطق على الاحرس بالنطق وزين البطق الصدق والاخرس والصامت خيرمن الكانب \* نهايم خوشند وكو بانشر \* يراكنده كوى از يهام مر \* وقدقالوا الحاة في الصدق كاان الهلاك في الكدب حطب الحاحيو ما فأطال وقام رجـل وفال الصلاة الصلاة الوقت بمضي ولايذ طرك باامـيرالحسنة فقال قومه انه محزون قال ال اقر يحـــه فقيله فقال معاذالله الناقول ابتلاني وقد عاءاتي فلعه فعفاعنه اصدقه فصار الصدق سببا للج ، اللهم اجعلنا من الصادقين ( من كفر بالله ) اي تلفظ مكلمة الكفر ( من العبداء انه ) به تعالى كاس حنظل وطعهة أ ومقبس وامنالهم ومن موصولة ومحلهاالرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبرالاتي عليه وهو قوله وعليهم غضب وقدره الكاشني بقوله \* درمورض غضب رباني باشد \* اكمنه حول مي شرطية كايدل عليه تعديره مقوله \* هركه كافر شود بخد تعالى از نش اعان خو يش ومر تدكردد + و يجوز ان بكون الحدر الآتي خرالهمامعا (الامن ) مكركسي كه (اكره) اجبرعلي ذلك اللفط بامر بخاف على نفسه اوعلى عضوم اعضاله وهو استثناء منصل من حكم العضب والعداب لان الكفراغة يعم القول والعقد كالاعان أي الامن كفر ياكراه وقيل منقطع لان الكفر اعتقا د وأكراه على القول دون الاعتقاد والمعنى لكن الأكره على الكفر بالسان

( ١٥ ) ( ن )

(وقليه مطمئن بالايمان) ارميده بالايمان حال من المستشى اى والحال ان قلبه مطمئن بالايمان المتغير عقيد ته وفيه دليل على ان الايمان المجمى المعتبر عندالله هوالتصديق بالقلب (ولكرمن) لم يكن كذلك ال ( شرح الكور صدرا) اى اعتقده وطاب به نفسا وبالفارسية \* وليكى هركس كه بكشايد ، كفرسينه را (فعليهم عض) عطيم (من الله). في الحديث ان غضالله هو النار (ولهم عدات عظيم) العداب والعقاب الابجاع الشديد وتقديم الطرف فيهما للاحتساص والدلالة على انهم احقاء نغض الله وعذا به العضم لاحتصاصهم معظم الجرم وهو الارتداد قال اسعباس رضى الله عنهما نزات الآية في عاررضي الله عدودلك ال كفار قريش أحذوه وأبويه ياسر وسمية وصهيباو، لالا وخبابا وسالما دعد بوهم ليرندوا فأبى أبواه فراطوا سمية بين اليرب ووجئ اي صرب بحرمة في قلمها وقالو اانسا اسلت من اجل الرجال والتعشق الهم فتناوها وقتلوا باسراوهما اول قتبلين فى الاسلام واماعار فكان ضعيف البدن فل يطلق لعذاتهم فأعطاهم للسانه مااكرهوه عليه وهوسالني صلى الله عليه وسلوذكر الاصنام مخبرفة الوامارسول الله انعارا كفرفقال علمالصلاة والسلام كلاان عاراملي ابمامامن فرنهالى قدمه واختلطالايمان بلحمه ودمه فأتى عماررسول الله وهو سكى فيعل رسول الله عسم عينيه وقال مالك ال عادوا لك فعد الهم عما قلت وهو دليل على جو ازالنكلم دكلمة الكفرعند الاكراه المجي وانكان الاحضل ان يجننب عند ويصبرعل الاذي والفنل كافعله أبواه كادوى ان مسيلة الكداب أخذ رجلين فقال لاحد هماما تقول في محمد قال رسول الله قال في قول في قال فأنت اليضا فيلاه وقال الاحر ما تقول في مجد قال رسول الله قال فيا تقول في قال أناأصم فاعاد ثلاثا فاعاد جوابه فقتله صاغرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الماالاول فقد اخذر حصة الله والماالا ان وقد صدع الحق فهنساله وفي الحديث افضل الجهاد كلة العدل عندسلطان جائروانا كارادضل الجهاد لان من جاهد العدوكان مترددا بين خوف ورصاء ولايدري هل يغلب اوبغلب وصاحب السلطان مفهور فيده فهو اذا قال الحق وامره المعروف فقد تعرض للنلف فصار ذلك افضل انواع الجهادمن اجل غلبة الخوف كذافي ابكارا لافكار في مشكل الاخبار ( ذلك ) الكفر اعدالايان ( بانهم) اي بسبب انهم ( استحبوا ) دوست داشنندو ركزيدند وتعدية الاستحباب يعلى لنضمه معنى الايثار (الحياة الدنباً) زندكاني دنيارا (على الا خرة) برنعيم اخرت (وانالله) وديكر بجهت آنست كه خداى تعالى (الابهدى) الى الايمان والى ما وجب النبات عليه هداية تسروالجاء (القوم الكافرير) في علمه الحيث فلا يعصمهم من الزبغ وما يؤدى اليه من الغضب والعذاب العطيم ولولا احدالامرين اماأيثار الحياة الدنيا على الآخرة واما عدم هدابة الله سجانه للكافرين هذابة قسر بان أثروا الآخرة على الحياة الدنيا او بان هداهم الله تعالى هداية قسر لماكان ذلك لكن الثاني مخسالف للحكمة والاول بما لايدخل تحت الوقوع واليه اشسير بقوله تعالى ( اولئك ) الموصوفون بمسأذكر م القائم ( الدى طبع الله) مهر نهاد خداى تعالى ( على قلو بهم ) بردايه او ابشان تاقول حق درنيا فتد ( وسمعهم ) ويركوشهاء ابشان ناسخن حق نشوند ( وابصارهم ) و يرديد هاه ابشان تاآثار قدرت حق نديدند ( واولئك هم الغاطون ) اى الكاملون في الغفله الذلاغة العظم من الغفالة عن تدبر العواقب (الاجرم انهم) حقاكه دران هيجم شك نيست كه ايشان (في الآخرة هم الخسا سرون) اذصب والمجارهم وصرفوها الى ما يفضي الى العذاب المخلد و بالفارسية \* دران سراى دبكر ابد انند زيان زدكان چه سرمایهٔ عرصانع کرده دربازار دنی سودی بدست نیاوردند و مفلس وار درشهر قیامت جزدست نهی ودل برحسرت وندامت أنخوا هدبود ( قال الشيخ سمدى ) قيامت كه بازار مبنونهدند \* منا زل باعال نیکود هسند \* بضماعت بجند انکه آری بری \* اکر مفلسی شرمساری بری \* کمبازار چسند انکه آکند. تر \* تهی دست رادل پراکنده تر \* کسی راکه حسن عمل بیشمتر \* بدر کاه حق مستز ات بيشتر \* قال في المأو يلات النجمية يعني اهـــل الغفلة في الدنياهم اهل الخســـارة في الا ّخرة وفيه اشارة اخرى وهي ان التعافل بالاعضاء عن العدودية تورث خسران القلوب عن مواهب الربو بيد انتهى \* قال بعض الاكار ولاحجاب الاجهالة النفس بنفسها وعفاتهاع هافلوار تفعت جهالتها وغفلنها اشاهدت الامر وعابننه كانشاهد الشمس في وسط السماء وتعاينها قالوهب بن منبه خلق ابن آدم ذا ففلة واولاذلك ماهني عبشه (وفي المناوي)

استنا بعالم اي جان غفلتست \* هوشياري اينجها ترا افتست ، هو شياري زانجها نست وجوان ، غالب امد بست کرددای جهان \* هوشیاری افتساب وحرص یح \* هوشداری اب واین عالم وسخ \* اللهم اجعلنا مر اهل اليقطة والانتماه ولاتجعلنا عن أتحذ الهد هواه وشرفنا عِقا مات المكاشفين العمار فين واوصَّلنا الى حَقيقة اليقين والتحقيق والتمكين الك ات النصير والمعين (مثم ال ربك) قال قتادة ذكر لذا اله لا انرلالله تعالى إن اهل مكة لا يقبل منهم الاسلام حتى بهاجروا كتب بهااهل المدينة إلى اصحابهم من اهل مكة فلاجاءهم ذلك خرجوا فلحقهم المشركون فردوهم فنزل الم أحسب الناس البركوا ان يقولوا آمنا وهم لايفننون فكتبوانها البهم فتايعوا بينهم على ان يخرجوا فان لحقهم المشركون من اهل مكة فاتلوهم حتى ينجوا اوبلحقوا بالله فادركهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم مرنجا فانزل الله تعالى هذه الآبة كدا في اسماب النزول للواحدي وثم للدلالة على تباعد رتبة حالهم عن رتبة حالهم التي يفيدها الاستناء من محرد الخروج عن حكم الغضب والعداب بطريق الاشارة لا عن رتبة حال الكفرة كذا في الارشاد (للدين هاجرواً) الى دار الاسلام وهم عمار وصهيب وخباب وسالم و بلال و نحوهم واللام متعلقة بالخبر وهوالغفور على نية النأخيروان الثانية تأكيد للاولى اطول الكلام (من معدما فتوا) اى عدوا على الارتداد واكرهوا على نلفظ كلة الكفر فنلفطوا بما يرضيهم اى الكفرة مع اطمئنان قلو دهم ( ثم جاهدوا ) في سبيل الله (وصبرواً) على مشاق الجهاد (انربك منعدها) من بعد المهاجرة والجهاد والصبر (لغفور) بمافعلوا من قبل اى استور عليهم محاه لماصدرمنهم (رحيم) منع عليهم من بعد بالجنة جزاء على تلك الافعال الجيدة والخصال المرضية \* واعلم ان المهاجرة مفاعلة من الهجرة وهي الانتفال من ارض الى ارض والمجاهدة مفاعله مرالجهد وهو استفراع الوسع وبدل المجهود قال في النعر يفات الجاهدة في اللغة المحاربة وفي الشرع محارية النفس الامارة بالسوء بتحميلها ما بشق عليها مماهو مطلوب في الشرع انتهي \* و كل من المهاجرة الصورية والمعنوية وكذا المجاهدة مقبولة مرضية اذمن كان في ارض لايقيم فيهاشعار دينه واهلهاظالمون فهاجر منها لدينه واوشيرا وحبت له الجنة ومن فارق موطي النفس والمأ لوفات و حارب الاعداء الساطنة وحستله القربة ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء وعن عربن الفارض قدس سره انهحضر جنازة رجل من اولياء الله تعدالي قال فلا صلينا عليه امتلا الجو بطيور خضر فجاء طبركبير فابتلعه ثم طدار فتعجت مقال لى رحل كان قدنزل من السماء وحضر الصلاة لانتعجب فان ارواح الشهداء في حواصل طبور خضرترعي في الجنة اولئك شهدداء السيوف واماشهداء الحمة فاجساد هم ارواح اذآثار الارواح اللطيفة تسرى الى الاجساد فتحصل اللطافة الها ايضاولذا لاتبلى اجساد الكمل ولابدلن ازاد اليصل الى هذه الرتبة ويحيى حياة الدية من إن عيت نفسه الامارة ويركيها عن سفساف الاخلاق ور ذائل الاوصاف كالكبروالعجب والرياء والغضب والحسد وحب المال وحب الجاميقال ان الدركات السع للنار عقاملة هذه الصفات السمع للنفس فالخلاص من هذه الصفاة سب الحلاص من تلك الدركات (قال الشيح سعدى) تراشهوت وكبر وحرص وحسد \* چوخون د ر رکند وچو جان در جسد \* کراین دشمنان تقویت یافتند \* سراز حکم ورأى تو برنافتند \* تو بركره توسيني د ركر \* نكر تانبيجيد زحكيم توسير \* اكريالهنك از كفت دركسيخت \* تن خو بشتن كشت وخون تور يخت \* ثم الله تعمالي غفور من حيث الافعمال ينجلي لاهل التركية مرحرتبة توحيد الافعال وغفور من حيث الصفات يتجلي لهم من مرتبة توحيد الصفات وغفور من حيث الذات يتحلى لهم مى مرتبة تؤحيد الدات فيستر افعالهم وصفاتهم وذواتهم وبنعم عليهم بآتار افعله وانوار صفاته واسرار ذاته فيتخلصون من الفاني و يصلون الىالياقي و يجدون مرات المجاهدات وهي المشاهدات ونتائج المفارقات وهي المواصلات وعواقب المعاقبات وهي التنعم في الجنات العساليات والاستراحة الدائمة في مقامات القربات اللهم اعنى على سلوك سيل الهجرة والصبروا لجهاد واحفظنامن فتنة اهل المغي والفساد الك انتالاهل للاعامة والامداد (يوم تأتى كل عس) منصوب باذكر والمراديوم القيامة (تجادل عرنفسها) اضاف النفس الى النفس لائه يقال لعين الشيء نفسه ولتقيضه غيره والنفس جهلة الشيء ايضا فالنفس الاولى بمعنى الجحلة والتسانية بمعى العين والذات والمعنى اذكر يامجمد وياكل مريصلح للخطاب

يوم ياني كل انسان يجادل ويخاصم عن ذاته يسعى في خلاصه بالاعتدار كقولهم هؤلاء اصلونا وماكماه شركين لابهمه سان غيره فيقول مسينفسي ودلك حين زفرت جهنم زفرة فلايبني ملك مقرب ولاسي مرسل الاجنا على ركبنيه حتى خليل الرحن عليه السلام وقال رد نفسي أي اريد نجاة نفسي قال احد الدور في مات رجل مرجيراننا شاك ورأيته في الليل وقد شاك فقلت ماقصتك قال دفن نشمر المريسي في مقبر تمافر فرت جه نم زفرة شاب مها كلمن في المقبرة ونشر أحذالفقه عن أبي يوسف القاضي الاانه اشتعل بالكلام وقال بخلق القرءآن واضل خلقاكثيرا بعداد في زمن المأمؤن وقطعه عد العربر الكتابي ومالحلة كان يسر مرحلة شياطين الانس حتى يصمه الشيطان خليعة لمن يغداد اذفعل بالخلق مافعله السيطان من الاضلال (قال الحافط) دام سختست مكر لطف خدا بارشود \* ورنه آدم نبر دصر قه زشيطان رجيم ( وقال ) سنزدم چوابر بهمن كه درس حمر مكريم \* طرب آشيسان ملىل بنكركه زاغ دا رد \* قال في النــأ و يلات البجمية كل نفس على قدربقاء وحودهاتجادل عن نفسهاامادفها لمضارها اوجذبالنا فعهاحتي الاندباء عليهم السلام تقولون نفسي نفسي الامحمدا صلى الله عليه وسلم فانه فان عن نفسه باق تر به فانه يقول امتي امتي لانه المغفور من ذن وجوده المنقد م في الدنيا والمتأخر في الأخرة بما فتح له المه المعراح اذواحهم بخطاب السلام عليك أبهاا انبى ورحة الله وبركاته ففيعى وجوده بالسلام وبقى يوحوده بالرحة وكانرحة مهداة ارسل ببركاته الى النساس كافة ولكنه رفع المنزلة من تلك الضيافة خاصة لخواص متاسيه كإقال السلام علينا وعلى عمادالله الصالحين يعى الدين صلحوالمذل الوجود في طلب المقصودونيل الجودف بق الهم محادلة عن نفوسهم مع الخلق والخالق كاقال العضهم كل الناس بقولون غد انفسى نفسي وأنااقول ربي ربي ( وتوفي كل نفس ) برة اوفاجرة اى تعطى وافيا كاملا وبالفا رسية \* تمام داده شودهر نفس را (ماعلت) اى جزاء ماعات وطربق اطلاق اسم السبب على المسم اشعارا بكمال الاقصال بن الاحزية والاعال وايثا رالاطهار على الاضا رللايذان باحتلاف وقتى المجادلة والنو فية وانكانتافي يوم واحد (وهم لايظلون) لاينقصون اجورهم ولايعاقبون بغيرمو جب ولايزاد في عقالهم على ذ نولهم وعن اب عباس رضى الله عنهما ماترال الحصومة بين السياس يوم القيامة حتى يُخاصم الروح الجسديقول الروح بارب لم يكن ليد ابطش بهاولارجل امشى بهاولاء بن ابصر بهاويقول الجسد خلقتي كالخشب ليست لى يدامطش مهاولارجل امشى مها ولاعين ابصربها عجاء هذا كشعاع النورفيه نطق اساني وابصرت عيني ومشت رجلي قال فيضرب لهما مثلا مثل اعمى ومقعد دخلا حائطا وفيه نمار فالاعمى لاببصرالثمار والمقعد لاينالها فحمل الاعمى المقعدد فأصابا من الثمر فعليهما العذاب كذا في تفسمير السمر قندى وهيه اشارة الى ال كل نفس عملت سوأ توفى العذاب بنار الحجيم ونار القطيعة وكل نفس عملت خديرا توفى الثواب من نعيم الجنان ولقاء الرحن ولايعذب اهل النعيم ولايثاب اهل الحجيم كدا فى التأويلات النجمية ( وضرب الله مثلاقدية ) اى قصة اهل قرية كانت في قرى الاولين وهي الله كافي الكواشي وهي ملدين بنع ومصر وضرب المثل صنعه واعتماله ولذا قال الكاشني في تصيره و يبدا كردخدا مثلي ولايت مدى الاالى مفورل واحد وانما عدى الى اثنين لنضمينه معي الجعل وتأخير قرية مع كونها مفعولا اولاللا يحول المفعول الشاني بينها وبين صفتها ومانترتب عليهااذالتأحيرعن الكل مخل بتجاذب اطراف النطم وتجاو مها والمعني جعل اهلها مثلالاهل مكة خاصة اولكل قوم انعم الله عليهم فابطرتهم النعمة ففعلوا مافعلوا فبدل الله منعمتهم نقمة ودخل فيهم اهلمكة دخولااوليا (كانت آمنة) دات امن من كل مخوف ( قال الكاشني ) ايمن ازنزول قياصره وقصة جباره ( مطمُّنة ) ار مسيده واهسل أن اسوده \* قال في الكواشي لاينتقلون عنها الى غسير ها لحسنهما ( ياتيها رزقها)اقوات اهلهاصفة ثانية لقرية وتغير سبكها عن الصفة الاولى لماان اليان رزقها مجدد وكونها آمنة مطبئنة ثابت مستمر (رغدا) واسعا (مركل مكان) من نواحيها من البرواليحر (فكفرت) اي كفراهلها (بانعمالله ) اى بنعمه جع نعمة على رك الاعتداد بالتاء كدرع وادرع والمراد بهادعمة الرزق والامن المستمر وابثار جع القلة الليذان بان كفران نعمة قليلة حيث اوجب هذا العداب فاظنك بكفران نعم كثيرة (روى) ان اهل ايلة كانوا يستنحون بالجبر كما في الكواشي \* يقول الفقير الخبر هوالاصل بير النعم الالهية واذا امر آ دم عليه السلام الذي هواصل البشربالحراثة فن كفر به فقد كفر بجميع النعم وتعرض لزوالها وكذالاعتقاد الصحيح

الذي عليه اهل السند والجاعسة هوالاسساس المي عليه قول الاعمال الصالحدة وافسداعتقاده فقداه دينه وتعرض لسخط الله تعلى \* بأك زمن م أكرشت خرقه راهد شهر \* چه سود ارار چندارد طهارت اربى م والمقصود طهارة الوجودوالقلب عن لوب الانية والتعلق نغيرالله تعمالي ( عاذا فهاالله ) اى أدانى اهلهاوبالفارسية ﴿ سَ بَحِشانيدخداى تعالى اهل انرا + واصل الذوق بالفي ثم يستماره وصعموصع الالتلاء والاختيار كافي تفسير أبي الليث (الساس الجوع) حتى اكلواماته وطوه لان الجزاء من جنس العمل قال في الاسئلة المقعمة في الاجوبة المععمة كيف سمى الجوع لباسا قبل لانه يطهر من الهرال وسمحوب اللون وضيق الحال ماهوكاللماس (والخوف) قال في الارشادشه اثرالجوع والخوف وضرهما المحيط مهم باللماس الفاشي اللانس فاستعيرله اسمموأوقع عليه الاذاقة المستعارة لمطلق الايصال المشذعر شدة الاصابة عاديها م احمًا ع ادراك اللاممة والذآنَّقة على نهيج التجريد فانها لشيوع استعمالها في ذلك وك ثرة جربانها على الألسنة جرت محرى الحقيقة (بماكانوايصنون) فيما قبل من الكفران ثم بين ان ماهملوه من كفران النعم لم يكن من احمة منهم لقضية العقل وقط الكان فلا على النائمة الله على الحلق اليضافقال (واقدحاء هم) اى اهلتك القرية (رسول منهم) اى من جنسهم بدر فونه باعمله ودسه فأخرهم بوحوب السكر على النعمة وألدرهم سوء عاقبة الكعر ان ( فكدبوه) ورسالته ( فاخدهم العداب) المستأصل غدما ذا قوانبدة من ذلك (وهم ظالمون) حال كونهم علامالين بالكفران والتكديب حيث جعلواالاول موضع الشكر والثماني موضع التصديق وترتيب العذاب على التكذيب جرى على سنة الله تعالى كا قال وما كما معذمين حتى نبعث رسولا قال ابن عماس رضى الله عنهما هذاالمثل لاهل مكذفانهم كانوافي حرم آمرو يتخطف النساس من حولهم وماعر بالهم طيف من الخوف وكانت تجي اليه ممرات كلشئ ولقد جاءهم رسول منهم فكفروا بانع الله وكذبوا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأصابهم بدعائه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اعى عليهم أسمع كسم يوسف ماأصا بهم من القعطوالجدب حتى اكلوا الجيف والكلاب الميتة والجلود والعطام الحرقة والعلهز وهوالو بروالدم اى يخلط الدمياو بارالابل ويشوى على الناروصار الواحدمنهم يرى مايينه ومين السماء كالدخان من الجوع وقد ضاقت عليهم الارض عارحبت من سرايار سول الله صلى الله عليه وسابعد الهجرة حيث كانوا. يغبرون على مواشيهم وعيرهم وقوادلهم فوقعوا في حوف عطيم من اهل الاسلام حتى تركوا سفر الشام والتردد اليه ثم اخدهم يوم مدر مااخدهم من الداب وفي الآية اشارة الى ان النفس الامارة بالسوء اذا كفرت فىقرية شخص الانسان ننعم الطاعات والتوفيق واتبعت هواها وتمتعت بشهواتها ابتليت بانقطاع معرة الحبي واكل حيفة الدنيا وميتة المستلدات وخوف العــداب بسوء صنيعها فلاد للسالك انيقنني اثررسول الخلطر الروحاني المؤيد بالالهام الرباني وبترك الاقتداء بالنمس والشيطان مانهما يجران الي الاخلاق الذميمة المستبعة للآ ثارُ القبيحة وقد سنت الذي صلى الله عليه وسلم لاتمام الاخلاق الحميدة على وفق الشريعة كما قال بعثت لاتم مكارم الاخلاق والمكارم جعمكرمة كالمصالح جعمصلحة واضافته الىالاحلاق من قسل اصافة الصفة الى الموصوف اى معثت لاتمم الاحلاق الكريمة والشيم الحسنة وذلك ان الانبياء عليهم السلام كل واحدمنهم معرث سروحكمة الهية راجعة الى تكميل البشر وتحسين احلاقهم ونبينا عليه السلام مبعوت لتتميم تلك الاخلاق الكرعة وتكميلهاعلى وجه التفيصل ولهداجا بشرع مامع لخيع جهات الحس وهداسرقوله لاسي بعدي في ادعى نبيا بعده جهل شدره وقدرعاء امنه كالايحيي (فكلوابماررقكم الله) أي واذقد استمان المكم بااهل مكة حال من كفرنانهم الله وكذب رسوله وما حل امهم بسنب دلك من اللتيا والتي اولاوآخرا فالنهوا ع الله عليه من كفران النعم وتكديب الرسول كيلا يحـل لكيمثل ماحـل بهم واعر وواحق نعم الله واطبعوا رسوله في امره ونهديه وكلوا مرزق الله م الحرث والانعام وغيرهما حال كونه (حلالا طيماً) اي لذيذا مفعول كلواوفيه اشارة الى ان انوار السر يعة واسرار الحقيقة ررق معنوى للعاشق الصادق وماقلته الشريعة والحقيقة فهوحلال طيب وماردته فهو حرام خبث ولذا قيل \* علم دين فقهست ونفسير وحديث \* هركد خواند غييرازي كردد خبث \* اى العلم المقبول النافع هذه العلوم وماشهد ت هي له بالقبول

( ۹٦ ) ( ن )

من الطواعر والواطن (واشكر والعمة الله) واعر فواحقها ولا تقالموها بالكفران والفاء في المعنى داحلة على الامربالشكر وانمادخلت على الامربالاكل لكون الاكل ذريعة الىالشكر فكائنه قبل فاشكروا نعمة الله غباكلها حلالا طيما ( أن كنتم أياه تعبدون ) اى تطبعون وتريدون رصاه أن تستحلو اما أحل الله وتحردوا ماحرم الله (اعاحرم عليكم المينة) اي اكلهاوهي مالم تلحقه الذكاة وبالفارسية مردار \*فاللحم القديد المجلوب الى الروم من اولاق حرام لا دهم انماً بصر يون رأس القرىالمة معة ولا بذكون (والدم) المعوم اى المصوب من العروق واما المختلط باللحم فعفووالاولى غسله (ولحم الحنزير ومااهل لغيرالله به) اى رفع الصوت الصنم به وذلك قول اهل الجا هلية باللات والعزى اي انساحرم هده الاشياء دون ماز عون حرمته من البحائر والسوآئب ونحوهما وتنحصر المحر مات فيها الاماصمه اليها دليل كالسباع والجرالاهلية روى انه عليه السلام نهي عن اكل كلدي مخلب من الطيوروكل ذي مات من السماع وروى خالدين الوليد رضي الله عنه الدعليه السلام مهى عر لحوم الخيل والغال والحير وفيه حجة لابي حنيفة على صاحبه في تحليلهما اكل لحوم الخبل وماروياه عن حايررضي الله عنه انه قال مهى النبي عليه السلام عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحم الحيل معسارض لحديث خالد والترحيح للمحرم كدا فى حواشي الف اصل سنسان چلى والاشارة ان الميتة جيفة الدنيا والحيوان هم الدار الآحرة ولو لم يكن الآخرة حياة لكانت جيفة + جيف رايراي مردكيش جيفه كويندني براي سي رشت وصورت فيحه فاعرف ( وفي المثنوي ) آنجهان چون ذر دره زند اند \* نكنه دانندوسحن كوينده اند \* درجهان مرده شان آرام نيست \* كين علف جزلا بق انعام نيست \* هركرا كاش بود نرمووط \* کی خرداوباد اندر کونل \* حای روح باك علين بود \* كرم باشد كش و طن سركين بود \* وان الدم شهوات الدنياو لم الخيز ير الغية والحسد والعلم وما اهل العيرالله به ماشرة كل عمل ماح لالله وللنقرب اله مل لهوى النفس وطاب حظوظها كما في التأويلات النجمية ( في اضطر ) الاضطرار الاحتياح الىالتيع واصطرهاليه احوجه والجأه فاضطر يضم الطاء والضرورة الحاجة ( قال الكاشبي ) يس هركه سجاره شود ومحتاح كردد بخوردن بكي ازمحرمات \* فتاول شيأ مر ذلك حال كونه (غرباغ) اي على مضطر آخر بالاستئار عليه فان هلاك الآحرابس باولى من هلاكه فهوحال من فعل مقدر كما اشيراليه والماعي من البعي بقال بغي عليه بعيا علاوظم (ولاعاد) متحاوزقدرالصرورة وسدالجوع يقال عدا الامر وعنه جاوزه ( والله غور رحيم ) اى لايؤاخذه بذلك فاقيم سبه مقامه قال في التأو بلات النجمية فن اضطرالي نوع منها مثل طلب القوت بالكسب الحلال اوالتاً هل للتوالد والتناسل اوالاختلاط مع الخلق للنا صحة والامر بالمعروف والسهى عن المنكروغيرذاك من ابوات البرغير معرض عن طلب الحق ولامجاوزعن حدالطر يقذهان الله غفور لما اصطروا اليه رحيم على الطالين بان يلغهم مقاصدهم واعلم ان مواضع الضرورة مستشاة ولدا قال في التهذيب يجوز للعليل شرب المول والدم للتداوى اذا خبره طيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من الماح ما قوم مقامه واجاز بعضهم استشارة اهل الكفرق الطب اذا كانوامن اهله كافى انسان العيون والاولى التحنب عمه لانالمؤمن ولى الله والكافر عدوالله ولاخيراولي منعد والله فلابد للمريض من المراجعة الى المجانس واهل الوقوف والتجرمة ( ( قال الصائب ) زبي دردان علاح درد حود جستن بآن ماند \* كه خاراز بابرون اردكسي بابيش عقر نها\* وفي الاشباه يرخص للمر بض النداوي بالنجــاسات وبالخمر على احد القواين واختار قاضيخان عدمه واساعة اللقمة بهاا ذاعص الفاقا والاحمة النظر للطيب حتى العورة والسوءتين التهني \*قال الققيها والليث رحمالله يستحب للرحل ان يعرف من الطب مقدار ما يمتع به عسايضر بدنه التهي \* وروى عن على كرمالله وجههانه قال لحم البقرداء ولبنهاشفاء وسمنها دوآء وقد صحعن النبي عليه السلام انه ضعى عن نسائه بالقر قال الحليمي هذاليس الحج زوبو سمة لم المقر ورطومة لهم وسمنها فكانه برى اختصاص ذلك به وهدالتأويل مستحسن والافاالنبي عليه السلام لا يتقرب الىالله تعسا لى بالدا عفهو أعساقال ذلك في المقر كإقال عليكم بالنان المقر وسمناتها واياكم ولحومها فانألنانها وسمنانها دوآء وشفاء ولحومها دآءلتك اليدوسة وجوارا آخر أنه ضتى القرام ان الجواز أولغدم تدسر غيره كذافي المقاصد الحدنة الأمام السحاوي (ولا قولوا) يااهل مكة (لمانصف السنتكم) ما وه ولة واللام صلة لانقولوا مثل ما في قوله تغالى ولا تقولوالم يقتل

في سبيل الله اموات اي لا تقولوا في شأن ما تصف السنكم من المهـــا ثم بالحل والحر مة في قوالكم ما في نطو ن هده الانعام خالصة لدكورنا ومحرم على ازواجنا من غيرترب دلك الوصف على ملاحطة وفكر فضلاعن استاده الى وحي اوقياس مبي عليه (الكدب) ينتصب الانقواوا على اله مفعول ، وقوله تعالى (هدا حلال وهداحرام ) بدل منه فالمعي لاتقواوا هداحلال وهذاحرام لماتصفه السنكم بالحل والحرمة فقدم عليه كونه كدبا وابدل منه هدا حلال وهداحرام مالعة واللام صلة مثل مايقال لاتقل للنبيذ انه حرام اي في شانه وذلك لاختصاص القول بانه فشائه وفيه ايماء الى ان ذلك محرد وصف باللسان لاحكم عليه عقد كدا في حواشي سعدى المعتى و يقال في الآية تشيه للقضاة والمفتين كيلايقولوا قولا نغير حعة و بيان كافي نفسيرابي اللبث (لتفتروا على الله الكذب) فإن مدارالحل والحرمة ليس الا امر الله فالحكم بالحل والحرمة استناد لا تعليل والتحريم الى الله من غيران بكون ذلك منه واللام لام العاقمة لاالغرض لان الافتراء لم يكن غرضا لهم وفي الآية اشارة الى ما قولت النفوس بالحسمان والغرور اناقد بلغا الى مقام يكون علينا بعض المحرمات الشرعية حلالا وبعض المحالات حراما فيفترون على الله الكذب انه اعطانا هدا المقام كاهو من عادة اهل الاباحة كذا في التأويلات المحمية (انالدين يعترون على الله الكذب) في احر من الامور ( لا يُعلُّون) لا يعورُون بمطالبهم التي ارتكبوا الافتراء للفوز بها (متاع قليل) خبر مبدراً محذوف اى منفة هم فياهم عليه من افعال الجاهلية منفعة قليلة تقطع عن قريب (ولهم) في الآخرة (عداب الم) لايكتنه كنهه (وعلى الذي هادواً) يعنى على اليهو دخاصة دون غيرهم من الاواين والآخرين (حرمنا ماقصصناعليك) اي بقوله حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمناعليهم شحومهماالآية (من قبل) أي من قبل ترول الآية فهومتعلق بقصصنااوم قبل التحريم على هذه الامة فهومتعلق بحرمنا وهوتحقبق لماسلف من حصر المحرمات فيمافصل بابطال ما يخالفه من فرية اليهود ومكديبهم فيذلك فادهم كانوا يقولون اسنا اول مرحرمت عليه وانماكات محرمة على نوحوا راهيم ومن بعدهما حتى انتهى الامرااينا (وماطلناهم) ذلك التحريم (ولكن كانوا انفسهم يطلون) حيث فعلوا ماعوقبوا به عليه حسيمانعي عليهم في قوله تعالى فبطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيات احلت لهم الآية ولقد القمهم الحرر قوله تعالى كل الطعام كان حلا لهني اسرآئيل الاماحرم اسرآئيل على نفسم من قبل ان تنزل التوراة قل فائتوا بأاتوراة فاتلوها انكئيتم صادقين روى انه صلى الله عليه وسلم لماقال لهيم ذلك بهتواولم بجرأوا ان بخرجوا التوراة كيف وقدس فيها ان تحريم ما حرم عليهم من الطيبات لطلهم و نغيهم عقو مة اوتشديدا اوضم بيان وفيه ننبيه على الفرق بينهم و مين غيرهم في التحريم (ثم الريك للدي علوا السوء بجه اله) بسد بغفلت وناداني وعدم تمكر درعواق امور وعمان عاس رصى الله عنهماكل من يعمل سوأ فه وجاهل وانكان يعلم ان ركوبه سيئة والسوء يحتمل الافتراء على الله وغيره واللام متعلقة بالحبر وهولغفوروا الثائبة تكرير على سليل التأكيد لطول الكلام ووقوع الفصل كامر في قوله تعالى ثم ان ربك للذين هاجروا الآية (ثم تادوا مر نعد ذلك) اى من دور ماعملوا السوء والنصر يح به مع دلالة ثم عليه للتأكيد والمبالغة (واصلحوا) اعدالهم اودخلوا فى الصلاح ( ان ربك من بعدها ) من بعد التو مة كقوله اعداوا هواقرب للتقوى في ال الضمير عالد الى مصدر الفعل قال سعدى المفتى لم يذكر الاصلاح لانه تكميل التو مة فانها الندم على المعصية من حيث انها معصية مع عزم ان لايعود فعدم العودوالاصلاح تحقيق لذلك العرم (الفعور) لذلك السوء اي ستورله محاء (رحيم) يشب على طاعته تركا وفعلا وتكرير قوله تعالى ان ربك لتأكيدالوعد واطهار كال العناية بأنجازه فعلى العاقل انيرجع عن الاعراض عن الله ويقل عليه نصدق الطلب واخلاص العمل والتوبة بمزلة الصابون فكماان الصابون يريل الاوساخ الطاهرة فك ذلك التو بة تريل الاوساخ الباطنة اعنى الذنوب (وفي المثنوي) كرسيه كردي تو نامه عرخويش \* تويه كل زانها كه كردستي توييش \* عراكر مكدشت بخش اي دم است \* آل تو به اشده اكراو بي م است \* بيخ عرت دايد، آل حيات \* تادرخت عركردد بائبات جله ماضيه! از ين نيكشوند \* زهر بار ينهاز ين كرددچوقند \* واعلم ان تونة العوام من السيئات و تو نة الخواص من الزلات والعملات و تو مة الاكار من رؤية الحسنات والألتفات الى الطاعات لاتركها والعبد اذارجع عن السبئة واصلح عله اصلح الله شانه وافضل الاعمال خلاف هوى النمس والذَّكر بلااله الاالله

وق الحديث الله عودام ياقوت اجرراً سه تحت العرش واسفاله على طهر الحوت في الارض السفلى قاذا والعدد الدالا الله محدر سول الله عينية صادقة اهتر العرش فتحرك الحوت والعمود فيقول الله تعدل اسكن ياعرشى فيقول العرش كيف اسكروانت لاتفنار لقائلها فيقول الله تعالى اشهدوا باسكال سمواتى الى قدغفرت لفائلها الدنوب صغيرها و محصل الفائلها الدنوب صغيرها و بالماسموا وعلاية ها فيد كرالله تعالى يتحلص العد من الذنوب و به تحصل تركية النفس وتصفية القلوب (ارما برهيم كان امة) على حدة لحيازته من الفضائل البسرية مالا يكاد يوجد الامتفرة في أفي امة جة كافيل

## لس على الله بستنكر \* ان بجمع العالم في واحد

حاما تو يكانه ولى ذات توهست مجوعة آثار كالاتهمه و فالحديث حسين سط من الاساط كافي المصابيح عمى انه من الايم يقوم وحده مقامها أو بمعنى أنه يتشعب منه الفروع الكشيرة أذالسادات من نسل زين العابدين بى الحسين رضى الله عنهما فلادلالة في الحديث على نبوة الحسين كاادعاه بعض المفترين في زماننا هذا تعود بالله ومن قال معدنبيناسي يكفئ كافى بحرالكلام ويقال امتعمى مأموم اي يؤمه الناس ويقصدونه لأحدوا منه الخير ومعلم الخيرامام في الدين وهو عليه السلام رئيس اهل التوحيد وقدوة اصحاب التحقيق جادل اهل الشرك والقمهم ألحر بدينات باهرة وابطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة (قَانتاً لله) مطيعا له فأتما بامره (حيماً) مائلا عن كل ديز باطل الى الدين الحق ( ولمبك من المتسركين) في امر من امورد ينهم اصلا وفرعا وفيدرد على كفارقريش فى قولهم نحن على ملة ابينا براهيم (شاكر الانعمة) جع نعمة صفة ثالثة لامة (روى) انه كان لاياً كل الامع ضيف ولم يجد ذات يوم ضيفا فأخر عداء فجاء فوج من اللانكة فيزى البشر فقدم لهم الطعام مغيلوا البه آن بهم جذاماً فقال الآن وجبت مؤاكلنكم شكرا لله على ان عافانى وابتلاكم ويقال انه ارادالضيافة لامة مجمد تم دعاالله لاجلها وقال اني عاجزوانت قادر على كلشئ فجاء جبر بل فاتى مكف من كافورا لجنة فاخذ اراهيم فصعد الىجل ابى قبيس ونثره فاوصله الله الىجبع اقطار الدنيا فعيمًا سقطت در ، من درائه كأن معدن الملح فصاراللم ضيافة ابراهيم عليه السلام (قال السيخ سعدى) خورو يوش وبخشاى وراحت رسان \* نكه مى چه دارى زبهركسان عم وشادمانى نماند وليك \* جزاى عل ماندونام نيك (اجتباه) اختاره للنبوة (وهداه الى صراط مستقيم) موصل اليه وهوملة الاسلام المشتمل على التسليم وقداوتي تسليمااي تسليم (وآتيناه في الدنيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر الجميل والتناء فيما بين الناس قاطمة والاولاد الابرار والعمر الطويل في السعة والطاعة وانحضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم من نسله وان الصلاة عليه مقرونة بصلاة النبي عليه السلام كاقول المصلى منهذه الامة كاصلت على اراهم وعلى آل اراهيم (وانه في الآخرة لم الصالحين) اصحاب الدرجات العالية في الجنة وهم الانبياء عليهم السلام فالمراد الكاملون في الصلاح والواصلون الى غاية الكمال (ثم اوحينــا اليك) مع عاو طبقتك وسمو رتبتك وما في ثم من التراحى في الرتبة للتنديد على الراجل مااوتي ابراهم الماع الرسول ملنه (الدائبع ملة ابراهم) المله المم لماشرعه الله لعداده على لسان الانبياء من املات الكذاب اذامليته وهي الدين بعينه الكن باعتبار الطاعقله والمرادعاته الاسلام المعبرعنه بالصراط المستقيم (حنفا) حال من المضاف اليه باال المصاف الشدة اتصاله به حرى منه مجرى البعض فعد بذلك من قبيل رأيت وجدهند قائمة (وماكان من المسركين) ملكان قدوة الموحدين وهوتكر يرااسيق لزيادة تأكيد وتفرير للزاهته عاهم عليه من عقدوعل قال العلماء المأمور به الاتباع في الاصول دون الفروع المتدلة بندل الاعصار واتباعه له سبب كونه مدونًا بعده والافهواكرم الاواين والآحر بن على الله \* تواصل وبافي طفل تواند \* توساهي وججوع خيل تواند \* وكان صلى الله عليه وسلم على دين قومه قبل البوة اي على مانق فيهم منارث أبراهيم واسماعيل عليهماالسلام في حجهم ومناكعهم ويبوعهم واساليمهم واما النوحيد غانهم كانوا قد بداوه والني عليه السلام لم كن الاعليه قال في التأو بلات النجمية لماساك النبي صلى الله عليه وسلم طريق منابعته والم وجهده لله ليذهب الى الله كاذهب ابراهبم وقال انى ذاهب الى ربى نودى في سره انابراهيم كان خليلنا وأنتحببنا فالعرق مينكماان الخليل لوكان ذاها عشي بنفسه فالحبب يكون راكسا اسرىبه فاللغسدرة المنتهى وجد مقام الخليل عندها فقيل لهان المدرة مقام الخليل لورضيت بها لنزينهالك

اذبعشي السدرة مابعشي ولعلو همته الحسية مازاغ النصر بالنطر اليها وماطغي بأتخا ذالمنز لعندهم دنا فتدلى فكان قال قو سين اوأدنى وهو مقام الحسب في مع الله هو في خلوة لى معاللة وقت لا يستى فيد ماك مقرب وهو جبريل ولاسي مرسل وهو هو بنه عليه السلام لماجاوز حد المتساسة صارمته وعامال على صلى الله عليه وسلم في الدنيا محتاحا الى منا بعة الحليل فالحليل يكون في الآحرة محتاحا الى شفاعته كما قال الساس محتا جون الى شفا عتى يوم القيامة حتى ابراهيم الهجي مافي التأ ويلات \* عُمالاً به تدل على شرف الما العة فان الحبيب مع شرقه العظيم اذاكان وأمورا بالمنابعة هذا طنك نغيره من افراد الاسة في المتابعة وصحمة الاخيار والصلحاء شرف وسعدادة عطمي الايري ال عشرة من الحيوانات من اعل الجنة بشرف القرس كماقة صالح وكيش اسماعيل ونملة سليمان وكل اصحاب الكهف ولله درمن قال \* سك اصحاب كهف روزي جند \* يىم دم كرفت ومر دمشد \* وعن الذي علمه السلام ان رجلابتي متحيرا من الافلاس فيقول الله بأعمدى أتعرف العمد العلاني اوالعارف العلاني فيقول مع فيقول الله فاذهب فا يقدو هبتك لدوع السيخ بهاء الدين انحادم السيح أي يريد السطاعي قدس سره كأن رجلامغربيا فيرى الحديث عنده في سؤال منكرو بكبروف ال المعربي والله آريساً لا في لا قولي لهما فقالواله ومن يعلمذلك فقال اقعدوا على قبري حتى تسمعوني فلما يتقل المعربي جأسوا على قبره فسمعو االمسألة وسمعدوه يقول أنسألو مني وقدح لمت فروة أبي بردعلى عنتي فضواوتركوه (انماحهل السنت) اي فرض تعطيم يوم السنت والتحلي فيه للعام دةورك الصيد فيه فتعدية جعل العلي لتضمينه معنى فرض والسنت يوم من ايام الاسموع معنى القطع والراحة فسمى لهلا نقطماع الايام عند ادهوآخر الام الاسسوع وفيه ورغ اللهمن خلق السموات والارض اولان اليهوديستر يحون ويمس الاشغل الدنبوية ويقال اسمتت اليهودا ذاعطمت ستهاوكان البهوديدعون ان السنت من شعارًا لاسلام وان براهيم كان محافظا عليه اى السنت من شعائر ابراهيم وسعار ما دالتي امرت بالمحديات اعها حتى بكورينه صلى الله عليه وسلم وس بعض المشركين علاقة في الجلة وأعما شرع ذلك لمي اسرآ سيل بعدمد الهويلة (قال الكاشهي) درزاد المسير آورده كه حضرت موسى عليه السلام يكي راديدك روزشه ه مناعي رداسته یحایی میبرد بفرمودتا کرد دش بردندو بش رادر محلی به که ند که مرغان هوای مردار خوارچهل روراجرای واحشاى اومى خورند ودلك لهتك حرمة شريعته عنل دلك العمل \* كرا شرع فنوى دهد برهلاك \* الاتانداري زكشتش إك (عمى الدين اختلوافيه،) منشأ الاخلاف هو الطرف المخالف للحق وذلك الموسى عليه السلام امراليهودأ ويجعلو افي الاسموع يوماواحدا للعسادة واريكون دلك يوم الجعة فأبوا عليه وقالوا نريداليوم الدى فرع الله فيده من خلق السموات والا رض وهو السنت الاشر دمة منهم قد رضوا بالجعة فاذن الله لهم في السنت والتلاهم بتحريم الصيد فيه فاطاع امر الله تعدالي الراضون بالجعة فكانو الايصيدون واما غير هم فإيصدواعن الصيدُفُ هُم الله قردة دون اولئك الطيعين ﴿ يَقُولُ الْعَقِيرُ امَا الْفُرَقَةُ الواقَدَةُ فَجُوا لانقيا دهم الامرالله تعالى وهناء باطنهم عن الارادة التي لم تذه من الله تعالى واما المرققة الح العة فهلكوا لحالفتهم لامرالله تعالى ونقائهم مفوسهم الامارة ولاشك المن اجبروفق ومن تحرك الرادته وكل الينفسه ( واربك ليحكم بدهم) اى مين الفريقين المحتلفين فيه (يوم القيامة في اكانوا فيه يحتلفون) اى يعصل ما مديمها من الاختلاف فيحارى الموافق بااثواب والمخالف بالعقاب وفيه اعداءاليان ماوقع في الدنيها من مسيح احد الفريقين وأنجاء الآحر بالسمة الى ماسمقع في الآحرة شئ لابند موفى الحديث محس الآحرون الساسون يوم القيامة اوتينامي بعدهم يعني يوم الجعة فهدايومهم الدى فرض عليهم فاحتلفوا فيه فهدانا الله له ولنااليوم وللهود غداولانصاري معدغد وفي الآية اشارة الى الاحلاف فياارشدالله والناس الى الصراط المستقم من الاوام والنواهي لاستحلال بعضها ونحريم بعضها تداعامنهم على وفق الطمعواله ويوان كان التشديد فه على المسهم بكون وبالاعلهم وصلا لاعن الصراط المستقيم فالواحب على العاد في العادات والطاعات والمحاهدات وطلب الحق الاتباع وترك الانتداع كإقال صلى الله عليه وسلم عليكم يستى وسينة الحلفاءال اشدين من العدى وعضواعليها باا واحذ واياكم ومحدثات الامور مان كل دعة ضلالة وحاءرجل السيح أبي مجمدعد السلام بينشش قدس سره فقال باسيدي وطفعلي وطائف واورادا فعص السيح وقال أرسول أبافأ وحب

الواجبات انفرآنض معلومة والمعاصي مشهورة فكن للفرآئض حافطا والمعاصي رافضاوا حفطقلك من ارادة السنيسا واقتع من ذلك كله عافسم الله إلى عاذا خرج لك مخرح الرضي فكن لله فبدشه كراواذا خرح اك عزح المعنط ذكى عليد صاراو في قوله تعلى وان را العكم الا يقاشارة الى ان الله تعلى الحكم الدله من امل السدواهل البدع فيقول هؤلاء في الجسد بعضلي ولاابالي وهؤلاء في النار بعدلي ولا أبالي واهل الدعد نينان وسيعون ورقة مهاهل اإطواهرو احدى عشره فرقة من اهل المواطل كلهم على حلاف الحق مل حيث الاعتفا دوكلهم فالنار والفرقة الناجية من المتصوفة وغيرهم هم الموافقون الكتاب والسنة عقداوعملا سألالله تعلىان يحفظ امر الزيع والضلال ولابدم اخ ماعيح في الدي كأ مل في طريق اليقين مرشد الى الحق المنين (قال الحافظ) قطع اي مرحله بي همرهي خضر مكن حطل تستبرس اخطر كرهي (أدع) انساس يامجد من سبل الشيطان (الى سدل رمك) وهوالاسلام الموصل الى الجنة والزاني قال حضرة الشيخ العطار قدس سره \* نورا وجون اصل موجودات بود \* ذات او چون معطى هرذات بود \* واحب آمدد عوت هردو جهائش م دعوت ذرات يبداونهانش \* واعلم انكل عين من الاعيان الوجودة مستند إلى اسم من الاسماء الالهية واصل من طريق ذلك الاسم الى الله الدى له احدية جبع الاسماء لايقال فيا فائدة الدعوة حيئذ لانا نقول الدعوة من المضل الى الهادي ومن الجائز الى العدل (بالحكمة) بالحمدة القطعية العيدة للعقائد الحقة المريحة الشمة من دعى البها فهي لدعوة خواص الامة الطالين للعقائق ( والموعطة الحينة ) اى الدلائل الاقناعية والحكايات الافعة فهي لدعوة عوامهم يقال وعطه يعطه وعطا وعياة وموعطة ذكره مايلين قلبه مر الثواب والعقاب فاتعط كما في الفاموس ( وجاد لهم بالتي هي احسر ) اي ناطرمها ندبهم بالطريقة التي هي احسر طرق المناطرة والمجادلة مرازفتي واللبن واحتيار الوجه الابسر واستعمال المقد مأن المشهدورة تسكينا لشغ هم واطفاء للهمهم كاعطه الخليل عليمه السلام وفي الآية دليل على انالة طرة والجادلة فالعم جائرة اداقصديها اطهارالي قال السيخ السيرة دى ف تفسيره ف هذه الا ية تبيه على الدعوالي الحق فرق ثلاث فان المدعو الى الله بالحكمة قوم وهم الخواص وبالوعطة قوم وهم الدوام وبالجادلة قوم وهم اهل الجدال وهم طائفة ذووا كياسة تمير وابهاعي الدوام ولكنه انافصة مدنسة بصفات رديئة منخث وعنادوته صب ولجاح وتقليد ضال منعهم عن ادراك الحقوته الكهيم فان الكياسة الناقصة شر من الملاهة مكثير الم تسمع ال اكثر اهل الجنة الله فليستعمل كل منها مع من يناسها فأنه لواستعمل الحكمة للعوام لم يفدشياً حيث لم يفهموها لسوء بلادتهم وعدم فطستهم \* نكته كفتن بيش كرُّفهمان زحكمت في كان -حوهر چـنداز جواهر ریخـن پیش خراست (وفی المثنوی) کی توان باشـعه کفتی ازیم \* کی توان مُ وط زدن در پیش کر م وان استعمل الجدال مع اهل الحكمة "نفروا منه "نفر الرجـــل من الارضاع ملس الطفل وفي التأو يلات النجمية قوله ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعطة الحسسنة اشارة الى ان دعاء العوام الى سايل رك وهو الجنة بالحسكمة وهو الحوف والرجاء لا نهم يدعون ريهم خوفام النار وطمعاي الجسة والموعطة الحسةهى الرفق والمداراة ولين الكلام والنعريض دون التصريح وفى الحلا دون الملا فالمالنصح على الملائقر بع ح كرنص بحت كي مخلوت كن \* كه جزاي شيوه نصيحت نيست \* هرنص يحت كه رملا شد ح آن نصيحت بجز فضيحت نيست \* ودعاء الخواص الى الله بالحكمة والموعظة الحسانة وهي ان تحب الله البهم وتوفر دواعيهم في الطلب وترشدهم وتهديهم الى صراط الله وتسلكهم فيه وتكون لهم دليلا وسراحا منيراالي اربصلوا في متابعتك وتركيتك اياهم الى مراتب المقرين وحادلهم بالتي هي احسن لكل طائفة منها فحادل اهل النفاق واغلط عليهم وجادل اهل الوعاق باللطف والرحمة واخفض حناحك للمؤمين واعف عنهم واستغفر لهم وقال حضرة شيخي وسندى روح الله روحه في كتابه المسمى باللا تحات البرقبات بالحكمة اي بالتصديرة على رعابة الماسمة في مقتضيات الاحوال والمقامات بالتليين والتحفيف والتعريض في مقاماتها والتغليظ والتشديد والتصريح في مقاماتها ونحو ذلك من المناسبات الحكمية الجالبة المصالح والسالة للمفاسد والموعطة الحسنة اى المنضمنة للعسنات والمستملة على النرغيبات والمنا ولة للترهيات والجالة للقلوب الى المحمويات والساابة النفوس عن المة و حات وغير ذلك مما يحتص وبليق

بالموعملة الحسنة التي هي الموعطة بالحق والعلم الكامل والعقل التام لاالموعطة بالنفس والجهل والحق فانتلك الموعطة اناهى بالمصيرة الشاملة الصحيحة وهده الموعطة اعاهى بالعقلة العامة الفاسدة وفي الحقيقة الموعطة الحسنة هم الموعظة الحامعة لحوامع الكلم وجادلهم بالتي اي بالمجادلة التي هي احس وهي المجادلة الحقائمة التي تكون بالرفق واللين والصفح والعقوو السمح والكلام بقدرالعقول والنطر الىعواق الاموروالصبوالتابي والعمل والجلم وغيرداك منخواص الجادلة التيهى احس مثل كون الرادمنها اظهارالحق وبال الصدق لمرخاك الحق والصدق بكمال الاعراض عن جيع الاعراض والاعراض وتمام الترجم للمخالفين المعاندين الضااين عي سيل الحق والصدق والحاهلين العاطين السارين الى سيل الماطل والكدب وماسوى ذلك من الحواص واللوازم (ال رك هواعلم عن صل عن سليله) بأكس كه كراه شد ازراه حق كه إسلامست واعرض عرقول الحق بعدماعاي من الحكم والمواعط والعبر (وهواعلم بالمهتدي) مدلك اى ماعليك الاماذكر م الدعوة والتباغ والمحادلة بالاحس واماحصول الهدايه والضلال والجازاة عليهما فلاعليك ملالله اعلم بالضالين والمهندي فحارى كلامنهم عايستحقده كأثه قيل انرك اعلم فهر في كان فيمخير كفاه الوعط القليل والتصمحة البسيرة ومر لاخبر ويه عجزت عنه الحيل وكأنك تضرب منه في حديد بار د (قال الشيخ سعدي) توان ياك كردن زژنك آمنه \* وليكن نيايد زسنك آينه (وقال الحافظ) كوهرياك بادكه شهو د قابل هيض \* ورنه هرسنك وكلى لؤلؤ ومرجان نسود \* واعلم الناس ثلاثة اصناف صنف مقطوع بحسى خاتمتهم مطلقا كالاندياء عليه السلام والعشرة المشرة وصنف مقطوع دسوء عاقستهم كابي حهل وقارون وهامان وفرعون وغيرهم ممنقطع نسوء خاتمتهم مطلقا وصنف مشكوك فىحس خاتمهم وسوء خاتمتهم مطلقا كعامة المؤمنين الابرار وكاهة الكافرين الفحار فان الابراركانوا ممدوحين في طــاهرالشر بعة منجهة ألعقائد والاعمال فيالحال والفحاركانوا مدمومين فيطاهر الشريعة مرتلك الجهة فيالحال لكن امرهم فيالماآل معوص الى الله أعالى والله بالمفسد م المصلم و عير منهما في الا حرة والعاقمة فكم من ولى في الطاهر بعود عدوالله ووليا للشيطان معود بالله لكون صلاله ذاتيا قدتداخله الاهتداء العارضي فاستترت طاله مصورة نورالاهتداءكاستنار طلمة الليل بنورالنه ارعند ايلاح الليل فيالنهاروكم مرعدوفي الطاهر يعود وليا لله وعدوا للشيطان لكوراهندائه اصليا قدتداخله الضلال العارضي عاستترنوره تطلة الضلال العارصي كاستنار نور النهار بطلمة الليل عدايلاح النهار في الليل فكما لا يفع الاول الاهتداء العارضي و يكون عايته الى الهلاك كذلك لايضرهذا الثاني الضلال العارضي ويكون خاتمته الىالنجاة وعي ابي اسحق رجهالله تعالى قالكان رجل بكثرالجلوس البنا ونصف وحهدمعطى فقلت لدائك تكثرا لحلوس الينا ونصف وجهك معطى اطلعي على هذا قال وتعطيبي الامان قلت عمقال كئت نباشا فددنت امرأة فأتيت قعرها فننشت حتى وصلت الى اللمن فردعت اللس ثم صر رت بدى الى الرداء ثم ضر رت بدى الى اللفافة فدد تها فيعات تمدها هى فقلت اتراها تغلبي فعنيت على ركبتي فحردت اللفافة فرفعت يدهافلطمتي وكشف وحهه فاذا اثر خس اصابع في وجهه فقلتله تممه قال ثمرد دت عليها لفافتها وازارها ممرددت الرآب وجعلت على نصبي الاانبش ماعشت قال فكتبت بذلك الى الاوزاعي هكنت الى الاوراعي و بحك اسأله عمر مات من اهل النوحيد ووحهه الى الفيلة فسألنه عن ذلك فقال اكثرهم حول وجهه عن القلة فكشت في الكالي الاوزاعي فكشالي انالله وانا اليه راجعون ثلات مرات امامن حول وجهه عرالة لة فائه مات على غيرالسنة اي على غيرملة الاســـلام وذلك لان ترك العمل بالكتاب والسنة والاصرارعلى المعماصي يجركنيرا من العصاة الى الموت على الكفر والعياذ بالله ( قال الشيخ سعدى ). عروسي اود نو ات ماتمت ٨ كرت نيك روزي الود خاتمت \* نسال الله سبحانه ان يحفط نور اعاننا وسمع اعتقادنا من صرصر الزوال ويثبت اقدامنا بالقول الثابت في حيم الاوقات وعلى كل حال (وانعاقتم) اى اردتم المعاقمة على طريقة قول الطبيب للمعمى أن اكلت فكل قليلا (فعاق وا بمثل ماعوقتم به) اي بمثل مأفعل لكم وقد عبرعند بالعقدات على طريقة اطلاق اسم المسبب على السبب نحو كالدين تدأن اي كالمعل بجازي سمى الععل المجازي عليه باسم الحزاء على الطريقة المذكورة اوعلى فهم المساكلة والمراوحة يعيي تسمية الاذي الابتدائي معاقبة مزباب المشاكلة والا هادها فيوضعها الاصلي تستدعى اربكون عقيب

فعل نع العرف حار على اطلاقها على مايعذب، احد والم يكن حزاء فعل كافي حواشي سعدي المفتى فال القُرطي اطبق جهور اهل التفسيران هذه الآية مدينة نرأت في شأن سيدالتهداء حرة بن عد المطلب عم رسولالله صلى الله عليه وسم وذلك ان المسركين مثلوا بالمسلين بوم احد بقروا بطونهم وجدعوا انوفهم وآذانهم وقطعوا مذاكيرهم مابق احد غدير مثول به الاحتظاة بى ال اهب لان اباه عامر الراهب كان مع ابي سفيسان فتركوه لذلك ولماانصرفالمسركون عن نثلي احد انصرف رسولالله عليه الصلاة والسلام فرأى منطرا ساء رأى خمرة قدشق بطنه واصطلمانفه وجدعت اذناه ولم يرشيأ كاراوحع لفله منه فقال رحمة الله عليك كنت وصولا للرحم فعالا للحير لولا ان تحزن الساء او يكون سنة بعدى لتركَّتَكُ حتى يبعثك الله من نطون الساع والطيراماوالله لسناظفرتي الله يهم لامثلن بسبعين مكانك وغال المؤمنون ان اظهرنا الله عليهم لمزيدن على صنعهم ولنمثلن مثلة لم يمثلها احد من العرب باحد قط ولنفعان تمدعا عليه السلام ببردته فغطي مهسا وجه حرة فخرحت رجلاه فجعل على رجليه شيأ من الاذحر ثم قدمه فكبر عليه عشرا ثم حدل بجاء بالرجل فيوصع وحرة مكانه حتى صلى عليه سسبعين صلاة وكان الفتلي سسعين وفي النبيان صلى النبي عليه السسلام على عمه حمرة ســ بن تكبرة اوصلاة انتهى \* روى ان ابابكر رضى الله عنه صلى على فاطمة رضى الله عنها وكبر ار معا وهذا احد مااستدل به فقهاء الحنفية على ان تكيرات الجذزه اربع كا في انوار المشارق قال في اسباب النزول ماحاصله انحمزة رضى الله عنه قنله وحشى الحبتى وكان غلاما تجيرن مطعم بن عدى بن نو الوكان عه طعيمه بى عدى فداصب يوم در فلاسارت قريش الى احد قالله جبيران فتلت حمرة عم محد الحسى طعيمة فانتُ عَنيق فاخذ الوحسى حربته فقذفه مها وكات لاتخطئ حربة الحبشة حين قذووا فكان ماكار ثمالم الوحشى وقالاله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ال تغيب عني وجهك وذلك انه عليه السلام كرهم لقتله حمزة فغرح فلما قمض رسول الله صلى الله عليه وسم وخرح النماس الى مسيلة الكذاب قال الوحشي لاخرجن الى مسئلة لعلى اقتله عاكافئ به حزة هخرح معالناس فوفقه الله لقتله ثم ان القتلى لما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية فكفرعلها اللام عن بمينه وكفه عما أراده والامروان دل على اباحة المناتلة في المتلة من غيرنجا وزلكن في تقييده بقوله وانعاقبهم حث على العفو تعريضها قال في بحرالعلوم لاخلاف في تبحر يخ المثله وقدوردت الاخبار بالنهى عنها حتى الكاب العقور (ولتنصيرتم) اىعن المعاقمة بالمثل وعنونم وهو تصريح عاعم تعريضا (لهو) أى لصبركم هذا (خير) لكم من الانتصار بالمعاقبة اى العقو خيراله افين من الانتقام واعا قيل (الصابرين) مدحابهم وثناء عليهم بالصبروعندذلك قال صلى الله عليه وسلم لل نصعر يارب قال في الخلاصة رجل قال لآخر ماختيت هل يقرل له بلاانت الاحسن ان يكف عنه ولا يجيب واورفع الامر الى القداضي اؤ ديه بجوز ومع هذا لواجاب لابأسبه وفي جمع الفتاوى لوقال لغيره بإخباث فحازاه بمثله جازلانه انتصار سدالطلم وذلكمأ دونفيه قال الله تعالى ولمن انتصر بعد طله فاولئك ما عليهم مسبيل والعفوافضل قال الله تعالى في عذا واصلح فاجره على الله وانكات تلك الكلمة موحمة للحد لايذنجي ان بجيبه عثله تحرزا عن ايجاب الحد على نفسه وفي تنوير الابصار الامام التمرثاشي ضرب غيره نغيرحني وضرب المضروب يعرران وييدأ باقامةالنعزير بالبادي انتهى ثماميه صلى الله عليه وسلمر يحالانه اولى الناس مر الم الامور لزيادة عله بشو وره تعالى و وفورو توقد به فقيل (واصبر) على مااصابك من جهتهم من فنون الآلام والاذبة وعابنت من اعراضهم عن الحق بالكلية وصبره عليه السلام مستنبع لافتداء الامة كقول من قال لان عساس رضى الله عنهما عند التعزيد اصبرنكن ك صابر بن فانماصبرالرعية عند صبرالرأس (وماصبرك الابالة) بتوهيق الله واعامته لك على الصبر لان الصبر من صفات الله ولا يقدر احدان يتصف بصفائه اى الآبه بان يتعلى خلات الصفة . قال جعفر الصادق رصى الله عنه امر الله انبياء بالصبروجعل الحط الاعلى منه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل صبر. بالله لابنفسه وقال وماصبرك الابالله (ولانحزن عليهم) اي على الكافر يربوقوع الياس مرايا نهم بك ومتابعتهم لك بحو ولاناً س على القوم الكافرين (ولائك) أصله لانكن حذفت النور تحقيقًا لمَثرة استعماله بح لاف لم بصن ولم بخن و تحوهما ومعنى كثرة الاستعمال انهم بعبرون مكان و يكون عركل الافعال فيقولون كان زيد قول وكان زيد يجلس فاز وصلت بساكن ردت النون وتحرك نحو ومن بكن الشيطان ولم يكي الذين الآية (فيضبق) اي لاتكن في صدر من مكرهم فهوم الكلام المقلوب الدي يسجع عليه عند امن الالتراس لان الصيق وصف فهويكون في الانسال ولايكون الانسان فيه وفيه لطيقة احرى هي ان الصيق اذاعظم وقوى صار كالتي المحيط بد من جمع الحوان ( ما يمكر و ن ) اي من مكرهم لك فيما يستقبل عالاول دهي عن التأم عطلوب من قلهم فات والناني عرا أم عجدور مرجهتهم آت (الله معالدي اقوا) اجتدوا المعاصي ومعي المعة الولاية والعضل (والديهم محسنون) في اعمالهم ويقال مع الدي اتقوأ مكاماة المديئ والدين هم محمدون الى من بعادى البهم فالاحسان على الوجه الا ول عمى جعل الشيُّ حبلاحد: اوعلى الشاني صد الاساءة وفي اللَّديت اللَّه عسى ثلاث علامات بإدر في طاعة الله و يحتب محسارم الله و يحس الى من اسماء اليه راحسان خاطرمرد شودشاد \* بقوى خالهٔ دي كرددآباد \* بسوى اين صفتها كرشتابي \* رصاي حلق وخالق هردو بابي \* قال ممشاد الدينوري رأيت ملكا م الملائكة يقول ليكل م كان معاللة فهو ه الت الارحل واحد قلت من هوقال من كان الله معه وهوقوله ان الله مع الدين اتقوا والدين هم محسنون وذلك لان المقصود كينو مة المحروب مع المحب اذهو يشعر بالرضى والاقرال واماكينوية المحب مع المحروب فقيد تحصل مع سحط المح وب و دبار . \* وعن هرم سحيان انه قيل له حين احتضر اوص فقال انداالوصية من المال ولامال لي اوصيكم يحواتيم سورة المحلاي من ادع الى سيل ربك الى آحرها \* يقول العقد مرسامحد الله القدديرجع سيخي وسندى روح الله روحه اصحابه قبل وماثه ببوم فقال اعلموا ابهاالاصحاب انه لامال لي حتى اوصي به وآكمي على مدهب اهلُاك به والجاعة شريعة وطريقة ومعرفة وحقيقة فاعرفوني هكدا واشهدوالي بهدا في الدنبا والآحرة وهدا وصيق واسارحضرة السم مهداالي الهلاريع ولاالحادق اعتقاده وفي طريقه اصلا عانهم قالواال اهل انصوف نفرفت على اثنتي عشرة فرقة فواحدة منهم سدون وهم الدين اثي عليهم العلاء والماقي مدعيون و يعل السي مشاهدي احدهم اطاهر والاحر باطن فالطاهر استحكام التسريعة والباطن السلوك على الصرة واليقطة والعلم لاعلى العمى والععلة والحهل ف عمل بخواتيم هددا اسورة واتصف لحقيقة العمووالصبر والحلم والاستراح في المنشط والمكره وترك الحرب و المعلى العائت والآتي و بالتقوى على مراته اوبالاحسار بانواعه وقد حمل لنفسه علامة الولاية والمعية والايمان الكامل وحسن الحاتمة وخير العاقبة اللهم احفظنا من الميل الى السوى والعبر واحتم عواقسا بالحبر باربي

تمت سورة المحل بماتحتويه من شوا هدااعقل والنقل في يوم السنت الناسع عشر من شعمان الما رك المسطم في سلك شهور سنة اربع ومائة والف ويتلوها سورة الاسراء وهي مائة واحدى عسرة آية مكية قال في الكواشي الامن واربكاد والمستفرونك الى نصيرا اوفيها من المدنى من قل رب ادحلي مدحل صدق وان الدين اوتوا المهامي قمله وان ربك احاط بالياس وان كادوا ليفتنونك ولولا ان مشاك والتي المهاانتهي

(الحرو الخامس عشر) سم الله الرحن الرحم

(سحان) اسم على التسليم الدى هوالنزيه و متصم معى التجب والمصابه بعلى مصم متروك اطهاره تقديره اسم الله عن صفات المخلوقين سمحانا على قسيما ثم نول منزلة الفعل هناب منابه كقولهم معادالله وغفراك وغيردلك وقبل هومصدر كعران على النيزه وتصدير الكرام به للتزيه عن العجزيجا ذكره بعده وهولايا في التبحث قال في المأ و يلات المجمية كلة سمحان التبحب بها يسير الي اعجب امم من اموره تعالى حرى بده و بين حديد وفي اسئلة المكم اما اقتران الاسم أع بالتسليم ليتي بذلك ذو العقل وصاحب الوهم و من يحكم عليه خياله من اهل النشيبه والتحسيم مما نحيله في حق الحالق من الجهة والجسد والحد والمكان والاساقيات العجب المروجية دون نروله عليد السلام لايه لما عرج كان مقصده الحق تعالى ولما يركن عروح المكثيف الى العلو من التعب التحت يعرو وجده وابضا ان عروجه المجب من نروله لا ن عروح المكثيف الى العلومن العبائل التحت يعرد بند حود داكه مجد است التحت يعده المركن وسرى العبائل خاصة كالسرى يقال اسرى وسرى الا والاعتراصات على المواحدة السرايا لا نها تسرى في حصية واسرى به اي سيره ليلاقال النصر سقط السؤال والاعتراصات على المواحدة السرايا لا نها تسيرى في حصية واسرى به اي سيره ليلاقال النصر سقط السؤال والاعتراصات على المواحدة السرى دون سار ونطيره قوله عليه السلام حس الى من دنياكم ثلات حيد لم يقل احست وانما قال بعده اسرى دون سار ونطيره قوله عليه السلام حس الى من دنياكم ثلات حيد لم يقل احست وانما قال بعده اسرى دون سار ونطيره قوله عليه السلام حس الى من دنياكم ثلات حيد لم يقل احست وانما قال بعده

دون بنبه اللابتوهم فيه نبوه والوهدكا وهمو افعبسي مربم عليهما السلام بانسلاخهع الاكوان وعروجه بجسم ألى الملاء الاعلى منا قضاللها دات الشرية واطو ارها وأدحل الماء للمناسلة بين العودية التيهي الدلة والتواضع وبن الساءالتيهي حرف الحفض والكسرفان كل ذليه لمنكسر وفيداشارة الى شرف مقام العبو دية حتى قال الامام في قديره أن اله ودية افضل من السالة لان باله ودية ينصرف من الحاق الى الحق دهي مقام الجع وبالرسالة يتصرف من الحق الى الخلق فهي مقام الفرق والعدودية ان بكل اموره الىسبيده وبمون هوالمتكفل باصلاح مهامه والرسالة التكفل بمهام الامة وشيتان مايا هماقال السيح الاكبر قدس سره ان معراجه عليه السلام اربع وثلاثون مرة واحدة بجدده والساقي روحه رؤمار آهااي قبل السوة ومدها وكان الاسرآء الدى حصلله قبل ان يوجى اليمه توطئدته وتيميراعليه كاكان بدأنبوته الرؤما الصادقة والذي يدل على أنه عليه السلام عرجرة روحه وحسده معا قوله اسرى بعده فال العداسم للروح والجسد حيدا وايضا أن البراق الدى هوم جس الدوات أعا يحمل الاجسادوا بضا أوكان بالروح حال الوم اوحال الفناءاو الاسلاخ أسااستعده المكرون ادالة هبؤون من حياء الملك بحصل الهم مثل ذلك وبتعارفونه بينهم (قال الكاشعي) آماكه درب قصه ثقل حسدر اما نع دانند ارصعود ارباب مدعت الدومد كرقدرت الكه سرشت تنش ازمان بود ب سيرو عروجش س آسان بود ب وقد ذكرواان جـبريل عليه الـالم أخذ طينة الني صلى الله عليه وسلم فعجنها بمياه الحمة وعسلها من كل كثافة وكدورة فكأ رجده الطاهر كان مر اله لم العلوى كروحه الشريف فإن قلت فعم اسرى مهقلت قال صلى الله عليه وسلم أسرى في قفص من اؤاؤ واشد من ذهب كافي محر العلوم (ايلاً) اصب على الطرف وهو لأكيدا ذالا سرآ في اسال العرب لا يكون الالبلاحتي لا يتخيل أنه كان مهار أويطن أنه حصل بروحه أو لافادة تقليل مدة الا سمراً ، في حزء من الليل لما في السكير من الدلالة على العضدية صحيث الافراد فان قولك سرت ليلا كما يفيد بعضدية زمان سيرك من الليا لي يعيد بعصيته من ورد واحدمنها بخلاف مااذاقات سرت لليل فانه عد استيعاب السيرله جيعما ويكون معيارا للسير لاطرعاله وهي ليلة سمع و عشرين من رجب ليلة الاتمين وعليه عمل الناسقالوا انه عليه السلام ولديوم الانين وست يوم الاثنين واسرى به ليلة الاثنين وخرح من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثين ولعل سرهأن يوم الاثبين اشارة الى التعينالنائي الدى هو مدأالفيا ضيية ويطيره الباء كال الساء من الحروف الهجائية لهالتعين الثاني فكدانوم الاثنين فكان الالف ويوم الاحد عنزلة تعين الدات والماء ويوم الاثنين اى تعينهما عبر الم تعين الصعات فافهم وفي وصف هذه الليلة (قال المولى الج مى قدس سره) رقدر اومثا لي ليلة القدر \* زنوراورا أي ليلة البدر \* سوا دطره اش محلت ده حور \* ساض غره اس نور على نور \* نسيش حدد سندل سائه كرده \* هـو ايش اسك شنم دانه كرده \* بمسمـا رتوات چرخ سیار \* به سته درجهان درهای ادباد \* طرب راچون سخن خدان ازول \* کربران روز يحنت زوشا شب م عان قلت فلم جعل المعراج لبلا ولم يجعل فهمارا حتى لايكون اشكال وطعن قلت ليظهر تصديق منصدق وتكذب مركدت وايضا انالليل محل الخلوة بالحبي فالليل حطالفراش والوصال والنهار حطاللماس والفراق والليل مضهرالمطون والنهار مطهرالطهوروالميسلراحة والراحةمن الجنة والنهار تعب والنعمان الناروكان الاسرآء قبل الهجرة بسنة \* يعنى درسال دواژدهمازه عثبوده (مرالسجد احرام) اصم الرو ايات على إن الاسراء كان من بيت ام هاني النافي مناب وكان بيتها من الحرم والحرم كله مسجد قالوا حدودالحرم من جهة المدية على ثلاثة اميال ومرطريق العراق على سبعة اميال ومرطريق الجعرامة على تسعة اميال وص طريق الطائف على سمعة اميال ومن طريق حدة على عسرة الميال والمواقبت الجمسة الني وقنها النبي صلى الله عليه وسلم وعينها للاحرام فناء للحرم وهوفتاء للمسجد الحرام وهوهنساء للبنت شرفه الله تعمالي عاليت اسارة الى الدات الالهية والمسجد الحرام الى الصفات والحرام الى الافعمال وحارح المواقيت الى الآثار ومن قصدمكة سواء كان للربارة اوغيرها لايحل له المجاوز من هده الاوية غير محرم تعطيسا لها وقس عليه دخول المساحد وحضور المشايخ اصحاب القلوب الصلاة والزيارة فائه لايدمن أدب الطاهر اطرى فى كل منهماذكروال الحرالاسودأخرج من الجنة ولهضوء مكل موضع لمغضوءه على الحرما

وعن ابن عساس رصى الله عنهما لما اهمط آدم الى الارض خرساجدا معتدرا فارسل الله تعسالي جبريل تعدد ار دمين سينة يعلم يقول تو يته وشكا الى الله تعدالى ما هائه من الطواف العرش فاه طالله له الديث المعمور وكان ماقوتة حراء فاضماء مامين المشرق والمعرب فنفرت من ذلك النورالحن والشيساطين وفرعوا وتعرقوافي الجو ينطرونه علما رأوه اى النورمي جالب مكة اقبلوا يريدون الافتراب اليه فارسل الله تعالى ملانكمته فقاموا حوالي الحرم في مكال الاعلام الوم ومنعوهم في تنة تسمى الحرم بالحرم (الى المسعد الافصى) اي بيت المقدس وسمي بالاقصى اي الانعد لايه لمريكل حيئد وراءه مسجد فهوانعد المساجد مريكة وكان منهما اكثر من مسيرة سما العاد يعض العارفين اشار بالسجد الحرام الي مقام القلب المحرم ان يطوف به مشركوا القوى المدنية الحيوانية وترتك فيه فواحشها و خطاباها وتحمه غير القوى الحيوانيه من الصفاف المهيبة والسعبة واشار بالمسجد الاقصى الى مقام الروح الابعد من العالم الجسمائي لشهود تجليات الذات قال في هدية المهديين معراح البي عليه السلام الى المسحد الاقصى ثارت بالكذاب وهو في اليقطة و بالجسد ماجاعالقرن الثائي تم الى السماء بالخبر المشهور تم الى الحنة والعرش أوالى طواف العالم بخبر الواحد انتهى (قال الكاشفي) رفين انحضرت ازمكمه سيت المقدس بنص قرآن تالنست ومنكرآن كافروعروح برآسمانها ووصول عرتبة قربت باحاديث صحيحة مشهوره كه قريدست بحدتوا ترتابت كشتوهر كه الكارال كد خال ومندع باشد \* شاهد معراح ني وافرست \* وامكه مقرنيست بدنكاهرست \* دستكه سلطنت اين و صال \* نيست به يامزدي خيل خيال \* عقل حه داند چه مقدامست اين عشق سد السدك مچه دامست اين \* (الدى باركناحولة) آن محدى كميركت كردع مركرداو \* سركات الدين والدنيا لائه مهبط الوحى والملائكة ومتعدد الانبياء مىلدن موسى عليه السلام ومحفوف بالانهار والاسجار الممرة فدمشق والاردن وفلسطين من المدائن التي حوله ( المريه من آماتنا ) غاية الاسراء واشارة اليان الحكمة في الاسراءيه اراءة آمات مخصوصة بداته تعالى التي ماشرف بارا عقها احدا من الاولين والآخرين الاسيد المرسلين وخاتم الندين عاله تبارك وتعالى ارى خليله عليه السلام وهواعر الخلق عامه بعد حبه الملكوت كاقال وكدلك نرى أرهم ملكوت السموات والارض واری حسمه آبات ر بوید ه الکبری کافال لفدرای من آبات ر به الکبری لیکون من المحسن المحمو مین ه تبعيضية لانماأراه الله تعالى في تلك الليلة اتماهو بعض آياته العطمي واساعة الآيات الى نفسه على سديل النعطيم لها لارالمضاف الى العطيم عطيم وسقط الاعتراض بان الله تعالى ارى اراهيم مدكوت السموات والارض وارى نبينا عليه السلام بعض آياته ديارم اربكون معراح ابراهيم اهضل وحاصل الجواب اله يجوز ال يكول العض الآيات المضافة الى الله تعالى اعطم واشرف من ملكوت السعوات والارض كله اكاقال تعالى لقدراي من آيات به الكبرى قالوا في التفاسيرهي دهابه في بعض الليل مسيرة شهر ومشاهد مه ست المقدس وتمثل الانبياءله ووقوفه على مقاماتهم العلية ونحوها قال في اسئلة الحكم اماالآيات الكبرى هنها في الآياق ماذكره عليه السلام من البجوم والسموات والمعارج العلى والرورف الادنى وصر يرالا قلام وشهودا لالواح وماغشي الله سدرة المنهى من الانوار وانهاء الارواح والعلوم والاعال اليها ومقام قات قوسين من آيات الآ عاق ومنها آيات الانعس كإقال سجانه سنر يهم آياننا في الآواق وفي اغسهم وقوله اوادثي من آيات الانفس وهو مقام المحة والاحتصساص بالهو عاوجي الى عبده مااوحي مقام المسامرة وهوالهو غيب الغيب وايده ماكذب الفؤاد مارأى والفؤادقلب القلب وللقلب رؤية وللعؤاد روية فروية القلب يدركها العمي كاقال تعالى واكس تعمي القلوب التي في الصدورواله قاد لا يعمى لا فه لا يعرف الكون وماله تعلق الاسيده فان العدها عند من جيع الوحوه مثرنه مطلق اتبريه في صوديته فا قل عده من مكان الى مكان الالبريه من آماته التي غات عنه كائه تعالى قال مااسريت به الالر وية الآمات لا الى فانى لا يحدثي مكان ولايقيدي زمان ونسبة الامكنة والارمنة الى نسمة واحدة والماالذي وسعني قلب عبدى فكيف استرى به الى وانا عنده ومعه أبيميا كان نرو لا وعروجا واستوآء ( نه هو السميع) لاقواله صلى الله عليه وسلم للااذر كا عكم من غبر القالكلام وهو اللسان ويعلم من غبر ادافالعلم وهوالقل (المصير) بافعاله للا مصرحسماية ذن مالقصر فيكرمه ويقر به تحسب دلك وفيه ايماء الى الاسمراء المذ كورليس الالتكر منه ورفع منزلته والافالا حاطمة باقواله وافعاله حاصلة من غيرها حة الى التقريب

وفي النَّأُوبِلات وفي قوله انه هوا سميع المصير اشــارة الى النيصلي الله عليه وســلم هو السميع الذي قال الله كنتله سمدادي يسمعو ييصر فحقيقه لنزيه من آياتها المحصوصة بجدالها وجلالنا الههوالسميع تسمعها البصير بصرنا عانه لايسمع كلا منا الابسمة ولايمصر حالسا الابيصرنا \* جو در مكت بي نشأني رسيد \* چكوم كد أنجاح ـ دديد وشنيد \* ورق درنوشندوكم سَدسق \* شيدن بحق بود وديدن محق \* وتفصيل القصة انه عليه السلام بأتاله الاثنين ليلة السامع والعشرين من رحمكاسق في بيت ام هان المتأبي طال واسمها على الاشهر فاحتة اسلت يوم الفتح وهرب زوحه اجبرة الى نجران ومات دهاعلى كفره واصطبع عليه السلام هناك بعدأن صلى الركعتين اللتين كاريصابهماوفت العشاءونام ففرح عرسقف ببنهاونول حبربل وميكا يُل واسراعيل عليهم السلام ومع كل واحد منهم سمعون ألف ملك وابقطه جبريل بجساحه (کاقال المولی الجامی) دری شب آن چراغ چشم یش \* سمرای آفرین از آفریدش م چـو دو ات شدر بدحو اهان دهانی \* سوی دوات سرای امهای \* به دهلوتکیه برمهدز مین کرد \* زمین رامهد جاں نازبین کرد + دلش بدار حسمش درشکر خواب \* ند یده چشم بخت ای خواب درخوان '\* درآمدنا کھاں ناموس اکبر \* سے ک روتراری طےاوس اخصر \* روما اید یرکای خوا جه برخیر \* كدامشب حـوات آمد دولت الكبر \* برون ربكر مات زب خوالكه رحت \* تو شخت عالمي بيحـوا مه يحت - قال عليه السلام فقمت الى جبربل فقلت أجى جبريل مالك فقال المجدان رى تعالى العتى اليك واحرني اناتبه كفهده الليلة مكرامة لم يكرم بها احدة لل ولايكرم بهااحدد العالم بلا يكرم بك وسطر اليه وترى في هـده الليل من عج نُم ربك وعطمته وقدرته قال عليه السلام فنوض أت وصليت ركعتين وشق جبربل صدره الشريف من الموصع المجعض بين المرقو تين الى المعل بطائده اى اشارالى ذلك فالشق علم الشق بآلة ولم يسل دم ولم يجدله عليه السلام ألما لانهم خرق العادة وطهور المعرات مجاء اطست من ماء زمن م واستحرح قامه عليه السلام فغسل ثلاث مرات ونرع ماكان فيه من أذى وفيه اشارة الى فصل زمزم على الميماه كلم اجنائية اوغيرها تمجاء بطست منده منلئ إعاناو حكمة فأفرع فيدلان المعانى تمنل بالاجسام كالعلم نصورة اللين ووصعت فيه السكينة تم أعادالقلب الى مكاله والنأم صدره السراف ف كانوابرون اثراكائرالحيط فيصدره وهوائرمروريد جبريل ووقعله عليه السلام شق الصدر ثلات مرات الاولى حينكان في بني سعد وهواس خس سنين على ما قاله اب عنس رصى الله عنهما واخرج في هذه المرة العلقة السوداء من الفل التي هي حط الشيطان ومحل عمز الى محل ما يلقيه من الامور التي لا تدخى فلم بكن للشطيان في قلب التي عليدالسلام حط وكدا لم يكن اقلبه الطاهر ميل الي احب الصيان ويحوه وهو مما حتص به دون الانبياء عليهم السلام ادلم بكن لهم شمر حالصدر على هدا الاسلوب وللورثة الكمل حط من هدا المعي فأنه يخرح مندصهم الدم الاسود بالقيئ في حال اليقطة ومن معضهم حال الفناء والانسلاخ والاول اتم لانه مرول القلب بالكلية فبنسط للمادات كالعادات وحاء جسبريل في هذه المرة بخاتم من توريحــار الناطرون دونه فينتم له قلبه عليه السلام خفط ماقيه وختم ايضابين كتفيه بخاتم السبوة اى الدى هوعلامة على السوة وكان حوله خلان فيها شعرات سود مائلة الى الخصرة وكان كالنفاحة اوكبيص الجامة اوكرر الجحلة وهوط الرعلي قدر الجامة كالقطاة احرالمنة اروالرحلين واسمى دحاج البروزرها يضتهاقال الترمذي والصواب خيلة السرير واحدة الحجال وزرها الذي يدخل في عروتها كما في حياة الحيوان مكتوب عليه لااله الاالله محمد رسول الله او محمد نها مين اوغير ذلك والتوفيق بين الروا أت بدنوع الحط. ظ محسب الحالات والتجليات أو بالسمة إلى الطار الناظرين قال الامام الدميري العض الاولياء سأل الله تعالى الريه كيف يأتي السيطان و يوسوس فأراه الحق هيكل الانسان فى صورة ملورومين كتفيد شا مسوداء كالعش والوكر فعاء الحناس ينحسس من جرع جوانه وهوفي صورة خبزير له خرطوم كنحر طوم الفيل فجاء من مين الكمتفين وأدحل خرطومه قمل قلمه فوسوس اليه هذكر الله تعمالي فيخس ورآء، ولدلك سمى بالحناس لانه يكمص على عقبيه مهما حصل نورالذكرفي اغلب ولهذاالسر الالهي كان عليه السلام يحتجم ببن كتفيه وبأمر فذلك ووصاه جبريل بدلك لتضعيف مادة الشيطان وتضييق مرصده لانه يجرى وسوسته محرى الدم ولدلك كان خاتم السوة بين كتقيه اشارة الى عصمته من وسو سته لقوله

اعانى الله عليه فاسلماى بالحتم الالهبي ابده به وحصه وشرفه وفضله بالعصمة الكلية فاسلم قرينه ومااسلمقرس آدم فوسوس اليه لدلك والمرة الثانية عند محي الوحى في للوغهس ار بعين ليحصل له التحمل لاعداء السالة والمرة النسالنة ليلة الاسراء وهوان متين وحمسين ليتسع قلمه لحفط الاسرار الالهية والكلمات الربابية وحاء حمر الى هذه الليله بداية بيصاء ومن تمة قيل الها البراق يصم الموحدة اشدة بريقها اولسرعتها فهي كالبرق الدي يلع في الهيم (كاقال المولى الجامى) تسييح راه عرشت كردم اينك \* راقي برق سير آوردم اسك \* جهنده بزمین حوش بادی بایی \* برنده درهواور خ هـمایی \* چو عقل کل سـوی افلاك كر دی \* حود کے هندسه کبتی توردی \* تدست کس عنان او بسوده \* نه از بابی رکایش کشته سوده \* اوهم دامة فوق الحاردون العل قال ساحب المتقى الحكمة في كونه على هيئة معل ولي يكن على هيئة فرس ا ، ـ ه على إن الركوب في سلم وأمن لافي خوف وحرب اولاطهار الآية في الاسراع العميب في دامة لا بوصف شكلها بالاسراع عامكان بضع خطوه عنداقصي طرقه ويؤحده مهداانه اخدم الارض الى السماء فيخطوة لان يصر من في الارض يقع على السماء والى السموات السمع في سمع حطوات لان يصر من يكون في السماء يقع على السماء التي فوقها و به يرد على من استسعد من المنكلمين احصار عرش لقبس في لحطة واحدة وقال في رسِّع الارار خدالبراق كعد الانسان وقوآتُمها كقوامُ المعبر وعرفها كعرف العرس وعليها سرح م اؤلؤه بيضاء وركابان من زيرجد اخصر وعليها المام من ياقوت احريتلاً لأنورا قال في السان العيون لاذكرولااشي وم لا روصف وصف المدكر والمؤرت فهو حقيقة الله ويكون خارجا من قوله تعالى وم كل شئ حلفنا زوجين كاحرجت الملاتكة من ذلك وادهم السواذكورا ولاانانا قال عليه السلام فارأيت دامة احسى ممها والى لمستاق البها من حسمها فقلت باحمريل ماهده الدالة فقال هذا البراق فارك عليه حق تمصى الى دعوة رك فاخد جبريل بلمامها وميكائيل بركادها واسرافيل مرحلفها فقصدت اليان اركمها فعصعت الدابة وابت فوصع حبريل يده على وركها وقال لها اماتستحيين مماهعات دوالله ماركك احداكرم على الله من هجده وشحت عرفامن الخياء قال ال دحية لم يرك الداق احدة له عليه السلام ووافقه الامام النووى فقول حبر يل ماركك لاينافيه لأرالسالبة تصدق شي الموصوع فقسالت باحبريل لم استصعب منه الاليصمن أريشهم لي نوم القيسامة لانه اكرم الحلائق على الله فصمى اها ذلك قالوا الورد الابض خلق مرعرق حمر ،ل والاصفرم عرق الراق وعن ابس رضي الله عنه رفعه لماعر حيى الى السماء بكت الأرض من بعدى هنت الاصفر من نه "تها فلمار حقت قطر عرقي على الارض فننت ورد احرالاس اراد ان يشم رائحتي فليشم الورد الاحرقال انوالعر حالنهرواني هذا الخبريسيرم كشريما أكرم الله تهالى به تبيه عليه السلام ودل على فضله ورويع منز لندكا والمقاصد الحسة يقول الفنيرهدا لايستارم اللايكون قلهذاورد احروايض واصعراذ ذلك مرباب الكرامة ودعير ذلك انحواء عليها السلام حين اهبطت الى الارض مكت فساوقع من قطرات دموعها في البحر صاراؤلوا وهذا لابستارم اللايكون قبل هذا درفي المحروقس عليه اللح فال الرهيم عليه السلام أتى كمف م كافور الجنة فدراه فحيما وقع ذرة منه في اطراف العلم انقلب معلحة وكان قبل هذا ملح لكن لابهده المثابة قال عليه السلام هركستها + ازان دولت سراحون حواجدُدين \*خرامان شديع زم خانه زين \* شدار سموخيان كردون صداده و كهسبحان الذي اسبري بعده ٤ واحتلفوا هلركمهاجيريل معد قال صاحب المتق الطاهرعندي الهلم يرك لانه عليه السلام مخصوص مشرف الاسراء فانطلق البراق بهوى به بصع حافره حيث ادرك طرفه حتى ملع ارضا عقال له جبريل ابزل فصله هنافعه ل عمر كب فقسال له تحبريل الدرى اين صليت في لل لاذ ل صايت عدي وهي. قرية تلقاء عرة عندسجرة موسى سميت باسم مدين ب موسى لما زلها فالطلق المراق يهوى ه ققال له جديل انرل وصل وموقرية تلقا الدائدري إس صليت قال لاقال صليت بدت لم وهوقرية تلقاء بيت المقدس حثولد عسى علىدالســـ لا مرو بيناهو صلى الله عليه وسياعلى البراق اذرأى عفريتام الجريط المه بشده الذمن ناركك التفتَ رأه ذه الله حمر بل الااعلاك كلات تقولهن اذا انتقلنهن طفئت شعلته وحرافيه فقال عليه السلام بلي فقال حدريل قل اعوذ بوجه الله الكريم ومكلمات الله التامات اللاتي لا يجساورهن رولا فاحرمن شرماينزل من وم يشرمانع ح فيهاوم بشرماذر ولارض ومن شرما بخرح منها ومن فن الليل والنهار ومن طوارق

الليل والنها رادطارةا بضرق مخبريارحن فقدال علميه السملام ذلك فانكب لفيه وطفئت شعلنه و رأى صلى الله عليه وسلم حال المحاهد في سيل الله اى كشف له عن حالهم في دارا الراء بضرب مدال ورأى قوما يزرعون وبحصدون مرساعته وكلاحصدوا عادكاكان فقال ياجبريل ماهدا قال هؤلاء المجاهدون فيسبيل الله تضاعف الهم الحسينة نسعائة ضعف وماا عقوا من خبرفه و بخلفه والمراد مكر برالجزاء لهم ونادى مناد عريميند بالمجمد الطرى اسألك فإجمد فقال ماهد الاحبربل فقالهدا داعى اليهود اماانك لواجبتد لتهودت امتك اي أنسكو بالنوراة والمرادعاك الامة وبادى منادع يساره كدلك فل يجمه فقال ماهدا باجبريل فقسال هدا داعي البصاري اماانك لواجبته لتنصرت امتك اي لتسكو بالا يجيل وكشف له عليه السلام عرحال الدنيا عضرب مثال ورأى امر أقط مرة عن ذراعيها لان ذاك شأن المقتص لغيره وعليها ، مكل زينة خلقها الله تعالى ومعلوم أراانوع الواحد من الزينة يجلب الفلوب اليه فكيف يوحود سار انواع الزينة (قال الحادين) خوش، رو سیست حهان ارسر صورت ایکن ح هرکه بیوست بدوعر خودش کاین داد (وقال) ازره مر و معشوده دري كه اين عجوز + مكاره مي نسبند ومحة له مي رود \* فقالت يا محمد الطر في اسألك فإيلتفت اليها وف ال من هده ماجبر ال وقال تلك الدنيا اماانك لواجسة الاختارت امتك الدنيا على الآخرة ورأى صلى الله عليه وسلم على جاب الطربق عجورا فقالت يامجمد انطرني هإيا فت اليها فقال من هذه ياحد يل فقال الهلم بهق شيءمن عرالدنها الامارق معرتاك العجوزق كلام بعضهم قد قال الهاشابة ويجوز عمى يتعلق بذاتها وعمني تعلق بعيرها الاول وهوانها مراول وجود هدا النوع الانساني الى ايام اراهيم عليه السلام تسمى الدنياسالة وفيرا الهد دلك الى منة سينا عليه السلام كهلة ومن العدذلك الى يوم القيامة تسمى يحوزا وهدا بالسلة الى القرن الانساني والافقدخلق آدم عليه السلام والدنيا محوزذهب شمانها ونضارتها كاورد في مض الاحدار فال قلت الشدمات ومقالله انحايكون في الحيوان قلت العرض من ذلك التمثيل وكشف له عليه السلام عن حال من قدل الامامة مع عجره عن حفظها نضرب مثال فانى على رحل جم حزمة حطب عظيمة لايستطيع حلها وهو يربد علبها فقال ماهذا باجبريل قال هذا الرجل من امتك بكون عنده امانات النساس لالقدر على ادائها و بريدان بتحمل عليها قبل القواالواوات اى القوامداولات الكلمات التي اولهاوا وكالولاية والوزارة والوصاية والوكالة والوديعة وكشفله عرحال منترك الصلاة المفروضة في دارا لجراء فاتى على قوم ترضيخ رو وسهم كلارصخت عادت كاكانت فقال ياحبربل من هؤلاء قال هؤلاء الذبن تتنا قل رو وسهم عن الصلاة المكتوبة اى المفروصة عليهم وكشفله عرحال من يترك الزكاة الواجمة عليه فاتى على قوم على اقدالهم رقاع وعلى ادبارهم رقاع يسرحون كاتسرح الابل والغنم ويأكلون الضريع وهواليابس من الشوك و ارقوم تمرشحر مراد زهرة قيلانه لايورف شجره في الديا وانماهو سَجرفي الناروهي المدكورة في قوله تعمالي انها شجرة تخرج في اصل الجحيم و يأكلون رصف جهنم اى حجارتها الحماة التي تكون بها فتال من هؤلاء ياجر يل قال هؤلاء الدي لابؤدون صدقات اموالهم المفروضة عليهم وكشف لهعن حال الزناة بضرب مثل فاتى على قوم ببن ايديهم لم تضيع في قدورو لم ري ايضا في قدور خبيث فعملوا يأكلون من ذلك الني الحبيث و يدعون الصيم الطيب فقال ماهدا باحبريل قال هدا الرجل مرامتك يكون عنده المرأة الحلال الطيب فياتي امرأة خبشة فييت عسندها حتى يصبح والمرأة تقوم من عند زوحها حلالا طيا فأثى رجلا خبيسا فتبت عنده حتى تصم وكشفله عرحال مريقطع الطربق بضرب مثال فأتى عليه السلام على حشة لايربها ثوب ولاشئ الاخرقته فقال ماهذه باجبريلقال هدامنلاقوام من امنك يقعدون على الطريق فيقطعونه وتلا ولاتفعدوا مكل صراط توعدون وفيه اشارة الى الزناة المعنوية وقطاع الطريق عراهل الطلب وهم الدجاحلة والائمة المضلة في صورة السادة الفادة الاحلة فانهم يفسدون ارحام الاستعدادات واعتقادات عايلقون فيها مرنطف حلاف الحق ويصرفون المقلدي عسطريق التحقيق ويقطعون عليهم خير الطريق فاوتك يحشرون معالزناه والقطاع وكسف ادعن حال مريأكل الربا اى حالته التي يكون علم افي دارالجراء فرأى رجلا يسبح في ذهر من دم يلقم الحجارة فقال منهذا فقال أكل الربا وكشفله عرحال مربيط ولايتعط فاتى على قوم تقرض السنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلماقرضت عادت فقال من هؤلاء باجبريل فقال هؤلاء خطماء الفتئة خطماء

امتك يقولون مالايعهــــاون ﴿ ازمن مكوى عالم تعســـبركوى را \* كردر عمل مكوشي تونادان مفسري بر بار درخت علم ندائم محزعل \* باعلم اكرعل نكى ساخ بى برى \* وكسف له عن حال المنساس الناس هرعلى قوم لهم اطفار من تحاس يحدسون وحوههم وصدورهم فقال من هؤلاء باجبريل فقال هؤلاء الدي يأكلون لحوم الأاس ويقدون في اعراضهم وكشف له عرحال من يتكلم بالفحش تصرب مثال فأتي على حجر يخرح مه تور عطبم محعل الثورير مد ان يرجع من حيب يخرح فلايستطيع فقال ماهدا ياجبربل فقال هدا الرحل من امنك يتكأم المكلمة العطيمة تم مندم عليها فلايستطبع ال يردها وكسفله عن حال من احوال الجنة فأتى على وادفوجده طيبا باردار يحه ريح المسك وسمع صونا فقال ياحبر بل ماهذا قال هدا صوت الحنة تقول يارب أثنى ماوعدتني وكسفله عن عال من احوال الذار فأتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا خيثة فقال ماهدا ياجبربل قال صوت جهنم تقول ائني ماوعد تي (وفي المنتوي) ذره دره كاندرين ارض وسمساست \* جس خودرا هر يكي چون كهر باست \* معده نازا إمي كسدنا مستقر \* مي كشد مرآب رانف جکر \* چشم جداب تـــال زیں ڪو بھا \* معرحو یان ازکاستان ہو بھــا \* ومر عليسه السلام على شخص متحياعل الطريق يقول هم بالمحدقال حبر بلسس بالمحد قال عليه السلام من هدا قال عدوالله الليس أراد التميل اليه \* آدمي رادشم پنهان سبست \* آدمي باحذر عاقل كسيست \* ومر عليه السلام على موسى وهويصلي في قبره عندالكشبب الاحر وهو بقول برفع صوته اكرمته وفضاته فقال من هدا ياحبريل قال هذا موسى عران عليه السلام قالوم يعانبقال له يعاتسر به فيك والعتساب مخاطة هيها اللال والطاهر الهعليه السلام زلءند قبره فصلى ركعتين ومرعليه السلام على شحرة تحنها شيح وعياله فقال من هذا ياحبريل قال هذا ابوك ابراهيم عليه السلام فسلم عليه فردعليه السلام فقال من هذا الذي معك ياحبريل قال هذا اننك محمد صلى الله عليه وسلم قال مرحما بالني العربي الامي ودعاله بالبركة وكان قبرا براهبم تَّحِت تلك السحرة فنزل عليه السلام وصلى هذاك ركعتين تمرك وسار حتى الى الوادى الذى وبيت المقدس عاداجهنم تنكتف عرمل الزرابي وهي الممارق اى الوسائد فقيل يارسول الله كيف وحدتها قال مثل الجممة اى العيمة ومصى عله السلام حتى التهى الى ايليا من ارض السام وهو بالكسر مدينة القدس واستقله مرالملائكة جم غمير لا يحصى عددهم درحلها مرالسات المياني الدي فيه مثال السمس والقمر ثم انتهي الى بيت المقدس وكان بباب المسجد حرفاد حل جريل بده فيه معرقه فكان كهيئة الحلقه وراطيه المراق وفي حديث أبي سفيان رصي الله عنه قبل الله اله قال الهيصر يحط من قدره صلى الله عليه وسلم الااخبرك أيها الملك عنه حبرا تعلم منه انه يكدب فقال وماهو قال انه يرعم انه حرح مرارضا ارض الحرم فحاء مسجدكم هدا ورجع الينا في ليلة واحدة فقال بطريق أما أعرف تلك الليلة فقال لد قيصر ما اعلك بها قال اني كنت لا أبيت ابلة حتى اغلق أبواب المسجد علما كانت تلك اللياة اغلقت الابواب كلها غير واحد وهوالما الفلاني غليني فاستعنت عليمه بعمالي ومن يحصرني فليفد فقالو إن المناء نرل عليمه فاتركوه الىغد حتى يأتي بعض النحارين فيصلحه فتركنه مفنوحافلا اصبحت غدوت عاذا الححر الذى مرزاوية الباب مثقوبواذاه يمائر مر ربط الدامة ولم أجد بالمال مايمنعه من الاغلاق فعلمت انهاتما امتنع لاحل ماكنت احده في العلم القديم ان نبيا يصعد مريبت المقدس الى السماء وعند ذلك قلت لاصحابي ماحس هذا الباب الليلة الالهذا الامر ولايخني ان عدم العلاق الساساناكان ليكور آية والانجريل لاء عد مات معلق ولاغره وكذا خرق المربط ور بطالراق والاهالمراق لايحتاح الى الراطكسائر الدواب الدنيوية مأن الله تعالى قد سخره لحيه عليه السلام ولما استوى عليه السلام على الحر المدكور قال جريل يامحمد هل سأ لتربك ان بريك الحور العين قال نعم قال حربل فانطلق الى اولئك النسوة فسلم عليهن فسلم عليه السلام عليهن فرددن عليه السلام فقال من امتن قان خيرات حسان نساء قوم ابرار تقوا فلم يدرنوا واقاموا فلم يطعنوا وخلدوا فلم بموتوا تمدحل عليه السلام المسجد ونرات الملائكة وأحيى اللهله آدم ومردونه من الانبياء مسمى الله ومرلم يسم حتى لم بشد منهم احدورآهم في صورة مثالية كهيئتهم الجسد اتبة الاعسى وأدريس والخضر والياس عانه رآهم باجسادهم الدنيوية لكونهم منزمرة الاحياء كإهو الطاهر فسلوا عليه وهأوه بماأعطاه الله تعالى من الكرامة وقالوا الجدلله الذي جعلائها تمالاسياء

فنم انبي أت ونع الاخ أت وامنك خير لام ممقال جبريل تقدم يا مجد وصل باخوانك من الابداء ركه بين فصلي يهم ركدين وكانخلص ظهره ابراهيم وعريمينه اسمائيل وحن يساره اسحق عليه السلام وكانواسعة صفوف ثلاثة صعوف من الانبياء المرسلين وأربعة مسارًا لانبياء قال وانسان الدون والذي بضهر والله اعلم انهذه الصلاة كانت من انفل المطلق ولايضروقوع الجماعة فيها انتهى وفي نبة المفتى ايضااما مذانبي عليه السلام ليلة المعراج لا رواح الانبياء وكات في الماهلة التهي \* قال عليه السلام لماوصلت الى يت المقدس وصليت فيه ركعتين اي اماماً بالانبياء والملائكة اخذني العطش اشد مااخذتي فأنبت باماءي في احدهمالبن وفي الآخر خمر فاخذت الذي فبدالاس وكان ذلك تتوفيق ربي فيسربته الاقليلامنه وتركت الخمر فقال جبريل اصبت الفطارة بالمجمد لان فطرته هي الملاعة للعلم والحكم والحكسة اما ال الوشريت الخر لفوت امتك كلها ولوشر مت اللين كله لماضل احد من امنك بعدك فقلت باجبريل اردد على اللين حتى اشر به كانه فقال جبريل فضى الامر ليقصى الله امراكان مفعولا لبهلك من هلك عربينة وبحيى مرحى عن بينة وازالله لسيمع عليم قال بعضهم أنه لم يختلف احدانه عرجه صلى الله عليه وسم من عند القبة التي بقال لها قبة العراج عريمين اصخرة وقد حاء صحرة بيت المقدس من صخور اجمة وفيها اثرقدم الني عليه السلام قال ابي ن كعب مامر ماء عد الاو يسع من أيحت صخرة بيت المة دستم تفرق والارض وهذه الصحرة من عجائب الله فالهاصحرة سعه ع في وسط السحد الاقصى قدا يقطعت مركل جهة لا يسكها الاالدي يمسك السماء ان تقع على الارض الاباذنه ومن تحتها المعارة التي الفصلت مزكل جهة فهي معلقة مين السماء والارض قال الأمام أبو سكر بن العربي في شرح الموط علم تنعت لهيتها الدحل من تحته الان كنت اخاف ان أحقط على بالذنوب مج بعد مدة دخلتها قرايت العب العجاب تمتى وجرابها من كلجهة فتراها منفصلة عن الارض لأيتصل بها من الارضشي ولا بعض شي وبعض اجهات اسد انقصالا من يعض قال بعضهم بيت المقدس اقرب الارض إلى السماء تناسة عتىر مرلاو بالسماء الذي قال له مصعد الملائكة قابل بيت المقدس اي ويهذا اسرى به عليه السلام مر المسهد الحرام الى المسجد الاقصى ليحصل العروج مستويا من غير تعويج بقول الفقير رقاه الله القدير الى معرفة سرالمعراج المبرلعل وحد الاسرآء الى بيت المقسدس هو النبرك بقدمه لتسريفة لكرن مدينة القدس ومسجدها متعبدكثير من الانبياء ومدفتهم لألانه يحصل العروج مستويا عان ذلك مزياب قياس العائب على الشاعد وتقدير لمذكوت بالزاك اذالارواح الطيمة والطفهاالبي عليدالم الجسمدورومه لاحال لهم واعتبار الاستوآء وانعوج م باب النكلف الذي لايتاسب حال المعراح وقد تبت ان عيسى عليه السلام سينزل اليالم ارة البيضاء الدمقية ولم يعهد انها حيل باب أسماء عالجواب العقلي لا يمتسي ههنا قال في ربيع الابرارتم قال له جبريل فم يا محمد فقمت فاذابسلم من ذهب فوائمه من فضة مركب من الولؤ واليافوت تلائلاً توره وادا اسعاله على صخرة بيت القدس ورأسه في السماء فقبل يامجد اصعد فصعدت وفي السان العبون عرح الى السماء من الصخرة على العراج لاعلى البراق والمعراح بكسر الميم وفتحها الذي تعج ارواح بى آدم فيه وهوسبإله مرقاة من ذهب وهذا المعراج لم تر اخلائق احسن منه أما راب المبت حين يشق نصره طامحا الى السماء اي بعدخروج روحه ذان ذلك عجبه بالمعراج الذي نصب لروحه انعر عليه وذلك شامل المؤمن والكافر الاان المؤمن يفتح لروحه باب السماء دون الكافر وترد بعد عروجها تحسرا وندامة وتبكية لهوذاك المدراح أتى به مرجنة الفردوس والهمنضد بالأؤلؤ أي جعل فيه المؤلؤ مصدعلي بعض عن بينه ملائكة ويساره ملانكة فصعد صلى الله عليه وسم ومعه جبريل وى كلام اعض انسابح ازالراد بالعراح صورة الجذب والانجداب وتمتيل الصعود والامالاكة لاتمتسي هناك اذلايقاس السيرالملكوي على الدير المنكي والطاهر أل عالم الملكوت ممل على ماهوصورة ومعنى وانصورة هناك تابعة المعنى كال صاحب المدير والاسراء فانهلولم بكن جسده تابعا لروحه لتعذر العروح فلصورته صورة ولمعناه معني وكل شهما خلاف ما تصوره الاوهام وهو المرنح بالل والحدللة الملك المعال م واعم انالعدن والنات والحيوان مركبات تسمى بالمواليد الثلاثة آباؤها الاثيريات اى الاجرام المثير مذالتي هي الافلاك بعافبها م الاجرام النبرة وامهانها العنصريات والعناصر أربعة الارض والماء والهوآء والنارفالارض تقيل على الاطلاق والمائقيل بالاصدفة

الى الهوآء والنار وههو محيط بآكثر الارض والهواء خفيف مضاف الى الثقيلين يطاب العلو وهه و محيط مكرة الارض والماء والسار خفيف على الاطلاق يحيط مكرة الهوآء والني صلى الله عليه وسلم حاوزهده العناصرايلة المعر اجها لحركة القسر مةو الحركة القسرية عيرمنكورة عندنا وعندالح إين لهذا الاسرآء ألجسم ني فاما مأخد الحر وطبعه البزول فبرمي به في الهوا - قصعوده في الهوا . بخلاف طبعه ونطبعه الماقول الحلاف طبعه فإن طبعه يقتص الحركة نحوالمركز فصعوده في الهوا عرصي الحركة القسرية وهج الرميه علواواما قوليا وبطعه نانه على طهورة بقيل بهاالحركة القسرية ولولم يكل ذلك في طعملا انعمل لها ولاقلها وكذلك احتراقه علم السلام الفلك الاثيري وهونار والحسم الانسائي مهيأ مستعد لقبول الاحتراق تمان المانع من الاحتراق امور يسلها الخصم ونلك الامور كانت الحجب التي خلقها الله سيحانه في حسم المسرى به فإركم عنده اسه الانفعال للعرق كبعض الاجسيام المطلية بمبايميعها من الاحتراق بالنسار اوامر آخر وهوأن الطريق الدي اخترقه لبسالنما رفيه الامحولة فيجسم لطيف دلك الجسم هوالمحرق بالنار فسلم عليه السلام قال عليه السلام التهيت إلى محرأ خضرعطيم أعطير ما يكون من المحار فقلت ياجبرا تيل ما هداالبجر فقال بالحجد هذا بحرفي الهواء لاسمي من دوقه معلق به ولاشيء من تحته غرفيه ولا بدري قعره وعطمته الاالله تعهابي ولولاان هدا البحر كان حائلا لاحترق ماجىالدنيامن حرالسمس تمقال ثمانة هيت إلى السماءالدنها واسمها رقيع فأخذجبر للبعضدي وضرب إدهامه وقال اقتحالمات واندااستفتح لكون انسان معه واوانفرد لماطلب القتم ولمكون محينًه على خملا فماكانوايعرفونه قسل قال الحمارس أستقال جبريل قال ومن معكفانه رأى سنخصا معه لم بعرفد قال محمد قال أوقدىعث محمدقال بعروذلك لجوازأ ربعرف ولادته عليه السسلام ويخبى عليه بعشه قال الحمدللة فقنح انسا المساس ودخلنا فلما نطر أنى قال مرحمابك بالمجدوا عم المجبئ محيثك فقلت باجعريل مر هذا قال هدا اسماعيل خازن السعاءالدنياوهو ينظر قدومك عادن وسلم عليه فدنور وسلت فرد على الملام وهناً ني قلما صرت اليه قال أستربا مجدفان الخبركله فين وفي امتك عُمدالله على ذلك وهدداالملك لم يهمط الى الارض قط الا معملك الموت لمسائرل القمض روحـه الشريفة تحت يدهسـ عون أنف ال تحت بدكا ملك سمبعون ألف ملك قال واذاحنوده قائمون صفوها ولهم زجمل بالتسيح يقولون سموحاسموحالب الملائكة والروح قدوسا قدوسا لربالارباب سحال العطيم الاعطم وكال قرآءتهم سورة الملك فرأيت وهاكهية عثمان اسعفان فقلت بم المنت اليهذا قال بصلاة الليل \* هر كم سعادت كه خداداد محداوط \* ازيم دعاى شب ووردسيري بود \* قال ثمانتهيت الي آدم فاذاهو كهيئة يوم خلقه الله تعالى اى على غاية مر الحسن، والجال وكان تسلحه سحان الجليل الاجل سحان الواسع الغني سحان الله العطيم ويحمده فاذاهو تعرض علدارواح ذربته المؤمنين فيقول روح طيمة ونفس طيبة حرحت من حمد طيب اجعلوه ما في عليبن وتعرض عليمه ارواح ذربته الكمار فيقول روح خبثة ونفس خبية خرجت مرحسد خببث اجعلوها في سحين عاں قلت اروا حالك فار لاتفتح لها أيواب السماء فكيف تعرض عليه وهو في السماء قلت المراد بعض ارواح ذريدا الكفار بقع بطره عليها وهم دون السماء لانها شفا فة فان قلت ماذكر مقتضى ال يكون ارواح المؤمنين كلهم في عليين في السماء السابعة وقد ثنت ال ارواح العصاة عروسة بين السماء والارض قلت التحقيق المد أمر اسالسود آء مر السماء الدنيا على درجات متفاوتة الى عليين ومبدأ مرراتب الاشقياء من مقعر سماء الدنبا الى منازل مختلفة الى سجين تحت الساسة وهو مسكن اللس وذريته فرات ارواح الكفار انرل من مراتب ارواح عصاة المؤمنين تلجق بعدالتهذب الىمقارها العلوية قال عليه السلام فتقدمت البه وسلث عليه فقال مرحسا الان الصالح والنيي الصالح اى لقيت رحبا وسعة وكان مقره ولك القمر لمناسبته في السرعة عان القمريسير في السهر مايسير السمس في السنة من المنازل فناسب في سرعة حركاته حركاته الذهبة وانتقالاته الساطية وموجدهذه الرؤية الخاصة اى رؤبته عليه السلام لا دم في السماء الدنيا دون غسيره من الامدياء عليهم السلام مناسبة صفاتية او معلية اوحالية فلاتها فيان بشارك آدم في هذه السماء غيره من معض الانبياء وقس عليها الرؤية فيما فوقها من السموات كاسحيئ قال في تفسر المنساسمات في سورة النجم فأول مارأى صلى الله عليه وسلم من الانداء عليهم السلام أدم عليهالسلام الذي كان فيامن اللهوحوارهفاخرجه اللبس عدوه منهماوهذه القصة تشههاالحالةالاولى

مراحوال الى عليدالسلام حين أخرح، أعدآؤه من حرم الله وجـوار بيته فأشــهت قصــته في هذا قصد آدم معان آدم يعرض عليدا رواح دريتة البروا لفاحر منهم فكان في السماء الدنيا يحيث يرى الفريفين لان ارواح اهل النقاء لانلج في السماء ولاتقتم لهم أبوادها انهى قال عله الدلام ورأيت رجالالهم مشاهر كناور الامل اى كشهاه الامل وفي أيديهم قطعم ناركالافهاراى الحارة التيكل واحدمنها ملى الكف فذفورها في افواههم أغرح من أدبارهم قلت من هؤلاء باحربل قال اكاء اموال اليتامي طل اوهؤلاء لم يتقدم وبتعلهم فالارض ولعل المراد بالرحال الاشعاص اوحصوا ذلك لادهم اولياء للاية مفالساغرا أبت رحالالهم وطون المشدال الميوت فيها حيدات رى مرخارج المطون نظريق آل فرعون عمرون عليهم كالامل المهومة حين بعرص و على السار لا يقدرون ان يحو اوامن مكادهم ذلك اى فطأ هم آل فر عون الموصو وون عساذكر المقتضى لشدة وطئهم لهم والمهبومة التي أصادم الهيمام وهو دآ عاحد الابل فتهيم في الارض ولاترعي اوالعطاش والهمام شدة العطش وفيرواية كلابهض احددهم خراى سقطقلت من هؤلا عاحبريل قال هؤلاء اكماة الرا وتقد مت رؤيته عليه السلام لهم فالارض لابهدا الوصف النان الواحدمنهم يسحف الهرمن دم يلقيم الحجارة ولا مانع من احتماع الوصفين لهم اي يخر جون من ذلك النهروبلقور في طُرنق من ذكروهكداً عذابهم دائمتم رايت أحومة عليها لحمطيب لبس عليها احد واحرى عليها لحمض عليها ناس ماكلون قلت ماجر الرمن هؤلا ، قال هؤلاء الدين يتركون الحلال ويأكلون الحرام اي من الأموال أعمم ا قوله وهؤلاء لم عندم رؤيته لهم في الارض عرا أبت دراء معلقات بشديهن فقلت من هؤلا واجبريل قال هؤلا واللاتي ادخان على الرجال ماليس من اولادهم اى سسرناهم وفرواية الهعله السلام رأى في هذه السماء النيل والفرات ودلك لانمسعهمام تحت سدره المتهى وعران فى المنة ويجاوزانها الى السماء الدنيافينصمان الى الارض من طرف العالم فيحريا وفي زيادة الجاصع الصف يرأن النيل بخرح صالجة ولوالتمستم فيدحين بسيح لوحدتم ويهم ورقه أقال صلى الله عليه وسلم تم عرج بناالي السماء الثانيه واستفتح جمر ل قيل ومن معك قال مجد قيل أ وقد بعث اليد قال نعم فقنح لنا فاذا أنابابي الحالة عيسى ان مربع ويحي بن كرياعليهم السلام اى شديد احدهمانص حنه أيانهما وشعرهما ومعهما تفرص قومهما فرحساني ودعوالي مخبروك ونهماان الخاله اى ال امكل خاله الا حرهو المشهورو النفصيل في آل عرال قال في تفسير المناسسات عراًى في الساسة عبسي و يحيى وهما المستحدان باليهود اماعسي فكذبه اليهودوآدته وه، وابقتله فرفعه الله وامايحي فقتلوه (قال في المدوى) چون سعيها راست اي كاروكيا \* لازم آمديقتاون الانبياء ﴿ ورسول الله صلى الله عليه وسل ىعدانتقاله الىالمدينه صارالي حالة ثانية مرالامتحان وكانت محته فيهابالبه ودوآدوه وطاهروا عليه وهموا بالفاء الصخرة عليه ليفنلوه فبجاه الله كا نجى عيسى منهم ثم معوه في الساة فلم ترل تلك الاكلة تعسا ده حتى قطعت الهره كاقال عندالموت و هكداه اوامايني الخالة عبسي و يحيي قوله قد اده بقدال عادته اللسعة ادالته لعداد بالكسراي لوقت وفي الحديث مارالت اكلة خيبرتعاد ني فهدا اوان قطعت الهري وهوعرق في الطهر متصل بالقل اداا غطع مات صاحه ودلك ان يهودية أت رسوالله بساة مسمومة فاكل منهاواكل القوم فقال عليه السلام ارفعو الديكم عادها اخبرتني انها مسعومة فات بشرى البراء عنه فجيئ بهاالي رسول الله فألما عن ذلك عقد أت أردت ال افتلك فقد ال عليه السلام ما كال الله ليسلطك على ذلك الى على قتلى قال السيخ اهناده قدس سره واعالم بؤثر السم ويدعليه السلام الى الاحتضار لان ارشاده عليه السلام والكانفي عالم التزل غيرأن تنزله كالممر بةالروحوهي اعدل المرات فإيؤثر فيسه الى الاحتضار فلااحتضر تنزل الى أدنى المرات لان المرت اعدا يجرى على البشرية فل تمزل الى تلك المرتبة ارفيه تم عرجيسا الى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من هداقال جبربل قيل ومن معك قال محدقيل أوقد بعث اليه قال مع فقتح لنافادا أنابوسف عليدال الام ومعه نفرم قومه واذاهو أعطى شطر الحسن اي نصف الحس الذي اعطيه الناس غيرنبينا عليدالسلام وفى كلام معضهم اعطى شطرالحس الذي اوتيه نبينا عليه السلام وكان نديناعابه السلام املحوان كان بوسف اسِض (قال المولى الجـامى) دبيرصنع نوشت استكردعارض تو + عشك ناب كه الحسن والمـلاحةلك \* وذلك انالحسن والملاحةم عالم الصفات ولم يحصل لغيره عليه السلام ماحصل لهمن تجليات الصفات

على الكمال صورة ومعى ادهوافضل م الكل فالتحليله اكل وهواللائح بالسال قال عليه السلام فرحسي ودعالى بخيرقال في تفسير الماسات امالقاوء ليوسف عليد السلام في السماء فأنه يو دن يحسالة ثالثة تشمه حالة بوسف عليه السلام وذلك ال يوسف ظفر باخوته معدما اخرجوه من بين طهرانيهم فصفح عنهم وقال لاتثريب علكم اليوم الآية وكدلك نبينا عليه السلام اسريوم درجلة من اقار به الدين احرحوه فيهم عه العاس واسعه عقيل فنهم من اطلقه ومنهم من قداه عمطهر عليهم تعددلك عام القنع فعمعهم فقال الهم اقول ماقال الحي يوسف لا بتريب عليكم تم عرح ما الى السماء الرائعة عاستقتم جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل اوقد بعث اليه قال قد بعث اليه فعتم الا فادا الا بادريس عليه السلام فرحبى ودعالى بخير قال الله تعالى وحقه ورفعناه مكاماعليا اى السماء الرابعة حالحياته على احدالوحوه وكونه في الجمة كم في معض الرواية لاينافي وحوده في السماء المدكورة تلك الليلة قيل رفع الى السماء من مصر بعد ال حرح منها ودار الارض كلها وعاد اليهاودعا الخلائق الىالله تعالى بالنتين وسعين لغة خاطب كل قوم للعتهم وعلهم العاوم وهواول م استخرَ على البجوم اي على الحوادث التي تكون في الارض بافتران الكواك وهو على صحيح لا يحطى في نفسه واتحاالاطر فيدلك هوالدى يحطئ لعدم استيفائه النطرقال فيالمناسات ثملفاؤه لادريس عليه السلام في السماء الرادمة وهوالمكان الدي سماه الله مكاما عليا وادر يس اول من آثاه الله الحط بالقلم عكان دلك مودنا يحالة رائعة وهوشابه صلى الله عليه وسلمحتى اخاف الملوك وكتب اليهم يدعوهم الى طاعنه حتى قال الوسفيان وهوعمد ملك الروم حين جاءه كتاب الذي عليه السلام ورأى مارأى من خوف هرقل لقد امر امر ان ابي كلشة حين اصبح بخداده ملك أب الى الاصفروكت بالقلم الى حيع ملوك الارض فنهم من اتبعه على دبيه كالمجاشي وملك عال ومنهم من هادن واهدى اليه وأتحفه المقوقس ومنهم ستعصى عليه فاطفر والله به وهدا مقام على وخط بالقلم على محو مااوتى ادريس عليه السلام تم عرح سا الى السماء الخامسة فاستصم حبربل قيل من هدا قال جبربل قيل ومن معك قال مجمد قيل اوقد بعث البه قال مع فقيم لنا ما انا الهرون عليه السلام ونصف لحيته بضاء ونصف لحيته سوداء مكاد تصرب الىسرته منطولها وحوله قوم منسي اسرآبل وهو يقص عليهم فرحب بي ودعالي بخيروكان هرون محبا في قومه لانه كارالين اليهم مرموسي لار موسي كان هيد معض الشدة عليهم ومن ممة كالله منهم معض الادى قال في المناسبات لقاوره عليه السلام في السماء الحامسة لهرون الحمس في قومه يودن بحب قريش وجيع العرسله بعد بغضهم فيه قال وهسن ممه وجدت في احد وسبعين كتابا الله تعالى لم يعط جيع الناس من دالديا الى انقضائها من العقل في حنب عقله صلى الله عليه وسلم الا كحبة مين رمال الدنيا وممايتفرع على العقل اقتساء الفضائل واجتناب الردائل واصمارة الرأى وجودة الفطنة وحس السياسة والتدميروقد لمغ مردلك صلى الله عليه وسلم الغاية التي لم يبلعها بشرسواه وممالا بكاد نقضي منه العجب حس تدبيره صلى الله عليه وسلم للعرب الدين هم كالوحوس الساردة كيف ساسهم واحتمل جفاءهم وصبرعلي اداهم الى المادوا اليد واحتمعوا عليه واختاروه على أغسهم وقالموا دونه اهلهم وآباهم والناءهم وهجروا فيرضاه اوطانهم ثمعرج بااليالسماء السادسة واستفتح حبربل قيل مرهذا قال حمريل قيل ومن معك قال مجمد قيل اوقد بعث اله قال نعم فقتم لما فادا اما بموسى عليه السلام ورحسى ودعالى بخيروكان موسى رجلا آدم طوالاكثير الشعرمع صلابته أوكال عليه قيصال لمدذ الشعرمنهماوكان اذاغضت يخرج شعر رأسه من قلنسوته وربحا اشتعلت فلسوته لشدة غضبه ولشدة عضمه لمافرالحر بتويه صاريضر به حقضر بهستضربات اوسبعامعانه لاادراكله ووجه بأنه لمافرصار كالدامة والدابة اذاحموت وصاحبها بؤديها \*بالصرب بقول الفقير اعاور الحرلال للجمادات حياة حقاسة عند اهل الله تعالى وربما يطهر اثرها في الطاهر فنصير في حكم الاحياء من ذوى الروح واليه الاشارة بهذه النبيات المثنوية \* بارابي چشم اکر بینشنداد \* فرق چون می کرداندر قوم عاد ۴ کرنبودی نیـــل را آن نور و دید \* از چـــه صطیرا زسبطی می کرید \* کرنه کوه وسنك بادید ارشد \* س چراد اودرا اوبارشد \* ای زمین را كرنبودي چشم وحال \* ازچه قارون را فراخوردي چنان \* قال عليه السلام فلماجاوزت اي عن موسى كى وقيل له ما سكيك قال الكي لان غلاما بعث معدى بدحل الحنة من امته اكثر بمن يدخل من امتى اي ال

ومن سارً الايم لان اهل الجنة م الايم مائة وعسرون صفاهذه الامة منها ممانون صفا وسارً الايم اربعو ن قال أبى الملك أنما يكي موسى اشفاقا على امنه حيث قصر عددها عن عدد امة مجد لاحسدا عليه لانه لايليق ه واماقوله انغلاماله تبعدي فإيكن على سيل المحتمر بل على معنى تعظيم المنة لله تعالى لان مجردا مع كونه غير طويل العسر في عبادة ربه خصه بهده الفضيلة يقول العقير بكاء موسى عليه السلام هو المناسب لمقامه لانه كارله غرة غالبة ولذا لما مرعليه السلام عليه وهو يصلي في قبره عند الكثيب الاحرسم منه وهو يقول رفع صوته اكرمته فضلته نخياطب ربه ويعانبه ادلالا وهو لايستلزم الحسد والنحقيرلآن كل افراد الامة مطهرون عن مثل هذا مكيف الاسياء خصوصا اولوا العزم منهم ومن البين ال اهل الجنة يرضون بما اوتوا من الدرجات على حسب استعداداتهم فلايتني بعضهم مقام بعض لكونه خارجاعن الحصكمة فكدا الابياء والاولياء في مقاماتهم المعنوية والالما استراحوا وهومخل برتستهم قال في المناسبات ولقاوة في السماء السادسة لموسى عليه الملام يوذن محالة تسه حالة موسى عليه السلام حين امريغروة الشاء وطهرعلي الجبارة الذين كانوا فيها وادخل بي اسرائيل البلدالدى خرجوا منه نعد اهلاك عدوهم وكدلك غزا رسول الله صلى الله عليه وسإ تبوك من ارض الشام وطهر على صاحب دومة الحدل حتى صالحه على الجرية بعد ال أتى به اسيرا وافتتح مكة ودخل اصحابه اللد الذي خرجوامنه تمعرج بناالى السمااالسابعة فاستفتع جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال مجد قيل ارقداعث أليه قال نعم فقتح لما فاذا انا بابراهيم عليه السلام قال هذا ابوك اراهيم فسلم عليه فسلت عليدور دالسلام نمقال مرحا بالابن الصالح والنبي الصالح قال الامام النوريستي امر الني عليه السلام بالتسليم على الانبياءوال كان افضل لابه كالعابرا عليهم وكان في حكم القائم وهم في حكم القعود والفائم يسلم على الفاعد والمرئى كار ارواح الاسياء مشكلة مصورهم التي كانواعليها الاعسى فأنه مرئي بشخصه قال عليه السلام واذا ابراهيم رجل اشمط جالس عنديا الجنة اى جهتها والافالجنة ورق السماء السابعة على كرسى مستندا ظهره الى اليت المعمور وهومن عقيق محاذ للكمبة بحبث او سقط سقط عليها يدخله كل بوم سبعون الف ملك تم لا يعودون كالانفاس الانسانية يدخلون مر الباب الواحد و يخرجون من الياب الآخر فالدخول مزياب مط لع الكواك والخروج من بال مغار بها قال عليه السلام واذا انا باعتى شطر يستطرعلهم أياسيض كأنها القراطبس وشطرعلهم ثباب رمدة فدخلت البت المعمور ودخل معي الذي عليهم اشاك البيض وحص الآحرون الذي عليهم الثياب الرمدة فصليت انا ومرمعي في البيت المعمور اي ركة بن والطاهرانه ليس المراد بالشطر النصف حتى يكون العصاة من امنه بقدر الطائمين منهم بقول المقير المرادبالسطر بى الفرقنان والفرقة التي عليهم ثباب بيض طائعة بالنسسة الى الذين عليهم ثياب رمدة لان الحكسة الالهية اقتضت كون اهل العصيان والننس اكثرمن اهل الطاعة والنزكية اذالمقصود طهور الانسان الكامل وهوحاصل معان الواحد على الحق هوالسواد الاعطم فيكون اهل الطاعة كالشطر بالسية الى اهل العصيان سالالله تعسالي ان يدخلنا بيت القلب مع الداخلين و يزيل اوساخ وجودا تنابحرمة النبي الامين قال السهيل قد ثبت في الصحيم ان اطفال المؤمنين والكافري في كفالة سيدنا الراهيم عليه السلام وان رسول الله قال لجير ملحين رآهم مع ابراهيم من هؤلاء ياجبرائيل قال هؤلاء اولاد المؤمنين الذبن عوةون صغارا قاله واولاد الكافري قال واولاد الكافر ينوقدروي في اطعال الكافري ايضا انهم خدم لاهل الجنة وجاء ان ابراهم عليه السلام فالرسولالله افرئ احنك مني السلام واخبرهم البالجنة طيمة المترمة عدرة الماء والغراسها سجان الله والجدالله ولااله الاالله والله أكبر (كماقال المولى الجامي) بادكر انككه درشب اسرا \* ياحيب خدا خليل خددا \* كفت كوى ازمن اى رسول كرام \* امت خويش راز بعد سلام - كه بودياك وخوش زمين بهشت \* لبك انجاكسي درخت نكشت \* خاك او باك وطيب افناده - ليك هست از درخنه اساده -غرس اشجاران سعى جيل \* بسمله جدله استيس تهليل \* هست تكير نبر ازان اشجار \* خوش كسى كشجرين نيايد كار \* باغ جنات تحتها الانها \* سير وخرم شودازان اشجار \* قال عليه السلام واستقبانني جاربة لعماء وقد اعجبتني فقلت لهما باجارية انت لم قال زيدبن حارثة واللعس اون الشفة اذاكانت تضرب الى السواد قللا ودلك مستملح \* يقول الفقيرز يدهدا هوالذي نبناه رسول الله صلى الله عليه

وسلم وكانت زمنت تحت مكاحد فطلفها ليتزوجها رسول الله ط آثر الي عليه السلام دها أدل الله مكانها روحاله من الحور مليحة حدا وحارا الها عال لكل فناء ورك مسروع اثرا منه و ياهاا عقص شي في الطاعر الاوقد انتقل في الماطن والآحرة ماطن بالسهة الى الدنيا في ترك حطه فيها وجده في الآخرة اعلى منه واودرو رأى عله السلام في السماء السامعة ووحا من الملائكة يصف الدانهم من النار مواصفها من النلح فلاالمار تدب الثلج ولاالنلم يطو المار وهم يقولون اللهم كاالعت س المار والنلح عالف مين قلوب عبادك المؤمنين حله معض الاكار على معى ان نصف احرآمه ألم و نصف اجرآمه نار عامتر عاوحصل بنهما مراح واحد والطاهر ان الاول ادل على القدرة فان احتماع الاصدار بالمعي الدي ذكره موجود في اكثر المركبات قال في المناسسات تملقؤه والسماء السائعة اراهيم عليه السلام لحكمتين احداهما أنه رآه عند البت المعمور مستداطهر واليه والبت المعمور حبال الكعسة اي بازائها ومقاملتها والبه تحج الملائكه كإارابراهيم هوالذيسي الكعبة واذن فيالـاس بالحج والحكمة الثانية الآحر احوال التي عليه السالام حمد الى البيت الحرام وحيح معه دلك العام نحو مرسعين الفام المسلين ورؤمة ابراهيم عنداهل النَّاويل تودن بالحج لانه الداعي اليه والرافع لقواعد الكعبة المحجوجة قال صلى الله عليه وسلم تمدهب في الحجريل الى مدرة المتهي وهي شخرة قوق السماء السابعة في أقصى الجد الهاينتهي الملائكة بإعال اهر الارض من السعد آواليها تبزل الاحكام العرشة والانوار الرجانية وادااوراقها كآدار الهلة جع العيل اي في الشكل وهو الاستدارة لافي السعة ادالواحدة منها قطل الحلق كما في معض الروايات وتمرها كالقلال جع قله وهي الجرة العظمة وهده السحرة هي الحدالبرزجي ميث الدارين واغصادها ذميم لاهل الجنسة واصولها رفوم لاهل النار ولاونسائها حنين بانواع النسيجات والتحميدات والترحيعات يحيمة الالحان تطرباها الارواح وتطهر عليها الاحوال وأم فيها رسول الله ملائكة السموات في الورو كان امام الانساء في بيت المقدس وامام الملائكة عندسدرة المتهى قطهر فالت قصله على اهل الارص والسماء و بخرح م اصل ملك السحرة اردعه اده ار فهران باط ان اي سطنان و بعيمان في الجنة بعد خروجهما من اصل ملك النبحرة وهما الكوثر ونهر الرحة ونهران ظهران اى يستمران طهرين بعد حروجهما من اصل تلك السحرة فيحاوزان الجنة وهما البل بهر مصر والفرات بهر الكوفة فال بعضهم اولاد حول بحر البيل في الملح الدي يقال له المحر لاحصر قبل البصل الي يحيرة الربح لم قدر احد على شربه اشدة حلاوته ومرااهرات و بعض السنين ووجد فيه رمان مثل المعبر فيقال اله رمان الجمة \* يقول الفقيراعله من الساتين التي قال لها حدال الارض اذسقوط النمار مراماكنها مرالفساد غالما وليس لمار الحة دال اللهم الااريقال وحود دلك الرمان في المرات على تقدير ال يكول من رمال الجنة اعما هوليكول آية لدوى الاسة صار ودحل عليه السلام الجنة عادا هيها جنيذاى قىاب الدرواذا ترانها المسك ورمأنها كالدلاء وطيرها كالبخت واسهى الى الكوثر عادا فيه آنية الدهب والفضة وسرب منه واذاهوأ حلى س العسل واشد رآئحة من المسك وفي الحديب مافى الدنيا عمرة حلوة ولاحرة الاوهم في الجنة حتى الحيطل والدى نفس مجديده لايقطف رجل نمرة من الحنة فنصل الى فيد حتى يبدل الله مكانبها خيرا منها وهدا القسم يرسد الىارثمرة الجة كلمها حلوه تؤكل وافها نكوب علىصورة تمرةالدنيا المرة وغشى السدرة ماغسى من تورالحضرة الالهية فصاولها من الحس غير تلك الحالة التي كات عليها ها احد م خلق يستطع السعنها من حسستها لانرؤية الحس تدهش الرآئي ورأى عليه الدلام حبرائيل عمد تلك السدرة على الصورة التي خلقه الله عليه له ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الافق اى ماين المشرق والمعرب بتناثر من احتجته الدر والياقوت وبروى الجبريل لماوصل الى السددرة التي هي مقامه تأحر فإيتحاور فقال عليه السلام افي مثل هدا المقام يترك الخليل حليله عقال لوتجاوزت لاحرقت بالوروق رواية لودوت اعلة لاحرقت (قال السيح سعدى) جنال كرم درتيه قراة رائد \* كه درسدره جبريل ارو بارماند \* دو كفت سالا ربيت الحرام \* كه اى حامل وحى برتر حرام \* شودر دوستى مخلصم يافتى \* عنانم ز صحبت چرا تافتی \* بكه تا وا تر محالم عاند \* عاندم كه نيروى بالم عاند \* اكريك سر موء برتر برم \* وروع تجملي بسوز درم \* فقل عليمه السلام ياجعريل هل لك مرحاحة الى رك قال يا محمد الله لي ار السط جناجي على الصراط لامنك حتى بجوروا عليه قال عليه السسلام ثم زحى في النور فحرق م سهون

ألف جال ليس فيها حال بشبه حاما غلط كلحال خسمائه عام وانقطع عي حسكل ملك ولحقني عند ذلك استحاس فمند دلك نادى مناد ملعة أبي مكر قف فان رك يصلى اي يقول سيحاني سيعاني سفت رحتي على غصى وحاءنداء من العلى الاعلى ادر باحير البرية ادن بالحد ادن بالحجد فادنابي ربيحي كنت كاقال تمدنا فندلى فكان قاب قوسين اوادنى وروى انه عليد السلام عرح من السماء السادمة الى السدرة على جناح حبربل ثم مهاعلى الرفرف وهو ساط عطيم قال الشيخ عدااوهاب الشدراني هو بطير الحقة عندناونادي حبريل مى خلفه بامجد الله بني على فاسمع واطع ولايهوانك كلامه صدأ عليدالسلام باشناء وهو فولد المحياتات والصلوات والطيات اى العبادات القولية والدنية والمالية فقال تعالى السلام عليك أيها الذي ورحمة الله وبركانه فعمم عليه السلام سلام الحق فقال السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين فقال حديل اشهدار لااله الاالله وأشهد ان محدا عبده ورسوله ونالعه جمع الملائكة قال بيض الكدار احترق الاهلاك من غير ال أسكن عرتحريكها كاختراق الماء والهواء الى ان وصل سدرة المتهى فقعد على الرفرف اخترق عوالم الانوار الى ان ماز موضع القدمين الى العرشاى المستوى المقهوم من قوله الرحم على العرس استوى كل دلك بجسمه فعاس محل الاستواء فلاهارق علم التركيب والتدبير لم سق له انيس من جنسمه عاستوحش من حيث مركمه فنودى بصوت أبي ,كر قف المحدان ربك بصلى فسكن وتلاعليه عندذلك هوالدى بصلى عليكم وملائكنه المخرجكم م. الطلات الى النور هذا اسال الاحباب وحطال الاحلاء والاصحال وهذا اول الانواب المعنوية من هناتقع في يحر الاشارات والمعاني وهو الاسراء الديط فتقع المشاهدة بالمصر لابالجارحة لاعيان الارواح المهية التي الأمدخل لها في عالم الاحسام وبرك الرفرف ومشاهدة الجسم وانسلخ من الرسم والاسم وسا فر برفرف همة فعطت العين يساحل بحرالعمى حيث لاحيث ولاأين مادركت ماادركت من خلف عجاب العزة الاحمى الذي لارتفع الما تم عادت للامساعة الى شهود عينها تم الى تركب كونها المتروك بالمستوى معالرفرف فقوله تمدما اشارة الى العروح والوصول وقوله فندلى الى المزول والرجوع وقوله فكان قات قوسين عمزلة انتجحة اشارة الى الوصول الى مرتبة الذات الواحدية اي عالم الصفات المشار اليه يقوله تعالى الله الصمد وقوله تعالى اوادني اشارة الى مرتبة الدات الاحدية اي عالم الدات المشار اليه بقوله تعالى الله احد وكان المعراج في صورة الصعود والهدوط لانه وقع بالجديم والروح معا والافالملك والملكوت مندرح فيالوجود الانساني وكل تجل يحصله اغاهو مر الداخل لام الخارح قال صلى الله عليه وسلم سألى ربى فلماس عطع أن احييه فوضع بده مين كنفي ملاتكييف ولأنحديد اى دقدرته لانه سبحانه منزه عرا لجارحة فوجدت ردها عاورتي علالاواين والاخري وعلى علوما شنى فعلم احذ على كم نه اذعلم انه لايقدر على جله غبرى وعلم خيرى فيد وعلم امرنى بدايفه الى العام والخاص من امتى وهي الانس والحن وهدا التفصيل بدل على ان العلوم الشتى هذه العلوم الثلاثة كإيدل عليه الفا، وهي زائدة على علوم الاولين والآخر بن غالعلم الاول من باب الحقيقة الصرفة والثاني من باب المعرفة والشال مرباب التسر يعة ومن جلة مااوحي في هدا الموطن من القرآن خواتيم سورة البقرة و بعض سورة والصحى و معض الم نشرح لك وقوله أو الى هوالذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الطلات الى النور والوجى الاواسطة يقنضي الخطاب فسمع عليد السلام كلام الحق من غير كبفية كاسمعه موسى عليد السلام منكل جاس ورآه \* کلام سرمدي يي نقل بسنين م خداوند جهانراني جهت \* بديدانچه زحديدن برون بود \* ميرس امازكيفيت كه جون بود \* قال الامام النوه ي الراحيج عنداك بر العلاء اله رأى ربه بعيني رأسه يقول الفير بعني سره وروحه في صورة الجسم ان كان كل جرء مندسمعا واتحد الصربالبصيرة فهي رؤية الهما معام غبر تكيف فافهم نانه جلة ما يتفصل مان قلت ماالفرق مين الانبيا. و مين نبينا عليه السلام في بال الرؤية مانهم يرونه ويساهدونه حال الاندلاخ الكلي قلت ماحصل لنبيا عليه السلام فوق الاسلاخ اذالرة بة في صورة الانسلاخ الماهي بالبصيرة فقط وامارة يتدنعالي في الجنة عقبل لايراه الملائكة وقبل براه منهم جبريل خاصة من واحدة قال بعضهم وقياس عدم رؤية الملائكة عدم رؤية الجنله تمالي ورد ذلك يقول الفقير الحل وجه الاختلاف عدالحقيقة انالملائكة والجن على جناح واحد وهوالجال والانس على جناحين وهما أيلمسال والجلال المقول الهما أأكمرال فلإبرونه تعسالي من مرتبة مؤمني الانس وانما يسساهدونه تعالى

من من تبة انفسهم فافهم واماانه ليس لهم مشاهدة اصلا فلامسا عدة له توجد من الوحوه واتمق العلياء على جوازرؤية الله تدالى في المنام وصحتها اي وقوعها لان ذلك المربي الماهوصية من صفات الله تعد الي روى ع أبي يريد البسطامي قدس سره انه قال رأيت ربي في المنام فقلت له كيف الطريق اليك فقال أثرك نف كم تعسال وروى انجرة القارئ قرأ عليه القرءآن من اولهالي آحره في المام حتى اذا للغ الى قوله وهو القاهر موقى عداده قال الله تمالي قل ياحرة وأنت القاهر \* يقول الفقير سعت من شيخي وسندى قدس سره ان شخه عبد الله الله مر لذاكرزاده روح اللهروحهاراد اليستخلفه فامتنع عليه فرأى في آلك الليلة في النام ان الله تعسالي أعطاه المصحف وقال له حدهدا وادع عادى الى وكأن من آثار هدا المنام ان الله تعلى وفقد لاحياء العلم والدعوة الى الله فى المراتب الاربع وزادخلفا ومعلى المائة والخمسين كلهم من اهل التفسيرو لم يتسرهذا المقام لعيرهم مشايخ العصرقال عليه السلام ورض الله على خسين صلاة في كل يوم وليلة قيل كانت كل صلاة منهار كمتين الابرى انه من قاللله على صلاة يلرمه ركعتان وبحالفه ماقالواانه عليه السلام كاربصلي كل يوم وليلة ما يبلغ الى خسين صلاة وفق ما ورض ايلة المعراح فالطاهران هذه الخمسين باعتباد الركعات لانه هوالمضدوط عنه عليه السلام يعنى كان يصلي في اليوم والليلة من الفرائض والنواول خسين ركعة وصرح معضهم بان المراد الحمسون وقتا عالطهاهران كلوقتكان مشتملا على ركعتين لانالصلاة فيالاصلكات ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر واقرت في السفر قال عليه السلام فنزلت الى ابراهبم فلم بقل شيئا ثم اليت موسى اى في الفلك السادس فقال مافرض رك على امتك قلت خسين صلاة قال ارجع الى ربك عاساً له التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك والى والله قدجرسالناس قبلك وعالجت بني اسرآئيل اشدالمعالجة بعني مارستهم ولقيت الشدة فيماأردت فيهم من الطاعة قال عليه السلام فرحت الى ربى بعني رجعت الى الموضع الدى ناحيت ربى فيه وهوسدرة المنهى فحررت ساجدا فقلتاى ربى خفف عن امتى عط عنى خسا فرحت الى موسى واخسرته قال انامتك لاقطيق ذلك قال فإاذل ارحع بين ربي ومـوسي ويحط خساخساحي قال موسى ع امرت قلت امرت بخمس صلوات كُل بوم قال ارجع عاسماله التحفيف فقلت قدرا جعث ربى حتى استحبيت ولكن ارضى واسلم بعبي فلاار حعفان رجعت كست غيرراض ولامسلم وأكس ارضى عاقضى الله واسلمامرى وامرهم الى الله فلما مأوزت نادى مناد أمضبت فريضي بعني قال الله تعالى يامحمدهي خس صاوات في كل بوم وايلة مكل صلاة عشر والكخسون صلاةكما قال من جاءبالحسنة فله عشر امثالهاوالصلاة انماتحصال تنوجه القلب والعمل الواحدفي مرتبة القلب يقاءل العشرة وقال من هم يحسنة فلم يعملها كتنتله حسنة عال عملها كتنتله عشرا ومن هم سبئة فإيعملهالم يكتب شئ فان عملها كتبت سيئة واحدة وعن ان عمر رضى عنهما كانت الصلاة خسين والغسل من الجامة سمع مرات وغسل المول من الثوب سبع مرات ولم بزل صلى الله عليه وسم يسأل ربه حتى جلعت الصلاة خسا وغسل الجنامة مرة واحدة وغسل اا ول من الثوب مرة وفي الخديث آكثروا من الصلاة على موسى فسارأيت احدا م الاندياء احوط على امتى منه وحاء كان موسى أشدهم على حين مررت به وخيرهم على حين رجعت فنع الشفيع كان لكم موسى ودلك فانه كاتقدم لماجاوزه النبي عندا اصعود بكي فنودى ما يبكك فقال ربهذا غلام اىلامه صــلى الله عليه وســلمكان-ديث السن بالنســـة الىموسى بعثته بعدى يدخل الجنــة منامته اكثرممن يدخل من امتى فان قلت هذاوقوع السيخ قبل البلاغ وقداتفتي اهل السينة والمعتزلة على منعه قلتوقع بعد البلاغ بالسبة الى النبي عليه السلام لانه كلف بذلك ثم نسخ فاذا نسخ ف حقه نسخ ف حقامته لان الاصل ال ماثنت في حق كل بي ثبت في حق امته الاان يقوم الدايل على الخصوصيه وعى انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة اسرى بي الى السماء تحت العرش سـ. وين مديمة كل مدينة مثل دنياكم هذه سمعين مرة مملوءة من الملائكة يسجون الله ويقدسونه ويقولون في تسبيحهم اللهم اغفرلن شهد الجعة اي صلاتها اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجعة اي اصلاتها ورأيت ليلة اسرى بي مكتوباعلى بالجنة الصدقة اعشر امنا لها والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل مابال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعنده شئ والمستقرض لا يستقرض الاس حاجة وبيان كون درهم القرض بتمانية عشر درهما اندرهم القرص مدرهمين مردراهم الصدقة كاجاء في العص الروايات و درهم الصدقة بعشرة تصيرا لجلة

عشرين و درهم القرض يرجم المقرض مله مدرهمين منعشرين يتعلف محانيه عشر ورأيت رضوان خارن الجية فل ارآني فرح بي ورحب بي وأدخلي الجية وأرابي فيها من العجائب ما وعدالله فيهالا ولياً له بمالاعبن رأت ولاادن سعت ورأيت فيها درحات اصحنى ورأيت فيهاالانهار والعيون وسععت فيهاصونا وهويقول آمنابر العالمين فقلتماهذا الصوت بارضوان قالهم سحرة فرعون وازواجهم وسمعت آحر وهو يقول لمدك اللهم فقلت من هو قال ارواح الحساح وسمعت التكبير فقسال هؤلاء الفزاة وسمعت التسييم وقسال هؤلاء الانداء ورأبت قصور الصالحين وعرضت على النسار وان كاستفى الارض السادعة فاذاعلى بادها مكنوب وانحهم لموعدهم اجمين قالعليه السلام وانصرت ملكالم يضحك في وجهى فقلت اأخى باجبرال من هذا قاله مالك خاز النارلم يضعك مند حلقه الله ولوصحك الى احد لصحك اليك فقد الله جبريل بامالك هذا مجدف إعليه فسلم على وهمأني عــ اصرت اليه من الـكرامة والشعرف واعا بدأخازن النــ از بالــ الامعليه صلى الله عليه وسلم ليزيل مااستشعر من الحوف منه ويشير الى أنه ومن اتبعه من الصالحين سلمون من النار ناجون قال عليه الملام ف ألته ال يعرض على النار مدرك الهافعر صهاعلى بمافيها واذا فيها غضالله اى نقمته اوطرحت فيها الحارة والحديد لا كلتهاوا ذا قوم يأكلون الجيف فقلت من هؤلاء يا حبريل فقال هؤلاء الدين بأكلون لحوم الناس ورأبت قوماتنزع أاستهم من اقفيتهم فقلت من هم فعقال هم الدي بحلفون بالله كاذبين ورأيت جاعة من الساه علق سورهن فعلت من هن قال هن اللا في لابسترن من عير محارمهن ورأبت جاعة منهل لماسهن من القطران فقلت من هي قان نائحـاتجعنا بحة وهي الباكية على الميت مع عد اخلاقه ومحاسنه ودل حديث المعراج على ان الجبة والنار مخلوقتان الآن لان الانسان اذعام ثواما مخلوقا اجتهد في العادة لحصل ذلك الثواب واذاعهم عق بالخلوقا اجتهد في اجتناب المعاصي للايصبية ذلك العقاب وقدصم الإنا وقيعال وعما رقما بالاعمال كادل عليه حديث الغراس فياسدق واعمل انه عليه السلام اسرى بهمن مكفة الى بيت المقدس على البراق ومن بيت المقدس الى السمداء الدنيا على المعراح ومنها الى السمداء السائمة على جناح الملائكه ومنهالي السدرة على جناح حديل ومنهاالي العرش على الرفرف والظاهران النزول كارعلى هداالترتيب وقال بعض الاكارس اهدل اللهانه اسرى مالى السددة على البراق واباماكان فلسارل الى السمساء الدنيا فطرالي اسفل منه هاذاهو مهرح ودخان واصوات فقسال ما عده باحبرال قال هده الشياطين يحومون على اعين بي آدم حتى لا يبطروا الى العلامات ولا يتمكروا في ملكوت السموت ولولادلك لرأوا المحائب أى ادركوها ونرل عليه السلام الى يتالمقدس وتوحه الى مكة وهــو على البراق حتى وسل الى يته الاشرف بالخرم المكي الاحي بحجر الكعة العظيمة اوالي بيت امهائ كابدل عليه ما بجبي من تفرير الفصة وكان زمان ذهابه ومحينه ثلاث ساعات اواربع ساعات وفي كلام الدكي ان ذلك كان قدر الحلة ولايدع لان الله تعالى قديطيل الزمن القصيركما يطوى الطويل لمن يشاءروى في منا قب الشيم مؤسى السدراني من اكابراصح سالسبخ أبى مدين قدس الله سرهما الدوردا في اليوم والليلة سعين أف حتمة يقول العقيرقال شيخي وسندى قدسسره فى الكلام عليه أن اليوم والله أديع وعشر ونساعة ويكون في كل التي عشرة ساعة خس وثلاثون العديمة لانه اماان ينبسط الى ثلاث وارسين سسنة وقسعة اشهر واما الى اكثر وعلى النقدير الاول يكون اليسوم والليله منسطاالى سمع ومحانبن سنة وسعة اشهر فيكور في كل يوم وليله من الإمالسنين المنسطة ليها وليالها عمتان حتمة في البوم وحتمة في الليلة كاهوالعادة و محتمل النوجيه أقل من ذلك باعتدار سرعة القدارى هدافاله صدق وقد كوشفلى هكدا وفدصد قنه وقبلته وهدا سرعطيم انتهى كلام الشيخ وقد ثبت في الهندسة ان ما بين طرفي قرص الشمس اى عظمه وسعته ضعف ما ينط فى كرة الارض مائة ويفاوستين مرة ثم ا نطر فها الاسفل يصل موصع طرفه االاعلى في اقل من أسة وهي جزيمن سستين جرأ من الدقيقة والدقيقة جرءمن سستين حزأمن الدرحة وهي جزءم خسة عسرجراً من الساعة فاذا كانت هذه السرعة بممّنة المجمد وفكيف لا يمكن لأ فضِل العماد اذاأرادرب البلادوالله تعالى قادر على جُمِع الممكنات فيقدران يخلق مثل هـــذه الحركة في جــــدالنبي عليه السلام اوفيما بجملة قال حضرة الشبخ الشهبربافتاده افندى قدس سره قدذهب عليه السلاموماء ولمبتم ماء ابريقه انصابا ومن كال مؤمنالا ينكر المعراح واكس وقوع السيرالمد كور في مقدار ذلك الزمر

البسير يشكل عنسد العقل بحسب الطاهر واماعند التحقيق دلا اشكال الايرى ارفىالوحود الاسسابي شييا اطيفا اعى النَّال بسير من الشيرق الي المعرب مل جمع العوالم في آن واحد وهو بديهي لا يمكره من له ادني تمير حتى المله والصديان أفلا يجوزان تحصل ثلث اللطافة أوحود النبي صلى الله عليه وسلم شدرة الله تعالى فوقع ماوقع مده والرمن اليسير \* راه راند اره رون رفته \* پي توان برد گه چون رفته \* عقل در بن واقعه حاشا كند \* عقل به حاساكه تما كند \* روى ارر-ول الله صلى الله عليه وسلم لمارحع من لبلند قص القصة على ام هائ وقال ابي اريد ال احرح الى قريش فاخبرهم بدلك فقالت الشدك الله أي نفتح الهمرة اى اسألك الله اسعم اى يااس عى اللا تحدث اى لا تحدث دهدا قريشا ويكدك من صدقت الاكان العداة أملقت ردآية مصرب بده على ردائه ماستزعه من بدها وانتهى الى عر من فريش في الحطيم هو ماسين بأل المحمة والححر الاسود واوائك النفر مطعم م عدى والوجهل بي هشام والوليد بي المعيرة فقدال ابي صليت العشاء اى اوقعت صلاة في ذلك الوقت في هدا السجد وصليت به العداة اى اوقعت صلاة في ذلك الوقت والا ودلة العشاءلم لم تكن ورصت وكداصلاة الغداة التي هي الصح لم تكن فرصت كا قدم واتيت فيمايين دلك بت المقدس واحبرهم عمارأي في السماء من العجائب واله لقي الاسباء و للغ الديت المعمور وسدرة المتهي وحاء اله لمادخل السجدالحرام وعرف الناس يكدبونه ومااحب الايكتم ماهو دليل على قدرة الله تعالى ومأهو دليل على علو مقامه الساعث على اتباعه فقد حرينا فريه عدوالله ابوحهل فعاء حتى حلس اليه عليه السلام فقال كالمستهرئ هلكار مرشئ قال دعم اسرى في الليلة قال الى اي قال الى بيت المقدس قال تم اصحت دين طهر ايدا قال نع قال ارأيت ال دعوت قومك تحديهم ما حدثتي قال نعمقال بلمعشر كعب لوى ما عضت اليه المجالس وحاوا حي حلسوا البهما فقال حدث فومك عاحدثتي له فقال الى اسرى بي قالوا الى إن قال الى يت المقدس وشمرلي الامدياه وصليت بهم وكلتهم فقال الوحهل كالمنتهرئ صفهم لنافق العليه السلام اماعسي فعوق الر دمة دون الطويل اى لاطويل ولاقصير عريض الصدرحاعدالمدر اى في شعره تتى وتكسر تعلوه صهدة اى يعلوشوره شقرة ظاهرالدم اى يعلره حرة كاعاحرح مرديساس اى حام واصله الكرالدي بحرح منه الانسار وهوعر بان واصله الطلمية الليل دامس والجهام المطعر بي واول واصعله الجي وصعتم اسلمي ن عليدالسلام وقيل الواضع بقراط الحكيم وقيل شخص سابق على قراط استفاده مي رحل كال به تعقيد العصب ووقع في ما، حار في جب وسكن وصار يستعمله حتى رئ وفي الحديث اتقوا مينا يقال له الجام في دخله طلب ترولم وحل عليد السلام الخسام ولمبكى دلك في الاد الحدر واناكان في ارص العم والسام واما مومى فصحما دماى اسمروس محذكان حروحيده سيضاء مخافا لويهااسا أراون حسده آية طويل كائه من رحال شوءة وهي طب نفذ من الين اى نسون الى شوق وهوعد المطلب كوب من اولاد الازد معرو فون بالطول كمير الشعر عائر العيين متراكم الاستنان متقلص الشفتين خارح اللنة وهو اللحم الدى خارح الاستنان عاس واماا راهيم فواللهانه لأشه الماس في حلقا و حلقا فصبحوا الى صاحقريش وعطمواذلك وصار بعضهم يصفق واعضهم يضع يده على رأسه متعبا ومنكرا فالوائح لضرب اكاد لاللالي يت المقدس مصعداته راوسحدرا شهرا اترعم ان اتيته في ايلة واحدة واالات والعرى لانصدقك وارتدناس مم كان آمن به وسعى رحال الي ابي ، كر رضى الله عند اى اسرع اومشى فق ل ال كال قد قال ذلك فلقد صدق قالوا اقصد قه على دلك قال الى اصدقه على العدم ذلك اي ال دهب الي بيت المهدس في ليلة واحدة اصدقه عاني اصدقه في خبرالسياء في غدوة وهي مامين. صلاه الصبح وطلوع التمس وروحة وهي اسم الوقت من الرال الى اللبل والمرادهذا اله المحمري الرالحمرلياً بيه من السم والى الارص في ساعة من ليل او فه ارجا صدقه وهدا اي محي الخبراد من السماء دواسطة الملك العد ما تعدون مندفسي الصديق وهوالكنيرالصدق فهوللمالعة وتسيمة ابى كر بسب هذا الجوال الصدق بهدا الاسم للسالعة في كيمية الصدق فأنه صدق كامل في مثل هذا المقام الدى كدب فيه أكثر النساس وكان على رضي الله عند كاف بالله ارالله انرل اسم الى مكرم السماء الصديق اي فهي تسمية الله بالدات لا تسمية الخلق وكان فيهم مريعرف منت المقدس فاستعتره المحداي قالوا بالمجدصف لثايت المقدس كمله مي مات ارادو لذاك اطهار كدن علدالسلام لايهم عرفوا اله عليه السلام لم يردقل فكر متكر باشديدالم أكرب ثله قطلا دهم سألوني عن اشياه

لما ثبنها وكنت دخانه لبلا وخرجت منه لبلا فقمت في الحجر فعلى الله لى بت المقدس اى كشفه لى اى بوجود صورته ومتاله في جناح جبريل او برفع الحجاب بدي و مين يت المقدس حتى رآء عليه السلام وهوفي مكله اذكان يصل بصره الى حيث يصل اليه قلم او باعدامه هذك وابجاده في مكة طرقة عين بحيث يتصل بعدمه وحوده على ماهوساً للحلق الجديد ومنه زيارة الكعبة لبعض الاولياء (كاقال في المتنوى) هرنفس نومشود دنبا وما \* بی خبر ازنوشدن اندر بقیا \* عرهه پور جوی نونومی رسد مستمری می نمیاید در جسید \* آن زنبری مسترسکل آمدست \* چون شررکش تبر جنبانی دست \* شاخ آتش را بجنبانی بساز \* در نصر آتش نماید س دراز ۴ این درازی مدت ارتیزی صنع \* می خاید سرعت ارکیزی صنع ۴ قال وطفقت اىجوات اخبرهم عن آيا به اىعلاماته وانا انظراليه قال فى الواهب ولم يسألوه عاراًى فى السماء لاته لاعهدلهم بدلك فقالوا اما نندت فقداصاب فقالوا ماآية ذلك بالمجد اي ما لعلامة الدالة على هذا الذي اخبرت و والم نسمع بنل هذا قط اى هل رايت في سراك وطر يفك مانستدل بوجوده عي صدقك اى لان وصدك لستالمقدس يحتمل ال تكون حفظته عن ذهب له فقدال عليه السلام آية ذلك اني مررت لعبر نى غلان بوادى كدا اى فى الروحاء وهومحل قريب من المدينة اى بيند و مين المدينة ليلتان قد اضاوا ناقة الهم اى والمتوجه وذاهب والتهيت الى رحالهم واداقدح ماء فتسر متمنه عاماً لوهم عن دلك وشرب الماء للعبر جاز لانه كان عند العرب كاللن مما بباح الكل محتاز من ابناء السيل قالوها خبرنا عن عبرناقال مررت بها . في التنعيم وهو محل قرب من مكة اي وانار حع الى مكة عاخبرهم يعدد ج الهاوا حوالها أوانيه اتقدم معطلوع التعس تقدمها جل اورق وهوما باسه الىسواد عليه غرارتان احداهما سوداء والاخرى برقاء اي ديها بياض وسمواد اى جوالق مخصلط مياض فالتدر القوم الثنية اى الجبل فقال قائل منهم هـــذه والله الشمس فد اشرفت فقال آخره هذه والله العيرقدا قبلت تقدمها جل اورق كاقال مجد عليه الغرارتال فتال المرتدون واصرالمشركون وفالوا المساحر وجافى دعن الروايات الشمس حبست لدعايد الملام عن الملاوع حتى قدمت نهائ العير وحدس الشمس وقوفها عن السيراي عن الحركة بالكلية وقيل اطؤحر كتهاو قبل ردهاالي ورآئها مان قيل حسها ورجوعها متكل لانها لوتخلفت اوردت لاختلت الاطلاك وفسد النطام قلبا حبسها وردها مريا المعرات ولامج لالفياس فيخرق العادات وقد وقع حنس الشمس لمعض الانبياء كداود وسليمان ويوشع وموسى عليهم السلام واماعود التمس معد غروبها فقدوقعله صلى الله عليه وسل في خيبرفون اسماء بنت عيش رطى الله تعلى عنها قالتكال عليه السلام يوجى المه ورأسه السريفة قدير على رضى الله عنه ولم يسرعنه حتى غريت التمس وعلى لم بصل العصر فقال له رسول الله اصليت العصر قال الفقال عليه الدام اللهم المكان في طاعنك وطاعة رسولك فاردد عله الشمس قالت اسماء قرأيتها طلعت بعد ماغر بت وهو من اجل اعلام النبوة فليحفظ وذكرائه وقعلم وضالوعاط بغداد كأن يعط بعد العصرتم اخدفي ذكر فضائل آل البت فيحات سعاية غطت الشمس فطن وظن النماس الحاضرون عنده ان التمس غات فارادوا الانصراف فأسار اليهم الاينحركوا تمادار وجهد الىاحية العرب وقال

لانغربى ياشمس حتى ينتهى \* مدحى لاك المصطنى وأنجله الكان للمولى وقوفك فليكن \* هذا الوقوف لولد، ولسله

، فطارت التمس ولا بحصى مارى عليه من الحلى واشباب وهو من الانهاة ت الغريبه كاحكى ان بعض انساس كان يهوى شابا ولقب بد الدي فاتحق أنه توفى ليلة البدر فلما اغل الليل وتكمل البدر لم يتمالك محمد روسية من شدة الحزن و انشد بخاطب الدر

شـفَقْكُ غيب في لحـده \* وقطله ع بايدر مربعه ه فهلاخسف وكارالخسوف \* لباس الحداد على فقده

فخسف القسر من ساعته عانظر الى صدق المحدة وتأثيرها فى القسرُ وصدق من قال ان المحبة مغنساطيس القاوب ( قال الكمال الخجندى) بحجثهم اهل ذطركم بودز بروانه \* دلى كه سوخته أنش محبت نيست \* اللهم اجعلنا. من اهـل المحبة والوداد آمين و حين زالت الشمس من اليوم الذي يلى ليلة المعراج نرل جسيريل وام باانبي

عليه السلام ليعلمه اوقات الصلوات وهيئتها واعداد ركعاتها نمصيم باصحابه الصلاة جامعة لارالاقامة المعرومة الصلافلم تشرع الاللدينة فاحتموا فصلي الني عليه السلام بالساس فسيت قلك الصلاة صلاة الطهر لأبها فعلت عند قيام الطهيرة اىشدة الحراوعدنهاية ارتعاع الشمس فصلاته عليه السلام بالناس كاست مدصلاته مع حبريل وامه جبريل يومين يومافي اول الوقت ويوما في آحره وكان ذلك عندبات الك مقمسة للصحرة الله ثم النفت جديل وقال يامجمد هذا وقتك وو قت الاندياء من قبلك والوقت مامين هدين الوفتين واعمالم تقع البدآءة بالصيح مع انها اول صلاة بعدليلة الاسرآء لان الاتبان نهايتو قف على بيان الاتيان بالكيفية اي على بيارعل كيعيتها المعلق علب الوحوب كأنه قيل أوجبت حيث ماتبين كيعيته ووقته والصح لمتبين كبعيتها فى وقتها فلم تجب فال قيدل قول جبريل هدا وقتك ووقت الاندياءمي قاك يقتضي ال هذه الصلوات كانت مشر وعةلكل واحدمن الانتياء قله ولبسكدلك لانهامى خصائص هده الامة قلنامناه الوقتك هدا الحدود الطرفين مثل وقت الانباء قال فانه كال محدود الطر فيناوان بعصهم صلى المحر وبعضهم مايليها وهو لانا فكون المجموع على هده الكفية من حصائص هده الامةروى الاول من صلى الععر آدم عليه السلام حين اهبط الى الارض من الجنة واطلمت عليه الدنيا وجن الليل ولم يكن مرى قبل ذلك فخاف خوفا شديدا فلماايشق الفيحر صلى ركعتين شكرا لله تعالى لحصول المجاةم طلة الليل ولرحوع النهارا ولماتيب عليه كاندلك عندالهجر وصلى ركعتين شكرا لحصول التوبة وزوال المخالفة وطلوع نورالتوهبق وغرو طلة المخالفة واول من صلى بعد الروال ابراهيم عليه السلام حين قدى ابنه عند الطهر صلى اربعاسكرا لدها عمالواد والرول العداءوارضي الله حين تودى قدصد قت الرو ياواصدو لده على أذى الد بحومشقته واول من صلى العصر يونس عليه السلام حين امجاه م ظلات اربع الزلة والليل والماء ونطر الحوت واول من صلى المعرب عيسى عليه السلام فالركعة الاولى اسي الالو هيةعن نصمه والثاية لنفيهاعن والدته والثالثة لاثباتها الله تعالى وقيل غفرلداود عليه السلام عندالغروب فقسام بصلي اربع ركعسات فعهد اي تعب فعلس في السالتة اي سيافها فصارت المعرب ثلاثا واول من صلى العشاء موسى عليه السلام حين خرح من مدين وضل الطريق وكان في غيم المرأة وغم أحيدها رون وغي وعون عدوه وغما ولاده طاانجاه الله من ذلك كله صلى اربعاواول من صلى الوترنبينا عليمه الصلاة والسلام قال في فسيرال بسيرام رسول الله ملائكة السموات في الوتر فكان امام الأسيافي ستالمقدس وامام الملائكة عندسدرة المتهى فطهر بذلك فضله على اهل الارض والسماء انتهى قال في التقدمة شرح المقدمة قيال لماقام الى الشالئة رأى والديه في النار فعزع وامحل بداه تم كبروة نت واستعاث باللهمن البارواهلها واتمهاعلى ثلاث ركعات فصارت وتراقيل فرضت الصلوات الخمس في المعراح ركة بن ركمتين حتى العرب تمزيد في صلاه الحضره اكلها اربعا في الطهراي في غريوم الجمعة واربع في العصر وثلاثافي المعرب وارساق العشاء واقرت صلاة الصحءلي ركعنبين فصعائشة رصي الله عنه افرضت صلاة الحصر والسفرر كعتان اى في الصحح والطهمر والعصر والمعرب والعشاء فل أقام رسول الله اى بعد شهر وقيل وعشرة ايام م الهجرة زيد في صلاة الحصر وكعتان وكعتان وتركت صلاه الهجراي لم يردعليها شي الطول القراءة ويها وتركت صلاة المغرب فإبرد عليهسا الاركعة عصدارت ثلاثا وقيل فرضت الخمس في المعراح اربعا الاالمغرب ففرصت ثلاثًا والا الصِّيح ففرصت ركعتين و الاصلاة الجمعة وفرضت ركعتين ثم قصرت الاربع في السفس اي في السنة الرائعة من الهجرة وهوالم اسب لقوله تعمالي فليس عليكم جناحان تقصروا من الصلاة قال بعضهم والحكمة في جعل الصلاة في اليوم والليلة خسا ان الحواس لما كان خساوالمعاصي تقع بوساطنها كانت كدلك لنكوز ما حية لما بقع في اليوم والله من المعاصى اى سستاك الحواس وقد اشار الى ذلك المي عليه السلام لقوله أرأيتم اوكان بباب احدكم دهر بغنسل منه في اليوم والليلة خس مرات اكان ذلك يبق من درنه شأة الوالا بارسوالله قال فدلك مثل الصلوات الخمس يحوالله بهن الخطايا وقال معضهم حملها خس صلوات اطهارا اسرالتضعيف قال تعالى مرحاء بالحسنة وله عتسراها لهافالخمس عشرمر اتنجمون وهي العددالذي فرض ايلة المعراح قيل النحفيف وقيل لانالكعة بنبت من خمسة حدال طورسينا وطور زيتا والجودىوحرا وأبوقس ولهد االسرجعلل الطواف حول البت الحرام بمنزلة الصلاة ولكي الصلاة اعضل م الطواف

الا في حق الحاج هانه مختص بالمحل الشر ،ف والصلاة مخلاقه وقيل جعلها خساشكرا للعناصرالاربعة وحميتها في سأة الاسان وقدجه للله الصلاة على اراعة اركان القبام والركوع والقعود والسحودلنكون شكرا لهده العما صرالاربعة اولان الخلق اربعة اصناف قائم مثل الاشجحاروراكع مثل الابعام وقاعد مثل الاحجار وساجد مثل الهوام فأراد أربوافق الجيع في احوالهم فيتا كل كل واحدم الحلق وجعل الله في وصـ اعالصلاة حدية العالم كلهاوجهات الصلاة مثى وثلاث ورباع لتوافق احجمة الملائكة عامهـ اجعات احمية للشخص بها يطيرالى الله تعالى قال حضرة اشيح التهيريات ادة قدس سره صلاة الصبح في مقاملة الجسم والروح والاربع فالراب الاربع اي الطبيعة والنفس والقب والروح وصلاة المعرب كات اعسى ولداك صارت ثلاثالانه ليس له حطالطبيعة وقال حضرة شيخيي وسندى قدس الله سم، في كذاب اللائحات المرقيات عندقوله تعمالي وحعلما الليمل والنهار آيتين فمعوناآية الليل وحعلماآية المهمار مبصرة الاللها المارة الى مرتبة اللائمين وهي مرتبة الجلال الاطلاق الداتي الحقيق الوحدودي لكمال الاطلاق الداتي الحقيق الوحودي والنهاراشارة الىمرتبة التعين وهي مرتة الجال الاطلافي الداتي الحقبقي الوحودي لدلك الكمال المدكور بعنه تمصلاة العير مر الصلوات الخمس المثقل عليها الليل والنهار بركعتيها اشارة الى الاثنبية والتماير بين الم تبذين المدكورتين والركعة الاولى اشارة الى مرَّمة الحلال والركعة الثانية اشارة الى مرتبة الجال وأحدية محموع الركعتين واحتماع الركعتين والتقاؤهما في ذلك الجموع اشارة الى كمال واحتماع الجلال والجمال والنقائهما فيدلك الكمال عصلاة المغرب منها عكس صلاة الفعرليطهر فيهاما دطى فيهام الاحدية الجامعة والركعة الاولى اشسارة الى الجلال والثانية الى الجمال والنسالة الى الكمال الجسامع ومرتمة اللاتمين مرتبة القوة ومرتمة النعين مرتبة العمل ولولاالقوة لماتحقق الفعل والقوة اجال والفعل تقصيل ولولاحزسة القوة لماظهر كرمالفعل وحود العصل تمصلاة العشاء منها يركعاتها الاربع اشارة الىالتعينات الاربعة الذاتمة والاسمائية والصعاتية والافعالية فيمرشة اللادمين والجلال بالقوة وصلاة الطمر منها بركعاتها الاربع اشارة الى تلك التعينات الاردعة ومرتبة الجال الالهى بالفعل وصلاة العصر منها بركعاتها الاربع اشارة اليها فى مرشة الجسال الكوني بالفعل ثم العرائص اشارة الى الوجود الحقائي الالهى الابسط على الأكون مطلقا والواحبات اشاره الى الوحودات الحلقية الكو نبهة الاخصية والسنن اشهارة الىالوحودات الخلقية الكوشة الحاصية والمستحات اشارة الىالوجودات الحلقية العامية تم ساق حضرة السيم وروح الله روحه في ذلك الكتاب كلاماطو بلام طامه وحده وسئل انعماس رصى الله عنهماهل تجد الصلوات الخمس في كة سالله تعالى فقال نعم وتلا قوله فسيحارالله حيث غسون وحين تصحون ولدالجدفي المعوات والارض وعشياوحين أيلهرون واراد يحين تمسون المعرب والعشاء وبحين تصمحون العجر وبعشب العصروبحين تطهرون ألطهر واطلاق الله بيم يمعى الصلاة جاء في قرله تعلى فلولا انه كان من المسجين قال القرطي اي من المصلين وفي المكشاف عن أب عاس رضى الله عنهما كل أ- يم في القرآن دهو صلاة والعمدة في الصلاة الطهارة الباطنة وحصور القلب (و في المتنوى) روى ناشسته نبيند روى حور \* لاصلاً: كفت الابالطهور \* وهو بالفتح مصدر عمى النطهير ومد مفتاح الصلاة الطهور واسم لما شطهربه كافي المغرب ( قال الحافط) طهـارت ارنه بخون جكر كندعاشق \* قول عسقش درست نيس غاز ( وآتينا موسى الكنسا س ) اى التوراة حلة واحدة نعد مااسر يناه الى الطور (وجعلناه ) اى ذلك الكذاب (هدى لهي اسرار ل) هاديا لاولاد يعقوب بهندون الى الحق والصواب عافيه ص الاحكام والحطاب (اللتحدوا) ال مفسرة لما يتصمن الكتاب م الامر والنهى عمى اى كما في قوله كتبت اليه ال افعل كدا (قال الكاشبي) و تفتيم مر ايشار اكه آيافر المهريد (مردونی) بحرازم (و کلا) پرورد کاربکه مهم خودید و کدارید \* دوله مردونی عمنی غیری احد مفه ولى لانتخذوا ومن مزيدة (درية) اى يادرية (مرجلا امع نوح) في السفينة اودصب على الاختصاص بتقديرأعني يقال ذرأحلق والتبئ كثرومنه الذرية مثلثة لسل الثقلينكافي القاموس والمراد تأكيدالجلعلي التوحيد بتذكيرانعامه عليهم فيضم انجاءا بائهم م العرق في سفينة نوحة ل في الكواشي هذامة على جبع الناس لانهم كلهم مردرية مراجى في السفينة م العرق والمعنى كا نوامؤ منين فكونو امثلهم واقتموا

با نار ابائكم (قال الكاشني) مراد سامستكه الراهيم عليه السلام جدبي اسرائيل است ازيسل او يوديمي نعمت مات ازطومان كميه پدرشم ارراني داشتيم بادكيد وشكركوبيد (اله) اي نوحا عليده السلام (كان عبدا شكورا) كثيرالسكر في محامع حالاته وكأن أذا أكل قال الجديلة الدي اطعمي وأوشاء اجاعي وأذا شرب قال الحديلة الدى سقائي ولوشاء اطمأبي وادا أكتسى قال الحديلة الذي كسابي ولوشاء حردني واذاتموط قال الجدلله الذي اخرح عني أذاه في عائية ولوشاء حسه وروى انه كان اذا أراد الافطارعرض طعامه على من آمريه فان وجده محتاحاً آبره به وفيه ايدان بارامجاء من معه كان سركة شكره عليدالسلام وحث الدرية على الاقتداءيه وزجرلهم عن السرك الذي هو اعظم مراتب الكفران وفي الله ويلات المجمية انهكان سكورا اى كان نوح عددا شكورا يرى الصرآء بعمة مناكاري السراء نعمة منا فنسكرنا في الحالة ين حيما فلا بالع في الشكر سمي شكورا والله تعالى بالغ في ازدياد النعمة جزاء لم العته في السكر حتى انعم على ذرية من جلهم مع وح وهم منو اسرآئيل بايتاءالتوراة الهادية الى التوحيد المجية من الشرك (وقضينا الى بي اسرائيل) يقال قصى اليه انها، واللغه اى اعلماهم واوحيدًا اليهم وحيا جرما وبينا (في الكتاب) في التوراة والانرال والوجى الى موسى ارال ووحى اليهم (لتصدر في الارض) والله لتفسدن في ارض السام و بيت المقدس (مرتين) مصدر والعاملويه مرغير لفطه اى افسادا مدافساد افسادتين اولاهما مخالعة حكم انتوراه وقتل شع اوحس ارمياحين انذرهم سخطالله وارميا لتسديد الياء معصم الهمزة على رواية الزنحتمري و يصم الهمرة وكسرها مخففا على روايه غيره وفي القاموس ارم ا بالكسرني والثانية قثل ركريا و يحيى وقصد قتل عسى (ولتعلى علوا كمراً ولتستكبرن عرطاعة الله تعالى \* يعني سركش خواهيد سدآن طاعة من \* والعلو العنوعلي الله والحرآءة (قال الكاشيي) درين قصه حلاف دسيارست وهرمفسري نقلي بدور سانيد وليكن قول اصبح واشــهركه درمحتار القصص وسير وغيراركتــكه دراخـار انديا نوشــته چـانسـتكه چون ســلطنت سى اسرآ بلدرولايت سام مصديق رسيدازا ولادسليمان عليدالسلام واومرد ضعيف حال بود واعرح وملوك اطرا ف طمع در ولايت ايلها بســـته متوجه آن صوب شدند اول سنجاربب ملك موصل بيامد ومتعـــاقــ اوسلمان پادشیاه اذر بابجان برسید و هردونلاش شهر بیت المقدس نموده بابکدیکر محاربات آعاز کردند آنش قتال ميان ايسان استعال يذيرفت ودرياء مارزت از صرصر مخاصمت عوم درا مد \* سبهداران سیه درهم فکسدند \* صلای مرك در عالم فكندند \* زیكان عالمي راژاله بكرفت \* رحول روی زوين رالاله بكروت \* عافت سطوت هيت الهي طهور نموده هر دواسكر اربكديكر وهر مك ند وغنايم ايسان بدستسي اسرائيل افتا دديكرباره باشاده روم وملك صقاله وسلطان اندلس هريك بالمسكر جرارهمة تيغزن وبيزه كد اربردر بيت المقدسجع سدندوچون رينت سلطنت شركت رنتا دايسان بيراعاز نراع كردند السكرا رايي ونبرد آزمايي قيام عودند \* دراه ادند همچون شيرغران \* مكرز وسره وشمسير ران \* سي اسرائيل دعاء اللهم اشغل الطالمين بالطالمين واخرجنا من ينهم سالمين غامين اعاز كردند ومكماء نكمت غبار ادبا ربر ديده أن حاكساران ياسده هريت راضيت داسته دلها برفرار قرار دادندواز بكديكر كه كريران سدند - نه جاى قرارونه رأى ستير \* نهادندناكام رودركرير \* اموال ايسان بير به سي اسرائيل درا مدوجون غيم بيم لسكر عطيم در حوزة تصرف آودند ان الانسان ليطغي ان رآه استعى سرتجبرار كريبان عصيان برآ ورده دست تعل أرآ سين طغيان بيرون كرده حكم توراترا برطرف نهادند هرچندا رميا پيمبر ايشانرا بدداد و كفت ارانچه در تورات مقررشده حودرادرمعرض سحط الهي ميا ريد استبدند وحق سيحاله وتعالى بحت نصر محوسي راكه كاس سنجاريد بود و بعد ازدوت او بحكم وصيت ملك يوى رسيد برايسان كاشت تابيامد و اليسان حرب كرده غالب سدومسجد را خراب كرده تورات أسوحت وهمتاً دهزار سى اسرائيل راسرده كرفت اي عقو ت اول بودبدد ازان كورس همداني كدزني از بني اسرائيل خواسته بوداز بى حال خبر ياعت مال دسيار كرعت وسى هراربنا وسائر عله باحودا وردوسي سال بعمارت ولايت ايليا استغال بموده تابحال اول بازاء دودبكر باره مني اسرائيل خوش وقت شدند واموال واولاد ايسان روى مازدمادنها دوبازسوداي مخالفت ازفهادا يسان سرزد وبحيي معصوم رابقتل رساندند وقصد هلاك عيسي

عليهماالسلام كردعقو متدرر سدوططوس نصراني وايسان غلبه كرد ديكرياره مسجد خراب كردواندو حنها مغارت يردكا قال أه الى (واذاحاء) يسجون بايد (وعد اولاهماً) اى اولى كرتى الافساد اى حانوقت حلول العقاب الموعود ( اعتنا عليكم ) لمؤاحدتكم بجناياتكم (عبادالنا) اكثر ما يقال عبادالله وعبيد الناس (قال الكاشق) اضافت حلق است فه اصافت مدح جدمراد بخت نصر است بقول اصح - يقول الفقيرالراد م الاصدة بيان كونهم مطاهرا لاسم المدل المتقم القهار كايفيده مقام العظمة لاالتشريف وان الكاور لبس من اهله (اولى أس شديد) كفولهم طل ظليل لان الأس بتصمن الشدة اي دوي قوة و بطش في الحروب دمياطي افت كه مهيب باشد آوازهاءايشان جون رعد \* وهم بحت يصر من يحوس بادل وهو يضم الباء اصله يوخت ععى ابن و مصر تعني النون والصاد المسددة والآء المهملة اسم صنم وحد عنده بخت نصرولم يعرف لداب ينسب اليه وقال معضهم كان بحت مصرعا لل على العراق للك الاقاليم في دلك الحين لهراست سكى اجواد كان الهراست مستعلاية ال الرّل ووجد مخت مصر الى بني اسر آيل في المرة الاولى (الحاسوة) من الجوس وهوالتردد حلال الدور واليوت في العارة اي ترددوا لطالكم بالمساد (خلال الديار) قال في القاموس الخلل منفرح ما بن الشئين ومي السحاب محارح الماء كعلاله وخلال الدار ايضا ماحوالي جدرها ومامين ـوتها انتهي + قالوا يجوزان يكون مفردا عدى الوسط اوجع خلل عدى الاوساط مثل حل وجمال والديار جمع دار وهوالحل يحمع البناء والعرصة والمعنى مسوا و وسط النارل اوق اوساطها القتل والاسر والعارة فقتلوا علاءهم وكمارهم وحرقوا التوراة وحربوا المسجد وسوا منهم سعين الفا وذلك من قمبل تولية بعض العالماين بعضا عاجرتيه السنة الالهية (وكان) وعدعقائهم (وعدا مفعولاً) وعدا لابدأن يععل (تمرددنا) اعدنا (لكم الكرة عليهم) اى الدولة والعلبة على الدي فعلم الكم مافعلوا بعدمائة سة حين تبتم ورجعتم من الافساد والماوتك صه بعد طفرهم مكم اظفر ناكم بهم والكرة في الاصل المرة وعليهم متعلق بها لانه يقال كرعليداي عطف حكى ان كورس الهمذاني غزا اها بابل فطهر عابهم وسكن الدار فتروح امرأة من بي اسرآئيل فطلبت مر زوجها البرد قومها الى ارصهم فردهم الى ارضهم بيت المقدس فالكرة هي قتل بخت نصر واستنفاذ سى اسرآبل اساراهم ورجوع الملك البهم فك ثوا فيها فرجعوا الى احس ماكانوا عليد تم عادوا فعصواالثانية (وامددناكم باموال) يقل امد الجيش اذاقواه وكثره عددا اى قو يناكم باموال كشيرة بعد مانهبت اموالكم (و منين) نعد ماسسيت اولادكم (وجعل اكر تعيرا) عددايما كنتم اومى عدوكم وهو مرينفر مع الرجل من قومه (ال احسنتم احسنتم لانفسكم وال اسأتم فلها) اى احسان الاعمال واساءتها كلاهما مختص مكم لايتعدى توالها و وبالها الى غيركم فاللام على اصلها وهو الاحتصاص قال معدى المفتى الاولى ان تكون الاستحة فكافى قوله لهم عداد في الدنيا قال في تعسير النسابوري قال اهل الاسارة اله اعاد الاحسان ولم يذكر الاساءة الامرة فقيه دليل على انجاب الرحمة اغلب و يجوز ان بترك تكريره التهجاما ز ماذاحال يس جون يايد (وعد الآحرة) اى حان وقتماوعد من عقولة المرة الآحرة من الاحسادي دويست ودوسال (للسوأواوجوهكم) يقال ساءهمساة فعليه مابكره وهو متعلق بعدل حذ في لدلالة ماستي عليه اي بعثناهم لحملوا آثار المساءة والكاتبة بادية في وجوهكم عاربه بالوجوه الحقيقة وآثار الاعراض النفسائية والقلب تطهر في الوحم في الكواشي وحصت الوجوه بالمسانة والمراد اهلها لان اول مايطهر من الحزن عليها (ولبد حلوا السجد) الاقصى و يخربوه (كادخلوه اول من) وخربوه (وليتروا) اى ايهلكوا (ماعلوا) كل شئ غلوه واستواوا عليه او عمى مدة علوهم (نديرا) اهلاكا فطيعا لايوسف والمراديهم ططوس الرومي وجنود، كاسق وقال دخهم سلط الله عليهم الفرس وغزاهم ملك بال من ملوك العلوائف أسمه هردوس قال اواحد من عظماء جوده كنت حلفت بالهى اذاطفرت باهل يت المقدس لاقتلاهم حتى تسيل دماؤهم وسط عسكرى عامره البقتلهم فدخليت المفدس فقام في البقعة التي كابوا بقر بون فيها قربانهم فوجد فيها دمايعلي فسألهم عنه وه لوادم قربان لم يقسل منا فقال ماصد قمّوني فقنل على ذلك الدم سعين الفا من رؤسائهم وغلائهم وازواجهم فلمهدأ الدمثمقال انلم تصدقوني ماتركت منكم احدا فقالوا انه دم نبيكان ينهانا ويخبرنابامركم فإرضدقد فقنلناء فهذادمه فقالماكان اسمه قالوايحى بنزكريا قالالآن صدقةوني لالهذاينتقم ربكم منكم

وكال فنل بحيى الله من في اسرآبل يقالله لاحتجله على قتله امرأة اسمهااربل وكانقات سعة م الانديدا، وقال يحيى كان معدره عسى المارأي ادهم صدقوا خرساجدا ثم قال ما يحيى قدعم ربي وربك مااصاب قومك من اجلك وماقتل منهم فاهدا باذن الله قبل أن لاانق احدا منهم فهدا فرفع عنهم القتل وقال آمنت عاآمنت به منواسر آثيل وايفنت انه لارب غيره وقال ليي اسر آئيل ان هردوس امرى ان افتال منكم حتى نسبل دماؤكم وسسط عسكره واست استطيع اعصيه قالوا افعل ماامرت فامرهم ان يحفروا حندفا ويذبحوادوادهم حقسال الدم في العسكر فلارأى هردوس ذلك ارسل اليد ان ارفع عنهم القتل فسلت عنهم الماك والرياسة وضرب عليهم الدلة والمسكنة ثم انصرف الى مايل وهي الوقعة الاحيرة النازلة على في اسرائيل و بقي بيت المقدس خرابا الى عهد خلافة عمر رضي الله عنه فعمره المسلون بامره ( قال الكاشني ) حق سيحانه و تعالى در تورات العد ازوعدهٔ این دوعقو رت باایشان کفته دود (عسی ر مکم) شاید که پرورد کارشیا ياسي اسرآميل (انبرحكم) الكدرجت كمدبرشما و بازسمارا منعم اي بعد المرة الثمانية انتتم توبة اخرى والرحرتم على المعاصي فنالوا فرجهم (وان عدتم) من ة باللة الى العاصي قال سعدي المفتي الاولى كافي الكشاف مرة اليد اذالعود مرتان والاولىد، لاعود الا أن يقال أول الرات كودهم تحت أيدى القط (عدنا) الى عقو تكم ولقد عادوافاعاد الله عليهم النقمة بانسلط عليهم الاكاسرة ففعلوانهم مافعلوا من صرب الاناوة ونحوذلك اوعادوا بركذيب مجد صلى الله عليه وسم وقصدة الدوءادالله مسليطه عليهم فقتل قريطة وأحلى نى الضير وددر الجزية على الماقين فهم يعطونها عن يدوهم صاغرون وهم في عداب من المؤمنين الى يوم القيامة وفي التأو بلات البحمية وانعدتم الى الجهل عدنا الى العدل بل الى العضل ( وفي المتنوى ) حومكه بدكردي مترس ايمن مساش \* زاركمة تخمست و بروياند خداش \* چند كاهي او بپوشساند كه تا \* آيدت زاں بد پشیان وحیا \* بار ها پو شدپی اطها رفضل \* بازكیرد از بی اطهار عدل \* تاكه ای هردوصفتطاهرسود \* آنمبشر كردداين منذرشود \* ( وحملنا جهنم للكافرين حصيرا ) اي محسا ومقرا بحصرون فيه لايستطيعون الخروح منها الد الآباد فهوفع ل بمعنى فاعل اى حاصرة لهم ومحيطة الهم وتدكره امالكونه بمعنى السمسة كلاى وتامر اولجله على فعيل معيى مفعول او بالنطر الى لفط جهنم اذلبس فيه علامة التأست وعن الحس حصيرا اى ساطاكا يسط الحصير المرمول والحصير النسوح واعاسمي الحصير لانه حصرت طافاته ومضها فوق وه و واعلم انجهنم عصمني الله والاعنها من اعظم الحلوقات وهي سجن الله في الآحرة يسحى فيه المعطلة اي نفاة الصانع والمشركون والكافرون والمنافقون واهل الكمائر من المؤمنين ثم بخرح بالمتفاعة و بالامتان الالهي مرجاء النص الالهي فيه واوجدها الله تعالى بطالع النور ولدلك خلقها الله تعالى في صورة الجاموس وجبع ما يحلق فيها من الأكام التي يجدها الداخلون فيهاف صفة الغضب الألهى ولابكون ذلك عند دخول الحلق فيها م الجر والاس متى دخلوها وامااذا لم بكن فيها احدم اهلها فلاالم فيهافى نفسها ولافى نفس ملائكتها ملهي ومن فيهام رزبانيتها في رحمة الله لمغمسون ملتدون يسيحون الله لأيمترون فعلى العاقل ان يتباعد عن الاسباب المقرية الى النسار و يستعيد بالله من حرها و ردها آناء الليل واطراف النهار ويرحو رحدالله تعالى وهي في السليم والتلق من المبوة والوقوف عندالكتاب والسنة عصمنا الله واياكم من المخالفة والعصيان وشرفنا بالموافقة والطساعة كلحين وآن وجعل ام المحلصين في ابه المقلين على جنابه المحترزي عن عدابه وعقابه (الهدا القرآن) الدى آتيناك بالمحد (يهدى) الاسكافة لافرقة مخصوصة منهم كدأت الكتاب الذي آتيتاه موسى (للتي) للطريقة التي (هي اقوم) اي اقوم الطرائق واسدهاواصو بها اعنى ملة الاسلام والتوحيد والمراد بهدايته لهاكونه بحيث يهتدى الم-ا من يتملك به لاتحصيل الاهتداء بالعمل فانه مخصوص بالمؤمنين (ويبشر) مرده ميدهد (المؤمنين) بما في تضاعيفه مر الاحكام والشرائع (الدين بعملون الصالحات) التي شرحت فيه (ان لهم) بان لهم عقالة تلك الاعمال (اجراكمرا) بحسب الدات و محسب النصعيف عشر مرات وصاعدا (قال الكاشق) من دى زرك ويهست ودلك لانه يستصغر عندالجنة ونعيمها الدنيا وماهيما (والالذين لابؤمنون بالآحرة) واحكامها المشروحة فَـه منالعث والحساب والجراء (اعتدنالهم) آماده كرديم براى ابشان اى فيمـاكفروابه وانكروا وجود ه

م الآخرة (عداباً اليما) وهوعذا وجهنم والجلة معطوفة على يشهر باصمار مخبر و بجوزان بكون معطوفا على اناهم اجراكيرافالعن أنه يسترالؤمنين بشارتين ثوامهم وعقال اعدائهم فالدارع يستشر سليةعدوه \* ياوصال باريام اعدو \* بازئ جرخ زي دويك كارى كند واعل الافرآل مطهر الاسم الهادى وهو كأب الله الصامت والنبي عليه السلام كما الله الناطق وكدا ورثته المكمل بعده وأن الدلالة والارشاد اعاتمفع المؤمنين العاملين بمافيه وهولم يترك شيأ من امور الدين والدنيا الاوتكفل ببيانه اما اجسالا اوتفصيلا قال اسمستود رضي الله عنه اذا اردتم العلم عاتروا القرآن فال علم الاولين والأخرين روى انه تعكر يعض العارمين في أنه هل في القرآن شي يقوى قوله عليه السلام يخرح روح المؤمى من حدام كايخر ح الشمر من العبين فختم القرآل بالتدير فاوجده فرأى البي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال بارسول الله قال الله تعدالي ولارطب ولاياس الافي كتاب وبين فداوجدت معى هدا الحديث في كتاب الله تعال فقال عليه السلام اطليه في سورة بوسف فلا انده من نومه قرأها فوجد، وهو قوله فلا رأينه اكبرنه وقطع الديهي اي لمارأين جال بوسف عليه السلام اشتعار به وماوحدن الم القطع وكدلك المؤمن اذا رأى ملائكة الرحمة ورأى العامه في الجمة ومافيها من النعيم والحور والقصور الشعل قلبه بها ولابجد المالموت والعهمين الحكامة ان القارئ منتغي ان يقرأ القرآن بتدبرتام حتى يصل الى كل مرام وقد دهي الذي عليه السلام النختم القرآن في اقل من ثلاث وقال لم يعقد اى لم يكن فقيه الذي من قرأ القرآن في اقل من ثلاث يدني لا يقدر الرجــل ان يتفكّرو يتدر في معنى القرآن في ليلة اوليلنين لانه يقرأ على العجلة حبئذ مل ينسخي ان يقرأ الفرآن في ثلاث ليال اواكر حتى يقرأ عرطيب نعس ويساطها و يتفرغ لندير معناه ولدا اختار بعضهم الختم في كل جهة و معضهم في كل شهر و معضهم في كل سنة بحسب درجات الندبر والنفتيش و يغتنم الحضور للدعاء عندختم الفرآن فانه يستحاب وفى الحديث مسهدخاتمة القرآن كالكرشهد المعانم حين تقسم ومنشهد فاتحة القرآن كانكس شهد فقحا في سبيل الله ففي الافتتاح عند الاختدام احرازلها تين الفضيلين واذلال الشيطان قال في شرح الجزري ينهى ان يلح في الدعاء وان يدعو بالامور المهمة والكلمات الجامعة وانيكون معطم ذلك اوكله في امور الا خرة وامور السلين وصلاح سلاطينهم وسارو لاة امورهم في توفيقهم للطاعات وعصمتهم مسالخالمات وتعاونهم على البر والتقوى وقيامهم بالحق عليه وظهو رهم على اعدا الدين وسائر الح لفين وممايقول الني عليه السلام عند ختم القرآن اللهم ارجني بالقرآن العطيم واجعله لي امامًا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه مانسيت وعلى منه ماجهلت وارزفني تلاوته آ باءالليل واطراف النهارواجه الدعاء عند ختم العالمين وكأن القاسم الشاطبي رجه الله يدعو بهذا الدعاء عند ختم القرآن اللهم المعدد لتوايناه عبدكوابناء امائك ماض فيناحكمك عدل فيناقضاوك نسألك اللهم مكل استم هولك سميت به نفسيُّك اوعلنه احدا من خلفك اوانزلنه في شيُّ من كتابك اواستأثرت به في علم الغيب عند ك أن تجمل القرآن ربيع قلوبنا وشفاءصدورنا و جلاء احزاننا وهمومنا وسائفنا وقائدنا اليك و ألى جنائك حنات النعيم ودارك دارالسلام معالذي العمت عليهم مرالنيين والصديقيين والشهداء والصالحين برجنك ماارجم الراحين قال في القنية لا مأس ماحتماعهم على قراءة الاخلاص جهرا عندختم القرآن ولوقرأ واحدواسمع الداقون فهواولى انتهى \* وجه الاواوية أن العرض الاهم من القرآءة الما هو تصحيح ممانيها اظهور معاليها ليعمل عافيها وفي القراءة اصوت واحد بشو س الخواطر مع ان العض القارئين بالجعمة بأتى بعض الكلمة والآخر بعضها ويقع حذف الحرف والزيادة وتحريك الساكن وتسكين المحرك ومدالقصر وقصر المدمر اعاة الاصوات وبأنمون عشقت رسد بفر یاد کر خود بسان حافظ \* قرآن زبر نخوای در خارده روایت \* نسأ ل الله تعالی ان يوصلنا الىحقايق القرآ نواسراره ويطاعناعلى الحكم والمصالح في قصصه واخباره و يجعلنا من اهل التحقيق الهولى التوفيق ( ويدع الانسان الشر) و يدعوالله عند غضبه بالشر واللمن والهلال على نفسه واهله وخدمه وماله والمراد بالانسان الجنس اسند اليه حال معض افراده اوحكي عندحاله في معض احيانه وحذفت واو يدع وبمح وسندع لفظاكياء سوف يؤتالله وبنادالمناد وماتغى النذروصلالاجتماع الساكنين ووقفا وهيمرادة معنى حلا للوقف على الوصل واووقف عليها اضطرار الوقف بلاواوق ثلاثتها اتباعا للامام كافي الكواشي

( دعاءه بالحير ) مثل دعائه لهم بالخير والرزق والعادية والرحة ويستحاسله فلواستجيسله ادادعا وباللع كانجاسله بالحبراهاك او دعوه بما يحسمه خيرا وهو شرق هسه فيسعى ان دعو عاهو حيرع دالله تعالى لاعمايستهيه (وكان الادسان) محسب جبلته (عجرلا) يسارع الى طاسما يخطر باله ولا ينظر عاقبه ولايا لى الى ان رول عهمايعتريه (قال الكاشق) تعجل د ارددرا قلاب ازحالي محالي نه درسم أتحمل داردونه درصرانه دركرما سحياست ونه درسرما \* واعم ان الدعاء مالسان الحقيقة واما باعت ارالسئة المفضية إلى الشرالموحمة له والا يسان بجول قولا وفعلا يتادى في الاعمال الموحة السروا لعدات وق الحديث المؤمن وقاف والمنا فق وثاب قال آدم عليه السلام لاولاده كل على يدون ان تعملوا فقعوا لهما عد عاني لو وقفت ساعة لم بكي أصابني ماأصاسى قال اعرابي الكرو المحلة فان العرب تكيها ام الندامات (وفي المثنوي) بيش سك جون القمة مان او يكي - بوكند آمكه حور داي معنى \* او سبني لوكد مابا خرد \* هـم بيو ييمش لعقل مــــقد \* قيل العجلة مر الشطان الافيسة مواضع ادآء الصلاة اذادخل الوقت ودون الميت اذاحصر وتزو محالكر إذااردكت وقصاء الدين اذوحب واطعمام الضرف ادانرل وتعيل التوبة اذا أدب ثمشرع في بيان بعض الهدامات التكويدية التي احبريها القرءآن الهادى فقال (وجعلنا الليل والهار) قدم الليل لان فيه تطهر فرراشهور اى حملنا هما ىسب تعما قدهما واختلافهما والطول والقصر (آيتين) دالتين على وحود الصابع القدر ووحدته ادلا بداكل متغيرمن مغيروا عاقال وجعلنا الليل والنها رآبتين وقال في موصع آحر وحعلنا أبى مربح وامه آية لا الليل والهار صدان مخلاف عبسى ومريم وقبل لانعيسى ومرم كانافي وقت واحدوالشمس والقُمرا يَّنان لانهما في وقنين ولاسدل إلى روَّ يتهم العال المُحكونا اله الله الماء تفسرية والاضافة مانية كافي اضائة العدد الى المعدود اي فمعوما الآية التي هي الليل والمحوفي الاصل ازالة الشي الشارة والمراده ــا ابداعها ممعوة الضوءمطموسة كافى قولهم سبحان من صغراابه وض وكبراافيل اى ادشأ هما كدلك بقرينة ان محواللبل في مقاللة حعل النهار مضينًا (وحعلنا ية المهار) اي الاية التي هي النهار (مصرة) مضائة بصر فيها الاشمياءوصفها بحال أهلها وبجوز أنتكون الاضافة والمحلين حقيقية عالمراد يآيةاللبل والنهارالقمر والشمس ( روى ) انالله تعالى حلق كلاس بورالقمر والتمس سعين حرأتُم امر حبربل فمسم بجناحه ثلاث مرات فعما من القمر تسعة وسين جزأ محولها الى الشمس ليتميز الليل من النهار أذك ان في الزمن الاول لايعرف الليل والنهسار فالسواد الذي في القمرأ ثر المحو وهدا السسواد في القمر عمر لة الحال على الوحد الجميل ولماكان رمان الدولة العربية الاجدية قرباطهر عليه أترالسيادة على المحوم وهوالسوادلانه سيدالالوان كاطهر على الحير المكرم الدى خرح ابيض من الجمة أثر السيادة بما يعد الامد عوالا ولياء عليهم السلام وجعلاته شهورنا قرية لاشمسية تسهامن الله للعارفين ادا باتهم محوة من طواهرهم مصروفة الى بواطنهم فاختصوامن بين حيع الاممالماصية بالمجليات الخاصة وقيل فيهم كتف فى فلودهم الاعدان مقابلة قوله فاسلح منها قال تعلى الشمس بذبعي لهاان تدرك القمراي وعلوالمرتبة والشرف قال حضرة شيخي وسندي قدس سره في كداب البرقيسات معد تفصيل بديع ثم لأية الليل مرتبة الفر عيسة والتبعية ولا يذانهسا رمر تبذالاصلية والاستقلالية لان نورالقمر مستفاد من نور الشمس ثم سرمحوا ية الليل وجعل آية انهار مصرة هونفي الاسوآء وانبات الامنا زحتي تعين حدالمستفيد وطوره بأن يكون انرل محسب الضعف والنقصان وحدالمفيد وطوره مأن بكون ارفع بحسب القوة والكمال ويرتبط كل منهما بالا تخرمي غير تعدى وتجاوز عر حده وطوره ال عرف كل قدره ولزم مقيامه حتى يطردالنطام والانتطام وإستمر القيسام والدوام من غبرخلل واختلال ثم هــذا السر اشارة الى سرأن لمطاهر الجلال مرتبة التعبة والقرعية ولمطاهر الخال من تبة الاستقلالية والاصلية لان الامداد الواصل الى مطاهر الجلال لقيا مهم ودو امهم وبقائهم مستعاد من مطاهر الجال ولذاق لاولاالصلحاء لهاك الطلحاء وحكمذ محوأفكار مظاهر الجلال عن الأصامة الىالاخطاء وجعل ادكار مطاهرالحال مصرة مصامة هونه المسا واةواثبات الماينة بينهما حتى يتحقق رتبة الاصل بالقوة والعلمة والعزه ورتبة الفرع بالضعف والعجز والذاة وبقوم النطام ويدوم الانتطام منغيرأن بطهر التحا وزوالتعدي مسطرف مرتبة التبعة المرتبة الاستقلا لية عند المقالة والمقا ومةبل يطرد الارتفاع والاعتلاء والاستيلاء على الوجه الاوقق والحدالا حق في طرف الاصدالة ويستمر الامر في نفسه إلى ماشداءالله خالق البرية مُم مر ثبة القسر الله رة في المراتب الالهرية الى مرتبة الربوسة ومرتبة التمس الى مرتبة الاوهية وفي المراتب الكونية الامافية مرتبة القمراشارة الى مرتبة الكرسي واللوح ومرتبة الشمس اشارةالي مرتبة العرش والقلم وفي المراتب المكونية الانفسية مرتبة القمراشارة الىمرتبة الروح ومرتبة التمس اشارة الىمرتبة السر وغيردلك م الاشارات القرءآنية (البنغوا) متعلق غوله وجدانا آيذالهارأى لنطلوالانفسكم في اض الهار ( فضلام ربكم )اى رزقاو المادوضلالان اعطاءالرزق لاعب على الله والما يصفه بعكم الربوية وفالنعير عن الكسب الانتفاء دلالة على ان السلامد في تحصيل الرزق مأثر سوى الطلب (ولنعلموا) متعلق مكلاالفعلين اى لنعلوا باختلاف الجديدي اومير هماذانا من حيت الاظلام والاضاءة مع تما قهما وسارًا حوالهما (عددالسنين) التي يتعلق مهاغرض على لاقامة مصالحكم الديبية والدنيوية (والحساب) اي الحساب المتعلق عا في ضم عها من الاوقات اي الاشهر والليالي والايام وغيرذلك مانيط بهشئ مى المصالح المدكورة واولاذلك لماعها حد حسبان الاوقات ولتعطلت امو ركيرة والحساب احصاعماله كية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث يتحصل اطا تعدّمعية ويها حدمعين من له اسم خاص وحكم مستقل والعداحصاؤه بمجردتكرير أساله من غيرأن يتحصل ممدشي كدلك عالسنة تنحصل معدة شهور والتمر بعدة ايام واليوم بعدة ساعات والسنين جع سنة وهي سمسية وقرية عالسنة التعسسية مدة وصول الشمس الى المقطة التي فأرقتها من ذلك البرح وذلك ثلاثمائة وخمسة وســــتوب يوما وربع يوم والســنة القمرية الناعتس شهرا قريا ومدتها ثلاثمائة وأرسة وجسون يوما وثلث يوم قالواان أفراله نينانه لم يصل أجله الحاكم سنة قرية في الصحيح وبحسب عدية الصلاة بالسنة التعسبة اخذا بالاحتباط من غير اعتبار ربع البوم فهدية كل مرض من الحلطة خسمائة درهم وعشرون در هما وللو تركذلك فيكون فدية كل صلاة يوموليلة مرالخطه ثلاثة آلاف درهم ومائة وعتسرى درهما وعدية كلسنة شمسية مائة وأثنان واربعون كيلامل القسطنطينية وسع اوقية ويكون قيمةهذا المقدار من الحنطة محسومة بالحساب الجاري بين الباس في كل عهد وزمان (وكل شيءً) تفنقرون اليه في المعاش والمعاد وهو منصوب غعل بمسر ، قوله تعالى (فصاناه تفصيلا) اى بيناه في القرءآن بيانا للبغا لاالتباس معه فا زحنا علاك وماتركنال كم حجة علينا فلية م العاقل ما أدركه اى لحقه علمه وليفوض ماجهله منه الى اهل العلم وفيه اشارة الى ان العالم اذا لدر في القرءا أن وقف على جمع المهمات وكان الصحامة رصى الله عنهم يكرهون ال يمضى يوم وثم خطروا في مصحف لان اخطر المه عمادة وفيه ايضا وقوف على المرام فانالندريؤدي الى طهور دفايا الكلام (حكى )ان الامام مجد بى الحس صاحب أبي حنيه دُخُلُ عَلَى أَبِي حَـِيْفَةَ لَعَمْ الْمُقَفَّةُ قَالَ أَسْتَطْهُرَتُ الْقَرَءَآنَ بَاسِي قَالَ لا قال استَطْهُر اولافغاب سعة ايام تُمرجع الى أن حسمة مقسال ألم أقل لك استطهر قال استطهرت قال الشا فعي رصي الله عنه ستعنده ليلة فصليت الى الصم واضطجع هوالى الصمح فاستنكرت ذلك منه فقام وصلى ركاتي العجر من غيرتو ضي فقلت له في ذلك وقال أظنت في نمت كلا استخرجت من كتاب الله نيفا وألف مسالة فأت علت لنفسك وأنا على الله اوائمااصطعف لانصفا خاطرى في تلك الحالة وهذه الصورة سرماة للحضرة السيخ الاكرقدس سره الاطهر سب اضطجاع الانداءعلى ظهورهم عندنرول الوجى البهم ان الوارد الالهي الدى هوصفة القيومة اذاجاءهم اشتغلروح الانسان عن تدبيره فلم يبق للعسم من يحفط عليه قيامه ولاقعوده فرجع الى أصله وهو اصوقه بالارض ثم ارفى الفرءا تنقصيلالا ملاالموارة وأهل الاشارة (وفي المنوى) توز قرآن اى سرطا هرمين دنوآدم رانبيند غيرطين \* ظاهر قرآن چوشخص آدميت \* كه نقو شش طاهر وجانش خفيت \* (وكل انسان) مكلف مؤمنا كان اوكافرا ذكرا اوانثي عالما واميا سلطانا اورعية حرااوعمدا (ألزمناه) الازام لازم كردن (طائره) اى عمله الصادر عندباختياره حسما قدرله كأنه طار اليه من عش الغيب وو كرالقدر (في عنقه) تصويرلسدة اللزوم وكمال الارتباط اي ألزمناه عمله محيث لايفارقد أبدابل بلزمه لزوم القلاد ة والعل للعنق لابىفك عند بحال \* كه هرنبك و مدى كان ازمن آيد \* مرانا كام غلدر كردن آيد \* قال في الاسئلة المقيمة كيف خص العنق بالزامه الطُّنتارُ الجواب لان العنق موضع السمئات والفلالد ممايري اويتين فينسه ون الاشدياء اللازمة الى الاعناق يقل هذافي سنقى وفي عنقك انتهى موفي حياة الجيوان الهم قالوا تقلده اطوق

الجامة الهاء كناية عن الخصلة القبيحة اى تقلد طوق الجامة . لا به لا يرايلها ولا يعارقها كالا يفارق الطوق الجامة ومثلقوله تعالى وكل انسان الزمماه طائره في علقه العله لازمله لروم القلادة والعل لايبعث عند التهبي قال في الله و بلات المحمية يسمرالي ماطار لكل انسان في الازل وقدر بالحصيكمة الازليه والارادة القدعة مى السعادة والشقاوه وما يجرى عليه من الاحكام المقدرة والاحوال التي حرى بها القلم من الخلق والخلق والررق والاجل ومن صعائر الاعال وكمائرها المكنو مةله وهو تعدفي العدم وطائرة منظر وجوده فلا اخرح كل انسان رأسه من العدم الى الوجود وقع طائره في عنقه ملازما له في حيساته وعمسته حتى يخرح من قبره يوم القيامة وهوفي عنقه وهوقوله (ويخرحله) اىلكل انسان (يوم القيامة) والمعث للحساب (كتابا) مسطورا فيه عله نقبراوقطمبرا وهو مفعول نخرح ( يلقاه )الانسان اي بجده و يراه ( منشورا) مفتوحاً بعد ماكان مطوياً صفتان الممتابا اوالاول صفة والثاني حال قال الحسن مسطت التصحيفه ووكل ك ملكان فهما عن يميذك وعن شمسالك عاماالدي عن يمينك فيحفط حسنة تك واماالدي عن شمالك فيحفط سبئاتك حتى ادامت طويت صحيفتك وحملت معك في قبرك حتى تخرح لك يوم الفيامة \* بعني حون أدمى درسكرات افتد مامة على اودر سحند و حون معوث كردند بازك شاد دست وي دهند ( اقرأ كتابك ) على ارادة القول اي قال اقرأ كتابك عرقتادة يقرأ دلك اليوم مل يكن فالدنيا قارنا (كبي بنفسك اليوم عليك حسيماً )اى كبي عسك والناء زآلدة والوم ظرف اكمي وحسبا تمييز وعلى صلته لا ه عدى الحاسب وتدكيره مسى على تأويل المفس بالشخص سى خودبه بين كه چه كردة ومستحق چه نوع باداشتى وفوض تعالى حساب العد اليه لئلا بدست الى الطل ولتحب الحجة عليه باعترافه قال الحس انصف من انصفك انصف من جعلك حسب نفسك عررصي الله عنه ك هنه كه حاسوا قيل ال تحاسوا امر وزده تراعمال خود در بيش به ودر بكر كه ازيك و مدچه كرده وچون فرصت داری در تدارك احوال حود كوش كه فردا محال تلافی نخواهد بود \* در كسف الاسر ارآورده كه بدری سرخو بش را کفت امروزهرچه بامر دم کو بی وهرچه از ایشان شنوی وهر علی که کی بامن ،کوی وحرکات وسکات خویش رمن عرض کی آن بسرنا مارشام تمام کردار مکروره راباز کهتیدر روزی دیگر از سس همين حال در خواست مسركفت اى يدرزينهار هرچه خواهي ارزنح وكلفت مكشم اين صورت بكذاركه طاقتندارم يدركفت مرترادري كارمي يندم تابيدارو هسيار باشي وازموقف حساب غافل بشوى که راطاقت بکروره حسما پدادن بایدر نیست حسمات همه عمر باحق تعالی چون حواهی داد \* انو می دانی حساب روزو شام \* س حساب عر چون کویی تمام \* رین عملهای نه را محصوا ب \* نیست جرشر مندى وقت حساب (من اهتدى) هر كدراه بالدوراه راست روداى بهداية الفرع آن وعمل بافي تضاعيفه م الاحكام والتهي عانهاه ( فاها يهتدى لفسه ) فأغاتمود منفعة اهد آلفالي نفسه لا تخطاه الى غيره عمليهند (ومرصل)عن الطريقة التي يهديه اليها (عامايضل عليها) فاعاوبال اضلاله عليه الاعلى مرعداه م لم اشروحي عكم مفارقة العمل من صاحمه وقال البضاوي لاينجي اهتدآؤه غيره ولايردي صلالهسواه اى في الآخرة والاقبى حكم الدنيا يتعدى نفع الاهنداء وضرر الضلال الى الغير كافي حواشي سعدي المعتى (ولاترر وازرة وزرأ حرى) قال قالقاموس الوزر الكسر الانم والثقل والجل الثقيل انتهى \* اى لا تحمل عس حامله للوزرأي الاثم وزرنفس أخرى حتى يمكن تحلص النفس الثمانية من وزرهما ويختل ما بن العامل وعمله مرالتلازم بلاعماتحمل كلمنهما وزرها فلايؤاحد أحديذنب عيره وهذاتحقيق لعي قوله معالى وكل انسان أزمناه طائره في عنقه وامامايدل عليه قوله تعسالي من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصب منهاومن بسفع شعاعة سيئة يكرله كفل منها وقوله تعالى ليحملوا اورارهم كاحلة يوم القيامة ومن اوزارالذي يضاونهم مغيرعم من حل العبروز والغبر وانتفاعه محسنته وتضرره بسيئته فهوفي الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتصرر بسيئته فالحراء الحسنة والسبئة الذين يعملهما العامل لازمله وأغاالذي يصلالي من يشفع جرآء شفاعته لاحراء أصل الحسمة والسئة وكذلك جراء الضلال مقصور على الضااين وما محمله الصلون أعساه وحرا والاضلال لاحرا والضلال وقوله ولاتررالح أ كيد للحملة الثانية واغاحص مهاقط عاللا طماع الفارغة حيثكا وايرعون الهسم الميكونوا على الحق فالتعة على اسلا فهم الذي قلدوهم والتبعة مايترت على الشيء من المصرة

و ينفرع عليه من العقومة ( وقال الكاشي ) وليدن مغيره كافر اثراميكفت متامعت من كميدومن كناهان شمارا بردارم حقسهما و وتعالى ميفر مايدك هرنفسي بار خود خواهد برداست نهبارد يكري هدا وقد قال بعضهم المرا دباكتاب نفسه المنتفشة بأكاراع له فان كل عــ ل يصدر من الانسان حيرا اوشرا يخدث منه في حوهر روحه اثر مخصوص الأان ذلك الاثر يخني مادام الروح متعلقها بالبدن مشتعلا بوار دات الحواس والقوى فإذا انقطعت علا فته عن المدن قأمت قيامته لأن النفس كات ساكنة مستقرة في الجسد وعند ذلك قامت وتوجهت نتوالصهودالي الع لم العلوى فبرزول الغطاء ويكتف الاحوال ويطهر على لوح النفس نقش كلشي عله في مدة عره وهذا معنى الكنانة والقرآء، محسب العقل وانه لاينافي ماورد في النقل مليؤيد هذا المعنى ماروي عي قتادة بقر أذلك ليوم من لم بكن فالدنب أقارنا ثم المراد بالتيامة على هذا التفصيل هي النبامة الصغرى لكن هدا ألكلام اشد بقواعد القاسفة كافي حواشي سعدى المفتى يقول الفقيرلا يخوان الآخرة جامعة للصورة والممني فللانسان صحيفتان صحيفةعله التيهي الكتاب وصحيفة نفسه فكل منهمانا طقءرعمله وحاله كإقال في التأويلات البحمية يجوزان يكون هداالك تاسالذي لابغادرصعيرة ولاكيرة الاأحصا هانسخة نسمها الكرام الكانيون بقل اع له في صحيفة انفاسه من الكتاب الطائر الذي في عنقه ولهد ايقال له اقرأ كتابك اي كتابتك التي استهاكي بنفسك اليوم عليك حسيدا فان نفسك مر قومة بقلم اعمالك امارقوم السعادة اوبرقوم الشقا وق من اهندي الى الاعال الصالحة قانما يهندي لنفسه فير قمها رقوم السعسا دة ومن ضل عنها بالاعال الفاسدة فاعمايضل عليهما فيرقمهما برقوم الشقاوة ولاتزروازرة وزراخرى اى لايرقم راقم غااوزاره نفس غيره ( وماكنا معدمين ) اى وماصح ومااستقام منادل استحال في عادتنا المنية على الحكم الما لغة ان نعذب أحدا من اهل الضلال والاوزارا كتفاء فضية العقل (حق نبعث) البيم (رسولا) يهديهم الى الحق ويردعهم عن الضلال ويفيم الحبيم و عهد السرآئع قطعا للمعذرة والزاما للحفة وفيه دلالة على ان البعثة واجمة لابعني الوحوب على الله ال بمعنى أن قضية الحسكمة تقتضى ذلك لما فيه من المصالح والحكم والمراد بالعذاب المنني هو العذاب الدنه وي وهومن مقدمات العدذاب الاحروي فجوزوا على الكفروا لمع ندة بالعذاب في الدارين وماينهما ابضاوهوالبرزخ والعثغاية العدم صحة وقوعه فىوقته المقدرله لالعدم وقوعه مطلقا كيفلا والاخروى لايمكن وقوعه عقيب البعث والدنيوي ايضا لايحصل الابعد تحقق مايوجبه من الفسق والعصيان ( واذا أردناان نهلك قرية )اى وادادنا وقت تعلق ارادت اباه لاك قرية بأن نعذب أهلها (امرنا) بالطاعة على لسان الرسول المعوث الى اهلها (مترفيها) متعميها وكبارها وملوكها والمترف ككرم من أنطرته النعمة وسعة العيش والترفة بالضم النعمة والطعام الطبب وخصهم بالدكرمع توجه الامرالي الكل لانهم الاصول والخطاب واله قي الماعلهم (ففسقوا فيها) اى خرحواع الطاعة وتمردوا في تلك القرية (فعق عليه القول) اى ثنت ونحقق موحده بحلول العذاب ارما ظهر فسقهم وطعيا نهم ( قال الكاشني ) مس واجب شود براهل انده كلهٔ عداب كه سبقت كرفته در حكمازل مستوجب عقوت شدند (فدمرناها) بند ميراهلها وتخريب ديارها والتدميرالاهلاك معطمس الاثروهدم البناء (تدميرا) وقيل الامر مجازمن الجل على الفسق و السلبله بال صب عليهم ما أبطرهم وأفضى لهم الى الفسوق (وكم أهلكنا من القرون) كم مفعول أهلكنا ومن القرون تدين لابهام كموتم يرنه كاييز العدد بالجنس اي وكثيرا من القرون أهلكنا والقرن مدةم الزمان بخترم فيهاالمرؤ والاصم انه مأنة سدخة لقوله عليه السدلام لغلام عش قرنافعاس مائة والقرن كل امة هلكت فدلم بق منها أحد وكل اهل عصر قرن ل يعدهم لانهم يتقدمونهم (من معدنوح) من بعد زمنه كعادو تمودوم معدهم ولم قل من بعد آدم لان نوحا اول نبي بالغ قومه في تكذيه وقومه أول من حلت بهم العقوبة العظمي وهوالاستئصال بالطو فان (وكفي مرك )اى كفي ربك (خنوب عدد خيرا بصيرا) بحيط بطواهر ه. وبواطنها فيعا قد عليها وتقديم الخبرمعانه مضاف الى الغيب والامور الساطة والصير مضاف الى الامور الطاهرة كالشهيد لتقدم متعلقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادي الاعجال الظاهرة وفيه اشارة الى ان العثو الامر ومايتلوهما من فسقهم لبس لنحصيل العلم عنهم من الذنوب فان ذلك حاصل فبل ذلك والمداه ولقطع الاعدار والزام الحبة منكل وجه وفي الآية تهديد لهذه الامة لاسما مشرى مكة لكي يطبعوا الله ورسوله ولا يعصوه

فيصدهم مثل ماأصابهم (روى)عن الشعبي آنه قال خرج أحدوذ تبو تعلب تصيدون فاسط ادواحدار وحش وغرالا وأرسا فقال الاسد للدئب اقسم فقال حار الوحش للملك والعزال ليوالارنا النعل قال فرفعا لاسد يد، وصرب رأس الدئب ضربة فادا هو محدل بين بدى الاسد عمقال للتعلب اقسم هده بيدا وقسال الجسار عدى مه الملك والفرال بتعشى به والارنب بين دلك فقال الاسد ويحكما اقضاك من علك هدا الفضاء فقال القضاءالدي نول رأس الذئب ولدلك قيل العاقل من وعطى غيره + مر دوركار هـ اچوكر ديطر \* دهرة اعتبار ازان برداشت \* هرچدآن سودسه بود كرفت \* هر چه ناسود مند بود كداشت \* وفي التأويلات المحسية وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا يشيرالي الاعها لاالصالحة والفسا سدة التي رقم النفوس رقوم السعادة والشقاوة لايكون لهاائرالا تقنول دعوة الانداء اوردها مان السعادة والشقاوة مودعة في اوامر الشهريعية ونواهيها وادااردنا ال دهلك قريةاي من قرى النفوس أمر نامتر فيهيا وهم النفوس الأمارة السوء ففسقوا فيهااي فعرجوا عرقبد الشريعة ومنادعة الاساء عنابعة الهوى واستيفاء شهوات الفس فعق علمها القول اى فوحيت لها الشقاوة عمّا لفة الشريعة عدم ناها تد مرا بالطال استعد ادقول السعادة ادصارت النفس مرقومة برقوم الشقاوة الابدية وكمأهلكما مرالقرون مرسدتوح اي أبطلما حس استعداد هم لقول السعادة برددعوة الانتياء عليهم السلام وكهي ربك فنوب عباده ادلم يقلوا دعوة الاسياء خبرابصير اعانه المقدر في الازل المدر الي الا بداسيات سعادة عاده واحسال شقياوتهم التهي (مركان) هركه باشداز روى خساست همت (بد) ماعاله (العاجلة) الدارالدنيافقطاي ماه بهام فون مطالبها وهم الكفرة والفسقة واهل الرباء والنفاق والمهاجر للدنيا والمحاهد لمحض العنيمة والدكر (عجلناله فيها) اي في تلك العاجلة (مانشاء) تعيله له من نعيها لا كل ماير بد فان الحكمد لا تقتضي وصول كل واحد الى جبع ما يهوا، ( لمر تريد ) تعجيل ما نشاء لدهانها لاتقنضي وصول كل طالب الى مرامه وإن الله تعالى بذلي يعض العماد بالطلب من غبر حصول المطلوب وبعضهم يبتلي مه بحصول المطلوب الشروط به اماعقارنا لطلمه واما معده لان وقت الطلب قديفا رق وقت حصو لالمطلوب فيحصل الطاب فيوقت والمطلوب في وقت و يعضهم لابتلي بالطلب و يصل اليدالعيض اللطلب فالاول طلب ولاشئ والثاني طلب وشئ والنسال شئ ولاطلب قوله لمن يديدل من الضمير في له اعادة الجار بدل العض فا ه راجع الى الموصول المسي عن الكثرة ( ثم جعلماله ) مكان ما عجلنا له (حهتم) وماهيها من اصداف العداب (يصلاها) يدحله اوهوحال من الصمير المحرور (مذموما) ماومالان الدم اللوم وهو حلاف المدح والخديقال دعته وهودميم غير حد كافى محرالعلم مرحدوراً) مطرودا مررحة الله تعالى عان الدحر الطرد والانعاد (ومن) وهركه ازروى علوهمت (أراد) بالاعال (الآحرة) الدارالاخرة ومافيها من النعيم المقيم (وسعى لهاسعيها) اي السعى اللائق بها وهوالاتيان عاام والانتهاء عانهي لاالقرب عائ ترعون بارآئهم وفائدة اللام اعتارالية والاحلاص فانها الاختصاص (وهومؤمر) اي والحالاله مؤمن ايانا صحيحا لاشرك معه ولا تكديب فاله العمدة (فاولئك) الحامعون التسرائط الثلاثة من ارادة الآحرة والسعى الحبل لها والايمان (كأن سعيهم مسكوراً) مقولاً عندالله تعالى بحسن اله ول مثاباعليه فان شكرالله المواب على الطاعة وفي تعلق المشكورية بالسعى دون قر ينيه اشعار بالهالعمدة فيها اعلمان الله تعالى خلق الانسان مركها مر الدنيا والآخرة واكل حزء منهما ميل وارادة الىكله ليتعدى منه وينقوى ويتركمل به ُفي حزبه الدنيوي هوالفس طريق الى دركات البران وفيجريه الاخرى وهوالروح طريق الى درحات الجنان وحاق القلب من هدي الجروي ولدطر بق الى ماين اصحى الرحن اصد ع اللطف واصم القهرفي يردالله به اريكون مطهر قهره ازاغ قلمه وحول وحهم الى الدنبافيريد العاجلة ويربي بها عسم الى ان المعم الدركات جهنم المعدو بصلى نار القطيعة ومريردالله به ان يكون مظهر لطفه اقام قلمه وحول وحهد الى عالم العلو فيريد الأخرة و يسعى الهاسعيها وهوالطلب بالصدق وهومؤس بان من طلمه وجده فاولئك كالسعيهم في الوجود ، مشكورامن الموجد في الازل (كلا) منصوب بنداى كل وحد من مريدى الدنياومر دى الآخرة (عد) اى تريد مرة اخرى بحيث مكون الآنف مددا للسالف لانقطعه ومانه الامداد هوما عجل لاحد هما من العطاما العاجلة ومااعد الله حره والعطاما الآحلة المشار اليها عسكورية السعى (هؤلاء) بدل من كلا (وهؤلاء) عطف عليه

اى تمد هؤلاء المعللهم وهؤلاء المشكورسيهم (معطاء ربك) اى من معطاه الواسع الدى لاساهى له لان العطاء اسم ما يعطى وهوستعلق بند ومغن عن ذكر ما له الامداد ومنه على ان الامداد المذكور لس يطر بق الاستنجاب بالسعى والعمل مل بمعض التفضل ( وما كان عضاء ربك ) اى دنيو يا واخروبا ( محظورا) ممنوعا عمى يريده من البروالفاجر مل هوفائض على البرفي الدسا والا خرة وعلى الفاجر في الدنبا ففطوان وجدمنه مايقنضي الحظر وهو العجور والكفر (قال السّمخ سعدي) اديم زمن سفره عام اوست + برينخوان یغماچه دشمی چه دوست و یسپرده بیند علهای مد م هم او پرده نوسد بالای خود م و کر برجفا بيشه مشاوي \* كى از دست قهرس امان ماوي (انطركيف مضلما بعضهم على بعض) كيف في محل النصب مفضلناعلى الحالبة لاباانطر لان الاستفهام يحجب ان تقدم عليه عامله لاقتضائه صدرالكلام اي انطر ما مجدد ينطر الاعتباركيف فضلنا معض الاكمين على معض فيسا امددناهم من العطايا الدنيوية فن وضيع ورفيع ومالك وبملوك وموسر وصعلوك تعرف مذاك مراتب العطايا الاخروية ودرحات تفاضل اهلها على طريقة الاستسهاد بحال الادنى على حال الاعلى كااقصم عنه قوله تعلى (وللآحرة) اى هي وماهيها (اكبر) م الدنيا (درحات ) بصب على التمير وهي جع درجة بمعي المرتبة والطبقة (واكمرتفضيلاً) و دلك لان التفاوت في الاخرة بالجنة ودرحا تهااله الية لانماس كلدر جتين كإين السماء والارض وفى الناويلات المجمية انطركيف فضلنا بعضهم على بعض من اهل الدتيا في النعمة والدولة وموافاة المرادات ليتحقق الدامه امداد نااياهم وللا تخرة اى اهل الآخرة اكبرد رجات واكبرتعض لامن اهل الدنيالان مرات الدرجات الاخروبة وفضائل اهلها بافية غبرمنا هية ونعمة الدنيا وفضائل أهلها هائبة مناهية (قال الحافط) في الجالة اعتماد مكن برثبان دهر + كين كارخاله ابستك تعير ميكند ، فعلى العاقل تحصيل الدرجات الاخر وية الباقية والحديث أكثراهل الجنة الله وعليون لدوى الالباب أراديدوى الالباب العلماء الايرى الى قوله عليه السلام فضل العالم عي العابد كفصل على ادناكم وفي رواية كفضل القمر على سائر الكواكب وقد قال ابن عاس رصى الله عنهم في نفسير قوله تعمالي والذين ا وتواالع مدرجات يرفع العالم موق المؤمر يسيعمائة درجة مين كل درجتين كامين السماء والارض فهده الشواهد يتصم أن تعاوت درجات اهل الجنة محسب تعاوت معار فهم الالهية وعاومهم الحقيقة كاقال عليه السلام آرفي الجنة مدينة من نور لم يطر اليها ملك مقرب ولانبي مرسل جبع مافيها من القصور والغرف والازواج وألحدم من النوراعدها الله للعا قلين فاذامير الله أهل الجنة من أهل النسارمير أهل العقل فععلهم في الدينة فيجرى كل قوم على قدر عقولهم فينفا وتون في الدرحات كابين المسارق والمغارب أاف ضعف وعنه عليه السلام الفالجنة درجمة لاينا لها الااصحاب الهموم يعني في طلب الحسير والمعيشة وقال عليه السلام ان في الجينة درجة لاينسالها الاثلاثة قسام عادل وذو رحم واصل وذوع ال صدور فقال على رضى الله عنه ماصردى العال قال لاعن على أهله ما ينفق عليهم (روى) ارعدة عن الساس احتمدوابال عر رضى الله عنه فحرح الاذن للال وصهيب فشق على أبي سفيان فقال المهيل بعر والمسالينا م قلنافانهم دعواودعينا يعي الى الاسلام فاسرعواوا سأنا وهدابات عر فكيف التفاوت في الآخرة والل حسد عوهم على بالعرف العدالله لهم في الجدة اكثر وقرئ واكثر تفض الأوفى قول معضهم أيها الباهي بالرفع منك في محالس الدنيا امارعت في الماهدة بالرفع في محالس الآخرة وهي اكبروافضل وعنه عليه السلام بين المجاهد والقاعدمائة درجة مينكل درحتين حضرالجواد المضمرس مين سنةاىء وه وعنه عليه السلام تعلواالعم طالله تعسالي بعث يوم الفيدامة الاندياء ثم العلماء ثم المتهدآء ثم سائر الحلق على درحاتهم كافي بحر العلوم (وفي المتنوى) علم رادو بركما نوابك برست ﴿ نافِص المدخل به بروازا سرست ﴿ مرغ بك بروزو دافند سرز كون ﴾ بازبر پرددوکامی یافزوں \* افت وخیر ان می رود مرغ کاں ﴿ بایکی پربرا مید آشــیان ﴿ چوں زظن وارست علمش روغود + شددوبرآن مرغ پرهارا کشو د + معدازان عشی سو یامتقیم \* نی علی وجه مكما اوسقيم \* اللهم اجعلنا من أهل اليقين والتمكين (الانجعل مع الله الهاآخر) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمرادامة فإن معضهم قالواالاصل في الاوامر هووفي النواهي امنه (عققه) بالنصب جوابا النهى والقعو دعمى الصيرورة اوعبارة على المكتاى فتمكث في الناس كاتقول السأل عن حال سخص هو

قاعد في اسوأحال ومعناه مآكث سوآكا عامًا اوجااسا وقديرادالقعود حقيقة لان من شأن المذموم المخدول ان يقعد حارًا متمكر اوعبر بعالت حاله وهوالقعود (مدموما محدولا) حمران اوحالان اي حامعا على فعل الدم م الملائكة والمؤمنين والحذ لان من الله تعالى فان الشريك عاحز عن الصرة وقيه اشعار بال الموحد جامع مين المدح والنصرة واشارة الى ال طالب الحق لايطلب مع الله غيره من الداري ونعمهما (وقصى رك) اى امر كل مكلف امرا مقطوعابه فصم قصى معنى امروجهل المصمن اصلا وللصمن فيه قيداله لارالمقصى يحب وقوعد ولم نقع مر يعض المحاطبين النوحيد \* وفي المأو يلات المجمية والماقال ربك ارادبه الني لانه مخصوص بالتربية اصالة والامد تبعله في هذا الشأن وقوله وقضى ربك اى حكم وقدر في الارل (اللا تعبدوا) اي بأن لاتعسدوا على ان المصدرية ولايافية (الااياه) لالالعادة غاية التعطيم فلا تحق الالمله غاية العطمة وبهاية الانعام (وبالوالدي احسالًا) اي بان تحسوا لهما احسابا لانهما السنب الطاهري للوجودوالتعبش والله تعالى هو السب الحقيق واحبر - وطبم السب الحقق ثم السعه بتعطيم السب الطساهري يعي الله أعلى قرن احسان الوالدي توحيده لمناسبتهما لحصرة الالوهيه والريوية في مسبتهما لوجودكور يتهماالك عاجرا صعيراوهما اول مطهرطهر فيهما آتار صفات الله تعالى من الابحاد والربوبية والرجة والرأفه بالسسة البك ومع ذلك فهما محتلجال الى قضاء حقوقهما والله غي عن ذلك فأهم الواج ال بعد النوحيد احسالهما وفي الحديث برااوالدي افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سيل الله ذكره الامام (اماسلس عندك الكبر احدهما اوكلاهما) اكر رسد نرديك تو يررك سالي وكبرس يكي ارايشان باهردو ايشان يه يزنيد تاثيرسوند ومحتاح خدمت توكردند \* قوله امامركة من ان السرطية واما لمزيدة لنأكيدها ولداك حل الفعل نورالأ كيد ومعى عندك في كمفك وكمالتك وأحدهما فاعل للفعل وتوحيد صميرا لخطاب في عندك وفيمالعده مع ارماسة على الجع للاحترازع التباس المراد فال المقصود فهى كل احد عن تأفيف والديه ودهرهما وُلُوقُو مِلَ الْجُعُ بِالْجُعُ اوْبَا تَنْنِيةً لَمْ بِحُصلُ هذا المراد قال في الاسئلة الْقَعَمَةُ أن قلت كيف حص الله حال الكبر بالاحسان الى الوالدين وهو واجب في حقهما على العموم والجواب انهذا وقت الحاجة في العالب وعندعدم الخاحة احابتهما ندى في حالة الحاجة فرض انتهى (فلا تقل لهما) اى اواحد منهما حالتي الانفراد والاحتماع (أف) هوصوت يدل على تضجرو اسم للفول الذي هوالصجر وقرئ بحركات العاء عالمتو يرعلى قصدال كمير كصدومدوايه وغاق وتركه على قصدالتعريف والكسرعلى اصل البناء انسى على الكسر لاا فاءالساكنين وهما الساآل والفتح على المخفيف والصم للانباع كمند وهو في الساذ والمعي لانتضجر عا تستفدر منهما وتستثقل مى مؤوسهما وهوعام لكل ادى لكن حص بعضه بالدكر اعتناء نشأ به فقيل (ولاتنهرهما) اي لاترحرهما باغلاطاذا كرهت مسهما سيأ (وقل أهماً) بدل التأويف (قولاً كريماً) ذاكرم وهوالقول الحيل الدي يقنضيه حسن الادب، ويستدعيه النزول على المروءة مثل ان تقول ما يناه ومااماه كدأب ابراهيم عليه السلام اذقال لابيه ياابت مع مله مىالكفر ولايدعوهما باسمائهما فانه مىالجفاء وسوء الادب وديدن الدعاء الا ان يكون في غسير وحههما كاقالوا ولايردم صوته فوق صوتهما ولايحهرلهما بالكلام بليكلمهمابالهمس والحضوع الالصرورة الصمم والافهام ولايس والدى رجل فيسب دلك الرجل والديه ولاينطر اليهما بالعصب (واخفض لهما جناح الذل) جناح الدل استعارة بالكم اية حعل الدل والتواصع بمنزلة طائر هاثبت له الحناح تحييلا اي تو إضع لهما ولين حابك ودلك اللطائر اذاقصد ان يحط خفض جناحه وكسره واداقصد ال يطير رفعه ععل خصص حناحه عند الانحطاط ملافى التواصع وابن الجاب قال القاصى وامره بحفضه مالعة والحاب الدل وترشيحا للاستعارة قال أبي عباس رضى الله عنهما كل مع الوالدين كالعبد المدب الدليل الضعيف للسيد العط الهايط اي في التواصع والتملق (من الرحمة) من ابتدائية او تعليلية اي من فرط رحمتك عليه سالافتقارهما اليوم اليءركان افقرخلق الله اليهما قالوابطر اليهما بطرالحبة والسفقة والترحم وفي الحديث ماسولد منطر الى الوالد والى والدته دطرمر حمة الاكاراه دها حمة وعرة قبل والنظر في اليوم الف مرة قال وان نظر في اليوم مائة الفكافي خالصة الحقائق ويقبل رحل امه تواصعا (حكى) ار رجلان الى الاستاذابي استحق فقال رأيت المارحة في المنام ان لحيتك مرصعة بالحواهرواليواقيت فقال صدقت فالن المارحة مستحب لحيتي تحت قدم

والدتى قبل ان غت فهذا من ذائو ساسر خدمتهما بده ولا فوضها الى غر ولا نه لس بعار الرجل ان مخدم معله وأبويه وسلطانه وضيفه ولايؤمه للصلاة واركان افقهمنه اي اعلم بالفقه من الاب ولاعتبى امامهما الااريكون لاماطة الاذي على الطريق ولايتصدرعا بهما في المجلس ولايسبق عليهما فيشي اي في الاكل والشرب والجلوس والكلاء وغيردلك قال الفقهاء لايذهب بأيه الى البيعة واذابعث اليه منها ليحمله فعل ولايناوله الحمر ويأخذ الاماء منه اذاشر بهاوع ابي يوسف ادا امر ، ان يوقد تحت قدره وفيها لخم الخبزيرا وقد كافى بحرالعا ومولا ينسب الى غير والده استنكافا منهما وأنه يستوجب اللعنة قال عليه السلام فعليه لعنة الله والملائكة والساس اجعمن لانقبل الله منه صرفاولاعدلاائ نافلة وفريضة كافي الاسرارالحمدية قال في القاموس الصرف في الحديث التوية والعدل المدية اوهوالسافلة والعدل الفريضة او بالعكس اوهو الوزن والعدل الكيل اوهوالاكساب والدول القدية (وقررت ارجهماً) وادعالله ان يرجهما برجته الباقية ولاتكنف برجتك الفانية وانكأنا كافي ن لان من الرجة ان يهديهما الى الاسلام (قال الكاشي) حقيقت دعارجت ازولددر حق والدين آنت كه اكرموس الدايشانوا بهشت رسان واكركا فرندراه تماى باسلام وابمان \* قال ابن عباس مازال اراهيم على الكوركدا في تفسير إني الليت وفي الحديث اذا ترك الدعاء الدعاء للوالدين يتفطع عنه الرزق في الدنيا سئل ان عينة عن الصدقة عن الميت فقال كل ذلك واصل اليه ولاشي انفعله من الاستغفار ولوك أن شي افضل منه لامرتبه في الابوين ويعضده قوله عليه السلام ان الله ليرفع درجة العبد في الجنة فيقول بارب الى لى هذا فيقول ماستغفار ولدك وفي الحديث من زار قبرابو به او أحدهما في كل جعة كانبارا (فال السيخ سعدي) سالها برتو کذرد که \* نکنی سوی تر مت بدرت \* تو بجای پدرچه کردی خیر \* تاهمان چسم داری از بسرت (كارسابي صعراً) الكاف في محل النصب على انه نعت مصدر محذوف اي رجة مثل رج بهما على وثريينهما وارشادهمالي في حال صغرى وماء بوعدك الراحين (روى ان رجلا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابوي ملغا من الكبرأي ألى مهما ماوليامني في الصغرفهل قضبتهما حقهما قال لافانهما كاما يفعلان ذلك وهم اعبان بفاك وانت تفعل ذلك وانت تريد موتهما (ربكم اعلم بمافي نفوسكم) بمافي ضمائركم مى قصدالبروالنفوى وكانه تهديد على ان يصمر الهما كراهة واستثقالا (ال تكونوا صالين) قاصدين الصلاح والبردون العقوق والفاد (عانه) تعالى (كان للاوامين) اى الرحاعين اليدنة لي مهما فرط منهم بمالايكاد يخلو عنه البسر (غفورا) الوقع منهم من نوع تقصيرا واذية فعلية اوقولية فال الامام الغزالي رجه الله أكثر العلم على ان طاعة الوالدي واجية فى الشبهات ولم تج والحرام المحض لان رك الشهدورع ورضى الوالدين حتم اى واجب قيل اذاتعذر مراعاة حقَ الوالدينجيعا بال يتأذي احدهما بمراعاة الآخريرجيح حق الاب فيما يرجع الى النع ليم والاحترام لان السب هنه ويرخح حق الام <sup>في</sup> يرحع الى الحدمة والانعام حتى لودحلا عليمه يقوم للاب ولوسأ لا منه شــــ ثنا ببدأ فى الاعطاء بالام كافى منبع الآداب قال الفقهاء تقدم الام على الاب فى النفقية ادالم بكن عند الولد الاكعابة احدهما لكثرة تعها عليه وسمنقتها وخدمتها ومعاماة المثاق فيجه تم وضعه ثم ارضاعه ثم تريته وخدمته ومعالحة اوساخه وتمريضه وغيرداك كافي فتم القريب الله جنت سراى مادرادست \* زيرقد مات مادراست \* روزى مكن اى خداى مارا \* چيرى كه رضاى مادر آنىت \* وشكار جل الى رسول الله صلى الله عليه وسل اباه وانه بأخدماله فدعابه فاداشيح يتوكأ علىعصا فسأله فقال انهكان ضعيفا والاقوى وفقير اواناغني فكنت لاامنعه سبئا مرمالي والبوم اناضعيف وهوفوى وانافقير وهوغني ويبخل علىء له فبكي عليه السلام فقال مامن حجر ولامدر يسمع هدا الابكي ثم قال للولدات ومالك لابيت وفي الحديث رغم انفه فقيل من يارسول الله قال من ادرك والداه عنده الكبر احدهما اوكلاهما ثم لم يدخل الجنة بعني بسسب برهما واحسالهما وعن عمر ابن الخطاب رضى الله عندانه فالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اولااني اخاف تغيرالاحوال عليكم بعدى لامرتكم التشهدوا لاراعة اصناف بالجة اولهم امرأة وهبت صداقها من زوجها لاجل الله تعالى وزوحها راض والثانى ذوعي كشريجهد في العبشة لاجلهم حتى يطعمهم الحلال واثنالت النائب على ان لا يعود اليه أبدا كالان لا يعود الى الندى والرابع البار بوالديه و يجب على الاو ين ان لا يحملا الولد

على العقوق بسوء المه 'طه' والجفاء و يعيناه على البر (وحكى) عر بعض العرباء انه قال ان لى ابنا منذ ثلاثين سنة ماامرته بامر مخساطة أن يصبى فيحق عليه العذاب \* يقول الفقير فسد الرمان وتعير الاحوان واست على انفسنا من سوء الاخلاق وقد كانت اصحابة رصى الله عنهم وعم هم يكون دمام احلاق النفس هالما لانبكي ونحن معمسون في محر الخطايا والدنوب متورطون في مرَّ القبائح والعبوب لاانصاف لناه حق الفسنا ولا في حق الغير و بعم ما قال الحافظ حك اية لهدا النغير الناشئ من النفس الامارة بالسوء \* هنجر حي نه رادر به رادر دارد \* هیچ شـوقی نه پدررا به مسرمی مینم \* دخترا راهمه جنکت وحدل اما ـ ر \* سر الراهمه بدخواه يدرمي بينم \* جاهلان راهمه شر بدر كلا يست وعسل \* قوت داما مه ازقوت حکرمی بینم \* اسـب نازی شـده محروح بر برالان \* طوق ز رین همه برکردن حر می بینم ( وآت) يا مجمد ويدخل فيه كل واحد من امنه ( دى الفر تى ) اي القرامة وهم المحارم مطلقا عند إبي حنيه قرحه الله سواء كات قرابتهم ولادية كالولد والوالدين اوغير ولادية كالاحوة والاخوات (حقه) وهي النفقة اذاكانوا فقراء اعلم أنه لايجب على الفقير الانعقة اولاده الصعار الفقراء ونفقة زوحته غسة اوهقيرة مسلة اوكاهرة واماالعي وهو صاحب النصاب الفاضل عن الحوام على الاصلية ذكراكان اواشي فبجب عليه لعفة الانوس ومن وحكمهما مر الاجداد والجدات اذاكانوا فقراءسواء كانوا مسلين اوكافر ن وهدا اذاكانوا ذمة مانكانوا حرمالانجب والكانوا مستأمنين و يجب عقمة كل دي رجم محرم مماسوي الوالدين الكأن فقيرا صعيرا اواشي اوزمنا اواعمي ولا يحسن الكسب لخرقه عالكان قا دراعايه لا يجب الفاقا اولكونه من الشرعاء والعطماء وتحب نعمة الانوين معالقدرة على الكسب ترجيحالهماعلى سائر المحارم وطلال العلم ادالم بقدر على الكسب لاتسقط نفقته على الاب كالزمن فارنعقمه المنت بالعة والاس زمنا بالغما على الاب واداكار النقيرات غبي واب عبي فالنعقة على الابوس ولا نعقة مع احتلاف الدس الابالزوجية كاسمق والولاد صفقة الاصول العقراء مسلمين اولا على الفروع الاغيداء ونفقة الفروع الفقراء مسلين اولاعلى الوصول الاغنياء فلأنجب على النصر أني نفقة اخيه المسلم ولاعلى المسلم نفقة اخيه النصراني لعدم الولاء بيهما ويعتبر في نفقة قرامة الولاد اصولا وفروعا الاقرب فالا فرب وفي نفقة ذى الرحم يعتبركونه اهلا للارث ولا بجب النعقة لرحم ليس بمحرم انفاط كابناء العم الحقهم صلتهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشره والموافقة والنفصيل فىبابالنفقة فىالفروع عارجع اليه وفيالحديث البر والصلة يطيلان الاعمار ويعمران الديار ويكثران الاموال وانكان القوم هجارا وان البروالصلة ايخففان الحساب يوم القبامة وفي الآية اسارة الى المفس عانها من ذوى قربي القلب ولها حق كافال عليه الصلاة والسلام أن لنفست عليك حقا المعي لاتبالع في رياصة النفس وجهادها لئلا تسأم وتمل وتصعف عيهمل اعساءالشر بعة وحقه ارعايتها عن السرف في المأكول والماوس والاثاث والمسكن وحفطها عن طرفي الافراط والنفر يط كما في التأويلات المجمية (والمسكين وان السميل) اى واتهما حقهما مماكان مفترضًا عكمة بمنزلة الزكاة المسكين من لاشئ له والعقير من له شئ دون الصاف وقيل بالعكس واب السليل اي الملازم لها هو من المال لامعه وهوالمسافر المقطع عن ماله (ولاتبدر تبذيرا) تصرف المال الى من سواهم بم لابستحقه فالالتبذير تفريق في غيرموصعه واما الاسراف الدي هو تجاوزا لحد في صرفه فقد دهي عه تقوله ولاتبسطها كل الدسط سعدى + نه هركس سراوار باشد عال \* يكي مال حواهد يكي كوشمال (الالمدري كأنوا أحوان الشاطين) اى اعوانهم في اهلاك انفسهم واطراءهم في كفران الناحمة والعصيان كافال (وكان السيطان لربه كفورا) مالعا في الكفر بهلايشكر نعمد بامتثال اوامر، ونواهيه وكان قريش يحرون الامل و بذرون اموالهم في السمعة وسمائر مالاخير فيه من المناهي والملاهي \* محاهد ِ فرموده كه اكر برابر كوه در وجوه خبرصرف غايند اسراف نباشدا كرجوى ياحد در باطل صرف نماينداسراف باشد \* وقدا عن دمضهم نعقة فيخبر فاكثر فقال له صاحبه لاخير في السرف فقال لاسرف في الحير سعدى \* كنون ركف دست به ه حدهست \* كدفر دادندال كزى مستدست ( واما) واكر (تعرضن) إعراض كمي (عهم)اى الاعتراك امر اصطرك الى ان تعرض عن اوائك المستحقين من ذوى القربي وغيرهم (المتع عرحة من بك) اى المقدرذ ق مرر لك اقامة للمسنب مقام السنب فإن الفقد سنب للانتغاء (ترجوهاً) من الله تعالى لتعطيهم والجلة صفة رحة

وكان عليد االلام اذاسل شيأ وابس عنده سكت حياء وامر باقول الجبل لئلا بعتر يهم الوحشة مسكوته فقيل ( قدل الهم قولا ميدوراً ) سهلا ابنا وعدهم بوعد قيد يسر وراحدتهم وقبل القول المسور الدعاء لهم بالمسور اى السر ديه ومصدر على مذول اى قرلهم اسلكالله م دصله روف الله والكر (روى) ال عسى عليد السلام فال مرد سانلا خائبًا عن باله لم تعمر الملائكة ليتدسبعة المام ومن مات فقيرا راضيا مرالله عقره لايدخل الجنة احداغي منه كدافي الخالصة ( ولانجول بدك معلولة الى عنفك ) بسته بركردن حود واي كذ بنسب ازاماك (ولاند صفهاكل الدل ) ومكشاى دست خود راهمه كسادن يعي اسراف مكن \* قال اهل النفسيرهما تمثلانانع اشحيم واعطاه المسرف زحرا الهماعهماوجلاعلى ما ينهما مر الاقتصاد الدي هو بين النقنبر والاسراب وهو الكرم والجود والمعى ولاتعمال بدك عن النفقة في الحق كل الامساك يحيث لاتقدر على مدها كن يده معاولة الى عنقه ولا يقدر على اعطاه شي ولانجد كل الجرد فتعطى جمع ما مندا ولا يبني شي منسه كريدط كفدكل البسط فلاييق شيء فيها (فتقد) حوالله هييناي فتصير (ملوماً) عندالله وعند الناس في الداري وهو راحم افوله ولا تجمل يدك (محموراً) نادما اومنقط عابك لاشيء عندك وهو راجع الى قوله ولاتبسطها \* مند أزسر امسال دست دركر دن \* كدخصلتيت بكوهيده بيش اهل بها \* مكن مجاب اسراف نبر چدان میل \* که هرچه هست بیکدم کی زدست رها \* چودرمانهٔ این هردورا چندانی \* تعاوقست كه از آفتات تاسها \* يس احتيار وسط راست درجيع أمور \* بدان دليل كه خير الامور اوسطها \* وق الكواشي الصحيح ان هدا حطاب للنبي والمراد غيره لانه أفسيح الناس صدرا وكان لا يدخر شيأ لعد انتهى وسيأتي تحة قي المقام (قال الكاشق) دراسات نرول آمده مسلم بايه وديه كر و دستند ومضمون رهن انكد حضرت رسالت بناه عليه السلام ازءوسي كليم عليه السلام محى ترست ازحهت ازمايش دختر خودرا بجانب نبوتأب ورسة اده دخترك آمدكه بارسول الله مادر من آن بيرهن ميطلمد كه در برشماست حضرت بحجره درآمد و پیره سیرون کر ده بوی داد و خود برهنه بنست اللل قامت کشید و یاران مشمر خروح آل حضرت بودند و بسب برهمكي ميرون نمي آمدايت آمدكه \* ولاتيحل الح قال في برهان القرآن فدخل وقت الصلاة ولم يخرج الصلاة -ياء فدخل عليه أصحابه فرأ ووعلى تلك الصفة فلاموه على ذلك فانزل الله فتقعد ملوما محسورا مكشوفاهدا هوالاطهر من تفسيره اتهى \* يقول الفقيروذلك لان اصحابه لا وه فصار ملوما و يق عرياما فصارمحسورا اى مكسوفا لان الحسر الكشف معلى هذا كان الانسب أنراد القعود حقيقة ولم يرض فى الارشاد بهذه الرواية شاعلى ان السورة مكية والقصة مدنية والعلم عندالله تعالى (انربك يبسط الرزق لمربساء وبقدر) بوسعه على معض و يضبقه على معض آخر ب بمشيئته النامعة للحكمة وبالعارسية \*و بدرستي كه پرورد کار تو کساده می کرداندروزی را برای هر که خواهدو تنك می سازد برای هر که ارادت اواقتضا كندوای سط وقيض ازمحض حكمت است وكس زهرة اعتراض دارد \* وفي النَّا و يلات المجمية يشير به الى الحروح عر اوطان السرية والطسعة الانسائية الى فضاء العمودية بقدمي التوكل على الله وتفويض الامور اليه فالكان يدرط للنفس في دمض الاوقات سعض المرادت ليفرش الها دراط الدسطو يقدر عليهافي بعض الاوقات متمناها ليصدط احوالها بمجامع القمض فالامورموكولة الى حكمه السالغة واحكامه الازلية (المكان لعاده خيرا بصيرا)اى بعلسرهم وعلنهم فيملم من مصالحهم ما يخفي عليهم قال الله تعالى وان من عمادي المؤمنين من لا يصلح بم نه الا الغي اوا فقرته لا فسده ذلك وان من عسادي المؤمنين من لا يصلح ايمانه الا الفقر او اغنيته لافسده دلك والمرع ادى المؤمنين ملايصلح إيمانه الا الصحة اواسقمه لافسده ذلك وان وعمادى المؤمنين م لايصلم الماله الاالسقم او اصححته لافسده ذلك ان ادرام عبادى بعلى بقلو بهم ان عليم خيررواه انس رضي الله عنه كافي بحرالعلوم ويغي الله ويفقرو يدسط ويقمض واواغناهم جميعا لطغواولوافقرهم للسوا فهلكوا وفي الحديث بادروا بالاعمال خمنا غني ه طعيا و فقرامنسيا وهرماه فندا ومرضا مفسدا وموتا محهزا فاذاكان الغي لبعض مطعيا صرفدالله تعيمالي عمرعلم ذلك منه وافقره لان الفقره علم منه انه لايذسيه مل يشغل المسانه بذكره وحده وقلبه باتوكل له والالتجاء اليه واذاكان الفقر لعضهم مسيا صرفه عن علم ذلك منه ( وفي المثنوي ) فقراز ين رو فخرا مدجاردان \* كه منقوي ما ددست نارسان \* زان غناوزان يمني مبدودشد \*

كەزقدرت صبرھالدرودشد \* آدمى را عزوفقر آمدامان \* اربلاى نفس برحرص وغان \* على العاقل السليم لامر الله تعالى والرضي بقصائه والصبرفي موارد القيض والسكر في مواقع المسط والانفاق مهسل امكر قال في الاسترار المحمدية كان اويس القرني رجه الله اذااصبح اوأمسي تصدق عما في بيته من الفضل من الطعام والشاك تم يقول اللهم مر مات جوعا فلا تؤاحدني بهوس مات عرباما فلا تؤاخدني بهوكان الحلاح رجهالله يقول مخبراً عن حاله اداً قعد الرحل عشرين يوما حائعاتم فعلاط ام فعرف اين في اللد من هوأ حوح الى ذلك منه فأكله ولم يؤثره ذلك المحتاح فقد سقط عن رتبته وهذامقام عال بالسنة الى حال اويس طاهراولك قال الشيخ الكامل مجمد بن على العربي قدس سره اعلم ال قول اويس بنه على مقامم الاعلى وقطيته المثلى لارداك القول معرب عي حال امام الوقت فيعطى ماملك ويتصرع هداالتضرع لم استخلفه على صيده بالرجة لهم والسعقة عليهم والمكمل من سقت رحمه غضه كالخبرالله سحانه عراكل الحلفاء وسيدالاقطاب يقوله ومأارسله لذالارحة للعالمين ولكن العارف اذاكان صاحب حال مثل الحلاح فرق بين نفسه ونفس غيره فعامل نفسه بالسدة والقهر والعداب ونفس غيره بالايثاروالرجة والشفقة وامااذاكان صاحب مقام وتمكين وقوة أن عرف الفرق بنالحال والمقام صارت نفسد عنداجنية وارتمع هوعلوياو هبت مع ابناء جنسها سعلية فلزمه العطف عليها كالزمه العطف على غيرها لان أدب العارف منذى الولاية الهاداخرج بصدقة ولقي اول مسكين يلبق لدوم الصدقمة اليه بدفعها الهمالية فأذاتركه الىمسكين آخرولم يدفع للاول فقد انتقل مربه الى هوى نقسه فانها مثل الرسالة لا يخص بالدعوة سخصا دون شخص فأول من بلقاه يقول له قل لااله الاالله فااولى الكامل خليفة الرسول عاذاوهب السارى للولى ررقا بعلم انه من سلبه المحالم الفوس الحيوانية فينزل من سماء عقله الى ارض المفوس ليؤدى اليهم ذلك القدر الدى وجه به فأول نفس تُستقله عسملا نفس غيره لان نموس الغيرابست متعلقة به فلا تعرفه واما بفسه فتعلقة به ملازمة بابه فلا يفتحه الاعليها فتطلب امانتها فيقدمهاعلى غيرها بالاعطاء لاذها اولسائل والىهدا السراشارالسارع صلى اللهعليه وسلم بقوله الدأنفيك تمعن تعول والاقربون اولى بالمعروف لتعلقهم لك ولزو مهسم بالك ولاتعلق للغيربك ولاله ملازمة نمسك وأهلك فلماتأخروا اخرواكسائر اسرارالله تعالى متى خرج م عندالحق على باب الرجة فأى قلب وجدسائلا متعرضا دفع اليه حطه من الاسترار والحكم على قدرما براقبه من التعطش والجوع والدلة والافتة ــ اروهـــم خاصة الله وعلى هذاالمقام حرض السارع بقوله تعرضوا لنفعات الله سبحانه وهدا سرالحديث ومرادالتسرع فن تأخر اخر ومن نسى نسى عانطرالا وكم بن المر التين والمقامين م انطرايضا الى هذا المقام على علوه وسموه كيف اشترك فى الطاهر مع احوال العامة فانهم اول ما يجودون عملى نفوسهم ثمالى غيرها و اعانصر فهم تحت حكم هده الحقيقة وهم لايسعرون ونعماهم عى هده الاسرار وثرولهم الىحضيض المهائم يحيث لايعرفون مواقع أسرار العالم معالله حرصواعلى الابثار ومدحوابه وهو مفام الحلاح الذى ذكرعنه وطستانه غاية في الترقى والعلو وهكدا فأتغرل الحقائق وتحاكحلل الدقائق اهكلام اشيخ الاكبروا اكبربت الاحروالمك الاذور قدسسره الاطهر (ولاتقناوا) يامعشر العرب (اولادكم) فرزيد النشما (حشية الهلق) مخافة الفقرولالغيرمخافته الاان الحال اقتضت ذلك يقسال املق افتقر وقتلهم اولادهم وأدهم بناتهم مخافه الفقراى دفنها حية فنهاهم الله تعالى عنه وضم اعمارزاقهم فقال ( كن رزقهم وآياكم ) لاغير السغم روزى ايسان مخوريد كدهر كرااوحان دهدنان دهد ( سعدی ) خداوندکاری که عدی خرید \* مداردهکیف آمکه عد آفرید \* ترانیست این تکیه مركردكار \* كمملوك رامر خداوندكار \* قال هرم لا ويس القرئي رحدالله اين تأمر بي ان اكون فاوماً الى الشام فقال الهرم كيف المعيشة نها قال اويس اف لهذه القلوب فدخانطها السكفاتنعه فا العطة (ان قتلهم كان خطئاكبرا) ذنه عطمها لمافيه من هدم سيان الله وقطع السلوالخطئ كالاثم وزناومعني من خطئ وقرى خطا بقحتين بالقصر والمداعل انمر اول هده الآية الىقوله تعالى ملومامد حورا عشرآنات وهو اشارة الى تبديل عشرخصال مذمومة نعسر خصال مجودة اماالمذ مومإت فأولها المخل وثانيها الامل وهما في قوله تعمالي ولانقتلوا اولادكم حسية املاق فالالبخل وطول الاملحلهم على قتلاولادكم حسية املاق فالالبخاء والنوكل قوله نحن نرزقهم والاكم يحكى ان محى ن كرياعليهم السلام لقي الميس في صورته فقال له يا المبس اخبرني

ماحب الساس اليك وأغض انساس اليك فقال أحب النساس الي المؤمس البحقيل وابعضهم الى الفاسق السحني قال يحيى وكيف دلك قال لاز الحيل قدكماني بخله والفاسق السمخي انخوف ان يطلع الله عليه في سخاه فبقبله تم ولى وهويقول لولاائ يحيى لمأحرك قالواولا بذخي ال بلعي أهل يتدعلى الزهد مل دعوهم اليه عال أجابوا والاتركهم ووسع عليهم في دنياهم مى غيرخروح على حدالاعتدال وقعل منفسه ماشاء (ولاتقربو الزيم) بالقصر واتيان المقدمات من القلة والعمرة والنطر بالشهوة فضلا عن انتبا شروه وقرئ بالمدلغتان اومصد زاني زناء كفاتل قتالا كافي الكواشي (أنه) اى الزني (كان عاحشة) وعلة طاهرة القبح منجاوزة الحدوه وكالفتل فان فيه تصبيع الانساب فان من لم يثت سبه ميت حكما (وساء سبلا) اى مئس طريق الزبى لانه بجرصاحه الى النساروهو طريق ابضا الى قطع الانساب وتهييم الفتن وفي الحديث ادا زني العدخرج مندالاعان فكان على رأسه كالطالة هادا انقطع رحع اليه الايمان وروى عن بعض الصحالة رضي الله عنه أنه قال اياكم والزني فال فيه ستخصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الا حرة فاما التي في الدنيا فنفصان الرزق يعني تذهب البركة من الردق ويصير محرومامن الخيرونقصان العمر والغض فيقلوب النساس فانه يذهب البهاءواما الثلات التيفي الاحرة فغضب البوشدة الحساب والدخول في النار وفي الخبر العينان تريان والبدار تزنيان ( وفي المثنوي ) مرع زان داله نظر خوش ميكند \* دانه هم ازدورر اهش مى زند \* اي نطر ازدور چون تيرست وسم \* عشقت افزو سى شود صبر توكم واعلال غلبة الشهوة تورث الزني فالشهوة هي الذلنة من العشر المذ مومة فتبد لها الله تعسالي بالعفة حدين يهاهم عي الزانية (حكى ) أنه كان باالمصرة رجل معروف بالمسكى لانه كان يفوح منه رآئحة المسك فسئل عنه فقال كنت من أحس انباس وجها وكان لي حياء فقيل لا بي لواجلسته في السوق لانبسط مع النساس فأجلسني في حانوت براز فَعِاءت عجور وطلب متاعا فأخرجت لها ما طلب فقالت لوتوحهت معي أثمنه فضيت معهاحتي أدخلتني في قصر عظيم فيدقد عطيمة عليه اسربر فاذافيه جارية على فرش مذهبة فيجدبني الى صدرها فقلت الله ققالت لايأس فقلتاني حاقب فدخلت الخلاء وتغو طتومسحتبه وجهي وبدني فقيل انه محنون فخلصت ورأيت افي لليلة رجــ لا قال أين أنت من يوســف ئ يعقوب ثم قال أتعرفني قلت لاقال أماجبر ل مم صحم يده على وجهى وبدنى فن ذلك الوقت يفوح المسك على من رآئحة جبريل عليه السلام وذلك سركة العفة والتقوى ولقي ابلبس موسى عليه السلام فقسال ياموسي أذكرني حين تغضفان وحهى في قلبك وعيى في عينك واجرى منك محرى الدم واذكرني - بن تلق الزحف فاني آني ابن آدم حين بلقي الزحف فاذكره ولده وزوجته وأهله حتى بولى واياك ارتجالس امر أمْليست مذات محرم فانى رسولها اليك ورسولك اليها كما في اكام المرجان (وَلاَتَقْتَلُواَ النفس التي حرم الله ) قتلها مأن عصمها بالاسلام او بالعهد فدخل فيه الذمي والمعاهد (الا بالحق) استشاء مفرغ اء لاتقناوها بسب من الاساب الابسبب الحق اي باحدي ثلاث كفرىد ايمان وزبي احدا حصان وقتل نفس معصومة عدا (ومن ) هركه (قتل مطلوماً ) غيرمر تكب واحدة من هده النلات (فقد جعلنا لوليه) لم يلى امره بعد وفاته من الوارث اوالسلطان عند عدمه اذهو ولى من لاولىله (سلطانا) تسلطاواستيلاء على القاتل انشاء قتل وانشاء اخد الد، فم ( فلايسرف ) اى الولى (في القتل) اى في أمر القتل ،أن يجاوز الحذ المُسْرُوع بأن يريد عليه المثلة أومأن يقتل غيرالقاتل من أقاربه وكأنوا يقتلون غيرالقاتل اذالم يكن القتل بوآء اى سوآء بقال فلان بوآءلدم فلال اى سوآء ( قال الكاشي ) درجاهلت چون كسى كنته شدى وارث قاتل اورامكستى ملكه قصد مهمرَ قبيله و قاتل كردى \* او مأن يقتل الاثنين مكان الواحدكـ ادة الجاهلية كاناذا قتل منهم شريف لايرضون بالقاتل ال مأن يقتلوا معه جاعة من اقار بهاو مأن يقتل الفاتل في مَا دة الدية (انه) اى الولى (كان منصوراً) ينصره الشرع والسلطان يعني الله ينصره بال اوجب له القصاص او الدية وامن الحكام باعانته في الاستيفاء اوالهاء للمقتول ومصره قتل فاتله وحصو ل الاجرله فان قلت ما توبة القاتل عمدا قلت قال رسولالله صلى الله عليه وسلم تو مة القاتل عمد افى ثلاث اما ان يقتل واما ال يعنى عنه واما ان يؤحذ منه الدية فاى هده الحصال فعل به فهي أو بته رواه انس رضى الله عنه (ولا تقر بوامال الديم) وضلاع ان تصرفوا فيه (الابالتيهي أحسن) المعلقصلة والطريقة التي هي أحسن الحدمال والطرآئق وهي مفظه واستماره بعني معامله كنيدكه اصلمايه براى وي بماند ور جح موصلةً معاش اونشيند (حتى) غاية لجواز النصرف

على الوحه الاحسى المدلول عليه بالاستثناء ( يبلغ اسد ) قوته وهو مامين تماتى عسر سنة الى ثلاثين واحدياء عَــلِي ساء الجمع كَ لَكُ ولانظير الهما كما في القياموس وقال في محر العلوم بلوع الاشد بالادراك وقيــل ان يؤدس منه الرشد معاريكون بالعا وآحره ثلاب وثلاثون سة انتهى (واودوابالعهد) سوآ، حرى بينكم وبين رمكم او يذكم و بين غيركم من الناس والايفاء بالمهد والوعاءيه هو القسام بمقتصاه بالمحافظة عاسه ولايكاد يستعمل الاباليا، فرقابيه وبين الايفاء الحسى كافاء الكيال والوزن (ان الهدكان مسؤلا) مطلوبا بطل مرالمه اهد انلابضيمه و بي به هــــؤلا مرسأانه السيُّ اوكان مــؤلا عنه على اربكور مرسألنه عن السيُّ فكون من مات الحدف والايصال عال جعل الصمير بعد انقلابه مر فوعا مستكما في اسم المفعول كفوله تعالى ودلك يوم مشهود أي مسهود فيدوفي الكوراشي أو بسأل حقيقة توبيخا لناكثيه كسؤال الموؤءة لم قتلت توسيخًا لقاتلها فيكون تمثيلا اي جعل العهد متثلا على هيئة من يتوجه الدوّال اليه كانجعل الحديات اجساما نورانية والسية التجاماطلمنية فتوزِن كافي حواشي سعدى المفتى (واوقوا الكيل) اي اتموه ولا تخسروه (اداكاتم) وقت كياكم للشترين وتفييد الامر بذلك لارالتطفيف هذاك واماوقت الاكتبال على الناس فلاحاحة الى الامر بالتعديل قال تعالى ادا اكالوا على الناس بسـ وقول (وزنوا بالقسطاس) وهو القرسيطون اى القدان وهو معرب كان عصني الميران العطيم اوهو كل مايوزن به من موازي العدل صفيرا كان اوكميرا قال بعضهم هو معرب رومي ولايقدح ذلك في عربة القرآن لانتطمام المعربات في الك الكلم العربة وقال في محر العلوم والجهور على أنه عربي وأخوذ من الفسط وهوالعدل وهوالاصح عالكان من القسط وجعلت الدين مكررة دوزنه دولانه والافهو رباعي على وزن فعلال (لمستقيم) اي العدل السوى واءل الاكتفاء باستقامته عن الامر بايعاء الوزن لماانه عند استقامته لايتصور الجور غالبا بخلاف الكيل فالكشيرا مايقع النطفيف مع استقامة الآلة كان الاكتفاء بإيهاء الكيل عن الامر بتعديله لما ال ايفاءه لانتصور بدون تعديل المكبال وقد امر بتقويمه ايضا في قوله تعالى اوفوا المكيال والميزار بالقسط (دلك) اي اعاء الكيل والرزن السوى (خير) لكم في الدنيا اذهو أمانة توجب الرغية في معاملته والدكر الجيل (واحسن تأويلاً) عاقمة تعيل من آل اذا رجع والمراد مايؤول البه اعلمان رابع الخصال العسر المدمومة الغضب وهي في قوله تعالى ولا تقتلوا الفس التي حرم الله الاباخق فان استيلاء الغضب بورب القتل بعير الحق عبدله بالحكم في قوله ومن قتبل مطلوما دقد جعلنا لوايه سلطاما وفي الحديث اقرب الحلائق من عرس الرحن يوم القيامة المؤمن الذي قتل مطلوما رأمه عن يمينه وقاتله عن شماله واوداجه تسحب دما فبقول رب سل هدا لم قتلني فيم حال بيني و مين صاواتي فبقول الله تعست و فدهب به الى اشار (قال انوشروان) اربع قنائح وهي في اربعة افح البخل في الماوك والكذب في القضياة والحدة في العلماء اي شدة العضب والوقاحة في الساء وهي قلة الحياء قبل الحم جاب الآوان وخامسها الاسراف فان الافراط في كل شي بورب الاسراف ومدله بالقوام فى قوله فلابسرف فى التتل انه كان منصورا وعن عبدالله بى عمر رضى الله عنهما مررسول الله يسعد وهو يتوضأ فقال ماهذا السرف ياسعد قال افى الوضوء سرى قال معم وال كنت على فهرحار وسادسها الحرص وهو فى قوله ولا تقر بوا مال الينبم فان التصرف فى مال الينيم من الحرص فددله بالقساعة فى قوله الابالتي هي احس قيل لحكيم مابال السيح احرص على الدنيا من الشاب قال لانه ذاق من طعم الدنيا مالم بذقه الشاب (قَالَ الصَّائِبُ) رَيْشُـةُ كُلُّ كَهِنْ سَالَ ازْجُوانَ افْرُونِتُرَسَّتُ ﴿ بِيشْتَرْدَلْسَاتُكُنْ بَاشَد بدنيا بِيرِرا \* وعن النورى رحمه الله مرباع الحرص بالقناعة فقدطفر بالني وسابعها نقض العهد فدله بالوفاء بقوله واوفوا بالمهد ان المهدكان مسولا (سلى) آورده كه حدا براعهدهست برجوارح آدمي علارمت آداب و برنمس او بادآ فرائض و ردل او بخوف وخسبت و برجان او با کمه ازمقام قرب دورنشود و رسر او با کمه مشاهدهٔ ماسوی نکندوازهرعهدی خواه دپرسید (ع) تاکسی ازعهدهٔ انعهد چون آیدرون \* ولاشك ال اخوال الزمان ليس لهم وفاء لا محقوق الله تعالى ولا محقوق الساس ( عافط) وفا محوى زكس ورسخن نمى شـنوى ﴿ بهرزه طَـالُ سَمِرغ وَكَيما ميناس ﴾ وثامنها الحيالةُ تُقَدِّلها بالامالة بقوله واوفوا الكيل اذاكلتم الآيه واحتضر رجل فاداهو يقول حملين من نار حبلين من بار فسئل اهله عن عمه فقالواكان لدمكيالان

بكيل أحدهما ويكال بالاخر وعزابن عباس رضيالله عنداني رسول الله النجار فقال بالمعشر النجار ازالله باعتكم يوم الفيامة فحارا الام صدق ووصل وأدى الامامة وفي وابع الكلم الامين آمن والخاس حاس وهو من الحين بعدى الهدلاك ولله در الفائل \* امين محوى ومكوباكسى امات عشد ق \* در بن زمانه مكر جعيل امين ماشد (ولاتفف) أي لاتسع مرقفا أره ففو تبعه ومنه سميت القا فيد قافيد (ماليس النه علم) اىلاتكى في آساع مالاعلم النه من قول اوفد لَ كن بندع مسلكا لا درى اله يوصله الى مقصده قال الز مختسرى وقد استدل به ميضل الاجتهاد ولم يصم لان ذلك نوع من العلم فقد اقام التمرع غالب المان مقام العلم وامر بالعمل به انتهى \* يعنى ان الاعتقاد الراحي في حكم الاعتقاد الجازم للاجاع على وجوب العمل بالتهادة والاجتهاد في القلة ومحوذاك علادلل في الآية على مر منع اتباع الطس والعمل مالقياس كاظاهرية (أن السمم) بدرستي كه كوش (والمصر) وچتم (والفؤاد) ودل (كل اواك) اى كل واحد مرهده الجوارح فأجراها محرى العفلاء لماكات مسؤلة على احوالها شاهدة على اصحابها (كان عند) عر نصمه وعما فعل به صاحمه (مسوّلاً) برسميده شده بعني ارايشان خواهند برسيدك صاحب شما باشماچه معادله كرده اذسمع سؤال كندچه شديدي وازچتم پرست كهچه ديدي وچراديدي وازدل پرسند كهچه داستى وچراداندى م قال فى محرالعلوم اعلم الداد بالنهى عن الماع كل مافيه حهل ما يتملق بالسمع والبصر والفلكاله تعالى قال لاتسمعكل مالابجوز سماعه ولاتبصركل مالابجوز ابصاره ولاتعزم عالى كل مالا يحوزاك العزم عليه لانكل واحده نها يسأله الله تعالى و يجازيه ولم يذكر اللسان معانه من اعطمها لان السمع بدل عليه لان مايك الناس على مناخرهم في مارجه ثم الاحصائد السنهم وزاك المصائد من قسيل المسموعات اللارمة للسمع وفي الآية دلالة على ان العدد مؤاخذ تعزمه على المعصية كاقال تعالى واكس بؤاحدكم بماكسبت قلو مكم اي بماكست ممايد حل نحت الاحتيار من خبائث اعمال القلب من حد الدنيا ومن الرياء والعجب والحسد والكبر والنفاق مثلا واما مالايدخل تحت الاختيار فلايؤاحذه الاترى الى قوله عليمه السلام عي عمامتي ماحدثت بها تفوسها قال فى الاشباه والنطار حديث النص لابؤاحذبه مالم يتكلم اوبعمل مه كافى حديث مسلم وحاصل ماقالوه ان الذى يقع فى النعس من قصد المعصية على جس مراتب الهاحس وهو مابلق فيه اتمجر بإنه فيها وهو الخاطر محديت النفس وهوما فع فيهامن الترددهل بعدل اولا تمالهم وهورحيح قصدالعمل تمالعزم وهوقوة ذلك القصدوالجرمه فالهاجس لأيؤاخذيه اجاعاً لانه لبس من فعله وانماهوشي اورد عليه لاقدرة له على رده ولاصنع والحاطر الدى معده كان فادراعلي دفعه صرف الهاحس اول وروده ولكن هووما يعده من حديث النفس م فوعار بالحديث الصحيح واداار تفع حديب انتفس ارتفع ماقبله بالاولى وقال بعض الكبار حبيع الخواطر معفرة الانمكة المكرمة وأهسدا احتار عد الله من عاس رصى الله عنهما السكى بالطوئف احتراطا لنفسه تم عذه التلاب او كانت في الحسنات لم كتساله بها اجراءهم القصد واماالهم فقديين في الحديث الصحيح اللهم بالحديث بكتب حدثة والهم بالسبئة لايكت عليه سيئة ويدطر فان ركها لله تعالىكت حسنة وان فعلها كتب سبئة واحدة والاصح في معناه أنه يتمن عليه الفعل وحده وهو معى قوله واحدة وارالهم مرفوع واماالعزم فالمحفقون على انه يؤاخذبه ومنهم من حمله من الهم المرفوع وفي البرزية من كاب الكراهية هم بمعصية لايأثم انلم يصمم عزمه عليه وان عزم بأثم أثم العرم لاائم العمل بالجوارح الاان يكون احرايتم بمجردالعرم كالحكفر واعلم ان قوله تعالى ولاتقف ماايس لكبه عماشارة الى تاسع الخصال العشر وهوالطلم وهو وضع التبي في غير موضعه باستعمال الجوارح والاعضاء على خلاف مااس به فسله بالعدل عوله ان السمع والصر والفؤادكل اوشككال عنه مسؤلا وطلم السمع استعماله في استماله في استماله في استعماله في النفو والرف والهمان والقذف والملاهي والفواحش وعدله استعماله في استماع القرآن والاخمار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول الحق \* كذركاء قرآن وبندست كوسَ \* به بهتان باطل سَيدن مكوش \* وظلم البصر النطر الى الحرمات والشهوات والى من ورقه في دنساه والي مردونة في دينه والى مدع الدنيا وزيدها وزخارهها وعدله النظر في لقرآن والعلوم والى وحد العلاء والصلحاء وان آثار رحد الله كيف يحى الارض بعد موتها والى الاشياء بنظر الاعتبار

والى مردنه في دنياه والى مردوقه في دينه \* دوچشم ار پي صدع ماري ركوست \* نه عيب برادر فروكبرودوست \* وقد ثبت عرعلي رصي الله عنه أنه ما دعر آلي عورته وسوأته مند ماتعلق نطره الىرسول الله صلى الله عليه وسلم مناء على ال الانصار الناظرة لوجهه عليه السلام لايليق لها ال سطرالي السوأة فاعتبر وتأدب ونطيره ما قال عثمان رضي الله عنه ماكديت مند اسلت، ومامست فرحى باليمين مند بايعت الني عليه السلام ولااكلت الكراث ونحوه مند قرأت القرآن وطلم المؤاد قدول الحقدوالحسد والعداوة وحب الدنيا والعلق عاسوى الله تعالى وعدله تصفيه عن هنده الاوصاف الدمية وتحليته شديل هنده الصفات والنخلق باحلاق الله تعمالي \* يبابي يبعشان ازاينه كرد \* كه صيفل مكبرد چوز مكار حورد ( ولاتمش في الارض ) التقييد لزيادة التقرير (مرحا ) دامر ح فهومصدروقع موقع الحال عمني التكمروا التحمر (قال الكاشق) مرحاً رفين خداوندتكمر يعي مخرام چنانكه متكبران حراه د\* والمراد النهي عن المشي بالتكمر والتعظم (الله لي تحرق الإرض )ال تجعل فيهاخر قاولها فشدة وطألك. (وال تبلغ الجمال طولا) بتطاولك عالمرادبه هو الطول المنكلف الذي يتكلفه الحنال وهو تهكم بالمتكبر وتعليل للنهي بالالتكبر حاقة محردة وال يندال الادر مال مكبره وقعطمه شيأ من الفسائدة وهواى الكبر عاشر الخصال العشير فال المشدية بالحيلاء من الك بر فندله بالتواضع بقوله الله لن تخرق الآية \* زخال آمر بدت خداو د باك \* - س اى بنده افتادكيكر جوخاك \* وفي الحمديث من تعظم في نفسه و احتال في مشيته لتي الله وهو عليه غضبان وحود توشهر دلت پرنیك و بد \* توسلطان ودستوردانا حرد \* همانا كه دونان كردن فراز \* در س شهر كبرست و سودا وآز \* چو سالطان عايت كند بادان \* كجا ماند اسابش بخردا ن \* وعن ابي هريرة انه قال مارأيت شيأ احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ما الشمس تجرى في وجهه ومارأيت احدا اسرع في مشيه مر رسول الله كاعا الارض تطوى له انانجهد انفسنا وانه لعيرم كمترث (كل دلك) اشارة الىماذكر من الخصال الخمس والعشر بن مى قوله تعالى لا تجعل معالله الها آحر فهو بهري عن اعتقداد ان معالله الها آحر وهو اولاها والثانية والثالثة قرله وقضى ربك الانعدواالااياه فهوامر سادة الله ونهي عى عداده غيره واا وافى طاهرة تعدالاوامر والنواهي (كان سيند) يعنى المهى عنه وهو اربع عشرة خصلة فإن المأموريه حسى وهواحدي عشرة ثلاث مسترة وثمان ظاهرة كافي محرالعلوم (عند ريك مكروها) المراديه المغوض المقابل للمرضى لامايقابل المرادلقيسام القاطع علىانالحوادثكلها واقعة بارادته تعسالي فالدوع تمسلك المعتر الة بالآية على مدهمهم في ان القبائح لا تتعلق بهسا الارادة والا لا حتم الضدال الارادة والكراهة ووصف ذلك بمطلق الكراهة معال البعض من الكنائر للايذان بالمحرد الكراهة عنده تعالى كأفية فى وحوب الا عهداء عر ذلك ولذا كان المكروه عدد اهل التقوى كالحرام فى الاحتراز ومن لم يعرفه تعدى الى دارة الاباحية فتدر وتحفظ وتأدب (ذلك) اى الذي تقدم من التكاليف المفصلة (مما اوحى اليك ريك) اى ىعض منه اومن جسه حال كونه ( من الحكمة ) التي هي علم الشرائع ومعرفة الحق لذاته وهومقصود الحكمة النطرية وعمدتها والخيرللعملبه وهي الحكمة العلية اومن الأحكام المحكمة الني لايتطرق البها السمح والفساد (ولاتجعلمعالله الها آحر) الخطابالرسول والمرادغيره مميةصورمنه صدورالمنهى عنه ونكريره للتنبيه بان التوحيد مدأ الامر ومنهاه غان مى لاقصدله بطل عمله ومن قصد بفعله اوتركه غيره ضاع سديه واله رأسكل حكمة وملاكهاوم عدمه لم ينفعه علومه وحكمه وان دفيها اساطين الحكماء وحك بافوحه عنان السماء ومااعنت عرالفلاسفة اسفار الجكم وهم عن ديمالله اضل مناانعم وقدرتب عليه ماهو عألمة الاشراك في الدنياحيث قبل فتقعد مدموما محذولا ورتب عليه ههنا نتيجته في العقى فقيل (فتلق في جهنم) مَلُومًا ) تلوم نفسك وتدمك وتلومك الناس والملائكة (مدحوراً) مطرودا معدا من رحمة الله وم كل جير وهوتمثيل فأنه تعملى شد من اشرك بالله استحقدارا له يخشد بأخذهما آحذ في كفه فيطرحها في النور فالتوحيد اصل الحسنات والشرك اصل السبئات قال اهل التحقيق الكلفي لااله الاالله اداقالها الكافرسي طلة الـكفر وتثبت في قلمه نورالتوحيد واذا ظلها المؤمن تنبي عندطلة ألْنْقُس وتدَّبت في قلبه نور الوحدانية وان من قالها في كل يوم ألف مرة فكل مرة تنفي عنه شأ لم تنفد المرة الاولى ومقام العلم بالله لاينتهي الى الابد قال

نعالي وقل ربي زدني علما \* اي برادر بي نهايت دركهبست \* هركحاكه مبرسي الله مأيست \* قال بحيي الى مع اذرجه الله. ماطانت الدنيا الابذكرك ولا الاحرة الانعموك ولا الجنة الاسلقائك وفي الحديث الدنيا ملعونة ملعون مافيها الاذكرالله وماوالاه وعالم اومتعلم والتوحيد اثبات الوحدة فاهله على الكرال من يفر من الكثرة الى الوحدة قال السَّيخ ابوالحس رجمه الله سمعت وصف ولى في جل فبت عند باب صومعته ايلة فسمعته يقول الهى ان بعض عدادك طلب منك تسخير الحلق فاعطيته من اده وانا ارتيد منك ان لا يحسنوا معاماتهم معى حتى لاالميمي الاالى حضرتك حققناالله واياكم بحقائق هدا المقام وشرفنا بالفراركل لحطه الىجنابه العلام ومعنى الفرار ايناره تعالى على ماسواه لان علو الهمة اعا يطهر فيه (حكى) انسلط اناكان يحبوا حدا من وزراً له انثر م غيره فعشدوه وطعموا فيده فاراد السلطان البطهر حاله في الحب فاضافهم في دار من سنة بالواع الزينة تمقال ليأخذكل منكيم مااعجمه في الدارفا حدكل منهم مااعجه من الجواهو والمناع واخذ الوزير المحسود السلطان وقال ما اعجني الا انت (قال الحافظ) كداى كوى توازهشت خلد مستعنست م اسمرعشق تو ازهردوكون آرادست \* يمي ان العاشق الصادق لا مختار الا العشوق و يصير حرا عن هوى غيره على كل حال (اواصعاكم ربكم بالمنين واتخذم الملائكة اناثاً) خطاب للقائلين بأن الملائكة بنات الله وكان المتسركون يستنكفون من البناب فيختارون لانفسهم اادكورومع ذلك ينسون اليدتعالى الاناث عامكرالله ذلك منهم والاصفاه بالثي جعله خالصا والهمرة للأمكار والفاء للعطف على مقدر يصمره المذكوروعمرعن البنات بالابات اظهارالجهة حساستهن لارالانوثة اخساوصاف الحيوان والمعنى افضلكم على جنامه فخصكم باعضل الاولاد على وجه الخلوص وآر لداتة احسها وادناها كافي قوله تعلى الكم الدكروله الاش اي هذا حلاف الحكمة وماعليه عقولكم وعادتكم عان العيد لايؤرون باحود الاشباء واصفاها من الشوب و يكون ارداها وأدونها للسادات ( قال الكاشني ) امايركزيد شمارا پرورد كارشمايه يسران وفركرفت يراى خودرا ارملائكه دختران ای خلاف انست که عادت شماز براعات شمایران جاری شده از دختران ننگ مید ار پدو به پسران می ناز بد (الكم لتقواون) بإضافة الولد اليه تعالى (قولاعظيماً) لايجترئ عليه احدحيث بجعلونه من قبيل الاجسام التجانسة السريعة الزوال مم تضيفون اليه ما تكرهون من اخس الاولاد وتفضلون عليه انعسكم بالنين مُم تصفون الملائكة الذي هم من شرف الخلق بالانوثة التي هي اخس اوصداف الحيوان قال في النَّاو يلات النجمية قوله تعالى افاصاكم الآية يشيرال كال ظلومية الانسان وكالجهوليته اماكال ظلوميته وانهم ظنوا باللم سبحانه أنه من جنس الحيوانات التي من خاصيتها التوالد واماكال جهوليته فانهم لم يعلوا الالحاجة الى النوالد لبقاء الجنس فان الله تعالى باق ايدى لا يحتاج الى النوالد إلقاء الجنس و لم يعلوا الله ميزه عن الجس ولبست الملائكة منجيسه فانهخالق ازلى ابدى واماالملائكة فهم المحلوقون ومركال الطلومية والجهولية انهم حسوا الله تعالى انما اصفاهم بالبنين واختار لنفسه البنات لجهله بشرف البنين على البنات فلهذاقال تعالى الكم لتقولون قولاعطيا اى قولايني عن عطيم امر ظاوميتكم وحهوليتكم (ولقدصرفنا) هذا المعي وكررناه و بيناه ( قال الكاشق) و بدرستي كردانيديم ومكر رساختيم برا أيت خودرا ازولد ( في هدا القرآن ) على وجوه من النصريف في مواصع منه (ليدكروا) اى ليد كروا مافيه و يقفوا على بطلان ما يقواونه (وما يزيدهم) اى والحالانه ما يريدهم ذلك النصريف البالع (الانفورا) عن الحق واعراضاعه (قال الكاشق) مكررميدن ازحقودورشدن (قل) في أظهار بطلان ذلك من جهة اخرى (الوكان معه) تعالى (آلهة كايقولون) اي المشركون قاطة والكاف في محل النصب على أنها وقف صعة لمصدر محذوف اي كونها مشادها لما غولون والمراد بالمشابهة الموافقة والمطابقة (أذاً) أنكاه (لانتغوا) أي طلبت الآلهة (الى ذى العرس) بسوى خداوندعرش\* اى الى من الهالمك والربو يذ على الاطلاق (سبيلا) بالغالبة والممانعة اى ليغ لبوه و يقهروه ويدفعواعن انفسهم العيت والعجر كاهو ديدن الملوك معضهم معمعض بشير الى ال الهدلا بخلو امرهم مل انهم كأنوا اكبرمنه اوكأنوا امثاله اوكالوا مثاه فالكانوا اكبرمند طلبواطريق اليازعاح صاحب العرش ونزع الملك قهراوغلة ليكوناهم الملكلاله كاهوالمعتاد من اللوك فالآية اشارة الى برهان التمانع على تصويرها فياسا استنائيا استشى فيه نقيض التالى والكانوا اشاله لم يرضوا بان يكون الملك واحدا مثلهم وهم جاعة معزولون

عرالملك هابضانازعوه في الملك وال كانوا أدور منه فالماقص لايصلح للالهية دالابتعوا الي ذي العرش الكامل في الاله بدسيلا للخدمة والدودية والقربة فالآية اشارة الى قباس اقتراني تصويره اوفرض معدالهة لتقربوا ليه بالطاعة وكل من تقربوا البه مهالا بكونون آنهة فاعرض آلهة لايكون آلهة فلوست الميرط لاللا متناع والمراد بالا لهمة ماهو من اولى العلم كعبسي وعزبر والملائكة كداق النافيلات النجمية مع من من حواشي سعدى المفتى (سحله) اى تمز مذاته تمز هاحقيقاله ( وتعالى ) مناعدا (عايقولون ) من ان معه آلهة وانله بنسات قال في بحرالعلوم هوتيزيه وتعجيب من قولهم اي ماامعد من له الملك والربوبية وماأعلاه عما عواون ( علوا ) واقع موقع تعاليا كقوله تعمالي والله انبتكم من الارض نباتا اى انبانا (كيرا) لاعاية وراء كيف لاوانه سجانه في أقصى غايات الوحود وهوالوجوب الذاتي ومايقولون من ان لدتعالى شركاءوا ولادا فالمدمر اتب العدم أعنى الامتاع واعلم الله تعلى أحد فذاته وواحد في صفاته والشرك انما يجئ مى التوهم في مماال المشر كين آلهذ بحب توهمهم فكدالضعفاء الوَّمن بحسب جهلهم وغفلتهم كاقال الدينوري في قوله تعمالي واجسى وبني الديد الاصمنام منهم من صفه نفسه قال تعمالي أرابت من اتخذالهد هواه وه: هم مرصنمه زوجته في المحمة والاطاعة ومنهم من صنمه تبجهارته بأن الكل عليها حتى ترك طهاعة الله لأحلها ( حكى ) المالك بندية الرحم الله كال اذاقر أفى الصلاة اياك نعدوا ياك سنعين غشى عليه وسئل فقال نقول الالنعد ونعداً نفسنا اي باطاعة الهوى ونقول الله نستعين ونرحم الى الواف غره عاي توسده اس حهان محموس جان \* چند كويي حويش راخواحد جهان \* حدمت دكركي هرصم وشام \* والكهى كوبي كه من حدق را علام ﴿ بنده حق دردش باشد مقيم \* بإخلوص واعتقاد مستقبم وهلي العاقل أن يـكروذكر النوحيد ويجدداله هد الذي بينه وبي ذي العرش لجبدفا له سب المعفرة والترقي الى درجات الابراروالمقربين كالايحق على ارباب اليقين وعن ابن عباس رضى الله عنهما لماخلق الله العرس وهوأعطم مخلوق اضطرب ادبعة وعسرين ألف عام فأظهرالله اراعة وعشرين حرما وهوقول لااله الاالله مجمد رسول الله فسكن اربعة وعشرين ألفعام حتى خلق الله اولحلق وإمره بالتوحيد فقسال لااله الاالله محمدرسول الله واضطرب العرش فقسال الله اسكل فقسال كيف اسكى وأنت لاتعفرلقا تلهافقال تعالى اسكل عانى آليت على نفسى قبل ان خلفتك مألفي عام ال لأأحربها على لسان عد الاغفرت له نسأل الله العفوو العفران (تسمحه السموات والارض السعوم فيهم) التسيح تنزيه الحق وتبعيده عن قائص الامكان والحدوث وتسيح السموات والارض للسارالحال الدالعلى وحودالخالق وقدرته وحكمته وتسييم مرويهن مرالملائكة والجن والانس ملسان القال الناطقءا يسمع منهم على ان المراد بالتسديح معنى منتطم لمساينطق به اسان المقال واسان الحال بطريق عوم الجاز وهوالا شمال على مايدل على النبزيه فانه مسترك بين اللفط الدال عليه وبين مثل الحدوث والامكان الدال على تنزيه الله تعملي عراوازم الامكار وتوادم الحدوث (وال) الهية اي ما (مرشق ) مرالاشياء حيواماكان اونباتا يدل على الصانع وقدرته وحكمته فانها تبطق ندلك (قال الكاشو) تنزيه ميك دا وراازسمات نقصال وسايش مينايد بصفات كال (الاستم محمده ولكن لاتفقه ون تستجهم) العقه عدارة عن فهم غرض المتكلم من كالامداى لا تعهمون ايها المسركون لاحلاا كم يا انطر الصحيح الدى ويعهم التسيم وهموالكانو ااذاسئلوا عرخالق السموات والارض قالواالله الاانهم لماحملوا معه آلهةمع اقرارهم فكأنهم لمينطروا ولمبقروا لان متبجة ااطر الصحيح والاقرار الثات خلاف ماكأنو اعليه فاذن لم بفهموا التسيخ ولم يستوضحوا الدلالة على الخدالق ( اله كان حليما) ولدلك لم يعاجلكم بالعقومة مع ما أنتم عليدم الاعراض عر الندرفي الدلائل والانهماك في الاشراكوالج لأخيرمكاه أة الطالم بالنسة الى الحالق والطمأ بينة عند سورة العصب بالسة الى المخلوق (غفورا) لمن تات منكم ورجع الى النوحيد هذا ما عليه ال مخشري والبيضاوي وأ بوالسعود ومن بلبهمم اهل الطاهر وهمالذين لهم عين واحدة وسمع واحدوقال التيخ على السرقندي قدس سره في محر العلوم ذهب السلف الصالح الى النسيم في الآية في الحاين محول على حقيقة وهواصم فانه ان كان كلام الجاد مسلما فينسخي ازيكون تستجه ابضا مسلما قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم انى لا عرف ححرا بمكة كانيسلم على قبل ان العشاني لأعرفسه الآر وعران مسعود رصي الله عند، ولقد كنا نسمع تسليح

الطعام وهو يؤكل على انسهادة الجوارح والجلود بما نطق بهالقرآل الكريم وقال اب عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى السحر ناالجيال معه يسبحر بالعتبي والاشراق كان داود اذا سبح جاوبته الجيال بالتسليح وقال محاهد كل الاشياء تسبح الله حياكان اوجادا وتسبيحها سجان الله و محمده وعن القدادين معدى كرب اللزاد يسبح ما لم ينتل والحريرة تسبح مالم رفع من موضعها والورق مادام على الشحر والماء مادام جاريا والثوب مادام حديدا فاذا اتسم ترك التسبيح والوحش والطير اذاصاحت فاذامكنت تركت التسبيح وق الحديث ما اصطيد حوت في البحرو لاطائر بطيرالاء ايضيع من تسبيح الله كافي تفسير الدارك وقال المخمى كلشئ من جاد وجي يسبح محمده حتى صرير الماب ونقيض السقف وقال عكر مة الشجرة تسمح والاسطوالة لاتسبع والشعر اوالنبات أذا قطع يسبح مادام رطا قال فىالكواشى وهدايمكن عفلا وقدرة وذكرفي جنائر الخلاصة يكره قطع الحطب والحشيش الرطب من القبر من غير حاحة اي لابه يسبح وفي اللقط مقبرة قديمة لم يق من آمارها أي ليس للناس ال يتعدوا بها ولابالبناء فيها ولا بارسال الدامة في حشبسها قال في فتح القريب المجيب اذاحصلت البركة بتسبيح الجادع القرآن الذي هواشرف الادكار اولى محصول البركة ولاسمااداكان مررجل صالح ولهذا استحب العلاء قرآءة القرآن عدالقبروهل بغرس الريحان والجريد على بالمرزل القبر اوعلى قاهية اللحد الجواب اله ورد في الحديث مطلقا فبحصل المقصود بأى موضع غرس في القروكان عليه السلام يخطب مستندا الى جدع قصع رجل منبرا ثلاث درجات واراد البي عليه السلام ان يقوم على المبر في الجدع فرجع النبي عليه الـ الم اليه ووضع بده عليه وقال اختران اغرسك في المكان الدي كنت وتكون كاكنت وارسَّتْ اغرسك في الحدة فتشرب من انهدارها وعونها فعيس نتك وتمر فأكا اولياء الله مرتمرك باختار الجنة والدار الاحرة على الدنيا فلما قبض الني عليه السلام رفع الى مكان ففني واكلته الارضة وقبل دفي (كما قال في المشوى) اسمتن حنانه از هجر رسول 🛪 ناله مي زدهمچوار بات عقول کفت بیغمبر چه خواهی ای سنو س \* کفت جانم از فرافت کشت حو س - مدندت من بود م ازمن ناحتی \* رسر منبر نومسند ساختی \* كفت خواهم كه را نحلي كند \* شر في وغربي زنوم وه چند \* بادران عالم را مروى كند \* تا روتاز عانى بى كرند \* كفت الخواهم كه داتم شد بفاس \* بشنواى غاول کم ازجو بی ماش \* آن سنو ر راد فی کرد اند ر زمین \* ناچو مرد م حسر کرد د بوم دین خ آنكه اورا نبود ازاسرار داد \* كى كىد تصديق اوئانة جاد \* وعرأبي در رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاس في مكان معه أبو بكر وعمر وعمسان رضى الله عنهم فتنا ول النبي عليه السلام سمع حصيات دوصهن في كفه فبحن حق سمعت لهن حنينا كعنين النحل ثمو ضعهن فغرس ثمتنا ولهن هوضههن فيدأبي مكر فسيحن حتى سمعت لهي حنينا كحنين النحل ثم وصعهن في بد عمر ثم في يدعمُ ان فسيحن حتى سمعت الهن حنيسا كحنين المحل وذكر عبدالله القرطبي الداود عليد السلام قال لأسبحن الله تعمالي هده الله له تسبيحا ماسحه به أحد من خلقه فنادته ضفدع من ساقية في داره أَنفَخر على الله بتسبيمات والى سبه ين سنة ماجف لساني من ذكرالله وانلى عشرايال ماطعت ولاشريت استغا لا مكلمة ين فقال وماهما قالت ياسبجا مكل اسان ويامذ كورا مكل مكان ففسال داود لنفسه وماعسى ان أقول ابلغ مى هددا ودكر الشيح أنوعرو في سبب تويداني كنتايلة على طهرى منوجها الى السماء فرأبت خس حامات احداهم تقول سجان مرعنده خزا أن كل شئ وما ينزله الابقدر معلوم والتابية نقول سجار مراعطي كل شئ حلفه غمهدى والشاائة تقول سيحان مزبعث الانبياء حجة على خلقه وفضل عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم والرابعة تقول كل مافي الدنيا باطل الا ماكان لله ولرسوله والحا مسة تقول باأهل الغفلة قوموا الى ربكم رب كريم يعطى الجرمل ويعفرالذب العظيم فلما سمعت ذلك دهت عنى فلمماجئت الىوجدت قلبي خالياعن حبالدنيا فلاأصبحت سلكن طريقا بنية انام إنفسي الىمرشد فلقيت شيخاذا هيبة ووقار فعدالتسليم أقسمتبالله ان يحرنى من هو فقال أما الخضر وقد كنت عند الشيخ عدالقادر وهو سيدال اروين في الوقت فقال لى ياأًبا الساس انرجلا أصابه جداية الهية ونودي مرفوق السماء مرحيات عبدي وعاهدالله على ال يسلمنفسه الى شيخ عائني به تمقال لى الخصر وعليك علازته تم وجدت نفسي بيغداد فلقيت السيخ عد القادر فقال لى مرحا

بن جديه مولاه بالسينة الطيير وجع له كشيرا م الخير و بالحلة فالسيح غير ممتسع من الحمادات الهوكائي مُن الكائسات لايكره الامنكر خوارق العادات درفتوحات مدكورستكه اكر مرادازين تسبيح انستكه ايشان ملسان الحال كو سدس درايراد \* واكم لاتفقهون تستجهم وأده ساسد يعنى انقوله واكم الح بحقق انالمراد هوحقيفة التسبيح لاالدلالة على وحدانيته فالخطاب عنداهل الحقيقمة في قوله لا تفقهون عام للمسلين والمشركين اى لاتسممون فلاتفقهون تسبيحهم لانه ليس المقصود سماع اللفط محردا ملانند رفيد الدرك ماادى اللافط فيسبح كاستحمه قال في الكواشي ولكن لاتفقهون تستيحهم لانه لبس للغتم وبحور ان مهم تعالى معض عماده تسييح معس الجادات والعجاوات كداود وسليان عليهما السلام ميقول الفقيرهدا التعليال غيرمناس لغموم الآية لارلعات مالهاصوات مختلفة لاتقفه والكانت مسموعة ومن الاشياء ماليس لهصوت مسمرع وقد اثنتله ابضا تسبيم عادقه (سلى) ازابوغمن مغر بي قدس سرهما نقل مكندك يُمَّام مكمونات باحلاف لعات تسديح الهي مبكويند اماآنرانسنودوعهم كندمكر عالم ربابي كهكوس دل اوكشاده بودونعم ماقال \* بذكرش هرچه سي درخروشست \* دلى دانددر بي معي كهكوشست \* نه ملىل بركلش تسبيح حواست \* كه هرخاري متسيحش رباست \* وفي الحصائص الصغرى وخص عليه السلام بتسليم الحرو كالام السجرو يسهادتهاله صلى الله عليه وسلمالنوة واحامها دعوته قال السهيلي يحتمل البكول نطـق الحجركلاما مفرونا بحياة وعلم ويحتمل اربكون صونا محردا غير مفترن محياة وقال حصرة الشيح الاكبر قدس سره الاطهر اكثرالعقلاء الكلهم يقولون انالجادات لاتعقل فوقفوا عند بصرهم والامرع دناليس كدلك ماذاجاً هم عن أوولى ان حمراكله مثلاً يقولون حلق الله فيه العلم والحياة في ذلك الوقت والامرء دنا ليس كدلك ملسر الحياة سار في حيع العالم وقدورد الكلشئ سمع صوت المؤذن مررطب ويادس بشهدله ولايشهد الامرعلم وقداخدالله بابصار الانس والجن عرادراك حياة الحاد الامن شاءالله كحن واصرابنا فأنا لا يحتاح الى دايل في دلك الحون الحق سجاه قد كشف الماعن حياتها عينا واسمعنا تسليحها ونطقها وكذلك الدكاك الجل لما وقع التجــلي اتماكان ذلك منه لمعرفته بعطمة الله قعالي ولولا ماعنــده مرالعطمة لماتد كدك ودر باب ثاني عشمر ازسفر ثاني فتوحات فرموده كه ما,كموسَ خود شنيديم كه سنسكي وبان قال ذكر ملك متعسال كفت و ماما خطاب كرد چون مخاطمه عار مان وسحنان ارانمو ده كه هرآدمي انرا درنبسالد وقال فى كاك الطريقة له اذارايت هؤلاء العوالم مشتغلين بالدكر الذي انت عليه فكسفك خيالى غيرصحيح وانماذلك خيالك اقيم لك في الموحودات وادا شهدت في هؤلاء تنوعات الاذكار فهو الكشف الصحيح قال بعض الكمار كل معلوم حى لانه يعطى العلم للعالم فكما النور السمس ينوركل من يراه وكمدلك الحي لداته بحيي به كلُّ من يراه فكُلُّ شَيُّ له حِي والاشجَّارِ وألجمادات لهن حياة عنداربات الكشف وكلام يسمعه منكان له قلب اوالق السمع وهوسهيد قال حصرة السيح افتاده قدس سره ان السالك يسمع حركات الافلاك في اثناء سلوكه وذلك بقوة رياضية وقال خليفتمه حضرة الهدآئي قدس سره خرجت للوضوء وقت التهجد فسمعت الماء الجاري يقول يهدا الوزنيادا عُمادا مُمادا مُمادا مُم يادا مُ ويطائره كثيرة لا تحصى \* يقول العقيردعا حضرة شيخي وسندى روح الله روحه معض الصوفية الافطاروكان وقتئد لايفطر الاعلى الماء والخبر ثم لايأكل الاعسية الغد فقال هذا الخبراله روح حقاني فطاهره برحع الى الجسد وروحه يرجع الى الروح فيتقوىبه الجسم والروح جيعا واكل موجود روح اما حيواني اوحقاني فحسد الميتله روح حقاني ايغيرروحه الدي فارقه الاترى ان الله تعالى لوانطقه إنطنى ونطقه بالطاق الله أه الى انماهولانله روحاحقانيا وقدجاء انكلشئ يسيم بحمده وماهو الامكون السبع ذاروح ولوكان حرا اوشحرا اوغيرذاك (وفي المشوى) چون سماسوى جادى مي رويد \* محرم جان جادان جون شوید \* از حادی عالم جانهاروید \* غلغل اجزای عالم نشوید \* فاش تسیم جـادات آيدت \* وسوسـه تأويلها في بايدت چون نداردمان نوفنديلهـا \* نهر بينش كرده تأوياها \* كه غرض تأويل ظاهرى بود \* دعوى ديدن خيال وفي بود \* بلكه مر بينده را ديدًا را ن \* وقت عبرت ميك ند تسبيح خوان \* س چواز تستيم يادت مي دهد \* ان دلالت همیموکفتن می بود \* ایں بودناً و بل اهل اعـنزال \* وای امکس کوندآرد نور حال \* چو ن زحس مرون نيامدآدمي \* باشد از تصويرغيي اعمى \* وفي التأويلات المجمية تسمح له السموات السمع والارض ومرقبهن اى ينزهم عايقولون مركل نقيصة ذرات الملكونات واحزاء المحاوقات فن له روح فلسماله ولغند وهدا بما فقد العقسلاء واما الجسادات فلسسان المكون كاقال وان من شئ الابسيح بحمده اي بحمده على نعمة الأبجاد والتربيسة ولكن لاتفقهون تسبيحهم لانه ليس من جنس تستيمكم واعلم أن الله أثبت لكل درة مر ذرات الموجودات ملكوتا بقوله قسمحال الذي بيده ملكوتكل شي والملكوت باطن الكون وهو الآخرة والآحرة حيوان لاحاد لقوله تعالى وازالدار الاحرة لهي الحيوان فثبت بهذا الدليل اناكل ذرة من ذرات الموجودات لسانا ملكوتيا ناطقا بالتسبيح والجد تنزيها لصامعه وبارئه وحداله على مااولاه مرنعمه ومهدا اللسان نطبق الحصى فيدالني صسلي الله عليه وسلم و الهددا تنطق الارض يوم القيامة كماقال بو مئذ تحدث احمارها و بهدا اللسان يشهد احرآء الانسان والعاضه يوم القيامة ويقولون افطقنا الله الدي انطق كلشي و بهذا اللسان نطق السموات والارض حين قاتناتينا طائعين فافهم جداواغتنم انه كان حليمافي الازل اذاخرج من العدم من تولد منه ان يحذ معالله آلهة احرى غفورا لمن ناب عن مثلهذه المقالات التهي وقال القاشاني اعاالكل شي خاصية لايشاركه فيه اغيره وكالا يخصه دون ماعداه يشتاقه و يطلم اذالم يكى حاصلاو محفظه و تحمادًا حصل فهو باطهار خاصبته وتوحده في تلك الخاصية بنزهه تعالى عن الشريك فكانه يقول السان الحال اوحده عملى ماوحدني والالمبكن متفردابها متوحدا فيهما ونظلب كاله ينزهه عن صفات النقص كانه يقول ماكا ملكلني وباطهاركاله يحمده ويقول احده على ماكلني حتى ان الحيوان في طلب الرزق يقول ارزاق ارزقي و وجود الرزق فول احده على مارزقني وباسفاقه على ولده يقول ارأفني الرؤف وارجني الرحيم عالسموات السمع تسجمه وتنزهه عن العجز والفناء وتحمده بالديمومية والعلو والتأثير والقدرة والبقاء والملك والربوية وبالكليوم هوفي شأن والارض بالدوام والتبات والخلاقية والرزاقية وقبول الطاعة وامتال ذلك والملا ئكة بالحياة والعلموالقدرة والمحردات منهم بالتبزء عن التعلق بالمادة والوجوب مع جميع ماذكرمنهم مع كونهم مسجين اله مقدسين له حامدي مانكل ما يحمده بصفة كالية ينزهه ويسجمه عقائلها وكل مسبح عر نقصان يحمده كمال يقاله فهم يسجونه في عين التحميدو يحمدونه في عين التسبيح ولكن لا تفقهون تسبحهم لقلة النطر والمكر في ملكوت الاشياء وعدم الاصغاء اليهم للففلة واعما يفقه منكاله قلب منور بنور النوخيد اوالق السمع وهو شهيد فالالقلب من علم الملكوت فاذاتنور بنور النوحيد يفقه تسبيح الاشماء لاله في عالمه الهكآن حليما لايعاحلكم معقومة ترك التسميح فيطلب كالانكم واطهار خواصكم التي منها فهم تسميح الاشياء وتوحيسده كإوحدوه غفورا بعفرغملا تكم واهمالكم انتهى كلامه معىعض تغيسيرات وزيادة والله الهادى الى طربق حقيةــة التسبيح والنوحيــد لكل سالك مربد (واذا قرأت القرءآن) وچون مى خوانى قرآنوا (جملنابینك) مي سازيم ومي آريم ميان تو (وبين الدين لايؤمنون بالآخرة) وهم كهار قريش وكا وا منكري المعت (حاباً) بحجبهم من ان يدركوك على ماانت عليه من الدوة و بعهموا قدرك الجايدل ولدلك اجترأوا على ان قولوا ال تدول الارجلامسحورا (مستوراً) عن الحس بعنى غيرحسى مشاهد فسنور على وضوعه اوذاستر فصيغة مفعول للسمة كقولهم سميل مفعم اى ذوادهام من العمت الاناء اى ملائه هدا ماذهب البه المولى ابوالسمعود رحمه الله في هذه الآية وقال في الكواشي كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم مصلياوجات امله المحجر لترصحه قرل انتهى \* فيكون معنى قوله واذا قرأن القرآن واذاصلت عمر عن الصدلاة بالقرء آن لا شمّالها عليه كاعبر عن الخطمة به على بعض الاقوال في قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا الآية ويلرم ان تحمل الآية على خصوص المادة فهم اذالم بروا الحجاب ولا برون المحتجب فبسلم من اذاهم ولم بكن كدلك دائما كإيدل عليه القواطع وقال سمعدى المفتى لعل الاولى ان يحمل على ماروى انها نزلت في ابي سفيان والنصيروا بي جهل وام جيل آمر أه ابي لهب كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسل اذاقرأ القرءان فيج الله ابصارهم اذاقرأ وكأنوا يمرون به ولايرونه انتهى \* وهوذهول عامد الآية م قوله تعالى نحن اعلم عايستم ونبه كاياً تنُّ مع مافيه من الرواية وهو اللائح بالضمير في هذا المقام الخطير وفي الآية اسارة الى انمن قرأ القرآن حق قرآ وته ارتق الى اعلى مراتب القرب كاحاه فى الاثران عدداتى القرار على عددرخ

الجندف استوفى حيم آى القرآل استولى على اقصى درح الجنة واستيفاء حيم آى القرآل في الحقيفة هوالنخلق باخلاق القرآن فالقرآن ص احلاق الله وصفاته والمخلق باخلاقه يكون مخلقا باحلاق الله وهدا يكون بعدالعور عن الحيب الظلمانية والنورانية تمكنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فهوالدي حمل بينه و بين الذي لايؤمنون بالأخرة حابا مستوزا ولم يقل ساترا لان الحاب يستر الواصل عي المقطع ولايسترالم قطع عن الواصل فيكون الواصل بالحباب مستورا عن المنقطع كما في الله ويلات البحمية وفيد اشارة ايضا إلى ال مرتحصر مكتابه فهو في حصن حصين والمضبع اوقته من تحصن بعلم او نفسه فيكون هلاكه في موضع امنه هرکه او سرون شدازحصن خدا \* جان وآحرشداز حسمش جدا \* مردحق سن کی کند تکیه نغیر \* هر قضاچون ازخدا آيد سير (وجعلناعل قلو بهم اكنة) اغطية كثيرة جع كنان ، هوالعطاء (ال عقهوه) مفعول له اي كراهة ان بفهموا القرآن على كنهم و يعرفوا انه من عندالله تعالى وهوعلى رأى الكوفيين ولارصاه المضريون لقلة حذف لابالسمه الىحذف المضاف وهذا تمثيل لتحافي قلو بهم عن الحق ونهوها عر قوله واعتقاده كأنها في غلف واغطية تحول بينهاو بينه وتمنع من عوده فيها كافي بحراا العلوم يقول الفقير ذلك التجافي والبو انما هومن راكم الححب المعنوية على القلب والفطرة الاصلية وانكات مقتضية للفقه والادراك والخروح الى نورالعلم لكن طلة نلك الحب ماسة عن ذلك فالكلام وان كان واردا في صورة التمثيل لكنه على حقيقته في نفس الأمر ( وفي آذاتهم وقرا) صما وتقلا مانعا عن سماعه اللائق، وهو تشيل لمح اسماعهم للحق ونبوها عن الاصغاء اليدكائن بها صمايمنع عرسماعه ولماكان القراتن معرا مرحيث اللفط والمعنى اثبت لمنكريه ما بمنع عرفهم المعنى حق فهمه وادراك اللفطحق ادراكه (واذا دكرت بكف القرءاك وحده) اى واحدا غيرمسفوع به آلهتهم اى اذاقلت لااله الاالله وهومصدر وقع موقع الحال اصله تحده وحده بمعنى واحدا وحدهاى منفردا فحدف الفعل الدى هو الحال واقبم المصدرمقامه ( ولواعلى ادبارهم) بازكردند كاهران بر نشتها خود اي هر بوا ونفروا (نفوراً) هومصدر كالقعود اوجم نافر اي اعرضو ورجعوا حال كونهم نافرين والفور رميدن كافي التهذيب ( عي اعلم عايستمون) ملتسين ( مه ) من اللغوو الاستخفاف والهرو بك و بالقرآن فمحل به حال كاتفول يستمون بالهرو اى هازئين عالما الملادسة و بجوز ان تكون للسمسية اى ىسسه ولا جله و يروى انه كان يقوم عريمينه صلى الله عليه وسملم اذاقرأ رجلار مرعمد الدار وعريساره رجلان فيصفقون ويصفرون و يخلطون عليه بالاشعار (آذيستمعوراليك) ظرف لاعم وهائدته تأكيد الوعيد بالاخبار بانه كما يقع الاستماع المز بورمنهم يتعلق به العلم لان العلم بستفاد هنـــاك من احد وكذا قوله تعالى (وادهم نجوى) لكن لامن حيث تعلقه بما به الاستماع بأعابه التناجي المدلول عليه سياق النظم والمعنى نحى اعلم بالذى يستمعون ملتبسين به ممسا لاخيرفيه مىالامور المذكورة وبالذى يتناجون به هيما بدهم ونجوى مرفوع على الخبر متقدير المضاف اى ذووا نجوى ( اديقول الطالمون) مدل من اذهم ووصع الطالمون موضع المضمر للدلالة على أن هذا القول منهم طلم وتجـاوزعـمالحد وفيه دليل على أرماية أحاجون له غـير مايستمون ه اى يقول كل منهم الا خري عند تناجيهم (ال تدمون )اى ما تدمون ان وجد منكم الا باع فرصا (الارجلا صحوراً) اى سحر فعن في ظلهم وضعوا اسم المسحور موضع المبعوث (انظر كيف صر توالك الاهتسال) اى مثلوك بالشاعر والسماحر والمجنون (قال المكاشني) بزدند راى تومثلها وتراتوصيف كردند بمجنون وساحروكاهن وشاعر (عضلواً) في جيع دلك على منهاح الحاحة (فلا يستطيعون سيلاً) الي طعن عكى اريقله احدقيتها فنون و يخطون كالمحيرف امر لايدرى مابصنع وبأتون عالايرتاب في بطلاه احداو فضلوا عن الحق والرشاد فلايستطع ونسيلا اليه لانهم بالغوا في الضلالة والامكاروكا بوا مستمعين بالهوى فيستمعون الاساطير والسحر والشعر ولواستعوا بالله لاستمعوا كلام الله وصفاته ولامحراف من اجهم وحصول المرض في فاو بهم كانوا يتنفرون عند استماع ذكر الواحد الاحد بالوحدانية والوحدة ولا يجدون حلاوة التوحيد المجدون منه المرارة لسوء المزاح ومن هدا القبيل اكمات اهدل الهوى في كل عصر على استماع القصص والاساطير معرضين عن كلام الله الملك العلى الكبريل وأكثرهم لايريد الاالحجاد ثة الدنيوية والمذاكرة العرفية والتعدى الى اعراض الناس والاتباع الى مايوسوس نه الواس الخناس والقدح في شال اهل الحق الآمرى

ا بالمعروف والناهين عن المنكر وقدورد في النوراة الله تعالى قال ياعدى اماتستحيى من الدَايَأْتِيكَ كَاك من يعض اخوالك واستقالطر بق تمشي فتعدل عن الطر بق وتقيد لا جله وتقرأه وتندره حرفا حرماحتي لا يفوك مند شي وهدا كتابي الرانه اليك انظره كم قصلت لك فيد من القول وكم كررت فيدعط بك لتا مل طوله وعرضه م ات مورض عند اوك نت اهور عليك من بعض احوانك ياعدى بقعد اليك بعض احوالك فيفيل عليه بكل وحهك وتصغى الى حديثه مكل قلك فان مكلم متكلم أوشعاك شداغل في حديثه اومأت اليه الحكم وها إنا ادن مقل عليك ومحدب اك والت معرض بقلك عني المجملتي اهون عندك من المصن اخوالك كدا في الاحساء \* هركه توطيم حق كنددائم \* شود ازدل بامر اوقائم (وقالوا) اى الكفرة الم كرون البعث من أهل مكة نسوا بداية حلقهم أنهم حلقوا من تراب بل أنهم خلقوا من لاشئ كقوله تعالى خلفتك ولم تك شيأ فق الواعلى سبيل الامكار والاستبعاد (الداكنا) آيا آ بهنكام كدشو يم ما بعد ازمرك برورزمان (عطاما) استحوانها (ورماناً) هومانولغ في دقه و غنيته (أسا لمعونون) آباراً مكمنه شدكان شويم (حلفاحديدا) نصب على المصدر من غيراهطه اوعلى الحالية على الانخلق بمعنى المخلوق قوله ادا متمعضة الطرفية وهوالاطهر والعامل فيها مادل عليه صورتون لاغسه لان مالعد ان والهمزة واالام لابعمل فيما قىلها وهوسعث اونعاد وهوالمرجع للامكار اىحياتنا ىعدالموت محال منكرلما بينغضاضة الحي و بموسة الرميم من النَّافي وتقييده بالوقت المذكور ليس لنَّخْصيصه به فانهم منكرون اللَّاحياء بعد الموت والكار الدن على عاله مل لتقوية الانكار للعث توجيهه اليه في عالة منافية له (قل) جوابا لهم (كونواجارة) سمك (اوحديدا) يااهن (اوحلقا تمايكبرق صدوركم) يعظم عندكم من قول الحماة لكونه العدشئ منها فانكم معوثون ومعادون لامحالة اي فان قدرته تعمالي لاتقصرعي احيانكم لاشتراك الاجسام في قول الاعراض مكيف اذاكنتم عطاما مرفوتة وقد كانت غضة موصوفة بالحياة فبل والشي اقل لمساعهد ويه ممالم يعهد والامر وارد على التمتيل يعني في المثل كرديد منن خود سنك يااهن كافي تفسير الكاشع وقال في الكواشي هوامر تعير وتو بيخ لاامر الزام وقال في بحر العلوم ابس الامر ههنا على حقيقنه العلى الحان لان القصود اهانتهم وقلة المبالاة بهم لاطلب كودهم جحارة اوحديدا لعدم قدرتهم على ذلك ومايكبر في صدرهم السموات والجمال والجهو على أنه الموت ادلبس في النفس شيء أكبر من الموت اي لوكنتم الموت دمینه لامیتکم ولا معتکم (فسیمولون) دس زو د باشد که کو بند (مر) کیست که (یعیدنا) يبعثنا بعدالموت يعي زنده سازد مارايس ازمر لئخوقد بسوا مدنهم فلزمهم نسيان معيدهم (قل الذي فطركم) ائ بعيدكم الفادرالعطيم الذي اخترعكم وانشأكم (اول مرة) مرغير مثال وكنتم ترابا ماشم رائحة الحيساة فهوالمبدئ والمعيديعي س انكه خاك راتواند جال داد در بدايت هم خاك رازنده توانده ساحت درنهايت ( دسبنعضوں اليك رؤوسهم ) الغض حرك اىسىحركونها يحوك تعجما والكارا (و يقولون) استمزاء (مقهو) اى مادكرت من الاعادة فهوسؤال عن وقت العث بعد تعيين الباعث (قل) لهم (عسى ان يكون) ذلك (قريباً) فان كل آت قريب اولايه مضى اكثر الزمان و بني اقله قال في محر العلوم اى هو قريب لان عسى في الاصل للطمع والاشفاق مرالله تعالى واحب يعني انه قرب وقته فقد قرب مايكون فيه مرالحساب والعقاب (بوم يدعوكم) مرالاجداث كادعاكم مرااهدم (فسنجيدون)منها استجادة الاحباء اى اذكروا يوم سعثكم فندعثون وقد استعبرلهما الدعاء والاجابة ايذانا بكمال سهولة اتأتى وقال ابوحيان والطاهران الدعاء حقيفة اى دعوكم بانداء الذي يسمدكم وهو المعنة الاخيرة كاقال يوم يندادي المنداد من مكان قريب ومعنى فتستجدون توافقون الداعي فيمادعاكم اليه (كافال الكاشني) بخواند شمارا اسرافيل در نفخه أخيره بجهت قبام ازقبوريس شما احات كميد اسرافيل را \* وقال معضهم المقصود منها الاحضار للمحاسبة والجراء يقول المقير لا يخبي ان الدعوة متعددة فدعاء البعث والنشر ودعاء الحشير كاقال تعدالي مهطعين الى الداع اى مسرعين ودعاء الكتاب كإقال تعالى وترى كل امة حاثبة كل امة تدعى الى كتابها اليوم والمراد في هدا المقام هوة الدعوة الاولى لان المَلام في البعث ( بحمده ) حال من فاعل تستجيبون اى حامدين الله تعالى على قدرته على البعث كافال معيدين جميرانهم بنعضون الترابعي رواوسهم ويقولون سيحانك اللهم و بحمدك فيقدسونه

ويحمد ونه حين لايفعهم ذلك وفي الكواشي محمده اي مارادته وامره (كافال الكاشي) درتفسر بصار حدرا بمعى امرداشت چانچه درآيد فسم محمد رائاى صل بأمره پسمعنى آيت چنين نودكه خداى شمارا يخواند بامر او و احات كيداورا (وتطنون) عند ماترون م الا ورالهائلة (اللهم) اي ماليتم فى القمور أوفى الدنيا (الاقليلا) بالنسة الى لبتكم بعد الاحياء الى الابد مان قيل كل احد يستقصر مدة حياته فى الدنيا ولوعمر أطول الاعمار قلنما ذلك الاستقصار معالعم عدة العمر اطورل امله وفي القيامة يدهل عن ذلك المدة الهـول (قال الكاشق) يعنى زندى خودرا دردنيا اندك شمريد سبت بان يس بايد كه خردمند اكامير حيات دنيارادرحت زندى عقى اندك شمردو اين الدانواني رادركان آن سيارباقي صرف عند تادران رو زىدنا حسرت وندامت درنماند (قال الشيخ سعدى ) د نبي توانى كه عقبي خرى -بخر مان من ورنه حسرت خورى \* كسى كوى دولت ردنيا سرد \* كدبا حود نصبي بعقى سرد \* فلابد من الاستعداد ليوم القيامة بالاعمال الصالحة والاجتناب عن المعاصي فالهعا قريب يصير العلمينا واعلمانك ادامت فقدقامت قيامتك لارالانسان اذامات فقدعاي أمر القيامة لانديرى الحنة والنار والملأئكة ولايقدر على على مالاعال وصارعم له مرحض بوم القيامة فغنم على عله بالموت فيقوم بوم القيامة على مامات عُليه فطوبي لمن كان خاتته بخير قال أبوبكر الواسطى رجه الله الدولة ثلاث دولة في الحياة وهي ان يعبش في طاعة الله نعالي ودولة عندالموت وهي ال نخرح روحه لشهادة ال لااله الاالله ودولة يوم القيامة وهوارياً تبة النشير بالجنة حين يخرح من قبره ولارب في ان العماصي ومنكر المعث يأتبه الندريالنه ارفلا بد م الطاعة والافرار وان الله تعمالي يحى الارض لعدموتها وهو دليل على الشور (وفي المنوي) خالرا ونطفه را ومصفه رأ \* بيش چشم ماهمي دارد حدا \* كر كجاآوردمتاي بدئيت \* كههمي آيدازان حفرىقيت \* توبدانعاشق بدى دردور آن \* مكراي فضل بودى آن زمان \* آن كرم چون دفع آل اسكار نست \* كهميان خاكمي كردي محست \* حجبت اسكار شد انشاء تو \* اردو آيت ترشد اين العدارتو \* خالئرا تصويران كارازكجا \* نطفه راحصى والكار ازكجا \* چون در اندم بى دل وبی سمریدی \* فکرت وامکاررا منکر مدی \* ازجا دی چونکه انکارت بر ست \* هرازی امکار حسرت شد درست \* يس مثال توجوا آن حلقه زنيست \* كرد رويش خواجه كويد حواحه نيست \* حلقه زنزب نيست دربايد كه هست \* پس زخلقه برندارد هييم دست - پس هـم احكارت مين ميكند \* كزج اداو حشرصدفن ميكند (وقل) بالمحمد (لعبادي) اى المؤمنين (يقولوا) اى المشركين عند محاورتهم معهم بي على حدف النون لماكان بعني الامركاني الاسم الممكن في النداء في قولك از معلى الضفة لماشبه قسل ونعد (التي )اى الكلمة التي (هي أحسن ) ولا يخاش وهم كفوله تعلى ولا تجادلوا اهل الكذاب الابالتي هي أحسن قال في التأويلات النجمية فيه اشارة الى ان اختصاص بعض العداد بتشريف الاضافة الى نفسم يؤدى الى تأثير فطر العناية فيهم فيخرج منهم القول الاحسن والفعل الاحسن والخلق الاحس اماالقول الاحس فهوالدعاء الىالله ملااله الاالله مخلصا واماالفعل الاحسن فهوماكان على قانون الشريعة وآداب الطريقة متوجها الى عالم الحقيقة واماالخلق الاحسن فهو مسعالله ىأن يسلم وحهدلله محسنافي طلمه ومعالخاق أربحس اليهم للاطمع في الاحسان والشكر منهم ويتجاوزعن اساءتهم اليدويعبش فيهم بالمصحة يأمرهم بالعروف للاعند وينهاهم عن المنكر بلافضحة (الالشيطان ينزع ينهم) يقال رغ ينهم العسدواغرى ووسوس اي بمسدوا مجم الشروالمرآء بينهم فلعل المحاشدنة بهم تفصى الى العنادوان دياد الفسادوفي التأويلات بنزغ بينهم اذا لم يعيشو ابالصبحة فينبغي لعقد لاءكل زمان ان يصيحونوا في بالصبحة مثل الاصحاب رضى الله عنهم بحيث ان حالهم ومعا ملتهم معاهالى زمانهم لايتفاوت على حالهم لوكانوافي زم الرسول صلى الله عليه وسلم (الانسانكان) قدما (الانسانعدوامينا) طاهر العداوة لاير يدصلاحهم اصلا البريدهلا كهم وقدأبان عداوته لهمم اذاخرج اباهم من الجنة ونرع عنه لباس النور (ربكم) أبها المسركون (اعليكم) منا (انيشأير حكم) بالتوفيق للاعان (اوانيشا يعديكم) بالاماتة على الكفرفهو تفسيرللي هي أحسن وماينهما اعتراض اى قواوا لهم هذه الكلمة ومايشا كلها ولا تصرحوا بانهم من أهل النار

مائه مايهجهم على الشرمع الالعاقة مالايعلم الاالله فعسى بهديهم الى الاعان هذ اماذهب اليه صاحر الكشاف وتبعه البيضاوي وأوالسعود رجهما الله وقال الجهور الراد بالتيهي أحسن هي الحاورة الحسنة بحسب المعيي والرجمة الأنجاء من كفار مكة وأذاهم والتعذيب تسليطهم عليهم فيكون الخطاب فيرمكم للؤمنين وفىالنأ وبلات هوأعلم بمن حطه منكم مطهر صفة لطفه ورجته فيرجه ويخصه من اضلال الشيطان واغواله وي جعله منكم مظهر صفة قهره وعذابه فيعذبه بإضلاله واغوائه (وماارسلنا لاعليهم وكيلا) موكو لااليك يامجد أمورهم ومفوضا تجبرهم على الاعان كافال لس لك من الاحر شي وانسا ارسلاك بشيرا ونذيرا فدارهم ومرأصحابك بالمداراة والاحتمال وترك المحاصة وعنه عليه السلام انالله امرني بمداراة الناس كا أمرني بافامة الفرآئض (حافظ) آسايش دوكيتي تفسيران دو حرفست م بادوستان تبطف بادشمال مدارا \* كا قال بعضهم في عيش الانسان الكامل باخدا بصدق وباخلق بانصاف وبانفس سفهر وبازردستان بشفقت وبارركان بحرمت وبادوستسال بنصيحت وبادشتنان عدارا وباعلسا بتواضع ودرويسان سيخاوباجا هلان بخاموشي (ورك اعلى فالسموات والارض) وتفاصيل احوالهم الطاهرة والباطنة التي الهايستأ هاون الاصطفاء والاجتباء فيختار منهر لنبوته وولايته من يستحقه وهور دلاستماد قريش ان يكون يم أبي طالب نباوان بكون العراة الجوع اصحابه كصهيب وملال وخدات وغيرهم دون ان يكون ذلك في بعض الاكار والصناديد وذكرس في السموات لارطال قولهم لو لاانزل علينا الملائكة وذكر من في الارض الدقولهم لولانول هذاالفرءا أن على رجل م الفريتين عطيم اى من احدى الفريتين مكة والطائف كالوليدين المعرة المخزومي وعروة بنمسعود التقني وقيل غيرهما وفي انتأ ويلات هو اعام عن جعل منهم مطهر صفة لطنه ومن جول منهم مظهر صفة قهره في السموات كالملائكة والليس والارض كالمؤمنين والكاهرين (ولقد فضائه بعض النيين على بعض على البيضاوى وتبعده أبوالسعود اى بالفضائل النفسا نيسة والتبرى من العسلائق الحسمانية لابكثرة الاموال والاثنباع حنى داود فانه شرفه بماأوحى اليه من الكناب لابما اوتى مرالمك انتهبي عول الفقير هذصر ع في الهم متفاضلون في معنى النبرى من العلائق الحسمانية وهو خطأ فان تفسا ضلهم فذلك انما هوعلى من عداهم من افراد الامة لاعلى اخوانهم الانبيا وتحقيقه انهلبس فيهم العلائق الوحاتية لمنافاتها الوصول الىاللة تعالى والاخذ مرعالم القدس ولذا فالواباب العطباللة لاينقتم وفي القلب لمحة للعطالم مأسره الملك والملكوت واماالعلائق الجسمانية كالملك وكثرة الازواح والاولاد ونحو ذلك فهي وعدمها سواء بالسبة اليهم فعيسي ويحيى عليهما السلام معماهماعليه من الزهد والتجرد لافضيلة لهما فيذلك على دواد وسليمان عليهم السلام مع ماهما عليه من الملك وكثرة الازواح واسناد العلاقة اليهم ولوصورة ليس م الادب فالوجه الالتفضيل أعاهو بالكتاب والرسالة والخله والنكليم والمعراج والرؤية والتفاعة ونحو ذلك كإفال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على معض منهم منكلم الله الآية والقرءآن يمسر بعضه معضافال حضرة السيخ الاكبرقد سسره الاطهر فضل سليان عليه السلام بالطهور بجدوع الملك وعبسي بالكلام في المهد والنأبيد بروح القدس واحباء الموتى وخلق الطين طيرا بالادن ونحو ذلك وموسى بالنكليم والبدو العصاوفرق البحر وانفجار الحجر ونحوها وفضل صالح بخروج ناقة مالحجر ونحوها وهود مالريح العقيم واراهيم بالبجاة من المار وبحو ذلك و يوسف بالجال وتأويل الرؤيا ولما تفاضل استعدادهم لتمام التجلي من حيث النبوة تفاضلوا ابضا فانه لبس في الوجود الامتغذ مرزوق وقد فضل الله بعض المرزوقين على بعض والرزق حسى للبوم وعقلي الاروح كالعلوم فامام حيث ولايتهم الذائية واستنادهم الىالله تعالى فهم نفس واحدة فلاعاضل ولامعضول ولذا قال عليه السلام لا تفضلوني مين الانبياء (وآتينادواد زيورا) تفضيلاله كان زبور داو دمائة وخسين سورة لبس فيها حلال ولاحرام ولافرائض ولاحدود للتمجميد وتحميد ودعاء نكر زبورا هنسا وعرفه في الانبياء حيث قال ولقد كننا في الزبور لانهما واحدكعباس والعاس وفي التأو بلات النجمية قوله ولقد فضلنا الآبة يشيرالى انالحكمة الازلية اقتضت ارتفاع درجات المقولين واتضاع دركات المردودين فانهما مظاهر صفة اللطف والقهر ولكل واحمد من اللطف والقهر نصب مندحكمة بالغة في اظهمار كما لات اللطف والقهر م الازل الى الابد وفضلنا الانبياء بعضهم على بعض بارتفاع المكان في القرية وقبول اثر ذطر العناية على حسب سرابته

في الامذ وحيريتها الاترى إنه عليه السلام لما كأن افضل الاندياء كأنت امنه خير الايم وكتابه افضل الكتب في قوله وآتينا داود زيورا اشارة الى أب فضل الذي صلى الله عليه وسلاعلي داود بقدر فضل الفرآر على الزبور ا : هي \* وقد نعت الله نبينا عليه السلام واحته المرحومة بي جيع الكتب المتقدمة \* اي وصف تو دركتاب موسى \* وى نعب تو در ز بور داود \* مقصود تو بى زآ فرين \* باقى بطفل تست موجود \* واصلدالله مكثرة الاتباع ايضا كإقال عليه السلام اهل الجنة عشرون ومائد صف تمانون مها امتي وفي جامع الاصول عى الزهرى عن إس عناس رصى الله عنهما قال حلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتداكرون وهم بنطرون خروجد فخرج حتى دنامنهم فسمعهم تداكرون فمع حديثهم فقال بعضهم عجماان الله تعالى انخذ من حلفه حليلا اتخذ ا راهيم حليلا وقال آخر ماذاباعت من كلام موسى كله سكليما وقال آخر ماذ اباعجب مرجعل عبسي كلة الله وروحه فقال آخر ماذا باعجب من آدم اصطفاه الله عليهم فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وقال قدسمت كلامكم واعجكم ال اراهم حليل الله وهوكدلك وان موسى يحى الله وهو كدلك وال عيسى روح الله وكلته وهو كدلك وازآدم اصطعاه الله وهو كدلك الا والمحبب الله ولافخروانا حامل اوا عالجديهم القيامة ولافحروانا اكرم الاواين والآخرين على الله ولاهجروا ا اول من محرك حلقة الجنة فيفتح الله فادحلها ومعي فقراء المهاجري ولافخر وفي الحديث ان الله احتاري على الانبياء واختار اصحابي على حيد عالمالمين سوى النبين والمرسلين واختار من اصحابي اراءا ابا اكر وعروعما ن وعليا رضى الله عهم كافي بحرااء لوم ( قال المولى الجمامي قدس سره ) خدار سروران سرداريش داد \* زخيل البياء سالاريش داد \* بي د بوار اعمان بو د كارش \* شد اورا چار ركن ازچار يارش \* فكما ال البت يقوم بالاركان الار بعة وكمدا الدي يقوم بالحلفاء الار بعة ولدلك قال عليه السلام عليكم سنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى لادهم اصول بالنسمة الى من عداهم من المؤمنين (قل ادعوا) بخوايد اى مشركان مكه (الديرعتم) انهم آلهة ( سردوله ) اي مجاوري الله والكالمانكة والسيح وامه وعزير (فلا يملكون) فلايستطيعون (كشف الضرعكم) آزالة نحوالمرض والفقر والقحط (ولا يحويلا) ولا يحويله ونقله منكم ال غيركم من القيائل ( اولئك الدس مدعول ) اولئك مبتدأ صفته الدس وخيره يتعول اى اولئك الآلهة الدس يدعونهم المشركون مر المدكوري (بتعون) يطلون لاعسهم (الى ربهم) ومالك امورهم (الوسيلة) اى القر له بالطاعة والعمادة ( قال المكاسني ) وسيلتي ودست آو يزي يعي تفرب مكمند بطساعت وعمادت او محضرت او جل جلاله (ايهم اقرب) بدل من واو بدغون واي موصولة اي دنجي من هواقرب الي الله منهم الوسيلة فكيف بمن دونه من غيرالاقرب \* يعني الهاكه مقربان دركاه د از ملائكه وغير ايشار توسل ميكسد يحق سحانه دس غيرمقرب حود نظر نق اولي كه وحد توجه بدان حضرة اورد \* قال في الكواشي اوايهم استفهام مدرأ خبره اقرب والجلة نصب ببدعون والمعنى يطلبون القرب اليه تعالى لينطروا اي معوديهم اقرب اليه فيتوسلوا متلخيصه آلهتهم ايضا يطلبون القرب اليه تعالى (و يرحون رحمه) بالوسيلة (و يحافون عداه) متركها كدأب سائر العاد فاينهم من كسف الدسر فضلا عن الالهية ( انعداب ربك كالمحدورا ) حقيقا بان يحدره كل احد حتى الرسل والملائكة وانالم بحدره العصاه الكمال عملتهم ل بتعرضون له وتحصيصه با عليل لما اللقسام مقام <sup>ال</sup>بحذ ير من العسدات فعلى العساقل ان يترك الاعتدار و يحذر من عاش القهسار عن عبدالله ن عماس رضى الله تعالى عنهما اله قال احمر رضى الله عنه حين طعى يعى نيره زده ما امير المؤمنين اسلمت حين كفرالناس وحاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وتوفي رسول الله وهوعنك راض ولم يختلف عليك اثمأن وقتلت شهيدا قال عمر رضى الله عنه المغرور من غررتموه والله لوال ماطلعت عليه السمس لافتديت به م هول المطلع اى القيسامة ومانعد الموت لان المرء يطلع فيسه على عمه و بلتي امورا هائلة # قال بعض الحكماء الحزن بمنع الطعام والحوف بمنع الدنوب والرجاء يقوى على الطات عاود كرالموت برهد ع, الفضول والخوف والرجاه انسا يكونان من الله تعالى لان المعبو دمه ص الحير والجود واما الانبياء وورثتهم الكمل فوسائط مين الله تعالى ومين الخلق ولا بدم طاعتهم من حيث نبوتهم ووراثتهم ومن التقرب اليهم أتحصيل 

( ۱۱۰ ) ( ب )

كردكر بعدد طعام \* ديد انس دستار خوانرا زرد فام \* چركى وآلوده كفت اى خادمد الدرا ف کن در تنورش بکد مه \* د رتنور برزا آنش در فکند \* آرومان د- تار خوانرا هوشمند -جهله مهمسانان دران حسیران شدند \* انتظار دورکندوری بدند \* بعد یکساعت درآ و ر د ارشو ر -ياك واسد وازال اوساحدور \* قوم كمتند اي صحيح عريز \* چون نه سوزيد ومني كشت نيز \* كفت زايكه مصطفى دست ودهمان \* يس بماليد الدرين دست رخوان \* اى دل ترسنده ازمار وعدال \* باچنان دست ولي كل افترال \* چون حاد، راچنين تشريف داد \* جان عاشــق را چهاحواه - کشاد عرکاوخ که د راچون قله کرد \* خاك مردان باش ای جان نبرد \* (وان) نافية (من ) استعراقية (قربة) ديهي وشهرى قال المولى الوالسعود رجه الله المراديها القرية الكاعرةاي مام قربة م فرى الكفار (الا عن مهدكوها) اى مخر يوها البنة بالحسف يها او باهلاك اهلها بالكلية المارتكوا مرعطاع المعاصي الموحة لدلك (قبل يوم القيامه) لان الهلاك بومند غير مختص بالفرى الكافرة ولاهو اطريق العقومة واعدا لانفضاء عرالدنيا ( ومعدبوه ) اي معدبو اهلها على الاستناد الجدازي (عدايا سديداً) بالقتل والقحط والزلازل ونحوها من اللايا الدنيوية والعقوبات الاخروية لان التعذب مطاقي عرقيديه الاعلاك من قلية يوم الفيامة وكثير من القرى العماصية قد اخرت عقو باتها الى يوم القيمامة هدا ماده البدالولي الوالمعودر حدالله م يقول العقير لا يخني ان هذا التعميم لا يناسب سوق الآية وفيد القيلة معتر في السق الذي ايض اوهو لاين في العذاب الشديد الواقع بعد يوم القيامة حسم الفصح عنه القاطع والوجه حل الاهلاك على الاستصال والتعديب على انواع اللية التي هي اشد من الموت وعم في بحر العلوم الفرية مل عايه ابراده قرله عليه الملام الرامي امة مرحومة انماحعل عدابها في القتل والزلازل والفتن وقوله عليه الملام ان حط امتى من الدر ، لاها تحت الارض وقد قيل الهلاك للقرى الصالحة والعداب للطالحة قالوا خراب مكة من الحنشة وخراب المدينة من الجوع وخراب البصرة من الغرق وخراب ايلة من العراق وخراب الجزيرة من الحمل وخراب الشام من الروم وخراب مصرمن عطاع النيل وخراب الاسكندرية من المربر وخراب الانداس مرالروم وحراسفارس مرالزلازل وخراب اصفهان مرالدجال وخراب نهاوند مرالجل وخراب خراسان مرحواهر الخيل وخراب الرى من الديلم وخراب الديلم من الارمن وخراب الارمن من الخرر وخراب الخرر من البرك وخراب الترك من الصواعق وخراب السيند من الهند وخراب الهند من اهل السيد بأجوح ومأجرح \* وروى عن وهبين منه ان الجزيرة آمنمة من الخراب حتى تخرب ارمينية وارمينية آمنة حتى تخرب مصر ومصراً منسة حتى تخرب الكوفة ولاتكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفسة واذاكات الملحمة الكرى فتحت قسطنطينية على يدى رجل من بني هاشم (كان ذلك) الذي ذكر من الاهلك والنعذيب (فىالكتاب) اى اللوح المحفوظ (مسطوراً) مكتوبا لم يغادرمنه شيء الاسن فيه كيفياته واساله الموجمة له ووقته المضروب له وفي الحديث اول شي خلق الله القلم من تورفا خذه بيينه وكلت يديه يمين والقلم مسيرة حمسمائة عام واللوح مثله ففالللقلم اجرفجري بماهوكائن الي يوم الفياءة برها وفاحرهارطبها ويابسها فصدقوا عمالانكم عرالله مرقدرته وفي الحمديث اول ماخلق الله القلم سده ثم حلق النون وهو الدواة ثم قال اكت فقال ومااكتب قال ماكان وماهوكائ الى وم القبامة ثم ختم على هم القلم فلم يبطق ولا ينطق الى بوم القيامة رواه العاس وفي المأويلات المجمية والمقرية ال قرية قالب الانسان الانحل مهلكوهما ووت قلبه وروحه يوم القيامة اى قبل موت القالب فان من مات فقد قامت قيامته او معدبوها بصب البلاء والمحن والامراض والعلل والمصائب والنقص في الاموال والانفس وانوأع الرياضات والجماهدات ومخالفات الهوى بالاختيار والاضطرار عدابا شديدا فان العطام من المألوفات سديدكا ز ذلك في الكتاب مسطورا من الارل عزة وعطمة وكبرياء وجبرونا فلايصل السار الصادق الحب الىسراد قات جلاله شوقا الى جاله الانعد العروعلي ا عقبة الكؤود فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فل اكان حال اللوغ الى ينه قوله لم تكونوا بالغيد الابشق الانفس فكيف يكون حال اهل الوصول البيد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مااوذي نبي تر مااوذيت فلما لم يصل احد الي مقامه الدي وصل مااوذي احد في السير الي الله والسير في الله

والسير بالله مثل مااوذي صلىالله عليه وسلموايذآء السائرين بإذابة وجود هم فيالسيرفني السيراليالله ذوبان الافعــالوفي السير في الله ذوبان الصفات وفي السير بالله ذوبان الدات ما فهــم جدا (سعدي) جفاسرد، جــه دانی توقدر بار \* تحصیل کام دل به کاپوی خو شترست (حافظ) مکن زغصه شکایت که درطریق طلب \* را حتى نُرسىيد الكه رحمتي نڪسيد (وقال) خام راطف قت پرا له پرسـو خنـه نيست \* ناركا رانر أسد شيوه مان افشائي \* اللهم اجعانا من اهل الصبر على اللاء وار زقنًا من غمائم أهل الولاء (ومامنة النرسل بالآيات) الماء من بدة اي وماصرف عن ارسال الآيات التي اقترحها قريش من احياء الموتى وقلب الصفا ذهما ورفع جال مكة لتنسط الارض وتصلح للرراعة واجرآ الانهسار لنحصل الحدائق ونيحوذلك (الااركدب بهاالاولور) استشاء مفرغ مراعم الاشباء اي ومامنه من ارسالها شي من الاشباء الاتكذيب الاولين الدين هم امثالهم في الطبع كعاد وعمود وانها اوأرسلت لكذبواتكذيب اوائك واستوجوا الاستئصال على مامضت به ساننا وقد قضبناآل لانستأ صلهم لان فيهم من بؤمن اوبلد من يؤمن تمذكر معض الايم المهلكة عكديب الآمات المفترحة فقال (وآتينا عودالياقة) وهوعطف على مايفصح عنه النظم الكريم كأبه فيلوماه منا ال رسل بالايات الاان كذب مها الاولون حيث آيناهم ماافتر حوا من الايات الباهرة فكديوها وآينًا ممودالنفة سؤالهم (مبصرة) بيئة ذات الصارعلي ان يكول النسة فالتا المالعة اواسند اليها حال من يشاهدها محازا ( فطلو ابه آ ) فكفروا بهاطالمين اى لم يكنفوا بمحرد الكفر بها بل فعلوا بهاما فعلوا من العقر وطلموا المسهم وعرضوها للهلاك يسب عقرها ولعل تخصيصها بالدكر لماان تمودعرب مثلهم وانلهم مناالم محالهم مالامن مدعليه حيث بشاهدون آثار هلاكهم ورودا وصدورا (ومارسل بالآيات) المقترحة (الاتحويف) من نرول العددات المستأصل كالطليعة له فان لم يخافوانزل او نغير المفتر حدة كالمجرزات وآثار القرء من الا تخويفا احداب الا حرة فان احر من اعثت اليهسم وقرحر الى يوم القيامة كرامة لك قيدل ان الرسول عليه السلام هوالامان الاعطم ماعاس ومادامت سنه ماقية فاذااما توها أماتهم الله واهلكهم اذلهده الامة تصبب من عدات الدئيا بقدرها أهم ودلك في اواحرازمان كاسق في الحلس السابة ومنداز الزلوالخاوف والطاعون فانه زجرالأهل الفسق وتسلط الطلة فانه عداب اي عداب فيسغى للمؤمن انيسارع الىطريق النقوى واحباء سنة خيرالورى وفي الحديث من أحيى سنتي فقد احياني ومن أحياني فقد أحسى ومن احسى كان معي في الجنة وفي الحديث من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحمة في قلوب البرر والهيبة في قلوب المحرة والسعة في الرزق والثقة باللدين وكما أن الرسول عليه السلام امان ماعاش وكداوارثه الأكل عان اعتقاده واتباع طريقته كالايمان بالرسول واتماع شريعته اذهو نائب عنه وخليفةله فالاقتران بأهل الصلاح والنقوى ممايرهم الله به العداب وقد وردفي الحديث اذا تحيرتم في الامور فاستعيثو امن أهل القبور ذكره الكاشفي في الرسالة العليه وان الكمال في الاربعين حديث والمراد بأهل القبور مهمات بالاختيار قبل المون بالاضطرار (قال الحافظ ) مد د ازخا طر رندان طلب ای دل ور نی \* کارصعبست مباداکه خطـا یی کم:یم \* واعلم انالمؤمن الصادق في إيمائه لايعدبه الله في الأحرة لان نبيه يكون فيهم يوم القيامة ومادام هو بين الامة لابعد بهم الله وتقول لهم جهنم جزياء ومن فان نورك قد اطعأ نارى فان دخل المجرمون النار فدلك مجهة الخلوص لا الخلود (وأذقل لك) واذكر اذاوحيا اليك (أن ربك احاط بالناس) اي علما وقدرة فهم في قسمه فامض لامرك ولانخف احدا قال بعض الكبار احاطة الله سحانه عسند العارفين بالموجودات كلها عمارة عن تجليه بصور الموحودات فهو سيحانه بأحدية جيع اسماله سار في الموحودات كلهاد اناوحية وعلاوقدرة إلى غسر ذلك من الصفات والمراد بإحاطته تعالى هده السراية ولا يعزب عنه ذرة في السموات والارض وكل مابعزب عنه يلتحق بالعدم وقالواهده الاحاطة ليست كاحاطة الطرف بالمطروف ولاكاحاطة الكل باجزاته ولاكاحاطة الكلى مجرئياته ملكاحاطة الماروم ملازمه وإنالتعينات اللاحقة لذاته المطلقه اتماهي لوازم له به اسطةاو معرواسطة وبشرط اومغيرشرط ولاتقدح كثرة اللوارم في وحدة الماروم وله تنافيها ( وماجعانا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس ) المراد بالروثياماعا ينه عليه السلام ليلة المعراج من عجائب الارض والسماء والتعمير عن دلك بالروا بالمالانه لافرق بده و دين الرواية كافي الكواشي الروايا تكون نوما ويقطة كالرواية اولانها وقعت

بالميل وتفضت بالسرعة كانها منام اولان الكفرة قالوا لعلهارؤيا فتسيتها رؤياعلى قول المكذبين قال في الحواشي السدية قديقال تسميتها رؤياعلى وجه التشية والاستعارة لمافيها منالخوارق التيهي بالنام ألبق فيمجاري العادات انتهى \* اى وماجملنا الرؤيا التي اريناكها الله الاسرآء عيانامع كونم آمة عظيمة حقيقة أن لايتلعثم في تصديقه الحد عمله أدنى نصيرة الافتنة اوتن إالناس حتى ارتد بعضهم (والسَّحرة الملعونة في القرء آن) عطف على الرؤ باوا اراد ملعنها فيهلعن طاعها على الاسناد الجازي اوامعا دهاعي ارجة وان تلك السمرة الني هى الزفوم تنت في اصل الحيم في أبعد مكار من الرحمة اى وما جاءناها الافتية لهم حث الحكرواذلك وقالوا ان مجدايرعم ان الحيم تحرق الحجارة ثم يقدول بنبت فيهم، الشجر ولفد ضلوا في ذلك ضلالا مداح ب كايروا قضية عقو لهم فانهم برون النعامة تبتلع الخر وقضع الحديد المحماة فلايصرها ويشاهدون الماديل المخذة مرو برالسمندل تلتي في النار ولاتؤ ثرويها (قال الكاشي) وعجب ازايشان بودكه ازدرخت سيرا تش مبكرفتند كاقال تعالى جعال لحكم من الشجر الاخضر نارا \* وهيم فكرنمي كردندكه أكش دردرخت ودينت نهد جه عبك درخت درا تشيروباند \* وهوالمرخ والعفاريو جدان في اغلب بوادي العرب يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهمااخضرار يقطر منهما الماء فسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهواشي فتنقدح الدار مأذن الله تعالى (ونخودهم) فذلك وبنظ أرد من الآيات فان الكل للخويف (في ايريدهم) النخويف (الاطغيمة الكرا) عنوانتجاوزاع الحدفلو أما ارسلنا عمافترحوه من الا مات لفعلوا بهاما فعلوا منطأرها وفعل بهم مافعل باشياعهم وقد قضينا بتأخير العقومة العامة لهذه الامة الى الطامة الدكبري وأوحىالله الى عسى عليه السلام كم من وجه مليع صبيع واسان فصيع ومدن صحيح غداين طباق النيران يصيع فلايد من الخوف مان العسارفين مخسافون فساظ ك بغيرهم فال المزنى دخلت على الشافعي رجه الله في مرضد الدى مان فبيه ففلت له كيف أصبحت بالستاذي قال أصبحت عن الدنيارا حلاولاحواني مفارقاراهم للقيا ولكاس المية سارباوعلى الله واردافسا أدرى أروحي الى حنة ام الى نارتم أناا قول

ولم أدراي الحالنين تنوين \* والله لاندري من أنت ميت

( وفي المناوي ) لاتخافو اهست نزل خا نفال \* هست در خور ازبراي خالفان \* هركد ترسد مرورا ائن كنند \* مردل ترسىنده راساكن كنند \* امكه خدو فش نيست چدون كويى مترس \* درس چه دهي نيست اومحتاج درس \* واعلم ان رؤية الآيات واستماعها تزيد المؤمنين ابسانا و تقويهم في باسالية بن لان المرمة الطينة لاتغيرالماء الزلال ولأنخرج عن طعه والخبيئة لايحصل لهابه غداءاذ لايستعدو لايسمحق الاالعقم نسأل الله تعمالي ان فيض علين سيجال العلوم ويزيدنا في الفهوم (واذعلنا للملا مُكة) اي واذكر وقت قولنا الملائكة ماعدا الارواح العالية وهم الملائكة المهية الذين لاستمور لهم مخلق أدم عليد السلام ولابغيره لاستغرافهم في شهود الحق تعالى (اسمجدوالآدم) تحية وتكريما الماه من الفضائل المستوجبة لذلك قال في التأويلات المجمية ان الله خلق آدم فتجلي فيه فكأنت السجدة في الحقيقة للحق تعدالي وك ان آدم عنابة الكعة قدله للسحود (صبحدوا) لهمن غيرتاء ثم ادا عطقه عليه الدلام وامتالا للامر فدل التمارهم مأوام الحق والانتهاء عن نواهبه على السعادة الأزلية (الاابليس) فأنه أبي واستكبر فدل المخالفة والاستكبار والاباء على الشقاوة الازلية اذالابد مرءات الازل يظهر فيها صورة الحال سعادة وشقاوة قال في بحر العلوم استننى ابليس من الملائكة وهو جني لا له قد أمر بالسجود معهم فغلبو اعليه تغليب الرجال عبي المرأة في قولك خرجوا الافلانة نماسنتني الواحد منهم استثناء منصلا (قال) اعتراضاو عباوتكبر او الكاراعندماو بخدتمالي بقوله بالبلس مالك ان لاتكون مع الساجد في (وأسجد) وأما مخلوق من العنصر العالى وهو التسار (قال الكاشفي) المسجده كنم بعني نكم ولم يصح من واستحال ان أسجد لان الاستفهام المعنى و الانكار يكون بعني النفي (لمن خلقت طينًا) نصب على نزع الخافض اى من طين مثل واحتار موسى قومه اى من قومه فاستحق اللعن والطرد والبعد (قال) ابلبس بعدمالعن وطردوا بعداظهارا للعداوة واقداماعلى الحسد كإقال في الارشاد وقال ابلبس لكن لاعقيب كلامه المحكى ل بعد الانطار المترتب على الاستنظار المتفرع على الامر بجروجه من بين الملا الاعلى باللعن المؤبدواعالم بصرح اكتفاه بمساذكر في وضع آخرة أن توسيط قال بين كلامي الله ين للإيذان بعدم اتصال الثاني بالاول وعدم المنائه عليه للعلى غيره (أرأيتك هداالدي كرمت على ) الكاف حرف خطاب اى ليس باسم حتى يكون في محل النصب على الهمفعول رأيت مل هو حرف اكدمه ضمير الهاعل المحاطب لتا كيد الأسناد فلامحله من الاعراب وهدذا مفعول اول والموصول صفنه والثاني محذوف لدلالة الصفة عليه وأرأت هه ما عنى احبرني مأن بجول العلم الدى هوسند الاحدار محاراع الاحسار ومأن يحدل الاستفهام محازاع الامر بجامع الطلب والمعنى اخترني عن هدا الدي كرمته على مأن امرتبي بالسجودله لم كرمته على وفصلته بالحلافة والسحود وأناحير منهلاله حلق من طين وخلقت من ار ( وفي المشو ) آ.كمه آدم را دن دید اور مید \* وا مکه نورمؤتن دید او حید \* تورقرآن ای سرطاهر مین \* دبوا دمرا نديد حركه طين (لساحرت) حيالايدى مركزمراتاً حيركي چنادكد موعودست (اليهم القيامة) يعي على صفة الاغواء والاصلال وهوكلام مندأ واللام موطئة وحوابه قوله (لا حنيك دريه) أي لا ستولين على اولاده واسله استبلاء قوما الاعدو آكا قال صور ال لاغويهم احدين يقسال احتكه استولى عليه كا في القاموس قال في الارساد من قولهم حنكت الدابة واحتكنها اذاحملت وحنكها اسمل حلا تقودهالهاولاً سأ صلهم بالاغواء \* يعى هراتيه ازسيخ بركنم ورندان اوراباغواوچنان كم كهندا ستوا سانأصل شوند من قولهم احتك الجراد الارض اذآحردماعلهما اكلافال في الاسئلة المقعمة علم الليس ال فيهم شهوات مرك مذ فهي سدميلهم على الحق الى الناطل قياسا على أيهم حين مال الى اكل التحرة الشهوة انتهى وقيل غير ذلك (الاقلبلا) منهم وهم الخلصون الدبي عصمهم الله تعالى (قال) الله تعالى (ادهب) على طريقت السوم الاغن آ. والاضلال وفي بحر العلوم ليس من الذهاب الدي هو نقيض المجيُّ ول معناه امض لماقصدته أوطردله وتخلية بيمه وسنما سواتله نفسه أوهو على وجه الاهامة والنهديد تقول لمر لايقبل منت ادهب وكرعلى مااخترت لنفسك ( قال الكاشني ) امر اهسانت استوابه اديعي اورابراندازدركاه قرب وكفت دربي مهم حود رو ( فَنْ تَبِعْكُ مَنْهُمَ ) على الصلالة ( قال الكاشي ) هركه متادمت كند تراوه رمان توبرد ( فانجه نم جراً ؤكم ) اىجراً ؤك وحرا وهم فعل الخاط رعابة لحق المتوعية (جرا مودوراً) موفر الشي كذاي تجرون حراءً مكملا فنصمه على المصدرياضمارفعله (قال الكاشق) حرابي تمام يعي عدابي ردوام (واستمرز) اى استخف وحرك ومنه استفره العسب استحفه والاستفرازسك كردنوفي سراالعلوم واسترال وحرك يهني ازحاى بحمديان وبلعران (من استطعت منهم) من قدرت ال تستفره من دريته ( وقال الكاشفي) هركه رانواني اغرانيد ازايشان ( مصونك ) توسوستك ودعائك الى السرو المعصية وكل داع الى معصية الله فهو من حزب الليس وجنده وامام زاهدي ازاس عباس نقل ميكندكه هرا وازيكه به دروصاي خداي تعمالي ازدهان سرون آيد آوازشيطا ست وقال محاهد بالعناء والمرامير فالعنون والرامرون منجداللس وقدورد في الحبرالو عبد على الرامر وفي الحديث بعث لكسر المراميروقتل الحزار برالمزامير جع من ماروهوا الذمورودة بضرب يها ولعل المرادا لات العناء كلها تغليسا والكسرابس على حقيقند مل مبالغة عن النهى افرينة مان قلت الحديث المذكورصر مح في قيم المز مار والطاهر من قوله عليد السلام حين سمع صوت الاشعرى وهويقرأ لقداوتي هذا مرمزامير آل داود خلاه قلت ضرب المرامير مثلا لحس صوت داود عليه السلام وحلاوة اعمته كأن في حلقد من امير من بهاوالا ل مقعم ومعناه الشخص كداني شرح الاربعين حديث الاب كال وفي التأ وبلات المجمية واستزل بنمو يهات الفلا سعة وتشنيهات اهال الاهواء والمدع وخرافات الدهرية وطامات الاباحية وماينا سها من مقالات اهل الطمعة مخالفا للشر بعة (وأجلب عليهم بحبلك ورجلك) وبرانكم انبرا بشان بسواران وبيادكان بعني ديواني كه معاون توالددروسوسه واغو اهمه راجع كى در تسلط رايشان \* وفي الكواشي جلب وأحلب واحد بمعي الحث والصياح اي صفح عليهم باعوائك وانصارك من راك وراجلم أهل المسادو الحبل الخيالة بنشديد الباءوهي اصحاب الخيول ومند قرله عليه السلام باخبل الله اركبي \* والرجل بالسكون بمعنى الراجل وهو من لم يكن له ظهر بركه قال ابن عباس ومحاهد وقنادة انخيلا ورجلا من الجن والانس فساكان من راك يقسانل في معصبة الله فهو من خيل ابليس وما كان من راحل ية اتل في معصية الله فهو من رجــل المبس و يجوزأن يـــــــون استفزازه نصوته واجلابه بخيله و رجله

تمتيلا السلطه على مر يغويه فكانه مغواراوقع على قوم فصوت يهم صوناير بجهم من اماكنهم وسلعهم عن مراكرهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم (وشاركهم) شركت ده بايشان (في الاموال) بحملهم على كسها اوجعها من الحرام والتصرف فيها على مالا ينبغي من الربا والاسراف ومنع ازكاة وغير دلك (والا ولاد) بالحث على النوصل اليهم بالاسباب المحرمة والوأد والاشراك كنسميتهم بعد العزى وعبد الحارث وعبد التمس وعبد الدار وغير ذلك والنصليل بالجل على الاديان الز أنغة والحرف . الدويد والافعال القيمة وقال في التأويلات البحمية بتضبيع زمانهم وافساداستعدادهم في طلب الدنياورباستها متعاطلين عي تهذيب فوسهم وتركيتها وتأديها وتوقيها عن الصفات المذمومة وتحليتها بالصفات الحمودة وتعليم الفرآنص وإلى من والعلوم الدينية وتحر بضهم على طلب الآخرة والدرجات العلى والمجاة من النار والدركات السفلي انتجى وعن جعفر بن مجد الالشيط ان يقعد على ذكر الرحل فاذالم يقل باسم الله أصاب معدام أنه وانرل في فرجها كما ينزل الرجل وقد حدل الله له في كثير من الاشياء نصبا وفي الحديث ال المليس لما انرن الى الارض قال يارب أزلتني الارض وجعلتني رحيما فاحعل لى بينسا قال الجام قال فاجعمل مجلساقاً الاسواق ومحامع الطرق قال فاجعل لى طعاما قال مالم يذكر اسم الله عليمه قال اجعل لى شرايا قال كل مسكر قال اجمل في وقد اقال المزامير قال اجعل لي قرءاً ما قال السّعر قال اجمل كتابا قال الوشم قال احمل ل حديثًا قال الكذب قال اجعل رسلا قال الكهنة قال اجعلى مصايد قال الساء كافي بحرالعلوم للسمرقدي (وعدهم) المواعيد الباطلة كتفاعة الآلهة والانكال على كرامة الآباء وتأخيرا لنومة بتطويل الامل واخبارهم ان لاج له ولا نارونحوذلك (ومايعد هم الشيطان) اللام يحتمل العهد والجيس قال عليه السلام ماه: كم من أحد الاوله شيطان (الاغرورا) يعنى خطارا درصورت تواب مى آرايدو هو تزيين الحط عمايوهم الهصواب قال في يحر العارم هذه الاوامر واردة على طريق النهديد كقوله العصاة اعماه أتم وقيل على سنيل الخذلان والتخنية (انعبادي) الاضافة للتشريف وهم الخاصون وفيه ان تبعدلبس منهم المام قشيري فرموده كه سدة حق آست كه دربندعيرنبا شدوشيخ عطار قر مايد \* چوتودر بندصد چيزى خدا رابند، چونباشي كه تودريند هرچيرى كه باسى منده آنى (ليسلائ عليهم سلطان) اى تسلطوقدرة على اغوائهم كافال الهلبسله سلطان على الذين آمنوا وعلى بهم يتوكلون (وكفي رك وكيل) لهم يتوكلون عليه ويستمدونه باللبس الحلاص من اغوام الله التأويلات النجمية فيه اشاره الى ان عبادالله هم الاحرار عن رق الكوين ونعلفت الكونين فلايستعد هم السيطان ولايقدر على ان يتعلق مهم فيضلهم عن طربق الحق وبغويهم بماسواه عنه وكني ربك وكبلالهم فيترثيب اساب سعدادتهم وتفويت اسباب شنداوتهم والحراسة من الشيطان والهداية الى الرحس \* يقول الفقير لايلزم من نفي السلط ان لا يقصدهم الشيخان اصلافات ذلك يرده قوله تعالى ان الذي انقواادامسهم طئف منالشيطان تذكروا فاذاهم مصرون فانكلة اذاتدل على التحقيق والوقوع ولكنهم محقوظون مرالاً باع لكونهم مؤيدين من عندالله تعالى (حكى )انه جاءيه ودى الى انبي صلى الله عليه وسلم فقال بالمجدنحن اعبد بحضور القلب للاوسواس الشيطان ونسمع من اصحابك الهم يصلون بالوسواس فقال عليه الملام لا بي بكر رضي الله عنه أجبه فقال بايه ودى بينان بيث مملوء بالذهب والفضة والدرواليا قوت والاقت الفدة وبيت خراب خاللهس فيه شئ من المدكورات أقصد اللص الى البنت المعمو رالمملوء من الافتة النفسة او قصدالى البت الحراب فقال اليه ودى بقصدالى البت المعمور المعلوع ذلك فتال أبو مكر رضى الله عنه تعساليعه قلوبنا ملوءة بالتوحيد والمعرفة والاعمان والبقين والنقوى والاحسان وغيرهامن الفضائل وقلوبكم خالية عن هذه فلا يقصد الخناس اليها عأسم اليهودي فطهران الشيطان قاصدولكه غيرواصل اليمراده فان الله بحفظ اولياه (ربكم) يروردكار شما وهومبادأ خبره قوله (الذي) القادر الحكيم الذي (برحي) الازجاء راندن بقال زجاه وازحاه ساقه اى يسوق و بجرى بقد ربه الكاملة (لكم) لمنا فعكم (الدال ) اى السمن (في البحر) در درياقال في القا موس البحر الماء المكثير (لتبغوا ) التطلبوا (من فضله ) مزرزق هوفضل من قبله (انه كان بكم) ازلاوأبدا (رحيما) حيث هيألكم ما نعتاجون اليه وسهل عليكم مابعسر من اسبابه عالم ادا الرَّجة الدُّيوية والنَّحمة العاجلة المقسمة الي الجليلة والحقيرة (واذامسكم) وجون رسد

شمارا (الضرفي النحر) خوف الغرق فيه (ضل من تدعون) اي دهب عن خواطركم كل من تدعون في حوادثكم وتستغيثون (الااياه) تعالى وحده من غيران يخطر بالكم احدمنهم وتدعوه لكشفه أستقلالا اواشتراكا ويجوز اربكون الاستنثاء منقطها اي صلكل من تدعونه وتعدونه مرالاكهة كالمسيح والملائكة وغيرهم من عومكم وغوثكم واكن الله هو الذي ترجونه لصرف النوازل عنكم (علم) س آن هنكام كه (نَجَاكُم) من العرق واوص لكم (الى البر) سوى بيابان (أعرضتم) عن التوحيد وعدتم الى صادة الاوثان ونسيتم النعمة وكفرتم فها (وكان الانسان كفورا) مليع الكفران ولم يقل وكمتم كفوراليسجل على ان هداالجيس موسوم مكفران النعمة (افأمنتم) الهمزة الامكار والفياء للعطف على محدوف تقديره الجوتم فأمتم من (ار يخت ما كم جاب البر) الدى هوماً منكم كقارون ومكم في موضع الحال وجاب البر مفعول به أي يقلم الله والتم عليه و يحوز التكول الداء للسنية اي نقله نسبب كونكم فيه قال سعدي المفتى اي يقلب حاب البر الدي التم فيه فيحصل بحسفه اهلا ككم والا فلا بلرم من خسف جانب البربسسمهم اهلاكهم (وقال الكاشهي) آلايس شديدكه زدريالصحرا آمديد بعي ايمن ساشيد ازامكه فروبردشمارا مكرانه اززمين بعي امكه غادرست كد شمارادرآب فرو بردتوانست برآمكه در خاك نهان كند فال فالقاموس حسف المكان يخسف خسوفا ذهب في الارض وخسف الله لفلان الارض غيبه فيها لازم ومنعد وفي النهديب الخسف برمين فرويردن قال الله تعالى فخسفناله و داره الارض (أو يرسل عليكم ) من فوقكم (حاصم ا) ربحاتري الحصاء وهي الحصي الصغار يرحكم نها فيكون اسدعليكم منالغرق في البحر وقيل ايعطر عليكم حصاء كاارسلها على قوم لوط واصحاب الفيل (مُم لا تجدوا المروكيلا) يحفطكم من ذلك و يصرفه عنكم فانه لاراد لامر ه الغااب (امامننم ان يعيدكم ديه) في المحر معدخروجكم الى المرؤسلامنكم (نارة) مرة (اخرى) نخلق دواعي تلجئكم الى ال ترجعوا فتركوه فاسناد الاعادة البه تعالى مع ان العود اليه باختبارهم باعتبار خلق تلك الدواعي الملجئة وديد ايماء الى كال سدة هول مالاقوه في النارة آلاولي بحيث لولا الاعادة لما عادوا واوثرت كلة في على كلة الى المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على استقرارهم فيه (فيرسل عليكم) والتم في البحر (قاصفا من الربح) وهي التي لاتمر بشيُّ الاقصفة إي كسرته وجعلت كالرميم وذكر قاصفا لانه لبس بارآله ذكر فحرى محرَّى حائض كافى الكواشي (وبغرقكم) معدكسر فلككم كايني عنه عنوان القصف ( عاكفرتم ) سب اشراككم وكمرالكم لنعمة الانحاء ( ثم لانجـدوا لكم علينا له ) بان غرق كردن (تبيعـا ) مطالها يتبعنا بالتصدار اوصرف قال في القاموس التبيدع كأمير التابع ومنه قوله تعالى ثم لأبحدوا الحكم علينابه تبيعما ايثا ثرا ولاطالما انتهى وفي الآيات اشارات منها ان السريعة كالفاك في بحر الحقيقية اذاو لم يكن هذا الفاك ماتيسر لاحد العبور على بحر الحقيقة والقصود منه جذبة العناية اذهبي لبست بمكتسبة للخلق مل من قبل الفضل فعلى من يريد اليل الي هذه الجذمة ان يسير بقدمي العلم والعسل (قال في المشوى) رهروراه طريقت ابن بود كو باحكام شر يمت مي رود \* ومنها ان الاعراض عن الحق بالكفران يؤدي الى الحسران قال الجنيد لواقبل صديق على الله الف سنة ثم اعرض عنه لحطة فان مامائه اكثريما ناله قال اوحد المشايخ في وقته ا بوعدالله الشيرازي رأيت رسول الله صلى الله اعليه وسلم في المنام وهو يقول مرعرف طريقا الى الله فسلكه ثم رجع عنه عذبه الله تعمالي العمدا علم يعدف به احمدا من العما لمين \* درين وه دا عما ثانت قدم باش برواز رهزن غم بى الم باش \* زبازار توحه رومكردان \* همه سودى كه خواهى اندرين دان \* ومنها انجيع الجوانب والجهات منساوية بالنسبة الى قدرته تعالى وقهره وسلطائه لاملجأ ولاميى منه الااليه فعلى العبد ان بسنوى خوفد من الله في جميع الجوان حيث كان فان الله كان متحليا بجماله وجلاله في جميع الاينيات ولذا كان اهل اليقطة والحضور لايفرقون بين ابن واب و مين حال وحال لمشاهدتهم احاطة الله تعالى فان الله تعالى لوشاء لاهلك من حيث لا يخطر باليار الاترى اله اهلك المرود بالمعوض فكان المعوض بالنسبة الى قدرته كالاسد ونحوه في الاهلاك وربما رأيت من غص للقمة فات فافطر في ان تلك اللقمة مع افها من اسباب الحياة كات من مبادي الممات فأماته الله من حيث يدري حياته فيه واوامعنت النظر اوجدت سَؤُون الله تعالى في هذا المالم عيبة \* هركرا خواهد حدا اردبجنت \* نيستكس راقوت بازوى جنك \* قال الله تعالى

(ولقد كرمنا سني آدم) النكريم والاكرام معي والاسم منه الكرا مة والمعسى بالفارسية وهرآيينه كرامي كرديم فررندان آدم را قال المولى الوالسوود مي آدم قاطمة زكر عا ساملا ابرهم وفاجرهم وفي التأو بلات المحمة حصصناهم مكرامة تخرجهم من حير الاستراك وهي على صريين جدانية وروحاية والكرامة الجددانية عامة يستوى فيها المؤمن والكاعر وهي تخمير طيته بيده اربعين صباحا وتصويره في الرحم منفسه وانه تعالى صوره واحسن صورته وسواه فعدله فياى صورة ماساء ركمه ومشاه سويا على صراط مستقيم مستقيم القامة آحدا بديه آكلا باصابعه من شاباللحى والدوائب صانعا بانواع الحرف والكرامة الروحاية على ضر سين خاصة وعامة فالعامة الضاب وي فيها المؤمن والكافر وهي ان كرمه بنصخه فيه من وحه وعلم الاسماء كلها وكله قبل أنخلقه بقوله الست بربكم واسمعد خلاله وانطقه بجوله قوله قالوأبلي وعامده على العودية واواده على الفطرة وارسل الممالرسل وانرل عليه الكتب ودعاه الى الحضرة ووعده الجنة وحوفه النارواطهرله الآمات والدلالات والمعرات والكرامة الروحاية الحاصة ماكرم به اندباء ورسله واولياء وعماده المؤمنسين مرالسوة والسالة والولاية والايمان والاسلام والهداية الى الصرط المتقيم وهوصراطالله والسيرالى الله وفي الله ومالله عند العبور على المقامات والترقى عن الماسوتية بجد بات اللاهوتية والتعلق باخلاق الالهية عند فناء الانانية ويقاءالهوية \* امام قشيري قدس سره ورموده كه مراداز بي آدم مؤمنا نندچه كافرانراننص ومن بهن الله فاله من مكرم ازىكر بم هيم نصبى نيست وزكر بم مؤمنان بدانست كه طاهر ايسارا بتوفيق محاهدات بياراست وباطن ايشانرا تتحقيــق مشاهداتمنور ساخت \* كاقال في بحر العلوم الطاهر عنـــدناتكر بمهم بالايان والعمل الصالح بدليل قوله عليه السلام اللؤمن بعرف في السماء كايعرف الرجل اهله وولده وانه اكرم على الله من ملك مقرب النهى \* محمد من كعب رصى الله عنه كفت كه كرامت آدميان مدانست كه حضرت مجمد صلى الله علمهـ وسلم ارابسانست \* اى شعرف دودهٔ آدم خو \* روشنی دیدهٔ عالم بنو \* كیست درین خانه كه حيل تونيست \* كيست بريس خوان كه طفيل تونيست \* ازتوصلايي مالست آمده م نديت عهماني هست آمده (وحلناهم) و برداشتيم ايساراوسوار كرديم (في البر) دريبابان برجهاريامان (والبحر) ودردر ياكستيها مرحلته اذاجعلته مايركمه وليس مرالمحلوقات شي كدلك وفي التأويلات المحصة اى عبرناهم عن بر الجلسمائية و بحر الروحانية الى ساحل الربابية \* ودر حقائق سلى آمده كدكرامي ساحتيم آدميا نرا بمعرفت وتوحيد و رداشتبم ايشانرادر رئفس ومحرقل وكفته انديرا تستكه طهوردارد ازصفان و محرا محمد مستورست از-قابق ذات (ورزة اهم) وروزى داديم ايشانرا (مرالطيمان) مى فنون النعم المستلذة بما يحصدل يصنعهم ونغيرصنعهم كالسمن والزيد والتمر والعسل وسائر الحلاوي وفى التأويلات المجمية وهي المواهب التي طيمها من الحدوب فيطع بهام بدت عنده و يسفيه دها وهي طعام المتنهدات وشراب المكاشفات التيلم يذق منها الملائكة المربون اطعم بهااخص عاده في اواني المعرفة وسقاهم يها في كأسات المحمدة افر دهم يهاعي العالمين ولهذا اسجدلهم الملائكة المقريين (قال المولى الجامي) ملائك را چەسود از حسن طاعت چوفیض عسق برآدم فرور بخت (وقال الحافط) فرسته عشــق نداندے، جيت قصه مخوان \* محها، عام و كلابي بخاك آ دم ريز (وفضلناهم) و افروني داديم ايئياز! اي في العلوم والادراكات عاركبنا فهم من القوى المدركة التي يتميز نها الحق من الباطل والحس من القبيع (على كثير من حلفًا) وهم ماعد اللائكة عليهم السلام (تفضيلا) عظيم فق عليهم ان يشكروا نعم الله ولا يكفروها ويستعملوا قواهم في تحصيل العقائد الحقة و يرفضوا ماهم عليه من الشرك الدى لا يقبله احد عمل أدنى تمير فضلاع وفضل على من عدا الملاء الاعلى الذين هم العقول المخضة وائا استثنى جنس الملائكة من هذا التفضيل لان علومهم دا منه عارية عرائطا والخال وليس فيه دلالة على الافضلية بالمعنى المتنازع فيه فان المرادههنا بيان التفضيل فامر مشترك بين جيع افراد البسر صالحها وطالحها ولاعكن اريكون ذلك هوالفضل في عظم الدرجة وزيادة القربة عندالله تعالى كافي الارشاد وقال في محر العلوم فيه دلالة على ان بني آدم فضلوا على كثيروفضل عليهم قليل وهوابوهم آدم وامهم حواء عليهماالسلام لمافيهما من فضل الاصالة على من تفرع منهمامن سارالناس لاالملائكة المقر بونكازعم الكلبي والوبكر البافلاني وحثالة المعترلة والايارم التعارص بين الآيات وذلك انالله

امرالملائكة كلهم بالسحود لآدم على وحه التعليم والنكريم ومقتضي الحكمة الامر الاثدني بالسحود الاعلى دون العكس وابضا قال وعلمآدم الاسماء كلها فيقهم مدكل احد من اهل اللسان قصد تعسالي الي تفصيل آدم على الملائكة وين ريادة علمواستحقاقه التعطيم والتكريم وقال الله اصطبى آدم ونوحا وآل اراهيم وآل عران على العالمين والملائكة من حلة العالم قمعال الآية التي محل الصددها على مارعمرا من تفضيل الملك على الشركلهم وايصاممايدل على وطلان مارعموا قول الني صلى الله عليه وسلم ال الله فصل المرسلين على الملائكة المقر مين لما المعت السماء الساءة لقيى الله من ورعلى سرير فسلت عليه ورد على السلام فاوحىالله اليه ساع ليك صفى وندى فلمتقم البه وعرتى وجلالي لنفو مى فلاتقعدد اليهوم القبامة انتهى وفي الاسالة المتحمة المسهور من مدهب اهدل الحق الالاماء اعضل من الملائكة التهي (قال الكاشو) علمارا در تفضيل سسر ماحث دورودرازست الكه جهوراهل ست رآند كه سي آدم عاصل ترنداز رسل ملائكة ورسل ملائكة افضلنا ازاولياء بي آدم واولياء بي آدم شريعترند از اولياء ملائكمه وصلحاء اهل اعلازا افضل است برعوام ملائكه وعوام الملائكه فهترندار فساق مؤمنان \* وفي التأو يلات المحمية وفصلا هم على كثيرى خلفنا نفضيلا يعي على الملائكة لانهم الخلق الكثيرىم حلق الله تعالى وفصل الانسان البكامل على الملك بالدحلق في احسى تقويم وهوحس استعداده في قول فص نورالله بلا واسطة وقد تفرده به الانسال عن سائر المحلوقات كما قال تعالى أنا عرصا الاماة الىقوله وجلها الادسان والامامة هي بورالله كاصرح مد في قوله الله نور السموات والارض الى ارقال نور على نور يهدى الله لنوره من يساء عاهم جدا واحتنم فال هدا المبال اعرم الكبريت الاحر واغرب من عنه المعرب التهبي (قال الكاشق) وعلى الحجلة الى البيت دليل فضلت وجامعيت انسانت عده ارمخلوقات مراتب صافي جهت اعاس صفات الهي اوست و س جايجة ارمعمور اي ابات حقايق سمات وهمم توال ورمود \* أمد أينه حمله كون ولى \* هميوا يدة كرده جلى \* موداندراو بوجه كال \* صورت ذواللال والانضال \* رابكه اب بود تعرقه عددى \* مادم ازسر جعی واحدی \* کشت آدم جلای ای مرات \* شدر عیال ذات او مجمله صمات ، مظهرى كشتكلي وحامع - سرذات ارصفات اولامع \* شدته صيل كوررامجل - برمثال تعين اول -نوى اي داره مكسل شد ؛ آحر ي قطه عين اول شد ( يوم دعو ) نصب باضماراذ كرعلي اله معدول به (كل آس) هركروهي را از ي آدم والاناس جعالناس كافي القاموس (بامامهم) اي عن التموابه من ي فيقال ناامة موسى وياامة عيسى ومحوداك اومقدم في الدين فيقال باحتي وياشافعي وتحوهما اوكتاب فيقال يااهل القرآل وبااعل الابجيل وغيرهما اودين فية ل يامل ويابهودي ويادصراني ويا محوسي وغير ذلك وقى التأويلات النحمية يسيرالي مايده كل قوم وموامامهم فقوم يدعون الدنياوز بنها وشهو انها فيدعون بإاهل الدنيا وقوم بنعون الآحرة ونعيها ودرجاتها فيدعون بااهل الاحرة وقوم بنعون الرسول صلى الله عليه وسلممحمة لله وطلمالقرشه ومعرفته فيدعون بإاهلالله وقيلالامام جعام كخف وخفاف والحكمة في دعوتهم بامهاتهم اجلال عبسي عليه السلام وتشر بف الحسنين رصى الله عنهما ادفى نستهما الى امهما اطهار التسائهما الى سول الله صلى الله عليه وسلم فسامحلاف نستهما الى اسهما والمتر على اولاد الزني وينصره ماروي عرعائشة رصي الله عنها واب عساس رضي الله عنهما الناني عليد الصلاة والسلام قال الله يدعوالناس يوم القيامة بامهاتهم سترامنه على عباده كما في حرالعلوم ويؤيده ايضاحديث التلقين حيث قال رسول صلى الله عليه وسلم ادامات احد مراحو مكم فدويتم عليه التراب وايةم احدكم على رأس قبره غملية ل ماهلان اب فلاية مانه يسمعه ولا يحيب غم فول باعلان اب فلاية مانه يستوى فاعدا تم يفول بافلان أن ولامة فانه قول ارسدك الله رجك الله ولك لاتشعرون فليقل اذكرما خرجت عليه من الدنيا شهادة الالله الله والمجمدا عده و رسوله والك رصيت بالله ربا و بالاللام دينا و بمحمد صلى الله عابه وسلم لله و بالفرآن اماما و بالكعمة قالة فان مكرا ومكيرا يأخد كل واحد منهما بيد صاحمه يقول الطلق لانعمد عند من المن جنه فيكون حجيمه دونهما فقال رجل بارسول الله عال لم يعرف اسم امه قال فليسد الى حوآءذكره الامام السخاوى في المفاصدالحسنة وصححه باسانيد. وكدا الامام القرطبي في تذكرته وقهم

مند شيئان الاول التحماب القيام وقت النلقين والثاني ان المرء يدعى باسمه واسم المه لاباسم اليه ولـكن طاء والماديث القاصد والمصابيح أنه عليه السلام قال الكم تدعون يوم القيامة باسم عكم واسماء آبائكم ولعله لاعذاف ماسق فانه ورد ترغيا في تحسين الاسماء وتعبير القبيح منها ادكانوا يسمون بالاسماء القبير على عادة الجاهلية مثل المصطبع واصرم وعاصية ونحوها وكان عليه السلام يغيرالقسم الى الحس فغبر اصرم وهوم الصرم عمى القطع الى زرعة وهو بالضم والسمكون قطعة من الزرع كأنه قال است مقطوعا مل ات منت منصل بالاصل وغير المضطعع الى المعث وعاصية الى جيلة ( هن ) هركدرا ( اوتى) داد . شهود يومند من اوائك المدعوي (كمابه) صحيفة اعاله (بيينه) وهم السعداء وفي ايتاء الكتاب من جانب اليمين نتسر س الصاحمه وتدشير ( واولئك ) الجع باعتبار معى من ( بقر أون كتادهم ) قراءة طاهرة مسرورين وينتفعون عافيد من الحسنات ولم يذكر الاشقياء وال كانوابقرأول كتبهم ايضا لادهم اذافرأو امافيها لم يفصحوا ه حووا وحياء وليس لهم شئ من الحسنات ينتفون به (ولايظلون) اي لابقصون من اجور اعمالهم الرئسمة في كتبهم بل يؤتونها مضاعفة (فتيلا) اى قدره قبل وهومايفنل بين اصبعين من الوسخ اوالقشرة التي في شق النواة اوادني شئ فال الفتل مثل في القله والحقارة (ومن) وهركه حاى من المدعوس المدكوري (كان في هده) الدنيا (اعمى) اعمى القلب لا يهندي الى رشده بعني دلش راه صواب له يند ( فهو في الأحرة اعمى) لارى طر أق البحاة لان العمى الاول موجب الثاني فالكاور لايهتدى الى طريق الجنة والعماصي الى ثواب المطبع والقاصر الى مقامات الكاملين (واصل سه لا) من الاعمى في الدنيا لزوال الاستعداد وتعطل الاسماب والآلات وفقد ارالمهلة قال في التأويلات المحمية هي اوتي كتابه بيمينه فهواهل السعادة من اصحاب اليمين و فيه اشاره الى السابقين الدينهم اهل الله تعالى لا بؤتون كتابهم كالابحاسون حسابهم فاوائك بقرأون كتابهم لانهم اصحاب البصيرة والقرآءة والدراية ولالطلون فتيلا في جراء اعالهم الصالحة وفه اسارة الى ان اهل الشقاوة الديهم اصحاب التمال لايقرأون كتابهم لانهم اصحاب العمى والجهالةوس كان في هذه اعمى اى في هذه القرآءة والدراية بالمصيرة اعمى فيالدنيا لقوله مانها لاتعمى الانصار الآية فهوفي الآخرة اعمى لانه يوم تبلي السرآر تجعل الوحوه م السرائر في كان في سريرته اعمى ههنا يكون ثمة في صورته اعمى للمالغة لانعمي السريرة ههنـ اكان قاءلا للندارك وقد حرح نمة الامر من الندارك فيكون اعمى عن رؤية الحق واضل سيلا في الوصول اليه لفساد الاستعداد واعواز التدارك النهجي - يقول الفقيران قلت هل يحصل الترقي والتقط لعص الافراد بعد الموت الصوري قلت ال السالك الصادق في طلبه اداساهر مر مقام طبيعتَه ونفسه فسات في الطريق اي بالموت الاضطراري قبل ان بصل الي مراده بالموت الاختياري فله نصبب من أحرالواصلين واليه الاشارة بقوله تعالى ومن يمخرح مريبته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله كاقال معض الكمار من مات قىل الكمال فراده يجيئ اليه كان من مات في طريق الكعة بـ عند المرحين انتهى \* اشارالي الله تعالى قادر على ان بكمله في عالم المرزخ بوساطة روح من الارواح او بالدات فيصيراً مره نعد النقصان الموهم الى الكمال المعلوم وقد ثبت في الشَّرع ان الله تعلى يوكل ملكما لنعض عباده في القبر هيقريَّه القرآن و يعلمه اى ان حك ان قدمات اثناء النعلم واماغيرالسالك هلا يجد الترقى معدالموت اى بالدسسة الى معرفة الق اذمن المتفق شرعا وعقلا وكشفاان كل كال لم محصل الانسان في هده الستأة وهذه الدارياله لا يحصل له بعد الموت في الدار الا حرة كافي الفكوك في إدل على عدم النرقي بعد الموت من قوله تعالى ومن كان فيهذه أعمى فهوفي الآجرة أعمى انماهو بالسنة الى معرفة الحق لالملامعرفة له اصلا فانه اذا الكسف الغصاء ارتفع العمى بالسمة الى دارالا حرة ونعيمها وجعيما والاحوال التي فيه اواماقوله عليه السلام اذامات اس آدم انقطع عمله فهويدل على ان الاشياء التي يتوقف حد ولها على الاعمال لا تحصل ومالا بتوقف عليها ال يحصل سضلالله ورجته فقد يحصل وذلك من حرانب الترفي كافي شرح الفصوص للمولى الج مي قدس سره فقوله تعالى ليس الانسان الاماسعي لبس معناه انما يحصل الانسان مقصور على سعيد مل معناه ابس للانسان ا 'ما يمكن ال بكون بسعيه فسايمكن ان يكون بسعيه فهو بسعيه والباقي فضل مر الله تعالى كا سعى في مرتبة الملك وأماالملكوت فلا يمكن الابجحض فضلالله فلامدخل فيه للسعى كافي الواقعات المحمودية فعلى العساقل

ان يسعى في تحصيل المصيرة قبل ال يخرج من الدنيا و يكون من الدي بشاهدون الله تعالى في كل مرء آه من المرايا (وفي المشنوي) ابن جهان پرآفتات ونورماه \* او بهششه سرور و برده بچاه \* كه اكر حفست يس كوروسني \* سىرزچە بردار و بنكراى دنى \* جله عالم شىرق وغر ب ارنور يادت \* ئاتودر چاھى نخواهد برتو افت \* جه رهماكن رو بايوان وكروم \* كمستير ا ينحابدان كاللح شوم \* اي سما سدار چسم وحفته دل \* خودچه بیندار چشم اهل آبوکل \* وانکه دل بدارود ارد چشم سر\* کر نخسد مركشا بد صدىصر \* كرنواهل دل نه يد ار ياس \* طال دل باس ودر يكارباش \* وردات بيدار شد مى حسب خوش \* نيست قائب ناطرت ازهِفت وشش \* كفت يبغمبركه خسد چشم مى \* ليك كه خسبد دلم الدروشن خرساه بيدارست حارس خفنه كير \* جال فداى خفتكان دل مصير ( وان كادوا ليفتنون ) ذكروافى سبب نزول هذه الآية وجوها والاسلم مافى تعسيرا لكواشي من انالمسركين طاموا من الني عليه السلام ان بجعل آية رحة مكان آية عذاك و بالعكس وعس الهتهم عند استلام الجحر ويطرد الضعفاء والمساكين عنه ونحوذلك واطمهو في اسلامهم قالوا فسال الى بعض ذلك فنزل والهي الحفة من المشددة وضميرالسأن الدى هواسمها محذوف واللام هي الفارقه ينهاو بين النافية اى ان النازيو النابوة ول في الفت في الاستراك ل و يخدعوك (قال الكاشي) مكرداندترا (عن الدى اوحينا الله) مرالام والنهى والوعد والوعيد (انفترى عليناً) اى انختلق علينا (غيره) اىغيرالدى اوحينا اليك كا قدم ( واداً) اى ولواتعت اهواءهم لفعلت ماطا وا منك (لانجذوك حليلا) اي صديقا وولياوكنت لهم ولياو خرجت مي ولايتي (ولولاان ثنتاك) اى واولاتسبينا اياك على الحق وعصمنا (لقد كدت تركن اليهم شيأ قليلا) من الركون الدى هوادنى ميل فنصبه على المصدرية اى افاربت التميل الذائباع مرادهم شأ بسيرا من الميل اليسيراقوة حدعهم وشدة احتالهم اكن ادركتك العصمة فعتك من التقرب من ادنى مرات الركون اليهم فضلا عن نفس الركون وهوصر بح في أنه عليه السلام ماهم بإجابتهم مع قوة الداعى اليها ودليل على ان العصمة بتوفيق الله وعنايته قال معض الكمار انساسماه قليلا لأن روحانية آلني عليه السلام كانت في اصل الخلقة غالبة على شريته إذلم بكن حيشد لروحه شئ يحجب عنالله فالمعني اولا التثبت وقوة النوة ونورالهداية واثر وطرالعناية لقد كدت تركى الياهل الاهواء هوى الفسانية لمنافع الانسانية قدرا يسيرا الخلمة نورالروحانية وخودنورالبشرية (اذاً) لوقار ت انتركن البهم ادبيركنة (لاذق كضعف الحياة وصعف المسات) اى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف ما يعدب به في الدارس مثل هذا الفعل غيرك لانخطأ الخطير اخطر وكان اصل الكلام عداماضعفا في الحياة وعذابا ضعفا فيالممات يمعني مضاعفا ثم حدف الموصوف وافيت مقامه الصفة وهوا لضعف ثم اضبغت اضافة موصوفها فقيل ضعف الحياة وضعف الممات كالوقيل لا ذقناك اليم الحياة واليم المسات ( ثم لا تحدلك علينا تصيرا) يدفع عنك العداب امام تعلى آورده كد بعداز نزول اي آيت بحصرت فرمود اللهم لاتكلى الى نفسى واوطرفة عين \* الهي بريه خود دار مارا \* دمي الفس مامكذار مارا (وأن كادوا) اي وال السأن قارب اهل سكة ( ليستفزوك ) يفال استفزه از عجه اى لبر عجر نك بعد او نهم ومكرهم وبنز عونك بسمرعة وفسير معضهم الاستفزاز بالاسترلال بالفارسيد بلعرانيد (من الارض) أي الارض التي انت فيهاوهم أرض مكة (أيحرجوك منها) القلت اليس اخرجوه نشهادة قولدتعالى وكأير من قرية هي اشدقوة من قريتك التي اخرجتك وقوله عليه السلام حين خرج من مكة متوحها الى المدسة والله اني لاخرج منك واني لاعلم الله احب الا دالله الى الله وأكرمها على الله واولاا لأهلك أخرحوني منك ماحرحت قلت لم يتحقق الاخراح حين نزول هذ الآية ثم وقع سده حيث هاجر عليد السلام بادن الله تعالى و كانوا قد صنية و ، قبل الهجرة ليخرح (كاقال الكاشني) اهل مكه دراخراج الني صلى الله عليه وسلم بانى اسرائل مشاورت كردندراوى ايشان يران قرار كرفت كهدردشمني بحدافر اطنما يندكه آن حضرت بضرورت برون بايدرفت اين آبت نازل شد (واذا) اى ولئن أخرجت (لايليثون حلافك) اى اعد احراجك (الاقليلا) أي الازماناقل للوقد كان كدلك فانهم اهلكواب بدر بعد هجرته عليه السلام (سندمن قدارسلنا قَلَانَ مَن رَسَلْنَا) السنة العادة ونصبها على المصدرية اي سن الله سنة وهي إن يهلك كل امة أخرجت رسولهم من بين اظهر همم فالسمنة لله تعالى واضافتها الى الرسل لانها سنت لاجلهم على ما ينطق به قوله تعمالي

(ولانجد المنا) اى لعادتنا باهلاك مخرجي الرسل من يهم (نحويلاً) اى تغييرا وفيه اشارة الى ان من سندالله تمالي على عاول المكمة القديمة ال لغة قتر بد الانباء والمرسلين ال يجمل لهم اعداء يتليهم بهم ق اخلاص ابر يرجواهرهم الرومانية الربانية عرغش اوصافهم النفانية الحروانية وهذا الابتلاء لايتسدل لانه سني على الحكمة والصلحة والارادة القديمة وماهومني عليها لايتغيرقال بعض الكار اهرب مرخير الباس اكثر عاته رب من شرهم قان حيرهم يصبك في قلك وشرهم يصبك في دنك ولان تصاب في دنك خير صال تصاب ف قاك ولعدو ترجعه الى مولاك خير من حسب يشعلك عن مولاك و كل ، لاء سيوط من سياطالله تعدالي سوق الى حقيقة التوحيدو يقطع اسباب العلاقات فهواذة في صورة الم (قال الحافظ) بدردوصاف راحكم نيست دم دركش \* كه هرچه سافئ ماكردعين الطافست \* واعلمان النبي عليه الدلام لم يتحرك لافي طاهر في ولا في المله الا بتحريك الله تعالى فالقاء اهل العتنة لا يؤثر في باطنه المتور فكرما وميل لكن الله تعالى اشار اليازوم النحفط والاحتياط فيجيع الامور فان للانسان اعداء طاهرة وباطئة والصابر لابرى الاحبراوهوزوال الاعلاه وهلاك الاعداء كإقال تعدالي واذا لايلبثون حلافك الاقليلاوفي الحديت القدسي مل اعار لي ولسا فقد بارزني بالمحارية اي من اغضب وآذي واحدا م اوليائي وهم المنفون حقيقة التقوى فقد بارزني بالمحارية لان الولى منصر الله ويكول الله ناصره في عادى ص كان الله ناصره فقد رز لحار بة الله وظهر (أقم الصلان) ادمها (اداولة الشمس) اى وقت زواله اارغروبها يقال داكمت الشمس داوكاغر بت اواصفرت ومالت اوزالت عن كد السماء كافي القاموس (الى غسق الليل) الى طلند وهووقت صلاة العشاء الاخيرة والغاسق الليل اذاغاب الشفق والمرادا قامة كل صلاه في وقها المدين لااقامنها فيما بين الوقتين على الاستمرار ( وقرآن العير ) اى ملاة العجر بالنصب عطفا على مفعول اقم اوعلى الاغراء اى الزم وسنيت قرآنا لانه ركنها كاتسم ركوعا وسحودافالا ية تدل على تفسير الدلوك بالزوال حامعة للصلوات الخمس ( ان قرآن الفجر كان مسهودا) يشهده و يحصر ملائكه الليل وملائكة المهار بنزل هؤلاء و يصعدهؤ لاء فهوفي آخر ديوان الليل واول ديوان النهار يعني فرشتكان شب اورامشاهده ميكنندودرا خرديوان اع ل شبئنت مي مسايند وملائكة روزاورامي بينند وافتتاح اعمال وزثت ميكند وفيوقت الصاحايضا شواهد القدرة من تبدل الطلة بالضيا و النوم الدي هواخوالموت بالانذاه (ومن الليل) نصب على الطرفية اى قم معض الليل (فتهجد له) اى ازلوالق الهجود وهوالنوم فانصيغة النفعل بجي الازالة نحوناً مم اي جاب الاثم وازاله و يكون التهجد نوما م الاضداد والصمر المجرورالقرءات مرحب هولا بقيد اضاعته الى العجر اوللعض المفهوم من قوله وم الليل اي تهجد في ذلك المعض على ان الماء عمى في ( نافله الك ) النفل في الاصل عمني الزيادة الى فريضة زائدة على الصاوات الخمس المفروضة خاصةبك دون الامة كما روت عائشة رضي الله عنها ثلاث على فريضة وهي سنة لكم الوثر والسواك وقيام اللبل اوتطوعا لزيادة الدرجات بخلاف تطوع الامة فانه لتكمير الذنوب وتدارك الخلل الواقع فى ورائضهم كاقال فنادة ومحاهدان الوجوب قد نسخ في حقد عليد السلام كانسخ في حق الامة وصارت الامور المدكورة ناعلة لان الله تعمالي قال ناعلة لك ولم يقل عليك وانتصاب نافلة على المصدرية بتقدر نظل (عسى ) في اللعة للطمع والطمع والاشفاق من الله كالواجب (قال الكاشني) شـايد و البـّه چنن بود i (ال الم المام المام المام المام المام المام المام المام المامة المحشرية طهمه الاواون والاخرون لانكل من قصد من الاسباء للشفاعة يحيد عنها و يحيل على غيره حتى بأنوا مجدا الشفاعة فيقول انا الها ثم بسفع فيسفع فين كان من اهلها \* صاحب فتوحات اورد ، كه مقام مجود مفامست مرجع جيع مقامات ومنطرتمام اسماء الهيه وآنخاصة حضرت مجمد است و اب شفاعت درين مقام كشاد ميشود \* اى ذات تو در دوكون مقصود وجود جنام تومجد ومقامت مجود \* والآية رد على المعرزنة المنكر بن التفاعة زعما إنها يبليغ غيرالمستحق الثواب الى درجة المستحقين الثواب وذلك طلم ولم يعلوا ان المستحق للثواب والعة اب من جعله الله لدلك مستحقا غضله وعدله ولاواجب لاحد على الله ملهو يتصرف في صاده على حركم مراده فان قالت المعتراة رويتم عن النبي عليه السلام شفاعتي لاهل الكبار من امني فولى هذا المستمق للشفاعة انماهومن قتل النفس وزنى وشرب الحمرفان اصحاب الكماره ولاء وهذا اغراء طاهر

لخاق الله على مخالفة اوامر، فالجواب انه ليس فيه اغرآء وانمافيه ان صاحب الكمائر مع قر به مرعداب الله واستحقاقه عقويته تستدركه سماعتي وتنجيه عنايتي وينقذه ارح الراحين بحرمتي ومكاني ففيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نفسم عاله عند الله تعالى من الدرجة الرفيعة والوسم له فاذا كان حكم صاحب الكمائر هذا وكميف طنك تصاحب الصغيرة ودعواهم باريكون طلا قلت البس خلقه الله وخلق له القدرة على ارتكاب الكمائر ومكنه منها ولم يكن ذلك اغراء منه على ارتكاب الكمار كدلك في حق الرسول صلى الله عليه وسإ كدا في الاسئلة القعمة (وفي المنوي) كهت بيعيم كمروزر سنخسير \* ى كدارم محرما ترا أشك ريز \* من شدفيم عاصيان باشم بجان م تارهانم سان زاشكيمه كران \* عاصيان اهل كما تر را بجهد \* وارهام ازعتاب ونقض عهد \* ممالحان امتم خود فارغد \* ازشدفا عنهاى من روز كرند \* بلكه ايشائرا شفاعتها بود \* كفت سان چون حكم بافذمي رود \* ثم الآية ترغيب لصلاة النهجد وهي ثمان ركمات قالت عائشة رضى الله عنها ماكار يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولافي غيره على أحدى عشرة ركعة يصلى اربعا فلاتسال على حسنهن وطولهن ثم يصلى ار بعافلاتسأل على حسنهن وطوله س تميصلي ثلاثا وقال السَّيخ عبد الرحن السطامي قدس سره في رويح القلوب اذا دخل الثاث الاخير من الليل يقوم ويتوصأ و بصلى التهجد ثنتي عشرة ركعة يقرأ فيها بماساء وارادمن حزبه وكال عليه السلام يصلى من الليل ثلاث عسرة ركعد يوتر مخمس لأيجلس الافي آخره انتهى وفي الحديث اشراف امتى حلة التروآن واصحاب الليل \* دلارخير وطاعت كن كه طاعت به زهر كارست \* سعادت انكسى داردكه وقت صبح بيدا رست \* خروسان درسيحر كونيد م باايها العيافل \* توازمستي نمي دايي كسي داندكه هشيارست \* وعراب عياس رصي الله عنهما

اذاكثر الطعام هدرون \* مان القلب بفسده الطعام اذاكثر المنسام فتهون \* مان العمر ينقصه المام اداكثر المكلام فسكتون \* فان الدين بهدمه الكلام اذاكثر المشيب فركون \* فان الشبب يدعه الجام

وفي الحمر اذانام العبد عقد السيطان على رأسه ثلاب عقد فال قعد وذكر الله انحلت عقدة فال توصأ انحلت عقدة اخرى وانصلى ركدين انحلت القعدكلها عاصبح بشيطاطب النفس والااصبح كسلان خسالمهس وابل القائم ية ور بنور عبادته كوجهه (يحكي) عرشات عابدانه قال نمت عن وردى آيله فرايت كار محرابي قد انشق وكائي بحوار قدخرحن مالمحراب لماراحسن اوحها منهس واذاواحدة فيهس شوهاء اي قسعة لم أرأقهم منها منظرا فقلت لل ابني ولمن هذه فقل نحل لباليك التي مضين وهذه ليلة نومك فلومت في ايلتك هذه لكات هذه حظك وكان بعض الصالمين بقوم الليلكلد ويصلى صلاة الصبح بوضوء العشاء كابي حنيفة رجهالله ونحوه قال بعضهم لاراري في ملتى شيطاما احسالي من اناري وسادة فانها تدعو الياا وم وقال معض العارفين انالله بطلع على قلوب المستيقطين بالاسحار فيملأها نورافترد الفوائد على قلوبهم وتستنير تم تنشر من قلوبهم الى قلوب الغافلين (وقل رب ادخلي) القير (مدخل صدق) اى ادخالا مرضياعلى طهارة وطيب من السيئات (واخرجني) منه عند المعب (مخرح صدق) اى اخراجام ضيا ملقى الكرامة آمنا من السخط يدل على هذا المعنى ذكره اثر المعث فالمدحل والمخرح مصدر آن بمعنى الادخال والاخراح والاضافة الى الصدق لاجل المباغة نحوطتم الجود اى ادخالا يستأهل ان يسمى ادخالا ولايرى فيه مابكره لانه في مقاللة مدخل سوء ومخرح سوء وقيل المراد ادخال المدينة والاخراح من مكة فيكون نرواها حين امر بالهجرة ويدل عليه قوله تعالى وانكادو البستفزونك وقيل ادخاله فيكل مايلابسه من مكان اوامر واخراجه منه ورحيح الاكثرون هذا الوجه فالمعنى حيمًا ادخلتني واخرجتني طلكم بالصدق مني ولانحملني ذاوجهين فانذا الوجهين لا يجوز ان يكون امينا (واجعلل مرادك) مرخزائ نصرك ورجك (سلطانا) برهانا وقهرا (نصيراً) بنصرني من اعدا الدين اوملكا وعرا ناصرا للاسلام عظهراله على الكفر فأجيت دعوته بقوله والله يعصمك من الناس فان حزب الله هم العالمون ليظهره على الدين كلد ليستملف هم في الارض ووعده لينزعن ملك عارس والروم فيحدل له وعنه عليه السلام انه استعمل عتاب بن اسيد على اهل مكة وقال انطلق

فقد استعملنك على اهل الله وكان شديدا على المريب ليذا على المؤمن وقال لاوالله لا اعلم متخلفا بنخلف عن الصلاة في جاعة الاصربت عنقه فإنه لا يتخلف عن الصلاة الامنافق فقال اهل مكة بأرسول الله لقد استعملت على اهل الله عناسبن اسميد اعرابا حادا فقال عليه السلام اني رايت فيما يرى النائم كان عناب ان اسيد اتى باب الجدَّة فأحد بحلقة اللاب فقلقها قلقًا شديدا حتى فتح له فدخلها فاعرالله الاسلام لنصريه المسابن على من يد طلهم قذلك السلطان النصير (وقل عاء الحق) الاسلام والقرء آن (وزهق الناطل) من رهق روحه اداخرج أي ذهب وهلك الشرك والشيطان (مصراع) ديو مكر يزدازان قوم كه قرآن خوانند امام قشیری قدس سره فرموده حق آست که برای خدای بودو باطل آمکه مغیر او باشد صاحب تأويلات برآنست كه حق وحود ثانت واجست عزشاه كه ازلى وابديست و باطل وجود بشرى امكاني كه قال زوال وفياست وچون اشعة لمعات وجود حقائي طاهركردد وجود موهوم ممكن درجنب آن منلاشي ومصحل شود \* همه هرچه هستند ازال کنرند \* که باهستیش نام هستی رند \* چوسلطان عزت علم ركشد \* جهان سر بجيب عدم دركشد (ان الباطل) كائناماكان (كارزهوقا) اى شأنهان بكون مضح لأغيرتات عن ابن مسمعود رضي الله عنه الهعليه السلام دخل مكمة يوم الفتح وحول المبت ثلاثمائه وستون صمافيل ينكت بمغصرة كات بده في عين واحد واحدو يقول جاء الحق وزهق الباطل فينكب لوجهه حتى التي جيعها و يقي صنم حراعة فوق الكعة وكان من صفر فقال ياعلى ارم به فصعد فرمي به فكسره (ونيزل من القراآن ماهوشفاء) لمافي الصدور من ادوآ ، الرب واسقام الاوهام (ورحة للمؤمنين) به فانهم بتفعون به وم يانية قدمت على المين اعتناء مانكل القرءآن في تقويم دي المؤسين واستصلاح نفوسهم كالدواء الشافي للمرضى (ولايزيدالظالمين الاخسارا) أي لايريد القرءا ن الكافرين المكذبين به الواضدوين للاسماه في غير مواضعها مع كونه في نفسه شفاء من الاسقام الاهلاكا مكفرهم وتكديبهم وفيه اعاء الى ان ما بالومنين من الشبه والسكوك المعترية لهم في اتناء الاهتداء والاسترساد عمرلة الامراض ومابالكفرة من الجهل والعناد عمرلة الموت والهلاك وهيه تعيف مرامره حيث يكون مدارا للشفاء والهلاك كبعض المطريكون دراوسما باستعداد الحل وعدم استعداده (قال الحافط) كوهرباك ببايدكه شود قابل فبض ح ورنه هرساك وكلى اؤاؤمر جان نشود واعلان القرءا تنشفاء للمرض الجسماني ايضاروي اله مرض الاستاذ ابي القاسم القشيري قدس سره ولدمرضا سديدا بحيث ابس منه عشق ذلك على الاسناد فرأى الحق سجانه في المنام فسكااليه فقال الحق تعالى اجعالات الشيفاء واقرأها عليه واكتبها في اناء واجعل ديه مشروبا واسقه اياه دفعل ذلك فعوفي الولد وآيات الشفاء في القرآن ست و يشف صدور قوم مؤمنين سفاء لم في الصدور فيد سفاء الناس وننزل من القرءا آن ما هوشفاء ورجة للمؤمنين واذامرضت فهويشفين قلهوللذي آمنواهدي وشفاء قال تاج الدي السبكي رجهالله في طبقانه ورايت كثيرا من المشايخ بكتبون هذه الآيات للمريض ويسقاها في الاباء طلبا للعافية وقوله عليه السلام مهلم يستشف بالقرءآن ولاشفاءالله يسمل الاستشفاءيه للمرض الجسماني والروحاني قال الشيح التميي رجهالله فيخواص القرآن اذاكتت الفاتحة في اناء طاهر ومحيت بماء طاهر وغسل المريض وجهه عوفي باذنالله عاذاشرب من هذا الماء من بجد في قلمه تقلبا اوشكا اورجيفا اوخفقانا يسكن بادنالله وزال عنمالمه واداكنت بمسك في اناء زماح ومحيت بماء ورد وشرب دلك الماء الليد الدي لا يحفظ يشر به سعة ايام زالت اللادته وحفط مايسمع فعلى العاقل ان يمسك بالقرءان ويداوى به مرضه وقدو ردالقران يداكم على دائم ودوائكم اماداؤكم وديركم واما دواؤكم بالاستعمار فلابد من معرفة المرض اولايانه مادام لم يغرف نوعه لاتتسر المعالجة واهل القرآن هم الذي يعرفون ذلك عالسلوك بالوسيلة اولى (واذا العمنا) وجون انعام كنبهما (على الانسان) بالصحة والسعة (اعرض) روى بكردامداز سكرما (ونأى بجانبه) و بنفس خوددور شود وكرانه كبرديعي تكبر وتعطم تمايد وازطريق حق رطرف كرد دفه وكناية عن الاستكمار والتعطم لان نأى الجاب وتحويل الوجه من ديدن المستكبرين يقل نأيته وعنه بعدت وكذاناء (واذامسه الشر) من فقر الومرض اونازاة من النوازل وفي اسناد المساس الى الشهر بعد اسناد الانعام الى ضمير الجلالة أبذان بأن الخيرمراد بالدات والسراس كدلك (كاريؤسا) سديد البأس من روح الله وفضله وهدا وصف الحنس باعتبار بعض افراده

من هو على هده الصفة ولاينا فيهقوله تعالى فاذامسه الشرفذودعاء عريض ونطائره هان داك شأن بعض منهم (قَلَكُمْ) من المؤمنين والكافرين (يعمل) عمله (على شاكلته) طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة يعني هر كس أن كند كه ازوسزد (ع) هر كسى أن كند كروشايد \* من قولهم طريق ذوشوا كل وهي الطرق التي تشعب منه قال في القاموس الشاكلة الشكل والناحية والنية والطريقة والمذهب ( فرمكم ) الذي برأكم على هذه الطبائع الختلفة (اعلى هوأهدى سيلا) اسدطر يفاوأبن منهاجااى يعلم المهتدى والضال فيجازى كلاىعمله وفيالاً به اشارة الى انالاعسال دلائل الاحوال (وفيالشنوي) درزوين كرنيشكرورخود نيست ترجمان هرزمين نبتويست \* في وحد نفسه في خبر وطا عــة وشكر فليحمد الله تعــالي كثيراوس وجدها في شروفسق وكفران ويأس فليرحع قبل ان بخرح الامر دن بده (روى) ان ملكا صاحب زينة واسع المملكة كثير الخزينة اتخذضيافة وجعام آءه وأحضرألوان الاطعمة والاشربة فلمأرا دواالتاول اذاطرق رحل حلقة الماب يحيث ترازل السرير فقالله الغلان ماهدا الحرص وسدوء الأدب أيهدا الفقيراصبرحتى أكل ونطعمك فقال مالي حاجة الىطعا مكم واعااريدالملك فقالوامالك وللملك فطرق ثانيا أشدمن الاول فقصدوا البدالسلاح فصاح صيحة وفأل مكانكم أنأملك الموت جئت أفسض روح ملك دارالفنا فسطلت حواسهم وقواهم عن الحركة واستمهل الملك فأبي فتأسف وقال لعن الله المال فانه غربي فاليوم خرجت صفر اليدو وفي نعمه للاعداء وحسابه وعذابه على فأنطق اللهالمال فقال لاتلعني باللس نفك فاني كنت مسخرالك وكت مختمارا فالاك لم تترك الطلم لاعتبادك حتى تسب البريئ والمدب أنت ففي هذه الحكاية امورالاول ان الله تعدالي أمع على هدا الملك باللك والحال والحاه والجلال فاعرض عن شكر هاولم يقيدها به (سعدى) خرد مندطب ان منت شناس \* بدورند نعمت ميخ سياس \* والثماني انه مسه الموت وكان يؤسا من فضل الله حيث الشغل باللعن والسب بدل التومة والتوجه الى الله تعسال والله تعسالي بقبل توية عده مالم يغرغر (سعدى) طربتي بدست آروصلحي یجوی \* شفیعی برانکیز وعذری بکوی \* که یکحطه صورت نبند دامان \* جو ن یم انه پرشد بدور زمان \* والشالث انه على على شا كلته فعورى الشراذلم بكي له استعداد افيره (ويسأ اولك) أورد الدكه كفار عرب نضر بن حارث وأبي بن خلف وعد من أبي معيط را بديشه فرست ادند نا از دهـ وديثر استفسار حال حضرت يغمبر عليه السلام عايند جدون باايشان ملاقات كرده احوال باز كفتنديه ودمنج شدند كفتند ای صنادید عرب ماد انسته ایم که زمان ظهور پیغمبری نردیکست واز مخسنان شمارا محدا اولآننی استشمام میتوان کرد شما بجهت آزمایش ازو پرسید که طواف مشرق و معرب که کرده وا حوال جوانان که درزمان بيشين كمشدند چكونه است وروح چېست اكر هرسه سؤال راجواب دهدياهيم كدام راحوال ندهد بدانید که اوپیغمبر نیست واکردو راجواب دهت وازروح همیج نکویدپیغمبر است ایشان ممکه آمده محلس ساختند وازان حصرت سوال كردند آن دوسؤال راجواب دادود رقصة روح اين آيت نازل شدويساً اونك اى اليهود (عن الروح) الذي هوروح البدن الإنساني ومبدأ حياته سأ لوه عن حفيقة و فاجيبوا يقوله (قل الروح فالامر واحد الامور بمعنى الشـأن والاضـافة الاختصاص العلمي لاالايجـادى لاشتراك الكل فيدكذا في الارسادو قال البيضاوي من الابداعيات الكائنة لكن من غيرمادة وتولد من اصل كاعضاء جسده انتهى اعلم ال ما تعلق به الا مجادو دحل تحت الوحود فاما ان بكون حصوله ووجوده لامن مادة ولا في مدة فهوالمدعات كالجردات فهي موجودة من كل وجه بالفعل ولس لهاحالة منتظرة الوجودوهي مظاهر الاسماءالتي محركة بعضها يتقدر الزمان وامامن مادة وفى مدةفهي المسميات بالحدثات وهي العناصروالركان منهاوامافي مدة لامن مادة فقيل لاوحود الهذا القسم لان كل ما يتحصل في مدة لا دوان يكون من مادة الاعلى قول من ذهب محدوث النفس الناطقة عند حدوث البدن وهذه الاقسام الباقية مطاهر الاسماء المتعيرة الاحكام على الوجه الذي اطلع عليه اهل الله دكره د او دالقيصري قد س سره قال حضرة شيخي وسندي روح الله روحه الظاهر فيشرح تفسيرااها تحذ للشبخ صدر الدين القنوى قدسسره الخلق علم العين والكون والحدوث روحاو حسما والامر عالم العلم والاله والوجوبوعالم الخلق تابع لعالم الامراذه وأصله ومدأ ، قل الروح من أمر ربي انتهى

وسيجيئ غيرهذا (ومااوتيتم) أيهاالمؤمنونوالكافرونكافي تفسيرالكواشي (من العالاقليلا) لايمكن تعلقد بأمثال ذلك اى الاعلما قليلا تستفيد وله من طرق الحواس فان اكتساب العقل للمعارف النطرية اعسا هو من الضروريات المستفادة من احساس الجزئيات ولدلك قيل من فقد حساه فدعل اولدل آكثرالاشيا الايدرك المسولاشية من احوال العرفة لدانه وهواشارة إلى الووح عمالم عصص معرفة ذاته الابعوارض عمراه عايلتس به قال في محر العلوم الخطاب في وما اوتيتم عام ويؤيده ماروي أن رسول الله صلى الله عليد وسلم لماقال لهم ذلك قالوا أنحن مختصون بهذا الحطاب امأت معنافيه فقال ال محن وأنتم لم نؤن من العلم الا قليلا فقسالوا ما الجب شات ساعة تقول ومن يؤت الحكمه فقداوني خبراكتبرا وساعة تقول هدافنز ات واوأن مافي الارض م شيرة اقلام والمعربده من بعده سسعة أبحر ما نفدت كلمات الله وما قالوه باطل مردود فان علاالحادث في جنب على القدع قليل اذعل العاد مناه وعلم الله لانها بفاله والمناهى بالسدة الى غير المناهى كقطرة بالاضافة الى بحرعطيم لاغاية له قال بعض المكارعم الاولياءمن علم الاندياء بمزالة قطرة من سمعة ابحروع الاندياء من على نبينا محد عليه السلام مهده المسابة وعلم نبينا من علما لحق سجانه مهذه المنزلة فالعلم الذي اوتيه العادوان كأن كثيرافي نفسه لكته قليل بالنسة الى علم الحق تعالى (شيخ أبو مدين مغربي قدس سره) فرمودك ان الدى كه خداى تعمالي داده است ازعم نه ازان ماست ملكه عاديدست نزديك ما وسياري آن نرسيده ايميس سمان لاعل نا الاما \* على الدوام جاهلانيم وجاهل را دعوى دانش نرسد (قال المولى الجامى) علت والهمت الما الهاما \* قال في الحكواشي احتلفو الى الروح وماهية ولم بأن أحدمتهم على دعواه مدليل قطعي غيراً به شيء عفار قته عوت الانسسان وعملازمته له بيق انتهى \* يقول الفقير الروح سلط اني وحيواني والاول من عالم الامر و يقالله المفارق ايضالمفارقته عن المدن وتعلقه به تعلق التدبيروالتصرف وهولايفني يخراب هذا الدن وانمايعي تصرفه في اعضاء البدن ومحل تعينه هوالقلب الصنوبري والقلب من عالم الملكوت والثاني من عالم الحلق ويقالله القلب والعقل والنفس ايضا وهوسار في جبع اعضاء البدن الاان سلطانه قوى فى الدم فهو أقوى مطاهره ومحل تعينه هو الدماغ وهوانا حدث معد تعلق الروح السلطاني بهذ الهيكل المحسوس فهو من انعكاس انوارالروح السطائي وهومبدأ الافعدال والحركات فان الحياة أمر مغيب مستور فيالجي لابعسا الابا أاره كالحس والحركة والعمل والارادة وغيرهاولولاهذاالروح ماصدرمن الانسان ماصدر من الأنار المختلفة لانه عن لة الصفة من الذات فكماان الافعال الالهية تبنى على احتماع الذات بالصفة كذلك الاهدال الانسانية تتفرع م احتماع الروح الطانى بالروح الحيوانى و كاان الصعات الالهية الكمالية كانت في باطن غيب الذات الاحدية قبل وجودهده الاعدال والآثار كذلك هدا الروح الحيواني كان بالقوة في اطن الروح السلطاني قبل تعلقه بهذا البدن عاذا عرفت هداوقفت على معنى قوله عليه السلام اولياء الله لاعوتون المينقلون من داراني دارلان الانتقال كالانسلاخ عال الهناء التام والروح خسة احوال حالة العدم قال الله تعالى هل أتى على الانسان الآية وحالة الوجود في عالم الارواح قال الله تعالى خلقت الارواح قبل الاحساد بألبي سنة وحالة النعلق قال ونفخت هيه من روحي وحالة المفارقة قالكل نفس ذآئفة الموت وحالة الاعادة فالسنعيدها سيرتها الاولى امافائدة حالة العدم فلحصول المعرفة بحدوث نفسه وقدم صابعه واما فأدَّه حالة الوجود في عالم الارواح فلمعر فة الله بالصفات الذائية من القا درية والحيا تية والعالمة والموجودية والسميعية والمصيرية والمتكلمية والمريدية وامافائدة تعلقه بالجسد فلاكنسساب كالالمعرفة في عالم الغيب والشهادة من الجرئيات والكليسات واما فائمة نفخ الروح في البدن فلحصول المعرفة بالصف اتالفعلية م الرزاقية والتو ابية والغفارية والرحانية والرحيمية والمنعمية والمحسنية والوهابية واما فالدة طالة المفارقة فلدفع الحبائث التي حصلت للروح الصحبة الاجسام ولشرب الذوق في مقام العندية وامافائدة حالة الاعادة فلحصول النعمات الاحرويةوفي انتــأ ويلات البجمية ان الله تعـــالىخلق العوالم الكثيرة فني بعض الرو ايات خلق ثلاثمائة وستين ألف عالم ولكنه جعلها محصورة في عالمين أنين وهما الخلق والامر كإقال تعالى الالهالخلق والامرفعبر عن عالم الدنيا وهوما يدرك بالحواس الخمس الطاهرة وهي السمع والبصروا لسم والذوق واللمس بالخلق وعبر عنعالم الآخرة وهومايدرك بالحواس الخمس الساطنة وهي العقسل والقلب والسروال وحوالخني

بالامر فعالم الامر هوالاوليسات العطائم التي خلقها الله تعالى للنقاء من الروح والعقل والقلم واللوح والعرش والكرسي والجنة والنارويسمي عالم الامر امرا لانه اوحده بامركن من لاشيء الاواسطة شي كةوله حلقتك مرقل ولم تك شيأ ولماكان امر، قديما فاكون بالامر القديم وال كال حادثًا كال ناقيا وسمى عالم الخلق حلقا لانه اوحده بالوسائط مي شيئ كقوله وماخلق الله مي شيء فلما أن الوسائط كابت محلوقة من شي محلوق سماه حلقا خلقهالله للفناء فتمين انقوله قل الروح صامر ربي المساهو لتعريف الروح معناه انه من عالم الامر والمقاء لامن عالم الحلق والعناء وانهلبس الاستهام كاظى حاعة انالله تعالى انهم علم الروح على الخلق واستأثره لفسه حتى قالوا النبي عليه السلام لم يكن عالمابه جل منصب حبب الله عن الريكون جاهلا بالروح معانه عالم بالله وقدمى الله عليه بقرله وعلك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما احسموا ان علم الروح بمالم يكن يعلمه الم يخبران الله علم بكن يعلم عاماً سكوته عن جواب سؤال الروح وتو نفه انتطارا للوحي حين سألنه اليهود فقدكان لغموض يرى في معى الجواب ودقة لا يفهمها اليهود للادة طباعهم وقساوة قلو يهم و فساد عقائدهم عانه وما يعقلها الاالعللون وهم ارباب السلوك والسائرون الى الله عادهم لماعبروا عن النفس وصفاتها ووصلوا الى حريم القلب عرفوا الفس بنورالقل ولماعبروا بالسبرعن القلب وصفاته ووصلوا الىمقام السبرعر فوانعلم السبر القلب واذاعبرواعن السرووصلوا الى عالم الروح عرفوا سورالروح المسرواذاعسوا عن عالم الروح ووصلوا الى منزل الخني عرفوا بشواهدالحق الروح واذاعبروا عن منزل الخيي ووصلوا الىساحل بحرالحقيقة عرفوا بانوار صفات مشاهدات الجيل الخبي واذافنوا مسطوات تجلي صفات الجلال عرانانية الوجود ووصلوا الى لجديحر الحقيقة كوشفوابهوية الحق تعسلى وادا استغرقوا في يحرالهويه وايقوا ببقاء الالوهية عرفوا الله بالله فاداكان هدا حال الولى فكيف حال من يقول علمت ماكان وماسيكون واعلم ان الروح الانساني وهو اول شي تعلقت به القدرة جوهرة نورانية واطيفة ريانية مرعالم الامر وعالم الامر هوالملكوت الذي خلق مر لاشي وعالم الخاق هوالملك الذي خلق من شي كقوله تعالى اولم يبطروا في ملكوت السموات والارض وما حلق الله مرشي والعالم عالمان يعبرعنهما بالدنيا والآحرةوالملك والملكوت والسهادة والعيبوالصورةوالمعنى والخلق والامر والطاهر والباطن والاجسام والارواح ويراد بهما طاهرالكون وباطئه فثنت بالآية البالملكوت الذي هوباطن الكون خلق من لاشئ اذماعداه ما الملك خلق م شئ واماقوله صلى الله عليه وسلم اول ماخلق الله جوهرة واول ماخلقالله روحىواول ماحلق الله العقل واول ماخلق الله القلموقول بعض الكمراء من الائمة ان اول المخلوقات على الاطلاق ملك كروبي يسمى العقل وهوصاحب القلم وتسميته قلما كنسمية صاحب السيف سيما كاقيل لخالد ان الوليد رضى الله عنه سيف الله وهو اول لقب في الاسلام وقول الله تعالى يوم نقوم الروح والملائكة صفا وقدجاه في الخبر ال الروح ملك يقوم صفا فلا يبعد الريكون هذا الملك العطيم الدي هواول المحارقات هوالروح النوى مان المحلوق الاول مسمى واحد وله أسماء مختلفة فبحسب كل صفة فيدسمي باسم آحر ولارب ان اصل الكون كان النبي عليد السلام لقوله لولاك لماخلقت الكون فهو اولى ان يكون اصلا وماسواه اولى ان يكون تبه لا لانه كان بالروح ذر شجرة الموحودات الهاملغ اسده و داغ ار نعين سنة كان بالجسم والر و ح بمرة شحرة الموجودات وهي سدرة المنهى مكمال الثمرة تخرح من قرع السجرة كان خروجد الى قال ووسين اوادني ولهدا قال محرالاً حرون السمابقون يعني الا خرون بالحروج كالثمرة والسابقون بالخلق كاليذر فيلرم مرذلك اريكون روحه صلى الله عليه وسلم اول شئ تعلقت به القدرة وان يكون هو المسمى بالاسماء المختلفة فباعتبار انه كان درة صدف الموجودات سمى درة وجوهرة كاحاء في الحبراول ماحلق الله جوهرة وفي روابة درة فعطراليها هذات فحلق منها كذا وكذا وباعتبار نورابيته سمى نوراو باعتبار وفورعة له سمى عقلاو باعتبار غلبات الصفات الملكية عليه سمى ملكا وباعتباراته صاحب القلاسمي قلما وكيف بطنبه عليه السلام انه لمبكن عارفابالروح والروح هونفسه وقد قال مرعرف نعسه فقد عرف ربه والارواح كاها خلقت مروح النبي صلى الله عليه وسلم وانروحه اصل الارواح ولهذا سمى اما اى انه إمالارواح فكما كان آدم عليه السلام أبا البشركان الذي عليه السلام اباالارواح وامها كإكان آدم اباحوا وامها وذلك ارتعالي لماحلق روح الني عليه السلام كانالله ولم بكن معدشئ الاروحه وماكان شئ آخرحتي ينسب روحه اليه او يضاف اليه غيرالله طماكان

روحه اول باكررة التره الله تمالي بامجاده من شحرة الوجود واول شئ تعافت ه الندرة شرفه بتشر بف اضافته الى مسد تعالى فسعاء روحى كاسمى اول بت من يوت الله وضع للناس وشرف بالاضاعة الى نفسه دفال له بدي بي اراد ان يخلق آ دم سواه و نضخ ويه مرروحه اى مر الروح المضاف الى نفسه وهوروح النبي صلى الله عليد مم حين اراد ان يخلق آ دم سواه و نضخ ويه مرروحه اى مر الروح المضاف الى نفسه وهوروح النبي صلى الله عليد وسلم كانال ماذاسو يتهو ففت فيه من روحي فكار روح آحم من روح الني عليه السلام بهذا الدابل وكداك ارواح اولاده لقولد قد الى ثم حمل قسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه و فصح قيسه من روحه وقال في عسى اب مرم عليه السلام و العينا فيه من روحنا مكانت النفية للبريل وروحها من روح النبي عليه السلام المضاف الى الحصرة وهذا احد اسرار قوله اكم ومن دونه تحت اوائى يوم القيدامة ثم قوله تعالى ومااونيتم مرانه الافليلا راجع الى اليهود الدين سألوا النبي عليه السلام عن الروح بعني الكم سألتموني وقد اجملكم اله من امر ربى واكم ما عقه ون كلامي لان اخبركم عن عالم الآخرة وعن الغيب والتم اهل الدنيا والحس وعلهما قليل بالمسمة الى الأخرة وعليها وانكم عن علها غاعلون كقوله قدالى يعلون طاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآحرة هم غاداون انتهى ما في التأويلات باحتصار (ولتن سَنَّهُ الدهبي بالدي اوحينا اليك) اللام الاولى موطئة للفسم الحذوف والثانية لام الجواب وهداالجواب سادمسدجوابي الفسم والتسرط والعيي والله ال منا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور على مرك منه ارا و نقبت كا كنت لاندري ما الكناس وهددا الكلام وارد على سيل انفرض والحال يصم فرصه افرض وكيف ماليس بمحال ( ثم لا نجداك م ) بالغراك اى دودها به (كاعال المكاشي) يس بابي تو راى خود ال يعني نيابي بعد از بردن اكن (علينا وكبلا) مردبك) الاان رجك ربك فيرد عليك كأن رجنه توكل عليك مالرد فالاستناء متصل (وقال الكاشني) الكن رحتـــت از پرورد كارتوكه نرا ماقى مكيذارد ومحونمي كند فالاستثناء منقطع وفي الكواشي الارحــة مفعرلهاى حفظناه عليك للرجة ثم قال وهذا خيااله عليه السلام والمرادغيره (انفضه كالعليك كبرا) بالسارلك والرال الكناب عليك والقالمة في حفظك ( قال الكاشهي) بدرستي كه فضل المت برتوست برتو مزيل كه تراسبدولد آدم ساخنه وختم بيعمبران دانيدولوآء حد ومتسام مجود بتوداد وقرآن بترفرسناده درميسان امت تو ياقي مكذارد ومحونمي سازد (قل) للدي لايم فون جلالة قدرانيز يل ولريجون اله من كلام السر (بن احتمعت الاس والجر) اى الفقوا (على البأوا) يارند (عثل هدا الفرات) في اللاغة وكال المعي وحسن المام والاخسار عراغب وفهم العرب العرباء وارباب البيان واهل التحقيق وتخصيص الثقلين بالذكر لآرالنحدى معهم الامع الملائكة اذالمكر لكونه منع دالله منهم الامن غيرهما والافلا يقدر على انبان مثله الاالله والم وحد، وفي عين الحياء لفطة الجريد اول الملائكة وكل من لم يدركه حس الصر لا فهم مستورون عر المصر يقال جن مترسه اذاستربه ولدا فيل للرس الجي وفي محر العلوم ذكر الانس والجن دوِن الملائكة اشارة الى ارمر شان الثقلين ال بح تمعوا على المح ال بخلاف الملائكة اذابس من شانهم ذلك ( لا بأنون عنه) وكلام ماثله في صدة ته الديمة وهوجواب قسم محذوف دل عليه اللام الموطئة وسأد مسد جزاء الشرط واولاها المكانجواباله بغير حزم الكرن الشرط ما صيقال في التأويلات المجمية رائعا قال لا أثون عثله لانه لبس الملام الله تعالى مثل اذكلامد صفته وكما أنه ليس اذاته مثل فكذلك لساصفاته مثل لانهاقدعة قائمة بذاته تبارك وتعالى وصفاته المحلوقات مخلوقة قالمة للتغيروالفناء (واوكان بعصهم لبعض ظهيراً) مناهراومعاو افى الاتبان بثه اى ايكن اعضهم ظهيرا لبعض واوكان الح (واقد صرفنا) اى الله قدر ددنا وكررنابوجوه مختلفة توحب زيادة تقريروبان ووكادة رسوخ واطمئنان (للناس فيهذا القرآن) المنعوت الفاضلة ( من كل مثل ) مركل معنى بديع هوكالثل في انغرامة والحس واستحلاب النفس ليدنقوه بالقبول ( عابي اكترالناس الا كفورا ) حيودا والكاراللِّحق وانما جارالاستناء من الموحب مع اله لايصمح ضر بت الازيدا لانه متأول بالنبي مثل لم رد ولم برض وما قبل وما اختار وفي الآبة فوآلد منها ان القران العطبم اجل النعم واعطهما فوجب على كل عالم وحاءط ان بقوم ستكره و يحافظ على ادا ع حقوقه قبل الغرم الامر من بده وعن ابن مسعود رصى الله عند اناول ما تفقدون من دينكم الامانة والحرما تعقدون الصلاة وليصلين قوم ولادين لهم وانهذا الفران

تصبحون وما ومافي فيكم منه شئ فقال رحل كيف ذلك وقد اثبتاه في قلو با واثبتناه في مصاحفنا نعالساءنا ويعلم ابناؤنا ابن عمر فقال يسرى عليه ليلا فيصبح الماس منه وقراء ترقع المصاحف وبنزع ماق القلوب وقال عسدالله بعرو في العداص رضي الله عنه لاتقوم الساعة حتى رفع القرآل من حيث نول له دوى حول العرس كدوى الحل ويقول الرب تعالى مالك ويقول يارب اتلى ولا يعمل بي إتلى ولا يعمل بي وفي الحديث ثلاثة هم العرباء في الدنيا القرآن في حوف الطالم والرجل الصالح في قوم سوء والمصحف في يت لا بقرأ هنه (قال السبح ســدى ) عـلم چد الكه يشــتر خواني \* چو ر عمل نيست ناداني \* نه محققق يو دنه دانسمند \* چار پایی ر و کابی چـد \* آن نهی معرراچه عمل وخر که روهبر مست و یادوتر \* و قال \* عالم اندرميان حاهل را \* مثلي كفته الدصديقان \* شاهدى درميان كورادت \* معجى درميان زنديقان \* ومنها الهايس في استعداد الانسان ولافي محلوق غيره ان يأتي مكلام جامع مثل كلام الله تعالى له عمارة في غايد الجرالة والعصاحة واشارة في غاية الدقة والحداقة واطائف في غاية اللطف واخطافة وحقائق في غاية الحقية والنزاهة قال حعفر ب مجد الصادق رضي الله عنهما عارة القرآل للعوام والاشارة للحواص واللطائف للاولاء والحقائق الانداء ( وفي المشوى ) خوش بالكردآن حكيم غرنوي \* بهر محمعو مال مشال معنوي ٣ كه زقرآن كونه بيندغ يرقال \* اي محب نبودزا صحاب ضلال \* كرشه عاع آفتال پر زنور \* غیرکرمی مینبساند جسم کور \* توزقرآ آرای پسر طاهرمین \* دیواتم رانبیند حزکه طین \* طیاهر قرآل چو آنخص آمیست ٭ که نقوشش ط هر وجانش حفیست ۰ اعلم ال القرآن غیر مخ وق لانه صلة الله تعلى وصفاته بإسرها ارلية غيرمخلوقة قال الوحديفة رجدالله في قال انها مخلوقة اووقف فيها اوشك فيها فهوكافر بالله وماذكرم الوجوه الدالة على حدوب اللفط فهو غير المتنازع فبه عمدالاشعرية والمنصورية ابضاكن قال بان كلامه تعالى حرف وصوت يقومان بذاته ومع ذلك قديم واعجب من هددا قولهم الحالد والملاقة قد عسان ايضا وفالة وحات المكية قدس الله سرمصدرهاان المفهوم مركون القرآن حرماامران الإمر الواحد يسمى قولا وكلاما ولفطا والامر الآخريسمي كنامة ورقه ا وحطا والقرآن يخط فله حروف الرقم وينطقبه فله حروف اللفط فهـل رحع كونه حروها منطوقا ديمـالكلام الله الدي.هـر صفته اوللمترجم عنه فاعلم انه قد احمرنا نبيد صلى الله عليد وسلم أنه سحه مه المجلى في يوم الفيامة مصور مختامة فيمرف و ينكر من كال حقيقة تقبل التحلي لاجور ان يكون الكلام بالحروف المتلفط دها المسماه كلاما الوص ملك الصور كالبق محلاله العدد كلام طويل عاذا تحققت ما قررنا ، يثبت ان كلام الله هو هدا المتلو المسموع المتلفط به المسمى قرآما وتوراة وزبورا وامحبلا انتهى \* قال بعضهم كلام الله عين المنكلم في رتبة ومعنى قائم به في اخرى كالكلام الفسى وانه مرك من الحروف ومتعين نها في عالمي المثال والحس محسمهما ومنها ال اكثر الماس لايعرفول قدرالنع الالهية ولايتسهون للنبيهات الربانية فواحد من الالف للجدة و مد الساقي الى النساروهم الجهلا ، الذين اعرضوا عن الحق وتقلم ( وفي المشوى ) بندكون باحهول حوايدك ﴿ تَخْمِ الْكُنْدُ لِهُ وَلَا مُلْكُ ﴿ الْكَ حاك حق وجهـ لم نبدير در فو · نخم حكمت كم دهش اى بند كو (وقالوا) قال الامام الواحـ دى في اسباب المزول روى عكرمة عراس عماس رصى الله عنهما ان عنبة وشهدة وابا سميان والنصر ب الحارث واباالمختري والوليدين المغيرة واباحهل وعبدالله بي ابي اميذ وامية نخلف ورؤسا قريش احتمعوا عند ظهر الكعمة فقال بعضهم لعض ابعثوا الي مجمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيسه فعثوا اليسه ان اشراف قومك احمه والك الكلموك فحاءهم سريعا وهو بطن اله بدالهم في امره بداء وكان عليهم حر بصابحت رشدهم ويعن عليدعتهم حتى حلس اليهم فعالوا بالمحداناوالله لانعلم رجلامن العرب ادخل على قومه ماادحلت على قومت لقد تتمت الآباء وعمت الدين وسفهت الاحلام وشتمت اليه الآلهة وورقت الحاعة ومانق امرقه بح الاوقدجة ه فيابينا وين فالكنت الماجئت بهذا تطلب معالاج ملاالت من اموالناما تكون به اكثرنا مالا والكنت الذا تطلب الشرف فيناسو دناك علينا وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الري الذي يأتيك قدغات عليك وكانوا يسمعون الذائع مرالجن الرى ذائسا اموالنا في طلب الطسالك حتى نبرك منه او نعذرهيك

فقسال رسدول اللهصلي الله علسيد وسلم ماجى ما تقولون ماجئتكم بماجئتكم بهلطلب اموالكم ولالاشعرف فيكم ولاللهاك عليكم ولكن الله معثى البكم رسولا وانرل على كتابا وأمرنى الكون لحصم بشيرا ومذبرا صلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم فان تقلوا مني ماجئنكم به فهو حطكم في الدنيا والآخرة وان تردوه على اصبرلامر الله حتى بحكم الله ميني ومدكم قالوا يامجد فان كنت غيرقابل منا ماعر ضا فقد علت الدليس من الناس أحد أضيق اللادا ولاأفل مالا ولاأشد عبشا منافسل لنا ربك الذي يعثك عايمتك فلبسر عناهذه الجبال التي قدضية علينا اوبسط لنا الادنا والبجرفيه اانهار اكانهار الشام والعراق وليبعث لناما مضي من آبا للوليك فين بعث انسا منهم قصى بى كلادفائه كان شيخ اصدوقاف ألهم عما تقول أحق هو أمها طل فان صنعت ما سألا ال صدقناك وعرفنابه منزلنك عندالله وانه بعثك رسولا كإتقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلما بهدا بعثت اعًا جئتكم من عندالله عما معشى به فقد الغتكم ماارسات به عال تقلوه فه وحطكم في الدنيا والا حرة وان تردوه أصراالله قالوافان لم تفعل هدافسل ربك أن عث ملكايصد قكوسله ال يجعل لك جنات و كنوزاوقصورا من ذهب ودضة ويغنيك بهاعما سواك فانك تقوم فى الاسواق وتلتمس المماس فقال عليه السلام ماأما بالدى يسأل ربه هذا ومانعث اليكم بهذا ولكى الله بعثني بشيرا ونذيرا قالواسله ان يسقط علينا السماء كازعت أربك انشاءوهل فقال عليه السلام ذلك الى الله تعالى ان شاءفعل وقال قائل منهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة فسيلا وقام عىدالله ابن أبي امية بن المفيرة المخرومي وهوا ب عاتكة منت عسد المطلب ابن عمة النبيء لميسه السلام تم أسلماعد وحسن اسلامه فقسال لاأوس بكأبداحتي تنحذاني السماء سلساوتر في فيسموأنا انطرحتي تأثيناوتأني بسخة منشورة معك ونفرمن الملائكة يشهدون لكالك كانقول فانصرف رسول الله عليها لِسلام الى أهله خرينا لما فاته من مناسخة قومه لمارأى من مباعد تهم عند فأنزل الله تعالى وقالوا اى مشركوا مكة ورؤساؤهم (لن نؤمن لك) ان دو مترف لك المجمد بنواك ورسالتك (حتى تقعرلناً) تارقتي كدروان سازى براى ماء ( من الارض) ارض مكة (ينوعا) حشمة برآب كه هركز كم مكردد فالينبوع العين الكثيرة لماءيذع ماؤها ولايف ورولا ينقطع (اوتكوراك حنة ) بستان يستراشجاره ما تحتها من العرصة (من نخيل وعنب) أزدرختان خرماوا لكوربعني مشمّل برآن درختان وهما اسم جع انخلة وعنية (فتفجرالانهار) اى نجريها بقوة (حلالها) درمان آن ستانها قال في القاموس خلال الدارما حوالي جدورها وماس يوتها وخلال السجاب مخارح الماء (تفعيرا) كثيرا اوالمراد امااجراء الانهاخلالهارعندسقيهااوادامة اجرآئهاكايني عنهالفاء لاابتدآو و(اوتسقطالسماء كازعت علينا كسفا ) جع كسفة كقطع وقطعة لفط اومعنى حال من السما والكاف في كما في محسل النصب على انه صفة مصدر محذوف اي اسقاطا مما ثلالمازعت يعنون بدلك قوله تعالى او يسقط عليهم كسفامن السماء ( اوتاني ) يابياري ( بالله والملائكة قبيلا ) مقاملا كالعسير والمعاشر ( كما قال الكاشني ) درمقًا مله يعني عيان عابي انتهى \* اوكذ لايشهد بححة ما تدعيه وهوحال من الجلالة وحال الملائكة محذوفة لدلالنها عليها اى والملائكة فسيلا (أو يكون لك يت من زخرف ) من ذهب واصله الزينة ( قال الكاشني ) خانه اززركه در انجا بشين وازدر ويشي بازرهي (اوترق) تصعد (في السماء) في معارجها فذف المضاف يقال رقى والسلموفي الدرحة كرصي رقيااي صدو علاصدو داوعلوا (ولن نوعن لرقبك) اى لاحل رقيك فيهاو حده اى صدودك واللام للتعليل اول نصدق رقبك فيها فاللام صلة (حتى تنزل ) منها (عليناكتاباً) فيه تعدد يقك (نقرأه) محن من غيران يتلق من قبلك وكانوا يقصدون بمثلهذه الاقتراحات اللحوالعناد ولوكان مرادهم الاسترشادلكفاهم ماشاهدوا من المجزات (قال) تعجما من شدة شكيتهم واقتراحهم وتمزيهالساحة السيحان (سبحان ربي) پاکست بر و رد کارمن از انکه بروی تحکم کند کسی باشریك اوشود در قدر ت ( هل کنت ) آیا هستم من (الابشرآ) لاملكا حتى يتصور مني الترقي في السماء ونحوه (رسولا) مأمورا من قبل ربي بتبلغ الرسالة مز غبر ان يكون لى خبره في الامر كسار الرسل وكانوا لايأتون قومهم الاعليطهره الله على أيديهم حسب ايلايم حال قومهم ولم نكن الآيات اليهم ولالهم ال يتحكموا على الله بشئ منها وقوله شعرا خبركنت ورسولا صفنه وفيه اشارة الى انهم ارباب الحس الحيواني يطلمون الاعجاز من ظاهر المحسوسات مالهم بصيرة ببصرون مهاسواهدالحق ودلائل النبوة واعجازعالم المعاني بالولاية الروحانية والقوة الربانية فيطلبون فيه تزكية النفوس وتصفية القلوب

ونحلية الارواح وتفحير بنابيع الحكمة مرارض القلوب لبنت مبها نخيل الساهدات واعناب المكاشيفات في جنات المواصلات فعلى السالك الصادق ان يطلب الوصول الى عالم المعي عامه هو المطلب الاعلى واريصل اليد الا بقدمي العلم والعمل والرجوع الى حالة التراب بالتواصع قال عيسي عليه السلام اي تست الحبة قالوا في الارض فقال عسى كدلك الحصصة لاتنت الافي قلب مثل الارض يسيرالي النواصع ورفع الكبر والى هذا الاشارة يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم طهرت ينابيع الحكمة من قلد على اسانه والينابيع لاتكون الافي الارض وهو موضع نع الماء وهذا المقام اعا يحصل مرك الرياسة وهو بمعرفة النمس وصوديتها والانجتم العبودية والرياسة ابدا عان واحدا لابصب سلطانا ورعية معا والىهدا يشبر المولى الحامي بقوله الساس وقرياد حلمت شاهي درست \* زشت باشد جامه سي اطلس وسي يلاس \* مادطر في هسذه الآيات الى سوء ادب المشركين بالافتراحات المنقولة عنهم والى كال الادب المحمدي و له ا؛ الاحدى ورك الاعتبراض (حكى) الليلي لما كسرت اناء قبس الجنور رقص ثلاثة ايام من الشوق فقيل ايها المحنور كنت تطن ان ليلي تحك فقد كسرت الماءك فضلا عن المحمة فقال ائما المحنون من لم يتعطن لهذا السريعي الكسر الوعاء عارة عم الافناء فالطالب لايصل الى مقصوده الادود افناء وحود، \* خبر ماية هرنبك و بدتو بي حامى \* -لاص ازهمه مي بايدت زخود مكرير \* فالعاقل بسمى في اهناء الوجود واستحلاب السهو د و بجهد في تطهير الفل عر الادناس ولايانس نشئ سوى ذكررت الناس وقال الامام العرالي رحدالله لايبق معالميد عند الموت الاثلاث صفات صفاء القلب اعبى طهارته عن ادناس الدنيا وانسه لذكر الله تعالى وحمه لله وصماء القلب وطهارته لابكون الاللعرفة ولاتحصل المعرفة الايدوام الدكر والفكر وهذه الصفات الثلاث هي المجيات (ومامنع الباس) اى قريشامن (ان يؤمنوا) بالقرآر و بالسوة (اذحاءهم الهدى) وقت محيئ الوحى طرف لمنع اويرَّمنوا (الاان قالواً) الاقولهم (العث الله نشراً) حال من (رسولاً) منكرين ان يكون رسول الله مرحس النشير علا بع هوالاعتقاد المستلرم لهدا القول (قل) جوابا لشهتهم (اوكان الووجد واستقر (في الارض) بدل السمر (ملائكة عشون) على اقدامهم كاعسى اناس ولايطبرون احمد بهم الى السماء فيسمدوا من اهلها ويعلوا ما يحب علم (مطمة بن ) ساكنين فيه اقاري (لنزلنا عليهم من السماء ملكا) حال من (رسولا) ليبين الهم ما يحتاجون اليه من امور الدنيا والدي لان الحس الى الجنس عيدل ولماكان سكان الارض يسترا وجب ان يكون رسولهم يسترا ليمكن الاغادة والاستفادة وهم حهلوا ان التحايس بورب التوانس والنخالف بوحب التذافر لا اوبسر فرمود وخودرا ملكم لا تابحس آمدوكم كردندوكم \* زانكه جسدت عجائب حاديبت و جادب جسست هرحاطاليست (قل كو بالله) وحده (شهيدا) على ابى للغت ما ارسلت به اليكم وانكم وانكم كدشم وعادتم ( يني و بينكم ) لم يقل بينا تحقيقا للمفارقة (انهكان مده) من الرسل والرسل البهم (حميرا نصيرا) محيطا نطواهر احوالهم و نواطنها الجازيهم على ذلك وميه تسلية له عليه السلام وتهديد للكافرين وفي الآية اشارة الى ان الجهلاء يستعدون ارسال الانسار الكامل مرانناء جسهم و يحسسون الالملائكة اعلى درجه منه معماجعلهالله مسجودا للملائكة واودع فيه مرسر الحلاهة ولوكان الملك مسة أهلا للحلافة في الارض اكان الله نول رسولا من الملائكة وهوشاهد مانه مستعد للرسالة والحلاقة والملك (ومزيهدالله) ابتداء كلام لس بداحل تحت الامر أي يحلق فيه الاهندآء إلى الحق (قال الكاشق) وهركر اراه نمايد خداي تعالى يعي حكم ك نديهدايت اووتوفيق (فهوالمهند) لاغير (ومريضلل) اي يخلق فيه الضلال نسوه اختياره (قال الكاشيي) وهركراكرا سازد يعسى حكم فرمايد بصلالت اوووروكدارداورا (هل تجدلهم) اشار بالتوحيد في حاس الهداية الى وحدة طريق الحق وقلة سالكيه وبالجم في جاب الضلال الى تعدد سبل الباطل و كثرة اهله (اولياء) كائين (مندونه) تعالى فهوفي موقع الصمة وبجوز انبكون حالا كافي بحر العلوم اي الصارا بهدوتهم الي طريق الحق و يدفعون عنهم الضلالة وو الحديث اعا انارسول ولس اليمن الهداية شئ ولوكات الهدايه اليلا من كل من في الارض و تااللس مزي وليسله من الضلالة شي واو كانت الضلالة اليه لاصل كل من في الارض ولكن الله يصل من يشاء ويهدى مريساء (قال الحافط) مكن بچيم حقارت بكاه برمن مست لا كدنيست معصبت وزهد بي مشبت او

(ونحتمرهم يوم القيامه) كانين (على وجوههم) سحما اومشيا فانااذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمت بهم على وجوههم (ع) حال من صيروجوههم وهوجع اعمى (ولكم) جع ابكم وهوالاحرس (وصماً) جع اصم مل الصمم محركة وهوانسداد الاذروقة لا السمع انقيل ماوحه الجمع مين هده الآية و مين قوله تعلى سمعوا لها تغيطا وزفيرا وقوله ورأى المحرمون النار وقوله دعواهناتك ببورا قلت قال اب عباس رصى الله عندمعي الآية لايرون مايسرهم ولاينطقون عالسل منهم ولايستمون مايلذ مسامعهم ااقدكانوا فى الدنيالايسة صرور بالآيات والعبر ولاينطقون بالحق ولايستمون وقال مقاتل هدا اذاقيل لهم اخسأواديها ولانكامون فيصيرون باجمهم صما بكماعيا نعوذ الله مرسم عدوفي التأو بلات الجمية ونحشرهم الح لانهم كانوابعيشون في الدنيا مكبين على وجوههم في طلب المقليات في الدنيا وزخار فها وشهواتم عباعن رؤيدالحق كما من قول الحق صما عن المماع الحق وذلك لعدم اصامة النور المرشوش على الارواح ومن كان في عد، اعمى الآية وقال صلى الله عليه وسلم عوت الااسان على ماعاش و يحسر على مامات عليه (مأواهم) معزلهم ومسكنهم والمأوى كل مكان بأوى اليه ثي للاكان اونهارا (جهنم) حبر أواهم والجلة استئناف (كلاخت) قال خبت النار والحرب والحدة خبوا وخبواسكنت وطفئت كما في القا موس (زدناهم سعيراً) يفراييم براي ايسان آئش سوزان يابرا فروزيم آنش را ﴿ اي كيا سكن لهمها بان اكات حلودهم ولحومهم ولم يبق فيهم مانة القي له النار زدماهم توقدا بأن بدلماهم جلودا غيرها فعادت ملتهمة ومسمرة عان قلت قوله أعماليكما نصحت جاودهم دليالهم جاردا غيرها بدل على ال لمار لاتنجاوز في تعذيبهم على حد الانضاج الى حد الاحراق والافناء قات النصح محـ زعن مطلق تأثير النارثم ماذكر من التحديد بعدد الافناء عقومة لهم على الكارهم الاعادة بعد العناء بتكر يرهامن اعد احرى ليروها بعدد اخرى فيروهاعيانا حيت لم يطوها ره نا كالعصم عند قوله (ذلك) مدراً خبره قوله (حزا مرا مرا مرا مهم انهم (كفروا با يانا) العقلية والنقلية الدالة على صحة الاعادة دلالة واضحة وفي الله وفي الله وفي الله وفي الله والسهوات كلما سكنت نارسهوة باستيف حظهازادواسعيرها باستعل طلبسهوة اخرى واوكاوا مؤمنين بالحسر والشر مااكوا على جهنم الحرص على الدنبا وشواتها ومااعرضوا عن الآيات البيناب التي جاءيها الانبياء عليهم السلام (وفي المشوى) كوزه چسم حريصان پريسد مناصدق قالعنشد بردرنشد (وقانوا) مركرين اسدالاسكار (الذاكذا علاما) آمال وقت كه كرديم استخوان (ورفاتا) الرفات الحطام وهو الفتات المكسر وقال محاهد رفاتا اى رابا (اسا لمبعوثون خلقًا جديدًا) المامصدر مؤكد مرغير لعطه اى لمبه وثون امتا جديدا والماحال اى مخاوقين مستألفين وقد في تفسير هذه الآية في هذه السورة (اولم رواً) اي الم يتفكروا ولم يعلوا (ال الله الذي حلق السموات والارض) من غبرمادة مع عظمهم (قادر على ان بخلق مثلهم) في الصغر على ال الثل مقيم والمراد بالخلق الاعادة (فال الكاشو) مثل تعسيراز نفس شي كند چه مكه مثلك لايفع لكدا اي ان (وجعل الهم اجلاً لارب فيد) عطف على اولم بروا عانه في قوة قدراً والعنى قد على ان من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق امثالهم من الانس وجعل الهم والعثهم اجلا محققا لاربب فيد هو يوم القيامة (قَالَ الْكَاشَةِيَ) بدرستي كه خداى تعالى مقرر كرده است براى دناى ايسان مدى كه هيچمتك نيست دران وآرزمان حركت بالجهت اعادة ايشان اجلي بهاده كد قيامتيت (قأبي الظالمون) فامتعوامن الاهباد المحق ولم يرضوا (الا كمورا) جودابه (قل) مكوكافرازا (لوائتم تملكون خزا ترجير بي) خزا تروقهالتي الهاضها على كافة الموجودان والتم مرتفع فعل بفسره المذكور لامبد ألابها لاتدخل الاعلى الفعل والاصل اوتداكمون التم عَلَكُون (اذن لا مسكمتم) لبخلتم من قولك البخيل عملك فلا يقدرله مفدول (حشية الانفاق) مخافة عاقمة وهو النفاد (وكان الانسان قنوراً) يقال فترضيق والمعسى كان ضيفا مبالغا في البخل لان مني امره على الحاجة والضنة بمايحتاج اليه وملاحطة العوض فيمايبذل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحي من الانصار من سيدكم ياس سلمة قالوا الجدي قبس على مخل فيه فقال عليه السلام واي دآ، ادوى من البخل بدكم عمرين الجوح مالبخل والحرص من الصفيات المذمومة ولابد من تطهير النفس عنهما وتحليها والقنباعة وترك طول الامل فان الشيطان يستعبد البخيل ولوكان مطيعا وينأى عرالسيني ولوكان

واسقاوجنس الانسان وان كان قتورا مخلوقا على القص واليوسة كالتراب الاأنم افراده خواص متخلقين مصفات الله عليه وسلم المحر الماركان البرأندي من المحر

الراحدالكفوالمعشاريعي العشرروى ان زي العابين رضى الله عنه لقيه رجل فسد دوندارت اليدالعد والموالى فقد الله عنه العام والموالى فقد المعام والموالى فقد المعام والموالى فقد المعام والموالى فقد العام والمعام والموالى العام والمعام وال

وهم ينفقون المال في أول العي \* ويستأنفون الصبر في آخر المقر اذائر ل الحي الغريب تقارعوا \* عليه صلم تدرالقل من المثرى

(قال السيم سعدى) أكركم قارون بجنك آورى \* عاند مكرا مكه بخشي رى \* بجـ ل و توانكر د سار وسيم له طلسمت بالاي كنجى مقبم \* ازار سيا الهيامي بماندزرش \* كەلرزد طلسمى چنين برسرس -سنك احل ناكهان سكند مرباً سودكي كمع قسمت كسد (ولقد آنيدا موسى تسع آيات) معرات (بينات) واضحات الدلالة على نبوته وصحة ماجاءبه من عندالله وهي العصاواليد البيضاء والجراد والقمل والضفاد عوالدم والطو فال والسنول ونقص الثمرات \* ( عاساً ل سي اسرآئيل اي فقلناله (ادْحاءهم) سلهم ياموسي من ورعون وقسلله ارسال معي سي اسرآئيل اي اولاديعة ـوب (وقال الكاشي) س بيرس اي مجمد رسى اسريل يعنى ازعلاء ايشان همين آياترا تاصدق قول تو رمشر كان طاهر كردداى ابطهر صدقك حين اختروك عند هم على ومق ما اخبرتهم انجاءهم \* چون آمدم وسي رايشان كه چه كذشت ميان وي وفرعون وفي التا ويلات المجمية اذجاء همم موسى بهده الآيات هدل رأوها واستداواته او آمواكاهل الحق من حملهم الله أعمد يهدون أمر ، وكأنوا بآياته يوقنون (فقال له فرعون) قال في الارساد الماء صيحة اى فأظهر دند فرعون ما آتيناه مي الأيات البات والغه ماارسل به فقال له فرعون ( آني لا طنك ماموسي مسحورا) سحرت فتخطعة لك ولذا تكلم عثل هذه الكلمات الغير المعقولة وهذا بشمه قوله ان رسوالكم الدى ارسل الكملج مون وبجوز أربكون السحور للسبة بمعنى دى السحر كافال فى التأويلات العسية لماكان وعون من اهل الطن لامن أهل اليقين رأه بنطر العلى المكاذب ساحراورأي الاكات سحرا (قال) موسى (لقدعلت) بدرستي كه تودانستة اي فرعون مدل خود اكرجه يزبان تلفظ مكي ، وفي التأويلات البحسية او نظر ت ينظر العقل العلتانه (ماارل هؤلاء) يعني الآيات التي أطهرها (الارب السمرات والارض) خالقهما ومدرهما (دصار) حال من الآبات اى بينات مكشوفات بصرك صدقى ولكنك تعاند وتكابر وبالف ارسية آيتها وروش كه هريك دليلستُ رنبوت من وفي الما أويلات المجمية اي ترى بنورالم مرة والعقد لا انتهى \* قال حضرة الشج الأكبر قدس سره الأطهر العمل ليس حالسا للسعادة الامن حيث طرده الجهل فلا يحجب بملك فان ورعدون علم ببوة وسي والليس علمال أدم واليهود علوا نوة مجد صلى الله عليه وسلموعلى اخوانه وحرموا التوفيق للاعمان فاشقاهم زماناذلك الاستيقان قال تعدالي وحدوابها واستبقيتها العمهم طلما وعلوا (قال الكمال الخندي) \* در علم محققان جدل نيست \* ازعلم مر أدجر عمل نيست (وقال الحافط) به من زبي عمل در حهان ملولم وس ملاات على الهرما بي عاست (واني لا طلك العرمون متبورا) مصروفاع الخيرمط موعاعلى الشرم قولهم ماثعرك عن هد أي ماصر فك اوها لكاوال الشور الهلاك وفي النا ولات المجمية اي بلانصيرة وعقل والطن طنان ظل كاذب وظل صادق وكانظر فرعول كاذبا وظل موسى صادقا (قاراد) الىفرعون من نتائج طنه الكاذب (انبستفرهم) الاستفرازا لازعاح والمعي الفدار سية برانكير دودور كدموسي وقوماو (من الارض) أى ارض مصر اومن وجد الارض بالقتل والاستئصال (فأغرقه) اى ورعون (ومن معه) من القط (حيدا) ونجينا موسى وقومه من تأميح ظنه الصادق قال في الارشاد فعكسنا عليه مكره واستفززناه وقومه بالاغراق (وقلنا من العدى) اي من بعد اغراق فرعور (لسي اسرا مبر البي اولاد بعقوب (اسكنواالارض)

التي ارادان بستفركم منها وهي ارض مصرا الصحانهم دحلوها مده او الارض مطلقا (فاذاجا وعدالآ خرة) بدي قبام الساعة (جئنابكم) ياريم شمارا ايشانرا بحشركاه (افيفا) جاعتي آميحته باهم بس حكم كنيم ميان شما بتمير سعدا، واشقباه \* والله ف الجماعات من قدائل شي قدلف معضها بيوض قال في الفا موسجئنا لكم الفيفا محتمين مختلطين من كل فبلة انتهى وفي المأو يلات الجمية اي يلنف الكافرون بالمؤ منين لعهم يجون وهم من العذاب فيخ اطبون مقوله تعالى وامتازوا الوم ايها المجرمون ولا ينفهم التلفف مل بقسال لهم وريق في الجنة وفريق في السعيرانيهي \* يقول الفقير وذاك لان النافف الصوري والارتباط الطا هري لا ينفع الكمار والمنافقين اذلي بجمع بينهم و بين المؤمنين الاعتقاد الخالص والعمل الصالح فكانواكل انكسر تسفيتهم فتعلق من لايخس السماحة بالساح فتعلقه هذا لاينفعه اذالبحر عمق والسماحل بعبد فكم من سماح لابعو عكيف غيره (سمدى) دراني كه بيد الماشدكذار \* غرورشناو رنيايد مكار \* وفي الحديث من الطأبه عله لم يسرع به نسمه بعني من اخره في الآخرة عله الدي اوتفر يطه في العمل الصالح لم ينفعه شرف السب من جهة الدنيا ولم يتحربه تقصته عال نسبه ينقطع هناك الاترى ان الص اليابس يقطع من السجرة لدوسته ورطوية الماقي وغضارته اذ لامناسة بينه و بين الاغصان الغضة الطرية فهو والكأن غصر نلك السيرة متعافا بها منسويا البها لكدكنه ليبوستدحرى بالقطع وانما السسالفيد هو نسبة التقوى ولداقال عليه السلام كل تبي نبي آلي وكل من لم يكن منصفا بالتقوى والنقاوة فليس من اله كأبي لهب وتحوه وليس له طربق بنتهي الى الله تعالى فياحسرة قوم ظنوا الوصول مع تضيع الاصول وبدل المقد في الفضول وعرضت على يعض الاكار عطية من الله تعالى ملا واسطة فقال لااقبلها الاعلى يد محمد صلى الله عليه وسلم يعني على الصراط السوى فاءته من عوقد ضوعفت فهدا ساهد بال صحة الاتصال بالله اعاهى لصحة الاتصال واسطة وهوالرسول صلى الله عليه وسلموان الرسول وشريعته محك فنضر بالمواهب والعطايا عليه فان حاءت موافقة لما احر، قلت والاردت اذيحم أن يكون ذلك من قبل الشيطان والنفس جاء ملوسا للماس الحق مزخرها فلامد مرالتمير وهو مراصعب الامورفعليك ابها الاخ في الله باشبات والوقار ولايستفرك العدوحتي لاتقع في ورطة البوار (قال الحدوط) درراه عشق وسوسة اهر من يسبست \* هش داروكوش دل سيام سروسَ كن \* والله المنحى والموفق (و بالحق انرلناه و بالحق نرل ) اى وماانزلنـــاالقرآن الاملنـــا بالحق المقتضى لانواله ومانول الاملتبسا بالحق الدى اشتمل عليه فالمراد بالحق في كل من الموضعين معني يعاير الآحر فلايرد الثاني مأكيد للاول (قال الكاشق) در تبيان آمده كه بابمعنى على است ومراد ارحق مجمد صلى الله عليه وسلم يعي وعلى مجد نول درمدارك آورده احدث ابى كجوارى كفت مجد بن سمك بهار سدقاروره او اطسب ترسامی ردیم مردیم نیکوروی وخوشوی وحامهٔ یا کیره پوشیده عارسید وصورت حال پرسید نوی کفتیم فرمودكه سبحال الله درمهم دوست خداى تعالى ازدشمي خدا استعمادت مي كبيد بازكرديد وياين سمملك مكوييد كه دست خود برموضع وجع بنه و بكوى و بالحق انرلناه و بالحق نزل وازچشم ماغائب شدباز كتتبم وقصه بعرض شيح رسانيديم دست بران موصع فهاد واين كلات مكفت في الحال شفايافت وكفته اندان كس خضر بود عليه السلام اتر حكمت ابن كارطسان الهبست م وفي التأويلات البجمية الزال القرآن كان بالحق لابالياطل ودلك لابه تعالى لماخلق الارواح المقدسة في احسن تقويم بالنفيخة رده الى اسفل سافلين وهوالقالب الانساى احتماجت الارواح في الرحوع إلى اعلى عليين قرب الحق وجواره الىحبل تعتصم به في الرجوع فابرل الله الفرآن وهو حبله المنين وقال واعتصموا بحل الله جيعما ومالحق نزل ليضل به اهل الشقما و ، بالرد والحود والامتناع عن الاعتصام به و يبقى في الاسفل حكمة بالغة منه ويهدى به اهل السعادة بالفول والاعمان والاعتصام به والتخلق بخلقه الى ان يصل به الى كال قر به فيعتصم به كا قال واعتصموا بالله هو ولاكم ( وماأرساناك الامبسرا) للمطيع باثوات (ونذيراً) للعاصي من العقاب فلاعليك الاالتسير والانذار وفي التأو بلات البحمية مبسر! لاهل السعدادة بسعادة الوصول والعرفان عند التمسك بالقرآن ونذرا لاهل الشفاوة بشفاوة العد والحرمان والخلود في النيرات مندالا نفصام عن حل القرآن وترك الاعتصام به (المي قدس سره) فرمود که در ده ازاکه زماروی مکر داند بیم کند انراکه روی بما آور دبعنی بد کارانرا بشارت دهد

سمعت رحمت و کال عموما تاروی مدر کاه آرند حافظ رحت او دهر که مکار ادمت \* ناامیدی مکن ای دوست که فاسق باشی \* نیکارا الدار کند اراثر هیبت و حلال تاراع ال حود اعتماد سمایند \* زاهد غرورداشت سلامت مردراه \* رندارره نياز بدار السلام روت (وقرمآنا) منصوب عصم يفسره قوله تُعالى ( ورف أه ) ترلماه معرقا و بالعارسية \* و راكنده ورستاديم قرءاً رابعسي آيت آيت وسوره سوره (الفرأ، على الا اسعلى مكث) اي مهل وتأدن واله ايسرالعفط واعون على الفهم (و رداه) في ثلاث وعثير بن سنة (تنزيلاً) على قانون الحكمة وحسب الحوادث وحوابات السائلين (قل) للدين كفروا (آمواله) اى بالقرءآن (اولاتؤ نوا) فان اعانكم به لايريده كالا وامن عكم عد لابورثه نقصا (ع) حاجت مشاطد نيست روى دلارام را \* والامر التهديد كافي تقسير الكاشي (ال الدين اوتوا الم مرقمله) اى العاء الدين قرأوا الكنب السالعة من قبل مزيله وعرفوا حقيقة الوحى وامارات النوة وتمكروا من التميزين الحق والماطل والمحق والمطل عوعمدالله سلام واتباعد من اليهودوالنحاشي واصحابه من الصاري (ادايتلي) اي القررآن (عليهم بحرون للاذقان) بيعند برزنحها، حود \* اي يسقطون على وحوههم باللام عدى على والاذمان الوحوه على سنيل التعبير عن الكل بالجر ، محازا (سحداً) اي حال كونهم ساحدي تعظيما لامر الله وهو تعليل لما يقهم من قوله آمنوا له اولاً تؤمنوا من عدم المالاة بذلك اي ال الم تؤمنوا فقد آمل به احس ايمال من هو حير منكيم قال البيضاري ذكر الدق لا به اول مايلتي الارض من وحد الساجد واللام فيه لاحتصاص الخروريه \* قال سعدي المعتى في حواشه فيه محث ياله طاهران اول ما يلقي الارض من وحه الساحد حهمة والله الاال يقال الطريق سجدتهم غيرما عرصاه انهى \* يقول الفقير معى اللفاء ها كول الذق اقرب شي الى الارض من الانف والجيهة حال السجدة ادالاقرب الى الارض بالمسسة الحجال الحرور الركمة تم اليدان ثم الرأس واقرب احزا الرأس الدقن والاقرب الى السماء بالاصافة الحال الرفع الرأس واقرب احرآء الرأس الجمهة طافهم (و بقواون) في محودهم (سيمان رسا) پاكست روردكارما \* عايفهل الكفرة من التكذب اوعى خلفه وعده الدى في الكتب السالفة ببعث محمد وإنوال القروآن عليه (ان) اى ان الشأن (كان وعدرمنا لمعالة واقعا الية لاراخلب نقص وهومحال على الله تعلى الفقير الطاهر الالرادبالوعد وعد الآخرة كإيدل عليه سباق الآبة مرقصة موسى وفرعون وماقملها من قصة قريش في الكار المعث والله اعلم (و بخرون الادقان ببكون) اي حال كونهم باكين من خشية الله نعالي كررانخرور للادقان لاخلاف السدف فان الاول لنعضيم امرالله والثاني لما اثرهيهم من مواعط القرءآن وعي عدالله بعررضي الله عنهما قال قال الي صلى الله عليه وسلم تضرعوا وابكوا مان السموات والارض والشمس والقمر والنحوم بكون مرحشية الله (وبزيدهم) اى القرءآل بسماعهم (خشوعا) كايريدهم علاوية يابالله والخشوع فروني وتصرع واعلم ال النواضع والسجود من شأن الارواح والمكاء والحشوع من سأن الاجداد وانسا ارسلت الارواح الى الاجساد لتحصّيل هذه المنافع في العودية (قال الكاشو) استجده جهارم است ازسحدات قرآن وحصرت شيخ قدس سره اي راسحود العلاء حوائده وفرمود كه شعقيفت اي سعود متعليست زيراكه حشوع ازوقوع تحسلي باشد رطاهر بارهرد ووچوں حبرداد كه خشوع ايسان رياده مېشدود وخشوع نمى باشد الاارنحلي الهي نس ريادتي، حسوع دايا ريادتي، تجلي باشدو ران تنديرا بسحود تجلي نودوساجد بايد كه سركت اس مجده ازديض محلى نهره مد وحضوع او سوزايد ما تحلي الله لشي الاخضع له \* لعد نور تجلى ارقدم \* رحدوب افتد فرور يردزهم \* سحضوع ايحا زوال هيتي است \* وز الندي موجب اي استى است \* فعلمت ببدل الوجود وافعاله فاله تعالى الديت لي لاهل الفد علم إن الفداء من التحلي كادل علمه الحمر المدكور (وفي المنوي) جون تحلي كرداوصاف قديم \* س دوزدوصف محدث راكليم (قل ادعوا الله اوادعوا الرحى) روى الله ودقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتاتقل دكر ازحن وقد اكثر الله في النوراة فنزلت والدعاءءهي التسمية لاعمى الدآء والمراد بالله والرحس الأسم لاالسمي وأوللنخيير والمراد انهصاسان ى حس الاطلاق والافضاء الى المقصود والمسى سموانهدا الاسم او نهذا واذكروا اماهداو اماهدا (الماماتدعوا) هركدام را بحوانيد وبدال حق راحوا بده باسيد \* والنَّو بن عوض عر المضاف اليه وماصلة اتأكيد مافي اي

س الانهام اى اى هدين الاسمين سميم وذكرتم (وله) اى للمسمى لان النسمية لمسمى هذين الاسمين وهوذته أعالى الالاسم (الاسماء الحسني) وحس جيع اسماله يستدعى حسن ديك الاسمين والحسني تأثيث الاحسن لان حكم الاسم عدكم المؤث نحوالجاعة الحسني وكودها حسني ادلاتها على صفات الجلال والجال قال والمر العاوم معى كونها احس الاسماء انها مستقلة عماني التقديس والتسعيد والنعطيم والربوسه والالهية والافعالى التي هي الهايد في المسن وقال وضهم زات هذه الآية حير سمع المنبر كور رسول الله صلى الله علم وسا يقول بالله بارحى فقالوا اله يتهاما ان نعد الهين وهو دعوالها آخر فالرادهو النسو بدين اللفطين بانهما مطلقان على ذات واحدة والاحتلف معناهما واعتبار اطلاقهما والتوحيد انما هوللدات الدي هوالمعود واوالاباحة لارالاباحة بجوزوها الجع بين الفعاين دور المحمر والله اعلم قال المولى الفارى رحمالله انلاسم الجلالة اختصاصا وضمعيا واستعماليا وللرحى احتصاصا استعماليا وقولهم رحى اليمامة مسيلة تعنت في كورهم كالوسمود الله مثلا انتهى وقال الامام السهيلي رحمالله في كتاب التعريف والاعلام كال مسطة قدما يتكدب ويتسمى بالرحن وقدقيل الهنسمي بالرحن قبل مولد عدالله والدالبي صلى الله عليه وسلم تم عرعرا طويلا الى ال قتل بالعامة قتله وحشى في خلافه ابى مكر رصى الله عنداه \* وروى ال بعض الجابرة سمى عسد المفط الجلالة وصهر مافى بطنه من دره وهلك من اعتمال هذا الاسم الجلول لا يليق الالجساب الحق تعالى ولهدا لميساركه فيه احد كاقال تعالى هل تعلى على مشاركاله في هدا الاسم وقال فرعون مصر القيط أمار مكم الاعلى ولم يقدران يقول أماالله تعالى قال حضرة الهدآ في قدس سره استمداد حيع الاسماء من الاسمال حن الدى هومق ام حائم المبوة والشفاعة العدامة والبدينتهي كل الاسم اء واستمداده من اسم الدات فينبخي للسالك ان لايقصر بالعسادة في مراتب بعض الاسماءحتى بصل الى المسمى و بجمع جميع الاسماء ويكون و وق الكل (وفى المشوى) دست برما لاى دست اي تاكيا + تامير دان كداليه المتهى - كان يكي درياست بي غوروكران \* جله درياها چوسيلي پيش آن (ولا تجهر مصلاتك) اى مقرآء، صلاتك في المجدالحرام محيت تسمع المشركين والله المحملهم على سب القرءآل ومن اترادوس حابيه واللعوفيد فقيمه حدف المضاف لان الجهروالمخافنة صعتان تعتقبان على الصوت لاغير والصلاة افعال وادكار اوهوم تسمية الجزء بالكل محازا (ولا نخاف ديها) اى قرآ - تهـ ا بحيث لا تسمع من خلفك من المؤ منين (قال الكاشبي) واوازهر ومداربان (واتَّغ) اطلب ( بين ذلك ) اى بين الجهر والمحافقة على الوجه المدكور (سبيلاً) امر اوسطا فان خبر الامور اوساطه او التعبر عن ذلك بالسيل ماعتبارانه امر يتوحمه اليمه المتوجهون ويؤمه المقتدون فيسوصلهم الى المطلوب (روى) اراً بالكررضي الله عد كان يخفت ويقول اناجي ربي وقدعم حاحتي وعررضي الله عنه يحهر دها ويقول اطرد الشيطان واوقط الوسنان فلما نرات أمرر سول الله صلى الله عليه وسلم أباكر أن يرفع قليلا وعران يخفض قليلا ( وقل الحد لله الدي لم يتخذولدا ) لان الولادة من صفات الاحسام لأغيروهور دلا يهودوالنصاري وبني مدل حيث قالواء زيراب الله والمسيح الى الله والملائكة سات الله تعلى عن دلك عاوا كبرا ( ولم يكن له شريك في اللك) ف ملك العالم اى الالوهية فان الكل عيده والعد لا يصلح ان يكون سريكا لسيده في ملكه وهوردال فنوية النائلين تعد دالاً لهذ ( وفي المثنوي ) واحدا ندرملك اورآبارتي ﴿ بندكامش راجزا وسالارتي ﴿ نيست حلقش راد کر کس مالکی \* شر کنش دعوی کد جرهالکی (ولم یکی له ولی می الدل) لم بوال أحدام أجل مداذيه ايد فعها عوالانه فانه محسال انه يذل فيحتاح الى أحديت عرزبه وبدفع عشد المداذا ذله العرة كلها فليسله مدلة دلالة ولاله احتياح الى ولى يدفع الدل عند وهور دللمعوس والصابئين في قوله مراولا اولساء الله لدل الله تعالى عن ذلك وفي الاسكلة المقعمة كيف جعل عدم الولدعلة استحقاق الحدالجواب أن هد اليس تعليل او حـوب الحمد اعـاهو يـان من يقع له كاتقـول الحدالة الاول الا خر الحمد لله رب العـالمين انتهى وفي الكساف كيف رتب الحمد على نفي الولد والشريك والذل اى معانه لم يكن من الجيل الاختياري قلت ان من هذا وصفه هوالذي بقدر على ايلاعكل مه قه والدي يستحق جنس الحد (و كبره تكبيرا) عظمه تعضيا اوقل الله اكبرُ من الانخــ ! ذوالسريك والولى (وقال الكاشني ) بعني حق رابر كتردان ازوصف واصف ان ومعرفت عارفان \* كفرها عاحرست زاوصا فش \* عقلهـاهرز. مير لد لافش \* عقل عقلست

جان جانست او م آن كرورترست آنست او م وكار التي صلى الله عليه سم إذا افصم العلام من عبد المطلب علمه هده الآية وكاريسميها آية العزة قال في التأويلات المجمية قل ادعوا الله اوا دعواالرحم يشيرالي اللله اسم الدات والرحم اسم الصفة اياما تدعوا اي بأي اسم من اسم الذات والصفات تدعونه فله الاسماء الحسي اي كل اسم من اسماله حسن عادعوه حسناوه وأرتدعوه بالاخلاص ولا تجهر بصلالك اى بدعائك وعادتك رياء وسمعة ولا تخسا مت بها اى ولا تخفها بالكلية عن اطر للا يحرموا الماسعة والاسوة الحسنة وابتغ مين دلك سديلا وهواطهارالعر أنض بالجماعات في الماجدوا حصاء النوافل وحدانا في البيون وقلالحدالله الذى لم يتحذولدا فيكون كالعنايته وعواطف احدانه مخصوصا بولده ويحرم عادهمعه ولميكن لهشريك فيالملك فيكون مانعاله مراصامة الخيرالي عماده واوليائه ولمبكن لهولى مرالدل فيكور محتاجا البه في عمليه دون مااستعى عسمل اولياؤه الدي آمنواو حاهدوا في الله حق حهداده و كبرو الله وعظموه مالحمة والطلب والعسودية وهـو٠ عي قوله وكبره تكتبراانتهي - عـلم الهدى ورمودك حق سحانه دوست مكبردتا عددايشان ازفل بعر رسدالكه دوست كبردالطفوي أزحضيض مدلت الاوحرت ترقى كند كاقال الله أعالى الله ولى الدي آنوا يخرحهم من انطلسات الى النسور وهدنه الولاية عامة مستركة بينجيع المؤمنين وترقيهم منابلهل المالعمل وقال تعمالي ألاان اوليساء الله لاحوف عليهم ولاهم يحرنون وهذه الولاية خاصة بالواصلين المالله مرأهل السلوك وترقيههم مرالعملم المالعين ومرالعين المالحق قال في شرح الحكم العطائبة انعمادالله المحلصين قسممان قرم اقامهم الحق لخدمته وهم العادوالزهادوأ هلاالاعمال والاوراد وقوم خصهم بحبته وهم أهدل المحبة والوداد والصفاء واتباع المرادوكل في خدمته وتحت طاعته وحرمته اذكلهم قاصد وجهه ومتوحهاليه قال الله تعالى الاعدهة لاءوهة لاءمى عطاء ربك وهداعام فى كل طريق وظاهر فى كل فه يق وماكان عطساء ربك محمورا فيحجر او محصر في نوع واحداو صفة واحدة وقسد قال يحيى اب معاذ رصى الله عنه الراهد صيدالحق من الدنيا والعارف صدالحق من الجدة وقال أبوريد البسط المي قدسسره اطلع الله سجانه الى قلوب اولياله في هم من لم يكن إصلي لحل المعرفة فشغلهم بالعسادة (قال الحافظ) درین حمن مکم سرز اس مخودرویی \* چنا مکه پرورشم مید هند میرویم

تمت سورة الاسرآ و اواسط جهادي الاولى من سنة جس ومائة والف و سلوها الكهف وهي مائة و منافة العربة و قبل الاقوله واصد نفسك الآسة

## بسم الله الرحن الرحم

(الجدللة) اللاملاسحقاق اى هوالمستحق المدح والثناء والشكر كلمه لان وحود كل شئ العسمة من العسمة من العموال القيصرى رجدالله المحتدق المعتدى وفعلى وعلى المالقولى فحد اللسان وشاؤه عليه بمسائلة المحتدى العبادات النبياء على نفسد على السان المبائدة عن العبادات والخيرات ابتعاء على نفسد على السان المبائدة عن العبادات والخيرات ابتعاء مقد الله تعدل المحتود المحتود كالشدك وعند كل حال من الاحوال كافال النبي عليه السلام المحتدلة على على عالى ودلك لا يمكن الا استعبال كل عضو هما خلق لا جله على الوجده المشتر وعدادة المحتى العاملة وانقبادا لا مره لا طلما لحطوط النفس ومرصائها واما الحالى فهوالذي يكون بحسب الوحوالقال كالانصاف وانقبادا لا مره لا طلما الحطوط النفس ومرصائها واما الحالى فهوالذي يكون بحسب الوحوالقال كالانصاف المناكلات العلية والعملية والمحالة والمحالة الا نبياء والقبال المحالة المحالة والمحالة والمحال

ماسوى الله ولذا يقول امتى امتى يوم يقول كلنبي نفسي يقسى وفيدا شعار بأن سار السول ان بكون عبدا للمرسل لاكارعت النصاري في حق عبسي عليه السلام (الكتاب) )اي القرءآر الحمين المالك المرسل لاكارعت النصاري في حق عبسي عليه السلام (الكتاب) وهو في اللغة جع الحروف ورتب استحقاق الحدعلي الزاله تبيها على الهم اعطم نعماله اذفيه سعادة الدارين (ولم بحوله) اى للقرءآن (عوماً) جيزى از كجي اى سيأ من العوم نوع اختلال في النظم وتنساف في المعنى اوعدول عرالحق الىالساطل واختارحفص عنعاصم السكت على عوجا وهووقفة اطيفة من غيرشفس ئلاتوهم المالعده صفقله واختمار السكت ايضاعلى مرقد ناادلا محسن القطع بالكلية مين مقدوليهم ولاالوصل لللا توهمان هدااشارة الرمر قدنا عافهم (قيا) انتصابه عصمر تقديره جعله قيمااي مستقيا. عندلا لاافراط فيه ولاتفر بطاوقيها مالمصالح الدينية والديبوية للعادف كون وصفاله بالتكميل بعدوصفه بالكمال والقيم والقيوم والقيام ناء مسالغة للقائم (قال الكاسقي) درناً ويلات آورده كهضيرله راجع بعد استومعني انكه ندادسده خودرا ميل بغير خود وكردا نيداورامستقيم درجيع احوال (لينذر) أى انرل لينذرالكتاب او مجديم افيه الدين كفروا (أسا) عذايا (سديداً) صادرا (ملديه) من عنده توالى نارلامن قبله تقابلة كفرهم وتكذيبهم وهو اماعذاك الاستئصال في الدنسااو عذاك النارفي العقى او كلاهما واعاقال من لدنه لانه هوالمعدب دون الغير (ويستر) وردهد (المؤونين) المصدقين (الذي يعملون الصالحات) اى الاعال الصالحة وهي ماكات لوجه الله تعالى (الهم) اي مأن لهم في مقالة ايانهم واعالهم المدكورة (اجراحدنا) هوالحنة وماديها ما النعيم (ماكثين) حال من ضيراهم (فيه) اى فى ذلك الاجر (أبداً) من غيرانفطاع وانتهاء وتغير حال نصب على الطرفية لماكثين وتقديم الامدار على النبسيرلتقدم التخلية على التحلية (وينذر) ايضا خاصة (الدين قالوااتحدالله ولداً) كالبهودوانصارى وىنى مدلح من كفارالور (مالهم به) اى بانخاذ. تعالى ولدا (من علم ولالا بائهم) الدين قلدوهم في ذلك يعنى لا يقتضي العلم التعدالله ولدا لاستحالتد في نفسه واء ا قالوا بالجهل م غبره كرو نظر فيما يجوز على الله ويمتع وم عامر فوع على الابتدآ وم منيدة لناً كيداانهي (كبرت) عطمتاء نبت (كلة) تمبير وتفسير للصمير المهم الدهي في كبرت مثل ربه رجلا (تخرج من أدواههم ) صفة للكلمة تفداستعظام اجترائهم على النفود بها والخارج بالدات هو الهوآء الحامل لها يعني اسمنادالحروح اليها معان الحارح هوالهموآء المنكيف مكيفية الصوت لملابسته بهاقال القماضي عطمت مقالنهم هذه في الكور لما فيهام النشيه والنشربك وابهسام احتساجه الى واد بعينه و مخلفه الى غير ذلك م الزيغوفي المأويلات كبرت كلة كفر وكذب قالوها عند الله تعالى وهي اكبرالكب أرادنسوها اليالله وكديوا عليه وكد يوه (ان يقولون) ي مايقو لون في هدا الشأن (الاكديا) الاقولا كذبالا يكاديد خل تحت امكان الصدق (فلماك) پس تومكر (باخع) مهلك (نفسك) قال في التأويلات النجمية معناه نهي اى لاتبخع نفسك كإيقـــال لعلك تريدأن تفعـــل كذا اىلاتفهـــل كذا اوفكا مُك كما قال تعـــالى في شأن عاد وتنخدون مصانع لعلكم تخادون قال في القداموس بخع نفسه كمع قتلهاغداو بخع بالشداة بالغ في ذبحها حتى للغ الناع هذا احله تماستعمل قى كل مالغة فاعلك باخع نصك اى مهلكها مالعا فيها حرصاعلى اسلامهم والنخاع ككناب عرق في الصدر وبحرى في عطم الرقدة وهو غير المخاع بالنون في ازعم الز مخشرى انتهى (على آتارهم) غا ووجدا على مرا قهم (قال الكاشني) مدارير كثتن ابشان 'زنويابس ازانكار ايسان رايعني كاربرخود اسان كيروغم بردل في غل منه (ان لم يوم منوانهدا الحديث) اى الفر -آن ان قلت تسمية القر -آن حديث ادليل على حدوثه قلت سماه حديثا لانه بحدت عند سما عهم له معناه ولانه عابد الى الحروف التي وقعت بهاالعبارة عن القرءا ن كافي الاسئلة المقعمة قال في الصحاح الحديث صدالقديم ويستعمل في قليدل الكلام و كثيره (اسفا) مفعولله لباخع والاسف أشدالزركا فيالقاموس ادلفرط الحزن والعضب والحسرة مثل حالهصلي الله عليه وسلم في شدة الوجد على اعراض القوم عن الايمان بالقرءان وكال التحسر عليهم بحال من يتوقع منه اهلاك نفسه عند معارقة أحبته تأمفا على مقارقتهم وهذه غاية الرجة والشفقة على الامة وكمال القيام بأداء حقوق الرسالة والاقدام على العمودية ووق الطاقه وكان من دأ به صلى الله عليه وسلمان يبالغ في القيام عما أمر الى حد ارينهي عنه كانه صلى الله عليه وسلم حين أمربا لاهاق بالغ فيه الى ان اعطى قيصه وقعد في البت عربانا فنهى

عن ذلك غوله ولانسط باكل البسط فنقعد ملوما محسورا فتكلم تعض الكار في الخزن فقسال المرن حليسة الادياء لمن كأن شعساره الحزن ودثار ه الحزن و بيته الحرن وطعسامه الحزن وشيرايه الحرن به بلند الصديقون والنيون اذا احب الله تعلى عدا التي ناشحة في قله ومن لميذق طعام الحرن لم يدق لدة العدادة على انواعها ولايعرنك ماتسمع من قول صديق متحكى انالخزن مقام بارل بالرراد ان الحرب تابع للمعزون مثل العلم مع المعلوم فيتصع باتضاعد ويرتفع بارتفاعه قال ابراهيم بي بشار صحت ابراهيم س ارهم فرأخدطو الالمرندائم لفكرواصعايد على رأسه كأعا افرغت عليد الهموم افراغا وكان مقيال عند راعد فقال واحرناه فقالت واقلة حزناه فالكلوكنت حزباماهنا كالعبش وعى داود عليدالسلام فال الهي امرنني ان طهر قلى فعماذا اطهرقال باداود يا هموم والعسوم (قال الحافط) روى زردست وآ، درد آلود م عاسقانوا دواى رنجورى \* اللهم مرعلى قلبي وهمك ( اناجعلناماعلى الارض ) مراليوان والدات والمدن (زيدَلها) ولاهلهاقال في الناو يلات الجب عبدًا ي زينا الدنيا وشهواتها للخاق ملاءمد لطماعهم وحداناها يحل الملاء (لسلوهم) لنعاملهم معاملة من يحترجني بطهر (ابهم احسى علاً) في رك الدنيا ومحالفة هوى مسد طلالله ومرضأته وابهم أقيم علا في الاعراص، الله وما عنده من الناقيات الصالحات والدقبال على الدنيا وماهيها من الفانيات الفاسدات قال في الارساد اي استفهامية مر فوعة بالاشدا. واحسن خبرها وعملا تمين والحلة في محل المصب معلقة لفعل اللري لما فيه من معى العلم باعتبار عاقبته (قال الكاشبي) محققسان برانندك مااى فيماعلى الإرض بمعى م استومراد انبياناعلا ياحفطه قرآل كه زينت زمين أيشانندوجمي کویند ارایش زمین برحال الله است ازان روی که قیام عالم نوجود شریب ایسان بار سهٔ است ﴿ روی زمین نطلعت ایسان منوراست 🕝 چون آسمان رهره وحورشید ومشتری ( وایالجا علون) فیما سیأنی عند "ماهي عمرالدنيا (ماعليها صعيدا) ترابا (جرزا) لانبات فيه وسنة جرزلا مطرفيها ( قال الكاشو) صعيدا جرزا ها ون و بی کیاه یعی با حرای عارتها راحراب خواهیم ساحت دس دل بران منهبدو بریت ناپایدار وریقته مشو بد \* جهال ازرنك و بوسار داسيرت \* ولي نرديك ار بال بصيرت \* نهريك دلك شش را اعتبار بست \* نه يوى د أفرى مش رامسدا ريست - قال معض الكما رصعيدا جرزا لا حاصل له الاالمدامة والعرامة فالناسك السالكوالطالب الصادق والمحب المحق مربجرم على نعمه الدنيا وزينتها حرامها وحلالها وهي مازين للناس كإقال زين للناس حب السهوات الى قوله دلك تناع الحياه الدنيا لان مع حسالله لايسوغ حب الدياوشهواتها الحب الاحرة ودرجانها (حكى) اله كان لهرون الرشد ولدفي س ست عسرسنة ورهه في الدنيا واحتار العباء على القماء فريوما على الرسيد وحوله وزراؤ. فقالوالقد فصم هذا الولد اميرا لمؤمنين من الملوك بهذه الهيئة فدعاءهرون الرشيد وقالياني لقد فضحتي يحالك فإيجمه الولدتم الفت فرأى طيراعلي حائط فة ل ايها الطائر بحق خالفك الاجئت على يدى فقعد الطائر على يده ثم قال ارجع الى مكال ورجع ثم دعاه الى يد اميرالمؤمنين علم يات فقال لا ميه مل انت فصحتى بين الاولياء بحل الدنيا وقد عزمت على مفارقنا، ثم انه حرح من للده ولم بأحسد الاخاتما ومصحفا ودحل البصرة وكان يعمل يوم السبت في الطين ولا بأخد الادرهماودانقا للقوت قال ابوعامر الصرى استأجرته بوما فعمل علعشرة وكان يأحد كفا من الطين ويضعه على الحائط وركب الحيارة معضها على معض فقلت هذا فع لاالولياعامهم معانون تمطابته يوما وجدته مريضاف حربة ققال ( ياصاحي لاتعترر بتمعم\* عالعمر يفدوالنعيم برول + واذا جلت الى القور حنازة - فاعلمان بعدها مجول) ثم وصانى بالعمل والذك مين في جمة فسلت ياحمبي ولم لا اكمنك في الجديد فقال الحي احوح الى الجديد مُ الميت يا ابا عامر الثياب تبلي والاعمال تبني تم ادمع هذا المصحف والخاتم الى الرشيد وقول له يقول لك ولدك الغريب لاتدوم على غفلتك قال ابوعام وقضيت شانه ودفعت المصحف والخاتم الى الرشيد وحكيت ماجرى ويج وقال فهم استعلت قرة عيني وقطعة كندى قلت في الطين والحجارة قال استعلته في ذلك وله انصال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ماعر فتدقال ثمانت غساته قلت نعم فقبل يدى وجعاها على صدره ثمزار قره أم رأبتد في المنام على سر برعطيم في قبة عطيمة حسأ ته عي حاله فقال صرت الى رس راض اعطاني مالاعين رأت ولا اذن سمعت و لاخطر على قلب نشر وآلي على داته ونفسه الشريفة اي قال بالله الذي خلقي

لا يخرج عبد من الدنبا كحروجي الا أكرمد مشل كرامتي فكه دار فرصت كه عالم دميست ۴ دمي پيش دامايد ازعالم سند وهركس درود انجه كشت \* نساند بجرنام نيكو وزست \* دل اندرد لارام دنياً مبند + كه ننست باكس كه دل برمكند + اللهم اجعلنا من المنقط عين اليك ( ام حسنت ) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد انكار حسال امنه و أم مقطعة مقدرة جل التي هي الانتقال من حديث الى حديث لاللابطال و مهمزة الاستهمام عندالجهور وببل وحدها عندغيرهم اي بلاحسبت وظنات عمى ما كان يدخى ال يحتسب ولم حست ( قال الكاشني ) آورده اندكد چوں يهود قريش راسد سؤال درا موحند كه از حضرت رسالت صلى الله عليه وسلم پر سيدند بايكد بكر مكفند كه قصد جوانا ن بس عِستَعِد اروی که حوال آنداند حق سجانه و توالی آیت ورستاد که (ام حسبت)نه چنانست که میکویند آنامي بنداري تو (الاصحاب الكهف) الكهف الغارالواسع في الجمل عال لم يكن واسعا دغار (والرقيم) هو كأربهم العقالروم (روى) عن الصاحب إبعادانه كان يتردد في معنى الرقيم وتبارك والمناع ويدور على قائل العرب فسمع امر أه تسأل اي المتاع و يجيب انها الصعير بقوله حاء الرقيم واحد المناع وتبارك الجبل عاستفسر عها وعرف ان الرقيم هو الكلب وال المة ع هو ما يل بالماء فيمسم به والحبارك عمى صعد قال في القاموس الرقيم كأ مير قرية اصحاب الكهف اوجلهم اوكلهم اوالوادي أوالصحراء اولوح رصاصي او محرى نفش ورقم ديد نه هم واسماو هم ودينهم ويم هر بوا وحمل على باب الكهف فالرقيم عربي فعيل معيى مفعول قال الملبري كأن فيدالك رحلان مؤمان اسم احدهمايندروس والاخرروناس كتااسما،هم وقصتهم وانسابهم في لوحين مررصاص ووصعاهمافي تابوت مي نحاس تم حعلاه على فيم العارفي السيان وقال العلالله أن يطهر عليهم قوما مؤدنين قمل يوم القيامة وتعلم احمارهم (كانوا) في مقائهم على الحياة مدة طويلة من الدهر \* يعنى درخواب ما من سيصدون السال (من آمانا) من بين آياتناو دلائل قدرتنا (عجماً) اي آية دان عجب وضعاله موصع المضاف اووصفا لدلك بالمصدر مبالعة والمحيب ماحرح عن حدد اشكاله ونطاره وهو خبر لكانوا ومن آياتها حال مه والمعي ان قصتهم وانكامت خارقة للعادات ليست المجيمة بالنسبة الىسائر الاكات فانالله تعدالي آبات عجية قصتهم عندها كانزر الحقير ( قال الكاشني) يعي قصد ايشان سبت قد رت مادر آور يس ارض وسما ط هرست چندان عجیب وغر س نیست مراد ارکهف غار بست جیرم مام واقعدر کوه بنا خلوس از حوالی سَهر اهدوس كه داراالك دقيانوس بود آورده الدكه دقيانوس درزمان تسخير بمالك روم سهرافسوس رسيده وانجامد بحي راى تان كه معبود او بودند ساحته اهل شهر راتكليف برستش أيسان كردهر كه سخن اوشيد خلاص یادت و هر که تر د نمو د بقتل رسید شش جوان نورسیده خدا پرست ازبررکا راز کان شهر کوشه كروته بدعاونياز مسعول كشتند وازحق سبحانه وتعمالى در خواست نمودند كدايسانرا ازفشهٔ آن جماران اعن سازدالقصدمهمايسان بعرض دقيا روس رسيد وباحصار ايشان امر كر دطلب بسيار تمودايشان برطريق توحيدرسوخ ورزيده مطلقا فرمان اوسردند دقيانوس حكم كردكه حلل كددر برداستندازايشان انتزاع كردند وكفت سماجوانيد وخردسال وشمارا دوسهروزى مهلت دادم تادركارخود تأمل نماييدو سبنيدكه مصلحت شما در قمول قول منست یامه دس ازان شهر متوجه موضعی دیکر شد وجوانان رمتن اورا غنیت دانسته مایکدیکر در باب مهم خود مشاورت نمودند ور ای همه برفرار قرار یافت هر بک ارخانه پدرقدری مال مجهت زادو فقه رداسته روی مکوهی که نردیك سهر دود آوردند و درراه شایی بدیشان رسیده بدین ایشان درآمده درم افقت موافقت ربان فصّح كفت ازمن مترسيد كهم دوستان خدا يرادوست ميد ارم سمار دخوا رويد تامن شماراپاسبانی کنم اماچون نردیك كوه رسیدندسان كفت من دری كوه غاری میدام كهدان بناه می توان كروت بس اتعاق روى مغارنهادند حق سحانه وتعالى ازرفن ايسان مغار بدين وجدخبرميدهد (اداوى) ظرف العبا او معول الذكراي اذكر حين صارواتي والصم والحا (العتمة) بعني فته م اشراف الوم اكرههم دقانوس على الشرك عانوا وهرنوا (الى الكهف) هوحيرم في حلهم بنجلوس وأنحدوه ماوى والعددجع الفتي وهو الشاب القوى الحدث ويستعار للمملوك واركان شيخا كالغلام وعن المي صلى الله عليه وسلم لايقل احدكم عمدى وامتى ولكن ليقل فتاى وفتاتى وعرابي يوسف من قال اما فتي علان كان اقرارا منه بالرق ( فقالوا

ربنا آتا من لدك) من خزائل رحنك الخاصة المكنونة عن عبون اهل العادات في اعدا أية منعافية بآسا (رحمة) خاصة تستوجب المغفرة والرزق والامن م الاعداء (وهي لنام اهرنا) كلاالجاري متعلق الهي الخنلافهما في المعنى واصل التهيئة اطهار هيئة الشي وفي الصحاح هبأت السي اصلحته والاصلاح نقيض الافسادوهوجعل الشئ على الحالة المستقيمة الماعمة والافسادهوالاخراح عرحد الاعتدال والمعي اصلم ورتب واتم انام امن ناالدي هومها حرة الكهار والمنابرة على الطاعة (رشداً) اصابة للطريق الموصل الى المطلوب واهتداء اليد (قصر بناعلي دانهم) اي حابا عنع سماعها اي أعاهم على طريقة التمثيل المي على نشده الالامة الثقله المانعة عن وصول الاصوات الى الادان بضرب الحاب عليها وفقصيص الاذان بالدكرمع اشتراك سائر المشاعر لها والح عرالشعور عدالنوم لماامها المحتاجة الى الحب عادة ادهى الطريقة للتفط غالبالاسماعند الفراد البائم واعتراله عن الخلق والهاء في وضرينا كافي قوله عاستحسناله معدقوله اذبادي وان الصرب المذكور وماثرتب عليه من التقليب ذات اليمين ودات الشمال وغير ذلك ايتاء رحمة لدنية خافية عن الصار المتسكين بالاساب العادية الشجالة لدعواتهم (والكهف) طرف مكان لصرينا (سنين) ظرف زمان له (عددا) اي ذوات عددهم ثلاثمائة ونسم سئين كاسأتي ووصف السنين بذلك اماللتكشر وهوالا يسب باطهار كال القدرة اوللنقليل وهوالالبق عقام الكاركون القصة عما من بين سائر الآيات العجيمة مان مدة لشهم كعض يوم عنده تعالى (تُم العَدْنَاهم) اى ابقطناهم من الله النومة الثقيلة الشميهة بالموت وهيه دليل على الدانوم احوالموت فىاللوازم من المعت وتعطيل الحياة والالتحاق بالحادات (لنعلم) العلمهذا مجازع الاحتيار بطريق اطلاق اسم المسب على السب وليس من ضرورة الاحتار صدور العمل الحتربه قطعا ملقديكون لاظهار عجره عنه على سن التكاليف التحيرية كقوله تعالى مائت بها من المفرب وهوالمراد هما فالعسى بعثناهم لنعاملهم معاملة مس مخترهم (أى الحرين) أي الفريقين المحتلفين في مدة لشهم بالتقدير والنهو يض كاسياتي وروى عى اب عماس رضى الله عنهماان احد الحرين العتبة والآحر الملوك الدبي داولوا المدينة ملكا بعدملك ودلك لان اللام للعهد ولاعهد لغيرهم واى مبدراً خبرقوله (احصى) فعل ماض اىضمط (لماليوا) اىللهم في المصدرية (امداً) يقال ما المدكاي منهج عرك ال غايته فيطهرلهم عجرهم و سوصوا ذلك الى العلم الخمير وينهرفوا حالهم وماصع اللهبهم محفط ابدائهم واديانهم فيزدادوا يقينا بكمال قدرته وعلمو يستمصروا بهامر البعث ويكون دلك لطفا لمؤمني رمانهم وآية بيئة لكفارهم والامد عمني المدى كالغاية في قولهم ابتدآ الغاية على طريق التحوز بغاية السي عنه عالمراد بالمدى المدة كاان المراد بالعاية المسافة وهومفعول لأحصى والجار والحرور حال منه قدمت عليه لكونه مكرة فاحصى فعلماض هنا وهوالصح بع لاافعل تعضيل لان المقصود بالاختار اطهار عرالكل عن الاحصاء رأسا لااظهار افضل الحزبين وتمييره عن الادني مع تحقق اصل الاحصاء فيهما قال فالنأو يلات النحمية امحست اشارة الى النبي صلى الله عليه وسلم اى الك الحسيت ان احوال أصحاب الكهف والرقيم كانت من آياتها اي من آيات احسانها مع العبد عجما عان في امنك من هو أعجب حالا منهم وذلك انفيهم أصحاب الخلوات الذي كهمهم الدى أوون اليمست الخلوة ورقيهم قلودهم المرقومة رقم المحمة دهم محبى ومحوى وأاواح فلو دهم مرقومة بالعلوم اللدنية ، (قال الحافظ) خاطرت كى رقم فيض يذيردهيهات \* مكر ازنقش براكند ورق ساده كني \* وان كان أصحاب الكهف اووا الىالكهف خوفا مر لقاء دقيانوس وفرارا مانهم أوواالي كهف الخلوة شوفا الىلقائي وفراراالي (قال الحافط) شكركال حلاوت بس ازريا ضت يادت \* نخست درشكن تلك ازان مكان كيرد \* وال كال مر ادهم من قولهم ربناآتها الاكية النجاة من شر دقيها نوس والخروح من الغهار بالسلامة فراده ولاءالقوم النجاة من شرنفوسهم والخروج من طلمات غارالوحود للوصول الى انوارجالي وجلالي (قال الحافط) مددي كر مجراعي نكند آتش طور \* چارهٔ تیره شب وادی ایمن چکنم \* و نقوله فضر بندالاً یه بسیرالی سد آذان ظهاهر أصحاب الخلوة وآران باطنهم الملا يقرع مسا معهم كلام الحلق فتنفش ألواح قلو دهم به وكداك ينعرل جيع حواسهم عن نقش قاربهم ثم انهم بمحون النقوش السابقة عن القلوب علازمة استعمال كلذا اطلاسة وهي كلة لاالهالاالله حتى تصعواقاويهم نبى لااله عاسوى الله وبأبات الاالله تذور قلويهم بنورالله وتذفش ورااعلوم

اللدنية الى ان ينجلي مراك وتعلى اغلو يهم فذائه وحبع صفت لفنيهم الله عنهم ويبقهم به وهو سرفوله ع دن أهم اى احبناهم بنا لنعالى الحرويين أى حزب اصحاب الكهف وحرب اصحاب الحاوة احصى اى اخطأ واصوب لمابئوا في كهفهم ويت خنونهم امداغاية لبنهم (محرنسص على) اى تخبرك ونبين لك وقد مر استة اقدة في مطلع - ورة يوسف ( نبأهم ) اى خبراصى إلى الكهف والرقيم ( بالحق صفة لصدر محذوف اى نقص قصا ملتسا بالتي والصدق وفيه اشارة اليان القصاص كنيرا يقصون بالباطى ويزيدون وبنقصون ولغيرون القصة كل واحد بعسل برأيه موافقا لطعدوه واه وما قص بالحق الالله تعالى (انهم فتية) سبار (آمنوابر بهم) قال في التكلمة سب ايم انجم ان حواريا من حوريي عبسي عليه السلام اراد أن يدخل مدينتهم فقيل إد ان علم بابهاصة لايدحلها احد الأسجدله فامتنع من دخولها واتى حساماكان قريبا مز تلك المدينة فأجرنهم ميد فكار بعمل فيدفعلن به فئية من اهل المديدة فيعدل يخبرهم خبر السماء وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه مُ هرب الحواري بسب ابن الملك اراد دخول الحام بام أَذْ فنها الحواري فالتيمره فلادخل مع المرأَة مانافي الجام وطلبد المرك لم قيل له اله فتر ابنت فهرب ثم قال الماك م كان يصحب فسعرا الفتيدة فهر بوا الى المكن ف يقول الفقير الطاهر أن أيد فهم كان بالانهام المذكوتي والانجذاب اللاهوى من غير دايل بد أهم على ذلك كايسراليه كلام المأويلات وسأتى واختلف فيهم متى كانوافروى بعض الماس انهم كانوا قبل عيسى برمريم والعبسي اخببرقومه خبرهم والربعثهم منومهم كانبعدرفع عبيي فيالفرة بيندو سينهجد عليهمااللم وروى بعضهم المرهم كال معدعيسي والهم كالواعلى دين عيسي قال الطيري وعليدا كتراليل (وزدناهم) و يه وروديم ابتارا (هدى) بال ثبت اهم على الدين أحق واظهر ناهم مكمونات محاسنه وفي التأويلات الجمدية سماهم باسم الفتوة لانهم آمنوا بالمحقيق لابالمقليد وطلبوا الهراية من الله الى الله بالله واكنهم طلموا الهداية في الدابة بحسب نظرهم وقدرهم في مناللة تعالى على قضية من تقرب الى سبرا بقر بت البه ذرا عازاد في هداهم وضلا منه وكرما كاقال وزنادهم هدى اى زدما على متناهم في الهداية فافهم كانو ايتنون ان يهديهم الله الى الأيمان بالله و بملجاءبه الانبياء وبالبعث والسنوروايمانا باغيب فرادالله على متمناهم في الهداية حين بعثهم م رقدتهم بعد ثلاتمانة وتسع سنين وماتعبرت حوانهم ومابليت ثيابهم فصارا لإعسان ابقانا والغيب عينا وعيانا (ميوه باشد آحرازهارنو \* كمه باشد آخر امفارتو (وربطنا على فلوبهم) اى قوينساهم حتى اقتحموا سضايق الصبرعلي هجرالاهل والاوطان والمعيم والاخوان واجترأوا على الصدع بالحق منغير خوف وحذار والرد على دفيانوس الجاروفي الحسيت افضل ألجهاد كلة حق عند سلطان جارود إلى المجاهد مردد مين رجاء وخوف واماصاحب السلطان فنعرض التلف فصر الخوف اغلب قال في الاساس ربطت الدابة شددتها برباط والمردط الخيل ومن المجاز ر نظاللة على قله اى صبره ولم كان الخوف والقلق يزعج القلوب عن مقارها كإقال الله تعالى و بلعت القلوب الخناجر قبل في مقابلته ر بط قلبه اذا تمكن وتبت وهوتمتيل شبه تثبيت القلوب الصربتد الدوا بالرباط (اذقاءوا) منصوب بربطنا والمراد بقيامهم انتصابهم لاظهار شعارالدين وقبل المراد قيامهم مين بدى دق نوس الجار موغير مبالاة به حين عاتيهم على ترك عبادة الاصنام فعيننذ يكون ماسأتي من قوله أه لي هو لاء منقطعا عاقبله صداد اعنهم بعد خروجهم من عند، وفي التأو يلات النجدية ور بطه على قلوبهم اذقاءوا يعني لللايلنفتوا الى الدنبا وزخارفها وينقطعوا الى الله بالكلية ولذلك مااختاروا بعد المعت الحياة في الدنيا ورغوا في ان يرجعوا الى جواراخي تعلى ( فقالوا رينا رب السموات والارض ) رب العلم ومالكه وخافه والصنم جزؤ م العلم فهو مخلوق لا يصلح العداد ( آن ندعو) لر نعبد ابدا و بالفارسية نخواهم يرسبد (مزدونه الها) معبودا آخر لااستقلال ولااشتراكا والعدول عن ان قال ربالتنصيص على رد الخيلفين حيث كانو يسمون اصنا ، هم آلهة ( لقد قلنا اذا ) آن هنكام كد ديكرى را رسنيم (مقط) قولاذات عطاى تجاوزع الحدفهو نعت لمصدر محدوف مقدرالمضاف اوقولا هوعين السطط على الهوصف بالصدرمبالغة قال في القاموس شط في سلعته شط طابحركة حاوز القدر والحدوة اعدعن الحق التهي وحيث كأنت العبادة منتازمة القول لماانها لاتعرى عن الاعتراف بالوهية المعبود والتضرع البه قبل اقد قلما واذاجوا وجزآء اي لود عوه من دونه الها والله لقد قلناقولا غارجاعن حد العقول مفرطا في الظلم (هؤلاء)

متدأ وفي التعمير ماسم الاعارة نحقيرلهم (قومنا) عطف بال له يعياي كروه كه كسال مااند در سنت يعني جعى ازاهل أفسوس وقال في التأويلات المجمية اعا قالوا قومنا اي كنام جلتهم و بالصلالة في زمر تهم ماىعمالله علينابالهداية والمعرفةوفرق سناويدهم بالرعاية والعناية وحلصام عادة الهوى والدنياوشهواتها (الحدوا مررونة آلهة) خبره وهو احدار في معى الانكار اىعدوا الاصنام وجداوها آلهة حهلا منهم فال الوحيان اتحدواهنا يحتمل ال يكول بمعنى عملوا لانها اصنامهم نحتوها وال يكرل بعمى صيروا (وفي المنوي) بيش جوب و بيش سينك نفشي كند \* كديساكولان كدسرهامي دهند \* ديوالحاح غوايت ميكند \* شيخ الحاح هدايت ميكند (الولايأتون) هلايأتون وبالفارسية چراعي آرند كه كافران (عليهم) عيى الوهيتهم (سلطانبين) بحمد طاهرة الدلالة على مدعاهم وهني يعدون الهة لم يتسكوافي صحة عدادتها سرهان سماوي مرجهة الوجي والسمع ولالهم فيهاعلم صروري ولادليل عقلي وقيه دليل على انمالادا يرعليه من الدمانات مر دود والآية اسكار وتعير وتبكي لان الانيان بالسلطان على عدادة الاوثان محال (فن اطلم) مس كست سمَّكَارِير (من افترى على الله كدياً) منسه الشريك اله تعالى عن دلك علواكبرا والمعي الهاطلم من كل طالم وعذابه اعظم من كل عدات لأن الطلم موحب للعدات فيكون الاعظم للاطلم (واداعم الموهم) الاعترال بالفارسية جداشدن اي وارقتموهم في الاعتقاد واردتم لاعترال الحسماني وهو خطاب بعضهم العض حين صميت عزيتهم على الفرار مديهم (قال ابكاشي) قبل ارين كدشت كدد قيا بوس بعدار معارصة ابشان مهات داد وابشان فراركردند بمليحاكه مهترايشان بود در اساء طربق بايشان كفت واذاعتر لتموهم وچون يكسوشديد اراهل شرك ودوري حسنيد ارايشان (ومايعبدون الاالله) عطف على الصميرالمنصوب ومامصدرية اوموصولة اى اداعتر لتموهم ومعوديهم الاالله اى وعبادتهم الاعبادة الله وعلى التقديرين فالاستناء متصل على تقدير كودهم مشركين كأهل مكة ومنقطع على تقدير تمعصهم في عدادة الاوثان (مانووا) المَعِيُّوا (الى الكهف) قال الفراء هوحوات اذكاتقول اذه الله على حواله اى اداعة لتموهم اعترالا اعتقاديا فاعتراوهم اعترالا حسمايا اواداردتم اعترالهم فافعلوا دلك بالالتجاء الىالكهف وويه اشارة الىان الاعتزال الاعتقادي بوجب الاعتزال الجسماني ومنثم قال في مجمع الفناوي سئل الرستعفى عن المناكحة مين اهل السندنة و مين اهل الاعترال فقال لا يجور (ينسراكم) يسطلكم و يوسع عليكم (رمكم) مالك امركم (مررجته) من تفضله والعامه في الدارين (ويهي الكم) يسهل لكم (مرامركم) الدي انتم المدده من الفرار بالدين (مرفقاً) ما ترفقون وتدفعون به وجزمهم بذلك الحلوص بقينهم عن سوب الشك وقوه ونوقهم وفي الحديث ادعوا الله وائم موقنون بالاحامة وفي الآية اشارة الى الاائت الصادق والطالب المحق من اعترال عن قومه وترك اهل صحمة وقطع عن احوان سوية واعقدان لايعد الاالله يعرض عاسوي الله مستعياً بالله متوكلاً على الله عارا الى ألله من عبرالله (قال الحندي) وصل مبسر يسود جزيقطع \* قطع نخست ازهمه سريد نست \* ثم يأوى الى كهف الخلوة (قال الجامى) زامناى دهر وقت كسى خوش نيشود \* خوس وقت آسك، معتكف كم عزلتست \* متسكا ديل اراده شيخ كامل مكمل واصل ووصل ليربه و بزید فی هدایته و بر بط علی قلمه بهور الولایة وقوهٔ الرعاه کاکار حال اصحاب الکهف (وفی الشنوی) کرچه شیری چوں دوی روی دایل \* خویش میی درصللی ودلیل \* هین مرالا که بارهای سیم + ناسی عون الشكرهاي شيخ \* ولكنهم كا وا محدو بين مهالله مر بو بين بر مهم وذلك من الوادر ولاحكم للنادر واليه يشبرقوله عليه السلام اللله ادبى ماحس أديى وهدا م قدرة الله الدي دى حاعة الى الايمان ملا واسطة رسول اونبي و يحذبهم محذبات العناية الى مقامات القربومحل الاولياء ملاسيح مرسدوه ادمرب ومن سنة الله ان بهدى عداده بالانبياء والرسل و محلاقهم ونيابتهم بالعلاء الراسخين والمنايع المقتدين في قوله عاتُووا الى الكهف اشارة الى الالحاء بالحلوة والتمسك بالمشايخ المسلكين يعى الهده الط يقة بنسراكم رسكم مررجنه اي بخصصكم رجمه الحاصة المضافة الى عسم وهوان بحديهم محديات العنابة ويدحلهم في عالم الصفات التخلقوا باخلافه ويتصفوا دصفاله كقوله تما لى يدخل مريشاء في رجه وله رحة عامة مشتركة .ين المؤمن والكاهر والجن والانس والحيوان ويهيئ الكم من امر كممر فقا اي ينسر الكم طريق الوصول والوصال

كا والتأويلات البجمية (ورى الشمس) يامجد اويام يصلح الخطاب ويتأتى مندالؤية وليس المرادبه الاخمار سوقوع الرؤية تحقيقا بالانباء بكون الكهف يحيث اورأيته ترى الشمس (قال الكاشي) اورده الدكه جوانان اتفاق ،وده مكوه درآمدندوشمان ابشانرانه اردراورد وچون دروقرار كرفئند حق سبحانه وتعالى خواب رايشان كاشت هما بجا بخفت دقياوس مدازدوسه روزي بافسوس ازآمده احوال جوابان يرسميد وجوں از مرار ایشاں خبریافت آبا ایشارا را حضار ایساں تکلیف عود کفتند ای ملك ملغی اموال ما رده بدن كوه فخص شدند دقيا نوس ما جعي ازعق ايشان برفت وايشا زادرون غارتكيه كرده يافت نداشت که بدارند کفت در غارراست کرآر پدتاهم انجاعیرندس درغار را استوار کردندودومؤمن ازمقر بان دقيانوس اسامي واحوال جوانا را راوحي ارسينك نقش كردودر ديوارغار وضع كردند ماميدا نكه شادكسي روزي آمجار سدوازا حوال ايشان خبردار كردد \* يقول المقيرفيكون مادكر في الآبة من تراور الشمس وقرضها طالعة وعاربة قبل انسددقيانوس باللهف اذلات عور دخول شعاع الشمس من المال المسدود حتى محتاج الى التراور والقرض كالابخي (اداطلعت تراور) ائ تتراور وتنمى وتمبل محدف احدى التامين مر الزور يفتح الواووهواليل (عركهفهم) الذي اووااليه فالاضافة لأدنى ملادمة (ذات اليمين) ايجهة دات عين الكهف عندتوحه الداخل الى قعره اى جانبه الدى يلى المغرب فلا يقع عليهم شعاعها فيؤذيهم لان الكهف كان حنوب اي كانت ساحته داخلة في حاس الجوب اوزورها الله عنهم وصرفها على منهاح خرق العادة كرامة الهم وحقيقتها الجهدة دات اسم اليين اى الجهة السماة باسم اليين (واداغريت) تراها عدغرو دها (تقرصهم) القرض القطعوم المقراض ال تقطعهم ولاتقربهم (ذات السمال) اى حهة ذات شمال الكهف اى حانبه الدى يلى المسرق وفي القاموس تقرصهم ذات السمال أى تخلفهم شمالا وتجارزهم وتقطعهم وتتركهم على شم لها (وهم في فيوه منه) الهجوة العرجه وماانسع من الارض وساحة الدار وهي جلة حالية مسية الكون دالنامر ابديعا اى تراها تميل عنهم عينا وشمالا ولاتحوم حولهم فى نهارهم كله معادهم فى متسمع من الارض اى فى وسط معرض لاصابته الولاال صرفتها عنهم بدالتقدير (ذلك) اى ماصع الله بهم من تراور السمس وقرضها حالتي الطلوع والغروب مع كونهم وموقع شعاعها (مرآيات الله) العجيبة الدالة على كالعله وقدرته وحقية النوحيد وكرامة اهله عنده (من) هركه (يهدالله) الى الحق بالنوفيدق له (فهوالمهندي) الذي اصاب الفلاح واهتدى الىالسعادة كاهافل يقدر على اضلاله احد والمراد اماالثناء عليهم بانهم المهندون اوالنبيه على ال امثال هذه الآية تثيرة والم المنفع بها من وقد الله الاستبصاريها (ومريضل) اي يخلق فيد الضلالة لصرف اختياره اليها (على تجدله) ابدأ وأن بالغت في التدع والاستفصاء (وليا) ناصرا (مرشدا) بهديه الى الملاح لاستحالة وجودِه في نفسه لاانك لأبجده مع وجوده اوامكانه (وتحسبهم) تطنهم والخطاب فيه كافى رى (ابقاطا) منده بن جع يقط نفتح القاف وكسرها وهوالقطان ومدار الحسبان انفتاح عبونهم على هيئة الماظر (وهم رقود) نيام جعراقد مثل مكيا وجثيا في سورة مريم جع بالـُوجاب والاصل مكوى وجثوى على وزن رقود \* دركشف الاسرار آورده كه اي حال عودار كارجوا عردان طريقتست چون طواهرايشان مكرى ميى كه جلوه كرنددر مبدان اعمال وچون سرائر ايسان دريابي ميني كه ازهمه فارغنددر بوستان لطف ذوالجلال ساطن مست و نطاهرهسبار بمعني بيكارو بصورت دركارظاهر باين وآن درساخته باطن ازجاة وا رداخته (وتقلهم افرقدتهم بايدى الملائكة (ذات اليمين) نصب على الطرفية اىجهة تلى ايمانهم (وذات السمال) اىجهة الى شعر اللهم كيلاتاً كل الارض مايليها من ابدائهم على طول الزمان قال ابوهر يرة رضى الله عنه كانت لهم تقلبتان في السينة وقال ابن عماس رضي الله عنهما تقلة واحدة من جانب اليجانب لثلاثاً كل الارض لحومهم وذلك في يوم عاشوراء وتعجب منه الامام وقال ان الله قادرعلى حفظهم مى غبر تقليب واجاب عنه سعدى المفتى بقوله لاريب في قدرة الله تعالى ولكن جول لكل شئ سببا في اغلب الاحوال انتهى \* قال بعض الكمار الميل الى اليمين عندالنبي حين التلفظ مكلمة الشهادة والى البسار عند الاثبات مأخوذ من هذه الآبة السّر يفة قال في النَّه و يلات النجمية فيه اشارة لطيفة وهي ان المربد الذي ير بيدا لله ، لا واسطة المشايخ بحتاج الى ان يكون كالميت مين يدى الغسال مسلما نفسه بالكلية اليه مدة ثلاثمائة سنة وتسسع سنةين حتى يبلغ

مبلغ الرجال والمريد الذي يريده الله بواسطة المسايح لعله يبلغ ملغ الرحال السالعين مخلوة اربعين يوما اوخلوتين اوحلوات معدودة ودالك ان هؤلاء حلفاء الله بواسطة المشايخ وصورة لطفه كماال الاشجار في الجال تربى بلا واسطة فلا تمركا تمر الاشحار في البسانين بواسطة الدهـاقين وتربيتهم \* زمن اى دوستاين بن پند بيذير \* بر ومتراك صاحب دولتي كير \* كه قطره تاصدفرادر نيابد \* نكردد كو هرو روشي نتابد (وكلبهم)هوكلدراع قدنيعهم على دينهم واسمه قطمير (بأسط ذراعية) حكاية عال ماضية ولدلك اعمل اسم الفاعل وعند الكسائي وهشام وأبي جعفر مى البصريين بجوزا عاله مطلقا والدراع مى المرفق الى رأس الاصُّمع الوسطى (بالوصيد) اي بمو ضع الـ اب مرالكهف قال في القاموس الوصيد الفناء والعتبذانتهمي \* قال السدى الكهف لابكون له عتمة ولاياب واغاأراد أن الكلب منه موضع العتمة من البت روى انه يدخل الجنة مع المؤمنين على ماقال مقاتل عشرة من الحيوامات تدحل الجنة ناقة صاّلح وعجل ابراهيم وكبش اسماعيل ويقرة موسى وحوت يونس وحسار عزرو تملة سليمان وهدهد بلقيس وكلب أصحاب الكهف وناقة محد صلى الله عليه وسلم فكله م يصيرون على صورة كس ويد خلون الجندة ذكره في مشكاة الانوار (قال الشيخ سعدي) سك اصحاب كهف روزي چند \* پي نيكان كروت ومردم شد \* يعني بامر دمان دا حل جنت شد در صورت كش \* ودرتفسير امام تعلى مدكور ستكه هركه درشا زوز برحصرت نوح عليه السلام درود فرسته اذكردم صروى بوى رسد وهركه اي كلات وكاسهم باسط ذراعيه بالوصد نوشته باخوددار دارسك متضرر نكردد \* قال في حياة الحيوان اكثرا هل التفسر على ان كلب أهل الكهف كان من جنس الكلاب وروى عن اين جريحانه قال كان أسدا ويسمى الاسدكا الآن النبي عليه السدلام دعاعلى عتبة من أبي الهدان يسلط الله عليه كلبامن كلايه فأكله الاسمد والكلب نوعان أهلى وساوق فسمة الى سلوق وهي مدينة باليم ينسب اليها الكلاب السلوقية فأنه يحكون فيهما كلاب طوال يصيدون فهماومن فلاغانان مخشري السوقية والكلاب السلوقية سوآءيعني انالسوقيمة لما فيهم مسوءالحلق وردآءة المعاملة والكلاب السلوقية منسا ويتان وكلا النوعين في الطبع سـوآء وفي طبعــ الاحثلام وتحيض الله قال ال عــاس رضي الله عنه كلما مين خير من صاحب حوان \* وكال الحارث بن صعصعة لدما ملايفارقهم وكان شديد الحمة الهم فخرح في دص منتز ها له ومعه ندماؤه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فأكلا وشربائم اضطععافوثب الكلب عليهمافة لهمافلاجع الحارث الى مزله فوجد هما قتيلين عرف الامر فانشد يقول

> ومازال يرعى ذمتى و يحوطنى \* ويحفط عرسى والخليل بخون فيا عجماللخل تحليل حرمتى \* وياعجما للكلب كيف يصون

وفى على المتروويني التحاوقات ان شخصا قال شخصا بأصعهان وألقاء في مروالم قاول كلب يرى ذلك وكان بأتى كل يوم الهرأس المتروويني التراب عنها ويشير واذارأى القاال المحمد على فلما الكرر منه ذلك حفر والموضع ووجدوا القتيل ثم أخذوا الرجل فأ قرفقتل به ( فال المولى الجامى في دم ابنا الزمان ) درلياس دوستى سازند كارشمى القتيل ثم أخذوا الرجل فأ قرفقتل به ( فال المولى الجامى في دم ابنا الشكل افسان فعل شمان فعل سماع هم ذئات في بيان واجبت الركيايشان اجتمال المصرى رجمه الله قال في الكلب عشر حصال ينفى هم ذئات في بيان والمان في ذئاب به وعن الحسن المصرى رجمه الله قال في الكلب عشر حصال ينفى لكل مؤمن التكون فيه الاولى الميكون حائما فائه من دأت الصالحين والثانية المايكون له ممكان معروف وذلك من صفات المتراهدي والحامسة الهلا يترك من علامات المتوال العمن والمان المتوالدين الصادة بن والمان من علامات المتواسعين والساسة المان وذلك من صفات المتراه وحلى ما الارض بأدنى الاماكي وذلك من علامات المتواصعين والساسة وطرح له كسرة أجاب ولم يحقد على ما مضى وذلك من علامات الراضين والشامة أذا حضر الاكل جلس بعيد المناق وهذه من خصال المساحك بن والعاشم وذلك من علامات الخاصين والناسعة اذا حضر الاكل جلس بعيد المناق ووض الرياحين الامام السافعي رجم الله (اواطلعت عليهم) اى اوعانتهم و ساهدتهم و اصل الاطلاع كذا في روض الرياحين المام السافعي رجم الله (اواطلعت عليهم) اى اوعانتهم و ساهدتهم و اصل الاطلاع الاشراف على المعادية من اوليت منهم) اى هردت (فرارا) نصب على المصدية من معنى الاشراف على المصدية من معنى المدينة معنى المدينة من معنى المدينة من المدينة من معنى المدينة معنى المدينة معنى المدينة معنى المدينة معنى المدينة من معنى المدينة معنى المدينة من المدينة والمدينة معنى المدينة معنى المدينة من المدينة معنى المدينة معنى المدينة من المدينة من المدينة معنى المدينة من المدينة من المدينة والمدينة من المدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة

مافيله اذالتولية والفرارمن وادواحداي وليت تولية اوفررت فرارا (وللت) وهرايينه مركر ده شوى (منهم رعا خوفاعلا أاصدر ويرعبه وهوامامفعول ثان اوتمييز وذلك لما ألبهم الله من الهبية والهيئة كانت أعينهم مفتحة كالمستيقط الذي يريدان يحكم (قال الكاشق) من ادآست كه كسي راط اقت ديدن ابشان نيست عيهت الكه حشمهاى ايشان كشادة است ومويهاى سروما خنه ادراز سده وايشان درمكان مطاوموحش الد وعن معاوية رضى الله عنه اله غراال وم فربا اكهف فقال لوكشف لناعن هؤلا وفنظر ناالبهم فقال له ابن عباس رضى الله عنهماليس الكذاك وقدمنع اللهم هو خيرمنك قة ال اواطلعت عليهم اوليت منهم فرارافق ال معاوية لااتهي حتى اعلم علهم فعثنا سا وقال الهم اذهموافا دطروا ففعلوا فلساد خاواا الكهف جاءت رمح فأحرقتهم وقيل فأخرجتهم مال قيل من اين يفه نسم المنع من الآية قلاسا من حيث دلالنها على إنها ما ألسهم الله تعالى مز الهيية لايستطيع أحدان ينطر اليهم دعرالاستقصاء وهداالدي طا معاوية ولم يستع لانهظر ان هذاالمعنى وهوامتنساع الاطلاع عليهم مختص فلك الزمان الذى قسل بعثهم والاعتسار عليهم وبناء السجد فوفهم واما ارعداس رضي الله عنهما فقدعها الذاكعام فيجع الازمان كذافي حواشي معدى المفتي بقول الفقير لاشك ال عبارة الخطاب في الواطلعت ومايل به لخضرة الرسالة واشارته لكل من يصلح له من امته فما وية داخل تحت اشارة هذا الخطاب فيكون النفتيش عنهسم اذاصائعالاطائل تحته وذلك لأن مطالعة ماخرج عن حد اشكالهم الامدوراليجيبة الخارقة لائتسرلكل نظر الاثرى اله عليه السلام مع غلبة الملكية عليه لدارأي جبرآ أيل على صدورته العيدة وقدسد بأخنحت ماين المتمرق والمغرب خرمغش ياعليه معان في النطر اليهم ابتذالاله مبالسة الى مرابس من أهله وقد جرت عامة الله تعلى على سترالع الى في الدنيما والصور في البرزخ الذى هـ و مقدمة عالم الآخرة فكم الايشاهدار وحوهوفى البرزخ لكون حس الرآئي حجاباما نعاكذلك الجسد الطاهر الطب المقدس لكونه متصلاعقام الروح ولذ الاتأكاه الارض فافهم (حكى) ان صوفيار أى وليامن اولياء الله تعالى راكالاسدويده حية بدل السوط فلااشاهده هاك من هيدة المقام (مصرع) خام راطاقت بروانة يرسو حته نيست ( وكدلك ) ( قال المكاشفي ) چون دقيانوس درغار برايسَـان استوار كر د مياز كشت وبدار الملك بازامدند كه زماى راباداجل بناى حياتش درهم فكند وانهمه ملك ومال وجلال مثلا شي كثت دى جند بشمر دو ناچير شد \* زمانه مخنديد كونير شد \* وسد ازوچند مالك ديكر بران مالك نظر كرد تانوبت ملك صالح تندروس وكويند تند روسي رسيد واومردي مؤمن وخداي رس بودوا كثرأهل زمان اورا رحسر جسد شبهه اعتادو منكران شدئد هرجند ملك ايشائر ابنددا دسود نكرد حق سبحانه وتعالى خواست که دلیل برحشر جسد برایشان نمساید اصحاب کهفراازخو اب بدار کردچنانچه کفت و کذلك اى كما أغناهم تلك الانامة الطويلة وحفظنا اجسادهم وثيا بهم مراللي والتحلل آية دالة على كال قدرتنا (بعتناهم) اى ايقطناهم من النوم (ليتاء لوايدهم) اى ليسأل بعضهم بعضا فيترب عليه ما فصل من الحكم الىالغة (قال) استئناف لبيان تسأؤلهم (قائل منهم) هوريَّسهم مكشلينا وفي بحرالعلوم مكسلينا (كم) چندوقت (للهم) في منامكم لعله قال لمارأى م مخالفة حالهم لما هو المعناد في الجلة (قالوا) اى بعضهم (النابوما اوبعض بوم) قبل أعافالوه لما أنهم دخلوا الكهف غدوة وكال الماههم آخر النهار ففالوالبثنا يوما فلمارأوا ان التمس لم تغرب بعد قالوا او معض يوم وكان ذلك بنداء على الظر العدالب فلم ينسبواالي الكذب (وقال الكاشي) ايشان بامداد بغدار برآمده بودند چون در مكريستند آفتاب بوقت حاشت رسيده ديدند قالوا لثنا كفتند درنك كرديم اينجايوما روزى اكردى روزدر خواب شده باسم اوسعض تيوم ياباره ازروزاكر درين روزخهته باسيم \* يقول الفقيرهذا اولى ما قبله لان قوله عانتوا احدكم ورقكم يدل على بقاء مايسع فيه الذهاب والاياب من النهدار بخلاف مالوكان الوقت قبيل العروب اذبيعت المد كورفية لعدم امكان العدوعادة لمكان المسافة بين الكهف والمدينة (قالوا) اى بعض آخر منهم بماسنح لهم من الادلة اوبالهام من الله ( وقال الكاشني ) يس چون ناخنان خودرا با ليده ومويها ىسررادِراز باعتند كفنند بعضى ازايشان بعضى ديكررا (ربكم اعلم بمساللتم) اى أنتم لاتعلون مدة لبثكم لانها متطاولة ومقدارها مبهم وأعسا يعلها الله تعسالي و مينحقق انتحرب الى الحربين المعهودي في اسبق (قابعت والحدكم) عليف (بورقكم هذه الى الدينة)

قالوه اعراصاعن التعسمق والبحث لانه ملتس لاسيللهم الى علم واقسالا على ما بممهم بحسب الحسال كإيني عنه العاء والورق العضة مضروبة اوعير مضروبة ووصفها باسم الاشارة يشعر بال القائل ناولها يعض اصحابه لشترى ماقوت بومهم ذلك وحلهم لها دليل على الالتزودأي أحذ الزادلا خافي التوكل على الله الهودول الصالحين ودأب المقطعين الى الله دون المتكلين على الانفاقات، والنوكل إ كون بعد مباشرة الاسساب ( وفي المنه وي ) كرتوكل ميكي دركار كن ﴿ كَشْتَ كُنَّ بِسَ تَكْيَهُ مُرْحَسَارِكُن \* رَمْزُ الكالس حبب الله شهو \* ارتوكل درست كاهل مشو \* وكونهم متوكلين علم من قولهم ينشر الكم ربكم من رجته ويهي الكير من احركم مرفقا والمديدة طرسوس وكان اسمها في الحاهلية أفسوس قال في القاموس طرسوس كُلزون الدمخصكان للأرمى تم اعيد الى الاسلام في عصرنا (البنطرأيما) أي أهلها على حذف المضاف كقوله واسأل القرينة (اركى طعاما) احل واطيب واكثروارخص طعاما (فليأتكم) پس سارديشما (برزق) تقوت وهو ما يقوم به بدن الانسان (منه) اى من ذلك الازى طعما (قال الكأشفي )درزمان ايسان دران شهر كسان بودند كهايمان خودمخي مي داشتند غرض آن بودكه ديجة ايشان پيدا كند (وليتلطف) وليتكلف اللطف في المداه كيلا بغين اوفي الاستخداء لئــلا بعرف دعن المتقدمين حست القرء آن بالحروف فوجدت النصف عند قوله في سورة الكهف وليتلطف اللام الثاني في النصف الاول والطاء والفاء في النصف الناني كافي السنان (ولايشمرن مم احداً) من أهل المدينة فانه يستدعى شيوع احداركم اى لايفعلى مايؤدى الى الشعور ينا مى غير قصدفسمى دلك اشعارامنه عهم لانه سبب ديه عالنهى على الاول تاسيس وعلى الثانى تأكيد للامر باللطف (انهم)اى ليبلغ والنلطف وعدم الاشعار لايم (اليطهروا عليكم)اى يطلعوا عليكم ويطفروانكم والصمير للأهل المقدر في ابرا رحوكم) بقناوكم الرحم وهو الرمي بالحجارة ال ثبتم على ما أنتم عليه وهو أحث القلة وكان من عادتهم (اويعيدوكم في ملتهم) أي يصيروكم الى ملة الكفراو يدخلوكم فيهاكرها من الدود بمعنى الصيرورة كقوله تعالى اولتدودن في ملتنا وقيل كانوا اولاً على دينهم فا منوا يقول الفقير هذا هوالصواب أقوله تعالى انهم فتية آمنوا بربهم وذلك لانه أولم يكن أعامهم حادنا لقيل امهم فية مؤمنون وايثار كلة في على كلة الى للدلالة على الاستقرار الذي هوأشدشي عندهم كراهة (وال تعليواادا) الى ان دخلتم فيها ولو بالكره والالجاء لى تفوزوا بخير(أَبدا)لافي الدنيا ولافي الآخرة لأنكم وان اكرهثم ربما استدرجكم الشيطان مذلك الى الاجامة حقيقة والاستمرار عليها وفي التأويلات النجمية العجب كل العجب انهم لما كانوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين في مقام عندية الحق خارجين عن عنديتهم مااحتاجوا الى طعام الدنيا وقد استغنوا عن الغدآء الجسماني بما مالوا من الغذآء الروحاني كاكان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الايام ويقول اميت عند ربي يطعمني ويسقى فلمارحموا مرعندية الحق الى عندية عوسهم قالوا فابعثوا الح في طامهم اركى طعام اشارة الى ان ارباب الوصول وأصحاب المشاهدة لماشا هدوا ذلك الجال والمهاء وذاقوا طعم الوصال وجدوا حلاوة الانس وملاطفات الحسب فاذا رحموا الى عالم الفوس تطالمهم الارواح والقلوب بأعديتهم الروحانية فيتَّ لماون بمشاهدة كل حيل لان تل حال من جال الله وكل مهاء من مهاء الله ويتو صلون للطافة الاطعمة الى تلك الملاطفات كاقالوافليأتكم رزق منه وليتلطف اى فى الطعام ولايشعرن، كم أحدا وفيه اشارة الى الاحترازع شعور أهل الغفلة مأحوال ارباب لمحمة فالهم في انتهاية احوالا كانتها كفر عند أهل المداية كاقال أنو عثمان المعربي قدس سمره ارواق العاروين باللطف وارفاق الريدين بالعنف انهم ان يطهر واعليكم يعي اهل الدفلة يرجوكم بالملامة فيما بشاهدون منكم ياأهل المعرفة من وسعة الولاية وقوتها واستحقاق التصرف فى الكونين وانددام تصرفهم افيكم فالهم عدر لعن يصيرة يشاهدون مهااحوا الكم في قصر نطرهم يطعنون وكم \* عشق درهردل كه سازد مهر دردت خامهٔ \* اول ازستك مـلامت افكند منيا داو \* ويريدون ان يعيدوكم في ملتهم وهيء ادة اصنام الهوى وطواغيت شهوات الدنياوز ينتها فان رحعتم اليهافل تعلموا اذا أبدا - يقول الفقير اعلم انه لا يخلو الاعصار من مثل دقيانوس الجارصورة ومعنى في اراد السلامة في منه ودينه وعله واعتقاده وعرضه فليجدها فى الوحدة والاعتر العي الباس والابواء الى كهف البت والذهول عراحوال الناس صعيرهم وكبرهم رفيعهم ووضيعهم كالنائم فانه مملوب الحس لايدري ماالدنيا وما فيها

لغموض العيذين لايفرق بين سواد وبياض وان ادعى أحد أمه بحر لا يتغير فذلك غرور محض لانعدم التغير لايحصل الاللمنتهي فني الاختلاط ضرر كثيروهو كالرضاع يغيرالطباع وغايته موافقة أهل الهوى طوعا اوكرها نود الله من ذلك ونسأ له الحفظ من الوقوع في الهالك ورجو منه العلاح الابدى والخلاص السر مدى (وكدلك) (قال الكاشني) عليخاكديدقا كامل موصوف بودوصيتها قبول نمود،روى بشهر نهادوبدر وازه رسيد اوضاع اومنغبرديده وجون بتهردر آمدبازار ومحلات واشكال والوان مردم برتمطي ديكريائت حيرت روى غليه كردآخر الامربدكان خباز آمددرى ازائعه همراه داشت بوى داد تانان بستند خباززرى ديد منفش ننام دقية وسخيال بستكه اوكعبي يافته آن زررا بباز ارى دبكرنم ود ويك لحظه ابن خبردر بازار منشه شد بشعنه رسيد وعليخاراطلبيده تهديد عظيم عوده طلب بافي زرها كرد تليخا كفت من كنبخ بافنه امدى روزان زرراازخانه بدربرداشته اموامر وزباز ارآورده نام بدرش پرسیدند وچسون کسی از مردم آنشهر لدانت وراتكديب غودند وازغايت دهشت كفت مرابيش دفي توسيريدكه اوازمهم من أكاهم دارد م دمان آغازا "بهزا كردند كه دقيبانوس قرب سيصد ساله شده كه مرده تومادا افسوس مبكني عليخا كفت مادي روزجاعتي ازوى كربخته بكودرفنيم وامروزمر ابطلب طعام فرسنادند م بجزاين چيزي ندائم القصه اورار ديك ملك آوردند صورت حال تقرير كرده ملك باجاعتي از مقربان واشراف بلدروي بغار آورد تدو تمليخا درآمدوارانواازصورت حال خبردادوعلى الفورماك برسيدوآن لوحكه برديوارغاربود برخواندند واسامى واحسوال ايشان معلوم كرده ملك بغاردر آمدايشاراديدباروعاى تازه وجا مهاى تومتحيرشده برايشان سلام كر دحواب دادندحي سيحنه وتعلى اخبار فرمودكه وكذلكاي كااغنا هم وبعثنا هم من آلات النومة لمافي ذلك مراظهارالقدرة الماهرة والحكمة المسائغة وازدياد بصيرتهم ويقيثهم ( اعترا ) اى اطلعنسا النساس (عليهم) اي على أصحاب الكهف واصله ان الغافل عن شيء ينظر اليه اذاعثريه فيعرفه فـ كان العثارسيب العلم به فاطلق أسمأ أسبب على المسبب قال في تهذيب المصادر الاعتسار بروسسانيدن كسى رابر چيزى قال الله تعسألي وكذلك اعتزاوالاطلاع بررسانيدن كسيرنها نىالعرب تقول اطلع فلأن على القوم ظهرلهم حتى رأوه واطلع عنهم غاب عنهم حتى لا يروه (ليعلموا )اى الذين اطلعناهم على حالهم وهم قوم تندروس الذين أنكروا البعث (ان وعدالله) اى وعد البعث الروح والجسد معا (حسق) صدق لاخلف فيه لان تومهم وانتباهم بعد مكال مر بموت ثم ببعث اذالنوم أخوالموت (وانالساعة) اى القيامة التي هي عبارة عن وقت بعث الحلائق جيعا للحساب والجزام (لارب فبها) لاستك في قيامها ولاشبه تني وقوعها غان من سماهد اله تعمالي توفي نفوسهم وأمكها الانمائة سنة واكثرحافظ ابد انهممن التحلل وانتفتت تمارسلها اليهاعلم يقيناانه تعالى يتوفي نفوس جبع الناس وعسكها الى أن يحتمر الدانها فيردها اليهاالحساب والجرآء \* يش قررت كارهاد شو ارنيسب عجزه باف وت حق كارنيت عبيقول الفقيرهذا من اطف الله بالقوم وارشاده اياهم بصورة النوم حيث اظهر هذ القدرة وبين الحق بوجد بقوم مقام معث الرسول ان هومن أهل اليقظة وفي التأويلات النجمية قوله وكذلك اعترباعليهم اشارةالياناكااطلعنابعض منكري البعث والنشوربالاحسادعلي احسوال أصحاب الكهف ليعلوا ويتحقق لهم ان وعدالله بالبعث واحياء الموتى حسق وان قيام الساعة لاربب فيه أنافادرون على احساء بعض الفلوب المينة وان وعدالله به بقرله فلتحينه حياة طيبة وبقوله اومن كان مية فأحييناه حسق وان قيام قلوب الصديقين المحبين لاريب فيه انتهى درتفسير امام تعلى مذكورست كه حضرت رسالت صلى الله عليه وسإرا آرزوى آن شدكه اصحاب كهف رابه يندجبريل امدكه يارسول الله توايشا رادربن دنيا نخواهي ديداماازاخبار اصحاب خودجه اركس رابفرست ثاايشائر ايدن تودعوت كنندآن حضرت فرمودك جكونه فرسم وكه را بردتن نفرماع جبربل فرمودرداء مبارك خود بكستران وصديق وفاروق ومرتضى وأبودرداء رضى الله عنهم بكونا عربك بكوشة فسندو بادراكه مسخر سليمان بودبطب كه خداى تعمالي اوراه طيع توكر دانيد يفر ماي ناایش نر ارداشته بدان غار بردحضرت انجنان کرد وصحاله بدرغارر سیدند سنکی بود برداشتند سال ایشان روسني باك دركرفت وحمله آورد واماچون چشم وى ابتنازاديددم جنبانيدن اغازنهادو بسر اشارن كردكه درآيدايتان درآمده كتندالسلام عيكم ورجة الله وبكانه حق سجانه ارواح باجسادايشان

بازآورد تارخا سنند وجواب سلام بازدادند صحابه كفتند نبي الله مجدبن عدالله صلى الله عليه وسإشم اسلام رسانيره أيشان كفتند والسلام على محدرسول الله س دعوت كردند ايشا رابدي اسلام وايشان قبول عودند وحضرت يبغمبروا سلام رسائيدندباز درمضا جع خودتكيه كردند وبارديكر نردخروح مهدى اراهل مجد عليه السلام زنده شوند ومهدى برايشان سلام كند وحواب دهنديس عيرند ودرقيامت مبعوث كردند (ادستازعون) قال بعض أصحا التفسير هومتعلق باذكرالمقدر يقول الفتيرهوالاظهر والانسب لترتيب الفاء الآية عليه فيكون كلامامنفصلا عماقله والمتنازعون هم قوم تندروس (بينهم امرهم) اى تدبير أمر اصحاب الكهف حين توقاهم الله ثانيابالموت كيف يخفون مكانهم وكيف يسترالطربق اليهم (فقالوآ) اى معضاهل المدينة (اسواعليهم) ايعلى باب كهفهم (بنيانا) ديواري كهارچشم مردم پوشيده شوند يعي لايه- لماحد ترسهم وتكون محفوظة من قطرق اله س حفطت تربةرسول الله بالحطيرة (ربهم أعلمهم) محالهم وشأ نهم لاحاجة الى علمالغير بمكاسهم (قال الدين غلسوا على امرهم) من المسلين وملكهم (لتخدن عليهم مسجداً اى النين على بأت كه فهم مسجد ايصلى فيه المسلمون ويتركون بكانهم (وروى) انه لما اختلف قوم تندروس فى العث مقترِجين وجاحدين دحـل الملك بيته واغلق بابه وانس سحاوجلس على رماد وسأل ربه ان يظهر المق وألق الله تعالى في نفس رجل من رعيانهم فهد ماسديه دقيا وسياب المكهف ليتخذه حطيرة لغنمه فعدذلك سنهم الله فلما انتشر حبرهم واطلع عليهم الملك واهل المدينة مسلمهم وكافرهم كلموهم وجدوا الله على الآية الدالة على العث ثم قالت الفتية للملك نستودعك الله ونعيدك به من شرالجن والانس ثمر حموا الىمضاجهم فنساموا ومأتوافألق الماك عليهم ثبابه وامر فعدل لكل واحدتا بوتام دهب فراهم في المنام كارهين للدهب فيعلهام الساح وبن على مات الكهف مسحدا بقول الفقير هذه حال اهل الفناء والذالم قال حضرة شيخ صدر الدين القنوى قدس سره الناء على مرقده فعملوا م الالواح ثم اخدتها الصاعفة كأنه لم يقال الغطاء وسبه ماسمة من حضرة شينى وسندى روح الله روحه وهوأنه قال ان السيخ صدر الدب كان مر إولاد الملوك كحضرة مو لانا صاحب المنوى وكان مولانا تاركاللدنيا مطلقا وصدر الدي متعملا صورة حتى كأنله خدام متز ينون وله ابر بق وطشت م فضة وتغيرعليه شخص في ذلك فأشار حضرة السيخ الى الابريق عاتى الى حصرة الشيخ وقربه فتحيرا لحاضرون وتاب الشخص وقال يوما لحضرة مولانا بعيش كالموك وبصطب كالصعلوك فقال مولانا نعيش كالصعلوك ونضطجع كالملوك ولذاتري تربة مولاناعلي الاحتشام العطيم دون مرقد صدرالدى رزقناالله شفاعتهما (قال المولى الجامي) وصلش محودراطلس شاهى كددوحت عشق ب اسحامه رسى كه نهان زير ژنده بود (سيفولون) العمائر في الاعمال الثلاثة للخائضين في قصتهم في عهد الذي صلى الله عليه وسلمي اهل الكاب والمسلمين لكن لاعلى وحداسنا دكل فيها الى كلهم الى معضم مأ أوارسول الله فأخرالجواب الماريوسي الهفيهم فنزلت اخارا بماسيحرى بينهم من اختلافهم في عددهم وان المصب منهم من يقول سمعة وثامنهم كليهم اىسيقول اليهود هماى اصحاب الكهف (ثلاثة )اى ثلاثة اشخ اص (رادمهم كلهم) اى حاعليهم ارىعة بالصمامه اليهم كلبهم (ويقولون) اى النصارى واتمالم يحى بالسين اكتفاء بعطفه على ماهو فيه (حسة سادسهم كلسهم رجمابالعيب) رميابا لخبرالخني عليهم واتبرانابه كقوله ويقدفون بالغيب اىيأ ثون به اوطنا بالعيب من قوله مررجا بالطن اذاطن وانتصابه على الحالية من الضمير في الفعلين معااى راجين اوعلى الصدر منهما عان الرجم والقول واحدأى ير جون رجا بالغير (ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم) القائلون المسلمون بطريق النلقن من هذا الوحى وماهدهما برشدهم الى ذلك من عدم نطم في سلك الرجم بالعب وتعيير سبكه بريا دة الواوالمفيدة لزيادة وكادة النسبة فياس طرفيم اوذلك لان الوحى مقدم على المقالة المذكورة على ما بدل عليه السنن (قل) تحقيقا للعق وردا على الاولين (ربي اعلم ) قال سعدى المفتى اى اقوى علما وازيد في الكيفية فان مراتب اليقين متعاوتة في القوة و لا يحوزان يكون التفضيل بالاضافة الى الطائفتين الاوليين ادلاشر كة الممافى العلم (بعدتهم) بعددهم (مايعلمم الافليل) مايعمعدتهم الاقليل من الناس قدوفقهم الله الاستشماد مثلك السواهد قال اسعاس رضي الله عنهماحين وقعت الواوا نقطعت العدة ايليق بعدها عدة عاد يعتد بهاوثبت الهم سبعة وتأمنهم كامهم قطعا وجزما وعليه مدار قوله انامن ذلك القليل وعن على رضى الله عندار بهم سدعة نفرا سماؤهم

عليخاومكشلينا ومشليها هؤلاء أصحاب عيناللك وكارع يساره مرنوس ودرنوش وشازنوش وكان بستشير هؤلاءالسنة في أمر، والسائع الراعي الدي وافقهم حديث هربوامن ملكهم دقيدانوس واسمه كفشططيوش اوكفيشيططيوش قلالكاشي الاصمائه مرطوش قال البسابوري عن اسعاسرض الله عنهماان اسماء أصحاب الكهف تصلح للطلب وألهرف واطفاء الحريق أكتب في خرقة ويرمي بها في وسطالنار ولكاء الطمل تكنب وتوضع يحت رأسه في المهد وللحرث تكنب على الفرطاس وترفع على خشب منصوب في وسط الزرع وللضربان والجي المثاثة والصداع والعي والجاه والدخه ول على السلاطين تشدعلي الفحداليني ولعسر الولادة تشدعلى فحذهاالسرى ولحفظ المال والركوب في البحر والبجاة من الفتل (فلاتمار) المماراة متير مكردن الفياء لنفريع النهى على ما قله اى ا ذ قد عرفت جهل أصحاب القواين الاولين فلانجا دلهم (فيهم) اى في شأر أصحاب الكهف (الامرآ ظاهراً) الاجدالاط اهراغير متعمق فيه وه وأن تقص عليهم ما في القر ، آن مي غير تصريح بجهلهم وتعضيع لهم فانه يما بخل عكارم الاخلاق (ولا تستعت) وعنوى محوى بعى ، برس (فيهم) أى في شأمهم (منهير) اي مر الحائضين (أحدا) مان فيماقص عيك لمندوحة عن ذلك مع انه لاعلم لهم مدلك (قال المكاشيي) اهل تأويل رادر باب أصحاب كهف سخن دسيارست بعض كوينداين فصفه ودار مدلا مسبعه است كه هفت افلم عالم وحدودا بثان قائمت وكهف خلو تخامة ابشار بودوكلب نفس حيوانيه وعي الخضر عليه السلامانه قال ثلاثمائة همالا ولياءوس عورهم النجاء وارتعونهم اونادالارض وعشرةهم القباء وسسعةهم العرفاء وثلاثةهم المحتارون وواحده والعوثلم بلغواما بلعوا بكثرة الصوم والصلاة والخصع وحسن الحلية والكي ملغوانصدق الورع وحس المية وسلامة الصدروالرجة لحميع المسلين اصطفاهم الله بعلمه واستحلصهم لنفسه وهر لايسد ون شبأ ولايا عنونه ولا يؤذون من محتهم ولا يحقرونه ولا يحسدون من و وقهم أطيب الناس خبرا وأليهم عربكة واسخهم نفساك د افي روض الرياحين لللامام اليا معي رحد الله وتردج عي اشار تست بروح وقلب وعقل فطرى ومعيش وقوت قدسيه وسروخي كه تعلق مكهف بدن دار دود قيالوس نفس اماره است \* كندمر درانفس اماره خدوار به اكرهدوشمندى عزيزش مدار \* مبرطاعت نفس شهدوت رست \* كه هرساعتش قله ديكرست (ولانقرولن) نهى تأديب (لسيء) اى لاجل شئ تعزم عليه (انى فاعل ذلك) التي (غدا) اى في ايستقل من الزمان مطاقافيد خل فيه الغدد خدولا او لويافانه ترل حيث قالت اليم ودلقريش سلوه عرالروح وعن أصحاب الكهف وعردى القرنين فسألوه صلى الله عليه وسلفق ال اتتوبي غدا اخبركم ولم يسستة أي لم يقل أن شأ الله وتسميته استثراء لا نه يشه الاست ثنيًا • في التخصيص وأبط أعليه الوحي الماما حتى ســق عليه بعي غما رملال برمر آت دل يي غــ لآن حضرت نشست وكذبتــ ه قريش وقالواودعــ هربه وانغضه (الااريساء الله )استناء مفرغ من النهى اى لاتفوان ذلك في حال من الاحوال الاحال ولا دسته بمشيئته تعسالي على الوجسه المعتادهوأن يقسال ان سساء الله وفيه اشسارة الى ان الاختيسار والمشيئة لله وافعسال الع ادكلها منية على مشيئته كإقال وَماتشاؤ ون الاان يساءالله (وادكرريك ) اى قل ان شاءالله (اذاسبت) م تذكرنه كادوى انه عليه السلام المانرل قال ان شاء الله (وقل عسى سايد كه (ان بهدين ربي) اي بو فقى (القرب من هذا) أي الذي أقرب واظهر من نبأ اصحاب الكهف من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي (رشدا) اى ارساداللناس ودلالة على ذلك وقد فعل حيث أراه من البنات ماهو أعطم من ذلك واس كقصص الانداء المتباعدة الممهم والحوادث النازلة في الاعصار المستقلة الى قبام الساعية قال سعدى المعتى لماجعل المهود الحكاية عن أصحار الكهف دالة على نبوته هون الله امر هاوقال وقدل عسى الاية كاهون المحكى في مقتم الكلام بقولهام حسنتان أصحاب الكهف والرقيم الاتية انتهى ۞ وقال السمر قندي في بحرالعلوم والطاهر ان بكون المعنى اذانست سياً فاذكررك وذكررك عندنسيانه التقول عسى ربى ان يهديني الشيء آخر مدل هذاالمسى اقرب منه رشداو ادنى خيراومنفعة انتهى ۞ قال الامام في تفسيره والسبب في انه لابدمن ذكرهــذا القول هوان الانسان اداقال سأفعل الفعل الفلائي غدالم يبعدان يموت قبل انجئ الغدولم ببعدايضا اوبق حياان بعوقه من ذلك العمل عائق فاذالم يقل انشاء الله صار كاذبافي ذلك الوعد والكذب منفروذلك لابليدق بالانبياء عليهم السلام فلهذا السبب وجبعايه ان يقول انشاء الله حتى إنه بتقديران يتعذر عليه الوفاء ذلك

الموعود لم بصر كاذبافا بحصل التنفير التهي \* قال الوالليث رجه الله روى الوهريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان ن داود عليهما السلام لأطوف الليلة على مائة امر أه كل أمر أة تأتي لعلام يقاتل في سأل الله ونسى ان يقول انشاء الله فلمأت واحدة منهم لشئ الاامرأة بشق غلام فقال الني عليه السلام والذي نفسي بده لوقال انشاءالله اولدله ذلك وذلك ال من ابعلق فعله عشر يتنه تعالى فان من سنته ان محرى الامر على خلاف مشــيئنه لبعلم ان لامشــيئة في الحقيقة الالله تعالى وفي الحديث ان من تدام ايمان العيد ان بستني في كل حديث اي سوا علن ذلك باللسان والقلب معا اوبالقلب فقط عان محرد الاستثناء ىاللىسان غير مفيد (و فى المشنوى ) ترك استثنا مرادم فسوتيست \* نى همين كفتن كه عارض حالتيست \* اى سانا ورده استثنا بكفت \* جال اوباجال التناست جفت \* ومن اطائف روضة الحطيب انه سـ الرحل الى اين عقال الى الكناسة لاسترى حارا فقيل قل ال شاء الله عقال است احتاج الى الاست ثناء عال راهم في كمي والجبر فى الكناسة فإيبلغ الكناسة حتى سرقت دراهمه مركه فرحع فقال رجل من اين قال مرالكناسة ان شاء الله سرقت دراهمي ان شاء الله واعلم إن اس عداس رضي الله عنهما جوز الاست أ ١ النفصل الآية المدكورة وعامة الفقهاء على حلامه اذلوصم ذلك لمائقرر اقرار ولاطلاق ولاعة ق و فربع لم صدق ولأكذب في الاحار عن الامدور المستقبلة قال القرطبي في تأويل الآية هدذا في تدارك النسري والمخدص من الانم واماالاستثناء المعير للحكم فلايكون الأمنصلا انتهى \* قال في مناقب الامام الاعطم روى العجدين اسحى أ صاحب المغازي كان يحسد اباحنيفة لماروي مرتفضيل المنصور ابي جعفر اباحدفة على سائر العلماء فقال محمدس اسحق عند اميرالمؤمنين الى حعفر المنصور لأ بى حديفة ما قول في رجل حلف وسكت ثم قال انشاءالله بعد مافرغ مريمينه وسكت فقال ايوحنيفة لابعمل الاستثناء لانه مقطوع واعماينفعه اذاكان متصلا فقال مجدب اسمحق كيف لا ينفعه وقدة لحد اله برالمؤ منين وهوعدالله بن عاسرضي الله عنهما أنه يعمل الاستناء والكان العدسنة لقوله تعالى وادكر ربك اذانسيت فقال الميرالمؤمنين اهكدا قول جدى فقال نعم فعال المنصور على وجه الغضب لابي حنيفة اتخالف جدى يا المحنيمة فقال ابوحنيفة لقول ا بي عاس تأويل يخرح على المحمة ثم قال لاميرالمؤمنين ان هدا واصحابه لايرونك اهلا للخلافة لانهم بايعونك ثم يخرجون فيقولون ان شساءالله ويخرجون من بعتك ولابكون في عنقهم حنث فقال اميرالمؤمنين لأعوام خذواً هذا يعني محدَّى اسمحق فاخدوه وجداوا ردآءه في عنقه وحبسوه \* مازم المد محد اسمحاق \* مبتلاشد بنقيض اطلاق \*وفيه تعطيم امام الملة قائل الحق نغير العلة (ولبنوا) اى الفئية وهو بان لاج ال فوله وضر سا على آلااهم في الكهف سنين عددا (في كهمهم) احيانهاما ( الانمائةسنين ) عطف سال لثلاثمائة لاتميير والالكان اقل مدة لشهم عند الخليل ستمائد سنة لارا قل الجمع عنده أثنان وعند غبره تسعم لذ لاراقله ثلاثة عندهم هدا على قرآءه ما نة بالنوين واماعلى قرآءة الاضافة فاقيم الجعمقام المفرد لانحق المائة ازبضاف الىالمفرد وجهدلك الالفرد في ثلاثمائة درهم في المعنى جع فحسن اضافته الى لفظ الجم كافي الاخسرين اعمالا فائه مير بالجم وحقه الفرد المرا اليميره ( وازدادوا تسع الم الى تسع سنين وهو اشارة الى الدلك الحساب على اعتقاد أهل الكاب شمسى واماعند العرب فهو قرى والقمرى يزيد على الشمسي تسعا لان التفاوت يهما في كل مائة سنة ثلاث سنين ولذلك قال وازدادوا تسعا وهو مععول ازدادوا والسنة الشمسية مدة وصول الشمس الى النقطة التى فارقتهام ذلك السرح وذلك ثلاثمائة وخمسة وسنون وماورام وموالسنة القمرية اثناعشيرشهرا قرياومدقها ثلاثمائة واريعة وخمسون يوما وثلث يوم ( قال الكاشني ) وبنحقيق سيصد سال شمسي سيصدونه سال قرى ودوماه نوازده روز باشد ( قل الله اعلم عالبُوا ) قال البغوى ان الامر في مدة لبُهم كاذكر ما فان نازعوك فيها فأجهم وقل الله اعلم عالمثوا اى الزمال الدى المنوا فيه لان علم الخفيات مختص له ولذلك قال (له) خاصة (غب السموات والارض) اى ماغاب عن اهل الارض ( الصربه ) چه بيناست خداى أمالي دهر موجودي ( واسمع ) وچه شنواست دهر مسموعي قال الشبح في تفسيره الضمير في به لله محله رفع لكونه فاعلالفه ل المعمد والماء زا مد والهمزة في الفعلين للصيرورة اصله بصرالله وسعع ثم غديرالي اعط الامر وليس مأمر اذلامعني للامر هنا ومعناه ما ابصرالله بكل موحود ومااسمعه لكل مسموع وصيغة التعجب لبست على حقيقتها لاستحالته على الله باللدلالة على ان شأن

علمه بالمبصرات والمسموعات خارح عاعليه ادراك المدركين لايحجه شيء ولايحول دونه حائل ولايتعاوت بالسية اليد اللطيف والكثيف والصعير و لكبر والحق والجلي وأدل تقديم امر الصاره تعالى لماان الدي نحس تصدده من قبيل المصرات قال فالتأويلات المجمية الصربه واسمع اي هو لصبر كل وجود وهوالسميع كمل مسموع وبه الصروبه اسمع انتهى قال القيصرى رجه الله سمعه تعالى عبارة عن تجليه بعلم المتعلق بحقيقة الكلام الذاني فيمقام جماجلع والاعياني في مقام الجع والتفصيل ظاهرا وباطنا لانطريق الشهود ومصره عارة عن تعليه وتعلق علم بالحقائق على طريق الشهود وكلامه عارة عن التجلي الحاصل من تعلق الارادة والقدرة لاطهار مافى العيدو الجاده قال تعالى المماامره اذااراد شياء الآية (مالهم ) اى لاهل السهوات والارض (من دونه) تعالى (مرولي) يتولى امرهم وينصرهم استقلالاتومن الاولى متعلقة تولى على الحال والنانية الاستعراق كانه قيل مالهم من دونه ولي ما ﴿ وَلا بِشْمِكُ في حكمه احدا ) اي لا بجه ل الله تعالى احدا من الموجودات العلوية والسفلية شريكا لذاته العالية في قضائه الازلي الى الا مدلعن هوغاه قال الامام المعني انه تعالى لما حكى البيهم هوهدا المقدار فلس لاحد ان يقول بخلافه انتهى \* قال دعض الكبار هذه الامور المدرة المنزاة بين السموات والارض الجارية الحادثة في الوافع الطاهرة على ايدى مطاهرها واسابها في الحارج فىالليل والنهارهي الامور الحكمة الحفوظة من بديل غيرالحق تعالى وتعيره لانهاالمقادير التي قدرهاودرها واحكم صنعها ولآقدرة لاحد غيره عملى محو مااثبته واثبات مامحاه بمحوالله مايشاء ويدت وليس انميره كأسا م كان غير التمليم والرضى اذلبس مشر بكاه تعالى ف حكمه وفي الحديث القدسي قدرت المقادير ودبرت الندبهر واحكمت الصنع في رصي فله الرصي مي حتى يلة ابي ومن سخط فله السخط مني حتى يلقاني ( قال الحافظ) \*رصایداده بده وزجین کره مکشای \* کمرم و تو دراحتیار مکشادست (وقال) در دائره قسمت مانقطهٔ تسلیم لطف أيه توالد يشى حكم أنجه تو در مايى \* يعنى لبس للعد اعتراض على الموالى فى حكمه وامر ، واعاله النسايم والرصى وترك النديبركا قال دعض الكبارعل لسمان الحق تعالى يامهموما بفسه كنت من كنت لوا لقيتها الينا واستقطت تدبيرها وتركت تدبيرك اهما واكتفيت بتدبيرنا الها من غيرمنازعة في تدبيرناله الاسترحت جعانا الله والاكم هكذا بفضله وهذا مقال علل لم يصل اليه الاافراد الرجال الذين رفعوا منازعة النفس مز الين ومشوا بالتسليم والرضى فى كل إن يارجل ا ين هم في هذا الزمان وكيف جبن حالهم الانسان فاجتهدالعلك تظفر واحد منهم حتى تكون بمن رضي الله عنهم ( واللما اوحي اليك من كناب ربك ) اي القرآن للتقرب الي الله تعالى متلاوته والممل بموجد والاطلاع على اسراره ولاتسمع لقولهم ائت بقرءا تعبرهذا اوبدله والمرق بين التلاوة والقرآءة اللاوة قرآءة القرءآن مناسة كالدراسة والاوراد االموطفة والقرآءة اعم لايها جع الحروف اللفط لااتباعها (الاسدل الكلماله) لاقادر على تبديله وتعييره غيره تعالى كقوله واذاردلنا آية مكان آية فهوعام مخصوص فافهم ( ولرتجد ) ابد الدهر وان الغت في الطلب ( مردونه ) تعالى ( ملتحدا ) ملتجاً تعدل اليه عند نزول للية وقال السيخ في تفسيره ولن نجد من دون عذاله ملتجأ تلجأ اليه انهمت مذلك التبديل فرضا انتهى \* واعم ان القرءان لايتبدل ابدا ولايتغبر بالزيادة والقصان سرمداوكذا احكامه لانه محفوظ في الصدور بنظمه ومعانمه والايتبدل اهله بندل الاعصار فيعود العلم والعمل الى الجهل والترك نعوذ الله تعالى قال اراهم بنادهم رجدالله مررت بحجر مكنوب عليه قلني انفعك فقلبه عادًا مكنوب عليه انت عائع لا أدمل في عليه وطلب ما أدام كرهمه على علم الشد \* بي عمل مدعى وكداني \* ومن فرق المتصوفة المبند عة قوم يسمون بالالهامية يتركون طلب العلم والدرس ويقو لون القراءن جاب والاشمار قرأت الطريقة فيتركون القراءن ويتعلون الاشوار وهلكوا بذلك (قال الكرال الحندي) دل ازسنيدن قران بسكيردت همه وقت \* جو باطلان زكلام حقت ملولى جيست \* قال ابراهيم الخواص جلاء القلب ودوا و منه قراءة القرء ان بالنديروا حلاء البطن وقبام الليل والنضرع الىالله عندالسحر ومحااسة الصالحين في أشتغل بشهوته وهوا. عن هذه الامور الشاقة بقعلى مرضه الروحاني ولم بجد لنفسه ملتحداسوي العذاب والهلالة فافطر يامسي الادب ان لامرجع الاالىالله تعالى فكيف ترجع اليه بالاشعبار التي اخترعتها انت وامثالك مي اهل النفس والهوى دل القراءن الذى ارسله الله اليك وامر بالعمل به فاحواك يوم بجثون المفر بون على ركبهم من الهول كا قال الشيخ معدى

دران رو زکر فعل پرسندوقول \* اولو العزم ران الرزد زهول \* مجابی که دهشت خورد البیا ، توعذر كند راحد داري بيا \* فالواحب التحثو في هذا اليوم بين دى عالم لته القروآل وكيفية العمل به ومعرفة طريق الوصول الى حقائقه فانه نسخة الهية فيها علوم جمع الابداء والأولياء فن اراد دخول الدار من شيخ وشباك وا أن من طرف الباك وعن على رضي الله عده من قرأ القرء أن وهو قائم في الصلاة كالله مكل حرف مائة حسنة ومن قرأ وهو حالس في الصلاة فله مكل حرف حسون حسنة ومن قرأ وهرو غيرالصلاة وهوعلى وضوءهنمس وعشرون حسنةوم قرأعلى غبر وصوءفعشر حسنات قالوا افضل النلاوة على الوضوء والجلوس سطر القالة واربكور غير متربع ولامتكئ ولاجالس جلسة متكمر ولكن نحو مايجلس بين بدى من بهابه و محتسم منسه وفي الاشاه استماع القرء أن اثوب من تلاوته المهي \* فايفعل المعض في هدا الزمان من اخفاء آية الكرسي في نعض الجوامع والمجامع لبس على ما يسغى وذلك لان في القوم من هو امي لا بحس قرآء الاكة المدكورة فاللائق البجهر بها المؤذن ليال المستعون ثواب التلاوة الماريدوه وظاهر على ارباب الانصاف ولا يخرج عن هذا الحدالا اصحاب الاعتساف (واسبرنسك) احبسها وثبتها مصاحبة (مع الدي يدعون ربهم بالعداة والعشى) في اول النهار و آخره والمراد الدوام اى مداومين على الدعاء في جميع الاوقات او بالغداه لطال التوفيق والنيسر والعشي لطلب عفو التقدير نرات حين طلب وساءالكفار طرد فقرآ والمسلين من مجالسه عليه السلام كصهيب وعمار وخماب وغيرهم وقالوا اطرد هو لاء الدين يحهم ريح الصأن يعني ال بشمينه يوشارى قدرراكه نوى خرقهاى ايشان مارا متأذى دارد از محلس خود دور سار حتى محالسك فأر الساسيم الساس وماينها من الباعك الاهوالاء لانهم قوم ارذاون كافال قوم نوح انوامن لك والبعك الارذلون فلمياذن الله في طرد المقرآء لاجل ال بوءن جع من الكفار فال قبل العقل يرجع الاهم على المهم وطرد المقرآ البيقط حرمتهم وهوضرر قلل وعدمطردهم بوجب قاءالكفارعلى كفرهم وهوصر رعطيم قلمامي ترك الاعان حذرا من محالسة الفقراء لم بكن اعانه اعانا بل مكون نفاقا قسيحا بجب اللايلنفت اليه كدا في تفسير الامام يقول الفقبرشأن النوة عطيم فلوطردهم لاجل امرغير مقطوع كاندبا عطيما بالنسة الى منصه الجليل معان الطرد المذكور من ديدن الملوك والاكار من اهل الطواهر وعطما الدين يتحاشون عن مثل ذلك الوضع نظرا إلى الدواطن والسرآ روبدون مدعائهم ذلك (وجهه) تعالى حال من الضمير المستكن في بدعون اى مريدين لرضاه لاشي آخر من اعراض الدنيا فالوحه محاز عن الرضى والم اسمة بينهما ان الرصي معلوم ق الوجه وكذا السحط كافي الحواشي الحسيبية على الناوع (ولا تعد عيناك عنهم) اى لا بجاوزهم نطرك الى غيرهم (قال الكاشق) با دكه نكذرد حشمهاى توازايشان من عدا الامر وعنه جاوزه كافي القاموس وميناكفاعل لاتعدوهدادهي للمينين والمراد صاحبهما يعنى نهيه عليه السلام عى الازدراء سفراء المسلين لرثاثة زبهم طموحاالى زى الاغنياءوقال ذوالنون رجه الله خاطب اللهنيد عليه السلام وعائبه وقالله اصبر على من صبر علينا سفسه وقلسه وروحه وهم الذي لا عارقون محل الاحتصاص من الحصرة، مرة وعشيا في لم بفارق حضرتا فحقان تصبرعليه ولاتفارقه وحقل لاتعدوعينهم عني طرفة عين الاترفع نطرا عنهم وهذاجرا وهم في العاحل تريد ) يا محمد (رينذا لحياة الدنيا ) اى قطل مجالسة الاغنياء والاشراف واهل الدنيا وهي حال من الكاف وفي اضافة الزينة الى الحياة الدئيا تحقير لشأنها وشفيرعنها (قال الكاشق) ببايدد انست كه آن حضرت راهر كز بدنيا وزينت آن ميل نبوده الكهمعنيء آيت اينست كه مكن عل كسي مائل بزينت دنياجه مائل بدنيا ازفقرا معرض و راغنيا مقبل باشد وفي ددة التفاسير تريد حل صرف الاستقال لاانه حكم على الذي عليه السلام بأزادته زينة الدنيا وهو قدحذر عن الدنيا وزينها ونهى عن صحمة الاغيا، كاقال لاتجالسوا المونى بعني الأغنياء ( ولانطع ) في تنحية الفقراء عن محلسك ( من اغفلنا قلمه عن ذكرنا ) العقلة معني يمنع الانسان من الوقوف على حقيقة الاموراي جعلت قلبه في فطرته الاولى غاعلا عن الدكر ومختوما عن التوحيد كرؤساء قريش ( واتم هواه ) الهوى با فارسية آرزوى نفس مصدر هو يه اذا احبه واشتهاه , ثم سمى به المهوى المشتمي محودا كان اومذموما مم غلب على غير المحمود وقيل فلان اتبع هواه اذا اريد ذمه ومنه فلان من اهل الهوى اذازاغ عن السنة متعمدا وحاصله ميلان النفس الى ماتشتهيه وتستلده من غير

داعية الشرع قالوا يجوز نسبة فعل العبد الى نفسه من جهة كونه مقرونا بقدرته ومنه والبيع هواه والى الله من حبث كونه موجداله ومنه اغملنا ( وكأرامر ، فرطا ) قال في القاموس الفرط بصمنين الظلم والاعتداء والامر المجاوز فيدع الحدانة هي المعتقد مالليق والصواب نابذاله وراه ظهره من قولهم فرس ورط اي متقدم النبل وفي النأو يلات وكارامر وفي منابعة الهوى هلاكا وخسرانا وفي الآية تسده على ان الباعث لهم الى هذا الاستعداد اغفال قلو بهم عرذكرالله واشعالها بالباطل العابى عن الحق الدافي وعلى ان العبرة والشرف يحلب النمس وصفاء الفلب وطهارة السرار لان ينة الجسد وحسن الصورة والطواهر (قال الحامط) فلندران حقیقت به سیم جو تخرند \* قدای اطلس آ مکس که ارهبز عاد بست ( وقال الجامی ) چهغم زمنة صن صورت اهل مني را \* جوجان زروم بود كوتن از حبش مي باش \* وفي الحديث ان الله لا مظر الى صوركم واموالكم بل الى قلو مكم واعالكم بعنى اذا كات لكم قاوب واعال صالحة تكونون مقولين مطلقا سواء كات لكم صور حسنة واموال فاخرة ام لا والافلامطلقا وكدا الحكم في الظاهر والباطن فافهم (روى) ان الله تعالى الماتخذ ابراهيم خليلاقالت الملائكة بارب اله كيف يصلح الخلة وله شواغل من النفس والولدوالان والمرأة وقال تعالى الاانطر الى صورة عبدى وماله مل الى قلبه واعجاله وليس فخليلي محبة الغيرى فارشتم جريوه هاء، جبريل وكان لابراهيم عليه السلام الماعشر كلما الصيد ولحفظ الغنم وطوق كل كلب من الدهب الذاما بخساسة الدنيا وحفارتها فسلم عليه جمربل فقاللن هذه ففاللله ولكن في بدى ففال تبيسع واحدامنها فان اذكرالله وخدثلثها فقال سوح قدوس ربالملائكة والروح فاعطى الثلث ثم قال اذكره ثانيا وخدثلثها واذكر ثالث وخدكلها رعاتها وكلام ممادكره والعما وانااقراك بالرق فقال الله تعالى كيف رأيت خليلي باجبريل قال نعم العبد خليات يار عقال ابراهيم رعاة الغنم سوقوا الاغنام خلف صاحبي هذا فعال جبريل لأحاجة لى الى دلك واظهر نفسه فقال اناخليل الله لااسترد هبتي فاوحى الله الى ابراهيم ان ببيعها و يشتري بثنها الضباع والعقار ويجعلها وقفاهاوقاف الحليسل ومايؤكل على مرقده الشهريف من تمنها واعلمان قدرالاذكار لايعرفه الاالكبار الايرى أن الحليل كيف فدى نفسه بعد اعطاء الكل بشرف ذكرالله وتعظيمه فليسارع العشاف الىذكر القادر الخلاق فان صيقل القلوب ذكر علام الغيوب (قال الشيح المغربي قدس سره) اكرچه آيند داري از برای رخش \* چه سودا کرچه که داری همیشه آینه تاری بیابصیقل توحید زاینه بزدا \* غبار شرائکه ناياك كردد اززنكار \* قال اهل النحقيق انكلة النوحيـ لااله الاالله اذا قالهـ اااكافر تنفي عنــ له طلة الكفر وتستق قلبه نورا توحيدواذا فالها المؤمن تمق عنه طلة النفس وتثت في قلم نور الوحدانية وان قالها في كل نوم ألف مرة وبكل مرة تهي دنه شيألم تنفه في المرة الاولى فان مقام العلم بالله لا ينتهي الى الالد وفي الحديث جاوسك ساعة عند حلقة يذكرون الله حيرمن صادة الف سنة كافى محالس حضرة الهدابي قدسسره والدكر بوصل الىحضور المذكوروشهوده في مقام النور \* آدمى ديدست و بافي بوسنست \* ديد آن دبديكه ديدي دوستست \* اللهم اجعلما من اهل النظر الى نورجالك ومن المتشرفين بشرف وصالك (وقل) لاوائك الغاهلين المتعين هواهم ( الحق ) مايكون (من ر مكم ) منجهة الله لاما يقتضيه الهوى فأنه إطل اوهذا الذي اوجي الي هوالحقكائما من ركم فقدجاء الحق والزاحت العلل فلمبق الااختياركم لانفسكم ماشئتم ممافيه النجاة والهلاك وفي الناو يلات النجمية وقل الحق من ربكم في النبشير والانذار وبيان السلوك لمسألك ارباب السعادة والاحتراز عن مه الك اصحاب الشقاوة ( في شاء عليومن ) من نفوس اهل السعادة ( ومن شاء عليكفر ) من قلوب اهل الشقاوة قال فى الارشاد فن شاء عليؤ من كسائر المؤمنين ولايتعلل بمالايكاد بصلح للتعليل ومن شاء فليكفر لاابالى باعان من آم و كفر من كفر ولا اطر دالمو منين المخاصين لهوا كمل جاءاء انكم عدماتين الحق ووضح الامر وهوتهديد ووعيد لأتخيير ارادان الله تعالى لا ينفعه ايمانكم ولايضره كفركم وانشئتم واكنوا وانشئتم فاكفروانان كفرتم فاعلموا ان الله بعذبكم وال آمنتم فاعلموا انه شبيكم كافى الاسئلة القعمة قل تعالى ان تكفروا عان الله غنى عنكم اى عرابالكم ولا يرصى أساده الكفر وال تعلق ما دادته من احضهم ولكن لا يرضى رجة عليهم لاستضرارهم بهوان تشكروا الله فتؤمنوا رضه لكم اي الشكر قال في محر العلوم في شاءالايمان فليصرف قدرته وارادته الى كسب الايمان وهوار يصدق بقلمه بجميع ماجاءمن عندالله ومرشاءعدمه فليختره فانى لاابالي بكليهسا وفيد دلالة

بينة على ان للعد في ايمانه وكفره مشبّة واختيارا فهما فعلان يتحققان مخلق الله وفعل العدمه ا وكذاسائر افعال الاختبارية كالصلاة والصوم مثلافان كل واحد متهمالا يحصل الاعجموع الجادالله وكسالعمد وهو الحق الواسط سن الجر والقدر واولاذاك لما رتب استحقاق العاد على ذلك بقوله ( انااعتدنا ) هيأنا (للظالمين ) اىلكل ظالم على نفسه بارادة الكفروا ختياره على الايمان ( نارا ) عطيمة عجيبة ( احاط بهم ) يحيط بهم وايثار صيغة الماصي للدلالة على المحقق (سرادقها) اى فسطاطها وهو الحية شديه ما يحبط بهم مل الماروفي يتر العلوم السرادق مايدار حول الحيمة من شقق بلاسقف وعرابي سعيد قال عليد السلام سرادق النار اربعة حدركفف كل جدار مسيرة اربعين سينة (وان يستعيثوا) واكرفر باد خواهم كنندار تبثنكي (يعاثوا) فرما درس شوند ( بماء كالمهل ) كالحد بدالمذاب وقيل غير ذلك والتفصيدل في القداموس وعلى استو و الله المن فالتهكم فاعتبوا بالصيا اي مجول المهل لهم مكان الماء الدي طلبوه كا ان الشاعر جول الصيلم لهماى الداهية مكان العتاب الذي نجرى بين الاحمة (يسوى) يريان كندو بسوزد (الوحو،) اذاقدم ابشرب منفرط حرارته وعنالنبي عليه السلام هوكعكر الزيت اي درديه في العلطة والسبواد فاذاقرب اليه سقطت وروة وجهه (بنس الشراب) ذلك الماء الموصوف لان المقصود تسكين الحرارة وهذا ببلغ في الاحراق ملعا عظيما ( وساوت ) النار (مرتفقا ) تيراى متكا وميز الاواصل الارتفاق نصب المرفق تحت الحد وانى ذلك في الاسار واتما هو لمقائلة قوله وحسنت مرتفقا وقال سعدى المفتى الاتكاء على المرفق كما يكون الاستراحة يكون للتحير والنحزن وانتفاء الاول هنا مسلم دون الثانى ولاتثبت المشاكلة انتهى \* يقول الفقير المتكائمة ي تكيه كأه بالفارسية والاعتماد لايراد حقيقته وإنمايراد المنزل فيحرد عر الاستراحة لكونه جهنم نعوذبالله منهسا فعلى المؤمن الاجتناب عن الظلم والمعماصي والامسرار عليهما على تقدير الذلة فالتدارك بالأستعفار والندامة والاشتعال بالنوحيد والاذكار والأفالسفر احيدوحرالنارشديدوماؤها مهل وصديد وقيدها حديد ووالحديث ان ادنی اهل النار عذاباینعل بنملین من نار یغلی دماغه من حرارة نعله (روی) عی مالك من دینارانه قال مررت على صبى وهو يلعب بالتراب يضحك تارة و يكي اخرى فاردت ان اسلم عليه فنعتني نفسي فقلت مانفس كأن الني صلى الله عليه وسلم بسلم على الصغار والكبار فسلمت فقال وعليك السلام ورجة الله بإمالك فقلت ومن إس عرفتني قال الفتروحي تروحك في علم الملكوت فعرفني الحي الدى لا يموت فقلت ما الفرق مين النفس والعقل فقال نفسك التي منعنك عن السلام وعقلك الذي حرضك عليمه فقلت لم تلعب بالتراب فقال لانا خلقنامنه ونعوداليه فقلت ولم الضحك والبكاء قال اذا ذكرت عدابر بي الكي واذاذ كرت رجته اضحك فقلت باولدي اى ذنك الك حتى يُجكّى اى لاك است عِكاف قال لا تقل هذا فانى رأيت اى لم توقد الحطب الكمار الابالصغار فعليك بالاعتبار (وفي المثنوي) في ترا ازروي ظاهر طاعتي \* في ترادرسر باطن نيتي \* في تراشبها منا جات وفيام \* ني ترادر رو زرهين وصيام \* ني راحفظ زبانزازاركس \* ني نطر كردن اعبرت پیش و دس \* پیش چه او د یادمرا و ترع خویش \* دس چه باشد مردن یاران ز پیش \* نی ترابر ظلم تو به پرخروش \* ای دغا کند این ای جوهروش \* چون ترازوی تو کے بود و دعا \* راست چون جو پی ترازوی جزا \* چو مکه پای جُئِل بدی درغدروکاست \* نامه چو ن آبد ترادردست راست \* چون جراسِايه استاى قد توخم \* سأية توكرفتددر پيشهم \* وعى يريدالرقاشي اله قال جاء جبريل الى الني صلى الله عليه وسلم متعير اللون قال الني عليه السلام ياجبريل مالى اراك متغير اللون فقال المجمد جئنك الساعة التي امر الله فيها بمنافح النسار فقال صلى الله عليه وسلم صف لي جهنم قال يا محمد أن الله لماخاق جهنم جعلها سبع طقات ان اهون طبقة منهافيها سعون الف الف حل من اروفى كل حل سعون الف الف وادمن ناروفي كل واد سبحون الف الف بيت من ناروفي كل بيت سمعون الف الف صدوق من نار وفى كل صندوق سندول الف الف نوع من العذاب تعود بالله تعالى منه كذا في مشكاة الانوا وهداغير محول على المسالغة ،ل هو على حقيقته لانه مقا بل بنعيم الجنان فكل من العسدات والنعيم خارج عن دارَّة العقل وليس للعاقل الاالنسليم والاحتراز عن موجبات العذاب الاليم (أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جعوامين عمل القلب وعمل الاركان والصالحات جع صالحة وهي في الاصل صفة ثم غلب استعمالها فيماحسنه الشزع

من الاعال وإ تحتيج إلى موصوف ومثلها الحسنة فيايتقرب به إلى الله تعالى ( إنا لا الضيع ) الاضاعة كم كردن ر اجرون احسن عملا) الاجرالجزاء على العمل وعملاه فعول احسن والتنوين للتقليب ل ووضع الطاهر موضع الصهرالدلالذعل انالاجر انمايستعق بالعمل دون العلم اذبه يستحق ارتفاع الدرجات والشرف والرتب كافي الحديث القدسي ادخلوا الجنة بفضلي واقتسموها باعمالكم وعى البرآء بنعازب رضي الله عنه قال قام اعراب الي الني صلى الله عليه وسلم في جمة الوداع والبي واقف بعرفات على نافته العضماء فقال انى رجل معلم فغبرني عن قول الله تعالى ان الذين آمنوا الآية وقال عليه السلام بااعرابي ماات منهم بعيد وماهم عنك بعيدهم هؤلاء الأربعة الذينهم وقوف معي ابوبكر وعروعمان وعلى رضي الله عنهم عاعم قومك ان هذه الآية زات في هؤلاء الاربعة ذكره الامام السهيلي في كتاب النعريف والاعلام (اولئك) المنعوتور بالنعت الجليل (لهم جنات عدن) قال الامام العدن في اللغة الاقامة فيحوز ان يكون المعنى او لئسك لهم جنسات اقامة كما يقال هذه دار اقامة وبجوزان بكون العدناسما لموضع معين من الجنة وهووسطها واشرف مكان وقوله جنات لفط جع فيمكن انبكون المراد ماقاله تعالى ولمن خاف مقام ربه جسّان ثم قال ومن دونهما جنتان و يمكن ان يكون نصيب كل واحد من المكلفين جنة على حدة ( تجرى من عنهم الانهار ) الارسة من الحمر واللبن والعسل والماء العدبوذلك لان افضل الساتين في الدنيا البساطين التي تجرى فيها الانهار ( يحلون فيها ) اى في الله الجنات من حليت المرأة اذا لنست الحلي وهي ماتحلي به من ذهب وفضة وغيرذلك من الجوهر والتحلية بيرايه بركردن ( قال الكاشيم) يرايه نسته شونددران بوستانها ( من اساور ) من أبتدائية واساور جم اسورة وهي جعسوار بالفارسية دستوان (من ذهب) من بيائية صفة لاساور وتنكيرها لنعظيم حسستها وتبعيده من الاحاطة به قال في بحرالعلوم وتكير اساور للنكشير والتعظيم عن سعيد بن جبير يحلى كل واحد منهم ثلاثة اساور واحد من ذُهُبُ وواحُد من فضة وواحد من أو أو و ياقوت فهم يسورون بالاجناس النلاثة على المعاقبة اوعلى الجمع كانفعله نساء الدنياو يجمعن مين الواع الحلي قال بعض الكباراي يتزينون بإنواع الحلي من حقائق التوحيم الذاتي ومعانى التجليات العينية الاحدية فالذهبيات هي الذاتيات والفضيات هي الصعات النو ريات كا قال وحلوا اساور من فضة (ويلبسون ثيابا خضرا) جامهاى سير وذلك لان الخضرة احسن الالوان واكترها طراوه واحبها الى الله تعالى (من سندس واستبرق ) مارق من الديباح وماغلط منه والديباح الثوب الدى سداه ولحمته أبر يسم واستبرق لبس باستفهل من البرق كازعمه بعض الناس بل معرب اسستبره جع مين النوعين للدلالة على أن لبسهما مماتشتهي الانفس وتلذ الاعين اعلمان اهل الدنيا امالباس التحلي واما لساس السترها ما لباس التحلي فقسال تعالى في صفته يحلون الا بذ واما لباس الستر فقسال تعالى في صفته ويلبسون الآية فالقيل ماالسبب في انه تعالى قال في الجلي بحلون على فعل مالم يسم فاعله والحلي هوالله اوالملائكة وقال في السندس والاستبرق و يلسون باسناد اللبس اليهم قلا يحتمل ان يكون اللبس اشارة الى ما استوجوه معملهم بمقنضي الوعد الالهي وان يكون الحلي اشارة الى ما غضل الله به عليهم تفضلا زائدا على مقدار الوعد وايضافيه ايذان مكرامتهم وببان انغيرهم يفعل مهم ذلك ويزينهم به بخلاف اللبس عانه يتعاطاه بنفسه شربفا وحقيرا يقول الفقيرلاشك الباس الستريلسه المرء بنفسه ولوكان سلطانا فلذا استند اليه وامالباس الزينمة فغيره يزينه به عادة كايشاهد في السلاطين والعرائس ولذا اسند الى غبره على سببل النعظيم والكرامة (مَنكَئين فيهاعلى الارائك) جع اربكة وهي السرير في الحج الولايسمي السريروحد، اربكة والحالج عجلة وهي بيت بزي بالثياب للعروس وخص الاتكاء لانه هيئة المتعمين والملوك على اسرتهم قال ابعطاء متكثين على ارائك الانس في رياض القدس وميادين الرجة فهم على بداتين الوصلة ساهدون عليكم في كل حال ( يعم الثواب ) ذلك اشارة الى جنات عدن ونعيها والثواب جزاء الطاعة (وحسنت) اى الاراك (مرتفقا) اى متكا ومنز الالاستراحة اعلمانه لاكلام في حسن الجنة وصفة نعيم اوانداالكلام في الاستعداد لهافالصالحات مرالاعال من الاسباب المعدة لها وهي ماكات لوجه الله تعالى من الصوم والصلاة وسائر وجوه الخيرات (قال الشيخ سعدى) قيامت كه بازار مينونهند \* منازل باعسال نيكونهند \* كسي راكه حسن عمل بيشتر \* بدركاه حق منزات بيشتر \* بضاعت يجندادكمه آرى برى \* اكر مفلسي

شرمسارى رى \* كەبارار چنداىكە آكندە ئر \* تھى دست رادل پراكىدە تر \* قال ڧالتا و يلات الىجمية انلاهل الاعان والاعال جزآء ساست صلاحية اعمالهم وحسنها فهااعال تصلح للسيريها الى الحنات وغرفها وهي الطاعات والعادات الدنية بالنية الصالحة على وفق الشرع والمتابعة ومنهااعال تصلح للسيرالي الله تعالى وهي الطاعات القلية من الصدق في طلب الحق والاخلاص في التوحيد وترك الدنيا والأعراض عاسوي الله والاقمال على الله باكلية والتماك بذيل ارادة الشيح الكامل الواصل المكمل الصالح ليسلكه ولايغتر بالأمابي فال من ررع الشعير لا تحصد حنطة (حكي) ان رجلا بملح امر عدمان برع حنطة في رعشعبرادر آه وقت حصاده وسأله وقال زرعت شعيرا على ظر ان يبت حنطة فقال بالحق هلرأبت احدا زرع شعيرا فصد حنطة فقال العدد فكيف تعصى الله انت ورجو رجته (مصراع) هركسي ان در ودعاقبت كاركه كست \* اماعلت ان الدنيا مزرعة الآخرة \* جله دانند اي اكر يومكروي \* هرچدمي كاريش روزي بدروي \* وتا ب الرجلواعتق غلامه في القطه الله عن سنة الغفلة عرف الله وكان في محصيل مرضاته ومرتبة العارف فوق مرتبة العابد والكرامات الكونية لاقدراها وقدثبت فضل ابى كرالصديق رضي الله عنه على سأر التحابة رضى الله عنهم حتى قبل في شأنه ان الله ينجلي لأهل الجنة عامسة ولابي مكر خاصة مع انه لم ينقل عسه شئ مرالخوارق وذلك البجلي اعاهو مكراما ه العلمية التي اعطاه الله اياه واحسن النحقيق يحقائقها ولا هلهاجنة عاجلة قلبية في الدنيا ( واصرب الهم مثلا رجلين ) مفعولان لاضرب او الهما ثانيهما لانه المحتاح الى النفصيل والبيان اى اضرب يامجمد ورين للكادرين المتقلمين في نعم الله والمؤمنة بن المكابدي لمشاق الفقر مثلا حال من رجلین مقدری اواخوین مر بنی اسرآئیل قال فی الجلالین برید ابنی ملك كان فی بنی اسرآ ثبل قال ابوحیا ب ويظهر من قوله فقال لصاحبه انه ليس اخاه انهي \* يقول الفقير هذا ذهول عن عنوان الكلام اذالتعير عنهما رجلين يصحح اطلاق الصاحب على الاخ وايضاا خدالكافربيدا خيدا المسلم وادخاله اياه جمدها عابه فيابأتي ماسادي عملي صحة ماادعينا ، اذلا تنافي هذه الصحة الاخوة وكل منهما من اخص الاوصاف قالوا كان احد الاخوين مؤمنا وأسمه يهودا والاخر كأورا وأسمه قطروس بضم القاف ورثاءن ابيهما ممانية آلاف دينار فتقاسماها بينهما فاشترى الكافرارضا بألف دساروسي دارا بألصدينار وتزوح امر أذبألف واشترى خدماومناعا بالف فقال المؤمن اللهم ان اخي اشتري ارضاما اف دينار وانا اشترى منك ارضا في الجند فتصدق به وإزاجي بي دارا بالف دينار وانااشري منك دارا في الجندف في موان الحي تروج المرأة بالفوانا اجعل الفاصدافا للحور فتصدق به وان احى اشترى خدما ومناعا بالف واما اشترى منك الولدان المخلد بن بالف فتصدق به ثم اصابته حاجة خلس لاخيد على طريقه فريه في حشمه فقام اليد ونظر اليه وقال ماشأل قال اصابتي حاحة ما تيت لنصيبي بخبر فقال ومافعلت يمالك وفداقتسمنا مالا واخذت شطره فقص عليدالقصص قال الكاذالي الاصدقين بهدا ادهب فلااعطينك شيأ فطرده وومخدعلي النصدق ، اله (جمانالاحدهما) وهوالكافر (جمدين ) بستايين ( من اعناب ) من كروم منتوعة فاطلاق الاعناب عليها محاز و يحوز ان يكون بتقدير المضاف اى الشجاراعناب (وحففناهما بنخل) اي جهلنا المخل محيطة بالجنتين ملفو فابها كرومهما وبالفارسية اليعي درختان خرما كرداكرد در آورديم يقال حفد ا قوم اذاطاهوا به اي استداروا وحفقته بهم اي جمانهم حافين حوله وهو متعد الي مفعول واحد فتزيده الباء مفعولا ثابيا مثل غشيته وغشيته به (وجعلما ينهما) وسطهما بعي بيداكرديم ميان اندوباغ (زرعاً) المكون كل منهما حامعاللا قوات والفواكه منوا صل العمارة على الشكل الحسن والترتيب الانيق (كانا الجينين آنت اكلها) بمرها وبلغ مبلغا صالحاللاكل وافراد الصمر في آتت العمل على اعط الفرد قال الحريري ولاينني خبركلا الابالحل على المعنى اولضرورة السُّعر ( ولم تطلم منه ) لم تنفُّص من اكلها ( شيأ ) كإيعهد فيسمائر البسمانين فانالثمارتثم فيعام واحسد وتنقص فيعام غالسا وكذا بعض الاشجار نأتى بالثمر في معض الاعوام دون بعض (و تجرنا خلالهما) وشقتنا فيما بين كل من الجنين و اخرجنا واجر منا ( نهرا) على حدة لبدوم شربهما ويزيدبهاؤهما والعل فأخبرذ كرتفجير النهرعن ذكر ايتاء الاكل معان الترتيب الحارجي على المكس للابذان باستقلال كل منايتاه الاكل وتفعيراانهر في تكميل محاسن الجنتين واوعكس لانفهم ان المجموع خصلة واحدة بعضها مرتب على بعض فان ايتاء الاكل متفرع على الستى عادة وفيدا يماء الى ال ايتاء

الاكل لا يتوقف على السنى كفوله تعالى بكادريتها يضيئ ولولم تمسمه قار ( وكانله ) اى لصاحب الجنين ( أمر) أواع من المال غيرالجنتين من تمر ماله الذي ذكر وقال الشيخ في تفسيره بفنعتين جع ثمرة وهي المجني من الفاكهة وذكر هاوان كات الجنة لاتخلوعنها ايذان بكثرة الحاصل له في الجنتين من الثمار وغيرها (وقال الكاشفي) وكان له ثمر هد مبوه يعني ازا كرووخرما وميههاي ديكرداشت واختصاص آنها بذكر غالبت بوده (فقال لصاحبه) اخيه المؤمن (وهـو) أى والحال أن القائل ( يحاوره ) يكلمه ويراجعه الكلام من حار أذارجم ( قال الكاشني ) واومجادله مى كرد بااووسمخن بازمى كردانيدانتهى \* ولهذه المحاورة والمعية اطلق عليه الصاحب (أَمَا كَثَرُ مَنْكُ مَالًا ) عن مجمد بن الحسن رجه الله المال كله ما يتملكه انناس من دراهم او دنانير او ذهب او فضة اوحنطة اوخير اوحيوان اوتياب اوسلاح اوغير ذلك والمال العين هو المضروب (واعزنفرا) وحشما واعوانا واولادا ذكورا لانهم الذي ينفرون معه دون الانات والنفر بفتحتين من الثلاثة الى العشرة من الرحال ولانقال فَي فوق العسّرة بقول القفير لاحل ههنا اشكال وهو انه انحل افعل على حقيقته في التفصيل بلزم أربكون الرجلان المذكوران مقدرين لأمحققين اخوين لاته على تقدير المحقيق يقتضي ان لايكون لاحدهما مال اصلا كايقصم عنه البيان السابق وقداثبت ههنا الاكثرية الكافر والاقلية للمؤمن وجوابه يستنبط من السؤال والله اعلم محقيقة الحال (ودخل) صاحب الجنتين وهو قطروس (جنه) تصاحبه يطوف به فيها و يجيد ونها و فاخره مها وتوحيدها يعسني بعدالتثنية الاتصال احداهما بالاخرى وامالان الدخول يكون في واحدة فواحدة وقال السيخ افردها ارادة للروضة (وهو) اى والحال اله (ظالم لنفسه) ضارله البحب عاله وكفره بالمدأ والمعاد وهواقبح الطاركا ته قيل فاذا قال اذذاك ( قال مااطن ) كثيراما يستعار الطن للعام لان الظن الغالبيداني العلم ويقوم مقامه في العادات والاحكام ومنه المطلة للعلم (أن تبيله) تقيى وتمهاك وتنعدم مزياد اذاذهب وانقطع (هذه) الجنة ( أبدا ) الإبدالدهر واخصابه على الظرف والرادهنا المكث الطويل وهومدة حياته لاالدوام المؤيد اذلايطنه عاقل لدلالة الحس والحدس عملي اراحوال الدنيا ذاهبة باطلة فلطول امله وعادي غفلته واغتراره بمهلنه قال بمقاطة موعظة صاحبه وتذكيره يفناء جده والاغترار بها وامره تحصيل الناقيات الصالحات (ومااظن الساعة) أي القامة التي هي عارة عنوفت العث (قَاتُمة) كائنة فياسيأتي ( ولمنرددت ) والله لمنزجعت ( الربق ) بالبعث على الفرض والنقدير كازعت فلبس فيدد لالة على انه كان عارفا بربه معان العرفان لاشافي الاشراك وكأن كافرا مشركا قال في البرها ن قال تعانى والمن رددت الى ربي وفي حم ولمن رجعت الى ربى لان الردعن الشئ يتضمن كراهة المردود ولماكان في الكهف تقديره ولمن رددت عن جنتي هذه التي اظران لاتبيد ابداالي ربي كان لفظ الردالذي يتصمن الكراهة أولى وليس في حم مابدل على كراهند فدكر للفظ الرجع ليقع في كل سورة مايليق مها (الأجدن) يو منذ (خيرامنها) من هذه الجنة (منقاباً) تميراى مرجعا وعاقمة ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة اعتقاد اله تعالى المااولاه في الدنب الا تحقاقه الذاتي وكرامته عليه سجانه وهومعه ايما توجه ولم يدران ذلك استدراج يعني مقتضاي استحقاق من آنست كه فردا بهشت بن دهد چنانجهام وزاب باغ بم داده فقول من قال انه كريم رحيم بعطيني في الا خرة خيرا مماعطاني في الدنيا وهو مخالف لا وامر ، ونواهيه غاية الغرور بالله تعالى كاقال بأابها الانسان ماغرك بربك الكريم الى قوله وان الفعاداني جيم \* أنشى خوش برفروز يمازكرم \* ناعائد جرم وزلت بيش وكم (قال المصاحبة) اى اخوه المؤمن وهواستناف كاسق (وهو يحاوره) أي والحال أن القائل بخاطبه وبجادله قال في الارشاد وفالد ، هذه الجله الحالية النبيه من الامر الاول على ان مايتلوه كلام معنى بشأنه مسوق المحاورة (اكفرت) حيث قات مااظن الساعة قائمة قانه شك في صفات الله وقدرته (الذي خلقك) اي في صن خلق اصلاى آدم عليه السلام (من تراب) فنه منضمن بخلقه منه اذهوا نموذج مستمل اجالا على جيع افراد الجنس وهمزة الاستفهام للنقرير والامكان بمعنى ماكار ينبغي انتكفرو لم كفرت عن اوجدك من تراب أولا ( ثم من نطفة ) اي من مسنى فيرحم امك ثانبا وهي ماديك القرية ( ثم سوالة ) جواك معتدل الخلق والقامة حال كونك (رجلا) انسانا ذكرا بالغامبلغ الرجال قال في القاموس الرجل بضم الجيم وسكونها معروف اواتماهو اذا احتم وشب ( لكناهوالله ربي ) اصله لكن انا فحذفت الهمزة بنقل حركتها الى نون لكن او يدون نقل على خلاف القياس فتلاقت النونان

فكان الادغام اثنت جبع القراء الفها في الوقف وحذفوها في الوصل غيرا سعامر فانه اثبتها في الوصل ايضا لتعو يضهام الهمزة أولاجراء الوصل محرى الوقف وهو سمير الشان مبتدأ خروالله ربي وزلك الجلة خرانا والعائد منها اليه ماء الضمر في ربي والاستدراك من قوله اكفرت كأنه قال لاخبه ات كافر بالله لكني مؤمن موحد فوقع لكن بين جالتين مختلفتين في النبي والاثبات (ولااشرك بربي احدا) فيه ابذ ان بال كفره كان الطراق الاشراك (واولاادد خلت جنك قلت) وهلاقات عندد خول حنك (ماشاء الله) ماموصولة خبر مندأ تحذوف اى الامرماشاء الله واالام في الامر الاستغراق والراد تحضيضه على الاعتراف بانها ومافها عشيمة الله تعالى انشاء ابقاها على حالها عامرة وانشاء اضاها وجعلها خرية (القوة الابالله) أي هلا قلت ذلك اعترافا المجرك وبان مايسراك معارتها وتدسرها انماهو معونته تعالى واقداره وفي الحديث من رأى شئا فاعجب وقال ماشاءامة لاقوة الابالله لم تضره الدين وفي الحديث من رأى احدا اعطى خيرا من اهل اومال فقسال عنده ماشاءالله لاقوة الابالله لم رفيد مكر وها وقسر النبي عليمه السلام معي لاحول ولا قوة الا بالله فقال لاحول نحول عن معاص الله الابعصمة الله ولاقوة على طاعة الله الابالله وروى الها دواء من تسعة وتسعين دآءايسرها الهم (انترى المافل منكما لا وولد آ) اصله انترى والرؤية امابصرية واقل حال واماعلية فهومفعول ثان والاولياء المتكلم المحذوفة واناعلي التقدير بن تأكيد للياء (فعسي) لعل (رييان بؤتين) اصله يؤ تيني (خبرامن جنتك) هذه في الآخرة بسبب ايماني لان الجنة الدنيو بدفانية والاخرو بذياقية والجلة جواب الشرط (و رسل عليها) على جنتك في الدنيا (حسبانا من السماء) عذابا يرمبها به من رداو صاعفة اونار قال في القاموس الحسبان بالضم جع حساب والعذاب والبالا والشر والصاعقة \* يقول الفقير اعا توقعه فحقداً المديال الكفرال مؤدال الخسران وانالاعجاب سبب للغراب كاقال تعالى انالله لا يغير ما نقوم حتى يغيرو المابالعسهم فكالأمه هدا حواب عن فول صاحبه المنكر مااطن ان تليدهذه ابدا ( فتصبّح ) الاصاح هنا بمعني الصيرورة أي تصير حنتك (صعيدازلقاً) مصدرار يديه المفعول مبالغة اي ارضا ملساء يراني عليها بملاصقتها باستئصال نباتها واشجارها وجوز الفرطبي التكون زلقا من زلق رأسه اي حلقه والمراد انه لايتي فبهسانسات كالرأس المحلوق ورافا يميني من اوق ايضا (او يصبح ما ؤهاغورا) اي عار افي الارض ذاهيا لاتناله الايدي و لا الدلاء فاطلق هدا المصدر مالغة (فلى تستطيع) تقدر ابدا (له) اى الماء الغائر (طلباً) فضلاعن وجدانه ورده قال في الجلالين لاسة له الرقطليد من (واحيط بغره) عطف على مقدر كانه قيل فوقع بعض توقعد من الحذورواهاك امواله المعهودة التي هي حداه وما حوناه مأخوذ من احاط به العدو لانه اذا احاطيه فقد غله واستولى عليه فيهلكه (فاصح) صار ( مقلب كوية ) طهر البطن تأسفاو تحسر اكاهوعادة النادمين فإن النادم يضرب يده واحدة على الاخرى قال في بحر العلوم تقليب الكهين وعض الكف والانامل واليدين واكل النسان وحرق الاسنان وتحوها كأيات عن الندم والحسرة لانها من روادفها فتطلق الرادفة على المردوف فيرتق الكلام والى الذروة العلياو يرثيدا لحسن بقبول السامع ولانه في معنى الندم عدى تعديته بعلى كانه قبل فاصمح يندم (على ما الفق ) بران چيزى خرح تمود بوداول (فها) في عمارتها من المال \* بركذ شنه حسرت آوردن خطاست \* بازىايد رفنمه يادآن هباست \* ولعل تخصيص السدم بهدون ماهلك الآن ورالج ذ لماله المايكون على الافعال الاخترارية \* يقول الفقير الطاهر أن الاعاق الماهو الملكها فالتحسر على ماله مغن على المحسر على الجند لانها بدله وهذا شائع في العرف كما يقول بعض النادمين قدصرفت لهدا كذا وكذا مالا وقدآل امره الى الهلاك متحسرا على المال المصروف (وهي ) اى الجدِّمن الاعناب الحفوفة بنحل (خاوية) خالية ساقطة يقال خوت الدار خو ماتهد مت وخلت من إهلها (على عروشها) دعائها المصنوعة للكروم سقطت عروشهاعلى الارض وسقط فوقه الكروم وتخصيص حالها بالذكردون المخل والزرع لكونها العمدة قيل ارسل الله علما نارا فاحرقتها وغارماؤها (ويقول) عطف على يقلب (ياآيني) كاشكي من (لم أشرك يزيي احدا) كانه تذكر وعظة اخيمه وعلمانه اعالى مزجهة الشرك فتمني الهكان موحدا غير مشرك حين لم ينفعه التي ولماكان رغبه فى الايمان اطلب الدنيالم يكى قوله هذا تو لة وتوحيد الخلوه عن الاخلاص قال ابى الشيح في سورة الانهام الرغبة فىالإيمان والطاعة لاتنفع الااذا كانت تلك الرغبة رغبة الكونه اعانا وطاعة اماالرغمة فيه لطلب

النواب والغوف من العقاب فغيرمقيدة النهى (وفي المشوى) آن ندامت از سَجِه رنبج بود \* ني زعقل روش چون آنیج بود \* چونکه شدرنج آن ندامت شــدعدم \* می نیرزد خاك ان تو به ندم \* میکند اوتو به و سرخرد \* بانك لوردوالعادوامير ند (ولم نكن لهفئة) جاعة ( ينصرونه) يقدرون على نصره بدفع الهلاك اوعلى ردالهاك والاتيان عثله (من دون الله) فإنه القادر وحده على نصره بذلك لاغيرلكنه لا ينصره لاستحقاقه الحدان بكفره ومعاصيد (وماكان منتصرا) ممتعا بقوته عن انتقامه سبحانه (هذاك )اى في ذلك المقام واك الحال دروقت زوال نعمت (الولاية الله الحق ) اى النصر اله تعالى وحده لا يقدر عليها احدوهو نقر براقوله تعالى ولم تكلى له فئة ينصرونه من دون الله او ينصرفها اوليائه المؤمنين على الكفرة و ينتقم لهم كانصر عافعل بالكافراخاه المؤمن وحقق ظنه وترك عدوه مخذولا مقهوراو بؤيده قوله تعالى (هُو) اى الله تعالى (خرثواما وخبرعقبه ) بمعنى العاقمة اى لاوليام قال سعدى المفتى وعقبي يسمل العا قبة الدنيوية ايضاكما لايخو قال في الجلالين افضل واباعن يرجى ثوايه وعاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره واعم انهذه القصة مستملة على فوالد كثيرة واعظمها ان التوحيد ورك الدنياسبب الجاة في الدارين والشرك وحب الدنياسب الهلاك فيهما وعن وهب بن منبه انه قال جع عالم من علماء سني اسرائيل سبعين صندوقاس كتب العلم كل صندوق سبعون ذراعا فاوسى الله تعالى الىنبي ذلك الزمان ان قل الهدد العالم لا تنفعك هده العلوم وانجعت اضعافا مضاعفة مادام معك ثلاث خصال حبالدنيا ومرافقة الشيطان وايذاء مساوذلك انفرعون علمنبوه موسى عليه السلام واكن منعه حب الدنيا والرياسة عن المتالعة فإينفعه علمه المجرد وكذا عم ابليس خال آدم عليه السلام واليهود حال نبينا صلى الله عليه وسلم وماسعدوا بمجرد علهم وماو جــدوا خير عافبة ولوعلوا عا وعظوا أبحوا (وفي المثنوي) كرچه ناصح رأبود صدداعيه - پندرا اذي ببايد واعيه \* تو بصد نلطيف بنسدسَ مي دُهي \* او زيندت ميكنسد بهاو قهي \* يك كس نامستمع زَاستيرُ ورد \* صدكس کو بند ، راعا جزکنــد \* زائبیاما صح نروخوش لهجه تر \* کی بودکه رفت دمسّــان در حمر \* زانکه كوه وسنك دركار آمدند \* مىنشدېد بخت رانكشاده بند \* انچان دلها كه دشان ماوم \* نعنشان شدبل اشدقسوة مع الابرى لم ينجع فيه وعظ اخبد السلم لزيادة قسوة قلبه فاكت عاقبته الى الندامة ( واضرب لهم مثل الحياة الدنياً ) اى اذكر لقومك و بين مايشه هافي زهر تهاونضارتها وسرعة زوالها لئلا يطمئنوا ولايمكفوا علمها ولايعر ضوا عن الآخرة بالكلمة (كما، ) استئناف لبيان المثل اى هي كاء (ارات، من السماء) انسجاب ماازجانب سماء ليس المراد تشعيه حال المدنيا بالماء وحدومل بمجموع مافي حمر الاداة ( فاختلط به نبات الارض ) النف وتكاثف بسبه حتى خالط بعضه بعضا \* يعنى قوت كرفت ونت ووهاى خود بكمال رسانيد وزمين دونار موخرم شد ( فاصبح ) فصار ذلك النبات المانف اثر بهجيته (هشيماً ) مهذو مامكسورا ليسه من الهمتم وهو كسرالشي الرخو (تذروه الرباح) تحمله وتفرقه بقال ذرت الريح التي واذرته وذرته اطارته وأدهمته وذراهو بنفسه وذراالحنطة نفاهافي الريح كما في القاموس وهذه الآية مختصرة من قوله اعامثل الحياة الدنيا كاءالاً بة (قال الكاشفي) همچنين آرمى زندكى وثارىك كه دارد خوس برايد همچندين كه نامة عر ار عنوانسان رسد مقتضى اجل درامده تهال نهادر ابصر صرفا خسك سار د وخرمنها وآر وارز وراباد نیستی ردهد \* بهار عربسی دافر بب ورنکینست \* ولی چه سود که دارد خزان مرادار یی (وکان الله علی كَلُّشِّي ﴾ مالانساءوالا بقاءوالافناءوغيرذلك (مقتدراً) قادرا على الكمالي لا يعجزه شي فعلى العاقل ان لا يغتر بالحياة الدنيا فانها فانية واوطانت مدتها ور ائلة ولواعجبت وينتها ( قال الشيخ سعدى ) جوشبت درآمد بروی سماب \* سبت رور شددید ، بركن زخواب حدر يغاكه بكذشت عر يز \* بخواهد كذشت ابن دمى چندىنىز - فرورفت جم را يكى ئار نين \* كفن كردچون كرمش اريسمين ، بدخه در آمد بس ار چندرور \* کهروی بکرید بزاری وسوز \* چو پوشیده دیدس حربرکفن \* بفکرت چنین کفت باخو بستن \* مرار کرم برکنده بودم بر ور \* بکندندار و بار کرمان کور \* در بغاکه بی ماسی رور كار \* برويد كل و بسكفد نو بهار \* واعلمان الذي اردكنه العناية الارلية بعد تعلق الروح بالجسد عالى الماه بالارض فيبعث الله اليه دهقانا من دهافين الاولياء والا نبياء ومعه بذر الايمان والنو حيد لبلقيه

سد الدعوة وتبلغ الرسا الذفي ارض عسه فيقع منهافي ربة طيبة وهي القلب كاضرب الله تعالى مثلا كالمقطسة كشحرة طيبة وكفوله والبلدالطيب يخرخ نباته باذن ربه فينت عن ذر التوحيد وهي كلفااله الاالله شجرة الايمان بماء الشريعة فيعلو مهالروح من اسفل سا فلين الانسانية الى أعلى درجات الروحانية واقرب شازل قرمات الربانية كقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمسل الصالح برفعه وإلله تعالى قادر على ان يخذله و نفيه في اسفل سافلين الحسما نية الحيوانية ليصيرالروح العلوى كالانعام الهو اضل وعلى ان يجد محذمات العناية الى اعلى علين مرا تسالقرب ليكون مسجود الملا تكة المقربين (قال المولى جامى ) سالكان في كشش دوست بجابي نرسند \* سالها كرچه دري راه تك و يوي كند \* نسأل الله تعالى ان يجذبنا بسلا سل محبّه و بجعلنا من اهل طاعته وقر بنه قال وهب رأيت في معض الكنب الد نيا غنيمة الاكياس وغملة الحهال فالانبياء والاولياء صلوات الله عليهم كانوا في الدنيا ولم يلتفتوااليها ولم يرغبوا فيها قالوالبس كل من دخل المحبس بكون محبوسا فيه مل رعا دحله لاخراح المحوس واستنقاذالمأسور عالنفوس السويةومن يتبعها اعماوردت الى عالم الرَّك ون والفساد لاستنقاد النَّقوس المحموسة المأسورة فكما ال الحيوس أذًا البُّ ع دُ الْ الدحل خرج وبجاه كذلك من اسع الانداء في سننهم ومناهجهم خرح ونحا (المال والذون زينة الحياة الدنيا) الزينة مصدر في الاصل اطلق على المفعول مبالغة كالمهمانفس أن ينة والمعدين إن ما يقتخرنه النساس لاسما رؤساء العرب من المال والنين شي يتزينون يه في الحياة الدنيسا ويعنى عنهم عن قريب والفارسية مال ويسران آراد ش زندكاني و دنياآ مدئد توشة راه معادچه باندك زماني تلف وهدف زوال خواهدشد (وفي المشوى) هميمنين دنبااكرچه خوش شمكمت \* بالك همزدسوفايي خويش كفت \* كون مى كويد سمام خوش بي ام \* وان فسادش كويد ارمن لاشيام \* اى زخوى بهاران لى كزان مرنكران سردى وزرديي خزان \* كودى ازحسن شده ولاى خلق \* بعدهر داشد خرف رسواى خلق (والداقيات الصالحات) الماقيات اسم لاعمال الخير لاوصف ولدا لمريذكر الموصوف اى اعمال الخيرالتي تبتي عمراتها ابد الآباد من الصلاة والصوم واعمال الحبح وسجمان الله والحدلله ولااله الاالله والله اكبر ومحوذلك من الكلم الطيب ( روى ) انه عليه السلام خرح على قومه فقال خذوا جستكم قالوا يارسول الله اسعدو حضرقال لالمنالتار قالوا وماجنتنا من النار قال سيحان الله الى آحر الكلمات (قال الكاشني) معض علما برانند كه باقيات صالحات منات است كه بحكم هن ستر م النارسب خلاص والدين باشند > وفي الحديث ( من ايتلي ) الايتلاء هو الاحتحان لكن اكثر استعمال الاشلاء في الحر والبنات مماتعد منهالان عالب هوى الخلق في الدكور (من هذه البنات شيئ) من بيانة مع محرورها حال من شي ( فأحس اليهن ) فسر الشارح هنا الاحسان بالتر و يحيالا كماء لكن الاوجه أن يعمم الاحسان (كن له سترا من النار) لان احتياجهن اليه كان اكثر حال الصغر والكبر في يسترهن بالاحسان بجازي بالستر من النبران كافي شرح المسارق لا بن الملك (خير) من الفانيات الفاسدات من المال والسين (عندريك) اي في الأخرة (ثوايا) عائدة تعود الى صاحبها (وحيراملا) رجاءحيث بنال بهاصاحبها في الاحرة كل ماكان يؤمله في الدنيا وامامام مرالمال والبدين فليس الصماحبه امل بناله والآية تزهيد للمؤمنين في زينة الحياة الدنيا الفانية وتوجيح للمعتفرين بهاقال معضهم لاينجو من زبنة الحياة الدىيا الامن كان باطنه مزينا مأنوار المعرفة وصياء الحمة ولمعان الشوق وظاهره من ينا بآداب الخدمة وشرف الهمة وعلوالنفس وتغلب زينة باطنه زينة حب الدنبا شوقامنه الى ربه وتغلب زينة طاهره زينة الدنيالان زينتها ازي وعن الضحالئ النبي عليه السلام انه قيل يارسول الله من ازهد الناس قال من لم يدس القير واللي وترك وضول زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفني ولم يعد من الماه غدا وعد نفسه من الموتى وفي الحديث قال الله تعالى يفرح عبدى المؤمن اذا سطت له شأ من الدميا وذلك العدله مني ويحزب اذاقترت عليه الدنيا وذلك اقرب له مني ثم تلاعليه السلام هذه الا ية يحسمون انما تمدهم به من مال ومنين نسارع لهم في الخيرات اللابشعرون ان ذلك فتنة لهم (قال السّبخ سعدي) يكي بارسا سيرت وحق يرست \*فنادس يكي خست زرين بدست \* همد شب درانديشه كين كنيم ومال \* دروتازيمره نبايد روال \* دكر قامت عجزم ار نهر خواست \* نيايد بركس دوناكرد وراست \* سرايي كنم باي بسنش رخام \* درختان سفنش همه عود خام \* یک جره خاص ازبی دوستان \* در جره اندرسرابوستان

ىفر سودم ازرقىمە بررقىمەدوخت \* تىڤ دېكران چىثىم ومىزم ىسوخت \* دكر زېر دستان برندم خورش \* براحت دهم روح رابر ورش \* لسختي مكتت اي غد المسترم \* روم زب سلس عبقري كسترم \* خبالش حزف كرد وكاليوه رنك \* بمغرش فرورده خرچىك جنك \* فراغ منساجات وزارش نمساد \* حورو خواب وذكر وغازش ثاند \* بصحرادر آمد سراز عشوه مست \* كهجابي نبودش قرار نشست+ يكي برسر كوركل ميسرشت \* كُماصل كنددان كل كورخشت \* بالديشه الحق فرورفت بر -کهای نفس کوته اطر بند کیر \* چه بندی درین خشت زرین دات \* که یك روزخشت كنند از كات ح توغاهل درانديشمة سرودو مال - كهسرماية عرشد پايمال م دكن سرمة غفلت ازچسم باك -كه فرداشوى سرمه درچتم خاك ( ويوم نسيرالجال ) اى اذكر حين تقلعها من اماكنها وتسير في الجوعلى هيأتهااوتسير اجراوها سدان نجعلهاهباء منشا والمراد بنذكيره تحذير المشركين مافيه من الدواهي (ورى) يا مجد اويا كل مر يصلح الرؤية (الارض) حياع جوانبها (بارزة) ظاهرة ليس عليها مايسترها من جدل ولاشجرولانبات (وحشرناهم) جعناهل الاعان والكفرالي الموقف من حان ( فلنغادر ) لم نترك (منهم احداً) محتالارض بقال غادره واغدره اذا تركه ومنه الغدرالذي هوترك الوغاء والغدير ماغادره السيل وتركمة فى الارض العارة (وعرضوا) اى الخلائق يوم القامة يعنى الحسورين (على ربك ) على حكمه وحسابه (صفا) مفرد منزل منزلة الجع كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا اىاطفالا والمعنى صفوفا بقف بعضهم ورآء لعض غير متفرقين ولامختلطين سربهت حالهم بحال الجند المعروضين عملى السلطان اليحكم فيهم عااراد لالعرفهم (القد حُتمونًا) اى فيقال الهم عمة القدحممونا كأنين (كم خلفتاكم اول مرة ) حفاة عراة لاشي من المال والولد وعي عائشة رضي الله عنها فلت يارسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة قال عراة حفاة قلت والساء قال نعم قلت يارسولالله نستحيى قال ياعائشة الامر اشد من دلك لن يهمهم ان ينظر بعضهم الى معض وفى التأويلات وعرضوا على ربك صفا اى صفاصفا مى الانبياء والاولياء والمؤمنين والكافرين والناهة بن ويقال لهم لقدج متمونا كإخلفناكم أول مرة في خسدة صفوف صف من الانبياء وصف من الاولياء وصدف من المؤمنين وصف م الكافرين وصف من المنافقين (بل زعتم ) ابها الكافرون المكرون للعث والزعم الادعاء بالكذب ( ان ) مخففة منالثقيلة ( لن نجعًل لكم مُوعدًا ) مل للحروج والانتقال من قصة الى اخرى كلاهما للنوبيخ والنقر بع اى زعتم فى الدنبا انه أن نجعل الكم إبدا وقتا ننجر فيه ماوعدناه على السدنة الانبياء من العث وماينته والآية تشير الى عرته تعالى وعظمته واظهار شظية منصفة جلاله وقهره وآثار عدادليت النائمون من نوم غفلتهم وبتأهب الغافلون باسات النجاة لذلك البوم ويصلحوا امر سربرتهم وعلانيتهم لخطاب الحق تعالى وجوايه اذاليه المرجع والمآب والعرض عمليالله هوالعرض الاكبر ليس كعرض على الملوك قال عنبة الخواص بات عندىء تبة العلام فبكي حتى غتى عليه فقلت ما يبكيك فالذكر العرض على الله قطع اوصال الحبين (حكى ) ان سليمان بنعبد الملك وهوسابع خلفاء المروابية قال لابى حازم مالنانكره الآحرة قال لانكم عرتم الدنيا وخريتم الاتخرة فتكرهون الانتقال من العسران الى الخراب فقال صدقت باابا حازم فباليت شعرى مالناعندالله تعالى غدا قال ان شئت تعلم ذلك ففي كتاب الله فقال ابن اجده فقال في قوله ان الارار افي نعيم وان الفجار الي جحيم قال وكميف يكون العرض على الله تعالى فقال اماالحسن فكالغائب بقدم على اهله مسرورا واماالسي فكالآنق يقدم على مولاه محسورا فيكي سليمان بكا شديدا (قال الشيخ سعدي) نريز دخدا آمروي كسي \* كدريزدكناه آب جشمش سي \* كرآينه ازآه كرددسياه \* شود روشن آييند دلزاه \* بترس از كناهان خويش اين نهس \* که روز قبامت نترسی زکس \* پلیدی کد کر به درجای باك \* چور شتش نماید مپوشد د بخاك \* توازادی ار نابسنديدها \* نترسي كه بروى فندديدها \* برانديش ازبنده بركناه \* كه ازخواجه غائب شود چند كاه \* اكربازكردد بصدق ونياز \* يزنجير وبندش نيارند باز ﴿ روى عن الفضيل من عياض رحمه الله انه قال ان لااغبط ملكا مقربا ولانبيا مرسلا ولاعبدا صالحا اليس هؤلاء بعاينون القيامة واهوالها واتمااغبط من لم يخلق لابه لا يرى احوال القيامة وشدآبدها وذلك لان من عاين الامر على ما هوعايه اشتدخوفه ولم يرانفسه حالا ولامقامامع ان المرأ لا يخلو عن اساب منحية ومهلكة فأى الرجال المهدب (روى) ان عررض الله عنه رؤى

بعد موته بننتي عشرة سينة وهو يمسيح جينه ويقول كنت في الحساب الي الآن وقدنو قشت في حدى سقط مزجسر مكسور فالكسرت رحله على أنى لماحرمله ولم اصلح الحسرحتي سقط الجدى ولكن غقرالله لى وعفاعني اسبب عصفور استربته من صبي فارسلته (ووضع الكتاب) عطف على عرضوا داخل تحت الامور الهائلة التي اريدتذكرها تذكر وقتها وصم صحف الاعال في اعان اصحادها وشع الها اوفي المران (فترى الحرمين) قاطمة (مسفقين ) خاتفين ( بماهيه ) من الذنوب ومن ظهورها لاهل الموقف \* شدسيه جون بامهاي تعزيه \* برمعاصی متن نامه حاشیه + حله فسق ومعصبت مد کسری \* همچودار الحرب برار کافری \* انجنان نامه يليد ويرو بال \* دريمين نايددر آمددرشمال \* خود همينهانامه حودرايين \* دست چاراشايدآن در يبن \* چون باشي راست مي دار كه چې \* هست پيد اندرهٔ شيروكې \* كرچې باحضرت او راست باش \* تامى د-ت رد اطفهاس (ويقولون) عند وقوفهم على نضاعيفد نقر برا وقطميرا تعما من شأبه ( باو يلتا) منادي الهلكتهم الى هلكوادها من بين الهلكات مستدعين الهاليهلكوا ولابروا هول مالاقوه فان الويل والويلة الهلكة اي اهلكتنا حضري وتعال فهذا او الك ( مال هدا الكتاب) قال القاعي رسم لام الحروحده اشارة الى انهم صارواس قوة الرعب وشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة اي ايشيء له حال كونه ( لايغادر) لايترك ( صغيرة ولاكبيرة) من الزال تصدر عن جانبها ( الا احصاها ) حواها وضبطها وعراب عباس رضى اللهء هماالصغيرة النسم والكميرة القهقهة وعى سعيدى جبير الصغيرة المسبس والكميرة الزني و في الأو يلات المجمية الصغيرة كل تصرف في شئ بالشهوة النفسا. يد وان كان من المناجاة والكبيرة التصرف في الدنيا على حمها واركان من حلالهالان حب الدنيارأس كل خطيئة انهى \* وفي الحديث اياكم ومحقرات الدنوسفان محقرات الذبوب كمثل قوم نزلوا بطن وادهاء ذابعود وجا وذابعود حق طمحوا احبرتهم وفي الحديث اياكم رمحقرات الدنوب فانها أيجى يوم القيامة كامة ل الجيال وكفارتها الصدقة (ووجدواما عملوا في الدنبا من السبئات اوحزاء ماعلوا (حاصرا) مثبنا في كتابهم وفي النأو يلات لابهم كتبوا صالح اعمالهم بقلم افعالهم في صحائف قلو اهم وسوم اعالهم على صحائف عوسهم وقديوجد عكس مافي هد ، الحجائف على صعات الارواح نورانيا اوطلما والايطم ربك احداً عبك مالم يعمل من السيئات اويزيد في عقابه الملائم أعمله فبكون اطهارا لمعدلة الفإالازلى وفيالنأو يلات ماركان النور غالما على صفحة روحه فهو من اهل الجنة وانكان الطلمة غالبة عليهافه وهالك ومن لايشو نوره بالطلمة فهومن إهل الدرجات والقربات ومن ادركنه الجذبات و مدات سبئاته بالحسنات واخرح الى النور الحقيق مى الظائت فهوفى مقعد صدق عندمليك مقندر التهي \* فعليك الحسنات والكف عر السئات فالكل احد يجد ثمرة شجرة اعاله عن عائشة رضي لله عنها انها كاست السةذات وماذحان امرأة قدسترت دهافيكها فقالت عائشة مالكلا تخرجين مدك مركدك قالتلاتسألبي بالمالمؤمسين الهكارلي الوان وكارابي بحب الصدقة واماامي فكانت تبعض الصدقة فلمارها تصدقت شي الاقطعة شحم وثوبا خافا فلاماتا رأبت في الذام قدقامت القيامة ورأبت الحي قائمة بين الخالق واصعة الحلفان على عورتها ورأيت الشحم سدها وهي تلحسه وسادى واعطساه ورأيت ابي على شمفير الحوض وهو بسقى الماء ولم يكن عند ابي صدقة احب اليه مرسق الماء فاخذت قدحا مرماء فسقيت امي فنوديت من دو قى الامن سنة اها شلت يده فاستيفطت وقد شلت يدى (قال الحافظ) دهمانسال خورده چه خُوش آفت باسر \* ای نورچشم می ایجر از کشته ندروی (قال الشیخ سعدی ) که ون وقت تخمست اکر پروری \* کرامید واری که خر من بری \* نشهر قیامت مرو تنکدست \* که وجهی ندارد ىغەلت نشست \* مكى عمر صابع با فسو س وحيف \* كە فرصت عز بزست و الو قت سيف \* (وانقلنا الملائكة) اى اذكروفت قرانالهم (استجدوالا دم) سجود تحية وتكريم لاسجود عبادة وكان ذلك مشروعا في الايم السالفة ثم نسخ بالسلام ( فسجدوا ) جيما غير الارواح العالية أمتا الاالامر واعالم يسجد الملائكة العالون لانهم لم يؤمروا بالسجود وقدس في في سورة الحجر (الامليس) فأنه لم يسجد مل ابي واستكبر وكانه قيل ماياله لم يسجد فقيل (كَان مراجَى) اىكان اصله جنيا خلق من مارالسموم ولم بكن مرالملائكة والماصيح الاستثناء المنصل لانهامر بالمجود معهم فغلوا علبه في فوله فسجدوا ثم استنني كايستني الواحدمنهم

استناء منصلا كة ولك خرجوا الافلانة لامرأة سنازجال قال في كتاب التكملة قبل ان المراد بقوله كان من الجراي كان اول الجري لان الجن منه كاان آدم م الانس لانه اول الانس وقبل انه كان بقايا قوم يقال لهم الجن كان الله تعالى قدخلقهم في الارض قبل آدم فعفكوا الدماء وقاتلتهم الملائكة وقيل انه كان من قوم خلفهم الله وقال الهم اسجدوالا دم قانوا وعث الله عليهم نارا احرقتهم ثم خلق هؤلاء بعد ذلك فقال الهم اسجدوا لآدم ففعلواواني الليس لانه كان مربقية اولئك الخلق فال الغوى كان اسمد عرازيل بالسرياية وبالعربية الحارت فلا عصى غيراسمه وصورته فقيل الليس لانه اللس من الرحة اى يئس والعياذ بالله تعالى (ففسق عن امر ربه) اى خرج عن طاءتمه فالامر على حقيقته جعل عدم امتئاله الامر خروجاعته و بجوز ان بكون المراد المأمور به وهو السحود.والفاء للسمبية لاللعطف اي كونه من الجن سب وقم ولوكان ملكا لم يعسق عن امن ربه لارالملك معصوم دون الجن والانس قال في التأويلات المحمية ففسق عن احرر به وخلع فلادة التقليد عن عنقه ليعلم أن الأصيل لا يخطى و وندالا متحان يكرم الرحل أو يمان كمان العرة تسابه المساك وتدارصه في الصوره فلما المتحنا بالنارتين المقبول من المردود والمنوض من المودود ( وقال الحافظ )خوش به د ا كرمحك نجريه آمديميان \* ناسيه روى شودهركه دروغش باشد (آفتيحدونه) الهجرة للانكار والتعجب والهاء النعقيب اي عقيب علكم ياى آدم نصدور الفسق عن الليس تتحدونه (ودريته) اي اولاده والباعد جعلوا ذريته محازًا (قال الكَاشي) كويند بمدني اتباع وتسمية الشان بذريت ارقبيل محاز بودوا كثر را ننسده كه او زدريت نيست فال في القاموس درأ كجعل خلق والشيء كثره وم ه الزرية مثلثة لمسل الثقلين انتهى \* وسيأتى الكلام على هذا (اولياء من دوني ) عنسلىداونهم بي الطبيع و نهم بدل طاعتي اى ذلك الاتخاذ مكر غالة الالكار حقيق بال يتعجب منه ومعنى الاستندال منفهم من قوله من دونه فان مع المحاوزي عني البهم وهو عين الاستدال (وهم) عوالحال ان ابلبس وذريته (لكم عدو) اى اعداء فقهم ان تعادوهم لاان توالوهم شدبالصادر للموازنة كاله ول ( تئس للطالمين بدلا ) من الله الليس و ذريته تدير (ما شهدتهم) أشارة الي مناه أنعالي عن خلقه ونهي مشاركتهم في الالوهية اي ما احضرت ابا سودر بنه (خلق السموات والارض) لاعتضد بهم في حلقهما واشاورهم في تد بيرامر هما حيث خافتهما قبل خلفهم وفيه ردلمن يدعى انالجن يعلمون الغيب لانهم لم محضروا خلق السموات والارض حتى يطلعوا على مغيباتهما (ولآخاق انفسهم) ولااشهدت بعضهم خلق معضهم قوله تعالى ولاتقتلوا الفسكم (وماكنت فخذ المضلين) اى الشياطين الذي يضلون الناس عى الدين والاصل متخدهم دوضع المطهر موضع المضر ذمالهم وتسجيلا عليهم بالاضلال (عضدا) اعوانا في شأن الخلق وفي شأن من شؤوني حتى يتوهم شركتهم في التولى بناء على الشركة في مص احكام الر بو ية قال في القاموس العضد الناصر والمدين وهم عضدي واعضادي انتهى \* اعلم ان الله تعالى منفرد في الالوهيمة والكل مخلوق له وُتُقد خلق الملائكة والجن والانس فيان بيسهم في الصورة والاشكال والاحوال قال سعيد بن المسبب الملائكة لبسوا مذكور ولااناث ولايتوالد ون ولايأ كلون ولايتسر بون والجن يتوالدون وفيهم ذكور واناث ويمرتون والشياطين ذكوروانات والدون ولايموتون ال يخلدون في الدنبا كاحلد فيهاابلبس واللبس هوابوالجن وقبل انه يدخل ذنبه فيديره فيبيض بيضة فتفلق البيضة عن جاعة من الشياطين قال الامام السهيلي في كتاب التعريف والاعلام سمى من ولد ابليس في الحديث الاقبص دهامة انالاقبص وسعى منهم بلزون وهوالموكل بالاسواق وامهم طرطبة ويقال ملهى حاضيتهم ذكره النقاس باضت ثلاثين بضة عسرا فالشرق وعسرافي الغرب وعشرافي وسيط الارض والهخرح مركل يضة جنس من الشيطان كالعفاريت والغيلان والقطار مة والجان واسم وهم مختلفة وكلمم عدولني آدم بنص هذه الآية الامن أمن منهم انتهى (قال الكاشبي) در آورده كه چون حق سجايه و تعالى الليس را يرانداز يه لوي او ز وجه أو که او دنام دارد بیاهر بد واو را بشمار ریکم ای سامان فرزند آنسدوار و لاداو یکی مره است کنبت بدو یافنه است ود بمر لاقيس موسوس صلوات وولهان بالتحريك موسوس طع ارتست بعني الولهان شيطان بولع الناس مكثرة استمال الماء ويضحكهم عندالوضوء واماا جدعر الى رجهالله درار بعين آورده كه شيطان راجند فرر تداست و بأغاق ر لنبور ار اولاد اوصاحب اسمواقست كه بدروغ وكم فروشي وخيانت وسوسه ميكنمد واعول

احب ابوات زنانست یعنی صاحب الزنی الذی یأمر به ویزینه و ثبر ص وشت جيوب واطم خدود ودعوى الجاهلية مفرمايد ومسوط صاحب اراجيفست بعي صاحب الكدب الذي يسمع فلقي الرجل فيخبر بالخبر فيذهب الرحل الىالقوم فيقول لهم قدرأ يترجلا اعرف وجهه ماادري مااسمه حدثني بكدا وكذا \* وداسم باخورنده طعام كه تسمالله بكفته باشد شركت ميكند وفي اكام المرحان داسم هوالذي يدحل معالرحل وأهله ريه العيب ويهم ويغضمه عليهم ومدهبش موكل علما است كمايشارا براهواء مختلفه ميدارد ثم في الآيتين اشارات منها مايت لمق بالله تعالى وهوانه تعالى اراد ان يطهر صعة اطفه وصفة قهره وكالقدرته وحكمته فأظهر صفة اطفه بآدم اذخلقه من صلصال من جأمنون وامر ملائكته الذبي خلقوا من النور بمجوده من كال اطفه وجوده واطهر صفة قهره بالليس اذامره بسجوده لآد مسد الكان رئيس اللائكة ومقدمهم و علهم واشدهم احتهادا في العددة حتى لم بق وسم الدوات ولافي سع الارصين موسع شير الاوقد سجدالله تعالى عليه سجدة حتى اللا مرالعب بفسه حتى لم راحداوأ بي ان يسعد لآدم استكبارا وقال اناخير منه فلعنه الله وطرده اظهارا لاقهر واظهر كال قدر ته وحكمته بان ملغ مرغاية القدرة والحكمة من خلق من قبضة تراب ظلماني كتيف سفلي الى مرتبه لسجدله جيع الملا تكة المقربين الذي حلقوا من نور علوى اطيف روحاني ومنها ما يتعلق با دم عليه السلام وهو انه تعالى لما اراد ان مجعله خليفة في الارض اودع في طينه عند تخميرها بيده اربعين صاحا سرالحلا فة وهواستعداد قبول الفيض الاالهي ىلاواسطة وقداح:صه الله ودريته ىهده الكرامة بقوله ولقد كرمنا بني آدم مِن بين سائر المخلو قاتكااخبر عليه السلام عن كشف فناع هدا السر بقوله اللله خلق آدم فتجلى فيه ولهذ والكرامة صارمسجو واللملائكة المفربين ( قال الحافط ) درشته عشق نداند كه چيست قصه مخوال + نخواه حام و كلابي بخالئآ دمر يز \* ومنها مايتعلق باللا نكة وهو انهم لما خلقوا من النور الروحاني العلوى كان من طعهم الانقياد لاوامرالله تعالى والطاعة والعودية فلمامروا سجود آدم وامتحوا به وذلك غاية الامتحان لارالسجودا على مراتب العودية والنواضع لله فاذا المحس احد ان يسجد لعيرالله هذلك غاية الامتحان للامت ل هايتلعثموا في ذلك وسحدوا لآدم بالطوع والرغبة منغيركره واباءامتنا لاوانعيادا لاوامرالله كإغال تعالى لايه صون الله ماامرهم ويععلون مابؤمرون ومنها ماتعلق بالمنس وهوانه لماخلق للضلالة والعواية والاضلال والاغواء حلق من الناروط عها الاستعلاء والاستكبار وان نظمه الله في سلك الملائكة مدخلقه وكساه كموة الملائكة وهو قدتشه بأعمالهم تقليدا لاتحقيقا حتى عدمن جلتهم وذكر فيزمرتهم الزاد عليهم فيالاجتهاد والاعتباد بالاعتقاد فأتخدوه رئيسا ومعلما لمارأوا منه اشتداده في الاجتهاد بالاراءة دون الارادة فلما تتحر تسعود آدم في جلة الملائكة هت نكماء النكمة وأنخلع عند كسوة اهر الرغبة والرهمة ليمر الله الخبيث مرااطيب فطاء ــ عنه ذلك المخادعات ونلاشت منه تلك المبادرات وعادالمبشوم الىطءه وفدنبين الرشد مرغيه فسجد الملائكةوابي المرسواستكبر من غيه وظهر انه كان من الجن والهطم كافرا ( قال الحافط) راهدايمن مشواز بازئ غيرت زنهار \* كدره ازصومعه تادير مغال ان همه نيست \* ومنها ان في اولاد آدم من هو في صورة آدم اكمه في صفة ابلس وانهم شياطين الانس واماراتهم الهم يتخدون الليس وذربته أولياء من دون الله فيطرعون الشييطان ولا يطيعون الرحن وللهون ذرية الشيطان ولايتبعون ذرية آدم من الانبياء والاولياء ولا فرقون بين الاولياء والاعداء فبجهلهم يطلون على انفسهم ويبدلون الله وهو وليهم بالشياطين وهم لهم عدو واوليا الله تعالى هم الذي لا يداون الله تعالى عاسواه ويتخذون ماسواه عدوا كاقال اراهيم خليل الله فانهم عدولي الارب العالمين لانه رأى صحة الخلة مع الله في صحة العداوة مع ماسواه ومنها ان اخباره تعالى بأنه ما اشهد الشياطين خلق السموات والارض ولاحلق أنفسهم دليل على انه يشهد سمن اولبائه على مالم يشهداعداء فيمصر وره الازلى ابتدآء تعلق قدرته ببعض الاشمياء المعدومة وكيفية اخراحها من العمدم الى الوجود واماقول اهل النطر لابيحث عن كيفية وجود البارى تعالى وكيفية تعلق القدرة بالمعدومات وكبفية العذاب بعدالموت ونحو ذلك فلاينا فيد اذالمستبعد عند المقل الجراني مستقرب عند الكشف الكلى وكلامنامع اهل الكشف لامع غيره (قال الصائب) سخت عشق باخرد كفتن \* بررك مرده نيشترزد نست (وفي المشنوى) اى كه بردعقلي

هديه باله \* عقل النجا كترست ازخاك راه ( ويوم يقول ) أي يوم يقول الله للك فار توبيخا وتعبرا وهوبوم القيامة وقال بعضهم يقول على السنة الملائكة يقول الفقير الاظهر هوالاوللانه قد ثبت الالله تعسال بتجلي يوم القيامة للخلق مسلهم وكافرهم بصورشتي حتى برونه بحسب ما عتقدوه في هذه الدار فلا يعد كلامه معهم ابضالانه كلام بالعيب والتوبيخ لابالرصي والتشريف كاكلم ابليس بعداللهن والطرد غلى ماسق في سورة الحرونعوه (ادواشركائي) اضافهم المدعلى زعهم ته كما دهم وتقريدالهم (الديرعتم) ادعيتم انهم شفداؤكم السفعوا المروالمراديهم كل من عبدم دونه تعالى ( صعوهم ) اى نادوهم للاعانة ذكر كيفية دعوتهم في آية أخرى قالوا اناكما لكم تبعا عهل التم مغنون عنا ( فليستجيبوا لهم ) فلم يغيثوهم اى لم بدفعوا عنهم صرا ولااوصلوا اليهم نفعا اذلاامكان لذلك فهولاينافي احافهم صورة ولفطا كاقال حكاية عى الاصنام انهاتقول ماكانوا اياً السدور وفيد اشارة الى ان امتال اواحره ونواهيد ينفع العسد اذاكار في الدنيا قبل موته ويمره في الآخرة فاما اذاكار في الآحرة ولا ينعمه الايمان والاعمال فان قوله نادوا شركائي امر من الله تعمالي وقد امتئلوا امره بقوله فدعوهم فلمنفعهم الامتثال لانالشركاء لم يستجيبوا لهم ( وجعد ابينهم ) بينالداعين والمدعوي (موسفاً) اسم مكان اومصدر من وبق وبوقا كوثب وثو با اوويق وبقا كفرح فرحا اذاهاك مهلكا بشتركون فيه وهو الناراوعداوة هي في الشدة نفس الهلاك وقال الفرآ ، وجعلنا تواصلكم في الدنيا هلاكا في الآخرة فالمين على هدا القول النواصل كقوله تعالى القد تقطع بينكم على قرآءة من قرأ بالرفع ومفعول اول لجدلنا وعلى الوجه الأول.مفعول ثان قال فى القاموس المونق كعجلس المهلكوواد فى جهنم وكل شئ حال بين السُيِّينُ انتهى فالمعنى على الثاني بالمارسية \* واداروادها، دوزخ پيداكنم ميان ايسانكه مهلكة عظيم باشد وهده ايشائرادران معدب سارع \* يقول المقير اطاهران المعي على الثالث أي جعلنا بينهم رزخا مفصل احدهما عُن الآخره فلايشهع مثل الملائكة وعيسى وعرير وتبرأ غيرهم وهولايا في الاجتماع والاشتراك في المار على قضي له الدخول كالايخني ( ورأى المجرمون النار ) حين امروا بالسوق البها ( قال الكاشي ) ومه مين دمتسركان آئش دوزخ راازچهل سالهرا (فعنوا) فأعنوا (أنهم مواقعوها) مخالطوهاوا قعون فيها هال المحالطة اذا قويت سعيت مواقعة قال الامام والاقرب انهم يرون النار مربعيد فيظنون انهم مواقعوها معالرؤية من غبر مهلة لشدة مايسمعون من تعيطها وزفيرها كقوله تعالى وأذرأتهم من مكان بعيد سمعوالها تعيظا ورفيرا والمكان البعيد مسرة حميمائة سنة (ولم يجدواعنها مصروا) انصراوا اومكانا مصرفون اليه (قال الكاشور) مصروا مكاني باز كردند بدان باكرير كاهي لانها احاطت بهرمن كل جانب (ولقد صرفنا) اى اقسم قسما لقد كررنا وادرنا على وجوه كثيرة من النطيم ( في هذا الفرء أن للناس ) لمصلح هم ومنفعتهم ( من كل مثل) كمثل الرجلين المذكورين ومثل الحياة الدنيا ليندكروا وبتعطوا اوم كل معنى داع الى الايمان هو كالمش في غرابته وحسمه (قال الكاشني ) ارهر مثل برآن محتاجند ازقصص كذشته كه سب عبرت كردد ودلائل قدرت كامله كه موجب ازدياد يصيرت شدود \* حق ته الى بمعض فصل عميم \* دركتاب كريم وحكم قديم \* آنچه مرجله رابكار آيد \* كفته است الجنامكم مي آيد ( وكان الانسان ) حس الانسان بحسب جلنه ( اكثرشي جدلا ) جدلا تميير اي اكثر الاشباء التي يتأتي منها الجدل كالجن والملك اي جد له اكثر من جدل كل محادل وهو ههنا شدة الخصومة بالباطل لاقتضاء حصوصية المقام والاعالجدل لأيلرم ان يكور بالباطل قال تعالى وحادلهم بالتي هي احسن وهو مر الجدل الدي هوالعتل والمجادلة الملاواة لان كلا من المجادلين يلنوى عملى صاحبه وفي الحديث ماضل قوم سد هدى كانوا عليه الااولوالجدل رواه الوامامة كافي تفسير ابي اللبث قال في التأويلات النجيمة من طبيعة الانسان المجادلة والمخاصمة ونها يقطعون الطريق على انفسهم فتارة مع الانبياء بجادلون لايقبلون بالنبوة والرسالة حتى بقاتلونهم وتارة بجادلون في الكتب المنزلة و يقولون ماانرلالله على بشرمنشئ وتارة بجادلور في محاكاتهم وتارة يجادلون في متسامها تهاوتارة يجادلون في ناسخها ومنسوخها وتارة يجاداون في تفسيرها وتأويلها وتارة بجادلون في اسباب نزولها وتارة يجادلون في قرآءتم اوتارة بجاداون في قدمها وحدوثها على هذا حتى لم فرغوا من الجادلة الى المجاهدة ومن الخاصة الى المعاملة ومن المنازعة الى المطاوعة ومن المناظرة الى المواصلة علمهذا فال تعالى وكان الانسان آكثرشي حدلا ومن هذا

طلبهم بقوله قل الله تم ذرهم الا يقوم كلات مولانا قدس سره \* ماراچه از ي قصه كه كاوآمد وخررفت \* ابروقت عزير ست أزي عرده باذآى \* فعلى العافل انبشِنال بنفسه ويترك الرآه والجدل فانمر حمد هو النقيض والتريق للعير وهو من مقتضى السمعية وق الحديث لايستكمل عبد حقيقة الايمان حتى بدع المرآء والكال محقافاذالزم ترك الجدال وهومحق فكيف وهو مطل اعاذ ماالله تعالى واماكم منه مصله وحملنا م المتكلمين بالخير والمعرصين عن لعو الغير قال تعالى وادا مروا با الغو مزواكراما الأكية وقال واذا خاطهم الجاهلون قالواسلاما (ومامنع الناس) اىلم يمنع اهل مكة من (ان بؤمنوا) بالله تعالى و بتركوا التسرك الدى هم عليه (اذجاءهم الهدى)وهوالرسول الكريم الداعى والقراآن العطيم الهادى (و) من ان (يستفورواريهم) من الواع الدنوت (الا) انتضار (ان التيهم سنة الاولين) اى سنة الله وعادته في الامم الماضية وهو الاستنصال لما كان تعنتهم ، فضيا اليه حعلوا كادهم منظرون له (أو ) انتظاران ( يأتيهم العداب ) عذاب الا خره حال كونه (قبلاً) انواعاجع قبل اوعيانالهم اي معايناو بالفارسية روى باروى قال في الجلالين بعني القتل وم مدر وقال في الاسئلة القَعمة كفوعدهم في هذه الآية باحدى العقو بتين ان لم بؤمنوا ولم يفعل ذلك عن لم بؤمنوا منهر الحواب انماوعدهم مذاك التركوا الايمان كلهم وقد آمل كثرهم يوم فنح مكة (ومانرسل المرسلين) الى الامم ملتسين محال من الاحوال ( الامشر بن ) للمؤمنين والمطبعين بالثواب والدرحات (ومنذري) للكافرين والعاصين بالعقاب والدركات ماسطر بق الوصول الى الاول والحذر عن الثاني بما لايستقل به العقل ه كان من لطف الله ورجته أن ارسل الرسل لبان دلك يقول العقيراشارة الى ان العلماء الذين هم عمر لة انبياء سي اسرائيل رجة الله م الله أعلى ايضااذ بدافهم يصمعل طلم الده و يتحل عقد الشكوك و بارشادهم يحصل كال الاهتداء ويتم امر السلوك (و يجادل الدين كفروا) اي بجاد لون الرسل المشر بن والمندر بن (بالساطل) به چهوده حيث يقولون ما اتم الانشر مثلناو اوشاه الله لازل ملائكة و عتر حون آمات معدطه ورالمعجر ات تعسنا (يد حضوا ) ليزبلوا ( ه ) بالجدال (الحق) الديمع الرسل عن مقره ومركزه و سطاوه من ادخاض القدم وهو ازلاقها عربه وطنها اوالدحض الزاق ومن بلاعات الزُّ مخشري حمير الموحدين لالدحض نشبه المشبهد كيف يضع مارفع ابراهيم ارهه (وفي المثنوى) هركه برشمع خداً اردفو \* شمع كى ميرد السونديوزاو (وانخدوا آياتي) الدالة على الوحدة والقدرة و محوهما (ومالدروا) حودوا به س العداب (هر وا) سخر ية بعني موضع استهزآء فبكون من بالوصف بالمصدر مبالغة (ومن اطلم) استفهام على سبيل التوبيخ اى من اشد ظلما ( بمن ذكر با يات ربه) اى وعط بالقروآن الكريم ( عاعرض عنها ) لم يند برهاولم يتمكرها (ونسى ماقدمت يداه ) من الكفر والمعاصى ولم يتفكر في عاقبها ولم ينظر في اللسي والمحس لا يدلهما من جراً، ولما كان الانسان بباشر اكثر اعماله سديه غلب الاعمال باليدين على الاعمال التي تباشر بغيرهما حتى قيل في على القلب هومماعلت يداك وحتى قيل لمرالا بدين له يداك قال معضم إحق النساس تسميسة بالعلم مربري الآيات فلايعتسبر امهاو برى طربق الحير نيعرض عنهاويري مواقع الشرفيمه والايحنب عنها (الجعانا) اعاله كافي نفسر السيخ (على قلو الهم ا كند اغطية جع كان وهو تعليل لاعراضهم ونسيانهم بانهم مط و ع على قلو مهم (أل يعقم وه) كراهة ان يقموا على كنه الآيات وتوحيد الضميرياعتيار الفرءآن (و ) حملنا (في آذانهم وقرآ ) ثقلا وصمماني مهم عن استماعه وفيه إشارة الى أن أهل اللغو والمهذبان لا يصيحُون الى القرء آن (قال الكممال الححندي) دل از شنيد ب فرء آن كبردرهمه وقت \* جو ماطلان ركلام حقّت ملولي چست (وآن دعهم الى المهدى ) اى الى طر بق العلاح وهودي الاسلام ( ولن يهتدوا اذا ابدا ) اىفلن يكون منهم اهتداء الله مدة النكليف كلم الانه محال منهم ( قال الكاشني ) مرادجهي الدازكفار مكه كدعم حق معدم ايمان ايشان متعلق بود \* والجواب عن سوقال النبي صلى الله عليه وسلم وحرآء للشعرط اماكونه جوابا فلان قوله اناجعاننا على قلو مهم أكنة في معني لاتدعهم الى الهدى تمز ل حرصه عليه السد لام على اسلامهم منزلة قوله مالى لاادع وهم فاجيب بقوله وال تدعمم الاية واماكونه جرآء ولائه على انتفاء الاهتداء لدعوة الرسول على معنى انهم جعلوا ماهوسب لوجود الاهتداء سدالا عفاله بالاعراض عن دعوته ( وربك ) مدد أخبره قوله (العمور ) البلغ في المعفرة وهي صيامة العدد عا استحقد من العقاب النجاوز عن ذنو مه من الغفر وهوالماس الشيء مايصونه من الدنس ( دوارجة) الموصوف

بالرحمة وهي الانعام عسلي الحلق خبر بعدخبر وابراد المغنرة على صيغة المبالغة دون الرجمة للتنبيه على كثرة الدنوب وان المفقرة ترك المضار وهوسحانه قادر على ترك مالا يتناهى من العذاب وا ما الرحمة فهي فعل وايجاد ولادخل نحت الوجود الامايتناهي وتقديم الوصف الاول لان التخلية قبل التحابة ( لو بؤاخذهم ) أورد مؤاخذتهم (تنكسيوا) من الذنوب (لعيلهم العذاب) في الدنيا من غيرامهال لاستحاب اعالهم لدلك ولكمه لم يعل ولم يؤاخذ بعثة ( مل الهم موعد ) بالفارسية زمان وعد فهو اسم زمان والمراد يوم بدر او وم القيامة دعذبون فيدو (أن يحدوا) البنة حين محيئ الموعد (من دونه) من غيره تعالى (موئلاً) منجى وللجاء عال وألاى نجا ووأل اليه اي لجأ اليه وقيل من دون العذاب قال سعدى المفتى هو اولى وفيه دلالة على المغ وجه على ان لاملجأ الهم ولانجى فان من يكون ملجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاه ا تنهى \* ويجوز ان بكون المسنى لى مجدوا عند حلول الموعد موئلا بالقارسية بناهى وكريز كاهى وهو اللائح والله اعل ( وَالَّا الَّهْرِي ) اي قرى عاد وعمود واضرابهما وهي مبدأ على تقدير المضاف اي واهل تلك القرى خبره قوله تعالى (اهاكماهم لماظاءاً) اى وقت ظلم مثل ظلم اهل مكة بالنكذيب والجدال وانواع المعاصى ولما اما حرف كا قال ان عصفور واماطرت استعمل للتعليل ولبس المرادبه الوقت المعين الذي علوا فيه العامل زمان مرابنداء الطلم الى آخره (وجعاند! لمهلكهم) ايعينا لهلاكهم لانالهاك بفتح االام وكسرها الهلاك (موعدا) مند الابتاخرون عنه پس چراقریش عبرت نکیرند وازشرك ونافرمای دست بازغی دارندالسعید م وعط بغره (ورشيدالدين وطواط) در رجه أين كلام سعادت فرموده \* نيكبحت ان كسي بودكه دليل \* ا كمه نبكي دراوست پيذرد \* ديكرازاچوبندداد، شود \* اوازان بندبهره بركيرد \* وفي الاكات اشارات منها اناسباب الهداية واناحقت إلكاية لايهتدى بها الماس ولا يؤمنون الابجذبات العنات كافال عليه السلام اولاالله ما هندينا ولا نصد فنا ولاصلينا (قال المولى الجامي) سالكان ي كشش دوست يجابي رستد \* سالها كرجه درين راه تك ويوى كند \* فالاهتداء بهداية الله تعالى وبالسيف كإقال على السلام امرت ان اقاتل الناس حتى بقولوا لاله الاالله وكاقال اناني السيف ونبي المحمة ومنهاار اهل الباطل يرون الحق باطلا والباطل حقا وذلك منعمي قاوديهم وسخافة عقولهم فيجاداون الانيباء والاولياء جهلا منهم وصلالة وبسعون في الطال الحق واما أهل الحق فينقادون للا بياء والاواباء ويستساون لهم م غيرعناد وجدال وذلك لانهم ينظرون بنورالله فيرون الحق حصا ويتبعونه ويرون الباطل باطلا ويجتمونه الاجرمانهم انخذون أيات الله جدا الاهرؤا فيأتمرون بما امروا به وينتهون عمانه واعنه ومنهاان رجد الله تعالى فى الدنيا تم المؤمن والكَّافر لانه لا يؤاخذهم عاكسبوا في الدُّنيا بـُطَّع الرزق و يحوه وتخص يُوم القيامة المؤمن والمذاب يخص الكاغر فقوله تعالى وتلك القرى اهلكتاهم لماظلوا اى اعماهلكما اهل تلك القرى بعدان كان من سننا أرُّنع رجمًا المؤمن والكافر في الدنيا لانهم صفوا معكفرهم الظلم ومن سنناان لانهل الظالم ولأنهمله كإقال عليدالسلام الملك يبتى معالكفر ولأبنى معالط وقال تعالى وكذلك نولى بعض الطالبن بعضا وذلك لانهم المطلومين المضطرين مؤثرة ودعاؤهم مستجاب فأل عليه السالاما نقوا دعوه المظلوم فأنه لس ينها وسينالله جابومن هذاالمقام يعرف سرقرله عليه السلام ولدت في زمن الملك العادل فان اطلاق العادل على انوشروان بالنسمة الى نعفاء العلم الافاق عنه وقد كان في نفسم مجوسها والشرك ظلم عظيم (قال الشيخ سعدى) مهازورمندى مكن بركهان \* كهبر بك نمط مى نماند جها ن \* بريشـانيـُ خاطرداد خواه \* برانداز داز مملک بادشاه \* خنك روز محشرتن داد كر \* كه درسايه عرش دارد مقر (واذقال موسى) روى ان موسى عليه السلام لمظهر على مصر مع بني اسر آئيل بعد هلاك القبط امر الله أن يذكر قومه انعام الله عليهم فخطب خطبة بليغة رقت بها القاوب ودرفت العيون فقال واحد من علاء بني اسرائيل يا وسى من اعلم قال انافعنب الله عليم اذلم يرد العلم اليه تعالى فاوحى اليه بل اعلم منك عبدلى عند بجمع البحري وهو الخضروكان في الم افريدون اللك العادل العاقل قبل موسى وكان على مقدمة ذى لقرنين الاكبر ويقى الى ايام وسى وهو قديعت في ايام كشتاحف بن لهراس كاقاله ا ن الاثير في تاريخه فقال ارب اي اطله وكيف يتبسر لي الطفر به والاجتماع معه قال اطلبه على ساحل المحرعندالصخرة وخدحونا

مملوحا في مكتل يكون زادا لك فحيث فقدته اي غاب عنك فهو هنالة وأخذ حوتا فعمله في مكتل فقال لفتاه اذافقدت الحوت فأحبرني والمعياذكروقت قول موسى ىعران لماهيه من العبرة ورعم اهل التوراة ان موسى هذا هو موسى بى مشا ن يوسف التي عليه السلام وانه كان نبيا قال موسى بعران لاستادهم ان يكون كلبمالله المحتص بالمحرات الساهرة ممعوثا للتعلم والاستفادة ممىهو دونه فلهدا لايبعد عىااعامل الكامل ان يجهل بعض الاشياء فالعاضل قديكون مفضولا مروجه اللراد منه صاحب النوراة واطلاق هدا الاسم يدل عليه لانه لواراد غيره لقيده كايقال قال الوحنيهة الدينوري تميزا عرابي حنيفة الامام (الفناه) وهو بوشع بي نون بي افراييم ن يوسف وهو اي اخت موسى وكان من اكبر اصحابه ولم رل معه الي ال مات وخلعه فيشريعته وكان مراعطم سياسرآئيل سدموسي سمي فناه اذكان يخدمه ويتبعه ويتعلم منه ويسمي الخادم والتلبذ فتي والكال شيخًا واليه يشيرالقول المسهور تعلم يافتي فالجهل عار وهو عبد حكمي كما قال شمعة من كتنت عنه اربعة الحاديث فأنا عمده الى ان اموت وقيل العبده والا قال الفتاه تعليما الا دل قال عليه السلام ليقل احدكم قاى وفتاتي ولايقل عدى وامتى قال ابويوسف مرقال انافتي فلاركان اقرارامنه ونطيره ان بيناصلي الله عليه وسلم لمااراد الهجرة لم يرض برفاقته في سفره الاالصديق رضي الله عنه لكونه اعر اصحابه وخلفته بعده كمان يوشع صارخليفة موسى معده( لاابرح) من برح الناقص كرال زال اي لاازال اسير فذف الحبر اعمادا على قرينة الحال اذكان ذلك عد التوجه الى السفر ويدل علمه ايضا ذكر السفر في قوله لقدلقينا مرسفرنا فقول سعدى المفتى لادلالة في نظيم القربآن على هذا ولعله علم مرالاتر اومن اخبار المؤرخين ذهول عما بعد الآية (حتى الع مجم البحرير) هوملتق بحر فا رس والروم مما يلي المشرق وهوالمكان الدى وعدالله موسى بلقاء الخضر فيه قال سعدى المعتى بحرا فارس والروم المايلتقيان فالحيط على ماسيمي فن سورة الرجن اعى المحيط الغربي فان الالتقساء هذك كما لا يخني على من يعر ف وضع البحار فالمراد بملتقا همساهنا موصع بقرب التقاؤهما فيه ممايلي المشرق ويعطى لمايقرب من التي حكم ذلك الشي و يعبر به عنه انتهى وفيه اشارة الىان موسى والحضر عليهماالسلام بحران لكثرة علهماأحدهما وهوموسي بحرالظاهر والماطل والعالب عليدالطاهر اى الشريعة والآخر وهوالحضر محرهما والعالب عليه الناطي اي الحقيقة اذتهاوت الانبياء عليهم السلام بحسب غلية الجال اوالجلال على نشأ تهم وسأتي التحقيق الشاءالله تعالى فلتقاهما اذا المكانالدي يتفق احتماعهما فيه لاموضع معين ( اوامضي ) من مضي في الامر بمعني نفذوا مضاه انقذه (حَقَبًا ) هو نضم الفاف وسكو نه ممانون سنَّة والمعي اسيرزمانا طويلًا اثبق معه قوات المطلب يعني حتى نقع اما للوغ المجمع اومضى الحقب وفي بعض التفاسير اسير دهرا طويلا حتى اجدهذا العالم ( قال الكاشي) موسى فرمود که مدام میروم تابرسم بمنزل اویامیروم زمان دراز که هسنا دسال باشد بعنی : پیچ وجهی روی ارسفر نمي نام نااورا بابم (مصرع ) دستازطلب ندارم نا کام من برآید ( وفی المثنوی ) کرکزان و کرشتا بنده نود \* ا نكه جو ينده است بأسده بود \* در طلب زن دائما تو هر دودست \* كه طلب درراه نيكورهبرست قال الامام في تفسيره هذا اخمار من موسى بائه وطن نفسه على تحمل النعب الشديد والعناء العطيم في السفر لا جل طلب العلم وذلك تنبيه على المتعلم لوسار من المشرق الى الغرب اطلب مسألة واحدة لحق لدذلك انتهى قال فيروضة الخطيب رجل جاء من المدينة الى مصر لحديث واحدولذالم يعداحد كاملاالا بعدر حلته ولاوصل مقصده الابعد هجرته وفالواكل مرلم بكرله استاذ يصله سلسلة الاتباع وبكشف عن قليه القناع فهوفي هدا الشان لهم لاابله دعى لانسبله انتهى \* ومن كلام ابن زيد البسطامي قدس سره من لم يكن له شيخ فشيخه الشميطان ( وفي المثنوي ) بيررابكر أن كه مبراين سمفر \* هست بس پر آفت وخو ف وخطر \* چون كرفتي پيرهين تسليم شو \* همچو موسى زير حكم خضررو \* قال في النا ويلات المجمية في الآية اشارات منها انشرط المسافران بطلب الرفيق ثم ياخذ الطربق ومنها ان مشرط الرفيقين ان يكون احدهما اميرا والثابي مأ مورا له ومتابعاومته النديم الرفيق عن يمته ومقصده ويخبر عي مدة مكثه في سفر اليكون الرهيق واقفا على احواله فالكان موافقاله يرافقه في ذلك ومنها أن من شرط الطالب الصادق ال يكون نينه في طلب شيخ

يقتدي به انلابرح حتى سلغ مقصوده ويظفر به فانطلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة انتهى كلامه قدس سره ( فلا باغا) قال الكاشفي موسى عليه السلام فرمودكه اي يوشع تو بامن موافقت على درطل این بندهٔ صالح یوشع فر مود آری می یتو موادقم ورفاقت تومعتم می شمارم (ع) خوشست اوارک اوراکه همراهی چنین باشد \* س بوشع علیه السلام عی چندان وماهی برداشته با تفاق موسی روانه شد والذاء قصيحة اى دذهب موسى ويوشع عشيان فلاماء ا ( جمع مينهما ) مينهما طرف اضيف اداتساعا فالمعني مكانا يكاد يلنتي وسـط ماامند من البحرين طولا ( قال الكاشبي ) بجمع كه ميان دودرياست انجما برصخرة بركبار حسمه حيات بودنشستند موسى عليه السلام درخواب رفته بودو بوشع دران حشمه وضوساخت وقطرة بران ماهی بریان چکیدفی الحال زنده شد روی بدریامهادو یوشع متحیرشدوموسی از حواب درا مده تفقد حال يوشع وماهي ناءوده روي براه نهاد وازغايت تعيل سفر (نسباحوتهما) الذي جعل فقد انه امارة وجدان المطلوب اى نسى موسى تذكر الحوت لصاحم وصاحمه نسى الاخبار بأمره فلا يخالفه مافى حدبث الصحيحين من استاد السيان الى صاحم وفي الاسئلة المقعمة كانا جيعا قدزوداه لسفرهما فحاز اضافة ذلك اليهما وانكان الناسي احدهما وهو يوشع يقال خرح القوم وجلوا معهم الزاد واتماحله بعضهم ( فَانحُد ) الحوت ال قات كيف الى بالفاء وذهاب الحوت مقدم على النسيان قلت الفاء فصيحة ولا يلرم ان بكون المعطوف عليه الذي يقصم عنه العاء معطوفا على سيا بالفاء بل بالواو والتقدير وحيى الخوت فسقط في البحر فانخذ (سبيله) اى طريق الحوت (في البحرسريا) مفعولا أن لا تخذ وفي العمر حال منه اى مسلكا كاسرب وهويين في الارص وثقب تحتها وهو خلاف النفق لابه اذالم بكن له منفذ يقال لهسرب واذاكان له منفذ يقلله نفق ودلك انالله تعالى امسك جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وهو ماعقد من اعلى الباء وبقي ماتحته خالبا بعني أنه انجاب الماء عرم لك الحرت فصار كوة لم تلتم هكذ افسرالني صلى الله عليه وسلهذا المفام كا في حديث الصحيحين وبالفارسية \* سربا مثل سردا له كددران تواز رفت هرحاً كه ماهي ريان ميرفت آب بالاي اوم تعم مي ابستاد درزمين خشسك ميكشت فلاوجه لقول بعض المفسرين كالفاضي ومزيته منسرااي مسلكا يسلك فيه ويذهب من قو له وسارب بالنها روهو الداهب على وجهه في الارض (فلم جاوزاً) اي مجم البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة اي انطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى اذاكان العد القي على موسى الجوع البتدكر الحوت ويرجسع الي مطلمه فع مد ذلك ( قال لفتاه أ تنا غداءنا ) ما تنفدي به وهوالحوت كالنبي عنه الجواب والغداء بالقنع هو مايعد الاكل اول النهار والعشاء ما يعدله آخره ( لقدلقينا من سفرناهذا ) اى الله لقد لقينًا من هذا السفرالذي سرناه بعد مجاوزة ججم البحرين ( نصباً ) تعا واعيا ، قال النووي انمالحقه النصب والجوع ليطلب موسى الغداء فيتذكريه يوشع الحوت وفي الحديث لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امره به وفي الاسئلة المقحمة كيف جاع موسى ونصب في سفرته هذه وحين خرج الى الميقات ثلاثين يومالم بجع ولم بنصب قيل لان هدا السفر كان سفر تأديب وطلب علم واحتمال مشقة وذلك السفر كان الى الله تعالى انتهى والجلة في محل التعليل للامر بايتاء العداء الما باعتبار ال النصب العابعترى بسبب الضعف الناشئ عن الوع واماباعتبار ماق الساء التغدى من استراحة ما (كاقال الكاشني ) بار طعام حاشت مارا تا يخورج كه كرسنه شديم ودمى رآساييم چون يوشع سفره بيش آورد وقصد ماهي سادش آمد (قال) فناه (أرأبت) خبرداري قال ان ملك هو بحيي عمي اخبرني وهنا بمعي التعجب ومفعوله محذوف وذلك المحذوف عامل في قوله ( اذأو بنا الى الصخرة) بعي عجمت مااصابي حين وصلناالي الصخرة و نولناعندها ( عاني سبت الحوت ) الدكراك امر، وماشاهدت منه من الامور العجيبة ثم اعتذر بانساء الشيطان اياه لانه لوذكر ذلك لموسى ماجاوز ذلك المكان وما اله النصد وقال (وما انسانيه الاالشيطان) بوسوسته الشاغلة عن ذلك (ان اذكره) بدل اشتمال من الضمير اى وما انسانى ال اذكر ال و اتخذ سبله في البحر ) سبلا ( عجبا ) وهوكون مسلكه كالطاق و السرب فعساني مفعولي اتخد والطرف خال من اولهما وثاثيهما وهوبيان لطرف من امرالحوت ميني عن طرف آخر وماينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار كأنه قيل حيى واضطرب ووقع في البحر وانخذ سبيله فيه سبيلا بجبايعني ان قوله و السانيه اعتراض بين المعطوف والعطوف عليه سبيه ما يجرى محرى العذر والعلة او فوع ذلك

النسبان قال الامام فان قبل انقلاب السمكة المالحة حية حالة عجية جعل الله تعالى حصول هذه الح لذ العسة دليلا على الوصول الى الطاوب فكيف يعقل حصول السيان في هذا المعي اجاب العلاء عنه بال يوشع كان قدشاهد المجزات الماهرة من موسى كثيرا فلم بق لهذه المجرة عنده وقع عطيم فعاز حصول السيار وعدى فيدجواب آحروهوان موسى لمااستعظم على نفعه ارال الله تعالى عن قلب صاحم هذا العلم الصروري تنبيهالموسى على ان العلم لا يحصل الا تعليم الله تعلى وحفظه على القلب الخاطر انتهى \* وقال لعضهم الله نسى ذلك لاستغراقه في الاستحار وانجداب شراشره الىجناب القدس عاعراه من مشاهدة الآبات الاهرة وهي حياة السمكة المملوحة المأكول معضها وقبام الماء وانتصابه مثل الطنق ونفوذها في مثل السريمند والهانسه الى الشيطان هضما لنفسم أي لمقتضى نفسه من الاغترار والافتحار بإشاله وفي الآيات اشارات منهاال الطالب الصادق اذاقصد خدمة شيخ كامل يسلكه طريق الحق يلرمه مرافقة رفيق التوفق ومعدحوت قلمه الميت بالشهوات النفساسة المملح بملح "حب الدنيا و زينتها وججع المحرين هو الولاية مين الطالب و مين السبح ولم يطفر المريد بصحمة الشجع مالم يصل الي محمع ولايته فافهم جدا وعد مجمع الولاية عين الحياة الحقيقية فارل قطرة من الثالمين تقع على حوت قلب المر يديحي ويتخذ سبيله في البحر عن الولاية سمر ما ومنها أن الله محول بين المرء وقله معينسي المريد قلبه حين وقده ويدمي القلب المريد اذاوجد الشيم (وفي المشوى) اى خنسك آن مرد کن خود رسته شد \* در وجود رندهٔ بیوسته شد \* وای آن زنده که بامر ده نشست \* مرده كشت وزندى ازوى برست \* ومنها ان المريد أوتطرق اليه الملالة في اثناء السلوك واصابت قله الكلَّالة وسوات له نفسه النج اوز عر خدمة الشيح وترك صحبة حتى بطن ان اوسافر عر خدمته واستفل بطاعة ربه وجاهدنمسه في طلب الحق تعالى لعله يصل مقصده و يحصل مقصوده بالاواسطة السيح والاقتداء به هيهات فانهظ فاسدومتاع كاسد وانهيضيع عمره ويتعب نفسه ويضلع سبيل الرشاد ويبعد عن طريق السداد الاارادركته العناية الازاية التي هي الكفاية الابدية وردت البه صدق الارادة (وفي المشوى) ان رهي كه إرها تورفنه \* بى قلاوزاندران اشفته \* پس رهى راكه نديد ستى توهيح \* هين مروتنهار رهبرسبر مهيم هين ميرالاكه بايرهاى شيخ \* تابيني عون ولشكرهاى شيخ \* و فهان صحبة الشيخ المرشد غداء لامريد لاشتمالها على ما يجرى محرى الغداء للروح من الاقوال الطيبة والافعال الحسنة ومتى جاو زصحبته العب نفسه بلافائدة الوصول ونيل المقصود ولايحمل على هذا الاشيطان الخذلان فيلرم الرجوع والدود الى ملازمة الخدمة في مرافقة رفيق التوفيق كارجع موسى ويوشع عليهما السلام قال الله تعالى يا يها الدين آموا انقواالله وكونوا مع الصادقين اي في صحبتهم ولاتكونوامع المكاذبين ( وفي المنوى ) هرطرف غولي همي خواند را \* كاى راد رراه خوا هي هين سا \* رهمنايم هم رهب ماشم رهيق \* من قولا و زم درين راه دقيق \* ى قولا.ور ْ ست ونى ره دانداو ← يوسـفاكم روسوى آن كركخو \* نسأل الله العصمة والنوفيق ( قال ) موسى عليه السلام (دلك) الدى ذكرت مرامر الحوت (ما أى الذي (كَانْبِغ) اصله نبغي والصمير العائد الى الموصول محدوف اى نبغيه ونطله لكونه امارة للعور علم الم من لقاء الحضر عليه السلام ( عارتدا ) رجعا من ذلك الموصع وهوطرف نهر ينصب الى البحر (على آثارهما) طريقهما الدي حاآمنه والآثار الاعلام جع اثر واثر وخرح في اثره واثره اى معده وعقمه و بالفارسية \* رئشانها وقدم خود (قصصا) مصدر فعل محدوف اى قصان قصصااى شعان آثارهما اتباعا و يتفعصان تفعصا حتى اتبا الصخرة التي حي الحوت عندها وسقط في البحروا تخذسيله سر با ( فوجدا عدداً ) التكير التفخيم (مرعدادنا) الاضافة للتشريف وكان مجى شوب فسلم عليه موسى وعرفه نعسه واعادامه جاء لاجل التعلم والاستفادة والجهور على امه الخضر بفنح الحاء المحمة وكسر الضاد وهو لقمه وسبب تلقيه بذلك ماجاء في الصحيح المعليه السلام قال اعاسمي الحضر لامه جلس على مروة بيضاء عاذا هي تهتز من خلعه خضراء الفروة وجدالارض اليانسة وقيل السبات اليانس المجتمع والسضاء الارض الفارعة لاغرس ويها لافها تكون بيضاء واهتزاز السات تحركه وكنبته انواله اسواسمه بليا باء موحدة مفتوحة ثم لام ساكنة ثم مثناة تحت ابن ملكان بفتح الميم واسكان اللام اس فالغ بن عابر سسال ابن ار فخشد من سام بن نوح قال الوالليث أنه عليه السلام ذكر قصة الخضر فقال كان ابن ملك من الماؤك فاراد

الوه ال يستخلفه من مده فلم يقل وهرب منه ولحق مجزآئر البحرفلم قدر عليه وتفصيله على ما في كتاب التعريف والاعلام للامام السهيلي وهوان اباه كانملكا وانامه كانت بنت فارس واسمهاالهاوانها وادته في مغارة وأنه تركه: لك وشاة ترضعه في كل يوم من غنم رجل من القرية فأخذه الرجل فرياه فلاشب وطلب الملك الوه كاتبا وجعاهل المرفة والنالة ليكتب العحف التي زلت على اراهيم وشيث كال في قدم عليه من الكتاب المدالخضر وهو لا يورفد فلم استحسن حطه ومعرفته و مجابته سأله عن جلية امر، فعرف آنه ابنه فضمه انفسه وولاه امر الناس تمان الخضر ورمن الملك وزهد في الدنيا وسار الى ال وجدعين الحياة فشرب منها وعن ابن عباس رضى الله عنهما الخضر الى آدم لصلبه ولسي له في اجله حتى بكدب الدجال وفيه اشارة الى ان لكل دجال في كل عصر مكديا ومطلا لامره ( قال الحافط ) كجاست صوفيء دجال قعل وملحد شـكل \* بكونسوزكه مهدئ دين يناه رسيد \* واخرح عناب عساكران آدم لماحضره الموت اوصى بليهان و اخرح عناب حده النمريف معهم في غار فكان حسده في المغارة معهم فلمابعث الله نوحا ضم ذلك الجسد في السفينة بوصبة آدم فلاخرح منها قال لديد الآدم دعا بطول العمر لن يدفعه من اولاده الى يوم القيامة فذهب اولاده الى الفيار ايدة وه وكان ويهم الخضر فكان هوالذي تولى دفن آدم فانجرالله ماوعده فهو يحبى ماشاءالله له ان يحيى قال في فنح الفريب ومن غرب مافيل أنه اب آدم لصلمه وقبل أنه من الملائكة وهذا بالحلومن اعجب ماقبل أنه اب ورعون صاحب موسى كافى تواريخ مصر وقبل انه ابن خانة ذى القربين كان فى سعره معه وشرب من ماء الحياة مدالله عره الى الوقت المعلوم ولابعد عانه كان من بني آدم من يعيش ثلاثة ألاف سنة اواكثر وقيل أنه العاميل سشمالين بارما بعلقما نعيصو للسحق الني وكال عاميل ملكاوا لمهور على اله ني غير مرسل وعند الصوفية المحققين ولى غيرسي واحتلفوا في حياته والاكثر على أنه موجود بين اطهرنا وهدرا متفق عليه عند الصوفية لان حكاياتهم الهم رأوه في المواضع الشريفة وكالموه اكثر من ان يحصى نقله الشيخ الاكبر في الفتوحات المكبة وانوطالب المكي في كتبه والحكيم الغرمذي في نوادره وغير ذلك من المحقق بن من سادات الامة الذي لايتصور احماعهم على الكذب والافتراء بمجرد الاخدار النقاية حاشاهم عن ذلك وقد ألت وجوده فلا يكون عدمه الالدلال ولادليل على موته ولانص فيه مي كتاب ولاسنة ولااجاع ولالقل انه مات بارض كذا في وقت كدا في زمن ملك من الماوك وفي تفسير البغوى اربعمة من الانبياء احياء الى يوم المعث أسان في الارض وهما الخضر والياس اي والياس في البر والخضر في البحر بجتمعان كل ليلة على ردم ذي القرنين يحرسانه واكلهما الكرفس والكماءة واثنان في السماء ادريس وعيسي عليهما السلام وفي كتاب التمهيد لابي عمرامام الحديث فىوقته انرسـول الله صلى الله عليه وسلم حين غسل وكفن سمموا فائلا يقول السلام عليكم يااهل الميت ان في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيمة فعلكم بالصبر فاصبروا واحتسموا فم دعالهم ولابرون شخصه فكانوا اىالاصحاب واهل البيت يرونه اله الخضر وفي كتاب الهوانف انعلى عابي طالب رضي الله عنه افي الحضر وعلمه هذا الدعاء وذكر في م أواباعظي اومغمرة ورحمة لمن قاله في أثر كل صلاة وهويامن لايشغله سمع عرسمع و ياس لانفاطه المسائل وياس لايتبرم من الحاح الملحين اذقني بردعفوك وحلاوة مغفرتك قال الهروى ان الخضر قدحاء الني عليد السلام مرارا واماقوله عليدالسلام لوكان حيا لزارتي فلايمنع وقوع الريارة بعده قال وفصل الخطاب الالخصر قد صحب اابي عليه الدلام وروى عنداحاديث وفي الحصائص الصغرى ارفى غزوة توك احتمع عليه السلام بالياس معن انس رضى الله عنه غرونا مع الني عليد السلام حتى اذا كما بعج الذقة عند الحجر سمعنا صوتا يقول اللهم اجملي من أمة مجد الرحومة لمفنوراها المستجاب لها قعال عليه السلام باانس انظر ماهذا الصوت فدخلت الجبل فاذارجل عليه ثباب بياض ابيض الرأس واللعبة طوله اكثر من ثلاثمائة ذراع فلمارا تد قال انت رسول النبي عليه السلام قلت نعم قال ارجع اليه واقرأه السلام وقلله هدا اخوك الياس بربد ان يلقاك فرجعت الىالنبي عابهالمسلام فأخبرته فجاء عليه السلام يمشي واناحه حتى اذاكنما قريبا منه تقدم الذي وتاخرت انافتحدثا طويلا فنزل عليهما من السماء شيء يسه المفرة ودعواني فاكلت معهما فليلا ماذافيها كما ةورمان وحوت وتمر سُ فلما كات قبت فتعيت عُجانت سعامة فاحمّاته فالما ذطر الى باض ببابه فيها تهوى به قبل اشام فقلت

لذبي عليه السلام مأبي انت وامي هذا الطعام الذي اكلنامن السماء زل عليه قال عليه السلام سألنه عنه فقال يأتيني به جبراً بيل في كل اربعبن يوما اكلة وفي كل حول شربة مهما، زمزم ورعاراً يتدعلي الجب بالأبالداو فشرب ور عاسقاني والاكثر من المحدثين على وفاة الحضر سل المحارى عن الحضر والياس هل همافي الاحياء قال كيف مكون ذلك وقدقال رسول الله عليه السلام لا يبقى على رأس المائة عمر هو اليوم على وحه الارض احدوقد قال ألله تعالى وما جعنا الشر من قبلك الخلد والجواب ان هذا الحكم جار على الا كثر ولاحكم للنا در الذى يعبش فوق المائة فقد عاش سلمان ومعدى كرب والوطفيل فوق المائه وكانو اموحودي ف ذلك الرماعد اخباره عليه السلام والمراد بالخلود هواناً بد ولاسك الحياة الخضر وغيره منقطعة عندالصعفة قبل القيامة فيمتنع الحلود واما من قال من العلم العلم علايجوز ان يكون الحضر باقيا لانه لاني بعد نيينا فلاعبرة لكلا مهلانه لم ينبأ بعده مل قله كعيسي ابقاه الله لمعنى وحكمة الى ان ير "فع القرءآن من وجه الارض وذكر الشبيح الاكبرقدس سره في بعض كنه اله ينلهر مع اصحاب الكهف في آحراز مان عندظهور المهدى ويستشهد ويكون مي افضل شهداء عساكر المهدى وفي آحر صحيح مسلم في احاديث الدجال انه يقتل رجلا ثم يحبى قال ابراهيم سسعيان صاحب مسلم يقال انهذا الرحل هوالحضر وعرار عباس رضى الله عنهما يلتق الحضر والباس في كل عام في الموسم فبحلق كل واحد منهما رأس صاحمه و تفرقال على هده الكلمات بسم الله ماساءالله لابسوق الحير الاالله مأثن الله لا يصرف السوء الاالله ماشاء الله ماكان من نعمة فن الله ماشاه الله لاحول ولا قوة الايالله مَى فَا لَهُن ثَلَاثُ مَرَا تَ حَيْنَ يُصْبِحُ وَ يُمْسِي آمَنُهُ اللهُ مَن الْحَرَقَ وَالْعَرَقَ وَالْسَرِقَ وَمَن الشَّمَانُ وَالْحَيْمُ والعقرب وراداجد فيالزهد انهما يصومان رمضان في يتالمقدس وعن على رضي الله عنه مسكل الحضر بيت المقدس فيما مين باب الرحمة الى باب الاسباط قال القاشاني الحضر كماية عن الدَّسط والياس عن القَصْ واما كون الخضر شحصا انسانا باقيام زمان موسي الى هدا العهد اوروحانيا يتمثل بصورته لمن يرشده فعير محقق عندي بل قد يتمثل ويتخيل معناه له بالصفة الغالبة عليه ثم يصمحل وهو روح ذلك الشخص اوروح القدس انتهى يقول الفقير تمثل الروح بالصفة العالمة قد وقع لكنير من اهل السلوك ولكن لبس كلمر في في اليفظة تمثلا كما في المنام فقد يظهر المثال وقد يظهر حقيقته ولله في كل شيّ حكمة بالعة (آثينا، رحمة مرع: دنا) هي الوحي والنبوة كابشمر به مكير الرحة واختصاصه بجناب الكبرياء قال الامام مسلمان البوة رحة كمافي قوله تعمالي اهم يقسمون رجة ربك و محوه واكم لابارم ان تكون الرجة نبوة عالرجة هناهي طول العمر على قول من ذهب الى عدم نبوته ( وعلناه من لدما علا ) خا ساه وعلم الغيوب والإخبار عنه اباذنه تعالى على مانه باليدا بن عباس رضي الله عنهما اوعلم الباطن قال في بحر العلوم الا قال من لدنامع ال العلوم كلها من الدنه لان معضها بواسطة تعليم الحلق فلا يسمى ذلك علمالدنيا مل العلم اللدي هوالذي بنزاه في القلب من غير وآسطة احد ولاسبب مأ اوف من خارج كماكان أممر وعلى ولكثير من اولياء الله تعالى المر اضين الدين فاقوا بالشوق والزهد على كل من سواهم كما قال سيد الاولين والا خري عليه السلام نفس من الفاس المنتا فين خير من عادة الثقلين وقال عليه السلام ركعتان من رجل زاهد قبله خير واحب الىالله من عباد ة المتعبد بن الى آحر الدهر وقد صد ق لكنه قلم لُ كما قال وقليل من عبادى الشكور وقال ولكن اكثرالناس لا يعلمون ومن هنا يُدِّين لك معرفة رفعة الصحابة رضى الله عنهم وعطمهم ريمة ومكانا من الله فانهم اثمة المشتا قين و الزاهد بن الشاكرين و نجوم لهم بهندون مهم التهي \* وفي التأويلات النجمية فوجداعبدا من عبادنا الحرامن رق عبودية غيرنام احر ارنااي ممي احر رناهم من رق عود ية الا غيار واصطفينا هم من الاخيار آتينا ورحة من عند نا يعيي جعلنا. قابلا لفيض نور مرانوار صفا تبابلا واسطة وعلما ، من لدنا علما وهوعم معرفة ذاته وصفاته الذي لا يعلم احد الاستعليم الله واعلم الكل علم يعلمه الله تعالى عاده ويمكن للعبأد الميتعلموا ذلك العلم من عسيرالله تعالى فانه ليس مرحلة العلم اللدني لانه يم كن ان يتعلم من الدن غيره يدل عليه قو له وعلمناه صنعة لموس لك منعة اللوس مماعلمه الله داود عليه السلام فلايقال أنه العلم اللدني لانه يحتمل أن يتعلم م غيرالله تعلى فيكون من لدر ذلك الغير وايضا ان العلم اللدني مايتعلق للدرالله تعلى وهو علم معرفة ذاته وصفاته تعالى النهي \* قال الجميد قدس سره العلم اللدى ماكان تحكما على الاسرار بغير ظن فيه

ولاحلاف الكمه مكاشفات الانوار عن مكنونات المغيان وذلك يقع العمد اذازم جوارحه عسجبع المخالفات وافنى حركانه عركل الارادات وكالشعادين دي الحق دلاتمن ولامر ادقال حضرة الشيح الاكبر قدس سرد الاطهر بال اللكوت والمعارف من الح ل ان يتقنع وفي القلب شهوة هذا الملكوت واماباب العلم بالله تعالى مرحيث المشاهدة فلاينعنم وفي القلب لمحة للعالم باسره الملك والملكوت \* درفتوحات ازسلطان العارفين قدس سبره نفل ميكندكه آجعي دانشهندان مي كفته اخذتم علكم ميتاعن منت واخذنا علنا عن الحي الذي لاعوت \* كاشىنى كرنقل رويد بكد مست \* كاشىنى كرناشىق رويد خرمست \* كاشىنى كرنال دمد كردد تباه \* كاشى كردل دمد وافرحناه \* علم چون بردل زنديارى شود \* علم چون بركل زنديارى شود \* واعل ان الصوفية سموا العلوم الحاصلة نسب المكاشفات العلوم اللديمة وعصيل الكلام انااذا ادركا امرا م الامور وتصور ما حقيقة من الحقائق فاماان محكم عليه بحكم وهو النصديق اولانحكم وهوالنصور وكل واحد مل هدي القسمين فماأن بكون ضرور بإحاسلا من غير كسب وطلب واماان بكون كسبيا اماالعلوم الضرورة فهي تحصا في النفس والعقل من غير كسب وطلب مثل تصورنا الائم واللذة والوجود والعدم ومثل نصديقًا بان الني والأبات لا يجمعال ولا يرتفعان وانالواحد نصف الأنين واماالعلوم الكسبية فهي الى لاتكون حاصلة في حوهر النفس ابتدآء اللابد من طريق بنو صل به الى أكنساب الكالعلوم فان كان التوصل الى استعلام المجهولات بتركيب العلوم المديهية فهو طريق النطر واركال بنهيئة المحل وتصفيته عن الميل الى ماسوى الله تعالى فهو طريق الكشف والكشف انواع اعلاها اسرار ذاته تعالى وانوار صفاته وآثارا فعاله وهو العلم الالهى التمرعي المسمى في متمرب اهلالله علم الحقائق اى العلم بالحق سجمانه وتعالى مزرحت الارتباط بينه وبين الخلق وانتشاء العالم منه يقدر الطاقة الشعرية اذمنه ماليس في الطاقة الشعرية وهوماوقع فه الكمل في ورطة الحيرة وافروا بالمجمز عرحق المعرفة وهدا العلم الجلبل بالسبة الىسائر العلوم كالشمس بالسدية الى الدرات وكالمحر بالسيدة الى القطرات فعلوم اهل الله منية على الكشف والعيان وعلوم غيرهم مرالحواطر الفكرية والاذهان وبداية طربقهم النقوى والعملالصالحوبدآية طريقغيرهم نحصيلاأوُظائفُ والمناصب وجع الحضام الدى لايدوم ( وقال المولى الجامى ) جان زاهد ساحل وهم وخيال م جان عارف غرقه بحرشهود \* قال حضرت شيخي وسندى روح الله روحه الطيب وقدس سر. الزكى في كتاب اللائحات البرقبات المراد بالرجة علم العبادة والدراسة والطاهر والشريعة ولذلك عبرعنه بالرجة ناءعلي عمومه مثلها حيت قال وسعت رحتى كلشي ولكون مقام هذا العلم الطاهري مقام القرب الصفاتي عبر عن مقامه عايمبربه عرمقام هذا القرب الصفاتى منقوله تعالى من عندنا اى من مقام واحدية صفاتنا ومرتبة قربها والرادبالعا علم الاشارة والوراثة والناطل والحقيقة ولذلك عبر عنه ملفط العلم ساء على التعبير بالمطلق على الفرد الكامل اذالعا الباطي من العلم الطاهري بمنزلة الروح واللب من الجسد والقسرو بمنزلة المعني من الصورة فلاجرم ال العلم الناطى من العلم الطاهري عنزلة الفرد الكامل من الفرد الناقص والعلم الطاهري من العلم الباطني بمنزلة الفرد الناقص من الورد الكامل والقصان الموهوم المعتبر في العلم الظاهري بحسب الاضافة والسبة الى العلم الساطني باعتار المفام الدى يوجب الامتياز بينهما منجهة الصورة لايقدح فى كاله الذائي الحقيق في عينه ونفسه كاان الكمال المعتبر في العلم اللطني محسب الاضافة والسسة الى العلم الطاهري باعتبار الفام الموجب الافتراق منهما منجهة العين لأيربد في كماله الدائي الحقيق في نصم وذاته بل كل منهما من حيث هو بالنطر الى ذاته معقطع انتظر الى الاضافة والسسة المعتبرة بينهما بحسب المقامات والتعلقات وغير ذلك كال محض لا يتصور في واحد منهما نقصال اصلا فكما ان الجهل والفعلة في انفسهما محض نقصال حقيقي فكذلك! لعم والمعرفة فيانفهما محضكال حقيقي واعماالاعتارات لئلا نبطل حقائق الاحكام ولدا قرلولاالاعتبارات اى الاصافات والسب المعتبرة بين الاشياء لبطلت الحقائق ولماكان مقام هد الباطني مقام القرب الذاتى عبرعن مقام ما يعمر به عن مقام القرب الذاتي من قوله من لدنا اي من مقام احدية ذائنا ومن تبتها ولذا خص كبار الصوفية في اصطلاحاتهم لفظ العلم اللدى بهذا العلم الماطي الحاصل بمعض تعليم الله تعالى من لدله بغيرواسطة عبارة ولذلك قال معضهم تعلىا للاحرف وصوت \* قرأناه بلاسهو وفوت

يعنى بطريق الفيض الالهي والالهام الرباني لابطريق التعليم اللفظي والتدريس القولي ولكون مقام العلم الطاهري من مقام العلم العالمي عنز القالطاهر من الباطن حيث يتعلق العلم الطاهري بظواهر الشريعة وصورها والعلم الناطي عيرلة الناب من البت ومن اداد دخول البيت فليأت من باب و بيت العلم ومدينته هوالنبي علمه السلام و باب هدا البيت والمدينة هوعلى رضى الله عنه كاقال عليه السلام انامدينة العلم وعلى بايها له كرتشنة فيُضحق ,صدقى حافظ - سرجشَّمة أن زساقيَّ كوثر برس \* واعلم ان المحقبق الحقق في هذا المقام ان العلم المأمور موسى عليه السلام شعله من الخضر هوالعلم الباطني المتعلم اطريق الاشمارة لاالعلم الساطي المتعلم نطر بق المكاشفة ولاالعلم الطاهري المتعلم بطر يق العارة والدليل عليه ارسال الحق سبحانه موسى الىعسد الحضر وعدم تعليمه بواسطة امين الوحى جبرأسل وتعليم الخضر بطر بق الاشارة بالامور الثلاثة لكن لماكان الطاهر بالطر الىغلبة جاب علمااظاهر في وجود موسى ان يطلب تعلم بطريق العبارة لا بطريق الاشارة وطريقه طريق الاشارة لاطريق العارة قال الك لى تستطيع معى صبرا وكيف تصبرعلي ما لم تحط به خبرا من طربق التعلم بالاشارة لابالعمارة والغالب عليك اتعاهوطربق العمارة لاطريق الاشارة كان الغالب على طريق الاشارة لاطريق العمارة ولكل وجهة هو موليها قلكل يعمل على ساكلته ثمان الامام الاعطم مرالحسن المصرى رجهماالله تعالى عنزلة موسى من الخضر عليهما السلام كاان العكس بالعكس منجهة ماهوالغالب في نسأة كل منهما ولذلك افاد الامام الهمام العل الطاهري غالبا وتقيد متريب انوار الشريعة وإحكامها عارة وصراحة واعاد العلم الباطني نادرا وتعرض لاسرار الحقيقة ودقائقها اشارة وكناية بخلاف الحسن الصري والامام شمسى المشرب والحسن قمرى المشرب ولذلك كانفاك الامام اعطم واوسع من فلك الحسن الصرى وكانالامام رجة لاهل العموم عامة وكان الحسن المصرى رجة لاهل الخصوص خاصة والامام مطهراسم الرحن والمسمطهراسم الرحبم ويدل على هداكله انتشار مذهبه شرقا وغربا وهو منجع المذاهب عمزلة النوة المحمدية والولاية العسوية مرجيع النبوات والولايات مرجهة الخاعية وحيث يختم هجيع المداهب الحقة كاحتم بالبوة المحمدية جبع النبوآت و يختم بالولاية العبسوية جيع الولايات ولكون مشربه ومدهمه شمسيا سمى سراج الامة وكاشف العمة ورافع الطلة ودافع البدعة ومحيى الدين وحافظ الشريعة بالنكاب والسنة وآكمون مشربالحسن ومذهمه قمريا آثار القلوبوالنفوسوالط تئع المظلمة اطلمة الغفلة والهوى بانوار المعرفة واسرار الحقيقة والهدى تبارك الذى جعل فيالسماء بروجا وجعلة بها سراجاوقس منيرا وفي تقديم السراج على القمر المنير اشارة الى تقديم رتبة الامام على رسة الحس اذهو مطهراسم الاول والظاهر والحسن مظهر اسم الآخر والباطن والاولان مقسدمان على الثانيين بتقديم الهبي في قوله تعالى هوالاول والآخر والطاهر والاطن وهذا التفاوت انماهو باعتبار ترتبب المرات وامافي اصل الكمال وحقيقذ الفضل فهم كالحلقة المفرغة لايدرى اين طرفاها لسريم رفه مسيعرف و يغفل عندمي يغفل ورئيس اهل الذكر الصوفية الحنفية هو الامام الاعطم الاكلورئيس اهل الذكر الصوفية الشافعية هوالامام الشافعي الافضل ورئيس اهل الدكر الصوفية الحناية هوالامام الحنبلي التتي ورئيس اهل الدكر الصوفية المالكية هوالامام مالك الركى وهؤلاء الاعدااعطام كالخلفاء الارسة الفغام كالبجوم بالكالاقمار بالكالشموس بابهم اقتدى السالك اهتدى الىالحق المينوه مدين الحق كالاركان الاردحة للبت وهم ايضا من سارً الاقطاب والاولياء كالعرش والشمس من الافلاك والمجوم ولبس لغيرهم ممن بعدهم الى يوم القيامة بدون الافتداء بهم اهتداءالي طريق الجنة والرؤية ومن اقتدى بهم فى الشريعة والطريقة والحقيقة وعاعلومهم وعل اعالهم وتأدب بأدابهم على مذهب ابهم كان محسب وسعد فلاشكانه اقته اثررسول الله عليه السلام وملم يقتديهم في ذلك فلاشك انه ضلعى أرارسول وخرج عن دارة الفول هدا كله كلام حضرة شيخي وسندى مع احتصار وامامابلو ح مى كلات بعض المشايخ من ان الجنهدي لمسالوا العشق فله محامل ذكرنا بعضا منهافى كتابتا الموسوم بمام الفيض والذى بطهرانها كلات صدرت حالة السكر والغلسات فلا اعتبار بها والادب التام ان يمسك عنهم الابخير الكلام ( قالله موسى ) اسنة اف مبي على سؤال نشأ من الساق كانه قبل فاذاجري بينهما من البكلام فقيل قال له موسى اللخضر

عليه السلام (هلانبوك) أصحبك (على ال تعلى) على شرط ال تعلى وهوفي موضع الحال من الكاف وهواستئدان مندفى انباعدله على وجه التعليم و بكفيك دليلافي شرف الانباع (تمعلت رشدا) ايعلد ذارشد ارشديه في ديني والرشد اصابة الحير ( قال الكاشني ) على كه منى بررشد باشد بعني اصابة خير \* ولفد راعي في سوق الكلام غاية التواضع معه فيندجي للمرء أن بتواضع لمن هو أعلم منه قال الامام والآية تدل على ارسوسي راعى انواع الادب جعل تصمه تبعاله فقال هل اتبعث واستأذن في اثبات هذه التبعية وافر على نفسد مالحيل وعلى استاذ ، بالعلم في قوله على أن تعلى ومن في قوله ممعلت للتبعيض أي الاطلب مسا والك في العلوم وانما اريد بعضام علومك كالفقير يطلب من الغي جزأ من ماله وقوله بماعلت اعتراف بأنه احذ مز الله وقوله رشدا طل الارشاد اي مالولاه اصل وهذا يدل على أنه طلب أن يعامله بمسل ماعاله الله به أي ينع التعلم كاانعم الله عليه فان البذل من الشكر (قال الحافظ) اى صاحب كرامت شكرانه سلامت حروزي تُمقدي كن درو بش بي نوارا ﴿ قَالَ قَتَادَةُ لُوكَانَ احد سَكَتَفَيًّا مِنَ الْعَلَمُ لَاكْتَبَقَ نَجِي اللَّه موسى ولكنه قال هلاتيهك الآية وقال الزجاج وفيافعل موسى وهوس اجلة الانبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل علم انه لاينعي لاحدان يترك طلب العاوان كان قد الغ دهايته ولذا ورد اطاءوا العام مالهدالي اللحد (وفي المنوى) خانم ملك سليمانست علم \* عالم صورت جهل جانست علم ح قال العلم ولايناقي نبوة موسى وكونه صاحب شر بعة ان بتعلم من بي آخر مالا تعلق له باحكام شر بعنه من اسرار العلوم الخفية وقدامر الله باخذ العلم منسه فلادلالهاله قال شبحي وسندى روح الله روحه تعليم موسى وتريبته بالحضر اعماهومن قبيل تعليم الاكملوترييته بالكامل لايه تعالى قديطلع المكامل على اسرار يخفيها عن الاكدل واذا ارادان يطلع الاكلعليها إيضا فقد يطلعه بالذات وقد يطلعه بواسطة المكامل ولايلرم مى توسط الكامل ان يكون اكل من الاكل اومثله والكامل كأمل مطلقا والاكل اكل مطاقاوال حال الاكل جددا ولاتسمع الى غير ذلك مما يقول الضالون وقول الحضر الوسى عليه السلام ماموسي انت على علم علك الله واناعلى علم على الله الماهو بناه على الامتار المعتبر بينهما بحسب الغالب في نشأة كل منهما والاهالعلم الطاهر والباطن حاصلان في نشأة كل منهما انتهي وفهم مندجواب ماسبق من قوله انلى عدابجمع البحرين هواعلمنك فانالمرادا ثبات اعلميته في علم من العلوم الخاصة دون سارها وقد انعقد الاجاع على النبينا عليه السلام أعلا الحلق وافضلهم على الاطلاق وفدة ال انتم اعلمامور دنياكم وفي قصص الانباء بينماهم! على ساحل البحر اذاقل طاروغس منفارة في البحرثم أخرجه ومسحمه على حناحه ثم طار نحو المترق ثم طار تحو المغرب ثم رجع وصاح فقال الخضر ياموسي اندرى ماقال هـذا الطائر قال لأقال اله يقول مااوتي بنوا آدم ص العلم الأعقد أر مااخذت من هذا البحر عنق ارى م ازعم توكمت ايست عالم مران داره نقطه ابست آدم م وفي الناو يلات النجمية من آداب المريد الصادق بعدطلب السيخ ووجدانه ان يستجيز منه في الباعه وملازمة صحبته تواضعا لنفسه وتعظيما لسيخه بعد مهرقة اهاليه واوطانه و رد مناصبه وانباعه واخوا فه واخدانه كاكان حال موسى اذ قال العضر هل إنبعك على ال تعلى م، علت رشدا بارشادالله الثالى تعلى طريق الاسمر شاد من الله بلاواسطة جيريل والكتاب المزل ومكالمة الحق تعالى فانجبع ذلك كأن حاصلاله فانقبل فهل مرتبة فوق هذه الراتب السلات قلما انهذه المراتب وان كانت عزيزة جليلة ولكن محيئ جبربل يقتضى الواسطة وانوال الكتاب يدل على العسد والمكالة تبئ عم الاثدينية والرشد الحقيق من الله للعبد هو ان مجعله قابلا لفيض نورالله بلاواسطة وذلك بمجلى جاله وجلالهالذي كان مطلوب موسى قرله ارتى انظر اليك فان فيه رفع الا ثنينية وإثبات الوحدة التي لايسع العبد فيهاملك مقرب ولاى مرسل ومنها انالريد اذا استسعد بخدمة شيخ واصل ينغى ان بخرج عامعه من الحسب والسب والجاه والمنصب والفضائل والعلوم ويرى نصمه كانه اعجمي لايعرف الهرم البراي مايهره مماييره اوالقط من الفاراوالعقوق من اللطف اوالكراهية من الاكرام كافي القاموس (قال الحافظ) خاطرت كي رقم فيض بذرد هيهات \* مكر ازنقش براكنده ورق ساده كني \* وينقاد لاوام، ونواهيم كاكان فان كليم الله لم يمنعه النبوة والرسالة ومجيئ حبريل وانزال التوراة ومكالمة الله واقتداء بني اسرائيل به ان بنبع الخضر و تواضع له ورك اهاليه وانباعه واشاعه وكل ماكان له من المناصب والمناقب وتمسك بذبل ارادته

منقاد الاوامر، ونواهيه ( قال ) الخضر ( الكان تستطيع معي صبرا ) بني عنه استطاعة الصر معمعلي وحد التأكيد كأنه ممالايصم ولابستقيم والمراد بوالصبر على مايدل عليه قوله وكيف تصبر ويلرم من نفيها نفبه وفيد دليل على ان الاستطاعة مع العدل \* موسى كفت چراصبر نتوانم كرد كفت بجهت آمكفتو يعمبري وحكم تو ر ظاهرست شايدكه ازمن على صادر شود درظاهر آن منكر وناشايسته عايدوجه حكمت ازائداني و ران صبر كردن نتواني ( وكيف تصبر على مالم تحطيه خبراً ) تمييز من خبر كسر وعلى عنى عرف اى لم يحط به خبرك اي عان وهواندان مامه يتولى امورا حفية منكرة الطواهر والرجل الصالح لاسيماصاحب التمريعة ولايصر اذارأى ذلك وبأخذ في الابكار قال الامام المتعلم فسمان منه من مارس العلوم ومه من لم يمارسها والاول اذاوصل الي من هو اكل منه عسر عليه التعاجد الانه اذارأي شيأ اوسمع كلا مافر بمااكره وكان صوايا فهو لالفه بالقبل والقال يعتر بطاهره ولايقف على سر وحقيقته فيقدم على النزاع ومثقل ذلك على الاستاذ واذاتكر رمنه الجدل حصلت المفرة واليه اشار الخضر بقوله الك لى تستطيع معى صبر ألالك الفت الكلام والأثبات والابطال والاعتراض والاستدلال وكيف تصبر على مالم تحطمه خبرا اى است تعلم حقائق االاشياء كماهم قال حضرة شمخم وسندى روحالله روحه في كتاب اللائحيات المرقيبات كل واحد من العلمين اى الطياهر والساطن موحود في وحود كلهم موسى والخضر عليهما السلام الاالالغالب في نشأة موسى هوالعلم الطاهري كإيدل عليه رسالنه وقوله للغضر هلاتعك على التعلى ماعلت رشدا لالاالمتعلم مالمخلوق اغاهوالعلم الطاهري المتعلم بالحرف والصوت لاالعلم الباطبي المتعلم من الله بلا حرف وصوت البذوق وكشف الهبي والقَّاء والهام سبحال لانجيع علوم الماطي انماتحصل بالذوف والوجدان والسهود والعيان لابالدليل والبرهان وهي ذوقيات لانطر بآت فانها ليست بطريق التأمل السمائق و لابسيل التعمل اللاحق لترتيب المادي والمقدمات وعلىاعتبار حصولها بطريق الانتقسال بالواسطة لابطريق الدوق وغير الواسطة والغالب في نشأة الحضر هوالعلم الباطني كإيدل علمه ولايته ولوقيل بدوته وقوله لموسي عليه السلامانك ارتستطمع صبرا وكيف تصبر على مالم تحط يه خبرايعي بحسب غلة جانب علم الطاهر وعم الرسالة على حانب علم الباطن وعلم الولاية اذا لحصكم للاغل الفاهرانة هي وفي التأويلات النجم سة ومن الآداب ان يكون المريد لبنا في الارادة بحيث لويرده الشيخ كرات الدمرات ولايقاله الشحاناله في صدق الارادة بلازم عشة باله ويكون اقل من ذباب فائه كلماذ سآل كما كان حال كلبم الله فانه كان الخضر رده ويقول لدالك لى تستطيع معى صراو كيف تصبر على مالم تحطيه خبرا اى كيف تصبر على دهل بخالف مذهبك طاهرا ولم بطلعك الله عسلى الحكمة في اتبانه باطنا ومذِهبك انك تحكم بالظاهر على ما ازل الله عليك من علم الكتاب ومذهبي الحكم بالناطل على ماامرتي الله مل العلم اللدني وقد كوشفت بحقائق الاشياء ودقائق الامورقى حكمة اجراً ئها وذلك انه تعالى افناني عني بهويته وابقاني به بالوهيتة فبمانصرو به اسمع وبه انطق وبه احذ وبه اعطى وبه افعل وبه اعلم فالى لااعلم مالم يعلم وانه يقول ستجدى الآية (قال) موسى عليه السلام ( ستجدني ) زورباشد كه يابي مرا ( انشاء الله صابرا ) معك غير معترض عليك والصبر الحبس عال صبرت نفسي على كدا اي حبستها وتعليق الوعد بالشيئة اماطلنا لتوفيقه في الصبر ومعونته اوتيمنا به اوعلمانه نشدة الامر وصعوته فان الصبرم مثله عند مشاهدة الفساد شديد جدا لايكون الابتأييد الله تمالي وقيل اعااست ثمي لانه لم يكن على ثقة فيمالتزم من الصبر وهذه عادة الصالحين ولقال المزجة حبع الانبياء الملعم الاموسي فارحز اجه كان المرة فان قلت مامعي قول موسي للخضر ستجدني الآية ولم يصبر وقول اسماعيل عله السلام سنجدى انشاءالله من الصابرين قصبر قال بعض العلماء لان موسى جاء صحبة الحضر مصورة النعلم والمنعلم لايصبر اذارأى شيأحي يفهمه مليعترض عملى استاذه كاهو دأت المتعلمين واسماعيل لمبكن كذلك بلكان في معرض التسليم والتفويض الىالله تعالى وكلاهما في مقامهما واففان وقيل كان في مقام الغيرة والحدة والدبيح في مقام الحكم والصير قال بعض العارفين قال الدبيح من الصارين ادخل نفسه فيعداد الصابرين فدخل وموسى عليه السلام تفرد بنفسه وفال صابرا فمخرج والتفويض مى النفرداسلم واوفق المحصر لالقام ووصول المرام (ولااعصى النامرا) عطف على صابرا اى سنحدني صابرا وغير عاص اى لااخالفك ويشئ ولااترك امركفياامرتني هوفي عدم هذا الوجدان من المبالعة ماليس في الوعد ننفس الصدر

وترك العصيان وفي النَّاو بلا ت النجميــة ومن الآداب ان لا يكون معترضا على افعال السُّبخ واقواله واحوالهُ وجيع حركاته وسكناته معتقداله في جيع حالاته وانشاهده ممعاملة غيرم ضية ينطرعقله وشرعه فلا سكره ما ولايسبئ الطن فيدبل يحسن فيدالظن ويعتقد انه مصب في معاملاته محتمد في آرآئه وانسالخطأ من قصور نظري وسخافة عقلي وقلة على (قال عان اتبعتي) صحبتي لاخذ العلم وهو اذن له في الاتباع بعدالله والتي والفاءاتمر بع الشرطية على مامر من الترامه للصبروالطاعة ( فلانسألي عن شيءً ) تشاهده من افعالي وتنكره مي في مفسك اي لا تفاتحي بالسؤال عرحكمته فضلا عن المناقشة والاعتراض (حتى احدث لك منه دكراً) حتى الندئ ببيانه وفيد ابذان أنكل ماصدر عنه دله حكمة وغاية حيدة البية وهدامن آداب المتعلمع العالم والنابع مع المتبوع قال في التأويلات النجمية ومن الآداب ان يسد على نفسه باب السؤال فلابسأل الشيخ عن شي حتى يحد بله منه ذكر المابالقال وامابالحال انهى (روى) ان اقمان د حل على داود عليه السلام وهو يسرددروعاولم كررآهاقل ذلك فتجب منه فأراد اريسأله ذلك هنعنه الحدكمة فامسك نفسه ولم يسأله فلافرغ قام داود وابسهائم قال نعم الدرع الحرب وقبل كان يتردد اليه سنة وهو يريد ان يسأل ذلك فلم سأل قالت الحكماء ان كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب وعن بعض الكمار الصمت على قسمين صمت باللسان. عن الحديث مغيرالله مع غير الله جلة وصمت بالقلب عن خاطر كوني البّة فن صمت اسانه ولم يصمت قلبه خف وزره ومن صمت قلبه ولم يصمت اسانه فهو ناطق بلسان الحكمة ومرصمت اسانه وقلبه ظهرله سره و يجلي له ر به ومن لم يصمت لسامه وقلبه كان مسخرة للشيطان فعلى العاقل ان يجتهد حتى يسلم قلم من الانقباض ولسائه من الاعتراض و بنسى ماسوى الله تعالى ولا تلعب به الافكارو بصبر عند مطان الصبر و يستسلم لامر الله الملك الغفار فان لله تعالى في كل شيء حكمة و في كل تلف عو ضا ( وفي المثنوي ) لانسلم واعتراض ازمارهت \* چون عوض می آیداز مفقودرفت \* چومکه یی آتش مراکرمی رسد \* راضیم کوآتش ماراکشد \* ى چراى چون دهد اوروسىنى \* كرچراغت سدچه افغان ميكنى \* دانة پرمغز باك دژم \* خلوتى وصحتى كرداز كرم \* خويشتن درخاك كلى محوكرد \* تائماندش رنك ويووسرخ وزرد \* از يس آن محوقبض اوتماند \* يركشاد ودسط شد مركب يراند \* نسـأل الله تعالى ان يجعلنا من اهل الخلوة به والصحبة بالاهل والتسليم الامر ( فانطلقا ) اى ذهب موسى والخضر عليهما السلام على الساحل يطلبان السفينة وامايوسم فقدصرفه موسى الى سى اسرآئيل ( وقال الكاشني ) ويوسم برعقب ايسان ميرفت للقول العقير وهوالطأهر فان تثنية الفعل اتماهي لاجل الانتقال من قصة موسى مع يوشع الى قصته مع الخضر وكال يوسع تبعالهما فليذكر وبدل على هدا قوله عليه السلام مرتبهم سمينة فكاموهم ان بحلموهم فعرفوا الخضر فملوا يغترنول على مافي المسارق ولامقتضى لرده الى بني اسراكيل فان هرون عليه السلام كان معهم والله اعلم (حتى اذاركها ) دخلا (في السفينة ) وقال في الارساد في سورة هو دمعني الركوب العلوعلي شي له حركة اماارادية كالحيوان اوقسرية كالسفينة والعجلة ونحوهمافاذا استعمل فيالاول يوفرله حط الاصل فيقال ركت الفرس واناستعمل في الثاني الياوح بمحلية المفعول مكلمة في فيقال ركت في السيفينة وفي الجلالين حتى اذاركما البحر فااسفينة روى انهمام ابالسفية فاستحملا ملاحيه افعرفوا الخضر فحملوهما بغيرنول بفتم النون اي بغير اجرة (حرقها) ثقمها الخضروشقها لمالغوا اللج اي معطم الماء حيث اخذ فاسافقلع بغتة ايعملي غفلة من القوم من الواحه الوحين ممايلي الماء فجعل موسى بسدالخرق بنيابه واخذ الخضر قد حا من زجاح ورقعه خرق السفينة اوسمده بخرقة ( وروى) اله لماخرق السفينة لم يدخلها الماء وقال الامام في نفسيره والطاهر انه خرق جدارها اكون ظاهرة العيد ولايتسارع الى اهلها الغرق فعند ذلك ( قال ) موسى منكر اعليه ( آخرقتها ) ياخضر ( لتغرق اهلها ) مان خرقه اسب لدخول الماء فيها المفضى الى غرق اهله اوهم قداحسنوا بناحيث حلونا بغيراجرة وليس هذا جزآء هم عاللام للعاقبة وقال سعدى المفتى وبجوز ان يحمل على التعليل ملهو الانسب لمقام الامكار (لقدجئت) اى اتيت وفعلت (سيأ امرا) چيزى سـ كفت وشنيع وبردل کران قال فی القساموس امر امر منکر عجب ومن بلاغات الزیخشری کم احدث بك الزمان امرا امرا كالمربل يضرب زبد عمرا اى كائبت دوام هذه القصة قال في الاسئلة المقعمة كان من حق العلم الواجب عليه

الانكار بحكم الطاهر الاانهكان بلزم مع ذلك التوقفوقت قلب العادة ( قال الحافظ) مزن رجون حرادم كه بنده مقبل \* قبول كرد بجان هرسمي كه حانان كفت (قال) الحصر لموسى (الم اقل) أي قد قلت (الله از أستطيع معي صبراً) ما نقدر ال تصر معي المبتة وهو تدكير لماقاله مل قبل منصى الا كار على عدم الوفء نوعده (قال) كفت موسى كه آن سمخن ارخاطرم رفته نود (الاتو احدنى عانسيت) سياني وصينك العدم السؤال عن حكمة الافعال قسل اليان فانه لا قاخذة على الناسي كا ورد و صحيم الناري من الاول كان من موسى نسيانا والثاني فرطا والثالث عدا ( ولا رهقي ) يقال رهفه كفر حقيه وارهقه الماه وار هاق ان يحمل الانسان على مالا يطيقه وارهقه عسرا كلعد اياه كما في القاموس اى ولانفشى ولاتكامن ولا يحملن (قال المكاشني) ودردمرسان مرا (من امري) وهواتباعد ايا. (عسراً) دشواري منعول ألل الارهاق اىلاتعسر على متابعتك ويسرها على فابي اريد صحبتك ولاستيل لى البها الايالاغضاء والعنو وترك المناقشة \* سوش دا من عفوى روى جرم مرا \* مر بزاب رخ بنده دي چون و چرا \* و في الدأ و يلات البجمية ومن آداب الشيح وشرائطه في السيخوخة أن لايحرس على قبول المريد لل يمتحنه بال يحبره عردقة صراط الطلب وعزة المطاوب وعسرته وفيذلك يكون لهمشرا ولايكون منفرا فان وجده صادقا في دعواه و راغبا هيما يهواه معر ضا عماسواه يتقله بقول حس و يكرم مثواه و يقبل عليه اقبال مولاه و ير بيه تر بية . الاولادو يؤده باداب العادومنها ان يتغافل عن كثير من ذلات المريد رجة عليه ولا يؤاخده مكل سهوا وخطأ اونسيان عهد لصعف حاله الاعابؤدي الى مخالفة احر من اوامره اومز اولة مهي من نواهيه او يؤدي الى امكار واعتراض على معض افعاله واقواله فانه يؤاحذه به وينبهه عن ذلك مان رجم عن ذلك واستعفر منه واعترف بدنمه وندم شرط معه اللايعود الى اهاله ويعتذ رعاحري عليه كا كال حال الكليم حيث قال لاتؤاحدني عادسبت ولاترهقي من امري عسرا اي لاتضيق على امري وابي لااطيق ذلك انتهى \* وفي الآية تصريح بإن السميان يمتري الاملياء عليهم السملام للاسعار بالغيره تعالى معيوب غيرمعصوم واكن العصيال يعني غالما مكيف مسيان قارنه الاعتذار وقدقيل

اقبل معازير مزيأتيك معتذرا \* انبرعندك في قال اوفجرا

تُمان ا متحان الله والمتحان اولياله سدد فلايد من الصير والتسليم والرصى \* قمل زفنست وكشايده خدا \* دست در تسلیم زن اندر رضا (قال الحندى) بجفاد وسدن از توناهد مجود \* هر کمایای ایازست سر محودست \* وعى الشيح إلى عبد الله أب خفيف قدس سره قال دخلت بعد ادفاصدا الحيم وفي رأسي نخوة الصوفية يمنى حدة الارادة وسمدة المجاهدة واطراح ماسوى الله فال ولمآ كل اربعين يوما ولم ادحل على الجنيد وخرجت ولماشرب وكنت على طهارتي ورأيت طيافي البرية على رأس الروهو يتسرب وكمت عطشا ما المادنوت من البترولي الطبي واذالماء في اسمل البئر فشنت وقلت باسيدي امابي عندك محل هذا اطبي ضمعت مرخلو يقال جريباك فلم تصبرارجع فخدالماه الالطبي حاء للاركوة ولاحل وانتجئت ومعك الركوة والحل فرجعت عادًا النتر ملا لَ علا تُتركُّوني وكشت اشرب منها واقطهر الىالمديِّنة ولم سعد الماء فلما رحعت من الحج دحلت الجامع فلاوقع بصر الجنيد قدس سره على فال اوصرت انم المء من تحت قدمك اوصرت صرساعة اللهم اجهانا مراهل العناية ( فانطلقا ) الفاء فصيحة والانطلاق الدهاب اي فقل الخصر عدر موسى عليه السلام فعزجا مرالسفينة فانطلفا( حتى اذاً )تاچور لقيا ) في خارح قرية مرابها [غلاماً) بسرى رازيباروي و مله قامت خضر اورا در بس ديواري سرد ( فقتله) عطف على الشرط بالفاء اي فقتله عقيب اللقاء واسمه جيسور بالجيم اوحيسور بالحاء اوحينون قاله السهيلي ومعيي قتله اشار باصابه البلاث الانهسام والسمامة والوسطى وقلع رأسه كإقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم خرجا من السفية فيهاهما بمشبال على الساحل اذالصر الحضر غلاما بلوب مع الغلان فاخدا لحضر برأسه ما قتلعه بده وقتله كدا في الصحيحيمين برواية ابى سكعب رضي الله عنه (قال ) موسى والجلة جزآء الشرط (اقتلت نفسازكية ) طاهرة من الذنوب لا نهاصغيرة لم مالغ الحنثاى الاثم والدنب وهوفول الاكثرين قرأ اب كشيرونافع وابوعرو زاكية والنافون زكية فعيلة للمسالعة في زكاتها وطهارتها وفرق منهما ابوعرو بالداكية هي التي لم تذب قط والزكية التي اذنبت ثم نابت

(بعير نفس) بغير قتل نفس محرمة يعنى لم تقتل نفسا فيقتص منهاقيال الصغير لايقاد فالظاهر من الآية كبر الفلام وفيه انالشرائع مختلفة فلدل الصغير بعاد في شر يعتمويؤيد هذا الكلام ماغل البيهيق في كال المعرفة إن الاحكام انماصارت متعلقة بالباوغ بعد الهجرة وقال الشيخ تق الدين السبكي انها انماصارت متعلقة بالبلوع بعداحد وقال في انساب العيون انماصح اسلام على رضى الله عندم انهم اجهوا على انه لم بكن بلع الحلم ومن ثم نقل عند رضى الله عند وضى الله عند اله عند من انهم اجهوا على انه الم الم

سبقتكموا الى الاسلام طرا \* صغيرا ماللغت اوان حلى

اوكان عره ثمانى سنين لان الصبيال كانوا اذ ذاك مكلفين لان القلم انمارفع عن الصبى عام خيبر قال فى الارساد وتخصيص نفى هدا المسيم بالذكر من بين سار المسيحات من الكفر بعد الاعمان والزنى بعد الاحصان لائه اقرب الى الوقوع بطرا الى حال العلام وفى الحديث ان الغلام الذى فتله الحضر طع كافرا فان قلت ما معنى هدا وقد قال عليدالسلام كل مواود يولد على الفطرة قلت المراد بالفطرة استعد اده القول الاسلام وذلك لا ينافى كونه شقا في جيليته او يراد بالفطرة قولهم بلى حين قال الله الست بر بكم قال النووى لماكان ابواه مؤمنين كان هومؤ منا ابضاف بحب ناو يله بان معناه والله اعمل ان ذلك الخلام لو ملغ لكان كافرا (اقد جدّت) فعلت (سيا نكرا) منكرا الكر من الاول لان ذلك كال خرقا يمكن تداركه بالسدوهذا لاسبيل الى تداركه وقيل الامر اعظم من الذكر لان قنل نفس واحدة اهون من اغراق اهل السفينة قال جاعة من القرآء نصف القرءان عند قوله تعالى لقد حدّت شيأ نكرا

## الجزء السادس عشر مى الاجراء الثلاثين

(قال) الخضر (الم اقل لك الك ان تستطيع معى صبرا) أو بيخ لموسى على رك الوصية وزيادة لل هنال يادة العناب على ركهالانه قد نقض العهدم تين (قال ) موسى (انسألتك عن شي اى چيرى كه صادر شود مثل اين افعال منكره ( يعدها) اى بعدهذه المرة ( فلاقصاحني ) اىلاتكن صاحبي ومقارني بل ابعدني عنك وأن سألت صحبتك (قدرافت مركدني) بدرستي كدرسيدي از نزديك من (عذراً) اي قدوجدت عذرام: قبل لما خالفتك ثلاث مرات و بالفارسة \* چون سه بارمخالفت كنم هرآينه درترك صحبت من معدور باشي العذر بصمتمين والسكو ن في الاصل نحرى الانسان ما يحوبه ذنو بهبل يقول لم افعل اوفعلت لاجل كذا أوفعات فلااعودوهدا الثالتالتوبة فكلتو مةعذر بلاعكس والاعتذارعارة عن محوا ثرالذنب واصله القطع قال اعتــذرت اليداى فطعت مافي قلبه من الموجدة وفي الحديث رحم الله اخي موسى استحيى فقال ذلك لولبث مع صاحه لا نصراعج الاعاميت وفى آلخصائص الصغرى ومنخصائصه صلّى الله عليه وسلم انه جُمَّعت له التمريعة والحقيقة ولم يكن للانبياءالااحدهما بدليل قصة موسى مع الخضر عليهما السلام والمراد بالشريعة الحكم بالطاهر وبالحقيقة الحكم بالباطن وقدنص العلاء على انغالب الانبياء المابعثوا ليحكموا بالظاهر دون مااطلعوا عليدمن بواطن الاموروحقائقها وبعث الحضر ليحكم عليدمن بواطن الامور وحقائقها ومن نمذ انكر موسى على الخضرفي قتله للغلام بقوله لقدجت شيئ نكرا فقالله الخضر ومافعاته عن امرى ومن ممة قال الخصر لموسى انى على علم وعندالله لايسغى اكان تعمل به لانك است مأ مورا بالعمل به وانت على علم من عند الله لايذخي لى ال اعل به لأني است مأمورا بالعمل به وفي تفسيراب حمان والجمهور على ان الخضر نبي وكان علم معرفة بواطن أمور اوحيت اليه اى ليعمل بها وعلم موسى الحكم بالطاهر اى دون الحكم بالساطن ونبينا صلى الله عليه وسلم حكم بالطاهر في اغلب إحواله وحكم بالباطن في بعضها بدليل قنله عليه السلام للسارق والمصلى لمااطلع على باطن امرهما وعلمنهما مايوجب القتل وقدد كر معض السلف ان الخضر الى الات ينفذ الحكم بالحقيقة وانالذين يموتون فجأة هوالذى يقتلهم فانصح ذلك فهو فيهذه الامة بطريق النيابة عن النبي صلى اللهعيه وسلم فانه صار من اتباعه عليه السلام كان عبسى عليه السلام عندماينز ل بحكم بشر يعنه نيابة عنه لانه من اتباعه وفيه ان عبسي اجتمع مصلى الله عليه وسلم احتماعا متعارفا ببت المقدس فهو صحابي كذا في انسان العيون بشول الفقير لاوجه لتخصيص عبسي فائه عليه السلام كااحتمعه عليه السلام ذلك الاحتماع كذلك الخضر والياس عليهما السلام احتماله اجتماعا متعارفا كإسق فهما صحابيان ابضا وفيه بيان شرف نبينا صلى الله

عليه وسلم حيث أن هؤ لاء الابياء الكرام استمهاوا من الله تعالى ليكونوا منامته \* سرخيل انبياوسيهدار اتقيا \*سلطان باركاه دنى قائداى ( عانطلقا ) اى دهابعدما شرطادلك ( حتى اذا اتيا اهل قرية ) هي انطاكية بالقتح والكسير وسكون النون وكسير الكاف وفتح الياء المخففة قاعدة العواصم وهي ذات اعبن وسورعطيم مر ، صخر داخله خسة اجلدورها اثناعيم ميلا كافي القاموس ( قال الكاشي ) واهل ديه چون شبشدي دروازه دربستندی ویرای هیچکس نکشا دندی نماز شام موسی وخضر بدان دیه رسیدند وخواسند که بدیه درآیند کسی دروازه کشود و اهل دیه راکفتند اینجاغریب رسیده ایم کرسنه نیز هستیم چون مارادر دیه جاى نداديد بارى طعام جهت ما بقرستيد وذلك قوله تعالى ( استطعما اهلها ) اى طلبا منهم الطعام ضيافة قيل لم يسالاهم ولكن نزولهما عندهم كالسؤال منهم فال في الاسئلة المفحمة استطع موسى ههنافا بطعم وحين سنى لبنات شعب مااستطم وقداطم حيث قال الابي يدعوك ليجزيك اجرماسقيت أما والجواب ههناالحرمان كان سبب المعارضة محيثُ لم بكنف بعالله بحاله مل خيم الى الاعتماد على مخلوق فاراد السكون بحادث مسوق وهناك جرى على توكله ولم يدخل وساطة بين المخلوقين وبين ربه الحط الرحل بابه فقال رساني لما انرلت الى من خير فقير ( قال الحافط) فقير وحسنه بدركاهت آمدم رحى \* كه جردعاى توام نيست هيم دست آویز (وقال ) ما آبروی فقر وقناعت نمی بریم \* باپادشه بکوی که روزی مقدرست \* قوله استطعما اهلها في محل الجر على أنه صفة لقرية وجه العدول عن استطعماهم على ان يكون صفة الاهل زيادة تشنيعهم على سوء صنيعهم فان الاباء من الضيافة وهم اهلها قاطنون بها اقبِحُوا شنع (فابوا) امنهوا (أن بضبفوهماً) اي من تصييفهما وهو بالفارسية مهمان كردن \* يقال ضافه اذا نرل به ضيما واضافه وضيفه انزله وجعله ضيفا له هذا حقيقة الكلام ثم شاع كلابة عن الاطهام وحقيقة ضاف مال البه من ضاف السهم عن الغرض اذامال وعن النبي عليه السلام كانوا ا علقربة لئاما (قال الشيخ سعدى ) بزركان مسافر بجان پرورند \* كه نام مكويى بعالم رئد \* غريب آشـــ ناباش وســياح دوست \* كهســياح جلا ب نام نكوســت \* تبسه كرددان مملكت عن قريب \* كروخاطر آر رده كردد غريب \* نكودار ضيف ومسافر عزير \* وز آسبب سان برحدر باشنير \* وفي الحمكاية ان اهلها لماسمعوا الآية جاؤا الى الني عليه السلام بحمل من الذهب وقالوا نشتري بهذا ان تجعل الماء تاء يعني فأثوا ان يضيفوهما ايلان يضيفوهما وقالواغر صنادفع اللؤم فامتنع وقال تغييرها يوحب دخول الكذب في كلام الله والقدح في الالهيمة كذا في التمسير الكمير (فوجدافيها) قال الكاشفي ايشان كرسنه برون ديه بودند بامداد روى براه فها دندپس يافتند درنواجي ديه (جداراً) ديواري مائل شده بيك طرف ( يرمد أن سفض ) الارادة نزوع النفس الى شيء مع حكمه فيه بالفعل اوعدمه والاارادة من الله هي الحكم وهذا من مجاز كلام العرب لانالجدار لارادة له وانمامعناه قربودنامن السعةوط كإنقول العرب دارى تنظر الى دار فلان اذا كأنت تقاملها قال في الارسا داى داني ان يسقط فاستعيرت الارادة المشارفة للدلالة على المبالغة فيذلك والانقضاض الاسراع في السقوط وهو انفعال من القض يقال قضصته فانقض ومنه انقضاض الطير والكواكب لسقوطها بسرعة وقيل هوافعلال من النقض كا حر من الحرة ( فأقامه ) فسواه الخضر بالاشارة بيده كاهو المروى عن الني عليه السلام وكان طول الجدار في السماء مائة ذراع (قال) له موسى لضرورة الحاجة الى الطعام (قال الكاشق) كفت موسى اين اهلدیه ماراجای نداد دوطعام نیز نفرستادند یس چرادبوار ایشانرا عمار ت کردی والجله جزآ. السرط (الوسئت لاتخذت) افتعل من اتخذ بمعنى اخذ كاتبع بمعنى تبع وليس من الاخذ عند المصريين (عليه) على عملك ( أجراً ) اجرة حتى تشترى مهاطعاما قال بعضهم لماقاله لنغرق اهلها قال الخضر البسكنت في البحر ولم تغرق من غير سفينة ولماقال اقتلت نفسا زكية مغيرنفس قال البس قتلت القبطي بغير ذنب ولماقال لوشنت لاتخذت عليه اجرا قال انسبت سقياك لبنات شعيب من غير اجرة وهذا من باب اطائف المحاورات قال الفاسم لماقال موسى هذا القول وقف بينهماظي وهماجا أعان من جانب موسى غير مشوى ومن حانب الخضر مشوى لان الخضر اقام الجدار نغير طمع وموسى رده الى الطمع قال ابن عباس رضى الله عنهما رؤية العمل وطلب الثواب به يبطل العمل الاترى الكليم لماقال للمخضر لوشئت الآبة كيف فارقمه وقال الجنيد قمدس سمره

اذاوردت ظلة الاطماع على القلوب جعبت الفوس عن نظرها في واطل الحكم يقول الفقير ان قلت كيف جوز موسى طلب الاجر عقابلة العمل الذي حصل بمعرد الاشارة وهومن طريق خرق العادة الذي لا مؤنة فيدقلت المنظر الىجان الاساب وانمانطر الى النفع العالد الىجانب اصحاب الجدار الاثرى انهجوز اخذ الاجر بمقالة الرقبة بسورة الفاتحة ونحوها وهو ليس مرقبيلطاب الاجرة على الدعوة فائه لا يحوز للنبي ان بطلب اجرا من قومه على د عوته وارشاده كما اشير اليه في مواضع كثيرة من القرآن (قال) الخضر (هذافراق يني و بينك) اى هذا الو قتوقت الفراق بيناوهذا الاعتراض التالث سبب الفراق الموعود بقوله فلا تصاحبني واضافة الفراق الى المين اضافة المصدر الى الطرف اتساعا (سأنبئك) سأخبرك السين النأكيد احدم تراخي النسئة (بأويل مالم تستطع عليه صبراً) الناويل رحع الثي الى مآله والمرادبه هه اللآل والعاقة اذهو السأبه دون التأويل وهو حلاص السفينة من اليد العادية وخلاص الوى الغلام من شره مع الفوز بالبدل الاحسن واستخراج الينيين للكنز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا ان وسي كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما اى بين الله الما بالوحى وفي التا ويلات الجميدة ومن آداب السمخ انه لواسلى المريد بنوع من الاعتراض اومما يوجب الفرقة يعفو عنه مرة اومرتبن ويصفح ولا يفارقه فارعاد الى النالثة فلايصاحه لانه قد لغ من لدنه عذرا ويقول كاقال الخصر هذا فراق بيني وبينك ومنهاانه لوآل امر الصحبة الى المفارقة بالاختبار أوبالاضطرار فلايفارقه الاعلى النصيحة فينبه عن سرماكان عليه الاعتراض وبخبره عن حكمته التي لم يحط بها خبرا وبين له تاويل مالم يستطع عليه صبراللابيق معدا يكار فلا يعلم اذا ابدا انتهى من يقول الفقر وهوالمراد بقول سعن الكبار من قال لاستاذه لم لم يفلح قال ابويريد البسط عي قدس سره في حتى تليذه لماخالفه دعوا من سقط من عين الله فروى المدذلك من المحدين وسرق فقط عد يده هذا لانكث المهد فأبن هومن وفي بيعنه مثل تليذ ابي سليمان الداراني قدس سره قيل له الق نفسك في التنور وألتي نفسه فيه فعاد عليه ردا وسلاما وهذه نتيجة الوفاء (وفي المتنوى) جرعه برحاك وفاانكس كه ريخت \* كي تواند صيد دولت زو كريخت \* جعلناالله والكم من المحققين بحقائق المواثيق والعهو د ( اماالسفينة ) التي خرقها ( فكأنت لمساكين ) لضعفاء لايقدرون على مدافعة الظلة وكانوا عشرة اخوة خسة منهم زمني (يعملون في البحر) بها مؤاجرة طلباللك سب فاسناد العمل الىالكل بطريق النغليب اولان عمل اوكلاء بمنزلة عمل الموكلين اعم ان الفقير في الشريعة من له مال لا يبلغ نصا باقدر مائتي درهم اوقيمتها فاضلاعن حاجته الاصلية سوآء كان ناميا اولا والمسكين من لاشي له من المآل هذا هو الصحيح عند الحنفية والشافصة يعكسون قال القاضي في الآية دليل ان المسكبن يطلق على من بملك شيأ لم بكفه وحل اللام على النمليك وقال مولانًا سعدى انما بكون دليلا اذائيت انالسفينة كانت ملكالهم لكن للغصم ان يقول اللام للدلالة على اختصاصها بهم لكونها في دهم عارية او كونهم اجرآء كاور د في الأثر التهي \*وقد نض على هذين الوجه بن صاحب الكفاية في شرح الهداية ولئن سلما ان السفينة كانت ملكا الهم فانماسماهم الله مساكين دون فقرآء لعجزهم عن دفع الملك الظالم ولزمانتهم والمسكين يقع على من اذله شئ وهوغيرالمسكين المشهور في مصرف الصدقة هذا هو تحقيق المقام ( فأردت ) يحكم الله وارادته (اناعبها) اى احملهادات عب (وكان) وحال آنكه هست (ورآءهم) امامهم كقوله ومن ورا تهم برزخ فورا من الاصداد مثل قوله فافوقها اىدونها اربد ههنا الامام دون اخلف على ماأنى من القصص ( ملك ) كافر اسمه جاندي بنكركردكان بجزيرة الاندلس ببلدة قرطبة واول فساد ظهر في البحر كان ظله على ماذكره ابوالليث واول فساد ظهرفي البرقتل فابيل هابيل على ماذكر ، ايضاعند تعسير قوله تعالى ظهر الفساد الآية ( بأخذ كل سفينة) صحيحة جيدة وهومن قبيل الجازالحذف (غصبا) من اصمادها وانتصاه على انه مصدر مبين لنوع الاخذ اوعلى الحالية بعنى غاصبا والغصب اخذ الشي ظلا وقهرا واسمى المنصوب غصا وخوف الغصب سبب لارادة عيها لكنه اخرعنها لفصد العناية بذكرها مقدماوجه العاية ان وسي المانكر خرقها وقال اخرقتها لتغرق اهلها اقتضى المقلم الاهتمام لدفع وبني انكاره بأن الحرق لقصدالتعبيب لالقصد الاغراق ( وروى ) ان الخضر اعتذر الى القوم وذكر لهم سُأَن الماك الغاصب ولم بكونوا العاون الخبره وفي قصص الانبياء فبيتماهم كذلك استقبلتهم سفينة فيها جنود الملك وقالوا ان الملك يريد ان يأخذ سفينتكم

انلم يكن فيهاعيب ممصعدوا اليها وكشفوها فوجدوا موضعاللوح مفتوحا مانصرفوا فلابعدواعنهم اخذ الخصر ذلك اللوح ورده الى مكانه ( وفي المثنوي ) كرخضر در محر كشتى راسكست \* صددرشتى درشكست خضرهست \* فطاهر فعله نخريب و باطنه تعمير ( وفي المثنسوي ) ايربكي آمدزمين رامي شكافت \* اللهبي فريادكرداو يرنتا فت \* كين زمين را ازچه و يران ميكني \* مي شكافي ويريشان ميكني \* كفت اى الله رو بر من مران \* توعادت ازحرابي بازدان \* كى شودكاز اروكندم زارابي \* تاكرد درشت وو بران این زمین \* کی شهود دستا ن و کشت و برك و بر \* نانكردد نظم اوز ير و ز بر \* ناندشه كافي بنشتر ریشچین کی شود نیکووک کردید نغز \* نانشورد خلطهایت ازدوا \* ی رود شورش کاآیدشفا \* بارهیاره کرددرزی جامه را \* کس زندآر درزی علامه را \* کهچرا این اطلس مکزیده را \* بردریدی چه كنم ندريده را همر بناى كهنه كابادان كنند في كهاول كهنه راويران كنند هميوين نجار وحداد وقصال هستنشان بيش ازيم ارتها خراب \* آن هليله وان مليله كودتن \* زان تلف كردند معموري بدن .\* تانكوبي كنسدم الدر اسيا \* كي شوداراسته زان خوان ما \* وفي افناء الوجود الجازي تحصيل الوجود الحقيقي قادامت النشرية واوصافها باقية على حالها لايظهرآ ثار الاحلاق الالهية البتة وفيالنا وبلات النجمية فيالآية اشارات منها انخرق السفينة واعايتها ائلا تؤخذ غصاليس مراحكام الشرع ظاهراواكمنه لماكان فيه مصلحة اصاحبها في اطن الشرع جوز ذلك إله اله يجوز للمعتهدان يحكم فياري ان صلاحه ا كثرمى فساده في ماطن الشرع بمالا يجور في ظاهر الشرع اذا كان موافقًا للحقيقة كافالوكان ورآءهم الآية ومنهاان يعلم عناية الله في حق عماده المساكين السذين بعملون في المحر غافلين عماورا وهم من الآفات كنف ادركتهم العنابة بيي من انبيائه وكيف دفع عنهم اللاء ودرأ عنهم الآفة ومنهاان بعلمان الله تعالى في العن الاوقات يرجع مصلحة بعض السالكين على مصلحة نبي من انبياله في الظاهر وان كان لا يخلو في باطن الامر من مصلحة النبي في اهمال جانبه في الطاهر كما ان الله تعالى رحيح رعاية مصلحة المساكين في خرق السفينة على رعابة مصلحة موسى لانه كان من اساب مفارقته عنصحة آلخضر ومصلحته ظاهر اكانت في ملازمة صحية الخضر وقدكان فراقه عن صحبته متضمنا لمصالح النبوة والرسالة ودعوة بني اسرائيل وتربيتهم فيحق موسى باطنا انتهى الله يقول الفقير ومنهاان اهل السفينة لمالم يأخذوا النول من دوسي والخضر عوضهم الله تعالى خيرا من ذلك حيث نجى سفينتهم من اليد العادية وفيد فضيلة الفضل (والما الغلام) الذي قالته وهو حسور (فكان ابواه ) اسماییه کاز براواسم امه سهوی کافئ النعر یف (مؤمنین) مقرین بتوحید الله تعالی (مخشیناً ) خفنامن (انرهقهما) رهقه غشيد ولحقه وارهقه طغيانا اغشاه أماه والحق ذلك يه كافي القاموس قال الشيح اي كلعهما (طفياناً) صلالة (وكفراً) و يتعان المحيقهما الماه فيكفران بعد الايمان و يضلان بعد الهداية وانماحشي الخضرون ذلك لانالله اعلمه يحال الولدائه طع اى خلق كافرا (فاردنا) پس خواسليم ما (انبدلهمار بهما) يعوضهما ويرزقهما ولدا(حيرامنه زكاه ) طهارة من الذنوب والاخلاق الرديئة (واقرب)منه (رحماً) رحمة و برا بوالد به قال ال عباس رضي الله عنهما إلا لهما الله جارية تزوجها ني من الانبياء فولدت سعين نبيا قال مطرف فرح به ابواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل واو يقي لكان فيه هلاكهما فليرض المرم بقضاء الله فان قضاءالله للمؤمل خبرله من قضائه فيما يحب \* آن بسروا كش خضر سريد حلق \* سر اوا درنيابد عام خلق \* آنكه بخشد جان اكر بكشد رواست \* نائب است و دست او دست خداست \* بس عداوتها كدان بارى بود \* بس خراسها عمماري بود \* فرب عداوة هي في الحقيقة محبة ورب عدوهو في الباطر محب وكذاعكسه وائتماع الانسان العدومشاجر يذكر عبويه اكثرمن ائتفاعه بصديق مداهن يخني عليدعيوبه (وفي المناوي) درحقيقت دوستانت دشمنند \* كدرحضرت دور ومشفولت كنند \* درحقيقت هرعدوداروی تست \* کیمیا ونافع و دلجوی تست \* کداز واندر کر برمی درخلا \* استعانت جو یی ازاطف خدا \* وكانواعظ كلاوعظ ودعااشرك في دعاته قطاع الطريق ودعالهم فسئل عن ذلك فقال انهم كانوا ببالسلوكي هذا الطريق اى طريق الفقرا واختاري الفقر على الغني فأني كنت تاجرا فأخدوني وآذوني وكاخطر ببالى امرالجارة ذكرت اذاهم وجفاهم فتركت النجارة واقبلت على العبادة وفي الآيه اشارات منها

انقتل النفس الزكية بلاجرم منها محطور في ظاهر الشرع وان كان فيه مصلحة لغيره ولكنه في باطن الشرع جائرعندهن يكاشف بخواتيم الامور ويتحقق لهانحياته سبب فساد ديرغيره وسبب كال شقاوة نفسه كإكان حال الخضر مع قنل الغلام لقوله تعالى واماالعلام الآية فلوعاش العلام لكان حياته سبب فساد دين ابو به وسبكال شفاوته فانه وانطبع كافراشفيالم بكن يلغ كال شقاوته الانطول الحياة ومماشرة اعمال الكفر ومنها تحقيق قوله تعالى عسى ان تكرهوا شأ وهو خير لكم الآية وان ابوى العلام كانابكرهان قنل ابنهما مغيرقنال نفس ولاجرم وكانقتله خيرالهماوكاما يحبان حياة ابثهماوهواجل الناس وكانحا تمشر الهماوكان الغلام ايضًا بكره قتــل نفسه وهو خبرله و يحب حياة نفسه وهو شر له لانه نطول حيــانه ببلغ الى كمال شــقاونه ومنهاان من عواطف احسان الله تعالى انه اذا اخذ من العبد المؤمن شأ من محبوباته وهومضرله والعبد غادل عن مضرته فان صبر وشكر فالله تعالى بدله خيرا منه مما ينفعه ولايضره كا قال تعالى فاردنا ان يبدلهما ر بهماالاً ية كافي النَّاو يلات المجمية نسأل الله تعالى ان يجعلنا من الصابرين الشاكرين في الشريعة والطريقة و يوصلناال ماهوخبروكال في الحقيقة (واما الجدار) المعهود ( فكان لفلامين ينيين ) اسمهما اصرم وصريم النا كاشم وكان سياحا تقياوا سم امهما دنيافيا ذكره النقاش (في المدينة) في القرية المدكورة فيما سبق وهي انطاكة (وكان تعته) اي تحت الجدار (كن لهما )كبح براى ابشان هوفي الاصل مال دفنه السان في ارض وكنزه يكنزه اى دفنه اى مال مدفون لهما من ذهب وفضة روى ذلك مرفوعا وهوالطاهر لاطلاق الذم على كنزهمافي قوله تعالى والذين يكنز ورالذهب والفضة لملايؤدي زكاتهما وماتعلق بهما من الحقوق وقيلكان اوحامن ذهب اوم رخام مكتوب فيدبسم الله الرحن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالفدر اى ان الامور كأثنة يقضاء الله تعالى وتقدره كيف يحرن اي على فوات نعمة واتبان شدة وعجبت لم يوم مارزق اى ان الرزق مقسوم والله تعالى رازق كل احد كيف ينصب اى يتعب في تحصيله وعجمت لم يوم من الموت اى انه سيموت وهو حق كف يفرح اي بحياته القليلة القصيرة وعجبت لمن يؤمن بالخساب اى ان الله تعالى يحاسب على كل قليل وكشير كيف يفعل اىعن ذلك و يشغل بتكثير متاع الدنيا وعجبت لى يعرف الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن اليها لااله الاالله مجد رسول الله وعجبت لمن يوامن بالناركيف يضحك وفي الجانب الآخر مكتوب اناالله لآاله الاانا وحدى لاشريك لىخلقت الخيروالشر فطويي لسخلفته للخبرواجريته على يديه والويل لمنخلفته للشرواحرينه على يديه وهوقول الجهور كافي حر العلوم (وكانابوهما صالحاً) كان الناس يضعون الودائع عند ذلك الصالح فيردهااليهم سالمة ففظابصلاحابيهمافي مالهماوا نفسهماقال جعفر من مجدكان بينهماو مين الاسالصالح سعة آماء فيكون الدى دفن ذلك الكنز جدهم االسامع (عاراد ربك ) بالامر منسوية الجدار (ان سِلغااشدهما) اى حلمهماوكال رأبهماقال فبحرالعلوم الاشد في معنى القوة جعشدة كانعم في نعمة على تقدير حذف الهاء وقيللا واحداه و ملو عالاشدبالادراك وقيل ان يوئس منه الرسد مع ان يكون بالعاو آخره ثلاث وثلاثون سنة اوعابي عشرة وانه قال الخضر في تأويل خرق السفية فاردت ان اعيمها بالاسناد الى تعسه اطاهر القيم وفي تأويل قتل الغلام خشينا لمفط الخشية والاسناد الى نالان الكفر ممايجب ان يخشاه كل احد وقال في تأويل الجدار فارادر بك ان ملفا اشدهما بالاسناد الى الله تعسالي وحده لان ملوغ الاشدوتكامل السي لس الا بمعض ارادة الله تعسال م غيرمدخل واثرلارادة العبد فالاول في نفسه شرقيع والثالث خير محض والساني ممتزج وقال بعضهم لماقال الحضر فاردت الهم من انت حتى بكون لك ارادة فجمع في الشائية حيث قال فاردنا فالهم من انت وموسى حتى يكون المساارادة فخص في الثالثة الارادة بالله اي دون اضافة الارادة الي نفسه وادعاء الشركة فيها ايضار ويستخرجا كنزهما) من تحت الجدار ولولااني اقته لانقص وخرح الكنز من تعته قبل اقتدار همسا على حفط المال وتنميته وضاع بالكلية فان قبل ان عرف واحد من اليتيين والقبم عليهما الكنز امتنع ان يترك سقوط الجدار والنام يعرفوا فكيف يسهل عليهم استخراجه قلنالعلهما لم يعمله وعلم القيم الاانه كان غائبا كدا في تفسير الامام يقول الفقير قوله وانام يعرفوا الح غيرمسلم لان الله تعالى قادر على ان يعرفهما مكان ذلك الكتر بطريق من الطرق ويسهل عليهما استخراجه على ان واجد الكنز وكل زمان من غيرستي معرفة بالكان ليس شادر واللام في كنزامها لاختصاص الوجدان مهما ومن البعيد اربعبش الجدالسام الىان يولد للمطن السمادس من اولاده ويدفن له

مالا اويمينه ( رحمة من ربك ) لهمامصدرفي موقع الحال اي مرحومين من قبله تعالى اوعلة لاراد قان ارادة الخير رجمة اومصدر لمحذوف اي رجهما الله ذلك رجة (وماقعلته) اي مافعلت مارأيته ياموسي من خرق السفية وقتل العلام واقامة الجدار (عرامري) عررأبي واجتهادي واعادعلته بأمر الله ووحيه وهذا ايضاح الماشكل على موسى وتمهيد للعذر في فعله المنكر ظاهرًا ظاهر وهكدا الطريق بين المرشد والمسترشد في ازالة السكوك والشبه عنه شفقة له ( ذلك ) المذكور من العواقب ( تأويل مالم تسطع عليه صبرا ) اي لم تستطع فدف الناه للخفيف وهوانجاز للتنبئة الموعودة ( روى ) الموسى لمااراد ان يفارقه قالله الخضر لوصبرت لاتبت على الف عجب كل عجب اعجب بمارأيت فكي موسى على فراقه وقالله اوصني ياس الله قال لانطلب العلم المحدثيه الناس واطلمه لتعمل به وذلك لان من يعمل بعلمه فلاهائدة في تحديثه مل نفعه بعود الى غيره ( وفي المناوي) جوع يوسف بودآن يعقوب را \* بوى انش مى رسيد از دور حا \* انكه يستديرهن رامى شنافت \* بوى براهان يوسف مي نيافت \* وانكه صدفرسنك زان سونوي او \* چونكه مديدةو مي بويدبو \* اي ساعالم زدادش بى نصيب » حاو ط علست الكست في حيب \* مستمع ازوى همى بايد مشام \* كرچه باشد مستمع أزجس عام \* رادكه بيراهان بدسنش عاريه است \* چون بدستان نخاسي جاريه است \* جاريه بيش نخاسي سر سر بست \* در کف اواز برای مشتربست \* ومن وصایا الحضر کن نفاعاً ولاتکن ضرارا و کن بشاشیاً ولاتكن عنوسا غضابا واناك واللجاجة ولاتمش فيغيرحاجة ولاتضحك من غبرعجب ولاتعبر المذنبين خطاياهم اعد الندم و ابك عملي خطيئتك مادمت حيا ولانؤخر عمل اليوم الىالعد واجعل همك في معادك ولاتخض فيمنا لابعنيك ولاتأمن لخوف مرامنك ولاتبأس مزالامن مرخسوفك وتدبر الامسور في علايتك ولاتذر الاحسان في قدرنك فقال له موسى قدابلغت في الوصية فأنمالله عليك نعمته وغرك في رجته وكلا كمن عدوه فقال له الخضر اوصني انت يا موسى فقال له موسى اياك والغضب الافي الله ولاتحب الدنيا فارها تخرحك من الايمان وتدخلك في الكفر فقساله الخضر قدارلغت في الوصيبة فأعلك الله على طاعته واراك السرور في امرك وحبك الى حلقه واوسم عليك من فضله قال له آمين كافي النعريف والاعلام للامام السهيلي رجدالله وفي بعث موسى الى الحضر اشارة الى ان الكمال في الانتقال من علوم الشريعة المنية على الطواهر الى علوم الناطل المنية على النطلع الى حقب أبق الامور كافي تفسير الامام قال بعض العبارفين من لم يكن له نصب من هذا العلم اى العلم الوهي الكشني اخاف عليد سوء الحاتمة وادنى النصب النصديق به وتسليم لا هله واقل عقومة من ينكره اللايرزق مند شيأ وهو علم الصديقين والمقربين كذا في احيا ، العلوم وفي الآية اشارات منها انه تعالى من كما ل حكمته وغاية رأفنه ورحمته في حق عماده يستعمل نبيين مثل موسى والحضر عليهما السلام في مصلحة الطفلين ومنها ال مثل الانبياء بجوز ان بسجى في امر دنيوى اذاكان فيدصلاح امر اخروى لاحيما فالَّدة راجعة اليغيره في الله ومنهاان يعلم ان الله تعالى يحفظ نصالح قوما وقدلة ويوصل بركاته الى البطن السام مندكاقال وكان ابوهما صالحا قال محدين النكدر ان الله يحفظ بالرحل الصالح ولده وولد ولده وعشيرته والدوبرات اى اهلها حوله ملايزالون فى حفطالله وستره قال سعيدبن المسبب انى اصلى واذكر ولدى فازيد فى صلانى وصبح عن إن عاس رضى الله عنهما فى قوله تعالى و كان الوهما صالحا اله قال حفظا بصلاح ابيهما وماذكر منهما صلاحا عاذا انفعالا دسالصالح معانه السابع كافيل فالاية فابالك بسيد الانبياء والمرسلين بالسبة الى قرابتد الطاهرة الطبية المطهرة وقد قيل انجام الحرم انمااكرم لائه من ذرية جامتين عششنا على غارثور الذي اختى فيسدااني عليدالسسلام عند خروجه من مكسة للهجرة كافي الصواعق لا بى حرود كران بعض العلويذهم هرون الرشيد نقتله فلمادحل عليه اكرمه وخلى سبله فقيل بم دعوت حتى أنجالنالله منهفقال قلت ياس حفظ الكمة على الصبين لصلاح ابهما احفطني أصلاح آبائي كأفى العرآئس ومنها لبأدب المريدفيا استعمله الشيخ ويتفادله ولابعمل الااوجدالله ولايشوب عله بطمع دنيوى وغرض نفساني ليحط عمله ويقطع حدل التحدة وبوجب الفرقه ومنها انالله تعالى يحفظ المال الصالح للعبد الصالح اذاكان فيدصلاح ومنهما ليتحدنق انكل مايجرى عسلي ارباب النبوة واصحساب الولاية انمايكمون بأمر مساوامراالة ظاهرا وباطنا اماالطاهر فكمعال الخضر كإفال ومافعلته عرامري اي فعلنه مامر ربي واماالباطن فكحال موسي واعتراضد على الخضر في معاملته ماكان خالبا عن امر باطن من الله تعالى في ذلك لانه كان اعتراضه على وفق شريعته ومنها ان الصبر على افاعيل المسامخ امر شديد فان ذل قدم من بد صادف في امر من اوامر الشيخ او تطرف الدي الكار على بعض افعال المسامخ او عتراه اعتراض على بعض معاملاته اواعوزه الصبر على ذلك فليعدره وبعف عنه وينجاوز الى ثلاث مرات فان قال بعد الثالثة هدذا فراق بيني ويدك يكون معذورا ومشكورا م بنيه عن افاعيله ويقول له ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبرا قال في الدوارف و يحدر المريد الاعتراض على الشيخ ويريل اتهام الشيخ عرباطنه في جبع تصار بعه هانه السيم القاتل للمريد بن وقل ان بكون مريد بعترض على الشيخ باطنه في في خركر المريد في كل ما اشكل عليه مرتصاريف الشيخ قصة موسى مع الخضر كيف على الشيخ باطنه في في في المن يعرف المواب في ذلك كان يصدر من الحضر تصاريف يذكرها موسى ثم لما كست فيه عندالت فيه عبان و برهان المحديد فه كذا بني المنه المنافئ المرشد محققا و مشفقا لا مقلدا غير مشفق كيلا يضبع سدى من اقتدى به فانه قيل المنافئ العراب دليل قوم \* سيهديهم الى ارض الجياف اذاكان العراب دليل قوم \* سيهديهم الى ارض الجياف

(قال الحافط) دردم نهفته به زطيبان مدعى \* باشد كه أزخزامه غيش دواكند (قال الصائب) زبي دردان علاح دردخود جستن با تنماند \* كه خار از بارور آردكسي بانيش عقر الها \* ومنها انه اذا تعارض ضرران بجب نحمل اهونهما لدفع اعطمهما وهواصل ممهد غيران السرآئع في تفاصيله مختلفة مثاله رجل عليه جرح اوسجد سال جرحه وان لم يسجد لم سال فانه يصلي قاعدا يومي بالركوع والسحود لان ترك الركوع والسجودا هون من الصلاة مع الحدث وشيح لايقدر على القرآ ومان صلى فأعما ويقدر عليها انصلى قاعدا بصلى قاعدا مع القرآءة ولوصلي في المصلين فألمامع الحدث وترك القرآءة لم بجز ورجل اوخر المالج اعة لايقدر على القيام واوصلي في يته صلى قاعدا صححه في الخلاصة وفي شرح المنية يصلي في ميته فأعل قال ابن نجيم وهوالا طهروم اضطر وعنده ميتة ومال الغيرا كلها دونه ورجل قرل له لتلقين نفسك في النار اومرالجل أولاقناك وكان الالقاء بحيث لاينجو يختار ماهو الاهون في زعمه عند الامام وعندهما يصبرحتي بقتل كدا في الاشباه (ويسأ الوتك عن ذي القرنين) هم اليمود سألوه على وجه الامتحان عن رجل طواف بلع شرق الارض وغرمها اوسأل قربش بتلقينهم وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرارهم على ذلك الى ورود الجواب وهو ذو القرنين الاكبر واسمه اسكند رى فيلقوس الوناني ملك الدنيا بأسرها كاقال مجاهد ملك الارض اربعة مؤمنان وكافران فالمؤممان سليمان وذوالقرنين والكافران نمرود ويخت نصر وفي مشكاه الانوار شدادىن عاديدل بخت مصروكان ذوالقرنين بعد تمرود في عهدا براهيم عليه السلام على ما يأتي ولكنه عاس طويلا الفا وسمائة سنةعلى ماقالوا وفي تفسير الشيخ وكان بعد محود وكان الخضر على مقدمة جبشه بمنزلة المستشار الدى هو من الملك بمزالة الوزير قال ابن كثير والصحيح الهماكان ندا ولاملكاواعاكان ملكاصالحا عادلا ملك الاقاليم وقهر اهلهام الملوك وغيرهم وانقادت له اللادمآت بمدينة شهر زور بعدما خرج من الظلة ودس فيهاوفي الثديان مدة دوران دى الفرذين في الدنيا خمسمائة ولمسافرغ من بناء السد رجع الى بيت المقدس ومات به واغماسمي مذى القرنين لائه بلع قرني السَّمس اى حائبها مشرقها ومغرم اكالقب اردشير واضعُ النرد بطويل اليدين لنفوذ امره حيث أرادوفي القاموس لمادعاهم الى الله ضربوه على قرنه الاين فاحناه أحياه الله ثم دعاهم فضر بوه على قرنه الايسر فات ثم احياه الله كاسمى على سابى طالب رصى الله عند بذى القريين الماكان شجنان في قرني رأسه احداهمامن عروبن ودوالشانية مناب الجيم الهندالله وفي قصص الانبياء وكان قدرأى في منامه انه دنا من التمس حتى اخد مقرنيها في شرقها وغربها فلل قصروياه على قومه سعوه بهوقال الامام السبوطي رحمه الله في الاوائل اول من لبس العمامة ذوالقرنين وذلك الهطلعله في رأسه قرنان كالظلفين ينحركان فلسها مراجل ذلك ثم انه دخل الحام ومعه كانبه فوضع العمامة وقال الكاتبه هذا امرلم بطلع علبه غبرك فان معت به من احد قتلتك فغرج الكاتب من الحمام فأخذه كهيئة الموت فأتى الصحراء فوضع فه بالارض ثم الدى الاان الملك قرنين فالبت الله من كلته قصبين فريهما راع وقطعهما واتخذهم امن مارافكان

اذازمر خرح مالقصىتين الااللماكة رمين فانتشر ذلك في المديسة وقال ذوالقربين هذا امرارا دالله البديه واماذوالقرنين الثاني وهواسكندر الرومي الدي يؤرخ بايامه الروم فكان متأخرا عن الاول بدهر طو بل اكثر من البي سنة كان هذا قبل المسيح عليه السلام بنحوس الاتمائة سنة وكان وزيره ارسط اطالبس الفياسوف وهو الذي حارب دارا واذل ماوك الفرس ووطئ ارضهم وكان كافرا عاش.ستا وثلاثين سنة فالمراد بذي القربين فى القرء آن هو الاول دون الثاني وقد غلط كشير من العلماء في الفرق بينهما فظنوا اله المدكور في الآية هوالرومي سامحهم الله تعالى (قل) الهم في الجواب (سأتلوعليكم) سأذكر لكم إيها السائلور (منه) اي من خبردي القربين وحاله فحدف المضاف (ذكرا) نبأمدكورا وبيانا اوسألو في سأنه مرجهته تدلى ذكرا اى قرءاما والسين التأكيدوالدلالة على التحقق اى لااترك التلاوة الية (المحكم الدق الارض) شروع في تلاوة الذكر المعهرد حسما هو الموعود والتمكين ههنا الاقدار وعهيد الأساب والايحتاج الى المفعول يقال مكنه ومكن له ومعي الاول جعله قادرا قو ما ومعنى الثاني جعلله قدرة وقوة واللازمهما في الوحود وتقار مهما في المعني يستعمل كل منهما ف محل الأخركافي قوله مكناهم في الارض مالم نكن لكم اى جعلناهم قادر بن من حيث القوى والاساب والاكات على انواع النصرفات فيها مالم نجعله لكم مرالقوة والسعة في المال والاستطهار بالعدد والاساب هكانَّه قيل مالم عكن لكم ويها اى مالم نجعلكم قادرين على ذلك ويها اومكنالهم في الارض مالم عكن الكم وهدا اذا كان التمكين مأخودًا من المكان بناء على توهم الديمه اصلية ارالمعي المجعلة له مكنة وقدرة على التصرف من حيث الندبير والرأى والاسسال حث سحرله السحاب ومدله في الاسباب و سطله النوروكان الليل والهار عليه سوآء وسهل عليه السير في الارض وذللتله طرقها وعراى عداس رصى الله عنهما كان اراهم عليه السلام بمكففاقل عليها ذوالقرسين طماكان بالابطيح قيله في هده البلدة ابراهيم خليل الرحم فقال ذوالقرسين مانسغى لى ان اركب في ملدة فيها اراهيم خليل الرحن فنزل دوالقرنين ومشى الى اراهيم فسلم عليه اراهيم واعتنقه فكان هواول منهانق عند السلام كإفي انسان العون ودرر العرر فعندذاك سحرله السحابلان من تواضع رفعدالله فكانت السحاب تحمله وعساكره وحميع آلاتهم اذاارادواغروة قوم وسحرله النور والطلمة فادا سرى بهديه النور من امامه وتحوطه الطلة من ورآله \* چون نهد در توصفات حبرتيل \* همچو فرخي برهوا جو بىسىل + چون نهد در توصفتها ، خرى \* صديرت كرهست را خريرى \* چو كه چسم دل سده محرم سور \* طلت كون ومكان شدار تودور \* هركه ما مينا سوداند رجهان \* روزاو باسبر ابرى كان (وآتساه م كلشيء) أراده من مهمات ما كه ومقاصده التعلقة بسلطاله (سدا) أي طريقا يوصل اليه وهوكل ما توصل به الى المقصود من علم اوقدرة اواكة و ما فارسية \* دست آو برى كددان سيب اوراآن چير مسير ميشد (واتبع) بالقطع اىغاراد للوغ المغرب فائبع (سما) بوصله اليه اى لحقه وسعه وساكمه وسار قال في القاموس والبعتهم تبعتهم ودلك اذا كانوا سقول فلحقتهم واتبعتهم ايضا غيري وقوله تعالى فاتبعهم فرعوناي لحقهم فوالاتباع معني الادراك و الاسراع قال ابن الكمال يقال اتبعه اتباعا اداطاب الثاني اللحوق بالاول وتبعه تبعا اذامر به ومصى معه قال في الارساد ولعل قصد للوغ المغرب المداء لمراعاة الحركة الشمسية انتهى \* وقال في التيان قصد الى ناحية المعرب إطلب عين الحياة عند بحر الطلات لانه قيل له ثمة عين الحياة من شرب منها لم عت إيدا الى بوم القيامة فمتبي بحوالطلمات لعله يقع بالعين وفي النأو يلات المجمية بشمير يقوله و يسألونك الآية الى ان السائل لايرد وارفى القصص للقلوب عبرة وتقوية ونثبتا ويقوله انامكنله في الارض يشير الي تمكن الحلافة اي مكناه مخلافتا في الارض وآثناه بالحلاقة ماكان ساب وجودكل مقدور من مقدوراته الملاصالة حتى صار قادرا على قلب الاعيان وكانت الدنيا مسحرة له فاوازاد طويت له الارض واذاساء مشي على الماء واذا احب طار في الهوآء و يدخل النسار فأتبع سباكل مقدور فصار مقدوراله بالحلا فة في الارض ماكان مقدورالنسا بالاصالة في السماء والارضام هي "يقول الفقير انما بدأ بالسير الى المغرب السارة الى كون ترتب السلوك عروجا عان المعرب اشارة الىالاجسام والمشرق الىالارواح فادام لم بتم سير الاجسام مرالاكوان لايحصل الترقي الى عالم الارواح ثم الى عالم الحقيقة (حتى اذابلع) تاجون رسيد (معرب الشمس) اى منتهى الارض مرجهة المفرب بحيث لايمكن احد مرمحماوزته ووقف على حافة البحر المحيط قال السييخ اى المغ قو ما في حهة ايس ورآءهم

احد لانه لا يكنه انسلغ موضع غروب الشمس قال في التيار ولم إوصل ذو القرنين الى مغرب الشمس يطلب عين الحياة قال له سيم هي خلف ارض الظلمة ولما اراد ان بسلك في الطلمة سأل اي الدواب في الليل ابصرة الوا الحيل فقال اي الحيل الصرقالوا الاناث فقال اي الايات الصرقالوا المكارة فعمع من عسكره ستد آلاف ورس كدلك وركوا الرماك وترك يقية عسكره فدخلوا الطلات فساروا يوما وليلة فأصاب الخضر العين لانه كال على مقدمة جـــــُـــه صاحب لوآيَّه الاكبر فشرب منهاواغتسل واحطأ ذوالقربين (قال الحافط) فبض ارل يزوروزر ارآمدي دست \* آن خصر دصيدة اسكندر آمدي \* فساروا على حصماص من جارة لايدرون ماهي فسألوه عنها فقال الاسكندر خدوا من هذه الحبارة مااستطعتم فأنه من اقل منها ندم وس أكثر منها ندم فأخذوا وملا وا مخالي دوامهم مر تلك الحبارة فلاحرجوا بضروا الى مافى مخاليهم فوجدوه زمر دااخضر فندموا كلهم الكونهم لم مكثروا من ذلك (وجدها) اى رأى الشمس (تمرب في عين حلة) اى ذات حأ وهم الطين الاسود بالفارسية \* ال مكدر لاي آمير من حبَّت المبرّ اذا كثرت حاتها ولعله لما للغ ساحل اليمر راتها كدلك اذايس في مطمع نطره غير الماء كراكب البحر ولدلك قال وجدها تذرب ولم يقل كانت تغرب وقال معضهم لماباع موضعا لم يق معده عمارة في حال المعرب وجد الشمس كاثم الغرب في وهدة عطلة كاانراك البحر رأهاكاتم انفرب في البحر اذالم يرااسط وهي في الحقيقة . تغيب ورآء البحر و الافقد علم أن الارض كرة والسماء محيطة بها والشمس في العلك وجلوس قوم في قرب الشمس غير موجود والشمس اكثر من الارض عرات كريرة وكيف يعمَل دخولها في عين من عيون الارض قال السمر قندى رجد الله في محر العلوم فال قيل قدورد في الحديث الراسمين تشرق من السماء الرابعة ظهرها الى الدنيا ووجهها بشرق لاهل السوات وعطيها ميل الدنيا ثلاثائة مرة اوماساء الله فكيف يمكن دحولها فيءين من عوز الارض فلنا ال قدرة الله تعالى ماهرة وحكمته بالعنة عاللة تعلى قادر البدخل السموات السع والارضين السبع في اصغر شئ واحقره فساظك عاهيها من الشمس وغيرها التهي وفي التأويلات فأنقال فأئل اناقد علما اللشعس في السماء الرابعة ولم افلك خاص دور ما في السماء فكيف يكون غروبها في عين جئة فلناال الله تعالى لم يخبر عن حقيقة غروبها في عين حِنَة واعااحبر عن وجدان ذي القرنين غرو بهافيها حقال وجدها تعرب في عين حِنَّة وذلك ان ذا القرنين رك يحرالعرب واجرى مركه الى ان ملغ في البحر موضعالم بتكل حريان المراكب فيه فنطر الى التمس عند غرو مها وجدها نعرب منظره في عين حمَّة انتهى \* قال بعضهم اذا كان ذوالقرنين نبيا فنظر النبي ناقب يرى الاشياء على ماهي عليها كاراي النبي عليه السلام المجاشي من المدينة وصلى عليه وان لم يكر نبيا فدلك الوجدان يحسب حسابه ( ووجد عندها ) عند تلك العين يعي عددهاية العسارة وبالفارسية باعت نزد ك آن مشمه برساحل دریاه محیط غربی ( قوماً ) کروهی را درنامك مذكورست كه ایشان فو می بودندست برست سبر چشم سرخ ،وی لساس ایشان بوست حیوانات و طعام ایشان کو شت حیوان آیوقال بعضم قوما في مدينة لهاا الماشاء اعشرالف بال لولا اصوات اهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب وقال الامام السملي هم اهل جاللص بالفتح وهي مدينة يقال لها بالسريانية جرحبسالها عشرة آلاف باب مين كل بابين فرسم بسكمها قوم من نسل عود بقيتهم الدين آ منوا بصالح عليه السلام واهل جابلص آ موا بالنبي عليه السلام آلمر مر ليلة الاسراء وقال في استلة المكم اماحديث حالمصا وجاللها واعان اها ليهسا ليلة المعراج وانهمامن الانسان الاول فسهور (قلناً) اطر بق الالهام و يدل على يوته كونه مأمورا بالقنال معهم كاقال عليه السلام امرت اناقاتل الناس حتى بقولوا لااله الاالله كافي الله ويلات قال الحدادي لا عكن أبات نبوة الايدليل قطعي (بإذاالقرنين اماان تعدب واماان تنخذفيهم حسنا) امرا ذاحسن خذف المضاف اى ات مخبر في امرهم بعد الدعوة الى الاسلام اما تعمد ينك بالقتل ان ابوا واما احسانك بالعذو او الاسر وسماهما احسانا في مقالة القنل وبجوز اربكون اماواماللتوزيع والتقسيم دون التخيسبراى ايكن شألك معهم اماالتعذب واماالاحسان فالاول لمن بق على حاله والشاني لمر ناب (قال) ذوالقرنين (امامن) اما كسى كه (طلم) نصمه بالاصرار على الكفرولم يقبل الايمان مني (فسوف نعذبه) اناومن معي في الدنبا بالقتل وعن قتادة كان يطمع من كفر في القدور ومن آمن اعطاه وكساه (عُمِرداليريه) في الآخرة (فيعذيه) فيها (عذابانكرا) منكر الم يعهد مثله وهوعذا اللر

( واماهن آمن ) بموجب دعوتي (وعل) عملا (صالحًا ) حسمًا يُقتضيد الايمان (هله) قي الداري (جراء الحسيي) اى فله المثوية الحسنى حال كونه محريا مها فراء حال اوقله في الدار الآخرة الحنية (وسنقول له من امرنا) ای مما مأمر به (بسرا) ای سه لامتسراغیرشاق و بالفارسید کاری آسان فراخور طاقت او \* و تقدیره ذایسر واطلق عليه المصدر مالغة يعيى لا تأمره بمايصوب عليسه ملمايسهل ( قال الكاشني ) آورده إندكه اشكر طلمت مرارةوم نامك كاست تا كموش ودهن درامد وزنهارخواسهٔ دو نوي ايمان آوردند \*قال في قصص الانبياءسار ذوالقرمين نحو المغرب فلاعر بامة الادعاها إلى الله تعالى فال اجابوه قسل منهم والم بجيبوه غشستهم الطلة فالست مدينهم وقراعم وحصوبهم ويوتهم وانصارهم ودحلت افواههم والوفهم وآدابهم واجوافهم فلا رااون منها منحيرين حتى يستجيبواله حتى اذالمغ معرب الشمس وجدعند هاالقوم الدين ذكرهم الله في كتابه ففعل مهم كافعل نغيرهم ثم مشي على ما في الطلمة ثمانيسة ايام كملاوتماني ليال واصحابه ينتطرون حتى التهمي الى الج لالدى هو محيط بالأرض كلها واذا على قانض على الجمل وهو يقول سبحان ربي من الازل الى منهي الدهر وسحارر بيء والالسدنياالي آحرها وسحارر بيءن موضع كواليعرش ريي وسيحان ربي من منهي الطابة الى المور بصوت رفيع شديد لا يعتر فلا رأى ذلك ذوالقر نين خر ساجدالله فلم يرفع رأسه حتى قواه الله واعانه على النظر الىذلك الجل والملك القابض عليه فقال له الملك كيف قويت على أن باع هذا الموضع ولم بالغه احد من ولدآدم قبلك كال قواني الله الدي قواك على قبض هذا الجبل فاخبرني عن قبضك على هذا الحبل فقسال اني موكل به وهوجدل قاف الحيط بالارض ولولاهذا الجدل الكمأت الارض باهلها ولس على طهر الارض جل اعطم منه فها اراددوالقرنين الرحوع قال للملك اوصني قال الملك باذا القرنين لايهمنك رزق غد ولاتؤخر عمل البوم لغد ولاتحرُّن على مافاتك وعليك بالرفق ولاتكن جيارا متكبرا \* تكبر كنند مرد حشمت برست \* نداند که حشمت بحم اند رست + وحو د توشهر یست پرنیك و بد \* توسلطان و دستور دانا خرد \* همانا که دونان کردن فراز \* درین شهر کبرست وسود اوآز \* چوسلطان عنایت کندیایدان \* جاماند آسایش بخردان \* توخو د را چوکودك اد ب کن مچوب \* مکر ذکران مغر مردم مکون \* ( تماتبع سباً ) اى تبعوسلك طريقارا جعامن مغرب التيمس موصلا الى مشرقها (قال الكاشبي) قوم تماسك را باخود برده لشكر نور را زييش روان كرد وعسكر طلت را از سبداشت و بجاب حنوب متوجه شدم قوم هاو بلرا كه قطراعن بودمسخركرد بهمان طريق كهدر اسك مذ كورشديس روى بمشرق بهاد (حق اذا الغ) تاجون رسيد ( مطلع الشمس ) يعني الموضع الدى تطلع عليه التمس اولام معمورة الارض و بالفارسية موضعي كهمىدأ عاراتست ازجاب شرق اذلا يكمنه ان بلغ موصعطاوع الشمس قبل للعه في اننتي عشرة سنة وقيل في اقل من ذلك بناء على ماذكر من انه سحرله السحاب وطوى له الاساب (وجدها تطلع على قوم) عراة (الم التعللهم من دونها) من امام الشعس (سترا) من الله اسواامنا و يعني أيس لهم لماس يدسترون به من حر الشعس ولاباء يستطلون فيدلان ارضهم لاتمك الابنية لعاية رخاوتها وبهااسرا فأذاطلعت الشمس دخلوا الاسراب اوالبحرمن شدة الحرواذا ارتفعت عنهم خرحوا يعي وقتي كهافتات ارتعاع بذرفتي وازسمت رأس ايشان دورکشتی از ریرزمین بیرون آمده ماهی کرفتندی و ماآفتاب بر بان کرده خوردندی قال الحدادی ایس علی رؤسهم ولاعلى اجسادهم شعروليس الهم حواجب وكانما سلخت وجوههم وذلك من شدة حر بلادهم (وحكى) عن بعضهم خرجت حتى جاو زت الصين فسألت عن هؤلاء فقالوا بينك و بينهم مسسيرة يوم وليسلة فلفتهم فادا احدهم يفرش اذنه ويلتحف بالاخرى ومحى صاحب يعرف اسمانهم فقالوالهجئنا ننظر كيف تطلع الشمس قال فسيما نحن كذلك اذسمعنا كميئة الصلصلة فغشى على ثم افقت وهم مسموني بالدهن فلاطلعت السمس على الماء اذهوفوق الماء كهيئة الزيت فادخلونا سمر بالهم فلمارتفع النهار حرحوالي البحر يصطادون السمك ويطرحونه فيالشمس فينضح الهمعن محاهد ملايلس الثياب مى السودان عند مطلع السمس اكثر من جيم اهل الارض وهم الزبخ (وقال الكاشق) ايشان قوم مسل بودند وقال السهيلي رحمه الله هم اهل جابلق بالفنح وهي مدينة الهاعشرة آلاف باسين كل باين فرسخ يقال الهابالسر يانية مرقيشاوهم نسل مؤمني قوم عاد الذبر آمنوا يهود عليه السلامواهل جاملق آمنوا بالني عليه السلام لبهاسري بهووراء جاملق ابم وهمم نسل

وتزقيل وفارس وهم لم يؤمنوا بأنبي عليه السلام قال في التأو يلات الجمعية في الأيدّات إلى الدان هذا العالم عالم الإسدال لم يباغ الله الله شيء من الاشراء ولا إلى مقصد من القاصد الاان مكند الله تعالى وآنا. سبب الاغ ذا عالل و والمعدرووفنه لاتباع ذنك الدب فياتباع السبب المغ ذو القرئين مغرب الشمس ومعلمها (كدنت) اى امر ذى القر بين كاوسه ا. نات في رفعنا الحال و مدهنة الماك اوامر و فبهم كامر وفي اهل الغرب من الفؤمر و لانتشار ( فَاللَّكَشَقِ ) همجُنان كرد الكندر باايشال كه بااهل مرب كرد و عبال قسرايسر روان شد و شوى رسيد كه ايك ان رانا و يل خوانند و بايشان همان سارك تمود ( وقد احتظامالديه) من الاساب والعدد والعددوبالدرسية و بدرستي كه مالحامله داشتيم بانجدزديك او بود (خبرا ) تبير اي على تعلق اطواهر ووخذال وماندارسية \* ارروى اكاهي \* يعني ان ذلك من الكثرة بحيث لا يحيط به الاعلم الطيف الخبير فانظر الى سيه لمنف الله تعالى وامداده عيداء من عباده فانهذكر وهبين منه انذا القرنين كأن رجلامن اهل الاسكندر بد إرامرأة بجوزمن عِارهم ليس لهاوادغيره وكال خارجا عن قرمه ولم يكل باعضلهم حسا ولانسا ولكند نشافىذات حسن وجال وحلم ومروء وعفة منادن كانغلاما الىان الع رجلاولم يزل منذنشأ يتخلق عكارم الاخلاق ويسموالي معالى الامور الى ال علاصبته وعرفي قومه والتي الله تعالى عليه الهيبة ثماله زاد . الاسرالي ال حدث نقسه بالاشياء فكال اول ما اجمع عليه رأيد الاسلام فالم ثم دعاقومه الي الاسلام فالحرا عنوه منه عن آخرهم أنم كان من امن مماكان \* اسكندر رارسيدند مشعرق ومعرب بجه كرفتي كه ملوك يشين را خراش واشكر بيش أزنو بودچ بن فنح سسر دشد كفت عون خداى عزوجل كه هرملكت را كه كرفتمر عيدم را نبار ردم ونام بادشاهانرا جرز بنبكو بي نبرد م ﴿ بِركش مخوانند اهل خرد \* كدنام بزركان بزشتي رد \* علم ارمثل العدل للمرء رافعا \* ولم ارمثل الجور للمرء واضعا

وقال معضيم كنت التحديم وكما منك في سقم \* فان سقمت فانا السالمون غدا دعت عايك اكسطالم طلت \* و ان ترديد مطلوم د ابدا

وفي تفسم برالنبيان كان اى ذوالفر دبن ملكاجمارا فإ هلك ابوه ولى مكابه فعظم تجبره وتكبره ففيض الله له قربنا صالحا وغالله ايها الملك دع عنك التجبروت إلى الله تعالى قبل ان توت فغضب عليد الاسكندر وحبسه فك في المحس ثلاثة المام فبعث الله المه علما كشف سقف المحبس واخرجه منه واتى به منزله فها اصمر احمر الأسكندر بدلك قراءالي السجن فرأى سقف السجن قددهب فاقشعر جلد الاسكندر وعلم ال ملكد ضميف عند قدرة الله تعالى فالصرف منعما وطل الرحل المحموس فوجده قامًا يصلى على جبل طالس فقال الرجل لدى القرنين تسالى الله فهم بأخده وامر جنوده به فارسل الله عليهم نارا فاحرقتهم وخرالاسكندر مغشياعليد فإالماق تاسالي الله تعالى وتضرع الى الرجل الصالح واطاع الله وأصلح سيرته وقصد المدوك الجبارة وقهرهم ودعالاس الىطاعة الله وتوحيده وكانم اول امر از سي مسجداو أسعاطولدار بعسائة ذراع وعرض الحائط اثنان وعشرون ذراعاوارته عه في الهواء مائة ذراع وفيه اسارة اليامه يذبغي للغني عنداول امره ان بصرف شطرا من ماله الى وجه من وجوه الحير لاالى مايشتهيه طبعه و بميل اليه نفسه كاان المفتى اذا تصدر يبدأ في فنواه بما يتعلق بالنوحيد وتحوه وكذا لانس جديد اومفول يهدأ بالسجدد والصلاة والذكروني وها لابالحروج الى السوق و ببت الخلاء ومحوهما ثم الالتهم الصورى اعمايتني على الاسباب الصورية اذلا بحصل السخيرغالبا الامكنز العدد والعدد واما الفتح المعنوي فحصوله مني على الفناء وترك الاسباب والنوجه الى مسبب الاسسباب (كافال الصائب) هركس كشيدسر بكريبان نيستى \* تسخير كرد ملكت بي زوال را \* فالاسكندرالحة بق الذي لابزول ملكه ولايحيط عالديه الاالله تعالى هومن ايد ظاهره باحكام الطاعات ومعاملات السبودية وباطه إنوارالمساهدات وتجليات الربوية فانه حينتُذة وت النفس الامارة وترول يدها اله ديد القاعرة عن قلعة القال ويطهر جنود الله التي لايعلها الاهو الكرنها اللهم اجعلنا من المؤيدين بالانوار الملكونية والامداد اللادونية ال على ماتشا،قدير ( ثم آتيع سلباً ) اي اخذطر بقا ثالثا معترضًا بين المشرق والمغرب اخذا مرالجنوب الى النعال (حتى اذا بلغ) تاجون رسيد (بين السدين ) بين الجبلين اللذين سدما بنهما وهساجلان عالبان في منقطع ارض الزك عمايلي المشرق من ورائهما بأجوج ومأجوح والدد بالقنع والضم واحد بعني الخبل

والحاجز اوبالفتح ماكان مرعل الخلق وبالصم ماكان منخلق الله لان فدل بمعنى مفعول ايهو مما فعلهالله وخلقه وانتصاب بين عملي المفدولية لانه مبلوغ وهو من الطروف التي تستعمل اسماء وطروفا كاارتمع في قوله تعالى لقد تقطع بينكم وانجر في قوله هذا فراق بني وبينك (وجدم دونهما) امام السدين ومن ورا تهما محاوزا عنهما ( وقال الكاشق ) يانت دربيش آندوكوه وفسره في نفسير الجلالين ايضا بقوله عندهما ( قوما ) امة من الناس (لا يكادون يعقهون قولاً) اي لا يفهمون كلام احد ولا يفهم الناس كلامهم لعرابة لفتهم وقال الرتخشيرى لايكادون يفقهون الابجهد ومشقة من اشارة ونحوها كإيفهم البكم وهم الترك قال اهل الناريخ اولا دنوح ثلاثة سام وحام و مافث فسام ابوالعرب والعجم والروم وحام الوالحبش والزنج والنوبة ومافث الوالترك والخزر والصقالية ويأجو جومأجوح وقال في الوار المشارق اصل الترك بنو قنطورا وقنطورا كارت امة لابراهيم عليه السلام فولدت له اولادا فا نشرمنهم الترك (قالوا) على لسمان ترجابهم بطر بق الشكاية والطاهر ان ذاالقرنين كان قداوتي اللغات ففهم كلامهم وفي التأو يلات المجمية كيف اخبره بهم الهم لايكادون يفقهون قولا ثم قال قالوا الآية قلناكلة كاد ليست لوقوع الفعل كقوله تعالى تكاد السعوات يفطرن اي قار سالانفطارهان تنفطر واذادخل فبهالاالجودوما لنني تكون لوقوع الفعل كقوله تعالى فذبحوهاوما كادوا يفعلون اى قرب انلايد يحوها فدبحوها وكذاك قوله لايكادون يفقهون قولا اىلايفقهون قولايلين يه قاب ذى الفرنين أبج ل الهم السدف قهو ابالهام الحق تعالى حتى قالوا (باد االقرنين ان بأجوح ومأجوج) اسمان اعجميان بدليل منع الصرف اوعر سان ومنع صرفهما للنعريف وانتأنيث لانهما عمان الهيابين من اولاد يافت بننو حكاستي اوم احتلام آدم عليدالسلام كاذكر في دين المعاني وغيره ان آدم احتم دات يوم وامتر جت نطفته بالتراب دهيم منها يتصلون بنامن جهة الاب دون الام وقال في اوار المشارق هذا منكر حدا لااصله وكذاقال في بحراله أوم واعلمان هذا مخالف لقوله عليدالسلام ما احتلم بي قط انتهى يقول العقير سمعت من فيمحضه، شَجِّي وسندي روح الله روحه انه قال ان اول من التلي بالاحتلام ابونا آدم عليه الســــلام لحكمة خفية كااتلى نبينا عليه السلام ببعض السهو لحكمة علية والحدبث المذكور مخصوص بمى عداه والمنع عن المكلام فيداعاهوار عايدًا لادب فافهم جدا (مفسدون في الارض ) أي في ارضنا بالقتل والبخريب واللاف الزروع وكانوا يخرجون ايام الربيع فلايتركون اخضر الااكلوه ولاياساالا احتملوه وريما اكلواالناس اذالم يجدوا شأ مرالانعام وتحوهاوكارلاءوت احد منهم حتى ينطرالف ذكر من صلبه كلهم قدحل السلاح ولذا قال ابعاس رضي الله عنهما بنه و آدم عشرهم \* چوبوز بنكان ا مده دروجود \* وره زردورخ سرخ ودیده کے بود \* ندارند جرخواب وخور هم کار \* نمیردیکی نانزاید هزار \* وهم اسناف صنف منهم طول الرجل منهرمائة وعشرون ذراعا وصنف منهم قدهم على شبر واحد طولهم وعرضهم سواه وصنف منهم كبار الآذان يفترش احدهم احداذئيه ويلتحف بالأخرى ولهيم منالشــهر فىاجسادهم مأنواريهم ومايقيهم منالحر والمرد فلايغزاون ولاينسجون يعوون عوىالذئاب ويتسافدون كنسافد المهائم يقال سفدالذكر على ا لانثى نزالهم مخالب في ايديهم واضراس كاضراس الساع وانياب يسمع لهاحركة كحركة الجرس في حلوق الابل لايمرون بفيل ولاجل ولاوحش ولاختز برالااكلوه ومنما ت منهم اكلوه ويأكلون الحشرات والحيات والعقارب قال بي حياة الحيوان التنين صرب م الحبات كاكبرمابكون فيهاوفي فد انباب مثل اسنة الرماح وهو طوبل كالنخلة السحوق احر العينين مثل الدم واسمع الفم والحوف براق العينين بدلع كثيرا من الحيوان بخافه حيوان البر والبحر اذاتحرك يموج البحر لشدة قوته وآول أمره بكونحية متمردة تأكل من دواب العر ماترى فاذا كثرفسادها احتملها ملك والقاها في البحر فتفدل بدواب البحر ماكانت تفعل بداوب البروء ظم بدنها حتى بكون رأسها كالنل العظيم فيعثالله تعالى ملكا يحملها وبلقبها الى أجوح ومأجوج قال في قصص الانبياء اذاقذ دواام اخصبوا والا قعطوا (مهل) بس آيا (بعدلك خرجا) جعلامن اموالنااى اجرانخر جدلك والحرح والخراح واحد كالنول والنوال اوالخراج ماعلى آلارض والذمذ والحرج المصدر والخرج ماكارعلى كلرأس والحراج ماكان على البلد اوالحرح مانبرعت به والخراح مالزمك ادا قوه ( على النَّجول ) بشرط انكه مكنى ( بينا وبينهم سدا) حاجرا يمنعهم من الخروح والوصول الينا (قال) ذوالقرنين (مامكني) بالادغام وقرئ بالفك

اى الدى مكنى وبالفارسية انجه دست رسداده مرا ( ديه ربي ) وجعلني فيه مكينا قادرا من الملك والمال وسار الاسباب (خير) ماريدون انتيذاوه الى من الخراج فلاحاجة لى اليه ونحوه قول سليمان عليه السلام ذا ناني الله خير مما آتاكم (فأعينوني نقوة) بفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل وبأكات لابد منها في البناء (اجعل) جوال الامر (بيكم وبنهم ردما) عاجرا حصياو جاباعظيا وبالفارسية جابي سخت كه بعضي ازان ربعضي مركب باشد وهو اكبر من السد واوثق يقال ثوب مردم اى فيه رقاع فوق رقاع وهذا اسعاف عرامهم فوق ما رجونه وفي التأويلات الجمية قوله تعالى ( آنوني زرالحديد ) تفسير للفوة فيكون المراد بها تزيب الآلان وزرجع زرة كعرف جع غرفة وهي القطعة الكبيرة وهذا لاينافي ردخراجهم لان الأموريه الايتاء بالثمن والمناولة ولانابتاء الآلة من قبيل الاعامة بالقوة دون الخراح على العمل قال فى القصص قالوا من اين لنا من الحديد مايسع هداالعمل فدلهم على معدن الحديد والنحاس ولعل تخصيص الامر بالايتاء بهادون سار الاكات من الصحور و محوما المان الحاجة اليهاامس اذهى الركن في السد ( قال الكاشني ) منقولست كه فرمودنا خشتها ازاكن ساختد بفارغ دلى جابجاتن زدندهمه روزوشب خشتاكمن وندند وحكم كردناميان انكوه راجها رهرار قدم بوددرشصت وينبج كزعرض بكنند تابآب رسيد وفى القصص قاسمابين الصدفين فوجده ثلاثة امال وقال بعضهم حفر ماسن السدين وهومائة فرسخ حتى الغ الماء وجعل الاساس من الصخر والعاس المذاب مدل الطين لها والنيان من زير الحسديد سنكل زبرتين الحطب والفعم (حتى آذا) تاجون (ساوى ربن الصدفين) الصدف منقطع الجل اوناحية و بين مفعول كين السدين اى آتوه اياها فعلين شيأ فشيأ حتى اذاجهل مامين ناحيتي الجلين مساويا لهما في السمك يعني ولا مابيتهما الى اعلاهما وكان ارتفاعه مائتي ذراع وعرضه خسين ذراعا تموضع المنافخ حوله (قال) للعملة (انفخوا) على زيرالحديد بالكبر والنار (حتى اذاجعله ) اى المنفوخ فيه وهو زبرالحديد ( نارا ) كالنارفي الحرارة والهيئة واسناد الجعل المذكور الىذى القريب مع اله فعل الفعلة للنبيه على أنه العمدة في ذلك وهم عمر له الآلة (قال) للذين يتلون امر المحاس من الاذالة و يحوها (آنوني) قطرا اي تحاسا مذايا (افرغ عليه قطرا) الافراغ الصباي اصب على الحديد الحمم قطرا فحذف الاول لدلالة الثائي عليه واسناد الافراغ الى نفسه للسرالذي وقفت عليه آنما \* بهر روى فرشي برانكيختند \* روروى حل كرده مي ريختند (هَا استطاعوا) بحددف ناه الافتعال تحفيفًا وحذرا من تلافى المتقاربين وقال في رهان القراآن اختار التخفيف في الاول لان مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول فاختبر فيه الحذف والثاني مفعوله اسم واحد وهوقوله نقبا انتهى \* والفاء فصيحة اى فعلوا ماامروا به من اتاء القطر فافرغ عليه فاختلط والنصق بعضه ببعض فصار جبلا صلدا اى صلبا املس فجاء بأجوج ومأجوج فقصدوا ال يعلره و يقوه فاقدروا (ان يطهروه) ان بعلوه بالصعود لارتفاعه وملاسته (وما استطاعواله نقما) اى وماقدروا ان ينقوه وبخرقوه من اسعله اصلابته وثخانته وهذه معجزة عظيمة لانتلا الزير الكثيرة اذااتن فيهاحرارة النار لايقدر الحبوان على ان يحوم حولها فضلاعي النفح فبهاالي انتكون كالنار اوعن افراغ الفطر عليها فكانَّه سيحانه صرف تاثير تلك الحرارة العظم مة عرابدان اولئك المباشرين الاعال فكان ماكانوالله على كل شئ قد بركذا في الارشاد اخذا عن فسبر الامام بقول الفقير ليس بعيد ان يكون المباشرة بالفح والصب مى بعيد بطريق من طرق الحيل الاثرى ان نار تمرود لماكانت محيت لايقرب منها احد علوا المنجنق فالقوا يه ابراهيم عليه السلام فيها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا اخبره به اى بالسد فقال كيف رأيته قال كالبرد الحبر طريقة سوداً وطريقة حراء قال قدرأيته وذلك لان الطريقة الخراء من الحاس والمودا . من الحديد (قال) ذوالفرنين (هذا) السد (رحمة) عظيمة ونعمة جسيمة (من ربي) على كافة العبادلاسياعلى مجاهديه وفيده ابذان بانه ليس من قبل الآثار الحاصلة عباشرة الخلق عادة بلهو احسان الهي محض وانظهر بماشرتي (فاذاجاء) يسجون سايد (وعسد ربي) مصد ربعني المفعول وهو يوم القيامة والراد بمجيئه ماينتظم محينه ومحي ماديه من خروجهم وخروج الدجال ونزول عسى ونحو ذلك (جعله ) اى السد المشار اليه مع متاته (دكاء) ارضا مستوية وقرى دكا اى مدكوكا مستويا بالارض وكل ماانبسط بعد ارتفاع مقداندك وفيه يان لعظم قدرته تعالى بعدبيان سعة رحته ( وكان وعدربي ) اى وعده المعهود اوكل ما وعدبه

(حقا) ثامالامحالة واقعاالمة وفي الأوبلات الجمية وفي قوله هدذا الي اخر الآية دلالة على نبوته فانه اخبر عن وعدالحق وتحقيق وعده وهذا من شأن الانبياء واعجازهم الهي وهدا آحر حكاية ذي القرنين قيل السأجوج ومأجو محفرون السدكل بوم حتى اذاكا دوارون الشعاع فال الذي عليهم ارجعوا فسنحفرون غدا ولمستنب فيعبده الله كاكان فيأتورغدا فعدويه كالاول فاذا ارادالله خروحهم خلق فيهم رجلا مؤمنا فحفرون السد حتى سبق منه البسيرف قول لهم ارجعوا فسنحفرون غدا ال شاء الله تعالى فاذًا عادوا مر الغد الى الحمر قال لهم قولواسيمالله فهجفرونه و يخرحون على الناس فكل من لحقوه قتلوه واكلوه ولاعرون على شيئ الااكلوه ولاء أ. الاشريوه فيشربون ماء دجلة والمرات ويأكلون مافيه من السمك والسرطان والسلحاة وسائر الدواب حق بأتوا بحبرة طبربة بالشام وهي ملوءة ما فبسر بون دأتي آخرهم فلا بجدون فيها فطرة ما ويقواون اقد كان دهذه مرة ماء وطاعوا الارض الاانهم لايستطيعون أن بأتوا المساجد الاربعة مسجد مكة ومسجد المدينسة ومسجد بتالمقدس ومسجد طورسبنا ثم يسيرون حتى ينتهوا الىجل الخمروهو جليت المقدس فيقواون لقد قنائلا من في الارض هم فنقتل من في السماء فير مون بنشابهم الى السماء فيردالله عليهم نشابهم مخضو مددماو محصر نبي الله عبسي واصحابه في جدل الطور حتى بكون رأس الثور لاحدهم خيرام مائة ديار لاحدكم اليوم فيدعوا عليهم عبسى عليه السلام فيرسل الله عليهم دوداتسي الغف فتأخدهم في رفانهم فيصبحون ورسي كوت نفس واحدة ثم بهمط عيسي واصحابه من الطور فلايجيدون في الارض موضع شبرالاملاء زهمهم ونتنهم فيسد عو الله فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاءالله ويستوقد المسلون من قسيهم ونشائهم وجعابهم سع سنين منتخب من المصابيح وتفس ير التبيان وغيرهما وعن زينب ام المؤمنين رضي الله عنها انرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه افرعا يقول لااله الاالله وبل للعرب من شرقد اقترب فتح البوم من ردمياً حوح ومأجوج مثلهده وحلق باصعه الابهام والتي تليها قالت زينب فقلت ارسول الله أفتهاك وفينا الصالحون قال نع إذا كثرانك أي الزي والمرا د بهذا الحديث انه لم يكن فذلك الردم ثقبة الى هدا البوم وقد انفتحت فبه ثقمة وانعتاح الثقسة فيه مرعلامات قرب القيسامة واذا توسعت خرجوا منها وخروجهم هدخر و جالدجال قال في فح الفر يب المرادبالو يل الحزن وقدوقع ما أخبريه عليه السلام بمااستأثر به عليه م م الملك والدولة والاموال والامارة وصارفاك في غيرهم من الترك والعجم وتشتروا في الوادي يعمد أن كأنّ العر والملك والدنيا الهم بىركته عليه السلام وماجاء مرالاسلام والدين فلم يشكروا النعمة وكفروهما شنل بعضهم بعضاوسلب بعضهم اموال بعض سلمها الله منهم ونقلها الىغيرهم كاقال تعالى والمتولوابستدل قوما غيركم فعلى العاقل البحتررم وفتنة يأجوج النفس والطبيعة والشبيطان ويني عليها سد الشريعة الحصينة والطريقة المتبنة ويكون اسكندر اقليم الناطن والملكوت واللاهوت (وركا) في القاموس الترك الجعل كالهضد اى وجعلنا (بعضهم ) بعض الخلائق (يومند) يوماذجاء الوعد بمجي تعض ماديه ( يموجف بعض) آخروالموح الاضطراب اى يضطر يون اضطراب امواج البحر و يختلط انسهم وحنهم حيارى من شدة الهول وبالفارسية روزقبامت أنس وجن از روى تحير واضطراب درهم آمير ند قال في الأرشاد لعل دلك قبل النفخة الأولى ( ونعم في الصور ) هي السعة الثانية التي عندها يكون الخشر بقتضي الفاء التي بعدها وامل عدم التعرض لذكر الفعنة الاولى لئسلا يقع الفصل مين ما يقع في المشأة الاولى من الاحوال والاهوال ومين ما يقسع منها في النشأة الآخرة والمسى نقيم اسراعيل في الصور ارواح الخلائق عند استعداد صور الاحساد لقبول الارواح كامنعداد الحشيش لقول الاشتعال فتشتعل بارواحها فاذاهم قيام بنطرون وكل يتحيل انذلك الدي كان فمد منام كايتخيله المستيقط وقد كان حين مات وانتقل الى المرزخ كالمستيقط هناك وان الحياة الدبا كانتله كالمنام وفى الآحرة بعنقد في امر الدنباوالمرزخ انه منام في منام والاليقطة الصحيحة هي التي هوعلبها فى الدار الا حرة حيث لانوم فيهاوسنل رسول الله صلى الله عليه وسهم عن الصور فقال هوقرن من نور القهه اسرافيل واعلمان لاشئ من الاكوان اوسع منه واذا قبض الله الارواح من هذه الاجسام الطبيعية حيث كات اودعهاصورا جسدية في جهوع هذا القرَّر النور فجميع مايدركه الانسسان العد الموت في البرزخ من الاور انمايدر كدبعين الصورة التي هوفيها في القرن و ننورها وهوادراك حقيق في الصور ماهي مقيدة عن التصرف

ومنهامطافة كأزواح الانبياء كلهم وارواح الشهداء ومنها مايكون لهانظر الى عالم الدنيا في هذه الدار ومنها ما يجلى للنائم في حضر والخيال التي هي فيه وهوالذي بصدق رؤياه ابداوكل رؤياصادقة ولا يخطى ولكن العار الذي يعيرها هوالخطي حيث لم يعرف ماالمراد يهاوكذلك قوم فرعون يعرضون على الدار غدوا وعشا في تاك الصورولايدخلونها فانهم محوسون في ذلك الفرن و يوم القيامة يدخلون اسد الدذاب وهوالعذاب المحسوس المناخ لكافي تفسير العاتحة العناري ( فيمعناهم ) ايجعنا الخلائق لعدما تمزقت اجسادهم في صعبد واحد للعساد والجراء (جما) عجيبالم مرك من الملك والانس والجن والحيوامان احداوفي الحديث السعيدى ذلك اليوم فيذلك الجع من بجد مكانا يضع عليه اصابع رجليه كافير بيع الابرار وقال في الناو بلات المجمية بشير الى ان الله نعالى من كال قدرته يحيى الحلق بسبب عينهم به وهو النفعة وبالنفعة الاولى كما اما تهم كقوله نعمالي وسمع فيالصور فصعق من في السموات ومن في الارض كدلك بالمفخة الاخيرة احياهم تقوله ونفخ في الصور فِيه الله على الله الله الله الله الله الله الماع سب كل شي اليبلغوا اليه وهم لا يقدرون على ان مجملوا سبا لشيَّ سبالشيُّ آخرعلي ضده والخالق سحانه هوالمسب فهو قادر على ان مجمل الشيُّ الواحد سما اوجود الشبئين المنضادي كاجعل المعنفة في الصورسيا للممات والحياة (وفي المتنوى) سازداسراميل روزى ناله را م جال دهد بوسيد ، صد ساله را \* انبيارادردونهم العمهاست \* طالبارازان حبات بي بهاست \* بشنود آن نغمها را كوش حس \* كر ستمها كوش حس باشد نجس \* نشنود نغههٔ پری را آدمی \* کو بودزاسرار پر یان اعجمی \* کرچه هم نعمهٔ پری زین عالمت \* نعمهٔ دل ر تراز هردو د مست \* کر بری و آدمی زند انیند \* هردودر زندان این نادایند \* نغمهای اندرون اوليا \* اولاكويدك اي اجر اي لا \* هين زلاي نبي سرها برزنيد \* اين خوال ووهم يكسوا فكنيد \* ای همه نوشیده در کون وفساد \* چال باقیال رو بد و زاد \* هین که اسرافیل وقت د اولیا بخ مرده راز بشان حیاتست ونما \* جان هر یك مرد هٔ از كو رتن \* برجهــد زآو ازشان اندر كفن \* كويداي آواززا واهاجدا ست \* زنده كردن كار آواز خداست \* مامر ديم و بكلى كاسـنبم \* بانك حقآمدهمه برخاستبم \* مطلق آن آواز خودازشه بود \* كرچهاز حلقوم عبدالله بود (وعرضنا) يقال عرض الشي له اطهره أى اظهرنا (جهنم) معرب والاصلحة ثم كذا قال العض (بومند) يوم اذجها الحلائق كافة (الكافرين) منهم حيث جعلناها بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظا وزفيرا (عرضا) هائلا لا بعرف كنهه وفي الحديث يؤتي بحهم يومئذهما سمعون الف زمام معكل زمام سبعون الف ال يجرونها اي بؤتي مهما يوم القيامة من المكان الذي خلقها الله فيه فنوضع بارض الحتمر حتى لا يبقى طريق للحنة الاالصراط وهذ. الازمة تمنعهاع الخروح على اهل المحشر الامن ساءالله كدا فيشرح المسارق لابن ملك وتخصيص العرض بالكاءر بنمع انهاعرأى مزاهل الجمع قاطبة لان ذلك لاجلهم خاصة وهذا العرض بجرى محرى العقاب للهلهم من اول الآمر التسدا خلهم من العم العظيم و في النأو بلات النجمية بشير الي ان جهتم أوكانت معروضة على ارواح الكَّاور بن قبل بوم الْقيامة كاكانت معروضة على ارواح المؤمنين لا منوا بهاكا أمن المؤه ون مها اذلم تكن اعبنهم في غطاء عن ذكر الله وكانوا يستطبعون سمع لكلام الله تعالى لان آذان قاو بهم مفتوحه (الذير) الموصول معصلة نعت للكافرين او مدل ولدا الاوقف على عرضا كافي الكواشي (كاست اعينهم) وهم في الدنيا ( في غطاه ) غلاف غليط محاطة بذلك من جميع الجوانب والغطاء ما يغطي الشي و يستره وبالهارسية برده و يوشش (عرذ كرى) عن الآيات المؤدية لاولى الابصار المندر بن فيها الىذكرى بالموحيد والتمعيد كاقيل في كل شي له آية \* تدل على انه واحد

برك درختان سر در نظرهوشيار مرورقي دفتريست معرفت كردكار (وكانوا) مع ذلك ( الايستطيعون) افرط تصابهم عن الحق وكالرعداوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم (سمعاً) استماع الذكري وكلامي بعني ان حالهم اعظم من الصمم فان الاصم قديستطيع السمع اذاصيح به وهؤلاء زالت عنهم تلك الاستطاعة + چون توقر آن خواني اي صدرامم \* كوش سارا پرده سازم ازصم - چشمشار انيز سازم چشم بند \* تابيند وكلامت نت ويد \* فال في الارشاد وهذا تشيل لاعراضهم عن الادلة السمعية كما ان الاول قصور لتعاميم

عرالا يان الشهدة بالا بصارقال بعض الكمار كانت اعين نفوسهم في غطاء الغفلة عن نطر العبرة واعين قلوبهم فى غطاء حب الدنياوشهوا تهاعن رؤية درجات الآخرة ودركا تهاواعين اسرارهم في غطاء الالتفات الى الكونين عن شواهدالمكون واعين اراواحهم في غطاء تذكارما سوى الله تعالى عر ذكرالله تعالى فاذا فتحت العين الباطنة بالشاهدة فتحت العين الطاهرة بظر الاعتبار وكدا السمع نظاهر السمع تابع لسمع الناطر ويمخل في سماع كلام لحق اعاع سن الصطنى صلى الله تعالى عليه وسار وسير الصالحين (الحسب الذين كورو) الهمر فالا مكار والتوسيخ على معنى الكار الواقع واستفاحه كا في قولك اضر ساياك لا بكار الوقوع كا في المضرب اباك والفاء للعطف على مقدر تفصيح عنمه الصلة على توجبه الامكار والتوبيخ الى المعطوفين حيعا اي اكفروا بي مع حلالة شأني فيسواوطنوا (الينعذوا عادي) مرالملائكة وعبسي وعز يروهم نحت سلطاني وملكوتي (من دوني) مجاوزين المى اى تاركين عبادتى (اولياء) معمودين ينصرونهم من أسي على معنى ال ذلك ليس من الانخاذ في شيُّ لما انه انمايكون مرالجانبين وهم عليهم السلام منزهون عرولايتهم بالمرة لقولهم سبحائك انتواينا من دونهم وقيل معموله الثاني محذ وف اى افحسموا اتخاذ هم نافعالهم والوجد هو الاول لارفي هدا تسليما لنفس الأتخاذ واعتدادا مه في الجلة كذا في الارشاد (اما عتدناجم م) هيأ ماها (للكافرين) المعمودين (رالا) وهوما يعد للمزيل والضيفاى احصرناجهم للكافرين كالنزل المد للضيف وفيه تهكم بهم كقوله فتشرهم بعذاب البم وايماء الى ان الهم ورآءجهم من العداب ماهي اعوذج له وهوكونهم محجو مين عروق يذالله تعالى كافال تعالى كلا ادهم عن ربهم يومند لحجونون ثم انهم لصالوا الحيم جدل الصلى اى الدخول اليافي المرتبة للمعجو بية فمودونها قى المرتبة وفسره ابن عماس رضي الله عنهما بموضع النزول والمثوى فالمعي با غارسية \* منزل ومأوابي كهبراي مهمان آرندودرین معی تهکم است برانکه ایشا تراعذا به اخواهد بود که دوز خدر بیش آن چیری محقر پاشد وفي الآية اشارة الى ان من ادعى محبة الله وولاء، لا يتخـــذ من دون الله اولياء اذلا يحبّم ولاية الحق وولاية الحلق ومن كفر بنعمة الولاء وأتخذ مردون الله اولياءفله جهنم المعدوالقطيعة أبدا وقدقال بعض المحققين ابت المحبة ان تستعمل محبالغير محبو به وحدالله تعالى قطب تدور عليه الخيرات واصل جامع لا نواع المكرا مات وعلامته الجريان على موجب الامروالنهي كاقال بعضهم ثرور مك وعظمه من ان يراك حيث نه الناو مفقدك حيث امرك فلذين كفروا اضاعوا أيامهم بالكفر والاثام وصدوا المعد وم وهو ماسوى الملك العلام واكلوا وشر بوافى الدنياكالاذوام فلأجرم جعل الله لهم جهنم رالا وشرمقام واماالمؤمنون فقدجا هدوا فيالله بالطاعات واشتغلوا بالرياضات والمجاهدات وماعدواغيرالموجود الحقيقي فيوقت من الاوقات فلاجرم احسى الله البهم باادرجات العاليات فالخلاص والنجاة في النوجه الى الله رفيع الدرجات (حكى ) انه كان ملك مشرك جمار فاخذه المسلمون فجملوه في قَمَّمَهُ ووضعوه افي نارشديدة فاسلم وتضرع الى الله تعالى فامطرت السماء فخرجت ريح شديدة والقتها في مملكة فرآها اهل الله المملكة وسألوه فقال اثاالماك الفلابي فلمااسلت وتضرعت الى الله خلصني من الشدة عاسلاهل الله الملكة لمارأوا عطم قدرة الله تعالى وشماهدوا شواهد توحيده والحدلله تعالى ( قل هل ننبكم) بْنُخِبرُكُمَانَاوِمن تُبعني من آلمُومنين ايها الكفرة (بالاحسري اعالاً) نصب على التميير والجمع للايذان يتنوعها اى بالقوم الدين هما شدا لخلق واعضمهم خسرانا فياعاوا و بالفاوسية برزيا نكارتر بسمر دمان ازروى كردادها قال في الارشادهذا بيان حال الكفرة باعتبار ماصدرعنهم من الاعمال الحسنة في انفسها مرصلة الرحم واطعام الفقراءوعنق الرقاب ونحوها وفي حسبا نهم ابضاحيث كانوا مجيين بها واثقين منيل ثوابهاومشاهدة آثارها غب بان حالهماعة اراعالهم السيئة في الفسما مع كونها حسنة في حسب انهم (الذبير ) كانه قبل من هم فقبل هم الذين ( صل سعبهم) في اقامد الاعمال الحسنة في انفسها اى صاع و بطل بالكليمة وبالفارسية كم شدوضائع كشت شنافتن ايشان بعملها و شكونماي (في الحواة الدنيا) متعلق بالسعى لا بالضلال لان بطلان سعم غير مختص بالدنيه (وهم) اى ضل و الحال انهم ( يحسون ) يظنون ( انهم يحسن ون صنعا ) بدي يعملون عملا ينفعهم في الآخرة و بالفارسية وايشان مي يتدارند انكه ايشان نيكو بي ميكنند كاررا والاحسان الاتيان بالاعمال على الوجه اللائق وهو حسنها الوصني المتلزم لحسنها الذاتي اي يحسبون انهم بعملون ذاك على الوجه اللائق وذاك لاعجابهم بإعمالهم التي سعوا في اقامته او كأمدوا في تحصيلها وفي الآية اشارة الي اهل الاهواء والدع واهل

الرياء والسمعة فان اليسيرمي الرياء شرك وان الشرك محبط الاعمال كقوله تعالى ائن اشركت ليحطن عملك وان هؤلاه القوم ينسدعون في العقائد ويراؤون بالاع ال فلايعود ويال البدعة والرياء الااليهم والخاصل العل المقارن بالكفر باطلوان كانطاعة وكدا العمل المفارن بالشرك الخني واذا كأن ماهو طاعة مردودا نجاورته الذافى فاظنك عاهومعصية في فسعه وهو يظنهط عدفياتي مفتل اهل الرياء والسمعة والسدعة وطال المنة والشكرمن الحلق على معروفه وكذا الرهبان الذي حبسوا الفسهم في الصوامع وجلوها على الرياضات الشاقة لســوا على شي \* كرت منخ اخلاص دربوم نيست \* از ين دركسي چوں تو محروم نيست \* كراجا ١٠٠ يا كست وسميرت بليمد \* دردوز خشرابنا بدكليد \* وعن على رضى الله عندهم اهل حرو رآء قرية بالكوفة وهم الحوارح الذين قاتلهم على بن ابي طالب رضى الله عنه كافي الكملة والحوارج قوم من زهاد الكوفة خرجوا عن اطاعة على رضي الله عنه عندرضاه بالتحكيم بينه وبين معاوية قالوا كفر بالتحكيم ان الحكم الالله وكانوا السي عشر الف رجل احتمدوا ونصبوارابة الخلاف وسفكوا الدماء وقطء واالسبيل فنخرج اليهم على رضى الله عنه ورام رجوعهم فابوا الاالفتال فقاتلهم بالنهروان فقتلهم واستأصلهم ولمبنح منهم الاالقليل وهم الدين قال فيهم صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في امتى بحقر احدكم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب صومهم ولكن لا بجاوز ايمانهم تراقيهم وقال عليه السلام الخوارج كلاب النار كذافي شرح الطريقة (اولئك) المنعوتون عاذكر من ضلال السعى مع الحسان المر ور (الذين كفروا با يات رجم) دلائله الداعية الى اتوحيد عقلا ونقلا (ولقائه) العث وما بنيعه من ا ووالا خرة على ماهي عليه (قبطت) بطلت بذلك (اع لهم) العهودة حوطا كليافلايثابون عليها ( فلانقيم أهم وم القيامة ) اى لاولئك الموصوفين بمامر من حبوط الاعال (وزنا ) اى فنزدري بهم ولانجول الهم مقدار أواعتبارا \* بلكه خوار ومبتذل خواهند نود \* لان مداره الاعال الصالحة وقدحبطت بالمرةوحث كارهذا الازدراء منعواقب حوط الاعال عطف عليه بطريق النفريع واما ماهو من اجر به الكفر فسيجي بعد ذلك وفي الحديث بؤتي الرجل الطويل الاكول الشروب فلأيرن جناح بعوضةً اى لايوضع له قدر لخساسته وكفره وعجبه اقرأوا ان شئتم فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا اى لانضع لاجل وزن اعمالهم ميرانا لانه اغايونع لاهل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتمير به مقادير الطاعات والمعاصى ليرتبعله التكفير اوعدمه لانذلك في الموحدين اطريق الكمية واما الكفرة احباط المحسفات بحسب الكفية دون الكمية فلا يوضع لهم الميران قطعاوف النأو بلات المجمية لانوزن الاشخ ص والاعال في ميران القبامة المايكون بحسب الصدق والاخلاص في زاداخلاصه زاد ثقل وزنه ومن لم يكن فيه وفي اعاله اخلاص لم يكن له ولالعمله و زن ومقدار كما قال الله تعالى وقدمنا الى ماعملوا مرعمل اي ملااخلاص فجعلناه هناء منورا فلا بكون للهاء المنور وزن ولاقيمة (ذلك) اى الامر ذلك وقوله تعالى (جر اؤهم جهنم) جلة مسملة (بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هر وا) بعني دسبب كفرهم والكارهم لما يجب ايمانهم واقرارهم به واتخاذهم القران وغيره من الكتب الالهية ورسل الله والبياء سخرية واستهراء من قبيل الوصف بالمصدر للمبالغة بعني انهم بالغوا في الاستهراء بآيات الله ورسله فكانهم جملوهاواياهم عين الاستهر اءاوالمعني مهروا بهما اومكان هرء واعلم ان العلماءورئة الانبياءوعلومهم مستنبطة مرعلومهم فكما انالعلاه العاملين ورثة الانبياء والمرسلين في علومهم واعالهم كدلك المستهر وناهم ورثدابي جهل وعقة ونحوهمافي استهر ائهم وصلالهم ومن استهرا ابيجهل بالني صلى الله عليه وسلمانه كان يخلج انفه وفه خلف رسول الله يسخر به فاطلع عليه عليه السلام يومافقال ك كذلك فكانكذلك الىان مات ومن استهرأآء عقمة بهعليه السلامانه بصق نوما فى وجدالنبي صلى الله عليه وسأ فعادبصاقه على وجهه وصار برصاوق حقه نول ويوم يعض الظالم على يديهاى في النار يأكل احدى بديه الى المرفق نم أكل الاخرى فتنبت الاولى فبأكلها وهكذا كذافى انسان العيون وفي الحديث ان المستهر ثين بالساس يفتح لإحدهم باب من الجندة فيقال هم هم فيجي مكر به وغء فاذاجا اغلق دونه فيزال كذلك حتى ان الرجل ليسم لهالباب فيقال هم هم فايأتيه كما في الطريقة اللهم اجعلنا من اهل الجد لامن اهل الهرول ووفئنا للعمل بما في الفرء آن الجزل (ان الدين آمنوا ) في الدنيا (وعملوا الصالحات) من الاعدل وهي ما كانت خالصة لوحه الله الى (كانتلهم) في دالله تعالى (جنات الفردوس) مهشتها، فردوس يعني بوستانها، مشتمل براشجاركه

اكثر أن الذبود قال في الفاموس الفردوس السينان يجمع كل ما يكون في البساتين يكون فيه الكروم وقد يؤنث عربة اورو مية نقلت اوسريابة انتهى ( نزلا) خبركانت والجار والمجرور متعلق بمحدوف على اله حال من نرلا والنزل المنزل وماهم واللضيف النازل اى كانت جنات الفردوس منازل مهرأة لهم اوتمار جنات الفردوس نزلا اوجهلت نفس الجنات نزلا مسالعة في الاكرام وفيه ايذان بانها عندما اعدها الله لهم على ماجري على اسان النبوة م قوله اعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاحطر على قلب نشر ممزاة النزل بالسمة الى الضيافة قال الكاشني هي دولة اللقاء (قال الحافظ) نعمت فردوس زاهم راومارا روى دوست \* قيمت هركس بقدر همت والاي اوست ( وفي المثنوي ) هشت جنت هفت دوزخ بيش من \* هست بيدا هميوبت بيش شمن \* ومن هنا قال ابو رئيد البسطامي قدس سره اوعدني الله يوم القيامة لشنلني بالجنة ونعيمها فلاجنة اعلى من جنة اللقاء والوصال ولانار اشد من نار الهجران والفراق \* روز ، شب غصه وخون مخورم وجون نخورم \* چون زديدار تودورم مجه باشم داشاد (خالدين فيها) حال مقدرة اي مقدرس الحلود في تلك الجنات ( لا يغول عنها حولا ) مصدر كالصغر والجناة حال من صاحب خالدين اي لانظاءون تحولا وانتقالا عنها الى غيرها كإينتفل الرجل من دار اذالم توافقه الى دار اذلامز بد عليها وفيها كا المطالب قال الامام وهذا الوصف دل على غاية الكمال لان الانسان في الدنيا اذا وصل الى اى درجة كانت في السعادة فهو طامح الطرف الى ماهو اعلى منها وبجوزان براديني البحول وتأكيد الخاود كافي تصمر الشيح وهذا كنابة عن المخليد وقال المراد بالفردوس رنوة خضرآً في الجنة اعلاها واحسنها يقال لهاسرة الجنة وفي الحديث الجنة مائة درجية ما مين كل درجتين كإمين السماء والارض الفردوس اعلاها فيها تتفجر الانهار الارسة وفوقها عرش الرحن فاذاسأ الم الله فاسألوا الفردوس وفي الحديث جات الفردوس اربع جسًا ن من فضة آنيتهما وماديهمافضة وجنتان من ذهب آيتهما وماديهماذ هب \* ودرتبيان آورده كه حُداي تعالى فردوس راييد قدرت خود آفريده وعقدار هرروز ازروزها دنيا ينجاه كرت دو بظر كرده وميفر مايد كه \*ازدادي طيبا وحسنا لاوليائي \* افزون ساز حس وجال ونارك وباكي خودرا براي دوستان من \* وفي بعض الروايات يفتحها كل بوم خس مرات يقدول الفقير التوفيق بين الروايتين ان الاولى من مقام النفصيل والثانية من مقام الاجال اذالمقصود أزدماد حسنها وطيها كلاادي الصلوات الحمس وهي في الاصل خسون صلاة كاسق في محث المعراح وفي الحديث ان الله غرس الفردوس بيده ثم قال وعزتي وجلالي لايد خلما مدمن خر ولاديوث قبل ماالديوث بارسول الله قال الذي يرضى الفواحش لاهله كا في تفسير الحدادي وقال في بحر العلوم قال عليه السلام انالله كبس عرصة جنة الفردوس بيده ثم ناهالبثة من ذهب مصفى ولبئة من مسكمذ رى وغرس فيها من طيب الماكمة وطيب الربحان وفعرفيها انهارها ثم اوفي رينا على العرش فنطر اليها فقال وعزتي لايدخلك مدمن خرولامصر على زيى يقول الفقيران قلت فعلى ماذكرمن اوصاف العردوس يكون مقام المقربين فكيف يترثب جزآء الخاصة على العامة قلت بؤول العنوان عمرجع سألايمان والعمل على وجه الكمال وهومأن آس ايمانا عبانيا بعدما آمن برهانيا وعمل باخلاص الماطي وشرآ نط الطاهر على وفق الشريعة وقانون الطريقة فيدخل فيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المكر على مافسر كعب فان الدلالة على الخير والمنع من الشر من فواضل الاعمال وخواص الرجال ويدل على ماذكرنا ماقبل الآية من قوله تعالى في حق الكفار اولئك الذين كفروا ما ماتريهم ولقائه فان المراديان المؤمنين المتصفين ماضداد ما اقصفوا به والايمان باللقاء اى الرؤية والمشهود بعد الايمان بالآيات والشماهد وهو بالترقى من العلم والغيب والآثار الىالعين والشمهادة والانوار ويدل عليه مادعد الآية ايضامن قوله تعالى فمن كان يرجو الىآخره فافتهم وهكذا لاح بالبال والله اعلم محقيقة الحال نســألالله الفردوس ،ل ونجلي جاله والاحتطاط بكاســات وصاله ( قال الحافط ) كداى كوى تو ازهشت خلد مستعنيست \* اسمير عسق تواز هر دوكون آرادست (قُل لُوكَان الْبَعر) مكوا كرباشد درياى محيطكه شامل ارضست كذا في تفسير الكاشف وقال غيره يريد الجنس يسى اوكان ما وجنس البحر (مداداً) نقسا وحبرا والثلاثة عني مايكنب به نرات حين قال حيى ن اخطب في كمَّابكم ومن يؤن الحكمة فقد اوتى خيراك بمرائم تقرأون ومااونيتم مى العلم الاقليلاكانه يسمير الى ان التوراة خير كثير فكيف بخاطب اهلها

بهذا الطفاب بعني الذلك خيركثير بالسبة اليناولكنه قطرة مزيحركا الله \* علها إزبحر على قطره \* ان جوخورشيد ست وآنهاذره \* كركسي درعم صد لقمان بود \* ييش علم كاملش ادان بود \* لانهلوكان ماءاليحرمدادا (لكلمات بي) لكلمات على وحكمته بعني لعاومانه وحكمه فتكتب من ماء المحر كانكنب من المدادوالجبر قال في تفسير الجلالين لكلمات ربي اي لنكابتها وهي حكمه وعجائبه والكلمات هي العبارات عنهاانهي (الفداليحر) بعني ما، جنس البحر بأسره مع كثرة ولم بيق فيه شي لان كل جسم منا (قبل ان فد كالمات ربي) أي من غير ان تفني معلومانه وحكمه فانهاغيرمناه ة لاتنفد كعلمه فلا دلالة الكلا على نفادها بعد نفاد البحرواغ اختارجع القاة على الكثرة وهي الكلم تنبها على الدذاك لايقابل بالقلبل فكف بالكشير كافي بحرالعاوم وقال ابوالقاسم الفراري في الاسئلة المقحمة مامعني قوله كلات ربي فذكر بلفظ الجم وكلته واحدة صفة له والجواب قبل معاني كلات بي فلانهاية لها لان متعاقات الصفات القديمة غير متناهية والفلاسفة يحملون كلكلةجاءت فيالفرآن على الروح و يقولون بان الروح الانسيانية قد بمة منه بدن واليه تعود ورأبت في كلمات بعض المعاصر بن الذبن يدعون انتحقيقَ في الكلام و يحودون حبول هذا الحجي اطهارا من تفوسهم النفطن في الشطيع ولكن ثارة بعرض بهاومّارة بصرح بذلك واياكم ثماياكم والاغترار به افانها من اوائل حكم الفلسفة واوائل العاوم مسوقة واكتها عندالبحث فلانعود بطائل يتزوج وهومطوى وإججز وهو منشور انتهى (ولوجئناعظة )عثل المعر الموجود بعني بمائة (وقال الكاشني ) واكرنير بياريم مثل درياء محيط (مددا) تمير اي زيادة ومعونة اي لنفد ايضاو الكلمات غيرنافدة لعدم تناهيم الحذف حراء الثاني لدلالة الاول عليه و بجوز ان يكون التقدر ولوجئنا عله مددا ما نفذت كات الله وهوا حسن لكونه اوفق بقوله ولوان مافى الارض من شجرة اقلام وأليحر عدممن بعده سبعة ابحر مانفدت كلمات الله ولانه يدل به على تحقق نفاد المحروعدم تحقق نفاد الكلمات صر بحافيكني مؤنة كشيرة من الكلام كا في بحر العلوم قال في الارشاد فوله واوجئنا كلام من جهته تعالى غيرداخل في الكلام الملق جي به لتحقيق مضمونه وتصديق مدلوله والواوله طف الجله على نظيرته الى لنفد المحرم غبرتفاد كلماته تعالى لولم يجئ عثله مددا ولوجشا عدرتنا القاهرة مثله عوناوز نأدة لانجموع المناهين متناه بالبجُّوع مايدخل تحت الوجود من الاجسام لايكون الامتناهيا لقيام الادلة القاطعة على تساهى الابعاد قال الامام قولنا الله تعسالي قادر على مقدورات غيرمتناهية مع فولنا ان حدوث مالا فهابة له محال معناه ان قادر بةالله تعالى لاتنتهي الى حدالاو يصحمنه الابجاد بعد ذلك النهي \* اى فلايلزم مندعدم تناهى المكنات قال شيخي وسندى قدس الله سره في بعض تحريرانه قوله كلات علم وحكسته الظاهران المراد الكلمات التي يعبر بها عن معلومات الله تعسالي ومايتعلق به حكمته فكلمة قبل على المجاز عن نفاد البحر دون ان يكون لهاتحقق النفاد اى ينفد البحر ولا ينحقق اكلمات الرب نفاد فان قلت اعابتم ماذكرتم اذاكانت الكلمات هي المعلومات المحكومة والمقدورة كالممكنات والممتنعات فكيف يتمماذكرتم اذكل منهما بماينفد وينساهى فههنا اشكال لانهان قيل أنهماليسام العلومات فيلزم انهمام غيرالمعلومات فيلزم على البارى تعمالى ماهو الحسال والمفقود في حقه الاعلى من الجهل والغفلة فهوغير متصور في ستأنه العلى قلناان البحر اذا كان مدادا وكانت كل قطرة منسه قدعينت لان يكتب بها نفسها باعتبار كوفها من الكلمات والمعلومات ينفد بكتابة نفسه وقطراته ولايتي منه شيٌّ يكتب به ماعدا. من الكلمات ولرجيٌّ بمثله مددا لان جبع المتَّاهي منَّا وفضلا عن نفاد الكلمات وثناهي المعلومات فانهاغير متناهية لاننفد اوقلت النالراد مطلق المعلومات العام السامل لكل مابتعلق به علمه سواء كان ذات الباري تعالى وصفائه العليا واسماء، الحسني اوغيره من الموجودات المكنسة والمعدومات المنعة فينشد يم ماذ كرنا وانكان يرى في صورة مالايتم ولايصح باعتبار ان يكون من العلومات ماله تشاه وتفاد من المكنات والمتعات ثم ال في اطلق الكلمات على بعض ما يتعلق به علم تعالى ماليس في اطلاق المعلومات عليه من الاشكال والخفاء كذات البارى تعمالي وصفاته مع الهما. من المعلؤمات المعبرعنها بالكلمات فيرى ان تفسسير الكلمات بالمحكومات او بالمقدو رات اولى منه بالعلومات اذفي اضافة الكلمات الى الرب اشعاريه واشارة اليه وتسميمة المكنات بالكلمات من تسمية المبب باسم السبب لانها انما تكونت بكلمة كن كإقال تعالى انماام واذا اراد الآية ومحصل الكلام ان نفاد البحروقوعا

اوفرضاام ذاتى غيرمعلل مطلقا كان مداذاام لافانكل حسم متناه وناعد قطعاوعدم نفاد كلات الزب لاوقوعا ولاهر ضاامر اصلى غيرمعلل ازلاما نهاغير متناهية أبداولانافدة سرمدا انتهى كالام حضرة الشيخروح اللهروحه (قلانكاناناشرمثلكم)قل المجد ما الالآدمي مثلك مثلكم فالصورة ومساو بكم في بعض الصفات الشربة ( يوجى الى) من رو (اعااله كم اله واحد) ماهو الامتفرد في الالوهية لانطيراة في ذاته ولاشر يك إه في صفاته يعني المُعترف للشريق ولكن الله من على من لينكم بالنبوة والرسالة وفي التأويلات النجمية يشير إلى انسي آدم فى البشرية واستعداد الانسانية سواءالنبي والولى والمؤمن والمكافر والفرق بينهم بفضيلة الأبحان والولاية والنبوة والوحى والمعرفة بأن الهالعالمين الهواحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انتهى كما قال الشبخ سعدی \* رهراست باید نه بالای راست \* که کا فرهم ازروی صورت چوماست (فن کان برجو) شرط حِرْآؤه هليعمل والمعنى بالفارسية \* پس هركه اميدميدارد (لقاء ربه ) قال في الارشاد كان الاستمرار ولرحاء توقع وصول الخبر في المستقبل والمراد للقائم كرامته اي فن استمر على رجاء كرامته تعسالي وقال الامام اصحابنا حاوا لقاء الرب على رؤيته والمعتر لة على لقاء لوابه بقال لقيه كرضيه رآه كافي القاموس ( فليعمل) لتحصيل ذلك المطلوب العزير (عملاصالحاً) كارى شابسته يعني يستنديدة حداى \* قال الانطاكي من خاف المقامين ا يدى الله وليعمل عـ لا يصلح للعرض عليه والرجاء بكور بمعنى الحوف والاامل كافي النوى وقال ذوالنون العمل الصلح هو الخالص من الرباء وقال الوعندالله القرشي العسمل الصالح الذي ليس للنفس اليد التفات ولابه طلب ثواب وجرآء وقال في التأويلات المحمية العمل المصالح متابعة النبي عليه السلام والتأسى مسنته ظاهرا وباطنا فاماسئة باطنمه فالتبتل الىالله وقطعالنطر عاسمواه يعمى ديدة همت ازماسموي بربست وجردشهود حضرت مولى ناكسودن كا قال الله تعالى مازاع الصر وماطغي \* روى ازهمه يرتافتم وسوى توكردم \* چشم ازهمه ريستم و ديدار توديدم (ولايشرك مبادة ربه احداً) شريك نياردوانباز نسسازد بیرسنش پروردکار خو دیکیرا قال ابوالبقاءای فی عبادهٔ ربه و مجوز آن بے وں علی بابه ای سبب عبادة ربه انتهى \* وفى الارشاد اشراكا جليا كماعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقا ئه ولااشراكا حفياكما يفعله إهلالياء ومن يطلب به اجرا انتهى \* وعن ابن عباس رضى الله عنهمالم يقل ولا يشركه لا به اراد العمل الدى يعمله وبحب ان يحمد عليه وعرالحسن هذا فيم اشرك بعمل بريدالله به والناس على ماروي ان جندب بن زهير رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعجل العمل لله فاذا اطلع عليه احد سرني فقال ان الله لأيقبل ماشورك فيمفنزات تصديقاله عليدالسلام وروى انهقال لهاك اجران اجرالسرواجرااه الانبه وهذاعلي حسب النة فاذاسره ظهوره ليقتدي به كاهو شأن الكاملين الخاصين المعرضين عماسوي الله أوتنته عنه النهمة اذكان ذلك من الواجمات فله اجران فامااذا اراديه محرد مدح الناس وانتشار الصبت والذكر فهومحض الرياء والشرك فيخنى المقتدى احترازا عرافساد العمل وعن عبدالله بن غالب اندكان اذا أصبح يقول رزقي الله المارحة خبرا قرأت كدا وصليت كذا فاذا قيل له ماايافراس امثلك يقول مثل هدا يقول قال الله تعالى واما خعمة ربك فحدث وارتم تقولون لاتحدث معمة الله وانما يجوز مثله اذاقصد به اللطف وان يقتدي به غمره وامن على نفسه العتنة والستراولي ولولم يكن فيه الاالتشبه بأهل الرباء والسمعة لكني كذا فيالكشاف فيسنورة الصحي والآية جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما انتوحيد والاخلاص في العمل ( قال الشيخ سعدي ) عبادت ىاخلاص نېتىكوست + وكرنه چه آيد زين مغز يوست \* چەزنار مغ درميانت چەداق \* كەدربوشى ازبهر يندار خلق \* بروى رياحر قد سهلست دوخت \* كرش باحدا درتواني فروخت \* قال في حر العلوم ار قلت مامعني الرياء قلت العمل لغيرالله بدليل قوله عليه السلام النخوف مالخاف على امتى الاشرالئبالله اماابي لااقول يعيدون شمسا ولاڤرا ولاشجرا ولاوثنا ولكن اعمالا لعبرالله تعالى قال،الاشباه ولا دخل الرياء في الصوم النهي هذا اذالم يجوع فسد اظهارا لا ثره في وجهد اولم يقل ولم بعرض به كالا يخني على ماروي عن عبادة سالصامت رصى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرصلي صلاة برآتي بها وقداشرك ومن صام صوما براكى به فقداشرك وقرأ فركان برحولقاءريه الآية كافي الحدادي وقس عليه النصدق والجموسار وجدوه البر \* مرايي هركسي معبدود سازد \* مرايي را ازان كفتند مشرك \*

وق الحديث اغا حرم الله الجنة على كل مرائي لبس البرق حسن اللباس والزي ولكن البرالسكة والوقار كراجامه باكست وسيرن بليد \* دردو زخش رانبايد كليد \* مزدك من شب روراهرن \* مه ازماسيق بارسابيرهن \* وفي الحديث اذاجع الله الاولين والا خرين ليوم القبامة ليوم لارب فيد نادي مناد من كار اشرك في عل عله لله احدا فليطلب ثواب عله من عند غيرالله فالالله اغني السركاء عن الشرك زعروای بسمر چشم اجرت مدار \* چودر خاندهٔ زد باشی ،کار \* وفي الحديث انفجه نم واديا تستعيد جهنم منذلك الوادى فكل يوم مائة مرة اعد ذلك الوادي للمرأ تين وفي الحديث اتقوا الشرك ألاصغ قبل وماالشرك الأصغر قال الرباءوفي الحديث الماخوف مااخاف على امتى الشرك الخبي فاياكم وشرك السرائر فإن الشرك احي من ديب النمل على الصفافي الليلة الطلاء فشق على الناس فقال عليه السلام افلاادلكم على مايذهب صغير الشرك وكبيره قولوا اللهم ان اعوذبك من ان اشرك بك شأ وانا اعمر واستغفرك لمالا اعمر كدا في عين الماني ( حكى ) ان بعض الخلفاء اراد ان يطهر فعدا علائه ليصواعليه الماء فصدهم عن ذلك وتلاهد. الآبة واظنه المرتضي على ب إبي طالب رضي الله عنه كذا في الاسئلة المقعمة لابي الفاسم الفزاري يقول الفقير كان المرتضى رضي الله عنه عمم الاشراك الى الرياء والاستعانة في الوضو، ونحو ، فطرا الى طأهر النظم وذلك زمادة فيالتقوى ونظيره انالشافعي أوجب الوضوءم لس المرأة بالبد ونحوها لطاطال قوله تعالى اولامستم الدساء وهوعل بالعزيمة كالايخني وعرابي الدردآء رضيالله عنه قال قال عليه السلام من حفظ عشهر آيات من اول --ورة الكهف عصم من الدحال رواه مسلم قال إن ملك اللام فيه للعهد و يجوز ان تكون للعنس لان الدجال من يكثر منه الكذب والنليس وقد دجاء في الحديث يكون في اخر الزمان دجالون فأهل الاهواء والدع دجاجلة زمانهم والسر في العصمة منه ان هذه الآيات العشر مشتملة على قصة اصحاب الكهف وهماا البجأوا اليالله تعالى منشر دقيانوس الكافر انجاهم الله منه فالمرجو منه تعالى ان يحفط قارئها من الدجال ويثُّمنه على الدين القويم وفي رواية للسائي من قرأ العشر الاواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال وص ابي سعد الحدري رصى الله عنه قال قال عليه السلام من قرأ الكهف كالنزلت كانت أه نورا يوم القيامة من مقامه الى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم بسلط عليه رواه الحاكم وعن ابن عررضي الله عنهما قال قال عالم السلام من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطعله نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيئ له يوم القيامة وغفرله مابن الجعنين وعن الى سعيد قال من قرأ سورة الكهف لبلة الجعمة اضاء له من المور ما ينه وبين الببت العتيق رواه الدارمي في مسنده موقوفا على ابي سعيد كذا في الترغيب والترهيب للامام المنذري وفي تفسير النبيان ( روى ) عدالله بنفردة رضي الله عندقال قال عليد السلام الاادلكم على سورة شيعها سمعون الف ملك حين تزات ملا عطمها ما ين السماء والارض لتاليها مثل ذلك قالوابلي بارسول الله قال سورة الكهف سقرأها يوم الجمعة غفرله الى يوم الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام واعطى نورا يبلغ السماءووقي فنة الدحال وفي تفسير الحدادي عن اي ن كوب رضي الله عنه قال قال عليه السلام من قرأ سورة الكهف فهو معصوم الى ثمانية الم م كل فتئة تكون فيهاومن قرأ الآية التي في آخرها حين بأحذ مضجّعه كان له نور يتلا لا الى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عله حتى يقوم من مضجعه وانكان مضجمه عكة فنلاها كان له نور - لا لا من مضحمه الى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون له حتى يستيقظ وفي نفسبر الميضاوي عن النبي عليه المسلام من قرأ عند مضجعه قل انما البشر مثلكم كان له نور في مضجمه يتلاثلاً الى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستقط وفي فتم القريب من قرأ عند ارادة النوم ان الذين امنوا وعلوا الصالحات اغ ثم قال اللهم القطني في احب الاوقات البك واستعملني أحب الاعمال اليك فأنه سجانه يوقطه ويكتبه من قوام الليل وقال ابن عباس رضى الله عنهما اذا اردت ان تقوم آية ساعة و تكلموا في الفراءة في الفراش مضطعما قال في الفتاوي الجمدية لابأس للمضطعع بقراءة القرآن ابتهي والاولى ان لا يقرأ وهو اقرب الى التعظيم كافي شرح الشرعة ليحيى الفقيه وعن ظهير الدين الرغيناني لامأس للمضطعع بالقرآءة مصطععا اذا اخرج رأسه من اللحاف لانه يكون كاللبس والاعلانقله قاضي خاذوفي المعيط لاناً س بالقرآءة اذا وضع جنبيه على الارض لكى يضم رجليه الى نفسه التهى \* نسأل الله تعالى ال يوقط: ا من العه له قبل انقضاء الاعمارو يو نسنا بالقرآن آماء الليل واطراف النهار

تمت سورة الكهم والجدللة تعالى يوم الاثنين الثالث والعشر بى من شهرر مضال من سنة حمس ومائذ والف سورة مربح ثمان او تسع وتسعور آية وهي مكية الاآية السجدة

## بسم الله الرحن الرحيم

(كهيتص ) اسم للسورة ومحله الرفع على أنه حبر لمبدأ محذوف والتقديرهذا كهيتص اي مسمى به وانما صحت الاشارة اليدمع عدم جريارذكره لانه باعتبار كونه على جناح الدكر صارق حكم الحاضر المشاهد كإلقال هدا مااسترى فلأن كذافى الارشادوقال فى تفسير السّيخ قسم اقسم به الله تعالى اوهى اسم من اسمائه الحسنى ويدل عليه مأقرأ وافي معض الادعية من قولهم يا كهيد صياحه سفاوانه مركب من حروف يشير كل منه االى صفة من صفاته العظمي فالكاف م كريم وكبير والهاءن هادوالياء مررحيم والعدين مرعليم وعظيم والصاد من الصادق اومعناه هوقعالي كاف لحلقه هادلعباده يده فوق ايدبهم عالم بريته صادق في وعده (قال الكاشور) در مواهب صوفيان ازمواهب الهي كه برحضرت شيح ركن الدي علا الدولة سمعاني قدس سره فرود آمده مذكورست كه حضرت رسالت راصلى الله عليه وسلمسه صور تست يكي نشرى كقوله تعالى انماانابشه مثلكم دوم ملكي چنامكه فرموده است لست كاحدابيت عنذر بي سيوم حقى كاقال لي معالله وقت لايســعني فيه ملك مقرب ولانبي مرسل وازين روشنتر من رآني فقد رأى الحق وحق سجانه رابااو درهر صورتي سخن بعسارتي ديكرواقعشده آست درصورت بشرى كلات مركبه چون قلهوالله احد ودرصورت ملكي حروف مفرده ماننسد كهيمس واخواله ودرصورت حقى كلامي منهيري فاوحي الي عسده مااوحي \* درتنكشاي حرف مَكْنَجِدْ بِأَنْ دُوقِ \* رَانْ سُوي حَرِفُ وَنَقَطَهُ حَكَاناتَ دَمَكُرُ سَتَ \* وَفِي التَّأُو لِلات الْجِمِّة في سُورة النقرة تحمَّل اريكون الم وساترا لحروف المقطعة من قسيل المواصعات والمعميات بالحروف مين المحبسين لايطلع عليها غيرهم وقدواضعهاالله تعالىمع نبيمه عليه السلام فيوقت لايسعه فيهملك مقرب ولانبي مرسل ليتكلم بهامعه على السان حبريل باسرار وحقائق لايطلع عليها جبربل ولاغيره يدل على هذاماروى في الاخباران جبريل عليه السلام زل بقوله تعالى كهيعص فلاقال كاف قال النبي عليه السلام علت عقالها فقال علت عقال ما وقال علت فقال عين وقال علت وقال صادفة العلم فقال جبريل كيف علمت مالم اعلم وفي اسئلة الحكم علوم القرآل ثلاثة علم لم بطلع الله عليه احدا من خلقه وهوما استأثر به من علوم استرار كما له من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق اسمائه وصفاته وتفاصل علوم غيو له التي لا يعلها الاهو وهذا لا يجوزلا حد الكلام ويه بوجه من الوجوه اجماعا العلم الثماني مااطلع عليه نميه من اسرار الكتاب واختصه به وهذا لايجوز الكلام فيه الا له عليه السلام اولمن اذن له واوائل السور من هذا القسم وقبل من القسم الاول العلم الثالث علوم علهاالله نيه ممااودع كتامه من المعاني الجلية والخفية وامره بتعليه الذكر )اى هذا المتلوذكر (رحة ربك) ذكر مضاف الى مفعوله (عده) مفعول رجة (زكرياً) بدل منه وهوزكريا بمدو يقصرانن آزر (قال الكاشني) واو ازاولادر جعيم سليمان ن داودعلهم السلام بوده بغمبر عاليشان ومهم احبار بيت المقدس وصاحب قريان \* قال الامام ذكر ما من والد هرون الحي موسى وهمامل ولدلاوى بيعقوب السحق (اذنادى بداءخفيا) طرفازحة ربك والمعنى بالفارسية چون ندا كرد و بخواند پروردك ارخو درادر محراب بيت المقدس بعد ازتقريب قربان وخوائدن ينهان ولقدراعي عليهالسلام حسن الادب فيدعاءه فانهمع كونه بالنسبة اليه تعالى كالجهرا دخل في الاخلاص والعدم الرياء واقرب الى الخلاص من غائلة مواليه الذين كان بخافهم فانه ادا اخنى لم يطاءوا عليه ومن اوم الناس على طلب الولد لتوقفه على مبادى لايليق به تعاطيها وقت الكبروالسيخوخة وكارسنه وقتئذ تسعاوتسعين على مااختاره الكاشفي فانقلت شرط النداء الجهر فكنف يكون خفياقلت دعا في الصلاة فاخفاه يقول الفقير النداء وان كان بمني الصوت الكي الصوت قديتصف بالضعف ويقال صوت خيي وهوالهمس فكذا النداء وقدصمعن الفقيهاء انبعض الخافتة يعد منادني مراتب الجهر وتفصيله فيتفسير العاتحة للفنارى ولى فيه وحه خنى لاح عند المطالعة وهو انالنداء الخنى عندالخواص كالذكر الخبي هوماخيي

عمر الحفظة فضلاعن الناس لا مخفض به الصوت والوجه في عبارة الداء الاشارة الى شدة الاقبال والنوجه في الامر المنوجه اليه كما هوشأن الانداء ومن له بهم ادوة حسنة مركل الاولياء (قال) استشاف وقع بانا النداء (رب) اى برورد كارمن ( ائى وهن العطم مني ) الوهن الضعف وانااسنده الى العطم وهو بالفارسية استخوان لانه عاد بيت البدن فاذا اصابه الضعف مع صلابت وقلة تأثره من العلل اصاب سار الاجزاء قال فناد أن اشتكي سقوط الاضراس كما في الغوى وافراد والقصد إلى الجنس المنبي عن شمول الوهن لكل فردمن اوراده ولوجع كرح بعض العظام عن الوهل ومنى متعلق بمحدد وف وهو حال من العظم وهو مصل بعد الاجمال زيادة النقر يرلان العظم من حيثانه يصدق على عظمه بفيد نسبته اليه احمالا ( واشتعل الرأس) مني حذف اكتفاء بماسق (شهما) شبه الشبب في ساضه وانارته بشواط النار وانتشاره في الشعر ومنبته مبالغة واشهار الشمول الشب جلة الرأس حتى لم يبق من السواد شئ وجعل الشبب تمير ا ايضاح المقصود والاصل اَشْتُعَالَ شَاسَ وَاللَّهُ عِالنَّسِمَةُ الى الاصل وزانُ اشتَعَالَ بينه نارا بالنَّسِمَةُ الى اشتَعَلَ النّار في بينه ( قال البشيخ ســـدى) چوشــبت درآمد بر وى شباب \* شــبت روزشدديده بركن زخواب \* منآن روز از خود ر بدم امید \* که افتادم اندر سیاهی سفید \* چودوران عراز چهل در کنشت \* من ن دست و پا كاب ازسر كـنشت \* دريغا كه بكـنشت عرعزيز \* بخو اهد كـنشت أين دمي جنـندنين (ولم آكن بدعانك رب شفياً) ولم اكن بدعائي الالخفائبا في وقت من اوقات هذا العمر الطويل بل كلادعوتك التجبت لى وهذا توسل منه عاسلف من الا حجابة عند كل دعوة اثر تمهيد مايستدعى الرحة ويستجل الرأقة من كبرالسن وضعف الحال فايه تعالى بعد ماعود عيده بالاجابة دهرا طو يلالا يخيبه ابدأ لاسماعت وأضطرار وشدة افتقار (روى) ان محتاجا قال لبعضهم اناالذي احسنت الى وقت كذافقال مرحبا بمن توسل بناالينا وقضى حاجته ووجمه ان الرد بعد القبول بحبط الانعام الاول والمنعم لايسعى فيه وكانه بقول مارددتني حين ماكنت فوى القلب والدن غيرتعود بلطفك فلورددتني الآن بعدما عودتني القول مع نهابة ضعفي لنضاعف المقلي وهلكته شال سعد بحاجته اذاظفر بهاوشق بهااذاخاب كذافى غسيرالامام عمين انمار يدمنتفع بهفى الدين فقال ( وانى خفت الموالى من وراتى ) اى بعد موتى فلابدلى من الخلف وهومتعلق بحيذوف ينساق اليه الذهن اى جور الموالي لا يخفت لفداد المعنى والجدلة عطف على قوله انى وهن ميزنب مضوية على مضمونها فان ضعف القوى وكبرااسن من مبادى خوفه من يلى أمره بعد موته ومواليه بنواعمه وكانواشرار سي اسرائيل فخافان لا يحسنوا خلافته في امنه و يبدلوا عليهم دينهم قال في القاموس المولى المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب كان الع ونحوه والحار والحليف والابن والع والنزيل والشريك واس الاخت والولى والربوالناصر والمنع والمنع عليه والحب والنابع والصهر انتهى (وكأنت امرأي) هي ابشاع بنت فاقوذ ابن فيل وهي اخت حنه بنت فاقود قال الطبري وحنمة هي ام مريم وفال القنبي امرأة زكر ياهي ايشاع بنت عمران فعلى هـ فا القول بكون يحيى ان خالة عيسى على الحقيقة وعلى القول الا خريكون ابن خالة امد وفي حديث الاسراء فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى وهذا شاهد للفول الاول قاله الامام السهيلي في كتاب التعريف والاعلام (عاقراً) اى لانلد مى حين شابها فان العاقر من الرجال والنساء من لا بولدا و وكان سنهاجننذ نماني وتسعين على مااختاره الكاشيني (فهب) پس بخش (لىمن لدنك) كلا الحاربن منعلق بهب لاختلاف معنبيهما واللام صلة لهومن لابتسداء الفاية مجازا ولدن في الاصل ظرف عمني اول غاية زمان اومكان اوغيرهما من الذوات اى اعطى من محص فضاك الواسع وقدرتك بطر بق الاختراع لابواسطة الاساب العادية فانى وامر أنى لانصلح الولادة (وليا) ولدامن صلى بلى امر الدين بعدى كافال (برثني) صفة لولااى رثني من حيث العلم والدين والنبوة فان الانبياء لايور ثون المال كاقال عليه السلام تحن معاشر الانبياء لانورث ماتركنا، صدقة فان قلت وقدوصف الولى بالوراثة ولم يستجب له في ذلك فان يحيى خرج من الدنيا قبل زكر ياعلى ماهو المشهور فلت الانبياء وانكانوا مسجان الدعوة لكنهم ليسوا كذلك فيجيع الدعوات حسماتفتضيه المشيئة الالهية البنيسة على الحكم السالغة الايرى إلى دعوة ابراهيم علية السلام في حق أبيسه والى دعوة النبي علىه السلام حيث قال وسسالته ان لايذيق بعضهم بأس معض فنعتها وقدكان من قضابه تعالى ان بهمد يحي

نبيا مرضياولارثه فاستجيد دعاؤه في الاول دون الثاني ( ويرثيمن آل بعقوب ) بن اسحق بي اراهيم الملكيقال ورثه وورث منه لغنان وآل الرجل خاصته الذين يؤول اليه امرهم للقراية اوالصحدة اوالموافقة في الدين وقال المكلى ومقاتل هويعفو بن ماثان الخوعران بنماثان من سدل سليمان عليه السدام الومرع وكان آل بعقوب أخوال محى بىزكريا قال الكلي كان بنو ماثان رؤوس سى اسمرائيل وملوكهم وكان ركريا رئيس الاحبار نومنذ فأراد ان يرثواده حبورته ويرث من سي مائان ملكهم ( واجعله ) اى الولد الموهوب (رسرصيا) مرضيا عندك قولا وفعلا وتوسيط رب مين مفعولى ألجعل كتوسطه مين كان وخبرها فيماستي المحربك سلسلة الأسامة بالمبالغة فى التضرع ولدلك قبل اذا أراد العسد ان يستجاب له دعاؤه فليدع الله عمايناسبه من اسمائه وصُفاته واعلم ارالله تعالى لايمكن العيد من الدعاء الالاجابته كلا اوبعضا كماوقع لزكريا \* هم زاول تودهي ميل دعا \* تودهي آخر دعاهارا جزا \* ترس وعشق توكندلطف ماست \* زرهربارب توابيكهاست \* وفي الحديث من فتح له اب الدعاء فنحت له الواب الرحة وذلك لان في الدعاء اطهار الذلة والافتقار وليسشئ احبالي الله من هذاالاظهار ولذاقال الويزد البسطامي قدسسره كأبدت العبادة ثلاثين سنة فرأيت قائلًا يقول لي مالبايزيد خرآيُّنه مملوءة من العبادات ان اردت الوصول اليه فعلمك بالذلة والافتقار ولذاقال عند دخوله عالم الحقيقة \* چارچيز آ ورده امشاها كهدركبج تونيست \* نيستي وحاجت وعجز و باز آورده ام \* وعن بعض اهل المعرفة مع السلاح الدعاء ونعم المطية الوفاء ونعم السفيع المكاء كما في خالصة الحقائق مم ان الدعاء اماللدي اوللدنيا والاول مطمح نطر الكمل الارى ان ركريا طلب من الله ان يكون من ذريته من يرث العلم الذي هوخير من ميراث المال لان نطام العالم في العلم والعمل والصلاح والتقوى والعدل والانصاف وفيه اشارة الى اله لا عد الكامل من مرامة بطهر فيها كالاته الاترى ان الله الى خلق الدوالم ون فيها اسماءه الحسني وجعل الانسان الكامل في كل عصر محلى انواره ومطهر اسراره فن أراد الوصول الى الله ذالي فليصل الى الانسان اكامل فعليك بطلب خير الاول ليحبى به ذكرك الى يوم التناد ومن الله رساله بادا لفيض والامداد والتوفيق لاسباب الوصول الى المراد ( يازكريا ) على ارادة القول اى قال تعالى على اسان الملك يازكريا كافال في سورة آل عران فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في الحراب ان الله يشرك بحي ( أناسترك) ما شارت ميدهيم ترا والبشارة بكسر الباء الاخبار بمايطهر سرورا في المخدر ( معلام اسمه يحيي لم بجعل له من قبل سميا ) همشام اى شريكاله في الاسم حيث لم يسم احدد قبله بيجبي وهوشاهد بأن التسمية بالاسامي العربية تنويه المسمى وأياها كانت العرب تعنى لكونها انبه وآنوه وانزه عن البر \*درزادالمسير فرموده كهوجه فضيلت هازان رویشت کهبیش ازوکسی مسمی بدین اسم نبوده چه بسیار آدمی بدین وجه یامت شود کهبیش ازو مسمی نبوده باشديس فضيلت آست كه حق سيحانه وتعالى بخودتولى تسمية اونموده به يدروما درخواله نكرد \* كاان زينب أم المؤمندين رضى الله عنها زوجها الله بالدات حبيه عليمه السالام حيث قال الماقضي زيد منها وطرا زوجنا كها ولداكانت تفخر بهذا على سار الازواح المطهرة \* وامام تُعلي آورده كه ذكر قبل ازان ورمود وكه سد إزوكسي ظهور خواهدكرد كداورا يجند بن إسم خاص اختصاص دهد واسم سامئ اورا ازنام هما يون فرجام خود مشدق سازد كأفال حسان رضي الله عنه.

وشــق له من اسمه ليجله \* فذوالمرش محود وهذا مجد

ای خواجهٔ که عاقبت کاراه ت \* مجود ازان شد ست که ناه ت محمداست \* والاظهر ان یحبی اسم ایجمی وان کال عربیا فهو هنقول علی الفعل کیعمر و یعبش قبل سمی به لائه حبی به رجم امه او حبی دین الله دعوته اوحبی بالعلم والحکمة التی اوتبها و فیه اشاره الی ان من یحیه الله بنوره و علم فهو میت او حبی به ذکر ترکز کریا کاان آدم حبی ذکره بشیت و نوحا حبی ذکره بسام و کذا الانبیاه الماقون ولکن ماجع الله لا حد من الائبیاه فی ولده قبل ولاده بحبی بین الاسم العلم الواقع منه تعالی و بین الصفة الحاصلة فی ذلك النبی الاز کریا عنایة منه المه به وهذه العنایة انمانعلفت به اذقال فهب لی من لدنك وایا فقدم الحق قعلی حبث كه عنه بكاف الخطاب علی ذكر ولده حین عبر عنه بالولی فا کرمه الله بأن و همه ولیا طلبه و سماه عایدل علی صفذ زکریا و هو حیاة ذکره کدا قال الشندس سلا کرمخ ابرس ه قال الامام السه بلی فی کتاب التعریف و الاعلام کان اسمه

فالكاب الاول حيا وكان اسم سارة زوجة ابراهيم بسارة وتفسيرها بالعربية لاتلد فلمابشرت باسحق. قبل لها سارة سماها بذلك حبربل فقالت با راهيم لم نقص من اسمى حرف فقال ذلك ابراهيم لجبراً بل عليه السلام فقال ان ذاك الحرف قدريد في اسم ان الها من افضل الانبياء واسمه حيا وسمى بحيى ذكره الفاش (قال) استنفاف منى على السؤال كأنه قيل فاذاقال زكريا حيئذ فقيل قال (رب) ناماه تعالى بالذات مم وصول خطابه تعالى اليه بتوسط الماك للمبالغة في النضرع والماجاة والجد في التبتل اليه تعالى والاحترازي عسى بوهم خطابه للملك من توهم انعله عاصدر عنه متوقف على توسطه كاان علم البشر عادصدر عندسكانه منوقف على ذلك في عامة الاوقات (أبي ) جكونه (يكونلي غلام) اى كيف اومن اين محدث لي غلام (و) الحال انه قد (كانت امر أني عاقراً) لم تلد في شربًا بها وتسابي فكيف وهي عجوز الآن (وقد بلعت) ال (من الكبر) من احل كبرالسن (عتياً) يبوسة وجفافا كالعود البادس من قولهم عنا العود اذا ببس وعناالشيخ اذاكر وهرم وؤلى ويقال لكلشئ انتهى قدعتا وانمااستعجب الولد من شبخ فان وعجوز عاقر اعترافا مأن الؤثرويد كال فدرته والالوسائط عند التحقيق ملغاة فأى استعجاب واستمعاد ملحيث العادة لامن حيث القدرة قال الامام مان قيل لم تعجب زكريا يقوله اني بكون لى غلام مع انه طلمه قلنا تعجب من ان يج الهما شاب مم يرزقهما الولد اوبتركهما شيخين ويلد انمم الشيخوخة يدل عليه قوله تعالى رب لانذرني فردا وانت خيرالوارثين واستجيناه ووهناله يحيى واصلحناله زوجه اى اعدناله قوة الولادة إنتهى \* وفي الاسئلة المقعمة ارادمن التي يكون منه هداالولدامن هذه المرأة وهي عاقرام من احرراً في اخرى أثزوج بهااو مملوكة ( قال ) الملك المبلغ للسَّارة (كدلك) اى الامر كاقلت وبالفارسية همچنين است كه نوكهتي ازبيري وضده اما (قال ربك هو) ای کارکه آفریدن فرزندست درس من ازین دو شخص مع بعد ، فی نفسه (علی) برقدرت من خاصه ( همین ) آسانست أردت عليك قونك حتى تقوى على الجماع وافتق رحم امرأتك بالولد كافى تفسير الجلالين والكاسمة وقال في الارشاد الكاف في كذلك مقعمة كافي مثلك لا بخل فمعلها النصب على أنه مصدر تشبيهي لقال الناني ودلك اشارة الى مصدره الذي هو عبارة عن الوعد السابق لاالى قول آخر شده هذا يه وقوله هوعلى هين جلة مقررة للوعد المدكور دالة على انجازه داخلة في حير قال الاول كأنه قيل قال الله مثل ذلك القول البديع قات اى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت هو على خاصة هين وان كان في العادة مستحيلا و بجوزان يكون محل الكاف في كذلك الرفع على اله خبر مبتدأ محذوف وذلك اشارة الى ما تقدم من وعده تعالى اي قال عزوعلا الامر كاوعدت وهو واقع لا يحالة و قوله قال ربك استئناف مقرر لمضمونه ( وقد خلفتك من قبل ) من قبل يحيى في تضاعيف خلق آدم (ولمنك) اذذاك (شيأ) اصلال عدماصر عافخاق محى من الشرين اهون من خلفك مفردا والمراد خلسق آدم لاه انموذح مستقل عسلى جياء الذرية قال الامام وجه الاستدلال بقوله تعالى وقدخلقنك الح انخلقه من العدم الصرف خلق للذات والصفّات وخلق الولد من شيحين لايحتاج الاالي بدبل الصفات والقادر على خلق الذات والصفات أولى أن يقدر على تبديل الصفات النهي \* قال في محر العلوم ولهط الشيء عندنا يخبص بالموجود وبالعكس ونفى كون الشيء تقرير لعدمه غالا يقدليل على ان المعدوم لبس بشيُّ ( قَالَ رَبَّاجِعُلَ لَي آيةً ) الجعل ابداعي وقيل بمعنى النصبير اي علامة على وقوع الحرلا تلقي تلك النعمة الجليلة بالشكر مرحين حدوثها وهذا السؤال ينبغي انيكمون بعدمامضي بعدالبشارة برهة من الزمان لماروي ان بحبي كان اكبر من عيسي بستة اشهر او بثلاث سنين ولاريب في ان دعاء زكرياء كان في صغر مربح لقوله تعالى هنالك دعا زكربار به وهي انماوادت عيسي وهي منت عشر ساين او ثلاث عشرة سنة كذا في الارشاد والاسئلة المقيمة (قال) الله نعالي (آيك الاتكام الناس) اي ان لا تقدر على التكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذكر والنسبح كاهوالمفهوم من تخصيص الناس ( ثلاث ليال ) معايامهن للتصريح بهافي سورة آل عران (ساويا) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء النكلم بطريق الاضطرار دون الاختيار اي تمنع الكلام فلا قطيق به حال كونك سوى الخلق سليم الجوازح ما بك شائية مكم ولاخرس قالوا رجع تلك الليلة اليامر آيه فقر الها ووقع الولد في رحمها فلا اصبح امتع عليه كلام الداس ( فغرج) صبيحة حل امرأته (على قومه من المحراب) من المصلى اومن الغرفة وكآنوا من ورآء المجراب بنتظرون إن يضم لهم الباب فيدخلو. ويصاوا

اذخرج عليهم متغيرا لونه فانكروه صامتا وقا لوا مالك ياركريا ( واوجي الهم )اى اوما اليهم لقوله تعالى الارمرا (انسمحوا)ان امامفسر فلاوحي اومصدرية والمعنى اي صلوا اوبان صلوا بكرة) هي من طلوع العير الى وقت الضحي (وعشيا) هومن وقت زوال التمس الى ان تغرب وهما ظرفا زمان النسبيح عرابي العالية الاراد يهماصلاة الغجر وصنلاة العصراوزهوا ربكم طرفى النهار وقولواسيحان الله ولعله كأن مأمورا باريسيم شكرا و بأمر قومه يذلك كافي الارشاد يقول الفقير هوالطاهر لان معنى التسييم في هذا الموضع تنزيه الله تعمالي عن العيز عن خلق ولد يستعدوقوعه من الشيخين لان الله على كل شي قدير وقدورد في الاذكار لكل ابجو لة سحان الله وفي النأويلات المجميدة في قوله باذكر ما الى مكرة وعشيا اشارة الى بشارات منهااله تعمالي ثاداه ماسعه زكر باوهد مكرامة منه ومنها أنه سماه محى ولم بجول له من قبل سميا بالصورة والمعني امايالصورة فطاهر وامابالمعنى فانه ماكان محتاجا الىشهوة مىغيرعلة ولم بهم الى معصية قط وماخطر بباله همهاكااخبرعن حاله الني عليه السلام وفي قوله لم بجعل له من قبل سميا السارة إلى انه تعمالي يتولى تسعية كل انسمان قبل خلفه ا وماسم إحدالابالهام الله كانالله تعلى الهم عسى عليه السلام حيث قال ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه احدوفي قوله قال رباني يكون لي غلام الآية اشارة الى ان اسباب حصول الوالد منفية من الوالدين بالعقر والكبر وهي من النسئة الالهية عان من السنة الانخلق الله الشيء من الشيء كقوله وما خلق الله من شيء ومن القسدرة انه تعالى بخلق الشي من لاشي فقال أبي بكون لى غلام اى امن السنة ام من القدرة عاجا به الله تعالى يقوله قال كدلكاي الامر لا بخلو من السنة اوالقدرة وفي قوله قال ربك هوعلى هين اشارة الى ان كلا الامرين على هين ان سَتْتَ اردعليكما اساب حصول الواد من القوة على الجُاع وفنق الرحم بالولد كاجرت به السنة وان سَتُت , اخلقالكولدا من لاشئ بالقدرة كإخافةك مرقبل ولم تك شيأ اي خلفت روحك من قبل جسدك من لاشئ بامر كى ولهذا قال تعالى قل الروح من امررتى وهواول مقدور تعلقت القدرة به (وفي المثنوي) آساز جوشش همي كرددهوا ب وانهوا كردد رسردي آنها \* بلكه بي اساب بيرون زين حكم \* آب رويانيد تكوين ازعدم \* توزطفلي چون سبهاديده \* درسب ازجهل برجفسيده (مايحي) على ارادة القول اى ووهيناله بابحبى وقلناله يابحبي ( قال الكاشني ) القصدم روز بدين منوال كرشت پس بحال خود آمد و يحيى عليد السلام بعد ازمضي مدت حل متولد شد ودر كودى بلاس بوشيد ، بااحدار در عبادت بطريق رياضت مو افقت مي نمود ناوقتي كه وحي بدوفرود آمد وازحق سبحــانه وتعالى خطاب رســبد كه يايحـي (خذ الكتاب) اى الوراة (بقوة) بجدواستطهار بالتوفق والتأبيد قال في الجلالين اي اعطيتكها وقويتك على حفظها والعمل عافها قال المولى الجامي في شرح الفصوص لولا امداد الحق ركر ما وز وجند مقوة غبية ريانية خارحة عن الأسباب المعتادة ماصلحت زوجته ولا يسمراها الحل ثمانه كاسرت تلك القوة من الحق في ذكريا وروجنه أعدت منهما الي يحيى ولذائث قال له الحق مايحيي خد الكتاب بقوة قال في الاسئلة المقعمة اي دليل ويهاعلى المعتزلة الجواب الهدليل على ان الاسم والمسمى واحدلانه تعالى قال اسمه يحيى ثم نادى الشخص فقال ما يحيى (وآنيناه الحكم) حال كونه (صبياً) قال ابن عباس الحكم النبوة استدأه الله تعالى وهوابن ثلاث سنين أوسع وأنما سميت النبوة حكما لان الله تعالى احكم عقله في صباه واوجى اليه وقيل الحكم الحكمة وفهم النوراة والفقه في الدين فهو بمعنى المنع ومنه الحاكم لانه يمنع العالم من الطلم والحكمة ما يمنع الشيخص من السفه روى انه دعاه الصبيان الى اللحب فقال ماللعب خلفنا (قال الكاشو ) در بن سخس بندى عظيم است بيخبرار باز بجدكاه غفلت را كه عرعز يبازي مبكذ رائند و بدام قريب انه الحياة الدياليب ولهو مفيد شده اند \* عرباز يجه بسر مبرى \* بازى ازانداز مدرمبرى \*به كه بازى جهان ياكشى \* طفل نه چند بيازى خوشى \* بقول الفقير منل عي عليه السلام في هذه الامة المرحومة الشيخ العارف المحق سهل من عبد الله التستري قدس سره فانه تملدا حرا السلول عن ثلاث سنين الى سع سنين كاسموت من شيخي وسندى روح الله روحه يعني وقع له الانكشاف والالهام وظهراد الحال التام وهو اس ثلاث سنين فكان ماكان إلى سع فسيحان القيادر وهدا من لطافة الحياب واما من كان كثيف الحياب فيحتاج في ازالته الى محاهدات شاقة في مدة طويلة واعلم ان روح الكامل سر بعالنعاق ببدئه يعنى ان ماده النطفة تصل سر يعالى الانو بن فيحصل العلوق والولادة على احس

وصفوفي اعدل زمان فيجئ الولدغ الباعليه احكام الوجوب اللهم اعنا على ازالة الحب الظلمابدة والنورائدة واجعلنا مكاشفين الانوار الربانية (وحنانا مرادنا) عطف على الحكم وتنو بنه للتفغيم وهو النحنن والاشتياق يقال حن اى ارتاح واشناق ثم استعمل في العطف والرأفة اى وآتيناه رجة عظيمة عليه كأئنة من جنابنا او رجة في قلبه وشفقة على الويه وغيرهما (وزكاة) اى طهارة من الذنوب قال الامام لم تدعه شفقته الى الاخلال واحب لان الرأفة ربما اورثت ثرك الواجب الاترى الى قوله تعالى ولاتأخذكم نهمار أفة في دين الله فالمعنى جعناله المتخلف عليهم معالطهارة عن الاخلال بالواجبات انتهى \* اوصدقة اى تصدق الله به على ابويه اووفقاه للتصدق غلى الناس (وكان تقياً) مطيع المجنبا عن المعاصي لم يعمل خطيئة ولم إلهم الهاقط (ورا بوالديه)عطف على تقيا اى بارا بهمالط فاجماعمنا اليهما (ولم يكن جبارا عصيا) متكبراعاما الهما اوعاص الربه قال في محر العلوم الجبار المتكبر وقبل هوالذي يضرب و يفتسل على العُصَب لا ينظر في العواقب وقيل هوالمتعظم الذي لا يتواضع لامر الله (وسلام) سلامة من الله تعالى وامان (عليه) على يحيى اصله وسانا عليه في هذه الاحوال وهي أوحش ألمواطن لكن نقل الي الجله الاسمة الدلالة على ثبات السلام واستقراره فانوحشتها لاتكاد تزول الابنبات السلام فيهاودوامه (يومولد) منرحهامه من طعن الشيطان كالبطعن سأر بني آدم (و يوم يموت ) بالموت الطسيعي من هول الموت وما بعده من عذاب القبر (و يوم بعث) حال كونه (حياً ) من هول القيامة وعذاب النار وهيه اشارة الى الولادة من ام الطبيعة والموت بالفنساء عن مقتضات الطبيعة في الله والبعث بالبقاء معدالفناء وقال ابن ابي عينسة اوحش مايكون الانسان في هذه الاحوال يوم واد فيخر حماكان ويوم بموت فيرى قومالم بكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشمر لم يرمثله فغص محبى بالسلام فهذه المواطن واعلاد زكريا اسارة الى الوح الانساني وامرأته الى الجنة الجسدانية التي هي زوج الروح و يحيى الىالفلب وقد استعد الروح سبب طول زمان النعلق بالفائب ان تولد له قلب قال آفيض الالوهـــة بلاواسطة كإقال لابسعني ارضى ولاسمائي ولكن يسعني قلب عبدى المؤمن وهوالفيض الازلى لم بؤت اواحد من الحبوانات والملائكة (كما قال المولى الجامي) ملائك راچه سوداز حسن طاعت ﴿ چوفيض عشب يرآدم فرو ريخت \* ثم انه لما بشر بولادة القلب الموصوف بما ذكر طلب آية بهتسدي بها الى كيفية حل الفالب العافر بالفلب الحي السذى حي شوراً لله قعالي قال آمنك ان لا يحلم الناس اي لا تخاطب غيرالله ولاتلتفت الى ماسوى الله ثلاث ليال و اها يشمير الى مراتب ماسوى الله وهي ثلاث الجادات والحيوانات والروحانيات فاذا تقرب الى الله تعالى بعدم الالتفات الى ماسواه يتقرب اليه يموهبة الغلام الذي هو القلب الحي بنوره فغر جزكريا الروح من محراب هواه وطبعه على قوم صفات نفسه وقلبه وآبانيته فقيال كونوا متوجه بنالى الله معرضين عماسواه آناء الليل واطراف النهار بلبكرة الازل وعشى الابد فلساولدله يحيي القلب قبل له يا يحذ كتاب الفيض الالهي يقوة ربانية لابقوة انسانية لانه خلق الانسان ضعيفا وهوعن القوة بمعزل وانالله هو الرزاق دوالقوة المتين فجاه صاحب علم وحكمة ورحمة وطهارة من الميل الى ماسـوى الله واتقاء وبرابوالديه ولم يكن جباراعصيا كالنفس الامارة بالسوء اماره بوالدالروح فتويره بنور الفيض الالهي اذهو محل قبول الفيض لان الفيض الالهي وانكان نصيب اروح اولا ولكن لا يسكم للطافة الروح بل يعبرعنه الفيض و بقبله القلب و بسكه لان فيه صفاء وكشافة فالصفاء يقبل الفيض وبالكثافة يسككان الشمس فيضها يقل الهواء لصفائه ولكن لاءسكه للطافة الهواء فاما المرأة فتقبل فيضها بصفائها وتسكم لكثافتها وهذا احد اسِرار حل الامانة التي حلها الانسان ولم تحملها الملائكة وامايره بوالدة القالب فباستعمالها على وفق اوامر الشرع ونواهيه لينجيها منعذاب القبرو يدخلها الجنة كذا فيالتأ ويلات النجميدة باحتصار قال معض الاولياءكنت في به سي اسرائيل فاذارجل بمساشيني فتعبب منه والهمت اله الحضر فقلت له بحق الحق منابت قال انا اخوك الخضر فقلت له اريد أن اسألك قال سل قلت باي وسيلة رأيتك قال ببرك امك كافي المقاصد الحسنة الامام السَخاوي فعلى العماقل ان يكون يارا بوالديه مطلقا انفسيين او آفاقيين فان البريهدي الى الجنسة ودار الكرامة و يبشر في شدائد الاحوال بالأمن والامان وانواع السلامة(وادكر) يامجمد للناس(في الكتاب). اى القرآن او السورة الكريمة فانه ابعض من الكتاب فصيح اطلاقه عليها (مَرْيَمُ) على حذف المضاف اي خبر

بدت عران وقصتها فالدكر لاعدلق بالاعيان ومرع معنى العادة قال بعض العلاء في حكمة ذكرمر بماسهها دون عبرها من السماء ان الملوك والاشراف لا ذكرون حرا ترهم في ملاء ولاينسذاون اسماءهي مل يكنون عر الزوجة بالعرس والعيال والاهل ونحوذلك فاذاذكروا الاماه لم يكنوا عنهس ولم يصونوا اسماءهم عن الدكر والنصريح بها على قالت المصارى قدحق مرم ماقالت وفي ابنها صبر حالله تعمالي باسمها ولم مكن عنها بأكيدا اللاموة والعبودية التيهي صفةلها واجراء الكلام على عادة العرب فيذكر امائها ومعهدا فانعسى عليه السلام لااسله واعتقاد هذا واجب فاذاتكرر ذكره مسويا الى الام استشعرت القلوب مامحب عليهااعتقاده من في الاب عنسه وتنزيه الام الطاهرة عرمقالة اليهود لعنهم الله تعلى كدا في التعريف والاعلام للامام السه لي وقال في اسئلة الحكم سعيت مريح في القروآر باسمها لانها اقامت نفسها في الطاعة كالرحل الكامل ودكرت باسمها كايذكر الرجال من وعبسى ونحوهما عليهم السلام وخوطبت كاخوط الاداء كافال تعالى بامريم افتى لربك واسجدى واركعي معال أكعين ولذاقيل بنوتها (اذا تتبذت ) طرف لدلك المضاف من السيد وهوالطرح والانتباذ افتعال منه (من اهلها) من قومها متعلق المدت (مكاما شرفها) مفعول له باعتبار مافي ضمنه مسمعني الاتيان قال الحسن ومساعمة اتخد النصاري المشرق قبلة كالتخذ اليهود المعرب قبلة لارالميفات وابتاء النوراة وقعا في حانب الجل الغربي كإقال تسالي وماكنت بحانب العربي اذقضبنا الي موسى الامر والمعي حين اعتزات وانفردت وتباعدت من قومها وأنت مكاما شرقيام دار حالتها إيشاع زوجمة ذكرما فان موضعها كال المسجد فاذاحاضت تحولت الى يت خالتها واذاطهرت عادت الى المسحد فاحتاجت يوما الى الاغتسال وكان الوقت وقت الشداء فحاءت الى ناحيدة شرقية من الدار وموضع مقاءل الشمس ( فَاتَخُدت من دونهم ) اى ارخت من ادنى مكان اهلها ( ق ل الكاشق ) اربيش ابشان بعي أنسوى ابسان ( حاباً ) سترا تُدَمِّر ( قال الكاشي ) يرده كه مامع اشد ازديدن \* فعيماهي في مغيسلها وقد يطهرت واست أو بهااناها اللك في صورة آدمي شاب امرد وضبي الوجه جعد الشعر وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا الها روحنا ) ای جبربل فانه کان روحانیا فاطلق عایہ الروح للطافتہ مثله ولان الدیں بحبی یہ وقال بعض الکمار حبرآئيل هو الروح حقيقة باعتبار حقيقته المجردة محازا باعتبار صورته المثالية ومن خصائص الارواح المحردة التي، م صفاتها الداتية الحياة ومن شأدها الممثل بالصور المثالية لادها لانس شيأ في حال تمثلها الاحبي ذلك الشي وسرت منهاالحياة فيدولذافبض السامرى قبضة تراب من اثربراق جبرا تبلفنده افي صورة العمل المتخدة من حلى القوم فخار التجل سراية الحياة فيه وقيل سماه روحامحازا محدة له وتقربه كقولك انتروحي الرتحب (فتمثل لها) یس متنل شدجدیل برای مربع یعی فتشه لاجلها فاخصاب قولد ( بشرا) علی آنه مفعول به ( سوماً) تام الخاق كامل النبة لم يفقد من حسان معوت الأكدمية شيأ وذلك لتستأنس مكلامه وتتلقى منهما يلبي البهامي كلاته تعالى اذاوبدالها عملى الصدورة الملكية لنفرت منسه ولم تستنطع استماع كلامسه ولانه جاء السع المنهم للبشر فتنل بشرا واوجاء على صورة الملك لجاءعيسي على صورة الروحايين كالابخني وفيدا شارة الى ان القربان اعد الطهرالنام اطهر والولداذن أنجسفافهم وف التأويلات الروحهو نوركلة الله التي يعمر عنها مقوله كن وأءسمى نوركلته روحاً لانه يه يحيى الفلوب الميتة كاقال اومنكان مينافأ حيبناه الآية فنارة يعبر عن الروح با ور و ارة يمبرعن النور بالروح كقوله وكدلك اوحينا اليك روحا من امرنا الآية فأرسل الله الىمريم نوركلة كن فتمثل ايها بشهرا سدوما كماتمثل نور التوحيــد بحروف لااله الاالله والدى يدل عــلىانعيسي مزنور الكلمة قوله تعالى وكلته القاها الىمرع وروحمنة اى نور ملقائه فالتمثلت الكلمة بالبشير انكرتها مربم ولم تعرفها فاستعاذت مالله منه (قالت أني أعوذ بالرحن منك) باشاك ذكره أعالى معنوان الرحانية للمبالغة في العياذيه تعالى واستجلاب آثار الرحة الحاصة التي هي العصمة ممادهمها قال في الكشاف دل على عفافها وورعها اسها تعوذت بالله من ثلك الصورة المتبالة ( انْ كُـت نَقياً ) تَتَقَاللّهُ وتُمالي الاستعادة بِه وجوابِ الشرط محذوف ثقة بدلانة السياق عليه اي فاني عائذه له (وقال الكاشق) بعني تومتق ومتورعي من ارئو پرهير ميكنم وبياه بحق ميهم فكيف كدچنين جاشي \* قال السَّيح في نفسيره وانماقالت ذلك لانالتني يتعط بالله ويخاف والفاسق يخوف السلطان والماهق يخسوف بالناس كمآقال فيالمأو يلات المجميسة بعسني انك انكنت تقيا مناهل الدي تعرف الرحن

ولانفريني بموذي به وان كنت شفها لانعرف الرحن وأنعوذ منك بالخلق وأجابها ( فال اعما أبارسول رك) يريداني است عن يتوقع منه ما توهست من الشرواند النارسول ربك الذي استعدت به (لا هب لك غلاما) اى لاكون سبا في هبر ما المفح في الدرع ( زكياً ) طاهرا من الذنوب واوث الطلمة النفسابنة الانساينة (قالت) استهادا ظاهرا ای متعبة من حیث العادة لامستعدة من حث القدرة (ان بكون لى) جكونه بودر ا (غلام) كاوصف (ولم عسني بسر) اى والحال الله لم ساشرتى بالنكاح رجل فان المسكّابة عن الوطئ الحلال اماالزني فاعمايقمال خُنث بها أو فجر اوزني وانماقيل بشرم الغة في بيان تنزهها عن مادى الولادة (و) الحال اله (لَمُ لَدُ اللَّهِ عَلَى الفَّاعِلُ اصله المُويا قال الشَّيخ في تفسيره ولم يقل بغية لانه وصف غالب على المؤنث كَانُصْ اى فاجرة تبغي الرجال وبالف ارسية \* زناكاروجو بند ، فور \* بريد نفي الوطي مطلقا وان الولد امامن النكاح الحلال والحرام اما الحلال فلانها لم بمسها شهر واما الحرام فلانها لم تك بغيا فاذانتهي السببان جيعا الته الولد وفي التأويلات النجمية ولم عسسني بتمرقبل هذا ولم اك معياليمسسني مشرب دهذا بازني اوبا اسكام لاني محررة محرم على الزوح (قال كدلك) اى الامر كاقلت و بالفارسية بعني چنين است كه توميكو يي هيم كس بنكاح وسذاح ترامس نكر ده است فاما (قالريك) الذي ارسلني اليك (هو) اي ماذكرت من هبذالغلام من غيران عسك بشراصلا (على) حاصة (هير) بسير وأن كان مستحيلا عادة لما الى لااحتاج الى الاسيسان والوسائط وفىالتأ وبلات النجمية قال كذلك الدى تقولين ولكن قال ربك هوعلى هين ان اخلق وادامن غيرماء منى والد عانى احلقه من نوركلة كركا قال تعلى ان مثل عسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (وليجوله) أي ونعدل ذلك لجول وهب الغلام (آية للناس) وبره الما يستداون عاعلي كال قدرانا عالواو اعتراضية اولنبين به عطم قدرتنا ونجعله الح وفي التأويلات البجمية آية إى دلالة على قدرتي أبي قادر على ان اخلق ولدا من غير ال كانى خلقت آدم من غير الوام وخلقت حواءم غيرام (ورحة) عظيمة كائنة (منا) عليم مهتدون بردايته و يستر شدون بارشاده و بين قوله ورجة منا وقوله يدخــلمى بشاء في رجته فرق عطيم وهو انه تعمالي اذا ادخلء دا في رحمه مرجه و يدخله الجنة ومن جعله رحمة مند بجعله متصفا يصفه وكذا مين فوله رحمة منا وقوله في حق نبينا عليه السلام وما ارسلناك الارجمة للعالمين ابدا امافي النبا مأن لا يسمخ دينه وامافي الآخرة مأن بكون الحلق محتاجين الى شفاعته حتى اراهيم عليه السلام فافهم جدا كدا في التأويلات العجمية (وكان) خلقه بلا فعل (امرامقضيا) قضيت هفي سابق على وحكمت يو قوعه الا محالة فيمنع خلافه فلا مائدة في الحرن وهو معتى قوله من عرف سرالله في القدرهانت عليه المصائب يقول الفقير وذلك ان العلماناع للمعلوم فكل مايقتضيه من الاحوال فالله تعالى يظهره بحكمته وخلق عسى عليه السلام على الصفة المذكورة كان في الازل عقتضي الحكمة القدعة مقدرا فعم .. ع الاعيان ومالدها من الاحوال الختلفة داحلة تحت الحكمة في كوشف عن سرهذا المقام هانت عليه المصائب والاكام أذكل مانب ف من رعة الوجود الحارجي فهوم ذر الحكم الازلى على حسب تفاوت الاستعدادات كتف اوت الزارع ف وحد خيرا عليممدالله ومن وجد غيرذلك فلايلو من الانفه (قال الحافط) نمي كنم كلة ليكن الررحت دوست مر مكشت زارجكر تشاخكان نداد عمى \* اى لااشتكى من هددا المعنى فانه من مقتضى ذاتى وقال درین چن مکنم سر زنش مخدود رویی حجنانکه پرورشم مید هندو میرویم \* ای لانترب علی فی هذا المعي فانه م قضاءالله تعلى قال الامام الوالقاسم القسيري قدس سره سمعت الاستاذاباعلى الدقاق يقول في آحر عره وقدا شندت به االحلة مر امارات التأبيد حفظ التوحيد في اوقات الحكم ثم قال كالمفسر المعله مفسرا لماكان فيه من حاله هو ان يقرصك عقاريض القدرة في امضاء الاحكام قطعة قطعة وانت شاكر عامد انهى فقصة من بم من جلة احكام الله نعالى ولداعرفت الحال لانهاكانت صديقة وصبرت على اذى القوم وشماتهم وفى الحديت اذا احب الله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه وانرضى اصطفاه فالواجب على العبدالجدعلى البلبة لماتضمة من النعمة فان فقد فالصروكالاهمامن طريق العبودية واذاوقف مع الجزع المستفاد من وجود السعقة على نفسه فهوم غلة الهوى قال احدبن حضرو يهقدس سره الطربق واضيح والدليل لأنح والداعي قداسم فالتحير بعدهذاالاس العمى وف الحديث خطابا لا ينعاس رضى الله عنهماان استطعت ان تعمل الله

بالرضي فياليقين فافعل والاففي الصبرعلي مانكره خبركثير قال فيشرح الحكم العطائية ثمراذا تأملت ظهرلك الانحقق بالموفد منطوفي وجود البلايا اذلست المعرفة الانجعةق اوصافدتمالي حتى فني في اوصافد كلشيء من وجودك فلاسق الكعزمع عردولاغني مع غناه ولاقدرة مع قدرته ولاقوة معقوته وهذا يتحقق اك بوحود البلية اذهى مسمرة يفهرال بوية فافهم هدا وفقنا الله واياكم للحقق بحقيقة الحال والتمكن في مفسام الصر والحد على جمع الاحوال (وفالمنوى) صدهزاران كيباحق آفريد \* كيمياي همچو صبرآدم ندد \* وذلك لان ماللاً وتحترق الاوصاف الردينة الحلقية و بالصبر بحصل الاحلاق الالهية والصفات الحقية (عملته) قال ابن عباس رضي الله عند فطمأنت مريم الى قول جبريل فدنا منها فعن في جيب درعها موصلت النفعة الى اطنها فحملت عيسي عقيب النفخ يقول الفقير وصول النفح الى الجوف لا بحتاج الى منعذ من المنافد كالفم ونحوه الاترى ان الروح حين دخل جسد آدم دحل من اليافو خوه ووسط الرأس اذا اشندوقبل اشتداده كافي رأس الطفل يقال له الفادية بالفاء ثم نرل إلى العينين ثم الى القم ثم الى سائر الاعضاء واعما أن لعسى عليه السلام جهة حسمانية وحهة روحاية واحدية جعالجهتين فاذا نظر الىجهة الجسمانية بطن انهتكون مرماءمر بم واذ نطرالى جهة الروحابية وآثارها من احياء الموتى وخلق الطير من الطين يحكم انه من نفح جبر بلواذا بطر الى احدية جعها يقال انه تكون منهما فالتحقيق الللك لماعمل لهابشراسو يأنزل الماء منها الى الرحم لشدة اللدة بالنطر اليه فتكون عيسي عن ذلك الماء المتولد من المنع الموجب للذة منها فهو من ماء امه فقط خلافاللطبيعيين فانهم ينكرون وجود الوادمي ماء احد الزوجين دون الاحرفان قلب قد بتان ماء الرحل يكور منه العطم والعصب وماء المرأة بكون منه اللحم والدم فكيف جاء عيسى مركمامن هذه الاجزاء قلت خر وجه على الصورة السمرية كامل الاحراء اناهو من اجل أمهلان ماءها محقق ومن اجل تمثل جبريل في صورة البشرفانه اعامنل في صورة الشرحتي لايقع التكوين في هذا النوع الانساني الاعلى المحمر المتاد الذى جرت به العادة غالباوهو تولده مى شخصين انسانين وقدتوهمت في النفخ الماء فحصل الماء المتوهم ايضا ووحود بعض الاسياء قديرتب على توهمه كترتب المقوط عن إلحذع على توهمه ولاجل تكونه من نفخ حمريل طالت اقامته في صورة البشر لان للارواح صفة النقاء (روى) ان مولد عبسي عليه السلام كأن قبل مولد تبينا عليه السلام بخمسمائة وخس وحمسين سنة وقديقي بعدوسين ل و يدعوالناس الى د ب نينا عليه السلام قال بعض الكبار لولم يقل جبر مل عندالنفح بالصورة البشئرية لطهرعسي على صورة الروحايين ولونفح فيهاوقت الاستعاذة على الحالة التي كانت عليهامن تحرج صدرها وضجرها لتخيلها الماشر ير مدموا فعنها على وجه لا يحوز في الشرائع لحرج عسى بحيث لا يطيقدا حداشكاسة خلقداى ردآنه لسراية حال امه فيه لان الولد انمايتكون بحسب ماعلب على الوالدين من المعاني النفسانية والصورا لحسما نية نقل في الاخباران احرأة ولدت ولداصورته صورة الشر وحسمد جسم الحية فلما مئلت عنها اخبرت انهارأت حية عد المواقعة وان امرأة ولدت ولداله اعينار مع ورجلاه كرجل الدب وكات قبطية جاءمها زوجها وهي ناظرة الىدىين كاناء: ــدزوجها فلماقال لهاحدريل اعماانارسول ريكحت مرعنده لاهباك غلامازكيا انبسطت عرذلك القبض لماعرفت الهمرسل البهامن عندر بها وانشرح صدرها تذكرت نشارةر بها اباهابيسي اذقال اللائكة يامر بمانالله يسترا بكلمة منداسمه المسيح عبسي سمرج وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقر بين ففخ فنها في حين الأنبساط والاشراح فغرج عبسي منبسطا منشرح الصدر اسرابة حال امه فيدولذاقالوا يفكر عند الجاع الاقوياء و عيل بن عينيه صورة رجل على احسن خلقة واقوم حثة وافضل خلق واكل حال قالوا حلته وسنها وقت ذ ثلاث عشرة سنة وقد حاضت حيضتين قبل ان تعمل واختلف في مدة جلم اكم اختلف في مدة حل آمنة والدةالنبي عليه السلام فني رواية عراس عماس كانت مدة الجل والولادة ساعة واحدة وجعله بعضهم اصم لان عسى كان مدعاولم كمن من نطقة يدور في ادوار الخلقة و بؤيد عطف قوله فانتبذت به بالفاء التعقيبة يقول المقرالقول مان مثل هدده الفاء قديدل على رتب الحكم وعدم تكونه من عطفة ظاهر السطلان لانه من ماء محقق وماءمتوهم كإسق وكونه سالمدعات للاسب ظاهر لايستلزم انبكونجيم احواله بطريق خرق العادة وفي رواية آخري عنه كانت تسعة اشهر كحمل اكثرالسا؛ إذلوكان اقل لدكرهمنا في جلة مدائحها وقيل ثمانية

ولم بعش مراود وضع اتمانية الاعسى وكان ذنك آيداخرى قال الحكماء في بيان سعب ذلك ان الولدعندا متكريد سبعة الشهر ينحرك المغروج حركة عنيفة اقوى من حركته في الشهر السادس فانخرج عاش وان لم بخرح استراح في البطن عفيب تلك الحركة المضعفة فلا يتحرك في الشهر الثامن ولذلك تفل حركته في البطن في ذلك الشهر فاذاتحرك الغروح وخرج فقد صعف غابة الضعف فلابعيش لاستبلاء حركتين مضعفتين لدمع ضعفد وفي الام الشيخ ي الدين ال العربي قدس سره لم الله نية صورة في نجوم المازل ولهذا كان المولود اذاولد فالشهرال من عوت ولايعيش وعلى قرض ان يعيش يكون معاولا لاينتفع بنقسه وذلك لانالشهر السامن يفل فيد على الحديث البرد واليس وهوطع الموت (فانتبذت به) الباء للملا سنة والحار والمجرور في حبر النصب على الحالية اي فاعترات ماتسة به اي وهوفي بطنها كقوله ثنبت بالدهن اي تنبت ودهنها فيها (مكاناقصيا) مفعول المبذت على تضمين معنى الاتيان كما سدق اى انت مكانا بعيدا من اهلها (قال الكاسني) مكانى دور زستهر ایلیا کو بند کوهی رفت درجاب شرقی ازشهر یالوادی بیت لحم که شش میل دور بوداز الما وعن انس رصى الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء فقال لى جبريل انزل قصل فصلت فقال الدرى ايس صليت صليت بيت لحم حيث ولد عبسى بر حريم وهو حديث صحيح اوحسن رواء السائي والبيهق في دلائل النبوة اواقصى الداروهو الانسباقصر مدة الحل كافي الارشاد وقال في قصص الانباء لمادنت ولادة مر بم خرجت في جوف الليل من منزل زكريا الى خارج يت المقدس واحبت ان لا يعلم يهازكر ما ولاغيره (فاجاءها) تعديد جاء بالهمزة اىجاه بها واضطرها (المخاض) وجع الولادة وباغارسية دردزادن \* شال مخضت المرأة اذا تحرك الولد في بطنه اللغروج (الى جذَّع المخلة السَّتربه وتعمَّد عليه عند الولاد اذلم تكل لهاقابلة تعينها وقال في القصص رأت نخلة بابسة في جوف الليل فجلست عنداصلها وفي التأو الأت المحمية وأجاء هاالخاض الىجدع المخلة لاظهار المعرة في الخدع انتهى \* والحدع ماين العرق والغصراي اسفلهامادون الرأس الذي عليه التمر وكات تخلة يابسة لارأس انها ولاخصرة وكأن الوقت شناء ولعله تهان الهمها ذلك لبريها من آمانه ما بسكن روعتها فان النخلة اليابسة التي لارأس لها قدائمرت في الشتاء وهي اقل شيء صبراعلى البرد وثمرها اعماهومن جارها بعداللقاح والجار رأس المخلة وهوشي ابض لين وليطعم االرطب الدي هوخرسة النفساء الموافقة لها والخرسة بالناء طعام النفساء وبدويها طعام الولادة (قالت بالمتني مت) كفت كاشكي من مردمي وهو بكسر الميم من مات يات كففت وقرئ بضمها من مات يوت ( قبل هذا ) اليوم اوهذا الامركافي الجلالين واعاقالته معاذبها كانت تعلم ماجرى بينه او بين جبريل من الوعد الكريم استحياء من الناس على حكم العادة البشرية لاكراهة لحكم الله وخوفا من ملامتهم وحذرامن وقوع الناس في المعصية بما تكلم ا فهااوجريا على من الصالحين عنداشنداد الامر عليهم كاروى عن عروضي الله عنه أنه احد تبنة من الارض فقال ياليتني هذه النبنة ولم اكن شيأ وعن للال انه قال ليت بلالا لم تلده امه

فقولى أارة يارب زدنى \* واخرى ليت اى لم تلدنى

وفي النَّا و بلات المجمية قبل هذا اى قبل هذا الحل فانه بسبب حلى وولدى يدخل الله النار خلفًا عصيا لان بعضهم بشهدني بالزي و بعضهم يشهم ولدي بان الله (وكنت) و بودمي ( نسا) شأ حقيرا شأنه ان ينسي ولا بعتديه اصلا ( منسياً) لا يخطر ببال احد من الناس وهو نعت للمبالغة وفي النأو بلات نسيا مسيا في العدم لانذكرني الله بالابجاد (وقال الكاشق) بعني هيچكس مراند انستي وازمن حساب نداشتي حالاهمه احبار بيت المقدس مرامي شنا سندكه دخترامام ايشاع دركفالت زكريا بوده آم وهنوز بكارت من زائل نشده وشوهری نکرده امواکنون فرزندی زایم وازجات آن حال نمی دانمچه کنم \* هرچد بروی کاردر مینکرم \* محنت زدة جو خود نمي بينم من (فنادا ها) اي جيرائيال حين سمع جزعها لان عيسي لم يتكلم حنى اتبه فومها (من تحتماً) من مكال اسفل منها تحت الاكة وقال في القصص من تحت النخلة وفي الاسئلة المقعمة قرئ بفتح الميم يعنى به عسى لماخرج من البطن ناداه (الاتحرني) ان مفسرة بعني اى لاتحزني تولادة عسى وعكان القعط وتمنى مرك مكن اومصدرية على حذف الباء نقد يرهبان لا تحزني والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات افع او حصول ضار (قد جعل رك تحنك) اى فى مكان اسفل منك (سريا) نهر اصغيراعلى ما فسره

الني عليه السلام قال ابن عباس رصي الله عنهما انجبريل ضرب يرجله الارض وطهرت عين ماء عدب فعرى جدولا وقال بعض ارباب الحقيقية انبأ عيسي عن نوته في المهد بقوله آنابي الكتأب وجعلسي نييا وفي بطن امه يقوله لا تحرني قدجول ربك تحتك سريا اي سيدا على القوم بالنبوة انتهى \* فيكون من السرو وهوالسؤدد ( وهرى) هزالشي تحريكه الى الجهات المتقابلة تحريكا عنيفا متداركا والراد ههنا ماكان منه وطريق الجدب والدمع لقوله ( اليك ) اى الىجهتك ( بجذع العلة ) الباءصلة للتأكيد كافي قولدته الى والاتلقوا بابديكم الى النهلكة قال المرآء تقول العرب هزه وهزيه (تساقط) اي تسقط المخلة (عليك) اسقاط امنواترا حسب تواتر الهز ( رطباً ) خرماء تازه ( جنيا ) وهو ماقطع قبل يبسمه فعيل بمعنى مفعول اى رطبا محنيا اى صالحًا الاجناء قدملع الغاية قال في الاسئلة المقعمة كيف امرها بهز المخلة ههنا وقبل ذلك كان زكريا يجد رزقها في المحراب فالجواب انهافي حالة الطفولية كانت ملاعلاقة اوجت العناء والمشقة وقال في اسئلة الحكم ماالحكمة في امرها بالهرقيل لادها تعجبت من ولد نغيرات فأراها الرطب من نخل مادس آية منه تعالى كيلا تنجب منه واماسركون الآية في النحلة فلانها خلقت من طينة آدم وفيها نسمة معندوية لحقيقة الانسانية دون غيرها لعدم حصولها بغير زوح ذكر يسمى بالتأمير وقال لم اجرى الله النهر نغير سعى مريم ولم يعطها الرطب الابسعيها قيل لانالرطب غدآه وسهوة والماء سبب للطهارة والخدمة وقيل ممرة الرطب صورة العمل الكسي والماء صورة سرالفيض الالهبي فأجرى كل شئ فيمنزله ومقامه لان كل كرامة صورة عمل السالك اذاتحقق وتحلق به وقيل جرت عادة الله تعالى في الرطب باسماب النعمل كالغرس والسق والتأبير والماءليس له سبب ارصي لهو وهبي سماوي ولذا احرى النهر لمريم مغيرسب ( فكلَّى ) من ذلك الرطب (واشرى) مرماء السرى وكان ذلك ارهاصا العيسى اوكرامة لامه وليس بمجرة افقد شرطها وهو المحدى كافى حرالعلوم قال الامام في نفسم قدم الاكل لان حاحتها البه اشد من حاجتها الى الماء لكثرة مإسال منها من الدماء فان قبل مضرة الخوف اشد لان الم الروح والجوع والعطش الم البدن وغل انه اجيع شاه ثم قدم البها العلف وربط عدها ذئب فلمنأكل ثم العد الذئب وكسر رجلهافتناولت فدل على ان الم الحوف اشد فلم إخرالله سجانه دفع ضرره قلنا كان الخوف قليلا لنسارة جبريل فلم يخم الى التذكيرمرة اخرى المهمي قالوا التمر للنفساء عادة مرذلك الوقت وكذلك المحنيك وهو بالفارسية كام كودك بماليدن \* يقال حنك الصي مضع تمرا اوغيره عدلكه بحنكمه وقالواكان من العجوة وهج بالحجاز ام التمركا في القاموس وفي الحديث اذاولدت امرأة فليكن اول ماتأكل الرطب فان لم يكن رطب فتمر فائه أوكان شئ إفضل منه لا طعمه الله تعالى مربم ننت عران حدين واحدت عيسي قال الربيع بن خيتم ماللنفساء عندى خير من الرطب ولاللمربض خير من المسل ( وقرى عيذا ) وطيبي نفساوار قصى عنها ما احزنك واهمك فان الله تعالى قد نزه ساحتك بالخوارق من جرى النهر واخضرار النخلة الباسمة واممارها قبل وقِتها لانهم اذارأوا ذلك لم يستبعدوا ولادة ولد ، لا فحل واشتقاقه من القرار فإن العين أذارأت مايسر الفس سكنت الله من الظر الى عسيره يقال اقرالله عيل الى صدادف فؤادك ما رضيك ويقر عينك من النطر اليغيره قال في القاموس قرت عيثه تقر بالكسروا أفتح قرة و بصم وقرورا بردت وانقطع بكاؤها اورأت ماكانت متشوقة اليهانتهي \* اومن القر بالضم وهوالمردفان دمية السرورباردة و دمعية الحزن حارة ولذلك يقال قرة العين وسخنة العين للمعبوب والمكروه (وقال الكاشية) وقرى عيسًا وروشن ساز چشم را فرزند یاخود بسـ بر شـ دن درخت و بردادن او که مناسبت باحال تو دار د چه انكه قادرست راظهار خرمااز درخت اس قهدرت دارد رابجاد ولدازماد ربي بدروحت سحانه ملائكه فرستاد تابكرد مرع دوأ مدند وجون عسى عليد السلام متولد شد اورافراكرفته بشست و ورحر ربهشت پید.در کنارمر عنهادندة اوامام مولود يستهل غيره وندارسيد ( عاماترين من البشراحداً ) اى فانترى آدم اكائمام كارومام بدة لتأكيد معدى الشرط وهي عمزلة لام القسم في انها إذا دخلت على الفه ل دخلت مه هاالنون المؤكدة ( مقولي ) لهان استنطقك اى سالك على ولدك العنى رستداى فرزندار كاست ولامك عليه (اني نذرت) اوجنت على نفسي (الرحن صوما) اي صمنااو صياما و كان صيام المجتهدين من سي اسرآ بل بالامساك عن الطعام والكلام حـــ تي يمسي وقد تسيخ في هذه الامـــة لا يه عليـــه الســــلام دهي عن صـــوم الصعت

قال في الكار الاذكار السكوت في وقته صفة الرجال كان النطق في موضعه شرف الحصال \* اكرچه بيش خردمند خامشي ادبست \* يوقت مصلحت آن به كهدر سخن كوشي \*دوچير طيرة عفلست دم فروبستن \* نوقت كذة وكذة نودت خاموشي \* واماليثار اصحاب المجاهدة السكوت والعلهم بما في الكلام من حظ النفس واظهار صفان المدح والمرالي حسسن النطق فاماصمت الجاهلية فنهيء مكاورد لابتم بعد الاحتلام ولاصمات يوم الى الليل فكان اهل الجاهلية من نسكهم اعتكاف يوم وليلة بالصمات فنهوا في الاسلام عن ذلك وامروا بالحد،ث بالحير والدكر \* يقول الفقيران المنهى عنده هو السكوت مطلقاو اما المكوت عن كلام الناس مع ملازمة الذكر فَقَبُولَ مِل مَا مُورَيهُ ولذاحه لدوام السكوت احدالشر أقط المُن فصحة الانقطاع وفألمة السلوك الماتحصل يه وباخوانه ( فلن اكلم اليوم انسبا ) بس سخن نخواهم كفت امر وزباهيم آدمي للكه باملائكه وباحق سعن ميكوع ومناجات ميكنم امرت بان تخبر بنذرها بالاشارة فالمني قولى ذلك بالاشارة لا باللفط قال الفراه العرب تسمى كل وصل الى الانسان كلاما باى طريق وصل مالم بؤكد بالمصدر فاذا اكد لم بكن الاحقيقة الكلام وانماامرت بذلك احكراهة محادلة السفهاء ومناقلتهم والاكتفاء بكلام عيسي انه فاطع اطعن الطاعي وازآئب في راهة ساحتها وذلك الله تعالى اراد ان يظهر برآءتها منجهدة عسى فتكلم سرآءة امه وهوف المهدوفيد ان السكوت عن السيفيه واجب ومن اذل النياس سيفيه لم يجد مسافها ( قال الصائب ) درجنك مكند اب خاموش كارتبغ \* دادحواب مردم نادانچه لازمست ( وقال ) باكران جانان مكوحرف كران تانشنوی \* كوه در ردصدای اختارافتاده است \* ومن ملاعات النخشری ماقدع السفیه عثل الاعراض ومااطلق عنانه عثاله واض سورة المفيه تكسرها الحلاء والنارالمصطرمة يطفئها الماء يعني انسورة السفيه كانبار المضطرمة ولايطفئها الاالحلم كالابطيء النار الاالماء والنار تأكل نفد ها الدام بجد ما بأكله وفالآية اشارة الى الصوم عن الالتفات الغبرالله تعالى كاقال بعض البكار الدنيا يوم ولنافيه صوم ولايكون افطاره الاعلى مشاهدة الجال فعلى السالك ان ينقطع عن عالم الناسوت ويقطع أسانه عن غيرذ كر اللاهوت حتى بحصل قطع الطريق والوصول الىمنزل التحقيق وكاان مربم هزت النخلة فاسقطت عليها رطبا جنيا فكذا مربم القلب اذاهرت بنخلة الذكر وهي كلة لااله الاالله قسقط عليها من المشاهدات الرائية والمكاشفات الااهية مابه يحصل التمتعات التيهي مشمارب الرجال البالغين كإكان حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت عند ربي يطعمني وبسمةيني اللهم اجعلنا من الذين كوشفوا عنوجه حقيقة الجال ووصلوا الى تجليات الجمال والجلال ( فأتت به قومها) وإلباء بمعنى معاىجا تهم معولدهاراجعة اليهم عند ماطهرت من نفاسها وجعلما الكاشني التعدية حيث قال سآورد مربم عيسى را \* وعن إس عباس رضى الله عنهما انها خرجت من عندهم حين شرقت الشمس وجاءتهم عند الطهرومعم اسني (نعمله) في موقع الحال اى حاملة له (روى) ان زكريا افتقدم م فإبجدها فى محرابها فاغتم غاسديدا وقال لابن خالها يوسف احرج في طابها فخرج بقص اثرها حتى لقم انحت الحلة فلارجعت الى قومها وهم اهل بيت صالحون وزكريا جالس معهم بكوا وحرنوا ثم (قالوا) مويخين الها ( يامريم لقدجت شيأ ) على حدف الماءمن شيأ وما له فعلت شيا ( فريا ) اى عظيما بديعا منكر امقط وعابكذه من فرى الجلد اذاقط مه والفرية بالكسر الكذب ولمفرى الامر المختلق المصنوع أوالعظيم وهويفرى الفرى بأني يالعجب في عله وفي الاخترى انه من الاضداد أيجيء بمعنى الامر الصالح والسير ( قال الكاشني ) چيزى شـكونِ بازشت كه درميان اهليت مثل اين واقع نوده ( يااخت هرون ) روى عن الني عليه السلام انهم انماعنوابه هرون النبي عليه السلام و كانت من اعقاب من كان معه في مرتبة الاخوة وذلك بأن تكون من اخت هر ون او اخبه وكان بينها وبينه الف وثمانمائة سنة وقيل كانهرون اخاها منابيها وكان رجلا صمالحاو قبله واخوموسي نسبت اليه بالاخوة لانه امن ولده كايفال يأأخاال رباي ياوا حدامِنهم (ماكان آبوك) عمرّان ( امرأسو. ) المره مع الف الوصل الانسان اوالرجل ولا يجمع من لفظه كما في القاموس وسو وبفتح السين وماضافة امرأ البه وهي اكثر استعمالا من الصفة والمعني ماكار عمران زانبا قاله ابن عساس رضي الله عنهما (قال الكاشيفي) نبودپدر توعمران مردى بدبلكه مردى كه مسجد اقصارا اشرف احبار بود ( وماكانت امك ) حنة بنت فاقوذ بغياً) زانية فن ايناك هذا الولد من غير زوج وهو تقرير لكون ماجاءت به فريا منكرا وتنبيه على ان ارتكاب

الفواحش من اولاد الصالحين افحش واعلمان المعتاد من اهل الزمان اذا اظهر الله في كل زمان نديا اووليا مخصد بمحزة اوكرامة أن ينكر عليه اكثرهم وينسوه المالجنون والضلالة والاعتراء والكذب والسحروا مثالها واما الاقلون فيعرذون انمن سافر عن منزل الجهور فانه برجع عن سفره ومعه من العلوم الغربية والاحوال التحيية مالم يألف بها العقول ولم يشاهدها الانطار فلا يرجعون بالردعليه بل بالاعتقاد ( وفي المنوي ) مغررا خال كن ازامكار مار \* تاكدر يحان الداز كارار مار \* ناسا بي بوي خلد از مارمن \* چون محد بوي رجان ازعن (فاشارتاليه) أى الى عيسى ان كلوه ايجيبكم و يكون كالامه حجة لى والظاهرانها حيثذ بنت نذرها وانها عمرل عر محاورة الانس (قالوا) منكر ن لجوابها (كيف نكلم) نحدث (مركان في الهد) دركهواره يعنى درخور كهواره (صنيا) ولم نعهد فيما سلف صبيا رضيعا في الحر بكلمه عاقل لانه لاقدرة له على فهم الخطاب وردالحواب وكان لايقاع مضمون الجلة في زمان ماض مسهم صالح لقريبه و سيد ، وهو همنا لقريبه خاصة بدليلانهمسوق للتعجساوزائمة والطرفصلة منوصبيا حالمن آلمسكن فيد اونامة اودائمة كا فىقوله تعالى وكان الله علما حكيما عول الفقير الطاهر اركان لتحقيق صاوته فان الماضي دال على النحقق (قال) اسئتناف بياني كانه قيل فاذا كان بعد ذلك فقيل قال عبسي بلسال فصح (اني عددالله) اقر على نفسه بالعدودية اول ما تكلير دا على من يزعم ريو بيته من النصاري وازالة للتهمة عرالله مع افادة ازالة تهمة الزبي عرامه لانه تعالى لايخص الفاجرة بولد مثله قال الحنيد لست بعبدسوه ولاعبد طمع ولاعبد شموة وفيه اشارة الىال افضل اسماء البشرية العبودية يقول الفقير سمعت من فم حصرة شيخي وسندى روح الله روحه اله قال عبدالله فوقءمد الرجنوهوفوق عبدالرحيم وهوفوق عبد الكريم ولداجعل رسولالله صلىاللهعليه وسلمعدالله وكذاعبدالحي وعدالحق اعلى الاسماء وامثلهالان معض الاسماء الالهية بدل على الذات و بعضها على الصفات ويعضهاعلى الافعال والاولى اردع من الثانية وهج من الثالثة قيل كان المستبطق لعبسي ذكر باوقدا كرم الله تعالى ار بعة من الصبيان بار اعداسَياء يوسف بالوحى في الجبوعبسي بالطف في المهدوسليمان بالفهم و يحيى الحكمة في الصباوة واما العضب لة العطمي والآية الكبرى ان الله تعسالي اكرم سيد المرسلين عليه وعلم السلام في الصماوة بالسجدة عندالولادة والشمسادةبانه رسول اللهوشرح الصدر وختم النوة وخدمة الملائكة والحورعندولادته واكرم بالنبوة في عالم الارواح قبل الولادة والصماوة وكفي ذلك اختصاصا وتفضيلا \* شمسة المهمسند وهفت اختران \* خشمرسل خواجة يهغمبران (آناني الكتاب) الانجيل (وجعلني نبيا وجعاني) مع ذلك (مباركا) نصاعا معلى العنراخبرعا يكون لامحسالة بصيغة المسائي والجمهورعلى ان عيسي آتاه الله الايجيد ل والنوة في الطفولية وكان يعقل عقل الرحال كإفي بحر العلوم يقول الفقير المشهور انه اوجي الله اليه بعد الثلاثين فتكون رسالته متأخرة عن بوته (ايماكنت) حيمًا كنت فانه لا يتقيد باين دون إي (واوصاني بالصلاة) اي امر بي رماامرا مؤكدا (والزكاة) اى زكاة المال ملكية يقول المقير الطاهران ايصاءه بهالايستارم غناه بلهي بالسبة الى اغنياءامته وعوم الحطايات الالمبة منسوب الى الانبياء تهيج اللامة على الا تتمار والانتهاء (مادمت حيا) في الدباقال في بحر العلوم فيه دلالة مينسة على إن العبد مادام حيا لايسقط عنه التكاليف والعبادات الطاهرة فالقول بسقوطه اكما نقل عن معض الاباحيين كفروضلال وفي الـأ ويلات البحمية فيه اشــارة الىانه مادام العمدحيـــا لايدمن مراقبة السرواقامة العبودية وتركية النفس يقول العقيراقامة التكاليف عبودية وهياما للتزكيسة كالمبتدئين واماللشكر كالمدين وكلاالامري لابسقط مادام العبدحيابالغافا ذاتغير حاله بالجنون ونحوه فقدعذر (ورا) مهر بان (بوالدي) عطف على مباركا اي جعلني بارابها محسنالطيفا وهواشارة الي انه بلا قل (ولم بجعلني جياراً ) متكبراً و بالفارسيّة كرد نكشي متعظم كه خلق راتكبر كثم وانســــاثراً برنيجائم ( شقيــــ) عاصياً لربه (والسلام على) سلام خداى برمنست (يوم وادت) بلاوالد طبيعي اى منطون الشيطان (ويوم اموت) من شدائد الموت وما بعده ( ويوم ابعث حيا) حال اي من هول القيامة وعذاب الناركاه وعلى بحيي بعني السلامة منالله وجهت الى كا وجهت الى يحيى في هذه الاحوال الشلائة العظمام على أن التعريف للعهد والاظهرعلى انه للحس والتعريض باللعن على اعداء فان اثبات جنس السلام لنفسه تعريض لائسان ،ضده لاضداده كإفى قوله تعالى والسلام على مراتبع الهدى فائه تعربض بإن العذاب على من كذب وتولى فلمساكليم

عدي يهذا الكلامايقنوا برانة امدوانهامن اعلى العصمة والبعدس الريمة والم يحكم بعدحتي بلغسن الكلام قال في الاسكلة المقتسة قوله يوم ادءث حيايدل على ان لاحياة في القبرلانه ذكر حياة واحدة والحواب انه اراد بهما الدائمذاليافية بخلاف حياة القبراتهي \* يقول العقبر لاشك ان حياة البرزخ على النصف من حياة يوم المعث فانالاولى حياة الروح عقط والثانية حياة الروح والحسد معا وهي المادة ههماولاالقطاع لحياة الاروام مذخلنت من الابديات فافهم ثمانه نكر في سلام يحى وعرف في سلام عسى لان الاول من الله والقليسل منه كنبرة البعضهم \* قليل الايقال الدقليل \* ولهذا قرأ الحس اهدنا صراطا مستقيما اى نحن راضُون بالقلبل كذا في رهان الفرء آن قال شيخي وسندي في كتاب البرقيات له قدس سره انما اتى نظر بق الغيبة في حق يحي علمالسلام و بطر بق المكاية في حق عسى عليه السلام لان كلاه، هما اهل الحقيقة والفناء والكمال الجامع من الجلال والجال واهل الشريعة والقياء والجلال والجال مندرجون تحت حيطة الكمال الاان الميل الاستُمدادي الازلى الىجانب الحقيقة والفناء وكما ل الجلال غالب في جعية يحبي عليه السلام بحسب الفطرة الالهية الازلية وهده الغلبة ليست اختيارية بل اضطرارية ازلية حاصلة باستيلاء سلطنة الحقيقة والفاء وكالاالجلال على قله وهذا ألميل الىجانب الشربعة والبقاء جال غالب في جعية عبسى عليه السلام يحسب الفطرة الالهيدا لازلية وهذه الغلبة ايضاليست اختيارية بلاضطرارية حاصلة باستيلاء دولة الشريعة والشاء وجال الكمال على قلبه ومفتضي العلبة اليحياوية السكوت ورك النطق ولذا كان المتكلم في بيان احواله هوالله تعالى واتى نظر بق الغيبة لانفسه وهو من قبيل من عرف كل اسانه لغلبة العناء على القاء وكل من كل اسانه في معرفة الله فهو على مشرب يحيى ومفضى العابة العيسوية النطق وترك السكوت ولذاكان المنكلم في بان احوال نفسه واتى بطريق الحكاية دون الله تعالى وهومى قسيل من عرف الله طال اسانه لغلة المقاء على الفناء وكل من طال اسانه في معرفة الله فهو على مشرب عبسي عليه السلام وحال كل منهما بقضا الله ورضاه وهما مشتركان في الجهوية الكبرى مجتمعان في ميل الاهلية العظمي ومنفردان في غلبة العليا بان تكون غلبة ميل يحيى عليه السلام الى الفناء وغلة ميل عيسي عليه السلام الى البقاء واواحمعا في تلك الغلبة ابضا لما اناز حال أحدهماعن الآخر مل يكون عشا توعا تعالى الله عن العبث ولذا لم يتجل لاحد معين ما يتحلى به لغيره بل انمايتجلي لكل مجلى أهبوجه آخر ولهذه الحكمة كان الحلال غالبا في قلب يحيى والح ل غالبا و قلب عبسى عليه السلام حتى يكون التجلي لكل منهما بوجه آخر معاحدية اصله ويوجد بينهما فرق بعدا لجعوكل من ورثهذا الممام تعدهما الى يوم القيامة من اولياءالله الكرآم يقول الله له نطر بق الفيض والالهام السلام علبك يوم والدت ويوم تموت ويوم تعت حيا ألاان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم بحزنون وهومن قبيل مشراتهم الدنبوية التي اسيراليها بقوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا الاانهم يكتمون امثاله لكونهم مأمورين بالكتمان وعلهم بسلامتهم بكني لهم ولاحاجة أهم المغيرهم واما الانبياء عليهم السلام فهم يخبرون بسلامتهم لكوفهم شارعين ولابد الغيرهم من العلم بسلامتهم حتى يؤمن و يقبل دعوتهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل انتهى \* قال في اسله الحكم اخبرر سول الله صلى الله عليه وسلم عن مقامهما حيث قال ان عيسى و بحبى التقيافقال يحيى السي كانك قدأمنت مكرالله وقال عيسي ليميي كأنك قدايست من فضل الله ورجته فاو حي الله تعالى البهما ان احبكما الى احسنكما ظنابي وكان عافية امر، في مقام الجلال ان قتـل فلم يزل فا رادمه حتى قنـل من اجله سـ. ون الفاقصاصامنه فسكر فورانه وكان عاقبة امرعيسي في مقام البسط والحال انرفع الى السماء اي الى الملاء الاعلى من مظاهر الجال فكلاهما في مقامهما فارزان كاملان انتهى \* وفي التأويلات المجمية قوله ويوم اموت فيه اشارة الى ان عيسى المسنى المتولد من نفح الحق في القلب قامل الموت سم غلبات صفات النفس والمعاملات المنجة منهاالله بفترالواصل بالهاذاحي بحياة لاعوت المعنى الذي في قلبه (يقول الفقير) اي بسازنه عرده مغرور \* شده ازداره أزنده كي دور \* كسَّتْ بروى متغير حالش \* زهر شد جله عنون بالش \* مأندد وعين قفاصورت او \* كرچه درصورت ظاهر شده رو \* در بي نفس بدش هر كهدو بد \* نانينداركه سرمنزل ديد \* قال في التكملة ولدعسي عليه السلام في ايام ملوك الطوائف لمضي خس وسنين سنة من غلة الاسكندر على ارض بال وقيل لاكثر من ذلك وكان حل تم من به وهي ابنة ثلاث عشره سينة

ونبي عيسي وهوا بي ثلاثين سنة ورمع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت مربم معده ستسنين وخرجت به اهه من الشام الى مصر وهوصغير خرفا عليمه من هيردوس اللك وذلك ان الك عارس عمل عواده لطاوع نجمه قوحدله هدايا من الدهب والمر والليان فأتت رسله بالهدايا حتى دخلت على هيردوس فسألوه عنه فإيعل به فأخبروه مخبرة وبالهيكون نداواخبروه بالهدايا فقاللهم لماهديتم الدهدقالوا لانه سيدالماع وهوسيداهل زمانه قال الهم ولم اهديتم المرقالوا لانه يجبر الجرح والكسر وهو يشه في السقام والعلل قال ولم اهديتم اللبان قالوا لانه يصعد دخانه الى السماء وكدلك هو رفع الى السماء فغافه هيردوس وقال لهم اذاعر فتم مكانه فعر فوني به فانى راغب فيارغتم فيه فلاوجدوه دفعوا الهدايا لمريم وارادوا الرحوع الى هيردوس فعثالله اهم ملكاوقال لهم انه ربد قتله فرجموا ولم بلقوا هيردوس وامرالله مرع ال تنقل به الي مصر ومعها يوسف بن يعقو ب النحار فسكنت به في مصرحتي كان ابن النتي عشرة سنة ومات هيردوس فرجعت الى الشام انتهى (روى) ال مرم سلت عسى الى معلمه ععلمه ابجد فقال عيسى الدرى ما ابجد قال لافقال اما الالف فالد الله واله وها الله والجيم جلال الله والدال دين الله فقال المعلم احسنت فاهوز فقال الهاء هوالله الدى لااله الاهو والواوويل للمكذبين وازاي زياية جهنم اعدت للكافرين فقال الحم احست فاحطى قال الحاء حطة الخط العن المدنبين والطاء شجرة طوبي والياء يداتله على خلقه فقال احسبت هاكلن قال الكاف كلام الله واللام لقاء اهل الجنة بمضهم بعضا والميم ملكالله والنون نورالله فقال احسنت فاسعفص قال السين سناءالله والعين عاالله والعاء فعله في خلقه والصاد صدقه في اقواله فقال احسنت فاقرشت قال القاف قدرة الله والآء ربويته والشين مشيئنه والنساء تمساليالله عمايشهركون فقااله المعلماحسنت ثم قال لمريم خذى ولدك وانصر في فانه علمي مالم اكن اعرفه كدا في قصص الانبياء قبل هذه الكلمات وهي انجد وهوز وحطى وكلن وسعفص وفرشت وأنحذ وضطغ اسماء ثمانية ملوك فيماتقدم وقيلهم إسماء ممانية من الفلاسفة وقيل هذه االكلمات وضعها اليونانيون لضبط الاعدادوتمييز مراتبها كداى شرحانةوع وقال مجدي طلحة فالعقد الفريد اول من وضع الخط العربي واقامه وصنع حروفه وأقسامه ستة اشحاص من طسم كانوا نزولا عندعد ان بُ داود وكانت آسم ؤهم انجد وهوزوحطي وكلن وسعفص وقرشت ووصعوا الكنابة والحطعلي اسمائهم فلماوجدوا في الالفاط حروفا ليستفي اسمائهم الحقوه بهاوسموهااروادفوهم الثاموالخاءوالذال والضادوالطاء والغين على حسب مابلحق حروف الجلهدا الخيص ماقيل في ذلك وقيل غيره انتهى ( ذلك ) الذي فصلت فعوته الجليلة (عسى مربم) لاما يصفه النصاري وهو تكديب الهم فيما يصفونه على الوحه الابلغ والطريق البرهائي حيث جعله موصوفا بإضداد مايصمونه تم عكس على الحكم ( قول الحق ) قول الثابت والصدق وهو بالنصب على انه مصدر مؤكد لقال انى عدد الله الخ وقوله ذلك عيسي بن مريم اعتراض (الدي وبد يمزون) ايبشكون مان الرية الشك فيقولون هوابالله (ماكانله)ماصح ومااستقام له تعالى ( ال يتحدُّ مروله ) اىولدا وجاء بمركتاً كيد النهي المام وفي التأويلات المجمية اي حراً فإن الوالد جزؤ الوالد كاقال عليه السلام فاطمة نضعة مني (سحانه) اى تنزه وتعالى تنزيها عربهتان النصارى لائه ليس القديم جنس اذلا جنس ادولذ اك قالوا لافصل له (اذاقصي آمرًا) اى أراد كونه ( ها عاقول له كرويكون ) قال العيسى كن فكان من غيراب والقول ههذا مجاز عن سبرعة الايجاد والمعي آنه تعالى اذااراد تكوي الاشياء لمتمتنع عليسه ووجدت كاارادها على الفور من غير نأحيرفي ذاك كالمأمور المطيع الذي اذاور دعليدامر الآمر المطاع كان المأموريه مفعولا لاحبس ولاابطاء وهوالمجاز الذي يسمى التمثيل ( وأن الله ربي وركم ماعدوه) من تمام كلام عسى عطف على قوله أني عبدالله داخل تحت القول (هدا) الذي ذكرته من التوحيد (صراط مستقيم) لايضل سالكه (فاختلف الاحراب) جمع حزب بعني الجاعة (من ينهم) اى من بين الناس الخاطين بقوله ربكم عاعدوه وهم القوم المعوث اليهم فقالت النسطورية هوان الله والعقوبة هدوالله هدط الى الارض ثم صدد الى السماء وقالت الملكانية هوعبدالله ونديه وفيالناويلات النجمية اي تحزنوا ثلاث فرق فرقة بعبدون الله بالسمير على قدمى الشهريعة والطربقة بالعبور على المقامات والوصول الى القربات وهم الاولياء والصديقون وهم اهلالله خاصة وعرقة يعدون الله على مسورة الشريعة واعالهاوهم المؤمنون المسلون وهم اهل الجنة وفرقة يعبدون الهوى على وفق العبيعة

ويزعون أنهم يسرونالله كالنالكفار يعيدون الاصنام ويقولون ماهيدهم الاليقربوناالحالله زاني فهزانم ينكرون على الحق وهم اهل البدع والاهوآء والسعمة والنفاق وهم اهل النار ( فويل للذب كفروا) وهر اغتلفون والول الهلاك وهونكرة رقعت مبتدأ وخبره مابعده وتطيره سلام علك فان اصله منصوب زات مناب فعاله لكنه عدل به الى الرفع على الابتدآء للدلالة على معنى ثبات الهالاك ودوامه للمدعوعايد (من دشة مديوم عطيم) اى من شهود يوم عظيم الهول والحساب والجزآء وهويوم القيامة (اسمع بهم وابصر) جدشرا المد كافران وجه بنا وهر تعب منحدة سمعهم وايصارهم يومئذ ومعناه ان المقاعهم وأبصارهم للهدى ( يوم بأنوننا) للمداب والجرآء يؤم القباعة جدر بان ينعب مندبعدان كانوا في الدنيا صما وعما والتحل استعفام التي معالجهل دسيه مم استعمل لمجرد الاستعظام ( الحكن الطالمون اليوم) أى في الدنيا (في صلال مبين) في خطا طاهر لايدرك غابته حبث اغتلوا الاسماع والظربا لكلية حين بنفعهم \* مكن عرضایع با سرس وحیف \* كه فرصت عزر ست والوقت سبف \* كه فرد ایسیمان براری خروش \* كد آوخ جراحق ذكردم بكوس (والذرهم) خوفهم بالمجديعي الطالمين (يوم الحسرة) اى من يوم بتحسر فيه وبعرن اناس ويندمون قاطبة الماللسي فعلى اساءته والمالحين نعلى قاية احسانه (افقضي الامر) بدل من بوم الحسرة أى فرغ من الحساب وتصادر التريقان الى الجنة والمار وروى أن النبي عليه أنسه لأم سئل عن ذلك فقال حين يجاء بالموت على صورة الكبش الاملح فيذيح والفريقان ينظرون فيفادى المنادى داهل الحنة خلود ملاموت والهلاك الدر خلود بلاموت فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرح واهل النارغ الى غمر (وهم في غدية) اي عايفهل بهم في الا خرة (وهم لا يؤمنون) وهساجلتان حاليتان من الصعبر المستتر في قوله تعلى في ضلال مين اي مستفرون في ذلك وهم في نينك الحانين وما ينتهما اعتراض ( الأنحن ) تأكيد لانا (ترث ) علك (الارض ومن عليها) ذكر من تغليا للعقلاء الىلايبني لاحد شيرنا عليهم منك ولامراك وقدسبق في سورة الحر مانعلق الهده الآية ( والنا يرجعون ) اى يردون للعراء لاالى غيرنا استقلالا اواشراكا اعلم إسالرحوع على نوعين رجرع بالقهر وهو رجوع العوام لان غوسهم باقية مطمئنة بالدنيا فلا بخرجون عاهم عليه الا بالكراهة ورحوع بالمطف وهو رجوع الخواص لان تفوسهم فانية غير مطسسة باندنيا والعقى إل دانولي الاعلى فيخرجون من الدنيا والموت ولفاء لله تعالى أحب اليهم من كل شئ فعلى السالم ان يجنهد في بحصل العناء والدقاء وتكمل المثوق الىاللقاء ويرحع الىالته تعالى قبل أن رجع فانسر لمى المنك اليوم دآرع للهذا صرصر قيروي ازمكن وحدت بوزيد \* خس وخاشاك أوين همه يرباد بدد \* هرچه درع صد امكان به حود آسده يد م سيل عن همه را قاعدم آباد برد م والله عاد خوط وا فصار كلهم اذا وشهدوا فصار كلم عيا وجدوا في الرحيل حتى حطوا لرحل عند الملك الجليل

نطرت في الراحة الكبرى فلم ارها \* ثنال الاعلى جنس من اشعب والجد منها معبد في تطابها \* فكيف تدرك بالنقصير والمعب

قال الشيخ الوالحسس المرين وحدالله دخلت البادية على النجريد حافيا حاسرا فغطر بيالي اله مادخل مهذه اللدية في هذه السنة احد المد تجريدا من فجذ بني انسان من ورآئي وقال بالحام كم تحدث نفست بالإلطيل فضم ان الترك والنجرد والرجوع في الحق على مراتب واكل سالك حظوة فلا يغتر احد بحاله ولا يخط النجب باله وعلى المواهيم الحراص قد سسره قال دحلت البادية فأصلتي شدة فكا يدتها وصابرتها فلادخلت مكة داحلي شئ من الاعجاب فنادتني عجوز من العاواف بالراهيم كنت معك في البادية فإ كلك لائي لم اردار المعل سركاعنه اخرج هذا الوسواس عنك فطهر ان النوفيق الرجوع الى الله اعاهر سن الله وكل كال فبحوله وقرية ونصرته ومعوقه (واذكر في الكتاب ابراهيم) اى اتل بالمجدعلى قومك في السدورة اوالقرء آن قصة اراعيم وطفيها اياهيم كقرلة تعمل واتل عليهم بأ ابراهيم وذلك ان اهل الملل كانوا يعترفون بغضائه ومشركرا العرب يفتخرون بكونهم من وحيده لبقلموا عن الشرك يفخرون بكونهم من استائه فاهم الله تعمل حديد عليمه السلام ان مخبرهم بتوحيده لبقلموا عن الشرك (أنه كان صديقا) ملازما للصدق في كل ما يأتي وما يذر ما الغا فيه فاعما عليه قال ومن شرطها الكان مقيد الاوقات (نبياً) خبر آخر

الابكون نيا الاوهوصديق وليسمى شرط الصديق البكون نياولار بالصدق مرات صادق وصدوق وصديق فالصادق من صدق في قيامه مع الله بالله وفي الله وهو العانى عن نفسه والدق مر به والعرق بين الرسول والني ال الرسول من بعث لتليغ الاحكام ملكاكان اوانساما بخلاف الني فأنه مختص بالاسمان (اذقال) لدل من الراهيم لدل الاشتمال لأن الاحيال مشمّلة على ماهيها اى اذكر وقت قوله ( لابه ) آزره الطاسا في الدعوة مسهلالد ( ياات ) اي يااي فان التاء عوض عرباء الاصافة ولداك لا يحتمان اي لايقال مااتي ولاقال طابتا لكون الالف بدلا من اليا" ( لم تعدم الالسمع ) "شاءك وتضرعك له معند عدادتك له وماعدان عن الصور والتماثيل ولام الاصافة التي دخلت على ماالاستفهامة كادحل عليها عرها من حروف الجر في قُولك بم وعلام وهيم وألام ومم وعم حدوث الالف لان ماوالحرب كشئ واحدوقل استعمال الاصل (ولابيصر) خضوعك وحسوعك بين يديه (ولايفي عنك) اىلا قدرعلى ان سعنك (شيأ) لافي الدنيا ولا في الآخرة وهو مصدراً ي سيأ من الاغناء وهوالقليل منه او مفعول به اي ولا بدفع عنك سيأ من عدات الله تعالى ( بالت آئى قد جاءتى ) نظر بق الوحى ( من العلم مالم يأنك فاتبعى ) ولا تستنكف عن انتعلم مي ( اهدك) مابعابيم ترا (صراطا سويا) اى مستقيما موصلا الى اعلى المراثب منحيا من الضلال لم بشافه ه بالجهل المعرط والكان في اقصاء ولم يصف نفسه بالعلم العربي والكان كدلك بلجول نفسه في صورة رفيق له في مسير بكون اعرف وذلك من باب الرقق واللطف ( باات لاتعمد السيطان ) وال عناد تك للاصنام عنادة له ادهوالذي يرينها لكو يغريك عليها (أن الشيطان كأب للرحن عصباً) ومن جلة عصبائه اباؤه عن السحدة ومعلوم الطاعة العاصى تورث النهم وزوال المع والتعرض اعنوان الرحانية لاطهار كال شناعة عصيائه ( ياانت اني اخاف) ان مت على ماات عليه مرمتاه له الشيطان وعصيان الرحن (١٠) اى من ان (يسك) بصيبك وبالفارسية يرسد يتو (عذات) كائن ( من الرجن)وذلك الخوف للمعاملة (وكمون) بس باشي (للشيطان وليا) اي قريناله في اللمن المخلدا وقريباتليه و ملك من الولى وهوالقرب ( قال ) استثناف بيا بي كانه قبل فه ذا قال ابوه عند ماسمع منه هذه النصائح الواحة القول فقيل قال مصرا على عنده (اراغب ان عن الهتي بااراهيم) اى أمعرض ومنصرف انت عنها متوحيه الا مكار الى نفس الرغة مع صرب من التعب كان الرغبة عنها بمالايصدر عن العاقل وضلاعن رغيب العبرعنها قدم الحبر على المبتد أللاهمام والإبهل كويه متدأ واستعاعله سد مسد الخبر اللا بارم العصل بين الصفة وما يتعلق مهاوه وعن كدا في تعسير السيم (لأن لم تعتمه) والله الله الرجع عاكنت عليه من النهى عرصادتها ( لارح ك ) بالحجارة حتى تمون اوتىعد عبى وقبل باللسان يعي الستم والدم ومنه الرجيم المرمى باللعن واصل الرحم الرمى بالرجام بالكسير وهي الحبارة (واهجرني) عطف على مادل عليه لارجاك اى فاحدرتى واتركني ( مليا ) اى زما الحويلاسالها مني ولا تكلمي من الملاوة وهو الدهر ( قَالَ ) الراهيم وهواستنَّناف بياني ( سلام عالمُ ) سلام يرتو بعني مبروم ووداع ميكم فهو سلام مفارقة لاسلام لطف واحسان لانه ايس بدعا ً له كقوله سلام عليكم لا يتعى الحاهلين على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة ودل على جواز متاركة المنصوح اذا اظهر اللجاج والمعنى سلت مني لااصيك بمكروه معدولااشاههك عِمَابُوْذَبِكَ وَلَكُنِّ ( سَأَسَ مَفْرَلَكُ رَ بَي ) السين للاستقبال اولمحرد النَّأ كيد اي استدعبه ال يففرلك بان يوفقك للتو بذو يهديك الىالايمان كإيلوح يه تعليل قوله واغفر لابي بقوله انه كان من الضالبن والاستغفار يهدا المعيي للكاهر قبل تبيدين انه عوت على الكفرىم لاربب في جوازه وانما المحطور استدعاؤه له مع بقائه على الكهر عانه بمالامساغ لهعقلا ولانقلا واماالاستغفار له تعدموته على الكفر فلايأباه قضيية العقل وانماالدي يمنعه السمع الارى الى أنه عليه السلام قال لعمه ابي طالب لاارال استغفراك مالم أنه عنه فنز ل قوله تعالى ما كأن النبي والذي آمنوا ان يستفعروا للمشركين الآية ولااشتباه في ان هذا الوعد من اراهم وكدا قوله لاستغفرن لك ومارت عليهمام قوله واغفر لابي انما كان قال انقطاع رجاله عرامانه لعدم تبين امر و فلاتبين اله عدو لله تدأ مه ( اله كان بي حفيا) اي مليعافي البر والالطاف يقال حميت له بالعت وتحفيت في اكرامه بالغت ( واعتر الكم ) اى اتباعده ك وعن قومك بالهاجرة مديني حيث لم بؤثر فيكم نصائحي ( وما تدعون مرّ دون الله) اى تعبدون ( وادعور بي)اي اعده و حده (عسى اللااكون دعائر بي شقيًا) اي دعائي الله خائيا صائع السعي وفيد تعريض

الماجت زكسي خواة كه محتساجارا \* بي بهره تكرداند ازانعسام عيم وفي تصدر الكلام اللهي اظهار التواضع ومراعاة حس الادب ( قلما اعتر لهم ومايسدون من دون الله ) المهاجرة الى الشام قال في تفسيرالشيخ فارتحل من كوني الى الارض المفدسة (وهبناله اسحق و بعتوب) أن اسماق مدل من فارقه من اقربا له الكفرة لاعقيب المجاوزة والمهاجرة فان المشهور ان الموهوب حيشة اسماعيل اقوله فتسرناه بغلام عليم الردعائه بقوله ردهبل من الصالحين واحل تخصيصهما بالذكر لانهماشمرة الانداء اولانه ارادان يذكر أسماعيل بفضل على انفراده (وكلاجعلنا نبيا) أي كل واحد منهم جعانه نبيا لابعضهم دون بعض فكلا مفعول أول لجعلناقدم عليم التخصيص لكن لابالنسمة الى من عداهم البالسية الى مضهم (ووهينالهم مرحتا)كل خيرديني ودنيوي ممالايوهب لاحد من العالمين (وحعلنا إلهم لسان صدق علياً عناء حسن رفيعا فانلسان الصدق هوالثناء الحسن على ان يكون المراد با للسان مايوجد به من الكلام واسان العرب واضافته من اضاعة الموصوف الى الصفة اى يُعَمِّر بهم الناس و يتنون عليهم استحالة لدعوته بقوله واجدل لىلسان صدق في الاخرين اعلمان في الا يات اشارات منها الرفق وحسن الخلق فإن الهادي الى الحق بحب ان بكون رفيقا فال العنف بوجب اعراض المستمع وفي الحديث اوحى الله الى ابراهيم الياخليل حسن خلفك ولومع الكفار تدخل مداخل الابرار فانكلتي سبقت لمن حسن خلفه بالناظله تحت عرشي واسكنه حطيرة القدس وأدنيمه من جواري ( قال الصائب) كدند شت عمرو نكردي كلام خودرا ترم \* تراجه حاصل ازين اسياى دند انست \* ومنها المنابعة قال الوالفاسم الطريق الى الحق المنابعة من علت مرتبد اتبع الكياب ومن رن عنهم اتبع الرسول عليه السلام ومن نرل عنهم اتبع الصحابة رضي الله عنهم ومن رن عنهم أنبع أولياءاته والعلاء بالله واسلمالطرق الىالله طرق الاتباع لان سهل بن عبدالله فال اشد ماعلى النفس الاقتداء عانه لبس للنعس فيه نفس ولاراحة ومنها العرلة قال ابوالقاسم من اراد البيلامة في الدنيّا والآخرة طاهرا، باطنا فلبعتر ل قرناء السوء واحد أن السوء ولا يكنه ذلك الابالالنجاء والتضرع الى ربه في ذلك ليوفقه لمفارقتهم فان المرأمع من احتقال معض الكار العرلة سبب لصمت اللسان في اعترال عن الناس لم يجدمن محادثه فاداه ذلك الى حمث اللسال وهي على قسمين عزلة المريدين بالاجسام عن الاغيار وعزلة المحققين بالقلوب عى الاكوان فليت قلو بهم محالا الغير علم الله الدي هو شاهده الحاصل فيهامن المشاهدة ونية اهل العرالة اماً اساء شر الناس واما القاء شره المتعدى اليهم وهو ارفع من الاول ادسو الطن بالنفس اولى من سوء الظن بالغير وامااينار صحبة المولى على صحبة السوى فاعلى المعتر آين من اعتر ل عن نفسه اين الصحة قد يه في آثر العرالة على المخالطة فقد آرر به على غيره ولم يعرف احدما يعطيه الله من المواهب والاسرار والعزلة تعطي صمت اللسان لاصمت القلب اذقد ينحدث المرأ في نفسه بغيرالله ومع غيرالله فلهذا جعل الصمت ركا مرأسه من اركان الطربق وحال العرلة الننزيه عن الاوصاف سالكا كاد المعتزل يكون صاحب بقين مع الله تعالى حتى لا بكون له خاطر متعلق بخارج ست عر لنه والهجرة سبب للعراة عن الاشرار من هاجر في طلب رضي الله أكرمد الله في الدنيا والآخرة فعلى العاقل ان يجنهد في تحصيل الرضى بالهجرة والخلوة والعرالة وتحوها (قال الصائب) در مشرب من خلوت اکر خلوت کورست \* بسیار به از صحت ابنای زمانست \* و منها ان من فارق مح و به المناملرضاة الله تعالى فانالله تعالى بجعل له بدلا خيرا من ذلك واحب فيأنس به و يتوحش ع الف به فيما مضى فيحصل الحل والعقدعلى مرادالله اللهم اجعلنا من المنقطعين اليك والمستوحشين عما سوال والسالكين الى سبيل الفاساء والطالبن لرضاك (واذكر في الكتاب موسى) قدم ذكره على اسماعيل للاينفصل عن ذكر يعقوب ( أنه كان تخلصاً ) اخلصه الله من الادئاس والنقائص ومماسواه وهومعني الفتح الموافق للصديق فان اهل الاسّارة قالوا ان الصادق والمخلص بالكسر من باب واحد وهو المخلص من سوارًب الصفات النفسانية مطلقا والصديق والخنص بالفح من بابواحد وهوالخلص ايضامن شوائب الغيرية قال في التأويلات المجمسة اعلم ان الاخلاص في العبودية مقام الاوليا فلايكون ولي الاوهو مخلص ولايكون كل مخلص نبياً ولايكون رسولاالاوهونبي ولايكونكل في رسولا والمخلص كسراللام من اخلص نفسه في المودية بالتركة عن الاوصاف الفسانية الحبوانية والمخلص بفتح اللام من اخلصه الله بعد التر كية بالتحلية بالصفات الروحانية

الربانية كافال البي عليدالسلام مراخلص لله اربعين صاحا ظهرت بنابع الحكمة من قلبد على لسانه وقال تعالى الاخلاص سرييني ومين عبدى لايسعه فيه ملك مقرب ولانبي مرسل اناالذي انولي تحلية قلوب المخلصين بنجل صفات جالى وجلالى لهم وفي الحقيقة لاتكون العبودية مقولة الام المخلصين لقوله تعالى وماامروا الاليعدواالله مخلصين لهالدين ولاحلاص الخلصين مراتب إدناها انتكون العودمة لله خالصة لايكون لمراللة فيها شركة واوسطها أن يكون العبد مخلصا فيذل الوجودلله الى الله واعلى درجذ الخاصين ان يخلصهم من حبس وجودهم بان يعنبهم عنهم ويقيهم بوجوده ( وكان رسولاتبيا ) ارسله الله الله الله الله الله الله فانبأهم عنسه ولذلك قدم رسولا مع كونه اخص واعسلي يقول الفقير نأخير نبرا لاجل الفواصل ( ونادينا، من جانب الطور الايمى) الطور جل بين مصر ومدين والايم في الاصل خلاف الايسراي جانب اليمين وهو صفة للجانب اي اديناه من احيته اليمي وهي التي تلي يمين موسى اذلايمين للحبل ولاشمال اومن جانبه الميمون من اليمن وُمعيني ندآيَّه منه أنه تمثله الكلام من تلك الجهدة وقال في الجلالين أقبل من مدس ريد مصير فنودي من الشحرة وكانت في جانب الجل على يمين موسى ( وقريناه نجياً ) تقريب تشريف مثل حاله محال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحبه حيث كله بغير واسطة الل ونجيا اىمناجيا حال مراحد الضميرين فى ناديناه والمناحاة رازكة تن كإفي التهذيب قال ناجاه مناجاة ساره كإفي القاموس (ووهـ اله من رجتناً ) اي مراجل رجينًا ورأفتنايه (الحاه هرون) الحاه مفعول وهينا وهرون عطف بيان لاخاه (نبياً) حال منه لكون معه وزيرا معينا كإسأل ذلك ربه فقال واجعللي وزرا من اهلي فالهمة على طاهرها كافي قوله ووهباله السحق ويعقوب فان هرون كان اس من موسى فوجب الحيل على المعاصدة والموازرة \* صاحب كشف الاسرار كويد حضرت موسى عليه السلام راهم روش بودوهم كشـش اشـارت بروشاو \* ولماجاء موسى عبارت ازكشش او \* وقرناه تجيا \* سالك تادر روش استخطردار دوجون كشش دررسيد خطرراما وكار نيست يعين درسلوك بوت تفرقه هست وحذ به محض جهيت است باخود روى بحاصل \* حون او کے شیدت واصلی \* رفت کجا بودن کجا \* ای سیر ربانیستای (قال المولی الحامی) سالکان بي كُسُمْ دوست بجابي رُسند \* سالها كرچه درين راه لك ويوي كند \* وفي النَّا ويلات الحمية قوله ووهياله من رجتنا الحاه هرون تبيا يشير الى إن النوة ليست بـ كسبية مل هي من مواهب الحق تعالى يهب لمن يشاء النبوة ويهب لمن يشاء الرسالة من رجته وفضله لامن كسمهم واجتهادهم على ان توفيق الكســــ والاجتهادايضا من مواهب الحق تعالى وفيه اشارة الى ان موسى عليه السلام اشد اختصاصا بالقربة والقول عندالله تعالى حتى يهب اخاء هرون النبوة والرسالة بشفاعته والعجب انالله تعالى يهب النبوة والرسالة بشفاعة موسى عليه السلام وانه يهب الانبياء والرسل شفاعة مجمد صلى الله عليه وسلم لقوله ااناس يحتاجون الى شــفاعتى حتى ابراهيم عليدالســلام اللهم اجعلنا من المستسعدين مشــفاعته واحشرنا تحت لوآله ورايته ( واذكر في الكة ب اسماعيل) فصل ذكره عن ذكر أبه واخيه لاراز كال الاعثاء مامر مبايراده مسفلا اي واتل على قومك بالمجدفي القروآن قصة جدك اسم عيل وبلغها اليهم ( اله كان صادق الوعد ) فيمايينه وبين الله وكذابين الناسُ قال في التا ويلات النجمية فيماوعدالله بادآ. الغبودية النهي \*والوعد عبارة عن الاخبار بايصال المنفعة قبل وقوعها وايراده بهذا الوصف لكمال شهرته به واتصاله باشياء في هذا الباب لم تعهد مى غيره عن اس ماس رضى الله عنهما ان اسماعيل عليه السلام وعد صاحه الهان ينتظره في مكان فانتظره سنة \* نيست ومردم صاحب نظر \* صورتي ازصدق ووفاخوىتر \* وناهيك أنه وعدالصبر على الديح فوفي حيث قال ستجدني انشاءالله من الصايرين وقيه حث على صدق الوعد والوفاء به والاصل فيه نيته لقوله عليه السلام اذاوعد الرجل اخاه ومن نيته أن بني فإيف ولم بجي الهيعاد فلاائم عليه واعلم ان الله تعالى اثبي عــلى اسماعيل بكونه صادق الوعد اشارة الى ان الناء المايحقق بصدق الوعد واليان الواغد بالموعود لابصدق الوعيد واليان المتوعد بمتوعد به اذلائني عقلا وعرفاعلى من يصدر منه الآقات والمضرات بلعلى من يصدر منه الخيرات والمران و مهذا ذهب بعض العلماء الى ان الحلف في الوعيد جائر على الله تعالى دون الوعد صرحه الامام الواحدي في الوسيط في قوله تعالى في سورة الساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية وفي الحديث من وعد لا حدعلى عله

ثوايا فهو منجرله ومن اوعده على عله عقابا فهو بالحيار والعرب لانعد عيبا ولاخلها ان بعد احد شرائم لايفعله بلترى ذاك كرما ومضلا كافيل

واني اذا اوعدته اووعدته \* لمخلف ابعادي و نجر موعدي اذاوعد السبرآء نجر وعده \* وإن اوعد الضرآء فالعقل مانعه

وقدل واحسر يحيى من معاذ في هدا المعي حيث قال الوعد والرعيد حق فالوعد حق العماد على ماضمن لهم اذا فعلوا ذلك ان يعطهم كدا ومن اولى بالرفاء من الله والوعيد حقه على العباد قال لا تعملوا كدا فاعد مكم وفعلوا فان شاء عفا وارساء أخذ لانه حقه واولاهما العفو والكرم لابه غفور رحيم كذا وشرح العضد للجلال الدواني (وكان رسولا) ارسلاالله تعالى الى حرهم والى العماليق والى فعائل اليمن في زمن أيه ابراهيم عليهماالسلام قَالَ فِي القَامُوسَ حرهم كَفَنفد حي من اليمن تزوح ديهم اسماعيل (سيآ) يخبر عن الله وكان على شريعة أسه اراهم ولم بكيله كالازل اليه باجاع العلاء وكدا لوط واسحق ويعقوب ( وكان يأمر اهله ) الخاص وهو م اتصل به بحهة الزوجية والولاد والعام وهومن انصل به بجهة الدعوة وهم قومه و بجوز ان رحم الاوللان الأهم ال يقدل الرحل بالنك ميل على نفسه ومن هو اقرب الناس آيه قال تعالى والذر عشبرتك الاقربين وأمر اعلك بالصلات قوا انفسمهم وأهلبكم نارا فانهم اذاصلحوا صلخ الكل وتزيى بزينهم في الخير والصلاح (بالصلاة) التي هي اشرف العادات المدنية (والزكاة) التي هي افضل العمادات المالة وفيه اشارة الى ان من حق الصالح الينصح الاقارب والاجانب و يحظيهم باغوآئد الديدية \* اي صاحب كرامت شكر المدلامت \* روزي تفقدي كن درويش بي توارا ( وكان عندربه مرصيا ) في الاقوال والاهمال والاحوال وفي الجلالين مرضيا لايه قدقام نطاعتهائهي \* ايمرداكرت رصاء دلبربايد \* آن بايدكرد هرچه ارفرمايد \* كركود خون كرى مكوازچه سب \* وركويد جانده مكوكه نايد + وعن بعض الصالحين آنه قال زل عدى اضياف وعلت انهم م الابدال فقلت الهم اوصوني بوصية بالغة حتى اخاف الله قا وانوصيك بستماشاء اولها م كثر نومه فلا يطمع في رقة قلبه ومن كثر اكله فلا يطمع في قيام اللبل ومن اخر رصحة ظالم فلا يطمع في استقامة دينه ومن كال الكدب والفية عادته فلا يطمع في النخرج من الدنيا مع الايمان ومن كثر اختلاطه بالناس فلايطمع فيحلاوة العادة ومسطل رضي الناس فلايطمع فيرضى الله تعالى واعلم نالرضي المطلق هو لأنسان الكامل الجامع لجيع الكمالات الحيط بحقائق حيم الاشياء والصفات واماس دونه فرضي بوجه دونوجه وعلى حال دون حال نســـ ألى الله سبحانه ال بجعانا من اهل الرضى واليقين والســـ كون والتمكين آمين (واذكر في الكناب ادريس) هوجد أبي وح فال توحال لك بن منوسلم بن اختوخ وهو ادريس الني عليه السلام ابن ردى مهلا ييل سقينان ب انوش بنشيث بن آدم ولدوآدم حي قدل أن يموت عائة سنة كذافي روضة الخطب ( وقال الكاشق ) درجامع الاصول آورده كه ادريس بصد البعد ازوفات آدم متولد شده + هواول منوضع الميزان والميكال واول من آنخد السلاح وجاه في سبيل لله وسبى واسترق بني قايل وأول من خط بالقلم ونطرف علم الحساب والنجوم واول من خاط النه ادوكانوا يلبسون الجلود وادل من ابس ثوب القطن واشتقاقه من الدرس عنعه منع مسره ف نعم لا يبعد أن يكون في تلك العدة قريبًا من ذلك فلف به لكثرة دراسته اذروى اله تعالى ازل عله ثلاثين محيفة (أنه كان صديقاً) ملازماللصدق في جيع احواله (نبياً) خررآخر الكان مخصص الاول اذايسكل صديق نبر اقال عباس ف عطاء ادى منازل المرسلين اعلى مراتب الدين وادنى مراتب الندين اعلى مرات الصديقين وادنى مرات الصديقين اعلى مراب المؤمنين ( وردة اه مكاما عليا ) وهو السماء الرابعة وان النبي عليه السلام رأى آدم ليلة المعراح في السماء الدنيا ويحيى وعسى في الثانية ويوسف في الثالثة وادربس فىالرااعة وهرون فى الخامسة وموسى فى السادسة وابراهيم فى السابعة واختلف القائلون باله فى السماءاهوجى ويها ام ميت فالجهور على أنه حي وهوالصحيح وقالوا اربعة من الأنداء في الاحياء اثنان في الارض وهما الخضر والياس واثنان في السماء ادريس وعيسي كافي بحر العلموم (قال الكاشــني) در رفع ادريس اخمار مشوعه هست ابن عاس فر موده که روزی ادربس را حرارت آفتاب غلبه کرد مناجات کرد که الهی باوجود ای مقدار معدكه مبان من وآقتاب هست بازحرارت اوبمن ميرسد باغتاب نزديك شدم آيا آن فرشته كهمامل اوستجدمال

داشته باشد خدامامار آفتاب روسك كردان واورا درتاب حرارت آفتــابدرساية عنايت خود مخنوط دار \* ارئال آفنال حوادث جه عم خورد + ازاكه سابات عنايت باه اوست \* حق سبحا به وتعالى دعاى وي اجات کر دروز دیکر آن فرشته حامل آفنایست خودراسکمار نافت وتأثیری ارحرارت اوقهم نکر د سب از حصرت عن استدعا عودخطات رسيدكه شدة من ادريس درحق تودعافر مود من احات كردم ورشته استحازه غوده بر مارت ادر بس بر مين آمد و بالنماس ادر بس اورابر بر باعر خود دسانيده با سمان بردوز دك مطلع آفتاك رسانيدو باستدعاء ادريس كيت عروكيفيت اجلوى ارملك الموت برسيد وعزراز لدرديوان اعار ، کاه کرده فرمود، که حکم الهی در بارهٔ ای کس که تومیکویی آنست حایی نرد ی مطلع آفتاب متوفی شود وجون درشته باز آمد ادر بسراياء تنقدجان مخازن احل سير درطوطي روحش بشكر ستأن قدس پرواز كرد روايتي آدست كه الكالموت ازكترت اشتاق ادر بس باذن حق تعالى مرامين آمده در مافت ومامر الهم التماس ادربس جاس برداشت وبازحق سبحانه حل بوى دادعردائيل اورا بآسمان برد دوزح دونمودوازا مجابيهشت رفت وديكر سرون نيامد \* والآية دات على رفعته وعلى علومكانه وهو قال الشمس اماروعة مفتيعية مكانه واماعلومكانه فتوحهين احدهما باعتبار ماتحتب مى الكرات الفلكيمة والعنصرية وثابيهما باعتبارالمرتسة بالسه ذاليج ع الاولاك وذلك ان ولك الشمس تحته سعة اولاك ملك الزهرة وولك عطار دوولك القمر وكرة الاثير اى الماروكرة الهوا، وكرة الماءوكرة المرّاب وفوقه سعة افلاك ايضافلك المريخ وفلك المشرى وفاك زحل وولك الثوانت والفلك الإطلس ومملك المكرسي وفلك العرش فاعلى الامكنة بالمكانة والمرتبة فلك الشمس الدي هؤقطب الافلاك اذالفيض المايصل من روحا سته الى سار الافلاك كما أن من كوكمد متنور الافلاك جيعاوذلك كإيقال على القلب دور الدن اى منه بصل الفيض الى سائر البدن وفي قلك الشمس مقسام روحاسة ادريس كايشعر له حديث المراج وفي التأ ويلات المجمية المكان العلى فوق المكونات عند المكون في مقعد صدق عند مليك مقتدرانتهي وقداعطي الله تعالى للمعمديين علوالمكامة لكن العمد لا يتصور ان يكون عليا مطلقا اذلاينال درجة الاو يكون في الوجود ماهو فوقها وهي درحات الانداء والملائكة بعيتصوران ينال درجة لايكون فيجس الانس من بفوقه وهي درجة ندينا عليمه السلام والمند قاصر بالاصافة الى العلو المطلق لاله علو بالاضافة الى دعض الموجودات والا تخر علو بالاسافة الى الوجود لانظر بق الوحوب ل يقارنه امكان وحود انسار فوقه فالعلى المطلق هوالذي له الفوقية لا بالاعدفة و محسب الوجوب لا بحسب الوجود الذي مفارنه امكان نقيصه (وقى المتوى) دست بربالاى دستاب تاكجا \* تابير دال كداليه المشهى \* كأن بكي دريات بي غور وكران \* جله د رياها چو سيلي پيش آن \* حيلهـا وڃا رهاكراز دهاست \* پيش الاالله انها حله لاست حد معلى العامة اللايلنفتوا الى العلو الاصافي الحاصل مربعض الرياسات كالفضاء والتبدريس والامامة والامارة وتحوها وعلى الحساصة الاينطروا الىالعلو الاعتباري الحاصل من بعض المقسامات كالافعال والصفات فإن الكمال الحقيق هو الترقى مركل اضافة فانيذوعلاقة زائلة والنجرد م ملابس كل كون حادث صورة ومعى الاترى الى حال اصحاب الصعة رضى الله عنهم نسأل الله تعالى الانجعليا من المفخرين بغيره ( أوامُّك )اشهارة الى المدكورين في هده السورة من زكريا الى ادريس وهو مبتدأ خبره قولد(الدين العم الله عليهم كما واع النعم الدينية والدنيوية واصاف المواهب الصورية والمعنوية وقد اشير الى مض ما يخص كلام نهم (من البين) بيان الموصول ونطيره في سورة الفيح وعدالله الذين آم وا وعملوا الصالحات منهم مغفرة (من درية أدم ) دلمنه باعاد: الجارية ال بدرأ الشي كثرومنه الدرية مثلثة لنسل الثقلين كافى القاموس (ومن حليام فوح) اى ومن ذرية من حانامه في سفيته حصوصا وهم من عدا ادريس فانابراهم كان من ذرية سام بن وح (ومن ذرية ابراهيم )وهم البنون (واسرائيل) عطف على ابراهيماى ومرذريةاسرائل اى يعقوب وكال مشهم موسى وهرون وركريا و يحيى وعسى وفيد دليل على ال اولاد البنات مى الذرية لان عيسى من مربم وهي من نسل بعقوب (ومن هدينا واحتبياً) اى ومن جهالة من هدينًا هم الى الحق واصطفيناهم للنوة والكرمامة قالوا من فيد للتبين العطف على من النبيين وللتبعيض العطف على ومن ذرية أدم (اذا تبلي) نقرأ ( عليهم ) على هؤلاه الانبياء ( آيات الرحمي ) اي آيات البرغيب والترهيب

في كتبهم المنزلة (خرواً) سقطواعلى الارض حال كودهم (سجداً) ساجدين جعساجد (و بكياً) باكير جعال واصله بكويا والمعنى انالانبياء قبلكم معمالهم منعلو الرتبذق شرف السب وكال النفس والزلي من الله تعالى كانوا يستحدون ويبكون لسماع آيات الله فكونوا مثلهم وفى الحديث اتلوا القرآن وابكرا فان لم تبكوا فتساكوا بقيال تباكي ولان اذا تكلف البكاء اي ان لم نبك اعينكم فلتبك قلو مكم يعني تحز توا عند سماع القرآنَ فإن الفر أن نزل بحزن على المحر ونين (قال المُكاشق )كلام دوست مهيج شوف تحون أنش شوق ركانون دل رافروخته كردداز ديده خون ريختن كبرد \* اى دريغا اشك من دريا بدى \* تانثار دابرز ببايدى \* اشككان از يهرآن بارندخلق \* كوعرست واشك بندارند خلق \* قال في المأويلات النجمية خروا تقلونهم على عتبة العمودية سجدا بالتسليم للاحكام الازلية وبكيا بكاء السمع بذو بان الوجود على ارااشوقي والحبة انهى \* قالوا يدغى ان يدعوالساجد في مجد معابليق بآيتها فههنا يقول اللهم اجعلى من عادك النعم علهم المهديين الساجدين لك الباكين عند نلاوة آياتك وفي آبة الاسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك وفي آية تنزيل السجدة يقول اللهم اجعلى من الساجدين لوجم ك المسجين بحمدك واعوذك ان اكون من المستكبر بن عن امرك ( قال الكاشفي ) ابن سجده ينجمست السجدات كلام الله حضرت شيخ قدس سره أين سجده راكه بجهت تلاوت آيات رجاني مي بايد سجود انعام عام كفنه وكريه كم متفرع راوست اراكريه ورح وسرورميداند چه رجت رجانيت مقتضى لطف ورأفت است وموجب بهجت ومسرت بس سَجِمْ أوطر بست نه اندوه و تعب ( فخلف من معدهم خلف) يقال لعقب الخير خلف بقيم اللام والمقب الشر خُلَفُ بِالدَّكُونَ اَى فَعَقْبِ الانبِاء المذكور بن وجاء بعدهم عقب سوء من اولادهم وفي الجلالين بني مربعــد هؤلاء قوم سوء يعنى اليهود والنصارى والجوس انتهى وفي الحديث ما من نبي بعثه الله في امة الاكان له من امته حواريون واصحاب بأخذون بسنته و يعتقدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا فعلون ويفالون مالابؤمرون فنجاهدهم بيدهفهو وؤمن ومنجاهدهم بلسانه فهومؤس ومنجاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس ورا ذلك من الايمان حمة خردل ذكره مسلم (اضاعوا الصلاة) تركوها او أخروها عن وقنها اوضيعوا ثوانها بعد الادا والنميمة والغيبة والكذب وتحوها أوشرعوا فيها بلانية وقاموا لها الاخضوع وخسوع ( والبعوا الشهوات ) منشرب الحمر واستحلال نكاح الاخت من الأب والافهماك في فنون المعاصى وعن على رضى الله عندهم مرسى المشيد وركب المنطور وانس المشهور وفي آلحديث اوحى الله الى داود مثل الدنيا كمثل جيفت احتمدت عليهاالكلاب يجرونهاا فنحب انتكون كلبامثلهم فتجرمعهم يادا ودطيب الطعام واين اللباس والصيت في الناس والجنمة في الآخرة لا يجتمعان ابدا واعلم ان تيسم إسباب الشهوات ابس من امارة الحبر وعلامة النجاة في الا حرة ومن ممة امتنع عروضي الله عنه من شرب ماء بارد بعسل وقال اعراوا عني حسابه اوقال وهب مرمنه النقى ملكان في السماء ألرابعة فقال احدهما للآخر من ابن فقال امرت بسوق حوت مراليحر اشتهاه فلان اليهودي وقال الاخرامرت باهراق زيت استهاه فلان العابدوالشهوة في الاصل التي ومعناها بالفارسية ارزو خواستن والمراديها في الآية المشتهيات المدمومة والفرق مين البهوى والشهوة ان الهوى هو المذموم منجلة المتهوات والشهوة قدتكون مجودة وهيم مفعل الله تعالى وهي ما يدعوا لانسان إلى الصلاح وقد تكون مد مومة وهي من فعل ألفس الامارة بالسوء وهي استجابته المافيد لذاتها البدنية ولاعبادة الله اعظم واشرف مر مخالفة الهوى والشهوات ورك اللذات (قال الشيخ سعدى ) مرطاعت نفس شهوت برست \* که هرساعنش قبله ویکرست ﴿ مرودر پی هر چهدل خوآهدت ﴿ که تمکین تن نورجان کاهدت \* كندم درا نفس اماره حوار \* اكرهوشمندي عزيزش مدار (فسوف بلقون عُرا) اي شرامان كل شرعند العرب عى وكل خبرر شادوعن الصحالة جر اعنى كقوله تعالى بلق المااى جر اء المام وقيل عى وادى من جنهم يستعيذ من حره اوديته اعدلل اني وشارب الخمر و آكل الرباوشاهد الزورو لإهل العقوق وتارك الصلاة (الامن تاب )رجع من السرك والمعاصي (وآمن) اختار الايمان مكار الكفر (وعمل صالحاً) بعد التو بة والندم ( فاولئك ) المنعوتون بالنوبة والاعان والعمل الصالح (يدحلون الجمة ) عوجب الوعد المحتوم (ولا يظلون ) لا ينقصون بن جزاء اعمالهم (شيأ) ولايمنعونه فالطلم بمعنى النقص والمنغ وشمياً مفعوله و يجو ز ان بكون شأ في موضع

المصدر اى ولا يطلون البيد سيأ من الطلم (جنات عدن ) بدل من الجنة بدل البعض لان الجنة تشمّل على حنات عدن وماستهما اعتراض وجات عدن علافتة مخصوصة كشهر رمضان وقد محذف المضاف حيث قال حاء رمضان وقيل حنات عدن علم لدار الثواب جيعها والعدن الاقامة وهو الانسب عثل هذا المقام فال حنة عدن المخصوصة وجنة اامر دوس لا يدخلهما العوام بالاصالة لايهمامة المقربين (التي وعدال حي عداده) اي وعدها الماهم ملتسة ( بالغيب ) اى وهي عائبة عنهم عبر حاصرة اوغائين عنها لا رويها واء آمنو الهاكم دالاخدار والتعرض لعنوان الرحمة للايذان بأن وعدها وانجازه الكمال سعة رحته تعالى وفي الاضافة اشارة الى ان المراد مر يعسده مخلصاله في العمودية لا يعبد الدنيا والنفس والهوى أذ كال التشريف بالاضافة الم يحصل بهذا المعن ولد جنة عدن المخصوصة (أنه) اى الله تعالى (كان وعده) اى موعوده الدى هوالحة (مأنما) اى مأتبه من وعدل الامحالة بعير خلف فالمأتى معنى المفعول من الاتبان اومعنى الماعل اى حابيا المنة (الاسمعون فيها) في تلك الجان (العوا) اى فضول كلام طائل تحته وهو كناية عر عدم صدور اللعو عراهلها وفيه تنسيه على ان اللعو مماينسغي ان يجتنب عنه في هذه الدار ماامكن (الاسلاما) استداء منقطع اي اكس يسمعون تسليم الملائكة عليهم اوتسليم بعضهم على بعض (ولهم رزقهم فيهامكرة) بالمداد (وعشيا) شامكاه والمراددوام الرزق كالقال اناعند فلال صباحا ومساء راد الدوام منه وقيل يؤتى طعامهم على مقدار البكرة والعشى اذلادهار مة ولالل ملهم في نور الما وانماوصف الله الجنه في لك لان العرب لاتعرف من العش اعضل من الرزق مالكرة والعشى قال الامام في تعسيره فان قيل المقصود من الا يات وصف الجنة ما مور مستعظمة وايس وصول الرزق بكرة وعشيا منها قلاافال الحسن اراد ان يرغب كل قوم عااحبوه في الدنيا فلذلك ذكر اساور الدهب والعضة والس الحريرالذي كان عادة العجم والارآبك التي كانت عادة اشيراف اليمي ولاشئ أسحب المالعرب من الغدآء والعساء قال فىالتأويلات المجمية ولهم رزقهم فيها مررؤ يةالله تعالى مكرة وعشيا كإحاء فىالخبرواكرمهم علىالله من ينطر الى وجهه غدَّوة وعشيا انتهى ( تلك ) اشارة الى الجنة المذكورة الم قدمة يريد تلك التي العك وصفها وسمعت بذكرها ( الجنة ) قال في الارشاد مبتدأ وخبر حيئ به لتعطيم شأن الجذو تعيين اهلها وبجوزار يكون الجنة صفة للمبندأ الذي هواسم الاشارة وخبره قوله (التي نورث) اي نورثها و دعيها نغير احتيار الوارث (من عبادنا من كان تقبا) محنبا عن الشمرك والمعاصى مطبعالله اى مقيها عليهم مقواهم وتعهم مها كانهق على الوارث مال مورثه و تنعم به قال في الاسئلة المقعمة ك في قال نورث والميراث ما انتقل من شحص الى شخص والجراب انهدا على وحه النشيه اراد ان الاعمال سبب لها كالنسب ملك للاكسب ولانكلف وكذا الجنة عطاءم الله ورحة منه خلاما للقدرية انتهى \* والوراثة اقوى ما يستعمل في التماك والاستحقاق من حيث انها لاتعقب بفسخ ولا استرجاع ولاانطال واسقاط قال في الاشاه لوقال الوارث تركت حق نطل حقه انتهى \* وقيل بورث المتقون من الجنة المساكن الني كانت لا هلانار اوآمنوا واطاعوا زيادة في كرامتهم قال المولى الفناري في تفسم الفاتحة اعلم ان الجنات ثلاب الاولى حنة اختصاص الهي وهي التي يدحلها الاطفال الذي لم يلعو احدالعمل وحدهم مى اول مايولد الى ان يستهل صارخا الى انقضاء ستة اعوام ويعطى الله من شاء من عباده من حنات الاختصاص ماشاء ومن اهلها المجامين الذين ماعفلوا ومن اهاها اهل التوحيد العلمي ومن اهابها إعلى الفترات ومن لم تصل البهم دعوة رسول \* والجنة الثانية جنة ميرات يالهاكل من دخل الجنة بمرذكرنا من المؤمنين وهي الاماكن التي كأنت معينة لأهل النار لودخلوها \* والجنة النالثة جنة الاعمال وهي التي بنزل الناس فيها باع الهم في كان افضل مرغبره في وجوه التفاضل كل له من الجية اكثرسوآء كان الفاصل بهذه الحالة دون المفضول اولم يكي هامن على الاوله جنة يقع التفاضل فيهابين اصحابه اوردفي الحديث الصحيح عن الني عليمه السلام انه قال للال باللال بم سفتي اليالخنمة هاوطئت منها موصعا الاسمت حشيمتنك امامي ففال بارسولالله مااحدثت قط الانوصات ومانوصات الاصليت ركعتين فقال رسول الله عليه السلام بهما فعلنا انها كانت جنة مخصوصة بهدا العمل فاس وبضة ولانافلة ولافعل خير ولازك محرم ومكروه الأوله جنة مخصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها ومن الس من يجمع في الزمن الواحد اعمالا كثيرة رف سمعه وبصره ويده فيمايذ في في زمان صومه وصدقته الفي زمان صلاته في زمان ذكره في زمان يده

من من المراد و و المن الواحد من وجوه كثيرة فيفضل غيره عن ليسله ذلك نسأل الله تعالى أن يجملنا من اهل الطاعة ( وما تنزل الايامر ربك) قال مجاهد ابطأ الملك على رسول الله عليه الدلام عم اناه فقال إ علدانسلام ماحبسك باجرآئيل قال وكيف آنبكم وانتم لاتقصون اظفاركم ولاتأخذون شوارمكم ولاننفون برأج كم ولانستآكون ثم فرأ وماننتزل الاباص ربك كأفى اسباب النزول وسفينة الابرار وفى الحُديثُ نقوا راجكم وهي مفاصل الاصابع والعقد التي عملي ظهرها بجتمع فيهما الوسيح واحدهما برحة ومايين المقدزن يسمى راجبة والجع رواجب وذلك عايلي طهرها وهو قصبة الاصمبع فسكل اصع رجتان وثلات رواجب الاالابع م فأن له برجمة وراحبتين فاص بتنقيته لنلا يدرن فيبق فيسه الجابة ويحول الدرن بين الا والشرة ذكره القرطي وقال بعض المقسرين هو حكاية لقول جبريل حين استبطأه رسول الله لماسئا. عن اصحاب الكوف ودى القرنين والروح فلم يدركيف يجيب ورجاان بوحى المه فيسه فابطأ عليه ارسين بوما اوخسة عشر فشق عليه ذلك مشقة شديدة وقال المتسركون ودعه ربه وقلاه فلانزل بيال ذلك فالله ابطأت على حتى ساءطني واشتقتِ الين فق ل جبرول اني كنت اشوق ولكني عبد ما مور اذابعث نزلت واذاحبيت احتبست فانزل الله هذه الاكية وسورة والضحى والتنزل النزول على مهل لانه مطاوع للنمزيل والمعني قال الله لجبربل قل لمحسد وما تنزل وقة غب وقت الابامر الله على ما تقتضيه حــــــــــمنه (له ) اى لله بالاختصاص (ماسيرالمنا) من الامور الاخروية الآتبة (وماخلفنا) من الامور الدنيوية الماضية (وَمابِين ذلكَ) مابين مُاكَانٌ وَمَاسِيكُونَ أَي مَنْهَذَا الْوَقْتَ الى قَيَامُ السَّاعَةُ وَفَى النَّا وَيَلَّاتَ الْنَجِميةَ له مابينًا يدينا مَن النقدير الازُلِّي وماخلهنا من التدير الابدى ومابين ذلك من الازل الى الابد اشهى \* ونظيره قوله تعلى بعلم مابين أبديهم وماخلفهم (وماكان ربك نسباً) فراموشكار يعني ازحال تواكاهست هركاه كه خواهد مارايتو فرسند قال اهل النفسر فعيل بمعنى فاعل من السسيان بمعنى النرك اى تاركا لك كازعت الكفرة وان تأخر عنك الرحى المصلمة اوعمني نقبض الدكرالذي هوالغفلة اي غافلا عنك (رب السموات والارض) خبر مبتدأ محذوف اي هو مالكها (وماينهما) من الحلق فكيف بجوز السيان على الرب (فاعده) اى اذا كأن هوال فائدت على عبادته يامجمد والعبادة قيام العبد بماتعبد يه وتكلف مرامتنا ل الاوامر والنواهي وفي التأويلات المجسية فاعده مجسدك ونفسك وقلبك وسرك وروحك فعبادة جسدك اياه باركان الشريعة وهي الاثمار عاأمرك الله به والانتهاء عانهاك الله عنده وعبادة نفسك بآداب الطريقة وهي ترك موافقة هواها وزوم مخالفة هواهاوعبادة القلبالاعراض عن الدنيا ومافيها والاقبال على الآخرة ومكارمها وعيادة السر خلوه عن تعلقات الكونين اقصالا بالله تعالى ومحمة وعبادة الروح ببذل الوجود لنيل الشهود ( واصطابر لعبادته) اى أصبر لمشاقها ولا تحزن بابطاء الوجي واستهزآء الكفرة وشما تنهم بك فانه يراقبك ويراعيك وبلطف بك في الديبا والآخرة ونعدية الاصطبار باللام لابحرف الاستعلاء كافي قوله واصطبرعليها لتضمنه معني انسات للعيادة فيما تورد عليه من الشدالة والمشاق كقولك السبارز اصطبر لقرئك اى اثبت له فيما يورد عليك من شدا لده وحلاته (هل نم السمى الشريك في الاسم والمثل والشبيه اى مثلا يستحق ان يسمى الها والماقبل المثل سمى لانكل منشاكلين يسمى كل واحدمنهما باسم الثل والشبيه والنظير وكل وأحد منهماسمي لصاحبه اواحدا يسمى الله غيره فانالمشركين مع غلوهم في المكارة لم يسموا الصنم بالجلالة اصلا والمرا د بانكار العلم ونفيد انكار المعلوم ونفيه اى لايكون ولم يكن ذلك ( قال الكاسف ) يكي ازآثار سطوت الهي انبودكه هيم كس ازاهل شرك معبود خودرا الله تكفتند عزت احديت وغيرت الوهيت ايناسم سامى رااز تصرف كفاروتسية ابتان درحصن حصين امان محفوظ داشت وزبان اهل اعاثرادر نعمت ومحنت وسراوضرابتكروآ نامااي جاري كردانيد \* الله الله چه طرفه نامست اين \* حرزدل وردجان عمامت اين \* بس بودنزدصاحب معنى \* حسبى الله كواه اين دعوى \* روى از بعض الجبابرة سمى نفســـــــــ بلفـــظ الجلالة فصهر مافى بطنه من دبرة وهاك من ساعته وقال فرعون مصر للقبط اناربكم الاعلى ولم يشدر ان يقول انالله قال ابن عاس رضى الله عنهما لايسمى احدار حن وغيره قال الولى الفناري في ترتيب اسماء البسملة ان لاسم الجلالة اختصاصا وضعيا واستعماليا وللرجن اختصاصا استعماليا وقولهم رجن أليامة لمسيلة تعنت في كفرهم كالوسمرو الله

مثلا ولا اختصاص للرحيم قالت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم للعنسانك انما يعلك رجل باليسامة بقالهالرحم واناوالله لي نؤم بالرحن ابدا وقد عنوا بالرحن مسطة الكذاب وقبل عنوا كاهناكان البهود باليامة وقدردالله عليهم إلى الرحى المعلم هوالله تعالى قوله قلهور بي لااله الاهو عليه توكلت واليه مسا أى تو ىتى ورجوعى كما في انسان العيون وتكره التسميسة بالاسمساء التي لاتليق الابالله تعالى كالرحن والرحيم والاله والخالق والقدوس ونحوها قال الله تعالى وحعلوا لله شركاء قل سموهم قال بعض المفسر بن قل سموهم باسم في تمادطروا هل تليق بهم اي لا تليق الهم وغيررسول الله عليه السلام اسم العز يرلان العزة لله وشعار العبد الذلة والاستكانة كما في ابكار الافكار (ويقول الانسان) بطريق الانكار والاستبعاد المعت وهوابي س خلف حين فتعظما باليا فقال يزعم محمدانا بعث بعدماعوت ونصيرالي هذه الحال ( أندا مامت ) وكنت رميا ( لسوف اخرح ) من القبر حال كوني ( حيا ) و بالفارسة اياچون عميم من هراينه زود يرون شوم ازخاله زند، يمي حكونه تواند بودكه مرد، زنده شودوازخاك بيرون آيد تقديم الطرف وايلا ؤه حرف الانكار لماان المنكر كون مابعدالموت وقت الحياة وانتصابه نفعل دل عليه اخرج وهوالعث لابه فان مابعد اللام لابعمل فعاقلها الصُّدارتها وهي في الاصل للحال وههنا التأكيد المجرد اي لتأكيد معني همر \* الايكار في انَّذاولذا جاز اقترانها بسوف الذي هوحرف الاستقال وفي التكملة اللام في قوله نعالي لسوف لبست للنأ كيسد فانه منكر فكيف يحقق ما ينكر وأنما كلامه حكاية لكلام النبي عليه السلام كانه صلى الله عليـــه وسلم قال ان الانسان اذامات الوف يخرج حيامانكر الكافر ذلك وحكى قوله فنزلت الآية على ذلك حكاه الحرجاني فى كتاب نظم القرآن قال فى محرالعلوم لما كانت هذه اللام لام الابتــداء المؤكدة لمصمون الجله ولام الابتــداء لاتدخل الاعلى الجلة من المبتدأ والخبروجب تقدير مندأ وخبروان يكون اصله لاناسوف اخرج حيا ومافي الَّذَا ماللتوكيد ايضاونكر رالتوكيد الكار على الكار (اولالذكر الانسان) الهمر ، للايكارالتو ينخي والواو لعطف الجلة المنفية على مقدر يدل عليمه يقول والذكرق الاصل هوالعلم عاقد علا من قل ثم تخلله سهو وهم ماكانوا عالمين فالمراد به هذا الندكر والفكر والمعنى ايقول ذلك ولايتمكر (المخلفناه مزقل) اي من قدل الحالة التي هوفيهاوهي حالة يقاله (ولم يك) أصله لم يكن حذفت النون تخفيفالكثرة الاستعمال اوتشبيه امحروف العلة في امتداد الصوت وقال الرضي النون مشايه للواو في العنة (شيأ) مل كان عدماً صرفا فيعلم ان من قدر على الابتسداء من غيرمادة قدرعلي الاعادة بجمع المواد بعد نفر يقهاو في هذا دليل على صحة القيساس حيث الكرعليد وجهله في ترك قياس السُّماَّة الاخرى على الاولى فيستدل به على البعث والاعادة قيل لواحتمع الحلق على إيراد حجة في العث على هذا الاختصار ماقدر وا (موريك) الواو للقسم والمعي بالفارسية بس بحق بروردكارتوكه لوقت قيامت (المحشرفهم) أنجمهن القائلين بالسوق الى المحشر بعدما اخر حناهم مى الارض احيا، (والشياطين) معهم وهم الدين اغووهم اذكل كافر سيحشرمع شيطانه في سلسلة ( ثم انحضرتهم حول جهنم) عال كونهم (جثيا) جعجات من جثا بجثوو بجثى جثواوجثيافيهما جلس على ركتيه كاف القاموس اىجالسين على الركب لما يعرضهم منشدة الامر التى لا يطيقون معها القيام على ارجلهم وعران عساس رضى الله عنهما جثيا جاعات جع جنوة وهي الجاعة واختاره في تفسير الجلالين (ثم لنمزعن) لمحرحن قاله البغوى والنزع الجذب (من كل شيغة ) المة وفرقة شاعت اى نبعث غاو يا من العواة (ايهم) موصول حذف صدرصلنه منصوب بنزعن اي لنزعن المذبنهم اواستعهام مبتدأ خبره اشدفرفعه على الحكاية اى لنزعن الذير يقال لهم أبهم (أشد) سختر وبسيارتر (على الرحن) برخداى تعالى (عداً) ازجهت سركشي وجرأت بعني اول ازهرامتي انراكه ناهرمان ربود وجداكنيم \* يقال عنا على فلان اذا تجاوز الحد في الطلم والمقصود انهيم مركل طائعة مهم الاعصى فالاعصى فاذا أحمدوا بطرح فى النار على التربب قال فى الكبر بحضرهماولا ثم بخصاشدهم تمردا بعذاب اعظم اذعذاب الضال المضل يجب ان يكون فوق عذاب من يصل تبعا ولس عداب م بورد الشبهة كعداب من يقتدي به غاهلا قال الله تعالى الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بماكانوا يفسدون انتهى \* بقول الفقير في الآية تهديد عطيم لابي المدكوروانه اول ينزوع من مشرى العرب لكونه اشدعلي الرحن عنياس جهة مقالته المدكورة واعلمان اول الامر البعث ثم الحشر

عرائد مندر فالنزع في الادينال في المار وهوقوله أولى ( عُلَامَ أَعَلَمُ الدين هم أولى - سزاواد فرند ( يو ) بالشدوزخ (سلبا) دحولاه بعني ميدانيم كد كيست سيزاي الكداور أغيدت در آنش افكنند وهم المنتزع ون يَدُ لَ صَلَّى بِعَلَى كُنَّتَى بِلْفِي وَمُعَنَى بَشِي ادَادِخُلِ الْمَارِ ﴿ وَآلَ مَتَكُمْ ﴾ اي ومامنكم ايهم النَّاس ﴿ الاواردها ﴾ اى واصل جهنم وداخايه (كان) اى ورودهم الما (على ربك حمّا) مصدر حتم الأمراذا اوجده فسيريه الموجب ك نوافهم خلق الله وصرب الامير اى امر المحتوم الوجب الله على ذاته ( مفض: أ ) حتى اله لا مد م, وقود الينة (عم نعمى الدي القوا) بس تجات دهيم آلازاك برهير كردند از شرك بعني بيرون آريم ارْدُورْ خ \* أحال لورود الى الوارد وأحال المنجاة إلى نفسه تعالى ففيه أشارة إلى أن كل وارد يرد بقدم الطبيعة في هذا ويدانهوى ان شاءواز الى ولوخلى الى طبيعة لاينجو ويها بدا ولكن ما تجامن تجا الابانجاء الله تعالى ال (وَنَدُرُ ) نزلا ( العدالين ) لانفسهم بالكفروالمعاصي (فيها) قيحهم (جنباً) بزانوا درآمد كالوهوائدار الى دواهم ونقاعدهم عن الحركة الى الجنة معالناجين وفي فسمير الجلالين جمياً اى جميه التهي م اعلان الوعيدية وهم المعتراة فالوا ان من دخلها لا يترح منها وقالت المرجئة لايدخلها مؤمن قط وقالوا ان الورود عيناه والحضور لاالدخول وامااهل السنة فقلوا يجوزان باقبالة العصاة من المؤمنين بانار تم يترجهم منهاوقالوامعني الورود الدحول كقوله تعالى فاوردهم النار وقارتعالى حصبجهنمامتم لهاواردون وبدليل قولدته الى تم نجى الذبن انقوا والبجاة المانكون بود الدخول فيها كقوله تعالى فبجيناه من العم وكدلك نبجي المؤمنين فال قلت كيف يدخلونها والله تعالى يقول اولئك عنها معدون لايسمون حسيسها فلت المراد مالا بماد عن عدابها قال في الاسئلة القحمة بجوز أن يدخلوها ولايسمعرا حسيسها لان الله تعالى بجعلها عليهم بردا وسلاماكما جعلها على اراهم عليد السلام فالمؤمنون بمرون بجهنم وهي رد وسلام والكافرون وهي نار كان الكوز الواحد كان يشر به القبطي فيصيردما والاسرائيلي فيكون ماء عذبا \* مؤمن فسون جدداند رآتش نخواند \* سموزش در ونماند كردد چونو ر روش \* وفي الحديث جريا مؤ من فان نورك قداطفاً لهبي ( وفي المثنوي ) كو يدش بكذر سبك اي محتشم \* ورنه آذنهاي تومر د أتشم \* فالوقُّكُ اذالم بكن في دخول المؤمنين عداب فا الفائدة فيدقلت وجوه الاول ان ير يدهم سرورا اذاعلوا الخلاص منه والثنى رغيدغم اهل المار لطهور فضيحتهم عند المؤمنين والاولياء الذي كأنوا بخوفونهم بالنار والنالث رون اعدادهم المؤمنين فد تخلصوا منه اوهم يبقون فيهاوا لرابع ان المؤمنين اذا كأنوا معهم فيها بكتوهم فمرداد عمهم والخامس ان مشاهدة عذابهم توجب من بد التذاذهم بنعيم الجنة م يقول الفقير لاشك عنداهل العرفة ال جهنم صورة النفس الامارة في الدنيا يردكل من الانبياء والاولياء والمؤمنين والكافر ينهاوية الهوى بقدم الطبيعة الكن الانبياء الكون نفوسهم من المطمئنة يجدونها خامدة واماالاولياء وبردون عليها وهي ملنهمة ثم بجهدون الى أن يصفو ها بنورالهدى ويلتحق بهم بعض الوئمنين وهم المعفوعنهم ولا يمرهو لاء الطوائف الجالة بانسار في الآخرة فلا يحترقون به اصلا واما الكمار فلمكان كفرهم كبريت الهوى في الديا فلاجرم يدخلون انسار في الآخرة وهي ملتهبة فيبقون هذك محترقين مخلدين ويلتحق بهم بعض العصاة وهم المذبون لكهم يخرجون منه السب نور تقراهم عن الشرك وقال ابن مسعود والحس وقنادة ورودها الجوازعلي الصراط الممدود على اوذاك لانه لاطريق الى الجنة سوى الصراط فالرور في حكم الورود وفي الحديث لا يموت لما ثلاث مرالولد فيلج النار الانحلة القسم وهي قوله تعالى وانمنكم الاواردها والمحلة مصدر حلات اليمين اي اردنها وتحلة القسم مأيف له الحالف مماا قسم عليه مقدار مايكرن بأرا في قسمه فهو مثل في القليل المفرط الفله وقال مجاهد ورودالومن انار هومس الحمي جسده فيالدنيا لقوله عليه السلام الحمي من فيح جهنم فأردوها بالم عرفى الحديث الحمى حظ كل موعم من الذار وقدجاء ان حمى ليلة كفارة سنة ومن حم يوما كارله برآه. من النار وخرج من ذنو به كيوم وادَّته أمدوعن جابر رضي الله عندا ستأذنت الجي على رسول الله عليه السلام فقال من هذوفا المملدم فامريها عليه السلام الى اهل قيافلة وا منهاما لا يعلد الااللة فسكوا الدعليد السلام وقال ان شئم دعوت الله ليكتفه اعكم وان شمم تكون لكم طعورا قالوا اويفعل ذلك قال نعم قالوا فدعها ةُ التعائشة رضى الله عنها قدم المدينة وهي او بي ارض الله ولما حصلت لها الجي قال الهاعليه السلام

مالى ا راك هكداة الترأى استوامي بارسول الله هده الجي وسبتها وقاللا تسيم الهانها مأمورة ولكن السنت علاك كلات اذاقلنهن اذهمهاالله عنك قالت فعلى قال قولى اللهم ارحم جلدى القيق وعطمي الدقبق من شدة الحريق بالممادم انكنت آمنت بالله العطيم ولا تصدعي الرأس ولاتنتسني الفم ولاتأكلي اللعم ولاتشري الدم وتحولي عي الى من اتخدم عالله الها آجر حقالتها عدهت منها كذافي انسال العون (واذاتلي) وجون خوائده شـود (عليهم) اي عـلى المشركين (آياننا) القرآنية (بينات) وأصحات الاعجار والمعاني وهي حال مؤكدة فإن آبات الله لا ينفك عنها الوصور (قال ) كويد (الدي كفروا) كنصرى الحارث واصحابه (للدين آ منوا) أي لفقراء المؤمنين واللام للتبليع كافي مل قوله تعالى وقال لهم بيهم اولام الاجل اى لاجاهم في حقهم ( اى الفريق بن ) اى المؤمنين والكافرين كا نهم قالوا اينا (حير) يحراوانم (مقاما ) مكاما ومسكنا بعي مارا منازل ثره است وهمه اسساب معيشت ( واحس نديا ) اي محلسا ومحتمعا قال معض المفسر بن الندى المحلس الجامع اوجوه قومهم واعوانهم وانصارهم \* يعني درجمع ماهمه صناديد قريش واشراف عرب اندودر محلس اوهمه موالى وضعفا \* يروى انهم كانوار حلون شعورهم ويده ونها ويتطيبون ويتر ينون بالزين الماخرة فاذاسمهوا الآيات الواضحات وعجروا عن معارضتها والدخل عليها فالوا معتمر ن بالحطوط الدنيوية عدلي فقراء المؤمنين لوكتم عدلي الحق وكاعلى الناطل لكان حالكم في الدنيا احسس لان الحكيم لايلن به ازيوقع اولياء في العداب والدل واعداته في العز وال احدّ لكن الامر بالعكس وقصدهم بهدا الكلام صرفهم عن دينهم فردالله عليهم بقوله (وكم اهلكنة لهم من قرن) كم فعول اهلكناو من قرن سان لانهامها واهل كل عصر قرن لن سدهم لا فهم شقد مونهم مأحوذ من قرن الدامة وهومقدمها (وقال الكاشفي) م قرن كروهي رامحتم بودند درزمان واحد انتهي \* كَأَنَّه احذه من الاقتران ( هم احسن ) في محل النصب على أنه صفة الكم ( اثانًا ) تمير عن الله به وهو مناع البت \* يعني بيكوتر ازجم ت امتعة بيت كدا رايش منازل بدانباشد (وربُّما) هوالم طروالهيئة ععلم الرؤية لما يرى كالطحم لم يطعن والمعنى كثيرا من الفرون التي كأوا افضل منهم فنماية تمخرون بهم الحطوط الدنبوية كعادوتمود واضرابهم مرالاتم العاسة قبل هؤلاء اىكعار قريش اهلكناهم فنون العذاب لوكان ماآتيناهم لكرامتهم علينا لمافعلناتهم مافعلنا وفيه من التهديد والوعيد مالا يخوى كانه قبل علينطر هو لاء ايضامثل ذلكِ ( قال الكأشي ) نه آس مال هلاك ازيشان دفع كردونه ان حن عدات ازیشـان بازداشــت \* برمال وجــان حوبشــتن تـــــکبه مکن \* کارانشــبی برند وا رانبی ~ وفي انتأويلات المجمية يسمر الي ال اهل الامكار واهل العزة بالله اذا تبلى عليهم اياتنا بينات مل الحقائق والاسرار قال الدين سيتروا الحق بالامكار والاستهزاء للذي آمنوا من اهل التحقيق اذاراوهم مرتا صين محاهدين معانفسهم متحماين متواضعين متذللين مكاشعين وهم متنعمون متمولون متكرون متبعوا شهوات العسهم صاحكون مستشرون اىالفريقين منا ومنكم خير منزلة ومرتبة فىالدنياووجاهة عندالناس وتوسعا فالمعينمة واحسن محلسا ومنصا وحكما ففال تعالى فيجوانهم وكماهلكنا فبلهم مرقرن اياهلكماهم بحب الدنيا ونعيمها اذاغرقهاهم في محر شهواتها واستيماء لداتها والتعزز بناصهاهم احسس استعدادا واستحة فا في الكمالات الدينية منكم كافال عليه السلام خياركم في الاسلام خباركم في الحاهلية ادافقهوا (قل) للمصغرين بالمال والمنال ا(مم) شرطية والمعي بالعارسية هركه (كأن) مستقرا (في الضلالة) دركراهي ودردوري ازراه حق \* معمورابالجهل والغفلة عي عواقب الامور ( فليمددله الرحن مدا ) اي بمدله و يمهله بطول الممر واعطاء المال والتمكين من التصروات واخراجه عملى صيغة الامر الايذان بأن ذلك مما ينسخي ان يفعل عوجب الحكمة لقطع المعاذر اوالاستدراج واعتبار الاستقرار فيااضلالة لمااناللد لامكون الاللمصرين عليها اذرب ضل بهديه الله والتعرض لعنوان الرجانية لماان المد من احكام الرجة الدنيوية قال شيخي وسندى قرس سهره في معض تحريراته فليمددله الرحن مدا اي فلبستدرجه الرحن استدراجا بمدعمره ووسيع ماله وتكثير ولده او فليمله الرحل امهالا عدراحته على الطغيان وايصال نعمته على وحه الاحسان حتى يقع في العقاب والعذاب عملى سبيل الندريح لاالتعجل فيكون عقاله وعذاله آكل واشمل اثراء المالان الاحذ عملي طريق الندريج والنعمة اشد منه على طريق التعجيل والقمة مع ان مدأ المد مطلقا هوالرجن دون القهار اوالحبار

مدأ الشدة ولذلك عبريه لابغيره هذا هوالحاطر بباله في وجه التعير بالرحن وان كانت اشديد عقاب الرحن وحهالكن وجمه اشدية عقابه مأذكر نالانهاذا أراد العقاب الى به على مجه الرحمة و النعمة فيكون كدرانه دالصفاء والمانعد الراحة وشدة بعدالرغاء فهدذا اقوى اثرا والحاصل لا يتصور وقوع المد الذكور الام الرحن لانه اصله ومنشأه انتهى كلامه \* روحالله روحه (حَتى اداراوا ما يوعدون) ناوقتي كه بينند انجديم كرده شده الديدان \* غاية للمد المند وجع الضمير في الفعاين باعتبار معني من كان الافراد في الضمرين الاواين باعتبار لفطها ( اماالعذاب واماالساعة ) تفصيل للموعود عملى سمايل البدل فأنه اماالعذاب الدنيوي اغا فالمسلين واستيلائهم عليهم وتعذبهم اياهم فتلا واسرا وامابوم القيامة وماينالهم فبه مسالحون والنكال على طريقة منعالخلودون الجمع فان العذاب الاحروى لاينقك عنهم بحال فال الامام اى لوفرنس انهدا الصال المتع قدمد له في اجله أليس اله بدنهي الى عذاب في الدنيا اوفي الاحرة فسيعلم ال النعم لانفه كما قال تعالى (فسيعلون) جواب الشرط والحلة محكية بعد حتى عانها هي التي نحكي بعدها الجلة ولذا وقع بعدالجالة الشرطبة اىحتى اذاعا بنوا مايوعدون من العدناب الدنيوي اوالاخروي فغط فسيعلون حينئذ ( من هوشر مكاما ) من الفريقين بأن بشاهدوا الامن على عكس ما كانوا يقدرونه في المون انهم شر مكانا لاخير مقاماً (قال الكاسني) يس بداننداراكه بدترست ازهردو كروه ازجهت مكان چه جاي مؤمنان درحات جان بائد ومأوای ایسان درکات سران \* افتحار ازرن و و واز مکان \* هست شادی وفریب کودکان \* قال في محر العلوم جعلت السرارة للمكان ليفيد الباتها لاهله لائه اذائبت الامر في مكان الرجل فقد ثبت له كافي قوام المجدين أو يه والكرم بينرديه (واضعف جندا) اى فئة وانصارا الاحسن نديا كاكانوا دعونه قال في تُمسيرا لجلالين ودلك اسهم ان قتلوا و نصر المؤمنون عليهم علوا انهم اضعف جند اضعفاء كلاولم تكر لدفئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا وانعاذكر ذلك دالما كأنوا يزعمون ان الهم اعوانا من الاعبان وانصارا من الاخيار ويفخرون بذلك في الاندية والمحافل ( ويزيد الله الذي اهدواهدي ) كلام مستأنف سيق لسان حال المهتدين اثر بال حال الضالين اى و يزيد الله المؤمنين اءانا وعملا ويقينا ورشدا كازاد البضالين صلالاومدهم واستدراحهم (والناقيات الصالحات خير) كلام مستأنف وارد مرجهته تعالى لبيان فضل اعال المدين غير داحل في حير الكلام الملقن لقوله تعلى (عندرك ثواباً) هوالجزاء لانه نفع يعود الى المجزى وهواسم م الآثاية اوالتثويب اي الاعسال السي تبقى عائدتها ابدا خيرعنسد رك م مقاخرات الكفار وحطوظهم العاحلة (وخيرمردا) مرحعا وعاقبة لانما آم ارضوان الله والنعيم الدائم وما لهذه السخط والعذاب المقيم (وقال الكاشني) يمني اكركافرا ترادرنيا جاه ومال است درآخرت وبال ومكال خواهد شداما مومن دردنياهم هدايت دارندوهم حايت ودرآخرت هم أواب خواهند داست وهم حسن المآب \* بدني سرفراز ونامدارند \* يعقى كامران وكامكارند \* ففي الآية اشارة الى ان الضرر القليل المتناهي الذي بعقه نعم كثير غير مناه كاهوحال المومنين خير من عكسم كاهوحال الكافرين فامهال الكائر وتمتيعه بالحيساة الدنبا ليس افضله كاانقصور حط المؤمن منها ليس لنقصه مللانالله تعالى ارادبه ماهوخيرله وعوضه منه واعلم انالياقبات الصالحات هي اعمال الآخرة كلم ا ومنها الكلمات الطيبة قال ابو الدرداء رضي الله عنه جاس رسول الله عليه السلام ذات يوم واخذ عودايا بساوازال الورق عنه ثم قال انقول لااله الاالله والله اكبر وسبحاناته والحدته ليمطالخطاياكما يحط ورق هذه الشجرة الريح خذهن يااباالدردآء قبل ان بحال ينك وبنهن فهن الساقيات الصمالحات وهي من كنوز الجنمة وفي التأويلات النجميمة الباقيات الصمالحان هي الاع ل الصالحات التي هي من تأمُّع الوادات الالهدة التي ترد من عند الله الى قلوب اهل الغيوب بعني كلعل بصدر من عند نفس العد من تن بمح طعمه وعقله لا بكون من الباقيات الصالحات بدل عليمه قراه ماعندكم ينفذ وماعنـــدالله بإق انتهى فعـــلي العاقل ال يجتهد في اصلاح النفس وتزكيتها ليتولد منها الاعمال الباقية والاحوال الفاصلة ويحصل له نسل بلاعقم ونكاح منتج قواناالله واياكم في ذلك آمين ( افرأبت الدي كمريا ياناً) نرات فين سخر بالعث وهو العاص بن وائل كان لجبا بن الارت عليه مال فنقاضاه فع له لاحتى تكفر بحسب فقال لاوالله لااكفر بمحمد حيا ولامينا ولاحين نبعث قال واذابعثت جنني فيكون لى

ويقصى منها المحب والفاء للعطف على مقدر يقتصيه المقام اى الطرت فرأبت الذي كفريا بانما التي من جلتها آبات المعث (وقال) مستهزئاتها مصدرا كلامه باليين العاجرة (الأوتين) في الاحرة ال اعثت يعني عن دهاد ( مالا وواداً )اى الطر اليه يا مجمد فنعجب من حالته المديعة وجراً ته الشيعة ( اطلع الغيب) همرته استفهام واصله أأطلع من قوامهم اطلع الجسل اذا ارتق الى اعلاه وطلع الثنية والمعي اقدملع مزعطمة الشأن الى ان ارتقى الى علم العيب الذي توحد به العليم الخبير حتى ادعى ان يو تى في الآخرة مالاوولدا واقسم عليه (ام اتحد عند الرحمي عهدا) اوانخد من عالم العيب عهدا بدلات عانه لايتوصل الى العلم مالايا حدهذي الطريقين علاالغيب وعهد مس عالمه وقيل العهد كلة الشهادة والعمل الصالح فال وعدالله بالثواب عليهما كالعهد الموثق عليه (كلاً) لبس الاحر على مأيقول ( سكتب ما يقول) سحفط عليه ما يقول من الكذب والكفر والاستهراء فجازيه به (وغدله من العداب مدا) مكان مايد عيدلنفسه من الأمداد بالمال والولداي نطول له من العداب مالستحقد (وزية) عوته ( مايقول ) اي سمى مايقول ومصداقه وهو مااوتيه في الدنيا من المال والواد وقيم ايدان بانهليس لمايقول مصداق موجود سوى ماذكر اىننزع ماآتيناه كافي الارتاد وقال والعيون مابدل من هاء نر ثه بدل اشتمال اى نهلكه ونورث ماله و ولد ، غيره ( وقال الكاشي) وميراث مكير ع آ مجه ميكو بدكه وردا عن خواهند داد يعي مال وفرزند (ويأتينا) يوم القيامة (قرداً) وحيد اخاليا لا يصحد مال ولاوالد كاراه في الدنيا وضلا عي ان يوني تمة ذائداو في الا ية أشارة الي ان اهل الغرور يدعون الاحراز للعضيلتين المال والولد في الدنيا والجاه والدرحات في الا خرة وينكرون على اهل المجرد في الاعراض عن الكسب واعترال النساء والاولاد ولايدرون انهم يقون مدلك في عذاب العدادلاسندلهم اصلا (قال الكمال الحندي) مشكل تغروركه دردين عاشفان \* يك بت كه اشكنديه ازصد عباد تمت ( وَاتَّخُدُوا ) اي مشركوا قريش (من دون الله آليه آليه آ) اي انخذوا الاصنام آليه منجاوز برالله تعالى (ليكونوا ليم عرا) اي ايتعرزوا ديهما يكونوالهم وصلة اليد تعالى وشععاء عنده والصارا ينجون مهم من عدات الله قال بعضهم كيف تظامر بالعز وأنت تطلبد في محل الدل ومكانه ادذلت نفسك سوال الحلق ولوكت موافالا عرزت نفسك بسوال الحقاو مدكره او بالرضى لمارد عليك منه فتكون عزيزا في كل حال دنيا وآحرة (كلا) ايس الامر على ماطنوا (سيكفرون بعادتهم ) سنكر الكفرة حين شاهدوا سوء عاقبة كفر هم عنادتهم الهم ( و يكونون عليهم ضدا ) اعداء للألهة كافر بي ديمانعدانكانوا يحتنونها كحبالله و يعدونها وقال في تفسير الجلالين سيكفرون تعسادتهم اي يحجدونها لائهم كانوا جادالم يعرفوا انهم يعدون ويكونون علبهم ضدا اى اعواما وذلك ان الله تعالى يحشر آلهتهم وينطقهم وركب فيهم العقول فتقول بارب عذب هؤ لاء الذي عددونا من دونك انتهى فالضمر في مكفرون ويكونون الالهذ ( الم ترانا ارسلنا الشياطين على الكافرين ) اى سلطناهم عليهم بسبب سوء احتسارهم حال كون تلك الشياطين ( تو رهم از ا ) اى تدريهم وته يجهم على المعاصي تهديجا شديدا بانواع الوساوس والتسويلات مانالارز والهز والإستفراز اخوات معنساها شدة الازعاح وفىالعيون الاز في الاصل هوالحركة مع صوت منصل من ازير القدراي غلبانه والمراد تعجيب رسول الله عليه السلام من اقاو بل الكفرة وعاديهم في الغي والانهمال في الضلال والافراط في العناد و الاحماع على موافقة الحق ودأ تضاحه وتنبه على ان حميع ذلك منهم باصلال الشياطين واغوائهم لالان له مسوعًا في الجلة (فلا تُعِل عليهم ) اي باب به لمكوا حسما تفضيه جناياتهم حتى تستريح انت والمؤمنون منشرورهم وتلهر الارض من وسادهم يقال عجات عليه بكدا اذا استجلته منه (اعنفدائهم) ايام آجالهم (عدا )اىلانعلى بهلاكهم فانه لم يق اعم الاايام محصورة وانفاس معدودة فيحاز بهم بها وكاناب عباس رضيالله عمهما اذاقر أهامكي وقال آحرالعدد خروج نفسك آحرالعدد فراق اهلك احرالمدد دخول قبرك وكارابن السماك رحدالله عندالمأمون ففرأهافقال اذاكات الاعاس بالمدد ولم بكر لها مدد فااسرع ماتنفد قال اعرابي كيف تفرح بهمر تقطه الساعات وسلامة بدن تمرض الاتحات قال العلامة الابخشري امنفنم تمفس الاجل وامكان العمل واقطع ذكرالمعاذير والعال فاك في اجل محدود وعر ممدود قال المصور لماحضرته الوهاة معنسا الاخرة بنومة قال حضرة الشبخ الاكبرقدس سمره الاطهر

• م حافظ على الانفاس فالساعات في حكمه الى ما فوق ذلك ومن كان وقته الساعات فاثنه الانفساس ومن كانوقته الايام فانته الساعات ومنكار وقته الجعمة عائته الايام ومنكان وقته الشهور فائته الاسمايع وم كانوقته المنون فارته الستهور ومن كان وقته العمر فانته السنون ومن فاته عمره لم يكرله وقت ولم تعد همنه بهمة (ع) على نفسه فليك من صاعره \* و يطول الوقت و ينصر محسب حضور صاحبه فنهم من وقنه ساعة و يوم وجعة وشهر وسنة ومرة واحدة في عره ومن النس من لارفت له لعلمة إلى عليه واستغراقه فى الشهوات (قال الولى الجامى) هردم ازعر كرامى هست كنج بى بدل \* مبرود كنج چنبن هر لحظه رباد آخ آخ ( وقال ) عرتو كبج وهرنفس ازوى بكى كهر \* كبحى چنين اطيف مكن رايكان تلف (وقال الخوفط) كارى كنيم ورنه خِالت رآورد \* روز بكه رخت جان بجهان دكر كئيم ( بوم نختر المنفين) اى اذكريا محمد لقومك بطر بق الترغيب والترهيب يوم نجمع اهل النقوى والطاعة (الى الرجن) الى ربيم الذي يغمرهم رحمته الواسعة حال كونهم (وفدا )واف بن عليه كايفدالوفو دعلى اللوك منتظر بن لكرامتهم وانعامهم والواغد من يأتى بالحير وفي التهذيب الوفد والوفادة \* بيز ديك الميرشدن بحاجت \* وفي القياموس وفد اليه وعليه قدم وورد وهم وفود ووفد وفي التأو يلات النجميسة اتماخص حشروفد للتقين الىحضرة الرجانية لانها من صفات اللطف ومن شأنها الجود والانعام والفضل والكرم وانتقريب والمراهب انتهى والرحة انكات من صفات الذات يراد مها أرادة أيصال الحير ودفع الشهر وانكانت من صفات النعل يرادمها ابص ل الحيرودفع الشركافي محر العلوم وعن على رصى الله عنه ما محتمرون والله على ارجلهم ولكر على نوق رحالها ذهب وعلى نجائب سر وجها ياقون وازمتها زبرجد ثم يطلق بهم حتى يقرعوا بالالجندة ( قال الكاشني ) وفدادر حاتى كه سواران باشد برنافها، بهشت يعنى ايشائرا سواره ببهشت برند چ نجد وافدا رابد ركاه ملوك ميبرند امام قشرى رجدالله فرمودكه بعضى برنج نب طاعات وعبادات باشند وفومي برمرا كبهم ونيات آلانكه برمراكب طاعت باشتد بهشت جوياند ايشانرا بروضة جنان وندواللكة برنجائب همت خدای طلباند ایش-ارابقرب رحت خوانند چنایچه بهشت جوی دیکرست ورسخان جوی د کر درکشف الاسراراورده که ممشاد د بنوری رجه الله در تزع بود درو بسی پیش وی ایسناده و دعامی کردگه خدایا برورجت کی و سمشت اورا کرامت کر مشادبائ بروزد که ای غافل سی ساست که بهشت راباشبرف وعزت وحور وقصور برمن جلوه ميد هند ومن كوشه أجتهم همت برونيفكنده ام اكنون يدركاه قرب ميروم زحت خود آورده و برای من مهشت ورحت می خواهی \* باغ فردوس از برای دیدنش باید مرا \* بيجالش روصة رضوان جدكار الدمرا (ونسوق المجرمين) العاصين كانساق البهائم (اليحمنم وردا) مشاة عطاشا فان من بردالماء لابرد ، الالعطش وحقيقة الورد المسير الى الماء (الا يملكون التفاعة الامن أتخذ عند الرحن عهدا) انك نت الشفاعة مصدراس المني للفاعل والعهد بمعني الاذن لانه يقال عهدالامر الى فلان مكذا اذا امره به فالمعنى لاعلاك احد من العباد الأمن كان ان يتفع للعصاد الام انتخذ من الله اذ افيها كقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده الاباذنه وأل كانت مصدرا من المني للمفعول والعهد عهدالاعان فالعني لايملك المجرمرن انبشفع انهم الاستكان منهم مسلاوعي أن مسعود رصي الله عنه أن النبي عليه السلام قال لاصحابهذات يوم البجز احدكم ان يتخذ كل صباح ومساءعندالله عهدا قالوا وكيف ذلك قال غول كل صباح وما اللهم فاطر المعوات والارض عالم الغيب والشهادة اني اعهداليك باني اشهد ان لااله الاالت وحدك لاشريك الله وان محداعدك ورسواك والله ان تكلى الى نفسى تقربني عن الشر وتباعدى من الخيرواني لااتق الابرحتك فاجعل ليعهدا توفيديوم القيامة الله لانخلف المعاد فاذاقال ذلك طبع عليم بطابع ايختم عليه مختم ووضع نحت العرش فاذاكان بوم القيامة ثادى مناداي الذين الهم عند الرجن عهد فيدخلون الجنفي كافى بحرالعاوم الكبر (وقالوا انحد الرحن ولداً) اى قال البهود والنصارى ومزيرع من العرب ان الملائكة بنات الله فقال الله تعالى (القد جتنم شيأادا) الادوالادة بكسرهما العجب والامر الفظيع والداهبة والذكر كالا د بالفنح كا في القاموس اى فعلتم امرا منكرات د بدالا يقدر قدره فانجاء واني يستعملان في معنى فعل فعدیان زمد نه و فال الکاشنی ) درستی که آور دی چیزی رست بعنی ناخوس و بی ادبانه (تکانه اسموات)

صفة الاداى تقرب من ال ( يفطرن مه ) يتشقق مرة العد اخرى معطم ذلك الامر قان النفطر النشقق وهو بالفارسية شكافته شد ن واصل النفال التكلف (وتسمق الارض) وتكاد تنشق الارض وتصدع احراؤها وروى عربعض الصحامة اله قال كاربنوا آدم لايأتون سَجِرة الااصابوا منها منفعة حتى قالت فرة الني آدم أنحد الرحم ولدا واقشرت الارض وشاك الشحر (وتخر الحال) اى تسقط و تهدم (هدا ) مصدر مؤكد لمحذوف هوحال من الحمال اى تهد هدا اى تكسير كسيرا يعى باره باره كردد قال فى القاموس الهد الهدم الشديد والكسر كالهدو. والمعي الهرل تلك الكلمة الشنعاء وعطمها بحيث لوتصورت بصورة محسوسة لمرقطق بهاهاتيك الاجرام العطام وتفتتت مرشدتها اوان فطاعتها واستجلاب الغضب واستجاب السخط بحيث لولاحله تعلى على اهل الارض وانه لأبعاجلهم بالعقاب خرب العسالم و بدد قوائمه عضاهلي من تفوه دها ( أن دعوا للرحم والد ) منصوب على حذف اللام المتعلقة بتكاداو محرو رباعمارها اي مكاد السموات تنفطرن والارض تنشق والجسال تخرلان دعواله سيحانه ولدا ودعوا مردعا عمى سمي المنعدى الى مفعواين وقداقتصر على ثانيهما ايتبادل كل مادعي له مرعيسي وعزير والملائكة ونحوهما دلوقيل دعوا عيسى والدا لماعظم الحكم على العموم اوس دعا بمعنى نسب الدى مطاوعه ادعى الى فلان اى المسب اليمه (ومايدي الرحن ال يتخدولدا) حال من فاعل قالوا و يشغى مطاوع بغي إذاطاب اى قالوه والحال اله ما بايق به تعلى اتخاذااولدولاينطلب لهلوطاب مثلا لاستحالته في نفسه وذلك لان الولد يضعة من الوالدههو من كبولا يد للمركب من وقلف فالحتاج الى الموالف لا يصلح ان يكون الها ( الكل من السعوات والارض ) اي مامنهم . احد من الملائكـــة والنقلين فإن بمعني النبي كاوكل. شدأ خبره اتى ومن موصوفة لانبهاوقعت نعـــد كل كر أ (الا آتى الرجن ) حال كونه (عمدا ) اى الاوه و ملوك أوى ابيه باله ودية والانقياد وفي العيون سنأتي جمع الحلائق بومالة امذالى الرحن خاصعا ذليلا مقرا بالعبودية كالملائكة وعسى وعزير وغيرهم يعني يأتجون الى رس يديد منقادين كايفهل العبد للملوك فلايليق به أيخ اذالولدمنهم اسمى قال اس مكر الوراق رحمالله ماتقرب احد الى ربه بشيُّ ازي عليه من ملازقة العمو دية واطهار الافتقارلان ملازمة العودية تورث دوام الحدمة واطهار الافتقار اليه يورث دوام الالتجاء والنضرع ( قال الحافط) فقير وخسسته بدركاهت آمدم رحى \* كدحزدعاى توام يستهيج دستآوير (القداحصاهم) اى حصرهم واحاط مهر يحيث لا كاد يخرخ منهم احد من حيطة علموة ضة قدرته وملكوته معافراط كثرتهم ( وعدهم عدا) اىعد اشخاصهم والعاسم وآجائهم ( وكلم آنيه يوم القيامة وردا )اى كل واحد منهم آت اياه تعلى منفردام الاتباع والانصار والإنجاب مشي من دلك المتحده ولدا ولاينا سد ابشركيه وفي الحديث القدسي (كذبي ابن آدم) اى د ي الى الكد ( ولم يكن لدذلك) يعنى لم يكن التكذيب لائقاله ال كان حطأ (وشتى) الشتم وصف العمر بماهيمه نقص وازراء ( ولم يكل له ذلك فاما تكديبه اياي فقوله لن يعيدى كابدأني ) يعني النه يعد موتى كم خلقي (وانس اول الخلق باهون على) أي باسهل والخلق عمى المخلوق (من اعادله) أي من اعادة المحلوق بل اعادته اسهل اوجود اصل الدية اعلمان هدا مدكور على طريق التمثيل لان الاعادة بالنسة الى قوارا ابسر من الانسان واما بالسبة الى قدرة الله تعالى دلاسه ولة في شئ ولاصعو به ( واما شتمه اياى فقوله أتحد الله ولدا ) وانماصار هدا شمالان الولد هوانفصال الجزءع الكل بحيث يمو وهذا اعايكون في المركب وكلمرك محتاج الى المؤلف اولان الحكمة في التواد استحفاط اننوع عندهنا الآباء تعالى الله عالايلبق وانقلت فوله أتخدذالله تكديب ابضالانه تعالى اخران لاولدله وقوله ليعدى شتم ايضالا به يسد له الى العجر ولمخص احدهما بالشتم والآخر بالنكديب قلتنبي الاعادة نبي صعة كال واتخاذ الولد اثبات صفة نقصاله والستم افحش من الكديب واذلك نفاه الله عنه باللغ الوجود فقال ( واناالاحد ) اي المتفرد نصفات الكمال من النقاء والتنز، وغيرهماالواو فيه للعال (الصمد) على المصود يعني المقصود اليه في كل الحواج (الذي لم بلد) هذا نول للشبيه والجاسة (ولم يولد) هذا وصف بالقدم والاولوية (ولم يكن له كفوا احد) هدا تقرير لمأقبله عال قلت لايلزم مل بني الكفو في الماضي نفيه في الحال والاسم تقال قلت بلرم لائه اذالم يكن في الماضي فوجد يكون حادثا والحادت لا كون كموا للقديم كذفي شرح المشارق لابن ملك فاذ ثبت ان الالوهية والرويبة لله تعالى واله لا يحانسه

ولاينساركه شيُّ من المخاو قات ثبتت العودية والمربوبية للعبد وان من شأنه انلايعبدشيا من الاجسيام والارواح ولا يتقبد اللي من العلو بات والسفليات ال بخص عبادته بالله أو الى و بجرد توحيده عن عواه قال على رضى الله عندة ل النبي عليه السلام هل عبدت وثناقط فاللاقيل هل شريت خراقط قال الاومازات اعرف ان الذي هم اى الكفار عليه كفروما كنت ادرى ما الكتاب ولاالاء ان فهدا من آنار حس الاستعداد حيث استعنى عن البرهان بقاطع العقل فليتبع العاقل اثرمتبوعه المصطنى عليه السلام وقد لاح المنار واستبال أأور من النارغالور هو التوحيد والاقرار والنار هو الشرك والانكاروانتوحيـــد اذا تجلي بحقائقه ظهر النجريد وهواذاحصل بمعانيه ثبت النفريد فالفردائية صفة السر الاعلى وهي حاصلة للعارفين في هذه الدار والغيرهم يوم القيامة ومافى هذه الداراختياري مقبول وما في الآخرة اضطراري مردود فيا ارباب الشرك ابن التوحيد و بأاهل النوحيد اين البحريد ويا اصحاب التجريداين النفر يدوكلهم آبه بوم القيامة فردا وقد قبل قيامة العارفين داتمة (قال الصائب) ركه من كن كه آسودست از تاراج سيل \* هركه پيش از سيل رخت خود برون ازخا هر من (ان الدى آمنوا وعلوا الصالحات) جعوابين على القلب وعلى الجوارح (سيحسل الهم الرحن ودا) اى سعدت لهم في القاوب مودة من غير تعرض منهم لاسبالها من قرالة اوصداقة اواصطناع معروف اوغير ذلك سوى مالهم مر الاعان والعمل الصالح والسين لان السورة مكية وكان المؤمنون حيث دممقو تين بين الكفرة فوعدهم اللهذاك اذاً قوى الاسلام وفي النأو بلات المجمية بشيرالي أن بذر الايمان أذا وقع في أرض الفلب وتربيء عاء الاعنل الصالحات يفوو بترى الى ان يثمر فتكون تمرته محمة الله ومحبة الانبياء والملائكة والمؤمنين جيعا كإفال تعمال تؤتى اكلها كلُّ حينباذنر اها انتهى واعلمان المحبة الموافقة ثم اليل ثم الود ثم الهوى ثم الوله فالموافقة الطبع واللل للنفس والود للقلب والمحبة للفؤاد وهو باطن القلب والهوى غلمة المحمة والوله زيادة الهبوى يقال يورالحبتة ثم ار العسق تم حرارة الشهوة ثم البخار اللطيف تم النفس الرقيق ثم الهواء الدقمق قال رجل لع بدالله بنجعفر ان فلانا مقول إنا احبك فيم اعلم صدقه فقال استخبر قلبك فان توده فانه بودك قبل

وعلى القلوب من القلوب دلائل م بالود قبل تساهد الاشباح

وفي الحدبت اكثروا من الاخوان فان ربكم حي كريم يستحيي ان يعذب عبده بين الحواثه يوم القبَّ امة وعنه، عليه السلام من نظر الى اخيه نظر مودة ولم مكن في قلم احنة لم يطرف حتى يغفر الله له مانقدم من ذنيه مقال طرف اصره اذا اطبق احدجفنيه على الا خرقال عررضي الله عند ثلاث يدَّ من الود في صدر اخيك أن ندأ. بالسلام والتوسع له في المجلس وان تدعوه باحب اسماله اليه وقال سقراط أي على ذي المودة حيرا عند مر افيت فان رأس المودة حس الشناء كان رأس العماوة سوء الذكر ومن بلاغات الزمخشري محك المودة الآخاء حال السدة دون حال الرخاء وقال ابوعلى الدقاق قدس سمره لماسعى غلام الخليل بالصوفية الى الخليفة امر بضرب اعناقهم فاما الحنيد فانه تسمر بالعقمه وكان يفتي على مذهب الى تور واما الشحام والرقام والنوري وجاعة فقبض عليهم فبسط النطع لضرب اعناقهم فنقدم النورى فقال السياف تدرى لماذا ببادر فقال نع فقال وما يعلك وقال اوراعدابي محياة ساعة فتحير السياف فانتهى الخبر الى الخليفة فردهم الى القاضي ليتعرف حالهم فالق القاضي على ابي الحسن النوري مسائل فقهية فاجاب عن الكل ثم اخذيقول و بعد فان لله عادا اذا قامواقاموابالله واذا نطفوانطفوا بالله وسردالفاظ ابكي القاضي فارسل القاصي الى الخليفة وقال الكان هؤلاء زنادفة فاعلى وجه الارض مسلم عانظر واعتبر من معاملة النورى مع اخواله فانهآ رهم عال الشدة على نفسه بخلوص جنانه \* حديث عشق ازان عطال منبوش \* كهدرسمني كنديارى فراموش (فانمايسرناه) اىسهلنا القرآن وبالفارسية بس جزاي نيست كه آسان كردائيده قرار البلسانك ) بإن ازاناه على لعنك والسافهعني على والفاء لنعليل امر ينساق اليه النظم الكريم كأنه قيل بدد ايحاء السورة الكريمة بلغ هذا المنزل و بشر به وانذر هاعابسرناه بلسانك العربي المبين (لتشربه) ناورده دهي بدو (المتقدين) اى الصائرين الى النقوى بامثال مافيه من الامر والنهي (وتنسدريه) يقال-الذره بالامر انذارا اعلمه وحذره وخوفه في ابلاغه كافى القاءوس ( قوما لدا) لايؤمنون به لجاجا وعنادا والدجمع الالدوهو الشديد الخصومة اللجوج المعالد قال فى القاموس الالد الخصم الميحيح الدى لايزيغ الى الحق وفى الجديث ابغض الرجال الى الله الالد الخصم

وفى الـأويلات البحِمية بشير الى انحقيقة القرءآل التيهي صفة الله تعالى القديمة القائمة بذاته لاتسعها ظروف الحروف المحدثة المعدودة المنشادهة لانها قديمة غير معددودة ولامتناهية واعايسرالله درايته بقلب النبي عليدالسلام وقرآءته باللمسمان العربي المدين ليبشس به المنقين لانهيم اهلالبشارة وهم اصناف ثلاثة فصنف منهم يتة ون السُّرك التوحيد وصف يتقون المعاصى باطاعة وضف يتقون عماسوى الله تعالى بالله وينذريه قوما لداشدادا فالخصومة لانهم اهل الانذاروهم ثلاث ورق ففرقة منهم الكفار الذي بقاتلون على الناطل وفرقة منهم اهل الكاب الذي يخاصمون على اديانهم المسوخة وفرقة منهم اهل الاهوآ، والدع والفلاسفة الذين محادلون اهل الحق بالناطل ( وكم الهلكذا قبلهم من قرن ) سدق معنى القرن اى قرونا كثيرة اهلكنا فبله ولاه المعاند بربعد ان اندرهم البياؤهم باليات الله وحذروهم عدابه وتدميره ( هل تحس منهم من احد) قال في تهذيب المصادر الاحساس دانستن ودين قال الله تعالى هل تحس منهم من احد الخ اي هل نسر أحد منهم وزي اي لاوبالمارسية هيج مياني ومي ديني ازان هلاك شدكان بكي را ( اونسمع الهم ) یامی شدنوی مرایشانوا (رکرا) ای صونا خنیارا سل الرکز هوالحف، ومنه رکر الرمح اذاغی طروه فى الارض والركاز المال المدفون المحنى والمعنى اهالكماهم بالكلية واستأصلناهم بحيث لايرى منهم احد ولايسمع منهم صوت خيى وبالفارسية يعنى چون عذاب ما دبشا ن فرود آمد مستأ صل سدندنه ازابدُسان شخصي بافي مأند كد كسى بيندونه آواز رحاى كه كسى دينود باكمه مؤكل قهر الهي بالهيحكس درنساخت وهمه راندست فنادردام خول ونسيال انداخت كان لم يخلقوا ولم يكونوا \* كو اثر ازسرورال تاح بخش -كونشال از حسروان تاجدار \* سوخت دبهيم شهان كامحوى \* خاك شد تخت ماوك كامكار ح وفي الآية وعدر سول الله صلى الله عليه وسلم في ضمن وعيد الكفرة بالاهلاك وحثاه على الانذار ( قال الشيح ســهدى) بكوى ايچه داني سخنسـودمنــد ﴿ وكرهيحكس رائيابِد پـــند \* كهفردا پشيمان رآرد خروش \* کدآ وخ جراحق نکردم مکوس \* یکمراه کفتن نکومبروی \* کماه بزرکست وجور قوی \* مكوشهد شديرين شكر فالقسدت \* كسي راكه سدة مونيا لاغسات \* چه خوش كفت بكروز دارو دروش \* شـمابایدت داروی تلخ بوش ( وی المثنوی ) هرکسی کواز صف دبی سر کشـست ... مبرود سوی صنی کان وادسسست + تو زکهٔ ار تعالواکم مکن + کیمیای پس شدگرفست این سخن 🗴 كرمسي كردد زكفتارت فير \* كيمياراهيج ازوى وامكير \* ابن زمان كربست نفس ساحرش \* كفت توسـودش كند درا خرش \* قل تعالوا قل تعالوا اى غلام \* هبن كد ان الله يدعو السـلام \* أسأل الله تعالى ان بوفتنا لاحالة الدعوة اله قريب محيب

تمت سورة مربم وقت الضيى مربوم الانسين الناسع عشر مرذى القعدة من سنة خمس ومائة وألف سورة مربم والمنتقدة من سنة من سنورة طه مائة وخمس وثلاثون آبة مكبة

## بسمالله الرحن الرحيم

(طق) اختلفوا فد اكثرى ال غيره من المقطعات فقال بعضهم هو اسم القرآن اواسم السورة اواسم الله اومة احدوس اومة احلاسم الطاهر والهادى وقال بعضهم هواسم من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل احدوس وغير ذلك كافال عليه السلام انامجد والماحد والفاتح والقاسم والحاشر والعاقب والماحي وطه وبس ويؤده الخطاب في عالم في عالم في عالم والطاء والهاء اشارة الى انه عليه السلام طالب الشفاعة الناس وهادى البشر اوانه طهر من الذنوب وهاد الى معرفة علام العبوب (قال المكاشق) ياطاطهارت دل اوست ازغير حق تعالى وهاهدابت او مقرب حق قال الامام جوفر الصادق رضى الله عنده طه قسم بطمارة اهل الدب وهدا محمدة والله تعالى اقسم بهذبن الحرمين المحترمين اوالطاء طلب العزاة والمهاء هرب المكار اوطلب اهل الجنان وهوان ارباب النيران وفي التأويلات النجميدة يامن طوى به بسماط المبوة الكمار اوطلب اهل المراقب المكار اوطلب الماحق به المكونات الى هو مة المائية والله الموق المناه ودربعضى تفاسيم والمنار حضرة الرسالة ودربعضى تفاسيم والمنار وحكون المفتدة عن اوبلسان الحبشة اوالنبطية اوالسم يائية والمراد به حضرة الرسالة ودربعضى تفاسيم

آمده كهطا يحساب حلنه است وهاينع وجج وع جهارده باشدوغااب آنست كهما درامي تبة بدربت درجهاردهم حاصل شوديس درضين اين خطاب مندر جست كه اي ماه شب چهارده ومنادي حضرت رسالتست وبدريت اشارت مكم للمن تبة جامعيت آن حضرت كالابخيق على الدرفاء \* ما، چون كامل شود الور بود \* " وانكه اومرات نور حور بود \* كاماه بدرى وكه شاه بدر و صدرتو مشروح وكارت شرحصدر \* درشب تاريكي وكفر وصنلال \* ازمهت روسين شهودنورجلال \* جوز الحسن طه بورن هب على أنه أمر الرسول عليه السلام بأريطأ الارض عدميه معافله لمازل عليه الوجي اجتهد في العبادة وكان يصلي الليلكله ويقوم على احدى رجليه تخفيفا على الاخرى اطول القيام ويتعب نفسه كل الاتعاب فيكون اصلاطأ مزوطئ يطأ قلت همرته ها، وفي الحديث ان الله تعالى قرأطه ويسقل ان مخلق أدم مألفي عام فلاسمعت الملا مُكة الترآن فالت طوبي لاجواف تحمل هدا وطوتي لامة مجمد بيزل هذاعليهم وطوبي لا أسسن تتكلم بهذا رواه الطهراني وصاحب الفردوس وعراب عاس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة من الدكر الاول واعطبت طه وطواسين من الواح موسى واعدابت فوائح الفرآن وخواتيم الســورة التي ذكرت فيها البقرة مرتحتالعرش واعطيت المفصل نافلة كدا في بحرالعلوم ( مَا الرُّكَ عَلَيْكَ القرَّا لَ لَنشَقَى ) السَّمَاء شرُّ عَمَّني التعبومن اشتى من الله من المهراي العب من يجعل المهر وهو ولدالفرس مسالحا للركوب مأن تزول عنه الصعوبة وخفاد لصاحبه وفي ذلك العمل مشفة وتعب للراكض ولدلك بضرب بهالمنال والمعي لتأم بفرط تأسمك على كعر قربش اذماعليك الاالبلاغ وقد معلت ولاعليك ان بؤمنوا به رو . ذلك او مكثرة الرياضة وكثرة التججب والقيام على ساق اذ ما يعثت الابالحميفية السحيمة وبالفارسية + نفرســـناديم ما رثوقرا را تادر ربج افتي وشب خواب تكمي وبواسطة قيام درنماز الم ورم ساى ماركت رســد وفى التأويلات النجمية ماانزلنا عليك الفرءاتن لتشــنى فىالدنيا اوالعقبى بلانزلنا على قلبك لسعد بتحلقك بخلقه لنكون على خلق عظيم واسعديك اهل العموات واهل الارضين فتكون الشقاوة صدالسعادة وبحوزان بكون ردا للمشركين وتكذيبا لهم فالباجهل والنضرين الحارث فالاله المكشق لالك ثركت دين آبائك وان القراآن ازل عليك لتشتى به فاريد رد ذلك مأن دين الاسلام وهذا القرآن هو السل الى نيل كل موزوالسب في درك كل سعادة وما فيد الكفرة هوالثقاوة نعينها (الاتذكرة لم مخشي) نصب علم إنه مفعول له لارانا معطوف على نشق بحسب المعنى بعد نفيه بطريق الاستدراك المستفاد من الاستشاء المنقطع عان العدل الواحد لا بتعدى الى علتين الامن حيث الدلية اوالعطف كائه قيل ما انواما علك القرآن لتعب في بايغه ولكن تدكيرا ومو عطسة لمن بعاالله منسه ان يختبي بالنذكرة والنخويف وقدجرد النذكرة عن اللام لكونها فعلالفاعل الفعل المعلل وتخصيصها بهم معجوم التذكرة والتبلغ لقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا لانهم المنفعون بها قال في الكبر و يدخل أحت قوله لمن يخشى الرحسول لانه في الحسّبة والذكرة فوق الكل (تنزيلاً) اينزل الفرعآن تنزيلا (ممن ) متعلقة بتنزيلا (خلق) آخرج من العدم الى الوجود ( الارض والسموات العلى ) تخصيص خلقهما لانهما قوام العالم واصوله وتفديم الارض لكونها اقرب الى الحس واظهر عنده من السموات ووصف السموات بالعلى وهرجم العليا تمأنيث الاعملي للدلالة عملي عظم قدرة خالفها بعلوها وعطف السموات على الارض منعطف الجنس على الجنس لان التعريف مصروف الى الجنس لامن عطف الجع على الفرد حق بارم رك الاولى من رعايد النطابق سن المعطوف والمعطوف عليه ( الرحن ) رفع على الدح اى هوارجن اومنداً واللام فيد للعهدمشارا به الى من خلق خبره ما اعده (على العرش) الدى يحمله الملائكة متعلق بقوله (استوى) اعلم ان العرش سرير الملك والاستوآء الاستقرار والمرادبه ههنا الاستيلاء ومعى الاستيلاء عليه كنابة عن الماك لامه من توابع الملك فدكر اللازم واربد الملزوم بقال استوى فلأن على سرير الملك على قصد الاخبار عنه بأنه ملك والميقعد على السرير المعهود اصلا فالمراديان تعلق ارادته الشرغة بابجاد الكائنات وتدبيرامرها اذالبارى مقدس عىالانتقال والحلول وانماخلق العرش العظيم ليعلم المتعبدون الى أن توجهون بقلوبهم بالعبادة والدعاء في السماء كما خلق الكعمة ليعلوا الى إن يتوجهون بأدانهم فى العبادة فى الارض وشيخ اكبرقد دس سرء درفتوحات فرمود. كه است وآء خداوند رعرش درقر آنست

ومر اديدين أعاست أو يل نجوييم كه مأويل درين بال طعياست بطاهر قبول كنيم و بباطل تسليم كدايل اعتقاد سسفيانست اماميسدانم كه نه محتاح مكانست و نه عرش بردارنده اوست كه اوست بردارنده مكان ومكه دارنده عرش \* ني مكارره يافت سو يشنه زمان \* ني بيان دارد حمرزونه عيان \* اي همه مخلوق حكم داو رست \* خالق عالم زعالم برترست \* قال بعضهم ايس على الكون من اثر ولاعلى الاثر من كون قال بعضهم انابقط على الله مرزه على المكان والالزم قدم المكان وقددل الدليل على الاقديم سوى الله تعالى وأنه تعالى لم يرد من الاستواء الاستقرار والجلوس مل مراده بهشي آحر الاانا لا مستعل بتعبين ذلك المراد حوفًا من الحطأ ونفوض بأويل المنشابهات الى الله تعالى كماهور أي من يقف على الاالله وعليه اكثر السلف كاروى عن مالك واحد الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والمحث عنها دعة وماكان مقصود الامامين الاجلين مذاك الاالمنع من الحدال وقداحسنا حيث حسما بدلك بالبالجدال وكدلك فعل الجهورلان في فتح بالبلدال صرراعطيما على اكثرعادالله وقدروى انرجلا سالعر رصى الله عنه عن آبتين متشام بن فعلاه بالدرة وقال نعض كبار الحققين من اهل الله تعالى المراديهدا الاستواء استواؤه سحانه لكر لاماعتار نمسه وداته تعالى علوا كيراعايقول الطالمون الحسمة وغيرهم دلباعتبار امر والايجادي وتجليه السي الاحدى وانما كان العرش محلهذا الاستواء لال المجليات الداتية التيهي شروط التجليات المتعينة والاحكام الطاهرة والامور الدارزة والشؤ المنعققة في السماء والارض وهما ينهما من علم الكون والفساد بالامر الالهي والابجاد الاولى انماتمت باستيفاء لوازمها واستكمال جوانبها واستجماع اركادها الاربعة المستوية في ظهور العرش بروحه وصورته وحركته الدورية لانه لايدفي استواء تجليات الحق سيحانه في هذه العوالم بتجليه الحسي وامره الابجادى من الامور الار معة التي هي من هذه النجليات الحسية والابجادية بمرَّلة الشكل المسـ وي المستمل على الحد الاصغر والاكبر والاوسه المكرر الكائن به الصورة ذات الاركان الاربعة من المتحة وتلك الامور الاربعة هي الحركة المه وية الاسمائية والحركة النورية الروحانية والحركة الطبعة المثالية والحركة الصورية الحسبةوتلك الحركة الصورية الحسيةهي حركة العرس وهي بمنزلة الحد الاكبرولمااستوي امرتمام حصول الاركان الاربعة الموقوف عليها توقيف الله تعالى التحليات الايجادية الامرية المتنزلة بين السموات السع والارضين السع بحسب مقتضيات استعدادات اهل العصر وموجب قالمبات اصحاب الزمان في كل يوم مستوى الحق سجعانه با لاعتبار المدكور الثاني لا بالاعتبار المربور الاول وفي الحقيقة بالنطرالي هدا الاعتبار هو مستوى امره الايجادي لامستوى نفسه وذاته فلااضطراب ولا خلجان في الكلام والمقال والحسال ثم اناسة وا الامر الارادي الا بجادي على العرش عنزلة استواء الامر التكليق الارشادي على الشرع فكما ان كل واحد من الامرين قلب الأحر وعكسه المستوى السوى فكدلك كل واحد من العرس والشرع قلب الآخر وعكمه السوى المستوى يقول الفقير قواه الله القدر لاشك ان بين زيد والعالم فرقامي حيث ال الاوليدل على الذات الجردة والثائي على المتصفة اصفة العلم عاسناد الاستواء الى عنوان الاسم الرحن الدي راديه صفة الرجة العامة وان كان مستملا على الذات دون الاسم الله الذي راديه الدات واركان مستحمعا لجيم الصفات شدى بنيزه ذاته تعالى عن الاستنواء والالذي استنوى على العرش المحيط بجميع الاجسام هوالرجة المحمطة بالمكل ومربم عرق بين استواء الذات واستواء الصعة فقد احطأ وذلك الله تعدلي غني مذاته عن العالمين جيعا متجل نصفاته وأسمأته في الارواح والاجسام بحيث لايرى في مرآئي الاكوال الاصور النجليات الاسمائية والصفاتية ولايارم من هدا النحلي ال تحل ذاته في كون من الاكوال اذهوا لا رعلي ماكان عليه قسل من التوحد والتجرد والتقرد والتقدس ولد كان اعلى المراتب الوصول الى عالم الحقيقة المطلقة اطلاقا ذاتيا كمااشــار اليه قوله تعالى لاءِســه الاالمطهرون وفيالحديث انالله أحتجب عرالمصائر كااحبب عرالابصار وانالملا الاعلى يطلونه كانطلبونه التم ذكره فيالروضة فهذا يدلعلي انالله أعالى لس في السماء ولافي الارض واوكان لانقطع الطلب واماقوله عليه السلام يارب ان في السماء ونحر في الارض فاعلامة غضك من رصاك قال ادا استعملت عليكم حياركم فهو علامة رضاى عنكم واذا استعملت

( الن ا ( ن )

عليكم شراركم مهو علامة سخطي عليكم على ماذكره الشيخ الاكبر قددس سره الاطهر في كماب المسامرة وقوله عله السسلام لجاربة معاوية في الحكم السلى ابن الله فقالت في السماء فقال من انا فقال ات رسول الله فقال اعتقها مانها مؤمنة ونحو ذلك من الاخبار الدالة على بوت المكان له تعالى فصروفة عرظواهرها مجولة على محدل طهور آثار صفاته العليا ولدا خص السماء بالدذكر لانها مهمط الانوار ومحل النوازل والاحكام ومن هدذا ظهر ان من قال ان الله في السماء عالم ان اراديه المكان كفروان اراديه الحكاية عهاء في ظاهر الاحبار لايكفر لانها مؤولة والاذهان السليمة والعقول المستقيمة لاتمهم بحسب السليقة م مثلهذه التشبيهات الاءينالتيز به ( يروى ) ارامام الحرمين رفعالله درحته في الدارين زل جعض الاكار ضبفا فاحتم عند و العلاء والا كار فقام واحد من اهل المجلس فقال ماالدليل على تنز يهد تعالى عن المكان وهو قال الرحم على العرش استوى فقال الدال عليه قول يونس عليه السلام في اطن الحوت الاله الاانت سحائك الى كنت من الطالمين فتعب منه الناطرون فالتمس صاحب الضيافة سانه فقال الامام ال ههنا فقيرا مديونا بألف درجم ادعنه دينه حتى الينه فقبل صاحب الضيافة دينه فقال انرسول الله صلى الله عليه وسيل لما ذهب في المعراج الى ماشاء الله من العلى قال هذاك لااحصى شاء عليك ارت كما اثنبت على نعسك ولماا تلى يوس عليه السلام بالطات في قدر البحر ببطى الحوت قال لااله الاانت سحانك الى كنت من الطالمين فكل منهم اخاطب عوله انت وهو خطاب الحضور فلوك ان هوفي مكال لماصح ذلك قدل ذلك على أنه ايس في مكان فال قلت فليكن في كل مكان قلت قدداشرت الى أنه في كل مكان بآثار صفا ته وانوار ذانه لا مذاته كما الاشمس في كل مكان ينورها وطهو رها لا بوحود ها وعينها واوكان في كل مكان بالمعني الذي اراده حهلة المنصوفة ويقال فاين كانهوقيل خلق هذه العوالم الم يكرله وجود متحقق فان قالوالافقدك فروا وان قالوا بالحلول والانتفال فكـــذلك لان الواجب لايقارن الحادث الابالتأثير والعيض وظهو ركا لاته فيـــه الكريلامي حيث اله حادث مطلقا بل من حيث ان وحوده مستفاض منه فافهم فان قلت فاذا كان تعلى منزها عن الجمة والمكان هامعي رفع الايدى الى السماء وقت الدعاء قلت معناه الاستعطاء من الخزانة لان خزائنه تمالى في السماء كما قال وفي السماء رزقكم وماتوعدون وقال وارمن شيء الاعندنا حزآئنه وماننزله الابقدد ر معلوم فثنت أن العرش مطهر استواء الصفة الرجانية وأن من يثنت له تعالى مكانا فهو من المحسمة ومنهم حهلة المتصوفة القدائلون باله تعالى في كل مكان ومن بلهم من العلم الزائعين عن الحق الحارجين عن طريق العقل والعقل والكشف فنل مذهمهم وقذره كثل مذهمهم وقذره فنعوذ بالله تعلى من النلوث الموث الجهل والزيغ والصلال ومعتصم هء ايعصم من الوهم والخيال والحق حق والاشباء اشياء ولا بنطر الى الحق بعين الاشياء الأمنليس في وجهه حياء (لهمافي السموات ومافي الارض) سواء كان ذلك بالجزئية منهما او بالحلول فيهما ( وماينهما ) مرالموجودات الكائنة في الجود آمًا كالهواء والسحاب اوا كثريا كالطير اىله تعالى وحده دون غيره لاشركة ولااستقلالا كلماذكر ملكاوتصرفا واحياء وامانة وايجادا واعداما ( ومانَّت الثرى) الثرى التراب الندى اى الرطب والارض كافي القاموس و بجوز الجمل على كليهم افي هذا المقام فان ظاهر الارض تراب حاف وماهو اسفل منه تراب مبتل فان قلت الثرى اذاككان مجولا على السطح الاخير من العالم ها الذي تحتسه حتى بكون الله تعسالي مالكاله قلت هو اما الثور اوالحوت اوالصخرة اوالحر اوالمواء على احتلاف الروايات وقال سعظم ارادالثرى الذي تحت الصخرة التي عليم الثور الذي تحت الارض ولايعلما تحت الثرى الااللة تعالى كالايعل احد مافوق السدرة الاهواى الذي هوالتراب الرطب مقدار خمسمائة عام تحت الارض ولولاذلك لاحرقت النار الدنيا ومافيها كافيانسان العبون ( قال الكاشني ) زماين بردوش فرشته ابست وقدمين فرشته برصخره ايست وصخره برشاخ كاوى وقوائم كاو بربشت ماهي ازحوض كوثروماهي البتاست بربحرو محر برجهنم مني ورج و رج برجابي ازطلت وآن جاب برثري وعلم اهل اسمان وزمين تارى بش نرسد ومأنحت الثرى جزحق سبحائه ندائد وقال ابن عباس رضى الله عنهما ان الارضين على ظهر الونوا انون على بحرورأسه وذنبه يلتقبان تحت الورش والبحر على صحرة خضراء خضرت السماء منهاوهي الصخرة المذكورة فيسورة لقمان في قوله فتكن في صخرة والصغرة على قرن ثور والثور على الذي وما تحت الثري

لايعلم الاالله تعالى وذلك اثمور فاغرقاه فإذاجعلالله البحار بحرا واحدا سالت في حوفه فإذا وقعت في جوفه بست ذكره المغوى ( وازنجهر بالقول ) اي ال تعلل بذكره تعالى ودعائه فاعلم انه تعمالي غي عنجهرك واعِلانك (فانه) تعالى ( يعلم السرواخني) يقال فلان يحسن الى الفقرآء لايراد حال ولااستقال وانما راد وجود الاحسال منه في جيع الارمنه والاوقات ومنه قوله يعلم السير واخنى علهمامنه مستر دآم وذلك ان عله تعالى منزه حرال مان كاهومنزه عن المكان بأسره فالنفير على المعلوم لاعلى العلم عندنا والسر واحد الاسرار وهو مايكتم ومنه اسرالحديث اذااحفاه وتنكيراخني للصالغة فيالخفاء ايبيم مااسررته اليغيرك وشميأ اخبي من دلك وهوما اخطرته ببالكمن غير التنفوه به اصلا ومااسرته في نفسك واخني مندوه وماستسره فيما أتي اىماياقهاالله في قلمك من بعد ولاتعلم الكستحدث به نفسك وهدا امانهي عن الجهر كفوله تعالى واذكر ربك ونعسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول واماارشاد للعاد الى ارالجهر ليس لاسماعه مل لغرض آحر من تصورالنفس بالذكر ورسوخه ويها ومنعها من الاشتعال نغيره وقطعالوسوسة عنها وهضمها بالنضرع والجؤار وايقاط العير ونشير البركات الى مدى صوته وتكثير الاشهاد ونحو ذلك وجاءانه عليه السلام لماتوجه الى حير اشرف الناس على وادفر فعوا اصواتهم بالمكبر الله اكبر لااله الاالله فقال عليه السلام اربعوا على انفسكم اي ارفقوا أنفسك كم لاتبالغوا في رفع اصواتكم انكم لاتدعون اصم ولاغابا الكم تدعون سميما قريها وهو معكم وبحتاح الى الجمع بين هذا ومين امره عليه السلام برفع الاصوات بالتلبية وقديقال المنهى عنه هنا الرفع الخارج عن العادة الذي رباآذي بدايل قوله عليه السلام اربعوا على انفسكم اى ارفقوا بها كدا في السان العيون يقول الفقير انمانهي الني عليه السلام اصحابه عررفع الصوت اخفاء لامره عي العدو ولان اكثر اصحابه كانوا ارباب احوال فشأ فهم الاعتدال بل الاخماء الالضرورة قوية كافي ارآء العدو اواللصوص تهييمالهم ولاشك اراعدي العدوالفس واشد اللصوص الشيطان ولذا اعتاد الصوفية مجهر الدكر تهييا لهما وطردا للوسوسة وقداحتار الحكماء للسلطان جهارة الصوت فى كلامه ليكون اهيب لسامعيه واوقع في قلونهم كافي العقد الدريد وفي التأويلات المحمية السرباصطلاح اهل المحقيق لطيعة مين القلب والروح وهو معدن اسرار الروحانية والخني لطيمة بين الروح والخضرة الالهية وهومهمط انوار الربوبية واسرارها ولهددا قال عقيب قوله يعلم السر واخنى الله لااله الاهو الآية اشارة الى المطهر الوهية صدفاته العليا انماهو الخني الذى هواخي من السراى الطف وأعز واعلى واشرف واقرب الى الحضرة الاوهو سروع إآدم الاسماء كلها وهوحقيقة قوله عليه السلام ان الله حلق آدم فحلي ديده نماعه باناطيفة السرالتي دبن القلب والروح تكون موجودة فىكل انسال عند نشأته الاولى والخبي ينتشئ عند نشأته الاخرى فلذ ايمكن البكون كلانسان مؤمن اوكافر معدن اسرار الروحاية وجلتها المعقولات ولايمكن الالمؤمن موحد ان يكون مهمط انوار الرمانية واسرارها وجاتها المشاهدات والمكاشفات وحقائق العلوم اللدنية ( الله ) حبر متدأمحذوف اى ذلك المنعوت عادكر من النعوت الجليلة الله ( لا اله الاهو ) لامعبود في الارض ولافي السماء الاهو دل على الهوية بهدا القول فانهو كناية عن غائب موجود والغائب عن الحواس الموجود في الازل هوالله تعالى وفيه معنى حسن وهوالنعالي عندرك الحواس حتى استحق اسم الكناية عن الغائب من غير غيبة كافي محر العلوم يقول الفقير على هدا المعنى بني الصوفية ذكرهم بالاسم هوأخفاء وجهرا أحماعا وانفرادا معان مرجعه هو الله فيكون في حكم الاسم المظهر ولاينازع فيده الامكاير وفي الحديث ان الله خلق ملكا من اللائكة قبل انخلق السموات والارض وهو يقول اشهد ان لااله الاالله مادا نها صوته لايقطعها ولايد فس فيهاولا يمها عاذا اتمها امر اسراهيل بالنفح في الصور وقامت القيامة كافي التفسير الكبير فعلم منه ان الركن الاعطم للعالم ودوام وحوده اتماهو الذكر فإذا القطع الذكر انهدم العالم وكل فوت اتماهو من اجل رك الدكر (ذكر) ان صبادا كان يصيد السمكة وكانت ابنته تطرحها فيالماء وتقول انها ماوقعت فيالشيكة الالغفلتها وفي الحديث لاتقوم الساعة حيتى لانقال في الارض الله الله اكده بالتكرار ولاشك ان لايذكر الله ذكرا حقيقيا وخصوصا بهذا الاسم الجامع الاعظم المنعوت بجميع الاسماء الاالذي يعرف الحق المعرفة النامة واتم الخلق معرفة بالله في كل عصر خليفة الله وهو كامل ذلك العصر فكائه يقول عليه السلام لاتقوم الساعة وفي الارض انسان

كامل وهوالمشسار اليه يانه العماد المعنوي الماسك فانسسنت قلت الممسك لأتجله فاذاا نتقل انشمقت السير وكورت الشمس وانكدرت المجوم وانتثرت وسررت الجال وزلالت الارض وجاءت القيامة كذا في الفكوك طضرة الشيم صدرالدي قدس سره (لد الاسماء الحسى) بيان لكون ماذ ار من الخالقية والرجانية والمالكية والعالمية اسماءه وصفاته من غير تعدد في ذته تعالى فانه روى ان المشمركين حين سمعوا النبي علم هالسلام يقول ما لله مارجن قالوا ينهانا ان سدالهين وقديدعوا لها آخر والحسن أبيث الاحسن يوصف مااواحدة المؤند والجم من المذكر والمؤنث كم رب اخرى وآياتنا المكبرى وفضل اسماءالله في الحسن على سأر الاسماء لدلالتهاعلي معانى النقديس والنمجيد والتعطيم والربوبية والافعال التيهي النهاية فيالفضل والحسن قال في النفسير الكمر يقال ان لله اربعة آلاف اسم ثلاثة آلاف منها لا يعلها الاالله والانبياء اماالالف الرابعة فالمؤمنين يعلونها فلانمائد في النوراة وثلاثمائة في الانجل وثلاثمائة في الربور ومائة في القرآن تسعة وتسعون طاهرة وواحد مكنو نس احصاها دخل الجدة وليس حسن الاسماء لذواتها لانها الفاظ واصوات بلحسنها لحس معنيها مم المس حسن المسمى حسنا منطلق بالصورة والخلقة فانذلك محال على من ليس بجسم الحسن يرجع الىمعنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار والرحيم اعاكات حسنى لافها دالة على معنى الاحسان (روى) ان حكيما ذهب اليه فبهم وحس والتمسا الوصية فقال للعسن انت حس ولابليق بك الفعل القسم وللقسم انت قسيم اذافعات القسيم عظم قبحك الهنا اسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلا تظهر لنا من تلك الاسماء الحسنة والصفآت الحسينة الاالاحسان ويكنينا قبح افعالنا وسيرتنا فلاتصم اليه فبح العقاب ووحشة العذاب وفي الحديث اطلىوا الحوآيح عندحسان الوجوه وذلك لانهم اذاقضوا الحاجات قضوا بوحه طلق وانردوا ردوا بوجه طلق \* كشته ازاطف حق بعرصة خاك \* حسن صورت دليل سيرت باك \* وقال بعضهم يدل على معروفه حس وجهه \* ومازال حس الوجه احدى الشـواهد وفي الحديث اذابعثتم الى رجلاً والعدوه حسر الوجه حس الامم الهما حسن وجوهنا قبيح بعصياننا في هذا الوجه نستحيى طلب الحوآنح وحسن الاسماء والصفات يدلنا عليك فلاتردنا عن احسانك خائبين خاسرين قال موسى الهبي اىخلق اكرم عليك قال الذي لايزال لسائه رط ا من ذكرى قال عاى خلقك اعلم قال الدى يلتمس اني اعلم علم غيره قال فاي خلفك اعدل قال الدى يقضى على نفسه كالقصى على الماس قال فاى خلفك اعطم جرماقال الدى يتهمني وهو الذى يسألي ثم لا برضي عاقضبته له الهنا لائتهمك فانانعلم انكل مااحسنت فهو فضل وكل مالاتفاله فهو عدل فلا تؤاخذنا سو اعالنا (قال الحافظ) دردائرة قسمت مانقطة تسليم \* اطف انحيه تواند بشي حكم انحه توفرمایی (وهل اتاك حديث موسى) يحمل ان يكون اول ما اخبرالله به من امن موسى فان السورة من اوآئل مانزل فيكون الاستفهام للانكار اىلميأتك الىالآن خبر موسى وقصته وقداتاك الآن بطريق الوحى فننبدله واذكر القومك مافيه مرامر التوحيد ونحوه ويحتمل انه قداتاه ذلك سايفافيكون استفهام تقرير فكأنه فال قد اناك ( اذرأى ناراً ) طرف للحديث روى ان موسى عليه السلام تزوج صفوراً، وقال السهيلي صفوريا، بنت شعيب عليهالسلام فاستأذن منه في الحروح من مدين لرئيارة امه وأخيه هرون في مصر فخرج باهله واخذعلي غيرالطريق خوفا من ملوك الشام ط اني وادى طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولدله ولدفي لبلة مظلمة ذات ردوشناء وبلج وكانت لياه الجعمة فقدح زنده فصاد اى صوت ولم يخرج نارا وقيل كان موسى رجلاغ ورا يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه لئلا روا امرأته علدا اخطأ الرفقة والطريق فسيماهو في دلك اذرأي نارا من تعيد على يسار الطريق من جانب الطور فطن انهامن نبران الرعاة (فقال لا هله) لامر أنه وولده وخادمه مان الاهمل يفسر بالازواج والاولاد والعبيد والاماء وبالاقارب وبالاضحاب وبالمجمدوع كاف شرح المسارق لابن ملك ( امكثواً ) اقيموا مكامكم ولاتتبعوني ( ابي آنست ناراً ) الابناس الابصار المين الذي لاشــهـدّهـ، ومنه انسان المين لانه بين به التي والانس اطهورهم كا قيل الجن لاسمئتارهم اى ابصرتها انصارا بنا لاشهة فيه وأذهب اليها (اللي آنيكم منها)راجيا الراجية كمم من النار (بقبس) بسعلة من الناراي شي فيه اهِ مقتبس من معطم الناروهي المرادة بالجذوة في سورة القصص وبالشهاب القبس في سرورة النمل بقال قدست منه نارا فى رأس عودا وفتيلة اوغيرهما لم يقطع مأن يقول انى آنيكم لئلايعد مالم يتيفن الوفاء به انطر كيف احترز موسى عن شائبة الكذب قبل نبوته فانه حيئد لمربكن مبعوثا قال اكثر المفسرين ان الدى رآه موسى لم بكى نارا بلكان نور الرب تعالى ذكر الفط النارلان موسى حسبه بارا وقال الامام الصحيح انه رأى نارا ليكون صادقا فى خبره اد الكذب لا بجوز على الانباء التهى قال العض الكبار لملكات النار الخية موسى تجلى الله له فى صورة مطلوبه المجازى ليقبل عليه ولايعرض عد مانه لوتحلى له فى غير صورة مطلوبه المرض عنه لاحتماع ما تجلى فيه

كارموسى يراهاعين حاحته \* وهوالالهولكي ليس يدريه

اىلس بعرفالالد المنجلي في صورة النور والمتكلم فيها (اواجد على النار هدى) هاد الدلني على الطريق لان النارقلا تخلو من اهل لها وناس عندها على اله مصدرسمي به العاعل مبالعة اوحدف منه المضاف اى داهداية كفوله في صورة القصص العلى آتيكم منها بخسر اوجدوة من النار وكلة اوفي الموصمين لنع الحلو دون منع الجمع ومعى الاستنقلاء في على ان اهل النار يكتفونها عند الاصطلاء قراما وقعودا فشرفون عليها (طا آناها) اى انتهى الى النارالتي آنسها قال اس عباس رضى الله عنه رأى شجر فخضرا، احاطت بها من اسفلهااني اعلاهانار بيضا، تتقد كاضوء مايكون ولم بره له احدا فوقف متعجا منشدة صوء الثالنار وشدة خضرة تلك الشحرة فلاالنارتعير خضرتهاولاكثرة ماء الشحرة تعيرضوه النارفسمع تسييح الملائكة ورأى نورا عطءاتكل الانصارعند فوضع يديه على عينيه و خاف و بهت مالةيت عليه السكينه والطام أيدة تمنو دى وكانت الشجرة سمرة حضراء اوعوسجة اوعليفا اوشجرة العناب وهي شجرة لانار فيها بخلاف غيرها من الاشحار فالوا المار ار بعد اصناف صنف بأكل ولابشر فهي نارالدنيا وصنف بشرب ولايأ كل وهي نارالشحر الاخضر وصنف يأكل و يشرب وهي نارجهنم وصنف لايا كل ولايشرب وهي نارموسي وقالوا ايضاهي اربعة انواع نوعله احراق الانوروهي نارالجيم ونوعله نور الااحراق وهي نارموسي ونوع لداحراق ونور وهي نارالدنياونوع لبسله احراق ولانور وهي نار الاشجار يقول العقير الور للمعمة والنار للعشق وعند ماكل وامتلا ورمحمة موسى وتم واشتعل نارعشقه وشوقه تجلى اللهله نصورة مافي بطنه وذلك لابه لماولد له ولد القلب الدي هوطفل حليفة الله في ارض الوجود في ليلة شا تيدهي ليلة الجلال ظهر له تورذاتي في صورة نار صفاتية لان الصورة انماهم الصفات واحترق جيع انانينه وحصل لدانتوجه الوحداني فعندذلك (نودي) فقيل (ماموس إني انا) للتوكيد والتحقيق يعني شك مكن ومتيةن شهوكدمن (ربك) پرودكارتوام (عاحلم) دس بيرونك و يكفن از پاي حود (امليك) امريذلك لان الحفوة ادحل في التواصع وحس الادب ولدلك كان بشرالحافي و نحوه بسمرون حفاة وكان السلف الصالحون بطوفون بالكعبة حافين \* كفي كه زمين و أسمان طالب اوست \* چوں در اکری برهنه پایان دارند \* اولیتشرف مشهد الوادی بقدوم قدمیه و تنصل برکه الارض الیه و قبل للعاب تقدم على نسباط العرش متعليك ليتشرف العراش نقيسار نعال قدميك وايصل توار العراش باسسيد الكونين اليك اولانه لا يذبغي لنس النعل مين يدي الملوك اذا دخلوا عليهم وهذا بالنسبة الى الرتبة الموسوية دون الجاه المحمديكا مر آنما وذكر وفضائل ابي حنمة أنه كان أذا قدم على الحليفة للزيارة استدعى منه الحليفة ان لا ينزل عن الخاله ،ل يطأنها ساطه اولانهما كاماغير مدنوغين من جلد الحار فالحطاب خطاب المأديب كما في حل الرموز (قال الكاشسين) اصم آنستكه نعلين ازحلد يقر بو د وطاهر \* اولان النعل في النوم يعبر بالزوجة فاراد تعالىان لايلتفت بخاطره الىالزوجة والولد قال فىالاسترارالمحمدية عا. فىغرائب النفسير في قوله سيحانه عاحلع نعليك يعني همك بامر أتك وعمك وقال حضرة الشيخ الشهير باهناد ، قدس سره يعيي الطميعة والفسيقول الفائم لاشك أن المرأة صورة الطمعة والولدصورة النفس لان حمه من هواها غالبا وايضًا انالمرأة في حكم الرجل نفسه لانها جزة منه في الاصلوالعنم ونحوه أنما هو من المعاش النابعالوجود مكانَّه قبل ناخلع فكر النفس ومايتمعها اماكان وتعالىوقال بعضهيمالمراد بالنعلبن الدنبا والآخرةكانه امر، بالاستغراق في معرفة الله ومشاهدته والوادي المقدس قدس جلال الله وطهارة عزته وقال تعضهم ال اثبات الصابع يكون عقد متين فشهنا بالنعلين اذبهما يتوصل الى المقصود و ينتقل الى معرفة الحالق فمعد الوصول يجب ان لا يلتعت اليهما ليتي القلب مستغرقا في نور القدسة كانه قبل عاحلم فكر الدايل والبرهان

فانه لافائدة فيه بعدالمشاهدة والعيان ( مصراع ) ساكان حرم ازقبله نما آزادند ( وفي المنوي ) چون شدى ر بامهای آسمان و سرد باشد جست وجوی نردبان \* آینه روشن که شد صاف وجلی \* جهل باشد رنهادن صبقلي \* پيش سناطان خوش نشسته درقبول \* زشت باشد جستن نامه رسول \* ولهذاغسل حضرة الشيخ الشلي قدس سره جيع كتبه معدالوصول الى الله تعالى فتدر (الكبا وادالمفدس) المطهر والمتبعد من السوء (طوى) اسم الوادى عطف بانله قال في القاموس الوادى مفرح بين جال اوتلال اواكام وطوى وإد بالشام وهو بالنوين منصرف بتأويل المكان وبتركه غير منصرف بتأويل المقعة المعروفة روى ان موسى عليه السلام خلعهما والقاهما وراء الوادي ( والا اخترتك ) اي اصطفيتك للنبوة والسالة وقرأ حرة وانااخترناك (فاستمع) بسكوش فرادار (لمانوحي) للذي يوحي البك مي من الامر والنهي اللام متعلقة بالسمع مزدة في المفعول كما في ردف لكم ( انبي الماللة ) بدرستي كه منم خداي تعلى. وهو بدل م بوجي دال على تقدم علم الاصول على الفروع فال التوحيد من مسائل الاصول والعبادة الاتبة من المروع ( الله الا أنا) نيست حمايي نغير من عادا كان كذلك ( عاعبدتي ) فخصني بالعبادة والتوحيد ولانشرك بعبادتي احدا (واقم الصلاة) من عطف الخاص على العام لفصله (لدكري) من اضاعة المصدر الى مفعوله اى لندكرني وتكون ذاكرالى فان دكرالله كايدجي عمارة عن الاشتقال بعبادته باللسمان والجنان والاركان والصلاة جامعة لها اومي اضافته الى فاعله اي لاذكرك بالاثامة وفي المأو يلات المجمية وادم المناحاة والحاضرة معي سدل الوحود لسل ذكري اياك بالتجلي على الدوام لاعنا، وجودك المنجدد (ان الساعة آنية) تعليل اوحوب العبادة وافامة الصلاة والساعة اسمارقت تقوم فيه القيامة سمى بهالانها ساعة حقيقة يحدث فيها امر عطيم اى التيامة كأئمة لامحالة وانما عبر عن ذلك بالاتبان تحقيقا لحصولها بارازها في معرض امر محقى متوحد نحوالمحاطبين (اكاد احفيها) قال في تفسيرا لجلالين استرها للتهو يلوالتعطيم واكاد صلفانهي وقال معصهم اكاد وانكان موضوعا للقارية الاانه مهالله للتحقق والوجوب عالمعنى اريد أحفاء وقتهما عن الخلق إيكونوا على الحذر منها كل وقت كان عسى في قوله تعالى قل عسى ان يكون قريبا للقطع بقربه اى هوقريب و في الارشاد لااطهرها بأن اقول هم آتية ولولاما في الاخسار بذلك من اللطف وقطع الاعذار لما فعلت وفيالتأو يلات النجمية اكاداخني الساعة واتيانها واخني احوال الجنة وتعيمها واهوال النسار وعذات جيمها لئلاتكمون عبادتي مشوبة بطمع الجنة و خوف النار ال تكون خالصة لوجهي كاقال تعالى وماامروا الا ليعمدوا الله مخلصينه الدين وفي ذلك تهديد عطيم للعباد واظهار عزة وعظمة لنفسسه الاانه سبقت ربحتي غضى ذااخفيت الساعة واتبانها ( المجرى كل نفس عاتسعى ) متعلقة با تية وما ينهما اعتراض وما مصدرية اى بسعيها وعملها خيرا كان اوشرا لتميير المطبع من العاصى وتخصيص السعى بالدكر للايذان بإن المراد بالذات من اتيانها هو الانامة بالعمادة واما العقاب بتركها فن مقتضيات سوء اختيار العصاة ( فلا بصدئك عنها) اىلايمنة نك عن ذكر الساعة ومراقعة ها ( من لا يو من لها ) اى بالساعة هذا وان كان بحسب الطاهر نهيالل كافر عنصد موسىء الماعة لكنه في الحقيقة فهي له عرالانصداد عنها على اللغوجه وآكده فان النهي. ص اسباب الشيُّ و ماديه المؤدية اليه مهي عنه بالطريق البرهائي وابطال للسبية من اصلها (واتبع هواه) مراده المنى على ميل الفس لايعضده برهان سماوى ولادا ل عقلى وفي الارشاد ماته واه نفسه مر اللذات الحسية الفانية (متردى) من الردى وهو الموت والهلاك اي فتهلك فإن الاغفال عنها وعن تحصيل ما ينجي من اهوالها مستتع للهلاك لامحالة والمراد بهذا النهى الامر بالاستقامة في الدين وهوخطات له والمرادغيره واعلم أن هذه الآيات والآية بعدها دات على الله تعلى موسى عليه السلام وانه سمع كلامالله تعالى فان قيل باى شيء علم موسى انه كالام الله قيدل لم ينقطع كلامه بالنفس مع الحق كما ينقطع به مع المخلوق ملكله تعالى بمدد وحداني غيرمنقطع وبانه سمع الكلام من الجوانب السيتة و بجميع الاجزاء فصار الوجودكله سمعاوكذا المؤمن فىالآحرة وجه تمحض وعين محض وسمع محض ينطرهن كلجهة وبملجهة وعلى كلجهة وكذايسمع بكل عضوم كل جهة واذا شاهدالحق يشهده بكل وجه ايس في جهة من الجهات لا يحتجب سمعه وبصره بالجهات ويجوزان يخلق الله تعمالي علما ضروريا بذلك كاحلق لنبينا عليه السلام عندظه ورجبريل

معار حراء ثم اعلم ان للكلام مراتب فكلام هو عين المتكلم وكلام هو معى قام به كالكلام النفسي وكلام مركب من الحروف ومتعين نها وهوفي عالمي المشال والحس بحسبهما فوسي عليه السلام قد تنزل له الكلام فى من تبة الامر الى من تبة الروح ثم الى من تبة الحس ومن مشى على المراتب لم يعثر الا ترى أن نبينا عليه السلام اذازل علمااوسى كال يسمع في عض الاحيان مثل صلصلة الجرس فان التجلي الساطني لا عنع مثل هذا فال قلت لماذا كلم الله موسى حق صاركليم الله دون سائر الانساء قلت لان الجزاء الماهومي جنس العمل وكان قداحترق اسانه عليه السلام عند الا تحان الفرعوني فازاه الله بخاجاته وسماع كلامه \* هرمحنتي مقدمة راحتى بود \* شدهم بان حق چوز بان كليم سـوحت \* رؤى يعضهم في النــوم فقــيل مافعل الله بك فقيال رضي الله عني ورحني و قال لي كل مامن لم يأكل و اشرب يامن لم بشرب فيوزي مرحبت عل حيث لم بقلله كل مامن قطع الليل تلاوة واشرب يام ثبت بوم الزحف وقبل لمعضهم وقد رؤى عشي في الهواء بملت هذه الكرامة فغال تركت هواي لهواه فسخرلي هواه فالعلم والحكمة ابسا هي في معرفة المناسبات قضاء عقليا وقضاء الهياحكمياوم قال الله تعلى يفعل خلاف هذافلس عنده معرفة عواقع الحكم (وماتلات) السؤال بما تلك عرماهية المسمى اى حقيقته التي هو بها هو كقو لكماز يدتدني ماحقيقة مسمى هذا اللفط فجاب بانه السان لاغير (قال الكاشي) چون موسى نعلين بيرون كرد در و ادى مقدس خطاب رسيدكه ومالك اىاىشى هده حال كونها مأخوذة (جينك ياموسي) فاستفهامية في حير الروم بالخبرية اللهاالمشار اليها اى العصا وهواوفق بالحواب مرعكسه والعامل في الحال معنى الاشارة ولم يقل سدك لاحمّال ال بكون في يساره شي مثل الحاتم و محوه فلواحل اليه لتحير في الجواب الاشتاه وسيأتي سر الاستفهام الساء الله تعالى (قال) موسى (هي عصاى) نسها الى نفسه تحقيقا لوجه كونها بينه وتمهيدا لما يعتبه من الافاعيل المسو لة اليه عليه السلام ( الوكاعليها) اى اعتمد عليها عند الاعياء في الطريق وحال المشي وحين الوقوف على رأس القطيع في المرعى (واهش نهاعلى ضمى) الهش \* يفشاندن برك ازدرخت يقال هش الورق بهشه و بهشه خبطه بعصا ليحاتاى ضربه ضربا شديدا ابسقط والمعى اخمط بها الورق واسقطه على رؤوس عنى لتأكله و بالفارسية وفرومبريزم برك از درختها (ولى فيهاما رَبُّ) جمع مار بة بفُّح الراء وضمها وهي الحساجة (اخرى) لم قل اخرارعابة الفاصلة اى حاجات اخرغيرا اتوكى والهش وهي انه اذاسار القاه اعلى عانقه وعلق دها قوسه وكماته وحلابه ومطهرته وحل عليهازاده وتحدثه بعني درراهباموسي سخن كفتي \* وكان لها شعبّان ومحجن فاذاطال الغصن حناه بالمحين واذاحاول كسره لوابالشعتين وفي اسلفها سنان ويركزها فيخرج الماء ونحملاى مرة احدور بما يدليها في المروقصير شعبتاها كالداوفيخرح الماءواذا قصر الرشاء وصله بهاوتضي بالليلكا لشمع وتحارب عنه بعبي بادشمي ويحرب كردي واذا تعرضت لغمه السباع قاتل مها وتطرد الهوام في النوم واليقطة و يستطل بها اذاقعد يعني اذا كان في البرية ركزها والتي كساء. عليهما فكان ظلا وكانت اثي عشر ذراعا بذراعه عليه السلام من عوداس من شجرا لجنة استودعها عند شعب ملك من ملائكة في صورة انسان (وقال الكاشور) آن عصااز جوب مرد بهشت تود طول اوده كروسراود وشاخه ودرزيراو سنانی دشانده نامش علیتی بودیانبعه ازآدم میراث بشعیب رسیده بود و از و عوسی رسید وفی العصا اشاره الى الانبياء عليهم السلام رعاة الحلق والخلق مثل المهائم محتاجون الى الرعى والمكلاءة مرذئات الشبساطين واسدالنفس ولابدم العمل بارشادهم والوقوف بالحدمة عندبات دارهم (قال الحافط) شببان وادى ابن كهي رسد عراد \* كه چند سال بجان حدمت شعيب كند \* قال بعض اهل المعرفة اساكانت العصاصورة النفس المطمئنة المفنية للموهومات والتحيلات لان صورة الحية تستعد الايمان كاظهر بعض الجن بالمدينمة في صورة الحية ونهوا عن قتلها كاذ كرفي الصحاح لدلك قال موسى عليه السلام هي عصاى الوكا عليها اى استدين بها على مطالي في السرواهش بها على غنم اي على رعامااعضائي وحواسي وعلى مأتحت يدى من القوى الطُّسعة والدنية ولي فيهاما رب اخرى اي مقاصد لا تحصل الابها من الكمالات المكتسبة بالمجاهدات الدنية والرياضات النفسية فاذاحاهدت وارتاضت وانات الى ربها إنقلبت المعصية التيهي السيئة طاعة أيحسنة كإقال تعسالي في صفة النسائين يبدل الله سيئا تهم حسسنات فانقيل السؤال الاستعلام وهومحال على العلام

فالفائدة فيه قلنا فائدته ان من ارادان يلهر من الحقير شيأ نفيسا يعرصه اولاعلى الحاضري ويقول ماهدا فيقال فلان مجانه يطهره ممهدالف أقفيه فيقول الهم خذوا نه كداوكدا كاير بك الرراد زبرة من حديد ويقول العُماهي فتقول زبرة حديد عميريك بعدايام لنوسا مسردا فيقول لك هي تلك الزبرة صديرتها الى ماترى من عجيب الصنعة وانق السردفالله تعالى لماارادان بظهر من العصاتاك الآيات السريفة عرضها اولاعله فقال هل حقيقة مافي دك الاخشدة لاتضر ولاتمقع تمقلها ثماما عظيما فنه بد على كال قدرته وفهاية حكمته (قال الكاشني) استفهام متصمى تنبيه است يعني حاضر شوتا عجاب بيي وقال في التأويلات انما المحر موسى بهذا السؤال تنسهاله ليعلم أن للعصاعند الله أسما آحر وحقيقة آخرى غيرما علمه منها فحيل علها الماللة تعالى ومقول انت اعلم بهامار فلما اتمل على على نفسه وقال هي عصاى ف كائه قبل له اخطأت في هذا الجواب خطأى احدهما في التسمية بالعصا والثاني في اصافتها الى نفسك وهو تعباني لاعصاك فان قيل هذا سؤال من الله مع موسى ولم يحصل لمحمد عليه السلام قلنا خاطبه ايضا في قوله فاوحى الى عده مااوحى الا أنه ماافشاه وكان سرالم بؤهله احدا من الحلق وابضا فان دار الكلام بينه و بين موسى فامة مجمد بخاط ونه في كل يوم مرات على ما قاله عليه السلام المصلي ينساجي ربه وقال بعضهم فهم موسى ان هذا السوَّ الله السنعلام لانه تعمالي منزه عن ذلك اللذكر واستحضار حقيقها ومايع لمن منافعها ولذا زاد في الجواب (وقال الكاشفي) جواب دادوجهت تعداد مع ربابي ران افزود وقال معضهم سأل الله عمافيده التقرير على أنها عصاحتي لاتخاف اذاصارت تعماما وبعلالها معرة عطيمة ولازالة الوحشة عن موسى ولذا كررياموسي يعني لعصل زيادة الانبساط والاستئناس وازَّالة تلك الهيمة والدهشة الحــاصلة من استماع ذلك الكلام الديُّ لم بشه كلام الخافي مع مشاهدة تلك النار وتلك الشجرة وسمع تستيح الملائكة ومن ثمة لمازالت بذلك اطنب في المواب قال نبينا عليه السلام قلت اى ليلة المعراج اللهم انه لما لحقى استيحاش سمعت مناديا ينادى بلعة تشبه لغة ابى بكررضي الله عنه فقال لى قف فان ربك يصلى فعجبت من هاتين هل سبقني ابو بكر الى هذا المقام وانربي لغى عن ان بصلى فقال تعالى انا العنى عن ان اصلى لاحد واعاقول سبحاني سبحاني ساقت رجى على غضى اقرأ بالحجد هو الذي بصلى عليكم وملائكته ليحرجكم من الطلمات الى النور وكان للمؤمنين رحيما فصلاتي رجة لك ولامتك واماامر صاحبك مامجمد عان اخاك موسى كان انسه بالعصا فلما اردما كلامه قانسا وماتلك عينك يا وسي قال هي عصاى وشقل بد كر العصاعي عطيم الهيمة وكذلك انت يا محمد لما كان انسك نصاحك الى المرخلفنا ملكا على صورته بنادى الغنه ايرول عنك الاستبحاش المايلحقك من عطيم الهية كذافي انسان العيون وذكرالراغب الاصفها في في المحاضرات أنه قال الامام الشاذلي قدس سره صاحب حزب المحر اصطعمت في السجد الاقصى فرأيت في النام قديصت تخت خارح الاقصى في و ساط الحرم ودحل خلق كثيرافواجا اهواجا فقلت ماهذا الجع مقالوا جعالانبياء والرسل عليهم السلام قد حضروا ايشفعوا فيحسين الحلاح عند مجد عليه السلام في اساء ادب وقعت مه فنظرت الى النخت فاذا نبينا صلى الله عليه وسلم جالس عليه بانعراده وجيع الانبياء على الارض حالسون مثل اراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام فوقفت انظر واسمع كلامهم فخاطب موسى نيناعليه السلام وقالله الك قدفلت علماء امتى كانبياء بني اسرائيل فأرنا منهم واحدا فقال هذا واشارالي الامام الغزالي قدس سره فسأله موسى سؤالا فاجابه بعتسرة أجو ، ف فاعترض عليه موسى بان الجواب بنبغى البطائق السؤال والسؤال واحد والجواب عشرة فقال الامام هذا الاعتراض وارد عليك ايضا حين سئلت وماتلك بيمينك وكان الجواب عصاى فاوردت صفات كشيرة قال فسيما انامتمكر في جلالة فدر محمدعليه السلام وكونه جالسا على النخت بانفراده والحليل والكليم والروح جالسون على الارض اذرفسن شخص رجله رفسة مزعجة اىضرىنى فانتهت فاذاهم بشعل قداديل الاقصى قال لاتبجب فانالكل خلقوا من توره فتغررت مغشيا فلما اقاموا الصلاة افقت وطلبت القيم فلماجده الى يومى هذا ومن هذا قال في قصيدة البردة

فانسب الى ذائه ما شئت من شرف \* وانسب الى قدره ما شئت من عظم وقال آخر \* سرخيل انبيا وسيهد اراتقيا \* سلطان باركاه دنا قائد الم (قال) الله تعالى استئناف بيانى

(القها باموسى) اطرحها لترى من شابها مالم يحطر سالك والالقاء والبد والطرح يمعني واحد ( مالقاها) على الارض ( قال الكاشني ) موسى كان بردكه اورانير چول معلين عيايد افكند بس بيفكند انرا ارقفاي خور في الحال آوازي عظم مكوش وي رسيد باز مكريست (فاذا هي ) يس آرايجا آن عصا (حية) ماري بود (أنسع ) مي سُنافت مرحاب والسعي الشي بسرعة وحفة حركة والجلة صفة لحية روى انه حين القاها انقلت حية صفر آء في غلظ العصائم المعن وعطمت فلدلك شمت بالجان تارة وهو الحم ع قال تعالى كانها جان اى باعتار المدآء حالها وسميت نه اما اخرى و هو اعطمها كا قال تعالى عادا هي نه أن مين اي باعتباراتهاء حالها وعبر عنهاههنا بالاسم العام للعالين اى الصغير والكبروالطاهر انهاا قلت من اول الامر نعمانا وهو الالبق بالمقام كالمصح عنه قوله تعالى واذاهى ثعمان مين وانما شهت بالجان في الجلادة وسرعة الحركة قال بعض اهل المعرفة اما القلاب العصاحيوانا فاعاء الى انقلاب المعصية طاعة وحسنة فال العصا من المعصية والمعصية اذاا قلت صارت طاعة كا قال تعالى الامن تاب وآمن وعل علا صالحا واوائك مدل الله سئاتهم حسنات وهدا التبديل مرمقام المعفرة واما الحو في قوله عليه السلام اتبع المسبئة الحسنة تمعها مسارة عن حقيقة العفو ( قال المولى الجامى ) في قوله فاوائك بدل الله سيَّاتهم حسنات بعي في الحكم فال الاعيان المسها لاتتدل ولكن تنقلب احكامها انتهى يقول الفقير على هدا يدور القلاب المصاحية حين الالفاء وتحول النحاس فضة عند طرح الاكسير وتمثل حبريل في الصورة الشرية فاعرفه عانه باب عطيم من دخله بالعرفان النام امن من الاوهام ( قال الحافط ) دست آزمس وجود چومر دان ره نشوی \* ما كيمياي عشق سايى وزرشوى ( وقال المولى الجامي ) جو كساعل كردى درعل كوش \* كه على عل زهريست بي نوش \* چه حاصل زارکمه دانی کیمبارا \* مس خودرامکرده زرسارا (قال)اشتناف بیابی (خدها ولانحف) روی انها انقلب ثمانا دكرا يبتلع كل شئ عربه من صخر وحروعيناه تنقدان كالنار ويسمم لانيابه صريف شديدوكان بين لحيمه ارتعون ذراعا اوثمانون علمارآه كداك خاف ونفر لان الحوف والهرب من الحمات و تحوها من طباع الشر فارقيل لم خاف موسى من العصا ولم يخف الراهيم من النار قلنالان الخليل كان اشد تمكينا اذفرق مين بداية الحال ونهايتها وقدازال الله هداالخوف مرموسي دقوله ولانخف ولدا تمكن من احدالعصاكا بأتي عصار اهل تمكين كالخليل عليهماالسلام الاثري ان نبينا عليه السلام اول ماجاء، جبريل خافه فرجع مرالج ل مر تعدا ثم كان من امره ماكان حتى استعد لرؤيته على صورته الاصلية ليلة المعراح كما قال تعالى ولقدرآ مرلة احرى عند سدرة المتهى وفي الأوبلات النجمية حذها ولاتخف يعي كمت تحسب ان لك ويها الذافع والماكرب في المداية تمرأتها وانت خائف من مصارها فخدها ولا تخف لتعلمان الله هو الضاروالنادم ديك ون خودك ورحاؤك منه اليه لامن غيره ( وفي المشنوي ) هركه ترسيد ازحق وتقوى كزيد \* ترسد ازوى جني وانس وهركه ديد (سنعيدها) زود باشد كه كرداميم ويرا (سيرتم الاولى) السيرة فعلة من السيراي نوع منه تجوزبها للطرقة والهيئة وانتصابها على نرع الجاراي سنعيدها لعد الاخذ اليهيئتها الاولى التي هي الهيئة العصوبة فوضع د ، في في الحية وصارت عصا كما كأنت ود ، في شعنها في الموصع الدى يضعها فيه اذا توكا واراهده الآبة كيلا مخاف عند فرعون اذا القلت حية وفي الحديث بجاء لصاحب المال الدي لم يؤدز كأنه مذلك المال على صورة نعبان يقول الفقر لاشك عنداهل المعرفة انلكل جسدروحا ولوكان معنو يا واكل عمل وخلق ووصف صورة معتدلة في الدنيا تمول صورة محسوسة في الا حرة كاقال تعالى فينبتهم عاكانوا يعملون اليطهر لهم صور اعمالهم كامر وسورة الانعام ولماكال حسالمال من اشد صفات النعس الامارة التي هي في صورة ثع ان صار لاجرم يطهر يوم تبلي السرآر على هذه الصورة المزعجة ويصير طوقاله في صاحمه فاذا زك موسى القلب من حب المال واحب فله في سيل الله حاء في صورة حدية بمواها مناسة لماعل به من الخيرات وقس حال البواقي عليه ثم اراه آية اخرى فقال (واضم ) ضم كن وسر (يدك اليمني (الى جناحك) نسوى بهلوى خوددر زرنغل و جناح الانسال جنه وعضده الى اصل الطه كما انج احى العسكر ناخياه مستعار من جاحي الطائر وقدسميا جما حين لانه مجمعهمما اي يميلهما عند الطيران والمعني واصمم يدك الم حسك تحت العضد (بحرح) تامرون آيد جواب (بيضاء) درحالتي كهسفيد وروش حال سالضمير فيه

( 124 )

(مرعرسوم) حال من الضمير في بيصاء اى كأمة من غير عب وقبح كى به عن المرص كما حكى بالسوءة على الدورة لمان الطماع تعافد وتنفر عنه روى أن موسى عليه السلام كان اسمر اللون فاذا ادخسل بده الميني نحت الطه الابسروا خرحها كان عليها شواع كسماع التمس بعشي الصر ويسد الافق ثم ادا ردها الىد د صارت الى لونها الاول ملا بوروبريق (آية احرى) اى معزة احرى غير العصاواة صا على الحالية من الصمير في سيضاء ( لمزيك ) أي قُعلنا مافعلما من قلب العصاحية وحعل اليد بيضاء لنريك بهاتين الآيتين (مرآبات الكبرى) اي بعض آباتها الكبري فكل من العصا واليد من الآيات الكبري وهي تدع كاقال تعالى ولقد آييا موسى تسع آيات ينات وقدست سانها ونطير الآية قوله تعالى فحق نينا عليه السلام القدرأي اي مجدليلة المهراح مرآمات ربه المكرى والفرق بين آيات موسى وآيات نبينا علبهما السلام ان آيات موسى عجائب الارض وقط وآيات نبينا عج نب السموات والارض كما لا يخبي هذا هو اللائح في هذا المقام عاعر فه واعلم ان موسى عليه السلام ادحل يدوفي حيم فاحرجها بضاء من غير سوء وهذا من كرامات اليد اعد التحقق محقيقة الجود والكرم والسخاء والاينار فالجودعطاؤك التدآء قبل السؤال الكرم عطاؤك ماانت محتاج اليه وبالعطاء صحت الخلة (روى) الله تعالى ارسل الى الراهيم حبربل عليهما السلام على صورة شخص فقال له ما براهيم اراك تعطى الاوداء والاعدآء فقدال تعلق الدكرم من ربي رأيته لايضيعهم عالا اضيعهم فا وحي الله اليه ارياآراهيم الت خليلي حقاوم كرامات البد ماروي النبينا عليه السلام نبع الماء مل سين أصابعه في غزوة تبوك حتى شرب،نه ورفعه حلق كثير ورمي التراب في وحوه الاعداء عانهر واوسيح الحصى في بده (قال العطار) قدس سره \* داعى ذرات بودان باك ذات \* دركفش تسليح ازان كفى حصات \* وقص من شاء مر الاوليا، في اله وآ، فيه عم بده عن فضة او ذهب الى امثال هذا باذا عددًا عرفت الكل كال يطهر في النوع الاساني فهو اثر على من الاعمال اوحال من الاحوال فين كل شيئين اما مناسبة ظاهرة او باطنة اداطلمها الحكيم المراقب وحدها نسأل الله تمالي ال يوقع الصرف الاعضاء والفوى إلى ماخلف هم لأجله و سيمن علينا فضله استحله ( أذهب ) ياموسي مطريق الدعوة والتحذير (الى فرعون ) وملئه ماتين الا مين المصا والبد لقوله تعالى في سورة القصص عداك رها نان مربك الى فرعون وملته واما قوله تعالى اذ ه انتواخوك بآياتى فسأتى معنى الجمع فيدان شاءالله تعالى (الهطني ) اى حاوز حدالعمودية مدعوى الرسوية استقلالا لااستراكا كا قال الماريكم الاعسلي وهيه اشمارة الى معنين احد هما ال السالك الصادق اذاللغ مر بة كاله يقيضه الله لدلالة عداده وتريتهم والثاني الكال الدافين في ان برجه والي الحلق ومخ الطتهم والصر على اذاهم ليختبروا لذلك علمهم وعفوهم عارقيل لم ارسله الله بالعصا قلنا لار العصا مرآلات الرعاة وموسى عليه السلام كان راعيا عارسله الله مع آلته وايصا كان فرعون بمنز لة الحار فاحتاج الى العصاوالضرب ( وفي المشنوى ) كرترا عقلست كردم لطفها \* ورخرى آورده ام خررا عصا \* آنچنان ز ساحرت مبرون کنم \* کرعصا کوش وسرت پرخوں کنم \* اند ر می اخرخران ومردمان \* می نیاند ازجفای توامان + یك عصااورده ام بهر ادب + هر خرى را كوئباشد مستحب \* ازدهایی میشود درقهر تو \* کا ژدهای کشتهٔ در فول وخو \* اژدهای کوهی نو بی امان \* لیك نه کراردهای اسمان \* اب عصا ازدوزخ امد چاشی \* که هلامکریزاندر رو شنی \* ورنه درمای تودر دند ان من \* مخلصت نبود زدر بندان من \* این عصایی بودواین دم ازدها ست \* تابکویی دوزج بزدان كِمَا سَتْ \* هُركَ خُواهد خُدا دوزخ كند \* اوح رابرمرغ دام وفي كند \* همزد ندانت رايددردها \* نامكويي دوزخست واژدها \* ياكداب دهانت راعسال \* كه مكويي كه بمنست وحلل \* ازی د مدان برویاند شکر \* تامدانی قوت حکم قدر \* س مدندان بی کاها زاه کے ت فكركن ازضر بت نا محمرز (قال) موسى مستعينا بالله لماعلم أنه جل تقيل وتكليف عطيم بعي ياحود الديسيد كه من تنها بافرعون واسكر او چكونه مقاومت توانم كرديس از خدا "قويت طلبيده اغاز دعاكرد وارزوی نیاز کفت (رب) ای پرود کار من (آشرحلی صدری) کشاده کردان رای من سنهٔ مرا والمراد بالصدر هنا القلب لاالعضو الذي فيه القلب اي وسع قلبي حتى لايضيق بسفاهة المعاندين ولجاجهم

ولابخاف مسشوكنهم وكثرتهم واعلم الشرح الصدرم ومماللة تعالى على الامداء وكم الاولياء وقداحد مندنيينا عليه السلام الحط الاوفى لائه حصل له نصورته ومعناه ادشق صدره في صاوته والتي عنه العلقة التي هم حط الشيطان ومعمره وغسل في طست من الدهب وايضافي اللوع الى الارددين ليشرح لتحمل اثقال السالة وفى المعراح ليتسم لاسرارالحق تعالى عاء حاملا للاوصاف الجليلة التي لاتوصف مرالحم والعفووالصر والكف والطف والدعاء والنصيحة الىغير ذلك (ويسرلي امرى) سهل على امر التليغ باحداث الاساب ورفع الموادم ( واحلل ) وافتح و بالفارسية و مكشاى ( عقدة ) لكانة وبالفارسية كر هي را ( من أسابي ) متعلق بالفعل وتمكمر عقدة يدل على قلتها في نفسها قالوا ماالانسان لولااللسان الامهيمة مرسلة اوصورة مثلة والمرو باصغريه قاه راسانه ( بِمقهوا قولي ) اي يعهم هو وقومه كلامي عند تبليغ الرسالة عامما يحس التليع من الليغ وكار في اسانه رتم بالفارسيد يستكي زبان من جرة ادحلها عاه ودلك أن ورعون حله يوما عاحد لحيته ونتهها لماكات مرصعة بالجواهر معضوقالان هداعدوى المطلوب وامر يقاله فقالت آسية زوجنه ا بما الملك انه صبى لايفرق مين الجمر والياقوت فأحضرا مين يدى موسى بان جدل الحر في طست واليا قوت في آخر وفصد الى اخدا لجوهر وامال حبر آئيل ده الى الخر وروده الى فيه فاحترق اسانه فكانت مد لكة و محمة والى هذه القصة اشارالعطار قدس سره بقوله \* هميو موسى اين زمان درطشت آنش مانده ايم \* طفل ورعوبهم ماكام ود هان يراحكرست \* ولعل تبييض بدملها كانت آلة لاحدد الجر واللحبة والنف فانقبل لم احترق لسان موسى ولم يحترق اصابعه حيز، قص عملي الجرعند المتحان فرعون قلنا ليكون معجزة العدد رحوعه الى فر عول بالدعوة لائه شاهد احتراقه عنده فيكون دليلا على اعجازه كأنه يقول الكليم اخرجي الله من عندك بافرعون معلولاذا عقدة نم ردني اليك قصيحًا متكلمًا وأورثني ذلك الثلاث من ربي حال کونی صعیرا ان حملی کایا مع حضرته حال کونی کسیرا و اورث تنساول یدی الی النار آیه نیره بیضاء كشعلة الذار في اعينكم وكل ملاء حسن قال في الاسئلة المقعمة لما دعا موسى بهذا الدعاء هل انحلت اي كما لما عليه قوله قال قد اوتيت سؤلك طاذاقال واخى هرون هو افصح منى لسانا وقال فرعون فيه ولابكاد يسين الجواب يجوز ان يكون هرون هو افصح منه مع زوالهـا وقول فرعون تكليم به عــلى وحه المعــاندة والاستصعار كإيقول المعائد لحصمه لاتقول شيأ ولائدري ماتقول وقالوا المعيب ما معقه كثيرا مما تقول وقالوا لهود ماجننا بيئة وانسنا علم السلام قاوما في اكنة انتهى والي هدا التأويل خنح المولى الوالسمود في الارشاد ( واجعل لي وزيرا) الوزير حاء الملك اي جلسه وخاصته الذي محمل ثقله و يعينه رأ ه كافي القاموس هاشتقاقه من الوزر بالكسر الدي هوالنقل لانه يحمل الثقل عن اميره اومن الوزر محركة وهو المجأ والمعتصم لان الامير يعتصم رأيه وبلجاً اله في اموره والمعي واجعال لي موازرا يعاوني في تحمل اعام ماكلفه (من اهلي) من خواصي واقربائي فالالاهل خاصة الشيء بنسب اليه ومنه قوله تعالى ان ابني من اهلي واهل الله خاصته كإفي الحديث أن لله أهلين من الناس أهل القرآن وهم أهل الله كما في المقاصد الحسدنة وهوصفة ام زير اوصلة لاحمل ( هرون ) مفعول اول لاحمل قدم عليه الثاني وهو وزيرا للعباية به لان مقصوده الاهم طلب الوزير ( احى ) بدل مي هرون ( أشدده ازرى ) الازر القوة والطهراي احكم به قوتي اوقومه طهري (واشركه في امرى) راجعله شريكي في امر الرسالة حتى نتعاون على اد آئها كما ينسغي وال قيل كيف سأل لاخيه النوة فانما هي باختيا رالله تعالى كما قال الله اعلم حيث مجعل رسالته قلت أن في احامة الله دليلا على أن سؤاله كان ماذن الله والهاما منه ولماكان التعاون في الدين درجة عطيمة طلب الانحصل الالاخيه وفيه اشارة الى ان صحبة الاخيار وموازرتهم مرغوب الانبياء فضلا عن غيرهم ولاينغي ان يكون المرؤ مستبدا برأبه مغرورا تقوته وشوكته ولأعي ان يحي لاخيه ما يحب لنفسدو بجوز الفسدالشرك في امور الماصب ولاتقدح وزارة ُهروں في نيونه وقد كاں آكثر اندياء مني اسرائيل كذلك ايكار احدهم موازرا ومعينا للاّ خر في تبليع الرسالة وكان هرون بمصرحين معث موسى نبيا بالسام (كي ) عابة الادعية الثلاثة الاخيرة والمعني بالعا رسية تا ( نسجك ) تسميا (كشرا) اى ننزهك عالايليق ل من الاعمال والصفات التي من جلموا مايدعيه فرعون (ونذكرك) ذكرا (كثيراً) اى على كل حال ونصفك عمايليق بك من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال

فان التعــا ون يهجِم الرغمات ويؤ دى الىتكاثر الخبر وتزايده قا**ل ف**ى التأ ويلات المحمية بشيرالى ان المجلبس الصالح والصديق الصدبق أثرا عظيمانى المعاونة على كثرة الطاعة والمو فقة والمرافقة في اقتحام عقات السلوك وقطع مما وزه ( قال الحافط) در يَع ودردكه تااين زمان ندا نستم ﴿ كُهُ كَيْمِيلَى سُعَادَتْ رَفِيقَ لُودُرُفُومُ (اللُّ كنت شابصيراً) الماء متعلقة بيصيرا قدمت عليه رعاية الفواصل ايعالما باحوالنا وان التعاون يصلحنا وانهرون نعم الوزير والمعين لي فيماامر تي به فانه آكبر مي سنا وافصح لسانا وكان اكبرمن موسى بأربع سنين اوسنة على اختلاف الروامات ( قال ) الله تعالى ( قداوتيت سؤلك باموسي ) مسئولك ومطلو ك فعل معني مفعول كالحبر يمعني المخبوز والايتاء عبارةعن تعلق ارادته تعالى يوقوع لك المطالب وحصو لهاله قال داود القيصرى قدس سره ومن جلة كالات الاقطاب ومن الله عليهم الالبتابهم بصحمة الجهلاء ال يرزقهم صحمة العلاء الادباء الاهناء بحملو يعنهم انقالهم ومقدون احكامهم واقوالهم الهي وذلك كاكان آصف برخا وزير السليمان عليه السلام الذي كانقطبوقته ومتصر فاوخليمة حملي العلم فظهر عنه ماظهر من اتبان عرش ملقيس كإحكاء الله تعالى في القرآن وكأن انوشر وان يقول لايستغي اجود السيوف عن الصيةل ولا اكرم الد وال عن السوط ولا اعلم الملوك على الوزير وفي الحديث اذا أراد الله عمل خيرا قيض له وزيرا صالحا أن نسي ذكر وأن نوى حيرا اعانه وار نوى شراكفه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرآ كافال ان لي وزيري في الارض أبا مكر وعمر و وزيرين في السماء حبريل واسمرا فيل مكان من في السماء عده عليه السلام من حهة الروحانية ومن في الارض من جهة الجسمانية قال الله تعالى هوالذي ايدك منصره وبالمؤمنين ونصر الله سما وى ونصر المؤ منين ارضى وبالكل بحصل الامداد مطلقا وفي الحديث اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القدور دكره المكاشي في الرسالة العلية وابن الكمال في شرح الاربعين حديثا والراد من اهل القبور الرو حانبون سوآ كانوا في الاجساد الكتيمة اواللطيفة فافهم ثم أن العاد ل يرث من النبي عليه السلام هده الوزارة واما الطالم فيحدله وزيرسوء وهوعلامة غضب الله وانتقامه (قال السيخ سعدي) تقومي كه نبكي سند دحداي - دهد خسروعادل نيك راى + چو خواهد كه ويران كند عالمي \* كند ملك در بنحة ظالمي ( وقال الحافظ) زمانه كرنه سرقل داشتي كارس \* د ست آصف صاحب عيار بايسي ولما كان السلطان ظلل الله في الا رض ظهر مطهر الحقيقة الجا معة الالهية وهو القطب الدي هو مدار العالم فكما اللقطب وزرآء من العلماء الامناء كدلك لمن هوظله وزرآء من العادلين الادباء وهذه الوزارة ممتدة الى زمى المهدى ووزر آؤه سبعة هم اصحاب الكهف يحييهم الله فى آخر الزمان يختم مهم رنبة الوزراء المهدية ومنهم الوزرآ السعة للاوك العثمانية وهم الذين يسمون بوزرآء القة واعلم ال موسى بطريق الاشارة سلطاننا هالاكاف وروحنا في الانفس وهرون هوالوزيرايا م كان في الافاق والعقل في الانفس وفرعون هوريس اهل الحرب من النصاري وغيرهم والفوس الا مارة بالسوء فاذا قارن الروح بالعقل الكا مل المسمير المدير وهوعقل المعاديغلب على اننفس وقواها ويخلص حصن القلب من ايديها كاان السلطان اذا اصطفي اوزارته رجلًا صالحًا عادلًا يغلب الشاء الله تعالى عملى الاعداء وبتصرف في الدهم وحصونهم ( وفي المنوي) عقل تودستور معلوب هواست \* دروجودت رهن راه خدا ست \* واي ان سه كه وزيرش اين بود \* جای هردو دوزخ پرکین بود + شادآن شاهی که اوراد سـنکیر + باشــد اندرکار چــون آصفوزبر \* شاه عادل چون قريب اوشود \* نام او نور على نور اين بود \* چون سليمان شاه و چون آصف وزير \* نور بر نورست وعنبر برعبير ﴿ شاه فرعون وجوها مانش وزير \* هردورا نبود زيد بختي كزير \* س بودظلات سعى دوق سص \* نى خرد يارونه دولت روز عرض \* عقل جرؤى راوزير خود مكبر \* عقل كل راسا زاى سلطان وزير \* مر هوارا نو وزير خود مساز \* كهبرآرد جان پاكت از نماز \* كين هوا برحرص وحالى مين بود \* عقل را الديشه يوم الدين بود \* وفي الحديث من قلد انساناعــــلا وفى رعيته من هواولى منه فقد خان الله ورسوله وجاعة المؤمنين (قال الشيح سعدى ) كسى راكه باخوا جه تست جنك \* دستش چرامي دهي چوب وسنك \* سك ا خركه باشد كه خوانش نهندي \* فرماي نااستخوا نش مهند \* مكا فات موذي عما لش مكن \* كه بيحش برا ورد با يد زين \* سىر كرك بايد هم

اول بريد \* نه چون كوسفندان مردم دريد (ولقد مناعليك) من قولهم من عليد مناعمي انعم عليمه لامن قولهم معليد مندعمى امتن عليدلان المنة تهدم الصنيعة وفى الكبر فال قيل ذكر تلك النعم المط المنة مؤدى والمقام مقام النلطف قلاعرفه الهلم يستحق شيأ منها لذاته واعا خصه بها يمعض المصل والمعي وبالله لقدانهمناعليك الموسى واكرمناك مكرامات مرعيرار تسألنا (مرة احرى) في وقت دىمروده اساى وفناغير هدا الوقت فان أخرى بأنيث آحر عمى غير والمرة في الاصل اسم للمر الواحد الذي هو مصدر قولك مر عرمر! ومر ورا اى ذهب تماطلق على فعلة واحدة من الفعلات متعدية كانت اولازمة ثم شاع في كل وردوا حدم إوراد ماله أفراد متحدة فصار علمافي ذلك حتى حمل معيارا لمافي معناه من سائر الاسماء فقيل هدا بهاء المرةو يقرب منها الكرة والنارة والد فعة والمراد به ههنا الوقت الممتد الذى وقع فيه ماســـبأتى ذكره مرالمنن العطيمة الكثيرة (اذاوحيا الحامك) طرف لمناوالمراد من هذا الوحى ليس الوجي الواصل الى الانداء لان ام موسى ماكات مر الانبياء فإن المرأة لاتصلح للامارة والقضاء وكيف تصلح للموة مل الالهام كافي قوله تعالى واوحى ربك الى النحل بأن اوقع الله في قلمها عر عد جارمة على مافعلنه من أتخاذ النابوت والقذف قال في الاسئلة المقحمة ك في بجوز الهاان تلقى ولدها في البحر وتخاطر بروحه بمعرد الالهام والجواب كانت مضطرة الى ركوب احدالخطرين فاحتارته حيرالشرس انتهى والطاهر انالله تعالىقدر انها تكون صدف درة وجود موسى فكماال الصدف ينور بنور الدرة تنور صدر امه ايضا بنور الوحى من تلا أقانوار نبوته و رسالته فهدا الالهام من احوال الحواص من اعل الحل ( مايوجي ) المرادبه ماسياتي من الامر بقدفه في التابوت والمحرابهم اولا تهو بلاله وتفعيم الشأنه عليد السلام تم مسرايكون اقر عند النفس (آن اقد قيد في التانوت) الممسرة بعني اى لان الوحى من بات القول اى قلنالها اقدفيه ومعنى القدف ههناالوضع وفي قوله (فاقد فيه في اليم) الالقاء وايس المراد القدف الاتا بوت واليم نيل مصرفي قول جبع المفسرين فان البم يقع على البحر والنهر العطيم هان قبل هاالحكممة بالقساء موسى في اليم د ون غيره فيه قلنا له جوابان ملســان الحكمة والمعرفة قيل باســان الحكممة الانجمين إذا التي شئ في الماء يخوعليهم امره فاراد الله ان يخو حال موسى على المجمين حتى لا يحبروا به ورعون وقيل بلسان الحال القيه في اللف لا نجيه بالتلف من التلف قيل لها للسان الحال سليد الى صبيا اسلم اليك بُديا وقيل انحاه من المحرفي الانتداء كدلك انجاه من المحرفي الانتها وبإغراق فرعون بالماء وقال وهضار مات المعارف التيانوت اسارة اليناسوت مرسى عليه السلام اي صورته الانسانية واليم اشارة الي ما حصل له من العل بواسطة هذا الجسم العنصري فلاحصلت النفس فيهذا الجسم وامرت بالنصرف فيه وتدبيره جعل اللهلها هده القوى آلات توصل بهاالي مااراده الله منها في تدبيرهدا النابوت فرمى في اليم ليحصل له بهده القوى من همون العلم تكميل استعداده يذلك الامر من النفس الكلية التي هي امه المعنوية والوه الروح الكلمي فكل ولد ونهاياً حذ استعداد و بحسب القابلية فكمل لموسى الاستعداد الاصلى بذلك الالقاء من توحه النفس الكلية له ( وقال المولى الجامي ) ديم رخت آفتات عالم اينست مدرطور وجود نور اعظم اينست \* افتاددلم اسيرنابوت بدن \* در بحر غت القي في اليم اينست ( علياهم اليم بالساحل ) لما كان القاء المحر اياه بالساحل امر ا واجب الوقوع لتعلق الارادة الربانية بهجمل البحركا أنه ذوتمبير مطيع امر بذلك واخرج الجواب مخرح الامرفصورته امرومعناه خبروالصمائر كلهالموسي والمقذوف فيالبحر والملقى بالساحل واركان النانوت اصالة لكر لماكان المقصود بالدات مافيه جعل التابوت باله في ذلك والساحل فاعل معهول من السحل لانه يسحل الماء اى مقشره ويسلخه ويبرع عنه ماهو عبرالة القشر على ظاهره يقال قشرت العود نرعت عنه فشره ( يأحده عدولى وعدوله ) بالجرم حواب للامر بالالقاء وتكرير عدو للمالغة اى دعيسه حتى بأحده العدو فاني قادر على ترسة الولى في حر العدو و وقايته من شره بالقاء محبة منه عليه فان قيل كيف يجوز اريكون مثل فرعون لهرتبة معاداته تعالى حتى سمى عدوا لله قلنامعناه بأخذه مخالف لامرى كالعدو كذا فى الاسئلة المقعة قالواليس المراد بالساحل نفس الشاطيء مل مايقامل الوسط وهومايلي الساحل من البحر محبث يحرى ماؤلى نهر ورعور لماروى انهاجعات في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم احكمته بالقيروهو الرفت اللا يدخل فيه الماء والقنه ني الم وكان يدخل منه الى ستان ورعون نهر قدفعه الماء اليه واتى به الى بركة في الدستان وكان ورعوب

حالسا تمد مع آسد بذت مزاحم فاحر به فاخرج وفقع فاذا هوصبي اصفح الناس وجهاولما وجده في اليم عند السجر سمادموسي وموهو الماء بالقبطية وساهو الشحر واحمد حباشددا لايكاد عالك الصبر عنه وذلك قوله تعالى (والقيت عليك محمد ) عطيمة كائمة (مني قدزرعتها في القلوب بحيث لا يكاديصبر منك من رآكولذا احـكعدو الله وآله (روى) اله كانعلى وجهه مسحة جال وفي عيديه ملاحة لايكاديصبرعنه مررآه \* ماه ز بباست ولى روى توزيما ترازوست ず چشم ركس چه كنم چشم تورع: ــا ترازوست \* وفي التأويلات الجمية والقيت على محمة م محتى ليحمك محبى ماحسى بالمحقيق و يحمل عدوى وعدول بالنقليد كاان آ....ة احبته بحب الله على المحقيق وفرعون احبه لماالق الله عليسه محبيه بالتقليد ولما كانت محمة فرعون بالتقليد فسدت وبطلت بادئي حركة رآها من موسى ولماكانت محمة آسية بالتحقيق ثبتت علهاولم تتغير وهكدا مكون ارادة اهل التقليد تعسد بادني حركة لاتكور على وفق طع المريدالمقلدولاتفسدارادة المريدالمحقق باكبر حركة تخالف طبعه وهواه و هو مستسلم في جيم الاحوال م نسان اهل حدا عاشية وتسليست \* كهدرمر دشهراي سان نمي بنم (ولتصنع على عبني) عطف على عله مضمرة لالفيت اى ليتعطف عليك ولتربي بالحو والشفقة ويحس اليك والاراةك ومراعيك وحافطك كايراعي الرجل التي بعينه اذا اعتيى يه من قولهم صنع اليه معروفا اذا احس البيه وعيني حال من الضمر المستنتر في انصنع لاصلة له جعل العين محازاً عن الرعاية والحراسة بطريق اطلاق اسم السبب على المسبب على المسبب على المسبد في حقه و راعيه حسما يريد فيه وفي التأويلات المجمية يشـ يرالي ان من اردكته العنابة الازليه يكبون في جبع حالاته منطور بطرالعناية لايجرى عليه امرمن امور الدنيا والآخرة الاوقد بكون له فيه صلاح وتربسة الى ان بافد درجة ومقاما قدقدرله ( اذتشى اختك ) مريم طرف لنصنع على ان المرادبه وقت وقع فيه مشيها الى يت فرعون ومازت عليه سالقول والرجع الى امها وتربيتها له بالبر والحنو وهوالمصداق لقوله وانصنع على عني اذلا شفقة اعطم من شـ مقة الام قال أب الشبخ تقييد الترسة بزمان مشي احته صحيح لان التربية الاوقعت زمان المتع ورده الحامه (فتقول) اىلفرعون وآسية حين رأنهما بطلبان لهم ضعة يقبل ثديما وكاللايقال ثدما وصيغة المضارع في الفعلين لحكاية الحال الماضية اى قالت (هل دلكم) آياد لاات كنم شمارا اى حاصران (على مريكه له) ركسي كه تكفل ان طفل كند واوراشيردهد اي يضمه الي نفسه و بريه وذاك المايكون بقول تديها يروى إنه فشما الخبر بمصر الآل فرعون اخذوا غلاما من النيل لا يرصع تدى امرأة واعنطروا الىتدع النساء فخرجت مربح لنعرف خبره هاءتهم منكرة فقالت ماقالت وقالوا منهى قالت مى قالوا الها لبن قالت ىعم لبراخي هرون فجاءت بها فقبل ثديها ( فرجعناك الى امك ) انفاء فصيحة معرمة عرمحدوف قلها بعطف عليه مابعدها اى فقالوا دايا عليها فجاءت بامك فرجعناك اليها اى رد دناك بالفارسية \* يس بازكردانيدي رايسوي مادر تو و يوعد ، وفاكرديم وهو قوله ابارادوه اليك وجاعلوه من المرسلين وذلك لان الها مهاكان من الهام الخواص الدى عنزلة الوحى فلاتستعد عليها هذه المكالة العنوية و يحوز البكون ذلك من قبل الاعلام بالمشرة (كي تقرعينها) الشابدكه روشن شود چشم ما در طفاء تو وقال معضهم تطيب نفسها المقائك يقال قرت عينه اذا ردت نقيض سخنت هذا إصله تم استعبر للسرور وهوالرادههنا كافى محر العلوم ( ولا تحزن ) على فقدك و بالمارسية واندوهناك مكردد بفراق تو قال في الكسير فان قبل ولا يحزن فضل لان المرورير بل الغيم لامحالة قلند القرعينها يوصولك البها ولا تحزن بوصول ابن غيرهاالي باطنكانتهي وفي الارشاد اي لابطر أعلمه الحزن بفراقك بعد ذلك والافزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه نقرة العين فالالخلة متقدمة على التحلية انتهى قول العقير الواو لمطلق الجمع وابضا ان الثانى لتأكيد الاول فلا ردما فألوا (وقتات نعسا) هي نفس القبطي الدي استغاثه الاسرائيلي عليه كاياً في في سورة القصص (فَجِينَاكُ مِن الْعُم ) اىغم قاله خوفًا من عقاب الله بالمغفرة ومن اقتصاص فرعون بالأنجاء منه بالمهاجرة الىمدين (وفتاك فتونا) الفتنة والفتون المحنة وكل ماشق على الانسان وكل ما يبتلى الله به عاده فتنة. ولا بطلق الفنان على الله لا به صفة دم عرها واسماءالله توقيفية فان قبل كيف مجوز ذكر الفتن عند ذكراا مم قلنا الفئة تشد دالحة ولما اوجب تشدّ دالحة كثرة النواب عدهالله في النعم الاترى الى قوله عليه السلام

مااوذي نبي مثل مااوذيت وقد فسره البعض نفوله ماسني نبي مثل ماصفيت والمعيي ابتليناك ابتلاء وقال مصهم طحنك يا ملاء طحنا وبالفارسية و يازموديم را آزمودني بَعني رادر يوتة بلاها اهكديم وخااص مرون امدى ومن الله قاله القبطي ومهاحرته من الوطن ومفارقة الاحباب والشي راجلا وفقد الزاد ونحو داك مماوقم قبل وصوله الىمدين بقضية الفاء الاكتية وىالتأويلات النجمية منهافتنه صحبتك مع فرعوں وثر بيتك معفومه فحفظناك مرالندى بدينهم ومنها فتنة قتل نفس بغيرالحق وقرارك مرفزعون بسسب قال الفسطي فبحوت منها ومنها ابتليناك بابتي شعيب واحتياجهمااليك في سقى عنم ماهلولا حفطناك لملت اليهما ميل الشير للساء ومنها ابتايناك مخدمة شعيب وصحبته واستجاره ورفقاك للغروح من عهددة حقوقه وعهوده قال ومن المكار اختره في مواطل كميرة ليتحقق في نفسه صبره على ماا تلاه به فاول ماا تلاه الله به قتل الفيطي عاالهمه الله في سره وان يعلم بذلك الالهام ولكن كان فيه علامة ذلك وهوان لم يجد في نفسه مدالاة بقاله وعدم مالاته بقتله مع عدم انتظاره الوجى علامة كونه ملهما به في السروالابذ غي ال يعتر به وحشة عطيمة من ذلك الفعل وانماقلنا أنه عليه السلام كال ملهما في قتل القسطى لانباطل البي معصوم من العميل الى امر ولم يكل مأمورا به مى عند ربه والكان في السرولكول النبي معصَّوم الناطن من حيث لايسمر حتى يخبر أن ذلك الامر مأموريه في السراراه الخضر حين قصد تدبيه على ماذهل عنه من كونه ملهما بقتل القطى قدل العلام عادكر عليه قتله ولم يتدكر قتله القسطى فقاله الحضر مادهلته علامرى بالهه على مرتده قلاان بدأ انه كان معصوم الحركة في قتله في نفس الاحر واللم بشدور يذلك واراه ابضا حرق الدوية الدي طاهره هلاك وياطه بجاة من يدالعماصب جدله ذلك في مقابلة النمالوت الذي كان في البم مطبقها عليه عام طره هلاك واطنه الجاة واء فعلت به أمه ذلك خوفا من بدالف اصب فرعون ان ذبحه مع الوحى الذي الهمها الله مرحي لانشـــر فوجدت في نفســها انها ترصعه ما ذاخائت عليه ألقته في اليم وغلب على طنها ارالله ربما رده البها لحسب ظهابه وقالت حين الهمت ذلك الملهذا هوالسول الذي بهلك فرعون والقطعلي يده فعاشت وسرت دمذا التوهم والطن بالبطر البها اذلم يكن عندها دليل يعيدالعلم ذلك وهذا التوهم والطي علم باعتبار ال متعلقه حق مطابق للواقع متحقق في نفس الامر ( ولبثت سنين ) عتبرسنين ( في اهل مدس ) اي مند شعب لرعى الاغنام لارشعبا الكحه بنته صفوراً على ان مخدمه تم نيس بن مخدمه عشرا قضاه لاكتر الاحلين كإيأتي في سورة القصص ومديعلي مماني مراحل مؤمصر وذكر اللث دون الوصول اليهم اشارة الىمفاساة شــدآلد اخرى في تلك الســنين كامجار نفسه وبحوه مماكان من قبيل الفتونوفي الله ويلات المجمية علبتت سنين في اهل مدىن التستحق مترية شعيب وملازمته السوة والرسالة ( قال الحافظ ) شمال وادى اءر كهي رسد عراد \* كدچ د مال بجان خدمت شعب كند \* يقول الفقير انظر كيف الله أمالي جال في الامر المكروه امرا محمويا فان فتل القبطي ساق موسى الى خدمته شعيبا الى ان استعد للنبوة وقس على هدا ماعداه واداكات الوة ممايقدم لها الحدمة مع كونه الختصاصا الهياء طنك الولاية (مم جئت) اى الوادى المندس معد ضلال الطربق وتعرق الغنم في اللبلة المطلمة و محوها (على قدر ) تفدر قدرته لان اكلك واستنبثك غير مستقدم وقنه المعين ولامستأخر أوعلى مقدار من السب يوجى فيه الى الانداء وهورأس اربعين سنة وفي الحديث ما مثاللة نبيا الاعلى رأس اربعين سنة كمافي محرالعلوم واورده البعض في الموصوعات لان عيسي على السلامني ورفع الى السماء وهواب ثلاب وثلاثين وني يوسف عليه السلام في المروهوا ب مماني عشرة وكدا محى عليه السلام اوتى الحكم وهوصي فاشتراط الارىعين فيحق الاسياء ليسبشئ كافي المقاصد الحسنة ( الموسى ) كرره تشريفاله عليه السلام وتسيها على انتهاء الحكامة التي هي تعصيل المرة الاحرى التي وقعت قبل المرة المحكية (واصطنعتك انفسي) تذكير لقوله وانااخترتك اي اصطفيتك على الناس رسالاتي وبكلامي فهو تمثيل لمااعطهاه تعالى من الكرامة العطمي بتقريب الملك معض حواصه واصطباعه لنفسه وترشيحه لبعض أموره الجليلة ( وقال الكاشي ) وترار كزيديم وخاص ساحيم براى محبت خود بعني ترادوست كرفتيم وفي حواشي اب السبح اى احتربك للحني وتتصرف على ارادتي ومحتى وتشتعل مماامرتك م اقامة حجتي وتبليع رسالتي وانتكون في حركاتك رسكمائك اوجهي لالفسك ولالعيرك والاصطناع افتعمال

من الصنع بالضم وهو مصد قولك صنع اليه معروفا واصطناع ولان انخاذه صنيعا محسنا اليه بتقريبه وتخصيصه بالتكريم والإجلال \*عن القفال قال اصطنعتك اصله من قولهم اصطنع فلان ولا اذااحسن اليه حتى بضاف اليه فيقال هذا صنيع فلان كما بقال هذا جريح فلان وفي القاموس واصطنعتك لفسي اخترتك لخاصة امر استكفيكه انتهى وحقيقته جعله عليه السلام مرع آناقا لله لاتوار صهات الجال والجلال وفيه استارة الى الخواص اعاخلة والاجل هذا المعنى الخاص واماغيرهم فبعضهم للدنبا وبعضهم الاخرة والخواص هم عاد الله حقا وقد تخلصوا من شوب الميل الى الباطل وهو ما سوى الله تعالى قال ابيد

وفي الحديث اذا احب الله عدا ابتلاه عان صبراجة إه وارزضي اصطفه فالصر تجرع المرارات عند نرول المصيات والرضي سرور القلب بمرالقضايا فالعبد الدي ارادالله اصطفاءه يجعله في وتقد الملاء ا ولا فيحلص جرهره مماسوا. فطريق هذا المنزل صعب جدا (قال المولى الجدمي) مكوكه قطم بايان عسق آسانست \* كه كوههاى بلاريك آن سِاياًنست - اللهم اجعلنا من الصابرين الساكرين الراضين الواصلين (اذهب أنتَ) يا وسي والذهاب المضي يقال ذهب بالشي واذهمه ويستعمل ذلك في الاعبار والمعاني قال تعالى اني ذاهب الى ربى وقال فلا ذهب عن ابراهيم الروع (واخرك) اى وليدهب اخوك هرون حسماا ... ترعيت عطف عليه لانه كان غائبا عن موسى وقتئذ والاخوة المتاركة في الولادة من الطرفين اومن احدهما اومن الرصاع ويستعار الاخ لكل مشارك لغيره في القبلة اوفي الدين اوفي صنعة أوفي معاملة اوي مودة اوفي غير ذلك من المناسبات (بأياتي) بمجراتي والباء للمصاحبد لالتعدية إذا لمراد ذهابهما الى فرعون ملتسين بالآيات متمكين بها في اجراء احكام الرسالة واكمال امرالدعوة لامجرد اذهامهما والصالهما الد قال ابن عباس رضي الله عنهما برد الآيات القسع التي انزات عليه وانكان وقوع بعضها باغدل مترقبا بعد ويحتل ان يكون الجع للتعذيم والمراد العصا واليد او لماان اقل الجع عند الخليل اثنال يعني اناطلاق الآيات على الآيتين واردعلي الادني ( ولانبيا ) لاعتر اوبالفارسية وسيستي مكيدمن وني بني ونبا فهو وان مثل وعد يعد وعدا فهو واعد بعمي فترينتر فنورا (فيذكري) اى في مداومندعلي كل حال لسمانا وجنمانا فانه آلة اتحصيل كل المقماصد فان اخرا من الامور لايتمشي لاحد الايدكري فالفنور فى الامور اسد الفنور فى ذكرالله وهو تذكير لقوله كى نسجك كثيرا ونذكرك كثيرا قال بعضم الحكمة في هدا التكلف ان من ذكر جلال الله تعالى وعظمته استخف غيره فلا يخاف احدا غيره فيتقوى روحه بذاك الدكر فلايضعف في مقصودة المرجع طريقت الجلوتية بالجيم حضرت المدايي قدس سرواانوحيد قبل الوعط باعث لاصغاء السامعين وموجب التأثير بعون الله الماك القدر وفى العرآئس لاتغيبا عرمشاهدتي باشته الكما بأمرى حتى ألمونا فاترين بي عنى وفي الارشاد في ذكرى اي بما يليق في من الصمات الجليلة والافعال الجيلة عند تلبغ رساتي والدعاء الياسمي يقول الفقير اهل الشهود لبدوا بغائبين عن المشهود فني الآية اسارة الى ادامة الاورآد وتنبيه الطاابين في الجد والاجتهاد ومع ماقيل

باخاطب الحوراء ف حسنها ﴿ شَمْرُ فَنَقُوى اللَّهُ فَي مهرها وَ اللَّهُ عَلَى صَابُرُهَا وَ اللَّهُ النَّفُسُ عَلَى صَابُرُهَا

(قال الخيندى) كموش نابكف آرى كليد كنج وحود + كه بى طلب نتوان يافت كوهر مقصود مه وقال المولى الجامى) بى طلب نتوان وصالت يافت آرى كى دهد \* دولت حج دست حزراد جابان برده را \* ( وقال الحافظ ) مقام عيش ميسر نميشود بى رج جبلى بحكم الابست الدحكم ألست \* روى اله نعالى لما دى دوسى بالواد المقدس وارسله الى فرعون واعطاه سوله الاطلق مرذلك الموضع الى فرعون وشبعته الملائكة بصافحوته و حلف اهله فى الموضع الذى تركهم فيه درتيسير آورده كه كسان موسى سب انتظار بردند ويا دو وزنير ازوى خبرى نيافت دران صحرا منصير بما دند فلم يزالوا مقين فيه حتى مربهم راع من اهل ويا دو وزنير ازوى خبرى نيافت دران صحرا منصير بما دند فلم يزالوا مقين فيه حتى مربهم راع من اهل مدين فعرفهم في لهم الى شديب فكتوا عنده حتى الموسى بعد ماجاوز بدنى اسرائبل البحر وغرق فرعون وقومه وبعت بهم سعيب الى موسى بعصر ففيه اشارة الى المؤمن اذاعر صله الامر ان امر الدنيا وامر

الا آخرة يخنار امر الآخرة فأنهام الله تعالى الاترى ان موسى عليه السلاملم ينطرور آوحين امر بالذهاب الي فرعون ولم يلتفت الى الاهل والعيال مل ولم يخطر ساله سوى الحكيم الفعال اذبكميد الله خليفته في كل امر من أموره وقت غمته وحضوره ومثله اراهيم عليه السلام حين ترك اسما عيل وامه هاجر بارض سكة وهي يومند أرض قفر ولاماه بهاولانبات استالالامر الله تعالى م غير اعتراض وانقباض وهكدا تكون السارعة في هداالهاب وسعمت من يخنى وسندى قدس سره انه نام و مذالضحى بومافى مديمة فله من البلاد الرومية وأمر بالهجرة الىمد بنةقسطنطيبية فلمااستيقط توضأ وصلى فلم بلث لحطة حتى خرج راجلا وترك الاهل والعبال فى تلك المدينة حتى كان ماكان على مااستو فيناه في كَابِالله سوم بتمام الفيض (قال الحافظ) خرم آل روركه زى مرحله بربندم رخت\* وزسر كوى تو پرسسند رفيقان خبرم ( آذهبا الىفرعون ) هدا الخطاب امابطريق التغليب اوبعد ملاقاة احمدهما الاحر وتكرير الامر بالدهاب لتريب مابعده عليمد وفرعون اسم اعجمي لقب الوليدى مصعب صاحب موسى وفداء برغوايته فقبل فر عن فلان اذا تعاطى فعل فرعون و تحلق بخلقه كإيقال اللس وتبلسومنه قبل لاطغاة العراعنة والايالســة ( أنه طغي) الطعيان محاوزة الحد فى العصيان اى تجاوز حدااء ودية بدعوى الروبية قال فى العرآئس امرالله موسى وهرون عليهما السلام بالدهاب الى فرعون لفطع جته واطهار كده في دعواه وهداته ديد لكل مدع لا بكون معه بينة من الله في دعواه والحكمة في ارسال الانبياء الى الاعدآء لعرفوا عجزهم عن هداية الخلق الى الله ومريعمر عن هداية غيره فابضا بعجر عن هداية نفسه كالطنيب العاجز عن معالجة العير فانه عاجز عن معالجة نفسه ابضا وليعلوا ال الاختصاص لا يكون بالاستبال ويشكروا الله عاانع عليهم باطفه وربما بصطادون من بين الكفرة من بكوناله استعداد ينظر العب مثل حبب البجار والرجل من آل فرعون وأمر أه فرعون والسحرة قال ابن عطاء الاشارة الىفرعون وهو المعوث بالحقيقة الىالسجرة فإن الله يرسل انبياءه الى اعدائه ولمركس لاعداته عنده من الخطر ما برسل البهم انتياءه نسده واكن يبعث الانتياء اليهم ليخرح اولياءه المؤمنين من اعدا أله الكفرة \* حافظ ازبهر توآمد سوى اقليم وجود \*قدمى له وداعش كدروان حواهدشد \*وفي المأو بلات الحمية اعلاان فائدة اتبانهما ورسالتهما الىفرعون وتبلغ الرسيالة كانت عائدة الىموسى وهرون لتفسهمها لاالي فرعون وعلمالله تعالى فالحكمة في ارسالهما ال يكونا رسولين مرربهما مافين منذرين لتحقق رسالتهما وينكرها فرعون ويكفرنهما ليتحقق كفره كافال لبهاك من هلك عن ينة ويحيى من حي عن ينة ( فقولاله قولالينا ) اي كلاه باللين والرفق مغيرخشونة ولاتعنف وبسمرا ولاتعسرا فالهمادخل الرفق فيشئ الاوقدزانه ومادخل الخرق فيشئ الاوقدشانه وكان في وسي حدة وصلابة وحشونة محيث اذاغضب اشتعلت قلسوته نارافعالح حدثه وخشــونته باللين لبكون حليما وهو معنى قول مرقال طبع الحبيب كان عـــلى اللين والرحة فلداامر بالعلطة كافال تعالى واغلط عليهم تحققا بكمال الجلال وطبع الكليم على الشدة والحدة والصلابة فلذاامر بالقول اللين تحققا بكمال الجال وقدقال غليه السلام تخلقوا باخلاف الله فالخطاب خطاب الاحر بالتخلق حالا وجلالا فكل واحدمنهما اوفق عقامه وابضاان فرعون كانمي الملوك الجمايرة ومرعادتهم انيزدا دوا عنوا اذا خوسوا في الوعط ماللين عندهم انفع واسلم كان الغلطة على العامة اوفق حكمة واشد دعوة فلوكان في قول موسى خشونة لم يحمل طبع فرعون الهاح غضسه فلعله يقصد موسى بضرب اوقال ففائدة اللين عائدة الى موسى وفي الاستثلة المتحمد انما مرهما بذلك لائه كان ابتداء حال الدعوة وفي ابتداء الحال يجب الممكين والامهال لينطر المدعو فيمايدعي اليه كإقال لنبينا عليهالسلام وحادلهم باتي هي احس قيل المهلهم لينطروا ويستدلوا فمعد انظهر منهم التمرد والعناد فحيئذ يتوجه العنف والتشديد وبختلف ذلك باختلاف الاحوال التهى فكل مراللين والخشونة بمدح مطورا ويذم به طورا بحسب اختلاف الواقع وعليه يحمل نحوقوله عليه السلام لاتكر مرافة في ولاحلوا فنسترط يقال اعقيت الشيء اذا ارانه من فيك لمرارته واستراطه ابتلاعه وم امثال أامرب لاتكن رطبا فتعصر ولاباسا فتكسس وذلك لابخبرالامور اوسطها ورعاية مقتضي الحال قاعدة الحكيم ( قال الشيخ سعدي ) چورمي كني خصم كردد داير \* وكرخشم كيري شونداز توسير \* درشي وَرَمَى نَهُمَ دَرَبِهِ سَـنِ \* چَورَكُ زُن كَهُ جَرَاحَ وَمَرَهُمْ مَهُ سَسَتَ \* وَقَيْلُ إِمْرَاللهُ مُوسَى باللين مع الكافر

مراعاة لحق التربية لانه كان رباه فنيه به على نهاية تعطيم حق الابوين وفي الاحياء سئل الحسن عن الواد كف بحسب على والده فقال يعظه مالم يغضب فاذاغسب سكت فعلمته انه لس للواد الحسبة على الوالد بالتمنيف والصرب ولبس كذلك التليذ مع الاستاذ اذلاحرمة لعالم غيرعا لوقيل امر موسى باللين ليكون جة على فرعون لئلابقول اغلظ على القول في دعونه وقرأ رجل عند يحي بن معاذ رحمالله هذه الآبدة كي وقال الهي هدارفقك عن يقول اناالاله فكيف عن يقول انتالاله ( أوله تدكر) شاداو بند كبرد ( أو يخشي ) المترسد ازعذاب حداى كاقال في الارشاد الله يتذكر بما بلغتماه من ذكرى ورغب فيمار عسماه فيه او يخشي عقابي وكلة اواع الخلواشهي وقال بعضهم الرحاه والطمع راجعان اليحال موسي وهرون والنذكر للمتحقق والخشية للمتوهم والحسية خوف يشوبه تعطيم واكثرما يكون ذلك عرعلم عانخشي منه ولذلك خص العلاه بها في قدوله انما يختى الله من عباده العاء اى قولاله ذلك راجيين ان يترك الاصرار على انكار الحق وتكديه المانان يتذكر ويتعظ ويقبل الحق قلبا وقالبا اوبأن يتوهم ائه حق فبخشى بذلك من ان بصر على الالكار وينق مترددا ومتوقفا بين الامرين وذلك خير بالدسة الى الانكار والاصرار عليه لائه من اسساب القول ولقد تذكر فرعون وخشى حين المبنفعاه وذلك حين الجهه الغرق قال آمنت انه لااله الاالذي آمنت به منوا اسرائيل وانامن المسلين ( روى ) انموسي وعده على قول الاعان شابا لابهرم وملكا لاينزع مند الابالوت وبني عليه لذة المطعم والمشرب والمكيم اليحين موته فاذامات دخل الجنسة فاعجه ذلك وكان هامان غائبا وهولا يقطع امرا لدوئه فلاقدم اخبره عاقال له موسى وقال اردت ان اقل منهاهامان فقالله هامل كتارى ان لله عقلا ورأنا انت الآن ربريد ان تكون مربويا فأبي عن الاعمان وفائدة ارسالهما اليدمع علمه تعمل بأنه لايؤمن الزام الحجة وعطع المعذرة لانعاد الله التبليغ ثم التعمذيب قال بعض ارباب الحقيقه الامر تكليني وارادي والارادة كميراماتكون مخالفة للامرانكليني فالرسل والورثة في خدمة الحيق مرحيث امره التكليني وليسوا في خدمه م حيث الامر الارادي واوكا وا خاء مين الارادة مطاقا لماردوا على احد في فعله القيم بل يتركونه على ماهو عليه لانه هوالمراد ولماكان لعين العماصي الثانة في الخضرة العلمة استعداد التكليف توجه اله الامر المكابني ولبس اتلك العين استعداد الاتيان المأمور به فلا يحقني منه المأموريه ولهذا تقع المحاامة والمعصية فال قلت مافائدة التكليف والامر بمايعلم عدم وقوعه قلت وأمنه تبير من لهاستعداد القبول بمن ليس له استعداد ذلك انطهرا اسعادة والشقاوة واهلهما انتهى (قال الحافظ) درين چن مك تم سرزنش يخودروني \* چنامكه پرورشم ميدهندمي رويم \* قال في محرالعلوم انالله قدعم كلّ شيّ على ماهو عليه والعم "بع للمعلوم وعلمه أن ورعون لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حير الامكان ولذلك امرهما بدعوته والرفق فيها وفي قوله العله يدكر او يخشى دلالة طاهرة عملى ان القدرة العد تأثيرا في اعماله وفي افعال غبره وانه ليس بمجبور فيها كازعم الاشعرى حيث قال لاتأثير لقدرة العمد في افعاله بل هو محمور والالم شبت له التذكر و الخيسية بقول موسى (قالاربنا ) قال في الارشاد استدالقول اليهما مع ان القائل حقيقة هو موسى نظريق التغليب الذا كإاصالنه في كل قول وفعل وتبعيسة هرور إله في كل ما أتى ومايذر وروى ان موسى انطلق مى الطــور الىحانب مصر لاعلم له بالطريق وليسله زاد ولاحبولة ولا يحبة ولاشئ الاالعصا يظل صاديا ويديت طاويا يصيب من تمار الارض ومن الصيد سُما قليلا حتى ورد ارض مصر ( قال الكاشيني ) چون عصر توجه فرمود وحي آمد الهارون كه ياستقال برادر راه مدي دوان شودبس دراثناء طريق ملاقات فرمودند وموسى شرح احوال اتمامى باركفت هارون كفتاى برادر شوكت وعظمت ازانجه ديدة زياده شدو بأدنى سبي حكم يقطعوفنل وصلب میکند موسی اندیشناك شدو هرد وبرادر باتماق كفتد ای پرورد كارما ( انسانخاف ) الخوف توقع مكروه عرامارة مظنونة اومعلومة كاانالرحاء والطمع توقع محموب عرامارة مطنونةاومعلومة ويضاد الخوف الأمن ويستعمل ذلك في الامور الدنبوية والاخروية قال تعالى ويرجون رجته ويخسافون عذابه وألخوف م الله لايراديه ما يخطر بالمال من الرعب كاستشدار الخوف من الاسد بل انماراد به الكف عن المماصي واختيار الطاعات (ان يفرط علينا) من فرط اذا تقدم تقدما بالقصد ومنه الفارط الى الما ، اى المنقدم لاصلاح الدلو اى بعل علينا بالعقولة ولا بصر الياتام الدعوة واظهار المعزة فيتعطل المطلوب

من الارسال البه وقرئ يفرط من الافراط في الاذية مان قلت كيف هذا الخوف وقد علما انهما رسولا رسالعرة اليه فلت جر ما على الخوف الدى هو محول وطينة سي آدم كافى المأو يلات المحمية يشمر الى أن الخوف مركوز فيجلة الانسان حتى انه لو للع مرتبة النوة والرسالة فانه لابخرح الخوف مرجلته كما قالا ربنا اننا لخاف ال مرط علينا بعني ان فتلنا ولكن الخوف ليس بجهة القنال واعانحاف فوات عبودينك بالقيسام لادآء الرسسالة والتبليع كما امرتما او يتمرد بجهله ولاينقاد لاوامرك ويسك اشهى ( اوأربطغي ) اى رداد طعيانا الى ان يقول في شأنك مالاينسغى الكمال حرآء، وقساوته واطلاقه حيث لم يقل عليك مرحسن الادب ولماكان طعيانه في حق الله اعطم من أوراطه في حقهما ختم الكلاميه عان المحسدات بالاعدار يؤحر الاقوى وبحوه حتم الهدهد بقوله وجسد تها وقومها يسجدون للتمس يقول الفقير مجور ان يكون المراد يطعى علينا اي يجاوز الحدفي الاساءة اليا الاله حدف الجار والمجرور رعايد الفواصل كاحذف المعمول الذاك في قوله ما ودعك ربك وما قلى واظهاران مع سداد المعي بدوئه للاشعار بحقق الحوف من كل منهما (قال) استنَّاف ساني كا نه قيل فا ذاقال الهمار بهماعند تصرعهما اليه فقيل قال (لا تحايا) ما توهمما من الامري يشير الى ان الخوف اعارول عن جدالة الانسان بامر التكوين كافال قلما يامار كوي بردا وسلاما على ابراهيم فكانت يتكوي الله اياها ردا وســلاما (وفي المتنوى) لأنخافوا هست زل خانهــان \* هست درخوراز برای خانمان \* هر که ترسد حرورا ایم کسد \* مردل ترسد، داسا کن کند \* انکه خوفش نيست چون كو يى مترس \* درس چه دهى نيست اومحتاح درس \* قال اب الشيخ في حواسيه لبس المراد منه انتهى عن الخوف لانه من حيث كونه امراطبيعيا لامدخل للاحتيار فيه لايدحل تحت التكليف شبونا وانتفاء مل المراد يه النسلي يوعد الحفط والصرة كايدل عليه قوله (اني معكما) بكمال الحفط والنصرة فالالله تعالى منزه عن المعية المكانية (أسمع واري) اي ما يجرى ينكماو بنه مرقول وفعل والعل في كل حال ما إلى الهامن دفع صرر وشروجات نفع وخير في كان الله معه بحفظه من كل جارعنيد (روى) انشابا كان بأمر وينهى فبسه الرشيد في بيت وسد المنافد الهلك فعد المم رؤى في ستان تفرج فاحضره الرشيد وقال من اخرحك قال الدى ادخلي البستان فقال من ادخلك قال الدى اخرجني من البيت فتجب الرشد وبكي وامرله بالاحسان و مأن يرك فرسا و ينادي مين يديه هذارجل اعزه الله واراد الرشيد اه نته ف إيقدر الله الاا كرامه واحترامه (قال الحافط) هرار دشمي اكرميكت قصدهلاك \* كرم تودوستي از دشمنسان ندارم یاك ( وقال الشيخ سمعدى ) محالست چون دوست دارد ترا \* كهدر دست د شمي كذار دترا \* واعلم ان الله تعلى حاضر مع عباده الحضور اللائق سأنه ولا يعرف ذلك الامن المحلت عبن بصبرته بنورالشهوذوا كرشع ودالوحدة الدآنية اتم واعلى من شهود المعية ولدلك لايرضي الكحمل الوقوف في مرتبة المعية بل يطلبون ان يصلوا بالفناء النام الى مقام الوحدة ثم اعلم انموسي وهرون عليهما السلام النحنا الىحضرة الربوية مكمال العبودية فتدارك هماالله بالحفط والعون قال الفقيدابو الحسن وقع القعظ بغدادفا حمع الناس فرفعوا قصتهم الى على ب عبسى الوزير فقرأها وكتب على ظهرها أست سماء فاسقيكم ولابارض فا كفيكم ارجعوا الى بارتكم \* قال الو المعين سأات العض الصارى عن احس آبة في الانجيل فقال حمس كلات سلى اجلك واشكرلي ازدك واقبل على افسل عليك واقرب من واطعني في الدنيااطمك فىالسدنيا والآحرة (وفي المثنوي) كفت حق كرها سق واهل صنم \* چون مراحواني احا بنهاكمُم \* تودعارا سخت كبرومن شحول \* عاقب رهانمت اردست غول ( قائنياه ) امرا باتيانه الذي هوعاره عن الوصول اليه بعدما امر المالدهاب اليه فلاتكرار والاتبان محى بسهولة والحجي اعم والانسان قديدال باعتبار القصد وان لم يكن منه الحصول والجيئ اعتبارا بالحصول ( مقولا ) من اول الامر ( المرسولا ربك ) ليعرف الطاغى سؤالكما وببني جوابه علبمه ورسولا تثنيمة رسول وهو فعول مبالغة مقعل بضم الميم وفيم العين عمني ذي رسالة اسم من الارسال وفعول هذالم أت الانادراوعرفا من اعت لتبليغ الاحكام ملكاكان اوانساما بخلاف النبي فانه مخنص بالانسان ( وأرسل معنها بني اسراً شيل ) يس فرست باماهر زندا ن يعقو برا بارض مقدسه بازرويم كدمسكن آباء مابوده كاقال في حر العاوم فأطلقهم وخلهم يذهموامع الى فلسطين

وكانت مسكنهما وفلسطين بكسرالفاء وفتح اللام وسكون السين المهملة هي البلادالتي مين الشام وارض مصه منها الرملة وغرة وعدة لأن وغيرهاوقال في الارشاد المراد بالارسال اطلاقهم من الاسر والفسر واخراحهم من تحت بد العادية لاتكليفه ان يذهبوا معهما الى الشام كا بني عدة قوله تعالى (ولا تعديم) اى بابق تهم على ماكانوا عليه من العذاب فانهم كاوا تجت مملكة القبط يستخدمونهم في الاعمال الصعة الفادحة من الحفر ونقل الاحجار وغيرهما من الامور الشاقة ويقتلون ذكور اولادهم عامادون عام ويستخدمون نساءهم وتوسيط حكر الارسال مين بيان رسالتهما و مين ذكر الجبئ بآية دالة على صحتها لاطهار الاعتناء ولان تخليص المؤهنين مرايدي الكفرة اهم من دعوتهم الى الاعان كافيل والعذاب هوالا يجاع الشديد وفد عده تعذيبا اي اكثر حبسه في العددات واصله من قولهم عذب الرجل أذا ترك المأكل والنوم فهو عادب وعذوب فالتعديب في الاصل هو حل الانسان على ان يعذب اي يجوعو يسهر وقيل اصله من العذب فعذ عد ازلت عذب حياته على يناء مرصنه وقديته وقبل اصل التعذيب اكشار الضرب بعدية السوط أي طرقه (قدحة الذيآية من لذ) لدرستي كه آورده أع نشائي يمي مجره از پرورد كار تو وتوحيد الآية مع تعددهالان الم اد اسات الدعوى برهانها لايان تعددالحية فكأنه قال قدجتناك سرهان على ماادعيناه من الرسالة ( والسلام )اللام لتعريف الماهية والسلامة انترى من الآفات الطاهرة والباطنمة والمراد هنا امااللحية فالمعني والتحيمة المستتمعة بسلامة الدار يهمن الله والملائكة اي خرنة الجنة وغيرهم من المسلين (على من اتبع الهدى) بتصديق آمات الله الهادية الى الحق فاللام على اصلها كما في سالام عليكم يقال تبعه واتبعه قفاً اثره وذلك تارة بالجسم ونارة بالارتسام والامتثال وعلى ذلك قوله فرشع هداى ولاخوف عليهم واماالسلامة فعلى معنى اللام كعكسه في قوله تعالى واهم اللعنة اي عليهم اللعنة قال في التأو بلات سلم من استسلم واتبع هدى الله تعالى وهو ماجاء اندباؤه عليهم السلام ( اناقد اوحى الينا ) صجهة بناواصل الوجى الاشارة السر يعدو ذلك قديكور بالكلام الخبي على اسان جبريل وقديكون بالالهام وبالم الوحى الى وسي بوساطة جبربل والى هرون بوساطته ووساطة موسى (الالعداب) اي كل العذاب لانه في مقاللة السلام اي كل السلام وهو العذاب الدنيوي والاخروى الدائم لان العـــذاب المتناهي كلاعذاب ولايرد اله يلزم قصر العذاب على المكذبين معان غيرهم قديهذيون (على من كذب) بآياته تعالى وكمر بماجاه به الانبياء عليهم السلام والكذب يقال في القال وفي الفعال (وتولى) اذاعدي من لفطا اوتقدرا اقتضى معى الأعراض وترك الولى العارب فالمعني اعرض عن قولها عتائمة الهوى وفيه من التلطيف في الوعيد حيث لم يصرح محلول العذاب به مالامن يد عليه يقول العقسير ان كلا من تكذيب الرسوم والحقائق سِبب العذاب والهوان مطلقا فكفا ر الشر يعة كفار الرسوم والحقائق حيما فلهم عذال حسماني وروحاني وكفار الحقيقة كفار الآيات الحقيقية فلهم هوان معنوي فالنعيم والعرزة فى الاطاعة والاتباع والاستسلام كاان الجحيم والذل في خلافها ( حكى ) ان ومن السادات لمارأي عسدالله ان المبارك في عن ورفعة مع جاعة قال انظروا الى حال آل محدوعنة إب المبارك فقال ان المارك ان سيدنا لمالم يراعسة جدود لوان المبارك اطاع الني عليه السلام وسارسيته اعطاه الله عزاوشرفا \* واعلان عزة فرعون وشرفه انقاباذلا وهوانا سبب تكذيب موسي واعراضه عرقبول دعوته وهامان وانكانسبا صوريا في امتناعه عن القبول ونكوله على الانقياد لكن لم يكن له في اصل جلته استعداد لقبه ل الحق فلا يغر ، كم عزة الدنيامع عدم الاطاعة لانه ينقلب يوما ذلاو خسراناو كثيراماوقع في الدنيا ورأيناه فاقبل النصيحة مع مداومة محلس العلم والافعند مطهور الحق و وجود الاستعداد والقا بلية لايبقي غيرالاستسلام والمنعه العمالم بالسرهم عن ذلك الاثرى ان المج شي ملك الحبشة لماعل علما جازما ان الرسول حق اتبعه مى غبر خوف من احد من العالمين ومبالاة لكلام احد في ذلك فنجا من العذاب بجاة ابدية ثم اعلم اله كاال الانبياء معجرات وكمذا للاولياء كرامات والعليمة منهاهي التي حق اعنب ارها فان الكونية تما يشترك فيه المنتان فالكرامات العليمة آيات الاوليا عاوابها من الله من طريق الكشف الصحيح في اتبع هداهم بقول آياتهم الهادية الى عالم الحقيقة فقد سلم من الامكار مطلق اصوريا اومع ويا ونجسا من العذاب قطعما صوريا اومع وياوهو عذاب القطيعة والعد ودحل المكذب في النار مع الداخلين والعجب ان الانبياء والاولياء مع كونهم رحمة من الله على عباده

اذلا نعمة عوق الارشاد وايصال المريدي الى المرادلم يدرحا ههم أكثرا ناس ولم يوقق لانباعهم الااقلمى القليل و بقي المقية كالنسنا سولدا لم يمض قرن من القرون الاوالعذاب العصاة مقرون فانظر من التوماسياك هال كنت تطَّلَب الجياة ولا تجد ها الا في الاطاعة وخصوصا في هدا الزمان المشوب بالجوروال، دوان والفسق والعصيان والعالب على اها ليه الابتلاء مأ بواع اللاياالمو فقة وعلى تقدر الاطاعة والاتراع بالرم للمريد ان بخرح من الدين ويجمل جلهمه البصل الى عالم العين ولا بطمع في شي سُوى الرضي الوافي والولاء الكافي قال حدون القصا رالفائمو نبا لاوامرعلى ثلاثة مفامات واحديقوم اليه على العادة وقراه، قيام كسل وآحر يقوم اليه على طلب الثواب وقيا مه قيام طمع وآحريقوم اليه على المشاهدة وهو القائم الله لا بنفسداه اله عن نوسه وغيره وهد االقسم من القيام بالامر هوالمؤدى الى محمة الله الموصلة الى العزة الباقية وسعادة الدارين ولل دلاما قل من الاجهاد (وفي المشنوي) جهد كن نا نورتورخشا ن شود \* تاسلو لاوخد مت آسا ن شو د \* کُوند کا نرا می بری مکتب برور \* رایکه هستند اردراً د چشم کور \* چو ن شو د وْاقْف مَكْنَب مِي رُود \* جَانِ ازْرَفْن شَكْمَتُه مِي شُود ﴿ وَ اللَّهُ الْمَدِينُ فِي كُلَّ حِينَ (قَالَ)قَالَ الْكَاشُونِ دس موسی وهرون بحکم حضرت الهی بدر کا هور عون آمدندو احداز مدتی که ملافات او مبسر شد کفتند مارسولان بروردكا ريم و ترامعادت او ميحو اسم وآن كلات كه حق تعالى تلقين كرده بودادا كرد دورعون كفت (هي ) أستفها منة والمعي بالفارسية يس كبست (ربكما) وقال غيره الفاء لترتب السؤال على ما سبق من كو عما رسو لى رمهماا ي اذاكنتما رسولي ربكما وأخبر امن ربكم الذي ارسلكما الي ولم يقل في ربي مع قولهما انارسولا ربك لعايد عنوه وفهاية طعيانه قال الامام اثدت نفسه ربا في قوله المرربك وينا وايدا ودكر ذلك على سبيل المعمد كانه قال اناربك فلم تدعو رباآخر (يا،وسي) خاطمهما محافرد موسى اذ كان بعلم ان موسى هوالاصل في الداف وهرون وزيره ونانعله (قال) موسى محيماله (رسا) مندأ خبره قوله (الذي ) مر محص رحته (أعطى كلشيء) من الواع المحلوقات (حلقه) اي صورته و شكا- اللائق به مشتملا على حواصه ومناهد فالمراد بالحلق المخلوق ومند يفهم ال ضمر الجمع في رينا عام لموسى وهرون وفرعون وغيرهم ولم يقل ر بنالله مل وصفد با عاله ليستدل بالعول على الفاعل ( تم هدى ) وحد كل واحد منها الى ما يصدر عنه ويذخيله طعما كافي الخمادات واختيارا كافي الحبوالت وهيأه لماخلق له ولمماكان الحلق الذي هو عمارة عن ركب الاجزاء وتسومة الاجسام متقدما على الهداية التي هي عارة عن ايداع القوى الحركة والمدركة في لك الاجمام وسط ينهما كلة التراجي قال اعض الكرار اللمخلوقات كلهما حياة وروحا اماصورية كافى الانس والجن والملك ومن يتسعهم وامامه ووية كافى الجسادات والنسامات ولذا قال تعسالي وارمنشي الايسجم بحمده فمام محلوق الاوقدهدي الىمعرفته تعالى بقدر عقله وروحه وحياته وفيالتأويلات المجمية اعطى كل شئ استدادا لماحلقله ثم هدى اى بسره لماخلقله والذى بدل عليد قوله عليه السلام اعلواهكل ميسر لما حلق له معناه اللله تعالى حلق المؤمن مستعدا القول فيض الايمال ثم هداه الى قبول دعوة الامدياء ومة بعتهم وحلق الكافر مستعدا لقول فيض القهر والحدلان والتمرد على الأنبياء ومخالفتهم ( قال المعربي) بكي را الهر طاعت حلق كردند \* بكي را بهر عصيان آفريدند \* يكي از الهر مالك كشت موحود \* بكي را نهر رضوان آفريدند (قال) فرعون (هابال القرون الأولى) مااستفهام والدال الحال التي بكترث نها والذا يقال ماباليت بكذا اى مااكترثت به وبعبر به عرالحال الدى ينطوى عليه الاسسان فيقال ماحطرسالي كدا والفرن القوم المفترنون فىزمن واحد والاولى تأنيث الاولوواحد الاولكالكبرى والاكبر والكبروالمهني فاحال القرون المانشية وماخبر الامم الحالية مثل قوم نوح وعاد وتمود وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة قال في الاسئلة المقعمة مانقلت هذا لا يلبق عاتقدم قلتا انموسي كان قدقال له الى اخاف عليكم مثل بوم الاحزاب ان الحقكم ما قد لحقهم المرتق نوان فلهذا الهفرعون عن حالهم انتهى يقول الفقير هداوان كان مطابقًا لمفتضى الفاع الال الجواب لا يساعده مع اللقائل بالخوف ايس هو موسى بل الذي آمل و العيد ان يحمل الذي أمن على موسى احدم مساعدة الساق والسياق فارجع الىسورة المؤمن وقال احضهم لماسمع البرهال خاف ان بزيد في ايضاحه فيدين لقومه صدقه ديو منوا به فأراد ال بصرفه عنه ويشفله بالحكاية فلم

يلنفت موسى البه ولذا (قال) اى موسى (علما عندريي) اى ان علم احوال الثالق ون من الغيوب التي لا يعلما الا الله ولاملا بسة للم مأحوالهم عنصب الرسالة فلا أعلم منها الا ماعلنيه من الامو والمتعلقة عا أرسلت ( في كتاب)اى منب في للوح المحفوظ بتفاصيله (لايضل ربي ولاينسي ) الضلال ان تخطي الشي في مكانه فإ تهند آليه والنسيان أن تغفل عنه بحيث لايخطر بها لك وهما محا لان على العالم بالذ اتوالمعني لايخطي التدآء بليدلم كل المعلومات ولابقفل عند بقاء الهو ثابت ابدا وهدو لبيان انائباته في اللوح المحفوظ ليس الماجته تعالى اليه في العلم به ابتدآء وبقاء واناكتب احكام الكائنات في كتاب الظهرها للملائكة فبريد اسندلالهم بها على تنزه علم تعالى عن السهو والغفاية \* روعم يك ذره بوشيده نيست \* كهيدا و بنهان بيزوش بكيست \* فبعد الجواب الفاطع رجع الى بيان شــؤونه تعالى وقان ( الذي ) اى هوالذي (جعل الكم الارض مهدا ) قال الامام الراغب المهد مايها الصي والمهد والمهاد المكان المهد الموطأ قال تعالى الذي جدل اكم الارض مهدا انتهى ( قال الكاشفي ) خوش كسترائيدكه بران مى نشينبد ومسكن مسازيد ( وسلك لكر فيها سبلا ) السلوك النفاذ في الطريق يعني الدرراه شدن ورفتن وسلك لازم ومتعديقال سلكت الشيء فيالشي ادخلته والسبل جم سبيل وهومن الطرق ماهو معناد السلوك والمعنى جعل لكم أى لاجلكم لالغيركم طرقا كثيرة ووسطها سنالجبال والاودية والبراري تسلكونها منقطر الىقطر لتقضوا منها ما ربكم وتدفعوا بمنافعها (وانزل) النزول هوالأنحطاط من علويقال نزل عندابته ونزل في مكان كذا حط رحله فيه وانزل غيره (مرالسماء) اى من الفلاء اوم السحاب فان كل ماعلاسماب (ماء) هوجسم سيال قداحاط حول الارض والمراد هناالمطر وهوالاجزآء المائية اذاالتأم بعضها معدمض ونكره قصداالي عي البعضية اي أزل من السماء بعض الماء (فاخرجنا به ) يقال خرج خروجا رز من مقره اوحاله واكثر مايقال الاخراج في الاعيان اى أنيتنا سببه ذكر الماء وعدل عن لفظ الغيبة الى صيغة النكلم على الحكاية الكلام الله تنبها على زيادة اختصاص العمل بذاته وانذلك منه ولا قدر علمه غيره تعالى ( ازواجاً ) اصنافا سميت بذلك لازدواجها وافتران بعضها جعض لانه بقال اكل ما يقترن بآخر مم ثلا له اومضادا زوج واكل فرينين مرالذكر والابثي في الحيوامات المتزاوجة زوح ولكل قرينين فيهما وفي غيرها زوح كالخف والنعل ( من نبات ) هُو كل جهم بعتمدى وبعوكاقال الراغب النبت والنبات مايخرج من الارض من الناميات سوآء كانله ساف كالشجر اولم بكن له ساق كالنجم لكن احتص في النعارف عالاساق له بلقد اختص عندالعامة بماناً كله الحيوانات ومنى اعتبرت الحقائق فانه يستعمل في كل نام نباتا كان اوحيوا ااوانساناا تنهى ومن بيانية فيكون قوله ( ستى ) صفة للنبات لم انه في الاصل مصدر يستوى فيه الواحد والجمع وشتى جع شيت بمعى المتفرق اي نبا ان مختلفة الانواع والطعوم والروائح والاشكال والمنافع بعضها صالح للناس على اختلاف وجوه الصلاح وبعضها البهائم والاطهر أن من نبات وشتى صفتان لازواجا واخرشتي رعاية للفواصل (كلوا) حال من سمير فاخر جماعلى ارادة القول اى اخر جنا منها اصناف النباتات فأئلين كلوا منها اى من الثمار والحبوب ونعوهما (وارعوا) الرعى في الاصلحفظ الحيوان المابغذات الحافظ لحياته اوبذب العدوعنداي اسموا واسبرحوا فيها ويا فارسية و بجرانيد ( انعسامكم )وهي الابل والبقر والضأن والمعزاي اقصدوا بها الانتفاع بالذان وبالواسطة أذنين في الانتفاع بها مبيحين بأن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها قال في التأويلات البجمية يشمير الى ان السماء والمساء والنبات والانعمام كلها مخلوقه لكم واولااحتياجكم للنعيش بهذه الاشماء بل مجمسع الخلوقات ماخاة بها ( قال المغربي ) غرض تو بن زوحود هممه جهان ورنه \* لماتكون في الكون كان اولاك (انفىذلك) المذكور من الشؤون والافعال الألهية منجعًل الارض مهدا وساك السل فيها انزال الماء واخراج اصناف النبات (لآيات) كثيره جليلة واضحة الدلالة على الصانع ووحد ، وعطيم فدرته وباهر حكمته (الأولى النهي) جع مُهِبة سمى بها العقل لمهية عن أنباع الباطل وار تكاب القبيح كاسمي بالعقل والحجرا قله وحره عن ذلك لذوى العقول الناهية عن الاباطيل التي من جاتبها ما تدعيه الطاغية وتقله منهم الفئة الباغية وتخصيص اولى النهى معانيا آيات للعالمين باعتبار انهم المنتفعون بها (منها) اى من الارض وفي النَّا ويلات النَّجِمَية مَن قبضة الرَّاك التي امر الله تعالى عزراً ثبل ان يأخذها من جميع الارض (خلفناكم)

بوسماطة اصلكم آدم والافي عدا آدم وحواء مخلوق من النطقة واصل الحلق التقدير المستقيم ويستعمل في ابداع الشيء من غيراصل ولا احتداء قال تعالى خلق السموات والارض و يستعمد لفي ايحاد السيء من الشئ كافي هذا المقام (وفيهانعيدكم) عندالموت بالدون فالموصع الذي اخد ثراء كم منه و ايثار كلة في للدلالة على الاستقرار والعود الرجوع الى الشئ بعد الانصراف عنه اما انصراف بالدات او بالقول والعزعة واعادة الشيخ كالحديث وغيره تكريره - ( ومنها بخرجكم نارة اخرى ) اى عندالبعث بتأليف الاجزاء وتسوية الاجسادورد الارواح للعماب والجزاء وكون هذا الاخراج نارة اخرى باعتبار ان خلقهم من الارض اخراح لهم منهاوال لم يكل على نهم النارة الثانية والتارة في الاصل اسم للتور الواحد وهو الجريان مماطلق على كل فعلة واحدة من الفعلات المنجددة كامر في المرة (قال الحكيم فردوسي) بخاكت درآرد خداوند باك \* دكرره برون آرد از زيرخاك \* بدان حال كايى بخاك الدرون \* بدان كونه ازخاك آبي برون \* اكرياك درخال كيرى وقام \*برايي ازوياك وياكيره نام \* عراب عاسرضي الله عنهما ان جبريل جاءالي التي عليه السلام فقال بالمجمد أنربك يقر وكالسلام وهو يقول مالى أراك مغموما حزبنا قال عليه السلام ياجبريل طال تفكري في امر امتى يوم انقيامة قال افي امر اهل الكفرام في امر اهل الاسلام فقال ياجبريل في امر إهل لااله الاالله مجدرسول الله عأخذ بيده حتى اقامه الى مقبرة سي سلمة ثم ضرب بجناحه الابم على قبرميت فقال قباذن الله فقام رجل مبيص الوحه وهو يقول لااله الاالله مجد رسول الله فقال جريل عدالي مكاك فعادكما كان ثمضرب بجناحه الايسىر فقال فمباذن الله فخرج رجل مسود الوجه ازرق العينين وهو يقول واحسرناه والدامناه فقال لهجيريل عدالي مكالئ فعادكما كان ثم قال يامجمد على هذا يعثون يوم القبامة وعنـــد ذلك قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم تموتون كا تعيشون وتبعثون كما تمو تون قبل أبحيي بن معــاذ رضى الله عندمابال الانسان يحب الدنيا قال حق له أن محمها منها خلق وهي امه ومنها عبشه ورزقه فهي حياته وفيهايعاد فهي كفاله وفيها كسب الجنة وهي مدأ سعادته وهي ممر الصالحين اليالله تعالى فكيف لابحب طريقاباً خذ بسالكه الى جوار ربه واعلمان من صفة الارض الطمأ نيئة والسكون لفوزها بوجود مطاوبها وكانت اعلى مرتبة في عين السفل وقامت بالرضى فقامها رضى وحالها تسليم ودينها اسلام وهكذا الانسان الكامل في الدنيا فان الله تعالى قدصاغه من قال الارض وهو وان كان ترابي الاصل لكن طرح عليه اكسير الروح الاعطم فاذا طار الروح بقيت سيكة الجدد على حالها كالذهب الحالص اذلاتيلي نفوس الكمل قال فياسئلة الحكم الاكثرون على تفضيل الارض على السماء لان الانبياء خلقوا من الارض وعندوا فبهما ودفنوا فيهاوان الارض دارالخلافة رمزرعة الآخرة واماالارض الاولى فقال بعضهم انهاافضل لكونهامه بط الوحى ومشاهد الاببياء والانتفاع بها ولاستقرار الخلفاء عليهاوغيرها من الفضائل انتهى يقول الففير كان الطاهر ان تفضل السماء لكوذها مقر الارواح العالية ولداييق الجسدها بعد الوفاة و يعر حاروح والمرفضل الارض لاناسباب العروج الماحصات بالاكلت الجسدائية وهي من الارض ولدا جول عليه السلام الصلاة من الدنيا في قوله حبب الى من دنيا كم ثلات الطيب والساء وقرة عيني في الصلاة وذلك لان مورة الصلاة التي هي الافعال والاذكار تحصل بالاعضاء والجوارح التيهي من الدنيا وعالم الملك والكحان القلب والنوجه من عالم الملكوت نسأل الله تعالى ان يجعلنا من المحققين بحقائق الارض والمعرضين عن كل طول وعرض (ولقدار ساء آماننا كلها) اضافة الآمات عهدية وكلها تأكيد لشمول الانواع اى وبالله لقد بصرنا فرعون على يدى موسى آياتناكلها من العصا واليد وغيرهما على مهل من الزمان اوعرفناه صحتها واوضحنا وجدالد لالة فها (فَكُذُب) بالآباتكاهام وطعناده مزغير رُدد وتأخيروزع انها سحر (وابي) عرقبولهالعتوه والاباء شده الامتناع فكل اباء امتناع ولس كل امتناع اباء ( قال اجتنب المحرجنا من ارضنا إسحرك ما موسى ) استشاف مين لكيفية تكذبه واياله والهمزة لانكار الواقع واستقباحه وادعاء الهام محال والمجيئ اماعلى حقيقته او بمعنى الاقبال على الامر والنصدى والسحر خداع وتخبيلان لاحقيقة لها بحوما تمعله المشعبذة من صرف الابصار عما تفعله بخفة يدوما يفعله النمام بقول حرف عائق الاسماع والمعنى اجتنب من مكالك السدى كنت فيه بعدما غبت عنا اواقبلت علينا لنخر جنا من ارض مصربالعلبة والاستلاء

عما الماهير نه من السحر فإن ذلك ما لا يصدر عن العقل لكونه من باب محاولة المحال (قال الكاشي) يعني دانسایم که وساحری و مخواهی که بسمرمارا از مصر سرون کی و بنی اسرائیل رامیکن سازی و بادشاهی كني رأيشان وقال بعضهم هدا تعلل وتحبر ودليل على أنه علم كون موسى محقا حتى حاف منه على ملكد نانسا والاقدر انضرح ملكامله منارضه وفي الارشاد اعاقال لحي قومه على فاية المقت إراز ازمراده اسمحردانيواء مني اسرائيل من الديهم ل احراج القبط من وطنهم وخيارة أموالهم والكاكهم بالكليمة حتى لاتوجد الياتباعداحد ويولعوا فيالدافعة والمحاصمة وسمى مااظهره عليدم المجزات الباهرة سحراليجسرهم على المقابلة وفي الدأو بلات المجميدة الاقال هذا لانه كان من اهل المصر لامن اهل البصيرة واوكار من اهل البصرة رأى محيئه لاخراجه من طلات الكفر الى ورالاعان ومن ظلات البسرية الى نور الروحانية ومن ظلات الأنسانية الى نورال بانية ( وفي المتنوى ) هركه ازديدار برخورد ارشد على حهان درچشم أومردارشد حملك رهم زن توادهم وارزود \* تابيابي هم جوا و ال خلود \* فارأى بيضرالس المجرة سخرا ادعى ان بعارصه عنل ما اني مه وه ل ( فَلنا أَنينك بسحر مثله ) الماء لترتيب ما و دها على ما قبلها واللام جواب قسم محذوف كائمه فيل اذاكان كدلك عوالله لمأنينك سحر مثل سحرك ولا تغلب عليه و بالفارسية حرآييسه باريم براى تو جادو بی مانند حادو بی توو با ن با و معارضه کنیم تامر دمان بدانند که توحادو کری ( فاجعل ) صیر ( بیمنا و بين ) لاطهار السحر (موعدا) أي وعدالقوله (لا مخلفه) أي ذلك أأوعد (نحن ولاات عقال اخلف وعد ولاية ال اخلف زماله ولامكانه وقال معضهم ارا بالموعد ههذا موضعا بتواعدون فيه الاجتماع هناكانتهي والوعدعارة عن الاحمار بايص ل المنفعة قدل وقوعها والخلف المحلفة في الوعد يقال وعدني فاخلفي اي خالف في الميعاد ( مكانا سوى ) منصوب بفعل بدل عليه المصدر لابه فاله موصوف وسوى بالضم والكسر عمى الدول والمساواة اىعدمكانا عدلا بينا و يندك وسطا يستوى طرفاه مى حيث المسافة علينا وعليكم لابكوں فبه احدالطرفين ارحج من الآخر اومكانا مستو يا لايحجب الدين ارتفاعه ولاانحقاضه و بالفـــارسية چون وعد برسد حاضر شو يم درجايي كه مساوى باشد مسافت قوم ما وتو بان يامكان منتوى وهموارك درويستى و الندى نباشد تامردم اطاره توانند كرد فعوض اللعين امر الوعد الى موسى الاحتراز عن نسبته الى ضعف القلب كانه ممكن من تهيئة اسباب المعارضة طل الامدام قصر وفي التأويلات المجمية الماطل الموعدلان صاحب السحر يحتاج في تدبير السحر الى طول الزمان وصاحب المعجرة لايحتاج في اظهار المعجرة الى الموعد (فال) موسى (موعدكم) زمان وعد شما (يوم الزينة) روز آرايش قبطيا دست يعي يوم عيدهم الذي يحتمع فيه الناس من كل مكان ايكون عسم لهد خلق عظيم لعلهم يستحيون منهم فلا ينكرون المجرة بعد ابطال السحر سأاواعن المكان وأجامهم بالزمان فانبوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الماس فيه في ذلك البوم اعمان الاعياد خمة احدهاعيد قوم اراهيم عليه السلام وفيه جعل ابراهيم الاصام جذاذا والشاني عيد قوم فرعون وهو يوم الزينة والثالث عيد قوم عيسى كامر في اواخر المائدة والرابع والخامس عيدا اهل المدينة في الجاهلية وذلك يومان في السينة فالدلهما الله في الاسلام يومي الفطر والاضحى وهذان اليومان مستمران الى يوم القيامة (قال المولى الجامى) قربان سدن بذيغ جفاى توعيد ماست ﴿ جال ميدهم تهرچنین عبدعمرهاست (وان یحشر آلناس ضحی) عطف علی البوم اوال ینه والحشر اخراج الجاعه عن قارهم وارعاجهم عنه الى الحرب ونحوها ولايق ال الافي الجاعة وضحى نصب على الطرف اي وان يجمع الناس فى وقت الصحى ليكون العد من الريبة قال في ضرام السقط أول اليوم التجرثم الصباح ثم الغداة ثم الدكرة مُ الصحى عُ الصحوة عم المحيرة عم الطبيرة عم الرواح عم المداء عم العصر عم الاصبل عم العشاء الاولى ع العشاء إلا خيرة عند مغيب السفق وفي بحر العاوم الضحى صدر النهار حين رسع الشمس وتلقي شعاعها وقال الامام الراغب الضحى البساط النهار وامتداده سمى الوقت به (وقال الكاسني) ضحى درجًا شكا. كهروشنرست أزباقي روز (فنولى فرعون) أي رك الولى والقرب وانصرف عن المجلس وارسل الى المدان لجم السحرة (فجمع كيدة) اى مايكاد به من السحرة وادواتهم والكيد ضرب من الاحتيال (ثم اتى) اى الموعد ومعه ماجعه من كيده رفى كلفا الراخى المانه المان الله المان على الدول الله بعد ما خير (قال الهم موسى كائه قبل فدا في داست موسى عند

اتبان فرعون مع المحرة فقيل قال الهم اطريق النصيحة ( ويلكم )اصله الدعا بالهلاك بعني الزمكم الله وبلا يعني عذابا وهلاكا والراد هذال حر والردع والحث والعريض على ترك الافتراء وبالفارسية واى برشما ( لاتستروا على آلله كديا) بان تدعوا الى الآيات التي سنطهر على يدى سحر اولاتشير كوا معالله احدا والافترآء النقول والكذب عن عدووفي الناو يلات قال موسى السحرة ويلكم لا تفتروا عسلي الله كذباً بإنبان السحر في معرض المحرز الديماء بان الله قد اعطانا مثل ما اعطى الانبياء من المجره (فيسحتكم) فيها كمكم ويستأصلكم يسده والعارسية ازيخ وكندسم رابقال اسحت الشي اعدمه واستأصله (بعذاب) هائل لاتقادر قدر (وقدخاب) الحيدة فوت الطلب اى بى سەرە وتومىد ماد ( من افترى ) اى على الله تعالى كائنا من كان باى وجد كان (فتازعوا) اى السحرة حين سمعوا كلامه كأن ذلك غاطهم فتزعوا ( أمرهم ) الذي اريد منهم من معالمة عليه السلام وتشاوروا وتنا ظروا (بينهم) في كيفية المعارضة وتجاذبوا اهداب القول في ذلك قال في المفردات نزع الشيُّ جذبه من مقره كبزع القوس عن كبده والتنازع والمنازعة المجاذبة وبعبريها عن المخاصمة والمجادلة (واسروا الحوي) وبالغوا في اخفاء الجوى عن موسى اثلا نقف عليه فيدافعه وبالفارسية وبنهان داشتنداز كفتن را والجوي السر واصله المصدر وناجيته اى ساررته واصله ارتحلوا به فى بجوة مرالارض اى مكان مرتفع منفصل بارتفاعه عماحوله وقيل اصله من البحاة وهوان تعاونه على ما فيه حلاصه اوان تنحو سيرك امن ان يطلع عليه م وكان نجواهم مانعاق مقوله تعالى (قالوا) اى بطريق التاجي والاسرار (ال هذان اساحرال) ال مخففة واللام هم الفارقة بينها وبين النافية والمشار الهد موسى وهرون ( يريدان النخرجاكم مرارضكم ) اي من ارض مصر بالغيمة والاستيلاء عليهاوهو خبراعد خبر (السحرهما) الذي اطهراه من قبل (ويذهما اطريقتكم المثلي) المثلي نأنيت الامثل وهو الاشرف ايعذهكم الذي هو افضل المذاهب وامثلها باظهار مذهبهما واعلاء دينهما يريدون ماكان عليه قوم ورعون لقوله اني اخاف ان يبدل دينكم لاطريقة السحر فانهم ماكانوا بعتقدون دينا قال في بحرالعلوم سموا مذه مهم مها لزيادة سرورهم وكال فرحهم بذلك وانه الذي تطمئن به نفوسهم كاقال تعالى كل حزب بمالديهم فرحون قال الامام الراغب الطريق السيل الذي يطرق بالارجل وبضرب قال تعالى فاجعل الهم طريقا في البحر يبسا ومنه استعير لكل مسلك يسلكه الانسان في فعل محودا كان اومدموما قال تعالى ويذهبا بطريقتكم المثلي اى الاشبه بالفضيلة ( عاجمهوا كيدكم) الفاء فصيحة واجمهوامن الاجاع يقال اجع الامر اذااحكمه وعزم عليه وحقيقته جعرأيه عليه واجع المسلون كذا احتمعت آرآؤهم عليه قال الراغب أكثر ما يقال فيمايكون جها يتوصل البه بالتدمير والفكرة والمعسني اذاكان الامر كما ذكر من كوبهما ساحرين بريد ان مكم ماذكر من الاخراج والاذها ب فازمنوا مكركم وحيلكم في رفع هدا المزاحم واجهاوه ججعاعليه بحيث لاينخاف عنه واحد منكم وارموا عن قوس واحدة وقرئ عاجعوا من الجمع ويعضده قوله تعالى فمع كيده اى فاجعرا ادوات محركم ورتبوها كاينسني (ثم أثوا صفاً) اى مصطفين في الموعد ومحتمدين ليكون اشد الهيتكم وافظم لامركم فحاؤا في مدين صفا كل صف الف والصف ان يجدل الشيء على خط مستوكالماس والاشجار ونحوذلك وقد يجعل عمى الصاف قال في الارساداء للوعد كان مكاما متسعا خاطبهم موسى بماذكر في قطرمن اقطاره وتنازعوا امرهم في قطرآ خرمه ثم امروا بان يأتوا وسطه على الوجه المذكور (وقد أفلح اليوم من استعلى ) الفلاح الظفر وادراك البغية والاستعلاء فديكون طلب العلو المدموم وقديكون طلب الدلاء اى الرفعة والآية تحتمل الامرين جيعا اى وقدفاز بالطلوب من غلب ونال علو المرتبة بينالناس قالفي الارشاد يريدون بالمطلوب ماوعدهم فرعون من الاجر والتقريب وبمن غلب انفسمهم حيما اومن غلب منهم حمالهم على بذل المجهود في المغالبة يقول الفقير فيها شارة الى النه على من العلوم والاسسا كالسحر ونحوه مايتقرب به الى المدنيا وجمع حطامها لاالى الآخرة والفوز بنعيمهما ولاالى الله تعالى ولذا قال المه يصدد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فكل من اراد ان توصل بما يفعله ممانهاه الشرع الى درحة من الدرجات الاخروية اومرتدة من المرات المعنوية فاله يضميع سمعيه ولا بفلح ولا يبق له سموى النعب ثم ان ارباب التقليد يقتفون آثار فرعون وسحرته ويقولون في حق اهل الحقيق أن هؤلاء يخرجو كم من مناصب أيخوختكم ومراتب قبولكم عنسدالعوام ويصرفون وجوهالناس عنكم ويذهبون باشراف قومكم مس الملوك

( ۱۱۷ ) ( ب ) ( نی )

رسولي وكليمي واصطنعتك لنفسي فانكانت هي مطهر صفة قهري فانت مظهر صفات اطبي وقهري كلها (والق مافي عين ) اي عصاك والانهام لتفخيم شأنها والايذان بانها ليست من حنس العصى المعهودة لانها مستنبعة لا تارغر سبة (تلفف ماصنعوا ) بالحزم جواب للامر من لقفه كسمعه لقفا بسكون القاف وفتحها اذا التلعه والتقمة تسرعة قال في المفردات لقفت الشئ القفه وتلقفته "خاولته بالجذب سواء كان "خاوله بالفم او بالبدانتهي والتأنيث لكون ماعبارة عن العصا والصنع اجادة الفعل فكل صنعفعل وليس كل فعل صنعا ولايدسب الىالحيوانات والجمادات كما ينسب اليهاالفعل والمعنى تبتلع ونلقم ماصنعوه مرالحمال والعصي التي خيل اليك معيها وخفتها والتعمير عنها بماصنعوا للمحتبر والايذان بالتمويه والنزويراي زوروه واصعلوه (أن ماصنعوا) ماموصولة اوموصوفة اى ان الذين صنعوه اوان شيأ صنعوه (كيد ساحر ) بالرفع على انه خبر لان اىك يدجنس الساحرومكره وحيلته وشكيره للنوسل به الى تنكير مااصيف اليه التحقير والكيد ضرب من الاحتيال يكون مجودا اومذموما وانكان يستعمل في المــــذموم اكثروكذلك الاســـتدراح والمكر ( ولايقلَّج الساحر) اى لايدرك بغيد هدا الجنس (حيث آني) من الارض وعل السحر فيها وهوس تمام التعليل وفي النأويلات النجمية يسمير الى ان مافي يمينك هومصنوعي وكيدي وماصنعه السحرة انماهو مصنوعهم وكيدهم ولايفلح الساحر ومصنوعه وكيده حيث اتى مصنوعي وكيدي لان كيدي مثين واعلمان الفلاح دنيوي وهوالطفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنياوهوالقاء والغني والعروا خروى وهو اربعة اشاء بقاء الافناء وغي بلافقروعر بلاذل وعلم للجهل ففلاح اهلالدنيا كلافلاح لانعاقبته خيية وخسران الاترى انمن قال لاستاذه لم اى اعترض عليه ال يعلم ايداوقدراً يناسض المعترضين قداوتي ما لاوجاها ورياسة فهو في تقلبه خائب خاسر وقس عليه سارًا لخالفين من اهل المنكرات قال في نصاب الاحتساب الساحر اذا تاب قبل ال يؤخذ تقىل تو تنه وان اخذتم تابلم تقىل تو تنه وفي شرح المشارق للشيخ اكماروي مجمد بي شجاع عي الحسن بن ياد عن الى حنيفة رجمه الله انه قال في الساحر يقتل اذاعم انه ساحر ولايستناب ولايقل قوله إني اترك السحر واتوب منه فأذا اقرائه ساحر فقدحل دمه وانشهد عليه شاهدان بالسخر فوصفوا ذلك بصفة يعلم انها سحر قنل ولابستناب انتهى وفي شرح رمضان على شرح العقائدان الساحر يقتل ذكرا اوانثي اذا كان سعيه بالافساد والاهلاك في الارض واذاكان سعيه بالكفر فيقنل الذكر دون الانثى انتهى وفي الفروع لاتقتل الساحرة المسلة ولكن تضر ب وتحبس لانها ارتكمت جريمة عطيمة وانما لانفتال لان النبي عليه السلام فهي عن قتل النساء مطلقا وفي الاشاه كل كافر ناب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة الاجاعة الكافر بسب الني و بسب الشخين اواحدهماو بالمحرولوامرأة وبالزندقة اذا اخدة ال توبته انهى وفي فتاوى قارئ الهداية الزنديق من يقول بقاء الدهراي لابؤمن بالآخرة ولاالخالق و يعتقد ان الاموال والحرم مستركة وقال في مُوضع آخرهو الدى لابعة هدآلها ولابعثنا ولاحرمة شئم مرالاشياء وفي قول نوبته روايتان والذى ترجيح عدم قبول توبته انتهى قال فيشرح الطريقة السحرفي اللفة كلمالطف ودق ومنه السحر للصح الكاذب وقوله عليه السلام انمن البيان اسمرا وبايه منع وفي العرف اراءة الباطل في صورة الحق وهو عندنا امر ات لقوله عليه السلام السحر حق والمين حق وفي شرح الامالي السحر مسحر يسحر سحرا اذاخدع احدا وجعله مدهوشا فحيرا وهذا أنما يكونبان يعال الساحر شأ يعجزع فعله وادراكه السحور عليه وفي كتاب اختلاف الائمة السحررقي وعراام وعقدة وثرفى الابدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وله حقيقة عند الأئمة الثلاثة وقال الامام ابوحنيفة رجه الله لاحقيقة له ولا تأثيرله في الجسم وبه قال ابوجه فر الاسترابادي من السافة علمة وفي شرخ المقاصدالسحر اظهارامرخارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة اعمال مخصوصة يجرى فها النعلم والتعليم و مهسدين الاعتبارين يفارق المجر ، والكرامة و بأنه لايكون بحسب افتراح المفتراحين وبأنه يخص الازمنة اوالامكنة اوالشرائط وبانه قديتصدي لعمارضته ويبذل الجهد في الاتبان بمثله ويانصاحه ريما يعلى بالمسدق ويتصف الرجس في الطاهروالباطن والحزى في الدنيا والآخرة وهواى السحرعنداهل الحق جازعة لاثابت سماوك ذا الاصابة بالعين وقال المعير لة بل هو محرداراءة مالاحقيقة له بمزاة الشعوذة الني سبها خفة حركات اليدأ واخفاء وجه الحيلة وفيه اناوجهان الاول بدل على الحواز والناني يدل على الوقوع

اماالاول فهو امكال الامر في نفسه وسَمرل قدرة الله تعالى فإنه هوالحالق واتم الساحرفاعل وكاسب وايضا فيهاجاع الفقهاء واعااختلفوا فيالحكم واماالثاني فهوقوله تعالى يعلون النياس المحر وماازل على الملكين بالهاروت وماروت الى قوله ويتعلون منهماما يفرفون بهبين المرء وزوجه وماهم بضارب بهم احدالاباذن الله وهيه اشــاريانه أبت حقيقة ليس محردارآءة وتمويه وبان المؤثروا لحالق هرالله تعالى وحده فان قيل قوله تمالي في قصة موسى بخيل اليه من سحرهم انهانسعي بدل على الهلاحقيقة للسحر وانماهو عمو يه وتخيل قنا يجوز ان يكون سحرهم هوالقاع ذلك التخبيل وقد تحقق ولوسلم فكون اثره في تلك الصورة هو المخبيل لابدل على انه لاحقيقتله اصلائم ان السعر خسة انواع في المشهور منها الطلسم قيل هو مقلوب المسلط وهو جم الا أرااسه اوية مع عقا فير الا رض ليطهر منها امر عجيب ومنها النيرنج قبل هومعرب نيرك وهو التموية والنخييل قالوا ذلك تمزيج قوى جواهر الارض ليحدث منها امر عيب ومنها الرقية وهو الافسون معرب آمسون وهوالنفث في الماء وسمي به لانهم ينفثون في الماء ثم يشر بونه او بصبون عليه وانما سميت رقية لانهما كأت رقيت من صدر الرافي فنعضها فهلوية و معضها قبطية و بعضها الادهني يزعون انها مسموعة من الجر اوفي المنام وهنها الخلفطيرات وهي خطوط عقدت عليهاحروف واشكال اي حلق ودوائر يزعمون اللهما تأثرات بألخاصية ومنها الشعنذة ويقاللها الشعوذة معرب شعباذه اسمرجل ينسب اليه هذا العملم وهي خيالات مبنية على خفة اليد واخذ البصر في تقليب الاشياء كالمشي على الارسان واللعب بالمهارق والحفات وغيرذلك والمذهب انالتأثرالحاصل عقيب الكل هوفيل الله تعالى على وفق اجراء عادته ووجه الحكمةفه لابعله الاهوسجانه قال الشيخ الاكبرقدس سره الاطهر في الفتوحات المكية ان التأثير الحاصل من الحروف و اسماء الله تعالى من حنس الكرامات اى اظهار الحواص بالكرامة فان كل احد لايقدر على استخراج خواص الاشياء (وألق السحرة) الفاء فصيحة اى فالقاه فوقع ماوقع من اللقف فالقي السحرة حال كونهم (سجدا) سماجدين كأثما القاهم ملقى لشدة خرو رهم و بالفارسية حضرت موسى عصابي فكندفي الحال اژدها بي شدودهن خودکشاده تمام ادوات جادوا رافرو برد ومردم ازترس روی بکریز آوردند وموسی اورا کرفت همان عصاشد جادوان دانستند كه آن سحر نيست زيرا كوسحر سحر دركر را باطل نكند بلكه قدرت خدا ومعجزة موسى است بسدرافكنده شدنديعني تأمل اينمعني أيشارادرروى افكنددر حالتي كه سجده كنندكان تودندم خدارا از روى صدق وانماعبر عن الخرور بالالقاء ايشاكل تلك الالقاء آت روى ان رئيسهم قال كَانغلب الناس وكانت الآلات تبقى علينا فلوكان هذا سحرا فاين ما القيناه من الاكلت فاستدل بتغير احوال الاجسام على الصانع العالم القادر و بظهور ذلك على يدموسي على صحة رسالنه فنابوا وانوا بنهاية الخضوع وهو السجود قال جارالله مااعجب امرهم القوا حسالهم للكفر والحود ثم القوا رؤسهم للشكر والسجود في اعظم الفرق ، ين الالقاءين ( قالوا ) في سجودهم وهو استشاف بياني (آمنابرب هرون وموسى ) تأخبرموسي عند حكاية كلامهم لرعاية الفواصل ولان فرعون ربى موسى في صغره فلواقتصر على موسى اوقدمذ كردفر مما توهمان المراد فرعون وذكر هرون على الاستناع ومعنى اضافة الرب البهمانه هوالذي دعوان اليهواجري على بديهما ما اجرى قال بعض الكمار من كان له استعداد النظر الى عالم الغيب و باشر حطوظ النفس احتجب عنه فاذاانقطع الى الله نظر الله الى قلمه جعت الاخلاص واليقين وكشف الله له انوار حضرته وجذبه الى قربه فالسحرة محذو بون مهممدون بالله الى الله مؤمنون البرهان لابالتقليد وان فرعون مارأى برهان الربو بيسة فلم يؤمن (قال) فرعون السحرة بطر بق التوبيخ (آمنتم له) أي لموسى واللام لتضمين الفعل معنى الانساع واللام مع الاعمان في كتاب الله الغيره وفي بحر العلوم له اى رجم ماعلى ان اللام عدى الباء والدليل القاطع عليه قوله قال اى فرعون آمنتم به قبل ال آذن لكم في سورة الاعراف وآمنتم بالمدعلي الاخدار أي فعلتم هذا الفعل تو بخيا لهم (قَبَــلَانَآذَنَ لَكُم) اى من غير ان آذن لكم في الايمان له وامركم به كافي قوله تعمالي لنفد المحر قل ان نفد كلات بي الانالاذناهم في ذلك واقع بعده اومتوقع والاذن في النبي اعلام باجازته واذبته بكذا وآذ نته بعني (انه) بعني موسى (اكبيركم) اى فى فنكم واعلكم به واستاذكم (الذي علكم السحر) فتواطأتم على مافعلتم (قال الكاشني) يعني استاد ومعلم ومهترجاد وانست شما باهم خواهيدكه ملك را راندازند وارادالنلس على قومه

لئلابدوا السحرة في الايمان لانه عالم ان موسى ماعلهم السحريعي ان هذه شبهة زورها اللعين والقاهاء لي قومه واراهم انامر الاعان موط باذنه فلماكال اعامهم بعيراذنه لم يكن معتدا به وادهم من تلامذ ته عليه السلام فلاعبرة بما اظهره كالاعسرة بمااظهروه وذلك لسااعستراه مرالخوف مراقتدا الماس بالسجرة في الايمان بالله ثم أو ل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال (قلا قط من ) اي دوالله لا قط من وصيفة النفه يل للتكثير وكدا في الفعل الآتي والقطع فصل الشيء مدركا بالبصر كالاجسام اومدركا بالبصيرة كالاشياء المعقولة (ايديكم وارجلكم منخلاف) الحلاف اعم من الضد لانكل ضدي مختلفان دون العكس والمعي من كل شق طرها وهو ان يقط ع البد اليمي والرجل اليسرى ومن فيه لابتدا. العابة اى ابتداء القطع من مخالفة العضو العضو لامن وناقه آياه فان المبتدئ من المعروض مبتدئ من العارض ايضا وهي مع محرورها في حيز النصب على الحالبة أيلا قطع هامختلفات لانها اداخالف بعضها بعضاء أنهدا يدود الدرجل وهذا عين وذاك يسار فقد اتصَّفت بالاختلاف وتعيين القطع وكيفيته لكونه افطع منغيره ( وَلاَّصَلَبْكُم في جَذَوع البخل) الصلب الذى هوتعليق الانسان للقتل قيل هو شدصله على خشب اى على اصول المخل في شاطئ الميل وبالفارسية وهرآیینه برآ ویزم شمارادری خرمای که درازتر بی درختانست تاهمه کس شمارا به بیند وعبرت کبرد وایثار كلة فىالدلالة على إيفائه برعلبها زمانا طويلا تشبيها لاستقرارهم عليهاباستقرار المطروف في الطرف المستمل عليه قالوا فرعون موسي هو اول من استعمل الصلب فان قبل مع قرب عهده بالقلاب العصاحبة وقصدها التلاع قصره واستعاثته بموسى منشرها كيف بعقل أن يهدد السحرة اليهذا الحد ويستهزئ بموسى قلنا يجوز انبكون في اشد، الخوف وبظهر الجلادة تمشة لناموسمه وترويجا لامر. والاستقراء يوقعك على امثاله (ولتعلى ايناً) اى اما وموسى (اشد عذابا وابق) ادوم وموسى لم بكر في شيء من التعذيب الاان فرعون طنان السحرة خاغوام قال موسى على انفسهم حين رأوا ابتلاع عصاه لحالهم وحصيهم فقال ما قال وعلى ماسق من محرالعلوم في آمنتمله بكون المراد مأينا خسه ورب موسى وفي التأويلات المحمية وانملقال اشـــد عذابا لانه كأن بصيرا بعنداب الدنيا وسدته وقد كان اعمى معذاب الآخرة وشدته (قالوا) غيرمكمرتين وعيده (قال الكاسو) ساحران چون ازجام جذبه حقائي مست سده بودند وازانوار توار ملاطفات رباني كه ردل ايشان باخته بود ازدست شنده \* خورده يكجرعه ازكف ساقى \* هرچه فانيست كرده درباقى \* دامن ازفكر غير افشائده \* أبس في الدار غيره خوانده \* لاجرم درجواب فرعون كفتند (الى نُؤْرُكَ) ان نختارك بالايمان والاتباع (على ماجاناً) مرالله على بد موسى (مرالينات) مرالمحزات الطاهرة التي لاسبهة في حقيتها وكان من استدلالهم انهم قالوا لوكان هذا سحرا فأبن حالنا وعصياوفيه اشارة إلى أن القو مشاعدوا في رؤية الآيات انو ارالذات والصفات فهان عليم عدا ما الميات ومرآثر الله على الاشباء هان عليه ما يلتي في ذات الله وقد قال نعض الكبار ليخفف الم البلاء عنك علك أن الله هوالمبلي (والذي قطرنا) اي خلفنا وسار المحلوقات عطف على ماجانا وبأخـم ولانما في ضمنه آية عقلة نظرية وما شاهده آية حسية طاهرة وقال دعهم هوقسم محذوف الجواب لد لالة المذكور عليمه اى وحق الذى فطر فالاو ثراء فان القسم لا يجاب ان الاعلى شذوذ وفي النفسير الفارسي وسوكد ميخو ري بخد ابي كه مارا آفريد وفي الناً وبلا تأى بالذى فطرنا على فطر ، الا سلام والنعر ص للفا طرية لا يجابها عدم ايذارهم فرعون عليه تعالى ( فاقص ماانت قاض ) جواب عن تهديده بقو له لا قطعن اي فاصنع ماانت صانعداوا حكم فينا ماانت ويه حاكم من الفطع والصلب وفي الناً و يلات اي فاحكم واجر علينا ماقضي الله لنا في الازل من الشها دة ( أما تقضي هذه الحياة الدنيا) اي الما تصنع ما تهواه او تحكم بما تراه في هذه الحياة الدنياومدة حيا تنافحسب فسير ول امرك وسلطانك عن قرب ومالنا من رغبة في عذبها ولارهمة من عدامها امروز بجورهر چــه خو اهبي ميكن فردا بتونير هرچه خو اهند كـند ( آنا آمنا بر بنا ليعفر لنا خطا يابا ) من الكفر والمهاصي ولايؤ اخسذ مها في الد ارالا خر ة لا ليمنعا مثلاً الحياة الفسائية حتى نتأثر بما اوعد ثنا يه من القطع والصاب والمعفرة صيامة العبد عما استحقه من العقا بالنجاوز عن ذنويه من الغفر وهو الباس الذي ما يصوبه عن الدنس والخطايا جع الخطية والغرق بينها و بين السيئة اللسيئة قد تقال فيا يقصد الدات والحطية فيا

يفصد بالعرض لانها من الخطأ (وماا كرهما عليه من السحر )عطف على خطاياً اى ويغفر لناالسحرالذي علاه في معارضة موسى باكراهك وحشرك ايالمن المدآئ القاصية خصوه بالدكرمع الدراحد في خطاماهم اطهارا لغاية نفرتهم منه ورغيتهم في معفرته (والله حير)اى في ذاته وهو ناظرالي قولهم والذي فطرنا (والق اي حزآء ثوابا كان اوعقابا اوخير لنا منك ثوابا ان اطعناه وادوم عذابا منك ان عصينا، وفي الناو بلات النجمية والله خبر في ايصال الحير ودفع الشر منك والتي خيره من خيرك وعذابه من عذابك قال الحسن سجان الله اقوم كفارهم اشد الكافري كفر اثبت في قلومهم الابان طرفة عين فلم يتعاظم عندهم أن قالوا أقض ما انت فاس في ذات الله والله أن أحد هم اليوم ليححب القرءآن ستين عا ما ثم الهايميع دينه بثمن حقير (قال السيخ سعدي) زبان ميكند مرد تفسير دان \* كدعم ادب مفر وسد بنان \* كما عقل باشر عودى دهد \* كداهل حرد دید ای دهد \* دی ای فرومایه دنی مخر \* چو خرها با بحیل عبسی مخر (آنه) ای الشان وهو تعایل من جهتم لکو نه تعالی خیراوابق (من) هر کس که (یأت) آید درروز قیامت (ربه) نزدیك پرورد كاراو ( يحرما ) حال كونه منو غلا في اجر امه منهمكا فيه بان يموت على الكفر والمعاصي ولانه مذكور في مقالمه المؤ من ( فانله حهنم لاءوت ويها ) فيتهي عذاله ويستر يحوهذا تحقيق لكون عذابه التي (ولانحي) حداة يدفع مها (ومن يأته مؤ منا) مه تعالى وبما حاءمن عنده من المعجرات التي من جلتها ما شاهدنا. (قد) اي وقد (عل الصالحات) الصالحة كالحسمة جارية محرى الاسم ولدلك لاتذكر غالسامع الموصوف وهي كل مااستقام من الاعال بدليل العقل وانتقل ( وولئك ) اشارة الى من والجع ناعة ارمعنا هااى فاولئك المؤ منون العاملون للصالحات (لهم)سبب اعانهم واعما لهم الصاطة (الدرجات العلى) جم العليا تأثيث الاعلى اى المنازل الرفيعة في الجنة وفيه اشارة الى الفرق مين اهل الاعان المجردومين الجامع مين الاعان والعمل حيث ان الدرجات المالية للهُ نى وغيره العيره (جسات عدل) بدل من الدر جات العلى ( تجرى من تحتم الانهار) پيؤسته ميرودا ززير منازل آنيا شبحا رآنجو يها حال من الجنات (خالدين فيهاً ) حال من الضمير في لهم والعا مل معسني الاستقر از اوالاسارة (وذلك) اى المذكور من الثواب (جزآء من زكي ) الجزآء مافيه الكفاية من المقالة ان خيرافخيروان شرافتسر يقال جزيته كذا وبكذا والفرق بين الاجر والجزا آانالاجريفال فيماكان عى عقدوما يجرى محرى المقد ولايقال الافي النفع دون الضروا لجزآء قال في كانعن عقد وعن غير عقد ويقال في النافع والضار والمعنى جرآءمن تطهر من دنس الكفر والمماصي عاد كر من الاعان والاعال الصالحة وهذا تحقيق الكون ثواسالله تعالى التي وفي الحديث ان اهل الدرجات العلى ايراهم من تحتهم كما ترون الكوك الدرى في اعني اسماء والاباركر وعرمتهم وانعما اىهما اهل لهدا فالوالس فالقرءآن ان فرعون فعل ياولئك المؤمنين ما اوعدهم به ولم ينت في الاخبار كافي الاخبار وقال في التفسير الكبير تقلاعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا اول الهار سحرة وآحره شهداء وفي محر العلوم اصحو اكفرة وامسوا اراراشهدآه ( وفي المنوى ) ساحران در عهد ورعون الدين \* چون مرى كردند باموسى مكين \* ليك موسى رامقدم داشتند \* ساحران اور ا مکرم د اشتند \* زایکه کفتندش که فرمان آن تست \* کرهمی خواهی عصا افکن نخست \* کفت نی اول شما ای ساحر ان + افکنید ان مکر هارا درمیان \* این قدر تعطیم شازا می خرید + کرمری آن -ست و باپاستان برید \* ساحران چون حق اونشنا خنند \* دست وبادر حرم آن در باختند \* فدات هذه الاخبار على كونم شهدآءوان فرعون المعمل الصلب فيهموا لالم يكن اول من صلب فعلى العاقل ان يخسار الله تعالى ويتر كيعن الاخلاق الذميمة النفسانية والاوصاف الشنيعة الشبط انية ويتحلي بالاخلاق الروحانية الربانية ويبذل المسال والروح ليئسال اعلى الفتو حجعلنا اللهواياكم من اهل الولاء ومم هان عليه البلاء ( ولقداو حينًا الي موسى ) وبالله لقداو حينًا اليه الد اجراء الا يات النسم في نحو من عشر يسنة كافي الارشاد يقول الفقير يخالفهما مافي بعض الروايات المشهورة من ان موسى عليه السلام دعار به في حق فرعون وقومه فاستجيدله ولكن ظهر ائره بعد اربعين سنة على ما قالوا عند قوله تعالى قال قداجيب دعوتكما (أن) مفسرة بعني اى اومصدرية اى بأن (اسر سبادى )السرى والاسراء سيرالليل اى قال سربيني اسرا بل من مصرليلا وبالفارسية سنس بز بند كان مراامر بذلك لئلا بعوقهم احوان فرعون ( فاضرب الهم )

فاجعل من قولهم ضرب له في ماله سهمًا اوفاتخذوا عل من قولهم صرب اللبي اذا عله وفي الجلالين واضرب لهم العصالة (طريقاً) الطريق كل مايطرقد طارق معتادا كان أوغير معتاد قال الراغب الطريق السايل الدي يطرق بالارجل و بضرب (في البحر) البحر كل مكان واسع حامع الماء الكثير والمراده ابحر القازم قال في القاموس هو للدين مصرومكة قرب جمل الطور واليه يضاف بحر الفلزم لانه على طرفه اولانه يبتلع من ركه لار الفلرمة الا تلاع (يدسا) صفة اطريقا والبس المكان الذى كان ويما فذهب قال في الارشاداي بالساعلي انه مصدر وصف به الفاعل مبالغة و بالفارسية خشك كه دروآب ولاي نبود ( لانخاف دركا) حال مقدرة من المأمور ايموسي والدرك محركة اسم من الادراك كالدرك بالسكون والمعني حال كونك آمنا من ان يدرككم العدو (ولانخشى) الغرق (وأتمعهم فرعون مجنوده )الفاء فصيحة اى ففعل ماامر به من الاسراء بهم وضرب الطربق وسلوكه فتبعهم فرعون ومعهج وده حتى لحقوهم وقت اشراق الشمس وهواضاء تها شال البعهم ايبعهم وذلك اذاكا بواسقولة فلحقتهم فالفرق بين معدوا تبعدان يقال البعد الباعا اذا طلب السابي اللحوق بالاول وتبعه تعااذام به ومصى معه (روى) ان دوسي حرج دهم اول الليل وكانو استماله وسيعين العا فاحبرفرعون بذلك واتبعهم نعساكره وكانت مقدمنه سعمائة الف وقص اثرهم فطعقهم بحيث تراءى الجعان فعند ذلك صرب موسى عليه السلام معصاه البحر فاعلق على اثنى عشر ورقا كل ورق كالطود العطيم و بقى الماء قامًا بين الطرق فعبر موسى عمى معد من الاسساط سالمين وتبعهم فرعون يجنوده (فعشيهم) سيترهم وعلاهم (مناليم) اى بحر القارم (ماغسيهم) اى المو حالها أل الدى لابه لم كنهم الاالله (واضل فرعور قومه) اى سلك الهم مسلكا اداهم الى الخيبة والخسران في الدي والدئيا معاحب ماتوا على الكفر بالعددات الهائل الدنيوي المتصل بالعذاب الخالد الاخروى ( وماهدي) ايماارشد همقط الى طريق موصل الى مطلب من المطالب الدىنية والدنبوية وهوتقر يرلاضلاله ونأ كيدلها ذرب مضل قدير شدم يضله الى مص مطالبه وفيدنوع نهكم في قوله ومااهديكم الاسبيل الرشاد فان نفي الهداية من شخص مشــمر بكونه بمن تتصور منه الهدايه في الجلة وذلك اعابت صورفى حقه بطريق التهكم يقول الفقير موسى مع قومه اشارة الى الروح القدسي مع قواه وفرعون معقومه اشارة الى النفس الامارة مع قواها والبحرهو بحرالدنيا هوسي الروح يعمره امابسفية السّريعة او بنور الكشف الاالهي ويغرق فرعون النفس لايها تامعة لهواهالاشر يعذلها ولاكشف فعلم منمه اناتباع اهل الصلال الفسا وآمامًا بوَّدى إلى المهلاك الصوري والمعنوي واقتداء اهل المدى يفضي ألى البحاة الابدية \* زينها رازقر بن بد زمهار \* وقنار بنا عذاب النار \* واحسن وجوه الاتباع الايمان والتوحيد لان جميع الابدياء متفقون على ذلك والمؤمن في حصى حفظه الله تعالى من الاعداء الطاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة (حكى) عرعبدالله بالثقى أن الحباح احضرانس مالك وقال لهاريدان اقتلك شرقتان وقال انس لوعلت ان ذلك بيدك لعبدنك من دون الله تعالى قال الحج اح ولم ذلك قال لانرسول الله على السلام على دعاء وقال من دعابه في كل صراح لم يكن لاحد عليه سبيل وقد دعوت وفي صباحي فقال الحياح عليه قال معاذالله ان اعلم لاحدوانتجي فقال حلوسببله فقيلتله فيذلك فقال رأيت على عاتقيم اسدين عطيين فانحين اذواههما ولماحضرته الوفاة فاللخادمه اللك على حقا اىحنى الخدمة فعلمه الدعاء المدكور وقالله قل بسم الله حير الاسماء بسم الله الذي لابضر مع اسمه شئ في الارض ولافي السماء ثم انهدا في السدنيا وامافي الآخرة فيحمطه من النار والعدذات واعلم ان موسى نصيح فرعون ولكن لم نجعه الوعط فلم يدرقدره ولم يقل فوصل مُ مَرَّ بِنِي الرِّدِ وَالْعَنْدَ الْمَالْعُرِقُ وَالْمَهْلَكُ نُعُوذُ بِاللَّهِ رَبِ الْعَبْدَادُ فعلى العساقل أنْ يُستمع الى الناصح ﴿ قَالَ الحافط) امروز قدر بندعز برال شناختم \* يارب روان ماصيح مااز توسادباد \* قوله امروز يريد به وقت السيخوخة وفيه اشارة الى ان وقت الشاب ليس كوقت الكهولة ولدارى اكثر الشمان منكبين على سماع الملاهي معرضين عن الناصيح الالهي في هداه الله تعالى رجع الى نفسمه ودعا اناصحه لانه ينصح حر وقد بالمارسية ميدو زددريد هاء أو ولايد للسالك من مرشد ومجاهدة ورياضة فان محرد وجود المرشد لاينف مادام لم يسترشدالاترى أن فرعون عرف حقية موسى وماجاء بداكنه ابى عن سلوك طريقه فلم يتفع به فالاول الاعتقاد تم الاقرارتم الاجتماد وقد قال بعضهم \* ان السفينة لاتجرى على اليس \* والنفس تجر الى الدعة والبطالة وقد قال

تمالي انفر واخفافا وثقالا فالعادة لازمة الى ان يأتي اليقين حال النشاط والكراهة والجهاد ماض الى يوم القيامة (قال المولى الجامى) بي رنح كسى چون نبردره بسركنج \* آن به كه بكوشم تمنا نفشهنم \* نسأل الله تعالى ان يوفقنا الطريق مرضاته و يوصلنا الى جناب حضرته (تابي اسرائيل) اى قلنالهم بعد اغراق فرعون وقومه وانجائهم منهم ( قدانجيناكم من عدوكم ) فرعون وقومه حيث كانوايذ بحون اسامكم و سَحَبُونَ نَسَاءُكُمُ و يَسْتَخَدُمُونَكُمْ فَى الْأَعَالُ الشَّاقَةُ والعَدُو بِحِيُّ فَي مَعْنَى الوحدة والجاعة (وواعدناكم حانبُ الطور الاعن بالنصب على انه صفة المضاف اى واعدناكم بوساطة تبيكم اليان جائمه الاعن فطرا الى السالك من مصر الى الشام والافليس للجل عين ولايسار اى اتيان موسى المناجاة وانزال النوراة عليه ونسبة المواعدة اليهم مع كونها لموسى نطرا الى ملائستها المهم وسراية منعتها البهم (وتزنناعليكم المن) هوشي كالطلفيد حلاوة يسقط على الشحر يقال له الترنجيين معرب كرنكبين ( والسلوي )طار يقال له السماني كان ينزل عليهم المن وهم في التيه مثل اللح من التجر الي الطلوع الكل انسان صاع و بيعث عليهم الجنوب السماني فيذيح الرحل مايكفيد والتبه المفارة التي يتاه فيهاوذلك حين امروا بان يدخلوا مدينة الجمارين فألوا ذلك فعساقهم الله يان منيه وافي الارض اربعين سنة كامر في سورة المائدة ومثل ذلك كمثل الوالد المنفق بضرب ولده العامي ليُّأُدب وهولا يقطع عنه احسانه فقدا بتلوا بالتيه ورزقوا بمالانعب فيه \* اي كريمي كه ازخرانه عيب \* كبرو ترساوظيمه خورداري ﴿ دوستارًا كحاكني محروم \* توكه بادشمه نفطرداري (كلوا) اي وقلنالكم كلوا (من طيبات مارزقناكم) اى من لذائده او حلالاته قال الراغب اصل الطبب مانستلذه الحواس والنفس والطعام الطيف فيالشرع مأكان متناولا منحيث مابجورو بقدر مايجوز ومن المكان الذي بجوز فانه متىكان كدناك كانطبها عاجلا وآجلا لايستوخم والافانه وانكان طيباعاجلا لم يطب آحلا (ولانطغوا فيه) الطغيان تجاوز الحد في العصيان اي ولا تنجاوزوا الحد فيما رزقه كم بالاخلال اشكره وبالسرف والبطر والمنعمن المستحق والادخارمنه لا كثر من يوم وليله (فيحل عليكم غضبي) جواب للنهي أي فيلزمكم عقوبتي وتعب الكم من حل الدين بحل بالكسر اذاوجب اداؤه وامايحل بالضم فهو بمعنى الحلول اى النزول والغضب ثوران دم القلب عدارادة الانتقام واذاوصف الله تعالى ه فالراد الانتقام دون غيره \* شكر منع واحب المد درخرد \* ورنه بكسايددرخشم ابد (ومن يحلل عليه غضى فقدهوى) اى تردى وهلك واصله ان يسقط من حل فيهلك ومن بلاغات الزمخشري من ارسل نفسه مع المهوى فقد هوى في العد المهوى وفي التأو بلات النجمية ونزانا عليهمالمن من صفاتنا والسلوى سلوى اخلاقتا كلوا من طيبات مار زقنا كم اى انصفوا بطيات صفائنا وتخلقوا مكر آئم احلاقاالتي شرفنا كمهااى لولم تكن العناية الربانية لمانجا الروح والقلب وصفاتهما من شر فرعون النفس وصفاتها واولا المأسد الالهي لماتصفوا بصفات الله ولا تخلفوا باخلاقه ثم قال ولا تطغوا فيه اى اذا استعنيتم نصفا تى واخلا في عن صفا تكم واخلاقكم فلانطغوا بان تدعوا العرديد ولد عوا الربوبة وتسموا باسمى بان اتصفتم بصفاتي كا قال بعضهم انا الحق و بعضهم سجياني وما اشبه هذه الاحوال ممايتو لد من طبيعة الانسانية فأن الانسان ايطبغي أن راه استغنى وأن طغيان هذه الطائعة بمثل هذه المقالات وان كانت هي من احوالهم لان الحالات لآتب لم للمقامات وهم موجة للغضب كا قال نعالى فيحل عليكم غضبي ومن بحلل عليه غضبي فقد هوى اى نجعل كل معاملاته في العبودية هباه مناورا ولهذا الوعيد امرالله عباده في الاستهداء بقوله اهدنا الصراط السنقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوب الميهم اى اهداله فيرمن العمت عليه بتوفيق الطاعة والعبودية ثم ابتليته بطغيان يحل عليه غضبك ( وانع افغار) استور ( لمناب) من الشرك والمعاصي التي من جلتها الطغبان فياذكرقال في الفاتع شرح المصابيح انفرق بين الغفور والغفار ان الغفور كثير المغفرة وهي صياة العدد عما استحقد من العفات للتجاوز عن ذنو به من الغفر وهو الباس الشيء ما يصوبه عن الدنس وله ل الغفار ابلغ منه لزيادة بناله وقبل الغرق بينه و بين الغفار ان المسالغة فيه من جهة الكيفية وفي الغفار باعتبار الكميسة (و آمن) بما يجب الاعسان به (وعلصالحا) مستقيما عند الشرع والعقل وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فيمأذكر وحث على النوبة والاعان (عُماهندي) اي استقام على الهدى ول مه حتى الموت وهواشارة الى ان من لم يستر عليه ععرل من

الغفران وثماللزاخي الرتبي قال في محرالعلوم ثم لتراخي الاستقامة على الحيرعن الخير نفسه وفضلها عليد لانها اعلى م مواجل لان الشأن كله فيها وهي من لة اقدام الرجال قال ابن عطاء واني الخفار لمن اباي رجع من طريق المحالفة الىطريق الموافقة وصدق موعودالله فيه وانبع السنة ثم اهتدى اقام على ذلك لايطلب سواه مسلكا وطریقا \* راه سنت رواکرخواهی طریق مستقیم \* کرستن راهی بود سوی رضای ذوالمنن \* هروژه درچشم وی همچون سنایی بادتیر \* کرسنان زندی خواهد زمایی ی سنن \* وفالتأویلات المجميمة اى رحع من الطغيان معمادة الرحم وعمل صمالحا بالعودية للربوبية ثم اهدى اى تحقق له انتلاك الحضرة منزهة عى دنس الوعم والحيال وارال بوسة قائمة والعبودية دائمة اعمار التولة بمزلة الصابور فكما ان الصابون يزيل الاوساخ الطاهرة فكدلك التومة تريل الاوساح الداطنة اعى الدنوب (روى) ان رجلاقال للد بنورى مااصنع وكلما وقفت على باب المولى صرفتي البلوى فقال كل كالصبي مع امه كلاضربته يجزع بين يديها فلابزال كدلك حتى تصمه اليها والنوبة على اقسام فنوسة العوام من السيئات وتوبة الخواص من ازلات والعفلات وتوية الاكابر مزرؤية الحسنات والالثفات الىالطاعات وشرآئط النوية ثلاثة البدم بالقلب والاعتدار باللسان بأن يستغفر الله والاقلاع بالجوارح وهو الكف عي الذنب وفي الحديث المستغفر باللسان المصر على الدنوب كالمستهزئ برمه (وقال المولى الجامى) دارم جهان جهان كنه اىشرم روى من \* چون روی ازین جهان بجهان د کرنهم \* یاران دواسه عازم ملك بقین شدند \* تای عنان عقل بدست كان دهم \* باخلق لاف تو به ودل ركنه مصر \* كس بي نمي ردكه دي كونه كرهم ( وما عجال عن قومك باموسي ) مبتدأ وخبراي وقلنا لموسى عند اسداء موافاته الميقات بموجب المواعدة الذكورة ايشيء حملك على العجلة واوجب سمء يقتك منفردا عن قومك وهم القباء السمعون المختارون للخروج معه الى الطور وذلك أنه سدقهم شوقا الى ميعادالله وامرهم ان يتعوه كأفي الجلالين قال في العراكس ضاق صدر موسى من معاشرة الخلق وتذكر ايام وصال الحق فعلة العجلة الشوق الىلقاء الله تعالى ( قال الكاشبي ) آورده الدكه بني اسرآيل بعد ازهلاك فرعون ازموسي عليه السلام استدعا نمودندكه ازيراي ماقواعد شريعتي واحكام آل مين سازموسي دران باب باحضرت رب الارباب مناحات كرد حطاب رسيد كه باجعي اراشراف سي آسرا بيل بكوه طوراى تاكتابي كه جامع احكام شرع ماشد خودهم وسي هارون رابجاي حود بكذاشت وباوجوه قوم كه هفنادتن بودند متوجهطورشدندفوم را وعده كردكه چهلروزد بكرمي آبم وكتاب مي آورم وچون بيز ديك طور رسیدند قوم رابکذاشت وازغایت اشتیاق که بکلام و پیام الهی داشت زود تر بالای کوه برآمد خطاب رمانى رسيدكه وما اعجاك الح وجه چير شنابان ساخت راتا تعجيل كر دى وييش آمدى ازكروه خود اي موسى يقول الفقير هذا سوال انساط كقوله تعالى وماثلك بجينك لاسوال الكار كاطن اكثر المفسري من الاجلاء وغيرهم (قال هم اولاء على اثرى ) يحيدون العدى وباله ارسيد كفت موسى كه ايسان كروه مردان الله ما يند ربی من وساعت ساعت رسند (وعجلت) بستی ایاهم (الک) بسوی تو (رب) ای پرورد کارمن (لترضی) عني عسارعتي الى الامتال أمرك واعتاق بالوفاء بعهدك وفي الآيين اشارة الى معان مختلفة منها ليعلم اللُّه اللَّه الله الله في السَّم اليالله ويرى الرضي الله في استعماله في السير والعِله مدوحة في الدين قال تعالى وسارعوا الى معفرة من ربكم والاصل الطلب \* كركرُان وكرشتابنده بود \* الكه حوينده است المنده بود \* وقد وردان الامور مر هونة باوقاتها ولذا قال \* چوصبح وصل اوخواهد دميدن عاقت جامى \* مخور غم كرشب هجران ببايان ديرمي آيد \* ومنها يذبني ان السائر لايت وق سائق فى السير واركان فى الله ولله كاكان حال موسى فى السمير الى الله فاتعوق بقومه واستعجل فى السمير وبطلت المواتنق وقدصم ان المجنون العامري ترك الناقة في طريق ليلي لكونها عائقة عن سرعة السير اليجنابها فشي على الوجه (كافال فالمنوى) راه نرديك وبماندم سحت دير \* سيركشتم زير سواري سيرسير \* سرنكون خود رازاشــتردر فكند \* كنت سوزندم زغم ناچنــد چنــد \* تنك شــدروى سابان فراخ \* خویشتن افکنداندر سنکلاخ \* چون چنان افکند خودرا سوی یست \* ازقضا آن لحطه بایش هم شڪبت \* پاي ر ابراست وڪ فتــاکو شوم \*درخم چو کانش غلطان مي روم \* عشق مولي

کی کم ازالی بود \* کوی کشتن بهر او اولی بود \* کوی شومی کردبر بهاوی صدق خفاط غلطان در خرچو کان عشق \* ومنها ان قصد السار الى الله تعالى وندته بندخي ان يكون خالصالله وطلبه النعره كاقال وعجات اليكرب كان قصد والى الله (قال الكمال الحيدي) سالك بالارو مخوانندش ﴿ الكداز ماسوى منز ه نيست ومنها البكون مطلوب السائر من الله رضاه لارضى نفسه منه كاقال لترضى كافي الله وبلات المحمية (قال) الله أوالي وهو استئناف سان (ما اقد منافومك من مدك) القينا هم في فننة من معد خروجك من يدعم وابتلينا هم فيايمانهم بخلق العل وهم الذب خلفهم معهرون على ساحل البحروكا واستائة الف مأنجامنهم مل عادة العل الاائما عشر الفا قال الله تعالى لموسى الدرى من ابن اليت قال لايارت قال حين قلت لهرون اخلفي في قومي اس كنت اناحين اعتمدت على هر وروفيه اشارة الى ان طريق الانبياء وستجيع محفوف بالفتة والبلاء كافال عليه السلام ان الملاء موكل بالانداء الامثل فالامثل وقدقيال ان البلاء للولاء كما للهب للدهب والى ان فتنة الامة والمريدمة ونة عفار قة الصحمة من النبي والشيخ كإقال تعالى فاناقد فتنا قومك من معمدك اي معد مفارقتك الاهم فان الما فراذا انقطع عن صحمة الرفقة افتن بقطاع الطريق والعيلان (قال الحافط) قطع ای مرحله بی همرهی خضر مکن \* طلا آست مترس ازخطر کراهی \* دوی انهم اقامواعلی ماوصی به موسى عسر بى ليلة العدد فرها به فحسوها معايامها اراهين وقالوا قداكلنا العدة وليس من موسى عين ولاائر (واضلهم المامري) حبث كان هو المدبر في الفتة والداعي الي عدادة العجل قال في الاسئلة المفحمة اضاف الاصلال الى السامري لانه كان حصل بتقريره ودعوته واضاف الفتنة الى نفسه لحصولها بعدله وقدرته وارادته وخلقه وعلى هذاا بدااضافة الاسمياء الى اسادها ومسبداتها المهى واخداره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه السلام اماباعتار تحتقها في علد ومشائنه تعالى واما بطر بق التعبير عن المتوقع الواقع اولان السامري قدعزم على ايقاع الفتنة على ذهاب موسى وتصدى لترتيب مباديها فكانت الفتنة واقعة عند الاخمار والسامرى رجل من عطماء بني اسرا يل منسوب الى قبيلة السامرة منهم اوعلي من اهل كرمان من قوم يعبدون المقر وحين دخل ديار ببي اسبرا أبيل اسلم معهم وفي قلبه حب عبادة المقر عابتلي الله بني اسرآئيلُ عكشف له عن مصره فرأى اثر فرس الحياة لجبريل ويقال له حير وم واخذ من ترابه والقاه بوحى الشيطان في الحلى المدامة كايجيين (قال الكاشفي) اصبح آست كه اواز اسرائيليا نست و دروقتي كه فرعون ايناى ايسازا مى كشت اومتول شده ومادر بعد از تولد اورا كنار نيل درجز يره بيفكند وحق سبحا له جمرآ ثيل را امر فرمود تااورايرورش دهد ومأكول ومشروب ويمهيا كردائد محافطت تمودهازين وقتكهموسي بطوررفت سامري نرد هارون آمده کعت قدری پیرایه کهاز قبطیان عاریت کرفته ایمهاماست و مارا دران تصرف کردن روانیت ومی بینم کدسی اسمرائل انرامی خر ندومی فروشند حکم فرمای ناهمه جم کنندو بسرزند هارون امر فرمود که عام بیرا به هاآوردندو در حفره ریختند و دران آتش ز ندوسامری زر کری چالا نبود همین که ان زر بکد اخت وی قالبی ساخته بود وانزرکدا خنددران ر بخته وشکل کوسالهٔ سرون اور دوقدری ازخالـز برسم جبر،ل که ورس الحیاه می کفتند در درون وی ریخت فی الحال زنده کشت و کوشت و پوست روبیدا شد وباوازدر امد وكويند زنده نشد ليك بان وضع كه ريخته بود بانكي كرد كه چهار دابك قوم بني اسرا بل ويراسجده كردندحق تعالى موسى راخبر داد كد قوم تو بعد از خروج تو كو ساله رست شدند ( فرجع موسى الى قومه ) اى بعد مااستو في الار بعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة واحذ الالواح المكتوب فيها التوراة وكانت الف سورة كل سورة الف آية بحمل اسفا رها سعون جلا (غضبان) حشمنك بريشال (اسفا) الدوهكين ازعل ايشان اي شديد الحزن علىما فعلوا اوشديد الغضب ومنه قوله عليه السلام في موت العجأة رجمة للمؤ منين واخذة اسيف للكافرين قال الامام الراغب الاسف الحزن والغضب معا وقد يقال لكل منهما على الانفراد (قال الكاشي) چون عیان قوم رسید بالک و خروش ایشان شنید که کردا کرد کو ساله دف میرد ند ورقص میکردند به تا ب آعاز كرد ازروى ملامت ( قال ياقوم )اى كروه من (الم بعد كمر ،كم وعداحسنا) بان يعطكم التوراة فيها مافيها م النور والهدى اى وعدكم وعدا صادقا بحيث لاسبيل لكم ألى الكاره قال في بحر العلوم وعدا حسنا اى متاهيا في الحسر فانه تعالى وعدهم ان يعطيهم النوراة التي فيها هدى ونورو لاوعداحسن من ذلك واجل

وفيدا شارة الى الله تعالى اذاوعد قوما لادله من الوفاء مااوعد فيحتمل ان بكون ذلك الوفاء فتم للقوم و بلاء لهم كاكان لقوم موسى اذوعدهم الله بايتاء التوراة ومكالمته موسى وقومه السبعين الخنارين فلاوفي له نوادت لهم الفتنة والبلاء مروفاته وهي العنلال وعبادة العجل ولكن الوعد لماكان موصوفا بالحس كان الملاء الحاصل من الوعد الحس ملاء حسنا وكان عاقمة امرهم النو مة والمحاة ورفعة الدرحات (افطال عليكم المهد) العاء للعطف على مقدر والهمزة لانكار المعطوف ونعيه فقط اى اوعد كم ذاك فطال زمان الانجاز فاخطأتم يسده وفي الجلالين مدة مفارقتي الاكم يقال طال عمدي مك اى طال زماني يسد مفارقتك (ام اردتم ان على الله عليه عليه عضب عذال عطيم وانتقام شديدكان (مر بكم) مرمالك امركم على الاطلاق سبب عادة ماهو مثل في الفاوة والسلادة (فأحلهم موعدي) اي وعدكم الاي بالشات على ماامر تكم به الى ال الحع من المقات على اضافة المصدر الى مفعوله والعاء لترتيب ما مدها على كل واحد من شقى الترديد على سبل الدلكا فه قبل انستم الوعد نطول العهد فأحلفتموه حطأ اماردتم حلول الغضب عليكم فاحلقتموه عدا (فالومااخلفنا موعدك) اى وعدمااياك الثبات على ماامرساه (علكنا) اى بقدرتنا واحتيارنالكن غلبنا مى كيد السامري وقسويله وذلك الاراء اذاوقع فالمليمة والعتنة لمعلك نعسه ويكون معلو باوالملاك القدرة (ولكنا جلنا اوزارا من بنة القوم) جع وزر بالكسر عمى الحل الثقيل اى احالام حلى القبط التي استهرناها منهم حين هممنا بالخروح من مصر باسم العرس ( فقد فناها ) اى طرحنا الحلى في النار رحاء الخلاص من ذنبها ( فكدلك ) اى مثل ذلك القذف (الق السامري) اى ما معه من الحلى وقد كان اراهم اله ايضايلتي ماكان معه مرالحلي فقالواما قالوا على زعهم واعاكان الذي القاه الترية التي اخدها من الرفرس الحياة وكان لا يخالط شيأ الاغبره وهوم الكرامة التي خصهاالله يروح القدس ( مَا خُرَح ) اي السمام بي سبب ذلك التراب (لهم) اى القائلين (عجلاً) من ثلث الحلى المداية وهو ولدالقرة (جسداً) بدل منه اوجثة ذادم ولحم اوجسدا مي ذهب لاروح له ولاامتاع في ظهور الخارق على بد الضال (لهخوار) دوتله يقال خارالعل خوارا اذاصاحای صوت عجله فسحدواله (فقالوا) ای السامری وم افتن به اول مارأی (هدا) العجل (الهكم وآله موسى فسي) اي غفل عنه وذهب يطلم في الطور وهدا حكاية سيجة فننة السامري وعلا وقولا من جهته تعالى قصدا الى ريادة تقريرها ثم ترتيب الامكار عليها لامن جهة القائلين والالقيل وأخرج لنا ولاشك ان الله حلقه ابتلاء لعاده ليطم الثان من الزائغ واعجب من حلق الله العمل حلقه اللبس محنة لهم ولفيرهم (ادلايرون) الفاء للمطف على مقدر يقتصيه المقام اىالايتمكرون ولايعلمون (أن ) مخمفة من الثقيلة أى أنه (لا رحم) بارعي كردائد كوساله ( اليهم ) نسوى ايسال ( قولا ) كلاماولا رد عليهم جواما يمي هرچدد اورامي خواسد جوات عيى دهد فكيف يتوهمون انه آله فقوله يرجع من الرجع المتعدى بمعنى الاعادة لام الرجوع اللازم بمعنى العود ( ولا يملك المم صرا ولانعما) اى لا يقدر على ان يدفع عنهم صررااو يجل لهم نفعاقال في التأويلات المحمية فيه اشارة الى ان الله تعالى اذا ارادان يقضي قضاء سل ذوى العقول عقولهم واعى ابصارهم بعدان رأوا الآيات وشاهدوا المعرات كأنهم لم رواسيا فيمافلهذا قال اهلا يرون يعيى البحل وعجر مال لا يرجع اليهم قولا أي شيأ من القول ولا علاك لهم صرا ولانفعا التهي وفي الآيات اشكارات منها ان الغضف في الله من لوزام نشأة الانسان الكامل لانه مر آة الحضرة الالمهية وهي مستملة على العضب ورد عرالني عليه السلام الهكان لا يغصب لنفسه واذاغضب لله لم يقم لغضمه شي هر الماد من يغضب الحق لعضمه و يرصى رضاه مل من نفس غضبه غضب الحق وعين رضاه هو رضى الحق فطلق غضبهم في الحقيقة عمارة عن تعين غضب الحق فيهم من كونهم محاليه ومجالي اسماله وصفائه لا كغضب الجيهورقال الوعدالله الرضى ان الله لايأسف كأسفنا ولكيله اولياء بأسفون و رصون عمل رصاهم رضاه وغضبهم غضمة قال وعلى دلك قال مراهانلي وليافقد بارزيي في المحارية فعلى العاقل ان يتبعطر بق الاندياء والاولياه و بعض اللحق اذارأي منكرا ۴ كرت سهى منكر برآيد زدست \* نشايد چو بي دست و پايل نشست \* چودست وزبازا نماند محال ۴ بهمت نمایند مردی رحال (ومنها) ای مراسات غضالله توالى الخلف بالوعد ونقض العهد فلا بد لطالب الرحة من الاسة قامة والثبات \* أزدم صبح

ازل اآخر شام ابد \* دوستی و مهر بر بك صهدو یك میشاق بود \* و فی و صایا الفنوحات حق تعالی بموسی علیدالسلام و حی کرد هر که بامید توآید اورابی بهره مکذا روهر که زینه بر خواست اوراز بنهارد ، موسی در سیاحت بودناکاه کبوتری برکنف او نسست و بازی در عقب اومی آمدو قصد آن کبوترداشت برکنف دیکر فروآمدان کبوترداشت برکنف دیکر فروآمدان کبوتردار آستین موسی در آمدوز بنهار می خواست و باز بزبان فصیح بموسی آوازداد که ای بسر عران مرابی بهره مکذار و مبان من ورزق من جدایی میفکن موسی کفت چه زود مبتلاشدم و دست کر دناازران خود باره قطع کند برای طعمه باز تا حفظ عهد کرده باشد و بکار هرد و و فاعود آفت سدیا بن عران تعیل مکن که مارسولانیم و غرض آن بود که صحت عهد تو آزمایش کنیم

أياسا معالبس السماع بنافع \* اذاانت لم تفعل فاانتسامع اذاكنت في الدنيامن الخيرعاجر ا \* فاانت في يوم القيامة صالع

ومنها انمتاع الدنياسب الغروروالقساد والهلاك الاترى انفرعون اغتر بدنياه فهلك وان السامري صاغ من الحل عجلا فأفسد واولم يستحدوها حين خرجوا من مصر لنجوا من عبادته والابتلاء بتوبته نسأل الله تعالى أن بهدينا هداية كادلة الى جنابه ولايردنا عن بابه ولايتلينا باسباب عذابه ( ولقد قال لهم هرون من قيل) اي و بالله لقد نصم لهم هرون ونبههم على كنه الامر من قبل رجوع موسى اليهم وخطأبه اياهم عِادْ كُرُ مِن المقالات ( ياقوم ) أي كرو من (المافقة م في الفقة م في الفقة بالعجل واضالتم له على توجيه القصر المستفادمن كلة اعاالي نفس الفعل بالقياس المعقابله الذي يدعيه القوم لاالى قيده المذكور بالقياس الى فيد آخر على معنى اتمافعل بكم الفئة الالارشاد الى الحق لاعلى معنى انمافنتم بالعجل لابغيره ( وانر بكم ) المستحق العبادة هو (الرحن) المنع بجميع النعم الالعجل واتماذ كرالرجن تنبيها على انهم انتابوا قبل تو بتهم واذاكان الامركدلك (فاتبعوني) في الثيات على الدين ( واطبعوا امري ) هذا واتركوا عبادة ماعرفتم شأنه ومااحسن هدا الوعظ فانه زجرهم عن الباطل بقوله انمافتتم بهوازال الشبهات اولا وهو كأماطة الاذي عن الطريق تم دعاهم الى معرفة الله يقوله وان ربكم الرحن فأنها الاصل تم الى معرفة النبوة بقوله فاتبعوني تم الى الشرائع فقال واطبعوا امرى وفىهذا الوعط شعقة على نفسه وعلى الخلنى اماعلى نفسه فأنه كأن مأمورا من عندالله بالامر بالمعروف والنهى عن المنكرومن عسد اخبه بقوله اخلفني في قومى واصلح ولانسع سبيل المفسدين فلولم يأمر بالعروف ولم ينه عن المنكر لخالف امر الله وامر موسى وأنه لا يجوز \* أوجى الله الى يوشع الى مهلك من قومك اربعين الفامن خيارهم وسنين الفامن شرارهم فقال يارب هؤلاء الاشرار فابال الاخيار قال إنهم لم بغضبوالغضبي وفى الحديث مثــــل المؤمنين فى توادهم و تراحهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سارًا فبسد بالسهر والحبي (قال الشيخ سددي) في آدم اعضاى يكدبكرند \* كهدر آفرينش ريك كوهرند \* چوعضوى بدرد آوردرو زكار \* دكرعضوهارانماندقرار \* نوكز محنت دبكران بي غي \* نشايدكه نامتنهند آدمى \* ممان هرون رأى المتهافت بن على النارفل ببال بكثرتهم ولانفرنهم للصرح بالحق \* بكوى آمجه دانى سخن سود منسد \* وكرهيج كسرانيا بد بسند \* كه فردا يستيان رآرد خروش \* كد اوخ حراجق نكرد م بكوش \* وهمنا دقيقة وهي ان الرافضة بمسكوا يقوله عليه السلام انت منى بمنزلة هرون من موسى ثم أن هرون مامنعه النقيمة في مثل هذا الجمع العظيم بل صعد المنبر وصرح بالحق ودعا النساس الى متابعة غسه والمنع من متابعة غيره فلوكانت امة محد على الخطأ المكان بجب ان يفعل مثل مافعل هرون وان يصعد المنبر من غير ثقية وخوف و يقول فانبعوني واطبعوا امرى فلما لميقل كذلك علناان الامة كانوا على الصواب وقد ثبت العليا احرق الزنادقة الذبن قالوا بالهيته لما كانوا على الباطل (قالوا) في جواب هرون (ان نبر ح عليه) لن نزال على العجل وعبادته (عاكفين) مقيمين قال الراغب العكوف الاقبال على الذي وملازمنه على سبيل التعظيم قال في الكير رحنه تعالى خلصتهم من آفات فرعون ثم انهم لجهلهم قابلوه بالتقليد فقالوا لننبرح عليه عاكفين (حتى يرجع اليناموسي) اى لانقبل عينك وانانقبل قول موسى وقال في الارساد وجعلوا رجوعه عليه السلام اليهم غاية لعكوفهم على عادة العجل لكن لاعلى طربق الوعد بتركها عند رجوعه بلبطريق النعلل والتسويف وقد دسوا تحت ذلك انه عليه السلام لايرجع بشي مبين

تعويلا على مقالة السامري وي انهم لساقالوه اعتزلهم هرون في اثني عشر الفساوهم الدين ابعد دوا العدل فلارجع موسى وسمع الصياحو كانوا برقصون حول العفل قالالسبعين الذين كانوامه مداصوت الفتنة وقال الهم مأقال وسمع منهم مأقالو اوفى التأ وبلات النجمية لم يسمدوا قول هرون لانهم عن السمع الحق في لمدرولون فلهذ اقالوا ارسر حالح وفيهاشارة الىان المربداذ ااستسعد مخد متشيخ كاملواسل وصحبه مصدق الارادة ممتلا لاوامر ، ونو اهيه قاللا لنصر فات السيخ في ارشا ده يصير بنور ولايته سميعا بصيرايسم ويرى م الاسرار والمعانى بنور ولاية الشيم مالم بكن يسمع ويرى ثم ان ابتلى بمفارقة صحة الشيخ قبل اوانه برول عده نور الولاية او بحمجب عنه بحجاب مآوينق اصم وأعمى كإكان حتى يرجع الى صحة الشيخ ويذور شور ولايته (قال) استئماف بياني كائمةيل فاقال الهرون حين سمع جراده برله وهل رضي بسكونه احد ماشاهد ممهم ماشاهد فقيل قال له وهومغتاط وقداخذ بلحيته ورأسمه وكان هرون طويل الشعر (ياهرون مامنعك اذرأتهم ضلوا ) اخطأ واطريق عبودية الله بعبادة العجل وبلعوا من المكاره إلى الشافه وكالمقالة الشنعاء (انلاندين) لامن يدة وهومفعول أن لمع وهو عامل في اذاي اي شيء منعك حين رؤيتك اضلالهم من اں تدعی فی الغضب لله والمقاتلة مع من كفر به واں تأ بی عقبی وتلحفی و تخبرنی لا رجع البه بم لئلا یقموا فی هلاك هده الفتية اوغير من بدة على المنعك محاز عن دعاك والمعنى مادعاك الى ترك اتباعي وعدمه في شدة الفضب لله ولدينه ونظير لاهمن قوله مان مان الانسجد في الوحهين قال في المأويلات المحمية فيه اشمارة الى ال موسى لماكال بالبقات مستعرقا في محر شواهد الحق ماكان يرى غيرالحق ولم بكن محتحبا بجحب الوسائط حتى الله تعالى ابتلاه بالوسائط بقوله اناقدفتنا قومك مربعدك واضلهم السامري اضاف الفتنة الىنفسه واحال الاضلال الىالسيامري اختيارا أبعلم منسهانه هليري غيرالله مسعالله في افعاله الحير والشهر فالتفت الى الوسائط ومارأى الفعل في مقام الحقيقة على ساط القرية الامنه وقال في حوابه ان هي الافتيتك اضاف الفشة والاصلال اليه تعالى مراعيا حق الخة يقة على قدم الشريعة الى نور الحقيقة قال ماهرون (العصات امرى) أي يا حلابة في الدين والحاماة عليه كاعصى هؤلاء القوم امرى وامر الله فان قوله عليه السلام احلفني منضمن الامر دهما حمما عان الحلافة لاتحمق الاعباشرة الخليفة ماك ريساشره المستخلف لوكان حاضرا والهمزة الانكار النوبيي والفاء عطف على مقدر يقتضيه المقام اى اخالفتي فعصت امرى ( قال الن ام ) الامازآء الابوهي الوالدة القربة التي ولديه والعيدة التي ولدت من ولدته و قال الحلم اكان اصلاً لوجود شيُّ اوربيته اواصلاحه اومىدنَّه ام واصله ياان امي ابدل الياء الفا فقيل يا بن امانم حذف الالف واكتفى بالفَّحة لكثرة الاستعمال وطول اللفط وثقل النضعيف وقرئ بابي ام بالكسر بحذف الياء والاكتفاء بالكسيرة وخص الام بالاضافة استعطاما لحقها وترقيقالقلمه واعتدادا لسسها واشارة الي الهمامن بطن واحد والافالجهور على أنهما لاسوام فالسمض الكبار كانت نبوة هرون من حصرة الرحة كإقال تعالى ووهبناله من رجننا اخاه هرون نبيا ولذا ناداه بإمسه اذكاءت الرجسة الام اودر ولدا صسرت عملي مناشرة التربيشة وفي التأويلات النجمية لمارأى هرون موسى رجع من الك الحضرة سكران الشوق ملاَّ ل الدوق وفيه نخوة القربة والاصطفاء والمكالمة ماوسـ ه الاالنواضع والخشـ وع فقال ياان ام ( لانأحذ بلحيتي ولا برأسي ) اى سنه رأسى وخاطسه بالعام لمعنين احدهما ليأخذه رأمة صلة الرحم فيسكن غضمه والثابي ابذكره لذكر امه الحالة التي وقعتله في الميقات حين سأل ربه الرؤية فلم أنجلي ربه للجل جعله دكا وخر موسى صعقا وحاه الملائكة في حال تلك الصعقمة بجرون رأسه ويقولون مابن السماء الحيض ماللتراب ورب الارباب قال الحافط \* بروابن دام برمرغ دكرنه ٠ \* كه عنقارا ملندست آشيانه \* وقال \* عنقا شکار کس نبود دام بازچین \* کانجاهسشه باد مستست دامرا \* روی آنه اخذ شـــر رأســـه بمینه ولحيته بشماله من شدة غيطه وغضبه لله وكان حديدا متصلبا فيكل شيَّ فلم تمالك حين رآهم بعبدون العلى ففعل ما فعل بمرأى من قومه اي عكان براه قومه و رون ما يفعل مأخيه ( اني خسيت ) اوقاتلت معضهم سعمن وتفرقوا (ان تقول فرقت بين بني اسرآئيل) برأيك واراد بالتفريق مايستنعه القدال من تفريق لايرجي سده الاستماع وفيالجلالين خشيت ان مارقتهم واتبعنك ان يصبروا حزىين يقتل بعضهم سخضا فنقول اوقعت

الفرقة فيما بينهم (ولم رَقْب قُولَى) لم نعفط وصيتى في حسن الخلافة عليهم يريد به قوله اخلفني في قومي واصلم فان الاصلاح صم الشر وحفط جاعات الناس والمداراة بهم الى ان رجع اليهم وترى فيهم ما رى فتكون انت الندارك للامر ينفسك المتلافي برأيك لاسما وقد كانوا في عابد القوة ونحل على الفلة والضعف كابعرب عند قولد انالذوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وفي العدون اي لم "نظر في امرى اولم تنتطر قدومي وفي التأو الات المجمية يعنى منعنى ترقب قولك واطاعة امرك عن اتباعك لاعصبان امرك انتهى وهذا الكلام من هرون اعتذار والعددر تحرى الانسان ما يحويه ذنويه وذلك ثلاثة اضرب ان يقول لم افعل اويقول فعلت لاجل كذا فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا اوبقول فعات ولااعود وتحوذلك وهذا الثالث هوالتوبة فكل توبة عذردون المكس وكان هرون حليما رفيقا ولذاكان بنوا اسرآئيل اشد حباله وعن على رضي الله عنه احسن الكنوز محمة القلوب قال ســقراط من احسـن خلقه طابت عيشته ودامت سلامته وتأكدت في النفوس محبّه ومن ساء خلقه تنكدت عيشته ودامت مغضته ونفرت النفوس منه قال يزرجهر نمرة القناعة الراحة وممرةالنواضع الحمة (ارى اللم في وض المواضع ذاة \* وفي وضه عن ايسود فاعله ) قال ارسطوا باصابة الاطق بعظم القدر وبالتواضع تكثر انحمة وبالحلم تكثر آلادصار وبالرفق تستحدم القلوب وبالوفاء يدوم الاخاء وكان الني عليه السلام لم يخرج عن حدالاين والرفق ولداة ال في وصفه بالمؤمنين رؤف رحيم (وفي المثنوي) بند كان حق رحيم وبردمار \* خوی حقدار ددراصلاح کار + مهربان بی رشونال باری کران \* درمقام سخت درروز کران \* هین مجوان قومرا اى مستلا \* هين عيم دارشان ييش ازملا (قال) كأنه قيل فاذاص موسى مداعندار الفوم واعتذار هرون واستقرار اصل الفتنة على السامري فقيل قال مو بخاله هذا شأ دهم ( فأخطمك باسامري ) الخطب لعة الامر العطيم الذي يكثر فيه المخاطب وهو من تقاليب الخبط ففيه اشارة الى عطيم خمطه والمعنى ماشأك ومامطلوك فيافعلت وماالذى حلك عليه وبالفارسية جبست اي كارعظيم ترا اىسامري بعنيان حبست كه كر دى خاطبه بذلك ليطهر للناس وطلان كيده باعترافه و بفعل به وعاصنعه من العقاب مايكون نكالا للمفتومين به ولم خلفهم من الايم قال معض الكبار فاخطلك باسامري بعني فياصنعت من عدولك الىصورة العل على الاختصاص وصنعك هذا السبح من حلى القوم حتى اخذت تقلوبهم من اجل اموالهم فان عسى عليه السدلام يقول لني اسرآئيل ياسي اسرآئيل قلب كل نسان حيث ماله فأجعلوا اموالكم في السماءتكن قلوكم هناك اى تُصَدقواً وقدموا الىالا خرة التي هي ابني واعلى وماسمي المال مالاالالكونه بالدات نميل القلوب اليه في نيل المقاصد وتحصيل الحواج ( وفي المتنوى ) مال دنيا دام مرغان ضعيف \* ملك عقى دام مرغان شريف \* هين مشوكرعار في مملوك طلك حمالك الملك انكه بجهيد اوزهلاك ( قال ) السامري محيبا لموسى عليه السلام ( بصرت عالم بصروا به ) قال فى القاموس بصر به ككرم وفرح بصراوبصارة وبكسر صار مصرا وفي المفردات قلما يقال مصرت في الحاسة اذا لم تضامه رؤبة القلب والمعنى رأيت مالم بره القوم وقد كان رأى ان جبر بل جاء راك فرس وكا ن كلماوضع الفرس يد يه اورجليه على الطر بق اليس يخرح من تحته النبات في الحال معرف انه شأنا فاخد من موطئه حفنة وفي الكبير رآه يوم علق البحر حين تقدم خيل فرعون راكبا عملي رمكة ودخل البحر وفي غبره حين ذهب به الى الطور وفي الجلالين فال موسى وماذلك قال رأيت جبراً ثيل على فرس الحياة فألقى في نفسي ان اقبض من اثرها فاالقيته عدلي شي الاسارله روح ولحم ودم هين رأيت قومك سألوك ان تجعلهم الها زينتلى نفسي ذلك فذلك قوله تعالى (فقبضت قصة من أثر الرسول) اى من ربة موطئ فرس الملك الذي ارسل اليك والمراد فرس الحاة جمرول ولم يقل جبرآيل اوروح القدس لانه لم يعرف انه حبريل والقبضة المرة من القص وهوالاخذ بجميع الكف اطلقت على المقبوض مرة ( فنبذتها ) النبذ القاء الشي وطرحه لقلة الاعتداديه اي طرحة هافي الحلي المذابة ادفى فم العجل فكان ماكان وفي العرآئس قبض السمامري من اثر فرسمه قبضمة لانه سمع من موسى تأثير القدسيين في اشباح الاكوان فنترها على العجل الذهبي فعدل الحق لها اكسيرامن نورفعله ولذاحي وفي المأوبلات النجمة بصرت بعني خصصت بكرامة فيما رأيت من اثر فرس جبربل والهمت باله شأناما حص ماحدمنكم ففضت فبضة منه فنيذ تها يشير بهذا المعنى الى أن الكرامة لاهل الكرامة كرامة ولاهل الغرامة فتنة

واستدراح والفرق بن المريقين الماهل الكرامة يصرفونها في الحق والحقيقة واهل الغرامة بصرفونيا فى الباطل والعلبيمة كان الله تعالى انطق السامري سيته الهامدة الباطلة بقوله (وكذلتُ سولت لَي نسلي ) اى المناوق ومحنى والله و بل رئين الفس لمأحرص عليه وتصوير القيم منها بصورة الحس واصل الركب سولت لى نفسى تدويلا كانًا مسل ذلك السويل على البكون مشل صفة مصدر محدوف وذلك اشدارة الى مصدر الفعل المدكور بعد فقدم على العمل لامادة القصر واعتبرت الكاف مقعمة لافادة تأكيد ماافاده اسم الاشارة من العفامة وصار مصدرا مؤكدا لاصفة اى ذلك التربين السديع زيت لى نفسى ماذمانه من أالقبض والسدلار بيناادني ولدلك فعلته وحاصل جوابه انمافعله اعرصدرعنه تمحض انباع هوى النمس الامارة بالسوء واغوائها لانشئ آخر من البرهان العقلي والالهام الالهبي ( قال المكاشقي) دراب آورده كه موسى علبه السلام قصدقتل سمامري كرد ازحق سجعانه ونعمالي نداآمد اورامكشك صفت سخاوت بروغاابست وچون آز سخای او حلق را منفعت نود نقع حیات از و بازنتوان داشت \* سروامامایتفع الناس فيكث في الارض اينجا ظاهر ميشسود \* هر نها لي كه رك دارد و ير \* بإدراب حيات ثازه وتر \* وانجدى ميوه باشدوسايه \* يه كه كردد تنوررا مايه \* فعند ذلك (قال) موسى مكافئاله (قال الكاشي) كفت موسى مرسامرى راكه جون مرا ازقتل تومنع كردند ( قاذهب ) اى من مين الياس ( فارلك في الحياة ) اى ثات لك مدة حياتك عقوبة مافعات (أن تقول لامساس) قال في المفردات المس كاللمس لكن اللمس قديقال لطلب الشيء وان لم يوحد والمس يق ال فيما يكون معه ادراك يحاسة اللمس وفي الناموس قوله تعالى لامساس بالكسراى لاامس ولاامس وكدلك التماس ومندم قل ان يتماسانتهي اى لايمسني احد ولاامس احداخوفام ان تأخذ كاللجي (روى) انه كال اذاماس احدا ذكرا اواشي حم الماس والممسوس جيعاحي شديدة فتحامى الناسوتحاموه وكال يصبح اقصى صوئه لامساس وحرم عليهم ملاقاته ومواجهتد ومكالمته ومبابعته وغيرها مابعتاد جريانه فيما مين الناس من المعاملات فصار وحيد اطريدايهيم في البريد مع الوحش والسباع ودر اعضی تفاسیرهست که جعی از اولادسامری درین زمان کوساله پرست اندهمان حال دارندیعنی ارقومه باقية ويهم نلك الحالة الى اليوم يقول الفقير التاسل موقوف على مخالطة الازواح والاولاد فكيف تقوم هذه الدعوى قال في الارشاد لعل السر في مقالة جنايته بتلك الدقو لة خاصة ما ينهما مر مناسلة النضاد عله لما انشأ العتنة بما كانت ملابسته سببالجياة المرت عوقب عايضاد ، حيث جعلت ملا بسته للحمى التيهي من اسساب موت الاحياء وفي الأو يلات المجمية بسير الي ان قصدك ونيتك فيماسولت نفسك ال تكون مطاعاً متوعا آلفاماً لوفا فحراؤك في الدنيا ال تكون طريدا وحبسدا ممتنامة وتا متشردا متنفرا تفول لمن رآكلانمسني ولاامسك فنهلك ﴿ چون عاقبت زصحت باران بريد نست \* پبوند باكسي مكسد الكه عاقلت \* وذلك لان قى الا عطاع عد الا تصال ألما شديد المخلاف الانقطاع الاصلى واذا قال من قال \* الفت مكيرهم عوالف هج باكسى \* تاسته الم نشوى وقت القطاع (والله موعداً) اى وعدافى الآحرة بالعقسات على الشرك والافسساد (أل تخلفه) اى لى بخلفك الله ذلك الوعد مل يُجزه البّه بعسد ماعاة ك في الدنياوالخلف والاخلاف المخالفه في الوعد بقال وعدني عاحلفني اي خالف في الميعاد ( وانظر الى الهاك ) معودك بزعك (الذي طلت عُلِّمه عاكفا) اصله طلات شذعت اللام الاولى تُحفيفا قال في المفردات ظلت بحذ ف احدى اللامين يعبر به عما يفعل بالنهار و بجرى مجرى صرت والمعنى صرت مقيما على عسادته والمابالفارسية بودي بيوسسته پر پرستش او (المحرقنه) جواب قسم محذوف ایبالنسارو بؤیده قراءه لیحرقنه م الاحراق وهوابقاع ناردات أهب في الشي يخللف الحرق فانه ايقاع حرارة في الشي من غير لهب كرق النوب بالدق ( قال الكاشي) واين قول كسيست كه كويدآن كاورا كوشت و پوست بود \* اوبالمبرد بالفارسية سوهان على اله مبالغة في حرق اذا يرد بالمردو يعضده قراءة لحرقته اي لنبرد له يقال بردت الحديد بالمبرد والبرادة ماسقط منه (قال الكاشني) وابن بران قولېست كه اوجسدى بودزرين يى حيات (نماننسفنه في اليم نسفاً) اى لندرينه في البحررمادا اومبرودا يحيث لايبق منه عين ولاائر من نسفت الربح الراب اذا اقلعته وازالته وذرته والسف بالفارسية يركندل البنان مراصله وبربودن كافى التهذيب والذرو ساد بردادن

و بادچیری را بردانتن (قال الکاشنی) پس براکنده ساز یمخاکستراورادر در یانابدانند کداوراکه نوان سوخت صفت الرهبت بروعين جهل ومحض خلافست (انماالهكم) اي معمودكم المستحق للعبادة (الله الذي لالله) في الوجود لشيء من الاشباء (الاهو) وحدومن غير أن يشاركه شيء من الاشباء بوجه من الوجوه التي مرجلتهااحكام الالوهية قال في بحر العلوم قوله الــذي لاالهالاهو تقر يرلاختصاص الالهية ونحوه قولك القبلة الكه بة التي لا قبلة الاهي ( وسعكل شي علم ) اي وسع علم مكل ماكار وما بكور اي علم كل شي واحاط به يدل من الصلة كا به قبل اعاالهكم الذي وسع كل شيء علم الاغيره كائنا ماكان فيدخل فيه البجل دخولا اوابيا (قال الكاشق) نه قالب كوساله كه كرزنده نير باشد مثلت درغباوت وناداني \* روى ان موسى اخذ المجل فذيحه محرقه بالنارم ذراه في البحر زيادة عقو مة حيث ابطل سعبه واظهر غباوة المفتنين به (ع) بادست موسوى چه زند سحر سامری \* قال الحافظ \* سحر بامعین بهلونزند این باش \* سامری کست که دست از مديضًا ببرد \* قال في التأويلات النجمية في الا ية اشارة الى عبدة عجل النفس والهوى بانهم ومايعبدون حصب جهنم منسوفون فى بحر القهرنسفا لاخلاص لهم منه الى الابدوفي قوله اعا الهكم الله الذي لااله الاهو اشارة الى ان من يعد الهادونه يحرقه بنار القطيعة وينسعه في محر القهر الى إبدالا با- ووسع كل شي علمافعا استحة في كل عسد للطف اولاقهر يقال لماوقع الازدواح مين آدم وحوآء والازدواج مين الليس والدنيا فنولد من الازدواج الاول نوع البشرومن الناني الهوى فجميع الاديان الباطلة والاخلاق المذمومة من تأثيرذاك الهوى يقال انصرر البدعة والهوى أكثر من ضرر المعصية فأنصاحب المعصية يعلم فجها فستغفر فينون بخلاف صاحب السدعة والهوى اعلم انهم قالوالكل فرعون موسى اىلكل مطل ومفسد محق ومصلم الازى انوعون افسد الارض بالكفر والتكذيب والطلم والمعاصى فاصلحها موسى بالايمان والتصديق والعدل والطاعات ثمان السمامري ارادان يكدر وجهمر الأالدين بماصنعه بيده العادية فجاء موسى فأزاله وهكدا الحال الى يوم القيامة والاصل اصلاح القلب وتطهيره عراوث الاخلاق الرذيلة ومنعه عن العكوف على عبادة الهوى تم تعيير المنكر عن وجه العالم أن قدر كما فعله الانبياء وأولوا الامر ومن يليهم فأن الغيرة مرالايمان والله غيور وعده في غيرته وفي الحديث ان سعدا الهيم ر والماغير من سعد والله اغيرمي ومن غيرته حرم الفواحش ماطهرمنها ومانطي (وفي المتنوى) جاله عالم زان غرور آمدكه حق \* بردر غيرت برين عالم سـ من م غيرت حق يرمثل كندم بود \* كاه خرم غيرت مردم بود م اصل غيرتها بدائيد ازاله \* آن خلقان فرع حقى اشباه (كدلك نفص عليك من انباء ماقدسبق) ذلك اشارة الى اقتصاص حدبث موسى والقص تنبع الاثر والقصص الاخبسار المتنعة ومن مفعول نقص باعتبار مضمونه والنبأ خسبر ذوفالذة عظيمة بحصل به علم اوغا ة طن ولايقال العنبر في الاصل نبأ حتى بنضمن هذه الأشياء الثلاثة وحق الخبر الذي فه نبأ ان يتعرى عن الكذب كانتوا تروخبر الله تعالى وخبر النبي عليه السلام والمعنى مثل ذلك القص البديع الدى سمعت نقص علياك بالمجد معض الحوادث الماضية الجارية على الام السالفة لاقصاناقصا عنه بصرة ال وتو فيرا أعلك وتكشيرا لمعجزانك وقد كيرا للمستقبصري من امنك وفيه وعد بتنزيل امثال مامر من اخبار الفرون الحالية ( وبالفارسية ) همچنانچه اي قصه موسى رتوخواندع مي خوانيم برتواي مجدازخبرها آي تحقيق كذشنه استبهن ازامورماضيه وقرون سابقه تراخبر ميدهيم تامعجزه نبوت توبود وتنديه مستبصران امت أو (وقد آنيناك مرادنا) متعلق باتينااي من عندنا (ذكرا) اي كالشريفا مطويا على هذه الاقاصيص والاخارحقيقا بالنفكر والاعتبار وفي الكير في تسميته به وجوه الاول انه كتاب فيهذكر مايحت إج اليه في امر د نهم ودنياهم والشائي ان بذكر انواع الاء الله ونعماله وفعالتذكير والموعظة والثالث فيه الدكر والسرف لكولقومك وقدسمي الله كلكته ذكرا فقال فاسألوا اهل الذكر قال بعض الكباراي موعطة تتعظ مهاوتتأدن بملازمتها فلايخني عليك شئءن اسرار ناوماا ودعناه اسرار الذين كانوا قبلك من الانبياء فتكون الانبياء مكشوفين لك وانت في ستر الحق (من اعرض عنه) عن ذلك الدكر العطيم الشأن الجامع لوجوه السعادة والنجاة فلم يعتسر ولم يعمل به لانكاره اياه ومن شرطية اوموصولة واياما كانتفالجلة صفة لذكر (قاله) اى المعرض عنه (يحمل يوم القيامة وزرا) عقوبة ثقيلة على كفره وسائر ذنو به وتسعيتها وزراتشبها في نقلها

على المعاقب وصعوبة احتمالها بالجل الذي يفدح الحامل وينقض طهره (خالد يرقيه) اي ماكثين في الوزر حال من المستكن في يحمل والجمع بالبطر الي معني من لمان الحلود في البار بما يتحقق حال احتماع اهلها (وساء لهم يوم القيامة حلا) أي سس الهم حلا وزرهم واللام للبيان كانه لماقيل ساء فيللر بقال هذا فاجب الهم واعادة يوم القيامة لزيادة النقر يروتهو بلالامر وفي التأ وبلات المحمية يشير اليان م اعرض عن الدكر الحقيق الدي قامت حقبقة الايمان والإيفان والعرفان مانه يحمل يوم القيامة حلا ثقيلا من الكفر والنفاق والشرك والجهل والعمى وقساوة الفلب والرين والختم والاحلاق الدميمة والبعد والحسرة والندامة وخسر حقيقة العودية ودوام الذكر ومراقمة القلب وصدق النوجه لقبول العيض الآلهي الذي هوحقيقة الدكرالدي اوله ايمان واوسطه ابقان وآخره عرمان فالدكر الايمنى بورث الاعراض عرالدنيا والاقبال على الآخرة متزلة المعاصي والاشتغال بالضاعات والذكر الابشاني بورث ركالدنيا وزخارفها حلالها وحرامها وطلمالآخرة ودرجانها منقطعا اليها والدكر العرفاني يوجب قطع تعلقات الكونين والتكير الىسعادة الدارس في ذل الوجود على شواهد المشهودانهي ماعلى المراتب في الدكر فالداكر في المدكور فلا بيق لا فس هناك ثر (روى ) انه كثر الني في اعداد وكثر الفسق فقيل للشلى لولاذكرك لاحرقنا البلدة فلاسمعه بعض اهل النفس قال البسلمادكر فقال الشميلي ذكركم بوحود الفس وذكرى بالله واعلم انالنوحيد افضل العبادات وذكرالله اقرب القربات وقدوقت الله العادات كلها كالصلة والصيام والخم ونحوها بالمواقيت الاالدكر فانه امر به على كل حال قياما وقعودا واضطعاعا وحركة وسكونا وفيكل زمال ليلا ونهارا صيفا وشناء ولماسئل النبي عليه السلام عرجلاء القلب قال ذكرالله وتلاوة القرءآن والصلاة على ( قال المغربي قدس سره ) أكرچه آية داري ازبراي رخش \* ولی چه سود که داری همیشد آیه نار \* بیابصیقل توحید راینه بزدای \* غار شرك که ناپاك كردد ازژىكار (حكى) ان موسى عليه السلام قال الهي عليني شيأ اذكرك به فقال الله تعالى قل الاله الاالله فقال موسى بارب كلء ادك يقول دلك فقال الله تعالى يا وسى لوال السموات والارضابين وصعت في كفة مير ان ولااله الاالله في اخرى لمالت به تلك الكلمة (قال العقير) كرتوخواهي شوي زحق آكا. \* دم على لااله الاالله \* افضل ذكر باشد اس كله \* يكثرالد كر كل من يهواه ( يوم ينفح في الصور ) بدل من يوم القيامة اومنصوب باضمار اذكر اى اذكر لقومك يامجمد يوم ينفح اسرافيل في القرن الدى النقمه للنفح (وعشر المجرمين يومند ) اي نخرح المتوغلين في الاجرام والا تام المنهمكين فيها وهم الكفرة والمتسركون من مقارهم ونجمعهم يوم اذين فع في الصور وذكره صريحامع تعين ان الحشر لايكون الايومند للتهويل (زرقا) جمازرق والزرقة السوء الوآن الدين وابغضها الى العرب فان الروم الذب كانوا اعدى عدوهم زرق ( قال الكآشي ) درخبرست كه زرقهٔ عين وسواد وجه علامت دوز خيانست وقال الامام في الموردات قوله تعالى يو مندزرقااي عيا عيونهم لابورلها لارحدقة الاعمى تررقيم انالمين اذازال بورهاازرقت (يتحاقتون بينهم) استئاف لبيان مابأ نون ومايذرون حبئذ والتحافت اسرار الاطق واخف ؤه اى يقول معضهم لعض خمية مى غيررمع صوت بسبب المتلاء صدورهم مل الخوف والهول اواستيلاء الضعف (اللثتم) لت بالمكان اقامه ملازماله اى ماافتم ومكنتم في الدنيا اوفي القبر (الاعشرا) عشير ليال اوعشر ساعات استقصار المدة لشهر فيها الزوالها لانايام الراحمة قللة والساعات تمر مرااسحات وفي الجلالين يتسمارون فيابينهم مالثتم في قبو كم الاعشىر ليال يريدون ماسين النفعتين وهو ارسون سنة يرفع العذاب في تلك المدة عن الكفار ويستقصرون الكالمدة اذاعا ينوا اهوال القيامة انتهى وهو مروى عرابن عاس رصىالله عنهما وفي بحرالعلوم هوضيف جدا ( يحن ) ماكدخداونديم ( اعلم بمايقولون ) داناتر بم الميحه الشان ميكويند وهومدة لبثهم (اديقول ) چون كويد ( امثلهم طريقة ) اوفرهم رأيا واوفاهم عقلا وبالفارسية تمامترين ايشان ازروي عقل قال في المفردات الامثل يعبربه عن الاسمه بالافاضل والاقرب الى الخير واماثل القوم كناية عن خيارهم وعلى هذا فوله تعالى اذبقول امثلهم طريقة انتهى ( أن ) بعني التي أي ما ( لشم الا يوما ) ونسمة هذا القول الي امثلهم استرجاع منه تعالىله لكن لالكونه اقرب الى الصدق لللكونه ادل على شدة الهول وفي التأويلات الجميديث يرالي انه اذانفح فيالصور وحشر اهلاللاء واصحاب الجفاء يوم الفزع الاكبر فيالنفخة الثانية يوم يجعل الولدان شبنا

يوم بد لالارض غيرالارض وقد غضاربا ذلك اليوم غضالم يعضب قله منه وال يغضب بعده منه برون من شدة اهوال ذلك اليوم ما يقلل في اعينهم شدة مااصادهم من العذاب طول مكنهم في القور وفهم يحسبون ادهم مالبثوا في القدر الاعشرة المام ثم قال تعالى يحن اعلم عايلقون من عظم اللاء وعايقولون اذيقول امتلهم طريقة اى اصوبهم رأيا في ثيل شدة الملاء ان لبتم الايوما وذلك لانه وجد شدة بلاء ذلك اليوم عشرة امتال ما وجده التهى قيل

ألااعاالدنيا كطل سحامة \* اطانك بوما ثم عنك اضمحات فلات فرحاما بها حين اقلت \* ولاتك جزعانا اذاهى ولت

قال المنصور لماحضرته الوفاة معنا الاحرة بنومة (قال الشيخ سعدى) نكه دار فرصت كه عالم دميست م دمييش دانايه ازعالميست \* مكن عمر ضامع باهسوس وحيف \* كه فرصت عزيز سـت والوقت سيف (قال السلطان ولد) مكدار جهاراكه جهان آن تونيست م وين دم كه همي زني غرمان تو نيــت - كرمال جهان جم كي شــادمشــو \* ورنكيه بجــان كــني جان آن تونيســت \* فعـــلي العاقل ان لابضبع وقته بالصرف الى الدنيا ومافيها من الشهوات فان الوقت نقد نفيس وجوهر الطيف ومازي التهب لايسغى انبذل الشئ حقير واريصاديه طير لايسم ولايعي من حوع ومن المعلوم العيش الديه قصير وخطرها بسير وقدرها عندالله صعيراذاكانت لاتعدل عنده جناح بعوصة فيعطم هذا الجناح كالاصغر منه \* برمر د هشيار دنيا خسست \* كه هرمدتى جاى ديكر كسست \* قال عبسى عليه السلام من ذا الدي يدي على موح البحر داراتلكم الدنيا ولا تتحدوها قرار وقد بت ان الدنيا ساعه فاجعلها طاعه واهل الطاعة تكافئ ساعة من ساعاتهم في الآخرة ،ألف سنة في الراحة بخلاف اهل المعصبة عان ساعاتهم ايضا تنسط واكم فيالحة وافضل الطاعات واحس الحسات النوحيد وتقوية اليقين بالعمادات ومناسة سد دالرسلين وفي الحديث لتدخل الجندة كا كم الامن ابي قبل بارسول الله م الدي ابي قال مرلم بقل لاالهُ الاالله فأكثروا من قول لاالهالاالله قبل ان يحال ينكم وبينها فانها كلَّة التوحيدوهي العروة الوبني وهي عُنَّ الجِمة اىجنة الصورة وجنة المدين وهي جَنَّة القلِب والروح وفيها ازهار الانوار وتمرات الاسرار وهي اعلى من حنة الصورة اذكل كال اتماهو من أثير المعنى وتجلياته في اصلح باطنه صلح ظاهره البيّة كالشيرة اذاكان لهاعرق فانها تورق نسأل الله الاحتراق بنارالعسق والمحبة والاستغراق فى محر التوحيد والعوز باللقاء الدآم كاقال ولهم عندالله من يدللذين احسنوا الحسى وزيادة ( وبسأ اونك عن الجبال) السؤال استدعاء معرفة اومايؤدي الى المعرفة وجوابه على اللسان واليد خليفةله بالكتابة اوالاشارة اواستدعاء مال اومايؤدي الىمال وحوابه على اليد واللسان خيلهم لها اما وعد اورد والسؤال للمعرفة قديكون نارة الاستعلام ونارة للتكيت وتارة لتعريف المستول وتنسهم المليخبر ويعلم فاذاكان التعريف تعدى الى المعهو ل الثاني تارة بنفسه ونارة بالجار تقول سألته كذا وسألته عن كدا ومكدا ونعن اكثركما في هذا المقام واداكان لاستدعاء مال فانه يتعدى بنفسه اوبمن نحو قوله تعالى واذاسأ لتموهن متاعا فاسألوهن مى ورآء حجاب والجال جع جال وهو كل وتدالارض عطم وطال فان انفرد فأكة اوقة واعتبر معانيه فاستعير واشتق منه بحسبها فقيل فلان جل لايتز حزح تصورالمعنى التباث فيه وحبله الله على كذا اسارة الى مارك فيه من الطبع الدى يأبي على الناقل نقله وتصور مندالعطم فقيل المحماعة العطيمة جل كا قال تعالى ولقداصل منكم جبلا كثيرا اى جاعة تسبيها بالجلل في العطم والجلل في الدنيا ستة آلاف وسمائة وثلاثة وسيعون حملا سوى النلول والمعنى يسأ أونك عن ماآل امرها وقدسأل عنها رجل من ثقيف وقال بارسول الله ما يصنع بالج بال يوم القيامة (فقل) الفاء للمسارعة الى الزام السائين (قال الكاشق) يس مكوبي تأخير درحواب ابشان كه تقدرت (بلسفها ربي ساحاً) يقال نسفت الربح الشي اقلعته وازالته ونسف البناء فلعه من اصله والجال دكها ودراها كأفى القاموس أى بقلعها من اصلها و بجعلها كالهاء المتور وفي الارشاد يجعلها كالرمل ثم برسل عليهاالرماح فتفرقها وتذروها وفي الكمير لعل فوما قالوا الك تدعى ال الدنيا تفني فوحب النبتدئ بالنفصان حتى تنهي الى الطلان لكنا لارى فيها نقصانا وزى الجال كاهي وهذه شهة ذكرها جالينوس في ان السموات لا عني

وحواب هده الشبهة ان اطلان الشي قديكون ذبوليا يتقدمه النقصان وقديكون دهمة عتين انه تعالى يزبل تركيبات العالم الحسماني دفعة مقدرته ومشميشه انتهى ومثاله انالدنيامعج الها وشدادها كالسماب الفوي المدن ومن الندان مي عوت فيأة من غيرتقدم مرض وذبول \* ديدي ان قهة هذ كك خرامان حافظ \* كد رُسر سِحِدُ شَاهِين قَصَاعَاهُلُ وِد \* قَالَ فِي الأَسَالَةُ الْمُعَمَّدَ قَالَ هِنَا وَنِكُ مِن الحِالَ وَقُل الفاء وفي موضم آخرو يسألونك على اليتامي قلااصلاح منغير العاء والجواب لادهم يسألونه ههنا بعد فنقربره ارسألوك عبى الجال فقل عطيره عالم تسعدواوال تععلوا عان كنت في سلك عال امنوا عثل ماآمنتم مه بحلاف قوله و يسألونك عر اليتامي قل لانه هناك كانواقد سألوه مامر مالحواب كقوله تعالى و بسألوبك عن المحيض وغيرهام المواصع انتهى وفي التأويلات المجمية والسأاوك على احوال الجال في ذلك اليوم فقل بنسسفه الآبي دسفا بقاله ها بنحلي صفة القهارية كاجول الطور دكا (فيدرها) يقال فلان يدرالشي اى يقدف لقلة اعتداده يه ولم يستعمل ماضيهاى وذر والمعيي فيترك مقارها ومراكرها حال كونها (قاعاً) مكاماخاليا واصله قوع قال في الفاموس القاع ارض سهلة مطمئنة قد انفرحت عنها الجال والاكام انتهى (صفصه) مستويا كأن احرآءها على صفواحد من كلجهة (لارى فيها) اى في مقار الجال لامالصر ولاياا صبرة استاف مين الكيفة القاع الصفصف والخطاب لكل احد بمن يتا تى منه ازؤية (عوجا) مكسر العين اى عوجا ماكا به لعاية حفياته من قسل خافي المماني وذلك لان العوح بالكسر بخص المماني قال في المعردات العوج العطف عى حال الا نتصاب والعوج يقال فيما يدرك بالبصر كالحشب المتصب ونحوه والعوج بقال فيما بدرك عكرو نصيرة كابكون في ارض بسيطة وكالدين والمساس ( والآمنا ) ارتفاعاً بسيراقال المختشري الامت النتوه البسدير وفي القاموس امت المكان المرتمع والتسلال الصعار والانخفاض والارتماع قال في المساسات ولاامتسااى تعاونا بارتفاع وانخفاض وفي الجلالين عوحا ولاامنا انخفاصا وارتفاعا ومثله مافي تفسير الفسارسي حیث قان عوماپستی درمناره ولاامناونه ملند ی و پشتد ( یومند ) ای یوم ادسفت الحسال علی اصافة الوم الى وقت السف وهو ظرف لقوله (يتبعون) اى الناس (الداعيّ) الدي دعوهم الى الموقف والمحشروه و اسرافيل علبدالسلام دعو النساس عندالمفعدانانيذ فأتماعلي صفرة بيت المقدس ويقول إنها العظام السالبة والاوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قوموا الىعرض الرحن فيقىلون مركل اوبالىصو بهاى مكلجاسالي حهته ( لاعوح آد) لا يعوج له مدعو ولابعدل عنه مل يستوى اليه من غيرا حراف متعا لصوته لانه لس في الارض ما يحوحهم الى الناو يح ولا يمنع الصوت من النفوذ على السواء ( وخشمت الإصوات للرح م ) حفضت من شده ، الفزع وخعقت لهيبته والخشوع الحضوع وهو النوا ضع والسكون اوهو في الصوت والبصر والحضوع في البدن وفي المفردات الحشوع صراعة واكثر ما يستعبل فيما يوجد على الجوارح والضراعة اكثر ماتستعمل فيايوحد في القلب ولذلك قيل فيمار وى اذاصرع القلب خشعت الجوارح والصوت هوآن تموح بتصادم حسمين وهوعام والحرف مخصوص بالانسان وضعا ( ولاتسمع الاهمسا) صوتا خفيا ومنه الحروف المهموسة وهمس الاقدام اخني مايكون من صوقها ( وقال الكاشبي ) پس نشنوي تو دران روزمكر آوازى نرم بعني صوت اقدام ابشان درردتن محشر قال الامام العزال في الدرة الماخرة يسطح في الصور اىنفخة اولى فتنطار الحال وتتعمر الانهما ريعضها في معض فية لئ عالم الهوآء ماء وتنثر الكواكب وتنغير الارض والسماء وعوت الملون فتحلو الارض والسماء ثم بكشف سحانه عن بيت فيسقر فبحرح لهب من النار فبناء لفالبخور فتشف اى تسرب ويدع الارض حأة سوداء والسموات كأ تهاعكر الريت والمحاس الداب ثم بعنيح تعالى خزائد من خزائن العرش فيها يحر الحياة فيمطر به الارض وهوكمي الرجال فتنت الاجسمام على هبئتها الصبي صبى والشيخشيح وماينهماثم يهب ستحت العرش ريح اطيقة فتبرز الارض أبس فهاجل ولاعوح والمت ثم بحيى الله تعالى اسرافيل فيهم من صخرة بيت المقدس فنخر حالارواح من ثقب في الصور العددها و الحلكل روح في حسده حتى الوحش والطيرفاذاهم بالساهرة اي بوجه الارض بعد انكانوا في بطنها وقبل الساهرة صحراء على شفيرجهنم وعراب عباس رضى الله عنهما ارض من فضة بيضاء لم يعص الله عليها مندخلقها قال في التأو يلات المجمية لا ترى فيها موحامي نقاياها ولاامتامن زواياها بومنذ بنسون الداعي اي

الذى دعاهم فى الدنيا فاجابوا داعيهم لاعوج له في دعائهم يعنى كل داع مى الدعاة بكون محيما في جملته الاسانية لانه تعالى هوالداعى والمجب كقوله تعالى والله بدعوالى دار السلام ويهدى من يسًاء الى صراط مستقيم فالله تعالى هوالداعي وهوالجيب بالهداية محبب بلسان المشئة مافهم حداولهدا السر يوجدفي كل زمان من متبر كل داع خلق عطيم ولا يوجد في كل قرن من متحى داعى الله الاالشواذ من اهل الله ومن اهل داعى الهوى والدنيا والشيط والمائوالبي والجنة والقرية يوحدفي كل زمان خلق على تعاوت طق تهم وقد رمراتبهم ويقوله وخشعت الاصوات الرحى يشيرالى ان داعى الله اذا دعاعبدا بالرجانية خشعت والقادث وذات اصوات جيع الدعاة وانقطعت ولاتسمع الاهمسااي الاوطأ اقدام المدعوونقلهاالي داعيد انتهى فعلى العاقل انسم داعي الله الحق فان ماسواه باطل (وفي المتنوي) ديدروي جز توشد غل كلو \* كلشي ماسوي الله باطلاد و حيناندم رشد + زانكه باطل باطلا ترامي كشد - استر كوري مهار تومتين + توكشش مي بين مهارترا مین \* کرشدی محسوس جذاب ومهار \* یس تالدی این حهان دارالفرار \* کبر دیدی کو بی سكمی رود \* سخرهٔ دیوسننیدمی شود \* در بی اوکی شدی مانند حیر \* پای خودراوا کے سیدی کبرنیز \* کاو كر واقف زقصامان دى \* كى بى ايشال بدان دكان شدى كى بابخور دى از كف ايشان سيوس \* بالدادى شير شان ازجالوس \* وربخوردي ي علف هضمش شدى م كرز مقصود علف واقف بدى \* تو بحد کاری که مکرفتی بدست \* عبش این دم رتو پوشیده شدست م برتو کر پند اشدی زوعیت وشین ۔ زورمیدی جانت ہے۔ المشرقین \* حالے۔ حرز و بشیمان می شوی \* کر بودای حالت اولكيدوي (يومند) اي يوم اذيقع ماذكر من الامور الهائلة (لاتفع الشفاعة) من الشفعاء احدا قال الامام الراغب الشفاعة الانضمام الى آخر ناصراله وسائلا عنه واكثرما يستعمل في انضمام من هو اعلى مرتبة الى من هو ادنى و منه الشفاعة في الفيامة (الامن اذن له الرحن) في ان يشفه له والاذن في التي اعلام باجازته والرخصة فيه ( ورضى له قولا ) أي ورضى لاجله قول الشافع في شأنه وا ما من عداه فلا تكاد تنفعه وان فرض صدورها عن الشفعاء المتصدي للشفاعة للناس كقوله تعلى فالنفعهم شفاعة الشافعين فالاستثاء مزاعم المفاعل (يعلم) الله تعالى (ماسنابديهم) اى مانقدمهم من الاحوال (ومأخلفهم) ومابعدهم مايستقبلون والصمير عائد الى الذي يتعون الداعي ( وقال الكاشني ) ميداند خداى تعالى أيه بيش آدميانست ارامور آخرت وانحِه يس ابشافت ازكار دنبا وفي التأو بلات النجمية بعلم اختلاف احوالهم من بدء حلقهم واختلاف احوالهم الى الابد (ولا يحيطون به) تعالى (علماً) بعني احاط نمي توانند كرد حرم عالميان بذات خداي تعالى ازجهت دانش لانه تعالى قديم وعلم المخلوقين لا يحيط بالقديم وفيه اشارة الى العجز عن كنه معرفنه جادر يابد اوراعقل حالاك \* كدير ونست ازسر حدادراك \* تماشا مكن اسما وصفاتش \* كدآكه يست كس ازكنه ذاتش \* قال بعض الكبار ماعله غيره ولاذكره سواه فه والعالم والمذاكر على الحقيفة وذلك ان الحادث فاني الوجود والقديم بافي الوجود والفاني لايدرك المافي الايالباقي واذا ادرك به فلا يبلغ الى ذرة من كال الازاية لان الأحاطة بوجوده مستحيلة من كل الوحوه صفات وذاتا وسرا وحقيقة قال الواسطى كيف يطلب ان يأخذ طريق الاحاطة وهو لا يحيط بنفسه علا ولا بالسماءوهو ري حوهرها قال الراغب الاحاطة بالشيُّ هي ان تعلم وجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به ايجاده ومايكون به ومنه وذلك ايس الالله تعالى قال في انوار المشارق بجوز في طريقة الصوفية ان يطل مايقصر العقل عنه ولايطيقه اى مالايدرك بمجرد العقل ولا يجوز ان يطلب ما يحكم العقل باستحالتُ فلا يرد مايقال اني يحصل للعقول البسرية ان يسلكوا في الدات الالهية سبيل الطلب والتفتش واني تطيق نور الشمس ابصار الخفافش قال الشيخ محد بارسا في فصل الخطاب لا يجوز ان يظهر في طور الولاية ما يحكم العقل باستحالته و يجوزان بطهر فيسه مايقصر العقل عنه ومن لم يفرق مين مايستحيرله العقل ومالايناله العقل فليس لدعقل انتهى قال الشبخ عزالدين كنمه ذات الحق تعالى وصفاته محجوب عن نطر العقول ودماية معرفة العارفين هوان ينكثف لهم استحالة معرفة حقيقة ذات الله لغير الله وانما اتساع معرفتهم بالله انما بكون في معرفة اسمائه وصفاته تعالى فقدر ماتنكشف لهم معلوماته تعالى وعجائب مقدوراته ويديع آباته فى الدنياوالا خرة يكون تفاوتهم في معرفته

سحانه وتقدرالتماوت في المعرفة بكون تعاونهم في الدرجات الاخروية العالية (وعت الوجوء للحي القوم) يقال عنوت فيهم عنوا وعناء صرت اسيرا كعديت وخصعت كا في القاموس واتعاقيل عنت دون تعو اشعارا بحقق العنو وثبوته كاف بحر العلوم واللام في الوجوه للجنس اشارة الى الوجوه كلها صالحة وعاصية اوللمهد والمراد يها وجوه العصاة كقوله تعالى سيئت وحوهالدين كفروا وعبرعن المكلمين بالوجوه لان الخصوع فيها بتبين كإفي الكبير والمعي ذلت الوجوه بوم الحشر وحضعت للعي القيوم خصوع العناة اي الاساري في يدراك قهار وفي الأوبلات المحميمة خضعت وتدللت وحوه المكوات لمكونها الحي الدي به حياة كل حي القيوم الذي به قيام كلشي احتياحاوا ضطراراً واستسلاما وفي العرآئس افهم ياصاحب العلم انه سبحانه ذكر الوحوه وفي العرف صاحب الوجه من كان وجيها من كل ذي وحاهة فالابنياء والمرسلون والأولياء والمقربون بالحقيقة هم أصحاب الوجوم وكيف انت وجوه الحور العين ووجه كل ذي حسى دوحوه الجهور مع حسنها وحلالها المنهاد مرحس الله وانكاوا حيعا مثل يوسف تلاشت وحرت وخصعت عندكشف نقاب وجهدالكريم وظهور حاله وجلاله القديم (قال المولى الحامى) اهنك جال جاوداني آرم \* حسى كه مجاودان اران بر ارم 🐔 وعرأى اما مذال اهلى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اطاروا اسم الله الاعطم في هذه السور الثلاث الدقرة وآل عمران وطمقال الراوي والمشديرك بينها الله لااله الاهو الحي القيوم ( وقد حاسمن حل ) منهم (طلاً ) حسر من اشرك بالله ولم ينت يعي بي بهره ماند ونوميد كست قال الراغب الخية فوت المطلب (ومريعمل مرالصالحات) اي بعض الصالحات فن مفعول يعمل باعتبار مصمونه (وهو مؤمل) فان الاعان شرط في صحة الطاعات وقبول الحسنات ( فلا يُخاف طلا) اى منع توال مستحق عوجب الوعد (ولاهضما) ولاكسرا مند مقص ومنه هضم الطعام قال الراغب الهضم شدخ ماديه رخاوة يقال همه م فانهضم وهضم الدوآء الطعام نهكه والهاصوم كلدوآء هضم طعاماونحل طلعهاهضيم ايداحل بعضها فی احض کا عاشدخ ( وقال الکاشی ) س نترسد دران روز ازستم و سدادکه زیادتی سینًا نست نه ارکسر وشـكستكه نقصان حسمنانست بعني نه ارحسمنات ، ومن چيري كمكندونه سيئات وي امرايند فعليك بالحسنات والكف عرالسيئات عان كل احد يجد ثمرة سحرة اعماله ويصل باعماله الىكل آماله وافضل الاعمال اداء الهرائض معاحتنات المحارم قال سليمان بعدد الملائ لا أبي حازم عطني واوحز قال دم يااميرالمؤمنين نره رك وعلمه من الرياك حيث لهاك اليعقدك حيث امرك قال معض الكمار من ملامة اتماع الهوى المسارعة الى نواهل الحيرات والتكاسل عن القيام محقوق الواحسات وهدا حال غالب الحلق الاس عصمدالله رى الواحد منهم يقوم بالاوراد الكثيرة والنوافل العديدة الثقيله ولايقوم بعرض واحدعلي وحهد واعاحرموا الوصول بتضييه فيم الاصول ( حكى ) عن ابي محمد المرتعش رحه الله انه قال حجبت حمات على قدم التحريد فسألتى امحالية الاستق الهاحرة فثقل ذلكعلى فعلت المطاوعة نقسي فيالحجات كالت محط مشوب للمفس اذلوكات نفسي فانية لم يصعب عليها ماهوحق في الشرع ثم ال المراجحر دالعمل لا يكول الاعابدا واماالمعارف الالهية والوصول الىالدرحات العاليات فيحتاح الىعرشد كامل ولذا هاجر الكبار مردار اليدار لتحصيل صحية المقربين والابرار (قال الحافط) من يسمر منزل عنقائه يخود بردم راه \* قطع إي مرحله بامرغ سليمان كردم (وكدلك) اشارة الى ازال ماسق من الآيات المتصنة للوعيد المبئة عماسيقع مر احوال القيامة واهوالها اي مثل ذلك الانزال ( آنرلناه ) اي القرمآن كله واسماره لكونه حاضرا في الاذهان قال في محرالعلوم و يحوز ال يكول ذلك اشارة الى مصدر الرانا اى مثل ذلك الارال الين الراناه حال كونه (قر ، آما عرساً) يعني العمة العرب ليفهموه ويقفوا على اعجازه وخروحه عن حد كلام الشير وفي المأويلات المجمية اي كما ترانا الصحائف والكنب الىآدم وغيره م الانبياء بالسنتهم ولعاتهم المحتلفة كدلك أزلنا اليك قرآماعر بياللعة ، العرب وحقيقة كلامه التي هي الصفسة القائمة بذاته منزهة عن الحروف والاصدوات المختلفة المخلوقة واءا الاصوات والحروف تتملق باللغات والالسنة المختلفة (وصروا هيه من الوعيد) الصرف رداالذي من حالة إلى حالة اوا د اله معيره ومثله التصريف الافي التكثير واكثر ما يقال في صرف الشيء من حالة الى حالة ومن امر الى امر وتصريف الرباح هو صرفها من حال الى حال والوعيد التهديد بالفارسية ميم نمودن والمعني ميناوكررما

في القروآن معض الوعبد (قال المكاشق) چون ذكر طوفان ورجفد وصيحه وخسف و سمخ كاقال في التأو بلات الجميداي اوعدناويد قومك باصناف العقو بات التي عافب ابها الامم الماضية وكررنا ذلك عليهم قال في الكسر لدحل تحتد بان الفرائض والمحارم لارالوعيد نهما يتعلق (العلهم بتقون) اي يتقون الكفر والمعاصي بالفعل (او يحدث لهم ذكراً) اى مجدد القرآل لهم القاضا واعتارا بهلاك من قلهم ، و ديابالا خرة الى الانه . واحداث الشي ايجاده والحدوث كون الشي بعد أن لم ،كل عرضا كان اوجوهرا (فتعالى الله) تفاعل من العاو ت مرتبة شريفةالاوالحق تعالى في اعلى الدرجات منهاوارفعها وذلك لانه مؤثر وواجب لذانه وكلاً ماسواه اثروىمكن ولامناسة سنالواجب والممكن قانق الارشادوهو استعظام لدتعالي واشؤونه التي يصرف دليهاعاده من الاوامر والنواهي والوعدوالوعيد وغيرذلك اي ارتفع بذاته وتنزه عن ماثلة المحلوقين فيذانه وصفاته وافعاله واحواله (الملك) السلطان النافذامر، ونهيه الحقيق بان يرجى وعده و يخشى وعيده (الحق) في ملكوته والوهية هالحقيقي بالملك لذاته (ولاتجل بالقرءآن من قبل ال يقضي اليك) بؤدى و يتم و يفرغ قال تعالى الفضى اليهم اجلهم أي فرغ اجلهم ومدتهم المضر وبة (وحيه) القاؤ، وقراءته كان عليه السلام اذا التي البه حبريل الوجي يتمعه عند تلفظ كل حرف وكل كلة لكمال اعتنا له بالتلق والحفظ فنمج عز ذلك اذر عايشه النافط كلمة عرسماع ماسدها والمعنى لاتعجل بقراءة القرآن حوف السيان والانفلات قسل ان بسئتم حبريل قراءته و يفرغ من الاملاغ والتلقين فاذاماغ فاقرأه وفي النأو للت المجمية فيد اشارة الى سكوته عند قرآءة القرءآن واسمًا عد والتدر في معانيه واسراره للتور بالواره وكشف حقائقه ولهذا قال (وقل) ای فی نصل (رب) ای برور د کار می (ردنی ) به فرای مرا (علما) ای مهما لادراك حقائقه فانها غير متناهية وتنررا مابواره وتخلف بخلفه وقال معضهم علما بالقرءآن فكان كلمائزل عليه شئ من القرءآن ازداديه علما وقال مجدي الفضل علما ينفسي وماتصره من الشرور والمكر والغدر لأقوم بمعونتك في مداواة كل شئ منها بدواله وكارابن مسعود رصى الله عنه اذا قرأها قال اللهم زدنى ايمانا ويقينا بك وهواجل التفاسير وادقها لانهعلني الاعان واليقين به تعالى دون غيره وهواصعب الاموركذا سمعت من شيحي وسندى قدس الله سره قيل ماامر اللهرسوله نطلب الزيادة في شئ الافي العلم (قال الكاشق ) دراطايف قشيري رجه الله مذكورست كه حضرت موسى عليه السلام زيادة علم طلبيد اوراحواله بخضر كردند وبجد وطلب بغمبر ماراصلي الله عليه وسإ دعاء زیادتی علم سامُوخت وحواله نغیر خودمکردتا معلوم شودکه انکه درمکتب ادب ادبنی ربی سبق وقل رسزدنى على خوانده باشد هرآييته در درسكاه \* علك مالم نكن تعلى كنية فعلت على الاولين والآخرين \* بكوش هوش مستفید ان حقائق اشیا تواند رسانید \* علمهای انساء واولیاء \* دردلش رخشند ، چون شمس الضحى \* عالمي كامور كارش حق بود \* علماو بس كامل مطلق بود \* قال اراهيم الهروى كنت بجلس الى بزيد السسطامي قدسسره فقال بعضهم ان فلانا اخذااهم من فلان قال الويزيد المساكين احددوا العاوم من الموتى ويحن احدنا العلم من عن الايوت قال الو بكر الكناني قال لي الحضر عليه السلام كنت بمسجد صنعاء وكأر الناس يستمعون الحديث مرعبد الرزاق وفيراوية المستحد شاب في المرافية فقلتله لم لاتسمع كلام عبدالرذاق قال انااسمع كلام الرزاق وانت تدعوني الى عبد الرزاق فقلت له ال كت صادقا فاخبرني من انافقال لى انت الخضر وفي الآية بيان لقرف العلم قال الشيخ الاكبر قدس سره الاطهر العلم نور من انوارالله تعالى بقذفه في قلب من اراده مر عباده وهومعي قائم منفس العد يطلعه على حفائق الاشباء وهوالنصيرة كنور الشمس للمصر مشدلامل تم وفي الحبرقيل بارسول الله اى الاعمال افضل فقال العلم بالله قيل الاع ل تريد قال العلم بالله فقيدل نسأل عن العمل وتجيب عن العلم فقال عليه السلام انقليل العمل بمع مع العلم والكثير العمل لا يقع مع الجهل والمعتبر هوالعلم النافع ولدلك قال عليه السلام اللهم اني اعوذبك من علم لأينفع والعمل بالله لا يتسمر الا متصفية الساطن فنصفية القلب عما سوى الله تعمالي من اعظم القربات وافضل الطاعات والدلك كان مطمع نطر الاكار في اصلاح القلوب والسرائر (قال الحافط) باك وصافي شو وازچاه طيعت بدرآى + كهصفايي ند هداب تراب آلوء (ولقدعهدنا الى آدم) ية ل عهد فلان الى ولان بعهد اى التي العهد اليه واوصاه بحفظه والعهد حفظ الشيُّ رمر اعاته حالا بعد حال وسمى الوثن

الذي يلرم مراعاته عهدا وعهدالله تارة يكون بماركن في عقوانا وثارة يكون ممامرنا به مكنابه وأاسنة رسله ونارة عاملتن مسه وايس ولازم في اصل الشرع كالدور وما بجرى محراها وآدم الوالبشر عليه السلام قيل سمى ذلك لكون جده من اديم الارض وقيل لسمرة في اونه يقال رجل آدم محوا سمر وقيل سمخ بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى مفترقة يقال جعلت فلا ا ادمة اهلي اي حلطته الهم وقيل سمي بذلك للطيب به من الروح الم فوخ هيه وجعل له من العقل والفهم والرؤية التي فضل نها على غيره وذلك من قولهم الادام وهو مايطيب به الطه م وقيل اعجمي وهو الاطهر والمعي وبالله لقد امر اه وو صبناه بأرلاباً كل مُر الشجرة وهي المهودة وبأتى يانه بعدهذه الآية (مرقبل) من قبل هداالزمان ( دنسي ) العهدولم يهتم مدي غفل عد والسبان بمنى عدم الدكر اوتركه رك المسى عنه قال الراغب السيان رك الانسال صبط مااستودع المالضة في قلم والماعن عفلة اوعل قصد حتى ينحدف على القلب ذكره وكل نسيان من الأنسان ذمدالله تمالي به فهو ماكان اصله عن تعمد وماعدر فيه نحو ماروي رفع عن الحطأ والسيان فهومالم بكن سند مند (ولم نجدله عرماً) ان كان من الوجود العلى فله وعزما مفعولاه وقدم الثاني على الاول لكونه طرفا وانكان من الوجدود المقابل للعدم وهو الانسب لان مصب الفائدة هو المعدول ولبس في الاحدار ، كون العزم المعدوم له مزيد من ية فله متعلق يه والعزم في اللعة توطين النفس عسلي الفعل وعقد القلب على امضاء الامر والمعنى لم نعلم أولم نصادف له تصميم رأى وثبات قدم في الامور ومحافظة على ماامر به وعزيمة على القيام به اذاوكان كذلك لم أزله الشيطان ولمااستطاع تغريره وقدكان ذلك مندعليدالسلام في بده امره مر قبل ان بجرب الامور ويتولى حارها وقارها وبذوق شربها واربها لامن نقصان عقله فانه أرحم الناس عقلاكاقال عليدااسلام لزوزنت احلام بني آدم بحم آدم رحيح حلمه وقدقال الله تعالى ولم نجدله عزماً ومعنى هذا ان آدم مع ذلك اثر فيه وسوسند فكيف في غيره ( قال الحافط ) دام سخنست مكر لطف خدايار شود \* ورئه آدم مبرد صرفه زشيطان رجيم ، قبل لمبكن السيان فيذلك الوقت مر دوعا عن الانسان فكان مؤاخذاله وانما رفع عنا وفي النا وبلات التجميدة والهدعهدما الي آدم من قبل اي من قبل أن كون اولا وال عملق معرنا ولأخفاد اسوانا فلندخل الجنة والمرالي العيهانسي عهدنا وتعلق بالشجرة وانقاد للمسبطان فلنجدله عزما يشمير الى ان الله تعالى لماخلق آدم و تجلى وسد بجميع صفاته صارت طلات صفات خلفيت مغلوبة مستورة بسطوات تجلي انوار صفات الربوبية ولم من فيد عزم النهاق عاسمواه والانقياد الميره فلأنحركت فيددواعي البشمربة الجبوانية وتداعت الشهوات النفسائية الانسائية واشتغل باستيفاء الحطوظ نسى ادآه الحقوق ولهذا سمى الناس ناسالانه ناس فنسأت له من تلك المعاملات فللمات بعضها هوق بعض وتراكت حي صارت غيوم شموس المعارف واسستارا فدرالعوارف فنسى عيدو دالله ومواثية بدوتعلق بالشمجرة المنهى عنها قال العلامة باليسسان عادئك النسسيان اذكر المناس ناس وارق القاوب قاس قال ايوالفنم البستي في الاعتدار من السيان الىءمش الرؤسساء

ياكثرالناس احسانا الى الماس \* يااحسن الخلق اعراضا عن الماس نسبت وعدك والسبان مفتفر \* فاغفر فأول ناس اول الناس

قال عدلى رسى الله عند عشرة يورش الدريال كثرة الهم والحبامة فى النقرة والبول فى الماه الراكد واكل النفاح الحامض واكل السكز برة واكل ورالها وقرآء الواح القبور والنظر الى المصلوب والمشى مين الجلين المقطور بن والفاه القماة حيد كافى وصد الخطب لكن فى قاضى خان لا بأس بطرح القملة حيدة والا دب ان يستنها وزاد فى المقاصد الحسسة مضغ العلك اى الرحال اذالم بكن مرعلة كالبخر ولا يكره السرأة ان أم تكن صائحة لقيامه مقام السواك فى حقهن لان سد فها اضعف من الرحال كسائر اعضائها في خقف من السواك سد فهوط سنها وهو منى الاستان و بشد الله كالسواك واعلم ان من الحال كسائر اعضائها في خاف من السواك المستقوط سنها وهو منى الاستان و بشد الله كالسواك واعلم ان من المدال كسائر اعضائها عمال الله المستقولات والحفظ ( واذ قلنا ) اى واذكر ما مجمد وقت قوانا (الملائكة ) اى لمن فى الارض والسماء منهم عوما كاسق تحقيقد ( احب دوا لادم ) سمود تحيد وتكريم وقال البينساوى اذكر حاله فى ذلك الوقت ليتين ال انه نسى ولم يكن من اولى العزيمة والثبات انتهى وقيد اشارة الى استحقاقد اسمجودهم لمعان جدة منه الانه خلق لامر

عطيم هوالخلافة فاستحق لسحودهم ومنها لانالله تعمالي جعمله مجمع مجرى عالمي الخلق والامر والملك والملكموت والدنيا والآحرة هاحلق شأ فيعالم الخلق والدنبا الاوقدجعل فيقالبه انموذجا منه وماحلق شيأ في عالم الامر والا حرة الاوقداودع في روحه حقا تقه واما الملائكمة فقد خلقت من عالم الامر والملكوت دون عالم الحلق والملك مهذه الدسة احتص آدم بالكمال وعادوته بالقصان فاستحق السجود والكمال ومنهالا به حلق روحه فياحس تقوىم مربين ســـار الارواح مرالارواح الملكية وغيرها وخلفت صورته في احســن صورة على صورة الرحمي والملائكة والخلقت في حسملكي روحاني لم يخلقوا في حس صورته وله الافصلية في كلا الحالين عاسمة ق اسمودهم بالافضلية ومنها لانه شرف في تسوية قاله بنسريف خر طينة آدم بده اراءين صماحا وباحتصماص لمساخلفت بيدى واكرم في تعلق روحه بالقمال بكراهمة و د عن فيم من روجي وأزمهم سحود الكرامسة بقوله فقعواله ساجدين واثبتله استحقاق سجودهم بقوله باابليس ماءعك ال تسجد لما خلقت بدى ومنها لانه احتص ومل الاسماء كلها وأنهم قد احتا حوافى انباء أسما نهم كما قال ماآدم السيهم باسمائهم فوحب عليهم ادآء حقوقه بالسحود ومنهالانه الخلفه الله تعلى فيد بجميع صفاته وأسعدالله تعالى ملائكته الاه تعطيها وتكريها واعزارا واجلالا فائه يعدل مايشاء ومحكم ماريد فسجدوا الااللس ابي اليسعد وذلك لارالله تعالى للقال للملائكمة اني حاعل في الارض خليفة اليوقدس اك كان هـدا الكلام منهم نوع اعتراض عـلى الله وجنس غية لآدم واط هار وضيلة لانفسهم عليــه وأحالهم الله نقوله اني اعلم مالا سعلون اي اني اودعت فيد صعلم الاسماء واستعداد الحلافة مالاتعرفون له وله العضيلة عليكم واسحد واله كفارة لاعترا صكم واستعفار العيشه وتواضعا لانفسكم فأقر الملائكة واعترفوا عاجري عليهم من الحطأ وتانوا واستسلوا لاحكام الله تعالى فستحدوا لا دم واما ابليس فقداصر على ذنب الاعتراض والغيبة والمحم بقسه ولم يسنسلم لاحكام الله ورادفي الاعتراض والعيمة والعجب فقال أما خير منسه حلقتى من نار وخلقته مرطين وابي السبجد كذا في التأويلات (فسجدوا ) نعطيما لامر رايهم وامتثالاله (الاالمايس) عانه لم بسجد ولم بطرح اردية الكرولم بخفض حناحه (وفي المتوى) الكه آدم رابدن ديد اورميد \* والكه نور مؤنى ديدا وخيد + يقال اللس يئس وتحير ومنه الديس اوهو اعجمي كما في القاموس كأنَّه قيل ماباله لم يستحد فقيل ( ابي ) السنجود وامتنع منه قال في المفردات الابا، شدة الامتناع فكل اباء امتناع وابس كل امتناع اباء ( فقلنا ) عقيب ذلك اعتناء بصحه ( ما دم الهذا ) الحقيرالذي رايت مافعل (عدولك ولووجك) حواء والزوح اسم للفر داشرطان يكون معدا حرمن جسه ذكرا كان اوابتي ولعداوته وجوه الاول انه كان حسودا فلماراي نعمالله على آدم حسده فصار عدواله وفيه اشارة الى انكل من حسد احدا يكون عدوا له و يربد هلاكه ويسلمي في افساد حاله والثاني الهكان شابا عالما والميس شيخ جاهلا لانهائبت فضيلته بعضيلة اصله وأنه جهل والشيخ الجاهل يكون ابدا عدوالشاب العلم \* زد شيح شهر طعنه راسرار اهل دل \* المر و لايزال عدوا لماجهل \* والما لث أنه مخلوق من النا روآدم من الما، والتراب و اين اصليهما عداوة صقيت العداوة فيهما ( فلا يخر جنكما من الجنة ) اي لايكو سي سيا لاخراجكمامنهافهومن قبيل اسناد العمل الى السنب والا فالخرج حقيقة هوالله تعالى وظاهره والكان دمي الميس عن الإخراج الأآن الراد مه بهما من انبكو نا محيث يتسب الشيطان في اخراجهما منها بالطريق البرهايي (فتشقي) حواب للمي واسناد الشقاء اليه لرعاية الفواصل ولاصالته قال في المفردات الشقاوه خلاف السعادة وكاال السعادة ضربان سعادة دنيوية وسعادة اخروية مم السعادة الدنيوية ثلاثة اصرب سعادة نفسية وبدنية وخارجية كدلك الشفاوة على هذه الاضرب و في الشفاوة الاخر وية قال تعمالي في انبع هداى علايضل ولايشقي وفي الدنبوبة فلا يخرجنكما مرالحة فشقى انتهى وقد يوضع الشقاء موضع النعب نحوشقيت في كدا كاقال في القاموس الشقا السدةوالعسروبمد انتهى فالمعي لاتباشر اساب الخروح فيحصل الشقاء وهو الكد والنعب الدنيوي مثل الحرثوالزرع والحصد والطبحن والعجن والخبر ونحو ذلك بم لايخلوا اناس عندفى امر تعيشهم ويؤيده ما بعد الآبة ( قال الكاشي ) فتشقى كەتودىرىنىج افتى يعنى چون از بېشت بېرون روى ىكىد يمين وعرق جبين اساب معاش مهبا بلد كرد \* عن سعيد بن جميراهبط الى آدم أوراحر فكان محرت عليه و عسم العرق

عن جديد عدلك شفاؤه يقول الفقير الطاهران السيطان سبب عداوته لايخلو عن تحر بض ععل بكون ستاللخرو حفالسقاوة في الحقيقة متعرعة على ماشرة امرمنهي عنه عافهم وفي التأو يلان الجمية هي شقاوة العدع الخضرة المرجع الى مقام قربه مل حوار الحق بالتوبة والاستعمار وفيه اشارة الى ال العصيال وامت ل الشيطان موحب للاخراح من حمة القلب والهموط الى ارض البشرية بعد الصعود عنها والعمور عليها (الك الكَبُوع فيها) لكُخرانواللا يحوع في محل النصب على الاسمية اي قلنا ال حالكُمادمت في الجنة عدم الجوع اذالنعم كلها حاضرة فيها (ولاتعرى) من الياب لان الملوسات كلم اموجودة في الجنة والعرى تحرد الجلد عايستره (والك لانطمأه بها) اى لانعطش لان العيون والانهار جارية على الدوام قال الراغب الطمي ماس الشرين والطمأ العطش الدي يعرض من ذلك (ولا تصيى) اى لا يصيك حرالتمس في الجنة اذلاسمس وبهاواهلها في ظل مدوديقال ضيى الرجل الشمس مكسر الحاءاد ابرزوته رض الهاوار بالعناع مافى حبرهاعطف على ان لاتبجوع وفصل الطمأ دفعالتوهم ان غيهما نعمة واحدة وكذا الحال في المع بين العرى والصحووفي الأو بلات البجمية بشيرالي ان الحنة واركانت باقية وهي جوار الحق لكنها مرتعة مرمراتع النفس المجيمة الحيوانية ولمافيها تمتع مرالمأ كولات والمتسرو بات والملوسات والمكوحات كاكاراها في المرائع الدنيو ية الفانية انتهى (فوسوس اليه الشيطان) اي إنهي الي آدم وسوسته والمغ فتعديه بالي باعتبار تصمينه معنى الانهاء والابلاع واذاقيل وسوسله فعناه لاجله والوسوسة الصوت الحيى ومنها وسواس الحلي لأصوانها . وهوفعللازم ( قالـالكاشير) پس وسوسه كردېسوي آدم شيطان پس ازابكه بهشتدرآمدوحوار اسدوار مرك مترسانيدو حوايا آدم بازكامت وآدم ازمرك ترسسان شده بالمسس كه نصورت بري رايسان ط هرشده به د مدور حوع كرده بود اطر بق تضرع ازوى علاج مر كطلبد (قال) اما دل من وسوس اواستئناف كانه قيل وذا عَالَ فِي وَسُوسِنَّهُ فَقَيْلُ قَالَ (يَاآدُمُ) عَلاحِمْرِضْخُورُدْنَ مُبُوءٌ سَجِرُهُ حَلَّدَسَتْ (هُلَآدَلكُ) آيادَلالتَ كُنْمُ تُوا ( عَلَى شَجْرَةَ الْحَلَّدُ ) اى شَجْرَة مَنَاكُلُ عَنْهَ اخْلَدُ وَلَمْ بِمَتْ اصْلَاسُواء كَانْ عَلى طالدا وبان بكون ملكا فأصافعها الى الخلدوهوالحلودلامهاسمه زعه كاقيل لحيروم فرس الحياةلام اسمها قال الراغب الخلود تهرى الشيءن اعتراض الفسادو فماؤه على الحالة التي هوعليها والحلود في الجنة بقاء الاشياء على الحالة التي هي عليها من غيرا عتراض الكون والفساد علبها ( وملك لايلي ) اى لايرول ولا يختل بوجه من الوجوه وبالهارسية كم نه نشود آدم كفت دلالت كن مرامان الميس واهمون شد آدم وحوار الشجرة منه به ( فا كلا منها فيدت لهما سوء آتهماً) يقال بدأ اللبئ بدواو بدواظم رظمور ابيناوكي عن الفرح السوءة لانه بسوء الانسان انكساهه اي يغمه و بخرنه (قال الكاشق) يسخ لساس جنت ازايشان بر يخت و رهنه شدند قال اس صاس انهماء باعر النور الدي كاراللهالبيهما اماهحتي دت دروجهما وقبالكان لباسهما الطفر فلا اصابا الحطيثة نرع عنهماوتركت هذه القاما في اطراف الاصام وقيل كأ لماسهما الحلة وعن ابي سكم رضي الله عنه قال قال عليد السلام ان الماكم أدمكان رجلاطو بلاكا تحالة السحوق كثير السعر مواري العورة فلما وافع الحطيئة بدتسوءته عانطاق فى الجنسة هار باهر بشحرة فأخذت بناصبته فاجلسته فناداه ربه افرارامي يا آدم قال لايارب ولكن حيساء منك قال الحصيري من اعماولم تبد لغيرهما ائلا بعلم الاغيار من مكافأة الجماية ماعلما واو بدت للاغيار لقال مدت منهما (وطعقا )شرعاية الطفق يعمل كد أى اخذ وسرع ويستعمل في الا يجار دون النبي لايقال ما طفق ( يخصمان عليهما من ورق الجدة) في القاموس خصف النعل مخصفها خرزهاو الورق على بدله الرقما واطقم عليه ورقة ورقة اي بارقال الورق على سوء آنهما للنستر وهو ورق التين قبل كال مدور افصار على هدا الشكل من تعت اصامهما (وعصى آدمريه) باكل الشعرة بعي حلاف كرد أدم امر بروردكار خودرا درخوردردرحت \* يقال عصى عصيانااذاخر حس الطاعة واصله ال يمنع بعصاه كافي المفر دات (فعوي) صل عن مطاو به الدى هو الخلود اوعن المأ موريه وهوالتاعد عن الشجرة في ضم ولا تقر باهذه الشجرة اوعن الرشد حبث اغتر قول العدو لان الغي حلاف الرشد واعلم ان المعصية معل محرم وقع عن قصداليه والالة الست عدصية من صدرت عنه الانهااسم المعل حرام غير مقصود في نصد الفاعل واكر وقع عن فعل مساح قصده فاطلاق اسم المعصية على الولة في هذه الآية محار لان الاسباء عليهم السلام معصومون من الكبار

والصغار لامن الزلات عدنا وعند بعض الاشعريقل بعصموا من الصعار وذكر في عصمة الانبياء لبس معنى الزلة انهم زاوا عن الحق الى الساطل ولكن مع اها الهم زاوا عن الافضل الى العاصل وانهم بعالمون به للال قدرهم ومكاتهم مناللة تعالى قال ان السيح في حواشيه العصيان ترك الامر وارتكاب المنهى عنه وهو ان علام عدا يسمى ذنباوال كانخطأ يسمى زلة والآية دالة على المعليد السلام صدرت عندالمعصية والمصنف سماها زالة حشقال وفي انتجى عليه بالعصيان والعواية معصغر زلته تعطيم الرلة وزجر مليع لاولاده عنها اتهي بذاء على إنه انسازك الاتهاء عن اكل التحرة اجتهاد الابان تعمد المعصية ووحه الاجتهاد انه عليه السلام حل النهى على النبزيه دون الحريم وحل قوله نعالى هذه الشجرة على شحرة دمينه دون جنسها ومع ذلك الطاهر ان هده الواقعة انماكات قبل نبوته وفي الاسئلة القعمة عان قبل عاذا كان هدا خطأ في الاجتهاد وش اجتهد وأخطأ لايؤخذ ه وكيف آخد آدم بذلك قلنالم مكن هذاموضع الاجتهار اذكان الوحى بتواتر عليه نزوله فكال تمر يطه لواجتهد في غير الاجتهاد فان قيل فهل اوجى اليه ليعلم دلك قلنا انقطع عنه الوجى ليقضى الله تعلى مااراده كالقطع عن الرسول عليه السلام ثمانية عشر يوماوقت افك عائسة رضى الله عنها لقصى الله تعالى مااراده وفي الكرفان قيل دلهذا على الكيرة لان العاصي اسم ذم فلايليق الابصاحب الكيرة ولان العواية ترادف الضلالة وتضادال شد ومثله لابتياول الاالم همك في الفسق واجيب بأن المعصية خلاف الامر والامر قديكون بالمدوووية الامرته مشرب الدواء فعصاني فلم بعد اطلاقه على آدم لالانه ترك الواجب ملكنه ترك المنهدوب وفيه ايضالبس لا حدان يقول كانآدم عاصياغا و بالوجوه الاول قال العنبي يذال للرحل قطع نويا وخاطه قد قطعه وخاطه ولايقال خائط وخياط الااذاعاود الفعل فكال معروفا به والزالة لم تصدر من آدم الامرة ولا تطلق عليه والثاني أن الله أن وقعت فاللبوة لم بجر اعدال شرفد الله تعالى بارسالة اطلاقه اعلم وانكامت بعد السوة فكذلك بعدان تام كما لايقال للمسلم النائب انه كافراوزان اوشسار سمراعتباراعا قبل اسلامه وتويته والثالث القولنا عاص وغاويوهم عصيانه في الاكثروغوايته عن معرفة الله والمراد في القصة ايس ذلك فلابطلق دهما للوهم الفاسد والرابع بجوزس الله مالابجور مى غره كما بجوز السيدفى ولده وعمده عندالمعصية قول مالا يجو زاميره قال الحسن والله ماعصى الابسيان قال جعفر طالع الجنان والعيها فنودى عليه الى بوم القيامة وعصى آدم واوطا لعها بقلمه لنودى عليه بالهجران الى إدالا باد وفي التأو بلات المجمية وعصى آدمر به بصرف محبته في طلب شهوات نفسه فغوى بصرف الفناء في الله في طلب الخلود وملك البقاء فى الحنية انتهى (وفى المثنوى) چيست توحيد خدا آموختن \* خويشتن رابيش واحد سوحتن \* كرهمي خواهي كه بفروزي چو روز \* هستي همچون شب خودرا بسوز \* هستيت درهست الهستي نوار \* هميوه من دركيما الدركداز \* سئل ابي عطاء عن قصة آدم الله تعالى نادي عليه عمصية واحدة وسترعلى كشير من ذريته وقال ان معصية آدم كأنت على تساط القرية في جواره ومعصية ذريته في دارالحينة فرلته اكبرواعظم من زاتهم (ثم اجته مربه) اصطفاه وقر به بالحمل على التوبة والتوفيق لمها من اجترالتي بمعى جماه لنفسه اىجمه (فاسعليه) اى قىل تو شه حين تاب هو وزوجته قائلين ربنظل انفسا والمتعفر الوترج الكون مالخاسرين (وهدى) اىالىالثات على التوبة والتمسك باسساب العصمة وفيه اشارة الى أنه أووكل الى فسه وغريزته التي جل عليهما ماكانت النومة من شأنه ولاالرجوع الى الله من برهانه والكر الله بفضله وكرمه اجتماه و بجدمة العناية رقاه والى حضرة الربو بية هداه وفي الحديث اوجع مكا اهل الدنيا الى مكاء داود لكان بكاؤه اكثرولوجع ذلك الى مكاءنوح الكان أكثروا عاسمي نوحا لنوحه على نصه ولوجع ذلك كله الى بكاء آدم على خطيئته لكان أكبر (وفي المشنوي) خاك غم راسرمه سازم مرچشم \* تاركوهر رشود دو بحرچشم \* اشك كان از بهر اوبا رند خلق م كوهر ست واشك پندارند خلق \* توكه بوسف نيستي يعقوب باس \* همچواو باكر يه وآسوب باش \* پيش بوسے نازش وخو بیمکن \* جزنیا زوآہ یعقو بی مکن \* آخر هرکریه آخر خندہ ابست \* مرد آخر مين مبارك بنده أيست \* قال وهم المكثر مكاؤه أمر هالله أن يقول لاأله الاأنت سبحانك و محمدك علت سوأوطات نفسي فاغفرلي انكخير الغامرين فقالها عمقال قلسجانك لاالهالاأنت علتسوأ وظلت

نفسي فارحى وانت خيرال احين ثم قال قل سحاك لااله الاانت علت سوأ وطلت نفسي وتب على المارت التواب قال الأعباس رصى الله عنهما هن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه وعن عرب الحطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمرف آدم بالحطية قال ارب اسألك محق عجد ان تعفرلي فقال الله اآدم كيف عرفت محمدا ولم اخلفه قال لائك لما حلقتي يدك وتفعت في مروحك رفعت رأيي ورأيت على قوآم العرش مكنوبا لااله الالله محمد رسول الله فعرفت الله لم تضف الى اسمك الااسم احب الحلق اللك وعال الله تعالى صدقت باآدم انه لأحب الخلق الى ومفرت لك ولولا محد ماحلقتك رواه السهقي في دلائله قال لعض الكارانه مراطعه وكرمه عاقب آدم في الدنيا بالمجاهدات الكثيرة عاجري عليه من المعصية وبعاقب الجمهور في الا حرة عاجري عليهم من المعصية في الدنيا وفي هذا خاصية له لان عقومة الدنيا اهون وقال مثل الشيطان مثلحية تمشى على وجدالارض الى رأس كنز وحلفها ادسان ليقتلها الضربها وجدنحت صربه كنزا هصار الكنزله وصارت الحية مقتولة وللع الى الامري العطيين الباوغ الى المأ مول والفلاح من العدو فهكذا شأن آدم معالملتوندله على كنز من كنوز الربوية غرصه العداوة والضلالة فوصل آدم الى الاجتمائية الايدية بعد الاصطفائية الازلية وبلع الملعول الى اللعنة الارلية الابدية قال ابعطاء اسم العصيال مدموم الاال الاجتباء والاصطفاء منعا الللحق آدم اسم الذمة قال الواسطى العصيان لايؤتر في الاجتبائية وفي الحديث احتم آدم وموسى احتجاجا روحايا اوحسمايا أناحياهما واحتما كائنت فيحديث الاسراء المعليدالسلام احتمع معالانبياء وصلى بهم فقال موسى ياآدم انت الوناالدي حيننا اي كنت سيسا لخيننا عن سكون الجنة مَنَ أُولَ الامرَ وأخرجتنا من الجُنْمَ بْخُطَيَّتْكُ التي خرجت فها منها ﴿ قَالَ الحَّافِطُ ﴾ من ملك بودم وفردوس ري حايم بود \* آدم آورد دري ديرحراب آبادم + فقالله آدم ان موسى اصطفاك الله مكلا مذاى جداك كليمه وخطاك التوراة سده ( اتلرمي ) همزة الاستعهام فيه للانكار ( عــلي امر قدره الله علي ) اي كتبه في اللوح المحموط قبل أن يُخلِّفني بارىعين سنة المراد منه النكثير لا التحديد فال قيل العماصي منا لوقال هده معصية قدرهاالله على لم يسقط عه اللوم فكيف الكر آدم بهدا العول على كونه ملرما قلنا الكر اللوم من العمد نقد عفوالله عن ذنبه ولهدا قال اتلو مي ولم يقل أالام على ساء المجهول او تقول اللوم عسلي المعاصى في دار التكليف كانالرجر وفي غيرها لايفيد فيسقط ( فيح آدم موسى فيح آدم موسى) كرره الدأكيد يمنى غلب بالحجة على موسى لامه احال ذلك على علمالله ونبه عليه بانه غفل عن المدر السابق الدى هوالاصل وقصر النطر على السب اللاحق الدى هوالفرع وزاد في العض الروايات قال آدم ، كم وجدت الله كتب لك النوراة قبل ان اخلق قال موسى اردوين عاما قال آدم فهل وحدث فيها وعصى رسول الله عليه السلام فیح آدم موسی (قال الحافظ) عیب رندان مکن ای زاهد پاکیر، سمرشت \* که کناه د کران رَنُونِخُواهند نُوشت \* مُاكُرنيكم وكربد توبروخودرا باش \* هركسي آن درود عاقب كاركه كشت ( وقال ) درین جی مکم سرزنش نخود روبی \* چنادے پرورشم میدهند میرویم ( وقال ) نقش مستوري ومستى نه بدست من وتست \* آنچه سيلطان ازل كفت بكن آن كردم ( وقال ) عبم مکن زرندی و دنامی ای حکیم \* کینبود سرنوشت زدیوان قسمتم (وقال) من ارچــه عاشقم ورندومست و نامه سياه \* هزار شكر كه ياران شهر بي كنهند ( قال ) الله تعالى لا دم وحوا عدد صدور الزالة ( أهمطا منهاجيعا) أي انولا من الحنة الي الارض هدا خطاب العناب واللوم في الصورة وخطاب التكميل والتشريف في المعنى يقال هبط هبوطا اذائول قال الراغب الهموط الا يحدار على سيل القهر كه وط الحجر قال تمالي وال منها لما يهمط من خشيه الله واذا استعمل في الانسان الهموط فعلى سبيل الاستخفاف بخلاف الانزال فأن الانرال ذكر والله في الاشياء التي نبه على شرفها كانزال القرءان والملائكة والمطر وغيرذلك والهدوط ذكره حيث نبه عملى الغض نحو وقلمااه طوا بعضكم لمعض عدو وقال فاهبط ممها فايكون لك ال تكبر فيها (بيضكم لمعض عدو) اى مص الحداد عدو لعض في امر المعاش كاعليه الناس مى المحادب والمحارب فبكون دغير فوله تعالى فلمااناهما صالحا جعلاله شركاء اىجعل اولادهما وجع الخطاف اعتبار انهما اصل الدرية ومآكه بعضكم بإذرية آدم عدو لبعض وفي التأويلات المحمية يشير الى انه حدل ويمايينهم

العداوة لئلا يكون الهم حسب الاهو كإقال تعالى عن ابراهيم عليه السلام فانهم عدولي الارب العالمين ولما اختص آدم منهم بالاحتباء والاصطفاء واهبطهالي الارض معهم لللا بتلاء وعده بالاهتدآ، فقال ( فاما يأتينكم ) بادرية آدم وحوآء ( مني هدى ) كتاب ورسول والاصل فان بأنينكم ومامن بدة لنأ كيدمعني السرط وماهده مثل الم القسم في دخول المون المؤكدة معها واعاجي مكلمة السَّك الدامابأن البان الهدى المرابق الكتاب والرسول ليس نقطعي الوقوع وأنه تعالى انشاء هدى وان شاء ترك لا بجب عليه شي ولك ان تقول اتيان الكتاب والرسول لمالم بكل لازم التحقق والوقوع ابرز في معرض النك واكد حرف التمرط والفعل بالنون دلالة على رجان جهة الو قوع والنحقق (في انبع هداي) اي فن آم بالتكاب وصدق بالرسول ( فلا يضل ) في الدنبا عن طريق الدي القويم مادام حيا ( ولايسق ) في الاخرة بالعقاب يعني مرجج نيفتد در آخرت وبعقوبت وعدات مبتلا نسود (وس اعرض عن ذكرى) اى الكات الداكرلي والسول الداعى الى والذكر يقع على القرءآن وغيره من كتب الله كاسق (عارله) في الدنيا (معيشة صنكاً) ضيقامصدروصف مه ميا لغة ولدلك يستوى فيه المذكر والمؤنث والمعنى معيشة ذات صنك وذلك لان نطره مقصور على اغراض الدنياوهو يتها لك على ازديادها وخائف من انتقاصها بخلاف المؤمن الطلب الاخرة مم انه قد بضيق الله عليه بشؤم الكفر ويوسع ببركة الايمان واعلم انمن عقو بة المعصية صبق المعيشة والرد الى النفس والاجناس والاكوان من صيق العيشة وفي الله وللأت الحمية الهدى في الحقيقة توريقد فدالله في قلوب الدبائه واوليائه أجتدوا به البه وفي الصورة العلماء السادة والمشاج القدة بعد لا نبسا، والمرسلين في البع هداى بالتسليم والرضى والاسوة الحسنة فلايضل عن طربق الحق ولايشتى بالحرمان وحقيقة الهجران ومن اعرض عن ذكري اى عن ملازمة ذكرى في اتباع هداى اى اذاجاء فارله معيشة ضكا اى يونب قلبه بذل الحجاب وسدالياب وان الدكر مفتاح القلوب والاعراض عنه سد بابها - ذكر حق مفتاح باشدى سعيد \* "ا نبكشا بي درجان بى كليد م جون ملك ذكر خدا راكن غذا \* اين بودداع معاش اوليا (ونخشره) كالمعرض قال في محر العاوم الحتمر يجي بمعنى الباث والجع والاول هوامر 'د هـ ( بود النّ - مدّ عمر ) فاقد النصر كافي قوله نعلى و نحشر هم يوم القيا مقعلي وحو ههم عيا ومكم اوصا وفي عر آئس اليقلي بعني جاعلا يوحود الحق كاكان جاهلا في الدنيا كا قال على رضى الله عنه من لم يعرف الله في الدنيا لايعر فه في الآخرة (قال) استئناف باني (رب )اي رورد كارمن ( لمحشر تني أعمى وقد كت بصيرا ) اي في الدينا ( قال كذلك ) اى مشل ذلك فعلت الت تم فسر بقوله (التك آياتناً) اى الات الكاب او دلائل القدرة وعلا مات الوحدة واضحة بره بحيث لاتخي على احد (فسيتها) أي عبت عنها و تركنها ترك النسي الذي لايذكر اصلا (وكذلك) اى ومثل ذلك السيان الدى كنت فعلنه في الدنيا (اليوم تنسى) تنزك في العمى والعذاب جزاء وهاقا اكن لاالداكافيل بل الى ماشاء الله ثم يزيله عنه ليرى اهوال القيامة ويشاهد مقعده من النا روبكون ذلك له عدايا ووق العذاب وكدلك البكم والصم يزيلهما الله عنهم اسمع بهم والصريوم بأتو نن (وكدلك) اى ومثل ذلك الجزاء الموا فق للعناية (بجزى من اسرف) في عصيا له والاسراف مجاوزة الحد في كل فعل نفعله الديسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر (ولم يوم ما يات ربه) اي بالقروا روسار المعرات الكذمها واعرض عنه الولعذاب الاخرة) على الاطلاق اوعداك النار (اسد) مدنمذ بهم هف الدنيا من صنك العيش ونحور (وابقي )وأدوم لعدم انقطا عه فن ارادان ينجو من عذال الله و يسال ثوابه صليه انيصبر على شداد الدني في طاعة الله و يجنب المعاصى وشمهوات الدنيا فإن الجنة قدحفت بالمكاره وحفت الناربالشهوات كاور ددعا الله جبريل عارسله الى الجنة وفال الطراليم اوالى ما عددت لاهلم فيما فرجع فقال وعزنك لا بسمع مها احد الادخلم ا فعفت بالمكار، فقل ارجع اليهما فانظرفر جع فقال وعن تك لقد خشيت ان لا بدخلها احد ثم ارسله الى النار فق ل انظرالها ومااعددتلا هلها فرجع اليه فقال وعرتك لايد خلها احديسم بها ففت بالشهوات فقال عدالها فانظر فرجع فقال وعر تك لقد خشيت الاين احدالا دخلهاروي ال اهل النار اذا التهوا الى ابوابه استقبلتهم الزبانية بالاغلال والسلا سلوتساك السلسلة فيفيه و تخرج من دبره وتغل يده اليسرى الي عنقه وتدحل بدواليني في دواده وتنزع من وين كتفيه ويشد بالسلاسل ويقرن كل ادمى مع شيطان في سلسلة ويسحب

على وجهد تضربه اللائكة عقامع من حديد كلاارادوا ان بخرجوا منهام عماعيدوا فيها وفي الحديث اللادي اهل البارعذاما الذي يجوله نعلن بغلى منهما دماغه في أسه فعلى العافل ال يجتب اسساب العداب والعمى وبجتم د ان لا يحشر اعمى واشدالعداب عذاب القطيعة من الله الوهاب \* تعد حق باشد عذاب مستهین \* ازنعیم قرب عشرت سازهین \* هر که نابینا شود از آی هو \* ماند در تاریک مردمهای او \* (افل بهدامهم كماهلكنا قبلهم مس القرون) الهمزة للانكار التوبيحي والماء للعطف على مقدر والهداية بمعنى النبيين والمفعول محذوف والفاعل هو الجلة بمصمومها ومعناها وضميراهم للمشركين المعاصرين وسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون جع قرن وهوالقوم المقترنون في زمن واحد والمعنى اغفلوا فلم يين الهم مآل امر هم كثرة اهلاكنا للقرون الاولى اوالفاعل الضمير العائد الى الله والمعسى اطبيفعل الله المم المداية فقوله اهلكنابيان لتلك الهداية بطريق الالتفات ومن القرون في محل النصب على انه وصف لممركم اي كم قرنا كاسًا من القرون (عَشُون في مساكنهم) حال من القرون اي وهم في امن وتقل في ديارهم اومن الضمير في الهم و كدا الانكار اى افايهد اهلاكنا للقرون السالفة من اصحاب الحجر وتمود وقريات قوم لوط حال كونهم ماشين في مساكنهم مارين مها اذاسافروا الى الشام مشاهدي لآثار هلاكهم معار ذلك بمايوحب ان يمتدوا الى الحق فيعتسبروا لئلا يحل مهمم مثل ماحل باولئك قال الراغب المشي الانتقال مرمكان الى مكان بارادة والسكون ثبوت الشي بعد تحرك ويستعمل في الاستيطان نحوسكن فلان مكان كذا اي استوطنه واسم المكان مسكن والجمع مساكن (انف ذلك) اى في الاهلاك بالعذاب (لا يات) كثيرة والمحمدة الهداية ظاهرة الدلالة على الحق فاذن هوه د واي هاد (الأولى النهي) جمنهية بمعنى العقل اي لذي العقول الناهية عن القبائح وفيه دلالة على ان مضمون الجلة هوالفاعل لاالمفعول (وفي المثنوي) بس سياس اوراكه مارا درجهان \* كردپيدا از پس بېشينيان \* تاشنيديم آنسياستهاى حق \* برقرون ماضيه اندرستى \* استحوال و يشم آن كركان عيان \* ينكريد و يندكبريداي مهان \*عاقل ازسر ينهدان هستي وباد ﴿ چون شنبدانجُام فرعونان وعاد \* ور نبنهد دیگران زحال او \* عبرتی کیرند ازاضلال او (ولولاکلة سفت مر ر ك) ای واولااا كلمة المنقدمة وهي العدة عأخير عذات هذه الامة اي امة الدعوة الى الآخرة لحكمة تقتضيه يعني انالكلمة اخبارالله ملائكته وكتبه في اللوح المحفوط انامة محمد وان كذبوا فسيؤخرون ولابفعل بهم مايفول بغيرهم من الاستئصال لعلم ان فيهم من يؤمن واونزل بهم العذاب لعمهم الهلاك ( لكان ) عقاب جناياتهم ( (زاما ) اى زاما له ولاء الكفرة بحبث لانتأخر جناياتهم ساعة لزوم ما زل باوالك الغابر ب عندالتكذيب مصدر لازم وصف به للمسالغة (واجلمسمي) عطف على كلمة والفصل الاشعار باستقلال كل منهما بنني لزوم العذاب ومراعاة فواصل الاكي اي واولا اجلمسمي لاعمارهم اواعذانهم وهويوم القبامة اويوم بدر لما تأخر عذابهم اصلاواعلم انالله تعالى حرضهم على الايان منطريق العبرة والاستدلال رحة مندتعالى ليعود نفعد اليهم لاله ( كاقال في المننوى ) چون خلقت الخلق كير ج على \*لطف توفر موداى قيوم وحى \*لالان ار بح عليهم جود تست \* كه شود زوج له ناقصها درست \* وقع في الكلمات القدسية باعمادي اوان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتني قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شأ باعبادي اوان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على الجر قل رجل واحدمنكم مانقص ذلك من ملكي شيأ فعلى العاقل النمسك مكامة النوحيد حذرا من وذوع الوعيد وفي الحديث لند خلن الجنة كلكم الامن الى قيل بارسول الله من ذا الدى ابي قال من لم يقل لااله الاالله قبل ان يحال بينكم و بينها فانهاكلة التوحيدوهي العروة الوثق وهي عن الجنة ثم ان تأخير العقوبة يتضى لحكم منها رجوع التائب وانقطاع جمة المصر فينبغي العاقل المكلف ان يتعط بمواعظ القرآن الكريم ويتقي القادر الحكيم ويجتهد في الطاعة والانقياد ولايكون اسوءمن الجادمعان الانسان اشرف المخلوقات وابدع المصنوعات عن جعفر الطبار رضى الله عنه قال كتمع الني عليه السلام في طربق فاشتد على العطش فعلم النبي عليه السلام وكان حذاء ناجبل فقال عليه السلام ملغ مني السلام الى هذا الجبل وقلله يسقيك انكانفيه ماءقال فذهبت اليه وقلت السلام عليك الهاالجبل فقال منطق فصيح لبيك بارسول رسول الله فعرضت القصة فقال ملغ سلامي الى رسول الله وقلله منذسمعت قوله تعمالي فانقوا النارالني

وقودهاالاس والحيارة بكيت لخوف ان احكون م الحيارة التي هي وقود السار بحبث لم يبق في ما عقل من لم ينزجر بر واجر الفرآن ولم برغب في الطاعات فهذا الله قسوة من الحجارة واسوع حالا من الجادات نسأل الله تليين القاوب (عاصبرعلي ما يقولون) اى اذا كان الامر على ماذكر من ان تأخير عذا بهم ليس باهمال ال امهال والهلازم لهم المة فاصبرعلي ماقولون فيك م كلات الكعر والسمة الى السحروالحنون الى ال العكم فيهم فإن علمه عليه السلام بانهم معذبون لامحالة ممايسله وبحمله على الصبر وفي التأويلات النجمية على مانقول اهل الاعتراض والانكار لابك محتاج في التربية الى دلك التلغ الى مقام الصبر التهي قال بعضهم هذا منسوخ مآية السيف وفي الكيرهذ غيرلازم لخوار ان يقاتل و يصبر على ما يسمع منهم من الاذى قال الراغب الصبرحس النفس على ما يقتضه العقل والشرع اوعما يقتضبان حبسهاعته فالصبر لفظ عام ور عا خولف من اسماله محسب اختلاف مواقعه فانكال حبس النفس لمصيبة يسمى صبرا لاغيرو إضاده الجرع وانكان في محارية سمى سَجاعة ويضاده الجبر وانكان في نائبة سمى رحب الصدر ويضاد ه الضجر والكان في المساك الكلام سمى كمانا و يضاده البدل وقدسمي الله تعالى كل ذلك صبرا ونبه عليه يقوله والصابرين في المأساء والضراء وقال تعالى والصابرين على مااصابهم والصابرين والصارات ويسمى الصوم صبرا لكونه كالوعله (وسم ) ملتسا ( بحمدر مك) اى صل حامدال بك على هدايته وتوفيقه بطربق اطلاق اسم الجزء على الكل لا التسبيح وذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة وينسي جيم مااصاب من الغموم والاحزان الايذكرالله تطمئن القلوب (قبل طلوع التعس) المراد صلاة الفجروف الخبران الذكرو التسبيح الى طاوع التمس افضل من اعتاق تمانين رقبة من ولد اسمعيل خص اسمعيل بالذكر اشرفه وكونه اباالعرب ( وقبل غرو بها) يعني صلاني الظهر والعصر لانهما قل غرو مهامه دروالها (ومن آماء الليل) اي بعض ساعاته جم اني بالكسر والقصر كعي وامعاء واماء الفنح والمد (فسح) فصل والمراد المغرب والعشاء وتقديم الوقت فبهما لاختصاصهما عريد الفضل فاللقلب فيهما اجع والنفس الى الاستراحة اميل فتكون العبادة فيهما اشق ( واطراف النهار) امر بالنطوع اجراء النهار وفي العيون هو بالنصب عطف على ماقبله من الطروف اي سيح فيهاوهي صلاة المغرب وصلاة العجر على النكرار لارادة الاختصاص كافي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر عند بعض المفسر بن وفي الحلالين قبل غرو بها صلاة العصر واطراف النهار صلاة الظهر في طرف النصف النبى ويسمى الواحد باسم الجمع وقال الطبرى قبل غرو بها وهي العصر ومن آماء اللبلهي العشاء الآخرة واطراف النهار الظهر والمغرب لان الظهر فيآخر الطرف الاول من النهار وفي اول الطرف الماني فكا أنها بن طرفين والغرب في آخر الطرف الشائي فكانت اطرافا انتهي و بهذا احتبج الشيخ ابو القاسم المر ارى في الاسئلة المقعمة وقدمضي ما يناسب هذه الابة في اواخر ســورة هود وســأني في ـورة ق ايضًا (العلك ترضى) متعلق بسبح اى سم في هذه الاوقات رجاءان تنال عند وتعالى ماترضى به نفسك و بسر به قلبك ( وقال الكاشفي ) خوشنودى دراصح اقوال مكر امتى ماشدكه خداى تعالى اوراعطادهد وان شفاعت امتت ونكنة ولسوف يعطيك ريك فترضى تقويت اين قول ميكند \* امت همه جسمند وتو يي جان همه \* ايشال همه آر توونوان همه \* خوشنودئ توجست خدادر محسر \* خوشسنودنه مكر بغفران همه \* واعإ ان الاشتفال بالتسبيح استنصار من المسبح النصر على المكذبين وان الصلاة اعطم ترياق لازالة الالم ولذاكان النبي علمة السلام اذاحر به امر فر ع الى الصلاة وكان اخرمااوصي به الصلاة وماملكت اعانكم والآية جامعة لدكر الصنوات الحمس عنجرير بنعبدالله كأجلوساعندرسول الله صلى الله عليدوسم فرأى القمر ليلة المدر فقال انكم سترون ركم كارون هذاا لقمر لاتضامون في رؤيته فال استطعتم ال لاتغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقل غروبها فافعلوا تمقرأ وسبح محمد ربك الآية قوله لاتضامون بتدريد الميم من الضم اي لايضم معضكم بعضا ولايقول ارنيه بل كل ينقرد برؤيشه فالناء مفتوحة والاصل تنضامون حذفت منه احدى التاءن وروى بتخفيف المبم مرافضيم وهوالظلم فالتاء مضمومة يعنى لابنالكم ضيم بان يرى بعضكم دون بعض لنستوون كلكم في رؤيته تعالى وفي الحديث الانقل الصلاة على المسافقين صلاة العشاء والفير ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولوحوا يقال من داوم على الصلوات الحمس في الج عدر فع الله عنه ضبق العيش

وعذاب القبر ويعطى كتابه بينه ويرعلى الصراط كالبرق ويدخل الجة نغير حساب ومن تهاون في الصلاة في الجاعة يرفع الله البركة من رزقه وكسبه وينزع سيما الصالحين من وجهه ولا شل منه سارعله وبكون مغيضا فيقلوب الناس وبقض روحه عطشان جائعا بشق رعه ويتلى فيالقبر سدة مسألة منكر ونكبر وطاة القبر وضيقه ونشدة الحساب وغضب الرب وعقونة الله فى النار وفى الحديث امتى امة مرحومة واعايد فع الله عنهم االاياباخلاصهم وصلواتهم ودعائهم وصعف أنهم وعن فتادة اندانيال النبي عليدالسلام نعت امة محد فقال يصلون صلاة اوصلاها قوم نوح مااغرقوا واوصلاها قومعاد ماارسلت عليهم الريح واوصلاها غود مااحدتهم الصيحة فعلى المؤمن الانفاك عن الصلاة والدافعاء والانجاء الى الله تعالى (ولاغدن عيدك) اصل المدالجر ومنه المدة للوقت المتهد واكثر ماجا الامهداد في المحبوب والد في المكروه نحو وامددناهم مقاكهة وغدله من العذاب مدا والعين الجارحة بخلاف الصر ولذاقال تعالى في الحديث القدسي كنت له سمعا ويصرا دون اذنا وعينا والمعي لانطل نطرهما بطريق الرغمة والملوقال بعضهم مدااطن تطويلهوان لايكاد يرده استحسانا للمنطور اليه واعجابا به وتمنيا أنله مثله وفيددليل على السلطر العير الممدود معفوعنه لانه لاعكن الاحتراز منه وذلك ان بهاده الشئ بالنطر فم يغض الطرف ولما كأن الطر الى الزخارف كالمركوز في الطماع وان من ابصر منها شيأ احب ان عد اليه نظره وعلا عينيه قبل له عليه السلام لا تعدن عينك اي لانفعل ماعليه حبلة اليشر (قال الكاشني) الورافع رضي الله عنه نقل ميك دهممائي رد يغمر آمدودرخانه چیزی نبود که بدان اصلاح شان مهمان توانستی نمود مرابنزدیك یکی اربهود فرسناد و کفت اورابکو که محمدرسول الله ميكويدكه مهماني بمزل ما بزول عوده ونمي يابيم نزديك خود چيزى كه بدان اصلاح شان مهمان توانستی نمود ونمی یامیم نزدیك خود چیزی كه بدان شرآ نط صیافت بنقدیم رسد ای مقدار آرد بمایفروش ومعامله كى تاهلال رجب چون وقت برسدىها بفرستم من ببغام به يهودى رسانيدم واوكفت نمى فروشم ومعامله نميكنيم مكرانكه چيزى دركر ومن دهيد من باحضرت مراجعت نمودم وصورت حال باز كفتم حضرت فرمود والله الى لامين في السماء وامين في الارض اكربا من معامله كردى البيّه حق اورا اداكردمي س زره خود بمن داد تانزديك او كرو كردم أي آيت جهت تسليت دل مارك وى نازل شد ولاتمدن عينيك وبازمكش نطر حشمها، خودرا يعيني منكر ( الى ما متعنايه ) نفعنا به من زخارف الدنيا ومنده مناع البيت لما ينتفع به واصل المتوع الامتداد والارتماع بقال متع النهار ومتم النبات ارتفع والمتاع اعقاع ممتدالوقت والمعي بالفارسبة \* سوى آنچېرى كەرخوردار كردائيدىم بدانچېرى وفى الكير الذذنا ، والامتاع الالذاذ بما يدرك من المساظر الحسينة ويسمع من الاصدوات المطر بة ويسم من الربح الطيبة وغير ذلك من الملاءس والمساكح (ازواحا منهم) اى اصنافا من الكفرة كالوثى والكتابي من اليهود والنصاري وهو مفعول منعنا (زهرة الماة الدنيا) منصوب بفعل يدل عليه متعنااي اعطينا زية الدنيا والهجتها ونضارتها وحسهاقال الواسطي هذه تسلية للفقرآء وتعزية له يرحيث منع خيرا لخلق عن النظر الى الدنيا على وجه الاستحسان ( لنفتهم فيه ) اىلنداملهم فيما اعطينا معاملة من نبتليهم حتى يستو جنوا العسدات بأنزيد لهم العمسة فيزيدوا كفرا وطغيانا في هذه عاقبته فلا بد من التنفر عنه بانه عندالاستحان يكرم الرجل اوبهان وقد شدد العماءمن اهل التقوى في وجوب غض المصر عن الطلة وعدد المسقة في ملاسم مومراكبهم حتى قال الحسن لاتنظروا الى دقدقة هماليم الفقة ولكن الطروا كيف يلوح ذل المعصية من ال الرفات وهذا لانهم أتخذوا هذه الاشياء اهبون الطارة فالناظر اليهامحصل افرضهم ومغرلهم على اتخاذها وفي الحديث ال الدنيا الىصور تهاومناعها حلوة شميرين خضرة حسنة في النظر تعب الناظر وانما وصفها بالخضرة لان العرب تسمى الثي الناعم خضرا ولشبيهها بالخضروات فسرعة زوالها وفيه بيان كونها غرارة تفتن الناس بحسمها وطعمها ( قال الحج بندى ) جهان وجله لذاتش بزنبور عسل ما ند \* كه شير بذيش بسيار ست وزان افرون شمر وشو رش ( وفیالمثنوی ) هر که از دیدار ر خور دار شمد 🖈 این جهان در چشم او مر دار شه ( وقال الحافط) ازره مرو بعشــوهٔ دبی كه این عجوز \* مكاره می نشیند و محتاله می رود ( وقال ) خو ش عروسبست حهان ازره صورت ایکن \* هر که چو ست بدو عرحودشکاین داد \* وان الله مستخلفکم

فيها اى جاعلكم حلفاء في الدنيا يعدى ان اموالكم لبست هي في الحقيقة اكم وانماهي لله تعلى جعلكم في النصرف فيها عبز لة الوكلا فناطر كيف تعملون اى تصرفون وع عيسى بن مريم عليد السلام لاتتخذوا الدينا ربافتتخذكم لهاعبيدا وفيالتأويلات النجميسة يشدير بقوله ولاتمسدن عينيك اليحيني النصر والبصيرة وهما عين الرأس وعين القلب واختص الني عليه السلام بهذا الحطاب واعتز بهذا العتاب لمعنين احدهما لانه مخصوص من جيع الانبياء بالرؤية ورؤية الحق لانقبل الشرك كاان اللسان بالتوحيد لايقبل الشمرك والقلب بالذكر لايقل الشرك اوقال واذكر ربك اذانسيت اى بعد نسبان ماسواه فكذلك الروقية لاتقبل الشيرك وهو مدالعينين الى مامتعنا به ازواجا منهسم زهرة الحياة الدنيا وهو الدنيا والآخرة لبكن اكنفي بذكر الواحد عن الثاني والازواج اهل الدنبا والاخرة اي اغسل عبني ظاهرك وباطنك يماء العزة عن وصمة رؤية الدنيا والاخرة لاستحقاق اكتحالهما بنور جلا لنا لرؤية جا لنا وأنما متعنا اهل الدارين بهما غزة لحضرة جلا لنا لنفتهم فيه باشتغا لهم بتنعات الدارين عن الوصول الى كال رؤية جالنا قبل قرى عندالشلي قدس سره ان اصحاب الجنة اليوم في شــــــل فاكهون فشهق شهقة وقال مســـاكين لايدرون عي شغلوا حين شغلوا ( ورزور بك ) اى ما ادخر لك في الآخرة من الثواب او ما اوتيته من يسير الكفاية مع الطاعة و الرزق يقال للعطاء دنيوماكان اواخرويا وللنصيب تارة ولمابوصل الى الجوف ويتغذى به تارة (خير) لك مما محمهم في الدنيالاله مع كونه في نفسه اجل مايننافس فيه المنافسون مأ مون الغائلة بخلاف مامنحوه (والني) فأنه لايكاد يقطع ابدا (قال الكاشني) دركشف الاسرار آورده كه زهر درلغت شكوفه است حق سيحانه وتعالى دنيارا شكو قه خواند زيراكه ترو تازه كئ اودوســه روزه بيش نباشد دراندك فرصتى بر مررده كرددونيست شود \* مال جهان بباغ تنع شـ کموفه ایست \* کاول محلوه دل برباید زاهل حال \* بکمه نته نکذردکه فروریزد ازدرخت \* برخاك رهشود چوخس وخاك بايمال \* اهل كال دردل خودجا چرادهند \* ازاكه دمبدم زيي است آفت زوال \* فعلى العاقل أن مختار الرزق الذي هوالمافي ولايلتفت الى النعيم الذي هوالفاني ويفنع بما في يده من القوت الى ان يموت (قال الشيخ سعدى) كرآزاده برزمين خسب وس \* مكن مهرفاني زمدين يوس كس \* نيرزد عســل جان من رخم نيش \* قناعت نكوتر بدوشــاب خويش \* خداوند زان بنده خرستند نيست \* كەراضى بقسم خسداوند نيست \* مينسدار چسون سركة خود خورم كهجور خداوند حلوابرم \* قناعت كن اى نفس براندكى \* كهسلطان ودرويش بيني يكي \* كند مردرا نفس اماره خوار \* اكرهوشمندى عزيزش مدار \* ثم ان الرزق المعتبر فاية الاعتبار ماصار غذاه للروح القدسي من العلم والحكممة والفيض الازلى والتجلي (وفي المشنوى) فيهم نان كردي نه حكمت اى رهى \* زانكه حق كفته كلوا من رزقه \* رزق حق حكمت بود درمر تبت \* كان كلو كبرت نباشد عا قبت \* این دهان بستی دهای بازشد \* که خور نده لقمهای رازشد \* کر زشیر دیو ننرا وابرى \* درفطام اوبسى نعمت خورى (وأمراهلك بالصلاة) بعني كما امرناك بالصلاة فأمر ات اهل بيتك فان الفقير بذبخي ان يستعين بها على فقره ولايهتم بأمر المعيشة ولايلتفت الىجانب اهل الغني ( واصطبر عليها) وداوم انتوهم عليها غيرمشنغل بإمرالماش فكان الني صلى الله عليه وسلم يذهب الى فاطمة وعملى كل صباح ويقول الصلاة كأن يفعل ذلك اشهرا فال في عرآئس البقلي الاصطبار مقام المجاهدة والصبر مقام المشا هدة قال ابن عطاء اشد انواع الصبر الا صطبار وهو السكون تحت مواردالبلاءبالسر والقلب والصبر بالنفس لاغير (لانسأ لك رزقاً ) اى لانكلفك ان ترزق نفسك ولااهلك انما نسأ لك العبادة (نَحَن رُزَقَك ) واياهم ففرغ بالك لامر الآخرة فان من كان في على الله كان الله في عله (والعاقبة) الجيدة وهي الجنة فاناطلا قها يختص بالثواب وبالفارسية وسرانجام يسنديده (للتقوي) اي لاهل التقوى بعني لك ولمن صدقك لالاهل الدنيا اذهى مع الاتخرة لانجنم ان فهو على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه تنبيها على انملاك الامرهو التقوى وهو زم النفس والجوارح عن جيع مايقبحه العلم روى انه عليـــه السلام كان اذا اصاب اهله ضرامرهم بالصلاة وتلا هذه الاية قال وهب بن منه ان الحواج لم تطلب من الله تعالى مثل الصلاة وكانت الكرب العظام تكشفعن الاولين بالصلاة وقلمانزات باحدمنهم كرب الاوكان

معزعه الى الصلاة وقال الله تعالى في قصد يونس طولااند كان من المسجين قال ابي عاس رضي الله عندما بعني من المصلين للث في نطنه الى يوم بينون يعي لمق في نطن الحوت الى يوم القيامة وعن الشافعي رجد الله احدا من هذه الآية لم اراعم الوياء من التسبيح قال عن معاذر جدالله العابدي اردية بكسونها مرعد الله سداها الصلاة ولجنها الصوم وصلاة الجسد العرائص والوافل وصلاة النفس عروجها مرحضيض الشرية الى ذروة الروحانية وخروحها عراوصافها لدحولها الجة للمرقة بالاضافة اليالحصرة بقوله فادخلى في عبادي وادحلي جنتي وصلاة القلب دوام الراقسة ولزوم المحاضرة كقوله الدين هم في سلاتهم خاشعون وصلاة السر عدم الالتفات الى ماسوى الله تعالى مستعرقا فى بحر المشاهدة كا قال عليد السلام اعدالله كأنك رّاه وصلاة الروح ف وه قالله و لقاؤه بالله كاقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله لا به الفائي عن نفسه الماقى بريه فن صلى هده الصلاة اعناه الله عادند الناس ور زقه ماعنده كافال نعلى ووجدك عائلًا فاغبي ومن هما كان بقول صلى الله عليــه وســلم اللَّت عند ربى يعطمي ويــقــي \* نيست غبر نور آدم راحورش \* حائرا جر آن نباشد پر ورش \* چون حوری بکار اران ماکول نور \* خاك ريري رسرنان "مور (وقالوا) بعي كعار قريش (الولا) هلا (يأتينا ) چراعي آرد محمد براي ما(ما يذ) مماافترحنانص ومن دهنده ( من به ) كموسي وعسى ليكون علامة لنوته ماهوا من العناد اليحيث لم يعدوا ماشاهدوا من المجرزات من قبل الآيات حتى اجترأوا على الفوه بهذه المكلمة العظيمة ( أولم مأتهم مؤنة ما في الصحب الاولى) الهمرنة لا بكار الوقوع والواو للعطف على مقدر والهنة الدلالة الواضحة عقلية كارت اوحسة والمرادهنا القرءآن الدى فيه باللناس وماء بارة عن العقد ألد الحقة واصول الاحكام التي احتمت عليها كاهة الرسل والصحف جع صحيمة وهي التي مكتب فيهاو حروف النهجي صحيفة على حدة مماانزل على آدم والمراد نه التوراة والا بجيل وال ُ تور وسائرالكتب السماوية والمعنى المائنهم سائر الآيات ولم تأتم م خاصة بينه ما في الصحف الاولى اى قداناهم آية هم إم الآيات واعطمها في الاعجاز وهوالفرءآن الذي فيه سان ما في الكتب الالهية وهوشاهد تحقية ماعيها ونصحة مابطق به منائباء الامم مرحيث الهغني باعجازه عما يشهد بحقيته حقيق بائيات حقية غيره فاشتماله على زيدة ماهج امع الآتي به امي لم يرها ولم يتعلم علما اعجز زبين ثم بين انه لاعدر لهم في ترك الشرآ مُعوساوك طريق الصلالة بوحدما فقال (وأوانا اهلكناهم) في الدنيا (بعدات) مسية أصل (مرقله) متعلق باهلكا اي من قل اتبان البندة واصله ولواهلكاهم اهلكناهم لان لوانك تدخل على الفعل فحدف الفعل الاول احترازا عن العث لوجود المسسر ثمامل من الصمر المتصل وهوالعاعل ضمرمنفصل وهواناانعدر الانصال اسقوط مابتصل مهفانا عاعل المعدوف لامبتدأ ولاتأكيد اذلم يعمد حذف المؤكد والعامل مع بقاء المأكيد (لقالوا) يوم القيامدا حج اجا (رسا اولا أرسلت) چرانفرستادي (اليدا) في الدنيا (رسولا) مع كتاب (فنتم آمائك) التي انوات معه (من قبل اندل) دل الضلالة وعذاب الفتل والسي في الدنيا كاوقع بوم بدر والدل المهوان وصد الصعوبة وقال الراغب الدل ما كان من قهر والدل ماكان بعد نصعب وشماس مرغير قهر وقوله تعالى واحفض الهماجناح الذل من الرجة اىكر كالمفهور لهما (ونحزى) بعذاب الآحرة ودحول البار اليوم و بالعارسية \* ورسواكنيم درقيامت دخول درآنش \* قال الراغب خرى الرجل لحقه الكسار امامن عسه واما من غيره عالدى يلحقه من عسه هوالحياء المفرط ومصدره الحر ابة والذي يلحقه من غير م يقال هو صرب من الاستحقاف ومصدره الحرامي والمعي واكتالم مهلكهم قبل انيانهافانقطعت معذرتهم فعند دلك اعترفوا وقالوا للي قد حاما بذبر فكدمنا وقلنا مآزل الله مرشئ قال في الاسئلة المقعمة هدايدل على انه يجب على الله البغول ماهوالاصلح لعاده المكلفين اذلولم فعل لقامت الهم عليه الحية بانقالوا هلافعلت شاداك حتى تؤس والحواب لوكان يحب عليه ماهو الاصلح لهم لماخلقهم فليس في خلقد اياهم وارسال الرسل اليهم رعاية الاصلح المهمع علمه بابهم لايؤمنون به واكتبه ارسل الرسل واكد الحجة وسل التوفيق والله تعالى مايشاء بحق المالكة (قل) لاولئك الكفره التمردي (كل) اىكل واحد الومنكم (متربض) انتطارا لامراوز والدمناطرا لمايؤول اليه امرنا وامركم (قال الكاشهي) يعيى شما كبت ماراچشم ميدار يد وماعة وت شمارا \* قال في الكبر كل مناومنكم متطرعاقمة امره اماقل الموت

بسبب الجهاد وظهور الدولة والقوة اوبعد الموت بالثواب والعقاب و بما يظهر على المحق من انواع كرامذ الله وعلى المبسل من انواع اهات وروى ان المشركين فالوانغ بس بمحمد حوادث الدهر فاذامات تخلصنافة ال تعالى (فتربصوا) النم (فستعلول) عن قريب اذاجاء امر الله (من اصحاب الصراط السوى) المستقيم والاصحاب جسع صاحب بمعني الملازم والصراط من المسببل ما لا انتواء فيه اى لا اعوجاح بل يكون على سسببل القصد (ومن اهتدى) من الضلال اى انحن ام انتم (كاقال بعضهم) القصد (ومن اهتدى) من الضلال اى انجلى العبار \* افرس نحنك ام حار

وفيدتهديد شديدلهم (قال الكاشي) من اد حضرت يغمبرست كه همراه بافته وهمراه نما بنسده است \* راه دان وراه بين وراه بي درحقيقت نيست جزخير البشر \* وفي الآية اشارة الى المهندين بالوصول اليه بقطع المنازل والانفصال عاسواه والمنقط بين عنه بانصال غيره (كاقال الخيندي) \* وصل ميسر نشود جزيقطع \* قطع نخست ازهمه بعريدنست \* واعلم ان الله تعالى قطع المعذرة بالامهال والارشاد فلله الحجة البالعة وعن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال عليه السلام محتج على الله تلاثة الهالك في الفترة يقول المائني رسول وتلالولا ارسلت الينا رسولا والمعلوب على عقله يقول لم تجعلى عقلا انتفع به ويقول الصغير كنت صغير الااعقل فترفع الهم نار و يقال ادخاوها فيدخلها من كان في علم الله الهسعيد و ينكل عنها من كان في علم الله الهسعيد و ينكل عنها من كان في علم الله الهسعيد و ينكل عنها من كان في علم الله الهم وفي المناف المناف من القرء آن الاسورة طه و يس كافي الكتاف

تمنسورة طه في العشرين مي شهر ربيع الاول من سنة ست ومائة والق من هجرة من له العزو الشرف

\* ( الجزؤ السابع عشير من الاجزاء الثلاثين )\* ( سو ره الا نبياء مائة واثننا عشيرة آبة مكية )

(بسم الله الرحن الرحيم)

( اَقْتَرِبُ لِلنَّاسَ حَسَابِهِم ) يَقَالُ قَرِبُ الشِّيُّ وَاقْتَرِبُ اذْ ادْنَا وَقُرْ بِتَمْنَهُ وَلَذَا قَالَ فَي العِيونَ اللَّامِ بَعْنَيْ مَنْ وَهِي متعلقة بالفعل وتقد يها على الفاعل للمسارعة إلى ادخال الروعة فان نسبة الاقتراب اليهم من اول الامر مايسوؤهرو يورثهم رهمة وانرعا حامن المقترب والمراد بائاس المشركون المنكرون البعث من اهل مكة كايفصح عنه مأ اهده من الغفلة والاعراض ونحوهما والحساب بعني المحاسبة وهواظهار ماللعبد وماعليه ليجازي على ذلك والمراد باقتراب حسابهم اقترابه فيضمن اقتراب الساعة وسمى يوم القيامة بيوم الحاب تسمية للزمان باعطير ماوقع فيه واشده وقعا فيالقلوب فانالحساب عوالكاشف عيمال المرءومعني اقتزابه لهم تقساريه ودنوه منهم تعديعده عنهم فاله في كل ساعة من ساعات الزمان اقرب اليهم من الساعة السابقة مع أن مامضى اكترىماني وفي الحديث امابقاؤكم فيماسلف قبلكم من الايم كابين صلاة العصر الى غروب الشمس واتعالم يعين الوقت لان كتماله اصلح كوقت الموت والمعنى دنامن مشركى قريش وقت محاسبة الله اياهم على اعمالهم السيئة الموجبة للعقاب يعني القيسامة ( وقال الكاشيني نقلا عن بعض ) نر ديك شدوةت مؤاخذت و ياد داشت ابشان كه قنل و كرفنادى و زبد رست \* يقول المقبر هذا هوالاطهر عندى لان زمان الموت متصل بزمان القيامة فاقتراب وقت مؤاخذ تهم بالقتل ونحوه في حكم اقتراب وقت محاسبتهم بالقيامة ومثله من مات فقد قامت قيامته (وهم في غفلة) الغفلة سمه و يعترى من قلة النحفظ والتيفظ اى والحال الهم في غفلة نامة من الحساب على النقر والقطمير والنأهب له ساهو نعنه بالكلبة لاانهم غيرمبالين مع اعترافهم بائيانه بل منكرون له كا فرون به مع اقتضاء عقولهم لان الاعسال لابدلها من الجزآء والالزم النسوية بين المطبع والعاصى وهي تعبده عن مفتضى الحكمة والعدالة (معرضون) عن الايسان والآيات والنسذر المنبهة الهمم سسنة الغفلة يقال اعرض اي ولى مبدياعرضه اى ناحيته وهما خبران للضمير وحبث كانت الغفلة امراجاب الهم جعل الخبر الاول ظرفا منبئا عن الاستقرار يخللف الاعراض والجلة حال من الناس وفي اتأويلات النجمية واذانصحهم ناصح واقف على احوالهم فهم معرضون عن أستماع قوله ونصبحته كاقال ولكن لا يحبون النسا صحين (قال السّيخ سعدى ) كسي راكه بنسدار درسر بود \* منددار هركزك

حق نشسنود \* زعلش ملال آيدازوعط ننك \* شقايق بياران نرويدز سسنك \* وفي العرآئس للقلي ان الله نعمالي حذرالج هورمن مناقشته في الحساب وزجرهم حتى ينتهوا عن رقاد الغملات وقرب الحساب أقرب من كل شيء منهم لويعلون فانه تعمل يحاسب العاد في كل لحجة ونفس وحسابه ادق من الشعر واخبق م دسب الملعلي الصفا ولا يعزف ذلك الاالمراقبون الذير بجاسبون في كل نفس وحطوة وهم في غفلة وفي حال عن مشاهدة الله معرضون عن طاعته اذلاحط لهم في الطاعات ولاشرب لهم في الشاهدات (ماياً تبهم من ذكر ) من طائعة نارلة من القرآن تذكرهم الحساب اكل تذكير وتدبههم عن الغفلة اتم تنسيه كأنها نفس الذكر (مردهم) من لابتدآء الغاية محازا متعلقة بيأتيهم وفيد دلالة على فضله وشرفه وكمال شناعة ماوعلوا يه (محدث) بالجرصفة الذكر اي محدث تنزيله محسب اقتضاء الحكمة لتكرره على اسماعهم التسه كيتعظوا فالمحدث تنزيله فىكلوقت على حسب المصالح وقدرالحاجة لاالكلام الدى هوصفة قديمة ازلية وابضا الموصوف بالاتيان وبانه ذكر هوالمركب من الحروف والاصوات وحدوثه بمالانراع فيه قالوا القرآن اسم مشترك يطلق على الكلام الازلى الذي هوصفة الله وهوالكلام الفسى القديم من قال بحدوثه كفرو يطلق ابضًا على ما يدل عليه وهوالنظم المتلو الحادث من قال بقدمه سجل على كال جهله (الااستمعوه) است ثماء مفرغ محله النصب على أنه حال من مفعول يأتيهم باصمارقد (وهم يلعون) حال من فاعل استمعوه بقال احب اذاكان فعل غير قاصد يه مقصدا صحيحا (الهية قلوبهم) حال اخرى يقال لها عنه اذاذهل وغفل قال الراغب اللهو مابسغل الانسان عمايعنيه ويهمه يقال لهوت مكذا ولهيت مكدا اشتغلت عنه ملهو والهاه عنكدا شغله عاهو اهم والمعي مابأتيهم ذكر من ربهم محدث فيحال من الاحوال الاحال استماعهم اياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه منشاغلين عن التأمل فيهلتاهي غفلتهم وفرط اعراضهم عن النطر في الامور والتفكر فيالعواقب قدم اللعب على اللهو تنبيها على انهم اناقدموا على اللعب لذهولهم عن الحق فاللعب الذي هوالسخرية والاستهزآه سجة اللموالذي هوالغفلة عن الحسق والذهول عن التمكر قال معضهم القلب اللاهي هوالمشنفول باحوال الدنيا والغاهل عن احوال العقبي قال الواسطي لاهية عن المصادر والموارد والمدأ والمنتهي \* ياالهي بجودنا مناهي \* ارسواد وركن دل لاهي (واسروا البجوي) البجوي في الاصل مصدر بالفارسية رازكفتن ثم جول اسما من التناجي بعني القول الواقع بطريق المسارة اى السر ، ين اثنين فصاعدا بقال تناجى القوم اذانساروا وتكالموا سراعن غيرهم قال الراغب ناجيته ساررته واصله ارتحلوا به في نجوة من الارض اى المرتفع المنفصل ارتفاعه عماحوله ومعى اسرارها معانها لاتكون الاسرا انهم بالغوا في اخفائها (الذي طلوا) على انفسهم بالشرك والمعصية بدل من واواسروا مني عن كودهم موصوفين بالظلم الفاحش فيمااسروا به كائمه قيل فاذاقالوا في نجواهم قفيل قالوا (هلهدا) هلبمه في النفي اى ما محمد ( الأبشر مثلكم) لم ودم مساولكم فالمأكل والمشرب وكل ما يحتاح اليه البشر والموت مقصور على البشرية ليس له وصف الرسالة التي دعيها والشمر ظاهر الجلد والادمة بإطنه عبر عن الانسان بالبشس اعتبارا بظمور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر والوبر واستوى في لفط الشر الواحد والجمع وخص في الفرءآن كل موضع عبر عن الانسان جثته وظاهره بلفظ الشمر ( افتأ تون السحر) المهمرة الانكار والفاء للمطف عملي مقدر ( وأنتم بمصرون ) حال من فاعل تأتون مقررة الانكار ومؤكدة للاستبعاد اىماهذا الامرجنسكم ومااتى به بعنون القرآن سحر اتعلون ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الاذعان والقول وانتم تعما ينون أنه سحرقالوه لاعتقادهم انالرسول لايكون الاملكا وانكل مايطمرعلى بدالشهر من الخوارق من قبيل السحر اى الخمداع والتخييلات التي لاحقيقمة لهماقال الامام طعنوا في نبوته بالهبشير ومااتي يهسحر وهدوفاسيد اذصحة النبوة تعرف من المعجزة لامن الصدورة ولوبعث الملك اليهم لم يعلوا نبونه بصورته البالمحزة فاذاظهر على يد اشر وحبقبوله \* لوحصورت الشوى ومعنى جو \* كه صور برك شدمها ي و انمااسروا ذلك لما كان هـ ذا الحديث منهم على طريق النشاور فيما ينهم والتحاور في طلب الطريق الى هدم امرالنبوة واطفاء الدي وعادة المتشاورين أن يجنهدوا في كمّان سرهم على اعد أنهم ماا كل ومندةول معاذ رفعه الىرسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على نجاح الحواسح بالكمان فانكل ذي نعمة

محسود ( قال ) الرسول عليه السلام بعدما اوجي اليه اقوالهم واحوالهم بيانا لطهور امرهم وانكشاف سرهم (ربى بعن القول) سراكان او حمر احال كون ذلك القول (في السماء والارض) فضلاع ااسر وابه واذاعا اقول علمانفهل ( وهوالسميع العليم ) اى المالغ في العلم مالسموعات والمعلومات التي من جلنها مااسروه من البحوي فعربهم اقوالهم وافعالهم (بل قالوا اضغث احلام) الضغث بالكسر قضة حديش مختلطة الرطب بالياس واصغاث الملام رؤيا لايصيح فأويلها لاخة لاطها كافي القاموس والحل يضم الحاء وسكون اللام الرؤيا وضم االام ايضًا لعة فيه فالاحلام ععمني المامات سوآء كانتباطلة اوحقة واضيفت الاضغات بمعني الاباطل البهاعلى طربق اصافة الخاص الى العام اصافة ععني من وقد تخص الرؤيا بالمام الحق والحم بالنام الماطل كافى قوله عليد السلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان مم ان هذا اضراب من حميمة تعالى وانتقال من حكابة قول الى آخر اى لم يقتصروا على ان يقواوا في حقه عليه السالام هل هذا الابسر وفي حق ماظهر على بدء من القرء آن الكريم أنه سحر بل قالرا تخاليط احلام اى اخلاط احلام كأذبة رآها في المنام (بل افتراه) مستلة ع نفسه من غيران يكون لداصل اوسعة اصل ثم قالوا (بلهوساعر) وماائي به سعر بخيل الى السامع معاني لاحقيقة لما وهذا بسان المطل الحجوج المحمر لايزال بتردد بن باطل وابطل فالاصراب الاول كأرى من جهدته كل والثاني والثالث مرقبهم قال الراغب شعرت اصت التعر ومنه استعير شعرت كذا اي علت علما فالدقة كاصابة الشعرقيل وسمى انتاعر لطنة ودقة معرفته فالتعرف الاصل اسم للعم الدقيق في قولهم لبت تدوى وصار في التعارف اسم للموزور المقني من الكلام والشاعر للعضي بصناعته وقوله تعالى حكاية عن الكفار الهو شاعر كثير من المسرى جلوه على انهم رموه بكونه أتبا اشعر منطوم مفنى حتى تأواوا عليه ماجاً في القرآن مركل لفطة نشه الموزون من نحو فوله وجمال كالجوابي وقدور راسيات وقوله تعالى تت يدا الي المدوقال بعض المحققين لم قصدوا هذا المقصدفي رموه به وذلك الهظاهر من هذا الكلام الهليس على اساليب الشمعر ولايخبي ذلك على الاغتام من العجم فضلا عن لمغة العرب واتدارموه بالكدب فان التسعر بعبرته عن الكذب والشاعر الكاذب حتى سموا الاداة الكاذبة بالتدمر ولكون الشعر مقر الكدب قيل احسن الشعراكذبه وفال وضالحكماء لم يرمندين صادق اللهجية مقلف في ستوره \* درقيامت نرسد شعر بفرياد كسي \* كرسىراسى المناف شحكمت يونان كرددا واماقول صاحب المتنوى ااركرامات بلنداوليا \* اولاسعرست والحركيما والمراديه القدرة على انتاء الكلام المرزون وابس من مقتضه ها النكلم ( فلمَّ ثناياً يَهُ ) جواب شرط محذوف يفصح عند السياق كانَّه قبل وانال بكر كاقلنا ل كان رسولا من الله فليأننا ما به جليلة (كاارسل الاولون) اىمثل الآية التي ارسل بهاالاولون كاليد والعصاواحياء الموتى وانناقة ونطارها حتى نؤمن به غاموصولة وعالدها محذوف ومحل الكاف الجرع لى انها صفة الآبة (ماآمنت فبلهم) قبل مشركي مكة (من قربة) اسم الموضع الذي يجتمع فيه لناس ايمن اهل قرية وهو في محل الرفع على الفاعلية ومن من يدة لتأكيد العسوم (اعاكماها) اى باهلاك اهله العدم ايمانهم معدمجي ماافتر حودم الآبات صفة لقرية (افهم يؤمنون) الهمرة لامكارالوقوع والفاء للعطف على مقدر والمعنى انه لم تؤمن امة من الايم المهلكة عند اعطاء ماافترحوه من الآيات اهم لم بؤمنوا فه ولا : يومنون لواجيبوا الى ما سئلوا واعضوا ما فترحوا مع كونهم اعتى منهم واطغى كاقال أوالى الفاركم خبر من اولائكم بعني ان كفاركم مثل اوشك الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون فهم في افتراح تلك الآيات كالباحث عن حنفه بظلفه ( قال حسان بن ثارت رضي الله عنه ) ولانك كالسَّاة التي كان حنفها \* بحفر دراعيها فإرض محفرا

واصله ان رجلا وجدشة واراد ذبحها فإيظفر بسكين وكانت مربوطة فإثرل تبحث برجليها حتى ابرزت سكينا كانت مدفونة فذبحها بها بضرب في مادة تؤدى صاحبه اللى النلف و مابوط الرجل وبد فسد كهذا المستعمق و فبه تبيه على ان عدم الاتبان بالفتر للرجم بهم اذلواتى به لم يو منوا واستوجبوا عذاب الاستئصال كر قلهم و قد سق وعده أمالى في حق هذه الامة ان يو خر عدابهم الى يوم القيامة قال فى الناو بلات المجمية والاتية وان زات فى منكرى العث من الكفار فهى تعم اكثر مدعى الاسلام فى زماننا هذا فائه لا يحث الله فى عالم ربائى من اهل الذكر وهم اهل قرار الذي هم اهل الله وخاصنه سرا من اسرار القرائن وحقيقة من حقائق العلوم اللدنيد الااسمعه

اهل العرة بالله و هم يستهرنون به وبنكرونه ويكرونعليه لاهية قلو بهم بمنا سعة الهوى متعلقة شهوا ت الدنيا ساهية عن ذكرالله غادلة عن طله و تماحوافي السرالذ ب طلواانفسهم بالامكار على أن الاسرار يقولون ويد مابأتيكم بدمن المكلام الموه أوانتم تصعرون انه عوه كالسحر قل امرهم الى الله فالديم أقول اهل السماء سماء القلوب وقول اهل الارض ارض النوس وهو السيمع لاقوال اهل القلوب وافوال اهل الفوس والكارهم العليم عما فيضما رهم وبافعالهم واوصافهم واوصاف سمرارهم بلقالوا كلام المحققين خيالات فاسدة وقال العض المنكري بلاحتلقه مي نفسه وادعى أنه من مواهب الحق وقال العضهم بلهو شداعراي بقول مايقول محداقة النفس وقوة الطبع والدكاء ثم قال معضهم اعض والم تنا هدالحق رحكرامة طاهرة كاتي مها المشايخ المتقدِمون ثم قال ماامنت قبلهم من هل قرية من المبكرين لم رأوا كرامات اولياء الله وأهلكناهم بالحدلان والااعاد افنهم يصدقون ارباب الحفائق انرأوا كرامة منهم وهم طبعوا على الانكار مثلا كرين الها اكمين ( وفي الشوى ) معروا خالي كن اذا مكار بار \* تأكه رجسان بايد أزكار ار بار \* تايها بي اوی حلد ازبار من \* چون مجد بوی رجان از یم \* بك مناره در نسای منکران \* کو در س عالم كه ناما شــ د دشاں \* منبری ك و كه رائجا مخمرى \* یادآرد روز كاره: كرى \* روى دبنارو درم ازنا مشان \* ناقیامت میدهداز حق بشان \* ساکهٔ شاهان همی کردد دکر \* ساکهٔ احد بین تا مستقر \* بروخ نقره ویاروی زری \* وائما بر سمکه بام منکری \* هر که با شد همنشین دو ستان \* هست در کلین میان بو ستان \* هر که بادشین نشیند درزمن \* هست او در بوستان در کونخی\*اللهم احملنا من المجالسين لاهل الود والولا واحسرنا معهم بحق الملا ألاعلي ( وماارساناة الكالارجالا ) حواب لِقو الهيم هل هذا الانتسر مثلكم أي وماارسلنا الى الايم قبل ارسالك الى امتك الا رجالا مخصو صين من افراد الحس مستأ هلين ومثله في العار سية كلمة مرد ( بوحي اليهم ) بواسطة الملك ما بوجي من الشر آ مُعوالا حكام وغبرهما مااقصص والاحمار كانوحي اليك مرغيرفرق ينهمافي حقيقة الوحى وحقيقة مداوله كالاورق يدك وينهم فيالشرية هالهم لايفهمون الكاست بدعاس الرسل وانمااوحي اليك ليس مخاله المااوحي اليهم فيقولون ما يقواون وفي الناوبلات العمية يشيرالي اله تعالى بطهر في كل قرن رجالا بالعين من مناسعي الانساء و بخصهم ورجى الالهسام كااطهر فيزمان عبسي عليه السسلام الحواريين مستلاه واوحى اليهم كاقال تعالى واداوحيت الى الحواريين ان آمنوا بي و برسول ( عاساً لوا اهل الدكر ان كتم لا تعلون) فدسيق ان الذكر يطلق على الكنب الالهية اي ان كنتم لاتعلون ماذكر فاسألوا ايما الكامرة الحملة اهل الكاب الواقفين على احوال الرسل السا افة لتزول شهرتكم امروا لذلك لان اخبار الجم العفير يوجب العلملا يماوهم كأبو إيشابعون المشركين في عدا و ته عليه السلام ويشاورونهم في امر ، وكانوالاينكرون كون الرسل بشراوان انكروانبو ته عليه السلام (روى) اله قيل الأمام الغرالي رحه الله عبادًا حصل الكم الاحاطة بالاصول والفروع فتلاهده الآية واشار الى ان السؤال من اسباب العم وطراقه ( وماجعلناهم )اى ألرسل (جسله) الجسدجسم الادسان والحن والملائكة قال الراغب الجسد كالجسم لحكمة اخص فان الجسد ماله لون والجسمية اللايبين له لون كالماء والهوآء ودصه على أنه مفدول ثان العدل لاعدى جدله جسداند انا يكي كدلك كاهوالشهورمي مدنى التصيرال بمعى جعله كدلك المداء على طريقة قولهم مجان من صغر المعوض وكرالفيل (الاياكلون الطعام) صفة له والطعام البر وما يو كل والطعم تناول العداء أي وما جعلنا هم جسدا مستغيا عن الاكل والشرب بل محتاجا الى ذلك التحصيل مدل ما يتحلل منه (وماكا واحادي) لانما لل التحلل هوالنه علا محسالة والخلود سرى الشيء م اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هوعلبها والمراد اماالمكث المديدكاهو شأن الملائكة اوالإبدى وهم معتقدون انهيم لايموتون والمعنى جعلناهم احسسادا متعذية صائرة الىالموت بالآحرة عسلى حسب آحالهم لاملائكة ولااجسادا مستغنية عى الأغدية مصوبة عن العلل كالملائكة فإيكن لها خاود كخلودهم قال في التأويلات النجمية بشيرالي أن الانبياء والاولياء خلتوا محتاجين الى الطعام لحلاف الملائكة وذلك لايقدح في النوة والولاية بلهوم الوازم احوالهم وتوامع كالهمفال لهم فيه دوآلدجة منها ان الطعام للروح الحبواني الذى هو مركب الروح الانساني كالدهل للسراج وهومنع جيع الصفات النفسانية الشهوانية وهومرك

الشوق والمحبة اليءها يقطع السالك الصادق مسالك البعاد وبعمرالعاشق مهالك الفراق للوصول الىكعة الوصال ومنها ان اكل الطعام من ينتم الهوى وهو يميل النفس الى مشتهياتها والسبر الى الله بحسب نهى النفس ص الهوى كقوله أه إلى وقهى النفس عن المهوى فان الجدة هي المأوى ولدا قال المشابخ اولاالموى ماساك احد طريقا الى الله ومنها ال كثيرا مى علم الاسماء التي علم الله آدم منوط باكل الطعام مثل علم ذوق المذوقات وعاالتلذذ بالمنتهدات وعالدة الشهوة وعاالجوع وعااله طش وعاالشع والرى وعاهضم الطءام وثقله وعلما المحدة والمرض وعلمالداء والدوآء واشاله والعلوم التي تتعلق به كعلوم الطب باجمع اوالعلوم التي هي توادمها كمرفة الادوية والحشائش وخواصه اوطباعها وغيرها اقتصرنا على هذا القدرمن الفوآلد الجنة فافهم جدا (حكى) انواحدا من الصوفية المتحققين بحقائق تجلى الصدية لم يأكل طعاما سنة اشهر فألح عليه شيخه بالاكل لماان الكمال المحمدي في الافطار والامساك والسهر والمنام ونحو ذلك لافي الرهابية المدمومة ( وفي المتنوى ) هين مكن خودرا خصى رهسان مشهو \* زامكه عفت هست شهوت راكرو \* يي هوا نهى ازهـوا بمكن نبود \* غازبي برمردكان نتوان نمود \* بسكاوا ازمهردام شهوتست \* بعد اران لانسرفوا انعقست \* چونك، رنج صبر بود من را \* شرط نبود يس فرونايد جزا \* حنذا آرشروسًا ١٥ آن جزا \* آنجراي دلنواز جاغرا \* قال الله في رجه الله اربعة لا يعبُّ الله نهم يوم القيامة زهد خصى وتقوى جندى وامامة امرأة وعبادة صبى وهو محول على الغالب كإفي المقاصد الحسنة للامام السخاوي (غ صدفاهم الوعد) عطف على مقدر وصدق بتعدى الى الثاني بحرف الجر وهوهنا محدوف كافى قوله تعالى واختار موسى قومه كائه قيل اوحينا البهم ما اوحينا ثم صدقناهم في الوعد الدى وعدناهم فى تضاعف الوجى باهلاك اعدا ألهم (فَانْجِينَاهم ومن سُاء) من المؤنين وغيرهم بمن تستدى الحكمة القاءه كن سيؤمن هو اولعض فروعه بالآخرة وهو السر في حاية العرب من عذاب الاستئصال يقول الفقير همَذا قالَ اذالظاهر نخصيص من نساء بالمؤمنين الآية في الرسل السالفة مع امهم وعدادهم كان عداب الاستئصال ولم بنج منهم غيرالمؤمنين همي كقوله تعالى ثم ننجي رسالنا والذين آمنوا كذلك حقاعُلينا ننجي المؤمنين ولماكانت العرب مصونة معدال الاستئصال لمبيعد انبيق منهم من سبوءمن هواوبعض فروعد كاوقع يوم بدر فافهم (وَاهْلَكُمَا الْمُسْرِفْيَنَ ) اي للجماوز للحدد في الكفر والمعماصي قال الراغب السيرف تجاوز الحد في كل فعل. يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق أشهر (لقد أزلنا اليكم) أي والله لقد ازلنا البكم بامعشر قريش (كنايا) عظيم الشان نيرالبرهان (فيدذكركم) موعطنكم بالوعد لترغبوا وتحذروا وليس بسمحر ولاشمر ولااضفات احلام ولامفتري كاتدعون (افلانعفلون) الفاءالعطف على مقدراي الانتفكرون فلاتعقلون ان الامر كداك وقال بعضهم فيهذكركم اىشروكم لانه ملغة العرب ( قال انكاشني ) اين آيت اهل قر آرا تسريني تمام وتكريمي لأكلامت وخبر اشراف امتى حلة القرار مؤهد ومؤكد اين اجلال واكرام والراد محملة القراآن ملازموا فرآءته كافي نف ـ بر الماتحة للفناري \* اهل قرءآنند اهل الله واس \* اندر ايشان كي رسي هي بوالموس \* اهل باشد جنس وجنس ا بن كلام \* نيست جزم رغى كه بروازد زدام \* وفي الحدبت ان لله اهلين من الناس اهل القرءآن وهم اهلالله اى خاصته قال ابن مسعود رضى الله عنه لمادنا دراق رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا في بيت المنا عائشة رضي الله عنها ثم نطر اليه فدمعت عيناه وقال مرحبالكم حباكم الله وحكم الله أحسالي اوصيكم بتفوىالله وطاعتسه فددناالفراق وحان المنفلب الىالله والىسسدرة المنتهي والىجنة المأوى يغسلني رجال اهل ميتي ويكفنونني في ثيراني هذه ان شاؤا اوفي حلة يمانية فاذاغسلوني وكعنوني ضعوني على سريري في بني هدا على شفير لحدى مم اخر حوا عني ساعة فاول من يصلي على حبيي جبراً بل مم مبكائيل ثم اسر أفيل نم ملك الموت مع جنودهم تم ادخلوا على فوجافوجا وصلوا على فلمسمعوا فراقه صاحوا وبكوا وقالوا بارسول الله انت نور ربا وسمع جعنا وسلمان امرنا اذاذهت عنا الى من رجع في المورنا قال تركتكم على الحجة البيضاء اى الطريق الواسع الواضيح ليلها كنه ارها في الوضوح وتركت لكم واعماين ناطقا وصاحا فالناطق القرءآن والصاءت الموت فادأ أشكل عليكم امرفا رجعوا الى القرءآن والسنة واذاقست قلوبكم فلينوها بالاعتبار في احوال الاموات وعرابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مرتعل القراآن في صغره اختلط القراآن بلحمه ودمه ومن تعلى في كرم فهو يتفلت منه ولا يتركه فله اجره مرتين وجه الاول انه في الصغر خال عن الشواغل وماصادن قلما خاليا يتمكن فيه قال الشاعر

آناني هواه اقبل من اعرف الهوى \* فصادف قلسا خاليا فتمكما

ويدخل في الثاني مرله حصراوعي لان من قرأ القرآن وهوعليه شاق فله اجران احراقه آمه واح لمشقنه كدا ف شرح المصابيم ( وكم قصمنا م قرية) كم حمرية مفيدة النكثير محلها النصب على انها معمول القصمناومن قرية تمير وهالقط القصم الدي هوعنارة عن الكسر بابالة اجزاء المكسور وازالة تآليفها باكلية من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط مالايخي (كامتطالمة) صفة المرية بتقديرالمضاف اي وكثيرا كسرنا واهلكنامن اهل قرية كانوا طالمين بآيات الله كاور ين نها كدأ ، كم يامعشر قريش (وانسأ بانعدها) اي نعد اهلا كهاوالاستاه والاحتراع والنكوين والنخليق والايجاد أسماء مترادفة راديها معي واحد وهوا حراح المعدوم من العدم الي الوجود كما في بحر العلوم قال الراغب الانشاء ايج دالشي وتربيته واكترمايقال ذاك في الحيوان كما في هده الآية (قوماآخرين) أي ايسوا منهم نساولادينا ( فلما حسوا بأسينا ) الضمر للاهل المحدوف والمأس الشدة والكروه والكلية اى ادركوا عداماً الشديد ادر اكاناماكائه ادراك المشاهد المحسوس (اذاهم منهما) م القرية اذاللمفاحاً، وهم مبدأ خبره قوله ( يركصون ) الركض ضرب الدامة بالرحل للمدو فتى نسالى الراك فهواعداء مركو به محوركضت الفرس ومتى سب الى الماشي فوطئ الارض والمعني بهريون مسرعين راكصين دوادهم اومشهين دهم في افراط الاسراع (لاتركضوا) اي قبل لهم ملسان الحال او ملسان المقال من الملك لاتركضوا (وارجعوا اليما أترفتم فيله) يقال اترفته العمة اطفته واترف فلان اصر على المغي اى الى مااعطيةوه من العيش الواسع والحال الطيمة حتى نظرتم به فكفرتم واعرصتم عن المعطى وشكره ( ومساكنتكم ) الني تفتّحرون نها ( وفي المشوى ) افتخار ازرنك وبو وازمكان \* هست سادى ودريب كودكان (لعكم تسأ اون) تتصدون مرحهة الناس للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل كما هو عادة الناس مع عطمائهم في كل قرية لايرا اون يقط ون احرا دونهم (قالوا) لمايتسوا من الحلاص الهرب والقنوا مزول العداب (ياو بلما)ياويل و ياهلاك تعال مهذا وقتك (وقال الكاشي) اى واى رما ( المكاطنلين ) الى مستوجيين للعذاب وهواعتراف منهم بالطلم وباستناعه للعداب وندمهم عليه حين لم بفعهم ذلك ( فارالت تلك ) اى كلة الويل وهي ياويلنا الكنا ظالمين وهي اسم مازالت وخبره قوله (دعواهم )اى دعاءهم ونداهم اى رددوها مرة العدى احرى (حتى جعلناهم حصيداً) اى مثل الحصيد وهو المحصود من الزرع والنت ولذلك لم يحمع اى لان العميل بمعى المفول بستوى فيدالمفرد والجمع و لمدكر والمؤتث (خامدين) حال من المنصوب في جعلناهم اي ميثين من عمدت المارا ذاطو لهمها ومنه استعير خدت الحي اي سكنت حرارتها وزالت سه الموت لخمود الناروانطفائها فاطلق عليه الخمود ثماشتق منه خامدي دلت الآية على ال في الطلخراب العمران (قال الشيخ سعدي) نقومي كه نيكي دسة دحداي \* دهد خسر وعادل نيدك راي \* چوخواهدكه وبران كدعالمي \* كند ملك در سجة طالمي \* وفي الحديث الطلم ظلات بوم القيامة واذا اظلم القلب عن المعرفة والاخــلاص خرب وعلامة خراب القلب عصيان الجوارح وتعد يها وميلها الى ماهيـــه المهلاك وقال اهض اهل التفسيروالاخار ان اهل حضور من قرى اليمن وقيل كانت بارض الحجار من ناحية السمام معث البهم نبي اسمه موسى بن ميشان كما في الكشف وقال الامام السم لى في النعريف والاعلام اسمه شعب بنذى مهرم وقبرشعب هذا في الين مجل يقال لهضين قال في الفاموس ضين ما المسرحيل عطيم نصنعاء اه والسرشعيب صاحب مدس لان قصة حضورقبل مدة معدجده عليه السلام و معدمتين مر السنين مى مدة سليمان عليه السلام وانهم قتلوانييهم وقتل اصحاب الرس ايضا فى ذلك الناريخ نيب الهم اسمه حنطاة اس صفوار فأوجى الله تعالى الى ارمياه ال ائت مخت نصر واعله اني قد سلطته عليهم وعلى ارض العرب واني منتقم به منهم واوحى لله الى ارمياء ان احل معدن عدمان على الراق الى ارض العراق كد لا يصبه النقسة واللاء معهم عانى مستخرح من صلبه نبيا فآخر الرامان اسجه مجدصلي الله عليه وسلم فحل مدا وهواب اثىءشىر وكان مع سى اسرائل الى انكر وتروح امر أله اسمها معاله تمان بخت نصر نهض بالجروش وكم

للعرب في مكان وهو أول من اتخذ المكامن في الحرب فيما زعوا عمشن الفرارات على حضور أي صبها على اهلها مركل وحه فقتــل وسبى وخرب العامر ولم يترك بحضور اثرا قال الله تعالى حتى حعلنساهم حصيدا خامدين تموطئ ارض المرب يمنها وجبازه افاكثر القنسل والسبي وخرب وحرق مم انصرف راجما الى السواد والمهم عني الله بقوله وكم قصمنا من قرية كات ظالة وهده الرواية منقولة عران عاس رضي الله عنه وظاهر الاتة على الكثرة لاركم للنكثير ولعله رصيالله عند ذكر حضور بادها احددي القرى التي ارادها الله يهذه الآية وفي الحديث خس في خس ماغض العهد قوم الاسلط الله عليهم عدوهم وماحكموا نغير ماانزل الله الامشاهيهم الفقر وماطهرت فيهم الفاحشة الافشافيهم الموت ولاطففوا الكيل الامنعوا النات واخذوا بالسنين ولامنعوا الزكاة الامنع عنهم القطر \* هرچه برتوآيد ارطلات وغم \* آنزيي شرمي وكستا خيست هر (وما حلق السماء) الحلق اصله التقدير المستقيم ويستعمل في ابداع التي من غير اصل ولااحتدآء اي ومالد عنا السماء التي هي كالقية المضروبة والحيمة المطبة (والارض) التي هي كالفراش والساط ( وماينهما ) من انواع الخلائق واصة ف المحائب حال كونا ( لاعبين ) يقال احد ولان اذا كان وعله غبرقاصديه مقصدا صحيحااي عاثين الكم ومصالح وهي النكون مسدأ أوجود الافسان وسسدا لمعاشه ودايلا يقوده الي تحصيل معرفت التي هي العماية القصوى \* برك در ختان سير در نظر هو شمار \* هرور في دفتر يست مرفت كردكار \* وكلشيُّ فهو اما طهر اطفه نعالي اوقهر، وفي كل ذرة سمرعجيب \* منكر ميشم وكر كه از عرش تا غرش \* دره يم دره نيست كه سرى عجيب نيست \* فان قيل دات الا يدعل ان اللعب أيس من فعله واتماعو من افع ل اللاعبين لان اللاعب اسم لعاعل اللعب فني الاسم الموضوع يقتضي نفرالفعل احب بالذلك يبطل عداً القحاق الداعى والقدرة (لواردنا ال تخدلهوا) ال ماشلهم به و يلعب على انه مصدر عمى المفعول يقال الهوت الشي لهوا اذالعت به (قال الكاسفي) جيري بال بازي كمندو رؤية آن مدأنس شود چور رن وفر رند \* وقال الراغب اللهو مايشنل الادمان عابينيه و يهمه و يعبرعن كلما به استتساع باللهو قال تعالى لوارد ماال نتخدله وأوقول من قال اراد بالله و المرأة والولد فتحصيص بيعض ماهو مرزينه الحياة الدنبا انتهى بقول الفقير فسره بالمرأ، في فسير الجلالين المفصور على رواية اس عاس رضي الله عنهماو الهمافي أو بلات الشيخ نجم الدي قدس سره وهومن اكابر من جعاين الطردين و بدل على هذا المعني قوله تعالى فيمابعد ولكرالويل مماتصعون قال الامام الواحدي يستروح مكل واحد منهما اي مرالمرأة والولد ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده ريحاماه (لا تخدماه مرادماً) اي من جهة قدر ساعليه لنعلقها اكل شيء من المفدورات اوممانصطفيه ومختساره ممانشاء من خلفتا من الحور العين اومن غيرها قال الواحدي معني من ادنامى عندنا بعث لايطهرالكم ولاتطلعون عليه ولايجرى لاحدفيه تصرف لان وادارجل وزوجته يكونان عنده لاءندغم، (ان كنا فاعلين) ذلك اكم تستحيل ارادته له لمناواته الحكمة لالعدم القدرة على اتخاذه ولااغيره فيستحيل أنخاذ ناله قطءا قال في النأو بلات المجمية جل جلل قدس حضرتنا عن امثال هذه التديسات وعرجناك كبريائنا عي الواع هدده الوصمات وقدتيره عير امتالها الملائكة المقد يون وهم عمادنا المكرمون المحلوقون فالحضرة الحالقية اولى بالثنزه عن امثالها انتهى وان للشرط على سبيل الفرض والتقدير وجواب ان محدوف لدلالة الحواب المتقدم عليه اي ان كنافاعلين لا تخدناه (ول نقدف الحق على الساطل) اضراب عن اتخساذ الولد وارادته كانه قبل الكسالاريده السأناان نعلب الحق الذي من جلته الجدوالاء ان والقرآن وتحوها على الباطل الدي منجلته اللهو والكفر والاباطيل الاخر قال الراغب القذف ازمي المعيسد ولاعتباراا عد فيه قيل منزل قدق وقذ ف و طدة قذ وف طروح اعبدة والساطل نقيض الحق وهوالدى لاسات له عند العص عنه ( فيدمغه ) فيهلكه و يعدمه قال اهل التفسير انمااستعار أذلك اى للتعليب والتسليط وايرادالحق على الباطل القدنف وهزالرمى الشديد المستلزم لصلامة المرمى ولمحوه واعدامه الباطل وهوكسر الشئ الرخوا الاجوف وهوالدماغ بحيث يشق غشام المؤدى الى زهوق الروح تصو برالابطاله به فشبه الحق بجرم صل كالالماس اوالياقوت مثلاقذف به على جرم رخو أجوف من قزاز اوتراب فحقه واعدمه قال صاحب المفتاح اصبل استعمال القذف والدمغ في الاجسام ثم استعير القذف لاراد الحق على الباطل والدمغ لاذهاب

الناطل ومحوه فالمستعار منه حسى والمستعارله عقلي اى ففيه تشيه المعقول بالمحسوس عبرعن الصورة المعقولة عايدل على الهيئة المحسوسة لتمكن تلك الهيئة المعقولة في ذهن السامع فضل مكن (فاذا هو) يس أنجا او (زاهق) اى ذاهب بالكلية والزهوق ذهاب الروح ويقال زهقت نفيه خرحت من الاسف وفي اذا المماجأة والجله الاسمية من الدلالة على كال المسارعة في الدهاب والبطلان مالا بخني فكائه زاهق من الاصل وذكره انترشيح المجازفان ذهاب الروح انمايلائم المستعار منداي المعيي الاصلي للدمغ فان الدماغ مجمع الحواس واذا للغت أأشجة اليه بموت الحيوار وفي التأو بلات البجمية للحق ثلاث مراتب وكدا للماطل مرتمة افعال الحق ومرتبة صفات الحق ومرتبة ذات الحق تعالى فاما افعال الحق فهي ماامر الله العباد فيهايد مع باطل مانهي الله عنه واماصفات الحق فتجليها يدمغ باطل صفات العبد واماذات الحق عادا تجلي الله تذاته يدمغ باطل جميع الذوات كاقال تعالى كلشئ هالك الاوجهه ويدل عليه وقلجاءالحق وزهق الباطل وادل من قال اناالحق انماقال عنسد تجلى ذات الحق اوصفة حقيته لداته الباطل اذرهني باطل ذاته عند محيئ الحق وأخبرالحق عن ذاته بلسان انصف بصفة الحق فقال الما الحق (قال المغربي) ناصر منصور ميكو يدانا الحق المدين \*بشنوازناصر كه آن كفتار ازمنصور نيست ( رقال الحبندى ) هركه دار فناجبة هستى بسوخت \* رمزسوى الله مخواندسرانا الحق شنود (وقال) اسرار اناالحق سخن نيك بلندست \* معى جنين جز سردار نيابي ( وَلَكُم الَّو بِلَ ) قال الاصمعي و بل قبوح وقد يُستعمل في المحسر وو بس استصعار وو يح رجم ومن قال و يل وادف جهنم فانهلم يردان وبلا فى اللعة هوموضع لهذا واتماارادان من قال الله تعالى فيه ذلك عقد استحق مقرا من الماروثيت ذلك له والمعنى استقرلكم الهلاك ايها المشركون (مماتصفون) من تقليلية متعلقة بالاستقرار اىمن الجلوصفكم له سبحانه بمالايلبق بشأنه الجليل من المرأة والولد ووصف كالامه بانه سحر واضغاث احلام (ومن عنده) معطف الحاص على العام والمراد الملائكة المكرمون المرّ اون الكرامتهم عليه منزلة المقربين عندالملوك على طريقة التمتيل والسيان اشرفهم وفضلهم على اكثر خلقه لاعلى الجبع كازعم الو مكرالساةلاني وجيم المعتزلة فالمراد بالعندية عندبة الشرف لاعتدية المكان والجهة وعند وانكان من الطروف المكانية الاانه شـــه قرب المكامة والمنزلة بقرب المكان والمســافة فعبرعن المشـــه ملفظ المشمه به (قال الكاشني) يعني فرشتكان كه مقربان دركاه الوهيت الدوشما ايشانرامي پرسستيد (لايستكبرون عرب عبادته) اى لايتعطمون عنها ولابعدون انفسهم كمرة مليتفاخرون موديته فالبشر معنهابة ضعفهم اولى انبطيعوه والجملة عالمن قوله من عنده وجعل المولى ابوالسعود رجهالله من عند مبتدأ ولايستكبرون خبره (ولايستحسر ون) ولايكلون ولابعيون يقال حسروا ستحسر اذا تعب واعيى بعني ان استفعل بمعنى فعل نحو قر واستقر قال في المقردات الحسر كشف الملبس عما عليمه يقال حسرت عن الذراع والحاسر من لادر ع عليه ولامغفر والناقة حسير حسرعنها اللحم والقوة والحاسر المعيلانكشاف قواه ويقال للمعى حاسر ومحسورا ماالحاسر فتصورانه قدحسر بنفسه قواه واما الحسور فتصوران النعب قدحسره والحسرة العم على مافاته والندم عليه كأنه انحسرعه الجهل الذي حله على ماارتكمه اوا محسرقواه مرفرط غم ادركه واغياه عن تدارك ما ورط منه (يسبحون الليل والنهار) كا نه قيل كيف يعبدون فقيل يسمحون الليل والنهار أي ينزهونه في جميع الاوقات عن وصمة الحدوث وعن الانداد و يعطمونه و يججدونه دامًا ( لا يعترون ) لا يتخلل تسليحهم فترة طرفة عين بفراغ منه او مسغل آخر لادهم يعبشون كإيعيش الانسان بالنفس والحوت بالماء يعني ان التسبيح بالنسة الى الملائكة كالتنفس بالسبة الينا فكما القياما وفودنا وتكلمناوغيرناك من اصالما لا بشغلاء عن التنفس وكدلك الملائكة لايشغلهم عى التسيم شيء من افعالهم كاقال عدالله بالحارث لحك على السافهم يؤدون الرسالة و يلعنون من لعنه الله كاقال جاعل الملائكة رسلاوقال اولئك عليهم لعنة الله والملائكة فقال التسبيح الهم كالتنفس لنا فلاء عهم عنعل فالقلت التسمح واللن ملجنس الكلام فكيف لا عنع احدهما الأخر قلنا لايبعد أن بخلق الله لهم السنة كثيرة سعضها يسحون و بعضها يلعنون أوالعي لايعترون على العزم على إدائه في اوقاته كما يقال فلأن مواظب على الجماعة لايفتر عنها فانه لايرادبه دوام الاشتعبال بهها وانما يراد

العزم على ادائها في اوقاتها كما في الكبر وعن معض ارباب الحقائق رالت مشقة النكاليف الشرعبة عن اهل الله تعالى افرط محبتهم اياه سجانه ولتبدل مجاهدتهم بالحب الالهى لانه طهر شرف تلك الكاليف وبهركومها نجليات الهبة بقول الفقير سمعت من حصرة شيخي وسندى قدس سردوهو قول لا تبسر حلاوة العبودية الابعد العرفة التامة بالله تعالى والشهود الكامل له وذلك لان الذة المناجأة مع السالطان لايصل اليها السائس فعدادة اهل الحجاب لاتخلوص فنور وكلفة بخلاف اهل الكشف الالهي فان العسادة صارت لهم كاحسادة لعيرهم في سهولة المأخدوالقيام مها سأل الله تعالى ان يخفف عما الاورار اله الكريم العمار قال الغالفتور سكون بعد حدة ولين بعد شدة وضعف بعدقوة قال تعانى بااهل الكمات قدجاء كم رسوانا يبن لكم على فترة من الرسل اى مكون خال عن محيئ رسول وقوله تعالى لأيمترون اى لايسمكنون على مناطيم في العبادة وفي الحديث لكل عامل شرة و اكل شرة مترة فرمتر الى سدى فقد نجا والافقد هاك فقوله لكل شررة فترة اشارة الى ماقيل للماطل صولة ثم تضمعل وللعن دولة لاترل وقوله من فتر الى سنني اي سكن البيها عالطرف الفاتر فيه ضعف مستحسن والفتر مابين طرف الاببهام وطرف السبابة يفال فترته بفترى وشرته شبرى النهى كلام الراغب الاصفهائي في كتاب المفردات (أم انخدوا آلهة) ام منقطعة مقدرة بال مع المهمرة ومعى المهمرة انكار الوقوع لاانكار الواقع والصميرللمسركين والمراد بالاكهة الاصنام (من الارض) متعلق باتخـدوا بعني التـدأوا اتخاذها من الأرض بال صنعو ها ونحتوها من يعض الحبارة اومن بعض جواهرها كالشة والصفر ويحوهما والمرادية تحقير المتحد لاالتخصيص (هم يدسرون) قال انشره الله احياه اي يبعثون الموتى والجملة صفة الآلمهة وهوالدي يدور عليه الامكار والتجميلوالنشيع لانمس الاتخاذ فانه واقع لامحالة ال اتخدوا آلهة من الارض هم خاصة مع حقارتهم وجاديتهم ينشرون الموتى كلافان مااتخ ـذوها آلهة عمرل عن ذلك وهم واللم يقولوا بذلك صر يحاماتهم لم يثبتوا الانشار لله تعمالي كاقالو من يحبي العظمام وهي رميم هكيف يثبتونه للاصنام لكنهم حيث أدعوا لها الالهية فكأنهم ادعوالها الانشار ضرورة اله من الخصائص الالمية حمّا ( لوكان فيهما آلهة الاالله ) تنزيه لنفسه عن الشريك بالبطر العقلي والاعدى غير على انهاصفة آلمة أي لوكان في السموات والارض آلمية غيرالله كما هو اعتقادهم الساطل سواء كان الله معهم اولميكن قال فى الاسئلة القعمة كيف قال اوكان فيهما فجعل السموات طرعا وهو تحديد والجواب لمردبه معنى الطرف وانماهو كقوله وهوالذى في السماءاله وفي الارض اله (المسدنا) الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاكان الخروح عنه المكثيرا ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والمدن والاشياء الخارجة عر الاستقامة اى لحرجنا عن هذا النظام المشاهدلان كل امر مين الاثنين لا يحرى على نظام واحد والرعيدة تف مد خدبيرالملكين وحيث التنفي النالى تعين التفاء المقدم قال في النأو بلات ان هده الآلمة لاتتخلوا الماان بكون كلبهم متساو يافى الالوهية وكال القدرة او معظهم كامل و معظهم ناقص واماان يكون كلمهم ناقصا يحتاح معظهم الى العض في الالمية واما كاليدة معضم وناقصية بعضهم فهو يقتضي استعناء الكامل عن الناقص عالناقص لا يصلح الالهية واما الناقصون الذين محتاجون ألى اعانة بعضهم لعص فلا يصلحو ب اللالمية لانهم محتساجون الى مكمل واحد مستعن عماسهواه وهوالله الواحد الاحد الصمد الغني عماسواه وماسواه محتساح دردو حمال قادر و یکنا تو ی \* جله صدیفند و توانائو یی \* چون قدمت بال براملق زند \* جز تو که ياردكهااالحق زند (فسجان الله رب العرش عايصفون) اى نزهوه تيز يه اعايصفونه به من اتخاذ الشريك والصاحة والولد لانذلك منصفات الاجسام ولوكالله حسمالم يقدر على خلق العالم وتدبيرامره ولمبكن مدأله على ان الجسم مركب ومتحير وذلك مراهارات الحدوث وجواز الوجودوواجب الوجود متعال عرفلك قال فيالتاً وبلات المجمية نزه الله عسه عن العجز والاحتياج لعيره في الالهيمة واثبت انه خالق العرس الذي هو مصدر فيض الرحانية الى المكونات لنفي الالهية عن غيره منزها عايصفون باحتياجه الى العرش اوبا لهذا خرى في الالهيد (وفي المتنوى) واحداندرماك أورايارنى \* بندكا بشراجر اوسالارنى \* نيست خلقش رادكركس مالكي \*شركنش دعوى كندجر هالكي \* قال معض الكبار افترى العاداون عن الله الى غيره كالطبائعين القائلين

بانجيع النأثيرات الوافعة انساهي من مقتضيات الطسيعة كديمراطيس وانباعه والسوفسطاء بين المبكريس لمبع الموحودات حتى انفسهم والكارهم والماالثنوية اعبي القائلين بالهين أثبى احدهما مصدر للخيرات والآحر مصدر الشرور فانهم قداءنوا على لسان اهلالاشراف الكشق وابرهاني لسلمدقدان ولالدن فسان ولا للسماء شمسان شهد الاحبار بواحد وهو منتهي الاعان لوحصل شمسان لانطوب الاركان ان الدالطام شمسا اخرى فكيف لايأبي الها آحر الكال القيوم شربك فاي شعسد لادها اكل النيرات عليقه اكل مي لم عفلق اللها ومرغيره اكل منه لايكون واجبالداته لان الوجوب الذاتي من خصائص الكمال النام فأث لم تعدد سَمسا اخرى عرف انه لبس ف الوجوداله آحريسهدالله ايما بدو \* اله الاهـو قال بعض ارباب الحقائق لوكان في سماء از وحاية وارض الشرية مديرات مثل العقل في سماء الروحاسة والهوى في ارض الشربة غبر هداية الله تعالى بواسطة الابياء والشرآ تعافسدنا كافسدت بتدبير العقل والهوى سماء روحابة الفلاسمة والطبائعية والدهربة والاباحية والملاحدة وارض بشريهم هامافساد سماء ارواحهم فبأن زات قدمهم عي جادة النوحيد وصراط الوحدانية حتى النتوا لله الواحدالقديم شريكا قديما وهوالعالم فإية لوا دعوة الأنباء ولم يهتدوا بهداية الحق ( وفي المتنوى ) اى ببرده عقل هديه تااله \* عقل آمجا كترست ازخاكراه \* واما فساد ارض بشربتهم فبأن زلت قدمهم عنجادة العمودية وصرط الشربعة والمتامعة حتى عدوا طاغوت الهوى والشيطان وآل امر فساد حاهم الى انقال تعالى فهم صم مكم عي فهم لا يعقارن قال الشيخ الوعمان المغربي قدس سرهم امرااسنة على تعسدا حدا وركا وحبا ونغضا نطق بالحكمة وم امر الهوى على نفسه نطق بالمدعة فعلى السالك ال أخذ الطريق الوسط وهو طريق الكناب والسنة الموصل الي الجنة والقرية والوصلة ويجهند في تحصيل كال الصدق والاحلاص اذهو الزادلاهل الاحتصاص نسأل الله الفناض الكريم انيسرفنا عيضه العميم ويثرتنا على صراطه المستقيم (لايسأل) الله تعالى (عايعهل) ويحكم (وهم) اى العماد (بسألون) عما غداون نقيرا وقطميرا والسؤال استدعاء معر عداوما بوئدي المالمعرفة وجوابه على اللسان واليد خليفة له بالكنالة والاشارة فانقيل ماءحني السوال بالمسمة اليالله تعالى قلنا تعريف للقوم وتبكيتهم لاتعريف لله تعالى فانه علام العيوب فالسوال كايكون للاستعلام يكون للتبكيت واعالا يسال سوال الكار ومجوز السدوال عنه على سبيل الاستكشاف والبيال كقوله قالرت الى يكون لى غلام وعلى سديل ألتضرع والحاجة كقوله تعمالى حكاية عىالكافر رسلم حشرتبي اعمى وقدكنت بصيرا قال في بحرالعلوم انما لابسأل عابعمل لا مرسمالك علام لانهاية لعلم وكلمن سواهم بوسملوك عاهل لابط شأ الابتعلم فليس البملوك الجاهل ان يعترض على سيده العايم مكل شئ فيما يفعل و يقول لم فعات وهلا وعلت مثلا وهم بسأ اون لابهم مملوكون مستعمدون خطاؤل فيقال الهم في كلشي فعلوه لم فعلنم واعلمال الاعتراض شوم اسخط الرب وبوجب عقابه وسخطه (قال الحافظ) من زچوں وچرادم كه بنده مقل \* قول كرد بجان هر سخن كه حانان كفت \* ونشوع الاعتراض عدلي الله في فعله لعن الليس وكان مرحدة الكافرين فأنه تعالى لماامره بالسجود قال واسجد لمن خلقت طينا وسوئم الاعتراض في سأن سي آدم اصاب الملك ين هاروت وماروت مااصابهما فهدا بالاعتراض في شأن المخلوق فكيف بالاعتراض في شأن الخالق وبالاعتراض على الله والنعمق والخوض في صفاته هاك الهالكون من اهل الاهوآء وارباب الآرآء تعمقوا فيمالم يتعمق فيه اصحاب رسول الله والتمالعون ومن تنعهم مراهل الحق وتكلفوالحوض فيدفوقعوافي الشبهات فضلوا واضلوا ولولم يتعمقوا اسلوا وقد أنفقت كلمة اهل ألحق على الاعتراض على الله الملك الحقق معله وما يحدثه في خلقه كمر فلا يحترئ عليه الاكاهر وحاهل صال وكدا الاعتراض على النبي عليه السلام عانه انسابقول عرالحق لاعن الهوى فالاعتراض عليه اعتراض على الحق وفيه الهلاك قال ابوهرية رضى الله عمد سمعت رسول الله بقول باايهاالناس كتب عليكم الحيح ففام عكاشة سمحصر فقال اكلعام بارسول الله فقال لوقلت مع اوحبت واووجت ثم تركتوها لضالم اسكنواعني كاسكت عكم فاعاهلك مركان قللكم مكثرة سوالهم والختلافهم على اندا تُهم فانزالله تعـالى ياابهـاالَذين آمنوا لانسأ لوا عن اشياء ان بدلكم نسؤكم الآية ومن اشد النشنيخ وأقبح الاعتراض على رســول الله صلى الله عليه وسلم ماروى عن معض الكبار اله قال كنت في محلس معض

الغافلين فكلم الى ان قال لا مخاص لاحد من الهوى ولوكان فلاما (عني به النبي عليه السلام ( من حيث قال حب الى مردنياكم ثلات الطيب والساء وقرة عبني في الصلاة ) فقلت اماتستدي من الله تعالى فأنه مافال احبت ال قال حب فكب بلام العد من عند الله ثم حصل لي هم وغم فرأبت النبي عليه السلام في المام فقال لانعتم فقد كفية لذ أمره ع صعت أنه قبل قال الفقهاء من عيره عليه السلام البل الى نسائه قاصدا به النقص يِّفْتُلْ فَاللَّهُ اللَّهُ نَعْمَالُ ﴿ يَقُولُ الْفَقْيرِ ﴾ شب بره ميطلند بدر تمامت نقصان \* او نداند كه ابد نور توطا هر باشسد \* هركه ازروى حدل بر توسخن ميراند \* بمثل سُداكرش بوعلى كافر باشد \* واما الاعتراض على الاوليا والمشايخ من العلاء فانه بحرم الخير ويقطع بركة الصحبة وزيادة العلم يدل على ذلك شأن موسى والخضر عليهما السلام نهاه عن الاعتراض عليه فيا فعل بقرله فلانسألني عن شيء حتى احدت لك منه ذكرا فاعترض عليه فذاواه الخضر بالفراق هرم بركة صحبته وانقطعت بركة الزيادة من علمه والخيرالذي حدله الله مدم ومرشوئم الاعتراض ماكان من امر الحوارج اعترضوا على على رضى الله عنه وخرحوا عليه فغرجوا مر الدن وصاروًا كلاب المار وشرقتلي تحتّاديم السماء قال ابويزيد البسطامي قدس سره في حق تلبذ الما خالف دعوا من سقط من عين الله فروى بعدذلك مع المخنثين وسرق فقطعت يده هذاحط المعترض في الدنياواماحاله في الا خرة فلا يكلمه الله ولا ينظر اليه وله عذاب اليم في نار القطعية والهجران ( يقول الفقير) هين مكن مامر شد كامل جدل \* تانباشد كرهي اورامدل (امانخذوا من دونه آلهة) الهمزة لانكار الاتخاذالمدكور واستقاحه واستعطامه ومرمتعلقة بأنخذوا والمعني بلانحدوا متحاوزين اياه تعالى آلهة مع طهور خلوهم عن خواص الا اوهية بالكلية ( قل ) لهم بطراق الال ام والقام الحير ( هاتوا ) بياريد قال في بحرالعلوم هات من اسماء الاهمال بقال هات الشي اى اعطنه والمعي اعطوني ( ترهانكم ) جنكم على مالدعون منجهة العقل وانتقل هامه لاصحة لقول لادليل عليه في الامور الدينية لاسيما في مثل هذا الشان الخطير قال الراغب البرهان وعلان مثل الرححان والبنيان وقال بعضهم هومصدر برهيبره اذا ابيض انتهى وقداشار صاحب القاموس الى كليهما حيث قال في إلى الرهان البرهان بالضم الحجية ورهن عليمه اقام البرهان وفي إب الهاء ابره الى البرهان قال في المفردات البرهان او كدالا دلة وهو الذي يقتضي الصدق الدا (هداذ كرمن معي وذكر من قَملي ) هَذا اشارة المالموجود بينهم مسالكتب الثلاثة القرء آن والنورات والانجبل فالقرء آن ذكر وعطة لمن اتبعه عليه السلام الى يوم القبامة والتوراة والأنجيل ذكروعطة للامم المتقدمة بعني راجعوا هذه الكتب الثلاثة، هل نجدون فى واحد منها غير الامر بالنوحيد فهذا برهاني قدداقته فاقيموا ابضا برهانكم وفي النأو بلات العَمية يشير الى المبات الوحدامة بالتحقيق وكشف العيان من خصوصية العاء المحققين من امتى الذين هم معي في سيرالمقامات وقطع المنازل الى الحضرة كاهو من خصائص الانبياء من قبلي ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم علاء امتى كأنباء سي اسرآيل اى في صدق طلب الحق بالاعراض عن الكونين والتوجه الى الله تعالى (بل اكثرهم لا يعلون الحق ) اضراب منجهته تعالى غير داحل في الكلام الملقن اي لايفهمون الحق ولايميزون ببنه وسنالباطل فلاتنجع فيهم المحاجة باطهار حقية الحيق وبطلان الباطل وفي بحرالعلوم كاثه قبل بلعندهم ما مو اصل الفساد كله وهوالجهل وعدم التمير بنالحق والباطل فن ثمة جاء الاعراض ومن هناك وردالانكار (فهم ) لاجل ذلك (معرضون) مستمرون على الاعراض عن التوسيد واتباع الرسول واما اقلهم العالمون فلانقلونه عنادا (وماارسلنا من قلك من رسول الانوحي اليد آنه) اي السان (الاله الأأما (فَاعبدون) اى وحدوني ولاتشركوا بي وفيه اسارة الى ان الحكمة في بعثة جيع الانساء والرسل مقصورة على هانين المصلحتين وهما البات وحدائية الله تعالى وتعبده بالاخلاص لتكون فألدة ينك المصلحتين راجعة الى العباد لااليالله تعمالي كاقال خلف الحلق لير بحوا على لالأرج عليهم ( وفي المشوى ) چون خلفت الحلق كى ير بجعلى \* لطف توفرموداي قيوم وحى \* لالان ار بح عليهم جود تست \* كهشه و دز و جله ناقصها درست \* عفوك زين بندكان تن رست \* عفواز درياى عفواو ليترست \* واكبر فالدتهما معرفة الله تعالى كإقال تعالى وماخلفت الجن والانس الاليعبدون اىليعر فون وهي مختصة بالانسان دون سأر المخلوقات فانهاهي حقيقة الامامة التي قال تعالى اناعرضنا الامانة على السموات والارض الآبة يقول

الفقير العمادة طردق المعرفة وهي طريق الرؤيه عالرؤية اعلى من المعرفة لان العارفين مشتنا فون الي منسارل اهل الرصال والواصلول لاست قول المنارل اهل المرقة والمعرفة يولد عها التعب والعاء والرؤمة يتولد منها لسرور والرصى قال وه العساروين المعرفة الطف والرؤية اشرف والمعرفة اشدوالرؤ له اكدوعل السلك المعتهد في تحقيق المعرفة والتوحيد ويصل الدرؤة الجيد الجيد والموحيد على ثلاث مرات توحيد اهل الداية وهو لااله الاهو وسيراهل هدا التوحيد في عالم الاحسام وتوحيد اهل التوسط وهو لا اله الاادت وسير اهل هدا التوحيد في علم الارواح وتوحيد اهل انهاية وهو لااله الااما وسير اهل هدا التوحيد في عالم الحقيقة والى هده المرتبة اشار الشج المعربي قدس سره بقوله \* بورهستي حله درات عالم الله \* ميكند ارمعر بي جون ماهارمهر اقتياس ( ومن لطائف الكمال الحندي قوله ) طاس بازي بديدم از بعداد م چون حبد ازسلوكش آكاهي \* روت درجه وقت بازي كيمت مليس فيجتي سوى اللهي تمان فالآية اشارة الى ال اكثرا لحلق مر يدعول الاسلام والتوحيد ولاعمرول الحقمر الاطلويد ولااعمرك والرباء والمدع والهوى والدياولداقلت عادتهم بالاحلاص بلانتق رعاية الشربعة يدهم ولوكار لهما ستعداد وحدان الحق لوجدوا اهله اولاووصلوا بنسليكهم على قدمى الشمريعة والطرق الى المعرفة والحقيقة عاعما حرموا الوصول تصبيعهم الاصول ومن الله الهداية والتوقيق ومنه الوصول الى مقسام الصدق والنحقيق ( وقالوا ) اى جى من حراعة ( أنخد الرحن ولدا) من الملائكة وادعوا افهم سات الله وا به تعمالي صاهر سروات الجن فولدنيه الملائكة قال الراعب الاحد وصع السئ وتحصيله ودلك نارة بالتناول نحو معاذاته اربأحد الام وجدما مناعنا عنده وتارة بالقهر بحو قدوله تعالى لاتأحده سنة ولانوم ويقل احدته الجي ويعبرع والاسمر بالمأخوذ والاحيد والانخباذ افتعال منمه فيتعدى الى مفعولين وبجرى محرى البعمال (معله) اى تنزه بالدار بزهد اللائق به على السعان مصدر مسم اى الداواسكه تسيحه على الله علم للتساجع وهو مقول على السدة العاد اوسحوه أسابحه قال في محر العلوم و بجوزان بكون تع المركلة وبه الجفاء اى ما العد مربعم محلائل النعم ودقافها وما اعلاه عمايضا ف البه مراتخاذ الولد والصاحية والشيريك انتهى وقال في الكشياف النزيد لايه في التعجب (بل) ابست الملا ذكمة كإقالوا مله هم (عساد) بخلوقورله تعالى ( مكرمون ) مقرنون عنده مفضلون على كثيرمن العاد لاعلى كلهم والحلوقية ته في ا ولادة لانها تقضي المناسمة مليسوا باولاد واكرامهم لايقتضي كردهم اولاداكمازعموا (لايسقومه مالقول)صفة احرى له اد واصل السمق التقدم في السمير ثم تحوز به في غير من التقدم اى لا يقواون سمياً حتى يقوله تعالى ويأمرهم له اكمال انق ادهم وطاعتهم كالعبيد المؤديين (قال الكاشني) يعنى في دستورئ وي سخن كويند مراد ارس سمين قطع طمع كاعرابست ازشفاعت ملائكه بعني ابشارى اذن خداشه فاعت نتوامد كرد ( وهم أس يعملون ) اى كانهم يقولون مأمرة كدلك يعملون مأمره لابعير امره اصلا فالقصر المسته د من تقديم الجار معتبر بالسنة الى غيرامر ، لاالى امر غيره والامر مصدر امر ته اداكله ان بعدل شأ وفي الآية اشارة الى العداد المكرمين بالتقرب الى الله تعالى والوصول السه لا يقولون شيأ من تلقساء نهوسهم ولايساور شيأ بارادتهم ملاد مطقوا نطقوا بالله واذاسكتوا سكتوا بالله ( يقول العقير ) چون وزدباد صما وقت محر \* مسود درباز جس موجكر \* موح وتحرك ازصا باسد همين \* نيردر با اي خروش آيده هين (بعلم) الله تعالى اى لا يخيى عليه (مادين الديهم) ما قدموا من الا توال والاعال (وما حدمهم) ومااحروا منهما وهوالدي ماقالوه وماعلوه دمد فيعلهم بالحاطند نعالى غلك ولايرالون راقبون احوالهم ولا يقد مون عسلى قول اوعل نغيرامي تعالى فهو تعليل لماقله وتمهيد لمانعده (ولاينسمهون) الشم صم اللبيُّ الي مثله والشيفاعة الانصمام الي آحرناصرا له وسيائلا عنه واكثر مايستعمل في انضمام من هو إعلى مرتبة الى من هو ادنى ومند الشدهاعة في القيامة ( الألم ارفصي ) ان يشفعه من اهل الايمان مهامة مه تعالى وباله رسية مكركسي كه حداى دشفاعت به يستندد اورا قال اسعداس رصى الله عند الالمرقال لاالد الاالله ولادال ود للمعترلة في والشفاعة عن أصحاب الكيار قال في الاسالة المتحمة هدا دايل على ال لاسه عة لاهل الكار لانه لا رصى لهم والحواب قددار تصى العاصى لمعرفته وشهادته والكال لارتصيه

اداله الانداطاعد من وجوه وان عصاه من وحوه اخر فهومر تصاه من وجوه الطاعدلد ولهذا قال اس عماس رصى الله عنهما الدى ارتصاهم هم اهل شهادة اللالهالاالله (وفي المسوى )كفت بيعمر كدروزر سنحير \* ك كدارم محرما را اشتار ر \* من شفيع عاصيال ماشم محان \* ناره م شال زاشكمه كران \* عامدان واهل كدار رامجهد \* وارهام ازعقاب قضعهده \* صلحان امم حود فارغند \* ازسماعتهاي دن روز کرند \* بلکه ایسٔازاشهاعتها نود \* کهنشان چون حکم نافدمی رود (وهم) معذلك (م حشته ) ايم خشبتهم منه تعلى عاضيف الصدر الى معموله (مسمقون) مرتعدون ياازمهات وعطست اورسال والاشفق عاية محتلطة محوف لانالمشدهق يحب المشديق عليد ويحاف مايلحقه كإق المردات قال إلى الشيح الحشية والاشداق متقاربان في المعني والفرق بينهما السلطور في الحشية جاب المحشي ممهوهو عطمته ومهامه ووالاشماق جاب المخشى عليمه وهوالاعتاء بسأنه وعدم الامن مران بصبه مكروه ثم اللاثفاق يتعدى مكل واحد مركلتي مروعلي يقال اشفني عليه فهو مشفتي واشتفق منه اي حدريان عدى عن كمون معنى الحوف فيماطهر من معى الاعتداء وانعدى يعلى بكون معى الاعتداء اطهر من معدى الحوف وعن رسرل الله صلى الله عليه وسلم أمه رأى جمريل ليلة المعراح ساقطا كالحلس من حشية الله تعالى وعنده ايصا الناسراهيلله حناح المشرق وحناح بالمعرب والعرش عملي حناحه وانه ليتضاءل الاحيال حتى يعود مثل الوصع وهو السكون وبحرك طائر اصعر من العصفور كافي القا موس \* خوف وحسيت حلية اهل داست + امن و بي روايي عنار عاهلت + حيث (ومن يقل) وهركه كويد (منهم) اي من الملائكة ( أنى الدمن دونه ) أي حال كويه متحاورا أياه أنه لى ( ودلك ) الدى ورض قوله ورض محال فهدا لايدل على انهم قالوه وقال عضهم هوالليس حيثادعي اشركة في الالوهية ودعالي عسادة نفسه وفيه اله الرم ان يكون من الملائكة ( نجز يه حهم ) كسارً المحرمين ولا بغي عنهم مادكر من صفاتهم السنية وادهالهم المرصة وهوته مدللمشركين تهديد مدعى الربوبية ليمتنعوا عرشركهم (كدلك بجرى الطالمين) مصدر تشيهى مؤكد مصمون ماقله اى مثل ذلك الجرآء العطيع بجرى الدي بضمون الاشياء في غيرمواصعها و تعدون اطوارهم بالاشراك وادعاء الالهية والقصر المستفاد من التقديم معتبر بالنسمة الى النقصار دون الربادة اي لاجرآ، القصمنه والجرآء ماهيه الكاماية من المقالة النحيرا عجير والشرا فشريقال حزيته كداو مكذار وفي التأويلات المحمية بشير بقوله لايسمةونه باقول الى انهم خلقوا منزهين عى الاحتياح الى مأكول ومشروب وملبوس ومكوح ومايدفع عنهم البرد والحروما بتلاهم الله بالامراض والعلل والآعات ليسمقوا الله بالقول ويستدعوا منهرفهها وازااتها والخلاص منها بالتصرع وكدلك ماالله الله داسعة نخالف اوامرالله تعالى عيكى منهم حلاف مايو مرون وهم مامر ويعملون بطيره لا يعصون الله ماامر هم ويعدون مايو مرون ولعمرى الهم والكابوا مكرمين مهده الحصال فالمني أدم في سرولقد كرمناني آدم آكد لكرمين منهم مكرامات اكبرمنها درجة وارفع منهاصز لة وذلك لافهم لمساخلفوا محتاجين الىمالاتحتاج اليه الملائكة اكرموا بالكرامنين اللتين لم تكرم دهما الملائكة فاحداهما الرحوع الى الله مضطرين في ايحتاجون اليه فاكرموا مكرامة الدعاء ووعدهم عليه الاحتجامة بقوله ادعوني استجب لكم فلهم الشركة معالملائكة في قدوله لايسبقونه بالقول الآية لانهم مأمر و دعوه عند رفع الحاجات ولدلك اثنى عليهم قوله تحايى جنوسهم ص المضاجع يدعون رامم خوهاوطمعا وقداعلم أمر الدعاء بقوله قل مايعباً مكم ربي اولادعاؤكم وهم متازون على الملائكة مكرامة الدعاء والاستحامة وهذه مرتبة الحواص من المرتدة فالدعاء فامامر به احص الحوص فهى انهم يدعون رامهم لاخرفا ولاطمعا المحبة منهم وشوقا الى وجهدالكريم كاقال يدعون رامهم بالعداة والعشى بريدون وجهمه وهده هي الكرامة النائيسة التي من نتيج الاحتياج حتى لا يتي شيء من المخلو قات الامحناجا مخلاف مخلوق آحر فاناكل مخلوق استعدادا في الاحتباح يناسب حال حلته التي جل عابم الا كل محلوق يعتقر الى حالقه -وع ما وتفتقر اليه خوا آدم من جيع الوحوه وهدا هو سرقوله تعالى والله الغبي والتم الففرآء كالذاته وصفاته استوعت العي كدلك ذواتهم وصفاتهم استوعت العقر فاكرمهم الله معلم اسم عاكلوا محتاجين البدكله ووفقهم للسوال عنه وانع عليهم بالاجا ة فقال واتاكم من كل ماسألتموه وعددلك عن النجم التي

لانها يذلها وكرامذ لاكرامذ فوقها شوله وال تعدوا معمدالله لاتحصوها و شوله يعلم ماس ايديهم وماحلفهم يسير الى أنه يمسلم ماس ايدى الملائكة مر متحالة قولهم اتجعل فيها من يفسد فيها الآية وارقبه شأبة نوع من الاعتراض ونوع من العيدة ونوع من العمد حتى عيرهم الله وما قالوا وقال ان اعلى مالا تعلول بدي اعلم مند استحقساق المستعودية واعلممكم استحقاق السماجدية له وماحلهم ايومايأمرهم بالسجودلد والاستعمار لمر في الارض بعني المعتانين من اولاده ليكون كارة لما السدر منهم في حقهم ولا بسفعول في الاستعمار الألم، ارتصى بعسى الله تسارك وتعالى من أهل المعفرة وهم من خشيته مشعقون أي من خشه ية الله وسطوة جلاله خائمون الايعموع عهم ماقالوا اوبأحدهم مهوم يقلمهم انى اله من دونه يعي من الملائكة وذلك يحريه جهنم بشيرالي اندلس للملك استعداد الاتصاف بصدات الالوهية وارادعي هده المرتبة فراؤه جهنم التعدوالطرد والتعديب كما كار حال البس و مهشيرالي ان الاقصاف نصمات الالوهية مرتبة سي آدم كاغال عليه السلام تخلقوا باخلاق الله وقال عنوال كتابالله الى اوايساله يوم القسامة من الملك الحي الذي لاعوت الى اللك الحي الذي لاعوت وافهم حدا كدلك مجزى الطالمين يسي الدين يضعون الاشهاء في غير موصعها كاهل الرياء والسعمة والشرك الحق انتهى مافي الأو يلات المجمية ( اولم برالدس كمروا) الهمرة لامكارنني الرؤ بة والكار البي بي له وسي النبي اثم ات والواو للعطف على مقدر والرؤ بة قلية لا بصرية حتى لابناقض قولدتعالى مااشهدتهم حلق السموات والارص والمعي المهتمكروا اوالم يستقسروا مهالعلم اوالم يطالعوا الكتب اوالم يسمعوا الوحى ولم يعلوا (انالسموات والارض كاتا) ثني الصميرال احم اليالجم ماعتسار انالمرحم اليه جاعة ان (رتقا) على حدف المضاف اي ذواتي رتنيء علمر فتين ومصمتين لافصاء ينهما ولافر حوال الرتق هوالصم والالحام خلية كان اوص مة ( فقته: هما) الفتق القصل بين المتصلين وعوصد الرتق اي فقصلنا وفرقنا احداهما عى الاحرى بالريح وفي الحديث المتهور اول ماحلق الله حوهرة فنطر اليها مطر الهيمة فدانت وارتعدت من خوف ريها فصارت ماء تم نظر اليها نظر الرحة الحمد نصفها فخلق منه العرش وارتعد العرش فكتب عليه لااله الاالله مجدرسول الله فسكن العرش فترى الماء يرتعدالي يوم القيامة ودلك قوله تعالى وكال عرشه على الماء اى العدب ع حصل من تلاطم الماء ادخة متراكة مصاعلى بعض وريد فخلق منها السموات والارض طماقا وكأشار تقاوخلق الربح فبهمافه تق بين طباق السموات وطماق الارض كما حبر بقوله ثماسة وي الى السماء وهي دخان وانما خلقها من دخان ولم يخلقها من يحارلان الدخال خلق مماسك الاحراء بستقرعند متهاه والمحار يتراجع ودلك مركال علمه وحكمته مم معدذلك مدال دعلى وجه الماء ودحاه فصار ارضابقدرته وذلك قوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها \* وكفته الدآسمان بسته بوداروي باران نمي آمدوزمين بسته بود اروكياه نمي رست مأآن راباران واين رانكياه كشاديم + يعني فتق السماء وهي اشد الاشياء واصلبه ايالين الاشياء وهوالماء وكدلك فنق الارض بالين الاشياء وهوالنبات معشدتها وصلاتها فانقبل المفتوقة بالمطرهي سماء الدنيا هامعي الجع قلنا جع السموات لان لها مدخلا في الامطار اذالنا أثيراما يحصل من حهة العلو واعلم ان الفتق صفة الله تعالى كالعلم والقدرة وغيرهما فهو ارلى والمفتوق حادث بحدوب العلق كما في العلم وغيره مرالصفات التي لايارم مرقدمها قدم متعلقاتها فتكون تعلماتها حادثة فقول البضاوي ارالفنق عارض خطأ كما في محر العلوم (وحعلنا) حلقنا (م الماء) الماء حسم سيال قداحاط حول الارض (كل شي حي ) اى كل حبوان عرف الماء باللام قصدا الى الجس اى جعلما مدأ كلشي عي من هدا الجس اى جس الماء وهو النطفة كما في قوله تعالى والله خلق كل دابة مرماء اي كل فرد مرافراد الـدواب مرفطهة معينة هي نطفة ابيه المختصة به اوكل نوع من انواع الدواب من نوع من انواع المياه وهونوع النطفة التي تختص يذلك النوع من السدوات يقول العقير قد فرقوا مين الحي والحيوان بالكل حيوان حي وليس كل حي حبوانا كالملك والطاهر ماجاء في نعص الروايات من ان الله تعلى خلق الملائكة من يح خلقها من الماء وآدم من رات خلقه مندوالجي من ارخلقها مدوقال بعصهم يدخل في الآية النبات والشجر لم تهما بالماء والحياة قد تطلق على القوة الماءية الموجودة في المبات والحيوان كما في المفردات وبدل على حياتهما قوله تعالى يحبى الارض الله الله المكير ( اللايؤمنون ) آياسي كردند مشركان باوجوداين آيات واضحه \* وفي المأو بلات

الحمية يشير بقرله اولم رالى ففتقاهم الى ان ارواح المؤمنين والكافر ين خلقت قل السموات والارض كال قال عليه السلام ارالله حلق الارواح قبل الاحسساد بالبي الف عام وفي رواية باريعة آلاف سسنة وكان حلق السموات والارص عشهد من الارواح وكانتا شيأ واحدا كأجاء في الحديث المشهور اول ما حلق الله جوهرة و يمتير قوله وحعلما من الماء كل شيء حي الى أنه تعالى خلق حياة كل ذي حياة من الحيسوانات من الماء الدي عليه عرشه وذلك اللحوهرة التيهي مدأ الموحودات وهي الروح الاعطم حلقت ارواح الانسان والملك من اعلاها وحلقت ارواح الحيوامات والدواب من استقلها وهي الماء كما قال والله حلق كل دابة من ماء وكان ذلك كله عشهد الار واح علدلك قال الله يؤمنو ن أي افلا يؤمنون عامله: العسهد ص ارواحهم المهي واعلمال الراد من رؤية الآيات الانتقال منها الى رؤية صانعها رؤية قلمة هي حقيقة الايال (روى) العلمارصي الله عنه صعد المسر يومارقال سلوني عادون العرش عادمانين الحواع علم عدالعاب رسول الله في في هدا مارزقي رسول الله ر رقا در الدي عسى بيده أواذن للتوراة والانجيل ال يتكلما واحبرت عاديهمالصدقاع على دلك وكان في المجلس رحل عابى فقال ادعى هدا الرجل دعوى عريضة لا فصحنه فقام رقال اسأل قال سل تفقها ولا تسال تعمنا فقال المت جلتني على ذلك هلرأيتر بك باعلى قالماكنت اعدر الم اره عقال كيف رأيت قال لمرّه ا عود عشاهدة العيال ولكن وأنه العلوب تحقيقة الاعسال ربي احدواحد لاشريك له احدلا ثابي له ود لامثل له لاعو يه سكان ولايداوله رمان ولايدرك بالحواس ولايقاس بالقياس وسيقط الين في معشيا عليه فلا افاق قال عاهددت الله ان لااسمأل تعما (قال السيم المغربي قد س سره ) مخست دیده طلب کی پس الکھی دیدار + ازالکه بارکند حلوه براولوالایصار \* ( وقال الخ \_ دى ) بدار سوانكه ط ما الروى كه هركز \* درخوات چنين دولت بدار نيابي \* ارالالله عناالمين واغله والحجاب وقتم مصارما الىجناب جال المهي الوهاب انهرب الارياب ومسبب الاسمال (وجعلنا في الأرض) الارض جسم عليط اغلط ما يكون من الاجسام واقف على مركر العللم مين اكيفة الجهات الست فالشرق حيث تطلع الشمس والقمر والعرب حيث تغيب والتع ل حيث مدار الحدى والحنوب حيث مدار سهل والفوق مابلي المحيط والاسمل مابلي مركر الارض (رواسي) حالا ثوا تجم راسى من رسا اذا ثبت ورسيح (ال نجداهم) الجد اضطراب الشي العظيم كاصطراب الارض عنال ماديد ميدا اذا تحرك ومنه سميت المئدة وهج الطعام والحوال عليسه الطعام كما قال الراغب المائدة العامق الذي عليه الطعام ويقال لكل واحدة منهما مائدة والمعى كراهة انتيال بهم الارض وتضطرب والطاهر الالاء للتعدية كإيفهم من قول بعضم بالعبار سية تامجساند زمين آدميا نرا قال اس عساس رضي الله عنه ال الارض بسطت على وحه الماء فكات تميد بإهلها كما تمند السفينة على الماء فارساها الله بالجمال النوات كاترسى السمية بالرساة وسأل على رضى الله عه اى الخلق اشد قال اشد الخلق الحسال الرواسي والحديد اشده هما يحث به الحمل والنار تعلب الحديد والماء يطبي النار والسحاب يحمل الماء والربح يحمل السحاب والانسان يعلب الريح باشات والنوم يغلب الانسان والهم يعلب النوم والموت يعلب كلها يقول العقير -ياشد درجهان چوں مركجبرى له كه غالب شدراهر چند عزيزى خ وقى التأويلات المجمية بشرالى الامدال الدبرهم اوناد الارض واطوادها عاهل الارض دهم يرذقون وجمعطرون والابدال فوم بهم يقيم الله الارض وهم سنو ن ار يعو ن بالسّأم وثلا ثون يغيرها لأعوت احد هم الايقام مكانه آخر مي سار ا الناس وفي الحديث لي تخلوالارض من ال العين رجلا مثل خليل الرحن فيهم تسقون وجم تصرون مامات منهم احدا لابدل الله مكانه آخر ( وجعلنا هيها ) في الارض اوفي الرواسي وعليه اقتصر في الجلالين لانهاالمحتاجة الى الطرق ( فع اجا سلا) اى طرقا مسلوكة لان السدل من الطرق ماهومعناد السلوك والقيح السق بن الحلين (اهلهم بهندون) ارادة انبهندوا الى مصالحهم ومهم انهم التي جعلت لهم فى اللاد الميدة ( وجعلنا السماء سفعا) سميت سففا لانها للارض كالسفف ( محفوط ا) من الوقوع مع كونها بغبر عدا ومن الفساد والا نحلال الى الوقت المعلوم اوص اسمراق السمع بالشهب وفيه اشسارة الى السماء قلب المارف محموطة من وساوس شيطان الانس والحن وكان من دعاء الني عليد السلام اللهم اعرقلبي من وساوس

ذكرك واطرد عنى وساوس الشيطان كافي آكام المرجان \* ذكر حق كن بانك غولا نرابسـوز \* نركسرا ازين كركس بدوز (وهم ص آياتها) اى ادلتها الواضحة التي خلقع الله تعالى فيهاوجعلم اعلامات فيرة على وجوده ووحدته وكالصنعه وعطيم قدرته وباهر حكمته مثل الشمس والقمر والمجوم وغبره (معرضون) لاتدبرون فيها فيقفون على ماهم عليه من الكفر والضلال يقال اخلاق الابدال عشرة اشباء سلامة في الصدر وسخاوه في المال وصدق اللسان وتواضع النفس والصبر في الشدة والبكاء في الحلوة والصحة في الحلق والرحة المؤمنين والتفكر في الاشياء والعمرة في الأسباء فانظروا الى آفار رجته وتفكروا في عجائب صنعه وبدآئع قدرته حتى تستحرجوا الدر مى بحار معرفته ( روى ) الداود علبه السلام دخل في محرابه فرأى دودة صغيرة فتفكر في خُلقها وقال ما بعباً الله بخلق هذه فانطلقها الله تعالى فقالت باداود انجيك نفسك وانا على ماأنا والله أذكر الله وأشكره اكثر مماآ بالناقة والمقصود برؤية الآيات بالحق ذكرالله تعالى عند كلشي وهي من اوصَّافَ المؤمنينُ الكاملين واماالتعامي والاعراض فحَّال الـكفرة الجاهلين (وفي المُنْنُوي) يَبْسُ خُر خرمهره و کوهر بکست \* ان اشك را در درو در يابکست \* منکر بحرست و کوهر هاي او \* كى بود حيوان درويبرايه او \* درسرحيوان خداننهاده است \* كوبود دربند لعل ودربرست \* مرخرانراهيم ديدي كوسسوار \* كوش هوش خربود درسبر ، زار \* وفالاية اشارة الي آبان سماء قلب العارف وهي التحليات الحقية والكلمات الذوقية فأهل السلوك الحقيق يؤمنون بالعلاء بالله وتأحوالهم ومقاماتهم وكلماتهم واماغيرهم فينكرون ويعرضون لافهم يمشون منطريق العقل وينظرون بنطرالنقل وقدصح انااعقل لسله قدم الأفيطريق المعقولات وذو قها المكاشفات فالاهتدآء اليلله انساهو باهل الله أذهم المر شدون ألى العجاج الصيحة والسل المستقيمة وعلومهم محفوظة من النسخ والتبديل دنيا واخرة وأما الرسوم فانما تتشي الى الموت فعلى العاقل ان يعقل نفسد عن هواها و غفك في هداها ويختار الارشاد منهو اعرف مطريق العقل والنقل والكشف فانه قال في المثنوي \* رهروراه طريقت ابن بود \* كُوباحكام شريعت معرود \* ويعرض عمن لايعرف قدرالشريعة والحكمة فيهافانه عقبم والمرتبط بالعقيم لابكون الاعقيما نسأل الله تعالى انبوفقنا للثبات في اتباع طريقة اهل المكاشفات والمشاهدات في جيع الحالات (وهو) وحده (الذي خلق اللل) الذي هوظل الارض (والنهار) الذي هوضوء الشمس ( والشمس )الذي هوكوك مضيئ مهاري ( والقمر ) الذي هوكوك مضيئ المي اي الله تعالى اوجد هذه الاشياء واخرجها من العدم الى الوجود دون غيره فله القدرة الكاملة والحكمة الساهرة (كل) أي كل واحد من الشمس والقمر وهوميدا خبر قوله (في فلك) على حدة كايشهده الرصدوقوله ( يسبحون) حال اى يجرون في سطح الفلك كالسح في الماء فإن السبح المرالسريع في الماء اوفي المهوآء واستعبر لمر النجوم في الفلك كافى المفردات ويقهم مندان الكواكب مرتكرة في الافلاك ارتكازفص الخاتم في الخسام قال في شرح التقويم كلواحد من الكواكب مركوز في فلك مغرق فيه كا لكرة المنفمســـة في الماء لاكا اسمك فيه والافلاك محمركه بالأرا ده والكوا كب بالعرض وقال معضهم احذا بطاهر الآية ان الفلك موج مكفوف من السيلان دون السماء تجرى فيهالشمس والقمر كاتسجع السمكة في الماء والفلك جسم شفاف محيط بالعالم قال الراغب الفلك محرى الكواكب وتسميته بذلك لكونه كَالفلك وقال محيى السينة العلك في كلام العرب كل شيء مستديز جمعه افلاك ومنه فلكة المغزل قال ان الشيخ اختلف الناس في حركات الكواكب والوجوه الممكنة فيها ثلاثة فانه اماان يكون الفلك سماكنا والكواكب تتحرك فيسه كركمة السامح فى الماء الراكد واماان يكون الفلك متحركا والكمواكب تتحرك فبمه ايضا مخالفة لجهة حركته اوموافقة لها مسماوية لحركته فيالسرعة والبطئ اولا واماانَ يكُون الفلك متحركا والكو اكب ساكنة قال الفلا سفة الرأى الاول باطــل لانه يو لجب خرق الفلك وهو محال وكذا الرأى الثاني فانه ايضا باطل لعين ماذكر فلميق الاالاحمال الثالث وهوان تكون الكو اكب مغروزة فىالفلك واقفة فيه والفلك يتحرك فتتحرك الكواكب تبعالحركة الفلك قال الامام واعلم ان مدار هدا الكلام على امناع الخرق على الافلاك وهو باطل مل الحق ان الاحمّالات الثلاثة كلم المكنة والله تعالى فادر علىكل الممكنات والذىبدل عليه لفط الفرآن اوتكون الاعلاك واقفةوا لكواكب تكون جارية فيهما

كاتسيم السوكة في الماء واعلم الهاوخلق السماء ولم يخلق النمس والقمر ايظهر بهما الليل والنهار وسمار النافع شعاق الحر والبرد لم تنكامل نعممه عملي عباده والمانتكامل الحركانها في افلاكهما ولهذا قال كل في ذلك يسجون واحتم الوعلى انسينا على كون الكواكب احاء ناطقة بقوله يسجعون وبقوله اني رأيت احد عشر كوكن والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين قال الحم بالواو والون لايكون الاللاحياء العاقلين والجواب الله لمااسند البيهن ماهو من افعال العقلا، وهو السباحة والسجود نزان منزلة العقلا، فعبر عنهن بضميرالعقلاء ومثله ادخلوا مساككم قال بعض اهل الحقيقة الاحرام الفلكية هي الاجسام فوق العناصر من الافلاك والكواك ومحركاتها أيمبادي حركانها بالحركة الارادية عملى الاستدارة جواهر محردة عنمواد الاولاك فيذواتها وانفسها متعلفة بالافلاك في حركاتها لتكون تلك الجواهر مبادى تحريكاتها ويقال لتلك الجواهر المجردة النفوس الناطقة العلكية فانقلت فعملي هذا لايكون النماطق فصلا الانسمان قلت المراد بالنطق ما يجرى على اللــان وفيه نطر لانه يردالنقض بالملك والجنواب الجواب الحق هوما يجرى على الجنان لاما يجرى على اللسان واس لهم جنان حتى يجرى عليه الشيُّ ( قال الكاشـ في ) دركشـف الاسرارآورد. كه نزد اهلاشاره شب وروز نشان قبض وبسط عار فانست كاه يكي رابقه ضه قبض كرد تأسلطان جلال دمار ازنهاد او رآردوكاه يكي رابر بساط بسط فشاند تاميز بإن جمال اورا ازخوان نوال نواله افبال دهدوافتاب نشمانه صاحب توحيد است بنعمت تمكين درحضرت شهودآراسته نه فزايدونه كاهد لوكنف الفطاء ماازددت يقينا وقرنف اله اهل تاوين است كاه دركاه ش بود وكادد رافرايش زماني نظهور نور برق وحدت درمحاق نيستي افند وساعتي سبروز رموز جامعيت بمرتبة بدربت رسمدكو بيا دركلام حقايق انجام حضرت قاسم الانوار قدس سره اشارتي بدين معني هست \* زييم سوز هجرانت زمو يار يكتر كردم \* چوروز وصل يادآرمشوم درحال ازان فربه \* وحضرت ييررومي قدس سره ميفر مايد \* چون روى برتابي زمن كردم هلال متحن \* ورروى سـوى من كني چون بدربي نقصان شوم \* توآمنا بی من چومه کرد تو کردم روزو شــ \* کددرمحاق افنم زتو که شمع نور افشان سـوم ( وماجه لنا لبشر من قبلك الخلد) البشر والبشرة ظاهر الجلدوعبر عن الانسان بالبشر اعتبارا بظهورجلد، مخلاف الحيوانات التي عليها الصوف اوالشعر اوالوابر والخلد تبرى الشيِّ من اعتراض الفساد وبقاؤه على ألحالة التي هوعليها تزلت حين قال المشركون نتربص به ريب النون \* يعني انتظارمي بريم كردباد حوادث برآمد و ياران حضرت محدعليه السلام متفرق ساخته اورادر ورطه هلاك اندازد \* والرب ماربك من المكاره والمنون الموت اى ننظر به ان تصبيه مكاره وحوادث تؤديه الى الموت فريب المنون الحوادث المهلكة من حوادث الدهر والمعدى وماحدانا لفرد من افراد الانسان من قبلك يامجد دوام البقاء في الدنيا اى ليس من سنننا ان نخلد آدميا في الدنيا وان كنا قادرين على تخليد وفلا احد الاوهو عرضة للموت فاذا كان الامر كذلك (الهان مت فهم الخالدون) في الدنيا بقدرتنا لابل انت وهم ميتون كاهو من سنة ادليله فوله تعالى الك ميتوانهم ميتون ( وبالفارسية ) يس ايشان يعني منتطر ان مركة يوبابند كان خواهند بودي \* والهمزه في المعنى دا خلة على الخاود كأنه قيل عادامت انت ايبقي هؤلاء المشركون حتى يشمنون بمونك كافال الشاعر \* فقل الشامتين بنااقيقوا \* سيلق الشامنون كالقينا

( وقال الشيخ سعدى ) مكن شادمانى عرك كسى \* كدوران پس ازوى نماند بسى \* فالراد بانكارالخلودونفيه انكارالشمانة التى كان الخلود مدارالها وجودا وعدما قال فى بحرالعلوم المراد بالخلود المدت الطويل سواء كان معه دوام الم لاوجي بالشرطية التي لا قتضى تحقق الطرفين فإيوصف عليه السلام بالموت قبلهم بل فرض موته فعلهم كافرض المحال وذلك لماعم الله تعالى انهم عوتون قبله وانه بيق بعدهم بمدة مديدة كايشهده وقعة بدريقول الفقير ال الوزير مصطفى الشهيريان كو ربلى اقصى حضرة شيئي وسندى قدسسره الىجزرة قبرس بدريقول الفقير ال الوزير مصطفى الشهيريان كو ربلى اقصى حضرة شيئي وسندى قدسسره المجزرة قبرس لماعليه العوام من الاغراض الفاسدة عين زيارتى له سمعته عند السحر وهو يكزر هذه الآية فات الوزير قبله قال الامام ويحمل انه لما كان خانم الانبياء قدر انه لا بوت اذاو مات لنغير شرعه فينه على ان اله كال غيره في الموت واسيندل بالآية من قال بان الخضر مات وليس عى فى الدنيا مع ان المشابخ بأسرهم وكثيرا من العلماء قائلون

بأنه حى حتى اخبر بعضهم برؤ يتمه اياه ومكالمته معهوالله اعلموال صح ذلك فيكون من العام الخصوص واعلم انمايدل على ان الخضر كان حيا في عهد النبي عليه السلام ماذكر في صحيح المستدرك من انه عليه السلام لماتوفي عز مهم الملائكة السلام عليكم ورحة الله و ركاته انفي الله عرآ ، في كل مصية وخلفا من كل مائت فعالله فثقواواماه فارحوافانا المحروم منحرم النواب والسلام عليكم ورحة الله ويركأته ودخل رجل اشهب اللعية جسم صبيح ففحطى رقادهم فبكى ممالنفت الى الصحامة فقال أن في الله عزآء في كل مصمة وعوضاعن كل فائت وحلف امر كل هالك فالى الله فأثيوا والى الله فارغوا ونطره البكم في البلاء فانطر وا فانما المصاب من لم مجروانصرف فقال ابو مكر وعلى رضى الله عنهماهذا الخضر عليه السلام (كل نفس ذا عَدَ الموت) برهان على ماالكر من خلودهم والمراد الفس الناطقة التي هي الروح الانساني وموتها عمارة عن مفارقتها جسدها أى ذا شقة مرارة المفارقة والسذوق هدا لاعكل اجراؤه على ظاهره لالالوت ليس مل المطعوم حتى بذاق ملالذوق ادراك خاص فيجوز جعله محازا عناصل الادراك والموتصفة وجودية حلقت ضداللحياة وباصطلاح اهل الحق فع هوى الفس في مات عن هواه فقد حيى قال الراغب الواع الموت محسب انواع الحية الاول ماهو بازاء القوة الناميمة الموجوداة في الانسار والحيوانات والتسات محو أعلوا ازالله محيى الارض بعد و وتها والثاني زوال القوة الحساسة نحو و يقول الانسان أنذا مامت اسوف آخر ج حيا والسال زوال القوة العاقلة وهي الجهالة نحوالك لاتسمع الموتى والرابع الحرن المكد رالحيساة نحوو يأتيمه الموت مركل مكان وماهو بمبت والخامس المنام فقيـل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيـل وعلى هذا النحوسماه الله تعملي توفيا فقمال وهو الذي يتوفاكم بالليل وقوله كل نفس ذآ نفة الموت صارة عن زوال القوة الحبوانية وابانة الروح عرالجسد التهى باجال وفي التعريفات النفسهي الجوهر البحارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية وسماه الحكيم الروح الحيواني فهي جوهر مشرق السدن فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن و باطنه فالنوم والموت من جنس واحد لانالموت هوالانقطاع الكلي والنوم هوالأنقطاع الناقص والحاصل انهان لم يقطع ضوء جوهر الفس عن طاهر السدن و باطنمه فهو القطة وان أنقطع عى ظاهره دون باطه فهواانوم او بالكلية فهو الموت يقول المقير يقهم منه ان الموت انقطاع ضوء الروح الجبوانى عن ظاهر البدن و باطنه وهذا الروح غيرالروح الانساني الذي يقال له النفس الناطقة اذهو جوهر محرد عن المادة في ذاته مقارن لهافي فعلها و يؤيده ما في أنسان العيون من إن الروح عنداك ثراهل السنة جسم اطيف مغاير الا جسام ماهيمة وهيئة متصرف فيالبدن حال فيه حلول الدهن فيالزيتون بمبرعنه بإنا وأنت واذافارق المدن مات وقول بعض الروحاتيين ايضاآن الله تعالى جعفي طيئة الأنسان الروح الملكي النوراني العلوى الباقي ليصير مسبحا ومقدسا كالملك باقيا بعد المفارقة والروح الجبواني الطاني السلفلي الفائي ليقسل الفناء الذي يعمر عنده بالموت وقول بعضهم ايضا ذكر النفوس لاالقلوب والار واح لا نهسا تجلى حياة الحق لهافاذا انسلخت الارواح من الاشاح انهدمت جنايد الهياكل ورجعت الارواح الىمعادن الغيب ومشاهدة الرب قال حضرت شيخي وسندى روح الله روحه في بعض محر يراله اعمان الروح من حبث جوهريته و تجرد ه وكونه من عالم الار واح المجرد ة مغاير البد ن متعلق يه تعلق التدمير والتصرف فأتم بذاته غر محناج اليه في بقائه ودوا مه و من حيث ان البدن صورته ومطهر كما لاته وقواه في عالم الشهادة محتاج اله غرمنفك عنه ال سار فيه لاكسر بإن الحلول المشهور عنداهل النطر بلكسر بأن الوجود المطلق الحق في جيم الموجودات فليس بينهما مفسا برة من كل الوحوه مهدذا الاعتبار ومن علم كيفيدة ظهور الحق فى الاشسياء وان الاشسياء من اى وجه عينه ومن اى وجه غيره ، يم كيفية ظهور الروح فى المدن وانه من اى وجه عيده ومن اى وجه غيره لان الروح ربيدته وبتحقق له ماذكرنا وهوالهادى الى العلم والفهم انتهى كلام الشيح قدس سر ، وهو العمدة في الباب ، عظم ران اطلاق النفس على الروح الانساني انماهو لتعبيه بتعين الروح الحيواني فهوالمفارق في الحقيقة فافهم جدا قال الجنيد قدس سر من كان بين طر في فناء فهو فان ومن كانت حياته ينفسه يكون مما له بذ هاب روحه ومن كانت حياته يربه فانه ينقل من حياة الطبع الى حياة الاصل وهي الحساة في الحقيقة قال بعضهم طهور الكرامة من الاولياء اتماهو بعد الموت الا ختياري اي

بوجوده لابعقده فالموتلا ينافى الكرامة فالاوليا ويظهرونها بعد وفاتهم الصورية ابضاكذا في كشف النور (قال الصائب) مشو بمرك زامداد اهل دل توميد \* كه خواب مردم آكاه عين بيداريست \* وفي عدة الاعتقاد للسفى كل مؤمن بعد موته مؤمن حقيقة كافي حال نومه وكذا الرسل والانبياء عليهم السلام بعد وفائهم رسل وانساء حقيقة لان المتصف بالنبوة والايمان الروح وهولا يتغير بالوت انتهى وادقد عرفت ان المراد بالنفس هي الروح لامعي الذات فلارد الله نفسا كاقال تعلم مافي فسي ولااعلم مافي نفسك مع ان المرت لا يجوز علم وكذا الجادات الهانفس وهي لاتموت وفي الحديث آجال المهائم كلها والحشاش والدواب كلها في السبيم فاذا الفضى تسبيحها احد الله ارواحها وليس الى اللوت من ذلك شي وفي الحديث لانضر بوا اماءكم على كسرامائكم وإن لها آجالا كاجالكم روى عن عائسة رضى الله عنها والناسأ ذن ابو بكر رضي الله عنه على رسمول الله وقدمات وسجى عليه الثوب فكشف عن وجهه ووضع فه مين عينيه ووضع يديه بين صدغيه وقال وانبياه واخليلاه واصفياه صدق الله ورسوله وماجعلما لبشر من قبلك الخلد اعان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت محرج الى الماس فخطب وقال في خطبه من كأن يعبد مجمدا فان مجمدا قدمات ومن كان بعيد ريه فانرب مجدحي لا يموت ثم قرأ وما مجد الارسول قدخلت من قله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم الآية (قال الكاشفي ) هركه قدم از دروازه عدم بفضا و حود نهاده بضرورت شر ت فناخواهد نوسيد ولياس ممات وومات خواهد پوشيد \* هركه آمد بچهان اهل فناخواهد بود \* والكه بايسده وباقبست خدا خواهد يود (ونبلوكم) اى نعاملكم ايها الناس معاملة من ببلوكم و مختيركم كاقال الامام انماسي ابنلاء وهو عالم بماسيكون لانه في صورة الاختيار ( بالشعر والخير ) بااللايا والنع كالفقر والالم والشدة والغني واللدة والسرور هل تصبرون وتشكر ون اولاوقال بعضهم بالقهر واللطف والفراق والوصال والاقبال والادبار والححة والعافية والجهل والعلم والكرة والمعرفة قال سهل نبلوكم بالشروهو متابعة النفس والهوى بغيرهدى والخير العصمة من العصمة والمعونة على الطاعة (فئة) اى الله واختيارا فهومصدر مؤكد لنيلوكم من غيرافطه واصل الفتن ادخال الذهب النار لنظهر جودته من رداءته وعن إبي امامة رصى الله عنه قال قال الني عليه السلام ان الله يجرب احد كم باللاء كا يجرب احدكم ذهبه بالنار فنه ما يخرج كالذُّه فذاك الذي افتتن (قال الحفظ) خوش بودكر محك تجربه آيد عيان \* تاسبه روى شود هركه دروغش ماشد (وقال الحبندي) نقد قلب وسر مع عالم را \* عشق ضراب ومحبت محكست \* قال الراغب يقال بلى الثوب بلى اى خلق و بلوته اختبرته كاني اخلقته من كثرة اختباري له وسمى الغ بلاء من حيث اله ببلي الجسم ويسمى النكليف بلاء من اوجه الاول ان الكاليف كلها مشاق على الابدان فصارت من هذا الوجه بلاء والثاني انها اختارات والثالث ان اختار الله تعالى تارة بالمار لبشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فصارت المحنة والمحة جرءاللاء فالمحنة مقتضية للصبروا لمحدة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر ايسر من الفيام بحقوق الشكر فصارت المنحة اعظم اللاء بن وبهذا النظر قال عرضي الله عنسه لمينا بالضراء فصيرنا و بلينا بالسرآء هم نشكر ولهذا قال امير المؤمنين رضي الله عنه من وسع عليه دنياه فلم يعلم انه قدمكر به فهومخدو ععن عقله واذاقبل ابتلى فلانا بكذا و ملاه فذلك يتضمن امر بن احدهما أمرف حاله والوقوف على ما يجهل من امر ، والنسائي ظهور جودته وردائه دون النعرف لحاله والوقوف على ما يجهل من امر ، اذكان الله علام الغيوب (والينا ترجعونَ ) لاالى غيرنالااستقلالاولااشتراكا فتجازيكم على ماوجد منكم من الخير والشرفه ووعد ووعيد وفيه ايماء الى ان المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعرض للثواب والعقاب واعمارا المجازاة لانسعهادار النكليف فلابد من داراخرى لابصار البها الابالموت والنشور فلا بدلكل نفسمن ارتموت ثم تبعث قال بعضهم فائدة حالة المفارفة رفع الخبائث التي حصلت للروح بصحبه الاجسام وفائدة حالة الاعادة حصول التنعمات الاخروية التياعدت لعادالله الصالحين مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر وفى التأو بلات البحمية يشبر بقوله ونبلوكم بالشر والخبر الى انابلوكم بالمكروهات التي تسمونها شراوهي الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والمرات وانفيها موت النفس وحياة القلب ونبلوكم بالمحبوبات التي تسمونهما الخيروهي الشهوات من النسماء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخبل

المسومة والانعام والحرث وفبها حياة النفس وموت القلب وكلتا الحالتين ابتلاء في صبر على موت النفس عرصفاتها بالكروهات وعن الشهوات فله النشارة بحياة القلب واطمئن ن النعس ولد المحقاق الرجوع الى ره بجدية ارحمي الى رك باللطف كافال والينا ترحمون فيصر برما بحسد م شرا خيرا كافال تعالى وعسى التكرهوا شيأ وهوخيرلكم ومل بصرعلى المكروهات وعن المهوات المحوبات ولم يشكر عليها بادآء حقوق الله ويها فله العذاب الشديد من كفر النافعة ويصبر ما يحسد خبرا شراله كاقال تعالى وعسى التحروا شيأ وهوشر لكم فيرجع الى الله بالقهر في السلاسل و الاغلال انتهى فعلى العاقل الصبر على الفقر ونحوه ممايد مكروها عندالنفس (قال الحافظ) درس بارار كرسودبست بادرويش خرسندست \* الهي منعمركردان بدرويشي وخرستدي (وادر الئالدي كفروا) اى المشركون زلت حين مرااني عليه السلام بأبي حهل قصحك وقال المامعة من صناد د العرب هذا نبي عدمناف كالمستهرئ به (البخدوك الاهروا) الهرؤ من في خمية اي لاسملون لك الااتحادك مهروابه \* يعيى كسى كه ما اواستهرآء كنندم ادآست كه ايشان ترابا استهرآء بيعمبر خوانند \* على معى قصر معاملة على معه على أنحادهم اياه هرؤا لاعلى معى قصر اتخادهم على كونه هرؤا كاهوالمتادر ( أهدا الدي ) على ارادة القرل \* يعيى ايكديكر كفتند النكس است كديبوسته (يدكر ألهنكم) اصنامكم سوء اي بطل كونها معمودة ويقيح عمادتها يقال فلان يذكر الناس اي يغتامهم وبدكرهم بالعيوب كإقال في بحرالعلوم واع اطلق الدكر الدلالة الحال فالذكر العدو لايكول الايذم وسدوء (وهم مدكر الرحل هم كافرون) حال والضمير الاول خبره كافرون والثاني تأكيد لفطي له وبذكر متعلق بالحبر وهو من اصافة المصدر الى معدوله اي يعيون ان يدكر عليه السلام آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوءوالحال الهم كافرون أن يذكروا الرحن المنهم عليهم بمانجب ان يذكر به من الوحد البية فهم احقاء بالعيب والامكار وفي الآبة اشارة الى ان كل من كان محيوما عن الله بالكفر لا ينظر الى خواص الحق الأبعين الانكار والاستهرآء لان خواص الحق من الامبياء والاولياء يقبحون في اعينهم إذ ما أنخدوا الهم آلهمة من شهوات الدنيا م حاهها ومالها وغير ذلك مما تخدوه آلهه كإقال تعالى افرأيت من إنخسد الهه هواه وكل محب بفارعلي محموبه واذابذ كرونهم معب ونقصان والحالان العيب والقصال فيهم لافي اصدادهم (وفي المتنوى) •آن دهان كر كردور تسخر بخواند \* مرجمد رادها ش كرعاند \* بازآمد كأى محد عفوك \* اى ترا الطاف وعلم ملدن \* من ترا افسوس ميكردم زجهل \* من مدم افسوس رامنسوب واهل \* چون خداخواهد كه بردي كس درد ع مياش الدرطعنة باكان برد ورحدا حواهدكه بوشدعيك س \* كمزند درعب معيوبان نفس \* فعلى العاقل ان يصون اسانه عن ذكر العيوب و يشتعل في جمع الاوقات بذكر علام العيوب فإنه الدى افاض سحال الرحمة والشكر لازم اولىالنعمة وفي الحديث من ذكر الله مطبعا دكره الله بالرحمة ومن ذكر الله عاصم الكروالله بالله عنه وافصل الذكر لااله الاالله لانه اعراض عسسوى الله واقدال بالكلية على الله يقال النصف الاول اشرارة إلى قوله ففروا إلى الله والثاني الى قوله قل الله مم ذرهم في خو صنهم يلعون وبقال ان سارًاامادات والادكار تصل الى الله تعالى واسطة الملك اماهذه الكلمة فنصل الى الله ملا واسطة الملك من قاله مرة خالصاغفرت ديو بهوال كات مثل زبدالبحر واله تعالى امرجيع الانباء ان معوا بمهم الى هذا الدكر غارات كلمذاجل من لاالدالاالله مهافامت المحوات والارضون وهي كلمة الاسلام وكلمد أتحاه وكلمة الورادبها يستنبر الباطن بانوار الخلوص والصدق والصفاء واليقين (حلق الادسان) اىجنسه (مريجل) العجلة طلب الشئ وتحريه قبل اوانه وهو من مقنضي الشهوة فلدلك صارت مدمومة حتى قيل البحلة من الشيطان جول الادسان لفرط استعاله وقلة صمره كأنه مخلوق منه كإيقال خلق زيد من الكرم تنزيلا لماطع عليه من الاحلاق منزلة ماطبع مند من الاركان ايذانا بغاية لزومه وعسدم انعكاكه عسنه ومن عجلته منادرته الىالكاءر واستعماله بالوعيد قال النصر في الحارث اللهم الكان هدا هوالحق من عداد فأعطر علينا حارة من السماء اوانتنا الداب اليم وعراى عاس رضى الله عنه الالراد بالانسال آدموانه حين الغ الروح صدره اداد ال يقوم اى استحل في القيام قل ازبيلع الروح اسفله (ساريكم) ابها المستعجلون (الآتي) نشادها، قدرت حوددرديب بواسطة واقعة درودرآ حرت عداب دوزخ ( فلا تستعلون ) بالاتباريها (وبالفارسية) بسشتا مكنيدم

مخواست آن والنهي عاحبات عليه نفوسهم ليقم وهاعن مرادهاها الارادة والاختيار وطعهم على العبل لاينافي النهي كاقال تعالى واحضرت الانفس السمع فعلق فيالاسان لسم وامر بالانعاق وخلق فيدالضعف وامر بالجهادو خلف يه الشهوة وامر بمخالفتهافهدا ليسمن قسيل تكاليف مالابط اق وفي الناو يلات المحمية فيداشارة الى معان منهاامتم تستعجاو في طلب العداب من جهلكم وضلالكم وذلك لا مكم تؤذون حسبي وسبي بطر بق الاستهرا ، والعداوة ومن عادى لى وليا فقد بارزى بالحرب فقد استعبل في طلب احدال لاني اعدب لاولياني كايغضب الليث ذوالجرو لجروه وكيف عن يعادى حبى وندى عليفالسلام ويدل على صحة هدا التأويل قراد سأريكم آماتي اىعدابى فلاتستعلون في طلمنظريق ايداءندي والاستهراء به ومهاال الروح الانساني خلق م يحل لايه أول شئ تعلقت به القدرة ومنها أن الله تعالى خلق السموات والارض وما ينهما في سنة أمام وخرطينة آدم بيده ار دوين صالحا وقدروى اركل بوم من اللم النخمير كان مقداره الف سنة عمائعدون فتكون ار دوين الف سنة عالمعنى ان الاسان معهدا خاق م على السه الى حلق السموات والارض في سدة الم لماخلق فه عد تخميرطينه من اعوذ جات مافي السموات والارض ومايينهما واستعداده لقبرله سير الخلافة الخصة له وقايليته تجلى ذواته وصفته وللمرء آنبة التي تكون مظهرة للكنز الخوالذي خلق الخلق لاظهاره ومعرفته لاستعداد حل الامامة لتى عرضت على السعرات والارص والجدال واهاليها فأسنان محملنا واشفقن منها وحله االانسان وتمام الآية بدل على هدا المعي وهو قوله سأريكم آياتي فلاتستجلون اي سأريكم صفات كالى في مطاهر الآواق ومرآة الفسكم بالتربية في كل قرن بواسطة بي اوولى والاتستحاون في طلب هذا المقام من انفسكم واله قيل حدطلب من المهد إلى اللحد ال اقول من الازل إلى الابد وهدا منطق الطير لا يعلم الاسلمان الوقت قال تمالى سنريهم آتنا في الآواق وفي الفسهم حقيدين الهم اله الحق انتهى قيل

لا تعجل لا مر انت طالبه \* فعلما يدرك المطلوب دو العجل فذوالنأ ي مصيف مقاصده \* ودوالتعجل لا يخلو عن الزال

قال اعرابي ايأكم والعجلة فان العرب تكسيها ام الدامات قال ادم عليه السلام لاولاده كل عل تريدون ان تعملوه فقعوالهساعة عاى لووقفت ساعة لم يكل اصابئ مااصابني ولابد من المأبي في الامور الدنبوية والمفاصد المعوية \* چوصبح وصل اوخواهدد مبدن عاقت جامى معنو رغم كرشب هيران بيايان درمي آيد (و يشواون ) نظر بق الاستجال والاستمراء (متى هذا الوعد) اى وعدالعدات والساعة فلياً تما بسرعة ( أنَّ كمتم صادفين ) في وعدكم ما يه يأتينا والخطاك البي عليه السلام والمؤنسين الدين بتلون الآت المئة عر محبئ الوعدفة ال تعالى ( أو يعلم الدين كفروا حين لايكفون عن وجوههم النار ولاعي طهورهم ولاهم مصرون) جواب اومحدوف وايشارصيعة المصارع في السرط وان كان المعنى على المضى لافادة استمرار عدم العلم وحين مفعول به ليعلم والكف الدفع بقال كمعتــه اصبته بالكف ودفعته بها وتعورف الكف بالدقع على اي وجه كانبالكف اوغيرها وانعى لوعلوا الوقت الذي يستعجلونه بقوامهم متيهذا الوعد وهوحين تحبط مهم الاارم كل حان بحيث لايقدر ون على دفعها ولا بجدون ناصر ايمعه الماستجلوا وتخصيص الوجوه والطم؛ ربعني القدام والخلف لكونهما اشرف الجوانب واستلزام الاحاطة بهما للاحاطة بالكل ( الرتأتيم مر ال المدة (بغتة) العتة مفاجأة الشيء مرحيث لا محتسب اى فحاة و بالفارسية ناكمهان وهومصد رلان العتسة نوع من الاتيان اوحان اي باضة (فتبهتهم) مسمهوت ومتحير كرد اندايشان والبهت الحيرة قال الامام واعسالم يعلم الله وقت الموت والساعة لان المرء مع الكتمان اشد حدرا واقرب الى الندارك قال معض الكمار من مهنمشي من الكور دعولحله عنده وغفلته عرمكنونه ومن كارفي قضةالحق وحضرته لايبهته شئ لانه قدحصل فيمحل الهدة من منازل القدس (فلايستطيعون ردها) اي العددة فإن المرادع االعذاب اوالتار اوالساعة (ولاهم ينظرون) من الانطار بمعنى الامهال والتأخيراى لايمهاور ليستر يحواطر فدعين او يتولوا او يعتذروا اوم المطر اى لاينطراليهم ولاالى تضرعهم وفيه اشارة الى انه اوعلم اهل الانكار قسل الديكافتهم الله على الكارهم الرالقطيعة والحسرة والعدد والطرد لما اقاموا على الكارهم ولتابوا ورجعوا الى طل الحق وعم منه ان اعظم المقاصد هوطك الحق والوصول اليه فكمان من أدب الطاهر ان حفط المرؤ يصره عن الالتفات الى

عينه وشماله فكذا من ادب الماطي ان يصون نصيرته عن الطر الي ماسوى الله تعالى ولا يحصل غالما الابالسلوك والاسترشاد من اهل الله تعالى علابد من اهناء الوجود عانه طريق المقصود (حكى ) ان الى الماكسرت الماقيس المجنون رقص ثلاثة المم من الشوق فقبل ايها المحنون كمت تطر اللي تحلك وهي تعطى ما اعطنه النبرك وضلا عن المحدة وقال الما المجنور من الم عقط لهذا السر اشار الى الكسر الوعاء عبارة عن الافتاه واعلم الدمق عا مشرعا وعقلا وكسَعا الكلكال لم يحصل للانسان في هذه النسَّأة وهد الدار فا ولا يحصل له د دالوت في الدارالا عرة كافي الفكوك طصرت الشيم صدراندي القنوى قدس سروفهم مندان زمان الفرصه عنية وانوقت الموت اذاحاء معتة لا يقدر المرق ان ين أحر و عدارك حاله (قال السيخ معدى ) خبرداري اي استحواني قوس + كه حان تومرغيست نامش نفس \* چومرع ازقهس رفت كسست قيد \* دكر رونكر د د سعى توصيد \* بكه دار فرصت كه عالم دميست \* دمى پش دا مه ازعالم ست (ولقد استه زئ برسل من قبلك) تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهرآئهم به اي بالله لقداستهرئ وسل اولى شأن حطيروذوي عدد كثيركا نين من زمان قىلرمانك كالستهرأبك قومك فصرواهه محدف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه (فحاق بالدي سحروام هم ماكانوابه بستهرئون ) يقال حاق به يحيق حيقا احاطه وحاق بهم الامراز مهم ووجب عليهم وحاق زل ولايكاد يستعمل الافي الشر والحيق ما يسمل الانسمان من كروه فعل و بالدين متعلق بحاق وضمير منهم للرسل والموصول فاعلحاق والمعني فاحاطاتهم عقيب ذلك العداب الدي كانوا به يستعجلون ووصع يستهرنون موصع تستعلون لاراستععالهم كارعلى حهة الاستهزآء وهووعدلهان ما يعطون به يحيق مهم كأحاف بالمستهر نين بالاندياء مافعلوا بعني حرآءه ( قل ) يامجمدالمستهرئين نظريق النقر بع والنكبت ( ص ) أمنفهام ( بكلا كم ) الكلا حفظ الشيُّ وتبقيته والكالئ الذي يحفظ اي يحفظكم ( بالليل والنهار ) اي فيهما ( من الرحن )اي من أسمه الذي بستحقون نروله ليلا اونهارا انارادمكم اي لاينهكم من عداله الاهووفي ذكرالرحن تنده على انه لاكالي غيررجنه العامة واناندهاعه عهلته وتقديم الليل لما ان الدواهي اكثرفه وقوعا واشدوقعا (بل هم عي ذكر ربهم معرضون ) لا يخطرون ذكره تعالى جالهم فصلاعي ان يخافواالله ويعدواما كانوا عليه من الامن والدعة حفطا وكلاءه حتى يسألوا عرالكالئ اى دعهم عن هذاالسؤال لانهم لايصلحون له لاعراصهم عردكر والله تعالى وفي المأ وبلات المجمية المحجونون بحجب النشرية ارحى صلاحا من المحجودين بحجب الروحانية لانهم مقرون بجهالنهم وهؤلاء مغرورون بمقالنهم واهل الحسالشرية معرضون عنذكرديهم وطابه لاشتغالهم المرازم الشربة واهل الحب الروحانية معرضون عن ذكر ردهم ومعرفة محسانهم ععارف المعقولات (قال الكمال الحيندي) بشكل متغروركه دردين عاشقان \* يك من كه سكند به از صدعاد تست (وقال الصائب ) بفكر نيستى هركر نمى افتند مغروران \* اكر چه صور ت مفراض لاداردكر بالها (املهم الهة تمهم مردوسًا)ام مقطعة اي ملهم آلهة تمنعهم من العد المجل وزة منعنا فهم معتمد ون علم اي ليس الهم (الايستطيعون نصر انفسهم ولاهم منا يصحون) است أف مقرر لما قله من الاسكار وموضح المطلال اعتقا دهم ايهم لا يقد رول أن ينصروا الفسهم \* يعي اكركسي الإشان مكروهي خواهداز كسر وقلع وتلويث وأمشال آرازخود دفع نتوا سدكرد ولايصحبون بالنصر مرجهتنا قال الراغب لاركيون الهمم حهنا مايصحمهم مرسكينة وروح وترفق ومحوذاكم بصحب اولياء الكيف توهمان بمصروا غيرهم وقال ابن عاس رضي الله عنهما يصحبون يمنعون ( مل منه اهؤلاء وآماءهم ) المناع المفاع متدالوقت بقال منعه ويدرابشاترا (حتى طال عليهم العمر ) نضم المبم وسكونها اسم لمدة عارة البدن بالحياة اي طال عليهم الاجل فى التمنع غاغترواو حسد واانهم مازالوا على ذلك لايغلون \*وندانستندكه دست احل برهم زنداي ساكه افراشته ( اولا يرون ) أي الا ينظرون فلا يرون ( المِأتَى الأرضَ ) أرض الكفرة التي هي دارالحرب ( يَقْصَهُ أَمُ الطرافهُ ا بنسليط المؤمنين عايما فكيف يتوهمون اديم فاجون من بأسنا والجلة حبرىعدخبر اوحال اويدل والاطراف جم طرف بالنحر بك وهوناحية من النواحى وطا تُعة من الشَّيُّ قالوا هداتمتيل وتصوير لما يخرُّ به الله من ديارهم 

عليم اناقصة من واحيم ا (قال انكاشني ) يعني مي آيد فرمان ما بربان ايشان وقد سبق في آخر سورة الرعد ( اقهم العالبون) الفاهرون على رسـول الله والمؤمنين اي ابعد ظهورما دكر ورؤبتهم له يتوهم غلبتهم اي الغالب هو الله وهم المغلوبون وفي الحديث وضلت على الناس باريع بالسماحة والشجاعة وكثرة الجاع وشدة البطش قبل لمُندر في عسكر دار االف الف مقاتل فقال الله قصال الحادق لا عوله كثرة الاغسام ( وفي المشوى ) تيشه راز انبوهي شاخ درخت \* يهراس آيدىبر دلحت خلت \* شعله رازانبو هي هيزم چه غم ى مد قصاب زا بوه غنم \* خرنشايد كشت ازېر صلاح \* چون شود وحشى سُود خونش مباح \* لاجرم كفار راشد خون ساح \* همچو وحشى پش نشاب ورماح \* جعت وفرز ندان شان جله سيبل - زانكه بي عقلند ومردود وذليل \* واعلم الالفلية والمصرة منص شريف فهو مجند الله تعالى وهم الانداء والاواياء وصالحوا المو منين كاقال تعالى وانجندتا لمهم العالبون اي وانروى انهم مغاوبون لان العيا ابيدله الارى اللله تعالى اظهر المؤسنين على العرب كلمهم وافتتحوا للاد السرق والغرب ومز قوا ول الاكاسرة وملكرا حرآمهم واستولوا على الدنيا وماوقع في عض الاوقات من صورة الانهرام فهو من باب تشديد المحنة واللاء الحسس فعني المؤس البيئق لوعدالله تعالى ولايضعف على الجمهاد فالبالهمة تنقلع الجال عن اما كها وعن اميرالمو منين على رضي الله عنه اني ما قلعت خير بقوة جسما نية ولا بحركة غد آئية الكني ايدت بقوة ملكو تبة و مفس منور رج ا مضيّة عنجار رضى الله عنه ان عليا رصى الله عنه لما اسمى الى الحصن اخذ احد ايوله فالقاه في الارض فاحتمع عليه دود سدون رجلا فكأن حهدهم ال اعادوا الساب قالواكل طائر يطبر بجناحيد والعاقل بهمنه (ع) فالمزيد رجال وللحروب رجال ( قل انمال ذركم بالوحي) اى اعامانا في ان اخر فكم ١٢ تستجلوبه عمااوجي اليمن القرآن واخبر لد لك لا الاتيان به فانه من احم الحكمة التكويذية والتشريعية اذالاعان برهاني لاعياني ( ولا يسمع الصم الدعاء ) الى الايمان جع الاصم والصم عقد ان حاسة السمع ( آدا مابندرون ) شهوا بالصم وهم صحا ح الخواس لانهم اذاسمعواما بنذرون به م آیات الله لا تعید آذانهم وكان سماعهم كلاسماع وكانت حالهم لاتفاء جدوى السماع كخال الدين عدموا مصحح السماع وينعق مهم فلأ يسمعون وتقييد افي السماعم معان الصم لايسمعون الكلام انذارا كان اوتبشيرا لبان كال شدة الصم كاان المنار الدعاء الذي هوعبارة عن الصوت والندآء على الكلام لذلك فان الانذار عادة بكون باصوات عالية مكررة مقارنة لهيئة دالة عليه فادالم يسمعوها يكون صممهم في فاية ورآءها وهذام تقة الكلام الملقن ويجوزان بكون مرجهته نعالى كالهقيل قرالهم دلك والت بمعرل من اسماعهم وفيه اشارة اليانه ليس الانبياء والاواراء الاالا ذار والنصح ولبس امهم اسماع الصم وهم الدين لعنهم الله في الازل بالطرد عن جوار الخضرة الى اسفل الدنيا واعهم واعمى ابصارهم بحبها وطلب شهواتها فلا يسمعون ما مذرون مهوانما الاسماع لله لاللخلق كا قال تعالى ولوعلم لله فيهم خيرا لاسمعهم ( واش مستهم ) واكر رسد مكدره والمس اللمس ويقال في كل ما يذال الانسان من اذى ( نفحة م عدات ربك ) اى وبالله لئن اصامهم ادنى شي من عذابه تعالى الذي بنذر به والنفيدة م الريح الدفعة وم العذاب القطعة كافي القاموس وعلى الاولى حل الشارح الشهاب ماوقع في قوله عليه السلام الربكم في الم دهركم عمات الافتعرضوا له اقال في يحر العلوم من مفعة الداية اذاصر بنه اي ضربة اومن نفعت الريح اذاهبت اى هبة اوس نفع الطبب اذاعاح اى فوحة كايقال شمة و قال ابن جريجاى نصيب من نصحه فلان م ماله اد اعطاه حظامنه (اليقولن) من غاية الاضطراب والحيرة (باويلنا) واي رماوقد سق تحقيقه (اناكاطالين) اىلدعوا على انفسهم بالوبل والهلاك واعترفوا عليها بالطلم حين تصا مواواعرضوا وهو بان لسرعة تأثرهم مسميئ نفس الوعد اثربان عدم تأثرهم سمجيئ خبره وفيداسارة الى ان اهل الغفلة والشفاوة لابسبهون بتبيم الانبياء ونصيح الاواساء في الدنياحتي يمسهم الرمن آثار عذاب الله بعدالموت فال الناس بام فأذاماتوا السموافاعترفوا بذنوتهم ونادوا بالويل والتبور على الفسهم عالانواظ المين فالطلم بجلب النقم وبسلب النعم سواء كان طلم الغير اوظلم النفس فليجتف المؤ من من اسباب العداب والنقمة وليأت الى باب النجاة والرحة وذلك بالجاهدة وقع الموى واختار طريق الطاعة والتقوى (روى) ان يعض الصالحين قال المجوز متعبدة ارفق بنفسك فقالت انرفق بنفسي يغيني عرباب المولى ومناب عن باب المولى مشتغلا بالدنبا فقد

عرض للمحن والبلوي ثمركت وقالت واسوأتاه من حسيرة الساق وهيعة الفراق اماحسيرة الساق فاذا فاموا من قبورهم وركب الابرار نجائب الارار وقدمت سنيديهم نجائب المقرس بق المسبوق في جله المحرومين واما فجيعة الفراق فاذا جع الحلق في مقام واحد امر الله تعالى ملكا ينا دى ابها الناس امنا زوا فان المنة ين قد فازواكما قال تعسالي وأمتا زوا البوم أيها الجر مون فيمتاز الولد من والديه والزوج من زوجته والحسب من حسه فهذا محمل مجلا الى رياض الجنة وهذا بساق مسلسلا الى عذاب الحيم فأبن من يمسه العذاب بمن يصل اليه الثوات واعلم ان الانذار اللغ فانه مرباب المخلية فلابد للماصي من المخوف على المعاصي والاصغاء الى الموعطة والصيحة المو قطة فانه سوف يقول المعر ضون لوكما نسمع او بعقل ماكما في اصحاب السعير وهم الصم في الحقيقة ( قال شيخ سعدى ) مكوى انجه دا نئ سخن سود مند \* وكر هيم كس رانياند پسند \* كدوردا بشيمان برار دخروش \* كدآوخ جراحق نكردم بكوس ( ونضع المواري القسط) الموا زين جع ميران بالفارسية ( مرازو ) والقسط العدل أي نقيم الموازي العادلة التي نوزن بها صحائف الاعالاو تحصرها اوالاعمال باعتبار النجو هر والتجسم وجع الموازين باعتبار تعدد الاعمال او لان لكل شخص ميرانا قال الراغب الوزن معرفة قدرالشي وذكرالميزان في مواضع للفظ الواحد اعتبارابالحاسة وفي مواضع بلفظ الجمع اعتارا بالمحاسبين انتهى واهراد القسط لانه مصدر وصف به مالعة كرحل عدل قال الامام وصف الموازين بالقسط لانها قدلاتكون مستقيمة (ليوم القيامة) اىلاجل جزآئه ( ولانطل نفس) من النفوس (شيئا) حقامن حقو قها على أن يكون مفعولا ثانيا لنظم لانه بعني تنقص وتنقص بتعدى إلى مفعولين بقال نقصه حقدم الظلم بل يوفى كل ذي حق حقدان حيرا فغيروان شرافسر على ان بكون مفعولامطلقا (وآل كال) اي العمل المداول عليه بوضع الموازين (مثقال حمة من خردل) المثقال ما يوزن به من الثقل اي مقدار حبة كاتنة من خردل بالفارسية ازسيندان كد اصغر حبا تست اي وان كان في غاية القلة والحقارة فان حبة الخردل مثل فالصغر (آليا ع) بقصر الهمرة من الاتيان والماء للتعدية اي احضرنا ذلك العبل العبر عنه بمقال حة الخردل للوزن والتأنيث لاضافته الى الحبة (وكفي بنا حاسينَ) اذلامن يدعلي علنا وعدلنا الباء زآلدة ونا فاعل كني وحاسين حال منه بمعنى عادين من حسب المال اذاعده وقال ابن عباس رضي الله عنم ما عالمين حافظين لان من حسب شأ علمه وحفظه وفيه تحذير فان المحاسب العالم الفادر الذي لا يعوته شئ بجب ان بخاف منه وروئى الشبلي قدس سمره في المنام فقيل مافعل اللهبك فقال

حاسونا فدققوا \* ثم منوا فاعتقوا

قال الامام الغزالي رجمالله الميزان حق ووجهمان الله تعالى يحدث في صحائف الاعمال وزنا محسب درجات الاعمال عندالله وتصير مقادر اعمال العماد معقد على العمار في العمو وتضعيف النواب يقول الفقير مهذا يندفع سوال الامام في تفسيره حيث قال اهل القيامة العاوا كونه تعالى وتضعيف النواب يقول الفقير مهذا يندفع سوال الامام في تفسيره حيث قال اهل القيامة العاف كونه تعالى عاد لا فلا حاجة الى وضع الميزان الميزان الميزان الميزان الميزان الميزان الميزان الميزان الميزان العمار والميزال الله الفيان الناس الميزان العمار وفيه الزام علوا ذلك ضروريا لان الناس نيام عاذا ما توا انتبهوا الحمل الله تعالى اراد ان محصل لهم العم عقادير اعمالهم ليظهر العمل الفضل طهورا الاغاية وراء وفيه الزام الحمل العالم في الميزان السان وكفنان وهو يد جبريل يوزن فيه الحسنات والسبئات في احسن صورة واقبحها والحكم العالم في الوزن وفي النساوي لفضل الله يقول الفقير العلوج كونه بيدد جبريل انه الواسطة في نيزيل المراب ان يكون الميزان بيده ليزن صحائف الاوامر والنهي فقال الهي من ذا الذي يقدر الميلا كفنه حسنات فقال الهي من ذا الذي يقدر الميلا كفنه عن الميزان حارون الميزان حقيقان عن عدى ملا نها علم المعان خيانان خفيفنان على السان ثقياتان في الميزان حالم المالحن سمحان الله و محمده سمحان الله العنان خفيفنان على الميزان والحدية على المولى الفناري توضع الموازين اوزن الاعزان في الميزان والحدية علاء قال المولى الفناري توضع الموازين اوزن الاعزان في الميزان فاله المينان فاله المينان على المولى الفناري توضع الموازين اوزن الاعزان في الميزان فاله المينان فاله المينان في الميزان فول الاسان المحدية ولهدا قال عليه السام الحدية عملاً الميزان فاله المينان فاله المينان في الميزان فاله المينان في الميزان فاله المينان في الميزان في الميزان في الميزان فول الاسان المحدة ولهدا قال عليه المدد المينان في الميزان فاله المينان في الميزان في الميزان فول الاسان المحدة ولهدا قال عليه المدد الميون هم الميران في الميزان فول الاسان المحدة والمهدد قال عليه المدد الميون هم الميد الميران فول الاسان المحددة الميدا قال عليه المدد الميد المينان الميد الميران فول الاسان المحدد الميد ال

الميزان جبع اعمال العباد من الخير الاكلة لااله الاالله فيبقى على ملئه تحميدة فتجعل فيه فيخلئ بهاعان كفة ميزان كل احد بقدرعله من غير زيادة ولانقصان وكل ذكر وعل يدخل الميزان الالااله الاالله كإقلنا وسبب ذلك ان كل عل خيراه مقامل من ضده فيجعل هذا الخير في موازنته ولايقامل لااله إلاالله الاالشيرك ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان احد لانه ان قال لااله الله معتقدا لها فا اشرك وان اشرك فااعتقد فلم يكلها ما يعاد لها فى الكفة الاخرى ولار جهاشى علهذا لاتدخل فى الميران واماالمشمركون فلانقيم لهم يوم القيامة وزما اى لانقدراهم ولايوزن لهم غلولامن هومن امثالهم من المعطل والمتكبر على الله مان أعمال خيرالمشرك محموطة ولابكون أشرهمما يواريه فلاوزن الهم واماصاحب السجلات فانه شخص لم يعمل حيراقط الاانه تلفظ يوما بكلمة لالله الاالله مخلصا فيوضع له في مقابلة التسعة والتسعين سجلا من اعمال الشركل سجل منها كابين المشرق والمغرب وذلك لانه ماله عمل خبرغبرها فترحم كفنهما بالجميع وتطيش السجلات والمحقيق ان لااله الاالله كلمة النوحيد والتوحيد لايمائله ولا يعادله شي والالماكان واحدال كان ائنين فصاعدا فاذا اريد بهذه الكامة التوحيد الحقيق لم تدحسل في المير أن لانه البس له معادل ومماثل فكيف مدحل فيه واليه اشسار الحديم عن الله تعالى قال الله تعسالي لوان السموات السع وعامرهن غيرى والارضين السع وعامره يغيري في كفة ولا اله الاالله في كفة مالت بهن لااله الاالله علم من هده الاشارة أن المانع من دخو لها في مير أن الحقيقة هو عدم المماثل والمعادل كافال تعالى لس كذله شئ واذا اربديها النوحيدال سمى تدخل في المير ان لانه يوجد الهاضد بل اضداد كااشراليه محديث صاحب السجلات فامالت الكفة الاباابطاقة التي كتبها الملك فبهادهي الكامة المكنونة المطوقة المحلوقة فعلم من هذه الاشارة ان السب لد خوامها في مير ان الشريعة هو وجود الضد والخالف وهو السئات الحكتو لله في السحلات واعا وضعها في المير ان ليرى اهل الموقف في صاحب السجلات وصلها اكن انمابكون ذلك بعد دخول من شاء الله م الموحدين النار ولم يبق في الموقف الامن يدخل الجنة لادها لاتوصع فى المبران لن قضى الله الدخل النار ثم يخرج بالسفاعة او بالعناية الالهية غانها اووصعت الهم ابضا لما دخاوا النارابضا ولزم الخلاف للقضاء وهومحال ووضعها فيه لصاحب السجلات اختصاص الهيى يختص برجته من بشاء هكذا حقق شيخي وسندى قدس سيره هذاالمقام ولايدخل الموازي الااعال الجوارس شرها وخبرها وهي السمع والمصر واليدوالبطن والفرج والرجل واماالاعال الباطنة فلاتدخل المزان المحسوس لكن قام فيها العدل وهوالميزان الجكمي فحسوس لمحسوس ومعنى لمعنى يقابل كلشئ عثله فلهذاتوزن الاعبال من حيثهي مكتومة وقداصاب من قال الذكر الحني هوالذي لم يطلع عليه الحفظة وهو التوحيد الحفيق الباطني الدي لايدخل في المبيران الصوري لانه ماكان مكنوبا فكيف يدخل فيه فان قبل اين الميران قتناعلي الصراط وهومترتب على الحساب ولهذا لاميران لمن يدحل الجنة نغير حساب وانداالمران للمخلطين م الموعنين قال بعض الكبار مير ان العدل في الدنيا ثلاثة مير ان النفس والروح ومير ان القلب والعقل ومير ان المعرفة والسرفيز انالنفس والروح الامروالنهى وكفتاه الوعدوالوعيد ومير ان القلب والعقل الايمان والتوحيد وكفتاه الثواب والعقاب وميزان المعرفة والسر الرضى والسخط وكفتاه الهرب والطلب وقال بعضهم مزيزن ههنانفسه بمير أن الرياضة والمجاهدات ويرن قلبه بمير أن المراقبات ويزن عقله بمير ان الاعتبارات ويرن روحه عيران المقامات ويزن سره بميران المحاضرات ومطالعة الغيبات ويزن صورته بميران المعاملات الذي كفتاه الحقيقة والطريقة واسانه الشريعة وعوده العدل والانصاف توزن نفسه يوم القيامة بميزان الشرف ويوزن فله عير أن اللطف ويوزن عقله عير أن النور و يوزن روحه عير أن السرورو يوزن سره عير أن الوصول و يوزن صورته عير أن القول فاذا تقلت موازينه عاذكرنا فجزاء نفسه الامن من الفراق وجزآء قلمه مشاهدة الشرف فى الاسراروحزاً عقله طالعة الصفات وجزآ وحدكشف انوار الذات وجزاءسر و ادراك الاسرار القدسيات وحزاء صورته الحلوس في محالس وصال الالمعات وايضا توزن الاعال بمير ان الاخلاص \*عبادت باخلاص نبت الموست \* وكرنه چه آيدزي مغز بوست والاحوال عير ان الصدق \* يصدق كوش كه خرشد زايد ارنفست \* كه ازدروغ سيه روى كشت صبح نخست \* في كانت اعماله بالرياء صحوبة لم تقبل اعماله \*منهآب زرجان من ردشيز \* كه صراف دانا كميرد بچير ومن كانت احواله بالعجب مشو بة لم ترفع احواله \* حال

خود از عجب دل تخليص كن \* ارعمل توفيق را نخصيص كن \* كر بخوا هي تاكران معني شوى \* وزن کن حالت بیر ان سوی \* چون ترازوی تو کے بود ودغا \* راست چون چوی ترازوی جرا (واقد آتينا موسى وهر ون الفرقان وصياء ودكرا للمتقين ) أي و بالله لقد آنينا هما كتابا حامعا بين كونه فرقا نا بهن الحق والباطل وضباء يستضاء به في ظلمات الخيرة والمهالة وذكرا يتعط به الناس عالمراد بجميع هذه الصفات واحد هو النوراه و تخصيص المتقين بالدكر لانهم المستضيئون بانواره والمغتمون بمغاانم آناره (الذي يحشون ربهم ) عدابه وهومحرور المحل على أنه صفة مادحة للمتقين (بالغيب) حال من المعمول اي يخشون عدايه تعالى وهوغائب عنهم غيرمشاهداهم ففيه تعريض بالكفرة حيث لايتارون بالا نذار مالم بشآهد وا مالذروه من العذاب (وهم من الساعة) اسم لوقت تقوم فيه القيامة سمى بها لا نهاساعة خفيفة يحدث فيهاام عظم وسميت الساعة ساعة لسعيها المحاب الوقوع ومسافته الانفاس وقال الراغب الساعة جرؤمن إجرآء الزمان ويعبر بها عى القيامة سميت بذلك اسمرعة حسابه كاقال تعالى وهواسرع الحاسين ولمانيه عليه بقوله كا نهم يوم يرون ما يوعدون لم يلدوا الا ساعة منهار وقوله يوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالدوا غير ساعة الاولى هي القيامة والثانية الوقت القلبل من الزمان (مشققون ) اى خائفون منها وقد سبق الاشفاق فيهذه السورة وتخصيص اشفا قهم منها بالذكر سد وصفهم بالخشية عملي الاطلاق للا يدال مكو بهما معطم المخوفات (وهذا) اى القرءآن الكريم اشيراليه بهذا ايذانا بغاية وضوح امره (ذكر) يتدكر به من يتذكر (مَمَا رُكَ )كثيرًا لخير والنفع يتبرك يه ( آنزلماه ) على مجمد صفة ثانية لذكر اوخبر آحر ( افأنتم له منكرون) انكار لا نكا رهم بعد طهور كون اراله كايتا، النوراة كا أنه قيل بعد ان علتم ان شأنه كشأن النوراة في الايتماء والا بحاء انتم منكرون ليكونه منزلا من عندنا فان ذلك بعد ملاحظة حال النو راة مما لامساغ له اصلا قال معض الكبار كلام الله سحائه في نفسه مارك وانلم يسمعه الجاهل ولكن مبارك صلى من يسمعه باسمًا ع المحمة والشوق الىلقاء المتكلم وبعمل بمضمونه وبعرف اشارته ومجد حسلا وته في قليه فاذا كان كذلك تبلغه ركته الى مشاهدة معدنه وهوروية الذات القديم وفي الحديث اللذي ليس في جوفه شئ من القرآن كالبيث ألخراب وفى الحسديث لانجعلوا بيوتكم مقابر يعنى لانتركوا بوتكم حالية من تلاوة الفرآن فالكل ميت لايقرأ القرآن فيد يشبد المقار في عدم القراءة والذكر والطاعة والى الله المشتكي من اهمال اهالي هدا الزمان فان ميل آكثرهم الى الاشهار وكلام اهل الهوى لاالى القرآن والهدى ( فال الحيندى ) دل ازشنيدن قرآن بكيردت همه وأقت \* چوباطلان زكلام حقت ملولي چېست؛ وفي التأويلات المجمية النور الذي هو يفرق مين الحق والباطل بل مين الخلق والخالق والحدوث والقدم ثوريقذ فداهة فى قاوب عاده المخلصين من الانبياء والمرسلين والا ولياء الكاملين لا يحصل الا بتكرار العملوم الشرعية لا بالافكار العقلية ولهضياء وهو ذكر تعفظ به المنقون الدين يتقون عن السرك بالتوحيد وعن الطمع بالشرع وعن الرباء بالاحلاص وعن الخلق مالخالق وعرالانانبذ بالهوية وهذا ذكر مارك لمي يتعطه و يعلم انالاتعاظ بها نماهو من نور الزائماه في قا له لامن نتائج عقله وتعكره المكرون على انه نورس هداية: الحكي ) ان عثمان الغازي جدالســـلاطين التمانيذ انما وصل الى ماوصل برعاية كلام الله تعالى وذلك انه كان من اسمخياء زمانه بيدن النع للمترددين فنقل ذلك على اهل قرينه والحكروا عليه فدهب لبشتكي من اهدل القرية الى الحاجي لكتاش اوغيره من البالفنزل ببترجل قدعلق فيه مصحف فسأل عندفقالوا هوكلام الله تعالى فقال لبس مرالادب ان نقد عند كالامالله فقام وعقديديه مستقبلا اليهفل يزلالي الصبح فلا اصبح ذهب الى طريقه فاستقبله رجل فقال انامطلك تم قالله أنالله تعالى عطمك واعطاك ودريتك السلطنة تسبب تعظيك لكلامه تمامر بقطع شجرة وربط رأسها بمنديل وقال لكن ذلك اواء ثم احتم عنده جاعة فجعل اول غزونه إلى بلجك وقتم بعناية الله تع لى ثم أذن له السلطان علاء الدين في الماهر ايضافصار سلطانافي هذم الحكاية ووأد منهاان السلطنة اختصاص الهي كالنبوة ومنها الالسخاء مفتاح باب الرادومنها انالراجعة عندالجيرة الىالله لهانأ ثبر عظم ومنها ان رعايذ كلام الله سبب السلطنة مطلقا صورية كات اومعنوية ادهوذكر مبارك ومنهاان ترك الرعاية سبب لزوال قوتها اللزوال نفسها كاوقع فهذه الاعصارفان البرقى الواقع فى زمان السلاطين المتقدمين آل الى التنزل

وقدعزل السلطان مجدال ابع في زماننا بسبب الترك المذكور فهذا هوزوال السلطنة نسأل الله تعالى ان يجعل الفرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا (ولقد آنينا ابراهيم رشده) الرشدخلاف الغي وهو الابتدآء لمصالح الدبن والدنيا وكاله بكون بالنبوة اى بالله لقد آنينا بجلاك وعظم سأننا ابراهيم الخليل عليه السلام الرشد اللائق به وبامثاله ممالرسل الكبار على ما افادته الا ضافة (من قبل) من قبل أيناء موسى وهر ون النو راة وتقد بم ذكرا يتائها لما بينه ودين انزال القرءآن من الشبه النسام (وكمابه عالمين) اي وكما عالمين بأنه اهل لمسا آبيناه من الرشد والنبوة وتقديم الطرف لمجرد الاهتمام معرعاية الفاصلة ونظيرالاً ية قوله تعالى اللهاعلم حيث بجعل رسالته واعلم أن الاهلية أيضا من الله تعالى \* قابلي كر شرط فعل حق بدى \* همچو معدومي بهستي نامدى \* وُقد قالوا القالمية صفة حادثة من صفات المخلوق والعطاء صفة قديمة من صفات الحالق والقديم لاينوقف على الحادث ( أَذْقَالَ لَابِيهُ وقومه) ظرف لا تَينا على أهوقت متسع وقع فيه الايتاء ومأثرتب عليه من افعاله واقواله يقول الفقير والطا هر مي عدم التعرض لامه كو فها مؤ منة كإيدل عليه تبريه وامتناعه من ابيه دونها والمراد من قومه اهل بابل بالعراق وهي بلاد معرو فة من عماد أن إلى المو صل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضاسميت بهالكونها على عراق دجلة والفرات اى شاطئهما (ما) چيست (هذه التماثيل التي التم لها عاكفون ) التمائيل جع تمثال وهو الشي المصور المصنوع مشها مخلق من خلائق الله والممثل المصور على مثال غيره من مثلت الشيئ بالشي اذا شبهته به والعكوف الاقبال على الشي وملا زمنه على سبيل التعطيم افرض من الاغراض من معنى العبادة كايدل عليه الجواب الآني ولذا جي باللام دون على اى ماهذه الاصنام التياسم عايدون لهامقيمون عليها وهذا السؤال تجاهل منه والافهو يمرف أن حقيقتها حجر أوشجر اتخذو ها معبو دا ( قال الكاشق ) آن هفتاد ودو صورت بود در يسير كويد نود بت بو ديزركتر همه اززرساخته بودندود و کوهر شاهوار در حشمهای اور کیب کرده ودر تبیان آورده که صورتها بو دند بره أت سباع وطيور وبهائم وانسان وبقول بعضي تماثيل مصورهيا كل كواكب بوده مروى انعليا رضى الله عنه مربقوم يلعون بالشطرنح فقال ماهذه التماثيل كافئ نفسير ابى الليث وفيه تقبيح للعب الشطرنج حيث عبرعن شخوصه بماعبربه ابراهيم عن الاصنام فاشار الى ان العكوف على هذا اللعب كالعكوف على عبادة الاصنام قال صاحب الهداية يكره اللعب بالنزد والشطرنح والاربعة عشر والكل لهاولانه أن قامر بها فالمسر حرام بالنص وهو اسم لكل قاروان لم يُقامر فهو عبث ولهووقال عليه السلام لهوا او من باطُّلُ الالثلَّاث تأديبه لفرسه ومناضلته عرقوسه وملاعبته معاهله وحكى عن الشافعي رحدالله اباحة اللعب بالشرطرنج لم افيه م تسخية الحاطر قال زبن العرب في شرح المصابيح رجع الشافعي عن هذا القول قيل موته باربعين يوماوذكر العزالي ابضا في خلاصته الهمكروه عند الشافعي اي في قوله الاخير وكيف لايكون مكروها وهواحياء سنة المجوس وقدقال عليه السلام من لعب بالشطرنج والنزد شيرفكانما غس يده فى دم الخنز بر ( واما قول ابن خيام زمانی بحثودرس قبل وقالی \* که انسارا بودکسب کالی - زمانی شـ مر وشطرنح وحکایات \* كه خاطر راشود دفع ملالى \* في قبيل القول الساطل الناشئ عن هوى النفس الامارة بالسوء اعادنا الله واياكم من مكرها وتسويلها وفي الابة اشارة الى احوال اهل الدين فانهم برون اهل الدنبا بنور الرشد عاكفين لاصنام الهوى والشهوات يقولون لهم ماهذه التماثيل الح ولو لم يكن نور الرشد والهداية من الله لكانوا معهم عاكفين لها ومارأوها بنظر التماثيل (قالوا) كانه قال ابراهيم عليه السلام ايشي حلكم على عبادتها ففالوا (وجدنا آبافا لها علدين ) اىعابدين لها فنحن نعدها اقتداء مهم وهو حواب العاجز على الاثبان بالدليل ( قال لقد كنتم انتم وأباؤكم في صلال مبين ) اي وبالله اقد كنتم انتم أيها المقلدون واباؤكم الدين سنوا لكم هذه السنة الباطلة مستقرن في ضلال عظيم وخطأ طاهر لكل احد لعدم استناده الى دارل ما والتقليد الما يجوز فيما يحتمل الحقية في الجملة والناطل لا يصير حقا بكثرة القائلين به وفيه اشارة الى انالنقيلد غالب على الخلق كافة في عبادة الهوى والدنيا الامن اناه الله رشده واعلم ان التقليد قبول قول الغير للادليل وهوجائز في الفروع والعمليات ولا يجوز في اصول الدين والاعتقاديات بل لابد من النظر والاستدلال لكن ايمان المقلد صحيح عندالحنفية والطاهربة وهوالذي اعتقد جيع ماوجب عليه من حدوث العالم ووجود

الصا نع وصفاته وارسال الرسل وما حا وابه حقا مي غير دليل لان الني عليه السلام قبل ايمان الاعراب والصنيان والسوان والعبيد والاماء من غبر تعليم الدايل ولكنه يأثم بترك البطر والاستد لال اوجو يه عذيه وفي وصل الحطاب مرنشاً في ملاد المسلمين وسبح الله عند رؤية صنائعه فهو خارج عرحد التقلبد اي فان تستيحه عند رؤية المصنوعات عين الاستدلال فكاله يقول الله خالق هدا على هذا المط الديع ولا نقدر احدغيره على خلق مثلهدا فهواستدلال بالارعلى المؤثر واثبات للقدرة والارادة الىغير ذلك فالقصود مي الاستدلال هوالانتقال من الائر الى المؤثر ومن المصنوع الى الصائع بأى وحه كان لا ملاحظة الصعرى والكبرى وترتيب المقدمات للاحاح على قاعدة المعقول يقول الفقير ادى جهل هدا الزمان الىحيث ان من سم عندكل ايجوية لم يلزم ال يكون مستدلا مطلقا لانه سمع الناس يقو لون سبحان الله عند رؤية سيل عطيم او شجر كمير اوحربني هائل او محوها مماخرج عن حد حنسه فيقلدهم فيذلك من غيران بخطر بباله أنه صنع الله تعمالي وقد رأيت ملاحاذميا يحث حدام السعينة على بعض الاعمال ويقول لهم اجتهدوا وكونوا من اهل الغيرة غان العبرة من الايمان وهولايعرف ما العيرة وما الايما نوكذا الخدام والالم يدكرهما عمو قول محرد جارعلي طريق العرف فعلى الموَّ من ترك التقليد والو صول الى مقام المحقيق وس الله التوهيق ( قال المولى الجنمى ) خوا هی بصوب که لهٔ تحقیق ره بری \* پی بربی مقلد کم کرده ره مرو ( وقال ) مقلد اںچه شنا سند داغ هجرائرا \* خبر زشعله أنش نداردافسرده \* دفيه فرق بين المقلد والمحقق فه رام التحقيق طلبه ولايتشت في هذا البحر نفريقه كالايخو ( قالوا اجتنبا بالحق ) اي بالجدو بالعا رسية آيا آوري بما ي سخن برا سني وجه (أم انت من اللا عمين) ما فتقول ماتقول عدلي وجه المراح واللعب حسوا انهم انما الكر عليهم دينهم القديم مع كثرتهم وشوكتهم على وجه المزاح واللعب وفيه اشارة لطيفة وهي كاان اهل الصدق والطلب رون اهل الدنيا لاعين والدنيا لعما ولهواكموله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعون كدلك اهل الدنيا يرون اهل الدي لاعمين والدين لعما ولهوا (قال بل) نيستم بازي كسنده ( رمكم رب السموات والارض الدي فطرهن ) اى خلقهن ابتدآء مى غير مثال سابق فهوا الحالق كما أنه المربى فالضير السموات والارض اوالمماثيل اى فكيف تعبدون ماكان منجلة المحلوقات (واناعملى ذلكم) الذىذكرة من كون ربكم ربالسموات والارض فقط دون ماعداه كائنا ماكان ( مرااشاهدين ) اى العالمين به على الحقيقة المبره: بن ولبس المراد حقيقة الشهادة لانه لاشهادة من المدعى بل استعيرت الشهادة المحقيق الدعوى بالحية والبرهان اى استعيرت من اللاعمين في الدعاوى بل من المحتجين عليها بالبراهين القاطعة عبر لة الشاهد الذي تقطع به الدعاوى (قال الكاشي ) آوردهاندكه نمروديان روزى عيد داشتىدكه دران روز بصحرار فتندى واآخر روز تماشا كردندى ودرباز کشتی به بخخانه درآمده بتانوا بیاراسته بربانها منا ختندی آمکه سر برزمین نهاده رسم پرستش بجای آوردندی و نخانها مارکشتندی چون ا راهیم علیه السلام باجهی درباب تمائیل مناظره ورموده کفتند فردا عیدست بیرون آی تابینی که دیں وآیین ماچه زیباست ابراهیم عم جواب ابشان مکفت روز دیکرکه مى رفتند منحوا ستندكه اوراببرند بهائه بيمارى بيش آوردفقال انى سقيم يعنى عرعبادة الاصنام كافي القصص ايشان دست ازوباز داشته برهندا براهيم پنهان ارابشان بفرمود كه (وتالله) بخدد اسوكند كه من (لأكيدن اصنامكم ) هرايده تدميري كنم وجهد نماع تابشكنم بتان شمارا كا قال في الارشا د لاجتهدن في كسرها وفيه ايذان نصعو به الامر وتوقفه على استعمال الحيل وقال اب السيخ اخذا من تفسير الامام فان قيل لم قال لاكيدن اصنامكم والكيد هوالاحتيال على الفير فيصرر لايشعرته والاصنام جادات لانتضرر بالكسر ونحوه وايضا لبست هيما يحتال في ايقاع الكسر عليها لان الاحتيال اعابكون في حق من له شور اجيب بانذلك من قبيل النوسع في الكلام فإن القوم كانوا يزعون ان الاصنام لهن شعور ويجوز عليهن النضرر فقال ذلك بناء على زعهم وقيل المراد لاكيد مكم في اصنامكم لانه بذلك الفعل قدائزل الهم العم والاصنام جع صنم وهي جثة متخذة من فضة اونحاس اوخشب كانوا يعبدو نها متقر مين نها الى الله تعالى كما في المفردا ت (بعد انتو اوا) رجعوامضارع ولى مشددا (مدرين) ذاهمين مى عادتها الى عيدكم وهومال موكدة لان التولية وا لا دبار بمعنى والا دبار نقيض الاقبال وهو الذهاب الى خلف ( قال الكاشي ) بعد أن تو لوا

بعدازالكه روى بكر دايداز ايشان يعنى برويد تعيد كاه وباشيد مدبرين بشت برايشان كنند كأن وقتي كدبتاترا بكدارد وتاشاكاه خود رويد ( جعلهم ) الفاء فصيحة اى فولوا فعداهم ( جذاذا ) فطاعافدال عمى المفدول من الجد الذي هو القطع كالحطام من الحطم الذي هو الكسر قال في القيا موس الجذ القطع الستأ مسل والكسر والاسم الجذاذ مثلة انتهى (الاكبرالهم) استشاء من مفعول قوله فجعلهم ولهم صفة لكبرا والضمبر الا صنام أي لم بكسر الكبير وركه عملي حاله وعلق العاس في عقد وكبره في التعطيم أوفي الحنة أو فيهما (لعلهم اليه) الى الكبيرو عدم الطرف للاختصاص اولجرد الاهمام معرعاية الفاصلة (برجمون) فيسأ لون عن كاسرها لان م شأن المعود ان يرجع اليه في حل المشكل في سجهلهم وبكتهم بذلك كداف محر العلوم اوالي اراهم يرجدون لاشتهاره بالكار دينهم وس آلهتهم وعداوتهم فعاجهم هوله بل ودله كبرهم فمحمهم و بكتهم كافى الارشاد وغيره ( روى ) ان آزر خرج ه في يوم عبدا لهم فيدأ واببيت الاصنام فدحلوه فسُمدوالها ووضعوا بإجهاطعاما وخبر احاوابه معهم وقالوا الآن رجع بركة الآلهة على طعامنا فدهبوا وبني ابراهيم فنطر الى الاصنام فقال مستهرناتهم مالكم لاتنطقون مالكم لاتأكلون ثمالتفت فاذا يفأس معلق فتاوله فكستر الكل ولم سق الاالكير وعلق العأس في عنقه واراق الاطعمة ورحع الى منزله قال الامام فانقبل ان كان القوم عقلاء عقدعلوا بالضرورة انهالاتسمع ولاتضر ولاتنفع فاالحاجة اليكسرها عابته انهم كأوا يعطمو نهأ كالعطم مح المعدف والحراب والكسر لايقدح فيدوا الميكونوا عقلاعل تحس الماظرة معهم ولابعث الرسل اليهم والجواب الهم كانوا عقلاء عالمين الها لانضر ولا تنفع لكنهم رعا اعتقد وا الها تما أبل الكواكب وطلسمات من عدها ينتفع مهاومن استخف مه ناله ضررتم أن اراهم كسرها ولم ينله ضرر فدل على فساد مذهبهم وفي الآية اشارة الى الانسال اذاوكل الى نفسه وطبعه ينحت من هوى نفسه إصنا ما كاكان ابو ابراهيم أزرينحت الاصنام واذا ادركته العناية الازلية وايدبالتأييدات الالهية يكسر اصنام الهوي ويجعلها جداذ وضلاعر محتها كاكارحال الراهيم كاريكسر من الاصنام ما ينحث ابوه واذاكان المرعمن أهل الخذلان رى الحق باطلاو الماطل حقاكماكان قوم نمرود ( وقال الخيدي) بشكر ،تغرور كددردبن عاشف ن \* بك ،ت كه الشكنندبه ازصدعادتست (قالوا) حينرجعوا من عيدهم ورأوا (مرفعل هدا با لهتا) كه كرده است ابن عمل بأخدايان ماوابشا نرادرهم شكسته \* والاستفهام الامكار والتوبيح ولم يقولوا بهو لاء معانبها كانت مين ايديهم مه لغة في التشنيع ( انهلي الطالمين ) بالكسر حبت عرض نفسه للملاك \* يعي ارظالما نست برنفس حودكه بدبن عمل خودرا درورطة هلاك انداخته (قالوا) اى بعض منهم محيب بن للسائلين عالاً ية تدل على الله الله الله على من الناس (فق) وهو الطرى من الشان (يذكرهم) بسوء اي يعيب الاصنام هامله فعل ذلك بها واطلق الذكر ولم يقيد لدلالة الخال عان دكر من يكره ابراهيم وجعضه انما يكون بدم ونطيره قولك معتفلانابد كرك فالكان الداكر صديقافه وثناءوان كان عدوا فذم (يقال ادابراهيم) اي يطابق عليه هذا الاسم (قالوا) اى السائلون قال ابن الشيخ بلغ ذلك النمرود الجبار واشراف قومه فقالوا فيما ينهم (قَامُوا به) بس يرار بد اورا (على اعين الناس) حال من ضمير به اى ظاهرا مكشوفا بمرأى منهم ومنظر يحث تتمكن صورته في اعينهم عمى الراكب على المركوب (العلهم) اى اعضامنهم (يسهدون) بفعله او بقوله ذلك اللامأ خذه بلاينة وفيه اشارة الى ان في بعض الكفار من لا يحكم على اهل الجنايات الاعشهد من العدول فكل حاكم يحكم على متهم بالجناية من غير بينة فهواسوء حالامنهم ومن قوم مرود كافي التأويلات المجمية (قالوا) في الكلام جذف اى فأنوابه فلاشهدوه قالوامنكرين عليه فعله مو بخينله (أات فعلت هذا) الكسر (بالهتايا ابراهيم قال ال فعله كبرهم هدا ) مشيرا الى الذي لم يكسره وهدا صفة لكبير اسند الفعل اليه باعتبار انه الحامل عليه لانه لمارأى الاصنام مصطفة مزينة يعظمها المشركون ورأى على الكبير مايدل على زيادة تعطيهم لدو تخصيصهم الله عزيد التواضع والخضوع عاطة وكان غيط كبيرها اكبر واشد وقال معضهم فعله كبيرهم هذا غضب من ان تعبد معه هذه الصفار وهوا كبرمنها \* يعني كفت من آن نكرده ام ملكه كرده است اين را زرك ايشان ازروى خشم رابشان كدباوجود من چرا ایشازا رسنند ( فاسألوهم ) عن حالهم ( ان كانوا به طقون ) اى ان كانوا بمن -طقون حق نخبروا م فعل ذلك بهم وفي الحديث لم يكذب ابراهيم النبي قط الاثلاث كذبات سميت المعار يص

كذيا لماشابهت صورتها صورته والا فالكذب الصريح كبرة فالانباء معصومون منهافان فلت اذا كارت هذه معار بض لم جعلها سب في تقاعده عن الشفاعة حين أتى الناس اليه يوم القيامة قلت الذي يليق عربة النوة والحلة انبصدع بالحق ويصرح بالامر واكنه قدتنزل الىالرخصة فانحسات الارارسيئات المقربين والتعريض تورية الكلام عن الشي بالشي وهوان تشير بالكلام الىشي والغرض منه شي آخر فالغرض من قوله الفعله كبيرهم الاعلام بان من لم يستطع دفع المضرة عن نفسه كيف يستطيع دفع المضرة عي غيره فكيف يصلح الها قال الشيخ عرالدي بي عمد السلام الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود مجود عكر التوصل اليه بالصدق والكذب حيءا فالكذب فيه حرام فانامكن التوصل اليه بالكذب دون الصدق والكدب فيه مساح انكان تحصيل ذلك الطلوب مباحا وواجب انكان المقصود وإجافهذ اضابطه ثنين في ذات الله اي في طلب رضاه والثالثة كانت لدفع الفساد عنسارة وفيها رضيالله ايضا لكرلماكانله نعع طبعي فيها خصص الثنتين بذات الله دونها قوله اني سقيم اى احدى تلك الكديتين قوله اني سقيم وذلك الله ابوه لو خرجت معناً الى عيديا لاعجنك دينا فخرح معنهم فلما كان جعض الطريق الق نفسه وقال ان سقيم نأو يله ان فلى سقيم مكفركم او مراده الاستقبال كاقال المكلى كان ابراهيم من اهل بيت بنطرون في المحوم وكا بوا اذاخر حوا للعيد لم يتركوا الامر ايضا فلاهم ابراهيم بكسر الاصنام نطر قبل العيد الى السماء وقال ارائي اشتكي غدا فاصم معصوما رأسه فغرح القوم ال يتخلف غيره وقوله بل فعله كبيرهم مرشرحه وواحدة في شان سارة وذلك انه قدمالاً ردنو بها ملك جبار يقال له صا دوق ومعه سارة وكانت احسن الناس فقال لها ان هدا الجبا ران يعلم الك امر أتى يفلسي عليك فاحبريه الك اختى اى في الاسلام فانى لااعلم في الارض مسلما غيرك وغيرى فلم دخل ارضه رآها بعض اهل الجمار فقالله لقدقدم ارضك امرأة لاينمغي انتكون الالك فارسل المهافاتي دها وقام اراهم الى الصلاة والدعاء فلادخلت عليه اعجسته فديده البهافا بس الله تعالى يده فقال لها ادعى الله ان يطلق يدى ولأاضرك فدعت فعادتم وثم حتى دعاالدى جاءها وقال اخرجها سارضي واعطاها هاجرو كانت مارية في غاية الحس والجمال وهبها سارة لا براهيم فولدت اله اسماعيل عليهما الدلام ( ورجعوا الى انفسهم) اى راجه واعقولهم وتدكروا ان مالا يقدر على دفع المضرة عن تعسه ولاعلى الاضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر عملى دفع مضرة غيره اوجلب منفعة له فكيف يستحق ان يكون معودا ( فقالوا) اى قال بعضهم لعض فيما بينهم (انكم المالمون) بعادته الامن كسرها (تم نكسوا على روسهم) اى انقلموا الى المجادلة بعد مااستقاء وابالراجعة شه عودهم الى الساطل بصيرورة اسفل الشي اعلاه من قولهم نكس المريض اذا عاد الى مرضمُ الأول بعد العافية والنكس قلب الشيُّ وردُ آخره عملي أوله ( وقال الكأشني ) بس مكونسار كرده شدند برسرهاى خود بعنى سردر پيشافكند نداز حج التوغيرت \* وفي النا وبلان المجمية يشيرالي ان لكل انسان عقلا لورجع الى عقله و مكر في حاله لعلم صلاحه وفسا دحاله (وفي المتنوي) كشي بي لنكر آمد مردنر \* كەزباد كرىدارداو حدر \*لىكر عقلست عاقل را امان \* لىكرى دربوزه كن ازعاقلان \* وفيها شارة اخرى وهي الالعقل وانكاريعرف الصلاح من الفساد ويمير بين الحق والماطل مالم يكن له "أبيد من ورالله وتوفيق منه لايقدر على اختار الصلاح واحتراز الفساد فيهق مهواً كما كان حال قوم تمرود حيث مكسوا على رؤسهم اذلم يكونوا مودةين فاغمهم ماعرفوا منالحق ( وَفَالْمَتُوى ) جرعنايتك كشايدچشمرا ﴿ جرمحبت ى نشاندخشم را \* جهدبى توه ق خود كس راماد \* درجهان والله اعلم بالرشاد (اقد علت ماهؤلاء يمطقون ) على ادادة القول اي قائلين لقد علت يا براهيم ان ليس ميسأمهم النطق فكيف تأمر ناسو الهم فاقروا بهذا الحيرة التي لحقتهم (قال) منكا لهم (افتعبدون) اي العلمون ذلك فتعمدون (من دون الله) اي حال كومكم متجاوزين عبادته تعالى ( مالاينف كم شيأ ) من النفع ان عبدتموهم ( ولايضركم ) ان لم تعمدوهم فانالعلم بالحالة المناوية للالوهية بما يوجب الاجتناب عي عبادته قطعا ( أف لكم ولما تعبدون من دون الله) تصحره اصرارهم على الساطل الين واف صوت التصجر اذاصوت بما الانسان علم أنه منضجر ومعناه قيمــا وبتنــا وبالفارسية زشَّتي وناخوشي شمار اومران چيز راكه مي پرستيد بجرخداي تعــا لم واللام لميان المنأ هف له اي لكم ولا لمهتكم هدا التأ فف لالغبركم وفي كتب النحو من اسماء الافعمال افء عني انصجر

( ولا تعقلون ) اى أجنتم فلا تعقلون قبح صنيعكم قال ان عطاء دعاالله تعالى عباده اليه وقطعهم عادونه بقوله أفتعبدون الح كيف تعمده وهوعاجز مثلك ولاتعمده والبدالمرجع وبده الضروالنفع قال جدون القصار استغاثة الخلق بالحلق كاستفارثة المسجون بالسجون وقال معض الكبار طلبك من غيره اوجو د تعدك عنه اذاو كنت حاضرا تقلك معدمات منك توجه لغيره وكل مادون الله حوض واحب فالتعلق بهزور وكذب فدع الكل حانبا وتعلق عولاك حما تجده في كل مهم وغيره معنيا وعندكل شئ حقايقينا جعلنا الله من تعلق به الاعلة وعامانا من الذلة والزلة والقلة (حكى) انامرأة حبب العجي الحت عليه ان بعمل بالاجرة طلباللسعة في الرزق فغرح من ينه وعد الله الى الليل فعاد الى يتدوليس معد شي فلاسأ أنه احرأته قال علت لعطيم كرم واستحببت الداطلب الاجرة فلا مضي عليه ثلاثة ايام قالت اطلب الاجرة اواعمل لفيره اوطلقى فخرج الى الليل فلماعادالى منزله وجدرائحة الطعام وأمرأته مستنشرة ففالتان الذي عملت لهارسل الينا اشياء عظيمة وكيسا مملوأ ذهما فبكي حبب وقال آنه من عند الله الكريم فلاسمعت المرأة ثانت وحلفت انلا تعود الى مثله ابدا فيههذه الحكاية فوآلد منها انالعمل بالاجرة والكان امرا مشروعا لكن الحميد اختار طاعة الحسب وعد ذلك العمل من قبيل الاستناد الى الغير مع أنه تعالى قال مرشفله ذكرى عن مسألتي اعطيته فوق مااعطي السائلين وهنها ان الصبر وقدالي الفتح ولوكان بعد حبن فلا بد من الصبر وترك الجزع ومنها ان تلك المرأة عر فت الحال فنا يت الى الله المتعال واختارت القوت والفناعة ولازمت العبادة والطاعة فان من اعرض عن الحق معدطهور البرهان فقدخان نفسه واهان الاترى ان قوم ابراهيم اعد ما استمان لهم الحق رجموا الى الكفر والا صرار وعما دة الا صنام من الخشب والاجمار فاهلكم الله تعمالي بالعوض الصغار ( وفي المثنوي ) هست دنيما قهر خانة كر دكار \* قهر بين چون قهر كر دى اختيار \* استخوان وموى مقهور ان مكر \* تبع قهر افكنده اندر بحر وبر (قالوا حرقوه) اى قال بعضهم لعض لما يحزوا عن المحاجة وهكذا ديدن المطل المحجوج اذا قرعت شبهته بالحجة الفاطعة وافتضم لايبتي لهمفزغ الا المناصبة واتفقت كلتهم على احراقه لانهاشدالعقوبات وقال ابن عررصي الله عنهما انالذي اشار باحراقه رجل من احراب العيم يعني من الاكراد ولعمري انهم اني فسادهم وجفائهم وغلوهم فى تعذيب الناس ىعد يقدمون ولاينه كمون عرذلك مارّى للا سلام الذى هو دين ابراهم الخليل عليهم اثراً فى خلق ولاعمل خلفهم نهب اموال المسلين وعلهم ظلم وسرقة وقتل وقطع الطربق والله ماهو لاء باهل الملة العرآء لاكثرالله في الناس مثل هو لاء اياك والمصاحبة باصلحهم والمرور بالدهم ( وانصروا الهتكم ) بالانتقام لها ﴿ ان كنتم فاعلين ﴾ امرافي اهلاكه بعني ان الاحراق هوالمعند به في هذا الباب وقصته اله لما احتمع نمر ودوقومه لاحراقه عليه السلام حبسوه في بيت بنواله حائطا كالحطيرة ارتفاعه ستون ذراعا وذلك في جنب جل كوثي وهي بالضم قرية بالعراق ثم حوواله الحطب الكشير حتى ان الرجل المريض كأن يوصى بشراء الحطب والقاله فيهاوكانت المرأة لومرضت قالت انعاماني الله لاجهن حطما لابراهيم وكانت تنذر في معض ما تطلب التن اصامته لنحتطبن في نارابراهيم وتغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه في ذلك النيان احتسابا في دينها وكانت امرأة بجوزنذرت ان تحمل الحطب الى نارابراهيم فحملت حزمة حطب وذهبت بهاالى موضع النار فاعترضها ملك في الطريق وقال أن تذهبين الحوزه عالت اربدنارا براهيم فقال طول الله طريقك وقصر خطاك فاقامت تسير والخطب فوق رأسها وهي جيعانة عطشانة حق ماتت لعنها الله تعالى قيل جعوا لهاصناف الحطب من الواع الخشب على ظهر الدوات اربعين يوما (قال الكاشبي) وروغن فراوان برهيم اريختند \* يقال انجبع الدواب امتنعت من حل الحطب الاالبغال فعاقبهاالله اناعقمها كافي القصص وذكر في فضائل القدسعن سعيد بى عدد العزيرانه قال في زم بي اسرائيل في بيت المقدس عند عين سلوان وعدين سلوان في القدس الشريف كزمزم فيمكة وكانت المرأة اذاقذفت اتوابها فستوهامن ماء هذه العين فان كانت بريئة لم يضرها وانكانت سقيمة مانت فلما حلت مريم امعسى عليه السلام اتوابها وحلوها على بغلة فعثرت بهافدعت الله تعالى ان يعقم رجها فعقمت من ذلك اليوم فلما التها شربت منها فلم تزدالا خير افدعت الله تعالى ان لا يفضح امرأه مؤمنة فغارت انتهى ثم اوقدوا الحطب سبعة ايام فلما اشتعلت النار صار الهوآء بحيث لومر الطير في اقصى الجولاحرق من شدة وهجهااى شدة حرها روى انهم لم يعلوا كيف يلقونه فيها اعدم تأتى الفرب منها

واءابلبس في صورة شيخ وعلهم عل المجنيق قال في انسان العيون اول مي وصع المجيق الليس فاله الحعلوا في الحطب المار ووصلت النار الى رأس الجدار المرتفع المني جنب الجل لم يدروا كيف بلقون اراهيم فتمل لهم ابلبس في صورة بجارفصنع لهم المجنبق وتصوه على رأس الجلووصوه فيه والقوه في تلك النار واول مررمي به في الجاهلية جديمة آلارش وهواول من اوقد الشمع انتهي وقيل صنعه الهم رجل من الاكراد وكأن اول من صنع المنجسيق فغسف الله به الارض فهو يتحلِّل وبها آلى بوم القيامة ثم عدوا الى اراهبم ووضعوه في كفة المجسق مقيدا مغلولا فصاحت الساءوالارض ومن فيهمام الملائكه الاالثقلين صحة واحدة ايرينا مافيارضك احديمدك غيرابراهيم واله يحرق فيك فالذن انا في مصرته فقال تعالى ان استعاث ،أحد منصيم لينصره فقداذنتله فيدلك فأنام يدع غيرى فاناعلم بهواما وليه فغلوا ميى وبيند فالمخليلي ليسلى خليل غيره واناالهه لبسله اله غيرى فلاارادوا القاءه في النار أناه خارب الرياح عقال ان شأت طيرت الدار في الهوآء واتاه خازن المياه فقال اناردت اخدت النارفقال ابراهيم لاحاحقلي الكم عرفع رأسه الى الماء فقال اللهم أمت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض الس في الارض من يعدك غيرى حسى الله وندم الوكيل واقبلت الملائكة فلرمواكمة المجميق فرفعه اعوان النمرود فسلم يرتمع فقال لهيم الليس انحمون ان يرتفع قالوانعم قال التوى بعشر نسوة فأتوه بهن فأحرهن مكشف رؤ سهن ونشر شعورهن ففعلوا ذلك فدت الاعوان المحنيق وذهب الملا ممد فارتصم إراهم في الهوآء كافي القصص وذلك ان الملك لاري الرأس المكشوف من المرأة بخسلاف الجسني والذا لما رأى ثيثًا عليه السلام الملك في بد الوحي فزع منه فاجلسته خديجة رضى الله عنها في حرها والقت خارها وهوما يغطى به الرأس ثم قالت هل راه قال لا قالت يااس عم أثبت وانشر فو الله أنه لملك ماهذا بشيطان وحين التي في النار قال لااله الا انت سبحا لك رب العلم لمين النا الجدولات الملك لاشريك لك قال في الأويلات المحمية اذا اراد الله تعالى ان يكمل عدام عداده المحلصين مد يه بخلق عظيم كانه تعالى اذا اراد استكمال حوت في البحر بعديه مكثير من الحيتان الصعار فلا اراد تخليص أريز الحلة منغش الشرية جعل النمرود وقومه هدآء لاراهيم حتى اجعوا على نحريقه بعدان علوا انهم ظالمون فوضعوه في المجنيق ورموه الى النار فانقطع رحاؤ. عن إلخلق بالكلية متوجها الى الله تعالى مستسلام الفسم اليه حتى البحبريل عليه السلام ادركه في الهوآء ما متحنه بقوله هل لك من حاجة وما كان فيه من الوجود ما تعلق به الحاجة فقال اما اليك فلا قالله جبريل سل ريك المنحانا له فاخبي سره عيجبر بل غبرة على حاله فقال حسى من سو الى علم بحالى ومااطهر عليه حاله فادركته العنابة الازاية قوله (قننا ياماركوني ردا وسلاما على ابراهيم )البرد خلاف الحر والسلام النعرى من الا كات اي كوني ذات رد من حرك وسلامة مربردك فرال مافيها من الحرارة والاحراق وبقي مافيها من الاضاءة والاشراق واختاره المحققون لدلالة الطاهر عليه وهذا كما ترى من ابدع المجزات فأن انقلاب النار هواء طيداوال المريك بدعا من قدرة الله اكمن وقوع ذلك على هذه الهيئة بمايحرق العادات وقيل كانت النار محالها الاانه تعالى خلق فيجسم ابراهيم كيفية مانعةمن وصول اذى النار اليه كحزمة جهثم فى الآحرة وكماانه ركب بنية النعامة بحيث لابصرها ابتلاع الحديدة الحماة وبدن المعندل يحيث لا بضره الكثف الااركابشور به ظاهر قوله على الراهيم قبل فبردت نأر الدنيابومنذ وابنتفع مااحدمن اهلها ولولم بقل على ابراهيم لقبت ذات بردايداعلى كاحة الحلق المعلى حيع الانبياء ولولم يقل سلاماً دمد قوله بردا لمات ابراهيم من بردها قال فى الكبير اماكونها سلاما عليه فلال البرد المفرط مهلك كالحريل لابد من الاعتدال وهوامابان يقدرالله بردها بمقدار لايوثر اوبان يصير نسض النار بردا و يتى معضها على حرارته اوبان يريد في حرارة حسمه حتى لايتأثر سردها قبل جعل كل شيء يطبيء عندالمارالا الوزعة فانها كانت تنفح النارولداامرااى عليدالسلام بقتلهاقيل لماالق فى الناركان فيم الربعين يوما اوخسين وقال ماكنت اطيب عيشا زمانا مرالايام التي كنت فيها في المار كاقال بعض العارفين في جل لبنان وكان بأكل اصول النبات واوراق الشجر ظنت انحالي اطيب من حال اهل الجنة (قال الحاهط) عاشقانرا كردرآنش مينشاند مهردوست \* تنك حشيم كروطر در حشمة كوثركنم ، قبل المارموه في النار اخذت الملائكة بضمي ا براهيم واقعدوه في الارض فاذاغين ماء عذب ووردا حروثر حس (فال الكاشبي) چون ابراهيم بميدان آتش

فرود آمد في الحال غلوبند اوبسوخت \* فبعث الله تعالى ملك الطل في صورة ابراهيم فجاء فقعد الى جنب ابرا هيم يؤنسه وأناه حبريل بقمص من حرير الجنة وطنفسة فالدسه القميص واجلسه على الطنفسة وقعد مديد المدارية وقال بالراهيم اندبك يقول اماعلت ان النار لا تضراحابي مم نظر النرود من صرح له واشرف على اراهيم فرآه جالسا في روضة مؤنقة ومعه جلبس على احسن مايكون من الهيئة والنارمحيطة بهفناد اماا براهيم هل تستطيع ان تخرج منه اقال نعم قال قم فاخرح فقام بمشى حتى خرح ماستقله النمرود وعطمه وقال من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قال ذلك ملك الطل ارسله ربى ليؤنسني فيها فقال له المرود اني مقرب الى آلهك قربالما رأيته من قدرته وعزته فيما صنع ك واني ذاج له ار بعة آلاف بقرة فقال ابرا هيم لابقبل الله منك ماكنت على دبك هذاقال النرود الاستطيع تركملكي وملتى لكن سوف اذبحهاله مح ذبحها وكف عن اراهبم وفي القصص قال له النمرود اي مدالخروج ما عجب سحرك بالراهيم فال ليس هذا سحرا ولكن الله جعل النار على ردا وسلاما والسني ثوب العز والبها، فقا لله النمرود في ذلك الرجل الذي كانجالسا عن يمينك والرجال الدي كانواحولك فقاله ابراهيم في ملائكة ربي معهم الى ير نسونني و مشرونني بأن الله قد اتخذى خليلا فصيرالنمرود ولميدرما يصنع بالباهيم فحدثته نفسه بالجنون وقال لأصعدن الى السماءوا قتل الهك فامران يصنع لداوت وثيقكا سق في اواخر سورة ابراهم وروى الهم لمارا ومسالما لم يحترق مند سوى وثاقد قال هاران الواوط عليه السلام انالسار لاتحرقه لانه سحرالنار لكن اجعلوه على شئ واوقدوا تحته فان الدخان بقتله ففعلوا فطارت شرارة الى لحية ابى أوط فأحرفتها روى أن ابراهيم التي في النار وهوان ست عشرة سنة فأن قلت هل وجدالقول من الله تعالى حيث قال قلنا يامار كوني بردا وسلاما اوهوتمثيل قلت حدل الله المار باردة من غيران يكون هناك قول وخطا ب لقوله تعالى ان قول له كن فيكون وذهب بعضهم الى أن ذلك القول قد وحد والقائل هواللها وحبربل قال إمر الله قال ابن عظاء سلام ابراهيم من النار بسلامة صدره لماحكي الله عنه اذبياً ربه يقلب سليم اى خال من جيع الاساب والعوارض وردت عليه النار الصحة توكله ويقينه مع اننار المسق غالبة على كل شيُّ ( وفي المشوى ) عشق آن شعله السـت كوچون برفروخت \* هركه جزمعشوق يافي جله سوحت \* در پناه لطف حق بايد كريخت \* كو هزاران لطف برارواح ريخت \* تايناهم بابی آکه چون پناه م آب و آنش مر ترا کردد سیاه \* نوح و موسی رانه در یایا رشد \* نی براعداً شان بكين قهارشد \* آتش ابراهيم راني قلعمه بود \* تابر آورد ازد ل نمرود دود > كو ، يحى را نه سوی خوبش خواند - قاصدا نش رابزخم سنگ رائد \* کفت ای محیی سادر من کریز \* تابنا هت باشم انشمشرتير \* فان قلت لم ابتلاه الله بالنارف نفسه قلت كل رسول أنى بعجزة تناسب اهل زمانه فكان أهل ذلك الزمان يعدون النار والشمس والنجوم معتقدي انهامن حيث ارواحها تربي الهياكل والاجسام بخاصية طائع هي عليها فاراهم الله تعالى الحق ان العصر الاعظم عندهم هو حقيقة الشمس وروح كرة الاثير والنجوم ولاتضر تلك الالهة الاباذن الله يسريان القدرة القاهرة في حقائق العناصروقيل ابتـــلاه الله النهاانــــار لان كل انسان يخاف بالطبع من صفة القهر كا قبل لموسى لا تخف سندها سيرتها الاولى فأراه تعالى ان النار لانضر شئاالاباذن الله تعالى وانطهرت مصفة القهر ولذلك اظهر الجعبين النضاد بجعلها بردا وسلاما ومعجزة قاهرة لاعدائه المعنقدى بوصف الربوية للعصر الاعظم فكان ابتلاؤه بالنار مجزة ساطعة لعبدة السيران والنجوم كدافي اسئلة الحكم ( واردوابه كيداً) مكراعظيما في الاضرار به ( جِعلناهم الاحسرين) اي اخسرمن كل خاسر حيث عاد سعيهم في اطفاء نورا لحق برهانا قاطعا على انه على الحق وهم على الباطل وموجبا لارتفاع درجته واستحقاقهم لاشد العذاب ( وفي المثنوى ) هركه برشمع خداآرد تفو \* شمع كي ميرد بسوزد بوزاو \* چون توخفاشان سى بيند خوال \* كين جهان مانديتيم از آفناب \* اى بربده آناب حلق ودهان \* که کند تف سوی مه با آسمان \* تف برویش باز کردد بی شکی \* تف سوی کردون نیابد مسلكي \* ناقبامت تفرو بارد زرب \* همجو تبت برروان بولهب \* وقبل فَجعاناهم الا خسر بن اي من الهالكين سليط البعوض عليهم وقنله اياهم وهواضعف خلقالله تعالى ومابرح النمرودحي رأى اصحابه قداكات البعوض لحومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في منحره فإزل تأكل الى انوصلت الى دماغه

وكان أكرم الناس عليه الذي بضرب رأسه بمرزبة من حديد ماقام مهذانحو امر اربعمائة سنة وقدسن في سورة النحل ( وبجيناه ) اي ابرهيم من الاحراق ومن شرالنمرود (ولوطا) هوابن احي ابراهيم اسمه هاران مهاجرا (الي الارض التي بار كافيها للعللين) اي من العراق الى الشام قيل كانت واقعة ابراهيم مع المرود بكوبي في حد ود بال مر ارض العراق فتجاه الله من تلك القعة الى الارض الماركة الشامية وعن سعيان أنه خرج إلى الشام فقيل له الى إلى فقال الى بلد علا فيه الجراب مدرهم وقد كان الله تعالى مارك في الارض المقدسة معث اكثرالاندياء فيهاونشر شرائعهم هي البركات الحقيقية الموصلة للعالمين الى الكمالات والسعادة الدينية والدنبوية و مكترة الماء والشجر والثر والحطب وطيب عيش العي والفقيروقال ابي كعب سماها مباركة لان مامن ماعدت الا وسم اصله من تحت الصحرة التي سبت المقدس وقد كان لوطالني آمن بابراهيم بن تارخ وهولوط بهاران بن تارخ استاحور وآزرلق تارخ وكأن هاران وابراهيم اخوبن وآمنت بهايضا سارة بنت عما راهبم وهي سارة ست هاران الاكبرعم ابراهيم فنخرح مركوثي مهاجرا الى ربه ومعداوط وسارة يلتس العرار بدينه والامان على عادة ربه حق زن حران فكث بهاماشاءالله ثم ارتحل منهاورل فلسطين ثم حرح منها مهاجراحتي قدم مصر ثم خرح من مصروعاد الى ارض الشام وزل اوط بالمؤتفكة و بعثه الله نبيا الى اهلها (روى) عن رسول الله عليه السلام انه قال سيكون هيرة بعد هجرة فغيار اهل الارض الزمهم الى مها جراراهيم اراد عليه السلام بالصحرة النانبة الهجرة الى الشام والمقصود ترغيب الناس في المقام مهاوفي الحديث ميت المقدس ارض الحشر والنشر والشام صفوة الله من اللاده بجبي اليهاصفوته من خلقه وفي المر فوع عليكم بالشام \* سعد ياحب وطن كر چه حديث است صحيح \* نتوان مرد لسختي كه من ايجا زادم ( وفي المنتوى ) مسكن يارست شهر شاه من \* ييش عاشق اين بودحب الوطن (ووهب اله) اي لا براهيم بعد نروله في الارض المبا ركة وطلب الولد منها ( استحق ) ولدا اصلم من سارة معناه بالعبرا نية الصحالة كما ان معنى اسمعيل دها مطيع الله ( ويعقوب ) اى ووهناله يعقوب ايضاحال كونه ( 'اهلة ) اى ولدولدفه وحال من المعطوف عليه فقط لعدم اللاس وسمى يعقوب لانه خرج عقب اخيه عبص او متمسكا بعقمه قال في القاموس النادلة الغيمة والعطية ومانفعله عمالم يحب كالنفل وولد الولد (وكالا ) اى كل واحد من هو لاء الاربعة بعضهم دون بعض (جعلناصالحين) بان وفقناهم الصلاح في الدين والدنيا فصاروا كاملين ( وجعلناهم ائمة ) يقتدى بهم في امور الدي ( بهدور ) اى الامة الى الحقا ( مأ مرنا ) الهم ذلك وارسالنا اياهم حتى صاروا مكملين ( واوحبنا اليهم فعل الخبرات) ليحثوهم عليه فيتم كالهم بالضمام العمل الىالعلم يقول الفقير جعلوا المصدرم المني للمفعول بمعني ان يعتل الحيرات بساء على ان التكاليف يشترك فيها الانبياء والامم واكم قوله تعالى في اواخرهذه السورة انهم كانوا يسارعون في الحيرات وقوله تمالي في سورة مربم حكاية عن عيسي عليه السلام واوصائي بالصلاة والزكاة ما دمت حياينادي على انه من المي للفاعل ولايضرذلك في الاشتراك اذالابياء اصل في الذي اوجي اليهم من الاوامر (واقام الصلاة وابناء الزكاة) عطف الخاص على العام دلالة على فضله وحذفت تا الاقامة المعوضة من احدى الألفين لقيام المضاف البه مقامه (وكانوا لنا )خاصة دون غيرنا (عابدين )لا يخطر ببالهم غيرعباد تناوالعادة غايد الندال قال في التأويلات المجمية قوله ووهمنا يشيرالىانالاولاد منءواهب الحق لامن مكاسب العند وقوله وكلاجهالناصالحين بشير الى ان الصلاحية من المواهب ايضا وحقيقة الصلاحية حسن الاستعداد الفطرى لقول الفيض الالهي وقوله وجعلناهم ائمة يهدون بامر نايشير الى أن الامامة أيضا من المواهب وأنه بذغي أن الامام يكون هاديا مأمر الله لابالطمع والهوى والكأن له اصل البداية وقوله واوحينا الخيشيرالي ان هده المعاملات لاتصدرمن الانسان الايالوجي للانبياء وبالالهام للاولياء وانطسعة النفس الانساسة انكون امارة بالسوء انتهبي واعلمان آحر الاتاتنيه على اهل الاخلاص بالعدارة وعلى غيره بالاشارة والاول هوالعبد المطلق والثاني هوعبدهواه ودنياه وق الحدبث تمس عدالدرهم تعس عدالدينار خصصهما بالذكر لاعما معطم ما يعبد من دون الله تعالى وعريحي بن معاذاته قال الناس ثلاثة اصناف رجل شفله معاده عن معاشه ورجل شفله معاشه عن مصاده ورجل مُشتغل مهما جميعا فالاول درجة العابد بن والثانى درجة الهالـكين والثالث درجة المخساطرين (وفي المثنوي) آدمي راهست دركار دست \* لبك ازومقصود اين خدمت بدست \* تاجلاباشدمري آيينه را \*

كدصفا آيد زطا عت سنه را \* جهد كن نانور تورحمان شود \* تاسلوك وخد منت آسان شود \* بند ، كمال باش ازاد اى يسر \* چند باشى بند سيم وبند زر \* هركه از ديدار برخورد ار شد \* اي جهان در چشم اوم دار شد \* بازا کر باشد سید وبی نظیر \* چونکه صیدش موش باشد شد حقیر ( ولو طا ) منصوب مضريفسره قوله (آنيناه) أي وآنينا أوطا آنيناه (حكماً) قال في الأويلات الجمية حكمة حقيقة وفي بحر العلوم هو ما يجب فعله وفي الجلالين فصلا بين الحصوم بالحق يقول الفقير الحكم وان كان اعم من الحكمة لكنه في حق الابداء بمعنسا ها غالما كا يدل عليه قوله أعلى في حق يحيى عليه السلام وآنيناه الحكم صبيا وهو الفهم عرالله تعالى وقوله تعالى في حق داود عليه السلام وآناهالله الماك والحكمة وعلمما بشاء فرق بينالماك والحكمة والعلم فيكون معنى قوله (وعلما) اي علمانعايتعلق بأمورالدين وقواعدالتسرع واللة (ونجينه من القرية ) قربة سُدوم اعظم القرى المؤتفكة الى المقلبة المجعول عاليها سافلها وهي سع كاسبق ( التي كانت تعمل الحَمَا نُثُ ) جميع خبنة والحيثة مابكره ردآء، وخسا سه يتنا ول الباطل في الا عنقاد والكذب في القال والقبيح في الفعال واعودنك مرالخت والحيائث اي من ذكور السياطين والمثها والمراد ههنا اللواطة وصفت القرية تصفة اهلها واسندت البها على حذف المضاف وافامتها مقامه كابوذن بهقوله ( انهم كانواقومسوم) كروهي بدقال الراغب السوء كل مايغم الاسان م الامور الدنيوبة والاخروبة ومن الاحوال النفسية والبدنية والخارجية من دوات مال وفقد حبم ويعبريه عن كل مايقبح وهومقا للالحسن ( فاسفين ) اي منهمكين في الكفر والمعاصي متوغلين في ذلك ويالفارسية ميرون رضكا لل از دائرة فر مان وفي الآية اشارة الى أن المجا: من الجليس السوء من المواهب والا قتران معه من الخذ لان حرينهار ازقر ين مدر نهار \* وقنا رينا عذاب النار (وفي المثنوي) هرهو بجي باشدش كردى دكر \* در مان باغ ازسير وكبر \* هريكي با جنس خود در كرد خود \* از برای بخت کی نم میخو رد \* نو که کرد ی زعفرانی زعفران \* باش آسیراش مکی باد بکران \* آب میخور زعفراما نارسی \* زعفرانی اندران حلو ارسی \* در مکن در کردسلفم پوزخویش \* تا کردد با نواو همطع و کیش \* نو کر دی او بےردی مود عه \* زانکه ارض الله آمد واسعه ح (وادخلناه في رحنا ) في اعل رحنا الخاصة ( أنه من الصالحين) الذين سقت لهم مناالحسني قال في النا ويلات البحسية يشير الى ان الرجة على نوعين خاص وعام فالعام منها يصل الى كل روفاجر كقوله تعالى ورحتى وسعت كل سَم والحاص لايكون الاللخواص وهوالد خول في الرجة وذلك متعلني بالمشبئة وحسن الاستعداد ولهذا عال انه من الصالحين المستعدي لقبول فيض رحت اوالدخول فيها وهواشارة الى مقام الوصول فافهم جدا كفوله تمالى يدخل من بساء في رحته (ونوحا ذنادي) ظرف المضاف الفدر اى اذكر نبأه الواقع حين دعاله على قومه بالهدلالة (مرقبل) اى من قبل هو الا المذكوري (فاستجباله) اى دعاء الذي هو قوله إلى مغلوب فانتصر قال في بحر العلوم الاستجابة الاجامة لكن الاستجامة تتعدى الى الدعاء بنفسها والى الداعى بالزم ويحذف الدعاء اذاعدى الى الداعى في الفالب فيقال استجاب الله دعاء اواستجاب لدولا يكاد يقال استجاب له دعاء وهو الدليل على انالداء المذكور ععنى الدعاء لان الاستجابة تقضى دعاء ( فجيئا، واهله من الكرب العظيم ) من الغمالعظيم الدى كانوا فيه مزادية قومه قال الراغب الكرب الغم الشديد من كرب الارض قلبها بالخفر فالغم يثير النفس انارة ذاك ( ونصرناه ) نصرا مستبعا الانتقام والانتصار واذلك عدى عن حيث قيل (من القوم الذين كدىواباياتنا) اولاواخرا(انهمكاواقوم سوم)كروهي مديمي كافر بودندچه تفرسرجالة همه مديهاست (فاغر قناهم الجمين ) فأنه لم بجمَّع الاصرار على التكذيب والأنهماك في الشروالفساد في قوم الااهلكهم الله تعلى اعلم ان الدعاء اذا كان بأذن الله تعالى وحلوص القلب كاللانبياء وكل الاولياء بكون مقرونا بالاجابة (روى) ان زيد بن ثات رضى الله عنه خرج معرجل من مكة الى الطائف ولم يعلم الله منافق فدخلا خربة وناما فاوثق المنافق يدزبد واراد فتله فقال زبد يارحن اعنى فسمع المنافق فائلا يقول وبحك لانفناه فخرج المنافق ولم راحدائم وغم فني الثالثة قتله فا رس ثم حل اوثاقه وقال اناجبريل كنت في السماء السابعة حين دعوت الله فقال الله تعالى ادرك عدى ففي الحكاية امورمنها الابد الاهل الطريق من الرفيق لكن يازم تفنيش حاله ليكون على امان من الخلوق وقد كثرالعدووفي صورة الصديق في هذا الزمان \*آدمي رادشن ينهان بسيست \* آدمي باحذر عاقل كسيست

وقد قيل في كل شيءُ عسبرة والعبرة في العراب سدة حذره و منها أن الد عاء من أسباب البجساة فرعها الله عليه حيث قال فجيناه بعد قوله فاستجبنا له ( قال الحافظ) مرا د رين ظلمات آنكه رهنمايي كرد \* دعاي سم شي بودوكريه سحري( وفي المشنوي) آن نباز **مر**يمي بودست ود.رد \* كه چنان طفلي سخن آعاز كرد \* هرُ كحا در دى دوا أنجار ود \* هركجا پستيست آب انجار ود \* ومنها انالله تعا لى يعين عده المضطر من حبث لا بحتسب اذ كل شي جند من جنو ده كما حكى ان سفينة مولى رسول الله عليه السلام اخطأ الجائش بأرض الروم فاسر فانطلق هار بايلتمس فاذا هو بالاسد فقال باما الحارث اناسفينة مولى رسول الله وكان منامري كيت وكيت وأقبل الاسديبصبص حنىقام الىجانبه كلماسمع صونا اهوى اليه فلم يرل كدلك حتى الغ الجيش ثم رجع الاسد ( قال شيخ سعدى ) بكي ديدم ازعر صه رود بار \* كه پيش آمدم بر يانكي سوار \* چئان هول ازان حال برس نشست \* كه ترسيد نم پاى رفتن به بست \* تبسم كان دست براب کرفت \* کهسعدی مدار آنچه آید شکفت \* توهم کردن از حصے مداور ممیح + که کردن آبیجه د زحكم توهيم \* محالست چون دوست داردترا \* كددر دست دشم كذار دترا \* ومنهاان الملك يتمثل لخواص النشر قال الغزالي رحه الله في منقذ الضلال أن الصوفية بشاهد ون الملا مُكمة في يقطنهم أي لحصول طهارة نفوسهم وتزكية قلونهم وقطعهم العلائق وحسمهم مواد اسماب الدنبا من الجاه والمال واقبالهم على الله تعالى بالكليَّة علىا داتمًا وعملا مستمرًا (ع) شد فرشته ديدن از شان فرشته خصلتي (ودا ودوسليمان اذيحكمان في الحرث الانفشت (اذ نفشت) تعرفت الحرث وهوبالفارسية كشت (اذ نفشت) تعرفت وانتشرت ظرف الحكم ( فيدغنم القوم) ليلابلاراع ورعته وافسدته فإن النفش ان ينتشرا لعنم ليلابلاراع والعنم محركة الشاة لاواحدلها مرلفظها الواحدة شاة وهواسم مؤنث للحنس يقع على الذكوروالاناث وعليهما جيعا كافي القاموس ( وكُالحِكُمُهُمُ ) اي لحكم الحاكين والنحاكين اليهمامان قبل كيف بجوز ان يجعل الضمرلجموع الحاكين والتحاكين وهويستازم اضافة المصدرالي فاعله ومفعوله دفعة واحدة وهواتما يضاف الي احدهما فقط لان اضافته الى الفاعل على سدل القيام به واصافته الى المفعول على سيل الوقوع عليه فهما معمولان مختلفان فلايكون اللفط الواحد مستعملا فيهما معاو أيضا أنه يستسلرم الجمع بين الحقيقة والمجاز لاراصافته الىالفاعل حقيقة والى المفعول محاز فالجواب انهذه الاضافة لحرد الاختصاص معكون القطع عن كون المضاف البه فأعلا اومفعولا على طريق عموم الجازكانه قيل وكما الحسكم المتعلق بهم (شهاهدين ) حاصري علما وهو مفيد لمزيد الاعتِناء بشان الحكم وفي المأو بلات النجمية بشبر الى اناكمًا حاضر بن في حكمهما معهما وانماحكما بارشاد نالهما ولم يخطئ احده همافي حكمه الاانااردنا تشبيد بناءالاجتماد بحكمها عزةوكرامة للمعتهدى القندوا بهما مستظهرين بمساعيهم المشكورة في الاجتهاد (ففهمناها) اى الحكومة (سليمان) وهواى احدى عشرة سنة ( وقال الكاشني ) درسن سير ده سالكي \* قال في التأو بلات النجمية بشير الى رفعة درجة المن المجتهدين على بعض وانالاعتبار فىالكبر والفضيلة بإلعا ودهم الاحكام والمعانى والاسرار لابالس فانهفهم بالاحق والاصوب وهواب صغير وداودنبي مرسل كبير وحكما كفته اندتوامكرى بهترست نه بمال وبرزى معقلست نه بسال \* في القصص ان بني اسرائيل حسدوا سليمان على ما اوتى من العلم في صفر سنه فاوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ياداود ان الحكمة تسعون جرّاً سعون منها في سليمان وعشرون في بقية الناس (وكلا) هريك را زيدروسر (آنينا حكما وعلا )كيرا لاسليان وحده فكم كليهما حكمشرى قال فالنأو يلان النجمةاى حكمذ وعلما لبحكم كل واحد منهما موافقا للعلم والحكمة بتأييدنا وان كان مخالفا في الحسكم بحكمتنا لينحقق صحة امر الاجتهاد وأن كل محتهد مصلب كا قال في الارشاد وهذا بدل عسلي أن خطأ المجتهد لا يقدح في كونه مجتهدا (روي)انه دخل على داودعليه السلام رجلان فقال احدهما ان غنم هذا دخلت في حرثي لبلا فافسدته فقضى له بالغنم اذلم بكن سن قيمة الحرث وقيمة العنم تفاوت فغرجافرا على سليمان عليما اسلام فاحمراه بذلك فقال غير هذا ارفق بالفريقين فسمعه داود فدعاه فقال له بحق الموة و الابوة الااخرتني بالذي هوارفق مالفريقين ففال ارى انتدفع الغنم الىصاحب الارض ليتفع بدرها ونسلها وصوفها والحرثالي ازباب الغنم ليقوموا عليه اىبالحرث والزرع حتى يعود الىماكان وببلغ الحصادثم يترادا فقال القضاء ماقضيت وامضى

الحكم بذلك فالرفاد الذي عندي انحكمهما كان بالاجتهاد فانقول سليمان غيرهذا ارفق بالفريتين م دونداري ان تدفع الخ صريح في انه ليس بطريق الوجي والالبت القول بذلك ولما ناشد وداود لاظهار ماعنده بلوحب عليدان بطهره ابتداه وحرم عليه كندو من ضرورته ان يكون القضاء السايق ايضا كذلك ضرور استعالة ننص حكم انص بالاجتهاد الثهي والاجتهاد بذل النقيد الوسع لبحصل له ظن بحكم شرعى وهوجائز الابياء عنداهل السندلدر كواثواب الجتهدين وليفندي دهم غيرهم ولداقال عليدالدلام العلاء ورثة الانبياء فاله يستلرم ان نكون درجة الاجتهاد ثبتة الانبياء ليرث العلماء عنهم ذلك الا ان الانبياء لايفرون على خطأ وفي الحديث اذاحكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذاحكم واجتهد وأخطأ فله اجر وفي كل حادثة حكم ممين عندالله وعليه دلبل قطعي اوطني فن وجد اصاب ومن فقده اخطأ ولم يأنم فان قبل اوتمين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما ازل الله فيفسق او بكفر قلنا انه امر بالحكم بما ظنه وان احطأ فقد حكم بمــا ازل الله قال في عر العلوم واعلال في هذه الآية دليلاعلى ان المجتهد يخطى اويصبب وان الحق واحد في المسائل الاجتهادية ادلوكان كل من ألا جتهادين صوابا وحقالكان كل منهما قداصاب الحق وفهمه ولم يكن لتخصيص سليمان خلافه بالدكر جهة فانه في هذا المقام بدل على نفي الحكم عاعداه وعلى اللائبيا، اجتهادا كاللعلماء على انه لوكاركل محتهد مصيازم اقصاف الفعل الواحد بانقيضين من الصحة والفساد والوجوب والحطروالاباحة وهو منع ( وفي المذوى ) وهم افتددر خط اودر خاط \* عقل باشددر اصابتها فقط \* مجتهد هر كه كه باشدنص شناس \* اندر ان صورت نيديشد قياس \* چون نيايد نص اندر صورتي \* از قياس آي ايما لد عبرتي (وسخرناً) ورام ساختيم ( مع داودالجال ) مع متعلقة بالنسخير وهو تذايل الشي وجعله طائميًا منفاداوسف سواخر اذا اطاعت وطابت لهاال يح (يسيس) حال من الجبال اي بقدسن الله تعالى بحيث يسم الحاصرون تسجهن فانههوالذي يليق بمقام الامتنان لاانعكاس الصدى فانهعام وكذا ماكان بلسان الحسال فاعرف (والطير) عطف على الجبال وقدمت الجبال على الطير لان تسخيرها وتسبيحها أعجب وادل على القدرة وادخل في الاعجاز لانها جاد والطيرحوان (وكَلَفاعلينَ) فادرين عملي ارتفعل هذاوان كان عجما عندكم (روى) ان داود كان ا دُامر يسمعه الله تسبيح الجال والطير اينشط في التسبيح ويشتاق اليه (قال الكاشي) وثمن ووقن إبدكه اعتقاد كندبرين وجهكه كوههاومرغان بموافقت داودبروجهي تسبيح مي كفته اندكه همه سامعانراتر كيب حروف وكلات آن مفهوم مبشده وابن معنى ازفدرت الهي غريب يست \* هركجا قدرتش علم افراخت \* ازعرائب هرانچه خواست بساخت \* قدرتی راکه نیست نقصانش \* هست جله مقاصد آسانش \* وفي المأوبلات النجمية بشيرالي ان الذاكر لله إذا استولى عليه سلطان الذكر تتنور اجزاء وجوده بنورالذكر فيتجوهر قلمه وروحه بجوهرالذكر فربما ينعكس نورالذكر من مرآت القاب الى ما يحاذيها من الجمادات والحيوانات فتنطقه بالذكر فتسارة يذكر معه اجزآء وجوده وتارة يذكر معه بعض الجادات والجيوانات كا كانت الحصاة تسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والضب يتكلم معد وروى عن العض الصحابة رضي الله عنهم انه قال كُما أكل الطعام ونسمع تسبيحه انتهى وفي عر أنس البقلي رحه الله كان يطلب كلوقت مكانا خاليا لذكره وانسم فيدخل الجبال لانهاملتيمة بأنوار قدرته خاية عنصنع اهل الحدثان باقبة على مااحرجت من العدم بكسوة نور القدم فاذا كان مسجما سبحت الجبال معدوالطبر ماسان نورالفعل الحق كانه نعالى بنزه نفسه بتنزيه داودحيث غلب على دواود سطوات عطمته ونوركبرياله قال محمد بن على رجه الله جعل الله الجبال تسلية للمعذوبين وانساللمكر وبين والانس الذي في الجسال هوانها خالية عنَ صنع الحلائق فيها بحال باقية على صنع الخالق لااثر فيها لمخلوق فتوحش والاثار التي فيها اثار الصنع الحقيق من غبر نبديل ولا تحويل انتهى قال ابن عباس رضى الله عنهما ان بني اسرآ بل كانوا قد نفرقوا قبل مبعث داود واقالواعلى ملاهي الشبطان وهي العبدان والطنابير والمزامير والصنوج ومااشهها فبعث الله داود واعطاء مرحسن الصوت ونغمة الالخسان حتى كان يتلو النوراة بترجيع وخفض ورفع فاذهل عقول بي اسرآئيل وشغلهم عرتلك الملاهي وصار واليجمعون اليداود يسممون الحسائه وكان اذاسيح تسبح معدالجبال والطيروالوحشكافي قصص الانبياء (قال الشيخ سعدى) به ازروى زيساست او ازخوش \*كه اين حظ نفس است

وآن قوت روح (وقال) اشتر نشور عرب درحالتست وطرب \* کرذوق نیست تراکژ طبع جانوری (وقال) وعند هموب الناشرات علی الخمی \* تمیل غصون البان لاالحجر الصلد

وكما انالاصوات الحسنة والنغمات الموزونة تؤثر في اليقوس فتجذ نها م الشر الي الحسير بالنسبة الى المستد الكامل فكذا الاصوات التبيمة والنغمات الغير المو زونة تؤثر في النفوس فنفعل خلاف ما نفعل خلافها ( وفي المثنوي ) يك مؤذل داشت بس اواز به \* در ميال كاثر سان بال زد \* چند كفتند ش مكو بالك نساز \* كه شود جنك وعدا وتها دراز \* اوستيرُه كرد و بس بي احتراز \* كفت دركافر ستن بالن نماز \* خلق خالف شدر فتنه عامه \* خود بيا مد كافرى باحا مه \* شميع وخلوى باچنا ن حامه اطيف \* هديه اورد وبيامد چون اليف \* پرس پرسان كين مؤذن كوكج ا ست \* كه سلاة وبالك ارواحت فراست \* دخترى دارم لطيف واسسى \* آرزومى بوداورا مو منى \* هيج اب سودا نمی رفت ازسرش \* پندها میداد چندی کافرش \* هیج چاره می ندا نستم دران \* تافر و خوا ند این مؤ ذن ان ادان \* کفت دختر چیست این مکروه بات \* که بکو شم آمد این دو جار داك \* من همه عرابن جنين آواز زشت \* هجم نشيدم در پندير و كنشت \* خواهرش كفناكه اي بالك اذان \* هست اعملام وشمار مو منان \* باورش نامد برسید از دکر \* آن دکرهم کفت اری ای پدر \* چون یقین كشنش رخ اوز رد شد \* از مسلماني دل اوسرد شد \* بازر ستم من زنسو يش وعدًا ب \* دوش خوش خفتم دران بی خوف خواب \* را حتم این بوداز او آراو \* هــد یه اور دم نشکران مر دکو \* چو ن رد بد بش كفت ان هديه بذير \* كه مراكشتي محيرود ستكبر \* كربمال وملك وثروت فرد مي \* من دهانت رابراز زركر ذي ( وعلناه صنعة لموس ) اي على الدروع وبالفار سية سا ختن زره والصنع اجا دة الفعل فكل صنع فعل وابس كل فعل صنعا والصناعة ككما بة حرفة الصائع وعمل الصنعة واللبوس فى الاصل اللباس درعا كان اوغيرها واس النوب استربه وكانت الدوع قبل داود صفائح اى قطع حديد عراضا خُلقها وسردها (لكم) أي انفعكم متعلق بعلنا اوبجعدوف هوصفة لوس والمعجزة فيه انفعل ذلك مى غير استعانة باداة وآلة من نحو الكبر والناروالسندان والمطرقة وكان لقمان يجلس معداود ويرى مايصنع و بهم ان يسأل عنها لائه لم يرهاقبل ذلك فيسكت فلافرع داود من الدرع قام وافرغه على نفسه وقال نعم الرداء هذا المحرب فتال انمان عندها ان من الصمت لحكمة فالن الحكماء وان كا ن الكلام فضة والصمت من ذهب \* آكر بسيار داني الدي كوى \* يكي راصد مكوصدرا يكي كوى (المحصكم) ليحر ذكم اي اللبوس بتأويل الدرع ودرع حصينة لكونها حصنا للبدن فتجوذبه فكل تحرز وهومدل اشتمال من لكم باعادة الجار لان المحصدكم في أو بل لاحصائكم و بين الاحصان وضير لكم ملابسة الا شمال مبين لكيفية الاحتصاص والمنفعة المتفادة من الكم ( من بأسكم ) البأس هذا الحرب وأن وقع على السوء كله اى من حرب عدوكم وبالمارسبة \* اركارزار شمايمني ازقل وجراحت دركار زار بماندند تيغ وتبرونير ، \* وق الا به دلالة على ان جيع الصنائع مخلقالله وتعليمه وفي الحديث ان الله خلق كل صانع وصينعه (وفي المنتوى) قال تعليم وفهمست ابن خرد \* ليك مساحب وحي تعليش دهد \* جله حرفنها بقين ازوسي بود \* اول اوليك عقل اثراً فزود (فهل انم شاكرون) ذلك يعنى قد ثبت عليكم النعم الوج ة للشكر حبث سهل عليكم المخرص من الشدائد فاشكرواله ( قال الكاشف ) يعني شكركو بيد خد ايرا برچنين لباس فهو امر وارد على صورة الاستفهام والخطاب لهذه الامة من اهل مكة ومن بعدهم الى يوم القيامة اخبرالله تعالى ان اول من عمل الدرع داود ثمرته الناس فعمت النعمة بهاكل محارب من الخلق الىاخر الدهر فلزمهم شكرالله عسلىهذه النعمة وقال بعضهم الحطاب لداودواهل بيته بتقدير القول اى فقلتالهم بعد ماانعمنا عليهم بهذه النعم مل انتم شاكرون ومااعطى لكم من النعم التي ذكرت من تسخير الجبال له والطير والانة الحديد وعلم صد ة اللبوس فيل ان داود خرج يوما منفكرا طالبا مريسأله عن سيرته في مملكنه فاستقبل جبريل على صورة آدمى ولم يعرفه داودفقال له كيف رى سبرة داود في ملكته فقال له جبريل نع الرجل هولولا ان فيه خصلة واحدة قال وما هي قال بلغني انه يأكل من بيت المال وليس شيُّ افضل من ان يأكلُ الرجل من كد يده فرجع داود وسأل الله ان يجول رزقه من

كدده فألان الحديد وكان يتخذالدرع من الحديد وبيعها وبأكل من ذلك يقول الفقير قدثبت في الفقد ان في بيت المال حق العلماء وحق السادات ونحوهم فالاكل منه ليس بحرام عند اهل الشر بعة والحقيقة لكن الترك افضل لاهل التقوى كادل علمقصة داودوقس عليه الاوقاف وتحوها من الجهات المعينة وذلك لانه لا يخلو عن شهة في هذا الزمان مع أن الاستناد الى الرزق المعلوم خافي النوكل النام ولذالم يأكل كثير من أهل الحقريج المال الموقوق الماكلوا بمافتيم الله عليهم من الصدقات الطيبة من غير حركة ذهنية منهم فضلا عن الحقرية الحسية نعم اكل العضهم من كسب يده (قال الحافظ) فقيه مدرسه دى مست بودو فتوى داد \* كدى حرام ولى به زمال اوقافست و غلط الشراح في شرح هذا اليت واقول تحقيقه ان قوله ولى به من كلام الحافظ لامن كلام المفتى يعني ان العقيه كال السكران من شراب الغفلة وحب الدنياوالاعتماد على مال المدرسة ولذا ابكراه لحال العشق وجعل شرابهم الذي هوالعشق حراما ولكن لبس الامر كإقال فأنه اولى من ما ل الوقف يعني ال العشق والنوكل النام اللذين عليهما محققوا الصوفية افيضل من الزهد والاكل من مال الوقف اللدي عليهما فقهاء العصر وعلوه عالا مكار بتعلق بالفقيد المعتمد لا بالماسق المتوكل فأل العلاء كان الانبياء عليهم السلام يحترفون بالحرف ويكتسبون بالكاسب فقد كان ادريس خياطا وقد كان اكترعل نبينا عليه السلام في ينه الخياطة وفي الحديث عمل الابرار من الرجال الخياطة وعمل الابرار من النساء الغرن كافير وضد الاخبار وفي الحديث علوا منيكم السماحة والرمى ولنعم لهوالمؤمنة مغزلها واذا دعا أبوك وأمك وأجب امك كافي المقاصد الحديث للمتخاوي وفي الحديث صرير مغزل المرأة بعدل النكمير في مبيل الله والتكبير في سبيل الله انقل في الميران من سع سموات وسع ارضين وفي الحديث المغزل في يد المرأة الصالحة كا فرمح في يد الغـــازى المريديه وجه الله تعالى كافي مجم الفضائل وكان نوح نجاراوا راهيم يزازا وق الحديث لواتجراهل الجنة لا تجروا في البر ولوا تجراهل النار لا بجروا في الصرف كذا في الاحياء وداود رراداوآدم زراعاو كان اول من حال ونسبم ابونا آدم قال كعب مرت مربم في طلب عيسى بحاكة فسألت عن الطريق فارشدوها الى غير الطريق فقالت اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء وحقرهم في اعين الناس ما تجبب دعاء هاولذاقيل لا تستشيروا الحاكة فانالله سلب عقولهم وثرع المركة من كسبهم وكان سليمان يعمل الزنبيل في سلطته وبأكل من نمنة ولايأكل من ستالمال وكان موسى وشعب ومجمد رعاة فانه عليه السلام آجر فسه قبل النبوة في رعى الغنم و قال ومامن نبي الاوقدرعاها ومن حكمة الله في ذلك ان الرجل اذا استرعى الغنم التي هي اضعف البهائم سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا فاذاانتقل من ذلك الى رعاية الخاق كانقدهرب اولامن الحدة الطبيعية والظلم الغريزي فيكون في اعدل الاحوال وحيناذ لا ينفى لاحد عبر رعاية الغنم ان قول كان النبي عليه السلام برعى العنم فان قال ذلك ادب لان ذلك كاعلمت كال في حق الانبياء دون غيرهم فلاينبغي الاحتجاج به ويجرى ذلك في كل ما يكون كالا في حقه عليه الاسلام دون غيره كالامية في قيل له انت الى فقال كان عليه السلام اميا يؤدب كافي انسان العيون يقول الفقير فقول السلطان سليم الاول من الحواقين العقائية عرب كدا بود سُليما و بعصا وزنبيل ، يافت از لطف نوآن حشمت ملك ارابي \* مصلطي بوديتيي زعرب ست درت \* داديش انعام نوتاج شرف بالايى \* ترك دب لانه لا يوهم التحقير في شانهما العليم وكان صالح ينسيح الاكبية جع كساء بالفا رسية كليم وعيسى بخصف النعل ورقعها وافضل الكسب الجهاد وهوحرفة رسول الله عليه السلام مدالنوة والهجرة ثم النجارة اشرط الامانة بحبث لا يخون على مقدار حدة اصلا نم الحراثة نم الصناعة كافي الختار والنعفة ويجتب المكاسب الخيثة اى الحرام والردئ ايضانحو اجرة الزائية والكاهن وهو الذي يخبر عن الكوائن المستقلة اوعمامضي وعن نعوسة طالع اوسعد اودولة اومحنة اونحو ذاك وبجنب عنصنعة الملاهي ونحوها وكره الرجل ازبكون بائم الاكفان لانه يوجب اخطار موت الناس اوحناطا يحتكر اوجزارا وهوالقصاب الذي يذبح الدواب لمافية من قساوة القلب اوصائغا بالفارسية زركر لمافيه من تزبين الدنباوقد كرهوا كلماهو بمعناه كصناعة النقش وتشيد البنيان بالجص وتحوذلك او مخاسا وهوالذي يدبع النساس من الدكور والاناث بفال ثلاثة لايفلحون بائع البشر وقاطع الشجر وذابح البقر وكرهان يكون حجاماً اوكناسا اودباغا ومافى معنما، لماهيه من مخالطة البحِاسة وكره إن سيرين وقنادة اجرة الدلال لفلة اجتابه عن الكذب وافرا طه في الثناء على

السلعة لتر وبجها (روى) أناول من دل اللبس حيث قال هل أدلك على شجرة الخلدوملك لاب لي كافي روضة الاخبار ( وَاسليمان الربح ) أي و مخرنا له الربح وتخصيص داود بلفط مع وسليمان باللام للدلالة على ما بين التسحيرين من النفا وت فان تسخير ماسخرله عليه السلام من الريح وغير ها كان نظريق الانقياد الكليل والامتال بأمره ونهيه والمقهورية تحت ملكوته فجئ بلام التمليك واماتسخيرا لجال والطير لداود عليه السلام فإيكن بهذه المثابة مل بطريق التبعية لهوالا قندآء به في عادة الله تعالى (عاصفة ) حال من الربح اي حال كونها شد مدة الهموب من حيث الها تبعد مكرسيه في مدة يسيرة من الزمان وكانت لينة في نفسها طبية كالسيم فكان جعها بين الرحاوة في نفسها وعصفها في علها مع طاعتها لسليان وهبو دها حسيما يريد ويحتكم معيرة مع معزة (تيري) ميرفت حال ثانية (بأمره) بمشته (الى الارض التي باركنافيها) وهم الشام كانت نذهب غدوة من الشام الى ناحية من نواحي الارض ويبنها وبين الشام مسيرة شهر الى وقت الزوال ثم ترجع به منها تعدازوال الى الشام عندالغروب كإقال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر قال مقاتل علت الشياطين اسليمان بساطا فرسخا فىفرسخ من ذهب فى ابريسم وكان يوضعله منبز من ذهب فى وسط الساط فيقعد عليه وحوله كراسي من ذهب وفضة يقعد الانبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتطله الطير بأحيمتها حتى لانطلع عليه الشمس ورفع ريح الصبا البساط مسيرة سهر من الصماح الى الرواح ومن الرواح الى المغرب وكان عليه السلام امر أ قلماً يقعد عن الفرو ولايسمع في ناحمة من الارض ملكا الااتاه ودعاه الى الحق (قال الكاشي ) در الخيص آورده كه درشام شهري بود تدمر ام كه دبوان رای سلیمان بنیاد ساخته بودند صباح ازانجا بیرون آمدی و باز نماز شام دیراید انجا آور دی ودر مختار القصص آورده كه مامداد از تدمى ميرون امدى وقيلوله در اصطغرفارس كردى و سبانكاه مكابل رفتي وروزي ديكراز كابل ميرون آمدي وحاشت دراصطغر بودي وشام تدحر بازا مدي وكانت تجري الي حيث شاه سليمان ثم يعود الى منزله بالشام وروى السليمان سارم العراق غاديا فقال نمرود وصلي العصر بلخ ثم سار من بليم متخللا بلاد النزك وارض الصين معطف منها على مطلع الشمش على ساحل المحرحة إلى قندهار وخرج منها اليمكران وكرمان حتى اتى قارس فنزلها اناما وغدا منهابكسكرتم راح الىالشام وكان مستقره عدينة تدمر كما في بحر العلوم ( قال الشيخ سعدى ) نه برباد رفتي سحركاه وشام \* سرير سليمان عليه السلام \* باخرته ديدي كه بريادرفت \* خنك انكه بادانش ودادرفت (وكما مكل شيء عالمين) فبجريه على ما يقنضي علنا وحكمتنا (ومن الشياطين) اي وسمخرنا له من الشياطين (من يغوصون له) اي يدخلون تحت البحر ويستخرجون له من نفائسه قال الراغب الغوص الدخول تحت الماء واخراج شئ منه و مقال لكل م هجم على غامض فاخرجه غائص عينا كان اوعما والغواص الذي بكثرمنه ذلك (وبعملون عملادون ذلك) اىغير ماذكر من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغربية وهو لاءاماالفرقة الاولى اوغيرها لعموم كلة من كأنه قيل ومن بعملون روى ان المسخر له كهارهم لامو منوهم لقوله تعالى ومن الشياطين (وكالهم حافظين) اي من أن يزيغوا عن أمره ويعصوا و يمردوا عليه أو يفسدوا ماعلوا على ماهو مقتضي جبلتهم والشياطين وأن كانوا اجساما لطيقة لكنهم يتثكلون باشكال مختلفة ويقدرون على الاعال الشاقة الاترى اناطافة الربح لاتمنع عصو فها لاسما انهم تكنفوا فيزمن سليان فكانوا بحبث براهم الناس ويستعملونهم في الاعال قال في الا سئلة المقعمة فلماذا لم تخرح الشياطين عن طاعة سليمان مع استعمالهم في تلك الامور الشديدة فالجواب انالله تعالى اوقع اسليمان فيقلو مهم من الخوف والهيبة حتى غافوا ان يخرجوا عن طاعته وهذا من مجيزاته قال في التأويلات النجمية من كالية الا نسان انه اذا للغ ملغ الرحال البالدين من الانبياء والاولياء سخرا لله له بحسب مفا مه السفليات والعلويات من الملك والملكوت فسُخر لسليمان عليه السلام من السفليات الريحوالجن والشياطين والطبر والحيوانات والمعادن والنيات ومن العلومات الشمس حين ردت لاجل صلاته كإسخر لداودعليه السلام الجال والطبر والحديد والاحجار التي قتل بها جالوت وهزم عسكره فسخر لكل نبي شيأ آخر من اجناس العلويات والسفليات وسمخر لنبينا عليه الصلاة والسلام من جيع اجناسها فن السفليات ماقال عليه السلام زويت لي الارض فاريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي منهسا وقال

جعلت لى الارض مسجدا وترادها طهورا وقال اتبت عفائح خرآئن الارض وكان الماء ينعمن سن اصابعه وقال نصرت بالصبا وكانت الاشجار تسلمعليه وتسجد وتنقلع باشارته عنءكانهما وترجع وألحبو انات كانت نتكلم معدوتشهد بنبوته وقال اسلم شبطاني على مدى وغيره من السفليات واما العلويات فقد انشق له القمر باشارة اصبعد يس قركه امر بشنيد وشنأ وت \* بس دونيمه كشت يرجرخ وشكا فت \* وسحرله البراق وجبر بل والر فرف وعبر السموات السع والجنة والنار والعرش والكرسي الى مقام قاب قوسين أوأدني فيا بق شيُّ من الموجودات الا وقد سخرله \* نه كسى دركردتوهر كررسيد \* نه كسى رانير چندين عزرسيد \* وبقوله ومن الشياطين من يغوصون الآية يشير الى أنا كاسخرنا الشياطين له يعملون له الاعمال سخرنا للشياطين الاعمال واأنوص والصنائم يصنون بحفظ الله مالا يقدرون عليه الآن (وابوس) اي واذكر خبرا بوب واحتلموا في اسماء نسبه بعد الانفاق على الانتهاء الى روم ب عيص ب اراهم عليه السلام روى ان الله تعالى استنبأ ابوب وارسله الى اهل حران وهي قرية نغوطة دمشق وكثراهل وكان له سبعة بنين وسع ننات ومن اصناف المهائم مالا يحصى فسده ابليس ( وقال ) الهي شده تودرعافيت وسعت عيش است مال بسيار وفرزندان بزركوار داردا كراورا بالتزاع ما ل واولاد مبتلا سازى زوداز توبكردد وطريق كفران نعمت پيش كبرد حق سبحانه و الله فرمود که چنبن نیست که نوم یکویی اومارا بنده ایست پسند یده اکر هزار بارد ر بوتهٔ ابسلا بكدا ختم بي غش وخالص العيار آيد \* چنان درعشق يكرويم كه كر تبغم زني رسىر \* بروز امتحان باشم چو شمع استا ده پارجا \* پس حق سبحا نه وتعالى اقسام محن روى كاست شترا نش بصا عقه هلاك شديد وكوسفند أن بسبب سيل دركرداب فناافتادند وزراعت بريح متلاشي شد واولاددرز برديوار ماندند وقروح درجسد مبارکش ظاهرشد ودبدان پیداکشننذ وخلق ازمی کریخت بجززناو \* فکان،ظبرابراهبم عليه السلام في الابتلاء بالمال والولد والبدن وقدةل يعض الكبار ان.لاء أيوب اختاره قرله سبعون نبيا فمسا اختارهالله الاله وبقى في مرضه ثماني عشرة سنة اوسنع سنين وسبعة اشهروسبعة ايام وسنع ساعات قالتله يوما امرأته رحة بنت افرايم بن يوسف اودعوت الله فقال الهاكم كانت مدة الرخاء فقالت تمارين سنة فقال اناأسحى م الله انادعوه ومابلغت مدة الآتي مدة رخائي \* وهرسحراي خطاب مستطاب بايوب مكروب رسيدي كه ای ایوب چکونهٔ وایوب بدوق وشوق ای پرسش کوه الا بحان می کشید وبان جاری خو ش دود \* کررسر عار خود آبي نعيادت \* صدساله باميد تو بهار توان بود وقد سلط الله على جسده اثني عشر الف دودة لانهاعدد الجندالكامل كإقال عليه السلام اثناعشرالفان يغلب عن قلة الداولله عساكر كالدود والبعوض للمرود والابايل لاصحاب الفيل والهدهد لعوج والعنكبوت والحمامة لرسولالله عليه السلام واكل الدود جيع جسده حتى بتى العظام والقلب واللسان والاذنان والعينان ولما قصد قلبه الذى هو منبع المعرفة ومعدن السوة والولاية واسامااذي هومصدر الذكر ومورد التوحيد غارعليه وحافان بقطع عن طاعةالله وتبسيحه بالكلية فانه كأن منصعف الحال بحيث لايسنطيع القيام للصلاة فلما انتهى وقت الابتسلاء وحصل الفناء التام في مقام اللاء الهمه الله الدعاء ليوصله الى من تبدّ الفاء ويتجلى له بالجمال واللفاء بعد الجلال والاذى كا خبرعنه بقوله ( اذنادي ربه) اي دعاه (اني ) اي أني (مسني اصابني (الضر) رنج وسحني قالواالضر بالفتح شنع في كل صرر وبالضم خاص بمافي الفس من مرض وهزال ونحوهما ( وانت ارجم الراحين ) بين افتقاره اليه تعالى ولم يقل ارجني لطفا في السوال وحفظا للادب في الخطاب فان اكثر استلة الا نباء في كشف البلاء عنهم انماهي على سبيل التعريض

وفي النفس حاجات وفيك فطالة \* سكوتي سان عندها وخطاب

(قال الحافط) ارباب حاجيم وزبان سوال يست \* درحضرت كريم تمناچه حاجست \* فان قبل البس صرح زكربا فالدعاء قال هبل من لدنك ولياقلناهذا سوال العطاء لا بجمل به التعريض ودلك كشف البلاء فيحسل به التعريض لئلا بشتيه بالشكاية (ويحكى) ان يجوزا تعرصت لسليمان بن عبد الملك فقالت بااميم المؤمنين مشت جرذان بيتى على العصى فقال لها الطفت في السوال لاجرم لاردنها شبوتب الفهود وملا بيتها حبا فهذا القول من ابوب دعاء وتضرع واحتقار لاجزع وشكاية كاهو حال الاضطرار ولذا جاء جوابه مله ط

الاستجابة وقال تعالى في حقه إنا وجدناه صابرا نعم العبد وعلى تقد ير تصمنه الشكاية فقد اشتكي من الىلوى المد تعالى لاالى غره وهولاينافي الصر الجيل كاقال إحقوب المااشكو بثى وحزنى الىالله قصبر جبل والعارف الصادق اذاكان متعققا في معرفته فشكواه حقبقة الاندساط ومنا دائه تحقيق المناجاة واسساه في بلاء حديد حقيقة الماهاة ولسان الشقالسان النضرع والحكاية لالسان الجزع والشكاية كااشار العاشق \* بشنو ازى جون حكايت ميكند \* ازجدا يها شكايت ميكند + وفي الله وبلات المجمية بشير اليان كلماكان لابوب من الشكروالشكاية في تلك الحالة كان معالله لامع غيره والى ان بشرية ايوب كانت تتألم بالضر وهو يخبر عنها والكن روحانينه المؤيدة بالتأييد الالهبي تنظر بنورالله وترى فياللا كال عناية المبلي وعين مرحته في تاك الصورة تربية لنفسه ليلغها مقام الصبر ورتبة نعمة العدية وهويخسير عنها وبقول مسني الضر من حيث البشرية بنورفضلك انك ارحم الراحين على باك تترجم على بهذا البلاءومس الضروقوة الصبرعليه لتفني نفسي عرصفاتها وهي انجلة وثيق بصفاتك ومنها الصبر والصبر من صفات الله لامن صفات العبد كفوله تعمالي واصبروماصبرك الابالله والصورهوالله تعالى ( فَاسْجَينا له ) بس اجابت كرديم دعاء ويرا ( فكشفنا ) بس ببرديم (ما به من ضرً) أنجه وبرا بو دارْ رئح يعني اوراسّفا داديم \* روى انه قبلله يوم الجعة عندالسحراووقت زوال الشمس اردع رأسك مقداسجيب لك اركض برجاك اي اضرب بها الارض فركض فنبعت من تحتها عين ماه فاغتسل منهافلم يبق في ظاهر بدنه دودة الاسقطت ولاجراحة الايرثت نم ركض مرة اخرى فنبعث عين اخرى فشرب منها فليبق في جوفه دآء الاخرج وعاد صحيحا ورجع الى شباله وجاله ثم كسي حلة فال بعض فامر بضرب ارض النفس ليطهر له ماء الحياة الحقيقية متحسدا في عالم المثال فيغنسل مه فتزول من بدنه الاسقام الحسمانية ومى قلمه الا مراض الروحانية فلما جاهد وصفا استعدا ده وصار قا لا للفيض الالهى طهرله من الحضرة الروط نبة ماء الحياء فاغتسل به فزال من ظاهره و باطنه ماكان سبب الحباب والبعد عن ذلك الجناب الالهم إنتهم وارادالله تعملي ان يجول الدودعن رابسه ب صحة ابوب فان الدود اذل شيءُ وصحبة الشريف تعزه كماعزحوت يونس فلما تناثرت منه صعمدت الىالشجرة وحرح من لعابهما الابريسم لميصمير لباسا بيركة ايوب (قال الشيخ السدى ) كل خوشوى درجام روزى \* رسيد ازدست محموبي بد ســـتم \* بد و کفتم که مشکی یاعبیری \* کمازیوی دلاو یز تومستم \* بکفتا من کل ناچیز بودم \* كان مجاورا للعزيز والشريف صارعزير اشريفا ومزكان محاورا للدليل والوضيع كان ذليلا ووضيعا الاترى ان الصنا اذامرت بالازهار والاوراد تحمل الرآئحة الطبية واذاعبرت على المستقذرات تحمل الرائحة الخبية وقس على هذام كان مصاحبالاوصاف المفسومين كان محاور الاخلاق الروح ( وآتيناه اهله ومثلهم معهم ) يار ولدله ضعف ما كان (روى ان الله تعالى ردالى امر أنه شباسها فولدت له سنة وعشر من ولد اكاهو المروى عن إن عباس وضي الله عنهما وردا وا له وكان رحيما بالساكين يكفل الايتام والارار مل و يكرم الضيف ويبلغ ان السديل وفي الحديث بيما أيوب يغتسل عرباما خرعليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثو في توبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنبتك عمارى قال ولى وعزتك ولكن لاغى لى عن ركتك وفيه دلالة على الاحة تكثير المال الحلال (رحة من عندنا) اى أنيناه ماذكر لرحتنا الله بالرحة الخاصة (وذكري للعادين) وتذكرة وعبرة لغيره من العائدين ليعلوا بدلك كال قدرتنا ويصبروا كا صبر ايوب فيشانوا كااثيب ﴿ هركه اودرراه حق صاربود \* برمراد خوبشت قادر بود \* صبريايد ناشود يكسو حرح \* زانكه كفت الصبر مفتاح الفرح \* واعلم ان لله ابوك من قبل الامتحان ليبرز مافي ضميره فيطهر خلفه درجته ان هومن ربه وبلاء يوسف من قبيل تعجيل العقوبة اي على قوله اذكرني عندريك وبلاء يحيى حيث ذبح من قبيل الكرامة اذلم بهم بخطيئة قط (واسمعيل ) بمعنى مطبع الله (وادريس) هواخنوخ بن برد بن مهلا يبل قال بعضهم سمى له لكثرة دراسته وقدسم قدقيقه (وذا الكفال) يمعني الكفالة والضمان لان نبيامن انبياء بني اسرا أبل اوجي الله اليه اني اريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني اسر آيل فن تكفل لك انه يصلى باللبل

لايف ترويصوم بالنهار لايفطر ويقضى بينالناس ولايغضب فسلم لكك اليه ففعل ذلك فقال شاب انااتكفل لك بهذا فتكفل ووفي له فشكر الله ونباً فسمى دَا الكفل والمعني واذكرهم (كل) ايكل واحد من هو لاء من الصابرين) اى الكاملين في الصبر على مشاق الطاعات واحمّال البليات فأن اسمعيل قد صبرعند ذبحه وقال بأأت افعل ماتؤمر الاتيه وصبرعلى المقام بلدلازرع فيه ولاضرع ولابناء فلاجرم اكرمه الله واخرج من صلبه خاتم النيين عليه وعليهم السلام وادربس قدصبر على دراسته وذوالكفل قدصبر على صيام النهار وقيام الليل وأذى الناس في الحكومة بينهم ولايغضب وفيه اشارة الى انكل من صبر على طاعة الله وعن معصبته اوعلى مااصابه من مصبة في المال والأهل والنفس فانه بقدر صبره يستوحب نعمة رتبة نعم العبدية ويصلح لادخاله في رجيد الخصوصة به كاقال (واد خلناهم في رجياً) الخاصة من النبوة وغيرها (الهم من الصالحين) اى الكاملين في الصلاح وهم الانبياء فإن صلاحهم معصوم من الفساد وبعض كبار مفر ما يدكه مؤمنان كاه كندو باز توبه كنند وچون توبه بشرط باشدخداوند قبول كند واوليا كناه نكنندا ماامكان داردكه بكنند ازجهت انكه جائز الخطااند قبللا بيزيد قدس سره ايعصى العارف فقال وكانام الله قدرا مقدورا تمرد الى مقامه بعد ذلك ان كان من اهل العتابة والوصول فتكون توبته من ذلك على قدر مقامه فيرجى ان يكون في قوة الك النو مة وعلو منصمهما ان يجبر وقت الفالة حتى بكون كانه ماخسىر شيأ وما انتقل كـــــو مة ماعز الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقسمت على أهل السموات والارض اوسعتهم \* وأنبيا كماه نكر دند وامكان ندا شـت كه بكند ازحهت تكله معصوم بو دند واعلم ان للصلاح مداية وهي الا خد بالشرائع والاحكام ورفض المهي والحرام ونهاية وهي التوجه الى رب السادوعدم الالتفات الى عالم الكون والفساد وهي في الحقيقة مقام الصديقية واصلاح الله تعالى الانسسان يكون تارة بخلقه اياه صالحا وتارة بازالة مافيه من فساد لعد وجوده فإن من العباد من اختار الله له في الازل البلوغ بلا كسب ولا تعمل فوقع مفطورا على النظر اليه للااجتهاد مدفع غيره عن مقتضى قصده ومنهم من شغلته الاغيار عن الله زمانا فإبرّل في علاج وجودها بتوفيق الله حتى افناها ولم بيق لهسواه سجانه تم الصبر من مراتب الصلاح وعن يزيد الرقاشي رجه الله قال اذاد خل الرجل القبر قامت الصلاة عن يمينه والزكاة عن بساره والبريظله والصر يحاجه بقول دونكم صاحبكم فان هجتم والافانا منورائه بعنى اناستطعتم ان تدفعوا عنه العذاب والا فانااكفيكم ذلك وادفع عنه العذاب فهذا الخبر دليل على ان الصبرافضل الاعال والرضى اجل الصفات ولايكون الصبر الاعلى الأع ومشقة فالترقى انما هو بالصبر لابنفس البلاء واوكان البلاء بما هوبلاء يرفع درجات من قام به عند الله و ينال به السعادة الايدية لنالها اهلالبلاء من المشركين والكفار بلهو في حقهم تعجبل لعذابهم وفي حق المو منين الصارين تكميل ادرجاتهم وحط من خطيئاتهم واكسير المحاس وجودهم (وفي المنوى) صدهزاران كييا حق آفر \* يد كيمايي همچو صبرآدم نديد \* چون عائي بسته در بند حرج \* صبر كن الصبر مفتاح الفرح شکر کے وہے دوست رادرخــیروشر 🔹 زانکہ ہـــت اندر قضــا از بدبتر \* چونکہ قســام اوست كفر آمدكله \* صبربايد صبر مفناح الصله \* غير حق جله عدواند اوست دوست \* باعدواز دوست شكوت كى نكوست م تادهدد وغم نخواهم انكيين \* زانكه هرنعمت غمى دارد قرين (وذا النون) اى واذكر صاحب النون إى الحوث والمراد بونس بن متى بفتيح الميم وتشديد التاء المشاة فوق مفتوحة قيل هواسمام يونس كذافي جامع الاصول قال عطاء سالت كعبا عن متى اهواسم ابيه امامه فقال اسمايه وامه بدورة وهي من ولد هارون وسمى يونس بذي النون لانه ابتلعه الحوت قال الامام السهيلي اضافه هناالي النون وقدقال في سورة القل ولاتكن كصاحب الحوت وذلك اله حين ذكره في موضع الشاء عليه قال ذوالمون فان الاضافة بذواشرف من الاضافة بصاحب لان قولك ذويضاف الى التابع وصاحب الى المتبوع تقول الوهرية زضى الله عنه صاحب الني عليه السلام ولا تقول الني صاحب ابي هريرة الاعلى جهة واماذوفانك تقول ذوالمال وذوالعرش فتجدالاسم الاسم متبوعاغيرتابع ولفظ النون اشرف من الحوت اوجوده في حروف التهجي وفي اوائل بيمن أأسور يحون والقلم ( اددهب )اى اذكر خبره وقت دهابه حال كونه ( مغاصبا ) مراعما لقومه اهدل نينوي وهي قرية بالموصل لمامي من طول دعوته اياهم وشدة كيتهم وتعادي اصرارهم مهاجراعتهم

قىلان يومر و شاء المفاحلة للدلالة على كال غضه والمبا لغة هيه وقيل وحدهم بنزول العداب لأجل معلوم وفارقهم مم بلغه اعدمضي الاحل اله تعالى لم يعذبهم ولم يعلم سامه وهوادهم حيث رأوا اما رات العذاب ناوا واخلصوا فىالدعاءفطى الهكديهم وغضب مالدهاع العدابع هموذهب غضان وهذا القول انسب تقرير السَّم نجر الدي في تأويلاته وهوم كارالحققين فكلامدراجي عنداهل اليةين ( فطي ادان تقدر عايد ) اي ان نضيق عليه الامر قال قدر على عياله قدرا ضيق وقدرت عليه الشي ضيقته كاعاحملته بقدر خلاف ماوصف مغير حساب نزل حاله منزلة من يطن ذلك وفي التأويلات البجمية يشيرالي الانسان ادا استرلي عايد الفسنب يلنبس عليه عقله ويخمجب عنه نور اءانه حتى يطن بالله مالايليق مجــــلاله وعظمته ولوكان نبيا وال مركال قوة نينا عليه السلام اله كان يغضب ولا يقول في الرضى والغضب الاالحق وفيه اشارة اخرى وهي ال الله تعالى ه, كال فضله وكرمه على عباده وان كانوا عصاة مستوجين للعداب ان يعانب انبيا. و الهم ولا يرضي عنهم اشتهاء نرول عذاب الله يقومهم وكراهية دفع العداب عنهم مل يرضي لهم ان يستغفروا لهم ويستعموه لدفع العداب عنهم كاقال لنبينا علماأسلام فاعف عنهم واستغفر أهم وقال فحق الكمار وكال الذي عليه السلام يلعن معضهم أيسلك من الامرشي أو يوسعلهم اوبعذاهم فانهم ظالمون انهي روى اله حين خرح معاضما اتي محرالروم فوجد قوما هيأوا السفينة فركب معهم فلما توسطت السفينة النحر وقفت ولم تجر يحال فقال الملاحون هنارجل عاص اوعدآبق لانسفينة لاتفعل هدا الاوفيهاعاص اوآبق ومرعادتها أذا ابتلينا بهذا اللاء ان نفترع في وقعت عليه القرعة القيناه في البحر عاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلها على بونس فقال المالرجل العماصي والعمد الآبق فالتي نفسه في البحر فحاء حوت عابتاهه فأوحى الله أمالي الى الحوت ان لاتو ذي منه شعرة فاني حعلت بطلك سحياله ولم اجعله طعاما ( فنادي ) الفاء فصحفاي فكال ماكال من القرعة والتقام الحوت فنا دى ( فَالْظَلَاتَ ) اى فَى الطَّلَةُ الشَّديدةُ المُكَا فَهُ اوفى ظُلَاتُ نطى الحوت والبحر والليل وقال الشيخ السمرة ندى في تفسيره وعندى والله اعلم انتلك الطلات كانت من الجهات الست كا قال عليه السلام ورأيت رجلا مرامتي من بين بديه ظلة ومن خلفه طلة وعربينه ظلة وعر يساره طلة ومرينوقه ظلة ومن تحته طلة فه و تحير في الطلات ( أن ) أي أنه ( لا الدالاانت ) قال في الداويلات البحمية يشير الي ان الروح الشهريف اذاالق في محر الدئيا والنقمه حوت النفس الامارة بالسوء واشلع حوت النفس حوت القالب بكون من النوارد سلامة الروح من آمات النفس محيث لا تستصرف فيه ولا تغسيره عن صفحاته نوحي الحق المما بان لاتؤذه فاني لماجعله طعمة لك وانما جعلتك حرزا وسحناله كاكان عال بونس وسالامته في بطن الحوت من النوادر ومن سلامة الروح ان يناديه في طلحة النفس وظلمة القيال وطلمة الدنييا الااله الاال الاالت اى لااله محفظني من هذه الطلال ويسلى من آفاتها وفنتها ويلهمي الذكره فهدا الموطن على هذه الحالة الاات (محسان ) ازهك تنزيها لاشابك من العجزك شي واليكون ابتلاقه هذا اخير ساب من جهتي ( كا قال في المشنوى ) هرچه برتوايد الطلات عم ﴿ آل زني شرمي وكستاخيست هم وفى التأويلات النجمية نرهه عرااطلم عليه وانككان فعله بخلق فيه كاقال تعالى والله خلفكم وماتعملون ونسب الطلم الى نفسه اعترافا واستحقافا ورعاية الادب فقال ( الى كنث من الطمالمين ) لانفسهم بتعريضها للهلاك حيت بادرت الى المها جرة ( وفي المنوى) چون بكو بي حاهم تعليم ده \* ايمين الصاف ارنا موس به \* از يدراموز اي روسس جين \* ر نسا كفت وطلنسا بيش اذين \* ني مانه كردوني روير ساخت \* نياواي مكر وحيلت رفراخت \* وفي عرائس القلى قدس سر ، انالله ارادليونس معراجا ومشاهدة في بطن الحوت فتعلل بالامر والنهى والمقصود منه القرمة والمشاهدة فاراه الحق في طاق الثرى فطلات بطن الحوت مارأى مجمد عليه السلام فوق العرش فلا رأى الحق تحير في حاله هذا لااله الاابت سمحالك ابي كنت من الطالمين نزهتك عما ظمت فيك فات بخلاف الطنون واوهام الحدثان ابي كنت مرالطا لمين في وصف جلالك ادوص في لايليق معرة وجدانيتك موقع هذا القول منه موقع قول سيد المرسلين حيث قال الاحصى تناء عليك انت كاائنيت على نفسك ولدلك قال عليه السلام المنفضلوني على احى بواس ا رأى مارأى استطاب الوضع فطن ان لايدرك ماادرك في الدنيا بعد فغاب الحق عنه فاهتم ودعا بالمجاة

فنحاه الله من وحشة نطن الحوت بقوله (فاستجياله) أي دعاء، الذي في ضمن الاعتراف بالدنب على الطف وجه وآكده وفيه اشارة الى أنه تعالى كااجاب بونس ونجاه من ظلات عالم الاجسام كدلك ينجي روح المؤمن المؤيد منه من جب طات المفس والقال والدنيا ليذكره بالوحدانية في ظلات عالم الاجساد كا كان يذكره في انوار عالم الا رواح ويكون متصرفا في عالم الغيب والسهادة باذنه خـ لا فة عنه كما في المأ و يلات المجمية وفي الحديث ماءن مكروب يدعونهذا الدعاءالااستجيب لهوع الحسن مانجاه والله الااقراره على فسه بالطلم وفي صحيح المستدرك فال عليه السلام اسم الله الاعطم الذي اذادعي مداجاب واذاستل به اعطى لااله الاانت الح ( ونجيناه من العبر ) من عم الالتقام والبحر بان قذفه الحوت الى الساحل بعد اربع ساعات او الاثة ابام اوسعة اواربدين والذهاب مالي المحار القاصية وتخوم الارض السابعة وقال مصهم كاررأس الحوت فوق الماء وفه مفتوحا وعرابي هريرة رضى الله عنه يرفعه اوحى الله الى الحوت ان خده ولا تحدش اله لجا ولا تكسير له عظما فأخذه ثم هوى به الى مسكنه في البحر على انتهى به الى اسفل البحرسمع بو بس حسافة ال في نصم ماهذا فاوحى الله اليه أن هذاتسم دوال البحرفسيم هو في بطنه فسعم الملائكة تسبحه وقالوا بارينا نسعم صوتا ضعيفا بارض غربة وفي روابة صوتا معروفا من مكان محهول فقال ذاك عبدي يونس عصا بي فبسته في نطني الحوت فة او العدالصالح الذي كان بصعد اليك مندفى كل يوم وللة علصالح قال نعم فشف وا عندذلك فأمر الحوت فقدفه في الساحل (وكدلك) اي مثل ذلك الانجاء لاانجاء ادني منه ( جي الموئم بن ) من عوم دعوا الله فيها بالاحلاص وص جعفر بي مجدقال عجتمى يديلي باراع كيف يغفل عن اراع عجبت لمن يدلى بالهم كيف لايقول لالله الا ان سحانك الى كنت من الظالمين لان الله تعالى يقول فاستحيناله وتجيناه من العم وكد لك نعبي المؤمنين وعجبت لمن بخاف شيئًا من السوء كيف لايقرل حسبي الله ونعم الوكيل لاز الله تعالى يقول فا قدوا نعمة من الله وفضل لم يسسهم سوء وعجت لمن يخاف مكر النماس كيف لابقول وافوض امرى الى الله ال الله يصير بالعاد لان الله تعالى يقول فوقاه الله سيئات مامكروا وعجنت لمن يرغب في الجنة كيف لايقو ل ماشاء الله لاقوة الالله لان الله تعلى يقول فعسى ربي ال يؤتين خبرا مرجتك قال قنادة ذكر لنارجل على عهد رسول الله عليه السلام قال اللهم ماكنت تعاقى به في الاحرة فعجله لى في الدنه الهرض الرجل مرضا شديدا فاضنى حنى صاركانه هامة فاخبر به رسول الله فأناه فرفع رأسه وليس به حراك فقيل بارسول الله انه كان يدعو مكذا وكدا فقال عليه السلام إابن آدم انك أن تستطيع آن تقوم بعقو بد الله، تعالى ولكن قل اللهم ربنا أتنافى الدنياحسة وفي الآخرة حسة وقنا عذاب النار فدعاما فرئ وعرخااد ب الوليد رضى الله عنه اله قال بارسول الله اروع في منامى قال قل اعود مكلمات الله المات من فضبه وعقايه وشرعباده ومن همزات الشيباطين ال يحضروني ( وفي المثنوي ) تافرود ايد بلابي داهعي \* چون نباشيد ازتضرع شافعي جزخضوع ولند کی واضطرار \* اندری حضرت ندارد اعتما ر \* زورر ایکدار وزاری رابکر ک رجم سوی زاری اید ای فقسیر \* زاری مضطر تسنه معنویست \* زاری سردی دروغ آن غویست \* كرية اخوان يوسف حيانست \* كه د رونشان پر زرشك وعلتست ( وزكر يا ) واذكر حبر زكر يا بن اذن اب مانان من انبياء بني اسرآيل (اذادىريه) وقال (رس) اى بروردكار مى (لانذرى وردا) مثل هذه العبارة من السد للسيد تضرع ودعاء لانهي اي هبلى ولداولاتدعني وحيدا الارلد رثني لما بلغ عرزكريا عليدالسلام مانة سنة وبلغ عمر زوجته تسعا وتسعين ولمهرزق لهما ولداحب انبرزقه الله مر يونسمه ويقويه على امر دينه ودنيسا. وبكون قائم امقامه بعد موته فدعا ثم ردالامر إلى مولاه مستسل ومنقادا لمشائه فقال ( واست حبرالوارثين ) خير من يبقى بعد من يموت فعسبي انت ان لم ترزقي وارثا فهوثناء على الله تعالى بانه الماقي بعد فنه الخلق ولد ميرات السموات والارض (فاستحبنا له) اى دعاء، في حق الواد كاقال (ووهبناله يحيى) لافي حق الوراثه اذالشه ور ان يحبى قنلقل موتايه وهدالا يقدح في شأن زكريا كا لايقد عدم استجابة دعاء اراهيم في حق ابيه في شاأنه فان الانبياء عليهم السالام وأن كانوا مستجابي الدعوة الكرائر بعض الدعوات لايطهر في هذا الموطن للحكمة الالهية (واصلح اله زوجه) ايشاع نت عران اوبنت فاقود اي جعاناها ولودا بعدان كا متعقيما فانها لم تلد قط بعدان الغت تسعا وتسعين سنة ( الهم كانوا بسمار عون في الخيرات )

الضمير عائدالى زكريا وزوجه و يحيى اوالانبياء المذكورين فيكون تعليلا لمافصل من فنون احسانه تعالى المتعلقة يهم مثل ايتاء موسى وهرون الفرقان وتعريدالنار واطف ائما لاراهيم وانجساء لوط ممانزل يقومه وانجاة نوح وم كان معه في السفينة من اذى التوم وكرب الطوفان وغيرذلك مم تعضل به على الانبياء الساخين اي الهم كانوا برادرن في وحوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في اصل الخبرات وهو السر في ايشار كلة في على كلة الى المشعرة بخلاف القصود من كوذهم خارجين عن أصل الحيرات متوجهين اليما كافي قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة الآية قال الراغب الخير ما يرغب فيه الكل مكل حال وهو الخير المطلق والشر صده (ويدعوننا) حال كونهم (رضا) راغبن في اللطف والجال (ورهاً) خامً عين من القهروالجلال اوراغ بن فينا وراهبين مماسوانا والرغمة السعة في الا رادة بقال رغب الشيء آسع فاذا قبل رغب فيدواليه يقتضي الحرص عليه فاذاقيل رغب عنه اقتضى صرف الرغمة عنه والزهد فيه والرذبة العطاء الكثير لكونه مر غوبا فيه فيكون مستقا من الاصل فان اصل الرغة السعة في الشي ومنه ليلة الرغائب إي العطايا الجزيلة قال \* يعطى الرغائب من يشاء و يمنع \* والرهبة مخافة مع تحرك واضطراب ( وكانوا لساخاشه ين) عا دين فى تواصع وضُرا عة وآكثر ما يستعمل الحشوع فيما يوجد على الجوارح ولكن شأن الانبياء اعلى من ان يكون حاابهم منحصرا فيالطاهر فلهم خشوع كامل فيالقلب والقالب جيعا واكل العمد حشنا واللبس خشسا وطأ طأة الرأس ونحو ها من غير ان يكون في قلبه الاخلاص والخوف من الله تعمالي صفة المرآئي والمتصنع ورآ وازه خواهي درا قليم ماش \* برون حله كن كرد رون حشو باش \* سز ديك من شب روراه زن \* له ازماسق پارسا بهر هن \* چه قدر آورد بنده خور دیش \* که زیر قباد دار داندام پیش- والمعنی انهم بالوا من الله مانالوا يسبب اتصافهم بهذه الخصال الخيدة فليفعل من اراد الاجابة الى مطلوبه مثل مافعلوا والمُخاق بناك الاخلاق ( والق احصات عرجها ) المرادبها مرج بنت عران والحص في الاصل كل موصع حصين أي محكم لايو صل الى جوفه واحصنه جهله في حصن وحرز ثم تجوز في كل تحرز وامرأة حصان كسحاب عفيفة اومتزوجة والفرح والفرجة الشق سنالشبئين كفرجة الحائط والفرجمابين الرجلين وكني مه عن السوءة وكبر حتى صاركا لصريح فيه والفرح الكشاف الغم وفراريح الدجاح لانعراح البيض عنها اى اذكر خبر مربع الني حفظت سوأتها حفظا كليا من الحلال والحرام \* يعني خودرا باكير، داشتودست هي كس بدامي عفت اورسيد وقال الامام السهيلي رجه الله يريد فرح القميص اىلم بعلق بتونها رجة اى انها طاهرة الاتواب وفروج القميص اربعة الكمان والاعلى والاعفل فلايذهب وهمك الىغيرهذا مائه من اطيف الكناية انتهى (فنفعه فيها) اى احييا عيسى كانها في جوفها فقوله فيها حال من المفعول المحدوف (من روحه ا من الروح الدى هومن امرنا ففيه تشببه لابراد الروح في السدن بنقعة النافع في الشي فيكون تفخذا استعارة تبعية وقال لسه لي السم من روح القدس بامر الفُدوس فاصف القدس الى القدوس ونزه المقدسة عن الطن الكاذب والحدس التهي وقدسمقت قصة الفع في سورة مريم ( وجعلناها وابنها) اي حالهما (آية) عطيمة (العالمين) وعلامة دالة على القدرة الكاملة لاهل زمانهما ولم بعد هما فإن من تأمل في ظهور والد من بتول عدرا، من غدير فحل نجة في كال قدرته تعالى ولم يقل آيت بن لانهما قصة واحدة وهي ولادتها له منغير ذكرواكل واحد منهما آيات مستقلة متكائرة كمااشير الى بعضمنها فىالفرآن والىنعض آحر فىالنفاسير وكت القصص ( وفي المثنوي ) صومعة عبسبست خوان اهل دل \* هان هان اي مبالاين درمهل \* جع كشنندى زهراطراف خلق \* ازضر بروشال وانك واهال دلق \* بردرآن صومعه عبسي صباح \* نابدم اوشان رهاند ازجناح \* اوچوكشتى فارغ اراورا دخويش \* جاشتكه ميرون شدى آن خواب كيش \* حوق جوقی مبتلا دبدی نوار \* شسته بردر برامید وانتظار \* کفنی ای اصحاب وامت از خدا \* صاحت ومقصود جله شدروا \* بي توقف جله سادان دارامان \* ازدعاي اوشدندي بادوان \* ازدردل واهلدل آب حيات \* چند نوشيدي وواشد حسَّهات \* آز مودي توبسي آعات خويش \* اوی صحت ازین شاهان کیش \* بازای دورادها کردی زحرص \* کرد هردکان همی کردی ز تحرص \* بردرآن منعمان چرد دیك \* میدوی نهر ترید می ده ریك \* چرش اینجاد ا مکه حان

فر به شود \* كارنا اميدا ينجابه شود \* وص كائب عبى عليه السلام ان امه ذهبت به الى صماغ وقالت له خذهدا الفلام وعله شيأ من صنعتك فأخذه منها وقال ماأسمك باغلام فقال عسى بنمريم فقال له باعسى حدهده الجرة واملاً هذه النقائر من هذا النهر ففعل فأعطاه الصباغ الثياب وقال له ضع كل أون مع ثيا به في نتير عرد وانصرف الى مزله فأخذ عسى التياب جيعها ووضعها في نقيروا حدووضع عليها الاصباع جلة واحدة وانصرف الىامد تمعادمن الغد وجاءالصباغ فرآى الثاب والاصباغ كلهافي نقير واحدفغضب وقال اللفتى واللفت أباب الناس ففالله عسى مادينك فالبهودي فقالله قلااله الاالله واني عسى روحالله تم ادخل يدك في هذا القبر واحرج كل ثوب على اللون الدي يريده صاحبه فهداه الله تعالى ففعل فكال الامر كافال عسى (أنهذه) اى مله التوحيد والاسلام اشيراليها بهذه تنبيها على كال ظهور امرها في الصحة والسداد ( امنكم ) ابها الناس اي ملنكم التي بجب ان تحا فطوا على حدودها وزا عوا حقو قها ولا تخلوا بشي منها (امة واحدة ) نصب على الحالية من امنكم اي غير مختلفة فيارين الانداء فانهم متفقون في الاصول وان كانوا مختلفين في الفروع بحسب الايم والاعصار قال في القاموس الامة جاعة ارسل اليهم رسول النهي فأصلها القوم الذس يحتمون على دي واحدثم اتسعفيها وأطلقت على مااحم واعليه سالدين والملة واشتقافها منام عمني قصد فالقوم هم الجاعة القاصدة وما اجتموا عليه هو الملة المقصودة (وانار مكم) لااله لكم غيري (فاعدون) خاصة لاعير (وتقطعوا امرهم ينهم ) النفات من الخطاب الى الفية القطع فصل الشي مدركا بالصركالا جسام اوبالصيرة كالاشياء المعقولة والنفعل هناللتعدية نحوعلته الفقه فتعلم الفقه والمعني جعل الناس امر الدين فطعاواختلفوا فيه فصاروا فرقا كانه قبل الاترون الى عظيم ماارتكب هؤلاء في دين الله الذي اجعت عليه كافة الانساء حيث جعلوا امردينهم فياستهم قطعا فاصاب كل جاعة قطعة من الدين فصار وا يتقطيع دينهم كا نهم قطع شي بلعن بعضهم بعضاويتبرأ بعضهم من بعض كاقال الكاشئ وسريدند امم ماضيه کاردی خود را درمیان خودبهی فرقه فرقه فرقه شدند چون یه ود ونصاری وهریل تکفیردیکری کردند \* وقد ثبت ان أمد اراهيم عليه السلام صاروا بعده سعين فرقة وامة موسى عليد السلام احدى وسبعين وامة عيسى عليه السلام تنذين وسمعين وامد مجد صلى الله عليه وسم ثلاثا وسمبعين كلهم في النار الا واحدة وهي التي لايشونون ماعين الله ورسوله نشئ من الهوى (كل) اىكل واحدة من الفرق المتقطعة ( البيا ) لاالى غيرنا (راجمون) بالمنت فنجازيم حيئذ محسب اعالهم وفي الله وبلات النجمية يشيرالي ان الخلق تفرقوا في امرهم فهم من طلب الدئيا ومنهم من طلب الآخرة ومنهم من طلب الله تعالى ثم قال كل البنار اجعون فا ماطالب الدنيا فراجع الى صورة قهرناوهني جهنم واماطالب الآخرة فراجع الى صورة لطف اوهى الجنة واماطالبنا فراجع الى وحدانيتنا ثم فصل الجزاء بقوله ( فَن ) پس هركه ( يعمل من الصالحات ) اى بعض الصالحات (وهو ) اى والحال أنه (مؤمل) بالله ورسله (فلا كفران اسعيه) اى لاحرمان لتواب عمله استعير لمنع الثواب كااستعير الشكر لاعطائه يفني شبه ردالعمل ومنع الثواب بالكفران الذي هوسمتر النعمة وانكارها وشبه قمول العمل واعطاء الثواب بقابلته بشكر المنعم عليه للنعم فاطاق عليه الشكركا قال ان ربنا لعفور شكور والسعى فى الاصل المشى السراع وهودون العدو ويستعمل للجدفي الامر خبراكان اوشرا واكثر مايستعمل في الافعال المحمودة (واناله) اى اسعيه (كانبون) اى مثبتون في صحائف اعالهم لانغادر من ذلك شأ من دكار بكوان صائع نباشد رد حق لايضيع الله في الدارين اجرالحسنين (وحرام على قرية اهلكناها انهم لايرجمون) حرام خمرافوله انهم لاير حون والجملة لتقرير مضمون ماقبلها من قوله كل الينا راجعون والحرمان مستعار لمت الوجود بجامع أنكل واحد مهماغير مرجو الحصول والقرية اسم للمصر الجامع كافى القاموس واسم الموضع الذي يحتمع فيه الناس كما في المفردات فعلى هذا قطلق على ما يعير عنه الفارسية سهروكوي ومعنى النحقيق في ان معتبر في المي المستفاد من حرام على الله في وممتع البتة على اهل القرية المهلكة عدم رجوعهم اليا الجزاء لافي النفي على معنى انعدم رجوعهم الحقق مننع وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالدكر مع شمول الامتناع لعدم رحوع الكل حسب نطق به قوله كل الينار اجعون لانهم المنكر ون البعث والرجوع دون غيرهم وفي التأويلات المجمية يشير الى قلوب اهل الاهوا والبدع الهلكة باعتقاد السوء

ومخالفات الشرع انهم لا بنو بون الى الله ولاير حمون الى الحق بدل على هذا التأ وبل قوله تعالى اور أرت م اتخذ الهه هواه واصله الله على علم (حتى اذافتحت يأجوح ومأحوح) حنى هنا لبس بحرف جرولا حرف عطف بلحرف بندأ يعدها الكلام غاية لمايدل عليه ماقىلها كأنه قيل يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حتى اذا قامت القيامة برحمون البنا ويقواون ياويلناالح واذا شرطية ويأ جوح ومأ جوح قبيلتان من الانس يقال الناس عشرة احزاء تسعة منها يأجوح ومأجوح والمراد تفحهافتح سدها على حذف المضاف واقامة المضاف المدمقامه وقدستي قصة بأجوج ومأجوج ومناءالسد عليهم وفتحد في آخرازمان في سورة الكهف (وهم) اى والحال ان يأ جوج ومأجوج (منكل حدث) مرتفع من الارض وال قال الراغب يجوز ان بكون الاصل في الحدب حدب الظهر وهوخروحه ودخول الصدر والطن ثم شبه به ماارتفع من الارض وسمى حدياومنه محد بالفلك (ينسلون) ينزلون مسرعين واصله مقاربة الخطومع الاسراع وفي بحرالعلوم من نسل الدئب اذا اسرع في مسيه روى انهم يسيرون في الارض ويقلون على الناس من كل موضع مر تمع ( قال الكاشني ) همه عالم رافرا كيرند وآبها، دريا ها تمامي بياشا مند واز حشك وترهر چه بايند بخو رند ( واقترب الوعد الحق عطف على فتحت والمراد ماسد السعخة الثانبة من البعث والحساب والجزاء (فاذاهي شاخصة انصارالذين كفروا ) جواب الشرط واذاللفاجأة والضميرالقصة وشاخصة خبرمقدم لانصاروالله خبرضير القصة مفسرة إديةال شخص بصره فهوشاخص ادافح عنيه وحملا بطرف وبصره رفعه وشعص شحوصا ارتمسع والمعنى بالفا رسية مس انجا قصه آست كه حيره وباز مانده است از هول رستخير ديد هاء كفار ٦ وفي الآية دلالة على ان قيام الساعة لايتأخر عن خروح بأجوج ومأجوح كاروى عن حذيقة رضي الله عنه انه قال اوان رجــ الا افتى فلوا بعد خروح يأ جوح ومأ جوح لم يركمه حتى تقوم السـاعة والفلو المهراى والداافرس فانقبل فتع السدواقتراب الوعدالحق يحصل فآخرايام الدنياوا لجزاء وشخوص الابصارانما يحصل يوم القيامة والشرط والجزآء لابد وان يكونا متقاربين فالجواب انالتفاوت القليل يجرى محرى العدم ( ناويلا) واى رماوهو على تقدير قول وقع حالا من الموصول اى يقولون ياو ياننا تعال فهذا اوان حضورًك ( قدكما في غفلة ) تامة في الدنب والغفلة سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقط (من هدا ) اي من العث والرجوع اليه للجزآء ولم نعلم انه حق ( ملكا ظالمين ) اضراب عما قبله من وصف انفسهم بالغفله اىلمدكن غاطين عنه حيث نبهنا عليه بالآبات والنذربل كأطالمين بتاك الآيات والنذر مكذبين بهااوطالمين لاغسنا يعريصها للمذاب الخسالد بالتكذيب فليتفكر العاقل فهذاالسيان والتذكار فقدتبه الله وقطع الاعذار وفي الحديث يقول الله بامعشر الجن والانس اني قد نصحت لكم فأعاهى اعالكم في صحفكم فن وجد خبرا فليحمد الله ومي وجد غير ذلك فلايلو من الانفسة وعن بعض الحكماء الله نظر إلى أناس يترجون على ميت خلف جنسازته فقال اوتترجون على انفسكم لكان خيرا لكم اماانه قدمات ونجا من ثلاثة اهوال اولها روئية ملك الموت والثابي مرارةالموت والنسا اتُ خوف الحائمة ( قال الشيخ السعدي ) خسبرداري اي استحواني قفس \* كه جان تو مرغيست نامش ندس \* چومرع از قفس رفت بكسست قيد \* دكرره نكرده نسعى نوصيد \* سر ازجیب غفلت برآور کنون ﴿ که فرد انمائد بخجلت نکون ﴿ اکر مر د مسکین زنان داستی ﴿ بفریادوزاری فغان داشتی \* که ای زنده چون هستامکان کفت \* لبازد کر چون مرده برهم مخفت \* حومارا بغفلت بشدر وزكار \* توبارى دمى چند فرصت شمار (آنكم )يا هل مكة (وما تعبدون من دون الله) اي والاصنام التي تعدد ونها محاوزين عبادة الله تعالى وذلك بشهادة مافانها لما يعقل فخرج عرير وعسى والملائكة (حصب جهنم) بفتح المهمانين اسم لما يحصب اى برمى فى النارفة بهج به من حصبه اذار ماه بالحصباء ولايقال له حصب لاوهوق النار واماقيل ذلك فيقال له حطب وشجر وخشب وتحوذلك والمعني تحصبون في جهنم وترمون فتكونون وقودها وهو بالفارسية آئش انكير ( أنتم لها واردون ) داخلون على طريق الخلود والخطاب لهم ولما يعبد دون تغليبا \* درنسيان كفته كه حكمت ايرادبتان بدوزح زيادت تعدديب بت برستانست چه بدانها آتش افروخته كرددواحتراق ايشان ببفزايد( لوكانهؤ لاء ) الاصنام(آلهة) على الجَمْيَقَةَ كَايْرْعُونِ ( مَاوَرَ دُوهَا ) مادخُلُوهاوحيث تَهينُ ورودهم اللها تعينُ أمتناع كونهم آلهة بالضرورة

( ئى )

(وكل) من العابدين والمعبودين (فيها حالدون) لاخلاص لهم منها (الهم فيهاز فير) النفير ترديد النفس حتى تنتفح الضلوع منه اى اين وتنفس شديد وهومع كونه من افعال العبدة اضيف الى الكل للتغليب ( وهم فيها لاسمعون ) اى لاسمع بعضهم زفير بعض اشدة الهول وفطاعة العذ ال وعن ابن مسعود رضى الله عنه يجِعلون في توابيت من نار ثم تجعل تلك النوابيت في توابيت اخرى ثم تلك في اخرى عليها مسامير من بار فلايسمدون سَيأولاري احدمتهم ان والنار احدا يعذب غيره ثم بين احوال اضداد هو لاء فقال (اللذي سفتاهم منا الحسى) الخصلة الحسن التي هي احسن الخصال وهي السعادة وهم كافة المؤمنين الموصوفين مالاعان والاعال الصالحه اوسبقت الهم كلتنابا لبشرى بالثواب على الطاعة ( اولئك ) المنعو تون عاذكر من النعت الجيل (عها) اى عرجهنم (مبعدون) دوركر ده شدكانند \* لانهم قى الجنة وشنان بينها وبين النارلان الجنة في اعلى عليين والنار في اسفل السافلين \* صاحب بحرفر موده كه سنى عنايت ازليه در مدايت موجب طهور ولابت است درنهایت هرتخم که درازل مکشقد مهان درمن رعهٔ الد بروید بعیان قال معض اسکدار ظاهر حس العناية السابقة لاهل الاصطفاء اربعة اشياء الانفراد من الكونين والرضى ملفاء الله عن الدارين وامضاء العيش معالله بالحرمة والادب وظهورانوار قدرةالله منهم بالفراسات الصادقة والكرامات الظاهرة وباطن حسن العناية السابقة مرالله في الازل الهم اربعة ايضا المواجيد الساطعة وانفتاح العلوم العبية والمكاشفات الفاعمة والمعارف الكاملة وفيكل موضع ظهرت هذه الاشياء بالطاهر والساطن صمار صاحبها مشهورا فيالآ كاق إسمات الصديقين وعلامات المقربين وخلافة سيد المرسلين وفال بعضهم الحسني العنامة والاختيار والهداية والعطاء والتوفيق فالعناية وقعت الكمفاية وبالاختيار وقعت الرعاية وبألهدا ية وقعت الولاية وبالعطاء وقعت الحكمة وبالنو فيق وقعت الاستقيامة (قال الشيخ سمعدى) نخست او ارا دت بدل ر نهاد \* پسین سده بر آستان سمر نهاد \* چه آند یشی از خود که فعل نکو ست \* ازلن درنكه كركه توفيق اوست \* برديو ستان بان بايوان شاه \* بحفه نمرهم زبستان شاه ( لا يسمعون حسسها) الحسيس صوت يحس به اى لايسمون صوتها سمعا ضعيفا كا هوالمه ودعند كون المصوت يعيدا وان كان صوته في غاية الشدة لاائهم لايسمعون صوتها الخي في فسه فقط قال الصادق كيف يسمعون حسيسها والنار تخمد لمطالعتهم وتتلاشى بروئيتهم وفي الحديث تقول النارللمؤمن يوم القيامه جرياموم مرفقد اطهأ نورك ألهى ( وفي المتنوى ) آتش عاشق ازين رواى صبى \* ميشوددوزخ صديف ومنطني \* كويدش بكذر ســك اى محتشم \* ورنه زاتشـهاى تومرد انشم \* وفي النّاو بلات النجمية ومن آثار سني العالية الازلية اللايستعون حسيس جهنم القهر وحسبسها مقالات اهل الاهواء والبدع وادلة العلاسفة وراهينهم بالعقول المشوية بالوهم والحيال وظلمة الطبيعة ( وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون) دائمون في غاية النعم والاشتهناء والشهوة طلب النفس اللذة وتقديم الطرف للقصر والاهتمام وهويان لفوزهم بالمطالب اثريان خلاصهم من المهالك قال ابن عطاء للقلوب شهوة والارواح شهوة والنقوس شهوة وقد يجمع الله الهم فى الجنة جيع ذلك فشهوة الارواح القرب وشهوة القلوب المشاهدة والروءية وشهوة النفوس الاإندادبالراحة والاكل والشرب والزينة (الايحزنهم الفزع الاكبر) بيان انجائهم من الافزاع بالكلية بعديان نجاتهم من النارلانهم اذالم بحزنهم اكب برالافزاع لايحزنهم ماعداه بالضرورة والفزع انقباض ونفسار يعترى الانسان م الشي المحيف وهو مرجنس الجرع ولا يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه قال الراغب الفزع الاكبر هوالفزع مردخول النار وقال بعضهم ذبح الموت بمرأى من الفر يقين وإطباق جهنم على اهلها اي وضع الطاق عليها اعدمااخرح منهامن اخرج فيفزع اهلهاحينتذ فزعا شديدا لم يفزعوا فزعا اشد منه وقال بعض ارباب الحقيقة هوقوله تعالى في الإرل هو لاء في الجنة ولا ابالى وذلك لان نفوسهم المطمئنة في الجنة المضافة الى الحضرة كاعال تعالى وادخلي جنتي فافهم جدا (وتقلقاهم الملائكة) اى تسنق الهم ملائكة الرحة مهناين الهم ( هذا يومكم ) على ارادة القول اى قائلين هذا اليوم يومكم ( الذى كنتم توعدون ) فى الدنبا وتبشرون بمافيه من فون المنوبات على الايمان والطباعة ( قال الحكاشق ) عابد انرا كويند اين روز حزاء شماست عارفائرا ، رســـدكه اين روزتماساء شماســت \* نيك مردارانعيم اندرْنعيم \* عِشق بازارا لقا الدر لقاء \*

حصة آنها وصال حور عين \* بهره أينها جال كبريا \* فليجتهد العاقل في الطب عات حتى بصل الى القربات وايبعد نفسه على المحالفات ليأمن مل العقوبات واعمل ان الدار الآخرة وثوامه انعا ينسال اليها مترك الدنيا وزحارفها كما الم وصلة المولى لا تحصل الاسترك الكونين في كان مشتها، الجنة وتعيها فليترك اللذة في الدنيا ومن كان مشتهاه المشاهدات فليقطع نطره عن غيرالله تعالى قال في الفتوحات المكية اجع اهل كل ملة على أن الزهد في الدنيا مطلوب وقالوا أن الفراع من الدنيا احب لكل عاقل خوفا على نفسه من الفئة التي خدرنا الله منها بقوله انمااموالكم واولادكم فتنة ائتهني كلامه قال الشيخ عمدالوهاب الشعراوي رجهالله ومن فوالد الرهبان ادهم لايدخرون قونالعد ولايكنزون فضة ولاذهما فالورأبت شخصافال راهب انطرلي هذا الدينار هو منضرب اى الملوك فلرض وقال الطر الى الدنيا منهى عند عندنا قال ورأبت الرهبان مرةوهم يسحون شخصا ويخرجونه من الكنبسة ويقولون له اتلفت علينا الرهبان فسأ لت من ذلك ففالوا رأ واعلى عمامند نصفا مربوطا فقلت الهم ريط الدرهم مذموم فقالوا نعم عندنا وعندنيكم صلى الله عابه وسلم قال يعض الحكماء النفي الجنة راحة لا يجدها الامن لم يكن له في الدنيسا راحة وديهسا غني لا يحده الامن ترك المصول في الدنبا واقتصر على البسير منها وفيها امن لا يجده الااهل الخوف والفزع في الدنبا \* لا تخا فوا هست نرل خائفان \* هست در خورا زبراى خانف آن \* وفيها مانشهى الانفس لا بجده الا اهل الزهد وعن بعض الزهاد اله كان يأكل بقلا وملحا من غير خبر فقسال له رجل اقتصرت عسلي هدا قال نعم لاني ائما جعات الدنب المجنة وانت جعلت الدنب المزبلة يعني نأكل الطيبات فنصير إلى المزبلة واني آكل لا قامة الطاعات العلى اصيرالي الخنة نسال الله الفيض والجودوالتوفيق الطريق الشهود (يوم نطوي السعاء) منصوب باذكروااطي ضدالشر (كطي السجل) وهي التحديثة اي طياكطي الطومار (للكتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل اى كاننا للكتب فان الكتب عبارة عن الصحائف وما كتب فيها فسجلها معض اجزا تمها وبه يتعلق الطي حقيقة وقال الامام السهيلي ذكرهجد بن حسن المقرىءن جاعة من المفسر بن أن السجيل ملك في السماء آلثما لئة ترفسم اليه أعمال العاد ترفعها اليد الحفطة الموكلون بالخلق في كل خبس واثنين وكان من اعوانه فيماذكروا هاروت وماروت وفي السنن لابي داود السجل كانب كان للنبي عليه السلام وهذا لأبعرف في كتأب النبي ولا في اصحابه من اسمه السجبل ولا وجد الا في هذا الخبر انتهى كلام السهيلي رحمه الله قال في انسان العيون لم يذكر في القرآن من الصحالة رضى الله عنهم احد باسمه الأزيد بن حار ثد رضي الله عندالدى تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم يذكر امرأة باسمها الا مريم قال ابن الجوزى الا ما يروى في بعض النفاسير أن السجل الذي في قوله تعالى بوم نطوي السماء الى آخره أسَّم رحل كان يكتب لرسول الله عليدالسلام انتهى وفي القاموس السجل اسم كاتب للنبي عليه السلام واسم ملك (كما بدأنا اول خلق نعيــده ماكاغة تكف الكاف عن العمل واول مفعول لبدأنا اي نعيد ماخلقناه مبتدأ اعادة مثل بدنيا اباه في كونها ايجادا بعد العدم وهولاً بنا في الاعادة من عجب الذنب قال في المحر اي نعيد اول الخلق كما بدأ ماه تشبيه اللاعادة بالايداء في تناول القدرة القدعة لهما على السواء (وعداً) اى وعدنا الاعادة وعدا (عايساً) اي عاينا انجازه وبالفارسية برماست وفاكردن مدان ( انا يكما فاعلين ) ذلك لا محالة وفي التأويلات المجمه يشيرالي طي سعاء الوجودالا نساني بتجلي صفة الإلال فافناء مراتب الوجود من الانتهاء الى الانتداء كالدأما اول خلق من أبقد والنطفة بالندريج من خلق الطفة علقة ومن خلق العلقة مضغة ومن خلق المضغة عطاما الى انتهاء خلَّق الانسانية ومن وصف السائية إلى وصف المركبية ومن وصف المركبية إلى وصف مفردات العنصرية ومنوصف المعردية إلىوصف الملكوتية ومنوصف الملكوتية الى وصف الروحانية ومنوصف الروحانية الى وصف الربوبية بجذية أرجعي الى بك وعداعليا في الازل انا كما فاعلين الى الابد ( ولقد كتبا في النبور) وهوكاب داود عليه السلام كاقال وآنينا داود زبورا (من بعد الذكر) اى بعد ماكتبنا في النوراة لانكل كتاب سماوى ذكر كما سبق قال الراغب زبرت الكاك كنبته كتابة غليطة وكل كتاب غليط الكالة بقال له الزبور وخص بالكتاب المنزل على داود قيل مل ألز بور كل كتاب بصعب الوقوف عليدمن الكتب الأكه يذوقال بعضهم اسم للكك المقصور على الحكمة العقلية دونالاحكام الشرعية والكال لما يتضم الاحكام والحكم

وبدل على ذلك ان زبور داود لايتضمن شيئا م الاحكام قال في القاموس الربور المكابِّعني المربور والجم زبر وكتاب داود عليدالسلام انتهى (ان الارض برثها عبادى الصالحون ) اى عامة المؤمنين اعداجلاء الكفار كإفال وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات المستخلفتهم فيالارض كالستخلف الذي من قبلهم وهذا وعدمنه باظهار الدين واعزاز أهلهوعن اب عباس رضى الله عنهما ان المرادارض الجند كاينس عنه قوله تعالى وفالوا الجدالله الذين صدقنا وعده واورثما الارض ندوأ من الجنة حبث نشاء قال في عرآئس البقلي كان في علم الازلية انارض الجنان ميراث عاده الصالحين من الزهاد والداد والارار والاخبار لانهم اهل الاعواض والثواب والدرجاتوان مشاهدة جلال ازليته ميراث اهل معرفه ومحبته وشوقه وعسقه لانهم في مشاهدة الربوبية واهلالجنة في مناهدة الدودية قال سهل اضافهم الى نفسه وحلاهم بحلية الصلاح معناه لايصلح لي الاماكان لى خالصا لايكون لفيرى فيدار وهم الذي اصلحوا سر يرتهم معالله وانقط وابالكلية عن جيم مادونه وقال الشيخ المفري قدس سره \* مجوى دردل ماغيردوست زانكه نيابي \* ازانكه در دل مجود جزاياز ثباشد (أن في هذا) أي فيما ذكر في السورة الكريمة من الاخبار والمواعظ النالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطعة على النوحيد وصحة النوة (اللاعا) اي كفاية (القوم عابدين) اي لقوم همهم العبادة دون العادة ( وماارساناك ) يا مجد ما ذكروا مثاله من الشرآ أبع والاحكام وغير ذلك من الا مور التي هي مناط السعادة في الدارين في حال من الا حوال ( الا ) حال كو نك ( رحة للعالين ) عان ما بعث به سبب اسعادة الدارين ومنشأ لالخطام مصالحهم فيالشأتين ومن اعرض عه واستكبر فانما وقع فيالمحنة من قبل نفسه فلا يرحم وكيف كان رجمة للعالمين وقدجاء بالسيف واستباحة الانهوال قال يعضهم جاء رجمة للمكفار ايضا من حيت أنعقوبتهم اخرت سببه وامنواله عذاب الاستئصال والخسف والسيخ ورد في اخبر الهعليه السلام قال لجريل الله يقول وماارسلناك الى آحره فهل اصابك من هده الرحة قال مم انى كنت اخيثى عاقة ة الامر فأمنت بك الثناء اثى الله على قوله ذى قوة عند ذى العرش مك ين مطاع ثم امين ( قال المكا شني ) دركشف الاسمر أن آورده که ازرحــت وی بودکه امث رادرهیم مقــام فراءوش نکردا کردر مکهٔ معظمه بودوا کردرمدینهٔ زاهره اكردر مسجد مكرم بودوا كردر حجره طاهره همينين در ذروه عرش اعلى ومقام قاب قوسبن اوادبي ياد فرمود كه السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين \* فردادر مقام محمود بساط شفاعت كسترده كويد امتى امتى + عاصبان بركنه درد امن آخر زمان \* دست دردامان تودارندوجان درآستين \* نااميد ازحضرت بالصرت نتوان شدن \* جون تو يى در هرد وعالم رحمة للعالمين خوال بعض الكبار وماارسلناك الارحة مطلقة تامة كاملة عامة شاملة جامعة محيطة بجميع المقيدات من الرحة الغيبية والشهادة العليسة والعينية والوجودية والشهودية والسابقة واللاحقة وغبر ذلك للمالمين جع عوالم ذوى العقول وغيرهم من عالم الارواح والاجسام ومن كان رحمة للعالمين لزم ان يكون افضل من كل العالمين وعبارة ضمر الخطاب في قوله وما ارسلناك خطاب للنبي عليه السلام فقط واشارته خطاب لكل واحد مي ورثته الذين هم على مشربه الى بوم القيامة بحسب كونه مظهر الارثه وقال بعض الكبار انما كان رجة للعالمين بسبب اتصاقه بالخلق العطيم ورعايته المراتب كلها في محالها كالملك والملكون والطبيعة والنفس والروح والسروفي الناويلات النجمية فى سورة مريم بين قوله ورحة منا في حق عيسي وبين قوله في حق نبينا عِليه السلام وما ارسلناك الارحة للعالمين فرق عظيم وهوانه في حق عبسي ذكر الرحمة مقيدة بحرف من ومن التبعيض فلهذا كأن رحمة لمن آمن به وأنبع ماجاءه الحان بعث نبينا عليه السلام ثم القطعت الرحة من امنه ينسيخ دينه وفي حق نبينا عليه السلام ذكر الرحة للعالمين مطلقافلهذا لانتطقع الرحةعن العالمين ابدا اماف الدنبا فبأن لايس عيدينه واماف الآخرة فبأن يكون الخلق محتاجين الى شفاعته حتى ابراهيم عليه السلام فافهم جدا قال في عرائس البقلى ايما الفهيم انالله اخبرنا اننور هجمد عليه السلام اول ماخلقه ممخلق جبع الخلائق من العرش الى الثرى من بعض نوره فارساله الى الوجود والشهودرجة لكل موجودا اذا بجميع صدر منه فكونه كون الخلق وكونه سبب وجود الخلق وسببرجة الله على جبع الخلائق فهورجة كافية وأفهم انجع الخلائق صورة مخلوقة مطروحة ف فضاء القدرة بلاروح حقيقة منظرة لقدوم مجد عليه السلام فاذا قدم الى العالم صار العالم حيا بوجوده

لانه روح جرم الخلائق وياعا قل ان من العرش الى الثرى لم يخرح من العدم الانا قصا من حيث الوقوف على اسرارقدمه بنعت كال المعرفة والعلم فصارواعاجزين على الملوع الىشط بحار الالوهية وسواحل قاموس الكبر بأبية فجاءمجمد عليه االسلام اكسبر احسادالعالم وروح اشباحه بحقائق علوم الازابة واوصح سبيل الحق للخلق بحيث جعل سفرالا زال والآباد الجميع خطوة واحدة فاذاقدم من الحضرة الى سفر القرية بلعهم جيما يخطوة من خطوات صحارى سجان الذي اسرى يسده حتى وصل الى مقام اوأدني فغفر الحق لجميم الحلائق عقدمه المبارك قال بعض العلاء انكلني كان مقدمة للعقومة لقوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاوندينا عليه السلام كأن مقدمة للرحة لقوله وماارساناك الى آخره وارادالله تعالى ان يكون خاتمة على الرحة لاعلى العقو له لقوله تعالى سنفت رحمتي على غضي ولهدا جعلنا آخرالايم فابتدآء الوجودرجة وآخره وغانمتدرجة واعلمانه لا تعلقت ارادة الحق بالجاد الخلق ابرزالحقيقة الاحدية مسكون الحصرة الاحدية فيزه بيم الامكان وجعله رحمة العسالمين وشر ف به نوع الا نسان ثم انجست منه عيون الارواح ثم بدا ما دا في عالم الاجساد والاشاح كما فال عليه السلام انامي الله والمؤمنون من فيض نوري فهو العاية الجابلة من تربيب مساوي الكائنات كما قال تعالى لولاك لما حلقت الا ولاك \* علت غائية هر عالم اوست \* سر ور اولاد مي آدم اوست \* واسطة فيض وجو دى همه \* رابطة اود ونبو دى همه ( قال العرف الشيرازي في قصيد ته النعشة ) از يس شرق كوهر تو مسئ تقدير \* آن روز كه مكدا شي اقليم عد م را \* ناحكم زول تو دري دارنوشته است \* صدره احمت بازتراشيده قارا \* المرادم العبث مقلوبه وهوالبعث بعني يكسك شرفا وفصلا أن الله سيحانه اثما خلق الخلق وبعث الانبياء والرسل ليكوانومقدمة اطهورك في عالم الملك والشهادة وأ رواحهم واجسا دهم تابعة لروحك الشريف وحسمك اللطيف ثماعلم انحياته علبد السلام رجة ومما ته رجه كما قال حياتي خير لكم وماتي خير لكم قالوا هذا خيرنا في حياتك فاخيرنا في ما لك فقال تمرض على اعما لكم كل عشية الاثنين والحميس فاكان من خير حدت الله تعمالي وماكار من شراستعفر الله لكم زمحر ومان چرافارغ نشيني \* زخاك اى لالة سيراب برخمير \* چو نركس چند خواب ازخواب برخمير \* اڪرچه غرق درياي ٽاهم \* فناده خشك لب برخاك راهم \* توار رحتي آن به كه كاهي \* كني درحال ال خشكان مكاهى (قل انما يوجى الى انما الهكم اله واحد) أى ما يوجى الى الاانه لااله اكم الااله واحد وحاصله مايوجي الىشئ غبرالنوحيدومهني القصرمع اله قداوجي البه التوحيد وغبره من الاحكام كون التوحيد مقصودا اصليا من العثة فانماعداه متفرع عليه وأتما الاولى اقصر الحكم على الشي كقو لكانما يقوم ريد اى مايقوم الازيد والثانية لقصر الشي على الحكم نحوا عماز بد قائم اى ليس له الاصفة الفيام قال ان الشيح فان قلت هذا الحصر بستازم ان لايكون الله تعالى موصوفا بغيرالوحدا يةمعانله تعالى من صفات الجلال والجال مالا يحصى فالجواب أن القصر ليس حقيقيا اذالمقصود نفي مايصفه المشركون (فهل أنتم مسلمون )اى مخلصون العسادة لله تعالى مخصصونها به سبحائه وتعالى وبالفارسية پس آياهستيد. شماكردن نهادكان مة ضاى وحىراوالفا الدلالة على انمافلها موجب لما بعدها يعنى ان العاقل اذاخلي ونفسه بعد ماقرئ عليه ماقبله منتخي بل يجب اللاينوقف في النوحيد واذعانه وقبوله ( فان تولوا) اعرضوا عن الاسلام ولم بلتفتوا الى مايوجبه من الوحي ( فقل ) لهم ( آذنتكم ) أعلنكم ماامرت به من وجوب التوحيد والثنزيه و بالفارسية آكاه كردم شمارا (على سواء ) كائين على سوآء في الاعلام به لم اطوه عن احد منكم وما فرقت بينه كم في النصح وتبسليع الرسالة فهو حال من مفعول آذنتكم (وأن إدري) اي ما اعسلم (أقريب امنعيد ماتوعدون ) من غلة المسلين وطهور الدين اوالحشر مع كونه آنيا لامحالة ولاجرم ان العذاب والدلة يلحقكم وفى الاسئلة المقعمة كيف قالهذا وقدقال واقترب الوعد الحق فذلك يوم القيامة وهو قريب كاقال تعالى اقتربَ الناس حسالهم ( أنه ) أوالى ( يعلم الجهر من القول ) اى ما تجاهرون به من الطعن في الاسلام وتكذب الآبات (وبعلم ماتكمتمون) من الحسد والعداوة للرسول وللمسلين فبجاز يكم عليد نقيرا وقطميرا وتكرير العسلم في معنى تكرير الوغيد قال بعض الكبار كيف يخفي عسلي الحق من الخلق خافية وهو الذي اودع البها كل

اوصا فها من الحير والشر والنفع والضر في بكتمونه اظهر بما يبدونه وما يدونه مثل ما يكتمونه جل الحق ان يخو عليه خافية وهوالدي قال \* روعلم يل ذر ، بوشيد ، نيست \* كديبدا وبنهان بنز دش بكيست \* قال في التأويلات البحمية يعلم مأتجهرون من دعاوى الاسلام والايمان والزهد والصلاح والمعارف وبعسلم ماتكتمون من الصدق والاخلاص اوالرياء والسعة والفاق (وان) ما (ادرى لعله) العل تأخير جزاً نكم (فَتَقَلَّكُم) استدراج لكم وزيادة في اعتبًا نكم إلى كان الاستدراج سه اللعتة والعذاب اطلق عليه لفط الفتئة مجماز أمر سلا أو المتحان. لكر كيف تعملون اي معاملة تشبيه بالامتحان على طريق الاستعارة التمثيلية (ومناع الى حين) وتمتيع لكم الى أجل مقدر قَنضيه مشبئته المدية على الحكم البالغة ليكون ذلك عجة عليكم وليقع الجرا. في و قت هو فيه حكمة ( قال ) الرسول فهو حكاية لدعائه عليه السلام (رب ) اي روردكار من ( احكم بالحق ) اي افض سناوين اعلمكة بالعدل المقتضى لنجيل العداب والشديد عليهم (وربنا) مبتدأ خبره قوله ( الرحن ) كثير ارحة على عماده وهم انكات عنى الانعام فن صفات الفعل وان اربد بها ارادة ابرصال الحير فن صفات الدات (المستعان) خبرآخر اي المطلوب منه المعونة يعني باري آور خواهنده (على مَا أَيُّ عَنْ وَنَ ) من الحال فانهم كأنوا عولون أن السُوكة تكون لهم ورايت اللام ودين دم دم نكونسار خواهد شد \* وأن المنوعد اوكان حقالم ل بهم الى غيردلك ممالا خيرفيه \* يعني شماسح ناسرًا ميكوبيد وما ازخداي برآن باري خوا هيم واميدوا ري ازدركاه حضرت اودارع \* مرادخويش زدركاه بادشاهي خواه \* كه هيمكس سودنا أميدازان دركا. \* فاستجال الله تعالى دعاءرسوله فغيب آمالهم وغيراحوالهم ونصر اولياء عليهم فاصابهم وم بدر مااصابهم وفي الآئية اشارة الى أنه لابطاب من الله تعالى ولا يطمع في حق المطبع والعاصي الاماهو مستحقه وقد جري حكم لله فيها في الا زلوان رجنه غيرمن اهية وانكانت انواعها مائة على ما قال عليه السلام ان لله مائة رجة فعلى العاقل ان لايفتروطول العمروكثرة الاموال والاولاد فان الاغترار بذلك من صفات الكفرة \* ومن كان امير المؤمنين على رضي الله عنه من وسع عليه دئياه فلم إلم أنه قديمكر به فهو مخدوع عن عمله قال ابراهيم بن ادهم رجمالله لرجل ادرهم في المنام احب البك ام دينار في اليقظة فقال دينار في المقطة فقال كذبت لان الذي تحيه فى الدنيا كأنك تحبه في المنسام والذي لا تحبه في الآخرة كأبك لا تحبه في اليقظة فمأل الله العصمة والتوفيق تمت سورة الانبياء في الخامس من شهرالله رجب من سنة ست ومائة والف من الهجرة ويتلوها

سورة الحج مكية الاست آيات منهذان خصمان الىآخر الحيد وهي ثمان وسعون آية

## (بسم الله الرحن الرحيم)

(باایهاانناس اتقور بکم) ای احذروا من عقوبة مالك امور کم و مرسکم بطاعته (انزاز الداعة شی عظیم) الزائة التحریك الشدید بطریق الذکر بخابدل علیه تکر را الحروف لان زلزل مضاعف زل والساعة عبارة عن القیامة سیت بذلك لسرعة حسایها كافی المقردات اختلف العلما، فی وقت هذه الزائة فقال بعضهم تكون و فی الدن قبل طلوع الشیس من مغربها فیکون الذهول والوضع الایبان علی حقیقیه ماوقال بعضهم تكون وم الفیامة فیحملان علی المقیل و الاظهر ماقال این عباس رضی الله عهمان زلزلة الساعة قبامها فیکون معناها ان الزائة الواقعة عندقیام اساعة شی عظیم لا تحیطه الوصف فلا به من التقوی انتقل من الفقس من العذاب ان الزائة الواقعة عندقیام اساعة شی عظیم لا تحیطه الوصف فلا به من التقوی انتقل من الفقس من العذاب عن الامر مع دهشة والمرضعة المراة المباشرة الارضاع بالفعل و بغیر التاء هی التی من شانها الارضاع لکن من المبالاس الفعل و مثلها حداث و منافق من طفلها الذی القمته ثدیها استغد لا بنفسها بالها انه ماذا ای تفقل مع حیرة عاهی بصدد ارضاعه من طفلها الذی القمته ثدیها اشتغد لا بنفسها وجووا ( و بالفارسیة ) غافل شود و فراموش کند از هست آن هر شیردهنده ازان فرزندی که و راشسیر مدهد و فره از و بالفارسیة ) غافل شود و فراموش کند از هست آن هر شیردهنده ازان فرزندی که و راشسیر مدهد قوله آمالی ( و تضع کل ذان حل حلها) ای تلق و تسقط حدیده الفهم من شدة ماغش به او احلی بالفیم ماکان فی البطس او علی رأس الشیم و مالکسر ماکان علی الطهر و فی انتا و بلات التجمیة بشیر الی مواد الاسته عان الک من شده ماکان کل فی الفیم ماکان می ماکونه ترضع رضیع می ماکونه ترضع و منافی و دهولها عنه به لاك استعدادها الارضاع و دانت حدل هی شیر ماکونه ترضع و منافعه من الملك و دهولها عنه به لاك استعدادها الارضاع و دانت حدل هی شیر ماکونه ترضع و منافعها من الملك و دهولها عنه به لاك استعدادها الارضاع و دانت حدل هی شیر ماکونه ترضع و منافعها من الملك و دهولها عنه به لاك استعدادها اللارضاع و دانت حدل هی شیر ماکونه ترضع و منافعها من الملك و دهولها عنه به لاك استعدادها الارضاع و دانت حدل می الفیم ماکونه ترضع و منافعها من الملك و دهولها عنه به لاك استعدالها المرافعة و دانت حدل الفیم ماکونه ترضع و منافعه من الملك و دهولها عنه به لاك الفیم می میروند می الفیم میروند میروند و دند می میروند استعد میروند می الفیم میروند میروند میر

ماتسمى هيولى فانها حامل بالصور اى تسقط جل الصور الشها دية املاك الهيولى (ورى الناس) اهل الموقف (سكارى) جعسكران اى كا فهم سكارى وافراد الخطاب هنابعد جعه فى ترونهالان الزلة براهاال بلجيع لكونها امرا مغايرا للناس بخلاف الحلة القائمة بهم مى اثر السكر فان كل احد لا برى الا ماقام نغيره والسكر حالة تعرض بين المره وعقاله والحسمة ما استعمل ذلك فى الشهراب وقد يعترى مى الغضب والعشق ولذا قال الله ما عرسكر ان وسكر هوى وسكر مدا مة \* ومنه سكرات الموت قالى جعفر رضى الله عنه اسكر هم ماشا هدوا من بساط العز والجعوت وسمرا دق الكبرياء حتى الجأ النبيين الى ان قالوا نفسى نفسى دران روز كر فعسل پرسند وقول \* اولوا العزم راتن مارز د زهول \* بجابى كه دهشت خور دا نبيا نو عذر كنه دهشت خور دا نبيا وعذر كنه دارى سيا (وماهم بسكارى) حقيقة (قال الكاشف) زيرا زوا ل عقل از خوف وحيرت سكرنبا شد والحكر رأى الهين مائند سكر نما يد \* وفيه اشارة المان الصور الا خر وية وان كان مثل الصور الدنيوية في ظاهر النظر لكن بين الحقيقتين تخالف ولذاقال ابن عباس رضى الله عنهما كانت مثل الصور الدنيوية في ظاهر النظر لكن بين الحقيقتين تخالف ولذاقال ابن عباس رضى الله عنهما كانت مثل الصور الدنيوية في ظاهر النظر لكن بين الحقيقتين تخالف ولذاقال ابن عباس رضى الله عنهما ومن حب الدنياوشهوانها ومن التعم ومن لذة العم ومن الشوق ومن الحة ومن الوصال ومن المعرفة ومن الحقوم الحبية والحيوية (كاقال العضهم)

لى سكر أن وللند مان واحدة \* شي خصصت به من بينهم وحدى

(ولكن عداب الله شديد) فغشيهم هوله وطيرعة والهم وسلت تميير هم وللعداب نيران ارجهم ونار القطيعة والفراق ونار الا شتباق ونار الفناء في النار والبقاء بالنار كقوله تعالى أن يورك من في النار ومن حولها وكانت استفائة النبي عليه السلام بقوله كليني بأحيراء من فوران هذه إلنار وهيج افها والله اعلم قال يحيى ن معاذ الرازى رجه الله لوامري الله ان اقسم العداب بين الخلق ماقسمت الماشقين عذابا (قال الحافظ) هر يدوف عركاهم زصد جهتَ \* كرآشناي عشق شوم زاهل رجَّم \* قال بعضهم نزلت هاتان الاينان في ذروة سي المصطلق ليلا فقرأهمارسول الله على اصحابه فلم يراكثر باكيامن الكالله فلمااصحوالم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيسام وقت النزول ولم يطبحنوا قدرا وكانواس حزين وباك ومفكر فقال عليه السلام الدرون اي يوم ذلك فقااواالله ورسوله اعلم قال ذلك يوم يقول الله لادم باآدم فيقول لبيك وسعديك والخبر فيديك فيقول اخرح بعث النارفيةول من كل كم قال من كل الف تسعماً لله وتسعة وتسعين قال عليه السلام فذلك اى التقاول حين بشبب الصغير وتضع كل ذات حل حلها وتري الناس سكاري اي من الخوف وماهم بسكاري اي من الحمر ولكن عذاب الله شديد فكبر ذلك على المسلمين فبكوا وقالوا يارسول الله اينا ذلك فقا ل الشروا فان من يأجوح ومأحوج الفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي يسده اني لارجو ان نكونوا ثلث اهسل الجمة فكبروا وحدوا الله ثم قال والذي نفسي بدهاني لارجو ان تكونوا نصف اهـل الجدة فكبروا وحدواالله ثم قال والذي نفسى بيده انى لارجو ان تكونوا ثلثي اهل الجنة وان اهل الجنة مائة وعشرون صفاعانون منهاامي و ماالسلون الاكالشامة في جنب البعبر اوكالرقة في ذراع الجاريل كالشعرة السوداً في النور الا بيض اوكا الشعرة البيضاه في الثور الاسود ثم قال و يدخل من امتى سعون الفا الجنة بغير حساب فقال عمر رضي الله عنه سعون الفا قال نعم ومعكل الف سعون الفا فقام عكاشة بن محصن رضى الله عنه فقال بارسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال عليه السلام انت منهم فقام رجل من الانصار فقال ادع الله ان يجعلني منهم فقال عليه السلام سعقك بها مكاشة قال بعض ارباب الحقائق وجد كون هذه الامة ثمانين صف اللله تعالى قال في حقهم اولئك هم الوارثون ولما كانت الجنة دار ابهم آدم فالاقرب اليه من اولاده يحبب الابعد واقرب منبه اليه وافضلهم على الاطلاق هو مجدعِليه السلام وامته فكان ثلثا الجنة الاصل الاقرب وبقي الثلث للفرد الا بعد وذلك ان الامة المحمدية اقرب الى الكمال من سارً الامم كالدكر اقرب الى الكمال من الانثى وللذكر مثل حط الانثيين ولهذا السريكي آدم في الجنة بالي مجد ولاشكاله عليدالسلام ابوالارواح كاان آدم اوالشر فالاب الحنبق بحجب اولاد اولاده فامته هم الاولاد الاقربون وسائر الاولادهم الاسعدون (ومن الناس) مندأاى وبعض إناس وهو النضر بن الحارث وكان جد لاهول الملائكة بنسات الله والقرآن اسساطيرالاولين ولابعث

سد المون (من يجادل) الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمقاتلة واصله من جدلت الحبل اى احكمت فنادكان المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأبه (في الله) اى في شأنه ويقول فيه ما لا خبر فيه من الاباط بل حال كون ذلك المجادل ملاسا ( تغير علم ) بي دانشي وبي معرفتي وفي رهاني وجتي مروالا بة عامة في كل كافر بحادل في ذات الله وصعاته بالحهل وعدم الباع البرهان وفي التأويلات المجمية يشير الى أن من بجادل في الله ماله علم الله ولامعرفة به والالم بجادل فيه ولم يستسئل واعا يجادل لاتباعه الشيطان كاقال (ويتبع) في جداله وعامة احواله (كل شيطان مريد) مجردالفساد منعر من الخيرات وهم رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم الى الكفر اوابليس وجنوده بقالمردالشئ اذاجاوز حدمثله واصله العرى قال غلام امر دوغص امرداذاعرى من الشعر والورق وروى اهل الحنة مرد فقد حل على ظاهره وقيل ال معناه معرون عن القابح والشوآ ئب (كن عليه) أى قضى على كل شيطان من الجن والانس كافي النّا ويلات النجمية (قال الكاشني) توشه شدهاست بران ديودر لوح محفوط (انه) اى النأن (من) هركس كه (تولاه) اتخذ، ولباوتبعه (عأنه يضله) بالقيم على اله خير مبدأ محذوف اى فشأن الشيطان ان يضل من تولاه عن طريق الحق (وبهديه) بدله (الى عذاب السعير) بحمله على مناشرة مايو دى اليه من السيئات واضافة العذاب الى السعيروهي الذار الشد يدة الاشتعال سأنية كشجرالا رالا وعن الحسن الهاسم من اسماء جهنم قال في التأويلات النجمية أما السبطان الجني فبضاء بالوساوس والنسويلات والفاء الشبه واماالشيطان الانسى فبايقاعه في ، ذاهب اهل الا هوآء والدع والفلا سفة والزنا دقة المكرين للعث والمستداين بالبراهين المعقولة بالعقول المشومة بسوآ أب الوهم والخيال وظلة الطبيعة فيستدل بشههم ويتسك بعقا تدهم حتى يصبر منجانهم ويعد في زمر نهم كا قال تعالى ومن يتواهم منكم فانه منهم ويهدبه بهذه الاستدلالات والشيهات الىعداك السعير سعير القطيعة والحرمان اتهى واعـــلم ان الكمال الاكدمي في العلوم الحقيقية وهي اربعة الاول معرفة النفس وما يتعلق بها والثاني معرفة الله تعالى وما يتعلق بهوالثالث معرفة الدنياوما يتعلق لها والرا بع معر فة الا تخرة وما يتعلق عها واهل التقليددون اهل الاستدلال وهمدون اهل الايقان وهمدون اهل العيان ولابد السالك ان يجتهد في الوصول الى مرتبة العبان وذلك بنسليك مرشد كامل فأن الاثباع بغيرَه لايوصل الى المنزل ( قال المولى الجامى ) خواهي بصوب كعبة تحقيق ره بري \* پي بري مقلدكم كرده ره مرو \* وعند الوصول الى مرتبة العيان يلزم غسل الكتب فاله لا يحتاج الى الدليل بعد الوصول الى المداول ( وفى المناوى ) جون شدى برباً مها ي آسمان \* سر د باشد جست وجوی نردبان \* آینه رو شن که شد صاف و جالی \* جهل باشد برنهادن صیقلی \* ييش ساطا ن خوش نشسته درقول \* زشت باشد جستن نامه ورسو ل \* وعند هذا المقام فيقطع الجدل من الانام اذلاجدال بعدالعلم الحقيق ولااتباع للشيطان الاحود والابيض بعد حط الرجل في عالم الدأت الذي لابدخله الشيطان وهنو مقام آمن منسر الوسواس الخناس فعلى العنفل الاجتهاد في اللبل والمهار لتركية النفس وقع الا فكار فأنه جهاد اكبر ادالنفس من الاعدآء الباطنة الني يستصعب الاحسترار عنها مع نفس ازدرون وديوز سرون زندرهم \* ازمكراين دورهن يرحيله چون كثم \* نسألالله سجائه ان يحفظنامن شرالاعداء ومنخلاف اعمال السعداء ويجعلنا نامعين للحق الصريح الدّى لامحيد عنمانه اعظم مارجي منه ( ياايماالناس) بااهل مكة المنكرين للبعث ( أن كنتم في ربب من البعث ) البعث الاحراج من الارض والنسيير الى الموقف وجيئ بان مع كثرة المرتابين لاشمال المقام على مايقلع الربب من اصله وقصور ان المفام لا يصلح الالمجرد الفرض له كما يفرض الحال أن كنتم في سَكِ من أمكان الأعادة وكونها مقدورة له تعالى أومن وقوعها ﴿ فَإِنَا حَلَقْنَاكُم ﴾ لبس جزآه الشرط لان خلقهم مقدم على كونهم مرتابين مل هوعلة للجزآء المحدّوف اى فأنظروا الى مبدأ خلفكم لبرول ريبكم اى خلفتًا كل فرد منكم خلفًا اجاليا ( مَن تُراب ) في ضمن خلق آدم منه وفي الحديث ان الله جعل الارض ذلولا تمشون في منّاكم اوخلق بني آدم من تراب ليذلهم بذلك فأبوا الأنخوة واستكبارا وان يدخل الجنة من كان في قابه مثقال حبة من خردل من كبر ( ثم ) خلقنا كم خلقا تفصيليا ( من نطفةً ) هي الماء الصافي قل اوكر ويعيرها عن ماء الرجل من نطف الماء اذاسال اومن النطف وهوالصب ( عُمن علقة ) قطعة من الدم جامدة مكونة من المني ( عُمن مضغة ) اى قطعة من اللحم مكونة من العلق وهي

في الاصل مقدار ما عضغ ( مخلقة ) بالجرصفة مضغة اى مستبنة الخلق مصورة ( وغير مخلقة ) اى لم يسنن خلقها وصورتها بعدوالراد تفصيل حال المضغة وكونها اولاقطعة لميطهر فيهاشئ من الاعضاء ممظهر بعد ذلك شيُّ لكنه اخر غيرالخالقة لكونها عدم الملكة كذا في الارشاد ويويده قول حضرة الجم في النَّاو يلات مخلقة اي منفوخة في الروح وغير مخلقة اي صورة لاروح فيها وفي الحديث ان احدكم بجمع خلقه اي محرز و بقر مادة خلقه في بطن امداى في رجها من قبيل ذكر الكل وارادة الجزء اربعين يوما (روى) عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النطفة اذاوقعت في الرحم فأراد الله ان يخلق منها تنشر في بشرة المرأة تحت كاظفر وشعرة فَمَكُثُ اربعين ليلة مُرتزل دما في الرحم فذاك جعها مُنكون علقة مثل ذلك مُرتكون مضغة مثل ذلك مُريسل الله الملك فينفح فيهازوح وهذا بدل على ارالتصوير بكون فالارسين الثاني لكن المراد تقدير تصوير ها لارالتصوير قبل المضغة لايتحقق عادة ويؤمر باربع كلات بعي يوعمر الملك بكتابه اربع مز القضاباوكل قضية سميت كلة يكتب رزقه واحله اي مدة حياته وعمله وشقى وهو من وجنت له النار اوسعيد وهو من وجنت له الجنة قدم ذكرشتي لان اكترالناس كذا (انبين لكم) اى خلفناكم على هذا النمط البديع لنبين لكم بذلك امر البعث والشور فان من قدر على خلق البشر اولا من تراب لم يشم را تحة الحياة قط فهو قادر على اعادته \* بعث انسان كرنشد نزدت عيان \* اول خلفش نكر هدا بيان \* هركه برائجاد اوقادر بود \* قدرتش برست اوظهاهر شود \* اوست خلاقی که ازبعد خزان \* میکند بهدا بهاربوستان \* (ونقر في الارجام مانشاه) استئذ ف مسوق لبيان حالهم بعدتمام خلقهم اي ونحن نقر في الارجام بعد ذلك مانشاء ان نقره ويها (الى اجل مسمى) وقت معين هو وقت الوضع وادناه سنة اشهر عند الكل واقصاه سنان عندابي حيفة رجمالة واربع سنين عندالشافعي وخس سنين عندمالك روى ان الضحالة بنمزاج النابعي مكث في بطن امه ستين وما لكا ثلاث سنين كإذكره السيوطى واخبر الامام مالك رجه الله انجارة له ولدت ثلاثة اولاد في اثنتي عشرة سنة تحمل اربع سنين وفيه اشارة الى ان معض مافي الارحام لايشاء الله تعالى اقراره فيهابعد تكامل خلقه فيسقط ( ثم نخرجكم ) اي من بطون امهاتكم بعداقراركم فيها عند تمام الاجل السمى حال كونكم (طفلا) اطفيالا بحيث لاتقومون لاموركم من غابة الضعف والافراد باعتبار كل واحد منهم او بارادة الحنس المنتطم للواحد والمتعدد والطفل الولد مادام ناعاكا فالمفردات وقال المولى الفناري في تفسير الفاتحة حد الطفل من اول ما يولد الى ان يستهل صارحًا الى انقضاء سنة اعوام ( مم لد بغوا اشد كم ) عَلَهُ الْخُرِجَكُم مِعْطُوفَةَ عَلَى عَلَهُ آخَرَى مُنَـاسِبَةَ لَهَا كَا نَهُ قَيْلُ ثُمُّ نُحَرِحَكُم لَنكبروا شَبْئًا فَشَيّاً ثُمُّ لَبَلْغُوا كَالْكُمِ في القوة والمقل والتمير وهو هيمابين الثلاثين والاربدين وفي القيا موس مابين مماني عشرة الى ثلاثين واحد حاء على بناء الجمع كاك ولا نطير الهما انتهى ( ومنكم من يتوفى ) أي يقمض روحه وبموت بعد بلوغ الاشداوقله والتوفى عبارة عن الموت وتوفاه الله قبض روحه (ومنكم من يردالي ارذل العمر) وهوالهرم والخرف والرذل والرذال المرغوب عنه لردآءته والعمرمدة عمارة المدن بالحياة (الكلا يعمل من بعد علم ) كشير (شبئا ) اى شبئا من الاشياء اوشيئا من العلم وهو مالغة في اشتقاض عله وانتكاس حاله والا فهو يعلم بعض الاشياء كالطفل اى ليعود الى ماكان عليه أوان الطفولية من ضعف البنية وسخافة العقال وقلة الفهم فينسي ماعمله ويسكر ماعرفه ويعجزعا قدرعايه وقد ستى بعض مايتعلق بهذه الآية في سورة النحل عند قوله تعالى والله خلقكم ثم يتوفا كمالاً بذ ( قال الشيخ سعدى ) طرب نوجوان زبير محوى \* كه دكرنابد آب رفته بجوى \* زرع را چونرسیدوقت درو \* نخرامد چنانکه سبرهٔ نو (وقال) چودوران عمر ازجهل درکذشت \* مزن دست و پاکاب ازسر کذشت \* بسبری کجاتان ، کردددلم \* که سبری نخواهدد میداز کلم \* تفرج کان در هواوهوس \* كذشت برخاك بسياركس \* كسانى كه ديكر بغيت الدرند \* بايند و برخاك مادك ذرند \* دریغاکه فصل جوانی کذشت ﴿ بلهو ولعب زندگانی کذشت ﴿ چه خوش کفت باکودك آموزكار ﴿ كه كارى نكردبم وشد روز كار ( قال النسني في كشف الحقائق) اى درو بش جهل پيش ازعم دوز خست وجهل بعد ازعم بهشت استازجهت آنكه حهل يش ازعم سبب حرص وطمعست وجهل بعدازعم سبب رضا وقناعت است \* وفي عرائس البقلي اردل الدمرايام الجاهدة بعد المشاهدة وايام الفترة بعد المواصلة لكيلا

يعابعد علم بماجري عليه من الاحوال الشريغة والمقامات الرفيعة وهذا غيرة الحق على المحققين حين افسوا اسرا ره بالد عاوى الكشرة استعيذ بالله واسمر يد منه قضله وكرمه ليخلصنا به من فئة النفس وشر هـــا وفي النا و بلات الجمية في الآية اشارة الي ان اطفال المكونات كانوا في أرحام امهات العدم متقررين بتقرير الحق الماهم فيهاولكل خارج منها اجلمسمي بالارادة القديمة والحكمة الازلية فلا يخرج طعل مكون من رحم العدم الاعشية الله تعالى وأوان اجله وهذا ردعلي الفلاسفة يقولون بقدم العالم ويستدلون في ذلك بانه هل كان لله تعالى في الا زل اسباب الالهية في المجاد العالم بالكمال اولا فان قلنا لم تكن اثبت اله نقصانا فالنا قص لايصلح الالهية وأن قانا قد كأن لداسباب الالهية بالكمال بلامانع يلزم ايجاد المالم في الازل بلات دم زماني للصائع على المصنوع بل بتقدم رتبي فنقول في جوابهم ان الابة بدل على ان الله تعالى كان في الازل ولم يكن معدشي شاءوكان قادراعلى ايجادمايشاء كيفشاء ولكن الارادة الازلية اقتضت بالحكمة الازلية اجلامسمي باخراج طفل العالم من رحم العدم اوان اجله وإن لم يكن قبل وجود العالم اوان واعاكان مقدار الاوان في الله التي الله التي لم يكن لهاصباح ولامساء كأمَّال الله تعالى وذكرهم بايام الله وبقوله أيخرجكم الخ يشير الى انكل طفل من اطفال المكونات يخرج من رحم العدم مستعدا للغربية وله كمال يبلغه بالتدريح ومن المكونات ما ينعدم قبل الموغ كاله ومنهاما ببلغ حدكاله ثم ينجاوز عن حد الكمال فيؤول الحيضد الكمال لكيلا يبقى فيه من اوصاف الكرال شي وذلك معنى قوله لكيلابه لم من بعد علم شأ \* دفتر دانش من جله بشويد على \* تاشود أزم فيض ازلي جانم حي (وتري الارض) يامن شأنه الرؤية وهو حجة اخرى عملي البعث ( هَمَا مِدة ) ميتة با بسة هُدت النار اذاصارت رمادا ( فاذا ) پس چون ( ارلنا عليها الماء ) اي المطر ( اهترنت ) تحر كت بالنبات والاهتزاز الحركة الواقعة على البهجة والسرور فلايكاد بقال اهتر فلان لكبيت وكبيت الااذا كأن الامر من المحماسن والمنسافع (وربث) المنفخت وازد ادت من ربا يربوربازاد وانما والفرس ربوا التفخ من عدو وفزع كافي القاموس (وانبلت من كل زوج) صنف (بهيم المهجة حسن اللون وظهور السرورفيد والتهج بكذا سرورا بان اثره في وجهه والمعنى حسن رآئق يسرناظره وبالفارسية تازه وتروث وووبه ووابه بت افزاي پس قادری که زمین مرده رابایی زنده سازد تواناست برآنکه اجزای موتی راجع شاخته بهمان حال که بوده اندباز كرداند \* آلكه بي دالهُ نمال افراخت ﴿ دانهُ هم شجر تواند ساخت \* كرد نابوده را بقدرت بود \* چه عجب كردهد ببوده وجود ( ذلك بان الله ) اى ذلك الصنع البديع وهوخلق الانسان على اطوار مختلفة وتصريفه في اطوار متباينة واحياه الارض بعدموتها حاصل بسبب أنه تعالى (هوالحقوانه يحيي الموتي) اي شنه وعادته احياؤها وحاصلهانه تعالى فادرعلي احياتها بدأواعادة والالما احى النطقة والارض الميتة مرارابعد مرار (وانه على كل شئ قدر ) مبالغ في القدرة والالما اوجدهذه الموجودات (وان الساعة) اى القيامة (آتبة ) فيماساً في لجازاة المحسن والمدي (الربب فيها) اذقدوضح دليلها وظهر امرهاوهو خبرنان (وان الله بعث) يرمى انكرند \* اي بمقتضى وعده الذي لايقبل الحلف (من في القبور) جم قبر وهومقر الميت والبعث هوان ينشرالله الموتى من القيور بان يجمع اجزآئهم الاصلية وبعيد الارواح اليها وانكره الفلاسفة بناء عـلى امتناع اعادة المعدوم قلناان الله يجمع الآجزآء الاصلية الانسان وهي الباقية من اول عمره الى آخره ويعيدرو خداليه سواء سمى ذلك اعادة المعمدوم بعيثه ام لاواما الاجزاء المأكولة فأنماهي فضل في الإكل فلبسبت بأصلية روى ان السماء تمطر مطر ايشه المني فنما الشأة الآخرة كا ان النسأة الدنيا من نطقة تنزل من بحر الحباة الى اصدلاب الآياء ومنهساالي إرحام الامهسات فيتكون من قطرة الحيساة ثلاث النطفة جسدا في الرحم وقدعلنا انالشأة الاولى اوجدهاالله على غير مثال سق وركبها في اى صورة شا، وهكذا النشأة الآخرة يوجد هذا الحق على غير مثال سبق مع كونها محسوسة بلا شك فينشئ الله النسأة الاخرى على عجب الذنب الذي يرق من هذه النشأة الدنيا وهو اصلها فعليه تركب النشأة الآخرة ثم اللله تعمالي كما يحي الارض والموتى بالماء الصورى كذلك يحيى القاوب القاسية بالمساء المعنوى وهو الاذكار وانوار الهداية فالعاقل يجتهد في تنوير القلب واحياته بانوار الطاعات والازكاري يتخاص مِن ظائرات الشكوك والشرك جلبًا كان اوخفيًا ولا شك انالجسد من الروح كا لقسبر من الميت يُنفع في قبره بدعوات الاحياء كدلك الروح

يترقى إلى مقامه العلوى بما حصل من امداد القوى والا عضاء نسأل الحباة الا بدية بفضله وكر مه اكرهو شمندى عدى كراى \* كدمنى عائد به صورت مجاى (ومن الناس من ) هو الوحهل ( مجادل في الله ) حال كون ذلك المجادل ( مغير علم ) ضرورى اوبديهي فطرى ( ولاهدى ) استدلال ونظر صحيح هاادلى المعرفة (قال الكاشق) وبادايل كدراه تمايد عقصد (ولاكَّات منير) وحي مظهر الحق (قال الكاشق) وبي كابي روش كديدان صواب ازخطاطاهر كردد \* اي مجادل في شأنه تعالى مى غير تمسك عقدمة ضرورية ولا بحيمة نطرية ولا ببر هان سمعي مل بمحض التقليد والجدال معير هذِه الامور الثلاثة شهادة على المجا دل بافراطه في الجهل في الله ويستحيل عليه بانهماكه في الغي والضلال ( ناني عطفه ) حال اخرى من فاعل بجادل من ثى العود اذاحاه وعطفه لائه صم احد طرفيه الى الا خر وعطف الانسان ،كسر العين جانبه من رأسه الى وركداوقدمه قال الناسيخ العطف بكسرالين الجانب الذي يعطفه الانسان ويلويه وعيله عندالاعراض عي الشئ ونفتح العين التعطف والبروثبي العطف كتابة عن انتكبر كلى الجيد والشدق فيي الجلالين لاويء:قه تكبرا ( وفى النفسير الفارسي ) پيچيدهٔ دامن خوداست واين كتابه باشدازتكىرچه متكىردامن ازهرچېز درمى چيند وفي الارشاد عاطفا بجانبه وطاويا كشحه معرضا متكبرا ( ليضل عن سبيل الله ) متعلق ببجسادل فان غرضه الاضلال عنه وان لم يعترف بإنه اضلال اى ابخرج المؤمنين من الهدى الى الصلال اوليثت المكفر. عليه ( له في الدنيا خرى ) الخرى الهوان والفضيحة اى ليثت لدفى الدنيابسبب مادمله خرى وهوما اصابه يوم بدر من القتل والصغار ( ونذيقد يوم القيامة عذاب الحريق ) الحريق عمني الحرق فيجوز ان يكون من اضافة المسبب الى سبه على ان يكون الحريق صارة عن الناروان يكون من اضا فة المو صوف الى صفته والا صل العذا ب الحريق ( ذلك ) اي بقال له يوم القيامة ذلك الحرى في الدنيا وعذاب الآخرة كأن ( بماقدمت بداك ) بسب مااقترفنه من الكفر والمعاصي واسناده الىبديه لماأن الاكتساب عادة بالايدي ومجوز ان يكون الكلام من بات الالتفات لأكيدااوعيد وتشديد التهديد ( وأن الله ليس نظلام للعبيد ) محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف اى والامر "أنه تعالى لبس بعدب لعبيده بغيردن من قبلهم قان قلت الطاهر ان يقال ابس دط الم العبيد ليفيد نني اصل الطلم ونني كونه مناهامفرطا في الطلم لايفيد نني اصله قلت الرادنني اصل الطلم وذكر افط المبالغة مني على كثرة العبيد فالطالم الهم بكون كثير الطلم لاصابة كلمتهم ظلا لانالعبيد دال على الاستغراق فيكون لبس بظالم اهذاولاذلك الىمالا بحصى وايضا ان منعدله تعالى ان يعذب المسي من العبيد وبحسن الى المحسن ولا نزيد فىالعقاب ولاينقص منالاجرلكن بناءعلى وعده المحنوم فلوعذب مرلايستحق العذاب لكان قليلاالظلم منه كثيرا لاستغنائه عن فعله وتنزيمه عن قبحه وهذاكما يقال زلة العالم كبرة وفي المرفوع يقول الله تعالى الى حرمت الطلم على نفسي وحرمته على صادى فلايظلون يقال من كثر ظله واعتدآوه قرب هلاكه وفناو وشر الناس من ينصر الطلوم و يخذل المظلوم وفي الآية اشارة الى ان العميد ظلا مون لانفسهم كافال الله تعالى وماظلناهم ولكن كانوا انفسهم يظلون بان بضووا العبادة والطلب في غير موضه ( قال المولى الجامى ) قصدما إروى تست ازسجده درمرابها \* كرنباشد نيت خالص چه حاصل ازعمل \* واعلم انجدال المنافق والمرأتي واهلالاهواء والبدع مذموم وامامن يجادل في معرفذالله ردفع الشبه وبيان الطريق الىالله تعالى بالعلم بالله وهدى نبيه عليه السلام وشاهد نص كاب منبر بطهر بنوره آلمني من الباطل فعداله محمود قال بعضهم البحث والتفتيش علجاءت بهااسنة بعد ماوضح سنده بجر الباحث الى النعمق والتوغل في الدين فانه مفتاح الضلال اكثير من الامة يعني الذي لم يرزقوا بإذهان وقادة وقرآنح نقادة وماهلكت الايم الماضية الانطول الجدال وكثرة القيل والقال فالواجب ان بعض باضراسه على مائيت من السنة ويعمل بها ويدعواليها ويحكم بهاولا بصغى الى كلام اهل الدعة ولاييل الهم ولا الى سماع كلامهم فانكل ذلك منهى شرطاوقدورد فيه وعبد شديد وقد قالوا الطبع جذاب والمقارنة مؤثرة والامراض سارية ( قال المولى الحامى ) بهوش باش ، كدراه بسي محردزد \* عروس دهركه مكاره است ومحتاله \* بلاف ناخلفسان زمانه غره مشو \* مروچوسامري ازره بنالك كوساله \* فكلام اهل البدعة والاهوآء كيغوار العجل فكما انالسسامري ضل لملك الخوار واضل كشيرا مزبني اسرآشيال فكذاكل مركأن فيحكمه فانه يغتر باوهامه وخيالاته ظنانها

علوم صحيحة فبدعو اهل الاوهام البها فيضلهم بخلاف من لدعم صحيح وكشف صريح فانه لايلتفت الى كلات الجهال ولاعبل الى خارق العادة الارى ان من ثبت على دبن موسى لم يصغ الى الخوار وعرف انه الملاء من الله تمالي للعباد فويل للمعادل المبطل وو بل السامع الى كلامه وقد ذم الله تعالى هذا المحمادل بالكبر وهومن الصفات العائفة عن قبول الحق ولاشيء فوقد من الذمائم وعن ارسطو من تكبر على الناس احب الناس ذلته وعند باصابة المنطق يعطم القدر وبالتواضع تكثر المحمة وبالحلم تكثرالا نصار وبالرفق يستخدم القلوب وبالوفاء بدوم الاخا، وبالصدق بنم الفضل نسأل الله النحلي عن الصفات القبيحة الرذيلة والحلي بالملكات الحسنذا لجيلة (ومن الناس) روى ان الآية نرلت في اعاريب قدموا المدينة وكان احدهم اذاصح مدنه ونتجت فرسه مهريا سرياً وولدت امر أنه ولد اوكثرماله وماشبته قال مااصبت منذ دخلت في ديني هذاالاخبرا واطمأن وانكان الامر بخلافه قال مااصت الاشرا وانقلب فقال تعالى وبعض الناس (من يحد الله) حال كونه (على حرفً اي على طرف من الدين لافي وسطه وقلمه فلاثبات لهفيه كالذي يُنحرف على طرف الجيش فأن احس بطفرقر والافرفا لحرف العرف والناحية وصف الدين عاهو من صفات الاجسام على سبيل الاستعارة النشلية قال الراغب حروف الهجاء اطراف الكلمة الرابطة بعضها بعض (فان اصابه) بساكر برسد اورا (خير) اي دنيوي من الصحة والسعة (اطمأن) في الدين (به) بذلك الحسير والاطمئنان السكون بعد الانزعاج ( قال الكَاشَفِي ) ارام كبرد بدين وثات شود برآن بسبب ان چير انتهى \* اى ثبت على ماكان عليه ظاهرا لاباطنا اذليس له اطمئنان المؤمنين الراسخين (واناصابته فننذ) اىشيُّ يفتتن به من مكروه يعتريه في نصمه اواهله اوماله فالمرادبالفئنة مايستكرهه الطبع ويثقل علىالنفس والائما صحح ان يجعل مقا بلا الحنبر لانه ايضا فتنة وامتحان واراصايه شرمع الهالمقاءل الحيرلان ماينفر عنه الطبع ليس شرا في نفسه بل هو سبب القربة ورفع الدرجة بشرط التسليم والرضى بالقضاء (أنقاب على وجهه) الانقلاب الانصراف والرجوع والوجه يمه في الجهة والطريقة اى ارتذ ورجع الى الفكر ( قال الكاشفي ) بركردد بروى خودبه في ازجهتي كه آمده بدانجهت عود كند مرادآنست كهمرتد كردد وازدبن اسلام دست بردارد يقول الفقير قوله في بحر العلوم تحول عن وجهه فانكب ورجع الى ماكان عليه من الكفر بشيرالى ان على بمعنى عن - كادهب اليه بعضهم في قوله تعالى ومام دابة في الارض الاعلى الله رزقها حيث فسره بالجهة التي اقبل البها وهي الاسلام ( خسر الدنية والاخرة ) فقدهما وضيعهما يذهاب عصمته وحبوط عمله بالا رتداد والاظهران خسران الدنيا ذهاب اهله حيث اصابته فننة وخسران الآحرة الحرمان من الثواب حبث ذهب الدين ودخل النار مع الدا خلين (كما قال الكاشفي ) زيان كرد دردئيا كه بمراد نوسدوزيان دار د در اخرت كه علمهای اونا بو د شد (ذلك ) زيان هر دو سرای ( هوانکسران المین ) انست زیان هو بداچه برهمه عقلازاهراست زیان ازان عظیم ترنیست \*نهمال ونه اعمال نه دنبا ونه دبن \* لامعة صدق ونه انوار يقين \* درهرد وجهان منفعل وخوار وحربن \* البنه زياني نبود بدرازين \*قال بعضهم الخسران في الدئيا رك الطاعات ولزوم المخالفات والخسران في الاسخرة كثرة الخصوم والتبعات ( يدعو مر دون الله ) استثناف مبين أعظم الحسران فيكون الضمير راجعا إلى المرتد المشرك اي يعبد متجاوزا عادة الله تعالى (مالايضره) اذالم يعده (ومالاينفعه) انعده اي جادا ليس من شأنه الضروالنفع كا بأوح به تكرير كلة ما (ذلك) الدعاء (هو الضلال المعيد) عن الحق والهدى مستعارا من ضلال من ابعد في النيه ضالا ص الطريق فطالت وبعدت مسافة مشلاله فان القرب والبعد من عوارض المسافة الحسية ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لئس المولى ولبئس العشير) الدعاء يمعني القول واللام داخلة على الجملة الواقعة مقولاله ومن مبدأ وخبره مبدأثان خبره اقرب والجملة صلة للمبدأ الاول وقوله لئس الخ جواب لقسم مقدر وهووجوابه خبرالمبتدأ الاول وايثار منعلي مامع كون معبوده جهادا وايراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع بالكلية المالغة في تقبيح حاله والامعان في دُمه اي يقول ذلك الكافر يوم القيامة بدعاء وصراخ حين بري تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه ولابرى منه اثر النفع اصلالمن ضره اقرب من نفعه والله لبئس الناصر ولئس الصاحب والمعاشر والخليط هوفكيف واهو ضرر محض عار عن النفع بالكلية فالآية استثناف مسوق البدان مآل دعائه المذكورو تقريركونه ضالا بعيدا والظاهران اللام زائدة ومن مفعول يدعو ويوييده الفرآء بغير اللام

اى يعمد من ضره مكونه معمودا لانه بوجب القتل في الدنسيا او العذاب في الاخرة اقرب من نفعه الذي يتوقع العادته فيزعهم وهوالشفاعة والنوسل الى الله فارادكلة من وصيغة التفضيل تهكم به والجله القسمية مستأنفة (ان الله يدخل الذي أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الامهار) بيان لهمال حشن حال المؤمنين العابدين لدنعالي اثر سان سوء حال الكفرة والجنة الارض المستملة على الاشتجار المتكاثفة الساترة لمساتحة لم والنهر محرى الماء الفائض فاسناد الجرى الى الانهار مرالا سناد الحكمي كقو لهم سال اليزار اذ الجريان من اوصاف الماهلامن اوصاف النهرووصف الخنات به دلالة على أنهام حسم اهو أبهى الاماكن التي بعرفونها لتميل اليها طماعهم كاقال المكاشد في غايت نرهت باغ وسد مان بآب روانست ( ان الله يفعل ما يريد ) اى يفعل البَّه كلما يريده من اثابة الموحد الصالح وعقاب المشرك لادافع له ولاما نع وفي الآيات اشارات منها ان م يعد الله على طمع وهوى ورؤية عوض وطمع كرامات ومجمدة الخلق ونيل الدنيا فاذا اصابته امانيه سكن في العبادة واذا لم تحدد شأ منها ترك التعلى بتحلية الاولياء فغسرانه في الدنيا فقد أن القبول والحماه عدالحلق واقتضاحه عندهم وسقوطه من طريق السنة والعمادة الى الضلالة والبدعة وخسرامه في الاحرة قاؤه في الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقة بنيران العدوابضا ال معض الطالمين مم لاصدق له ولاثبات في الطلب بكون من اهل النمي فيطلب الله في شك فان اصابه شئ ممايلاً ثم نفسه وهواه اوفتوح من الفيب اقام على الطلب في الصحبة وان أصابه ملاءاوشدة وضيق في المجا هدات والرياضات وترك الشهو أت ومخالفة النفس وملا زمة الجدمة ورعاية حق الصحبة والتأدب بآداب الصحة والتحمل من الاخوان انقلب على وجهه يتبدل الاقرار بالا مكار والا عتراض والتسليم بالاباء والا ستكمار والا رادة بالا رتداد والصحمة بالهمر أن خسرما كان عليه من الدنيا متركه وخسر الا خرة بارتداده عن الطلب والصحمة ومن هنا قال المشايخ من تد الطربقة شر من مرتد الشربعة ذلك هو الحسران المين عان مرده صاحب قل يكون مر دود الفاوب كلها كاان من قبله يكون مقول الكل (قال الخافط الشيرازي ) كليد كنبج سعادت قول اهل داست \* مباد كس كد دري نكـنه شــك وريب كند \* شبان وادئ ايمن كهي رسد بمراد \* كه چندان ســال بحــان خدمت شعب كند \* يقول الفق بر المسلون صفان صف مشتغل بالجهاد الاصغروصنف مشتغل بالجهاد الاكبر فضعفاء الصنف الاوليوك على طرف الجبش والثاني على طرف الدين فان كان الأمر على مرادهم اقبلوا والا ادبروا وفي ذاك خسارة الهم مرجهة الدنيا والا خرة لانهم يغلمهم الكفار والنفس الامارة في الدنيا وينون عنهم درجات السعدآه في الآحرة فلا يطفرون لغنية مطلقا فلابد من الصبر على المشاق (وقال الشيح سعدي في وصف الاواياء ) خوشا وقت شوريد كان عمش \* أكر زخم بيند أكر مرهمش \* دمادم شراب الم دركشند \* وكرالخ بينددم دركشند \* نه تلخست صبرى كه برياداوست \* كه تلحي شكر باشد ازدست دوست ﴿ ومنهاان،من بعدالله بعبد الضاروالنافعالذي بصدرمند كل نفعوضر امابواسطة الملائكة والانس والجمادات اونغير الواسطة وامامن يعبد ماسواه تعالى فيعدمالا بضر ومالا يفع وذلك لان الملك او الانسان اوالشطان اوشيئا من المخلوقات من قلك اوكوكب اوغسيرها لايقدر عملي خير اوشر نفسه اونفغ اوضرالكل ذلك اسباب مسحرة لايصدر منهاالاما مخرت له وجلة ذلك بالاضافة الى القدرة الازلية كالة لم بالاصافة إلى الكانب فلنس المولى ماعسده وطلمه من دون الله تعمالي ولنَّس العشمير اي ماعاشره من الدنيا وشهواتها \* ومنها ان من يدخل الجنة من المؤمنين لايدخل الجمة بمجرد الايمان التقليدي والاعمال الطاهرُ بِهُ بِل يدخله الله بالايمان الحقيق الذي كتبه بقلم العناية في قلبه الذي من نشاتُجه الاعمال الصالحة الخالصة لوحدالله تعالى ( مر ) شرطية والمعنى بالفارسية هركه ازطانين بالله ظن السؤ ( كاريطن ) يتوهم (انار بنصره الله) اي محداصلي الله عليه وسلم (في الدنيا) باعلاه دينه وقهر اعدائه (والآخرة) باعلاء درجته والانتقام من مكدبيد يعني اندتعالى ناصررسوله في الدنيا والآخرة في كأن يطن من اعاديه وحُساده خلاف ذلك وبنو قعه من غيطه ( فليد ديسبب الى السماء ) السبب الذي تصعديه المخلل اي لبريط محبل الى سقف ينه لان كل ماعلاك فهوسماء (ثم ليقطع) قال في القاموس قطع فلإن الحبل اختنق ومنه قوله نعالى تُمْ لِيقَطّع اى اليختنق النهي وسمى الاختناق قطعًا لان المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه (وقا ل الكاشو)

يس سردان رسن رانا بزمين افتد وعبرد (فلينظر) ألمراد تقدير النطر وتصورد لان الامر بالنظر العد الإختناق غير معقول اي فليتصور في نفسه وليقدر النظر أن فعل ( هل بذ هين كيده ) فعل ذلك غفسه وسعاه كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم بقدر على غيره اوعلى وجه الاستهرآء لانه لم مكدبه محسوده انما كادبه نفسه ( مايذيط ) الفيط اشد غضب وهوا طرارة التي يجدها الانسان من فوران دم قلبه اي مايفيطه من الصرة كلايهني الهلانقدر على دفع النصرة وان مات غيظا (كاقال الحافظ) كرجان بدهد سنك سيه لعل نكردد \* باطينت اصلي حد كند بدكهر افناد \* وفي الآية اشارة الى نبي المجزعن الله تعمالي وانه فوق عماده وانه نصر اولياء، (روى) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اقبل يه ودى بعدوما، رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل السجد قال اين وصي حجد وأشار القوم الى ابن مكر رضى الله عند فقال اسألك عن أشياء لا يعلمها الانبي اووصى ني فقال الوبكر سل عامد الك فقال اليهودي اخبرني عالا يعلم الله وعماليس لله وعماليس عند الله فقال الو بكر هذا كلام الزنادقة وهم هووالمسلون به فقال ابن عباس رضي الله عنه ماانصفتم الرجر انكار عندكم جوابه والا فاذه واله الى م نجيمه فاني سمعت رسول الله يقول لعلى رضى الله عنه اللهم الدقلمه وثنت السانه فقام أبو بكر ومن حضره حتى أنوا عليا فأفادوا له ذلك فقال امامالالعله الله فذ لكم بالمعشر البهود قولكم انعزيرا اب الله والله لايعلماله ولداوامامالبس لله ولبسله شريك واماماليس عندالله فليسع دالله ظل وعجز فقال اليه ودى اشهدان لااله الاالله وانك وصيرسول الله ففرح المسلون بذلك واعلم ان الكفار ارادوأ اريط منوا نورالله فاطفاهم الله حيث نصرحيبه وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده واما تشديد الحنة في بعض الاحيان وتأخير الصرة فلحكم ومصالح فعلى العبد الصالح الراضي بالله تعالى رباان بصبر على اذى الاعدآء وحسدهم فال الحق بعاو ولا بعلى وسيرجم الامر من المحنة الى الراحة فيكون أهل الايمان والاخلاص مستريحين ومن الراحة الى المحنة فيكون اهل الشرك والنفاق مستراحاً على والله تعالى بفعل ما يربد (وكدلك) اى مثل ذلك الاثرال البد بع المنطوى عـلى الحكم الما لغة ( أَمَرْ لنَّـاهُ ) أَى القرَّآن الكرِّيمُ كله حال كونه (آمات بينات) واضحات الدلالة على معانيها اللطيفة (وانالله يهدى مزيريد) محل الجملة الرفع على انه خبر مبندأ محذوف اى والامر ان الله تعالى بهدى بالقرآن ابتدآء او بثبت على الهدى اويزيدفيه مزيريدهدايته اونُنْسِته او ريادته وفي الحديث ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما و يضع به آخر بن أي يرفع بالقرآن درجة اقواموهم منآمن به وعمل بمقتضاه وبحطبه اقواماآخربن وهم من أعرض عنة ولم يحفظ وصاياه وكان نطر الصحابة رضى الله عنهم وشغلهم في الاحوال والاعال ولدا كانوايتعلون عشر آيات لا بجاوزونها الى غيرها حتى بهملوا بما فيها قال في الاحياء مات النبي عليه السلامّ عن عشرين الفا من الصحابة ولم محفط القرآنُ منهم الاسنة اختلف منهم فى اثنين فكان اكثرهم يحفط السورة اوالسورتين وكان الذى بحفظ البقرة والانعام من علاميم فالا شتغال بعلم القرآن والعمل بمقتضاه من علا مات الهداية ولا مد من الا جتهاد آماء الليل واطراف النهار الى ان يحصل المقصود فان من ارادان يصل الى ماء الحياة يقطع الظلمات للفنور وجودوالملال م العلم واستماعه سبب الانقطاع عي طريق المحقيق واثر الحرمان من العابة والنوفيق \* دل ازشانيدن قرآن بكبردت همه وقت \* چوباطلان زكلام حقت ملولى چبست \* وعن ابى سعيد الخَدَري رضي الله عنهُ انه قال جلست في عصالة من ضعفاء المهاجرين وان اعضهم ليستبر ببعض من العرى وقارئ بقرأ علنا اذجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلا قام رسول الله سمكت القارئ فسلم ثم قال ماكتم تصنعون قلناكًا استمالي كتاب الله فقال المدللة الذي جول من امتى من امرت ان اصبر نفسي معهم قال فعالس وسطنا ليعدل بنفسه فينائم قال بده هكذا فتحلقوا و برزت وجوههمله فقال ابشروا يامعشر صوالك المهاجر ب بالنور النام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل اغنياء الناس بنصب يوم وذلك خسمائة سنة وذلك لان الاغساء يوقفون فى العرصات وبسألون من ابن جعواالمال وفيم صرفوه ولم يكن للفقر آء مال حتى يوقفوا ويسألوا عنه ويمنى رسول الله بالفقرآء الفقرآء الصابر بن الصالحين و بالاغنياء ألاغنياء الشاكر بن المؤدين حقوق اموالهم هدا ثم أن كون القرآل مشمّـ لا على منشا بهات وغوامض لابنا في كون آياته بينات لانه ليس فيه مالا يعلم مهناه لكن العلماء يتفاونون في طبقات المعرفة هد الله واياكم الى ماهدى العلماء الراسخين اليه وشرفنا فيكلُّ

غامض بالا طلاع عليه (ان الذي آمنوا) مكل ما يجب ان يؤمن به (والذي هادوا) دخلوا في اليهود بة قال الراغب الهود الرجوع برفق وصارفي التعارف النومة فال تعالى اناهدنا اليك اى تبنا اليك قال بعضهم اليهود فى الاصل هو من قو لهم هدنا البك وكان اسم مدح ثم صِار بعد نسخ شريعتهم لازما الهم وان لم يكن فيه معى المدح كما أن النصاري في الاصل من قوله من الصاري اليالله ثم صار لازما لهم بعد نسخ شر يعتهم ( والصائبين ) أي الذين صأوا عن الا ديان كلها أي خرجوا واختياروا عبيادة الملائكة والكواك من صبأالرجل عندينه اذاخرج عنه الى دين آخرة ال الراغب الصائون قوم كانوا على دين نوح وقيل اكل خارج م الدي الى دين آحرصابي من قولهم صمأ ناب البعيراذ اطلع (والنصاري) جيم نصران ونصرانة مثل الندامي جعندمان وندمانة ويستعمل بغيرالياء فيقال رجل نصران وامرأة نصرانة (والمجوس) قال في القاموس محوس كصبور رجل صغيرالا ذنين وضع ديناودعا اليدمعرب نبح كوش ورجل محوسي جعه محوس كيهودي ويهودوهم عبدة الناروايسوا من اهل المكاب ولذا لاتكم أسا ؤهم ولانؤكل ذبا أيهم وانما اخذت الجزرة منهم لانهم من العجم لالأنهم من اهل المكاب (والدين اشركوا) بدي عدة الاوثان (ان الله مقصل بينهم يوم القيامة) في حبر الرفع على انه خبر لان السابقة اي يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الحمس المتفقة على مله الكُفر باطهمار المحق من المنطل باثابة الاولوعقاب الثناني بحسب الاستحقاق بعي ان الله تعما لي يعما مل كل صنف منهم يوم القيامة على حسب استحقاقه اما النعيم واما بالجيم وبالوصال او بالفراق وعمم من الآية الله ديان سنة واحد للرحن وهود بن المؤمنين الذي هو الاله كافال تعالى ان الدين عند الله الاسلام وخسة للشيطان وهي ماعدا الاسلام لانها بمادعا اليهاالشيطان وزينها في اعين الكفرة ( أن الله على كل شي شهيد) كواه وازهم حال آكاه قال الامام الغزالي رجه الله الشهيد يرجم معناه الى العلم مع خصوص اضافة فانه تعالى عالم الغيب والشهادة والغيب عبارة عابطن والشهادة عما ظهر وهو الذي يشاهد فاذا اعتبر العلم المطلق فهو العليم مطلقاً واذا أضيف إلى الغيب والامور البيا طنة فهو الخبير وأذا أضيف إلى الامور الظاهرة فهوالشهيد وقديعتبر معهذا اليشهد على الحلق يوم القيامة عاعم وشاهد منهم وفى الآية وعيد وتهديد فعلى العاقل ان يذكر يوم الفصل والفضا وبجنهد في الاعمال التي يحصل بها الرضى (قال الشيم سددى) قياً من كه نبكان باعدلي رسدند \* زقعر ثرابا ثريا رسدند \* تراخود بماند سراز ننك بيش \* که کردت براید علهای حویش \* برادر زکار بدان شرم دار \* کهدر روی نیکا ن شوی شرمسار \* يناز وطرب نفس پرورده كير \* بايام دشمن قوى كرده كير \* يكي بحية كرا: مي پروريد \* چو پر ورده شد خواجه رابردرید \* بهشت اوسناند که طاعت برد \* کرانقد باشـد بضاعت برد \* بی نیك مردان جاید شنافت \* که هرکو سعادت طلب کرد یافت \* ولیکن تود نبال دیو خسی \* ندانم که درصالحان کی رسی \* پیر کسی راشفا عنکر ست \* که برجادهٔ شرع بنعمبرست \* ره راست بایدنه مالای راست \* کے کافر همازروی صورت چوماست \* واعر اِل الایمان والکفر اوصاف الفلب وللقلب بابان عاوى وسدفلي فالعلوى بتصدل الى الروح والسفلي الى النفس فاذا انسد الىاب السفلي بالمخالفة الى النفس ينفتح الباب العلوى فتنصب المعارف الالهية مراروح الى الفلب فيكون القلب منورا بانوار المعرفة ويتخلص من الحجب اننفسا ية واذا انسد الباب العلوى بسبب الانباع الى النفس ينفتح الباب السفلي فتطهر فى القلب الوساوس الشيطانية وكل بدعة وهوى والدين الباطل انما يحصل من التفس والشيطان في اتبع هوى النمس ووساوس النيطان ضلعن طربق الحق والدين المين واتخذ الهد هوآه فالله تعالى يفصل بيند وبين المهتدي فانه كما أن الايمان والكفر لا مجتمعان في قلب فكدا اهلهما لا بحبتمعون في دار والمرزخ الفاصل بينهم وانكان موجودا الآن على ماعرفه اهل المعرفة لكنه معنوى وإذا كان يوم القيامه يصبر صوريا حسيا (المرتر) الم تعسل يامز من شائه العلم ( ان الله يستجد له من في السموات ومن في الارض ) اي ينه اد لند بيره و مشيئته الملائكة والجن والانس مطيعا اوعا صيبا وذلك لان السجود اماسجود باختيبار وهو للانسيان و به يستحق الثواب واماسجود تدخير وهو للانسان والحيوان والمبات شبه الانقياد باكل افعمال المكلف في بال الطاعة وهو السجود ابذانا بحمال التسخير والتذلل وانماحل على المعى المجازى اذابس في كفرة الانس ومردة الجن والشياطين

وسارً الحيوانات والجنادات سجود طاعة وعادة وهو وضع الجهة على الارض خصوصا لله تعالى ( والشمس والقمر والمحوم) بالسمير والطلوع والغروب لمنافع العباد ( والجبال) باجراء الينا بيسع وانبات المعادن (والشجر) بالطل وحل الثمارونحوها (والدوات)چهاربايان اي بعجائب التركيب ونحوها مكل شئ ينقادله سيحانه على ماخلفه وعلى مارزقه وعلى مااصحه وعلى مااسقمه فالبر والفاجر والمؤمن والكافر في هذا سواء (وكثير من الناس) اى ويسجدله كثير من الناس سجود طاعة وعادة فهوم تفع محذوف لابالدكور والابارم الجيع بين الحقيقة والمجاز قال فىالتاً ويلات اهل العرفان يسجدون سجود عبادة بالارادة والجاد ومالابعقل ومن لايدين يسجدون سجود خضوع للحاجة (قال الكاشق) همه ذرات عالم مردخدا يراخاضع وخاشعند \* بدلالت حال كه افصح است ازدلالت مقال \* درنكرتا يني ازعين شهود \* جله ذرات جهازا در سجود (وكثير) من الناس (حق) ثبت (عليه العذاب) بسب كفره والله عن الطاعة ( فال المكاشفي) السجدة ششم است بأنفاق على ازسجدات قرآن \* درفتوحات ابن راسجدة مشاهد واعتبار كفته اندكه ازهمه اشيا غيرآد مياثرا تبعيض مكرد دس بنده بايدكه مبادرت نمايد بسجده تاازكثيراول باشدكه ازاهل سجده واقترابندنه ازكثيراناي كه مستحق عذاب وعقابند ذوق سجده وطاعتي ييش خدا خوشتر اشدزصددولترا عول الفقير الكئير الاول ك غير في غد قليل بالسبة الى الكثير الثاني اداهل الجال اقل من اهل الجلال وهوالواحد م الالف وعن ان مسورد رضي الله عنه ان الواحد على الحق هوالسواد الاعظم وعن بعضهم قليل اذاعدوا كثير اداشدوااي اطهروا الشدة (وس) وهركرا (يهن الله) يمنه الله بالفارسيه خواركر داند مان كتب عليه الشقاوة في الازل حسما علم من صرف اختياره الى الشرر فالدمن مكرم ) يكرمه بالساعادة الى الايد (انالله بعول مايشاء) من الاكرام والاهانة من الازل الى الابد قال الامام السابوري رجد الله في كشف الاسرار جمل الله الكمار اكتر من الموامنين ليربهم أنه مستغن عن طاعتهم كما قال خلف الخلق لير بحوا على لالأرج عليهم وقيل ليظهر عرالمؤمنين فيما مين ذلك لان الاشياء تعرف باصدادها والشي اذاقل وجوده عز الاترى ان المعدن لوزيه صارمظ هراللاسم الوزيز وقيل لبرى الحبيب قدرته محفظه بين اعداله الكشرة كاحفط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد واهل الارض اعداد كله ليتين ان النصر من عند الله والقليل يغلب الكشير بموئه وعسابته ومن اكرمه بالفلبة لايمان بالحذلان البتة فان قيل ان رجته سميقت وغلت غنمبد فيقنضى الامرانيكون اهل الرحمة اكثر مناهل الغضبواهل الغضب تسع وتسعون منكل الفواحد بؤخذ للجنة كاوردفي الصحيح وورد اهل الرجة كشعرة بيضاه في حلدالثور الاسود قلنا هذه الكثرة بالنسبة الى بني آدم وامااهل الرجة بالنسمة اليهم والى الملائكة والحور والغلمان فاكثرمن اهل الغضب والتحقيق الالمقصود من النشاآت كلهاظهور الانسان الكامل وهو واحد كالا لف فالناس عشره اجرآء قنسمة الاعشار كفار والواحد مؤمنون ثمالؤمنون عشرة فتسعة عصاة وواحد مطبعون ثم المطبعون عشرة فتسعة اهل الزهد وواحداهل العشق نماهلاالعشق عشرة فنسعة اهل البرزخ والفرقة وواحد اهل المزنل والوصلة فهو اعزمن الكبريت الاحر والمسك الاذفروهوالذي اكرمدالله بكرامة لمبكرم عااحدامن العالمين فلوان اهل العالم احتمعوا على اهانته ماقدروا اذله العز الحقبق لانه اذل نفسه بالفناء في الله وهو مقام السجود الحقيق فاعزه الله ورفعه الاترى اله قوله من عادى لى وليا فقد بارزني بالمحاربة اي من اغضَب وآذي واهان واحدا مراولياتي فقدظهر وخرج بالمحاربة ليوالله ينصراولياء فيكون المبارزمقه ورامهانا بحيث لايوجدله ناصرومكرم اهـلحق هركز يمي باشـد مهان \* اهل باطل خوار باشد درجها ن ( هذان ) اى فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم الى الفرق الخمس (خصمان) اى فريقان مُختَصِمان ( احتَصُمُوا ) جنك كردند وجدل نمودند ( فيربهم) في شانه اوفي دينه اوفي ذاته وصفاته واا كل مي ستؤونه فان اعتقاد كل من الفريقين بحقية ماهو عليه وبطلان ماعليه صاحبه وبناء اقواله وافعاله عليه خصومة للفريق الآخر وانالم يحربينهما التحاور والخصام \* اهلدين حق وانواع ملل \* مختصم شدبي زبان اندر علل (عالذين كفروا) تفصيل لما اجل في قوله يفصل بينهم بوم القيامة ( قطعت لهم ) التقطيع پاره پاره كردن والمراد هنا قدرت على مقادير جنتهم ( أباب من نار ) اى نيران هائلة تحيط بهم احاطة النياب الربسها ( يصب ) ريخته ميشود صب الماء

اراقته من اعلى (من فوق روؤسهم الجيم) اى الماء الحار الذي انتهت حرارته لوقطرت قطرة مند على جمال الدنما لاذابتها قال الراغب الجيم الماء الشديد الحرارة وسمى العرق حميما على التشديه واستحم الفرس عرق وسمى الجام حاما اما لا نه يعرق وامالما فيه من الماء الحار والجي سميت بذلك اما لما فيها من الحرارة المفرطة وامالما يورض ويها من الجيم اى العرق وامالكونها من امارات الجام اى الموت (يصهر مه) كدا خنه شود اى ذاب مدلك الميم من فرط المرارة يقال صهرت السي عانصهراى اذبته فدات فهو صهيروا اصهراذابد الشي والصهارة ماذات منه ( ما في نطونهم ) من الامعاء والاحشاء ( والجلود ) تشوى جلودهم فتتا قط عطف على ماوتأخيره عنه لمراعاة الفوا صل اى أذاصب الجيم على رؤوسهم نوئر من فرط حرارته في باطنهم نحونا ثير. في ط هرهم وداب به احشا وهم كايذاك به جلودهم عرباد كاكان (ولهم )الكفرة اى لتعذيبهم وحلدهم (مقامع من حديد) كرزها باشد در دست زبانيه ازآهن \* جع مقمعة وهي آلة القمع قال في بحر العاوم سياط مه بجلد ون مها وحقيقتها مايقمع بهاى يكف دنف وفي الحديث اووصعت مقمعة منها في الارض فاحتم عليها الثقلان ماا فلوها منهاای رفعوها (کلاارا دوا ان بخر حوا منها ) ای اسرفوا علی الخروج م النار ود نواه م حسما روی انها تضربهم الهمها فترفعهم حتى اذا كانوا في اعلاها ضربوا بالمقا مع فهو وافيها سعين خريفا وهو من ذكر البعض وارادة الكلاذ الخريف آخر الفصول الاربعة (مرعم) ايعم شديد من عمومها يصببهم وهويدل اشتمال من الهاء ( اعيد وافيها ) اي في قدرها بان ردوا من اعلاها الى اسفلها من غران يخرحوا منها ( قال الكاشي ) بازكر دانيده شوند بداركرزها دردوزخ يعنى چون ىكىنارة دوزح رسيده بخروج نزديك شوند زبانيه كرز برسر ابشان مير الدوبازمي كرداندبدر كات (و) قيل الهم ( دُوقُوا ) بحشيد (عَدَاب الحريق ) عداب آدش سوزنده اوالعذاب المحرق كاسق والعدول إلى صيغة العميل للبيا لغة قال في النَّا ويلات المحمية فالذين كفروا من ارباك النفس بانقطاعهم عرالله ودينه وياتباعهم الهوى وطلك الشهوات الدنبوية ومن اصحاب الروح باعراضهم عرالله ورددعوة الانبياء قطعت اهم ثياب من اربتقط ع خياط القضاء على قدهم وهي ثياب نسجت مسدى مخالفات الشرع ولجة موافقات الطبع فيصب من فوق رؤوسهم جبم الشهوات النفسانية بدات ويحرح ما في قلونهم من الا خلاق الحميدة الروحانية ولهم مقامع من حديد اى الا خلاق الذميمة واستبلاء الحرص والامل وقبل لهم ذوقوا عذاب ما أحرقت منكم نار الشهوات من الاستعدا دات الحسنة انتهى ان قيل نار جهنم خبرام شرفانا ابست هي بخير ولانشرال عذاب وحكمة وقيل خيرهن وجه كنار بمرود شرفي اعينهم وارد وسلام على الراهيم وكالسوط فيدالحائم خيرالطاغي وشر المطبع فالنار حير ورحة على مالك وجنوده وشر على من دخل فيها من الكفار وايضاخبر امصاة المؤمنين حيث تخلص جواهر نموسهم من الواث المعاصي وشر الهبرهم كالطاعون رجة للمؤمنين ورجز للكافرين والوجود خيرمحض عند العارفين والعدم شرمحض عند المحقق بن لان الوجود اثر صنع الحكيم كما قال سجسال ماخلفت هذا باطلا فالقرور بالنسة الى الاعيسان مظهربتها خيرمحض ومرجهة تعلقها بعصالاعيان شرمحض وقدخلقالله الىارليعلم الخلققدرجلالالله وكبريائه وبكو نوا على هيبة وخوف منه ويؤدب بها من لم يتأدب بتأديب الرسل ولهذا السرعلق البي عليه السلام السوط حيث راهاهل البيت لئلايتركوا الادب وروى انالله تعمالي قال لموسى عليه السلام ماخلقث الناريخلامني ولكن اكره اناجع اعدائي واوليائي فيدارواحدة وقيل حلق النار لغلمة الشفقة كرجل يضيف الذاس ويقول منجاء الىضيافتي اكرمنه ومن لم بجئ لبس عليه شئ ويقول مضيف آخر من جاء الى اكرمنه ومن لم يجبئ ضربته وحبسته لبنين غاية كرمه وهواكل واتم من الكرم الاول والله تعالى دعاالحلق الى دعوته بموله واللهبدعو الىدار السلام تمدفع السيف الىرسوله فغال من لم يجب ضيافتي فاقتله فعلى العاقل ان يجيب الي دعوة الله ويمثثل لامره حتى يأمن من قهره ( قال الشيخ سعدى ) هنوزت اجل دست هو شت نبست \* برآور بدر كاه داورد ودست \* تو پیش ازعقوت درعفو كون \* كه سود ى ندارد فغان زيرچوب \* چنان شر دم دار ازخداوند خویش \* كه شرمت زُهمسا يكانست وخويش \* بترس ازكنا هان خویش این نفس \* که روز قیامت نترسی زکس \* برآن خورد سـعدی که بیخی نشـاند \* کسی رد

خر من كه تخمي فثالد (ان الله يدخل الذين آمنوا وعلوا الصالحات) وكردند علها مشا يشته (جنات تجرى من تحتها الانهار) الاربعة ( يحلون فيها) من حليت المرأة اذا ألست اللي وهوما يتعلى به من ذهب اوفضة اي تعليهم الملائكة بامره تعالى وتزينهم ( وبالفا رسية ) آر استه كردانند وببرابه بندند ايشما ترا در بهشت (من آساور) ای بعض اساور و هی جم اسورة جسم سوار بالفا رسید دستوا نه ( من ذهب) بان الاساور (واوالوا) عدف على محل من اساور وقرى بالجرعطفاعلى ذهب على ان الاساور مرصعة بالذهب واللو افا وعلى انهم بــورون الجنسين اما على المعاقبة واما على الجع كاتجمع نساء الدنبا مين انواع الحلى وما احسن المعمم اداكان فيدسوار انسوار من ذهب احرقان وسوار من اؤلؤا بيض بفق وقيل عطف على اسا وركاعلي ذهب لأن الموار لايكون من اللؤاؤ في العادة وهو غلط لمافيه من قياس عالم الملك بعالم الملكوت وهوخطأ القرله اعددت ادادى الصالين مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشروينصره قول سعيدن جبير محلى كل واحدمنهم ، لا ينه اساور واحدمن ذهب وواحدم فضة وواحد من اللؤلو واليواقيت قال الشيخ وظاهر ان الدوار قديتخد من اللوالو وحده بنظم بعضه الى بعض غاية ما في الباب ان لا يكون معهودا في الزمان الاول اى فيكون قشو يقالهم بمالم يعرفوه في الدئيا (واسا سهم فيها حرير) بعني انهم بلسون في الجنة ثباب الابريدم وهو الذي حرم ابسه في الدنيا عملي الرجال على ماروي ابو معيد عن الذي عليه السلام اله قال من ابس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فان دخل الجنة لبس اهل الجنية ولم يلبسه هو ولدات قال أبوحنيفة رحدالله لا يحل لرجل أن يابس حريرا الاقدراربع اصابع لماروى الهعليه السلام لبس جبة مكموفة بالحربر ولم يفرق مين حالة الحرب وغبره وقال ابو يوسف ومحمد يحل في الحرب ضرورة قلنا الضرورة تندفع بما لحته اربسم وسداه غميره وعكسه في الحرب فقط كافي بحر العملوم قال الامام الد ميرفي حيماة الميوآن ومجوز ابس النوب الحرير لدفع القمل لانه لايقمل بالخاصية والاصيح أن الرخصة لأنختص بالسفركما في انوار المشارق (وهدوا الى الطيب من القول ) راه نموده شده مؤمنان به باكير واز قول يعني بسختها ي بالدراه نماید ابشانرا در آخرت وآن چنان باشد که چون نطر ایشان بربهشت افتد کویند الجدالله الذی هدانا لهذا وجون ببهشت درآيند برزبان رائندكه الجدالة الذي اذهب عنا الحزن وجون درمنازل خودقرار كبزد كو يند الحداله الذي صدقنا وعده واورثناالارض الآية واكثر مفسران برانندكه ايشان راه مافته الد بقول طيب دردنبا كه كلمة طيبة لااله الاالله ومحمد رسول الله استكافال في التأويلات المجمية هوالاخلاص في قول الله الالله والعمال به وقال في حقائق البقلي هو الدكر اوالامر بالمعروف اونصيحة السلمين اودعاء الوسنين وارشاد السالكين (قال الكاشق ) حضرت الهي دركشف الاسرار فرمود، كدكلام باكير، آنست كدازدعوى پالئباشد وازعجب دوروبئياز نزديك سهل تسترى رجدالله فرموده كه درين كلام نظر كردم هيج راه بحق زد بكراز نياز نديدم وهيج يحائب صعبر ازدعوى نيافتم \* ايمن آبادست اين راه نياز. \* ترك نازش كبرو بااينره بساز \* روبترك دعوى دعوت بكو \* راه حق ازكبر واز نخوت مجو ( وهدوا الي صراط الجيد) اى المحمود نفسه اوعاقبته وهوالجنة اخربيان الهداية لرعاية الفواصل (وقال الكاشق) وراه بافته شده انداهل ايمان براه خداوند ستوده كه دين اسلا مست \* اى فيكونالمعنى دي الله المحمود في افعاله وفي التأو بلات النجمية هو الطربق الى الله فان الجيد هوالله تعلل واعلم ان علامة الاهتداء إلى الطربق القويم السلوك بقدم العمل الصالح وهوماكان خالصالله تعالى ومجرد الايمان وانكان يمنع المؤمن من الخلود اى عادك اعجر قال الذي بطلب إلجنة بلاعل والرزق للدعاء قال واي عبادك إخل قال الذي سأله سائل وهو يقدرعلى اطعامه ولم بطعمه وكانرجل يبربجع قوما من ندمائه ودفع الى غلام له اربعة دراهم وامر ، ان بشترى شيأ من الفواكه للمجلس فرالغلام بهاب مسجد منصورين عاروهو يسأل لفقير شيأو يقول من دفع اليه اربعة دراهم دعوت لهاربع دعوات غدفع الغلام الدراهم فقال منصور ماااذى تريدان ادعولك فقال لىسيداريد ان أنخلص منه فِدعاه منصور ثم قال والآخر ان يخلف الله على دراهمي فدعاه ثم قال والآخر فقال ان يتوب الله على سيدى فدعاه تم قال والا خر فقال ان يغفر الله لى واسيدى واك وللقوم فيدعاه منصور فرجع الغسلام الى

سيده فقال لم ابطأت فقص عليه القصة فقال وبم دعا فقال سألت لنفسي العتق فقال اذهب فاستحرثم قال واي شي الدابي فقال ان يخلف الله على الدراهم فقال لك اربعة آلاف درهم ثم قال واي شي الثالث فقال ان يتوب الله عليك فقال تبت الى الله مم قال وأىشى الرابع فقال ان يغفر الله لى ولك والمذكور والقوم فقا ل هذا أأواحد ابس لى فلسابات رأى في المنام كان قائلا يقول له انت فعلت ماكان اليك اترى انى لاافعل ماالى فقد غفرت لك وللغلام ولنصور وللقوم الحاصرين فبي الحكاية فوالد لانحني نسأل الله المغفرة والعاقبة المحمودة ، توجاكر درسلطان عشق شوچواياز \* كه هست عاقبت كارعاشقان مجود (ان الدين كفروا وبصدون عن سبيل الله) ايء عُون الباس عن طاعة الله والدخول في دينه والمراد نصيغة المضارع الاستمرار لاالحال والاستقيال كأنه قبل ان الذي كفروا ومن شأنهم الصدعن سبيل الله ومثله قوله تعالى الذب آمنوا و تطمئ قلونهم ذكر الله ( والمتجدالحرام ) عطف على سيل الله والرادبه مكة او ينعون المؤمنين علواف السجد المرام اى المحترم من كل وجه فـ لا يصاد صيده ولا يقطع شوكه ولا بسفك هيه الدماء ( قال الكاشني ) بقول اشهر رو ز حدييه است كه حضرت بيغمير عليه السلام واصحاب اورا ازطواف خاله ومسجد بازد استند (الذي حملناه) صبرناه حال كونه محمدا (للناس) كائنا من كان من غير فرق بين مكى وآفاق ( سوآه العاكف فيه والياد) مفعول ثان لجعلنا والعاكف مرتفع به على الفاعلية يقال للفيم بالسادية إدو البا دية كل مكان ببدو ما بعن فيه وبالعكس في شئ من سأ عات الليل والنهار ( وبالفارسية ) يكسا نست مقيم درو وآينده يعني غر بي وشهرى درقضاء مناسك واداءمراسم تعظيم \* فائه مساوى الدوقالدة وصف السجد الحرام بذلك زيادة تشنيع الصادين عنه وخبران محذوف اي معذبون كايدل عليه آحرالآية (ومن) وهركه (يرد) مر ادا ما (وبه) در حرم (بالحا دبظم ) حالان متراد فإن أي حال كونه مائلا عن القصد ظلما وحقيقته ملتسا بطم فالساء الملابسة والالحاد الميلفال الغدالحد فلان مالعن الحقوالا لحاد ضربان الحاد الى الشرك بالله والحداد الى الشرك بالاسباب فالاول بنا في الايمان ويبطله والناني بوهن عراه ولا ببطله ومن هذا النحو الآية (تذقه من عداب اليم ) جواب من يوني بجب على م كان فيه ال بعدل في جيام ما يريده والمراد بالا لحاد والطلم صبدحا مدوقطم شجره ودخوله غيرمحرم وجبع المعاصى حتىةبل شتم الحادم لان السبئات تضاعف بمكة كما نضا عف الحسنات يعني چون مكة محترمه مخصو صبت بنضا عف حسنا ت چو نمازي در و با چند ين نماز درغير اورابراست پس جزاءمساوي نير در وكلي ترست ازسائر مواضع ولحرمة السجد الحرام ومسجد الرسول والسجد الاقصى قال الفقهاء اونذران يصلى في احدهذه الثلاثة تعين بخلاف سائر المساجد فان من نذران يصلى في احدهاله ان يصلى في آخرة ال حصرة الشيح الا كبرقد سسره الاطهراعلم ان الله تعالى قدعفا عرجيع الخوا طرالتي لانستةر عندنا الابمكة لان الشرع قد ورد الالله يؤاخذ فيد من بريد فيمبالحاد وبطلم وهذا كأن سبب سكين عدالله بن عاس رضى الله عنهما بالطائف احتباطا لنفسه لانه ليس في قدر: الانسسان ان يدفع عن قلبه الخواطر انتهى وفي الآية اشارات \* منها انمن حال النفوس المتردة والا رواح المرتدة مع انكارهم واعراضهم صالحق يصدون الطالمين صطريق الله بالانكار والاعتراصات الفاسدة على المشابخ وغطءون الطربق على اهل الطلب ابردوهم عرطات الحق وعن دخول مسجد حرم القلب فائه حرم الله تعالى ( قال الحمافط) درراه عشق وسوسة اهر من بسبست \* هش دار وكو ش دل به بيمام! سروش كن (وفي المثنوي) يس عــدو جان صرافسـت قلب ﴿ دَشِّي دَرُو بِش كَه بُود غــبركلب \* إ مغزراخالي كن ازانكا ربار \* تاكه ريحان يابداز كارزاريار \* ومنهاانه يستوى في الوصول الى مقام: الفلب الذي سبق اليه عدة طويلة والدي يصل اليه في الحال ليس لاحد فضل عسلي الآخر الابالسق اليُّ مقامات القلب قال في الحقائق المقيم بقلبه هناك من اول عمره الى آخره والطماري للحطة من المــــــــــــــــــانســـفين أ والمشا هدير ينكشف لدماالكشف للمقيين لائه وهاب كربم يعطى للتائب من المعاصي ما يعطي المطيع المقيم! في طـاعته طول عره ( قال الحافظ ) فبض روح القدس ار بازمدد فرمايد ﴾ دكران هم بكنـدانحِه مسيحًا ميكرد \* وقد قال نعضهم المسبت كرديا واصبحت عربيًا \* ومنها ان من اراد في القاب ميلانا الى غيرالحق يذيقد الله عذا باليم البعد والفطيعة عن الحضرة فالقلب معدن محبة الله ووضع محمة غيره فيدظم

( قال شيخ سدى ) دلم خانه \* مهريا رست وبس \* ازان مي نكنجد در وكين كس \* ( وقال الحندي ) با دو ست كري كال إجان \* يك خانه دو مبهمان نكنجد فلا يسع القلب غسير محمد الله تعمالي وعشقه وتوجهه (واذبوأناه راهيم مكان الدين) غال نوأه ميز لااي انزله فيه والمدني اذكروقت جملنامكان البيت اى الكعبة مساءة له عليه السلام اى مرجعا يرجع اليدالعمارة والعادة وفي الجدلا لين بيناله ان يني (روى ) ارالكه مة الكرعة بنبت خس من ات احد اهابناء اللائكة المهاق لآدم وكانت من إقوته حرآء مرفعت الى السماء ايام الطوفان والنائية مناءا يراهيم روى ان الله تعالى لماامر الراهيم ببناء الببت لم يدر اين بدي فاعله الله مكا و ربح ارسلها يقال لها الحوح كندت ما حوله فسناه على القديم وقال المكلى بعث الله سيحًا مة على قدرالبت فقامت محيال البيتوفيها رأس يتكلم بالراهيم انعلى قدرى فني عليه والرة الثالثة بالمؤريش في الجاهلية وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البناء وكان يومنذ رجلاشايا فلااراد وأان ير فعوا الحر الا سودا ختصموا فيه فاراد كل قبلة ان تولى رفعه نم توافقوا عبلى ان يحكم بنهم اول رجل بخرج م هده السكة فكان عليه السلام أول من خرج فقضي ينهم أن مجعلوه في مرط ثم يرفعه جيع القبائل كلهم فرفعوه تمارتني هوعليه السلام فرفعوه اليه فوضعه في مكانه وكانوا بدعونه الامين قيل كان مناء المكعمة قبل المعت بخمس عشرة سنة والمرة الرابعة داء عد الله خالزبر رضي الله عنه والخامسة بناء الحاج وهو المناء الموجود اليوم و كان الميت في الوضع القديم مثلث الشكل اشارة الى قلوب الاندياء عليهم السلام اذابس لذي الا حا طر الهي وملكي ونفسي ثم كآن في الوضع الحادث عــلي اربعة اركان اشارة الي قلوب المؤمنين بزيادة الحاطر الشيطاني ذكر المحدث الكازروني في مناسكه ان هذا البت حامس جمة عشر سعة منها في السواء الى العرس وسعة منها الى تنخوم الارض السفلي اكليت منها حرم كحرم هذا البت اوسقط منهايت اسقط وعنها على بعض الى تخوم الارض السابعة ولكل بيت من اهل السماء والارض من يعمره كابعمرهذا البيت وافضل الكل الكعة المكرمة \* رو بحرم نه كه دران خو ش حريم \* هست سيه يوش نكاري مقيم \* صحن حرم روضةً خلد بربن \* او بچنان صحن مراع نشين \* قله ْ خوبان عرب روى او \* سجدهٔ شوخان عجم سوى او \* كعبه بودنو كل مشكين من \* تازه ازو باغ دل ودين من (ان لانشرك بي شيئاً) مفسرة لوأنا من حيث انه متضمن لمعني تعبدنا اذالتبوئة لانقصد الا من اجَّل العبادة فكأنه قيسل واذ تعبدنا اراهيم قلنا له لانتمرك بي شبأ \* انكه شرك ميار وانباز مكير بمن چير ي راكه من از شرك منز ، ومقد سير (وطهر بيتي) من الاوثان والاقذا ران تطرح حوله اضافه الى نفسه لائه منور بانوار آياته (للطائفين) لمن بطوف به (والفائين والركم السجود) جع راكع وساجد اى ويصلى فيه ولعل التعبير عن الصلاة باركانها وهي القيام والركوع والسجود للدلالة على أنكل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك فكيف وقد اجتمعت وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد بالقاعمين المقيون بالسب فيكون المراد بالطائفين من بطوف به وآفافي غير مقبم هناك (قال الكاشفي) اين نزيان اهل علمت واما بلسان اشارت ميفر ما د كه دل خودراكه دار الملك كبرياه منست ازهمه چبر باك كن وغبرى ابروراه مدهكه او پيانة اشراب محبت ماست القلوب اوالى الله فى الارض فاحب الاواني الى اصفاها وحي آمد رداود عليه السلام كه براي من خانة بالتسازكه نطر عظمت من وي فرو دآید داود علیه السلام کفت وای بیت یسمك كدام خاله است که عطمت وجلال تراشاید فرمود که آن دل بنده مؤمن است داود عليه السلام فرمودكه اوراچه كويه بالاً دارم كفت آتش عشق دروى زن ناهرچه غیرماست همه رابسورد \* خوش ان آنش که در دل برفرورد \* بحن حق هرچه پیش آ دبسورد عَالَ سَهِلَ رَجِهُ اللهَ كَمَا يَعْهِرُ البيتَ مَن الاصنام والاوثان يطهر القلب من الشرك والريب والغل والغش والقسوة والحسد (قال السَّيخ المغربي رحمة الله ) كل توحيد برويد زرميني كهدرو \* خارشرك وحسد وكبر ورياوكنست \* مسكن دوستُ رْجَانُ ميطِلميدم كفتا \* مسكن دوست اكرهست دل مُسسّكين استُ \* وفي النَّاو بلات الجمية كن حارسا لَلقلب لئلا يسكن فيه غيري وفرغ القلب من الاشياء سواي و يقال وطهر يتى اى باخراج كل نصب اك في الدنيا والا خرة من تطلع اكرام وتطلب انعام اوارادة فقام و بقال طهر قلك الطائفين فيه من واردات الحق وموارد الاحوال على ما يختاره الحق والقائمين وهي الاشياء القيمة من

مستوطنات العرفان والا مور المعنبة عن البرهان وتطلعه عاهى حقيقة البيبان والركع السجو د وهى اركان الاحوال الموالية من الرغسة والرجاء والمخاهة والمحادة والمانس والهيبة وفي معنبا ها انشدوا

است من جلة المحبين انلم \* اجمل القلب بيته و المقا ما وطوا في اجالة السر فيمه \* وهوركني إذا اردت استلاما

( واذن في الناس ) التأذي الناء الى الصلاة كما في القاموس والمؤذن كل من يعلم شيئ نداء كما في المفردات والمعي ناد فيهم بااراهيم (بالحيم) بدعوة الحيم والامر به وبالعارسية وبدادرده اى ابراهيم درميان مرد مان و بخوان ايشا نُرا بحج خاله خدا ي \* روى أن ارا هيم عليدالسلام لمافرغ من بناء البيت قال الله تعمالي له اذن في الناس بالحج قال يارب وما بلغ صوتى قال تعالى عليك الاذار وعلى الدلاغ وصعد اراهم الصفا وفي رواية اباقس وفي اخرى على المقام فارتمع المقام حتى صار كطول الجنال فادخل اصعيد في اذنيه واقبل بوجهه عينا وشمالا وشرقا وغربا وقال ابها الناس الاان رمكم قدسي ينا وكتب عليكم الحيح الى البت العتق فاحيموا ر،كم وحجوا بيته الحرام ليُسكم به الجنة وبجيركم منالبار فستمعه أهل مابين السماء والارض في ابني شئ سمع صوته الااة ل يقول لبيك اللهم لبيك فأول من اجاب اهل اليي فهم اكثر الناس حيا ومرثمة جاً في الحديث الايمــان يمان ويكهي شهرها لليمن طهـ ور اويس القرئي منه واليه الاشا رة قوله عليه الســـلام ان لاجد نفس الرحم من قمل الهي قال محاهد من اجات مرة حج مرة ومن احات مر تين او أكثر يحيح مرتين او أكثر بد لك المقدار قال في اسئله الحكم عاما يوه من ظهور آلاً ما، واطول الا مهات في عالم الا راح \* اذل في الناس ندا يبست عام \* توكه مخواب آمده بين الا مام \* دعيمي خاصي كني وامتياز \* خاص نبا شد همه كس چون ایاز \* بهر همین شد دل خاصان دو نیم \* حالت لیك زامید وسم \* وفی الحصا نص الصغری وافترض على هذه الامة ماافترض على الانبياء والرسل وهو الوضوء والعسل من الجناية والحج والجهاد وماوجب في حق ني وجب في حق امته الاان يقوم الدايل الصحيح على الخصوصية (يأ توك) حوال الامر والخطاب لاراهيم فان من اتى الكعبة فكاله قداتي ابراهيم لأمه مجيب ندآءه (رجالاً) حال اي مشاة على ارحلهم حعراجل كقيام جعقام قال الراغب اشتق من الرحل رجل وراحل للماشي بالرجل ( وعلى كل ضامر ) عطف على رجالا أي وركباما على كل معبر صامراي مهرول اتعمه بعد السعر فهدل قال الراغب الضامر من الفرس الخفيف اللحم من الاصل لا من الهرال ( يأتين ) صعة لضاهر لان المعنى على ضواهر من جاعة الابل ( من كل هج )طريق واسع قال الراغب العج طريق يكتفها جلان (عمق ) بعيد واصل العمق المعد سفلا يقال سرّ عيق اذا كانت نعيدة القعرروي عرابي عناس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول للعد باج الراكب مكل خطوة تخطوهار احلته سيعون حمة وللحاح الماشي مكل خطوة نخطوها سمعمائة حسنة مرحسنات الحرم قال قبل وما حسنات الحرم قال الحسنة بمائة الفقال محساهد حج الراهيم واسمعيل عليهماالسلام ماشين وكالماذاقرباس الحرم خلعا نعالهما هذا اذالم تغير خلفه بالمشي والاهالركوب افضل والاانفرد الرهبانيون في الملل السالفة بالسياحة والسفر الى الملاد والواد سيئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ابدل الله مها الحج فانعم بالحج عسلي امته بال حدل الحيح وسفره رهمانية الهم وسيساحة وفي الخبران الله ينطراني الكعمة كلسنة في نصف شعبان فعمد ذلك تحرّ اليها القلوب فلابحن عند النجلي الاالقلب المسارع لاجالة ابراهيم فجاحل قلب لتلك الاجالة الاالقلب المسارع الدعوة الحق في قوله الست بركم قالواللي قال حضرة الشيح الاكبرقدس سره الاطهر احبرتى بعض العارفين عررجل مراهل الثروة في الدنيا لم محدث نفسه بالحيح قط فعرى له امركان سبالان قيدبالحديد وجيء به الى الاميرصاحب مكة ليقتله لامر باغه عنه والذيوشي به عندالا مبر حاضرها تفق الكان وصوله يوم عرفة اوالامبر يعرفة فاحضره بين يديه وهومغلول المنق بالحديد فاستدعى الامير الواشي وقال له هذا صاحبنا فنطر الى الرحل فقال لاياابها الامير فاعتذراليه الامبر وازبل عنهالحديد واغنسل واهل بالحج ولبي منعرفة ورحع معقوا مغفورا بالطاهر والساطن فانطر العناية الالهية مانفعــل بالعسـد في الناس من يفاد الى الجنة بالســـلاســل وهومن اسرار الاجابة الاراهيمة

وفي فتوح الحرمين \* هركه رسيده بوجود از عدم \* درره اوساخته از سر قدم \* هيج ني هيم ولي هم بود \* كونبر د در ره امد سود \* جله خلائق زعرت ناعجم \* باده عما الهو اى حرم \* ( ليشهدوا ) منعلق بيانوك اي ليحضروا (منافع) كأنَّة (لهم ) من المنافع الدينية والدنبوية وهي العقو والمعفرة والتجارة في اللم الحج وتكرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهده العادة لا و جدد في غيرها من العبادات وعن الى حنيفة رجه الله اله كان يعاضل مين العارات قبل ان يحيح فلما حيح فصل الحيم على العبادات كلها المشاهد من تلك الحصائص (ويد دروا اسم الله) عَداعداد الهداما والصحايا وذبحها (قال الكاشوي) مراد قربانيست كهنام خداى كسند كمار بنام ستميكردند \* وفي جعله غاية للانبان ايدان ماره الفالة القصوى دون غيره (في اللم معلومات) هي ايام المحر كايذي عنه قوله تعالى (على مارزقهم من تَهْيَمَةُ الاَيْمَامُ ﴾ فإن المراد بالدكر ماوقع عندالذبح علق الفيل بالمرزوق ويدُه بالنهيمة تحر بضا عـلى التفرب وتنبيها على مقتضي الدكر والسهيمة اسم لكلذات اربع في البحر والبرفينت بالانعام وهي الابل والمقر والضأن والمرزلان الهدى والدبيحة لابكونان منغيرها قال الرآنب المهيمة مالانطق لهوذلك لمافي صوته من الابهام لكن خصفى التعارف عاعداالساع والطير والانعام جع فع وهومختص بالامل وتسميته مذلك لكون الامل عندهم اعطم نعمة لكن الانعام قال الانل والبقر والعنم ولايقال الهاانعام حتى يكون في حلتها الابل ( فكاوا منها ) النفات الى الخطاب والفاء فصيحة عاطفة لمدخولهاعلى مقدر اى فدكروا اسم الله على ضحاياكم فكلوا من لحومها والامر للاباحة وكان اهل الحاهلية لاياً كاون من نسا تكهم فاعسلم الله أن ذلك جار ان شاء اكل وانشاء لميأكل ( واطعموا البائس ) هذا الامر للوجوب والبائس الدى أصابه بوس وشدة وبالهارسية در مانده ومحنت كشيده ( العقير ) المحتاج ( قال الكاشق ) محناح تذكدست را عالمائس الشديد الفقر والعقبر الحتاح الدى اصعفه الاعسار ابس له عي أوالمائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه والفقير الذي لا يكون كذلك النكون ثبايه نقية ووجهه وجه غيى وفي مختصر الكرحي اوصي بثلث مالهالمائس الهقير والمسكين قال فهو يقسم الى ثلاثة احزاء جرء المائس وهو الذي به الرمانة ادا كان محتاجا والفقير المحتاج الذي لابطوف بالاوآب والمسكين الدى يسأل ويطوف وعالى بوسف الىجرئين الفقير والمسكين واحدوانفق العلاءعلى ال الهدى ان كان تطوعا كان المهدى ال يأكل منه وكدا اضحية التطوع لما روى انه عليه السلام ساق في جمة الوداع مائة بدنة فنحر منها ثلاثا وسنين بدنة بنفسه اشارة الى مدة عمره و نحر على رضي الله غند مابقي تجامر عليه السلام ال يؤخذ بضعة من كل دنة فتجعل في قدر ففعل ذلك فطبخ فاكلا من لحمها وحسا مرقها وكان هدى أطوع واختلفوا في الهدى الواجب هل يجوزللمهدى انياً كل منه شيأ مثل دم التمتع والفران والمذوروالكفارات والدماء الواقعة جرا للنقصان والتى وجت باصياد الحج وفوائه وجزاء الصيد فذهب قوم الى اله لا يجوز للمهدى ان يأكل شيأمنها ومنهم الشاهعي رحمه الله وذهب الأئمة الحنفية الى انه يأكل من دم التمتع والقران لكونهمادم الشكر لادم الجناية ولايأكل من واجب سواها وكذا لايأكل اولاده واهله وعبيده واماوء وكذا الاغنياء اذالصدقة الواجمة حقاللفقراء وفي الآبة اسّارة الى اله للزم على الاغنياء ان يشاركو الفقراء في الما كل والمشارب فلا يطعموهم الامماياً كلون ولا يجعلوا لله ما يكرهون قال ان عطاء المائس الذي تأنف س محااسته ومواكلته والفقير من تعلم حاجته الى طعامك ولم يسأل (تعليقضوا تفتهم) عطف على يذكروا اي ليزيلوا وسيخهم بحلق الرأس وقص الشارب والاظفار وننف الابط والاستحداد عندالاحلال اى الخروج من الاحرام فالنفث الوسيخ يقسال للرجل ماأتفتك وماادرتك اي ومااوسيخك وكل مايستقذر من الشغث وطول الطفر ونحوهما نفث قال الراغب اصل التفت وسمخ الطفر وغير ذلك مماشانه انبزال عن البدن والفضاء فصل الامر فولا كان ذلك اوفعلاوكل واحدمنها على وجهين الهي وبشرى والآبة مرقبهل البشري كافى قوله تعالى ثم اقت والى ولا تنظرون اى افرغوا من امركم وقول الشاعر \*قضيت امورا تم غادرت بعدها \* يحتمل القضاء القول والفعل جيعا كافي المفردات (وايوفوا ندورهم ) قال وفي مهده وارفى اذا تمم العهد ولم بنفض حفظه كادل عليه الغدر وهوالترك والنذر التوجب على نفسك ماليس تواجب والمراد باننذور ماندروه من اعمال البرفيايام الحبج فالدالرجل اذاحح واعتمر فقد يوجب على نفسه من الهدى وغيره مالولاا يجابه لم بكل الحبج

يقتضيه وانكان على الرجل نذور مطلقة فالافضلان يتصدق بها على اهل مكة (وليطوفوا) طواف الركن الذي يه يتم النحلل عانه قرينة قضاء التفت ( بالبت العتيق ) اي القد بم فانه اول بيت وضع للناس المعنق من تسلط الحارة فكم من جمارسال البهليهدمه فعصمه الله واماالحاح النقفي فاعاقصد اخراج أسال بررصي الله عنه لا التسلط عليه ولما قصد التسلط عليه ابرهة عدله مافعل اعلم الطواف الحياح ثلا ثنة الاول طوا ف القدوم وهوانمن قدم مكة بطوف البت سبعا يرمل ثلاثا من الحجر الاسود الى ان ينتهيي اليه ويمشي اربعا وهذا الطواف سنةلاشئ متركه والثاني طواف الافاضة بوم النحر يعد الرمى والحلق ويسمى ايضا طواف الزيارة وهوركي لا يحصل التحلل من الاحرام مالم أت به والثالث طواف الوداع لارحصة لمي اراد مفارقة مكة الى مسافة القصر في ال يفار فهاحتي يطوف بالبت سعا في تركه فعليه دم الاالمرأة الحا تُضة فانه بجوز لها ترك طواف الوداع ثم ال الرمل يختص اطواف القدوم ولارمل في طواف الاهاضة والوداع \* اي كدري كوي قدم می نهی \* روی توجه بحرم می نهی \* پای باندازه دری کوی نه \* پای اکر سوده شودر وی نه \* چرخرنان طوف کان رحضور \* نوشده پروانه واوسمع نور \* عادت پروامه دای مکر \* چرخزنداول سوزد دكر \* قال الشيخ الا كبر قدس سره الاطهر في الفتو حات المكية لما نسب الله العرش في السماء إلى نفسه وجعله محل الاستواء للرحمن ففال الرحن على العرش استوى وجعل الملائكة حافين مه بمنزلة الحراس الذين يدورون بدار الملك والملازمين لهلت فيذ امره كذلك جعل الله بينه في الارض ودصبه للطا ثمين مه على دلك الاسارب وتمير البيت على العرش بامر حلى وسرالهي ماهوفي العرش وهي بمين الله في الارض لتمايعه في كل شوط مبايعة رضوان فالحجر يمين الله ببابع مدعماده ملاشك واكمن على الوجه الدي يعله سحامه من ذلك فصيح السب بالتقديس ومنهما يعرف أن مافي الوحود الاالله سجانه وتقدس \* كعمه كرو درهمه دلهاره است \* جزوى ازاعضاى يمين الله است \* قال بعض الكمار وصعالله ينه في الارض وقبل آدم ودريته واجال الطائمين حوله الملاء وامتحانا لحجوا بالبت صصاحب الميت يعي جمهم بالوسائط عن مشا هدة جماله غيرة على نفسه من ان يرى احد اليه سديلا حكى ) ان عادفا من اوليا الله تعالى قصد الحيح وكان اس فقال اسدالي ا يتقصد فقال الى بيت الله فطن الغلام انمن يرى البيت يرى رب البيت فقال مااني لم لا تحملني معك فقال انت لاتصلح لذلك فبحي الفلام فعمله معهفلما ملغا الىالميقات احرما ولييا ودخلاالحرم فلماشوهد الستتحير الفلام عند روئينه فخرميتا فدهش والدموقال اي ولدي وقطعة كدي فنودي من زاوية البيت انت طلت البيت فوجدته وهوطاب رساليب فوجد رس البيت فرمع الغلام من بينهم مهتف هاتف الهلبس في القبر ولافي الارض ولا في الجنة بل هو في مقعد صدق عند مليك مقتد ر ( وفي المثنوى ) خوش بكش اي كار وانرا تا بحم \* اى امير الصدر مفتاح الفرح \* حميم ريارت كردن خانه بود \* حميم رب البيت مردانه بود \* فن اعرض عما لجهة وتوجه الى الوجه الاحدى صار الحق قلة له فيكون هوقيلة الجميع كا دم عليه السلام كان قبلة الملائكة لانه وسيلة الحق يبنه وبين ملائكته لماعليه من كسوة جاله وجلاله كما قال عليه السلام خلق الله آدم على صورته يعني التي عليه حسن صمائه ونورمشاهدته قال بعض العارفين لما كالسبت المحرم سرلياس شمس الدات الاحدية وحد الحق سحانه القصد اليه فقال ولله على الناس حجاليت فجاء لفط البيت لماهيه مراشتقاق المببت والمنيت لابكونالا فىالليل والليل محل النجلي للعبادغان فيه نرول الحق كما يلبق وهو مطهر الغيب وهو محل التجلي ولباس الشمس كدلك البت الحرام مظهر حضرة الغيب الالهي وسر النجلي الواحداني وسرمنع رجة الرحانية لان الحق اذانجلي لاهل الارض بصفة الرحة ينزل الرحة أولاعلى اليت ثم تقسيم منه فالسبت سروحدائية الحق فجعل الحق حجة واحدة لايتكرر وحومه كنكرر سائر العمادات لاجل مضاهاته محضرة الاحدية وفضل البتعلى سأرالبوت كفضله سحامه على خلقه والفضل كله لله نعالى فانوار جع السوت وفضائلها مقتبسة من نوره كا وردت الاشارة ان الارض مدت من البت وهو حقيقة الحقائق الكونية الشهادية فلذلك سميت مكة بام القرى شرفها الله تعالى وتقدس وفي التأو بلات النجمية واذن في الناس بالحيم بأنوك رجالا اىوناد في الناسين من النفس وصفاتها والقالب وجوارحه مزيارة القلب الاتصاف بصفاته والدخول في مقاماته بأتوك مشاة وهي النفس وصفاتها وعلى كل ضامر وهوالقال وجوارحه يعني بقصدون

الفلب بالاعال الشرعية البدنية فانهم كالركبان لأن الاعال البدنية مركبة بحركات الجوارح ونيات الضمير كان اعمال النفس مقردة لامها نبات الضمير فحس يأتين من كل فيح عيق وهوسفل الدنيا لان القال من الدنيا واكثراستعماله في مصالح الدنيامالجوارح والاعضاء وردها الى استعمالها في مصالح الفلب اليانها من كل في ع ق لشهدوا منافع لهم اى المحضروا ويذفعوا بالمنافع التي هي مستكنة في القلب فاما النفس وصفاتها فنا فها بتدرا الاخلاق واماالقالب وجوارحه فنا فعهم قبول طاعاتهم وظهور آثارها على سيماهم ويذكروا اسم الله اي الفلب والنفس والقال شكراعلي مارز قهم من إنهيمة الا نعام بازجعل الصفات المهيمية الحيوانية مبدلة بالصفات الفلسة الروحانية الربانية وتقوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير يشيرالي ان انتفعوا مي هذه المقامات والكرامات واطعموا بمنافعها الطااب المحتاج والقاصد الى الله بالحدمة والهداية والارشاد م ليقضوا الطلاب تفهم وهوما بجب عليهم مسشرآ أط الارادة وصدق الطلب وليوفوا نذورهم فياعاهدوا الله على التوجه اليه وصدق الطلب والارادة وليطو دوابالبت العتيق اى يطو فوا حول الله عليهم وسرهم ولا يطوفوا حول ماسواه واراد بالعنيق القديم وهوم صفات الله تعالى ( ذلك) اى الامر والشان ذلك الدى ذكر من قُوله واذبوأنا الى قوله باليت العنيق فأن هذه الآية مستملة على الاحكام المأ موريها والمنهى عنها وهدا وامثاله بطلق للفصل من الكلامين او مين وحهى كلام واحد (ومس) وهركه (يعطم حرمات الله) جع حرمة وهي مالايحل ه كمه وهو خرق السترعما ورآءه اي احكامه وفرا نُضه وسننه وسائر مالا يحل ه كمه كا لكعمة الحرام والسجد الحرام واللد الحرام والشهرالحرام بالعلم يوحوب مراعاتها والعمل عوجه (فهوخيرله) اي فالتعطيم خيرله توابا ( عندريه ) اى في الا خرة قال ابن الشيخ عندر ميدل على الثواب المدخر لانه بطاعة ريه فيما حصل من أنخيرات وفي الآبة اشارة الى ال تعظيم حرمات الله هو تعظيم الله في ترك ما حرمه الله عليد وتعطيم رُكُ ماامره الله به يقال بالطاعة بصل العد الى الجنة وبالحرمة يصل الى الله ولهذا قال فهو خير له عند رمه يعنى تعطيم الحرمة خيرللعمد في التقرب الى الله من تقربه بالطاعة ويقال ترك الحدمة يوجب العقوبة وترك الحرمة يوجب الفرقة ويقال كلشئ مسالخالفات فالعفو فيه مساع وللامل فيهطريق وترك الحرمة على خطر اللايعفر ذلك وذلك بأن يودى شوعمه اصاحبه الى ال يختل دينه وتوحيده ( واحلت ) جعلت حلالاوهومن حل العقدة (لكم) لمنافعكم (الانعام) وهي الازواح الثمانية على الاطلاق من الصأن النين اى الذكروالانتي ومن المعراتذين ومن الايل "ثنين ومن القرائنين عالحيل والغال والحمر خارجة من الانعام ( الاماتيل علمكم ) آدة تحريمه كافال في سورة المائدة حرمت عليكم الميته والدم الآية وهواستشاء متصل بناء على ان ماعبارة عاحرم منها العارض كالمية ومااهل به الهيرالله والجملة اعتراض جيئ به تقريرا لما قاله من الامر بالاكل والاطعام ودفعا لماعسى يتوهم الالاحرام يحرمها كمايحرم الصيد والمعنى ان الله تعالى قداحل لكم ان تأكلوا الانعام كلها الا مااسنساه في كما م فحافظوا على حدوده والاكم ال تحرموا ممااحل الله سيئا كمحريم عمدة الاوثان البحيرة والسائبة ونحوهما وانتحلوا مماحرم حلالهم شيئا كاكل الموقوذة والمينة ونحوهما (فاجتبوا الرجس مرالاوثان) اى الرحس الذي هوالاوثان بعني عمادتها كما يجتنب الأنجاس والرجس الشئ القذر يقال رجل رجس ورجال ارجاس والرجس يكون عملي اربعة اوجه امامن حيث الطبع وامامن حهة العقل وامام جهة التمريعة واما من كل ذلك كالمينة فانها تعاف طعا وعقلا وشرعا والرجس من جهة الشرع الخمر والمسر والاوثان وهي جع وأل وهو حارة كات تعبد كال المفردات وقال معضهم الفرق بينه وبين الصنم ان الصنم هو الذي يو الع من شجر او ذهب او فضة في صورة الانسان والوش هو الذي ليس كذلك قال في الارشاد و قوله فاحتذوا الخ مرتب عملي ما بقيده قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله من وجوب مراعاتها والاجتناب عن هتكهما ولماكان بان حلالفام مردواع التعاطي لامن مبادي الاجتشاب عقبه بما يجب الاجتناب عنه من الحرمات ثمامر بالاجتناب عما هواقصي الحرمات كأنه قيلومن يعظم حرمات الله فهوخيرله والانعام السب من الحرمات فالها محلة لكم الا ما يلى عليكم آية تحر عد فانه مما يجب الاجتناب عند فاجتنبوا ماهو معطم الا مور التي يجب الاجتماب عنها (واجتنبوا قول الزور) تعميم العد تخصيص فان عبادة الاوثان رأس الزور والمشمرك يزعم ان الوثى بحق له العبادة كانه قبل فاجة بوا عسادة الاوثان التي هي رأس الزور

واحتبوا فرل الزور كله ولاتقر بواشبئامنه وكائه لماحث على تعطيم الحر مات اتبع بالكاردا لما كانت الكفرز عليه من نحريم السوآئب والبحائر ونحوهما والا فترآء على الله تعالى اله حكم بذلك وبالصارسية واحتناب كد ارسخن دروغ مطلقا وقبل الرادبه شهادة الزور لماروى انه عليه السلام قال عدات شهادة الرورالا شراك بالله تعالى ثلاثا وتلاهذه الآية وكال عمر رصى الله عنه يجند شاهد الزور اراهين جلدة ويسود وحهم بالقعم وبطوف منى الا سوانى والزور من الزور وهو الا نحراف كا لاعك المأ حود من الاهك الدي هو القلب والصرف عان الكدب محرف مصروف عن الواقع وفي الله ويلات المحمية قول الزور كل قول بالمسان م لا يساعده قول القلب ومن عاهد الله يقله في صدق الطلب ثم لا يه بدلك فهو من جلة قول الرور طريق صدق بأ موزارآب صافي دل \* براستي طلب ارادي چو سر وچن \* وفاكنيم ودلامت كشيم وحوش باشيم \* كددر طريقت ماكا فريست رفييدن (حنف الله على حال من واو عاحتدوا اي حال كو نكم ما ناين عى كل دير آنم الى الدين الحق مخلصين له والحنف هو المبل عن الضلال الى الا ستقامة والحنيف هو الما ثل الى ذلك وتحنف علال اى تحرى طر بق الاستفامة (غير مشركين به) اى شيئًا من الاشيأ فيدخل في ذلك الا وثان دخولا اوليا وهوحال الحرى من الواو (ومن ) وهركه (يشترك بالله فكا عاخر من السماء ) قال الراغب معى حرسقط سقو طالبهم منه حرير وهو صوت الماء والريح وغير ذلك مايسقط من علو ( فتحطفه الطير ) الحطف الاحتلاس بالسرعة وصيعة المضارع لتصويرهده الحالة الهائلة التياحتراً عليها المشرك للسامعين ( قال الکا شبی ) وهرکه شیرك آرد بخدای تعالی دس همچنانست که کویا در افناد از آسمان برروی زمین وهلاله شدىس مىربا بد اورا مرغان مرا درخوار ازروى زمين واجزا واعضاء اورامتفرق ومتمرق ميسازند (اوتهوى بهاريح) اى تسقطه وتقدفه نقال هوى يههى من ماب ضرب هو يا سقط من علو الى سفل واماهوى يهوى من بأب علم هوى فعناه احب ( في مكان سك ق ) اى دهيد وإن السحق المعد وليس اسكق العملم منه فانه عبراني معناه الصحد له واوللهخيير كما في قوله او كصب من السماء (قال المكاشق) ما رير افكند اورا ماد از موصعی مرتفع در حاسی دراز از فر بادرس و دستکر ان کلات از تشیهات مرکه است یعنی هر که ازاوج ایمان بحصیص کفرافتد هوای نفس اورا پریشان سازد یاباد وسوسهٔ شیطان اورا دروادی عصلاات امکند وابو دشود ملخص سخر آمكه هلاك مشركانست \* فالهلاك في الشرك كان المجساة في الاعان وفي التحديدين عن معاد بي حبل رضي الله عنه انه عليه السلام قال له هل تدرى ماحق الله قال قلت الله ورسو له اعلم قا ل فال حقاللة على العباد ان يعدوه ولا يشركوا به شبئًا يامعاد هل درى ماحق العباد على الله ادا فعلوا دلك قلت الله ورسوله اعمل قال أن لا يعدنهم فلابد من تخصيص العمادة بالله والمخليص من شوب الشهرك ليكون العبد عملي الملة الحنيفية وهي واحمدة من لد رآدم الى يومنا هذا وهي ملازمة التوحيد واليقين وسمئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل قال الايمان بالله ورسوله قبل ثم ماذا قال الجهاد في سيل الله قيل ثم ماذا قال حج معرور وفي الحديث ان اخوف مااخاف عليكم الشرك الاصغر فالوا بارسول الله وما الشرك الاصغر قال الرباء مرايي هركسي مصود سازد \* مرايي راازان كعتند مشرك ( قال الحافط ) كوبياما ورنمي دارند روزداوري \* كينهمه قلبودغل دركارد اورميكنند عالشرك اقبح الرذآئل كما النالنوحيد احس الحسنات وفي الحديث اذا عملت سيئة فاعمل مجنمها حسنة فانها نعشرة امثالها فقال الخاطب بارسول الله قرل لاله الاالله من الحسنات قال احسن الحسنات ( ذلك ) اي الامر والشأن ذلك الدي ذكر مران تعطيم حرمات الله خسير وان الاجتناب عي الاشراك وقول الزور امر لازم اوامتناوا ذلك (ومن يعظم شعاً رالله) اى الهداما فانها من معالم الحيم وشعاره كما يذئ عنه قوله تعالى والدن جعلناها لكم من شعار الله وهو الاوفق لمابعده والشعائرجع شعيرة وهي العلامة صالاشعار وهو الاعلام والشعور العلم وسميت المدنة شعيرة من حيث انها تشعر بان قطعي ق سنامها من الجانب الايمن والايسر حتى يسسيل الدم فيحلم انها هدى فلا يتعرض لها فهي مرجلة معالم الحيح بل من اظهرها واشهرها علامة وتعظيها اعتقاد الالتقرب بها من اجل القربات وان يختارها حسانا سمانا غالية الانمان روى انه عليه السلام اهدى مائة بدنة وبهاجل لاي جهـل في انفه رة من ذهب وان عراهدي نجيبة اي ناقة كريمة طلبت منه شلائمائة دينار \* هركسي

ارهمت والاى خويش \* سود ردارد خور كا لاى خويش \* (قال الجنيد ) من تعطيم شعار الله النوكل والفويض والنسليم فانها من شعائر الحق في اسرار اوليان فاذاعطمه وعطم حرمته زين الله طاهره هنو والاداب ( والها ) اى فان تعطيها ناش ( م تقوى القلوب ) و تخصيصه المالاصادة لا بهام كن الذة وى الن اذائنت فيها وعُكمت طهر الرها في سار الاعضاء (الكرفيها) اى في الهدايا الشعرة ليعرف انها هدى (مناقع) هي درها ونسلها وصو فها وطهرها وان المهدى ان ينفع بهديه الى وقت الحراد الحساح اله (الى احل مسمى) هو وقت نحرها والتصدق الحمها والاكل منه (ثم محلها لل المبت العتيق) المحل اسم زمان مقدر المضاف من حل الدين اذاوجاداؤه معطوف على قوله منافع والى الدت حال من ضمير فيها والما مل في الحال الاستقرار الدي تعلق له كلة في والمعني ثم تعد تهك المنافع هذه المنفعة العطمي وهي وقت حلول نحرها ووحو به حال كونها منهيئة الى الدت العتيق اي الحرم الذي هو في حكم المت مال الرادية المرم كله كافي قوله تعالى ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اى الحرم كله فال البت وما حوله نرهت عن اراقة دماء الهداما وحمل من محرا ولا شك الافائدة التي هي اعظم المنافع الديدية في الشما تر هي نحرها خالصة لله زمالي وحدل وقت وجوب محرها عائدة عطيمة مالغة في ذلك فان وقت الفعل ذا كان عالم و بالله في المناس الفعل والعدق المتقدم في الزمان والمكان والرسمة ( قال الكاشمي ) دس جال دمح اوجوب نحران منتهي شود مخانهٔ ڪه آرادست از عرق شدن بوقت طو فان ياخانه بزر کوار \* روي أن اراهيم عليد السلام وجد حرا مكنونا عليه اردحة الطرالاول اني الماللة لااله الا اناهاعدني والسابي اني انا الله لااله الااما مجد رسو لي طوي لم آمن به واتبع والسالث الى الله الااما من اعتصم في نجا والرابع الى اناالله لااله الاانا الحرم لى والكعبة بني من دحل بين امن من عذا بي وفي الحديث الله تعالى ابدحل ثلاثة نه الحية الواحدة الجنة الموصى دها والمنفدلها والحاح عنهوفي الاشاه ابس للأمور الامر بالحج ولو لمرض الاً ذا قُلله الا مر أصنع ماشئت فله ذلك مطلقا والمأ مور الحيح له ان يؤخره عن السنة الاولى ثم يحيم ولا يصمى كما في الناار خابة واوعين له هذه السنة لان ذكرها للاستعال لالتقيد واذا امر غيره بان يحم عنه ينسعي ال يموض الامر الى المأمور في فول حم على الهذا المال كيف شئت مفردا بالحيج اوالعمرة او متمتعا اوقار ناوالماقي من المال لك وصية كبلا يضيق الأمر على الحاح ولايجب عليه رد ماعضل الى الورثة ولوا حج من أم يحج عن نفسه حاز والاهضل الجحيم م قد حيم عن نفسه كافى الفتاوى المؤيدية ولا يسقط مه الفرض عن المأمور وهو الحاح كافي حواشي اخي چلبي ولواحيح امر أه اوامة باذب السيد حازاكمنه اساء واوزال عجزالاً مر صار ما دي المأمور تطوعا الآمر وعاًيه الحيم كما في الكاشني وعن الى يوسف ان زال العجز دود فراغ المأمور عن الحيم يقع عن الفرض وان زال قاله ومن النفل كافي المحيط والحيح النفل يصيح الاشترط ويكون ثواب النفقة للآمر إلاتفاق واماثواب النفل فالمأمور يجعله للامر وقد صح دلك عند اهل السنة كالصلاة والصوم والصدفة كافى الهدآية وارمات الحاج المأمور في طريق الحج يحج غيره وجوما من منزل آمر والموصى اوالواورث قياسا اذااتحدمكا نهما والمال واففيه ان السفرهل ببطال بالموت اولا وهدا اذالم بين مكانا محم منه بالاجاع كما في المحيط (واكل آمة ) من الايم لالبعض منهم دون روض فالتقديم للخصيص (جعلما مدسكاً) متعمدا وقر بانا يَتْقُر نُونَ له الله تعالى والمراد به اراقة الدماء لوحه الله تعالى والمعنى شرعنا لكل الله مؤمنة ان يسكوا له تعالى يقال نسك ينسك نسكا ونسوكا ومسكا نفتح السسين اذاذ بح القربان (ليد كروا اسم الله) غاصة دون غيره و بعداوانسكهم اوجهه الكريم عال الجعل متبيها على القصود الاصلى من المناسك نذكر المعمود (على مارزقهم من الهيمة الادهام )عندذ بحها وفي تدين المهيمة باضافتها الى الانعام تديه عمليان القربان بجب ان يكون من الانسام واما المهائم التي لست من الانعام كالخيل والغال والحمير فلا يحوز ذيحها في الفراسين وفي التيأو يلات المجمية والكراك السالك حملنا طريقة ومقاماً وقربة على اختاف طفاتهم فنهم من يطلب الله من طريق العاملات ومنهم من يطلمه من باب المجاهدات ومنهم من يطلمه اليتمست كل طائعة منهم في الطلب بذكر الله على مارزقهم من قهر الفس وكسر صفاتها المهيمية والانعامية فانهم لايطفرون على اختلاف طبقاتهم بمنازلهم ومقباماتهم الابقهر النفس وكسر صفاتها فيذكرون

الله بالجد والنساء على ما رزقهم من قهر النفس من العور على المقامات والوصول الى المكما لات ( والهكم اله واحد) الفاء لترتيب ما يعدها على ماق لها من الجعل اللذ كور والخطاب للكل تعليا اي ذا لهكم اله منفرد عتنع ال يسارك مشي في داته وصفاته والا لاحتل الطام المساهد في الدالم ( وله الحلوا ) اي فاذا كان الهكم واحدا فاحملوا التقرب اوالد كرسالما له اي خالصا لوجهه ولا تشو يوه بالاشتراك وبالعا رسية يس مرورا كردن مهيد وقريا زانشرك آميخه مسازد وفي النا ويلات البجمية والاسلام يكون عمى الاحلاص والأحلاص تصعية الاعمال من الأقات ثم تصفية الاحلاق من الكدرات ثم تصفية الاحوال من الالتعانات مُ تصفية الانهاس من الاغيار ( وبشر الحبتين ) المتواصعين اوالحلصين فأن الخدت هو المطمئ من الارض وحقيقة الخنت من صار في خنت الارض ولما كان الاحات من لوا زم النواضع والاحلاص صم ان يجمل که به عمهما (قال الکاشنی ) و نشارت ده ای مجمد فروتنانوا بیرزی آن سیرا پاتر سکار ایرا برحت بی مشهی سلمی قدس سره در موده که مژده ده مشتا قارا دسعا دت لقاکه هیچ مرده از ین درح آدرای ترنیست دس در صفت مخبين ميفر مايد (الدين ادا دكرالله وحلت فلونهم) الوجل استشعار الخوف كا في المعردات اي خاءت منه قعالي لاشراق اشعة جلاله عليهاوطلوع الوارعطمته والوجل عدالدكر على حسب تحلي الحق للقلب هركرا نور تجلي شد درون \*خشبت وحو دش بود ازحد رون ( والصابر بن على ما صابهم ) من المص أب والكلف قال في محر العلوم الدين صمروا على الملايا والمصائب من مفار فقة اوطا بهم وعسائر هم ومن تجرع العصص والاحزان وأحتمال المشاق والشدآ لدفي نصر الله وطاعته وازياد الحير ومعي الصبر الحس بقال صمرت نفسي على كذا اى حد مارفي الأو يالت النجمية والصابري على ما اصابهم اى خامدي حت جريان الحبكم من غير استكراه ولا تمي خروحه ولاروم فرجه يستسلون طوعا (قال الحافظ) اكر الطف مخوان من دالطا وست \* وكر مهر براني درون ماصا وست ( وقال ) بدرد وصاف را حكم نيست دم دركش \* كه هر چه سافي ماكرد عين الطافست ( وقال ) عاشقا نرا كرد رآتش حيشا ند قهر دوست ٢ سُكُ چَشْمَ كُرِنْطُر درچشمهٔ كوثركنم ( وقال) آشنايان ره عسق أكرم حون بخور ند \* ناكسم كرىشكايت سوی بکانه روم ( وقال ) حافظ ازجور تو حاشاکه خالدروزی \* کهازان رورکه در بند تو ام دلشادم \* عوابضًا الحا فظين مع الله اسر ارهم لايطلبون السلوة باطلاع الحلق عمل احو الهم (والمقيى الصلاة) في اوفاتها اصله مقين والاضافة الفطية وفي التأويلات المجمية والمديمي المجوى مع الله كقوله الذي هم على صلاتهم دائمون قال شاعرهم \* اذاماتمني الناس روحاوراحة \* تمنيت الناسكو واليك وتسمع (ويما ررفناهم يفقون ) في وجوه الحيرات قدم المعدول اسعارا مكونه اهم كانه قيل و يخصون بعض المال الملال با تصدق به والمراد مهاما الزكاة المفروضة لاقترابها بالصلاة المعروسة اومطلق مايتفق سييل الله لوروده مصلق اللفط من غرقربند الحصوص وفي الحديث بدلاء امتى لايدخلون الجنة نصيامهم وقيامهم والكن دحلوها يسلامة الصدر وسنخآء النفس والنصم للمسلين واعلم ان خدمة المولى بالمال وبالوجود سبب لسعادة الدنيا والعقى قال بعض الكار انالله لما اطهر الصد تُع وعرضها على الحلق في الارل احتار كل منهم صبيعة وقال طائعة ماايحينا شئ فاظهرالله لهم العادة ومقامات الاولياء فقالوا قد احترنا خدمتك فقل لاستعربهم لكم ولاحطنهم خدّاما لكم واشفه نكم فين خدمكم وعرفكم قال الشيخ الوالحس سمعت وصف ولي في حدل فت عند بات صومعتدليدلة فسمعته يقول الهي أن بعض عادك طلب منك تسخير الحلق فاعطيته مراده والاريد . ك الا يحسنوا معاملتهم معي حتى لا النجي الاالى حصرتك قال فلما اصبحت سألت عن ذلك فقال باولدي قل الله هم كن لى مكار قولك اللهم مخرل فاذا كان الله لك ولا تحتاج الى شيّ ا دا ولا مد من الاجهاد في طريق الطلب والجد في الدعاء الى حصول المطلب (قال المولى الجمامي ) بي طلب نتوان وصالت مافت آرى كى دهد \* دولت حيم دست جزر اه سابان رده را (والبدن) منصوب بمضمر بقسيره مانعده كفوله تعالى والقمر قدرناه جع بدنة وهي الابل والبقر ممايجوز في الهدى والاضاحي سميت بها لعظم بدنهما قال في بحر العلوم المدنة في اللغة من الامل خاصة ونقع على الذكر والابئي واما في الشيريعة فللا .ل وال قر لا شتراكهما في الدانة ولذا الحق عليه السلام القر بالابل في الاجراء عن السمعة وفي القيا موس المدنة محركة من الابل

والبقركا لا ضحية من العنم تهدى الى مكة الدكر والانثى ( قال الكاشني ) وشتران وكا وان كه براى هدى رانده آيد (حمله هاليكم من شعار الله) اي من اعلام دينه التي شرعها الله مفعول الالجعل ولكم ظرف لغومتعاق مواصيف الشعار الى اسم الله تعظيما لها كبت الله فإن المضاف الى العطيم عطيم وقد سنق معى الشعار وبالفارسة ساختيم آنها بعني كشتن آنها شمارا ازنشا مهاى دب خدا يرا تعالى ( لكم فيها ) فى المدن (حمر) نعع كثير في الدنبا واجر عظيم في العقبي وقيه اشارة الى قر بأن الهيمة المص عند كعمة القلب واله من اعلام الدي وشه ار اهل الصدق في الطلب وان الحمر في قرمانها وذبحها بسكين الصدق \* طاهر ش مرك وساطن رندى \*طاهرش التر مهان بايندكي ( فاذ كروا اسم الله عليها ) بان تقو اوا عند ذكها الله اكر لااله الله والله اكبر اللهم منك واليك اى هي عطاء منك وتتقرب مها اليك (صواف) كناية عن كونها قائمات لأن قيام الال يسترم ان تصف ايديها وارجلها جع صافة والمعي حال كونها قامّات قد صففن ايديهن وارحلهن معقولة الا يدى البسرى والآية دات على أن الامل تحر قائمة (كاقال الكاشق) صواف درحالتی که رپای ایستاده باشند وشتررا ایستاده ذیح کردن سنت است ( عاذا وجبت جنو دیها ) بقال وجب الحائط يجب وحمة اداسقط قال في النه ذيب الوحب يفتادن ديواروغيره والمعنى سقطت على الارض وهو كناية عن الموت ( قال الكاشهي ) يسجون بفتد رزين بهلوهاي مذبوحان وروح از ايشاً ن سرون رود ( وكلوا منها ) اي من لمو مها اللم يكن دم الجياية والكهارة والندر كاستى والامر للا باحة ( واطعموا ) الامر للوحوب ( الفائع ) أي الراضي بماعده و بما يعطى من غير مدألة ( والمعتر ) الاعترار التعرض للدؤال من غيران يسأل كافال في القيا موس المعتر المعترض للعروف من غييران يسأل انتهى يفيال اعتبره وعروت بك حاجتي والعر الحرب الدي يعر الدس اي يعترصه (قال الكاشني) در زاد المسبر آور ده كه قامع وقيرمكه است ومعترد رويش آواقي (كذلك) مثل ذلك السيخير المدبع المفهوم من قولد صواف (سخر ناهالكم ذللناها لمنافعكم وبالفارسية رام كردانيم معكال عظمها وبهاية قوتها فلاتستعصى عليكم حتى تأخذو ألها منقادة فتعقلو دهيا وتحسبونها صافة قوآءمها ثم تطعنون في لبانها اي مناحرها من الصدور واولاتسخيرالله لم تطنى ولم تكل ا يحزم لعض الوحوس التي هي أصغر منها جرما واقل قوة (العلكم تشكرون) لتشكروا انعامنا علكم بانقرب والاخلاص ولماكان اهل الجاهلية ينضحون البيت اى الكعة بدما، قرايتهم وبشرحون اللحم ويضدونه حوله زاعين انذلك قرية قال تعالى نهيا للمسلين ( لن ينال الله ) لن يصبب و لمع ويدرك رضاء ولا يكون مقولا عنده ( لحومها ) المأكولة والمنصدق مها ( ولا دماؤها ) المهراقة بالمحر من حيث انهالحوم ودماء ( ولكن يناله التقوى منكم) وهوقصد الأثنار وطلب الرضي والاحتراز عن الحرام والشبهة وفيه دليل على أنه لا يعيد العمل بلانية واخلاص و بالفارسية وليكن ميرسد بحدل قبول وي رهير كاري ارسما كه آن تعطيم امر خدا وندست وتقرب بدو نقربان يسنديده (كدلك سنخرها المكم) ممريرالتدكير والنعليل نقوله (لنكبرواالله) اى لتعرفوا عطمته باقنداره على مالا يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكبرواالله) على متعلقة تكبروا لتضنه معنى الشكر ومامصدرية أي على هدايته الأكم اومو صولة أي على ماهداكم البه وارشدكم وهوطربني تسخيرها وكيفية النَّرب مها( وشر المحسين ) اى المخلصين في كل مايأتون وما يذرون في اموردينهم بالجنة او بفول الطاعات قال اب الشيخ هم الذين يعبدون الله كانهم يرونه يتغون عضله ورضواله لا يحملهم عملى ماياً تونه و يذرون الاهذا الابتغاء وامارة ذلك الا يستقل ولا تبرم اشي مافعله اوتركه والمقصود منه الحث والتحريض على استصحاب معنى الاحسار في جيع افعال ألحيح واعسلم ان كل مال لايصلح لخزانة الرب ولاكل قل يصلح لمعرفة الرب ولاكل نفس تصلح لخدمة الرب فعجل أبماالعبدف تدارك حالك وكن سخنا محسنا عالك فان لم يكن فعالنفس والمدن وان كان لك قدرة على بذلهما فيهما معا الاترى اراراهيم عليه السلام كيف اعطى ماله الضيافة وبدئه النيران وولد القربان وقلبه للرحر حتى تعجب الملائكة من سخاوته فاكرمه الله بالحلة قالواللحجاح يوم عيد القرمان مناسك الاول الدهساب مرمني الى المسجد الحرام فلغير هم الدها ب الى المِصلي موافقة لهم والثاني الطواف فلغير هم صلاة العيد لقوله عليه السلام الطواف بالبت صلاة والثا اث اقامة السنن مرالحلق وقص الاظفار ونحوهمنا فلغبرهم ازالة البدعة واقامة السسنة

والرابع القربال واغيرهم ابضاداك الىغيرذاك من العادات وافضل القربان بذل المجهود وتطهير كمذ الناب لتجلبات الرسالم ودودع الفس مسكين المجاهدة والعناء عن الوجود قال مالك سدمار رحم الله خرحت اليمكة ورأت في الطريق شاما اذا جن عليه الليل رفع وجهد بحو السماء وقال مامن تسره الطاعات ولا تصيره المما صي هب لي مايسرك واغفرلي مالا يضرك فلما احرم الناس ولنوا قلت لدلم لاتلي فقال يأشيخ وما تغيي التلدة عن الدنوب المتقدمة والجرآع المكتوبة اخشى أن أقول لميك فيقال لى لالبيك ولاسعد يك لا اسمع كلاءك ولاادطر اليكثم مضي فارأيته الايمي وهويقول اللهماغفرلي انالناس قدذ محواونقرنوا البك ولبس لى شير القرب به البك وي نصبي فتقالها مي ثم شهق شهقة وخرمينا \* حانكه نه قرباني حامان ود \* جيفةً تن عِبر ازآن جان نود \* هركه نشد كشته نشمسير دو ست \* لاشة من داريه از حان او ست \* (وق المشوى) معيَّ تكبير ابنست أي أميم \* كأي خدا بيش نوما قربال شديم \* وقت ذبح الله أكبر ميكمي \* هميم ان در ذيح نفس كستي \* تن چو اسما عبل وحال شــد چون حليل \* كرد حال تكبير ر حسم نديل \* كشته كشنه تى زشهو مها وآز \* شد مسم الله اسمل در مماز (أن الله مداوم عر الدن آمنوا) قال الراغب الدفع اذا عدى الى اقتضى معى الانالة تحوقوله تعالى عاد دوا اليهم اموالهم واذا عدى معن اقتضى معى الحماية محوان الله بدافع عن الدي آمنوا اي بالعق دفع ضررالمشركين عن المؤمنين ومحميهم من الا مامات (كم مور) مليع الكمران لنعمته فلا يرضي فعلهم ولا ينصر هم والكمر أن في حود النعمة اكثر استعمالا والكفر فيالدي اكثر والكفور فبهما جيعا وصيغة الما لغة فيهما لمبان الهمكا واكدلك لالتقييد العض نغاية الحيامة والكفر فان نهي الحسكاية ص البعص والغض تعار النفس من التي الدي ترغب صه وهو صد الحاغان الحما العدال الفس الى الشيئ الدى رغب فيه قال عليه السلام أن الله مغض المتفعش ودكر بعضه لهتسيه على عد فيضه وتوديق احسانه منه وفي الآبة تنبيه عسلي أنه بارتكاب الحيانة والكفران يصبر بحبث لايتوب لتماديه في ذلك واذا لم تب لم محمد الله الحدة التي وعد نها النا ثبين والمسطهر بن وهي ائابتهم والانعام علبهم فان محمة الله للعبد انعامه عليه ومحة العمد له طلب الراني لديه واعلم ال الحيامة والنماق واحدا لان الحيامة تقال اعتارا بالعهد والامامة والفاق يقال اعتارا بالدين ثم يتد اخلان مالحيامة مخالفة الحق سقض العهد في الممر ونقيض الخيانة الامامة ومن الحيامة الكفر عامه اهلاك النفس التي هي امامة الله عند الانسان وتجرى في الاعضاء كلها قال تعالى ان السمع والنصر والفواد كل اوائك كان صه مسئولا و يجرى فالصلة والصوم ونحوهمااما متركها اومترك شرط منشرائطها الطاهرة الباطنة فأكل السحورمع غلية الطي وطلوع التجر اوالافطار مع الشك بالفروب خيامة للصوم ومن اكل السحور فنام عن صلاة ألصم حتى طلع الشمس فقد كفر نعمة الله التي هي السحور وخانه بالصلاة ابصا فترك الفرض من اجل السنه تجارة خاسرة (روى ) ان واحداضا عله نسعة دراهم فقال من وجدهم ونشر ى عله عشرة دراهم فقيل له في ذلك فقال الفالوحدان الذة لاتعرفونها التم فاهل الغفلة وحدوا في المنام أذة هي افضل عندهم من ألف صلاة نعوذ بالله تمالى ومن الحيانة المقص في الكيال والمير أن حكى أنه احتضر رحل فاذا هويقول حملين من نا رجملين من نار فسئل أهله عرعمله فقالوا كان له مكيالان يكيل باحدهما ويكتال بالآخرومن الخيانة النسبب الى الخيانة وكت رجل الى الصاحب عباد الولانامات وتراعشرة آلاف ديناروام يخلف الابنا واحدة لكندعلى طهرالدكتوب النصف للمت والماقي يرد عليها وعلى الساعي الف الف احتذاثم ال المؤمس من الكامل منصور على كل حال ولا بضره كيد الحامين فان الله لا يحب الخامين فاذا لم يحسهم لم بنصرهم ويحب الموم فينصره وفي الآية اشارة الى الله تعالى يدافع خيانة النفس وهواها عن المؤمنين وانمدافعة خيانة النفس وهواها عن اهل الا يمان الماكان لازالة الخيامة وكمران النعمة لامه لا يحب المتصفين بها وانه بجب المؤمنين المخلصين عنوافالاً بة تنبيه على اصلاح النمس الامارة وتخليصها عن الاوصاف الرذيلة \* وجودتوسهر بست برنيك ومد + توسلطان ودستورد اناحرد \* هماناكه دونان كردن فراز \* در بي شهر كبرست وسود آواز \* حوسلط ن عنايت كندالدان \* كعاماند آسايش مخردان \* قال الله تعمالي (اذن) الاذن في السي اعلام

بلمازته والرخصة فبه والمأذون فيدمحذوف اي رحص في القة الى (اللدين ) للؤمن الذين (يقاتلون) بقنم أاله اه على صيغة الجهول اي ية ناهم المشر كون ( بانهم ظاراً ) الى سبب انهم ظارا وهم اصحاب النبي عليدالله كان المشركون ودونهم وكانوا مأتونه عليدالسلام بين مضروب ومشجوج ويتطلون الدوية ول عادالسلام الهم السبر والماني لم اومر بالقدال حتى هاحروا دمزات وهي اول آية نزات في القنال سد مانهي عند في نيف وسبعين آية ( وان الله على بصرهم لقدير ) وعد المؤمنين بالنصر والتغليب على المشركين بعد ماوعد بدفع اذاهم وتخليصهم مايديهم قال الاغالةدرة اذاوصف بها الانسان فاسم لهيدله بهايتكن من فعل شيمما واذا وسف الله بها فنني البجر عنه ومحال ان يو صف غبر الله بالقدرة المطلقة معنى وان اطلقت عليه لفطا الحقد البقال قادرعلى كداومتي قيل هوقار والميسيل معي التقييد ولهدا الاحد غيراقه بوصف بالقدرة من وجد الاويصح ال يوصف بالحز من وحه والله تعالى هوالدي ينتني عنه العيز مركل وجه والقدير هو الناعل لمايشاه على فدرما فقضى الحكمة لارآئدا عليه ولا ناقصاعنه ولدلك لايصحان بوصف به غيرالله أعالى \* تمالى اللهزهي قيوم ودانًا \* تواناييده هرنا توانا \* وفي الآية اشارة الى ان قتال الكفار سير اذن الله لا يجوز ولهذا لما وكن موسى عليد السلام القطى الكا فر وقتله قال هدا من عمل السيطان لانه ماكان مأذونا مرالله في ذلك وبهدا المعنى يشير الى ان الصلاح في قتال كافر المفس وجهاده ان يكون باذن الله على وفق الشرعواوانه وهويعد اللوع فانقل اللوغ تحلى المجاهدة باستكمال الشخص الانساني الذي هوحامل اعباء الشريعة ولهذا لم يكن مكلفا قبل اللوع وينسغي أن تبكون الجا هدة محفوظة عن طرفي التفريط والافراط بل يكون على حسب طلم الفس على القلب بأسلا تها عليه فيما يضره من اشتغما لها بمعا أغة الشريعة وموافقة الطبيعة في استيفاه حطوطها وشهواتها من ملاذ الدنيا فان منها يتولدر بن مرعاة القلب وقسوته واسو داده وأرارتاصت النفس ونزات عن دميم صفا تها والقادت الشريعة وتركت طبعها واطمأنت الى دكرالله واستعدت لقبول جدمة ارجعي الىربك راضية مرضية نصان من فرط المجاهدة ولكن لابؤمن مكرالله المودع في مكر النفس وآخر الآبة يشبر الى ان الانسان لايقدر على قهر النفس وتر كيتها بالجهاد المعتدل الابنصر الله تعالى \* چورو يى مخدمت نهى برزمين \* خدار اثناكوى وجودرا مدين \* كرازحق نه توفيق خيرى رسد \* كى از بنده خيرى مغيرى رسد (الدي اخرجوا من ديارهم) في حير الجرعلى اله صفة للموصول قال إس الشيخ لما ين انهم انما أذنوا في القتال لاجل انهم ظلوا فسر ذلك الظلم بقوله الذين آلي آخره والمراد دمارهم مكة المعطمة وتسمى البلاد الديار لانهدار فيها التصرف يقال ديار الكراللاد هم وتقول العرب الذين خوالي مكف نحن م عرب الدار بريدون من عرب الله قال الراغب الدار النزل اعتبا را مدورا نها الذي أما بالحائط وقيل دارة وجهها ديارتم تسمى البلدة دارا (نغبرحني) اى اخرحوا بغيرموجب استحقوا الخروج به فالحق مصدر قولك حق الشي يحق بالكسراى وجب (الان يقولوار بناالله) مدل من حق اى بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي ان يكون موجباللاقرار والتمكين دون الاخراج والنسيير لكن لاعلى الظاهر بل على طريفة ولاعيب فيهم غبران سيوفهم \* بهن فلول من قراع المكائب قولالنابغة

(ولولاد فع الله الساب بضهم بيعض ) بتسليط المو منين منهم على الكافري في كل عصروز مان (الهدمت) الهدم اسقاط البناء والنهديم للنكثيراى لحر متباسئيلا المشركين (صوامع ) لرهبانية (وبيع) للنصارى وذلك في زمان عيسى على السالم الصوامع جع صومعة وهى موضع يتعبد فيد الرهبان و ينفر دون فيد لاجل العبادة قال الراغب الصومعة كل بناء منصم الرأس منلاصقة والاصمع اللاصق اذنه برأسه والبيع جع بسعة وهى كائس النصارى التي ينونها في اللدان المحتمدوا فيها لاجل العادة والصوامع لهم ايضا الاانهم ينونها في المواضع الحالية كالجمال والصحارى قال الراغب البيعة مصلى النصارى فان يكن ذلك عربيا في الاصل فتسميته ذلك الحالية كالجمال والصحارى قال الراغب البيعة مصلى النصارى فأن يكن ذلك عربيا في الاصل فتسميته ذلك الماقال ان الله اشترى من المو منين انفسهم الآية (وصلوات) كائس لليهود في ايام شريعة موسى عليم السالم فيها قال النائم الموات لانها تصلى في المالام في المالية وهى في العبرية ولداك سم يتالكنائس صلوات وقال وعضم هى كلة معربة وهى بالعبرية صلونا بالثاء المنائدة وهى في العبم عدى المصلى (ومساجد) للمسلين في ايام شريعة محمد معلى التعربة صلونا بالثاء المنائدة وهى في العبم عدى المصلى (ومساجد) المسلين في ايام شريعة محمد صلى الله

علبه وسلم وقدم ماسوى المساجدعليهافي الدكر لكونه اقدم في الوجود بالسدة البهاوفي الاسئلة المقعمة تقديم الذي بالذكر لا بدل على شرفه كقوله أوالى فيكم كاغر ومذكم مؤمن ( يدكر فيها اسم الله كشيرا ) اى ذكر اكثيرا او وقتاكثيرا صفة مادحة للمساجدخصت مهادلالة على فضلها وفضل اهلها ويجوز ان يكون صفة للاربع لانالذكر في الصوامع والبيع والصلوات كأن معتبرا قبل انتساخ شرآئع اهلها وفي الآبة اشارة اليائه تعالى لولى مصر القلوب على النفوس ويذافع عن القلوب استيلاء النفوس الهدمت صوامع اركان الشريعة وسع آداب الطريقة وصلوات مقامات الحقيقة ومساجد القلوب التي يدكر فيهااسم الله كشير اعان الذكر الكشير لايتسع الا في القلوب الواسعة المورة سورالله (وليصرن الله من ينصره) اي الله لينصرن الله من بنصر اواياءه او من ينصر دينه ولقد أنجزالله وعده حيث سلط المها جرس والانصار على صناد لد العرب واكاسرة العجم وقياصرة الروم واورثهم ارصهم وديارهم (انالله اقوى) على كل ما يريده (عزيز) لاعانعدشي ولايدافعه وفيحر العلوم يغي تقدرته وعزته في اهلاك اعدآء دينه عنهم واعاكلفهم النصر باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في محاهدة الاعداء وبذل الارواح والاموال لينعموا به ويصلوا بامتال الامر فيها إلى منافع دنية ودنيوبة وانقلت فاذاكان الله قو باعزيرا غالبا غلة لايحدمهها المغلوب نوع مدافعة والعلات فاوجه انهرام المسلين فيبعض وقد وعدهم النصرة قلت اناليصرة والغلية منصب شريص فلايليق بحال الكافر لكر الله تعالى تارة يشدد المحدة على الكفار وأحرى على المو منين لانه لوشدد المحاة على الكفار في حيم الاوقات وازالها عن الوَّمنين في جيع الاوقات الصل العلم الاضراري بأن الايمان حق وما سواه باطل واوكال كد لك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهدا المعنى "ارة يسلط الله المحنة على اهل الايمان واخرى على اهل الكفر اتكون الشهات باقية والمكلف بد ومها بواسطة آلطر في الدلائل الدالة على صحة الاسلام فيعظم توابه عند الله ولان المؤمن قد يقدم على معض المعاصى فيكون تشديد الحة عليه فى الدنيا كفارة له فى الدنيا. واما تشديد الحاة على الكادر عانه يكون غضبا من الله كالطاعون مثلا فانه رحة المؤ منين ورجزاي عداب وغضب للكافرين \* مرعام برجل قدصلبه الحياح قال مارب الحلك على الطالمين اضربا لمظلو مين فرأى في منامه ان الفيامة قدقاءت وكاله دخل الجنة فرأى المصلوب فها في اعلى عليه بن فاذ امنا دينادي حلمي على الطالمين احل الطلومين في اعلى علين واعلم ان الله تعالى يدفع في كل عصر مديرا عقبل ومنطلا بمعق وفرعونا عوسى ودجالا بعسى فلا تسنطئ ولا تتصجر (قال الحافظ) اسم اعطم مكند كارخود اي دلخوش ماش \* كه غليس وحيل ديوسليمان نشود \* قال بعض الـكمار الامرآء يقاتلون في الطا هر وأولياء الله فى الباطن فاذاكان الاميرفي قتاله محقاوالطرف المقابل مستحق اللعقومة اعاله رجال العيب مرااباطن والاهلا وفي النوراة في حق هذه الامه اناجيلهم في صدورهم اي يحفطون كتابهم لا يحضرون قتالا الا وجبربل علمه السلام معهم وهو بدل على أن كل قنال حق يحضره حبربل وتحوه الى قبام الساعة بل القتال اداكان حقا فالواحد يغلب الالف (قال الحافط) يعي كه آسمادس از فيض خود دهداب \* تنها جهان ، كيرد بي منت سياهي (الذي ال مكناهم في الارض) وصف من الله للذي اخرجوا من ديارهم عاسيكون منهم من حسن السيرة عند تمكينه تعسالي الماهم في الارض واعطاله اياهم زمام الاحكام ( اقاموا الصلاة ) لتعطيمي قال الراغب كل موضع مدح الله بفعل الصلاة اوحث عليه ذكر للفط الاقامة ولم قل المصلين الاق المنافقين نحو فوبل للمصلين واعاخص لفط الاقامة تذيها على انالمقصود من فعلها توفية حقوقها وشرآ نطها لا الانبان م يتنها فقط ولهذا روى ان المصلين كثير والقيين لها قليل (و أتواالزكاة) لمساعدة عمادى ( وامر والملعروف) وكل ماعرف حسنه شرعا وعرفا (ونهوا عن المكر) هو مايستقيحه اهل العلم والعقل السليم قال الراغب المعروف اسم اكل فعل يعرف بالعقل والشمرع حسده والمنكر ما ينكر بهما وفي الآبة اشارة الى ان وصف القلوب النصورة انهم ان مكنهم الله في ارض البشرية استداموا المواصلات وآتوازكاة الاحوال وهبي انبكون من ما ني فس من انفاسهم ما نَهْ وتسعة وتسعون ونصف جزء مها لهم والداقي ايثارعلي خلق الله في الله مهما كان زكاة اموال الاغنياء مرمائتي درهم خسة للفقراء والداقي الهموامر وابالمروف حفطالحواس عن مخالفة أمره ومراعاة الانفاس معه اجلالالقداره ونهوا عن المنكر ومن وجوه المنكرات الرياء

والاعجاب والماكنة والملاحطة (ولله) خاصة (عاقمة الامور) فانم جعها الىحكمه وتقديره فقط " يعنى أنجام امور أن كله او معنوا هـد \* إن دولت دفرو ها وهو معنوا هـد \* وال كلش وحوض وآب جو مختوا هد \* ازحق همه كس حال مكوميخوا هد - آنست سرنجام كد او مخوا هد \* وعن ابن عباس رصى الله عنهما رفعه الى الذي عليد السلام الده الشراط الساعة اما فالصلوات واتباع الشهوات والمبل الهوى ويكون امرآء خونة ووزرآء فسقة فوثب سلمان فقال بأبي وأمى ان هدا لكائن قال نعم باسان عندها يذوب قاب المؤمن كايدوب الملح في الماء ولايستطيع ان بغير قال اوبكور ذلك قال نعم ياسلمان أرادُلُ الياس يومند المؤمن بمشي مين اطهرهم بالخالفة ان تكلم اكاره وان سكت مات تعبطه قال عمر رضي الله عنه لانبي عليدالسلام احبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب وخضعت له الاجساد ما هوفة ال ظل الله في الارض عاذا احسن وله الاجر وعليكم الشكر واذا اساءفعليه الاصروعليكم الصبروفي الحديث عدل ساعة خير من عبادة سعين سنة (قال الحافظ) شاه رابه بودار طاعت صدساله وزهد ◄ قدريكساعت عری که در وداد کند ( قال الشیخ سدی ) هومی که نبکی دسندد خدای \* دِهد حسرو عادل نیك رای چو خواهد كهوران كند عالمي \* كند ماك دريجيهٔ طالمي \* نخواهي كه نمر بن كنند از ست \* نكو باش ثايد ، كو يد كست \* نخفتست مطلوم ازا هش بترس \* ز دود دل صحكا هش بترس \* نټرسي کدباك اندروني شي \* برآردزسوز حكريار يى \* نمي ترسي اي كرك ناقص خرد \* كه رو زي يانكيت رهم در د م الا تابغفلت مخسى كه نوم \* حرا مست برچشم سالا رقوم \* غم زير دستان يخور زينهار \* مرّس اززير دست ووزكار \* وعن ازدشير لاسلطان الارحال ولارجال الايمال ولامال الانعمارة ولاعارة الابعدل وحس سياسة قبل السياسة اساس الرياسة ( وان يكد يوك ) يا مجدوصيغة المضارع في الشرط مع تحقق التكديب لما القصود تسليته عليه السلام عمايترتب على التكذيب من الحزن المتوقع اى وان تخرر على تكذيب قومك الله فاعلم الك است رأ وحدى في ذلك ( فقد كذبت قبلهم ) قبل تكذيبهم (قومنوح) اى نوحا ( وعاد )اى هودا (وغود) اى صالحا (وقوم ابراهيم ) اى ابراهيم (وقوم لوط) اى لوطا (واصحاب مدين) اي شعبها ومدين كان اخالاراهيم عليه السلام ثم صار علما لقرية شعب (وكذب موسى) كذبه الفط وأصروا الى وقت الهلاكواما خوا اسرآ بلفائهم وأن قالوالى نوعم لكحتى نرى اللهجهرة ويحوه à استمروا على العناد مل كلا تجدد لهم المحرة جـددوا لايمان هكذا ينسغى ان بفهم هذا المقــام وغير النطم مذكر المفعول و مناء الفعل لهللا بذان بال تكذيبهم له كان في غاية السّناعة لكون آيانه في كال الوضوح (عامليت للكافرين) امهانهم الى اجلهم المسمى (ثم احدتهم) اى اخذت كل فريق من ورق المكذبين بعد انقضاء مدة املاله وامهاله بعدات الطوفان والريح الصرصر والصحة وحند العوض والخسف والحجارة وعذاب يوم الطلة والعرق في محر الفلزم قال الراغب الاخذ وضع الشيُّ وتحصيله وذلك ارة بالتَّاول نحو معا ذ الله الله الامن وحدنا مناعنا عنده ونارة بالقهرومنه الآية ( فكيف كان نكير ) اي الكاري عايم يتغير النعمة محنة والحياة هلاكا والعمارة خرايا اىفكان ذلك في غاية الهول والفظا عة فعني الاستفهام التقرير ومحصول الآية قداعطيت هوالاه الادياء ماوعدتهم من النصرة فاستراحوا فاصبرانت الى هلاك من يعاديك وتستريح فني هذا تسلية النبي عليه السلام (فكائن من قرمة) قال المولى الجامي في شرح الكافية من الكناية كا برواعا في لانكاف التشيه دخات على ايوأي كان في الاصل معربالك نما أنحى عن الجرون معناهما الافرادى فصارالجموع كاسم مفرد بعني كمالخبرية فصاركانه اسم مني على الدكون آخره نون ساكنة كما في من لا تنوين تمكن ولهذا يكتب نعد الياء نون مع ان التنوين لاضورة له في الخط انتهى والمعني فكشميرمن القرى وبالعارسية يس بسيارديه وسهر موهومبدا وقوله (اهلكناها) خبره (وهي ظالمة) جلة حالبة من قوله اهاكمناها والمرادظم اهلها بالكفر والمعاصى وهوبيان لعدله وتقدسه عن الطلم حيث اخبريانه لم بهلكهم الااذا استحقوا الا هلاك بظلهم ( مهى خاوية ) عطف على اهلكناها والراد بضمر القرية حيطا نها والخوآء بعي السقوط من خوى التحم اذاسقط اى ساقطة حيطان تلك القرية (على عروشها) الى سقوفها بان تعطل بنيانها فغرت سقو فهائم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف فالعروش السقوف لان كل مرتقع اطلك

وهوعرش سقفاكان اوكرما اوطلة اونحوها وفي التأويلات المجمية يشيرالي خراب قلوب اهل الطلم فإن الطلم بوجب خراب اوطان الطالم فيحرب اولا اوطان راحة الطالم وهوقلمه فالوحشة التيهي غالة على الطابة من ضبق صدور هم وسوم اخلاقهم وفرط غيطهم على من يظلمون عليهم كل ذلك من خراب او طان راحاتهم وهي في الحقيقة منجلة العقو بات التي تلحقهم على طلهم ويقال خراب منازل الطلة ربما بستأ خر ورعا يستعل وخراب نفوسهم في تعطلها عن العبادات سؤم ظلها كافال فهي خاوية على عروشها وخراب قلونهم باستبلاء الفغلة عليهم خصوصا في اوقات صلوا تهم واوان خلوا تهم غير مستأخر (والرَّ معطلة) البئر فالاصل حفيرة يستررأسها لتلابقع فيهام مرعليها وعطلت الرأة وتعطلت اذالم يكن عليها حلى فهي عاطل والتعطيل النفر يغ يقال لمن جعل العالم بزعمه فارغا من صائع اتقه وزينه معطل وهو عطف على قرية اى وكم بير عامرة في الموا دى اى فيها الماه ومعها آلات الاستقاء الا انها تركت لابستقي منها الهلاك اهام ا ( وقصر ) يقال قصرت كذا ضمت بعضه الى بعض ومنه سمى القصر قال في القاموس القصر خلاف الطول وخلاف المد والمنزل وكل ببت مرجر وعالسبعة وخسين موضعا مامين مدينة وقرية وحصي وداراً عجسها قصر بهرام جور من حجر واحد قرب همذان ( مشيد) مني بالشيد احليناه عن ساكنيه واهل المدينة يسمون الجص شيدا وقيل مشيد اي مطول من فوع الديان وهو ير جدم الي الاول كما في المفر دات ويقال شيد قواعده احكمها كأنه يناها بالشيد وفي ألقا موس شادا لح نط يشيد طلاه بالشيد وهو ماطلي به حائط من جص و محوه المشيد المعمول به و كؤيد المطول روى ان هذه بئر نرل عليها صالح الذي عليه السلام مع اربعة آلاف نفرىمى آمن به ونجاهم الله مر العذاب وهي بحصر موت وانماسمي بذلك لان صالحا حين حضرها ماتوعة للدةعند البراسمها حاضورآء نناهاقوم صالح وامرواعليهم جلبس ف جلاس واقاموالها زمانا ثم كفروا وعدوا صما وأرسل الله عليهم حنطلة بن صفوان نبيا وكان حالاهيهم فقتلوه في السوق وأ هلكمم الله وعطل بترهم وخرب قصور هم قال الا مام السم لي قبل ان البئر الرس وكا نت بعدن لامة من بقاما محود وكان لهم ملك عدل حس السيرة يقال العلس وكانت المرَّتستي المدينة كلها وباديتها وجبع ماذعام الدواب والغنم والمقر وغيرذلك لانهاكانت لهابكرات كشرة منصوبة عليهاورحال كثيرون مموكلون بهاوابازن بالنون مزرخام وهي تشحبه الحياض كشيرة تملآ للنساس واخر للدواب واخر للعنم والمقر والهوام يستقون عليها بالليل والنهار بتداولون ولمبكن اههماء غيره فطال عرالملك فلماجاه الموت طلى بدهن لتني صورته ولابت عيروكذلك يفعلون اذارات منهم الميت وكان ممن بكرم عليهم فلا مات شق ذلك عليهم ورأوار امرهم قدفسدو ضجواجيعا بالبكاءواغتنمها الشيطان منهم فدخل فىجثة الملك بعد موته بايام كثيرة فكلمهم فقال انىلمامت ولكبي قدأغيات عنكم حتىارى صنيعكم بعدى ففرحوا اشد الفرح وامر خاصنه ان يضربواله حجابا ينه وينهم وبكملهم من ورآئه كيلا يعرف الموت في صورته ووجهه فنصوره صماً من ورآء حعاب لا أكل ولابشرب واخبرهم اله لاعوت ابدا وانه اله لهم وذلك كلميتكلم به الشيطان على اساله فصدق كثير منهم وارتاب يعضهم وكان المؤمل المكذب منهم اقل مل المصدق فكلما تكلم ناصح مسهم زجر وقهر فاتفقوا على عمادته فبعث الله تعالى الهم تبياكان الوحي بنزل عليه في النوم دون اليقطة وكان اسمه حنطلة بن صفوان فاعلهم انالصورة صنم لاروحله وان الشبطان فيه وقد اضلهم وانالله تعالى لا يتشل بالخلق وال الملك لايجوزان بكون شربكا الله واوعدهم وتصحهم وحذرهم سطوة ريهم ونقمته فآذوه وعادوه حتي قتلوه وطرحوه في سرُّ فعند ذلك حلت عليهم النقمة فناتوا شباعاً روآء من الماء واصحوا والنرُّ قدغار ماؤها وتعطل رشا ؤها فصاحوا إجعم وضح النساء والولدان وضحت البهائم عطشاحتي عمهم الموت وسملهم الهلاك وخلفهم في ا رصهم السباع وفي منازلهم الثعالب والضباع وتبدلت مهم جناقهم واموالهم بالسدروالشوك شوك العضاة والقتاد فلاتسم فيها الاعريف الجن وزئير الاسد تعود بالله من سطواته ومن الاصرار على ما وجب نقماته واماالقص سرالمشيد فقصر مناه شدادين عادين ارملم من في الارض مثله هيما ذكروحاله كحال هذه البئر المدكورة في ايحاشه بعد الانس واقفاره بعد العمران والحدا لا يستطيع ان يدنو منه على اميال لما يسمع فيه من عزيف الجر والاصوات المنكرة بعد النعيم والع بش الرغيد وبهاء الملك وانتظام الاهل كالسلك فبادوا

وماعاد واغذكرهم الله تعالى في هذ الآية موعظة وذكراو نخذيرام سوءعاقبة الخالفة والمعصية ( قال الكاتني ) در تیسیراورد. که یا دشاهی کافر بر وزیر مسلمان غضب کرد وخوا ست اورا بکشد وزیر بکر بخت باچهار هزار كس از اهل ايمان ودر بايان كوه حضر موت كه هواى خو ش داشت مزل ساخت هر چند ما، مى كندندآب تلخيرون آدديكي ازرجال الغيبديشان رسيده موضعي جهت جاء دشان كردجون بكندندآب در غابت صفا ولطافت ونها بت رفت وعذوبت ببرون آمد \* در من و چون شيره شاخ نبات \* در خرشي همشيرة آب حبات \* ابشان آن جا، راكتاده سياحتند واز إيان نابا لا بخشتهاى زرو نقره ر آور دند وپر ستش پرورد کار خود مشغول کستند بعداز مدی مقادی شیطان نصورت محور صالحه برامد زنا نرار لاات کرد برا کمه بوقت غیبت شوهران سحنق اشتغال کنند ودیکر باره دشکل مردی زا هد راسان طاهر شدم دارا موقت دورئ ازواج ازايشان بائيان بهائم فرمود وچون انعل صبح در ميان الشان درد آمد حق سحاله حنظاه ما فحافة بن صفوان رابه يغميري دبشان فرستاد وبدونكر ديدند آب ابشان غائب شدورمد ازوعده ايمان يغسر دعافر موده آب إزآمد وهم فرمان نبردند حق تعالى فرمودكه بعدازهفت سال وهفت راه وهفت روزعذا بديشان ميفرستم ايشان قصر مشيدرا بناكردند بخشتها، زرونفر ، ويوافيت وجوا هر مرصع ساختند وبعد از القضاء زماله مهلت رجوع بان قصر كرده درهافر وبستند وجبرائل فرود آمد وایشانرا بکو شك برزمین فرو رد وچاه ایشان مانده است ودود سیساه منتن ازا نجابرمی آمد ودران نواحی اله هلاك شدكان مستنوند \* نه هركز شنيدم درين عمر خويش \* كه بد مر درا نيكي آمد به پیش م رطب ناورد چوب خرزهره مار \* چه نخم افکنی برهمان چشم دار \* غم وشاد مانی نمارد ولیك م جرای عل مارد و نام نیك (اهم بسیره) ای كفار مكة ای اغفلوا هم بسافروا (فی الارض) في الين والشام لبرو امصارع المهلكين (فكون لهم) بسن مايشا هدونه من مواد الا عتبار وهو منصوب على جواب الاستفهام وهوفي التحقيق منني ( قلوب يعقلون بهما ) ما يجب أن يعقل من النوحبد ( أو آذان يسمعون بها) ما يجب ان يسمع من احبار الامم الهلك من يجاورهم من ان سفانهم اعرف منهم يحاليهم وهم وان كأنوا قد سافروا فيها ولكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار جعلوا غير مسافرين فحثوا عــلي ذلك والاستفهام الامكار (فانها) أي القصد وبالفارسية بس قصه أينست (الاتعمى الابصار ولكن ومي القلوب التي في الصدور) ايلس الحلل في مشاعرهم والماهو في عقولهم باتباع الهوى والانهمال في الغفلة وبالفارسية ناينا بشود ديدها حس بعني در مشاعر ايشان خال نيست همه چير مي بينند ولكن ناينا شود از مشاهده اعتباران دلها كه هدت درسينها يعنى چشم دل ايشان يوشيده است ازمنه اهده احوال كذشتكان لاجرم بدان عسرتي عي كيرند اولايعتد يعمى الابصار فكاله ايس بعمى بالاضافة الى عي القلوب والعمي يقال في افتفاد النصر وافتقاد البصيرة وذكر الصدور للتأكيد وثبي توهم النجوز قصدا للنبيه على إن العمم الحفيتي لس المنعارف الذي يختص بالبصر وفي الحديث ما من عبداً لاوله اربع اعين عينان في رأسه بصر بهم، امر دنياه وعينان في قلبه ببصر بهما امردينه واكثر الناس عيان بصر القلب لا بصرون يه امر دينهم \* چتم دل بکشابین بی انطار \* هرطرف آبات قدرت آشکار \* چشم سرجز پوست خود چیزی ندید \* چشم سردر مغزهرچيزي رسبد \* قال في حقائق البقلي قدس سره الجهال يرون الاسياء بابصار الطاهر وقلومهم محجوبة ص رؤية حقائق الاشباء التيهي تابعة انوارالذات والصفات اعماهم الله بغشماوة الغفلة وغطاءالتهوذقال سهل السير منور بصرالقلب يغلب الهوى والشهوة فاذاعي بصرالقلبع افيدغلت التهوة وتواترت الغفلة فعندذلك يصير البدن متخطا في المعاصي غيرمنقا دالحق بحال وفي النأو بلات الجمية في الآية اشرة إلى أن العقل الحقيق انمايكون من نتائج صفاء القلب بعد تصفية حواسه عن العسى والصم فاذاسم وصف الفلوب بالسمع والبصر صمح وصفها بسار صفات الحي من وجوه الادراكات فكما ببصر الفاوب بنوراليقين تدرك نسسيم الاقال بمشام السروفي الخبر الى لاجد نفس الرحن من قبل الين وقال تعالى خبرا عن بعقوب عليه السلام أن لاجه رج بوسف وما كان ذلك الاباد راك السرار دون اشتمام رج في الطاهر فعلى العاقل ان يجتمد في تصفية الباطن وتجلية القلب وكشف الغطء عنه بكثرة ذكرالله تعالى

وعى مالك ننانس رضى الله عنه ملغى ان عيسى ب مرع عليه ما السلام قال لانكثروا الكلام في غير دكرالله فتقسو قلو بكم والقلب القاسي تعيد من الله ولكن لاتعلون وقال مالك بن دينار من لم يأدس محد بث الله ع حديث المحلوقين فقد قل عله وعي قلمه وضاع عردوفي الحديث لكل شئ صقالة وصقالة القل دكر الله وقال انوعند الله الانطاكي دوآء القلب خهسة اشيء محالسة الصالحين وقرآءة القرآن واخلاء المطي وقيام الليل والنصرع عند الصبح كدا في تلميه الغاهلين (ويستعجلونك بالعذاب) كانوا يقو اون له عليه السلام الدا عا وعدتنا الكنت من الصادقين والمعيى بالفارسية واشتاب مخواهند ازتو كاوران مكه حون نصري حارث واضراب اويمني تعجبل ميمايند مطراق استهزاء وتعجيز مهزول عذاب موعود قال في التأويلات المجمية بشيرالي عدم تصد يقهم كاقال تعالى يستعجل نها الدي لايؤ منون نها ولو آمنوا اصد قوا ولوصد قوا اسكنوا عن الاستعبال وهوطلب الشي وتحربه قمل اوامه ( وال يخلف الله وعده ) ابداوقد سبق الوعد فلابد من محيله حَمَّا وقد أنجن الله ذلك يوم بدر قال في النَّا ويلات النجمية فيه اشارة الى ان الحلف في وعيد الكفار لا بجوز كاان الخلف في الوعد المؤمنين لا يجوز ويجوز الخلف في وعيد المؤمنين لانه سقت رحمة الله غضه في حق المو منين ووعدهم بالمغفرة بقوله انالله لايغفر ان يشرك بهويغفر ما دون ذلك لمن ينساء ومقوله ان الله يعفر الدنوب جيعا انتهى واحس بحى نصاد في هدا المعنى حيثقال الوعد والوعبد حق الوعد حق العادعلي الله صمى لهم اذا وحلوا ذلك ان بعطيهم كذاوس اولى الوفاء م الله والوعيد حقد على العباد قال لا تفعلوا كذا وأعذبكم ففدلواهان شاءعفا وانشاء آخدلانه حفه واولاهما العفووالكرم لاه غفور رحيم قال السرى الموصلي اذا وعدالسراء أنجر وعده \* وأن اوعد الضراء فالعمو مانعه

كذافي شرح العضد الجلال الدوائي ثم ذكران لهم مع عذات الدنيا في الا خرة عذابا طويلا وهوقوله (وان بوما عندرك) اى من ايام عذابهم (كالف سنة عاتعدون) وذلك ان لليوم مراتب في ومكالا نوهوا دنى ما يطاق عليه الزمان فنه بمندال كل وهوالمشار اليه بقوله تعالى كل يوم هوفي ستأن فالشأن الالهى عنزلة الروح يسرى في ادوار الرمان ومراتبه سريان الروح في الاعضاء ويوم كخمسين الف سنة وهو يوم القيامة و يوم كالف سنة وهو يوم الآخرة والخطاب للرسول ومن معه من الموامنين كانه قيل كيف يستجلون بعداب ويوم واحد من ايام عداله في طول الف سنة من سنيكم امام حيث طول ايام عذا به حقيقة اومن حيث ان ايام الشدائد مستطالة كايقال لي الفراق طويل وايام الوصال قصار و غال سنة الوصل سنة وسنة الهيرسنة

و يوم لااراك كالف شهر \* وشهر لااراك كالسعام

(قال الحافط) آدم كماتو الشم بكساله هست روزى \* والدم كه ن وباشم بك لحطه هست سالى \* وبجوز ان يكون قوله وان يوما الخ متعلقا بقوله ولى يحلف الح والمعي ما وعده تعالى ليصدنهم واو بعد حين لكنه تعالى حليم صور لا بجدل بالعداب وان يوما عند ربك كالف سنة نما تعد ون لكمال حله ووقاره وتأنيه حتى استقصر المدد الطوال شه المدة القصيرة عنده بالمدة الطويلة عند المحاطبين اشارة الى ان الايام تنساوى عنده اذلا استعجال له في الامور فسواء عده يوم واحد والف سنة ومن لا بجرى عليه ازمان فسواء عليه وجود الزمان وعدم الزمان وقلة الزمان وكرة الزمان اذ لبس عنده صباح ولامساء و بالفارسة نرديك خداى تعالى يكروز برار هزار سالست ربراكه حمكم زمان بروجارى بسست پس وجود وعدم وقات وكثرت آن نرديك خداى بكسا دست هركاه كه خواهد عذاب فرستد ور استعجال زمان عقو مت هيم اثرى مترتب نسود \* نداى بكسا دست هركاه كه خواهد عذاب فرستد ور استعجال زمان عقو مت هيم اثرى مترتب نسود \* قدال ولا بفتر بلامهال فان بعلش الله شديد وعذابه لا يطاق ويسارع الى رضى الله تعالى بامثال اوامره والاجتناب عن نواهيه و تعظيم أمره (وكأ بي من قرية) وكثيره الهاق ية (امليت لها) امهامها بأخبر وهي ظالمة ) اى والحال انها ظالمة مستوجة المتعيد العقومة كدأب هو لا ما العذاب بعد طول الامهال بعنى يس كرفتهم ابشارا چون تويه نكردند بعذابي سخت دردنيا (الى المدتها) بالعذاب بعد طول الامهال بعنى يس كرفتهم ابشارا چون تويه نكردند بعذابي سخت دردنيا (والى المدير) اى الى حكمى مرحع الكل لا الى احد غيرى لا استفلالا ولاشركة فافعل مهم مااهعل ممايليق (والى المدير) اى الى حكمى مرحع الكل لا الى احد غيرى لا استفلالا ولاشركة فافعل مهم مااهعل ممايليق

باعالهم وفيه اشارة الى أن الامهال بكون من الله تعالى والاهمال لابكون فأنه يمهل ولايهمل ويدع الطالم في ظله و يوسعله الحلو يطيل به المهل في وهم انه بفلت من قبضة التقدير وذلك ظنه الدي اراد و يأخذه من حبث لا يرتقب فيعلوه ندامة ولات حيثه وكيف يستبقى بالجيلة ماحق في النقد يرعدمه والي الله مرجعه فالطلم من العبد سبب للاخذ من الله فلا يلو من الانفسه (قال الحافظ) تو تقصير خود افتادي ازين در محروم \*. اركه مي نالي وفرياد چراميدا ري (قلياايها الناس انمنا الكم نذير مبين) آندركم اندارا بيسا عااوحي الى من اخبار الايم المهلكة من غير ان بكون لى دخل في اليان ماتوعد ونه من العدداب حتى تستجاوني بهوالافتصار على الانذارمع سانحال الفريقين بعده لانصدر الكلام ومساقه للسركين وعقابهم واعاذكر المؤمنون وثوانهم زباده في غيظهم قال في التأويلات النجمية يشيرالي الذار اهل السيان اي قللهم مامجد انى اشابهكم من حيث الصورة لكن اباينكم من حيث السيرة فالمالحسنكم نشير ولمسيئكم نذير وقد ايدت بأفامة البراهين ماجتكمه مروحوه الامر بالطاعة والاحسان والبهى عن الفجور والعصبان ( فالذين آمنوا وعلوا الصالحات لهم مغفرة) تجاوز لذنو مهم (ورزق كرم) نعيم الجمة يعني رزق بي رنع ومنت والكريم من كل توع ما مجمع فضائله (والدين معوا) اسرعواواجتهدوا (في آياتما) في ردآيا نناوا بط الهابالطعن فيهاونسبها الى السحر والشعر وغيرذلك من الافتراه (معاحزين) حال كونهم يعاجرون الانبياء واولياءهم اي يقابلونهم وعانعونهم ليصبروهم الى التجزعن امر الله اوظانين انهم يجروننا فلانقدر عليهم اومعاندين مسابقين منعاجز فلان ولانا سابقه فعجزه سقه (كاقال الكاشق) درحالتي كديشي كبرند كامند برما بكمال خود يعني خواهندكه ازمادركذرندوعذاب ماازيسان فوت (أولئت) الموصوفون بالسعى والمعاجزة (اصحاب الحيم) اى ملازمون النار الموقدة وقيل هواسم دركة من در كاتها (وفي المنوى) هركه برشم خدا ارد تفو \* شمع كى ميرد بدوزد بوزاو \* ي شود درياز پور سك نجس \* ي شودخر شيد از ي منظمس \* وفي النا و يلات النَّجمية يشير ألى أن من عاند أهل آياته من خواص أولياً له أولنت أصحاب جيم الحقد والعدا وة ورد الولاية والسقوط عن نطر الله وهيم نارجهنم في الاخرة واذا اراد الله تعالى معبد خيرا بحوله عن الانكار وبوفقه للنوبة والاستعفار (روى) ازرجلافال كنتابغض الصوفية فرأيت شراالحافي بوما قدخر حمن صلاة الجعة فاشترى خبرا ولجها مشوما وفالوذها وخرج من بغداد فقلت الهزاهد البلدفت مته لانظرماذا يصنع وظنت انهيربد التنعم في الصحراء فمني الىالعصر فدخل صجدا في قرية وفيه مريض فجعل بطعمه فذهبت الى القرية لانطر تمجئت فإاجد نشراف ألت الربض فقال ذهب الى بغداد فقلت كم يني ومين بغداد قال اربعون فرسخنا فقلت أنا لله وأنا اليهراجعون ولم بكن عندى مااكترى بهوانا عاجزعن المشي فبقيت الىجعة اخرى فعياء مشر ومعه طعام المريض فقال المريض بالإنصر ردهذا الرجال الى مئرله فنظر الى مغضبا وقاللم صحنني فقلت احطأت فاوصلني الى محلتي فقال ادهب ولازمد وننت إلى الله وانفقت الاموال وصحبتهم وفي الحكامة اشارات منهـا انكرامات الاوليـا، حق ومنهـا ان انكار مالبس للعقــل فيد مجال خطأ ومنهـا ان|لرجوع الى بأب وارث الر سول بنطم العند في سلك القبول ( قال الحسافظ ) كليد كنبج سـعادت قبول اهل دلسـت \* مادكس كه در بن نكنه شكوريب كند \* قال بعض الكبار الا مقداد من اهل الرشاد وال كأر صالحاعظيما في نيل المراد الا ان حسن الاعتقاد مع مباشرة الاسباب يسهل الامور الصعاب ويوصل الى رب الارباب والله مضح الابواب والهادى الى سببل الصواب وقال بعضهم المنكر على العلماء بالله اتماانكر اقصور فهمه وقلة معرقته فانعلو مهم مبنية على الكشف والعيان وعلوم غبرهم من الخواطر الفكرية والاذهان وبداية طريقهم التقوى والعسل الصالح وبداية طريق غيرهم مطالعة الكتب والاستمدادم المخلوفين في حصول المصالح ونهاية علومهم الوصول الى سهود حضرة الحي القيوم ونهاية علوم غيرهم تحصيل الوط نف والناصب والحطام الذي لابدوم فلاطريق الاطريق السادة الاعمة الهداة القادة (وما ارسلنامن قبلك من رسول ولانبي )هذا دليل بين على تعار الرسول والنبي والرسول انسان ارسلهالله الى الحلق لتبليغ رسالته وتبيين ما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدارين وقد يسترط فيه المكاب بخ ألاف النبي قائه اعم ويعضده ماروى انه عليه السلام سأل عن الانبياء فقال مائة الف واربعة وعشرون الفا قيل فكم الرسل منهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جاغفيرا

وفي رواية مأ تنالف واربعة وعشرون الفاوقال القهستاني الرسول من معث لتبليع الاحكام ملكا كان اوانسانا بخلاف البي مانه مخنص بالانسان ( قال الكاشني في تعسيره ) در بعض تفاسير قصة الفاء الشيطان در امنت يفمير وتروجهي آورده الدكه مرضياهل تحقيق نيست وماازأ وبلات علمالهدي وتيسير ودبكركث معيره حون معتمد في المعتقد و ذروة الاحماب مدت انوارج ال مؤلفه الى يوم الحساب انرا ابنجا ايراد كرديم بطريق كه موافق اهلست است آورده اندكه چون والبجم نازل شدسيد عالم عليه السلام انرادر مسحد الحرام درججم قريش مخواند ودرميان آيم الوقف مى مود تامردم تلق مود ماد كيرند پس طريق مذكور بعد از تلاوت آيت أهرأيتم اللات والعرى ومناة الثالثة الاخرى متوقف شدوشيطان دران ميان محال بادت بكوش مشركان رسانيدكه تلك الفرانيق العلى وان شفاءتهم لترتجى حاصل معيي آنكه ابشيان يزركان مامرغان بلنديروا زند واميد بشفاعت ابشان مينوان داشت كفار باستماع ايكلات خوش دل شده يندا شتندكه حضر ت ييفمبر خواند وبنان ابشائرا ستابش كرد لاجرم درآخر سوره كه آن حصرت بامؤ منان سجده كردند اهل شرك اتماق كردند جبرا يل فرودآمد وصورت حال مرض رسائيدودل مارك حضرت سيا رائد وهناك وحق تعالى حهت تسلبت خاطر عاطر سيد عالم آبت فرستادو فرمودوما ارسلنا الح: (الااذاتي) اى قرأقال في القاموس تمي الكَّاب قرأ، قال الراغب التمي تقدير شيَّ في النفس وتصويره فيها والا منذ الصورة الحاصلة في النفس من تمي الشيء وقوله تعالى ومنهم اميون لا يعلون الكَّابِ الا اماني معناه الا تلاوة محردة عن المعرفة من حيث ال النلاوة بلامع فق المعنى تجرى عندصاحها محرى امسة تمناها على المخمين (الق السيطان في امنينه) اي قراءً له كمافسره الراعب وغيره ( قال الكاشبي ) بكفند شبطان نزديك تلاوت از آمچه حواست جنابكه برقت تلاوت حضر ت بيغمه ماعليه السلام شيطاني كهاوراابيض كويند بخبجار اوازحضرت انكلات برخوالد وكان بردندان تلاوت بيغمراست (فينسخ الله) يزيلو يبطل عالمرادبالسم هو السيخ اللغوى لاالسم الشرعي المستعمل في الاحكام (مايلق الشيطال) من كلمات الكامر (مع محكم الله) بثبت (اماته) التي تلاها الانبياء عليهم الســـلام حتى لا يجد احد سبيلا الى ابطالها (والله عليم) عااوحي اوبما الني الشيطان (حكيم) دوالحكمة في يمكينه من ذلك بعدل مايشاء ليم به الثابت على الايمان من المترال فيه وقولهم اوجوز مثل هذا الادى الى اشتباه احوال الانبياء من حيث أن مايسم عد تلاوتهم من قولهم أومن القاء الشيطان فيتعذر الا قتداء مدفوع بان ما القي الشيطان امرظاهر بطلائه عند الموءمنين المخلصين الاترى ان القرآن ورد يابط ل الاصنام فكيـف يجوز كون قولة تلك الغرائيق الح م القرآن ولو سلم فالسح والاحكام والاقاف عـلى حقيقة الامر واولعد حين يجلى كل مشتمه فيكون القاء الشيطان مرباب الامتحان والتعليل الآتي يرفع النقاب ويهدى المتردد الى طريق الصواب وهوقوله ( ليحمل ) اى مكنه الله من الالقاء في قراءة النبي عليه السلام خاصة ليحمل انتمكينه تعالى اياه من الالفاء في حق سائر الانداء لا يمكن تعليله عاسياً في قأول الآبة عام وآخرها خاص ( مايلقي الشيطان فيه ) ازمايتي وابتلايي (للدي في فلونهم مرض) اي شك ونعاق لانه مرض فلي مؤدالي الهلاك الروحاني كاان المرض القالبي مؤدا الى الهلاك الجسماني (والقاسية قلومم) اى المشركين والقسوة غلظ القلب واصله من حجرقاس والمقاساة معالجة ذلك (قال الكاشهي) مردانست كه منافق ومشرك ازالفاء شيطان درشك وخلاف افتند ( وارالطالمين) اى المنافقين والشركين وضع الطاهر ، وضع ضميرهم تسجيلا عليم بالطلم ( آني آ شقاق) خلاف (سيدً) عن الحق اى الهي عداوة شديدة ومخالفة المة ووصف الشقاق بالعد معان الموصوف له خفيقة هو معروضه للمبالغة (وليعلم الدي اوتوالعلم أنه) اى القران وفي نفسير الجلالين ان الذي احكم الله من آبات القرآن ( الحق من ربك ) اي هوالحق النازل من عنده ليس للشيطان مجال تصرف فيه من حق الامراذا ثلث ووجب ( فيوم وا يه ) القران اي يثبتوا على الايمان به اويزدادوا ايمانا برد مايلق الشيطان وهوعطف على قوله ليعلم (فنحنت له قلونهم) أنخشع وتتواصع وقد مربان الاخبات في هذه السورة (قال الكاشف) بس نرم شو دبراي قرآن دلهاء ايشان واحكام انراقول كنند ( وأن الله لهادي الدين امنوا ) أي في الامور الدينيذ حصوصا في المداحض والمشكلات التي من جلتها ماذكر (الى صراط مستقيم) هوالنظر الصحيح الموصل الى الحق الصريح وفي التأويلات المجمية ان الله ليتلي المؤمن المخلص بفتنة وبلاً: ويرزقه حسن بصيرة يميز بها

بين الحق والباطل فلايطله عمام الرب و بنجلي عنه غطاء الغفلة فلا يؤثر فيه دخان الفتنة والبلاء كما لامأ ثير للصباب الغداة في شعاع التعس عندمتوع النهاراي ارتفاعه واللهداية من الله ومن تأييده لامن الانسان وطعه وان من وكله الله الى نفسه وخدله بطعه لايزول عنه الشنُّ والكَّفر والصَّلَالَة الى الابدو لوعالجه الصالحون (قال المولى الجامى) ازاكه زمين كشد درون چون قارون \* ني مو سېش آورد برو ن ني ها رون \* فاســد شده راز روز كار وارون \* لاعكن ان يصلحه العطا رون (وقال الشخ) ثوار بالة كردن زرْبُكُ آينه \* وليكن نبايد زسنك آيسه \* فعلى العاقل ان يستسلم لامر الفرء أن المبين ويجنهد في اصلاح النفس الامارة الي ان أتى البقين فإن النفس سحارة ومكارة ومحالة وغدا رة ( قال الشبخ المغربي ) ولك كه بود كهافتاد درچه بال \* چه محرهات درين قعرجا بابل ما ( ولا را ل الذين كنروا في مرية منه) أي في شك وجدال من القرآن قال الراغب المرية المتردد في الأمر وهي اخص من الشك (حتى تأنبهم الساعة) القيامة وقدسن وجد تسميتها بهامر ارا (بغتة) هجاء على غفلة منهم (وبالفارسية) ماكهان (او بأنيهم عدات يوم عقيم ) اصل العقم البيس المانع من قبول الاثر والعقيم من السماء التي لاتقل ماه التحل والمعني عذال بوم لايوم بعد كانكل بوم بلدما بعده م الايام فالايوم بعده يكون عقيا والراديه الساعة ايضانتهادة مابعد الآية من تخصيص المنك فيه بالله والحكم مين الفريقين كأنه قبل اوبأتيهم عذابها فوضع ذلك موضع ضيرها لمزيد الهويل كدا في الارشاد يقول اافقير ان الساعة شفعت في القرآن بالعذاب الدنيوي في مواضع كشرة كافي قوله تعالى افأمنوا انتأنبهم غاشة منعذاب الله اوتأنبهم الساعة بغنة وفي قوله تعالى حتى ازاروا مانو عدون اما العذاب واما الساعة وتحوها فالطاهر اناليوم العقيم يوم لايلد خير اولس لهم فيه فرج ولأقرح اصلا كيوم مدر ونحوه ولما كان زمان الموتاحر زمان من ازمنة الدنبا واول زمان من إزمنة الآخرة اثنت فيه تخصيص النصرف بالله والحكم بين الفريقين في الآية الآتية من حيث انصال زمان الموت مزمان القيامة (الملك) أي السلطان القاهر والاستبلاء النام والتصرف على الاطلاق وبالف رسية بادشاهي وفرمان دهي (يُومَّذ) يوم اذناً شِهم الساعة اوالعذاب (لله) وحده بلاشر بك اصلا لامجاز اولاحقيقة \* يعني امروز ماوك وسلاطين دعوى سلطنت وملك دارى ميكند دران روز كرتكبرازميان متجبران بكشايندواج ارسر خسروان بربابندود عويما منقطع وكانها مرتفع كردد ومالك مالتارخت تخيلات وأصورات ماولارا درقعردریای عدم افکندور سوم و همات و سکرات سلاطین رابصد مت لن اللك الیوم درهم شکند همدرا جزاظهارعوديت واقرار العجز وبيجارى جاره نباشد ، آن سركهصيت افسرش ازچرخ دركذشت، روزى رآسنامهٔ اوخاك درشود ( قال الشبخ سعدى )همه نخت وملكي بذبرد زوال \* بجز ملك فرمان ده لا يزال \* قال ابعطاء الملك على دوام الاوقات وجيع الاحوال يوتعالى ولكن يكثف للعوام الملك يومئذ لابراز القهارية والجاربة فلا يقدر احدان يجد ماعاين (بحكم ينهم) كانه قيل قاذا يصنع بهم حيئذ فقيل بحكم مين فربقي المومنين بالفرآن والمجادلين فيه بالجازاة ثم فسر هذا الحيكم و فصله قوله ( فالذي آمنوا ) بالقرأن ولم بجاداوا فيه (وعلوالصالحات) امشالا بماامر في نضاعيمه (في جنان النعيم) مستقرون فيها (فال الكاسَّني) دربوسنانها، ناز ونعمت اندبي رنج ومحنت \* قال الراغب النعيم المعمة الكثيرة (والذبن كفروا وكدبوا باياناً) اى اصروا على ذلك واستمروا ( فأولئك ) مبد أخبره جالة قوله (الهرعذا على ذلك واركنده ورسوا مازنده \* قال السير قندي مهين يذهب معزهم وكبرهم رأسا وبالكلية ويلحقهم من الخزي والصغار مالا يحيط به الوصف قال في الارشاد ومهين صفة لعداب مؤكدة لماافاده النوين من الفخامة وادخال الفاء فى خـبرات في دون الاول تنبيه عـلى إن أثابة المؤمنين بطريق النفضيل لالا يجاب الاعال الصالحة الاها وأنعقاب الكافرين بسبب اعالهم السيئة واعلم انالقصل والحكومة العادلة كأئ لامحالة وانكان الكفار في شَكْ من القرآن ومانطق به من العث والججازاة ( روى ) ان لقمان وعظ ابنه وقال ياسي ان كنت في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم وان تستطيع ذلك وان كنت في شك من البعث فاذا نحت فادفغ عن نفسك الانباه وان تستطيع ذلك فالك اذا فكرت في هذا علت ال نفسك بدغيرك فان النوم بمزلة الموت واليقطة بعد النوم بمزلة البعث بعد الموت فاذا عرف العبد مولاه قبل امره ونال به عرة لا تنقطع ابدا وهي عرة لاخرة الق

تستصغر عندها عزة الدنيا ( روى ) ان عايدا رأى سليال عليه السلام في عرة اللاك وغال ابن داو دلد آيالا الله ملكا عمليا ونسال سليمان لنسايحة واحدة خبر ممافيه سليمال فالهاتبق وملك سليمان يغنى فاذا كأت انسابيعة الواحدة افضل مر ملك سلوان فساطك بتلاوة الفرآن الدي هو افضل الكتب الالهية قال حضرة الشحر الاكبر قدس سرم الاطهر في النتوحات الكية يستعب لفارئ القرآن في المصحف ان بجهر بقرآ، ته ويضع يد. على الآية ينبعها فيأخذ اللاان حقفه من الرفع ويأخد البسرحطه من النظرونا حد المدحطها من المس قال وهكدا كان الوثلاثة من اشاخنا منهم عدالله نج هد فعلى العاقل ال يجتهد في الوصول الي اعالى درجات الحنال بالاذكار وتلاوة القرآل ( والدي هاجروا ) فارقوا اوطا أيهم ( في سايل الله ) في الجهاد الموسل ال جنه ورمناه حسبما يلوح به قوله تعالى ( ثم قتلوا ) يس كنته شدند درجها د بادشمنان دي \* والقتل ازالة الروح عن الجسد لكن إدا اعتبر غمل المتولى لدلك يقال قتل واذا اعتبر بفوت الحباة يشال موت ( اومأتواً ) اي في نضا عيف المهاجرة وبالغا رسبة يابمرد ندشرات شهادت احشيده ( لبرزة: هم الله رزقا حسنا ) مرزوقا حسنا والمرادنوم الجنة الغير المقطع الدا (قال الكاشني) هرآيد روزي دهد خداي تعالى ايشارا روزي نبكوكه نعيم بهشت استنه تعبى رسد در تحصيل آنونه على بوددر ساول آن ونه دغدغد انقطاع باشددران روزى ( والالله له و خيرال ازقين ) فانه يرزق اغير حساب معان مايرزقه لايقدر عليه احد غيره والرزق العطاء الجارى دنيوباكان اواخروبائم بين مسكم نهم بقوله (ايدخلنهم مدحلاً) اسم مكان اربد به الجهة ( برصونه) لماانم يرون فيها مالاعين رأت ولااذر سمعت ولاخطر على قلب اشهر ( وان الله أهليم) باحوال كل (حليم) لايعاجل لعقو مدّ الا عداء مع غايد اقتدار ( روى ) ال الراهيم عليه السلام رأى عاصيا في معصبته فدعا عليه وقال اللهم اهلكه ثم رأى ثانيا ونالثا ورابعادرعا عليد فقال الله تعالى ماا راهم لواهلكما كل عبد عصى ما بق الاالفليل ولكن اذاعصي امهلناء فان تاب قبلما وإن استغفر احرنا العداب عندلعلمًا انه لا يخرح عن ملكنا (قال الكاشني ) اور ده اند که بعضی از صحابه کفشد یارسول الله باجع برادران دینی مجهاد میرویم ایشان شهید میشو ند وبعطيات الهي اختصاص ميكر دئد اكرما بميريم وشهيد نميشوي حال ماجون باشد اين آيت فرودآمد \* بعني سوى في الآية مين المقتول والمتوفي على حاله في الوعد لاستوانها في العقد وهو التقرب الي الله ويصره الدين ونطهره ماقال حضرة الشيخ الاكبرقدس سره الاطهر في الفتوحات الكيداعا قال المؤذن قدقامت الصلاة بلفط الماضي مع أنا لصلاة مستقبلة بشرى من الله لعاده لمن جاء الى المسجد ينتظر الصلاة أوكان في الطريق آنيا البهااوكان في حال الوضوء بسبع اوكان في حال القصد الى الوضوء قبل الشروع فيدل صلى بذلك الوضوء فيوت في بعض هذه المواطن قبل وقوع الصلاة منه فشره الله مان الصلاة قدةامت له في هده المواطن كلها فله احرمن صلاهاوالكانت ماوقعت مندفلدلك ماء لفط الماصي لنحقق الخصول فاذا حصلت بالفعل ايضافله اجرالحصول كدلك وقدورد ان احدكم في صلانه ما اخطر الصلاة التهي ( روى )ان جنازتين اصيب احدهما بمجنيق والاخر توفي فعلس فضالة بن عبد عند قبرالنوفي فقيل له تركت الشهيد فلتجلس عنده فقال ماايالي من اي حفرتهما بعثت انالله تعالى بقول والدين هاجروا في ماللله ثم قتلوا اومانوا الآية وفي الحديث مرحر حاجا فمات كنباله اجرا الحاح الى يوم القيامة ومن خرج معتمرافات كنب لداجر المعتمر الي يوم القيامة ومن خرج غازيافات كتب لهاجرالفازي الى بوم الفيامة روى ان اباطلحة رضى الله عند لماغرا في المحرفات طا واجزرة يدفنونه فها فإيقدرواعايها الانعد سبعة ايام وماتعيرجسده وهذا منصعة الشهداء وقال بعضهم مراتب حسن الارزاق منفاوتة تفاوت حسن حال المرزوقين فلا تقتضي الآية تساوى المقتول والمنوق على كل حال فللمقنول في سببل الله مزية على الميت عااصابه في ذات الله تعالى فهوافضل منه وبدل عليه دلائل كثيرة منها قوله عليدالسلام لما سئل اى الجهاد افضل ان يعقر حوادك وبراق دمك وايضا المفتول في سبيل الله بجي وربح دمه ربح المسك والميت لم بنل ذلك وايضا المقتول يتمي الرجعة الى الدنبا ليقتل في سيل الله مرة ثانية لمايري من فضل الشهادة ولسر كدلك الميتوابضا القنل فيسبيل الله يكوركل ذنب ولمريد ذلك فيالموت وابضاالميت في سبيل الله بغسل والمقتول لايغمل وابضا الشهيد المقتول يشفع ولميرد ذلك فيالميت وايضااله مهيديرى الحورالعين قبل أن يجف دمه وليس كدلك الميث وفي الآية أشارة الى المهاجرة عز اوطان الطدعة في طلب الحقيقة وقتل النفس بسيف

وان الله سميع) يسمع قول المعاقب والمعاقب ( يصر ) برى افعالهما فلا يهمام (ذلك) الوصف بممال العلم والقدرة (بالله هوالي في الالوهية (وال ما دعول) بعدون (مر دونه هوالناطل) الهية (وان الله هوالعلي) على جيع الانساء (الكبير) عن ان يكون له شريك لاشئ اعلى منه شأ ، اواكبرسلطانا وفي النأ ويلات المحمية اعلى من من ما يجده الطالون بداية والعطيم الذي لا يدرك الواصلون نهايته وفي عرالعلوم هوالعلى شأنه اي امره وجلاله فيذاته وافعناله لاشي اعلى منه شأنا لانه فوق الكل الاضافة وبحسب الوجوب وهو فعيل من العلوفي مقالة السفل وهما في الامور المحسو سة كالعرش والكرسي مثلا وفي الامور المعقولة كإنين البيي وامته وبين الخليفة والسلطان والعالم والمتعلم من النفاوت في الفضل والسرف والكمال والرفعة ولما تقدس الحق سبحانه عن الجسمية تقدس علوه عن ان يكون بالمعنى الا ول وهو الامور الحسوسة فتعين واختص بالشابي قال الا مام العزالي رجهالله العدلايتصور انبكون علبا مطلقا اذلايال درجة الاوبكون في الوجود ماهو فوقها وهي درجات الانبياء والملائكة نعم بنصور ان ينال درجة لايكون فيجنس الانس م يفوقه وهي درجة نبينا عليه الصلاة والسلام ولكنه فاصر بالاضافة الى العلو المطلق لانه علو بالاضافة الى بعض الموجو دات والاخرأبه علو بالا صافة الى الوجود لانظريق الوجوب بل نقارته امكان وجود انسان فوقه فالعسلى المطلق الذي له الفوقية لا بالاصافة ويحسب الوحوب لا بحسب الوحود الذي يقارئه امكان نفيضه والكمير هو ذواا كمبرياء والكبرياء عبارة عريجال الذات المدني به كال الوجود وكال الوجود بشبئين احدهما ال يصدرعنه كل موجود والثني انبدوم اذكل وجودمقطوع بعدم سابق اولاحق فهوناقص واذلك يقال الابسان اذاطاات مدة وجوده انه كبرأي كبير السن طويل مدة النقاء ولايقال عظيم الس فالكبير يستعمل فيما لابستعمل فيه لعطيم والكبير من العباد هوالكامل الذي لاتقتصر عليه صفات كاله مل تسرى الى غيره ولا يجا اسه احد الا اويميض عليه من كاله شئ وكال العد في عقله وورعه وعلم عالكبير هو العالم التي المرشد الحاق الصالح لان يكون قدوة بقنس من انواره وعلومه ولهذا قال عيسى عليه السلام مرحل وعل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء وقيل العيسي عليه السلام باروح الله من نجالس فقال من ريد في علكم منطقه ويذكر كمالله رؤيته ويرغكم في الآخرة عمله وفي الآية اشارة الى ان ماسوى الله باطل اي غيرموجود بوحود داي (وفي المنَّوي \* كل شيٌّ مأخلا الله إطل \* أن فضل الله غيم هاطل \* ملك الله أوست أوخود مالكست \* غير ذاتش كل شيَّ هالكست > قال الشيح ابو الحسن الكبرى استغفرالله بماسوى الله اى لان الباطل يستعفر من اثبات وجوده لدائه فعلى العاقل البجتهد في تحصيل الشهود والبقين ويصل في النوحيد الى مقام التمكين \* تادم وحدت زدى مافط شور بده حال \* خافة نوحدكش برورق ابى وآن \* دسأل الله النوفيق الدرك الحقيقة على النحقيق (المترانالله انزل من السماء ما فتصم الارض مخضرة) سمر كشته بكار معد از برمردى وخشكي قال الراغب الخصرة احد الالوان بين البياض والسواد وهوالى السواد اقرب ولهذا يسيى الاسود اخضر والاحضر اسودوقيل سواد العراق للموضع ااذى تكثر فيها لخضرة قوله الم تراسته هام تقرير ولذلك رفع فتصح عطفا على ازل اذاونصب جوابا للاستفهام لدل على نو الاخضرار والقصود اثباته كإبدل النصب على نفي النطر في قوله افل بسيروا في الارض فينظر واواورد تصبح مصيغة المضارع لبدل على مقاء ارالمطرزمانا العدزمان (الالله اطبع ) يصل اطفه الى الكل من حيث لا يعلم ولا محتسب ( وقال الكاشي ) اطف كتند ماست برسد كان بارو بهدن كياه ناايشا نراازان روزي دهد (حسير) بمايليق مرانندابر الحسنة ظاهرا وباطنا ( وقال الكاشني ) داناست بحال رزقا ومرزوقا (الممافي السموات ومافي الارض ) خلفا وملكا وتصرفا ( وأن الله لهو الغني) قداته عن كل شي ( وبالفارسية ) هرآيته اوست بينياز دردات خود از همه اشسياء وفي النأوبلات البجمية لاينقص غناه من مواه له (آلحميد) السنوجب للحمد مصفاته وافعاله وفي النأويلات النجمية في ذائه مستفى عى الحامدين قال الامام الغزالي رجه الله الحميد هو المحمود المنى عليه والله تعالى هوالحميد لحمده لنفسه ازلا ولحمد عاده لدابدا ويرجع هذاالى صفات الجلال والعلوو الكمال منسوباالى ذكر الذاكرين له فان الحمد هوذكر اوصاف الكمال من حيث هو كال (المتران الله سخرا كم مافي الارض) اى جعل مافيها من الاشياه مدللة الكم معدة لمنافعكم تنصر فون فيها كيف شئتم فلااصل من الحرولا اشدمن الحديد

الفرقان ليس الا ( فلايناز عل ) اي من يعاصرك من اهل المال قال نرع اللي جذبه من مقره كرع القوس عى كده والمنا زعة الحاصمة (في الأمر) اى في امر الدين رعامنهم انسر يعنهم ماعين لابائهم الاوابن من التوراة والا نجيل فانهما شريدتان لمن مضي من الايم قبل التولي خهما وهؤلاء أمة مستفلة منسكهم القرآن المجيد فحسب ( وبالفا رسية ) پس مايد كه نراع مكنند سائر ارباب ادبان باتودر كاردي چه امر دي تواز ان ظاهر ترست كد تصور زاع دران توان كرد \* در نوراه الله جد حاى تأمل است ( وادع ) الناس كافة ولا تحص امة دون أمة بالدعوة وان كل الناس امنك ( الربك ) الى تو حيده وعسادته حسما بين الهم في مسكهم وشريعتهم (الكاهلي هدى مستقيم ) اى طريق موصل الى الحق سوى والهوالدي (والجاد لوك) وخاصموك بعد ظهورالحق ولزوم الححة واصله من جدات الحمل اى احكمت فتله مكان المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عررأيه ( فقل ) لهم على سدل الوعيد ( الله اعلم عاتم ملون ) من الاباطيل التي من جلتها لجودلة فيجا زيكم عليها (الله يحكم بينكم) يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين (تو مالقيامة) بالثواب والعقاب كإفصل في الدنيا بالحجيج والآيات (فيماكنتم فيه تختلفون) من امر الدين (الم تعلم) الاستفهام للتفرير أي قد علم (الدالله يعلم ما في السماء والا رض) فلا يخو عليه شيَّ من الاشياء التي من جلتها ما هول الكفرة وما يعملونه ( أن ذلك ) اىمافى السماء والارض (في كَاب ) هواللوح قد كتب فيه قبل حدوثه فلايهمنك امرهم مع علمابه وحفظناله ( ان ذلك ) أي مادكر من العلم والا حاطة يه واباته في اللوح ( على الله يسير ) سهل وبالفا رسية آسا نست عان علمه وقدرته مقتضي ذاته فلا يخني عليه شيُّ ولايعسر عليه مقدور وفي الآيات اشارات ﴿ منها اللَّمَلِّ فريق من الطلاب شرعة هم واردوهاولكل قوم طريقة هم سالكوهاو مقاماهم سكانه ومحلاهم قطانه ربطكل جاعة بمااهلهم واوصل كلذوى رتبةالى ماجعله علهم فسأطالتعد موطو وباقدام العادين ومساهدالاحتهاد معمورة باصحاب الكلف مرالجتهدين ومحالس اصحاب المعارف مأنوسة بلوا زم العماروين ومنسازل المجمين مأهولة بحصورالواجدين ولتفاوت مقامات السلولة والوصول تفاوتت الدعوة الىالله تعالى فنهر من يدءوالحلق مرباب الفناء في حقيقة العرودية وهو قوله تعالى وقد خلقتك مرقبل ولم تك شيأ ومنهم من يدعوهم من باب ملاحطة العبودية وهوالذلة والافتقاروما يقتضيه مقام العبودية ومنهم من يدعوهم من بال ملاحظة الاخلاق الرجانبة ومنهم من يدعوهم مرباب ملاحظة الاخلاق القهرية ومنهم من يدعوهم مرباب الاخلاق الالهية وهوارفعاك واجله وقدقالواالطرق الىالله بعددالفاس الخلائق وبعددالا هاس الالهمة فالاالسؤون المجددة مرالله تعالى في كل مطهر العاس الالهية \* ومنها ان اهل الحادلة هم اهل التأبي والانكار والاعتراض والله اعلما حوالهم ويحكم نوم القيامة مينكل فرنق بما يناسب حاله اما الاجانب فيقول لهم كي منفساك اليوم عليك حسيا واماالاولياء فقوم منهم بحاسبهم حسابايسيرا وصنف منهم بوثون اجورهم بغير حسابواما الاحماب و قعدون في مقعد صدق عندملك مقتدر \* و منهاان الماء العالم وفيد نور اليقين والصدق والاحلاص والمحمة والارضارض الشهربة والنفس الامارة وفبهاظلةالشك والكذبوالشهرك وحرص الدنيا فيزيل الله عى ارباب القلوب اللوى ويجمل لهم انتعمى وينزل مار باب النفوس البلوى ولايسمع منهم الشكوى الذلك ى كَابُ مَكنوب بِفَلِم النَّقَدير في القدم (كما قال الشيخ سعدى ) كرت صورت خال بد يا بكوست \* مكاريده وست قدير اوست \* ان ذلك على الله يسير محازاتهم على وفتى التقدير سهلة على الله تعالى ولكن لعرف المؤمن ان كلا مسر اومهيأ لماحلق له في وفق للم والعمل كان ذلك علا مة للسعادة العظمي ومن أبتلي بالجهل والكسل كان دلك امار: الشفاوة الكبرى فهم يسق الا التسليم للاحكام الالهية والاجتها د في طريق الحق بالشهر يهة والطريقة الى ان يحصل الوصول الى المعرفة والحقيقة واماقوله \* قضا كشي انجاكه خواهد رد \* وكرنا خدا جامه برى درد \* فناظر الى عالم القضاء والعمد اعمى عنه وليس له التعص عن ذلك والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السايل (و يعدون ) اى اهل السرك ( م دون الله ) اى مجاوزي عباردة الله تعالى (مالم ينزل به )اى بجوازعبادته وماعبارة ص الاصنام (سلطانا)اى حجد ورهانا (وماليس لهم له) اي مجواز عمادته (علم ) حصل لهم من ضرورة العقل اواسندلا له فهم انما يعدون الاصنام بمحرد الجهل ومحض تقليد ( وماللطالمين ) اى الشركين الذين ارتكبوا مثل هذا الطم العطيم ( من نصير ) يدوع عنهم احذا الدى

يعتر يهم نسب طلهم وفي التأو بلات الجمية يشير اليمن كان منجلة خواصه اغرده مير همان والده سيان واعرزه وسلطان ومالاهل الخدلان سلطان فياعبدوه من اصناف الاوئان ولابرهان على ماطلبوه ومالهم نصرة من الله بلخد لان ( واذا تنلي عليهم ) اي على المشركين (آياننا ) من القرآن حال كونها (بينات ) وأصحات الدلالة عــلى العقائد الحقية والاحكام الالهية ( يعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ) اي الايكار بالعبو س والكراهة كالمكرم بمعسني الاكرام وبالفسا رسبية بعني چون قرآن بركافران خوانى اثركراهت ونفرت در روى ايشان به بيني از فرط عناد ولجاح كه باحق دارند \* واعلم ان الوحوه كالمرآئي فكل صورة م الاقرار والانكار تطهر فها فهي اثرا حوال الساطن وكل اناء يترشح بمافيه كتلون وجوه قوم صالح فاطهر عليهم في طـا هرهم الاحكم مااستقر في اطنهم ( قال الفقير ) هركراً صورت بياض الوجوه بود \* صـورت حال درو نش رو نمود \* کرسیاه ویاکبو دی بود ر نگ \* رنگ اوظــا هر شداز دل بی در نگ (بکاد ون يسطون بالدين بتلون عليهم آياما) اى بشون و بطشون مهم من فرط الغيط والغضب لا باطيل اخذو هما تقليدا من السطوة وهي الطش برفع اليديقال سطابه (قل) ردا عليهم وانتاطا عمايقصدونه من الاضرار المسلين (أفأنيتكم) أي أخاطبكم وأخبركم (بشرس ذلكم) الذي فيكم من غيطكم على التالين وسطوتكم مم (النار) اى هوالمار على أنه جواب اسوّال مقدر كانه قيل ماهو (وعدها الله الذي كمروا ومنس المصير) اي النار والمصير المرحع وديه اشارة الى ان نار القطيعة والطرد والابعاد شر من الانكار الذي في قلوب المنكرين فعلى العاقل ان يجتنب عن كل ما يؤدى الى الشرك والانكار ويحمب اهل التوحيد والاقرار ويفل الحقائق والاسرار ويحب ارباب الولاية ويغض اصحاب الضلالة وفي مص الاحبار يقول الله تعلى غداما اس آدماما زُهدك من الَّدنيا فانما طلت الراحمة لنفسك واما القطاعك الى فانما طلبت العزه لنفسك ولمكن هل عاديث لي عدوا اووالت لى وليا وعــلانالكفر والامكاريةِد بإن الى النــاركا ان التوحيد والاقر ريفضيــان الى الجنة وهما من افضل النعم فان العبد يصل بسبب التوحيد الى السعادة الابدية ولذلك كل عسل يوزن الاشهادة ان لااله الاالله واذارسم التوحيد قى قلب المومن لم يجديدا من الاقرار والذكر كلا وجد محالا صالحاله (حكى) ان بعض الصالحين رأى زبيدة امرأة هرون الرشيد فىالمنام بعدالموت وسأل عنحالها فقالت غفرلى ربى فقال ابالحياض التي حفرتها مين الحرمين الشهريفين فقالت لافانها كانت اموالا مغصوبة فجعل ثوابها لاربابها فقال فيم قالت كنت في محلس شرب الحسر فاممكت عن ذلك حين اذن المؤذن وشهدت مثل ماشهد المؤذن فقال الله تعالى الملائكنه امسكوا عن عذابها اولم يكن النوحيد راسخا في قلها لما ذكرتني عند السكر فغفرلي واحسحالى وامااهل النار والموءاخذة فالادئي منهم عذابايتنعل بنعل مرنار يغلى منه دماغه ولذلك قال الله تعالى وسلس المصير فانه لاراحة فيها لاحد عصمنا الله واياكم من نار البعد وعذاب السعير انه خير عاصم ومحير ( اللها الناس صرب مثل ) اي مين لكم حالة مستغربة اوقصة بديعة حقيقة بان تسمى مثلا وتسير في الأمصار والاعصار (فاستموا له) أي للمثمل استماع تدبر وتفكر و بالفارسية پس بشمنويد آن مشل رابكوش هوش ودران تأمل كنيد \* وفي المأو بلات المجمية بشمير بقوله باايها النماس الي اهل النسيان عن حقيقة الامر بالعيان فلا بد أهم من عمرب مسل لعلهم ينبهون من نوم الغفلة فالخطاب لناسي عهد الميثاق عامة وللمستمعين المستعدين لادراك فهم الخطاب بقواه فاستمعواله خاصة وهذاالامرامر التكوين بحمهم الخطاب ويتعظون به ثم بين المعنى فقال (ان الذين "دعون من دون الله ) يعني الاصنام التي تعدونها متجاوز بن عبادة الله تعالى وهو بيان للمثل وتفسير له ( قال الكاشني ) وأن سيصد وشصت بت بودند برحوالي خانه فهاده حق سجانه وتعالى فرمود كه ابن همه ت كه مي برستيد بجر خداي تعمالي \* وفي التأو بلات من انواع الاصنام الطاهرة والباطنة ( لن يخلقوا ذباباً ) اي ل يقدروا على خلقه أبدا مع صغره وحقارته فان أن بمافيها من نأكيد النبي دالة على منافاة مابين المنفي والمنبني عنه والذباب من الذب اي يمنع ويدفع قال في المفردات الداب يقع على المعروف من المشرات الطائرة وعلى المحل والزنابير وفي قوله وان يسلبهم الذباب شأ فهو المعروف وفي حياة الحيوان في الحديث الذباب في النار الأنحل وهو يتولد من العقونة لم بخلق لها اجفان لصغر احداقها ومن شأن الاجفان ان تصقل مرءاة الحدقة من الغبار فجعل لله لها يدين تصقل بهمامراة

حدة نها فلهذا ترى الدياب الدايس عبديه عينيه واذا بخر البت بورق القرع ذهب منه الدباب ( ولواجمة واله ) اي لخلقه وهومم الجواب المقدرفي موصع حال حي دها للمالعة ايلايقد رون على خلقه محتمين له متعاويين عليه فكيف اذاكا وامنفردين (واريسلهم الذباب شبأ ) اى ان يأخد الدباب منهم شأو يخطفه (لايسنقدوه منه ) اي لايسمر دوه من الدباب مع غاية ضعه المحرهم وبالفارسية نميتوا نبد رها بيد يعني باز نميتو الند ستانند أن حررا \* قيل كانوا يطيبون الاصنام الطيب والعسل ويعلقون عليها الابواب فيدحل الدياب من الكوى فيأ كله ( قال الكا سفى ) رسم ايشان آن بودكه شال را دسل وخلوق مي اند و دند ودر ها، بخاله وابشان مى دسنند مكسان ازروزن درآمده آنها ميخورد ند وسعد ازچندر وزارطب وعسل برابشان جودشادي مننو دندكه أنهاراخورده الدحق سحاله وتعسالي ازعجزو ضعف شارخبر مسدهد كهام رآوريدن مكس قادرند ونه ردفع ابسان ازخود (ضعف الطالب والمطلوب) اى عاد الصنم ومعوده اوالذباب الطالب لمايسله عن الصنم من الطيب والصنم المطلوب منه ذلك (ماقدروا الله حق قدره) اي ماعرفوه حق معرفته اومًا عظموه حق تعطيمه حيث اشركوا له مالا يمتع من الدياب ولا ينتصر منه وسموا باسم ماهوا بعد الاشياء منه مناسبة (آنالله لقوى) على خلق المكنات أسرها وافنا، الموحودات عن آخرها (عرير) غالب على ج بم الاشياء لا بغلبه شئ و آلهتم التي دعونها عرة عراقلها مقهورة من اذلها قال إس عطاء داهم بقوله وان يسليهم الحعلى مقادير الخليقة في كان أشد هيمة واعظم ملكالاعكمه الاحترازس اهون الخلق واضعه لبعلم لْمُلكُ عَجْرِهُ وضعفه وعنو ديته وذاته ولئلا يُعْتَحر على الناء جنسه من بي آدم عايملكه من الدنيا \* عاحرا مكه عاجزا ابنده اند \* چون فتد كارى زهم شرمنده اند \* يحزوامكان لازم يكديكرند \* نس همه حلق رهم عاجر ترند \* قوت ازحق استوقوت حق اوست \* آن او غراست وآن خلق يوست \* قال الواسطي في الآية الاخيرة لايدرف قدرا حنى الاالحق وكيف يقدر قدره احد وقد عجز عن معرفة قدر الوسائط والرسل والأولياء والصديقين ومعرفة قدره الا يلتفت منه الى غيره ولايغفل عرذكره ولايفتر عن طاعته اذذاك عرفت طاهر قدره واما حقيقة قدره فلا يقدرقدر ها الاهو (قال الكاشي ) محققان برانندكه چنانچه اهل شرانيحق المعرفه اورانشناخته الداهل علم بير بحقيقت معرفت اوراه سرده الدزيراك دور باشي ولا يحيطون به علماكسي رادرحوالي بإركاء كبرياء نميكدارد ومعيب مويت خود هيحر هبرور هماراراه تميدهدميان اووماسوي بهج نوع مسنى ئيست تادر طربق معرفتش شروع توامد كردومهرفت فمناسبت ازقبل محالات است ماللطين ورب العالمين (ع)چەنسېت خاك رابا عالم ياك \* قال ىعض الكدار ماعرە: ك حقمعرفنك اى محسك ولكن عرفنالهُ حق معرفنك أي محسبنا وفي شرح مفناح الغبب لحصيرٌ. شيخم وسندى قدس الله سره العلم الالهبي الشرعي المسمى في مشرب اهل الله علم الحقائق هو العلم بالحق سبح لمه من حيث الارتساط بينه و بين الخلق وانتشاءالعالم مند بقدر الطاقة الشهرية وهوماوقع فيد الكمل فيورطة الحبرة وافروا بالججرع حتى المعرفة التهى قال الشيخ ابوالعساس رحمه الله معرفة الولى اصعب من معرفة الله عان الله معروف بكماله وحساله متى يعرف مُخلوعًا مثله يأكل كإياً كل ويشرب كإيشرب التهبي وهدا الـكلام موافق لما في شرح المفتاح ولما قله كالايخفي على مرله ادني ذوق في هذا الله إلى (الله يصطبي) ركريند (من الملائكة رسلا) توسطون يينه و بين الانبياء بالوحى مثل جَبراتُهل وميكاتُبل واسرافيل قال في المفردات اصل الصفاء خاوص الشيُّ من الشوب والاصطفاء تماول صفوالشئ كال الاختيار تماول خيره والاجتباء تناول جمايته واصطفاء الله بعض عباده قديكون بايجاده تعالى اياه صافيا عن الشوب الموجود في غيره وقديكون باختياره ومحكمه وان لم يتعر ذلك من الاول وفي النأ وبلات يصطني من الملائكة رسلابيته وبين العباد ولتربيتهم بأدآء الرسالة اذلم يكونوا بعد مستأهاين لاسماع الخطاب الاواسطة فيربيهم بواسطة رسالة الملائكة (ومن الناس) ومي كزينداز آدميان پيغمبر انتاخلق رادعوت كندبوى وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون بكلام العالمين الوحاني والجسماني بتلقون مرجاب ويلقون الى جانب ولايعوقهم النعلق بمصالح الحلق عن التنتل الى جانب الحق ديد عونهم اليه تعالى بمساازل عابهم ويعلونهم شرآ مُعه واحكا مه ( ان الله سميع ) بجميع المسموعات (وقال المكاشني) شنواست مقالة بيغمبر رادر وقت تبليغ (بصير) مدرك لجيه الم صرات فلا عنى عليه شيء من الاقوال والافعال ( وقال الكاشني ) بينا بحال امت اودر ردوق ول دعوت \* وفى الناويلات المحديد سيم يسيم سيراعتهم في احتياح الوحود وهم في العدم بصير من يستحق للرسالة وهومعدوم ( يعلما بين المديم وما حلفهم ) عالم بواقع الاشياء ومترقبها ( وقال الكاشني ) ميد الد آبجه در بيس آدميانست يعنى علها كه كرده الدوآمجه ازدس ايشانست يعنى كارها كه خواهند كرد ( والى الله ) لاالى احد غيره لااشتراكا ولا استقلالا ( ترجع ) ترد من الرحم القهة وى (الامور ) كلها لا بهمالكها بالذات لايسال عايفة للمرالا صطفاء وغيره وهم بسألون ( روى ) انه تكامر حل في زين العامد بن على بى الحسين بن على بن الى طالب رصى الله عنهم وافترى هايه وقال لهذب الدائلة لك فقام اليه وافترى هايه وقال لهذب العاملة عين بجه الرجل وقبل رأسه وقال جولت فد آنك السبح فلقيه رجل فسه وثارت اليه العبد والموالى فقال الهم زين العامد بي مهلا على الرجل ثم اقدل على الرجل وقال ما ستحناك من امر الاكتراك عاجمة نعينك عليها فاستحيى الرجل فألق اليه على الرجل ثم اقدل على الرجل وقال ما ستحناك من امر الاكتراك عاجمة نعينك عليها فاستحيى الرجل فألق اليه كانوا اهل دنيا ينفقون منها الاموال انماكا وا اهل سخاء وفتوة ومروءة وجود ومكارم كانت تأتهم الدنيا كانوا اهل دنيا ينفقون منها الاموال انماكا وا اهل سخاء وفتوة ومروءة وجود ومكارم كانت تأتهم الدنيا فيفه وله الهالما على المدال وقبهم بصدق قول القائل

تعودبسط الكف حتى لوانه \* شناها لف ص لم تطعداماله فلولم يكن في كفد غير تعسد \* لجادتها فالي ق الله سانله

( باأيهاالدن آمنوا اركموا واستعدوا ) اى في صلاتكم امرهم نها لمانهم ما كانوا يفعلونها اول الاسلام قال الوالليث كانوا يسجدون مغير ركوع فأمرهم اللهبان يركعوا ويسجدوا وقال بعصهم كانوا يركعون بلاستجود ويسجدون ، الركوع ( وقال الكاشني ) دراول اسلام همين قدودوقيام بود، مدين آيتركوع وسجود دا خل شد \* اوائعي صلواعبرع الصلاة بهمالانه مااعطم اركابها (واعدواريكم) بسارماتعدكم ووافعلواالحبر) وتحروا ماهو خيير واصلم فيكل ما أتون وما تذرون كنوا فل الطاعات وصلة الارحام ومكارم الاخلاق وفي الحديث حَسنوا نو افلكم فهاتكمل فرآئضكم وفي المرفوع النافلة هدية المؤمن الى ربه فلتحسن احدكم هديته وليطيبها قال في المفردات الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النا فع والشر ضده وقيل الخير ضربان خيرمطلق وهوار يكون مرغوبا فيه مكل حال وعندكل احدكما وصف عليه السلام الجنة فقال لاخير نخير بعده النار ولاشر اشهر احده الجنة وخبر مفيد وهو أن يكون خيرا لواحد شرا لآخر كالمال الذي ربماكان حيرال يدوشرا احمرو (العلكم تفلحون ) اي اعداواهذه كلها وانتم راجون بها الافلاح غير متيفنين له واثقين مأع الكم ( قال السيمخ سودى ) مضاعت نياوردم الا أميد \* خداياز عفوم مكن نااميد \* والعلاح الطفر وادراك الغية وذلك ضربان دنيوى واخروى فالدنيوى الطفر بالمعادات التي بطيب ماحياة الدنياوهوالىقاءوالغنى والعز والعلم والاخروى اربعة اشياء يقاءبلافناء وغني بلافقر وعز بلاذل وعلم بلاحهل والذلك قبل لاعيش الاعيش الآخرة (ع) زنه اردل مبند براسات دنيوي \* قالوا الآية آية سحدة عندالشافعي واحداطاهر مافيها من الامر بالسجود (قال الكاشني) ان سجده مختلف فيداست وعده امام شافعي سجدة هفتم باشد از مجدات قرآن وحضرت شبخ اين راسجدة الفلاح كفنه \* وقال الامام الاعظم والامام مالك دل مقارنة السجود بالركوع في الا يقعل ان المراد سجود الصلات قال في التأو بلات الجمية يشر يقوله ماانها الدب أمنوا الآبة الى الرجوع من تكبر فيام الانسانية ال تواضع خشوع الحيوانية فإن الحيوانات على اربع في الركوع لقوله ومنهم من عشى على اربع والرجوع من الركوع الى الانكسار والذلة والنبائية في السجود فان النبات في السجود لقوله والبحم والتبجر يسجدان لانالروح بهذه المازل كان مجيئه من عالم الارواح عبر على المنزل النباني تم على المنزل الحرواني الى انبلغ المنزل الانساني فعندرجوعه الى الحضرة يدكون عبوره على هذه لنازل وهذاسرقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤون تم قال واعدوا ربكم بعني مهذاالرجوع اليه خالصا لوجهه تعالى وافعلوا الحبر بالتوجه الى الله في جميع احوالكم واعمال الحبر كلها لعلكم تفلحون بالعمور على هذه المنازل من حجب الظلمات النفسانية والانوار الروحانية (وجاهدوا) الجهاد ولمجا هدة استفراغ

الوسع في مدافعة العدو ( في الله ) اي في سبل الله كافي تفسير الجلالين وقال في غيره اي لله ولا حسابه اعدا. دينه الطاهرة كأهل الزيع والاطنة كالهوى والنفس (حق جهاده) چنانچه سزاوار حها د اوباشد يمني مل صافى ونيت خالص اى حهادا فيه حقاحًا صا اوحهه فعكس واصيف الحق الي الجهاد مالغة وأصيف الجهادالي الضمير الراحع الى اقداتساعا قال الامام الراغب الجهادثلاثة اضرب محاهدة العدو الطاهر ومحاهدة الشيطان ومحاهدة النفس وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى وجاهد وا فيالله حق حهاد، وفي الحديث حاهدوا الكفار أيديكم والسنتكم وفي الحديث جاهدوا أهوآه كم كانجاهدون اعدآهكم وعندصلي الله عليه وسلم انهرجع م عُزوة تبوك فقال رجعنا م الجهاد الاصعر الي الجهاد الاكر فعهاد النفس أشد م جهاد الاعداء والشياطين وهو حلها على آنياع لاوامر والاجتاب عن النواهي ( وفي المنوى ) اي شهان كشتيم ماخصم رون \* مأ داز و حصمي متر دراند رون \* كشتن ا ي كار عقل وهوش نيست \* شير ماطر سخر؟ خركوش نيست (هواجتها كم) اي هواختاركم لدينه ونصرته لاغيره وقيه ننيه على مانقنضي الجهاد و دعو البدقال أب عطاء الاجتبائية أورثت المجاهدة لاالمجاهدة أورثت الاجتبائية وفي الأوبلات البحمية وحاهدوا في الله حق جهاده مأن تجاهدوا النفوس في ركيتها بادآ الحقوق وترك الحطوط وبجاهدوا القلوب في تصفيتها تقطع تعلقات الكونين ولزوم المراقبات عن الملاحظات وتجاهدوا الارواح في تحليتها بافناء الوجود في وجوده ايبق توحوده وحوده هواج: اكم لهذ، الكرامات من بين سارًا لمريات وأولا ان اجتماكم واستعداد هدا الجهاد اعطاكم واليه هداكم لماجهدتم في الله كافيال ( واولاكر ماعرف الهوى \* واولا الهوى ما عرف اكمو ) ومن مبادى الحق الجهادوهوال لايعترى عر محاهدة العس لحطة كافال قائلهم

يارب الجهادي غيرمنقطع \* فيكل ارضك لي تعر وطرطوس

(وماحعل عليكم في الدين من حرح) اصل الحرح والحراح محتم الشئ وتصور منه ضيق ما ينهما فقيل الضيق حرج اى ماحدل ويه من صيق بتكليف مايشق عليه القامنه ولذلك ازال الحرج في الجهاد عن الاعمى والاعرج وعادم النفقة والراحلة والذي لايأذن لها تواه ( فالبالكاشني ) يعني رشماتنك فرانكردتودراحكام دس تكليف مالايطاق نكرد بوقت ضرورت رخص واداد جول قصرتيم وافطار درم ض وسفر \* وفي التأويلات المجمية اىضيق في السر الى الله والوصول اله لانك تسير الى الله بسيره لانسيرك وتصل اليه بتقربه اليك لا يتقر بك البه وان كنت ترى ال قريك اليه مك ولاتري ال تقربك اليه من تنائج تقربه الك وتقربه البك حابتي على قربك اليه كما قال من قرب الى شيرا تقربت اليه ذراعا عالذراع اشارة الى الشعري شعر سادق على تقربك اليه وشر لاحق عُقربِكُ اليه حتى لومسيت اليه فأنه وسار عك من قبل مهر ولاانتهى ( مله أبكم أبراهيم ) نصب على المصدر نفعل دل عليه مصمون ماقله بحذف المضاف اى مسع عليكم دينكم وسعة ملة المكم أراهيم اواتبعوا ملة الكم كما في الجلالين قال الراغب الملة كالدس وهو اسم لما شرع الله له اده على لسان الانساء ليو صلوا له الى جوارالله تعالى والفرق يديها و مين الدين الله لا تضاف الا الى النبي الدى تسدند اله بحو أنبعوا ملة ا براهيم واتبعت مله آيائي ولا يكاد يوجد مضاعا الى الله قع الى ولاالى آحاد امة النبي ولا يستعمل الافي جله الشرآئع دون آحادها ولايقال ملة الله ولاملتي وملة زيد كمايقال دسالله واصلالمله مرملات الكاب ويقال الملة اعتبارا بانني الذي شرعها والدين يقال اعتبارا بمن يشيه اذا كان معناه الطاعة هذا كله في مفردات الراغب واما جعله الماهم لانه أتورسول الله وهو كالاب لامنه من حيث انه سنب لحياتهم الايدية ووجودهم على الوجه المعند به في الأحرة اولان أكثر العرب كانوا من ذريته فغلموا على غيرهم قال أس عطاء ملة أراهم هوالسخاء والذل وحسن الاخلاق والخروح عرائنهس والاهل والمال والولد وفي الأويلات المحمية يشيرالي ان السيروالدهاب الى الله من سنة ابراهيم عليه السلام لقوله انى ذاهب الى دى سيهدين وانعاسماه بأبكم لانه كان الكم في طريقة السير الى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المالكم كالوالد اولده ( هو ) اي الله تعالى (سماكم السَّايِن مَن قدل ) اي في الكتب المنقد مة (وفي هذا ) اي في القرآر (الكمون الرسول) يعني حصرت مجمد يوم القيامة متملق بسماكم واالام لام العاقة (شميداعليكم) بله ملعكم فيدل على قول شهادته لنفسه اعتمادا على عصمته اواصاعة من اطاع وعصيان مرعصي (وتكونواشهداء على الناس) بملع الرسل اليهم (فاقيوا

الصلاة وآنوا الزكاة ) اى فقربوا الى الله إنواع الطاعات لما خصكم بهذا الفضل والشرف و تخصيصه ما بالذكر لعضلها فان الاول دال على تعطيم امر الله والنائي على الشفقة على الخلق (واعتصموا بالله ) اى ثقوا به في بجامع امو ركم ولا تطلبوا الاعامة والنصرة الامنه وبالفا رسية وجنك در زنيد بفضل خداى بعنى در مجما مع امور خود اعتاد به وكنيد باسكال وسنت مجملت شويد سلى فرموده كه اعتصام بحل الله امرعوامات وبالله كارخواص امااعتصام محل الله تحسك باوامر و فراز تواهى واعتصام بالله خلود لست ازماسواى حضرت الهي (هومولاكم) ناصركم ومتولى اموركم (فتعم المولى و بعم النصير) اذلامتل له في الولاية والنصرة بالاولى ولانصير في الحقيقة سواه تعالى (فال الكاشفي) يس نيك ياربست اوو ينكومدد كارى بيارى عيبها بوشد و بدركارى كاهان بيخشد يارى الوجوى كه ازيارى درنمائد مدد كارى ازوى طلب كه ازمدد كارى بيارى عيبها بوشد به ازيارى خلق مكذراى مر دخدا \* يارى طلب انجنان كه ازروى وفا \* كار "نو تواند كه بساز دهمه وقت \* ياري خلق من المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى فقال الهنائي في المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى فقال الهنائي في بيت الله بالمنتفى فقال والله لااسال في بيت الله غيرالله في المنافى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى الله بالمنافى في النه من المنافى في المنتفى المنتفى المنتفى المنافى في المنتفى الله بيت المنافى في النه من المنافى في الذين آمنوا الا كي النصر بان الله المنافى الا تمال الا تمان الله الله بي المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى الله بي النه المنافى المنافى المنافى الله بي الذين آمنوا الا كية

تمت سورة الحج في او اخر جادى الا ولى من سنة ألف ومائة وسع ويتلوها سورة المؤمنين مكية وهى مائة وعشر آيات عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين

الجزء الثامن عشمر من الاجزاء الثلاثين

## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

(قدافُلمِ المؤَمنُونَ) سعد المصدقون ونالواالبقاء في الجمة ويدل عليه ان الله تعالى لما خلق جنة عدن بيده قال تكلمي فقالت قدافلج المؤمنون ففال طوبي النَّاميز ل الملوك الحِنة وهم الففرآ. الصارون فصيغة الماصي للدلالة على تحقق الدخول في العلاح وكلة قدلا فادة ثبوت ماكان متوقع الثبوت من قبل لان المؤمنين كانوا متوقعين ذلك الفلاح مىفضل الله والفلاح البقاء والفوز بالمراد والنجاة من المكروء والافلاح الدخول في ذلك كالابسّار الذي هوالدخول في البشارة وقد بجيئ متعديا عمني الادخال فيد وعليه قرآءة مرفراً على البناء للفعول ولماكان الفلاح الحقيق لايحصل بمطلق الايمان وهو التصديق بماعلم ضرورة آنه مردين نبينا عليه السلام من التوحيد والنبوة والعث والجزآه ونطائرها مل يحصل بالايمان الحقيق المقيد بجبع التسرائط قال اطراق الابضاح اوالمدح (الدين هم في صلاتهم خاشه ون الخشوع الخوف والنذال وفي المفرد أت الحشوع الضراعة واكثرمايستعمل فيما يوجد على الجوارح والضراعة اكثر ماتستعسل فيما يوجد على القلب ولذلك قيل فياورد اذاضرع الفلب خشعت الجوارح اي خائفون من الله متذللون له ملرمون ابصارهم مساجدهم ( قال الكاشني ) چشم رسمجده كاه نهاده وبدل بردركاه مناجات حاضرشده زوى آنه عليه السلام كان اداصلي رفع يصرهالي السماء فلانزلت رمى ببصره نحو مسجده وانهرأي مصليا بعبث بلحيتد فقال اوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه وفيالنّف يكره تقليب الوجه الي نحو السماء عند التكبيرة الاولى وجه النهبي ان النظر الى السماء من فبيل الالتفات المنهى عنه في الصلاة واما في غيرها فلا يكر. لان السماء ق لة الدعاء ومحل نزول البركات (قال الكاشني ) درلباب فرموده كه در حالت قيام ديده برسجده كاه بايد فهاد مكر بمكة معظمه كه درخانة مكرمه بايد نكر يست وفي الحديث ان العد اذاقام الى الصلاة فانما هو سين يدى الرحن فاذا النفت يقول الله تعالى الى من تلنفت الى خير مني اقبل ياابن آدم الى عاماً خير من تلتفت اليه وق التأو بلات الجمية خاشعون اي بالظاهر والباطن اماالطاهر فخشوع الرأس بانتكا سه وخشوع العين بانغما ضها عن الالنفات وخشوع الاذن بالتذلل للاستماع وخشوع اللسان القراءة والحضور والتأبي وخشوع اليدين وضع اليمين على الشمــال بالنعطيم كا لعبيـــد وخشوع الظهر أنحناؤه فيالركوع مســتويا وخشوع الفرج بنني الحواطر

الشهوانية وخشوع القدمين شاتهما على الموضع وسكونهما عي الحركة واما الباطل فخشوع المعس سكونها = الحواطر والهواجس وخشوع القلب علازمة آلدكر ودوام الحضور وخشاع السير بالمراقة في ترك الحطأت الى المكونات وحشوع الروح استغراقه في محر المحمة وذويانه عند تجلي صفة الجال واجلال \* محقق ومودكه درة از اول از حود سر ار مايد شد پس طالب وصول غرب مار مايد كدشت فر مر اراست ازتو تابو يي \* اول ازخود خویش را مبرار کی \* کر ر تو یکذره بافی ما مده است \* خرقه و تسمیح بار نار کی \* ترك خويش وهردو عالم كبرورو \* ذره مديش وجون عطار كن ( والذينهم عن اللغو) اي عما لايعنهم مي الاقوال والاهمال وفي المفر دات اللغو مي الكلام مالا يعدبه وهو الدي يورد لاعن روية وفكر و يحرى محرى اللعا وهو صوت العصافير ونحوها م الطيور وفي المأو يلات المجمية اللعوكل فعل لالله وكل قبل لامن الله ورؤية غيرالله وكل مايشغلك عرالله فهو لغو (قال الكاشي) امام قشيري فرمود كه هرچــه راي خدانيست خشواست وابجهازخدا بأردارد سهواست وانجه بندهرادران حطى باشد لهواست وآنجيه ازخدا بود العواست وحقيقت آنست كه الغوچيزي راكويند اراقوال وافعال كه بهيج كار نيايد (معر صور ) يقال أعرض اظهرعرضه اىناحيته عاذاقيل عرض لى كدا اى داعرضه عامكن ماوله واذاقيل اعرض هعناهولى صديا عرضه اي معرضون في عامة اوقاتهم كابني عنه الاسم الدال على الاستمرار فيدحل في ذلك اعرا صهير عمه حال اشغا لهم بالصلاة دخولا اولياو ودار اعراصهم عنه مافيد من الحالة الداعبة الى الاعراض عند لا محرد الاشتمال بالجد في امور الدين قال ذلك ربا يوهم اللا يكون في اللغو نفسه ما زجر هم عن تعلا طه ( والدينهم للركاة فاعلون ) للصدقة مؤدون وانتمير عن الادآء بالفعل مدكور في كلام العرب قال أمية من إلى الصلت (المطعمون الطعام في السنة الازمة والفاعلون للركوات) وتوسيط حديثُ الاعراض بين الطاعة البدنية والمالية ليكمال ملائسته مالخشوع في الصلاة والركاة مصدر لانه الامر الصارر عن الفاعل لالحل الدي هو مو قعه وفي التأ وبلات المجمية بشير الي ان الركاة انما وجنت لتر كية النمس عن الصفات الدمجة المحسة م حب الدنبا وغيره كقولد خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها عان العلاح في تركية المفس كقوله قد أفلح مرترى وقوله قدافلح مرزكاها وقدخات مردساها ولمبكن المراد محرد اعطاء المال وحمه والفلت واناكان لمصلحة ازالة حب الدنباعن القلب ومثل حب الدنيا جبع الصعات الدميمة الى انتتم ازالتها (والدينهم لفروجهم ) الفرح والفرحة الشق بين الشبئين كورحة الحائط والفرح ما بين الرحلين وكبي به عن السوء، وكثر حتى صار كالصريح فيه ( حائطون ) ممسكون لهامن الحرام ولايرسلونها ولا بذاونها ( الا على ازوا جهم ) روحاتهم فان الزوح يقع على الدكروالا في ( اوما ملكت اعانهم ) بعني كنبر كار كه مليكة عين الد \* فاملكت ايما نهم وان كان عاماً للرحال ابضا لكند مختص بالسا اجاعاً وانما قال ما حرآء للمماليك محرى غير المقلاء ادالماك اصل شائع فيد قال في الاسئلة المقعمة كيف بجوز السمى الرقيق طائ يمين ولا يسمى له سمار الاملاك الجواب ملك الجارية والعبد اخص لانه يختص بجوار لتصرف فيه ولا يعيم كسائر الا ملاك فان مالك الدار منلا يجوزل نفض الدار ولا يحوز اللك العبد نقض بنيته ائتهى وافراد ذلك معد تعمم قوله والذين هم عن الله، معرضون لارالماشرة اشهى الملاهي الى الفس واعظمها خطرا ( غانهم ) بس مدرستي كه مكاه دارىدكان فروج (غير ملومين ) على عدم حفظها منهن بشيرط \* الكهدر حيض ونعاس وروزه واحرام نباشد \* واللوم عذل الا نسان بنسته الى مافيه أوم وفي التهذيب اللوم ملامت كردن \* قال في الاسئلة التعمة أي ورق بين الدم واللوم الجواب ان الدم يختص بالصفات يقال الكفر مذموم واللوم يختص بالاشخاص بقال ولان ملوم وفي النأو بلات المجمية يعني بحفطون عن التلدذ بالشـهوات اي لا بـــــــون ازواجهم واماومهم عدوا الهم بان يشغلهم عماللة وطلمه فحينئذ يلرم الحذرمنه كقوله عدوالكم فاحذ روهم وانماذ كرملفط على لاستيلانهم على ازواجهم لالاستبلائهن عليهم وكانوا مااكين عليهن لامملوكين لهن فانهم غيرماه مبن اذا كانت المناكحة لانتعاء السل ورعاية السنة وفي اوانها ( في النخي ) طلب وبالفارسية يس هر كه حوبد راى مباشرت ( وراء ذلك ) الذي ذكر من الحد المتسع وهو اربع من الحرائر وماشاء من الاماء و بالفار سية غبر زنان وكنبر الخود ( فاولنك هم العادون ) الكاملون في العدوان المتنهون فيه اوالم عدون من الحلال

الى الحرام والعدوان الاخـلال بالعدالة والاعتدآه مجاوزة الحق وبالفارسية كاملنددر ستمـكاري باايشان ودر كذرند كانند از حلال بحرام وانكم استمناب كندهم ازبن قبيل است كافي النفسير الفارسي قال في انوار المشارق في الحديث ومن لم يستضع اي التروح فعليه بالصوم استدل به معض المالكية عدلي تحريم الاستماء لا والله والما عند الجرع المرافع الى النااصوم الذي يقطع الشهوة جازوفي رواية الخلاصة الصائم اذاعالج ذكره حتى امي بجب عليه القضاءولا كفارة عليه ولا يحل هدا الفعل خارج رمضانان قصدت كين شهوته وارجوأ لا كون عليد ويل وفي رمض حواشي البخاري والاستماء باليد حرام بالكتاب والمنة قال الله تعالى والديهم لفروجهم حافظون الى قوله عاولتك هم العادون اي الطالمون المنجا وزون الحلال الى الحرام قال الغرى فالابة دللعلى الاحتناء باليدحرام قال ابنجر بج سألتعطاء عندفقال سمعت الدفوما بحشرون وايدبهم حبالي واظنهم هؤلاء وعنسعيد بىجبرعذب اللهامة كانوا بعبثون بمذاكيرهم وااواجب على واعله النعز بزكاقال ابن الملق وغيره يعم جاح عندابي حنيفة واحد اذاخاف على نفسه الفتنة وكدلك جاح الاحمد يد زوحته اوجاريه لكن قال القاصي حسين مع الكراهة لايه في معى العزل وفي النا تار خاية قال ابو حسف حسد النجو رأسا برأس ( والذينهم لأ ما أنهم وعهدهم ) لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق اوالحلق وبالفارسية يعني ايشا نرا بران امين ساخته باشداز اما ان وودايع خلق ياانحچه امات حق اسـت جوں نماز ور وزه وغل جنات وبرعهد باك باحق وخلق مندند والامامة اسم لما يؤتمن عليه الا يسان والعهد حف الشي ومراعاته حالابعد حال ويسمى الموثق الذي بلزم مراعاته عهدا (راعون) اي فائون عليه اوحا وطون أهاعلى وجه الاصلاح وفي الأويلات البجمية الامانة التي حلها الانسان وهني الفيض الالهبي بلاواسطة فيالقون ودالكالدي يختص الانسان بكرامة حله وعهدهم اى الذى عاهدهم عليه يوم المثاق على الا بعدوا الااياه كقوله وان أعدون هداصراط مستقيم راعون بان لايخونوا في الالمات الطاهرة والماطنة ولا يعبد واغيرالله فان أبغض ماعبد عيرالله الهوى لانه بالهوى عبد ماعبد من دون الله انهي قال مجدبن الفضل جوار حك كلها امالت عندك امرت فى كل واحدة منها بامر فامانة العبن الغض عن المحارم والنطر بالاعتبار واماية السمع صياعها عن اللغو والرفث واحضارها مجالس الذكر واماية اللسان احتناب الغيبة والهتان ومداومة الدكر وامانة الرجل الشي الى الطاعات والتساعد عن المعاصي وامانة الفم ان لايتناول به الاحلالا وامامة اليد الاعدها الىحرام ولاعسكها عرالمروف وامامة انقلب مراعاة الحق على دوام الاوفاتحتي لايطالع سواه ولايشهدغره ولايسكن الااليه (والذينهم على صلواتهم) المفروضة عليهم (يحافظون) يواظيون علم ابشر آئطها وآدابها وبوادونها في اوقائها قال في التأويلات النجمية يحافظون لئلابقع خلل في صورتها ومما ها ولايضيع منهم الحضور في الصف الاول صورة ومعنى وفي الحديث بكتب للذي خلف الامام يحذآله في الصف الاول ثواب مائة صلاة وللذي في الاين خس وسبعون وللذي في الايسر خسون وللذي في سار الصفوف خمس وعشرون كا فيشرح المجمع والصف الاول اعلم بحال الامام فذكون منابعته أكثر وثوابه اتم واوفركا فيشرح المشارق لابن اللك وفي الحديث اول زمرة تدخل المسجد هم اهل الصف وان صلوافي نواحي السجدكما في خالصة الحفائق ولفط يحافظون لم في الصلاة من التجدد والتكرر وهو السر في جعها ولبس فيه تكرير الحشوع والمحافظة فضيلة واحدة ( قال الكاشني ) ذكر صلاة درمبدأ ومنهاى اين اوصاف كه موجب ولاح موامنانست اشارتست بتعظيم شمان نماز (اولئك) الموامنون المنعوتون بالنعوت الجليله المذكورة وبالفَارسية آنكروه مؤمنان كهجامع اين ششصفتاند (هم الوارثون) اى الاحقاء بان يسموا وارئادون من عداهم من ورث رغائب الاموال والذخار وكرآئها والوراثة انتقال مال البك من غيرك من غيرعقد ولاما بجرى مجرى العقد وسمى ذلك المنقل عن الميت فيقال المال الموروث ميراث ( الذين يرثون الفردوس ) يا نالرثونه وتقيد الموارثة بعداطلاقهاو تفسير لهابغداما مهانفيما لشانها ورفعالحلها وهي استعاره لاسحقاقهم الفردوس باع الهم حسباً يقتضيه الوعد الكرم للمبالعة فيد لان الوراثة اقوى سبب يقع في ماك الشي ولابت مقه رد ولافح ولااقالة ولانفض (هم فيها) اي الفردوس والسأنيث لاهاسم للجنة اواضقتها العلياوهوالبستان الجامع لاصناف الممرروى انه تعالى منىجنة الفردوس ابنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل

حلالها المك الاذهر وغرس فيها مرحيد الفاكهة وجيد الربحان (خالدون) لايخرحون منها ولايموتون والحلود نبرى الشيء من اعتراض الفساد وتقاؤه على الحالة التي هوعليها والخلود في الحنة يقاه الاشياء على الحالة التيهي عليهام غيراعتراض الكون والمساد عليهاوفي التأويلات المحمية الفرودوس اعلى مرزات القرب قد بقي ميرانا عن الا موات قلو بهم فيرثه الدين كانوا احياء القلوب النهى وفي تفسيرالفاتحة للولى الفنساري رحدالله اعلال الحنال ثلاث \* الاولى حنة الاحتصاص الالهي وهي التي دخام ا الاطفال الديم بانواحد العمل وحسد هم من اول ما يولد ويستهل صارخًا الى انقضاء سنة اعوام ويعطى الله من شاء من عساده من حنات الاحتصاص ماشاء ومن اهلها الجابين الذب ماعقلوا ومن اهلها اهل التوحيد العلى ومن اهلها اهل الفترات ومن لم يصل اليهم دعوة رسول والجنة الثانية ميراث يالها كل من دخل الجنة بمن ذكرنا ومن المؤ منين وهي الاماكر التيكات معينة لاهل النار لو دخلوها والحانة الثالثة جنة الاعمال وهي التي بيزل الماس فيها بأعالهم في كان افضل من غيره في وحوه التفاصل كان له من الجنة أكثر سوآء كان الفاصل بهذه الحالة دون المفصول اولم بكن فامن عمل الاوله جنة يقع النماضل فيهام المحامها ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام انه قال اللال ياللال يم سقتي الى الحنة فيا وطئت فيها مو صعا الاسمعت خشخشك امامي فق ليارسول الله مااحدثت قط الاتوصأت وماتوصأت الاصليت ركعتين فقال عليه السلام مهما فعلما انها كانت جنة مخصو صة مهذا العمل فامن وريضة ولا نادلة ولافعل خير ولاترك محرم ومكر وه الاوله جنة مخصوصة ونعيم خاص بمن دخلها تمفصل مراتب التفاصل فراراد دلك فليطلب هناك فاذكره موافق لماقيل في الآية الهم رثون من الكفار منازاجم فيها حيث فوتوها على أنفسهم لائه تعالى حلق لكل انسان مير لا في الجنة ومير لا في النسار (كما قال الكاشعي) ميز ل مؤمنان ازدوزخ اصافة منازل كفار كند ومنزاعهای ایشان اربهشت پرمنزل مؤمنال افرایند و درزاد المسیرآورده بهشت بطر کفار در آرندومفا مهای ایشا را اگرایمان آورد ندی برایشان نماید تاحسرت ایشان زیاده کردد \* نظر از دور درجا ران بدان ما مدکه كاهررا \* بعشت ازدور غايند وآن سوزد كر باشد \* اللهم اجعلنا من الدي برثون الفردوس ويذممون بنعيها ويصلون الىنسيها واحفطنا عرالاساب المؤدية الىالنار وجيمها (ولقد حلفنا الا نسان) أللام جواب قسم اى وبالله لقد حلقنا جس الانسان في صمى خلق آدم خلقا اجاليا ( من سلالة ) بقال سل الشيئ من التي تُرْع كسل السيف من الغمد وسل الشيء من الدبت على سدل السرقة وسل الولد من الابومنه قيل للوالدسليل والسلالة اسم ماسل من الشيُّ واستحرح منه فان فعالة اسم لما يحصل من الفعل فتارة يكون مقصودا منه كالحلا صة واخرىغير مقصود منه كالقلامة والكناسة والسلالة من القبيل الاول فانها مة صودة ما يسل ومن ابتدآبية متعلقة بالحلق اي من خلاصة سلت من بين الكدر كما في الجلالين (مرطين) من بيانية متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة الى خلقنا من سلالة كائنة من طين وبالفارسية خلاصه وازنقاوه كم مرون كشيده شده اذكل والطين التراب والماء الختلط بهوفى التأويلات الجمية بشبر الى سلالة سلت من جيع الارض طيبها وسخهاوسهلهاوحلها اختلاف الوانهاوط انعها النفاوتة ولهذا اختلفت الوانهم واحلاقهم لانه مو دع في طبيعتهم ما هو مرخواص الطين الذي اختص نخاصية منها نوع مرالحبوان من جنس البهائم والساع والجوارح والحشرات المؤذبات الغالمة على كل واحد منها صفة مرالصفات الدميمة والحميدة غاما الذميمة فكالحرص في الفأرة والنملة وكالشهوة في العصفور وكا لفضب في الفهد والاسد وكالكبرفي النمر وكالمخل في الكلب وكالشره في الخبزيروكا لحقد في الحية وغير ذلك من الصفات الذهبمة واما الحميد فعكا شحاعة فى الاسد والسخاوة في الديك والقناعة في الموم و كالحلم في الجمل و كالتواضع في الهرة و كالوغاء في الكلب و كالكور في الغراب وكالهمة في المازي والسلحفاة وغير ذلك من الصفات الحميدة فقد جعه أكلها مع خواصها وطبائعها ثم اودعها في طينة الا نسان وهوآدم عليه السلام ( ثم جعلناه ) اى الجنس باعتبار افراده المفايرة لآدم وقال سعضهم ثم جعلناه اى نسله فعدف المضاف فيكون المراد بالانسان آدم خلق من صعوة سلت مى الطين ( وطفة ) بإن خلفناه منها والنطفة الماء الصافى ويعبرهاع ماءالرجل (فيقرار ) اى مستقر وهوالرجم عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر منافغة (مكينُ) أي حصين وهو وصف لها نصفة مااستقر فيهما مثل طريق سأتر

وبالفارسية درقرار كاهي كه استواريسي رحم وحهل روز اورانكاه داشتيم سفيد (ثم حلقه الطفة علقة) ماراحانا النطفة اليضاء علقة حراء قال الراغب العلق الدم الجامد ومنه العلقة التي بكون منها الولد (فعلقنا العلقة مضفة ) المضعة قطعه لجم عصع اى فصيرناها قطعة لجم الااستيامة والتمايز فيهناو بالفارسية بس ساحتيم ان حون را آن مقدار كو شت كه بخما يند يكمار كوشتي بي استخوان يسته جهل روز ديكر ( فحلفنا المضغة ) اى عا على معطمها (عطاماً) بان صلت اها مد ثلاث واربعين وجعلناها عود الدن على هيأت واوصاع مخصوصة تقتضيها الحكمة (فكسونا) سويس شاسدع (العطام) المعهودة (لحا) من بقية الضغة اى كسونا كل عظم من الله العظام مايليق مه من اللعم على مقدار لائق به وهيئات مناسة له وباله رسية رو برويانيد يم كوشت بعداز رست عروق واعصاب واوتار وعضلات رو واختلاف العواطف للنسم على تعاوت الاستحالات وجع العطام لاختلاعها ( ثم انشأ ناه ) الانشاء الجادالذي وتريته واكثرما يقال ذلك في الحوان وبالفارسية پس جافرید بم اورا ( خلقا آخر ) منفح الروح دیه وبااه رسیه روح در ود میده تازنده شد معد ازامکه مرده بوديابعد ازخروج اورادندان وموى داديموراه بستان بروكشاديم وازمقام رضاع بفطام رسائيديم وبغداهاء كوناكون ترميت ورموديم وچونقدم درحدملوع نهادوقل تكلف بروحارى كرديم وبرمرات شبال وكهولت وشيخوخت بكدارا نيديم ونملكمال النفاوت مين الحلقين واحتم بهانوحميفة رجدالله على انمى غصب بيضة وأ ورخت عد، زمه ضمان السيضة الاالفرخ فانه خلق أحرقال في استَّمة المقحمة خلق الله الآدمي اطوارا واوخلقه دفعة واحدة كان اطهر في كال القدرة والعدعن نسة الاساب فيامع اه فالجواب لابل الحلق لعد الخلق ينقليب الاعيان واختراع الاشمخاص اطهر في القدرة عانه تعالى حلق الآدمي من نطفة ممّا ثلة الاحزاء ومي أشباء كشبرة مختلف المراتب متفاوتة الدرحات مللم وعطم ودم وجلد وشور وغيرها ثم خص كل جرء منهاستركيب عجب وباختصاص غريب مرااسمع والمصر واللس والمشي والذوق والشم وغيرها وهي المع في اطهار كال الالهية والقدرة ( فسارك الله ) فتعالى سأنه من علم السامل وقدرته الساهرة ( احسر الخالفين ) يدل مراج لالة اى احسن الحالقين خلقا اى المقدرين تقديرا حذف المير لدلالة الخالقين عليه ف لحس المعلق وفي الاملة المقعمة هذا يدل على ان العد حالق افعاله و يكون الرب احسى منه, في الخيالقية فالجواب معناً، احس المصورين لان المصور يصور الصورة ويسكلها على صورة المحلوق اخبر به لانه لا يبلع في تصويره الى حد الحالق لانه ل يقدر على ال ينفح فيها الروح وقدورد الحلق فى القرآن عمني النصوير قال الله تعالى واذ تخلق من الطين كهيئة الطير اى وادتصور كذلك ههذا انتهى وفي النا وبلات المجمية مم انشأما ، خلقاآخر يعني خلفا غبرالمخلوقات التيخلقهامن قبل وهواحستهم تقوياواكاهم استعداداواجلهم كرامة واعلاهم رتبة واخصهم فضيلة فلهذا اثبي على نفسه عندخليفته بقوله فنارك الله احسن الحالفين لانه خلق احسن المخلوفين حيث حمله معدن العرفان وموضع المحمة ومتعلق العناية اىعز يزحق سجائه وتعمالي عرس وكرسي واوحوقلم وملائكة ونجوم وسموات وآرصين بيافريد وذات مقدس رابدين نوع ثناءكه بعدازآفر ينش انسان فرمود. نفر موده وابن دليل تعضيل وتكريم ايسًا نست \* برورق روى لطف اله \* آبينــهُ حسن كـــه تحریر کرد (وف المشنوی) ای رح چون زهره است شمس الضحی \* ای کدای رنال توکلکونها \* ناح كر مناست برفرق سرت \* طوق فضلنا ست او بزبرت \* هيج كر مناشنيد اين آسمان \* كه شنيدان آدمئ پرعمان \* احس التقويم در والتين بخواند \* كه كدامين كوهرست از بحر جان \* كر مكويم كوهران ممنع \* من بسوزم هم بسوزد مستمع \* بعضي از اهـل وجد ان كويندكه چون دری آیت احوال سی آدم و رقی ازمقای عقامی بیان فرمو ده وانست که اوراز بانی بادا مراسم حدوثنايي كه مستحق باركاه قدم باشد نخواهد بو ددر ستايش ذات مقدس ازجناب او بابت نموده كفت فتسارك الله احسن الخسالقين \* روى ان عبد الله سابي سرح كان يكنب لرسول لله الوحى فلما انتهى عليه السلام الى قوله خلقا آخر سارع عدالله الى النطق به قبل املاً ، عليه السلام فقال عليه السلام اكتب هكذا ازات فشك عبدالله فقال انكان محمد يوجى اليه فإنا كذلك فلحق بمكة كافرأ ثم اسلم يوم الفتح وقيل مات على كفره ولما نزات هذه الآية قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله احسن الخالفين فقسال عليه السلام هكذا نزات ياعمر

وكان يُعجر علك الموافقة الطركيف وقعت هذه الواقعة سسالسعادة عررصي الله عند وسقاوة ان الى سرح حسما قال تعالى يضل يه كشرا و بهدى به كشيرا لايقال قد تكلم الشر ابتدآه عثل عطم القرآن وذلك قادح في اعجاره لما الخارج عي قدرة الشر ما كان مقدار اقصر سورة ( عما مكم معدداك ) اى بعدما دكر من الامور التحيية (لميتون) الصارون الي الموت لا محالة كما تؤذن مصيغة النعت الدالة على الشوت دون الحدوث الدي يهيده صيعة الفاعل و بالعارسية بسي مأل حال شما عمرك حواهد كسيد وسماغر فنا ار دست سافي احل حواهيد چشيد قال معضهم مرمات من الدنيا خرح الى حياة الآخرة ومن مات من الآحرة خرح منها الى الحياة الاصلية وهو المقاء معالله تعالى (تم الكم يوم القيامة ) اى عند السحة الثابية (مدور) تحرحون من قوركم للحساب والمحاراة بالثواب والعقاب وفي الآية اشارة الى الانسان بعد بلوغه الى الرتبة الانسانية ي كون قا لا للموت مشال موت القلب وموت النفس وقا لا لحتسر هما وفي موت القلب حياة المهس وحشرها مودع وفي موت النفس حياة القلب وحشره مودع وحياة النفس بالهوى وطلته وحياة القلب بالله ونوره كما قال تعالى اوم كان ميًّا فاحيبناه وحملنا له نورا الدَّية وهدا معي حقيقة قوله ثم الكمبوم القيامة تبيد يون كدا في الما ويلات النجمية قال في الاسئلة المقعمة عد سمار اطوار الا دمي مرخلف الى ان يعث ولم ذكر فيها سياً من سوال القبر فدل على أنه لنس نشئ فالجواب لابه تعالى ذكر الحياة الاولى الني هي سنب العمل والحياة النائية ألتي هي سبب الجرآء وهما المقصود ان من الآية ولايوحب دلك بي مايذكر الهي علم ال الموت يتعلق نصعقة سطوات العرة وطهور انوار العطمة والحياة تعلق مكشف الجال الارلى ه له تعيش الارواح والاشماح محيساة وصالية لامجري وودهما موت العراقي والموت والحيساة الصور بان من باب التربية الالهية لان والفناء تربية أخرى في التراب وفي الحياة اطهار رمادة قدرة فينا بادخال حياة ثانية في اشاحا وثربة ثانية في ارواحنا فافهم جدا ( ولقد خلف دوقكم سمع طرآئق ) جع طريقة كال الطرق جع طريق والمراد طماق السموات الســ ع كما قال في المعردات طر ائق السماء طبا فهـــا بعبي هفت اسمـــان طـ في يالاي ط قه سميت بها لادها طورق بعضها وق اعض مطارقة النعال فان كل شي وق ماله فهو طريقه ( وما كاعن الحلق) عن دلك المحلوق الذي هو السعوات (عادين) مهملين امرها مل تحفظها عن الروال والاحتلال وتديرامرها حتى تبلع مشهى ماقدر لها من الكمال حسما اقتضته الحكمة وتعلقت له المشيئة ( وقال الكاشبي ) يأاز حبع آفر يد كان عافل نيستيم و بر حبره شهر وكفر وشكر ايشان مطلعيم قال انو بريد قدس سره في هده الآية الله تعرفه فقد عرفك والله نصل الهوقد وصل اليكوال غن اوعمات عند فلبس عنك معائب ولاغافل قال معضهم فوقد حب طاهرة وباطنة في ظاهر السموات حب تحول سا وبين المارل المالية مرالعرش والكرسي وعلى القلوب اغطية كالمي والشهوات والارا دات الشاغلة والعملات المراكة والله تعالى انس تعافل عن سكمنات الغاهلين وحركات المريدي ورغبات الزاهدي ولحطات العارفين ( والرانا مر السماء ) من التدائية متعلقة باز لنا (ماء) هو المطر ( نقدر ) اندا زه كه صلاح شدكان دران دانسايم وفي بحر العلوم تقدير يسلمون معه من الضرر واصلون الى النفع ( عاسكم ماه في الارض ) اي جعلنا ذلك الماء ثابتا قارا ديها ( واراعلي ذهاب به ) اي ازالنه بالادساد أوالنصعيد او النغوير محيث يتعذر استمراطه حي تهلكوا انتم ومواشكم عطانا (لقا درول ) كاكما قادر بن على الراله وعن عكرمة عن ال عماس رضى الله عنه عن الدي عليه السلام أن الله تعالى أثول من الجنة خسة أنه الرحيحون وسيحون ودحلة والفرات والسل فاتر أنها الله نعمالي من عين واحدة مرعيون الجنة مراسفل درجة مردر جانها على جناسي جبربل استود عها الحال واجراها فيالارض وحعل فبهامناهع للناس فدلك قوله والرانا من السماءما وبقدر فأسكناه في الارض واداكان عند خروح يأجوح ومأجوح ارسل الله جبريل فرفع من الارض القرءآن والعلم كله والحجر الاسود من البيت ومقام ابراهيم ونابوت موسى عاهيه وهذه الانهار الحسمة الى السماء فذلك قوله واناعلى دهاب به لقادرون مادا ردوت هده الاشياء من الارض وقد أهلها حيري الدين والد نيا هدا حديث حسى كافي بحر العلوم ( هادساً ما الكم ) دس سافر يديم راىشى ( به ) نسب داك الماء ( حنات ) نسبانها ( مس يحيل ) رخر ما بنان قال في المفر دات المخل معروف ويستعمل في الواحد والجميع وجعه نحيل (واعتمات) واز تاك منان قال

في المفر دات العنب يقال المُرة الكرم والكرم نصه الواحدة عنبة انتهى (قال الكاشدني) تخصيص ابن دو درختجهت احتصاص اهل مدينه بخرما واهل ط ئف ما كورست ونخل وعن در زمين جاز ازهمه دارعرب بيشترى اشد (الكم عيها) اى في ال الجات (دواكه كرن تفكه ون ده اقال في المفردات الفاكهة قالهم الماركلها وقيل الهي المارماء داالدت والرمال وقائل هداكا به بطرالي اختصاصهما بالذكر وعطفهما على العاكهة انتهى قال الوحنيفة رحه الله اداحلف لايأكل فأكهة فأكل رطا اوعنا اورمانا لم يحنث لان كلا منها وانكان فاكهة لغة وعرها الاان فيه معي زآمًدا على النفكه اي التلدذ والتعم وهو الغدآئية وقوام الدن فيدف هذه الزيادة خص مرمطلق العاكهة وخالعه صاحباه (ومنها) ايمن الحنات ممارها وزروعها ( تَاكُلُونَ ) تَعْذَبَا اورزقون وتحصلون مع بشكم من قولهم فلان يأكل من حرفته ( كَاقَال الحَاشَةِ ) بامالا بد معدثت اران حاصل ميكنيد وفي الآية اشارة الى أنه كما انرل من السماء ما والمطر الدي هوسب حياة الأرضين كدلك انرل مرسماءالعنايةماه الرحمة فيحيى القلوب ويزيل بهدرن العصاة وآثار زلتهم يدت في رياض قلوبهم فتو ن ازهار السط وصنوف انوار الروح والى انه كما يحي الغياض عاء السماء وغمر الاشحيار ويجري به الامه ار فك دلك ما، سماء العناية ينشي شمرة العرفان ويؤتى اكلها من الكشف والعيان وما تتقاصر العسارات عن شرحه ولانطم الاشارات في حصره ثم أن الله تعلى عدنعمه على العماد واحسن الارشاد في تجاوز م النعم الى الم عم عقد قاز بالطلوب الحقتي فان قلت لم امر الله بالزهد في الدنيا معانه خلقها له قلت السكر ادامتر على رأس الحتن فالهلالم فطه لعلوهمته واوالتقطه لكان عيا والاولياء زهدواهيها ومنعوا انفسهم عن طيباتها وقنعوا بالقايل رحاءرفع الدرجات وفي الحديث جوعوا انصكم اوليمة الفردوس والضيف اذاكان حكيما لايشع من الطعام رجاء الحلوى (حكى) ال واحدا من اهل الرياضة مرمن تحت شحرة عادًا نمرها قد أدرك هملته عليه نفسه للاكل منه فقال لهاال صمت سنة والا فلاقصامت حتى اذاكان وقت الثمر مر السنة الاتمة ذهب لبأكل منه عناول من الساقط تحتها فقيالت الفس ان عملي الشهرة اعلى الثمر فكل منه فقال الهيا الشرطي معك الآكل منه مطلقا لامن حيدة الذي على الشجرة (قال الشيخ سعدي) مرودري هرجهدل حواهدت \* كهتم كي تي نور حال كاهدت \* كند مردر انفس اماره خوار \* اكر هو شمندي عربوش مدار \* اکرهرچه باشد مرادت خوری \* زدوران سی نامرادی ری \* قال معضهم الحوز واللوز والفسنق والمندق والتساه للوط والصنور والرمان والساريج والموز والحشيخاش والرطب والزيتون والمشمش والخوح والاجاص والعناب والغمرآء والدراق والزعرور والسق والتفساح والكمثرى والسفر جل والنين والعنب والأرج والخربوب والقثاءوالخيار والطبح كلهام فواكه الجة عالعشرة الاولى لهاقشر والثانية لاقشرلها والعشرة الثالثة ابسالها قشرولانوي كالايحي (وشجرة) بالنصب عطف على جنات وتخصيصها بالدكر من بين سائر الاشجار لاستقلا لها عمافع معر وفة قبل هي أول شجرة نبتت بعد الطو فان وهي شجرة الانتون قال فانسان العون شحرة الزيتون تعمر ثلاثة آلاف سنة وفي المفردات الشجر من الست ماله ساف مقال شجرة وشجر نحوثمرة وثمر ( نحرح من طورسبناء ) هوجل بين مصر وايله نودي منه موسى عليه السلام وباله ارست به و دیکر پیافریدیم برای شم در ختی که میرون می آید از کوه زیبا که جسل مو سی است در میان مصروا له ويقال له طور سينين ومعناه الحسن اوالمبا رك نال أهل التقسير عاما ال يكون الطور اسم الحبال وسيناء اسم القعة اضيف اليهناوالمركب منهما علم له كامرى القيس وهو بالقنع فعدلاء كصحراء فع صرفه للتأميث وبالكسير فيعال كديماس مرااسناء بالمدوهو الرفعة اوبالقصير وهوالنور هع صيرفه للتعريف والحجمة اوالتأنيث على بأويل النقعة لا للالف وتخصيصها بالحروح منه مع خروجها مرسائر النقاع ايضا لتعظيها ولانه المسأالاعلى لهاقال في الحلالين اول مانبت الريتون نبت هناك ( تنبت بالدهم ) مي رويد با روغن صفة احرى لشجرة والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا منها اى تدت ملتبسة به ومستصحة له كا قال الراغب معنماه تنن والدهن موحود فيها بالقوة وبجوز كونها صلة معدية لتنبتكا في قولك ذهبت بريد اي تنته عمى تنضي ه و تحصله عان المات حقيقة صفة الشجرة لاللدهن ( وصبغ ) نان خورش ( الا كلين ) اي ادام لهم وذلك مرقولهما صطبغتىالخل وهومعطوف علىالدهر جارعلى اعرابه عطف احدوصهي الشيءلمي الآخر

اى تنت باشى الجامع بين كوله دهنا بدهن له وسمرح به وكونه اداما بصغ فيه الحبر أى يغمس للا غدام و بلون به كالدس والحل مثلا و في الأوبلات المحمية هي شجرة الحي الذي بخرح من طورسيناء الروح نأثير تجلى او الصفات ننبت بالدهن وهو حسن الاستعداد له ول الفيض الالهي بالأواسطة ومقرهذا الدهن هوالحتى الدي فوق الروح وهو سربين الله وبين الروح لا تطلع عليه الملائكة المقرون وهوادام لا كلى الكربين نقوة الهدة (وان لكم في الآنه م) درج اربايان يهي الرو نقروغ م (احبرة) لا يه تعتبرون بحالها و تستدلون على عطيم قدرة حالقها ولطيف حكمته وبالفارسية چيزي كه لمان اعتار كريد ورقدرت الهي استدلال محايند وكائه قيل كيف العبرة فقيل (سقيكم) مى اشامانيم شعارا (ممافي بطويها) ما عبارة اماعن الألمان في تبعيضية والمراد بالبطون الجوف اوعن العلف الذي يتكون منه اللهن في المدا أية والمطون عسلى حقيقتها وفي التأويلات المجمية يسيرالي اله كابخرح من بطون الانعام من بين العرس والدم أنا خالصا وفيه عبرة لاولي الانصار وكمدلك يخرح من بين فرث الصفات الشيطائية لناخالهما من اأو حيد والحمة بسق مه ارواح الصديقين كما قال بعضهم

سقاني شربة احى فؤا دى \* مكأس الب من بحر الوداد

(واكم فيها منافع كثيرة ) غيرماذكر من اصوا فها واويارها واشعار ها (قال الكاشي) ومرشما راست درایشان سودهاً و بسیار که بعضی راسوار منشوید و پرحی رابا و میکنید وار بعضی نتاح من ستا نید واز بشم وموى ايشان نهروه ميكير د (ومنها تأكلون) فتتمعون باع إنها كاتنفعون دابحصل منها وفي الحديث عليكم بالمان المقر فانها تؤم مركل الشحرأى تجمع وفى الحديث عليكم بالبان المقروسمنانها واياكم ولحو مهما فان المانها وسمنا نهادوآ، وشعاء ولمومها دآء وقده مح ان النبي عليه السلام ضحيم عن نسأته بالقرقال الحليمي هدا لبس الحجاز ويبوسة لجمالمقر ورطو مة لمنهب وسمنها فكأنه برى اختصاص ذلك وهدا النأو مل مستحسن والا فالني عليه السلام لابتقرب الى الله تعالى بالدآء فهو انما قال دلك في المقر لتلك اليبو سة وحواب آخر اله عليه السلام صحى بالنقر لبال الجوازوادم تيسرغيره كذافي المقاصد الحدنة للامام السخاوي (وعليها) اى على الانعام فان الحل عليها لا يقتضي الحل على جمع انواعها اليحقق بالحل على المعض كالاال ومحوها وقيل المرادهي الاللخاصة لانها المحمول عليها عندهم والمناسب للقلا فاع اسفائل المر (وعلى العلا) اي السفينة قال الراغب ويستعمل دلك للواحد والجع وتقديرا هما محتنفان فان الفلك اداكان واحدا كان كناء قفل واداكان جعاً فكبناء حر (تحملون) يعي برشتران درحشك وبر كشنيهادر ترى برداشته مى شويد بعني شتروكشتي شمارار ميدار ندوارهر موضعي عوصعي مبرند \* وانحالم يقل وفي الفلك كقوله قلناا حل فيهالان معيي الابعاء ومعنى الاستعلاء كلا هما مستقيم لان العلاء وعاء لمن يكون فيها حولة له يستعليها فلاصح المعنيان صحت العبارتان وابضاهو يطابق قوله عليه اويزا وجه كذافى محر العلوم ودلت الآية على حوازركوت البحر للرجال والنساء على ماقاله الحمهور وكره ركوبه للنساء لأن النستر فيه لايمكنهن غالما ولاغض النصر من المتصرفين فيهولا يمكن عدم الكشاف عوارتهن في تصرفه لاسيما فيما صغرمن السف معضرور تهن الىقصاء الحاجة بحضرة الرجال كما في الوارالمسارق قال في الدخيرة اذا اراد ال يركب السفينة في البحر للمجارة اولغيرها فإن كان يحال اوغرقت السفينة امكمه دفع العرق عن نفسه مكل سمات يدفع الغرق به حل له الركوب في السفينة وان كان لا يمكنه دفع العرق لا يحلله الركوب انتهى عالمفهوم من هده المسألة حرمة الركوب فى السمينة لمر لا يقدر على دعع العرق عن نعسه مطلقا سوآ كان لطلب العلم او التجارة او الحيح اوزيارة الاقارب اوصلة الرحم او يحو ذلك وسوآء كانت السلامة غالة اولا لكن المفهوم من يعض المسائل جوازه عند غلبة السلامة والافلا قال في شرح حزب المحر قال عمر من الخطاب رضي الله عنه العمر وبن العاص صف لي البحر فقال باامير المؤمنين مخلوق عطيم ركبه خلق ضعيف دو دعلى عود فقال عر لاجرم لولا الحيح والحها دلضرت من يركه بالدرة ثم منع ركوبه ورجع عن ذلك بعد مدة وكدلك وقع لعثمان رضي الله عنه ومعاو بة ثم استقر الاجاع على جوازه بشرا نطه انهى والساحة في الماء مرستن الني عليه السلام قال في انسال العيون كانت وفاة ايه عليه السلام عدالله بالمدينة ودمى في دارالمتابعة بالتاء الثناه فوق وبالماء الموحدة والعين المهملة

وهو رجل ورني عدى الجهار اخوال البدعد المطلب والنجار هذا العدميم و قيل له البجار لانه احتن بقدوم وهوآلة العجار ولاهاجر عليه السلام الى المدينة وعطر الى تلك الدار عرفها وقال ههنا نرات بي امي وفي هده الدار قبراً بي عدالله واحسنت القوم السباحد في مرَّ بني عدى بي المحار ومن هدا وماجا عن عكر مد عن إلى عاس انه عليه السلام كان هو واصحابه يسحون في غدر في الحفة فقال عليه السلام لاصحابه ليسم كل رجل منكم الى صاحه وبق الني عليه السلام والوبكر فسمح الني الى أبي بكر حني اعتنقه وقال أنا وصاحي اناوصاحبي وفيروابة المالي صاحبي اناالي صاحبي يعلمردقول لعضهم وقد سئل هليهام عليه السلام الطاهر لالانه لم منت الدعلية السلام سافر في محر ولا بالحرمين بحر ( ولقد ارسلنا نوما الى قومة ) اللام جوال قسم وتصدر القصفه لاطهار كالاعتاء عضمونها أيوبالله لقدارسك الوطالي قومه وجاق قصيده جال الدي من كثير الدنب نوحوا \* نوح نوح في الرسل \* اله عرا طويلا \* من قليل البطق ناح وهوانه عليه السلام مر علم بكلب به جرب فقال منس الكلب هذائم ندم هناح من اول عمره الي آحره (فقال) داعيا الهم الى النوحيد (يادوم) اىكروه ص واصله يافومي (اعدوا الله) وحده كادل عليه التعال وهو (مالكم من اله غمره) اي ما اكم في الوحود أوفي العالم عبرالله دغيره بالرفع صفة لأله باعتبار محله الدي هو ارفع على أنه فاعلوم وزائدة اوميد أحرولكم (افلاتقون) الهمرة لانكار الواقع واستقاحه والعاء للعطف على مقدر يستدع به المقام اى الا تعرفون ذلك اى مصعون قوله مالكم من اله غيره افلاتتقون عذاله نسب اشراككم به في العبادة مالا يستحق الوجود اولا ايحاد الله فضلا عن استحقاق العادة فالمكر عدم الاتفاء مع تحقق مايوحه ( قال الكاشني ) يعي ترسيد از عدات وي وبعبا دت غير اوميل مكنبد وفي الـأ و الا ت المحمية والقدارسانا دوح الروح الى قومه من العلب والممر والنفس والقيال وجوارحه فقيال ياقوم اعبدواالله ماالكم مراله غـيره مرالهوي والشيطان فعبادة القلب يقطع النعلقات والمحبة وعسادة السر بالتمرد بالنوحيد وعبادة النفس بد بل الاحلاق وعبادة القالب بالتجريد وعبادة الجوارح باقامة اركان الشر يعة اهلا تقون مهذه المادات عن الحرمان والحذ لان وعذات النيران ( عقال الملام ) اي الا شراف والسادة (الدي كفروا من قومه ) اي قالوا لعو امهم مالعة في وضع الرّبة العالية وحطها عن منصب النبوة (قال الكاشني) چون اكا برقوم اصاغر رابدين ودعوت نوح مالل ديد ند ايشارا سر نوده كمند ( ماهذا ) نيست ان كس كه مي خواند بتوحيد (الابشير مثلكم ) اي في الجنس والوصف مي غيرورق ينكمهوينه ( قال الكاشــني ) ما مدشمادر خوردن وآشاميدن وفيرآن ( بريد أن يتفضل عليكم ) أي بريد ان يطلب الفضل عليكم ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم قال في الجلا اين يتسرف عليكم ويكون افضل منكم بال يكون مشوعاً وتكونوا له "بعا كقوله وتكول الكما الكبرياء في الارض وصعوه غلك اغضا باللحفا طمين عليه واغرآء على معاداته ( واوشاء الله لانزل ملائكة ) اي لوشاء الله ارسال الرسول لارسل رسلا من الملا نكة تامر سل ازمر سل اليهم متمير بودى واعا قيل لازل لان ارسال الملانكة لايكون الانطر بق الانوال فعمول المشيئة مطلق الارسال المفهوم من الجواب لانفس مضمونه كما في قوله ولوشاء لهداكم ونطاره وفي المأ وبلات المجمية بشير بهذا الى مفالات بعض البطلة من الطلبة عان بعضهم يتكاملون في الطلب فيقولون لوشاءالله سعينا في الصلب لايدنا بالصفات الملكة والتوفيق الرائي (ماستمنا عداً) اي عثل هدالكلام الدي هو الامر العادة الله خاصة (في آباسًا الاولين) اي الماسمين قبل بعثه وفي بحر العاوم لهدا اي بارسال الشمر والجاءذكر من الله على رجل منهم ( كما قال الكاشفي ) مانشنوده ايم اين راكه آدمي رسول حدا نواند بود بخلفان فااوه المالفرط غلوهم في التكذيب والمناد والمالكونهم وآبا ئهم في فترة متطاولة يعني ميان ادر بس وميا ن ايشان. مدنی مدید کنشه بودوشنوده بودند که ازاولاد آدم به میری بوده ( ان هو ) ماهو ( الارجل به جنه ) ای جنون ولذلك يقول مايقول اكر جنون مد اشتى كه بشر قامليت رسالت ندارد والجنو اختلل حائل بين النفس والعقل وفي المأويلات المجمية يشير الى ان احوال اهل الحقيقة عند ارباب الطميعة جنون كان احوال ارباب الطميعة عند اهل الحقيقة جنون التهي والجنون المعتسر هو ترك العقل واحتيار العشق (قال الحـاهظ) درره منزل لیلی که خطرهاسـت درو ع شِرط اول قدم آدسـت که مجنوں ماشی \*

( وقال الصائب ) روزن عالم غيست دل اهل جنون \* من وآن شهر كه ديوانه فراوان باشد ( هتر بصواله ) اصبروا عليه وانتظروا وبالفارسية مس انتطار ريد ويراو چشم دار بد قال الراغب التربص الا نتظار بالشيء ساعمة بقصد بهيا غلام اور خصا اوأمرا ينظر رواله اوُسُحصوله (حتى حين ) الىوقت بفيق من الجنون ( قال الكاشني ) تاهنكامي اززمان يعني صبر كنيدكه الدك وقتى راءبرد وازوى بازر هبم ياازجنون باهو ش آیدو ترك كفتن این سخان موده بی كارخود كبرد ( قال ) نوح احدماایس من ایمانهم (رب ) ای برو رد كارمن (انصرنی) باهلا كهم الكلية ( عاكديون ) اى بسبب تكذيهم اياى او مدل تكذيبهم ( عاوحينااليه ) عندذلك اى فاعلناه في خفاء فإن الا يحاء والوحى اعلام في خفاء (أن اصنع الفلك) إن مفسرة لما في الوحى من معى القول والصنع اجادة الفعل ( باعينا ) ملتبسا محفظنا محفظ من أن تخطئ قرصنعته أو يفده عليك مفسد تقال فلان نعيني اي احفظه واراعيه كقولك هومني عرأى ومسمع قال الجنيد قدسسره من عل على مشاهدة أورثه الله عليها الرضي قال الله تعالى واصنع الفلك بأعينيا (ووحيناً) وأمرنا وتعلينا لكيفية صنعها روى أنه اوجي اليه أن يصنّعها على مثال الجؤّ جؤوفي النّا وبلات النجمية ألهمنا إلى نوح الروح أن اصنع فلك الشريعة باستصواب نظرناوامرنا لابنطر العقل وامرالهوي كايعمل الفلاسفة والبراهمة ( فاذاجاء امرنا ) اى اذا اقترب امر نا بالعداب (وقار التنور) و بجوشد تنور بعني بوقتي كدزن ونان يزد ازميان آتش آب برآيد كمافى تفسير الفارسي والفورشدة الغايان ويقال ذلك فيالنار نفسها اذاهاجت وفي القدر وفي الغضب وفوا رة الماء سميت تشبيها بغليان القدر و يقال الفور الساعة والناور تنور الخبر ابتدأ منه النبوع على خرق العادة وكان في الكوفة موضع مسجدها كاروى انه قيلله عليه السلام اذافار الماء من الننور اركب اتومن معك وكان تنورآدم فصارالي نوح فلانبع مند الماءا خبرته امرأته فركبوا ( غاسلات فبها ) اى ادخل في الفلاك يقال سلاك فيه اى دخل وسلكه فيه اى ادخله ومنه قوله ماسلككم في سقر (مركل) من كل أمة ونوع (زوجين) فردین مزدوجین ( اثنین ) تأکید والمراد الذکر والاشی ودرتیسبر کویددر کشتی نیاور دمکر آنهـــاراکهمی زابند بالصه مي توند ( واهلك) منصوب يفعل معطوف على فاسلك اي واسلك اهلك والمراديه امر أته وينوه وتأحير الاهل لمافيه من ضرب تفصيل مذكر الاستثناء وغيره (الأمن سق عايه القول منهم) اى القول باهلاك الكفرة ومنهم ابنه كنعان وامه واغلة وانماجئ تعلى لكون السابق ضاراكاجي باللام في قوله ان الذبن سبقت الهم مناالحسني لكونه نافعا ( ولاتخ طمني في الذبن ظلوا) بالدعاء وانجائهم (انهم مغرقون) مقضي عليهم بالاغراق لأمحالة اظلهم بالاشراك وسائر المعاصى ومرهذا شأنه لابشفع لدولايشفع فيدكيف لاوقدامر بالحمد على النجاة منهم باهلاكهم بقوله تعالى ( فاذا استويت انت ومن معك ) اي من اهلك واشياعك اي اعتدات في السفينة راكما قال الراغب استوى يقال على وجهين احدهما ان بسند البه فاعلان فصا عدا نحو اسنوى زبد وعمروكدا اى تساويا قال تعالى لايستوون عندالله والثانى ان يقال لاعتدال الشي فى ذاته تحوفاذا استويت ومنى عدى نعلى اقتضى معنى الاستملاء نحو الرجن على العرش استوى ( على الفلك فقل الحمد لله الدى بجاناً من القوم الطالماين ) افرد بالذكر معشركة البكل في الاستوآه والنجاة لاظهار فضله والاشعار بان في دعاله وثنائه مندوحة عما عداه ( وقل رب اراني ) اي في السفيئة اومنهما ( قال الكاشني ) قولي آنست كه امر مدين دعادروقت خروج ازكشتي بوده واشهرآدست كه دروقت دخول وخروج اين دعا فرموده (منز لا مباركا) اى ازالا اومو ضع ازال يستشع خبرا كثيرا وقرئ منزلا بفتح الميم أي موضع زول والنزول في الاصل هوالا نحطاط من علو يقال نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حط رحله فيه وانزله غيره (وانت خبر المزاين) وفي الجلااين استحاب الله دعاء حيث قال اهبط بسلام منا وبركات عليك فعادك فيهم دعد ارزالهم من السفينة حتى كان جع الخلق من نسل نوح ومن كان معه في السفينة ( قال الكاشني ) سلمي ازابن عطانقل ميفر مايدكه منزل مبارك آن منز است كه درواز هو اجس نفساني ودسايس شيطاني ايمن باشند واثار قرب ازجال قدس نازل ماشد هر بجابر توانوار جال بيشمر بركت آن منزل ازهمه مسازل اقزونتر \* درمنزل كه یاری روزی رسیده باشد \* بازرهای خاکش رادیم مرحبایی ( آن فی ذلات ) الذی ذکر مما فعل به و بقومه (الآيات) جلبة بستدل بها اولوا الانصار ويعتبر بها دووا الاعتبار (وانكا لبناين) ان محقفة من ان واللام

(ب)

(1 N)

فارقة ينها وبيناانافية وضمير الشان محذوف اىوان الشان كما مصبى قوم نوح ببلاء عظيم وعداب شديد او مختبرين بهذه الاكات عبادنالنظر من يعتبر وتذكر قال الراغب اذاقيل ابتلي فلان بكذا وابلاه فذلك يتضمن امري احدهما أمرف حاله والوفوف على ما مجهل من امره والناني ظهور جودته ورداءته دون التعرف محاله والوقوف على ما بجهل من امر، اذكان الله علام الغيوب انتهى واعم ان البلاء كالمج وان اكار الانبيا، والأولياء انعاكانوا مزاولي العزم بلايا ابتلاهم الله يها فصبروا الاترى الى حال نوح عليه السلام كيف ابتل الف سنة الاخدين عاما فصبر حتى قبل له قل الجدالة الذي نجانا م القوم الطالمين ( قل الحفط) كرت جو نوح ني صبر هست رغم طو فان \* بلا بكرد دو كام هزار ساله بر آيد \* ثم ان نوحا عليه السلام دعا بهــلاك قومه مأذونامن الله تعالى فعماء القهر الالهي اذلم بوئر فيهم اللطف الرجاني والمقصود من الدعاء اطهار الصراعة وهو نافع عندالله تعالى بحى بن معاذ رحمالله كفت عبادت قفلت كليدش دعاودندانة كليد لقهة حلال وازجلا دعاء اوان بودي بارخدايا اكران نكني كه خوا هم صبر برآيد توخوا هي \* وفي الآية اشارة الى ان المؤمن ينبغي له ان يطلب منز لا مباركا يبارك له فيه حيث دينه ودنيا، ﴿ سعدنا حب وطن كرجه حد ينست صحيح \* تتوان مرد بسختي كه من انتجازا دم \* ولو تفكرت في احوال الاندا، وكمل الاولياء لوجدت اكترهم مهاجرين اذلاعن في الاقامة بين قوم ظالمين يقول الفقير احد الله تعالى على نعمه المتوافرة لاسياعلى المهاجرة التي وقعت مرارا وعلى المزل وهي بلدة بروسه حيث جاء الفال بلدة طيمة ورب غفور وعلى الانجاء من القوم الضالمين حبث انكل من عاد انى ورد موعطتي هاك مع الهالكين فعاءت عاقبة الابتلاء نجاة والقهر لطفا والجلال جالا (تمانساً نا من بعدهم ) اى اوجدنا واحدثنا من بعد اهلاك قوم نوح ( قُمْ نَا آخَرِ مَنَ ) همهاد لهُوله تعالى حكاية عن هود واذكروا اذجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح والقرن الفوم المقرّنون من زمن واحد أي اهل زمان واحد ( فارسلنا فيهم ) پس فرستاديم درميان ايشان (رسولامنهم ) اى من جلتهم نسبا وهوهود لاهود وصالح على المكون المراد بالقرن عادا وغود لان الرسول عمى المرسللاد وان يثني وبجمع بحسب المقام كقوله انا رسولاربك وجدل القرن موضعا للارسال كافي قوله كدلك ارساناك فيامة ونحوه لأغاية ادكما فيمثل قوله تعالى لقدارسلا نوحا الىقومه الايذان من اول الاحر بان من ارسل اليهم لمِيأْتهم من غير مكانهم بل انما نسَأ فيما بين اظهرهم ( ان اعبدوا لله ) ان مفسرة لارسلنا لما في الارسال من معنى القول اى قلنالهم على اسان الرسول ان اعبدوا الله تعالى وحده لانه (مالكيم من الدغيرة) مراعرايه ( اَ فَلا تَنْفُونَ ) قَالَ في مِحرالعاوم انشركون بالله فلا تُحافون عذابه على الاشراك انتهى فالتمرك وعدم الانقاء كلاهماه: كران (وقال الملائمن قومه الذين كفروا) قال الراغب الملائ الجماعة بجنسعون على رأى فيلائون العيون رواء والنفوس جلالة و بهاء اى اشراف قومه الكافرين وصفوا بالكفر ذمالهم وذكره بالواو دون الفاء كافى قصة نوح لان كلامهم لم ينصل بكلام الرول ومعناه انه اجتمع في الحصول ذلك القول الحق وهذا القول الباطل وتتنان ما ينهما فال في رهان القرآن فدم من قومه في هذه الآية وآخر فيما قبلها لان صلة الذين فيما قبلاة تصرت على فعل وضير الفاعلين تمذكر بعده الجار والمجرور ثم الفاعل ثم المقمول وهو المقول وليس كذلك هذه فإن صلة الموصول طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مرة اخرى فقدم الجار والمجرور لان تأخيره ملبس وتوسطه ركبك فخص بالنقديم (وكذبوا بلقاء الآخرة) ايالمصير الي الآخرة بالبعث والحشر اوطقاء مافيها مرالحساب والثواب والعقاب ( وارفناهم ) اى نعمنا هم ووسعنا عليهم و بالفارسية ونعمت داده بودم الشائرا \* يقال ترف فلان اي توسيع في النعمة واترفته النعمة اطغته ( في الحياة الدنيا ) بكثرة الاموال والاولاد اى قالوا لاعقابهم مضلين الهم (ماهذاً) اى هود (الابشر مثلكم) في الصفات والاقوال البشرية (يأكل بما تأكلون منه ويشرب بما تشريون ) اى نتسر بون منه وهو تقرير المماثة \* يعني نغذاً ه محتاجست مانندشماا كرني بودى بايستى كدمنصف بصفات ملائكه بودى نخوردى وباشامدى (ولئن اطعتم بشرا مثلكم ) اى فيما ذكر من الاحوال والصفات أي و بالله أن امثلتم اوامر ، (انكم اذا) اي على تقد برالاطاعة و بالفارسية الكاه (خَاسرونَ ) عقو لكم ومغبونون في آرائكم حيث اذلاتم انفُكم (وقال الكاشني ) زيان زد كانيد كه خودرا مأ مور ومتبوع مشل خود سنازيد \* انظر كيف جعلوا البياع الرسول الحق

الذي يوصلهم الىسعادة الدارين خسرانا دون عبادة الاصنام التي لاخسران وراءها قاتلهم اللهوادن وفع بين اسم أن وخبرها لتأكد مضمون الشرط والجله جواب لقسم محذوف قال من الفضلاءاذ نظرف حدف منه مااصيف اليه ونون عوضاوفي العيون اذن حواب شرط محذوف اى اسكم ال اطعموه اذن لخاسرون (ايعدكم) ا باوعده ميدهد شمارا ابن ييغمبر ( الكم اذا متم ) كسراليم من مات عمات وقرئ بصمها من مات عوت (وكنتم) وصرتم (ترابا وعطاماً) نخرة محردة عن اللحوم والاعصاب اي كان بعض اجزائكم من اللحم ونطائره ترابا وبعضها عطاما وتقدم التراب امراقته في الاستبعاد وانقلابه من الاجراء السادية اوكان متقدموكم تراما صرفا ومتأخروكم عطاما يقول الفقير الطاهر انمرادهم بهان صيرورتهم عظاماتم ترابالان الواولمطلق الجيع ( انكم ) تأكيد الاول لطول الفصل بينه و بين خبره الدى هوقوله ( مخرجون ) اىم، القور احياء كماكـتم (هيهات هيهات ) اسم <sup>و</sup>هل وهو بعد وتكر يرملتاً كيد البعد اليوبعد الوقوع (لمتوعدون) بعني آمچه وعده داده ميشويد ازىعثوجزاء هرجزنباشد اوبعدمانوعدون واللاملييان المستعدكانهم لماصوتوا بكلمة الاستعاد قيل لماذاهدا الاستبعاد فقيل لماتوعدون (الهي ان بمعنى مااي ماالحياة (الاحيانا الدنيا) الدانية المسانية ( نموت و الحيى ) مفسرة المجملة المتقدمة اي عوت يعضنا وبولد بعض الى انقراض العصر اويصب الامران الموت والحياة يعنون الحياة المتقد مة في الدُّنيا والموت بعدها وابس وراء ذلك حياة (وما نحن بمعبوثين) بمشربن بعدالموت كانرعم ياهود اذطر كيفعيت قلوبهم حتى لم يروا الالاعادة اهون من الابتدآء وان الذي هوقادر على المجادشي من العدم واعدامه من الوجود يكون قادرا على اعادته ثانيا ( النهو ) اي ماهود (الارجل افترى على الله كديرا) اى اخترع الكذب على الله فيما يدعيه من الارسال والبعث قال الراغب الفرى قطع الجاد للخرز والاصلاح والا فرآء للافساد والافترآء فيهما وفى الافساد اكثر ولذلك استعمل في الفرآن في الكدب والسرك والطر (ومانحي له عومين) عصدقين فيا يقول (قال) هود مدمايلس من إيمانهم (رب انصر في ) عليهم والتقمل منهم وبالفارسية اي برور دكار من ياري كن مر ابعاليت وايشائرا مغليب كردان ( بما كديون ) اى بسبب تكذيبهم اياى واصرارهم عليه ( قال ) تعالى احامة لدعائه وعدة بالقبول ( عاقليل ) اى عن زمان قليل ومامز بدة مين الجار والمجرور لتأكيده عني القلة (ليصحر) اى ليصيرن اى الكفار المكدون (نادمين ) ديلي الكمر والكذيب وذلك عند معا ينتهم العذاب والندامة بالفارسية بشيما ني (فاحذ تهم الصحة والصحة جبريل صاح عليهم صحة هائلة تصدعت منها قلونهم في والصحة رفع الصوت فان قات هذا بدل على الداد بالقرن المدكور في صدر القصة عودقوم صالح عان عادا اهاكوا بالريح العقيم قلت العلم حين اصابتهم الريح العقيم اصدوا في تضاعيفها بصيحة هائلة أيضاكا كان عذاب قوم لوط بالقلب والصحة كامر وقد روى انشداد بن عاد حين اتم بناء ارم سار البراباهله فلا دنا منهاد عليهم صبحة من السماء فهلكوا وقيل الصيحة نفس العذاب والموت وفي الجلالين عاحدتهم صيحة العذاب (بالحق) متعلق بالاخذاي بالوجه الثانت الذي لادافع له وفي الجلالين بالامر من الله ( فجعلماهم ) فصير ناهم ( غثاءً ) التي كعثاء السيل لانتفع هوهوما بحمله السيل على وجهه من الريد والورق والعيدان كقولك سال به الوادي لمن هلك (قال الكاشني) غثاء چون خاشاك آب اورده يعني هلاك كرديم ونابود ساختيم چون خس وخاء ك كه سبل انر اباطراف افكندوسياه كهنه كردد ( صعداً للقوم الظالمين ) يحتمل الاحسار والدعاء ( قال الكاشفي ) يس دوري ياداز رجت خداي مركروه ستمكار انراويعد امصدر بعد اذا هاك وهو من المصادر التي لايكاد يستعمل ناصمها والمعنى بعدوابعدااي هلكوا واللام لببان من قيل له بعد اوفي الآية أشارة الى أن أهل الدنيا حين بفوا في الارض وطفوا على الرسل \* چو منعم كند سفله راروز كار \* نهد بردل تنك درو يش بار \* چو ام بلندش بود خود پرست \* كند بول وخاشك بر مام بست \* وقالوا لرسلهم ماقالوا لايعلون أن الرسل وأهل الله وأن كأنوا يأكلون مما يأكل أهل الديسا ولكن لايأكلون كما يأكل هؤلاء فأفهم يأكلون بالاسراف واهل الله يأكلون ولا يسرفون كما قال النبي عليه السلام المؤمن يأكل في معي واحـــد والكاور بأكل في سبعة امعاء \* لاجرم كاور خورد درهفت بطن \* دينودل بار لك ولاغرزوت نطن \* الهلالله أكلون ويشربون بأفواه القلوب مما يطعمهم ربهم ويستيهم حيث ييتون عند ربهم قال حضرة

الشيخ الشهبر بإفناده افندى قدسسره كان عليه السلام يستعندر به فيطعمه ويسقيه من تجلياته المنوعة واءا اكله والظاهر لاجل امته الضعفة والافلا احتياج له الى الاكل والشرب وماروى من أنه كان يشد الحر فهولبس من الجوع مل من كال اطافته لئلا يصعد الى الملكوت مل يستقر في الملك الارشاد وقدوصف الله الكفار بشر الصفات وهي الكفر بالخالق وبيوم القيامة والانعماس في حب الدنيا ثم سجل عليهم بالطا واشار الى أن هلا كهم أعما كان يسب ظلهم \* عاند ستمكار بدروز كار \* بماندبرو لعنت بايدار \* والطلم من شيم اهل الشقاوة والبعد وانهم كالغثاء في عدم المبالاة دهم كاقال هؤلاء في النار ولاا بالي ( ثم انسأما ) خلفنا (من بعدهم) اي تعدهلاك القرون المذكورة وهم عاد على الاشهر (قروناآ حرين ) هم قوم صالح واوط وشعب وغيرهم عليهم السلام اظهارا للقدرة وليعلم كل امة استفنانا عنهم وانهم ان قبلوا دعوة الانبياء وتالعوا الرسل تعود فائدة استسلامهم وانقيادهم وقيامهم بالطساعات اليهم (ماتسق من امة اجلها) من من بدة للاستغراق اى ما تنقدم أمة من الايم المهلكة الوقت الذي عين لهلاكهم (وما يستأخرون) ذلك الاجل بساعة وطرفة عين التموت وتهلك عند ماحدلها من الزمان ( تمارساتارسانا) عطف على انشأنا لكن لاعلى معنى ان ارسالهم متأخر ومتراخ عن انشاء القرون المذ كورة جيما ال على معني انار سال كل رسول متأخر عن انشاء فرن مخصوص بذلك الرسول كانه قبل ثم انشأنا من المدهم قرونا آخرين قدار سلنا الى كل قرن منهم رسولا خاصابه ( تتري ) مصدر من الموارة وهي التعاقب في موضع الحال اي منوا ترين واحدا بعد واحد وبالف رسية بي در پي يعني يكي در عقب ديكري \* قال في الارشاد وغسيره من الوتر وهوالفرد والناء مدل من الواو والالف للتأنيث لان الرسل جاعة (كلا جاء أمة رسولها) المحصوص اى جاء بالبينات وللتبليغ (كذبوه) نسوا اله الكذب يعني اكثرهم مدليل قوله ولقد صل قبلهم اكثر الا وابن كافى بحر العلوم (قال الكاشني) تكذبب كردند اورا وانجه كفت ازتوحيد ونبوت وبعث وحشر دروغ پندا شتند وبتقليد يدران وزوم عادات السنديده ازدوات تصديق محروم ماندند (فاتبعنا بعضهم) اى بعض القرون (بعضا) في الاهلاك اى اهاكنا بعضهم في اثر بعض حسبماتيع بعضهم بعضا في مباشرة الاسماب التي هي الكفر والنكذيب وسائر المعاصى (قال الكاشني) يعني هيج كدام رامهلت نداديم وآخرين راچون اواين معاقب كردانيم (وجعلناهم) ىعد اهلاكهم (احاديث) لمن معدهم اىلم يبق عين ولااثرالا حكايات يسمر بهاويتجب منها ويعتبرنها المعتبرون مزاهل السعادة وهواسم جعالحديث اوجع احدوثة وهيما يتحدث بهتلهبا وتعجباوهوالمراد ههناكأ عاجيب جع اعجومة وهي مايتعجب منها ( قال الكأسني ) وساختسيم ازا سخنان يعني عقو مت خلق كرد انبديم كه دآم عذاب ابشارا ياد كنند وبدان مثل زنند خلاصة سخن آبكه ازايشان غير حكاً بي باقي نماند كه مردم افسانه وار میکویند واکر سخن نیکوی ایشان بماندی به بو دی بزرکی کمته است 🜸 تفنی و تهتی عنك احدوثة \* فاجهد بان نحسن احدوثتك \* ودرترجه آن فرموده اند \* يس ازتواين همه افسانهاكه مى خوانند ﴿ دران بِكُوشُ كَهُ نَبِكُو عِائد افسانه \* يقول الفقير في البيت العربي دلالة على ان الاحدوثة تقال على الخبر والشروهو خلاف ماقال الاخفش منانه لايقال في الخير جعلتهم احادبث واحدوثة واعليقال جالت فلاناحديثا انهى ويمكن ان يقال في البت ان الاحدوثة الثانية وقعت بطريق المشاكلة ( فعدا لقوم لا بوغمنون ) يس دوري باداز رحت حق مركروهي راكه نمي كروند بانبياء وتصديق ايشان نمي كنند \* وفي أكثر النفاسير بعدوا معدا اي هلكوا واللام لبيان من قيل له بعد او خصهم باننكرة لان القرون المذكورة منكرة بخلاف ما تقدم من قوله فبعدا للقوم الطالم ن حبث عرف بالالف واللام لانه في حق قوم معينين كما سبق وفي الآبة دلالة على انعدم الايمان سب الهلاك والعذاب في النيران كما ان النصديق مدار المجاة والتعم في الجنان قال بعقوب عليه السلام البشير على اى دين تركت يوسف قال على الاسلام قال الان تمت النعمة على يعقوب وعلى آل يعقوب اذلا نعمة فوق الاسلام وحيث لايوجد فجميع النعم عدم وحيث يوجد فجميع النقم عدم وسأل رجل عليا رضي الله عنه هل رأيت ربك فقال افاعد مالا ارى فقال كيف تراه قال لاتدركه العيون بمشاهدة العيان ولكئن تدركه القلوب بحقائق الايمان وعند من عرف ربه جل ومن عرف نفسه ذل يعنى عرفان الرب يعطى جلالة في المعنى وعرفان النفس يعطى ذلة في الصورة فالكفار وسائر اهل الطلم عدوا

المسهم أعرة فداوا صورة ومعي حيث يعدوا من الله تعالى في الساطن وهلكوا مع الها لكين في الطاهر والمؤمنو ر وسائر العد ول عدوا الفسهم اذلة فعروا صورة ومعى حيث تقريوا الى الله تعالى في الساطر و المواله الهلاك في الطاهر عميع التنزل الما أني من جهذا لجهل بالربوالفس \* رواق كارخسان كاسد شود \* همچو مبوء أزه زو عاسد شود \* وحلى العما قل الا بتياد لاهل الحيق عان حبيع الفيض انما يحصل من مشمرت الانقياد وبالا بقياد يحصل العرفان النام وشهود رب العباد حكى وسابيد أن امانت رايتو \* نانب شي ييششان راكع دو تو ٢ اللهم اعدا من العناد وثبتنا على الا مقياد (ثم ارسلما موسى وأخاه هرون بآياتاً هي الآيات التسع من اليد والعصما والطوفا، والخراد والتسمل والصف دع والدم و قص الثمرات والطاعون ولامساغ لعد فلق البحر منها ادالمراد الآيات الى كد دوها ( وسلطان مين ) حجة واضحة ملرمة الحصم وهي العصا و خصصها لفضلها على سار الآيات اونعس الامات عبر عنها مدلك عسلى طريق العطف تدسيها على جعها لعبو ابين جليلين ونتز بلا لتعار ها منز اذ التقابر الداتي (الى فرعون ومله ) اي اشراف قومه من القط حصوا بالدكر لان ارسال مي اسرائيل منوط يا رائهم لا باراءاعقانهم ( واستكبروا ) عن الايمان والمثانعة واعظم الكبرأ بيتهاون العددا يأترنهم ورسالاته بدد وصوحها واشفاء الشك عنها ويعطموا عن انشالهاوته الها ( وكاوا فوماعاين ) متكبر بعل وزين الحدفى الكبر والطعيان اى كانواقوماعادتهم الاستكماروالتمرد (دمالوا) عطف على استكبروا ومايينهم اعتراض مقرر الاستكمار اى قالوا فيماسِهم بطريق المناصحة (الوَّمنَ) الهمرة للالكار عمى لانؤمن ومايذهي البصدر منا الا عان (أشر مه مثلناً) وصف النال الاثان لانه في حكم المصدر العام للافراد والنسية والجع المدكر والمؤنث (وقومهما) بعون سي اسرائيل (الله) متعلقة بقوله (علدون) والجله عال من فاعل نؤم اى خادمون منقادون لنا كالعبيد وكا بهم قصد وابذلك النعرض لشأنهما وحط رتبتهما العابة عن مصب الرسالة من وحه اخرغ برالشر (قال الكاشني) درىعضى تعاسير آورده المه كه بني اسرائبل فرعون رامي برستيد ندىعوذ بالله واونت مي پرستيديا كوساله \* اي فتكون طاعتهم لهم عبادة على الحقيقة (فكذبوهما )اي فاصرواعلي تكذيب موسى وهرور حتى يئسا س تصديقهم ( فكانوا ) فصاروا ( مَنْ الْمُهَاكِينَ ) بالعرق في محرالقارم (ولقد آينا موسى) اى دهداهلاكهم وأنجاء سي اسرآيل مرابديهم (الحكة بالتوراة (العلهم) الدلي اسرآيل ( مهتمون) الىطريق الحق بالعمل عافيها من السرآئع والاحكام (وحمل اسمرع) ايعبي ( وامد آية) دالة على عظم قدر تمانولادته منها م غير مسيس نشمر عالاً ية امرواحد مضاف اليهما اوحعلنا ابي مريم آية بان تكلم في المهد فطهرت منه معجرات جه وامه آية بانها ولدته من غير مسيس محدف الاولى الدلالة الثانية علهاقال في الديون آية اىعبرة لبي اسرائل العدموسي لان عسى تكلم في المهد واحيى الموتى ومريم والدته من غير مسبس وهماآيتان قطعا فيكون هدا من قبيل الاكتما، لذكر احداهما التهيي وتقديمه عليه السلام لاصالنه فيمادكر مركوله آية كمان تقديم امه فيقوله وحعلته اوانها آية للعالمين لاصالتها فيما يساليها م الاحصان والسيح وروى انرسول الله عليه السلام صلى الصبح بمكة فقرأ سورة المؤمنين طمااتي على ذكر عبسى وامه اخدته شرقه فركع اىشرق مدمعه فعي بالقراءة (وآوينا هماالي ربوة ) وجاى داديم مادرويسررا وقتى كه ازبهو دورار كردند وبازآو ديم سوى ربوء اززمين مبت المقدس \* اى انراناهما الى مكان مرتمع من الارض وجعاناه مأواهما ومنزلهماوهي ايلياارض ستالمفدس عانها مرتفعة وانهاكمد الارض واقرنهاالي المه ، بثانية عتمر ميلا على ما روى عن كعب وقال الامام السهيلي اوت مربع بعيسي طعلا الى قرية من دمشق يقال لهاماصرة و الصرة تسمير النصاري واشتق اسمهم منها (قال الكاشق) اورده الدكهم بم ماسمر وسمر عم خود نوسف، ماتان دوازده سال دران موضع نسر بردند وطعام عبسي ازدها وريسمان نود كه كه مادرش مى رشت وميفر وحت \* يقول الفقير فيه اشارة الى ارغرل القطى والتكان وبحوهما لكونه من اعمال حيارالساء احب مي غرل ا قرونحوه على مااك عليه اهل بروسة والديارالتي يحصل فيها دود القرمع اللقن من زب اهل الدنيا و به غالبا شهرة اربابها وافتخارهم (ذات قرار) حداوند قرار بعني مفرى مندسط وسهل كه وُوارام توان كروت \* وقيل ذات تماروزروع فان ساكنها يستقرون فيها لاحلها قال الراغب قر

في الكان بقر قرارا اذا ثبت ثبوتا خامدا واصله من القر وهو البرد لاجل ان البرد يقتضي السكون والحر بفنضي الحركة (ومعين) وماء معين ظاهرجار فعيل من معن الماءاذاجري وقبل من العين والمم زآئدة ويسمى الماء الجارى معينا اطهوره وكونه مدركا بالعون وصع ما قالك الربوة بدلك الايذان بكونه جامعا لفنون المنافع من الشرب وسقمايد في من الحيوان والنمات بغيركلمة والتمرُّه بم طره الحِسن المجمدولولا ان يكون الماء الجاري لكان المسرور الاوفر فانما وطيب المكان مفقودا ولامر ماجاءالله بدكر الجنات مشفوعا مدكر الماء الجساري من تعتها مسوقين على فران واحدوس احاديث المفاصد الحسنة ثلاث يجلون المصر النطرالي الخضرة والرالماء الحارى والى الوجه الحس اى عامحل السطراليه عان النظر الى الامرد الصبيع عنوع (قال السيخ سعدى) في . من يديم النظر الى النقاس عند النظر الى النقش ) چراطفل بكروزه هوشش نبرد \* كه درصنع ديدر چه مالغ چه خرد \* محقق همي بيند ابدرا بل \* كه درخوب رو يان چپن و چكل \* و هما علمان لبلد تين من بلاد الترك بكثر فيهما المحاليب وفي التأ ويلات المجمية قوله وجعلنا ابن فريم وامدآية بشيربه الى عسى الروح الذي تولد من امركن الداب من عالم الاسماب وهواعظم آية من ايات الله المخلوقة التي تدل على ذات الله ومعرفته لانه ر من و منه و آويناهما الى ربوة اى ربوة القالب فانه مأوى الروح ومأوى الامر بالا وامر والنوا هي خليمة الله وروح منه و آويناهما الى ربوة اى ربوة القالب فانه مأوى الروح ومأوى الامر بالا وامر والنوا هي ذات قرار ومدين هومنزلهما ودارقرار هما يعني مادام القالب يكون مأوى الروح و مقره يكون مأوى الامر ومقره بان لاتــقطء ه التكاليف واما المعين فهو عين الحكمة الحاربة من القلب على اللسا ن التهي اللهم مامه بن اجعلنا من اهل المعين ( يا يها الرسل كلوا من الطيبات ) خطاب لجيع الرسل لاعلى انهم خوط والذلك دفعة لايهم ارسلوا منفرقين في ازمنة مختلفة للعلى معنى الكل رسول منهم خوطبه في زمله ونودي ووصى ليعلم السامع أراباحة الطيبات للرسل شرع قديم وأن أمرا توديله حيع الانداء ووصوابه حقيق أن بؤخذيه ويعمل عليداي وقلنا لكل رسولكل مى الطيبات واعمل صالحًا فعبر عن لك الاوامر التعددة المتعلقة بالرسل تصبعة الجم عند الحكاية اجالاللا بجاز وقال بعضهم اله خطاب ارسول الله وحده على دأب العرب في مخاطبة الواحد ملفط الجمع للتعظيم وفيه الملة لفضله وقيامه مقام الكل في حيازة كالاتهم (ع) وقدجع الرحر فيك المعاحرا (ع) اسكه خويان همه دارند تونيما داري ﴿ والطيبات مايستطاب ويستلذ من مباحات الماكل والفواكه ( واعلوا صالحاً ) اي عملا صالحا مانه المقصود منكم والنافع عند ربكم وهذا الامر للوجوب نخلاف الاول وفيه رد وهدم لما قال معض المحين من ان العبد اذا لملغ غاية المحبة وصفاقله واخذار الايمان على الكفر م غير نعاق سقط عنه الاعمال الصالحة من العمادات الظاهرة وتكون عمادته التفكر وهدا كفر وصلال فان أكمل الداس في المحمة والايمان هم الرسل خصوصا حسب الله معان التكاليف بالاعمال الصالحة والعدادات في حقهم اتم و كل (الى عاتعملون) من الاعمال الطاهرة والباطنة (عليم) عاجاريكم عليه وفي الا يقد لالة على يطلان ماعليه الرهاينة مزرفض الطيبات بعني على تقدير اعتقادهم بأن ليس في دبنهم أكل الطيبات واعل ارتأخير ذكر العمل الصالح يدل على ان تكون سنجنه اكل الحلال (وفي المشوى) علم وحكمت زايد ازلقمه حلال - عسق ورفت آيد ارلقمة حلال \* چون زلقمه تو حسد بيني ودام \* جهــل وفعلت زايد انرادان حرام م هیج کندم کاری وجو ردهد \* دیدهٔ اسبی که کرهٔ خردهد \* افهه تخصت و برش الديسها \* لقمه محر وكو هرش الديشها \* زايد اراقمه حلال أند ردهان \* ميل خدمت عزم رفتن آن جهان \* قال الراغب اصل الطب ماتستلذه الحواس والنفس والطعام الطب في السرع ماكان مناولا مرحبت ما بجور وشدر ما بحوز من المكان الذي يحوز فانه مني كان كذلك كان طيبا عاجلا وآجلا لايستوخم والافاله والكان طبياعا حلا لم يطب آجلا وفي الحديث اللله طيب لايقبل الاطب ( قال صاحب روصة الاخسار) فرموده لقمه كه در اصل نبا شهد حلال \* زونفند مرد مكردر ضهلال \* قطرة باران تو جون صاف نیست \* كوهر دریای توشفاف نیست \* و كان عسى علیه السلام بأكل من غرل امه وكان رزق نينا عليه السلام من الغيام وهواطيب الطبيات (روى ) عن احت سداد انم العثت الى رسول الله تقدح من الى في شدة الحرعند حظره وهوصام فرده اليها وقال من إن لك هدا فقالت من شاة لى تمرده وقال مراين هذه الشاة فقالت اشترتها عالى فاخده تم اسها صاعة وقالت بارسول الله لمرددته فقال مدلك

امرت الرسل ان لا يأكلوا الاطيما ولا يعملوا الاصالحا قال الامام العزالي رجه الله اذاكان طاهر الانسان الصلاح والستر فلإحرج عليك في قول صلاته وصدقه ولايلرمك البحث بان تقول قدفسد الزمان فانهدا سوطن خاك الرحل المسلم ولحس الطي المسلمين مأ موريه قال الوسليمان الدار الي رجه الله لان اصوم المهار وافطر الليل على لقمة حلال احب الي من قيام الليل وصوم النهار وحرام على شمس التوحيد ال تحل قلب عبد فحوفه لقمة حرام تماناكل الطياتوا رخص فيهلكنه قدمتك قطعا للطبيعة عى الشهوات قال الوالفرح اس الجوزي ذكر القلف في الماحات بحدث له ظلة فكيف تدمير الحرام اداغير المسك الماه منع الوضوء معكيف واوغ الكلب ولداقال بعض الكار من اعتادبالم احات حرم لدة المناجاة اللهم احملنا من اهل التوجه والمناجاة ( وال هذه ) اى ملة الاسلام والتوحيد وأشير اليها نهذه للنسم على كال طهور امر ها في الصحة والسداد وانتطامها سند ذلك في سلك الامور المشاهدة ( امتكم ) اى ملتكم وشر يعتكم ابها الرسل قال القرطي الامة هنا الدين ومنه اناوجدنا آباءناعلي امة ايعلى دين محتم (امة واحدة) حال من هده اي ملة وشر بعة متحدة فاصول الشرائع الى لاتدل شدل الاعصار واماالا ختلاف في الفروع ولايسى احتلاما في الدين فالحائض والطاهر من النساء دينهما واحدوان افترق تكليفهما وقيلهده اشارة الىالايم المؤمنة للرسل والمعني الهده جا عتكم واحدة متفقة على الايان والتوحيد في العبادة ولا يلا عم قوله تعالى ( وانار ركيم ) من عمران يكون لى شريك في الربو سة ( ما قور ) اي في شق العصا ومخالفة الكلمة والصمر للرسل والامم جيعا على ان الامر في حق الرسل للتهييم والا انهاب وفي حق الانم التحدير والابجاب وفي التفسير الكبر هيه تنبيه على ان دين الجميع واحد فيما يتصل معرفه الله أعالى واتفاء مع أصيه ( فتقطعوا امرهم بينهم ) اي جعلوا امر دبنهم مع أتحاده قطعا متفرقة واديانا مختلفة (زراً) حال من امرهم اى قطعا جع ربور بمعى الفرقة وبالفارسية بارها يعي كروه كروه شدندواحتلاف كردند (كل حرب)اي جاعة من اولئك المحزرين (عالديهم) من الدي الدي احتا روه (ورحوں) معجبون معتقد ون انه الحق قال بعض الكمار كيف يفرح العبد عالميه وليس يعلم ماسبق له في محتوم العلم ولاينه في للعارفين أن يفرحوا عادون الله من العرش الى الثري من العارف الصادق اذأ استعرق في بحار المعرفة فهمومه اكثر من فرحه لمايشاهد من القصور في الادراك (قال الشيح سدى) عاكفان كعبة جلالش بتقصير عبادت معتر فندكه ماعمدناك حق عبادتك وواصفان حلية حالش بتعير مسوبكه ماعر فناك حق معرفتك \* كركسي وصف اوزمن پرسد \* بى دل از بى نشان چه كويد باز \* عاشقان كشتكان معشو قد \* رئيايد زكشتكان آواز (فدرهم في عمرتهم) شه ماهم فيه من الجهالة بالماء الذي يغمر القامة ويسترها لانهم مغمو رون فيها لاعون يها قال الراغب اصل الغمر ازالة اثر الشئ ومنه قبل للمساء الكثير الدى يربل اثر مسيله عمر وغامر والعمرة معطمالماء الساتيترلمقرها وحعل مثلا للحهالة التي تعمر صاحها والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي اتركهم يسى الكفار المنفرقة عملي حالهم ولاتشغل قلنك نهم وعورقهم (حتى حين ) هو حين قناهم اوموتهم على الكامر اوعذا مرفه ووعيد لهم بعدات الدنياوالاخرة وتسلية رسول الله ونهى له عن الاستعجال بعدائهم والجزع من تأخيره ( ايحسبون انما عد هم له ) الهمرة لانكار الواقع واستقباحه وما مو صولة اى ايطن الكفرة ان الدى نعطبهم إياه و مجعله مددالهم (مرمال و نين ) بيال للموصول وتعصيص النين اشدة افتحارهم عهم (نسارع) به (لهم في الخيرات) فيهافيه خيرهم واكرامهم ( قإل الكاشبي ) بعني كمان ميه ثد كه امداد ما ايشاترا عمال ومرزند مسار عنست ازما برای ایشان در نیکویی واع ل ایشارا استحقاق آن هست که مایادش آن باایشهان نیکویی کنیم ( مل ) نه حنین است که می بند ارند ملکه ( لایشعرون ) نمید انسد که ای امداد استدر اجست نه مسارعت درخبر \* فهو عطف على مقدراى كلا لا غعل ذلك مل هم لابت مرون شي اصلا كالم الم لا فطنة لهم ولا شهور لَّيْأُ مَاوِا و بِعَرِفُوا انذلك الامداد استدراح واستحرار الى زيادة الانموهم يحسونه مسارعة لهم في الحيرات وروى في الحبر ان الله تعالى اوحي الي بي من الابياء أ فرح عدى ان ابسط له في الدُّبها فهوابعد له مني أبحرع عبدى المؤمن أن أقبص عنه الدنيا وهو أقرب له مني ثم قال ايحسمون أن ماعدهم الح قال بعض الكماري أن الله تعالى امتحى الممتحنين نزينة الدنيا ولدتها وحاهها ومالها وخيراتها فاستلذوها واحتحبوا بهاعن مشاهدة

الرحن وظنوا انهم الواجيع الدرحات وانهم مقبولون حين اعطوا هذه المانيات ولم يعلوا انها اسندراج لامنهاج قال عبدالمرير الكي من ترين برينة وانية فناك الزينة تكون وبا لاعليه الامن ترين بما يتي من الضاعات والموافقات ولجما هدات فإن الانص فائية والاموال عوارى والاولاد فئة فن تسارع فيجمها وحطها وتعلق فلده بهاقطع عن الخيرات اجمع وماعبدالله بطاعدًا فضل من مخافد النفس والتقلل من الدنيا وقلع القاب عنها لأن المارعة في الحيرات هو اجتناب التمرور واول الشرور حد الدنيا لانهما مزرعة النيصال الصطابها وعرها فهوحزته وعده وشر من الشيطان من يعين الشيطان على عارة داره ومن كان سلطان والم \* مكدار حهان راكه جهان آن نو نيست \* وي دم كه همي زني نفر مان نو نيست \* كرمال جهان جم كي شاد مشو - ورنكيه بجان كيجال آل تو نيست (قال الشّيخ سعدي) برمرد هشيار دنيا خيريت \* كه هر مدني حاى دبكر كسيست - برفتند هر كس در ود أنجه كشيت \* نمياند عريام نيكو وزشت (اللذب هم من خدية راعم مشفقون) اي من حوف عذايه حذرون والحشية خوف بشوبه نعطيم والاشفاق عناية مختلطة بخوف لان المشفق بحب المشفق عليه وبغاف مايلحنه وقدسني تحقيقه في سورة الابدياء وعن الحسن ان المؤمن جع احسارًا وخشية والمكا فرجع اساءة وا منا ﴿ هُو كُهُ تُرسد مرورا ابن كند (والديهم با يات وامم ) المنصورة في الا عاق والمنزلة على الاطلاق (يؤمنون) بصدقون مداولها ولايكد بونها نقول وقعل ( والدي هم براعم لايتسركون ) غيره شركا جليا ولاخفيا ولذاك عبرعي الامان بالا يات قال الجنيد قدس سره من فتش سره فرأى فيه شأ اعطم من ربه اوأجل منه فقد اشرك بهاو جول له مثلاً وفي انأ و بلات المجمية ومن اعظم الشرك ملا حطة الحلق في الرد والقبول وهي الاستشار بمدحهم والانكسار بذمهم وايضا ملاحظة الاسبأب فلاينسغي ان يتوهم انحصول الشفاءمن شرب الدوآء والشم من اكل الطعام فاذا جاء اليقين بحيث ارتفع النوهم اي توهم انالشي من الحدثان لامن القدير فحينذ سوراً امن الشرك ( قال الجامى ) جيب خاص است كه كيم اخلاص است \* نيست اين درممين دربغل هرد غلى ( والذبن يؤتون ما آتوا ) اى بعطون ما اعطوه من الزكوات والصدقات وتوسلوا به الله تعالى من الخبرات والمبرات وصيغة المضارع للدلالة على الاسترار والماضي على المحقق ( وقلومم وجلة ) حال من فاعل بؤتون اى والحال ان قلو بهم خائفة اشدالخوف قال الراغب الوحل استشعار الخوف (انهم الى ربهم راجعون) اى من ان رجوعهم اليه تعمالي على ان مناط الوجل ان لا يقل منهم ذلك وان لا يقع عملي الوجه اللائق فيواحذوا به حبئذ لامجرد رحوعهم اليد تعالى والموصولات الاردمة عبارة عن طائفة واحدة متصمة عانكر في حير صلاتها من الاوصاف الاربعة لاعي طرائف كل واحدة منها متصفة بواحد من الاوصاف المذكورة كأنه قيل الدنن هرمن حشية ربهم مشفقون والمات ربهم بومنون الع وانما كررالوصول ايذانا باستقلال كل واحدة من تلك الصفات فضيلة باهرة على حيالها وتنزيلا لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها قال بعض السك ار وجل العارف من طاعته اكثر من وجله مرمخ الهنه لان المخالمة تمعي بالتوبة والطاعة نطلب بتصحيحها والاخلاص والصدق فيها فاذاكان فاعل الطاعات خافها مضطر بافكيف لا يخاف غبره ( قال الشيخ سمدى ) دران روز كرفعل پر سمند وقول \* اواو العزم رات الرزد زهول بجابی که دهشت خورد انبیا \* توعد رکنه راچه داری بیا ( اولئك ) المنعو تون بما فصل می النعوت الجليله خاصة دون غيرهم ( بسارعون ) مي ستابند ( في الحبرات ) اي في نيل الخيرات التي من جلتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعال الصالحة كإقال تعالى فآتاهم الله ثواب الدنياو حسن ثواب الاخرة وآنينا داجره فى الدنيا واله في الا خرة لمن الصالحين لانهم اذا سورع بها لهم فقد سارعوا في نيلها و تعجلوها فيكون البت انهم مانفي عن الكفار قال في الارساد ايثار كلة في على كلة الى الايذان بانهم متقلبون في فنون الخسيرات الانهم خارجون عنها منو حهون اليها نطريق المسارعة كما في قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة الخ ( وهملها سابقون ) اي اياها سابقون متقدمون واللام لتقوية عل اسم الفاعل اي يتالو فه اقبل الأخرة حيث عجلت الهم في الدنيا قال بعض الكبار بالمسارعات الى الحيرات تبنغي درجة السَّابقين وبطلب مكارم الواصلين لابالدواعي والاهمال وتضبيع الاوقات مناراد الوصول الىالمقامات من غير آداب ورياضات ومحاهدات

فقد خاب وحسر وخرم الوصول البها وفي المأ وبلات المحمية اولنك بسارعون في الحبرات الحاي هم المتوجهون الى الله المعرضون عساسواه المسارعون نقدم الصدق والسعى الجيل على حسب ماسقت لهم من الله الحسى وهم لهاسا يقون على قدرُسن العناية اللهي يعي تقدرت في العناية يست في العبد على طريق الهدايه فلكل سالك حطوة ولدا قال يعض الكمار حنة النعيم لاصحاب العلوم وحنة الفردوس لاصحاب العهوم وحة المأوى لاصحاب التقوى وجنة عدر القائين بالورن وحنة الحلد للمتحين على الود وجنة المقامة لاهل الكرامة ولبس فى مقدور الشهر مر اقة الله تعالى في السر والعلى مع الانعاس عال دلك من حصائص الملا الاعلى واما رسول الله عليه السلام فكات له هده الرتبة لكونه مسرعا في جمع احواله فلا يوحد الافي واجب اومدوب او ماح فهدا هو السبق الاعلى والمسارعة العليا حيث لاقم قوقه سأل الله تعالى ال يحعلنا من المسارعين الى الحيرات ومراقى الانفاس معالله في جيع الحالات كاقال والدين هم في صلائهم دآنون ( ولايكلف نفسا ) من الفوس ( الا وسعها ) قدرطا قنها فقول لااله الاالله والعمل عايم تب عليه من الاحكام من قدل ماهو في الوسع قال مقاتل من لم يستطع القيام فليصار قاعدا ومن لم يستطع قدود فليومئ اياء قال الحريري لم يكلف الله العباد معرفنه على قدره واعاكلفهم على اقدارهم واوكلفهم على قدره لما عرفوه لانه لايعرفه على الحميقة احد سواه (قال الحامي) عربي حر دچو چشمة ها حشمها كشاد \* تا بركال كنه اله الهكند مكاه \* ليكن كشيد عاقيش در دوديده نبا، \* شكل الع كه حرف نحست است اراله ( ولد يماً ) عندنا (كَالَ ) صحائف اعال قدائبت في ااعال كل احد على ماهي عليه ( يطق بالحق ) بالصدق لا بوحد فيه مايخالف ااواقع اى يطهر الحق وينينه للناطر كاب ه النطق ويطهر للسمامع فيطهر همالك اعمالهم ويترتب عليها أجزيتها أرحبوا فغير والشرافيس وبالعارسة ونرد ماهست بامة اعمال هركس كد سخن كويد راستي وكواهى دهد ركردار هركس ( وهم لايطلون ) غالجراء منقص مات او ريادة عدات ال بحزون بقدراع الهم التي كلفوها ونطقت باصحافها بالحق ( القلوب على عرة من هذا ) اي القلوب الكفرة في عفلة غامرةاي ساترة لهما من هدا الذي مين في القرآن من الديه كُتَابا ينطق بالحق ويطهر لهم اعمالهم السبئة على رؤوس الاشهاد المحرون مها (وَالْهُم أعمال) خسينة كثيرة ( من دون ذلك ) الذي ذكر من كون قلوبهم في غمله عظيمة ماذكروهي و و كفرهم ومعاصيهم التي من جلته ماسياتي من طعنهم في القرآن ( هم الها عاملون ) معتادون وعلها (حتى اذا احدنا مترفيهم) غاية لاعمالهم المدكورة ومتدأ لمادعده من مصمو و الشرطية اى لايرالون يعملون اعمالهم الىحيث اذااخدنا متعميهم وروساء هم (بالعداب) الاخروي اذهو الدي يعاجئون عنده الجوار فيجابون الرد والاقاط واماعذات يوم در وإبوحداهم عنده جوار عالصم في قوله ( اذاهم يجأرون راحع الى المترفين اى فاحأ واالصراخ بالاستعاثة اى رفعون اصواتهم بها و بتصرعون في طلب المحاة فالناصل الجؤار رفع الصوت بالنضرع وجأر الرجل الى الله تصرع بالدعاء قال الراغب جأر اذا افرط في الدعاء والتصرع تشيها بحوار الوحشيات كالطماء ونحوها ونخصيص المترفين باحد العذاب ومفاجأه الجوار مع عمومه لعيرهم ايضا لعاية طهور انعكاس حالهم وايضا اذا كار لقارهم هده الحالة الفظيعة ثانا واقعما فاظنك بحال الاص غر والحدم وقال معضهم المراد بالمترفين المعذبين اوحهل واصحابه الدين قلوا بدر والدينهم يجأرون اهل مكة ديكون الضمير راجع الى مار جع اليه صمسر مترفيهم وهم الكفرة مطلقاً ( لا يجأروا البوم) عملي اضمار القول اى فيقال لهم وتخصيص اليوم بالدكر وهو بوم القيامة لنهويله والايذان تنفويتهم وقت الجوار ( انكم منا لاتنصرون ) اى لا يلحقكم من حهينا بصرة تبجيكم ممادهمكم ( قدكان آياتي تقلي عليكم) فى الدنيا لنتسموا بها ( فكم تم على اعقامكم تنكصون ) الاعقاب جم عقب وهو مؤخر الرجل ورجع على عقبه اذاانأى راحما والنكوص الرحوع القهقرى اى معرضون عن سماعها اشد الاعراض فضلا عي تصديقها والعمل بها (مستكمرين يه) أي حال كومكم مكد مين مكاني الذي عبرعنه بآياتي على تصمين الاستكبار معي النكذيب (سامراً) حال بعد حال وهو اسم جع كالحاصر قال الرغب قيل معناه سمارا فوضع الواحد موضع الحمع وقيل مل الساحر الليل المظلم والسمر سواد الليل ومنه قيل للحديث بالليل سمروسمر فلان ادا تحدث لـ لا وكانوا يحتمون حول البت بالليل ويسمرون بـ كر القرآن و بالطعن هيه وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن

وتسميند سمراوشورا ( تبيجرون ) حال احرى من الهجريالقنع عدى الهديان اوالترك اى تهذون في سأن الفرأن وتتركونه وديد دم لم يسمر في غير طاعة الله تعالى وكان عليه السلام بؤخر العشاء الي ثلث الليل ويكره الوم قبلها والحديث بعدها قال القرط اتعق على كراهية الحديث اعدها لان الصلوات حد كعرت حطاما الانسان فينام على سلامة وقد حتم الحفطة صحيفته بالعمادة فانسمر يعد ذلك فقد لعا وجعل خاتمتها اللغو والباطل وكان عررض الله عنه لايدع سامرا احد العشاء ويقول ارجعوا فلعل الله يررقكم صلاة وتهجدا قال الفقيه الوالليث رحد الله السمر على ثلاثة اوحد احد ها أن يكون في مداكرة العلم فهو أفضل من ألوم ويلحق به كل مافيه حير وصلاح الناس فأنه كان سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دحد العشاء في بت ابي ،كر رضى الله عنه الله في الامر الدي يكون من امر المسلمين والنائي ان يكون في اساً طير الا ولين والا ما دبث الكدب والسخرية والصحك فهو مكروه والناك أن يتكلموا للمؤا سة ويجتبوا الكدب وقول الاطل فلا أس ، والكف عنه افضل للنهي الوارد فيه واذا فعلوا ذلك بنعني ان يكون رجوعهم الي ذكر الله والتسايح والاستغفار حتى بكون رحوعهم الخبروكان عليه السلام اذا اراد القبام عرمحلسه قال محما لك اللهم و يحمدك اشهد الااله الاالت استعفرك واتوب البك ثم يقول علمنهن جبربل قال في روضه الاخسار من قال ذلك قال ال يقوم م محلمه كورالله ماكان في محلمه ذلك كدا في الحديث انتهى وروى عن عائشة رصي الله عنها الهاقالت لاسمر الالماور أولمصل ومعى ذلك انالمافر يحتاح الى مايدم عنه ال وم المشي وأبيح لدذلك وانه يكن فيه قرية وطاعة والمصلى اداسمرتم صلى بكون نومه على الصلاة وحتم سمره بالطاعة فعلى العافل أن يحتب عن العضم ل وعن كل ما يعضى الى المعدد عن حريم القبول ويق عمره من تصبيع الا وقات في اكتساب ما هو من الا وات (قال الحافظ) ماقصة سكندر ودارا نخوا نده ابم م از ما بجز حكايت مهر ووهاميرس (وقال معضهم حرياد دو ست هر چه كنم حله صابعت \* حرسر شوق هرچه مكويم نطا لنست ( افلم بدر وا القول) الهمرة لا كارالواقع واستقاحه والفاءالعطف على مقدراي ادمل الكفيار مافعلوا من النكوص والاستكار والهجر فلم يتدبر والقرآن ايعرفوا عافه من اعجاز النطيم وصحة المدلول والاخسار عن العيب أنه الحق من رمهم فيؤنَّنوا به فضُلاً عما فعلوا في شأنه من القبائح والتدير. احضار القل الفهم قال الراغب الندر النمكر في در الامور (ام جاءهم مالم بأت اباءهم الاولين) ام منقطعة مقدرة بل والهمرة قيل للاضراب والانتقال عن التوبيخ عما ذكرالي التربيخ بآخر والهمزة لامكار الواقع اي ل اجاءهم من الكاب مالم أت آباءهم الاولين حتى است عدوه فوقعوا في الكفروالضلال يعيي المحريُّ الكتب مرجهته تع الى الى الرسل سنة قديمة له تعالى لا يكاد يتسنى الكارها والرمحي القرآن على طر يفته هراي ينكرونه (املم بعرفوا رسولهم ) اصراب وانتقال من النوبيخ بما ذكرالي التوبيح بوجد آحر والهمرة لامكار الوقوع ابضا اي ل الم يعرفوه عليه السلام بالامامة والصدق وحس الا خلاق وكمال الم مع عدم التعلم من احد الى غير ذلك من صفة الاندياء (فهم له منكرون) اى حاحدون مذوته فيث التني عدم معرفتهم ستأنه عليه السلام ظهر بطلال الكارهم لانه مترنب عليه (أم بقولون مجنة) التقال الى نوجيخ آحر والهمزة لايكار الواقع أي بل ايقولون به حنون وبالفارسية باميكو ينددر وديوا نكبست معانه ارحم الباس عقلا وانقهم ذهذا وانقنهم رأياواوفرهم رزائة (الجاعهم بألحق اىليس الامر كازعوا في حق الفرآن والسول بل حا، هم الرسول بالصدق الثانت الذي لا ميل عنه ولا مدخل ديه لله اطن وحد من الوحوه ( قال الكاشو ) يعي اسلام باسخن راست كه قرآنست ( واكثرهم العق ) من حيث هوحق اىحق كان لاامدا الني الفط كابني عند الاظهار في موقع الاصمار (كارهور) لمافي جدلتهم من الزيع والاعراف المناسب للما طل ولدلك كرهوا هذا الحق الابلج وراغوا على الطريق الالهم وتخصيص اكترهم مهذا الوصف لا يقتضي الاعدم كراهة الاقين الملحق مرالحقوق وذلك لاسافى كراهتهم لهدا الخفالم بن بقول الفقير اول وجدالمخصيص ال اكثرالقه م وهم للاغون على الكفر كارهون للحق ولدا اصروا واقلهم وهم المختارون الابمان غير كارهين ولذا اقروا فان الحكمة الالهية جا رية على انقوم كل نبي أكثرهم معاند كما قال تعمالي ولقد ضال قبلهم اكثر الاولين ( قال الحافط ) كوهر باك بايدكه شود قابل فيض ﴿ ورنه هرسنَك وكلى لؤلؤ ومرحان نشود

فالاقل وهم المستعدون كالجواهر النفيسة والازهار الطبيسة والاكثر وهم غير المستعدين كالاحجار الحسيسة والنباتات الياسة واعلم ان الكفار كرهوا الحق المحوب المرعوب طءا وعقلا ولو تركوا الطع والعقل واسوا الشرع واحموه لكال خيرالهم في الدنيا والآخرة القلتهلية د في الاحرة بما فعل الانسان في الدنيا م الطاعة كرها قلت لا عان الله تعلى ينظر الى السرار ولا يرضى الاالا خلاص ولهذا قال عليه الـ لام اعا الاعمال بالسيات وقال احلص يكفك القليل من العمل \* عسادت باخلاص نيت مكوست \* وكرنه جه آيدز بي معز پوست \* اكرحز محق ميرودجادمات \* درآنش فشا نـد محاده ان \* ( ومر اطائف المولى الجمي تهبست سجمة زاهد زكوهرا خلاص \* هزار بارس اثرا شمرده ام ك يك \* ودلت الا بفعلى ان ماهو مكروه عندالانسان لايلزم انيكون مكروهاعند الرجن والله تعالى لابحمل العباد الاعلى نعيم الابدوقدعلم الحق تعالى قلة نهوض العاد الى معاملته التي لامصلحة لهم في الدار بن الابها فاوحب عليهم وجود طاعته ورتب عليها وحودثوابه وعقوته فماقهم اليها سلاسل الامجاب اذليس عندهم مى الرؤة ماردهم اليه ملاعلة هدا حال آثر الخلق محلاف اهدل المروءة والصف ودوى الحة والوط الدي لم يردهم التكليف الاشرط في العمالهم وزيادة في بوالهم واولم بكن وجوب لقاموا للحق محق العبودية ورعوا ما يجب أن راعي من حرمة الربوسه حتى أن منهم مريطك الدخول الجنة فيأبي ذلك طلما للقيام بالحدمة فتوضع في اعناقهم السلاسل من الدهب فيد حلون بماا جنة قيل ولهذا يشير عليه السلام بقوله عجب رمكم من قوم يقادون الى الجنة بالسلا سل وفي الحديث اشارة ايضا إلى ان بعض الكراهة قديوً ول إلى الحمة الاترى إلى احوال بعض الاسارى فانهم يدحلون دار الاسلام كرها تميهديهم الله تعالى فيؤمنون طوعا فساقون الىالجلة بالسلاسل عالعمرة فى كل شيَّ للحائمة قال معضهم من طالع النواب والعقاب فاسلم رغمة ورهمة فهو انما اسلم كرها ومن طالع المثبب والمعاقب لااشواب والعقاب فاسلم معرفة ومحنة فهوا عااملم طوعا وهوالذي يعتديه عنداهل الله تعالى فعلى العاقل أن يتدر القرآن فبخس الايمان ويصل إلى العرفان والايقمان مل إلى المتنا هدة والعيمان والله تعالى ارسل رسوله بالحق هادا معدالحق الاالصلال ( وأواتبع الحق ) الدى كرهوه ومن جلنه ماجانيه عليه السلام من القرآل ( أهوآءهم ) مشتهيات الكفرة مأن جاء القرآن موافقًا لمرا داتهم لحمل موافقته الماعاعلي النوسع والمجار (لفسدتُ السموات والارض ومن فيهن) من الملائكة والانس وألجن وخرجت عرالصلاح والانتظام باكلية لان مناط النظام ومايه قوام العالم ليس الاالحق الدي من جانه الاسلام والنو حيد والعدل ونحو ذلك قال لعضهم لولا ال الله امر بخالفة النفوس وماينتها لاتبع الحلق اهوا ءهم وشهواتهم ولوفعلوا ذلك لضلوا عرطراق العبود بة وتركوا اوامرالله تعالى راعرضوا عرطاعته ولرموا مخالفته والهوى بهوى عنا بعيه الى الها وية ( بل اتينا هم بذكرهم ) انتقال من تسايعهم مكرا هذ الحق الدى بقوم به العالم الى تشنيعهم بالاعراض عاجل عليه كل عس من الرغمة فيما فيه خسيرها والمراد بالدكر القرآل الدى فيه فحرهم وشر فسهم في الدنيسا والا خرة كافال تعسالي واله لدكر لك ولقومك اي شرف ال ولقومك والعي الاتداهم فغرهم وشرفهم الدي بحب عليهم البق لوا علماكل اقبال وفي الأويلات المحمية ال اليناهم عافيه لهم صلاح في الحال وذكر في المأل (فهم) دسوء اختيار هم (عن ذكرهم) عن صلاح حالهم وشرف مألهم وفي الارشاداي فيخرهم وشرفهم خاصة (مرصون) لاعن غير ذلك م، لا يوجب الاقبال عليه والاعتناء به ( ام نسالهم ) انتقال مر توبيخهم عا ذكر من قولهم ام يقولون به جنه الى التوبيخ بوجد آخركانه قبلام يزعون الدُّنسألهم على ادآمال سالة (خرجاً) اي جعلاوا جرائلاً جمل ذلك لا بؤمنون بل ( مغراح ربك خبر ) تعليل لنفي السؤال المستفاد من الا مكار اي لا تسألهم ذلك فان رزق ربك في الديا وثوا به في العقبي خيراك من ذلك لسعته ودوامه فقيه إستعناء لك عن عملاً تُهم والحرج بارآء الدخل يقال الـكل مأنخر جه الى غيرك والحراح غااب في الصريبة على الارض هفيه اشعار بالكثرة واللزوم ويكون اللع ولد لك عبر به عرعطاء الله اياه قال في تسبر المناسات وكا به سماه خراجا اشارة الى أنه اوجب رزق كل احد على نصمه بوعد لاحلف ديه (وهوخير الرازقين) اىخير من اعطى عوضا على على الالمابعظيه لايقضع ولا تكدر وهو تقرير لحمرية خراجه تعالى وفي التأ ويلات البجمية فيه اشارة إلى أن العلماء بالله الراسخين

فالعلم لايدسون وجوه قاوديم الناصرة مدنس الاطماع الفاسدة والصالحة الدنيوية والاخروية فيمايعاملون الله في دعوة الخلق الى الله بالله لله \* زيان ميكند مرد نفسيردان \* كه علم وهنر ميفر وشد بنان \* قال حصرت الشيح الاكبر قدس سره الاطهر في الفتوحات المكية مذهب الاواعظ أحد الاجرة على وعطه الناس وهو من احل ما يأكله والكان ترك دلك افضل وايضاح ذلك المقام الدعوة الىالله يفضي الاحارة فانه مامي مي دعا الى الله الاقال ال اجرى الاعلى الله عائدت الاحر على الدعاء ولكر اختار ان يأحذه من الله لامن المحلوق انتهى (والن لندعوهم الم صراط مستقيم ) تشهد العقول السليمة باستقامته لاعوح فيه بوحب اتها مهم لك ( وان الديم لايؤمنون بالاحرة ) وصفوا بذلك تشيع لهم عاهم عليه من الانهدك في الدنيا وزعهم الاحياة الاللياة الدنيا (على الصراط) المستقيم الدي يدعوهم اليه (الماكون) ماثلون عاداون ع مهال الايمان بالاخرة وخوف ماهيها من الدواهي من اقوى الدواعي اليطلب الحق وسلوك سبيله وإس ايهم ايمان وخوف حتى يطلوا الحق ويسلكوا سبله في الوصف معدم الايمان بالاخرة اشعار نعلة الحكم ايضا كالنشنيع المدكور قال ابوبكر الوراق مرلم بهتم لامر معاده ومنقله ومايطهر عليه في الملا الاعلى والمسند الاعطم فهوضال عي طريقته غيرمتع رشده واحس منه حالا من لم يهتم لماجرى له في السابقة ثم في الآيات احما رأن الصيفار متعمور محمو جون من كل وجد في رك الاتباع والاستماع الى رسول الله عليه السلام ( قال الشیخ سعدی ) کسی راکه پندار در سر بود \* مهدار هر کرکه حق یشود \* زعمش ملال آید از وعط نبك \* شقايق سا ران زويدز سنك \* قبل لماانصرف همارون الرشيد من الحيم اقام بالكوفة الأما فلاخرح وقف يهلول المجون على طريقه وناداه باعلى صوته باهرون ثلاثافقال هرون تعجبا مرالدي ناديني فقلله بهلول المجنون فوقف هرون وامر رفع الستروكان يكلم الناس وداء السترفة لله أنعر فني قال معم أعرفك فقال من الماقال التالدي لوظم احد في المشرق وانت في الغرب سألك الله تعالى عن ذلك يوم القيا مة ه كي هرون من تَأثير كلامه وقال كيف برى حالى قال اعرصه على كتاب الله وهي ان الا برار لني نعيم وان العجار لني جيم قال اين اعمالنا قال انما يتقبل الله من المتقين قال واين قرالتنا من رسول الله قال عاذا نفح في الصور فلاانساب ينهم يومئذ ولايتساءلون قال واين شفاعة رسول الله ايانا قال يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحن ورضى له قولاقال هرون هل لك حاجة قال نعم ان تعفرلي ذنو بي وتدخلني الجنة قال أيس هذا يدى واكن الغنا العليك دينافقضيه عنك قال الدين لايقضى بدين اد اموال الناس اليهم قال هرون الأمراك برزق برد علیك الى أن تموت قال نحن عبد أن لله تعمالي أثرى يذ كرك و ينساني فقيل صحمه ومضي ألى طريقه واشار مهلول فى قوله الاخير الى مضمور قوله تمالى فحراج ربك خير لان ماورد من حيث لا يحتسب خبر مما ورد من جهة معينة ( قال الحافط ) كسم زر كرنبود كسم قناعت باقيست \* امكه آن داد بشا هان مكدايان اين داد ( قال الشيح عدى ) نيرزد عسل جان منزخم نيش \* قناعت نكوتربدوشاك خویش\*اکرپادشاهست، اکرپینه دوز چوخفتند کرددشه دو روز (ولور جناهم) روی انه لمااسم نمامة ن أنال الحنبي ولحق باليمامة ومنع الميرة عن اهل مكة واحدهم الله بالسنبن حتى اكلوا العلهن وهوشي يتخدونه من الوبروالدم (قال الكاشني) واهل مكة بخوردن مرده ومردارمة لاشدندماء أبوسفيان إلى رسول الله في المدينة فقال انشدك الله والرحم اى اسألك بالله وبحرمة الرحم والقرامة الست تزعم الك معنت رحة للعالمين فقال ملى فقال قِتلت الآباء بالسبف والاساء بالجوع فادع أن بكشف عنا هدا الفحط قدعا فكشف عنهم فازل الله هذه الاية (وكشف ازانا عنهم ( مابهم ) انجه رايشان واقع است ( مرضر ) من سوء الحال يعني التعط والجدب الدي غلب عليهم واصابهم (للجوا) اللعاح المّادي في الخصومة والعناد في تعاطى الفعل المزجور عنه وتمادي تناهي من المدى وهوالغاية والمعني لتمادوا (في طغيماتهم) الطغيان مجماوزة الحد فى الشيءُ وكل محاوز حده فى العصيان طاغ اى فى افراطهم فى الكفر والاستكبار وعداوة الرسول والمو منون يعنى لارتدوا الى ماكانوا عليه ولذهب عنهم هذاالتملق وقدكان ذلك \*ستبر ندى كاردبوو ددست استبر ندى دشمني باخوداست ( بعمهون ) العمه التردد في الأمن من التعير اى عامه بن عن الهدى مترددين في الضلالة الدرون أبن عوجهون كريضل عن الطريق في الفلاة لارأى له ولادراية بالطرق قال إن عطاء الرحد من الله

على الارواح المشاهدة ورجته على الاسرار المراقمة ورجته على القلوب المعرفة ورجته على الالدان آثار الجدمة عليها على سبل السعة وقال ابو مكر من طهم كشف الصر هو الخلاص من امان النفس وطول الامل وطلب الرياسة والعلو وجب الدنيا وهدا كله ١٢ يصر بالمؤس وقال الوا سطى للعلم طغيار وهو التفاحر به وللمال طغيان وهوالبخل وللعمل والعمادة طغيان وهوالرياء والسمعة ولاغس طعيان وهو اتباع شهوا تهما ( ولقد احدماهم بالعداب ) اللام جواب قسم محدوق اي وبالله لقد احدناهم اي اهل مكة بالعداب الديبوي وهومااصا بهم بوم در من الفتل والاسروق التأويلات المجمية ادْقناهم مقدمات العداب دون شدآلده تبيهالهم (١١١٠ كانوا ربهم ومايتضرعون) فاوجدت منهم بعدد الاستكانة ولاتضرع لربهم ومصواعلي العتو والاستكار والاستكامة الخضوع والدلة والتضرع اطهار الصراعة اى الضعف والدلة ووزن استكان استفعل من المكون لان الحاصع ينتقل من كون الى كون كاقبل استحال اذا المقل من حال الى حال او افتعل مر السكون اشعت فتحد عينه وصغة المضارع في وما ينضر عون لرعاية الفوا صل وفي الارشاد هو اعتراض مقرر المصمون ماقله اى وليس من عادتهم النضرع اليه تعالى (حتى ادا) تاجون (فيحنا علبهم باما داعدات سدد) هوعدال الآحرة (اذاهم) ناكاه ايشان (ويد) دران عدال (ملسون) محيرون آيسور من كل حيرأي محناهم مكل محنة من القتل والاسروالجوع وغير ذلك هارؤى منهم اغيد الحق وتوجه الى الاسلام وامامااطهره الوسميان فليسمى الاستكامة له تعالى والتضرع اليه في شئ واعاهونوع فنوع الى اربتم غرضه فحساله كاقيل اذاجاع صفا واذاشع طعا وآكثرهم مستمرون على ذلك الى ان يرواعداب الآحرة فحيقًد ببلسون كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئد بالس المجرمون وقوله تعالى لايعترعنهم وهم فيهم لسون قال عكرمه هوباب مرابوات حهنم عليه من الحرنة اردهمانة الف سور وحوههم كالحة انيادهم قدقله تالرجة من قلودهم اداراغوه فحمه الله عليهم نسأل الله العا فيم مرذلك قال وهب ن مبه كان يسرح في بيت المقد س أالف قند يل فكان يخرح من طور سيما، زبت مثل عتق البعير صما ف يحرى حتى ينصب في القنا ديل من غير النمسه الايدي وكانت تحدر نار من السماء بيضا تسرح فهاالقناديل وكان والمرح من ابي هرون شهر وشير فأمرا الابسرجا بسار الدنيا فاستحلا يوما فاسرجا بنار الدنيا فوقعت النار فاكلت اسي هرون فصرخ الصارح الى موسى عليه السلام فجاء بدعو ويقول يارب اراسي هرون قدعلت مكانهما مني غاوجي الله اليه ياا بعران هكدا افعل باوليائي اذاعصوني فكيف باعدائي وخرح على سهلاالصعلوي مرمستوقد حام يهودي فيطمر اسود من دخاله فقال السَّم ترون الدنيا سحن المؤمن وحنة الكافر فقال ســهل عــلى المدَّا هـ اداصرت الى عداب الله كانت هذه حنتك واذا صرت الى نعيم الله كانت هذه سجني فتعموا م كلامه فعلم منه ان عداب الآخرة لس كعداب الدنيا ومن عرف حقيقة الحال يقع في خوف المآل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجسيريل مالي لم ار ميكائيل صماحكا قط قال ماصحك ميكا نيسل مند خلفت النار واعسلم ان المحماهدات والرياصات عداب للنفس والطشعة لاذابة حوهرهما مرحيث الهوى والشهوات وارجاعهما الي الفطرة الاصليه لكن لايد مع ذلك من النضرع والبكاء وتعفير الوجوه الترابلانه بالاعتماد على الكسب يصعب طريق الوصول وبالاد: قار والذلذ ي فتم باب القول \* جر خضوع وبندى واصطرار \* الدرين حضرت ندارد اعتبار \* وعرابي مؤيد السطامي قدس سره كايدت العبادة ثلاثين سنة قرأيت قائلا يقول إربالايز مدحزآمه علوة من العدادة الدرت الوصول اليه فعليك بالدلة والاقتقار فعلم منه الالعداب لا ينقطع الايافراد العدودية لله تعالى والتواصع على وجدليس ديه شائبة اثانية اصلا سأل ألله سحابه المكشف مذطلة النص وينورنا بنور الانس والقدس أنه المسؤل في كل امل والمأمول من كل عمل (وهو الدي أنشأ ) حلق ( الكم ) لمنافعكم (السَّمَعُ) وهي قوة في الاذن عها تدرك الاصوات والفعل بقال له السمع ايضا ويعمر تارة بالسمع عن الاذر وبالفارسية كوش ( والانصبار ) جمَّ نصر بقبال للحارجة النباطرة وللقوة فيها و بالفارسية ديده (والافئدة ) جعفواد وبالفارسية دل قال الراغب هو كالقلب لكن بقال فواد اذا اعتبر فيه معني التهؤد أي الوقد قال فأدت اللحم شو شه ولحم فئيد مشوى وخص هده الشلائة بالذكر لان اكثر السافع الدمالة والديوية متعلق بها ( قليلا مانسكر ون ) ماصلة لن كيد القلة اي شكرا قليلا تشكرون هده العم الجليلة

لان العيدة في الشكر استعما لم في اخلفت لاحله والتم تحلون بها احلالا عظما وفي العبون لم تشكروه لاقله لا ولاكشرا بة ول الفقير وهذا لار القلة ريماتسة عمل في العدم وهو موافق لحال الكفار ثم في الابد اشارة الي معاني والمراد الما المهار العامه العطيم وافضاله الجسيم بهذه النعم الجليلة من السمع والانصار والافتدة وثانيها مطاية اله الشكر على عده المعم والنها الشكايه من العاد اذالشاكر منهم قليل كاقال تعالى وقليل من عادى الشكور وشكرهده النعم استعمالها في اطاعة المنعم وعوديته وشكر السمع حفظه عن استماع المهيات وال لا يسمم الالله و بالله وعن الله \* كدركا ، قرآن و يندست كوش \* به نهتان و باطل شيدر مكوش \* وشكراا صرحفطه عن النظر الى المحرمات وان ينظر خطرالعبرة لله وبالله والى الله \* دوچسُم از بي صنع بارى مكوست \* زعيب برادر فروكبرو دوست \* وشكر القلب تصفيد عن ربي الاخلاق الذهيمذ وقطم قيلقه عن الكونين ولايشهد غيرالله ولا يحد الاالله \* تراكوهردل كرد الداما عدار \* زدزدامات حقرا مكاه دار ومخسب (وهوالدي ذرأكم في الارض) خلفكم و شكم فيها بالناسل قال درأالله الخلق اي اوحد اشخاصهم ( واله ) تعالى لاالى غره ( تحشرون ) مجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم فالكم لا تؤمنون به ولانكرون ( وهوالدي يحي و يميت ) من غير ال يشاركه في ذلك شيء من الاشياء اي يعطى الحياة الطف والتراب والبيض والموتى يوم القيامة و يأحد الحياة من الاحياء ولم مقل احى وامات كاقال أنشأكم وذرأكم واكرجاه على لفط المضارع ليدل على الاحياء والامانة عادته (وله) عاصة (احتلاف الليل والنهار) اي هوالمؤثر في تعاقبهما لاالشمس او في اختلافهما ازديادا وانتقاصا (افلا يعقلون) اي أتعملون عن الكالا مات فلا تعقلون بالنطر والتأمل ان الدكل ما وان قدر تناتم المكنات وان المعث من جولتها ( مل قالوا) عطف على مضمر يقتصمه المقام اي لم يعقلوا مل قالوااي كفار مكة (مثل ماقال الاواون) اي كاقال من قلهم من الكهار ثم فسمر هذا القول المهم بقوله (قالوا أندامتنا) الماجون عيريم (وكما ترابا) وباشيم خاك (وعظاما) والمنخوابي خاك كهنه (أَنْنَالُمُ و ثُونِ) اياما را كميته شدكان شوع استفهام وسنيل الكارست بعي چودخاك كرديم حشير وبعث جكوبه عاراه ياند \* استبعدوا ولم يتأ ملوا انهم كا و قل ذلك ايصائرا بافخلقوا والعامل في اذامادل عليه لمعوثون وهونبعث لانماسعد اللايعمل فياقلها (القدوعدنا محن وآباؤنا هدا) اى المعث وهومعمول ثان لوعدنا (مَسْوَبِلُ) متعلق بالفعل من حيث اسناده الى آبائهم لا اليهم اى وعد آباؤنا من قبل مجمد فلم يرواله حقيقة يمي ماراويدران مارابوعده حشرونشر تخويف كردندواي وعده راست نشد (انهدا) ماهدا (الااساطير الاولين ) اكاذبهم التي سطر وهام غيران بكور لهاحة قذجع اسطورة لانه يستعمل فيمايتلهم ، مكالاعاجيب والا صاحبك وفيه أشارة الى الناس كلهم أهل قليد من المتقد مين والمتأحرين الامر هداه الله منور الاعان الى التصديق ما تحقيق فان المنأ خرين همن فلدوا آباءهم المتقد مين في تكديب الانبياء والحود والكا العث (قال الجامي) حواهي مصوب كعمة تحقق روري \* بي بربي مقلدكم كردوره مرو (قلل الارص وم فيها) من المخاوفات تغليها للعقلاء على غيرهم ( أن كرتم تعلون ) شأ مأوا خبروني به عان ذلك كاف في الجواب وفيه من المالغة في وضوح الامر في تجهيلهم مالا يخي (سيقولون الله) لان الهدية المقل وللضرهم الى الاعتراف اله تعالى خالقه ا(قل) عند اعترافهم ذلك تمكيالهم (اعلاندكرون) اى اتقواو دلك والاتدكرون ان م وطر الارض ومافيها المدآء قادر عملي اعادتها ثاباهاد البدءابس مأهون م الاعادة لالامربالهكس في قياس العقول ( قل من رب السموات السمع ورب العرش العطيم ) ترفي في الامر بالسوال من الادني والاصعر الى الاعلى والاكبر هان السموات والعرش اعظم من الارض ولا لرم مندان و كور من في السموات اجل عن في الارض حيّ تكون الملائكة افضل من حس الشركا لا يخي (سيقولون الله ) با لام نظرا الى معنى السؤال فان قولك من ربه ولمن هوفي معنى واحد يعنى اذاقلت من رب هدا فعناه لمن هدا فالجواب لعلان (قل) تو يخالهم ( اهلا تتقون ) اى اتعلمون ذلك هلا تتقون عذا به بعدم العمل عوج العلم حيث تكفرون به و مكرون المعث وتثبون لهشريكا فيالربوبة قدمالتذكر على التفوى لايهم التدكر يصلون الىالموقة وبعد انعرفوه علواانه بجاعليهم انفاء مخالفته (قل من بده) اليد في الاصل اسم موضوع للحارحة من النكب الياطراف الاصابع وهوالعضو المركب سلحم وعطم وعصب وكل منهذه الفلائة جسم مخصوص بصفة مخصوصة

والله تعالى منعال عبى الاجسام كلها وعن مشابهتها فلماتعذرت وجب الحل على النجوز عن معيي معقول هوالقدرة و به نفسر قوله عليه السلام اللله خرطينة آدم يده اي بقدرته الناهرة وان العضوالمركم، هما مح ل على الله الس كاله يتي لانه بلزم تركمه وتحيره وذلك امارة الحدوث المافي الازلية والقدم وكدلك الاصدان فى قوله عليه السلام أن قلب المؤمن مين اصمعين من أصابع الرحن فان أهل الحل على أن الاصمين وكدا اليدان في قوله لماخلقت سيدي محازان عر القدرة فإنه شائع اي حلقت مقدرة كاملة ولم رد مقدرتين (ملكوت كُلُّ شَيٌّ ) مَاذَكُر ومالم يذكر أي ملكه النام فإن المنكوت الملك والناء للم الغة قال الراغب الملكوت مختص علك الله نعالى وفي الناو بلات المحمية بشير الى ان لكل شئ ملكوتا وهوروحه من عالم الملكوت الدي هو قائم ه يسبح الله تعالى به كقوله وان من شي الايسبح بحمده وروح ذلك بدالله المهى بقول الفقير وهوالموافق لماقل الآبة عانه تعمالي لماس أنه يهم كل جسم وجرم بينان بيده روح ذلك الجسم والحرم ( وهو بجير ) اى بعيث غيره اذاشاه ( ولا يجار عليه ) اى ولايغاث احدعليه اىلايم احدمه بالنصر عليه وتعديته بعلى التضمين وهي النصرة وفي النَّا و بلات المحمية وهو يحسير الا شياء من الهلاك بالقيومية ولا بجسار عليمه اى لامانعلى عن اراده لا كد ( ال كدتم تعلول ) ذلك فأجيدوني (سيقولورالله ) اى لله ملكوت كل شي وهوالذي يحير ولا يجارعابه ( قل فاني تسيحرون ) اى فن اي تخدعون وتصرفون عن ارشد مع علكم يهم ما انتم عليه من العي عاد من لا يكون مسحورا مختلا عقله لا يكون كذلك والخادع هوالشيطان والهوى \* اي كه بي نفس وهوی میروی \* راه اینت خطا مروی \* راه روان زار ره دیگر روند \* پس نو دین راه چرامیروی \* منزل مقصود ازان حائدست \* يس توازين سوبكحامبروي (مل اليناهم الحق) من النوحيد والوعد بالعث (وانهم لكا دنون) فيما قالوا من الشرك واذكار البعث بين انهم أصر واعلى حو دهم واقا موا على عنوهم ونبوهم بعد ان از يحت العلل فلات حين عدر وليس المساهلة موجب مقاء وقد انتقم الله منهم فأنه يهل ولايهمل فال سقراط اهل الدنيا كسطور في صحيفة كلانشر بعضها طوى معضها وعزاس عباس رضى الله عنهما الدنيا جعة مي جم الاحرة سعة آلاف سنة فقد مضى سنة آلاف سنة ولياً تين عليها مئون مرسنين السعليم اموحد يعي عند آخر الزمان فكل من السعيد والشقى لا يبقى على وجد الدهر فيموت ثم بعث فحجا زی ( وفی المثنوی ) خاك را ونطعه را ومضغه را \* پیش چشم ماهمی دارد خدا \* كزكچــا آور د مت ای د نیت \* که همی آیداز آن حفر یقت \* تو ران عاشــق دی در دورآن \* منکر ا بن فضل ہو دی آن زمان \* آن کرم چون دفع آن انکار تــت \* که میاں حالہ مکر دی نخست \* حت الكار شدانشارتو \* ازدوا مهتر شداي عارتو \* خاك رانصويرا ن كار ارجا \* نطفهرا حصمی وانکار از کے 🔭 چوں دران دم ہی دل وہی سر دی \* دے کرت وانکار رامنے کر بدی \* از جادی چوتکه انکارت رست \* هم ازین انکار حشرت شددرست \* پس مثال تو چو آن حلفه زئیست كردرواش حواجه كويد خواحه يسب \* حلقه زن زي يست دريادكه هست \* اس زحلقه برداردهم دست \* يس هم ايكارت مين ميكند \* كزجهادا وحشير صد في ميكند \* چيد صنعت رفت از الكارثا \* آب وكل الكار رار دهـل أني \* آب وكل ميه خود الكار نيسـت \* بلك مرد بخير كاخمار نيست (ما أتحد الله من والم) كايةول النصاري والقائلون ال الملائكة بنات الله لانه لم بجانس احد اولم يماثله حتى يكون من جسه وشبهه صاحبة فيتوا الدا ( وماكان معه من اله ) يشاركه في الالو هية كايفول عدة الاصنام وغرهم والابة حجةعلى مريقول خالق النورغبرخالق الطلة (اذا) آن هنكام وهو يدخل على جواب وحزاء وهو ( الذهب كل اله عاحلق) ولم يتقدمه شرطاكم قوله وماكان معهم اله يدل على شرط محدوف تقديره ولوكان معه آلهة لانفردكل الهماحلقه واستبديه دون الاله الآخروامتار ملكه عي ملك الآحر و الفار سية سرد خد اي انراكه افريده بود ودران مستقل ومستد ماشد دس مخلوقات اين خداى ار مخلوق دبكر ومشاهده ميرود كهميان هيم مخلوقات علامت عمير نيست دس ثانت شد كه بااوهم خداى بيست وحده لاشريال له وفي التأويلات المحمية يشبرالي ان اتخاذ الولد لايصم كاتخاذ الشريك والآمران جيما داخلان في حد الاستحالة لان الولد والشريك يو حب المساواة في القدر والصمدية تتقدس عن جواز ان يكون له مثل

اوجنس واو تصورنا جوازه اذالدهب كلاله ماخلق فكل امر نيط بالنين فقد النفي عن النطام وصحة الترتيب \* روحدتش صحيفة لاريب حبست \* ايك توشه ازشهدالله ران كواه (واعلا) أعل (اهضهم) على بعض ) كاهو الجارى فيمايين ملوك الدني فإيكن بده وحده ملكوت كلشي وهوباطل لا قول معاقل قط (قال المكاشي) اكر با وحداي بودي وچنا مجه كمه شدمخاوق خودرا خداكردي وملك آوازماك اي مناز شدی هرآینه طرح نراع وحرب میان ایشان مدید امدی چانچه ازحال ملوك دنیا معلو مست و باجها ع واستقرا معلوم شدكه اي تجارب وتنارع واقع نيست بس اورا شريك نبو د \* قال في الاسئلة المقعمة ولعلا مصهم على بعض العلب منهم القوى على الضعيف وهودايل على أنه لوكان الهال اوقع التمانع بنهما بالعل والقدرة فانهادا اراد أحدهما احياءزبد والاحرافناء استوت قدرتهما منعكل واحدمنهما فعل صاحمه ومهما ارتفع مراد أحدهما غلب صاحبه بالقدرة ونطيره حبل يُتجاذبه اثنــال فادا استوبا في القدرة نقيا متج ذبين فان غلب احدهما بالجذب لم بن الفعل الآحراثر فهو معنى الآية (سحان الله ) نزهو و تنزيها (وقال الكاشو ) ياكست خداى تعالى وفي محرالعالوم تنزيه او تعجيب (عما يصفون) أي يصفونه ويضيفوه اليه من الا ولاد والشركاء (عالم العبب والشهادة) بالجرعلى الهدل من الخلالة ايعالم السر والعلانية وبالفارسية يوشيده واشكار وفي المأ ويلات المجمية عالم الملك والملكوت والارواح والاجساد انتهى ثم ان العيب بالنسمة اليما لابالنسبة اليه نعالى فهوعالم به وبالشهادة على سوآء وهودليل آخرعلى انتفاء الشريك شاعلى توافقهم في تفرده تعالى مذلك ولدلك رتب عليه الهاء قوله تعالى ( وتعالى) الله وتنزه (عمايشركون ) مه ممالايعلم شيأ من الغيب ولا يتكامل عليه بالشهادة فان تفرده بذلك موجب لنها ليه عن أن بكون له يشريك قال الراغب شرك الاسال في الدين ضر مان احدهما الشرك العظيم وهو اثبات شريك لله تعالى يق ال اشرك فلان بالله ودلك اعظم كمر والثانى الشمرك الصغير وهو مراعاة غيرالله معه في معض الامور وذلك كالرباء والنفاق وفي الحد بث والشرك في هده الامة اخور من دبب النمل على الصفا \* مرابي هركسي معدو دسازد \* مرابي وا اراب كفند مشرك (قال الشيح سعدى ) منه آب زرجان من برشير \* كهصراف دانا نكير ديجير \* قال يحيين معاذان لأوحيد نور اوللتمرك ارا وان نورالتوحيد احرق سبئات الموحدين كاان نارالشمرك حرقت حسنات المشمركين ( روى ) انقائلاقال يارسول الله فيم النجاة غدا قال ان لاتخادع الله قال وكيف نخادع الله قال ان لا تعمل. عاامرالالله وتريده غروحهالله \* زعر واي سرچشم احرت مدار \* چودرخامه زيد باشي مكار \* والعمدة في هذا الباب التوحيد فانه كما يتخلص من الشرك الاكبر الجلى بالتوحيد كذلك يتخلص من الشرك الاصغر به فينغى انبشتفلبه و يجتهد قدر الاستطاعة ليثال على درجات اهل الايمان والتوحيد من الصديقين ولكن رعاية الشربعة النوبة والاحتناب عن الصفات الذميمة للنفس حتى يُخلق باحلاق الله فسأل الله سحانه ان يجعلنا من المنقطعين عماسواه والعاملين بالله لله في الله (قلرب) اي برورد كارس ( اما ) اصله ال ماومامر بدة لتأكيد معنى الشرط كالنون في قوله ( تريني ) اى اركان لارد من ار تربي وبالقارسية اكرنماي مرا ( مايوعدون) اى المشركون من العذار، الدنيوي المستأصل والوعد يكون في الحمر والسَّر بقال وعدته بنفع وضر (رب ) يارب ( ولا نجعاني في القوم الطالمين ) اي قرينالهم في العذاب واخر حنى من بين ايديهم سالما والمراد بالطلم الذمرك وفيه ايذان بكمال فطاعة ماوعدوه من العداب وكونه محيث يجب ان يستعيد منه من لايكاد بمكن ان بحيق به وردلامكارهم اياه واستجالهم به على طريقة الاستهزاء وهدا بدل على الداللا، رعا يغم اهل الولاء واللعق ان نفعل ما ريد واوعد سالير لم يكن ذلك منه ظلا ولاقسيحا (واما على ان زيك ما نعدهم) من العذاب (اقادرون) واكمنا نؤخره لعانا بأن يعضهم او يعض اعقا بهم سيومنون اولايالا يعذبهم وانت فيهم ( ادفع بالتي بالطريقة الى (هي أحسن) اي احس طرق الدفع من الحلم والصفح ( السيئة ) التي تأتيك منهم من الاذي والكروه وهو مفعول اد فع والسئة الفعلة القبحة وهو ضد الحسة قال بعضهم استعمل معهم ما جعلناك عليه م الاحلاق الكريمة والشفقة والرحمة فالك اعظم خطراس ان بوشر فيك ما يظهرونه م انواع المحالمان وفي التأويلات البحميمة يعني مكاماة السبئة جائرة لكن العفوعنها احسن ويقال ادفع بالوفاء الحفاء ويقال الاحس مااشار اليه القلب بالمعاهاة والسيئة ما يُدعوا اليه النفس المكافرة ويقل دفع كي ظلت خلابق را

بنور حقايق باحطوط خو درا بحقوق خداطي كن يه حوادثرا بقدم سلوك درطريق معرفت \* چوطي كشت "به حوادث ازانيا \* علك قدم ران بيك حله محل \* دران قلرم نور شوغوطه زن \* فروشوى ازخو بستن ظلمت طل \* یکی خوان یکی دان یکی کو یکی جو \* سوی الله والله زور است وباطل ( محس اعلما يصفون ) عايصفونك بعلى - لاف مااتعليه كالسحر والشروالجنون والوصف ذكر الشئ معليته ونعته قد بكون حقا وقد يكون باطلاوفيه وعيد لهم بالجرآء والعقو مة وتسلية لرسول الله وار شاد له الى تفويض امره اليه تعالى (وقل رب) مارب (اعوذ بك) العود الالتجاء الى العبر والنعلق له (من همرات الشياطين) اي وساوسهم المغوية على خلاف ماامرت به من المحاس التي من جلتها دفع السئة ما لحسنة واصل الهمز المخس ومنه مهماز الرآئض اى معلم الدوات ونحو الهمز الأز في قوله تؤرهم أزا قال الراغب الهمز كالعصر يقال همزت الشئ في كي ومنه الممز في الحروف انتهى شده بهم الناس على المعاصى دهمرال أنض الدواب على الاسراع اوالوثب والخع المرات أولنوع الوسا وس أولتعدد المضاف اليه ( واعوذ مك رب ان عضر ون) أصله محضروني عدفت احدى النونين ثم حذفت يا المتكلم اكنفا ، بالكسرة اي من ان محضروني ويحو مو احولي في حال من الأحوال صلاة أوتلاوة أوعندالموت أوغيرداك قال الحس كان عليه السلام قول عنداستفتاح الصلاة لااله الاالله ثلاثاالله الاثالاله اللهم ان أعودت من مرات الشياطين من همرها ونعثها وانتخها وأعوذيك رسان يحضرون يعنى الهمز الجنون وبالنعث الشدر وبالنفح الكبر روى اله اشتكي بعضهم ارقاعقال عليه السلام ادا أردت النوم فقل أعوذ مكلمات الله النامات من غضمه وعقاله ومن شر عاده ومن همزات الشياطين وأن محضرون وكلمات الله كته المنزلة على أنبياته أوصفات الله كالعرة والقدرة وصفها بالتمام لعرآ ئبها عرالنقص والانقصام قال دمضهم هدامقام من بتيله النفات الىغير الله فاما مرتوغل في بحر التوحيد بحيث لايري في الوجود الاالله لم يستعد الابالله ولم يلتجيُّ الاالي الله والتي عليه السلام لما ترقي عن هذا المقام قال اعوذيك منك وكان عليه السلام ادادخل الخلاء قال اللهم ابي اعود بك من الخبث والخيائث اى من ذكور الجن واناثهم مما اتصف بالحباثة واحمت الامة على عصمة النبي عليه السلام فال قربنه من الجل قداسها اوانه قدنزع منه مغمز الشيطان فالمراد من الاستعادة تحذير غيره من شر الشيطان ثم الالشيطان يوسوس في صدور الناس فيغوى كل احد من الرجال والساء ويوقع الاشرار في الدع والاهوآء وفي الحدث (صنفان من اهل النار لم ارهما) بعني في عصره عليه السلام اطهارة ذلك العصر ول حدثا لعده (قوم معهم سياط) يعنى احدهما قوم في ايديم سياطجع سوط تسمى تلك السياط في ديار العرب بالمقارع جع مقرعة وهي جلدة طرفهامشدودعرضها كعرض الاصبع الوسطى يضربون بهاالسارقين عراة قيل همالطوا فونعلى ابوا الظلة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضرب والساب (كاذناب البقريضر بون بإالناس ونساء) بعي ثانيهمانساء (كاسيات) يعني في الحقيقة (عاريات) يعني في المعيى لانهن يلبسن ثبابا رقاقاتصف ما يحتها اومعناه عاريات من لماس التقوى وهي اللاتي يلقين ملاحفهن مي ورآئين فتنكشف صدورهن كنساء زماننا اومعناه كاسيات بنعم الله عاربات عن الشكر يعي ان فعيم الدنيالا ينفع في الآحرة اذاخلا عن العمل الصالح وهذا المني غيرمختص بالنساء ( بميلات ) اى فلوب الرجال الى الفساد بهن أو بميلات اكمافهن واكفالهن كا تفعل الرقاصات او بميلات مقانعهن عن روئسهن لنطهرو حوههي ( مائلات ) الى الرجال اومعناه متبخترات في مشيمي (روؤوسهي كالمختاليخت) بعني بعطمني رواوسهن بالخمر والقلنسوة حتى نشه اسمة البحث اومعناه ينعارن الى الرجال برفع رواوسهن (المائلة) لان اعلى السنام عيل لكثرة شحمه (لايدخل الجنة ولا يجدن ربحها وان ربحها لتوجد من مديرة كداوكذا) اي من مسيرة اربعين عاما (حتى اذاجا احدهم الموت) حتى التي يبتدأ بها الكلام دخلت على الجلة الاسمية وهي معذلك غاية لماقلها متعلقة بيصفون اي يسترون على سوء الدكر حتى اذاحاء احدهم كافرا اي احد كان الموت الذي لامردن وظهرت له احوال الآخرة (قال ) تحسر اعلى مافرط فيه من الايمان والعمل (رب) يارب (ارجمون) ردني الى الدنيا والواو لتعظيم المخاطب لان العرب تخاطب الواحد الجليل الشان ملفط الجماعة وفيه رد على من يفول الجمع للتعظيم في غير المنكلم انماورد في كلام المولدين ثمانه بقول له الى اي شيء تذهب الى حمال ل اوغرس الغراس او بناء النبان اوشق الأفهار فيقول ( لعلى اعمل صالحا فيما تركت ) اى في الايمان الدى تركنه

اى اهلى اعل فى الايمان الدى أتى به البند علا صالحًا فلم ينظم الايمان فى سلك الرجاء كسائر الاعمال الصالحة باريقول العلى اوس فاعمل الح للاشعار باندام مقرر الوقوع غنى عن الاحدار بوقوعه فضلاعن كونه مرجو الوقوع وقال في الجلالين العلى اعمل صالحًا الى اشهد بالنوحيد فيما تركت حين كنت في الدنياا تهي قال بعضهم الخلك في ارحمون لملك الموت واعواته وذكر الرب للقسم كافي الكمير واستعال بالله اولائم نهم كافي الاسئلة المتحمة ( ويما قال المكاشي ) امام أعلى باجهي مفسمر انراخدكه خطاب بامال الموت واعوان أوست اول مكاسدر استعانه ي المد كالما ومكاسة ارجعون رجوع مي عايد علائكه ويدل عليه قوله على السلام ادا عاى المؤمن الملائكة قالوا از جمك الى الدنيا فيقول الى دار الهموم والاحزان مل قدوما الى الله تعالى واما الكافر ويقول ارجعون وقيل اربد يقوله فيما تركت فيماقصرت فندحل فيه العمادات المدنية والماليه والحقوق قال في الكمر وهوا قرب كأ دهم تمنوا رجعة ايصلحوا ما افسدوه يقول الفقير فالمراد بالعمل الصالح هو العمل المني على الا عان لانه واركان عمل علا في صورة الصالح لكنه كان فاسدا في الحقيقة حيث احمطه الكمر فلمشاهد بطلانه رحاأن يرجع الىالدنبا فيؤ من ويعمل عملا صالحا صورة وحقيقة وقال الفرطبي سؤال الرحمة غير مختص بالكافر اي مليم المؤمن المقصر قال في حقائق المقلى بين الله سجنانه ان من كأن ساقطا عن مراتب الطاعات لم بصل الى الدرجات ومن كان محروما من المراقبات في المدايات كان محجو باعر المشاهدات والمعاينات في النهما يات وان اهل الدعاوي المزخر فات والبرهات تمنوا في وقت البزع ان لم تمض علهم اوقاتهم بالعفلة عن الطاعات ولم يشتغلوا بالدعاوي الحالفات والمحالات فاقدل عملي طاعة مو لاك واحتنا الدعا وي واطلاق القول في الاحوال فالدلك فتة عطيمة هلك في ذلك طائعة من المريدين وماورع احدالي تصحيح المما ملات الااداه بركة دالثالي قرب الرب ومقام الامن ولاترانا حد هذه الطريقة الاتعطل وفسدو وقع في الحوف العطبم وتمي حين لاينفع التمي ( قال الحاط) كا ري كنيم ورنه حجالت مر آورد \* روزی که رخت حال بجهان دکر کشیم \* (وقال آلجندی) علم وتقوی سر اسر دعو بست و معنی ديكرست \* مرده يى ديكر وديدان دعوى ديكرست (كلا )ردع عي طلب الرجعة واستعاد لها اىلا يرد الى الدنب الدار اما ) اى قوله رب ارجون (كلة ) الكلمة الطائعة من الكلام المنظم سعفه مع معض (هو) اى ذلك الاحد (قائلها ) عبدالموت لامحالة لتسلط الحزن عليه ولا يجاب لها(ومر ورأمم) ويدال ولامه همزة عند سيو به وابي على الفسارسي وباء عند العامة وهو من ظروف المكان بمعني خلف وامام اى من الاضداد والمعنى امام ذلك الاحد والجماع باعتبار المعنى لانه في حكم كلمهم كما ال الافراد في قال وما يليه باعتبار اللفط (رزخ) حائل ينهم وبين الرجعة وهو القبروفي التأويلات الجمية وهوما بين الموت الى المعث اى بين الدنيا والآخره وهوغير المزخ الذي بين عالم الارواح المثالي وبين هده النشأة العنصرية (الي بوم بعثور) يوم القيامة وهو افناط كلى من الرحقة الى الدنيا لما علم ان لا رجعة يوم العث الى الدنيا واما الرجعة حيشذ عالى الحياة الاخروية ( فاذانفح في الصور ) لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي عندها البعث والشور والمفح لسم الربح فى الشيءُ والصور مثل قرن بنفح فيه فحدل الله ذلك سما لدود الار واح الى اجسادها (ولا انساب بينهم ) ننفعهم لروال التراجم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة بحيث يفر المرء من احيه وامه وابه وصاحبته ونيه اولاانساب يفتحرون بها والسبالقرابة بينائنين فصتاعدا اي اشتراك مرجهة احدالانوس وذلك ضربان سب الطول كالاشتراك بنالا باءوالاشاءونسب بالعرض كالنسب بين الاخوة وسي الاعمام (يومنذ) كا ينهم البوم ( ولا بنساء لون ) اى لا يسأل معضهم معضا فلا يقول له من انتومن اى قبيلة ونسب انتونحو ذلك لاشتغال كل منهم بنفسه لسدة الهول علا يتعارفون ولايتساءاونكا انه اذاعطم الامرفى الدنبالم يتعرف الوالدلولده ولا ينافضه قوله تعالى فاقبل بعضهم على بعض يتساعلون لانعدم التساول عند ابتد آعالنفيذة الثانية قبل المحاسة والتساؤل بعد ذلك وأيضا يوم القيامة يوم طويل فيه خسون موطناكل موطن الفسند ففي مرطن بشند عليهم الهول والفرع محبث يشغلهم عن التساول والتعارف فلا يفطنون لذلك وفي موطن يف قون افاقة فينساء لون و يتعارفون وعن الشعى قالت عائسة رضى الله عنها يارسول الله اما نتعارف يوم القيامة اسمع الله يقول فلاانساب ينهم يومنذ ولايتساء لون فقال عايه السلام ثلاثة مواطن تذهل فيهاكل

نفس حين يرمى الىكل انسان كابه وعند المواز بى وعلى حسر جهنم قال المستود رضى الله عنه بؤخد بد العد والامة يوم القيامة فينصب على رؤس الاولين والاحرين ثم نادى ماد الاانهدا فلان ابى فلان في كان له عليه حق فليأت الى حقه فيفرح العد يومئد ان يثت له حق على والده وولده اوزوجته واخيه فلاانسان بينهم يومئد وعى قنادة لاشئ الغض الى الابسان يوم القيامة من ان يرى من يومه ان يمت له عليه شئ ثم تلايوم يورالم عن اخيد الآية قال محدين على الترمذي قدس سره الانسان كلها منقطعة الامن كانت نسته صحيحة في عودية ربه فان تلك دسبة لا تنقطع الما وتلك السمة المقخر دها لا نسمة الاجناس من الاباء والامهات والا ولاد (قال الاصمعي) كنت الحوف بالكعمة في ليلة مقمرة فسمعت صوتا حزيناه تبت الصوت قاذا انا دشان حسن ظريف تعلق باستار الكعمة وهو يقول ناءت العيون وغارت الحوم وانت الملك الحي قاذا انا دشان حسن ظريف تعلق باستار الكعمة وهو يقول ناءت العيون وغارت الحوم وانت الملك الحي مفتوح للسنائلين فها اما سائلك ببابك مفتوح للسنائلين فها اما سائلك ببابك مفتوح للسنائلين فها اما سائلك بابك مذنبا فقيرامسكينا اسمرا جئت أسطر رجنك باارحم الرحين ثم انشأ يقول

یامن بجب د عا المضطر فی الطلم خواکاشف الضر و البلوی معالسةم قد نام وفدی حول البت والد به و التا یاحی یا قبو ملم تنم ادعول ربی و مولای و مستندی \* فارحم مکائی بحق البت والحرم انت العفو ر الحد لی مناب مغفره \* او اعف عنی یادا الجو د والنعم ان کان عهول لا یر جوه دوجر م \* فی بحود علی العاصین بالکرم

نم رفعراً سه نحوالسماء وهوينادى باالهى وسيدى ومولاى ان اطعتك فلك المنة على وان عصبتك فبحهلى فلك الحلحة على اللهم فأطهار مستك على واثبات حبتك لدى ارجنى واغفر دنو بى ولا تحرمنى رؤية جدى قرة عبنى وحنيك وصفيك ونديك محمد صلى الله عليه وسلم ثم انشأ يقول

الا ایم الما مول فی كل شدة \* الیك شكوت الضرها رحم شكایت الایار حائی انت كاشف كریت \* فه سلی ذنوبی كلها واقص حاجت فرادی قلیل ما اراه مبلغی \* علی الزاد ایکی ام لیمد مسافتی الیت باعمال قیاح ردیند \* وما فی الوری خلق حنی كم این

عكان بكرر هذه الابات حتى سقط على الارض مغشيا عليه فد نوت منه فاذا هوز ي العالدين على ن الحسير بن على من ابي طالب فوصعت رأمه فحرى وبكيت لبكاله بكاء شد بدا شعقة عليه فقطرمن دموعي على وحهد فاماق م غشيته وفنم عينه وقال من الذي شيغلي عن ذكر مولاي فعلت اما الاصمعي ياسيدي ماهذا المكاء وما هذا الجزع وانت من اهل بت النبوة ومعدن الرسالة البس الله يقول انما يريدالله ليدهب سكم الرجس اهل الببت واطهركم تطهيرا قال فاستوى جالساوقال بالصعى هيمات ان الله تعالى خلق الجنة لمن اطاعه وانكان عدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه وانكان ملكاقر شيا اما معمت قوله تعالى عاذا بعن في الصور فلاانساب بنهم يومئذ ولاينساءلون وق النأو بلات المجمه بشيرالي النعفة العنابة الربوبة اذا تقضت في صور القلب قامت القيامة وانقطعت الاساب فلابلتفت احد الى احد من أنسابه لاالى اهل ولا الى ولد لاشتعاله بطلب الحق تعالى واستغراقه في بحر المحبة ولا يسأل معضهم معضا عاثر كوا من اساب الدنيا ولاعن احوال اهاليهم واخدانهم واوطانهم واذافارقوها كان لمكلامرئ منهم يومئذ شأن في طلب الحق يغنيه عن مطالبة الغبر ( فَنْ عَلْتَ مُوارِينَه ) مُوزُونات حسنا ته من العقائد والاعمال اي في كان له عقائد صحيحة واعمال صالحة يكون لها وزن وقدر عندالله فهو جع موزون معنى العمل الذيله وزن وخطر عندالله وبافي الكلام في هذا المقام سق في تفسيرسورة الاعراف ( فاولئك هم المعلمون) الفارون بكل مطلوب الناجون من كل مهروب ولما كانحرف من يصلح للواحد والجعوحد على اللفط وجع على المعي ( ومن حفت موازينه) أي ومل المكن له من العقائد والاعمال ماله وزن وقدر عندالله تعالى وهم الكفار لقوله تعالى فلانقيم لهم يوم القياءة وزنا (فأولئك الدين خسرواانفسهم ) صيعوها بتضبع زمال استكمالها والطلوااستعدادها لذل كالها والحسر والحسران انتفاص رأس المال كافي الفردات ( قال الكاشي) يس كروه آدكه زيال كردنداز نفهاي يعي سرماية عر

باد غفلة ردادند واستعدادات حصول كالررا بطلب آرزوهاى نفس ومتمالعت شهوات ضابع ساختند (في جهنم حالدون) بدل من الصلة اوخرثان لاولئك قال في التأو يلات النجمية الانسان كالبيضة المستعدة لقيدول تصرف ولاية الدحاجة وخروج الفروخ منها فالم تنصرف فيها الدجاجة يكون استعدادها باقبا فاذانصروت الدحاحة فبها فغيرت عرحالها الى حال الفروخية ثمانقطع تصرف الدجاجة عنها تفسد السضة ولا منفعها التصرف بعدذاك لفسادالاستعداد ولهداقااوا مندالطريقة شرمن مند الشرابعة وهذا معنى قوله في جهنم خالدون اى في جهنم انفسهم فلا يخرحون بالفروخية وأبس مرسة الله اصلاح الاستعداد يعد افسا ده ( قال الجامي ) ازاكه زمين كشد درون چون قارون \* ني موسيش آورد برون هرون \* فاسد شده را زدو زكار وارون \* لايمكن أن يصلحه العطارون ( تلفيح وجوههم الذر) تحرقها يقال الفيحته النار بحره؛ احرقته كما في القاموس والله كالنفح كالنفح الا أنه الله تأثيرا كما في الارشاد وغيره وتخصيص الوجوة بذلك لانهااشرف الاعضاء واعظم مايصان منها فبيان حالها ازجر عى المعاصي المؤدية الى النار وهوالسر في تقديمها على الفاعل ( وهم فيها كالحون ) من شدة الاحتراق والكلوح تقلص الشفنين عن الاسنان كاترى الرؤس المشوبة و عن مالك بن دينار كان سنب توية عنبة العلام أنه مرفى السوق برأس اخرج من التنور فغشي عليه ثلاثة ايام ولياليهن وفي الحديث تسويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلي حيّ بلع سرته انتهى فيقال لهم تعنيفا وتوبيخا وتذكيرا لما به استحقوا ما ابتلوا به من العذاب (المنكر آياني نتلي عليكم) في الدنيا (فكنتم مها تكديون) حيئد (قالوا) يا (ريناغلبت عليناً) اي ملكنا (شقوتناً) التي اقترفناها يسوء اختيارنا فصارت احواليا مؤدية إلى سوء العاقبة قال القرطبي واحسن ماقبل في معناه غلت علَّينا لذاننا واهو آونا فعمى اللذات والأهوا عشوه لانهما تؤديان اليهاقال ابوتراب الشفوة حسن الطن بالنفس وسوء الطن بالحلق (وكنا) يسنب ذلك (قوماضااين) عن الحق ولدلك فعلنا من التكذيب وسائر المعاصي (رسااحرجنامها فانعدنا فاناظالمون ) مجاوزون الحدفي الطلم لانفسنا (قال ) تعالى بطريق القهر (اخسأوا فيها) اسكتوا في النار سكوت هوان فانهالست مقام سؤال وانزجروا انزجار الكلاب اذازجرت من خسأت الكلااذازجرته مستهينايه فغسأ اى انزجر ( ولانكلمون ) اى باستدعاء الاخراح من النار والرجع الى الدنيا فانه لا يكون الدا ( انه) تعليل لماقبله من الزجرع الدعاء اى ال الشأن (كَان فريق من عبادى ) وهم المؤمنون (يقولون) في الدنيا (ربنا آمنا) صدقنا بك وبجميع ماجاء من عندك ( عاغفرانا) استرذنو بنا (وارحنا) وأمهم علينا منعمك التي من جلتها الفوزبالجنة والمجاة من النار (واستخير الراحين) لانرجتك منبع كل رجة ( واتخدتوهم سخريا ) مهرواجم اى اسكتوا عن الدعاء بقولكم رسا الخالانكم كنتم نستمرز أون بالداعين بقولهم ربنا آمنا الحوثنش اغلون (حتى انسوكم) اى الاستهراء بهم فان انفسهم لبست سبب الانساء (ذكرى) اى ذكر كم اياى والحوف منى والعمل عطاعتي من فرط اشتغالكم باستهرائهم (وكنتم منهم تضحكون) وذلك غاية ا لاستهراء وقال مقاتل نزلت في بلال وعار وسمان وصهيب وامثالهم من فقرآء الصحابة كان كفار قريش كابي جهل وعتبة وابى بنخلف واضرائهم يستهزئون بم وباسلامهم ويؤذونهم (انى جزيتهم اليوم عاصبروا) بسبب صبرهم على اذبتهم والصبرحس النفس عن الشهوات ( انهم هم الفائزون ) ثاني مفعولي الجزاء ايجزيتهم فوزهم بجامع مراداتهم مخصوصينبه وفي التأويلات المجمية وفيه من اللطائف ان اعل السعادة كما ينتفعون بمعاملاتهم الصالحة معالله من الله ينتفعون بإنكارمكر يهم واستخفاف مستهزئيهم وان اهل الشفاوة كالمخسرون بمعاملاتهم الفاسدة مع انفسهم يخسرون باستهرآئهم والكارهم على الناصحين المرشدين (قال) الله تعالى تذكيرا لمالبئوا فيماسألوا الرجوع البدمن الدنيا بعد التبيه على استحالته بقوله اخسأوا فيها ولاتكلمون (كمايتم في الارض) الني تدعون انترجه وا اليهايقال لث بالكار اقام به ملازماله (عددسنين ) تميير لكم ( قالوا ابتا يوما اوسف يوم) استقصار المدة ابثهم فيها بالسمة الى دخولهم في النار اولانها كاستايام سروروايام السرور قصار اولانها منفضية والمنفضي كالمعدوم \* هردم ازعمر كرامي هست كنج بي بدل \* ميرود كنجي چنين هر لخظه برباد آهآه ( فاسأل العادين) أي الذين يعلون عد الممها ال اردت تحقيقها فانالما نحن فيه من العدال مشغواون عرتذ كرهما واحصائها وفي التأويلات البحمية فاسمأل العادين يعني الذين يعدون انماسنا

وايامنا وليالينا من الملائكة الموكلين علينا (قال) الله تعالى (أن) ما (المثنم الاقليلا) تصديقالهم في تقليلهم السنى لبينهم في الدنيا وقليلا صفة مصدر محذوف الله المناها الفرمان محذوف الموامكم كنتم تعلمون مقدار البهر معلم من العلم العلم الموام الماجبتم بهذه المدة فعلى العاقل ان تدارك حاله ويصلح اعماله قبل ان تنفد الاساس و ينهدم الاساس قبل

الا انما الدنيا كطل سحابة \* اطلتك بو ما ثم عندك اصمعلت ولاتك فرحانا بها حين اقلت \* ولاتك جزعا نا بها حين ولت

قال اردشيرين بابك بن ساسان وهو اول ملك من آل ساسان لاتركان الى الدنيا عانما لاتيق على أحد ولانتركها فأن الآخرة لاتنال الابها قال العلامة الرمخشري استغنم تنفس الاجل وامكان ألعمل وأقطع ذكر العاذر والعلل فالك في اجل محدود وعمر غسير ممدود (قال الشيخ سعدي) كنون وقت تخمست اكر پرور ی \* کرامید وارای که خر من بری \* نشهر قیامت مرو تنکدست + که وجهی ندارد معفلت نشست \* غنيست شمر اين كرا مي نفس \* كه بي مرغ قيمت ندارد قفس \* مكن عرضابع بافسوس وحيف \* كه فرصت عزيزست والوقت سيف \* قال بعض الكمار لوعلت أن مافات من عرك لاعوض لهلم يصمح منك غفلة ولااهمال واكمنت تأخذ بالعزم والحزم بحيث تبادرالا وقات وتراقب الحسالات خوف الفوات عاملاعلى قول القائل ( السباق السباق قولاوفعلا \* حذر النفس حسرة المسبوق) وماحصل مرجرك اذاعلت ان لاقيمة له كنت تستعرق أوقائك في شكر الحاصل وتحصيل الواصل فقدقال على رضي الله عنه بقية عمر المره مالهانمن يدركبه منهاماغات وبحيى مامات وفى الحديث مامن ساعة نأتى على العمد لايذكر الله فيها الاكانت عليه حسرة يوم القيامة واعلم ان العماد على قسمين في اعما رهم فرب عر السعت آماده وقلت أمدا ده كاعار بعض بني اسرآ بلادكان الواحدمنهم يعبش الالف وبحوها وأبيحصل علىشئ بمايحصل لهذه الامة مع قصر اعمارها ورب عمر قليلة آماده كثيرة امدا ده كعبر من فتح عليه من هذه الاعة فوصل الى عناية الله بلمعة فن بورك له في عره ادرك في بسير من الزمان مالا يدخل تحت العمارة والخذ لان كل الخذ لان أن تتفرغ من الشواغل ثم لاتتوجداليه بصدق النية حتى يعتم عليك بمالاتصل الهمم اليه وانتقل عوآ تُقك ثم لاترحل اليدعن عوالم نفاك والاستئناس بيومك واملك فقدجاء خصلتان مفون فيهما كثيرمن الناس الصحة والوراغ ومعناه ان الصحيح ينغي ان يكون مشغولا بدين اودنيا فهومغون فيهما (أعسبتم انماحلقناكم عَيْدًا ) الهمزة الاستفهام الانكاري والفاء للعطف على مقدر والحسان بالكسر الطن وعبثا حال من نون العظمة بمعنى عابدين وهومالبس لفاعله غرش صحيح اوارتكاب امرغير معلوم الفائدة والمعي أغفلنم وظنتم من فرط نفلتكم أمّا خلقناكم مغير حكمة ( وانكم الينالاترجمون) عطف على أنما خلفناكم أي وحسبتم عدم رجو سسكم الينا يعني ان المصلحة مزخاةكم الامر بالعمل ثم العث للجزاء ومعني الرجوع الى الله الرجوع الى حيثلامالك ولاحاكم سواه فال الترمذي ان الله خلق الخلق ليعبدوه فيثيبهم على العمادة ويعاقبهم على تركه أفان عدوه فانهم عبيد احرار كرام من رق الدنياملوك في دار السلام والمرفضوا العودية فهم اليوم عبيد اباق ســقاط لئام وغدا اعداً في المجون بين اطاق النيران وفي التأويلات المحمية الحسبتم الما خلفناكم بلا معنى ينمعكم اويضركم حتى عشتم كما بعيش البهائم فما تقربتم الينسا بالاعمال الصسالحات للتقرب وحسبتم انكمالينا الاترجعون باللطف والقهر \* فالرجوع باللطف بان عوت بالوت الاختياري قبل الموت الاضطراري وهوبان ترجعوا مراسفل سافلين الطبيعة على قدمي الشريعة والطريقة الى اعلى عليين عالم الحقيقة \* والرجوع بالفهربان ترجعوا بعدالوت الاضطراري فتقادون الىالمار يسلاسل تعلقاتكم بشهوات الدنيا وزبنتها واغلال صفانكم الذميمة \* وعن بهاول قال كنت يومافي من شوارع البصرة فاذابصيان يلعبون بالجوزواللوزواذا انابصي بنطر البهم وبكى فقلت هذا صبى يتحسر على ماماف إدى الصبيان ولاشى معه فيلعب به عقلت اى منى ما بكبك اشترى لك من الجوز واللوز ماتلعب بدمع الصديان فرفع بصره الى وقال ياقليل العقل ما للعب خلقنا فقلت اى بني فلماذا خلقنا فقال للعلم والعبادة فقلت من اين لك ذلك باركالله فيك قال من قول الله تعالى انحسبتم انما

ارى الدنيا تجهز بانطلاق \* مشرة على قدم وساق فلا الدنيا بيا قية لحى \* ولاحى على الدنيا بياق، كأن الموت والحدثان فيها \* الى نفس الفتى فرساسيا ق فيا مغر و ربالدنيا رويدا \* و منها خذ انفسك بالوثاق غمرمتى السماء بعنيه واشار اليها بكفيه ودموعه تحدر على خديه وهو يقول يا من اليه المبتهل \* يا من عليسه المسكل يا من اذا ماآمل \* يرجوه لم يخط الا مل

خلفنا كمعيثًا والكم البنا لاترجعون قلت إداى بني اراك حكيمًا فعظني واوجرَ فانشأ يقول .

قال فلااتم كلامه خرمفشيا عليه فرفعت رأسه الي هجري وعضت النزاب عن وجهه بكمي فل الهاق قلت له اي بي ما رل بك وانت صبي صغير لم بكتب عليك ذنب قال اليك عني يابه لمول اني رأيت والدي تو قد النار مالطب الكبار ولا نفد الابالصغار وانهاخشي أن أكون من صغار حطب جهم قال فسألت عنه فقالوا ذاك م اولاد الحسين بن على بن الى طالب رضى الله عنهم قات قد عجبت من ان تكون هذه المحرة المرة الامن تلك الشجرة نفينا لله به ومآياتُه ( قال الشيخ ابو مكر الواسطى ) رو زي اين آيت مي خواند فرمودكه بي في خلق بعيث نيافريد بلكه خوا ست كه هسني وي آشكار اشود واز وصنوعات وي بصفات كالية اوراه برندوكفته اندشمارا بازی نیافریده ایمبلکه رای ظهور نور محمدعلیه السلام آفریده ایم چودر ازل مقرر شده بود که آن کوهر تابان ازصدف جنس أنس ميرون آيديس اواصلست وشما همه فرع او يد \* هفت ونه وجار كه بردا خند \* خاص بی موکب اوسا ختند \* اوست شه و آدمیان جله خیل \* اصل وی وجله ٔ عالم طفیل \* در محر الحقائق كفنه كه شمارا بزاى ان آفريدم تابر من سودكنيد له بجهت انكه من برشماسود كنم كاقال تعالى خلقت الخاق ليرمحوا على لالأربح عليهم وكويند ملائكه را افريد تامنطر قدرت باشند وادميانرا خلق كردتا يخزن جوهر محت باشند در بعضی کتب سماوی هست که ای فرزند آدم همه اشیابرای شماآفریدم وشمارا برای خود سر كنت كنزا مخفيا اينجا ظهور تمام دارد (كما اشار اليه الموادي في المثنوي) اي ظهور تو مكلي نور نور \* کنیح مخی از توآمد در ظهور \* خویش رابشناخت مسـکین آدمی \* ازفزونی آمد وشد دركمي \* يشتن راآدمي ارزان فروخت \* بود اطلس خو يش رابر داني دوخت ( وتعالى الله ) ارتفع بذاته وتنزه عريماثلة الخاوقين في ذاته وصفاته وافعاله وعن خلوافعاله عن الحكم والمصالح والغايات الجليلة (الملك الحق) الذي يحق له الملك على الاطلاق ابجادا واعداما بدأواعادة واحياء وامانة وعقابا واثابة وكل ماسواه علوك لهمقهور تحتملكه العطيم قال الامام الغزالي رجهالله الملك هوالذي يستغني فيذاته وصفاته وافعاله عن كل موحود و يحتساج اليمه كل موجود وفي المفردات الحق موجد الشي بسمب ماية ضيه الحمكمة وفي المأويلات النجمية ذائه حتى وصفائه حتى وقوله صدق ولا يتوجه لمخلوق عليه حتى ومايفهل من احسانه بعباده فلبس شيّ منها بمستحق ( لاالهالاهو ) فانكل ماعدا، عبده (ربالورش الكريم )فكيف بما هو تعنه ومحاطبه مرالموجودات كأئنا ماكان وانسا وصف العرش بالكريم لانه مقسم فبض كرم الحق ورجته منه تنقسم اثار رجته وكرمه الى ذرات المخلوقات (ومن) وهركه (يدع) بعبد (مع الله الهااخر) افرادااوا شتراكا (لارهان له به ) ای بدعائه معه ذلك وبالفارسیة هیچ حجتی نیست برپرستنده رامپر سنش آناله وهو صفة لازمة لالها كفوله يطير بجناحيه اذلايكون في الآلهة مابجوز ان يقوم عليه برهان اذالباطل لبس له برهان جئ بهاللنا كبد وشاءالحكم عليها تنبيها على إن الدين بما لا دليل عليه باطل فكيف عاشهدت مداهة العقول يخلافه ( نانماحسابه عندريه ) فهو محازى له على قدرمايستحقه جواب يدع (انه لايفلح الكافرون ) اى الشان لا ينحومن كفر من سوء الحساب والعذاب ( وقل رب اغفر وارجم ) امر رسول الله باالاستغفار والاسترحام ابذانا بانهما مناهم الامور الدينية حيث امريه من غفرله ماتقدم من ذبه وما تأخر فكيف عن عداه كما قال فى الأويلات النجمية الخطاب مع محمد عليه السلام بشيرالي انه مع كال محبوبيته وغابة خصوصيته ورتبة نبوته ورسالنه محتاج الى مغفرته ورحمته فكيف بمن دونه وبمن يدعومعالله الهااخر اى فلابد لامته من الاقتداء به

فهذا الدعاء (وانت حبر الراحين) بشير الى اله يحمل تغير كل راحم بان يسخط على مرحومه فيعذبه بعدان يرجه وان الله جل ثناؤه اذارجم عده لم يسخط عليه الما لان رجه ازلية لا تحتمل التغير وفي حمّائق البقلي اغفر تفصيرى في معرفتك وارجني لكشف زيادة المقام في مشاهد تك وانت خير الراحين اذكل الرحة في الكونين قطرة مستفادة من محار رجتك القديمة وعي عدالله بمسعود رضى الله عنه انه من بمصاب مبلى فقرأ في اذبه أهستم حتى ختم السورة فيرئ باذن الله فقال عليه السلام ماقرأت في ادنه فاخبره فقال والذي نفسي بيده لوان رجلا موقنا قرأها على جل لزال روى ان اول هذه السورة وآخرها من كنوز العرش من على شلات آيات من اولها و أنعط باربع آيات من آخرها فقد نجا وافلح وعن عمر بن الحطاب رصى الله عنه كان عليه السلام اذائن على الوحى يسمع عنده دوى كدوى المحل في كثا ساعة فاستقبل القياة و رفع يده وقال كان عليه السلام اذائن على المورة واكرمنا و لا تهنا واحطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارصنا ممقال المهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا و لا تهنا واعطنا والا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارصنا ممقال المهد زدنا ولا تنقصنا واكرمنا و لا تهنا واعطنا والمنا في المؤمن ون حق ختم العشر

تمت سورة المؤمنين في الثاني والعشرين من شهرالله رجب من سنة سعومائة والف و بتلوها سورة النور وهي مدنية اثنتان اواردع وسنون آية

## (بسمالله الرحن الرحيم)

قال الفرطبي مقصود هذه السورة ذكر احكام العقاف والسنر كنب عررصي الله عنه الى الكوفة علوانساءكم سورة نور وقالت طأئشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنز لوهى اى الساء في الغرف ولاتعلو هن الكالة وعلوهن سورة النور والغزل (سورة) سورة القرآن طائمة منه محيطة بما فيها من الآيات والكلمات والعاوم والمعارف مأحوذة من سورالمدينه وهو حائطها المشتل عليها وهي خبرمبدأ محذوف أي هذه سورة وأعااشير اليهامع عدم سنق ذكرها لابها باعتار كونها فيشرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد والتكبر مفيد للصخامة من حيث الذات كمان قوله تعالى ( انزلناها ) مفيد لها من حيث الصفة اي انرانا هـــا من عالم القدس تواسطة جمر بل ( وقر ضناها ) أى اوجنا مافيها من الاحكام ابجاباقط عيا فان اصل الفرض قطعالتي الصلب والتأثير فيه كقطع الحديد والفرض كالايجاب لكن الايجاب يقال اعتبارا لوقوعه وبهانه والفرض بقطع الحكم فيه كافي المفردات (وانزانا فيها) اي في تصاعيف السورة (آيات) هي الآيات التي نبطت بهاالاحكام المفروضة كماهوالطاهر لامجوع الآيات (بينات) واصحات دلالاتها على احكامهاوتكرير اترانامع استازام أبرال السورة لابزالها لاراز كال العناية دشأ مها (العلكم تدكرون) شايد كه شما بند يذريد وازمحارم يرهمزيد وهو بحدف احدى الناءين اى تقذ كرو نها فتعملون عوجبها عندوقوع الواد ث الداعية الماجراه احكامها وفيه ايذان أزحقها انتكون علىذكر منظم بحيث متيمست الحاجه البها استحصر وها قال بعضهم اولم يكن من آيات هذه السورة الابراءة الصديقة بث الصديق حبيبة حبيب الله الحكان كثيرا عكمف وقدجهت من الاحكام والبراهين مالم يجمعها غيرها (آلزائمة والزاني ) شروع في فصيل ماذكرمن الآيات البنان وبان احكامها والزي وطئ المرأة منغير عقد شرعى وقد يقصر وادامد يصحان بكون مصدر المفاعلة والسبة اليه زنوى كدا في المفردات والزانية هي المرأة المطاوعة لاربي المكننة منه كما بنبي عنه الصيفة لاالمزنية كرها وتقديمها على النانى لما انزنى الساء من اماء العرب كان ماشيافي ذلك الزمان اولانها الاصلف الفعل لكون الداعية فيهااوفر والشهوة اكثرولولا تمكينها منهلم بقع وردعها على الابتدآءوا فحمرةوله (فأجلدوا كم واحد منهما مائة جلدة) والفاءلتضمن المبتدأ معنى الشرط اذاللام معنى الموصول والتقدير التي رنت والدى زنى والجلد ضرب الجلد بالكسر وهو قشرا لبدن بقال جلده ضرب جلده نحو اطنه وظهره اذا ضرب اطنه وظهره اومعنى حلده ضربه بالجلد نحو عصاه اذاضر به بالعصا ومائة نصب على المصدر والمعني بالفارسية يس بزنيد اي اهل بلد واحكام هر يكي راازان هردوصد تاريانه \* وكان هذا عاما في المحصن وغيره وقد نسخ في حتى المحصن قطعا ويكمينا في حق الناسخ القطع إنه عليه السلام قدرجم ماعرا وغيره فيكون من باب نستح الكان بالمنة المشهورة فد الحصن هو الرحم وحد غير الحص هوالجلد وشرائط الاحصان في باب الرجم ستعند الىحنيفة الاسلام والحرية والعقل والبلوغ والنكاح الصحيح والدحول فلااحصان عندفقد واحدة

منها وفياب الفذف لاربع الاول والعفة فعني قولهم رجم محصن اي مسلم حرعاقل بالغ متز وج وذو دخول ومعنى قولهم قذف محصنااي مسلما حراعاقلا بالغاعفيفا واذافقدت واحدة منها فلااحصان (ولاتأخذكم بهما لا أخذكم بهما شيء من الرأفة قال من هذه الحقيقة وبالفارسية وفرا نكيرد شمارا باين روز ناكننده مهر باني ( في دي الله ) في طاعته واقامة حده فتعطلوه أونسا محوا فيه بعدم الا بجاع ضرباو التكميل حدا وذلك أن المضروب يفعل اثناء الضرب افعالا غريبة ويتضرع ويستغيث ويسترجم وربمايغشي عليه فيرأف به الامام أوالضارب أوبعض الحاضرين لاسميا اذاكان أحب الناس اليه كالولد والأخ مثلا فلايستوفي حد الله وحقه ولايكمل جلد مائة لل ينقصه مترك شئ منها أو بخفف الضرب فنها هم الله عن ذلك وفيه تنبه على الله تعالى اذا أوحب امراقيم استعمال الرحة فيه وفي الحديث بؤي بوال نقص من حد سوطافيقال لم نقصت فيقول رجمة العبادك فيقال له أنت أرجم منى انطلقوا به الى المار وبؤتى عن زاد سوطا فيقال ام زدت فيقول لينهوا عن معا صيك فيقال لدأنت أحكم مني فيؤ مربه الى النار قال في الاسئلة القعمة ان الله نهى عن الرأفة والرحمة وعلى هذا انوجدنا واحدابقلمه اشفاق على أخيه الملم حيث وقع في المعصية يؤا خذبها والجواب أنهلم رد الرأفة الجلية والرجة الغريزية فانها لاتدحل تحت النكليف وانما أراد بذلك الرأبة التي تمنع عن اقامة حدود الله وتفصى الى تعطيل أحكام الشرع فهي منهى عنها قال فى بحر العلوم وفيه دلالة على أن الخاطين بجب عليهم أن بجنهدوا في حدارني ولايخففوا الضرب اليوجعوها صرباوكذاك حدالفذف عند الزهري لأحد الشرب وعن قتادة بخفف في حدالشرب والقذف ويجنهد في حدالزي ( ان كنتم تؤمنون الله واليوم الأخر) منبال النهيج والتهال الفضب لله ولدينه فان الابمان مهما يقتضي الجد في طاعته والاجتهاد في اَجْزُآء الاحكام قال الجنيد رجه الله الشفقه على المخالفين كالاعراض عن الموافقين وذكر اليوم الا تخر لتُذكر مَافيه من ألعقاب في مقاللة المسامحة والتعطيل وانما سمى يوم القيامة اليوم الآخر لائه لا كمون بعده ليل فيصيركله بمزالة بوم واحد وقدقيل انه تجتمع الانوار كلها وتصيرفي الجنة يوماوا حداو تجتمع الظاات كلها وتصير في إلنا رايلة واحدة ( وابشهد عدامهما طائفة من المؤمنين ) الشهود الحضور والعذاب الايجاع الشديد قأل بعضهم التعذيب اكشار الضرب بعذبة السوط اى طرفه وقيل غير ذلك وفي تسميته عذابا دليل على انه عقوبة ويجوز ان يسمى عذابا لانه الم ما نع من المعاودة كا سمى نكالا اى عقابا يردع عى المعاودة والطاشة فرقة يمكن انتكون حافة حول الشئ وحلقة من الطوف والمرادبه جع بحصل به التشهير وأزجر وقوله من المومنين لاناافاسق من صلحاء قومه اخجل وظاهر الامر الوجوب لكتن العقهاء قالوا بالاستحباب والمعي لتحضره زبادة في التنكيل فان التفضيح قد ينكل آكثرما ينكل النعذيب وبالفارسية و بايد كه حاضر شونددر وقت عذاب آن دوتن يعنى درزمان اقامت برايشان كروهي ازمؤ منان تاتشه يرايشان خاصل وان تفضيح مانع كردد از معاودت بامثال آن عمل \* فحد غيرالحصن جلد مائة وسطا بسوط لانمرة له و يجلد الرجل قامًا وبيزع عنه ثياله الاأزاره وبفرق على بدنهالارأسه ووجهه وفرجهوتجلد المرأة قاعدة لاينزع من ثيابها الاالحشو والفرو وجاز الحفر لهالالهولابجمع بينجلد ورجم ولابين جلد ونني الاسباسة ويرجم مريض زنى ولابجلدحتي بيرأ وحامل زنت رجم حين وضعت وتجلداعد النفاس وللعد نصفها ولايحده سيده الاباذن الامام خلافاللشافعي وفي الحديث اقامة حد بارض خيرلاهلها من مطر اربعين لله واعلم ان الزي حرام وكبيرة روى حذيفة رضي الله عنه عنه عليه السلام يامعشر الناس القوا الزني فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة اما التي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر واماالتي في الآخرة فسخط الله وسوء الحساب وعذاب النار ومن الزني زني النظر والنظرة سهم مسموم من سهام اللبس \* اين نظر ازدور چون تيراست وسم \* عشمة تأفرون ميكن دصبر توكم \* وفي الأو يلات النجمية قوله الزانية والرابي يشمير الى النفس اذا زبت وزناهابان استسلت لتصرفات الشيطان والدنيا فيهاءانهاهاالله عنه والى الروح اذازني وزناه تصرفه في الدنيا وشهواتها نما نهاه الله عنه فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة منالجوع وترك الشهوات والمرادات تركية لهما وتأديها ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني اذا ادعيتم محمة الله فابغضوا محالني امره ولاترجوا

انفسكم وارواحكم على مخالفة الله فانهم يطلون أنفسكم بجهلهم بحالهم وان رجتكم عليهم في ترك تركيتهم وتأديبهم كترك الوالدعلاح ولده المريض شفقة عليه لينهكه المرض فادنوهما انكنتم تؤمنون بالله والبوم الآحر والشهدعذانهما طائفةم المؤمنين بشيرال شهود أهل الصحة وانيرى النفس ويؤدب الروح عشهد سُبِخ واصل كامل المحفظه من طرفى الافراط والنفريط ويهديه الى صراط مستقيم هوصراط يسلكه فيه \* قطع ار مرحله بي همرهي خضر مكن \* ظل قست ، ترس ازخطر كراهي (الزاني لا يسليم الازائية اومشركة والزانية لايتكمها الازان اومشرك) النكاح انما ورد في القرآن بمعنى العقد اي النزوج لاالوطئ قال الراغب اصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع ومحسال أن يكون في الاصل الحماع ثم استعبر للعقد لأن اسماء الجساع كلها كنا مأت لاستقبا حهم ذكره كاستقباح تعاطيه ومحال ان يستعير من لايقصد فحشا مايستفطعو نه لسا يستحسنونه انتهى وهداحكم مؤسس على الغالب المعتاد حيئ بهازحر المؤمنين عربكاح الزوابي بعد زحرهم عن الزبي بهن بعي الفال ان المائل الى الزبي والتقيف لايرغب في نكاح الصوال من الساء وانما يرغب في نكاح واسقة من شكله اومشركة والمسافحة لا رغب في بكا حها الصلحاء و منه ون عنه واما رغب فيها عاسق مثلها أومتمرك فالمشاكلة سب الأثلاف والاحتماع كمان المحالمة سب الوحشة والا فتراق وقدم الزاني فيهذه الآبة لانالرجل اصل فيالكاح من حيث أنه هو الطالب ومنه تبدأ الخطمة ولان الآبة نرات فى فقرآء المهاحرين الدين رغوا في نكاح موسرات كانتبالمدينة من نقايا المشر كين المنفق عليهم من اكسا دعر على عادة الحاهلية (كاقال الكاشي) يقاما از دعود بامشركان مدينسه در سوت نوا خبر نشسته هريك يردر خالة حودرالتي نصب كردندي ومردم را يخود دعوت عوده اجرت كرفندي ضعفة مهاجري كه مسكمي وعشرتي داشند وارتبك يربشان مي كدر انيدند داعيه كردندكه ايشانوا كاحدرآ ورده كه وكراس نمس ازايشان كرفته رعادت اهل حاهليت معاش كدرا مد فاستأذوا رسول الله في دلك ففروا عنه سان أنه من افعال الزناة وخصا مُص المشركين كأنه قيل الزائي لارغب الافي نكاح احدا هما والزانية لارغب ف كاحها الا احدهما ولا تحوموا حوله كبالا تنتطموا في سلكهما اوتتسموا سمتهما عاراد الجالة الاولى مع أن مناط الشفير هي الثانيه لتأكيد العسلاقة مين الجانسين منالغة في الزحر والشفير لامحر د الاشبراك وأنما وتعرض لها في الاولى اشباعا في النافير عن الزانية بنطمها في سلك المشركة (وحرم ذلك) اي نكاح الزاني (على المونمين) لماهيه من الشهيد بالفسقة والتعرض للتهمة والتسع فسوء المقالة والطعر في الدسب وغيرذلك من المفاسد لايكاديابق باحدمن الاداني والارادل فضلاعن المؤمنين ولدلك عبر عن التزيه بالتحريم مالعة في الزجر والحكم امامخصوص سدب المزول اومنسوخ بقوله تعالى والمحوا الايامي منكم فانه متناول للمسافحات وبود ، ماروى أنه عليه السلام سئل عرفاك فقال اوله سفاح وآخره مكاح والحرام لايحرم الحلال وفي الآية اشارة الى الحدر عن احد ان السوء والحث عن مخالطة اهل الصحبة والاخدال في الله تعالى فإن الطبع من الطع يسرق والمقاربة مو ثرة والامر اض سارية وفي الحديث لاتسبا كنوا المشركين ولاتجا معوهم فن ساكنتهم اوجا معهم فهو منهم ولبس منسا اىلانسسكنوا مع المشير كين في المسكر الواحد ولاتجتمعوا معهم في المجاس الواحد حتى لايسرى البكم اخلاقهم وسيرهم القيعة محصيم المقارنة وللناس اشكال فكل بطير نشكله \* همه مرغان كند باحنس پرواز \* كوتر باكبوتر باز باباز \* وكل مساكل مشله كا قال قائلهم

عى المر، لاتسة لوالصر قرينه \* فإن القري بالقسارن يقتدى

فاما اهل الفساد فالفساد بجمعهم وان تناءت ديارهم واما اهل السداد فالسداد يجمعهم وان تباعد مزارهم ( قال الكاشي ) جسبت علت ضمست ومشاكله سبب العت \* هركس مناسب كهر خود كرفت بار \* بلل سبع رفت وزغي سوى خارزار \* وحرم محافظة اخدان السوء على المؤمنين لئلا يو وثر فيهم فسادحالهم وسوه اخلاقهم ومن بلاغات الزمخشري لا ترض لجالستك الااهل محانستك اى لا ترض ان تدكون جلبس احد من غير جنسك فانه العداب الشديدليس الاوحاء في مسائل العقم ان من رأى مصرانية سمينة فتى ان بحون مصرانيا لبر وجها كفر فقال معصم السمينة موجودة في المواحدة في المعاقل العام الجدية وعلى العاقل

ال يصون نفسه بقدر الامكان فانالله غيور بذني ال يخاف منه كل آن ( والذين يرمون المحصنات ) الرمي بقال في الاعبار كالسهم والحروقال في القال كناية عن المتم كالقذف فانه في الاصل الرمى بالحجارة وتحوها مطلقا قال في الارشاد في التعبر عن التقوه علا قالوا في حقهن بالرمى الذي عن صلا ية الالة واللام المرمى ويعدداذا بشدة تأثيره فيهى والحصنات العفائف وهوبالفنع قال اذاتصور حصنها من نفسها وبالكسرنقال اذاتصور حصنهامن غيرها والحصى فاالاصل معروف تم تحوزه فى كل تحرزو منه درع حصنة الكونها حصنا للدروفرس حصارلكونه حصنال اكبه وامرأة حصان للعقيقة والمعنى والذين يقذفون العقائف بالزني دليل ذكر المحصنات عقب الزوابي وتخصيص المحصنات الشبوع الرمى فيهن والافقذ ف الذكر والا شي سوآء في الحكم الا تى والمراد المحصنات الاجديات لان رمى الا زواج أى الساء الدا خسلات تحت مكاح الرامين حكمه سأتى وأجهوا على الشروط احصال القدف خسة الحرية واللوغ والعقل والاسلام والعقة من الربي حتى ان مر في اول ملوغه ثم تاب وحسنت عاله فقذ فه شخص لاحد عليه والقدف بالزني اديفول العاقل لمحصنة مارانية يااس الزاني مااين الزائية ياولد الرئى ا واست لايك ياابن فلان في غضب والقذف يعمره ان يقول مافاسق ماشارب ألخمر ماآكل الرباويا حيث بانصراني بايمودي بالمحوسي فيوجب النعز يركفذف عير المحصن واكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا وأفله ثلاثة لانالتعزير ينبغي انلايلغ اقل الحد اربعين وهي حدالعبيد في القذف بالزني والشرب واماان يوسف ماع برحد الاحرار وهو عانون موطا ومقص منها سوطا في رواية وخسة في رواية وقال الامام ان يمرر الى المائة والفرق مين النعز ير والحدان الحد مقدر وانتعز ير مفوض الى رأى الامام والاخد يندرئ بالشبهات دونه والالحاد الجب على الصبى والنعزر شرع والحديطاق على الذمي الكان مقدر اوالتعرير لايطلق عليه لان التعزيرشرع للتطهير و المكا فر ليس من اهل التطهير و نمساسمي فيحقاهل الدمة اذاكان غيرمقدرعقوبةوان التقادم يسقط الحددون الثعزيروان التعزير حق العبدكسائر حقوقه وبجوز فيد الارآ. والعِنو والشهادة على الشهادة وبجرى فيه اليمين ولابجوزشي منه في الحد (تم لم يأتوا بارسة شهداء ) بشهدون عابهن بمار وهن بهولايقيل فيه شهادة الساء كافي سائرالحدودوفي كلة ثم اشعار بجواز تأخره الاثيان بالشهود وفي كلة لم اشارة الى المجرّ عن الاتيان بهم ولالد من اجمّاع المتهود عند الاداء عند ا بى حنيفة رحدالله اى الواجب ان يحصروا فى محلس واحدوان جاواً منفرقين كانواقد وق وفي قولدا بعدشهدا دلالة على انهم ان شهدوا ثلاثة يحب حدهم لعدم النصاب وكذا انشهدوا عيانا اومحدودي في فذف اواحدهم محدود اوعبداء مم اهلية الشهادة ( واجلد وهم مُعانين جلدة ) انتصاب معانين كانتصاب المصادر ونصب جلدةعلى التمير اى اضربواكل واحد من الرامين عمرية ان كان القاذف حرا واربعين ان كان عددالطهور كدم وافترائهم بعجرهم عن الاثيان بالشهدآء وبالفارسية بس رنيد ايشاراه شتا دنا زمانه والكال المقدوف زاجا عزرالقاذف ولم يحد الاان بكون المقدوف مشروراعا قذف به فلاحد ولاتعزر حيائذ ويجلد الفادف كإبجلد الزاني الاائه لاينزع عنه من اشياب الاماينزغ عن المرأة من الحشو والفرو والقاذفة ايضافي كيفية الحلد مثل الزانبة وصرب التعزير اشدثم للزني ثم للشرب ثمالقذف لارسب حددمحتمل للصدق والكدب وانما عوقب صبائة الاعراض وبالفارسية حد قدق از حدرني وحد شرب اخص است زراكه حدزي بقران ابت شد و بوت حد شرب قول صحابه است وسبب حدقذ ف محمل است مرصد ق رائى + والكان نفس الحدثابًا بالنص واعما يحد نطلب المفدوف المحصن لان فيد حقه من حيث دفع العارعنه ولا بدأن يكور الطاب بالقول حتى اوفذف الاخرس وطلمه بالاشارة لا يجب الحدوكون المقذوف غائبا عن محلس القاذف حال القدف اوحاضر اسواء فاحفطه وبجور للمقذوف اربعفوعن حد القذف قبل ان يشهد الشهود ويثبت الحد والامام ايضا وبحس منه ان يحمل المقذوف على كطم الغيظ ويقول له اعرض عر هدا ودعه اوجهالله قال بوت الحد فادائب لم بكل اواحد منهما ان بعدو لانه خاص حق الله والهذالم يصم ان بصالح عنه عال وادا تاب القادف قبل ن يثبت الحد سقط وإذاقذف الصبي اوالمجنون امرأته اواجنبا ولاحد عليهما ولالعان لافي الحال ولااذاماع اوافاقي ولكن يعذران تأديبا ولوقدف شخصا مرارافان ارادرنية واحدة وجب حدواحدوان اراد زنيات مختلفة كقوله زنيت نريدونهمرو أعدد لتعدد اللفظ كافي الكير (ولاتقبلوا المرسمادة)

عطف على اجلد واداخل في حكمه تمدّله لماهيد مرمعني إلز حر لانه مؤلم للقلب كان الجلد مؤلم للمدن وقد اذي المفذوف للسانه فموقب بإهدار منافعه جرآء وهاقا واللام في الهم متعلقة بمحذوف هوحا ل من شهادة قدمت عليها لكونها مكرة ووائدتها تخصيص الردنشهادتهم الناشئة عى اهليتهم الثاية امم عندالرمي وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القدف معدالتومة والاسلام لانها لبست : أشئة عن اهايته السابقة الماهلية حدثت له بعد اسلامه فلايتناول الرد والمعي لاتقلوا من القادفين شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة المم عند القذف ( ابدا) اى مدة حياتهم وان الو اواصلحوا (واوائك هم) لاغيرهم (العامقون) الكاملون في الفسق والحروح عن الطاعة والمحاوز عن ألحدود كا امهم هم المستحقون لاطلاق اسم العاسق عليهم من الفسقة قال في الكبر يفيد ال القذف من الكمائر لان العسق لا يقع الاعلى صاحبها ( الا الدين تابوا) استناء من الفاسقين (من سد ذلك ) اىمن سد مااقتر دوا دلك الدنب العطيم ( واصلحوا ) اعدا لهم بالتدا رك ومنه الأسنسلام الحد والا ستحلل ل من المقد وف (قال الله عمور رحيم ) تعليل لما يعيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة بموجب الفسق كأنه قيل فيشد لايرًاخذهم الله بما فرط منهم ولا ينطمهم في الن الف سقين لانه مالغ فى المغفرة والرحمة وفى الآية اشارة الى غاية كرم الله ورحمته على عباده بإن يستر عليهم ما اراد بعضهم اطهاره على سف ولم بطهر صدق احدهما او كذبه ولنأديبهم أوحب عليهم الحد ورد قول شهادتهم الما وسماهم الفاسفين وليتصفوا بصفاته الستارية والكربمية والرحيية فيما يسترون عبوب احوائهم المؤمنين ولا بته وا عورا تمم وقد شددد النبي على من ذع عورات المسلين و مشى اسرارهم فقال بامعشر من آمن طسانه ولم يؤمن قلمه لاتتموا عورات المسلين فانه من يدع عوراتهم يقصحه الله يوم الفيامة على رؤوس الاشهاد وقال عليه السلام مسترعلي مسلم سترالله عليه في الدني والاحرة (قال الشيح سندى) منه عيب خلق فروما به ييش \* كه حشمت درود وزد آزعيب خو يش \* كرت زشت خو بي نود درسرست \* نه بيني زطاوس جُز پای زشت \* طر بق طلب کرعقو مت رهی \* نه حرفی که انکشت بروی نهی \* وفی الا آیة اشارة ايضا الى كال عنايته تعالى في حق عاده بانه بقبل توشهم بعد ارتكاب الدنوب العطام ولكن بحجرد النوية لايكون العد مقبولا الانشرط ارالة فساد حاله واصلاح اعاله قال بعضهم علامة تصحيح النوية موقولها مايعقبها منالصلاح والنومة هي الرجوع عنكل مايذمدالعلم واستصلاح ماتعدى في سالف الازمنة ومداومتما بالباع العلم ومن لم يعقب تو ته الصلاح كانت تو له تعيد ، عن اله ول \* ورا شو جو بني درصلح باز \* كه ناكه درتو به كردد فرار \* مروز بر باركاه اى دسر \* كه حمال عاجر بود درسفر \* بهشت اوستاند كد طاعت رد \* كرانقد بايد اضاعت برد \* اكرمرغ دولت زقيدت محست \* هنورش سررشته داری دست \* ای فاسع الی اصلاح عملك قبل حلول احلك ( والدین يرمون ارواحهم) بيان لحكم الرامين لزوجاتهم خاصة ىعدبيان حكم الرامين لغيرهن اى والدين يقدفون نساءهم بالزي بان يقول لمها بازانية اور يت اور أيسك ترنى قال في محرالعلوم اداقال بازانية وهما محص ال فردت الأمل انسحدت لانها قدوت الزوج وقذ فه اياها لابوحسالحد مل اللعسان ومالم تردع القسادف الى الامام لم نجب اللعسار قال أب عبا س رضى الله عنهما لمانول قوله تعملي والدي برمون المحصنمات ثم لم بأنوا باراعة شهدآ عال عاصم ن عدى الا نصاري ان دخل رجل منايته فرأى رجـ لا على نطن امرأته فان جا،بار نعة رجال يشهدون لذلك فقد قضى الرحل حاجته وخرح وان قتله قتل به وان قال وجدت فلا امع تلك المرأة ضرب وان سكت على غط اللمماقيم وكال الماصم هذا اسعم بقال الدعوم وكالدامرأة بقال الم خولة بدت قاس فاتى عوم عاصما وفال لقدرأيت شريكابن السحماء على نطن امرأتي خولة فاسترجع عاصم واتى رسول الله عليد السلام فقال مارسول الله مااسرع ما بتليث عدا الموال في اهل ميق فقال عليه السلام وماذاك فال اخبرى حويم ابعى أندرأى شربكا على اطرأته خواة فدعا رسول الله اياهم حيما فقال اويم اتق الله في زوحتك وابنة عن ولا تقدمها وقال بارسول الله تالله لقد رأيت شريكا على نطنها واني ماقر شها مد ارده أشهروانها حلى مي غيرى وقد ال لهارسول الله القي الله ولا تخبري الاعاصنعت فقالت بارسول الله أن عويما رجل غيور وأنه رأى شربكا بطيل النظر الى و يحدثني فحملته الغيرة على ماقال فانزل الله تعالى قوله والذبن بر مون ازوا جهم

وبين به أن حكم قد ف أزوجة أنعاز ذام رسول أنه بأن بؤ ذن الصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال أمويم فم وقل النُّهِد بانته أن خولة لزائية واني لمن "صادقين فقال مُحقل في الثانية الله داني رأيت شريكا على والله المارة المارة من عمال في التالاة المهدالله المالجلي من غيري والى لمن الصادقين عمال في الرابعة اشهد بالله انها زائمة والى ماقر بنها منذ اربعة اشهر والى لن الصادقين مح قال فى الخامسة لعنة الله على عو بم بعني تمسه انكان من المكاذبين ثم قال له اقعد وقال لخوالة قومي فقامت وقالت اشهد بالله ما الاراتية والنزوجي الله الكاذبين وذات في الثانية أشهد بالله مارأى شريكا على بطني وازمان الكاذبين وذات في الدائدة أشهد بالله ماانا حبلي الامنه وانه لمن الكاذبين وتألت في الرابعة أشهد بالله مارآني على فاحشة قط وانه لمن الكاذبين ودَّالَت في لخامد غضب الله على خولة انكان عوم من الصادقين في قوله ففرق النبي عليد السلام بينها وقضى انااولد لهاولايدى لاك وذلك قوادته الى والذبن يرمون ازواجهم (ولم يكي لهمشهد أم) يشهد ون عا رموهن من الزني ( الا الفيم ) بدل من شهدا، جعلوا من جالة الشهداء ايدانا مي اول الامر لعدم الغاء قولهم بالرة ونظم في الكالشم أدة في الجيه (فشم دة احدهم ) ايشم ادة كل واحد منهم وهومبدأ خبره قوله ( أربع شهادات ) اى فشهاد تهم المشروعة اربع شهادات ( بائله ) متعلق بسّهادات ( الهلز الصادفين اى فيارماها به من الني واصله على الهالخ فحذف الجاروكسرت أن وعلق العامل عنها الدأكيد (والخامسة) اى الشها دة اخاصة الا ربع المتقدمة الى الجاعلة لها تجا بانضا مها اليهن وهي مبدأ خبره قوله (ان لهنة الله عليه ) المعن طرد وابعاد على سيل السخط وذلك من الله في الآخرة عنو به وفي الديا القطاع من قبول فيضه وتوفيقه ومن الانسان دعاء على غبره قال بعضهم لعنة الكفار دائمه متصالة الى يوم القيامة ولعنة المسلين معناها المعد من الخير والذي يعمل معصية فهو في ذلك الوقت بعيد من الخبر فذا خرج من العصية الى الطاعة يكون مشغرلا بالحير (ان كان من الكاذبين) في رما هابه من الربي فاذا لاعن الرجل حبست الزوجة حتى تعترف فترجم اوتلاعى (وبدراً عنها العداب) اى يدفع عن الرأة المرمية العذاب الدنبوي وهوالحبس المغيا على احد الوجهن بازجم الذي هوأشد العذاب يفال در أدفع وفي الحديث ادرأوا الحدود بالتبهات ننبيها على تطلب حياة بدفع ما الحد (ان تشهد أربع شهادات بالله الله) اى ال وج ( لمن الكاذبين ) في ارماى مد من الزي (والخامسة) بالنصب عطف على اربع شه ادات (انغضب الله عليها) الغضب توران دم القلب ارادة الانتفام ولذلك قال عليدال لام القوالغضب فأنه جرة نوقد في قلب إن آدم الم تروا الى انتفاخ أو داجه وحرة عينيه ذاذا وصف الله به ظاراد الانتقام دون فيره ( انكان) اى از وج (من الصادقين) اى فيما رماني به من الزبي وتخصيص الغضب بجنب المرأة للتغليط عليها لما انهامادة الفجور ولان النساء كشبرا مابستعسل المعن فرعا بجبريُّ على النهو، به السفوط وقعه على قلوبهن بخلاف غضبه تعمالي والفرقة الواقعة بالمه أن في حكم النطليفة البائنة عند ابى حنيفة ومحمد رجهما الله ولا يتأبد حكمها حتى اذا كذب الرجل نفسه بعد ذلك فعد جازله ان يتر وجها وعندابي وسف وزفر والحسن بن زياد والمتنفعي هي فرقة بغيرطلاق نوجب تحريما موجدا ليس لهسا احماع معد ذلك بداواذا لم يكن الزوج من اهل الشهادة بأن كان عبد الوكافرا بأن اسلت امرأته فقذفها قبل انبعرض عليدالاسلام اومحدودا فى قذف وهى من اهلها حد الزوج ولالعان لعدم اهلية اللعان وسان اللعان مشبعا موضعه الققه فليطلب هناك وكذا القذف (ولولافضل الله عبكم ورجته وأن الله تواب حكيم ) جواب لولا محذوف لنه ويله والاشعار بضيق العبارة عن حصره كالمه قيل لولا نفضله عليكم ورحته ايما الرامون والمرميات وانه تعالى مسالغ في قبول التولة حكيم في جيع افعاله واحكامه التي من جلتها ماشرع لكم من حكم اللعان لكان ماكان عملا يحيض منضاق البيان ومنجلتما أمتعالى لولم بشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع ان اطاهر صدقه لانه اعرف بحال زوجته وانه لا يفتري عليها لاشتر اكهما في الفضاحة وبعد ماشرع لهم ذلك لوجول شهاداته مرجبة لحد القذق عليه لفات النظرله ولاريب في خروجالكل عن سنن الحكمة والفضل والرجمة فجعل شهاداتكل منهما معالجزم بكذب احدهما حمما دارئة لماتوجه الدمن الغائلة الدنيوية وقدايتلي الكاذب منها في تضاعيف شهاداته من العذاب بماهو أنم ممادراً، عنه واطم وفي ذلك من احكام الحكم البالغة وآثار انفضل والرجمة مالايخني اماعلي الصادق فظاهر والماعلى الكاذب فهو امهال له

والسترعابد في الدنيا ودرءالحدعنه وتعريضه لانوبة حسماييئ عنه التعرض لعنوان تو ابيته سجحانه مااعطم شابه واوسع رحته وأدق حممته ( قال الكاشبي ) واكرنه فضل خداى تعالى بودى برشما و يحشايش او ونكد خدای قول کندهٔ تو ماست حکم کسده درحدوداحکام هرآینه شمارافضیحت کردی ودروغ کوا هی را تعداب عظم منالا ساختي وكويندا كرنه فضل خدا تودي بتأخير عقويت شما هلاك شديديا اكرنه فضل فرمودي باقامت زواجرودهي ازمواحش هرآب، نسل منقطع شدي ومردم بك ديكر را هلاك كردندي مااكريه حداى تعالى مخشيدى مرشما قمول تو مه درتيه ما اسيدى سركردان مسديد دس شماعد دو توفيق تو مهسرمين ل رحارسانید \* کرتوبه مدد کار کنهکار مودی \* اوراکه سنرحد کرم راه نودی \* ور نو ه نودی كه در فيض كشودى + ژنك عم ازآينهٔ عاصى كه زدودى + قال معض الكبار قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحنته ولم شل واولافضل عادتكم وصلاتكم وحهادكم وحساقياءكم بامرالله مامجسامنكم مراحدأ بدالنعلم الله ادات والكثرت فادها من تائح الفصل \* چودويي شخد مت نهى رزمين \* حدارا تماكوي وخودرا مين \* اللهم احملنا من اهل الفضل والعطاء والحمة والولاء (اللاب جاوًا بالافك) اي ما الغ مما يكون من الكدب والافتراء وبالفارسية درستي آلكه آوردند دروغ برك درسال عائشة \* واصله الافك وهوالقلب اى الصرف لانه مأهوك عن وحهه وسنه والمراديه ماافك على عائشة رصى الله عنها وذلك انعائشة كانت تستحق اتداء عاكا بت عليه من الامامة والعمة والشرف في رماها بالسوء قلب الامر من وحهد (روى) الرسولالله صلى الشعليه وسلم كالراذا ارادسفرا اقرعين دسائه عايهي خرجت قرعتها استصحبها والفرعة بالضم طينة اوعينة مدورة مثلا يدرح فيها رقعة بكتب فيها السفر والحضر ثم تسلم الىصى يعطى كل امرأة واحدة منهن كدا في القهستاني في القسم فلما كان غروة من المصطلق في السنة الحامسة من التحرة وهيغروة المريساع كافي انسان العبون خرح سهمها وبنوا المصطلق بطيءن خراعة وهم بنواحرعة والمصطلق سن الصلق وهو رفع الصوت والمريسيع اسم ماء من مياه خراعة مأخود من قولهم رسعت عين الرحل اذادمعت من فسادوذلك الماء فاحية قديدقال في القاموس المريسيع مرَّاوماء واليه تضاف غروة مع المصطلق انتهى فغرجت عائشة معه عليه السلام وكال معدنرول آيه الحاب وهوقوله تعالى ما يماالدي آمنوا لاتدحلوا ميوت الذي الآية لائه كان ذلك سنة ثلاث من الهجرة قالت عملت في هودح مسرما فلما دنونا من المد منه فاعلين اى راجعين نزلنا ميزالا ثم نرات من الرحل فقمت ومسيت لقضاء الحاجة حتى جاورت الجس فلما قصيت شأني اقىلت الىرحلى فلمست صدرى فاذاعقدلى مرجزع طفار كقطام وهي للدبالين قرب صنعاءاليه نسمة الجرع وهو بالفتح وسكون الزاي المجمة الخرز اليماي هيه سواد وساض بشسه بدالاعين كافي القاموس كان يساوي اثني عشر درهما قدانقطع ورحعت والمسته فعدسي ابتعاؤه واقبل الرهط الدين كانوا برحلون بي بتحقيف الحاء اي يجملون هود حهاعلى الرحل وهوا يومويمة مولى رسول الله وكان رجلاصالا مع جاعة معه فاحتملوا هود حي فرحلوه على يعيري وهم بحسمون اني ديه مخفتي وكان النساء اذ ذاك حماما لدلة اكالهم اى لار السمن وكثرة اللحم غالما تعشماً عن كثرة الاكل كما في انسمان العيون فلم يستنكروا خفة الهودج حين رفعوه وذهموا بالعير فوجدت عقدى فعنت مناز لهم وليس فيها احد واقت عنزلي الدي كنت فيه وظانت انهم سيفقدوني فيرحمون في طلبي فها الاحالمة في منزل غلمنني عيني فنمت وكان صفوان سالمعطل السلى حلف الجيش قال القرطبي وكاب صاحب ساقة رسول الله لشجاعته وكان من خيار الصحابة التهي كان يسوق الجيش ويلتقط مايسقط من المتاع كافي الاسال عاصبم عند منزلي فرأى سوادا اى شخص اسان نائم هاتابي فعرفي فاستيةطت ما مترجاعه اي بقوله انا لله والما اليه راجعون ايلان تخلف ام المؤمنين عن الرفقة في مضيقة مصبية اى مصيبة فخمرت وجهى في حلم إلى وهو ثوب اقصر من الحمار ويقال له المقنعة تعطى به المرأة رأسها والله ماتكامت مكامة ولا سمعت منه كلة غير استرحاعه اى لايه استعمال الصمت ادبا وهوى حتى إماخ راحلتة فقمت اليهاوركتها وانطلق غودبي الراحلة حتى اتينا الجبش في محر الطهيرة اي وسطها وهوملوع لشمسمةهاها مرالارتماع وهم نازلون ومهده الواقعة استدل يعص الفقهاءعلى اله بجوزالحلوة بالمرأة الاجنية اذا وجدها منقطعة سربة اومحوها مل بجب استصحاع الذاخاف عليها لوتركها وفي معاني الآثار

( ن ) ( ن ) ( ن )

للطحاوي قال ابوحنيفة وكان الساس لعا نُشة محزما فع ايهم سافرت فقد سافرت مع محرم وابس غيرها من الساء كذلك أنهى يقول الفقير لعلم ادالامام رجه الله تعالى أن أزوا الني عليه السلام وأن كان كلهن محارم الامة لا منعالي قال وازواجه امهانهم وحرم عليهم نكاحهن كاقال ولاسكحوا ازواجه وراهده الدا الا رعائشة كانت افضل نسالة معد خديجة واقر بهن منه من حيث حلافتها عنه في الدين ولذا قال خذوا ثاني دينكم عن عائسة فتأكدت الحرمة من هذه الجهة اذلاً لا لاحد الدين من الاستنجد أن السفر والخضر والله اعلم قالت فلانزانا هلك في من هلك بقول المهنان والافتراء وكان اول مراشاعه في المدسكر عدالله ن ابي السلول رئيس المنافقين فانعكان ينزل مع جاعة المنافقين متعدين من الناس فرت عليهم فقال من هده قالوا عائشة وصفوان فقال فريها ورب الكمة فافشوه وحاض اهل المعسكر فيدر فعل يرويه مفضهم عن بعض ويحدثه معضهم نعضا قالت فقدمنا المدينة فاستكيت اي مرضت حين قدمتشهرا ووصل الخبرالي رسول الله والى ابوى ولااشور الشي من دلك غير اله ير يدني ان لا اعرف من رسول الله العطف الدي كنت ارى منه حين اشتكيت المارأيت دلك قلت بارسول الله لواذبت لى فانقل الى ابوى عرضائي والتمريض الفيام على المريض في مرضه قال لا بأس فانقلت إلى بت الوي وكنت فيد إلى أن ربنت من مرضى بعد يضع وعسر بي ليلة فعرجت وبعض الدالي ومعي اممسطح كنبروهي بنت خالة ابي مكر رضي الله عنه قل الماصم وهي مواضع بحلى فيهالول اوحاجة ولابخرج اليهاالاليلا وكانعادة أهل المدبنة حيئد الهم كانوالا يتخدون الكنيف في يوزيم كالاعاجهل يذهبون الى محلمتسع قالت فلافرعنا من شأنها واقبلنا الى البت عترت ام مسطح في مرطها وهوكساء من صوف اوحزكان بؤتر ربه فقالت تدس مسطح بفتح العبن وكسرها اى هاك تعني والدها والسطح فى الاصل عود الحيمة واسمدعوف فقلت الهاانسين رجلا قدشهد بدرا فقالت اولم تسمعي ماقال قلت وماقال فاخبرتي مفول اهل الافك فازددت مرضا على مرص اى عاودنى المرض وازددت عليه ومكيت تاك الايلة حتى اصحت لارِفأ لى دمع ولا اكتحل بنوم ثم اصبحت الكي - حتىمم زكريه برسر آبست روزوس - جانم زناله درت وتابست روزوشب \* فاستشار رسول الله في حقى فاشار بعضهم بالفرقة ومعضهم بالصبر وقد لبث شهرا لا وجى اليه في شأنى نشى وقال وقدل حتى دخلى على وعندى الوائم جلس فتشهد ثم قال اما بعد ياعانسة فانه قدبلغني عنك كذا وكذا فان كنت ريئة فيبرئك الله وان كنت الممت بذنب غاستغفري الله وتو بي فان العبد · اذا اعترف نذنب ثمنا الى الله تال الله عليه فلاقضى رسول الله كلامه قلص دمعي اى ارتفع حتى مااحس منه بقطرة فقلت لابي أجب عنى رسول الله فيماقال قال والله لاادرى مااقول لرسول الله فقلت لامي اجسي عني رسول الله قالت والله ماادرى مااةول لرسول الله فقلت الهدسمعتم هذاالحديث حتى استقرفي غو مكم وصدقتم به فلسَّ قلت الكماني ربَّة لانصدقون ولسَّ اعترفت الكمهامر والله إلى الربَّة منه انصدقوني والله ما اجدلي ولكم مثلاالاماقال ابوبوسف اي يعقوب فصيرجيل والله المستعان على مانصفون \* صبرى كنيم ناكرم اوجه ميكنسد \* قالت تم تحولت فاستطجعت عملي فراشي وانا والله حيئذ اعمل اني بريئة وان الله مبرئي سراءة واكمى والله ماكت اظن انبغزل في شأني وحي يتلي ولشأني كان احقر في نفسي من ان يتكلم في إمر بتلي ولكني كنت ارجو ان يرى النبي عليه السلام رومًا يبرئي الله بها قالت فوالله ماقام رسول الله عن محاسه ولاخرح من البيت حتى اخده ما كان بأخدنه عند نزول الوجي اي من شدة الكرب فسجى اي غطى بنوب ووضعت له وسادة من ادم تحترأسه وكان ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الذي من ثقل القول الذي انرل عليه والجان حبوب مدحرجة تجعل من الفضة امثال اللوالو فلا سرى عنه وهو يضحك وعسم العرق منوجهه الكربمكاناول كلمة تكلم بها ابشرى بإعائشة اماانالله قدبرأك فقالت امي قومي اليه فقلت والله لااحد الاالله فانرل الله تعالى أن الذين حاواً بالأفك الآيات قال السهيلي كأن نزول برآءة عائشة بعد قدومهم المُدينة من الغروة المذكورة اسمع وثلاثين ليلة في قول المفسرين فن نسبها الى الزن كعلاة الرافضة كانكافرًا لان في ذلك تكذيبًا للنصوص القرآبية ومكذبها كافر وفي حياة الحيوان عن عائشة رصي الله عنها لما تكلم الناس بالادك رأيت في منامي فتي عقال لي مالك قلت حزينة مما ذكر الباس فقال ادعى مكلمات يفرج اللهَ صك قلت وما هي قال قولي بإسابع النعم و يادافع النقم و يافارج الغم و ياكاشف العالم و يااعدل من حكم

و باحسب من ظلم و بااول ملامداية و باآحر ملا فهاية احمل لي من امرى فرجا ومخرجا قالت فانتبهت وقلت ذلك وقد انزل الله فرجى \* قال معضهم رأ الله ال معتبار معذ بوسف بشاهد من اهل زايمنا وموسى من قول المهود هيه الله ادرة بالححر الدى فرشو به ومربم بانطاق والدهاوعائشة مهده الآمات و بعد نرولها خرح عليه السلام الى الناس وحطبهم ولاها عليهم وامر بجلد اصحاب الادك نمانين جلدة وعن عائشة ان عبدالله ين الىجلد مائة وسين اي حدي قال عدالله عررضي الله عهما وهكدا بعدل لكل من قدف زوجة بي اي يجور أريفعل بهدلك وفي الخصائص الصفرى من قذف ازواحه عليه السلام فلاتو مذله النة كافال بعساس رضى الله عنهما وغيره ويقتل كإنقله القاضي وعيره وقيل يختص القتل بمرقذف عائشة ويحد في غيرها حدين كدافي انسال العيول وعراس عباس رضى الله عنهما لمتع امر أدبى قط واماقوله تعالى في امر أذ نوح وامر أذ اوط فغاننا هما عالمرا- آذناهما قالت امرأة نوح فحقه أنه لجنون وامرأة اوط دلت على أضيافه واعا حاز ال تكون امرأة الني كافرة كامرأة نوح واوط ولم يحز أن تكون زانية لأن الني معوث الى الكفار ليد عوهم الى الدين والى قبول ماقاله من الاحكام والثواب والعقباب وهدا القصود لا يحصل اذا كان في الانبياء ما نفر الكفرة عنهم والكفرليس مماينفر عندهم محلاف العجور عانه من اعطم المنفرات وعن كال الاشارات المعفر الرازى رجه الله انه عليه السلام في الكالايام التي تكلم فيم ابالاهك كان اكثر اوقاتِه في البيت فدخل عليه عر فاستشاره في لك الواقعة فقال مارسول الله الماقطع مكذب المنا وهين واخذت رآءة عائشة من أن الدباب لايقرب بدنك ماذاكان الله صان بدئ ان بخالطه الذبات لخ اطنه القاذورات فكيف باهلاك و دخل عليه عمّان فالمتشاره فقال يارسول الله اخدت رآءة عائسة مرطلك لابي رأيت الله صان ظلك ان يقمع على الارض اىلانظل شخصه الشريف كالايطهر في شمس ولاقر لئلابوطأ بالاقدام فاذاصال الله طلك فكيف ياهلك ودحل على فاستشاره فقال يارسول الله اخذت رآءة عائشة من شيَّ هوا الصلينا حلفك وانت تصلي بعليك ثم الك خلعت احدى نعليك فقلنا ليكون ذلك سنة لنافقلت لاأنجبريل قال ان قاتك النعل نجاسة فاذاكان لاتكون النجاسة بعلك فكيف باهلك فسرعليه السلام مدلك فصدقهم الله فياقالوا وفصح اصحاب الافك تقوله ان الذين حاولًا الافك (عصمة منكم ) خبر ان والعصمة والعصامة جاعة من العشرة الى الاربعين والراد هنا عدالله بن ابي وزيد بن رفاعة ومسطح بن أثاثة وجنة لذت بحش ومرساعدهم و اختلفوا في حسان بن ثابت والدى يدل على برآءته مانسب اليه في آبات مِدح مهاعاتُشة رضي الله عنها منها

مهذبة قدطيبالله حيها \* وطهرها من كل سوء وباطل فان كنت قد قلت الذي قدرعمتموا \* فلارفعت سوطي إلى انامل

وكيف وودى ماحيت ونصرتى \* لآل رسول اللهزين الحافل

كما في انسان العيون قال الأمام السهيلي في كَاب التعريف والاعلام قدّقيل انّحسان لم يكن فيهم اى في الذين جاؤا بالادك فن قال انه كان فيهم انشد البت المروى حين جلدوا الحد

لقدداق حسان الذي كان اهله \* وحنة ادقالا لهجر ومسطح

وم برأ. من الافك قال الما الرواية في السيت

( لقد ذاق عد الله ماكان اهله )

انهى ومعنى الآبة ان الذبن الوابالكذب في امرعائشة جاعة كائنة منكم في كونهم موصوفين بالابمان وعدالله ايضا كان من جلة من حكم له بالابمال طاهرا وان كان رئيس المنافقين حفية (الانحسبوه شرائكم) الخطاب لرسول الله وابى مكر وعائشة وصفوان ولمن ساه، ذلك من المؤمنين تسلية الهم من اول الامر والضمير الافك (المهو خير لكم) لاكتسامكم الثواب العطيم لانه الاء مين ومحنة ظاهرة وظهور كرامتكم على الله بانزال غالى عشرة آية في نراهة ساحتكم وتعظيم شأمكم وتسديد الوعيد فين تكلم فيكم والثناء على من طل مكم خبرا الكل امرى منهم أي العصبة والامرو الافسان والرجل كالمره والالف الوصل (الماكتسبمن الامر) بقدر ماخاص فيه لان العصبة والامرو الإفسان والرجل كالمره والالف الوصل (الماكتسبمن الامر) بقدر ماخاص فيه لان العصبة والامرة حرم نبيهم انتهى والاثم الدنب (والدى تولى كبره) اى محل على حسب سعانهم وفساد ظهم وهنك حرمة حرم نبيهم انتهى والاثم الدنب (والدى تولى كبره) اى تحمل

معظم الافك قال في المفردات فيه تنسبه على الكل منسى سنة قبيحة يصير مقدى به فدنه اكبر (منهم) من المصدة وهواب ابي فانه دأ به واذاعه بين الناس عداوة لرسول الله كاسق (الهعداب عطيم) اي العبدالله نوع من العذاب العطيم ألمه لأن معظم الشركان منه فاكل مبتديًا بدلك القول لاجرم حصل له من العقاب مثل ماحصل لكل من قال ذلك لقوله عليه السلام مرسى سنة سبَّة فله وزرها ووزر من علىها الى يوم القيامة وفي التأويلات النحمية له عذا عطيم بؤاخد بجرمه وهوخسارة الدنيا والآخرة ثم اورد الحديث المدكور هرکه شهد سنتی دای فتی \* تادر افتد هد اوخلق ازعی \* جع کردد روی آن جله بره \* کو سنری بودست وايشان دم غره (اولا) تحضيضية بعي هلا و بالعرسية چرا ومعناها اذا دخلت على الماضي النواج واللوم على ترك العدل اذلا يتصور الطلب في الماضي وإذا دخلت على المضارع فعناها الحض على الفدل والطل له فهي في المضارع بمتى الامر (اذ سمعتموه) ابها الحائضون اي السارعون في القول الباطل ( ظل المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ) عدول الى الفيسة لتأكيد التوسخ فال مقتضى الاعمان الطي بالمؤمر حيرا وذب الطاعنين فيه هي ركهذا الطن والذب فقد رك العمل عقتضي الايمان والمراد بالصبهم الناء حنسهم المازلون منزلة انصمهم كقوله تعالى ولاتلزوا انصمكم فان المراد لايعيب بعضكم بعضا فاناأؤمنين كنفس واحدة اذكارالواحب أربط المؤمنون والمؤمنات اول ماسمعوه مم احترع بالدات او مالواسطة من غيرتله ثم وتردد عظهم من أحاد الموامنين خرا ( وقالوا ) في ذلك الآن (هذا) اين محن (الك مين ) اي ظاهر مكشوف كونه افكا فكيف بالصديقة بنت الصديق ام المؤمنين حرم رسول الله يعني حق سحماله ازواح سغمر نكاه ميدارد ازمثل اي حالها متعطيم وتـكريم ايشان (لولإجاؤا) چرائيا وردند (عليه) برين سخن را (بارسة شهداء) اى هلاجاء الحائضون بارسة شهداء بشهدون على ماقالوا وهواما من عام القول او احداء كلام من الله ( عاملها أتو الماشهد آء ) الاراءة (عاولتُك ) المفسدون (عندالله ) في حكمه وشرعد المؤسس على الدلائل الطاهرة المتقنة (هم الكا ذبون) الكاملون في الكدب المشهود عليه بذلك المستحقون لاطلاق الاسم عليهم دوں غبرهم ( فال الكاشي ) ابشائند دروغ كويان درط هروباط چه اكركواه آورد ندى در ظاهر حکم کادب بودندی امادر باطن کاذب بودندی زیراکه این صورت راز واح امبیا عمتع است و چون کوا. نياورد نددرظاهران كاربير كاذبند \* قال القرطبي وقد بعرال حل عن اقامة البينة وهو صادق في قد فه و اكمنه في حكم الشرع وطاهر الأمركاذب لافي علم الله وهوسجانه أعارت الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لاعلى مقتضى علم الدنبا على بالانسال على ماهو عليه واجع العلماعلى ان احكام الدنبا على الطاهر وان السر آرالي الله (ولولا) امتاعية اى لامتاع الشي لوجود غيره ( فضل الله عليكم ورجت ) خطاب للسامعين والمسمعين جيه ا ( في الدنيا ) من فنون النعم التي من جلته الامهال بالتومة ( والآخرة ) من ضروب الالاعالي من جلها العفوو المعفرة المفدران الكم (لمسكم) عاجلابهني هرآينه برسيدي شمارا (فيما وضتم فيه) اي سب ماحضتم ويه مل حديث الافك (عدال عطم ) إستحقر دونه النوبيخ والحلد (اذتلقونه) بحذف احدى الناء بن ظرف المس اىلسكم ذلك العذاب العطيم وقت تلقيكم اياه من المخترعين ( بالسنتكم ) يأخذه اعضكم من بعض وذلك ان الرحل منهم يلقى الرجل فيقول له ماورا ال فيحدثه بحديث الافك حتى شاع والمشرفل بيق ينت ولادار الاطار فه يقال تلقى الكلام مى فلان وتلقنه وتلقفه ولقفه اذا احده من لفطه وفهمه وفي الارشاد التلقي والتلقف والتلق معان متقارية حلا أن فيالاول معنى الاستقبال وفي الثاني معنى الخطف والاخذ بسرعة وفي الثااث معنى الحدق والمهارة ( وتقولون باقواهكم ما ليس لكم مه علم ) معنى بافواهكم مع أن الفول لا يكون الابالفم هوان الاحسار بالشيء يجسان يستقر صورته في القلب اولائم بجرى عسلي اللسان وهذا الافك ليس الاقول لابجرى على الالسنة من غير علم به في القلب وهو حرام لقولدتعالى ولانقف ماأبس لك به علم والمعيى وتقواون قولا مختصا بالاقواه مىغير ان يكون له مصداق ومنشأ في القلوب لا له ايس متعبر عرعم له في قلو ، كم ( وتحسبوندهينا) سهلا لانبعة له وهي بالفارسية عاقبة به اوليس له كثيرعقوبة ( وهو عندالله ) والحال اند عنده تعالى (عطيم) في الوزرواستجرار العذاب وعربعضهم أنه جرع عندالموت فقيل له فقال اخاف ذنبالم يكن على بال وهوعندالله عطيم وفى كلام نعضهم لاتقولن لشئ من سبئاك نقير فلعله عندالله نخلة وهو

عندك نقير وقال عبدالله بالمبارك ماارى هده الآية نرات الافين اعتاد الدعاوى العطيمة ويحترئ على ره في الا خدار عن احوَّال الامدياء والاكابر ولا يمنعه عن دلك هيمة ربه ولا حيا قوه وقال التر مدى من تها ون عا يحرى عليه من الدعاوي فقد صغر ماعطمه الله الله الله الله الله تعالى تقول وتحسو به الح \* اكر مر دي ازمر دي خودمكوى \* مهمرشهٔ سوارى مدربردكوى (واولاً) چرا (ادسمنتموه) من المحترعين والتاسين الهم (قلتم) تكذيبالهم وتهويلا لما ارتكوه ( مايكون لما ) ما عكما ( أن تتكلم نهدا ) القول وما يصدر عا ذلك بوحد م الوجوه وحاصله نو وجود التكلم له لا نني وحوده على وجه الصحة والاستقامة (ستعامل) تعجب عمل تعوه له واصله ال يذكر عبد معايمة العجب من صنا تُعه بنز يها له سبحا نه من ال يصعب عليه امثاله نم كثر حتى استعمل في كل متجب منه اوتنزيه له تعالى من ال يكون حرم نديه فاجرة فان جورها تمفير الناس عنه ومخلل عفصود الزواح بخلاف كفرها كما سبق ( وبالعارسية ) ياكست حداي تعالى ازا ،كمه در حرم محسترم يغمير قدم تواند كرد ( هدا ) الافك الدى لايصم لاحد أن يتكلم له ( م: ان عطبم ) مصدر نهنداى قال عليه مالم فعل اى كدب عطيم عند الله القاول له كافي الله ويلات البجمية اوجهت وينحسير من عطمته لعطمة المهوت عليه اى الشخص الدى يبهت عليه اى بقال عليه مالم يفعل فان حقارة الدنوب وعطمها كا تكون ناعتبار مصادرها كإقال الوسعيد الخراز قدس سره حسنات الارار سيئات المقر مين كدا تكون باعتار متعلقا تها ( يعظكم الله ) الوعط النصح والتدكير بالعواف اي يصحكم إيها الحائضون في امر عائشة ( ال تعودوا لمثله ) كراهة التمودوا لمثل هدا الخوض والقول ( آمدا ) اى مدة حياتكم ( أن كنتم مؤه بن ) بالله ورسوله واليوم الا حرفال الاعان عنع عنه وهيه اشارة إلى أن العود إلى مثل هذا مخرجهم مر الاعال قال في الحكمير يدحل في هدا من قال ومن سمع ولم شكر لاستوآئهما في قعل ما لا يجوز وان كان المقدم اعطم ذنبا (وببن الله لكم آلاً بان ) الدالة على الشرآ مُع ومحا سن الآداب دلالة واضحة لتناطوا وتنا دنوا بها اي بنز لهما مبنة طاهرة الدلالة على معانيها لاائه يبينها مدال لم تكل كدلك (والله عليم) باحوال حيع مخلوقاته جلا ألها ودقائقها (حكيم) في حيع تدامره وافعاله فاني عكن صدق ماقيل في حق حرمة من اصطفاه السالته وسنه الى كافة الحلق ليرشدهم الى الحق وتركبهم ويطهرهم تطهيرا ( وقال الكاشبي ) وحداى تعالى داناست بطهارت ذبل عائشه حمكم كنده سرائت ذمت اوارعب وعار \* ناكريبان دامنش با كست ازاوت حطا ٨ وزمذمت عيب چو آلوده ازسرتاسا \* وچه زيباكفته است \* كرار سدكه كند عيب داس پاکت \* که همچو قطره که بربركکل چکد باک \* وفی النّاو بلات الىحميد ار الله تعالى لايجرى على خواص عماده الامابكون سدا لحقيقة اللطف وان كان في صورة القهر تأديا وتهذيا وموجا لرفعة درجانهم وريادة فىقرباتهم وانقصة الافك وانكلمت في صورة القهر كانت في حتى انبي عليه السلام وفي حتى عائشة والويم ا وجيع السحابة التلاء والمتحانا الهم وتربة وتهذيبا فان البلاء للولاءكاللهب للدهب كإقالءليه السلام الناشد الناس ،لاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل وقال عليه السلام يدلى الرحل على قدر دينه فان الله عيور على قلوب حواص عساده المحبو مين فإذا حصلت مساكمة معضهم الى بعض يجرى الله تعسالي مايرد كل واحده هم عرصاحه ويردالي حضرته وان النبي عليه السلام لما قيل له اى الناس احب اليك قال عائشه فساكنها وقال ماعا تُشة حمك في قلى كا اهة منه وفي بعض الاحبار ان عائشسة قالت مارسول الله اني احك واحب قربك ماجري الله تعالى حديث الافك حتى رد رسول الله قلمه عنها الى الله بأمحلال عقدة حمه عاص قلبه وردت عائشة قا ها عنه الىالله حيث قالت لما طهرت برآءة سا حتها نحمد الله لانحمدك فكشف الله غالة ثلك المحبة وازال الثك واطهر برآءة ساحتها حين ادبهم وهذبهم وقربهم وزاد في رفعة درحاتهم وقرباتهم قال فى الحكم العطائبة وشرحها فال الومكر الصديق رضى الله عنه العائشة رضى الله عنها لما ترات برآءتها من الافك على اسان رسول الله عليدالسلام بإعائشة اشكرى رسول الله بطرامته لوجه الكمال لها فقالت لاوالله لااشكر الاالله رجوعا منها الىاصل التوحيداذلم يسع غيره في تلك الحال قلبها دلها الوبكر في دلك على المقام الاكم عند الصحووهو مقام البقاء بإلله المقتضى لاثبات الاثار وعمارة الداري التزاما لحق الحكم والحكمة وقدقال تعالىان اشكرلي واوالدلك هقرن شكرهمانشكره ادهمااصل وجودك المجازي كإاناصل وجودك الحقيق فضله وكرمه

فإدحقيقة الشكر كالدحقيقة العمة واغيره محاز كالغيره بجارها وفال عليه السلام لايشكرالله مرالايشكر الناس جُمَّلَ شَكُرُ النَّاسَ شَمْرُ فَمَا فَي صَحَدَ شَكْرُهُ تَمَالُ الوحمَلُ ثُوابِ الله على السَّكُرُ لا يتوجه الالمُن شكر عباده وكانت هي بعني عَائشة في دلك الرقت لافي عموم اوقاتها حصطلة اي مأخوذة عن شاهدها فإبكن ألها شعور بغير ربها غايد عن الآثارك التولي عليها من سلطان المرح الدّ المول عليها فإنشهد الاالواحد القم ارمن غيراعت ارلغيره وهذا هراكل المقامات في حالها وهو مقام اينا اراهيم عليه السلام اذقال حسى من سؤالي عله عمان والقااسول في اتمام العمة وحفظ الحرمة واشات لمرادات الحق بالاداب اللائفة بها وهو حسينا والعم الوكيل عُمَال في النَّاو بلات النحدية الطريق الرالله طريقان طريق اهل الدلامة وطريق اهل الملامة فطريق اهل الدلامة يذبه إلى الجنة ودرجاتم الانهم مح وسون في حس وحودهم وطريق اهل الملامة ينهى الى الله أعالى لإن اللامة ممتاح مات حس الوحود ونها يذوب الوحود ذو ما باللج بالشمس عملي قدر ذو بان الوجود بكون الوصول إلى الله على فاكرم الله تعالى عائشة مكرامة الملامة لبخرجها دهامن حس الوجود بالسلامة وهذا مل على ولا يه الارالله تعالى ادانولى عبدا يخرجه من ظانت وحوده المحلوقة الى نورالقدم كاقال تعالى الله ولى الدب آه وا يخرجهم مل الطات الى الورانهي (قال الحافظ) وفا كذيم و ولامت كشم وخوش باشيم ، كه درطريقت ماكاور يست رنجيد ن (وقال الجسامي) عشق در هر دل كه سازد نهر وردت خاله \* أوَّل ازسنك ملامت اعكند شياد او (اللدين) هم ابناني ومن تبعه في حديث الاعك ( يحمول) ير بدون (التسيع الفاحسة) تنشر وتطهر والفاحسة ماعظم قبحه من الافعال والاقوال والمراد هناالذي اي حره (في الدي آمنوا) احلصوا الايمان (الهم) سبب ذلك (عدا ب اليم) نوع من العذاب متفاقم ألمه (في الدنيا) كالحدو يحوه (والاخرة) كانار ومايلحق بها قال ابن الشيخ ايس معناه محرد وصفهم بالهم يحبون شيوعها في حق الذي آمنوا من غيران بشيعوا ويطهر وافان ذلك القدر لابوجب الحد في الدنيا مل المعنى ان الدي بنيعون الفاحشة والزني في الذي آمنوا كصفوان وعائسة عي قصد ومحمة لاشاعتها وفي الارشاد يحبون شبوعها ويتصدون معذلك لاشاعتها وانمالم بصرح به اكتفاء مذكر المحمة فأنها مستتعفله لامحالة وفي الذي آه وا متعلق بنتيع أي تشيع عياس الساس وذكر المؤمنين لانهم العمدة فيهم او عضمر هو حال من العاحشة فالوصول عمارة عملاة منين خاصة اى بحبون انتسبع الفاحشة كائنة في حق المؤمنين وفي شأ نهم (والله اعلم) جمع الامور وخصوصا مافي الضمار من حب الاستاعة (والتم لاتعلول) عاسوا الامر في الحد ويحوه على الطواهر والله عولى السرآر ( ولولا فضل الله عليم ورجته وان الله رؤف رحم ) جواب لولا محذوف اى اولا فضله والعامه عليكم وانه ملع الرأفة والرحة مكم لعاجلكم بالعقاب على ماصدر منكم وفي الآيتين اشارات نهما ان اهل الافك كايعاف ون على الاطهار يعاقبون باسر ار محمة الاشاعة ودل على وجوب سلامة القل للمو منبن كوجوب كف الجوارح والقول عما يضرهم وفي الحديث اني لاعرف قوما يصربون صدورهم ضربا بسعمه اعل النار وهم الهمازون الذين يلتم ون عورات المسلين ويهتكون سنورهم ويشيعون الهم الفواحش وفي الحديث اعارجل اشاع على رجل مسلم كلة وهو منها بريي برى ان يشبنه بها في الدنيا كان حقا على الله ال يرميه بها في النار كا في الكبر فالصنيع الذي ذكر من اهل الادك ليس من صنيع اهل الايمان مان من صنيع اهل الايمان ماقال عليه السلام المؤمن للمؤمن كا لديان يشد بعضه بعضا وقال مثل المؤمين في تواحهم وتراجهم كفس واحدة اذا اشتكي منها عضو تداع سائر الجسد بالحي والسهر مني آدم اعضای بے د کرد \* که درآفر بنش زیل جوهرند م چو عضوی بدر د آورد روز کار \* دکر عضوهارا نما ندقرار \* توكر محنت ديكر ان في غي \* نشايدكه نات نهند آدمى خ في اركان الدبن مظاهرة المسلين واعامة اهــل الدين وارادة الخم مكافة المؤمنين والذي يود الفتنة واعتضاح الناس فهو شمر الخلق كالخناس مومنها الدرك المعاجلة بالدذات تعريض للتومة هدل على ان عداب الأخرة اتماهو على تقدير الاصرار وعليه بحمل قوله عليه السلام اذاك أن يوم القيامة حدالله الدين شتموا عائشة تعامين على رووس الخلائق فسترهبل المهاجرين منهم واستأمرك ياعائسة قال الراوي فلما سمعت عائشة وكانت في البيت مكت وقالت والذي بعثك بالحق نديا استرورك احب الى من سروري فيسم رسول الله ضاحكا وقال اينة صديق \* ومنهاعاية

كرمالله ورحته وفضله علىعاده حبث تفصل عليهم ويرحهم ويزكهم عن اوصافهم الذعية مع استعقاقهم العداب الاليم في الدنيا والآخرة هانه حلق الخلق الرجة لاللعداب واوكان للعداب لكان من جهتهم وسوء احتيار هم عصمنا الله والماكم من الاوصاف الذميمة الموجة للعذاب الاليم وشرفا بالاخلاق الجيدة الساعثة على الدرجات والتعمات في دار النعيم ( ياايها الدي آمنوا لاتقعوا خطوات الشيطال) جع خطوة بضم الحساء وهي مارين القدمين اى مارين رجلي الخاطى و بالقنع المرة الواحدة من الخطو ثم استعمل أتباع الخطوات في الاقتبه والمبكن ممة خطو يقال اتبع خطوات فلآن ومتى على عقبه اذاالمتن يسته والمراد هه اسبرة الشيطان وطريقته والمعنى لاتسلكوا الطرق التي دعوكم اليها الشيطان وبوسوس اهافي قلومكم ويزينها لاعبُكم ومرجلتهما اشاعة الفاحشة وحمها (ومن يتسع خطوات الشيطان) فقدارتك العيشاء والمنكر فقوله (عامه) اى الشيطان (يأمر بالمحشاء والذكر) علة للجرآء وضعت موصعه والعجشاء والفاحسة ماعطم قبحه عرها وعقلا سوآ، كان دولا اوقولا والمدكر مايكره التسرع وقال ابوالليث المكرمالايمرف في شمر بعة ولاسنة وفي المفردات المنكر كل شيء تحكم العقول الصحيحة بقجه اوتتوقف في استقما حه العقو ل وتحكم بقجه الشريعة واستعير الامر لتزيينه وبعثه الهم على الشر تحقيرا اشأ بهم ( واولا فضل الله عليكم ورحته ) الهذه البيامات والتوفيق للتوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها ( ماركا) ماطهر من دنس الذنوب ( منكم مراحدً ) من الاولى بنائية والثنانية رآدة واحد في حبر الرفيع على الفيا علية ( ١١١ ) آخر الدهر لاالى نهاية ( ولكن الله يرى ) يطهر (من بشاء ) من عماده بأعاضة آثار فصله ورجته عليه وحله عالى التوبة ثم قدو لها منه كافعل مكم وفيه حة عالى القدرية عاديم زعوا انطهارة النفوس بالطاعات والعبادات من غير توفيق من الله (والله سمع) ما الغيق سمع الاقرال التي من جلتها ما قالوه من حديث الادك وما اطهر وه من النوية منه ( عليم ) بحميع المعلو مات التي من جلتها نباتهم وهيه حث الهم على الاخلاص في النوية (ع) كرنساشد نبت خالص جه حاصل ازعل وفي الآية اموره نها ان خطوات الشيطان كثيرة وهي حلة مايطلق عليه المعحشاء والمكر ومن حلته القذف والشتم والكدب وتعتبش عيوب الناس وفي الحديث كلام ان آدم كله عليه لاله الأأمرا معروف اونهبا عن متكر أُو ذكر الله تعالى وفي الحديث كبثرت خيامة أن تحدث اخاك حديثا هولك به مصدق وانتله كاذب وفي الحديث طوبي لمن شعله عيمه عي حيوب الناس وانعتي من مال اكتسبه من غير مصية وخااط أهل العقد والحكمة وحاس أهل الجهل والمعصية وعن تعضهم خطوات الشيطان النذ ور في معصبة الله كما في تفسير ابي الليث فيخرح منها الندور في طل عدة الله كالصلاة والصوم ونحوهما عماينهي على المعشاء والمنكر فضلا عن كونه فحشاء اومنكرا - ومنها ان امر التركية انها هو اليالله فانه مصله ورجته وفق العد للطاعات والاسباب ولكن لابدالعد من استاذ يتعطم منه كيفية التركية على مراد الله تعالى واعلم الوسائل هو الني عليه السلام ثم من ارشده الى الله تعالى قال شيخ الاسلام عبدُ الله الأنصارى قدس سره مشايخي في علما لديث وعلم الشريعة كثيرة واماسيخي في الطريقة فالشيخ ابوالحسن الحرقاني فاولا رأيته ماعرفت الحقيقة فاهل الارشاد هداه طراق الدين ومفاتيح انواب اليقين فوجود الانسان الكامل عسيمة ومحالسته نعمة عطيمة \* زمن اي دوست اين بك پندسدير \* بروفتراك صـــاحب دولتي كبر \* كه قطره تاصدف را درنياد \* مكردد كوهر روش شابد \* ثم ان التر كية الحقيقية تطهر القلب عن تعلقات الاغيار بعد تطهيره عن اليل الى المعاصى والاوزار وقوله من يشاء انما هو لان كل احد ليس باهل للنز كية كالمنا فقين وأهل الرين والرعوبة ومنها الاشارة الى مغفرة من خاص في حديث الافك من أهل لدر كسطيح وبدل عليها الاعت اسأنه والآيذالآتيه وقد ثبت انالله اطلع على اهل بدر يعي نطرالبهم مطرالحة والففرة فقال اعلواما شئتم فقدغفرت اكم والراده اطهار العاية مهرو اعلاء ريتهم لاالترخيص الهم في كلفول كإيقال العدوب اصنع ماشئت وق المفاصد الحسنة كانك من اهل بدرهو كلام يقال لن يتسامح أويتساهل والله المستول في قول التوبة عن كل حوبة (ولا يأبل) من الأنسلاء وهو القسم وبالفارسية سوكند حوردن كما في تاح المصادر من الالية عمى اليميناي لا يحلف نرل في شأن الصديق رضي الله عنه حين حلف ان يقطع نفقته عن مسطح اب خالته لخو سنه في عائسة رضي الله عنها وكان فقير ابدريا مهاجرا ينفق عليه الولكر

رضى الله عنه ( اولوا الفضل منكم ) ذووا الفضل في الدبي والفضل الزيادة (والسعة) في المال (البؤتوا) اي على ن لا يؤتوا شيأ ولا يحسنوا بامة اط الحافض وهو كثير شائع ( اولى القربي ) ذوى القرا مة ( والمساكين والمهاجرين فسيل الله) صفات الوصوف واحداًى ناسا عامين لها الكلام في كان كدلك لان مسطع قريب ومسكين ومها حرجي بطريق العطف تلبيها على ان كلامنها عله مستقلة لاستحقاق الابتاء (ولعفوا) عن ذنهم (وليصفعوا) اي ليعر صواعل لومهم قال الراعب الصفح ترك النرب وهو ابلغ من العفو وقديعفو الاسان ولايصفح ( ألا تحبون ) آيا دوست عي داريد (أن يغفرالله اكم ) اي عقاءله عموكم وصف كم واحسابكم الى من اساء البكم (والله غمور رحيم) منالغ في المعمرة والرحة مع كال قدرته على المؤاخدة وكمرة دنوب العاد الداعية البها وفيه ترغيب عطيم في العفو ووعد كريم بقيا ملته كأنه قيل الأيحبون ان بعفرالله اكم همدا من موجاته روى انه عليه السلام قرأهده الآية على الى مكر رضي الله عنه وه ال على احب ان بعمرالله لى فرد الى مسطح نفقته وكفر عن عيدوقال والله لاانرعم ابدا وفي مجم الطبراني الكبرأنه أصعف له الفقة التي كان يعطيه الماعا قل القذف اى اعظاه ضعف ما كان إصليه قبل دلك وفي الآية دليل على انمن حلف على أمر فرأى الحنث أفضل منه فله ال محنث ويكهرع بمينه ويكون له تلاثة أجور احد ها أغماره بامر الله تعالى والثاني اجرره وذلك في صلة قرانه والثالث أجر التكمير ثم في الآية فوالد منها ان العلاء استدلوا مها على فضل الصديق رصى الله عنه وشرفه من حيثتهاه مفاية ونص على فضله وذكره للفظ الجع التعطيم كَمِيْ قَالَ رَبِّسِ القوم وكبر هم لا يعدلوا كيت وكيت والمنكرون يحملون الفضل على فضل المال لكر لا يخيي البستهاد من قوله والسعة فيلرم التكرير فثت كونه أفضل الخلق دود رسول الله عليه السلام قال في انسأن العيون وصف الله تعالى الصديق باولى الفضل موافق اوصفه عليد السلام فلك فقدجاه ان علياكرم الله وحده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وانو بكر رضى الله عنه جالس عن بمين رسول الله فتنحى ابوبكر عن مكانه واجلس عليا يده وين النبي علدااللم فتهلل وجه النبي فرحا وسر وراوقال لايعرف الفضل لاهل الفضل الااولواالفضل (فال الحكيم سنابي) بودچندان كرامت وفضلش \* كماولوا الفضل خوالد ذوالهضاش \* صورت وسيرنش همه جان بود \* زانزچشم عوان بنهان بود \* روزوشب سال وماه درهمه كار خ ثائي أمين اذهما في الغار \* ومنها انهاكات داعيد إلى الحجاملة والاعراض عن مكافاة المسي وترك الاشتفال بها وعن الس رضى الله عنه بيما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذضحك حتى لدت تواجذه فقال عررضي الله عنه بابي انت وامى ما لذى اصحكك قال رجلان ص امتى جشايين يدى رب العزة وقال احدهما خذلي مطلق من هذا فقال الله تعالى رد على اخيك مظلمنه فقال بارب لم بيق من حسناتي شي فقال بارب فلجعمل عني من اوزارى ثم فاضت عينارسول الله بالبكاء افقال انذلك لبوم عطيم بوم يحترح الناس الى ان يحمل عنهم اوزارهم قال فيقول الله تعالى للمنكلم ارفع تصرك فانظر في الجنان فقال بارب ارى مدآئن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللواو لاى نبي هذا اولاى صديق اولاى شهيد قال الله تعالى لى اعطى الثن قال يارب ومن علا ذلك قال الله تعالى انت علكه قال عاذا بارب قال الله تعالى بعقوك عن اخيك قال بارب قدعقوت عنه قال الله تعالى خديد اخبك فادخله الجند

## من كان برجوعفومن دوقه م فليعف عن ذنب الذي دونه

(ع) درعفو الذنيست كه درانتقام نيست عومنها بيان نأ ديب الله الشيوخ والا كأران الا يهجروا صاحب الزلات واهدل العثرات من المريد ويخلفوا بخلق الله حيث يففر الذنوب ولا بيالي واعلهم ان لا بدك موا اعطاءهم عنهم ويخبروهم ماوقع لهم من احدكام الغيب فان من له استعداد الا يحتجب بالعوارض الشرية عن احكام الطريقة ابداوالله المعين على حال وبيده الهفو عن سيئات الاعال (ان الدين يرمون) قد سق متني الرمي في او آئل السورة (الحصنات) العفائف بما رمين من الفاحشة والزني (الغافلات) بهغيران عنها على الاطلاق بحيث لم بخطر به الهن شيئ منها ولامن مقدما تها اصلافقيها من الدلالة على كال التر اهذما ليس في الحصنات قال في النعرية الفقلة عن الشيء هي ان الا يخطر ذلك باله (المؤمنات) اى المنصفات بالا بمان بكل ما بحد ان يو من به من الواجعات والمحظورات وغيرها اعانا حقيها تفصيلها كالمناب عنه مأخير

المؤمنات عماقالها مع اصالة وصف الايمال والمراديها عائشة الصديقة رصى الله عنها والجمع باعتار ارميهارى اسارامهات المؤمنين لاستراك الكل في العصمة والبراهة والانتساب الى رسول الله عليه السلام كافى قوله تعالى كدىت قۇم نوح المرساين ونطائره (لعنوآ) بماقالوا فى حقهى وهتكوا حرمتهى (فى الدنيــــــ والا حرة) حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين والملائكة ابدا ( و بالعارسية ) دور كرده شدند دردنما ازنام يكوودر آحرت ازرجت يعي دري عالم مردود وملعونندودران سراي معوض ومطرودواصلااللعنة الطرد والانعاد على سبيل السخط ودلك مرالله تعالى في الا حرة عقو بة وفي الدنيا انقطاع عن قبول وضه وتو فيقه ومن الانسان دعاء على غيره (ولهم) مع مادكر من اللعن الابدى (عدات عطيم) لعطم ذنو بهم قال مقاتل هداخاص في عبد الله برابي المنافق واليد لاشارة بقول حضرة السيم نجم الدين في تأويلاته ال الدين الح اى انالذي لم يكونوا من اهل مدر من اصحاب الادك اه ليخرح مسطع و تحوه كا مبقت الاشارة الى معفرته وقال معضهم الصحيح انه حكم كل قاذف مالم يت لقوله عليه السلام احتدوا المو بقيات السع الشرك بالله والسحر وقتل ألفس التي حرم الله الاللق واكل الريا واكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقدف المؤمنات الغافلات وعراى عباس رصى الله عنهما سقدف ازواح الني عليمه السلام فلاتو مةله ومرقدف مؤمنة سواهي قدحه ل الله له توية ثم قرأ والدين يرمون المحصات ثم أتوا بار بعدَ شهداء الى قوله الاالدين تابوا واصلحوا الآية (يوم) ظرف لمافي الجار والمجرورالمتقدم من معنى الاستقرار (تشهد) السهادة فول صادرع علم حصل عشاهدة بصر او بصيرة (عليهم) تقديمه على الفاعل السارعة الى سال كون الشهادة صارة لهم (السنتهم) بغير احتيارمنهم وهدافيل ال يحتم على افواههم فلاندارض بينه و بين قوله تعالى اليوم بحتم على المواههم (وابديهم وارجلهم عماكانوا يملون) فتخبركل جارحة عماصدد من العيل صاحبها لاان كلا منها تخبر بحنايتها الممهودة فقط فالموصول عمارة عن حبع اعمالهم السيئة (يومند يوفيهم الله دينهم آلحق) التوفية بدل الشيع وافيا والوافي الدي الغ التمام والدي الجرآء والحق منصوب على اربكون صفة للدين اى يوم اذتشهد حوارحهم باعمالهم القيحة بعطيهم الله جراءهم الثاءت الواجب الدىهم اهله واديا كاملا (ويعلمون) عند معاينتهم الاهوال والخطوب (الله هو الحق المين ) اي المناهر حقبتد لماله ابالهم حقية ماكان معد هم به في الدميا من الجزاء و يقال ان ما قال الله هو الحق وفي الآية امور \* منها بيان جواز اللعمة على من كان من اهلها قال الامام الغزالي رحد الله الصمات المقتضية للعن ثلات الكفر والدعة والعسق ولد في كل واحدة ثلاث مراتب الاولى اللمن بالوصف الاعم كقولك لعنمة الله عملي ا كافر ين اوالمبتدعة اوالفسقة والثادية اللمن باوصاف اخص مندكةولك لعبة الله على اليهودوالنصارى اوعلى الفدرية والخوارح والروافين اوعلى الرماه والطلمة وآكلي الرباوكل ذلك حائزواكم فياس دمض اصناف المتدعة حطرلان معروة البدعة عامضة هالم رد فيده اعط ما أور يسغى انعنع منده العوام لان ذلك بسندعي الممارضة عثله و شرزاعاوفساداس الناس والثالثة اللعن على التخص فينظر فيد الكان من ثبت كفره شرعا فيجرزاء دالم يكر فيداذي على مسلم كقولك لمنذالله على البمرود ودرعون وابي جهل لا يه ثبت ال هؤلاء مانوا على الكفروعرف دلك شرعا وال كان بمزيلهشت حال خاتمته بعد كقولك زيداهندالله وهو بهودى اوعاسق فهدافيدخط لانه ر بهايد لماو يتوب فيموث مقر باعندالله تعالى وكيف يتحكم مكونه ملعونا \* ومنهاشه ادة الإغضاءوذلك بالطاق الله تعالى فتكما تشهد على المدمين بذنو يهم تشهد المطيعين يطاعتهم فاللسان بشهدعلي الاقرار وقراءة القرعآن واليد تشهد باحد المتحف والرجل تشهد بالشي الى المسحد والعين قشهد بالكاء والاذن تشهد باستماع كلام الله ويقال شهادة الاعضاء في القيامة مؤجلة وشهادتها في الحدة اليوم معدلة من صفرة الوجه وتعير اللون وكافة الجسم وانسكا الدموع وحفقان القلب وغير ذلك (قال الحافط) باضعف وناتواني هميون يسيم حوش إش ٣ سمارى اندر بىره بهتررتن درستى \* ومنها اللجازاة بقدر الاستحقاق والفا سقين بالقطيعة والمران وللصالحين بالدرجات والجنان وللعارفين بالوصلة والقربة ورؤية الرحن ( الحيثات ) من الساء أي الزواني و بالفارسية زنان ناياك (المخبيثين) من الرجال اي الزناة كابن ابي المنافق تكون له امرأة زائية اي مختصات الهم لايكدن يتجاوزنهم الىغيرهم لازلله ملكا يسوق الاهل الىالاهل ويحمع الاشكال بعضها الى مض على ان

اللام للاختصاص (والخبيرون) ايضا و مالفارسية مردان ناباك (الحبثات) لارالمجانسة مردواى الانضام (والضيات) منهن اى العماف (الطيبين) منهم العميفين (والطيبون) ايضا (الطيبات) منهن محدث لايكادون بجاوزونهي الىمى عداهن وحيث كان رسول الله عليمه الملام اطب الاطيمين وحيرة الاواين والآخرين نبن كون الصديقة من اطب الطيات بالصرورة واتضيح اطلان ماقبل في حقها من الخرامات حسم المُد ق به قوله تعالى (اولئك) الموصوفون تعلو الشأن يعني اهل المنت وقال في الاسئلة المقدمة آيذ الاوك . نرلت في عائشة وصفوان فكيف ذكرها للعظ الجمع والجواب لارالسين وعار الربي والمعرة دسمه تتعدى الى الرسول لانه زوجهاوالى الى مرااصديق لانها وهاوالى عامد المسلين لادهاامهم فدكر الكل ملف المجع (مرأون) مراركرده شد كان يعني منزه ومعرا اند (ممايقولون) اي ممايقوله اهل الافك في حقهم من الاكاديب الداطلة في حم الاعصار والاطوار الى يوم القيامة (الهم منفرة) عطيمة لمالا بخلوعنه السرم الدب (ورا ف كرع) في الحنة اي كرمير ويقل حس (قال الكاشي) يعني ريح و نسيا رو پايد ارمر ادنعيم نه ستاست قال الراعب كل شئ يشرف في له يوصف بالكرم وقال معضهم الرزق الكريم هو الكفاف الدى لامنة فيه لاحد في الدنيا ولا بعد في الآخرة يقول العقير الطاهر من سوق الآيات ولاسيان ووله عمايقواون اللعني الالله يدان مر القول \* يعني سخنان ماشا يسته وناياك \* للخنين من الرحال والساء اي محتصة ولانقذبهم لابذ في ارتقال في حق غيرهم وكدا الحميون من الفريقين احقاء باليقال في حقهم حمائث الفول والطبات من الكلم للطيب من الفريقين اي مختصة وحقيقة نهم وكدا الطبول من العربقير احقاء بال بقال في شأنهم طيدات الكلم اوائك الطيبور مبرأون م يقول الحبيثون في حقهم في آله تبر يه الصديقة ايض وقال معضهم خيدت القول مختصة بالحبين من مرايق الرجال والنساء لاتصدرع غيرهم والحبثون ماافريقين مختصو يخيان القول متعرضور لهاكاب ابي المافق ومن نامه في حديث الافك من المنافقين اذكل اناء يترشيم عما فيه والطيبات من الكلام الطيبين من العريقين اي مختصة الهم لا تصدر عن غيرهم والطيون من العريقين مختصور اطيات الكلام لايصدرعنهم غيرها أوائث الطيون مبرأون ممايقول الحيثون من الحمائث لايصدر عنهم مثل دلك في له تنزيه القائلين سبحالك هذابهة انعطيم وقدوقع الالحس ب زيادى يريد الساعي من اهل طهر ستال وكان من العطماء وكان بلس الصوف و بأمر بالمحروف وكان يرسل فيكل سنة الى نفداد عشر ي الف د ندار تفرق على اولاد الصحامة محصل عده رحل من اشياع العلويين فدكر غائشة رضي الله عها بالتميح فقال الحس لغلامه باعلام اصرب عنق هدا فنهض اليه العلو يور وقالوا هدارجل من شعت افقال معاذآلله هداطعر على رسول الله مانكات عائشة حببثة كان زوحها ايضا كدلك وحائناه صلى الله عليه وسلم م دلك الهوالطيب الطاهروهي الطية الطاهرة المبرأة من السماء ياغلام اضرب عنق هذا الكاعر فضرب عنقد (رقى المشنري) ذرة كاندر همدارض وسم ست \*جس حودراهمچوكاه و كهر باست \*نار بان مربار بانرا جاذبند \* نوريان مر نوريا راط لبند \* اهل ماطل باطلار امي كشند \* اهل حق ازاهل حق هم سرخوشند \* طات آمدز بهرطيين \* الحبيث الخبيث است بين \* وقال الراغب الخبيث ما يكر ورداءة وحساسة محسوسا كأن ارمعقولا ودلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكدب في المقــال والقسيم في الفعال وقوله الخبيثات الحبيثين اى الاعمال الرديئة والاحتمارات السهرجة لامه لها واصل الطب مآيستلده الحواس وقوله والطبيات للطيبين تنبيه على انالاعال الطيمة تكون م الطيبين كاروى الؤمن اطب مرعم والكافر اخت معله وفى المأو بلات البحمية بشير الى خمبائة الدنيا وشهواتها انها للحبثين مرارباب النعوس الممردة والحبمون مناهسل الدنبا المطمئنين مهسالح بثات من مستلدات الفس ومستهيات هواها معماه امها لاقصلح الالهم والهم لايصلحون الالها وايصا الحيثات مرالاحلاق الدميمة والاوصاف الرديئة المحيثين مرالموصوفين بها والطيبات من الاعمال الصمالحة والاخلاق الكريمة للطيبين من الصمالحين وارباب القلوب بعني حلقت النيات للطيين والطيبون للطيات كفوله ولدلك حلقهم وقال عليه السلام اعملوا فكل وبسر لماحلق له وقال عليدالصلاة والسلام خلقت الجمة وخلق الها اهل وخلقت المار وحلق لها اهل وفي حقائق المقلى خستات هواجس الفس ووساوس الشيطان للمطالين من الرائين والمع لطين وهملها وطيمات الهام الله بوساطة

الملا مُكمة لاصحاب القلوب والارواح والعقول مرالعارفين وابضا الترهات والطامات للرتابين والحفسائق والدقائق مرالمه وشرح الكواشف للعارفين والمحين انتهى وكان مسروق اذاروي عن عائشة يقول حدثتي الصديقة منت الصديق حسةرسول الله المبرأة من السع عرجاء ان اي عناس رصى الله عنهماد حل على عائشة في موتها هوجدها وجلة من القدوم على الله فقال لها لاتخافي فاك له تقدمين الاعلى مغفرة ورزق كريم فعشى عليهام الورح مدلك لادها كانتقول منحدثة بسمة الله عليها اقداعطيت حصالامااعطة هي امرأة لقدنر جبريل تصورتي في راحته حتى امر رسول الله ال يتروحي ولقد تروجي مكر اوما تروح مكر اغيري ولقد توفي واررأ مدايي حجرى ولقد فبرفي ميتي والالوجي ينزل عليدهي اهله فيتمرقون ممهوانه كالليز لعلبه والمعه في لحاف واحد وابي رصي الله عنه حليفته وصديقه ولقدنزلت رآءتي من السماء ولقد حلقت طيبة عمدطيب لقدوعدت معفرة وررقا كريم (ياأيها الدي آمنوا) روى عن عن بنانت وحل من الانصار قال حانت امرأة الى رسول الله عليه السلام فقالت بارسول الله الى اكون في يتى على الحالة التي لاا حب الرراني عليها احد دأتي الآتي ويدحل وكرف اصنع قال ارجعي ومزلت هده لا مذ (لاتدخلوا بونا عبر سونكم) يعي لهيم خانهٔ بكانه در ميايد وصف البوت بمغايرة بوقهم خارح مخرح العادة التي هي سكبي كل حد في ملكه والاهالا جر والمعيرايضا منهيان عر الدحول مغير ادر يقال اجره اكر اهوالا حرة الكرآ واعاره د معمارية (حتى أستأسوا) اى تستادنوا بمرعلك الاذن من اصحابها و باعارسية تاوقتي كه حبر كيريد ود ستورى طلميد من الاسسنة س بعمسى الاستعلام من آدس الشيء اذا الصره مكشوط فعد لم به عال المستسأذن مستعلم للحسال مستحكشف أنه عل بؤذن له أولا ومن الاستئاس الدي هو حلاف الاستعاش لما أن المستأذب مستوحش خانف الايؤذرله ماذا ادرله استأس ولهداية ل في حواب الفادم المستأذن مرحبا اهلاوسهلااي وجدت مكاما واسعا وأنيت اهلا لااجان ونرائ مكاناسهلا لاحرنا ليرول به استيحا شدوة طبب نصد فيؤول المعني الى الى ان يؤذ الكم وهو من بات الكماية حبث دكر الاستئاس اللازم واريد الادن الماروم وعن النبي عليه السلام في معنى الاستئاس حين سئر عند فقال هوال تكلم الرحل بالتستيمية والتكبيرة ويتنحيح يؤذن اهل الب قال في نصاب الاحتساب امرأة دحلت في بيت غير الدر صاحمه هل محتسب عليها والجواب اداكات المرأة ذات محرم مندحللامرأته الدحول فيمنزل محارم زوجها بعيرا ديهموهداغر يسيحنهد بيحه لدذكر في سرقد المحيط والهدالوسرفت من بت محارم زوحها لافعلع عليها عندابي حيفه رجدالله وامافي غيرذلك يحتسب عليها كما بحتست على الرجل لقوله تعسالي لاندخلوا سوناغيرسو تكم حتى تستأسوا اى تستأذوا انتهى فالدخول بالاذن من الآداب الجيله والاعمال المرضية المستبعة اسعادة الدارين (وتسلموا على اهلها) عند الاسائدان بازيقول السلام عليكم أأدحل ثلاث مرات عان اذب له دحل وسلمانيا والارجع ( ذلكم ) الاستئذان معاتسليم (حبرلكم) من للدحلوا معتذ ولوعلى الام فانها تحتسل ال تكون عريامة وفيدارشاد الى رك تحية أهل الحاهلية حين المحول وال الرجل منهم كان اذاد حل ستا غريبا صاحا قال حيتم صماحا واداد حسال مساء قال حبيتم مساء (قول الكاشي ) وكف اندكسي كه برعبال خود درمي آيد بايدكه بكلمة يايا وازيا متنحمي اعلام كندنا اهلآن خاله دستر عورات ودفع مكروهات اقدام عايند (لعلكم تذكرون) متعلق تمصم أى امرتمه كى تدكروا وتتعطوا وتعملوا عوحمد أعلم ان السلام من سنة المسلمين وهوتحية اهل الجنة ومحلمة المودة وناف المحقد والضغينة روى عنه عليه السلام قال لماحلق الله تعالى آدم ونصح فيهالروح عطس وقال الجدللة فقال الله تعالى رجك رك باآدم اذهب لي هؤلاء المرئكة وملاً منهم جلوس فقل السلام عليكم فالعمل دلك رحم اليريه قال هذه تحيثك وتحية ذريتك وروى عنه عليه السلام قال حق المسلم على المسلمست يسلم عليه اذالقيد و يجيمه اذادعا، و يتصحيله بالعيب و يشمند اذاعطس و يعوده اذامرض ويشهد جنازته اذامات ثم اله اذاعرض امرفىدار صحر الهاوهمعومسارق اوقتل بفس بعيرحق اوطهور منكر يحب ازالند فعيئذ لا يجب الاستدال والنسايم فأنكل دلك مسئني الدليسل وهو ماقاله ا فقهاء من أن مواقع الضرورات مستناة مرقواعد الشرع لارالضرورات شيح المحطورات قال صاحب الكساف وكم مرباب ن ابواب الدين هوعندالناس كالشريعة المسوحة قدتركوا العمل مها وياب الاستئذان من ذلك انتهى

وفي الآمة الكرعمة اشارة الى ترك الدخول والسكون في البيوت المجازية الفائية من الاجساد وترك الاطمئان بها بللادمر سلام الوادع الحلاص فأذارك العبد الركون الى الدنيا الفائية وشهوانها واعرض عن البوت التي لبت بدار قرار فقد درجع الى الوطن الحقيق الذي حب من الايمان \* اكر حواهي وطن سرون قدم نه (فان لم تجدوافيها) اى قى تلك البيوت (احداً) اى بمن على الاذن على ان من لاعلكه من الساء والرلدان وجدانه كفقدانه اولم تجدوا احدا اصلا (فلاندخلوهـ) فأصبروا (حتى بؤذن لكم) اي من جهة من بملك الاذن عيند اثبائه فان في دخول بيت فيه النساء و لولدان اطلاعا على العورات وفي دخول المون الحالية اطلاعا على ما بعد لا الناس اخفاء مع أن التصر ف في ملك العبر محظور مطلقا يعنى دخول درخًا ف خالى بي اذن كسى محل تهمت سرقة است ب يقول الفقيرقد ابتليت بهذام ذغفاة عن حكم الآية الكرعة فأطل على وعلى رفقائي معض من خارج البت لكرننا مجهوابن عند هم فوجدت الامر حقا (وان قبل لكم ارجعواً) انصرفوا (فارحمواً) ولاتقفواعلى ابواب الناساى انامرتم منجهة اهل الستال جوع سواء كأن الامر عمر علك الاذن ام لا عارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان كافي الوجه الاول اولا تلحوا بالاصرار على الانتخار على الأبواب الى ان يأتي الاذن كما في الثاني فان ذلك مما يجلب الكراهة في قلوب الدس و يقدح في المروة اى قدم (هو) اى الرجوع (ازى لكم) اى اطهر ممالا بخلوعته اللج والعناد والوقوف على الابواب من دنس الدنا ، والدذاك ( والله عا تعملون عليم ) فعلم ما تأتون وما تذرون مما كلفتموه فيجاز بكم عليه وفي التأويلات النجمية فان لم تجدوا فيها احدايسيرالي فناء صاحب البت وهووجود الانسانية فلا تدخلوها تصرف الطبيعة الموجية للوحود حتى يؤذن لكم بامر من الله بالتصرف فيها للاستقاءة كاامر وان قيل لكم ارجعوا اى الى ربكم فارجعوا ولاتتصرفوا فيها تصرف المطمئنين عها هوازى اكم للا تقعوا في فتة من الفتن الانسانية وتكونوا معاللة الله ملااتم والله عاتعملون من الرجوع الى الله ورك تعلقمات السوت الجدانية عليم أنه خير لكم (لبس عليكم جناح) قال في المفردات حنعت السبفينة اي مالت الى احد حاتبيها سمى الاتم المائل بالانسان عن الحق جساحا تمسمى كل أع جماحا (ان دخلوا) اى ىغير استئذان (بيوتا ضرمه كوند ) اى غير موضوعة اسكنى طائفة مخصوصة فقط بل لينتفع بها من يضطر اليها كائنا مى كان من غبر ان يتخذها سكن كالربط والخانات والحوانيت والحامات ونحوها فانهامعدة لمصالح الناس كافة كايني عندقوله تعالى (فيها متاعلكم) فإنه صفة البوت اي حق عتم لكم واشفاع كالاستكنان من الحر والبيد والواء الامنعة والرحال والمتراء والبع والاغتسال وغير ذلك عابليق بحال البيوت وداخلها فلابأس بدخولها مغير استذان من قوام الرباطات والخانات واصحاب الحوانيت ومنصر في الجامات ونحوهم (والله بعلم ما بدون) تطهرون (وماتكتون) تسترون وعيد لمن يدخل مدخلام هده المداخل لفاد اواطلاع على عورات قال في دصاب الاحساب رجل له سجرة فرصاد قداع اغصابها فاذاار نقاها المشترى يظلع على عورات الجار قال يرفع الجارالي الفاضي حتى يمنعه من ذلك قال الصدر الشهيد في واقعات المختاران المشتري يخبرهم وقت الارتقاءم، أومرتين حتى بستروا انفسهم لان هذاجع بين الحقين وانلم يفعل الى ان يرفع الجار إلى القاصي فان رأى القاصي المنع كان له دلك واوقع كوة في جداره حتى وقع نظره فيها الى نساء جاره يمنع من ذلك وفي لبستان لا يجوز لاحد السنطر في بيت غيره بغير اذنه فان معل فقد آساء وأثم في فعله فان نظر ففقاً صاحب البيت عينه اخلفوا فيه قبل لاشي عليه وقيل عليه الضمان و به نأخذ وكان عررضي الله عنه بعس لياة مع ابن مع ودرضي الله عنه فاطلع من خلل باب فاذا شيح مين بديه شراك وقينة تغنيه فتسورا فقال عروضي الله عنه ماصم لشيخ مثلك ان يكون على مثل هذه الحالة فقام اليه الرجل فقال بالميرالمؤمنين انشدك بالله الاما انصنتني حتى انكلم قال قل قال ان كنت عصيت الله في واحدة فقد عصيت انت في ثلات قال ماهي قال تجسست وقد نهاك الله فقال ولانجسوا ونسورت وقدقال الله ليس البربار تأتوا البيوت من ظهورها الىواتوا البيوت م ابوابها ودخلت بغيراذن وقدقال الله لاندخلوا بيونا غير يونكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ففال عرصدقت فهلانت غافرلى فقال غفرالله لك فغرج عربكي ويقول ويل لعمر ان لم يغفرالله له فان قلت دل هذا على ان المحسب لايدخل بيتا بلااذن وقد صمح انه يجوزله الدخول فيبت مزيظهرالبدع للااذن قلت هذا فيماإظهر

وذلك في احيى وفي المأو يلات النحمية في الآية اشارة الى حواز تصرف السالك الواصل في بيت الجسد الدي هو غيرمسكون اصاحمه وهوالانسانية المنائهاع وجودها بافناء الحق تعالى فيها مناع لكم اي الآلات والادوات التي تحتاجون اليهاعند السرفي عالم الله ولنحصيلها سنت الارواح الى اسفل سافلين الاجساد والله يعلم ماندون من قصر فاتكم بالاكات الانسانية وماتكتمون منياتكم انها لطلب رضي الله تعلى اولهوي نفو سكم انتهى (قال الجامى) جيب خاص است كه كنع كهر اخلاص است \* نيست ان در عين در معل هرد غلى (قل) ما يجد (المؤمنين) حدف مفعول الامر نعو بلاعلى دلالة جوابه عليهِ اى فللهم غضوا ( بعضوا مر انصارهم عما يحرم وبالفارسية بوشند ديدهاء حودرا ازديدن نامحرم كه نظر سب فتنه است \* والغض اطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية ولماكان ماحرم النطر اليه بعضا من جلة المصرات تبعض المصر باعتبار تبوض متعلقه فجعل ما تعلق بالحرم معضا من البصروا من مغضه (و محفطوا فروجهم) عن لا يحل او بستروها حتى لأنطهر والفرج الشق مين الشبئين كفرجة الحائط والفرج ما بين الرجلين وكمي به عن السوءة وكثر حتى صار كالصريح فيه انيء مالتبعيضية في جاس الانصار دون العروح مع ان المأمور به حفظ كل واحد منهماعن بعض ماتعلقاله فانالمستشي مسالنصر كشير فالدارحل يحلله النظر الىجبع اعضاء ازواجه واعضاء ماملكت يمينه وكدا لاماس عليه في النظر الى شعور محارمه وصدورهم وتديهم واعضائهم وسوقهن وارحلهن وكدا من امة الغبر حال عرضها للبع ومن الحرة الاجنبية الى وجهها وكديها وقدميها في رواية في القدم بخلاف المستشي من الفرج فانه شيء نادر قليل وهو فرح زوحته وامته فلدلك اطلق لفط الفرح ولم يقيد بمسااسشي منه لقلته وقيد غض المصر محرف التبعيض (ذلك) اي ماذكر من الغض والحفظ (اركيلهم) اي اطهرلهم من دس الرية (انالله خير عايصنعون) لا يحنى عليه شي عليكونواعلى حدرهندفي كل حركة وسكون روى عن عبسي ابن مربم عليهما السلام اله قال اياكم والنطرة فالها تررع في القلب شهوة (قال الكاشو) درذخيرة اللوك آورده كه تيرزوترين پيكي شيطانرا در وحود انسان چشم است ريرا حواس ديكر درمساك حود ساكن اندوتا چيري يد بشان غيررسد باستدراح آن مشعول عيتوانند شد اماديده حاسه ايست كه ازدور ونرديك ابتلا وانام راصيد ميكند \* اين همه آفت كه بن ميرسد \* ازنطرتو به شكن ميرسد \* ديه •قرويوش چودردرصدف \*تانسوى تير الاراهدف \* وفي النصاب النطرة الاولى عفووالذي يليه اعدوفي الاثر ماس آدملك النطرة الاولى فسابال الشانية وفي الحديث اضمنوالي ستا من انفسكم اصمى لكم الجنة اصدقوا أذاحدتنم واوفوا اذاوعدتم وادوا مااثننم واحفظوا وروجكم وغضوا الصاركم وكفوا ايديكم وفيالحديث بينما رحل يصلى اذمرتبه امرأة فنطرالها واتبعها مصره فذهت عيناه قال الشيخ تجم الدين في أو يلانه بشير الىغض ابصار الطواهر من المحرمات وانصار النفوس عسشهوات الدنيا ومألوفات الطمع ومستحسنات الهوى وابصار القلوب عن رؤية الاعمال ونعيم الآخرة وانصار الاسرار عن الدرجات والقربات وانصار الارواح عرالالتفات لماسوى الله وابصار الهمم عن العلل بانلابروا انفسهم اهلا للشهود مرالحق سيحانه غيرة عليه تعظيما واجلالا ويشير ايضا الىحفط فروج الطواهر عن المحرمات وفروح المواطن عن التصرفات في الكونين لعلة دنيوية اواخروية ذلك ازكي لهم صيانة عي تلوب الحدوث ورعاية الحقوق عن شوب الحطوط الله خبر بمايصنعون يعملون الحقوق والحطوط اللهم اجعلنا من الذين يراعون الحقوق في كل عمل (وقل للؤمنات بغضضن من ابصارهم) ولا ينظرن الى مالا يحل لهن النظر اليه من الرجل وهي العورة عند إلى حنيفة واحد وعمد مالك ماعداالوجه والاطراف والاصمح من مدهب الشافعي انها لاننظر اليه كالاينظرهو اليها (و يحفظن فروجهن) بالنصون عن الزني او بالتستر ولاخلاف مين الاثمة في وجوب ستر المورة عن اعين الناس واختلفوا في العورة ماهي فقال ابوحنيفة عورة الرجل ماتحت سرته الى تحت ركبته والركمة عورة وفي دصاب الاحتساب من لم يستر الركمة ينكر عليه برفق لان في كونها عورة اختلافا مسهورا ومن لم يستر الفغذ يعنف عليه ولايضرب لان في كونها عورة حلاف سعض اهل الحديث ومن لم يستر السوءة يؤدب اذ لاخلافٍ في كونهاعورة من كراهية الهداية التهي ومثل الرجل الامة وبالاولى نطنها وظهرها لانه موضع مشتهى والمكاتبة وام الولد والمدرة كالامة وجيع الحرة عورة الاوجهها وكفيها والصبيح عنده ان قدم هاعورة

خارح الصلاة لاني المدلاة وقال ماك عورة الرجل فرجاه وفتخذاه والامة مثله وكذا المديرة والمعتقة الى اجل والحرة كليساعورة الاوجهها ويديها ويستحب عده لام الولد ال تسترمن جسدها مأيجب على الحرة ستره والمكانية مثلها وقال الثافعي واجمد عورة الرحل ماس السرة والركبة ولبست الركبة من العورة وكدا الامة والمكانبة وام الولدوالمدرة والمعتق بعضها والحرة كلهاعورة سوى الوحه والكفين عند الشافعي وعند احد موى الوجه فقط على الصحيح واماسرة الرجل طلست من العررة بالاتفاق كدافي فتح الرحن وتقديم الغض لان الذير ربد الذي ورائد الصاد بعي انالله تعالى قرن النهى عن الظرالي المحارم بذكر حفظ الفرج تنبيها على عظم خطرالنطر فالهدعو الى الاقدام على الفعل وفي الحديث النطرسهم من سهام ابليس قيل من ارسل طرفه اقتاص حفه (وق المتنوى) كرزناى چشم حظى مى برى \* نى كتاب از دهلوى خود مى خورى \* اي الله ازدور چون تیرست وسم \* عشقت افزوں می شود صبر توكم (ولايبدين زيتهن) فضلا عن ايداء مواقعها يقل بداالشي مدواوبدوا اي ظهرظهورا بينا وابدي اي اطهر (الاماظهر منها) مكر آيجه طاهر شودازان زينت بوقت ساختن كارها چون خانم واطراف نياب و كل درعين وخصاب در كفت \* فان في سترها حرَحًا بينقال ابن السَّبِيخ الزينة ما رينت به المرأة من حلى او كل اوثوب اوصع فاكان منها ظاهر اكالخ نم والفتحة وهي لاماقص فيه من الحاتم والكحل والصع فلامأس بابدآمه للتجاب بشرط الامن من الشهوة وماخني منهاكالسوار والدملج وهي حلقة تحملها المرأة على عضدها والوشاح والقرط فلابحل لها ابدآؤها الاللدكورات فيما يعد بقوله الالبعولنهن الآية وفي التأويلات المجمية بشير الى كتمان مازي الله به سرآرهم من صفياء الاحوال وزكاء الاعال فانه بالاظهار ينقلب الزين شينا الاماظهر منها وارد حق أو يظهر على احد منهم نوع كرامة بلائعمله وتكلفه عدلك مستشى لامه غير مؤاخد بما لمريكن بتصرفه وتكلفه انتهي قال في حقائق القلى فيه استشهاد على انه لا مجوز العاروين ان بدوا زينة حقائق معرفتهم وما يكشف الله لهم من عالم الملكوت وانوار الدات والصفات ولا المواجيد الاماظهر منها بالغلبات من الشهقات والزعقات والاصفرار والاحرار ومايجري على المنتهم بغير اختيارهم مكلات السطيح والأشارات المشاكلة وهده الاحوال اشرف زيئة للعارفين قال بعضهم ازين ماتزين به العبد الطاعة عاداً اظهرها فقد ذهبت زيدها وقال بعضهم الحكسة في هذه الآية لاهل المعرفة انه من اظهر شيأمن افعاله الاماظهر عليهم غيرقصد لهفيد سقط عررو بد الحق لارمن وقع عليمه رؤية الخلق ساقط عررؤية الحق (قال الشيخ سعدى) همان به كرآبستن كوهري \* كه همجون صدف سر بخوددر برى (وفي المثنوي) داند و پوشد بامر ذي الجلال \* كه نباشد كشف رازحق حلال \* سرغب آنرا سرد آموختن \* كه زكفتن لب تواند دوختن (وليضري يخمره على جيو بهن) ضم الضرب معنى الالفاء ولداعدى بعلى والخرجع خوار وهو ما تغطى به المرأة رأسها وتسترها ومالبس بهذه الصفة علبس بخمار قال في المفردات اصل الخير ستر الشي و يقال إ يستريه خار اكس الحمارصار في التعارف اسما لما تفطى به المرأة رأسها والجيوب جع جيب وهو ماجيب من القميص اى قطع لادخال الراس والمعسى والمقين مقانعهن على جيوبهن لبسترن بذلك شعورهن وقروطهن واعناقهن عن الاجانب وبالفارسية وبايدكه فروكذارند مقنعهاء حود رابركريبا نهاى خويش يعني كردنخو درابمقنعه بیوسند ناشوی و شاکوش و کردن و بنهٔ ایشان پوشیده ماند \* وفیه دلیل علی ان صدر المرأة و نحرها عورة لا يجوز الاحنى الطراليها (ولا يبدرن زينتهن) اى الزينة الخفية كالسوار والدملج والوشاح والقرط ونحوها فضلاع الداء مواقعها كررهليان من يحلله الالدآء ومن لا يحل له وقال الواللي لايظهرن مواضع زينتهن وهو الصدر والساق والماعد والرأس لان الصدر موضع الوشاح والساق موضع الحلخال والساعد موصع السوار والرأس موضع الاكليل مقدد كرالزينة وارادبها موضع الزينة انتهى (الالبعولتهن) قال في الفردات البعل هو الذكر من الزوجين وجعه بعولة كمعل وفعولة اه أى الالازواجهن فالهم المقصودون بالزينة ولهم ان ينطروا الى جيع بدنهن حتى الموضع المعهود حصوصا اذاكان النطرانقوية الشهوة الااله يكر اله النظرالي الفرج بالاتفاق حتى الى فرح نفسه لانه يروى اله يورث الطمس والعمى وفى كلام عائشة رضى الله عنها مارأى مني ولارأبت منه اي العورة قال في النصاب اي الزينة الباطمة يجوزا بدآؤها لزوحها وذلك لاستدعأله البها

ورغة فيهاولدلك لعررسول الله عليه السلام السلقاء والرهاء عالسلقاء التي لانختضب والمرهاء التي لأتكتمل (اوآبائهی)والجدق حكم الات (اوآبانهولنهی) بایدران شوهران خویش كدایشان حكم آباندارند (اوابنائهی) ماسسران خویش و بسر سرهرچند باشددر س دا حلبت (اوا ساء سولتهن) ماسسران شوهران حود جدایشان درحکم يسراند مرزرا (اواخوانهن) ياسران برادران خود كه حكم رادران دارند (اوسي اخوانهن) بالسران خوه ان حود (او بني اخواتهي) ماسيران خوان خود واينها جاعتي اند كه يكام زن مايشان رواندست كه والعلة كثرة المخالطة الصرورية بينهم وبينهس وقلة توقع الفئنة مرقطهم لماقي طماع العريقين مسالم وعيماسة القرآئ ولهم ان نطروا منهل اليمأ بيدو عندالخدمة قال في صحال حل فيجوز لجيع المذكوري عندالشاهمي الدار المالزينة الناطنة سوى مابين السرة والركبة الاالزوح فيتآحله مايينهما وعند مالك بنطرون المالوجه والاطراف وعندابى حمقة ينطرون الى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدي ولاينطرون الىظهرها ويطنها وفعذها وعند احدينظرون الىمايئهر غالباكوجهورقبة ويدوقدم ورأس وساق قال اوالليث النظر الى الساء على ار مع مرات في وجه بجوز النطر الى حيع اعضائهن وهو النطرالي زوجته وامته وفي وجد يجون النطر الى الوجه وألكفين وهوالنطر الى المرأة التي لاتكون محرماله ويأم كل واحد منهما على نفسه فلأمأس بالنطر عند الحاجة وفي وجد يجوز النظر الى الصدر والرأس والساف والساعد وهوالنطر الى أمر أة دي رحم اوذات رجم محرم مثل الام والاخت والعمة والخالة وامرأة الاب وامرأة الاب وام المرأة سوآءكان مرقل الرضاع اوم قبل السب وفي وجه لا يجوز النطر الى شي وهو ان يخاف ان يقع في الاثم ادانطر انتهى وعدم ذكر الاعام والاخوال لما ان الاحوط ان يتسترن عنهم حذرا من ان بصفوهن لابنائهم فان تصور الابناء لها بالوصف كنشرهم اليها ( اود الهن ) المحتصات مهن بالصحدة والخدمة من حراً رُ المؤمنات فان الكوادر لانتأئمي عن وصفهن للرجال فيكون تصور الاجاب الماها بمنزلة نطرهم اليهافان وصف مواقعز بن المؤمنات للرجال الاجاب معدود مرجلة الآثام عند المؤمنات فالمراديسائهن نساءاهل دينهن وهذا قول اكثرااسلف قال الامام قول السلف محمول على الاستحباب والمذهب ان المراد يقوله اونسائهن جيع الساء يقول الفقير اكثر النفاسير المعتبرة مشحون بقول السلف فانهم جعلوا المرأة البهودية والنصرائية والمجوسية والوثنية فيحكم الرجل الاجنبي فعوا المسلمة من كشف بدنها عندهن الاان تكون امد لها كامنعوها مرالتجرد عند الاجاب والطاهران العلة في النع شبئان عدم الجا نسد دينا فالالعان والكفر فرق بينهما وعدم الامزمن الوصف المدكور فلزم اجتناب العفائف عن الفراسق وصحبتها والتحرد عندها ولذامنع المناكحدين اهل السنة و بين اهل الاعتزال كافي مجمع الفتاوي وذلك لان اختلاف العقائد والاوصاف كالتَّاين في الدين والذات واصلحالله نساء الزمان فانغالب احلاقهن كاخلاق الكوافر فكيف نجتمع بهرو بالكوافر فيالجام وُنعوه من كانت بصدد العقة والنَّقوي وكنَّت عمر رضي الله عند الي الى عبيدة ارتمنع الكتَّابيات مردحول الجامات مع المسلات (اوماملكت ايمانهن) اىمن الاماء فان عبد المرأة بمنزلة الاحنبي منها خصياكان او فعلا وهوقول أبى حنينة رجدالله وعليه عامة العاء فلايجوز لها الحج ولاالسفر معه وانجاز رؤبته اياها اذاوجد الاس من الشهوة وقال ابن الشيخ مان قبل ماالفائدة في تخصيص الاماء بالدكر بعد قوله اونسائهي فالجواب واللهاعلم اندتعالى لماقال اونسائهن دلدلك على انالمرأة لايحللها انتبدى زينتها للكافرات سوآءك حرآئر اواماه النيرها اولنفسها فلا قال اوماملكت ايمانهن مطلقا اي مؤمنات كن اومشركات علم انه يحل الامذان تنظر الى زينة سبدتها مسلة كانت الامة اوكافرة لما فيكشف مواضع الزينة الباطنة لامتهاالكافرة في احوال استخدامها الماها من الضرورة التي لا نخفي ففارقت الحرة الكافرة بذلك (أوالتاسين غيراولي الار لهُ من الرجال) الاربة الحاجة اى الرجال الذين هماتباع اهل البيت لاحاجة لهم في النساء وهم الشيوخ الاهمام والمسوخون بالخاء المعجة وهم الذين حولت قوتهم واعضاؤهم عن سلامتها الاصلية الى الحالة النافية لها المانعة من ال تكون لهم حاجة في الساء وان يكون لهن حاجمة فيهم وبقال للمسوخ المخنث وهو الدى في اعضاله ابن وفياسانه تكسر باصمال الحلقمة فلايشتهي الساء وفي المجموب والخصى خملاف والمجبوب من قطع دكره وخصبناه معا من الجب وهو القطع والخصى من قطع خصيناه والخنتار آن الخصى والمجبوب والعنين في حرمة

النظر كغيرهم من الفتولة لانهم بشبهون ويستهون وانالم تساعدلهم الآلة \* يعني ايشائرا آرزوي مباشرت هست غائش آنكه توانابى رازنيست \* قال بعضهم قوله تعالى قاللؤمنين بغضوا مز ابصارهم محكم وقوله والنابعين بجل والعمل بالحكم اولى فلارخصة للذكور بن من الحصى ونحوه فىالنطر الى محاسن الساء وارأم يكل هنك احمة ل الفتنة وفي الكتاف لا بحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشر آؤهم ولم بنقل عن احد من السلف امساكهم التهى وفي النصاب قرأت في معض الكتب ان معاوية دخل على النساء ومعه خصى محبوب ن فنفرت مندامر أن فذ المعاوية الماهو عمر لذ امر أن فقال اترى ان المثلة به قداحلت ما حرم الله من النظر فتجب من فطنتها وفقهم التهى وفي البستان الله لا يجوز خصاء بني آدم لانه لا منفعة فيه لانه لا يجوز الحصى ان بنظر الى الساء كالابجوز الفعل بخلاف خصاء سار الحيوانات الارى ان خصى الغم اطبب لحاوا كترشحماوةس عليه غره (اوالطفل الذين لم يضهروا على عورات السا-) لعدم عير هم من الفهور بعني الاطلاع اولعدم للوغهم حد الشهوة من الطهور بعني الغلبة والقدرة و بالفارسية عير تدارند وازحال م شرت بي خبرند باآمكه قادر نيدند براتبان زنان بعي بالغ نشده و بحد شهوت نرسيده \* والطفل جنس وضع وصع الجع اكفاء بدلالة الوصف كالعدو في قوله تع الى عانهم عدولي قال في المفردات الطفل الولد مادام ناعما والطفيلي رجل معروف محضور الدعوات وفي عسير الفاتحة للولى الفارى حد الطفل من اول ما يولد الى ان يستهل صارخاالى القضاء سنة اعوام انتهى والعورة سوءة الانسان وذلك كاية واصلها من العار وذلك لمايلحق في ظهورها من العاراي المذمة ولدلك سمى النياء عورة ومن ذلك الدورآء اى الكلمة القيمة كافي المفردات قال في فتع الفريب العورة كل مايسكيي عنداذاطهر وفي الحديث المرأة عورة جعلها فسهاعورة لانها اذاظهرت يسمي منهاكا يستحيى من العورة اذاظهرت قال اهل اللفية سميت العورة عورة لقيم ظهورها ولغض الانصارعيها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين يقول الفقير بفهم من عبارة الطفل ان التقوى منع الصيان حضرة النساء بعد سعسنين فان ابن سعوان لم بكن في حد الشهوة لكنه في حد التمير مع ان بعض من لم سلغ حد الحا مشتهى فلاخير في مخالطة النساء وفي ملتقط الناصرين الفلام اذابلغ مبلغ الرجال ولم بكن صبيحا فعكمه حكم الرجال وان كأن صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه الى قدمه بعدى لا يحل النظر البه عن شهوه فاماالك لام والنطر لاع شهوه فلابأس ولهذا لم يؤمر بالنقاب (حكى) ان واحدامن العلاء مات فرؤى فيالمنام وقدا ووجهه فسئل عن ذلك ففال رأيت غلاما في موضع كذا فنظرت اليه فاحترق وجهى في النار قال القاضي سمعت الامام يقول ال مع كل امر أة شيطانين و مع كل غلام ثمانية عشر شيطانا ويكره محالمة الاحدات والصبيان والسفهاء لانه يذهب بالهابة كافى البستان قال فى انوار المشارق يحرم على الرجل النظر الى وحه الامرد اذاكان حسن الصورة سوآء نظر بسهوة املاوسوآء امن من الفتنة امخافها و بجب على من في الجام ان بصون نظره و يده وغيرهما عن عورة غيره وان بصون عورته عن نظر غيره و بجب الانكار على كأنتف العورة (ولابضر بن بارجلهن ليعلم ما يخفين اى يخفينه من الرؤية (من زينهن) اى لايضر بى بارجلهن الارض لينقعقع حلخالهن فيعلم انهن ذوات خلخال فان ذلك عليورث الرجال ميلااليهن ويوهم انلهن ميلا اليهم واذاكان اسماع صوت خلخ لها للاجانب حراما كان رفع صوتها بحيث يسمع الاجاب كلامها حراما بطربق الاولى لارصوت نفسها اقرب الى الفتنة من صوت حلخالها ولدلك كرهوا اذان الساء لانه يحناج فيه الى رفع الصوت يقول الفقيرو بهذا القياس الخفي بنجلي امر الساء فياب الذكر الجهرى في بعض البلادفان الجمعيمة والجهر فيحقهن ممايمنع عنه جدا وهن مرتكبات للائم العظيم بذلك اذاواسحب الجعبة والجهر في حقهن لاستحب في حق الصلاة والاذان والنلبية قال في نصاب الاحتساب ومما يحتسب على الساء اتخاذ الجلاجل في ارجلهن لان انخاذ الجلاجل في رجل الصغير مكروه ففي المرأة المالغة اشد كراهة لانه مني حالهي على السرر (وتو يوا الى الله جيعا ابها المؤمنون) اذلايكاد يخلوا حدكم من تفريط في امر، ونهيه سما في الكف عن الشهوات وجيعا حال من فاعل تو بوا اى حال كونكم مجتمعين و بالفارسية هم أشما \* وايها المؤمنون تأكيد للا يجاب وايذان بان وصف الايمان موجب للا متال حمّا وفي هذه الآية دليل على ان ، لا يخرج العبد من الايتان لانه قال ايها المؤمنون بعد ماامر بالتو بة التي تتعلق بالذنب (لعلكم تفلحون)

تمو زور بساءادة الداري وصي الله تعالى جمع المؤ منين بالنوبة والاستغفار لان العد الضعيف لا ينفك عن تقصير يقع منه وان اجتهد في رعاية تكاليف الله تعالى \* أمام قشيري رحه الله تعالى فر موده كه اجتربتو به آد کس است که خودرامحتاح تو به نداند در کشف الاسرار أورده که همه رااز مطبع وعاصی توبه امر ورمودتا عاصی عجل زده مسودچه اکرفر مودی که ای کنهکا ران شما و به کسدموجب رسوایی ايشان شدى چون دردنيا ايشا رارسوائمي خواهندا ميذهست كدرعقي همرسوانكند \* چورسوانكردي بچندين خطا \* دريع المييش شاه وكدا \* دران عالم هم رخاص وعام \* بامر زورسوامكر والسلام \* قَالَ فَالنَّا وَبِلَاتُ الْجَمِيةَ بِشَيرُ الى انالتوبة كاهي واجبة على المبندئ من ذنوب مثله كدلك لازمة للمنوسط والمنتهى فانحسنات الابرار سيئات المقربين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تونوا الى اللهجمعا فانى اتوب اليه فى كل يوم مائذمرة فوية المبتدئ م المحرمات وتوية المتوسط مرزواً له المحالات وتوية المستهي بالاعراض عماسوي الله مكلييه والاقسال على الله مكليته لعلكم تعلمون ففلاح الميسدي من المار إلى الجنة والمنوسط من ارض الجمة الى اعلى عليين مقامات القرب ودرجاتها والمتمى من حس الوجود الجازي الى الوجود الحقيق ومن طلمة الخلقية الى نورالر بو بية ( وفي المتنوى ) چوں تجلي كرد اوصاف قديم \* يس بسوزد وصف حادث راكليم \* قربني بالاويستي رفتن است \* قربحق ازحس هستي رسان است قال نعض الكمار أن الله تعمالي طالب المؤمنين جيعا بالنوبة ومن آمن بالله وترك الشرك فقدتاب وصحت تو بته ورحوعه الىالله وانخطر عليه خاطر اوجري عليمه معصية فيحين النوبة فانالمؤمن اذاحري عليه معصية صاق صدره واهتم قلبه وندمروحه ورجع سره هداللعموم والاشارة في الخصوص ان الجيع محوبون باصل الكرة وماوجدوا منه مهالقرية وسكنوا عقاماتهم ومشساهداتهم ومعرفتهم وتوحيدهم اي التمرفي حجب هذا المقام تو بوامنها الى فان رؤيتها اعطم الشرك في المعرفة لان من ظن انه واصل فليس له حاصل من معرفة وحوده وكنه جلال عزته فمن هذا أوجب التوبة عليهم فيجبع الانفياس لدلك هجم حبيب الله في بحرالفناء وقال انه ليغان على قلبي وانى لاستغفرالله فى كل يوم مائة مرة ففهم ان عقيب كل أو بة تو بة حتى و من النوبة و قع في حر الفناء من غلبـــة رؤية القدم والبقاء اللهم اجعلنا عامين باقين (والكحوالابامي مكم) مقلوب ايام جعام كيتامي مقلوب يتساج بجع بتيم فقلب قلب مكان ثم إبدلت الكسس فنحة والياء الفساه صارايامي وبتامي وألايم من لاروحله من الرجال و النساء مكرا كان اوثياقال في المفردات الايم المرأة التي لانعل لها وقد قيل للرجل الذي لازوحله وذلك علىطريق التشبيه بالمرأة لاعلى النحقيق والمعييزوجوا ابهماالاولياء والسمادات مرلاروحله من احرار قومكم وحرائر عشير تكم فال النكاح سبب لمقاء النوع وحافط من السفاح (و اصالي موعدكم واماتكم ) قال في الكواشي اى الخير بن اوالمؤمنين وقال في الوسيط معنى الصلاح ههذا الاعمان وفي المفر ادات الصلاح ضدالفساد وهمامختصان فاكترالاستعمال بالافعال وتخصيص الصالحين وانمى لاصلاحهم الارقاء بعرل من ان يكون خليقا بان يعنى مو لاه مشأنه ويشعق عليه ويتكلف في نطيم مصالحه بحا لابد منه شرعا وعادة مربذلالمال والمنافع الحقه انلابسنيقيه عندهواماعدم اعتبار الصلاح فيالاحرار والحرآ تر فلان الغالب فبهم الصلاح بقول العقير قداطلق فيهذها لاية الكريمة العدوالامة على الغلام والجارية وقد قال عليه السلام لا يقوان احدكم عدى وامتى كلمم عبيدالله وكل نسسائكم اماء الله واكس ليقل غلامى وجاريتي وفناى وفة تى والجواب دلك المار حكره اذاقاله على طريق النطاول على الرقيق والحقيرات أنه والتعطيم لنفسه فسقط التعمارض والحد لله تعمالي (ان يكونوا) اكرباء ندايامي وصلحاه ازعه ادواما (فقرآء) درو بشان وتمكد سنان ( يعنهم الله من فضله ) اى لا يمنعن عقر الخاطب والمحطولة من المناكحة عان في فضل الله غنية عرالمــال فانه غا د ورآئح \* كه كله كله الموكه رودمال وجاء \* والله يرزق س بشاء مرحيث لا يحتسب قال معضهم من صليح اهتقاره إلى الله صبح استغناؤه بالله (والله واسع )غني ذوسه فالاتنفد معتمدا ذلا نتهى قدرته (علم ) ببسط الرزق لم يشاه ويقدر على مانقتضيه حكمته اتفق الائمة على الانكاح سنة لقوله عليه السلام مراحب فطرتي فليستن نسنتي ومن سنتي النكاح وقوله عليه السلام يا عشمر الشا ب من تطاع منكم الباءة فليتز وح فانه اغض للمصر واحصن للفرح ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاءهان

كارتانقا اى شديد الاشنياق الى الوطئ بخاف العنت وهوالزني وجدعليه عندابي حدفة واحد وقال مالك والشافعي هوم تعب لحماح اليه بيحداهمة ومن لم يجد التوقان فقال ابو حنيفة وإحدالنكاح له افضل من نفل العدادة وقال مالك والشامعي معكسه وعند الشافعي ارلم يتعد والنكاح أفضل واحتلفوا في تزويج المرأة نسسها فاجازه ابوحنيفة لقوله تعالى علاتعضلوهم ان يمكعن ازواجهن نهى الرجال عن منع النساء عن النكاح ودل على انهن علكم المكاح ومنعه السلانة وقالوا انمايزوحها وليها بدليل هدده الآية لان الله تعالى خاطب الاولياء به كان تر و يح العدد والاماء الى السادات واختلفوا هل بجمر السديد على تر و يج رقيقه اذاطلب دلك فقال اجديازمه ذلك الاامة يستمتع مرا فان امتع السيدمن الواجب عليه فطلب العدد السيع ومديعه وخالفه السلائة قال في الكواشي وهدا أمرندب اي ماوقع في الآية (قال في ترجمة الفوحات) واكر عزم نكاح كنى جهدك كدارقر بشيات مدست كنى واكرازاهل بيت باعد بهتر ونيكوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموده كدم بترين زناني كه رشتر سوار شدند زنال قريش اند \* قال الرّ حاح حث الله على النكاح واعلم انهسب لنهي الفقر ولكى الغبي على وجهين غنى بالمال وهراصعف الحالين وغنى بالقنساعة وهواقوى الحسالين وانماكان النكاح سيب الغي لان العقد الديني بجلب العقد الدنبوي اما من حيث لا يحتسد الفقير اومن حيث ان النكاح سب للجد في الكسب والكسب بنبي الفقر \* رزق اكرچند بيكمان برسد \* شرط عقلست جستن ازدرها \* واختلف الأمَّة في الروح اذا اعسر بالصداق والنفقة والكسوة والمسكن هل تملك المرأة فسخ نكاحها فقال الوحية ورجه الله لاتماك العسم بثيء من ذلك وتومر بالاستدانة النفقة أتحيل عليه فاذا فرضها الفاضي وامرها بالاستدامة صارت ديناعليه فتمكن منالاحالة عليمه والرجوع فيتركته لومات (روى) على حدفر بن مجدان رحلا شكااليه الفقر فامره ان يتزوح وتزوج الرجل ثم حاء فشكااليه الفقر فأمره يان يطلقها فسيئل عن دلك فقل قلت لعله من اهل هذه الآية ان يكونوا فقراء الح فلالم بكن من اهلهاقلت لعله من اهل آية اخرى وان يتفرقا يغن الله كلا من سد عنه قال بعضهم ربحاكان النكاح واجب الترك اذا ادى الى معصية اومفسدة وفي الحديث بأنى على الناس زمان لاينال فيه المعيشة الابالعصية فاذاكان ذلك الزمان حلت العزو بة وفي الحديث اذا آتي على امتي مائة ونمانون سنة فقد حلت لهم العزو بة والترهب على رؤوس الجمال كافي تفسير الكواشي قال امير المؤمنين على كرم الله وجهه اذا فقدعد دحروف بسم الله الرحل الرحيم فأنه يكون أوان خروج المهدى من بطن امه وقد نظم حضرة الشيخ الاكبر قدس سره الاطهر هذا المعي في بدين بقوله

اذا نفد الر مان على حروف \* بيسم الله فالمهدى قاما ودورات الحروج عقيب صوم \* الاللغه مى عندى سلاما

ولولا الحسد الظهر سر العدد التهى يقول الفقير أن اعتبر كل رآء مكر را لان من صفتها التكرار بلغ حساب الحروف الى الف وما ئه وسيئة ونمانين فالظاهر من حديث الكواشي أن المراد مائة ونمانون بعدالف وعليه قولدعليه السيلام خير كم بعد المائين خفيف الحاذ فالوا ماحقيف الحاذ يارسول الله قال الذي لااهل له ولاولد وفي التأويلات المجميمة والكوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وامائك بيشير الى المريدين الطالسين وهم محرومون من خدمة شيخ بتصرف فيهم ليودع في ارحام قلوبهم الطفة من صلب الولاية فديهم الولادة الثائية في عالم النهيف وهوطفل الولاية صديم الرجال البالعين الواسمين الدين بهم تحصل الولادة الثائية في عالم النيب بالمعني وهوطفل الولاية صديمان ولادتهم الاولى حصلت في عالم الشهادة بالصورة ليكون واوجهم في الملكوت كان عسى عليه السلام قاللم يلج ملكوت السموات والارض من لم يولد من تين والمنشأة الاخرى عبارة عن الولادة الثانية والعد في هذا المقام امن من رجوعه الى الكفر والموت المامنه من الكفر فيقوله تعالى عمارة عملارادة من الصفات الفسائية الرجعي الى دبك راضية واماامنه من الموث فيقوله تعالى اوم كان مينا بالولادة النابة ثم اليه تورا يمثى به في الناس بالولادة من الصفات الفسائية الميوانية فاحياله في وجعائله في والميشي به في الناس المينوالله فهوجي بحياة الله لا يموت الميافل من دار الى داران يكونوا فقراء معدومي اسستعداد قول المينولية فهوجي بحياة الله لا يوت ابدا مل ينقل من دار الى داران يكونوا فقراء معدومي اسستعداد قول المينولة فهوجي بحياة الله لا يوت ابدا مل ينقل من دار الى داران يكونوا فقراء معدومي اسستعداد قول

الفيض الالهى يغنهم الله من فضله بال يجعلهم مستعدى قول الفيض فان الطريق من العدالي الله مسدود واعما الطريق من الله إلى العبد مفتوح بانه تعالى هو الفتاح ويبده المفتاح والله واسم لارحام القلوب لنستعد لقول فيضه عليم بإيصاله الفيض اليها انتهى ( وليستعفف ) ارشاد للعاجزي عرمادي انكاح واسابه الى ماهو اولى لهم واحرى بهم بعدسان جواز مناكحة الفقراء والعفة حصول حالة للنهس تمنع ماص غلبة الشهوة والمتعفف المتعاطى لدلك بضرب من المارسة والقهر والاستعفاف طلب العقة والمعي ايجنهد في العفة وقع الشهوة (الذين الا يجدون نكاما) اي اسال نكاح من مهرو نعقة ما نه لامعني لوجدان نفس العقد والنزوح وذآك بالصوم كاقال عليه السلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم عانه له وجاءمعناه ان الصوم بضعف شهوته ويقهرها عيطك الجاع فيحصل ذاك صيابة الفرح وعفته عالامر في استعف محول على الوحوب في صورة التوقان (حتى يفنهم الله من فضله) فيجدوا مايتزوجون به (قال في رجة الفنوحات) دوض ازصالح انراچيزي نبودوزن حواست ورزندآمدوما يحناح آن داشت يش درندراك رفت وببرون آمدو داكردكها سجراى آنكس استكه فرمان حق نبرد كفتند زناكردة كفت بى ولكن حق تعمالى فرمود وايستعدف الذين لا يجدون نكاحا حق يغشهم الله من وصله من فرمان مبردم وتزوح كردم وفضيحت شدمر دمان روى شفقت كردند وباخير تمام بمنزل حودماز كشت \* اي مكان التزوح سبما للعبي كافي الا يَهْ الاولى فان في النَّا ويلات المجمية ولستنفف الدين لايجدون مكاحا اى ليحفظ الذي لا يجدون شيخ الى الحام قلونهم عن تصرفات الدنبا والهوى والشيطان حتى بغنيهم الله من فضله بان يدلهم على شيخ كامل كادل موسى على الحضر عليهم االسلام اوية بض الهم شيحا كاكان يبعث الىكل قوم نبيا اويخنص مجدية عنا يته م يشاء من عماده كا قال تعالى يحتبي البه من بشاء ويهدى اليه من ينيب فلا يخلو حال المستعف عن هذه الوجوه ( والدي يتعون الكتاب ) الابتعاء الاجتهاد في الطلب والكناب مصدر كانب كالمكاتبة اي الدين يطلبون المكاتبة ( ممامليكت ايمايكم ) عمدا كأن اقامة وهم إن يقول المولى لملوكه كأنبتك على كدا كدادرهما توده الى وتعنق ويقول المملوك قبلته او بحو ذلك فال اداه آليه عتق يقال كانب عده كمابا اذاعاقده على مال منجم بؤديه عملي نجوم معلومة فيعتبي اذا ادى الحيع فانالكانب عبد مانق عليه در هم ومعى المفاعلة في هذا لعقد أن المولي بكنب أي يفرض ويوجب على نُفسه ان بعتق المكاتب اذا ادى المدل ويكتب العمد على نفسه ان يؤدى المدل من غير احلال وابضا بدل هدا العقد مؤجل منجم عملي المكاب والمال المؤحل يكتب فيه كتاب عملي من عليه المال غالما وفي المفردات كتابة العبد النباع نفسه من سيده بما يؤديه من كسه واشتفاقها يصبح ال كون من الكنابة التي هى الايجاب وان بكون من الكتب الذي هو النظم باللفط والانسار يعمل ذلك (روى) الصنيحا مولى حويطب اب عدالعرى سأل مولاه ان كاتبه وأبي عليه فنزلت الآية كافي التكملة ( فكأبوهم) خبر الموسول والفاء لتضينه معي الشرط اى فأعطوهم مايطلبون من المكامة والامر فيه للمدب لان المكامة عقد ينضم الارفاق ولا تجب الميرها و بجوز حالا ومنجما وغير مجم عند الى حيفة (العاتم فيهم حيراً) اى امانة ورشدا وقدرة على ادآء البدل انحصيله مروجه الحلال وصلاحا يحيث لايورذى الناس مدااء تى واطلاق عنان قال الجسد ال علتم فيهم علما بالحق وعملابه وهوشرط الامر اي الاستحاب للعقد المستفاد مرقوله فكالبوهم فاللازم مرانتهائه انتفاء الاستحماب.لانتهاءالجواز (وآنوهم مرمالالله الدى آتاكم) امر<sup>الي</sup>موالى امرندب مان يدفعوا الىالمكانبين شــيأ مما اخذوا منهم وفي معناه حط شئ من مال الكالة وقدقال عليه السلام كني بالمرء من الشمح ان يقول آخذ حتى لااترك منه شيأ وفي حديث الاصمعي الى اعرابي قوما فقال لهم هدا في الحق او فيماهو حير مند قالوا وماخبر مرالحق قال التفضل والتفضل افضل مراخد الحق كله كدا في المقاصد الحسنة للسحاوي ( قال الكاشي ) حويطب صليح رابصد دينار مكانب ساخته نود معلد ازاسماع اي آيت بيست دينار دو بخشيد يمني وهدله مها عشرى ديار افأداها وقتل يوم حنين في الحرب واضافة المال اليه تعالى ووصفه بأنيانه الاهم للحث عملي الامت ال بالامر بتحقيق المأمور به عان ملاحطمة وصول المال اليهم من جهته تعالى مع عص ونه هو المالك الحقيق له من اقوى الدواعي الى صرفه الى الجهدة المأمور مها وقال دونهم هوامر لمامة المسلمين باعانة المكانبين بالنصدق عليهم يعنى خطاب وآنوهم راجع عامة مسلما نانست كهاعانت كنند

اورازكات بدهندنا مال كتابت اداكند وكردن خودرا ازطوق بندك مخلوق سرون آرد وبدبن سبب ابن خرراد بند وازعة معقومت بدان ميتوان كذشت > بشنواز من نكنه اى زنده دل \* وزيس خبررادك رقمه ي كويند مركم به يكي يادكن \* كه لطف آزاده رابده ساز \* كه إحسان بنده آزادك \* وفي الحديث الآنة حق على قلاداً، النجوم فقال الوحد مقرحه الله ومالك ان رك وفاء على على على على على حرا وان كان فيه فضل فازادة لاولاده الاحرار وقال الشافعي واحد عوت رقيقا و ترتفع الكامة سوآء ترك مالااولم يترك كالوتك المبع قبل القيض يرتفع ألبع (ولاتكرهو افتياتكم) اى اماءكم فان كلامن الفتى والفناة كناية مشهورة عن العبد والامة وباعتبار المفهوم الاصلى وهو اللغتي الطرى من الشاب عنهر من يدمنا سبة الفتيات لقوله تعالى (على البعاء) وهوالزي من حيث صدوره عن الشواك لانهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالبادون من عداهن من النحار والصفار بقال بعت المرأة بعاء اذا فرت ودلك لتجاوزها الى ماليس لها ثم الاكراه انا بحصل مي حصل النخويف عايقتضي تلف النفس اوتلف العضو واماباليسمير من الحويف فلاتصير مكرهة (ان ار دن تحصنا) تعففا اى حعلرا فسهى في عفد كالحصى وهذاليس الخصيص النهى بصورة ارادتهى التعفف عن الزني واخراح ماعداها من حكمه اللمحافظة على عادنهم المستمرة حيثكا بوآ يكرهونهن على البغاء وهن يردن النعفف عنه وكان لعدالله س الىست جوار جيلة بكرههن على الزنى وضرب عليهن ضرآئ جعضريبة وهي العلة المضروبة على العدد والجزية فشكت اثنتان الى رسول الله وهما معاذة ومسيكمة فنزلت وفيه من زيادة تقسيح حالهم وتشنيهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح مالا بخني هان مراه ادنى مروق لا يكاد رضى بفيور من محويه من اماله فضلا عنامرهن اواكراههن عليه لاسما عند ارادتهن التعمف وابثار كلمان على اذمع تحقق الارادة في موردالنص حمّا للابدان بوجوب الانتهاء عن الاكراه عندكون ارادة التحصن في حبر البردد والشك مكيف اداكانت محققة الوقوع كاهوالواقع (لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) قيدالا كراه والعرض مالابكونله ثبات ومنه استعار المنكلمون العرض لمالاثبآتله فأئما بالجوهر كاللون والضع وقيل الدنياعرض حاضر تنبهاعلى ان لاثبات لهاوالمعني لاتفعاو اماائتم عليه من اكراههم على النفاء اطلب المناع السريع الزوال من كسد بهن وبيع اولادهي (قال الكاشفي ) در تبيان آورده كه زاني بودي كه صد شتراز براي فرزندي كه ازِمن ني مهاداشت بدادی (وس) هر که (بکرههر) على ماذ کر من العاء (فان الله من بعد اکرا ههن) ای کو نهن مكرهات على ان الاكراه مصدر من المني للمفعول (غفور رحيم ) اى لهن وتوسيط الاكراه مين اسم ان وخبرها للايذان بانذلك هوالسب للمغفرة والرجة وفيه دلالة على الالمكرهين محرومون منهما بالكلية وحاحنهن الى المعفرة المنشة عن ساهة الانم باعتار انهن وانكن مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزني عن شائبة مطاوعة يحكم الجلة البسربة وفي الكواشي الغورة ههناعدم الأثم لانهالاائم عليهااذا اكرهت على الزني بقتل اوضرب مقض الى التلف اوتلف العضو واما الرجل فلا يحل له الربي وان اكره عليه لان الفعل من جهته ولايتأتى الانعزيمة منه فيه فكان كالقتل نغير حق لايبجه الاكراه بحال انهى وفي الآيتين الكريمتين اشارنان \* الأولى ان بعض الصلحاء الذي لم يلغوا مراتب ذوى الهمم العلية في طلب الله ولكن ملكت ا يمانهم نفوسهم الامارة بالسوء فيريدون كانها م عدادالله وعنقها من النار بالتوبة والاعمال الصالحة فكانبوهم اى توبوهم ان مرستم فيهم آثارا صدق وصحة الوفاء على ماعاهدواالله عليه فائه لابلزم التلقين لكل من يطلبه وانمايلزم لاهل الوفاء وهم انما بعرفون بالفراسة القوية التي اعطاها الله لاهل اليقين وآتوهم من قوة الولاية والنصم فى الدين الدى اعطاكم الله فان اكل شئ زكاة وزكاة الولاية العلم والمعرفة والنصيحة للمستعمين والارشداد للطالمين والتعاون على البر والنقوى والرفق بالمتقين وكاان الم لله قص بليزول و يفني بمنع الزكاء فكذاالحال يغيب عن صاحمه عنم العقرآء المسترشدين عن المال الاترى الاسلطنة الطاهرة انماهي لاقامة المصالح واعانة المسلمين فكذا السلطنة الماطنة ( مصراع ) والارض مركاس الكرام فصبب والنائية انالنفوس المتمردة اذااردن المحصن بالتوبة والعبودية بتوفيقالله وكرمه فلايذغي اكراهها على الفساد طلبا للشهوات النفسانية واعلم انء ملم يتصل نسبه المعنوى بواحد مراهل النمس الرحاني وادعى لنفسه الكمال والنكمبل

فهوزان في الحقيقة وم موتحت ترييه هالك لانهولد الن في ورعا رأيت من يكره بعض اهل الطلب على التردد للا اهل الدعوى و يصرفد عريال اهل الحق عنادا وغرصا ومرصاواتباعالهوا، فهواءابكر هدعلي الزور لا به علازمة باب اهل الباطل بصير المرء هالكا كولد الن بي اذيفسد استعداده فساد السيصة بسأل الله تسالي ال محفظنا من كيد الكافر من ومكر الماكر من (ولقدائرك اليكم آبات منات) أي و بالله لقد ازالاالكم في هده السورة الكر عة آمات ميات لكل ما مكم حاجة الى بله من الحدود وسار الاحكام والآداب والنبين والحقيقة لله تعالى واستناده الى الاكيات محازى (وهنلام الدين خلوا مرقبلكم ) اى وانرانا مثلاكا أسا من قبل امثال المدين مضوا من قلكم من القصص العيسة والامثال المضروبة لهم في الكتب السابقة والكلمات الحارية على السنة الانباء فتنظم قصة عائشة الحاكية لقصة بوسف وقصة مريم في القرابة وساؤالامثال الواردة اعطاما واصحافان في قصتهما دكرتهمة من هو رئ ممااتهم به فيوسف اتهمته زليخا ومريم اتهمها اليهودمع ترآءتهما (وموعطة) تتعطون بهاوتيز جرون عمالا ينمغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما شخل بمحاس الاداب ومدار العطف هوالتغاراله واني المئرل منزلة التعار الداتي (المنمين) وتخصيصهم معشمول الموعطة للكلحسب شمول الابزال لادهم المتعدون مها وفى التأويلات المحمية اى ليتعط مريريد الانقاء عن اصاف المتقدمين فان السعيد من وعط نغيره (قال الشبيح سعدي) نرود مرغ سوى دا به فراز \* چوں د کرمرغ بیند اندر سد + پد کیراز مصائب د کران \* تامکیرند دیکران رتو پد \* روی عی الشعبی الدقال خرح اسدودأت وتعلى عصيدون فاصطادوا جار وحش وغرالا وأرنبا فقال الاسد للدئب اقسم وقال الجار الوحشي للملك والعر ال لي والارس الشعل قال ورفع الاسديده وصرب رأس الدئب ضر بة فاذاهو متحمدل مين يدى الاسد ثم قال الثعلب اقسم هده مينا فقال آلحار يتعدى بهالماك والعرال يتعشى به والارس مين دلك دقال الاسد و يحكم القصل معلك هدا القضاء فقال القضاء الدي رس الدئب و بقال الموعطة هي التي تلين الفلوب القاسية وتسيل العون اليابسة وهي من صفات القرآن عند من يلقى السمعوهوشهيدوقي الحديث الهده القلوب لتصدأ كإيصدا الحديد قيل وماجلاؤها قال تلاوة الفرء آن ودكر الله تعالى فعلى العاقل ان يستمع الى القرءآن و يتعط بمواعظه و يقبل الى قبول ماهيسه من الاوامر والى العمل عابحو به من المواطن والطواهر ﴿ مُهُمِّى درقول فرمانست \* ترك عرمان دليك حرمانست ( الله نو ر السموات والارض ) قال الامام العرا الى قدس سرد في شرح الاسم البور هو الطاهر الدي به كل طهورفان الطاهر في نفسه المطهر لغبره يسمى نورا ومهماةو بل الوجود بالعدم كان الطهور لامحالة للوحود ولاطلام اطلم والعدم والبرئ من طلة العدم الى طهور الوحود حدير بان يسمى بورا والوجود نورفائض على الاشياء كلها من نور ذاته فهو نور السموات والارض فكما أنه لادرة من نور الشمس الاوهى دالة على وحود السمس النسيرة فلادرة م وجود السموات والارض وما ينهما الاوهى بجوار وحودها دالة على وحوب وحود وجدها اتهي وبوافقه النجم والتاويلاب حيث قال الله نورالسموات والارضاى مطهر همامن العدم الى الوحودفان معبى النور في اللغة الضياء وهو الدي يبين الاشماء ويطهرها للابصاراتهمي فقوله تعالى الله نور السموات والارض مرباب التشييد الليغ اي كالور بالسية اليهما من حيث كونه مظهرا لهما اي موجدا فإن اصل الطهورهوالطهور من العدم الى الوحود عان الاعيان الثابة في علم الله تعالى خفية في طلم العدم وانما تطهر بتأثير قدرةالله تعالى كافى حواشي السليخ يقول الفقير لاحاجة الياعتبار النشييه البليع عال النور من الاسماء الحسني واطلاقه على الله حقيق لامحاري فهو معيى المنور ههنا فانه تعالى نورالماهيات لمعدومة باوار الوحود واظهرها من كتم العدم لعيض الجود كإقال عليه السلام ان الله حلق الخلق في طلق عرس عليهم من نوره محلق ههنا عمني التقدروان التقدر سائق على الايجادورش النور كناية عن اواصة الوجود على المكنات والممكن بوصف بالطلمة عانه يتنور بالوجود فتويره اظهاره واعلم النالنور على اربعة اوجه اولهانو ريطهر الاشياء للايصار وهو لايراها كور الشمس وامثالها فهو يطهر الاشياء الخمية في الطلة ولايراهاو ثانيها ورالبصروهو يظم الاشباء للانصار ولكنه يراها وهدا النور اشرف مى الاول وثالثها نور العقل وهو يطهر الاشباء المعقولة المحفية في طلمة الحمل المصار وهو بدركهاو يراهاورانعها نور الحق تعالى وهو يطهر الاشياء المعدومة المخفية في

العدم للانصار والنصائر من الملك والملكوت وهو براها فيالوجود كإكان يراها في العدم لأنها كانت موحودة في علمالله وان كارت معدومة في ذواتها فاتعم علمالله و رؤيته باظهارها في الوجود للكار النغبر راجعًا الى ذوات الاشياء وصعاتها عندالا يجاد والنكوين فتحقق قوله تعالى الله نورالسموات والارض مطهرهما ومديهما وموجدهما من العدم مكمال القدرة الازلية \* درظلت عدم همه بوديم بي خبر \* نور وجود سرشهود ار تو يافتم \* قال بعض الكار درزمان طلت هجكس ساكن ارمحرك نشاسدوعلوازسفل تمير بكند وقبيم را ارصبح بازندا د وجون رابت نورطهور نمود خيل طلام روى بانهرام آرند وو ودات وكيفان طاهر كرددوصفواز كدروعرض ارجوهر متميز شودمدركه انسابه داندكة استفاده ايد نشوتمين سوركرده امادر ادراك نور متحير باشدچه دندكه عالم از نور مملوست واومخني ظاهر مدلالات و باطن بالدات دس حق سيحاله وتعالى كدما بدود ولت ادراك بافته ايم و عرقة تمير اشيا رسيده سزاوارآن باشد كه ازادوركو مند \* همه عالم بنور اوست بيدا \* كجا اوكردار عالم هويدا \* زهى نادامكه اوحور شديد تابان \* بنور شمع جويددر سابل م درتبان اورده كه مداول السوات والارض چه هردایلي ازدلائل قدرت و دايم حکمت که در دوارً سیهر بریر و مراکز زمین واقعت دلالتی واضح دارد بروجو دقدرت و مدایع حکمت او \* وفي كل شي له آية \* تدل على اله واحد (مصرع) وجود جدله اشيا دايل قدرت او \* وقال ساطان المسرين ابي عباس رضي الله عنهما اي هادي اهل السموات والارض فهم ينوره تعالى متدون و مداه من حيرة الصلالة بنجون يعني مدايت اومسئ خودراه ودند و بارشاد ارمصالح دن ودنيا دشناسند \* ولماوصلوا الى نور الهداية بتوفيقه تعالىسمى نفسه باسم النور جريا على مذهب المرب فال العرب قد تسمى الشيء الذي من الشيء باعمه كايسمي المطر سحابا لانه يخرج منه و بحصل به الما حصل نور الاعان والهداية متوفيقه سماه بذلك الاسم ويجوز ان يعبرعى النور بالهداية وعن الهداية إنرا محصل احدهما من الآخر قال الله تعدالي و بالنحم هم يه دون لما اهتدوا بنور البجم جعل النجم ك له ادى لهم وجعلهم من المهتدين بنوره وعلى هدذا سمى الفرءآن نورا والتوراة نورا بمعى الاهتداء عهما كا والاسئلة المقعمة فعلى هذاشهت الهداية بالنور في كونها سباللوصول الى المطلوب فاطلق اسم الورعا ها على سبيل الاستعارة ثماطلق النور بمعنى المداية عليم تعالى على طريق رجل عدل وقال حضرة الشيح الشهير باعتاده قدس سره خطر بالي على وجه الكشف ان الور في قوله تعالى الله نور السموات والارض بمعنى العلم وهو معنى العالم من بات رحل عدل ووجه المناسة ينهماانه شكشف بالنورالحسوسيات ويا مل تنكشف المعقولات بل جيع الامور كذا فيالواقعات المحمودية ويقال انه منورالسموات بالشمس والقمر والكوا كبوالارض لامياء والعلاء والعادوة الفعرائس البيان اراد بالسموات والارض صورة المؤمن رأسم السموات ويدنه الارض وهو تعالى بجلالة قدره تورهذه السموات والارض اذرين الأسبور السمع والبصر والشم والدوق والبيان فى اللسان فور العين كنور الشمس والقمر ونور الاذن كنور الزهرة والمشترى ونور الانف كنورالمريخ وزحل ونورالاسان كنور عطارد وهذه السيارات النيرات تسرى في روج الرأس ونور ارض الدن الجوارح والاعضاءوالعضلات واللحم والدم والشعرات وعظامها الجبال \* امام زاهدفر مودّه كدخدابر انورتو ان كفت ولى روشى منوان كفت چه روشني ضد تاريكست وخداى تعالى آهر بد كارهر دوضداست \* غالر رالدى بمفالة الطلة حادت لانما كان عقالة الحادث حادث فعني كونه أون هوانه مبدأ هذا انتور المقابل بالظلة عمان اضاعة النور الى السموات والارض معان كونه تعالى نورا أبس بالاضاعة اليهماعقط للدلالة على سعة اشراقه عادهما مثلان في السعة قال تعالى وجنة عرضها السعوات والارض ويجوز ان يقال قديراد بالسعوات والارض العللم اسمره كابراد بالمهاحرين والانصار جيع الصحابة كافى حواشى سعدى المفتى ونطيره قوله تعالى فى الحديث القدسى خطابا النبي عليه السلام لولاك لما خلقت الاولاك اى العوا لم مأسرها لكنه خصص الاولاك الذكر العطمها وكوسها بحيث يراها كل من هو من اهل الظروهو اللائع بالمال والله الم الدى الى حقيقة الحال (مثل توره ) اى دوره العائض منه تعالى على الاشياء المستنبرة وهوالقرء آن المين كافى الارشاد فهو تمثيل له ف جلاء مدلوله وظهور ماتضم م الهدى بالمشكاة المنعوتة والمراد بالشل الصفة العجيبة اى صعة نوره

العجيب أ واضافته الى ضميره تعالى دلبل على ان اطلاقه عليدلم بكن على ظاهره كافى انوار النيز بل (كشكاة ) اىصفة كوة غير نافذة في الجدار في الامارة وهي ملغة الحبشة وبالفارسية مانند روز نه ابست درديواري كه او تخارج راهندارد جون ط في ( فيها مصاح ) سراح صحم ثاف وبالعارسية چراغ افروخته ونيك روشس (الصباح في زجاحة) اى قنديل من الرجاح الصافي الازهرومائدة جدل المصاحق زحاجة والزجاجة فى كوة غير نافدة شدرة الاضاءة لان المكان كلما تضايق كال اجع للضوء محلاف الواسع مالضوء ينتشر فدوخص الرجام لأنه احكى الحواهر لم فيه ( الزجاجة كام ا كوك درى ) مثلاً في وقاد سبيه بالدر في صفائه وزهرته كالمشترى والزهرة والمربخ ودراري الكواكب عطامها المشهورة ومحل الجلة الاولى الرفوعل إنهاصفة لزعاحة واللام مغنيه عن الرابط كأنه قبل فيها مصداح هوفى زجاجة هي كأنها كوكب درى وق اعادة المصماح والرجاحة معرفين اثرسمقهما كمري والاخبار عنهما بماءهد همامع انتطام الكلام بان يقالكشكاه فبها مصاح في زحاجة كانها كوكب درى من تفخيم سأنها بالتفسير بعد الابهام مالأبخني ( يوقد من شحرة ) اي يندأ ايقاد المصدح من زيت شحرة (ماركة) اى كثيرة المنافع لان الزيت بسرح به وهو ادام ودهان ودباع ويوقد بحطب الزبتون ولتفله ورماده بعسل به الاريسم ولابحتاج في استخراح دهنه الى عصار وفيه زيادة الاشراق وقلة الدخان وهوم محدة من الماسور (زيتونة) بدل من شجرة وبالعارسية كدآن زيتونست كه همناد بيغمبر بد ودعاكرده سبركت وازجله اراهيم حليل بود عليه السلام \* وخصها ص بين سائر الاشجار لان دهنه ااضوء واصد قال في انسال العيول شحرة الزيتون تعمر ثلاثة آلاف سنة (لاشرقية ولاغربية) اي لاشرقية أطلعءلمهاالشمس فيوقت شروقها فقط ولاغربية تقع عليهاحين غرواها فقط بل محيث تقع عليها طول الهار فلابسترهاء والشمس في وقت من النهارشي كالتي على اله اوصح رآء فتكون ممرته النصيح وزيتها اصني اولافي مضحى تشرق الشمس عليها دآمًا فحرقها ولافي مفيأة تغيب عنها دآمًا فتتركها نيتًا اولانابنة في شرق المعمورة نحو كنكد زوديار الصين وخطاولا في غرمها تحوط بحة وطرابلس وديار قيروان بل في وسطها وهوالشام فانزيتونه احودال ينون اوفى حط الاستوآ ، بين المشرق والمعرب وهي قبة الارض فلا توصف باحد منهما فلإيصل اليها حرورد مضرين وقبة الارض وسط الارض عامرها وخراسها وهومكان تعندل فيه الازمان في الحر والبرد وبستوى اللبل والنهار فيه الما لايزيد احدهما عسلي الأخر اي يكون كل منهما الذي عشره ساعة حسن اصرى رجدالله ورموده كه اصلاين شجره از مهشت بدنيا آورده انديس ازاشحارا ين عالم نيست كه وصف شير في وغربي بروتواند كرد (يكادزيه ايضي) روشني دهد (ولولم تمسسه نار)وا كرچه نرسيده باشد بوي آتشي بعني درخت دي بمثايه ايست بي آتش روشايي مخشد \* اي هوفي الصفاء والاثارة بحيث بكاد بضي المكان ينفسه من غيرمساس الراصلا وتقدير الآية يكاد زيتها يضيئ الومسته الرواولم تسسه الراي بضيئ كأننا على حال من وجود الشرط وعدمه عالجلة حالبة حيَّ بها لاستقصاء الاحوال حتى في هذه الحال (نور) خبر مبدأ محدوف اى ذلك النور الذي عبر به عن القرآن ومثلت صفنه العجيبة الشأن عافصل من صعة المشكاة نوركاس (على نور) كذلك اى نورة ضاعف مان نور المصماح زادفى انارته صفاء الربت وزهرة القنديل وصبط المشكاة لاشعته فليس عبارة عرججوع ثورين امنين فقط ما المراد به النكثير كإيقال فلان يضع درهما على درهم لايراد به درهما ( بهدى الله اوره ) اى بهدى هداية خاصة موصلة الى المطلوب حمّا الدلك النور المنضاعف العظيم الشأن (من يشاء) هدايته من عباده بان يوفقهم لفهم مافيه من دلائل حقيقه وكونه من عند الله مر الاعجاز والاحبار عن الغيب وغير ذاك من موحبات الاعان وهذا من قبيل الهداية الحاصة ولداقال مُن بشاء ففيه ا ذان بان مناط هذه الهداية وملاكها ليس الامنسيئته وان تطاهر الاسساب دونها عمرن من الاعضاء الى الطالب \* قرب تو باسسات وعلل تران يافت \* بي سايقة فضل ازل توان يافت ( ويضرب الله الامثال للناس) اي بينها تقريبا الى الافهام وتسهيلا لسل الادراك بعي معقولات رادر صورت محسوسات بیان میکند برای مردم تازود دریا بند ومقصو د سخن رابشان کردد وهدا من قبیل المهداية العامية ولذاقال للنساس (والله مكل شئ عليم) من ضرب الامثال وغيره من دقائق المعقولات والمحسوسات وحقائق الجليات والخفيات قالوا اذاكا حشلا للقرآل فالمصاح القرآن والرجاجة قلب المؤمن

والمسكة بد واسماء والشحرة الماركة شجرة الوحق وهي لاتفلوقة ولامختلفة > ترديكات كد هاوز قرآ اخراد، دلائل وحبيج اوبرهمكنان واضع شودس جردرآن قرآءت كندنورعلى نورباغد مان قبل لم شهد مدان وقد علما النصور الشمس المغ مر دلك مكبر احيب إنه سبعله اراد ان يصف الضوء الكامل الدي بارس في وسط الطان لان اله ل على أوهام الخلق وخيالاتهم اتماهي الشمات التي هي كالملات وهدايذالله أهال عار من الما الله الله الله علم في الله الطال وهذا المنصود الإعصل من تشديم الشوء الشمس لانصو عنا اراطهر امثلا العالم من النور الحالص واداغات المالا الدالم من الطالة الحالصة فلاحرم كان ذلك المنا هم البق وقال اعضهم مراد نور المانست حق سمانه وتعالى تشييه كرد سب له مؤمل راممنكاه ودلرا درسسينه لله دبل زجاحــه درمشــكان واعارا بچراغي افروخته درة ديلوقندبل ،كوكم درحشند، وكله احلاص شجره ماركه ارتال آفنال حوف وخلال نوال رحامهره دارد وزديكست كه فبض كله بي آمكه رمان مؤمن كدرد عالم وامنور كدچون اقرار بان رزبان جارى شده وتصديق جنان ماريار كشدند \* نور على وردام وسيد وشده بالرحاح دون سائر الجواهر لاحنصاص الرحاج بالصفاء تعدى النور من طاهره الى اطند وبالمكس وكدلك نور الاعان يتعدى من قاس المؤمن الى سائر الجوارح والاعضاء وابضا ان الناحاح سربع الامكسار بادني آفة تصبه فكدا القلب سريع الفسادبادي آية دحل فيه وكفه اندآن نور معرفت اسرار الهيست بعي جراغ معروت دوزحاحة دلعارف ومشكاة سينة اوافروخته است ازبركت زيت تلة من شير ؛ مارك حضرت مجدى عليه السلام نه شرقيست ونه غربي بلكه مكيست ومكة مبارك سره علم وارفرا كرفتن عارف آل اسرار را ار تعليم آلسيد ارار نورعلى نور معلوم توان كرد واغاشه المعرفة بالصاح وهو سربع الاذطفاء وقلسالؤمن الزجاح وهوسريع الابكسار والبشهها بالشمس التي لانطفأ ولاقلب المؤم بالاشباء الصلمة التي لاتكسر تبهاعلى الهعلى خطر وحدير بحذر كاف النسير درروح الارواح آورده كه آن نور حضرت محديست عليه السلام مشكاة آدم باشد ورجاجه نوح وز تول ابراهم كهنه يهود مائل است چون بهود غرب رافله ساختندونه نصرانيه چون نصاري روى بشرق آ ورده أند ومصاح حضرت رسالتست عليه السلام بامشكاة اراهيم است وزجاجه دل صافى مطهر اوومصاح علم كأمل او شجره خلق شا.ل اوك، نه درحاب افراط است ونه درطرف نقصير وتفريط بلكه طريق اعتدال كه خيرالامور اوسطها واقع شده وصراط سوى عدارت ارانست ودرعين المالي ورموده كه نور محبت حييب بانور خلت خليل نور على نوراست \* پدر نوروسسر نوريست شهور از يجاديم كي نور على نور + قال المشرى نور على نور اكتسوه بجهدهم ونطرهم واستدلالهم ونور وجدوه بعضل الله بافعالهم واقوالهم قال تعالى والدي جاهد وا فينالنه دينهم مدلنا وفي التأويلات المجميدة هدا مثل ضربه الله تعالى للخلق تمر بفالداته وصفاته فلكل طائمة منعوام الحلق وخواصهم اختصاص بالمعرفدة منفهم الخطاب عملي حسب مقامانهم وحس استعدادهم فاما العوام فاحنصاصهم بالمعرفة فيرؤية شواهد الحق وآياته بارآءته الاهم في الا عاق واما الحواص فاختصاصهم بالعرقة في مشاعدة انوار صفات الله تعالى وذاته تبارك وتعالى ماراً ويه في انفسهم عند البحلي لهم ذانه وصعاته كافال تعدالي في الطائفة بن سنزيهم أياسا في الآواق اي لهوامهم وفي انفسهم اى خواصهم حتى بدين امم انه الحق فكل طائف يحسب مقامهم تخظي من المعرفة والماحط العوامم رؤية شواهدالحق وآياته فيالآه ق اراءة الحق فأن يرزقهم فهما ونظرا في معنى الخطاب ليتفكروا فيخلق السموات والارض ان صورتها وهي عالم الاجسام هي المشكلة والزجاجة فيها هي العرش والمصباح الذي هوعمود القنديل الذي بجعل فيه الفتيلة فنهى عثامة الكرسي من العرش ورجاجة العرش كأثمها كوك درى يوقد من شجرة مباركة رئيتوية وهي شعرة الملكوت وهو باطن السموات والارض ومعناهما لاشرقة اىليست مرشرق الازل والقدم كدات ألله وصفاته ولاغربية اىليست منغرب الفناء والعدم كالم الاجسام وصورة العالم ملهي مخلوقة ابدية لابعتربها الفناء يكاد زيتها وهوعالم الارواح بضيئ اىبظهر من العدم في عالم الصور المتولدات بازدواح الغيب والشهادة طبعا وخاصيمة كاتوهمه الدهرية والطبائعية عليهم لمنات الله تترى ولولم تعسسه از نار القدرة الالهية نور على نور اي نور الصفة الرحائية على نوراى

باستواله عملي نور العرش فينقسم نور الصفعة الرحانسة من العرش الى السموات والارض فيتولد منه متوادات ما في السموات والارض القددرة الآلهية عدلي وفق الحكمة والارادة القدعة فلهدا قال تعالى ال كل من في السموات والارض الآتي الرجن عدا فاقهم جدا واماحدط الخواص في مشاهدة انوار صفات الله تعالى وذاته بارآءة الحق في انفسهم فاعلتعلق بالسير فيها لاب الله تعالى خليق نفس الانسان مرآة قالة اشهود ذاته وجمع صعاله اذاكانت صافية عرصدا الصفات الدميمة والاخلاق الديئة مصقولة عصقلة كلة لاله الاالله اينتي سنى لااله تعلقها عاسوى الله ونثت انبات الاالله فيها نور حال الله وجلاله فبرى بنورالله الجسد كالمسكاة والقل كالزحاحة والسر كالمصاح والزجاجة كأنها كوك درى يوقد من شحرة مآركة زيتوية وهي شحرة الروحاية لاشرقية ايلاقدعة ارلية ولاغرية ايلادانية تغرب في عماء الوحود و عين العدم بكاد زيتها وهوالروح الانساني يضيَّ بور العقل الدي هوصوء الروح وصفاق اي بكاد زنت الروح ان يعرف الله تمالى بنورالعقل ولولم عسسه مار اى نار تور الالهمة فأبت عطمة جلال الله وعرة كبريائه التدرك بالعقول الموسومة بوصمة الحدوث الاان يتجلى تورالقدم لنورالعقل الخارح من العسدم كا قال تعالى نور على نور بهدى الله لنوره من يشاء اي ينور مصاح سر من يشاء بمور القدم فتتنور زجاجة القلب ومشكاة الحسد ولخرج اشعتها مهروزية الحواس فاستضاءت ارض البشرية واشرقت الارض دور ردها وتحقق حنئد مقام كنتله سمعا وبصرا الحديث وديه اشارة الى انور العقل مخصوص بالانسان مطلفا ولاسبيلله بالوصول الىنورالله فهومخصوص فهدابة الله اليه فضلا وكرما لايتطرق اليه كسماله باد ودلك فضلالله يؤتيه من يشاء ويضرب الله الامثال للناس اى للناسين عهود ايام الوصال الاهم في ازل الآزال والله مكل شيءً عليم في حالات وجود الاشاء وعدمها بعمر النعير في ذاته وصفاته النهي كلام النا وبلات قال حصرة الشيخ صدرالدين القنوى قدس سره اعلمان النور الحقيق بدرك به وهولا بدرك لانه عين ذات الحق من حيث تجردها عن النسب والاضافات ولهدا سئل النبي عليه السسلام هل رايت ربك قال تور اني اراه اي النور المحرد لايمكن رؤيته وكذا اشارالحق فى كتابه لماذكر ظهرور نوره فى مرات المطاهر قال الله نور السموات والارض فلافرغ من دكر مراتب التمثيل قال نور على نور عاحداا ورسه والضياء والآخر هوالنور المطلق الاصلى ولهد عَمِ فَقَالَ يَهِدَى اللهَ أَنُورِه مِنْ بِشَاء أَي بِهِدَى اللهِ مُؤْرِهِ الْمُعِينُ فَي المَطاهِر والسارى فيها الى فوره المطلق الاحدى المتهي كلامه في الفكوك وقال في تفسير الفاتحة فالعالم تمجموع صوره المحسوسة وحقائقه الغبية المعقولة اشعة نورالحــق وقداخبرالحق اله نور السموات والارض ثم دكر الامثلة والنفاصل المنعينة بالمطــاهر عــلي نحو مُلقَ ضيه مرآنها ثم قال في آخر الآية نور على نور يهدى الله لنوره من بشاء فاضاف النور الى نفسه مع انه عين النور وجعل نوره المضاف الى العالم الاعلى والاسفل هادما الى معرفة نوره المطلق ودالا عليه كاجعل المصداح والمنكاة والشحرة وغيرها مرالامثال هاديا الى وره المفيسد وتحلبانه المنعينة في مراتب مطاهره وعرف ايضا على لسان نبيه عليه السلام اله النور وان عله النور النهى باجال قال حضرت شيخي وسندى روح الله روحه قوله نور على نور الأور الأول هوالنور الاصا في المنسيط على سموات الاسماء وارض الاشياء والنور الناني هوالنور الحفيق المستغنى عرسموات الاسماء وارض الاسمياء والنور الاضافي دليل دال عسلي النور الحقيق والدليل ظاهر النور المطلق والمدلول باطنه وفي انتحقيق الاتم هو دليل على تصحمه لابعرف الله الاالله سبحانه (في وت) منعلق الفعل المدكور بعده وهويسج قال في المفردات اصل الديث مأوى الاسسان بالليل ثم قديقال من غير اعتبار الليل هيه وجعه ابيات وبيوت اكم البيوت بالمسكن اخص والاسات بالشعر ويقع ذلك على المبخد مرحر ومدروم صوف ووبرويه شه بيت الشعر وعبر عن مكان التي بأنه بينه والمراد البوت المساجد كلها لفول ابعاس رضى الله عنهما المساجد بيوت الله فى الارض نضى لاهل السماء كا تصى المجوم في الارض (اذب الله) الاذن في الشي اعلام باجارته والرحصة فيه (انترفع) بالباء اوالتعطيم ورفع القدر \* يعي ازا رفيع قدر وبزرك مرتبه داسد \* قال الامام الراغب الرفع بقال ثارة في الاجسام الموصوعة اذااعليتها عن مقرها نحو قوله تعمالي ورفعنا فوقكم الطور وتارة فيالبناه اذاطولنه نحو قوله تعالى واذرفع الراهيم القواعد من الليت وتالة في الدكر اذا نوهته محو قوله تعالى ورفعنالك ذكرك وتارة في المنزلة اذاشر دنها

عدو قوله تعالى ورفعنا ضكم وق معض درجات (ويذكر فيها اسم الله تعالى ما يصح أن بطلق عليد بالنظر الىذاته اوباعتب ارصفة من صفاته السلمة كالقدوس اوالثبو تبة كالعلم اوباعتبار فعل من افعاله كالحالق لكم توقيفية عندسين العلاء وهو عام في كل ذ كرتوحيدا كان اوتلاوة قرآن اومد أكرة علوم شرعية اواذا نااوانامة اونتوهما \* يعني درانجابد كرونمازاشغال بايد نمود وارسخر دنيا وكلام مالايسي براحتراز إدود \* وفي الارالحديث في المسجدياً كل الحسنات كما أكل المهيمة الحشيش (يسبح له ويها) فيها نكر يرلقرله في وت الناكيد والتدكير لما ينهما من الفاصلة وللا بذان بال التقديم للاهمام الم التسايع على الوقوع فى البياوت فقط والتسايح تمزيه الله واصله المر السريع في عادة الله فان السيح المرالسريع في الماء وفي الهوآء يستعمل باللامو بدونها ايضاوجعل عامافى العادات قولاكال اوفعلا اونية اريدبه ههناالصلوات المعروضة كابيئ عنه تعيين الاوقات بقوله تعالى ( باغدو والاصال ) اىبالغدوات والعشبات عالمراد بالعدووقت صلاه العير المؤداة بالغداة وبالاصال ماعداه من اوقات صلوات الطهر والعصر والعشاه يلان الاصل محمعها ويشملها كإفي الكواشي وغيره والعدومصدر يقالعدا يعدوغدوا اىدحل فيوقت الغدوة وهيما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس والمصدر لابقع فيه الفعل فاطلق على الوقت حسبا يشعر اقترانه بالاصال جع اصيل وهوالعتبي اى من زوال الشيس الى طلوع العجر (رحال) عاعل يسم ( لاتله بهم) لا تشعلهم من غايد الاستعراق في مقام الشهود يقال الهاه عن كدا اذاشفله عاهو اهم (تجارة) النجارة صفة التاجر من يع وشرآء والتاحر الذي يبيع ويسُسترى قال في المعردات الجارة التصرف في رأس المال طالبا للريح وابس في كلامهم تاء بعدها ,جيم غيرهده اللعطة وتخصيص التحارة لكودهااقوى الصوارف عندهم واشهرها اى لايشغلهم نوع من انواع النجارة (ولابيع) المبع اعطاء الثمر واخدالثم والشرآء اعطاء النم واحذالم اي ولافرد من افراد البياعات والكال في غاية الربح وافراده بالدر مع الدراجد تحت التجارة لكونه اهم من قسمي الجارة فالراج يتحقق البع ويتوقع بالشرآء اى رمح الشرآء متوقع في ثاني الحال عند البع فليك ناجزا كربح البع هاذا لم بلههم المقطوع فالمطنون اولى (عن ذكر الله) بالتسبيح والتمعيد (واقام الصلاة) اى اقامتها عواقينها من غير تأحبر وقد اسقطت الناء المعوصة عن العين الساقطة بالاعلال وعوض عنها الاضافة قال الساج اقاءة الصلاة اتمامها برعابة جيع مااعتره السرع من الاركان والشرآ أط والدنن والآداب في تساهل في شئ منها لايكون مقيما لها (وأيتاءال كآن) اى المال الذي هرض اخراجه للمستحقين وايراده ههنا وار لمبكن مما يفعل في المدوت لكونه قرين اقامة الصلاة لايمارقها في عامة المواجع ( يخافون ) صفة ثابية للرجال والحرف توقع مكروه عرامارة مظونة اومعلومة كاأنالجاء والطحم توقع محوب عن امارة مطنونة اومعلومة ويضاد الخوف الأمن والمعنى بالفارسية مى رسيند اي مردمان باوجود چنين توجه واست مراق (يوماً) مفعول لبحافون لاظرف والمراد يوم القيامة اى م اليوم الذى (تتقلب فيه القلوب والاقصار) صفة ليوما والتقلب التصرف والنغير من حال الى حال وقل الانسان سمي به لكثرة تقلمه موحه الى وجه والمصر يقال للجارحة الناظرة وللقوة التي فيها والمعني تضطرب وتنغير في انفسها وتنتقل عراما كنها مرالهول والفرع فتنقلب القلوب في الجوف وترتفع الى الحجرة ولاتنزل ولانخرح كاقال تعالى وللغت القاوب الحاجر وتقلب الانصار شخوصها كاقال تعالى ليوم تشخص فيدالا بصار واذزاعت الابصار او تقلب القلوب مين توقع الجاة وحوف الهلاك والانصار من اى ناحية بؤخذ نهم ومن اى جهة بأتى كابهم (المحزيهم الله) متعلق بمحذرف يدل عليه ماحكي من اعمالهم المرضيمة الى يفعلون مايفعلون من المداومة عملي التسبيح والدكر واقامة الصلاة وابتاء الزكاة والخوف من غيرصارف لهم عن ذلك المحزيهم الله تعالى والجرآء ما فيه الحكفاية من لمقاله أن خيرا فغير وأرشرا فشر والاجر خاص بالثومة الحسن كافي المفردات ( احسن ماعملوا) أي احسن حرآء العالهم حسما وعدلهم عقائلة حسنة واحدة عشر امثالها الى سبعمائة ضعف ( ويزيدهم من فضله ) اشياء لم يعدهم نها على اعمالهم ولم تخطر ببالهم وهوالعطاء الخاص لالعمل (والله يرزق من بشاء بغير حساب) تقرير للريادة وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشئة وسعة الاحسان والرزق العطاء الجاري والحساب استعمال العدد اي فيض ويعطى من يشاء ثوابا لايدخل تحت حساب الخلق قال كثير مز الضحامة رضي الله عنهم

تُزْلَتُ هذه الأَية في أهل الاسواق الدي أداسمهوا الداء بالصلاة تر أواكل شغلو بإدروا اليها أي لافي اصحاب الصفة وامثالهم المدين تركوا التحارة ولزموا المسحد عامتعالي قال وابتاء الزكاة واصحاب الصفة وامثالهم لم بكن عليهم الزكاة قال الامام الراغب قوله تعالى لاتلهيهم الآبة ليس ذلك مهيا عن التجارة وكراهية الهابل لهي عن النهاوت والاشتعال عن الصلوات والعادات بها النهي \* آورده الدكه ملك حسين كهوالي هرات بوداز حصرت قطب الاقطاب خواجه مهاء الحق والدي مجدنقشند قدس سره پرسيد كه درطر يقة شماذكر جهر وخلوت وسماع مي باشد فرمود د كه غير باشديس كفت سفاي طريقت شما برجيست فرمودند كه خلوت درانجمن نظاهر باخلق و ساطن باحق \* ازدرون شوآ شنا وار برون بیکایه وش \* ایجنین ز ساروش كم مي ود اندر حهان \* أيجه حق سحاه وتعالى ورمايد كه رحال لا تلهيهم تجارة الآية \* اشارة بدن مقامست \* سررشتهٔ دوات ای برادر مکف آر \* و ین عمر کرامی محسارت مکذار \* دائم همه جا باهمه كس درهمه كار \* ميدار نهفت چشم دل جاس بار \* قال قالاسئلة المقعمة كي ف حص الرحال بالمدح والتناءدون الساء والجواب لانه لاجعة على الساء ولاجاعة في الساجد قال اعضهم من اسقط عرسره ذكرمالم يكن فكان يسمى رجلاحقيقة ومن شعله عن به منذلك شئ فايس من الرجال المتحققين وفى التأو يلات النجمية واعاسماهم رجالا لانه لاتمصرف فيهم تجارة وهي كنايه عن البجاة مردر كات النيران كاقال تعالى هل ادلكم على تجارة تنحيكم م عذات اليم ولابيع كناية عن الفور بدرجات الجزان كافال تعالى فاستنشروا بديعكم الدذي بايعتم به وهو قوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الحندة واوتصرف فبهم شئ من الداري بالنفاتهم اليه وتعلقهم به حتى شعلهم عن ذكرالله اي عن طله والشوق الى لقائه لكانوا بمثابة الساء فانهن محال النصرف فيهن ومااستحقوا اسم الرجال واوحى الله تعالى الى داود عليه السلام فقال بإداود فرغل بيتا اسكن ويد قال بارب انت منز ، عن السيوت قال فرع لي قلك وتفر يغها اي القلوب التي اشارت اليها البوت تصفيتها عن نقوس المكونات وتصقيلها عن صدا تعلقات الكونين واعاهو مذكرالله والمداومة عليه كإقال عليه السلام ان الكل شئ صقالة وال صقالة القلوب لذكر الله فاذا صقلت تجلى والله فيهما ينور الجمال وهوالزيادة في قوله تعلى للدين احسنوا الحسى وزيادة والرزق ىغير حساب في ارزاق الارواح والمواهب الالنهية فاما ارزاق الاشباح فحصورة معمدودة فعلى العاقل الاحتهاد باعمال الشريعة وآداب الطريقة فالهسب الوصول الى الوار الحققة ومن تنور باطند في الدنبا تنور ظاهره و باطنه في العقبي وكل جزاء فانماهو من جنس العمل ( روى ) الهاذا كان يوم القيامة يحشر قوم وحوهم كالكوك الدرى فنقول لهم الملائكة مااعالكم فيقولون كنااذا سمعنا الاذال قناالي الطهارة لايشغلنا غيرهانم يحشرط نعة وجوههم كالاقار فيقواون معدالسؤال كنانتو صأقل الوقت ثم بحشر طأمة وجوههم كالشموس فيقولون كنانسم الاذان في المسجد وفي الحديث اذاكار بوم الجعد كان على كل باب مرانوات المسجد ملانكة بكدون الاول عالاول اى ثواب مريأتي في الوقت الاول والثاني فاذا جلس الامام يعيي صعد المرطووا الصحف وجاؤا يسمعون الدكراى الخطبة هلايكنون ثوإب مزيأتي فيذلك الوقت والمرادمنه اجرمحرد محيئه قيسل لايكتبون اصلا وقيل يكتونه بعد الاستماع والمراد بالملائكة كتية ثواب من يحضر الجمعة وهم غيرالحفطة اللهماجعلنا من المسارعين المسابقين واحشرنافي زمرة اهل الصدق والحق واليقين ( والدين كفروا اع لهم ) اى اعمالهم التي هي من ابوات البركصلة الارحام وعنق الرقات وعمارة البيت وسقاية الحاج واغاثة الملموفين وقرى الاضياف واراقذ الدماء و يحودلك ممالوقارنه الايمان لاستم الثواب (كسراب) هومايرى في المفازة مراءان الشمس عليها بصف النهار فيطن انهما يسرساى يذهب ويجرى وكان السران فيالاحقيقة لدكالشراب فياله حقيقة ( نَهُ هَذَ ) مَعْلَق مُحَدُوفُ هُوصِفَة السراب اي كائن في قاع وهي الارض المنبسطة المستوية قدانفر جت عنها الجمال قال في المختسار القيعة مثل القاع و بعضهم يقول هوجع ( يحسمه الطمئان ماء ) صفة اخرى لسراب اي يطنه الشديدالعطش ماء حقيقة من ظمئ بالكسر يظمأ والطمئ بالكسر ماين الشريتين والورودين والطمأ العطش الذي يحدث من ذلك وتخصيص الحسبان بالظمئان مع شموله اكل من يراه كا سمان كان من العطشان والريان لنكميل النَّسْديه بتحقيق شركة طرفيد في وجه السَّهْ وهُوالانتـداء المطمع والانتهاء المُونْس (حتى

اذاً) الحون (جاءه) اى جاء ماتوهمدما وعلق بهرحاءه ليشرب مند (لم بجده) اى مأحسبه ما الشأ الصلا لا محققا ولا منوهما كما كان راه من قبل فضلا عن وجدال ما فير داد عطشا ( ووجد الله ) اى حكمه وقضاء (عنده) عندالجي كاقال أن بك لبالمرصاد بعني مصير الخلق اليه (قوماه حسابه) اى اعطاه وافيا كاملا حساب عله بهني طهرله مد ذلك من سوء الحال مالاقدر عنده للغيبة والقنوط اصلا كم مجى الىباب السلطان للصلة فيضرب ضربا وجيعا (والله سريع الحساب) لايشغله حساب عن حساب (قال الكاشني) زود حساست حساب یکی اورا از حساب دیگری بازندارد عشیل کرد اعمال کافررا بسراب واور ابتشت جکر سوخته بس همچنانکه تشنهٔ از سراب ناامیدشده باسدشدنش زیاده می شود کافرا را ازامید به پایداشت اعمال خودجون نياسد حسرت افرون ميكردد \* وفي الآية اشارة الي اهل كفران العمة وهم الدين يصرفون نعمة الله في معاصيه ومحالفته ثم يعاملون على الغفلة بالرسم والعادة التي وجدوا عليها آباءهم صورة للامعني بل رياء وسعمة وهم بحسون بجهلهم انهم بحس منون صنعاز ين لهم الشيطان اعالهم فتل اعالهم كسراب لاط أل تحديد وصاحب الاعال بحسب من غفلتم وجهالته اناعاله المشهومة هي مايطني به نارغضب الله حتى اداجاء، عندالموت لم محده شيأ مم أوهمه ووجد الله عنداعاله للوزن والجراء والحساب وهو غضال علماسودمهاملنه معد فازاه حق حراته والله سريع الحساب بسير الى انمن سرعة حسابه ان يطهر على ذاته وصفائه آثار معاملته السبئة بالاحلاق الذميمة والاحوال الرديئة في حال حياته (او كطلمات) عطف على كسراب واوللتو بع فاناعمالهم انكات حدة وكالسراب وانكامت قيعة وكالظلات (في بحرالي) اي عيق كثيرالماء منسوب الى اللح وهومعظم ماء البحر (قال الكاشيق) دردرياء عيق كه دم مدم ( بغشاه موح) صفة اخرى المحراى يستره و يفطيه بالكلية (من فوقه موح) مندأ وحبروا لجلة صفة لوج اى بغشاه امواح متراكمة لعضهاعلى لعض (من فوقه سحاب) صفة لموج الثاني واصل السحب الجروسمي السحاب اما الرال يح اولجره الماء اى من دو ق الموج الثاني الاعلى الهان غطى المجوم وجب انوارها وفيه ايماء الى فاية تراكم الامواح وقضاعفها حتى كافها بلغت السحال (طلات) اى هذه ظلات ( بعضها فوق معض) اى متكاففة متراكة حتى (أذا أحرح) أي من إيلي مهذه الظلمات واضاره من غيرذكره لدلالة المعي عليه دلالة واضعة (يده) وهي اقرب اعضاله المرئية اليه وجعلها عرأى منه قريبة من عينه لينظر اليها (لم بكديراها) لم يقرب ال راهالسدة الطلة وضلا عن ان براها (ومن لم يجعل الله له ذورا) اى ومن لم يشأ الله ان يهديه لنور القراآن ولم بوققه للايمان ( واله من دور) اى فاله هداية مامن احد اصلا (قال الكاشيق ) اي تمثيل ديكراست مرعملهاء كفارراظلات اعمال تيره اوست و بحرلجي دل او وموج آنچه دل اور امي پوشد ازجهل وشرك وسحاب مهر خدلان رآن س كردار وكفنارس طلت ومدحل ومخرجش ظلت ورجوع اودر روزقبامت هم بظلت عكس مؤمن كه اورانوراستوايرا \* ظلات معضها فوق معض \* مؤمنان ارتبركي دورآمدند \* لاجرم نورعلى نورآمدند \* كافرتاريك دل را وكرتست \* حال كارش ظلمت اندرطلست \* والاشارة بالطلمات الى صورة الاعمال التي وقعت على الغف له ملاحضور القلب وحلوص النية فهي كطلمات في بحر لجي وهوحب الدنيا يغشاه موج من الرياء من فوقه موج منحب الجاه وطلب الرياسة من فوفه سحاب من الشرك آلحني ظلمات دمضها فوق بعض بعني طلمة غنسلة الطبيعة وظلمة حسالدنيا وطلمة حسالجاه وطلمة الشهرك اذا اخرحده يعيى العبدبدقصده واجتهاده وسعيد لبرى صلاح حاله ومآله في تخلصه من هذه الظلمات لم يرمنطر عقله طريق خلاصه من هذه الظلمات لان من لم يصمه رشاش النور الالهي عندقسمة الانوار فاله من نور بخرجه من هذه الطلات فال دور العقل ليسله هده القوة لانهامن خصوصية نو رالله كقوله تعالى الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور والنكتة في قوله تعالى تخرجهم الح كانه بقول اخرحت الماء من العبن والمطر م السحاب والنار من الحجروالحديد من الجبال والدخال من النار والسات من الارض والتمار ملاشحار كالابقدر احدان رد هذه الاسياء الى مكانها كذلك لايقدر الماس وسائر الطواغيت أن بردك الى ظلف الكفر والشك والنفاق معدما اخرجتك الى نور الايمان واليقين والاخلاص والله الهادى ( المرتر انالله يسبح لهمن <u>في السعوَات والا رض )الهمزة للتقرير والمراد من الرؤية رؤية القلب مان التسبيح الآتي لا يتعلق به نطر البصر</u>

اى قد علت المجد علما يشه المشاهدة في القوة والقين بالوجى اوالاستدلال الله تعالى بنزهه على الدوام في ذاته وصفاته وافعاله عربكل مالايلق نشأنه من نقص وآفة اهل السموات والارض من العقلاء وغيرهم ومن لنغليب العفلاء (والطير) بالرفع عطف على جع من طائر كرك وراك والطائر كل دى جناح يسم في الهواه وتخصيصها بالدكر مع اندار حها في جلة مأفي الارض امدم استقرارها قرار ماهيها لانها تكور مين السماء والارض عالما (صاعات) اصل الصف السط ولهذا سي اللحم القديد صفيها لانه مدسط اي تسجد ته لل حال كونها صاءات اي ماسطات احتجتها في الهواء تصفين (كل) من اهل السموات والارض (قدعلا) بالهام الله تعالى و يوصحه ماقرئ علم مشتددا اى عرف (صلاته) اى دعانهسه (وتساحه) تنزد مه (والله علم عُماهِ على ذلك وفيه وعبد الطاعة والصلاة والتسييح فنُحازيهم على ذلك وفيه وعبد الممرة الثقلين حيث لاتسايح الهمطوعا واحتارا (ولله) لالغيره (ملك السموات والارض) لانه الحالق لهماولما فيهمام الذوات والصفات وهوالمتصرف في جيعها الجادا واعداما الداء واعادة (والى الله) خاصة (المصر) اي رجوع الكل بالفناء والمعث فعلى العاقل ان يعبد هدا المالك القوى و يسحه باللسان الصورى والمعنوى وهدا التسييم مجمول عند المعض على ماكان بلسان المقال فانه يجوز ال يكون لعير العقلاء ابضا تستجم حقيقة لايعلم الاالله ومى شاء مى عباده كافى الكواشي وقدسني تفصيل بديع عند قوله تعالى في سمورة الاستراء وان مي شي الايسبح بحمده واكر لاتفقهو رنسيحهم فارجع تعنم وعن أبي ثابت قال كنت جالسيا عند ابي جعفر البياقر فقال لى الدرى ما تقول هده العصافيرع د طلوع السمس و يعد طلوعها قلت لا قال فايهن بقد سير يهن و يسأل وت يومهن \* آورده اند كه انوالجنات بجم الكرى قدس سره در رساله وواتح الجال ميمر ما يدكه دكرى كه جاری برنموس حروانات انعاس صروریه ٔ ایشانست زیراکه در رآمدن و درور <sup>و</sup> تن نمس حرف هاکه اشسارت نغب هو يت حق است كفته مبشدود اكر حواهند واكر نخواهندوآن حرف هاست كهدراسم مارك اللهاست والفولام از برای تمریفست وتشدید لاماز برای سالغه دران تمریف بسرمی باید که طالب هوشمند دروقت تلفظ بای حرف شر يفهو يتحق سحانه وتعالى محوظ وى باشد ودر حروح و دخول نفس واقف بود كه دراست حضور معالله فتورى واقع السود \* و نقال لهداعند القشندية هُوش در دم \* هاغيه هو ات آمد ای حرف سناس \* انف آس ترابود بال حرف اساس \* باش آکه اران حرف درامید و هراس \* حرفي كفتم شكر ف اكر دارى ياس \* بقول العقير ابقطه القدير رأيت في عض المشرات حضرت سنبخي وسيندى قدس سمره وهو بحاطتي ويقول هل تعرف سمر قولهم الله بالرفع دون الله بالنصب والجرفقات لاوقال له في الاصل الله هوفيضم الشفنين في الضم تحصل الاشارة الي نور الدات الاحديد في المكنات وسر الكمال السياري في المطاهر ولاتحصل هذه الاشيارة في النصب والحر الحجد لله تعيالي وقال يعض العلاء تسييم الحيوان والجاد مجول على ماكان بلسان الحال هان كلشئ يدل يوجوده واحواله على وجود صابع واحسالوجود متصف بصفات الكمال مقدس عركل مالايليق بشأنه وقال فىالبأو يلآت اعلمان التسبيح على ثلاثة اوجه تسييح المقلاء وتسييح الحيوانات وتسييح الحادات فتسييح العقلاء بالنطق والمعاملات وتسليح الحيوانات السان الحاجات وصورة الدلالات على صانعها وتسبيح الجادات بالحلق وهوعام فيجيلها فانها مطهر الا يات فاماتسيم العقلاء فخصوص بالماك والانسال فسيم الملك غداؤه بعيش به واوقطع عنه لهلك وابس موجما لترقيه لانه مسمح بالطمع وتسيح الانسان تنزيه الحق بالإمر لاياطع هوحب لترقيه مان في هيد اوصاف السيانيته و سقيد توصف سوحيته فانه به ينطق عند فناء وجوده كل قد علم صلاته وتسلحه يشبر الى ان اكل شئ علما وشعورا مناسباله على صلاته وهي القبام بالدودية وعلى تسلحه وهوتساء الر وبية وذلك لان لكلشئ ملكوتا هوقائمه وقيام الملكوت بده تعلىكا قال فسحان الذي بيده ملكوت كلشي وعالم الملكوت هوالحياة المحض والعلم كإقال وأن الدارالا حرة لهي الحيوان والملكوت هو عالم الارواح ه ا كل شيَّ روح -نه محسب استعداده لقابلية الروح فخلق الانسان في احسى تقويم لقابلية الرؤح الاعطم فلهدا صاركاملهم افضل الخلوقات واكرمها فهو يملم حصوصة صلاته وتسيحه على قدر كخطه مرعالم الملكوت بل على قدرحطه من عالم الربو بية وهو متفرديه عمادونه وآلماك بعم صلاته وتسليمه على قدر

( ۱۹۰ ) ( نی )

حظه من عالم الملكوت والحوامات و الجمادات تعلم صلاتهما تسبيحها و علكوتها بلاشم ورمنها بالصورة والله على عابسه اي محقيقته بالكمال وهم يعاون بحسب استعدادهم انتهى ماق التأو بلات وهذا لاينو نطق الجادات عندانطاق الله تعلى وكذابطق الحيوامات العجم بطريق خرق العادة او بطريق لايسمعه ولايمهم الااعل الكشف والعيان كاسبق امثلته في سورة الاسراء نسأل الله سبحانه وتعمالي ال بجعلناءن لاعضى نفسد الايد كرشر بف ولا عروقنه الابحال اطيف اله الفياض الوهاب الجواد (المران الله زحى سحاماً) الازجاء سوق الشئ برفق وسهولة ليساق غلب في سوق شي يسيراوغير معتديه ومنه البضاعة المزجاه وانها يزحيها كل احد و يدفعها لقلة الاعتداد بها فقيه ايماء الى ان السحاب بالنسسة الى قدرته تعالى بما لاديد مه و يسم السحاب سحايا لانسحابه في الهواء اي أنجراره وهو اسم جنس يصم اطلاقه على سحسانة واحدة ومافوقها والمراد ههنا قطع السحاب بقرينة اضافة سن الى ضميره فانه لايضاف الاالى متعدد والمعنى قدرأبترؤ ية بصرية الله بسوق عيالى حيث يريد (تم يؤلف بينه) اى بين اجزاله بضم اعضها الى بعض فيجعله شيأ واحدا بعدان كارقطعا ( عربجعله ركاما ) اى متراكا بعضه قرق بعض فانه اذا احتمع شي فوق شي فهوركوم محتمع قال في المفردات يقال سحاب مركوم اي متراكم والكام مايلتي بعضه على بعض (فترى الودق) اي المطرائر تكائفه وتراكه قال ابوالليث الودق المطركله شديده وهينه وفي المفردات الودق قيل مايكون خلال المطركانه غاروقد بعبر به عن المطر ( يحرج من خلاله ) حال من الودق لان الرؤية بصرية والخلال جع حلل كجال وجيلوهوفرجة مين الشيئين والمراد ههنا مخارح القطر والمعني حال كون ذلك الودق يخرح من اثما. ذلك السحاب وفتوقه التي حدثت بالتراكم والعصار بعضه من نعض قال كعب السحاب غر بال المطر واولاه لافسد المطرمايقع عليه (وينزل من السماء) اى من الغمام فان كل ماعلاك سماء وسماء كل شي اعلاه (من جمال) اىم قطع عظام تشمه الجيال في العظم كائمة (فيها) اى في السماء فإن السماء من المؤثرات السماعية (من رد) مفعول يبرل على ال من تبعيضية والاوايان لايتداء العاية على أن الثانية بدل اشتمال من الاولى باعادة الحسار والبردمحركة الماء المنعقد اى مايبرد من المطر في الهواء فيصلب كما في المفردات والمعنى ينزل الله مبديًا من السماء من جسال فيها نعض برد قال بعضهم ان الله تعالى خلق جمالا كشيرة في السماء من البردو النلح ووكل بهاما يكا م الملائكة فاذا اراد ال يرسل البرد واللم على قطر من اقطار الارض أمر ، ذلك فلم هناك ماشاء الله بوزن ومقدارفي صحمة كلحمة منها الك يضعها حيث امر بوضعها قال ابن عماس رضي الله عنهما لاعين تجرى على الارض الاواصلها من البردوالبلج ويقال ان الله تعالى خلق ملائكة نصف ابدانهم من البلج ونصفهام النار فلا الملم يطني النسار و لا النسار و لا النسار و لا الناسار الناب الناب في ناحية امر هم حتى يترفر فوا باحمحتهم مل الملح فانساقط عن الترفرف فهو السلح الذي يقع هناك بقال رفرف الطائراذا حرك جناحيه حول الشيُّ يربد أن يقع عليه وقيل المراد من السماء اي في الاتَّبة المظلة اي العلا وفيها جال من يردكما ان فى الارض حالام حروابس فى العقل ما ينفيه والمشهوران الا بخرة اذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فلغت الطبقة المادرة من الهواء وقوى البرداجة عنه هناك وصارت سحاماً فإن لم يستد البرد تقاطرت مطراوان اشتدفان وصلالي الاجراء البخارية قبل احتماعها نزل برداوقد يبرد الهواء بردا مفرطافينقبض وينعقد سحابا وبنزل منه المطراوالنلج وكل ذلك مستند الى ارادة الله تعمالي ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح وفي اخوان الصفاالاجزاء المائية والترابة اذاكثرت في الهواء وتراكت فالغيم منها هوالرقيق والسحاب هوالمتراكم والمطرهو تلك الاجزاء المائية اذا النأم يعضهامع بعض و بردت وثقلت رجعت نحوالارض والبردقطر تجمد في الهواء بعد خروجه م سمك السحساب والثلوج قطر صغار أنجمد في حلال الغيم ثم تنزل برفق من السحساب انتهى والاجزاء اللطيفة الارضية تسمى دخانا والمائية بخسارا قال ابن التمحيد اذا اشرقت الشمس على ارض بابسة تحللت منها اجزاء نارية و بخا لطها اجراء ارضية تسمى المركب منهما دخاما وفي شرح القانون الفرق مين الدخان والبخارهو انتركيب الدخان من الاجراء الارضية والنارية وتركيب البخار من المائية والهوائية فيكون البخار الطفمن الدخان (فيصيبه) اي بماينزل من البردوالباءالتعدية و بالفارسية يس ميرساند آن نكرك را (منيشاء) فيناله مابناله من ضرر في نفسه وماله محوالزرع والضرع والثمرة (ويصرف عن بشاء) فيأمن

غائلته (يكاد سنابرقه) اي يقرب ضوء برق السجيات مان السنا مقصورا معي الضوء الساطع وممدودا بمعني الرفعة والعلو والبرق لمعان السحاب وفي القاموس البرق واحد يروق السحاب اوصرب ملك السحاب وتحر مكد الله المساق فترى الابران وفي اخوان الصفاء البرق ارتنقدح من احتكاك تلك الاحزاء الديفانية في جوف السحاب (ندهب بالابصار) اى يخطفها مرفرط الاصاءة وسرعة ورودها (قال الكاشني) وابن دليل است ركال قدرت كه شعله و آتش ازميان ارآبدار ميرون مي آرد فسيحان من بطهر الضد من الضد (يقلب الله الليل والنهار) بالمساقمة مينهما اوينقص احدهما وزيادة الآخر او تنغيير احوالهما بالحر والبرد والطاة والنور وغبرهما ماقع وبهما من الامورالتي من جلتها ماذ كرمن ازحاء السحاب وماترتب عليه وفي الحدث قال الله تعالى يؤذيني اب آدم بسب الدهرواناالدهر بيدي الامرافل الليل والنهار كدا في المعالم والوسيط (انفيذاك) الدى قصل من الازحاء الى التقليب ( أعره ) لدلالة واصعة على وجود الصانع القديم ووحدته وكال قدرته واحاطة علمه بجميع الاشياء ونعاد مشيئته وتنزهه عالايلتي بشأنه العلى واصل العبر تجاوز من حال الى حال والعبرة الحالة التي يتوصل دها من معرفة المشاهد الى ماليس عشاهد (الأولى الانصبار) لكل من بيصر و مقال لقوة القلب المدركة بصبرة و يصرولا يكاد بقال للجارحة بصبرة كافي المعردات يعني ان من له بصبرة دمير م المدكور الى معرفة المدر ذلك مي القدرة التامة والعلم الشامل الدال قطعا على الوحدانية وسئل سعيد اس المسنب اى العمادة افضل قال النمكر في خلقه والتفقه في دينه ويقسال العبرباوقار والمعتبر عنقسال فعلى العاقل الاعتبار آباء الليدل واطراف النهار قالت رابعة القيسية رجهاالله ماسمعت الاذان الاذكرت منادى يوم القيامة ومارأ يتالثلوح الاذكرت تطابرالكت ومارأيت الجراد الاذكرت الحشروالاشارة في الآية ألكر يمة انالله تعالى يسوق السحب المنفرقة آلتي تدشأ من المعاصي والاحلاق الذهيمة تميو لف سنهاتم يجعلها متراكا معضها على معض فترى مطرالتو بة يخرح من خلاله كاخرج مسحات وعصى آدمر به فغوى مطرثم اجتاه ربه فناب عليه وهدى فالانسان مرانسيان والتبرجن مرانبشر فاذا اذب الانسان فلتكن همته طلب العقووال جدة من الله تعمالي ولايمتنع منه مستعظم الدنيه ظماناان الله تعالى وصف ذاته الازلية بالعفارية والتوابية حين لم يكن بشير ولاذنب ولاحادث من الحوادث فافتضى ذلك وجودالذنب من الانسيان البيّة لان المعفرة انماهي بالبسة الى الذنب (ولذا قال الحافظ) سهو وخطاى بنده كرش ندست اعتبار \* معي عموورجت آمر زكار حست \* و ينزل الله من مماء القلب من قساوة فيهاجوده من قهرالحق وخذلاله فيصب من بردالقهر من بشاء مي اهل الشقاوة و يصرفه عمل بشاء من اهل السبعادة بكادسا برق القهريذهب البصبائر يقلب الله ليل معصيه مريشا عنه ارالطاعة كاقل في حق آدم عليه السلام ويقل فهارطاعة من يشاء ليل المعصدية كاقلب في حق المايس ال في ذلك التقليب لعبرة لارباب المصائر بان يشاهدوا آثار لطفه وقهره في مرآة النقليب كذا في التأويلات المجمية (والله خلق كل دامة) الدب والدهب متى خفيف و بستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات اكثر كإفي المفردات والدامة هناليست عمارة عي مطلق مايشي و يتحرك الهي اسم للحوان الذي بدب على الارض ومسكنه هنسالك فيحرح منها الملائكة والجن فان الملائكة خلقوامن نوروالجرمننار وقال في فنح الرحى خلق كلحيوان بشاهد في الدنيا ولايدخل فيه الملائكة والجرلانا لانشاهدهم انتهى والمعي خلق كل حيوان يدب على الارض (مرماء) هوجرؤ مادته اى احدالعناصر الاربعة على ان يكون النوي الوحدة الجنسية ودخل فيه آدم المخلوق مرترات وعسى المخلوق مرروح اومن ماء مخصوص هوالنطفة اي ماء الدكروالانثي على ان يكون التنو بالوحدة النوعية فيكون تنزيلا للغالب منزلة الكل اذمن الحيوان مايتولد لاعر يطعة \* در تبيان از ابن عباس رضي الله عنهما نقل ميكند كه حق سبحانه جوهري آفريد ونطرهبيت بروافكند مكداخت وآب شدبعضي انراتغليب نمود بآتش وازان جن بيافريديس تعضى را تغليب كرد بياد وازان ملائكه بيافريد يس تغليب عود مقدارى را بخال وازان آدمى وسارحيوانات خلق كرد واصل آن همه آبست \* قال في الكواشي تنكيرماء موذن انكل دامة مخلوقة من ماه مختص بها وهو النطفة فجميع الحيوان سوى الملائكة والجن مخلوق من نطفة وتعريف الماء في قو له وجعلنا من الماء كل شيء حي نطرالي الجنس الذي حلق منه جيع الحيوان لان اصل جيع الخلق من الماء قالوا خلق الله. ماء جعل

بعضد ربحيا فخاق منها الملائكة وجعل بعضه نارا فغلق منها الجن وبعضه طينا فخلق مند آدم انتهى وفي الله و يلات النجمية بشيرالي ان كلي ذي روح خلق من نور مجمد عليه المسلام لان روجه اول شئ تعلقت به القدر كافال اول ماخلق الله روحي ولما كان هودرة صدف الموجودات عبرعن روحه بدرة وجوهرة فقال كااراد الله البخلق العمالم خلق درة وفي رواية جوهرة ثم نظر البيما بنظر الهيبة فصارت ماء اخديث فغنقت الارواح من ذلك الله اه فان قبل ماالحكة في خلق كلشي من الماء قبل لان الحلق من الله اعجب لانه لس شي من الأشياء المد طوعا من الماء لان الانسان لواراد أن يمسكه بيده اواراد أن يبني عليه أو ينخذ مند سَبًّا لاعكنه والناس يتخذون من سائر الاشباء انواع الاتباء قبل فالله تعالى اخبرانه يخلق من الماء الوانا م الخلق وهوقادرعلى كل شي كذا في تفسيرابي اللبث عليه الرحة (فنهم من تشي على بضنه) كالحبة والحوث ونحوهما وانا قال ممتى على وجه المجازوانكان حقيقة المتى بالرجل لانه جعه مع الذي يتشي على وجه النع يعني ان تسمية حركة الحية مثلا ومرورها مبتيا معكونها زحفا للساكلة فان الشيحقيقة هو قطع السافة والمرور عليهامع قيد كون ذلك المرورعلي الارجل (ومنهم من يَسَى على رجاينَ ) كالجن والانس والطير كإفي الجلالين ( ومنهم من يمشى على اربع ) كانتم والوحش وعدم التعرض ألما يمشى على اكثر من اربع كا هذا ك و فعوها من الحنسرات لعدم الاعتداد بها كافي الارشادوة ال في فتح الرجن لانها في الصورة كالتي تمشي على اربع واعا تمتى على اربع منها كافي الكواشي وتذكير الضمير في منهم لتغليب العقلاء والتعبير عن الاصناف عن ليوافق النفصيل الاجال وهوهم في قنهم والترتيب حيث قدم الزاحف على الماشي على رجلين وهر على المشي على ار معلان المتى بلاآلة ادخل فى القدرة من المتى على الرجاين وهوا ثبت له؛ بالسبة الى من متى على اربع ( يخنق الله مابساء) ماذكرومملم ذكر بسبطاكان اومر كباعلى ماساء من الصور والاعضاء وانهيئات والحركات والضائعو الهوى والاناعيل معاتبحادا لعنصر \* صاحب حديقة فرموده \* اوست قادر بهرچه خواهد وخواست \* كارها جه زداو بيداست (وفال بعضهم) نعشبند رون كلها اوست \* نقش دان درون دلها اوست (ان الله على كل شي قدير) فيفعل الله مايشا كايش ، (لفد ارتناآ إن ميثات) اى لكل مايليق بيانه من الاحكام الدينية والاسرار النكوينية (والله يهدى مريشاء) بالنوفيق للنظر التحديم فيها والارشاد الى التأمل في معانيها (الى صراط مستقيم) يعني الاسلام الذي هودين الله وطريقه الى رضاء وجنَّه وفي التأويلات النحمية اخبرعن سيرة هذه الدواب التي خانت من الماء فقال فنهم من بمتى على بضنه يعني سيرته في مسيه ان بضبع عروفي تحصيل شهوات بطنه ومنهم من عشي على رجلين اي بضبع عرو في تحصيل شهوات فرجه فان كل حيوان اذاقصدقضاء شهرته عشى على رجلين عندالباشرة وان كانله ربعقوام ومنهم مزيشي على اربع ايضيع عره في طلساخياه لان اكترط لبي اجاء يمشي را كما على مركوب له آر بع قوائم كاحيل والبغال والخير كما فال تعالى و اخيل و اخال و الحير لتركبوها و زيسة بخلق الله مايشـــا مزانواع المخاوفات على مقنضي حكمت ومشيئند الازايد لمايشا، كابث، اظهارا للقدرة ليعلم ان الله على حلق كل نوع من انواع المخلوقات والمقدورات قادر (ومن اخبار الرشيد) انه خرج بوما المصيد فارسل بازيا اشهب فلم يزل بعلو حتى غال في الهراء تمرحم بعد اليأس منه ومعه سمكة فاحضر الرشيد العلماء وسألهم عن ذلك فقا ل مقائل ياامير المؤمنين رويتا عن جدك ابن عباس رضي الله عنهما ان الهواء معمور بامم مختلفة الحلق سكان فيه وفيه دواب تبيض وتفرخ فيه شيئا على هيئة السمك لها احتصة ليس بذات ريش فأجاز مفاتلاعلى ذلك واكرمه لقد ارتانا آيات مينات أي انزانا القرآن مبينات آياته ماخلفنا مركل نوع من انواع الانسان المذكورة اوصافهم ولكنهم لووكلوا الى ماجياوا عليه لما كانوا يهندون الاالى هذه الاوصاف التي جبلوا عليها ولايهندون الى صراط منتيم هو صراط الله بارادتهم ومشتهم والله يهدى من بشاء الى صراط منتقيم بصل به الى الخضرة بمستقالة وارادته الازليد نَــأَلَاللَّهُ الهِدَايِدَ الىسراء الضريق والترفيق لج دِّ التَحقيق (ويقرلون آمنا يالله وبالرسول) نزات في يتسر المنافق خاصم بهوديا في ارض فدعاه الىكعب بن الاشرف من احبار اليهود ودعاه اليهودي الى النبي عليه الصلاة والسلام قصيغة الجع للايذان بان القائل طائفة يساعدونه ويتابعونه في زاك المقالة كايت ل بنوا قلان قناوافلاناوالقائل منهم واحد (واطعنا) اى اطعناهم! في الامر والنهى والاطاعة فعل يعمل بالامر لاغيرلانها الانقياد وهو لا تصور الابعد الامر بخلاف العبادة وغيرها (ثم بدل ) يعرض عن قبول حكمه قال الامام

الراغب تولى اداعدي نفسه اقتضى معي الولاية وحصوله في افرب المواضع واذا عدى معلى الفطاوتقديرا اقتضى معى الاعراض وترك القرب فإن الولى القرب والتولى قديكون بالحسم وقد يدكون بترك الاصغاء والاتتمارونم بحوزار يكؤن للتراجي الزماني واربكون لاستعادام التولى عن قولهم آمنا واطعنا (وربق منهم) اى من القائلين قال في المعردات العرق القطعة المنفصلة ومنه الفرقة للجماعة المفردة من النياس والنربق الحاعة المفردة عن اخرين (من بعد دلك) القول المدكور (ومااولتك) اشارة الى الفائلين فان دي الايمان عنهم مقتض لنفيه عن العربق المتولى محلاف العكس اي وما اولئك الدين يدعون الايمان والاطاعة ثم تولى معضهم الدين يسار كونهم في الاعتقاد والعمل ( بِالمؤمنين ) حقيقة كابعرب عنه اللام اي ابسوا بالموادنين المعهودين بالاحلاص في الايمان والثبات عليه ( واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم ) اى الرسول (بيهم) لانهالماشر الحكم حقيقة والكال الحكم حكم الله حقيقة وذكر الله لتعجيمه عليه السلام والايذال يحلالة محله عنده تعالى والحكم بالسئ التقضي يا به كدا وابس مكدا سواء الزم يذلك غيرك اولم تلرمه (اذاور بق منهم معرصون) اى فاحأ فريق نهم الاعراض عن لحاكة اليه عليه السلام لكو الحق عليهم وعلهميانه عليه السلام يحكم بالحق عليهم ولايق ل الرشوة وهوشر حالتولي ومبالعة ديه واعرض اظهر عرصه اىناحية (وآنيك لهم الحق) اى الحكم لاعليهم ( يأتوا اليه ) الى صنه بأتوا عال الاتيان والحي يعديال بالى (مدعنين) منقادي لجرمهم بانه عليدالسلام يحكم لهم (افي قلو نهم مرض) ادكار واستقماح لاعراصهم المدكور و سال لمنشأه اى اذلك الاعراض لانهم مرصى القلوب لكفرهم و عاقهم (ام) لانهم (ارتاوا) اى شكوا في امر دوله عليه السلام معظهور حقيقها (ام) لانهم ( يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله) في الحكومة والحيف الجور والطلم والميل في الحكم الياحد الحانبين بقــال حاف في قضيته اي جار فيما حكم ثماضر ب عن الكل وانطل منشَّـئيَّـه وحكم بأنَّ المشـأ شيُّ آخر من شــنانُعهم حيثٌ قيــل ﴿ مَلَاوَانُكُ هم الطالمون) اى لبس ذلك لشي ماذكر اما الاولان ولانه اوكان لسي منهما لاعرص واعده عليه السلام عندكون الحق لهم ولمااتوا اليه مذعنين لحكمه لتحقق نعاقهم وارتبائهم حيئد أبضا واماالشاك فلانتفائه رأساحيث كانوا لايحاهو ل الحيف اصلا لمرفتهم امانته عليه السلام وثباته على الحق للانهم هم الطالمول يريدون الطلوام لدالحق عليم و بتم لهم حوده فيأنون الحاكة اله عليد السلام العلهم بأنه يقصى عليهم بالحق في اط اله المستفاد من الاصراب في الاواين هو وصف منشئيتهما في الاعراض فقط مع تحققهما في نفسهما و في الثالث هوالوصف مع عدم تحققه في نفسه وفي الرابع هو الاصل والوصف حيما ( انما كان قول المؤمنين) النصب على أنه خبركان وأن مع مافي حير ها أسمهما (أذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم) أى الرسول (بينهم) و بين حصومهم سواء كانوا منهم اومن غيرهم (ال يقولوا سمعنا) الدعاء (واطعنا) بالاحامة والقبول والطاعة موافقة الامرطوعاوهي تجوزلله والهيره كمافي فتح الرحم \* مهرجه كي درميان حكمي (واواتَك) المنعوتون عاد كرمن العت الجيل (هم المعلمون) الفائزون بكل مطلب والناجون من كل محدور قال ف المفردات العلاج الطفروادراك البغية (ومن) وهركه (بطع الله ورسوله) أي من بطعهما كأشام كان فيماامر الهم الاحكام الشرعية اللازمة والمتعدمة (و محش الله) على مامضي من ذنويه ال يكون مأحود الها (ويتقد) فيما لقي مرعمره واصله بتقيد فحدف الياه الحرم وصاريتقه مكسر القاف والهاء ثم سكل القاف تخفيفاعلى حلاف القياسلان ماهوعلى سيغة فعل انما يسمكن عينه ادا كاتكلة واحدة بحوك نف في كنف ثم احرى مااشمه ذلك من المنفصل محرى المنصل فان تقد في قولنا يتقه بمنزله كنف فسكن وسطه كما سسكن وسط كنتف ( وأوائك ) الموصو دو و بالطاعة والحشية والاتقاء ( هم العارون ) بالتيم المقيم لامن عداهم والفوز الطفر مع حصول السدلامة كافي الفردات \* دركشاف آورده كه ملكي ازعلا التماس آيتي كردكه دان عمل كافي باشد ومحتاح بآنات ديكر نباشد علاء عصراو رين آت اتفاق كردندچه حصول فوز وفلاح جر بفرمان برداري وحشيت وتقوى مسر نيست \* اينك ره اكر مقصد اقصى طلى \* وينك عل اررضاي مولى طلى \* فلابد مى الاطاعة لله ولرسوله في اداء الفرائض واجتباب المحارم فقد دعا الله تعالى فلابد من الاجابة قال ابعطاء رحه الله الدعوة الى الله بالحقيقة والدعوة الى الرسول بالمصيحة فن لم يجب داعى الله كفر ومن لم يجب داعى

السول صل وسب عدم الاجامة المرض قال الامام الراغب المرض الحروج عن الاعتدال الخاص بالانسان وذلك صبى وهو المدكور في قولد تعلى ولاعلى المربض حرج والشاتي عبارة عن الرذائل كالجهل والجنن والمخل والنفاق ونحوها من الرذائل الخلقية نحو قوله تعالى في قلو مهم مرض فرادهم الله مرضا و يشبه النماق والكفر وغيرهما من الرذائل بالرض المالكونها مانعة عن ادراك الفضائل كالرض المانع للدن عرالتصرف المكامل واما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الاحروبة المذكورة في قوله تعالى وان الدار الآحرة لهى الحيوان واما لميل الفس نها الى الاعتقادات الرديئة مين البدن المريض الى الاشياء المضرة انتهى وفي الحديث لايوم احدكم حتى يكون هواه تانعا لمساجئت به معناه لايبلغ العدكال الايمان ولايستكمل درجانه حتى بكون ميل عسم منقادا لماحاء به النبي عليه السلام من الهدى والأحكام ثم ان حقيقة الاطاعة والاجامة الماهي مرك ماسوى الله والاعراض عادونه في اقبل على عيره فهو لا فات عرصت له وهي انحراف مزاح قله عن فطرة ألله التي فطر الناس عليها من حالله وحب الآحرة والشك في الدي عقالات اهل الأهواء والمدع من المتفلسفين والطمائميين والدهربين وغيرهم من الضلال وخوف الحيف بان يأمر دالله ورسوله برَّكُ الدنباودهي النفس عن الهوى وانواع الجاهدات و الرياضات المؤدية الى تركية الناس وتصفية القل اتعلية الروح بحلية اخلاق الحق والوصول الى الحصرة مم لا يوفيال عاوعدا بقوله للدين احسنوا الحسني وزيادة و يطلمان عليه بعدم اداء حقوقه اماعلم ان الله لايطلم مثقال ذرة (واقسموا بالله) اى حلف المنافقون مالله واصله من القيامة وهي ايمان تقسم على المتهمين في الدم عصار اسمالكل حلف (جهدا يمادهم) الجهد بالفتح الطاقة واليمين في اللعة القوة وفي الشمر ع تقوية احد طرفي الخبر لذكر الله قال الامام الراغب اليمين في الحلف مستعار من اليد اعتبارا عامعه الحاهد والمعاهد عنده قال في الارشاد حهد نصب على اله مصدر مؤكد لعمله الدى هو في حير النصب على انه حال من فاعل اقسموا اى اقسموا به تعالى يجهدون ايمانهم حهدا ومعي جهد اليمين للوع عائها يطريق الاستعارة من قولهم جهد نفسه اداللع اقصى وسعها وطافتهااى عاهدين مالعين اقصى مرات اليين في الشدة والوكادة في قال اقسم مالله فقدجهد عينه ومعنى الاستعارة اله لمالم يكي للعين وُسعُ وط قَدْ حَتَّى يَلْعُ المُنْافَقُونَ اقْصَى وَسَعَ الْبَيْنُ وَطَ قَنْهَا كَانَ اصْلَهُ يَجِهَدُونَ ايمانهم جَهِدَاثُم حَذْفَ الْعَدَلُ وَقَدْمُ المصدر فوصع وصعه مضافا الى المفعول محو فضرب الرقاب وبالفارسية وسوكند كردند مناففان بخداى تعالى سخترين سوكندان خود (الله امرتهم) اما بالخروح الى العرو عافهم كانوا يقولون رسـول الله ايماكنت سكن ممك وائن خرجت خرجنا معك وان اقت الها وال امرتنا بالجهاد جاهدنا (نيخرجن) جوال لاقسموا لاراللام الموطئة للقسم فى قوله لئن امرتهم جعلت مايأتى بعد الشعرط المدكور جوابا للقسم لاجزاء للشعرط وكان دراء الشرط مضمرا مداولاعليه بجواب القسم وجواب القسم وجزاء الشرط لما كانامماثلين اقتصرعلي جوال القسم وحيث كانت مقالتهم هذه كاذبة ويمينهم فاجرة امرعليه السلام بردها حيث قيل (قل لا تفسموا) لاتحلفوا بالله على مالدعون من الطاعة (طاعة معروفة) خبر مسدأ محذوف والجلة تعليل للنهمي ايلان طاعنكم طاعة نفاقية واقعة باللسان فقط منغير مواطأةمن الفلب وانما عبرعتها بمعروفة للايذان بانكونها كذاك مشهور معروف لكل احدكذا في الارشاد وقال معضهم طاعة معروفة بالاخلاص وصدق المية خبرلكم وامثل من قسمكم باللسان فالمطلوب منكم هي لااليمين الكاذبة المنكرة و في المأويلات المحمية قل لا تقسموا بالكدب قولا بل اطيعوا فعلافاته طاعة معروفة بالافعال غير دعوى القيل والقال ( ان الله حمر عانعملون) بالحسال صدقا و بالقال كذبا او بطاعتكم بالقول ومخالفتكم بالععل فيجساز بكم على ذلك ( قراطيهوا الله واطيعوا الرسول ) في الفرائض والسن على رحاء الرحة والقبول (فان تولوا) بحذف احدى الناءين اى تتولوا وتورصوا عرهذه الطاعة اثرما امرتم بها ( وانما عليه ) اى فاعلوا اتاعليه صلى الله عليه وسلم (ماحل) اىماكلف وامريه من تبليغ لرسالة (وعليكم ماحلتم) ماامر تم يه من الاجابة والطاعة والعالنعير عنه بالمحميل للاشعار بثقله وكونه موانة باقية في عهدتم بعدكائه قيل وحيث توليتم عن ذلك عقد بقيتم تحت ذلك الحمل النقيل (وان تطيم وه) أي فيما مركم به من الطاعة (تهتدواً) الحالحق الذي هو المقصد الاقصى الموصل الىكلخبر والمعبى منكل شر وتأخيره عن بانحكم التولى لما في تقديم الترهيب من تأكيد الترغب (وماعلى

الرسول) محدويب دان يحمل على الجلس لانه اعيده مرط (الااللاع المين) التبلغ الموصح لكل ما يحتاح الى الايضاح وقدفول وانعابق مأحلتم فالدبتم فلكم والتوليتم فعلكم قال الوعمان رجمالله من امر السندعلي نعسه قولاوفعلايطق بالحكمة ومراحي الهوى على نعسه نطق بالدعة لانالله تعسالي قال وارتطيعوه تهتدوا هال ثلاث آمات زات مقرونة شلاث لاتقبل واحدة مها بغيرقر منتها اولاها قراه تعالى واقيموا الصلاة و آتوا الزكاة فن صلى ولم يو دار كاة لم تقل منه الصلاة والثانية قوله تعالى اطبعوا الله واطبعوا الرسول فن اطاع الله ولم يطم الرسول لم بقدل منه والثالثة قوله تعالى ال الشكرلي ولوالديك في شكر الله في العمائه ولم يشكر الوالدي لانقبل مندذلك فاطاعة الرسول مفتاح بادالقول ورشدك على شرف الاطاعة الكام اصحاد الكهف لماتبعهم في طاعة الله وعدله دخول الجنة عاذاكان من تبع المطيعين كدلك فساطنك بالمطيعين قال حانم الاصم رجه الله مرادعي ثلاثا بغير ثلاث فهوكدات من ادعى حدالجة من غيرانف اق ماله فهو كداب ومرادعي محمدًالله م غير رك محارم الله فهوكذات ومن ادعى محمة الني عليه السلام من غير محبة الفقراء فهوكدات (مصراع) حبدرو يشان كليدجنت است \* واعلم ان احد ن حنل رحه الله لـاراعى الشريعة بين جاعة كشفوا العورة في الجهام قيله في المنام أن الله تعالى جعلك اماماللساس برعايتك الشريعة (وفي المثنوي) رهروراه طريقت اس ود \* كاو باحكام شريعت ميرود \* سأل الله التوفيق (وعدالله الدي آمنوا منكم وعملوا الصالحات) الحطاب لعامة الكفرة ومن تبعيصية اوله عليه السلام ولمنعه من المؤمنين و من بيا ينة وتوسيط الطرف بين المعطوفين لاطهارا صالة الايمان ( ليستحلفنهم في الارض) جواب للقسم اما باضمار على معي وعدهم الله و اقسم ليستخلفنهم او تنزيل وعده تعالى منزلة القسم أنحقيق انجازه لامحاله اى ليحملنهم خلفاء منصرفين في الارض تصرف الملوك في بمالكهم (قال الكاشفي) في الارض درزمين كفار أزعرب وعجم لقوله عليه السلام ليدخل هذا الدي على مادخل عليه الليل قال الراغب الخلافة السابة عن الغير امالعية المنوب عنه واما لموته وامالحره واما لتشريف المستخلف وعلى هدا الوجه الاحيراستخلف الله اولياء، في الارض ( كاستحلف الدي من قبلهم) اى استحلافا كاسم الله كاستخلف الدي من قبلهم وهم بنو اسرائيل استخلفهم الله ومصروالمتام بعد اهلاك فرعون والجابرة (وليمكن لهم ديهم) التمكين جعل الشي مكانا لاخر بعال مكله ف الارض اى جعلها مقر اله قال في تاح المصادر التمكين \* دست دادن وحاى دادن \* يقال مكتك ومكنت الك مثل تصحتك وتصحت لك وقال ابوعلي يجوزان يكون على حد ردف لكم انتهي والمدي ليجعل دينهم مقررا ثابتا حيث يستمرون على العمل باحكامه من غيرمنازع (الدى ارتضى لهم) الارتضاء دسنديدن كما في الناح قال في النَّاويلات البحمية بعدي يمكن كل صنف من الخلفاء حل اما ننه التي ارتضي لهم من انواع مراتب دينهم فانهم ائمه اركان الاسلام ودعائم اللة الناصحون لعباده الهادون من يسترشد في الله حفاط الدين وهم اصناف قوم هم حفاط اخمار الرسول عليه السلام وحفاط الفرآن وهم بمنزلة الخربة وقوم هم علاء الاصول من الرادين على اهل العناد واصحاب الدع واضم الادلة غيرمخلطين الاصول الوم الفلاسفة وشههم عانها مهلكة عظيمة لايسلم منهاالا العلاء الراسخون والاولياء القاعون بالحقوهم يطارقة الاسلام وشحمانه وقوم هم الفقهاء الذي الهم ألرجوع فء اوم الشريعة من العمادات وكيفية المعاملات وهم في الدي عمر للة الوكلاء والمتصرفين في الماك وآحرونهم اهل المعرفة واصحاب الحقائق وارباب السلوك الكاملون المكملون وهم خلفاء الله على التحقيق واقطاب العالم وعد السماء واوتاد الارض بهم تقوم السموات والارض وهم في الدي كحواص الملك واعيان محلس السلطان مالدين معمور بهؤلاء على اختلاف طقاتهم الى يوم القيامة (وليمدلهم) التبديل حعل الشيء مكان آحر و هو اعم من العوض عان العوض هو ان يصيراك الثاني باعطاء الاول و التديل يفال التغيير وانلم تأت ببدله والمعنى بالفارسية و بدل دهد ايشائرا (من عد خوفهم) من الاعداء (امنا) منهم واصل الاه له انتنة النفس وزوال الخوف وكار اصحاب البيءليه السلام قدل الهجرة اكثر من عشر سنين خاتمين تم هاحروا الى المدينة وكانوا يصحون في السلاح و يسون فيه حتى ابجرالله وعده فاظهرهم على العرب كلهم وفتحلهم الاد الشرق و الغرب \* دميدم صبت كال دولت جدام او \* عرصة روى زمين را سر اسر خواهد كرفت \* ساهبازهمنش چون بركشايدال قدر \* ازثر با تا ثرى درز ير پرخواهد كرفت \*

(بعبدوني) حال من الذي آمنوا لتقيد الوعد بالثبات على التوحيد (لايشركون في شنيا) حال من الواواي يعدوني غير مشركين في العادة شيأ (ومي كفر) ومن ارتد ( بعدذاك) الوعداوا أصف الكفر بان ثبت واحتر عليمه وابتأثر عمامي من الترغيب والترهيب فإن الاصرار عليمه بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر بسمتأنف زادعلى الاصل أو كدرهذه العمدة العظيمة (فاولئك هم الفاسقون) الكاملون في الفسق والخروح عن حدود الكهر واطغ إلى قال الفسرون اول مى كفر دهده العمة وجد حقه الدي فتلوا عثمان رصى الله عند فل اقتلوه غبرالله مايهم م الامن وادخل عامم الحوف الذي رفع عنهم حتى صاروا يقتلون بعد الكانوا اخواما محاس والله تعالى لابعيرنعمة انعمها على قوم حتى بعيروا مايانعه بيروفي الحديث اذاوصع السبف في امتى لارفع منها الى يوم القيامة (وفي المتموى) هرچه با توايد از ظلمات غم م ان زبي شرمي وكستاخيست هم \* قال ابراهيم مى ادهم رحد الله مشيت في زرع انسان فناداني صاحبه بالقرفقات غيراسمي بزلة فلو كثرت اغير الله معرفتي (واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) عطف على مقدر بسندعيد المقام اي عام فوا واعلوا صالحا واقيموا الح (واطية واالرسول) في سارما امركم به فهوم بالالتكبيل (الحلكم ترجون) اي افعلوا ماذ كرمن الاقامة والايناء والاطاعة راجين الترجوا فهومندلق بالاوامر النلائد (لاتحسين) بالحجد او يامن يصلح الخطاب كامُّنا من كان (الدين كفروا) مفعول اول للعسمان (معمزين في الارض) العجز ضد القدرة واعرت فلانا جعلته عاجرااى معرب لله عن ادرا كهم واهلا كهم فقطرمن الاقطار عارحت وانهر يوامنها كل مهرب (ومأواهم النار) عطف على حلة النهي تأويلها بحبلة حربة اى لا نحسبن الذي كوروا محرين في الارض فانهم مدركون ومأواهم النار (ولئس المصير) حواب لقسم مقدروالحصوص بالمدح محذوف اي و بالله لئس المصير والمرجع هم اى الناريقال صارالي كدا اى انتهى اليه ومنه صيرالما للصيره الذى ينتهى اله في تنقله وتحركه وفي الايد اشارة الى كفران العمة عان الذين احقوا النعمة في المعاصى وغيروا مانهم من الطاعات مأواهم نار القطيعة قال على رصى الله عند اقل ما لرمكم لله اللائد تعينوا بعمه على معاصيه قال الحسن رجه الله أذا استوى بوماك وات ناقص قبل كيف ذاك قال الله زادك في ومك هدا نعما فعليك ال تزدادفيه سكرا وكل مااوحد لفعلما فشرفه لتمام وجود ذلك الفعل منه كالفرس للعدوق الكر والفروالسيف للعمل والاعضاء حصوصا اللسان للسكر ومتى لم يوحد فيه المعى الذى لاجله اوجد كان ناقصا والاسسان القاصر في عمادته كالاسسان الناقص في اعضائه وآلاته واعلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاجيم الاس الى الله توالى والى توحيده وطاعته عاجاب مراحات وهم اهل السعادة واولهم الصحالة رضى الله عنهم واعرض مراعرض وهم اهل الشقاوة واقدمهم الكفرة والمنافقون المعاصرون لهعليه السسلام ولماهر يوامي باسالله تعالى بتزك اطاعة رسوله واصرواعليه عاقمهم اللة تدالي عاحلاا يضاحيث فتلوا في الوقائع واصببوا عالا يخطر ببالهم طانظر كيف ادركهم الله تعالى فلم يتحزوه كاادرك الامم السالفة العاصبة يسأل الله تعسليان يجعلنا في حصين عصمته ويتفمدنا رجته و يحرسنا المين عنايته ( بالبها الدين آمنوا ) روى أن غلاما لاسماء بنت الى مرثد دحل عليها في وقت كرهته فنزات والحطاب للرجال المؤمين والساء المؤمنات جيءا بطريق التغليب (ليستأذنكم) هده اللام لام الامر والاستئدان طلب الاذن والاذن فى الشيء اعلام باجازته والرحصة فيه والمعي بالفارسية بايدكه دستورى طلبند ازشما (الدين ملكت ايماركم) من العبيد والجواري (والدين لم بيافوا الحم) اي ا صبيان القاصرون عردرجة الباوع المعهود والتعيرعن البلوع بالاحتلام لكونه اظهر دلائله ومأوغ الغلام صيرورته بحال لوحامع انرل قال في القياموس الحم بالصم والاحتلام الجياع في النوم و الاسم الحم كم في انتهى وفي الموردات لبسالم في الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسلبات العقل وتسمى اللوغ بالح لكونه جديرا صاحه بالحلم ( منكم ) اى من الاحرار ( ثلاث مرات ) ظرف زمان ليستأذن اى ليستأذنوا في ثلاثة اوقات في اليوم والليلة لا نهاساعات غرة وغفلة ثم فسر ثلث الاوقات بقرله (من قبل صلاة النجر) اطهورانه وقت القيام عن المضاحع وطرح ثياب النوم ولنس ثبات اليقظة ومحله النصب على انه مدل من ثلاث مرات (وحين تضعون أباءكم ) اى أيامكم التي تلبسونها في النهار وتخلعونها لاجل لقيلولة و هي النوم نصف النهار ( من الطهيرة ) بيان المحين وهي شدة الحرعند انتصاف النهار قال في القاموس الطهيرة حد انتصاف النهار

وانمادلك في القيط والتصر يحيمدار الامراعي وضع الثياب في هدا الحين دون الاول والآحر لماال التجردعي الثباب فيه لاجل القيلولة لقلة زمانها ووقوعهافي البهار الذي هومطنة لكثرة الورود والصدور ليسم الحقق والاطراد بمنزلة مافى الوقتين عال تحقق التمرد واطراده فيهما امر معروف لايحتاح الي النصر يحمه (ومسلم صلاة العشاء) الآحرة ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وهوكل ثوب تعطيت به (ثلاث،عورات) خبرمستدأ محدوف اىهى ثلاثة اوقاتكائة (لكم) يختل فيهاالنسترعادة والعورة الخلل الدي بري منه مايراد سمتره وسميت الاوقات المذكورة عورات مع انها لبست نفس العورات بل هذه اوقات العورات على طريق تسمية التي اسم ما قع فيه مداخة في كونه محلاله (ليس عليكم ولاعلمم) أي على الماليك والصنيان (حناح) اثم في الدحول بعير استئدان لعدم مايوجمه من مخاافة الامر والاطلاع على العورات ( بعدهم ) اي بعدكل واحدة من تلك العورات الثلاث وهي الاوقات المتخللة بينكل وقتين منهس هالاستئذان لهو ً لاء مشروع ويمالانه دها ولعيرهم في جيع الاوقات (طوافون) أي هم يدي المماليك والاطعال طوادور (عليكي) المحدمة طوافا كثيرا والطواف الدوران حول الشئ ومندالطائف لم دور حول البت ماما ومنه استعبر الطائف مرالجن والخيال والحادثة وغيرها ( بعضكم ) طائف ( على بعض) اي هم يطودون عليكم المخدمة وانتم تطوفون للاستخدام ولوكافهم الاستثدان فيكل طوفةاى فيهده الاوقات الثلاثة وغيرها اضاق الامر عليهم فلذا رخص لكم في ترك الاستئدان فيماورا عهذا لاوقات (كذلك) اشارة الى مصدر العدل الدي العده والكاف مقحمة اي مثل ذلك النبين (بينُ الله لكم الآمات) الدالة على الاحكام اي بنز لهامسنة واضحة الدلالات عليها لاله تعالى بينها بعد الم تكل كدلك (والله عليم) مالغ في العلم بجميع المعلومات فيعلم احوالكم (حكيم) في حيع أماعيله وبشر ع لكم ماويه صلاح امركم معاشا ومعادا روى عن عكرمة ان رحلين من اهل المراق سألا إس عناس رصى الله عنهما عن هذه الآية فقال الالله ستير يحب السيروكان الناسلم بكن الهم ستور على ابوانهم ولا حجال في بوتهم فريا فاحاً الرجل ولده اوغادمه اويتم في حره ويرى منه مالا يحمه عامرهم الله تعالى ال يستأدنوا الثلاث ساعات التي سماها تم جاء باليسم و سط الرزق علم واتحدوا السنور والحيال ورأى الناس الذلك قد كعاهم عن الاستئدان الدي امروايه ففيه دليل على ان الحكم اذا ثنت لمني تفاذارال المعي زال الحكم فالتسط في اللماس والمعاش والسكبي ونحوها مرخص فيداذالم يؤد الى كبر واغترار قال عررضي الله عنه اذا وسعالله عليكم فوسهوا على الفسكم ويقال البسار مفسدة للنسماء لاستبلاء شهوتهم على عقولهن وفي الحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده يعني ادا آتي الله عنده نعمة من مع الدنيسا فليطهرها من نفسه وليلس لباسا نطيعًا يليق بحاله وانكن نيته في لسمه اظهار نعمة الله عليه ليقصده المحتاحون اطلب الزكاة والصدقات ولبس لدس الحلق مع اليسار من التواضع وفي الآية رحصة اتحاذ العبيد والاماء الحدمة لمن قام بحقهم و بيان ال حق الموالي عليهم الخدمة وفي الحديث حسدة الحر يعشر وحسنه المملوك بعشرين بضاعف لدالحسة وهدالم احسن صادة الله ونصح لسيده اى ارادله خيرا واقام عصاخة على وجه الخاوص كدا في شرح المشارق قال في نصاب الاحتساب ويذخي الرجل حارية لخدمة داحل الست دون العبد الىالغ/لان-وف الفتنة فيالعبداكثر من الاحرار الاجاب لان الملك يقلل الحشمة والمحرمية متفية والشهوة داعية فلايأس الفئنة وقيل من اتخذ عدا لخدمة داخل البت فهوكسحان بالسين المهملة اى اعرج اومعقد وابتاع بعض المشايخ غلاما فقيل بورك لك فيه فقال البركة مع من قدر على خدمة نفسه واستغبى عنى استخدام غيره فحفف مؤونته وهانت تكاليفه وكؤسسياسة العبد والمرء في يته بمنزلة الفلب وقملا تنتفع خدمة الجوارح الابخدمة التلب ودلت الآية على ان مل ببلغ وقد عقل يؤمر بعول الشرائع وينهى عن ارتبكات القبائح فانه تعالى احرهم بالاستئدان في الاوقات المذكورة وفي الحديث مروهم بالصلاة وهمانناه سمعواضر بوهم على تركهاوهم اساعشر والمايومر بذلك ليعتاده ويسهل عليه بعداللوغ ولداكره الماسه ذهها أوحريرا لئلا يعتاده والامم على الملبس كما في القهستاني ( قال الشيم سعدي ) بخردي درش زجن وتعليم كن \* به نبك و بدش وعده و بيم كن \* قال ان مسعود رضى الله عه اذا الغ الصبي عشرســنين كتنتله حسناته ولم تكتب سأباته حتى يحتم قال فى الاشماه وتصيح عبادة الصى وانكم تجب عليه واحتلفوا

في أوانها والمعتمد آناله وللعاثوات التعليم وكذا جمع حسناته وليس كالبالغ في النظرالي الاجنبية والخلوة نهسا فهوز له الدخول على الساء الى خس عشرة سنة كما في المنقط (وقال الشيخ سعدى) بسرچوں زد. ركذشته سنين \* زنامحر مانكوفراترىشىين \* برپنبه آتش ىشىايد فروخت. \* كە ئاچشىم برھىم زنى خاه وخت (واذابلغ الاطفال مدكم الحلم) اى الاطفال الاحرار الاحاس فيخرح العبد السالغواله لابسنادن في الدخول علىسيدته في غير الاوقات الثلاثة المذكورة كاقال في التمة يدخل العبد على سيدته الاددهابالاجاع (فلستأذنوا) اى ان ارادوا الدخول عليكم (كاستأذن الدين ) لغوا الم (من قلهم) اوذكروا من قطهم كاقال تمالى فيما تقدم لاتدخلوا ببوتا غير ببوتكم حتى تستأسوا الآية فالمعني فلبستأذنوا اسئذاناكانًا مثل استذان المذكورين قبلهم بال بسنادنوا في جميع الاوقات و يرجعوا ان قبل لهم ارجعوا (كدلك ببنالله لكم آماته والله عليم حكيم) كرر ، للتأكيد والمبالغة في الامر بالاستئذان اعلمان ملوع الصغير بالاحبال والازال والاحتلام وبلوغ الصغيرة بهما وبالحل والحيض فال لم يوجد فيهماشي من الاصل وهوالازالوالعلامة وهوالاق فياحال حين يتم لهما خسعشرة سنة كاهوالمشهوروبه يعتى لقصراعار اهل زماسا قال بعض الصحامة كان الرجل فين قلكم لا بحتم حتى بأنى عليه ممانون سنة قال وهب ان اصغر مرمات من ولد ابي آدم ولد مائتي سنة وادئي مدة البلوغ للغلام انتناعشرة سنة ولذا تطرح هذه المدة مرسن الميت الذكر ثم يحسب ما بق من عروقة عطى قدية صلاته على ذلك وادنى مدته للجارية تسعسنين على الختار ولذا تطرح هده المدة من الميت الابق فلا تحتاح الى اسقاط صلاقها بالفدية تم هذا الموغ الظاهر واماللوغ الباطن مالوصول الى سرالحقيقة وكاليته في الراحين من اولكشف الحباب ورعا يحصل البعض علامة ذلك في صاه قال ابوب عليد السلام أن الله يزرع الحكمة في قلب الصغير والكبير فادا جعل الله العبد حكيما في الصي لم تضع منزاته عند الحكماء حداثة سنه وهم يرون عليه من الله توركرامته ودخل الحسين ن فضل على العص الحلماء وعند مكثير من اهل العلم عاحب أن يتكلم فنعه فقال أصبي يتكلم في هذا المقام فقال أن كنت صبياهاست باصغرم هدهدسليس ولاأرت اكبرمن سليمان حين قال احطت عالم تحطه محكما كفته اند توالكري بهترستنه عال و رزكي القلست نه بسال \* فالاعتبار لفضل النفس لاللصغر والكبر وغيرهما قال هشام نعدالماك ويدىعلى بلغنى انك تطلب الحلاقة واستلها باهل قاللم قال لانك بنامة فقال فقدكان اسماعيل ابن امة واسحق نحرة وقد اخرح الله من صل اسماعيل خير ولدادم صلوات الله عليه وعليهم اجهين (قال المولى الجامى) چدعم زمنقصت صورت اهل معنى دا \* چوجان زروم بود كوت از حسمى باش \* (قال السعدى) چوكنعانرا طبيت بي هنر بود \* پيبرزادكي قدر شنيعزود \* هنر بناي اكرداري نه كوهر \* كل از خارست واراهيم از آزر (والقواعد) مبدأ جع قاعد للهاء لاختصاصها بالمرأة واذا اردت القدود بعني الجلوس قلت قاعدة كامل من حل البطن وحاملة من حل الظهر قال في القاموس القاعدالتي قعدت عن الولد وعن الحبض وعن الزوح ( من السساء ) حال من المستكن في القواعد اي العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحل و بالفارسية ودشتكان درخانها و باز ماندكان (اللاتي لا يرجون نكاما) صفة للقواعد لاللساء اىلايطس فى الكاح لكبرهن فاعتبرفيهي القعود عن الحيض والجل والكبرابضالانه ر عا ينقطم الحيض والرغمة فيهم باقية و بالفارسية آنانكه اميد ندارندنكاح خو درا يعني طمع نمي كنند كدكسي ابشارانكاح كند بجهت ييرى وعجز (فليس عليهن جناح) الجلة خبرمبتدأ اى انم ووبال في (انبضة في عندالرجال (ثيامهن) اى النياب الظاهرة كالجلباب والأزار فوق النيساب والقناع فوق الحمار (غيرمتبجات بزينة ) حال من فاعل يضعن واصل التبرح التكلف في اظهار ما يخبي خص كشف عورة زينتها ومحاسنها للرحال والمعني حالكونهن غيرمطهرات لزينة خفية كالسوار والحلحال والقلادة لكن اطلب التحة ف جازالوضع لهي (وان يستعفف) سرك الوضع اى يطلبن العقة وهي حصول حالة النفس تمتع بهاعى غلبة الشهوة وهو مبتدأ خبره قولد (خيرلهن) من الوصع لبعده من التهمّة (والله عميم) مالغ في جبع ما يسمع فيسمع ما بجرى بينهن و مين الرجال من المقاولة (عليم) فيعلم مقاصدهن وفيه من الترهيب ما لا يخني اعلم ان العجوز اذا كانت بحيث لا تشستهي حاز البطر البهالاً من الشسهوة وفيه اشبارة الى انالامور اذاخرجت

عر معرض الفتنة وسلكنت نائرة الآفات سلهل الامروارتفعت الصعوبة وابيحت الرخص ولكن النقوي فوق امر الفنوى كالشاراليه قوله تعالى وان يستعففن خيرلهن وفي الحديث لايبلغ العسبد ان يكون من المنقين حتى يدع مالانأس مه حذرا ممايه مأس قال ابن سيرين ماغشيت امرأة قط لافي بقطة ولافي نوم غيرام عدالله وانى لارى المرأة فى المام فاعلم انها لانحل لى فاصرف بصرى قال بعضهم ليت عقلى ف اليقنلة ك مقل أن سمر من في المنام وفي الفنوحات المكية يجب على الورع ان مجتب في خياله كا يجتب في ظهاهره لان الخيال تابع س ولهدا كان المريد اذا وقع له احتلام فلشيخه معاقبته على ذلك لان الاحتلام برؤيا في النوم او بالتصور في الفطة لا يكو ل الامن بقية السهوة في خياله فاذا احتم صاحب كال ما نحسا ذلك لضعف اعصاله الساطنه لمرض طرأفي مزاحه لاعراحتلام لافي حلال ولافى حرام انتهى ثمان التحوز في حكم الرحل في رك الحجال لافي مرتدته كماقال حكيم ان حيرنصبي الرجل آخره يذهب حهله ويتقرب حمله ويحجمع رأبه وشهر يصهير المرأة آحرهايسو خلقها ويحدلسانهاويقعم رجها وعدم رحاه النكاح اعاهومن طرف الرجل لاملطف العوزعالا عانه حكى ان محوزامر ضت فاتي انها بطبي فرآها متر ننة باثواب مصوغة فع في حالها فقال مااحوجها الى الزوح فقال الان ماللج الروالازواح فقالت و يحك انت اعلم والطيب ( وحكى ) لمامات زوح راسة العدوية استأذن عليها الحس البصري واصحابه عادستاهم بالدخول عليها وارخت سترا وجلست وراءالستر فقالهاالحسن واصحابه انه قدمات بعلك ولابدلك منات بعم وكرامذ لكن من اعلمم حتى ازوحه نفسى فقالوا الحسن البصرى فقالت الراجيتي في اربع مسائل فانالك فقال سلى الوفقى الله اجتك قالت مانقول اومت اناوخرجت مى الدنيامت على الاعمال ام لاقال هذاغي لا يعلمه الاالله ثم قالت مانقول لووضعت فى القبروسالى مكرور كيراً اقدر على جوانهما ام لاقال هداعيب ايضائم قالت اداحشر الناس يوم القيامة وتطايرت الكتب أاعطى كابي بيسي ام شمالي قال هداغيب الضائم قالت اذانو دي في الحلق فريق في الجنة وفريق في السعير كنت انا من الفريمين قال هدا غب ايضا قالت من كان له عاهده الارسة كيف يشتغل بالتزوج ثمقالت باحسن أخبرني كم خلق الله العقل قال عشرة اجزاء تسعة للرجال وواحدلاساء ثمقالت باحسن كم حلق الله الشهوة قال عشرة اجزاء تسعة للساء وواحد للرجال قالت باحسل انااقدرعلي وخفط تسعة اجراء من الشهوة بجرءم العقل وانت لاتقدر على حفظ جزء م الشهوة لتسعة احراء من العقل فبكي الحسن وخرح من عندها وعن سليمان عله السلام العالب على شهواته اشد من الذي يعنع المدينة وجده (قال الشيخ سعدى) مبرط أعت نفس شهوت پرست \* كه هرساعتش قبله ويكرست (أبس على الاعمى) مفتقد النصر وبالفارسية نايينا (حرح) الممووبال (ولاعلى الاعرح حرح) العروح دهاب في صدود وعرج مشي متى العارج اى الداهب في صدو د عدر ح كدخل اذا اصابه شي في رجله هتى مشية العرجان وعرج كطرب اذا صارداك خلقة له والاعرح بالفارسية لنك (ولاعلى المريض حرح) المريض بالفارسية بمار والمرض الخروح عن الاعتدال الخاص الانساب كات هذه الطوائف بتحرجون من مواكلة الاصحاء حذرا مى استفدارهم اياهم وخوفا م تأذيهم بافعالهم واوضاعهم ط الاعمى ربماسبقت اليه عين مواكله ولايشهربه والاعرح يتعسم فامحلسه فيأخذ اكثر من موضعه فيضبق على حلسه والمربض لايخلو عن حالة تؤذى قربنه اى برآئحة كريهة اوحرح يبدواوانف يسيل اونحوذلك فقال تعالى لابأس لهم بانياً كلوا مع الناس ولامأ تم عليهم (ولاعلى انفسكم) اي عليكم وعلى من يما تلكم في الاحوال من المؤمنين حرح (ان تأكلوا) الاكل تناول المطعم اى ان تأكلوا انتم ومن معكم (من يوتكم) اصل البيت مأوى الأنسان بالليل ثم قد يقال من غيراعتبارالليل فيه لكن السوت بالمسكن أخص و الاياتُ بالشعر وليس المعني ان تأ كلوا مر السيوت التي تسكنون فيهما بانفسمهم وهيها طعامكم وسمائر اموالكم لانالنماس لاينحرجون مراكل طعمامهم في يوت انفســهم فينمغي ان يكون المعني من بوت الذين كانوافي حكم انفســكم لشدة الاتصــال بينهم وبينكم كالأزواح والاولاد والمساليك وتحوهم فانبيت المرأة كبيت الزوح وكذابيت الاولاد فلذلك يضيف الزوح متزوجته الى نفسمه وكداالا يضيف ميت ولده الى نفسه وفي الحديث ان اطيب ماا كل الرجل من كسمه وانولده من كسبه وفي حديث آخرات ومالك لابك فاذاكان هداحال الاب مع الولدفقس عليه حال المملوك

معالمولي (أوبيوت آبائكم ) الاب الوالد اى حيوان يتولد من نطفته حيوان آخر (أو بيوت امهاتكم) جع أمزيدت الهاء فيه كازيدت في اهراق من اراق و الام باراء الات اى الوالدة ( اوبوت اخوانكم) الاخ المشارك لاتخرفي الولادة من الطرفين اومن احدهما أومي الرضاع ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة اوفي الدي او في صنعة أوفي معاملة أو في مودة أو في غيرذلك من الماسبات (أو يبوت أخواتكم) الاخت تأبيث الاخ وجدل الناء فيها كالدوض عن المحذوف منه (أو يوت اعمامكم) العم اخ الاب والعمة اخته و اصل دلك من العموم وهو الشمول و مسته العامة لكثرتهم وعومهم في اللد و العمامة لشمولها (او بوت عاتكم) خواهران يدران خود (او بوت اخوالكم) الخال اخالام والحالة اختها وبالفارسية رادران مادران خود (او سوت خالاتكم) خواهران مادران خود (اوماملكتم مفائحة) جع مقتم والمفاتيم جع مفتاح كلاهما الذالفتع والفتح ازالة الاغلاق والاشكال والمعي اوماملكتم مفاتحه اي اومن البوت التي تملكون النصرف ويها مان اربانها كااذاخر الصحيح الى العزوو خلف الضعيف في سته و دفع اليه مفتاحه واذن له ان يأ كل عافيه م غريخ افة ان يكون اذنه لاعن طيب نفس منه وقال معضهم هوما يكون تحت ايدبهم وتصرفهم من ضيعة أو ماشة وكالة اوحفظا فإل الفانح حيئد كأبة عن كون المال فيد الرحل وحفظه فالمعنى ليسعايكم جناح ان تأكلوا من اموال لكم مد عليها لكن لامن اعبانها مل من اتباعها وغلاتها كثر البستان و ابن الماشية (اوصدىقكم) الصداقة صدق الاعتقاد في المودة وذلك مخنص بالانسان دون غيره فالصديق هومر صدقك في مودته و بالفارسية دوست حقبق قال الوعمان رجه الله الصديق من لا يخالف باطنك كالانخالف ظاهر وطاهرك اذذاك يكون الا نبساط اليه مباحا في كلشي من امور الدي والدنيا ونع ما قسيل صديقك من صدقك لامن صدقك و المعنى او سوت صديقكم و ان لم يكن بيكم و بينهم قرابة نسبية فانهم ارضي بالتسط واسر به من كشرمن الاقرياء روى عن ان عباس رضى الله عله عان الصديق ا كبرمن الوالدين وروى ان الجبه غيين لمااستغ ثوالم بستغيثوابالاكاء والامهات وانماقالوا فالناءن شافعين ولاصدبق حيم وعرالحسن انه دخل يومايته و أي جاعة من اصدقاله قد اخذ واطعاما من تحت سريره وهم يأ كاون فترال وجهد سرورا وقال هكذا وُحدناه يعني مرَّاتي من المدربين (قال المكاشق) فتم موصلي رجه الله درخالة دوستي آمدوا وحاضر نبود كسة اورازجاريه طلميد زودرم برداشت وباقي مكثيرتك بازداد وچون خواجه بخانه رسيد و صورت واقعه زَار به بشنيد شكرانه أن انبا اط كنير لئرا آزاد كر دو بنواخت در كارسان آورده \* شي كفتم نهان فرسودهٔ را ۶ کهبودآسوده درکنج رباطی ۶ زلدته اچه خوشتردرجهان کفت ۶ میان دوستداران اندساطی ودرعوارف المعارف فرموده كه چون كسى بارخو درا كويد اعطى من مالك ودرجوال كويد كمترست دوستى رانمي شايديه في بايدكه هرچه درميسان داردميدهدوازاستفسارچند وچون بكذردكه دوست جاني ىهترستازمال فانى ودرين باب كفنه اند اى دوست برو بهرچه دارى يارى بخرو لهيج مفروش ولله درمن قال ىاران بجان مضايقه باهم نميكنند \* آخر كسى بحال جدايى چراكند \* بسيار جدوجهد بايد كه ناكسي \* خودرا بآدمي صفتي آشت كند \* قال المفسرون هذا كله اذاعل رصى صاحب البت بصر بح الاذن اوبقرينة دالة كالقرابة والصداقة ونحوذلك ولذلك خصهؤلاء بالذكر لاعتبادهم التبسط فيماينهم بعنيابس عليه كم جناح ان تأكلوا م منسازل هؤلاء اذاد حلم وان لم بحضروا ويعلوا م غير ان ترودوا وتحملوا فال الامام الواحدي في الوسيط وهذه الرخصة في اكل مال الفرابات وهم لا يعلون ذلك كرخصته لمدخل حائطا وهوجائع ان يصب من مره اومر في سفر بغنم وهوعطشان ان يشرب من رسلها توسعه مندنه الى واطفا بعساده ورغة الهم عردناه ة الاخلاق وضيق النطر واحتج ابوحنيفه الهذه الآية على منسر ق منذي محرم التقطع بده أى اذاك ان ماله غير محرز كافي فتح الرحن النه تعالى اباح لهم الاكل من بيوتهم ودخولها بغير اذنهم فلايكون ماله محرزا منهم اى اذالم يكن مقفلا ومخزونا و محفوظا بوحه من الوجوه المعتادة ولايلزم منه أن لا تقطع يده أذا سرق من صديقه لأن من أراد سرقة المال من صديقه لابكون صديفاله مل خائنا عدواله في ماله بل في نفسه فان من تجاسر على السرقة تجاسر على الاهلاك فرب رقة مؤدبة الى مافوقها من الذنوب معلى العاقل ان لا يغفل عن الله و ينطر الى احوال الاصحاب رضي الله عنهم

كَ فِي كَانُوا اخْوانا في الله فوصلوا نسب ذلك إلى ماوصلوا من الدرجات والقريات وامتساروا بالصدق الاتم والاحلاص الأكل والصيح الاشمل عم عداهم فرجهم الله تعالى ورصى عنهم والحقنادهم في نياتهم واعالهم (الله علكي حناح) في (ال تأكلوا) حال كونكم (جيعاً) اومحتمين (اواشيتانا) جع شن عدى متعرف على انه صفة كالحق او معنى تعرق على انه مصدر وصف له مالعة والماشتى فحمع شتبت كرضي ومريض نرات في بني ليث من عرو وهم حي من كمانة كانوا يتحرحون انياً كانوا طعامهم منفردين وكان الرحل منهم لاياً كل و يمكُّث يومه حتى بجد ضيها يأكل معه فاللم يجد من يواكله لمياً كل شيأ وربما قعدالرحل والطعام بين يدبد لايتناوله من الصماح الى الرواح وربما كان معه الابل الحمل الى المملونة الضرع لمنا فلابتسرب من المانها حتى يحد مريشاريه فإذا امسى ولم يجد احدا اكل فرخص في هذه الآية الاكل وحده لان الانسان لاعكنه ان يطلب في كل مرة احدا بأكل معه واما اذا وجد ا- دا فلم يشاركه فيمااكله فقدحا، الوعيد في حقد كافال عليه السلام من اكل و دو عينين بسطر اليه ولم يواسه التلي بداء لا دواء له قال الامام السبور حمالله دل قوله تعالى حيعاعلى جواز الشاهد والاسفار وهواخراحكل واحد مراارفقة نفقة على قدرنفقة صاحد ايعلى السوية وقال بعصهم فيخلط المال ثم اكل الكل منه الاولى ال يستحل كل منهم غداء كل او يتبرعو ن لا مين ثم يتبرع لهم الامين (فاذادخلتم بيونا) أي من اليوت المدكورة نقرية المقام اى الاكل وغيره وهذاشروع في بال ادب الدخول بعد الترخيص فيه (فسلواعلي العسكم) اي فالدأوا بالتسليم على اهلها الدي عمر لة العسكم لمالينكم و مينه م العرابة الدينية والنسية الموجمة الدلك (تحية) ثابتة (مرعندالله) اي أمره مشروعة مرادئه و يجوز ان يكون صلة للحية عانها طلب الحياة التي من عندالله تعالى والسليم طلب السلامة من الله للسلم عليه واعصادها على المصدر بةلادها عمى السليم الله وسلوا تسليما (مباركة) مستنعذار يادة الحيروالثواب ودوامها (طيبة) تطيب بها نفس المستمع (كدلك) اشارة الى المصدر القعل الدى بعده اى مثل ذلك الدين (بين الله لكم الآيات) الدالة على الاحكام اي ينزلها مينة واضحة الدلالات عليها (لعلكم تعقلون) اي لكي تفقهوا مافى تضاعيفها مى الشرائع والاحكام والاداب وتعملون بموجها وتفوزون بذلك بسعادة الداري وعن انس رضي الله عدنه قال خدمت رسول الله عشر سدنين فا قال لشئ فعلنه لم فعلنه ولالشي كسرته لم كسرته وكنت قائمًا اصب الماء على بديه فرفع رأسه فقال الااعلمك ثلاث حصال تنتفع دها فقلت بلي بالى انتوامي يارســول الله قال متىلقيت احدا من امتى فســلم علبه يطلعمرك واذا دخلت بينك فســلم عليهم يكثرخبرك وصل صلاة الضمى عانها صلاة الابرار الاوانين يقول الفقير لاحط عليه السلام في النسليم الحارجي المعنى اللموى الحية فرتب عليه طول العمرلانه ريمايستجب الله تعمالي دعاء المسلم عليه فيضول عرالمسلم عمى وحدان البركة فيه ولاحط في التسليم الداحلي معنى البركة ورتب عليه كثرة الحير لانها المطلومة غالبا بالسسمة الىالنت ولماكان الوقت وقت الوضوء لصلاة الضمي والله اعلم الحقها بالسليم واوردها بعد الداخلي منه اشارة الياب الافضل اخفاء النواهل ادائها في البت و تحوه قالوا ان لم يكن في البت احد يقول السلام علينا وعلى عدادالله الصالحين فقدروى ان الملائمكة تردعليه وكداحان المسحد وفي المديث ادا دخاتم يوتكم فسلوا على اهلها واذا طعم احدكم طعاما فليدكراسم الله عليه فان الشيطان اذاسلم احدكم لم يدحل يتدمعه واذا ذكر الله على طعامه قال لامنيت لكم ولاعشاه وان لم يسلم حين يدحل يته ولم يدكر اسم الله على طعامه قال ادركتم العشاء والمبيت والتسليم على الصبيان العقلاء اهضل من تركدكما ف السنان ولا يسمم على جاعة الساء الشواكيلا بحصل بينهما معرفة والبساط فيحدث من تاك المعرفة فتة ولاينتدئ اليهود والنصارى بالملام فانه حرام لانه اعزار الكافر وذا لانجوز وكدا السلام على اهل المدعة ولوسلم على ملايعر فمقطهر ذميا اومبتدعا يقول استرجعت سلامي تحقيرا له واواحتاج الىسلام اهل الكاب يقول السلام على من اتع الهدى ولورد بقول وعايكم فقط وقدمر مايتعلق بالسلام مشمعا في الجلد الاول عند قوله تعالى في سورة النساء واذا حييتم بحية الآية وارجع قال في حقائق المقلى قدس سره اذا دحلتم بوت اولياء الله بالحرمة والاعتقاد الصحيح ماتتم من اهل كرامة الله فسلموا على انفسكم بحدة الله فانها محل كرامة الله في تلك الساعة بقول الفقير كذا ألحال في دخول المرارات والمشاهد المتبركة و انكان العامة لايعر هو ن ذلك ولايعتقدون

(ذَلُ الْكُرُ الْ الْحُنْدَى) صوفهم ومعتقد صوفيان \* كيست جون من صوف نبك اعتشاد (قال الحافظ) رسر نر ات جود ما كذري همت خواه \* كدر يارتكدرندان جهان خواهد يود (وقال الجامي) نسيم الصبح زرعني ربي نجد وقبلها \* كه بوي دوست مي آبد ازن ياكبر ، ميز لها اللهم اجدانا من الذين بجدون النفس الرحما ني مرقبل اليمر في كل حين وزمن ( انما المؤمنون ) ترات حين جع النبي عليه السلام الساين وم الجعد ليستشيرهم في امر العرو وكان ينقل المفسام عنده على البعض فيحرج معيرانه اوفى حفر الخندق وكان المافقو ل ينصر فون نغير امر رسول اللهوكال الحفر من اهم الاءور حتى حفر رسول الله بنفسه وشــغل س ار مع صلوات حتى دحلت في حد القضاء فقال تعالى انما المؤمنون اي الكاملون في الايمسان وهومبــُـدأ خمر. قوله (الدين آمنوا بالله ورسـوله) عن صميم قلو مهم واطاعوهما في حيع الاحكام في السهر والعلانية (واذاكانوامعه) معااني عليدالسلام (على امرجامع) الى آخره معطوف على آمنوا داحل معه في حير الصلة اي على امر مهم يحس احتماعهم في شأنه كالجمة والاعباد والحروب والمشاورة في الامور وصلاة الاست. فاء وغيرها من الامور الداعية إلى الاحتماع ووصف الامر بالجمع للمالغة في كونه سدا لاحتماع الساس عال الامر الكونه مهما عطيم الشان صاركائه قد جع الناس فهوم قبيل اسناد الناد الناسب (لم يدهبوا) م الجمع ولم سترفوا عنه عليه السلام (حتى بستأذنوه) عليه السلام في الدهاب فيأذر الهم واعتر في كال الايمان عدم الدهاب قال الاستئذان لابه المير للمخلص من المنافق تمقال لمزيد الما كيد (ان الذي يستأذون) يطلبون الاذن منك (أولئك الدين يؤمنون بالله ورسوله) لاغير المستأدنين (قال الكاشدني) تعريض جمع ماوقا نست كه درغزوه بموك بتحلف ارجهاد دستورى جستند ودر باره ابشان نازل شدكه - انمايسنا ذنك الدى لا يوامنو ر بالله الآية اى معض المستأذنين وكل غير المستأذبين دحلوا في الترهب و ذلك محسب الاغراض الماسدة ولايه فرق مين الاستئدان في التحلف و مين الاست تذال في الانصراف الاثرى الى عمر رضى الله عنه استأذنه عليه السلام في غزوة تبوك في الرجوع الى اهله فاذن له فقال الطلق فوالله ماانت بمنافق هكذالاح بالبال (عاذا استأذنوك) اي و بعد ماتحققان الكاملين في الايمان هم المستأذنون فاذا استأذنوك في الانصراف (لعض شأنهم) الشأن الحال والامرولايقال الافيايعظم من الاحوال والاموركافي المفردات. ابعض امرهم المهم اوخط بهم اللم لم يقل استؤنهم مل قيديالبعض تعليظا عليهم في امر الذهاب عن محلس رسول الله مع العذر المبسوط ومساس الحاحة (فألدن لل شئت منهم) لماعلت في ذلك من حكمة وصلحة فلا اعتراض عليك في ذلك (واستعفر الهم الله) تعد الادن فان الاستئدان وإن كان لعذر قوى لا يخلو عن شائمة تعضيل امن الدنياعلى الآحرة وفيداشارة الى الاوضل الايحدث المرء نعسه بالذهاب فضلاع والذهاب (ان الله غفور) ممالع في معفرة فرطات العماد (رحيم) مبالغ في افاضة اثرال جمة عليهم وفي الآية سان حفظ الادب بان الأمام اذا حجم الناسلنديير امر من امور المسلمين يذخي ان لا يرجعوا الاباذنه ولا يخالفوا امير السرية ويرحعوا بالاذن اداخرجوا للغزو ونُحوه وللامام ان يأذُن وله أن لايأذْن الاعلى مايري في تفرق بغير اذن صار من اهل الهوي والمدعوكانعليه السلام اداصعدالنبر بوم الجعة واراد رجل الخروح وقف حيثيراه فيأذن له أنشاء ولذاقال عظماءالطريقة فدساللهاسرارهم ارالمريد اذااراد ان يخرح لحاحة صرورية ولم يجدالشيم مكانه فانه يحضر الباب و بتوجه بقلمه فيستأذن مر وحاية الشيخ حتى لايستقل في خروجه مل يقع دلك مرطر بن المسابعة عان للتابعة تأثيرا عطيما قال في التأويلات المجمية فيه اشارة الى ان المريد الصادق من بكور مستسلما التصرفات شيخه وال لايتنفس الابادل سيحه ومن خالف شيخه في نفسه سرا اوجهرا لابشم رائحة الصدق وسبره غير سريع وان مدرمه شيء من دلك فعليه بسرعة الاعتذار والافصاح عاحصل منه من الخالفة والخيامة إلهديه سيحد الى ماهيه كفارة جرمدو يلتزم في العرامة بما يحكم به عليه واذا رجع المريدالي الله والى شيخه بالصدق وجب على شيخه جبر ال تقصيره بهمنه فان المريدين عبال على الشيوح فرض عليهم ان بنفقوا عليه م فوة أموالهم عما يكون جبراما لتقصيرهم انتهى فعلى المريدين أن يوافقوا مشابخهم في جبع الاحوال والابسسندوا بارائهم في اموراالشريعة وانطريقة وانلايخالفوهم بالاستبعاد بالخروج من عندهم الى السفر والحضر والجساهدة وألرياضة قالء دالله الرازى قال قوم من الصحاب عثمان لابي عمّان فدس سره

اوصمه فال عليكم بالاحتماع على الدبن واياكم ومخمالفة الاكابر والدحول فيشئ من الطماعات الاباذنهم ومشـورتهم وواسوا المحتاجين بماامكنكم فارجوان لايضيع الله اكم سـعيا انتهى فن وقع منه تقصير فلايقنط فان لله تعمالي قولا ثم قولا (قال المولى الحمالي) على نبود دري ره نااميمدي \* سمياهي رابود رو درسه فیدی \* زصددر کرامید ت برنیاید \* شومیدی جکر خورد ر نساید \* درد بکر ساید که ناكاه \* اران درسوى مقصود آورى راه \* والله تعمالي بقىل التو به والاستعمار واعمان هذه الاسمات قشرالي الواب الشفاعة وكثرتها والافهرده باب مه الالواب الحقة فلاتقله سارالابواب الاترى ان من رده الله تعسالي لا يقله البي عليه السلام ومن رده النبي عليه السلام لا يقله الخلفاء الار دمة ولاغيرهم مرامته في ترك الاستئدان مررسول الله لابأدن له احد ولواذن لابعد وكدا حال من رك الاستئذان من وارث رسول الله يعنى أنه لا يمسيد أذر غيرالوارت وأما أذن وارث آحر ولا بتصور لان الوارثين كالحلقة المفرغة فأذالم ينطمع في مرآة واحدمنهم صورة صلاح احدام ينطمع في مرآة الا حروس أل الله القبول محرمة الرسول (الانجعلوا دعاء الرسول بينكم المصدر مضاف الى الفاعل اى لا تجعلوا دعوته وامر ، الأكم في الاعتقاد والعمل بها (كدعاءاء عضكم العضا) اى لانقيس وادعوته الإلمالي الشيء من الامور على دعوة وعضكم العضافي جواز الاعراض والمساهلة فيالأحابة والرحوع نغيراذن فأن المادرة الياحابته واجبة والمراجعة يعيراذنه محرمة وقال بعضهم المصد ر مضاف الى المفعول و المعنى لا تجعلوا نداء كم اياه وتسميتكم له كنداء بعصكم معضا باسمه مثل ما يجد وبااس عبدالله ورفع الصوت به والنداء وراءالحرة ولكن بلقيه المعظم مثليابي الله وبارسول الله كافال تعالى باليهاالني باليهاالرسول (فالالكاشي) حضرت عزت همهاندارا عداء علامت خطاب كرده وحسب حودرا ينداء كراست \* ماآدمست الدرانديا حطاب \* بالبهاالني حطاب مجداست \* قال ابو الليث في تعسيره وفي الآية بيال توقير معلم الخير لاررسول الله صلى الله عليه وسيا كان علم الحير عامر الله توقيره وتعطيمه وهيد معرفة حق الاستاذ وديه معرفة اهل الفضال قال في حقائق المقلى احترام الرساول من احترام الله ومعرفته منّ معرفة الله والادب في منابعته من الادب معاللة وقي التأويلات المجمية يشيرالي تعطيم المشايخ فإن الشيخ في قومه كالنبي في امته اي عظموا حرمة الشبه وخ في الخطاب واحفطوا في خدمتهم الادب وعلقوا طاعتهم على مراعاة الهيبة والنوقير (قديع الله الذي يتسلاون منكم) قد التحقيق اطريق الاستعارة لاقتضاء الوعيداياه كاان ربيجي للتكثير وفي الكواشي قدهناموذية بقلة المتسللين لانهم كانوااقل من غبرهم والتسلل الخروج من الين على الندريح والحفية يقسال تسلل الرحل اى انسرق من الناس وفارقهم محيب لا يعلمون والمعنى يعلمالله الدين يخرحون من الجاعة قليلا قليلا على خهية (اواذا ) هوان بستربتي مخافة من براه كافي الوسيط قال في القياءوس اللوذ بالشيء الاسينتار والاحتصاربه كاللواذ مثلثة انتهى والمعنى ملاوذة باريسـ تر يعصهم بعض حتى يخرح او بال بلود عن يخرح بالاذن اراءة الله من اثبا عه وانتصابه على الحالبة من ضمر تسللون أى ملاوذي أوعلى انه مصدره و كديفه ل مصمر هوالحال في الحقيقة اي يلاوذون اواذاوهو عام التسال من صف القتال ومن السجد بوم الجمعة وغيرهما من الجامع الحقة وقال العضهم كان يثقل على المنادقين حطمة الني يوم الجعمة فيلوذون بيعض اصحابه او بعضهم بعض فخرجون من المسجد في استثار مرغير استئدان فاوعدهمالله تعالى بهذه الآية (عليحدرالدين بحالفون عي امره) يخالفون امره بترك مقتضاه ويذهبون سمت المخلاف سمته وعرائضمينه معسى اعراض والميل والضميرالله لائه الاحررحقيقة اولارسول لانه المفصود بالدكر (أن) أي من ( تصيهم ) برسدريسان (فتنة) محنة في الدنيسا في الدن أوفي المال أوفي الولد كالمرض والقتل والهلاك وتسلطالسلطان (قال الكاشني) بإمهر غفلت بردل باردتو به جذبد قدسسره فر موده كه فنه سختي دلست ومنا ثرناشدن اوازمورفت الهي (او بصبهم عداداالم) اي في الآحرة وفي الجلالين ال تصيهم فتنة الية تطهر نف اقهم او يصبهم عذات اليم عاجل في الدنيا انهى وكلة اولمنع الخلودون الجمع واعادة الفعل صربحا للاعتناء بالتحدير وفي رتيب العذابين على المحالفة دلالة على ان الامر الوجوب وفى التا و ولات العمية فليحدر الذين يخالفون عن امره اىع امر شيخهم ان تصيبهم فنة من موجمات الفترة مكثرة المال اوقمول الخلق اوالتزويح ملاوقته اوالسفر ملاامر السبخ اومخمالطة الاحداث

وقالآخر

والنسوان والافتال بهم اوصحبة الاغنياء اوالتردد على ابواب الماوك اوطلب المناصب اوكثره العيال فان الاشتغال عاسوى الله فتنة أو يصيبهم عذاب البم بالانقطاع عن الله انتهى و في حقائق البقلي الفتنة ههنا والله أعلم فتنه صحبة الاضداد والمخالفين والمنكر يروذلك ان من صاحبهم يسوء طنه بإدلياءالله الانهم اعداء الله واعداء اوليانه يفعونكل وقت في الحق ويقبحون احوالهم عند العامة لصرف وجوه الناس اليهم وهذه الفئة اعظم الهتن قال ابو سعيد الخراز رحه الله الفتنة هي اساغ النعم مع الاستدراج من حيث لايعم العبد وقال روع القنة للعوام والبلاء للخواص وقال الو مكر ب طاهر الفئة مأخوذ بها واللاء معفوعنه ومثاب عليه (الا) مدانيد وآكاه باشيد (الله مافي السموات والارض) من الموجودات باسرها خلقا وملكاوتصريفا ا الحاداواعدامايداً واعادة (قد) كما قله (يعلم ما التم عليه) ايها المكلفون من الاحوال والاوضاع التي من حلتها الموافقة والمخالفة والاخلاص والفاق (ويوم برجعون اليه) عطف على ما انتم عليه ويوم مفعول به لاظرف اي يعلم تحقيقا يوم يرد المنافقو و المخالفون للامر البه تعمالي للجراء و العقباب فيرجعون من الرجع المتعدى لامن الرحوع اللازم والعلم بوقت و قوع الشيء مستارم للعلم بوقوعه على الغ وحه ( ديبتهم بما عملوا ) م الاعال السبئة اي بطهر الهم على رؤوس الاشهاد و إلهم ايشي شبع عملوا في الدنيا و بترتب عليه ما بليق به من الجراء وعبرعن اطهاره بالمبيئة لما ينهما من الملاسة في انهما سسان العلم تنديه اعلى انهم كانواجاهلين بحال ماارتكمو ه غافلين عرسدو، عاقسته الحلمة احكام الكثرة الخلقية الامكانية و آثارالامزجة الطسيعية الحبوانية في نشئانهم (والله بكل شئ عليم) لا يخوعليد شئ في الارض ولافي السماء وانكان المنافقون بجنهدون في ستر اع الهم عن العيون واحفائها \* آمكس كه بيافريد پيدا و بهان \* چون دشناسد نهان و بيدا بجهان \* وفي المأو بلات البجمية الان لله مافي السموات والارض من نعيم الدنيا والآحرة في تعلق لشيء منه يبعده الله عن الحضرة و يؤاحذه بقدر تعلقه بغيره و يوم يرجعون اليه بسلاسل التعلقات فيسبقهم عاعملوا عند مطالبتهم بمكافاة الخيرخيراومحسازاة الشرشرا والله بكلشئ عليم اى بكلشئ من المكافاة الخبر ومحازاة الشرعليم بالنقير والقطمير بماعلوا من الصغيروالكيرائهي واعلمان التعلق بكل من نعيم الدنيا ونعيم الآخرة حرام على اهل الله تعالى نع ان اهل الله يحبون الآخرة بمعنى ان الآخرة في الحقيقة هو الا خر بالكسر وهو الله تعالى قال بعض اهل الحقيقة مأالهاك عن ولاك فهو دنياك فعلى العاقل ان يقطع حل العلاقات ويتصل استرتجرد الذات و الصفات ويتعكر في امره و بحاسب نفسه قبل ان يحيئ بوم الجراء والمكافاة فان عقب هذه الحياة ممات وهذا النقاء لبس على الدوام والثبات وفي الحديث ماقال الناس لقوم طويي لكم الاوقد خالهم الدهر يوم سوء قال الشاعر

ان الليالي لم تحسن الى احد \* الأاساء تُ الله بعد احسان احسنت ظنك بالايام اذ حسنت \* ولم تخدف شر ما يأتى به القدر لا صحدة المرء في الدنيا تؤخره \* و لا بقدم بو ما موته الوجع

وقال آحر لاصحمة المرء في الدنيا تؤخره ۴ و لا يقدم يو ما مدوته الوجمع والدنيا فطويي والله مكل شئ عليم من يوم الموت و الرحوع اختيارا واضطرارا وغيرذلك من الامور سيرا وجهارا فطويي لمن شاهد ولاحط هدا الإمروختم ما لخوف والمراقة الوقت والعمر

تمت سورة النوريوم السنت الثالث من شهر الله رجب من سنة تمان ومائة والف و يتلوها سورة الفرقان مكية آيها سع وسعون في قول الجهور ( سم الله الرحن الرحيم )

(آباركالدى رلى الفرقان) اى تكاثر خيرالدى الخ فالمضاف محذوف من البركة وهى كثرة الحيرور تيده على تهزيل الفرقال لما فيه من كثرة الخيرد بنيا ودنيو با او معناه تزايد على كلي شئ وقعالى عنه في صفائه وافعاله فان البركة تتصمن معنى الزيادة فترتيده عليه لدلالته على تعياليه قال المولى الفنارى في تفسير الفائحة يروى ان الصاحب بن عباد كان يتردد في معنى الرقيم وتبارك والمناع و يدور على قبائل العرب فسمع المرأة تسأل اين المناع و بجيب ابنها الصغير بقوله جاء الرقيم واخد المناع وتبارك الجبل فاستفسر عنهم وعرف ان الرقيم الكلب واللناع هو ابنها الصغير بقوله جاء الرقيم واخد المناع وتبارك الجبل فاستفسر عنهم وعرف ان الرقيم الكلب واللناء في ما برايا المناع والتبارك بعنى صعدوقال بعضهم المركة ثبوت الخيرالا الهى في الشيء وسمى ما برايا الماء فيها وثبوته فعنى تبارك دام دوامانا بنا الائتقال له ولهذا لا بقال له بتبارك مضار عالانه للا تقال قال في برهان القرآن هذه لعظة لا تستعمل الالله ولا تستعمل الالله طالماضي وخص هذا الموضع

بالدكر لانماىعده امرعطيم وهوالقرمآن المشتمل على معانى جميع كتب الله والفرقان مصدرفرق بين الشبئين اى فصل وسمى به القرءان لعاية فرقه بين الحق والساطل والمؤمن والكافر (على عبده ) الاحلص ونبيه الاخص وحبيه الاعلى وصفيه ألاولى محمد المصطنى صلى اللهعليه وسلموفيه تشريف لهبالعمدية المطلقة وتفضيلها على جيع الانبياء فانه تعالى لم يسم احدا منهم بالعدد مطلقا كقوله تعالى عدده زكرما وتنسه على الرار سول لايكون الاعبداللمرسل ردا على النصاري ولدا قدم في التشهد عده على رسدوله ( ايكون للعالمين نذيرا ) غاية للتنزيل اي ليكون العمد مندزرا بالقرآن للا بس والجن ممن عاصره اوجاء بعده ومخوفا من عدا مالله وموحسات سخطه فالنذر ععني المندر والابذار اخسار فبه تخويف كاانالتبشير اخبارفيه سرور قال الامام الراغب العسالم اسم لافاك ومايحويه مرالجواهر والاعراض وهوفي الاصل اسم لمايعلم مكالط العوالخاتم لمابطمع ويختم بهوجعل بناؤه على هذه الصيغة لكو نه كالآلة عالعالم آلة في الدلالة على صابعه واما جمه ولانكل نوع قديسمي عالمافيةال عالم الانسان وعالم الماء وعالم النارواما جعدجع السلامة فلكون الناس في جلتهم والانسان اذاشارك عبره في اللفط علب حكمه انتهى قال إن الشيح جم بالواو والنون لان المقصود استعراق افر ادا العقلاء من جنس ألجن والانس فان جنس الملائكة وانكان من جله اجناس العالم الا ان النبي عليه السلام لم يكن رسولا الىالملا ئىكمة فلم بق مرالعا لمين المكلفين الاالجن والانس فهو رسول اليهماجيعاانتهى إى فتكون الآية وقوله عليه السلام ارسلت للخلق كافةم العام المخصوص ولمبيعث نبي غيره عليه السلام الا الى قوم معين وامانو حعلبه السلام فائه واركانله عموم بعثة لكن رسالته لبست بعا مةلمن بعده و اماسليمان عليه السلام فانه ماكان مبعونا الى الجن فانه من التسخير العام لابلزم عموم الدعوة والآية حجة لابي حنيفة رضى الله عنه فى قوله ليس للجن ثواب اذا اطاعوه سـوى الجاة م العذاب ولهم عقاب اداعصوا حيث اكتبي قوله ليكون العالمين نذيرا ولم يذكر الشارة قال في الارشاد عدم التعرض للنشير لانسماق الكلام على احوال الكفرة (الدى) اى هوالذى (له) خاصة دون عيره استقلالا اواشتراكا (ماك السموات والارض) الماك هوالنصرف بالامر والنهى في الجهور ( قال الكاشف ) پادشا هي آسمانها راوز مينها چهوي منفردست با وريد انها يس اورارسد تصرف دران \* تم قال رداعلى البهودي والنصاري (ولم ينخدولدا) ليرث ملكه لانه حي لا بموت وهوعطف علىماقله مزالجلة الطرفية فالرفيالمفردات تخذ بمعيى اخذوا تخدافته ل منه والولدالمولود ويقال للواحد والجمع والصغير والكبير والذكر والانثي ثمقال ردا على قربش ( ولم بكن له شريك في الملك) اى في ملك السموات والارض لينازعه اوليعـا و نه في الا بجاد ( وفي المنهوى ) واحد اندر ملك اورا يار ني \* بند كانش را جزاوسالارثي \* نيست خلقش رادكر كس مالكي \* شركتش دعوتكندجزها اكمي (وحلقكلشيُّ) احدث كل وجود من الموجودات من مواد مخصوصة على صور معينة ورتب فيه قوى وخواص مختلفة الاحكام والآثار ( فقدره تقديراً ) اي فهيأه لمااراده منه من الخصائص والافعال اللائفة به كهيئة الانسان للادراك والفهم والظر والندبر في امور المعاش والمعادواستباط الصنائم المتوعة ومزاولة الاعمال المختلفة وهكدا احوال سائر الانواع ( واتخذوا ) اى المشركون لانفسهم ( مودونه) اى حال كونهم منجاوزين عادة الذي خاق هذه الاشياء (آلهة) من الاصنام (الا يخلقون شيأ) اي لاتقدر تلك الالهة على خلق شيء من الاشياء اصلالا على ذهاب و لاعلى غيره وانماذ كر الاصنام للفط العقلاء لان الكمار يجعلونهم بمنز لة العقلا فخاطهم بلفتهم كافى تفسير الى الليث (وهم يحلقون) كسمار المخلوقات (ولاعلكون لانفسهم) اى لايستطيعون (ضراً ) اى دفع ضرقدم اكوئه اهم من الفع (ولانفعا) ولاجلب نفع فكيف علكون شأ منهم العبرهم فهم اعزمن الحيوان فانه ربما يملك دفع الضر وجلب النفع لنفسه في الجلة ( ولاعلكون مومًا ولاحياة ولاسورا ) اى لايقدرون عملى امانة الاحياء واحيائهم اولا وبعثهم ثابيا ومنكان كذلك فبعرل عن الالوهمة أمراكه على اوازمها وانصافه عاينافيها وفيه تبيه على إن الاله بجب ان يكون فادرا على المعث والجزاء يعني السار والنادم والمميت والمحبى والباعث هوالله تعسالي فهوالمعبود الحقيق وماسسواه فليس بمعبود للعابد لله تعالى كاقال تعالى انكل من في السموات والارض الاآتي الرحن عسدا وفي الآية اشارة الى الاصنام المعنوبة وهم المشسابخ المدعون والدجاجلة المضملون فانهم ليسموا بقادرين عملي احياءالقلوب واماتة النفوس

والناسون لهم في حكم عابدي الاصندام فليحد فر العاقل من أنخ اذ اهل المهوى متبوعا فال الموت الاكبر الذي هوالجهل انمارول بالحياة الاشرف الذي هوالعسم فانكأن للصد مدخل في افادة الحلق العلم النافع ودعائهم الى الله على اصيرة فه والذي رقى غيره من الجهل الى المعرفة وانشأه نشأة اخرى واخياه حياة طيمة باذن الله تعالى وهي رتبة الانساء ومريرتهم من العاماء العاملين وامامن سقط عن هذه الرتبة فلس الاستماع الى كلامه الاك استماع بني اسرا أب ل الي صوت العجل (قال المولى الجامي) للفنا حلفان زمانه غره مشو ﴿ مروحوسامري ازره ببالك كوساله \* وقد قال تعالى وكونوا مع الصادقين اي كونوافي جلة الصادقين ومصاحبين الهم و معضهم ولذا قالوا يلرم للمرء ان يختار من البقاع احسنها ديناحتي بتعاون بالاخوان الصادقين قيل العاسي عليه السلام ياروح الله من مجالس فقال من يزيدكم في علمه منطقه ويذ اركم الله رؤيد و وغبكم في الآخرة عله ( قال الصائب ) ورى ار بشاني صاحب دلان در يوزه كن \* شعع خودرا مى برى دل مرده ریں محفل چرا \* ای کهروی عالمی راجاس خود کرده \* دونمی آری بروی صائب بـــدل چرا \* اللهم يحق الفرقان اجعانا مع الصادقين م الاخوان (وقال الدين كفروا) كشصر بن الحارث وعبدالله م امية ونوول بخويلد ومن تامهم (أنهدا) اي ماهدا القرآن (الاافك) كذب مصروف عن وجهد لان الافك كل مصروف عن وجهد الذي يحق ان بكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب المؤتمكات ورجل مأهوك مصروف عرالحق الى الماطل (افتراه) اختلفه مجمد من عند نفسه والفرق بين الافتراء والمكدب ان الا فتراء هو افتعال الكذب من قول نفسه والكدب قديكون على وحه التقليد للعبر ديه كافي الاسئلة المقعمة ( واعله عليه ) اى على اختلاقه ( قوم آحرون ) اى اليه ودفافهم يلقون اليه اخبار الامم وهو يعبر عنها بعارته ( وقد جاوًا ) وعلوا بماقالوا فان جاءواتي يستعملان في مدى فعل فيعديان تعديثه (طلا) عطيما بجعل الكلام المعن افكامختلفا مقتعـــ لا من اليهود يعني وضعوا الافك في غير موضعه (و زوراً) اى كذبا كبــيراحيث نســ وا اليدعليه السلام ماهو ربئ منه قال الامام الراغب قيل للكدب زور لكونه ماثلاعيجهنه لارازور ميل في الروراي وسط الصدر والازور المائل الزور (وقالوا) في حق القرآن هذا (اساطير الاواين) ماسطره المتقدمون مرالخرافات والاباطيل مثل حديث رستم واسفندمار وبالفارسية افسانها اوليافست كه دركتابها نوشتداند وه، جم اسطار جم سطراواسطورة كاحدوثة واحاديث قال في القاموس السلطر الصف من الشي الكناث والسجروغيره والخط والكتابة والقطع بالسف ومثه الساطرللقصاب واسطره كتبه والاساطيرالاحادث التي لانظام لها (أك تتها) امران تكتب له لانه عليه السلام لايكتب وهوكا حمم وافتصداذا امريذلك قَ لَ فَى المَفْرِدَاتِ الاكتبَابِ مَعَارِفَ فِي الاخْتَلَاقِ (فَهِيُّ) اى الاساطير (تَمْلَيْ عَلَيْهُ ) تَلْقَ عَلَى مُجْدُ وتَقْرُأُ عَلَيْهِ بعد اكتتابها وانتسا خها ليحفطها مرافواه من بمليها علبه لكوثه اميا لايقدر على ان بتلفاها منه بالقرآءة والاملاء في الاصل عبارة عن الفاء الكلام على الغير لبكته ( مكرة واصيلاً ) اول النهار وآخر واي داعما وخفية قبل التشار الناس وجين يأوون الى مساكنهم وفي ضرام السقط اول اليوم الفجر ثم الصاح ثم الغداة مم الكرة ممالصحى ممالضحوة تم الهعيرة ثم الطهر ثمالواح ثم المساء ثم المصر ثم الاصيل ثم العشاء الاولى ثم العشاء الاخيرة عند مغيب الشفق ( قل ) يا مجدردا عليهم وتحقيقا للحق ( انرله الذي يعلم السمر ) الغيب (في السموات والارض) لانهاعجركم لفصاحته عن آخركم وتضمن اخبارا عن مغيبات مستقلة اواشياء مكنوبة لايعلها الاعالم الاسرار فكيف تجملونه اساطيرالاولين (انه كانغمورا رحيماً) اى انه تعالى ارلاوابدامستمرا على المغفرة والرحة فلدلك لايعل على عقو بتهم على ما تقولون مع كال قدرته عليها واستحقاقكم ان يصب عليكم الدناك صباوفيداشارة الى أن أهل الضلالة من الذين نسوا القرآن الى الافك أورج واعن قولهم وتابوا الى الله بكون غفورا لهم رحيا بهم كما قال تعالى وائي الحفار لمن تاب (ع) در تو به بازست وحق دستكيراعلم ان الله تعالى ازل الفرآل على وفق الحكمة الازلية في رعاية مصالح الخلق ليهندي به اهل السعادة الى الحضرة وليضل به اهل الشقاوة عن الحضرة و ينسوه الى الافك كما قال تعالى واذلم به دوابه فسيقواون هذا افك قديم والقرآن لايدرك الابنورالايمان والكفر طلمة ويالطلمة لابرى الاالطلمة فبطلمة الكفررأي الكمار القرآن النوراني القدم كلاما مخلوفاظلابيا مرجنس كلام الانس فكذلك اهل البدعة لماراوا القرآن بظلة المدعة رأوا كلاما مخلوقا

طلمانيا نظلة الحدوث وظلوا الفسهم نوضع القرءآن في غير موضعه من كلام الانس وفي الحديث القرءات كلامالله تعالى غير مخاوق في ق ل مكرنه مخلوقا وقد دكفر بالذي ارله دسال الله العصمة والحفط مز الالحاد وسوء الاعتقاد ثم اعلم ان من الامور اللازمة تعليم الجهلاء وردالملاحدة والميتدعة عانه كوضع الدواء على جراحة المج وح اوكقتل الباعي المضر وردهم بالاجوية الفاطعة ممالايخالف الشر بعية والطريقة الاترى ارالله تعالى امر حسه عليه المستلام بالجواب للطاعنين في القرءان وقداجات السلف عن اطال على القرءان ودهب عملى حدوثه ومخلوقيته وكتوا رسائل وكدا علاء كلء صرجاهدوا المخالفين بماامكن من المعارضة حتى القموهم الححروا فحموهم وخلصوا الناس مسهاتهم وشكوكهم وفي الحديث مراخهراي منع بكلام غليط صاحب بدعة سئه مماهو عليه مي سوء الاعتقاد والقعش من القول والعمل ملا الله تعالى قله أمنا وأعانا ومن اهمان صاحب بدعة آمنه الله تعالى يوم القيامة من الفرع الأكبراي النفخة الاحبرة التي تفرع الحلائق عندها اوالانصراف الى النار اوحين بطبق على الناراويذ على الموت واطلق الام في صورة الانتهار والمراد الام في الدنيا ممايخاف خصوصا مرمكرمن انتهره و بدل عليه مابعده وهو الايمان فانه مرمكاسب الدنيا يسأل الله الامن والامان وكال الايمان والقيام بأوامر ، والاتعاط عواعطه وزواجر ، ( وقعالوا ) اى المشر كون من اشراف قريش كالىجهل وعتبة وامية وعاص وامثالهم وذلك حين اجتماعهم عند طهر الكعمة (ما) استفهامية بمعنى الكارالوقوع وثميه مرفوعة على الانتدآء حبرها قوله (لهذا الرسول ) وجدت الله معصولة على الهاء في المصحف واتباعه سنة وفي هذا تصغير لشأنه عليه السلام وتسميته رسولا بطريق الاستهزآ اي اي ســـس حصل اجذا الذي يدعى الرسالة حال كونه ( يَأْكُلُ الطعام ) كما ما كل والطعام مايتناول من الغدا ، ( وبشى في الاسـواق ) اطلب المواش كانمشي جعسوق وهوالموصع الذي يحلب اليه المتاع البيع ويساق الكروا ال كون الرسول يصفة السريعي الصح دعواه فاباله لم يخالف عاله حالناة ل يعضهم ابس علك ولاملك ودلك لانالملائكة لا بأكاور ولايشر بور والملوك لايتسو قون ولايند لور فعموا ان يكون مثلهم فى الحال ولايمناز من يذهم بعلو الحلوالحل والحلال لعدم مصيرتهم وقصور بطرهم على المحسوسات فال عبير الرسل عمل عداهم لس مامور حسمانية و انماهو باحوال تعسمانية عالشرية مركب الصورة والصورة مركسالقلب والقلب مركب العقل والعقل مركب الروح والروح مرك المعرفة والمعرفة قوة قدسية صدرت صكشف عين الحق (قال الكاشو) لدانستندكه ببوت منافي نشريت ليست للكه مقطى آنست تاتناسب وتجانس كه سبب اهاده واستهاده است محصول سيوندد (ع) حس المتادر آمير د نهم \* وفي الأويلات المجمية يشمر الى ان الكمار صم مكم عي فهم لا يعقلون لانهم نطروا الى الرسدول بطرالحواس الحيوالية وهم عون مرالحواس الروحاجة والرنائية فحارأوامه الاماري منالحيوان ومارأوه بنظريري به النبوة والرسسالة ليعرفوه اله ماكان محمد ابااحد مررجا لكم ولكن رسول الله وخانم الديين فلهدا قال تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون وذلك لانه لهم قلوب لا عقهون بها البوة والرسالة ولهم اعين لا مصرون به الرسول والنبي ولهم آذان لايسمهون نها القرءآن ليعلموا انه معجزة الرسول فيؤمنوا به (اولا) حرف تحضيض عدى هلا وبالفارسة چرا ( انرل اليه ملك ) اى على هيئته وصورته الماية لصورة الشروا لجن ( فيكون ) نصب لابه حواب لولا (معه) مع الرسول (مدراً) معياله في الانذار معلوما صدقه بتصديقه (اويلق اله كنز) من السماء يستطهر به وبسنيني عن تحصيل المداش والحكيز المال المكنوز اى المجموع المحفوط وبالعما رسية كم (اوتكونله جنة بأكل منها) اى الم يلق اليه كيز فلااقل من ان يكون له ستان يتعيش نفأ دنه كالاهل العي والقرى ( وقال الطالمون ) وهم القائلون الاولون لكن وصع المطهر موضع ضميرهم تسيح يلاعلهم باالطلم وتجاوز الحد فيماقالوا لكو مه اضلالا خارجا عن حد الضلال اى قالوا للمؤمنين ( آن تدعون ) اى ماننبغون ( الأرجلا مسحوراً قد سحر فعل على عقله قال بعض اهل الحقائق كأوا يرون قبح حالهم في مرءآة النبوة وهم يحسون انه حال الذي عليد السلام والسحر مستق من المحرالذي هو اختلاط الضوء والطلة من غير تخلص لاحد الجانبين والسحرله وجه الى الحق ووجه الى الباطل عامه يخيل الى المسحور آنه دول ولم يفعل ( انظر كيف صر بوالك الامثال) أي كيف قالوا في حقك تلك الاقاويل العجيبية الخارجة عن العقول الجارية لعرابتها

يحرى الامثال واخترعوا لك تلك الاحوال الشدذة البعيدة من الوقوع وذلك من جهلهم بحالك وغفلتهم عزجالك قال معضهم مثلوك بالمسحور والفقيرالذي لايصلح انبكون رسولا والناقص عن القيام بالامور اذطلوا ان يكون معك مثلك (فضلوا) عن الحق ضلالا مبينا (فلايستطيعون سبيلا) الى الهدى ومخرجا من ضلالتهم قال بعض الاكابر وقدابطلوا الاستعداد بالاعتراض والانكار على النبوة فرموا من الوصول الى الله تعالى ( تبارك الذي ) اى تكاثر وتزايد خيرالذي ( انشاء جعل لك ) في الدنيالانه قدشاء ان يعطيه ذلك في الآخرة (خيرا مرذلك) بماقالوا من القاء الكنز وجعل الجنة ولكن اخره الى الآخرة لانه خير والتي وخص هذا الموضع بذكر تبارك لانمابعده من العطائم حيث ذكر النبي عليد السلام والله تعالى خاطبه بقوله لولاك بالمحد ماخلقت الكائسات كذافي رهان القرءآن ( جنات تجرى من تحتها الانهار ) يدل من خيرا ومحقق لخبريه ماقالوا لانذلككان مطلقاعن قيدالتعددوحريان الانهار (ويجعل التقصورا) ببوتامشيدة في الدنيا كقصور الجنة وبالمارسية كو شمكها على ومسكنها وفيع قال الراغب بقال قصرت كذا ضعمت بعضه الى بعض ومنه سمى القصر انتهى والجلة عطف على محل الجرآء الذي هوجول وفي الحديث ان ربي عرض على ان بجول لى المحاء مكمة ذهبا قلت لايارب واكن اجوع يوما واشبع يوما فاماالبوم الذي اجوع فيسه فأتضرع البك وادعوك وامااليوم الذي اشمع فيه فأحدك واثني عليك (فال الكاسميني) دراساب نزول مذكورستكم جون مالداران قربش حضرت رسالت را بفقر وفاقه سرزنش كردند رضوائي كه آراينده ووضات جنانست بالى آيت نازل شدودرجي ازنور بيش حضرت نهادوفر مودكه برورد كارتوم غرمايدكه مفاتح خراك دنيا دراينجاست آرابدست تصرف توميدهم بي آنكه ازكرامت ونعبى كه نامن دتوكرده ام درآخرت مقدار پریشه کم نکردد حضرت فر وود که ای رضوان مرابدینها حاجت نیست فقر را دوسترمیدارم ومیخواهم که بندهٔ شرکور وصد ور باشم رضوان کفت اصبت علوهمت آن حضرت نه همنست که باوجود تنکدستي واحتياج كوشسة چشم النفات برخراكن روى زمين نيفكند آ تراملاحظه بإيدىمودكه درشب معزاج مطلقا نظر بماسوى الله نكشود وبهج چيزازبدائع ملكوت وغرايب عرصة جبروت النفات نفرمود تاعبارت ازان اب آمد كه مازاغ المصر وماطني \* زرك آميرى ريحان آرباغ \* نهاده چشم خودرا مهر مازاغ \* نظر چون بركروت ازنقش كونين \* قدم زد درحريم قاب قوسين \* وعن عائشة رضي الله عنها قلت بارسول الله الانستطع الله فيطعمك قالت وبكيت لمارأبتيه من الجوع وشدالح برعلى بطنه من السغب فقال ياعائشة والذي نفسي بده اوسألت ربي ان يجرى معى جبال الدئيادهبا لاجراها حيث شئت من الارض ولكن اخترت جوع الدنيا على شبعها وفقرها على غناها وحزن الدنيا على فرحها باعائشة ال الدنيالاتنسغي لحمد ولالآل محد يقول الفقير عصمه الله القدير كان عليه السلام من اهل الاكسيرالاعظم واللحرالمكرم فان شأنه اعلى من شأن سائر الانبياء من كل وجه وقداوتوا ذلك العلم الشريف وعل به بعضهم كادريس وموسى ونحوهما على مافى كتب الصناعة الحبرية لكنه عليه السلام لم بلتفت اليه ولم يعمل به واوعل به لجعل مثل الجال ذهبا ولملك مثل ملك كسرى وقيصر لانه ليس عننف للحكمة بالكلية فاربوض الانبياء فداوتوا في الدنيا معالنبوة ملكا عظيما وانمااختار الفقر لنفسه اوجوه احدها انه اوكان غنيا لقصد. قوم طمعافى الدنبا فاختار الله له الفقر حتى ان كل من قصده علم الحلائق انه قصده طلباللعقى والثاني ما قيل ان الله اختار الفقرله نظرا لقلوب الفقرآء حتى ينسلى الفقير بفقره كأيتسلى الغنى عساله والثالث ماقيل ال فقره دليل على هوان الدنباعلى الله تعالى كاقال عليه السلام اوكانت الدنيا تزن عندالله جناح بعوضة ماسقى كافرا منهاشرية ماء فالله تعالى قادر على ال يعطيه ذلك الذي عبروه بفقده وماهوخبر من ذلك بكثيرولكنه يعطي عباده على حسب المصالح وعلى وفق المشيئة ولااعتراض لاحد عليه فيشئ من افعاله فيفتح على واحد ابواب العارف والعلوم ويسد عليه ابواب الدنبا وفي حق الآخر بالعكس من ذلك وفي القصيدة البردية

وراودته الجبال الشم من ذهب \* عن نفسه فأراها ايما شمم الشم جع الاشم والشمم الارتفاع اى اراها ترفع الايكتنه كنهه واكدت زهده فيها ضرورته \* ان الضرورة لا تعدوا على العصم

جع عصمة يمى انشدة حاجته لم تعد ولم تعلى على العصمة الازلية مل اكدت ضرور ته زهده في الدنيا الدنية هازاع بصرهمته في الدنياوماطغي عين نهمته في العقبي

وكيف بدعوالى الدنياصرورة من \* لولاه لم تخرح الدنيام العدم

يقال دعاه اليه اي طلمه الهوجله عليه وعران عاس رضي الله عنهما قال اوجي الله تعالى الى عسى ال صدق محمدا وأمرامتك مرادركه منهم اريؤمنواله فلولامحمد ماخلقت آدم ولولاه ماحلقت الجنة والنار واقد حلقت العرش فاصطرب فكتنت عليه لأاله الاالله مجد رسول الله فسكن في كانت الدنيار شعة من فيض بعمه فكيف تدعو الى الدنيا ضرورة عاقته كذا في شرح القصيدة لاس الشيح (وفي المنوى) راهزن هركر كدابي رانزد \* كرك كرك مرده را هركركرد \* خصر كستى راراى آن شكست \* تاتواد كشى از جار رست \* چون شکسته می رهدا شکست شسو \* امن درفقراست اندر فقررو \* ایکهی کو داشت ازکان نقد چند \* كشت ياره ياره اززخي كلند \* تيع مراوست كوراكرد نيست \* ساله افكندست روى رخي نيست يعنى فليلازم العد النواضع والفقر ( مل كديوا بالساعة ) اى القيامة والحشر والنتمر والساعة جزء مراحزآء الزمان ويعبر نها عن القيامة تشبيها ذلك اسرعة حسانه كاقال وهواسرع الحاسين اولمايه عليه قوله تعالى كأنهم يوم روفها لمبلبوا الاساعة من دهار كافي الفردات وهو اضراب عن توبيعهم محكاية جنابتهم السابقة وانتقال منه الىتوبيحهم محكابة جنايتهم الاخرى للمخلص الىببان مالهم فيالآخرة نسببها مرفئون العذاب ( واعتدنا ) هيأنا واصله اعددنا (لمن كدب بالساعة ) وضع الساعة موضع صميره الله العدق التشيع (سعيراً) ناراعطيمة شديدة الاشتعال قال بعض اهل الحقائق سعير الآخرة انماسعرت من سعير الدنيا وهي حرص العد على الدياوملاذها ( اذارأتهم )صفة للسعير اي اذاكات لك السعير عرأى منهم وقائلتهم محيث صاروا بازآئها كقولهم دارى تبطر دارك اى تقدالها فاطلق الماروم وهوالرؤية واريد اللازم وهو كون السيء بحيث رى والانتقال مرالملروم الى اللازم محاز ( مرمكان دويد ) هواقصي مايمكن ان يرى منه قيل مرالمشرق الى المغرب وهي خمسمائة عام وفبه اشارة بانبعد ماينها ويينهم منالمسافة حين رأتهم خارح صحدود المعد المعتاد في السافات المعهودة ( سمعوا الها تغيطاً ) اي صوت تغيط عملي تشديه صوت غليانها مصوت المغتاط لى العضال اذا غلى صدره من الغيط فعندذلك يهمهم والممهمة ترديد الصوت في الصدر قال السيخ يقال امارأيت غضب الملك اذارأي مايدل عليه فكدا همنا ليس المسموع التعيط الذي هواسد الغضب المايدل عليه من الصوت وفي المفردات المغيظ اطهار العيط وهواشد الغضب وقديكون ذلك مع صوت مسموع والغضب هوالحرارة التي يجدها الانسان من توران دم قلمه ( وَرَفَيْرا ) وهوصوت يسمع من حوفه واصله ترديد المعس حتى بتنفيح الضلوع منه قال عبيدى عيران حهنم لتر ور زورة لايبق نبى مرسل ولاملك مقرب الاخر لوجهه ترعد فرآنصهم حتى الداراهيم عليه السهلام أجيثو على ركمتيه ويقول باركبارك لااسألك الاعسى قال اهل السئة النية ليست شرطا في الحياة فالنار على ماهي عليه يجوز ان يخلق الله فيها الحياة والعقل والرؤية والنطق يقول الفقير وهوالحق كإيدل عليه قوله تعالى والدارالاخرة لهي الحواس فلااحتاج الى الى أوبل امثال هدا المقام (وَاذَاالْقُوامُنها مكاناً) اي في مكان ومنها بيان تقدم فصار حالا منه والضمرعأ لدالي السعير (صيفًا) صفة لمكانا مفيدة لزيادة شدة حال الكرب مع الضيق كما ان الرُوح مع السعة وهو السهر في وصف الجنة بانعرضهاالسموات والارض واعلم انه تضبق جهنم عليهم كانضيق حديدة الرمح على الرمح اوتكوراهم كحال الوتد في الحائط فيضم العذاب وهوالضيق الشديد الى العذاب وذلك لتضيق قلوبهم في الديبا حتى لم تسع ويها الايمان (مَقْرِنْين ) اى حال كونهم قدقرنت الديهم الى اعناقهم مشهودة اليها بسلسلة اويقرنون مع شياطينهم في سلسلة \* يعني هريك را نقري اوارجي بسلسله الشين دهم بازدسته \* يقال قرنت المدير بالمعير حمت بينهما وقرنته بالتشديد على التكثير (دعوا ) بخوائند رخود ( هذلك ) اى ف ذلك المكان الهائل والحالة الفطيعة ( ثبوراً ) هوالوبل والمهلاك \* واين كلمه كسي كو بدكه آرزومندهلاك الله \* اى يتمنون هلاكا وينادون فيقولون ياثبوراه ياوبلاه ياهلاكاه تعالى فهذا اوانك وفي الحديث اول سيكسي يوم القيامه الماس حلة مرالناريضه على حاحبيه فيسحبها مرخلفه وذريته خلفه وهويقول والموراه وهم

ينادون بالمورهم حتى يقفوا على النارفيادي بالبوراه وينادون بالمبورهم فيقول الله تعالى اوفيقال لهم على السينة الملائكة تنبيها على خلود عذاجم (لاندعوا اليوم بوراوا حدا) أي لا تفتصر وأعلى دعا ببورواحد (وادعوا ببورا كنيرا) اى بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لابحسب كثرته في نفسه فان ما يدعون ببورا واحدا فيحد ذته وتعقيفه لاتدعوه دعاء واحدا وادعوا ادعية كثيرة فالماانتم فيه من العذال لغاية سدته وطول مدنه مستوجب الكريرالاعا، في كل آن (قل ادلك) العذاب (حيرام جنة الحلدالتي وعدالمتفون) اي وعسدها المنفون اي المنصفون بمطلق التقوى لابالمرتبة الثانية اوالثالثة منها فقسط فالمؤمن منق وانكان عاصيا وجنة الحلد هي الدار التي لا ينقطع نعيها ولا ينقل عها اهله الها والحلود هو تبرى الشيء من اعتراض الفساد وشاؤه على الحاله التي هوعليها واضافة الجنة الى الخلد للمدح والافالجنة اسم للدار الحادة وبجوزان تكون الجنة اسما لايدل الاعملي السمتان الجامع اوحوه المهجة ولايدخل الخلود في مفهومها فاضينت اليه للدلالة على حلودها فانقيل كيف يتصور الشك في أنه ابهما خبرحتي بحس الاستمهام والترديد وهل يجوز للعاقل ان سُول السكرا حلى ام الصر وهودوآء مربقال ذلك في مدرض التقريع والتهكم والتحسير على مامات وفي الوسيط هدا التبيه على عاوت مامين المزلتين لاعلى ان في السعير خبرا وقال معصم هدا على المجاز وان لم يكن في النار خير والعرب تقول العاهيمة حير من الله والماخاط مهم بماية اردون في كلامهم (كانت) تلك الجنة ( الهم ) في علمالله نعالى ( حرآء ) على اعالهم عقنضي الكرم لابالا شحقاق والحرآء العسني والكماية فالجرآء مافيه الكفاية من المقاللة ان حيرا عيروان شرا فشر والجرية ما يؤحد من اهل الذمة وتسميتها ذلك اللجيز آوبها في حفن دمهم (ومصيرا) مرجعا يرجعون اليه ويقلون والفرق سنالمصير والمرجع ان المصير يج ان مخالف الحالة الاولى ولاكداك المرجع (لهم فيها مايشاؤن ) اى مايشاؤنه من انواع النعيم واللذات عابليق عرتنهم فانهم محسب نشأنهم لا ربدون درحات من فوقهم فلابلرم تساوى مراتب اهل الجنان فيكل شئ ومن هذا يعلم فساد ماقيل في شرح الاسباه بجواز اللواطة في الجنة لجواز ان ردها اهل الجنة ويشنهيها وذلك لأن اللواطُّمة من الحبائث التي ما تعلقت الحكمة بتحليلها في عصر من الاعصار كالزبي فكيف يكون ما يخالف الحكمة مرادا ومستمى في الجندة فالقول بجوازها ابس الامن الخداثة والحاصل ان عروم الآيد الماهو بالسمة الى المتعمارف ولدا قال بعضهم في الآية دليل عملي انكل المرادات لأتحصل الافي الجنمة ولمالم تكن اللواطة مرادة في الدنبا للطبين فكذا في الآخرة (خالدين) فيها حال من الصمير المستكن في الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ (كان) المدكور من الدخول والخلود وما يساؤن (على ربك وعدامسئولا)اى موعودا حقيقا بأن يسأل ويطلب ومافى على مسمعني الوجوب لامتناع الخلف في وعده واعم اناهم الامور الفوز بالجندة والنحاة م النار كاقال الذي عليه السلام الاعرابي الدي قال له الى اسأل الله الجة واعود به من الله الى لااعرف دندنتك ولادندية معاذ قوله دندن معناه الى لااعرف ماتقول التومعاذ بعني من الاذكار والمعوات المطولة ولكسى احتصر عملي هذا المقدار فاسمأل الله الجسة واعموذ به من النار فقال له النبي عليه السلام حولها ندند اى حول الجنة والنار اوحول مسألتهما والسألة الاولى سؤال طاب والثانية سؤال استعاذة كافي امكار الافكار ومعى الحديث انالمقصود بهدا الدكر الطويل الفوز بهدا الوافر الحزبل كافي عقد الدرر واللآلي قال في رياض الصالحين العدد في حق دينه اماسالم وهو المقنصر على ادآء الفرآنض وترك المعاصي اوراج وهو المتبرع بالقربات والندوافل اوخاسر وهو المقصر في اللوزام فانلم تقدر ان تكرن رابحا فاجتهد انتكون سالما وايالة انتكون خامرا وفي الحديث من قال لااله الااللة وحده لاشريك له المالك وله الجد وهو على كلشئ قدر في نوم مائة مرة كاستاه عدل عشررقات وكنبتله مائة حسنة ومحت عنه مائة سئية وكا نتله حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى بمسى ولم يأت بافضل مماجًاء به الااحد عمل اكثر من ذلك واه البحارى وغيره قال بعض المشايخ في هذا الحديث دليل على تفضيل الصوفية ويؤخذ ذلك من جعلهما الاجر العطيم لمن قال هذا القول مأنة مرة فكيف من يومه كله هكذا فان طريقتهم مبنية على دوام الذكروالحضور وكان عليمه السلام طويل الصعت كثيرالدكر م هرآن كوعافل ازحق يكز مافست \* دران دم كافرست امانهاست ( وبوم يحشرهم ) اى واذكر يامجد القومك يوم بحشرالله الذين انخدوا من دونه آلهة

و يجمعهم (ومايه دون من دون الله ) ماعام يعم العقلاء وغيرهم لكن المراد هنايقر بنة الجواب الاتج العقلاء من الملائكة وعسى وعرير (فيقول) اى الله تعالى المعمودين (والنم اضائم) كراه كر ديد (عدادي هوالاء) باب دعوة وهم الى عمادتكم وامر تموهم وها (ام هم ضلوا السديل) عن السديل بالمسهم لاخلالهم بالنطر الصحيح واعراضهم غر المرشد المصيح فحدف الجأر واوصل الفعل الى المفعول كقرادته الى وهو مدى السبيل والاصلالي السبيل أوللسبيل يقول الفقير والعاهر انه مجمول على نطيره الدى هواخطأوا الطربق وهوشائع فانقلت اله تعالى كان عالما في الازل تحال المسئول عنه فافائدة هذا السوال قلت فائدته ثقر بع العسدة والرامهم كاقيل البسي عليه السلام وأنت قلت للساس اتخدوني وامي الهين من دون الله لانهم ادا ملوا بذلك واجانوا عاهوالحق الواقع ترداد حسرة العد وحيرتهم وبهكتون بتكديب المعبودي اياهم وتبر بهم منهم ومن امرهم بالشرك وعبادة غيرالله (قالوا) استئناف كانه قيل فاذاقالوا في الجواب فقيل قالوا (سحاك) هوتعت مماقيل الهم أوتنز به لله تعالى عن الاندادو بجوز ال يحمل ما يعدون على الاصنام وهي وان كانت جادات لاتقدر على شيُّ لكن الله تعالى يحلق فيها الحياة و يجعلها صالحة للحطاب والسؤال والجواب (ماكان يذمي آنا ) اى ماصم ومااستقلم الما ( ان تتخذ من دونك ) اى تبجاوز يه اياك (من اولياء) من من بده لم أكيد النهي واولياء مفعول تخذ وهوم الدى يتعدى الى مفعول واحد كقوله تعلى قل اغيرالله أتحدولا والمعي معبودي بعدهم لماسام الحالة المنافيسة له وهي العصمة اوع م الفدرة فاني يتصور ال محمل غيرناعلي ال يتحسن ولياغبرك فضلا عران يتخدنا ولياقال الساسخ جعل قولهم ماكان ينبغي الح كناية عراست مادان يدعوا احدا الى أتخادولي دونه لأن نفس قولهم بصريحه لايفيد المقصودوهوسي ماسب اليهم من اصلال العباد وجلهم على أنحاذ الاولياء من دون الله وفي النَّا و يلات المجمية نزهوا الله عن ان يكون له شريك وزُّ هوا انفسهم عن الم يتخدوا ولي غيرالله و يرضوا بأن يعبدوا من دون الله من الانسان فلهذا قال تعالى فيهم اوائك هم شر البريه (ولكن منعتهم وآباءهم ) التمتع \* برخورداري دادن \* اي مااصلا اهم ولكن حملتهم وآباءهم مدفعين بالعمر الطويل وانواع النعمليعرفوا حقمًا ويشكروها ماستعرقوا في الشهوات واسهمكوا فيها (حتى بسوا الدكر) ايغملواعن دكرك وتركوا ماوعظوا بهاوع الندكر لآلائك والتدبر في آياتك فجعلوا اسباب الهداية سوء اختيارهم ذريعة . الى الغواية وهو نسمة الضلال اليهم من حيث اله بكسمهم واستادله الى ماهمل الله دمم فملهم عليه كأنه قيل الانضلهم ولم نحملهم على الصلال ولكى اصلات انتبان فعلت لهم مايؤثرون مالضلال فخلقت فيهم ذلك وهو مذهب اهل السينة وهيه نطر التوحيد واطم اران الله هوالمسبب الاسين \* در ين چن مكنم سرزنش نخوردرو بی \* چنانکه پرورشم میدهند میر و بم (وکانوآ) فی قضائك الازلی (قومآبورا) هالـکین جمائر كافي المفردات اومصدر وصف به الصاعل سالعة ولدلك بسنوى فيه الواحد والجعيقال رجل بار وقوم بور وهوالفاسد الدى لاخيرفيه قال الراعب البوار فرط الكساد ولماكان ورط الكساد يؤدى الى الفساد كاقيل كسدحتي فسدعبر بالبوار عن الهلاك ( فقد كذبوكم ) اى فيقول الله تعالى للعبد فقد كذبكم المعودون ايهاالكفرة ( بماتقولون) أي قولكم امهم آلهــة والماء بعني في ( فا تستطيعون ) اي ما ملكون ايهاالمحدون الشركاء (صرفا) دفعا للعداب عنكم بوحه من الوجوه لابالدات ولابالواسطة (ولانصرا) اى افرادام افراد الصر لامن جهة انعسكم ولامن جهة غيركم بمآعدتم وقدكنتم زعتم انهم بدفة ونعنكم العذاب وينصرونكم ( ومن ) وهركه ( بطلمه كم ) ابه اللكافون اى يشهرك كادل عليه قوله ( ندقه ) بجنسايم اورادرآ حرت (عداباكبرا) هي النار والخلود فيها فان ما ثرتب عليه العداب الكبرليس الاالطلم العطيم السذى عوالشرك وفيه وعبد الصالفان المؤمنين ثمامات عن قولهم مالهذا الرسول بأكل الطعام و عشى في الاسمواق تقوله ( وماارسانا قبال ) احدا ( من المرسلين الا) رسلا (الهم )كسرت الهمزة لوقوعها في صدر حلة وقعت صفة لموصوف محذوف اوالاقيل امهم وانتكسر مددا قول كما في الاسئلة المقعمة ( ليأكلون الطعام و يمسون فى الاسواق ) فإيكر ذلك منافيا لرسالتهم فانت لاتكور بدعامنهم ( وجعلنا معضكم ) أيها الناس (لعص فتنة ) الملاء ومحنة العقراء بالاغسياء والمرسلين بالمرسل اليهم ومناصستهم لهم العداوة واذاهم لهم والسقماء بالاصحاء والاسادل بالاعالى والرعايا بالسِلطين والموالى بذوى الانساب والعمان بالبصرآء والضعفاء بالاقوياء قال

الواسطي رجه الله ماوجد موجود الالفتنة ومافقد مفقود الالفتنة (أنصرون) غاية للجمل أي العملم انكم تصبرون وحث على الصبرعلى مااعتة وابه قال ابواللبث اللمط الفظ الاستمهام والمراد الامريعني اصبروا كذوله اهلات ويون الى الله أي تو بوا وفي التأو بلات المجمية وجعلنا معضم مامعشر الانبياء لمعض فتنة من الايميان مقول معضهم لعض الانبياء أثننا بمجزة مثل مجرة النبي العلاني اتصبر ون مامعشر الانبياء على ما يقو أون و مامعشرالام عانقولون النهي وفيد تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه كائه قبل لا تأذ بقولهم وَالْمُعْدُلُمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَالْذَهِبُ اللَّهُ لِمُعْلِمُ خُلُوصَهُ بِالنَّارِ وَمِنْ النَّارِ الابْتَلاءَ ( وَكَانَارَ لَكُ بصراً) عن بصر و عر يحزع قال الامام الغرالي المصير هوالذي يشاهد و يرى حتى لا بعز اعنه ما تحت الثرى والصاره ابضامن عران بكون محدقة واحفان ومقدسان رحع الىالطماع الصور والالوان فذاته كانتطبع في حدقه الانسان فان ذلك مر التعبر والتأثر المقنضي للحدوت واذا نره عن ذلك كان البصير في حقه عبارة عن الوصل الذي به ينكشف كال دوت المصرات وذلك اوضح واحلى عايقهم من ادراك المصر منظواهر المرثبات وحط العبد مرحث الحسم وصف المصر طاهر ولكنهضع فقاصر اذلاعتدالي مابعد ولانتغاءل الى باطر ماقرب بل يتنساول الطواهر و يقصر على المواطن والسرار واعاحطه الدبئي منه امران احدهما ان يول اله خلق البصر لينطر الى الاكات وعجائب الملكوت والسموات والاركمون نظره الاعبرة قيدل البسي عليه السلام هل احد من الخلق مثلك فقال من كان بطره عبرة وصمته فكرة وكلامه ذكرا فهو مثلي والثاني ان بعلم انه بمرأى من الله تعلى و سمع ولا يستهين بنظره اليه واطلاعه عليه ومن اخيى عن غيرالله مالا يخفيه عن الله فقد استهان ينظر الله والمرافية احدى غرات الاعان عده الصقة فن قارف معصمة وهو يعلم أن الله براه هاا حسره واخسره ومنظل الهلايراه فا اكفره انتهى كلام العزالي رحمالله في شرح الاسماء ألحسني ثم ان العبد لابدله من السبكون الى قضاء ألله تعالى في حال فقره وغناه ومن الصير على كل امر يرد عليه من مولاه فانه نعالى نصير بحاله مطاع عايه في كل فعاله ور عا يسدد الحنة عليه بحكمته و عنع مر اده عنه مع كال قدرته (قال حضرة الشيخ العطار قدس سره) مكرديوانه شوريده مخاست \* برهيد يد زحق كرياس مجواست \* که الهی پرهن درتی ندار م ح و کرتو صبرداری می ندارم \* خطابی آمد آن بي خو بشتن را ﴿ كُهُ كُرُ بِأَسْتُ دَهُمُ امَا كُفُرُوا ﴾ زبان بكشاد آن محنون مضطر ﴿ كُمُمْنُ دَانُمُ تُرَا ای بنده بر ور + که تا اول نمیرد مر دعاجز \* توندهی هیچ کر باسیش هر کر \* بیاید مرد اول مفاس وعور \* كدتاكر باس مايداز تُودركور \* وفي الحكاية اشارة الى الفناء عن المرادات وان النفس مادامت مغضو لة القبعة بعض اوصافها الذميمة واخلاقها القبعة عادفيض رحدالله وان كان بجرى عليها لكن لاكابجرى عليها اذاكانت مرحومة مطهرة عن الرذآئل هذا حال اهل السلوك وامامن كان من اهل النفس الامارة وقد جرى عليه مراده بالكليمة فهو في د الاستدراج ولله تعالى جكمة عطيمة في اغناله وسعيمه واغراقه في حرنعيه عنل هذا هوالفئة الكسرة لطلاب الحق الماعثية لهم على الصبر المطلق والله المعين وعليه النكلان

## ( الجزؤالناسع عشر مرالثلاثين )

وقال الدين لا رجون لقاء الله عسارة عن القسامة وعن المصبر اليه تعالى الرجوع الى حيث لاحاكم ولامالك بالصر و بالصبرة و ملاقاء الله عسارة عن القسامة وعن المصبر اليه تعالى الرجوع الى حيث لاحاكم ولامالك سواه والمعنى وقال الذين لا يتوقعون الرجوع الينا اى سكرون البعت والحشير والحساب والجرآء وهم كفسار اهل مكة وفي تاح المصادر الرحاء له اميد داشتن و ترسيدن لا انتهى عالمعنى على الثانى بالفارسية نمى أرسند از ديدن عذاب ما (اولا) حرف تحضيض بعنى هلاومعناها بالفارسية جرآ (انزل علينا الملائكة) فروفرستاذه نمى شود رمافرش كان لا اى نظريق الرسالة لكون البشرية منافية للرسالة برعهم (اونرى ربنا) جهرة وعيانا فيأمرنا مصديق محد واتباعه لا نهدا الطريق احسن واقوى في الافضاء الى الايمان وتصديقه ولما المنفية المسيخ نجم الدين في تأويلاته انه قال بشير الى المالذي لا يؤمن والمنافق الشيخ نجم الدين في تأويلاته انه قال بشير الى المالذي لا يؤمن والمنافق المتبع غولهم اوثرى دبنا فالمؤمنون الذين يدعون الذي يدعون الذي يدعون الذي يدعون الذي يدعون الذي يدعون الذي يدعون

انهم يؤمنون بالآخرة والحشر كيف بنكرون رؤية ربهم وقدور ديها المصوص فلتكرى الحشر عليهم فضيلة بانهم طلوارؤية ردهم وحوزوها كإحوزوا ازال الملائكة ولمنكرى الرؤية عريدى الاعان شركة مع منكرى المشرى حد ماورد به الحمر والنقل لان النقسل كاورد مكون الحشرورد بكون الرؤية لاهل الاءان (اقد استكبروا ) اللام جواب قسم محدوف اي والله لقد استكبروا والاستكبار ان يشع في طهر مي نصه ماليس له اى اطهروا الكبر باطلا (في انفسهم) اى في شأنها بعي وضعوا لانفسهم قدراومن لذ حيث ارادوالا بعسهم الرسل م الملائكة ورؤ ة الرب تعالى (وقال الكاشي) بخداى كه بررى كردنددر نفسها، خود يعي تعاظم ورزيدن وحراءت عودن دري تحكم ( وعنوا ) اي تجاوروا الحد في الطلم والطغيان والعنو العاو والنو عن الطاعة (عتوا كبيرا) بالعا الى اقصى غاياته من حيث عابنوا المجرات القاهرة واعرصوا عنها واقترحوا لانفسهم الخيشة معاينة الملا مُكمة الطيبة ورؤية الله تعالى التي لم ينلها احد في الدنبا م افراد الايم وآحاد الانبياء غر نتينا عليه السلام وهو انما رآه تعالى بعد العورع حد الدنيا وهو الافلاك السعة التي هي مرعالم الكون والفساد وفى الوسيط انما وصفوا بالعنو عند طلب الرؤية لانهم طلموها فى الدنيا عنادا المحق واباء على الله ورسوله في طاعتهما فغلوا في القول والكفر غلوا شديدا وفي الاسئلة المقتحمة فاذاكان رؤية الله حائرة فكيف و بخهم على سؤالهم لها قلنا النوبيخ سنب انهم طلنوا مالم بكن لهم طلبه لأنهم تعدان عايموا الدايل قدطلبوا دليلا آخر ومن طلب الدليل بعد الدليل عقد عنا عنوا ظاهرا ولائهم كلفوا الايمان بالغيب فطلوا رؤيةالله وذلك خروج عن موجب الامر وعن مقتضاه فإن الايمان عند المعاينية لايكون إيمانا بالعب فلهدا وصفهم العتو ( يوم يرون الملائكة ) اي ملائكة العذاب فيكون المراد يوم القيام ولم يقل يوم تعزل الملائكة ايذانا مراول الامر بازرؤيتهم لبست على طريق الاحامة الىمااقترحوه ملعلي وجه آخرغير معهود ويوم منصوب على الطرفية عايدل عليه قوله تعالى (لانشرى بومند للمعرمين) لانه في معنى لاينشر بومنذ المجرمون لابنفس بشمرى لانه مصدروالمصدر لايعمل فياقيله وكدالا يجوزان يعمل مادهد لاقيما قبلها واصل الجرم قطع الثمرة من الشجرة واستعير ذلك لكل اكنساب مكروه ووضع المجرمون موضع الصمير تسحيلا عليهم بالاجرام مع ماهم عليمه من الكفر و يومئذ تكرير للتما كيد سين الله تعمالي ان الذي طلبوه سبوجد ولكن بلقون منه مايكرهون حيث لاسترى اهم النذار وتخويف وتعذيب يحلاف المؤمنين فان الملائكة تنزل عليهم وببشرودهم ويقو اون لاتخا فوا ولاتحز نوا ومعنى الآية بالفارسية هيح وثره نيست آنروزمر كافران اهل مكمرا (ويقولون) اى الكفرة المجرمون عندمشاهدة الملائكة وهو معطوف عنى ماذكر من الفعل المنهي (حرا محجوراً) الحجر مصدر حجر اذاه عه والمحجور الممنوع وهو صفة حجرا ارادة للنأكيد كيوم ابوم وليل اليل كانوا يقولون هذه الكلمة عنه لقاء عدو وهجوم مكروه والمعي انهم بطلون نرول الملائكة عليهم ويقتر حونه وهماذار أوهم يوم الحشير يكرهون لقاءهم اشدكراهة ويقولون هده الكلمة وهيماكانوا يقولون عندنرول بأساسة اذة وطلما مزالله ان يمنع لقاءهممنعا و يحجر المكروه عنهم حجراهلا يلحقهم \* درزاد آورده كه چون كفاردرشهر حرام کسی رادیدندی که ازورسید ندی میکفتند که \* حجراً محجورا بریدون ان بد کروه انه فی الشهر الحرام \* تاازشر اوايمن ميشدند اينجا نير خيــال ىستنـــدكه مــكـر بدين كله ارشدت هول قيــا مت خلاص خواهند يافت \* و يقال ان قريشا كانوا اذا استقبلهم احد يقولون حاجورا حاحورا حتى يعرف انهم من الحرم فيكف عنهم فاخترته إلى انهم يقولون ذلك يوم القبامة فلا ينفعهم (وقدمنا الى ماعلوا م عل فجعلناه هماء مشوراً ) القدوم عبارة على المسافر بعد مدة والهساء الغمار الدي برى في شعاع التمس بطلع من الكوة من الهبوة وهو العبار ومنثورا صفته بمعى مفرقا مثمل تعالى حالهم وحال اعمالهم التي كانوا يعملونه افي الدنيا من صلة رجم واغاثة ملهوف وقرى ضبف وفك اسيرو اكرام يتبم ونحو ذلك م المحاسن التي لوعلوها مع الايمال لنالوا ثوابها بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقصد الىمأتحت ايديهم مرالدار والعقار ونحوهما فرقها وانطلها بالكلية ولميني لها اثرا اي قصدنا اليها واطهرنا نطلانها بالكلية لعدم شرط قبولها وهو الايمان فلبس هناك قدوم علىشئ ولانحوه وهذا هو تشيه الهيئة وفي مثله تكون المفردات مستعملة في معانيها الاصليمة وشبه اعالهم المحبطمة بالغبار في الحقارة وعدم الجمدوي

(۲۰۱) (ب) (نی)

تميالمنثورمنه في الانتثار بحيث لايمكن نطمه وفيه اشارة الى ان اعمال المدعة التي عملوها بالهوى ممزوجة ا. الرياء فلا يوحد لها اثر ولايسمع منا خبر (قال الشيخ سعدي) شبيدم كدنا بالغي روزه داشت \* بصد عنت آورد روزی بچاشت \* دے فنا پس آن روز سائن سرد \* نزرك آمدش طاعت ارطفل خرد \* پدردید، بوسد ومادر سرش \* فشادند بادام وزر رسرش \* جو بروی کدر کردیك بیده روز \* دنا- ادروآنش معده سوز \* دل کفت اکر لقمه چند ی خورم \* چه داند پدر عبد امادرم \* چو روی بسردر پدر بود وقوم \* نهان خورد و پیدا بسر برد صوم \* که داند چودر بند حق نيستى \* أكر بى وضودر عاز ايستى ح يس اين بيراز انطفل نادان ترست \* كه از بهر مردم رطاعت درست \* کلید در دوز خست آن نماز ۴ که درچشم مر دم کراری دراز \* اکر جز بحق ميرود جاده ان \* در آنش نشانند سجاده ان (أصحاب الجنة) اى المؤ منون (يومئذ) اى يوم اذيكون ماذكر من عدم النبشير وقولهم حرا محصورا وجدل اعمالهم هناء منثورا (خير منقرا) المستقر المكان الذي يستقرفيه في اكثر الاوفات التجالس والتحادث والمعي خبر مستقرا من هؤلاء المشركين المتعمين في الدنسا و بالمارسية مهترند ازروي قرار كاه يعني مساكن ايشان در آخرت به ازمنازل كافر انست كه دردنياد اشنند و تحوزان يكون التفضيل بالنسة الى ماللكفرة في الآخرة فإن قلت كيف بكون اصحاب الجنة خير مستقرا من اهل المار ولاخر في النار ولا يقال العسل احلى من الحل قلت أنه من قبيل التقريع والتهكم كافي قوله تعالى قل اذلك حيرام حنة الخلد كاس في و بجوزال بكول النفضيل لارادة الزيادة المطلقة اي هم في اقصى ما يكون من خبر وعلى هدا القياس قوله تعالى ( واحسن مقيلاً ) اي من الكفرة في دار الدنيا و بالفارسية وببكو ترست ازحهت مكان قبلولة \* اوق الا خرة نظر بن النهكم اوهم في اقصى ما يكون من حسن المقبل وهو موضع الفيلولة والقيلولة الاستراحة مصف النهارف الحريقال فلت قيلولة غت نصف النهار والمراد بالمقيل ههنا المكان الذي ينزل ويه للاستراحة بالازواح والتمع بمعازلتهن اي محادثتهن ومراودتهن والافليس في الجنة حرولانوم الاستراحة مطلقة من غير غفلة ولاذهاب حس من الحواس وكذا لبس في النار مكان استراحة ونوم للكنار بلعذاب دآغ والمباق وانماسمي بالمقبل لماروى ان اهل الجنة لايمر مهم بوم القيامة الاقدرالنهار من اوله الى وقت القائلة حتى يسكنون مساكنهم في الجنة واهل النار في المار واما المحبوسون من العصاة فتطول عليهم المدة مقدار خسين الف سنمة من سني الدنيا والعياد بالله تعالى ثم في احسن رمز الى ان مقيل اهل الجنة من ين يفنون الزبن والزخارف كبت العروس في الدئيا وفي النأو يلات النجمية اصحاب الجنة يعني المؤ منين بالحسر والموقنين بالرؤية بومئذ خير منقرا لان مستقر عوامهم الجنة ودرجاتها ومستقر خواصهم حصرالربوية وقرياتها لقوله تعالى الىرك يومئذ المستقر واحسن مقيلا لان النار مقيل منكرى الحشر والجنمة مقيل المؤمنين والحضرة مقيل الراجعين المجذو بينانتهي فعلى العاقل تحصيل المستقر الاخروي والمقبل العلوي وصار السيح الحازى لبلة يردد قوله تعالى وجنة عرضها السموات والارض ويبكي فقبل لهلقدابكتك آية مابكي عند مثلها اىلا بها بان لسعة عرض الجنة فقال وما ينفعني عرضها اذالم بكن لي فيها موضع قدم وفي الحديث من سعادة المرء المسكل الواسع والجار الصالح والمركب الهنبئ وسئل معضهم عن الغني فقال سعة البيوت ودوام القوت ثم ان سعادات الدنيا كلها مذكرة لسعادات الآخرة فالعاقل من لاتغره الدنيا الدنية (وفي المتنوى) افتخار ازرنك و بو وازمكان \* هستُ شادى وقريب كود كان \* هرجا باشدشه مارابساط \* هست صحراكر بودسم الحباط \* هركج كه يوسني باشد چوماه \* جنت است ان جه كه باشد قدرجاه \* فجنة العارف هي الفلب المطهر ومعرفة الله فيه كما قال يحيى بن معاذ الرازى رجه الله تعالى في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق الى الجنة قيل وما هي قال معرفة الله \* چودادت صورت خوب وصفت هم \* بيانا بدهدت اين معرفت هم خ چو خونی مشك كردد ازدم پاك \* بود ممكل كه تن جانی شود پاك (و يوم تشقق السماء) ای واذكر بوم تتفتح وبالفار سيمة بشكافد كاقال في اج المصادر التشقق \* شكا فسنه شدن \* واصله تنشفق فعذف احدى التاء م كافي تلظى (بالغمام) هوالمحاب يسمى به لكونه سائرا لضوء الشمس والغ سنر الشئاى بسس طلوع الغمام منهاوه والغمام الذىذكر في قرله تعالى هل ينظرون الاان بأنيهم الله في ظلل من

الغمام والملائكة فيل هوغمام ايض رقبق مثل الضبالة ولم يكن الالمني اسرآ ثيل يعني ظلة بي اسرآ ثيل توددرتيه \* وقال الوالليث الغمام شئ مثل السحاب الابيض قوق سع عوات كاروى في الخبر دعوة الصاوم ترفع فوق العماء فال الامام السبي رحه الله الغمام فوق السموات السع وهو سحاب اسض غليط كعاط السموات السع و عشكمالله اليوم بقدرته وثقله اثقل من ثقل السموات فاذا اراداقة البشقق السموات التي ثقله عليها وانشقت ددلك قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالعماماي شقل العدام فيطهر العمام ومخرح منهاوفيه الملائكة كإقال تعالى (ونزل الملائكة تمزيلا) اى تمزيلا عجيا غير معهود قيل تشقق سماه سما وتمزل الملائكة خلال ذلك الغمسام بصحائف اعمال العاد وروى في الخبر انه تنشق السماء الدنيا فتزن الملائكة بمثل من في الارض من الجن والانس فيقول لهم الخلق افيكم رينا يعنون هلجاء امر رينا بالحساب فيقولون لاوسوف يأتي ثم ينزل ملائكة السماء الثانية عثلي من في الارض من الملائكة والابس والجن ثم ينزل ملائكة كل سماء على هذا النضعيف حتى ينزل ملائكة سبع سموات ويطهر الغمام وهو كالسحاب الأبيض فوق سع سموات تم ينزل الامر بالحساب فدلك قوله تعالى ويوم تشفق الآية الاانه قد ثبت ان الارض بالقياس الى سماء الدنبا كلفة فى فلان فكيف بالقياس الى سماء الدنيا فلائكة هذه المواضع باسرها كيف تسعها الارض كذا في حواشي ابن الشيخ يقول الفقير عدالله الارض يوم القيامة مد الاديم فتسع معان السموات مقسة فكلازالت واحدة منها ونزات تتسع الارض بقدرهافيكو للائكتهااطرافها وقدثيت ان الملائكة اجسام اطيفة رقيقة فلاتتصور بينهم المزاجة كرَّاجة الناس (الملاك يومندالحق للرحي) الملك المبتدأ والحق صفته وللرحل خبره يومنذ ظرف لشبوت الخبر للبندأ والمعسني ان السلطنمة القاهرة والاستيلاء الكلي العام صورة ومعنى بحيث لازوال له اصلا ثات الرحن يومئد وعائدة التقييد ان ثبوت الملك المذكوراه تعالى خاصة يومالقيامة \* چومدعيان زبان دعوى \* ازمالكيت درسته ماشند مواماماعداه من ايام الدنياه يكون غيره ايضاله تصرف صورى في الجلة (وكان) ذلك اليوم ( يوما على الكافرين عسيراً ) اى عسيرا عليهم شديدا لهم وبالفارسية دشوار ازشدت اهوال \* وهو نقيض البسير واماعلى المؤمنين فيكون بسيرا بفضل الله تعالى وقد جاف الحديث انه يهون يوم القبامة على المؤمن حتى بكون احفعليه مرصلاة مكتوبة صلاها في الدنيا والحاصل الكافر ينيرون ذلك اليوم عسيرا عظيما من دخول الناروحسرة فوات الجنان بعدما كانوافي اليسير من نعيم الدنيا واهل الايمان والطلب والجد والاجتهاد يرون ديه البسر من نعيم الجنان ولقاء الرحن بعد الكانوا في الدنيا راضين بالعسر الركين للبسر موة بن انمع العسر بسرا وخرج على سهل الصعلوى من سجن جام يهودى في طمراسود من دخاله فقال الستم رون الدنباسجن المؤمل وجنة الكافر فقال سهل على البداهة اذاصرت الى عذاب الله كات هده حدث وإذاصرت الىنعيمالله كانت هذه سجني فتعجوا من كلامه وقيل للشلي رحمالله فيالدنيا اشغال وفيالآخرة اهوال فتى النجاة قال دعاشغالها تأمى من اهوالها والله درقوم فرغوا عرطاب الدنيا وشهواتها ولم يغتروانها ولم بلنة وا اليها لأنه قيل \* ابن جهان جيفه است ومردار ورخيص \* برچنين مرد ارچون باشم حريص \* وقيل \* نوشته اندر ايوان جنةالمأوى \* كه هركه عشوه دنيا خريدواى بوى \* بلوقلعوا من قلوبهم اصل حسماسوي الله تعالى ونصموا تفوسهم لمقاساة شدائد الجهاد الىان يضلوا الى السمرالذي هوالمراد وفى الآية اشارة الى ان اعل الا مكار يلقون يوم القيامة عسر الانهم وقعوا في اعراض الاولياء في الديا تمفيرا للناس عنهم وصرفا اوجوه العامة اليهم ارادة البسر من المال والمعاش والاعامة ونحو ذلك فيجدون فى ذلك اليوم كل ملك لله ولا يملكون لانفسهم صرفا ولا نصرا فلابد من الاقرار وتجديد الايمان كاوردجددوا اعانكم بقول لااله الاالله فان قلت يفهم منه أن الاعان مخلق قلت معنى خلاقة الايمان أن لا يبق للؤمن شوق وانجذاب الى المؤمن به فتكرار الكلمة الطيبة يورث تجديد الميل والانجداب والحبة الالهية فعلى الطال الصادق ان بكررها في جيع الاحوال حسى لا ينقطع عن الله الملك المنعال ﴿ جدابي ماد أمرا ازخدا \* دكر هرجه بيش آيدم شايدم مع نسأل الله الوقوف عند الامن الى حلول الاجل وانتهاء العمر (ويوم يعض الطالم على يديه ) يوم منصوب باذكر المقدر والعض ازم بالاسنان وبالفارسية كزيدن بدندان وعض البدين عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس ان يفعلوه عند ذلك وكذا عض الانامل واكل المنسان وحرق

الاسنان ونحوها كنالت عن الغيط والحسرة لانها من رواد فها قال في الكواشي ويجوزان تكون على زآلدة د يكون المراد بالعض حقيقة العض والاكل كاروى انه بأكل يديه حتى ساغ مرفقيه ثم تنبان ثم يأكلهما هكدا كاالنت اكلهما تحسر اوندامة على التهر بط والتقصير والمعنى على الاول بالقارسيسة ويادكن روزي راكه ازفرط حسرت مى خايد ظالم ردستهاد خود يعني بدندان مى كرددسترا چنانچه متحيران ميكنند \* والمراد بالطالم الجنس فيدخل فيه عقمة بالىمعيط وذلك انعقمة كال لايقدم مي سفر الاصنع طعاما وكان يدعوالي الطعام من أهل مكة من أواد وكان يكثر محالسة السبي عليمه السلام ويعبه حديثه فقدم ذات يوم من سفره وصنع طعاما ودعا رسول الله الى طعامه (قال الكاشي) و بسبب جوار سيد الابراررا طلبده يوند \* وانا، رسول الله فلا قدم الطعام اليدابي ال أكل فقال ما الا بالذي آكل من طعامك حتى قشهد الااله الاالله واني رسول الله وكان عندهم من العارأن بخرح من عندهم احد قدل انبأكل شأ فالح عليه بانباكل فإياكل فشهد بذلك عسة فاكل رسول الله من طعامه وكان ابي بن خلف الجمعي غانبا وكان خليل عقدة وصد بقد فلاقدم اخبر عاجري مين عقبه و بين رسول الله عانا، فقال صبوت ياعقية اي ملت عن دين آبائك الى دي حادث فقال لاوالله ماصوت ولكن دخل على رجل على انبأكل من طعامي الاان اشهدا فاستحيت ان يخرج مسيتي قبل البطعم فشهدت فطعم فقال ماانا بالذي ارضي منك ابداحتي نأتيه فتبزق في وجهه وتشتمة وتكذبه معوذبالله تعالى فاناه فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك ﴿ يعني آب دهن حواله روى دلاراي رسول الله كرد والعباذ بالله تعالى درترجه أساب نزول آورده كه آب دهن اوشعله آتش جانسوز كشت وران حضرت رسيد وروى بازكشت وهردو كرامة روى وى سوخت تازنده بود آد اغهامي نمود (وفي المنوي) هر که برشمع خدد آرد تفو \* شمع کی میرد بسوز دپوزاو \* کی شود در یاز پو سند ک نجس \* کی شود خرشيد أزيف منطمس \* فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم لعقدة لاالقاك غارجا من مكة الاعلوت رأسك بالسيف فاسر يوم بدر فامر عليدالسلام عليا رصى الله عنه اوعاصم مثالت الانصاري رضي الله عنه وقتله وطعن عليه السلام يبده الطاهرة الكاسرة ابيا اللعين بوم احد في المباررة فرحع الى مكة فات في الطريق بسرف بهتيم السين المهملة وكسر الرء وهو مناسب اوصفه لانه مسرف وفي الحديت شر الناس رجل قتل نبيا اوقتله ني اما الاول فلان الانبياء لهم العلو النام فلايقا بلهم الامن هو في انزل الدرجات ولدا يعلدي الما فل العالى واذاكلت المضادة وقع القتل لان الضد يطلب ازالة ضده واما الثاني فلال الانبياء مجبولون على الشفقة على الحلق فلايقدمون على قتل احد الابعد اليأس من فلاحه والتيق بان خيانته سبب لزيدشقاله وتعدى ضرره فقتلهم من قتلوا من احكام الرجة (وفي المثنوي) چونكه دندان توكر مش درفتاد \* نيست دندان بركنداى اوستاد \* باقئ ئى تانكرد دزارازو \* كرچه بودآن توشو پر ارازو \* قال في انسان العيون ولم يقتل عليه السلام بده السريفة قط احدا الاابي من خلف لاقبل ولا بعد (يقول) الح حال من فاعل يعض (ياً) هؤلاء (ابتني) كاشكي من فالمنسادي محذوف و يجوزان بكون يالمجرد التنبيسه من غير قصد الي نعين المنيه (أنحذت) في الدنيا (مع الرسول) محمد صلى الله عليه وسلم (سبيلا) طريقا الى النجاة مرهذه الورطات بعني البعنة وكنت معه على الاسلام (ياويلنا) اى واى رمن والويل والويلة الهلكة وياويلنا كلة جزع وتحسر واصله باويلتي مكسر الناء فابدلت الكسرة فنحة وياء المتكلم الفافرارا من احتماع الكسرمع الياءاي بإهلكتي تعالى واخضرى فهذا اوانحضوراة والنداء وانكان اصله لمنيتأتى منه الاقبال وهمالعقلاءالاان المرب تتجوز وننادي مالايعقل اظهارا للتحسر (ليتني لم اتخد فلانا حليلا) الحليل الصديق من الخلة وهي المودة لانها تنخال النفساى تتوسطها والمراد من اضله في الدنيا كأمَّنا من كان من شياطين الجن والانس فيدخل فيه ابي المذكور قال في القاموس فلان وفلانة مضمومتين كاية عن اسمائهما اى فلان كأية عن علمذكورمن يعقل وفلانة عن علم اناثهم وبال اى باللام يعني الفلان والفلانة كأية عن غيرنا اى عن غير العاقل واختلف في اللم فلان واواوماء (لقد) والله لقد (اصلى) بكراه كردم او بازداشت (عن الدكر) اى عن القرآن المذكور اكل مرغوب ومر هوب ( بعد اذجاني ) وتمكنت من العمال به وعرت مايتذكر فيه من تذكر (وكان الشيطان) الى ابليس الحامل عالى مخالة المضلين ومخالفة الرسول وهجر القرآن ( للانسان ) المطبع له

(حذولاً) كثير الحدلان ومالغا في حده يواليه حتى يؤديه الى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه وكذا حال من حله على صدافته والحدلان ترك النصرة مم يلن به ان سصر وفي وصفه بالحدلان اشعار بائه كان بعده في الدنيا و يمنيه بائه ينفعه في الا حزة وهدا اعتراض مقرر لمصمون ماقله امامن حهته تعالى واما من عام كلام الطالم وهذه الا يد عامة في كل متحادين احتمعا على معصبة الله تعالى والخلة الحقيقية هي ان لا مكون لطمع ولا لخوف بل في الدين ولدا ورد كونوا في الله اخوانااي في طريق الرجن لا في طريق الشيطان وفي الحديث المرعلي ين دينار حليله فلينظر احدكم من يخالل وفي الحديث لا نصاحب الامؤمنا ولا يأكل طعامل الا تبق قال مالك بي دينار الك ان شقل الحجارة مع الابرار خير من ان تأكل الحبيض مع العجار قال بعضهم المراد بالشيطان قرين السوء سماه شيطانا لانه الضال المضل في لم يكن فيه طلب الله فهو الشيطان كالانعام بله واضل لان الا لعام المينان عنال مضل وابشد ابو مكر هجد بن عمدالله الحا مدى رجه الله

اصحب خيار الناس حين لقيتهم \* خير الصحامة من يكون عنيفا والناس مثل دراهم مير تها \* فوجدت فيهم فضة وزيوما

وفى الحديث مثل الجلبس الصالح مثل العطار ان لم يناك معطره بعق بك من يحه ومثل الحلبس السوء مثل الكير ان لم يحرقك بناره بعق بك ريحه قدم ناس الى مكة وقالوا قدمنا الى ملدكم وعرفنا احياركم من شراركم في يومين قبل كيف قالوا الحق خيارنا بخياركم وشرارنا بشراركم فالف كل شكله واخد جاعة من اللصوص فقال احدهم اناكنت مغنيا لهم ومأكنت منهم فقبل له غن فعسى بقول عدى

عن المرولاتسأل والصرقرينه \* فكل قري بالقارن يقتدي

وقيل صدفت وامر بقتله (وفي المنوى) حق ذات إلاالله الصمد \* كه ود م مار بد ازيار بد \* مار بد حانی ستاند ازسلیم \* یار بد آرد سوی نار مقیم \* ارقرین بی قول و کفت و کوی او \* حو بد زدد دل بهار ازخوی او \* ای خنه آل می دکن حودر سنه شد \* دروحود رندهٔ یوسنه شد \* وای آن زنده که بامرده نشست \* مرده کشت وزند کی ازوی بجست \* چون تودر قرآن حق ،کر بحتی \* باروان الدب آو یختی \* هست قرآن حالهای انبیا \* ماهیان بحر پاله کریا \* ور بحوانی وله قرآن يدير \* انبيا واوليا راديده كير \* وريذبرايي چو ير حواني قصص \* مرغ حات تنك آيدر قفص \* مرغ كواندر ففص زندانيست \* مي نجويد رستن ازنادانيست ٨ روحهايي كرقفصها رسته اند \* انبیای رهبر شایسته اند \* از رون اواز شان آید زدین \* که رهرستن یاد نیست این \* مادین رستيم زين تنكين قفص \* جزكه ابن ره نيست چاره ابن قفص \* سأل الله الخلاص والاله محاق بار باب الاختصاص والعمل بالقرآن في كل زمان وعلى كل حال (وقال السول) عطف على قوله تعالى وقال الذي لا رجون لفاءنا ومايينهما اعتراض اي قالوا كيت وكيت قال الرسول محمد عليه الدلام اثر ماشاهد منهم غاية العتو ونه اية الطغيان عطر بق البث الى ربه (بارب) اى پروركار من (الدقومي) قريشا (اتخدواهذا القرآن مهجوراً ) اى متروكا بالكلية ولم يؤمنوا به وصدوا عنه وفيه تلويح باحق المؤمن ان يكون كثير النعاهد للقرآن اى النحفظ والقراءة كل يوم وليلة كيلا بندرح تحت ظاهر النظم الكريم وفى الحديث مرتعلم القرآن وعلق مصحفا لم يتعاهده ولم ينطر فيه جاء يوم القيامة متعلقابه يقول يارب العالمين عبدلة هدا انخذني مهدورا اقض ميني و بينه ومن اعطم الد ثوب ان يتعلم الرحل آية من القرآن اوسورة ثم بنساها والسيان الايمكمه القرآءة مرالححف كافي القنيمة وفي الحديث أرهذه القلوب لنصدأ كايصدأ الحديد قيل وماجلاؤها قال تلاوة القرآن وذكرالله \* دل پردرد راد واقرآن \* جان محروح راشفا قرآن \* هرچه حو يي زنص قرآن جوی \* کے بود کیم علماقرآن (وفی المثنوی) شاہنامہ یاکلیاله پیش تو \* همچان باشدكه قرآن ازعنو \* فرق آنكس باشد ازحق ومحاز \* كه كند كحل عنايت چشم باز \* ورنه ىشك ومشك بيش اخشمي \* هردو يكسا نست چوں نبود شمي \* حو بشين مشغول كردن ازمـالال + باشدشةصد كلام ذوالجلال \* كانش وسواس راوغصه را \* زان سخى منشان دوساز ددوا (وكدلك) اى كاجعلنا لك اعدآء م مجرمي قومك كابي جهل ونحوه (جعلنا اكل نبي ) من الانبياء المنقدمين (عدواً) اي

اعداً فنه بحمل الواحد والجع (من المجرمين) اي مجرمي قومهم كمرود لابراهيم وفرعون لموسى واليهود البسي فاصبر كاعبروا تنفر كاظفروا وفيه تسليفل سولاالله وحل لهعلى الافتدآء بم قله م الانبياء الذين هم اصوال التربعة والدعوة اليها (وكفي ربك) اى ربك والباءصلة للتأكيد (هادماً) تمييز اى من جهة هدامته ال الى كادة مط لك ومنها انشارشر يعتك وكثرة الاحذين بها (ونصراً) ومرجهة نصرته العلى جيم اعدا أن فلا ثبال عي بعاديك وسيلغ حكمك الى اقطار الارض واكناف الدنبا دلت الآبة بالعبارة والاشارة على ان لكل بي وولى عدوا بمحندالله به ويظهر شرف اصطفائه قال ابو مكر بن طاهر رحد الله رفعت درجات الاند والاولياء بالمتحا نهم بالخالف بن والاعداء \* از راى حكمتى روح القدس ازطشت زر \* دست موسى رادسوى طئت آذرمى برد \* قال في الناويلات النجميدة بشير الى أنه تعالى بفيض لكل صديق صادق في الطلب عدوا مع ندا من مطرودي الحضرة ليؤذيه وهو يصير على اذاه في الله ويختبر به حلمه ويرضى من الله و يستسل بالصبر على للله ويتكره على بعمد التوفيق للسليم وتفويض الامرال الله والتوكل عليه ليسر بهذ. الافدام الى الله بل بطير بهذه الاجمعة في الله بالله كاهو سنة الله في ربية البيائه واولياله ولن تجد اسنة الله تبديلا وفي الخبر لوان مؤمنا ارتبى على ذروة جبل لقيض الله البه منافقا بؤذيه فيؤحر عليه ثم لم يغادر الله المحرم المعاند العدو لوليه حتى اذاقه وبالمااستوجبه على معاداته كافال في حديث رباني من عادى لى وليا فقد بارزني بالحرب وتال وانا انتقم لاولياني كاينتقم الليث الجريي الجروه \* دانشمندي بودد رفن منطق منفرد ودرسار علوم رياصي متبحر مولانا ميرجال نام كه در كسوت قلندرى مى زيست وكينسك مى يوشيد وتمازنمي كزاريد ودر ارتكاب محرمات مغايت دلير وبي حيابود ومنكر طريق مشايخ وطا تُفسة اوليا ودائم الاوةات غينت ومذمت حضرات ايشان مبكرد وسخنان بى ادبائه ميكفت روزى باسه طالب علم كه ايشان بر درمقام هرل وطرافت وتعرض وسفاهت بودند بمجلس مولانا ناصر الدين اترارى درامد ويبش ازانكه بسخر آغار کند مقداری مِك از آسنين كينك ميرون آورد ودردهان نهاد وخواست كه فرو برددر كاوی وی محكم شدوراه نفس روى سته كشت آخر حضرت شيخ فرمودند تامشني محكم بركلوى وى زدند وانبنك اذكاوي وي درميان مجلس افتادوهمه حاصران روحند يدند واو باحجالت نام ازمجلس ميرون آمد ورسوا شد فرار عود ودیکر کسی ازونشان نداد 🖛 چون خدا خواهد که پرده کس درد 🗻 میلش اندر طعنهٔ یاکان پرد مر اسکه می در بد جامسه خلق چست \* شد در بده آن اوابشان درست \* آن دهسان كر كرو نسخمير بخواند مر محد راد هانش كر باند \* باز آمد كاى محد عفوكن \* اى را الطاف وعلم من الدن من ترا افسوس ميكردم زجهه من بدم افسوس رامسوب واهه ( وقال الذي كَفُرُوا لُولانُول عليه القرآن) وكفتند مشركان عرب چرا فروفرسناده نشده رمجمدقرآن \* فلولاتخضيضية بُعني هلا وانتزيل ههذا مجرد عن معنى التدريح بمعنى انزل كخبر بمعنى اخبرلئلا بناقض قوله (جهة واحدة) دفعة واحدة كالكنب الثلاثة اى التوراة والانجيل والزبور حال من القرآن اذهى في معنى مجمّعا وهذا اعتراض حيرة ريهت لاطائل تعته لان الاعجاز لا يختلف بنزوله جلة اومفرقا وقد تحدوا بسورة واحدة فعجزوا عن داك حتى احدوا الى بذل النبج والاموال دون الانسان بها مع ان النفر بق فوالد منها مااشار اليه بقوله (كدلك لدّت به فوادك) محل الكاف النصب على انها صفة لمصدر مؤكد معال عابعده وذلك اشارة الى ما يفهم من كلامهم اى مثل ذلك التنزيل المفرق الذي قدحوا فيد نزلناه لا تنزيلا مغايرا له لتفوى بذلك النزبل المفرق فؤادك اىقلك فانفيه تيسيرا لحفظ النطموفهم المعتى وضبط الاحكام والعمل بهاالاترى انالنوراة انزات دفعة فشق العمل على بني اسرائيل ولايه كا نزل عليه وجي جديد في كل امر وحادثة ازداد هو قوة قلبو دصيرة وبالجلة انزال الفرآن منجما فضيلة خص بهائبيا عليه السلام من سين سائر النبيين فان المقصود من انزاله ان بتخلق قلمه المنير بخلق القرآن ويتقوى سوره ويتغذى بحقائقه وعلومه وهذه الفوآ لله أعاتكمل بانزاله مَفرقا الايرى أن الماء أونزل من السماء جهلة وأحدة لما كانت تربيدة الزروع به مثلها أذا زل مفرقا الى أن يستوى الردع (ورتلناه تريلا) عطف على ذلك المضمر والتربيل النفريق ومجي الكلمة بعد الاخرى بسكون بسير دون قطع النفس واصله في الاسنان وهو تفر بجها والمعني كذلك نرادا، وقرأنا، عليك شيأ بعد شيء على تؤدة

وعهل في عشر بن سنة اوثلاث وعشر بن ( ولايانوك بشل ) اى سؤال عيب وكلام غريب كأنه مثل فى المطلان يريدُون به القدح في حقك وحق القرآن والمعنى بالفارسيسة ونمى آرند مشركان عرب راى تو ياهجمد مثلي يعني در ببان قدح نبوت وطعن كتاب توسخن نمي كويند (الاجتناك) في مقالمته و بالفارسية مكر آنكه ما مي آريم براي تو فالماء في قوله (بالحق) للتعدية ايضا اي بالجواب الحق الثابت المطل لما حاؤا به القاطع لمادة القيل والقال (واحسن تفسيراً) عطف على الحق والنفسيرنفعيل من الفسروهو كشف ماغطي والمعي وبما هو احسن بيانا وتفصيلا لما هو الحق والصواب ومقتضى الحكمة بمعيى انه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لاان مايأتون به له حسى في الجلة وهذا احسن منه لان سؤالهم مثمل في البطلان عكيف يصح له حسن اللهم الا انبكون بزعهم يعي لما كان السؤال حسنا بزعهم قبل الجواب احسن من السؤال والاستثناء مفرغ محله النصب على الحالبة اي لاياً تونك عنل في حال من الأحوال الاحال اتيانك الاك الحق الذي لامحيد عنه وهذا بعبارته ناطق ببطلان جيع الاسئلة وبصحة جيم الاجوية وبإشارته مني عن بطلان السؤال الاخير وصحة جوابه اذلولاان النزيل على الندر يح لما امكن أبطال نلك الافتراحات الشنيعة اويقال كلنبي اذاقال لدقومه قولاكان الذي هو الذي يرد عليهم واما النبي عليد السلام اذاقالوا له شيأ فالله يردعليهم (الذين) ايهم الذين (يحشرون على وجوهم الىجهنم) اي يحشرون كأئين على وجوههم يسحبون عليهاو بجرون الىجهنم يدنى روى برزمين نها دمميروند بسوى دوزخ وفى الحديث بحسر الناس يوم القيامة على ثلاثة اصناف صنف على الدواب وصنف على الاقدام وصنف على الوجوه فقيل بإنى الله كيف بحشرون على وجوههم فقال ان الذي امشاهم على اقدامهم فهوقادر على انعشيهم على وجوهم (اولئك) آن كرود (شرمكاناً) برترازروی مکان یعی مکان ایشان برترست ازمنارل مؤمنان که دردنیا داشتند وایشان طعنه میزدند که ای الفريقين خير مقاماً واحس ندياً وقال تعالى فسي المون من هو شعر مكانا اي من الفريقين بان بشاهدوا الامر على عكس ماكانوا يقدرونه فيعلون انهم شر مكاما لاحير مقاما (واصل سبيلا) واخطأ طريقا م كل احد و بالعارسية و لمح ترونا صوا مترند ازجهت راه چه راه ايشان مفضى با أنش دوز خست \* والاطهم ان النهضيل الزيادة الطلقة والمهنى اكترضلالاعن الطربق المستقيم وجعل مكانهم شراليكون ابلغ من شرارتهم وكداوصف السدل بالاضلال من ال الاسناد الجازى لا الغذ واعلمانهم كابوا يضلون المؤمنين ولذا قال تعالى حكابذ وانا اواياكم لعملي هدى اوفى صلال مين فاذا اعضى طريق المؤمنين الى الجند وطريقهم الى الناريتين الكل حال الفريقيين (قال الصائب) واقف نمبشوند كم كرده اندراه \* نارهر وان براهتمايي نمي رسند \* والمميز يوم القبامة هوالله تعمالي فانه يقول وامتا زوا اليوم ايها المجرمون ولما استكبرالكفار واستعلوا حتى لم بخروا لسجدنالله تعالى حشر هم الله تعالى على وجو ههم أولما تواضع المؤمنون رفعهم الله على النجائب في هرب عن المخالفة واقبل الى الموا فقة نجا وم عكس هلك وابي يهرب العاصي والله تعالى مدرك، قال اجدين ابي الجواري كنت يوما جالسا على غرفه فاذاحارية سغيرة تقرع الماب فقلت من بالماب فقالت حارية تسترشد الطريق فقلت طريق النجاة ام طريق الهرب فقالت بإنطال اسكت فهل للهرب طريق واينا بهرب العبد فهو في قبضة مولاه فعلى العافل ال بهرب في الدنيا اليخير مكانحتي يتحلص في الا تخرة من شر مكان وخير مكان في الدنيا هو المساجد ومجالس العلوم النافعة مانفيها النفعات الالهية (قال المولى الجامي) ماند اربم مشای که توانیم شنید \* ورنه هردم رسداز کاشن وصلت نفیات \* نسال الله نفیات روضات التوحيد وروائح حدُّ آئق التفريد (ولقد آنينا مُؤسى الكتابُ) اللام جواب لقسم محذوف اي وبالله لقد آنيتــا موسى التوراة اى انزلناها عليد بعد اغراق فرعون وقومه وفى الارشاد والتعرض في مطلع القصــة لابتساء المكتاب مع أنه كان بعد مهلك القوم ولم يكن له مدخل في هلاكهم كسائر الآيات اللايذان من أول الامر بلوغد عليه السلام غايد الكمال ونبله نهايد الآمال التي هي أنجاء بني اسرائيل من ملك فرعون وارشادهم الىطر بق الحق بمافي التوراة من الاحكام (و بجهانامهه) الطرف متعلق بجهانا ( أخاه ) مفعول اول له (هرون) بدل من اخاه وهواسم المحمى ولم يرد في شئ من كلام العرب (وزيراً) مفعول ثان اى معينا بوازره ويعاونه في الدعوة واعلاء الكلمة فإن الموازرة المساونة وفي القيا موس الوزر بالكسر النقل والجل الثقيل

والوزبرحا الملك الدى يحمل ثقله وبعينه ترأيه وحاله الوزارة بالكستر ويفتح والجمع وزراء والحأ محركة جلبس الماك وخاصمه وقال بعضهم الوزير الدى برجع اليه ويتحص رأيه من الوزر بالتحريك وهوما يلجأ اليه و يعتصمه م الحبل ومنه قوله تعالى كلالاورر ى لا ملجأ يوم القيامة والوزر بالكسر الثقل تشديها يوزر الجبل و يعبر بذلك عرالاتم كايعبرعنه بالثقل لهوله ليحملوا اورارهم وقوله ليحمل اثقالهم واثقالا مع اثقالهم والوزير بالفارسية ارومدد كار وكار ساز \* فال قلت كول هرو ل وزيرا كالمنساقي ليكونه شيريكا في النوة لانه اذا صيار شريكاله خرج عن كونه وزيرا قلت لاينا في ذلك مشاركته في النبوة لان المتشاركين في الامر متوازران عليه ( فقلنا ) لهما حيئذ (اذهما الى القوم الدي كدنوا با ياتنا) هم فرعون وقومه اي القبط والآيات هي المعران النسع المفصلات العاهرة على يد موسى عليه السلام ولم يوصف القوم عند ارسالهما البهم بهذا الوصف ضرورة تأخر تكذيب الا مات عن اطهارها المسأخر عن الامريه مل أعا وصفوا بذلك عند ألحكامة رسولالله صلى الله عليه وسلم بيانا احلة استحقاقهم لما يحكى معده من التدمير ويقال بآياننا التكوينية اى بالعلامات التي خلق الله في الدنبا و يقال بالرسل و بكتب الانبياء الذين قبل موسى كافي قوله وقوم نوح لما كدنوا الرسل فالناءعلى كل تقدير متعلقة مكذنوا لاباذها وانكان الذهاب اليهم بالآيات كاف قوله ف الشعرآء واذها بآماتنا واما النكذيب فتارة يتعلق الآيات كافى قوله فى الاعراف فظلموا بها اى بالآيات وقوله في طه ولقد ار شاء آماتا كلها فكذب اي الآيات وتارة بموسى وهرون كافي قوله في المؤمنين فكذبوهما (قدمر ناهم تدمرا) الندمير ادخال الهسلاك على التبئ والدمار الاستصال بالهدلاك والدمور الدخول بالمكروه وتقدر الكلام فدهما اليهم فادياهم آياننا كلها وكمدبوهما تكذيبا مستمرا فاهلكناهم اثرذلك التكديب المستمر اهلاكا عيما هائلا لايدرك كنهه وبالفارسية يس هلال كرديم ابشائرا هلاك كردنى باغراق درياى قلزم فاقتصر على حاشتي القصة اى اولها وآخرها اكتفاء عاهوالمقصود منهاوهوالزام الحجة بعثة الرسل والتدمير بالتكديب والفاء للتعقيب باعتيار بهاية النكذب اي باعتبار استمراره والا فالندمير متأخر عن التكديب بازمنة منطاولة (وقوم نوح) منصوب عضمر بدل عليه فدمر ناهم اى ودمر نادوم نوح (لماكذبوا الرسل) اى نوحا ومن قبله من الرسل كشبث وادر بس اونوحا وحد لان تكديه تكذيب للكل لانفاقهم على التوحيد والاسلام ويقال ان نوحا كان يدعوقومه الى الايمان به و بالرسل الدين بعده فلم كذبوه عقد كذبوا جميع الرسل كانبت الكل نبي اخذ المهد من قومه ان يؤمنوا بخاتم النبين ان ادر كوا زمائه (اغرقاهم) بالطوفان والاغراق غرقه كردن والغرق الرسوب في الماءاى السفول وهو استئناف مين اكميمية تدميرهم (وجعلة هم) اى اغراقهم وقصتهم (للناس آية) عطيمة بعبر بهاكل من شاهدها اوسمعها وبالفارسيمة نشائي وداستاني وهو مفعول ثان جعلنا وللناس ظرف لغوله (واعتدناً) وآماده كرديم \* اى في الا حرة (الطالمين) اى لهم اى للغرفين والاظهار في موقع الاضمار التسجيل بضلهم والايذان بتجاوزهم الحد في الكفر والتكذيب (عدايا الياً) سوى ماحل نهم من عذاب الدنيا ومعى اليما وجيعا وبالفارسية دردناك (وعادا) عطف على قوم نوح يعني هلاك كرديم قوم عادرا بتكذيب هود (وعُود) وكروه عُود رابتكذب صالح (واصحال السالبر على كية لم قطو بالحبارة والا جرفهورس كإقال في الكشاف الرس المئر الغير المطوية اي المبنيسة النهى وفي القيا موس كالصحاح المطوية بالمقاط غير واصحاب الرس قوم يعدون الاصنام بعث الله اليهم شعيبا عليم السلام فكذبوه فبيماهم حول الرس اى ىرهم الغيرالمنية التي يشربون منها ويسقون مواشيهم اذانهارت فخسف بهمو بديارهم ومواشيهم واموالهم فهلكوا بجيعا وفي القاموس الرس بتركات لقية من عود كذبو انبيهم ورسوه في بترانتهي اي دسوه واخفوه فيها فنسبواالى فعلهم بنبيهم فالرس مصدر ونبيهم هو حنطلة بنصفوان كان قبل موسى على ماذكراب كثير وحين دسوه فيها فارماؤها وعطشو العدريم ويبست اشجارهم وانقطعت تمارهم بعدان كان ماؤها رويهم وبكني ارصهم جيءاو تبدلوا دعدالانس الوحشة وبعدالاحتماع الفرقة لانهم كانوا ممن يعد الاصنام وقدكان ابتلاهم الله تعالى نطير عطيم ذى عن قطو يل كان فيه من كل لون فكان ينقض على صبيانهم يخطفهم اذا اعوزه الصيد وكان اذاخطف احدامتهم اغرببه الىجهة الغرب فقيل لهلطول عنقه ولذهابه ألىجهة المغرب عنقاء مغرب فرو برنده وتابديد كنند فيوما خطف ابنة مراهقة فشكوا ذلك الى حنطلة الني عليه السلام وشرطوا ان كفواشره

اريؤمنوابه هدعاعلى تلا العنقاء فارسل الله عليهاصاعقة عاحرقتها ولم تعقب اودهب الله دهاالى بعض جزائر البحرالحيط تحت خطالا ستواءوهم جريرة لايصل اليها الناس وفيها حيوان كثير كالفيل والكركدن والسماع وجوارح الطير (قال الكاشفي) پيغمبر دعا فرمودكه خدايا اين مرغ رابكير ونسل بريده كردان دعاء ييغمبر سرا جاّت رسیده وآن مرع غائب شد ودیکراز وخبری واثری پید انشد وجزنام ازونشان نماندودر چیزهاء اليافت بدو مثل زنند كما قبل مسوخ شد مروت ومعدوم شدوها ﴿ وزهر دونام ماند چو عنقا وكيميا \* وصاحب لمعات از بي نشائي عشق برين وحد نشان ميدهد \* عشقم كي دردو كون مكانم ديد نديث \* عنقاى مغربم كه مشام مديد نيست \* فالعنقاء المغرب بالضم وعنقاء معرب ومغربة ومغرب بالاضافة طائر معروف الاسم لاالجسم اوطائر عطيم يبعد في طير اله اومن الالفاط الدالة على غير معنى كافي القاموس ثمكان جزآؤه منهم ال فتلوه وفعلوا به مانقدم من الرس يقال وجد حنطلة في سرَّ عدد هرطويل بده على شجته فردوت بده فسال دمه فتركت بده فعادت على الشجة وقيل اصحاب الرس قوم نساؤهم مساحقات ذكرأن الدلهاث ابنة اللبس اتهن فشهت الىالساء ذلك وعلنهن فسلط الله عليهم صاعفة مراول الليل وخسفا في آحره وصحمة مع الشمس فليبق ونهم احد وفي الحبر من اشراط السماعمة ال تستكو الرحال بالرحال والنساء بالساء وذلك السحق وفي الحديث الرفوع سحاق الساء رئي ينهى وقبل قوم كدبوا نبيااناهم فسوه فى سرَّ ضيقة الفعر ووضعواعلى رأس المرَّ صخرة عظيمة لا يقدر على جلها الاجاعة من الناس وقد كان آمن ه من الجميع عمدا سود وكان العد بأني الجل فيحتطب وبحمل على ظهره وببيع الحزمة ويسترى يمنها طعاماتم بأني المرُّفيلتي البه الطعام من خروق الصخرة وكان على ذلك سنين ثم الله تعالى اهلك القوم وارسل ملكافر فع الحجر واخرج الذي من النتر وقيل بل الاسود عالم الصخرة فقواه الله رفعها والتي حسلا اليسه واستخرجه من السرّ فاوحى الله الى ذلك النبي انه رفيقه في الجنة وفي الحديث (ال اول الناس دخولا الجنة لعدا سود) يريد هدا العد على بى الحس بن على زير العالم بن رضى الله عنهم روايت كند از يدر خو بش كفتام ردى آمدار شي عبي بيش امير المؤمنين على رضى الله عنه كفت باامير المؤمنين خبرده مارا اراصحات رس اركدام قوم بودندودر كدام عصر ودبار ومسكن ازايشان كجابود بادشاه ايشان كه بودرب المرة ببغم مربايشان فرستاد بانعر ستاد وابسانوا بچه هلاك كردمادرقرآن ذكرايسان ميخواسيم كه اصحاب الس نهقصة ابشان بال كردهنه احوال ايشان كفته المبرالمؤمنين على كفت بالخاتميم سؤالي كرديكه يبش ازار توضيح كسايس سؤال ازمن مكرد ويعد ازم قصة ايشان ازهيم كس منود ايشان قومي بودند درعصر مي اسرآ يل پيش ازسليان ب داود درحت صنو برمی پرستیدندآن درخت که بافث برنوح کشته بود برشمیر حشیمهٔ معروف و بیرون ازان حشیمه بهرى بودروان وابشائرا دوازده يارة شهر بوذبرشطآن بهرونام آن بهررس بودودر بلاد مشرق ودرروز كار هبيح نهرعطيم ترو برركترازان بهرنبودونه هيج شهرآبادان رازان شهرهاءايشان ومهينه ازشهرهاءمديه بود نام آن اسفند آباد و پادشاه ایشان ازنزاد ممرود بن کندان بودودر ان مدیمه مسکن داشت وان درخت صنو بردران مدینه بود وابشان تخم آن د رخت بردن یا آن دوازد، باره شهر تادر شهری درختی صنو بر رامد و بالید واهل آن شهر آثرا معمود خودسا ختند وان چشمه که درز پرصنو براصل بود هیچ کسرا دستوری نبود که ازان اب بخورد یا برکرفتی که میکفتند که هی حیاة آلهتنا فلاینمغی لاحد ان پنقص من حباتهایس مردمان که اب میخوردند ازنهررس میخوردند ورسم واین ایشان بودد رهر ماهی اهل اب شهرها كردان درخت صنو رحويش رآمدن وآثران بور وجامها الوان بيارآستن وقربانها كردن وآنشى عطيم امروختن وان قر بانهام آن آتش فهادن تادخان وقتــاران بالاكرفــتي چندانكه دران تاريكي دود ددهاء ابشان ازاسمان محجوب كشيق ابشان الساعت بسجود درفنا دندى وتضرع وزارى فرادر خت كردندى ناازميان آن درخت شيطان آوازدادى كه ابى قدرضيت عنكم فطيبوا نفسا وقروا عينا چون آوار شيطان مكوش ايشان رسيدي سربرد اشتدى شادان ونازان ويك شبائروز درنشاط وطرب وخر خوردن سرآورندی یعنی که معبود ماازماراصی است مدین صفت روزکار دران بستر آرودند تا کفر وشترك ایشان لغايت رسيد وتمرد وطغيان ايشان بالاكرفت رسالعالمين بابشان ينغمبرى فرستاداز بني اسرائيل ازبراد يهودا

(ت) (ت)

ان بعقوب روز کاری درارایشانراد عوت کرد ایسان مکردیدند و شنرك و کفررا بیمزودند تا پیغمبردرالله زار د ودرايشان دعاى بدكرد كعت بارب انعبادك الوا الانكذبي والكفر بك يعبدون سجرة لاتضر ولاتنفع فارهم قدرتك وسلطانك چون يبغمبر اي دعاكر ددر حقهاى ايشان همه خشك كشت كفتند اين همه ازشوى ان مرداست كه دعوى بيعمبري ميكندوعيب خدايان ماميحو يدواورا الكرفتند ودرجاهي عظيم كردنداورده أند در قصه که انبو بها سا خند فراخ وآرا بقعر آب فرو بردند وآب ازال انبو بها برميكشيدند تا يخشك رسيد آركه ارانجادر چاهي دور فرو بردند واورادران چاه كردند وسنكي عظيم برسران چاه استوار بهادند وانبو بها ازفعرآب برداشتند كفتند اكنون دانيم كه خدايان ماارماخشنود شوند كه عيب جوى ايشانرا هلاك كرديم يبغمبر دران وحشتكاه بالله ناليد وكفت سيدى ودولاى قدترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم صهفركي وفلة حيلتي وعجل قبض روحى ولاتؤحرا حامة دعوتى حتى مات عليه السلام فقال الله لجبريل ال عبادي هؤلاء غرهم حلى وآمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي فانا المنتقم ممن عصباني ولم يخش عقابي واني حلفت لاجعلنهم عبرة ونكالا للعالمين پس رب العالمين بادعاصف كرم بابسان فروكشاد تاهمه بهديكر شدند وفراهم بيوستند اكمه زمين درزير ايشان چون سنك كبريت كشت واز بالاابرى سياه وامد واتش فرو باريد وابشان چنامكه ارزېزدرآتش فروكد ازدفروكد احتند نعوذبالله مىغضىه ودرك نقمته كدافي كشف الاسرار للعالم الربابي الرشيد الير دي (وقروناً) اي ودمرنا ايضا اهل اعصار جم قرن وهم القوم المفترنون فيزمن واحد وفي القاموس الاصح انه مائة سنسة لقرله عليه السلام لغسلام عش قرنا وهاش مائة سنة ( بين ذلك ) المذكور من الطوائف والايم وبالفارسية ميان قوم نوح وعاد وميان عاد وتمودتا باصحاب الرس (كثيرا) لا يعلم مقدارها الاالله كفولد لا يعلهم الاالله ولذلك قالوا كذب السابون اى الذى ادعوا العمل بالانساب وهو صفة لقوله قرونا والافراد باعتبار معنى الجمع اوالعدد كافي قوله تعالى و بث منهما رحالا كثيرا (و كالا) منصوب عضم يدل عليه مادوده اى ذكرنا وانذرنا كل واحد من الامم المدكوري المهلكين (ضربنا له الاشال) بيناله القصص العجيمة الزاحرة عماهم عليمه س الكفر والمعاصي وإسطة الرسل (وكلاً) اي كل باحده نهم بعد التكذيب والاصرار (تبرنا نتبراً) اهلكنااهلا كاعجيباه ائلافان التبر باله تم الكسر والاهلاك والتبيرالنكسير والتقطيع قال الزجاح كل شي كسرته وفته فقد تبرته ومنه النبر لكسر الزجاح وفتات الذهب والفضة قبل ان يصاغا هاذا صبعافهماذهب وفضة (ولفداوتوا) اي و بالله لقداتي قريش في مناجرهم الى الشام ومروا ( على القربة التي امطرت مطر السوء ) يعني سدوم بالدال المهملة وقبل بالدال المعجة اءيه قرى قوم اوط امطرت عليها الحجارة واهلكت فالهلها كانوا يعملون العمل الخبث وكان كل حجر منها قدرانسان واعلمال قرى قوم اوط خس مانجا منها الاواحدة لان اهلها كانوا لا يعملون العمل الخبّ وسدوم مرالتي اهلكت وتخصيصها ههذالكونها فيمرتجار قريش وكانواحين مرورهم بهايرونها وتمكة ولا بعتبرون وانتصاب مطر عملي انه مصدر مؤكد محذف الزوائد كاقيمل فيانيته الله نمانا حسنا أي امطاز السوء ومطر محهولا فيالخير وامطر في الشر وقيل هما الغنان والسوء بفتح السين وضمها كل مابسوء الانسان و بغمه من الملاء والآفة والمعبي بالفارسية و بركذ شتبد بران شهر كه باران بديار يد يعني بروسنك بارانيده شد وفي الخبر ان رسول الله صلى الله عليــه وسلم رأى لبــلة العراج في السماء الثالثة حجارة موصوعة فسألَ عن ذلك حريل فقال هذه الحبارة فضلت من جارة قوم لوط خبئت للطالمين من امسك اى خفيت واعدت وذلك من اشراط الساعة ان يمطر السماء بعض الحبوب كالقمح والذرة ونحو هما وقدشاهدناه في عصرنا وسيأتي زمان تمطر الحجارة ونحوها عملي الطالمين نعوذ إلله تعمالي (أهم بكونوا يرونها) آيانمي ديمند آرا سرنكون اى همرار مرورهم فيخافوا ويعتبروا ويؤمنوا (بلكانوا لايرجون نشوراً) حقيقة الرجاء انتظار الخدير وظل حصول مافيه مسرة وليس النشور اي احياء الميت خيرا مؤديا الى المسرة في حق الكافر فهو مجاز عن النوقع والنوقع بستعمل في الخمير والشر فامكن ان يتصور السبة مين الكافر وتوقع النشور والمعمى الكانوا كفرة لا يتو قعون نشورا ان ينسكرون النشور المستمع للجزاء الاخر وي ولا يرون لمفس من النفوس نشورا اصلامع تحققه حمّاً وشموله للناس عموما واطراده وقوعاً فكيف يعترفون بالجراء الدنبوي في حق طائفة

خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه و بين المعاصى حتى يتدكروا ويتعطوا عاشاهدوه مرآنمار الهــــلاك والما عملونه على الاتفاقات واعلم الالشور لا ينكره الاالكهور وقد جعل الله الربيع في الدنيا شاهدا له ومشرا او فوعه وفي الحبر اذار أيتم الربيع فاذكر وا المشوروالربيع مثل يوم المشور لان الربيع وقت القاء المذر ويكون الزراع قله معلقا الىذلك الوقت ايخرج ام لافكدلك المؤمن يجتهد ىطاعته وقلبه يكون معلقا مين الخوف والرحاء الى يوم القيامة ايقل الله تعالى منه ام لائم اذاحرح الزرع وادرك يحصد ويداس ويذرى ثم يطعس ويعبى ويخبز واذاخرح مرالتنور للااحتراق يصلح للخوال ولواحترق صاع عمله وبطل سعيه وكدلك العدد يصلى ويصوم ويزكي ويمحم فاذاجاء ملك الموت وحصد روحه بمنجل الموت وجعلوه في القبريكون فيه الى يوم الهيامة واذاجاء يوم القيامة وحرح مى قعره ووقع الحشر والشور وامر به الى الصراط فاذاحاوز الصراط سالما فقد صلح للرؤية والافقد هلك فعلى العاقل ان ينفكر في المنشور ويتدكر عاقمة الامور (وفي المثنوي) فضل مردآن رزن حالى برست \* زان بود كه مرد پايان مين ترسق \* مردكاندر عاقب بين خست \* او زا هـــل عاقمت از زن كست \* ازجهــان دويانك مي آيد نضــد \* تاكدا مين راتو باشي مستعد \* آن یکی باسکش بشورا تقیا \* وآن یکی بانکش قریب اشقیا \* ان یکی بانك این که اینك حاصرم \* بانك دبكر بنكر اندر آحرم \* من شكوفـه خارم اى خوش كرم دار \* كل بر بزم من عمـايم شاخ خار باك اشكوفه اش ابنك كل فروش \* بانك خارش ا**وكه**سوى مامكوش \* اىخنك آن كوزاول آن شنيد \* كش عقول ومسمّع مردان شنيد ( واذا رأوك ) اى الصروك يا مجد بعني قريشا ( ان يَخْد ونك الاهروا ) انىافية اى ماينخدونك الاموضع هزواى يستهزؤنك قائلين بطر يقالاستحقار والهتكم (اهدا الدي يعث الله رَسُولًا) اى معثالله الينا رسولا ليثت الحجية علينا وبالفارسية آيا اين كس آنست كه اورار الكخت خدا وفرسناد پغمىريىنى لم يقتصروا على ترك الايمان وايراد الشهات الماطلة بلزاد واعليه الاستحفاف والاستهزاء اذارأوه وهو قول ابي جهل لابي سفيان وهذا نبي بئي صد مناف وفي المأو يلات النجيمية يشهر الى الهال الحس لايرون النبوة والرسالة بالحس الطاهر لانها تدرك بنطر المصيرة المؤيدة بنورالله وهم عيال بهذا المصرفلاسمعوامنه مالم بهندوابه من كلام النوة والرسالة مااتخذوه الاهرؤا وقالوا مستهزئين اهذأ الدى ستالله رسولا وهو تشرمثلامحتاح الى الطعام والشراب (وفي المتنوى) كاريا كان راقياس ازحود مكبر ٠ كرجه مانددر نبثتن شـيرشـير \* جـله عالمزي سب كراه شد \* كم كسى زابد ال حق آكاه شد \* همسري باانبيا ردا شئند \* اوليا راهميو حوديند اشتند \* كفنه اينك ماشر ابشان بشر \* ماوابشان سندهٔ خواسم وخور \* این دا ستند ایشان ازعمی \* هست فرقی درمیان بی منتهی \* هردو کون زنیه ر خور دند ازمحــل \* لیــك شدری نیش وزان دیگر عــــل \* هردو كون \* آهو كيا خور دندو آب \* زبن يكي سركين شدران مسك ناب \* هردوى خور دند ازيك آنخور \* اس كي خالي وان يراز شكر (أن كاد) ان مخففة من الثقيلة واللام في (ايضلنا) هي الفارقة ينهما وضمير الشان محدوف اى انه كاداى قارب محمد ليضلنا (عن آلهنا) اى ليصرفنا عر عمادتها صرفا كليا محيث يبعدنا عنها وبالعارسيمة مدرستي زديك بودكه اوبسخن دلفريب ويسياري جهددر دعوت واظهار دلائل برمدعاي خود كراه كند و بازدارد مارا از برستش حدايان (أولا أن صبرنا عليها) ثبتنا عليها وأسمسكنا بعادتها قال الله تعالى في جوانهم ( وسوف يعلمون ) البَّة وانتراحي (حين يرون العداب ) الذي يستو جبه كفرهم اى برون في الآخرة عيانا ومن الدذاب عذاب بدر ايضا (من اصل سبلاً) نسوه عليه السلام الى الضلال في ضمى الاضلال فالداحدا لايضل غيره الااذاكان ضالا في نفسه فردهم الله واعلاله لا بهملهم وان امهلهم وصف السبيل بالضـــلال مجازا والمراد سالكوها ومراضل سنيلا جـــلة استفامية معلقة ليعلمون فهي سادة مسد مفعوليه (ارأبت) اياديدي (من اتخد آلهه هواه) كلة ارأيت تستعمل تارة للاعلام وتارة للسؤال وهنها للتعجيب من جهل من هذا وصفه وآكهه مفعول ثان قدم على الاول للاعتناء به لانه الذي يدورعليه امر التعجب والهوى مصدر هو يه اذاحبه واشتهاه تمسمي به المهوئ المشتهى محموداكان اومذموما تم غلب على غيرالمحمود فقيل فلان اتبع هواه اذااريد ذمه فالهوى مايميل اليه الطبع وتهواه النفس بمحرد الاشتهاء

من غير سند منقول ودليل معقول والمعسني ارابت يالحجد من جعل هواه آلها لنفسه بأن اطاعه و في عليه ام دنه معرضا من استماع الحجمة والبرهان بالكلية كانه قيل الانتجب من حدل هواه بمنزلة الآله في الترام طاعته وعدم مخسا لفتسه فانطر البه وتعجب ممه وهدا الاستفهام للنقرير والتعجبب وكفته اند قومي بودند ازعرب كه سنك مي برستيدند هركاه كه ايشارا سنكي نيكو بچشم امدى ودل ايشان آن خواستي انر اسجود ر دندی وانچه داشتندی میفکند ندی حارث بی قبس ازایشان بود درکار وای میرفند وان سنك داشتند أزشتر بيفتاد آوزاد درقافله افتاد كه سنك معبود ازشتر بيفتاد ترقف كمنيد تابجوييم ساعتي جستند ونيافتند كويندة ازايشان آوازادكه وجدت حمرا احسن منه فسيروا وفي الحديث ماعىداله ابغض على الله من الهوى فكل من بعبش على مايكون له فيه شرب نفساني ولوكان استعمال الشر بعدة نهذه الطبيدة ومطلبه فيه الحطوط النفسانية لاالحقوق الربانية فهوعابد هواه كافى التأ ويلات النجمية (قال الكاشوي) صاحب تأويلات فرموده كه هركه مغير خداى چبرى دوست داردو يرو باز ماند واورا پرسته درحقيقت هواى خود رامی رسند زیرا که هوای اواورار محبت غیر خدامید اردسید حسبی رجهالله در طرب الجااس اورده كه چون ادم صفى عليه السلام باحوا عقد بستند الليس ودنيا بيكديكر پيو ستند وهمچامكه ازامتزاج انال بایکدیکر آدمی وجود کرفت ازوصلت اینا باهمه هوامد دمی بابند رسوم وعادات مردوده ومذاهب وادبان مختلفه همه ازنأ ثير اوظهورمي بايد مخ غباري كه خير د ميان ره اوست \* چه كويم كه هر يوسين را يه أوست \* قوت غلة اوتا حد يست كه م الهوى اول آله عبد في الارض درشان اووا رد شد ، وزبان قران درحق اوچنین فرموده كه أرایت من انخذ الهــد هواه كو بی كه هوا ست وا آلههٔ باطلة همه فرع او بند وازینجا که مخالفت هوا سنب وصول محقیقت ایمانست \* سرز هوی تافتن ازسروریست \* ترك هوى قوت يبغمبربست \* قال ابو سليمان رحمه الله من اتبع نسسه هواها فقد سعى في قتلها لان حباتها بالذكر وموتها وقتلها بالعفلة فاذاغفل اتبع الشهوات واذا اتبع الشهوات صار فيحكم الاموات وفي التنوى اسجهان شهوتي بتحاله ايست \* انبيا وكافرانرالاه ايست \* ليكشهوت بنده ياكان بود \* زرنسوزد زانكــه نقــد كان بود \* كافران قلبنــد و پاكان همچوزر \* اندر ين پوته در نداين دونفر \* قلب جون امد سیه شد درزمان \* زرد رآمد شد زرئ اوعیان ح یکی را ازاکابر سمر قند کفتند که اکر کسی درخواب بیند که حق سیحانه و تعالی مردة است تعبیران چېست وی کفت که اکابر کفته اند که اکر کسی در خواب بیند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرده است تعبیرش آنست که در شعر بعت این صاحب واقعه قصوري وفتوري واقع شده است وآن مردن صورت شريعت است اين نير مثل آن زنكي داردو معضي كبار می فرمودند که میتوان بود که کسی راحضور معالله بو ده باشدنا کاه آن حضور نماند تعیر آن مرد ر آن باشد ومولانا نورالدبن عدالرجن حامى رجهالله اين سخن رتأويل دبكر كرده بودند فرمود كهمية واندبود كه يحكم ابت كرعة ادايت من اتخذ الهه هواه يكي ازهواها كهصاحب واقعه ازاخداي خود كرفته بوده است ازدل وى رخت بنددونادود شود آن مردن خداى عبارت ازنادودن اين هوابود پس اين خواب دليل باشد برامكه حضور اوزباده شود كذا في رشحات على الصني ابن الحسين الكاشني ( افانت تكون ) ايامي باشي تو ( عليه ) رآنكس كه هواى خود راخدا ساخته (وكبلا) حفيظا عنعه عن الشرك والمعاصى وحاله هذا اى الانخاذ اي است مؤكلا على حفظه ملانت منذرفهذا الاستفهام للانكار وليس هذا نهياعن دعاله اياهم بل الاعلام بإنه قدقضي ماعليه من الانذار والاعذار وقال بعض المفسرين هذه منسوخة بآية السيف (ام تحسب) مل الأمان و بالفارسية ملكه كان ميري (ان اكثرهم يسمعون) ماينلي عليهم من الايات حق سماع (او بعقلون) مافى تضاعيفها من المواعط الزاجرة عن القائح الداعية الى المحاسن فتهتم سَأ فهم وتطمع في ايمانهم وتخصيص الاكثرلانه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكار استكبارا وخوفا على الرياسة قال اس عطاء رجه الله لانط الك تسمع ندا وكاتما تسمعهم انسمعوا نداء الازل والاوان نداوك لهم ودعونك لاتفي عنهم شأ واجابتهم دعوتك هوركة جواب نداء الازل ودعوته فنغفل واعرض فاناهو لبعده عن محل الجواب في الازل (ارهم) ماهم في عدم انتفاعهم بما يقرع آذانهم من قوأرع الآيات وانتفاء التذبر فيمايشاهدونه من الدلائل

والمعمزات (الاكالانغام) الاكالمهام التي هي مثل في العملة وعلم في الضلالة وفي التأو بلات النجمية لبس لهم نهمة الافي الاكل والتمرب واستحلاب حطوط النفس كالهائم التي نهمتها الاكل والتمرب (الهم اصل سيلا) من الانعام لانها تنقاد ان يقودها وتمير من يحسى اليها وتطلب ما ينقعها وتجتب ما يصرها وهؤلاء لاسقادون لربهم ولأبعرفون احسانه من اساءة السيطان ولايطلبون الثواب الدي هو اعظم المنافع ولا يتقون العقاب الدى هواشدالمضار ولانهالم تعتقد حقاولم تكنسب خيرا ولاشرا يخلاف هؤلاء ولأن جهالتهالا تضر باحد وحهالة هؤلاء تؤدى الى هيم العتن وصدالناس عرالحق ولانها غير متكنة مرطل الكرال فلانقصير منها ولاذم وهؤلاء مقصرون مستحقون اعظم العقاب على تقصيرهم واعلم انالله تعالى حلق الملائكة وعلى العقل جلهم وخلق المهام وركب فيهاالشهوة وخلق الانسان ورك فيهالامر بناي العقل والسهوة في غلت شهوته عقله فهوشرمن المهائم ولذا قال تعالى الهماضل سبيلا لانالانسان مقدمي العقل المعاوب والهوى الغالب ينقل الى اسفل دركة لانبلغ المهام اليها بقدم الشهوة فقط ومن غلب عقله هواه اى شهوته فهو منزلة الملائكة الدين لايعصونالله ماامرهم و يفعلون مايؤمرون وم كان غالبا على امره فهوخيرم الملائكة كاقال تعالى اولئك خير البرية (كافال في المنوى) در حديث امد كه يردار محيد \* حلق عالم راسه كونه آدريد \* بك كره راجله عقل وعلم وحود \* آن فر شته است اوندائد جز سحود \* نيست اندر عنصرس حرص وهوا \* نورمطلق زده ارعشق خدا \* یك كروه د بكرازدانش تهی \* همچوحیوان ازعلف درور دهی \* اونبيندجر كهاصطبل وعلف \* ازشقاوت غاهلت اوازشرف \* اي سوم هست آدمي زاد و نسر \* سيم ازوافرشته ونيميش خر \* سيم حرحود مائل سفلي بود \* نيم ديكرمائل علوى بود \* آن دوقسم آسود. ازح: ـك وخراب \* وين بشر باد ومخالف در عداب \* وين بشرهم زامنحان قسمت شد لد \* آدمي شكاندوسها مت شدند \* بك كره مستعرق مطاق شدست \* همچوعسى با ملك ملحق شدست \* نقش ا دم ليك معنى جبريَّال \* رسته ازخشم وهواومًال وقيل + قسم ديكرباخران ملحق شدند \* حشم محض وشهوت مطلق شدند \* وصف جبريلي درايشان بود رفت \* تلك بودان خانه وان وصف رفت \* نام كالانعام كردان قوم را - زانكه نسبت كو بيقطـه نوم را \* روح حبوا ني ندارد غير نوم م حسهـاى منه ـكس دَارند قوم \* مانديك قسمي دكرا ندر جهـاد \* نيم حيوان نيم حي بارشـاد \* روز و شب درجنك والدر كشمكش م كرده حانيش آخرش ماأولش \* فعلى العاقل الاحتراز عمالا فعال الحيوانية غانها سبب لزوال الجاه الصورى والمع وي ستُـل بعض البرامكة عن سنب زوال دولنهم قال نوم العدوات وشرب العشيات وقيل لى وانا مراقب بعد صلاة العجر من لم بترك النوم اى من لم يترك الراحة الطاهرة مطلقا ومال كالحبوان الى الدعة والحضور لم يتخلص من الغفلة فدار الخلاص هوترك الراحة والعمل وسبيل مخالفة الفس والطبيعة (المُرَاليرَبِكُ) الخطاب لرسولالله صلى الله عليه وسلم والهمرة للنقرير والرؤية رؤية العين والمعي الم تنظر الى بدبع صنعه تعالى فان المنطور بجان بكون ما يصح ان يتعلق بهر و يدّ العين (كيف) منصوبة تقوله (مدالطل) اصل المدالجروس المدة للوقث الممند والطل ما يحصل ممايضي بالدات كالتمس اوبالعبركالقمر قال في المفردات الطل ضد الصح وهو بالكسر التمس وضوءها كافي القاموس وهواعم من الفي فأنه يقال طل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لاتصل اليه التمس ظل ولايقال الفيَّ الالما زال عنه الشمس يعي ان السمس تسميح الطل وتريله شيأ فشيأ المالزوال ثم ينسم الطل ضوء التمس ويريله من وقت الزوال الم العروب فالطل الآخد فى التزايد الناسخ اضوء السمس يسمى فيالانه فاءمن جانب المسرق الىجاب المغرب فهوم الزوال الى العروب والعلل الى الزوال والمعنى كيف انشأ الطل اى ظل كان من حل او بناء اوشجر عند المداء طلوع الشمس ممتدا وهو بيان لكمال قدرته وحكمته بنسة جمع الامور الحادثة اليه بالذات واسقاط الاسباب اءادية عررتبة السبية والمأثير بالكلية وقصره على محرد الدلالة على وجود المسبات (ولوشاء) ربك سكون ذلك الطل ( لجعله ساكماً ) اى ثابتا على حاله من الطول والامتداد ومقيمًا وبالفارسية ثات وآرام يافته بريك منوال يفال فلار يسكن بلدكذا اذا أقام به واستوط والجلة اعتراضية بين المعطوفين للتنبيه من اول الامر على انه لامد خل هيما ذكر من المد للاسبـاب العادية وانما المؤثر فيه المشبئــة والقدرة (ثم جعلنـــا السمس

(ن) (ن) (ن)

عليه دليلا) عطف على مد داخل في حكمه ولم يقل دالة لان الراد ضوء الشمس والفيني جعلناها علامة يستدل باحوالها المتعيرة عملي احواله مي غير ال يكون يينهما سبية وتأثير قطعا حسبما نطقت به الشرطيمة المعترصة والااتفات الى نون العظمة لمافي جعل المدكور العارى عر النأثير مع مايشناهد بين السَّمس والصل م الدوران المطرد النبي عن السبية مريد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة وهو السرفي ايرادكلة انتراخي (ثم قضاه ) عطف على مد داحل في حكمه وثم للتراجي الزماني اي ازلناه بعدما انسأناه تمنداو محوناه بحض قدرتنا وستبئنا عند ايقاء شعاع الشمس موقعه من غير أن يكون له تأثير في ذلك اصلا واعا عدر عنه بالقيض المني عرجع النبيط وطيه لمانه قدعمرع احداثه بالمد الذي هوالسططولا (اليا) ننصيص على كون مرجعه الى الله تعالى كاان حدوثه عنه عزوجل (قيضايسيرا) اى على مهل قليلا قليلاحسب ارتفاع دليله اى الشمس بعي انه كلاازداد ارته عالسمس ازداد تقصال الطل في جاس المغرب فلوقيضد الله تعالى دفعة لتعطلت منافع الطل والشمس فقضه بسيرا يسيرا لتني منافعهما والمصالح المتعلقة بهماهذا ماارتضاء المولى ابوالسعودفي تفسيره وقال غيره كيف مدالطل اى سطه فياس طلوع الفجر الى طلوع التعس لانه لاشمس معم وهوأطيب الارمنة لان الظلة الخالصة سبب لنفرة الطبع وانقباض نور البصر وشدءاع الشمس مسخن للجو ومفرق لبور الماصرة وليس فيماين طلوعيهما شئ من هذين ولدلك قال تعالى في وصف الجنة وظل ممدود ويقال تلك الساعة تشد ساعات الجنة الاان الجنة انور فالعل هو الا مر المتوسط بين الضوء الحالص والظلة الخالصة ولوشاه لجعله ساكنا دامًا لاشمس معه الدا من السكني وهو الاستقرار ولاتنسخه التمس بالايتمرك حركة القباض ولاانيساط بانجعل التعس مقية على موصع واحد فهوم السكون الدى هوعدم الحركة ثم جعلما التمس عليه دليلا لانه لولاالتءس لماعرف الطلكانه لولاالنورلماعرف الظلة والاسياء تتين اسدادها وهدا المعنى بؤيده تعميم الطل كاسق مرالمفردات لكن لم رض به الوالسعود رجه الله لان ماذكر من معنى الطل في هذا الوجه والكان في الحقيقة طلا للافق السرقي لكنه صر معهود والمتعارف اله حالة مخصوصة بشا هدونها في موضع بحول بينه وبين التمس جسم كيف \* درعين المعاني آورده كه مد ظل اشمارت رمان فترتست كهمر دم درحيرت بودند وشمس سور اسلام كه طلوع سيد المعليه الصلاة والسلام ازافق اكرام. ط لع كشت واكرآن سايه دائم بودى خلق درنار يكئ غفلت مائده يروشني آكاهي رسيدي \* كرنه خرشيد جال ياد كتتى رهنمون \* ازش تاريك خفلت كس نبردى ده برون ح صاحب كتف الاسرار كويداي آيت ازروى طاهر مجزة مصطبى عليه السلام و بفهم اهل حقيقت اشارتست بقرب وكرا متوى امابيان معجزه آستكه حضرت رسالت علیه السلام در سمری بوقت قیارله در زیردر حتی فرود امدیاران بسیار بودند وسایهٔ درخت اندك حق سحانه وتعالى بقدرت كا الهساية آن درخت رايمدود كرداييد چنانچه همة لتكرا الام دران سايه باسودندواي آيت نارل شد ونسان خصوصيت قربت انكه فرمود الم ترالى ربك كيف مدالطل موسى عليه السلام را بوقت طلب ارنى داغ لى ترابى بردل فهادواين حضرت رابى طلب فرمودكه نه مر اليبي ودرمن می نکری دیکرچـه خواهی \* فرقست میـان انکه یار ش در بر \* باآنکه دو چشم انتطـارس بردر (وفى المتنوى) مرغ بر مالا بران و سايه اش \* مى دود برخالة بران مرغ وش \* اللهى صباد آن سابه شود \* می دود چند انکه بی سایه شود \* بی خبر کان عکس آن مرغ هواست \* بی خبر که اصل آن سابه کجاست \* نیر اندازد بسوی سمایه او \* ترکشش خالی شود ازجست وجو \* ترکش عرش نهی شــ عررفت \* از دو يدن درشـ كار سايه تفت \* ساية يزدان چو باشد دايه اس \* وارهاند از خيال وسابه اش \* سایهٔ بزدان بود بنده خدا \* مردهٔ ای عالم وزنده خددا \* دامن او کیرزور بی کان \* نارهي دردامن آحرزمان \* كيف مدالظه ل نقش اولياست \* كا ودليل نو رخرشيد خداست \* الدرينوادي مروبي اين دليل \* لااحد الا قلين كوچون خليل \* روز سايه آفتاني را بياب \* دام شه سمس تبريزي سال \* قال في المصطلحات الظلل هو الوجود الاضافي الطاهر بتعينات الاعيان المكنة واحكامها التيهي معدومات طهرت باسمه النورالذي هوالوجود الخارجي المنسوب اليها فبسترظاة عدميتها لنور الماهر مصورها صار ظلا لطهور الطل بالنور وعدميته في نفسه قال الله تعالى المر الىرلك

كيف مدالطل اى سطالوجود الاضافي على الممكنات والطلة بازاءهدا النورهرا اعدم وكل طلة فهي عبارة عرب عدم النور عامن سأته الية وربه قال الله تعالى الله ولى الدين آمنوا يخرجهم من الطلبات الى الور الاكة والكامل المحقق بالحصرة الواحدية والسلطار طالله اى طل الحقيقة الالهية الجامعة وهي سر الانسار الكامل الذي صورته السلطان الاعظم الماهمراي في الجامعية والاحاطة (وهو ) اي الله تعالى وحده ( الدي حمل لكم الليل لماسا ) كاللماس بستركم بطلامه كايستر الماس فشه ظلامه باللماس في الستر واصل اللس ستر الشي وحدل اللماس وهومايلس اسمالكل مايغطي الانسان من قبيح وجدل الزوح لزوجها لماسا في قول هن له اس اكم وانتم لاس لهن من حيث انه عنعها عن تعاطى قسيح وحمل التقرى لاسا في قوله ولداس التقوى عملي طر ٰ بق الْنَمْثيل والدَّعْبيه فان قلت اذا كان طلمة الليل الماسا فلاحاحة الى ستر العورة في صلاة الليل قلت لااعتبار استر الظلمة عانستر العورة باللماس ومحوه لحق الصلاة وهو باق في الطلمة وا'ضوء (والنوم سمانا) النوم استرخاء اعصاب الدماغ رطو بات البخار الصاعد والسنت قطع العمل و يوم سنهم يوم قطعهم للعمل وسمى يوم الست الدلك اولانقطاع الايام عنده لان الله تعالى ابتد أبخلق السموات والارض يوم الاحد فعلقها في سنة المام وقطع عله يوم السبت كافي المفردات والمعي وحمل اانوم الدي يقع في الليسل غالما راحة للابدان بقطع المشاغل والاعال الختصة محال اليقطة اوحمله موتا فعبرع القطع بالسات الذي هو الموت لما ينهما مر المنادهة التامة في السطاع الحياة وعليه قوله تعالى وهو الدى يتوها كم بالليل فالموت والنوم من جنس واحد خلاان الموتهو الانقطاع الكلي اي القطاع ضوء الروح عن ظاهر الدن و باطنه والنوم هوالانقطاع الناقص اي انقطاع ضوء الروح عرظاهره دون باطنه والمسوت الميت لانقطاع الحياة عنه والمريض المغشي عليه لروال عقله وتمييره وعليه قولهم مثل المطول والمفلوح والمسوت يدغى الايبادر الى دهنهم حتى عضي يوم وليلة ليتحقق موتهم (وحمل الهاريشور) النهارااوقت الدي ينتسرفيه الضوء وهوق الشرع ماس طلوع التجرالي غروب الشمس وفي الاصل ماءين طلوع الشمس الىغرو بها والبشور امام الانتشاراي وجعل النهار ذا بشور اى انتشار ينشر فيه الناس لطلب المعاش وابتعاء الرزق كاقال لتسكنوا فيه ولتتغوا مرفضله اومن بشر الميت اذاعاد حيا اي وجعل النهار زمال بعث من ذلك السات واننوم كعث الموتى على حذف المضاف واقامة المضاف اليسه مقامه اى نفس العث على طريق الما لغة وفيه اشارة الى ال الموم واليفطة الموذح للوت والنشور وعن لقمان عليــه الســـلام يابى كماتنام فتوقظ كدلك تموت فتشر (وفي المشوى) نومها چون شداخ الموت اى قلان \* زين برادر ان برادر رادان \* وفى الآية رخصة للنام بقدر دفع الصرورة وهو فتور المدن قال بعض الكمارالنوم راحة للمدن والمجاهدات اتعاب البدن فيتضادان وحقيقة النوم سد حواس الطا هر لفتح حواس القلب والحكمة في الوم ان الروح القدسي اواللطيفة الربانية اوالنفس الذطقة غريبة جذا في هذا الحسم السف لى مسعولة باصلاحه وجلب منافعه ودفع مضاره محبوسة فيه مادام المرء يقطان فاذانام ذهب الىمكانه الاصلى ومعدنه الذاتي فيستريح بواسطة لقاء الارواح ومعرفة المعاني والعبوب ممايتلتي في حين ذهابه الى عالم الملكوت من المعانى التي يراها بالامثل في عالم الشهادة وهو السر في تعبر الرؤيا والهوائية فيعرى القلب حينئد عن الحجب فينطر الى عالم الملكوت بعين قلسه فينشاق الى به وربمايرى المقصود في ومه كاحكي عرشاه شجاع اله لمبنم ثلاثين سنة فاتفق اله نام ليلة فرأى الحق سبحاله في منامه ثم معد ذلك كان يأخد الوسادة معه ويضطجع حيث كان فسئل عن ذلك فانشأ يقول

رايت سرور قلبي في منامى الله فاحست النُّعس والمناما

فهذا حال اهل النهاية فادهم حيث كانت تصيرتهم يقطابة كان منامهم في حكم اليقطة ولذا قال العضهم \* مشو عركزا مداد اهل دل نوميد \* كه خوات مردم آكاه عين بيداريست \* واماحال غيرهم فكما قبل \* سرائه ببالين نهدهو شمند \* كه خوابش بقهر اور ددركمند \* وعن ذي النون المصري رجد الله ثلاثة من اعلام العدادة حسالل للسهر في الطاعة و الخلوة بالصلاة وكراهة النهار لرؤية الناس والعقلة عن الصلاة والمادرة بالاعال مخافة السنة قال بعضهم جعسل الليل وقتا لسكون قوم ووقتا لانرعاج آخرين فارباب العفلة

يسكنون فيليهم والحبون يسهرون فانكالوافيروح الوصال فلايأخذهم النوم لكمال انسهم وانكالوافي الم الفراق والأبأخذهم الوم لكمال قلقهم فالسهر للاحماب صفة امالكمال السرورا ولهجوم العموم تم الادب عند الاندا. ال ندهب ساطنه الى الله تعالى و يصرف دكره الى امر الله قبل ان بجول الفكر في شي سوى الله و منفل اللسان بالذكر فالصادق كالطفل الكلف بالشي اذانام سلم على محبة الشي واذا انتبه يطلب ذلك الذى كان كلمايه وعلى هذا الكلف والشغل يكون الموت والقيام الى الحشر فلينطر واعتبر عنداند اهم من النوم ماهمه فانه يكون هكدا عند القيام مرالقبر انكان همه الله والافهمــه غيرالله وفي الخبر اذانام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد فان قعدوذ كرالله تعالى انحلت عقدة فان توصأ انحلت اخرى وانصلي ركه: بن انحلت كلها فاصمح نشيطا طيب النفس والااصمح كملان خبث النفس وفي خبر آخران نام حتى يصبح ال الشطان في اذنه والعياذ بالله من شرالنفس والشيطان (وهو) تعالى وحده (الذي ارسل الرياح) كشاد بادها در هوا قال في كشف الاسرار ارسال اينجا بمعنى كشادن است چنا مكه كوبي ارسلت الطار وارسات الكلب المعلم انتهي وفي المفردات قديكون الارسال للتسخير كارسال الريح والربح معروفة وهي فيما قيل الهوآء المنحرك وقبل فيالرجة رياح للفط الجع لانها بجمع الجنوب والشمال والصا وقبل في العذاب ريح لانها واحدة وهم الدبوروهوعقيم لايلقح ولذاوردق الحديث اللهم اجعلهالنا رياحاولا تجعلهار بحا (سمرا) حال من الرياح تخفيف شربضة ين جع بشور او سير بمعنى مبشر لان الرياح تبشر بالمطر كاقال تعالى ومن آياته ان برسل الرياح ميشرات بالقارسية بشارت دهند كان ( بين يدى رجته ) اى قدام المطر على سبيل الاستعارة وذلك لانه ريح ثم سحمات ثم مطر و بالفارسية پيش ازنرول رحت كه او بار انست يعني وزيدن ايشان غالبا دلالت ميكند روقوع مطردرآوان آنباران اسمارارجت نام كرد ازانكه برجت ميفر سند ( وانزانـــا ) معطمتنا والالتفات الى نور العظمة لاراز كال العناية بالانرال لانه سيجة ارسال الرياح (من السماء) من جهة الفوق وقدسق تحقيقه مرارا (ماء طهوراً) اليغاف الطهارة وهو الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره من الحدث والحاسة وبالفارسيــة آبي ياك و ياك كننده \* والطهور يجيُّ صفــة كافي ماء طهورا واسمــا كافي قوله عليه السلام التراب طهور المؤمن وبمعني الطهارة كإفي تطهرت طهورا حسنااي وضوأحسناومنه قوله عليه السلام لاصلاة الابالطهور قال ف فتح الرحى الطهور هوالما في على اصل خلقته من ماء المطر والبحر والعيون والآبارعلى اى صفة كان من عذو مة وملوحة وحرارة و برودة وغيرها ومانغير بكشه او بطاهر لايمكن صونه عنه كالتراب والطحلب وورق التبجر ونحوها فهو طاهر فينفسه مطهر اميره يرفع الاحداث ويزيل الانجاس بالاتفاق فان تعبر عن اصل خلقته بطه يغلب عسلى احزاله مايستغنى عنه الماء غالبا لم بجز التطهير به عند الثلاثة وجوز ابوحنيفة رجهالله الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ومحوه من الطاهرات مالم تزل رقنه وقال ايضا يجوز ازالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كالخل وماءالوردو نحوهما وخالفه الثلاثة ومجدبن الحسن وزفر كافصل في العقه ثم في توصيف الماء بالطهور مع ان وصف الطهارة لادحل له في رتب الاحياء والسقى على انزال الماء اشعار بالنعمة فيه لانوصف الطهارة نعمة زآئدة على اثرال ذات الماء وتتميم للمئة المستفادة من قوله لحييبه وسقيه فان الماء الطهورأ هنأ وانفع مماخالطه ما يزبل طهوريته وتنبيه على انطواهرهم لما كالت مماينغي اربطهروها كانت بواطنهم بذلك اولى لانباطن الشئ اولى الحفظ عن التلوث من ظاهره وذلك لان منطرالين هو باطن الانسان لاظاهره والنطهير مطلقا سبب لتوسع الرزق كاقال عليه السلام دم على الطهارة يوسع عليك الرزق والماء الذي هو سب الرزق الصورى طاهر ومطهر فيسغى اطالبه انبكون دامًا على الطهارة الطاهرة فانها الجالمة له واما الطهارة الباطب فجالسة للرزق المعنوي وهو مايكون غذاء للروح من العلوم والفيوض ( لنحى به ) اى عاارك من السماء من الماء الطهور وهو تعليل الانرال ( بلدة مينا ) لااشجار فيها ولاأعار ولامرعى واحياؤها بانبات النسات والمراد القطعة من الارض عامرة كانت اوغيرها وبالفارسيسة شهری مرده بعنی موضعی که درخشك سال بوده يامكاني را که درزمستان خشك وافسرده كشت والنذكير حيث لم يقل بارة مينة لانه بمعنى الىلد اوالموضع والمكان ولانه غير جار على الفعل بان يكون على صيغة اسم الفاعل اوالمفعول فاجرى محرى الجامد (ويسقيه) اى ذلك الماء الطهور عند جريانه في الاودية اى احتماعه

في الحيا ض اوالمنا مع والآبار وبالعارسيــة وبيا شاماميم ارآب \* وستى واستى لعنان عمى بقال سقــا. الله العيث واسق والاسم السقيا قال الامام الراغب السقى والسقيا ان تعطيه ما الشمريه والاسقاء ال تجعل له ذلك حتى بتداوله كيف يشاء والاسقاء المع من السقى لان الاسقاء هو ان تجعل له ماء يستقي منه و يسرب كفوله اسقيته دهرا فالعي مكة اهم من اليشر لوه و يدقوا منه انعامهم (ماحلقتا العاما و ناسي كثيراً) متعلق بقوله سقيه اي سق ذلك الماء بعض خلقنا من الانعام والاناسي وانتصا بها على الدل من محل الجار والمجرور في قوله مما خلقنا و يحور ال يكون العاما والاسي مفعول نسقه ومما خلقنا متعلق بمحذوف عملي انه حال من انعاما والانعام جعنع وهي المال الراعية واكثرما يقع هذا الاسم على الابل وقال في المعرب الانعام الازواح الثمانية في قوله مر الأمل اثنين ومن المقر اثبين ومن الصآن اثبين ومن المحر اثبين واناسي جع انسان عندسبويه على الناصله اناسين فابدلت النونيا وادغم فيهاالياءالتي قلهاوقال الفرآء والمبرد والزجاح انه جع السي وفيه نطر لان فعالى انما يكون جعالما فيه ياء مشددة لاتدل على نسب نحوكراسي في جع كرسي فلو اريد مكرسي السب لم يحرجه على كراسي ويبعد اربقال انالياء في أنسى ليست للسب وكان حقد ال يجمع على الاسية نحومهالية في جع المهلي كذا في حواشي اللسَّبخ وقال الراغب الاسبي مسوب الي الانس يقال ذلك لمن كثر السه ولكل مايؤنسيه وجع الانسي اناسي وقال في الكرسي انه في الاصل منسوب الى الكرس اي التلبدومنه الكراسة النلبدم الاوراق اتهى قوله كثيرا صفة اناسى لانه بمعى بشروالراديهم اهل البوادي الديد بشون بالمطرولدا بكرالانعام والاناسي يعنى ان التكير للافراد النوعي وتخصيصهم بالدكر لان اهل المدن والقرى يقيمون يقرب الانهار والمنابع فلايحتا جون الىسقيا الحاء وسائر الحيوانات من الوحوش والطيور تبعد في طلب الماء فلايه وزهاا الشرب غالبايقال اعوزه الشئ اذا احتاج اليه فإيقدر عليه وخص الانعام بالدكر لانها قسية للانسان اى يقتديها ويتخدهالنفسه لاللبجارة وعامة منافعهم ومعايشهم منوطة دها فلذا قدم سقيها على سقيهم كاقدم على الانعام احياء الارض فانهسبب لياتها وتعبشها فانطر كيف رتب دكر ماهورزق الانسان ورزق وزقة فان الانعام رزق الانسان والنبات رزق الانعام والمطروزق السات فقدم ذكر المطر ورتب عليه ذكر حياة الارض بالمات ورتب عليه ذكر الانعام (ولقد صرفناه) اي وبالله لقد كررنا هذا الفول الذي هو ذكر انشاء السحاب وانرال القطر لمامر من العايات الجليلة في القرآن وغيره من الكتب السماوية (منهم) اي بين الناس من المتقدمين عوالمأخر م (ليدكروا) اىلية فكروا ويعرفوا كال القدرة وحق التعمة في ذلك و تقوموا بشكره حق القبام واصله يتذكروا والتذكر النفكر (فابي) الاباء شدة الامتناع ورجل ابي ممتنع من ُتحمل الصبم وهو متأول بالنبي ولدا صمح الاستناء أي لم يفعل أولم يرد أولم يرض (أكثر الناس) بمن سلف وحلف (الاكفورا) الأكفران السعمة وقلة المالاة بشأنهافان حقهاان يتفكر فيها ويستدل مهاعلي وجودالصافع وقدرته واحسانه وكفرالتعمة وكمرانها سترها مترك ادآء شكرها واعطم الكفرححود الوحدانية اوالمبوة اوالشمريعة والكفران فيحجود النعممة اكثر استعمالا والكفر فيالديها كثروا الكفورويهما جيعاكافي الفردات واكثر اهل الفسير على انضمير صرفاه راجع الى نفس الماء الطهور الدى هوالمطر فالمعنى ولقد صرفناه اى فرقنا المطربينهم بانواله في بعض البلاد والامكنة دون غيرها اوفي من الاوقات دون معض اوعلى صفة دون اخرى بجاله تارة واللا وهوالمطر الشديد واحرى طلاوهو المطرالضعيف ومرة ديمة وهوالمطرالذي يدوم اياما عابى اكثرالناس الاحجودا للنعمة وكفرا بالله تعالى بان يقواوا مطرنا بنوء كذا اى سقوط كوكب كذا كايقولوا المجمون فحالهم الله بذلك كأفرين حيث لم يذكروا صنعالله تعالى ورجمته بلاسندوا مثل هذه المعمد إلى الاهلاك والكواك في لايرى الاعطار الام الانوآء فه و كافر بالله بخلاف من يرى ان الكل بخلق الله تعالى والانوآء امارات بجعل الله تعالى والانواء الحموم التي يسقطوا حدمتها فيجاب المغرب وقت طلوع الفير ويطلع رقيه فيجاب الشمرق مساعته والعرب كانت تضيف الامطار والرياح والحر والبردالي الساقطمنه اوقيل الى الطالع منهالانه في سلطانه يقال ناء به الحمل القله واماله عالنوء نجممال للغروب ويقال لمن طلب حاجة فلم ينحت اخطأ نوءك وفي الحديث ثلاث من امر الجاهلية الطعن في الانساب والنباحة والانواء وعن زبدبن خالد الجهي رضى الله عنه قال صلى الدي صلى الله عليه وسلم صلاة الصحبالحديبية في ائرسماء كانت مرالليل فلماانصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم

( د ) ( ن )

قالوا الله ورسوله اعلم قال قال أصبح عبادي مؤمن بي وكأفر فأمامن قال مطرنا بفضل الله ورجته فذلك مؤمى بي كافر الكواك وأمامن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر في ومؤمن بالكواكب كذا في كتف الاسترار فعلى المؤمن ان يحترز من سوء الاعتقاد و رى النائير في كل شيء من رب العباد فالمطر بامر، نازل وفي الراله الى بلد دونالد وفي وقت دون وقت وعلى صفة دون صفة حكمة ومصلحة وغابة جلبلة روى ان الملائكة بعرفون عدد الفطر ومقداره فيكل عام لاته لايختلف ولكن تختلف فيه البلاد روى مرفوعا مامن ساعة من ليل ولانهار الاالسماء المطرفيها بصرفه الله حيث يشاء وفي الحديث مامن سنة باعطر من اخرى ولكن اذاعمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك الى غيرهم عاد اعصوا جيعا صرف الله دلك الى الفياقي والبحار (وفي المنوى) وبرن ياربنا آب طهور \* ناشود این نارعالم جله نور \* آب در یاجله درفرمان تست \* آب و آنش ای خداوندان تست \* كرتو خواهي آنش واب خوش شود \* ورنخواهي آبآش هم شود مان طلب ازماهم ازا يجاد تست \* رستن از بد ادبارب داد نست \* بي طلب تواين طلب ماداده مد بي شمار وحد عطاها داده (ولوسئنا) اردنا (لبعث ) برانكيفتيم وفرستاديم \* قال الراغب العث ائارة الشي وتوجيهه (في كل قرية) مصر ومديمة وبالفارسية درهر ديهي وججمعي فان القرية اسم الموضع الذي يحجمع فيه الناس (ندبرا ) بعتي المندر والانذار اخبار فيه تخويف اى نبسا ينذر اهلها فيخفف عليك اعباء النبوة ولكن بعثال الى القرى كلها رسولا وقصرنا الامر عليك اجلالا لشأتك واعظاما لاجرك وتفضيلا لكعلى سار الرسل وبالفارسية اما بجهت تعطيم وعلو مكان تونبوت رابر توختم كرديم وترابر كافة مردمان تابروز فيامت مبعوث ساحتيم قال فى الناو يلات النجسية يشير الى كال القدرة والحكمة وعزة النبي عليم السسلام وتأديب الخواص اما القدرة واطهرانه قادرعلى مايشاء ولبس الامر كارعم الهلاسفة والطبايعية انظهور ارباب االنوت يتعلق بالقرانات والاتصالات فحسب بليتعلق بالقدرة كيف يشاء ومايشاء والذى يدل على بطلان اقاويلهم وصحة ماقاناماروى ان موسى عليه السلام تبرم وقتا مكثرة ماكان يسأل فارحى الله في ليسلة واحدة الى الف نبي من مني اسرائيل فاصبحوارسلاوتفرقاا اسع موسى عليه السلام فضاق قلب موسى وقال يارب انى لماطق ذلك فقيض الله ارواحهم فىذلك اليوم واماالحكمة فقداقنضت قلة الانبياء فى زمان واحد اظهارا لغرتهم فان فالكثرة بوعا م الازراء وابضا فيها احمَّال غيرة البعض على البعض كاغار موسى على تلك الانبياء فاما تهم الله تعالى عزة لموسى عليه السلام واما عزة النبي عليه السلام فبانفراده في النبوة في زمانه واختصاصه بالفضيلة على الكافة وارساله الى الجملة ونسخ الشرائع بشريعته وختم النبوة به وحفظ كتابه عن السمخ والنغير والتحريف واقامة ملته الى قيام الساعة واما تأديب الخواص فقوله واوشئنا لبعثسا في كل قرية نذيرا اذنوع تأديب الني عليه المسلام بادق اشارة كافال والتنشئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك فالقصد ان يتأدب به خواص عاده وان بكونوامه صومين مررؤ يدالاعمال والمجب بهااتهي \* يعني مقصودانست كه رب العزة ميخواعدتا دوسنان وخواص بند كان خود بيوست معصوم دارداز انكه ابشارا باخود التفائي بودياباروش خو يش نظري كند ( فلا نطع الكاوري) فيا دوك اله من عبادة الآلهة واتباع دين الآباء واغلظ عليهم ولاداهنهم والبت على الدعوة واظهارا لحق (وجاهدهم) وجهادكن باليثان وبازكوش \* والجهاد والجاهدة استفراغ الوسع في مد افعة العدو (به) اي بالقرآن بتلاوة مافي تضا عيفسة من المواعظ و تذكير احوال الام المكدمة (جهادا كبرا ) عظيما ناما شديد! لا يخ اطه فنور فان محاهدة السفها، بالجيج اكبر من محاهدة الاعداء بالسيف واغا لم يحمل الحجاهدة عملي القتال بالسيف لانه انحاورد الاذن بعد الهجرة برمان والسورة مكية قال الامام الراغب المجاهدة تكون باللسان واليدوفي الحديث جاهدوا الكفا ربايديكم والسنتكم وفي حديت آخر جاهدوا المتسركين باموالكم وانفسكم والسنتكم قولد والسنتكم اي اسموهم مايكر هونه ويشق عليهم سماعد من هجو وكلام غليط ونحو ذلك كافي مشارع الاشواق يقول الفقير وبجواز ان يكون الجهساد بالالسنة بترك المد اهنة فىحقهم واغراءالناس على دفع فسادهم كاان الجهاد بالاموال بالدفع الىمن يحاربهم ويستأصلهم نم الاشارة ملف المشركين الااهل الرياء والبدع فاشارة الخطاب فيجاهدوا ابضا الياصحاب الاخلاص والسنة فانهلابد لاهل الحق مرجهاد اهل البطلار في كل زمان خصو صاعد غلبة الخوف فانه افضل الجها دكافال عليه

السلام افضل الجهاد كلة عدل عندسلطان جار واء كان افضل الجهاد لان من جاهد العدو كان مترددا سنرجاء وخوف ولا يدرى هل بغلب او يعلب وصاحب السلطان مقهور فيده فهو اذاقال الحق وامره بالمعروف فقد تعرض للتلف فصار ذلك افضل انواع الجهاد مراجل غلبة الخوف كدا في الكار الامكار للسمر قندى ثم الاشارة في الآية الى النفس وصفاتها فلاتط عمم وحاهدهم سيف الصدق على قانون القرآن فى مخالفة الهوى ورك الشهوات وقطع التعلمات جهادا كبرا لاتواسيهم بالرخص وتعادهم بالعرآئم قاءًا محق الله من غير جنوح الى غيره اومالاة بماسواه ( وفي المتموى ) اى شهسان كشنيم ماخصم برون \* ماند حصمي رو مزدر الدرون \* كشتن ابن كارعقل وهو ش نيست \* شــيرباطن سخره خركوش نيست \* د و زخست این نفس دو زخ اژدهـاست \* کو پدریا هـا کر د دکم وکاست \* هفت در بارا درآشامد هنوز \* كمنكردد سوزش آن خلق سوز \* قوت ازحق خواهم وتوفيق ولاف \* تاسوزن ركتم اين كوه قاف \* سهل شـرى دامكه صفها شكند \* شير آست الكه خود را شكند \* اللهم المنا من آمات العدو مطلقا ( وهو الذي مرج التحرين ) من مرح الدامة خلاها وارسلها ترعي ومرح امر هم اختلط و البحر المساء الكثير عذ يا كان اوحلحنا عند الاكثرواصله المكان الواسع الجامع للاء الكثير كافي المفردات والمعي خلاهما وارسلهما في محاريهما كايرسل الخيل في المرح متلاصقين بحيث لا يتمارمان ولايلناس احدهما بالآخر ويدل على بعدكل منهماعن الآخر معشدة النقارب بينهما الاشارة الىكل منهمها بإداة القرب كما بجيُّ و يجوز ان يكون حجولًا على المقيد وهوقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان (هداعدب) حال بتقدير القول اي مقولا في حقهما هدا عذب اي طيب و بالفارسية اسك آن شرس ( فرات ) قاطع للعطش لغاية عدويته صفة عدب والماء اصلية قال الطبي سمي بالفرات لائه يرفت العطش اي يكسره على القلب بعنى يكو في اعتبار معى الكسر اشتقاق الفرات منه بالا شتق اق الكمير كجند من الجذب ومنه سمى الفرات نهرالكوفة وهو نهر عطيم عذب طيب مخرجه من ارميية ويالملكوت اصله في قرية من قري حاملقا يحدر الى الكوفة وآخر مصم بعضافي دجلة و بعضا في بحر عارس (وهدا ملح) وان ديكر شور قال الراغب الملح الماء الذي تعيرطعمه النغير المعروف وتجمد ويقال له ملح اذاتغير طعمه وآن لم ينجمد فيقال ماء ملح وقلماتقول العرب ماء مالح (اجاج) ملغ الملوحة صفة الملح قالواان الله تعالى خلق ماء البحرمر ازعاقا اى مراغلطا بحبث لايطاق شربه وأنول من السماء ماءعدبا فبكل ماء عدب من مثراً ونهراوعين في ذلك المنزل من السماء واذا اقتربت الساعة بعثالله ملكامعه طست لايعم عظمه الا الله فجمع ثلك المياه فردها الىالجنة واحتلفوا في ملوحة ماء البحر فرعم قوم انه الطال مكثه واحر فته الشمس صار مرا ملحا واجتذب الهوآء مالطف من اجرآئه فهو بقية صفته الارض من الرطوية فعلط لذلك وزعم آحرون ارفى البحر عرومًا تغير ماء المحر ولذلك صارمرا زعامًا (وجمل بنهماً) اى سن المحرين و بالفارسية و مساخت ميان اين دودر ما (برزخا) حدا وحاجزا من فدرته غيرمرئي (وحرامحتوراً) الحدر بمعي المنعوالمحتور المهنوع وهوصفة الحرعلي النأكبد كليل البل ويوم ابوم وهده كلة استعادة كاسبق في هده السورة والمعنى ههناعلي النشبيه اي تنافرا لليفاكان كلامنهما يتعوذ من الأخر بتلك المقالة ويقول حراما محرما عليكان تعلب على وثريل صفتى وكيفيتي اعمان اكثراهل التعسير حل البحري على يحرى فارس والروم مانهما يلتقيان في البحر المحيط وموضع التقائهما هو مجمع المحرين المذكور في الكهف واكس بلرم على هداان يكور البحر الاول عذبا والناني ملحامع انهم قالوا لاوحود للبحر العذب وذلك لانهمافي الاصل حليجان من المحيط وهوم والكان اصله عديا كاقال في فتم القريب عند قوله أوالى وكان عرشه على الماءاى العذب فين خلق الله الارض من زده جزر الحيط عن الارض فاحاط بالعالم احاطة العين اسوادها فالوحه ال يحمل العذب على واحد من الانهار وانكل نهر عطيم بحركا في مختار الصحاح كدجلة نهر بعداد مصال بحرفارس وتدخل فيه وتشقه وتجرى في حلاله فراسخ لا يتغيرط مها كاان الماء الذي يجرى في نهرطم ية نصفه بارد ونصفه حار فلايختلط احدهما بالآخر والاوجه ان يمثل بالسل المبارك والبحر الاخضر وهو محر فارس الدي هوشعبة من البحر الهندي الذي يتصل بالبحر الحيط و بحرمارس مرفانه صرح في خريدة العمائمانه يتكون ميه اللؤاؤ وانمايتكون في الملح وذلك ان محرالبيل يدخل في البحر الاحصر قبل ان يصل الى محيرة الزبخ

و عناطبه وهو معي المرج ولولااختلاطه علوحته لما قدر أحد على شربه لشدة حلاوته كما في السان العيون وذكر ومضهم أن سيحون وحيمون والنيل والفرات تخرح من قبة من زيرجدة خضراء من حمل عال وتساك على البحر المطاوهي احلى والعدل واذى رافعة مسالمات ولكنها تتعير بتغير المجاري عاليخر الملح على هذا هو يحر الفلاة وهوالحر المحيط العربي ويسمى المطلم لكثرة اهواله وارتفاع امواحده وصعوبته ولأبعل ماخلفه الاالله تعالى وماقيل ان الماء العدب والماء اللم يجتمعان في المحر فيكون العذب اسفسل واللم اعلى لايغاب احدهما على الا خروهومي قوله وجرا محجورا يخالف ماقال معضهم انكل الانهار تبندي من الجبال وتنصب في المحار وفيضي مرها بطائع و بحيرات فاذا صبت في الحر المالح واشرقت النمس على البحر تصعد الى الجو محارا وتنعقد غيوما اى ولدا لايزيد ماء البحار بانصاب الانهار فيها فهو يقنضي البكون الماء العدب اعلى لااسمل اذالعدب خذف واللح تقبل وميل الخفيف الى الاعلى وقال وهب الالحوت والثور يتلعان ما ينصب من مياه الارض في العار فلذا لايزيد ماء اليحار فاذا امتلات اجوافهما من المياه قامت القيامة ولانهاية لقدرة الله تعالى فقدذكروا ان يحيرة تنبس تصيرعذية ستة اشهروتصير ملحااجاجا ستة اشهركذا دأيها ابدا (قال الكاشوي) محققان برانمد كه بحرين حوف ورحاست كه دردل مؤمن هيم يك برديكرى علمه نكند كه اووزن خوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلا وبرزخ حايت الهي وعنايت نامناهي وفي كشف الاسرار البحر اللح لاعذو مة فيه والعذب لاملوحة فيه وهما في الجوهرية واحد ولكنه سيمانه بقدرته غاير بينهما فيالصفة كذلك حلق الفلوب مغصها معدن اليقين والعرفان و معضها محل الشك والكفران وقال معضهم البحران بحر المعرفة وتحرالنكرة فالاول محر الصفات يفيض لطائمة على الارواح والقلوب والعقول فيستعدبه الغا رفون والثاني بحرالذات غانه علم اجاح لانتناوله العقول والقلوب والارواح اذلانسير السيارات في محار القدم فهي نكرة وينهما برزح المشيئة لايدحل اهل بحر الصفات بحر الذات ولايرجع اهل بحرالدات الى بحر الصفات وايضا فلوب اهل المعرفة ونورة بانوار الموافقات و قلوب اهل النكرة مطلة بظلة الخالفات و بينهما قلوب العامة لبس لها علم ما يرد عليها وما يصدر منها فليس معها خطاب ولالها جواب (وفي المننوي) ماهياترا بحرنكذارد برون \* خاكيا نرا بحر نكذارد درون \* اصل ماهي آب وحيوان ازكاست \* حيله وندير اينجايا طلست \* قفل زفتست و كشاينده خدا \* دست در تسليم زن الدر رضا \* قطره با فلزم چه استير م كند \* ابلهست وريش خود برمي كندد \* نسأل الله الفياض الوهاب ان يدخلنا في محر فيضه الكثير وعطائه الومير وهوعلى ذلك قدير (وهوالدى خلق) اوحد (مرالماه) هوالماء الذي خر بهطينة آدم عليه السلام اوهوالنطفة (سَراً) آدميا والشرة ظاهرا لجلد كاان الادمة محركة باطنه الذي يلى اللحم وعبر عن الانسان بالبشر اعتبارا الطهورجلده إمن الشعر يخلاف الحيوانات التي عليها الصوف اوالشعر اوالوبر كالضأن والمنز والاللوخص في الفرء آن كِل مُوصع اعتبر من الانسان جثته وطاهره بلفط النشروات وي فيه الواحد والجمع (فَعِمَله) اي النشر اوالماء (سياوصهرا) اى قسمه قسمين دوى نسب اى ذكوراينساليهم فيقال فلارا بى فلان و ولا مة بنت ملان (عائماً مهات الناس اوعية \* مستودعات وللآياء ابناء ) وذوات صهراى انانا بصاهر بهن و يخالط كقوله تمالى فجعل منه الزوجين الذكر والانثي قال الامام الراغب السب اشتراك من جهة الابوين وذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والا بنداء ونسب بالعرض كالنسبة مين الاخوة و منى العم وقيل علان نسبب فلان اى قريبه انتهى والصهرزوح بنت الرحل وزوج اخته كا خات على ما في القاموس وقيل غيرذلك وفي تاح المصادر المصاهرة باكسى بنكاح وصلت كردن ( وكان ربك قديراً ) مالغيا في الهدرة حيث قدران يخلق من مادة واحدة بشمرا ذا اعضاء مختلفة وطماع متباعدة وجعله قسمين متقابلين ورأيما يخلق من مادة وإحدة نوأ مين ذكرا وانثى (قال في كشف الاسرار) ابنسيرين كعت اين آيت در مصطفى عليه السلام وعلى كرم الله وجهه فروآمد كه مصطفى دختر حويش رابرني سلى داد على بسرعش بود وشوهر دخترس هم نسب بودوهم صهر وقصه تزوج فأطمة رصى الله عنها آستكه مصطفى عليه السلام روزى درمسجد أمدشاخي ريجان بدست كرفته سلمان را رضي الله غنه كفت ياسلمان روعلى راخوال سلمان رفت وكفت ياعلى اجب رسول الله على كفت ياسلمان ر سول خِدایرا اینزمان چون دیدی و چکونه اوراکن شتی کفت یاعلی سخت شادان و خندان چون ما نابان

وشمع رخشان على آمدىن ديك مصطبى عليدالسلام ومصطفى آنشاخ ريحان فرادست على دادعايم خوش وی بود کفت بارسون الله ای چه بو بست بدی حوشی کفت یاعلی ازان شارهاست که حور بهشت کرده اید رتزو بح دخترم علطمه كفت باكه يارسول الله كفت باتو ياعلى من در مسجد نشسته بودم كه فرشته درآمد برصفتي كه هركز چنان نديده بودم كفت نامم معجودست ومقام درآسمان دنبادرمقام معلوم حود بودم ثلثي ازشب ندایی شنیدم ازط فات آسمال که ای در شندکان مقر مال وروحانیال و کروبیال همه جعشو پددرآسمان جهارم همهجع شدندوهمين سكان مقعدصدق واهل فراديس اعلى ودرجات عدن حاضر كشندورمان آمد كه اىمقر بأن دركاه واى خاصكان يادشاه سوره هل أتى على الانسان برخواندايشان همدا وازدل الى والحان طرب افرایی سورهٔ هل أتی خواندن كرفتند آمكه درختطو بی رافرمان آمد تونثار كن بر بهشتها رتزو بح ماطمة زهرا باعلى مرقضي ودرخت طو بي در بهشت هيم قصروغر فه ودر يجدندست كداردرخت طویی درآ نجاساخی نیست پسطویی برخودبارز یدودر بهشت کوهروم روارید وحلهابار بدن کرفت س ورمان آمد تامنبری از یك دانه مروارید سیید در زیردرخت طو بی بنهادند ورشته ك نام اوراحیل است ودر هفت طبقة آسمان فرشية أزوفصيحتر وكويا ترنيست بآن منبر رآمد وخدا يراجل جلاله ثساكفت و بر بیغمبران درود دادا که جار کائنات خداوند دوالجلال قادر برکمال بی واسطه ندا کرد که ای جبرائیل وای میکائیال شماهر دوکواه معرفت عاطمه باشید ومنکه خداوندم ولیفاطمه اموای کری بیان واى روحاسان آسمان شماكواه باسبيدكه من فاطمه زهرا برنى بعلى عمر تضى دادم الساعت كه رسالمرة ابی نداکرد نری برآمدز پر جنات عدر ابری روش وخوش که درار تیری و کرفتکی نه و بوی خوش و جواهر نثار كرد ورضوان وولدان وحور بهشت ريىعقد نتاركردندىس رسالعن مرايدين بشارت بتوفرسناد بالحجد کفت - بب مرایشارت ده و باوی مکوکه ماای عقد در آسمان سنیم تو بیر در زمین ببندید س مصطبی عليه السلام مهاجر وانصار راضر كرد آ كهروى باعلى كرد كفت ياعلى چنين حكمي درآسمان وفت اكنون مى فاطمه دخترم را مجهار صددرم كاس رئى تودادم على كفت بارسول الله مى بذير فتم مكاح وى رسول كفُّت بارك الله فيكما قال في انسان العرون كان في السنة الثانية من الهجرة تزويح فاطمة العلى رضي الله عنهما عقد عليها في رمصان وكان عمرهاخس عشرة سنة وكان س على يومندا حدى وعشر ين سنة وخسة اشهر واولم عليها مكس من عندسعد وآصع من ذرة مرعند جاعة من الانصار رصي الله عنهم ولما خطمها على قال عليه السلام ان عليا يخطبك فسكنت وفي رواية قال لها اي بذيه ان اب عمك قدخط ك فاذا تقولين فكت ثم قالت كانك ماات أعما ادخرتى لفقير قريش فقال عليه السلام والذي بعثي بالحق ماتكلمت في هدا حتى ا ذر الله فيه من السماء فقالت فاطمة رضيت بمارضي الله ورسوله وقد كان خطمها الو بكرو عمر رصي الله عنهما فقال عليه السلام لكل انتظر بها القضاء فجاء ابو مكر وعمر رضى الله عنهما الى على رصى الله عنه بامر انه ان يخطمها قال على عنبها بي اى لامر كنت عنه غا ولا فجشه عليه السلام فقلت تروجني عاطمة قال وعندك شي قال فرسى و بدنى اى درعى قال امافرسك فلابداك منها وامابدنك فعها فعنها بار بعمائة وتماين درهما فعينه عليه السلام فوضعتها في حجره فقبض منها قضة فقال اي للال ابنع بها طيبا ولما اراد ال يعقد خطب خطمة منهاالحدلله المحمود لنعمته المعود بوحدته الذي خلق الخلق بقدرته وميرهم بحكمته ثمان الله تعالى جعل المصاهرة نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ثمانالله امرزي انازوج فاطمة مرعلي على ار بعمائة مثقال فضة ارضيت باعلى قال رضيت بعدال خطب على ايضاخطية منها الجدلله شكرا لابعمه واياديه واسهدان لااله الاالله وحده لاشريكله شهادة تبلغه وترضيه ولماتم العقد دعا عليه السلام بطبق سر فوضعه بين يدبه ثم قال المحاصر بن انته واوليلة ني بها قال عليه السلام لعلى لا تحدث شيأ حتى تلقائي فجاءت بها اما عن حتى قعدت في جالب الديت وعلى في جالب آخر وجاء رسول الله فقال الفاطمة اللهي بماء فقامت تعثر في أبو دهامن الحياء فالنه تقعب فيه ماء فاحذه رسول الله ومج فيه مح قاللها تقدمي فتقدمت فنضح مين ثدييها وعلى رأسها وقال اللهم اني اعيذهابك وذريتهام الشيطان الرجيم تمقال اتَّوني عاء فقال على رضي الله عنه فعلت الذي يريد فقمت وملائت القعب فاتبتبه فاحذه فهيفح وصنعبي كاصنع تقاطمة ودعالي عادعالهامه تمقال اللهم بارك فيهما

( ت ) ( نی )

و مارك عليه سا و بارك لهماني شملهما اى الجاع وتلاقوله تعالى قل هوالله احدو المعودتين نم قال ادخل بأهلك اسماللة. والبركة وكان فراشها اهاب كبش اى جلده وكان لهماقطيمة اذاجعلاها بالطول الكشفت ظهورهما واذاجعلا ه والعرض انكشفت رؤسهما وقالت له في بعض الايام بارسول الله مالنا فراش الاجلد كبش نذم عليه بالليل ونعلف عليه ناضعنا بالنهار فقال لها عليه السلام بابنية اصبرى فانموسى نعران عليه السلام اقام مع امر أنه عشر سنين ابس لهــما فراش الاعباءة قطوانية وهي نسبة الى قطو ان موضع بالكوفة و فاطمة ولدتها خد يجة رضى الله عنها قبل النبوة بخمس سنين ماتت بالمدينة بعد موت النبي عليدالسلام بستة اشهر ولهائمان وعشرون سنة ومناقبها كثيرة معروفة رضى الله عنها وعن اولا دهاوا ستشهد على رصى الله صه بالكوفة وهوا بن ثلاث وستين سنة وصلى عليه الحس ودفن ليلاوغيب قبره بوصية منه وكان مخفيًا في زمن سي امية وصدر ا من خلافة سي العباس حتى دل عليه الامام جعفر الصادق رضي الله عنسه قال عليه السلام الحلى رضى الله عند يهلك ديك رجلان محب مطرى وكداب مفترى كإفي انسان العيون وفي المأويلات النجمية الاشارة في الآية الى ان الانسان خلق مركبا مرجنسين مختلفين صورته من عالم الحلق وروحه من عالم الامر فيعلله يسيا وصهرا فنسيه الى روحه وانتساب الروح الىالله والدرسوله فانتسابه الىالله بقوله ونفخت فيد من روحي والى رسوله بقوله عليه السلام انامن الله والمؤمنون مني فجعل الله خواص عباده من اهل هذا السب وصهره بشريته التي خلقت من الماء كاقال تعالى انى خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفغت فيهمن روجي جع بين الامرين فجعل الله عوام خلقه من اهل هدا الصهرفالغالب عليهم حواص النشروهي الحرص والشهوة والهوى والغضب فهايردالى الدركات السفلية والغالب على اهل السب خواص الر و حاسة وهي الشوق والمحمة والطلب والحلم والكرم وامها يجذب الىالدرجات العلية وكانر بك قديرا على حعلاالفريقين من اهل الطريقين انتهى (قال المولى الجامى) قربتو باساب وعلل توان يافت \* بي سابقة فضل ازل توان افت \* والله المرجو في كل مسئول ( و بعبدون ) المشركون حال كونهم (من دون الله ) مجاوزين عبادة الله تعالى (مالاينفهم) ان عبدوه مفعول يعبدون والنفع مايست عانبه في الوصول الى الحيرات ومايتو صلبه الى الخبرفه وخيروا لنفع الخبروضده الضر ( ولايضر هم) انه يعبدوه وماليس من شأنه النفع والضراصلاوهو الاصنام ومافى حكمهاس المخلو قات اذمامن مخلوق يستفل بالنفع والضرولا عائدة في عبادته والاعتماد عابه واتباعه (وكان الكافر) بشركه وعداوته للحق (على به) الذي رباه بنعمته متعلق بقوله (طهيرا) عو باللشيطان فالطهير بعني المعاهراى المعين والمراد بالكافر الجس اوانوجهل عانه اعان الشبطان على الرحن في اظهار المعاصى والاصرار على عداؤة الرسول وتشجيع الناس على محاربته و نحوها (وماارسلنال) في حال من الاحوال (الا) حال كونك (مبشرا) للمؤمنين بالجنة والرحمة والتبشير اخمار فيه سمر و ر (ونذيراً) منذرا للكافرين بالنار والغضب والانذ اراخبار فيه تخويف (قل) لهم (ماأسالكم عليه) اي على تبليغ الرسالة التي ينبئ عنها الارسال (من اجر) من جهدتكم فتقولوا انه يطلب أموالنا عايد عونا اليه فلا سبعه والاجر مايعود من ثواب العمل دنيو يا كان اواخرو يا (الامن شاء) الامن فعل من يد (ان يتخد الى ربه سبيلاً) ان يتقرب اليه ويطلب الزاني عنده بالايمان والطاعة حسما ادعوكم اليه بعني اناعطيتم اياى احرا فاعطوني ذلك الفعل فانى لااسال غیره و بالفا رسیة مزدمن ایمان وطاعت مؤمنا نست زیرا کدمر ا من عنسدالله اجری مقر رست وثات شده كدهر يغمبرى رابرابر عماد وصلحاى امت اوثوات خواهدبودوالطاهران الاستثناء منقطع والعني لااطلب من اموا لكم جعلا لنفسى لكن من شاء انفاقه او حدالله فليفعل فاني لاامنعه عنه وفي التأ و بلات النجمية الامن شاء ان ينخذ بما يتوسل به الى من خدمة اوا نفاق او تعطيم الى ربه قربة ومنزلة ولهذا قال المشايخ يصل المريد بالطاعة الى الجنة وبالتعطيم واجـلال الشبوخ الى الله تعالى وفي الفنوحات المكية مذهنا انالو اعط اخذ الاجرة على وعطالناس وهو من احل ماياً كل وانكان تركذ لك فضل وايضاح ذلك ان مقام الدعوة الىالله يقدضي الاجارة فأن ما من في دعا الى الله الاقال ان اجرى الاعلى الله فأثبت الاجر على الدعاء ولكن احتار ان بأخذه من الله لامن المحلوق التهي وأهتى المتأخرون بصحة الاجرة للإذان والاقامة والندكر والندريس والحج والغزو وتعليم القرآن والفقه وقراءتهما لعنور الرغبات اليوم ولوكانت الاجرة على ام

واحب كااذاكان المعلم والامام والمفتي واحدا فانهالم تصحح اجاعا كإفي الكرماني وغيره وكدا اذاكان العسال فالفرية واحدا فانه يهوين له عسسل الميت ولا يجوز له طلب الاحرة (وتوكل على الحي الذي لا عوت) في الاستكفاء عن شرورهم والاغناء عن اجورهم فانه الحقيق بان يتوكل عليه دور الاحياء الدين مرشأ مهم الموت فانهم اذاماتوا ضاع من توكل عليهم واصل التوكل ان يعلم العبد بان الحادثات كلها صادرة مراته ولايقدرا حدعلى الابحاد غيره فيفوض امره الىالله فيما يحتاح اليه وهذا القدر فرض وهو مى شرط الايمان قال تعالى وعدل الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومازاد عملي هذا القدر من سكون القلب وزوال الانزعاح والاصطراب فهي احوال تلحق بالنوكل على وجه الكمال كدا في الأو بلات النجمية قال الواسطي من توكل . على الله لعلة غيرالله فلم يتوكل على الله بل توكل على غيرالله وسئل اب سالم المحن مستنون بالكسب اوالنوكل فقال ابن سالم النوكل حأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانمااستن الكسب لضعف حالهم حين اسقطوا عن درجة التوكل الذي هو حاله فلا سقطوا عنه لم يسقطهم في درجة طلب المعاش بالكاسب التي هي سنة واولاذاك لهلكوا يقال عوام المتوكلين اذااعطوا شكروا وادامنعوا صبروا وخواصهم اذا اعطوا آثروا واذامنعواشكروا ويقال ألحق مجود على الاولياء اذاتوكلوا بنيسيرالسبب من حيث محتسون ولايحتسبون و بجود على الاصفياء سقوط الارب واذا لم يكس ارب فتى يكون طلب و نقال التوكل ال يكون مثل الطفل لا يعرف شيأ الوي اليه الاثدى امه كذلك المتوكل يجب ان لابرى لنفسه مأوى الاالله تعالى ( وفي المثنوي ) نيست كسي از توكل خو بتر \* چېست ازتسليم خود محمو بتر \* طف ل تاکيرا وتابو يا نبود \* مر کبش جز کردن باانبود ٠ جون فضولی کشتودست و یانمود \* درعنا افناد ودرکوروکود \* ماعیال حضر تیم وشیر حواه \* كفت الخلق عيال للاله \* آمكه اوازآسمان باران دهد \* هم تواند كوز رحت نال دهد (وسم بحمده) اى نزهه تعالى عن صفات النقصان وعن كل ما يردعلي الوهم والخيال حال كونك مثنيا عليه بنعوت الكمال طالمالمزيد الانعام بالشكرعلى سوابقه وفي الحديث من قال كل يوم سحان الله و بحمده مائة مرة غفرت ذنو به ولوكانت مثل زبد البحر كافي فتح الرحل (وكبي به) الماء رآئدة للنا كبد اي حسك الحي الذي لا عوت وقوله (بذنوب عباده) ماظهر منها ومأبطن متعلق بقوله (حبراً) مطلقا فبجزيهم جزاءوافيافلا محتاح مهالي عبره (الدى خلق السموات والارض) محل الموصول الجرعلى الهصفة اخرى للحي (وما يبهما) من الاركان والمواليد (في سنة امام) في مدتها من اللم الدنيا لانه لم يكن محمة شمس ولاقر وذلك مع قدرته على خلقها في اسرع لحجة ليعلم العباد ان التأني مستحب في الامور ( ثم استوى عملي العرش ) اصل الاستواء الاستقرار والنساوى واعتدال الشيُّ في ذاته ومتى عدى بعلى اقتضي معي الاسنيلاء والغلمة كما في المفردات وهو المراد هنا ومعني الاسنيلاء عليه كماية عن الملك والسلطان والمرادبيان نفاذ تصرفه فيهوفيا دونه لكنه خص العرش بالذكر لكونه اعطم الاجسام (الرحن) خبر مبتدأ محذوف اى الذي خلق الاجرام العلوية والسفلية وما بينهما هوالرجر وهوتمهيد لمايأتي من قوله واذا قيل لهم اسجدوا للرحن وبيان ان المراد من الاستوآه المدكور في الحقيقة تعيين مرتبة الرجانية (فاسأل مه) متعلق عالعده وهو (خيرا) كافقوله انه مهم رؤف رحيم ونطاره اى عاسأل خيرا عاذكر من الحلق والاستوآء يعني الدي خلق واستوى لانه هو الخبر بافعاله وصفاته كاقال ولاينبنك مثل خبر وقال ومايعلم تأويله الاالله ومن جعل قوله والراسمخون في العلم عطفا على الاالله يكون الحسير المسئول منه هو الراسخون في العلم وقدم تحقيق الآية في سورة الاعراف وسورة بونس وسورة طه فارجع وفي الفتوحات المكبة لماكان الحق تعالى هو السلطان الاعطم ولابد السلطان م مكان يكون فيه حتى بقصد بالحاجات مع اله ته لل لا يقدل المكان اقتضت المرتبدة ان يخلق عرشا مم ذكر اله استوى عليه حتى يقصد بالدعاء وطلب الحوائح منهكل ذلك رجة للعبادوتيز لا لعقولهم ولولاذلك لبق العبد حائرا لابدري اين يتوحه نقلبه وقد حلق الله تعالى القلب ذاجهـة فلايقـل الاماكان له جهة وقدنسب الحق تعالى لنفسه الفوقية مسماء وعرش واحاطة بالجهات كلها بقوله فاينما تولوا فثم وجهالله و بقوله ينزل ربنالي سماء الدنيا و بقوله عليه السلام الله في قالة احدكم وحاصله ان الله تعالى خلق الاموركلهاللراتب لاللاعيان انتهى (واذاقيللهم) اي لهؤلاء المشركين (اسمدوا) صلوا وعبرعن الصلاة بالسجدة لانها من اعظم اركانها (الرحم) الذي يرجده اوجدالوجودات

(قالواوماالرجن) اىاىشىء هوالوم هولان وضع مااعم وهوسؤال عن السمى بهذاالاسم لأنهم ماكانوا يطلقونه على الله ولايعرفون كونه تعالى مسمى بهذاالاسم وانكان مذكورا في الكتب الاولى أنه من اسماءالله تعالى أولادهم كانوا يعرفون كونه تعالى مسمى بهذاالاسم الاانهم يرعمور أنه قديراد به غيره وهومسطة الكذاب باليامة فانه يقال رحن اليامة وكان المشركون يكذبونه ولدلك غالطوا بذلك وقالوا المعدايا مرنا معادة رحن أيمامة ونطيره انالمناففين صدرت منهم كات وحركات في حق الذي عليه السلام بالاستهزآ والاستسخار فقال تعالى وابن سالتهم ليقول انما كما نخوض ونلعب فعالطوا في الجواب عن ذلك مهاتين اللفطتين الموهمتين صدق ماكانوا فيه حتى كذبهم الله تعالى بقوله قل ابالله وآياته كنتم تستهر دون والمعالطة هو أن المشي أوالم كلم لدل على معيله مثل اونقيض فيشيء و يكون المثل او النقيض احسن موقعالار ادته الابهام به كدا في العقد الفريد للعلامة ابن طلحة (السجد لما أمرنا) بسجوده من غيرأن نعرف أن السجوداه ماذا وهو استفهام الكار اى لا نسجد الرحى الذي تأمرنا بسجودناله (وزادهم) اى الامربالسحودللرح (نفورا) عن الاعان والنفور الانزعاج عرالشيء والتباعد وهونظير قوله فإبردهم دعائى الافرارافي جهل وجودالر حن اوعم وجوده وفعل وولا اوقال قولا لايصدرالام كاعرفكافر بالاتعاق كافي فتح الرحن وذلك كا اداسجدالصنم أوألق المصحف في المزاءل اوتكلم بالكفر يكفر ملا خلاف لكونه علامة النكديب وكان سفيان النوري رجه الله اذاقرأ هدالاً بِهُ رفع رأْسه الى السماء وقال الهي زادني خضوعا مازاد اعدآءك نفورا وقال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعالله ان يرزقني مرافقتك في الجنة قال اعني بكثرة السجود قال في فتح الرحن وهذا محل سجود بالاتفاق (قال الكانيق) اين محدة همتم است بقول امام اعظم و بقول امام شاهيي سجدة هشتم واين را درفتوحات سجده نفور وانكار ميكو يدوميفرمايدكه چون مؤمن درتلاوت اين سجده كندمتاز كرددازاهل الكاريس السجده را امتياريم توانكفت وتكيرسجودالنلاوة سنة كافي النهاية اوندب كافي الكافي اوالثاني ركل كافي الزاهدي ولم بوجد أنكليهما ركن واذا احرعن وقت القرآءة يكون قضاء كاقال الويوسف فهو على الفور عنده لكنه لبس على الفور عدنا فعميع العمر وقنه سوى المكروه كافى كنب الاصول والفروع والتأخير لبس عكروه وذكر الطحاوى اله مكروه وهو الاصح كافي النجنيس ذكره القهستاني في شرحه ثمان قوله تعالى اسجدوا للرحن يدل على ان لاسجدة لغير الرحى وأوكات لامرت المرأة بسجدة زوجها قال سمس الاغة السرخسي السحودلعيرالله تعالى على وحه النعظيم كفر ومايفعلونه من تقسيل الارض بين يدى العلماء فعرام وذكر الصدر الشهيد لا يكفر بهدا السجود لانه يريدبه ألتحية انتهى اى لكنه يلزم عليه ان لا يفعل لانه شريعة منسوخة وهي شريعة بعقوب عليه السلام فان السجود في ذلك الزمان كان يجرى مجرى المتحية كالتكر مة بالقيسام والمصافعة وتقبيل اليد ومحوها من عادات الناس الناشئة في التعطيم والنوقير ويدل عليه قوله تعالى في حق اخوة يوسف وابيه وخرواله سجدا واماالانحناء للسلطان اولغيره فكروه لانه يشدفهل اليهود كاان تقسل يد نفسه معد المصافحة فعل المجوس واختلفوا في سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاغ النقم فقال ابوحنيفة ومالك بكره فيقتصر على الجدوالشكر باللسان وخالف ابويوسف ومحدابا حنفة فقالاهي قرمة بثاب عليه اوقال الشافعي واجديسن وحكمه عندهما كسجود النلاوة الكنه لايفعل فيالصلاة كذافي فتحالجن وذكر الزاهدي فيشرح القدورى اناسجدات حسصلوا تية وهى فرض وسجدة سهووسجدة تلاوة وهما واجبان وسجدة نذروهي واجمة بان قاللله على سجدة تلاوة وان لم يقيدها بالتلاوة لانجب عند ابى حنيقة خلافا لابي يوسف وسجدة شكر ذكر الطعاوى عرابي حنيفة انه قال لااراه شيأ قال الو مكر الرازى معناه لبس بواجب ولامسنون بلماح لا يدعة وعن محدانه كرهها قال ولكنانستحها اذااناه مايسره من حصول نعمة اودفع نقمة قال الشافعي فيكبر مستقال القالة ويسجد فيحمدالله تعالى ويشكره ويسبح تمبكبرفبرفع رأسه امانغيرسب فلبس بقربة ولامكروه واماما فعل عقب الصلاة فكروه لان الجهال يعتقد ونها سنة اوواجة وكل ماح يؤدى اليه فكروه انهى و الفتوى على ان سجدة الشكر جائزة مل مستحدة لاواجبة ولامكرو هة كافي شرح المنية \* بشكر عشق بنه جبهد دائمًا برخال م كه نعمت نخورد ست ساكن اعلاك \* اللهم اجعلنا من المتواضعين ال في اللمع والحلك ( تبارك الذي ) اى تكاثر خير الفياض الذي وقد ذكر في اول هذه السورة فارجع قال في برهان

الفراآن خص هذا المرضع لذكر تبارك لان مانعده من عطائم الامور حيث ذكر البروح والسيارات والسمس والقمر والليل والنهار واولاها ماوحدفي الارض حيوان ولانبات ولامثلهما (جعل) يقدرته الكامله (في السماء) درآسمان ( روحاً) هي البروح الاشاعشركل برح منزلان وثلث منزل للقمر وهي منازل المكوا ك السعة السيارة وهي كلاثون درجة للشمس واسماءالبروح الحلوااور والجوزآء والسرطان والاسدوالسدلة والمران والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت فالحمل والعقرب بيتا المريخ والثو روالميزان بيتا الزهرة والجورآء والسنىلة يتاعطارد والسرطان بيت القمر والاسدييت التعس والقوس والحوت يتاالمشترى والجدي والدلو يتازحل وهادمالبروح مقسومة على الطائع ألاربع فيكون لكل واحدة منها ثلاثة روج مثلثات الجل والاسد والقوس منلئة بارية والثور والسللة والجدى مثلثة ارصية والجو رآء والميران والد لو مثلثة هوائية والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية وسميت المنازل بالمروح وهي القصور العالية لانها للكواك السبارة كالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقا قهامن التبرج المهورها وقال الحسن ومحاهد وقتادة البروح هي النموم الكمار مثل الزهرة وسهيل والمشتري والسماك والعيوق واشما هها سميت روجا لاستنار تهاوحسنها وضوئها والابرج الواسع ماسين الحاجين محان منازل القمر بأساميها ذكرت في اوآ ملسورة بونس عارحم (وجعل فيها) اى فى البروج لاقى السماء لأن البروح اقرب فعود الضميراليها اولى وانجاز عوده الى السماء أيضا (سراجا) چراعی دا که آ مناست قال الراغب السراح الناهر بفتیلة و يعبر به عن كلشيء مضي والمرادبه ههاالسمس لقوله تعالى وجعل الشمس سراجا شبهت المتمس والحكواك الكنار بالسرج والمصاليح كافي قوله تعالى والقدزينا السماء الدنيا عصما بيم في الانارة والاشراق (وقراً) بالفا رسمية ماهوالهلال بعد ثلاث قرسمي هُرا لبياصه كافي المختار اولا يبصاض الارض به والاقر الاسيض كافي كشف الاسرار (منيراً) مضبئا بالليل قال ی کسف لاسراد کفته اند سراد ازی آسمان آسمان قرانست که جله اهل ایمان درطل سال وی اند هرسو رتی ازان چوں رجی ایجا درعالم صور سع مائی است وابیحا درعالم سورسع مثانی چنانیکه درشب هركه چشم رستاره دار دراه زمين وى كمنشود هركه اندرشدفتنه از بيمشك وشهمچشم دل برستاره آيت قرآن داردراه دينشكم نشودقال في نفائس الجالس والآية دلالة على كال قدرته عارهد الاحرام العطام والبيرات من آثار قدرته واعلم أن الله تعالى جعل في سماء نفسك بروح حواسك وجعمل فيها سراح روحك وقرقابك منبرا بانوار الروحانية فعليك الاجتهاد في تنوير وجودك وتخليص قلت من الطلات الفسانية الستعد لانوار التجليات وتتخلص من ظلة السوى فنصل الى المصلب الاعلى فحصل لك الفاءاعد الفذ وفتحد بعد الفقر كال الغيني فتشاهد كال قدرة الملك القادر هنا وفي عرآ نس القرآن بروح السماء محاري السمس والقمر وهي الخجل والثور الح وفي القلب روح وهي برج الايمان وبرح المعرفة وبرج العقلو رحاليقين وبرح الاسملام و ترج الاحسان و يرج التوكل و يرج الخوف و يرج الرجاء و ترج المحبسة و يرح الشوق و رج الوله وهذه اشاعشر برجانها دوام صلاح القلكان الاني عشر برجام الحلالح بها صلاح الدار الفانية واهلها وفي السماء سراج الشمس ونور القمر وفي القلب سراج الايمان والاقرار وقر المعرفة يتلا ُ لا نورايمانه ومعرفته على اسسانه بالدكر وعلى عيبيه بالعبرة وعلى جوارحه بالطاعة والحدمة وفي انتأ ويلات المحمية يسير الى سماء الفلوب وبروح المنارل والمقامات وهي اثنا عشر منزلا النوية والزهد والخوف والرجاء والنوكل و الصمير واشكر واليفين والاخلاص والتسليم والتفويض والرضي وهي منارل سيارات الاحوال يهسا شمس المحلي رقر المشاهدة وزهرة الشوق ومشتري المحمة وعطارد الكشوف ومريخ الفناء وزحل الدقاء انتهى \* هركه خواهد بجال سير روح \* أسمارًا كند چوعسى عروح \* آسمارًا طريق معراجست \* دل عمراح فلك محتا جست \* حون كدر ميكند زيرج فنا \* مايد آخر نجليات ها \* اي تجلي رسوي عرشي له \* اين تسلى زسمت فرشي له \* اين تجلى خالق الايراح \* سمرا جش نديده چشم سماح خ ( وهو الدي جمل ) محكمته النامة (الليل والمهار حلفة ) الحلفة مصدر للنوع فلايصلح انبكون ففعولا ثالبا لجعل ولاحالا مرمفعوله فلابد من تقدير المضاف ويستعمل بمعنىكات خليفته او معيي جاء بعده فالمعي على الاول جعلهماذوي خلفة مخلف كلواحدمنهما الاحربان يقوم مقامه فيايذ في ان بعمل فيد في فرط

في عمل احد هـما قضاه في الآخر فيكون توسعة على العاد في نواهل العادات و الطَّاعات و يؤيده ماقال عليسدال الم لعمر ى الحطاب رصى الله عند وقد فاته قرآءة القرءآن بالليل يا ان الحظاب لقد انرل الله تعالى فيك آية وهو الدي الح ماعاتك من الواهل بالليل ماقضه في نهارك ومامات في النهار وقضه في الليل وعلى الذاي جعلهما ذوى اعتقاب يحيى الليل و يذهب النهار و يجي النهار و يذهب الليل ولم بحول فه ارالالبلله وللا لايهارله ليعلم الناس عددالسنين والحساب وليكون الانتشار في المعاش وقت معلوم والاستقرار والاستراحة وقت معلوم فهي الآية تذكر لعمته وتنبيه على كال حكمته وقدرته (المراراد انبذكر) أن يتدكر ألاءالله و منفكر في صنعه فيعلم أن لابداه من صانع حكم واجب بالذات رحيم على العاد فالراد بمن هو الكاء ثم اشار الى المؤس بقوله (اواراد شكوراً) بضم الثين مصدر بمعنى الشكر اى ال يشكر الله بطاعته على ما فيها من النعم فنكون أوعلى حالها و بجوز ان تكون بمعنى الواو غالمعنى جعلنا هما خلفة لكونا وقتين للداكر تن والشاكرين من فاته ورده في احدهما تداركه في الآخرو وجد التعبير بأ والنبيه على استقلال كل واحد منهما مكونه مطلوباس الجعل المذكور واوعطف بالوارلنوهم اللطلوب مجوع الامرين قال الامام الراغب السكر تصور النمسة واطهارها قبل هو مقلوب عر الكشر اى الكشف و يضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها وقيل اصله مي عين شكري اي ممتائة والسُكر على هدا هوالا منلاءمن ذكر المنع عليه والشكر على تلاثة اصرب شكر بالقل وهو تصو والنعمة وشكر باللسان و هوالتناء على العمة وشكر سائر الجوا رح وهو مكا فأة النعمة مقدر استعقاقها \* عطا يست هر موى از و برتنم \* چه كونه بهر موى سكرى كنم \* اعلم ان الاية الكريمة اشارة إلى أن ورد الفل يقضى اذاوات ذكر على طريق الاستحماب لاعلى طريق الوجوب وذلك ارداوم الورد سن لدوام الوارد ودوام الواردست الوصلة ألارى انالنهر اعايصل الى المحر بسب المداد الامطار والثلوح التي في الجال فلوا تقطع المدد فقد المرام (كاقال الصائب) از زاهدان خشك رسابي طمم مدار \* سيل صعيف واصل دريا تميتود \* ولذ ا أكب العباد والسلاك على الاوراد في الليل والنهار وجعلوهاعلى انفسهم بمزلة الواجبات واذالرفات عنهم وردالليل قضوه في النهار واوفات عنهم ورداانها رقضوه فى الليل يعنى اتوابدله مماكان مثلاله حتى لا ينقطه وادون السبيل في عرف الطراق الى الله لا يرحع ابداواورجيع عدب في الداري علم بعدب احدمن العالمين فعليك بالورد صباحاً ومساء عائد من ديدن السلف الصالحين واياك والفعلة عنه عانهام دأب مربال على اذئه الشيطان من الفاسقين عن السيخ الى بكر الضرير رضى الله عه قال كان في جوارى شاب حسى الوجه يصوم بالنهار ولايفطر و قوم الليل ولا يام فعاء في يوما وقال بااستاذابي نمت عنوردي الايلة فرأيت كان محرابي قدانشق وكاني بجوار قدخرجي مزالمحراب لمرارحس وحهامنهن واذاواحدة فيهي شوهاءاي قيعة لماراقبيم منها منظرا فتلت لمقابين ولمن هذه فقل نحن ليالبك التي مضين و هده ليلة نومك فلومت في ليلنك هذه لكانت هذه حظك ثم انسَّأْت الشوهاء تقول

اسأل لمولاك وارددى الىحالى \* فانت قبحتنى من مين اشكالى لا رقد ن الليالى ما حيبت فان \* عتائليالى فهى الدهر امدى لا رقد ن الليالى ما حيبت فان \* عتائليالى فهى الحيان عاجابة ها جارية من الحيان

نعن الليالي اللوائي كت تسهرها \* تلو القرآن برَجيع ورنات نعى الحسان اللوائي كنت تخطئا \* جوف الظلام بأنات وزفرات

قال ثم شهق شهقة خر مينا ذكره الامام اليا فعى في روض الرياحين وروى ان المبس ظهر ليحى بن ذكريا عليه مناله من الله منال من فقال يحيى باابليس ماهذه المعلمة التي ارى عليك قل هذه السنه واتالتي اصب بهن اس آدم قل فهل لي فقال يحيى باابليس ماهذه المعلمة والدكرة ال على السنه واتالتي اصب بهن اس آدم قل فهل لي بها من شي قال ربح اشبعت فتقلة لئ عن الصلاة والدكرة ال على خلاف مل غير ذلك قال الاوالله قال لله على ان الااملا بطني من طعام ابدا قال ابليس ولله على ان الااصبح مسلم ابدا في آكام المرجان واحتضر عابد فقال ما تأسني على دار الاحزان والحطاما والدنوب وانحا تأسني على ليا منه اوبوم افطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله في وحد الفرصة فليدارع و بقية العمر ليس لها من \* اى كه نجاه رفت و در خوالي \* مكر اين بنج دوز دريابي \* خواب وشين بامدادر حيل م باز دار بياده دا

زسابل \* کفتهٔ اندابردته لی فلك را آفر پدومدت دو روی دوقسم كردانیدیك قسم اران شب دیجورنها د كه الدران وقتروى زمين سان قيرشود وقسم ديكر روز مانور بهادكه روى رمين سأر كافور شودازروى أشارت میکوید ای کشانی که اندر روسنایی روز دوات آر ام دارید ایم ماشید که شب محنت براثر ست وای کسانی که الدر ناریکی سب محنت بی آرام بود. اید نومید ماشد ید که روشنایی رور دولت بر آرست به ای دل صور باش مخور غم كه عاقب م اي شمام صمح كردد واي شب سحر شود \* نمأل الله سمحاء ان يجهلما من اهل اليقطة والشهود الواصلين الى مط احة الجال في كل مشهود ونعوذ به من المقاء في طلة الوحودوالحرمان مر ويض الجود الهرحيم ودود (وعباد الرحل) دون عباد الدنيا والشيطان والنفس والهوى فانهم واركانوا عبادا بلايجاد اكمنهم لبسوامه لاصافة التشريف والتعصيل مى حيث عدم اتصافهم بالصفات الآتية التي هي آثار رجم تعالى الخاصدة المفاصة على خواص الع دوالعي عاده القبولون وهو مندأ حبره قوله (الدي بمشور) المشي الانتقال من مكان الي مكان بارادة (على الآرض) التي هي غاية في الطمأ بينة والسكون والتحمل حال كودهم (هونا) هوالسكينة والوقار كافي القاموس وتدال الاسان في نصمه عدلا يلحق به غضاصة كَافَى المفردات وهين لين وقد بخعفان ساكل متئد ملائم رقيق اى هينين ليني الجانب مردير فللطة اويمشون مشياهينا مصدر وصف به والعني الهم عسون تسكينة وتواصع لاتفخر و فرح و ريا و نجمر وذلك لماطا ادوا من عطمة الحق وهينته وشاهد وامن كبريائه وجلاله فعشت ادلك ارواحهم وخضعت نفوسهم والدائهم وفي الحديث المؤمنون هينون لينون كالحل الانف القيد القاد وان البيخ على صفرة استناخ وفي الصحاح الف المعمر اشتكى انعه من المرة فهوانف كك ف وق الحديث المؤمن كالجل أن قيد انقاد وان استسم على صخرة استناخ وذلك للوحع الدىبه فهوذاول مقاد قوله قيد محهول قادوالقود نقيض السوق فهوم امام وذلك من خلف والانقياد كشيده سدر وكردن دها دن يقال أمخت الحل فاستناخ أي الركته دبرك (قال السيح سعدی فرول بود هو سمند کرین \* بهد شاخ پر میوه سر برزمین \* چوسیل اندر آمد بهول و نهیب فتسا داز بلنسدی بسر در نشب \* چو شسینم یفتا دمسکین و حرد \* بمهر آسما بش بعیو ق برد \* ( واذاخاطهم الجاهلون) الجهل حلوالنفس من العلم واعتقاد التيئ مخلاف ماهو عليه وعمل الشي مخلاف ا ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاد اصحيحا اوفاسد أكا بترك الصلاة عمدا وعلى ذلك قوله التخدا هروا قال اعوذ بالله ان أكون مر الجاهلين فحول فعل الهرؤ جهلا والمعنى واذا كلهم السفهاء مواجهة بالكلام القسع ﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ اى دلالم منكم السلامة فيكون منصُو با باضمار فعل كافى الموردات اوانا سلنا من الممكم واستم سلتم من شرنا كافي احياء العلوم وقال معضهم سلاما مصدر فعل محذوف اقبم مقام السلم اي قالوا مدلم منكم تسلما اى لا بجاهلكم والمج ـ اهلة باكسى سه هت كردن ولانحا اط نشئ م اموركم وهو الجهل وما بني على حفة العقل هلاخير بينشا و بينكم و لاشعر مل متساركة بالفسارسية جفاء يكد يكر بكداشتن و اكثر المفسمر يَ على السلام ابس عين عبارتهم مل صفة لمصدر محذوف والمعى قالوا قولا سلاما اىسدادا يسلون ويدس الاذى والائم مراد رُكِ تعرض سه هـا ست واعراض أزمك الله ومحـادلة ايشان كما قال المحقق الرومي اكركو يند زراقي وسالوس \* بكوهستم دوصد چنسدان وميرو \* وكراز حسم دهنايامي دهندت -دعاكن خوش دل وحندان وميرو ( قالُ السّيخ سعدى ) يكي ر بطي در بغل داشت مست \* نشب درسر ارسایی شکست \* چرروز آمدان نیاک مرد سلیم \* رسنك دل بردیك مشت سیم -که دوشینه معددور بودی ومست \* راوم ا براط وسر شکنت \* مرابه سدآن زخم و برخاست بم تُرابه نخوا هــد شد الاسيم \* اران دوستــان حدا رسـر ند \* كه ازخلق سيار برسـرحورند \* ثم ان قرله واذابان لحالِهم في المعامله مع غيرهم اثر بان حالهم في انفسهم وهذه الآية محكمة عندا كثرهم لان الم على السفيه مندوب اليه والاغضاء على الجاهل امر مستحسن في الادب والمروة والشريعة واسلم للعرض واوفق للورع وفي الحديث اذاجع الله الحلائق يوم القيامة نادى مناد ابن اهل الفضل فيقوم ناس وهم يسبر فينطلقون سراعا الىالجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون آما نراكم سراعا الىالجنة فيقولون نحى اهل العصل فيفولون ماكان فضلكم فيقولون كنا اذاطلنا صديرنا واذا اسي الينا غفرنًا واذاجهل علينا<sup>ح</sup>ا. فيقال الهم

ادخلوا الجبئة فنعم احرالعاملين وفى الحديث رأبت قوماس امتى ماخلقوا بعدوسي كونون فيما بعداليوم احمهم و بحبرتي يتساحلون ويتباذلون وعشون بنور الله في الناس رويدا في خفية وتفية يسلون من الناس ويسلم الاسمنم بصبرهم وحلهم قاو دهمد كرالله تطمئن ومساحدهم دصلا تهم يعمرون برحون صغيرهم و مجلون كبرهم ويتواسون يبنهم يعود غنيهم على فقيرهم يعودون مرصاهم ويتعون جذئزهم فقال رجل سالفوم فيذلك رفقون فالنفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاانه لارفيق لهمهم خدام انفسهمهم أكرم على الله من از بوسع عليهم لهو ان الدنياء ندر رجم تم تلاعليد السلام وعاد الرحى الآية وقال سعضهم في صمة عيادال من العادة حليتهم والعقر كرامتهم وطاهدالله حلاوتهم وحبالله لدتهم والى الله عاجتهم والنقوى رادهم والهدىم كبهم والقرءآل حديثهم والدكرز يدهموا فناعة مالهم والسادة كسبهم والشيطان عدوهم والحق حارسيهم والنهار عبرتهم والليل فكرتهم والحياة مرحلتهم والموت مزالهم والقبرحص هم والفردوس مسكتهم والطرالى وب العالمين منيتهم اعلم أن عبادالله كثيرفتهم عندالرجن ومنهم عبدالرزاق ومنهم عبدالوهاب الى غير ذلك واكر لايكون المرَّء بمُجرد الاسم عبدا حقيقة لأعبد الله ولا يحوه وذلك لا تن عبد الله هوالذي تجلي المحميع اسمائه نعالى فلا يكون في عداده ارفع مقاماواعلى شأ مامنه لتحققه بالاسم الاعظم وانصافه بجميع صفائه وادا خص نية عليدالسلام مهذا الاسم في قوله وانه لماقام عبدالله يدعوه فلم يكن هذا الاسم بالحقيقية الاله وللاقطال مرورثند بديته وعدالرجن هو مطهرالاسم الرحل فهو رجة للعالمين جيعها بحيث لايخرح احد مررجند بحسب قامليته واستعداده وعبد الرحيم هومطهر الاسم الرحيم وهو يخنص رجنه بمراتني واصلح ورضى الله عنه و ينفم مم غضب الله عليه وعند الرزاق هوالذي وسع الله له ررقه فيؤثر به على العباد وعدالوها موالدي تجلى له الحق باسم الجود فيهب ما ينتني لمن ينبعي على الوجه الذي ينبغي بلاعوض ولاغرض ويمد اهل عنايته تعالى بالامداد جعلنا الله واياكم من المنحققين باسمسائه الحسني انه المطلب الاعلى والمفصد الاسي (والذي ببيون) عطف على الموصول الاول والبتونة خلاف الطلول وهي ان دركك الليل عت اولم تنم واذلك يقسال بات فلان فلقسا اى مضطر با والمعنى بالفارسية عباد الرحن آمانيسد كه شب رورمي آرند (ريهم) لالحط انفسهم وهو متعلق بما بعده والتقديم النخصيص مع مراعاة الفاصلة (سهداً) جع ساجد اي حال كونهم سأجدبن على و جوههم (وقياماً) جع قائم مثل نيام ونائم او مصدره احرى محراه اى قائمين على افدامهم وتقديم السجود على القيام لرعاية الفواصل وليعلم أن القيام في الصلاة مقدم مع أن السجدة احق بالتقديم لماورد اقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد والكفرة عنها يستكبرون حتى قال معض منهم لاا تعلها لأبي لااحب ان تعلو رأسي استى و المعنى يكو نون ساجدين لربهم وقاعين اء بحبون الليل كلا أو بعضا بالصلاة كاقال تعالى في حق المنفين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و تخصيص المتوتة لان العادة بالليل اشق والعد من الزياء وهو سال الهم قيمها ملتهم مع ريهم و وصف ليلهم لعد وصف بهار هم وقداشتهر بقيام الليل كله وصلاة الغداة بوصو العشاء الاخبرة سعيد بي المسبب ووضيل ن عباض وابو سليان الدارانى وحسب العجمى ومالك بندينار ورابعة العدو ية وغيرهم قارق التأو يلات المجمية سينورار بهم ساجدي ويصبحون واجدين فوجود صماحهم مرات سجودرواحهم كافي الحرمن من كترصلانه باليل حس وجهه بالنهار ايعظم ماء وجهه عندالله واحسن الاشاء ظاهر بالسجود محسن وباطل بالوحود من بن وكأن حفصة بنتسير بن أخت مجد نسير بن تقرأ كل ليلة نصف القرء آن تقوم به في الصلاة وكانت تقرم في مصلاها بالليل فر بماطفي الصباح فيضي لها البيت حتى تصبح وكانت من عامدات اهل البصرة و كان اخوها اب سيرين اذا اشكل عليه شيء من القرء آن قال اذهبوا وسلو أحفصة كيف تقرأ و كانت بقول ياء عتسر الشباب خدوا من انفسكم وانتم شباب فانى مارأيت العمل الافي الشاب وكانت رابعة العدوية تصلى اللهل كله فاذا قرب الفجر نامت نومة خفيفة ثم تقوم وتقول يانفس كم تنامين وكم تقومين بو شك ان تنمي نومة لا تمومين منهما الاصبيحة يوم النشور فكأن هذا دأيها حتى مانت و في الخبر قم م الليل ولوقدر حلب شاة دفد قطع عليه طربق كثير من الحير والذي يخل بقيام الليل كثرة الاهتمام بأمور الدنيا و تشرة اشغال الدنيا واتعاب

الجوارح والامتلاء مزالطعام وكثرة الحديث واللهو واللغط واهمال القيلولة والموفق مزيغتم وقته ويعرف دآمه ودوآءه ولايهمل فيهمـل يقول العقير قواه لله القدير على فعـل الخير الكثير ال قلت ما تقول في قوله عليدالسلام من صلى العشاء في حاعة كان كقيام نصف الله ومن صلى العجر في جاعة كان كفيام ليله الح فانه يرفع مؤلة قيام الليل قلت هدا ترغب قي الجماعة وبيان للرحصة وتأثير النية فال من نوى وقت العشاء ان يقيم القعر بجماعة كان كل المطرها في السجد ور عمة عالية عسبق الاقدام ولكن العمل معالنية اعضل من النية المجردة والعزيمة دوق الرحصه قال سهل بعدالله التسمري رحمالله يحتاج العدالي السنن الروات لتكميل الفرآئض و يحتاح إلى النوافل لتكميل السنن و يحتاح إلى الآداب لتكميل النوافل و من الادب ترك الدنبا وقد اختلفو في أن طول القيام افضل اوكثرة السجود والركوع قال في الدرر طول القيام اوَلَى مَن كَثَرَةُ السَجُودُ لَقُولِهِ عَالِمَ السَّلَامُ اقْصُلُ الصَّلُواتُ طُولُ القَنُوتُ اي القيامُ ولائن القراءُهُ تَكْثُر بطول القيام ومكثرة الركوع والسجود يكثرا لتسبيح والقراءة افضل مندانتهي وقال بعضهم بأوضلية الثاني سعر یکی رادید که درنماز قیام درارد اشت کفت اکرمن اوراشنا حتمی مکنزهٔ رکو عوصحود ورمودمی که اررسول خدا شييدم عليم السلام كه كفت ان العد اذاقام يصلي أتى بذيو به فجعلت على رأسمه وعانقيه كلما ركم اوسجد تساقطت عنه وقال معدان بن طلحة القيت تو بان مولى رسول الله سلى الله عليه وسلم فقلت احمرتي العمل بدخلي الله به الجنة فقال سالت عن ذلك رسول الله فقال عليك بكثرة المحود لله فانك لاتسحدلله سجدة الارفعك الله بها درجة وحط عنك بهاخطيئة واعلمأن الاصل فى كلعمله وتحقيق الية وتصحيح الاحلاص مشایخ هــمه شب دعا خوانده اند \* سحر که مصلی بر افشانده اند \* کسی کو شایدز محرآب روی \* ، کفرش کواهی دهند اهل کوی \* "نوهم بشت برقلهٔ در نمار \* کرت در حدانیست روی ساز \* وجهماالله واياكمالى وجهد (والذبي يقولون) أي في اعفال صلواتهم اوفي عامة اوفاتهم (ربنا) اي برو ردكارما (اصرف عنا) صرفه رده (عداب جهنم) العداب الابجاع الشديد (انعدابها كان غراماً) اي شرا دامًا وهلا كالازما غيرمفارق لمي عدب بمن الكفار قال الراغب مأحوذ من قولهم هو مغرم بالساء اي يلاز مهن ملازمة العريم اي ملا زمة من له الدين الغريمه اي من عليه الدين فكلاهما غريم قال محمد من كعب الله تعالى سأل الكفار عمن نعمة فلم يؤدوها اليه فأغرقهم فادخلهم التار (الها ساءت مستقرا ومقاماً) تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء حالها فينفسها اثرتعليله بسوءحال عذابهافهو ميتمام كلامهم والصمير فيساءت لابعود الى اسمان وهوجهنم ولاالى شئ آخر نعينه الهوضمير ممهم بمسره ما نعده من التمييز وهو مستقرا ومقاما وذلك لان فاعل ادمال الدم يجب ان يكون معرفا بالام اومضاها المالمعرفبه اومصمرا بميرا بنكره منصوبة والمعيي مئست موضع قرار واقامة هي اي جهنم والفارسية بتحقيق دوزخ دآرامكاهدست و بدحاي بودني وفي الآية ايذان بأنهم مع حسن مخالقتهم مع الحلق واجتهادهم في عبادة الحق غائفون مى العداب متصرعون الىالله فيصرفه عنهم بعني بجنهدون غاية الجهدو يستفرغون بهاية الوسع ثم عندالسؤال يراون مزالة العصاة و يقفون موقف اهل الاعتذار و يخاط ون بلسان التذلل كاقيل

ومارمت الدخول عليه حتى \* حالت محلة العبد الذليل

وذلك لعدم اعتدادهم باعمالهم ووثوقهم على استرا رأحوالهم كقوله والذين يؤتون ما توا وقاوبهم وجلة (قال الشيخ سعدى) طريقت همينست كاهل يقين \* بكو كار بودند وتقصيرين ( وقال ) بنده همان به كه زتقصير خويش \* عذر بدر كاه خداى اورد \* ورئه سزاوار خداوند بش \* كس نتواند كه بجاى آورد \* قال ابن نجيد لايصف لاحد قدم في العبودية حتى يكون افع اله عنده كلها رياء واحواله كلها دعاوى وقال النهر جورى من علامة من تولاه الله في اعاله ان يشهد التقصير في احلاصه والغفلة في اذكاره والنقصان في صدقه والفتور في محاهد به وقلة المراعاة في مقره فيكون جيع احواله عنده غير مرضية ويزداد فقرا الى الله نعالى في فقره وسيره حتى يفنى عن كل مادونه ودلت آلاية على الدعاء مطلقا خصوصافي اعقاب الصلوات وهو محالك في فقره وسيره حتى يفنى عن كل مادونه ودلت آلاية على الدعاء مطلقا خصوصافي اعقاب الصلوات وهو محالك فليم المله فله على مقردا وفي الجاعة اماماكان اوماً مرما واية ل اللهم صل على محد وعلى آل محد اللهم استرعوراتي السالك الجنة وما قرب اليها من قول وعل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعلى اللهم استرعوراتي

وآسن روعاتي واقل عثراتي اللهم اني اسألك اء نالايرتد ونعمالا ينفد وقرة عيمالابد ومرافقة نبيك مجمداللهم أُلِيس وحوهب منك الحياء واملاً قلو بنسايك فرحا واسكر في نفوسه ناعالمتك وذال جوارحنا لخدمنك واجعات احبالينا بماسواك اللهم افعل بناماانت اهله ولانعمل بناماني اعله اللهم اغفرلي واوالدي وارجهما كارباي صفيرا واغفر لاعا منا وعاتنا واحوالنا وخالاتنا وازوا جنا وذرياننا ولجيم المؤمنين والمؤ منات والسابن والمساات الاحياء منهم والاموات باارحمال احينو باخبرالغافرين وعيرذلك بماهومذكورفي عوارف المدارف نقلاعي قوت القلوب الامام المكل (والذين اذاا نعقواً) نفق الشي اذا مضى و فد امابالبيع نحو نفق المدع نمامًا واما بالموت نحو نمقت الدامة نموهًا وامابالفناء نحونفقت الدراهم وانفقتها (لم يسرفواً) لم بجوزوا حداكرم (ولم يفتروا) ولم يضيقوا تضييق التحيم عالى الفتروالاقتار والتقتير هوالاضيق الذي هوضد الاسراف والاسراف محاوزة الحدق النفقة (وكان) الآنفاق المداول عليه بقوله انفقوا (سينذلك)اى بين ماذكر مى الاسراف والتقير وهوخبركان وقوله (قواماً)خبر بعده خبراً وهوالخبرو مين ذلك ظرف الهولكان على رأى من يرى اعمالها في الطرق والمعنى وسطاعدلا سمى به لاستقامة الطرفين واعتدالهما بحيث لارحم لاحدهما على الآخر بالنسمة اليه لكونه وسطا بينهما كركر الدآئرة فانه يكون نسمة جيع الدائرة اليه على السوآء ونطير الفوام السوآء فانه سمى به لاستوآء الطرفين فالآية نطير قوله تعالى في سورة الاسراء ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل السط فتقعد ملوما محسو را \* وسط رامكن هركراذ كف رها \* كه خيرالا مو رست اوساطها \*ونحقيق المقام الانعاق ضربان مجود ومذموم \* عالمحمودمنه مايكس صاحبه العدالة وهو ذل مااوحيت الشربعة بذله كالصدقة المفروضة والانفاق على العيال ولذاقال الحسن ماانفق الرجل على اهله في غير اسراف ولافساد ولااقتار فهو في سيلالله ومنه مايكسب صاحبه اجرا وهوالانعاق على من الزمت الشريعة انعاقه عليه، ومنه مايكس له الحرية وهو بذل ماندبت الشريعة الىبذله فهذا يكتسب من الذاس شكرا ومن ولى النعمة اجراء والمذموم صريان افراط وهوالتبذير والاسراف وتفريط وهو الامساك والتقثير وكلاهما يراعى فيهالكمية والكيفية فالتبذير من جهة الكمية أن بعطى اكترما يحتمله حاله ومنحيث الكيفية ان بضعه في عير موصعه و الاعتبار فيه بالكيفية اكتر من الكمية فرب منفق درهما من الوف وهو فى انداقه مسرف و ببذله ظالم مفسد كم اعطى فاجرة درهما اواشترى خمرا ورب منفق الوفا لايملك غيرها هو فيه مقنصد وبذله مجود كاروى في شأن الى بكر الصديق رضى الله عنه حيث انفق جيم ماله في غروة تموك ولما قاله رسول الله صـ لى الله عليـ ف وسلم ماذا القيت لاهلك يا البكر قال الله ورسوله وقد قيل لحكيم متى يكون مذل القليم اسرافا والكثير اقتصادا قال اذاكان بذل القليمل في باطل و بذل الكثير في حق ومن هذا الساب ماقال محساهد في الآية لوكان رجل مثل ابي قبس ذها فانعقه في طاعة الله لم يكن مسرفا واو أغق درهما في معصية الله كان مسرفا والنقتير منجهة الكمية ان ينفق دون ما يحتمله حاله ومن جهة الكيفية ان يمنع من حيث بجب و ينفق حيث لا يجب والتبذير عند النأس إحدّ لانه جود لكمه اكثر مابج والتقتير نخل والجود على كل حال احد من البخل لان رجرع المبذر الى السخاء سهل وارتقاء البخيل البه صمت وان المنذر قدينفع عيره وان اضر بنفسه والمفتر لاينفع نفسه ولاغيره على ان النبذير في الحقيقة هو من وجه اقمح اذلااسراف الاوفى حنبه حق يضيع ولان التبذير بؤدى صاحبه الى ان يظلم غيره ولذاقبل التحيير اعذر من الطالم ولانه جهل قدر المال الذي هو سبب استقاء النفس والجهل رأسكل شر والمتلاف ظالم من وحهين لاحده من غير موضعه وغير موضعه فالم يزيد بنحبب في هذه الآية اولئك المحاب مجد صلى الله عليه وسلم كانوا لاياً كلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثبابا للجمال واكن كانوا يريدون من الطعام مايد عنهم الجوع ويقويهم على عادةربهم ومن الثياب مايسترعواراتهم ويكنهم عراطر والقر وفي حديث ليس لابن آدم حق فيماسوي هذه الخصال ببت يكنه وثوب يواري عورته وحرف الخبر والماء يعني كسر الحبر واحد تهما حرفة بالكسر وقال عررضي الله عند كني سرفا ان لايشتهي الجل شأ الااشتراه فاكله \* اكرچمه باشمد مرادت خورى \* زدوران بسي نامرادي برى \* دربغ آدمي زاده يرمحل + كه باشد چو انعـــام مل هم اصل (قال الحافظ) خواب وخورت زمر تبه خو بش دوركرد \*

آمكه رسى انخو بش ركدبي خواب وخور شوى \* ثم إن الاسر إف أبس منعلقا بالمال مكل شي وصع في غير موصع اللانق به ألازى أرالله تعالى وصف قوم اوط بالاسراف اوضعهم البدر في عير المحرث فذال المكم المنون الرحال شهوة من دونالنساء بل التم قوم مسرفون ووصف فرعون بقوله انه كان عاليام المسرفين فالتكبراء المتكبر اسراف مذموم وللمتكبر اقتصاد محود وعلى هدا فقس وفي الآية اشارة الي اهل الله الباذلين عليد الوجود اذا المقواوجودهم فيذات الله وصفاته لم يسرموا اي لمم لغوافي المجاهدة والرياضة حتى بهلكوا انصهم بالكليد كإقال ولاتلفوا بأيديكم الىالتهلكة ولم يقبروا فيذل الوجود بانلابجاهدوا انفسهم فيترك هواها وشهواتها كالوجى الله تعالى الى داود عليه السلام فقال الذر قومك من اكل الشهوات فإن القاوب المتعلقة مالشهوات محيو مة عني وكان مين ذلك قواما بحيث لابهاك نفسه بفرط المجاهدة ولايمسدقله متركها وتذم الشهوات كافي النَّا و بلات المحمية (والدي لا يدعون) لا يعدون (مع الله الهاآخر) كالصنم اي لا يجعلونه شر يكاله تعالى يقال الشهرك ثلاثة اولها ان يعد غيره تعمالي والثماني ان يطبع مخلوقا بماياً مره من المعصية والثالث ال يعمل لمر وجدالله فالاول كفر والآخران معصيمة وفي التأويلات النجمية يعيي لا يرفعون حوا تجهم الى الاغيمار وُلا توهمون منهم المسار والمصار وابضا لايشو بون اعمالهم بالرياء والسعمة ولايطلمون معالله مطلو با ولايحوں معه محمو با مل بطلمون الله صالله و بحمونه له (قال الصائب) غير حتى رامي دهيي رەدرحريم دل چرا \* ميكسى برصفحة هستى خط باطل چرا (ولايقتلون الفس التي حرم الله) اى حر مها بمهنى حرم قتلها فحدف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه مالغة في التحريم والمراد نفس المؤمن والمعاهد (الابالحق) الميح لقتله اى لايقتلونها بسنب من الاساب الانسب الحق المزيل لحر منها وعصمتها كااذافتل احدا هية: ص به اوزني وهو محصن فيرحم اواريد اوسعي في الا**رض ب**الفساد فيقتل ( ولايرنون ) الزني وطئ المرأة مى غير عقد شرعى واعلم الله تعالى بي عي خواص العباد امهات الماصي من عبادة الغير وقتل العس المحرمة والزنى بعد مانتبت لهم اصول الطاعات من التواضع ومقالة القميح بالجيال واحياء الايال والدعاء والأنفاق العدل وذلك اظهارا لكمال اعانهم فائه أعايكمل بالنحلي بالفضائل والتخلي عمال ذآنل واشعارا بان الاحرالمذكور فيما بعد موعود للجامع مين ذلك وتعريضا للكفرة بأضداده اى وعماد الرجل الذي لايفعلون شيًّا من هذه الكبارُ التي جعتهن الكَّمرة حيثكانوا مع اشراكهم به سبحانه مداومين على قتل النفوس المحرمة التي من جلتها المرودة مكمين على الزنى اذكان عندهم ماحاً وعن عمدالله بن مسعود رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلَى الله عليه وسلم اى الذنب اعطم قال ان يجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت نماى قال ال تقتل ولدك مخافة ال يطعم معك قال قلت ثم اي قال ال ترخي بحليلة جارك وفي التأويلات النجمية ولايرنوب اى لايتصرفون في عجوز الدنيا بشهوة نفسانية حيوانية بل يكون تصرفهم فيهالله وفي الله وبالله اى بخلاف حال العامة (ومن ) هركه (يفعل ذلك) شأ مماد كرمن الافعال كاهودأب الكفرة (يلق اناما ) هو جرآء الاثم والعقومة كالوبال والنكال وزنا ومعنى و بالفارسيةبه بيند جراى بره كارئ خود تقول انمالرجل بالكسس اذب واتمه جازاه قال في القاموس هو مسحاب واد وي حهم والعقومة وفي الحديث الغي والاثام مرّان يسيل فيهما صديد اهل النار (يضاعف له العداب يوم الفيامة) المضاعمة افرون كردن يعي بك دوكردن كأفال الراغب الضعف تركب قدر ي متساوين يقال اضعفت الشيء وضعفته وضاعفته ضممت اليه مثله فصاعدا والجلة بدل من يلق لا تحسادهما في المعنى اي يتر ايد عذابه وقتابعد وقت وذلك لا نضمام المعاصي الى الكفر وفي التأو بلات اي يكون معذما بعداس عذاب دركات النبران وعذا فرجات درجات الجنان وقربات الرحن ( يحلد ) وحاويد ماند (فيه) اى في ذلك العذاب حال كونه (مهانا) ذايلا محتقرا حامعا للعداب الحسماني والروحاني لابغاث وبالفارسية خوار وبي اعتبارقرأ ابن كثيروحفص فبهي مهاناباشباع كسرة الهاء وجعلها مالياء في الوصل وذلك للنبيه على العذاب المضاعف ليحصل النيقظ والامتناع عن سببه (الامن تاب) من الشرك والقنل والزني ( وآمن ) وصدق بوحدانية الله تعالى ( وعمل علاصالحا ) و بكند كر دارشايشته براي تكميل ايمان ذكر الموصوف مع جريان الصالح والصالحات محرى الاسم للاعتباء به والتنصيص على مغارته الاعمال السابقة والاستثناء لانه من الجنس لان المقصود الاخباريان من فعدل ذلك وانه يحسل به ماذكر الاان يتوب

وامااصابة اصل العذاب وعدمها فلاتعرض لها في الا ية ( فاقلك ) الموصوفون بالهوبة والاعان والعمل الصالح وبالفارسية س آن كروه (بيدل الله سيئاتهم) التي علوها في الدنبا في الاسلام (حسنات) بوم القيامة وذلك بان يتبتله بدل كل سئة حسنة و بدلكل عقاب ثوابا قال الغب النبديل جعل التبي مكان آحر وهو اعم من المعوض فان العوض هوأن يصيراك الثاني باعطاء الاول والتديل بقد ال التغير واللم تأت سدا عن ابي ذر رصى الله عنه عليه السلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنو به و يخبأ عنه كارها فيقال علت يوم كذا كذا وهو مقر لاسكر وهو مثقق م الكبائر فيقال اعطوه مكان كل سبئة علها حسنة فيقول انلى ذنو بامااراهاههنا قال فلقدر أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعك حق بدت نواجده مُ تلا فاؤلئك الح قال الزجاج لبس ان السبئة معينها تصير حسنة ولكن الناو بل ان السبئة تمحى بانو بة وتكتب الحينة مع النوبة انتهى قال المولى الجدامي فاؤلئ يبدل الله سبئاتهم حسنات بعني في الحكم فان الاعيان تفها لانبدل واكن تنقلب احكامها اتهى كلامه في شرح الفصوص وقال حضرة الشيخ صدر الدين القنوى قدس سره في شرح الاربعين تحديث الطاعات كلها مطهرات فتسارة اطريق المحو المسار اليه بقولد تعالى اللحسنات يذهبن السبئات و بقوله عليمه السلام البع الحسنة تحهما وتارة بطريق التبديل المشار اليه تقوله الا من ثاب وآمن الح والمحو المذكور عبارة عن حقيقة العفو والتبديل من مقام المغفرة وان تنبهت لماشرت اليه عرفت الفرق مين العفو والغفرة انتهى كلامه وفي التأو بلات النجمية الامن المعن عادة الدنيا وهوى النفس وآمن كرامات وكالات اعدها الله لعباده الصالحين ممالا عين رات ولااذن سمعت ولاخطر على قاب بشر وعل علا صالحا لتبليغه الى الكالكمالات وهوالاعراض عَاموى الله بجملته والاقبال على الله كليته رجاه عواطف احسانه كاقيل لبعضهم كلي بكلك مشغول فقال كلي لكلك مبذول ولعمرى هذا هوالاكسر الاعظم الذي ازطرح ذرة منه على قدرالارض من تحاس السبّات بد لها اريز الحسنات الحالصة كا قال تعالى اخسارا عن اهل هذا الاكسير فاولئك يبدل الله سبئاتهم حسنات كإيبدل الاكسير البحاس ذهبا انتهي يقول الفقير لاشك عند اهلالله تعالى في انقلاب الاعبان واستحالتها الازي الى أنحلال مزاج المادة الاصليد الى غيرها في العالم الصناعي فاذا انحل المزاج واستحسالت المادة الى انصورة الهيو لانية صلحت لان يولد الحكيم منها انسان الفلاسفة قال الامام الجلدى الارض تستعيل ماء والماء ستحيل هوآء والهواء يستحيل ناراو بالعكس النار تستحيل هوآء والهوآء ماء والماء يستحيل ارضا والعناصر يستحيل بعضها الى بعض مع انكل عنصر من العناصر ممرزج من طبيعتين فاعدلة ومنفعلة فهذا برهان واضم على أنحلال المزاج الى غيره في الاصول واما في الفصول فان الارض تستحيل نباتًا والنبات يستحيل حيوانا فوقف الفاصل ابن سبنا وقال ان الحيوان لايستحيل اللهم الاان يفسد الى عناصره ويرجع الى طبائعه فتقول ان الارض والماء اذالم يفسدا في الصورة عن كيانهم المااسحالانباتا والنبات اذالم يفسد عن كبائه لمااستحال حيوانا فكيف خني عليه أن النبات والحيوان يفسدان بالطبخ ويصيران للانسان غذاء وينحل من اجهما الى الكيوس الغذآ تى ويصيران في حوف الانسان دماو يستحيل الدم بالحركة الشوقيه مين الذكر والانثى فيصير من عجنبنا عمانسانا وكذلك جسد الانسان بعد فساد، يمكن ان يصير ثبانا ويستحبل الىحيوانات شي مثل الديدان وغيرها ويستحيل الجيع حتى العظام الرَوْاتِ الى ان تقبل التكوين اداشر بت ماء الحياة وأعرالاجزاء الجسيد انية للانسان محفوظة معلومة عند الله واناستحالت من صفة الى صفة وتبدلت من حالة الى حالة وأنحل مراج كل منها الى غيره الاان روحه وعقله ونفسه وذاته الساطنة باقية في يرزخها (قال الحافظ) دست ازمس وجود چوم دان ره بسوى ﴿ تَاكْمِياى عشق ببابي وزرشوى (وكانالله غفوراً) ولذلك بدل السبئات حسنات (رحماً) ولذلك اثاب على الحسنات. (ومن تآب) اى رجع عن المعاصي مطلقًا نتركها بالكلية والندم عليها (وعمل صالحًا) بتدارك ما فرط منه اوخرج عن المعاصي ودخل في الطاعات (فانه) بمافعل (بتوب الى الله) يرجع اليه تعالى بعد الموت قال الراغب ذكرالي يقتضي الاتابه (مناباً) اي منابا عليم الشان مرضيا عنده ماحيا للعقاب محصلالاثواب فلا يتحد الشرط والجزآء لان في الجزآء معنى زآمًا على مافي الشرط فان الشرط هو التومة بمعى الرحوع عن المعاصي والجزآء هوالبخوع المالله رجوعا مرضيا قال الراغب منايااىالنوبة النامة وهوالجع بين ترك القبيم وتحرى الجميل اه

وهددا تعميم معد البخصيص لان متعلق التوبة في الآية الاولى السرك والقندل والزبي فقط وهنا مطافي المعاصي والتوية فيالشرع ترك الدنب لقحه والبدم عملي ماهرط منمه والعزعة عملى ترك المعاودة وتدارك ماامكندان يتدارك من الأعال بالإعادة فتى احتمع هذه الاربع عند كل شرآ نط التومة (قال المولى الجامي) باحلق لاف تو به ودل بركنه مصر + كس بي غي برد كه بدي كوسه كرهم \* قال اب عطاء التو مة الرجوع م كل خداق مذموم والدخول في كل حلق مجود اي وهي تو بة الحواص وقال بعضهم التو بة ان بنوب مركل شيئ سوى الله تعالى اى وهي تو مة الاخص معليك بالتو مذو الاستغفار فانها صابور الاوزاروفي الحديث القدسي إبين المدنيين احب الى مرزجل المسجين اي من اصواتهم بالتسبيح والاصرار بؤدي الى الشرك والموت على غير اللة الاسلامية قال ابواسحق رأيت رحلا يصف وجهه مفطى فسألته فقال كنت نباشا فنبشت ايلة قبرام أه فلطمتي وعلى وجهه اثرالاصابع فكتنت ذلك الى الاوزاعي فكتب الى اناسأله كيف وجد اهل القبور وسأ لنه فقال وجدت اكثرهم متحولا عن القالة فقال الاوزاعي هوالدي مات على غير الماة الاسلامية اى دسب الا صرار المؤدى الى الكفر والعياذ بالله تعالى وذكر ف اصول العقه ان ارتكاب المهم اشد دنيامي ترك المأمور ومع ذلك صار اللبس مر دودا (وفي المناوى) تو مدرا ازجاب مغرب درى \* بازباشدنا قيامت بردری \* ناز مفرب برزند سر آفت اب \* باز باشد آن دراز وی رو متاب \* هشت حنت راز رحت هئت در \* که در أو مه است ران هشت ای سر \* آن همه کهباز باشد کهفراز \* وآن در تو ه نیاشد جر كه باز + هين عنيت دارد ربازست زود ﴿ رحت أنجا كش بكورئ حسود \* دسال الله تمالى توية نصوحاوم آناررجته فيضاونوالا وقوحا (والدي لايشهدون الزور) من الشهادة وهي الاخبار اصحة َّالشِّئِّ عن مشاهدة وعيــان والزور الكذب واصله عُويه الناطل بمــايوهم أنه حقَّ وقال الراغب الأَّ رور المائل الزوراي الصدر وقيل للكدب زور لكونه مائلا عن جهته وانتصابه على المصدرية والاصل لايشهدون شهادة الرور باصافة العام الى الخاص وجعدف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه والمعنى لايقيمون الشهادة الكاذبة وبالفار سيمة كوا هي دروع ند هنمد \* واحتلف الأعمة في عقو بة شا هد الزور فقال الوحيفة رحمالله لابرور ال يوقف في قومه ويقال لهم الهشاهد زور وقال الثلاثة يعزر ويوقف في قومه و بعرفون أنه شاهد زور وقال مالك يشهر في الجوامع والاسواق والمجامع وقال احد بطاف به في الموصع التي بشتهر فيها فيقال اناو جد ما هدا شاعد زور فأجتنوه وقال عمر بن الخطاب رصى الله عنه يجلد شاهد الزور ارسين حلدة ويسخم وجهه وبطوف فالاسواق كافى كشف الاسرارة الانعطاء رجه الله هي شهادة اللسان م غير مشاهدة القلب و بجوز أن يكون يشهدون من الشهود وهوا لحضور وانتصاب الزور على المفتول به والاصال لابشهدون محالس الزور فعذف المضاف واقيم المضاف اليهمة مهوالمعي لا يحضرون محاصر الكدب ومحالس الفجيش فإن مشاهدة الماطل مشاركة فيه من حيث انها دليل الرضى به كما اذا جالس شارب الحمر مغيرضرورة فانه شريك في الا تم واما الملامية وهم الذي لايطهر ون حيراولا يضمرون شرالانصراد قلو بهم معالله بمشور في الاسواق و يتكلمون مع الناس مكلام العامة و يحضرون بعض مواضع الشر ورامشاهدة القصاء وا قدرحتي يوافقواالناس بى الشرفهم في الحقيقة عادالرجن وهم المرادون تقوله عليه السلام اوليائي تحت قبابي لاير فهم غبري (قال الحافظ) مكن شامه سياهي ملامت من مست \* كه آكهست كه تعدير برسرچه نوشت \* وقال الجندى \*برحير كال ازسر ناموس كه رندان \* كردند اقامت بسركوى ملامت \* وقال معضهم المراد بالزور اعياد المشركين واليهود والنصارى بابار يكاه ايشان كافي تعسير الكاسي قال في رحمة الفتوحات ببايدكه اهل ذمت تراتشرك خود قريب ده دكه نردحق تعالى هلاك تودرا ستشيم اكر قدس سبره الاطهر ميفرمايدكه دردمشق ال معي مشاهده كردم كه زنان ومردان بانصاري مسامحت يكسند وصغار واطفال خود رامكنايس مى رئد وازآب معموديه برسبيل تبرك برايساد مى افشائند واينها قري كفراست باحود نفس كفراست وآنراه يهم مسلم في نيسندد وفي قاصي خار جل اشترى بوم النيروز شألم بستر في عير ذلك اليوم ال اراديه تعطيم ذلك اليوم كماعطمه الكفرة يكون كفرا والفعل دلك لاجل الشهرب والتنعم يوم النيروز لايكون كفرا انتهى والمراد نيرور الصارى لا يروز العيم كاهو الطاهر من كلامه وقال معضهم مخلف محاس

( ۲۰۹ ) ( ب )

الرور اللعب واللهووالكدبواا وحوالعناء الباطل (روى) عن محد بن المنكدر قال للفني إن الله تعالى يقول يوم القيامذ ابن الذي كانوا ينزهون انفسهم واسما عهم عى اللهوومن امير الشيطان ادخلوهم رياض الملك نم نفول الملائكة اسمواعادي تحميدي وشائي وتعيدي واخبروهم الاخوف عليهم ولاهم يحرنون كذا في كشف الا سرار \* ومن سنن الصوم ان يصون الصائم لسانه عن الكذب والفيدة وفضول الكلام والسب والميسة والمزاح والمدح والعناء والشعر والمراد بالعناء العني بالباطل وهو الذي يحرك من القلب ماهو مراد الشيطان مر الشهوة ومحبة المخلوفين واما مائِحرك الشوق الى الله في النَّفي بالحق كما في الاحباء واحْتَلف قي القرآءة بالالحان فكرهها مالك والجهور لخروجها عاجاء القرءآن له ملالخشوع والتفهم ولذا قال في قاضي خان لاستغى ال يقدم في التراويج الخوشم وان مل يقدم الدر ستخوان فان الامام اذاكان حسن الصوت بشغل عن الخشوع والتدرو النفكر انتهى واباحها ابوحنيفة وجاعة من السلف للاحاديث لان ذلك سبب للرقة واثارة الخشية كافي فتح القريب قال في اصول الحديث اذاجلس الشيخ من اهل الحديث محلس التحديث يعتم بعد قرآءة فارئ حسن الصوت شيأ من القرء أن انتهى وأنما استحب تحسين الصوت بالقرآمة وتزيينها مالم محرح عن حد القرآءة بالتمطيط فال افرط زاد حرفاا واخيي حرفا فهو حرام كافي الكار الافكار (قال السيخ سعدي) به ازروي زيباست آوازخوش \* كهاس حط نفسست وآن قوت روح \* ورأى عليه السلام اله المعراج ملكالم رقالة مثله وكان اذا مع اهتز العرش السن صوته وكان سن يديه صندوقان عظيمان من تورفيهما برآءة الصاعين من عداب الذاروته صيله في تحالس النفائس لحضرة الهدآئي قدسسره وقال سهل قدسسره المراد بالزور محالس المتدعين وقال الوعمان قدس سره محالس المدعين وكذاكل مشهدابس لكفيه زيادة في دينك بل تنز ل وفساد (واذام وآ) على طريق الاتفاق (باللعو) اي ما بجب انبلغي ويطرح ممالا خيرفيه وبالفارسية بجيرى نا يستديده وقال في فتم الرحى يشمل المعاصي كلهما وكل سقط من فعل اوقول وقال الراغب اللغومن الكلام مالايعتدبه وهو يعدذ لاقة روية وعكر فعيرى محرى اللغا وهوصوت العصافير ونحوها من الطيور (مروا) حال كونهم (كراما) جم كريم بقال تكرم فلأن عايسبنه اذاتين واكرم نفسه عنه قال الرغب الكرم اذاوصف الله به فهو اسم لاحسانه وأنعامه المتطاهر واذاوصف به الانسان فهواسم للاخلاق والافعال المحمودة التي تطهرمنه ولايقال هوكرع حتى يظهر ذلك منه والمعنى معر ضين عنه مكر مين أنفسهم عن الوقوف عليمه والخوض فيمه ومن ذلك الاغضاء على الفواحش والصفح عن الدنوب والكناية عايستهج النصريح به قال في كشف الاسرار قبل اذاارادواذكر المكاح وذكرالفر وحكنواءته فالكرمههنا هوالكناية والتعريض وقوله عزوجل كأنايأ كلان الطعام كنابة عر الول والخلاء وقد كي الله عز و جل في القرءآن على الجاع ملفط الغشيان والنكاح والسروالاتيان والأفضاء واللمس والمس والدخول والماشرة والمقار بةفى قوله ولاتقر يوهن والطمث فى قوله لم بطمهن وهذا بابُ واسع في العربة قال الامام الغزالي اماحد الفحش و حقيقته فهوالتعبر عن الامور المستقيحة بالعبازات الصريحة واكثرذلك يجرى فيالفاط الوقاع ومايتعلق بهواهل الصلاح يتحاسون من النعرض لهال يكنون عنهاو يدلون عليها بالر مو زو بذكر مايقار مها و يتعلق بها مثلا يكنون عرالجاع بالس والدخول والصحبة وعن النول نقضاء الحاجة وايضالا يقو اون قالت زو جنك كذا اليقال قيل في الحجرة اوقيل من وراء السترة اوقالت ام الاولاد كذا وابضا يقال لمن عبب يستحبي منه كالبرحة والقرع والبواسير العارض الذي يشكوه وما يجرى محراه وبالجملة كل مابخيي ويستحيي منه فلا ينسغي ان يذكر الفاظه الصريحة فانه فحش و الفاحش يحشر بوم الفيامة في صورة الكلب (قال السبخ سعدى) ريشي اندرون جامه داشتم حضرت شيخ قدس سره هر روز پرسسیدی که ریشت چو نست ونیرسیدی که بجا ست دانستم که ازان احتراز میکند که ذکر هر عضوی روانه اشد وخرد مندان كفته اندهركه سخن نسنجد از جوابش برنجد \* تانيك نداني كه سخن عين صواست \* باید که بکفتن دهن ازهم نکشایی \* کر را ست سخس کو یی و در بند بمانی \* به زانکه در و غت دهد از بند رهابي \* والراد أن الصدق اولى وان لزم الضرر على نفس القائل واما جواز الكذب فاعا تخليص الغيروده عالفتة بين النساس وهو المراد من قوله دروغ مصلحت آمين به ازراست فتته انكير نسأل الله تعالى أن بجعلنا من الصادقين الخلصين بل من الصديقين الخلصين و يحشرنا مع الكرماء إلحاء و العلماء الادباء انه

الموفق الاقوال الحسية والافعال المستحسنة (والدي اذاذ كروا) وعطوا وبالفارسية بند دا ده شو د (با يات ربهم) المستملة على المواعظ والاحكام (لم يخرواعليها) خرسقط سقوطا يسمع منه خر بروالحرير يقال الصوت الماء والريح وغيرذاك مايسقط مع علو (صما) جعاصم وهوفاقد حاسة السمعو بديشه من لايصفى الى الحق ولايقبله (وعياناً) جم اعمى وهوفاقد حاسة النصر والمعي لم يقفواعلى الآيات حال كونهم صمالم يسمعوا لها وعيا لم يبصر وها مل اكموا عليها سامعين بآذان واعية مبصري تعيون راعية وانتفعوا الها (قال الكاشني) كوش هوش شنيدند و بديده مصرت جلوات جال آنرا ديدند حاصلي آكه ازآيت الهي تغاول نورز يدند انتهى وانما عبرعن المعي المذكور بنني الضدتعر يضا لمايعدله الكفرة والمنا فقول فالرادمن النبي ابي الصمم والعمى دون الخرور وان دخلت الاداة عليه (والذين قولون رساً) اي يرور دكارما (هنالاً) بخش مادا وهوأمر من وهب يهب وهباوهبة والهدة ال نجهل ملكك لغيرك بغيرعوص ويوصف الله بالواهب والوهاب بمعنى أنه يعطى كلا على قدر استحقاقه (من ارواجناً) اززنان ما وهو جمع زوج يفال لكل مايقترن بآحر مماثلاله اومضادا زوج واما زوجة فلغة رديئة كافي المعردات (وذرياننا) وفرزندانما وهو جع ذرية اصلها صغارالاولاد ممصارعرفافي الكبار ابضاقال في القاموس ذرأ الشي كثره ومنه الدرية مثلثة لسلّ الثقلين (قرة اعين)كسي كه روشني ديد ها بود اي بتو فيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فان المؤمن اذا ساعده اهله في طاعة الله يسر نهم قلبه وتقر نهم عينه لما يرى من مساعدتهم لدفي الدين وتوقع لوقهم به في الجنة حسما وعد يقوله الحقنا بهم ذرياتهم فالمراد بالقرور المسئول تعضيلهم بالفضائل الدينية لا بالمأل والجاه و الجال ونحوها وقرة منصوب على أنه مفعول هب وهي امام القرار ومعناه ان يصادف قلمه من برضاه فنقرعينه ص النطرالي غيره ولا تطميح الى مافوقه وامامن القربالضم وهوالبرد والعرب تنأذي من الحرونستر يحالي البرد ففرور العين علىهذا يكون كتاية عن الفرح والسرورفان دمع العين عندالسرور باردوعندالحزن حارومن اما ابتدائية على معنى هد انام جهتهم ما تقربه عيوننام طاعة وصلاح او بانية على انها حال كانه قيل هب لناقرة اعين ثم فشر ت القرة و بينت بقوله من ازواجنا وذر بالناو مماهان يجعلهم الله لهم قرة اعين وهوس قولهم رایت منك اسدا ای انت اسد قال بهضهم

## نع الاله على العباد كثيرة - واجلهن نجالة الاولاد

(قال الشيخ سعدى) زنخوب فرمان بريارسا \* كنسد مردد رويش رايادشا \* چومستورباشدزن حبوب روى \* بديدا روى در مهشت است شوى (واجعلما للمنقبن اماما) الامام المؤتم به انساماكان يقدى بقوله وفعله اوكتابا اوغير ذلك محقا كان اومطلا كافي المفردات اي احملنا يحبث يقندي بنا اهل التفوي فى افامذ مراسم الدي بأفاضة العلم والتوفيق العمل وفي الارشاد والطاهر صدوره عنهم بطر بق الانفراد وان عبارة كل واحد منهم عند الدعاء واجعلي للمتقين اماما ماخلا أنه حكيت عبارات الكل بصيغة التكلم مع العير للقصد الى الايجاز على طريقة قوله تعالى باايها الرسل كلوا من الطيبات والتي اماماعلى حاله ولم بقل الممة واعادة الموصول في المواضع السبعة مع كف ابد ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الاول للايذان بإركل واحد مماذكرفي حير صلة الموصولات المدكورة وصف جليل على حدته له شأن خطير حقبق بأن يفردله موصوف مستقل ولا يجعل شيء من ذلك تمة لدلك وتوسط الماطف بين الصفة والموصوف لنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذائي قال القفال وجاعة من المفسرين هذه الآية دليل على ان طلب الرياسة في الدين واجب وعن عروة انه كان يدعو بان يجعله الله ممن يحمل عند العلم فاستجيب دعاؤه واما لرياسة في الدنبا عالسنة الايتقلد الرجل شيأ مل القضاء والامارة والفتوى والعرافة بأنقياد قل وارتضام الاان يكره عليه بالوعيد الشديد وقد كان لم يقبلها الاوآئل فكيف الاواخر \* ابوحنيفه فضامكر دو بمرد \* تو بميرى اكر قضا نكى ﴿ يقول الفقير أن قلت قول الشيح أبي مدين قدس سره آخر ما يخرح من رؤوس الصدية بن حب الجاه قد يفسر فيه الخروج بالطهور فامعناه قلت ان الصديقين لمااستكملوا مرتبة الاسم الماطل-موا ان يطهروا عرتبة الاسم الماهر ليكون لهم حصة م كالات الاسماء الالهية كلها وهداالعني لايقصي التقلد المعروف كابناء الدنيا بل يكهي ان تنتظم مهم مصالح الدنيا باي وجه كان ولقد شاهدت مرهذاان شيخي الاجل

الاكل قدس سرورأى في معض مكاشفاته أنه سيصبر سلطانا فإعض الاقليل حتى استولى البغاة على القسط علينية وحاصروا السلطان ومزيليه فإتندفع الفتنه العامة الانتدبير حضرة الشيخ حيث دبرتد ببرا عليفا كوشف عنه فاستأصل الله الغاة واعنق السلطان والمؤ منين جيعا فنل هذا هو الطهور بالاسم الظاهر وتمامد فيكاسا السمى خام الفيض هذا قال في كشف الاسرارجار بن عبد الله كفت يبش امير المؤونين على بى ابي طالبرضي الله عنه حاضر بودم که مردی مزدوی آمد و پرسید که باامبرالمؤمنین وعباد الرحن الخ نزول این آیت درشان كست وابشان چه قوم الدكه رب العالمين ابشائرا نامزدكرد جابر كفت على رصي الله عنه آن ساعت روى بامن کرد و کفت باجار دری من هؤلاء هیچ دانی که ایشان که اندواین آیت کجافرو آمد کفتم باامبر المؤمنین نزات بالمدينة عدينه فروآمد ابن آيت كفت نه باجابركه ابن آبت عكمه فروآمد باحابرا اذب بمشون على الارض هوناا بو مكر بناني قعافه است اوراحليم قريش ميكفتندند بنكاركه ربالعزة اورابعز اسلام كرامي كرداورا دیدم در سنجد مکه ارهوش رفته از پس که کفار بی مخزوم و نبی امیه او راز ده بودنددو بنو تیم از نهر او حصو مت کردند بای مخزوم اورا بخانه بردند همچنان ازهوش رفته چون باهوش آمد مادرخودراادبد ر بالین وی نشسته کفت یاامه این محمد مجمد کجاست و کار وی بچه رسید بدرش نوقحافه کفت و ماسؤالك عنه ولقدا صابك من اجله مالا يصب احدا لاحل احد اى يسرچه جاى آنست كه نوز حال محد برسى ودل بوی چنین مشغول داری نمی سنی که برتو چه میرود از بهروی ای یسمر نمی بینی بنوتیم که بتعصب تو رحاستند ومیکو بند اکر تواز دین محمد باز کردی و بدین پدران خو بش بارآیی ماثار تواز بی مخروم طلب دار بموابشانرا بيهايم ودماراريم تانشن توبديد كنيم ابو مكر سخت حليم بودوبر دبارومتواضع سر برداشت وكفت اللهم اهدني مخزوم فانهم لايعلون يأمر ونني بالرجوع عن الحق الى الماطل رب العزة اوراستود دران حلم ووقار وسخنان آزاد وارودر حق وي كفت الذي عشون على الارض هوناو اذاخاطبهم الجاهلون قالواسلاماناحار والذي يبينون لريهم سحدا وقياما سالم است مولى الوحذيقه كه همه شب درقيام بو دي متعبد ومتهجد والذي يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ابوذر غفار يست كه يبوسنه بالكا وحرن بودى از ميم دوزخ وارآنش قطيعت تارسول خدا اوراكفت بالباذر هذا جمريل يخيرني أن الله تعالى اجارك من الناز والذي اذا انفقوا لم يسرفوا الخ الوعيد است انفق ماله عملي نفسه وعملي اقر بأيه فرضي الله فعله والذين لايدعون معالله الها آخر الح على بنابي طالب است كه هركز بت سرستيد وهركز زنا مكرد وقتل بي حق نكرد والذين لآيشهدون الزور سعيدين زيدن عمرو بنفيل استخطاب بن نفيل درى بفروخت س بسيان شدسه يدرا كفت أو دعوى كن كه آن درع جد مرا بود عرو بي نفيل وخطاب رادران حقى له تارار شوتى دهم معبد كفت مرارشوت توخاحتي نيست ودروغ كفتن كار من نيست فرضي الله فعله والذين اذاذكروا الخسيدين ابي وقاص است والذبن يقولون رساالح عربن الخطاف است ايشانوا جله بدين صفات ستوده واخلاق يسنديده كه نتايج احلاق مصطفاً سن بادكرد آنكه كفت (اولئك) المنصفون عافصل في حير صلة المو صولات الثمانية مرحيث اتصافهم به والمستجمعون لهذه إلحصال وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (بجرون العرفة) الجزاءالعناء والكفاية والجزاء مافيه الكفاية من المقابلة انخيرا فحثيروان شرا فشمر والغرف رفع الشيء اوتناوله يقال غرفت الماء والمرق والغرفة الدرجمة العالية من المنطازل لكل ساء مرتفع عال اي بثابون اعلى منازل الجنمة وهي اسم جنس اريدبه الجع كقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون ودرقصول عدد الوهاب ب كوشكها ست برجهار قائمه نهاده ازسيم وزر واؤاؤ ومرجان (عاصبروا) مامصدرية ولم بقيد الصبربالنعلق الطلق لبشيع في كل مصور عليه والمعنى بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض السهوات وتحمل المجاهدات وسنذلك الصوم فالعبدالتلام الصوم يصف الصبروالصبرنصف الايمان اى فيكون الصوم ربع الإيمان وهو اى الصوم قهر لعدوالله فإن وسيلة الشيطان الشهوات وأعا تقوى الشهوات بالاكل والشرب ولذلك قال عليه السلام ان الشيطان ليجرى مران آدم محرى الدم فضيةوا محاريه بالجوع \* جوع باشد غداي اهل صف \* محنت وابتسلای اهسل هوا \* جوع تنو بر خانهٔ دل نست \* اکل تهمیر خانهٔ کل نست \* خالة دل كدا شتى بي نور \* حالة كل چـه ميكي معمور \* وفي الحديث ان في الجنــة لغرها منية في الهواء

لاعلاقة منفوقها ولإعادلها من تحتها لايأتيها اهلها الاشد الطير لاينالهاالااهل البلاءاي الصابرون منهم وفي النَّاو بلات النجمية أولسُّك بجرون الغرفة من مقام العندية في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمساصبروا في البدابة على اداء الاوامر وترك النواهي وقي الوسط على بديل الاخلاق الذميمة بالاخلاق الخيدة وفي النهاية على افناء الوجود الانساني قي الوجود الرباني انتهى والصبرترك الشكوى من الم البلوى لفيرالله لاالي الله قال بعض الكمار من ادب العارف بالله تعالى اذا اصابه الم ان يرجع الى الله تعالى بالشكوى رجوع ابوب عليد السلام ادبا معالله واطهارا للحرحتي لايقاوم القهر الالهي كإيفعله اهل الجهل بالله ويظنون انهماهل تسليم وتفويض وعدم اعتراف فجمعوابين جهالتين (ويلقون فيها) اي في الفرفة من جهة الملائكة (تحية) التلقية جيزييش كسيءا آوردن يعدى الى المفعول الثاني بالباء وبنفسه كافئاح المصادريقال لقيته كذا وبكذا اذا استفلته به كافي المفردات والمعنى يستقلون فيهابالنحية (وسلاما) اي وبالسلام تحييهم الملائكة ويدعون لهم بطول الحياة والسملامة من الآفات فان المحية هي الدعاء بالتعمير والسملام هوالدعاء بالسلامة قال في المفردات التحية ان هَال حيالنالله اى جمل لك حياة وذلك اخبار ثم يجعل دعاء ويقال حيى فلان قلانا تحية اذاقال له ذلك واصل النحبة من الحياة نمجول كل دعاء تحية لكون حجمه غير خارج عن حصول حياة اوسبب حياة امالدنيا واما لآخرة ومنه انتحيات لله والسلام والسلامة النعرى عن الآفات الطاهرة والباطنة وابست السلامة الحقيقية الافى الجنة لان فيها بقاء بلادناء وغنى بلافقر وعزا بلاذل وصحة ملاسقم قال معضهم الفرق ان السلام سلامة العارفين في الوصال عن الفرقة والتعية روح نجلي حياة الحق الازلى على ارواحهم واشباحهم فيح ون حياة ابدية وقال بعضهم ويلقون فيها تحية يحيون بها بحياة الله وسلاما يسلمون به من الاستهلاك الكلي كالسحفط ابراهيم عليه السلام من آفة البرد بالسلام يقوله تعالى كوني بردا وسلاما على براهيم \* سلامت من دلخسته درسلام تو باشد + زهى سعادت اكردولت سلام تويام (خالدين فيها) حال من فاعل بجزون اى حال كونهم لايموتون ولا يخرجون من الفرفة (حسنت) الغرفة (مستقرا ومقاماً) من جهة كونها موضع قرار واقامة و هو مقابل ساءت مستقرا معنى ومثله اعرابا فعلى العاقل ان يتهيأ المل هسذه الغرفة العالية الحسنة بماسق من الاعمال الفيا ضلة المستحسنة و لا يقع في مجر د الاما بي والا ما ل فان الامنية كالموت بلا اشكال و بقدرالكد والتعب تكتسب المعالى ومن طلب العلى جديق الايام والليالي قال بعض الكمار من ارادان بعرف بعض محبة الحق او محبته له فلينظر الى حاله الذى هو عليه من اتباع رسول الله صلى الله عليه و سلم واصحاله والائمة المجهدين بعده فان وجد نفسه على هدا هم واخلا قهم من ازهد والورع وقيام الليل على الدوام وفعل جيع الما مورات الشرعية ورك جيع المنهيات حتى صار يفرح بالبلا باوالحن وضيق العبش وينشرح لَحُو بِلْ الَّد نبا ومنا صهما و شهو ا تهاعنه فليعلم أن الله يحبه والافليحكم بأن الله بيعضه والانسان على نفسه بصيرة وفي الأكثار من النوافل توطئة لحبة الله تعالى قال عليه السلام حاكيا عن الله تعالى ما تقرب المنةر بون الى بمثل ادآء ما فرضت عليهم ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حنى احبه ومن آثار محبته تعالى لعبده المطيع له اعظاء الغرفة العالية له في ألجنة لعلو قدر م ومنزلته عنده واذاوقع التجلي الالهبي بكونون جلوسا على مراتبهم فالانبياء على المنار والاولياء على الاسرة والعلماء بالله على الكراسي والمؤمنون المقلدون في توحيد هم على مراتب وذلك الجلوس كله يكون في جنة عدن عند الكثيب الابيض وامامن كانموحدا من طريق النظرق الادلة فيكون جالسا على الارض وائما نزل هذا عن الرتبة التي للمقلد في التوحيد لا نه تطرقه الشبه من تعارض الادلة والمقا لات في الله وصفاته فن كان تقليده للشارع حزما فهو أوثق ايما نا من بأخذ توحيده من النطر في الادلة و يواولها واعلم ان الله تعالى انماذ كر الفرفة في الحقيقة لاجل الطا معين الراغبين فيها و اما خواص عاده فلبس لهم طمع في شي سوى الله تمالي فلهم موق العرفة ونعيهانعم آحر تشيراليه التحية والسلام على تقدرأن بكونا من الله تعالى اذلايلنذ العاشق شئ فوق مايلنذ بمطالعة حال معشوقد وسماع كلامه وخطابه (حكى)أنه كان لبعضهم جارنصراني فقالله اسلم على اناضمن لك المنه فقال النصراني الجنة مخلوقة لاخطرلها أمذ كرله الحور والقصور فقال اربدا فضل من هذا (ع) صحبت حور نخواهم كه بود عين قصور \* فقال اسلم على اراضم لك رؤية الله تعالى فقال الآن وجدت لبس شي اعضل من رؤية الله

ذَ الْمُ مَانَ قُرْآهُ فَى المُنامُ عَلَى مِن كُ فَي الجِنْمَ فَقَالُهُ انْتَ فَلَانَ ذَالَ نَعْمَ قَالَ مَافَعَلُ اللَّهِ بِكَ قَالَ لَمَا خُرَحَ رُوسَى ذهب الرائم من فقسال الله تعسالي آمنت بي شوقا الدلنائي فلك الرضى والبقاء (قل) بالمجد للناس كادة (مايداً بكرر ف اولادعاؤكم) هذا بنان لحال المؤمنين منهم ومااستنها ميذ تجلها النصب على المصدر اونا فبدة ومايماً مايسالي ولابعت د كافي القياموس مااعناً بعلان ماايالي وحواب لولا محذوف ادلالة مافيله عليم ودعاؤكم مبندأ حبره موجود اوواقع وهو مصدر مضاف الى الفاعل عمني العسادة كافي قرله تعالى والدن لا دعود معالله اللها آحر ونظاره والعسى على الاستفها ميذ اي عي واعتار يعتبركم راي وسال وبنتني بشانكم لولاعبادتكم وطاعتكماد تعالى فانشرف الانسان وكرات بالمعرفة والطاعة والافهو وسأر الحيوانات سواء وقال الزجاج اي وزن ومقدار يكونلكم عندالله ته لي لولاعبادتكم له تعمالي وذلك الىاصل السي بالكسر والفتح بمعنى الثقل والحل مناى شئ كان فعني مااعباً به في الحقيقة ماارىله وزنا وقدرا واليد حنم الامام الراغب في الآبدهذا وفي الآبد معان احر والاطهر عندالمحققين ماذكرناه (عقد كذبتم) بيان لحال الكفرة من الناس أي فقد كذبتم أيها الكفرة بمااخبرتكمه حيث خالفتوه وخرجتم عن أن بكون لكم عند الله اعتناء بشأنكم واعتمار اووزن ومقدار (فسوف بكون لزاماً) مصدر كالقسال اقيم مقام الفاعل كإيقام المدل في مقام السادل اي يكون جزاء التكذيب اواثره وهو الافعال المتفرعة عليه لازما بحبق بكم لامحالة حتى بكبكم فالناراي يصرعكم على وجوهكم كابدرب عند الفاء الدالة على لروم مابعدها القبلها واغا اصمر من غرذ كرللا يذان بعاية ظهوره وتهو بل امر التبيه على انه ممالايكننهد الوصف والبيان وعر معضهم ان المراد بالجزآء جراء الدنيسا وهو ماوقع يوم بدر قتل منهم واسمر سيتون ثم اتصل به عذاب الآخرة لازمالهم (قال الشيخ سعدى) رطب ناورد چوب خر زهره باد مه چه نخم افعكني برهسان چشم دار \* واعلان الكفار انطلوا الاستعداد الفطرى وافسدوا القوى بالاهمال فكان حالهم كالاالنوى فانه محسال ان سنت منه الانسان تفساحا فاصل الخلق والقوة لا يتغير البتة ولكن كما ان في النوى المكان ان بخرج مافي قوته الى الوجود وهو النخل بالتعقد والمربة وان يفسد بالاهمال والترك فكذا في الانسان امكان اصلاح الفوة وافسادها واو لاذلك ليطل فاتده المواعط والوصاياوالوعد والوعيدوالاصروالنهي ولايجوزالعقل ان مقال للعبد لم فعلت ولم تركث وكيف يكون هذا في الانسان متنعا وقدوجدناه في اعض البهائم ممكنا فالوحشي قد مذغل بالعادة الى التأس والجام الى السلاسة فالتوحيد والتصديق والطاعة احر ممكن من الانسان بازالة الشرك والتكذبب والمصيان وقد خلق لاجلها كما قال ابن عماس رضي الله عنهما في الآبة قل مابعباً بخلفكم ريي لولاء باد تكم وطاعتكم اياه بعني أنه خلقكم اصادته كما قال وما خلقت الجن والانس الالبعبد ون فالحكسة الالهية والمضلحة الريانية من الخلق هي الطاعة وافعال الله تعالى وإنهم تكن معللة بالأغراض عند الاشاعرة لكنها مستنبعة لغايات جليلة قال الامام الراغب الانسان في هذه الدار الدنيما كا قال امبرالمؤمنين على انابي طالب كرمالله وجهه الناس سفروا لدار داريمر لادار مقر و بطن الله مدأ سفرم والآخرة مقصده وزمان حياته مقدارمسافند وسنوه منازله وشهوره فراسخد وايامه احياله وانفاسه خطاهو بساريه سبرالسفينذ راكبه ساكا قال الشساعر \* رأيت الحا الدنب اوان كان ثاويا \* الحاسفر بسرى به وهو لابدرى \* وقد دعى الى داراأسلام لكن لمساكان الطريق اليهساه شكلة مظلُّمة حدل الله إلنامن العقل الذي ركمد فينا وكنه التي انزاها علنانورا هادما وم عبادئه التي كنها عاينا وامرنايها حصنا واقبا في قال هذه الطاعات جملها الله عذابا علينا من غبر تأويل كفر فان اول مراده بالنعب لايكفر واو قال لولم يفرض الله تعالى كان خبرا لنابلاتاً ويل كفرلان الحبر فيما اختاره الله الاان يؤول ويريد بالخير الاهون والاسهل نسأل الله أن بسهلها علينا في الباطن والظاهر والاول والآخر

( تَعَتَّ سُورَةُ الفَرِقَانَ فَي سَادَسَ شَهِرٌ رَ مَضَا نَ المِبَارِكُ بِوَ مِالْسَبَتَ مَنْ سَنَةً مُمَــان وَمَائَذَ وَأَلْفَ ) \* سُورِهِ الشَّعْرَآءَ مَكَيةً وهي اثنتان اوسبع وعشرون آية \*

\* ( بسم الله الرحن الرحيم ) \*

(طسم) الحروف المقطعة في اوآئل السور يجمعها قولك (سرحصين قطع كلامه) وأولى ما قال اهل النفسير

في حق هذه الحروف الله اعلى واده لانها من الاسرار العامضة كافال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان لكل كتاب سهرا وسرالقرءأن في المقطعات كافيرياض الاذكار والمعاني المتعلقة بالاسهرار والحق تن لايعلها الاالله ومن اطلعه الله عليها من الراسخين في العلم وهم الطاء بالله علا معى البحث عن مرتبة لبس للسان حط منها ولاللق نصب وامااللوازم الى تشرالي الحقائق فلبيانها مساغ فانهادون الحقائق وفي مرتبة الفهم والي الاول بشير قول ان عساس رصى الله عنهما في طسم عون العلاء عن تمسيرها كافي فتح الرحن والى الشابي بشير ما في كشف الاسمرار حيث قال فيه بالفارسية روايت كنند از على رضي الله عنه كه كفته آمكه طسم از آسمان فرود آمد رسول خدا عليه السلام كفت طاء طور سبناست وسين سكندريه ميم مكه معنى آنست والله اعلم كه رب العرة سوكند بادكرد باي بقاع شريف چنامكه لااقسم بهذا البلد اماجل طور سيناالذي .ين السام ومدين فهو محل منساجًاة موسى عليه السلام وكلامه معاللة تمسالي ومقسام المجلي كاقال فلما تجلي ربه للعسل وهذا الجل اذاكسرت جارته بخرح من وسطها صورة شحرالهوسم على الدوام وتعطيم اليهود اشجرة الموسم لهذا المدنى ويقال لنجرة التوسيح شحرة اليهودواما لاسكندريه فهي آحرمدن المغرب ابس في معمور الارض مثلها ولافىاقاصي الدنبا كشكلها وعدت مساجدها مكانت عشرين الف مسجد نقل ان المدينة كانت سم قصات متو البه وأنمااكلهاالبحرولم يبق منهاالاقصيةواحدة وهي المدينة الان وصارمنارالمرءآة الاسكندرية في البحر لفلة الماء على قصمة المنار وقصة المرءآة اله كان في اعلى المنار الذي ارتفاعه ثلاثمائة ذراع الى الفة مرءآة غربة قدعمها الحكماء للاسكندريري فيها المراكب من مسيرة شهر وكان بالمرءآة اعال وحركات تحرق المراك فى التحر اذاكان فيهسا عدو بقوة شعاعها فارسل صاحب الروم يخدع صاحب مصرو يقول ان الاسكندر قدكة على المناركة اعظيما من الجواهر النفيسة فانصدقت فبادرالي احراجها وانشككت فاناارسل لك مركيا مملوا من ذهب وفضة وافشة لطيفة ومكنني م استخراجها ولك ايضام الكنز ماتشاه فأنخدع لدلك وظنه حقا فهدم القبة فلم بجد شيأ وفسدطلسم المرءآة وامامكة المشرفة المكرمة فهىمدينة قديمة غنية عن البدانَ وفيها كعبة الاسلام وقلة الومنين والحج اليها احد اركان الدين ويقال الطاعطوله اى قدرته والسين سناؤه اى رفعته و الميم ملكه ومجده فأ فسم الله تهذه و بقال بشيرا لى طاء طيران الطائر بن بالله والى سين السائر س الىالله والى ميم مشى المساشين لله فالاول مرتبة اهل النهاية والثانى مر تبة اهل التوسط والثالث مرتبة اهل المدامة ولكل سالك خطوة ولكل طار جناح ويقال الطاء اشارة اليطهار اسراراهل التوحدوالسين اشارة الى سلامة قلو نهم عرمسا كنة كل مخلوق والم اشارة الىمنة الخالق عليهم بذلك وقال سبدالط نعة الجند قدس سره الطاء طرب التأبين في ميدان الرحى والسين سرورالعارفين في ميدان الوصلة والميم مقام المحبين في مبدان الفرية وقال نجم الدي قدس سره يشيرالى طاء طهارة قلب ببيد عن تعلقات الكورين والى سين سيادته على الانبياء و المرسلين وألى مبم مشاهدة حال رب العالمين وقال الامام جعفر الصادق رضي الله عنه افسم الله بشجرة طوبي وسدرة المنهى ومجدالصطفى في القرء آن بقول طسم فالطاء شجرة طوبي والسين سدرة المنتهى والميم محدالمصطفى عليه الصلاة والسلام اماسر اصطفاء طوبي فان الله تعالى خلق جنة عدى سددمن غيروا سطة وجلمهما كالقلعة للملك وجمل فيهما الكثب مقمام نجلي الحق سبحانه وفيه مقمام الوسبلة لخير البرية وغر س شجرة طو بي بيده في جنة عدن واطا لها حتى علت فر وعها سو رجنة عدن ونزلت مظللة على سائر الجنان كلها ولبس في اكامها ممر الاالحلى والحلل لماس اهل الجنة وزينتهم والهااختصاص فضل لكو نها خلقها الله بيده ولذلك كانت إجع الحقائق الجنا نبة لعمة واعمها بركة فالهالجيعاشجارالجنة كآدم عليه السلام لمساطهر من البنين ومافى الجنة بهرالاوهو يحرى من اصل الشجرة وهي محدية المقام واما سر اجنباء سدرة المنهى فهي شجرة بين الكرسي والسماء السابعة لافنانها حنين بأنواع السديدات والتحميدات والترجيعات عجيبة الالحان تطرب بها الارواح والقلوب وتزيدفي الاحوال وهي الحدالمزحي سن الداري سعاها المنهى لان الارواح اليها تبتهى وقصعد اعال اهلالرض من السعداء والبها ترن لاحكام الشرعبة وامفيها رسولالله صلىالله عليه وسلم ملائكة السموات فىالوتر فكان امام الانبياء فى بيت المقدس وامام الملائكة عندسدرة المنتهى فطهر بذلك فضله علىاهل الارض والسماء كافى تفسيرالتبسير وهي مقام

جبريل يسكن في ذروتها كان مقر المقل وسط الدماغ وذلك لان جبريل سدرة العقل ومقامد أشارة الي مقام المفلوهو الدماغ ولذلك من راى جبر بل فأغاراي صورة عذله لان جبريل لايرى من مقام تعينه لغيرالانبياء عليهم السلام واخراليم المشاريه المعجد المصطفى صملي الله عليه وسلم لسر الجميمة وكالنختم الانبياء بسيد المرسلين كدلك ختم حروف الهجاء بالياء المتقل عليها لفط الميم فقد جعالله فى القسم تقرله طسم ثلاث حقائق وهي اصول الحقائق كلها الاولى حقيقة جنائية معمية جامعة وهي شحرة طوبي ولذا اودعهاالله فى الفدام المحمدي اكونها جامعة النعم الجننية ومقسم الهاكاان النبي عليه السلام مقسم العلوم والمعارف وانواع الكمالات والثانية حقيقة برزخية جامعة لحقائق الدارين وهي شجرة سدرة المتهى فاغصانهانعيم لاهل الجنة واصولها زقوم لاهل الذار لانهافي مقعر فلك البروج وهو الفلك الاعطم واسمى فلك الافلاك لانه يجمع الاولاك وابضا القاك الاطلس لائه غير مكوكب كالثوب الاطلس الحالي عن النفش ومقعر سطيه اي الفلك الاعظم بماس محدب فلك الثوات ومحديد لايماس شأا ذليس ورآء شي لاخلاء ولاملاء بلعنده ينقطع المندادات العالم كلها وقيل في وراله افلاك من انوار غبرمناهية ولافائل بالخلاء فيما تحت الفلاك الاعظم للهو الملاء كذا في كتب الهيئة وعند الصوفيه المقام الذي يقالله لاخلاء ولا ملاء فوق عالم الارواح لافوق ألعرش قُل في شرح التقويم ولما كان المذكور في الكتب الالهية السموات السع زعم قوم من حكماء الملة أن الثامن هوالكرسي والناسع هو العرش وهذا يناسب قوله تعالى وسع كرسيه السموات والارض والثالثة حقيقة الحقائق الكلية وهي الحقيقة المحمدية لقداقسم الله في طسم باجع الحقائق كلها لفضلها على جيع الحقائق لان الحقيقة المحمدية حقيقة الحقائق وروحها دنياو برزعا وآخرة ولهذا ختم مالحفائق \* هردوعالم يسنه فترالياً و « عرش وكرسي كرده قبله خاك او \* ييشو اى اين جهان وآن جهان \* مقدداى آشكار او نهان \* وقال بعض كار المكاشفين لايعرف حقائق الحروف المقطعة في اوآثل السور الااهل الكشف والوجود فانها ملائكة واسماؤهم اسماء الحروف وهم اربعة عشرملكا لانججوع المقطعات منغير تكرار اربعة عشر آخرهم ن والقلم وقدظهروا في منازل الفرءآن على وجوه مختلفة فنازل ظهرفيها ملك واحد مثلن وصومنه زل ظهر ويهاا أنان مل طس و بس وحمومنازل ظهر فيها ثلاثة مثل الم وطسم ومنازل ظهر فيها اربعة مثل المص والمر ومنازل ظهر فيها خمسة مثل كهيمص وحمسق وصورها مع التكرارتسعة وسبعون ملكا بيد كل ملك شعِلةً " من الايمان فان الايمان بضع وسبعون شعة والبضع من واحد الى تسعة فقد استعمل في غاية البضع فاذا نطق القارى بهذه الحروف كان مناديالهم فيحيبونه يقول القارى الم فيقول هؤلاء الثلاثة من الملا تُكمة ماتقول فيقول القارى مابعد هذه الحروف فيقال بهذاالباب الذي فتحت ترى عمائب وتكون هذه الارواح الملكية التي هي الحروف اجسا مهاتحت تسخيره و بما بيد هامن شعب الايمان عمده وتَخْفط عليه ايمانه قال في ترجم وصاياً الفتوحات ازجاة شعب ايمان شهادتست يتوحيدونه ازكزار يدن وزكاة دادن وروزة داشتن وحج كزاريدن ووضوء ساختن وازجنابت غسل كردن وغسل روز جعه وصبروشكر وورع وحياوامان ونصيحت وطاعت الوالامي وذكر حق كرفن ورمح خوداز خلق بردأشتن وامامت اداكردن ومظلوم رايارى دادن وترائظاه كردن وكسي را خوارنا داشت و رك غبت وترك نميت و رك بخس كردن و چون درخاله كسي خواهي درآمدن دستوري خواستن وختم راخوابانيدن واعتبار كرفتن وقول ينكوراسماع كردن وبرانجه نيكوترست دفع كردن وقول بدرانجهر ناكفن و بكلمة طيب البان كردن وحفظ فرح وحفظ زبان وتو به وتو كل وخشوع وترك انويه في سمنن بيهوده وترائ مالايعني وحفظ عهد وميثاق ووفاتمودن و برتقوى بارى دادن و برائم وعد وان يارى نادادن وتقوى راملازم بودن و نيكو يى كردن وصدق ورزيدن وامر معروف كردن ونهى منكر وميان دومسلان اصلاح كردن واز بهر خلق دعاكردن ورجت خواستن و بزرائرام كرم داشتن ومحدودالله قيام نمودن ورك دعوى جاهليت كردن وازس يكديكر بدناكفتن وباهمديكردشمني ناكر دن وكواهي دروغ وقول دروغ ناکفتن وترك همزولمز وعمز يعني در پُيش و پس بدناكفتن و پچشم نازدن وغمازي ناكردن و بجماعات حاصر شدن وسلام راخاص كردن و بيكديكر هديه فرسنادن وحسن خلق وحسن عهدوسر ذكاه داشتى ونكاح دادن و بنكاح كرفتن وحب اهل بيت وحب زناو يوى خوش دؤست داشتن وجب انصار وتعظيم

(شعائر ).

شعائر وترك عبش و برموم ملاح نداشتن وتجهير مرده كردن و برجنازه نماز كزاردن و بيار رسيد الانجد درراه مسلمانان زجت پاشددور کردن و هرچه برای نفس خود دوست میداری برای هر یك ار و منان دوست داشتن وحنى تعالى ورسول اورا ازهمه دوسترداشتن و مكفر بازيا كشتن و علائكه وكتب ورسل وهرجه ابشان ازحق اورده آمد ايمال داشت \* وغير ذلك ممااشمل عليه الكتاب والسنة وهي كثيرة جداوفي الحديث الايمان بضع وسلمون شعبة افضلها قول لااله الالله وادناها الماطة الاذي عن الطريق والحياء شعبة م الايمان التهى وهي خصال اهل الايمان ولم رد تعديدها باعيانها في حديث واحد واهل العلم عدوادلك على وجوه واقصى مايتناوله لفط هدا الحديث تسعة وسعون قال الامام السنى وتفسير النبسير وانا اعدهما على تر نيب اختاره وعتى الاحتهاد فاقول بدأ فيه بالتهايل والدى يليه التكبيروالتسبيح والتحميد والتمعيية والتحريدوالنفريد والتومة والانامة والنطافة والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والقيام والاعتكاف والحج والعمرة والقربان والصدقة والغزو والعتني وقرآءة القرءآن وملازمة الاحسان ومجانبة العصميان وترك الطغبان وهجرالعدوان وتقوى الجنسان وحفظ اللسسان والتناء والدعاء والحوف والرجاء والحيساء والصدق والصفاء والنصح والوفاء والندم والبكاء والاخلاص والدكاءوالجلم والسخاء والشكرفي العطية والصبرفي الملية والرضي بالقضية والاستعداد للمبية واتباع السنة وموافقة الصحابة وتعطيم اهل الشببة والعطف على صعار البرية والاقتداء بعلماء الامة والشفقة على العامة واحترام الخاصة وتعطيم اهلالسنة واداء الامانة واظهار الصيابة والاطعام والانعام ويرالايتام وصلة الارحام وافشاءالسلام وصدق الاستسلام وتحقيق الاستعصام والزهد في الدنيا والرغدة في العقبي والموافقة للمولى ومخالفة الهوى والحدد مراظي وطلب جندة المأوى و الشالكرم وحفظ الحرم والاحسال اليالخدم وطلب النوفيق وحفظ التحقيق ومراعاة الجار والرفيق وحسن الملكة في الرقيق وادناها اماطمة الاذي عن الطريق في استكمل الوفاء نشعب الايمان نال سوعدالله كال الامان وهوالدي قال الله تعملي فيدالذين آمنوا ولم يلسوا اعادهم دغلم اولئك الهم الاس وهم مهندون ( تلك آمات للكتاب المبين ) ذلك مبندأ خبره ما معده اى هده السورة آبات الفرعآن الطساهر اعجسازه و صحة بنه كلامالله واولم يكن كدلك لقدروا على الاتبان بمئله ولماعجزواعن المعارصه فهو من ابان ععني بإن اوطهر اوالمين للاحكام الشرعية وما يتعلق بها وفي التأويلات المجمية بشيرالي أن هذه الحروف المقطعة ههنا وفي اوآئل السور لبست من قبيل الحروف المخاوقة مل من قبيل آيات المكتاب المين القديمة اذكل حرف منها دال على معان كثيرة كالآيات (أعلك باخع نفسك) العل للاشفاق اى الخوف والله تعالى منزه عند فهو بالسمة الى الني عليه السلام يقال بخع نفسه قتلها عا وفي الحديث اتاهم اهل اليي هم ارق قلو با و ابخع طاعة فكانهم في قهرهم نعوسهم بالطاعة كالماخمين اياها واصل البحع انبلغ بالديح البخاع وذلك اقصى حددالذبح وهو بالكسر عرق في الصلب غيرالمخاع بالنون مثائمة فانه الحيط الذي في حوف الفقار ينحدر م الد ماع و يتسع منه شعب في الجسم والمعي اشفق على نفسك وخف ال تقتلها بالحزن للاعائدة وهوحث على ترك الناسف وتصبير وتسل له عليه السلام (قال الكاشهي ) چوقر يش قرآرا ايمان تباور دند وحضرت رسالت عليه السلام برايان ايشان مغايت حر بص بود اين صورت برخاطر مبارك اوشاق آمد حق سحانه و تعالى بجهت تسلى دل مقدس وى فرمودكه مكر تو يا محمد هلاك كننده و كشنده نفس خودرا (آن لا بكونوا مو منين ) مفعول له بحذف المصاف اى خيفة اللا يو من قريش بدلك الكتاب المين فالالخوف والحزن لا ينفع في ايمان من سبق حكم الله معدم ايمانه كاأن الكتاب المبين لم مفع في ايمانه فلا تهتم فقد ملفت ( قال ف كشف الاسرار) اىسىدانى مشتى يكا مكان كه مقهور سطوت وسياست ما اند و مطرود دركاه عزت ما تودل خویش بایشان چرامشغول داری و ازانکار ایشان بر خود چرار مح نهی ایشانرا بحکم ماتسلیم کی و باشغل من آرام كير وفي التأو بلات المجمية يشير الى تأ ديب النبي عليه السلام لئلا يكون مفرطا في الرحمة والشفقة على الامة عانه يؤدى الى الركور اليهم وان النفر يط في ذلك يؤدى الى الفطاعة و غلط الفلب بل يكون معالله معالمقبل والمدبر \* ترامهر حق بس زجله جهـــا ں \* برو از نقوش سوى ســـا ده باش\* نهار وخزاراهمه دركدر \* چوسر وسهى دائم ازاده باش \* تمييناً رايمانهم ابسيماتعلقت به مشبئذالله

تعالى فقال (اناشأً) اكرما خواهيم (ننزل عليهم من السماء أبة) دالة علجئة الى الأبمان كانرال الملائكة اوبلة فاسرة عليه كاية من آمات القيامة (فظلت) فصارت ومالت اى فتعل (اعتماقهم) اى رقابهم و بالفارسية سكرددكردنها ايدان (لها) اى لناك الآية (خاضعين) منفادين فلابكون احدمنهم عيل عنقه الى معصية الله ولكن لم نفعل لانه لاعبرة بالاءان المني على القسر والالجاء كالاءاز يوم القيامة واصله فطلوا لهدا خاضعين فان الخضوع صفة اصحاب الاعدق حقيقة فاقعست الاعناق ل عادة النقرير بدان موضع الخضوع وترك الخبر على حاله وفيه بيان ان الايمان والمعرفة موهبة خاصة خارجة عن اكتساب الخلق في الحقيقة فاذاحصلت الموهية نفع الاتذار والنيشير والافلا فليبك على نفسه مرجدل على السقاوة (قال الحافظ) جون حن عاقبت نه برندي وزاهديست \* آنه به كه كارخود بعسايت رهاكند (وما بأنيهم من ذكر) من موعظة من المواعظ الفرء آنية اومن طسائفة نازلة من القرء آن تذكرهم كل تذكير وننبههم اتم ثنبيه كانها نفس الدكر (من الرجن) بوحيه الى نبيه دل هذا الاسم الجليل على ان أنيان الذكر من آثار رجه الله تعالى على عباد، (محدث) مجـدد ائزله للكرير لنذكير وتنويع النقرير فلايلزم حسدوث القرءآن (الاكانوا عنسه معرضين) الاجمددوا اعراضا عزذلك الذكر وعن الاعمان به واصرارا على ماكانوا عليمه والاستنساء مفرغ من اعم الاحوال محله النصب على الحالبة مرمفعول بأثبهم باضمار قدو بدونه على الخلاف المشهور اي مايأنيهم من ذكر في حال من الاحوال الاحال كونهم معرضين عنده (فقد كدبوا) بالذكر عقيب الاعراض فالفاء للنعقيب اي جولوه تارة سحرا واخرى متعرا ومرة الساطير (فَسِأْنَبِهم) البنة من غير تخلف اصلا والفاء للسبية اي لسبب اعراضهم المؤدي الى التكذيب المؤدى الى الاستهزاء (انباء ما كأنوايه بستهزؤن) اي اخبار الذكر الذي كاوا يستهزؤن به من العقو بأت العاجلة والآجلة التي بمشاهدتها يقفون على حقيفة حال الفرءآن باله كان حقا اوباطلا وكان حقيقا بان يصدق وبوظم قدره او يكذب فيسخف امر و كايقفون على الاحوال ألخافية عنهم باسمّاع الانباء وفيد تهو بل إد لانالنبأ لايطلق الاعلى خبر خطيراد وقع عضيم (قال الكاشني) و بعداز ظهو رنتایج تکذیب پشیانی نفع ندهد امر وزیدان مصلحت خویش که فردا دانی و پشیان سوی سودندارد (اولم روا) الهسرة للانكار التو بيخي والواوالعطف على مندر يقتضيه المقام اي أفعل المكذون من قريش ما فعلوا من الاعراض عن الآيات والنكذيب و الاستهر آء بها ولم ينظر و ا (الى الارض) اى الى عجسا بها الزاجرة عا فعلوا الداعبة الى الاقبال الى ما اعرضوا (كُمُ البِتَافِيهِ) حِند يرو بانيدي درزمين بعدازم دی وافسر دی (س کارزوج کرم) ازهرصنی کیاه بنکوو یسندیده جون ریاحین وکل نسرین و بنفشه و ياسمين و شكو فها، رنكار نك و بركها، كونا كون وسائر نبا نات نافعة بما يأكل الناس و الانعام وْلُهُ الله التفسير كم خبرية منصوبة عابعدها على الفعولية والجمع بينها وبين كل لأن كل للاحاطة يجسبع ازواج النبات وكم لكثرة المحساط به من الازواج ومن كل زوج اى صنف تميير والكريم من كل شيء مرضيه ومجوده یفال وجه کریم ای مرضی فی حسنه و چاله و کتاب کریم مرضی فی معانبه وفواله و وفارس کریم مرضی فى سَجِا عنه و بأسه والمعنى كثير من كل صنف مرضى كثير المنافع انبت فيها وتخصيص النبات النافع الذكر دون ماعداه من اصناف الضار وان كان كل ثبت متضمنا لفائدة و حكمة لاختصا صه بالدلالة على القدرة والنعمة معا واعم أنه سجانه كا انبت من ارض الطاهر كل صنف ونوع من النبات الحسن الكريم كذلك انبت في ارض قلو ب العارفين كل نبت من الاعان والتوكل و اليفين والاخلاص والاخلاق الكريمة كا قال عليدالسلام لااله الاالله بنبت الاعان كاينبت البقل قال ابو بكر بن طاهراكرم زوج من نبات الاربض آدم وحوآء فانهما كأنا سباقى اظهار الرسل والانبياء والاولياء والعار فبن قال الشعبي انناس من نبات الارض فن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم (ان في ذلك) اي في الانبات المذكوراً وفي كل واحد مي ناك الاصناف (لآيةً) عظيمة دالة على كال قدرة منبنها وغاية وفورعله ونهاية معة رحثه موجبة للايمان زاجرة عن الكفر (وماكان اكثرهم) اى اكثر قومه عليه السلام (مؤمنين) مع ذلك لغاية تماديهم في الكفروالضلالة وانهما كهم في الغي والجهالة وكان صلة عندسدويه لأنه لوحل على معى ماكان أكثرهم في علمالله وقضائه لتوهم كونهم معذورين في الكفر بحسب الطاهر ويان موجبات الايان من جهته تعالى بخالف ذلك يقول

الفقير قوله تعالى ان نشأ ننزل الاكية ونطاره يدل على المعى الثاني ولايلرم من ذلك المعذور ية لا دهم صرفوا احتيارا الىجاب الكفر والمعصية وكانوا في العلم الازلى غيرمو منين بحسب اختيارهم ونسة عدم الاعان الى اكثرهم لان منهم من سيَّة عن (وأن ركلهو العريز) العالب القادر على الانتقام من الكفر (الرحم) المالع في الرحد ولدلك يمهلهم ولايأحدهم بعتة وقال في كشف الاسرار يرحم المؤمنين الذي هم الاقل بعد الاكثروفي التأويلات النجمية معزته قهرالاعدآ والعناة وبرجته واطفه ادرك اولياءه بجذبات العناية وعن السرى السقطي قدس سره قال كنت بوما اتكلم بجسامع المدينة فوقف على شباب حسن الشباب فاحر الثياب ومعه المحسابه فسمعني اقول في وعظي عجب الضعيف يعصى قو ما فتعمرلونه فالمصرف فلما كان الغمد جلست في محلس واذاله قداقبل فسلم وصلى ركعتين وقال باسرى سممتك بالامس تقول عجالضعيف كيف يعصى قويا فامعناه فقلت لااقوى من الله ولااضعف من العبد وهو يعصيه فنهض فغرح تماقل من العد وعليه ثو بان ابيضان وابس معه احد فقال باسرى كيف الطريق الى الله تعالى فقلت ان اردت العادة فعليك نصيام الهاروفيام الليلوان اردت الله فاترك كل شي سواه تصل اليه وليس الاالماجد والمحراب والمقار فقام وهو يقول والله لاسلكت الااصعب الطرق وولى خارجا فلاكان بعدامام اقبل الى علمان كشر فقالوامافعل اجدى يز دالكانب فقلت لااعرف الارجلا حاءتي من صفته كداوكداوجري لي معه كذاوكدا ولااعلم حاله فقالوا بالله عليك متي عرفت حاله وعرفنا ودلنا على دار وفيقيت سنة لااعرف له خيرا فبنا اباذات ليلة بعد العشاء الآخرة حالس ويبتي اذبطارق بطرق الدن فاذات له في الدخول فاذا بالفتى عليه قطعة من كساء في وسطه واخرى على عائقه ومعه زنببل فيه نوى فقل بين عبني وقال ياسري اعتقك الله من النار كااعتقتني من رق الدنيا فاومأت الىصاحبي انامض الى اهله فاخرهم فضي فاذازوجنه قدجات ومعها ولده وعلمانه فدخلت والقت الولد في حجره وعليمه حلى وحلل وقالت باسميدي ارملتي وانت حي وايتت ولدك وانت حي قال السرى فنطر الى و قال ياسىرى ماهدا وفاء ثم أقبل عليها وقال والله الئالثمرة فؤادىو حببة قليى وان هداولدى لاعزا لحلق على غيرأن هداالسري خبرتي ان من ارادالله قطع كل ماسواه تمنزع ماعلى الصبي وقال ضعي هدافي الأكباد الجائعة ءوالاجساد العارية وقطع قطعة من كسائه فلف فيهاالصي فقالت المرأة لاارى ولدى في هذه الحالة وانتزعته منه فعين رآها قداشتغلت به نهض وقال ضيعتم على لبلتى بيى و بينكم الله و و لى خارحا و ضبحت المرأة بالبكاء فقالت ان عدت ياسري سعوت له خبرا ما على فقلت ان شاءالله فلاكان بعد ايام اتنى عوز فقالت ياسرى بالشونير يذغلام يسألك الحضور فضيت فاذابه مطروح تحت رأسه لبنة فسلت عليه فقتم عينيه وقال ترى يغفر تلك الجنايات فقلت نعم قال بغفر لمثلي قلت نعم قال اناغريق قلتهو مجيى الغرقي فقال على مطالم فقلت في الخبر أنه بؤتي بالنائب يوم القيامة ومعه خصومه فيقاللهم خلوا عنه فأن الله تعالى يعوضكم فقال ياسري معي دراهم من لقط النوي اذا انامت فاشتر مااحتاح اليه وكهني ولاتعلم اهلي لئلا يغيروا كفني بحرام فحلست عنده قليلا فقتم عينيه وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ثممات عاخدنت الدراهم فاشتريت ما يحتاح اليه تمسرت نحوه فاذا الناس يهرعون اليه فقلت ماالخبر فقيل مات ولى من اولياءالله تريدان نصلي عليه فجئت فنسلته ودفناه فلماكان بعد مدة وفداهسله يستعلمون خبره فاخبرتهم بموته فاقبلت امرأته باكيسة فاخبرتها بحاله فسألتى اناربها قبره فقلت اخاف ان تغيروا كفائه قالت لاوالله فاريتها القبر فكمتوامرت باحضار شاهدين فاحصرا فاعتقت جواريهما ووقفت عقارها وتصدقت بمالها ولزمت قبره حتى ماتت رحة الله تمالي عليهما \* چون كند كل عنايت ديده باز \* اينجين باشد بدنيا اهل راز (واذنادي ربك موسى) اذمنصوب باذكر المقدر والمنساداة والنداء رفع الصوت واصله من الندى وهو الرطو مة واستعارته الصوت من حيث انم تكثر رطو مد فه حسن كلامه ولهذا يوصف القصيم بكثرة الريق والمعنى اذكر يا مجد الهومك وقت ندائه تعالى وكلامه موسى اى ليلة رأى الشجرة والنارحين رجع من مدين وذكرهم بماجري على قوم فرعون سبب تكذيبهم اياه وحدرهم ان يصببهم مشل مااصابهم (ارائت) تفسيرنادي فان مفسرة بعني اى والانبان مجيئ بشهولة والمعنى قالله ياموسي ائت (القوم الطالمين) انفسهم بالكفر والمعاصي واستعماد بى اسرائيل وذع ابنائهم (قوم فرعون) بدل مرالقوم والاقتصار على القوم الايدان مشهرة ان فرعون

وسنين سنة (فقولا الا) أي كل منا (رسول رب العالمين) فرستاده يرورد كار عالميانيم وقال بعضهم لم نقل رسولا لارموسي كان الرسول المستقل منفسه وهرون كان ردأ يصدقه تبعاله في الرسالة (ان ارسل معنا تي اسرائيل ان فسرة لتصم الارسال المفهوم من الرسول معنى القول والارسال ههذا التحلية والاطلاق كاتفول ارسات الكلب الى الصيد اى خلهم وشأ دهم ليده وا الى ارض الشام وكات مسكى آلفهم وباله ارسية وسخن اينست كه بفرست باما بى استرائيل رايعي دست ارايشال بدارتا باما روين شام روندكه مسكن اباء ايشان بوده وكان فرعون استعد هم ار بعمائة سنة وكانوا في ذلك االوقت سمائة الف وثلاثين الفا فالطلق موسى الىمصر وهرون كان بهافلاتلاقياذهما الى بات وعون ليلاودق موسى المات بعصاه ففرع الموابون وقالوا من بالهاب فقال موسى إنا رسول رب العالمين فدهب البواب آلى فرعون فقال المخنونا بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين فاذن له في الدحول من ساعت كاقاله السدى او ترك حتى أصبح تم دعاهما ودخلا عليه واديا رسالة الله فعرف فرعون موسى لانه نشأ في يته فشتمه ( قال ) فرعون لموسى وقال قتادة انهما انطلقا الى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنمة حتى قال الموات ههنا انسان يرعم انه رسول رب العالمين فقال الدنله حتى الصحك منه فأديا اليه الرسالة فعرف موسى فقال عند ذلك على سنيل الامتنال ( المرزبك قينا وليداً) في حَرنا ومنارلنا (وقال الكاشني) نه ترا رورديم درميان حو بش \* وليدا درحالتي كدطمل ودى نزدك ولادب \* عبر عن الطفل ذلك لقرب عهده من الولادة (ولتت فينا مر عرك سنين) ودرك كردى درمنز لهاء ماسالها ارعر خود قوله من عرك حال من سنين والعمر بضمنين مصدر عرأى عاش وحيى قال الراغب العمر اسم لمدة عجارة البدن بالحياة قليلة اوكثيرة قيل لث فيهم ثلاثين سنمة ثم خرح الى مدير واقام بها عشر سنين تم عاد اليهم يدعوهم الى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بق بعد العرق خسين فيكون عرموسي مائة وعسري سنة (وفعلت وعلتك التي وعلت) الععلة بالفتح المرة الواحدة يعيى قنل القبطي الدي كان خباز فرعون واسمه فاتون وبعد ماعدد نعمته من تربيته وتبليعة ملغ الرحال نبهه عاجرى عليه من قشل خبازه وعظمه قال ان الشيخ تعطيم تلك الفعلة يستفاد منعدم التصريح باسمها الخاص فالسكير التي والهامه قد يقصد به التعظيم (وانت من الكافرين) حال من احدى الناء في اي من المنكري لنعمسي والجاحدين لحق تربيتي حيث عدت الدرجل مرخواصي (قال) موسى (فعلتها) اى تلك الفعلة ( اذا ) اى حين فعلت اى قنلت النفس وهو حرف جواب فقط لان ملاحطة المجازاة ههذا بعيدة (والأمن الضالين) يقال صل دلان الطريق اخطأه اى ضلات طريق الصواب واخطأته مى غير تعمد كمر مى سهما الى طائر واصاب آدميا وذلك لان مراد موسى كان تأديبه لاقتله و بالفارسيــة آكاه نبودم كه عشت زدن مِن انكس كشنه شود ( ففررت منكم) ذهبت من ينكم الى مدين حذرا على نفسي (لما خفتكم) ان تصيبوني بمضرة وتؤاخذوني مالااستحقه محناني من العقاب (فوهب لي ربي) حين رحمت من مدين (حكما) اي علما وحكمة (وحعلي من المرسلين) الناكم وفي فتح الرحن حكما اى نبوة وجعلتي من المرسلين درجة ثانيسة للنبوة فرس عي ابس رسول قال معض الكمار أن الله تعالى أذا أراد أن يبلغ أحدا من خلقه الى مقام من المقامات ألعا لية يلقي عليه رعما حتى يفر اليه من خلقه فيكشف له خصائص اسراره كاعمل بموسى عليه السلام ومعاصى الجواص ليست كماصي غبرهم فانهم لا يقمون فيها بحكم الشهوة الطبيعية بل يحسب الحطا وذاكم رفوع (وتلك) اي الترسة المداول عليها بقوله المزربك (نعمة عنهاعلي) اى عن مها على ظاهرا وهي في الحقيقة (العدد في اسرابل) اى بعبيدك بني اسرائيل وقصدك اياهم بذبح ابناءهم مان السب في وقوعي، عندك وحصولي في ريتك يعسى اولم يفعمل فرعون ذلك اى قهر في اسرائيل وديح ابناءهم لتكفلت ام موسى مترية ولماقد فنه في اليم حتى يصل الىفرعوں و ير بى بتريته فكيف يتن عليه عاكان.لاؤه سما له قوله تلك مبتدأ نعمة حبرهاوتمنها على صفة وان عندت خبر مبتدأ محذوف أي وهي في الحقيقة تعبيد قومي والنعبيد بالفارسية دام كردن و مندكي كرفتن بقال عدته اذا اخذته عبدا وقهرته وذللته ردموسي عليه السلام اولاماو نخه فرعون قدحا فنبوته ثم رجع الى ماعده عليه من النعمة والمبصرح رده حيث كان صدقا عير قادح في دعواه النبسد على انذلك كان في الحقيقة نعمة لكونه مسماع على قال معضهم بدأ فرعون بكلام السعلة ومن على ني الله

( ت )

(717)

عااطعمه والمنة العبة التقيلة ويقال ذلك على وجهين احدهما ان يكون ذلك بالفعل فيقال مرفلان على ولان إذا ائقله بالسعمة وعلى ذلك قوله تعالى لقد مهالله على المؤمنين وذلك في الحقيقة لايكون الالله تعالى والثاني ان يكون ذلك بالقول وذلك مستقيم فيما بين الساس الاعند كفران المهمة ولقيح دلك قيل المنة تهدم الصيعة ولحسن ذكرهاعند الكمران قيل أذاكمرت العمة حسنت المة اي عد النعمة قال مجدن على الترمذي قدس سره لبس من القنوة تدكار الصاغع وتعدادها على من اصطنعت السه الاترى الى فرعون المالم بكل له فتوة كيف ذكر صبيعه وادان به عملي موسى \* ازنا كسان دهر بوت طمع مدار \* ازطع در خاصت آدمي محوى \* اعلم الله تعمالي حدل موسى عليه السلام مظهر صفة لطفه بان حدله نبيا مرسلا وله في هذا المعي كالية لا بلغها الابالتربية ومقاساة شدائد الرسالة مع فرعون وجعل فرعون مطهر صفة قهره بانجاله مكدبا لموسى ومعائداله وكال لفرعون كالية في التمرد والاباء والاستكمار المبافها البس ليعل ان للانسان استعدادا في اطهار صفة اللطف لم يكن لللك ولذلك صار الانسان مسحود الللك والملك سا جده واولم يكن موسى عليم السلام داعيا لفرعون الى الله تعالى وهو مك به لم يلغ فرعون الى كاليد له في التمرد ليكون مطهرا لصفة القهر بالتربة في التمرد كذا في النأو يلات الحجمية وقس عليهما كل موسى وكل فرعون في كل عصر الى قيام الساعة فان الاشياء تدين بالاضداد وتبلغ الى كالها (قال فرعون ومارب العالمين) مااسنفها ميدة معناها أي شئ والرب المربي والمنكفل لصلحة الموجو دات والعالم اسم لا سوى الله تعالى من الجواهر والاعراض والمعنى اىشى رب العالمين الذى ادعيت الله رسوله وما حقيقته. الخاصة ومن اي جنس هو منكرا لاريكون للعالمين رب سواه (قال الكاشي) چون فرعون شيد، بودكه موسى كفت انا رسول رب العلمين اسلوب سخن بكردائيد وازروى المتحان كفت چيست يرورد كار عالميان وجه چبراست سؤال ازماهيت كرد ولمالم يكي تعريقه تعالى الاطوازمه الخارجية لاستحالة التركيب في ذاته مرجنس وعصل (قال) موسى محيباله بما يصمح في وصفه تعالى (رب السموات والارض وما بينهما) عين مااراده بالعالين الا يحمله الله ين على ما تحت ما كمته (ان كنتم موة: ين) بالاشياء المحققين لها بالنظر الصحيح الذي يؤدى الى الاتبان وهو بالفارسية بى كان شدن علم الالعالم عبارة عنكل مايعاً به الصائع من السعوات والارض وماستهماوان يهاهوالدي خلقها ورزق من فيهاود برأمورهاوهداته ريفه وجواب سؤالكم لاغيروالخطاب في كنتم لمرعون واشراف قومه الحاضرين (قال الكاشني) هيم كسرا ازحقيقة حتى آكاهي ممكن نيست هرچه درعقل وفهم وهم وحواس وقياس كنجدذات خداوند تعالى ازان منز، ومقدس است چه آنهمه محدثاتندومحدب جزادراك محدث توان كرد \* انكهاواز حدث برآرددم ب چهشناسد كه چيست سرقدم خ علم راسوى حضر تش ره نيست \* عقل نير از كالش آكه نيست \* فعلى العلم بالله العلم به من حيث الارتباط بينه وبين الخلق والنشاء العلممنه بقدرالطاقة البشرية اذمنه لاتوفيه الطاقة البشرية وهوماوقع فيه الكمل في ورطة الحيرة واقروا بالعجز عن حق المعرفة (قال ) فرعون عند سماع جوابه خوفا من تأثيره فى قاوت قومه وانقيادهم له (لمرحوله) من اشراف قومه وهم القبط م وابشان يانصد تى بود زيورها بسته و ركرسيها وزين نشسته \* وحول الشي جانبه الدي عكنه ان يحول اليه و ينقل (الا تستمعور) ما يقول فاستمعوه وتعجموا منه في مقاله وفيه يريد ريوبية نفسه (قال) موسى زيادة في البيان وحطاله عن مرتبة الربوبة الى مرتبة المربوبية (قال الكاشفي) عدول كردازظهر آيات باقرب آيات بناظر واوضح اليأمل (ربكم ورب آباد كم الاولين) وقيل ال فرعون كان يدعى الربوية على اهل عصره وزمانه فليدع ذلك على من كان قبله فين بهده الآية ان المستحق الربوبية هو رب كل عصر وزمال (قال) فرعون من سفاهته وصرفا اقومه عن قدول الحق (ان رسولكم الذي ارسل اليكم لجنون) لا يصدرما قاله عن العقلاء وسماه رسولا على السعرية واضافه الى مخاطبيم ترفعا مران يكون مرسلا الى نفسه والجنون حائل مين النفس والعقمل كافي المفردات (قال) موسى زيادة في تعريف الحق ولم يشغل بمجاوبته في السفاهة (رب المشرق والمغرب ومابينهما) بان ربو يته للسموات والارض وماينهما وانكال متضمنا لبيان الخافقين وماينهما لكن اراد التصريح بذكر الشروق والغروب للنغيرات الحادثة في العالم من النور مرة والظلة اخرى المقتقرة الى محدث عليم حكم

قال ابن عطاء منور قلوب اوليائه بالابمان ومشرق ظواهرهم ومطلم فلوب اعدآية بالكفر ومظهر آثار الظلمة على هيا كلهم (أن كنتم تعقلون) سيأ مرالاشياء اومن جلة من له عقل وعيير علم ان الامر كافلته واستد للتم بالاثر على المؤثر وهيد تلوميح بانهم معزل من دارّة العقل متصفون بمارموه عِله السلام به مرالج ون في كال ضدية الموسى وفرعون وكدا القلب والنفس يعدكل منهماما يصدر من الأخر من الجنون وقس عليهم العاسق والزاهد فان جنون العشق من واد وجنول الزهد مل واد آحر \* رد شيم فار سيد بعشق توطعنسه ام ديوانه رازسر زنش كودكان چه باك (قال) فرعون مناية عرده وميلا الى العقو بة كايفعله الجابرة وعدولا الى النهديد عن المحاجد العد الانقطاع وهكدا دين ألمه ند المحيوح وغيطا على نسدة الريوبيد الى غيره ولعله كان دهريا إعتقدان من ملك قطرا وتولى امره بقوة طالعه استحق العبادة من اهله وقال اعضهم كان الملعون مشها ولذلك قال ومارب العالمين اي اي شئ هو فنوقعه في الخيال ( لئن انخذت الها غيري لاحدانك من المسجونين) اللام للعهد اي لاجدانك من الذي عرفت احوالهم في سجوني فانه كان يطرحهم في هوه عيقة حتى بموتوا ولدلك لم يقل لاسجنك (قال الكاشبي) هرآينه كرد انبدم ترا اززند انيان آورده اندكه سحى فرعون ازقنل بدتر نود زيراكه رند انبانرا درحفرة عميق مى انداختند كه درآنجا هييم نمى ديدند ومى شنيدندو بيرون غيى اوردند الامر، وفيه اشارة الى سجى حب الدنيا فإن القلب اذاكان متوجّها الى الله وطله معرضاع النفس وشهوا تها ولااستيلاء للنفس عليه الاسكة حد الجاه والرياسة فانه آخر ما يخرج عى، وُوس الصديقين \* باشد اهل آخرت راحب چاه \* هميو بوسف رادران شهراه چاه (قال) موسى (اولوجئنك) اكربيام ترا (بشي مين) يعني اتفعل بي ذلك واوجئنك الذي موصح لصدق دعواي بعي المعجرة عانها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته والدلالة على صدق مدعى نبوته عالواو للحال دخلت عليها همرة الاستفهام للاتكار بعد حذف الفعل اي حاثيا شي مبين وجعلها بعضهم للعطف اي انفعل بي ذلك اولم اجى ابشي مين واوجئتك به اى على كل حال من عدم الجبي والجي (قال) فرعون ( وائت به ) س سارآن حيررا (انكنت من الصادقين) في اللك بينة موصحة لصدق دعوال وكان في دموسي عصامي سحر الاً س من أجَّنة وكان آدم حاء بها م الجنة فلما مات قضها حبريل ودفعها الى موسى وقت رسالته فقال موسى لفرعون ماهذه التي يدى قال فرعون هده عصا (والقي) منيده (عصاه) والالقاء طرح الشيء حيث نلقاه وراه مُمصار في التعارف اسما لكل طرح (وأذاهي) يس انجاعصا بس ارافكندن ( ثعان مين ) اى طاهر الثمانية وانهسا شيَّ يشمه الثمان صورة بالسحر أو بغيره والثمان اعطم الحيات بالفارسية ازدها واستفاقه من ثمت الماء فانتعب اى فجرته مانفجر (قال الكاشني) وفرعون ازمشاهدة او مترسيد ومرد مالك حاصرًا بود دهن يمت كردند چنا مجهدروقت فرار بيست وينجهزاركس كشنه شد \* قال فرعور من شدة الرعب با-وسى اسأاك بالدى ارسلك ان تأخدهما فاخدهما فعمادت عصا ولاتناقض بينه و بين قوله كانها حال وهو الصغير مالحيات لان خلقها خلق الثعمان العطيم وحركتها وخفتها كالجال كافي كشف الاسراروفيد اشارة الى القاء القلب عصا الدكر وهوكلة لااله الاالله فاذهى ثعان مبين يلتقم سم النفي ماسوى الله (ونزع بده) من جیبه و بالفارسیة و دست راست حو یش از ز بر بازوی چب خو یش ببرون کسید (فاذاهی) يس انجادست او (بيصاء) دات نور وتياض مي غير روس و بالفارسية سيدرخشده بود بعد ازامكه كندم كونه بود (الناظرين) مر نظر كند كارا كفته اند شعاع دست مارك موسى عثاله نور آهساك ديده را خيره ساختي \* روى ان فرعون لماراي الآية الاولى قال فهل غيرها فاخرح يده فقال ماهذه قال فرعون يدك فافيها فادخلها في ابطه تم نرعها ولها شعاع كاد يغتى الانصار و بسد الافق وفي الأو يلات النجمية ونزع بده ای بد قدرته واداهی بیضاه مؤیدة بالتأیید الالهی منورة بنور ربی بهطش للناظری ای لاهال النظر الذين ينطرون بنورالله فانالنور بالنور يرى (قال ) فرعون (لللا ) اى لاشراف قومه حال كونهم مستقر بن (حوله) فهو ظرف وضع موضع الحال وقد سق معنَّاه والملاُّ جاعة بحبَّمة ون على رأى فيملاً ون العيون روآء والنفوس جلالة و بهاء ( انهذا ) بدرستي كه ابن مرد يعني موسى ( اسما حر عليم ) عائق في علم السحر و بالفارسيسة جاد و بيست دانا واستساد فرعون ترسيد كه كسان وي عوسي اعان آرند حيله

الكينت وكفت إن جاد و بيست كه درفن سمحر مهارتي تمام دار دير بد الح والسمحر تخيلات لاحقيقة لهما فالساحر المحتسال المخنيل بمسالا حقيقةله وجه الجمع بين هذا و بين قوله في الاعراف قال الملاء من قوم فرعون حيث اسند القرل بالساحرية اليهم ال فرعون قاله للحاضر بي والحاصرون قالو، الغائبين كافي كشف الاسرار ( يريدان يخرجكم من ارضكم ) من ارض مصر و يتعلب عليكم (السحرة) مجاد و في خود (فاذاتاً مرون) اسجه فرمايد مر أشمادركار اوواشارت كنيد قال في كشف الاسرارهي من المؤامرة لامن الإمر وهي المشاورة وقبل للتشاور اثخار لقبول معضهم امر معض فيما اشار به اى مأداتشيرون به على فى دفعه ومنعد قهره سلطان المجرة وحيره حتى حطه عن دعوى الراو بية الى مقام مشاورة عبيده بعد ماكان مستقلابالراي والندبير واظهر اسنت ارالحوف من استبلائه على ملكه ونسبة الاخراج والارض البهم لاجل تنفيرهم عن وسي (قَالُوا) اي الملا (ارجه واخاه) يقال ارجه اخرالامر عنوقته كافي القياموس اي اخرامر موسي واخيه هرون حتى تنظر ولا تعلى بقتله ماقل ان بظهر كديهما حتى لايسي عسدك الطريك وتصير معدورا في الفنل (وابعث) و برانكير و يفرست (في الدائي) في الاعصار والبادان وافطار مملكتك و بالعارسية درشهرها ملكت خود وفي فتم الرحن هي مدائل الصعيد مر نواجي مصر (حاشرين) اي شرطا بحشرون الناس و بجمعوبهم فعاشر بن صفة لموصوف محذوف هو مغمول العث والشرط جع شرظة بالضم وسكون الراء وقعها وهي طائعة مراعوان الولاة معروفة كافي القاموس والشرط بالقيم العلامة ومنسه سمي الشرط لانهم جعلوا لانفسهم علامة يعرفون بها ( يأتوك) تابارندرا اى الحاشرون (بكل سحار) هرجانيك جادو بيست (عليم) دانا و برسرآمددرون سحر \* اى فيعارصوا موسى عثل سحره بل بفضلوا عليه ويتضم للعامة كديه فتقنله حيئذ وهذا تدبير النفس والقاء السيطان في دفع الحق الصريح وكل تدبير هكدا في كل عصر فصاحبه مدير السَّة وانما يجيئ خبث الفول والفعل من خبث النفس اذ كل اناء يترشيح عما فيه واوترك فرعون وقومه الند بير في امر موسى وقالموه بالقول لسلوا من كل آهـــة لكى منعهم حب الجـــاه عن الانتياه وحيك الشي يعمى ويصم وإعا اخلدوا الى الارض غفلة عن الدولة الماقية الحاصلة بالاعسان والاطاعة والاتباع (وفي المنتوى) تُخت بندست الله تختش خوانده \* صدر پندارى و بردر مانده \* یادشــاهــان جهـــاں آن پدرکی \* بونبر دنداز شیراب بنــدکی \* ورنه ادّهم وارسر کردان ودنك \* ملك را رهم زندى درنك \* كه حق ازىهر ثبات اين حهان \* مهرشان عهاد درچشم ودهان \* تاشود شیری پر بشان تخت و تاج ﴿ كه ستانم ازجها داران خراح ﴿ ازخراح ارجع آرَى زرچور يك آحران ازتو بماند مرده ریك \* همره جانت نكردد ملك وزر \* زریده سرمه سنتان دهرنظر + تابيني كين جهان جاهيست تنسك \* يوسفانه آنرسس آرى مجنسك \* هست درجاه انعكا سات نطر \* كترين آمكه عايد سنك زر \* وقت بارى كود كاثر اراجتلال \* مى نمايد اين خرفها زر ومال \* ( فعمع السحرة ) اى بعث فرعون الشرط في المدائل لجع السحرة فجمعوا وهم اثنان وسبعون اوسبعون الفا كابدل عليه كثرة الحبال والعصى التي خيلوها وكان احتماعهم بالاسكندرية على مارواه الطبرى (كميقات يوم معلوم) الميقات الوقت المضروب للشيء اى لماوقت به وعين من ساعات يومُ مدين وهووقت الضحي من يوم الزينة وهو نوم عبدلهم كأنوا يتزينون ويجمعون فيهكل سنذروى عن اب عاس رضي الله عنهما الهوافق يوم السبت فى اول يوم من السنة وهو يوم النيروز وهو اول يوم من فرودين ماه ومعنا نيروز المغة القبط طلع الماء اى علاماء النيلو ملغة العجم نوروزاي اليوم الجديد وهو اول السنة المستأنفة عندهم واعاوقت لهم موسي وقت الصحي م يوم الزينة في قوله قال موعدكم يوم الزينة وان يحشراناس صحى ليظهرًا لحق و يزهق الىاطل على رؤوس الاشهاد ويشيع ذلك في الاقطار واختاره فرعون ايضاليظهر كذب موسى بمحضرا لجمع العظيم فكأن ماكان (وقيل) منطرف فرعون (الناس) الاهل مصر وغيرهم من عكل حضوره (هلائم مجمّعون) الماهستيد شمافراهم آندكان بعن فراهم آيد وجع شويد \* ففيه استبطالهم في الاحتماع حماعلي موادرتهم البدفلاس المرادبهل حقيقة الاستقهام قرينة عدم الجواب (لعلنما) شايد ماهمه بانفاق (بدَّم السحرة انكانوا هم الغالين) لاموسى ولبس مرا دهم انيد وادينهم حقيقة وأعاهو اللايد عوا موسى لك نهم

ساقوا كلامهم مساني الكناية حسلالهم على الاهتمام والجسد في المسالة فالترجي باعتسار العلسة المة خية الانساع لاباعتار الاتباع (فلما حاء السحرة) يس آن هنكام كه آمدند حادوان مزديك فرعون اينسارا بار داد ودلموازی سیار کرد ایسال کرتاخ شده (قالوا لفرعون أن لنا ) آیاما رابا شد ( لاحرا ) جعلا عطیا (ال كما محر الغالمين) لاموسى (قال معم) لكم ذلك بعني آرى من دباشد سمارا (واركم) مع ذلك (اذا) ان وقت بعي اذغلتم (لم المقر مين) عندي تكونون اول من يدخل على وآخر من بخرج من عندي وكان دلك من اعطم المراتب عندهم وهكدا حال ارباب الدنيا في حب قرية السلطان ويحوه وهو من اعظم المصائب عند العقلاء چون ری وعده مستطهر کشته جادو پهای حودرا عبدان معین اوردند و نوقت معلوم در رابر حضرت موسی صف برکشیده کفتند ای موسی تواول اهکی حادو یئ حودر ایاما بفکنیم (قال لهم موسی القوا) اطرحوا (ماائم ملقون) لميرديه امرهم بالسحر والتمويه لان ذلك غير جائر بل الأذن في تقديم ماهم فاعلوه لا محالة توسلابه الى اطهار الحق وانطال الااطل قال في كشف الاسترار ظاهر الكلام امر ومعناه النهاون في الامر وترك المالاة الهم وبافع الهم (عالقوا حبالهم) جع حمل (وعصبهم) جع عصا \* يعني يس به كندند رسنها وعصاهاى ومحوف رسياب ساخة خودراكه هفنادهراررس وهفنادهرارعصابود (وقالوا) وكفند بعد ازابكه عصا ورسنها بحرارت آفتاب درحركت آمد وازمردمان غريو برخاست \* اى فالوا عند الالفاء حالفين ( معرة ورعون ) محق رزكي وقوت وغالبت ورعون ( اناليحن العالمون ) عـلى موسى وهرون اقسموا معرته على الالعلمة الهدم لقرط اعتقدادهم في انفسهم واتيانهم باقصى مايمكن البؤتي من السحر والقسم بعير الله من اقسدام الجاهلية وفي الحديث لأحلموا بآبائكم ولابامها تكم ولابالطواغيت ولانحاءوا الابالله ولاتحلفوا يالله الاوائم صادقون قال بعض الكبار رأو اكثرة تمو يهاتهم وقلة العصا فنطروا اليها بنظر الحقسارة وطنوا غا ةالكثير على القليل وماعلموا الالقليل من الحق يبطل كثيرا من الباطل كمان قلبلا من النور بمحوكثيرا من الطلمة (قال الحمافط) تبغي كه آسمانش ازديض خوددهدآب \* تنهاحهان مكيردي منت سواهي (والتي موسى عصاه) بالاحر الالهي (فاذاهي) بس انعصا ازدهاشده (المنف ) تبتلع بسرعة ملقفه كسمعه تاوله بسرعة كافي القاموس (ما أ فكون ) آيجه ترو رمى ساختند و مصورت مار بخلق مى عودند ﴿ اى ما قلوله والمأحوذ عند معض اكار المكاشفين صورا نيات مى حال السحرة وعصيهم حتى بدت للناس حبالا وعصيا كاهى فنفس الامر كاببطل الخصم بالحقجة حصمه فيطهر بطلانها لانفس الحال والعصى كاعند الجهور والالدخسل على السحرة الشبهة في عصما موسى والنس عليهم الامر مكانوا لم بؤه وا وكان الذي حابه موسى حبيئد من قبيل ماجات به السحرة الاله اقوى منهم سحرا واله يدل على ماقلنا قوله تعالى تلقف ما أعكون وتلقف ماصنعوا ومااعكوا الحسال وماصنعوا العصي تسحرهم وانما افكوا وصنعوا فياعين النطري صور الحيات وهي التي تلقفنه عصا موسي ذكره الامام الشعر اني في الكبريت الاحر (طالق السعرة) على وجوههم (ساجدي) لله تعالى + جددانسة دكه انقلاب عصا شعان وهرو ردن اوآيجه ترويرمي ساختندنه ازفسل سحر است \* اي القوا اثرماشاه وا دلك من غير تلغيم وتردد غير متم اكين كان ملقيا القناهم لعلهم بان مثل ذلك خارح عن حدود السحر واله امر الهي قدظهر على بده لنصديقه وفيه دليل على ان التبحر في كل فن نافع فالاستحرة مائية نوا بال مافعل موسى معجرهم الابمهارتهم في فن السحر وعلى ان منهى السحر تمويه وتروير ونخييل شئ لاحقيقة له وحه الدلاله المحقيقة الشي لوانفلت الىحقيقة شي آخر بالسحر لمساعدوا انقلاب العصاحية من قبيل المعرة الخارحة عرحد السخر ولماحروا ساجدين عند مشاهدته وقدست فتقصميل السحر فيسورة طمه قال بعض الكمار السحر مأخوذ مرالسحر وهومابين الفحر الاول والفجر الشاني وحقيقته احتلاط الضوء والطلمة فماهو مليل لماحالطه من ضوء الصبح ولاهو بنهار لعدم طلوع التمس للادصار وكمدلك ما معله السحرة ماهو باطل محقق فبكون عدما مان العدين ادركت امرا لاتشك فيده وماهو حق محض فبكونله وحود في عينه فأنه لبس هو فى نفسه كاتشهدالمين و يطنه الرائى قال الشعراني بعد ما هله هوكلام نفيس ماسممنا ماله قط ( فالو ) ازروى صدق (آمناً برب العالمين) مدل اشتمال من القي فلدلك المتخلل بينه مماعاطف الطركيف اصبحوا

سحرة وامسوا شهدا، مسلمين مؤمنين بالمعرور مراحمًد عــلي شيء من اعمــاله واقواله واحيراله (قال الحافظ) برعل تكيد مكن زاركمد دران روزازل \* نوچــد داني قلم صع بنــا مـت چه نوشت ( وقال) مــكـن نامه سیاهی ملامت من مست \* که آکهست که نفیدیر رسرش چه نوشت (رب موسی وهرون) يدل مرر العالمين لدفع توهم ارادة ورعون حيثكان قومه الجهلة يسمونه مذلك ولووقفواعلي رب العالمين لفال فرعون انا رب العالمين اللي عنوا فزادوا رب موسى وهرون فارتقع الاشكال (قال) فرعون للسحرة (آنتم) على صيغة الحبر و يجوز تقدير همرة الاستفهام كاسق والاعراف (له ) اى لموسى (قبل ال أذن لكم) ریش ازار که احازت و دستوری دهم شمارادر ایمان بوی \* ای بعیر ادر لکم من جای کافی قوله تعمالی لف الصرقيل ان مفد كلات ربي لاان اذن الايمان منه ممكن او توقع (آنه) موسى (لكبركم الدي عليكم) السجر ) وواضعكم على ما فعالم وتواطأتم عليه يمي مايكديكر اتفق كرديددر هلاك مروفساد ملا ملكافال في الاعراف الهذا لمكر مكرتموه في المدينة اي قبسل ال تخرجوا الي هذا الموضع الوعلكم شبأ دون شيء ولدلك غلكم اداد ذلك التلبس على قومه كيلا يعتقدوا انهم آسواع الصيرة وظهور حق (فلسوف تعلور) اي و مال مافعاتم واللام للتأكيد لاللحال فلذا احتمات محرف الاستقبال ثم مين مااوعدهم به فقال ( لاقصاس الدبكم وارجلكم) اعط النعيل وهو النقطيع لكثرة الايدى والارجل كانفول فتحت الباب وفنحت الابواب (من حدالف) من كل شق طرفا وهو البقطع البد اليدي والرحل السرى ودلك زمامة من جاب الدن كافى كشف الاسراروهواول من قطع مرحلاف وصال كافى فنح الرحل وقال معضهم مل النعليل بعي راي حلاقي كه باس كرديد وذلك لأرالقطع المدكور لكونه تخفيف للعقومة واحترازا عن تفويت منفعة المطش على الجاني لايناس حال فرعون ولما هو تصدده الاال يحمل على حتمه حيث اوعدلهم في موضع النغليط عاوصم النخفيف انتهى وذلك وهم محض لانه يدفعه قوله (ولاصلمنكم اجعين) وهرآبنه رداركنم هسة شمارا أي على شاطئ البحر تاميريدوهمه مخالها عبرت كيرند \* قال في الكشف اى اجع عليكم النقط بعوالصل روى إنه علقهم على حدوع المحذل حتى مانوا وفى الاعراف ثم لاصلبتكم فاوقع المهلة ليكون هدآ النصليب اددانهم اشد (قالوا) اى السحرة المؤمنون (لاضير) مصدرضاره يضيره ضيرا اذاضره اى لاضرروفيه علينا وبالفارسية \* هيم صررى يسترماارتهديد وماازمرك عي ترسيم (الماليربنامنقا ون) راجعون فيثبنا مااصر عملي ما وات و مجازينا على الشات على النوحيد وفي الآية دلالة على انللا نسال البطهر الحق والحاف القتل قال ال عطاء من الصلت مشاهدته الحقيقة احتمل معهاكل وارد يردعليه من محبوب ومكروه الاترى ال السحرة لما صحت مشاهد تهم كيف قالوا لاضير (قال السعدي في حق اهل الله) دمادم شراب الم در کشند \* و کر کے بیند دم در کشند \* نه تلحیت صبری که بریاد ارست \* که تلخی شکر یاشد ازدست دوست (قال آلح فط) عاشقا را كردر آنش مي يسندد لطف يار \* شك حشم كرنيلردر حشمة کور کنم (وفال) اکر باطف بخو انی من بد الطافست م وکر بقهر برانی درون ماسا دست (انالطمع) رحوة أن في المفردات الطمع نروع النفس الي شيء شهوة له (ان بعفر لما ربنا حطاياما) السالفة مر التمرك وغره (الكا) اى لانكا (اول المؤمنين) اى مراتباع فرعون اومن اهل المشهد (قال الكاشق) آورده اند که فرعون بفرمودنا دست راست و پای چب آن مؤمنان ببریدند وایشا را از دارها، راند آو پختند ومرسى عليم الملام برايشان مي كريست حضرت عزت حادها رداشته منارل قرب ومقا مان انس ابسال رابنطروی در آورده تانسلی یافت \* حاد وان کان دست و بادر باحند \* درفضاء قرب مولی ناخته م كربرف آن دست و پارجاى آن \* رست ازحق بالهاء جاو- ان \* تا دان پرها مپرواز الدند \* در هواى عنن شهاز آمدند \* وذلك لان ما قص عن الوجهود زاد في الوح والشهود والله تعالى يأحد الفاني من العمد و يأخذ بدله لما في وكان جعفرا نعم الذي صلى الله تعالى عليه وسلم آحذ اللواء في اعض العزوات يمينه فقطعت فاخذه الشماله فقطعت عاحتصته معضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سندة عانا بدالله ذلك جناحين في الجندة يعنير بهما حيث شاء ولدلك قيدل له جعفر الطيار وهكذا شان م هو صارق في دعوا، فليخفف الم اللاء عنك علت بالله تعالى هوالبت لي لكن هذا العلم اذالم يكن

مزمرتبة المشاهدات لايحصل التخفيف التام فعال السحرة كانتحال الشهود والجذبة ومثلهما نقع نادرا اذالا بجداب تدر يحيي لاكثر السالكين لادمعي وكال حال عروصي الله عد حين الايمال كيال السجرة و مالحلة الالاعار وسيلة الاحسار هرسعي في اصلاح حاله في إلى الاع ل اوصله الله الى ما اوصل اليه ار ما الاحوال كإفال عايمه السلام مرعمل بماعلم ورثه الله علم مالم يعلم قال حضرة السَّيخ الاكبر قدس سبره الاطهر كَانَه لد لله تعمالي مجد صلى الله تعمالي عليه وملم نشر يعة اراهيم عليه السلام قبل نبوته عناية مرالله له حتى فحأته الرواية وجاءته الرسالة فكدلك الولى الكامل محت عليه معانقة العمل بالشر يعة المطهرة حتى يقتح الله في قامه عين العهم عنسه عيلهم معانى القرءآن ويكون من المحدثين بعنه الدال ثم رده الله تعالى الى ارشاد الخلق كاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارسل انتهى فاذاعرفت الطريق فعدلك بالسلوك فان اهل السلوك هم الملوك ولن يتم السلوك الا بالانقلاب التام عن الاهل والاولاد والاموال الى الله تعلى كاقالوا انا الى رينا منقامون الاترى الاسالك الصورى يترك كل ماله في داره مان العد ضعيف والضعيف لا يتحمل الحل الثقيل نسأل الله التيسير والتسه ل ( واوحينا الى موسى ال اسر نعادى ) الايحاء اعد الام فى حفاء وسرى يسرى بالكسر سرى بالضم وسرى القنع واسرى ايصااى سارليلا والمعنى وفلما لموسى ىطر بنى الوحى ياموسى ادهب مبى اسرائيل الليل وسيرهم حتى تنتهى الى بحر الفسلزم فيأيك هماك امرى فتعمليه وذلك يعد سنين اقام بين اظهرهم يدعوهم الىالحق يطهرلهم الآبات فلم يدوا الاعنوا وفسادا و بالعارسية \* و بيعام كرديم سوى موسى الكه سر سيب بند كان من يعني في أسرائيل محانب دريا عقارم كه نجات شما وهلاك كفره درآست \* وعلم الانتهاء الى البحر مر الوحى اذم البعيد ان يؤمر المسير ليلا وهو لايورف حهة الطربق ومن قول حبربل حين حرجوا من مصرموعد ماييي و بينك با وسي البحراي شط بحر القلرم (الكم متبعون) يدهكم فرعون وحنوده وهو تعليل الأمر بالاسراء اي اسريهم حتى اذا البعوكم مصيحين كان لكم تقدم عليهم محرث لايدركومكم قبل وصولكم الى البحر مل يكونون على اثركم حين تدحلون السحر ويد خلون مدا ملكم فاطعه عليهم واغرقهم ( وارسل وعور ) حين احبر عسيرهم في الليل ( في المدائي ) درشهرها كهماي تحت نزديك بود (حاشرين) اي قوما حامعين للعال كرليت وهم ( قال الكاشي ) آخر روز خبر خروح ایسان فنطیان رسید چهمی ید اشتند که نی اسرائیل تهیئهٔ اسمان عبد درخانها ود القامت ، ودد وزدوم خواسند كه ازعق ايشان دوندد ر خالة قطى بكي ازاعره قوم عرد بتعرية او من فول شد د ودر ین روز فرعون مجمع کردن لشکر امر کرد (قال فی کشف الاسرار) با مداد روز یکشه ه قبطيسان مدفى آلكافر مشغول وفرعول آل روز فرمود ناخيسل وحشم وي هدمه جميع آمدند وديكر روز روزدوسمه دراني في اسرائيل دشستند (الهولاء) اى قال حين جع عساكر المدئى الدهولاء يريد في اسرائيل ( اشرمة قلباوس ) كروه الدك الد \* استقلهم وهم سمّائة الف وسد عون الف بالدسة الى حنوده اذكار عدد آل فرعون لا يحصى قال في النك حلة البعهم في العالم حصال سوى الاناث وكانت مقد مند سمائة الف والشمر ذمة الطائعة القلبلة وقليلون دون قليلة باعتار انهم اسباط كل سبط منهم سط قليل ( والهم لما لغ أيلون ) بختم ارثد كان والغيط الله الغضب وهو الحرارة التي بجدها الانسان من أوران دمقلمه والعيني لفاعلون مايعيطنا ويغضنا بمحا لفتهم ديذا وذهانهم باموالنا التي استعاروها نسنب اللهم عبدا في هذه الليلة وحروجهم من ارضنا بعيراذن مناوهم منخرطون في سلك عبادنا (وا الجيم حاذرون) ية ل المجموع جم وحميم وحماعة والحذر احتراز عن محيف يريدان في اسرائيل لقنهم وحقا رتهم لايبالي دهم ولايتوقع علوهم وغلمتهم واكمنهم فعلورا دعالا تعيظنا وتضيق صدورماونحي جعوقوم من عادلما التيقط والحدر واستعمال الحرم في الامور فاذا حرج علينا خارج سار عنا الى اطفاء نارة فساده قاله فرعون لاهال المدآئن ألمالا يلى به أنه خاف من في اسرائيال (وقال تعضهم) حاذرون يعسى سلاح واراتيم ودانندكان مراسم حرب تعريض است بالنكه قوم موسى نه سلاح عمام دار دونه بعلم حرب دا باند \* وان الحاذر يجيئ معنى المنهيئ والمستعد كمافي الصحاح (فاخرحنه أي فرعون وقومه بأن خلفا فيهم داعية الخروج بهذا السنب فحملتهم عليه بعبي انهم وانحرجوا باختيا رهم الاائه اسند الاحراح اليه تعالى اسنادا محازيا

من حيث الخاق المدكور (من جنات) يسانين كانت ممندة عسلى حافتي النيل (وعيون ) من المساء الراغب يقال لمنع الماء عين تشبيها بالعين الجارحة لمافيها من المء قال في كشف الاسرار وعيون اى انهارجارية (وقال الكاشي) وازمتهم سارها (وكنوز) واركبحها يعني الاموال الطاهرة مزالذهب والفضة ونحوهما سماها كنز الانمالا بؤدي منه حقالله فهوكنز والكارظ هرا على وحوه الارض وماادي منه فلس مكنز وانكان نحت سع ارضين والكبز المسال المجموع المحفوظ والفرق مينه و مين الركاز والمعدن انالركاز المسال المركوز في الارض مخاوقا كان اوموضوعا والمدن ماكان مخلوقاوا الكيزما كان ووضوعاقال في خريدة العجائب وفي ارض مصر كنوز كثيرة ويقل ارغالد ارضها ذهب مدفون حتى قيل اله ماه بها موضع الاوهو مشغول من الدوائي (ومقسام كريم) بعي المنازل الحسنة والمجالس المهية وقال السهيلي في كتاب التعريف والاعلام هي الفروم من ارض مصرفي قول طائعة من المفسر بن ومعني الفيوم الف يوم كافي النَّكم له وهي مدينة عظيمة مناها يوسف الصديق عليدالسلام ولها فهر يشقها وبهرها مريج ئب الدنيا وذلك انه منصل بالنيل و يقطع الم السِّناء وهو يجرى في سار الرمان عملي العادة ولهده المديمة ثلا عائمة وستون قرية عامرة كلها مزارع وغلال و يقال ان الماء في هذا الوقت قداخذ اكثرها وكان يوسف حملها على عدد إمام السنة فاذا اجدت المه يار المصرية كانت كل قرية منها تقوم باهل مصريوما وبارض الفيوم سانين واستجاروفوا كه كشرة رخيصة واسم له زائدة الوصف و مها من قصد المركثير (كدلك) اى مثل ذلك الاخراج العجيب اخرجنا هم فهو مصدر تشيهي لاخر حنا وقال ابواللث كدلك اي هكدا افعل عن عصائي (واور مناها في اسرائيل) اي مكنا تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام اياهم على طريقة مال المورث للوارث كانهم ملكوها من حين خروج اربابها منها قبل ال يقبضوها ويتسلموها وبالفا رسية وميراث داديم باغ وبستان وكنيج وجاريهاء ايتان فرزندان يعقوب راجه قول آست كه في احمرا بال بعد ازهلاك فرعوبيان بمصر آمده همه اموال قطيه راحبطة تصرف آوردند واصم آست كددرزمان دولت داودعليه السلام رملك استلامافته منصرف جهان مصر مان شدند \* كاقال الطبرى أغاملكواديار آل فرعون ولم يدخاوها لكنهم سكنوا الشام (القصه) م عون شصده وارسوار برمقدمهٔ اشكر روان كرد وششصد هرار برمينه تعيين كردوشسصده وار برمسره مامرِ د فرمود وششصـــد هزار درسا قهٔ اشکر مقرر کر**د و**خود باخلق بیشمار درقلب قرار کرفت یکی لشکر<sup>ه</sup> سرایا غرق جرشن شده درموج چون دریای آهن چوچتم دلبران پرکین وخور بر بقصد خون دم تبعهاتير ( فاتبعوهم ) مقطع الهمزة يقال اتبعده اتباعا اذاطلب الثاني اللحوق بالاول وتبعده تبع اذامره ومضى معه والمعنى فأردنااحراجهم وابراث بني اسرائيل ديارهم فمخرحوا فلحقواموسي واصحابه (مشرقين) يقال اشرق واصمح وامسى واطهر اذادخل فيالشروق والصباح والمساء والعهبرة والمعنى حال كونهم داخلين فيوقت شروق الشمس اي طلوعها على انه حال امام القاعل اوم المفعول اوينهما جيعا لان الدخول المدكور قائم بهم جيما ( ق ل الكاشني ) يعني بهنكام طلوع آفتاب بيني أسرائيل رسيدند ودران زمان لشکر موسی بکناره در یا فازم رسیدند ندبیر عمور میکردند که ناکاه اثر فرعونیان بدید آمد ( قلا ترای الجمعان ) تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر والمراد جعموسي وجع فرعون وتراي من الفاعل والتراثي \* يكد يكر راديدن ودر برابر يكد يكر افتادن كافي انتـ احر ( قال اصحب موسى المالدر كون ) للحقور من ورآثنا ولاطاقة لنا بقوم فرعون وهذا البحر امامنا لامنفذلا فيه (قال) موسى (كلا) ته جنين است اى اردعواوازجرواعر ذلك المقال وانهم لايدركونكم فالله تعالى وعدكم الخلاص منهم (انمعي ريى) بالحفط والنصر والرعابة والعناية قال الجنيد حين سئل العناية اولاام الرعاية قال العناية قبل الماء والطين (سيهدين) الينة الى طريق البجاة منهم بالكلية \* محققا كفته الد موسى عليه السلام در كلام خود معيت را مقدم داشت كه ان معى ربي وحضرت يغمبر ماعليم السلام درقول حود كه اللله معنا معبت را تأخير فرمودتا برضار عرفا روشن كردد كدكليم ازخود بحق نكر بست واين مقام مريد ست وحبيب ازحق بخود نظر كردوا بن مقام مرادست مربدرا هرچه كويند آن كند ومراد هرچه كويد چنان كنند \* ان بكي را روی اودر روی دوست ٪ وآر دکررا روی اوخود روی اوست \* وفی کنف الاسرار موسی

حودرا در بن حکم فرمود که گفت معی ربی و مکفت مینا ربنا زیراکه درسیایقهٔ حکم رفته بود که قومی از بني اسرائيل بعد ازهلاك فرعون وقبطيان كوسياله يرست خواهند شديار مصطبى عليه السلام جون درغانود باصديق اكبرارا حوال صديق آن حقائق معابي ساحته كه اورا باغس خود قري كردودر حكم معیت آورد کفت ان الله معما و که نه اند موسی خودرا کفت ان معی ربی سیهدین ورب العرة امت محدرا كعت ان الله مع الدي اتقوا موسى آ مجه حودرا كفت الله اورا مكردوا وراراه نجات عود وكيد دشمن ارپيش رداشت چُکو قی آمکه تعالی مخودی حودامت احدرا کفت ووعده که دادا ولی که وفاکد ازغم کاه رهاند و رحت ومعفرت خودرساد \* روى ان مؤمن آل فرعون كان مين يدى موسى فقال اين امرت فهد البحر امامك وقدغشاك آل فرعون قال امرت بالنحر ولعلى اومريما اصنع روى عن صد الله م سلام ان موسى لماانتهى الى البحر قال عند ذلك يام كان قبل كل شئ والكون لكل شئ والكائن دهد كل شئ اجعل لما مخرجا وعر عدالله بن مسعود رصى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الااعلم الكلمات التي قالهن موسى حيين انعاق المحر قلت على قال قل اللهم لك الحد واايك المشتكي و بك المستفاث واب المستعمان ولاحول ولاقوة الابالله قال اس معود فاتركتهي منذ سمعتهن من الني عليد السلام ( وأوحينا اليموسي ان) ماموسى ( اضرب الصاك العر) هو بحر القارم وسعى العر بحرا لاستبحاره اى انساعد وانبساطه و يحر الفلرم طرف مي بحر مارس والعلرم بضم القاف وسكون اللام وصم الزاى ملدة كانت على ساحل البحر من جهة مصر و بينهاو مين مصر نحو ثلاثه الموقد حربت و يعرف اليوم موصعها بالسويس تجاه يحرود منزل ينزله الحاح المتوحه من مصر الي مكة و بالقرب منها غرق فرعون و بحرالفلرم محر مطلم وحش لاحيرفيد ظاهرا وباطاوعلى ساحل هداالبحر مدبية مدين وهي حراب ويهاالبترالتي ستى موسى عليدالسلام منها غنم شعيب وهي معطلة الاك (قال الكاشي) موسى عليدالسلام راب در ياآمد وعصاروى رد وكفت يا بإخاله ماراراه ده (طاعلق) الفاء قصيمة اى فضرب طفلق ماء الحر اى الشق قصار الني عشر فرقا العدد الاساط بهن مسالك ( فكان كل درق ) اى كل حزء تفرق منه وتقطع قال في المفردات الفرق بقيارب الفاق اكم العلق همال اعتكارا بالا نشف اق والفرق بقال اعتبارا بالانفصال والمرق القطعة المنفصلة وكل درق بالتعيم والترقيق لكل القراء والتفخيم اول ( كالطود العطيم ) كالجل الرقع في السماء السابت في مقره قال الراعب الطود الجبل العظيم ووصعدبالعطم لكونه فيمانين الاطواد عظيما لألكونه عظيما فيمانين سائر الجال فدخلوا ى شعادهاكل سطفى شعدمها (قل الكاتني) وفي الحال باءى درنك دريا وربد وكل حشك شده وهرسطى ارراهي مدريا در آمدند كاقال تعالى فاصرب اهم طريقا في المحريدا (واز لفنا) اى قر منا من سي اسرائيل ة ل في ناح المصادر الاز لاف نزد بك كردانيد وجع كرد و وسهر دهما قوله تعالى وارافنا الاال الحل على المعي الاول احسن انتهى (تُمُ ) حيث انفلق البحر وهو اشارة الى المستعد مر المكان ( الاّحرين ) اى فرعون وقومه حتى دخلها على اثرهم مدا خلهم (وانجيما موسى ومن معه اجمعين) من الغرق محفط البحر على ذلك الهيئة الى انعبروا الى البر (مُماغرة االا خرين) باطباقه عليهم \* يعي چون سي اسرابل همه ازدر بايرون آمدند موسی میخو است که در یا بحال خودبار شود از سم آمکه فرعون وصطیان بار راهها در آیند و بایشان دررساند فرمان آمد كه ما وسي ارك المحر رهوا اي صفوفا سـ كنة مان فرعون وقومه جد مغرقون فتركد على حالد حتى اغرقهم الله تعالى كامرني غيرموضع آورده آيدكد آن دوركد موسى نحات يادت ودسمن وي غرق کشتروزد وشبه نوددهم ماه محرم وموسی آرروز روزه داشت سکر آن نعمترا (ارفی ذلاک) ای فی جمیع مافصل خصوصا في الأنجاء والغرق (لآيد) لعبرة عظيمة للمعتبرى (وماكان اكثرهم) اى اكثر المصر ، بن وهم آل فرعون (مَوْمَنين) قالوالم يكن فيه مؤمن الاآسية امر أة فرعون وخربيل المؤمن ومربم الن عاموسًا التي دات على عطام نوسف عليه السلام حين الخروج من مصر (وأن بك لهو العريز) العسال المنقم مراعداله كفرعون وقومه ( الرحيم) مأولساله كوسي و بني اسرائيل يقول الفقير هدذا هوالدي يقتضيه ظهاهر السوق مان قوله قعهالي ان في دلك الح ذكر في ههده السورة في عمانية مواضع اولهها في ذكر الذي عليه السلام وقومه كأسبق وذكرالني عليه السلام وانلم يتقدم صربحا فقد تقدم كتابة والشاني في قصة موسى

م اراهيم نم نوح م هود م صالح مملوط ممنعب عليهم السلام فتعقيب القول المدكور ،كل قصة من هده القصص بدل على الداد بالاكثر هو من لم يؤمن من قوم كل ني من الاسباء المذكورين وقد ثبت في غيره ده المواصع ابضا ال اكثر النساس مركل امةهم الكافرون فكول كل قصة آية وعبرة اعالية بربالسسة الى من شاهد الوقعة ومن جاء عدهم الى قيام الساعة فيدخل فيهم قر بش لانهم سمعوا قصة ، وسي وفرعون مثلا مراسان الني عليمه السلام فكات آيةلهم مع السانها منغير السمعها ملاحد آية احرى موحبة للايمان حيث دل على انه ماكان الانظر يق الوجي الصادق نع ال قوله تعالى ان في ذلك اذا كان اشارة الى جيع ماحرى بين موسى و فرعول مثلاكال غير الانجاء والغرق آية للمغرقين ايضا و بذلك يحصل النلاؤم الائم عاديده واوهم جدا وقدر حم اعضهم رجوع ضمر اكثرهم الى قوم نبيا عليه السلام فيكون المعى الف ذلك ألمد كور لا ية لاهل الاعتبار كاكان في المدكور في اول السورة آية ابصا وماكان اكثر هؤلاء الدين يسمعون قصة موسى وفرعون وهماهل مكة مؤمنين لعدم تدرهم واعتبارهم فليحدروا عران يصبهم مثل مااصاب آل ورعور وان ربك لهو العريز الغالب على مااراد من انتقام المكدين الرحيم الدلع في الرجمة ولدلك عهلهم ولا يعدل عقو منهم اعلم اعانهم اعد مشاهدة هده الآيات العطيمة اطريق الوحى مع كال استحقاقهم لدلك وفي الآية تسلية للنبي عليه السلام لانه كال قديغتم قلمه المنير تكديب قومه مع ظهور المجزات على يديه ودكراد امثال هذه القصص ليقتدى عن قبله من الاندياء في الصبر على عناد قومه والانتظار لجي الفرح كاة ل اصه وا تطفروا كاظفروا ( قال الحافظ ) سروش عالم غييم نشارتي خوش داد \* كه كس هميسه مكسى درُم نخوا هد ماند (واتل عليهم) م التلاوة وهي القراءة على سيل التسامع والقراءة اعم اي اقرأ على مشرى العرب واخبر اهل مكة (نبأ اراهم) خبره العطيم الشان (قال الكاشني) خبر اراهيم كه ايشان بدوسنت درست میکنند و نفر رندی اومفخرند ومستظهر (اذقال) ظرف انسا (الایه) آرر وهو تارح كاسق ( وقومه ) اهمل بادل وهو كصاحب موضع بالعراق واليمه يدسب السحر والقوم جماعة الرحال في الاصل دون الساء كمانيه عليه قوله تعالى الرحال قوامون على الساء وفي عامة القرء آن اريدوابه والساء حيما كافي المفردات (ماتعدون) اي شئ تعدونه و بالفرارسية چيست آنچه رستيد سألهم وقدعم انهم عمدة الاوثان لينههم على صلالهم ويريهم ازمايع دونه لايستحق العمادة (قالوا يعمد اصناماً) وهي اثنان وسعور صمامن ذهب وفضة وحديدونحاس وخشب كابي كشف الاسترار والصنم ماكان على صورة ان آدم مرحر اوغيره كافي فتم الرحل قال في المعردات الصنم جئمة منخذه من فضمة أونحاس والوثن جارة كانت تعمد (قال الكاشي) مرادتمثالهاست كفساخته مودند ازانواع ولرأت رصور مختلفه و برعمادت آن مداومت ميكرددكاقال (فنطل لها عاكفين) لم يقتصروا على قوله اصناما بلاطنوا في الجواب باطهار الفعل وعطف دوام عكوفهم على اصنامهم التهاجا وافتخارا مدلك يقال ظللت اعل كذا بالكسر ظلولا اذاعلت بالنهار دون الليال والطاهران عبادتهم الاصمام لأيختص بالنهار فالمراد بالطلول ههنا الدوام والمعيي بالقارسية يس همبشه مى باشيم مرائرا محساور وملازم ومداوم رعبادت والعكوف للزوم ومنه المعتكف لملارمته المسجد على سبيل القرمة وصلة العكوف كلة على وايراد اللام لافادة معنى زائد كأنهم قالوا فنطل لاحلهامقابن على عادتها ومستديري حولها وقال انوالليث ان ابراهيم عليه السلام ولدته امه في الغار فلماخرح وكبر دحل المصر واراد ان يعلم على اى مذهبهم وهكدا بنغى للعافل اذا دخل ملدة ان يسألهم عر مدهمهم فان وجهم على الاستقامة دخل معهم وان وجدهم على غير الاستقامة انكر عليهم فلما قال ابراهيم مانعدون وقالوا نعبد اصناما فنطل لها عاكفين واراد أنبين عيد فعلهم (قال) استئاف باني (هل يسمدور كم) اي يسمدون دعاءكم على حدف المضاف فالكم لبس من قدل المسموعات والواو بحسب زعهام فالهم كانوا بجرون الاصنام محرى العقلاء ( اذتدعون ) وقت دعائكم لحوائجكم فيستجيبون اكم (او يمعونكم) على عادتكم لها و بالفارسية ياسودميرسانند سَمارا (او يضرون) او يضرونكم بترك العدادة اذلا مد للعمادة من جلب نفع اود فع صرو بالفارسية ياريان مير سائند بشما قوم ابراهيم ننوا نستند كه اورا جوا ـ دهند مهامة تقليد بيش أورده (قالوا) مارأينامتهم ذلك السمع اوالنفع اوالضر ( مل وجدنا آباءنا

كدلك منصوب بقوله (يعملون) وهو مفعول أن اوحدنا اي وجدناهم يعدون مثل عبادتنا فاقتدينا بهم اعترفوا بالها عمرل من السمع والمفعة والمضرة بالكلية واضطروا الىاطهار الاسند لهم سوى التقليد ، خواهی سوی کعمیهٔ مجقیق رهری مربی مقلد کم کرده ره مرو (قال) اراهیم متبرنا مرالاصنام (الرايتم) أي اذارتم وابصرتم اوماً ملتم فعلم (ماكنتم تعمدون التم وآباؤكم الاقدمون) الاولون حق الانصار او محق العلم عان الناطل لا ينقل حقا مكثرة فاعلمه وكونه دأيا قديما وما وصولة عسارة عن الاصسام (هانهم عدولي) بيان لحال مايعدونه بعد التبيه على عدم علهم مدلك أي لم منظرواولم تقواعلى حاله ماعلوا الاسنام اعدآ العاديهم لماانهم بتضررون من حهنهم ورق ما يتضرر الرجل من عدوه فسمى الاصنام اعدآء وهي جادات على سديل الاستعمارة وصور الامر في نفسه حيث قال عدو لي لالكم تعريضا لهم فانه اسع فالمصم مر التصريح واشعارا بانها نصيحة بدأ نها نفسه ليكون ادعى الى القبول وقال الفرآءهوم المقلوب ومعماه فاني عدولهم فانمرعامته عاداك وافراد العدو لانه فيالاصل مصدرا وعمي السب اي ذوعداوة كذام الدى تمر (الارب العلين) استثناء منقطع اىلكن رب العالمين ليس كدلك ملهوولي في الدنيا والآحرة لايرال يتفصل على بمناه عهما قال دعن الكمار رأى الحليل عليه السلام نفسه عدادة في الحله لم يكن له في زمانه بطمريسمع كلامه مرحيث طاله هوقعت العداوة بينة وبين الحلق جيعاوا بضاهدا اخمار عركال محمداذلايليق الصحبته ومحسته احدغيرالحق قال سمنون لاقصم الحبة لمرلم بطراليالاكوان ومافيها بدين العداوة حتى يصم له ذلك محمد محمو به والرحوع اليه بالانقطاع عاسواه الا زي الله كيف قال حاكيا عن الخليل فانهم عدو لي الارب العالمين \* هجرت الكل فيك حتى صحلي الانصال \* تهتر ماسوى بالدطل كردن وصال \* أوكن م الخلق حانبا \* وارض بالله صاحبا \* قلب الخلق كيف شئت تجدهم عقاريا \* يقول الفقيراع إن العدو لا مطرالي العدو الانطرف العين مل لا ينظر اصلا لهقد دان الميل القلم قطعا فاذا كان ماسوى الله تعالى عدوا للمالك فاللائق له اللايطر اليمه الإينطر الاعتبار وقدرك الله في الانسان عينين اشارة باليم المالملكوت و بالبسرى الى الملك فادامت البسرى مفنوحة الى الملك عالييي محتحو مة عن الملكوت ومادامت اليمي ناطرة الى الملكوت والتحكد مححوب عرالجبروت واللاهوت فلابد مرقطع النطر عرالملك والملكوت وايصاله الى عالم 'الجبروت والاهوت وهوالعمي المفيول والنطر المرضي وفيالدعاء اللهم اشغلنايك عمرسواكقان قلتما يطلق عليه ماسوى الله كله من آثار تحلياته تعالى فكيف يكون عدوا وعبرا قلت هو في نفسه كذلك لكنه اشارة الى المراتب ولا دمن العمور عن جيع المراتب مع ان كونه عدوا انماهومن حيث كونه صما ومدأ علاقة في شاهد الله في كل شي فقد انقطع عن الاغيار فكل عدوله صديق والجدلله تعالى \* جهان مرات حسن شاهدماست \* فشاهد وجهه في كل ذرات (الدى حلقى) ارعدم نوجود آورد صفة رب العالمين (فهو) وحده (بهدين) يرشدني الى صلاح الداري بهدايته المنصلة من الحلق وسفخ الروح متجدد على الاستراركا ينبي عه فاء العطف التعقيبي وصيغمة المضارع وذلك المبدأ الهداية بالسبة الىالادسان هداية الجنين الىامتصاص دم الحيض من الرحم ومنتهاها الهداية الى طريق الجنسة والتنع الدائدها واشار قوله فهو يهدين الى قطع الاسباب والا كنساب في النوة والولاية والخلة مل اشار الى الاصطفاء الازلي وذلك أن حيع المقامات احتصا صيمة عطائية غير نسيمة حاصلة للمين الثابثة من الفيض الاقدس ظهوره بالتدريج بحصول شرا نطه واسماه يوهم المحتوب فيطي انه كسي بالتعمل وليس كدلك في الحقيقة (قال الحافظ) قومي بجهد وجدنها دند وصل دوست \* قومي دكر حواله بتقدير ميكنند (والدي) الخ معطوف على الصفة الاولى وتكرير الموصول والمواقع الثلاثة للدلالة على اركل واحدة من الصلات منقلة باقتضاء الحكم (هو) وحده (يطعمني) اى طعام شاء و باله ارسية ميخواراندمراغدايي كه قوام اجراء بدن مست (ويسقين) اى شراب شاء و بالفارسية ومي آشامالد مرا شرايي كه موجب تسكين عطش وسبب تربيت اعضاء اي هو رارقي فن عنده طمامي وشرابى وابس الاطعام والسق عارتين عرمحردحلق الطعام والتسراب لهو تمليكهما اماه لريدخل فيهما اعطاء جيع مايتوقف الانتفاع بالطءام و التمراب عليه كالشهوة وقت المضغ والائتلاع والهضم والدفع وتحوذلك ومن دعاء الى هريرة رصى الله عنه اللهم اجعل لى ضرسا طحونا ومعدة هضوما وديرا نثورا واسارت الآية

الى مقام النوكل والرضى والنسليم والنفو يض وقطع الاسساب والاقال البه بالكليبة والاعراض عاسواه (صاحب محراطة أق) فرمود كه مراد طعام عود بنست كه دلها بآن زند شود وشراب طهور مجلي صفت ر بو بیت کداروا حبان نازه باشدو ذوالنون مصری قدس سره فرمود که این طعام طعام معرفست واین شراب شمران محبت وان بيت خوانده \* شراب المحمة خير الشراب \* وكل شراب سواه سراب \* واز فحواى كلام شمة ازاسرار كلام حقائق نطام ابيت عندر بي يطعمني و يسقيني بي تواندرد مر ترانوال دمادم زخانه يطعمني \* ترا يباله مدام ازشراب يسقيي \* مراتو قبلة ديني ازان سبب كفتم \* بمردمان كه لكم دينكم ولى ديني \* وقد اختلف النساس في الطعم والشراب المد كوري في الحديث عملي قولين احدهما اله طعام وشراب حسى الفم قالوا هذه حقيقة اللفط ولايوجب العدول عنه ماقال معضهم كان يؤتى يطعام من الجندة والثاني ان المراد به ما يعذبه الله به من معارفه وما يفيض عبلي قلمه من لدة مناجاته وفرة عينه بقربه وبعيم محبيه وتوابع ذلك من الاحوال التي هي غداً القارب وبعيم الارواح وقرة الاعين و المحدد انفوس قال الشيخ المهر بافتاده افندى قدس سره اعداكل نبينا عليم الدلام في الطاهر لاجل امنه الصديفة والا فلا احتياج له الى الاكل والشرب وماروى من اله كان يشد الحجر على نطنه فهو ابس من الجوع مل م كال لطافته لئلا يصعد الى الملكوت مل يق في عالم الملك و يحصل له الاستقرار في عالم الارشاد وقد حكى على بعض امته اله لم يأكل ولم يسرب سنين وهو اولى واقوى في هذا الله من امته لقرة انجدابه الى عالم القدس وتجرده عن غواشي الشمرية وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاء تبع السي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الم يقرأ ومامر دامة في الارض الاعلى الله رزقها فرمى بقربته فاناءآت في منامَّه بقد حمن شهرات الجنة فسقاه قال انس رصى الله عنه دواش بعد ذلك نبعا وعشرين سنة لم بأكل ولم يشرب على شهوة كافي كشف الاسرار ( واذا مرصت ) وجون بيار شوم ( فهو ) وحده (بشفين ) يبرني مر المرض و يعطى التفاء لاالاطباء وذلك الهم كانوا يقولون المرض من الزمان وس الاغدية والشفاء س الاطماء والادوية هاعلم ابراهيم انالدي امرض هوالذي يشني وهوالله تعالى اكر سسالمرض الى نفسه حيث لم يقل واذا امرضني والشفاء الى الله تعالى مع الهما من الله تعالى لرعاية حسن الادب في العارة كاقال الحضر عليه السلام في العيب فاردت اناعيها وفي الخبر فاراد ريك ان بيلغا اشدهم ويستخرجا كنزهما وكدا الجن راقبوا هدا الادب دمينه حيث قالوا وانا لادرى اشر اريد عى فى الارض ام ارادبهم ربهم رسداقوله واذامر ضت الح عطف على بطعمني ويستميني بطمهما في سلك علة واحدة لماال الصحة والمرض من متفرعات الاكل والتمرب غالما فان المطنة تورت الاسقام والاوجاع والحمية اصل الراحة والسلامة قالت الحكماء لوقيل لاكثر الموتى ماسب آحالكم لقالوا النخم وفي الحكمة ليس للبطنة خير منخصة تدُّها (قال الكاشو) ازامام جعفرضادق رضى الله عنه منقواست كه چون عيار شوم بكناه مي اشعادهد بتو به سلى رجه الله عرمودكه مربض رؤيت اغياراست وشفا بمشاهده الوارواحد قهار ودر بحر آوردكه بيارى شعلقات كوئين است وشفا بقطع تعاق وآروابسته بجدية عناينست كدچون دررسد سالك را ارهمه منقطع ساخته بيكي پبوند دهديعني تشر ت تجر ید ازمر ض تعلقش بازرهاند \* چکو بمت که چد خوش آمدی مسیح صفت \* بیکنفس همه درد مراد واكردد \* وقال معضهم وادامرضت بداء محبته وسقمت سقم الشوق الى لقمائه ووصلته فهو يشف بن بحس وصاله وكشف جاله م بمقدمك المسارك زال دائى \* وفي لفياك عجـــ للى شفائي \* وفي الآية اشارة الى رفع الرجوع الى غيره والسكون الى النداوى والمنالجية بشئ فهو كال السليم (قال في كشف الاسرار) وابي نهم رضي معلوم بوددران وقت ملكه نوعي بود از عارض كاية رض الاحماب طمعا في العيادة \* يود بان يمسى سقيما لعلها \* اداسموت عنه سليمي تراسله \* انكان عنعك الوشاة زيارتي \* فادخـل الى بعملة العواد \* انشفاى دل خليمل كه وي اشارت ميكنمد آست كه حبربل كاهكاه آمدى نفرمان حقوكفتي يقول مولاك كيف انت المارحة وزبان حال خليل بجواب ميكويد \* خرسند شدم بد اسکه کو بی پکبار \* کای خسنه روزکا ر دوشت چون بود \* وحکی عربعضهم أنه مرض وضعف واصفر لوته فقيرل له الاند عولك طبيبا يداويك من هذا المرض فقال الطبب امرضني

ثم الشد \* كيف المركم الى طبى مانى \* والذى بي اصابى من طبى ( والدى بميتى ) فى الدنسا عند ا غضاء الاحل (تُم يحيين) في الآخرة لجازاة العمل ادحل ثم ههنالان بين الاماتة الواقعة في الدنيا و بين الاحياء الحاصل في الا تخرة تراحما ونسمة الاماتة الى الله تعالى لانها من النعم الالهية في الحقيقمة حيث اللوت وصلة لاهل الكمال الى الحياة الادية والخلاص مرانواع المحرواللية \* يس رحال از نقل عالم شادمان \* وزيفًا اش شادمان اي كود كان \* چونكه آن خوش نديد آن مرع كور \* پيش او كوثر عايدآت شور \* أمام تعلى كفته عبراند بعدل وزنده كند بعضل وكفته اندكه اماتت ععصيت است واحيا نظاعت بالماتت بجهل است واحيا يعقل بالماتت بطمع است واحيا بورع بالماتت بفراقست واحيا تلاف درحقايق سلم آورده که عبراند ازسمات روحانیت ورنده کرداند نصفات ربانیت وحقیقت آنست که عمراند مرا ازا انیت من وزنده سازد بهد ایت حود که حیات حقیق عبارت ازانست \* نحویم عمر فانی را تو یی عمر عريز من \* نخـوا هم جال پرعم راتو بي حانم بجـان تو \* وقال معضهم \* عم كي خورد آدكه شاد مانیش تو بی \* ماک برد امکه زنر کانیش تو بی \* درنسیهٔ آن جهان کجا دل ـدد \* امکس که مقد ابن جهانيش توبي (والدي اطمع) طمع ورجاميد ارم (اليفول حطيئتي يوم الدي) اي يوم الجراء والحسباب دعا للهسط الطمع ولم يعزم في سوَّ اله كاعزم فيما قبل من الامور المدكورة مأديا اوليعملم ال العدد لبس له أن يحكم لنفسه بالايمان وعليه أن بكون مين الحوف والرجاء وليدل عملي كرم الله وال الكريم اذا اطمع أنجز واسند الخطيئة الى فسه وهي في الغال ما قصد بالعرض لانه من الخطأ هجما لنفسه وتعليما اللامة الايجشوا المعاصي ويكونوا على حدر وطلب لاربعوراهم مافرط منهم وتلافيالما عسي يقعمنه م الصغائر مع ان حسنات الارار سبئات المقر دين كاان درحانهم در كات المقر بين در تلخيص آورده كه مراد خطاياي امت هجد است عليه السلام كه حضرت خليل ازملك حليل دعاءغفران بموده وتعلى المغفرة بوم الدي مع ان الخطيئة اعا تغفر في الدنيا لأن اثرها لذين وفائدته عمة قطهر وفي ذلك تهو بل لهواشارة الى وقوع الجراء ويه ارلم تعفر ومثله قوله رب اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وعي عائسة رصي الله عنها قالت قلت تأرَّسول الله النانجد عان كال في الجاهلية يصل الرحم و يطعم فهل ذلك نافعه قال لااله لم يقل يومارت اغفر لي خطيئتي يوم الدس بعني الله كان كافرا ولم يكن مقرا بيوم القيامة لان المفريه طالب لمعفرة حطيئنه فيهفلا ينفعه عله وعدالله برحدعان هوا نءعم عائسة رضيالله عنها وكان في ابتداء امره فقيرا ثم ظفر بكنز استغى به فكان ينفق من ذلك الكنز و بفعل المعروف ثم هذا كله احتجاج من اراهيم على قومه واحبارانه لايصلح للالهية من لايفول هذه الافعال و يعد مأذكر فنون الالطاف الفائضة عليه مرالله تعالى م: م.ذأ خلقه الى يوم بعثه حله ذلك عــلى مناحاته تعالى ودعاً له له بط العتيد وجلب المريد فقــال (رب) اى پرودركار من ( هـ لى حكما ) اى كالافي العلم والعمل استعديه لخلافة الحق ورياسة الحلق عان من بعلم شأ ولا أتى من العمدل عايناس علم لا يقال له حكيم ولا العلمه حكم وحكمة (واخفي بالصالحين) ووفقي من العلوم والاع ل والاحلاق لما ينطمي في زمرة الكاملين الراسحين في الصلاح المتمر هين عن كمارً الدنوب وصغارها اواجع بيني و بينهم في الجنة فقد احاب تعالى حبث قال وانه في الآحرة لمن الصالحين و باقي الكلام هنا سنى في اواخر سورة الكهف (واحمل لي اسان صدق في الآحري) جاها وحس صبت في الدنيا يبقي اثره الى بوم الدين ولذلك مامي امة الاوهم محون له مثنون عليمه فحصل بالاول الجاه و بالشاني حس الدكر و بالفارسية وكردان براي من زبان راست يعني ثناي نيكود رميان يس ابند كان بيني جاري كن شا و يك امي وآوازه منرزبان كساني كد يس ازمن آيند \* فقوله في الا تخرين اي في الايم يعدي وعبر عن التناء الحسن والقبول العام باللسان لكون اللسان سدافي ظهوره وانتشاره ويقاء الذكر الجيل على السنة العاد الىاحرالدهر دولة عظيمة من حبث كونه دليلا على رضى الله عنه ومحتمه والله تعمالي اذا احب عبدا بلقي محبمه الى اهل السموات والارض فبحمه الخلائق كافة حتى الحيتان في البحر والطيور في الهواء قال اس عطاءاي اطلق لسان امد مجمد بالثناء والشهادة لي فالك قدجعلنهم شهداء مقبولين قال سهل اللهم ارزقي الثناء في حريم الايم والملل واعا محصل في الحقيقة بالفعل الجيل والخلق الحسن واللسان اللين فهي اساب اللسان

الصدق و بها اقنداء الآحريب فيكون له اجره ومثل اجر من أقندي به (واحملني) في الآخرة وارثا (من ورثة جند النعيم) شه الجنة التي استحقها العامل سد فناء عله بالميرات الذي استحقد الوارت بعد فناء مورثه فاطلق عليه اسم الميراث وعلى استحقاقهااسم الوراثة وعلى العامل اسم الوارث فالمعني واجعلني من المستحقين لجنة النديم والتمتدين يهاكما يستحق الوارث مأل مورئه ويتمنع به ومعسى جنسة النعيم بسنان برنعمت وفيسه اشارة الى أن طلب الجنة لا بنا في طلب الحق ورك الطلب مكارة الربوبية قال بعض الكمار ان الله تعالى هو المحموب لداله العطالة وعطاؤه محول لكونه محو بالالفه ونحه ونحب عطاءه لحمه ولنا حبان حمه وحب عطاله وهمالذاته وقط العيره اصلاوتح بحب ذاته وحبصة ته اكس انمانح بهذين الحمين كاذكرل فاته وقط لالهبره فيكون الحب فياصله واحداوفى فرعه متعددا على ماهو مقتضى الجع وإلوحدة وموجب الفرق والكَثْرَةُ فَجِنَالُهُ امَّا هُو فَي مَنَامُ جِعِ الجُعِ لانهِ مَقَّامُ الاعتدالُ لافي مرتبة الجُمُّع اوالفرق فقط ( وأغفر لا بي ) المعهرة مشروطة بالايمان وطلب المتمروط يتصم طلب شرطه فيكون الاستعفار لاحياء الشركين عسارة عن طلب توفيقهم وهدايتهم الايمان (أنه كان من الضَّالين) طريق الحقو بالفارسية اركراهان وهدا الدعاء و ل ار شين له اله عدولله كما تقدم في سورة التو بة \* روى عن سمرة ي حند وي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر رحل توصأ فاسع الوضوء ثم خرح مربيته يريد المسجد فقال حين خرح بسم الله الذي خلقي فهو يهدي الاهداه الله اصواب الاعمال والدي هو بطعمي و يسقين الااطعمه الله من طعام الجنة وسقياه مي شرايها واذامرضت فهو يشفين الاشفياه الله تعيالي والذي يميتني ثم يحيسين الااحياه الله حياة الشهداء واماته ميتة الشهداء والدى اطمع ان بغفرلى خطيئتي يوم الدين الاغفرالله خطاياه ولوكات اكثر مرر رد اليحر رسهبلي حكما والحقسى بالصالحين الاوهبله حكما والحقه بصالح من مضي وصالح مريتي واحدل لي لسان صدق في الآخرين الاكت عندالله صديقًا واجعلني مرورثة جنة النعيم الآجه ٰ الله له القصور والمنازل في الجنة وكان الحسن يزيد فيــه واغفر اوالدي كمار بياني صغيرا كذا في كشف الاسرار (ولاتخزني) مرالخرى بمعنى الهوان والذل اى ولاتفضحني ولاتهتك سترى و بالفارسية رسو امساز عداتيني على مافرطت سرترك الاولى وانما قال ذلك مع علمه بأنه لا يخزيه اظهمارا للعودية وحثماً أغيره عملي الاقتداء به (كماقال الكاسبي) اين دعامير براى تعليم امتانست والاامبيارا خزى ورسوايي نباشد وذلك لانهم آه ون من حوف الخساتمة ونحوها ولمساكات مغفرة الخطيئة في قوله والذي اطمع الح لاتسنلزم ترك المساتبة اورد الدعاء متركها بعد ذكر مغفرة الخطيَّة (يوم يعثون) من القبور اى الناس كافة واضماره لان العث عام فيدل عليه وقيد عدم الاحزاء يوم العث لان الدنيا مطهر اسم السنار قال ابو الليث اليههنا كلام اراهيم وقد القطع كلامه تمان الله تعالى وصف ذلك اليوم فقال (بوم لا ينفع مال ولا بنون) مدل مربوم معثون ومفعول المعلى محذوف والتقدير لاينفع مال احدا والكان مصروفا في الدنيا الى وجوه البروالخبرات ولا ينفع بنون فردا وان كانوا صلحاء مستأهاين للسفاعة جدا (الامن الى الله بقلب سليم) بدل من مفعوله المحدوفاي الامخلصا سليم القلب من من ض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل منهما بالايمان قال في كشف الاسرار بنفس سليمة من الكفر والمعاصي واغما اضافه الى القلب لان الجوارح تابعة القلب وتسلم يسلامنه وتعسد مفساده وفيالحبران فيجسد اس آدم لمضغة اذاصلحت صلح لهسا سائر الجسد واذاف دت فسدلهسا سائر الجسد الاوهى القلب قال ابو الليث كأن الكفار يقولون نحن أكثر اموالا واولادا ماخبرالله أنه لا ينفعهم ذلك اليوم المال والبنول لعدم سلامة فلو دهم في الدنيا واماالمسلون فينفعهم خيراتهم وينفعهم البنون ايضاً لان الملم اذامات ابنه قاله يكون لد ذخرا واجرا وان تخلف عده فانه يذكره بصالح دعائه و توقع منه الثفاعة من حيث صلاحه وسئل ابو القاسم الحكيم عن القلب السليم فقال له ثلات علامات اولاها ان لايؤذي احدا والتسانية ارلايتًا دي من احد والتسالتة اذا اصطنع مع احد معروها لم يتوقع منه المكافأة عاداهو لم يؤذ احدا فقدماء بالورع واذالم بأذ مساحد فقد حاء بالوفاء واذالم بتوقع المكافأة بالاصطناع فقدجاء بالاخلاص (قال الكاشق) كفته اند ســ لامت فلب اخلاص است درشهــادت الااله الاالله مجـد رسول الله قولى آست که دل سلیم از حب دئیا و کوئید از حسد و خیات و در ٹیسیر کو ید از نغض اهل بیت وازواج واصحاب

حصرت يغمر عليه السلام امام قشيري رحه الله فرموده كه قلب سليم آنست كه خاني باشداز غيرخداي ازطمع دنيا ورجاء عقبي ماخالي باشداز بدعت ومطمئ سنت وارسيد طأنفه جند قدس سره منقواست كد سليم ماركزيده بود ومارك يهه بوسته درقلق واضطرانست يس بيان ميكندكه دلسليم مدام درمقام حرع وتصرع وزارى ازخوف قطيعت يااز شوق وصلت \* زشوق وصل مى نالم وكردستم دهدروزى \* زبيم هجر میکر بم که ناکه درکمین باشــد \* همام ارکر یهٔ حوبین وسوز دل مکن چنــدین \* ندانستی که حال عشقبازاً لا البحيندين باشد \* قال المولى الجدامي \* محنت قرب زيعد افرونست \* جكر از محنب مرهم خو نست \* هست در قرب همه ميم زوال \* نيست در بعد جزاميه وصال \* وفي الحر يوم لاينفع مال ولا بنون الوصول الى الحضرة لقول العيض الالهي الام الى الله عند المراقدة بقلب سليم وهو قلت قدسلم من الحراف المراج الاصلى الدى هو فطرة الله التي فطر الناس عليها عانه حلق مرءآة قاللة لتحلي صفات جال الله وجلاله كماكان لآدم عليه السلام اول فطرته وتحلي فيه قبلاى يصدأ بتعلقات الكوبين اسار بقوله الامرالي النخلق بخلق الله والاتصاف بصعته اذلم يكن القلب سليما الاعيب الا اذاكان متصف بطهارة قدس الحق عن البطر إلى الخلق قال ابنعطاء السليم الذي لايشوشه شي من آمات الكون وسئل بعضهم عممال سلامة الصدر قال بالوقوف على حد اليقين وترك الارادة في النلوين والتمكين قال ابويريد رجهاالله قطعت المفاوز حتى ملغت الموادي وقطعت الموادي حتى وصلت الى الملكوت وقطعت الملكوت حتى للغت الى الملك تقتمح الميم وكسر اللام فقلت الجائرة قال قدوهمتالك جميع ما رأيت قلت الك تعمير الى لم ارشبتًا من ذلك قال قاتريد قلت اريد أن لااريد قال قداعطية لذ ( وارلفت الجه للتقين) عطف على لايىفع وصيغة الماصي لتحقق وقوعه كمال صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على أستمرار انتفاع المعم ودوآمه اي قربت الجنة للتقين عن الكفر والمعاصي بحيث يشاهدونهما من الموقف ويقفون على مافيهما من فنون المحاسن فيفر حون بانهم المحشورون اليها وق البحر اى قرنت لانهم تبعدوا عنهالتقر بهم الى الله تعالى ( و برزت الحيم للعاو بن) الضالين عرطر بق الحق الدى هوالاعال والتقوى اى جعلت بارزة لهم بحيث بروبها مع مأفيها منانواع الاهوال ويوقنون بايهم مواقه وهاولا يجدون عنها مصرفا فير دادون عايقال يؤي بها في سعين الف زمام وفي اختلاف الفعلين ترحيح لجاب الوعد وان التربر لايستلزم التقريب ثم في قد يم ارلاف الجنة ايماء الىسق رحته عـلى غضبه وفي البحر وبرزت الح اذتوجههم كان اليها اطلب الشهوات وقد حمت بالشهوات ( وفي المثنوي ) حفت الجنة بمكروهـانيا \* حفت النيران مرشهواننا \* يعني جعلت الجنة محموفة بالاساء التي كانت مكروهة لذ وحملت النار محاطة بالامور التي كانت محمو به لما ( وقيل لهم ) اى للغَّاوي يوم القيامة على سدل النو بيم والقائلون الملائكة منجهة الحق تعالى وحكمه (اي ماكمتم) فى الدنيا (تغمدون من دون الله) اى اب آلهتكم الدين كنتم تزعون فى الدنيا انهم شعاؤكم في هدا الموقف وتقر مكم الى الله زاي (هل بنصرومكم) بدفع العداب عنكم (او ينتصرون) مدعه عن الفسهم و بالفارسية بالكاه ميدارند خودرا ازحلول عقو بت بديشان ﴿ وَ بِالْ اقتعل هَهُنَا مَطَاوَعَ فَعَلَ قَالَ فِي كَشْفُ الاسرار النصر المعونة على دفع الشهر والسوء عن غيره والانتصار البدفع عن نفسه وانماقا ل او ينتصرون لعد قولد هل منصرونكم لان رتبة النصر بعد رتبة الانتصار لان من مصر غيره فلأشاك في الانتصار وقد ينتصر من لايقدر على نصر غيره عُهددا سؤال تقريع وتبكيت لايتوقع له جواب ولدلك قيل (فكلكبوا فيها) الكبكبة نكونسار كردن اي تدهور التبئ في هوة وهو تكرير الكب وهو الطرح والالقاءمنكوسا وحمل تكرير اللفط دليلا على تكرير المعي كررعين الكب بنقاله الى مات التفعيال فاصل كبكموا كببوا فاستنفال احتماع الماآن فابدلت الثمانية كاما كافي زحزح فال اصله زحم مرزحه يرحه اي نحماه عن موصعه ثمنقل الى باب النفعيل فقيل زحمه فابدلت الحاء الثانية زايا فقيل زحرحه اي باعده فعني الآية القوا في الحجيم مرة بعد اخرى منكو سين عملي رؤوسهم إلى ان يستقروا في قعرهما (هم) اي آلهتهم ( والعاون ) الدين كانوا بمدونهم (وجنود اللبس) شاطينه اى دريته الذي كانوا يغوونهم ويوسوسون البهم ويسولون لهم ماهم عليد من عبداده الاصنسام وسائر فنون الكفر والمعاصي ليجتمعوا فيالعداب حسماكا ومجتمعدين فيما

بوجمه (اجعون) تأكيد لصميرهم وماعطف عليه (قالوا) استثناف بياني اي قال العبدة حين فعل بهم مادهل معترفين مخطاماهم (وهم فيها مختصمون) اي والحال انهم في الحيم يصدد الاختصام معمن معهم مرالمذكورين مخاطين لمعوداتهم على أن الله تعالى يجعل الاصنام صالحة للاختصام بأن بعطيها القدرة على النطق والفهم قان ابوالليث ومعناه قالوا وهم مختصمون فيها على معنى النقديم ( تالله أن كالني صلال مين ) ان مخفيفة واللام هي الفارقة بنها و بين النيافية اي ان الشيان كما في ضلال واضم لاخفيا، فيم (اذ نسويكم رب العللين) ظرف لكونهم في ضلال مين وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية اى نالله لقد كما في غايد الصلال الماحش وقت تسويتها اياكم ايها الاصنام في استحقاق العادة رب العالمين الدى التم ادنى مخلوقاته واذلهم وامحرهم (ومااصلها) ومادعاما الى الضلال عن الهدى ( الاالمجرمون ) اي الرؤساء والكبرآء كافي قوله تعالى ربنا أنا اطعنا سادتنا وكبرآءما وبالفارسية مكر بدان و بدكار ان ازمهتران واصل الجرم قطع الثمرة عن التبحرة والجرامة رديئ التمر واجرم صاردًا جرم نحو أنمر والبن واستعير ذلك اكل اكتساب مكر وه ولا يكاد يف ال في عامة كلامهم للكسب المحمود (فالسا) بس نيست مارا المُنون (مر شافعين) هيم كس ارشف اعت كنند كان كاللؤمنين من الملائكة والانبياه عليهم السلام (ولاصديق جم اونه دوستي مهر بان و باشفقت كارى لهم اصدقاء والصديق من صدقك في دودته وجم قريب خاص وحامة الرحل خاصته كافي فتم الرحن قال الراغب هوالقريب المثفق فكانه الذي يحتد جابة لذو يهوقال لحاصة الرجل حامنه فبل الحامة العامة ودلك لمافلما واحتم فلان افلان اي احتد وذلك اللغ من اهتم الماهيه من معنى الاحتمام (وقال الكاشي ) درقوت القلوب آورده كه حيم دراصل هميم بوده كه حاراتها لدل كرده الدحهت قرب مخرح وهميم مأحوذ است ازاهم ما العيد من معى الاحتمام اهمام كنددرمهم كافران وشرط دوستي بجاى آرد وجع الشافع لك برة السفعاء عادة الاترى ان الملطان اذاغضب على احد ر عاشفع فيهج اعه كان افراد الصديق لقلته ولوقيل بعدمه لم يبعد (قال الصائب) در ي قطهواداري عددارم كه خاكستر \* كهدره : كام مردن چسم مى بوشائد آئش را \* روى فى مالاخبارانه بجي بوم القيامة عبد يحاسب فنستوى حسنانه وسينًا له و يحتاج الى حسنة واحدة نرضى عنه خصومة فيقول الله عمدي قيت لك حسنة انكانت ادحلتك الجمة الطر واطلب من الناس لعل واحدا يهب منَّك حسنة واحدةُ عأتي و بدخل في الصفين و يطل مر ابيه وامه تم من اصحابه فيقول اكل واحد في باب والا يجيبه احدوكل يقول الماا وم فقير الى حسنة واحدة فيرجع الى مكانه فبسأله الحق سبحانه ويقول ماذاجئت به فيقول بارب لم بعطي احدحسنة من حسناته فيقول الله عدى ألم يكن لك صديق في فيدكر الع دصديقاله فأيه ويساله فيعطيه و يجي الى موصعه و يخبر بذلك ربه فيقول الله قد قبلتها منه ولم انقص من حقه شبئا وقد غفرت لك وله وعدا المعنى اشارة الى ان الصداقة في الله اعتبارا عظيما وفوائد كثيرة وفي الحديث ان الرحل ليقول فى الجنه ما فعدل بصديق فلان وصديقه في الجيم فيقول الله اخرجواله صديقه الي الجنة يدى وهبته له قال الحسى استكثروا من الاصدفاء المؤمنين فان الهم شفاعة يوم القيامة وقال الحسن ما احتمع ملاً عملي ذكرالله فيهم عدد من اهل الجنة الاشفعه فيهم وان اهل الايمان سفعاء بعضهم لعص وهم عند الله سافعون مشفعون وفي الحديث أن الناس عرون يوم القيامة على الصراط والصراط وخص من لة شكفاً باهله والنار تأخذ منهم وان جهنم انظف عليهم اي تمطر عليهم مثل التلح اذاوقع لها زومر وشهيق فبنا هم كدلك اذجاءهم نداء من الرجن عادى مى كمتم تعدون فيقولون ربناات تعلم انااياك كالعسد فيحيبهم مصوت لم يسمع الحلائق مثله قط عادى حق على الااكلكم اليوم الى احد غيرى فقدغفرت لكم ورضبت عنكم فيقوم الملائكة عند ذلك بالتفاعة فينجون مرذلك المكان فيقول الذين تحتهم فى النار فالنا من شفعين والاصديق حيم (فلو الله كرة ) اوللتمني واقيم فيه اومقام ليت لنلاقيها في معني النقدير اى تقدير المعدوم وفرضه كانه قيل فليت لذا كرة اى رجعة الى الدنيا ( مكون من المؤمنين ) بالنصب جواب التمي وهذا كلام التأسف والتحسر ولوردوا لعادوا لمانهوا عنه فان مريضلل الله فاله من هادولورجع الى الدنيا مراراالاري الىالام في الدنيا فار الله تعمالي اخذهم بالبأ سماء والضرآء كرارا ثم كسفه عنهم فلم يزيدوا الااصرارا جعلنا ألله واماكم

من المستمعين المعتبرين لامن المعرصين الغاطين (الفيذلك) اي فيما ذكر من قصدة ابراهيم مع قومد (لآية) العمرة لمن يعمد غيرالله تعالى أيعلم أنه يتبرأ منه في الآحرة ولا سفعه احد ولا سيما لاهل مكة الدي دعون الهم على مله اراهبم (وماكل اكثرهم) اكثر قوم ابراهيم (مؤمنين) كال اكثر قريش وقدروي اله ماآمن لا راهيم من اهل بالل الالوط والمة غرود (وان له لهو العرير) اوست خلم كسده برمشركان كدسطوت اوم دود اردد (الرحيم) و مخشايده كه تو بد بندكان ردنكندو بي احتجاح ديشان عداب نفرسند \* و عهل كاامهل قريشا بحكم رجته الواسعة لكي يؤسوا هم اوواحد من ذريتهم ولكنه لايهمل فانه لابد اكل عامل م المكاماة عملي عمله الخيرا فغيروال شرا فشر هدا وقدجوزال يعود ضمر اكثرهم الى قوم نبينا عليمه السلام عادهم الدي تمتلى عليهم الآبة ليعتبروا ويؤمنوا وقدرين في المجلس السادق فارجع وفي البحر النفس جلت على الامارية بالسوء وهو الكفروائن آمنت وصارت مأمورة فهو خرق عادتها يدلعلي هداقوله تعالى اراانعس لامارة بالسوء الامارجم ربى يعسى رحمة الحق تعالى تصير مأمورة مؤمنة عسلي خلاف طبعهسا ولهدا قال وماكان اكثرهم مؤهنين يعيي اصحاب النفوس وانربك لهو العرير ماهدى اكثر الخلق الى الايمان فضلا عن الحضرة الرحيم فلرجته هدى الدين جاهدوا فيه الى سيل الرشاد بلهدى الطالبين الصادقين الى مضرة حلاله انتهى فألهداية والكات من العناية لكن لابد من التماك بالاسباب الى ال تعتم الاواب وملامة النفس عند مح لفتها الاوامروالآ داب مماينتع في هدا اليوم دور يوم القيامة الاثرى الى الكمار لاموا انسمهم عملى ترك الايمان وتمنوا اللوكان الهم رجوع الى الدنيما لقىلوا الايمان والتكليف فانعمهم ذلك \* امر ورقدر بند عزيران شال خيم \* بارب روان ناسم مااز و شاد باد \* عصمسالله واماكم من سطوته وغنها برحمه وجعلنا من اهل القمول في الديا والآخرة أنه الموفق لحير الا ور الباطنية والطاهرة (كدنت) تكديبًا مستمرًا من حين الدعوة الى انتها نها (قوم نوح) القوم الجاعة من الرحال والساء معااوالرحال خاصة ولدحل النساء على التسية و بؤنث دايل محيَّ تصعيره على قوية (الرسلين) اي نوحا وحده والجم باعتبار ال من كذبير سولا واحدا فقد كدب الجمع لاحتماع الكل على التوحيد واصول الشرآئع اولان كلّ رسول ويأمر متصديق حميع الرسل (اذقال الهم) طرف التكديب على انه عسارة عرزمان مديد وقع فيمه ماوقع م الجائبين الى تمام الامر (اخوهم) في السب لئلا يجهل امره في الصدق والديامة ولتعرف لعنه فبؤدى ذلك الى القمول (أنوخ) عطف سيان لاحوهم (الاتتقول) الله حيث تعمدون غيره وبالفارسيمة آياءي رسيد ارحد ای تعالی که رك عبادت اومیكسید (انی لكم رسول) من حهتم تعالی (امین) مشهور بالامانة فيما بينكم ومن كان امينًا على امور الدنيا كان امينا على الوجي والرسالة (عاقوا الله) خاءوا الله (واطبعون) فيما أمركم به مرالتوحيد والطاعة لله فأى لااحوكم ولاار مدكم سوء والعاء لترتيب ما معدها على الامامة (ومااساً لدكم عليه) على ادآء الرسالة (من اجر ) حمل اصلا وذلك لاب الرسل اذالم بسألوا اجرا كان اقرب الى التصديق والعد عى التهمة (ال احرى) ما واني فيما الولاه (الاعلى رسالعالمين) لان مرعل لله ولا يطلب الاحر من غيرالله و به يشير الى العلم الديهم ورثة الأبياء يتأدبون بآداب اببيائهم فلايطلبون من الناس شبافى شعلومهم ولارتفقون منهم بتعليهم ولابالتدكير لهم فالمرارتفق من المسلمين المستعمين في ث مابذكره من الدين و بعط به لهم فلا بأرك الله للناس فيما يسمعون ولاللعلم، ايضاركة فيمام خذون منهم يدون دينهم العرض يسبرتم لابركة لهم هيه \* زيان ميكند مرد "هسيردان \* كه علم واد ب ميفرو شد خان (ها تقوا الله واطيعون) الفاء لترثيب ماده ها على تنز هه عن الطمع والتكرير للتأكيد والتبيه على الكلا من الامامة وقطع الطمع مستقل في ايجاب التقوى والطاعة وكيف اداً احتمَّعا (قالوا) اي قوم نوح ( الوَّمن لك ) الاستفهـــام للامكار أي لانؤمن لك (واتبعــك الارذلون) اي والحــال قد اتبعك الاقلون حاها ومالا اى وهذه حالك كاتقول لانتحمك وصحمك السفلة والارذلون جع الارذل والرذالة الحسة والدماءة والرذال المرغوب عنه لرداءته يعنون ال لاعدة لاتباعهم لك ادلبس لهم ررامة عقل ولااصامة رأى قد كارداك عهم و بادى الرأى وهذا مركال سخافة عقولهم وقصرهم انطارهم على الدنيا وكون الاشرف عندهم مرهوا كثر منها حطا والإرذل من حرمها وحهلهم أدهها لاتزن عندالله جناح بعوضة وانالعيم هو نعم الأحرة

والاشرف س فاربه والارذل م حرمه وهكذا كانت قريش تقول في اصحاب رسول الله ومازالت الباع الانداء صعاء الناس وقس اتباع الاولياء على اتباعهم مرحيث ورائتهم لدعوتهم وعلومهم واذواقهم ومعنهم وابتلائهم وذلك لارالحقيقة مرار بالبالجاه والتروة لم تأت الابادرا (ع) دران سرست وركى كه يست وكر رركي (قال) نوح جوابا عما اشيراليه من قولهم انهم لم يؤمنوا عن نطر و دصيرة (وماعلي عما كأنوا يعملون) الهم علوه اخلاصا اونفاقاوماوطفتي الااعتبارالطواهر و مناء الاحكام عليها دون النفيش ص واطنهم والشق عن فلو بهم والطاهران مافيه استفها مية بمعي اي شئ في محل الرفع على الاندا، وعلى خبرها و يحوران تكون نافيــة والماء متعلقة تعلى على النقدير الاول و على الثاني لا د من أضمار الحبر ليتم الكلا م (كاقال الكاسو) ونيست دانس مررسنده بامچه هستند كه ميكنند (ان حسابهم) ما مخاستهم على نواطهم (الاعلى ربي) عانه المطلع على الصمار وفي الخبر المعروف عاداشهدوا ان لااله الاالله عصموا مني دماهم واموالهم الا يحقها وحسابهم على اللهقال سفيان الثورى رجمالله لانحاس الاحياء ولانحكم على الاموات ( او تشعرون ) لوكنتم من اهـ ل الشـ عور والادراك لعلم ذلك واكنكم تجهـ لون فتقولون مالا تعلون وهو من الساب الاول واماالشعر بعي الطم فن الحامس (ومااناطارد المؤمنين ) الطرد الازعاح والانعاد على سال الاستخلاف والمدى بالفارسية ونيستم من السدة مؤمنان وهو حواب عما اوهمه كلامهم انؤمن لك من است عاء طردهم وتعليق اعادهم بذلك حيث جعلوا الباعهم مامعا عنه قال ابن عطاء رجه الله وما اناءمرض عمى اقبل عــلى ربه (ارانا الانذير مين) اي مااناالارسول مبعوث لانذار المكلفين وزحرهم عى الكفر والعاصي سواء كانوا من الاعراء او الاذلاء فكيف يليق في طرد الفقراء لاستتباع الاغنياء (قالوا للله لم تنته مانوح) عانقول يعيى عن الدعوة والانذار والانتهاء بازا سئيدن (لنكون من المرجومين) قال الراغب فى المعردات الرجام الحجبارة والرجم الرمى بالرجام يقسال رجم فهو مرجوم قال تعسالي لنكونن مسالمرجومين اى المقتولين قسم قتلة انتهى قالوه قاتلهم الله في اواخر الامر (قال رب ان قومي كدبون) اصروا على التكذيب العد مادعوتهم هذه الازمنة النطاولة ولم يردهم دعائى الافرارا (وافتح بدي و بينهم فتحا) احدا حكم بينا ء يستمة ــ ه كل واحد منا قال في التأو يلات افتح بابا من ابواب فضلك على مستحقيه و بابا من ابواب عدلك على مستحقيه انتهى م الفتاحة وهي الحكومة والفتاح الحاكم سمى لفتح المغلق من الامر كاسمي فيصلالفصله مين الحصومات قال ان الشبح اراديه الحكم بابرال العقو مة عليهم لقوله عقبه (ونجي) خلصني (ومن معي من الوَّمنين ) اى من العداب ومن اذى الكفار ( فانجيناه ومن معه ) حسب دعاله ( في الفلك المستحول ) اى المالوعهم ومكل صنف من الحيوان و عالا بداهم منه من الامتعة و المأ كولات ومنه السّعناء وهي بعداوة امتلاًت منها النفوس (ثم اغرفنا بعد) اي بعد انجائهم (الماقين) من قومه ممن لم يركب السفينة وفيه تسبه على ان أو حاكان مبعوثًا الى م على وجه الارض ولدا قال في قصته الباقين و قصة موسى ثم اغرقنا الا خربي (انفذاك) الدى وعلى تقوم نوح لاستكبارهم عن قبول الحق واستخفافهم بعقراء المسلين (لا يد) لعبرة لن بعدهم ( وماكان آكتهم مؤمنين ) اى اكثر قوم نوح فل يؤمن من قومه الاتمانون من الرجال والساء (وقال الكاشي) هفنادونه ت \* اواكثر قومك يا مجد وهم قريش فاصبر على اذاهم كما صبر نوح على اذى قومه تظفر كاظفر من كارتوار صبرنكوترشود \* هركه سكيه است عطفر شود (وادر من لهو العزيز) الغالب على مااراد من عقو له الكفسار (الرحيم) لمن أل او بتأ خير العذاب وفي التأو بلات المجمية كرر في كل قصمة قوله ار في دلك لا يمة وماكان أكثرهم مؤمنين دلالة عـلى ان عزة الله وعطمته اقتضت ان يكون أكرم الخلق مؤمنابه مقولاله كاقال تعالى ان اكر مكم عندالله القالم ولاريب ان اكثر الخلق لئام وكرامهم قليلون (كافال الساعر) تعيرنا اناقليل عدادنا \* فقلت لها انالكرام قليل \* ولذلك ذكر في عقده وال ر ال لهواامر بزاي لايهتدي المه الاذلاء من ارباب النفوس لخستهم وامرته الرحيم اي يجنبي اليه رحته من يسا من اعزة ار باب القلوب لعلو همتهم وفرط رجته (ع) آفرين برجان درويشي كه صداحب همت است \* والاشارة بنوح الى نوح القلب و بقومه الى النفس وصف تها و بالمؤمنين الى الجسد واعضاله فانهما آمنا بالعمل بالاركان عملى وفق الشرع والى معض صفات النفس وذلك بذبدلها وبالعلك الى فلك

الشريعة المملوء بالاوأمر والنواهي والحكم والمواعط والاسرار والحقائق والمعاني فررك هذه السفينة بجا ومن لم يرك غرق اطوفان استيلاء الاخلاق الدوية والتلاء آمات الدنيا الدنيئسة من المال والحاه والزينة والشهوات ولائد للسفينية من الملاح وهو معلم الحير مانه تصحبته تحصل المحاة (كاقال الحافط) مارمر دان خداباش كه دركستي نوح \* هست خاكى كه بآن بخرد طوعانوا \* يشير الي الامر سهل باشارة المرشد والاسيرعند العا عل يسيرعند الواصل (كذبت عاد المرسلين) اث عاد باعتبار القيلة وهو اسم اليهم الاقصى مقاتل \* كفت عاد وغود ابعم يكدبكر بودند عادقوم هود بودندوغودقوم صالح وميان مهاك عاد ومهلك عودبا دصد سال بودقومي كفتند ازاهل تاريح كه عادوعود دو رادر بودند ازم زندان ارم نسام ا ى نوح وسام ى نوح را بعج يسر بود ارم وار محده وعالم والبفر والاسود وارم مهينة فرزندا ، بودواو داهفت يسبر بودعادوتمودوصحاروطنم وجديس وجاسم وويارمسكن عادوفر زيدان وي عي بودومسكن ممود ومرزيدان وي ميان حجاز وسام بود ومسكن طم عمان وبحران ومسكن جديس زمين تهامه ومسكر صحارما بين الطائف الىجال طى ومسكل جاسم ماين الحرم الى سفوان ومسكن بار زميي است كه از او باركو يند بنام وي مار خواننداينان همه زبان ولفت عربي داستند \* وقدا فرضواع آحرهم فليبق لهم نسل (اذقال لهم احوهم) فى السب طرف التكذيب ( هود ) بى سالح بن ارفع شد بن سام بن نوح قال معضهم كان اسم هود عابرا وسمى هودا اوقاره وسكونه عاش مائة وخسين سنة ارسل الى اولادعاد حين للغ الار سين (الاتقور) الله تعالى وتفعلون ما تفعلون وبالفارسية آيارهير نميكميد از شرك وازعقاب الهي خائف نمي شويد (اي الكم رسول) صجهته تعالى (امين) مشهور بالامامة فيما بينكم (كاتقوا الله) خافوا مرعقابه (واطيعون) فيما أمركم له من الحق (ومااساً الكم عليه ما ي على اداء الرسالة (من احر) كايسال معض مقلة القصص (ان اجرى الاعلى رب العالمين) لائه هوالذي ارسلي فكان احرى عليه وهو بيان لتنزهه عن المطامع الدنية والاعراض الدنيوية (قال الحامل) بوبندكي چوكدايان شرط من دمكن \* كه دوست خُود روش بند پروري دائد (اتبنوين،) الهمزة للاستفهام الانكارى والمعنى بالفارسيسة آيابنا ميكنيد (مكل ريع) بهرموضعي بكد والربع مكسرالهاء وفتحها جعربعة وهوالمكان المرتفع ومنهاستعير ريع الارض للزيادة والارتفاع الحاصل منها (آية) سناء عالميا متميرًا عرسارً الاينيسة حال كوتكم (تعيثون) سنائه عان مناء مالاضرورة فيه وماكان فوق اخاجة عث روى انرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرح فرأى قدة مشرعة عقال ماهده قال له اصحاله هذه لرجل مرالانصار فكث وجلها في نفسه حتى اذاحاء صاحبها رسول الله فسل في الناس اعرض عنه وصنع به ذلك مرارا حتى عرف الرجل الفضب فيه والاعراض عنه فشكاذلك الى اصحابه فقال والله أني لانكر عطر رسول الله ما ادرى ماحدث في وماصنعت قالوا خرج رسول الله فرأى قبتك فقال لمر هذه واخبرناه فرحع الى قبته فسواها بالارض فخرح النبي عليه السلام ذات يرم فلم ير القمة فقال مافعلت القمة الى كات ههما قالوا شكا الينا صاحبها اعراضك عنه فاخبرناه فهدمها فقال الكل بناء مني و بال على صاحمه يوم القيامة الامالالد منه هذاماعليه الامام الراغب وصاحب كشف الاسرار وغرهما وقال في الجلالين ونحوه آية يعني ابنية الحجام وبروجهاو بالفارسية كموترخانهاالكرهود عليهم أتخاذهم بروح الحجام عبثا ولعمهم دها كالصييان قال في نصاب الاحتسباب من اللعب الذي يحتسب مسسم اللعب بالخسام قال مجد السفيلة من يلعب بالحام و مقامر وفي شرح القهساني ولا بأس بحبس الطيور والدجاح في يتدولكن يعلفها وهو خبرمن ارسالها في السكك واما امساك الجامات في رجها فكروه اذا اضر بالناس وقال اب مقاتل يجب عدلى صاحبها ان يحفظها ويعلفها انتهى وفيالنثار خاسة ولابجوز حنس اللمل والطوطي والقمري وبحوها فيالقفص اي اذاكات الحمس لاجل اللهو واللعب وامااذاكان لاجل الانتفاع كبس الدجاح والمط والاوز ونحوها أتسمن اولئلا تضر بالجيران فهو جائر وكذاحبس سباغ الطيورلاجل الاصطياد وفي فتاوى قارئ الهداية هل بجوزحس الطيور المغردة وهل بجوز اعتاقهاوهل فيذلك ثواب وهل بجوزقتل الوطاو يط لتلويثها حصر السجد بخرئها الفاحش احاب مجوز حبسها للاستثناس بها واما اعتاقها فلبس فيه ثواب وقتل المؤذي من الدواب مجوز انتهى وفي الحديث لأنحضر الملائكة شيأ م الملاهي سوى النضال والرهان اى المسابقة بالرمى والفرس

والامل والارجل وقال بعضهم فيالآية تعبثون عنرم مكم لانهم كانوا يبنون العرف في الاماكن العالمة الشرفوا على المارة فيستخرون منهم و بعبثون بهم وذهب دعض من عد من اجلاء المفسر بن اليان المعنى آبذاي علامة للمارة تعبيرن منائها فانهم كأنوا بننول اعلاما طوالا لاهتداء المارة فعد ذلك عبثا لاستعائهم عمها بالنحوم قال سعدي المفتي فيد بحث أذلا مجوم بالنهار وقد بحدث في الليل ما يستر المحوم من الغيوم انتهي يقول العقير وأبيضا أن تلك الاعلام أذاكات لويادة الانتفاع ديها كالاميال مين مفداد ومكة مثلا كيف تكون عة والاهتداء باله ارامابالاعلام واماشم النزاد كاسق في الجلد الاول (وتنخدون مصانع) امكنة شريفة كإفي المفردات اومآ خذ الماء نحت الارض كافي الصحاح والقاموس المصنعدة بصنح الميم وضم النون وفنحها كالحوض يجمع فيها ماء المطر وجوعها المصانع اى الحياض العظمية (العلكم تخلدون) راجين ان تخلدوا في الدنيا اي عاملين عمل من يرحو ذلك فلدلك تحكمون ساءه ا فلعل للتنديد اي كامكم تخلدون و بالفارسيسة كوبيا جاويد حواهد وددران ذمهم اولاباضاعتهم المال عبا الاعائدة وثابيا باحكامهم البناءعلى وجديدل على طول الامل والغفلة (قال الصائب) درسراين غافلان طول امل داني كه جيست \* آسيان كردست مارى دركبور خالم (واذا نطشتم) سوط اوسيف والطش تاول التي تصولة اى قهر وغلسة (اطشتم) على كونكم (حمارين) متسلطين طالين الارأفة ولاقصد تأديب ولااطر في العاقسة فاما بالحق والعدل غالطش جائر والجارالدي بصرب و يقتل على العضب (عاتقوا الله) واتركوا هده الادعال من ناء الاللية العالبة وإنحاذ الامكنة الشريفة واسراف المال في الحياض والرياض والمعنش تغيرحني (واطيعون) فيما ادعوكم اليه من البوحيد والعدل والانصاف ورك الامل ونحوها عله انفع لكم ( واثقوا الذي أمدكم) مدد كارى كرد شمارا والامداد الباع الثانى بمانمله شيأ دو شيء على انتطام واكثر ماحاء الامداد في المحسوب والمد في المكروه واما قوله تعالى والبحر يمده من بعده صعة الحر فهو من مددت الدواة امدها لامن القبيل المدكور (عانطور) به من انواع العماء واصناف الآلاء واجلها اولا ثم فصلها بقوله (امدكم بانعام) مدد كرد شمارا مجهار پايان چو ل ستروكاو وكوسفندان نازايشان اخد فوائد ميكند ( و بغيز) و يسران درهمه حال بار ومدد كار شمالد (وحنات) و استانها كه ازميوه آل متفع مبشويد (وعيول) و يحشمهاي روال كه مهم سقيا ويشو ونماء زرع دان بأعمام رسد ( الى اخاف عليكم ) ان لم تقوموا بشكر هذه النعم (عداب يوم عطيم) في الدئيا والا حرة فان كفران النعسمة مستتم للعداب كان شكرها مستلزم ن دادتها وصف الوم بالعظم لعظم ما يحل فيه وهو هوس الرمح الصر صرحهن (قالوا) كفتندعا ديال درجوالهود (سواء حليناً) يكسانست رما (اوء نت) يالند دهي مارا (املم تكل من الوا عطيين) عائال رحع عانحي عليه لوعط زجر يقنن بتخويف وكلام يلين القلب بذكر الوعد والوعبدوقال الخليل هواندكير بالخبر فيمارق له القلب والعطة والموعظة الاسم (انهدا) اي ماهذا الذي حسله و بالفارسية نست اي كه تو اوردي (الاحلق الاواين) مكر خوى وعادت اولين كه ميكهتند كه ما پيغمبراميم و دروغ ميكفتند \* كانو ايلققو ل مثل هدا الكدب و يسطرونه والتلميق واهم اوردن اوماهذا الدي نحن فيه الاعادة الاولين من قملنا من تسبيد الناء والمطش عملي وحه النكبر فلانترك هذه العادة بقولك اوعادتهم وامر هم انهم بمبشون ماعاشوا ثم عونون ولا بعث ولاحساب (وما يحل عمد بين) على مانحي عليه من الاعال والعادات ( فكديوه ) اي هودا واصرواعلى ذلك (واهلكناهم) اىعادابسب التكديب بريح صرصر تلخيصه انهودا انذرقومه ووعظهم فإبتعطوا عاهلكوا (ارفى ذلك) درستى كه در هلاك قوم عاد (لاَية) نشانه ايست دلالت كند رانكه عاقت اهل تكذيب معنو مت كشد ( وماكان اكثرهم ) اى اكثر عاد ( مؤمنين ) چه اندك ازان قبيله باهود بودند ( وادربك لهو العزير ) الغالب المنقم ممن يعمل عمل الجارين ولايقال الموعظة (الرحيم) مهربا نست كه مؤمنازا ازان مهلكة عفو مت بيرون آرد ونجات دهد وهو تحويف لهذه الامة كيلا يسلكوا مسالكهم قبل خير مااعطي الانسان عقل بردعه وانلميكن فحياء عنده فالليكن فخوف يقمعه عالم بكن فال بستره فالمبكن فصاعقة تحرقه وترجح منه العادوالبلادكالارض اذا استولى عليها الشوك فلابد من نسفها واحراقها مسليط النارعايها حتى تعود بيضاء فعلى العاقل ال يعتبر و يخاف مرعقو به الله

تعالى و يترك العادات والشهوات ولا يصر على المخالفات والمنهيات \* مكركه عادت شوم ارجنود اللبس است \* كه سدراه عمــادت شده است عادتما \* وكل ماوقع في العــالم من آئار اللطف والقهر فهو علة لاولى الالساب مدة الدهر \* معاقلاتوا كوش رواز طهل رحلست \* هر طبيدن قاصدي باشدول اكاروا \* وقد اهلك الله تعالى قوم عادم عشدة قوتهم وشوكتهم باصعف الاشياء وهواريح فانه اذا اراد بجعل الاصعف اقوى كالمعوضة في الربح ضعف الاولياء وقوة عمل الاعداء ولان للكممل معرفة تامة بشئورالله تعمالي لميرااوامر اقسين خاشين كال الجهلاءما زالواغاءاين آسين ولدا قامت عليهم الطامة في كل زمال قوانا لله واياكم يحقائق اليقين وجعلسا من إهل المراقبة في كل حين (كدنت تمود) الث باعتبار القبيلة وهو اسم جدهم الاعلى وهوعُود ىعبيدي عوص معادي ارم سام م دوح وقد ذكر غير هدا في اول المجلس السانق وارجع (المرسلين) يعني صالحا وس قاله من المرسلين اواماه وحده والجم باعتبار انتكديب واحد من الرسل في حكم تكديب الجيم لاتفاقهم على التوحيم واصول الشرائع تمين الوقت المتدللتكديب المستمر فقسال (ادقال لهم اخوهم ) السبي لاالديي فأن الاسباء محموطون قدل الموة معصومون بعدهما وفائدة كونه ممهم ال تعرف امانته ولفنه فيؤدى ذلك الى فهم ماحاءبه وتصديقه (صالح) بن عبيد بن آسف بن كاشموس حاذر اس عُود (الانتقوم) آیامی ترسید ازعذات خد ای که بدوشرك می آرید (ای لکم رسول امین عاقوا الله اي على التصيح والدعاء (مراجر) فإن ذلك تهمة لاهل العفة (اراحري) نيست مكاوات من (الاعلى رب المالين ) عانه الذي ارسلني فالاجر عليم ملهو الآجر لعماده الحلص لقوله في الحديث القدسي من قتلته فالاد تسه ( وفي المنوى ) عاسقا را شادما بي وغم اوست \* دست مزدو احرت خدمت هم اوست (الرَّكُون) الاستفهام للانكار والنوبيخ اى الطنول الكم تتركون (في ههنا) اى في النعيم الدى هو نات في هدا المكان اي الدنيا والادار للمجهاراة (آمنين) حال من عاعل تتركون يعني درحالتي كه ايمن زآمات وسالم إزهوات وفسر النعيم بقوله ( فيحنات ) دساتين ( وعيون ) انهار وقال بعضهم لم مكن لقوم صالح انهار جارية طالراد العون الآبارويقال كاستلهم والشتاء آبار وفي الصيف انهار لانهم كانوا بخرحون في الصيف الى القصور والكروم والانهار (رزروع) كشتر ارها (وَنْحَل) حرمانان وافرد المخرمع دحولها في استجار الجنات لعضلها على سائر الاسجار وقد خلقت من فضلة طينة آدم عليم السلام (طامه ا) طلع الحل مايطلع منها كمصل السيف في حوفه سماريح الفئو تشبيها بالطلوع قبل طلع المخلل كإفي المردات وَالشَّمَارِ بِحَ جَع شَّمَرَاخ بِالْكَسْرِ و هو العثكال أي العد في وكلُّ عص مراغصاته شمراخ وهوالدي عليه البسر والفنو والعذق والكناسة بالكسر في الكل من التمر عمر لة اله قود من الكرم (هصيم) اطبف لين ف حسمه و بالفارسية خوشة أن خرما ننان وشكر فة أوبازك وثرم آي للطف التمر فيكون الطلع محازا عن التمر والهصم بفخنين الرقة والهرال ومنه هضيم الكشم والحشى اى ضامر اطبف ومند هصم الطعام اذا أملف واسحال الى مشاكلة البدر كافي كشف الأسرار أولطيف لارالمخل التي ويؤيده تأنث الصمر وطلع اناث المخل اطيف وذكورد غليط صلب قال ابن الشيخ طلع البرتى الطف من طلع اللون والبرني اجود التمر وهو معرب اصله برنيك اى الحرن الجيد واللون الدقل وهواردي التمر واهــل المدينة يسمون ماعدا البربي والمحجوة ااواما و يوصف بهضيم مادام في كفراه لدحول بعصه في بعض واصوقه ماذاحرح منها فلبس بهضيم والكفرى بصم الكاف والفاء وتشدد يد الراءكم البحل لامه يسمر فيجوقه وقال الامام الراغب الهضم شدح ماقيسه رخارة ونخــل طلعهــا هضيم اى داحل معصــه في معض كابما شدخ التهمي اوهضم مندلي متكسر مركثرة الجل فالهضم عمدي الكسر والندلي التسفل والنزول من موضعه قال في المحتمار الهما صوم الدي يقالله الجوارش لانه بهضم الطعام اى يكسره وطعام سريع الانهصام وبطي الانهضام (وسحنون) ومى تراشيد ر اى مساكل خود (من الجبال سوتا) كفته اندكه درو دى حر دوهزار بارهزار وهفصد سراى تراشيدند ازسنك سخت درميان كوهها ربالعالمين ايشارا دران كار باستادي وتيركاري وصف كرد وكهت (فارهين) درحالتي كه ماهريد درترا شبدن سنكها كإقال الراغب اي حاذقين من الفراهة وهي

الدشاط فان الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب ومن قرأ فرهين جعله معيي مرحين اشرزين بطرين فهوعلى الاول من وره بالضم وعلى الثاني من فره بالكسير واعلم ان ظاهر هده الآيات يدل على ان الغالب على قوم هود هو اللدات الحيالية وهو طلب الاستعلاء والنقاء والنفرد والمعمر والعالب على قوم صالح هو اللدات الحسية وهي طلب المأكول والمشروب والمساكل الطيمة وكل هذه اللدات مرلذات اهل الدنيا العافلين وفوقها لدان اهل العقى المنيقطين وهي اللدات القلبية من المارف والعلوم وما يوصل اليها من النواضع والوقار والنجرد والاصطمار (فاتقوا الله واطبعون ولانطبعوا امر المسرفين) كان مقتضي الظاهر ولا تطبعوا المسرفين بلااقعام امر فان الطاعة انما تكون للآمر على صيغة الفاعل كاان الامتال أعابكون للامر عنى صبغة المصدر فشبه الامتثال بالطاعة مرحيث انكل واحد منهما يفضي إلى الوجود والمأموريه فاطلق اسم المشبه به وهو الطاعة واريد الامتثال اى لاعتثلوا امرهم (الذي يفسدون في الارض) اى في ارض الحُر بالكفر والطلم وهو وصف موضح لاسرا فهم (ولا يصلحون) بالاعان والعدل عطف على نفسدون ابيان حلو افسادهم عرمخالطة الاصلاح مرادتني چندندكه قصد هلاك صالح كردند وقصمة أيشان درسرره نمل مذكور خوا هدشد (قالوا) كفتند تمود درجواب صالح (أغمَّا انت من المبحرين) اي من السحورين من بعد اخرى حتى اختل عقله واضطرب رأبه فبناء التفعيل لتكثير الفعل (ماانت الابشر مثلناً) تأكل وتشرب واست علك (قال الكاشني) بصورت بشريت صالح عليه السلام ازحقيقت الوی محیوب شدندوندانستند که انسان ورای صورت چیزی دیکرست \* چند صورت بیبی ای صورت رست + حان بی معنبست کر صورت ترست \* در کسدر ازصورت ومعنی نکر \* زاد کسه مقصود ازصدف باشد كهر \* وجون قوم عُود وايسته صورت بودند وصالح رابصورت خود ديد بهانه جويان کفتند تو مثل ماشری دعوی رسالت چرا میکی و چونکه ترك غیكیری و درین دعوی مصری (وائت باید) يس بيار دشامة اثرخوارق عادات (ان كنتمن الصادقين) في دعواك صالح فرمود كه شماچه مي طلبيدايشان اقتراح كردندكه ازيرسنك معينناقه بدين هيأت سرون آروچون مدعاء صالح مدعاء ايشان حاصل شدكاسبق تعصيله في سورة الاعراف وسورة هود (قال عذه نافة) اين ناقه ايست كه شما طلبيديد (لها شرب) اي ىصبب من الماء كالسنى والقيت الحط من السنى والقوت (ولكم شرب يوم معلوم) بعني بكر وزآب ازان اوست ودور وزازان شماست فاقتصروا على شرىكم ولاتزاجوها على شريها وفيه دليل على جواز قسمة المنافع بالمهايأة لارقوله لهما شرب ولكم شرب يوم معلوم من المهايأة وهي لغة مفاعلة من الهيئسة وهي الحالة الطاهرة المتمهي الشي والنهابي تفاعل منها وهي ان يتواضعوا على امر فيتراضوا بموحقيقته ان كلامنهم رصى نهيئة واحدة واختارها وشرعا قسمة المافع على النعاقب والنناوب فلو قسم الشريكان منفعة دار مشتركة ووقعت المواضعة بينهماعلى ان يسكن احدهما في بعضها والآخر في بعضها هذا في غاوها وهذا فىسفلها اوعلى ان يسكى فيها هذا يوما اوشهرا ويسكى هذا يوما اوشهراوتهايئا توافقا فيدار يعلىان يمكرهدافى هده وهدافى هذه اوفى خدمة عبد واحد على النخدم هذا يوما و يخدم هذا يوما اوخدمة عبدي على ان بخدم هذا هدا وهذا هذاصم النهابي في الصور المذكورة بالاجاع استحسانا للحاجة اليه اذبتهذر الاحتماع عملى الانتفاع فاشه القسمة والقياس ان لايصم لانها مبادلة المنفعة بجنسها ولكن ترك بالكتاب وهو الآية المدكورة والسنة وهو ماروى انه عليه السلام قسم مغزية بدركل معبر مين ثلاثة غروكانوايتناو بون وعلى حوازها اجاع الامة قال في فتح الرجن واختلفوا في حكم المهايأة فقال ابوحديفة رحه الله بجبر عليها الممتنع اذالم بكن الطالب متعنتا وقال الثلاثة هي جائرة بالتراضي ولااجبار فيها (ولاتمسوها بسوء) ومس ميكند وبرا بدى بهنى قصدزدن وكشتنوى ميكنيدكه اكر چنان كنيد (فيأخذكم عداب يوم عظيم) عظم البوم بالنسمة الى عطم ماحل فيه وهو ههنا صحة جبريل (فعقروها) عقرت البعير نحرته واصل العقر ضرب الساق بالميف كمافى كشف الاسراريس بي كردند ناقه راو مكشتند اي يوم الار بعماء فمانت واسنمد العقر الى كلهم لان عاقرها أنما عقر برضاهم واذلك اخذوا جيعا (روى) المسطعا الجاها الى مضيق في شعب فرماهاسهم فسقطت تمضريها قدار فعرقوبها وعرابي موسى الاشعرى رضي اللهعنه فالرايت مبركها

فاذاهو سنون ذراعا في سنين ذراعا فقتلوا مثل هذ. الآية العطيمة (فاصبحوا) صاروا (بادمين) على عقرها خوعاً من حلول العسدال لاتو له اوعند معاينتهم العدال ولدلك لم ينفعهم الندم وان كان وطريق التو لة كفرعون حين ألجه العرق والندم والندامه المحسرم تغير رأى في أمر فائت ( عاخد هم العذاب ) الموعود وهوصيعة جر بل وذلك يوم الست عهلكوا جمعا (ارفيداك) اي في العداب النارل بثود (لا يذ ) دالة على ان الكور معدطه ور الآيات المقترحة موحب الزول العذاب وليعتبر العقلاء لاسيما قريش (وماكان اكثرهم) اكثر قوم عود اوقر يش (مؤمنين) آورده الدكه ازفائل عود جهار هزاكس ايمان آوردند و بسوكان صالح عليه السلام نرل عليه الوحى معدبلوغه وارسل معد هود بمائة سنة وعاس مائين وعشر ين سنة (وانربك لهو العرس) الغالب علاما اراد مى الانتقام مى قوم عود وسنب تكذيبهم فاستأصلهم فليحذر الخالفون لامره حتى لانفعوا في اوقع فيه الامم السالفة المكدمة (الرحم) مهر بال كه في الشعقاق عذال مكند وكارت الناقة علامة لنبوة صالح عليه السلام فلما اهلكوها ولم يعطموها صاروا نادمين حسين لم ينفعهم الندم والقرآن علامة لسوة نبينا عليه السلام فن رفضه ولم يعمل عافيه ولم يعطمه يصير ادما غدا و يصبه العداب ومرجلة مافيه الامر بالاعتبار ودليك بالامتال ماساعدت لعقول والابصار واباك ومحرد القال فالفعل شاهدعلى حقيقة الحال ( وفي المنوى ) حفظ افط الدركواه قولى است \* حفظ عهداندر كراه فعلى است \* كركواه قول كركويدر دست \* وركواه فعمل كه يويدر دست \* قول وفعمل ينا قص بايدت \* تاقمول اندر زمان بیش آیدت \* چون ترا زوی تو کژ بود ود غا \* راست چون جو یی ترازوی جزا \* چونکمد یای چی بدی در غدر و کاست \* نامه چون آیر ادر دست راست \* چون جرا سایه است ای قدتو خم \* ساية توكر فتددرييش هم \* كافر انرابيم كردا يزدزنار \* كافران كفتدنار اولى زعار \* لأجرم افتد درنار ابد \* الامان يارب از كردار بد \* فلا تكن من اهل العار حتى لا تكون من اهل المار ومن له آذان سامعة وقلوب واعبة يصيخ الى آيات الله الداعية فبخاف من الله القهار و يصير مراقسا آناء الليل واطراف النهار و يكثر ذكر الله في السر والجهار (حكى) ان الشلى قدس سره رأى في سياحته فتي كَثُرُد كُرَاللَّهُ وَيُقُولُ اللَّهُ وَعَالَ الشَّلَى لا يَفْعُكُ قُولُكُ اللَّهُ بِدُونَ الْعَبْلُ لان اليهود والصاري معك سواء لقوله تُعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقول الله فقال الفتى الله عشر مرات حتى خر مغشيا عليه فات على تلك الحالة فعاء الشلى ورأى صدره قدانشق فاذا على كبده مكتوب الله فنادى مناد وقال ياشلي هذا من المحبين وهم قليل والله أعالى خلق قلوب العارفين وزبها بالعرفة واليقين وادخلهم من طريق الذكر الحقائي في نُعيم روحان كما وقع العا فلين من طريق السيمان والاصرار في عذات روحاني وحسماني عالاول من آثار ر جنه والثاني من علا مات عزته فلايه الدالم الله الاالمستا هلون لقربته ووصلته ولايتا خرفي الطريق الاالمتعدون لقهره ونقمته فسأله وهو الكريم الرحيم ان يحقطنا معذاب يوم عطيم يوم لاينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم (كذبت قوم لوط) يعنى اهل سدوم ومايتبعها (الرسلين) يعني لوطا وابراهيم ومن تقدمهما (اذقال اهم احوهم لوط) (قال الكاشني) اينحامر ادارخوت شفقت انتهى وذلك لان اوطالبس مين بهم وكان اجنبيا منهم أذروى اله هاحر مع عمه ابراهيم عليهماالسلام الى ارض الشام غارله اراهيم الاردن فارسله الله الى اهل سدوم وهواوطبه هاران وهاران احوتارح الى اراهيم (الانتقور) الانخسافون من عقال الله تعدالي على الشرك والمعاصى (انىلكم رسول) مرسل مرسل مال الحق (امين) مشهور بالامانة ثقة عندكل احد (فاتقوا الله واطبعون) فان قول المؤمن معتمد (وما اسمألكم عليه) اى على التلغ والتعليم (مراجر) جعل ومكافاة دنيوية فانذلك تهمة لمن يبلغ عن الله (الراجري) ماثواني (الأعلى رب العمالمين ) مل لبس متعلق الطلب الااياه تعالى \* حلاف طريقت بود كاوليا \* تمناكند ازخدا جزخدا ( الأتون الذكر ان من العالمين ) الاستفهام للانكار وعبر عن الفاحشة بالاتيان كاعبر عن الحلال في قوله فاتوا حرثكم والذكران والدكور جمع الدكر ضدالاشي وجعمل الذكر كابة عن العضو الحصوص كما في المفر دات ومن العمالين حال مر ماعل أنون والمرادبه النماكحون من الحيوان عالمعسى المأنون من بين مى عداكم من العالمين الدكران وتجامعونهم وتعملون مالايشارككم فيه غيركم وبالفارسية آيامى آبيد بردان

بعني الهمنكر منكم ولاعدر لكم فيد و بحوز ان يكون من العالمين حالا من الدكر أن وللرادبه الناس فالعسني أمأتون الذكرار من اولا دآدم مع كثرة الاماث فيهم كانهن قداعوزنكم اى افقر مكم واعدمنه كمروى ان هذاالعمل الخيث علىم الما اليس (وتدرون ) تركون بقال فلان يدر الشي اى غدفه أفل اعتداده به ولم يستعمل ماضيد (ماحلق لكم ربكم) لاجل استناعكم (مرارواجكم) ازرنال شماوم المان ماانار بدنه حنس الاماث والتعيض ادار يديه العضوالماحمنهن وهوالقبل تعريضاباتهم كانوا يعملون بنسائهم ايصافتكون الاكيددليلا على حرمة اديار الزوحات والملوكات وفي الحديث من الى امراة في دبرها فهو برئ مما ترل على محدولا ينظر الله البه وقال معض الصحامة قد كفر ( ملامتم قوم عادون ) متحاوزوں الحد في حبع المعاصي وهذا مرجلتها واحتانوا في اللوطي وقدال الوحيفة يمزر ولاحد عليه خلال اصاحبه وقدسوق شرحه في سورة هود وقال مالك يجب على الفاعل والمفول له الرجم احصنا اولم يحصما وعندالشافعي واحد حكمه حكم الزي ( فالوا ) مهددي ( لأن لم تننه بالوط ) اي عن تقميم امرنا واسكارك عليا ( المكون من المحرجين ) من المعهودين بالنبي والاخراح مُن القرية على عنف وسوء حال (قال اني لعملكم) يعني اتيان الرحال(مر القالين) من المغضين اشد البغض كانه يقلي الفؤ اد و الكند الشدته اي ينضيح لااقف عن الاسكار عليه يا لا يعساد وهو اسم عاعل من القلي وهو النغض السَّد يد متعلق بمحدوف اى لَقْسَالُ من القَسَالِينَ و منفض من الم غضيين ودلك المحذوف وهو قالى خبران ومن القيالين صفته وقوله لعملكم متعلق بالخيبر المحذوب ولوحه لمن القدالين خبر أن لعمل القالين في لعمل كم فيفضى إلى تقديم الصلة على الموصول ولعله عليه السلام ارا د اطهار الكرا همة في مساكنتهم والرغمة في الخـلاص مرسوء جوارهم ولدلك اعرض عي محاورتهم وتوجه الى الله قائلا (رب اي برورد كار من (نجي خلصني (واهلي مايمه اي مورد) اي من شؤم علهم الخيث وعدابه ( فجيناه واهله اجعين ) اى اهل يته ومن اتبعهم في الدنيا باخراجهم من بينهم وقت مشارفة حلول العداديهم (الاعجوزا) هي امرأه الوط اسمها والهة استُثنيت مراهله ولا بضره كونها كا ورة لان لها شركة في الاهلية بحق الزوح قال الراغب العجوز سميت لعجزها عن كثير من الامور (في الفارين) اىمقدراكونها من الماقين في العداب لانها كانت مائلة الى القوم راضبة بعلهم وقداصانها الحجر في الطريق عاهلكها وذكران امرأة لوط حين سمعت الرجفة التفتت وحدها فسحت حرا وذلك الحجر فيرأس كلشهر يحيض كذا في كتاب النعريف للا مام السهيلي قال في المفردات العلى الماكث بعد مضى من معه قال تعبلي الاعجوزا في الغمار بن بعني فين ط ل اعمارهم وقبل فين بقي ولم يسترمع لوطو فيل فين بقي في العداب (مُحمر با الاحرين اهلكناهم اشد الاهلاك واقطعه نقلب للدنهم والندمير ادخال الهلاك على التي والدمار الهلاك على وحه عجب هائل (واطرنا عليهم) اي على الخارجين من للادهم والكأمين مشاهرين وقت الاثنفاك والقلب (مطرا) اى مطرا غير معهود وهوالحارة (وساء مطر المنسذرين) بئس مطر من انذر فلم، ومن لميرد بالندرين قوما باعيا نهم فان شرط افعال المدح والدم ان يكون فاعلهما معرفا بلام الجنس او بكون مضافا الى المعرف به اومضمرا بمبر ا بنكرة والمحصوص بالذم محدوف وهو مطرهم ( الدي دلك) الذي دول بقوم اوط (الآية) لعبرة لم بعدهم فلحة بوا عل قدي وعلهم كيلا بنزل بهم مائل بقوم اوط من العداب (وماكان الرهم مؤمنين ) كه جزدود خبراوط ودودامادوى نكرويده نودند (وان بك لهواامزير) بقهر الاعدآه (الرحيم) منصرة الاولساء اولابعذب قبل النده والارشادوتعديه اهل العذاب مركال رجته على اهل التواب الارى ان قطع البد المنا كلة سب لسلامة الدن كله فالعمالم بمؤلة الجسد واهل الفساد بمؤلة البد المناكلة وراحة اهل الصلاح في ازالة اهل الفساد (وفي المنتوى) چونكه دندان توكر مش درفتاد \* نيست دندان ركنش اى استاد \* باقى ش نانكر ددزارازو \* كرچه بودآن توشو بېرار ازو \* و لولم يكس في العزة والفهر فألدة لماوضعت الحدود وقدقيل افامة الحدود حبر مرخصب الزمان قال ادريس عليه السلام م سكن موضعا ابس فيه سلطان قاهر وقاض عادل وطبب عالم وسوق قائمة ونهر جار فقد ضبع نفسه واهله وماله وولد. فعلى العاقل ان يحترر عن الشهوات و يهاجر العادات و يجاهد نفسه من طريق اللطف والفهر في جيم الحالات (كذب أصحاب الايكة المرسلين) اي شعبا ومن فله عليهم السلام والايكة

العيضمة التي تست ناعم الشجر كالسدر والاراك وهي غيضة بقرب مدين يسكنها طأعة فبعث الله اليهم شعيبا دهد دهثه الىمدين ولكن لماكان اخا مدين في النسب قال تعالى والى مدين اخاهم شعيبا ولماكان اجتبياً م اصحاب الايكة قال (ادفال الهم شعيب) ولم يقل احوهم شعيب وهو شعيب بي تو يسس مدين س ابراهيم اواس میکیك س يتحر س مدين من ابراهيم وام ميکيك بنت لوط (الانتقون) آبانمي ترسيد ازعداب حضرت رورد کار، حود که دوشرك می آريد (اني لكم رسول امين) سنكم وعلى الرسالة ايضا لااطلب الاصلاح مالكم ( فَاتَقُو اللَّهُ وَاطْبِعُونَ ) فيما آمر كم به فان امري امر عن الله واطاعتي اطاعدته في النَّفيقة (وماآساً الكم) ونمي خواهيم ارسما (عليه) اي على اداء الرسسالة والتبليع والتعليم المداول عليه نقوله رسول (من احر) ومكافأة (ان) ما (اجرى) ثواب على واجرة خدمتي (الاعلى رب العالمين) فان الفيض وحس التربية مد نسالي على الكل خصوصاعلي من كان مأمورا بامر من جابه (اوقوا الكيل) انوه وبالهارسية عام سماييد بيمانه را (ولانكونوا مرالخسرين) حقوق الناس بالتطفيف و بالفارسية ومناشيد اركاه: مدكان وزيان رسائندكان محقوق مردمان يقال حسرته واحسرته نقصته (وزنوا) الموزونات وبالهارسية و بسنحيد وهو اى زنوا امر من وزن يزن وزيا وزية والوزن معرفة قدر الشئ (بالقسطاس المستقيم) اى بالمران السوى العدل قال في القاموس القسطاس بالصم والكسر الميران اواقوم الموازين اوهو ميران العدل اي ميران كان كالقصطاس اورومي معرب (ولا تبحسوا الناس اشياءهم) يقال بخس حقد اذا نقصه الله وهو تعميم بعد تخصيص قال في كشف الاسرارذكر باعم الالفاط مخاطب بهالقاعلة والوزان والمخاس والمحصي والصبرفي التهى اى ولاتنقصوا شيأ مرحقوقهم اىحق كان كنقص العد والزرع ودفعال يف مكان الجيد والغصب والسمرقة والتصرف معبر اذن صاحـــه وبحو ذلك (ولاتعثوا في الارض مفـــدير) بالقتـــل والعارة وقطع الطر بق والعثى اشد القساد فيما لايدرك حسا وقوله مفسدين حال مقيدة اىلاتعتدوا حال افسادكم واعاقيده وال غلب العثى في العساد لائه قديكول منه مالس بفساد كقائلة الطالم المعتدى بعدله ومنه مايتصم صلاحا را حجاكة ل الجضر العلام وحَرقه السفينة (وانقوا) الله (الدى خلقكم والجلة الاولين) الجلة الخلقة يقال جل اى خلق ولايتعلق دها الخلق فلابد م تقدير المضاف اى وخلق ذى الجلة الاولين بعسى م تقدمهم من الحلائق ( قالوا أعا ات من المستحرين ) من المستحورين من تعد اخرى تاحدي كه اثر عقل ار ايشان محوشد (وماانت الانشر مثلنا) ونيست تومكر آدمي مائد مادر صفات بسريت يس بچه چيز بر ما تفضل ميكني ودعوى رسالت اركجا آورده ادخال الواو مين الجلتين للدلانة على الكلامي السحير والشمرية مناف للرسالة مبالاة في التكديب بخلاف قصمة نمود فأنه ترك الواو هناك لايه لم بقصد الامعى واحد هوالتسحير ( وان ) اى وان الشان ( مانك لمن الكاذبين ) في دعوى النبوة ( فأسقط عليناً ) يس فرود آربرماو بفكن یعنی خدای خود را مکو ثانیفکند (کیفا مرانسماه) یارهٔ ارآسمان که دروعذا بی باشد جع کیفهٔ بارکسر عمى القطعة والسماء بمعى السحاب او المطلة وأمله جواب لمااشم به الامر بالتقوى من التهديد ( ان كنت مَن الصَّادَقِينَ ﴾ از راست كو يان كه برما عذات فروخواهد آمد اين سخن برسيل استهزا كفُّند وتكديب ( قال ) شعيب (عربي اعلم بما تعملون ) من الكفر والمعاصي و ما تستحقون سسه من العداب فينزله في وقنه المقدرله لامحالة \* مهلت ده روزه طالم سين \* فئه بين دم دمش دركين \* اول حالش همه عيش است وناز \* واخر كارش هــمه سوز وكداز \* اورد. اندكه چوں قوم شعيب درانكارواسـتكمار از حــد تجاوز كردند حق سبحانه وتعالى هفت شائروز حرارتي سحت برايشان كاشت بمثابتي كه آب چاه وحسمه ابشان همه بجوش آمد ونفسهای ایشان فرو کرفت بدرون خانه درآمدند حرارت زیادت شد روی به نیسه نهادندوهر بك درياى درحتي افتاده ازكراماكر مختدمي شدندكه ناكا الرسياه درهوا مديد آمد ونسيم خنك ارو وزيدن كرفت اصحاب ايكه خوش دل شده يكديكررا آوازدا دند يا يبدكه درزير ساين ابرآسايش كنيم همين كه مجتوع ايشمان درزرا برمجتمع شدند آتشي ازوى ميرون آمد وهمه راسوخت چنمانچه حق سبحانه وتعسالي مي فرمايد ( فكذبوه ) اي اصروا على تكذيبه نعد وضوح الحبة وانتفاء الشهة (فاخذهم غداب بوم الطلة) حسمًا افتر حوا اماان ارادوا بالسماء السحان فطاهر واما ان ارادوا الطلة فلان نزول العدان

مرّ جهنها والطلة سحماية قطل ( قال الكاشق ) ظل درلعت سمايانست وآل ارنسياه بشكل سايان بر ر رسر ابتان بود، وفي اضافة العداب الى بوم الطلة دون تفسها ايذان بان لهم يوما آخر غير هذا اليوم كالآيام السعة مع لياليها التي سلط الله ويهاعليهم الحرارة الشديدة وكان ذلك من علامة إنهم بؤخذون يجنس الاار (اله) اي عداب يوم الطلة (كان مذاب يوم عظيم) وعطمه العذاب الواقع فيد روى ان شعب ارسل الى امتين اصحاب مدي غم اصحاب الايكة فاهلكت مدين الصيحة والرحفة والمحماب الايكة بعداب يوم الظلة وعن ابن عباس رضى الله عنهما من حدث ماعذاب يوم الطلة فكدمه لعله اراد الهلم نجم منهم احد فيحبر مه كدا في كشف الاسرار (ان فذاك) المدكور من قصة قوم شعيب (الآية) المعبرة للعقد الا (وماكان اكثرهم مؤمنين) اى اكثرامحان الابكة بلكلهم اذا يبقل اعمان احد منهم بخلاف اصحاب مدين عانجها منهم آمنوا (وانربك لهو العريز) الغال القادر على كل شي ومنعرته نصر انبياته على اعداله (الرحيم) بالامه ال وهدا آخر القصص السع المدكورة تسلية السول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتهديدا للمكذ مينبه مرقريش المعلوم كندكه هرامتي كه تكديب يغمبر كردند معذب شدند وابشانرا نبربر تكذيب حضرت يغمر عذابي خواهد رسيد فان قلت لملا يجوز ال يقال ان العذاب النازل معاد وعود وقوم لوط وغيرهم ابكل لكفرهم وعنادهم ملكان كدلك سبب اعترانات الكواكب واقصا لاتها عدلي ماانفق عليه اهل النجوم ومع قيدام هذا الاحتمال لم يحصل الاعتبار بهذه القصص وابضا أن الله تعالى قدين ل العذاب محنية للمكاءين وابتلاءلهم وقدابت لى المؤمنون بأنواع الليات فلابك ون نرول العيذاب على هؤلاء الاقوام دليلا على كونهم مبطلين مؤاخذين مدلك قلت اطراد نزول العذاب على تكديب الايم بعد انذار الرسل مواقتراحهم لهاستهراء وعدم مبالاة مديدفع انيقال انه كان يسلب اقصالات فلكية اوكان التلاء لهم لامق احدة على تكديبهم لان الائتلاء لايطرد واعلم انهذا المذكور هو العذاب الماضي ومن اشارته العداب المستقبل واما العذاب الحياضر فتعلق الخاطر بغير الله الناطر فكمما لابدل مرتخلية القلب عن الامكار والعزم على العصبان وتحليته بالنصديق والايمان فكدا لابد من قطع العلائق وشهود شؤون رب الخلائق فانذلك سب الينلاص من عداد، الفراق ومدار للجهاة من قهر الخلاق واعما يحصل ذلك من طريقه وهو العمل بالتسر بعية واحكامها وفنول نصحها والنأدب بالطريقة وآدانها فن وجد نفسه على هدى رسول الله واصحاره والائمة المجتهدين يعده واخلاقهم من الزهد والورع وقيام الليل على الدوام وفعل جيع المأمورات التسرعية ورك جيع المنهيات كدلك حتى صار بفرح بالبلايا والمحل وصيق العيش وينتسرح لتحويل الدنبا ومناصها وسهواتها عنده فلعلمانالله تعالى يحبه ومسمحبته ورجته صب على قلبه تعطيم امره وراط جوارح مبالهمل مدة عره والافليحكم بانالله تعالى ببغضه والمبغض في يد الاسم العزيز جعلناالله تعالى واياكم من اهل رجته وعصمنا والاكر من نقمته بدفع العلة و رفع الذلة ونع ماقبل \* محيط ازجهره سيلاب كردراه مبشويد ح چه انديشد كسي باعفوحق ازكرد ذلتها م والله العفو الغفور ومنه فيض الاجر المرفور (وانه) راجع الى القرء آن وان لم بجرله ذكر للعلمه (لتنزيل رب العالمين) صديغة النكثير تدل على ان نزوله كان بالدفعات في مدة ثلاث وعشر بن سنة وهو مصدر بمعنى المفعول سمى مدممالعة وفي وصفه تعالى بر بو سة العالمين ايذان بان تنزيله مي احكام تربيته تعالى ورافته للكل والمعني ان القرءان الدي من جلنه مادكر من القصص السم لمزل من جهته تعالى والا لماقدرت على الاخبار به وثبت به صدفك في دعوى الرسالة لان الاخبار من مثله لا يكون الانظر بق الوحى (نزل به) الباء التعدية اي انزله اوللملا بسة يعني فروآمده باقران ( الروح الامين) اي جبريل فأنه امين عسلي وحيه وموصله اليانبيالة وسمى روحاً لكونه سدا لحياة قلوب المكلفين بنور المعرفة والطاعة من حبث ان الوجى الذي فيه الحياة من موت الجهالة يجرى على يده و يدل عليمه قوله تعالى يلتى الروح منامره على من يشاء مرعباده وفي كشف الاسعرار سمى جبريل روحا لانحمه روح اطبف روحاني وكذا الملائكة روحانيون خلقوا من الروح وهو الهواء يقول الققير لاشك انائه لائمكة اجساما لطيفة والطافه نشأ تهم غلب عليهم حكم الروح فسموا ارواحا ولجيريل مزيد اختصاص بهذا المعسى اذهو من سار الملائكة كا رسول عليه السلام من افراد امته واعلم ان القرءان كلام الله وصفته

الفائمة به فكساه الالفاط بالحروف العربية ونزله عسلى حبريل وحمله امينا عليه لئلا بتصرف في حقائف ثم نزل نه حبريل كاهو على قلب محمد عليه السلام كاهال (على قلك) اى تلاه عليك مامحمد حتى وعيته قليك فغص القلب بالدكرلانة محل الوعى والنثنيت ومعدن الوحى والالهام وابس شئ في وجود الانسان بلبق بالخطاب و الفيض غيره وهو عليه السلام مختص بهده الرتبة العلية والكرامة السنية من بين سائر الانباء وان كنيهم منزلة في الالواح والصحائف جلة واحدة على صورتهم لاعلى قلو بهم كافي التأويلات النجمية قال في كشف الاسرار الوحى اذائرل بالمصطور عليه السلام نزل تقليه اولا لشدة تعطشه إلى الوحي ولاستغراقه به ثم انصرف من قلسه إلى فهمه وسمعه وهذا تبزل من العلوالي المفل وهو رتبة الخواص عامااله وامعانهم يسمعون اولا فبتنزل الوحى على سمعهم اولائم على فهمهم ثم على قابهم وهدار في من السفل الى العلو وهو شال الريدين واهل السلوك فستان ماية هما جبرائيل چو بيعام كزاردي كامكاه بصورت ملك بودى وكاهكاه نصورت نشر اكروحي و پغام بال احكام شرع بودى وذكر حلال وحرام بودى بصورت نشر آمدي كه هوالذي ازن عليك الكتاب وذكر قلب درميان نبودي بازچون وحى باك حديث عشق ومحست بو دى واسرار ورموز عادفان جربل مصورت ملك آمدى روحاني واطيف تايدل رسول بيو ستى واطلاع اغيار ران نبودي حق تعالى چنين فرمود \* نرل هالروح الامين على قلىك تماذا انقطع ذاككارية ول فينفصم عيى وقدوعيـــــــه وفىالفناوى الزينية سئـــل عن السيد حبر يلكم نزل على النبي عليه السلام اجاب نزل عليه اربعة وعسرين الف مرة عملي المشهور انتهى وفي مشكاة الانوار برل عليمه سمعة وعشري الف مرة وعملى سار الابياء لم بنزل اكثر من ثلاثة آلاف مرة (لتكور من المنزين) الخودين بمايؤدى الى عذاب من فعل اورك وهو متعلق منزل به مين الحكمة الانزال والمصلحة منه وهذا من جنس ماذكر فيه احدطرفي الشئ و يحذف طرف الآحر لدلالة المدكور على المحذوف وذلك انه انزله ليكون من المشرين والمدرين يقول الفقير الالذار اصل وقدم لاله مرباب التخلية بالحاء العجمة فأكنبي ذكره في دعض المواضع من القرآن (السان عربي مدين) متعلق ايضا مزل وتأخيره للاعتناء بامر الانذار واللسان بمعنى اللعة لانه آلة اللفط بهااى زُلْ له ملسان عربى ظاهر المعنى واضح المدلول لئلا عق اهم عدرما اى لا يقولوا مانصنع عالانفهمه فالآية صريحة في ان القرآن اعا ائزل عليه عربا لاكارعت الناطنية من انه تعالى ازله على قلمه غيرموصوف للغة واسان ثم انه عليمه السلام اداه ملسانه العربي المين من غيران انرل كدلك وهذا عاسد مخالف للنص والاجاع واوكان الامركاقالوالم بيق الفرق بين القرآل و بين الحديث القدسي وفي الآية تشريف للعة العرب عــلي غيرها حيث انرل القرآن بها لابعيرها وقد سماها مينــا ولذلك اختار هذه اللعة لاهل الجنة واخار لغهة العجم لاهل النار قال سفيان ملعنا انالناس يتكلمون يوم القيامة قدل ان يدحلوا الجندة بالسريانية فاذاد حلواً الخنمة تكلموا بالعربة فانقلت كيف يكون القرآن عربا مبينا مع ماهيه من سأر اللغات ايضا على ماقالوا كالفارسية وهو السحيل بمعني سنك وكل والرومية وهو قوله تعالى فصرهن اليك اى اقطعهن والارمنية وهو في حيدها والسريانية وهو ولات حيث مناص بمعنى لبس حين فرار والحدشية وهو كفلين معيى صعفين قلت المرب يستعملون هذه اللعات ويعرفونها فيما يدهم صارت بمزالة العربة قال الفقيه الوالليث رجدالله اعلم بإن العرُّ بية لها فصل على سارًا لالسنة في تعليها اوع عنيره فهو مأجور لان الله نعالى انزل القرآن الفية العرب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تعلم الفارسية حب ومن حب ذهب عنه مروة له يعني اواقتصر على لسال الفارسية ولم يتعلم العربة فانه يكون اعجميا عند من يتكلم بالعربية فذهبت مروءته واوتكلم اغيرالعر بذفانه يجوزولاا تمعليه فيذلك وقدروى عررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمانه تكلم بالفارسية انتهي باجال يقول الفقيرالفارسية شعبة مزلسان البجم المقابل للسان العربى ولهما فضل عملي سأثر لذات الجم وكدا ورد في الحديث الصحيح لسان اهل الجنة العربية والفارسية الدرية منشد بدارا كافي الكرماني وغيره ذكره صاحب الكافي والقهستاني وابن الكمال وغيرهم وصححوه واما قواد عليه السلام احب العرب للسلات لاني عربي والقرار عربي واسال اهل الجمة في الجنمة عربي والتحصيص فيه لاينافي ماعداه وكذا لاينافي كون لسان العجم مطلقالسان اهل الناركول الفارسية منه لسان اهل الجنة وقد تكلم بهافي الدنباك ير

من العارفين ( وفي التنوى ) فارسي ڪو کرچـه نازي خو شـټرست \* عشق راخود صدريان ديكر ست \* وهو رَغر في تحصيل الفارسية بعد تحصيل العربية ولهذا المقام مزيد تفصيل ذكرنا. في كناسا الموسوم علم الفيض (وانه) أي وارذكر القران لاعينه (لهيز ر الاولين) واحدها زبور بمعسى الكتاب منال رسل ورسول اى لى الكتب المتقدمة يعنى الله تعالى اخبر في كتبهم عن القران وانزاله عـلى النبي المبعوث في آخر الزمان ( أولم يكن لهم أية أن يعلم علماء بني اسرائيل ) الهمزة لا تكار الني والواو للعطف على مقدر ولهم حال من آية والضمرراجع الى متسركى قريش وآية خرللكون قدم على أسمد الذى هو قوله از يعلم الح للاعتماء بالقدم والتنويه بالمؤخراي أعملوا عن ذلك ولم يكل لهم آية دالة على انه تنزيل رد المالمين واله في زير الأولين ان يعلم علماء في اسرائيل كعدالله بن سلام و يحوه بنعوثه المدكورة في كشبهم ويعلوا مرارل عليه اى قدكان علهم بذلك آية على صحة القران وحقية الرسول وشهادت مردم دانابرچيرى موحب تعقيق انست روى ال اهل مكة بعثوا الى بهود المدينة يسأ اونهم علي عدو ستة فقالوا الهذا زمانه وانا نجد في النوراة نعنة وصَّفته (ولونزاناه) اي الله أن كاهو بنطمه المعجب المجز (عـلى بعص الاعجمين) الذين لايقدرون على النكلم بالعربية جعامحمي بالتخفيف ولذا جعجع السلامة ولوكان جعاعجم لماجم بالواو والون لان وأرث اعجم بجماء وافعل معلاء لا بجمع جع السلامة (فقراً وعليهم) قراءة صحيحة خارقة للعادات (ماكانوا به مؤمنين) مع انصلم اعجاز القراءة إلى اعجاز المفروء لفرط عنادهم وشدة شكينهم في المكارة وفي التأويلات التجمية يشير الي كال قدرته وحكمته بانه لوانزل هذا الكتاب بهذه اللغة على اعجمي لم يعرف هذه اللغسة لكان قادراعلى ان يعلم لغة العرب و يفهمه معانى القرآن وحكمه في ففطة كإعلم آدم الاسماء كلها وكاعلم العربية لن قال أمسبت كرديا واصحت عربيا ومع هذا لما كان اهل الانكار مؤمنين بعد ظهور هذه المعرة اطهارا لكمال الحكمة (كدلك) أي شل ذلك الالا الديع وهو اشارة الي مصدر قوله (الكناه) اى ادخانا القران (في قلوب الجرمين) اى في قلوب مشركي قريش فعرفوا معانيه واعجازه وةوله (الايؤمنون به) استئساف اسان عشادهم (حستي يروا العذاب الاليم) اللجئ الى الايمسان يه حين لا منفعهم الايمال ( فيما أنهم ) العذاب ( معند ) اى فعاة في الدنيا والأخرة معطوف عملي قوله روا ( وهم لايشعرون ) ماتيانه و بالفارسيمة وايشان ندائد وقت آمدن آرا (فيقولوا) تحسرا عملي مافات مر الاعان وغن اللامهال لللفي مافر طوه وهو عطف على أنهم (هل نحن منظرون) الانطار التأخير والامهال اى مؤخرون لتؤمن ونصدق وبالفارسيدة الهستيم مادرك داده شدكان يعني الامهات دهند المروم وأصدبق كنيم ولما اوعدهم الني عليمه السلام بالعداب قالوا الى متى توعدنا بالعذاب ومتى هذا العداب نول قوله تعالى (البعد ابنا يستجلون) ايا بعداب ماشتاب ميكنند فيقولون نارة اعطر علينا جارة مر السماء واخرى فاثننا عاتمدنا وحالهم عند نزول العذاب النطرة والمهلة والقاء للعطف على مقدر اي يكون حالهم كإذكر من الاستنطار عندنزول العذاب الاليم فيستجلون بعذابنا وبينهما من التنافي مالا يخفي على احد وفي التأويلات النجمية اى استعجالهم في طلب العدداب من تائج عذابنا ولولم بكونوا معذبين لما استعجاوا في طاب العداب (افرأيت) مرتب على قولهم هل نعن منظرون وماينهما اعتراض للنوبيخ والخطاب لكل م يصلح له كائنا من كان ولما كانت الرؤية من اقوى اساب الاخبار بالشي واشهرها شاع استعمال ارأيت في معسني اخبرني فالعسني اخبرني يامن يصلح للخطاب (المتعناهم) جعلما مشرك قريش ممتعين منتفعين (سنين ) كثيرة فى الدنيام عطيب المعاش ولم فهلكهم وقال الكلي يعنى مدة اعارهم وقال عطاء يريد مذخلق الله الدنيا إلى ان تنقضي (عجاءهم ماكانوا يوعدون) من العداب والايعاد والنَّخو بقباله ارسية بم كردن ( مااغني عهم ماكانوا يمنعون) اي لم إنن عنهم شأ تمتعهم المنطا ول في رفع العذاب وتخفيفه فافي مااغني نافية ومفعول اغسني محذوف وفاعله ماكانوا يمتعون اواى شئ اغنى عنهم كونهم ممنعين ذلك التمتع المؤبد على انمافي ماكانوا مامصدرية اوما كانوا يمنعون به من مناع الحياة الدنياعلى انهاموصولة حذف عائدها هَا فَهُ مَااعِنَى مَفْتُولِ مَفْسَدُم لاغْنَى والاستِقْهَام للنفي وماكانوا هوالفاعل وهذا المعنى اولى من الاول لكونه اوفق بصورة الاستخبار وادل على انتفاء الاعناء على الغ وجه وآكده كأن كل منساله الخطاب

قد كلف إلى يخبر بال عَنيْم هم ما المادهم واى شي اعى عنهم هم تقدر احدان يُخبر بشي من ذلك اصلا (روى) ال سيون سمهران لني الحسن في الطواف وكان يتمي لفاء هفال له على فلم رده على تلاوة هده الآية ففان ميمون لقدوعطت عاملغت وروى العرن عدالعرس كان قرأ هده الآبة كل صماح اذاجلس على سررة لدكرايها واتماطا حجهان بي وها بيست مردم قريب \* كدازدل رباد قداوسكيب \* مكر تا يجاهش مكر دى اسر \* مكر دى بى مالش اندر زحير \* كدا دم كه مردك اندر آيدرراه \* نه مالت كند دستكيرى نه جاء وقال يحيى ن معاذر حدالله اسد الناس غصلة من اغتر تحياته الفاسة والند عوداته الواهية وسكن الى مأ لوفاته كان الرشيد حس رحلا فقال الرجل للوكل عليمه قل لامير المؤمنين كل يوم مصى من نعمتك يقص من محنى والامر قرب والموعد الصراط والحاكم الله فحر الرشيد معتماعليه ثم اعاق وامر باعلاقه (ومااهلكم ا من قريه) من القرى المهلكة (الالها مدرون) قداندروا اهلها قال في كسف الاسرار جع مندري لان المراد يهم الني واتاعه المطاهرون له ( دكرى ) اى لاحل الندكيروالموعلة والزام الحجة فحلها النصب على العلة (وماكما طالمين) صهلك عير الطالمين والتعير عن ذلك منفي الطالمية مع ان اهلاكهم قل الانذار ليس بظلم اصلا على ما تقررمي قاعدة اهل السنة لبال كال نراهته عن ذلك تصويره بصورة مايستحيل صدوره عنه من الطلم وفي التأويلات النحمية ومااهلكنا مرقرية اي من اهل قرية فالقرية الجسد الانساني واهلها المفس والقلب والروح واهلا كهم بافساد استعدادهم الفطرى مترك المأ مورات واتيان المسهيات الالها مندرون بالالهامات الربانية دكرى اى تذكرة من ربهم كأقال تعمالي ونفس وماسواها قالهمها فجورها وتقواها وماكما طلين الدنم العداب في غير موصعه او نضع الرحمة في غير موصها انتهى (وماتنزلت به الشياطين) بقال تنزل رل في مهلة والناء للتعدية والمعيى بالعارسيمة وهركر ديوان ابن قرآن فرونيا وردند ﴿ اوْلِلْلانسة والمعسى وفرونها يند قرآل دیوان مقاتل کفت متسرکان قر بش کهنند محمد کاهن است و ناوی کسی است از حی کهای قرآن که دعوی میکند که کلام حداست ان کسی رزبال وی می افکسد همیدالمه رزبال کاهل افکند وای ارایجا كفتند كدريجا علية يبش ازمعث رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم بإهر كاهي رأبي بودازج لداستراق سمع كردند لدرآسمان وخبرهاء دورخ وراست رزبل كاهراهكمدندمشركان بداشتد كهوحى قرآنهم ازارجس است تارب العالمين ايشانوا دروع زن كرد كفت ومانيزات به الشياطين مل نول به الروح الامين (ومايدجي لهم) اى ومايصم ومايستقيم لهمانينز لوا مالقرآن من السماء (ومايسنطيعون) ومايقدرون على ذلك اصلا (ادهم) نعد مبعث الرسول (عرالسم الملام الملائكة (لعرولون) ممنوعون بعد ال كانوا عكنون لادهم يرجون بالشهت قال بعض اهل التفسير الهمعن أسمع لكلام الملائكة لمعزولون لانتفاء المشاركة بينهم و بين الملائكة في صفات الذات والاستعداد لقول فيصان اتوار الحق والاتفاش بصور العلوم الربائية والمعارف الورائية كيف لاونفو سهم حبيثـــة طلما نيـــة شريرة بالدات غير مستعدة الالقىول مالاخير فيه اصلا مرفنون الشر والقرءآن مستمل على حقائق ومغيبات لايمكن تلقيها الامل الملائكة وفيالتأو بلات المجمية بشير الماسايس للشياطين استعدادات تنزيل القرءآن ولاقوة حسله ولاوسع فهممه لابهم حلقوا من النار والقرءآن تورقديم فلا يكون للنار التخلوفة حمل النور القديم الاثرى ان نار الحجيم كيف تستغيث عندورود المؤمن عليها وتقول جز يا قوم فقداطفأ بورك لهبي فاذالم يكن لهم استطاعة لجل القرءآن وقوة سمعه كيف يمكن لهم تنزيله والوجدوا السمع الذي هوالادراك ولكن حرموا الفهم المؤدى للاستجابة لما دعوا اليه فلهذا استوجبوا العداب انتهى قال رمض الكار وصف الله تعالى اهل الحرمان ان اسماعهم والصارهم وعقولهم وقلو بهم ف غشاوة العملة عن سماع القرءآن والسامع بالحقيقة هو الذي له سمع قلي عقسلي غيى روحي يسمع كل لحسة من جميع الاصوات والحركان فىالاكوان خطاب الحق سبحسانه بحيث بهيج سره بنعت الشوق اليسه فطوبى لمنفهم عمالله واستعد لحمل امانةالله شريعة وحقيفة فهو الموفق ومرسواه المعزول فيا ايها الساءون الهموا ويا ايها المدركون تحققوا هالعلف الصدر لاعند باب الحواس ولابالتخمين والقياس (فلاتدع مع الله اله اآحر) اذاعرفت بالمجد حال الكفار فلا تعدد معه تعالى الها آحر (فكون) بس باشي آكر يرستش ميكي (من المعذبين) خوطب به النبي عليه السلام مع طهور استحالة وقوع المنهى عنه لانه معصوم تهييجا امزيمته وحثاعلي ازدياد

( ۲۱۹ ) ( ب ) ( نی )

الاخلاص واطفا بسارًا المكافين ميان الاشراك ملاقع والسوء محيث ينهى عنه من لايمكن صدوره منه وكميف عن عدا، وان من كان اكرمُ الحلق عليه اذاعدت على تقدر اتخاذ الدآخر فغيره اولى وفي الحبران الله تعالى اوجي الي من اليساء في اسرا أبل بقال له ارميا بان يخبر قومه بان يرحعوا عن المصيدة عالهم ان أبرحعوا اهلكتهم وعال ارمه بارب انهم اولاداند بأك اولادا راهيم واسحق ويعقوب افتها كهم بذنو دهم قال الله تعالى اني اغااكرمت البياني لايهم اطاعوني ولوانهم عصوني لعذبتهم والكان اراهم خليلي قال في التأويلات المحمية يشر الياسء ادة غيرالله مى الدنيا والآخرة وطلمه بتوجه القلب اليه امارة عداب الله وهوالبعد من الله ومن يطلب بكن عذا به الله في طالب شي بكون قربهااليه بعيد اعماسواه فطالب الدنيا قربب من الدنباد عيد من الآخرة وطالب الآخرة قريب من الآخرة تعيد عن الله ولذا قال ابوسعيد الحرار قدس سمره حسنات الارار سيَّات المقرِّمين فالارار إهل الحنــة وحسناتهم طلب الجنــة والمقرِّ بون اهلالله وحسنــاتهم طلب الله وحده لاشريك له (وانذر) العذاب الذي يستبعد الشرك والمعاصي (عسيرتك الاقربين) العسيرة اعل الرجل الذي يتكثرنهم اي يصيرون له عبر له العدد الكامل وذلك ان العشرة هوالعدد الكامل فصارت العشيرة اسم لكل جاعة من اقارب الرجل يتكثر نهم والعشير المعاشر قربيا كان اومقارنا كذافي المفر دات والمراد يهم مواهاشم و موا عمدالطل وأعاام بالذار الاقرين لان الاعتمام يشادهم اهم فالدابة يهم في الاندار اولى كال الداية نهم في البر والصلة وغيرهما أولى وهو بطبر قوله تعالى بالبها الذي آمنوا قائلوا الذي بلونكم وكانوا مامورين بقة ل حبع الكفار ولكنهم لماكانوا اقرب اليهم امروا بالبداية بهم في القتال كدلك ههنا وايضا اذا الدر الاقارب فالآجان اول ذلك روى أنه لما نولت صعد الصفا وباداهم فعذا فعدا حتى احتمعوا اله وقال اواخبرتكم اليسفح هذا الجدل خيلا اكنتم مصدقى قالوا يم قال فانى نذير لكم مين يدى عذاب شديد روى آنه قال بالني عبد المطلب يالني هاشم يالني عبد مناف افتدوا آغسكم من النار فاني لااغبي عنكم. شأ ثم قال ياعا نُسَةُ مَنْت ابي مكر ويا مُفْصةً بِنْتُ عجر وياهاطمة بِنْت هجد وياصْفيةٌ عجة مجمداشتر ب أنفسكن مر البار واني لااعدى عنكن شيأ درخبر ست كه عائشة صديقه رضي الله عنها مكر يست وكعت بار ول الله روزفيامت روز يست كه توما رامكار مايي كفت على عائشة في ثلاثة مواطن يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط أوم القيامة فعند دلك لااملك لكم من الله شيأ وعند النور من شاء الله ائم له نو ، ومن شاء الله كبه في الطلبات فلا أملك لكم من الله شيأ وعند الصراط من شاء الله سلسه واحاره ومن شاء كمه في المار فيدخي للؤمن الابغدة تشرف الانساب فالدالسب لايفع بدون الايمان برب الارباب فانظر المحال كنعمان اى نوح والى حال آزر والد اراهيم عليهما السلام فأن فيها كفاية (قال الشيخ سعدى) چوكنه ازا طبيعت ی هنرود \* میمرز ادکی قدرش نیفرود \* هنر غای اکرد اری نه کوهر \* کل ازخار ست وارا هیم أزآزر \* وفي التأويلات الجمية يشير إلى حقيقة قوله فلا انساب بينهم يومئذ وقال عليه السلام كل حسب واسب بنقطع الاحسبي ونسبى فحسمه الايمان والتقوى كإغال عليه السلام آلىكل مؤمن تني ويشير اليان من كان مصماح قامة منورا بنور الايان لاينور مصباح عشيرته واوكان والداله حتى يكون مقتدما هو لمصماحه منور مصاحه المنور وهذا سر متاهم النبي عليه السلام والاقتداء بالولى وقوله عليه السلام الهاطمة رضي الله عنها بافاطمة بنت محد انقذى نفسك من النار فاني لااعنى على من الله سياً كان لهذا المعي كاان اكل الرء يشعه ولايسم ولده حتى يأكل الطعام كماكل والده وليعسل انه لاينفعهم قرابته ولاتقبل فيهم شعاعته اذالم كملهم اصل الاعمان مان الاعمال هوالاصل وماسواه تبعله ولهذا السرقال تعالى عقيب قوله وانذر عشيرنك الاقر مين قوله (واحمض جناحك لمراتبعك من المؤمنين) اي النحانبك لهم وقار مهم في الصحمة واسحت ذيل المجاوزعلي مايدو منهم من النقصير واحتمل منهم سوء الاحوال وعاشرهم بجميل الاحلاق وتحمل عنهم كلهم فانحرموك فاعطهم وانظلوك فجاوزعنهم وانقصروا فيحق فاعف عنهم واستفراهم و بالفارسية و رخويش فروردآر بفروتى ومهر بانى يعنى مهر بان ورزوا كرامك والحفض ضد الرفع والدعة والسير اللبن بسى ثرم رفنن شتروهو حث على تلبين الجانب والانقياد كافئ المفردات وجناح العسكر حانباه وهور مستعار من خفض الطائر جناحه اذا اراد ان ينحط فشبه التواضع ولين الاطراف وَالجواب عند مصاحمة

الاقارب والاحانب بخعض الطائر جناحه اي كسره عند ارادة الانحطاط واما القاسق والمنافق دلاننفض لد الجناح الافي اعض الاحوال اذ اكل من اللين و العلطة وقت دل عليه القرءآن فلابد مررطية كل منهسا فى وقته ومن للتنبين لان من أتبع اعم ممن أتبع لدين اولعيره اوللتعيض على الداد بالمؤمنين المشارفون الاعان والمصدقون باللسان وفي انتأو يلات المجمية والكنة فيد انه قال واخفض حناحمك لمراتبعك من المؤمنين لانكل متابع مؤمن ولميكن كل مؤمن متابعا اللايعتر المؤمن بدعوى الايسان وهو بمرل عن حقيقته التي لاتحصل الابالنادهة انهى فعلى العاقل ان يحتار صحمة الاحيار وبدابعهم في اعالهم ويسعى في تحصيل اخلافهم واحوالهم و سرف القريدخل عشرة من الحيوانات الجنة مها كل اصحاب اهل الكهف ولله درم قال سك اصحاب كهف رؤزي چند 🖝 بي نيكان كردت ومردم شد حيث دحل الجنة معهم فيصورة الكنش ( وَانْ عَصُولًا) قال في كَشَف الاسترار خو يشان وقرانت رسول الله عايمه السلام حون بعداوت رسول در سندوز بانطعى دراز كردندابت فرود آمدكه فانعصوك اي فانخر حت عشيرتك عن الطاعة وخالموك ولم يتموك (وقل ابي ريع مماتعملون) اي من عادتكم العيرالله تعالى ولاتبرأ منهم وقل الهم قولا معروفا بالسم والعلة الهلم يرحمون الى طاعتك وقمول الدعوة منك يقول العقير سعمت مر في حصرة شيختي وسندى روح الله روحه يقول قطعت الوصلة بيني و بين حلع في الاس الوصية فارالله تعالى بقول وتواصوا بالحق وتواصوا الصر والوصية بالحق والصير لا دلى منها في حق الكل خصوصا في حقهم (وتوكل) في حيم حالاتك (على المنير) الدى لايدل من والاه ولايعز من عاداه فهو يقدر على قهرا عداله (الرحيم) الذي يرحم من توكل عليه وقوض امره اليه بالطفر والنصرة فهو يتصراولياءه ولاتتوكل على الغيرفان الله تعالى هو الكافي لشر الاعداء لاالغير والنوكل عملي الله تعالى في جيع الامور والاعراض عماسواه ليس الامي خواص الكممل جعلما الله واياكم من الملحقين دهم ثما تمع مه قوله (الدي رأك) الح لائه كالسنب للك الرحة اي توكل على من راك (حين تقوم) أي الى التهجد في جوف الليل مان المعروف من القيام في العرف الشرعي احياء الليل مالضلاة فيه وفي الحديث اصل الصلاة اعدالمر بضة صلاة الليل وعن عائشة رصى الله عنها الداني عليه السلام كال الايدع قيام الليل وكان اذامرض اوكسل صلى قاعدا ومنها اذاهاتته الصلاة مزالليل مروجع اوغيره صلى من الهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم يقول الفقير هدا اي ماصلي عليه السلام في النهار بدل مامات منه في اللبل من ورد التجعديدل على ان التفحد ابس كمائر النوافل دله فضيلة على غيره ولد ا يوصى باتبان بدله ادا فات مع ان النواهل لاتقضى ( وثقلبك في الساحدين ) التقلب مركشه بن اي و يرى ترددك في تصميم احوال المتهجدين لنطلع على حقيقة امرهم كاروى انه لماسم ورض قيام الليل عليه وعلى اصحابه ساعلى انه كارواجباعليه وعلى امنه وهوالاصحوع ال عباس رضي الله عنهما أنه كأن واجاعلي الانداء قله طاف عليه السلام تلك اللبلة مديوت اصحابه لينطر ما يصنعون اى هل تركوا قيام اللبل لكونه نسيح وحوبه بالصلوات الحمس لبلة المعراح حرصاعلي كثرة طاعاتهم فوحدها كيوت الزنادبرلماسهم لها مدند نتهم لذكرالله وتلاوة القرءان (آنه هوالسميع) لما تقوله ولدعوات عماده ومناجاة الاسرار (العليم) بما نويه و بوحود مصالحهم وارادات الضمائر وقال تعضهم تفلك فالساجدي اى تصرفك فيما بين المصاين بالقيام والركوع والسجود والقدود اذااىتهم فقولد في الساجدين معناه مع المصلين في الجاعة فكان اصل المعنى يراك حين تقوم وحدك الصلاة و راك اذاصليت مع المصلين جاعة وفي المأو يلات المجمية الذي يراك حين قوم اى يرى قصدك ونيتك وعزيم ال عند قيامك الاموركلها وقداقتط مهده الآية عرشهود الحلق مان معلانه بمشهد الحقراعي دقائق حالاته وخفا بااحواله مع الحق و بقوله وتقلك في الساجدين هون عليمه معاناة مشاق العبادات لاحباره رؤ يتدله ولامشقة لمزيع الهعرأى من مولاه ومحوبه وانحل الجال الرواسي بهون لمن حلها على شعرة من جف عينه على مشاهدة ربه ويقال كنت عرأى مناحين تقلك في عالم الارواح في الساجدين بان خلفنا روح كل ساجد من روحك انه هو السميم في الازل مقالتك اناسيد ولدآدم ولافخر لان ارواحهم خلقت من روحك الليم باستحقاقك اهذه الكرامة التهى وعرابن عساس رصى الله عنهما في قوله وتقلبك في الساجدين مرى الى ني ـتى احرجك نبيا اى فعني في الساجدين في اصلاب الانبياء والمرسلين من آدم الي نوح والي ابراهيم والي من

لعده الى إلى وادرته المه وهدا لاينافي وقوع من ليس نيها في آلله فالمراد وقوع الاندياء في نسبه واستدل الرافضة على الآباء البي عليه السلام كانوا مؤمنين اي لالاالا اجد لايكول الامؤمنا فقد عبرعل الايمان بالسجرد وهو استدلال طاهري وقوله عليه السلام لم ازل انقسل من اصلاب الطاهري الى ارحام الظاهرات لا دل على الاعان بل على صحة المكعد الحاهلية كاقال عليه ألسلام في حديث آحر حتى حرجني من بين ابوى لم بلتقيا على سفاح قط وقد سق نبذ من الكلام ما تعلق بالمرام في اواخر سورة اراهيم وحق المسلم ان يمسك اساء عما مخل بشرف ببنياعليه الملام ويصونه عايتادر مسالقصان حصوصا الى وهم العامة فال قلت كيف بعتقد في حق آماء الذي عليه السلام قلت هده المألة لبست من الاعتقادمات فلاحظ للقلب منها واماخط اللسان فقدد كرما وذكرا لحافظ السيوطي رجدالله انالدي للحلص ان اجداده عليه السلام من آدم الى مرفن كعب مصرح باعانهم اى في الاحاديث واقوال السلف و بني دين مرة وعبد المطلب ارسة اجداد ولم اظم فيهم مقل وعبد المطلب الاسبد الله لم تبلغه الدعوة لانه مات وسنه عليه السلام تمان سنين والاشهر اله كان على ملة اراهيم عليه السلام اي لم بعد الاصنام كاسق في سورة رآة (هل البدُّكم) خطاب الكفار مكة وكانوا يقولون انالشياطين تمزل على محد فردالله عليهم سيان استحالة سزلهم عليه احد بال امتاع مزلهم بالقرآن والمعنى هل اخبركم ايها المسركون وبانفارسيمة الما حبردهم سمارا (عدلي من تنزل السياطين) اي تسزل حدق احدى الناءن وكلة من تضمنت الاستعهام ودحل عليها حرف الجروحق الاستفهام أن بصدر والكلام فيقال اعلى ريد مررت ولايقال على ازيد مررت ولكن تضعه ليسعيني انه اسم فيه معنى الحرف مل معنادان الاصلام فعذف حرف الاستفهام واستعمل على معدحذه كابقال في هل اصله اهل ومعناه اقد فاذا ادحلت حرف الجرعلي من فقدر الهمرة قبل حرف الجرق ضميرك كألك تقول اعلى من تنزل (ننزل على كل افاك) كشرالادك والكدب قال الراغب الافك كل مصروف عن وجهد الدي يحق ال بكون عليه ( اثبم ) كنير الاثم وهو اسم الافعال المبطئة عن الثواب اى تتمرّل على المتصفين بالافك والأثم الكثير من الكهنة والمتبئة كمبلمة وطليحة لادهم مرحسهم وبينهم مناسبة بالمدب والاعتراء والاصلال وحيث كانتساحة رسولالله منزهة عن هذه الاوصاف استحال تنزلهم عليه (يلقون السمع) الجنة في على الجرعلى انها صفة كل اعالناتيم لكونه في معدى الجمع اى يلتى الاهاكون الاذن الى الشياطين فيتلقون منهم اوهاما وامارات لمصال علهم فيضمون اليها بحسب تخيلاتهم الناطلة حرالهات لايطانق اكثرها الواقع وبالفارسيسة فروءيد ارندكوشرا بسخن شياطين وفرا ميكيرند ارايشان اخبار دروغ وديكر دروعهابا ناصافيت ميكت ( واكثرهم ) اي الافاكين (كاذبون) فيماقالوه من الاقاويل وابس محمد كدلك فالهصادق في جيع ما احبر من الغيمات والاكثر عمدى الكل يعدى همه إيشان بصفت كدب موصوفند كلفظ البعض في قوله ولاحل لكم بعض الدى حرم عليكم اي كله وذلك كما ستعملت الفلة في معنى العدم في كثير من المواضع وقال بعضهم ان الاكثرية باعتبار الاقوال لاباعتبار الذوات حي بلرم من نسة الكذب الى اكثرهم كون اقلهم صادقين وأيس معنى الاهاك من لاينطق الابالافك حتى بمنع مند الصدق للمن بكثر الافك فلايناهيد ان يصدق ادرافي مض الاحيان وقال فى كشف الاسرار اسنتى منهم فد كرالا كثر سطيحا وسقا وسواد بن قار الذي كانوا يا هجون بذكر رسول الله وتصديقه ويشهدون له بالنبوة ويدعون الناس اليه انتهى قال في حياة الحيوان واماشق وسطيح الكاهنان وكارشق شق انسان له يدوا حدة ورجل واحدة وعين واحدة وكان سطيح لبس له عطم ولابنان أنماكان يطوي كالحصير لم يدرك ايام معنة رسول الله عليه السلام وكان في زس الملك كسرى وهو ساسان (والشعراء يتعهم الفاوون ) يهسني ليس القرءان بشعر والامحمد نشاعر لان الشعراء بتنعهم الضالون والسفهاء واتباع مجمد ليسوا كذلك الهم الراشدون المراجيح الرزان وكأن شعراء الكفار يجيجون رسول الله وأصحابه ويعيمون الاسلام بقيسعهم سفهاء العرب حيث كانوا يحفظون هجاءهم وينشدون فيالمجاأس ويضحكونوه الواحق هذا المعني ماقال ابن الخطيب في روضته ذهب جاعة من الشعراء الى خليفة وتبعهم طفيلي فلا دخاوا على الحليفة قرأوا قصائدهم واحدالعدواحد واخذوا العطاء فنق الطفيلي متحيرا فقيلله أقرأ بتعرك قال لست ابابساعر واعاانا رحِل ضال كافال الله تعالى والمتعراء يتعهم الغاوون فضعك الحليفة كثيرا فامر له بانعمام وقال بعضهم

معى الآية ان السعرياء تسلك مسلكهم وتكول ملجلتهم الصالول عيسن الحق لاغيرهم مراهل الرسد وفي التأم يلات الحمية يشير الى الالشعرآ، محسب مقا ماتهم ومطرح بطرهم ومنشأ قصدهم وثياتهم اذا سلكوا على اقدام النفكر مبذاوز الندكر في طلب المعاني ونظمها وترتيب عروضها وقوافيها وتدبير تجنسهما واساليها تدعهم الشياطين بالاغواء والاصلال ويوقعونهم فىالاباطيل والاكاذيب قال فىالمعردات شعرت اصدت الشعر ومنه استعير شعرت كدا اي علته في الدقة كاصابة الشعر فيل وسمى الشاعر ساعرا لعطنته ودقة معرونه عالشعر في الاصل اسم العلم الدقيق في قولهم ليت شعرى وصار في التعارف اسما للموزول المقبي م الكلام والشاعر المختص يصناعته وقوله تعالى مل اعتراه بلهوشاعر جله كشرم المفسري على ايهم رموه مكونه آتياً بشعر منطوم مقنى حتى بأولوا ماجاء فالقرآن منكل لفط بشه الموزون من نحو وجفان كالحواب وقدورراسيات وقال سفن الحصلين لم يقصدوا هداالمقصد فيما رموه بهوذلك انهطاهر من هذا الكلام انهلس على اساليب الشور ولايخيي ذلك على الاغتسام من العجم فضلا عن بلعاء العرب واعار موه بالكذب مان الشعر يسر به عن الكدب والشاعر الكاذب حتى سمى قوم الادلة الكاذبة شعرا ولهددا قال تعالى في وصف عامة الشعرآ، والشعرآء يتعهم العاوون الى آحر السورة انهى قال الامام المرزوقي شارح الجاسة تأحر الشعرآ، عن الملعاء لأخر المنطوم عندالعرب لان ملوكهم قبل الاسلام و بعده يتحجون بالحطابة و يعدونها اكل اسباب الرياسه و يعدون الشعر دناءة لان الشعر كان مكسمة وتجارة وفيه وصف الليم عند الطمع نصفة الكريم والكريم عمد تأخر صلته بوصف اللئيم ومما ل على شرف النثر ان الاعجاز وقع في المثردين البطم لان زمن السي عليه السلام زمن الفصاحة (المتر) مامن من شأنه الرؤية اي قدرأت وعلت (ادهم) اي السعراء (في كلواد) من المدح والدم والهيعاء والكدب والفحش والشتم واللعن والافتراء والدعاوي والتكبر والمعاخر والتحاسدواليحب والاراءة واطهار العضل والدناءة والحمة والطمع والنكدى والدلة والمهامة واصناف الاخلاق الرذيلة والطعس في الادساب والاعراض وغير ذلك من الآنات التي هي من توابع الشعر (يهيون) يقال هام على وحهد من باب باع همانا بصحتين ذهب من العشق اوغيره كافي الحتاراي يذهبون على وجوههم لايهتدون الى سبيل معين ىل يتحيرون في ودية القيل والقال والوهم والحيال والغي والضلال قال الراغب اصل الوادى الموضع الذي 'يسيل فيه الماء ومنه سمى المنفرح بين الجلين وادبا ويستعار للطريقة كالمدهب والاسلوب فيقال فلارفى واد غيرواديك وقوله المرر انهم فىكلواد يهيمون طانه يعنى اساليب المكلام مى المدح والهجاء والجدل والعزل وغير ذلك من الانواع اى فى كل نوع من الكلام بغلون قال في الوسيط عالوادى مثل لفون الكلام وهم نهم فيه قولهم على الجهل عليقولون مرلغو و باطل وغلو في مدح اودم (وادهم بقولون) في اشعارهم عند التصلف والدعاوي (مالا يفعلون) مرالاهاعيل يعني نفسق ناكرده برحود كواهي ميد هند و پيعا مهاناداده يكسي درسلك نطم ميكنند و رغون في الجودو رغون عنه و يفرون عن المخلو يصرون عليه و يقدحون في الناس مأ دنى شي صدر عنهم ثمادهم لا يرتكون الاالفواحش وذلك تمام الفواية والني عليه السلام منزه عن كل ذلك متصف بمحاسن الاوصاف ومكارم الاخلاق مستقر على المنهاح القويم مستمر على الصراط المستقيم (الاالدين آه وا وعلوا الصبالحات) استثنياء للشعرآء المؤمنين الصبالحين (وذكروا الله) ذكرا (كثيراً) بال كال اكثر اشعارهم في التوحيد والثناء على الله والحث على طاعته والحكمة والموعظة والزهد في الدنيا والترغب في الا تخرة او مأن لم بشغلهم الشعر عن ذكر الله ولم بجعلوه همهم وعادتهم قال أبويزيد فدس سره الذكر الكثير لبس بالعدد الكنه بالحضور (وانتصروا) انتقام كشيدندان شركان قال في تاح المصادر والانتصار دادبستدن (مند ماطلوا) بالهجو لان الكفار بدأ وهم بالهجاء يعيى اووقع منهم في معض الاوقات هجو وقع نظر بق الانتصار من هجاهم من المشركين كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وغيرهم فالهم كالوا يذبون عرص الني عليه السلام وكان عليه السلام بضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو مركان الهجورسول الله (قال الكمال الاصفهاني) هما كمتن ارجه تسنديده نيست \* مادا كسي كالت الندارد \* چوان شاعری کو هجا کونباشد \* چو شیری که چنکال و دندان ندارد \* وعن کعب مالك رضی الله عنه اندعلمااسلام قال أهجهم فوالذي تفسي يده لهو اشد عليهم من النل وفي الحديث حاهدوا المشركين

(ن) (ب) (۲۲۰)

بالرائكم وانتسكم والسنكم اى اسمعوهم ما يكرهونه وبشق عليهم سماعه من هجو وكالزم غليظ ونحو ذلك قال الأمام السهطي رجه الله فهم سب الاستشاء فاوسماهم باسم تهم الاعلام كان الاستشاء مقصورا عليهم والمدح يخصوصا بهم ولكي ذكرهم بهده الصفة ليدخل معهم فيهدا الاستناء بكل مراقندي بهم شاعرا كاراوخطيبااوغيرذلكانتهى قال في الكواشي لاشك ان الشعر كلام فحسنه كحسنه وقيحه كشيحه ولأمأس به اداكان توحيدا اوحناعلي مكارم الاخلاق من حهاد وعبادة وحفظ فرج وغض نصر وصلة رحم وشهه اومد حاللني عليد السلام والصالين عاهو الحق اتهى وفي الأويلات المجميسة لارباب الفلوب فالشعر سلوك على أقدام النفكر شور الايمان وقوة العمل الصالح وتأييد الدكر الكثير لبصلوا الى أعلى درجات القرب وتؤ يدهم الملائكة يدقائق المعاني مل يوققهم الله لاستحالات الحقائق ويلهمهم بالفاط الدقائق فبالا لهام يه يمون في كل واد من المواعط الحسنة والحكم السالعة وذم الدنيا وتركها وتريين الأخرة وطلمها وتشويق اله أد وتحسيهم الى الله وتحسب الله اليهم وشرح المعارف وبيان الموصل والحث على السير والتحذير عن الالهاط الناطعية للسيرودكرالله وثنياته ومدح الني عليه السلام والصحيابة وهجاء الكفار انتصارا كإقال عليه السلام لحسان أهم المشركين فارجبريل معك انتهى والجهور على اباحة الشعر ثم المدموم منه مافيد كدب وقد ومالم يكن كدلك وانغلب عملى صاحبه محبث يشعله عن الدكر وتلاوة الفرءآن فذموم ولدا قال من قال + درقيامت نرسد شعر بعر ياد كسى \* كدسراسرسيسنش حكست يونان كردد \* والم يغلب كدلك ولادم ويه وفي الحديث ان من السعر لحكمة اي كلاما نافعا بمنع عن الجهل والسفه وكان على رضي الله عده اشهر الخاماء وكات عائشة رضي الله عنها ابلع من الكل (قال الكاشو) حضرت حقائق يناهي درديا حَمَّ ديوان اول آورده الدكه هر چند قادر حَكميم جل ذكره درآيت كريمةٌ والسعرآء يدَّعهم الغاوون شعر أراكه سياحان بحرشعرند جمساحته وكمنددام استعراق دركردن انداخته كاهدر غرقابه بي حدوغايت خوابت مى اندارد وكاه تشنه لبدروادى حبرت وضلالت سركردان ميسازدوا ماسيارى ازايشان بواسطة اصلاح عمل وصدق ايمان درزورق امان الاالدين آمنوا وعملوا الصالحات نشسته اند نوسياة بادبان وذكروا الله كثيرا مساحل حلاص وناحيت بجات يبوسته ويكي اذافاصل كفته است \* ساعرانراكر محد نفاوي كفت در قرآن خداى \* هست ازيشان هم بقرأن طاهر استناء ما \* ولما كارالشعر ممالايننجي للابنياء عليهم السلام لم يصدر من الني عليه السلام نظريق الانشاء دون الانشاد الاما كان نغير قصد منه وكان كل كال مشرى تحت علما لجامع فكان بجيب كل قصبح و مليغ وشاعروا شعر وكل قسيلة للغانهم وعاراتهم وكان يعلم الكناب على الحط واعل الحرف حرفتهم ولد اكان رحمة للعالمين (وسيم الدين طلوا) على انفسهم الشعر المنهى عمه وغيره فهو عام اكل ظالم والسين للأكيد (اي منقل ينقلون) اي منصوب بينقلون على المصدر لايقوله سيعل لارايا وسائر اسماء الاستفهام لايعمل فيها ماقلها وقدم على عامله التضمند معني الاستفهام وهو ه تعلق اسيعلم سادا مسد مفعو ليه والمقلب عمدى الانقلاب اى الرجوع والمعسى ينقلمون اى الانقـــلاب و برجمون اليه دهد مماتهم اى الرحوع اى ينقلون انقلابا سوأ و برجمون رجوعا شرا لان مصير هم الى المار (وقال الكاشي) مكدام مكان خواهند كشت واوانست كهمنقلب ابشال آتش حواهد بود (روى) الهااابس ابو مكر رصى الله عند من حياته استكتب عثمان رضى الله عند كتاب المهد وهو هذا ماعهد أبي الى في الله الد المؤمنين في الحال التي بؤمن فيها الكافر مم قال معد ماغتبي عليه وافاق ابي استخلفت عليكم عمر من الخطاب رضى الله عد فال عدل فدلك ظي فيه والم يعدل سيعم الذين ظلوا اي منقلب ينقلون والطم هو الانحراف عرالعدالة والعرول عرالحق الجارى محرى النقطة من الدائرة والطلة ثلاثة الطالم الاعظم وهوالذى لادخل تحت شريعة الله واياه قصد تعالى بقوله الشرك لطم عطيم والاوسط هوالدى لايلزم حكم السلطان والاصغر هو الدى تعطال عن المكاسب والاعمال فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعته ومن فضيالة العدالة الالور الذي هوضدها لايستب الانها فلوان اصوصاً تشارطوا فيا ينهم شرطا فإ راعواالعدالة فبدلم بنتام امرهم فعلى العاقل الصيخ الى الوعيد والنهديد الاكيد فيرجع عن الطلم والجور وان كان عادلا فنعرذ بالله من الحور معد الكوروالله المعين لكل سالك والمنجى في المسالك من المهالك

\* تحت سورة الشعراء يوم الحميس وهوالتاسع من ذي القعدة من سنة ثمان ومائة وألف و يتلوها سورة البمل م. ( وهي مكية ثلاث اوار مع وتسعون آية )

## ( سم الله الرحن الرحيم )

(طس) هده طس اى هذه السورة مسماة به قال في التأويلات النجمية يشير بطاله الي طاء طيب قلوب محسمة وبالسين الى سر مديمو مين قلوب محبيه لايسعهم فيه ملك مقرب ولاسى مرسل وايضا يقسم اطاء طلب طالبه وسين سلامة قلو يهم عن طلب ماسواه وفي كشف الاسترار الطاء اشارة اليطهارة قدسه والسين اشارة اليسناء عره يقول تعالى اطهارة قدسي وسناءعرى لااحيب امل من امل اطبى اتهى وقال بعضهم الطاء طولداى دضله والسين سناؤه اى علوه وقدس ى في طسم ما يتعلق بهدا المقام عارجع اليه قال عين القضاء الهمداني قدس سره في مقالاته لولاما كان في القرء أن من الحروف المقطعات لما آئت به يقول الفقيير قد كفره في فوله هدا كشير من على زمانه والامرسهل على اهل العهم ومراده بيان اطلاعه على نطون معانى الحروف التي هي دليل لارباب الحائق وسنب لمزيد ايمانهم العياني ( تلك) اي هذه السورة العظيمة السأن اوآباتها (آبات القرءآن) المعروف معلو الشأن اى معض مندلمترجم مستقل مأسم خاص دهو عمارة عن حيع القرءآن اوعى جمع المنزل عندنرول السورة اذهو النسارع الى العهم حيئد عند الاطلاق (وكتاب) عطيم التأن (مين ) مطهر لماف نضا عيفه مرالحكم والاحكام واحوال الأحرة التي من جلها الثواب والعقاب اوظاهر اعدره وصحته على أنه من اباب عمى باراى ظهر وعطمه على القرء أن كعطف احدى الصفتين على الاخرى مثل غافر الدرب وقاءل التوباي آيات الكلام الجامع بين القرءانية والكتابية وكونه قرءانا بجهة انه بقرأ وكتابا يسبب انه يكتب وقدم الوصف الاول لتقدم القرءائية على حال الكتائية واخره في سورة الحيح لماان الاشارة الى امتيازه عرسار الكتب يعد النسيه على انطواله على كالات غيره من الكنب ادخل في المدح قان وصفه بالكتابية مقصح عن اشتماله على صفة كال الكت الالهية وكانه كلهاوفي كشف الاسرار القروان والكت أسمان علمان المنزل على محمد ووصسان لانه يقرأ ويكتب فعيث حاء الفظالتعريف فهو العاوحيث جاء ملفط النكرة فهو الوصف (هدى و تشرى للمؤمنين) اى حال كون تلك الآيات هادية الهم ومشرة عاقيم المصدر مقام الفاعل للمالغة كانها نفس الهدى والنشارة ومعي هدايتهالهم وهم مهتدورانها تريدهم هدى قال تعالى فاماالدس آمنوا فرادتهم اعاما الآية وامامعي تسيرهااياهم وطاهر لانها تبشرهم برحدم الله ورضوان وخصهم بالدكر لانتعاعهم به (الدبي يقيون الصلاة و يؤتون الزكاة) صفة ما دحم المؤمنين وتخصيصه ما بالذكر لا الهماقر شاالا يمان وقطرا المرادات المدنية والمالية مستبعان لسائر الاع ل الصالحة والمعي يؤدون الصلاة باركامها وشر انطهاق مواقيتها و يؤتون الصدقة المفروصُدللمستحقين (وهمبالا حرةهم يوة ون) من تمذالصلة والواولط ال اى والحال انهم يصدقون بانها كاسة ويعلونها علمايقينا و بالفارسية وحال الكدايشان سراى ديكر بي كان مبشوئد تكرير ضمير اشارت ماحتصاص ايشانت درتصديق آخرت اوحلة اعتراضية كاله قيل وهؤلاء الذي يؤمنون ويعملون الصالاتهم الموقنون بالا خرة حق الايفان لام عداهم نان تحمل مشاق العادات اعابكون لخوف العاقمة والوقوف على المحاسسة (ان الذي لا يؤمنون بالآحرة) لا يصدقون بالعث بعد الموت (زنسالهم) اراسته كرديم راي ايشال (اعالهم) القيمة حيث جعلناها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس كايني عنه قوله عليه السلام حفت الذار بالشهوات أي جعلت محفوفة ومحاطه بالامور المحبو بة المشتهاة وأعلم أنكل مشبئة وثريين وأضلال ونحوذلك منسو مة الىالله تعالى بالاسالة والىغيره بالتحية فني الآية حجة قاطعة على المعتزلة والقدرية (فهم يعبهون) يتحيرون و يترددون على المجددوالاسترار في الاشتغال بها والانهماك فيها من غير ملاحظة لما ينعها من الضرر والمقويه والفاء لترتيب المسبب على السنب و بالفارسية بس ايشان سيركردان مبشونددر ضلالت خود \* والعمه التردد في الامر من التحير (اولئك) الموصوفون بالكفر والعمه (الذي الهم سوء العداب) اي فى الدنيا كالقنل والاسر يوم بدر والسوء كل ما يسوء الانسان و يغمه (وهم فى الآخرة هم الاحسرون) اشد الناس خسرانالاشترائهم الضلالة بالهدى فغسروا الجنة ونعيها وحرموا النجاة مرالنار واعلم اناهل إلدنيا فى خسسارة الا خرة واهسل الا خرة فى خسسارة المولى فن لم يلتفت الى الكونين ريح المولى ولما وجد ابو يريد

السطامي قدس سره في البادية قعف رأس مكترب عليه خسر الدنياوالآخرة مكي وقله وقال هدارأس صوفي فن وجد المرلى وحدالكل ومن وجد الكل مدون وجد ان المولى لم يجد شبئا مفيد اوصاع وقنه (وقال الحافط) اوقات خوش آن بودك بادوست بسررفت \* بافي همدبي حاصل و بيخيري بود \* قال معض العارفين كوشفت ار بعين حوراء رايتهن ينساعين في الهوآء عليهن أيال من فضة وذهب وجوهر فنطرت المهي نطرة فعوقت اربعين يوما تم كوشت معددلك بم نين حورآ، دوقهي في الحسن والجال وقيل لي انظر البهل فسجدت وغضضت عبى في المحود وقلت اعوذك مما سواك لاحاجة لي بهذا ولم ازل انضرع حتى صرفهن عي فهدذا حال العارفين حيث لايلتعنون الى ماسوى الله تعالى و يكونون عيا عن عالم الملاك والملكوت واماالعافلون الجاهلون فعهم ماسواه تعالى عيت عيون قلو يهم وصمت آذانها فانه لايكون في عالم المعي الاو يكون اصم وامكم واليه الاشارة بقوله عليه السلام حبك الشيء يعمى و يصم مخلاف أعمى الصورة وانسمه محساله في سماع الدعوة وقبولها فعلى العاقل ان يجنب عن الاعال القبحه المؤدية الرين والردى والاخلاق الرذيلة الموجبة للعمد والعمى بل ينسارع الى العمل بالقرآن الهادي الى وصول المولى والنساهي عن الخسران مطلقا ومن الاعمال الصلحة الصلاة واعاشرعت لمنه جاة الحق بكلامه حال القيام دول غسره مراحوال الصلاة للاشمراك في القيومية ولهدا كال من ادب الماوك اذا كلهم احد من رعيتهم أل يقوم بين المبهم ويكلمهم ولايكلمهم جالسا فتع التسرع فذلك العرف ومراداب العارف اذاقر أفي صلانه الطلقذان لا مقصد قراءة سورة معينة اوآية معينة وذلك لانه لايدرى إلى يسالت بدبه من طريق مناجاته فالعارف بحسب مانساجيه به من كلامه و بحسب ما بلق الله الحق في خاطره وكل صلاة لا يحصل منهما حضور قلب فهم ميتة لاروح فيها واذالم بكن فيهاروح فلاتأخذ يبدصاحها يوم القيامة ومن الاعال الصالحة المدكورة الزكأة والصدقة واعضلها مايعطي حال الصحة دونص ضالوت وينبغي لم قرب اجله وارادار يعطي شنان يحضر في نفسه اله مؤد امانة لصاحها فيحشر مع الامناء المؤدي اماستهم لامع المتصدقين لفوات محل الافضل فهذه حيلة في رمح النجارة في ال الصدقة وفي الانفاق زيادة الله له وتكثيراه واطالة لفروعه كالحوب اذازرعت (والك) بالمحد (اللَّقِ القرَّ ال) لنعطاه بطر بق النلقية والنامين بقال تلقي الكلام من فلان ولفحه اذااخذه مر لعظه وفهمد قال في الح المصادر التلقية چبرى يش كسى واوردر وقد سبق العرق بن اللقي والتلقف والتلقن ا في سورة البور (من ادن حكم علم ) بواسطة جبريل لامن لدن نفسك ولامن تلقاء غيرك كايزع الكفارولدن بمعى عند الاانه المع منه واخص وتنوي الاسمين النعطيم اى حكيم اى حكيم وعليم اى عليم وفي تفخيمهما تفخيم لتأن القرآن وتمصيص على طقته عليمه السلام في معرفته والاحاطة بمافيه من الجلائل والد قائق هان من تلقى الحكم والعلوم من منال ذلك الحكيم العليم يكون علما في رصالة العلم والحكمة وفي السأو يلات الصمية يشير الى ال حاوزت حد كال كل رسول ذا يهم كأنوا يلقون الكتب إيديهم من يد جبريل والرسالات من الفطه وحياوالك وان كنت تاقي القرء آن تنزيل جبريل على قلبك ولكنك تلقي حقائق القرآن من الدن حكيم تحلَّى لقلتُ بحكمة الفرآن وهي صفته القائمة بدائه فعلمك حقا ئني الفرءآن وجعلك بحكمته مستعدا لقولُ فيض الفرءآن للاواسطة وهو العلم اللدنى وهو اعلم حيث يجءل رسالته وفي الجمع مين الحكيم والعليم اشعاريان علوم القرءان منها ماهو حكمة كالعقائد والشرائع ومنها مالبس كدلك كالقصص والاخبار الغيبه تمشرع في بيان بعض تلك العلوم فقال ( ادْقال موسى لاهله ) اهل الابسان مر يختص به اى اذكر لقومك بالمحمد وقت قول موسى لزوجته ومرمعها في وادى الطورودلك اله مكث عدى عند شعيب عشرستين تم سارياهاه بنت شعيب الىمصر بعنى بقصدالكه تامادرخويش ودوخواهرخويش بجى زرقارون ويكى زنبوشع بودازانجا باردفضل الطريق فى الله مطلقة شديدة البردوقد اخذامر أنه الطلق فقدح فاصلد زده فيداله من جاسا اطور نارفة اللاهله البنوامكامكم (انى آست نارا) ابصرت قال في التاج الايناس ديدن والمان يدل على ظهور الشي وكل شي خالف طريقة التوحش قال مقاتل النار هوالنور وهو نور رب العزة رءاه ليلة الجعة عيء بن الجل بالارض المقدسة وقدسبق سرنجلي النور في صورة النارف سورة طه (ساتيكم منها بخبر) اى عن حال الطريق اين هووالسين للدلالة على بعد المسافة او لتحقيق الوعد بالاتيان وان ابطأ فبكون للتأكيد و بالفارسية رور باشدكه بيارم از

ردبك آن آنش خبرى بعني ازكسي كه رسر آن آنش باشد خبر راه برسم (او آئيكم) يابيارم (نشهات قس) اى نشعلة نار مقبوسة اى مأحودة من معطم النار ومن اصلها الماجد عندها من بدلي على الطريق عال عادة الله ان لا بجمع حرفاس على صده يقال اقتست منه نارا وعلما استفدته منه وفي الفردات الشهاب الشعلة الساطعة مراليار المتوقدة والقيس المتناول من الشعلة والاقتماس طلب ذلك ثم استعبر لطلب العلم والهداية التهي فإن قات قال في طه العلى آتيكم ترجيا وهما سآتيكم اخباراوتية ا و بينهماتدافع فلت لاتدافع لان الراجي اذاقوى رجاؤه بقول سابعل كدا مع بجويره حلاف ذلك (لعلكم تصطلون) رجاء ال دفعوا البرد بحرها والصلاءالنار العظيمة والاصطلاء كرم شدن باتش \* قال معضهم الاصطلاء بالنار يقسي القلب ولم برواله عليه السلام اصطلى بالنار (فلا حاءها) دس آن هكام كه آمد موسى مرديك آن آنش توراني ديديي احراق ازدرختي سنزكوينك آتسي بود محرق چورسارا آسها وكانت الشحرة سمرة (نودي) جاءه النداء وهوالكلام المسموع مرحاب الطورقال فيعرائس المبان كان موسى عليه السلام في بداية حاله في مقام العشق والحسة وكان اكثرا حوال مكاشفته في مقام الالتياس فلما كان دو كشفه جمل توالي الشيحرة والنار مرواة فعلية فتحلي محلاله وجاله مرذائه لموسي واوقعه فيرسوم الانسانية حتى لايفزع ويد نومي الباروالتبجرة ثم باداه فيهايعد ال كاشف له مشاهدة حلاله ولولاذلك لفي موسى في اول سطوات عطمته وعزته (ال) مفسرة لمافي الندادم معنى القول اى (بورك) او بال ورك على انها مصدرية حدف منها الجارجرماعلى القاعدة المستمرة وبورك محهول بارك وهو خبر لادعاء اي جعل مساركا وهو مافيه الحير والبركة والقائم مقسام الفاعل قوله ( من في النسار ) اى من في مكان النار وهو النقعة الماركة المدكورة في قوله تعالى نودى من ساطئ الوادى الايمن في المقعسة الماركة (ومن حولها) اي ومن حول مكانها والطاهران المارك فيد عام في كل من في تلك القعة وحو اليها مرارض الشمام الموسومة بالبركات لكونها معث الانبياء وكفاتهم احياء واموانا وخصوصا تلك المقعمة التي كلمالله فيهـــا موسى وفي ابتداء خطاب الله موسى بدلك عند محيَّه بشارة بابه قدقضي له امرعظيم ديبي تنتشر بركاته في اقطار الارض المقدسة وهو تكليمه تعالى اياه واستساؤه له واظهار المجرات على بده وكل موصع يطهر فيه مشاهدة الحق ومكالمته يكون ذاركة الاترى الى قوله القائل

اذارلت سلم بوادفاؤه \* زلال وسلسال وحثجاله ورد

ولم برل يخضر مواطئ اقدام رجال الله في الصحاري والجبال من بركات حالاتهم مع الله الملك المتعال ثم ان اعض المفسري حل بورك على التحية (كاقال الكاشو) بركت داده باد و اعضهم حل من في النارعلي الملائكة وذلك النانور الذي بالقد بارك فيسه وفي الملا ئكة الذين كانوا في دلك النور وقال بعض العا رمسين الله اراد عمى في النار ذاته المقدسة وهو الدى افاض بركة مشا هدته على موسى وله تعالى النيجلي بوصف النسار والنوم والتبحرة والطور وغيرها ممايليق محال العاشق مع تنزه ذاته وصفاته عرالجهة والحقيقة وفي الحديث انالله برى هيئة ذانه كيف بشاء (وسمحال الله رب العالمين) من تمام مانودى به ائلا يتوهم من سماع كلامه تشيها وللنجيب من عطمسة ذلك الامر وبالفارسية باكست خداى تعمالى پروردكار عالميان زتشبیــه آورده اند که چون موسی این نداشد کفت نداکسنده کبست بازندا امدکه ( یاموسی آنه ) ای الشان (اناالله) جلة مفسرة للشان (العربر الحكم) أي القوى القادر على ما يعد من الاوهام الفاعل كل ما نفعله محكمة وتدبير تام قال في الاسئلة المقعمة قوله انه الماالله سمعه من الشحرة فدل ذلك على حدوثه لان المسموع من الجهات علامة الحدوث والجواب محرنين كلامالله تعالى عن الجهة والمكان كأنحس ننزهذاته عن الجهدة والمكان فكذلك مزه كلامه عي الاصوات والحروف واعاكان سماع كلام الله لموسى حصل من حانب الشحرة فالشجرة ترحم السماع موسى لاالى الله تعالى نان قلت كيف سمع موسى كالم الله من عير صوت وحرف وجهة قلت انكان هدا سؤالا على كيفية الكلام فهذا لا يجوزفان سؤال الكيفية محال في ذات الله وصة ته اذلايقال كيف ذاته منغير جسم وحوهر وعرض وكيف عله مىغيركسب وضرورة وكيف قدرته من غير صلابة وكيف ارادته من غير شهوة وامنية وكيف تكلممه من غير صوت وحرف وال كان سؤال الكيفية عن ساع موسى قلنا خلق الله لموسى علما ضروريا علمه الانكسمعه هو كلام الله القديم الازلى منغيرحرف ولاصوت ولاجهة وقدسمه مرالجوانب الستة فصارجيع جوارحد كسمعه أىصار الوحود

كالم المعالم بصعرف الآخرة كذلك والكامل الواصل له حكم الآخرة في الدنيا (والق عصاك) عطف على بورك اى نودى ان بورك من في النار وان الق عصاك وفي النا و بلات المجمية يشير الى أن مسمع نداء الحق وشاهد انوار جه له يلتي من يد همته كل ماكان منوكاً ، غيرالله فلا ينوكا الاعملي فضل الله وكرمه تكيه برغير خدا كفر بستار كفرطريق \* جزيسضل حق مكن تكيه درين رواى رفيق (طار آها تهتز) الفاء فصيحة تقصيم عرجلة محدوفة كانه قبل فالذاها فانقلت حبية تسعى فلما الصرهاتبحرك بحركة شديدة وتذهب الىكل حاب حال كونها (كانها حار) حية حفيفة سريعة فشه الحية العطيمة السماة بالفارسيــة ارْدها بالحان في سرعة الحركة والالتوآء والجان ضرب من الحيات اى حية كحلاء الدين لاتؤذى كشيرة في الدور كاف الفا وس وقال الواللبث الصحيح ان الثعبال كان عند ورعون والجان عند الطور وفيه اشارة الى ان كل منوكا غيرالله في الصورة ثعبان له في المعنى والهسذا جاء في المتنوى هرخيالي كو كند دردل وطن \* روز محشر صورتی خواهد دن (ولی) رحع واعرض موسی وباله ارسیة روی مکر دانید (مدبرا) در حالتی که کریران ود ازحوف قال في كشف الاسرار ادبر عنها وجعلها تلى ظهره (ولم يعف ) ولم يرحع على عقسه من عقب المقائل اذاكر مد القر وأعا اعتراه الرعب لطنه أن ذلك الامر أريد به هلاك نقد ويدل عليه قوله (ماموسي) اى قبل لدماموسى (الا تخف) اى من غبرى ثقة بي او مطلقالقوله (ائى الا نخاف ادى) عندى (المرسلون) فأنه دل على أبي الخوف عنهم مطلقا لكن لافي حبع الاوقات الحين بوحى البهم لوقت الخطاب فالهم حيشد مستفرة ون في مطالعة شؤول الله لا يخطر سالهم حوف من احد اصلا واما سائر الاحيان فهم اخوف الناس منه سبحانه اولايكون لهم عندي سوء عاقمة فيخا دون منه وفي الأو يلات النجمية بعي من در الي الله عماسواه بؤمندالله بماسواه و يقولُ له لا تنحف مائك لدى ولا ينحاف ادى من غيرى القلوب المنورة الملهمة المرسلة اليها الهداياوالتحف مرااطافي وفيعرآئس البيال لاتخف مرالتعال فانمازي ظهور تجلي عطمتي ولايخاف من مشاهدة عطمتي وحلالي في مقام الالتباس المرسلون عادهم يعلمون اسمرار ربو بيتي ولما علم ان موسى كان مستشعرا حقيقة من قتله القبطى قال تعريضا به (الامن ظلم) استشاء منقطع اى اكر مرطل فسد من المرسلين بذس صدرمنه كاتدم ويونس وداو دوموسي وتعير الطلملقول آدمر بنا ظلنا آغسنا وموسى رب اني طلت نفسي (نم مدل حسنا بعد سوء) پس مدل کند و بجای ار دنیکو یی بعد از مدی یعنی تو به کند بعد از کناه ( فانی غَفُورً) للتَّأْمِينُ (رحيم) مشقق عليهم احتلقوا في جواز الذيب على الانبياء وعدمه قال الامام والمختار عمديا انه لم يصدر عنهم ذنت حال البوة لاالصغيرة ولاالمكيرة وترك الاولى منهم كالصغيرة منالان حسنات الارار سبئات المقر مين وفى الفنو حات اعلم ان معاصى الخواص لست كمعاصى غيرهم بحكم الشهوة الطبعية وانما تكون معاصيهم بالخطأ في التأويل وايضاح ذلك ان الحق تعالى اذااراد أيقاع الح الفة من العارف بالله زى له الوقوع في دلك العمل بتأويل لان معرفة العارف عنعه من الوقوع في المخالفة دون تأويل يشهد فيه وجه الحقفال العارف لا يقع في انتهاك الحرمة المائم اذاوقع في ذلك المقدور بالتر بين اوالتأويل يطهرله تعالى فساد ذلك التأويل الدي اداه الى ذلك الفعمل كاوقع لا دم عليه السملام فانه عصى بانتأويل فعند ذلك يحكم العارف عملي نفسه بالعصيان كاحكم عليمه بذلك اسان الشر بعة وكان قبل الوقوع عُيْر عاص لاجل سُهة النَّاويل كاان المجتهد في زمان فتواه بامرما اعتقادا مندان ذلك عين الحكم المشروع في المسألة لا يوصف بخطأ ثم فى ثانى الحال اذا ظهر له بالد ليل انه اخطأ حكم عليه اسان الطاهر انه احطأ فى زمان ظهور الدليل لاقبل دلك علم اله لا يمكن لعبدأن يعصى ربه على الكشف من غير تأويل اوتربين اوغفلة اونسيان ابدا واما قول ابي يزيد قدس سره لما قيل له ايعصى الدارف الذي هو من اهل الكشف فقال نعم وكان امر الله قدرا مقدورا فلا ينا في ذلك اي لان من ادب العارفين ان لا يحكموا عليه بتقييد كانه يقول انكان الحق تعالى قدر عليهم في القاعله لشي ولا بدم وقوعه واذا وقع فلا بمله من ججاب ادناه التأو بل اوالتربين فاعم ذلك (وادخل يدك في حيث ) درآرد ست خودرا دركريبان بيره خودولم على في كك لانه كان عليه مدرعة من صوف لاكملها ولاازرار فكانت يده الكريمة مكسوفة فأمر بادخال يده في مدر عنه وهي جدّ صغيرة بندرع مها اى تلاس بدل الدرع وهو القميص ( محرج ) حال كونها ( بيصاء ) راقة لها شعاع كشداع الشمس اى ان

ادحلنها نخر حعلي هذه الصفة ( من غيرسوء) اي آفة كبرص ويحوه ( وي تسع آمات ) خبر ميد أمحدوف اي هما داحلتان في جلتها فتكون الآيات قسعا بالعصا والبد وهن العصا واليد البيضاء والجدب في الدوادي ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم (الى فرعون) اى حال كونك معوثااليه (وقومه) القبط (انهم كانوا قوما هاسقين) تعليل للمث اى خار حين عر الحدود في الكفر ان والعدوار (فلما عاء تهم آمانه) التسع الرجاءهم موسى بها وظهرت على بده حال كونها (مصرة) مستنيرة واضحة اسم فاعل اطلق على المعمول اشعارا بأنها لفرط الارتها ووصوحها للانصار محيث تكادته صرئفسه الوكانت بمابيصر (قالوا هداسيحرمين) واضح سحر عد يعني هده كس داند كدان سحراست (و حدوانها) كذبوا بالسنتهم كونها آبات الهية والحجود انكار الشيُّ معمد المعرفة والايقان تعمَّا واريد هما التكذيب لئلا بلرم استدراك قوله (واستيقتها الفسهم) الواوللحال والاستيقال في كان شدل اى وقد علتها انفسهم اى قلو دهم وضمارهم علما بقيبالها مرعند الله وليست نسحر قال ابوالليث وأعما استيقمتها قلويهم لانكل آية راوها استعاثوا عوسي وسالوا مند مان بكشف عنهم فكشف عنهم فطهرلهم بذلك انها من الله تعالى (طلاً) تفسانيا علة لحدوا (وعلوا) الماء واستكبارا شبطانيا (فانظر كيفكان) يس مكر مامجد كدي حكوبه بود (عاقمة المسدى) وهو الاغراق في الدنيا والاحراق في الآخرة وبالعارسية عافت كارتباه كاران كه دردنيا بآب غرقه شدند ودر عقى بآنش خواهند سوخت \* هم حالت مفسدان خوش است \* سر أنجسام اهدل فساد آتش است وفي هددا تمثيل اكفار قريش اذكانوا مفسدين مستعلين في قدر على اهلاك فرعون كان قادرا على اهلاك من هو على صفته وذلك اليهم القيامة فانجلال الله تعالى دائم للاعداء كمال حساله باق الاولياء مستمر فيكل عصر وزمان فعلى العاقل ان يتعط بحال غمره ويترك الاسباب المؤدية الى الهلاك مثل الطلم والعلو الذي هو من صفات النفس الامارة ويصلح حاله بالعدل والتواضع وغير دلك مماهو من ملكات القلب والاشارة في الآية الى ان الذي افسدوا استعداد الانسانية القبول العيض الآلهي ملا واسطة كان عاقبتهم الهم تراوا منازل الحيوانات من الإنعام والسباع وقرنوا مع الشياطين في الدرك الاسفال من النار فانطر الي ان الارتقاء الي بالسودد صعب والانحطاط الى الدناءة سهل اذالنفس والطبيعة كالحر المرمى الى الهواء تهوى الى الهاوية وإذا احتهد المرء في تلطيفها بالمجاهدات والرياضات تشرف بالارتفاء في الدرجات وتخاص من الانحطاطالي الدركات ( قال الحافط) بال مكشا وصفير ازشجر طو بيزن \* حيف باشد چو تو مرعي كه اسير قفسي \* هااقبح المرء ال يكون حسن حسمه باعتبار قمع نفسه كخسة يعمرها بوم وصرمة بحرسها ذئب وان بكون اعتبار ، مكثرة ماله وحسن اثائه كثور عليه حلى ففضل الانسان بالهمم العالية والاتماع بالحق والادب والعقل الدى يعقدله عن الوقوع في الورطات بارتكاب المنهيات سأل الله سحانه ان بجوانا من القاملين لارشاده والعاملين بكتابه المحفوظين عرعذابه المغوطين شوامه (ولقد) اي وبالله قد (آنيتا) اعطينا (داود وسليمال) اى كل واحد منهما قال في مشكاة الانوار قالت علة لسليمان عليه السلام ما عالله الدرى لم صار اسم البك داود واسمك سليمان قال لاقالت لاراباك داوى قلمه عن جراحة الالتفات الىغيرالله فود وانت سليم تُصغير سلم آناك اى عاداك انتلق بأبيك (علا) اى طائفة من العلم لائفة به من علم الشرائع والاحكام وغير ذلك مما يختص مكل منهما كصنعة لموس وتسليح الجال ومنطق الطير والدوات فأن الله تعالى عم سعة نفر سعة اشداء عل آدم اسماء الاشدياء فكان سبا في حصول السجود والتحية وعلم الخضر علم الفراسة فكان سما لان وجدتليذامثل موسي ويوشع وعلم يوسف التعبير فكان سبا اوحدان الاهل والمملكة وعلم داود صنعة الدروع فكان سدالوجدان الرياسة والدرجة وعلم سليان مطق الطير فكان سدا لوجدان بلقيس وعلم عيسي الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل فكانسبالروال النهمة عن التمر وعلم محداصلي الله تعالى عليه وسلم الشرع والتوحيد عكان سدا لوجود السفاعة وقال الما وردى المراد بقوله علما علم الكيمياء وذلك لانه من علوم الانبياء والمرسلين والاولياء الماردين كاقال حضرة مولاً ا قدس سره الاعلى \* أزكرامات للند اوليا \* أولاشعر ست وآحر كبيا \* والكبياء في الحقيقة القناعة بالموحود وترك التشوف الى المعقود \* كبيا بي تراكنم تعليم \* كهدراكسبر ودرصناعت نيست \* روقناعت كزين كه درعالم \* كيميابي به ازقناعت نيست \* قال في كشف الاسمرار

داودازانداء بنى اسرائيل بودارفرزندان يهوذان يعقوب وروزكاروي بعدار روزكار مولسي بود مصدوهفنادونه سال وملك وى بعدارملك طالوت بود و سى اسرآئيل همه متبع وى شدندوملك روى مستقيم كشت اينست كه رب الملين كفت وشددما ملكه هرشبسي وهرار مرداز برركان مني اسرائيل اوراحارس بودندو باوي ملك علم بود ونبوت جنا که کفت جل جلاله آنینا داود وسلمان علما وحکم که راندند وعل که کردنداز احکام توراة كردندكه كال وى زيورهمد موعطت بوددران احكام اس ونهى بود قال اىعطاء قدس سرمعا اى عاريه وعلا بنفسه واثدت لهما علهما بالله علم انفسهما واثبت لهما علهما بانفسهما حقيقة العلم بالله لدلك قال امير المؤمنين على ن ا بي طالب رصي الله عنه من عرف نفسه فقد عرف ر به بروحود خداي عروجل \* هست نيس توجعت قاطع \* چوں مداني تونفس راداني \* كوست مصنوع وابز دش صابع \* واعل اللها علمان علم البيان وهو مايكون بالوسائط الشرعية وعلم العيال وهو مايستعماد من الكشوقات الغيية عالمراد يقوله عليه السلام سائل العلماء وخالط الحكماء وحالس الكبرآء اىسائل العلاء معلم البيان فقط عند الاحتياح إني الاستفتاء منهم وخالط العلمء بعلم العيان دقط وجالس الكبرآء بعلم الميان والاحكام وعلم المكاسفة والاسرار فامر بمحالستهم لارف تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة تو حود مهتري جوى وفرصت شمار \* كه ماچون حودى كم كمي روزكار (وقالاً) اىكل واحد منهما شكرا الماوته من العلم ( الجدلله الدي وصلاً) عاآنانا من العلم (على كثير من عباده المؤمنين) على العبارة كل منهما فضلى الاانه عبرعنهماعند الحكاية بصيعة المتكلم معالعيرا بجازا و بهدا ظهر حسن موقع العطف الواو اذالمتبادرمن العطف بالفاءترتب حدكل منهما على ابناء مااوتي كل منهما لاعلى ابناء مااوتي نفسه فقط وقال البيضاوي عطفه بالواواشه را بارماقالاه بعض مانيايه في مقابلة هده العمة كانه قال ففعلا شكرا له ماهعلا وقالا الحدلله الحالتهي والكثير المصل عليه من لم يؤت مثل علهما إلا من لم يؤت علما اصلافاته قدىين الكثير بالؤمنين وحلوهم من العلم بالكلية عالاعكن وفي تخصيصهما الكثير بالذكر رمن الى ان العض متفضلون عليهما وفيداوضح دليل على وصل العلم وشرف اهله حيث شكرا على العلم وجعلاه اساس الفضل ولم يعتبر ادونه ما اوتبامن الملك الدي لمبؤته غيرهما وتحريض للعلماء على ان يحمدوا الله تعالى على ماآتاهم منفضله و شواضعوا ويعتقدواانهم وان فضلوا على كثير فقد فضل عليهم كثيروفوق كلدى علم عليم ونعم مأقال امير المؤمنين عمررضي الله عنه كل الناسافقه مرغرو في الآية اشارة الى داود الروح وسلمان القلب وعلهما الالهام الرباني وعلم الاسماءالذي علم الله آمم عليه السلام وحدهما على مافضلهما على الاعضاء والجوارح المستعملة في العودية وانشأن الأعضاء العبودية والعمل وشأن الروح والقلب العلم والمعرفه وهواصل \* وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الاعمال فقيال العلم بالله والفقة في دينه وكرر هما عليه فقيال بإرسول الله أسألك عن العمل فنخبرني عسااعلم فقال الاالملم ينفعك معه قليل العمل وانالجهل لاينفعت معدكثير العمل والتعمد نغيرعلم كحمار الطاحونة بدور ولانقطع المسافة قال فتح الموصلي قدسسره البس المريض اذامنع عنه الطعام والتمراب والدوآء يموت فكدا القلب اذامنع عنه العلموالفكر والحكمة يموت ثم ان الامتلاء من الاغذية الطاهرة بمنسع النعمدي بالاغذية الساطنة (كما قال السيم سعدى رجه الله ) عابدي حكاية كندكه هرمشبده من طعمام نخور دی ونا<sup>نسی</sup>ر حتمی در نماز کردی صاحب دلی بشنید وکفت اکرنیم نان بخوردی و بخفتی بسیاراز بن واضلتر بودی \* الدرون ازطهام خالی دار \* تادر و نور معرفت بینی \* قهی از حکمتی اللت آن \* که رى ارطهام ناسي \*وكذا العجب والكبر عنع النور والصفاء كافال في البستان \* ثراكي بود چون چراع النهاب + كه ازحو د برى همچو قند بل ازآب \* فاذا اصلح المرء ظماهره بالسر يعة وباطنه بالطريقة كان مستعدا لفيض العلم الذي اوتوه الا نبياء والاولياء وفضلوا بذلك على ومنى زمانهم وهذا التفضيل سبب لمزيد الجمد والشكر لله تعالى فان الثناء بقدرالموهبة والعطية نحمد الله أعالى على الآثه ونعماله ونستزيد العلم وقطراته من دأماله ونسأله التوفيق في طريق التحقيق واشات على العمل الصالح بالعلم النافع الذي هوللهوي قامع وللشهوات دافع انه المفضل المع الكبر والوهاب الفياض الرحيم (وورث سليمان داود) اي صاراله العلم والنبوة والملك بعد موت أبيه دون سائر اولاده فسمى مبرانا نجوز الان حقيقة الميراث في المال والانبياء انميا

رثول الكمالات النف أنية ولاقدر للمال عندهم قال عليه السالام أملي رصي الله عند الت اخي ووارثي فال وماارثك قال ماورث الانداء قبلي كتاب الله وسبق وسأل بعض الاقطاب ربه ان يعطي مقامه لولده فقال له الحق في سره مقام الخلافة لا يكون بالوراثة اعاذلك في العلوم اوالاموال والمريد الصادق يرث من شخد علوم الحقائق بعد كونه مستعدا لها فتصير تلك الحقائق مقاماته لذ لك قال عليد السلام العلماء ورثة الانبياء و في التأويلات المحمية يشير الى السليمال القلب يرث داود الروح فاركل واردواله ام واشارة ووحى وعيض رباني يصدر من الخضرة الالهية يكون عبوره عملي الروح ومن كال لطافته يعبر عنه فيصل الى القلب لان القلب بصعائه يقىله ومكثادته وصلابته يحفظه فلهدا شرف القلب على الروح ولذلك كان سليمان اقضيءم داود وقال عليه السلام ياوانصة استفت قلمك ولم بقل استعت روحك (قال الكاشني) كويند داود رانوزد. ىسىر بود وهر يك داعيةً ملك داشتند حق سحانه وتعالى نامةً مهر كرده ازآسمان فرستاد ودر وجند مسأله يادكر دوفرمودكه ازاولاد تواي مسائل راهركه جواب دهدىعد ارتووارث ملك باسدداوده رزندارا جع كرده واخيار واشراف راحاضر كردائيد ومسئلها رفر زدان عرض ورمود كه بكو بد زديكتري جبرها كدامست ودورترين اشيا جبست وكدامست كه بدوانس بيشترست وجبست الكه وحشت ازوافر وللرست وكدا مند دوقائم ود ومختلف ودود شمى وكدام كارست كه آخر آن ستوده است وكدام امرست كه عاقبت آن مكوهيده است اولاد داوداز حواب عاحر آمدند سليان فرمود كه اكراجازت باشد حواب كوج داودو يرا دستوری داد سلیمان کهت اقرب اشیا رادمی آخر تست وابعد اشیا انجه میکد رداز دنیا و آس اشیا حسد السائسة باروح واوحش اشيا بدنخالي ازروح اماقائمان ارض وسما اندؤمخنلفان ليل والهار ومتباغضان موت وحيات وكاريكه آخرش مجود حادروقت خشم وكارى كه عاقتش مدموم حدت دروقت غضب و چون جواب مسائل موافق كناب منزل ود اكأر سي اسرائيل مفضل وكالسليمان معترف شدند وداود ماكرا بدوتسليم كردوديكرروزومات ورمودسليمان رتخت دشست ( وقال ) تسهيرا لعمة الله تعالى ودعاء للناس الى التصديق مذكر المعجزات الداهرة التي اوتيه الى لا هخرا وتكبرا قال البقسلي انسليمان عليه السلام اخبر الخلق عاوهمه الله لان المتمكن اذاللغ درجة التمكين بجوزله ان بخبر الخلق بماعنده من موهمةالله لزيادة ايمان المؤمنين وللتحجة على المذكرين قال تعالى واما بنعمة ربك فعدت ( باليها الناس علنا منطق الطير ) النون نون الواحد المطاع على عادة الملوك فانهم يتكلمون مثل ذلك رعاية لقاعدة السياسة لاتتكبرا وتحبرا وكداف اوتينا وقال بعضهم علما اى اناوان وهداينا في اختصاص سليمان عهم منطق الطبرعلي ماهو المشهور والمنطق والنطق والتعارف كل لفط يعبر به عجافي الصمير مفردا اومركما وقد يطلق عسلي كل مايضوت به من المعرد والمؤلف المفيد وغير المفيد يقال نطقت الحامة اذاصوتت قال الامام الراغب النطق في التعارف الاصوات المقطعة التي يطهرها اللسان وتعيها الآذان ولايكاد يقال الاللائسان ولانقال لعبره إلاعلى سبيل التبع بحوالناطق والصاءت فبراد بالناطق مالهصوت وبالصامث مالاصوت له ولايقال الحيوانات ناطق الامقيدا اوعلى طريق التشديه وسميت اصوات الطيرمنطقااعت الاسليمال الدى كال يفهمه في فهم مرشى معنى فدلك السي بالاضافة اليه ناطق وانكان صامنا وبالاصافة الىم لايفهم عنهص متوانكان ناطعاوا اطبرجع طائر كرك وراك وهوكلذي جناح يسمح في الهوآء و يحرى وكان سليمان بعرف بطق الحيوان غير الطير ابضا كما يجيء من قصمة النمل لكنه ادرح هدا فيقوله واوثينا من كل شيَّ وخص منطق الطيرلشيرف الطيرعلي سأرالحيوان ومعني الآية علمافهم ما غوله كل طائر اذا صوت و بالعارسية اى مردمان اموخته شديم ماكفتا رمر غاراكه ايشان چه ميكويند \* وكلصنف م اصناف الطير بنفاهم اصواته بني هرجاعتي را ازطبور اواز بست كه جزنوع انسان اران فهم معاني واغراض مكند والدي علم سليمان من منطق الطير هو مايعهمه بعضه من معض من اعراصـ أه قال في انسان العيون وهدا في طار لم يقصيح العسارة والافقد سمع من بعض الطيور الافصـاح بالعسارة فنوع من انغر مان يقصيح مقوله الله حق وعن تعضهم قال ساهدت غرابا بقرأ سورة السجسدة واذا وصل محل السجود سجد وقال سجداك سوادى وآس بك فؤادى والدرة مطق بالسارة الفصيحة وقد وقعل ني دخلت منز لا لعص اصحابنا وفيمه درة لم ارها فاذاهي تقول مرحما بالسّمخ المكري وتكرر ذلك وعجت

م فصاحة عمارتها انتهى (حكى) ان رجلا خرج من يغداد ومعدار اعمائية درهم لاعلك نميرها فوحد في طريقه افراحزرات وعوابوزريق فاستراء بالملغ الذي كان معد تمرجع الى فداد فاالصم وتحدكانه وعلق الافراخ عليها فهت ريح باردة فمنت كلها الافرخا واحداكان اضعفها واصغرها عابقن الرجل بالفقر فإرل يتهل الى الله تمال بالدعاء ليله كله باغيات المستغيثين اعتنى فلما أصبح زال البرد وجعدل ذلك الفرخ ينفش ربشه ويصح دصوت قصيم باغياث المستغيثين اغثني فاحتمع الناس عليه يسمعون صوته عاجتارت امة لامير الومنين متمرته منه الف درهم كدافي حياة الحيوان قال الامام الدميري ابوزريق هو الفنق وهو طار عدلي قدر اليهة واهل الشام يسموة زربق وهو الوف للناس فيه قبول للتعليم وسرعة ادراك لماتعلم وحكى انسلمان عليه السلام مر على بلل في سجرة بتصوت ويتر قص اى يحرك رأسه و بال ذنبه فقال لاصحابه الدرون مايقول فعالوا الله اعلمونيه قال بقول إذا اكلت فصف تمرة فعلى الدنيا العفاء اي التراب والدروس و بالفارسية خاك رسر دنيا ولعله كان صوت البلبل عن شع وفراغ بال و صاحت فاختة فاخبر انها تقول ليت ذا الخلق لم تخلقوا والعله كان صياحها عن مقاساة سدة ونالم قلب وصاح طاووس فقال يقول كاندين تدان وصاح هُد هد فقال يقول استعفروا الله بامذ بون وهكدا صاح الصرد فن ثمة بهي رسول الله عن فنله وهو طَوْرُ فوق العصفور يصيدالعصاعر وغيرها لانله صغيرا محتلفا بصفر أكلطار يريدصيده للغنه فيدعوه الىالقرب منه فاذاقرت منه قصمه من ساعته واكله وفي بعض الروايات يقول الهدهد مر لايرجم لايرجم وقدمجم بيدو بين مانقدم بانه يجوز ان يقول تارة هذا واحرى مانقدم وصاح طيطوى فقال يقول كل حي ميتوكل جديدال ويسدى كشف الاسرار الى الطوطى وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيرا تجدوه وفي الكشف اذاصاح الحطاف قرأً الخدللة رب العالمين و عدالضالين كا عدها القارئ ومو بضم الحاء المعجة كرمان جعه خطاطيف وسمى زوار الهندوهو مااطبور القواطع الىالناس يقطع الملاد البعيدة اليهم رغبة في القرب منهم وهذا الطار يعرف عند الناس بعصفور الجناسة لانه زهدعا في الديهم من الاقوات فاحبوه لانه اعسا يتقوت من العوض والذباب وصاح القمرى فقال يقول سبحان ربي الاعلى وصاحت رخمة إوجامة فاخبر ادها تقول سحان ربي الاعلى ملى سمائة وارضه والرخمة طائراتم ابكم لايسمع ولا يتكلم ولدال قالوا ان اطول الطبرا عمارا الرخم فالسلامة والبركة في العمر في حفظ اللسان وقال الحدأة تقول كل شيء ها لك الاالله وهو بالعمارسيسة زغن وغلواح قال خسرو دهلوي \* نهر اي مردار چندت كاه راري كاه زور \* چون غلبوا جي كه سَش مه ماده وشش مه ترست 🛩 والفطاة تقول ميسكتسم وهي طائر معروف قدر اليمام ويشهه سميت بحكاية صوتهالانها تقول قطاقطاقال اين طورالقطاطار يترك فراخه ع يطلب الماءمن مسيرة عشرة اللم واكثر فيرده فيما مين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ثم يرجع ولا يخطئ لاصادرا ولاواردا اى ذهابا وايابا ولدابضرب المثل فيةال اهدى من قطاة والبيعا يقول ويللى كأنت الدنياهمه والمرادبه الطوطى وهوطر اخضر (قال الكاشي) وباز ميكويد سبحان ربي العطيم و بحمده قال في حياة الحيوان البنزي لاتكون الاانثي وذكرها مرنوع آخر الحدأه والشاهين واهذا اختلف اشكالها وهو من اشد الحيوان تكبرا واضيقها خلفًا وهزار دستان مبكويد سبحسان الخالق الدائم والديك بقول اذكروا الله باغاعلون \* دلار خبر و طاعت کی که طاعت به رهر کارست \* سعادت آن کسی دارد که وقت صبح بیدارست \* خروسان درسيحر كويند قياا بهاالذافل \* توازمستى تمي داني كسي داند كه هشيارست \* وكان له عليه السلام ديك ايضوفى الحديث الدبك الابيض صديق وصديق صديق وعدوعدوى كإفى الوصيط وهو يصبح عندرؤ بة الملك كمان الجارينهق عند رؤية الشيطان والنسر يقول ياس آدم عش ماسئت أخرك الموت وفي هدا مناسة لما خص السربه من طول العمر يقال انه بعمرالف سنة وهو اسد الطير طيرانا واقواها جناحا حتى انه يطير ما ين المشرق والمغرب في يوم واحد ولبس في ساع الطبر اكبر حشة منه وهو عريف الطبر كافي حياة الحيوان والعقاب يقول في البغد عن الناس انس والصفدع يقول سمان ريي القدوس اوسجان المعبود في لحج البحسار (وحنى) اننبى الله داو دعليه السلام ظن في نفسه ان احد الم يمدح خالقه بأ فضل محامد حم فانزل الله عليه ملكا وهو قاعد في محرا به والبركة الى جنبه فقال باداود افهم ماتصوت به الضفادع وانصت اليها فأذاهى تفول

سجانك و محمدلة منهى على فقالله الملك كيف نرى قال والذي جملي نبيابي لم امدحه بهدا وعرادس رضى الله عنه لاتفناوا الضعادع عانها مرت بنار اراهيم عليه السلام فحملت في افواهها الماء وكانت ترشه على النَّارونهم إلنبي عليه السلام عن قتل خسة العلة والحلة والضعدع والصرد والهد هد و يقول الورسان الدوا للموت والنوا للحراب وهده لام العاقمة قيل الورشان طائر يتولد بين العاخنة والجامة ويوصف بالحنو على اولاد، حتى انهر عاقتل نفسه اذاو حدها في دالقائص و يقول الدراح الرجي على العرس المتوى ويقول القنبر اللهم العن معضى مجد وآل مجد و يقول الجار اللهم العن العشار واستند هذا الى العراب في معض الروايات ويقول الفرس اذاالتي الصفان سوح قدوس رب الملائكة والروح ويقول الزرزور اللهم ابي اسألك قوت يوم بيوم يارزاق وهو اضم الزاى طار صنير منوع العصفورسمي بذلك لزررته اى اصوته وقال مولاما قدسسره في دوض كلاته \* شيخ مرغاست لكالناك لكش داني كه جبست \* الجدلك والامر لك والملاالك بامستعان \* قال سليمان عليه السلام ابس من الطبور انصم لني آدم واشفق عليهم من الدومة تقول اذا وقعت عند خرية اين الدين كانوا يتعمون فالدنيا ويسعون فيها وبل ليي آدم كيف يسامون وامامهم الشدالة تزودوا باغاطور وتأهموا اسفركم ( قال الحافظ ) دع التكاسل تعنم فقدجري مشل \* كه رادرا هروان چستيست وحالاي \* قال مقاتل كان سليمان عليه السلام حالسا ادمر به طير يصوت فقال لجلسائه هل تدرون مايقول هذا الطائر الدي مر منا قالوا انت اعلم قال سليمان انه قال لي السلام عليك ايها الملك المسلط على مني أسرآئيل اعطاك الله الكرامة واظهرك على عدوك اني منطلق الى دروجي تمامر لك النائية وانه سير حع الينا الثانية فانظروا إلى رجوعه قال فنطر القوم طو بلا اذور نهم فقال السلام عليك ابها الملك الشئت ايذن ل كيما كتسب على فروحي حتى اشعها ثمآيك فتفعل بي ماشئت فاخبرهم سليمان عا قال فاذرله وفي عرآئس البيار اعلم ال اصوات الطبور والوحوش وحركات الاكوان حيما هي خطاب من الله للابداء والمرسلين والاولياء الماروين يمهمونها مرحيث احوالهم ومقاماتهم والانداء والمرساون يعرفون لعاتهاومعانيهما لعينها واماالاولياء فأنما يعرفونها بغيرافاتها بعي يفهمون مراصواتها مايتعلق محالهم بمايقت في قلو نهم من الهسام الله تعالى لابانهم يعرفون أغساتها نعينها والاشارة ارطور الارواح الناطقة فىالاشاح مطق بالحق مرالحق ونطقها تلفط الرموز والاسرار الغة الانوار ولايسعها الاذوهراسة صادقة قله وغقله شاهدان والطف الاشارة علنا منطق اطيار الصفات التي تعبر عرعاوم الدات ومنطق اطيار افعاله التي تخبر عربطون حكم الازايات قال الوعمال المغربي قدس سره من صدق مع الله في جمع احواله فهم عنه كل شي اوقهم هو عن كل شي وكان صوت الطل مثلاد ليل يعرفون اسماعه وقت الرحيل والمزول عالحق سبحانه يخص اهل الحضور بفنول النعر يفات من العاع الاصوات وشهو داحوال المربيات مع اختلافها كافيل اذا المروكل و في كل شي الدعرة (واويدام كل شي) اراد كثرة ما اوتى به كاية ال ولان يقصده كل احد و يعلم كل شيئ و براديه كثرة قصاده وغزارة عله (وقال الكاشي) وداده شديم يعي مارا عطا كردندهر چيزي كديدان محتاح بوديم وفي كتنف الاستراريمي الملك والنوة والكتاب والرياح وتسخير الجن والشياطين ومنطق الطبر والمواد ومحارب وتماثيل وحفان كالجواد وعين القطر وعين الصفر وانواع الخير (ارهدا) المدكورم النعليم والايتاء (الهو العضل) والاحسان مرالله تعال (المين) الواضيح الذي لايخيى على احسد وفى الوسيطله والزيادة الطاهرة على مااعطى عبر ماقالدعلى سيل الشكروا لجدكا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلماما سيدولدآدم ولافخرأى افول هداالقول شكرا لامحرا فيلاعطي سليمان مااعطي داود وريدله تسمخر الجن والربح وفهم بطق الطير وفي زمانه صنعت الصندائع المعجمة التي يتمنع بها الناس وملك سعمائة سنة وسنة اشهر ولمانولي الملك جاء جيع الحيوانات به مُونه الاعلة واحدة فعاءت تعزيه فعاتبها النمل فيذلك فقالت كف اهنيه وقد علت الله أذا احب عدا زوى عده الدنيا وحب اليه الآخرة وقد شغل سليمان أمر لايدرى ماعا قبته وهو بالتعزية أولى من المهنئة ذكره السيوطي في فتساواه قال عمر رضي الله عند لا بي عليه السلام اخبرنى عن هذا السلطان الدى ذلتله الرقاب وخصعتله الاجساد ماهو فقال ظل الله في الارض فاذا احس فله الاجر وعليكم الشكر وادا اساء فعليه الاصر وعليكم الصبروسأل برد چرد حكميا ماصلاح الملك

قال الرُّق بالرُّعية واخد الحق منها بغير عنف والتودد اليها بالعدل وامن السبل وانضاف المظلوم ( قال السَّمَ سعدى) رعيت نشايد سيداد كشت \* كه مرسلطنت رابنا هند و بشت \* مراعات دهفان كن از بهرخویش \* که من دورخوشدل کند کاربیش (وحتمر اسلیمان جنوده) الحشر اخراج الجاعة من مقرهم وازعاجهم عنه الى الحرب وغيرها فلاية ل الحسر الافي الجاعة كافي المفردات والحشر كرد كردن كافي الناج والجنود جع الجند يقال العسكر الجد اعتبارا بالغلظ من الجند للارض الغليظة التي فيها حجارة نم نف ل لكل مجمّع جند نحو الا رواح جنود مجندة قال في كشف الاسرار الجند لا بجمع وأنما قال جنود. لاختمال والخاس عما كره (من الجي والانس والطير) فكل جنس من الخلق جند عملي حدة قال تعالى ومايعه جنود ربك الاهو فالبعوض لنمرود جند والابابيل لاصحاب الفيل جند والهدهد لعكر عوج جند والعنكوت والحامة لرسول الله عليه السلام جندوعلي هذا والمعني اخرج لسليمان وجع له عساكره في مسير وسفر كارله من الشام الى طرف الين وفي فتم الرحن من اصطغر الى الين واصطغر بكسر الهمزة وفتح الطاء ملدة م الادفارس كأنت دارالسلطة لسليان عليه السلام من الجر والانس والطير بمباشرة الرؤساء من كل جس لابه كان اذا اراد سفرا امر فجمع له طوآئف من هؤلاء الجنود وتقديم الجن للسارعة الى الايذان بكمال قوة ملكه من اول الامر لما اناجن طائفة طاغية بعيدة من الحشر والتسخير ( فهم يوزعون ) الوزع بعدى الكف والمنع عن النفرق والانتشار والوزاع الذي بكف الجبش عن التفرق والانتشار و يكف الرعبة عن النظالم والفساد وجعد وزعة والمعني بحبس اوآئلهم على اواخرهم لينلا حقوا ويجتمعوا ولاينشروا كاهو حال الجيش الكثير وكان لكل صنف من جنوده وزعة ومنعة تردأولاهم على اخراهم صيانة من انفرق ودرين اشارت هست که استان باوجود کثرت عدد مهمل و پر بشان نیودند بلکه صبط ور نط ایشان، شهودکه هجكس ازلشكر بان ازمقر مقر رخود بيش و يس نتوانستي رفت و يجوز ان يكون ذلك لترتيب الصفوف كاهوالمعتاد كإقال في المختار الوازع الذي يتقدم الصف فيصلح ويقدم ويؤخرو تخصيص حبس اوآئلهم بالذكر دونسوق اواخرهم معان النلاحق يحصل بذلك ابضالما ان اواخرهم غيرقادرين على مايقدر عليه أوآئلهم م السير السريع وهو أذالم يسيرهم بتسيم الريح في الجووف كشف الاسرار فهم يوزعون اي يكفون عن الخروح والطاعة ويحبسون عليها وهو قوادته الى ومن يزغ منهم عن أمر نانذقه من عذاب السعيران هي روى ان معسكره عليداا للم كان مائة فرسخ في مائة خسة وعشرون للانس وخسة وعشرون للجر وخسة وعشرون للطير وخدة وعتمرون للوحش وكأن لهالف يت من القوارير مصنوعة على الحشب فيها ثلاثمائة منكوحة وسنمائة سرية وقدنسجت لدالجل بساطامن ذهب وابريسم فرسمخا في فرسخ وكان يوصع منبره في وسطه وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله سمّائة الفكرسي من ذهب وفضة فتقعد الاتبياء على كراسي الدهب والعلاء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجي والشياطين وأغله الطعر باجتحنها حتى لاتقع عليد التمس وترفع ربح الصباالساط فتسيريه مسيرة شهر ويروى انه كان يأمر الربيح العاصف تحمله و يأمر الرخاء تسيره عاوحى الله تعالى اليه وهو يسير مين السم والارض الى قدردت في ملكك ان لايتكلم اشي الاالقته الريح في سعمك فيحكى الهمر بحراث فقال لقداوتي آل داود ملكا عظيما فالقته الريح في اذنه فنزل ومشي الى لمخراث وقال أعا مشبت البك اللا تتني مالاتقدر عليه ثمقال لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير ممااوي آل داود ومر سليان عدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فقال هذه د ارهجرة نبي في آخر الزمان طوبي لن آمن به وطوبي لم اتبعه وطوبي لمن اقتدى به (حتى) اشدا يُسة وغاية للسير المني عند قوله فهم يوزعون كانه قبل فساروا حتى (اذا انوا) اشرفوا (على وادى النمل) وانوه من فوق وقال معضهم تعدية الفعل بكلمة على لما الراد بالانيان على قطعه من قولهم اتى على التي اذا انفده و ملغ آخره ولعاهم ارادوا ان بنزلوا عندمنهي الوادي اذحينند بخافهم مافى الارض لاعند مسيرهم فى الهوآء كان الارشاد وسيجي غير هذا والوادى الموضع الذي يسيل فيدالماء والنمل معروف الواحدة نملة بالفارسية مور سميت عملة لتنملها وهي كثرة حركتها وقلة قوائمها ومعنى وآدى النمل وادبكثرفيه النمل كإبقال بلاد الثلج لما يكثرفيه النلج والمراد هنا واد بالشام اوبااطائف كثبر النمل والمشهور اله النمل الصغيروقيل كان عمل ذلك المكان كالذئاب وآلبخاتي ولذإ قال بعضهم في وادى النمل هو

واد يسكنه الن والتمل مراكهم (قالت علة ياايها العل ادحلوا مساكنكم) جواب اذا كانها لمارأ نهم متوجهين الى الوادى فرت منهم وصاحت صحة نبهت بها سائر العال الحاصرة وتعنها في الفرار فشه ذلك بمخساطية العقلاء ومنا صحتهم ولدلك إجروا محراهم حيث جعلت هي قائلة وماعداها من الممل مقولالهم معانه لايمنع البخلقالله فيها النطق وفيماعداها العقل والفهم وكانت علة عرجا الهما جناحان فيعطم الديك اوالبحة اوالذئب وكانت ملكة الممل يعني مهتر مورچكان آن وادي نود واسمهامندرة اوطاخية اوجرمي سميت بهدا الاسم في النُّوراة اوفي الانجيل اوفي وض الصحف الالهية سماها الله تعالى بهدا الاسم وعرفها به الانبياء قبل سليمان وخصت بالتسمية لنطقها والافكيف يتصور اريكون للملة اسم علم والمملايسمي بعضهم بعضاولا يتميز للآ دمين صورة بعضهم من بعض حتى يسموفهم ولاهم واقعون تحت ملك بي آدم كالحيل والكلاب و بحوهما كافى كتاب التعريف والاعلام للسهيلي رجه الله وعلة مؤرث حقيق بدليل لحوق علامة التأبيث وعلها لانعلة تطاق على الدكروالانثى واذا اريدتمير هااحتيم الى مميز خارجى نحو عله ذكروعله ابثى وكذلك اعطة حامة و عامة مرالمؤنثات اللفطية دكر الامام انقتادة دخل الكوفة فالتقت عليه الناس فقال سلوا عماشأتم وكارا بوحنيفة حاصرا وهوغلام حدث فقال سلوه عن عله سليمان اكات ذكرا اما شي فسألو، فانحم فقال الوحنيفة كانت انتي فقيله من إي عرفت فقال من كتاب الله وهوقوله قالت عملة ولوكان ذكرا لقال قال علة وذلك الالعلة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الدكر والاشي فيمير بينهما معلامة نحو قولهم حامة ذكرو حامة ابني وهو وهي و لا يجوز ان يقال قامت طلحة ولاجزة ( لا يحطمنكم ) لا يكسر بكم فان الحطم هوالكسر وسمى حجر الكعمة الحطيم لانه كسرمنها (سليمار وجوده) الجلة استئناف او بدل من الامر لاجواب له فان النون لاتدخله فىالسعة وهونهي لهم عى الحطم والراد نهيها عن التوقف والتأخر ق دخول مساكنهم بحيث بحطمونها يعني بحبثيتي كه عرضة تلف شوند فانقلت م عرفت الملة سليمان قلنا كالت مأ مورة بطاعته فلاد أن تعرف مرامرت بطاعته ولهام الفهم ووق هدافال النمل تعرف كثيرامي منافعها من ذلك الها تكسر الحمة قطعتين لئلا تننت الا الكزيرة فانها تكسيرها اربع قطع لانهما تبت أذاكسيرت قطعتين واذاوصلت النداوة الى الحمة تخرجها ألى الشمس من جحرها حتى تجف قال في حيساة الحيوان الىمل لابتلاحق ولايتزاوح انمسايسقط منه شئ حقير في الارض فينمو حتى بصير يطائم يتكون منه والميض كله بالصاد الابيط النمل فانه بالطاء (وهم لايشعرون) حال من عاعل يحطمنكم اي والحال انهم لايشعرون انهم يحطمونكم اذاوشعروا لم يفعلوا ايان مى عدل سليما وفضله وفضل جنوده الهم لا يحطمون نملة فافوقها الابان لايشعروا كأنهما شعرت عصمة الاسبياء من الطلم والاذي الاعلى سنيل السهو ونطير قول النملة في حند سليمان وهم لايشمرون قول الله تعمالي فيجند محمد عليه السلام فتصبكم منهم معرة نغيرعم التعاتا الىادهم لايقصدون ضررهؤس الاال المثي على جندسليمان عو النملة ياذنالله والمثنى على جند محمد هو الله سفسه لمالجند محمد من الفضل على جند غيره من الانبياء كاكان لحمد الفضل على جميع النبين عليهم السلام آورده اندكه باد اين سحن را ارسه ميلراه نسمع سليمان رسائيد (فنسم) النبسم اول الصحك وهو مالاصوته اى تبسم حال كونه (ضاحكا م قولها) شارطافي الصحك مي قولها وآخذا فيه ارادانه بالغفى تسمه حتى للغ نهايته التيهي اول مراس الضحك فهو حال مقدرة او و كادة على معني ثبسم منعما مل حدرها وتحذيرها واهتدآئها الى مصالحها ومصالح بي نوعها ها المحك الانبياء التسم والانسال ادارأى اوسمع مالاعهدله بتعجب ويتسم قال عضهم ضحك سليمان كان ظاهره تعما من قول النملة و باطنه فرحا بمااعطاه الله من فهم كلام النمله وسرورا بشهرة حاله وحال جنوده فيباك التقوى والشفقة فيماين اصناف المحلوقات فانه لابسر بي امردنيا واعماكان يسر بماكان مصامر الدبن روى انهااحست بصوت الجنود ولم تعلم انهم في الهوآء اوعلى الارض والداخات من الحطم عامر سليمان الربح ووقفت لئلا يذعرن حتى دخل مساكنهن وقال في الوسيط هدا اى قوله وهم لايشعَرون بدل على انسليمان وجنوده كانواركاما ومشاة على الارض ولم تحملهم الربح لان الربح لوحلتهم مين السماء والارص ماخافت المل اريطاً وهابار جلهم وال هده القصة كات قبل تسميرالله الريح اسلين أنهى وروى السليال الماسمع قول النملة قال اتَّوني بها وانوا بها \* كفت اى مورجه ندادستى كه لشكر منستم نكند كفت دادستم امامهتراي

قوم مرا ازنصيت ابدان جاره نيست كفت اشكر من رهوا بودندچه كونه قوم ترا المسال كردندي جواب دادكه غرض من آن نبودكه برزمين شكسـ له شوند من آن بودكه ناكاه دار بر كبيكـ به ودديه نو کند و سطارهٔ آشکر تومشعول شده ازدکر خدای تعالی بازمانندودر میدان فیفلت بایمال حدلان کردند مملكت تو بينند وآرزوى دردنيا دردل ايشان بديدآيد ودنيها مسرضة حق است فقال لهها سليمان عطيني فذاات أعلمت لمسمى ابوك داود قال لا قالت لائه داوى حراحة قله وهل تدرى لمسميت سليمان قال لا قالت لازع سليم الصدر والقلب دركتف الاسرار آورده كه سليمان ازوى پرسيدكه لشكر توچند الت كفت مي چه ارهر آرسره ك دارم زيردست هريكي چهل هرار نقيب است وزيردست هرنقيبي چهل هزار موركفت یر الشکر خودرا میرون نیاری جواب داد که پانبی الله ماراروی زمین میدادند اختیار نکردیم ودرز بر زمین مای کرفتیم تا بجرخدای نعالی حال مارا انداند انکه کفت ای پیغمبر خدا ازعطاها که خدای تعالی واداده کی کو کفت بادرامر کب می ساخته اند غدوها شهر ورواحها شهر کفت دانی که این چه نعنی دارد بعنی هرچه ترادادم ارمملكت دنياهمه چون بادست در يد و سايد فن اعتمد على الدنيا فكاعا اعتمد على الريح ودر یں معنی شیخ سے عدی گفته \* نه بر باد رفتی سخر کا، وشام \* سمر پر سلیماں علیہ السٰ لام \* مآخرند بدى كه بربادروت \* حنك الكه بادانش ودادرفت \* سليمان تعليه السلام بعد ار استماع اين كلام روى عناحات ملك علام كرد وكفت (وقال رب اوزعي ال الشكرنة مذك) همزة اوزع الندية والوزع عدني الكف والمنعمن النفرق والانتشار كاسمق والمعسني اجعلي ازع شكر نعمتك عنسدى واكفه واربطد لاينفلت عني يحيث لاانعك عن شكرك اصلا سأل عليه السلام ال يجعله الله وازعاجبش شكره فتتبيه الشكر بالجاعة الناورة استعارة مكسة واثبات الوزع والربط تخييل وقرينة لدلك المشيه وفي الحديث النعمة وحشية قيدوها بالشكر فانها اذا شكرت قرت واذاكفرت فرت ومن كلات امير المؤمنين على كرم الله وجهه اذاوصلت اليكم اطراف المع علا تنفروا اقصاعا بقلة السكر اي من لم يسكر النع الحاصلة لديه حرم النع العيدة عنه \* چون بالى تونعمتى ورچىد \* حردبا شد چونقطه موهوم \* شكر ان ياقته فرومكذار \* كه زنا بافته شوى محروم (التي العمت على) من العلم والنبوة والملك والعدل وفهم كلام الطير و يحوها (وعلى والدي) اي على والدي داودب ايسا بالنبوة وتسييح الجبال والطير معه وصنعة اللبوس والانة الحديد وغيرها وعلى والدتي بتشابع بنتاليات كاستامر أةاوريا التي امتحن بها داود وهي امرأة مسلة راكية طاهرة وهي التي قالت لدياسي لانكثرن النوم باللبل عانه يدع الرجل فقيرا يوم القيامة كدا في كشف الاسرار وادرج ذكر والديه فان الاسام عليهما انعام عليه مستوجب للشكر ضرورة ان التساب الابن الى السشريف نعمة من الله تعالى على الابن فيسكر باك النعمة (والاشارة) قال سليمان القلب انعمت على وعلى والدى الروح بافافضة الفيض الرباني وعلى والدى الحسدباستعماله في اركان الشريعة و نهذي الامرين تكمل النعمة اللهم اجعلنامنغمين شاكرين (واناعل صَالَحًا ترضَّاه) تماماً للشكر واستدامة للنعمة ومعنى ترضاه بالفارسية يستدى اذاقال الوالليث يعي تقله مني ( وادخلني ) الجنة ( برحتات ) فأنه لايدخل الجنة احد الابالرجة والفضل لابالعمل (في عبادك الصالحين) في جانهم وهم الانبيا، ومن تبعهم في الصلاح مطلقاقال ابن السَّبخ الصلاح الكامل هوان لابعصي الله تعمالي ولايهم بمعصية وهو درجة عالية بطلها كل ني وولى واصلاح الله تعالى الانسان بكون نارة بخلقه اماه صالحا ونارة بازالة مافيه من الفساد والاول اعز واندر ولدلك جاءت اوائل الاحوال لاكثر الرحال متكدرة مشوية و بالحجب الكثيرة مصحوية در بحر الحقائق آورده كه تشيه كند وادى عملي رادهو اي نفس حربص بردنيا ونملة منذره را بنفس لوامد وسليمان رانقلب ومساكن را مخواص خس فعلى العاقل اريكون على الهمة على مشرب سليمان كإيدل عليه سيره في جوالهواء فأنه بعد عن الأرض وما تحويه قرب من السماء ومعاليه وأعما النفت الى العملة تواضعا (كماقال الحافط) نطر كردن بدرو يشان منافئ بزركي نيست \* سليمان باچنين حسمت نطرها بودبا مورش \* وميكن مراطيار هواء العشق مانه يفهم السنة الطير ومن لم برسليمان الوقت كيف ادرك معنى الصوت \* چون ديدى دمى سليمان را - تو چددانى زبان مرغازا \* والمراد سليمان هو المرشد الكامل الذي بيد عناتم الحقيقة وبه يحفط اقاليم القلوب ويطلع عرلي اسرار النيوب عالكل بنقدادله

اماطوعا اوكرها والذى ينقادكرها هوكالشياطين ولابد مسمعردة امام الوقت والانقيادله طوعا كإقال عليد السملام من مات ولم يعرف امام زمانه مات مينة حاهلية ثم السليمان عليمه السلام دعا بالثيات على الشكر والصلاح وحمَّد سؤال الجنة كافعسل آلؤه الانبياء الكرام وهو لايافي عصمته وكونه مأمون الفائلة بالسبة الىالخاتمة وهيه ارشاد للامة اريكونوا على حالة حسنة من الشهريعة ومرتبة من ضبة من الطريقة ومنصب شريف من المعرفة ومقام عال من الحقيقة عان من لم ينصم الى معرفته الشريعة ومعاملة العبودية فهو مع الها لكين الفاسقين في الدنيا والآحرة لامع الاحياء الصالحين في الامور الساطنه والطاهرة نسأل الله سجاه ان يوفقنا الاعال الرضية والاحوال الحسنة ويحلينا محلع الزهد والتقوى وغسيرها من الامور المستحسنة انه بالا جامة جدير وهو على كل شيَّ قدير (وتعقد الطير) قال في القاموس تعقده طله عن ضية وفى كسف الاسرار التعفقد طلب المفقود واعاقيل له التفقد لان طالب الشئ يدرك وهفد وفقد وفي المفردات التنقد التعهد لكن حقيقة التفقد تعرف فقدان الشئ والتعهد تعرف العهد المقدم والطير اسم حامع للجنس كافي الوسيط والمعي وتعرف سليمان احوال الطير ولمير الهدهد فيما ينهاوكان رئيس الهداهد واسمه يعفور ( فقال مالي ) اي اي شئ حصل لي حال كوني (الاري الهدهد) لسار ستره اولشي آخر نم داله انكان غائبا فاصرب عنه فاخذ بقول (أم كان من الغائين) بل اهو غائب فام منقطعة مقدرة ببل والهمرة و بالفارسية چست مراکه درخیل طیر عمی مینم هدهد رایا چشم مر بروی عمی افتد یاهست ازغائب شد کار زین جمع وفي الوسيط مالي لااري الهده ما الهدهد لااراه تقول العرب مالي اراك كتبسا معناه مالك ولكنه من القلب الذي بوضحه المعنى وفي التأويلات المجمية بشير الى الواحب على الماوك التبقط في مملكتهم وحسن قيامهم وتكملهم بامور رطاياهم وتفقد اصغر رعيتهم كالتمقدون اكبرها بحيث لمريخف عليهم غيبة الاصاغر والاكارمنهم كاانسليمان عليه السلام تعقد حال اصغرطير من الطيور ولم يخف عليه غينه ساعة ثم من غاية شفقه على الرعية احال النقص والتقصير الى نفسه فقال مالى لاارى الهدهد وماقال ماللهدهد لم اره لرعاية مصالح الرعية وتأديمهم قال امكان من القائين ليعنى من الدين غابوا عنى ، لااذى وفي حياة الحيوان الهدهد منتن الريح طبعالانه بيني انحوصه في الزبل وهدا عام في حسه وان يخر المجنون بورف الهدهد ابرأه ولجمادا بخربه معقود عن المرأة او مسحور ابرأه وفي الفناوي الزبلية سئل عن اكل الهدهد ايجوزام لااجاب لعم يجوز انتهى ثم هدده اناميكن عذر لغيتمه فقال (العذبنه عدابا شديداً) العذاب الايجاع الشديد وعذبه تعديبا اكثر حدسه في العداب اي لاعذينه تعديبا شديدا كتف ريسه والفائه في الشمس اوحيث النمل تأكله اوجعله مع ضده فى قفص وقد قبل اضيق السجون معاشرة الاضداد او بالنفر يق بينه و بين الفه بالعا رسية جفت وقيئل لازوجنه لمجوز كافي انسان العيون اولا لزمنه خدمة اقران ماازخد مت خود ش رانم كاقال فىالتأو يلاتت لاعذبنه بالطردعن الحضرة والاحقاط عرعين الرضى والقبول وفى الاسئلة المقحمة ماسني هذا الوعيد لمن لم بكن مكلف شي والجواب هذا الوعيد اعذات تأديب وغير المكلف يؤدب كالدامة والصي وكان يلرمه طاعنه فاستحق التأديب عملي تركها وفيالنا ويلات النجمية يشير اليان الطبر فيزماه كانت فيجدلة التكليف ولها وللمسخرين لسليمان من الحيوان والجن والشياطين تكاليف تناسب احوالهم ولهم فهم وادراك واحوال كأحوال الادمان في قبول الاوامر والنواهي معجرة السليمان عليه السلام (اولاذبحنه) لتعتبر به ابناء جنسه اوحتي لايكون له نسل وفي التأويلات اولاذ بحنه في شدة العذاب واصل الذبح شني حلق الانسان (اوليا تيني) اصله ليأ تينني بثلات نونات حدفت النون التي قبل باء المنكلم (مسلطان مين) يحجه تبين عدره وبالفارسية بابايد عن بحجتي روشن كهسب غبت اوكردد بشيرالي ان حفظ المملكة بكون بكمال السياسة وكال العدل فلا يتحاوز عرجرم الجرمين ويقل منهم العذر الواضم بعد البحث عموا لحلف في الحقيقة على احد الاولين على عدم الثالث فكلمة أو بين الاولين التخيير وفي الثالث للترديد بينه و منهما (حكى) أنه لما أتمناء بيت المقدس خرح للسح واقام بالحرم ماشاءوكان يتقرب كل يوم طول مقامه بخمسة آلاف نافة وخمسة آلاف بقرة وعسر بى الفُّ شاة مُعزم على المسير الى الين فغرح من مكة صباحاً بؤم سهيلاً فوا في صمعاء الين وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى ارضا حسناء اعجبته خصرقها فنزل يصلي فإيجد الماءوكان الهدهد دليل الماء

حبث برا أتحت الارض كايري الما في الزجاجة و يعرف قربه و تعده فيدل على موضعه بإن ينفره بمنفاره فيحيي الشياطين فيسلحون الارض كايسلخ الاهاب عن المدبوح ويستخر جون الماء فنفقده لدلك واما أنه بوضم الفي و يغطى بالتراب فلا براه حتى يقع فيه فلان القدر اذاحاء يحول دون البصر وقد كان حين نزل سلمان ارتفع الهدهد الى الهوآ ولينطر الى عرصة الدنيا فرأى هدهدا آحراسمه عنفير واففا فأنحط اله أي في الهوآء فهصف لدملك سليمان وماسخرله منكلشئ ووصف لهصاحبه ملك القيس وان تحت بدها اثني عشر الف قالد تعتدكل قائد مائة الف فذهب معه لينظر فارجع الابعد العصر وذلك قوله تعالى ( هكت ) المكث أبات مع انتطار (غبر بعيد) اي زماما غير مديد بشير الى ان الغيبة والكانت موجمة للعداب الشديد وهو الحرمان من سعادة الحضور ومنافعه ولكنه مرامارات السعادة سرعة الرجوع وتدارك القائت وذكرانه اصابه من موضع الهدهد شمس فنطر واذا موضعه خال فدعا عريف الطير وهو السير فسأله عنده فل بجد عله عنده ثم قال لسيد الطموهوالعقاب على به فارتفعت فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فناشدهاالله تعالى وقال بحق الذي قوالة واقدرك الارجنين فتركنه وقال تكلنك امك ان ني الله حلف ليعذبنك قال اوما استشى قالت ملى قال اوليا تبيي بعذر مبين فلا قرب من سليمان ارخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الارض تواضعا له طا دنامه اخذ عليه السلام برأسه فده اليه فقال ياسى الله اذكر وقوفك بين بدى الله فارتعد سلميان وكفته اندكه باهدهد كفت چه كو يى كه روبال مكنم وترايا قتاب كرم افكنم هدهد كست دائم كه نكني كه اين كارصيا دانست نه كار ية مران سليمان كفت كلوت مبرم كفت دائم كه نكى كه ابن كار قصا بانست ، كار بيغمبران كفت رابا ماجس درقفص كنم كفت ابنهم نكني كدان كارنا جوانمرد انست وبيغمبران ناجوا عرد نباسند سليمان كفت اكنون تو مکوی که بانو چه کنم کفت عفو که و در کذاری که عفو کار پیدسبران و کریما نست فعف عنه نم سأله ( فقال احطت) الاحاطة العلم بالشي مرجيع جهاته (عالم تحط به) اي علما ومعرفة وحفظته مرجيع جهاته وذلك لانه كان ممالم يشاهده سلميال ولم يسمع خبره من الجن والانس يشير الى سعة كرم الله ورجنه بان يختص طائرًا بدلم لم يعلمه في مرسل وهذ الا يقدح في حال النبي والرسول بان لا يعلم علا غير نامع في النبوة فان الذي عليه السلام كان يستعيذبالله منه فيقول اعودبك من علم لابفع والحاصل أن الذي احاط به ألهدهد كان م الامور المحسوسة التي لاتعد الاحاطة بهافضياة ولاالغفاة عنها نقيصة لعدم توقف ادراكها الاعلى محرد احساس يستوى فيه العملاء وغيرهم وفي الاسئلة القحمة هذا سوء ادب في المخاطبة فكيف واجهه بمثله وقد احتمله والجواب لانه عقد بعائدة والخسونة المصاحبة لفائدة قد يحتملها الاكابرانتهي ثم اشار الى انه بصدد اقامة خدمة مهمة لدكاقال (وجئتــك من سبأ) وأمدم شواز شهرسباكه ما رب كو بند (بذأ بقــين) بخبر خطير محقق لاشك فيه يشير الى ان من شرط الخبر ان لا يخبر عرشي الاان يكون متيفنا فيه سيا عند الملوك وسأمنصرف على انه اسم لحى بالين سمواباسم اجهم الاكبروهو سأبن يشجب بن بعرب بن قطال قالوا اسمه عبدالشمس لقب للكونه اول من سبي ثم سمى مدينة مآرب بسبأ وبيبها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة ايام وقيل ان سبأ اول من تنوج من ملوك البين وكان له عشرة من البنين نيامن منهم سنة وتشاءم منهم اربعسة يعسني جهار ازايشان درشام مسكى دانتند لخم وجذام وعامله وغسان وشش دريمن كنده واسعر وازد ومدحيج وانمار قالوايارسول الله وماأغارةال والدحثتم وبجيلة وقال فىالمفردات سبأ اسم مكان تفرق اهله ولهذا بقال ذهبوا الادى سبأاى تعرقوا تفرق اهل ذلك ألكان من كلجاب انتهى قال بعضهم انما حنى نباء بلقبس على سليمان مع قربه منهالانه كان نازلابصعاءوهي ممأ ربوبينه مامسيرة ثلاثة ايام كاسبق آنها او ثلاثة فراسخ او ثلاثة اميال لمصلحة رآهاالله تعالى كاخنى عملى يعقوب مكان يوسف \* كهي برطارم اعلى نسّبنم \* كهي بربشت باى خود نبينم (ابي وجدت امرأة تملكهم) استشاف لبيان ماجابه من النبأ وايثَار وجدت على رأيت لانه اراه عليه السلام كونه عند غيته بصدد خدمته بإراز نفسه في معرض من يتفقد احوال تلك المرأة كانها ضالة ليعرضها على سلمان والضمير في تمهلكم لسأ على انه اسم للحي اولاهله المداول عليهم بذكر مدينتهم على انهاسم لها بعنى انها على الولاية والتصرف عليهم ولم برديه والتالرقية والمراديها بلقيس بنت شرحبيل بن مالك بنريان من نسل بعرب ف قطان و كان ابوها ملك ارض اليي كلها ورث الملك من اربعين اباولم بكن له

ولدغيرها فعالت معدم على الملك ودانت لها الامة وكانت هي وقومها يعدون البار وكان يقول ابوهالملوك الاطرافِ ليس احد منكم كفوا وابي انبتر وح منهم هزوجوه أمر أة منالس يقال لها قارعة اور بحامة مت السكر فولدت له ملة بس وتسمى ملقة و ملذبس مالكممر كافي القاموس وهدا يدل على امكان العلوق مين الادسى والجي وذلك فأنالح وادكانوا مرالنار اكنهم إبسوا باقين على عنصرهم النارى كالابس ابسوا بافين على عنصرهم الترابي فيمكن أن يحصل الازدواحيد هماعلى ماحقق في اكام المرحان (روي) ال مروان الحرار مربحريب تدمر كتنصر للد بالشام فوجدوا فيها بينا فيه امرأة قائمة ميتة الممكوها بالصبر احس من الشمس قامتها سبعة اذرع وعنقها ذراع عندها لوح فيه الابلقيس صاحمة سليان بي داود حرب الله ملك من يخرب سبق (واوتيت من كلشيء) اى من الاشياء التي يحتاح اليها الماوك من الخيل والحشم والعدد والعدد والسياسة والهيمة والحسمة والمال والعيم قال دهض العارفين ماذكر وصف جالها وحسنها بالنصر يحلانه علمال ذلك من سوء الادب وفي الحديث ان احس الوحد الحس والصوت الحسن والحلق الحسن قال ذوالمون من استأنس بالله، استأنس مكل شيء مليح وذلك لان حسى كل مستحسى صدر من معدن حس الازل وامامن لم بستأنس بالله واستنتاسه بالملج على وجد مجازي (ولها عرش عطيم) اي بالسد الى حالها اوالى عروش المثالها من الملوك والعرش في الاصل شي مستف و يراد به سرير كبير وكان عرش بلقيس تمانين دراعا في عامين ذراعا وطوله فيالهوآء تمامين دراعا مقدمه منذهب مفصص بالياقوت الاجرواز برحدالاحصر ومؤحر دم فضة مكال بالواع الجواهرله اربع قوآم فأنمة م ياقوت احر وفائمة من ياقوت اخضر وفائمة من برجد وفائمة من در وصفائح السرير من ذهب وعليه سبعة اببات اكل بيت باب مغلق وكان عليه من القرش مايليق به (وجدتها وقومهايسجيدون للشمس من دورالله ) اي يعدونها عباوزين عادة الله أمالي (وزي الهم الشيطان اعالهم) اى حسل فهم اعلهم القبيعة التي هي عبادة الشمس ونظ رهام السناف الكفر والمعاصي (دصدهم) منعهم بسبب ذلك (على السبيل) اي سايل الحق والصواب والسايل من الطريق ماهو معتاد السلوك (فهم) سبب ذلك (لايهندون) ايد (انلايسجدوا) منعوله للصدعلى حذف اللام منه اى مصدهم لللايسجدواوهوذم لهم على ترك السجود ولدا وحب السجود عنه عام هذه الآيات (لله الدي يُخرَ الخا في السَّمُواتُ والارض) الخمأ ية ل المدخر المستوراي يطهر ماهو مخوه ويني فيها كاننا ماكان كالنلج والمطرو السات والماه وعدوهما (و دملم مأخفهون ) في الفلوب ( وماتعلتون ) بالالسنة والجوارح وذكر ماتعلنون لنوسه دارة العلم للتبدعلي تساو بهما بالسبة الى العلم الاليمي \* روعلمك ذره بوشيدنيست \* كدينهان و بيدامز دش بكست (الله) متدأ ( لا اله الأهو) البلمانة خبره ( رب العرش العَمْ عَمْ ) خبر معد خبر وسهى العرش عظيما لائه اعظم ما حلق الله من الاجرامُ فعنلم عرش بالميس بالنسد الي عروش امثلها من الماوك وعملم عرش الله بالسمد الي السماء والارض فين العطمين تذاوت عديم \* جد نسبت است- بارابا وناك درخشان \*قال في الفردات عرشالله تعالى مما لايعلد البشمر الابالاسم على الحنيقة واعلم انماحكي الله، عن الهد هدمن قوله الدي يخرح الح أالى هم نالبس داخلا تحت قوله احطت عالم تحطيه وأعاهو من العلوم والمعارف التي اقتسها من سليمان اورده ساما لمناهو عليه والخليدارا لتصلمه في الدين وكل ذلك لنوحبه قلبه عليه السسلام نبيو قبول كلامه وصرف عنان عزيمته الى فروها وتسخير ولايتها وفي الحديث انهاكم عن قتل الهدهد فاء كان دليل سلمان على قرب الماءو العده واحب ان بعبدالله في الارض حيث يقول وحشك من سباً بدأ مقبن الى وجدت امر إنه عمل كلهم الا مات (فيل) إن الإ قلابة الحافظ الامام العالم عبد الملك ب مجد لقاش وأت امد وهي حامل به كانها ولدت هدهدا فنبل لهاان صدقت رؤ بالاتلدى ولداكثر الصلاه فولدت فلاكر كان بصلى كل يوم ار بعمائة ركمة وحدث مرحفطه سنين الف حديث مات سنة ست وسيين ومائنين وهذا اى قوله رسالمرش العطيم محل سحود بالانعاق كافى فيح الرجن (وقال الكاشق) اين محدة هشتم است يقول امام اعظم رجدالله ونهم تقول امام شاهعي رجدالله ودر فنوحات این سنجده راستجدهٔ خنی میکرو پدوموضع سجود شخلف فیه است اهضی ازقرآنت وما مانون سجده میکنند و بعضی پس ازنلاوت رب العرش العظیم \* سبرت بسخمنده درآرار هو ای حق داری \* كرسيده شدسب قرب حضرت يارى (قال ) استناف سانى كانه قيل فادمل سليار احد دراع الهدهد من

كلامد فقيل قال (سننظر) فيماخبرتنا من انتظر بمعنى النَّا منْ والسين النَّاكيد اى لنعرف، بالنَّجرية البَّنة (وقال الكاشني) زود باشد كه درسكريم وتأمل كنيم درين كه (اصدقت) فيما قلت (ام كنت من الكاذبين) وفي هذا دلالة على أن خير الواحدوه والحديث الذي يرويد الواحدو الاتنان فصاعدا مإلم يلغ حد الشهرة والتواثر لايرجب العافيم انوقف فيه على حد النجويز وفيه دليل على اللايطر مل بجب انبتعرف هل هو صدق ال كد وانظهرت المارات صدق قبل والالم يقل \* قال عضهم سلم نعليه السلام ملك ومال وجال بلقين المنيدودروي از كردوطمع دران بست از چرن حديث دين كرد كه \* وجدتها وقومها يسجدون الشمس م دون الله متغیر کشت وارمهر دین اسلام در خسم شد کفت کاغد ودوات بیارید تا امهٔ نویسم و اور ابدین الدردعوت كنم و فكتباى في المجلس او بعده كنا الى القبس فقال فيد من عبد الله سليمان بن داود الى ملكة سأ القبس اسم الله الرحن الرحيم السلام على من اتبع الهدى اما عد فلا تعلوا على والتوني مسلمين ثم طعه مالمك ومتمه بخاتمه النقوش على فصدام الله الاعظم ودعمد الى الهدهد فاخذه عنداره اوعلفه بخيط وجعل اخيط في عنقه وقال (اذهب بكة إلى هذا) بيراين توشة مرا فنكون الباء التعدية وتخصيصه بالرسالة دون سائر ماتحت ملكه س ابناء الجن الاقوياعلي التصرف والتعرف لمساعاين فيه من علامات العمل والحكمة وصحة اغراسة وللابيق لهاعذر وفي التأويلات النجمية يسبرالي انه لماصدق فيما اخبرو بدل البصيم المكه وراع جاب الحنى عوض عليه حتى اهر السالة رسول الحق على ضعف صورته ومعناه (فلقه اليهم) أي اطرحه على لقس وقومهاالانهذكرهم معها فيقرله وحدتها وقومها وفيالارة دوجع انضم راءان مصمرن الكشاب الكريم دعوة الكل اليالا الام فوله القه يسكون الهاء تخمية لغة صحيحة اوعلى ثية الوقف يعني انَّاصله القد بكسر القاف والهاعلى اله ضيرمفعول واجع الى الكتاب فيزم لذكر (غم نول عنهم) اى اعرض عنهم مزك والهم وفر ديم وتبود الى مكان تتوارى فيه وتسمع ما يجيدونه (فانطر) بأمل وتعرف (ماذابر جعور) اى ماذابرجع معضهم الى بعض من القول وسخن رارچه قرار مدهند قال ابن السيخ ماذا اسم واحد استفهام منصوب بيرجعون اوماسند أوذاعمني الذي ويرجعون صلتها والعائد محذوف اي ايشي الذي يرحعونه (روى) از الهدهد أحذ الكتاب والى ماهبس موجدها راقدة فى قصرها بأ آب وكات اذار قدت غلقت الابواب ووضعت المفاتيح أيحت رأمهافدخل مى كوة والتي اذكتاب على نحرهاوهي مستلقية وتأخر يسيرا وانتبهت فرعة وكان قارئة كانهة عربة م نسل تبع الجيرى فلا رأت الخاتم ارتعدت وخصمت لان ملك سليمان كان في خاتمه وعرفت ان الذي ارسل الكناب اعظم ملكامنها اطاعة الطيراياه وهيئة الخاتم فنعد ذلك (قالت) لاشراف قومها وهم الأعائدة وتلاثة عشراواتناعتمرانها (ياابها الملاء) اي كروه اشراف والملاء عناساه القوم الذين علاؤ والعيون مهابة والقلوب جلالة جومه اهلاء كذا وانباء (اني القي الي كذات كرم) مكرم على معظم الي لكونه مختوما بختم عجب واصلا على نتيج غيرمعناد كإقال في الاسئلة المقعمة سجيزة سليمان كان في خاتمه فيغتم الكتاب إلحتم الذي فيه ملكه فاوفع الرعب في قلمها حي شهدت بكرم كتابه اظهارا لمجرته انتهى ويدل على أن الكريم هناتعني المختوم قوله عليه الدلام كرم الكتاب حقه وعن ابزعاس ريادة وهو قوله تعلى اني الني الكتاب كريم كافي القاصد الحينة السحاوى وكان عليه السلام يكتب الى العجم فقيل انهم لايقبلون الاكتابا عليه خانم فأنخذ لنفسد خانسا من فَضَهُ وَنَعْشَ فَيه محد رسول الله وجوله في خنصر بده البسري على ما واه انس رضي الله عنه و بقال كل كذاب، لایکون مختوما فهوه فاوب وفی تفسیر الجـ لالین کریم ای حسن مافید انتهی کافال ای الشیخ فی او آئل سورة السَّمراء كتاب كريم اى مرضى في افظ ومعانيه اوكريم شريف لانه صدر بالسمالة (كاتال بعضهم) جون مضمون نامه نام خداوند بوده يس ان نام بركترين وشريفترين همده نامها باشد باي نام تو بهتري سرافاز \* بي نام توناعه چون كنم باز \* آر ايش نامها ست نامت \* آصا بش سبنها كلامت \* وفي النأو بلات النجسية بشير الي ان الكتاب لما كان سبر الهدايتها وحصول ابد فها سمته كريما لافها ، كرا منداهنات الى - ضرة الكرع قال معضهم لاحترا مها الكتاب رزقت الهداية حتى آمنت كالسعرة القدموا في قو لهم يا موسى اماان تلق وراعوا الادب رزقوا الاعار والمزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليد وم إمزق الله مذَّكُ وجازاه على كفره وعناده ( أنه من المجان ) كله قبل بمن هو وما ذا عضوته فه لت أنه من سليمان

(وانه) أي مصمونه إوالمكنوب فيه ( تسم الله الرَّحَن الرَّحِيمَ ) الباء بقاؤ. والسين سناؤ، والمبم ملكه والالف احديته واللامان جاله وجلاله والهاء هويته والرحان اشارة الى رجه لاهل العموم في الدنيا والاخرة والرحم اشارة الىرجمه لاهل الخصوص فالا حرة قال معض الكمار انها سملة براءة في القيقة ولكن لماوقع التبرى من اهلها اعطيت للمهائم التي آمنت اسليمان وأكتبي في اول السورة بالساء اذكل شي في الوجود الكوني لا يخاو من رحمة الله عامة اوخاصمة وهذه السملة لست بآية نامة مثل سم الله محراها ومرساها يحلاف مُاوقع في اوآئل السور فانها آية منفردة نرات مائة وار بع عشرة مرة عدد السورهر حرفي ازي آبت طرفي استشراب رحيق راوهر كلتي صدفي است درنحقيق راهر نفطة زوكوكي است آسمان هدا يترا ونجم رجي است مراصحاب غوايدوا (قال المولى الجامي في حق السملة) فوزده حرفست كه هرده هرار + عالم آزو ياهنه فيض عيمُ ( أن ) مفسرة أي (لاتعلوا على) لاتتكبروا كإيفعل جمابرة المالوك و بالعارسية برمن يزكى مكسيت (وانتوني مسلين ) حال كومكم مؤمنين فالايمان لايستارم الاسلام والانقياد دون العكس قال قتادة وكدلك كانت الانبياء عليهم السلام تكنب جلا لاقطيل يعني ان هدا القدر الذي ذكر والله تعالى كان كَاب عليمان وليس الامرفيه بالاسلام قبل افامة الحية على رسالته حتى يتوهم كوبه استدعاء للنفليد فإن القاء الكتاب اليها على تلك الحالة معرة باهرة دالة على رسالة مرسلها دلالة بينة يقول العقيريكي في هدا الباب حصول العلم الصروري بصدق الرسول والافهى لاتستعد كون الالقاء المدكور بتصرف مرالج وقدكان الجن يطهرون لها معض الخوارق ومنهاصنعة العرشالعطيم لها لان امها كانت جنية فأعرف (قالت) كررت حكاية قولها للايذان مغاية اعتبائها عافي حيره من قولها ( باليها الملا القوني في أمري ) اجيبوني فى الدى ذكرت لكم واذكروا ما تستصو بون فيه و مالفارسية فتؤى دهيد مرادر كار من وآنيه صلاح وصواب باشد باس مكوبيد وعبرت عن الجواب بالفتوى الدى هو الجواب في الحوادث المشكلة غالبا اختارا بالهم قادرون عملى حل المشكلات النازلة قال لعضهم الفنوى من الفتى وهو الشاب القوى وسميت الفتوى لارالمفتى اى المجيب الحاكم بماهو صواب يقوى السائل في جواب الحادثة (ماكنت قاطعة أمراً) فاصلة ومنفذة امرا من الامور (حتى تسهدون) تحضروني اي لااقطع امرا الابحصركم و عوجب آرائكم و بالفارسية ناشما نرد من حاضر كرديد يعني في حضور ومشورت سما كارى نميكنيم وهو استمالة لقلو بهم لئلا يخالفوها في الرأى والتدمير وهيده اشارة الى إن المرء لاينعي ان يكون مستدا رأيه و يكون مشاورا في جيم ما مخ له من الامور لا سيما الملوك يجب ان يكون أهم قوم من اهسل الرأى والمصيرة فلا يقطعون امرا الا عشاورتهم ح مشورت رهمر صواب آمد \* درهمه کار مشورت باید \* کار امکس که مشورت نکند \* غايتش غالبًا حطا ايد (قالوا) كأنه قيل فدا قالوا في جوانها فقيل قالوا ( محل اولوا قوة) ذووا قوة في الالات والاجساد و العدد (واولوا أسشديد) اي بجدة و شجاعة في الحرب وهدا تعر بض منهم بالقتال ال امرتهم مذاك (والامر) مفوض (اليك فأنطري ) بس درمكرو بين ( ماذا تأمرين ) تشير ين علينا ( قال الكاشبي ) تاچه ميفرمايي ازمقانله ومصالحه \* اكرجنك خواهي مسرداوريم \* دلدشمنا را درداوريم \* وكرصلح جويي ترابنده ايم \* يتسليم حكمت سرا فكمده ايم \* وفيه اشارة اليان شرط اهل المشاورة اللايحكمواعلى الرئيس المستشير اشي بل يخيرونه في الرادمي الرأى الص نب علمه اعلم يصلاح حاله منهم \* حلاف رأى سلطان رأى جستن \* بخون حويش باشد دست شن \* فلما حست بلةيس منهم الميــل الىالحرب والعدول عرســنن الصواب بادعائهم القوى الداتية والعرصية شرعت في تزييف مقالتهم المنبئة عن الغفلة عن شان سلمان (قال الكاشبي) ملقيس كفت مارا مصلحت جنك نيست چه كار حرب دوروى داردا كرايشان غالب آيند ديار واموال ماعرصة تلف شود كاقال تعالى (قالت الللوك اذا دخلوا قرية ) من القرى ومدينة من المدن على منهاح المقاتلة والحرب ( افسدوه ) تنخريب عمارتها واتلاف مافيها من الاموال ( وجعلوا اعرة اهلها ) جع عزيز بمعنى القاهر العلب والشريف العطيم من العزة وهي حالة ما نعة للانسان مران يغلب (اذلة) جع ذليل و بالفارسية خوار و عقداراى بالقتـل والاسر والاجلاء وغير ذلك من فنون الاهامة والاذلال (وكدلك يعاون) وهمجين مكت وهو ألك لماقبله وتقرير بان ذلك معادتهم المسترة فيكون من عام

كلام بانبس و يجوز ان يكون تصديقا لها من جهد الله تعالى اى وكما فإلت هي تفعل الماوك وفيدا شارة الى ان الماقل مهما تيسرله دفع الخصوم نظر إق صالح لا يوقع نفسه في خطر الهلاك بالحسار مة والمقاتلة بالاختيار الاان يكون مضطرا قال معصهم من السود دالصلح ورك الافراط في الغيرة وقيه اشارة اخرى وهي ان ملوك الص فسات الربانية اذاد خلوا قريد الشخص الاساني بالنجلي افسدوها باعساد الطبيعة الانسانية الحيوانية وجاوا اعزة اهلهاوهم النعس الامارة وصفاتها داذاذاوليتهم سطوات النجلي وكذلك فعلون معالانداء والاولياء لايهم خلقوا لمرآتية هذه الصقات اطهارا للكنز الخن فيكون قوله الللوك الح نعت العارف كاقال ابويزيد البيطامي قدس سره وقال حعفر الصادق رضي الله عنه اشارالي قلوب المؤمنين قان العرفة اذاد حلت القلوب زال عنها الاماني والمرادات اجم فلابكون للقلب محل غيرالله وقال انعطاء رجمالله اذاظهر سلطان الحق وتعطيم فالقل تلاشي الففلات واستولت عليه الهينة والاجلال ولاينق فيه تعظيم شي سوى المق فلانشنغل جوارحه الانطباعته واسانه الابذكر. وقلمه الا بالأقبال عليه قال بعضهم من قو مل باسمه الملك رأى نفسه في قبضته فسلمله في مملكته وقام محق حرمته على نساط خدمته وفي الفتوحات المكية للملك ان يعقو عن كل شي الاع ثلاثة اشاء وهي التعرض الحرم وافشاء سره والقدح في الملك نسَّأَل الله حس الاد في طريق الطلب (واني مرسله اليهم) الى سليان وقومه رسلا (دهدية) عظيمة وهي اسم للشي الهدى علاطنة ورفق قال في المفردات الهدية مختصة باللطف الذي يهدى وعضنا الى وصل (الماطرة) قال في كشف الاسرار الاطرهه المعدى المنظر (وقال الكاسفي) بس نكرنده ام كه ارانجا (م) اصله عماعلي انه استفهام اي باي شي ( برجم المرسلون ) بالجواب م عنده حتى اعمل عابقتضيه الحال روى الها بعثتُ حمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن كالاساور والاطواق والقرطة مخضى الايدي راكي خبال مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروح بالذهب المرصع بالجواهر وحمسمائة جارية على رماك فيزى الغلسان والف لبنة من ذهب وفضة (وفي المنوي) هدية القيس چهل اشتر بدست \* بارانها جله خست زر بدست وناحا مكللا مالدر والياقوت المرتفع قيمة والمسك والعنبروحقة فيها دره تمينة عدرآء اي عير مثقو بةوخرزة جزعيه معوجة الثقبوكتنت كتآبا ويمنسخة الهدايا ويعنت بالهدية رجلاس اشراف قومها يفاله للذرس عرو وضمت اليه رجالا من قومها ذوى رأى وعقل وقالت ان كان نبيًا مير مين الغلمان والجواري واخبر عاد في الحقة قبل فحمها وثقب الدرة ثقبا مستويا وساك في الخرزة خيطائم قالت للندر ان نظر البك نظر غضان فهو ملك فلا يهولنك منطره وانرأيته هشا لطيفا فهونبي فاقلل الهدهد محو سليمان مسرعا ماخبره الخبر مامر سلمان الجن فضر بوالس الدهب والفضة وفرشوه افي ميدان بين يديه طوله سية فراسيخ وجواوا حول الميدان حائطا شرفاته من الدهب والفضة \* يعنى كردميدان ديوار برآوردندو بسرديوارشرفزر بن وسعين بشند \* وامر باحسن الدوات التي في المر والبحر ( قال في كشف الاسرار ) چهار يامان بحرى بنقش يلنك ازربكها، مختلف اوردندفر بطوهاعن يمين الميدان و بساره على اللمن وامر باولاد الجن وهم حلق كثير فاقيموا على البين والسار تمقعد على سريره والكراسي من حانبيه يعي چهارهزار كرسي زراز راست وي وجهارهزار از چسوي بهاده واصطفت الشياطين صفوعا فراسخ والانس صفوفا والوحش والسماع والهوأم كدلك ومرغال درروی هوایرده بافتند باصد هزار دیده طاعدرهرار قرن محلس دان تکلف و خو بی ندید، بود فلا دنارسل للقبس نظروا و بهنوا ورأوا الدوات روث على اللن ( وفي المنوى ) چون نصحراي سَلْي الى رسيد \* فرش آزاجله زر پخته دید \* مارها کفتند ز ر را وابریم \* سوی مخزن مایچه کار آندریم \* عرصهٔ کش خاك زرده دهيست \* زر بهديه بردن آنجا المهيست \* فيكان حالهم كال اعرابي اهدى الى خليفة يعداد حرةماه فلماراي دجلة خيل وصه باز كفتند إركسماد ورروا \* چيست برماينده فرمانيم ما \* كرزرو كر خاك مارابرد نيست \* كر نفرما يندكه و إ نس بريد \* هم نفرماِن تجفَّه را باز آوريد \* وجعلوا بمرون مردايس الجن والشياطين فيفزعون وكانت الشياطين يقولون جوزوا ولاتخافوا فلموقفوابين يدي سليمان نظر اليهم نوجه حسن طلق وقال مأورآءكم يعمني چه دا ريدو مجه آمديد فاخبر المندر الخبروا عطي كأل للقبس فنظرَ فيه فقــال اين الحقة فحييَّ بهما فقِال ان فيتهادرة ثميَّة غير مثقو للهوخرزة جزعية معوجة الثقب

وذلك إخبار حبريل عُليد السلام و يحتمل ال يكون باحبار الهدهد على ما يدل عليد سوق القصة ﴿ سليمال جِيْ والسرُّ الحاصر كردوع لمُقدوساك نرديك ايشان نبودشياطين راحاصر كردوازا بشان يرسيد كفتند \* ترسل الى الارصة فعماءت الارصة واحدت شعرة في فيها فدخلت في الدرة وثقبتها حتى حرحت مر الجام الا حر وقال سليمان ماحاحتك وقالت تصير رزق في التبجر قال لك ذلك ثم قال من لهده الخرزة يسلكها الخيط وقالت دودة يمضاء الالها لمامين الله فاخدت الحيط وفيها ونقدت في الحرزة حتى خرحت من الجالب الآحر فقال سليمان ماحاجنك قالت تجعل رزقى في العواكه قال لك ذلك اى جعل رزقها فيها فعمع سلمان مين طرفي الحيط وستمه ودفعها اليهم (قال الكاسمي) سلمان آسطلبيد علمان وحوارى رافرمود كه ازعمار راه روى اشوييد \* يعنى مير بين الجوارى والعلمان بان امرهم نفسل وحوههم والديهم فكانت الجاربة تأخد الماء ماحدى بديها فبجعله في الاحرى ثم تصرب يه وجهها والغلام كان بأحده من الآنية ويضرب به وحهد ثمر دالهدية وقد كاستلقبس قالتان كالملكا خذالهدية وانصرف وانكال نبيا لم يأخدها ولم نامنه على للدنا ودلك قوله تعالى ( فلا حاء ) اى الرسول المعون من قمل للقيس (سلّيمان) بالهدية ( قال ) اى مخاطب اللرسول والمرسل تعليما الحاضر على العائب اى قال معدما حرى مينة وبينهم من قصة الحقة وغيرها لاانه خاطبهم به اول ماحاؤه كابعهم من ظاهر العارة ( أعدون ) اصله اتمدويني فحدوت الياءا كتفاء بالكسيرة الدالة عليها والهمرة الاستفها مية الامكار والامداد مدد كردن و يعدى الى المفعول الثاني بالماء والمعى بالفارسيمة آيامدد ميد هيد مرا وزيادتي (عمال) حقير وسمى مالالكونه مائلا ابداونائلا ولدلك يسمى عرصاوعلى هدا دل من قال الماك فية يكور يوما في بيت عطار و نوما بكون في بت بيطار كافي المفردات ثم علل هذا الانكار بقوله (ف) موصولة (آناني الله ) ممارايتم آثاره من النوة والملك الدي لاغاية ورآءه (حير ممآناكم) من المال ومتاع الدنسا ولا حاجة الى هديتكم ولاوقع لها عتدى \* آنكه پروازكند حارب علمي جوهماي \* دري اندراطرهمت او مرد ارست (وفي المثنوى) من سليمان مي نخوا هم ملكتمان \* ملكمه من برهمانم ازهر هلكتمان \* ازسماكى كدية زرميكنيم \* ماسماراكيا كرميكنيم \* رك ابن كبريد كر ملك سأست \* كد برون آب وكل س ملكهاست \* تخنه بنداست الكه تحتش حوانده \* صدر بندارى و بردرمانده \* قال حفر الصادق الدنبااصغرقدراعندالله وعند انبيائه واوليائه من ان يسرحوا نشئ منها او يحزنوا عليه فلايذبي لعالم ولالعاقل ان يفرح معرض الدنيا \* مال دنيا دام مرغال ضعيف \* ملك عقبي دام مرغال شريف ( مل الم تهديتكم تفرحون) المضاف اليدالمهدي اليه والمعي بل التم عايهدي اليكم تفرحون حما لزيادة المال لما اسكم لا تعلمون الاظاهرا من الحياة الدنيا هذا هو المعنى المناسب لما سرد من القصة وفي الارشاد اصراب عاذكر من المكار الامداد بالمال الى التوبيح بفرحهم مهدبتهم التي اهدوهااليه افتخارا وامتنانا واعتدادا مها كإيني عنه ماذكر من حديث الحقة والجزعة وتغير زي الغلال والجواري وغيرذلك انتهى يقول العقيرهيه الهم لماراوا ماالعرالله به على سليمان من الملك الكمير استقلوا بماهندهم حتى هموا بطرح اللسنات الاانه منعنهم الامامة من ذلك مكيف امتنوا على سليمان مهديتهم وافتخروا على انحديث الحقة ونحوء ابما كان على وحه الامتحان الإنطريق الهدية كاعرف وفي الله ويلات يشير الى ان الهدية موجهة السمّالة القلوب ولكن اهل الدين لما عارضهم امرديي في مقاللة منافع كثيرة دنيو يةر حجوا طرف الدين على طرف المنافع الكثيرة الدنيو ية واستقلوا كثرتها لانهافانية واستكثروا فليلا مرامورالدين لانهاباقية كافعل سليمان لماجاء الرسول بالهدية استقل كثرتها وقال في آتاني الله من كمالات الدين والقربات والدرجات الاخروية حير مماآماكم من الدنيا وزخارهها مل التم اى امثالكم من اهل الدنيا عشل هديتكم الدئيوية الفانية تفرحون لخسة ففوسكم وحهلكم عن السعادات الاخروية الناقية (ارجم) ايهاالرسول افردالضم ههنابعدجم الصمائر الخمسة فيماسق لارالرجوع مخنص بالرسول والامداد ومحوه عام (اليهم) الى ملقبس وقومها بهديتهم ليعلوا اناهل الدي لاينحدعون بحطام الدنيا وانما يريدون الاسسلام فليأتوا مسلين مؤمنين والا ( فلنه أ تيمهم يجنود) من الجن والانس والنأبيد الااهي (الاقل لهم بها) لاطاقة الهم بمقاومتها ولاقدرة الهم على مقابلتها قال في المختار رأ. قبلا بعتجتين وقلا بصمتين وقبلا بكسر معده فتح اى مقالة وعيانا قال تعالى او يأتيهم المذاب قبلا ولى قبل فلال حفاي

عده ومالى به قداى طاقة التهي والذي يفهم من المفردات انه في الاصل بمعنى عند ثم ليستعار للقوة والقدرة على المقالة أي المجازاة فقال لاقبل لى مكذا أي لا يمكنني أن أقاله ولاقبل لهم أيها لاطافة لهم على ذفاعها (ولنخرجنهم) عطف على حواب القسم (منها) مسأرم ارصه احار كونهم (ادانة) درحالتي كهن حرمت وبيء تباشد \* معدما كانوام اهل العزو التمكين وفي جم الفلة تأكيدلدلتهم والذل ذهاب العز والملك (وهم صاغرون) اى اسارى مها ورسال اخرى مفيدة الكور اخراجهم وطريق الاجلاء يقال صغرصفرا بالكسر في صداله كمروصة ارابالفتيح في الدلة والصفر الراضي بالمنزلة الدبيئة وكل من هذه الذلة والصغار مني على الامكار والاصرار كاان كلام العزوالشرف مني على النصديق والاقرار ولما كان الاعلام مقدماعلى الجزاء امر سلوان رجوع الرسول لاجل الادآء (وفي المتنوى) باذكر ديداى رسولان خجل \* زرسمارا دل من آريددل \* كه نطر كاه حداوندست آن \* كزنطراندازخرشيدستكان \* كونطركاه شعاع آفتاب \* كونظركاه خداوندلى \* اى رسولا مغر ستمنان رسول \* ردم بهتر شمارا ازقبول \* بيش بلقيس آنجدديديداز عب بازكوبيد از يه بال ذهب \* نابد اند كررطامع نهايم \* مارراز زرآفرين آورد ايم \* هين ياماقيس ورنه د شود \* إشكرت مصت شودم تدشود \* رده دارت رده اترا ركند \* جان تو بانو بجان مصى كند \* ملك برهم زن وادهم واررود \* تاساني همچوا وملك خلود \* هين يا كه من رسو لم دعوى \* چون اجل شهوت كشم من شهوى \* ور بودشهوت امپرشهوت \* من اسپرشهوت او يم آنم \* من شكر بودست اصل اصل ما \* چون خلیل حق وجله انبیا \* حیر بلقب ایا و ملك مین ح بل دریای بزدان در بچین \* خواهر انت ساكی چرخ سنی \* تو بمرداری چه سلط نی کی \* خواهر ان راز بخسشهای داد \* هیم میدانی که آن سلطان چه داد \* نوزشادی چون کرفتی طلزن \* کدمنم شاه ورئیس کو ان \* انسال در کو کدایی کوردید \* جه می آوردودلقش میدرید \* کور کفش آخرار باران تو \* برکداند این دم شکاری صید جو \* قوم تو در کوه میکیرند کور \* درمیان کوی میکیری تو کور \* ترك ای ترویر کرشیخ نفور \* آب شوری جع کرده چند کور \* که مریدان منومی آب شور \* می حورنداز من همی کردند کور \* آب خو د شیرین کن از بحر لدن \* آب درادام این کوران مکن \* حیر شیران خدا مین کوه کیر \* نوجوسا چونی بزرقی کور كبر \* فعلى العاقل أن لا يقنع بدير من القال والحال بل يتضرع الى الله الماك المنعال في ان يوصله الى المقامات اله لبنة والدرحات العملي أنه الكريم المولى يروى انه لما رجع رسلهما اليها بخبر سليمان قالت والله قد علت انه ابس علك ولالنا به مرطافة و بعثت الى سلميان أي قادمة اليك بملوك قومي حتى انطر ماامرك وما تدعو اليه من دينك وتخت خودر ادرخانة مضبوط ساخت و ركها مان بروكاست درخانة ففل كرد ومفتاح را برداشت وبالشكر منوجه پاية سرير سليمان شد وكان لها اثنا عشر الف ملك كبيريقال له القبل بضم القاف نحت كل ملك الوف كثيرة و كان سليمان رجلا مهيبا لابدأ تسئ حتى يسأل عنه فجلس يوما على سنريره مرأى جهاحاعلى فرسخ عنه فقال ماهدا فقالوا بلقيس بملوكها وحنودهافاقال سليمان حينئذ على اشراف قومه وقال اولماعلم عسيرها اليه (قال ماايها الملام) اي اشراف قوم مر (ايكم يأتيني بعرسها) كدام شمامي آردتخت المقيسرا (قرارياً توني) حال كونهم (مسلين) لائه قداوجي الى المانها تسلم لكن ارادان يرويها بعض ماخصره الله تعالى به من العجام الدالة على عظم الفدرة وصدقه في دعوى النبوة فاستدعى البال سر رها الموصى بالحفظ فالقدومها (وفي المتري) چومكه بلقيس ازدل وجال عزم كرد \* برزمان رفته هم افوس خورد \* ثرك مال وملك كردا وانجينان \* كدمترك نام وشك انشقال \* هبيج مال وهبيج مخزن هبيج رخت \* مبدر يفش نامه الاحركة نخت \* يسسلم مازداش اكا.شد \* كردل أونادل اوراه شِد \* ديد ازدورس كه آن تسليم كَبْشُ \* تَلْخُشُ آءدفرقتان تَخْتُ خُو يَشْ \* ان بزركى نَخْتَكُرْ حَدْمِي فَرُود \* نَقَل كُرُدن تَخْتُ راامكان نبود م خرده كارى بودوتفريفش خطر \* همچو او صال بدن باهم دكر \* يسسلم ان كفت كرچه في الاخير \* سرد خواهد شد بروناح وسرير \* ليك خود باابن همه برنقد ُحال \* چـت بايد تخت اورا انتقال \* تَانكُرُ دَحْسَنَهُ هَنكُمْ لَهَا \* كُودكَانُهُ حَاحَتُشْ كُردد رُوا ﴿ وَقَ التَّأُو بِلاتَ الْجِسِيَّةُ بِشِيرِ الى ان سلمُ 'ن عليه السلام كان واقعا على ان في امته من هو اهل الكرامة فاراد ان يظهر كراسة ليعلم ان في ايم الاندياء مر بكون

اهل الكرامات فلايتكر مؤمل كرامات الاولياء كالكرت المعترلة فال ادبى مفسدة الاسكار حرمال النكرمل درجة الكرامة كرمان اهل المدع والاهوآء منهاولا يطنن حاهل السليان لمريكن قادرا على الاتيان مع شها ولم يكن له ولاية هده الكوامات فائه امرهم بُذلك لاظهار اهل الكرامات من امنه ولان كرامات الاولياءمن حلة معجرات الاندباء فانها دالة على صدق بوتهم وحقيقة دينهم ايضاانهي قال السبخ داودالقيصري رحمالله حوارق الهادات قلاتصدرمي الاقطاب والخلفاء بلمي وزرائهم وحلفائهم افيامهم باله وديذالنامة واتصافهم بالعقر الكلى ولا يتصروون لانفسهم في شي ومن حلة كالات الاقطاب ومن الله عليهم ال لاينتا هم بصحدالجهلاء بل رزقهم صحبة العلىء والامناء بحملون عنهم اثقىالهم وينعدون احكامهم واقوالهم كأصف وسليمان وقال معض العاردين لايارم لمى كان كامل زمانه ان يكون له التقدم في كل شئ وفي كل مرتبة كااشار اليه عليه السلام يقوله في قصة تأسر المخل التم اعلم بامور دنساكم عدلك لايقدح في مقام المكامل لان التفرد سكل كال لحصرة الالوهية والر نوبية وماسواه وسيم بالعجز والنقص ولكل احد آ حتصاص من وحد في الكمال الخاص كوسي والخصرعايهماالسلام واركال الكليم افضل زمامه كسليمان عليدالسلام مادطر سر الاختصاص فى قوله وفه مماها الميان مع الخليفة اليه داود حين اختلف رجل وامرأة فى ولدلهما اسود وفالت المرأة هواى هدا الرجل وانكر الرجل فقال سليمان هل حامعة هما في حال الخبض فقال نعم قال هواك واعما سودالله وحهد عقو مذ لكما فهدا من بال الاختصاص (قال عقريت) مارد خبيث (من الجن) بياله اذ قد ال للرحل الخيث المكر المعفر لافرائه عفريت وفي المفردات العفريت من الجن هو الفاره الخبث ويستعار ذلك الانسان استعارة الشيطانله التهبي مأخوذ من العفر محركة و يسكن وهو طاهر التراب فكانه يصرع قرنه عليه و يمرغه فبه واصله عفر زيدت فيد الناء مبالعة كما في الكواشي وكان اسم ذلك العفريت ذكوان وفي فتح الرحل كوذي اواصطحر سيدالي وكان قبل ذلك مترداعلى سليمان واصطحر فارس تنسب اليه وكان الجي كالجمل العطيم بضع قدمه عند متهى طرفه (المآتيكية) اى بعرسها (قبل التقوم من مقامك) اى من محلسك المحكومة وكأن يجلس الى نصف النها وآيك اماصيعة مضارع فالمعنى بالفارسية من سارم ارابتوا وفاعل والمعي منآرنَّدُه ام انراستو وهو الا نسب لمقام ادعاء الاثيان للا محالة واوفق بماعطف عليه من الجملة الاسمية اى الآت به في ذلك المدة الية (واني عليه) اي على الانبال (لقوى) لا يثقل على حله (امين) على ما وبه من المواهروالنفائس ولاابدله معيره (قال) حين قال سليان اريد اسرع من هدا يعي زود را زي خواهم (الدى عنده على مر الكتاب) وهو آصف ن برخيا س خالة سلمان وز ره وكاتبه ومؤديه في حال صغره وكان رجلا صديقًا فرأ الكتب الآلهية ويعلم الاسم الاعظم الذي اذادعي الله به اجاب وقد خلقه الله ليصرة سلمان ونفاذ امر وظالم ادبالكناب جنس الكب المنزلة على موسى وابراهم وغيرهما اواللوح واسراره المكتومة وقال المعتزلة المرادبه جيزاً أبل وذلك لانهم لايرون كرامة الاولياء (آناآنيك به قبل ان يرتد اليك طرفك) الارتداد الرحوع والطرف تحريك الاجفان وفنحهاللنطر الىشئ والارتداد الضمامها ولكونه امرا طبيعيا غير منوط بالتحريك اوثر الارتداد على الرد و يعير بالطرف عن النظر اذاكان تحريك الجفن بلازمه النظر وهذا غاية في الاسراع ومثمل فيد لانه أبس مين تحريك الاجفال مدةما (قال الكاشق) سليما دستوري دادوا وتسجده درافناد وكفت باحج باقيوم كه معرى آهيا شراهيا باشدو بقول معصى باذا الجلال والأكرام و برهر تقدير چون دعاكر د تخت ىلقبس درموضع خود بزمين درورفته وطرفة العيسي رابيش تخت سليمان اززمين برآمد وقال اهل المعساني لاينكر من قدرة الله ان يعمدمه من حيث كان ثم يوجده حيث كان سليمان ملانقل مدعاء الذي عنده علم من الكتاب و يكون ذلك كرامة للولى ومعجرة للنبي انتهى يقول الفقير هده مسألة الايجاد والاعدام واليها الاشارة بقوله عليد السلام الدنيا ساعة وقل مي يعهمها لانها خارجة عن طور العقل (وفي المنوى) س تراهر لحطه موت ورجعتبست مصطفى ورمود دنيا ساعتبست \* هرنفس نومي شود دنيا وما \* ی حبرا زنوشدن اندر بقا \* عر همچون جوی نونومی رسد \* مستری می عایددر جسد \* آن زنیر ی مستمر شکل آمد سیت \* چون شرر کش تیر جنباتی بدست \* شاخ آنش رایجنباتی نساز \* در نظر آنش عايد اس دراز \* اب درازي مدت ازتيري صنع \* مي عايد سرعت انكيري صنع (علاراًه) اي فاتاه

ا بالعرش فرأه فلارأه (مستقراء مده) حاضرا لديه ثابتا بين يديه في قدر ارتداد الطرف من غير خلل فيدناشي من النفل (قال) سلمان تافيا للعمة بالشكر ( هدا ) اى حصول من ادى وهو حضور العرش في هده المدة القصيرة (مرفضل رق) على واحسانه من غير استعفاق مي (ليبلوني) ليحتبرني و بالقارسية ساز ما بدمرا بابي وفي المودات بقال ملى النوب ملى خلق و طوته احتبرته كاني احلمته من كثرة احتباريله واذاقبل التلي فلأن مكدا و ملاه يتصمن امرين احدهما تعرف حاله والوقوف على ما بجهل من امره والدائي ظهور جودته وردآه به ور عا قصديه الأمران ور عا يقصديه احدهما فاذا قيل بلاالله كدا وابتلاه فابس الراد الاظهورجودته وردآنه دون النعرف لحاله والوقوف على ما يجهل منه اذكان تعالى علام الغبوب (الشكر) بان اراه محص عضله تعالى من غير حول من حهتي ولاقرة واقوم بحقه ( ام اكفر) بان اجد لنفسي مدحلا في الدين واقصر في اقامة مواجبه وفي التأويلات المحمية يشير إلى انالجن وان كانله معلطافة حسمه قوى ملكونية يقدرعلي ذلك عقيدار زمان محلس سليمان فإن للانس ممن عنده علم من الكتبات مع كثافة حسمه وثقله وصعف اندانيته قوة ربائية قدحصلها منعلم الكتاب بالعملبه وهواقدر مها على مايقدرعليه الجن من الجرولاكان كرامة هدا الولى في الاتيان بالعرس من معرة سليمان قال هدا من مصل ربي ليلوي الشكر هذه النعمة التي تعضل بها على برؤية البجزع الشكر ام أكمر انهى قال قتادة فلمارفع رأسه قال الجدلله الدى حدل في اهلي من بدعوه فيستجيب له \* كفت حدالله ري وصدچنين \* كديد يد ستم زرب العالمين (ومن) وهركه (شكر فاعايشكر لعسم) لان الشكر قيد العمة المو حودة وصيد العمة المفقودة (ومن كفر) اى لميشكر بان لم يعرف قدر العمة ولم يؤد حقها والمضرة كفره عليه (والرق غني) عن سكره (كريم) باظهار الكرم عليه مع عدم النكر ايضا و مترك تعجيل العقو مة قال في المعردات المحمة والحنمة جيعا ملاء فالمحنة مقتضية للصمر والمحية مقتضية للشكروالقيام محقوق الصبرايسر مرالقيام بحقوق الشكر فصارت المحدة اعطم الملاءي ويهذا النطر قال عررضي الله عد ملينا بالضرآء فصبرنا وملينا بالسرآء فإنصبر ولهدا قال اميرالمؤمنين رضي الله عند م وسع عليه دنياه فإيعلم انه قدمكر به فهو مخدوع عن عقله قال الواسطى رحمه الله في الشكر الطالي روَّ ية الفضل كيف يُوازى شكر الشاكر بن فضله وفضله قديم وشكرهم محدت رم شكرهانما بشكر لنفسه لانه غنى عنه وعن, شكره وقال الشلى رجه الله الشكر هو الخمود تحت رؤية المنة قال فى الاسئلة القعمة فى الآية دليل اثبات الكرامات من وجهين احدهما أن العقريت من الجي لماادعي احصاره قبل أن يقوم سليمان من مقامه وسليمان لم يمكر عليه بلقال اريد اعجل من هدا فلماز ال يكون مقدور العفريت من الجن كيف لا يكور مقدورا لبعض اولياء الله تعالى والذي اللذي عنده علم من الكتاب وهو آصف وزير سليمان لمبكن نبيا وقداحضره قبل ال رند طرفه اليه كانطق به القرءان دل على جواز ائبات الكرامات الخارقة للعادات للاولياء خلافا للقدر مة حيث الكروا ذلك انتهى والكرامة طهور امر خارق للعندة من قبل مخص غير مقارن لدعوى الندوة فالايكون مقرونا بالا يمان والعمل الصالح يكون استدراجا ومابكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة قال بعضهم لاريب عند اولى التحقيق ان كل كرامة نتححة فضيلة مرعلم اوعمل اوحلق حسن فلابعول على خرق العادة نغير علم صحيم اوعمل صالح فطي الارض اعماهو نتيحة عرطي العندارض حسمه بالجاهدات واصناف العمادات واقامنه على طول الليائي بالناحاة والمشي على الماء انماهو لمر اطعم الطعام وكسا العراة امامي ماله او بالسعى عليهم اوعلم جاهلا اوارشد ضالا لان هدتين الصفتين سر الحياتين الحسية والعلية ويينهما و بين الماءه اسة ينة فن احكمها فقد حصل الماء تحت حكمه أنشاء مشى عليه وانشاء زهد فيه على حسب الوقت وترك الطهور بالكرامات الحسية والعلمية البق للعارف لانه محل الآفات وللعارف استخدام الجن اوالملك في غذاله مر طعمامه وشرابه وفي لباسه قال في كشف الاسرار قد نحصل الكرامة باختيار الولى ودعائه وقد تكون بغير اختياره وفي الحديثكم من أشعث اغرذي طهر ين لايؤ بهله لواقسم على الله لابره درآثار سارندكه مصطبي عليه السلام ازدنيا ميرون شدز مين بالله ناليدكه بقيت لاعشى على نبي الى يوم الفياءة الله كفت جل جلاله منازين امت محمد مرداني بديدارم كد دلهاء ايتان بدلهاء پيغمبر اربكي باشد وإيشان بيسةندمكر اصحاب كرامات وكرامان الاوليء ملحقة بمعجرات الانبياء اذلو لم بكن النبي صياد قا في معجزته وجوته لم تكر

الكرامة تطهر على من يصدقه ويكون من حلة امنه ولمسكر كرامات الأولياء الااهل الحرمان سواء الكروها مطلقا إوامكروا كرامات اولياء رمانهم وصدقوا مكرامات الاولياء الدى لسوا في زمانهم كعروف وسهل وجميد واشباههم كرصدق عوسي وكدب بمحمد عليهما السلام وماهى الاحصلة اسرائيلة دسألالله التوقيق وحسر الخائمة في عاقية لذا وللمسلمين اجعين ونيتهل اليه في اله يحشرنا مع اهل الكرامات امين (قال) سليمان كررالحكاية تنبيهاعلى مامين الساءق واللاحق مرالمخالفة لماار الاول مربأب الشكر والثاني امر لخدمه (نكر والهاعرشها) مكيرالشي جعله بحيث لابعرف كال تعريفه جعله بحيث بعرف كإقال في تاح المصادر التنكير ناشأ ساكر دن والمعنى غيروا هيئته وشكله بوجه مرالوجوه بحيث نكر فجعل الشياطين اسفله اعلاه و سوافوقه قابااخرى هي اعجب من تلك القباب وجعلوا موضع الجوهر الاجر الاخضر و بالعكس ( نمطر ) بالجزم على اله حواب الامر تانبكريم مأله بعد ازسؤال ازو (اتهتدى) الى معرفته فنظهر رحاحة عقلها (ام تكون من الدس لايهندون) فنطهر سخافة عقلها وذلك انالشياطين خاوا ان تفشى القيس اسرارهم الى سلين لانامها كات حنية واربتر وحهاسليان و يكون مينهما ولدحامع للجن والانس فيرث الملك و يخرجون من ماك سليان الى ملك هواشدؤافطم ولاينفكون من التسخير ويبقون في النعب والعمل الدافارادوا ان يغضوها الى سليمان فقالوا ال فى عقلها خللا وقصورا وانها شعرآء السافين وان رحليها كحادر الجار فاراد سليمان المخبرها في عقلها فامر بتنكير العرش وأتحد الصرح كايأتي ليتعرف ساقيها ورجلبها ( علما حامت ) للقيس سلمان والعرش ببن يديه ( قيل ) مرجهة سلمان بالدات او بالواسطة التحانالعقلها (اهكذاعرشك) اياايجينين است تحت تولم بقل هذا عرشك لئلا يكون تلقينا لها فيفوت ماهو المقصود من الامر بالتكير وهو احتار عقلها ( قالت ) يعني لم تقل لاولاقالت بع الشهوا عليها فسهت عليهم مع علها بحقيقة الحال (كابه هو) كوياكه اين انست فلوحت لمااعتراه بأتنكير من نوع مغايرة في الصفات مع أتحاد الدات فاستدل بدلاء على كال عقلها وكالهاظت السليمان اراد مدلك اختبار عقلها واطهار معجزة لهافقالت (واوتيماالعم من قلها) مرقبل الآيات الدالة على ذلك (وكما مسلمين) من ذلك الوقت (وصدها ماكات تعد من دون الله) بيان من جه له تعالى لما كان يمنعها مراظهار مانكعته ماالاسلام اليالاك اي صدها ومعها عن ذلك عادتها القديمة للشمس متعاوزة عُمادة الله تعالى (انها كأنت من قوم كافري) تعليل لسمية عمادتها المدكورة للصداي الها كات من قوم راسخين في الكفر ولذلك لم تكن قادرة على اسلامها وهي بين طهرانيهم الى ان دخلت تحتملك سليمان اي فصارت من قوم مؤمنین (وفي المثنوي) چون سليمان سوي مرعان سما \* بك صفري كرد است ارجله را م جرمكرمرغى كه بدى بالور \* ياجوماهى كنك داراصل وكر \* وق الاكة دلالة على ال اشتعال المرع بالشي يصده عن فعل ضده وكانت ملقيس تعد الشمس فكانت عبادتها اماها تصرفها عن عسادة الله ولا مذنجي الاغراق في شئ الاان بكون عسادة الله تعسالي ومحبسه فالرجل اذاغلب حب ماسوى الله على قلمه ولم يكن له رادع من عقل اودين أصمه حمه واعماه كافال عليه السلام حل الشيء يعمى و يصم (روي) انسليمان امر قبل قدومها فني له على طريقها قصر صحنه من زحاح البيض واجرى من تحته الماء والقي فيه السمك ونحوه مردواب البحر \* چنامكه صحى آنخا به همه آب ميمود ووضع سر بر. في وسطه فحلس عليه وعكف عليمه الطيروالجن والانس جون ملقبس بدر كوشك رسيد (قيل لها ادخملي الصرح) الصرح القصر وكل بناء عال سمى بذلك اعتبارا بكوئه صرحا من الشوب اى خالصا فإن الصرح بالتحريك الحالص من كل شئ ( فَلْمَا رأته ) يس جون بديد قصرر ادر حاليتي كه آفناب ران نافته بود وآب صافي مينود وماهازاديد (حسبته لجة) اللجة معطم الماء وفي المفردات لجة البحر تردد امواجه وفي كشف الاسرار اللجية الضحضاح من الماء وهو الماء البسير اوالى الكماين وانصاف السوق اومالا غرق فيد كافي القاموس والمعنى ظنت انه ماء كثير بين يدى سر ير سليمان و بالفا رسيــة پنداشت كه آب ژرف است نداست كه اب درز رابكينه است عارادت ارتدخل في الماء (وكشفت عن ساقيهاً) تثنية ساق وهي مابين الكوين كعب الركبة وكعب القدم اي تشمرت لئلا تبتل اذيالها فاذاهي احسن الناس ساقا وقدما حلا انها شعراً و قال ) الها سليمان لاتكشي عن ساقبك (انه) اى مانو همته ما و صرح مرد ) مملس مسوى بالفارسية همواره

(۲۲۱) (ب) (نی)

چون روى ايينه وشمثيرومنه الامرد ليجرده عن الشعر وكونه املس الحدين وشيجرة مرداء اذالم يكر عليها ورق (مرقرارير) اي مصنوع من الزجاح الصافي ولبس بماء جمع قارورة بالفارسيـــة ابكينه وفي القاموس القارورة ما قرقيد الشراب و نحوه او يخص بالزجاح (قالت) حين عابنت تلك المعجزة ايضا (رب) أي يرورد كارم (اني طلَّت نفسي) بعادة التيمس (واسلت مع سليمان الله رب العالمين) فيد الدات الى الاسم الجليل والوصف الربوب في لاطهار معرفتها بالوهيئه تعالى وتعرده بالمحقاق العبودية وربوبيته لميع الموجودات التي من جلتها ما كانت تعبده قبل ذلك ص التمس والمعنى اخلصت له النوحيد تابعة السلمان مفتدية به و قال القيصري اسلت اسلام سلمان اي كااسلم سلمان ومع في هذا الموضع كمع في قوله يوم لا يخرى الله النبي والدين امنوا معسد اذلاشك أرزمان اعمال المؤمنين ماكان مقاربا لزمال اعان الرسول وكدا اسلام بلقبس ماكال عنداسلام سليمان فالمرادكاله آمز بالله امنت بالله وكمانه اسلم اسلت لله انتهى و بجوز أن يكون مع ههنا وافعا موقع بعد كافي قوله ان مع العسر يسرا واحتلف في نكاح بلقيس فقرل أنكيها سليمان فتي من ابناء ملوك اليي وهو ذوتبع ملك همدال وتبع بلغة العن الماك المتبوع وذلك السلمان العرض عليها الكاح ابته وقالت مثلي لايسكم الرجال فاعلها سليمان الاالنكاح من شهر يعة الاسلام فقالت الكال ذلك فزوجني من ذي تبع فزوجه الاها ثم ردها الى الين وسلط زوجها ذا يبع عسلى اليمن ودعا زو بعة امير جن اليمن فاحر، ازيكون في خدمة ذي تبع و يعمل له ما استعماله فيد فصنع له صنائع بالين و بني له حصونا مثل صرواح وسرواج وهمدة وهنيدة وقا وم (اين نام قلعهاست درزمين عمل كهشباطين انرابنا كرد، اند از بهر ذي تبع وامروز ازان هيج برياى نيست همه خراب كشنه ونيست شده وانقضى ملك ذي تبع وملك ملقيس مع ملك سليمان ولما مات سأيمان مادى زو بعة بامعتسر الجي قدمات سليمان فارفعوا رؤسكم فرفعوها وتفرقوا والجههور على انسليمان كمها لنفه م قال في التأويلات النجمية في الآية دليل على انسلمان ارادان ينكحها واعاصنع الصرح لتكتف عن ساقيها فرآها ليعلم ماقالت السياطين في حقه اصدق ام كذب واولم يستنكحها لماجوز مر نفد النطر الى سافيها التهى قال في فتم الرحن اراد سليان تروجها فكرد شعر سافيها فسأل الاس مالذهب هداقالوا الموسى فقال الموسى يخدش سافها فسأل الجن فقالوا لاندرى ثم سأل السياطين فقالوا نحتال لك حتى تصير كالفضة البيضاء فاتخدوا الورة والجام فكانت النورة والخام مزيومنذ ويقال ازالجام الذي بيت المقدس ببال الاسباط اعاسى لها وانه اول حام بني على وجد الارض وفي روضة الاخبار قال جني اسلمال اسى التداراتكون في سوته الأربعة الفصول الاربعة من السنة فني الحام فلا تزوجها سلعان احبها حاسددا واقرها على ماكها وامر الجن فبنوا لهابارض اليمن ثلاثة حصون لمبر الناس مثلها ارتفاعا وحسنا وهي ملحين وعدان وبينون امروزازان بهاها وقصرها جراسم وطال آن برجاى نيست ملكه همه خرابند كاقال تعالى في سورة هودو حصيد مم كان يزوره افي كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة ايام وولدت له داود بن سليماني داود (وآن يسردر حيات يدرازدنيا برفت (روى) انسليمان ملك وهواين ثلاث عشرة سنة ومات وهواي ثلاث وخمسين سنذفدة ملكه ار معون سنة ووهائه في اواخر سنة خمس وسعين وحمسمائة اوفاة موسى عليه السلام وسن وغاته والهجرة الشريفة الاسلامية الف وسبعمائة وثلاث وسبعون سنة ونقل ان قبره بدت المقدس عند الخيسمانية وهووابوه داودفى قبرواحد و ملقيس بعدازسليمان بيك ماهازدنيا مرفت و الكسرو اجدار تدمل وجدوها وأتمذع ليها انذان وسعون حلة قدامسكها الصبر والمصطكى ذلك وانجالها شئ عظيم اذاحركت تحركت مكنوب عنده المالمقيس صاحمة سليمان بن داود خرب الله مريخرب بيتي وكان ذلك في ملك مروان الجسار \* همه تخت وملكي ذير د زوال \* بجز ملك فرمانده لايرال \* جهسان اي يسر ماك جاويد نیست \* زدنسا وفاد اری امیسد نیست \* مکن تکیسه برمال وجاه وحشم \* که بیش از تو بود ست و معد ازنوهم \* نهلایق بودعشق بادلبری \* که هر با مدادش بود شو هری \* در بغا که بی ماسی روز كار \* برويد كل و مشكفد نو بهسار \* مكن عر ضابع بافسوس وحيف \* كد فرصت عسر برست والوقت سيف \* عروسي بودنو متماتمت \* كرت نوزي بودخاتمت (ولقدار سلنا الي تمود) وهي قبيلة من العُرب كانوا يعبَدون الاصنام ( اخاهم ) ألسبي المعروف عندهم بالصدق والامامة ( صالحا ) قدسق

ترحه (أن) مصدرية ايبان (اعدواالله) الدي لاشريكه (عاذاهم فريقان يختصمون) الاحتصام بايكديكر خصومت وجدل كردن واصمله اريتعلق كل واحد مخصم الأخر بالضم ايجابه والمعي فاجأوا النفرق والاحتصام وآسم فريق وكفر فريق وبالفارسيسة مسانكاه أيشان دوفريق شدند مؤمن وكافر و بحنك وحصومت درآمدند مايكديكر ( قال الكاشبي ) ومخاصمة ابشــان درسورة اعراف رقم ذكريا فته وهو قوله تعالى قال الملا الذي استكبروا للدين استضعفوا الآية (قال) صالح للمر بق الكافر منهم (ياقوم) اى كروه من (لم تستجلون بالسبئة) بالعقومة فتقولون الذاعا تعدنا والاستجال طلب الشي قبل وقنه واصل لم لما على انه استعهام (قل الحسنة) قل التوبة فتؤحرونها الى حين نرول العقاب فانهم كانوا من جهلهم وغوابتهم يقولون انوقع ابعاده تبناحية دوالافحى على ما كما عليه (قال في كشف الاسرار) معني قبل ابيجًا نه تقدم زمانست ملكه تقدُّم رثبت واحتيار است همينا مكه كسي كويد صحة البدن قبل كثرة الم ل (اولا) حرف تحضیض بمعی هلا (تستغفروں الله) جرااستغفار نمی کنید پیش از برول عداب و باءاں وثو به ازخدا آمرزش غيطاب د (العلكم ترجون) بقنولها فلاتعذبور اذلا امكان للقول عند النزول \* توبيش ازعقو مند درعفو كوب لله سودى ندارد فعان زيرجوب (قالوا اطبراً) فال بدكر فنيم واصله تطيرنا والنطير النشاقم وهو بالفارسية شوم داشق عبرعمه يذلك لانهم كأنوا اذاخرجوا مسافرين فروا نطائر يزخرونه فارمر سأنحا تيمنوا والمربارحا تشاء موا فلمانسوا الخير والتسرالي الطير استعير لماكال سدالهما مي قدرالله تعمالي و قسمته او من عمل العبد قال في فتح الرحل والكواشي السانح هوالدي ولاه ميامنـــه فيتمكن من رميـــه فيتيى به والسارح هوالذي ولاه مساسره ولا يتمكن من رميم فينشاهم به تم استعمال في كل مايتشاهم يه وفي القاموس السارح من الصيد مامر من ميامنك ألى مياسرك و برح الطي بروحا ولاك مياسره ومر وسنح سـ وحاصدرح ومن لي بالساع المدارج اي بالمارك بعد المشوم قال في كشف الاسترار هدا كان اعتقاد العرب في بعض الوحوش والطيور الها اذاصاحت في حال دون حاند دل على حدوث آوات و اللياواهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنها (وقال اقروا الطير على مكناتها لانها اوهام لاحقيقة معها والمكنات بيض الضنة واحدثها مكنة قال عكرمة رضي الله عنه كا عنداس عباس رضي الله عنهما فرطائر "يصيح فقال رجل من القوم خير فقال اس عناس رضي الله عنهما لاخير ولاشر (لاتنطقي بماكرهت وربما مر يطق اللسان بحادث فيكون) وفي الحديث الله يحب الهال و يكره الطيرة قال ابن الملك كال اهل الجاهلية اذا قصد واحد الى حاجة واتى من حانبه الابسر طير اوغيره يتساءم له فيرجع هذا هوالطيرة ومعى الآية تشاءمنا ( بك و عن معك) في دينك حيث تتابعت علينا السدآئذ \* اس دعوت توشوم آمد رما وكانوا قعطوافقالوا اصابنا هدا الشر من شؤمك وشؤم اصحابك وكدا قال قوم موسى لموسى واهل انطاكية لرسلهم (قال طائركم) سبكم الدى جاء منه شركم (عندالله) وهو قدره اوعلكم الكتوب عده وسمى القدر طائراً اسرعة بروله ولاشئ استرع مرقضاء محتوم كإفى فشم الرحن وبالفارسية فالشما ازخير وشترنزديك خداست يعي سبب محنت سما مكتوست نزديك حدا بحكم ازلى و بجهت من مندل نكردد \* قطبه نبك و بد خلق درازل رفتست \* مكفت وكوى خلايق كرنخوا هدشد (ملاتم قوم تفتنون) تختبرون بتعاقب السراء والضراء ائي الحبر والشير والدولة والنكة والسهولة والصعوبة اوتعذبون والاضراب من بيان طائرهم الديهومبدأ مامحيق بهم الىذكر ماهو الداعي اليه نقال فتنت الذهب بالنار اى اختبرته لانظر الى حودته واحترار الله تعالى اعساهو لاظهار الجودة والرداءة فق الانبيساء والاولياء والصلحاء تطهر الجودة الاترى انابوب عليه السلام امتحن فصبر فطهر للخاق درجته وقر مهم الله تعالى وفي الكفاروالم افقين والفاسقين يطهر الرداءة (حكى) ان امر أة مرضت مرصاشد مداطو ملافأطالت على الله تعالى في ذلك وكفرت ولدا قيل عند الاستحان يكرم الرحل او يهـان \* خوش بو دكر محك تجر به آير عيـان \* ناسبه روى شود هركه دروغش باشد \* والابتلاء مطلق اى سواء كان في صورة الحوب اوفي صورة المكروه رحة من الله تعدالي في الحقيقة لان مراده جدب عده اليه فانلم ينجذب حكم عليه الغضب في الدنيا والآخرة كاترى في الامم السالفة ومن يليهم في كل عصر الى آخر الزمال ثم ان اهل الله تعالى يستوى عندهم المنحة والمحنة اديرون كلا منهما مى الله تعالى فيصفون

وقنهم فيأوكلون ولايتطيرون وتحمدون ولايحزعون ثم مصيبة المعصيمة اعطم من مصية غيرها وبلاء الداطن اشدم ولاء الطاهر قال ان الفارض رجد الله (ع) وكل الا ايوب معض للبتي \* مراده ان مرضى في الروح ومرض ابوب عليه السلام في الجسد مع انه وقيد بقوة السوة صلائي اشد من الأنه نسأل الله النوفيق والعافية (وكان في الدينة) اى الحبر مكسر الحاء المهملة وهي ديار يود و بلادهم فيما بين الحباز والشام (تسعة رهط) أشمناص وبهذا الاعتار وقع تميزا للتسعة لاباعتبار لفطه مان ميز الثلاثة الى العشرة مخفوض جموع والفرق ينه و بين النفر أنه م الثلاث أوم السعة الى العشرة لبس فيهم امرأة والنفر من الثلاثة الى التسعة واسماؤهم مسمانقل عن وهدهديل معداربوغنم مغنم وياب ن مهرح ومصدع ن مهرج وعير بن كردية وعاصم الى مخزمة وسيط بى صدقة وسمعان ننصفى وقدار بن سالف وفى كشف الاسرار اسماؤهم قدار بن سالف ومصدع بن دهرواسلم ورهمي ورهيم ودعى ودعيم وقال وصداف وهم الذي سعوا في عقر الناقة وكأنواعتاة قوم صالح وكانوا مرابناء اشرافهم ثم وصف النسعة ، قوله (يفسدون في الارض) في ارض الحبر بالمعاصي وفي الارشاد في الارض لافي المدينة عقط وهو تعيد لان الارض في نظار هذه القصمة انما حلت على ارض معهودة هي ارض كل قبيلة وقوم لاعلى الارض مطلقا (ولايصلحور) اى لايفعلون شيأ من الاصلاح ففالدة العطف بيان ال افسادهم لا يخالطه شي مامن الاصلاح (قالوا) استشاف لبيان بعض ما فعلوا من الفساد اى قال معضهم لمعض فى اثماء المشاورة فى امر صالح وكان دلك فيما انذرهم بالعداب على قتلهم الناقة و بين لهم العلامة متغير الوانهم كاقال عتعوافي دار كمثلا ثقاليم (تقاسموابالله) تحالفوا يقال اقسم اى حلف واصله من القسامة وهي ايمان تقسم على المتهمين في الدم عصار اسمالكل حلف وهوام مقول لقالوا اوماض وقع حالا من الواو باضمار قد اى والحال انهم تقاسموا بالله (لنبيتنه واهله) لنأمين صالحاليلانعتة فلنقتانه واهمله وبالفارسية هرآيينه شبحون مكنيم برصالح وبركسان اوقال فيالناح النبيب سبحنون كردن يعنى ماغنة العدو وقصده ليلا ( ثم لقول لوليه ) اى لولى دم صالح يعنى اكرما پرسند كه صالح را كه كشد است كويم (ماشهدنا مهلك اهله )اى ماحضرنا هلا كهم فضلا عن ان نتولى اهلاكهم فيكون مصدرا اووقت هلاكهم فيكون زمانا اومكان هلاكهم فيكون اسم سكان وبالفارسية حاضر نبودايم كشتن صالح وكسان اورا (وانالصادقون) فيما نقول فهو من عام القول و بالفارسية وبدرستي كهماراست كويانيم وهدا كقولهم ليعقوب في حق يوسف وماانت بمؤمن اناولوكما صادقين (ومكروا مكراً) هده المواضعة والمكرضرف الفيرعاية صده بحيلة (ومكرنا مكرا) اى جعلناهده المواضعة سيبالاهلاكهم (وهم لايشعرون) بذلك \* هرانكه تخم مدى كشت وچسم نبكي داشت \* دماع سهده پخت و خيال باطل بست ( فَانْظَر ) تمكر يا محمد في انه (كيف كان عاقمة مكرهم ) اي على اي حال وقع وحدث عاقمة مكرهم وهي (انادم ناهم) الندمير استئصال الشيء بالهلاك (وقومهم) الدين لم يكونوا معهم في ماشرة التبيت (اجعين) بحيث لم بسد منهم شاذ (روى) انه كان لصالح مسجد في الحر في شعب بصلى فيه ولماقال الهم معد عقرهم الناقة انكم تهدكمون الى ثلاثة ايام قالوا زعم صالح انه يفرغ منا الى ثلاث فنحس نفرغ منه ومن اهله قبل الثلاث فخرجوا الى الشعب وقاله ااذاجاء بصلى فنلاه ثم رجعنا الى اهله فقت لناهم فعث الله صخرة حيا لهم فبادروا قطمقت عليهم في النبع فهلكوا عد وبالفارسيسة ناكاه سنكي برايشان فرود آمد وهمه رادر زبر كرفت ودرغار پوشيده وايشان درانجا هــــلاك شدند فإيدر قومهمانهم وهلك الماقون في اماكنهم بالصيحة يقول الفقير الوجه في هلا كهم بالتطبيق انهم ارادوا ان باغنوا صالحا فباعتهمالله وفي هلاك قومهم بالصيحة انهم كانوا يصحون اليهم فيما يتعلق بالافساد فعاء الجزاء لكل منهم من جنس العمل (فتلك يه تهم) حال كونها (خاوية) خالية عن الأهل والسكان من خوى البطن اذاخلاً اوساقطة منهدمة من خوى النجم اذاسقط وبالفارسية يس آنست خانهاى ابتان درزمين جر شكر بدانرا در حالتي كه خُالى وخرابست (عِاطِلُوا ) اي بسبب ظلهم المذكور وغيره كالشرك قال سهل رحدالله الاشارة في البوت الى الفلوب فنها عامرة بالدكر ومنها خراب بالغفلة ومن الهمدالله الذكر وقد خلص لله من الطلم (ار في ذلك) المذكور من التدمير العجيب بظلهم ( لا ية ) لعبرة عظيمة ( لفوم يعلون ) متصفون بالعلم فيتعطون بعنياعلم ياحجمد انى فاعل ذلك العذاب كفار قومك في الوقت الموقت لهم فليسوا خبرا

منهم كاني كشف الاشرار (وأنحينا الدي آمنوا) صدالحا وص معه من المؤمنين (وكانوا يتقول) اي الكفر والمعاصي اتفاء مستمرا فلدلك خصوا بالمجاة وكانوا ارنعة آلاف خرح نهم صالح الىحصرموت وهي مدية م سدن البين وسم ت حصر موت لان صالحا لمادخله المات وفيه الشارة الى ان الهجرة من ارض الطلم الى ارض العدل لارمة خصوصام ارض الظالمين الؤاحدس الواع العقوبات ادمكان الطلم طلة فلانور للعادة فيد وان الاسهان اداطي في ارض تم تاب فالافضل له اليهاحر منها الي مكال لم يعص الله تعالى فيد تم ال الطالم المعسد في مديمة القالب الانساني هي العناصر الارنعة والحواس الخس وهي تسعة رهط يجتهدون في غلمة صالح القسل لخاافته لهم عال القسل يدعوهم الى العودية وترك الشهوات وهم بدعونه الى النطر الى الدنيا والاعراض عن العقبي والتعطال عن خدمة المولى فاداكان القلب مؤيدا بالالهام الربابي لاعميل اليالحطوط الطاهرة والماطنة ويغلب على القوى حيا قيحصل له النحاة وتهلا الخواص التسع وآفاتها عيني القالب والاعضاء التي هي مساكل الحواس خالية عن الخواص والآوات الفالة ثم لا يحيى مآمات الدا ونعم ماقبل العاني لايرد الي اوصافه يس اوليا راحوف طهور طبيعت بيت زيرا كه طبيعت ونفس عدو است وعدو حالي عبشود ازغدر ومكريس چوں عداوت بمحنت منفلب منشود مكر زائل كردد وخوف عهائد دسأل الله سبحانه ال يحينا عن مكر النفس والشرطان و يخلصنا من مكاره الاعداء مطلقا في كل رمان (ولوطا) اي وارسان اوطاب هاران (اذاقال اقرمه) ظرف للارسال على إن المرادبه احر مند وقع فيه الارسال وماجري بينه و مين قومه من الافعال والاقوال وقال معضهم انتصاب لوطا باضمار ادكروا ذبدل منه اي وادكر اذقال اوط لقومد على وحه الانكار عليهم ( آتأتون الفاحشة ) الفاحشة ماعطم قيحه من الافعال والاقوال والمراديه ههذا اللواطه والاتبان في الأدار والمعسى انفعلون الععلة المشاهية في الفح و بالمارسية ايامي آبيد لعمل زشت ( والتم تبصرون ) من بصر القلب وهو العلم فأنه يقال اقوة القاب المدركة بصبية و يصر ولايكار يقال للجارحة نصيرة ويقال للضرير نصبرعلى سيل العكس اولماله قوة نصيرة القاب اي والحال الكم تعلون فعشها علما يقيياونه اطى القسح من العلم بقجه اقسم من غيره ولدا قبل فساد كبر حاهل متسك وعالم منهك اومن بطر العين اي والتم تبصرونها بعضكم مربعض لماانهم كانوا يعلون نها ولابسترون فيكون افحش ' (أَنْكُم ) آياتُمَا (لتأتون الرحال) بيار لاتبأنهم العاحشة وعلل الاتبار هوله (شهوة) للدلالة على قحم والنبية على الالحكمة في المواقعة طلب النسل لاقضاء الوطر واصل الشهوة نروع الفس الي ماتريده (مَرَ دون النساء) اى حال كونكم محاوزي النساء اللاتي هن محال الشهوة (ملاتتم قوم نجهلون) حيث لا تعملون عوجب علكم فان من لابجري على مقتضي نصارته وعلمه و يفعل فعل الجهل فهو والجاهل سواء وتجهلون صمة لفُوم والماء فيد لكون الموصوف في معي الجاطب

تم الحرء الناسع عشىر بمرالله وكرمه

## الجرء المشرون من النلائين

(ها كارجوال قومد) اصب الجوال لانه حبر كال واسمد قوله (الاال قالوا) اى قول بعصهم لمعض (احرحوا آل لوط) اى لوطا ومن تبعد (مل قريتكم) وهى سدوم (انهم الاس) جع انس والاس مخفف منه والمعلى بالهارسية بدرستى كه ايشان حردمانند كه (ينطهرون) يته هون عن اده لنا اوعن الاقذار و يعدون اده لنا قدراوعن اين عناس رصى الله عنهما انه على طريق الاستهراء وهذا الجوال هوالدى صدر دنهم فى المرة الاخبرة من مرات المواعط بالامر والنهى لاانه لم يصدر عنهم كلام آحر غيره (فانجياه) اى لوطا (واهله) اى منته ريشاء ورعواه بان امر ناهم بالخروج من القرية (الامرأته) الكافرة المسماة بو اهلة لم بحبها (فدرناها من النساء ورعواه بان امر ناهم بالخروج من القرية (الامرأته) الكافرة المسماة بو اهلة لم بحبها (فدرناها من النساء بين ) اى قدرنا وقضيت اكونها من الباقين فى العذاب فلدا لم تخرج من القرية مع لوط اوخر حت وسخت حراكاسق يقال غبر غورا ادابق و المحامة فى اواخر سورة الشعراء (واهطرنا عليهم) بعد قلب قريتهم وجعل عاليها سافلها الوعلى شذاذهم ومن كان منه فى اسفار (مطراً) غير معهود وهو جارة السجيل (وساء مطرالمندر به) اى تئس مطرمن انذرفم يخف والمخصوص بالذم هو الحجارة قال اب عطية وهذه الابد وصدل لمن جعل من الفقهاء الرجم فى اللوطى لان الله قعلى عذبهم على معصبتهم ه ومذهب مالك رجم السيل لمن جعل من الفقهاء الرجم فى اللوطى لان الله قعلى عذبهم على معصبتهم ه ومذهب مالك رجم

الهاعل والمفعول به احصنا اولم بحصنا ومذهب الشاقعي واجد حكمه كالرني فيد الرجم مع الاحصسان والجلد مع عدمه ومدها إلى حنفة أنه بدر ولاحد عليه حلا فالصاحب وانهما الحقاد بالربي وفي شرح الاكل الماذه اليه الوحديفة اعاهو استعضام لدلك الفعل فائه أبس في القيم بعيث انه بجارى عايجازى به القتــل والزني وانمــا النعزير لــكين الصند الناجرة كماانه يقول في الميين العموس انه لايجب فيد الكمارة لانه امفاسه لابستتر بالكفار ويقول الفقير عذبو الارحم لابه اصلع العذاب كان اللواطة افعش النهيات و تقل المدية لانهم قلبوا الابدان عند الاتب أن قافهم فيوزوا عما أساسب اعدالهم الخنيفة \* نه هر كن شنيديم درعر خويش \* كه بدمردر انيك آمديه بيش \* والاشارة في الفاحسة الى كل مازات به الاقدام عن الصراط المستقيم وامارتها في الطاهر اتيا منهيات الشرع على وفق الطبع وهوى النفس وعلاماتها في الناطل حد الدنيا وسه واتها والاحتطاط بها وفي الحديث التم على بينة من ركم مالم نظهر منكم سكرنان سكرة ألجهل وسكرة حد الدنب قال بعض الكار ثلاثة معلى مات الصدق والوصول الي محل الاسباء الاول اسقاط قدر الدنبا والمال موقلك حتى بصمير الذهب والفضة عندك كالتراب والثاني اسفاط رؤية الخلق عرقلك ي المنف الى مدحهم ودمهم فكانهم اموات وانت وحيد على الارض والثالث احكام سياسة المفس حيى يكون فرحك من الجوع وزك الشهوات كمرح ابناه الدنيا بالسع ونيل الشهوات ثمان لرأة الصالحة الجيله ليست من قبيل الشهوات بل من اسباب النصفية وموافقتها من سعادات الدنيا كاقال على رضى الله عند مرسعاده الرحل خمسة ان تكون زوجته موافقة واولاده ارارا واخوائه انقياء وجيرانه صالحين وررقه ـ في المد والما الفلام الامرد \* فن اعظم ومن الدنبا اذلا المكان النكاحه كالمرأة وعلى العاقل ان يجتنب عن زنى النظر واواطته وضلا عن الوقوع فيهما فأن الله تعالى اذاراى عبده حيث ما نهى غار وقهر والعيادية من سطوته والالنجاء اليه من سحطه ونقمته (قل الحدللة) قل يا مجد الحدلله على جمع نعمه التي من جلتها اهلاك اعداء الالداء والمرسلين واتباعهم الصديقين فانهم لماكانوا اخوانه عليه السلام كان النعمة عليهم نعمة عليه (وسلام) وسلامة ونجاة (على عماده الدين اصطبى) اى اصطفاهم الله وحملهم صفوة خليفته في الازل وهداهم واحتياهمالنبوة والرسالة والولاية فيالا بدفهم الانبياء والمرسلون وخواصهم المقربون الدين سكوا منالآفات ونجوا من العقوبات مطلقا وفيه رمن الى هلاك اعدانه عليه السلام ولو بعد حين واشعارله ولاصحابه تخصول السلامة والنحاة مرايديهم وهكذا عادة الله تعالى مع الورثة الكمل واعدائهم في كل زمان هذا هواللا محالبال في هذا المفام وهو الناسب اسوائق الآيات العطام \* وكفته الداهل اسلام آنا سدكه دل ايسان سالم است ازاوث علائق وسرايشان خالبست از فكرخلايق امروز سلام بواسطه شوند فردا سلام بي واسطه خواهند شنيد عسلام قولام ودرحم + هر بنده كهاو كشت مسرف بسلامت \* الته سودخاص مشر يف سيلامت م اطنى كر و بنوا زدلم رابسلامت \* زيراكه سلامت همه لطنست وكرامت (آلله) بالمد عقدار الالفين اصله أالله على اللهمرة الاولى استفهام والثانية وصل فدوا الاولى تخفيقا والمعنى الله الذي ذكرت شؤونه العظيمة وبالفارسية اياخداي بحق (خير) انعع العابدية وفي كشف الاسرار بهست خدايي را (اما) ام الذي فام منصلة وماموصولة (يشمركون) به من الاصنام اي ام الاصنام انفع لعابديها يعني الله خير وكان عليه السلام اذاقراً هَذه الآية قال بلالله خير والتي واجل واكرم فان قيل لفظ الخير يستعمل في شيئين فيهما خير ولاجدهام يةولاخيرفي الاصنام أصلافلها المراد النام المشركين وتشديداهم وتهكم بهم اوهوعلى زعم ان في الاصنام خيرا ثم هذا الاستفهام والاستفهامات الاستية تقرير وتوبيخ لااسترشاد مماضرب وانتقل من الدُّات تعرِّيضًا الى النصريح به خطايًا لمزيد النشديد ققال (ام) منقطعة مقدرة بيل والهمزة (من) موصولة مدرأ خبره محذوف وكذا في نط الرها الآتية والمعنى بل ام من (خلق السموات والارض) التي هي اصول الكائنات ومنادى المنافع خيرام مايتمركون يعنى انالخالق الاجرام العلوية والمفلية خير إسابديه اوللمعودية كاهو الضاهر (وانرل اكم) اي لاجل منفعتكم (من السماء ماه) نوعا منه هو المطر محدل عن الغيبة الى التكلم لتأكيد الاختصاص بذاته فقال (فانبتابه) اى بسبب ذلك الماء (حدائق) بساتين محدقة و محاطة بالحوائط وبالفارسية بوستانها ديواربست من الاحداق وهو الاحاطمة وقال فى المفردات الحدائبي جمع

حديقة وهم قطعة مر الارض ذاتماء سميت بها تشيها محدقة الدين في الهيئة وحصول الماء فيها وحدقوا به واحداوا احاطوابه تشبيها بادارة الحدقة الهي (ذات بهجة ) المهعة حس اللون وظهورالسرورويد أي صاحمة حسن ورونق يتهجيه النظار وكل موضع ذي اشجار منرة محاط عليه فهو حديقة وكل مابسر مطره فهو بهجة (ماكار لكم) ايماصح لكم وماامكن (ارتبتوا شحرها) شجر الحدائق فضلاعر تمرها (١١٤) آخر كأن (مع الله ) الدى دكر معض افعاله التي لا يكاد يقدر عليها غيره حتى يتوهم جعله شريكاله في العسادة و بالفارسية آماهست حداى يعمني بيست معودي باخداي بحق ( سلهم) ملكه مشركان (قوم يعدلون) قومها دتهم العدول والميل عن الحق الذي هو التوحيد والعكوف على الماطل الدي هوالاشراك و يعداون يجعلون له عديلا ويثبةون له اعليرا قال فى المفردات قولدال هم قوم بعدلون يصم ال يكون من قولهم عدل عن الحق اذاحار عدولا انتهى فهم جارواوظلوا بوضع الكفر موضع الايمان والسرك محل التوحيد وهو اضراب وانتقال من يكيتهم اطريق الخطاب الى بيان سوء حالهم وحكاية اغيرهم ثم اصرب وانتقل الى المكيت بوجه آحر ادخل في الالزام فقال (ام) منقطعة (من) موصولة كاسق (جمل الارض قراراً) قال قر في مكانه يقرقرآرا اذائبت ثبوتاحامدا واصله القروهو العرد لاجل ان البرد يقتضي السكون والحريقتضي الحركة والمراد بالقرارهنا المستقر والمعسني بلءم مسجعلها بحيث يستقر عليهسا الانسان والدواب بإظهار معضهسا مهاااء بالارتفاع وتسويتها حسما يدور عليه منافعهم خبر مهالدي يشركون به من الاصنام ودكر نعض الآيات بلفظ الماضي لان يعض افعاله تقدم وحصل مفروغا منه و بعضها يفعلها حالا بعدحال (وجعل خلالها) جع خلل وهي الفرحة مين الشبئين نحو خلل الساروخلل السحاب ونحوهما اى اوساطها وبالفارسية و پيداكرد درميانها، زمين (انهاراً) جارية يذفعون دها هو المفعول الاول للجعل قدم عليه الثاني لكونه ظرفاوعلى هذا المفا عبل للفعلين الآتيين (وجعدل لها رواسي) يقال رسا الشي يرسو ثب قال في كشف الاسرار الرواسي حم الجمع يقال حدل راسي وجال راسية ثم تجمع الراسية على الرواسي اى جدالا ثوات تمنعها ال تمبل باهلها وتضطرب ويتكون ويها المعادن ويمع فحضيضها الياسع ويتعلق بهامن المصالح مالايخو قال بعضهم جعل نفوس العامي قرارطاعتهم وقاوب العارفين قرارمعرفهم وارواح الواجدي قرار محبتهم واسرارالموحدي قرار مشاهدتهم وفى اسرارهم انهار الوصلة وعيون القر لذبها يسكن طمأ اشتاقهم وهيجال احتراقهم وحمل لها رواسي من الخوف والرجاء وانرغبة والرهمة وايضاحمل للارض رواسي من الابدال والاولياء والاوتاد يهم يديم امساك الارض و مركاتهم يدفع الملاء عن الحلق وكالا تختص الرواسي الطاهرة بديار الاسلام كدلك الرواسي الناطئة لاتحتص بهائل تعمها وديار الكفرة فان الوجود مطلقا لامدله منسبب المقاء فسحان المفيض على الأولياء والاعداء (وجول مين البحرين) اي العذب والمالح او عليى فارس والروم (حاجراً) برزخاما نعا من الممازخة والخالطة كامر في سورة المرقال قال في المفردات الحبر المنع مين الشيئين بفاصل بينهما وسمى الحجاز يذلك الكوني حاجرابين الشام والمادية (أالة) آحركائن (معاللة) في الوجود اوفي ابداع هذه البدآ مع يعي ليس معد غيره (ال اكثرهم لا يعلون) اى شيأ من الاشياء واذلك لا يعهمون نطلان ماهم عليه من الشرك مع كال طهوره (ام من يحبب المضطر اذادعاه) الضمر المنصوب راجع الى البتدأ وهو من الموصولة التي اريد مهاالله تعالى والمعنى الم من يستحيب المجأ الىضيق من الامر اذاتضرع بالدعاء اليه (و بكشف السوء) ويدفع عن الانسان مابد وءه و بحرنه خيرام الذي يشركون به من الاصنام والاضطرار افتعالى من الضرورة وهي الحالة المحوجة الى اللجأ والمصطر الذي احوجته شدة من الشدآئد الى اللجأ والضراعة الى الله تعالى كالمرض والفقر والدبن والغرق والحس والجور والعلم وغيرها مرثوازل الدهر فكشفه ابالشفاء والاغناء والانجاء والاطلاق والتخليص (سيخ داود اليابي قدس سره) سيادت بياري رفته بود بياركفت اي شيخ دعاكن براي شفاى من شيخ كفت تو دعاك كه و صطرى و احات بدعاء مضطر باز بسته زيراكه نيازا و بيشتر باشد وحق سبحانه نیاز بیمار کان دوست میدارد \* اینیازمر بمی بودست و درد \* کان چنان طفلی سخن اغاز کرد \* هر کجا دردی دوا انجامود \* هر کجا پستیست آب آنجارود \* پیش حق باله ازروی نیاز \* به که عمری بی نیاز اندر نماز \* زورر الكدارزارى رابكير \* رجم سوى زارى آيداى فقير \* قال منضهم فصل بين الاجامة وكشف

السوء فالاجابة بالقول والكشف بالطول والاجامة بالكلام والكشف بالانعام ودعاء المضطر لاحجاساه ودعاء المظاوم لامردله واكل اجل كناب قال اهل التفسير اللام في المضطر الجنس لاللاستغراق حتى بارم اجالة كل مضضر فالدالله تعالى محي اجابة الضطرين اكن مجيب لعضهم بالقول ولبعضهم بالفعل على حسالحكمة والمصلَّة قال في نف أنس الجالس جاء في الحديث حد الى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عين في الصلاة فلما سمعه ابو بكر رضي الله عنه قال يارسول حب الى مر دنساكم ثلات الطر البك وانفاق مالي عليك والجنوس بين يديك وقال عررضي الله عنه حب الى من دنيا كم ثلاث النطر الى اوليا الله والقهر لاعداً الله والحفظ لحدودالله وقال عمَّان رضي الله عنه باسيدي حب الى من دنياكم ثلاث افشاء السلام واطعم الطمام والصلاة بالليل والناس نبام وقال على رصى الله عند باسيدى حبب الى من دنياكم ثلاث الضرب بالسيف والصوم بالصيف واكرام الضيف فعاء جبريل عليه السلام وقال ياسيدي حس الى مردنيكمثلاث ارشاد الضالين وأعامة المساكين ومؤانسة كلام رب العالمين عمقال وصابعد ساعد فقال ان الله عرب السلام ويقول احب من دنياكم ثلاثا دمع العاصين وعذاب المذنبين الغيرالتائيين واجالة دعوة المضطري قال بعضهم العارف لايؤال مضطرا معناداي العامة اضطرارهم عنيرات الاساب فاذازال زال اضطرارهم وذلك لغلبة الحس عملى شهودهم فلوشهدوا قصدالله الشعلة المحيطة لعلوا اناضطرارهم الى الله دائم ولدوام شرط الاضطرار ووصنه لارال دعاء العارفين مستجابا والاهم فى الدعاء تخليص النات وتطهير الاعتقادع شوآ ئب السكوك والتوسل الى الله تعالى بالنوسة المصوح ثم قطهير الجوارح والاعضاء ليكور محلاللا مداد من السماء ومنه الاستباك والطيب ثم الوضوء واستقبال الفيلة وتقديم الذكر والتدء والصلاة فبل اشروع فيعرض الحالمات والدعوات وكدابسط يديه بالضراعة والابتهال ورفعها حدو منكبه قال ابوبريد المسط مي قدس سره دعوت الله الله فاخرجت احدى يدى مركى دون الاخرى لشدة البرد فنعست فرأيت في منامي ان دي الظاهرة مملوعة نورا والاخرى هارغة فقلت ولم دك يارب فنوديت البد التي خرجت للطلب امنلات والتي توارت حرمت قال بعضهم الكان وقت برد أوعذر فات ربالسجة قام مقام كفيه كافي القية ( و بجعلكم خلفاء الارض) خلفاء فيها بأن ورثكم سكماها وانتصرف فيه مم كان قبلكم من ألام بخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله (أله) آخركان (مع الله) الدي يغيض على كافة الانام هذه العم الجسام (قليلا ماتذكرون) أي تند كرون الآء، تذكرا قليلاوزمانافليلا ومامزيدة لتأكيد عنى القلة إلتي اريدبها العدم اوما بجرى محراه في الحقارة وقلة الجدوى وفيه اشارة الى ان مضمون الكلام مركوز في ذهر كل ذكي وغرواته من الوصوح بحيث لابة وقف الاعملي النوجد اليه وتذكره (ام) بل (من ) الذي (يهديكم) رشدكم الي مقاصدكم ( في ظلات البرواليحر) أي في ظلات الليالي فيها بالنجوم وعلامات الارض على الاصافة للاسة اوفي مشتبهات الطريق بقالطريقة ظلاء اوعياء التي لامنار بهااى هو حبر أم الاصنام (وس) موضولة كاسيق (رسل الرياح) حال كونها (بشرا) مبشرة (بين يدى رجند) بعني المطرو بالفارسية وكسي كه مي فرسند بادهارا ورده دهند كان بيش ازرجت كه بارانست (أاله معالله) نقدر على مثل ذلك ( تعيالي الله عجابشركون ) تعالى الخالق الفادر عن مشاركة العاحر المحارق (امن بدأ اخلق) أي يوجده اول مرم (ثم يعبد، ) بعبد الموت بالبعث اي يوجد. بعد اماته وام ومن اعرابه كا تقدم وفي الكواشي وسألوا على بد خلفهم واعادتهم مع انكارهم العث لنقدم البراهين الدالة على ذلك من انزال المه وانبات النبات وجفافه ثم عوده مرة نانية والعقل يحكم بامكان الاعادة بعد الاءلاء وهم يعلون انهم وجدوا بعدالم بكونوا عايجادهم نعدان كأنوا أيسر (ومزيرزفكم من السماء والأرض) أي باسب سماوية وارضية (أله مع الله ) بغمل ذلك (قل هاوا) قال الحريري تقول العرب للواحد المذكرهات بكسير الناء وللجمع هاتوا وللؤنث هساتي ولجؤعة الاناث هاتين وللاثين من المذكر والمؤنث هاثيادون هامًا من غير ان فرقوا في الامر لهسا كالم يقرقوا بينهما في ضمير المنى قَ مثل قولك غلامهما وصريهما ولا في علاسة النُّنبة التي في قولك الزيدان والهندان وكان الاصل في أ هات آت المأخود من أتى اي اعطى فقلبت الهمرّة ها، كافلبت في ارقت الميا، وفي اياك فقيل هرفت وهيساك وفى ملح العرب ان رجلا قال لاعرابي هات فقال والله مااهاتبك اى مااعطيك َومعىهاتوا بالقارسية سارَ بـ

(برهامكم) عقليا اونهليا يدل على ان معه تعالى الها آخر والبرهان اوكد الادلة وهو الذي يقتضي الصدق ابدا (ان كنتم صادقين) اى فى تلك الدعوى ثم مين تعالى تفرده معلم العب نكميلا لما قسله من اختصاصه بالقدرة النامة وتمهيدا لما بعده من أحر البعث فقال (قل لا يعلم من في السموات) من الملائكة (والارض) من الانس والجن (العيب) وهو ماغات عن العساد كالساعة ونحوها وسيحيئ سيانه (الاالله) اي لكن الله وحده يعلم فالاستناء منقطع والمستشي مرووع على انه بدل مركلة مرعلى اللغة التميمية واماالجحاز يون فينصمونه (ومايشعرون) يعني السراي لايعلون (آيان يبعثون) متى منشرون من القبور عامان مركمة من اي وآرفاي للاستفهام وآن عدني الزمان فلماركبا وحدلااسما واحدا منيا على انقيم كبعلنك وفي المأو ملات النجمية بشيرالي ان للعيب مراتب غيب هوغيب اهل الارض في الارض وفي السماء وللا نسان امكان تحصيل علمه وهو على نوءين أحدهما ماغال عنك في ارض الصورة وسما تها مثل غية شمخص عنك اوغية امر من الامور ولك امكان احضار الشخص والاطلاع على الامر الغائب وفي السماء مثل علم النجوم والهيئة ولك امكان تحصيله بالنعيد والكان غائب عنك وثانيهما ماغاب عنك في ارض المعنى وهو ارض النفس فان فيها مختات من الاوصاف والاخلاق بماهوغائب عنك كبفية وكمية ولك امكان الوقوف عليها بطريق المجاهدة والرياضة والدكر والفكر وسماء المعنى وهوسماء القلب فالفها مخبئات من العلوم والحكم والمعائي مماهو غائب عنك ولك امكان الوصول اليه بالسير عن مقتامات النفس والسلوك في مقامات القلب وغيب هو غيب أهل الارض في الارض والسماء ابضا وإس الانسان امكان الوصول اليه الابارادة الحق تعالى كاقال سمريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتين لهم أنه الحق وغيب هو غيب أهل السماء في السماء والارض ليس لهم المكان الوصول اليه الابتعائيم الحق تعالى مثل الاسماء كاقال البئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سجال لاعلم لنا الاماعلمتنا ومنهنا تبين لك انالله تعالى قدكرم آدم بكرامة لم يكرم لها الملائكة وهو اطلاعه على مغيبات لم بطلع عليها الملائكة وذلك بتعليمه علم الاسماء كلها وغيب هو مخصوص بالحضرة ولاسبيل لاهل السموات والارض الى علم الالمي ارتضى له كاقال فلايطهر على غيبه احدا الام ارتضى من رسول و بهذاا مندل على فضيلة الرسل على الملائكة لان الله استخصهم باظهارهم على غيه دون الملائكة ولهذا اسجدهم لآدم لانه كان مخصوصاباظهارالله اياه على غيه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال الله خلق آدم فتحلى فيه وغيب استأثرالله بعلمه وهوعلم قيام الساعة علايعلم الاالله كاقال ومايشعرون ايان يبعثون انتهى قالت عائشة رضى الله عنها من زعم ان محمدًا يعلم مافى غد فقد اعطم على الله الفرية يقول الفقير واماما قيل من ان من قال ان نبي الله لابعل الغيب فقد اخطأ فيما أصاب فهو بالسمة الى الاستثاء الوارد في قوله تعالى فلا يطهر على غيه احدا الامن ارتضى من رسول فان بعض الغب قداظهره الله على رسوله كاسق من التأويلات (قال في كشف الاسرار) منهمى در بيش جاح رفت حاج سنك يزه در دست كر دوخو د وشمر دانكه محمرا كفت كونا در دست من سنك ريره چندست منجم حسابي كه دانست بركوفت و مكفت وصواب آمد حجاج آن مكذاشت ولختي ديكر سنك ربزه نا شمرده دردست كرفت كفت ان چندست منجم هرچند حساب ميكرد جواب همه خطامي آمد منحم كفت ابها الامير اطك لاتعرف مافى بدك چان ظن مى رم كه توعدد آن نميدانى حجاح كفت چنين است نميدانم عددآن وچه فرقست ميان اي وآن مجم كفت اول بار تو برشمردى وازحدغيب بدر آمدوا كنون تونميد انى وغيب است ولا يعلم الغيب الاالله وفى كتاب كلستان منجمى بخسانة خود درامد مر دبيكانه راديد بازن او بهم نشسته دشنام داد وسقط كفت وفئه وآشوب برخاست صاحب دلى برين حال واقف شدو كفت \* تو بر اوج فلك چه دانى چبست \* چوندانى كه درسراى توكبست (بل ادارك علهم فى الآخرة) اصله تدارك فابدأت النساء دالا واسكنت للادغام واحتلت همزة الوصل للابتدآء ومعنساه تلاحق وتدارك قال في القاموس جهلوا علمهاولاعلم عندهم من امرها انتهى وهوقول الحسن وحقيقته انتهى علمهم في لحوق الآحرة فجهلوها كإفىالفردات وقال بعضهم دارك وتتابع حتى انقطع مى قولهم تدارك بنو فلان اذاتناموا في الهلاك فهو بيان لجهلهم بوقت البعث مع تعاضدا ساب المعرفة والمعنى تتابع علهم في شأن الآخرة حتى انقطــع ولم يبق لهم علم شيّ ماسيكون فيها قطعا لكن لاعلى اله كان لهم علم ذلك على الحقيقة ثم انتبي شبئا فشبئا سأعلى

( ۲۲۸ ) ( ب ) ( ن )

سقام الحرص ابس له شفاء \* ودآء الجهد ابس له طبیب وفي الجهل قبل الموت موت لاهله \* واجسامهم قبل القور قبور و ان امر ألم بحى بالعلم ميت \* وابس له حين المشور نسور

وقيل

ای که داری هنرند اری مال \* مکن ارکردکارخودکلهٔ \* نعبت حهل را مخواه که هست \* روضهٔ در ميان مزيلة \* اللهم اجعلنا من العلماء ورثة الانبياء ( وقال الذين كفروا ) اى مشركوا مكة ( الداكما تراما) اباحُون كرديم مأحاك (وآباؤنا) و يدران مانير خاك شوند \* وهو عطف على ضمركا بلانا كدلفصل رابًا بينهما (أسم لحر حور) اياما بيرون آورند كانيم ازكورها زنده شده والضمير في أنه لهم ولا يألهم لان كونهم ترابا بتناولهم وآبائهم والعامل فاذامادل عليه ائنا لخرجون وهونخرج لاتخرجون لان كلامن الهمرة وان واللام مانعة صُعِمله فيما قبلهما والمعسى انخرج من القبور اداكنا برابا اى هذا لايكونُ وتكريرُ الهمرة للمالعة في الامكار وتقييد الامكار بوقت كونهم ترابا انقويته بتوجيهه الى الاخراح في حالة مناهية له والافهم منكرون للاحياء بعد الموت مطلقا اي سوآء كأنوا تراما اولا (لقد وعدنًا هذاً) اي الاخراج وبالفارسيــة بدرستي كهوعده داده شده ايماي حسرونشررا ( يحس ) وتقديم الموعود على نحس لانه المقصود الذكروحيث اخر كافى سورة المؤمنين قصد به المبعوث (وآماؤنا مرقدل) اي من قبل وعد مجد بعني ان آباءنا وعدوا له فى الازمندة المنقدمة ثم لم يبعثوا ولى يبعثوا (الهدا) اى ماهذا الوعد (الااساطير الاولين) احا ديثهم التي سطروها وكتبوها كدبا مشل حديث رستم واسفنديار وبالفارسية مكرا فسانهاء بيشينيان بعسني مأنند افسانها كه محرد سخنبست بي حقيقت والأساطير الاحاديث التي لبس لهاحقيقة ولانظام جع اسطارواسطير بالكسر واسطور بالضم و بالهاء في الكل جع سطر (قل) بالمحمد (سيروا) ايها المنكرون المكذ بون من السير وهو المضي (في الأرض) في ارض اهل النكديب مثل الحجر والاحدّاف والمؤتمكات ويحوها ( وانطروا ) تفكروا واعتبروا (كيف كان عاقبة الجرمين) آخر امر المكذبين بسب التكذيب حيث اهلكوا بانواع العذاب وفيه تهديد لهم على التكذيب وتخويف بان ينزل بهم مثل مانزل بالمكذبينة لمهم واصل الجرم قطع المرعن الشجر والجرامة رديئ الثمر المجروم واستعبر لكل اكتساب مكروه (ولا تحزن عليهم) على تكديبهم واصرارهم لانهم خلقوا لهذا وهولبس بنهي عن تحصيل الحزر لارالحزن ليس يدخل تحت اختيار الانسان ولكراانهي فى الحقيقة انما هو عن تعاطى ما يورث الحزن واكتسابه والحزن والحزن خشونة في الارض وخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم ويضاده الفرح (ولاتكم فيضيق) در تنكدلي وهو ضد السعة ويستعمل في الفقر والغم ونحوهما (ممايكرون) من مكرهم وكيدهم وتدميرهم الحيال في اهلاكك ومنع النياس عن دينك عانه لإيحيق المكر السيُّ الاياهله والله يعصمك من الناس و يطهر دينك \* عم محور زان روكه عصوارت منم \* وزهمه بدها مكهد آرت منم \* ازتوكر اغيار برتا بندرو \* اين جهان وآن جهان يارُت منم ( و يقولون )

وميكويند كافران ( مبى) كجاست وكى خواهد بود ( هدا الوعد ) اى ألعذات العاجل الموعود ( انكفتم صادفين ) في اخباركم باتيائه والجمع باعتبار شركة المؤمنين في الاحبار بذلك و فل عسى ان يكون ردف اكم اى تبعكم ولحقكم وقرب منكم قرب الرديف من مرده واللام زائدة للتأكيد وبالفارسية بكوشايد الكه باشدكه محكم الهي بيوند دبسما واز بي درآيد شمارا (بعض الدي تستعجلون) من العذاب فعل مهم عدات يوم بدر وسائر العذاب لهم مدخر ليوم البعث وقيل الموت بعض من القيامة وجزؤ منها وفي الخبر من مات عقد ُ قامت قيامته وذلك لان زمان الموت آحر زمان مرازمنة الدنيـــا واول زمان مرازمنة الآخرة فمن مات قبل القيامة فقد قامت قيامته من حيث اتصال زمان الموت برمان القيامة كاان ازمندة الدنيا مصل معضهاب ص وعسى واحل وسوف في مواعد الملوك عبر الة الجرم بها وأعايطاة ونها اظهارا الوقار واشعارا بان الرمز من امثالهم كالتصريح من عداهم وعلى دلك جرى وعدالله ووعيده (وأن ربك لدوفضل) اعضال وانعام (على الناس) على كافة الناس ومن جلة انعاماته تأخير عقو بة هؤلاء على ما يرتكنونه من المعاصي التي من جلتهااستعال العداب (ولكن اكثرهم لايشكرون) لايعرفون حق العمة فلايشكرون بل يستعجلون بجهلهم وقوع العذاب كدأب هؤلاء وفيمه اشارة الىاراستعجال منكري العث في طلب العذاب الموعودلهم من غاية جهلهم محقائق الامور والافقد ردفهم أعوذح من العذاب الاكير وهو العداب الادبي من البلبات والمحروان ربك لدُوفضل على الناس فيمايذ بقهم العداب الادني دون العذاب الاكبر لعلهم يرحعون الى الحضرة بالخوف والخشية تاركين الدنيا وزينتها راغين في الآخرة ودرجاتها ولكن أكثرهم لأبشكرون لانهم لابير ون بين محنهم ومنحهم وعزيز بعرف الفرق بين ماهو معمة ملالله وفضل له اومحندة ونقمة واذاتقا صرعا العبد ع فيه صلاحه فسي ان محب شيأ و يظنه خبرا و اللؤه فيهوعسي ان يكون شي آخر بالضد ورب شي بطنه العبد نعمة يشكره بها و يستديمه وهم محنة له يجب صبره عنها وبجب شكره الله تعالى على صرفها عنه و بعكس هذاكم منشئ بظنه الانسان بخلاف ماهو كذا في النأو بلات المحمية (وانربك ليعلم ماتكن صدورهم) اي ما تخفيه من اكن اذااخي والاكتسان حمل الشئ في الكن وهو ما يحفط فيمه الشي قأل في تاج المصادر الاكنان دردل نهان داشتن والكن پنهان داشتن في الكن والنفس كننت الشي واكننته في الكن وفي النفس وفرق قوم بينهما فقالوا كننت في الكن وانالم بكن مستورا واكننت في النفس والباب يدل على ستر اوجنون انتهى (ومايعلنون) من الاقوال والافعال التي من جالتها ماحكي عنهم من استعجال العداب وفيه ايذان بالهم قبائح غيرما يطهرونه وانه تعالى يجازيهم على الكل والاعلان اشكار اكردن قال الجنيد قدس سره ماتكن صدوهم من محبته ومايعانون من خدمته (ومام غائبة في السماء والارض الافي كتأب مین) وهیچے نیست پوشیده درآسمان وزمین مکر نوشته درکتابی روشن یعنی لوح محموظ و با وعلم حق محیط والغائبة بمن الصفات التي تدل على الشدة والعلبة والناء للصالعة كانه قال ومامن شي شديد الغيبو مة والخفاء الاوقد علمه الله تعالى واحاطمه فالغيب والشهادة بالسمة الىعله تعالى وشهوده على السواء كإقال في محر الحقائق هدذا يدل عملي انه ماغاب عن علم شئ من المغيبات الموجود منها والمعدوم واستوى في علمه وجودها وعدمهاء ليم ماهي به نعد الجادها فلاتغير في علم تعسالي عند تعيرها بالايجاد فيتغير المعلوم ولابتغير العلم بجميع حالاته عملي ماهو به انتهى فعملي الانسان ترك السيان والعصيان فانالله تعالى مطلع عليمه وعملي العماله وان اجتهد في الاخفاء (قال الشيخ سعدى في البستمان) يكي منفق بو دبر منكري \* كذر كرد روى مكو محضرى \* ىشست از حمالت عرق كرده روى \* كه اياحمل كشم ازشيم كوى \* شیدای سخن شیحروشن روان \* برو بر بشوریدو کفت ای جوان \* نیاید همی شرمت از خو بیثتن - كه حق حاضر وشرم دارى زمن \* چنال شرم داراز خدا وند خو بش - كه شرمت زبيكا نكا ىست وخويش \* نيا سابي ازجاب هيچ كس \* بروجاب حق نكه دار و بس \* بترساركاهـان و بش این نفس \* که روز قیا مت ته ترسی زکس \* نریزد خـدا آب روی کسی \* ک ريزد كناه آب جشمش ىسى \* ثمانه ينغى للمؤمن ان يكون سليم الصدر ولايكن في نفسـ محقدا وحسدا وعداوة لاحد وفي الحديث الداول من يدخل من هذا الناب رجل من اهل الجنة فدخل عبدالله لن سلام

رصي الله عنه دُمُنام اليه ناس من اصحاب رسول الله فاخبروه بدلك وقالوا لواخبرتنا باوثبق عملك نرجو به قفال اني صديف واناوثق ماارجويه سلامة الصدر وترك مالابه بني فني هذا الخبر شبئان احدهما اخباره عليه الملام عن العبب ولكن بواسطة الوحي وتعليم الله تعالى فانعلم العيوب بالدات مختص بالله تعالى والثاني ان سيلامة الصدر من اسسال الجنة وفي الحديث لا يلغى احد من اصحابي عن احد شيأ فاني احب ان اخرم اليكم واما سليم الصدر وذلك انالمرء مادام لم يسمع عن اخيه الامنافيه يكون سليم الصدر فى حقه فاذا سمع شيأ من مساو به واقعا اوغير واقع يخيرله خاطره \* بدى در قفا عيب من كرد وخفت \* بترزو قريني كه آورد وكفت \* يكي نيرى افكندو درره فتاد \* وجودم نيازردور نجم نداد \* تو بردا شـــى وامدى سوى من \* همى درسبو زى به بهلوى من \* والتصحية في هدا للعقيلاء ان اليصيخوا الى الواشى والنيام والغياب والعباب فان عرض المؤمن كدمه ولايذخي اساءة الطن في حق المؤمن بادثي سنب وقد ورد الفننة ناتُمـة لعرالله من ايقطها \* اذان همنسين تانواني كريز \* كه مرفئة خفه راكفت خير \* كسيراكم نام آهـ د اندر مبان \* به نيکوتر بن نام ونعنش بخوان \* چوهمواره کو يي که مردم خرند \* مـ بر ظن که نامت چو مر دم رند \* کسی پیش من در جهان عاقلست \* که مشغول خود در بعهان غافلُست \* كساني كه پيغمام دشمي برند \* زدشمن همانا كه دشمن ترند \* كسي قول دشمن نيمارد بدوست \* مکر انکهی دشم یاد اوست \* مر بزآب روی برادر بکوی \* که دهرت نربزد نشهرآ فروى \* بدكفتن خلق چون دم زدى \* اكررا است كوبي سخن هم بدى \* نسأل الله العصمة (ان هذا القر -آن) المرزل على محمد (يقص) يبين (على بني اسرائل اكثرالدي هم فيه) لجها لنهم ( يختلفون ) مُسَلَ احتَلَافَهُم فَي شأن المسيح وعزير واحوال المعاد الجسماني و لروحاني وصفات الجنة والنار وآختلافهم فىالنشيه والنزيدوتناكرهم فيآشياءكثيرة حتى اءن بعضهم بعضا فلوانصفوا واخذوا بالقرءآن واسلوا اسلوا (وانه) اى القرءان (لهدى) ره نمونيست (ورحمة) و بخشايشي (للمؤمنين) مطلقا من مني اسرائيل اومىغيرهم وخصوابالذكر لانهم المنفعون به (وانربك يقضي بينهم) يفصل مين بني اسرائبل المختلفين وذلك (يوم القيامة بحكمه) بما يحكم به وهو الحق والعدل سمى الحكوم به حكما على سدل التجوز (وهو العزير) الغلب القاهر فلايرد حكمه وقضاؤه (العلبم) بجميع الاشياء التي منجلتها مايقضي فيه فاذاكان موصوفا بهذه الشؤون الجليلة (فتوكل عملي الله) ولاتبال بعاداتهم والتوكل التنتل اليالله وتفويض الامر اليسه والاعراض عن النشنث على السواه والعضا هو سكون القلب الى الله وطمأ نينة الجوارح عند ظهور الهائل وعلل النوكل اولا بقوله (انك على الحق المين) يعني راه توراست وكارتودرست وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظالله ونصره وثانيا بقوله (انك لاتسمع آلوتى) فانكونهم كالموتى موجب لقطع الطمع في مشابعتهم ومعاضدتهم رأسا وداع الى تخصيص الاعتقاد به تعالى وهو المعنى بالتوكل عليد واطلاق الاسماع المعتمول لبيان عدم سماعهم التي من المسموعات وأعما سبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم بمايتلي عليهم من الآيمات والمراد المطبوعون عملي قلو بهم فلا يخرح مافيهما من الكفر ولايدخل مالم يكن فيها مي الايمان فان قلت بعد تشبيه انفسهم بالموتى لايطهر لتشديههم بالعمى والصم كا يأتى من يد فائدة فلت المراد كااشير اليه بقوله على قلولهم تشبيسه القلوب لاتشبيسه النفوس فارالانسسان انمسابكون فيحكم الموتى بممات قلبه بالكفر والنفاق وحب الدنب ونحوها فعاصل المعنى بالفارسية مرده دلان كفرفهم سخن تونمي توانند كرد قال يحيى بن معاذ رجهالله العارفون بالله احياء ومامواهم موتى وذلك لان حياة الروح أعاهى بالمعرفة الحقيقية قال في كشف الاسرار زند كانى بحقيقة سه چير ست وهر دل كه ازان سه چير خالي بودد رشمار موتى است زند كاني سم علم وزند کانی امید باعلم وزند کانی دوستی باعلم زند کانی سم دامن مرد پاك دارد و چشم وی بیداروراه فی راست زندكانى اميدم كبوى تير داردوزاد عام ورا ، تزديك زندكاني دوستى قدر مردم بزرك دارد وسروى آزادودل شاد سم بی علم سم خارجیا نست امید بی علم امید مرجیا نست دوستی بی علم اباحتیا نست هر کرا این سه خصلت باعلم درهم بيوست بزندكي باك رسيد وازمردكي بازرست (ولاتسمع الصم الدعاء) اى الدعوة الى امر من الا مورجع اصم والصمم فقدان حاسة السمع و به شبه من لا بصغى الى الحق ولا يقيله كاشبه هه مناوفي التأو يلات

البحمة فرولاتسمع الصم الدي اصمهم الله بحسالشهوات فارحمك الشئ يعمى ويصم اى يعمى عسطر اق الرسدو يصم عن استاع الحق (اداولوا) ولي اعرض وتركة به (مدري) اى اداانصر فواحال كو دهم معرصين عرالحق تاركين دلك ورآء طهرهم يقال ادر اعرض وولى دىره وتقييد النبي باداتكم له التشديه وتأكيد النبي عان اسما عهم في هده الحالة العد أي ال الاصم لايسم الدعاء مع كون الداعي عقابلة صماحه قريا منه وكيف اداكان حلقه نعيدا منه ثم شبههم بالعمى بقوله (وماات نهادي العمي عن صلالتهم) هدايد موصلة الى المطلوب مان الاهنداء لا محصل الابالصر وعن متعلقة بالهداية باعتبار تصينها لمعي الصرف والعمي جع اعمى والعمى افتفاد البصر فشه من افتقد البصيرة عن افتقد البصر فيعدم الهداية قال وبالموردات لم يعد تعالى افتقاد النصر في حنب افتقاد النصيرة عمى حتى قال فانها لاتعمى الانصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور (النَّسَعم) أي مانسمع سماعاً مافعاً للسامع (الآمريؤمن بآياتًا) من هو في علم الله كدلك أي من مرساً نه الايمان ولم عن الم يق الهداية هو اسماع الآيات التنزيلية قال ان تسمم دون ال تهدي مع قرب ذكر الهداية (وهم مسلول) تعليل لايمانهم به اكانه قيل منقاد و للحق و بالمارسية تس انسال كردل مهند كانند فرمانوا ومخلصان ومنخصصان عالم ايقاسد ب كوش باطن نهاده برقرآن \* ديده دل كشاده رعرفان \* رىدەارىمىها كلىش قىدس + مىنكف درقضاء مەدانس \* ردەاندرمصابق لاشى \* مەقلاللەئىم درهم بى خ عالاصل هو العماية الازلية وماسمق في علم الله من السعادة الالدية روى الالذي عليه السلام قام على مسره عقص كفه اليي فقال كتاب كتب الله فيه اهل الجنة ماسما نهم وانسا دهم مجمل عليهم لايراد فيه ولا يقص منه ثم قص كفه السرى فق ل كتاب كتسالله فيه اهل النارياسمائهم واسماء ابائهم محمل عليهم لايراد فيه ولاينقص مهوليعمل اهل السعادة بعمل اهل السقاء حتى يقال كادهم منهم ملهمهم ثم يستنقدهم الله قمل الموت واو معواق نافة) وهو يصم الفاء وتحميف الراوآ حر، قاف قال الجوهري وغيره هوما بين الحلب بن من الوقت لان الساقية كلب ثم تترك سويعة يرصعها العصيل لتدرثم تحلب انتهى (وليعملي اهل الثقاء بعمل اهل السعادة حتى يقال كانهم منهم بلهم همثم ليخرجنهم الله قبل الموت ولو بقواق ناقة السعيد من سعد مقضاءالله والشقى من شقى مقضاء الله والاعمال بالحواتيم \* أورده الدكهر سول حدا صلى الله تعالى عليه وسلم حكايت كردكه در سی اسرائیل راهدی بود دو بست سال عبادت کرده در ارزوی ان بودکه وقتی اللس را ه ایند تا اوی کو بد الحدلله كه درين دويست سال ترار مرراه نبود ونتوانسيتي مرا ازراه حق مكردا بدن آحر روزي اللس ازمحراب خوينتن رابا ونمود واو رايشناخت وكفت اكنون بجسه آمدى باالمس كفت دويست سالست تامیکوشم که ترا ازراه سرمو مکام خویش درآرم وازدستم ر بخاست و مراد برنیامدوا کنون تودر حواستی که مرابيني ديدارمن رابحِه كار آبد ارعمر تود و يست سال ديكرما ده است اين سخس تكفت ونا ديد كشت زاهد در وسواس افتساد و کفت ارعمر می دو یست سال مانده ومی چنسین خویشتن رادرزندان کرده ام ارلدات وشهوات بارمانده ودو بست سال ديكر هم برين صفت دشخوار بودىدىبر من آنست كه صد سال در دنيا حوش زند كانى كنم لدات وشهوات مكاردارم آمكه تو به كنم وصد سال ديكر بعادت سيرارم كه الله عهور رحيم است آن رورارصو معه ببرون آمد سوى خرايات شدو بشيرات ولدات باطل مشغول كشت و تصحبت مؤسسان تى در دا جون در ٢ مد عرش باخر رسيده بود ملك الموت درآمدو مرسرآن فسق وفي و مان وى رداشت آن ط عات وعسادات و بست ساله بباد رداده حكم ارلى دروى رسيده وشقــاوت دامــاوكرفته نعود بالله س درك الشفاء وسوء الفضاء (قال الحافط) درعمل تكيه مكن زائكه دران روزازل \* توجه داني قلم صنع بنامت چه تؤست (وقال) زاهدایم مشوار بازئ غیریت زنهار \* که ره ازصو معه تادیر معان این همه نیست \* (وقال) \* حکم مستوری ومستی همـه درخاتمتست \* کس ندا دست که آحر بحِـه حالت برود ( وقال السيخ سعدي ) كرت صورت حال الدما مكوست \* مكاريده دست تقدير اوست \* لكوسش نرويدكل ارشاخ بيد \* نه زنكي لكرمايه كرددسفيد - اللهما جعلنا من السعداء (واداوقع القول عليهم) المرادبالوقوع الدنووالاقتراب كافى قوله تعالى الى احرالله وبالقول ما ينطق عى الساعة وما فيهامن فو الاهوال التي كان المسركون يستحلونها والمعسى اذادنا واقترت وقوع القول وحصول ماتصحه واكثر

( ۲۲۹ ) ( ت )

ماحاً، في القرآن مرافظ وقع جاً، في العداب والشدائد اي اذاطهر امارات الفيامة التي تقدم الفول ديهما انتهجي (اخرجنا لهم دابذ من الارض) واسمها الجامة لنحسسها الاخمار للدجال لان الدجال كان موثقا في دير ف حزرة بحر الشيام وكات الجسيامة في الله الجزيرة كاف حديث المشارق في الباب الثامن ( تكلمهم ارال س كانوا بأ ماننا لا يوفون ) اى تكلم تلك الدابد الكفرة باللسان العربي القصيح اوالعرب العربي وللعم بالجمي مادهم كانوا لايؤممون بآيات الله المنطقة بمجبى الساعة يعلى جون زوال ديبا نرديك باشد حق تعالى دارة الارض بيرون آرد چنا نحيه ناقة صالح ازسنك بيرون آورد \* قيل انها جعت حلق كل حيوان ولهاوحه كوجدالا دميين مصيئة بلغ رأسها السحاب فيراها اهل المتمرق والغرب وفي الحديث طول الدالة ستور دراعا لادوكها طالب ولايمو تها هارب وفي الخبر يايما عيسى عليه السلام يطؤف بالبت ومعه المسلون اذنصطر سالارض تحتهم وتتحرك القندبل وينسق جل الصفا ممايلي المسعى فتخرح الدالة منه ولايتم خروحها الابعد ثلاثذ أيام فقوم يقفون بطارا وقوم يعزعون الى الصلاة فتقول للمصلى طول ماطوات فوالله لاحطمنك فنخرج ومعهاعصي موسى وخام سلمان علبه السلام فنضرب المؤس في مسحده بالعصا فيطهر اثره كالقطة يدسط توره على وجهه و بكتب على جمهته هومؤمن وتختم الكافر في انفه بالحاتم فنطهر كنة ونفسو حتى بسود لها وجههو بكتب سن عبيه هوكافر تم تقول لهم ات يافلان من اهل الجنة وانت بالدلان من اهدل النسار وكسي عملد در دنيا مكر سفيد روى ومردم يكدكررا شام ولقب نخوانند بلكه سفید روی رامی کو بند ای نهشتی وسیاه روی که دوزخی و رروی زمین همی رودوهر کرانفس وی رسد همه نبات ودرحتان خشك ميشود تادر زمن هيج نبات ودرخت سبر نماند مكر درخت سييد كه أن خشك مكردد از بهر انكه بركت هفتاد پيغمبرباو يست ودر حديث آمده كه خروج دابه وطلوع افتال ازمغرب متقسارت باشد هركدام بيش بود آل ديكر برعقاش ظاهر كردد وازكتب بعض المه چنسان معلوم مستود اراشراط ساعت اول آمات سماوي كه طلوع شود سمس از معرب واول آمات ارصى دامة الارض + قال في حياة الحيوان ظاهر الاحاديث انطلوع السمس آحر الاشراط انهى كاوردان الدجال يخرع على رأس مائة وبنزل عبسي عليه السلام فيقتله ثم يمكت في الارض ار دوين سنة وان النياس يمكثون بعد طلوع التهس مزونر يها مائة وعشر بن سنة والحاصل الدني الاصفروهم الاهرنج على ماذهب اليه المحدثون اذاخرجواوطه. وا الى الاعاق فيست سنين يطهر المهدى في السنة السائعة ثم يطهر الدجال ثم ينزل عيسي ثم تخرح الدائة م تطلع التعس مرالمرب ويدل عليه انهم قالوا اذاحرجت الدانة حست الحفظة ورفعت الاقلام وشهدت الاحساد على الاعمل وذلك لكمال تقارب ألحروح والطلوع فانه لايعلق باب النوية الابعدالطاوع والعلم عندالله تعالى قال اعض العارفين السر في صورة الدامة وطهور جعية الكون فيهاانها صورة الاستعداد الكوني الشهادي الحبواني ومذل الطمع الكلي الحيواني وحامل جعية الحة تنق الدنيه ية وهي ابضاسر البرزخ الكلي العنصري يطهر منهما اسرار الحقائق المنضادة كالكفر والاعمان والطاعة والعصيمان والاسمانية والحوانية وهي آية جامعة فيها معان واسرار لدوى الادصار كذافي كشف الكنور فعلى العاقل اليصيح الى آيات الله ويتعط توعدها ووعيدها وبؤس بقد رالله تعالى ويتهيأ للعث والموت قبل البينهي العمر وينفطع الخيرو يخل نعام الدنيا بنزك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد تقارب الزمان \* يارب ازابرهدايت رسان ارابي \* بيثتر رامكه چوكردى زميان برحيرتم \* نسأل الله ان يوفقنا للحير وصالحات الاعمال قبل نصاد الدمر ومحيئ الآجال (ويوم نحشر من كل امة قوجاً) يوم منصوب باذكر والحشر الجع والمراد به هنا الحشر للعداب يعد الحشر الكلي الشاءل لكافة الخلق والامة جاعة ارسل اليهم رسول كإفي القاموس والفوخ الجاعة من الساس كالزمرة كافي الوسيط والجاعة المارة المسرعة كافي المفردات والمعسى وادكر يامج دلقو مك وقت حشرنا اى جعنا من كل امد من امم الانداء اوم اهل كل قرن من القرون جاعد كثيرة في بعيض له لاركل امدَ منفسمة الى مصدق ومكدب (عمر بكذب با ياننا) بان للفوح اى فوجا مكذبين بهالانكل امد وكل عصر لم بخُــُل من كفرة بالله من لدن تعرِ بني آدم والمراد بالآيات بالنسمة الى هد. الامة الآيات القرءانية ( فهم يوزعون ) فسر في هده السورة في قصة سليمان اي يحبس اولهم على آخرهم حتى بالاحقوا و يجتمعوا في موقع

النوبيخ والنا قشمة وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد اطرافهم اوالمراد بالفوح رؤساء الامم المتبوعون فىالكفر والنكديب فهم بحسون حتى يتحق بهم اساطهم التابعون كاقال ابنعاس رضى الله عبهما الوجهل والوا به بي المعرة وشبسة من ربيعة يساقون بين بدي اهل مكة وهكذا يحشير قادة سائر الايم بين الديهم الى السار وفي الحديث امر والقبس صاحب لوآء الشعرآء الى البار (حتى اداجاؤًا) الى موقف السؤال والجواب والما قَسَّة والحساب وبالفارسيمة تاچون سايند محشر كاه (قال) الله تعمالي مو محما على النكديب والالتعات لتربية المهامة (آكدتم ما ماني ولم تحيطوا مها على) الواو للحال ونصب علاعلى التمييز اي اكدبتم ما ماني الما طقة للقاء يومكم هذا بادى الرأى غير ناطرين فيها نطرا يؤدى الىالعلم لكنهها وانها حقيقة بالنصديق حتما (ام ماذا كنتم تعملون ) ام اىشى تعملونه نعد ذلك و بالفارسية جه كار كر ديد بعد ازالكه تخداورسول ايان باورديد بعسى لمبكن لهم عل غبر الجهل والنكذيب والكفر والعاصى كانهم لم يخلفوا الالها معانهم ماحلقوا الاللعلم والتصديق والايمان والطاعة بخاطون بذلك تبكينا ولايقدرون آريقولوا فعلساغير ذلك ثم يكمون في النار وذلك قوله تعالى (ووقع القول عليهم) اى حل بهم العداب الذى هو مداول القول الناطق الله ونروله (عاطلوا) مس طلهم الذي هوالتكديب ما يات الله ( وهم لاينطقون ) ماعندار اشعلهم العداب او لختم افواههم ثم وعظ كمار مكنة واحتم عليهم فقال (الميروا) مررؤية القلب وهو العلم والمعنى مالقارمية ايانديدندوند استند منكران حشير (اناجعانيا الليل) بميافيه من الاطلام (ليسكمنوا فيه) ابستر يحوا ويه بالموم والقرار ( والمهار مصراً) اي ليصروا عافيه من الاصاءة طرق التقلب في امور المعاش فواغ فيه حيث جعل الانصار الذي هو حال الناس حالاله ووصما من اوصافه التي جعل عليها بحيث لايمفك عنها ولم بسلك فى الليل هذا المسلك لما ال تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بمشامة نأثير ضوء المهار فى الانصار (ال في ذلك) أي في جعله ما كاوصفا (لآيات) عظيمة كثيرة (لقوم بؤمنون) دالة على صحة البعث وصدق الآيات الناطقة به دلالة واضحة كيف لاوان من تأمل في تعاقب الليل والنهسار وشاهد في الآواق تبدل طلمة الليل الحكيمة الموت بضياء النهار ااضا هي الحياة وعابن في نفسه تبدل الموم الدي هو اخو الموت الانداه الذي هو مثل الحياة قصى بالاساعة آتية لاربب فيهاوالالله يبعث من في القور قضاء منقنا وجرم انه قدجه ــل هدا انمو دحاله ودايلا يستدل به على تحققه وان الآيات الناطقة مكون حال الليــل والنهــار رهانا عليه وسار الآيات كلها حق نازل من عندالله تعالى قال حكيم الدهر مقسوم مين حياة ووفاة عالحياة اليقطبة والوعاة النوم وقدافلح مرادحل ورحياته مروفاته وفيه اشارة الىانالنهار وامتداده اهضل م الليل وامتداده الالمن جعل الليل للماجاة ( حكى ) ال محمد بن النصر الحارثي ترك النوم قسل موته نساين الالقياولة ثم ترك القيلولة (قال الشيخ سعدى) طريق درويشان ذكر است وسكر وخدمت وطاعت وايتار وفناعت ونوحيد وتوكل وتمليم وتحمل هركه دين صفنها موصوفست محقيقت درويش است اكرچه درقباست نهدرخرقه اماهرزه كوى وبي عاروهواپرست وهوس بازكه روزها بشب آرددر بندشهوت وشها روز کنددر خواب غفلت مخورد هرچه درمیان امد و مکوید هرچه نزبان ایدرند ست اکرچه درعیا ست \* ای درونت رهنه از تقوی \* وز رون حامهٔ ریاد اری \* پردهٔ هفت رنگ در مکدار \* تو که درخانه بورياداري قال الامام القشمير كان رحل له تليدان اختلف فيما بينهمما فقال احدهما النوم خبر لان الأسان لايعصى في تلك الحالة وقال الآخر اليقطمة خبر لانه يعرف الله في تلك الحالة فتحاكا الى دلك السيم فة ل اماانت الدى قلت بتفضيل النوم عالموت خيراك من الحياة واماانت الذي قلت بتفضيل اليقطية عالحياة كيرلك وفيه اشارة الى أن طول الحياة واليقطية محبوبان لتحصيل معرفة الله تعالى وحس القيام لطاعته فأنه لاتوال عد الموت ولاترقى الا لاههل الخير ولمن كان في العابر فعلى العاقل ان يجد في طريق الو صول ليكون مراهل الوصال والحصول ويتخلص من العذاب مطلقا فانعاية العمر الموت وبهاية الموت الحشر وتتحدة الحشر اماالسوق اليالجندة واما السوق اليالنار والمسوق اليالنار اماءؤمن عاص فعذابه التأديب والنطه يرواماك اهرمكذب فعذايه عذاب القطيعمة والتحقيروالمؤمون يتفاه تون فىالدنبا في عقو باتهم على مقادير حراءً هم فنهم مل يعدب و بطلق ومنهم من يعذب و يحس مدة على قدر ذنبه ومنهم من

يحد والحدود مختلفة فيهم من يقتل ولبس بعب ان لايستوى بيناهل المن لاخير فيه وهم الكفار الدي لسوا عوضع الحمة لارالله تعالى رجهم فى الدنيا بارسال الرسل وانرال الكتب فاختاروا العصب بسلوك طريق التكديب والعناد فهم على الدوية في عدات العرقة اذابس لهم وصلة اصلالا في الدنياولا في العقى لان م كان في هده اعمى فهو في الآخرة اعمى نسال الله اليفتح عيون بصارنا عن منام الغف لات و يجملنا من المكاشمين المشاهدي المعاينين في جميع الحالات اله قاصي الحاجات ومعطى المرادات ( ويوم بنفح في الصور) الدفع سع الربح في الشي وسع فمه اخرح منه الربح والصور هوااقرن الدي يسم فيه اسرافيل عليه السلام للهت والمتسر فكان اصحاب الجيوش من ذلك اخدوا الوقات لحشر الجدد وفي الجديث لما فرع الله من خلق السموات والارض خلق الصور فاعضاه اسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص فضره الى العرش متى يؤمر قال الراوى او هر روة رصى الله عنه قلت ارسول الله ماالصور قال القرن قات كيف هوقال عطيم والذي نصبي يده ال اعطم دارة ويـ م ك مرض السماء والارض وبؤمر بالمع فيه فيعن ففخة لا منى عندها في الحياة احد الامي شاءالله ودلك قوله تعالى ونفح في الصور فصمق الى قوله الامن شاءالله ثم يؤمر باخرى فيديخ نفحة لاسق معهاميث الانعث وقام وذلك قوله تعالى وسح ويه اخرى الآية وقدسبق بعض مايتعلق بالقام في سورة الكهف والراد بالسح ههذا هي سفخة الثابيه والمعنى واذكر بالمحمد لقو مك يوم ينفخ في الصور نفخة ثابية يعي يهجها اسرافيل يوم القيامة رد الارواح الى اجسادها (فقرع من في السموات ومن في الارض) اى فيفرع و يحاف والتعبير بالماصي للدلالة على وقوعه لان المستقبل من فعل الله تعالى متيق الوقوع كتيف الماضي من غيره لاراحياره تعالى حق والفرع القباض ونفار يعتري الانسان من التبيَّ المُحوف ولا غال فرعت من الله كالقال خفت منه والمراد بالفرع هنا مايعتري الكل مؤمنا وكافرا عند البعث والنشور بمشاهدة الامور اله أله الحارقة للما داث في الانفس والآفاق من الرعب والنهيب الصروريين الجبليين (الامن شاءالله) اى اللاعرع بالله قلم وهم الالبياء والاولياء والشهدآء الدين لاحوف عليهم ولاهم يحرس والملائكة الاربعة وحلة العرش والحرنة والحور وتحوهم وارار يدصعقه العزع بسقط المكل الامن استشي نحوا دريس عليه السلام كافي التبسيروموسي عليه السلام لانه صعق في الطور فلايصعق مرة اخرى (وكل) اي جمع الخلائق ا (أتوه) أو لي ال حضروا الموقف مين يدى رب العزة للسؤال والجواب والماقشة والحساب (داحر س) اذلاء و مالفارسية خوارشد كان يقال ادخرته فدحراي ادالته فدل (وري الجبال) عطف على ينقيم داخل مقه في حكم التذكراي تراها نومتًد حال كونك (تحسمها جامدة) تطنها ثابتة في اما كنها من جد الماء وكل سائل قام وثبت صدداب (وهي) والحال ان تلك الجمال (عر) وعضى (مر السحاب) اى تراها رأى الدين ساكنة والحالانهاعر مثلم السحاب التي تسرها الرياحسيراسر بعاوذلك لانكلشي عطيم وكل جع كشيريقصرعنه البصر ولاتحيط به لكثرته وعطمته فهو في حسبان الناطر واقف وهو بسير وهذا ابضا مماقع بعد المعفة الثالبية عند حشر الحلق فانالله تعالى يبدل الارض غير الارض ويعير هيئتها ويسير الجبال عرمفارها على ماذكر من الهيئة الهائلة ليشاهدها اهل المحشر وهي وانابدكت وتصدعت عند النفخة الاولى فنسبرها وتسوية الارض اعابكونان بعد المعضمة الثانية كانطق به قوله تعالى ويوم نسير الجدال وترى الارض با زة وحشرناهم فانصيفة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم الحشر على النسير والرؤية كانه قيل وحشر ناقبل ذلك \* قال جعفر الخلدي حضر الجند محلس سماع مع اصحابه واحوانه فاند طوا وتحركوا و بق الجنيد عملى حاله لم يؤثر فيمه فقال له أصحابه الاتدسط كاانبسط اخوانك فقسال الحنيد وترى الجال تحسها جامدة وهي تمرم السحاب قال دهضهم وكثير من النياس اليوم من أصحاب التمكين ساكنون بنموسهم سائحون في الملكوت باسرارهم \* محقق فرموده كداوليا نير درميان خلق برحد رسوم واقعند وخلق آن حركات بواطل ايشان كه بيكدم هزار عالم طي ميكنند حبر دارند سر تومين اي يايها ارا برزمين \* زامكه ردل مرود عاشق قين \* ازره ومنزل زكو ناه ودراز \* دل چه داند كوست مست دانواز \* آن دراز وكوته اوصاف تنست \* رف تن ارواح ديكر روست است \* دست نى و پابى رومًا قدم \* انجِنا نكمه ناحت جانهما ارقدم \* قال ابن عطما الايمان ثابت في قلم العبد

كالجبال الرواسي وانواره تخرق الححاب الاعلى وقال جعفر الصادق ترئ الانفس جامدة عند خروح الروح والروح تِسرى فى القدس لتأوى الى مكانها من تحت العرش ( صنع الله) الصنع احادة الفعل فكل صنع فعل وابس كل فعل صنعا ولاينسب الى الجوانات كإيسب اليها الفعل كافي المفر دات وهو مصدر مؤكد لمضمون ماقله اى صنع الله ذلك صنعاً وفعله على أنه عبارة عماد كرمن النفح في الصور وما ترتب عليه جيما (الدي انقن كَلْشَيُّ) قَالَ فَى الْخَنَارِ فِي تَقْنِ صَنْعَ اللَّهِ الذِي اتَّقَنِ انْقَانِ اللَّهِيُّ احْكَامِهُ والمعنى احكم خلقه وسواه على ما يذخي و بالفارسية استوار كردهمه چير هاراو بياراست بروجهي كه شايدة ال في الارشاد قصد به النبيه على عطم شان تلك الافاعيل وتهو بل امرهاوالايذان بانها الست بطريق اخلال نطام العالم وافساد احوال الكائنات بالكلية من غيران لدعوالبهاداعية و بكون لهاعا قبة الهي من قبيل بدائع صنعالله المبنية على اساس الحكمة المستبعة للغامات الجنيلة التي لاجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادى الابداع على الوجه المتين والمهج الرصين (أنه خبير بماتعملون) عالم نظواهرا فعالكم و تواطنها ابها المكلفون ولذافعل مافعل من النفح والبعث ابحازيكم على اعمالكم كإقال (من ) هركه انشما (جاه) بايد (بالحسنة) بكامة الشهادة والاخلاص فانها الحسنة المطلقة واحسن الحسنات ﴿ وَلِهُ خَيرَمَنِهَا ﴾ نفع وثواب حاصل من جهنها ولاجلها وهو الجنة فخبر اسم من غير تفضيل اذلبسشي خبرا من قبول لااله الاالله و مجوز ان يكون صيغة تفضيل ان اريد بالحسنة غير هذه الكلمة من الطاعات فالمعي اذافله من الجزاءماهوخيرمنهااذا ثيتله الشريف بالحسيس والناقي بالفاني وعشرة بلسمائة بواحد (وهم) اى الذينجاؤا بالحسنات (منوزع) اى عظيم هائل لايقادر قدره وهو الفزع الحاصل مرمشاهدة العداب بعد تمام المحاسمية وظهور الحسنات والسبئات وهوالذي فيقوله تعالى لايحزنهم الفزع الاكبر وعرالحسن حين يؤمر بالعبد الى النار وقال ابن جريح حين يذبح الموت و ينادى يااهل الجنة خلود بلاموت و يااهل النار خلود الاموت (يومئذ) اي يوم ينفح في الصور (آمنون) لا يعتر يهم ذلك الفزع الهائل ولا يلحقهم ضرره اصلا واماالفزع الذي يعترى كل من السموات ومن في الارض غير من استنساء الله فأنماهو التهيب والرعب الحساصل في ابتسداء النفخة من معاينة فنون الدواهي والاهوال ولايكاد يخلو منه احد بحكم الجبلة وانكان آمنا من لوق الضرد (ومنجا السبنة) اى الشرك الذى هوأ سوأ المساوى (عكبت وجوههم فى النار) الك اسقاط الشي على وجهد اى القوا وطرحوا فيهاء لى وجوههم منكوسين و بجوز ان يراد بالوجوه انفسهم كاار بدت بالايدى في قوله ولا تلقوا بالديكم الى النهاكم فإن الوجه والرأس والرقية واليديميريها عن جيع البدن (هل تجزون) على الالنفات او على اضمار القول اى مقولااهم مأتجزون (الاماكنتم تعملون) من الشرك وفي الحديث اذاكان يوم القيامة جاء الايمان والشرك يجثوان بين يدى الرب تعالى فيقول الله تعالى للاعسان انطاق انت واهلك الى الجنة ويقول الشرك انطلق انت واهلك الى النار ثمقر أرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم م جاء بالحسنة الى قولد في النسار و بقال لااله الاالله مفتساح الجنة ولايد للمفتساح من اسنان حتى يعني الساب ومن اسنانه لسمان ذاكر طماهر من الكذب والغيبة وقلب خاشمع طماهر من الحسد والخيانة و بطن طماهر من الحرام والشهة وجوارح مشغولة مالحدمة طهمة من المعاصى وعن ابي عبدالله الجدلي قال دخلت على على بن ابى طالب رضى الله عنه فقال ماايا عبدالله الاانبئك بالحسنة التي من جاء بها ادخله الله الجندة وللسبَّة التي من جاء بها كبدالله في النار ولم يقب ل معهما عملا قلت على قال الحسنة حينما والسبَّة بغضنا اعلم انالله تعلى هدى الخلق الى طلب الحسنات بقوله رينا آتنا في الدنيسا حسنة وهم استعمالهم في احكام الشهر بعة على وفق آداب الطريقة بتربية ارباب الحقيقة وفي الآخرة حسنة وهي انتقاع من عالم الحقيقة انتفاعا ابديا سرمديا وهم لابحرنهم الفزع الاكبر اصببوا بفزع المحسة فىالدنيا فعوسبوا فىفزع العقسيب ومن جاه بحب الدنيا فكبت وجو ههم في نار القطيعة وقيال الهم هال تجزون الاماكمة تعملون يعلى بطلب الدنبا فانهامبنية على وجه جهنم ودركاتها فنركب في طلبها وقع في النار اكرخواهي خلاص ازنار فرقت \* مده در انجزعشق و محبت (انما امرت آن اعبد رب هذه اللَّدة الذي حرمها) العبادة غاية النسذلل والبلد المكان المحدود المنسأ رباحمساع قطانه واقامتهم فيه ولاعتبار الاثر قبسل بجلده بلدة اي اثر والمراد باالبلدة هنا مكة المعظمة وتخصيصها بالاضافة تشريف لها وتعطيم لشأنها مثل ناقدالله وبيتالله

( ۲۳۰ ( ب )

نعمه عليهم ان الذي مذخى لهم ان يعمدوه هوالذي حرم بلدتهم انهى قوله الذي نعت لرب و التحريم جهل الشيء حراما اي ممنوعا منه والتعرض ليحريمه تدالي اياها اجلال لها بعد أجلال ومعناه يحرمها من انتهاك حرمتها بقظم شوكها وشحرها ونباتها وتنفير صيدها وارادة الالحاد فيها بوجه من الوجوه وفي الحديث ان مكة خرمهاالله ولم يحرمها الناس اي كان تحريمها من الله باخن سماوي لامن الناس باجتهاد شرعي واما قوله عليـ ه الســ الم ان ابراهيم حرم مكة فعناه اظهر الحرمة الثابتة اودعا فحرمها الله حرمة دآئمة وماني الآية قللقومك يامجد امرتمن قبل الله ان اخصه وحده بالعبادة ولاا تخذله شر يكاعا عبدوه وانتم ففيه عزكم وشرفكم ولا تخذوا له شريكا وقد ثبت عليكم نعمته بتحر بمبلد تكم قال بعضهم الغبودية لباس الانبياء والاولياء (وله) اي ورب هذه البلدة خاصة (كل شيء) خلقا وملكاوتصرفافالابشاركه في شيء من ذلك احدوقيه تنبيه على ان افراد مكة بالاضافة للتفغيم مع عوم الربو ية بلحيع المؤجودات (ع) صنعش كدهمه جهان بياراست (وامرت ال اكون من السلين) من الثابتين على ملة الاسلام والنوحيد اومن الذين اللوا وحوههم لله خاصة وفي النأويلات النَّجُمية بشير الى أن المسلم الحقيق من بكون اسلامه في استعمال الشر بعدة مشل استعمال النسي عليم السلام الشر بعدة في الطاهر وهذا كال العماية في حق المسلين لانه اوقال وامرت ان أكون من المؤمنين الكان احد يقدر على ان بكون اعانه كاعان التي عليه السلام نطيره قوله تعالى وأنا أول المسلمن ولهذا قال عليه السلام صلوا كارا يتونى اصلى يغي في الطاهر واوقال صلوا كاانا اصلى لمأكان احد يقدر على ذلك لانه كان يصلي واصدره ازيزكازيز المرجل من البكاء وكان في صلاته يرى من خلفه كايرى من امامه (وان اتلو القرآن) النلاوة قرآءة القرآن منتائعة كالدراسة والاوراد الموظفة والقرآءة اعم يقال تلاه تبعمه متابعة لبس ينهما ماليس منهمااى وامرت بإن اواظب عملي تلاوته لتكشف لي حقا تُّقه في تلاوته شيأ فشيأ فانه كلما تفكر الشالي العمالم تحجلت له معمان جديدة كانت في جب محقيمة ولذا لايشبع العلماء الحكماء من ثلاوة القرءآن وهوالسرفائه كارآخروزدهم لانالمنكشف اولا للعارفين حقائق الآفاق ثم حقائق الانفس ثم حقائق القزءآن فعلبك بتلاؤه القرءآن كل يوم ولاتهجره كإيفه ل ذلك طلبة العلم و معض المتصوفة زاعين بأذهم قداشتغلوا عماهو اهم من ذلك وهو كذب فان القروان مادة كل عمل في الدرسا ويستحب لقماري القرءان في المصدف أن بجهر بقراءته ويضع يده على الآية يذهها فيأخذ اللسان خظه من الرفع ويأخذ البصرحطه بي النظر والبدحظها من الس وسماع القرآن اشرف ارزاق الملائكة السياحين واعلاها ومن لم تنيسرله تلاوة القرءان فليحلس لث العلم لاجل الارواح الذين غذا وهم العلم لكن لايتعدى علوم القران والطهسارة الباطنية للادنين تـكون باستماع الفول الحسن فائه ثم حسن واحدن فاعـلاه حسنا ذكر الله بالفرءان فيحمم مين الحسناين فلبس اعلى من سماع ذكر الله بالقروان منال كل اية لايكون مداو لها الادكراليه فانه ماكل ابة تتضمن ذكرالله فانفيه حكاية الاحكام المشروعة وفيه قصص الفراعنة وحكايات اقوالهم وكفرهم وانكان فىذلك الاجر العطيم من حيث هو قرءان بالاصفاء الى القنارى اداقراً ، من نفسه اوغير ، فعلم ان ذكرالله ا ذا سمع في القرءان اتم من سماع قول الكافرين في الله ما لاينبغي كذا في الفنوحات واعلم ان خلق النبي عليه السلام كان القرآن فأنظر في تلاونك الى كل صفة مدح الله بها عباده فافعلها اواعزم على فعلها وكل صفة دُمالله بهاعباده على فعلها فاتركها اواعزم على تركها فان الله تعالى ماذكر لك ذلك وانزله في كتابه الالتعمل به فاذا حفظت القرءآن عن تضبيع العمال به كاحفظت تلاوة فائت الرجال الكامل ( فن اهتدى ) باتباعد، اياى فيماذكر من العادة والاسلام وتلاوة القرآن ( فأعما يهتدي لنفسم ) فان منافع اهند آنه عائدة البمه لاالى غيره (ومن ضل) بمخالفتي فيما ذكر ( قفل ) في حقه ( أنما انا من المندوين ) فقد خرجت من عهدة الانذار والنحو بف من عذاب الله وسخطه فلبس على من و باله شيُّ وانما هو عليه فقط و يجوز ان يكون معنى واناتلؤ القرآن واراواطب عنلي تلاوته للناس بطريق تكرير الدعوة بغميني قوله فن اهتدي حينئذ فن اهندى بالايمان والغمال بمافيه من الشرآئع والاحكام ومن صل بالكفريه والاعراض عن العمال بمافيه وَهذه الآية منسوخة بآية أالسيف وفي التأو بلات النجمية فيه اشارة الدانور القرآن يربى جوهر الهداية

والضلالة في معدن قلب الانسان السعيد والشقى كار بي ضوء الشمس الذهب والحديد في المعادن يدل عليه قوله تعالى يضل به كثرا و يهدى به كثرا وقال عليه السلام الناس كعادن الذهب والفضة (وقل الحدالة) اي على مااماض على من نعماله التي اجلها نعمة النوة والقرآن (سيريكم آماته فتعرفونها) اى فتعرفون انهاآمات الله حين لاتنفيكم المعرفة وقال مفاتل سيريكم آياته عن قريب الايام فطوبي لمرجع قبل وفائه والويل على من رجع بعد ذهاب الوقت (قال الشيخ سمعدى) كنون بايد أى خفته بيدار بود \* چوم ك اندر آرد زخوابت يحمسود \* توغافل درانديشة سودومال \* كمسرماية عمر شد بايمال ، \* كرت چشم عقلست وتدبير الور \* كنون كن كه جشمت نخور دست مور \* كنون كوش كاب ازكر در كذشت \* نه وقتي که سیلاب از سر کذکشت \* سکندر که برعالمی حکم داشت \* دران دم که بکذشت عالم کذاشت \* میسر نبودش كر وعالمي \* ستانند ومهلست دهندش دمى ( وماربك تعافل عاتعملون) كلام. مسوق من جهند تعالى مقرر لما قبله من الوعد والوعيد كايني عند اضافة الرب الى ضمير النبي عليد السلام وبخصيص الخطاب اولابه وتعميمه ثانيا للكفرة تعليبا اى وماربك بغا فل عماتعمل انت من الحسنات وماتعملون التم ايها الكفرة مر السبَّات لان العفلة التي هي سهو يعـمري من قلة التحفظ والتيقظ لايجوز عليه تعالى فيجازي كلا منكم بعمله وكيف يغفل عراعالكم وقدخلقكم وماتعملون كإخلق الشجرة وخلق فيها تمرتها ولايخني عليه حال اهل السعمادة والشقاوة واعا يهمل لحكمة لالغفلة وأعاالغفلة لمن لايتنبه لهذا فيعصى الله بالشراك وسبئات الاعمال واعظم الامراض القليمة نسيان الله ولاريب العلاج امر اعاهو بضده وهو ذكرالله (حكم) ان ابراهم نادهم سر يوما عملكته ونعمته ثم نام فرأى رجلا اعطاه كأبافاذاديد مكتوب لاتؤثرالفاني على الباقي ولاتغتر بملكك فانالذى انت فيه جسيم لولاأنه عديم فسارع الى امر الله فانه يغول سارعوا الى مغفرة من ركم وجنة فانتبه فزعا وقال هذا ثنبيه مزاللة وموعطة فناب المالله ورسوله بالقبول والعمل والمجانبة عزالتأحر في طريق الحق والاخذ بالبطالة والكسل \* براحتي نرسيدانكه زحتي نكشيد \* نسأل الله سبحانه ان يجملنا م: الحِدين في الدين إلى اليأتي اليقين والساعين في طريقه الوصول إلى خاص توفيقه

( تمتُ سُورة النمُلُ يوم الثلاثاء الرابع من شهرالله المحرّم المنتطّم في سلك شهور سَمنة تسع و مائة والف من الهجرة ويتلوها سورة الفصص وهي مكهة وآبها عمان وعمانون على مافي النفاسير المعولة من المختصرة والمطولة )

## ( بسم الله الرحن الرحيم )

(طسم ) يشير الى القسم نطاء طوله تعالى وطاء طهارة قلب حبيه عليه السلام عن محبة غيره وطاه طهارة اسرار موحدیه عن شهود سواه و بسین سره مع محبیه و بمیم مننه علی کافة مخلوقاته بالقیام بکفایاتهم علی قدر حا جاتهم كذا في التأويلات المجمية \* امام قشيرى آورده كه طااشارت است بطهارت نفوس عادان ازعبادت اغيار وطهارت قلوب عارفان ازتعظيم غير جبار وطهارت ارواح محبان ازمحبت ماسوى وطهارت اسرار موحد أن أزشهود غير خداى \* سلى رجه الله كويدسين رمز بست أزسرا الهي باعا سيان بجات و بامطيعان بدرجات و بامحبان بدوام مناجات ومرامات \* امام يافعي رحدالله فرموده كد حق سبحانه وتعالى ين حروف راسيب محافظت قرآن كردانيده از تطرق سمات زياده وتقصان وسرمشار المهدر أيت وانالحافطون اين حروفست \* كافئ نفسير الكاشني وقدستي غير هذا من الاشارات الخفية والمماني اللطيفة في اول سورة الشعراء فارجع اليه تغنم عالامن يد عليه (تلك) اي هذه السورة (آبات الكناب المين) آبات مخصوصة من القرءان الظاهر اعجازه (نتلو عليك) النسلاوة الاتبان بالثاني بعد الاول في القراءة اي ثقراً قراءة متابعة بواسطة جبربل يعني يقرأ عليك جبريل بامرنا (من نبأ موسى وفرعون ) مفعول نتلواى معض خبرهماالذي له شان (مَا لِحَقّ) حال من فاعل نتلواي محقق بن وملتب بن بالحق والصدق الذي لا يجوز فيه الكذب (لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة والبيسان الكل لانهم المنتفون به كان قائلا قال وكيف نبأهما فقال (ان مرعون علافي الارض) فهو استئناف مبين اذلك البعض وتصديره بحرف النأ كيد للاعتناء بنحقيق مضمون مابعده والعلو الارتفاع وبالفارسية بلندشدن وكردن كشي كردن اي تجبر وطغى في ارض مصروجاوز الحدود المعهودة في الطلم والعدوان (قال في كشف الاسرار) ازالدازة خؤ يش

شد وقال الجنيد قدس سروادي مالبس إد (وجدل اهلها) وكردايداهل مصروا ازقبطبان وسرطيان (شيما) جع شبعة بالكسروهو من يتقوى بهم الانسان و يتشرون عنه لان الشباع الانتشار والنقوية بقال شاع الحديث اىكثروقوى شباع القوم اتنشروا وكثروا والمعنى فرقا بشيعوته وينبعونه فىكل مايريد من الشر والفهاد اواصنافا في استخدامه يستعمل كلصنف في عل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الاعمال الشافة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية قال في كشف الاسرار كان القبط احدى الشبيع وهم شيعة الكرامة (يستضعف) الاستضعاف ضعيف وزيون بادين وشمردن بعني زيون كرفت ومفهور ساخت (طائفة منهم) كروهي ازايشان والجلة حال من فاعل جعل اواستشاف كانه قيل كيف جعلهم شبعا فقال يستضعف طائفة منهم اى من اهل مصروناك الطائفة بنواسرآ أبل ومعنى الاستضعاف انهم عجزوا وضعفواعن دفع ما ابتلوابه عن انفسهم (يذع ابناءهم ويسمحي نساءهم ) بدل من الجلالة المذكورة واصل الدبح شق حلق الحيوان والتشدد للتكثير والاستحباء الاستبقاء والمعني يقتل بعضهم اثر بعض حتى قتل تسعين الفا من إبناء بني اسرآيل مغارا ويترك البنات احياء لا جل الخدمة وذلك لان كاهنا قالله يولد في مني اسر آئيل مولود بذهب ملكك على يد. وذلك كان من غاية حقه اذلوصدق فافائدة القنل وان كذب فاوجهه كاروي عن عربن الخطساب رضي الله عند قال كما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا نصبيان فيهم ابن صيادوقد قارب البلوغ فقال رسول الله انشهد الى رسول الله فقال لابل انشهد الى رسول الله فقلت ذرى بارسول الله اقتله عن ظن انه الدحال فقال عليه السلام انبكنه فلن تسلط عليه ( يعني انبكن ابن الصياد هو الدجال فلن تسلط على قنيله لانه لايفنله الاعسى ابن مريم) وان لايكنه فلاخيرلك في فنله (انه كان من المفسيدين) أي الراسخين في الافساد ولذلك اجتراعلي قتل خلق كثر من المعصومين (وريد ان عن على الذين استضعفواني الارض) انتفضل عليهم بأنجائهم من أسه وثريد حكاية حال ماضية معطوفة على ان فرعون علالتناسبهما في الوقوع تفسر اللنا يفال من عليه منا اذااعطاه شبئا والنان في وصفه تعالى المعطى ابتدآء من غير ان يطلب عوضا (ونجعلهم أعدًا) جمع امام وهو المؤتميه اى قدوه يقسدى بهم في امور الدين بعدان كانوا الساعا مسخرين لا تخر ن وفي كشف الاسرار أ نبياء وكان بين موسى وعبسى عليهما السلام الف نبي موبني اسرآئيل (ونجعلهم الوارثين )كل ماكان في ملك فرعون وقومه اخر الوراثة عن الامامة مع تقد مهـــا عليهـــا زمانا و الانحطاط رتبيها عنها (وتمكن لهم في الارض) اصل التمكين ان تجعل الذي مكانا بمكن فيدتم استعبر للتسليط اى نسلطهم على ارض مصروالشام يتصرفون فيها كيفما يشاؤن (ورى فرعون وهامان) وهووز يرفرعون (وجنودهما) وعساكرهما (منهم) اى من اولئك المستضعفين ( ماكانوا يحذرون ) و يجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلكهم على مدمولود منهم والحذر احتراز عن مخيف كافي المغردات (قال الكاشني) وديدين ان صورت رادر وفتي كه دردريا علامت غرقه سندن مشاهده كردند و مني اسرآ بل نفرج كأن برساحل دريا ينظردر وردندود انستند كدبسبب ظلم وتعدى مغلوب ومقهور شده مظلومان وبيجار كان يمرادرسيد مفالب وسرافراز شدئد \* وسر يوم المعلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم آشكار اشد \* اى ستمكار براندبش ازان روزسياه \* كه راشومي، ظلم افكند ازجاه بچاه \* انكه اكنون بحقارت نكرى جانب وي \* بشمانت كند انروز بسوى تونكاه (قال الشيخ سعدى) خبريافت كردن كشي در عراق \* كه ميكفت مسكيني ازز يرطاني ٣ نوهم بردری هستی امیدوار \* پس امید بردر نشینان برآر \* نخواهی که باشددات دردمند \* دل دردمندان برآورز بند \* پر بشانی خاطر داد خواه \* برانداز دار مملکت یادشاه \* تحمل کن ای نانوان ازقوی \* كدروزي توانا ترازوي شوى \* لبخشك مظلوم راكو بخند \* كدندان ظالم بخواهند كند \* قال الطل يجلب النقم و بسلب النع قال بعض السلف دعونان ارجواحداهما كااخشى الاخرى دعوة مظلوم اعنه ودعوة ضعيف ظلته \*نخفته است مظلوم ازاهش بترس \*زدوددل صبحكاهش بترس \* نترسي كمباك الدروني شي \* رار در سوزجكر ماريي \* وفي الحديث اسرع الحير ثو اباصلة الرجم وأعجل التسرعقو مذالبغي ومن البغي استبلاء صفات النفس على صفات الروح فمزاعان النفس صار مقهورا ولو بعدحين ومن اعان الروح صار من اهل النمكينُ ومن الائمة في الدين (واوحيناالي ام موسى) أسمها يارخا وقبل ايارخت كافي التعريف للسهبلي ونوحالٍذ

بالنون و بوحاند بالياء المشاة تحت في الاول كافي عين المعابي وكانت من اولادلاوي من يعقوب عايسه السلام واصل الوحى الاشمارة السمريعة ويقع على كل تنيه خبي والايحاء اعلام في حفاء قال الامام الراغب بقال للكلمة الألهية التي تلق اليانبياله وحي وذلك امارسول مشاهد ري ذاته ويسمسم كلامه كشاغ جبريل للنبي عليسد السملام في صورة معينة واماسماع كلام مرغير معساسة كسماع موسى عليسدالسلام كلامالله تعالى وامامالقاء في الروع كما ذكر عليه السلام ان روح القدس نفث في روعي وامابالهام محو قوله واوحينا اليام موسى واما تسحير نحوقوله واوجى ربك الى البحل او عنام كقوله عليه السلام انقطع الوحي و بقيت المشرات رؤ باللؤمن انتهى باج ال فالمراد وحي الالهام كادكره الراغب فالمعني قدفنا في قامها وعلماها وقال بعضهم كان وحي الرؤ ماوع الهدى \* فرموده كهشا درسول ورستاده باشد ازملائكه \* بعي الماهاماك كا انى مربع من غير وحى نبوة حيث قال تعالى وادقالت الملائكة يامر بم وذلك ال ام موسى حلب بموسى فلم يطهر يها اثر الحل من توء المطن وتغير اللون وظهوراللي وذلك شئ ستره الله لمااراد ال عن به على بيي اسرام لم حتى ولد موسى ليلة لارقيب عليها ولاقالة ولم بطلع عليها احد من القوائل الموكلة من طرف فرعون محسالي سى اسرائيل ولامن عبر هي الااحته مربم فاوجي الله اليها (ان) مفسرة عمني اي (ارضعيه) شيرده موسي را و پرورد اورا ماامكنك اخفاؤه وفي كثف الاسرار مالم نخافي عليه الطلب ( فاذاحفت عليه ) بار بحس ه الجيران عند مكانه و بالفارسية پس چون رسي رو وقهم كي كه مردم دانسته وقصد او حواهند كرد (والقيه في اليم) في المحروه والسل قال معض الكمار غاداخفت حفطه وعجرت عن لد ميره فسليه اليا ليكون في حفظنا وتدبيرنا (ولاتخافي) عليه ضيقة ولاسدة (ولاتحرثي) بفراقه ( انارادوه اليك) عرقريب بوجه اطبف بحيث نَّا هٰ بِنْ عَلَيْهِ ﴿ وَحَاعَلُوهِ مَنْ الْمُرْسَلِينَ ) يَعِنَى اورا شَرْفَ نَبُوتَ ارزانِي خُواهم داشت \* فارصعته ثلاثة اشهر اواكثر ممالخ فرعون فيطلب المواليدوا جتهد العيون في تفعصها فعطته في تاويت مطلي بالفار فقذ فنه في السل ليلا (قال الكاشور) نجاري راكه آسناء عران بو دور مودكه صندوقي ينح شهر بتراشدوان نجسار خربيل بي صور برد این عم فرعون چون صندوق تمام کرد و بادر موسی دادو در خاطرش کدشت که کودکی دارد مي حواهد درصندوق كرده ازمؤكلان بكريزاندنرد كاشتهٔ فرعون آمد وخواست كه صورت حال بازعالد رْبِانش استه شد بخسائهٔ خود آمد خواست که نزد فرعون رود وغسامی کند حشمش نابینا شدد انست که آن مولود كه كاهنان نشان دادهانيست في الحال ناديده بدوايمان آورد و ورن آل فرعول اوست ومادر وسي صندوق را قيراندوده وسي رادزوي خوابانيدوسر صندوق هم نقير محكم ستبودررود نيل افكند \* وكان الله تعسالي قادراع لى حفظه بدون القائم في البحر لكن اراد ان ربه يد عدوه ليعلم ان قضاءالله غالب وورعون في دعواه كاذب \* جهدفرعون چو بي توفيق بود \* هرچه اوميدوخفت آن نستيق بود \* وكان افرعون يومند منت لم يكن له ولد غيرها وكانت من اكرم الناس عليه وكان بها علة البرص وعجرت الاطماء عن علاجها اهل که انت کفته نودند که فلان روزدر رودنیل انسانی خردسال بافته شود واین علت باب دهی اوزائل كردددران روزمعين فرعون وزن ودخبر ومحرمان وي همه دركنار رودنيل انتطار انسان موعودمي بودمدكه ناکاه صندوق بروی آب نمودار شد فرعون علازمان امر کرد که انرانکیرید و بیارید (هالتقطه آل فرعور) الفاء فصيحة مفصحة عن عطفه على جلة محذوفة والالتقاط اصابة الشيء من غير طلب ومنه اللقطة وهومال للحافظ تم بعرف مالكه واللقيط هوطفل لم يعرف نسمه يطرح في الطربق اوغيره خوفا م الفقر اوالزي و بجب رقعه انخيف هلاكه بان وجده في المناو بين يدى سع وتفصيله في العقه وآل الرجل خاصته الذي يؤول اليه امرهم للقرابة اوالصحبة اوالموافقة في الدين والمعنى فالقته في اليم بعدما جعلته في النابوت حسما امرتبه فانقطه آل فرعون اى اخذوه اخذ اعتاء به وصيانة له عن الضياع (الكون الهم عدواو حزناً) اللام لام العدقة والصبرورة لالام العلة والارادة لإنهم لمبلتقطوه ليكورلهم عدواوحزنا ولكن صارعاقة امرهم الىذلك ارز مدخولها في معرض العله لالتقطاعهم تسديهاله في الترتب عليه بالغرض الحامل عليه وهو المحمة والنسي وتمامه في فن البيان وجعل موسى نفس الحرن ايذانا نقوة سسيته لحزيهم (قال الكاشبي) عدوا دشمني مرمردانرا كه بسبب فرعون غرق شوند \* وحزنا واندوهي بردك مرزنانرا كه برده كبرند (ان فرعون وهامآن

( ۲۲۱ ) ( ب )

وجنودهم كا وآحاطة بن) في كل ما بأثون وما بذرون فليس سدع منهم ال قنلوا الوفا لاجله ثم اخذوه ير يونه لبكر ويفعل بهم ماكانوا يحدرون والخطأ مقصورا العدول عن الجهة والخاطئ مزيأتي بالحطأ وهويعم انه حصأ وهو الخطأ النام المأحر ذبه الانسان عن خطئ الرحل اذاصل في دينه وفعله والمخطئ من بأتى به وهو يعا اى ريد ما كسن ووله واكن يقع منه مخلاف ماريد بقال اخطأ الرجل في كلامه وأمره ادازل وهفا (حكى) انهم لما فتحوا النابوت وراواموسي الق الله محده في فلوب القوم وعدت ابنة فرعون الى ريقه فلطيخت به رضها فرنت من ساعنها (ع) آمد طبب درد ، کلی علاج یافت (وقالت امر أه فرعون) هی آسیه بنت من احم ن عيد ن الريان م الوليدالدي كان فرعون مصرفي زم يوسف الصديق عليه السلام وقيدل كات من مي اسرا بيل من سد وه موسى وقيل كان عمته حكاه الشلي وكانت من خيار النساء اى قالت لفرعون حبن اخرح من النابوت (فرة عين لي ولك) اي هو قرة عين لما لا يهما لماراماه احباه ( وقال الكاشني ) اي كودك روشي چشم است مراور اكدسبب اود ختر ماشفا يافت \* وقد سبق معي الفرة مرارا وفي الحديث الدقال لك لالى وارقال لى كاهولك لهداد الله كاهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ الجمع تعطيما ابداعدها فيما ورده (عسيران سَعِينًا) سَايد كه سودبر سائد ماراكه امارت بمن وعلامت بركت درجبين اولايج است \* و ذلك لماوات سن رء البرصاء بريقه وارتضاعه ابهامه لنا ونوربين عينيه ولم بره غيرها قال معض الكبار وجوه الانبياء والاولياء مرائى انوار الدات والصفات يننفع بناك الانوار المؤمن والكافر لان معهالذة حاليمة بقدية وال لم يو فواحقائقها فيسغى للعاشق ان رى بعين اليقين والايمان الوار الحق في وحوه اصفياله كارات آسية وقد قيل في حقهم من رآهم ذكر الله (او سخذه وادا) خبناه فانه اهله ولم بكرته ولد ذكر ( وهم لايشعرون) حال من آل فرعون والتقدير فالقطه آل فرعون ليكون لهسم عدوا وحزنا وفالت امراله كيت وكيت وهم لابشعرون باثهم على خطأ عظيم فيما صنعرا من الالتقاط ورحاء النفع منه والنبنيله وقوله ان ورعون الآية اعتراض وقم بين المعطوفي لتأكيد خطأهم قال ابن عماس رصي الله عنهما أوان عدوالله قال في وسي كا قالت آسية عسى المنفعنا لنفعه الله واكمه أبي للشفاء الذي كتبه الله عليه روى انه قالت العواة من قوم وعون ان نظن الانهذا هوالذي يحذر منه رمى في ألبحر خومًا منك فاقتله فهم فرعون بفتله ومقالت آسبداله لبس مناوديني اسرائيل فقيل لها وما دريك فقالت ان دساء بني اسرائيل يشفقن عدلي اولادهن ويكتمهم. مخافة التقتلهم فكبف يطر بالوالدة انهاتلتي الولدبيده في البحر اوقالت الهذا كبير ومولود قبل هذه المدة التي احبرت الثفاستوهب لمارات عليه من دلائل النجاة فتركه وسمنه آسية موسى لان تابويه وجد بين الماء والتجر والماء في لعنهم مو والشجرسا قال في بحر الحف تق لماكان القر آن هاديا بهدى الى الرشد والرشد في تصفية القلب وتوجهه الى الله تعالى وتزكية النفس ونهيهما عن هواها وكانت قصة موسى عليه السلام وهرعون ثلائم احوال القل والنفس فان موسى القلب معصا الذكر غلب على فرعون النفس وجنوده مع كترنهم واغراده كررالحق تعالى في القرء أن قصتهما تفضيما الشأن وزيادة في البيان للاغية القرء أن ثم اغادة لزوائد من المذكورة بله في موضع بكر دمنه انتهى \* قال في كشف الاسرار \* تكرار قصة موسى وذكر فراوان در قران دايل است برتعظيم كاراو و بزرك داشق قدر اووموسى اان مر ببت ومنقبت جز بقدم تبعيت محدعر بي صلى الله تعالى عليه وسلاسيد \* كافال عليه السلام اوكان موسى حياللاوسع الااتباعي مصصفاى عربى ارسدردولف ومنزل كرامت اين كرامت كه عبارت ازان كنت نبيا وآدم بين الماء والطين است قصد صف نمال كرد المبكفت اغا اناشر مثلكم وموسى كليم ازمقام خود تجاوز عود وقصدصدر دولت كردكه ميكفت ارى انظر الك لاجرم موسارا جواب اي آمدك لن تراني مصطفارا اي كفتدكه الم تر الى ربك لولاك الخلقة الافلاك عادت مبان مرام چنان دفت که چون بزرکی درجایی رود و منواضع وار در صف النعال بنشبند اورا کو بند ابن نهجار نست حير ببالاترنشين ﴾ فعلى العاقل ان يكون على تواضع تام ليستعد بذلك لرؤية جال رب الانام ﴿ فروتن بود هوسمند كزين \* بهدشاخ برميوه سر برزمين (واصبع فؤادام موسى) اصبح بمعنى صار والفؤاد القلب لكن يُصَالِله فؤاد ادْااعتبر فيمه معنى التفؤداي المتحرق والتودُّم كَافِي المفردات والقاموس فالفؤاد من القلب كالتلب من الصدر يعني الفؤاد وسط القلب و باطنه الذي يجترق بسب المحبة ونحوها فال بعضهم الصدر

معدن نور الاسلام والقلب معدن نور الانقان والفؤاد معدن نور البرهان والنفس معدن القهر والانتحان والروح معدن الكشف والعيان والسرمعدن اطائف السيان (فارغا) الفراغ حلاف الشغل اى صمرا من العقل وخاليا من الفهم لماغشيها من الخوف والحيرة حين سمت يوقوع وسي فيدفرعون دل عليه الربط الآبي واله تعالى قال في وقعة مدر وليز بط على قلو مكم اشارة الى نحو قوله هوالذي ازل السكينة في قلوب المؤمنين عانه لم تمر اعتدتهم هوآء اى خالية فارغة عن العقل والفهم لعرط الحبرة (ان) اى انها (كادت) قار بت مر منهف البشرية وفرط الاصطراب (التدىم) لتطهر عوسى وانه اجها وتفشى سرهاوانها القته في النبل بقال بدا التي مدوا و بدوا ظهر ظهو را بينا وابداه اطهره اطهارا بينا فال في كشف الاسرار الماء زائدة اي تبديه اوالمفعول مقدر اى مدى القول به اى دسد موسى قال في عرآئس البيان وقع على ام موسى ماوقع على آسية من انهارات انوار الحق من وجه موسى فشفقت عليه ولم يـق في فؤادها صدر من الشوق الى وجه موسى و دلك المنوق من شوق اقاء الله تعالى معلى عليها سوقه وكادت تبدى سرها (اولاان ربط اعلى قلمها) شددنا عليه بالصدروالتيات تتذكير ماستي من الوعد وهورده اليها وجعله مي المرسلين والربط الشد وهو العقسد القوي (لذ كون من المؤمين) وإين لطف كرديم ناماشد آن زن از باورد ارند كان مروعده مارا \* اي من المصدقين عا وعدها الله بقوله انارادوه اليك ولم بقل من المؤمنات تغليبا للدكور وفيه اشسارة الى أن الا بحال من مواهب الحق اذالمسي على الموهبة وهوالوحي اولا نمالر بط بالتدكير ثانبا موهمة (وقالت) ام موسى (لاحته) اي لاحت موسى لم يقل لنتها للتصريح بمدار المجمة وهو الاحوة اذبه يحصل امتال الامر واسم احده مريم للت عران وافق اسممرع امعبسي واسم زوجهاغالب بنيوشا قال بعضهم والاصحال اسمها كاثوم لامر بملاروي الزمير اى كاران رسولالله صلى الله عليموسلم دخل على خديجة رضى الله عنها وهي مريضة فقال لهاياخدبجة اشعرت الالله زوجني معك في الحنة مريم نت عمرال وكلثوم اخت موسى وهم التي علم ابن عهدا قارون الكبياء وآسية امرأة ورعون فقدات الله احبرك بهسدا بارسول الله فقال نع هفالت بالر ماء والبنين واطعم رسول الله خديجة من عنب الجنة وقولها بالرفاء والبنين اى اعرست اى اتخذت العروس حال كوك ملتسا إلالتَّنام والآنَّهافي وهودعاء يدعى به في الجاهلية عند الترُّويج والمراد منه الموافقة والملاء مة مأخوذ من قولهم مرمات النوب ضممت معضه الى بعض ولعل هذا اعماكان قبل ورود النهبي عن ذلك كدا في انسان العيون وفيه ابضا قد حيى الله هؤلاء السوة عن ان نطأهم احد فقدذكر ان آسية لماذكرت لفرعون احب ان يتروجها فتزوجها على كره منها ومن ابيهامع بذله لها الاموال الجليله فلازفت له وهمرتها اخده الله عنهاوكان ذلك حاله • و الله على قدرضي منها بالنظر اليها وامامريم فقبل انهاتزوحت بالعهابوسف البجسار ولم يقر نهسا وأعاتزرجها لمرافقتها الى مصرلما ارادت الدهاب الى مصر بولدها عبسي عليهما السلام واقاموا بها اثنتي عشرة سنة تم عادت مريم وولدها الى الشام و ترلا الناصرة واخت موسى لم يذكرانها تزوجب انتهى (قصيه ) امر م قص اثره قصا وقصصا تشعه اى اتبعى ائره وتشعى خبره و بالفارسية بر بي برادر خود بروواز وخمر كبراى ماتم منه يعي كاثوم مدركاه ورعون آمد (فبصرت مه) اى ابصرته يعني س برادر خودرا مديد (عن جب ) عن تعد تبصره ولاتوهم انها تراه يقال جنبته واجنبته ذهبت عن ناحيته وجبه ومنه الجنب لعدده عن الصلاة ومس المصحف ومحوهما والجار الجنب اي العيد ويقال الحار الجنب ايضا للقريب اللازق لك الى جبك (وهم لابت رون) انهانفصه وتتعرف حاله اوانها اخنه (وحرمناعليه المراصع من قبل) النحر بم معنى المنع كافي قوله تعالى فقد حرم الله عليدالجنة لانه لامعني التحريم على صبى غير مكلف اى منهنا موسى ان يرضع م المرضعات و بشرب ابن غيرامه بان احدثنافيه كراهة ثدى الساء والنفار عنها من قبل قص اخته اثره اومن قبل ان ره، على امد كافال في الجلالين اومن قبل محيئ امد كافاله ابوالليث اوفي القضاء السابق لانااجر ينا القضاء بأن نرده الحامه كافى كشف الاسرار والمراضع جع مرضع وهي المرأة التي ترضع أى من شأ نها الارضاع واللمتكن تناشر الارضاع قيحال وصفهابه فهي بدون التاءلافها من الصفات الثابتة والمرصعة هي التي ف حالة ارصاع الولد بنفسها في الحديث ليس للصبي خبر من لبن امد او ترصعه امر أه صالحة كريمة الاصل مان الدرأه الحقاء يسري والرحقها يظهر بوما وفي الحديث الرضاع يغر الطاع ومي تمذ لمادخل

الشيخ الومجمد الجوبني ينته ووجد اثنه الامام المالمعالى يرنضع تدى غيرامدا حتطفه منها تمركس رأسه ومسيح بطنهوا دخلاصعه في فيه ولم يرل يفعل ذلك حتى حرح دلك اللبي فقال يسهل على مونه ولا يفسد طبعه الشرب ابن غير امد تم لماكير الامام كان اذاحصلتله كبوة في الماطرة يقول هذه من بقايا ذلك الرضعة قالوا العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالعالب عليه احلا فها منخير وشركا في المقاصة الحسنة الامام السخاوي (فقالت) اي احته عدرؤ تهاامدم قبوله الثدي واغتناء فرعون بامره وطلبهم مر يقبل ثديها (هلادلكم) آما دلالت كنم شما را (على اهل بيت) براهل خامة (بكفلويه لكم) الكفالة الصمان والعمالة بقال كفليه كفالة فهو كفيل اذا تقبل به وضمنه و كفله فه و كاهل اذاعاله اى بر بونه و بقومون بارضاعه لاحلكم (وهم لدناصهور) يذاون النصح في امر ، ولا يقصرون في ارصاعه وتريده والنصيح ضد العش وهو تصفية العمل من شوآ تب الفياد وفي الفردات المصم تحرى معل اوقول فيه صلاح صاحمه انتهى روى انهم قالوا لها من بكفل قالت امي قالوا الامك لين قات بعم لين هرون وكان هرون ولد في سقالا يقتل فيهاصي فقالوا صدقت وفي فتح الرجير قالتهي امرأة قدفتل ولدها فاحب شئ اليها اى تجد صعيرا ترصعه انتهى يقول الفثير الالول اقرب الى الصواب الاان يتأول القتمل بما في حكمه من القمالة في النيل وغيو بنه عنها وروى ان ها مان لماسمه لهما قال انهالتُّعرفه واهله حدوها حتى تخبر من له فقالت اعااردت وهم اللك ناصحون يعني ارجعت الصيرالي الملك لاالى موسى تخلصا من يده فقال هامان دعوها لقد صدقت غامرها فرعون بار تأني عن يكعله فاتت بامد وموسى على يدفرعون يبكي وهو يعله اوفي يدآسية فدفعه اليها فلماوحد و يحهااستأنس والنقم ثديها \* يوى خوش توهركه زياد صباشنيد \* ار بارآشنا سخن آشنا شنيد \* فقال من ات منه فقدايي كل بدى الائدك ففالت ابي امر أه طيمة الريح طبة اللبن لااوتي نصبي الاقملي ودومه اليها واجرى عليها اجرنها \*وكفت درهفته يكروز بش ماآور \*ورحعت به الى بيتها مريومها مسرورة فكانوا بعطون الاجرة كل يوم دينارا واخذتها لابهامال حربي لاانهااحرة حقيقةعلى ارصاعها ولدهاكافي فتحالر حن بقول الفقير الارضاع غير ستحق علما من حبث الموسى ابى فرعون فيحوز لها اخدالاجرة بعم الهم موسى تعينت الارضاع بان لم بأخذموسي من اس غيرها مكيف يجوز اخذ الاجرة اللهم الاال تحمل على الصلة لاعلى الاجرة اذلم تمتنع الاار تعطى الاجرة وبحمه ل انبكون ذلك مما يختلف باحتلاف الشرآ مع كالايخني قال في كشف الاسرار لم يكن بين الفائها الم في المحر و بين رده اليها الامقدار ما يصر الواد فيه عن الوالدة انتهى والعد من قال مكث ثمني ليال لالقبل ثدما (ورددناه الى امه) اى صرفنا موسى الى والدته (كي تقر عينها) بوصول وادها اليها و بالفارسية ناروشن سودچشم او (ولاتحرن) بفرافه ( ولنعلم انوعدالله) اى جيع ماوعده من رده وحدله من الرسلين (حق) لاحلف فيه عساهدة معضه وقياس بعضه عليه (ولكن اكثرهم) آل فرعون (الايعلون) ان وعدالله حق فكث موسى عندامه الى ان فطمنه وردته الى وعون وآسية فسأ موسى في حجر فرعون وامرأته بربيانه إيد بهما واتخداه والدافيناه ويلعب يومابين يدى فرعون وبيده قضيا لهيلم بهاذر فع القضيا فضرب به رأس فرعون فغضب فرعون وتطير من ضربه حقهم بقتله ففالت آسية ابهاالملك لاتغضب ولايشفن عليك فانهصي صغير لابعقل صر مهان شئت اجعل في هذا الطست جرا ودهما فانطرعلي ابهما يقيض فامر فرعون بذلك فلامد موسى يده ليقبض على الذهب قبض الملك المؤكل معلى مده فردها الى الجرة وقص عليها موسى فالقاها في فيه عم قدفهاه حين وجد حرار تها فقالت آسية لفرعون الم اقل لك اله لا يعقل شيئا فكف عنه وصدقه او كان امر يقله و يقال ان العقدة التي كانت في اسان موسى اى قبل النبوة اثر قلك الجرة التي التقمها ثم زالت بعدها لانه عليه السلام دعالقوله واحلل عقدة من اسائي يفقهوا قولي وقدستي في طه (قال الشيخ العطار قدس سره) همجوهوسي ابن زمان درطشت آنش ماندهايم \* طفل فرعونيم ماكام ودهسان پراخكر ست \* وهوشكاية من زمانه وإهاليه مانلكل زمان ورعور يمتحن بهمنهو بمشرب موسى واستعداده ولكن كل محنة فهي مقدمة لراحة (كاقال الصائب) هرمخني مفدمة راحتي بود \* شد همزبان حق چوز رال كليم سوخت \* فلايد من الصبر فانه بصير الحامض حلوا اعلم ان موسى كان ضالة امه فرده الله اليها بحسن اعتمادها على الله تعلى وكدا التلب ضالة السالك فلايد من طلبه وقص اره فانه الموعود الشريف الباقي وهو الطفل الذي هو

حليقة الله في الارض ومن عرفه واحس نفراقه والمه هال عليه قدل المقدد الخديس الفاتي نسال الله الاستعداد لقبول القيض (ولما بلع) موسى (أشدهُ) اى قوته وهو مابين ثماني عشرة سنة الى ثلاثين واحد على ما الجمع كاس في في سورة يوسف (واستوى) الاستوآء اعتدال الشيء في ذاته اي اعتدل عقله و كل باز بلع ار دمين سند كهوله و ملع ار معين سمة معد قوله حتى اداماع اشده وفي وسف ملع اشده فعسب لانه اوحى البد في صماء حين كونه في المئر وموسى عليه السلام اوحي اليه تعدار تعين سنة كاقال (آندماه حكم) اينجوة ( وعلما ) بالدين (قال الكاشف) ذكر ايناء نبوت دراشاء اي قضيه \* اي مع أنه تعالى استناً ، بعد المحرة في المراحمة مرمدي الى مصر \* صهق هردوعده است كه جنامجه اورابمادررسائيديم بوت هم داديم \* والجهورعلى ان سينا عليه السلام بعث على رأس الاربعين وكدا كل سي عند المعض وقال بعضهم اشتراط الاربعين في حق الاندياء لبس اشي لان عسى عليه السلام نبئ ورفع إلى السماء وهواب ثلات وثلاثين وبي و سف عليدالسلام وهوا ي عاني عشرة و يحيى عليه السلام نبئ وهو غير بالع قيل كان ابن ستين او ثلاث وكان ذبحه قبل عيسي سنة ونصف وهكدا احوال بعض الاولياء مانسهل معدالله التستري سلك وكوشف لد وهو غير بالغ وفي الآية ننسه عسلي ان العطية الالهية تصل إلى العبد وانطال التهد اداجاً؛ أوانها فلطالب الحق يدطر احسانالله تعالى ولا يأس منه عالمحسن لا بدوان يجازي بالاحسان كاقال نُعالى ( وكدلك) اي كاجرينا موسى وامه ( بحرى الحسنين) على احسانهم وفيه تنبيه على انهماكانا محسنين في علهما منتيين في عفوال عرهما في ادخل نفسه في زمرة اهل الاحسان جازاه الله باحس الجرآء (حكى) ان امر أه كانت تنعشي وسألها سائل فقامت ووصعت فيفه لقمة مموضعت ولدهافي موضع فاحتله الدئب فقالت بارب ولدى فاخد حدعمق الدئب واستخرح الولد من فيه مغير ادى وقال لها هده اللقمة يتلك اللقمة التي وضعتها في في السائل والاحسان على مر اتب فهو في مرتبة الطبيعة بالشريعة وفي من تهة النفس بالطريقة واصلاح النفس وذلك بنزك حط المفس فانه حجاب عطيم وق من تبة الروح بالمعرفة وفى من تبة السير بالحقيقة فعاية الاحسان من العمد الفناء في الله ومن المولى اعطاء الوجود الحقائي الماه ولايتيسر ذلك الفناء الالمن المده الله بهدايته ونور قلبه بانوار النوحيد ادالتورجيد مفتاح السعا دات فينغى اطالب الحق ان يكون بين الخوف والرحاء في مقام النفس إيركيها بالوعد والوعيد ويصفى وينور الناطن في مقام القلب بورالتوحيد ليتهيأ لتجليات الصفات ويطلب الهداية في مقام الروح لبشاهد تج لى الذات ولايكون في اليأس والقنوط الاترى ان ام موسى كات راجية والقية بوعدالله حدى نالت وادها موسى وتشرفت ايضا بذوته مانم كانت صدف درة النوة تشرفت بشرفها واعلم اله لايد من الشكر على احسان فتكر الاله بطول الناء وشكر الولاة بصدق الولاء وشكر النطير يحس الجزآء وشكر من دونك بذل العطاء \* يكي كوش كودك عما ليد سخت \* كه اى نوالعجب راى رکشته بخت + تراتیشــه دادم که هیرم شکی \* نکفتم که دیوار مستحد ،کمی \* زبان آمد از بهر شکر وسماس \* نفيت بكرد اندش حق شناس \* كدر كاه قرآن و يندست كوس \* يه نهنان و باطل شيدن مكوش \* دوچشمازېي صنعباري نكوست \* زعيب برادر فروكبرو دوست \* بروشكر كن چور به بتدري \* كه محر ومي آيدز مستكبري \* كرازحق نه توفيق خيري رسد \* بحش اى سىركادمى زادا، صيد \* باحسان توان كرد ووحشى قيد \* مكن دكه بني از يارنيك \* نيايدز تخم دى مارنيك \* اي لاتجيَّ ثمرة الخير الامن شجرة الخير كالايحصل الحنظل الامن العلقمة فن اراد الرطب فليبدر النخل (حكى) انامرأة كانت لها شاة تتعبش مها واولادها فجاءها يوماصيف فإنجد شأللا كل فذ بحت الشاة ثمان الله تعالى اعطاها بدلها شاة احرى وكانت تحلب من ضرعها لبنا وعسلا حتى اشتهر ذلك مين التاس فعاء بوما زآرون لها فسألوا عرالبب في ذلك مقالت انها كانت ترعى في قلوب المريدي يعني انالله تعالى حازاها عملي احسما نها الى الضيف بالشاة الاخرى ثم لماكان بذلها عن طيب الخاطر وصفاء السال اظهر الله عُربه فيضرع الشاة باجرآء البين والعسل فلبس جرآء الاحسان الا الاحسان الخاص من قبل الرحن وابس الامساك والبحل عمرة سوى الحرمان نسأل الله سبحانه ان يجعلنا من الذين يحسنون لانعسهم في الطلب والارادة وتعصيل إلسعادة واستجلاب الزيادة والسيادة (ودحل المدينة) ودخل موسى مصرا آنيا من قصر

فرسوب وبالنارسية وسي از قصر فرعون برون آمدودر ميان شهرشد ، ودنك لان قصر فرعون كان على مار ف م مصر كاسيائي مند قوله ته لي وعاء رجل من اقصى المدينة قيل المراد مدينة منف مُن ارض مصر وهي مدسة فرعون موسير البركان بزالها وفيها كانت لانهار فجرى نحت سيريره وكانت في فرين النبل على مسادية الله مناسر مبلا من مدينة فسعناط مصر المعروفة يومند بمصرا فديمة ومنف اول مدينة عمرت بالرض مصر إمد الدوران وكانت دارالماك، مسرق فريم الزمان (على حيث غفلام اهلها) اي حال كونه في وفت لا بعد ددخواها غالان والسرمني الله عنه سادخلها في الطهيمة عند المقيل وقد خلت الطرق (ووحد فيها رجلين ينتزل) الجسلة صدة رجلين والافتال كارزار كردن بايكديكر (هدا ) ازيكي (من شيعتمه ) اي مماشا يعد ونابعه على دينه وهم ينو اسرا يل روى أنه السامري كافي فتح الرحن والاشارة على الحكاية والافهو والذي من عدو. ماكانا عاضرين حال الحكاية لرسولالله ولكنتهما لماكانا حاضرين بشار اليهما وقت وجدان موسى الماهما حكى حالتهما وفئذ (وهدا) وأن يكي ديكر (من عدوه) العد و بطلق على الواحد والجع اي من مخالههم ديبا وهم القبط وأسمه فاتون كإفى كشف الاسترار وكأن خبار فرعون ارادان يستخر الاستراثيسلي لحمه ل حطما الى مضبح فرعون (واستعاثه الدي من شيعته على الذي من عدوه) اي سأله ان نفيته والاعاسة عليد ولدلك عدى اعلى قال استغنت طلت العوث اى النصرة و باافا رسيمة يس فرياد خواست بموسى ١٠٨٠٥ كدازكر وداو بودرادكسي كدازدشمان او بوديعي بارى طلبيدسيطي ازموسي بردفع قبطي \* وكأن موسى قداعط شدة وقوة قبطي راكفت دست ازو بدار قبطي سخن موسى دركرد (موكزه موسى) الوكر كالوعد الدوم والطس والصرب بجمع الكف وهو باضم والكسرحين يقبضهما اى فضرب القبطي بجمع كفه و مالفارسية پس مشت رد اورا موسى (فقضى عليمه) اى فقتله فندم فدفند فى الرمل وكل شي فرغت منه وأتمنه فقدقصيت عليه فال في المعردات يعبرعن الموت بالفضاء فيقال قضي بحمه لائه فصل امره المختص به مر دنياه والقضاء فصل الامر (قال هذا) القتل (من على الشيطان) ازعل كسي است كه شيطان اورا اغواكند نه عمل امثال من \* فاضيف العمل الى الشيطان لانه كان باغوابه ووسوسته وأعاكان مرعله لانه لم يؤمر لذل الكفاراو لانه كأن مأمونا فبهم فإيكن له اغتيالهم ولايقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ واغا عِده من عل الشيطانوسما. ظلا واستغفر منه جرياً على سنن المقربين في استعطام ما فرط منهم ولوكان مرمحقرات الصغائر, وكان هذاقل النبوة ( انه ) اي الشيطان (عدو) لابن آدم (مضلمين) ظاهر العداوة والاضلال (قال) توسيط قال مين كلاميه لابامة مابينهما من المخالفة من حيث انه مناجاة ودعاء بخلاف الاول (رب) اي برورد كار من (اني طلت نفسي) بفنل القبطي بغير امن (ماغفرلي) ذنبي (فغفرله) ربه ذلك لاستغفاره (آله هو الغفورالرحيم) اى المدلع في مغفرة ذنوب العاد ورجتهم (قال رب عاانعمت على) اما قسم محذوف المهواب اى اقسم عليك بانعا مك على بالمغفرة لاثو بن (فلن اكون) بعد هذا ابدا (طهيرا للسجرمين) معينالهم يفان طاهرته اى قو بت ظهره بكوني معه واما استعطاف اى محق احسالك عملي اعصمني على اكون معينا لمن تؤدى معاونته الىالمرم وهوفعل بوجب قطيعة فاعله واصله القطع قال ابن عطاء العارف بنعم الله من لا بوافق من خالف ولى نعمته والعارف بالمنع سن لا بخ لفد في حال من الاحوال انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه لم بستى فاتلى به اى بالعون للمعرمين مرة اخرى كاسيأتى بقول الفقير المراد بالمجرم ههنا الجابي الكاسم فعلا مدمرما فلابلزم انبكون الاسرائيلي كافرا كإدل عليه هذا من شيعته وقوله بالذي هوعدولهماعليان مني المرائيل كانواعلى دبن يعقوب قبل موسى ولذا استداهم فرعون بالعبودية ونحوها واما قرل ابن عباس رضى الله عنه عند قوله طهيرا للمجرمين اي عونا للكافرين فيدل على ان اطلاق المجرم المطلق على المؤمن الفاحق من قبل التغليط والتشديد م ان هذا الدعاء وهو قوله رب بالنعمت على الخ حسن اذاوقع مين الناس اختلاف وفرقة فيدين اوماك اوغيرهما وانعاقال موسى هذا عنداقت لالرجلين ودعابه ابن عررصي الله عنهما عند فنال على ومعاوية كدافي كشف الاسرار ثمان في الآية اشارة الى اللجومين هم الذين اجرموا بانجاهدوا كنار صفات النفس بالطبع والهوى لامالشرع والمتابعة كالتلاسفة والبراهمة والرهامين وغيرهم فعهادهم بكون من عمل الشيطان (قاصبح) دخل موسى في الصباح (في المدينة) وفيد اشارة الي ان دخول المدينة

والقتل كامامين العشاءين حين اشتغل الناس بإنفسهم كإذهب اليه البعض (خَأَمُوا) اي حال كونه خانها على نصه مِن آل فرعون (ينزقب) ينزصد طلب القود اوالاخمار ومايقال في حقه وهل عرف قاله والنزقب انتصار المكروه وفي الموردات ترقب احترز راقبا اي حافظ ودلك اما لمراعاة رقبة المحقوظ وامالر فعة رقبته (عاداً) المفاحأة بس ناكاه (الدي استصره بالامس) اي الاسرائيل الدي طلب من موسى النصرة قبل هذا اليوم على دفع القبطي المفتول (يستصرخه) الاستصراخ فر بادرسيدن مخواستن اي يستغيث موسى برفع الصوت من الصراح وهوالصوت اوشديده كافي القاموس و بالفارسية \* بازفر بادميكندو بارى ميطلمد برقبطي ديكر (قال له مؤسم) أي الاسرائيلي المستنصر بالامس المستعيث على الفرعوني الاحر (الك لعوي) من د كراهي وهو فعيل عمى العاوى ( مين ) بين العواية والضلالة لانك تسبت لقتل رجل وتقاتل آخريمي اني وقعت مالامس فيما وقعت فيه معمل فالآن تريدان توقعني في ورطة اخرى (فلما اراد) موسى (انبطش) الطش تباول التبيُّ الله، (الدي هو عدولهما) اي يأحد بيد القبطي الدي هو عدو لمسي والاسرائيلي ادلم يكن على دينهما ولان القبط كانوا اعد آء بني اسرائل على الاطلاق (قال) دلك الاسرائيلي طانا ان موسى يريدان بطش به ساحل أنه خاطيه بقوله الله الخوى مين ورأى عضمه عليه اوقال القبطي وكابه توهم من قولهم اله الدى قتل القبطي بالامس لهدا الاسرائيل ( يا موسى أريد أن تقتلي كاقتلت نفسا بالامس ) بعي القبطي المقتول ( آن تربد ) اي ما تريد (الاان تكون جسارا في الارض) وهو الدي بعدل ما يريده من الضرب والقتل ولا ينظر في العواف (وما ريد ان تكون من المصلحين) بين الناس بالقول والععل عندهع التحاصم ولما قال هذا انتشرالحديث وارتق الى فرعون وملئه وطهران القتل الواقع امس صدر من موسى حيث لم يطلع على دلك الادلك الاسرا بلى فهموا مة ل موسى فخرح مؤمن من آل فرعون وهو ان عمه ليخبر موسى كافال (وجاء رجل ) وهو خربيل (مهافصي المدينة) مي آخرها اوجاء من آخرها وبالفارسية اردور ترحاني ازشهريعني از باركاه فرعون له يربك كاره شهر بو ديقال قصوت عنه واقصيت العدت والقصى المعيد (يسعى) صفة رجل اى يسبرع في مشيه حتى وصل الى موسى (قال ياموسي اللام) اشراف قوم فرعون (يأ تمرون ك) يتساورون سيك واعا سمى النشاور اتخارا لان كلا من المتشا ورين بأمر الآخر ويأتمر (القتلوك ماحرح) من المدينة ﴿ إِنَّى لِكُ مِنْ النَّا صِحِينَ ﴾ في أمرى أماك بالحروح وبالفارسية ازنبك خوا هان ومهربانم واللام للبان كانه قبل لك قول هذه النصيحة وليس صلة للناصحين لان معمول الصلة لا يتقدم الموصول وهو اللام في الناصح (فخرح منها) پس سروں رفت درهمان دم ازان شهر بی زاد وراحله ورفیق (خانسا) حال کونه خانما علی نفه ( بَرَقَب ) لحوق الطالبين والتعرض له في الطريق وبالفارسية انتطار ميرد كه كسي ازيي اودرآيد (قالرت نجني من القوم الطالمين) حلصني منهم واحفطني من لحوقهم وبالعارسية كعت اي بروردكار من بجانده مراوبازرهان ازكروه ستمكاران بعي فرعون وكسان او \* عاستحاب الله دعاء ونجاه كاسيأتي قال يعض العارفين أن الله تعالى أدا أراد تعبده أن يكون له فردا أوقعه في وأقعة شيعــــة ليفر من دون الله فلمـــا وراايد خاتفا مر الاستحان وجد جال الرحم وعلم جيع ماحرى عليه واسطة الوصول الى المراد (وفي المتنوى) ك جواني رزني محنون مدست \* مي ندادش روزكار وصل دست ﴿ يِس شَكْنِهِه كُرد عَشْفَش رزمين عود چراد ارد زاول عشق کین \* عشق اراول چرا خونی بود \* تاکزیز هر که بیرونی بود \* جون ورسنادی رسولی بیش زن \* از رسول اررشك كردى راه زن \* ورصبا را پهك كردى دروفا \* از غارى تیره کشی ال صبا و راههای چاره راغیرت بست \* اشکر اندیشه رارایت شکست \* خوشهای عكرنش بي كاه شد \* شب روانرا رهيما چون ماه شد \* جست از سيم عسس وشب باغ \* يارخود را العت حون شمع وجراغ \* توداندرياع ان صاحب جال \* كرغش اين درعنا بدهشت سال \* ساية اورا نبود امكان ديد \* همجو عنقا وصف أورامي شيد \* جزيكي لقيه كداول ازقضا \* بروى افتادوشد اورا در با \* چون در آمد خوش دران باغ ان حو ان \* خود در وشد بابكيمش ناكهان \* مر عسس را ساخته يزدان سن \* تازيم اودوددر باع شب \* كفت سازنده سبب را آن فس \* اى خداتو رحتى س \* مهوای کردی سندان کاررا \* تاندارم خوارمی ک خاررا \* پس بدمطلق نباشد در حهان \*

بد مندن باشد این راهم بدان أو زهر ماران مار را باشد حیسات \* نستش باآدمی باشد عسان \* حلق آبی را بودد ریاچو ماع \* خلق حاکی را بود ان مرك و داغ \* هرچه مكروه عدت چون شداودليل \* سوی محسورت حمید است وخلیل \* درحقیقت هرعدوداروی تست عرکیمای نافع ود لوری تست \* كه ازواندر كريزى درخلا \* استطانت جو بي ازاطف خدا \* درحقيقتُ دوست دانت دشمز إلمه \* كه زحصرت دورو منهوات كمند \* فاذا اقسل العاشق من طريق الامتحال الى الحق خاف ورقب ال بلحقه احد من اهل الضلال فينعه من الوصول اليه فاله لاينفك عن الحوف ما دام في الطريق سأل الله الوصول وهو خبر سنول (ولما توحه تلقاء مدين) التوجه روى باخبري كردن والتلفاء تعمال ملقيت وهو مصدر اتسع فيه فاستعمل طرفا يقال جلس تلقاءه اي حداءه ومقابلته ومدين قرية شعيب عليه السلام على يحر القارم سميت باسم مدين بن ابراهيم حليه السلام من امرأته فنطورا كان اتحدها لنفسه عسكنا مست اليه ولم يكن في سلطان فرعون و كان بينهما و بين مصر مسيرة ثما نية المام كابين الكوفة والصيرة والمعنى ولما جهـ ل موسى وجهـ ه محو مدين وصار منوجها الىجائها (قال) باحود كفت توكلا على الله وحس ظل به و کان لابعرف الطرق (عسي ربي ) شايد که پروردکار من (انهديي) راه نمايد همرا (پسواء السيل وسطه ومستقيمه والسيل من الطرق ماهو معناد السلوك فطهر له ثلاث طرق فاخذ الوسطي وحاء الطلاب عقيم فقالوا انالفار لايأخذ الطربق الوسط خوفا على نفسه بل الطروين فشرعوافي الاتخرين فلم یجدوه \* یس موسی هشت شانر وزمیرفت بی زادو بی طعام پای برهنه و شکم کرسته و دران هشت روزنمی خور دمکر برك درختان تارسيد عدين سلمي فرموده كه روى مبارك بنا حيسة مدين اشت اما دلش متوجه عضرت ذوا المدي بود ومسالك بداى مدي رابهمراهي غمشوق لقامي بيود \* غت تابارمن شدروي درراه عدم كردم \* خوشست آرزوركي انرا كه همراهي چنين باشد \* قال بعضهم مدين اشارة الي عالم الارل والأبدفوجد موسى نسبم الحقيقة مرجانها لانه كان بها شعيب عليه السلام فتوحه اليها للشاهدة واللقاء كإقال عليمه السملام الى لاجد نفس الرحن من قبل البين مخبرا عن وجدان نسبم الحق من روضة فلا ويس القرني رضي الله عنه فو ارض الاولياء نفحات وفي لقائهم ركات (وقال بعضهم) جون خواستندكه موسى كليم را اباس نبوت پوشند و محضرت رسالت ومكا لمن برند نخست اورا درخم چوكان بيت نهادند الدران بارهاو فنها يخنمه كشت چنانكه رب العرة كفت وعناك فتونا اي طيخناك بالملاء طبخساحتي صرت صافیا نقیا ازه صر بدر آمد ترسان در الله زارید رب العالمین دعای وی اجات کرد واورا از سیم دشمی ایمی كردسكينه دل وي فروا مدوساكن كست باسروي كفتند مترس خداوند كه "رادر طفوليت حم فرعون كه الطمعه بروى وى مير دى درحفط وجابت خوديد اشت ودشمي نداد امر وزهمينان درحفط خوديدارد ولدشم ندهد آنكه روى نهادير سابان برفتوح نه بقصدمدي امارب العزة اورا بمدين افكندسري رادران بقيه بودشعيب بيغمبر خداى بود ومسكى بمدين داشت سائق تقدير موسى را بخد مت سعيب راندااباوت يخد من وصحت اوانجه يافت خليل عليه السلام چون همه راهها نسته ديددانست كه حضرت يكيست آواز براورد كه انى وجهت وحهى للدى عطر السموات والارض الآية مر د اله آست كد برشاهراه سواری کند که راه کشاده بودس د آدست که درسب تاریك برراه بی دلیلی بسر کوی دوست شود كاوقع لاك برالانبياء والاولياء المهاجرين الذاهس الى الله تعالى (قال الحافظ) شب تاريك و بيم موح وكرداني چنين هائل \* كجادانند حال ماسكباران ساحلها \* يقول الفقير المراد بقوله شب تاريك جلال الذات لانالليــل اشارة الى عالم الذات وظلمة جلاله الغالب و بقوله سيم موج خوف صفــات الفهر والجلال و قوله كرد ابي چنين هائل الامتحا مات التي كدور البحر في الاهلاك فهذا المصراع صفة اهدال البدابة والنوسط من ارباب الاحوال فانهم بسبب ماوقعوا فيجر العشق لابرالون بمحدون بالملايا الهما أله اليان بخرجوا الى ساحل البقاء والمراد بقوله سبكباران ساحلها الذين لم بحملوا الاساتة الكبرى وهي العشق فبقوا في البشرية وهم العاد والزهاد فهم لكونهم اهل البر والبشرية والجياب لايعرفون احوال اهل البحر والملكية والمشاهدة عان مين الطساهر والباطن طريقسا بعيدا ومين الباب والصدر فرقا كثيرا وبين المبندأ

والمنزل سبرا طويلا يُسأل الله العشق وحالا به والوصول الى معانيه وحقًّا قد من الفاطد ومقالاته (ولما ورد) الورود إتيان الماء وضده الصدور وهو الرحوع عنه وفي المفردات الورود اسله قصد الماء نم يستعمل في عمره والمعنى ولماوسل موسى وجاء (ماء مدين) وهو مترعلى طرف المدينة على ثلاتة اميال منها اواقل كانوابسقون منها قال ان غاس رضي الله عنهما ورده وانه ليرًا آى خضرة القل في دغنه من الهرال (وجد عليه) اى حانب البير وفوق شفيرها (امد من الماس) حاعد كثيرة منهم (يسقون) مواشيهم (ووحد من دويهم) في مكان أسفل منهم (امر أتين) صفورياء وليا ابنتا يثرون ويثرون هو شعب قاله السهيل في كاب النعر رف (تدودان) الدود الكف والطرد والدفع اى تمعان اغنامهما عرالتقدم الى البر (قال الكاشو) ارانجاكه شفقت ذاتي الديامي باشد فراييش رفت و بطر بق تلطف (قال) عليه السلام (ماخطبكا) الحطب الامر العطيم الدي يكثرفيه النخاطب اي ماشأنكما فيما اتما عليه من التأخر والدود ولم لا تباشر ال الستي كدأب هؤلاء قال نعضهم كيف استجاز موسى ان يكلم امر أتين اجنيتين والحواب كان آمنا على نفسه معصوما من العنة فلاجل علمه بالعصمة كلهما كمايقال كان للرسول التزوح بامرأة مرغير الشهود لان الشهود لصمامة العقدعن التجاحد وقد عصم الرسول من المجعد مكاما او يجعد نكاحه دون غيره من اوراد امنه (قالت الاسق حتى بصدرالهاء) الاصدار بازكردا بدن والرعاء بالكسرجع راع كفيام جع قائم والرعى في الاصل حفصالحيوان اما نغد آئه الحافظ لحياته أو بدب العدو عنه والرعى بالكسير ما يرعاه والمرعى موضع الرعى ويسمى كل سائس لنفسه اولغبره راعيا وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسئول عررعيته قيل الرعاءهم الدير يرعون المواشي والرعاة همالذي يرعون الساس وهم الولاة والمعي عاد تشا الانسق مواشبتًا حتى يصرف الرعاء بالعسارسية يار كرداند شانان + مواشيهم بعد ريها و يرجعوا عجراس مساجلتهم وحدرا مي مخالطة الرجال ماذاا بصرفوا سقينا من فصل مواشيهم وحدف مفعول الستى والدود والاصدار لماال العرض هو بيان تلك الافعال انفسها اذهبي التي دعت موسى الى ماصنع في حقهما من المعروف فانه عليه السلام أغار جهما لكو دهما على الدماد والعجروالعفة وكواهم على الستي عرمالين بهما ومارجهما لكون مذودهما عما ومستقيهم اللا مثلا (وابونا) وهوشعيب (مشيح ) يبرى است (كبير) كير الس اوالقدر والشرف لايستطبع ال بخرح فير سلنا للرعى والستي اصطرارا ومن قال مرالمعاصرين فيمه عبرة الدمواشي الني لم يلتفت اليها فقداتي بالعبرة لان الراعي لايعرف ماالنبي كمال القروى في زمانه الابعرف ماشر يعة النبي وقدجرت العادة عـلى ال اهـل الايمان من كل امة اقل (فسقى لهماً) ماشبتهما رحةعليهما وطلما لوجه الله تعالى (روى) ان الرحال كانوا يضعون على رأس المرجر الايراهم الاسعة رحال اوعشرة اوار بعون فرفعه وحده مع ماكانبه من الوصب والجوع وحرائحة القدم + از بنجا كفته اند كه هر پيغمىرى را كچهل مردىيروى بود پيعمبرمار ا بچهل بيغمرنيرو بود + وله له زاحهم في السقى لهما فوضعوا الحرعلي البئر لتحيره عن ذلك وهوالدى يقتضيه سوق النطم الكريم (مم) بعد مراغه (تولى) جعل طهره يلى ماكان بليه وجهه اى اعرض وانصرف (الىالطل) هو مالم بقع عليه شعاع التمس وكان طل سمرة هنالك فعلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع (فقال) يا (رب اني لما نولت الي) اى اى شيئ ازلته الى (مرحمة) قليل او كثيرو جله الاكثرون على الطعام بعومة المقام (فقير) محتاج سائل ولذلك عدى باللام وفيه اشارة الى ارالسالك اذابلغ عالم الروحانية لاينسغي ان يقنع بماوجد من معارف دلك العمالم مل يكون طالبا للميض الآلهي بلا واسطة قال معضهم هدا موسى كليم الله لماكان طفلا في جرتر بية الحق مأتجاوز حده مل قال رب الخ فلما للغ ملغ الرجال مارضي نطعام الاطفال لوقال ارتى انظر الك فكانغاية طله فيدايته الطعام والشراب وفي فهايته رفع الحجاب ومشاهدة الاحباب قال اب عطاء بطر من العودية اني الر نوابية فخشع وخضع ومكلم بلسان الافتقار لماورد على سمره من انوارال بو بية وافتقاره افتقار العبدالي مولاه في جيع احواله لاافتقار سؤال وطلب انتهى وسئل سهل عن الفقير الصادق فقال لايسأل ولايرد ولا يحس قال فارس قلت لمعض العقرآء مرة ورايت عليه اثر الجوع والضر لم لاتسأل فيطعموك فقال اخاف ال اسألهم فيندوني ولايفلحون ولماكان موسى عليه السلام جائعا سأل من الله مايأكل ولم يسأل من الناس ففطنت الجاريتان فلارجعنا اليابيهما قبل الناس واغنامهما قفلت قاللهما مااعمكما قالنا وجداا رحلا

( ۲۳۳ ) ( پ )

صالحار حنافسق لنائم تولى الى الطل فقال رسالح فقال ابوهما هدا رجل جائع فقال لاجداهما اذهبي فادعيد لما (فتاءته احداهما) عقيب مارجمنا الياسهما وهي الكبري واسمها صفورياء فان قلت كيف جاز اشميب ارسال الذيه لطلب اجني قلت لانه لم يكرله من الجال من يقوم بامره ولايه ثبت عنده صلاح موسى وعفته يقر سة الحال و بدور الوحي (عشي) عال من فاعل جائه (على استحياء) ما هو عادة الامكار والاستحياء \* شهرم داشتن \* قال الو مكر بن طاهر لممام أبمانها وشرف عنصرها وكريم دسبها اتنه على استحيا وفي الحديث الحياء م الايمان اي شدية منه قال اعرابي لايرال الوجه كريما ماعل حياقه ولايرال العصن نضيرا ماسي لحاقه (فالت) استشاف بي ني (ال ابي يدعوك البحزيك) ليكا مئك (اجر ماسفيت لما) حرآء سفيك لنا مرسي بحهت زُ ارت شعب و تقریب آشنایی باوی احات کردند برای طمع \* ولانه کان مین الجبال خانفا مستوحشا فاحابها فانطلقا وهي امامه فالزقت الريح تو بها بجسدها فوصفته اوكشفته عن ساقيها فقال اهاامشي حلى وانعتى الى الطريق فتأخرت وكانت تقول عربمينك وشمالك وقدامك حتى أنبا دار شعب فادرت المرأة الى ابها واخبرته فاذن إدفى الدخول وسعيب بومئذ شيخ كمر وقد كف يصره فمم وسي فردعليه السلام وعانقه تماحاسه بين يديه وقدم اليه طعاما فامتع منه وقال اخاف ان بكون هذا عوصا لماسقيته وانا اهل بيت لانديم دينا بالدنيا لانه كان مربيت النبوة مي اولاد يعقوب فقيال سَعيب لاوالله بأشياب ولكر هذه عادتها مع كل مزينزل منا فتناول هذا والم معرفا فاهدى اليه شيء لم يحرم احذه (فلا جاءه) يسآن هنكام آمد موسى نرديك شعيب (وقص عليه القصص) احبره بحاجرى عليه من الخبر المقصوص فانه مصدر سمى به المعول كالعال ( قال الأتحف محوت من القوم الطالمين ) اى فرعون وقومه فانه الاسلطان له بارصنا واستا في ماكته وهيد اسارة الى ان القلب مهمايكون في مقامه يخاف عليمه ان يصبه آفات المهس وظلم صفاتها فاذاوصل بالسرالي مقام الروح فقدنجا من طلات النفس وظلم صفاتها الاترى ار السلطان مادام في دار الحرب فه و عملى خوف من الاعداء عاذا دخل حد الاسملام زال ذلك وفيد اشارة إلى انس وقم في الخوف يقداله لأتحف كان مروقع في الامن يقالله خف (وفي المشنوى) لا نخافوا هست نزل خالفال ج هست در حور از برای خانف آن آ مرکه ترسد مرورا ایم کنند ۴ مردل ترسنده راشاکن کسند ۲ آمکه خوفش نیست چون کو یی مترس \* درس چه دهی نیست او محتاح درس \* قال او بس القرني رضى الله عنه كن في امر الله كا نك قتلت الناس كلهم يعسني خاسمًا مغموما قال شعب بن حرب كنت ادانطرت الى الثورى فكانه رجل في ارض مسعة خائف الدهر كله واذانطرت الى عبد العزيرين ابي داود فكانه بطلع الى القيامة من الكوة تمان موسى قدتر بي عند فرعون بالنعمة الطاهرة ولماهاجر الى الله وقاسي مشاق السفر والعربة عوضه الله عند شعب المعمة الطاهرة والماطنة قبل

سَاور نَجِد عوضا عَلَ تَفَارَقَه \* وانصَبْ فال كنَسال المجد في النصب فالاسداو لا فراق الفوس لم بصب فالاسداو لا فراق الفوس لم بصب ( وقيل )

بلاد الله واسعمة فضاء م ورزق الله في الدنيما فسيم فقل المقاعدين على هوان \* اذا ضافت مكم ارض فسيحوا

(قال السيح سعدى) سعديا حب وطن كر چه حديث است صحيح سنتوان مرد بسختى كه من ايتجازادم الاترى ان موسى عليه السلام ولد بمصر ولما ضاقت به هاجر الى ارض مدين فوجد السعة مطلقا فالكامل لا بكون زمانيه ولامكانيا مل يسيح الى حيث امر الله تعالى مى غير لى العنق الى ورائه ولوكان وطنه فان الله تعالى اذكان مع المرا والغرية وطن والمضيق له وسع (وفي المثنوى) هر كجا باشدشه مارا يساط \* هر كجاكه يوسنى باشد چوماه \* جنت است ارچه كه باشد قرحاه \* هست صحرا كر بودسم الحياط \* هر كجاكه يوسنى باشد چوماه \* جنت است ارچه كه باشد قرحاه \* (قالت احداهما) وهى الكبرى التي است عدعته الى ايها وهى التي زوجها موسى (ياات) اى پدر من استا جره) اى اتخذ موسى اجيرا فرى العنم والقيام بامرها (ارخير من استا حرت القوى الامين) اللام للجس لا للعهد فيكون موسى مندر جانحته والقوى بالفارسية توانا والامين استو ارتدر يض است بانكه

موسى را قوت وامانت هست \* روى ال شعيها قال الهسا وما اعلن تقوته واما نته فدكرت له ماشهاهدت منه مرافلال الحجر عن رأس المرونرع الدلو الكبروانه حفض رأسه عمدالدعوة ولم يبطر الى وحهها تورعا حتى للغنه رسالته وانه امرها بالشي خلفه مخصت ها بين الخصلتين بالذكر لانها كانت تحتاح البهما من ذلك الوقت امَّاالقوة فلسق الماء واماالامامة فلحفظ البصر وصيامة الفس عنها كاقال وسف عله السلام اني حفيط عليم لان الحفط والعلم كان محتاحا اليهما الماالحفط فلاحل مانى حرامة الملك والماالعلم فلمرفة ضبط الدخل والخرح وكان شريح لايمسر شبينا من القرآن الائلات آبات الاولى الذي بيده عقدة الكاح قال الزوح والثانية وآتيناه الحكمة ودصل الخطاب قال الحكمة الفقه والعلم وفصل الخطاب البنة والايمان والثالثة ان خير من استأجرت القوى الامين كما فسمرت برفع الحجر وغض المصر (قال) شعيب لموسى عليه السلام تعد الاطلاع على قونه وامانته (الهاريد) من ميخواهم (الانكحاك) الله زن تودهم (احدى ابدتي هائين) يكي را ارب دودحتران≉وهي صعورياء التي قال ويها اذقال لاهله امكثوا (على ارتأجري) حال من المفعول في الكحك بقال اجرته اذا كست له احدا كقولك ابوته اداكنت له ابا كافي الكشاف والمعي حال كونك مشروطا عليك أوواحما انتكون لي اجيرا ( تماني حير ) في هذه المدة فهو طرف جع حجة بالكسر عمي السنة وهدا شرط للات وابس نصداق القوله تأجرني دون تأجرهاو يحوز ان يكون المكاح حارًا في تلك السريعة شرط ان يكون منعقدا لعمل في المدة المعلومة لولى المرأة كما يحور فيشر يعتنا بشرط رعي عمها في مدة معلومة \*ودرعین المعانی آورده که درشرائع متقدمه مهر احتران مر پدر رابوده وایشان می کرفته اندودر شر بعت مامسوخ شده مديحكم وآتوا السآء صدقاتهي علة والكهحرمن فع مهرتواند ودمنوع است نردامام اعطم بخلاف امام شافعي \* واعلمان المهر لا بدوان بكون مالا متقوما اي في شريعت القوله تعالى ال تبتعوا بالموالكم واريكون مسلما الى المرأة لقولدتعالى وآثوا الساء صدقا تهن فلو تروجها على تعليم الفرءان اوخدمته لهما سنة يصبح الكاح ولكن يصار الى مهر المثل لعدم تقوم النعليم والحدمة هدا ال كأن الزوح حرا والكال عبدا فلها الحدمة ران خدمة العدابتعاء بالمال لتصمها تسليم رقبته ولاكدلك الحرفالا بدسوآء جلت على الصداق اوعلى الشرط فناطرة الىشر يعدشي فال الصداق في شر يعناللرأة لاللاب والتعرط وان حازعند الشافعي لكنه لكونه جرالمفعة المهر ممنوع عندامامنا الاعطم رجهالله وقال بعضهم ماحكي عنهما بيال لماعرماعليه وانفقا على ابقاعه من غير تعرض لمان مواجب العقدين في تلك الشريعة تعصيلا ( عال المبت عشر ١) اي عشر سنين في الحدمة والعمل (في عندك) اي فاتدامها من عنك تفضلا لامن عندي الزاما عليك (ومااريدان اشق عليك) وغي خواهم انكه رمح بهم رس تو بالزام تمام ده سال يابمناقشه در مراعات اوقات واستيفاى اع ل ابعنى تراكارى فرمايم روجهي كد اسان باشدودر رمح نيفتى واشتقــاق المشقد مرالسق مان مابصــ علبك يشق اعتقادك في اطاقته ويوزع رأيك في مزاواته قال بعض العرباء رأى شعيب سنور السوة انه يبلغ الى درجة الكمال في عانى حيح ولا يحتاح إلى التربيد بعددلك ورأى ان كال الكمال في عشر حيج لانه رأى ان بعد العشمر لا ببق مقام الارادة و يكون معددلك مقام الاستقلال والاستقامة ولا يحتمل مؤمة الارادة بعد ذلك لدلك قال انهار يدالح وماار يدالح بقول الفقير اقتضى هدا الله ويل انعر موسى وقتد كان ثلاثين لانه لماتم "العشر عاد الى مصر غاستي في الطريق وقدسبق ان استنباء كان في بلوغ الارسين وهده سنة لاهل الفناء فى كل عصر وعند ما يصى ثمان وثلاثور اوار معون من سن السلوك يكمل الفناء والبقاء و ينفد الرزق عافهم (منحدتي انشاءالله من الصالحين) في حسن المعاملة واين الجانب والوعاء بالعهد ومراده بالاستثناء التبرك به وتقو بض الامر الى توفيقه لاتعليق صلاحه بمسبته تعالى وفي الحديث مكى شعيب النبي عليه السلام مرحب الله حتى عمى فردالله عليه نصره واوجى الله اليه باشعيب ماهدا البكاء اشوقا الى الجنة امخوما من النارفقال الهبي وسيدى انت تعلم اني ماامكي شوقا الى جمتك والاخوفا من النمار ولكن اعتقدت حلك بقلي فاذ ا نظرت اليك فاايالي ماالدى قصمع في وأوحى الله اليه ياشعيب ان يكن دلك حقافه شالك لقاني اشعيب لذلك اخدمتك موسى بى عمران كليمي اعلمان في فراز موسى من فرعون الى شعيب اشارة الى انه يدعى لطالب الحقّ ان يسافر من مقام النفس الامارة الى عالم القلب و يفر من سوء قر بن كفر عون الى خير قر بن كشميب و يخدم المرشد

الصدق والثيات (روى) ان ابراهيم بن ادهم كان يحمل الحطب سع عشرة سنة وفي قوله على ان أجرني تمان - يج اشارة اليطريق الصوفية والمستخدامهم للريدين مرسن الانبياء عليهم السلام (قال الحافظ) شهان وادي این کهی رسد عراد م که چندسال بجال خدمت شعیب کند (قال) موسی (ذاك) الذي قانه وعاهدتني ويدوشار طنني عليه قائم وثات (بيبي وبينك) جميعا لاانااخرج عاشرطت على ولاارت نخرح عاشرطت على نماك (اعا الاحاين قصات) اى شرطية منصوبة بقضيت ومازالدة مؤكدة لادهام اى في شاعها والاجل مدة اللي والمعنى اكثرهما اواقصرهما وفيتك بادآء الخدمة فيه و بالفارسيسة هركدام ازين دومدت كه هئت ساله وده سالت مكذرام و بدابان رسائم وجواب الشرطية قوله (فلاعدوان على) لا تعدي ولا تحاوز وطل الزيادة فكم لا اطالب بالزيادة على العشر لااطالب بالزيادة على التماني اوايما الاجلين قضيت ولا انم على يعنى كالاائم على في قضاء الاكثر كدا لاائم على في قضاء الاقصر (والله على ما غول) من السروط الجارية بينًا (وكيل) شاهد وحفيط فلاسبل لاحد من الى الخروح عنه اصلا فجسم شعب المؤمين مراعل مدى وزوحه ابنته صفور باودخل وسى البت واقام رعى غنم شبب عشر سنين كافى فسع الرحل روى الهذااتم العقد قال شعيب لموسى ادخل دلك البت فعدعصا مزتلك العضى وكات عنده عصى الانبياء فاخدعصا هبط يها آدم من الحنة ولم يزل الانداء يتوارثونها حتى وصلت الىشميب فسها وكان مكفوفا فلم يرصها له خوفا مزران لايكون اهلالها وقال غيرها فاوقع في ده الاهي سع مرات فعلم إن لموسى شأنا و حين خرج للرعى قال ادستيب اذاللعت مفرق الصريق فلاتأخد عريمينك فال الكلاؤوال كان مها اكترالا الفيها تنينا اخشى منه عليك وعلى العنم فاخذت الغنم دات البمين ولم يقدر على كفها ومشى على الرها فاذاعشب وريف لم رمثله فنام فادايالتنين قدافل فعاربته العصاحي قتاته وعادت الىجنب موسى داسية فلا الصرها دامية والنابن مقتولا سرولما رجع الى شعب اخبره بالشاأن ففرح شعيب وعلم از الوسى والعصا سأنا وقال الى وهبت لك من تتاح غني هدا العام كل ادرع ودرعاء والدرع ساض في صدور الشاء و نحورها وسواد في الفينذوه ي درعا كافي القاموس فاوحى الله اليه في المنام ان اضرب وعصالاً الماء الذي هو في مستق الاضام فقعل ثم ستى فا خصأت واحدة الا وضعت ادرع ودرعاء فعلم شعيب اندلك رزق ساقد الله تعمالي الى موسى وامر أنه فوفي له بالشرط وسلم اليد الاغنام قال الواللبث مشل هدا الشرط في شر بعثنا غير واجب الاان الوعد من الانبياء واجب فوفاه يوعده انتهی (وفی المتنوی) حرعه برخاك وما اسكس كه ريخت \* كی تواند صبد دولت زو كريخت \* يس سمِر كفت بهراى طرىق \* باوعائراز عمل نبود رفيق \* كربود نيكوابديارت شود \* وربود بددر لحدبارت شود (قلا قضى موسى الاحل) الفاء فصبحة اى فعقد العندي و باشرما الترحة فلا اتم الاجل المسروط بنها وفرغ منه روى انه قضي العد الاجلين وهي عشير سنين \* يعني د. سال شاني كرد پس اورا آرزوي وطن خاست \* فكي شعب وظال يا موسى كيف تخرح عنى وقد صعفت وكبرث فقسال إد قدطالت نهييتي عن امي وخاى وهروناحى واختى فى مملكة فرعون فقام شعيب وسطيديه وقال بارب يحرمة ايراهيم الخليل واسمعيل الصوواسمق الذبيع ويعتوب الكطيم ويوسف الصديق ردقوتى ويصرى فام دوسي على دعايه فردالله عليد يصر وقونه عاوصاً وبالنه (وسار) وسي باذن شعب نحو وصر والسير المضي في الارض ( باعله ) بامرأته صفوريا وولده فانها ولدت منه قبل السيركافي كشف الاسرار (وقال الكاشني) ويبرد كسان خودرا ﴿ فَالِيَّهُ على هدا التعدية قال ابن عطاء لمنتم له اجل المحمة ودنت ايام القربة والزافة واظهار انوارالسوة عليدسار باهله المشترك معه في اطائف الصنع ( قال في كتف الاسرار ) نماز بيشين فراره بودهمي رفت ناشب دوآمد وكان في البرية واللهة مطلمة باردة فضرب خيمة على الوادى وادخل اهله فيها وهطات السماء بالمطرواللم واغنام ازبرف وباد ودمه متفرق شده بعسى اغنام كه اوراشعيب داده بود \* وكان ساقها معمه وكات امرأته حاملا فاخذها الطلق فارادان يقدح فإيطهر له فارفاغتم لذلك فعينذ (آنس منجانب الطور نارا) أي ابصرم الجهدة التي تلي الطور ناراية لل جانب الحائط للجهة التي تلي الجنب والطور اسم جدل مخصوص والنار بقال الهب الذي يبدو الحاسة والمحرارة المجردة ولنار جهنم قال بعضهم ابصر نارادالة على الانوار لانهرأى النورعلي هيئة النار لكون مطله النار والانسان يميل الى الاشياء المعهودة المأنوسة ولانخلو

المار من الاستئناس خاصه في الشيناء وكان شيناء تجلى الحق بالنور في لماس النارعلي حسب ارادة موسى وهده سده تعالى الاترى الىجربل اله علم الالبي عليه السلام احت دحية فكال أكثر محية اليه على صورة دحية (قال) موسى ( لاهله امكتوا) المكث بات معاقطار اى قعوا مكالكم واثبتوا ( الى آنست مارالعلى) شایدکه می (آتیکم) سارم ازرای شما (مها) اران آنش (بحسر) سیامی بعی ازنرد کســـای که رسمر آنآتش الديبارمُ حبر طريق كدراه مصر اركدام طرفست وقدكا وإصلوه ( اوحدوهُ ) عود غايط سوآء كانت في رأسه مار اولا ولدلك مين قوله ( من النار ) وفي المفردات الحذوة التي بـ في من الحطب معد الالتهاب وقي اا أ ويلات الحدية تشير الآية الى النجريد في الطاهر والى النفريد في الناطن فإن السمالة لا دله في السماوك م تحريد الطاهر عي الاعل والمال وحروجه عن الدنيا بالكلية فقد قبل المكانب عسد مادتي عليه درهم ثم من تعريد الداطن عن تعاقبات الكوس صقىدر تعرده عن التعلقات يسساهد شدواهد النوحيد عاهل مايبدوله فى صورة شعلة النار كاكأن لموسى والكوك كاكان لاراهيم عليهما السلام ومن جلتها اللوامع والطوالع والسواطع والشموس والاقار الى ال يتحلي نور الربوية عن مطلع الالوهية (العلكم تصطلون) الاصطلاء كرم شدر با تُش \* قال في كشف الاسرار الاصطلاء المدفَّة بالصلاء وهوالنار بسيم الصاد وكسرها عالمتنح بالقصر والكسير بالمد وفي الأويلات المحمدة يشمر اليان اوصاف الابسائية عامدة من رودة الطبعة لاشمحي الانجدوة بارالحية بلنارالجدية الالهية (قال الكمال الحيدي) يجشم اهل بطركم يودزيروانه \* دلى كه سوحنة آتش محبت نيست \* عرّك موسى أهله في البرية وذهب ( فلما تاها) أي النار التي السها ( نُودى مَنْ شاطئُ الوادي الابمي ) اياناه الندآء من الشَّاطئُ الابن بالسَّمة اليَّموسي فالابن محرور صفة لشاطئ والشاطئ الجانب والشط وهو شفير الوادى والوادى والاصل الموضع الدى بسميل فيمالماء ومنه سمى المفرح بين الجبلين واديا (في البقعة المباركة) منصل بالشباطئ اوصلة أنودي والبقعة قطعمة من الارض لاسجر ويها وصفت مكونها مناركة لانه حصل فيهاا تدآء الرسالة وتكليم الله اماه وهكذا محال تجليات الاولياء قدس الله اسرارهم (من السجرة) بدل اشتمال من شاطئ لانها كانت نأبتذ على الساطئ وبقيت الى عهدهذه الامة كافى كشف الاسرار وكانت عابا اوسمرة اوسدرة اوزيتونا اوعوسحاوالعوسم اذاعطم يقالله العرقد بالعين اللحمة وفي الحديث انها شجرة المهودولا تمطق يعني اذا زل عيسي وقتل البهود ولا يختبي منهم احد تحت شحرة الانطقت وقالت يامسم هدا يهودي فاقتله الاالعرقد فانه مي شجرهم فلا ينطق كافي العريف والاعلام للامام السهملي (أن) مفسرة اي اي (ياموسي اني الالله رب العالمين) اي الله الذي ناديتك و دعوتك ا باسمك و الارب الحلائق اجمعين وهدا ارل كلامه لموسى وهو وال خالف لفطا لما في طه والحمل الكمه موافق له فى المعي المفصود (قال الكاشبي ) موسى دردرخت ىكاه كرد آنشي سفيدبي دود ديدو بدل فرودكر يسست شعله سوخته سوخته المعدود مشاهده غود ازشهودا يدراكش نزدك بودكه شعو حودش بمام سوخته كردد \* هست درمي آنش روشن نميدائم كه چيدت \* اي قدر دانم كه همچون شمع مي كاهم دكر \* موسى عليه السلام اربداي ان ماموسي سوحته عشق وكداحته شوق شده دريش درحت بايستاد وآرندا درمضيرن داشت كه اني اناالله رسالع المين (قال في كشف الاسرار) موسى زيرا أن درخت منلاشي صفات وهاني ذات كشت وهمكي وي سمع شده وندا آ مددس خلعت قربت بوشيد شراب الفت نوشيد صدر وصات دید ریحان رحت بو سد \* ای عاشق داسوخته اندوه مدار \* روری بمراد عاشقان کردد کار \* قال معضهم لماوصل موسى الى الشحرة ذه ت النار وبق النور ونام موسى عن موسى فنودى من شحرة الذات بأصوات الصفات وصار الجل من أثير الجلي والكلام عقيفا وعشي عليه فأرسل الله الهد الملائكة حتى روحوه عراوح الابس وقالواله ياموسي تعت فاسترح ياموسي قدياخت فلاتبرح جئت عملي قدر ياموسي يعي مقدر \* بودكه حق سجانه باتوسخى كند \* وكان هدافي المداء الامر والمتدأ مر دوق به وي المرة الاخرى خر موسى صعقاً فكان يصعق والملائكة تقوله باان الساء الخيض مثلك مريساً ل الرؤية باليذ لوتعا الملائكة اين موسى هناك لم بعيروه فان موسى كان في اول الحسال من بدا طالبا وفي الا حر من ادا مطلو باطلمه الحق اصطهاه انعسد قيل شدنال بين شحرة موسى وبين شجرة آدم عندها طهرت محنة وهنة وعد شجرة

موسى افتنحت نبوزورسالة باصاحبي لوبعلم قائل هدا القول حقيقة شجرة آدم لم يقل مثل هدا في حق آدم فان شجرة آدم الدرة الى شعرة الربوية ولداقال ولانقر باهذه الشجرة فان آدم ادكان متضما بصفات ألحق أراد العائسة محقيقتها فيها، الحق عنها وقال هداشي لم يكل لك فان حقيقة الازلية ممتعة ملا تحاد بالمحديث هكدا قال ولكن اطهر ازايته من الشحرة وسكر آدم ولم يصبر عن تناولها فأكل منها حبة الربو بية فكبرحاله والحضرة ولمبطق في الجنة حلم أفاهم منه الله معدن العشاق ومقر المستنق فشجرة ادم شجرة الاسمرار وشحرة موسى شحرة الابوار فالابوار الارار والاسرار الاحيار قال بعض الكدار اذاجاز طهور المجلى من الشجرة وكدا الكلام مرغيركيف ولاجهة عاولي ال يجوز ذلك من السحرة الانساسة ولدا قسموا النوحيد الى ثلاث مرات مرتبة لااله الاهو ومرتبة لااله الاانت ومرتبة لااله الاانا والمنكلم في الحقيقة هوالحق تعالى ، كملام قديم ازني مان شمينت الدوق فارجع الى الوجد ان الكنت من اهله والا فعليك بالايمان فال الكلام امامع الوجدان اومع اهل الاعان فسلام على المصطفين الاحبار والمؤمنين الابرار اللهم ارنا الاشباء كماهي وأنا الكون خيال وهو الحق في الحقيقة فلاموجود الاهوكما لامتهود الاهو فاعرف يامسكين تعثم (قال السيح سـعدى على العالث العاشق) مراما وجود توهستي نماند \* ياد توام خود پرستي نما ند \* كرم حرم يبني مكن عيب من \* تو بی سر رآورده ارحیت من (وقال) سمندرنه کرد آتش مکرد \* که مردانکی باید آنگه نبرد \* وهواشارة الى مر ليس حاله كحال موسى نسأل الله الوقوع في نار العسق والوصول الى سرالفناء الكلمي (وال الق عصاك) عَطْف على الياموسي وكلاهما مفسر لنودي اليوتودي الناق واطرح من دلاعصالة فالقاها فصارت حية واهتزت (فلارآها تهتز)اى تحرك تحرك شديدا (كانهاحان) في سرعة الحركة اوفي الهيئة والجثة وانهااعاكات نعانا عند ورعون والحان حية كحلاء العين لانو ذي كثيرة في الدور ( ولي مدرا ) اعرض حال كونه مهرما من الحوف ( ولم يعقب ) اى لم يرجع قال الخليل عقب اى رجع على عقبه وهومؤ حرالقدم ونودى (الموسى اقل) بيش أى (ولانحف) ومترس از بى مار (الله مرالاً منين) مرالخاوف فانه لا يخاف لدى المرسلون كاسبق في النمل فان قلت ما الفائدة في القائم ا قلت ان ألفها ولا يخافها عند فرعون اذا ناظره يقلب العصاوغيره من المحمرات كافي الاسمئلة المقعمة وفيسه اشمارة الى القاء كل متوكا عير الله فن اتكا على الله امر ومن اتكا على غـيره وقع في الخوف ( قال في كشف الاسرار ) جاى ديكر كفت خـندها ولا تخف ماموسي عصامي دار ومهر عصادردل مدار وآثرا يناه خود مكبر ازروي اشارت بدنيا دارُمبكو بدنهامدار ومهر دنيا دردل مدار وآبرا يناه خودمساز \* حساله أم كل خطيئة و هال شنان مين لينا صل الله عليه و سل و سن موسى عليه السلام موسى رجع من سماع الحطاب واتى بشعبان سلطه على عدوه ونديا عليه السلام اسرى مه الى محل الدنو فأوحى اله ما اوحى ورجع واتى لامنه بالصلاة التي هي المنساجاه فقيل له السيلام عالمًا النبي ورحمة الله و ركاته فقال السلام عليًّا وعلى عبادالله الصالحين ( اسلاء يدك في جيدك) الدحلما فى مدرعنك وهي ثوب من صوف بلس مل القميص ولايكون له كم لل ينتهي كه عند المرفقين و بالفارسية درآردست خودرا در كريار حامة خود ( تخرح يضاء )اي حال كونها مشرقة مضيّة الهاشعاع كشداع الشمس (مرغيرسوء) عيب كابرص يعنى سفيدى اومكروه منفرنباشد چون بياض رص (واضم البك جناحك) جناح الانسال عضده و بقال اليد كلما جناح اى بديك المبسوطنين تنقى عما الحية كالخانف الفزع بادخال اليي تحت عضد اليسري و بالعكس او بادخالهما في الحيب فيكون تكرير الأسلاك بداله ص آخر وهوان يكون ذلك في وجه العدواطم ارحرأة ومدأ الطمور معجرة و يجوزان بكون المراد بالضم المجلد والسات عند انقلاب العصاحبة استعارة من حال الطائر فانه اذاخاف نشر جناحيه واذا امن واطمأن ضمهما البه فعلى هدا يكون تقيم المعي الك من الا منسين لا تكريرا لا سلك بدك ( من الرهب ) الرهب مخافة مع تحرن واصطراب اي م احل الرهب اى اذاعر ال الخوف قافعل ذلك تجلدا اوضبط النفسك ( فدالك ) اشار ، الى العصا والبد ( ره ال ) جنان نبرتال ومعرنال باهرتان و برهان فعلال من قولهم ابره الرجل اذاحاء بالبرهال اومن قولهم روالرجل اذا ابيض و يقال رهاء و رهة المراة البيضاء ونطيره تسمية الحجة سلطانا من السليط وهو الزبت لانارنها وقبل هوف الله اقولهم رهن (من بك) صفة الرهائان اي كائنان منه تعلى و صلار (الى فرعون

وملئه) ومنتهيان الهم (الهركانوا فوماها سقين) خارجين عن حدود إلطار والعدوان فكانوا احقاءان زساك اليهم بهاتين المبحزتين (قال) موسى (رب) اي پرور دكارمن (ابي قتلت منهم) اي من الفوم وهم الفبط (نفساً) وهوفاتون حياز و عون (فاخافان بقتلون) عقاءلتها (واحي هرون هواقصيح مي اساما) اطلق اساناباليان وكان في اسان موسى عقدة من قبل الحرة التي تناولها وادحلها عاه تم مدعن اعطاء البيان حقد ولدلك قال فرعون ولايكادبين قال معض العارفين مقام الفصاحة هو مقام الصحو والتمكين الدى يقدر صاحمه ان يخبر عريالحق واسراره نعارة لاتكون ثقيلة في وازي العلم وهذا حال بيناصلي الله تعالى عليه وسلم حيث قال الم أفصيح العرب واعثت بجوامع الكلم وهذه قدرة قادرية اتصف الهاالعارف المتمكم الدى للغ مشاعدة الخاص ومخاظبة الحواص وكان موسى عليه السلام في محل السكر في ذلك الوقت ولم يطق ان يعمر عن حاله كاكان لان كلامد اوخرج على وزإن حاله بكون على نعوت الشطح عطيما في آذان الخلق وكلام السكران رعايفتن به الخلق ولذلك سأل مقام الصحو والتمكن بقوله واحلل عقدة من اساني نفقهوا قولي لان كلامه مزيحر المكافحة في المواجهة الخاصة التي كان مخصوصا بهادونه بخلاف هرون اذلم يكن كليما هاله معالناس اسهل مرحال موسى ( مارسله ) الى فرعون وقومه ( معي) حالكونه (ردنا ) اي معيناوهو في الاصل اسم ما يعان به كالدفئ واسبعمل هناصفة بدايل كونه حالا ( يصــدقي ) بالرفع صفة ردنا اىمصــدقالى بنلخيص الحق وتقرير الجحة وتوضيحها وتريف السهة وابطالهالا أن يقول له صدفت اوللعماعة صدقوه يؤيد دلك قوادهوا فصحومني اسانا لان ذلك يقدر عليه العصيم وغيره كافي فتم الرجن (اس اخاف ان يكد يور) اى يردوا كلامى ولا يقلوا منى دعوتي ولسابي لايطاوعي عندالمحاجة وفيه اشاره اليان منخاصية تمرود وفرعون النفس تكذيب الناطق بالمق ومرخصوصية هرون العقل تصديق الناطق بالحق (قال) الله تعالى ( سشد عصدك احيك) العضد ما بين المرفق والكمة ف وبالفارسية لمازو ايست قولك يه إلان الانســان يقوى باخيه كقوة البد بعضدها وبالفارسية زود باشد كه سخت كنم بازوى را يعيي برام نيروي را سرا درتو \* وكان هرون يومند عصر ( ونجول لكما سلطالا) اى تسلطا وغلمة قال جوفر هيئة في قاوب الاعداء ومحمة في قلوب الاولياء وقال إس عطاء سياسة الخلافة مع احلاق النوة ( فلا يصلون اليكما) باستيلاء اومحاجة ( با ياسا) منعلق بمحدوف صرح به في مواضع أخرى أي ادهما ما ياننا او بجول اي دسلطكما با ياننا وهي المجرات او معي لا يصلون اي تمتنعان منهمها بإتنافلا يصلون البكمانة ل ولاسوع كافي فتح الرحن (أتماو من انبعكما الغالمون) اى لكما ولاتما عكما الغلمة على فرعون وقومه \* زيراكه رامات آبات ماعالى است وامداد اعانت مر اوليارا متواتر ومتوالي والله العالب والمنعالي (قال في كشف الاسرار) جون اس مناجات تمام شد را العالمين اوراباز كردانيد خلاف ميان علما كه موسى آنكه بيش عبال باز شدياهم ازانجا بمصر رفت سوى فرعون قومي كفنندهم ازا بجاسوي مصر شد. واهل وعيال رادران بيابان مكداشت سي روز دران بيا بان ميان مدي ومصر عائدند "نها دحتر شعيب بود وفرزند موسى وآن كوسفندان أحرىعدازسي روز شبابي إيسمان بكدشت دحتر شعيب راديدواورانشناخت دل تلك والدوهكين نشسته ومي كريدآن شبان ايشان نرا دربيش كادوبامدين بردييش شعيب وقومي كفئناك موسى چون ازمناحات فارع شــدهمان شـــدند يك اهل وعيــال بازرفت عيال وي اوراكفت آنش آوردي موسى اورا كفت من اطلب آتش شدم نور اور دم و يغمىرى وكرامت خداو د جل جلا له آمكه برخات دوروى عصريها دندچون بدرشهر مصر رسيدند وقت شانكاه بودرادروخوا هرامايدرش رفه ود اردنسا وسي درسراي رسيدعاز شام نود وابشال طعام دربيش نهاده ودند ومخورند موسى اوازداد كهم بكي غربيم مرا امشب سبنم دهید بقرات اندرمادر كفت مرهر و زاكه این غریب راسینم بایدداد تا مكر كسی نغر بت اندر بسررا سنم دهدموسي را بخانه اندر آورد ند وطعام بيش وي نها دند واورائمي شنا ختاد چون موسى فراسخن آمد مادر اورانشناخت واورا دركنار كرفت وسيار مكر بست يس موسى كفت مرهرونراكه حدای عز وجل مارا بیغمبری داد وهر دورا فرمودکه پش درعون رو یم واورابالله حلجلاله دعوت کنیم هرون كفت سمعا وطاعدً لله عُزوحل ما دركفت من ترسم كه اوشمارا هردو بكشد كه اوجماري طاغبست ایشان کفتند الله تعالی مارافر مود، واومار الخود نکه دارد واین کرددیس موسی وهرون دیکر روزرفتند

درسمراي فرعون اروهيكو يندهموال ساعت باررفتدو يفام كداردندوكروهي كفئدتا يكسال بازنيافتند يعنى لم يأذ لهما فرعون بالدخول سنة وفيه ال صح اطف لهما حيت يقربان في ال المدة عماورد -ليهمامي جنود امدادالله تعالى فتسهل الدعوة حشد والاعاكان فالدعوة حاصلة كاقال تعالى ( فلاجاءهم دوسي) حال كونه مانسا ( ما كاننا ) حال كودها ( ينات ) واعتمات الدلالة على صحة رسالته منه تعالى والمراد المعرات حاصرة كات كالعصا واليد اومترة 4 كعبرهما م الآيات النسم عارزمان المجيُّ وقت منديسم الحميم ( قالوا ماهدا) اى الدى جئت به ياموسى ( الاسمر معترى ) اى سمر مختلق لم يعدل قبل هدا مثله ودلك لأن المه خلقت من السيفل عالم الملكوت مشكسة والقلب خلق من وسط عالم الملكوت متوجها الى الحضرة فماكذب الفؤاد مارأي وماصد قت الفس مارأت فيرى القلب اذاكان سليما م الامراض والعلل الحق حفيا والباطل باطلا والنمس ترى الحق باطلا والساطل حقا ولهداكان من دعاته عايد السلام اللهم ارناالحق حقا وارزقنا اتماعه وارئاالماطل ماطلا وارزقك اجتابه وكان عليه السلام مقصوده في دلك سلامة الفلب من الامراض والعلل وهلاك النفس وقع هواها وكسر سلطانها كذا في التأولات المحمية ( وماسمة الهذا) السحر (في آمائك الاواين) واقعاني الامهم (وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده) بريدبه نفسه يسي اوم أ فُرسَّناده وميدًا بدكه من محقم وشما مبطليد ( ومن تكون له عاقبة الدار) اى عاقبة دارالد بياوهي الجنة لانها حلقت بمراالي الآحرة ومن رعة لها والمقصود منها بالذات هو الثواب واما العقباب في منائج اعمال العصاة وسيئاتهم عالم قمة المطلقة الاصلية للدنيا هي العاقبة المحمودة دون المذمومة (أه) أي الشال (الايعلم الطلون) لافعهم باهلاكها في الكفر والتكذيب اي لا يفوزون عطلوب ولا ينحون من محذور ومن المحدور احداب الدنيوى ففيه أشارة الى نجاة المؤمن وهلاك الحكافر والى ان الواجب على كل نفس السعى في نجاتها ولوهاك غيرها لابضرها ( وقال فرعون )حينجم السحرة وتصدى للمعارصة (يا ابها اللا) اي كروه وركان (ماعلت الكم من اله غيري ) قبل كان بين هده الكلمة وبين قوله انار بكم الاعلى اربعون سنداي ليس الم الدغيري في الارض \* وموسى ميكويد خداى ديكر هست كه آفريد كار أسمانها ست كاقالرب السموات والارض ( فاوقدلي ) الايقاد آتش افروخت ( باهامان ) هووزيرفرعون ( على الطين) هو الراب والماء الخناط اى اصنع لى آحرا وبالفسار سمية بس برافروز آنشي ازبراى من اى هسامان بركل تابخنه شدود ودرينااورااسنحكامي تود \* واول مراتخذ الآحر فرعون ولدلك امربانخاذه على وجه يتصمن تعليم الصنعة حيث لم يقل اطبح لي الآحر (فاجعلل ) منه (صرحاً)قصرا رفيعا مشرفا كالميل والمسارة وبالفارسية كوشكي الدكه مرور واليما باشد چون نرديان تارسطيحان روم (العلى اطلع الى اله موسى انطر اليه واقف عليه بعنی شاید که برومطاع کردم وبدینم که چنان هست که موسی کوید ( وانی لاظه) ای موسی (من المکاذبین) في ادعائه انله الها غيري وانه رسوله قاله تلمسا و تمويها على فومه لا تحقيقالقوله نو الى ومحدوا بها واستيقنتها العسهم قال في الاسالة المنعمة ولايطى بال فرعون كال شكا في عدم استحققد لدعوى الالهمة في عسه اذكان يعلمال نفسم مركونها اهل الحاجات ومحل الآمات ولكن كأن معاندا في دعواه محاحد امن غير اعتقادله في نفسه بالالهية (وقال الكاشي) فرعون تصوركرده بودكه حق بحاله وتعالى جسم وحسما نبست برآسمان مکانی دارد وترقی سسوی وی ممکن است و بدین معنی دامانشد. بود \* که مکان آفرین مکان چه كند \* آسمار كزىرآسمان چەكند ؛ ئەمىكان رە بردىر و ئە رمان ؛ ئەسان زوحىر دەيـنەعيان ؛ صاحب کشاف آورده که هامان ملدون یتماه هزار استادجم کرد ورای مزدوران نطیخ آجرو بختن کے واعل وتراشيدن چوب ورفع بناأمر نمود \* واشند دلك على موسى وهرون لارىنى اسرا أبل كانوامعذبين في سائه قال ابو الليث كان ملاط القصر خد القوار يروكان الرجل لا يستطيع القيام عليه من طوله مخا فذ ان بذفه الريح وكان طوله خدة آلاف ذراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع ﴿ وآن بِنَا فِي شدر فَيع ومحكم كه هيجكس یش ازان بدان طریق صرحی نسساخته بود ودرهمه دنیسامانندآن هرکز کس ندیدونشنید \* چنان ىلند بنسانى كه عقل نتوادست \* كند فكر فكندن مكوشة بامش \* وكتب بهلول على حائط من حيطان قصر عطيم ساه الخليمة هرون الرشميد ياهرون ردمت الطين ووضعت الدين رفعت الجص ووضعت النصان

كان من مالك فقد اسرفت الله لا يحسالمسر فينوان كان من مال غيرا فقد ظلت ان الله لا يحس الطالمين \* ودرزادالمسر فرموده چون سایاتمام رسید فرعون این سالا رآمد وخیال اوان بود که مفال نزدیك رسیده باشد چون درنکریست اسما نرا ازبالای صرح چنان دیدکه درروی زمین میدید مفعل کشته تبراندازرا كفت تارهواتير انداخت وانتبر بإزا آمد حون الودهرعون كفت قدقنلت اله موسى بكشتم فعوذ بالله خداى موسى راحق سعائه وأمالي جبرآئيل را عرستاد نارخويش مدان صرح زدسه ياره ساخت مك قطعه ماشكر كاه فرعون فرءو دآمد وهزاران هزار قطي كشته شدند وقطعة ديكرد ردربا افتادو ديكر بجاب مغرب وهجكس زاستادان ومزدوران زنده تماندند \* وفي فتح الرحر ولم بيق احد عن عمل فيه الاهلاك عمر كان على دين فرعون انهي وفرعون باوجود اين حال متنه نكشت وغرور اوزيادت كشت ( واستكبر هو وجنود ه ) تعظموا عن الاعان ولم مقادوا اللحق والاستكبار اظهارالكبر باطلا بخلاف النكبرةانه اع والكبرظ والإ نسان انه اكبرمن غره (في الارض) اى ارض مصرومابلها (بغيراليق) نغيراسيحة ق (وطوا انهم اليا لايرجعون) لايردون بالبعث للجرآء من رجمع رجعا اي رد وصرف ( عاخمدناه وجنوده ) عقيم ماملغوا من الكمر والعنو اقصى الغالات (فيدناهم ) طرحناهم قال الراغب السبذ القاء الشي وطرحه لعلة الاعتداده (في اليم ) بحرالقارم اي عاقبً اهم بالاغراق وفيه تعطم شأ الآخذ وتحقير سُأن المأخوذ حبث انهم مع كثرتهم كصيات تؤخذ بالكف وتطرح في البحر (فانظر) بالحجد بعين قلبك (كيف كان عاقبة الطالمين ) وحذر قومك من مثلها (وجملناهم) اى صـيرنا فرعون وقومه في عهدهم (آغة بدعون الى الذآر) اى ماية دى اليها من الكفر والمعاصي اى قدوة يقندى بهم اهل الصلال فيكون عليهم وزرهم ووزر من بعهم ( ويوم القيامة الاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوحه من الوجوه (واتبعناهم فيهذه الدنيا لعنة) طردا والعادا من الرحة اولعنا من اللاعنين لاتزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون خلفاً عن سلف وبالفارسية وربى ايشان ببوستيم دربن حهان لعنت ونفرين ( ويوم القيامة هم من المقوحين ) يوم متعلق بالمقوحين عسلي ان اللام للتعريف لا يمعني الذي اي من المطرودين المبعدين يقال قيم الله فلانا قلحاوقبوها اي ابعد من كل خبر فهو مقبوح كافي القاموس وغير ، قال في تاج المصادر القبح والفباحة والقبوحة زشت شدن انتهى وعليه بني الراغب حيث قال في المفردات من المقوحين اي من الموسدومين يحالة منكرة كسسوا د الوجوه وزرقة العيون وسحيهم بالاغلال والسلاسسل وغبرها انتهى باختصار قال فىالوسيط فيكون بمعنى المقيحين انتهى وفيالنأ ويلات المجمية لان قحهم معاملاتهم القبحة كمان حسن وجوه الحسنين معاملاتهم الحسنة هلجزآء الاحسان الاالاحسان وجزآه سديئة سيئة مثلها انتهر ودلت الآية على انالاستكبار مرقب ثمعهم المؤ دية الىهذه الفباحة والطرديقال عليه السلام حكلية عن الله تعالى الكبرا، ردآني والعظمة ازاري في نازعني واحدامنها القيته في النار وصف الحق سبحانه نفسم بالردآء والازار دون القميص والسراويل لكونهما غبر محيطين فبعداعن التركيب الذي هو من اوصاف الحسما نبات واعلم ان الكبر بتو لد من الاعجاب والاعجاب من الجهل بحقيقة المحاسن والجهل رأس الانسلاخ من الانسانية ومن الكبر الامتناع من قبول الحق ولذا عطم الله امره فقال اليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تستكبرون في الارض بغيرا لحسق واقبح كبر بين الناس ماكان معمه بخل ولذلك قال عليد النسلام خصانان لانجنمعان في مؤمن المخل والكبر ومن تكبر لرياسه نالها دل على دناءة عنصره ومن تفكر في تركيب ذاته فعرف مبدأه ومنتهاه واوسطه عرف نقصه ورفض كبره ومن كان تكبره لغنية فليعلم انذلك ظل زآئل وعاريد مسستردة وانماقال يغبرالحق اشسارة المان النكبر ريمايكون محسودا وهوالتكبر والتبختر بينالصفين ولذانظر رسول الله عليدالسلام الي ابي دجانة بتبختر بين الصفين فقال أنهذه مشبة يبغضها الله الافهذا الكان وكدا النكبر على الاغنياء فإنه في الحفيقة عرائفس وهو غير مذموم قال عليه السلام لاشغى للمؤمن منان يذل نفسه فعلى العاقل ان يعز نفسه يقبول الحق والنواضع لاهله و رفع قدره بالانقيادلما وضعه الله تعالى الاحكام وبكون مرالنصورين في الدنيا والآخرة ومن الذبن بثني عليهم بالثناء الحسن لحسن معاملاتهم الباطنة والطاهرة نسسألالله ذلك من نعمه المنوافرة ( قال الشيخ سعدى ) بزركان مكردند درخود نکاه \* خدا پنی ازخو بشتن مین مخواه \* زری بناموس کفتار نیست \* بلندی بدموی

و بندار نیست \* بلندیت باید نواضع کزی \* که آن بام رانیست سلم جر این \* برب آستان بجز و مسکرنیت \* به ازطاعت وخويشة تن يتنت ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) اى النوراة ( من بعد ما اهلكسا القرون الاولى ) جع قرن وهوالقوم المفترنون فيزمان واحد اي من العد مااهلكنا في الدنبا بالعذاب اقوام نوح وهود وصالح واوط اى على حين حاحة اليها قال الراغب الهلاك بمعنى الموت لم يذكر والله حيث يفقد الذم الافي قوله أنامر وهاك وقوله وما يهلكنا الاالدهر وقوله حتى اذاهلك قلتم لن بعث الله من بعده رسولا (بصار للماس) حال من الكذاب على انه نفس البصائر وكذا ما معده والمصائر جع بصيرة وهي نور القلب الدي به يستنصر كا ان المصر نورالين الدى به تبصر والمعنى حال كون ذلك الكاب انوار القلوب منى اسرا تبل تبصر بها الجمايق ونمر بين الحق والباطل حيث كات عباءع الفهم والادراك بالكلية (وهدى) اى هداية الى الشرآئع والاحكام االتي هي سبيل الله قال في السان العيون التوراة اول كتاب اشتمل على الاحكام والشرآ مع مخلاف ماقله من الكنب والهالم تشمّل على ذلك وانما كات مشمّلة على الايمان بالله وحده و توحيده ومن ثمة قيل لها صحف واطلاف الكت عليها مجاز (ورحة) حيث بنال من عليه رحمة الله تعالى (العلهم بندكرور) لكونوا على حال يرجى منهم الدكر عافيه م المواعط وبالفارسية شابدكه ابشان بند بدرند \* وفي الحديث مااهلاكالله قرناولاامية ولااهل قرية بعذاب من السماء منسد الرل الوراة على وجه الارض غير اهل القرية الذي مسخوا قردة الم ر ان الله تعالى قال ولقد آتينا الآية (وماكنت) يامجم (بجاب الغربي) اي بجانب الجبل اوالمكان الغربي الدي وقع فده الميقات وناجي موسى ربه على حذف الموصوف واقامة الصفة مقامد اوالجانب الغربي على اصافة الموصوف كمستعدالج امع وعلى كلا التقديرين عبل الطور غربي ( ادفصينا الي موسى الامر ) اي عهدنا اليه واحكمنا امر نبوته بالوجي وابتاء التوراة ( وماكنت من الشاهدين ) اي من جلة الشاهدي للوسى وهم السعون المحتارون للميقات حتى تشداهد ماجري من أمر موسى في ميقة له وكتب التوراة له في الواح فحضره للناس والمراد الدلالة على ان اخماره عن ذلك من فبيل الاخبار عن المغيات التي لا تعرف الابالوحي ولدلك استدرك عنه بقوله ( ولكناً انشأناقرونا ) حلقنا ببنزمانك وزمان موسى قروباك ثيرة وبالفارسية وليكن بافريدع بسازموسي كروهي بعدد از كروهي ( فتطاول عليهم العمر ) تطاول بعيي طال وبالفارسية درازشد والعمر بالقيح والصم وبضمين الحياة قال الراغب اسم لمسدة عمارة الدن بالحياة, ايطال عليهم الحياة وتمادي الامد والمهلة فتغيرت الشرآئع والاحكام وعيت عليهم الانباء لاسما على آخرهم فاقتضى الحال التشريع الجديد فأوحينا البك عدف المستدرك اكتفاء بذكر ما يوجبه ( وماكت تأومافي اعل مدن) نفي لاحمّال كون معرفته للقصة بالسماع من شاهد والثوآء هو الاقامه والاستقراراي وماكنت مقيما في اهلمدي اقالة وسي وشعيب حال كونك (تلوعليهم) اى تقرأ على اهلمدين بطريق النعلم منهم \* جنانجه سُــاكردان براسناذان خواسد \* وهو حالُ من المستكن في ناويا او حبر ثان لكنت (آياتًا) الباطقة بالقصة (ولكما كُمْ مسلم ) اياك وموحين اليك الك الآيات ونطائرها (وماكنت بجانب الطور اذبادينا) اى وقت ندآنا ووسى انيانا الله رب العالمين واسنما أننا اياه وارسا لناله الى فرعون والمراد جانب الطور الايمن كافأل وناديناه منجانب الطور الاعن ولميذكرهنا احترازا عن ايهام الذم فانه عليه السلام لم يزل بالجانب الاعي من الارلاليالا بد ففيد اكرامله وادب في العبارة معه ( واكر رحة من ربك ) اى واكن ارسلناك بالقرآن الناطق عاذكر رحة عطيمة كائمة مناك والناس (التندر قوماً) متعلق بالعدل المعلل بالرحة (ما تاهم سندر مقلك) صفة قوما اى ابأتهم نذبر اوقوعهم في مترة بينك واين عسى وهي حمسمانة وخسور سنة او بنك ودبن اسمدل على ان دعوة موسى وعيسى مختصة بيني اسرآئيل (اعلهم بتذكرون) يتعطون بالذارك وتغيير البرتيب الوقوعى بين قضاء الامر والثوآء في اهل مدي والمدآء للتنبيه على أن كلا من ذلك رهان مستقل على الحكايته عليه السلام للقصة اعربق الوجي الالهي واوذكر اولا نفي ثوائه عليمالسلام في اهل مدبن ثم نفي حضوره عليه السلام عندقضاء الامر كاهو الموافق للترتيب الوقوعى لربسا توهم ان البكل دليل واحد كافي الارشاد ثم من التذكر تجديد العهدالارلى وذلك بكلمة الشهادة وهي سبب المجات في الداري وفي الحديث كتب الله كمَّابا قال البخاق الخلق بالني عام في ورقة آس ثم وضعها على العرش ثم نادى ياامة مجدد ان رجتي سدفت غضبي

اعطيتكم قبل ال تسألوني وغفرت لكم قبل ان تستعفروني من لفيني منكثم بشهدال لااله الاالله وان مجدا عدى وسول ادحلته الجنة وقد اخذالله الميرن من موسى ان يوم م باني رسول الله في غيني وفي الحديث ان موسى كأن يمشى ذات يوم بالطريق فادا. الجمار ياموسي فالتفت بمينا وشمالا ولم يراحدا ثم نودى الشاسة ياموسي فالنفت يمثينا وشمالا وكميراحدا فارتعدت فرائصه ممنودى النائشة ياموسي بمحران أي اناالله لااله الا النافقال ليك مخرللة ساجدا فقيال ارفع رأسك ياموسي سعران فرفع رأسه فقال ياموسي ان احست ان تسكن في ظل عرشي يوم لاظل الاظلى فكن لليتيم كالأئب ارجيم وكن اللارملة كالزوح العطوف يا وسي ارجم رِحماه وسي كاندين تدان ياموسي الهمر لقبي وهوجاحد بمحمد ادخلته النار واوكان اراهيم خليلي وموسى كليمي فقال ألهى ومن محمد قال بالموسى وعرتى وجلالى ماحلقت خلقا اكرم على منه كتبت اسمه معاسمي فى العرش قبل ان اخلق السموات والارض والسمس والقمر بالني سنة وعزني وجلالي ان الجمسة محرمة على الناسحتي بدخاها مجمدوامته قال موسي ومن امة محمد قال امته الحسادون يحمدون ضعودا وهبوطا وعلى كل حال بشدون اوساطهم و يطهرون ابدائهم صائمون بالنهار ورهبان بالليل اقبل منهم اليسير وادخلهم الحنسة نشهاد، قد اله الا الله قال الهي اجعلي بي تلك الامة قال نبيها منها قال اجعلي من امة دلك الذي قال استقدمت واستأخروا ياموسي ولكن سأجع بينك و بينه في دار الجلال وعن وهب بن مميه قال لمسافرت الله موسى بحيا قال ربابي اجد في النوراة امة هي حيرامة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف و ينهون عن المكر فاحعلهم مرامتي فالرياءوسي تلك امةاجد فالريارب اني اجد في النوراة انهم يأكلون صدقاتهم وتقلل ذلك منهم ويستجاب دعاؤهم فاجعلهم مرامتي قال تلك المهاجد عاشتاق الى اقدائهم فقال تعدالي انه ليس اليوم وقت طهورهم فالمئت اسمة ك كلامهم قال الى يارب فقال الله تعالى ياامة محمد فأجابوه من اصلاب آبائهم مدین ای قائلین ابیك اللهم لیك \* موسی سخن ایشان بشانید آمکه خدای تعالی رواند اشت كه ابسارابي تحف مازكر داند كفت \* احتكم قسل ان تدعوني واعطيتكم قبل ان تساً اوني وغفرت لكم قبل ان تسستغفروني ورجنكم قبل ان تسسترجوني \* زهي رئنت اين امت عالى همت كه باوجود اختصاص ابسان بحضرب رسالت وقرأن برین وجه یافته اند (ع) حق اطف کرده داد عاهرچه مترست (واولاان بتصبيهم مصيمة )الصمير لاهل مكة والمصيمة العقوبة قال الراغب اصلها في الرمية مم اختص بالمعاقسة والمعني العارسية \* واكرنه آن ودى كه ديشان رسيدى عقوبتى رسنده ( عا قدمت أيديهم ) اى عااقتر فوا من الكمر والمعساصي واستند التقديم اليالايدي لانهااقوي مايراول به الاعمال واكثرمايستعال به في الافعسال ( فيقولوا ) عطف على تصيم داخل في حير اولا الامتناعية على المدار امتاع ما يحال به هوامتناعه لاامتاع المعطوف عليه وانماذكر في حيرها للإبذان بانه السب الملجئ لهم الى قولهم ( ربنا ) اى روردكارما (الولاارسلت الينا) چرانفرسنادي دسوي ماهلولا تحضيضية بمعنى هلا (رسولا) مؤيدا من عندك بالآيات (دُنْتُمَ آيَاتُكُ) الطاهرة على يده وهوجواب لولاالثانيـــة (وبكون مرالمؤ-نين) مهاوجواب لولا الاولى محدوف ثقِة بدلالة الحال عليه والمغنى أولاقوابهم هدا عنه اصابة عفوية جاياتهم التي قدموها ماارسا: لذلكن لمساكان قولهم دلك محققا لامحيد عنه ارساناك قطعالممساذرهم بالكلية والزاما للححة عليهم ( فلا حاءهم) أي اهل مكة وكمار العرب (الحق) أي القرء آن لقوله في سورة الرحم حتى جاءهم الحق ورسول مين (مر عندياً) اي بامريا ووحينا كافي كسف الاسرار وقال أب عباس رضي الله عنهما فللماءهم مجدوفيه اشارة الى اله عليه السلام اعا معث بعد وصوله الى مقام العندية واستحقاقه والسميه الله الحق وهواسمه تعالى وتقدس وهيها شارة الى كال فناله عن أنا ميته و بقاله جوية الحق تعالى ولهمسلم ان يقول اناالحق وانصدرت هده الكلمة عن بعض متابعيه فلاغروان بكون مركال صفاءمرا أه قابه في قول انعكاس الوار ولاية النوة اذاكانت محاذية لمرآة قله عليه السلام وكال منبع ماء هذه اخفيفة قلب مجمدعليه السلام ومطهره لسان هدا القائل بدينه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسمة كذا في التأويلات المجميدة (قالوا) تعما واقتراحا قال بعضهم قاله قريش شعليم اليهود (اولا) هلا (اوتى) مجد (مثل ما اوتى موسى) من الكناب جملة لا مفرقا قال معض الكنار احتجبوا مكفرهم عن رؤية كاليته عليه السلام والالقالوالولا اوتى موسى مثل مااوتي مجمد من الكمالات

(اولم يكفروا عااوتي موسى من قبل) اى اولم يكفروا من قبل هذا عااوتي موسى من الكتاب كاكفروا بهسذا الحق غربين كيفية كفرهم فقال (قالوا) همااى مااوتى مجدومااوتى موسى عليهما السلام (سحران نظاهرا) اى تعاونا عصديق كل واحد منهما الاحر وذلك ان قريشا بعثوا رهطا منهم الى رؤساء الهودف عدلهم فسألوهم عن شأنه عليه السلام فقالوا انانجده في التورلة بنعته وصفته فلما رحع الرهط والحبروهم واقالت البهود قالوا ذلك (وقالوا آنامكل) اي مكل واحد من الكابين (كافرون) وقال بعضهم المعني اولم يكفر الناء جسهم في الرأى والمدهب وهم القبط بمااوتي موسى من قسل الفرآن قالوا ان موسى وهرون معران أي ساحران تظاهرا وقالوا انابكل كافرون يقول الفقيرانه وانصيح استناد الكفرال ابناء الجس مزحيث انملل الْكُفْرِ وَاحِدُ ۚ فِي الْحَقْيَقَةَ فَكَفْرِ مَلَةٌ وَاحِدُ أَ نَشَى ۚ فِي حَكْمِ كَفُرُ ٱلْمَالَ الآخرِ بِه كَااسَـند افعال الآباء إلى الأبنّـاء من حبث رضاهم عافعلوالكن يلزم على هداان يخص مااوئي موسى عاعده التكاب من الخوارق فان اساء الكاب اعاكان يعد اهلاك القبط على أن مقابلة القرآن عاعد التوراة مع أن ماأوى أنما يدل باطلاقه على الكتاب ممالاوجه له فالمعنى الاول هوالذي يستدعيه جزالة النظم الكريم ويدل عليه صريحا قوله تعالى (قل) المجدلهو المالكفار الذين يقولون هذا القول (فاتوا) يس بيار مد ( بكاب من عند الله هواهدى ) اطر إق الحق و بالفارسية رياست ترواه نماينده تر (منهما) اي ممااوتياه من النوزاة والقرآن وسميةوهما بسحرين (اتبعه) جوال الامر اى ان أتوا به المعدومثل هذا الشرط مما يأتى به من يدل وضوح جنه وسنوح محجنه لان الاتيان عاهواهدى من الكابين أمر بين الاستحالة فيوسع دآرة الكلام النبكيت والاعام (ان كنتم صادقين) اى في أنهما سحران مختلفان وفي ايراد كلة ان مع امتناع صدقهم نوع تهكم نهم ( فان لم يستجيبوا لك ) دعاء كالى الأتيان بالكاب الاهدى ول يستجيبوا كقوله فان لم تفعلوا ولن تفعلوا وحذف المفعول وهو دعاءك للعمل به ولان فعل الاستجامة يتعدى بنفسه الى الدعاء و باللام الى الداعى فاذاعدى البدحذف الدعاء غالبا ( فاعلما ألما يدون اهواءهم الزائفة من غيران يكون لهم متسك اصلااذاوكان لهم ذلك لا توابه (ومن اصل عن اتبع هواه) استفهام انكارى بمعنى النني اىلااضل منه اى هواضل من كل ضال ومعنى اصل بالفارسية كرّاء تر (بغرهدى منالله ) اى بيان وجمة وتقييد أنباع الهوى بعدم الهدى من الله ل يادة النفر يروالا شاع في التشفيع والنصليل والافقارئه لهدابته تعالى بنذالا ستحالة وقال بحضهم هوى النفس قديوافق الحق فلذا قيد الهوى مه فيكون في موضع الحال منه ( ان الله لايم عدى القوم الطالمين ) لا يرشد الى دينه الذين ظلوا انفسهم بالانهماك في الباع الهوى والاعراض عن الآيات الهادية الى الحق الجين وههنا اشارات منهاان الطريق طريقان طربق الفراءة والدراسة والسماع والمطالعة وطربقالرياضة والمجاهدة والتزكيـــة والتحلية وهي اهدى الى الحضرة الاحدية من الطربق الاولى كافال تعالى من تقرب الى شبرا اى يحسب الإنجذاب الروحاني تقريت اليهذراعا اىبالفيض والفتح والالهام والكشف فالايحصل بطريق الدراسة من الكنب يحصل بطريق السلوك والسماع في طر بق الدراسة من المخلوق في طريق الوراثة من الحالق وشتان بين السماع ين \* فيضى كه جامى ازدوسـه يجانه كه يافت \* مشكل كه شيخ شهر بيايد بصد چله \* ومنها انه او كان للطالب الصادق والمربد الحادق شيخ بقندى به وله سَأَن مع الله تم استعد لحدمة شيخ كامل هواهدى الى الله منه وحب عليه الباعه والتمسك بذبل ارادته حتى يتم امر، ولوتجهددله في اثناء السلوك هذا الاستعداد لسيخ آخرا كل من الاول والثاني وهم جرا يجب عليه الباعه اليان يظفر بالقصود الحقيق وهو الوضول الى الحضرة بلااتصال ولااغصال ومنهاان اهل الحسبان والعزة يحسبون انهم اوحاهدوا انفسهم على مادلهم بالعقل مغيرهــدى من الله اى بغير متابعة الانبيـاء انهم بمتــدون الى الله ولا يعلون ان من يجــاهد نفسه في عبودية الله بدلالة العقل دون منابعة الانبياء هومتابع هواه ولايتخلص احسد من اسرالهوى بمجرد العقل فلاتكون عبادته مقبولة اذهى مشوبة بالهوى ولايمتدى احدالي الله بغيرهدى من الله كا ان نبينا عليه السلام مع كالقدره في النبوة والرسالة احتاج في الاهتداء الى متابعة الانبياء كافال اولئك الذين هدى الله فبهداهم افتده ولهذا السر بعثت الانبياء واحتاج المريد للسيخ المهندي إلى الله بهدى من الله وهو المتابعة ومنها ان الطالمين هم السذبي وضعوا منابعهة الهوى في موضع منابعة الانبيساء وطلوا الهداية من غير موضعها فاهل الهوى

الموں قال بعضهم الانسان مع هواهثلاث احوال الاولى اربعلمه للهوى فيمَلكه كاقال تعالى او أبت س أتخدالهم هواه وألثانية البغالمه فيقهر هواه مرة ويقهره هواه اخرى واماه قصد بمدح المجاهدين وعناه الني عليه السلام قرله عليه السلام حاهدوا اهواءكم كأتجاهدون اعداءكم والثالنة اريغلب هواه كالاندياء عليهم السلاموج عوة الاولياء قدس الله اسرارهم وهداالمعي قصده تعالى بقوله واماس خاف مقامر بهونهي النفس عن الهوي وقصده الني عليه السلام فوله مامي احد الاوله شيطان واللله قداعات على شيطاني حتى ملكته وابن الشيطان بتسلط على الادسان بحسب وحود الهوي فيهو بذجي للعاقل البكون مراهل الهدي لامن اهل الهوى واذاعرض له امران فلم يدرايهما اصوب فعليه عابكرهه لاعا يهواه في حل النفس على ماتكرهه محاهدة واكثر الخير في الكراهية والعمال عااشار اليه العقل السائم والله الحالص ( قال السبح سعدى ) هوا وهو سها عائد ستير عدو بيد سريعية عقل تير (ولقد وصلىالهم القول) التوصيل م العة الوصال وحقيقة الوصل رفع الحائل مين الشيئين أي أكثرنا لقريش القول موصولا مُعصه بعض بان اثرانا الله القرء آن آية بعد آية وسورة بعد سورة حسبما تقتضيه الحكمة اي ليتمل الندكيرو يكون ادعى لهم (لعلهم بتدكرون) فيؤمنون و يطيعون اونا بعنالهم المواعط والزواحر و بينالهم مااهلكنا مرالقرون قرنابعد قرن ما حبرناهم الماهلكناقوم نوح كداوقوم هو ديكدا وقوم صالح بكدا لملهم يتعطون فيخافون اليبرل بهم مأرل عن قلهم وفي الأو يلات النجمية يتمير الى توصيل القول في الطاهر عمهم المعنى في الناطن اي فهمناهم معي الفرءآن لعلهم يتدكرون عهد الميثاق ادامنوا بجواب قولهم ملي واقروا مانوحيدو يحددون الاعال عند سماع القرءآن ( الدي آنيناهم الكتاب ) مبدأ وهم مؤهنو اهدل الكتاب (من قبله) اي من قبل ايناء القرءآن (هم ه يؤمنون) اي بالقرءآن والجلة حمر المبتدأ ثم مين مااوجب ايمادهم به بقوله (وادينلي) اي القرءآن (عليهم قالوا امنابه) اى مانه كلام الله تعالى (أنه الحق مرريناً) اى الحق الذي كنا دمرف حقيته و بالفارسية راست ودرست است فرود آمدن سزديه آهر بد كارما (الكنا مرقبله) اى مرقبل نروله ( مسلم ) يا لكور اعانهم به لبس مما حدثوه حيئد وأعاهو امر متقادم العهد لما شاهدوا دكره في ااكت المنقدمة وانهم على دين الاسلام قبل نروول القرء آن (اولئك) الموصوف عاد كر من النعوت (بؤنون اجرهم) أوادهم في الا خرة (مرتين) مرة على اباهم مكتابهم ومرة على ابادهم بالقرء آن وقدستي معي المرة في سورة طه عند قوله تعالى واقد منا عليك مرة اى اخرى (عاصبروا) اى نصرهم وثباتهم على الاعانين والممل بالشهر بعنين وفيالمأو بلات المجمية على مخالفة هواهم وموافقة اوامر الشهرع وتواهيد وفي الحديث ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين رجل كائله حارية فعلها ماحس تعليها وادبها ماحسن ناديها ثم روحها فله اجره مرة ين وعبدادى حق الله وحق مواليه ورجل آمن بالكتاب الاول ثمامي بالقرءان فله اجر ومرتين كمافي كشف الاسرار (ويدرأون بالحسة السيئة) اي يدهون بالطاعة المعصية وبالقول الحس القول القسم وفي التأو يلات التجمدية أي باداء الحسمنة من الاعمال الصالحة بدفعون ظلمة السبئمة وهي مخالفات الشريعة كإقال عليم السلام أتبع السبئة الحسة تمحها وقال تعسالى ان الحسنات يذهبن السيئات وهدا لعوام المؤمنين وخواصهم ال يدفعوا بحسينة ذكر لااله الا الله عرمراة القلوب سيئة صدأ حب الدنسا وشهواتها ولاحض خراصهم ان دفعوا بحسنة نهي لااله سئة شرك وجود الموحودات يقطع تعلق القلب عنها وغض مصر المصيرة عررة بد ماسوى الله بائسات وجود الاالله كاكان الله ولم بكن معه شي (وممارز قماهم يَّ مَقُونَ ) في سبيل الخير وفيه اشارة الى العاق الوجود الحجـ ازى في طلب الوحود الحقيق ( واذا سمعوا اللعو ) م اللاغبن وهو الساقط من الكلام و بالفارسية سخى بيهوده ( اعرصوا عنه ) اى ع اللغو وذلك ان المشر ، كين كانوا يسون مؤوى اهل الكتاب ويقولون تسالكم تركتم ديكم القديم فيورضون عنهم ولايشتعلور بالمقاملة (وقالوا) للاغين (لـ اعمالنا) من الحلم والصفح ونحوهما (ولكم اعمالكم) من اللعو والسفاهة وغيرهما فكل مطالب، يعمله (سلام عليكم) هذا السلام ليس بتسليم مواصل ونحية موافق بل هو برا، وسلام مودع مفارق \* يعنى ترك شما كرديم ( لا بنتعي الجاهلين ) الابتغاء السلب والجهل معرفة الشيء على حلاف ما هو علبه اى لا نطلب صحبتهم ولا نريد محالطتهم ومخاطبتهم والتخلق باحلاقهم \* چه مصاحبت

( ۲۷٦ ) ( ن )

باشر ارموجب بدنامی دنیااست و سب بدورجای عقی است \*از بدان کر بزو بانبکان نشین \* یار بدزهری بود ی ارکبن م و حکم الاید و ان کان مسوخا با یه السیف الاان فید ساعلی مکارم الاخلاق و فی الحدیث ثلات من ایمی و ید فلا بعتد الله حا برد به جهل حاهل و و رع بختیز عر معاصی الله و حسن خلق به بیش به فی الناس (قال الشیم سعدی) جالینوس المهی را دید که دست بکر بیان دانشم دی زده و بی خرمتی کرد کفت اکر این دانشم د دا با بودی کاراو بنادان بدین جایکه نرسیدی \* دو عاقل را نباشد کین و پیکار \* نه دانایی سیر د با سیکار \* اکرنا دان بو حشت سخت کو ید \* خرد منسدش برجت دل بجو ید \* دو صاحب دل نکه دارند مربی \* میدون سرکتی و از دم حویی \* اکر برهر دو جاسب هاهلاند م اکرز بجر باشد مکسلاند \* بکی را زشت خویی دادد شنام \* تحمل کرد و کفت ای نبک و رجام \* بززانم که خواهی گفتن آبی \* که دام عب من چون من دان مستقیم او نظر جوان «ست سر بر آورد و کفت - قوله تعالی واذا مر وا باللغو مر وا

ادارأيت اسما \* كرساتراو حليما \* يامن يقسح لغوى \* لمراهم كريما

منال ای پارسا روی از کنه کار ۴ بجسایند کی دروی نظر کی ۴ اکرمن ناجواعردم بکردار ۴ تو برمی حول جوانمردان كدرك م واعلم الالعو عندار بال الحقيقة مايشغلك عن العبادة وذكر الحق وكل كلام رغر خطاب الحال والواقعية وطلب ماسوى الله واذاسمتوا مبثل هدا اللغو اعرضوا عنيه وقالوا لنا اعمالا في مدل الوجود المجازي لنل الوحود الحقيق ولكم اع اكم في اكتساب مرادات الوحود المجازي واستجلاب مضرات الشهوات وترك الوحود الحقيق والحرمان من سعادة الانتفاع بمنافعه سلام عليكم لاندنني الجاهلين العافلين عرالله وطلب المحجو بين عرالله عاسواه فعلم من هذا الطالب ماسوى الله تعسالي حاهل عرالحقيقة ولوكان عارفا بمحامنها لكان طلما لها لااعبرها فينمغي لطالبها مرااسللا الاينتعي صحمة الجهلاء وانه ليس منهم و منه محانسة والمعاشرة بالاضداد اضبق السحون مع أنه لاياً من الضعيف التقرر فيه صحمتهم وينحول حاله و بتعير طعه و يتوجه عليه المكر و ينقلب عن الاقبال الى الادبار فيكون من ألّر تدي معود بالله من الحور بعد الكور وسأله الثبات والتوفيق والموت في طريق النحقيق ( آنك ) يامجد (لاتهندي) هداية موصلة الى المقصود لامحالة ( مراحلت ) مرائساس ولانقدران تدحله في الاسلام وان بدلت فيه غايد الطاقة وسعيت كل السعى (واكم الله يهدى من بشاء) فيدجله في الاسلام (وهو اعلم بالمهتدير) بالمستعدى الهداية فلا بهدى الاالمستعدلها م هدايت هركراداد از دايت + بدو همراه باشد تانهايت + والجهور على ارالاً ية نزات في الى طالب من عبد المطلب عم رسول الله عليه السلام فيكون هو المراد بمن احست (روى) انه لمااحتضر جاء رسول الله وكان حريصا على اعانه وقال اي عم قل لااله الالله كلة احاجاك، دها عند الله قال يا من احى قد علت الله السادق ولكى اكره ان يقال خرع عند الموت وهو بالخاء المحمة والرآء المهملة كعلم عمني ضعف وجمن ولولا ان يكون عليك وعلى سى ابيك غضاضة بعدى اي ذلة ومقصة لقلته اولاقررت بها عينك عند الفراق لماارى من شدة وجدك ونصيحتك ولكي سوف اموت على الهاشياحي عمد المطلب وهاشم وعمد مناف (روى) اراباط لما لماأبي عُن كلة التوحيدة الله السي صلى الله تعالى عليه وسلرد لاستغفر راك مالم انه عندك فانزل الله تعالى ماكان للنبي والذي آمنوا ان يستغفروا للمسركين ولوكانوا اولى قر ب مر بعد ما بن اهم انهم اسحاب الحيم وقد جاء في بعض الروايات ان الذي صلى الله تعالى عليد وسلم العادم حدة الوداع احبى الله له الويد وعمه فا منواله كماسق في سورة النوية وفي النَّا ويلات المحمية الهداية في الحقيقة فتم باب العمودية الى عالم الربوية ودلك من خصائص قدرة الحق سجعنه لان لقل العد بابين باب الى النفس والجدد وهو مفتوح أبدا وبأب الى الروح والحضرة وهو معلوق لايقتحه الاالفتاح الذي بيده المفتاح كإقال خسه عليه السلام اناقحة لك فكما مبناليغفراك الله مانقدم مرذئبك ومارأخر ويتم نعسه عليك ويهديك صراطا مستقيما الى الحضرة كاهداه ليكة المعراج الى قرب قات قوسين اوادنى وقال في حق المعلوقين اى ابواب قلو بهم ام على قلوب اقفالها وقال عليه السلام قلب المؤمن مين اصبغين من اصابع الرحن بقلم كيف يشاء عان

شاء اقامه وارشاء ازاغه طالني عليه السلام مع حلالة قدره لمبكن امنا عتى قلبه وكان يقول يامقلب الفلوب ثبت قلب عبدك عـــليُّ ديـك وطاعتك والهداية عــــارة عرتقليب القلب مرالبا طل وحو ماسوى الله الى المكق وهؤ الحضرة عليس هذا من شأن غيرالله التهي وفي عرآئس السان الهداية مقروبة بارادة الازل ولوكات ارادة نبينا عليمه السلام في حق الى طالب مقروبة بارادة الازل لكان مهدما ولكن كان محسه وارادته ق حقد من جهد القرامة الاترى انهاذقال اللهم اعز الاسلام معمر كيف اعابه انتهى - وفي كشف الاسرارالك لانهدى عن احدت ماانراكه خواهيم درمفازه تعيرهمي رابيم واراكه خواهيم سلسلة قهرهمي كشيم مادرازل ارال تاح سعادت برسر اهل دولت مهاديم وابي موك مروكفتيم كذه ولاء في الم قد ولاامالي ورقم شقاوت رناسيمة كروهي كشيمديم وابن مقرعه رزديم كه هؤلاء في النار ولاابالي اي حوانرد هيج صفت درصفات خداى تعالى الأصعت لاامالى دردماك ترئيست آمجه صديق اكدكمت التي كنتشجرة تعضدازدرد ای حدیث و دنیکی سخس که آن بیرطریفت کفت کارنه آل داد که کسی کسل آید واز کسی عمل کاران دارد که ناشابسند که آمد درارل آن مهم مهجوران که اورا المیس کو بند چندین سیاه درکاه عمل نود مقراضی ودبیا همي ديند وازكار كاه ازل اورا حود كليم سياه آمد كه وكان من الكافرين ( قال الحافظ) بات زمن م وكوثرسفيد نتوال كرد \* كليم بحت كسي راكه واعتد سياه (قال الشيح سعدى) كرت صورت حال مد ياكوست \* ، كاربده ست تقدير اوست \* قَضا كشيني أنجاكه خواهد رد \* وكرتا خدا جامه رس درد (وقال الصائب) بااحتيار حق نبود اختيارما + بانور آهناك چه باشد شرارما (وقالوا ارسع الهدى مدك تخطف مرارصنا) معى اتباع الهدى معه الاقتداء به عليه الدلام في الدين والسلوك الى طريق الرشاد وبالفارسية وكفيداكرما قبول كنيم اي پيغام كه اوردي و مايي راه عوثي تو پي بر بمودردي توآيم بانواوالمخطيف الاحتلاس سرعة نرات في الحارث بعمان سنو فل معد مناف حيث اتى الني عليه السلام وقال نحى معلم الله على الحق \* قول توحق وسحى راستست \* وانجه ميفر ما بي سعدولت ماست درحيان ووسيله سعادت مابعدازوهات وماكدت كدمة قط مشهمك اليوم ولكنا نخاف اناتبعناك وخالفنا العرب از يتحطفونا اى يأخدونا ويسلمونا ويقتلونا ويخرجونا مرمكة والحرم لاجاعهم على حلافنا وهم كثيرون ونحراكلة رأس اى قيلون لانستطيع مقاومتهم وردالله عليهم بقوله (اولم عكن لهم حرما آمنا) اى الم تعصمهم ومجعل مكانهم حرما ذا اص لحرمة آلبت الدى فيه يتقاتل العرب حوله و يضير تعصهم تعضاوهم آمنون أ بعسني امن أن حرم درهمه طباع سرشته مرع بامردم اشناواز بشان ايمن وآهو أرشك ايمن وهرترسنده كهدر حرم باشد ايم كشت چون عرب حرمت حرم دانند كحادر وقتل وغارت روادارند (يجي اليد) بحمل الى ذلك الحرم و بجمع فيه من قولك حبت الماء في الحوض اى جهنه والحوض الجامع لهجاسة (تمرات كل شيئ) اى الوان ألثمرات من جاس كصر والشام والين والعراق لاترى شرفي الفواكه ولاغربيها محقعة الافي مكة لدعاء ابراهيم عليه السلام حيث قال وارزقهم من الثمرات (وقال المكاشي) يعسى منافع ارهر نوعي وغرايب ازهرنا حيتي بالجااورند م ومعمني الكليمة الكثرة والجلة صفة احرى لحرما دا فعة لما عسى يتوهم مرتضر رهم بانقطاع الميرة وهو الطعام المجلوب مرملد الى ملد (رزقا من ادناً) مرعندنا لامن عد المخلوقات فاذأكان حالهم هدا وهم عسدة الاصنام فكيف يخافون التخطف اداصموا الىحرمة اابت حرمة التوحيد (يقول الفقير) \* حرم حاص الهست توحيد \* جله راحاى بناهست توحيد \* باعث امن وامانست ايمان \* كام داراشه راهست توحيد \* وانتصاب رزمًا على انه مصدر مؤكد لمعني يجي لأن فيه معسني يرزق اي يررقون رزقا من لدنا (وقال الكاشي) وروزي داديم ايشارا در ير وادي غير دي زرع وروزی دادنی ازنردیك مابی منت غیری (ولکن آکثرهم لایعلون) ای اکثراهل مگه جهله لایتفطنون له ولا تفكرون ليعلوا دلك قال في عرائس البيان حرمهم في الحقيقة قلبُ مجمد عليه السلام وهو كعبة القدس وحرم الاس يحبى اليه عرات جيعًا شجار الدات والصفات من دحل ذلك الحرم بتمرط المحمة والواصة كان آمنامن آمات الكُونين وكان منطور ألحق في العالمين وهكذا كل من دخــل في قلب ولى من اولياء الله (قال الحافظ) كليد كشيم مسعادت فبول اهل داست - مادكس كدر مي مكته شك وربب كند - وفي الآية

اشارة الى خوف النفس من التخطف بجديات الالوهية من ارض الايانية واوكاب تابعة لمحمد القلب لوجد في حرم الهوية حقائق كل عرة روحاية وحسمانية ولدآئد كل شهوة والكنها لاتم كاله ذوق الرزق اللدني كالايم اكثرالعاله لانهم لم يدوقوه وم لم يذق لايدرى (قال الكمال الحبندي) زاهدنه يحب كركنداز عشق تو رهير \* كين لذت اين اده چه داند كه مخور دست \* تم بين ان الامر بالعكس يعي انهم خاهوا الناس وآم وا مرالله واللائق ال يخ فوا من مأس الله على ماهم عليه ويأمنوا النياس فقال (وكم اهلكنا من قرية بطرت معيسة بها) البطر الطغال في العمة قال بعصهم البطر والاشر واحد وهو دهش بعدري الانسال مرسوء احمال النعمة وقلة القيام محقها وصرفها الىغير وجهها ويقاربه الطرب وهوحفة أكثر مابعترى من الفرح وانتصاب معيشتها مزع الحادص اى في معبتها كما في الوسيط والمدى وكم من اهل قرية كانت حالهم كرل اهل مكة في الامن وسعة العبش حتى اطعتهم المعمد وعاشوا في الكران ودمرنا عليهم وخر ساديارهم (فتلك) يس آست (مساكنهم) خاوية بمطلوا نرونها في محيكم ودهامكم (لمرتسكن) يدى ننسسة ددران (من بعدهم) من بعد تدميرهم (الاقليلا) الارما نا قليلا اذلايسكنها الاالمارة يوما او دعض يوم و بارخالي كدارند درخاله دنیا چه سنی برخبر کین خانه دال خوش است که آیدوروند > و یحمل ان شؤم معاصی الهلکین يق اره في ديارهم فلم يق من يسكنها من اعقابهم الاقليد اذلاركة في سكى الارض الشؤم وقال بعضهم سكنها الهام والبوم ولد اكان من تسمعها سمان الحي الدى لاعوت + يرده دارى ميكند درطاق كسرى عنكموت \* يوم نو مت ميزند درقلعة اعراسياب (وكمانحي الوارثين ) منهم لتلك المساكر ادلم بخلعهم احد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسارً متصرفاتهم (ع) يعي ماديم بافي ازف عمد م وهذا وعيد المعلطين (وماكان ربك) وماكان عادته في زمان (مهلك القرى) قل الانذار (حتى يبعث في امها) اى في اصلها واعطمها التي تلك الفرى سوادها واتباعها وخص الاصل والاعطم لكون اهلها افطن واشرف وارسل أنما يون غالما الى الاشراف وهم غالما يسكرون المدن والقصات (رسولا بتاو عليهم آماننا) الماطقة بالحق و يدعوهم اليه بالترغيب والترهب وذلك لالرام الحجة وقطع المعدرة بأن يقولوا لولاارسلت اليا رسولا فنتمع آماتك وفي التكملة الام هي مكه والرسول محد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الارض دحيت من تحتها فيكون المعنى وماكان ربك يامجد مهلك البادان التيهي حوالي مكذفي عصرك ورمالك حتى يبعث في امهااي ام الفري التي هي مكة رسولا هوانت (وماكما مهلكي القرى) بالعقو تة نعد نعدًا في امها رسولا يد عوهم الى الحق و رشدهم اليه في حال من الأحوال ( الاواهلها طالمرن ) اي حال كون اهله اظالمين بتكذيب رسولنا والكفر بآياتها فالمعث غاية لعدم صحة الاهلاك عوجب السنة الالهية لالعدم وقوعه حتى بلزم تحقق الاهملاك عقيب المعث دلت الآية على ان الظلم سبب الهلاك ولداقيل الطلم قاطع الحياة ومانع المبات وكدا الكفران يقالُ النعم محتاجة إلى الاكه أو كما تحتاحُ اليها الكرآمُّ من الساء واهل النظر لبسوا من كفاء النعم كما إن الارذال ليسوا اكفاء عقائل الحرم جع عقيلة وعقيــلة كلشئ أكرمه وحرم الرجل أهله فكما ان الكرعة من النســاء لبست مكفؤ للرذيل من الرحال فيفرق بينهما للحوق العار فكذا النعمة تسلب من اهل البطر والكبر والعرور والكفران وامااهل الشكر فلايضيع سعيهم البزداد حسن حالهم ولله تعالى رزق واسع في اللادولافرق فيه بين الشاكر والكمور من العباد (كما قال الشيخ سعدى) اديمُ زمين سفرهُ عام اوست \* برين خون بغماچم دشمي جه دوست \* قال السيخ عبدالواحد وجدنا في حزيرة شخصا بعد الاصنام فقلناله انها لانضر ولا تسع فاعبدالله فقال وماالله قلنا الذي في السماء عرشه وفي الارض بطشه قال ومن إلى هذا الامر العطيم فلناارسل اليماً رسولا كريما فلاادى الرسالة قدضه الله اليه و رك عندنا كتاب الملك ثم تلونا سورة فلم يزل يبكى حتى اسلم فعلماه شيأ من القرآن فلما صار الليل اخذما مضاجعنا فكان لاينام فلا قدمنا عادان جعناله شبئا لينفقه فقال هولم بضيعي حين كمت اعدالصنم فكيف يضيعني وانا الآن قدعرفته اى والعارف محمولله فهوادا لابترك المحبوب في د العدو ومن العدو الفقر العالب والالم الحاصل منه \* محماً است چون دوست دار دترا \* كدردست دشمن كذارد ترا \* فعـلى العاقل ان يعرف الله تعالى و يعرف قدر النعمــة فيقيــدها بالشكر ولابضم الكفر موضع الشكر فانه ظلم صريح يحصل منه الهلاك مطلقا اماللقل فبالاعراض عى الله ونسيان

العطاء منه واماللقال فعالمطش الشديد وكم رأيها في الدهر من امثاله من خرب قلمه تم خرب داره ووجد آخر الاش بواره ولكن الانسان من النسيان لاينذ كرولاية تبريل عضى على حاله من الفعلة القطنا الله والكم من نوم الغفلة في كل لحطة وشدونا في جميع الساعات باليقطة الكاملة المحصة (وما ) مندأ متضنة لمني التسرط الدحول الفاء في خبرها نخسلاف الثانية وبالفسارسية وهرچه (اوتيتم) اعطبتم والخطاب لكمار مكة كما في الوسيط، (مَنْ شَيُّ) من السناب الدنيا ( هُنَاعِ الحياة الدنيا وزيدتها ) اي فهوشيَّ شأنه ان يتمنع و يغزين له اياما فلائل ثمانتم وهو الى فذء وزوال سمى منافع الدنيا مناعالاتها تفي ولاتبني كناع البيت (وما) موصولة اي الذي حصل (عندالله) وهو الثواب (خير) لكم في نفسه من ذلك لانه لد: خالصة من شوآ ئب الالم و المجنة كاملة عارية من مسد الهمم (واتق) لأنه الدي (افلاتعقلون) اي الاتعكرون فلاتعقلون هذا الامر الواصح فتستنداون الدى هوادني بالدى هوخبر وتؤثرون الشقاوة الحاصلة مرالكمر والمعاصي على السعادة المتولدة من الایمان والطاعات و العارسیة آیادر عمی یا پدوفهم نمی کسید که بدل میکسید بافی را نفسانی ومرغوب را عمیوب ، \* حیف باشد امل و زر دادن زچنگ \* برکرهتن در برا بر خان وسنك ( اهر ) موصولة مـــّــدأ (وعدناه) على ايمانه وطاعنه (وعداحناً) هوالجنة وتوادها فارحس الوعد بحس الموعود (وقال الكاشي) آياكسي كه وعده كرده ايم اوراجنت در آخرت ونصرت دردنيا (فهو) اي ذلك الموعودله (لاقيه) اى مصيمه دلك الوعد الحسن ومدركه لامحالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى (كرز) موصولة خبر الاولى (ستعماه) برخورداري دا ديم اورا ( متاع الحياة الدنيا ) اومتاع زند كاني دنيا كه محمنش آميخ له محنت است ودولتش مؤدى مكت ومالش درصدد زوال وحاهش برشرف انتقال وطعوم وعسلش معقب استموم حاطل ( ثم هو بوم القيامة من المحضرين) للحساب اوالنار والعذاب وثم التراخي في الزمان اي الراحي حال الاحضار عرحال التمتيع اوفى الرتبة و حي الفاء في الهي ترتيب ابكار النشابه بين اهل الدنيا واهل الآحرة على ماقىلها من ظهور التفاوت مين شاع الحياة الدنيا و مين ماعندالله اى العد هذا انتفاوت الطاهر يسوى مين العريقين اىلابسوى فلبس مراكرم بالوعد الاعلى ووجد اللولى وهوالمؤمن كراهين بالوعيد والوقوع في الحجم في العقبي وهو الكافر وذلك بازآء شهوة ساعة وحدها بي الدنبا ويقال رب شهوة ساعة اورثت صاحبها حزنا طویلا ٭ وقتی زموری وری را دید ڪه نهرار حیله دانه بخاله میکشید ودران رخم بسیسار می دیداوراکفتای مورای چه رنجست که برخود نهادهٔ واسچه بارست که احتیار کردهٔ سامطعم و مشرب مى بين كه هرطعام كه لطيف ولديد ترست ناازمن زياده نيايد پادشاهانرا نرسد هرانجاكه خواهم سنهنم وانجه خواهم کزینم خوردودرین سخن بودکه بریر دو بدکان قصایی برمسلوحی نشست قصاب کارد که دردست داشت بران زئوره مفرور زدو دو پاره کردو برزمین انذاحت ومور بیامد و پای کشان اورا مببردومی کفت رب شهوة الح وفي الحديث من كانت الدنيا همته حمل الله فقره مين عينيه ولم يأنه من الدنيا الاما قدرله ومن كانت الآخرة همته جعلالله الغيي في قلمه واتنة الدنباوهي راغمة (يحكي) ال بعض اهلالله كال برى عنده في طريق الحيح كل بوم خبر طرى فقيل له في ذلك فقال نأثيني له عجوز ارادبها الدنيا ومن كان له في هده الدنيا شدة وعم مع دي الله فهو خير من كاله سعة وسرور مع التمرك وفي الحديث يؤتى بالعم اهل الدنيا من اهل الناريوم القيا مة فيصغ في النار صغة ثم يقال يا بنآدم هل رأيت حيرا قطهل مربك نعيم قط فيقول لاوالله يارب يعنى شدة المداب انسته ما مضى عليه من مع الدنيا ويؤتى باشد الناس بؤسافى الدنيا من اهل الجنة فيصمغ صفة في الجنة فيقال له مااس آدم هل رأيت نؤسا قط هل مربك شدة قط فيقول لاوالله مامر في نؤس فط ولارأبت شد; قط وفي الحديث قد أفلح مراسلم ورزق كفانا وهو مايكون بقدر الحاجة ومنهم من قال هوشبع بوم وجوع يوم وقتعه الله بماآناه عد الهمزة اى اعطاه من الكفاف يعني من اتصف بالصفات المدكورة ماز بمطاوب الدنيك والآخرة ثمااوعد لعوام المؤمنين بالحنة ولخواصهم بالرؤية ولاخص خواصهم بالوصول والوجدان كاقال تعالى الامن طلبي وجد ني واوجي الله تعالى إلى عسى عليه السلام تجوع ترني تجرد تصل إلى \* جوع تنوير خا أدل تست \* إكل تعمير خانة كل تست \* ولابد السالك من اصلاح الطبيعة والنفس بالرياضة والمجاهدة وكان يسمع من جرة الشبح عبدالقادر الجيالاني قدس سبره الجوع الجوع وحقيقته الزموا الجوع لاان

نفسه الزكية كانت تشكو من الجوع نسأل الله الوصول الى العمة والتشرف بالرؤبة ( ويوم يناديهم ) يوم منصوب اذكر القدروالراديرم القيامة والضمير الكفاراي واذكر بالمجد لقومك يوم بناديهم ريهم وهو عليهم غضبان (فيقول) تفسير للنداء (ابن شركائي الذين كنتم تزعون) اي الذين كنتم ترعونهم شركائي وكنتم تعبدويهم كانعدوني فعذف المفعولان معافقة بدلالة الكلام عليهما قال في كشف الاسرار وسؤالهم عن ذلك ضرب من ضروب العذاب لانه لاجواب لهم الاماغيه فضيعتهم واعترافهم بجهل انفسهم (قال) استئناف منى على حكاية السؤال كانه قيل فاذاصدر عنهم حينئذ فقيل قال (الذين حق عليهم القول) في الازل بان يكُونوا من اهل النار المرد ودين يدل عليه قوله تعالى ولوشئنا لا تينا كل نفس هداها ولكن حق الفول منى الآية كافي التأويلات النجمية وقال بعض اهل النفسير معنى حق عليهم القول ثبت مقتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله لاملاً نجهنم من الجنة والناس اجهين وغيره من آيات الوعيد والمرادبهم يشركاؤهم من الشياطين اورؤ اؤهم الذين اتخذوهم ارباان دون الله بان اطاعوهم في كل ماامر وهم هونهوهم عنه وتخصيصهم بهذا الحكم مع شعوله للانباع ايضًا لاصالتهم في الكفر واستحقاق العذاب ومسارعتهم الى الجواب مع كون الدوال للعبدة لتفطنهم انالسؤال عنهم لاستحقارهم وتوسخهم بالاضلال وجزمهم بارالعبدة سيقولون هؤلاء اصلونا (رينا) أي يرورد كارما (هؤلاء) أي كفاريني آدم أوالانباعهم (الذين اغوينا) فعذف الراجع الى الموصول ومرادهم بالاشارة بيان انهم قولون مايقولون عصصر منهم وانهم غير قادر بن على انكاره ورده (اغوينا هم كاغوينا) هو الجواب في الحقيقة وماقبله عهيدله اى مااكرهنا على الغي وأعا اغوينا عاقصات للاولهم العواية والضلالة مساكين بنوآدم انهم من خصوصية ولقد كرمنا سي آدم يحفظون الادب مع الله فياقصي العد كايتأدب الاولباء عملى بساط اقصى القرب ولايقولون اغو بناهم كااغو يتناكا فالااللبس صر محاولم محفظ الادب رب بما اغويتني لاقعدن لهم (تبرأ نا البك) منهم وممااختاروه من الكور والمعاصي هوى منهم وهو تقرير لماقبله ولذا لم يعطف عليه وكذا قوله تعالى (ماكانوا ايا ا يعدون) ايانا مفعول يعدون اى ما كانوا بعيدوننا واعماكانوا بعيدون اهواءهم ويطيعون شهواتهم (وقيل) لمن عبدغيرالله توبيخاوتهديدا والفائلون الخرنة (ادعواشركاء م) اى الاصنام ونحوها ليخاصوكم من العذاب اضافها اليهم لادعائهم انها. شركاءالله (فدعوهم) من فرط الحيرة (فليستحيه والهم) ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة (وراوا العذاب) الموعود قدعُشيهم (اوالهم كانوابهتدون) أوجه من وجوه الليل يدفعون به العذاب اوالى الحق في الدنبا القوامالقوامن العذاب وقال بعضهم لوللتمني هنا اى تنوا لوانهم كانوا مهتدين الضالين (ويوم يناديهم) اى واذكريوم ينادى الله الكفار نداء تقريع وتوبيخ (فيقول ماذااجبتم المرسلين) چه جواب داديد الرسلين الذين ارسلتهم البكم حين دعوكم الى توحيدى وعبادتي ونهوكم عن السرك (قميت عليهم الانباء يومئذ) يس وشيده باشد برايشان خبرها يعني انجه بإيغمبران كفته باشند وند انندكه چه كويند \* قال أهل التفسير اى صارت كالعمى عنهم لاتهتدى اليهم واصله فعموا عن الانباء اى الاخبار وقد عكس بان اثبت العمى الذى هو حالهم للانباء مبالغة وتعدية الفعل بعلى لنضمنه معنى الخفاء والاشتباء واذا كانت السل فوضون العلم فىذلك القام الهائل الى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة السؤال فاطنك باهل الضلال من الامم \* يجاين كددهشت ردانيا \* نوعدر كندراجه دارى با (فهم لايتاءلون) اى لايسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة واستيلاء الحيرة اوللعب بإن الكل سواء في الجهل ( فامامن تاب ) من الشرك ( وآمن وعل صالحًا) اى جع بين الايمان والعبل الصالح (فعسى ان يكون من المفلين) اى الفائزين بالمطلوب عندالله تعالى الناجين من المهروب وبالفارسية پس سايد انكه باشد ازرسنكار ان ورستكاري باجابت حضرت رسالت علیه السلام باز سسته است \* مزن بی رضای مجد نفس ، کره رستکاری همین است و س \* خلاف بغمبركسي ره كزيد \* كه هركز بمزل نخواهد رسيد \* وعسى النحقيق على عادة الكرام اوالترجى من قبل انتائب بمعنى فليتوقع الافلاح قال في كشف الاسرار أعا قال فعسى بعني ان دام على النو مة والمول الصالح فانالمنقطع لايجد الفلاح ونعوذ بالله من الجور بعد الكور فينبغي لاهل الاخرة انساشروا الاعال الصالحة ويديموا على اورادهم وللاعال تأثير عظيم في محصيل الدرجات وجلب المنافع والبركات

ولها نفع لاهمل السعادة في الدنيا والآخرة ولاهل الشقاوة لكن في الدنيا فقط فادهم بجلبون دها المقاصد الدنيوية من المناصب والاموال والنعم وقدعوض عن عمادة الشيطان قبل كفره طول عمره وراى اثرها فى الدىيافلالدمن السعى بالايمان والعمل الصالح (حكى) ال ابراهيم ب ادهم قدس سره لماهنع من دخول الحام اللاجرة تأوه وقال اذامنع الانسان من دخول بيت السّبطان الأشيّ فاني يدخل بيت الرحن الله شيّ وافضل الاعمال النوحيد وذكر رب العرش المجيد ولوان رحلا اقمل من المغرب الى المشرق ينفق الاموال والآحر من المتسرق الى المغرب بصرب بالسيف في سيل الله كان الذاكر لله اعظم وفي الحديث ذكر الله علم الايمان اى لأن المشركة اذاقال لااله إلاالله بحكم باسلامه وبراءة مرالنفاق اي لانالمافقين لايدكرورالله الاقلبلا وحرزمن الشيطان وحصن مراالسار كأجاء في الكلمات القدسية لااله الاالله حصني في دحل حصني امن معذابي وفي التأويلات النجمية فامامن تاب اي رجع الى الحضرة على قدمي المحمة وصدق الطلب وآم بماجا به النبي عليه السلام من الدعوة الى الله وعلى صالحايا التمسك يذيل متابعة دليل كامل واصل صاحب قوة وقُدرة توصله الى الله تعالى فعسى ال يكون من المفلحين الفائزين من اسر النفس الخلصين من حس الاناسذالي فضاء وسعة الهوية انتهى (وربك) آوردهاند كهصناديدعرب طعندمي زدند كه خداي تعالى چرامجدرابراي نبوت اختیار کرد بایستی که چنین منصب عالی بواید بی مغیرة رسیدی که بررك مکه است یادمروة بی مسعود ثقني كه عظيم طائف \* كاقالوا لولانزل هذا القرء آن على رجل من القريتين عطيم فردالله عليهم بقوله وربك و پرورد كارتو بالحمد (يخلق مايشاء) ان بخلقه (و يختار ) ممايخلق مايساء احتياره واصطفاءه صمها اللطلق اليه فكذا الاختيار في جيع الاشياء (ما) نافية (كانلهم) اي المسركين ( الخيرة) اي الاحتيار عليه تعالى وهونتي لاختيارهم الوليد وعروة وانشدوا

العد ذو ضجروارب دوقدر \* والدهر ذودول والرزق مقسوم والخيراجع فيما اختار خالفنا \* وفي اختيار سواه اللوم والشوم

قال الجنيد قبس سره كيف يكون للعبد اختيار والله المحتسارله وقال بعض العارفين اذا فطراهل المعرفة الى ، الاحكام الجارية مجميل نطرالله لهم فيها وحسن اختيار مفيا احراه عليهم لمبكن عندهم شي افضل سالرضي والسكون (قال الحافط) درداره قسمت مانقطه تسليم ﴿ اطف آنجه تواند بشي حكم آمكه توفر مايى \* والخيرة بمعيي التخير بالفارسية كزيدن كالطبريمعني التطيروني المفردات الخيرة الحالةالتي تحصل للمستخير والمحتار بحو القعدة والجلسة لحال القاعد والحالس أتهى وفي الوسيطاسم من الاحتيار يقام مقام المصدر وهو اسم المعتار ايضا بقال محد خيرة إلله من خلقه (سحان الله) اي تنزه بداته تنزها خاصاله من ان ينازهد احد و يراحم اختيار احتياره (وأبعالى عمايشركون) عماشراكهم وفي التأويلات النحمية يشيرالي مشيئته الازاية في الخلق والاختيار وانه فاعل مختار يخلق مايشاء كيف يشاء بمن بشاء ولما يشاء متى يشاء ولد اختيار في خلق الاشياء فيختار وجود يعض الاشياق العدم فيبقيه فانبافى العدم ولايوجده وله الخبرة فيانه بخلق بعض الاشياء حاداو بعض الاشياء نباتا و بعض الاشياء حبوانا و بعض الاشمياء انسانا وان يخلق ىعض الانسان كافرا و بعض الانسان مؤمنا و بعضهم وايا و بغضهم ببياو معضهم رسولاوان يخلق معض الاشياء شيطاناو معضها جناو بعضها ملكاو سص الملك كروبياو بعضهم روحانياولهان يختار بعض الخلق مقبولاو بعضهم مردوداانتهي وفي الحدبث انسة خلق السموات سمعا فاخنار العليا منها فسكنها واسكن سائر سمواته من شاء من خلقه ثم خلق الحلق فاختار من الحلق بني آدم واختار مزىني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضرقر بشا واختارمن قر بش سي هاشم واختارني من منى هاشم فاناحبار من خيار الى خيار في احب العرب فبحي احبهم ومن ابغضهم فببغصي انفضهم وفي الحديث ان الله اختار اصحابي على جيع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختارلي من اصحابي اربعة المابكر وعر وعثمان وعليا فعملهم خيرا صحابى وفى كل اصحابى حير واختارا متى على سائر الايم واختارلى من امتى اربعة قرون بعدا صحابي القرن الأول والثابي والثالث تترى والرائع فردا \* بدائكه آدمى را احتيار نيست اختيار كسي تواند كداوراملك بوردوادمي بنده است و بنده را ملك نيست ان ملك كه شرع اورا اثبات كردان ملك محازنيست عاريتيءن قريب ازوزائل كرددوملك حقبقي آنستكه آئرا زوال نيست وان ملك الله استكه مالك بركال است

ودره الثانم ارزوال ودرذات و نعت متعال \* همه تخت و ملكي پديرد زوال \* بجزوال فرمانده لايرال \* عالم سافر د وانحه خواست اران بركر يد فرشتكانوا بيا فريد ازيسان جبرائيل وميكائيل واسرافيل وغررائيل را ركن بدآدم وآدميا رابيافريد اربشان بيغمديان بركزيد از پيغمبران خليل وكليم وعيسي وهجمله بركزيد عليهم السلام صحابة رسول راسافر بدانو مكرتمي وعرغدوى وعمال اموى وعلى هاشمي بركريد يسيطزمين دايريد اران مکه برکر د موضع و دلات و مدینه برکزید هیر تکاه رسول و بیت المقدس برکزید موضع مسرای رسول روزها بافر يدازان روز آذينه بركريدوهو يوم اجالة الدعوة روزعره مركز يدوهو يوم الماهات روزعيد ركريد وهو وماجائزة روزعاشوراء بركزيدوهوم الخلعة شها يافريد وازان شب برات بركزيد كه حق تعالى يخودي خود نرول كند و مندورا همه شبنداء كرامت خواند ونوواز دشب قدر بركزيد كد ورشتكان آسما بعددسنك ر بره بزمین مرستد و ندارر جت کسند بر مند کال شب عبد برکزید که در رجت و مغفرت کشاید و کناهکارانرا آمرزد کوهها بیافریدوازان طور کرید که موسی بران عناجات حق رسید جودی برکزید که نوحدران نجات مافت حرا بركزيد كه مصطهى عربى دران معثت يافت نفس آدمى بياهر يدوازان دل يؤكزيد وزبال دل محل نور معروت وزبان موضع کلهٔ شهـادت گامها ازاسمان فروفر ستاد وازان چهار برکر ید توراه وانجیل وز نور وفرآن وازكلتها جهار \* سحال الله والجدلله ولاله الاالله والله اكبر وفي الحديث احب الكلام الي الله سحان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبر لا بضرك بايهن بدأت الكل في كشف الاسرار قال في رهرة الرياض ماكان لهمم الخبرة اى ليس للكفار الاحتيار مل الاختيار للواحد القهار كأنه قال الاختيارلي لبس لجرائيل ولالميكا تبل ولالاسرافيل ولالعزرائيل ولالاكم ولالنوح ولالاراهميم ولاليعقوب ولالموسي ولالهبسي ولالمحمدعليهم الصلاة والسلام ولوكال لجبرائيل وميكائبل لاختارت الملائكة مثلهاروت وماروت ولوكان لاسرافيل لاختار ابابس واوكان لعزرائيل لاختار شداد ولوكان لآدم لاختار قايل ولوكان لنوح لاختار كنعان واوكان لابراهم لاختار آزرواوكال ليعقوب لاختار العماليق واوكان لموسى لاحتار فرعون واوكان لعبسي لاختار الحواربين ولوكال لمحمد لاختار عمه اباط لب ولكن الاختيارلي اخبرتك فاشكرلي لان الله اعلم حيث يجهـل رسالته ونبوته وولايته قال يحيى الرازى رحمالله الهي علمك بعيو بي لم يمنعك عن اختاري فكيف يم منك عن غفراني ويقال ان يوسف عليه السلام اختار السجن عاورته الويال و الله تمالي احتسار للفتية الكهف فاورنهم الجال الاترى انرجلا اوتزوح امرأة فانه يسترعيو بها مخافة البقالهانت اخترتها فالله تعمالي اختارك في الازل فالرجاء ان يسترعيو بك ويقال اختار من ثمانية عشر الف عالم اربعة المساء والنزاب والنسار والربح فجعمل المساء طهورك والنزاب مسحدك والنار طماحك والريح نسيمك واختسار من الملائكة ار العدة جبرائيل صاحب وحيك وميكائيل خازن نعمتك واسرافيل صاحب اوحك وعرزائيل قائض روحك واختار من الشرائع اربعة الصلاة عملك والوضوء امانتك والصوم جنتك والزكاة طهارتك ومن القبلة اربعة العرش موضع دعوت والكرسي موضع رجتك والبيت المعمور مصدعد عملك والكعمة قلنك ومن الاوقانار يعة فوقت المغرب لطعامك يوقت العشاء لمنامك ووقت السحر لمناجاتك ووقت الصمح لقرآءتك ومن المياه الماء الذي تفجر من اصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عانه افضل س زمزم والكوثر وغيرهما من انهار الدنيا والآخرة ومن النقاع البقعة التي ضمت حسمه اللطيف عليمه السلام عانها افضل البقاع الارضية والسماوية ومن الازمنة الزمان الدى ولد فيه عليه السلام ولذا كان شهرر بيع الاول من افاضل الشهور كشعان فائه مضاف الى نبينا عليه السلام ايضا ومن الملوك الخواقين العمّارية لان دولهم آحر الدول وتنصل بزمان المهدى المنطر على ماثبت وصمح عن اكابر علماء هده الامة واختار من العلماء من تشرف سلم الطاهر والماطن وكان ذاجناحين نسأل الله الثبات في طريق التحقيق انه ولى التوفيق (وربك بعلم ماتكن صدورهم) أي تضمر قلو بهم و تخفي كعداوة الرسول وحقد المؤمنين يقال اكمنت الشي اذا اخفيته في نفسك وكنند اداسترته فيبت اوثوب اوغير ذلك من الاجسام (ومايعلنون) بالسنتهم وجوارحهم كالطعن في النبوة وتكذيب الفرءآن والاعــلان \* آشكارا كردن (وهو الله) اى المستحق للعمادة و بالفــارســية اوست مستحق برساش ( لااله الاهو) لااحد يستحقها الاهو وفي التأويلات انجمية وهو الله لااله يصلح

الالوهية الاهو وهو المتوحد مر الهيته المتفرد بجلال ربو بيته لاشيه يساو به ولانطير يضا هيه (له الحد) استحقاقًا على عطمته والشكر استحابًا على معمته (في الاولى) اى الدنيا (والآحرة) لانه المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها على الخلق كاهة يحمده المؤمنون في الآخرة كاجدوه فى الدنيا بقولهم الجد لله الدى أدهب عنا لحرر الحمدلله الدى صدقنا وعده ابتها حا فضله والتداذ ابحمده اي بلاكلمة (وله المكم) فيما يخلق و يحتار وبعزوينهل و يحيى وعبت اى القضاء النافد فى كل شئ من غير مشاركة فيه لغيره وبالفارسية اوراست كار بركزاردن \* قال في كشف الاسراروله الحكم النافد في الدنيا والآخرة ومصير الخلق كلهم في عواقب امورهم الى حكمه في الآخرة قال ان عباس رضى الله عنهما حكم لاهل طاعته بالمعفرة ولاهل معصبت بالشفاء والويل ( واليسه ترحمون ) بالمعث لاالى غيره وفي المأو بلات النجمية واليه ترجعون بالاحتياراو بالاضطرار فاما بالاحتيارفهو الرجوع الىالحضرة بطريق السيروالسلوك والمتابعة والوصول وهدا مخصوص بالانسان دون غيره واما بالاضطرار فبقض الروح وهو الحشر والشر والحساب والجزاء بالثواب والعقباب يقيال تمانية اشياء تعم الخلقكلهم الموت والحشر وقرآءة الكناب والميزان والحسباب والصراط والسؤال والحزاء وأوجىالله تعالى الى موسى عليه السلام يا موسى لانسأل مي الغي فانك لاتجدد ، وكل خلق مفتقر الى وانا الغي ولانسأل علم العيب فائه لابعلم العيب غيرى ولانسألني ان اكف اسان الخلق عنك فاني خلقتهم ورزفتهم واميتهم واحيبهم وهم يدكروسي بالسوء ولم اكف لسانهم عني ولا اكف لسابهم عنك ولاتسأل المقاء عالك لاتجده وأنا الدائم الدائي وأوحى الله الى محمد عليه السلام فقال بامحمد احب مر شئت فانك مفارقه واعمل ماشئت فانك ملافيه غدا وعش مُاشئَت مانك ميت فطهر أن الحكم النافذ بيدالله تعالى ولوكان شئ منه في د الخلق لمنعوا عن انفسهم الموت ودفعوا ملاقاة الاعمال في الحشير وطريق النحاة التسليم والرضي والرجوع الى الله تعالى بالاختيار فانه اذارجم العبد الى الله بالاختيار لم بلق عنده شدة بخلاف مااذار حم بالاضطرار \* تو بيش ازعةو ست در عفو كوب م كه سودى ندارد فغان زير چوب \* ومى علامات الرجوع الى الله اصلاح السر والعلانيه والمحدله على كل حال فان الجزع والاضطراب مر الجهل بمدأ الامر ومدره وليخفف ألم اللاء عتك علمك بإنالله هوالمبلى وقل في الضراء والسراء لااله الاهو والتوحيد افصل الطاعات وخبر الادكار والحسنات وصورته متجية فكيف بمعناه وعن حذيفة رضي الله تعالى عندسمعت رسول الله قول مات رحلهن بى اسرائيال من قوم موسى فاذا كان يوم القيامة يقول الله لملائكته انطروا هل تجدون لعمدى من حسنة يفوز به اليوم فينولون انا لأنجد سوى ان نقش خاتمه لااله الاالله فيقول الله تعالى أدخلوا عمدى الجنة قدٍ غفرت له (قال المغربي) اكرچه آيند داري از براي حسن \* ولي چد سودكه داري همېشه آيند تار \* با نصّيقل توحيد زآبنه بزداى ، غيار شرك كد ثاباك كرد داز ژنكار \* نسأل الله سحانه ان يوصلنا الى حقيقة النوحيد و بخلصنا من ورطة التقليد و يجعلنا من المكاشفين لانوار صفاته واسترار ذاته (قل) بالمجد لاهلمكة (ارأيتم) اى اخبروني فإن الرؤية سب للاحبار (ان حمل الله عليكم الليل سرمدا) دامًا لافهارمه من السرد وهو المنابعة والاطراد والمبم مزمة وقدم ذكرالليا علىذكر النهارلان ذهاب الليل بطلوع التمس ا كثرفائدة من ذهاك النهار بدخول الليل كذا في يرهان القراآل ( الى توم القيامة ) باسكان التمس تحت الارض اوتحريكها حول الافق الغائر (من اله غير الله) صفة لاله يعني كيست خداى بجزخداى محق كه ازروي كال قدرت ( يأنيكم بضياء ) صفة له اخرى عليها يدوراً من التكيت والالزام قصد انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة ولم يقل هل الد لايراد الالزام على زعمهم الغيره آلهة والباء للتحدية والمعنى بالفارسيسة سيسارد برای شماروشنی بعسنی روز روشن که دران بطلب معاش اشتغال کنیسد (ادلا تسمعون) هسدا الکلام الحق سماع تدىر واستبصارحتي تمقادواله وتعملوا بموجمه فتوحدوا الله تعالى و ختم الآية به ساء على الليل لاعلى الضياء وقال معضهم قرن بالضياء السمع لان السمع يدرك مالايدركه المصريعني استفادة العقل من السمع اكثر من استفادته من النصر (قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمداً) متصلا الليل له (الى يوم القيامة) باسكانها في وسط السماء اوتحريكها فوق الارض ( من اله غيرالله يأ تيكم اليل تسكنون فيه ) استراحة من منابعة الاسفار ولعل تجريد الضياء عن ذكر منافعه مثل تتصرفون فبه ونحوه لكونه مقصو دابذانه ظاهر

الاستماع لما نبط به مرالمنافع ولاكدلك الليل (أفلا تبصرون) هذه المنفعة الطاهرة الني لا تخبي على من له مصروختم الآية بديناءعلى النهاد فانه مبصر لاعلى اللبل وقال بعضهم وقرن بسكون الليل المصر لانغرك مصرم منفعد الطلام مالانبصرانت من السكون اعلم أن دلك الشمس يدور في معض المواضع رحويا لاعروب للشمس فيدونهار وسرمدى فلابعيش الحيوان فيد ولابذت المبات فيدمن قوة حرارة التمس فيه وكذلك يدور وإن الشمس في وعض المواضع معكس هذا تحت الارض ليس للشمس فيد طلوع فليله سرمدى فلا يعبش الحيوان الضافيد ولاينت المات تمة علهدا المعي قال تعالى (ومررجته جعل لكم الليل والنهار) واز بخشيش خود افريد راى شماش وروزرا (لتكنوا فيه) اى فى الليل (ولتبتغوا من قصله) اى فى النهار بالواع المكاسب (والعلكم تشكرون) واكي تشكروا معبد تعالى على مافعل \* چرخ رادور ساروزى دهد م سبردروز آورد روزى دهد \* خلوت شب بهرآن تا حان ريش \* رازدل كويد برجان خويش \* روزهااز بهرغوها عوام \* الر ايشان كارتى كبرد نطام \* قال امام الحرمين وغيره من الفضلاء لاخلاف الاالشمس تغرب عند قوم وتطلع عند قوم آخرين واللبل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين وعند خط الاستواء يكون الليل والنهار مستويا ابدا وسئل السيخ الوحاءد عربلاد للغار كيف يصلون لان التمس لاتغرب عندهم الامقدار مابين المغرب والعشاء ثم تطلع فقال يعترصومهم وصلاتهم باقرب الدلادالهم والاصم عندا كثرالفقهاءانهم يقدرون الليل والنهار وينشرون بحسب الساعات كاقال عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهرو يوم كجمعة فيقدر الصيام والصلاة فيزمنه كدا ورد عن سيد البشمر قال في القاموس باغر كقرطتي والعامة تقول للغار مدينة الصفالة ضارية في الشمال شديدة البرد انتهى والعجر يطلع في تلك الديار قبل غيوية الشفق في اقصر ايالي السنة فلا يحب على اهاليها العشاء والوترلعدم سبب الوحوب وهوالوقت لانه كانه شمرط لادآء الصلاة فهو سبب اوحو نها فلانجب بدونه على ماتقرر في الاصول وكدلك لانجان على اه إلى ملدة يطلع فيها العجر لما تغرب الشمس فيسقط عنهم مالا بجدون وقتسه كاان رجلا اذاقطع بداه مع المرفقسين اورجلاه مع الكعين فهرآئض وصوئه ثلاث لفوات محل الرامع كذا في المقه والاشارة في آلاً بذالي نهاراً لتحلي وليل سِتراللشُّمر يذفلو دام نهار النجلي لم يقدر المتحلى له على تحمل سطواته فستره الله تعالى نظل البسرية ليستريح من تعب السطوات واليه الاشارة بقوله عليه السلام لع منشة رضى الله عنها كليي باحيرآ ولبس هذا السترمن قبيل الحج ال فالاستر يكون عقب التجلي وهوجان الرحة والمحة لاجان الرحة والحنة ودلك منحلة ماكان الذي عليه السلام مجمياً به اذكان يقول أنه ليغان على قلبي واني لاستغفرالله فيكل يوم سعين مرة وذلك غاية اللطف والرجة والحاب مايكون محوربا به عنالحق تعالى وذلك مناية القهر والعز كاقال في المقهوري كلا انهم عن ربهم يومنًد لحجو يون والجبل لم يستقر مكانه عند سطوة تجلي صفة الربو بية وجمله دكا وخرموسي معقوة نبوته ضمقا وذلك التجلى في اقل مقدار طرفة عين فلودام كيف يعيش الانسان الضعيف (ويوم بناديهم) منصوب باذكراى واذكر يا مجمد بوم ينادى الله المشركين (فيقول) توبيخ الهم ( اين ) كحااند (شركائي الدين كنتم تزعون) انهم لى شركاء وهو تقر بع معد تقر بع الاشعار بانه لاشئ اجلب لفض الله من الاشراك كالاشئ ادخل في مرضاة الله من توحيده (ونرعنا مركل الله) نزع الشي حذبه مرمقره كنزع القوس مى كنده وعطف على بناديهم وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق والالتفات لابراز كال الاعتناء بشأن النزع اي اخرجناس كل امة م الامم (سَهودا) بالعارسية كواه وهو نبيهم يشهد عليهم عاكانوا عليه من الخير والشر وقال بعضهم بشهد عليهم وعلى من بعدهم كاجاء في الحديث أن أعمال الامة تعرض على النبي عليه السلام ليلة الاثنين والجنس وقال بعضهم عنى بالشهيد العدول من كل امدوذاك انه سبحانه لم يخل عصر امن الاعصار عن عدول يرحع اليهم في امر الدين و يكونون حمة على الناس يدعونهم إلى الدين فيشهدون على الناس عاعلوامن العصيان ( فقلنا ) اكل من الايم (هانوا) باريد واصله آتو أوقدسق (رهامكم) على صحة ما كنتم تدعون من الشريك ( فعلوا ) يومئد (انالحق لله) في الالهية لايشاركه فيها احد (وضل عنهم) اى غاب غيبة الضائع (ماكانوا فعرون) فى النهيا من الباطل وهو الوهية الاصنام واعلم ان الشريك لا يتحصر في عبادة الاصنام الظاهرة مل الانداد ظاهرة وباطنة فنهم منصنمه تفسه ومنهم منصنمه زوجته حيث يحبها محمةالله ويطيعها اطاعةالله ومنهم

من صنمه تجارته فيتكل عليها و يترائط اعد الله لاحلها وهده كلها لا تنفع يوم القيامة (حنكي) ال مالك بريناررجه الله كان اذا قرأ في الصلاة اياك معمد واياك نستدين غشى عليه فسمَّل فقال نقول اياك معمد ونعبد انفسا اي تطيعها في امرها ونقول اياكنستين وترجع الى الواب غيره روى ان زكر باعليه السلام الهرب من اليهو داعد ال قتل يحيى عليهالسلام وتوادمه تمثلله الشيطان فيصورة الراعي واشار اليه مدخول التبجرة فقال ركريا للشجرة اكتميني فافشقت فدخل فيهاوا حرح الشيطان هدب ردآية تماخبر بهاليهود فشقوا السجرة بالمسار فهدا الشق الماوقعله لالتجائه الى الشجرة والشرك اقبح حيع السيئات كاار التوحيد احس الحسنات وقدوردان الملائكة المقر وأن تنزل لشرف الذكر كاروى ال يوسف عليه السلام لماالتي في الجدذكر الله تعالى ماسماله الحسني فسمعه جدريل فقال يارب اسمع صوتا حسنافي الجب فامهلي ساعة فقال الله تعالى الستم قلتم انجعل فيهامن يفسد فها وكدلك إذا احتم المؤمنون على دكرالله مراعين لآدابه الطاهرة والباطنة نقول الملائكة الها امهلما دستأس دهم فيقول الله نعالي الستم قلتم المجعل فيها من بفسدفيها والآن تتنون الاستشاس بهم وفي الحديث لتدخلن الجنة كلكم الامرابي قيل بارسول الله مرالدي اليقال من لم يقل لااله الااللة فينجى الاشتعال بحلمة التوحيد قبل الموتوهي العروة الوثقي وهي عمل الجنة وهي التي بشهد بها جيع الاشاء \* هست هرذرة بوحدت خو بش \* يش عارف كواه وحدت او \* پاك كىجامه ازغماردو يى \* لوح خاطركه حق يكبست نه دو \* والوصول الىهدا الشهود والنوحيد الحقيق انماهو نخبر الادكاراي بالاستغاليه آماء الليل واطراف النهسار (قَالَ السَّيْحُ المغربي) نخست ديده طلب كن دس الكهي ديد ال \* ارالكه باركند جلوه براولوا الانصار ال قارون اسم اعجمي كهارون فلدلك الم ينصرف (كان من قوم موسى) كان ان عه يصهر سفاهش نلاوى ابيءةوب وموسى يعران نقاهش وكان عن آمنه واقرأ بني اسرآ ببل للتوراة وكان يسمى المنور لحسن صورته ثم تغير حاله دسس الذي مناوق كما ما وق السامري (فنغي عليهم) قال الراغب المعي طلب تجاوز الا فتصاد فهايتحرى تجاوزه اولم يتجاوزه و مغي تكمر ودلك لنحاوزه منزلته الى ماليس له والمعنى فطلب الفضل عليهم وان بكونوا تحت اجره واليس يجعيد عا ل كثرة المال المشار اليها بقوله وآنيناه من الكنوز الآية سبب السغي وامارة نغيه الاباء والاستكبار والعب والتمردعى قبول النصيمة وكان يجر ثو مه كبراو خيلاء وفي الحديث لاينظر الله بوم القيامة الىمرجر ثو مه حيلاء وكاريستحف بالعقراء ويمنع عنهم الحقوق وفي الحديث اتخذوا الايادى عند الفقرآء قبل انجي دولهم اىفارلهم دولة عظيمة يومالق عامة يصل اثرها الى مراطعمهم لقمة اوسقاهم شرية اوكساهم حرقة او يحو ذلك فيأخدون بايديهم ويدخلون الجنة بامر الله تعالى قال اهم بالاخبار كأن اول طغيانه وعصيانه انالله تعالى اوجى الى وسي عليه السلام انه يامر بني اسرآ أيل ال بعلقوا في ارديتهم خيوطا اربائة خضرا في كل طرف خيط على اون السماء قال موسى يأرب ماالحكمة فيه قال يذكرون اذا رأوها ان كلامي نرل من السماء ولايغفلون عني وعن كلامي والعملية قال موسى افلا مأمرهم ان يجعلوا ارديتهم كلها خصرا فادهم يحقرون هذه الخيوط فقال ياموسي الالصغير من امرى ابس تصغير فانهم الله بطيعوني في الصعير لم يطيعوني في الكبير عامرهم ففعلوا واعتنع قارون وقال اغا يفعل هدا الارباب بعسيدهم الحي يتمير وامن غيرهم ، فكان هدا ابتدآ ؛ تغيه ولمأعبروا الحرجات حبورة القربان وهي رياسة المذبح في هرون (قال في كشف الاسترار) در ریاست مدمح آن بود که سی استرآئیل قریان که می کردند برطریق تعبید بیش هرون می ردند وهرون برمذ عجى نهاد تا اتش از آسمان فرود آمدى و بركرفتى \* فحسده قارون وقال ياموسى لك الرسالة ولهرون الحمورة ولست فيشئ وانااقرأسي اسرائيل للتوراة لبس لي على هذا صبر فقال موسى ماانا جعلتها في هرون الله جعلها مرفضله قال قارون والله لااصدقك فيذلك حتى ثريني آية تدل عليه فامر موسى رؤساء بني اسرأيل بوصع عصيهم في القدة التي كان يه دالله فيهاو ينزل الوحى عليه فعداوا وبانوا بحرسونها واصبحوافاذا سصا هرُون مُورقة حضراً اي صارت بحيث لها ورق اخضر وكانت من شجرة اللوز فلارأه الهارون على تلك الحالة العجيمة قال والله ماهدا باعجب مماتصنع م السحر واعترال موسى وتمعه طائقة م سي اسرائيل وجعل موسى بداريه لمانينهم أمر القرابة وهولايلتف اليه مليؤذيه ولاير بدالانجبر او نغيا ( وآينا آ) اى قارون (من الكنوز)اى الاموال المدخرة قال الراغب الكمز جع المال مصدوق مص وحفطه من كمزت التمر في الوعاء انتهى

والفرق مين الركاز والمعدن والكنزان الركاز هو المال المركوز في الارض مخلوقا كان اوموضوعا والمعدن ماكان مخلوقا والكنز ماكان موضوعا (ما) موصولة اى الدى (انمفاتحه) جع مفتح بالكسر مايفتح به أى مفاتح صناديقه (لننوء بالعصبة اولى القوة) خبر الوالجلة صلة ماوهو ثان مفعولي آنينا, وناءبه الجبل اذاانقله حتى اماله فالباء للتعديد والعصبة والعصابة الجاعة الكثيرة وفي المفردات جاعة معصبة اي متعاضدة وعن ابن عباس رضى الله عنهما العصبة في هدا الموضع أربعون رجلا وخراته كات اربعمائة الف يحمل كل رجل ونهم عشرة الاف مفناح والمعنى لتنفلهم وعمل بهم اداجلوها لثقلها (و بالفارسية ) برداشت آن مفاتح كران مكند مردمان بانبروی را بعني مرد مان اركران باري بجابي ميل ميكنند \* وقال بعضهم وجدت في الانجبال ان مفاتح خزآئ قارون وفرستين بغلامايزيد منها مفتح على اصع اكل مفتح كنزو يقال كان قارون اينماذه محمل معه مفانخ كنوزه وكانت مرحديد فلاثقلت عليه جعلها مرخشب فثقلت فجعلها من جاود البقرعلى طول الاصابع (! ذقال له قومه) منصوب بننوء بعني موسى و بني اسرائيل وقيل قاله موسى وحده بطريق النصيحة (التفرح) شادى مكن عال دنيا \* والفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة واكثر مابكون ذلك فى اللذات البدنية الدنبوية والفرح في الدنيا مذموم مطلقا لانه نتيجة حها والرصى بها والذهول عر ذهابها فانالعلم بان مافيها م اللدة مفارقة لامحالة يوجب الترح حتما ولذا قال تعالى لكيلا تأسوا على مافانكم ولاتور حوايماآ ماكم ولم برخص في الفرح الافي قوله قل بعضل الله و برحته فنذلك فليفر حوا وقوله و يومئذ يفرح المؤمنون خصرالله وعلل النهى ههنا مكونه ما نعا من محبة الله تعلى كاقال (ان الله لا يحب الفرحين) اي يزخارف الدنيا فان الدنيا مبعوصة عندالله تعسالى \* دني دني حيست سزاى ستمى \* اهكنسده هزار كنته در هرقدمي \* كردست دهد كداي سادي مكند ح ورفوت شود بر نيرزد بغمي \* وانما يحب من يفرح باقامة العبودية وطلب السعسادة الاخروية (وابّغ) اى اطلب ( فيما آناك الله ) من الغني لم يقل بماآناك الله لانه لم رد عالك واعا اراد وابتغ ق حال علكك وفي حال قدرتك بالمال والدن كافي كشف الاسرار (الدار الآخرة) اى نوادالله فيها بصرفه الى مايكون وسيلة اليه من مواساة العقرآء وصلة التم وفك الاسرونحوها مزايو ال الحير \* بد نبي تو آني كه عقبي خرى \* يخرجان من ورنه حسرت خوري (ولاننس) اي لانتزك ترك المنسى قال في الفردات النسيان ترك الانسان ضبط مااستودع امالضعف قلبه واماعن عفلة اوعن قصد حتى ينعذف عن القلب ذكره ( عصبك من الدنيا) وهوان تحصل بها آحرتك اوتأخذ منهاما يكفيك وتخرح الماقي وعن على رضي الله عنه لائنس صحنك وقوتك وشبابك وغناك وفي ذلك ماروى عررسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو بعطه اغتم خسا قبل خس شبابك قبل هرمك وسحتك قىلسقىك وغناك قبل مقرك وفراغك فبل شعلك وحياتك قبل مونك ( وقال الكاشهي ) وفراموس مِكن بهرة خود را ازمال دنسا يعني نصيب تودر وقت رحلت ازين حهان كفني خواهد بودوبس بسازان حال برانديش و بمال ومنال غيره مشو \* كرماك توشام ياءن خواهد بود \* وزسر حدروم ناختن خواهد بود \* آروز كزين حهان كني عرم سفر \* همراه توجن كزكفن خواهد بود (قال الشيخ سعدى) اكر پهلواني اكرتسخ زن نخواهي يدر ردن الاكفن \* وقال بعض العمارفين نصب العمارف من الدنيا مااشمار اليه عليه السملام بقوله حب الى مردنباكم ثلاث الطيب والساء وقرة عيني في الصلاة ففي الطيب الرائحة الطيبة وفي السهاء الوجه الحسن وفي الصلاة فرح القلب وقد سبق غير هذا (واحس) الى عبادالله (كالحسرالله الله) فيما انعميه عليك (قال الشيخ سعدى) توانكرى چودل دوست كافرانت هست \* بخور ببخش كه دنياوآخرت بردى وقال اكركنج قارون بچنـك آورى \* عاند مكر انكه بخشى برى (ولاتبغ الفساد في إلارض) نهى له عما كان عليه من الطلم والبغى وفي التأويلات النجمية ولاتبع الفساد في ارض الروحانية بماآتاك الله من الاستعداد الانساني باستعماله في مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة فإنه بفسد الاستعداد الروحاني والانساني (انالله لا يحب المفسدي) لسوء افعالهم مل يحب المصلحين لحسن اعمالهم وقداختار من عباده الابدال فانهم يجعلون بدل الجهل العماو مدل الشح الجود وبدل الشره العفة وبدل الطلم العدالة وبدل الطيش التؤدة وبدل الفساد الصلاح فالانسان اذاصار من الابدال فقدار تفي الى درجة الاحباب (قال) قارون محيبا

للناصحين (اعالوتيته ) اي هدا المال (على علم عندى) حال من مرفوع اوتيته او متعلق باوتيته وعندى صفة له والمعي اوتيته حال كوني مستحقا لما في من علم الوراة وكان اعلهم بها ادعى استحقاق النفضيل على الناس وأستيحاب التفوق بالمال والجاه دسبب العلم ولم ينطر الى منةالله تعالى وفصله ولدا هلك وهكداكل من كان على طريقه في الادعاء والافتخار والكفران فانه يهلك يوما نشؤم معصبته وصيعه (قال الحافط) ماش غره دو الم وعل فقيده مدام \* كه هيچكس زقضاى حداى جان سرد ( وقال الصائب ) مكر نيستى هركر عمر المتدمعروران م اكرجه صورت مقراض لاداردكر سابها \* وقال بعضهم المراد بعرا الكيمياء وكان موسى يعلم تعلما من الله تعالى فعلم يوشع بنون ثلث دلك العلم وعلم كالب بن يوقد ثلثه وعلم قارون ثلثه فغدعهما قارون حتى اضاف علهما الى عله اوتعلم قارونصنعة الكمياء مى كاثوم اختموسي وكاستعرف ذلك ورزق مالاعظيما يضرب به المثل على طول الدهر وكان بأحد الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيحعله ذهبأ قال الزحاح علم الكيمياء لاحقيقةله وفى الكواشي ومتعاطى هذا العلم كشيركدبه ولاياتفت اليه يقوله الفقير وهو اولى مرةول الزجاح فارفيه اقرارا بإصله في الحلة وكدا يوجوده والكيمياء له حقيقة صحيحة وقدعل له لعص الانبياء وكل الاولياء عائه لاشك في الاستحالة والانقلاب لعد قصفية الاجساد وتطهيرها مي الكدورات وقد بين في موضعه ورأيت من وصل اليه بلاء كمير والله العليم الخبير 🛩 اركر امات لمنداوليا 🕊 اولا شعرست وآحر كبيا \* وقال بعضهم المراد بالعلم علم النجارة والدهقنة وسائر المكاسب \* كفته آند قارون جهل سال بركوه متعد بودودر عمادت وزهد برهممه بني اسمرا ئيل غلبه كرد واللبس شياطين رامى فرستادنا اورا وسوسه كنند و پدنيادر كشند شياطين براود ست نمي يافنند اللبس خود برخاست و بصورت يبرى زاهد متعمد برا روى نشست وخدابرا عسادت همي كردنا عمادت البس رعسادت وى بيفزود وقارون شواضع وخدمت وى درآمد و هرچه ميكفت باشارت وى مرفت ورصاى وى مى جست البس روزى كفت ماازحه وجاعت بارمانده ایم واز زیارت نیك مردان وتشبیع جازهای مؤه ان محروم اكردرمیان مردمیاشیم وآن خصلتهای نیکو بردست کیریم مکرصوا بتر باشد قارون را بدین سخن از کوه بزیرآورد و در بیعه شدندو تعمد کاه ابسان معين عاختندمر دم چور ازحال ايشان باخبر شدندر فقااز هرحاس روى بايشان نهاد و باايشان نيكو ومبكر دندوطعامهامى بردندروزى الليس كفت اكر مابه فتة يكروز مكسب مشغول باشيم واين باروثقل ازمردم فرونهم مكر بهتر باشدقارون همان صواب ديدوروزآذينه بكسب شدندو باقي هفنه عادتهمي كردندروزي چند برآ مدد ابلیس کفت یکروز کے سب کنیم دیکر روز عبا دت نااز معاش و افت چیزی اسر آید و بصدقه میدهیم ومرد مانراازما منفعت بود همان کردند و نکسب مشغول شدند تادوست کسب ودوست مال درسرقارون شدابلیس آمکاه ازوی جدایی کرفت و گفت میکار خود کردم واورا دردام دنیا آوردم دس قارون بكسب مشغول كست ودنيا بوى روى نههاد وطغيهان بالاكردت وادعاء استحقهاق كرد دسن علم مكاسب وطريق اوفقال تعالى ( اولم يعلم ) آياند انست قارون يعنى دانست ( ان الله قداهلك من قله من القرول) الكافرة يعدى ازاهل روز كارها والقرل القوم المقترنون في زمن واحد ( من هو اشد منه قوة) بالعدد والعدد (واكثرجه ا) للمال كنمرود وغيره وقال بعضهم واكثر جعالله إوالطاعة مثل المبس قال المفسرون تسد العجيب منه وتوجم له من جهته أمالي على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علم ذلك الاهلاك قرآءة في التوراة وتلقينا من موسى وسماعا من حفاط التواريخ فالمعنى الم يقرأ التوراة ويعلم ماعمل الله باضرابه من اهل القرون السا بقسة حتى لايعتربما اغتربه \* مكن تكيه براك وجاه وحشم \* كه بيش ازتو بودست و نعد ازتوهم \* مكبرعبرت ازماسواي قرون \* خورد ضرب هراسب كد إسد حرون (ولايسال عن ذيو دهم المجرمون) عند اهلاً كهم لئل يشتعلوا بالاعتدار كاقال تعانى ولايؤذن لهم فيعتذ رون كافي النَّاو يلات النجمية وقال الحسن لايسألون بوم القيامة سؤال استعلام فإنه تعالى مطلع عليها لل يسألون سؤال تقريع وتوجع وقال يعضهم لايسألون ال يعاقبون الاتوقف ولاحساب اولايه ألون لايهم تعرفهم الملائكة بسيماهم (فغر على قومه) عطف على قال وما بينهما اعتراض وقوله (فرزيته) امامته أق الخرح أو بمحذوف هو حال من فاعله اى كائما فىزيىنسمه والمراد الزينة الدنيوية مى المال والاثات والجاه يقال زانه كذا وزينسه اذا اظهر حسنه

المالا فعل او بالقول قبل خرح قارون وم الست وكان آخر يوم مرعره على نغلة شهماء عليه الارجوان بعني قطيفه ارغواني وعليها سرح من ذهب ومعه اربعة آلاف على زبه وقال لعضهم ومعد تسعون الفا عليهم المعصفرات وهواول يوم رؤى فيداللاس المعصفر وهوالمصوغ بالعصفر وهو صنغ احر معروف وقددهي الرحال، إبس المعصفر لانه من لماس الزينة واساب الكبرولان له رآئجية لاتليق بالرحال واصل الزينة عند الداردين وحوه مفرة عليها آمار دموع الشوق والحمة ساجمة على مات الريوية قال العطاءازي ماترين العسد المرفة ومرزات درجانه على درحات العسارفين فازين ماس مله طاعة ربه ومن تزيم بالدنيسا فهو مغرور في زينه ( قال الحافط ) قلند ران حقيقت به سيم جو مخرند \* قداى اطلس آمكس كه ارهبز عار بست (وفي المشنوي) افتخار ازرنك و بو وازمكان \* هست شادي وفريب كود كان ( وقال الشيم العطار رجدالله) همير طعلان منكر اندرسمرخ وزرد \* چون رئان مغرور ونك و يو مكرد (وقال الشيخ سعدى ) كرا حامه باكست وسيرت بليد \* درد وزخش رانبا يد كلبد ( وقال المولى الحمامي ) وصلس محودراطاس شاهی که دوخت عشق \* این حامه برتنی که نهان زیر زنده بود (قال الدین یر بدون الحماة الدنيا) من من اسرائيل جريا على سنن الحلة النشرية من الرغة في السعة والبسار ( بالت لانا مشل مااوني قارون ) ياقوم كاشكي بودي مارا ازمال همچن نكه قارونرا دادند \* وقيال ياليت بامتناي أهالي فهذا اوانك عنوا مثله لاعينه حدرا م الحسدودل على انهم كانوا مؤمنين (انه ادو حط عطيم) ادو نصب وافر من الدنيا قال الراغب الحط النصب المقدر وهو عنهم وتأكيد له (قال في كشف الاسرار) عامد اس آرت آدست كه رب العالمين خبر ميدهد ماراكه مؤمن "بايدكه منى كالمد آمچه طغيان درآست ازكترت مال وذلك قوله ان الانسان ليطغي ان رأه استعى للكه ازحد اي عروحل كفاف خواهد دردنيا وللغه عش جنانكه درخبراست اللهم اجعل رزق ال محمد كوافا وفي الحديث اللهم من احمى عارزقه العفاف والكفاف ومرامغضي وارزقه مالاوولداوفي الحديث طويي لمن هدى الى الاسلام وكان عبشه كفاها وقنع به (قال الحافط) كنحرزر كرنبودكني قناقت باقست \* الكدان دادشاهان مكدايان اين داد (وقال) هماني جون توعا ليقدر حرص المنفوان حیوست \* در بغیا سایهٔ همت برنا اهدل اه کمندی \* در بی بازار اکر سود یرست بادر ویش خرسندست \* الهيمم كردان بدرو يشي وخرسندي (وقال المولى الجامي) هرسفله بي بكنيج قناعت كجارد اینقد درخزینهٔ ارباب همتست (وقال الشیخ سعدی) نیرزد عسل حال میزخم نیش \* قناعت نکوتر بدوسات خويش \* وفي التأويلات الجمية أعاوقع فطرهم على عطمة الديباوز ينتم الاعلى دناءته اوحساسها وهو انها وقلة مناعها لانهم اغتدوا بغذاء سرحب الدنيا وزينتها المتولد من اسود ظلات صفات الفس بعضها فوق معض فهم ينظرون بنظر ظُلات سفات النمس معد انكانوا ينظرون منظر نور صفات القلب يبصرون عرة الآحرة وعطمتها وحسة الدنيا وهوائها فانارضاع يغير الطباع (وقال الدي اوتوا العلم) ياحوال الأخرة وزهدوا في الدنيا اي قالوا للممّين (ويلكم) واي رشما اي دنيا طا ان وهو دعاء بالاهلاك عمني ال مكم الله وبلا اى عدايا وهلاكا ساغ استعماله في الزحر عالا رتضى وقدستى في طه (تواب الله) في الآخرة (حر) ما تمنون (الرامن وعل صالحاً) فلايليق مكم ال تتنوه غير مكتفين شواله ونعيم (ولايلقاها) اى ولا يوفق الهذوالكرامة كافي الجلالين والمراد بالكرامة الثواب والجنة ولابعطي هذه الكلمة التي تكلم دها العلماء وهني نواب الله خيرقال الله تعالى ولقاهم نضرة وسرورا أي اعطاهم ولقيته كذا أدًّا استقلته و بالفارسية وتلقيه وتلفين نخواهند كرداين كله كه علما كفنه آند بعني دردل وزمان تخواهند دار ( الاالصارون ) على الطاعات وعن زينة الدنيا وسهوانها \*اهل صرازجه علم ررند \* صاران ازواح كردون بكذر ند \*هر كه كار د تخم صراندر جهان \* درود محصول عبش صاران (فعسفابه و بداره الارض) يقال خسف المكان يخسف خسوفا ذهافى الارض كإفي القاموس وخسف القمر زال ضوءه وعين خاسفة اذاغات حدتها والباء للتعدية والعسني بالفارسة يش فرويرديم قارون وسراي اورا يزمين \* قال ان عاس رضي الله عنهم الماثرات الزكاة على موسى صالحه على ان بعطيه عن كل الف دينار دينارا وعن كل السدرهم درهما وعن كل الف شاة شاة شاة وذلك بالامر الاايمى وكان الواجب عتمرالمال لاربعه فحسب قارون ماله فوجد الزكاة ملغا عظيما فعه البخل والحرص عن دفعها

فعمع جعما من بني إسرائيل فق اللهم الكم قداطعتم موسى في كل ماامر كم به وهو الآن يربدان بأحد اموالكم قالوا الت كيرنا من عداشلت قال الأيدال افضحه مين بني اسرائيسل حتى لايسمع معد كلامد احد فامري التجاموا فلامة المعي فحمل لها حملا حتى تقدف موسى بنفسها فاذافعات ذلك حرح عليم ننو اسرائيل وردينه و وعوقها محمل لها قارون الف دينار وطشنا من ذهب على التفعل ماامر به من القذف اذا حضر مو اسرائيل من الغدوكان يوم عيد فلما كان العد قام موسى حطيا فقال من سرق قطع اهومن زني غر محص جلدناه ومي رني محصنا رجناه فقال قارون والكنت الت قال والكنت الأفقال النبي اسرائيل يزعون الك فحرت سلانة واحضرت فاسدها موسى بالدى فلق البحر وازل التوراة التصدق وتداركها الله بالتوفيق ووجدت في نسها هيبة آلهية من أثير الكلام فقالت ماكليم الله جعلل قارون حملاعلى ال اقد مك مفسى وا مترى عليك \* ومن باوجودكنه كاربها وبدكردار بهاء خود چه كنه دسمه م رتو تَهمت كويم \* فحر موسى ساجدالله تعالى يبكي و بشكو من قارون و بقول اللهم ان كنترسولك واغضب لي فاوحى الله اليده اني امرت الارض ال تطبعت فرها عاستت فقال ووسي ماسي استرائيل ال الله وعشي الي قارون كالعشي الى فرعون في كأن معه فليئت مكانه وم كأن معى فليعتر ل عاعتر الوا ولم يبق مع قارون الارحلان ثم قال القارون ياعدوالله معتالي امرأة تربد فصيحتى على رؤس مي اسرابل باارض خديهم فاخدتهم الارض الى الكسين فاحدوا فى التصرع وطلب الامان ولم يلتعت موسى البهم ممقال حديهم عاخدتهم الى الرك ممالى الاوساط مم الى الاعناق فلم يتى على وجه الارض منهم شي الارؤوسهم وناشده قارور الله والرحم فلم يلتفت موسى لشدة غضمه ثم قال باارض خدد يهم فانط مقت عليهم الارض \* آزاكه زمين چون قارون \* نى موسيش آورد رون نى هرون ﴿ فاسد شده راز روزكار وارون \* لا يمكن ان يصلحه العطارون ﴿ قَالَ الله تعماني ياموسي استعاث بك فإتغنه فوعرتي وحلالي اواستغاث بي لاغتنه قال بارب غض الك فعلت قال قتادة خسف به فهو يتحلحل في الارض كل بوم قامة رجل لا ببلغ قعرها الى يوم القامة صاحباب ورموده هرروز قارور بمقدار قامت خود بزبين ميرود وعند نقيح الصور بارض سعلى خواهد رسيد (وفي كشف الاسرار) درةصه آورد ماند كه هرروزيك قامت خويش رمين فر وميشدنا انروزكه يونس درشكم ما عي درقدر محر مد ورسيد قارون ازحال موسى يرسيد چنانكم حو يشائرا پرسند \* واوحى الله تعالى الى الارض لاتريدى في حسفه بحرمة انه سأل عراب عمه ووصل به رجمه ولماجسف به قال سفها و مي اسمرائيل الموسى اعمادعا على قارون لبستقل بداره وكنوزه وامنعته و يتصرف فيها فدعا موسى مخسف بجميع امواله وداره ( قال الحافظ) كريم قارون كه فرومبرود ازقهر هنوز ۴ حوانده باشي كههم ازغيرت درو بشا نست (وقال) احوال كنبح قارون كايام داد رباد + باعجه بازكو بيد تارردهان ندارد \* (وقال) توامكرادل درو بش حودبد سب آور \* كه مخرن زروكم درم نخواهد ماند \* قال بعضهم انقارون سي الفضل وادعى لنفسه فضلا فغسف اللهبه الارض ظاهراوكم خسف بالاسرار وصاحبها لايشور بذلك وخسف الاسرارهو منع العصمة والزد الى الحول والقوة واطلاق اللسان بالدعاوى الفرضية والعمى تحى رؤية الفضل والقعودعن القيام بالشكر على مااولى واعطى وحيئد يكون وقت الزؤال وخرح قارون على قومه بازينة فهلك وهكدا ، مال مر بخرح على اوليا الله بالدعاوى الماطلة والكبر والرياسة لامحالة يسقطون من عيونهم وقلو نهم نعد مقوطهم من نظر الحق وتحسف انوارايمانهم في فلو بهم فلا رى آثارها بعد ذلك نعوذ بالله سجائه ( ف كان) اى لقارون (مَرقَمَة) جاعة قال الراغب الفئة الجاعة المتطاهرة التي يرجع معضهم الى بعض في النعماضد انتهى من فاء اى رجع (ينصرونه) مدفع العذاب عنه وهو الحسف (مردون الله) اى حال كونهم متحاوزي نصرة الله تعالى (وماكان من المتصرين) اي من المتنعين عنه يوجه من الوجوه يقال بصره من عدوه فانتصر اى منعد فاصنع (واصبح) اى صار (الدي عنوا، التي تقديرشي فالفس وتصويره فيهاوا كثره تصور مالا حقيقدله والامنية الصورة الخاصلة في النفس من عمى الشيُّ (مكاله) اي منزاته وحاهه (بالامس) اي بالوقت القريب منه عانه يدكر الامس ولايراديه الموم الذي قبل بومك ولكن الوقِت المستقرب على طريق الاستعارة (قولون و يكان الله مسط الرزق لم يشاعم عباده و يقدر) اى يضق قال قدر على عياله بالمخديف

منال فترضيق عليهم بالنفقة اي تفعل كل واحد من البسط والقدر اي النضيق بمجض مسيئته وحكسنه الالكرامة توجب السط والالهوان يوحب القبض وويكان عند الصربين م كب من وي التعب حدانست که کسی ازروی ترجم و تعب ادیکری کو بدوی لم فعلت ذلك ﴿ وی این چنست که تو کردی \* کافال الراغبوي كلة تدكر للتحسر والتندم والنجب تقولوي لعبدالله انتهى وكأن الستبيه والمعني مااشهالامر الله مسطالح وعندالكوفيين من ويك بمعنى ويلك وان واعلم مضمر وتقديره ويك اعلم ان الله الح وبالفارسية واي برنويد اي خداي تعالى الخ \* واتنا استعمل عند النبية على الخمأ والندم والعني انهم قد تذهبوا على خطاهم في تمنيهم وتند مواعلى ذلك (لولاان من الله) انعم (علينا) فم بعطنا ما تمنينا و بالفارسية إكر آن نبودی که خدای تعمالی منت نهاد برما و بمانداد ازدنباوی آنچه متمنای مابود ( لخمـفـښــــ) مارا برمین فرو برديد كاخسف به لتوليد الاستغناء فينا مثل ماولده فيه من الكبر والبغي ونحوهما من اسباب العذاب والهلاك (ويكانه لايفلم الكافرون) لعمة الله اى لاينحون من عذابه والمكدبون برسله وبما وعدوابه من أوال الآخر فقال في كتف الاسرارح الدنيا حل قارون على جعها وجعها حله على المغي عليهم وصارت كثرة مال سبب هلاكه وفي الخبرحب الدنبارأس كل خطيئة \* دوستي دنيا سرهمه كماهها هست وما يهُ هر فتنه و بيخ هرفسادوهر كدازخداى بازماند بمهرودوستي دنيا بازمالد دنيا پلي كذشتني و بساطي درنو شنني ومرتع لافكاً. مدعيان وجمع باركاه بي خطران سرماية بي دونتان ومصطمة بدبخنان معشوفة ناكسان وقبلة خسيسان دوست بي وفاو دايدي مهر جالي بالقاب دارد ورفتاري ناصواب وچون تودوست زيرخالئصده زاران هرار دارد رطارم طرازی نشسته واز شبکه بیرون می نکر و بانومیکو بد من چون توهرار عاشق ازغم کسستم الود يخون هيجكس الكتتم مصطفى عليه السلام كفت \* مامن احديصب فى الدّنيا الاوهو بمرلة الضيف وماله فيده عاربة فالضيف منطلق والعارية مردودة وفيرواية اخرى انمثلكم في الدنيا كمثل الضيف وانمافي الديكم عادية \* ميكويد مثل شمادر ي دنيا غدار مثل عهماني است كه عهمان خاله فروآيد هرآشه مهمان رفتي بودنه بودني همچومرد كارواني كه عمرال فروآيد لابداز انجارخت بردارد درتمنسا كندكه انجابيستد سخت نادان و بي سامان بودكه آن له عقصودر سدونه بخاله باز آيد جهدان كن اى جواغرد كه يل ملوى سلامت باز كذارى وآثرادارالقرارخود نسابى ودل درو بندى تابر تو سيطان ظفر نيابد صد شير كرسنه دركلة ، كوسفندچندان زيان كند كه شيطان بانوكند ان الشيطان اكم عدو فانخذوه عدو اوصد شيطان آن نكندكه نفس اماره بانو كند اعدى عدوك نفسك التي بين جنيك بكي تأمل كن دركارةارون د مختنفس وشيطان هر دودست درهم دادند الماورازدين برآورد نداز انكه آبش ازسر حشمة خود ناريك بود يكيجند اورا باعمل عاربتي دادند اؤلؤشا هوارهمي عود چون حكم ازلي وسابقة اصلى دررسيد خود شبه قبررنك ود زبان حاش همی کوید \* من پندارم که هستم اندر کاری \* ای برسر پندار چون من بسیداری \* اکنون كه تمائد باقوم بإزارى \* در دبده بنداتت زدم مسمارى \* واعلم ان تمى الدنيسا مذموم الاماكان لغرض صحيح وهو صرفها الى وجوه البركالصدقة ونعوها وعن كبشة الانمارى رصى الله عندائه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهن واحد ثكم حديثا واحتفاوه فاما التي اقسم عليهن فانه ما قص مال عدهن صدقة ولاطم عد مضلة صبر عليها الازاده الله به عرا ولا فتع عبدباب مسألة الافتحالات عليه باب فقر واماالذي احدثكم فاحفظوه فقال أنه الدنيا لاربعة نفر عبد رزقه الله علما ومالافهو يتتي فب ربه ويصل فبه رجه و بعمل لله فيه بحتم فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علا ولم يرزقه مالا وهو صادق النية يقول لوانلى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته واجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم برزقه علا فهو لايتنى فيه ربه ولايصل فيه رجه ولايعمل لله فيه بحقه وعبد لم يرزقه الله علا ولامالا فهو يقول اوازلى مالا لعملت فيمه بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما سواء كما في الصابيح ( قال الدار الآخرة ) اشارة تعطيم كأنه فيل تلك الجنة التي سمعت خبرها و بلعك وصفها والدار صفة والخبر قوته (نجعلها للذين لابريدون علوا في الارض ) اى ارتفاعاً وغلمة وتسلطا كااراد فرعون حيث قال تعالى في اول السورة ان فرعون لعال في الارض (ولا فساداً) اىظلاوعدوانا على الناس كااراد قارون حيث قال تعالى في حقة عدا إلسان

الناصح ولا بغ العسادف الارض وق تعليق الوعد بنرك ارادتهما لا بنرك انعسهما من يد تحدير منهما (والعاقدة) الحميدة وبالفارسية سرانجام يكو ( للتفين ) اي للدي يتقون العلو والفساد وما لا يرصاه الله من الاقوال والافعمال وعني على رضيي الله عنه ال الرحل ليجيه ال يكول شير الة لعله أجود مي شير الة نعل صماحه فيد حل تحتها يعيي ان من تكبر ملساس يعجمه فهو من ر دعلوا في الارض وعي على رضي الله عنه اله كان يمشى في الاسواق وحده وهو وال يرشد الصال ويدين الضعيف وعربا بياع والبقال فيهم عليد الفرآن ويقرأ ثلك الدار الح ويقول نزات هده الآية في اهل العدل والنواضع من الولاة واهل المقدرة من سائرالماس وعن عمر بن عبد العرير كان يردد هده الآية حتى قبض وكان عليه السلام محلب الشاة و ركب الحار و بجيث دعوة المهاوك و يجالس الفقرآه والمساكين قال دوض الكار احدر الرّبد في الارض علوا اوفسادا والزم الدل والانكسار والحمول فان اعلى الله كلتك فما اعلاها الاالحق ودلك ان يررقك الرقمة في قلوب الخلق وايضاح ذلك انالله ماالشأك الامر الارض فلاسغي لك التعلوعلي امك واحدران تتزهداوته موتكرم وفي نصب المنحلات ذلك لكونه بردمك على اقرالك مان ذلك من ارادة العلو في الارض ومااستكمر مخلوق على آحر الالحجايه عن معية الحق مع دلك المحلوق الاحر ولوشهدهالدل وحصع (قال في كشف الاسرار) وردا درسرای عرث ساکان مقعد صدق ومقر بان حضرت حبروت قومی باشند که دردنبا برتری ومهتری محوید وحودرا ازهمه کس کهتر و کمستردانند و بچشم دسند هر کردر حود سکرند چنا که آن جرانمرد طریقت كفت كه از وقف عرفات بازكشته بوداورا كفند \* كيف رأيت أهل الموقف قال رأيت قوما اولااني كنت ديهم لرجوت ان يغفراله الهم (قال الشيخ سعدى) برركى كه حودرا زخردان شمرد \*بدي وعقبي بزركى سرد \* تواسكه شوى پيش مردم عزبر \* كه مرخو بشت رامكيرى بجبر \* يكي از بزركان دي المبس راديد کفت ماراپدی ده کفت مکو مر نادشوی چون من شیخ حیف کفت می بیمکندن درشر بعت زندقه است ومنى اثبات كردن در حقيقت شرك است چون در مقام شمر يوت باشى همى كوى كه اوخود همه ازوشر يعت تعالبت وحقيةت احوال اقوام افعال بتو ودلمام احوال نااوقال نعضهم العلو النطر الي النفس والفسياد النطر الى الدنيا والدنيا خرامابس من شرب، ها شر بة لا يعيق الايوم القيامة و يقال العلو الخطرات في القلب والفساد في الاعضاء فن كان في قابد حب الرياسة والجاه وحطوط النفس وفي اعماله الرياء والسمعة فهولايصل الى مقام القرب وكدا من كان في قلمه سوء العقيدة وفي حوارحه عبادة غيرالله والدعوة اليهما واحد الا-وال وكسر الاعراض واستحلل المعاصي فهو لايصل الى الجنة ايصا وهو قري الشيطان والشباطين فاليار مع قرناتهم واعلم الالعلو فارض الشرية علو الفراعاة والجمارة والاكاسرة والعلو في ارض الروخانية علوا لانالسة و يعض الارو اح الملكية مثل هماروت وماروت وكلاهمها مذموم وكدا الفساد الذلمر الى غُدير الله ذالله تعداني لا يحعل مملكة عالم العيب و الملكوت الافي قصرف من حلص من طلب العلو والمطرالي الغيربنطر المحسدة وسلم التصرف كله الى المالك الحقيقي وحرح من الدين (ع) هرچه حوا هي ركم كه ملك تراست \* حملسا الله والماكم من الا تحدي فيل حقيقة النقوى وعصمنا من الاعتران والانة.اض والد تهوى (من حاء نالحسنة) هر كجسابيارد حصلت نيكردر روزقيامت (عله) بمقابلتهما (حبرمنه) ذاناووصفا وقدرا اما الحبرية داتافطاهرة في احرية الاعمال البدئية لا بهااعراض واحربتها جواهر وكدا في المالية اذلا مناسبة مين زخارف الدنيا ونف أنس الآحرة في الحقيقة واماوصفا فلانها التي والتي من الآلام والاكدار واما قدرا فالمقساءلة يعتسر امثالها لااقل يعيى إنه بجازي بالحسسنة الواحدة عشرا فيكون الواحد ثوايا مستعقما والتسعد تفصلا وجودا والتسمعة خسر من الواحد من ذلك الجيس وقال لعصهم الحسنة المعرفة وماهو خبر منهسا هو الرؤية اوالا عراض عاسوي الله وماهو خسر منه هو مواهب الحق تعالى لان الاعراض مضاف إلى المائي ومتعلق بالمحلوق والمواهب مضادة إلى الدق ومتعلقة بالقديم (وس جاه بالسبئة) كالشرك والريا. والجهل وتحوها (دلايجرى الديعاوا السئات) وضع ده الطاهر، وضع الصمير. لتهجين حالهم تتكرير اسناد السيئة اليهم وفائدة هذه الصورة انرجار العقلاء عن ارتكاب السيئات \* هرجد درشرع وعقل مدبأشد \* نكند هركه ماخردباشد (الاماكاوا يعملون ) الامثل ماكا والعملون فحدف المثل

راقيم مقامه ماكانوا يمملون مالعة في المماثلة احبر تعمالي ان السيئة لا يصاعف حرآؤها فضلا منه ورجة واكل يجرى عليها عدلا فليعتب الدرعابهت عنه الفتوى والنقوى اذلكل نوع من السبئة نوع من الجزآء عاحلاً وآحلاً (وفي المتنوى ) هرچه برتو آبد از طلمات و تنم \* آر ز بي شرمي وكستاحبـت هم \* حكى عن اراهم ب ادهم رحدالله اله كان عكة واشترى مردحل غرا فاذاهو بترتين فى الارض بين رجليد ظل الهماءي الدى اشتراه ورفعهما واكلهما وخرج الىبيت المقدس وفيدقية تسمى الصخرة فدخلها وسكر فيها يوماوكان الرسم ان يخرج منها مى كان فيها المخلو لللائكة فاحرج بعدالعصر من كان فيها ما محمد الراهم ولم بروه في الألة فيها ودحل الملائكة فقالواههناحس آدمى وريحه قال واحدمنهم هواراهيم ب ادهم زاهد خراسان وقال آحر الدى بصديمنه كل يوم الى السماء عل منقسل قال نعم غيرال طاعته موقوفة مندسنة ولم تستجد دعوته . ذ سـ ة لم كما ل أَثْمَرْتَينَ عليه قال ثم نرات الملائكة واشتعلوا بالعبادة حتى طلع الفجر ورجع الخدم وفنح الفلة وخرح ابراهيم وتوحه الىمكة وحاء الىباب ذلك الحانوت عاذا هو هتى سبع التمر فسلم عليه وقال كان ههنا سمخ والمام الاول فاحبره المكان والدى فارق الدنيا فقص ابراهيم قصة المر نين فقال ألفتي جعلنات ق حل مر دصي وانت اعلم في رصب اختى ووالدتى قال هاب احتك ووالدلك قال هما في الدار فيجاء ابراهيم الى الداب وقر عد فخرجت محوز متكنة على عصاها فسلم الراهيم عليها واخبرها القصة قاات جعلنك في حل مريصبي وكذا ابنتها فحرح ابراهيم ونوحه الىبيت المقدس ودخل الفنة فدحلت الملائكمة وقالواهو الراهيم وكان لاتسنجان دَّعُوتُه مندسة غير أنه استَّطُ ماعليه من التمريِّين فقبل الله ماكان موقوعًا من طاعته واستجاب دعوته واعاده الى درحه فكي اراهيم فرحاوكان بعدداك لايقطر الافىكل سمعة ايأم نطعام يعلم اله حلال وفي الماء و يلات النجمية بشير الى ال جرآء السبئات على حسب ما يعملون من السبئات نان كانت السبئة التمرك بالله فيحرآؤه الذار الى الابد والكاءت المعاصي فيحرز أوها العداب بقدر المعاصي صغيرها وكبرها وأل كات حب الدنيا وشهواتها فجرآؤه الحرمان نعيم الآخرة بحسهاوانكانت طلب الجاهوال ماسة والسلطنة الدنيو ية فحرآؤه الدلة والصغار ونيل الدركات وانكأن طاب نعيم الآخرة ورفعة الدرحات هجرآؤه الحرمان - الكمالات وكشف شرا هد الحق تعالى وَاركا ت التلهٰ د مواَّ لَّه العلوم واستحالاء المعانى المعقولة. فحراؤه الحرمان من كشوف العلوم والمعارف الريانية وانكانت ببقياء الوحود فحراَّؤه الحرمان من الفنيا. فى الله والمقاء بالله بنحلي صفات الحال والجلال انتهى كلامه قدس سمره (انالدى) اى انالله الذي (مرض عليك الهراب ) اوجب عليك ملاوته وتبليغه والعمل به (رادك) اي بعدالموت والرد الصيرف والارجاع (الىمعاد) اى مرجع عطيم بعطت به الا ولون والآحرون وهو المقام المحمود الموعود ثوابا على احساك والعمل وتحمل هذه المشقّات التي لاتحملها الجسال وقال الامام الراغب في المفردات ألصحيح ماأشار به اسر المؤ من وذكره ابر عماس رصي الله عنهما ار ذلك الجنة التي خلقه الله تعالى فيهابا قوه في طهر آدم واطه ه منه يقال عاد فلان الى كدا وان لم يكن فيه سابقا واكثراهل التفسير على ان المراد بالمعاد مكة تقول العرب رد فلان الى معاده يعيى الى ملمه لانه يتصيرف في الارض ثم بعود الى ملمه والآبة نزات بالحفة بتقديم الجبم المصرومة على الحاء الساكنة موضع بين مكة والمدبنة وهوميةات اهل الشام وعليه المولى الفارى في تُفْسِيرِ العاتحة والمعي لراجعك الى مكان هو لعطمته اهل لأن يقصـــد العود اليهكل من خرج منه وهو مكَّةُ المشرقة وظنك الدنبوي وروى انه لماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العار مهاجرا الى المدينة ومعه ابو بكر رضى الله عنه عدل عن الطر الله مخاعة الطلب فلما من رجع الى الطر بق ونزل الجح ففه وكات قرية حامعة على الدين وتماين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة فيزالها وعبيدوهم احوة عاد وكان احرجهم العماليق من برب معاءهم سدل فاحفهم اى ذهديهم فسميت حفة فلا نول اشتاق الى مكة لانها مولده وموطد و حوالد ابأه و دها عسيرته وحرم ا راهيم عليه السلام \*مشتاب سار بان كه مر ا ياى دركاست \*سرون شدن رمنزل اصحاب مشكلست \* چون عاقب زصحت باران بريد نست \* پيوند باكسى مكند هركه عاقلست (وقال) فتهار درانحم بيد اسوداز شورمن \* چون مرادر خاطرآيد مسكن ومأواى دوست \* فنرل حبربل عليه السلام فقال إدا تشتاق الى مكة قال نعم \* مكن سدشرح دهم اشتباق وا \* فاوحاها اى الآية

اليه و بشهره بالغلة والطهوراى رادك الى مكة طاهرا م غيرخوف فلا قطى اله يسلك مك سديل ابويك اراهيم في هجرته م حران ملد الكفر الى الارض المقدسة فإ يعد اليها واسمعيل من الارض المقدسة الى اقدس منها فإ يعد اليها واسمعيل من الارض المقدسة الى اقدس منها فإ يعد اليها ( قال الحافظ ) سروش عالم غيم سارتى خوش داد \* كه كس هميشه مكبتى درم نخواهد ماند \* قال ابى عطاء رجه الله الله الدى يسرعلك القرآل قادر على ان يردك الى وطنك الدى ظهرت منه حتى قشاطد سرك على دوام اوقاتك ( كاقال في تأويلات الكاشي ) معاد عنافي الله است دراحدبت ذات و مقابللله درمقام تحقق بجمع صعات و برسالك متبصر اينجاسرمنه بدا واليه يعو دروش عيكردد \* چون اوز بدأ بى وآثرا ابتدا \*هم بدو بايد كه باشداتها \* نورها بي راكه كرداز حق طلوع \* جله راهم سوى اوباشد رجوع ثم قرد الوعد السادق فقال ( قل ربى اعلم ) بعلم ( مرحاء بالهدى ) وما يستحقه م الثواب في المهاد والنصرة في الدنيا ( ومن هوفي ضلال مين ) بريد به المشركين ودات الآية على الله تعالى يستم على المهندى و يقهر الصرة المحرف المهندة وقع هي حرزة فك ثلاثة المام لا يرى احداولم يذق شياً همكل بقوله المنافي المهندة وقع هي حرزة فك ثلاثة المام لا يمام المام المنافي المالية المام المنافية المام المنافية المام المنافية المنافي

اذا شاب الغراب اليت اهلى \* وصار القبر كاللن الحليب وصار البرمسكن كل حوت \* وصار البحر مرتع كل ذيب

فسمع هاتما يهتف

عسى الكرب الدى المست فيه \* يكون ورآء فرج قرب فيأ من خاش و يفك عان \* ويأني اهله الرحل الغرب

قال فالمث ساعة الافرح الله عنه وفي تفسير الآية اشارة الى ال حب الوطن من الاعبان وكان عليه السلام. يقول كثيراالوطن الوطل فعققالله سؤله يقال الامل محن الى اوطائها والكان عهدها يعيد اوالطيرالي وكره وال كان موصعمه محديا والانسال الى وطنه والكان غيره أكثرله نفعا وقدم اصيل الغفاري على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ان يضرب الحجاب فقالت له عائشة رضى الله عمها كيف تركت مكة قال اخضر يبانها وابيض الطحبا ؤها واغدق اذحرها واث سملها فقال علبه السلام حسك يااصيل لأتحرنى فال عمر رصى الله حنمه أولاحب الوطن لخرب ملد السوء فيحب الاوطان عرت البلدان واعلم الالبال الى الاوطان والكان لا ينقطع على الجنال الكريارم للمرء النخت ار من المقاع احسنها دينا حتى بتعاون الاخوال قيل العبسى عليه السلام من نج لس ياروح الله قال من يزيد في علمكم منطقه ويذكركم الله رؤيه و برغبكم في الآخرة عله (فال الشيم سيدى) سعديا حدوط كرچه حديث است صحيح \* نتوان مردبسختي كهس ايتحازادم (وقال الحافط) دياريارس دمر ا مقيدميك شدور نه \* چه حاى مارس كين محنت حهان كسرتمي ازرد \* والعاقل بحتار الفراق عن الاحباب والاوطان ولا يجترئ على الفراق عن الملك الديان (اكل شي ادافارفنه عوض \* وليس لله المارقت مي عوض) فاقطع الالعة عاسوي الله احتارا قبل الانقطاع اضطرارا \* الفت مكبر هميوالف هيج اكسي \* تاسته المدشوي وقت انقطاع \*، ذوالنون مصري قدس سره ميكويدروزي دراثناء سفر که شهری رسیدم خواستم کهدراندرون شهرروم بردران شهرکوشکی دیدم وجویی روان بزدیک چوی رقتم وطهارت كردم چوں چشم بربام كوشك افتاد كنير كى راديدم ايستاده درغايت حسن وجمال چون نطر او عمى إفناد كفت اى دُوالنونُ من را ازدور ديدم پندا شتم كه محمونى وچون طهارت كردى تصور كردم عالمي وچون ازطهارت فارغ شدي و پيش آمدي بنداشتم كه عارفي اكنور محقق شدم به محنوني نه عالمي ونه عارفی کفتم چرا کفت اکر دیوانه بودی طارت نکردی واکرعالم بودی نظر بخانهٔ سکانه ونامحرم مکردی واكرعالم بودى دل تو عماسوى الله مايل نبودى كذا في جلبس الخلوة وانيس الوحدة (وماكنت) يا محمد (ترجو اربلق اليك الكتاب) أي يرسل وينزل كانفول العجم حمر عن افكند كا في كشف الاسمراد والمعسى سيردك الى معادك كاالتي الله القرء أن وماكنت ترجوه فهو تقرير للوعد السابق ايضا (الارحمة من ربك) ولكن القاه. اليك رحة منه فاعميل به فالاستثناء منقطع وفي التأويلات النجميسة وماكنت ترجو آن يلتي اليك القرءآن القاء الاكسير على النَّحاس لتعديل جوهر نحاس انانينك باريزهو يته ماكان ذلك الارحة من ربك اختصك

يهذوالهذ عسجبع الانبياء لاركتهم ارلت في الالواح والصحف على صورتهم وكتابك زليدالوح الارين على قلك القاء كالفاء الاكسير (قلا تكوني طهيرا) بشت وياد (الكافرير) على ماكانوا عليه ال كل ظهيرا ومعينا للؤمنين (ولايصداك) اي لايصرفنك و يمنعنك الكافرون (عن آبات الله اداي عن قراءتها والعمل بها (بعداذارلت) نلك الآمات القراآنية (اليك) وقرئت عليك وذلك حين دعو، عليد السلام الى دين آبائهم وأعطيم اوثانهم والموافقة الى اباطيلهم ( وادع ) الناس (الى ك) الى عادته وتوحيده (ولاتكون مر المؤسركير) عساعد تهم في الامور وفي التأويلات النحمية ولا تكوى من المشركين في الدعوة بأن دعو طـ لاب الخن وعشاقه الىالجنة والعيم فادعهم الىربهم خالصاعن شرك الجنة وفي فتح الرحن وجيع الآية ينضمن المهادنة والموادعة وهدا كاسد مسوخ بآية السيف المهى (ولاتدع معالله الهاآحر) ( قال الكاشق) مخاطب درين آيات حضرت بغمر است ومرادامت الدوفائدة خطاب بآر حضرت قطع طمع مشر كالست ازموافقت وى باليشان \* وهيه اظهار الله عند في القيم بحيث ينهى عنه مر لايمكن صدوره عنه اصلا ( لااله الا هو) وحده (كل شيءً) من الانسان والحيوان والجن والسيطسان والملك والحور العبن والجنة والنار والعرش والكرسي ونحوه ( هالك ) الهلاك هذا وطلان الذي من العالم وعدمد رأسااي مان و باطل ومعدوم وأو اطة (الاوجهة) الاذاته تعالى مائه واجب الوجود وكل ماعداه ممكى في حد ذاته عرضة للهلاك والعدم والوجه يعربه عن الدات وقال ابو العالمة كل شئ فإن الامااريدبه وجهه من الاعال وفي الاثر بجاء بالدنيا يوم القيامة وية ال مير وا ماكان منها لله فهير ماكان منها لله ثم يؤمر يسائرها فيلتي في المار وقال بعض اكار العارفين الضمر راجع الىالشئ والمعي كلشئ فان في حدداته الاوجهه الذي يلي جهنه أمالي وذلك لار الممكرله وجود ماهية عارصة على وجوده فدهينه امر اعتباري معدوم في الخارج لايقبل الوجود فيه من حيث هوهو ووجوده موحود لايقدل العدم منحيث هو هو كاقال بعضهم الاعيان منحيث تعيناتها العدمية وهي الامكان والحدوث راجعة الى العدم وانكانت باعتبار الحقيقة والنعيذات الوجودية عين الوحود فاذاقرع سممك من كلام العارفين انعين المخلوق عدم والوجودكه لله فتلق بالقبول فأنه يقول ذلك من هده الجهدة ( قال المعربي) غير تونيست اماهستي همي نمايد \* چون بيش چشم نشنه درباديه سرا يي ( وقال المولى الج مي ) شهود يارد راغيار مشرب جاميست \* كدام غير كه لاشي في الوحود سواه (له الحكم) اى القصاء الثافذ في الحلق (واليه) لا الي غيره تعالى (ترجعون) تردون عندالعث الحزاء بالحق والعدل في كان رجوعه بالاضطرار وجد الجمار القهسار فوفاه حسابه ومن كان رجوعه بالاحتيار وجد العفو انغمار فافرغ عليه ثوابه وذلك باغماء قدل الفناء بازالة حجاب التعين واذامة انائيات الوحود (قال الشَّيخ سعدي) اي رادر چـوعاقت خاکست \* خاك شوپس ازاسكمه خاك شوى \* درشرح عـوارف مدكور ست كه ركست نهلك المعلوم شود كه وجود همه اشيادر وحودا وامر وزها لك است وحوالة مشاهدة اين حال نفردادر حق محجو با نست يوم رونه نعيدا ونراه قريبا (ع) باوجود نوزمن راست نيايد كه منم \* قال السّيخ الوالحس البكري قدس سره استعفرالله مجداسوالله اي لان الما طدل يستعفر من البات وجوده لذاته والعارف لاينطر الى الوجود الموهوم فيفنيه بحة ئني التوحيد ويتحقق تسر الوحدة الذاتية والهوية الالهيمة (قال في كشف الاسرار) هو يك حرفست فرد اشارت فراخد اوند فردنه مست ونه صفت امَّأ اشار نست فراخد اوندی که اورانا مست وصفت وآن یك حرف هاست واوفرار کاه نفساست نه مبیی که چون تثنیه کنی هما کوبی نه هو ماتاید انی که ان خودیك حرفست شها دلیل رخد او د یکتا هدهٔ اسامی وصفات که کو پی ازسرز بان کو پی مکر هو که آن از میان جان رآید از صمیم سینه وقتر دل رودز بان وال را مامي كارى نيست مردان راه دين وخداوندان عين اليفين كد دلهاء صافي دارند وهمتها عالى وسبنها عنالي جون ازفعرسنة ايشان اين كله سر بر زند مقصود ومفهوم ايشان جرحق جل جلاله نبود تاچنين جواعردي نبود خود حقیفت هو یت بروی مکشوف مکردد آن عزیزی که درراهی میرفت درو یشی پیش وی باز آمد و كفت إزكجامي آبي كفت هو كفت كجا مبروي كفت هو كفت مقصودت چيست كفت هو ازهز چه سوال میکردی می کفت هو این چنا نست که کفته اند \* از س که دود ده درخیا لت دارم \* در هرچه

مكه كنم توني بنبدارم \* والأمعمود الاهو كاللعما بدي ولامقصود الاهو كاللعاشقين ولاموجود الاهو كاللكاشفين الواجدين

ثمت سورة القصص بعون الله تعالى في اواخر شهرر بيع الاول مى سنة تسع ومائة والف ،

## \* ( بسم الله الرجن الرحيم ) \*

(الم) (قال الكاشو) حروف مقطعه حهت تعجيز حلق استنادانمد كه كسي رامحقايق ان كتار راهنيات وعقُّل هيم كاملازكنه معرفت اي كلام آكاهني (ع) خردعا جروفهم دروي كماست \* درحروف اول اي سوره كفنه اند الف اشار تست باسم الله ولام ملطيف وميم عجيد ميفر مايد كه الله منم روى وطاعت م آر اطيف منم اخلاص درع ادت فرو مكدار محيد منم رركي ديكران مسلم مدار \* يقول الفقير من اطفــه الابتلاء لانه لتحليص الجوهر مرالكدورات الكونيمة وتصفيمة الباطن مزالعملائق الامكانيمة ومنحده وعظمته خضع لهكل شئ فلايقدران بخرح عددآئرة التسخير ويمتنع عن قدول الابتلاء وفي الالف اشارة اخرى وهي أستعناؤه عن كل شئ واحتياح كل شئ اليــه كاستعناء الالف عن الانصال بالحروف واحتياح الحروف الى الا تصال به (أحسب الناس) الحسمان بالكسمر الطي ، كافي القاموس وقال في المفردات الحسمان هوان يحكم لاحد النقيضين احد هما على الآخر ثرلت في قوم من المؤمنين كا وا عكمة وكال الكفار من قريش يؤذونهم ويدنبونهم على الاسلام مكانت صدورهم تضيق لدلك وبجزعون فنداركهمالله بالتسلية بهذهالا ية تال انعطية وهده الآية والكان نرات بهذا السبس فيهذه الجاعة فهي في معناها باقية في امة محمد موحود حَكْمُهَا بِقَيَّةُ الدهر والمعي بالفارسية آيا پند اشتند مردمان يعني اين ظن منكر ومسدُّ عد است (ان يتركوا ) اى يهملوا ساد مسد مفعولى حسب لاستماله على مسند ومسند اليه (ان) اى لان (يقولوا آمنا وهم) اى والحال انهم (السيون) لا يتحنون في دعواهم عايطهرها وينبتها اى اطنوا انفسهم متروكين الافتاة واستحان بمحردان يقواوا آمنا بالله يدى انالله يتحنهم عشاق النكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض السهوات ووظائف الطَّاعات وانواع المصائب في الانفس والأموال ليتميرُ المخلص من المناءق والراسم في الدين من المضطرب فيه ولينااوا بالصرعليها عوالى الدرجات فانحرد الايمان وادكان عن خلوص لايقنضي غير الخلاص مرالخلود في العداب \* عاشقا ترادرد دل بسيا رمي بايد كشيد \* جوريا روطعنه أغيارمي بايد كشيد \* وفي النَّا و بلات النَّحميمة احسب الناس بعي الناسين من أهل الفعلة والبطالة ان يتركوا ان يقولوا آمنا بالتقليد والجُها الله بمجرد الدعوى دون المطالمة بالملوى وهم لايفتنون بانواع الملاء لـخايص ارير الولاء عان الاعلاء كاللهب للدهب وان الحبة والمحنة توأمان والامير يهما الانقطة الماءو مهيئ برالى ان اهل الحد اذا اوقعوا الفسهم كـ قطة الماء تحتها تواضع الله رفعهم الله كالنقطة فوق النون ومن تكبر وطلب الرفعة والعلو في الدنيا كالنقطة فوق النون وصعدالله بالذلة كالنقطة تحت الياء وقيل عند الاحتحال يكرم الرحل اويهان فن زاد قدر معناه زادقدر بلواه كاقال عليه السلام يبثلي الرحل على حسب دينه وقال البلاء موكل بالاندياء ثم الاولياء ثم الامثل هالامثل فالعافية لم لابعرف قدرها كألداء واللاء لم يعرف قدره كالدواء فالبلاء على النفوس لاخراجها مهاوطان الكسل وتصريفهافي احس العمل واللاءعلى الفلوب لتصفينها مسشين الي لقول نقوش الغيوب واللاء على الارواح لنجردها بالموآئق عن العلائق واللاء على الاسرار في اعتكافها ق شاهد الكشف بالصرعلي آنار التحلي اليان بصير مستهلكا وبه باقيابه وان اشد الفن حفظ وجودا لنوحيد لئلا يجرى عليد مكرفي اوقات غلمات شواهد الحق فيطى اله هو الحق ولايدرى اله مراحق ولايقال اله الحق وعزيزمن يهتدى الى دلك انتهى قال ابن عطاء ظن الحلق انهم بتركون مع دعاوى المحمة ولايط الون محقاقها وحقائق المحمة هي صدالبلاء على المحب وتلدذه بالبلاء وبلاء يلحق جسده و بلاء يلحق قلبه وبلاء يلحق سره و بلاء يلحق روحه و ملاء النفس في الطاهر الامراض والمحن وفي الحقيقة منعهاعي القيام بخدمة القوى العزيز تعد مخاطبته اياها بقوله وماخلقت الجن والانس الالميعبدون وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ماير دعليه فالرقت بعدالوقت مرربه والمحافظة على اقواله معالحرمة والهيمة وَملاء السرهوالمقام معمل لامقام للخاني

معه والرحوع الىمل لاوصول للحاق اليه وللاء الروح الحصول فىالقيضة والابتلاء بالمشاهدةوهذامالاطاقة لاحدفيد وفي الدسنان في حق العشاق \* دما دم شراب الم دركشند \* وكر تلخ بينند دم دركشد \* ملاي خهار است درعاش مل \* سلحدار خارست باشاه كل \* نه تلحست صبرى كه بربادا وست \* كد تلخي شكر باشداز دست دوست " اسبرش نخواهدرهایی زند \* شکارش نجو یدخلاص ارکند (ولقدفتا) ویدرستی که ماامنحان کردیمودرفتند انداختيم (الذي من قلهم) اي قل الناس وهم هذه الامة ومن قلهم هم الانبياء واتمهم الصالحول يعني ان ذلك سنة قدعة الهية منية على الحكم والمصالح حارية في الايم كلها ولأبذ في اربتوقع خلافها وقد اصابهم من ضروب الفتل والمحل ماهو اشد ممااصات هؤلاء فصعروا كايعرب عنه قوله تعالى وكأين من قاتل معه ربيون كثير فاوهنوا لمااصابهم في سبل الله وماضعفوا ومااستكانوا \* بعني ابن صورت درهمه ايم واقع بود ونقد دعوى هريك رارمحك الأآزموده اند \* وفي الحديث كان صقلكم بوَّحد فيوضع المشار على رأسه وينفرق فرفتين مأبصر فهذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد مادون عظم ولحم وعصب مايصرفه دلك عن دخه (فليعلم الله الدي صدقوا وليعلم الكاذبين) معنى علمه تعالى وهو عالم بذلك فيما لم يزل المعلم موجودا عند وجوده كاعلم قبل وجوده اله يوجد والمعي فوالله ليتعلقن علم تعالى بالاضحان تعلقا حالبا يتمر به الذي صدقوا في الايمان مالله والذينهم كاذبون فيه مستمرون على الكذن ويرتب عليه اجريتهم من الثواب والمقاب ولدلك قيل المعني ليميزن اوليحازي يعني ان معضهم صمرالهم بالتمييز والمجازاة على طريق اطلاق السسوارادة المست والمراد بالعلم تعلقه الحالى الدى هوسب اهما قال اسعطاء تبين صدق العبدش كدبه في اوقات الرخاء والملاء فن شكر في اللم الرخاء وصبري ايام البلاء فهو من الصادقين ومن اطرفي الم الرخاه وجرع في الم الله وهو من الكاذبين \* در محمت هر كداو دعوى كند \* صده زاران المتحان بروى زنند \* كر بو دصادق كشد ارجفا \* ور ودكاذ كريرداز، الا (قبل) آن بوددل كه وقت بجائبه الدرو حزخد انيابي هيج \* وفي الأو يلات الجمية يشرالي انصدق الصادقين وكذب الكاذبين الدى عجن في تخمير طيتهم لايظهر الااداطرح في نار الملاء فاذا طرح فيهاتصاعدت منها روآئح الصبر وفوآئح الشكر بحن عود جوهرالصادقين او بضده يصعد مرالصجر وكوران النعمة وشق جوهر الكاذبين وانهم فىالملاء على ضروب منهم مريصبرف حال الملاء ويشكرف حال النعماء وهده صفة الصادقين ومنهم مليصجر ولايصم فىاللاء ولايسكر فىالنعماء فهو من الكاذبين ومنهم من يؤثر في حال الرخاء ولا يستمتع بالعطاء و يستروح الى الملاء فيستعدب مقاساة الضر والعناء وهدا احد الكبرآء انتهى واعلم انالملاء كالملح يصلح وحود الانسان باذنالله تعالى كاان الملح يصلح الطعام واذا أحبالله عمدا جه لللاه غرضااى هدهاوكل محنة مقدمة لراحة ولكل شده سيجة شريفة \* آورده اندكه المير نصر احد سامانى رامعلى بودكه درايام كودكى اورادسيار رنجانيدى وامير نصر باخود عهد كرده بودكه چون بزرك شود و سادشاهی رسد ازوانتمام خواهد چون بررك شد و بادشاهی رسید روزی دراننا و مكر آن معلم رایادآورد وخادمى راكفت رواوراحاضركردان وازباع چوبى چندان باحود سارخادم برفت و باحضارا وفرمان بردومعلمرا دریافت و ناهر دوروانه شدند حاضر درراه چوب بود برداشت او تحریك داد وروی عمایها دو كفت حای حود چون ميني • علم دست درآستين كردو مهي ميرون اؤردوكفت عراميردراز بادائن ميو ماي اطيبي وآمداري ازان چو است وچندی اخــ لاق حیــده واستعداد پادشاهی که حاصل فرموده است ارخو ردن آن چون بوده است مافي هر مان امير راست امير نصر را اين سخن خوس امد ونسر يف و نواخت بسيار ارزائي فرمود (ام حسب الدي يعملون السبئات) اي الكفر والمعاصي فال العمل يعم افعال القلوب والجوارح (انيسقونا) اصل السق التقدم في السير ثم تجوز به في غيره من التقدم اي يفوتونا ويعجزونا فلانقدر على محازاتهم على مساويهم وهوساد مسد مفعولى حسب لاشتماله على مسند ومسند اليدوام منقطعة ععى بلوالهمرة وبرلاس لانطال السائق لان انكار الحسمال الاول ليس بباطل بلالا نتقال من التو بيم بابكار حدما نهم متروكين غبر مفتونين اني التوبيخ بالكار ما هو ابطل من الحسمان الاول وهو حسمانهم أن يجاوزوا مستاتهم وهم وأن لم يحسوا الهم بقوتونه تعالى ولم يحدثوا نفوسهم بذلك لمنهم حيث اصرواعلي المعاصي ولم ينفكروا في العاقمة نراوا منزلة من محسدذاك كافي قوله تعالى الحسب ان ماله اخلده (ساء ما تحكمون) اي منس الحكم الدي

يحكمونه حكمهم ذلك فيحدف المخصوص بالذم (وال الكاشي) درو وحات مدكورست كه آيا كنهكار ان في بندارند كه به سبئات خود برمعورت وشمول رجت مى سقت كيرند اير حكمى ناسسمديده است زيراكه رحت سقت كرفد اير حكمى ناسسمديده است زيراكه بيش است (مر) هركه (كان برجولقاءالله) الرحاء طى يقتصى حصول ماديه مسرة وتعسيره بالخوف لان الرحاء والخوف منلا زمان ولقاءلله عارة عن القيامة وعن المصير اليه والمعى توقع ملاقاة جرأة ثوابا اوعقال عليمة مد لا بحل الله باحتياره من الاعمال ما يؤدى الى حسن الدوات واجتباعه عمايسوقه الى سوء العدات (وان اجرالله) الاحل عبارة عن المقادى عينه تعالى لذلك (لات) لا محالة وكائن البتة لان الزمان والاول على الانقضاء والانصرام دائما فلا بدم اليان الوقت المدين واتبانه موحد لا بيان اللقاء والجراء (وهو السميع) لا قوال العساد (العلم) باحوالهم من الاعمال الطاهرة والماطة فلا يعوته شئ ما هادروا العمل قبل العوت وفي النا ويلات المخصية من امل الثوات بعر من اعمال تورث العذاب و يعانق المجاهدات ها بها تورث المشاهدات من عره في رجاء لقائنا فيوف سمح له النظر الى حالنا

عظبت همة عين \* طبعت في انتراكا \* اومابكي لعين \* انترى من قدر آكا

وهو السميع لانين المشتاقين العليم بحنين الومةين الصادقين (ومن) وهركه (جاهد) نفسه بالصبر على طاعةالله وحاهدالكفار بالسيف وجاهد الشبطال بدفع وساوسه والمجاهدة استفراع الجهد بالضم اى الطاقة في مدافعة العدو (فا ما الحاهد الفسه) لان منه عنها عائدة البها (ان الله لعني عن العالمين) فلا عاحة به الى طاعنهم ومحاهدتهم وأغاامرهم دهارجة عليهم ليتااوا الثواب الجزيل كإقال خلقت الحلق ليربحوا على لالار محعليهم والعالمون هم العقراء الى الله والمحتاحون اليه في الدارين وهو مستغن عنهم \* رى ذانش ازتهمت صد وجنس \* غي ملكش ارطاعت حي وانس \* من اورا سنزد كبرياومي \* كه ملكش قديمست وذاتش غي \* نه مستنى ازطاءتش دشت كس \* نه برحرف اوجاى الكشت كس \* قال الو العاس المنشهر برروق وشرح الاسماء الحدي الفي هو الدي لا يحتاح الىشى فداته ولاف صفاته ؤلافي ادعاله اذلايلحته نقص ولا بعتريه عارض وم عرف انه الغني التعبي به عركل شيء ورجع اليه مكلشيء وكارله بالافتقار فيكل شئ وللتقرب يهدا الاسم تعلق باطهار القاقة والفقر اليه ابدا قيل لابي حفص بمادا يلتى الفقير مولاه فقــال فهـل يلتى الغي الابالفقر قلت يلقاه يمقره حتى منفقره والا فهـو مستعد نعقره ولذلك قال اب مشبش رحمالله للشيخ الى الحس لئ لقيته سقرك النفينه بالاسم الاعظم وبتمام فقروله يصبح غناه •عرغيز، فيكون متخلف بالغي وخاصية هدا الاسم وجود العافية فيكل شي في ذكره عسلي مرض اولاء ادهمه الله عبد وفيه سر العي ومعى الاسم الاعطم لمن استأهله التهي وفي الاحياء يستحب ان يقول بعد صلاة الحمدة اللهم ياعى ياحيد يامدى يامعيد بارحيم باودود اغنى بحلالات عرحرامك و بفضلك عن سواك فيقال من دارم على هدا الدعاء اغنا. الله تعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحسب ( والدي آمنوا وعملوا الصالحات انكفرن) هرآينه محوكنيم (عنهم سبئاتهم) الكفر بالايمان والمعاصي عابدتها من الطاعات وتكفير الاثم ستره وتفطيته حيى يصير عمزناة مالم يعمل قال معضهم التكفير اذهاب السبئة والطالها بالحسنة وسترها وترك العقو مذعليها (واحزينهم احس الذي كابوايعملون) أي احس جراء اعالهم بان بعطي بواحد عشراً اواكثر لاجراءاحسن اعالهم فقط (ع) رسم باشد كرغي چيري وسدمحتاحرا \* والعمل الصالح عندنا كلماامر الله تعالى فانه صار صالحا بامر ، ولويهي عنه لماكان صالحا فلبس الصلاح والفسادم لوازم الفعل في نصه و قالت المعتزلة فلك من صفات الفعل و يترتب عليه الامر والنهى فالصدق عمل صالح في نصه يأمر الله تعالى به لدلك فعندنا الصلاح والفساد والحس والقبح يترتب على الامروالنهى وعندهم الامر والنهى يترتب على الحسن والقمح واعلم الكل ما يفعله الانسان من الحير فالله تعالى يجازيه عليه وبجده عندالله حين يلقاه فمفعة حيره تعود الى نفسه وأنكان نفعه الى الغير بحسب الظاهر وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عند مااب آدم مرصت فلم أعدني قال بارب كيف اعودك والت رسالعالمين قال اماعلت انعدى والاناعمرض

وإقعده اماعات اوعدته اوجدنني فنده بااب ادم استضعمتك ومأقطعمني قال كيف اطعمك وانت رسالعسالمين قال اماعلت الد استطعمك فلان فإقطعه اماعلت الله لواطعمته لوجدت ذلك عدى ياابى آدم استسقيتك فإنسقني قال مارب كيف اسقيك وانت رب العالمين قال استسقاك عبدى علان علم تسقيد أما الله أوسقيتسد وجدت ذلك عدى قال بعضهم كنت في طريق الحج فاعترض تعدان اسود امام الفادلة واتحا فاه ومنع النوم من المرور عاحدت قربة ماء وسالت سيني فتقدمت ووضعت فم القربة في فيه فشرب ثم غاب فلما حجمت ورجعت الى هذا المكان مع القافلة احدثي النوم وذهبت القافلة ويقيت متحيرا فاذابناقة مع ناقتي وقفت بين لدى وقالت لى قم واركب فركمت واخذت ناقتي وقت السحر ولحقتا القا فلة فأشارت الى بالنزول فقلب بالله الذي حلقك من انت قالت انا الاسود المعترض امام القافلة فات دفعت ضرورتي وانا دعت ضرورتك الأس هل جزآء الاحسان الا الاحسان \* باحساني آسوده كردن دلى \* به ازالف ذكعت نهر منز لي \* كر ارحق نه توفيق خميري رسمد ملكي از شده خبري نفري رسد \* غم وشاد ماني عاندوليك \* جراي عل ماندونام نبك (ووصينا الانسال بوالديه حسنا) اي بايتاء والديه وايلائهما فعلاذاحسن اي امرناه بال سعل بهما ما محس مر العاملات فان وصي بجري محرى امر معني وتصرفا غيرانه يستعمل فيا كان في المأمور مه نعم طأد الى المأمور وعبره يقسال وصبت زيدا بعمروا مرته معهده ومراعاته والتوصية وصيت كردن قال الراغب الوصية انتقدم الى الغير عايعمل به مقترنا بوعط (وأنجاهداك) اي وقلنا له الجاهداك \* يعني كوشش عائدا كروالدى وحمك وجدل كنندبتو \* والكان معى وصبنا وقلماله العمل بهما حسنا ولا يضمر القول هنا (انشرك بي) تاشرك آرى عن وانبازى كير (مالبس لك به) اى بالهيته على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه (علم) عبرع ربي الالهية بني العلم نها للايذان بان مالايعلم صحته لا يجوز انباعه وان لم بعلم الطلانه فكيف عاعل اطلانه (فلا تطعهماً) فيذلك فأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق كاورد في الحديث ويدخل ديه الاستاذ والامير ادا امرا بفير معروف وهو ماانكره الشارع عليه (الى مرجعكم) مرجع من آمن منكم ومن اشرك ومربوالديه ومنعق (فانشكم بماكنتم تعملون) عبرعن اطهاره بالتنبسة لما بينهما من الملابسة في الهما سدان للعلم اي إطهر الكم على رؤوس الاشهاد واعلمكم اي شيَّ كنتم تفعلونه في الدنباعلي الا تمرار وارتب عليه جزاء اللائق به (والدين امنوا وعلوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين) اي فرزم ة الراسحين فىالصلاح ولنحتمرنهم معهم وهم الانبياء والاولياء وكل من صلحت سريرته مع الله والكمال فى الصلاح منهى درجات المؤمنين وغاية مأمول الانبياء والمرسلين (روى) انسعد بن مالك وهوسعد بن ابن وقاص رضى الله عنه من السا بقين الاولين لما اسلم اوحينها جركافي التكملة قالت له امه جنة بنت ابي سفيان بن امبة بأسعد ماهذا الدي قداحدثت لندعى ديك اولا انتفل من الضيح الى الطل ولاآكل ولااشرب حتى أموت فتبيري فيقال ياقاتل امه فلمنت ثلاثة ايام كدلك حتى جهدت اى وقعت في الجهد والمشقة دسبب الجوع فقال سعد والله لوكان لكمائة نفس فخرجت نفسانفساماكفرت فكلى وانشئت فلاتأكلي فلما رأت ذلك اكلت فاحره الله تعالى ال يحس اليها و يقوم بامرها و يسترصيها فيالبس سترك ومعصية و بعرض عنها و يخالف قوله فياانكره الشارع (قال الشيخ سعدي) چون شودخويش راهيات وتقوى \* قطع رجم بهتران مودت قربي \* وفي هدية المهديين بجب على المرء نفقة الابوين الكاهرين وخدمتهما وزيارتهما وانخاف من المجلاه الى الكفر ترك زيارتهما ويقود نهما زوحته لوكان كل منهما غاقد النصر من البيعة الىالبيت لاالعكس لان الذهاب اليها معصيمة والى البت لاومنه يبل ان الذمي اداسأل مسلما عن طريق البيعة لايدله عليه سئل ابراهيم بن ادهم رجه الله عن طربق بيت السلطان فارشده الى المقابر فضربه الجندى وشحه نم عرفه واستعفاه فقال كنت عفوت عنك في اول ضربة وقلت اضرب رأسا طالما عصى الله كذا في البرازية قال الامام المزالي رجمالله اكثر العاء عدلى انطاعة الوالدي واجبة في الشهات ولم تجب في الحرام المحض لان ترك الشهة ورع ورضى الوالدين حتم اى واجب و يجيب اذاكان في صلاة النافلة دعاء امد دون دعوة ابيد اى يقطع صلاله و بقول ابيك مثلا وقال الطّعاوى مصلى النافلة اذاناداه احد ابويه انعلم أنه في صلاة وناداه لامأس بان لا يجيبه وانلم يعلم يجيه واما مصلى الفريضة اذادعاء احد أبويه لا يجيبه مالم يفرغ من صلاته الا أن يسزعينه لشي لان وطع

الصلا لايجوز الالضرؤرة وكدلك الاجنى اذاخاف اربسقط مرسطح اوتحرقه الذاراو بغرق فيالماء وحب عليه ان يكطع الصلاة والكال في الفريضة وكدا لوقالله كافر اعرض على الاسلام وسرق منه الدرادم اوفارت قدرها إوخافت على ولدها القرض والفل فيه سواء كافي البرزازية قال في شرح المحمة لاعطر في النادلة الحد الزوال الاإذا كان في رك الافطار عقوق الوالدس ولا متركهما لغرو او حم اوطلب علم نقل مان خدمتهما إفضل من دلك وفي الخبريسأل الولد عس الصلاة ثمعن حق الواادين وتسأل المرأة عن الصلاة ثمعن حق الزوج و يــأل العد عي الصلاة ثم عرحق المولى فاراجات تجاوز عرموقعه الي موقف آحر من المواقف الحسين والاعذب في كل موقف الف سنة ودعاء الو الدين على الولد لايرد وقوله عليه السلام دعاء المرء على محبو مة حير بالنسبة الى ضرهما كما في المقاصد الحسينة سأل الزمخشري معض العلياء عن سبب قطع رجله قال امسكت عصفورا في صاى ور نطته مخيط في رجله واقلت من بدى ودخل في خرق فيحد شه كا مقطعت رحله فألمت والدتي وقالت قطع الله رجل الانعد كاقطعت رحله فلمار حلت الى مخارى لطلب العلم سقطت من الدامة فانكسرت رحلي وفيل اصابه البردفي الطريق صقطت رجله وكان عشى يخشب كدا في روضة الاحارو يحب على الانون الانحملا الولد على العقوق سبب الجفاء وسوء المعاملة ويعيماه على البرفي البروهما حيسان ان فق عليهما و يمثل امرهما في الامور المشروعة و يجامل في معا ملتهما ومر البريعد موتهما التصدق لهميا وزيارة قبرهميا في كل جعة والدعاه لهميا في ادبار الصلاة وتنفيذ عهود هميا ووصاياهميا ويحو ذلك وفيالتأو يلات ووصناحاالانسمان توالديه حسنا يشير الى تعطيم الحق تعالى وعطم سأنه وعرة الانبيماء واعرازهم وعرفان قدر المشايخ واكرامهم لانالامر برطاية حق الو الدين لمعنيين احدهما انهمما كانا سنب وجودالولدوا لثاني ان الهماحق الترية وكملا المعنين في العام الحق تعملي على العباد حاصل باعظم وجه واجل حق منهما لانحقهما كان مشو الحطنفسهماوحق الحق تعالى مبره عرالشوب والهما وانكاما سسوجود الواد لم يكونا مستقلين بالسبية بغير الحق تعملي وارادته لا تهما كأنا في السبية محتاجين الي مشيئنه وارادته بان بجهلهما سبالوجود الولد فال الولد لا يحصل بحرد تسمهما باشكاح مل يحصل عوهبة الله تعالى كاقال تعالى يهب لن يشاء أناثا و بهب لمن يشاء الدكور الآية فالسب الحقيق في ايجاد الولد هوالله تعالى فانشاء يوجده بواسطة تسبب الوالدي والشاء نغير تسلمهما كايجاد آدم عليه السلام واماالتربية فنسبتها الحاللة تعالى حةيمتية فانه ركل شئ ومربيه والى الوالدي محازية لانصورة التربية اليهما وحقيقة التربية الى الله تعالى كاربي يطف الواد في الرحم حتى جمله علقة ثم مضغة ثم عطاما ثم كسا، اللحم ثم انشأه خلقا آخر فالله تبارك وتعالى اعظم فدرا في رعاية حقوقه بالعبودية من رعاية حق الر الدين بالاحسان وان الواجب على العمد البخرخ من عهدة عق العمودية بالاخسلاص اولا ثم يحسن بالوالدي كافال تعدالي وقضى ربك ان لاتعبدوا الااياه وبالوالدين احسانًا واما الني والسَّبِح فكانا سنب الولادة الثانية بالقاء نطفة السوة والولاية في رحم قلب الامة والمريدوتر بيتهاالى ان يولد الولدعن رحم القلب في عالم الملكوت كااخبر النبي عليه السلام رواية عن عبسى عليه السلام انه قال لن يلج ملكوت السموات والارض الامن يولد مرتين وكاما سب ولادته في عالم الإرواح واعلى عليين القرب والوالدان كالمسب ولادته في عالم الاشباح واسفل سافلين المعد ولهذا السركان يقول الي طالى الله تعالى عليه وسلما عاانالكم كالوالد لولده وقد كانت ازواجه امهات للامة وقدقال عليه السلام الشح في قومه كالنبي في امنه ولماكان الله تعملي في الاحسمان العميم بالعبد والامتسال القديم الذي خصه به قسل و بعد أحق واولى برعاية حقوقه عن والدبه قال تعالى وانحاهداك لنشرك بي مالس لك به على فلا تطعهما وفيه اشارة الى ان المريد الصادق والطالب العاشق اذاء ملك بذيل ارادة شيخ كامِل ودليل واصل يصدق الارادة وعسق الطلب بعد خروجه عن الدنيا متركها بالكلية عن جاهها ومالها وقدسعي بقدرالوسع في قطع تعلقات عنعه عن السير إلى الله متوجهاالى الحضرة بعزيمة كوزيمة الرجال فأن كأنله الوالدان وهما بعزل عمايه مه من الصدق والحدة فهما مجهلهما عن حال الولد بمنعان عرصحة السيخ وطلب الحق بالاعراض ويقلاره الى الدنبـا و برغــانه فيطلب جاهُها ومالها و يحثـان عــلى النزويج فيغــير اوانه فالواجب عــلى المريد ان لابطيعهما في شي من ذلك فان ذلك بالكلية طاغوت وقنه وعليه أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ليستمسك

مالعروة الوثق لاانقصام أها وهما بجاهدانه على انبشرك فجهلهما بحالدوحال انف هماوانه يريدان بخرج عن عهدة العودية الخالصة لربه كاقضى ربه الابعبد الااماه ولابعد مادونه من الدنيا والآخرة وماهيهما ومايعلان الهمام عدة الهوى وإلهما يدعوانه العادة غيرالله فالواجب عليمه اللايط عهما فيذلك ولكن عليد ان ردهما باللطف ولا يزحرهما بالعنف الى ال مخرج عنعهددة مافضي ربه م العبودية بالاحلاص مح الواجب عليه ان يحس اليهما ويسمع كلامهماو يطيعهما فيالا يقطعه عن الله على ووق امر ، مم اوعد الجيع بالمرجع اليمه فقال الى مرجعكم فانبئكم ايها الولد والوالدان بماكنتم تعملون من العيادة الحالصة لله ومرعبادة الهوى على لسان جرآئكم ليقول لكم ان مرجع عبدة الهوى الهاوية والذين أمنوا بحسة الحق وطلوه بانعلوا الصالحات اي اعالا تصلح للسير الىالله والوصول اليحضرة جلاله لندخلنهم في الصالحين الى نجه ل مدخلهم مقام الالبياء والأولياء بجدبات العناية تقهم ان شاء الله تعالى وتؤمن له (ومن الناس) مبتدأ باعتبار مضمونه اى و معض الناس والخبر قوله (من بقول آمنابالله فاذا اوذى في الله) اى في شأنه تمالى بان عديهم الكفرة على الايمان وهو مجهول آذى يؤذى اذى واذية ولا تقل ايذاء كافي القاموس والاذي مايصل الى الأدسان من صرراما في نصه اوفي حسمه اوفي قنبائه دنيو يا كان اواخرويا (جمل وتنه النياس) اي مايصهم من اديتهم والفئة الاصحان والاختيار تقول فتنت الذهب اذا أدخلته اانار لنطهر حودته من ردآءته واطلقت على المحنة الادها سن نقادة القلب (كعذاب الله) في الآحرة في الشدة والهول و يستولى عليه خوف البشرية اذم لم بكن ف حاية خوف الله وخشبته يفترسة حوف الحق فيساوى بين المدابين فيخاف الماجل الذي هو ساعة و يهمل الآجل الذي هو باق لا ينقطع فيرتدع الدي واوعم شدة عذاب الله والاقدر لعذاب الناس عند عذابه تعالى لا ارتد ولوقطع ارباار با ولما خاف من الناس ومن عذائهم وفي الحديث مرخاف الله خوف الله منه كل شئ ومن لم يخف الله يخوفه من كل شي وقال اعضهم حمل ومنه الناس في الصرف عن الايمان كعدات الله في الصرف عن الكفر \* يعني ترك ايمان كند ازخوف عذال حلق چنانکه ترك كفرى بايد كرد ارخوف خداى تعالى ( ولئر حاء نصر من ربك ) اى فنم وعنية للؤمنين فالأية مدنيمة ( ليقول ) نضم اللام نطرا الى معسى من كاال الافراد فيما سن بالنظر الى افطها (الْكَامَعَكُم) اى متابعين لكم في الدين فاشركونا في المغنم وهم ناس مي ضعفة المسلمين كانوا ادامسهم ادى من الكفار وافقوهم وكانوا يكمونه من المسلين فرد عليهم دلك بقوله (اوليس الله باعلم على صدور العالمين) اى باعلم منهم عافى صدورهم من الاخلاص والنفاق حتى يفعلوا مايفعلون من الارتداد والاخفاء وادعاء كونهم منهم لنال الغيمة وبالفارسيمة آيانيست خداى تعالى دانا تراز همه دامايان بأنجه درسينة عالمبأ نست ازصفاى خلاص وكدورت نفاق (وليعلم الله الذي آمنوا) بالاخلاص (وايعلى المنافقين) سوآء كان نعاقهم أدية الكفرة اولااي ليجزينهم على الايمان والنقاق فالالراد تعلق علمه تعالى بالامتحان تعلقا حاليا يدي عليه الجرآءكما سبق فجوهر الايمان والنفاق المودع في القلب أما يطهر بالصبر او بالترارل عند الملاء والحنة كاان عبار النقد ين يطهر بالنار \* يشكل وهيات انسان زروم وزنهار \* توان بصبروتحمل شناخت جوهر مررد + اكرنه ياك ود از،الا نخواهد جست \* وكردراصل ودياك شبرخواهد كرد \* وق الاكية تسيه اكل مسلم ان يصبر على الاذي في الله وحقيقة الايمان نور اذا دخل قلب المؤمن لاتخرجه اذية الحاق بليريد بالصبر عملي اذانه والنوكل عملى الله عانه نور حقيق اصلى ذاته لايتكدر بالموارض كنور الشمس والقمر فانهما اذاطلعا يزداد نورهما بالارتفاع ولايقدر احدان يطبئ نورهما وكنور الحجر الشفاف المضيء بالليل فانه لايقبل الانطفاء منل التعمة لارنوره اصلى ونور التعمة عارضي ممان في المحن والاذي تفاونا في كانت محنثه عوت قريب من الناس او فقد حسب من الخلق او نحوه فعقر قدره وكثير من الناس مشله ومن كانت محنته لله وفي الله فغزير قدره وقليل مثله وقدكان كفار مكة يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بانواع الاذى فيصبروقد قال مااوذي ي شل مااوذيت اي ماصي نبي مثل ماصفيت لار الاذي سبب لصفوة الباطر ويقدرالوقوف في اللاء تطهر جواهر أرجال وتصفو من الكدر مرآئي قلوبهم الاترى الى ايوب عليه السلام حيث خلص له جوهر نع العبدية عى معدن الانسانية مدة ايام البلاء والصبر عليه وكدا كانوا يؤذون الاصحاب رضي الله عنهم تؤذى كل قسلة من

اسلم منها وتعذيه وتفتته عن دينه وذلك بالحس والضرب والجوع والعطش وغير ذلك حتى ان الواحد منهم ما يقدر أن يستوى جالسا من شدة الضرب الدى به وكان ابوحهل ومن ا بعد يحرض على الاذى وكان اداسمع مان رجلا اسلاله شرف ومنعة حاء اله وويخه وقال له ليغلين رأيك وليضعفن شرعك والكان تاحراقال والله لنكسدن تجارتك ويهلك مالك والكان صعيفا حرض على اداه حتى انبعض الضعفاء فتل على دننه ورجع الى الشمرك معود بالله تعالى وكان الال رصى الله عنه ممن بعدت في الله ولا يقول الااحد احد اي الله احد لاشريك له وهكذا الاقوياء من اهل السعادة ثبتوا على دينهم واختاروا عداب الدنيا وعضوحها على عدات الا تخرة وفضوحها فانعذاب الا تخرة اشد من عذاب الدنيا اضعاطا كشرة و مدل عليه النهار جزء من الاجرآء السعين ليار الآخرة وهي بهده الحرارة في الدنيا معماغسلت في بعض انهار الجنة قال الواسطي رحمه الله لابؤذى فيها الا الانبياء وحواص الاولياء واكار العباد فالصبر لازم في موطئ الاذي والملام (قال المولى الجامى ) عاشق ثابت قدم الكس بود كركوى دوست \* رونكرد الد اكر شمسير بارد برسرش (وقال إلدين كعروا للدي آمنوا) اللام للسبليغ اى قال كفار مكة مخاطبين للؤمنين استمالة ايرتدوا (آبوا سديلناً) اىاسلكوا طريقتنا التي نسلكها ڧالدي عبرعن دلك بالاتباع الذي هو المشي خلف ماش آخر تنزيلا المسلك منزلة السالك فيه (ولنحمل خطاياكم) اى ان كان الكم خطيئة تؤاحد ون عليها وانكان معثومؤاخدة كالقولون اى لابعث ولامؤاخذة وانوقع فرضا نحمل آثامكم عنكم وهي جع خطيثة من الحطأ وهوالعدول عرالجهة فردالله عليهم بقوله (وماهم بحاملين منخطاياهم منشى) أي والحال انهم ليسوا بحاملين شيأ من خطاياهم التي التر موا ان بحملوها كلها على المن الاولى للتبين والثانية مزيدة للاستغراق ( الهم لكادبور) في دعوى الحل بانهم قادرون على انجاز ماوعدوا (وليحملن) اى هؤلاء القائلون (انقالهم) اى دنو بهم التي عماوها وذلك يوم القيامة جع ثقل بالكسر وسكون القاف كحمل واحال والنقل والخعة متفالان وكل ما يترجيح على مايوزريه او يقدر به يقال هو ثقيل واصله في الاجسام ثم يقال في المعاني اثقله الغرم والوزر قال الراغب انقالهم اى آثامهم التي تثقلهم وتسطهم عن الثواب (واثقالاً) اخر (مع انقالهم) وهي انقال الاضلال فيعذبون بضلال اغسهم واضلال غيرهم مرغيران ينقص من اثقال من اضاوه شي مااصلاف كون القال المضلين زآ ثدة على القال الضالين لان من دعالى ضلالة عاتبع فعاييه جل اوزار الذي اتبعوه وكدا م سى سـ نة سبئة. كاورد فى الحريث (وفى المنوى) هركه ينهد سنت بداى فــــى \* تادر افتد نعد اوخلق ازعی \* جع کردد بروی انجله بره \* کوسری بودست وایشان ام غزه (ولبسال بوم القیامة) سؤال تقريع وتبكيت لم فعملوه ولاى حجة ارتكبوه (عماك أنوا يُعترون) اى بختلقونه في الدنب مرا لاكادب والابأطبل التي اضلوانها ومرحلتها كدبهم هداو يدخل في هدا بعض الجهلة حيث بقول لمله افعل هذاواتمه في عنقي ثم النَّاسير عن الخطايا بالاثقال للايذان نعاية ثقلها (قال السَّيخ سعدى ) مروزير باركناه اي بسر \* كه حال عاجز بود درسفر \* بعدى انالجال يعجز عن حل الثقيل خصوصا اذاكان المنزل بعيدا وفي الطربق عقمات ثم ان الحطيايا على تفاوت في الثقل وفي إلخبر التهمة على البريي التقلم سمع معوات وسمع ارضين وانقل من جيع الموجودات جبل الوجود والاناسات كاورد وجودك ذب لايقاس عليه ذن آخر بُجْ الله خيرها همه درخالة ونيست \* آنخاله راكليد نعبر ازفروتني \* شرها بدي قياس بيكخها له داست جع \* وازا كليد نيست بجزماني ومي \* وكال عدال الاضلال والحل على الكفر والمعاصي اشد فكدا عذاب افساد استعداد الغير وجله عسلي الانكار ومعسه عن سلوك طريق الحق ومثل هذا الاعساد اشد من إربى لان في الزني يهلك الولد الصورى لمقاله ملاوالد وفي الافساد يهلك الولد المعنوى ا قاله بلاقيض وفساد المعسى اشد من وساد الصورة في الآية اشارة الحال ارباب الالحاد والدعوى مع مسينعهم بمن لايفرق مين الفساد والصلاح والبقاء والهلاك اللهم اجعلنا من الثانتين على الطريق القويم (ولقد ارسلنا) للدعوة الى التوحيد وطريق الحق من قبل ارسالنا الله بالحمد ( توسا ) واسمه عبد العفار كادكره السهيملي رحمالله فى كتاب النعر بف والشاكر كماذكره ابواللبث فى البستان وسمى نوحاً لكثرة نوحه و مكانَّه من حوف الله ولد تعد مضى الفوسمائة واثنين واربعين سنة من هموط آدم عليه السلام و بعث عندالار بعين (الى قومة) وهم اهل

الدنيا كلها والفرق من عوم رساله ومين عوم رسالة نبينا عليه السلام انتبينا عليه السلام معوث الى من في زمانه والى من بعده الى يوم القيامة بخـ لاف توح فأنه مرسل الى جيع اهل الارض في زمانه الابعد، كافي انسان العبون وهو اول نبى بعث الى عدة الاصنام لان عبادة الاصنام أول ماحدثت في قومه وارسله الله البهم ينه اهم عن ذلك وايضا اول نبي الله الداول الله الداول والاجاب وأما آدم فاول رسول لله الى اولاده بالاعال به وتعليم شرائعه وهو اى نوح عليه السلام ابونا الاصغر وقبره بكرك بالفتح من ارض الشام كاف فتح الرحم (ولبت فبهم) مدالارسال ولب بالكان اقام به ملاز ماله (الف سنة) الالف العدد المخصوص سمى خلك لكون الاعداد فيه مؤلفة مان الاعداد ار نعد آحاد وعشر ات ومنون والوف فاذا لم الالف فقد الله ومابعده يكون مكررا قال معضهم الالف من ذلك لأنه مدأ النطام والسنة اصلها ستهم لقولهم ما نهت فلاما اي عاملنه سنة فسنة وقيل اصلها من الواو لقولهم سنوات والهاء للوقف (الاخسين عاماً) العام كالسنة لكن كثيرا مانستعمل السنة في الخول الذي فيه الشدة والجدب ولهدا يعمر عرالجدب بالسنة والعام فيما فيه الرشاء وفي كون المسنشي منه بالسنسة والمستشى بالعام اطيفة وهي ان نوحا عاش معد اغراق قومه ستين سنة في طيب زمان وصفاء عبش وراحة بالوقيل سمى السنة عاما لعوم التبس فيجيع بروحها والعوم السماحة وبدل على معنى العوم قوله تعالى كل في واك يسجون ومعمن الآية فلب بين اظهرهم تسعمائة وخسين عاما بخوفهم من عدال الله ولايلنفتون اليه وانما ذكر الالف تخييل لطول المدة الى السيامع اي ليكون افخم في اذئه تم آخرج منها الحمسون أيضاح المجموع العدد فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيا وتُبينه عدلي مايكايد من الكفرة \* بعني ايراد قصة نوح بجهت تمليه سيد ايام است وتُنيت ركشيدناذى ازقوم وتهديد بكزبان بذكر طوفال يعنى نوح مهصد وينجاه سال جفاي قوم كشيدوهمعنان دعوت ميفرمود وكسي نمي كرويد الاالقليل الذين ذكرهم في قوله وماآم معه الاقليل فاذن له في الدعاء فدعا عليهم بالهلاك (فاحذهم الطوفان) اي عقيب عمام المدة المذكورة فغرق من في الدنيا كلهامن الكفار والطوفان يطلق على كل مايطوف بالشئ و يحيط به على كثرة وشدة وغلبة مااسيل والريح والظلام والقتل والموت والطاعون والجدرى والحصبة والمجاعة وقدغلب على طوفان الماء وقدطاف الماء ذلك اليوم لمجمع الارض (وهم ظالمون) أي والحال انهم مستمرون عملي الظلم والكفر لم يستمعوا إلى داعي الحق هذه المدة المتمادية (فانجيناه) اى نوحا من الغرق والا بلاء بمشاق الكفرة (واصحاب السفينة) اى ومن ركب معد فيها من اولاده وإنباعه وكانوا تمانين ذكورا وامانا (قال الكاشني) يعسني هركه باوي بوداز وأمنان وعرجه درسفينه بود ازانواع جانوران والسفينة من سفنه يسفه قتمره ونحته كانها تسفى الماءاى تفشيره فلهي فعيلة بمعنى فاعلة (وجعلناها) اي السقينة اوالقصة (آية العالمين) اي عبرة لمن بعدهم من الاهالي يتعطون بها اودلالة يستداون بها على قدرة الله قال ابوالليث في تفسيره وقد بقيت السفينة على الجودي الى قريب من وقت خروح النبي عليه السلامو مين الطوفان والهجرة الشريفة ثلاثة آلاف وتسعمائة واربع وسعون سنة على مافى فتح ازحن وكان ذلك علامة وعبرة لمرآها ولنليرها لان الحبر قدبلغه وقال دمضهم سفينة نوحاول سفينة في الدنيا فابقيت السفن آية وعبرة الحلائق وعلامة من سفينة نوح وهوة ولدنعالى ولقد تركناها آية (روى) ان نوحا بعث على رأس الاربعين ودعا قومه تسعمائة وخسين عاما وعاش بعد الطوفان سنين سنة حتى كثرٌ الناس وفشوا وذلك مراولاده حاموسام ويافث لانهم لما خرجوا مرال فينة ماكانوا كلهم الااولادنوحكافي البستان فيكمون عمره الفا وخسين عاما وهو اطول الانبياء عمرا ومن ذلك قيل له كبير الانبياءوشيخ المرسلين وهو اول من تنسق عنه الارض بعد نبينا عليم السلام (قال الكاشني) ملك الموت بوقت قبض روح ازوى رسید که ای در از ترین پیغمبران ازجهت عمر دنیا راچون یافتی فرمود که یافتم مانند خالهٔ که دو در داشته باشد از یکی درآیند وازدیکری میرون روند \* کرعمر توعمر نوح ولقمان باشــد \* آخر بروی چنـانجــه فرمان باشد \* در بودن دنيا و برون رفتن ازو \* يكروزوهزارسال يكسان باشد (قيل) الا أمَّا الدُّنيا كُمَّالُ سِحَابَةً \* اطْلَتْكُ يُومَاتُمُ عَنْكَ اصْمِعَاتَ ﴿

فلاتك فرحامانها حين اقبلت \* ولانك جزعانا بها حين ولت

قَالَ الحِسن افضل النَّاسَ ثُوابًا يوم القيامة المؤمن المعمر وعن عبيد بن خالد رَّضي الله عندان التي عليه السلام آجى سين الرجلين فقتل احدهما في سيل الله تممات الآخر بعده بجمعة او نحوها فصلوا عليه فقالي عليه السلام ماقلتم فالوادعونا الله ال يغفرله ويرحه ويلحقه بصاحمه فقال عليهالسلام فاس صلاته بعد صلاته وعمله مدعله اوقال صيامه معدصيامه لماينهما العد مماين السماء والارض فطوبي لن طال عره وحس عله والفيض الحاصل الامة المتقدمة في المدة الخطاولة حاصل لهده الامة في المدة القصيرة لكمال الاستعداد الفطري فلاينسغي للرء اريتمسي اعمسال القرون الاولى عان السسعين عمر طويل و المسائة اطول مل يتمي كثرة المده والخسلاص مريد النفس الامارة عانه اذا لم تصلح النفس فلا يغني طول العمر عن قهر الله سَبئًــا وصلاحها باستعمال احكام الشريعة التي اشارت اليهاالسمينة مكما السمينة تعيى راكبها مكذا التسريعة سجى عاملها وهي دلالة للنأس الي يوم القيامة تدل بطاهرها الى طريق الجنه و بباطنها الى طريق القرمة والوصلة فعارتها نور واشارتها سرور واهل الاشارة مقر يون وا لمتقر يون اليهم متخلصون (قال الحافظ) بار مردان خدا باس كه دركشتي أنوح \* هست خاك كه بابي نخرد طوفائرا \* فلجد من وقع في طومًان نمسه حتى بحد الخلاص واليه المجأ والماص (وابراهيم) نصب بالعطف على نوحا اي ولقد ارسلما ابراهيم ايضا من قبل ارساليا اياك يامحمد (ادقال) نصب باذكر المقدر هكدا الهمت اي ادكر لقومك وقت قوله (لقومه) وهم اهل بالل ومنهم عرود (اعدواالله) وحده (واثقوه) النشركواله شيأ (ذلكم)اى مماذكر من العمادة والنقوى (خيرلكم) مماانتم عليه من الكفر ومعنى النفضيال معانه لاخير فيه قطعا باعتبار زعهم الباطل (أن كنتم تعلون) اى الخير والشر وغيرون احدهما عي الأحر (أعاتعدون من دون الله اوثاما) هي في نفسها تماثيل مصنوعة لكم ابس ويها وصف غيرذلك جموش قال معضهم الصنم هوالدي بؤلف مس شجر اودهب او فضة في صورة الانسان والوش هوالدي لبس كدلك الكان تأليفه من حارة وفي غير صورة الانسان (وتحلقون افكاً) قال الراغب الخلق لايستعمل في كافة الناس الاعلى وحهدين احدهما في معدى التقدير والثاني في الكدب انتهى يقال خلق واحتلق اى افترى لسانا او بدأ كنعت الاصنام كافي كشف الاسرار والا فك اسوأ الكذب وسمى الافك كد با لانه مأحوك اى مصروف عن وحهد والمعى وبكدبون كذباحيث تسمونها آلهة وتدعون انها شفعاؤكم عند الله وهواستدلال على شرارة ماهم عليه من حبث انهزورو باطل ثم استدل على شرارة ذلك من حيث أنه لا يجدى بطائل فقال (أن الدي تعدون مردور الله لا علكور المم رزقا ) يقال ملكت الشيُّ ادا قدرت عليه ومنه قول موسى لااملك الانفسى وأحى اى لااقدر الاعلى نفسى واحى ورزقا مصدر وتنكيره للتقليل والمعي لايقدرون على ان يرزقوكم شبئا من الرزق (هابنغوا) هاطلموا (عند الله الربقُ ) كله مائه القادر على ايصال الرزق (واعدوه) وحده (واشكرواله) على نعمائه متوسلين الى مطالكم مسادته مقيدين للنعمة بالشكر ومستحلسين للريد قال ابعطاء اطلبوا الرزق بالطاعة والاقمال على العسادة وقال سهل اطلوا الرزق في التوكل لافي الكسب وهذا سبيل العوام (اليه) لاالى غيره (رجعون) ردون بالموت تُم المعث عافعلوا ماامر تبكمه (وان تكذبوا ) اي وان تكذبوني هيماا حبرتكم به من انكم اليه ترجعون (فقد كدب انم من قلكم ) تعليل الجواب اي فلا تمضروسي شكدسكم فان من قلكم من الايم قد كدنوا من قبلي من الرسل وهم سيت وادر يس ونوح فاضرهم تكذيبهم شأ واعاضر انفسهم حيث تسسب لماحل بهم من العداب فكدا كديبكم (وماعلى الرسول الاالملاع المين) اى التبليغ الذي لا يتى معه شك وما عليه اريصدق ولا يكذب البتة وقدخرجت عرعهدة التبليع عالامزيدعليه فلأيضرني تكديبكم معدداك اصلا وكل احد رور دولات مأخوذ بعمله قال في الاسئلة القَحمة معي البلاغ هوالقاء المعنى الى النفس على سدل الافهام وان لم يفهم السامع فقد حصّل مني ذلك الابلاع والاسماع والافهام من الله تعـ الى \* ييش وحى حق اكر كرسرنهد \* كبريا ازفضل حود سمعش دهد + جزيكر جاني كه شديي نوروفر \* همجوماهي كنكيد ازاصل كر \* وفي الآية تسلية للرسول عليه السلام ودعائه الى الصبر وزحر لمخالفيه فيما فعلوا من التكذيب والحود فعلى المؤمن الطساعة والتقوى وقبول وصية الملك الاقوى فان التقوى خيرالزاد يوم اللاق وسس اة وجاللة الارزاق واعطم اسدال التقوى التوحيد وهو اساس الايمان ومفتاح الجان ومغلاق النيران

روى ان عررضي الله عنه مربعثمان رضي الله عنه وسلمعايه فلم رد سلامه فشكا الى ابي مكر رضي الله عنه فتال ادله لدر تجارسل الى عمان وسأل عن ذلك دقال لم اسمع كلامه فاني كنت في امر وهو اناصاحبنا الي زما ماط نسأل عما تقتم به الجنان وتغلق ابواب البيران فقال ابو مكر رضي الله عنه سألت عن دلك من النبي صلى الله عليه وسلم وغال هي الكلمة التي عرضته على عمى الى طالب فابي لااله الاالله مجد رسول الله وذكر الله اكثرالاشاء اثمرا واذكر الله ذكراكثيرا قال السرى رجه الله صحمت زنجيا في المرية فرأيته كلا ذكر الله تفرونه وأبيض فقلت ياهذا ارى عجما فقال يااخي اماانك لوذكرت الله تغيرت صفتك قال الحكيم الترمدي رُحمه الله ذكرالله يرطب اللسان ماذاخلاع الدكر اصابته حرارة الفس ونارالشهوة فنعس وبيس وامتعت الاعضاء عر الطاعة كالشحرة الياسة لاتصلح الاللقطع وقصير وقود النار و بالتوحيد تحصل الطهارة النا يذعن اوث السُرك والسوى فالفس تدعومع الشيطان الى اسفل السافلين والله تعالى يدعو ملسان نديه الى اعلى عليين وقد دعاً الانبياء كلهم فقبحوا الاوثال والشرك والدنيا وحسنوا عبادة الله والتوحيد والاخرى ورغوا الى الشكر والطباعة فيالدنيا التي هي السباعة مل كلمح البصر لايري لها اثر ولايسمعلها خبر فالعاقل يستمع الي الداعي ألحق ولا يكذب الخبر الصدق فيصل بالتصديق والقول والرصى الى الدرجات العلى والراحة العظمي - مده يراحت عاني حيات باقي را \* بمحست دوســه روز ارغم ابد مكريز ( اولم يرواكيف ببدأ الله الخلق) اعتراض مين طر في قصة ابرا هيم عليه السلام لذكبر اهل مكة وانكار تكديبهم بالعث مع وضوح دايله والهبرة لابكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر وأبدآء أخلق اطهارهم من العدم الى الوحود ثم من الوحود العبي الى الوجود العيسى قال الا مام الغرالي رحمالله الايجاد اذالم يكن مسوقًا عيله يسمى الدآء وأن كان مسموقا عله يسمى اعادة والله تعسال بدأ خلق الانسان تمهو بعيدهم اي برجعهم و ردهم تعدالعدم الى الوحود و يحتمرهم والاشياء كلها منه بدت واليه تعودومعني الآية الم ينطروا اي اهل مكة وكفار قريش ولم يعلموا علاجاريا محرى الرؤية في الجلاء والطهور كيفية خلق الله ابتدآء مرمادة ومن غير مادة اي قدعلوا (مُربِعيده) اي يرده الي الوجودعطفعلي اولم يروا لاعلي بيدأ لعدم وقو عالروية عليه فهو اخدار بانه تعالى بعيد الخلق قباسا على الاداء وقد جوز العطف على يبدأ يتأو يل الاعادة بانشالة تعالى كل سنة ماانشاه في المنة السابقة من السات والثمار وغير هما مان ذلك بمايستدل به على صحة المعت ووقوعه من غير رب (فال الشيخ سعدى) إمرش وجودازعدم نقش بست كه داند جراو كردن ازنيست هست \* دكرره ، كمتم عدم در رد \* وارآ نجاب صحراى محشر رد (ال ذلك) اى ماد كرمى الاعادة (على الله يسير) سهل لا نصب فيه و بالفارسية آسانست اذلايفتقر في فعله الى شئ من الاسمات (قُلُّ) يا هجمد الكرى المعث (سيروا في الارض) سافروا في اقطارها (مانطروا كيف بدأ الحلق) خلقهم ابتداء على كثرتهم معاحنان الالمكال والافعال والاحوال (تُمالله ينشئ النشأة الآخرة) يقال دشأ مشأة حيى ورباوش قال الراغب الانشاء البجاد الشي وتربيته واكثرمايقال ذلك في الحيوان انتهى والسأة مصدر مؤكد لينشئ بحدف الزوائد والاصل الأدشاءة أو بحدف العامل أى ينتى فيستأول السأة الآخرة كافي قوله تعالى وانساها نباتا حسنا اى فسبت ساتا حسنا والسأة الاَ حرة هي السَّأة الثانية وهي نشأة القيام من القنور والجلملة معطوفة على جملة سُيْرُوا بي الارض داخلة معها فحير القول وعطف الاخبارعلي الانشاء جار فيالد محل من الاعراب واتمالم تعطف على قوله دأ الخلق لان النطر غبرواقع على انشاء السأة الاخرى فإن العكر بكون في الدليل لافي السيجة والمعني ثمالله يوحد الابجاد الآخر وبحبي الحباة الثانية اي بعد النشأة الاولى التي شاهد تموها وهي الابدآء فانه والاعادة نشأتان من حيث الكلا اختراع واحراح مى العدم الى الوجود وبالفارسية يسالله بازهردا بافرينش دسين خلق رازنده كندو طاهر كردا، د آفر يدن ديكررا ملحص سخى آنست چون، ديد يدو بدانستيد خالق همد در التدالله استُحت لازم شود برشمادراعادت و نضرورت دانيد آلكه مبدئ خلائق است ميتواند آلكه معيد ايشان ( آل الله على كلشي قدر لان قدرته لذاته ونسة ذاته الى كل المكنات على سواء فيقدر على النشأة الاخرى كاقدر على المشأة الاؤلى (يعدب) اى بعد النشأة الا خرة (مريشاء) ان يعذبه وهم المنكرون لها (و يرحم من يشاء) ان يرجدوهم المصدقون بها وتقديم التعذيب لمال الترهيب انسب بالمقام من الترغيب (واليه) تعالى لا الى غيره (تقلمون)

تردون بالنعث فيفع أمكم مايشاء مرالتعديب والرجة محازاة على اعمالكم (قأل الكاشي) دركشف الاسرارآمرده كهعدانش ارروى عدلش ورجتش ازراه فصل س هركرا حواهد باوى عدل كند ازيش راند وآثراك حواهد ماوي فضل نمايد ملطف حويش لخواند \* اكرراي زراه عدل راني \* وكر حواني زروی فضـل خُوابی \* مرابا رائدن وحواندن چه کار ست \* اکرخوانی وکر رانی تودانی \* درزاد المسر آورده كه عدال بزشت خو بيست ورحت بخوش حلق ونزد بعضي عدال ورجت بميال دئيا ست وترك آن بأبحرص وفناعت بابتساءهت بدعت وملازمت سنت باغفرقة حاطر وجعيت دل امام قشري فرموده كه عذاك اآست كه منده راما وكدار دورجت آمكه مخود متولئ كار اوشود (ع) ناتو نباشي بارما رونق نبالذ کارما (ومالتم بمخری) ونیستید شماای مردمان عاحر کسند کان پرورد کار خودرا \* ای عراحراء حکمه وقضائه عليكم والهر ننم ( في الارص ) الواسعة بالنواري فيها بعني درزير رمين ( ولافي السماء ) ولامالنحص في السماء التي هي اوسع منها اواستطعتم الترقي فيها يعي والارض كنتم اوفي السماء لانقدرون اں تھر بوا منده ہو بدر ککم لامحالہ و بجری علیکم احکام تقدیرہ (ومالکم من دوں اللہ مں ولی) دوست کارساز (ولانصبر) ياري ومعمين بعمي ليس غيره تعمالي يحرسكم ممايصبكم من والاء بطهر مرالارض او ينزل من السماء ويدفعه عنكم الداراد مكم ذلك قال نعضهم الولى الدي يدفع المكروه عن الانسان والنصير الدي بأمر بدوعه عنه والولى اخص من النصير اذفد ينصر من لبس بولي (والذي كفروا ما بات الله) اى مدلائله النكو مذية والتمزيلية الدالة على داته وصفاته وافعاله فيدخل فيه السأة الاولى الدالة عمل تحقق المعثوالا اتااناطقة به دخولا اوليا قال في كشف الاسرار الكفر با كاتالله الاستدل بها عليه وتنسب الى غيره و يحدموضع المعمة فيها (ولقاله) الدى خطقه تلك الآيات ومعيى الكفر ملقاء الله حود الورود عليه والكار المعث وقيام السماعة والحساب والجنة والنار (اولئك) الموصوفون عاذكر من الكهر بأكاته تعالى ولقاله ( يئسوا مرحتي ) اليأس المفاء الطمع كافي المفرادات و بالعارسية نوميد شدن كافي تاج المصادر اي يأسون منها يوم القيامة وصيغة الماضي للدلالة على تحققه او يتسوا منها في الدنبا لايكارهم المعت والجراء ﴿ وَاولنُّكَ ﴾ الموصوفون بالكمر بالآيات واللقاء وباليأس من الرحمة الممتازون بذلك عن سائر الْكَفْرَةُ (لَهُمُ) سَبِّ لَلْ الأوصاف الْقَدِحةُ (عدات الم ) لا قادرقدر و في الشدة والايلام (قال في كشف الاسرار) يدأمكه تأثير رحتالله درحق بدكان ييش اربأ ثير غضب است ودرفرآن ذكر صفات رحت ييش ازذكر صفات غضب استودروخبرست كهسمقت رحتى غضى انرجت وغضب هرودصفت حق استوروا نداشد کد کو بی بیک بیش است و یکی دس با بی بیش است و بی کم زیراکه اکر یکی بیش کو یی دیکر دانقصال لازم آيدواكو يكي راييش كو يهديكر راحدوث لازم ايديس مرادازين تأثير ورحت است بعي پيشي كردتأثيررجت مى رتأ تبرغضت من أنبر غضا وست توميدي كافران ازرجت اوتامي كويد جل جلاله اوائك يئسوا من رجتي وأأثبر رجت اوست اميد مؤمنان بمعفرت اودل مهادن ررجت اوتا ميكويد عزوحل اولئك برحون رُحة الله فينغى للؤمن الليامي من رحته وال لايأمن مي عدايه فانكلا من اليأس والامن كعر مل بكون راجيا خائمها واما الكافر فلأنخطر ساله رجاء ولاخوف وادا ترقى العسد عن حالة الحوف والرجاء يعرئض له حالتها القبض والمسط فالقمض للعهارف كالخوف للمتأنف والمسط له كالرحاءله والفرق مبنهمها ان الحوف والرحاء تعلقان بامر مستقل مكروه اومحوب فالقبض والسط يامر حاضر في الوقت بعلب عملي قلب العارف من وارد غيى فتارة يغلب القبض فيقول ذلى كدل اذل اليهود واليه الاشارة بالإبداء في الآية واخرى يغلب البسط فبقول اي السموات والارضون حستي احلهما على شعرة جعن عبى واليه الاسارة بالاعادة في الأسية ومن هذا ألقبل ما قال عليه السلام لبت رب مجد لم يخلَّق محمدا وماقال اناسيد ولد آدم وفي قوله تعالى اولم روا الح اشارة الى أنه تعالى كابدأ حلق الحلق باحراجهم من العدم الى الوحودالى عالم الارواح تماهمهم من عالم الارواح الى عالم الاشباح عارين على الملكوت والمفوس السماوية والافلاك والانجم وفلك الاثير والهواء والمحار وكرة الارض تمعملي المركبات والمسادن والنبات والحيوان الى الدلغ اسفل ساهلين الموجودات وهو القانث الانساني كاقال ثم رددناه اسفدل ساهلين اي تنديير السحدة الخاصة كاقال وسمخت

فيه فكذلك بعيد، بجذبات العناية الى الحصرة راجعا م حيث هط عارا على النازل والمقامات التي كات على مره بقطع تعلق نطره الىخواص هذه النازل وترك الانتفاع بها فانه حالة العبور على هذه المنازل احتمار . . خواصه و بعض اجزائها منهالا سنكمال الوجود الانساني روحانيا وجسمانيا فصار مجيو بامبعدا عن الحضرة فعند رحوصه الى الحضرة بجذبة ارجعي يرد في كل منزن مااستعسار منه فان العبارية مر دودة الى ال يعاد الى المدم بلا أناسِة بتصرف جدُّمة العناية وهو معسني الفناء في الله (قال المولى الجامي) طني كن بساط كون كداي كعلة مراد \* باشد وراى كون ومكان چند مرحله (وقال الشيخ المغربي) رتنكـناى جسـد چوں رون انهی قدمی ۴ مجز حظیرهٔ قدسی بادشاه مبرس ( وفی المنوی ) آز حسادی مردم نامی شدم ۴ وززنام دم محیوان برزدم \* مردم ازحیوانی وآدم شدم \* یس چه ترسم کی زمردن کم شدم \* جلهٔ \* نار آرم از ملائك پروسر \* وزملك هم بايدم جـ تن زجو \* كل شي هـالك الاوجهه > بارد يكر ازماك قربال شوم \* آنچه اندروهم نايدان شوم \* پس عدم كردم عدم حون ارغون م كويدم انا اليه راجمون م وفي قوله والذي كفرواالح اشارة الى الطائفة من ارباب الطلب واصحاب السلوك العار بعلى بعض المقامات المشاهدين آثار شواهد الحق الذب كوشفوا بيعض الاسترار تم ادركتهم العزة بحبباب الغيرة فابتلاهم الله للغيرة بالالتفات الى الغير فتعجبوا بعدان كوشفوا وستروا بعدال تجردوا واستدرجوا بعدان رفعوا و بعدوا بعدال قربوا وردوا بعدان دعوا فعاروا بعدان كاروا نعوذ مالله من الحور بعد الكور كذا في التأويلات النجميه (فاكان جوادقومه) اي قال ابراهيم عليه السلام اعبدوا الله وانقوه في كان جواب قومه آخر الامر وهو بالنصب على انه خبركان واسمها قوله (الاان قالوا) الاقول بعضهم المعض (اقتلوه) اصل القتل ازالة الروح عن الجسد كالموت لكن اذااعتمر بفعل المتولى لذلك بقال قتل وادااعتبر فوت الحيات يقال موت (اوحرقوه) التحريق نيك سوز انبدن والفرق مين النحريق والاحراق وبين الحرق ارالاول ايماع ذات لهب في الشيء ومنه استعير احرقني ملومه اذابالغ في اذيته بلوم والثاني ايماع حرارة في التي من غير لهيب كرق الثوب بالدق كافي المفردات وفيه تسفيه لهم حيت اجانوا من احتم عليهم مان يقتل او يحرق وهكدا ديدن كل مححوح مغلوب (فا نجاه الله من النار) الماء فصحه أي فالقوه في النار فانجاه الله من اذاها بان جعلها عليه ردا وسلاما روى انه لم بنتفع يومئذ بالنار في موضع اصلا وذلك لذهال حرها (الفي ذلك) اي في أنجاله منها (لا يات) بينة عجيبة هي حفظه تعالى اياه من حرها واخادها مع عطمها في زمان يسيريعني عقيب احتراق الحمل الذي اوثقوه به لانه مااحرقت منه النار ألاوُثاقه وانشي روض في مكانها يعنى كل وريحال (لقوم يؤمنون) لانهم المنفعون بالتعص عنهما والتأمل فيها واما الكاهرون فمحروهون مالفوز بمغانم آثارها وفيم اشارة الىدعوة ابراهيم الروح نمرود النفس وصفا ثهما الى الله تعالى ونهيهم عن عادة الهوى والدنيا وماسوى الله وإلى اجائهم اياه مراؤم طبعهم وغاية سفههم لقولهم اقتلوه بسيف الكفر والتسرك اواوقدوا عليه نار الشهوات والاحلاق الذميمة وحرقوه ببها فحنص الله جوهر الروحية من حرقة نار الشهوات والاحلاق الذميمة ومتعه بالخصائص المودعة فيها عمالم بكن فيجبلة الروح من كوزا وكان به محتاحا في سيره الى الله والهذه الأستفادة معث الى اسفل سافلين القالب ( وقال ) ابراهم مخاطب القومه (اعما اتخدتم من دون الله أوثاماً) اى اتخذ عوها الهمة لا لحجة قامت بذلك ال (مودة بينكم) اى التوادوا بينكم وتلاطفوا لاحمًا عكم على عبادتها (في الحياة الدنيا) يعني مدة بقائكم في الدنيا و بالفارسيسة ميخواهيد ناشمارادر عبادت آنابتان احتماعي باشد ودوستي بايكد بكر نابكد بكررا انباع ميكنيد وبرآنانياع دوست بكديكر مبشويد همينانكه مؤمنان درعبادت الله بايكديكر مهرد ارند ودوستي ونادر دنبا باشيد آن دوستى باقبست (تم يوم القيامة) عد الخروج من الدئيا تقلب الامور ويتدل التواد تباغضا والنلاطف تلاعنا حيث (بكفر الحضكم) وهم العدة (بيعض) وهم الاوثان (و بلعي بعضكم بعضاً) اى يلعي ويشتم كل فربق منكم ومن الاوثان حيث ينطقها الله الفريق الآخر واللعن طرد على سِبيل السخط وهو من الانسان دعاً عدلي غيره وفي النا ويلات النجميسة تكفر بشهوات الدنيا اذاشا هدت وبال استعمالها وخسران حرمانها منشهوات الجنة وتلعن على الدنيا لانها كانت سبا لشفاوتها وتلعن الدنياعليها كإفال عليه السلام

ال احدكم اذالهن الدنيا قالت الدنيا لعن الله اعصائالله (ومأواكم) حيمًا العا دون والمعودون والتالعون والمتبعول (النار) اي هي منزلكم الدئ تأوون اليه ولاتر حعون منه ابدا (ومالكم مناصرين) يخلصوبكم منها كاخلصي ربي من الغار التي القيتموني فيها وجع الناصر لوقوعه في مقاللة الجع اي ومالاحد منكم من ناصراصلا \* چوڼ تسنكين شمارا قىلەشد \* لىنت وكورى شماراطاھر شد \* نىست ھركراز خدانھرت شما \* شدمحرم چنت ورحت شما (ما مرله لوط) آم له وآمن به متقارب في المعي ولوط اب اخته \* يعني خواهر رادة أبراهيم بودو تقولى رادرزادة أو \* والمعنى صدقه في جيع مقالاته لافي بوته ومادعا اليه من التوحيد فقط فأنه كأن منزهاعي الكفروماقيل انه آمن له حين رأى المار لم تحرقه يذخى ان بحمل على ماذكرنا اوعلى انه يزاد بالايمان الرتبة العالية منهوهي التي لايرتق اليها الاهم الافراد وهو اول مرآم به (وقال) إي ابراهم للوط وسارهٔ وهی اینه عمه و کارت آمنت به و کارت تحت رکاحه (انی مهاجر) ای تارك لقومی و ذاهب (الی ر بی) اى حيث امرنى والمهاجرة از زميسى شدن واركسى سريدن \* ومند الحديث لايذكرالله الامهاجرا ائي قابمه مهاجر للسانه غيره مطابق له قال في المفردات الهجر والهحران مهارقة الانسان غيره امايالىدن او اللسمان او بالقلب قال معض العمار فين اني راجع من نفسي ومن البكون اليمه فالرجوع اليمه بالانفصال عمادونه ولايصح لاحد الرجوع اليه وهو متعلق نشئ مىالكون حتى ينفصل عمالاكوان اجع ولايتصل بها (قال الكمال الحبندي) وصل ميسر بشود جزيقطع \* قطع نخست ازهمه سريدنست (انه هو العزير) الغالب على امره فينعي مراعداً في (الحكيم) الدي لايفعـ ل الاماديه حكمـة ومصلحة ولا يأمرنى الاباقيه صلاحي ومهايقدر في ملده على طاعة ألله فليخرح الى ملدة اخرى وفي الناو يلات النحمية انه العريزاي اللله اعز من الصل اليه احد الاسعد مف رقته لغيره الحكيم الذي لا يقدل عقتصي حكمته الاطيبا مراوث المانينه كاقال عليه السلام ان الله طيب لايشر الاااطيب انتهى (روى) البراهيم عليه السلام اول مهاجر واكل ني هجرة ولا براهيم هجرتان فائه هاجر من كوئي وهي قربة من سواد الكوفة مع اوطوسارة وهاجرالي حرار مم منهاالي الشام مرن فلسطين ونزل لوط سدوم \* صاحب كسّاف آورده كدابراهيم ، دروقت هجرت هفتاد و منج ساله بودودرهمين سال خدا اسمعيل را بوى دا دازهاجر كه كنير لاساره خانون بود وچون س ماركآن حضرت بصد و ميست رسيد حق تمالي و يرا ازساره فرزندي محشيد چنامچه ميمر مايد (ووهبنا له) من بجوز عاقر وهي سارة (اسحق) وادا لصله اي من يعد اسماعيل من هاحر (ويعنوب) ناهلة و هي ولد الولد حين آيس من الولادة قال القاضي ولذلك لميذكر اسمعيل بعسى ان المقام مقام الامتنان والامنهال لهما اكثر لما ذكر (روى) الله تعالى وهدادار بعد اولاداسحق من سارة واسماعيل من هاجرومدين و مدَّاي من عيرهما (وجملنا في ذريته) في دسله بعني في من اسمعيل و من اسرائيل (النبوة) فكثر منهم الامبياء يقال اخرح من ذريته الف نبي وكان شحرة الانداء (والكتاب) الى حس الكتاب المتاول الكتب الاراءة يعي النوراة والانجيل والزبور والفرقال (وآتياه اجره) بقالة هيرته الينا (في الدنيا) باعطاء الولد في غيراواله والم ل والذرية الطيبة واستمرار النبوة ويهم والتماءاهل الملل اليه وللمناء والصلاة عليه الى آحر الدهر \* ماوردي كويد من داودردنبا بقاء ضيافت اوست يعني همچنالكه درجال حياة درمهما نخالة وي ساط دعوت الداحته حالا سر هست وخاص وعام ازان مائدة پرمائده بهره مندند \* سفره اش مسوط راهـل جهـان م نعمنش منذول شدبي امشان (وانه في الآخرة لمى الصالين) لي عداد الكاملين في الصلاح وهم الانداء واتباعهم عليهم السلام قال ابن عطاء اعطيناه في الدنيا المعرفة والنوكل وانه في الا تخرة لمن الراجعين الى مقام العارفين فى الدنيا. والا تخرة حط العارفين وذلك عقاساتهم الشدآلد ظاهرا وباطنا كالهيمرة ونحوها اعلان الهيرة على قسمين صورية وقد انقطع حكمها بقتم مكة كاقال عليه السلام لاهجرة معد القتم ومعنوية وهي السبر من موطن النفس الىالله تعالى بفتيم كعيدة القلب وتخليصها من اصنام الشرك والهوى فيجرى حكمها الى يوم القيامة وإذاسار الانسان من مؤطى النفس الى مقام القلب فكل مااراده يعطيه الله وهو الاجر الدنبوي كإقال انوسعيد الخراز رحه الله اقتسا بمكة ثلاثة ايام لم نأكل شيــأ وكان بحداً ثنـا فقير معــه ركوة مغطــاة شبش ور بما اراه بأكل خنز احوار يا فقلت له مس ضيفك فقال مع فلماكان وقت العساء مسمح يده على

سارية فنا ولمي درهمين فاشترينا خبرنا ففلت بم وصلت الىذلك فقسال بااباسعيسد بخرف واحد تخرح ةدر اخلق من قلك تصل الى حاحتك عماعلم بأن الله نعالى من على ابراهيم عليه السلام بهبة الولد والوالد الصالح الدى يدعو لوالديه م الاجور الماقية الغير المنقطعة كالاوقاف الجارية والمصاحف المتلوة والاشحار المنعم بها ونحوها وكذلك مرعليه بانجول ف ذريته النبوة \* والاشارة فيه ان من السعادات ان بكرن في ذرية الرحل اهل الولاية الدينهم ورثة الانبياء مان دهم تقوم الدنيا والدين وقطهر الترقيات الصور يدوالمنوية للمسلين وتسطع الانوار الىجانب الارواح المقربين واعسلي عليين فيحصدل الفخر النام والشرف الشامل والانتفاع العام وهؤلاء انكانوا من النسب الطياني فداك وانكانوا من النسب الديي فالاولاد الطيبون والاحفاد الطاهرون مطلقامن نعم الله الجلبلة (نعم الاله على العباد كثيرة ع واجلهن نجالة الاولاد) ربناهدانا من ازواجنا الخ (ولوطا) اي ولقد ارسانا اوطام قالت المحداذ كرلقومك (اذقال لقومه) من اهل المؤتفكات (انكم) بدرستي كه شما (لتأتون الفاحشة) اي الخصالة المناهية في القيم وبالفارسية لفاحشه مي آييد بعدى ميكنيد كارى كه بغايت زشت است \* كان قائلا قال لم كان تلك الخصدلة فاحشة فقيل (ماسىقكم دها) اى تلك الفاحشة (من احد من العالمين) هيجكس ازجهان يوان \* اى لم يقدم احد قبلكم عليها لافراط فبحهاوكونها بماتنفرعنها النفوس والطماع والتم اقد متم عليها لخماثة طبيعتكم قالوا لمينز دكرعلي ذكر قمل قوم لوط قط اى مع طول الزمان وكثرة القرون (أشكم لنأتون الرجال) آماشمامي آيدومي كرايد عردان بطريق مناشرت وآنكار زشت ميكنيد (وتقطعون السبيل) السبيل من الطرق ماهو معتاد السلوك وفيد سهولة وقطع الطربق يقال على وحهين احدهما يراد به السير والسلوك والثاني يراد به الغصب من المارة والسالكين للطريق لانه يؤدي الى انقطاع الناس عن الطريق فجعل قطعا للطريق والمعني تتعرضون لامناء السيب ل بالفاحشة حتى انقطع الناس عن طريقكم روى انهم كانوا كثيرا مايفعلونها العرباء و مجمودهم عليها اوتقطعونها بالقتل واخذ المال وكانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخلوافى للدهم ولايتناولوامن تمارهم اوتقطهون سيل السل بالاعراض عن الحرث واتيان ماليس محرث (وتأتون) تعملون وتنعاطون من عير مالات (فَيْنَادَبِكُم ) في محلسكم ومتحد ثكم الجامع لاصحابكم فائه لا يقال النادي والندي الالما فيسه اهله فاذاقاموا عنه لم بنق نادياقال في كشف الاسر ارالنادي مجمع القوم السمر والانس وجده اندية ( المنكر) قال الراغب المنكر كل شئ تحكم العقول الصحيحة بقيحه اوتتوقف في استقباحه العقول وتحكم بقيحه الشريعة انتهى وهو ههنا امور مها الجماع واللواطة في الجالس بالعلانية والضراط وهو بالفارسية بلدرارهابي كردن زعمتُ الهندأن حسالضراط دآءوارسالهدوآ،ولايحبسون في محالسهم ضرطة ولاروں دلاِء عيــاوافلنت رجي من معاوية عملى المنبر فقال ايها الناس ان الله خلق ابدانا وجعل فيها ارياحا في عمالك الناس ان لاتحرج منهم ففام صعصعمة ى صوحان فقال اماىعد فان خروح الارباح فىالمتوضاة سنمة وعملي المنابر بدعة واستغفرالله لي ولكم ومنها حل ازرار القباء وضرب الاوتار والمزامبر والسخرية بمزيمر بهم وفي هدا اعلام اله لاينغى ان يتعاشر الناس على المناكر وإن لا يحتمعوا على الهزؤ والمناهي (سدل) الجنيد رجه الله عن هذه الآية فقال كل شي يجتمع الناس عليه الاالدكر فهومنكروع ابن عباس رضي الله عنهماهواى النكري الحذف بالحصى \* يعني يسر الكشت سابه وناخن انكشت سترك سنك بمردم انداختن وكانوا يجلسون صلى الطريق وعندكل واحد قصعة فيهاحصي فسربهم حذفوه فناصابه منهم فهواحق به فيأخد مامعه وينكعد و يغرمه ثلاثة دراهم ولهمقاض يقضى ينهم بذلك ومنههو اجور من قاضي سدوم وفي الحديث الاكم والحذف فأنه لاينكي عدوا ولايقتل صيدا ولكن يفقأ الدين و يكسر السن وكان من احلاق قوم اوط الرمي بالبنادق والجلاهق والصفير وتطريف الاصابع بالحناء والفرقعة ايمد الاصابع حتى تصوت ولذا كرهت في الصلاة وخارجها لئلايلزم التشبه دهم ومراخلاقهم مضع العلك ولايكره للمرأة اندارتكن صائمة لقيامه مقام السواك وفي حقهن لانسنها اضعف منس الرجال كسائر اعضائها فيخاف من السوالسقوط سنهاوهو بنقى الاسنان و بشه اللسة كالسواك و يكره للرجل اذالم يكن من علة كالبخر لما فيه من تشبه النساء ومن اخلاقهم السباب والفعش في المزاح يقال المزاح يجلب صغيرة الشرك وكبيرة الحرب ومن اخلاقهم اللعب بالحام \* عن سفيان

الثورى انه قال كان اللعب بالجام مرعمل قوم لوط وال من لعب بالجام الطيارة لم يمت حتى يذوق الم الفقر كما فحياة الخيوان ( فا كان جواب قومه ) لمالكر عليهم قائحهم (الاان قالوا ) لهاستهراً مارك ان علها نخواهيم كرد (انتنابعد الب الله) بيارعذ أك خدايرا عا (ان كنت، من الصادقين) فيا تعدنا من رول العذات و بالفارسيد ازراست كو يان در الكه اي فعلها قيم است و بسن آن عذاب بشمانازل خواهد شد قال ق الارشاد فاكان حواب من حهتهم نشئ من الاشياء الآهذه الكلمة الشيعة اى لم يصدر عنهم في هذه المرة من مرات مواعط اوط وقد كان اوعدهم فيها العداب واما ما في سورة الاعراف من قوله فاكان الح ومافئ سورة النمل مرقوله فاكان الخ فهو الدى صدر عنهم بعدهذه المرة وهي المرة الاحيرة من مرات المقاولات الجارية بينهم وبينه علمه السلام (قال) لوط نظر بق المناحاة لماايس منهم (رب) اي پرورد كارمن (انصرني) اى بانرال العداب الموعود (على القوم المفسدين) بالمداع الفاحشة وسنها في يعددهم والاصرار عليها فاستجاب الله دعاءه \* وفرشتكان فرستـــادتا قوم اورا عداب كنند وايشـــانرا ور مود ه كه نخست بابراهيم مكذريد واوزانشارت دهيد كاسأتى واعما وصفهم بالافساد ولم يقل عليهم اوعلى قومى مسالعة فياستنزال العذاب عليهم واشعارا بانهم احقاء بان يحمل لهم العذاب قال الطبيي الكادر اذاوصف بالفسق اوالافساد كان مجمولا على علوه في الكفر (ولما جاءت) آن هنكام كه آمدند (رسانيا) يعيني الملائكة وهم جبربل ومن معه ( ابراهيم بالنشري ) اي بالنشارة والولد النافلة (قالوا ) لا براهيم في تضاعيف الكلام (انامهلكوا اهل هذه القرية) أي قرية سدوم والاضافة لعطية لان المعنى على الاستقال (أن أهلها كانوا طالمين) بالكفر والتكذيب وانواع المنكرات (قال) إراهيم الرسل اشفافا على المؤمنين ومحادلة عنهم (انفيها اوطا) لوط دران شهرست \*اى فكيف تهلكونها سمى بلوط لان حمه ليط قلب عه ابراهيم اى تعلق ولصق و كان اراهيم يحه حبا شديدا (قالوا) اى الملائكة (كن اعلم) منك (عرويها) واستابعاهلين عرحاللوط فلا تخف ان يقع حيف على مؤمن (كنتينه) اي لوطا (واهله) اتباعه المؤمنية وهم سناله (الاامرأته كانت من العابرين) اي الناقين في العذاب اوالقرية \* يعني خواهيم كفت الوط ارميان قوم سرون ايد با هل حود وهمه كسان وى بيرون روند مكرزن او كه درميان قوم عاند و باايشان هلاك شود ( ولماآن) صلة لنا كيد الفعلين ومافيهما م الاتصال (جاءت رسلنا) المذكورون بعدمفارقة اراهيم (اوطاسي يهم) اى اعتراه المساءة دسبهم مخافة ان تعرض لهم قومد بسوء اى الفاحشة لانهم كانوا يتعرضون للعرباء ولم يعرف لوط انهم ملائكة وانمارأي سبانا حرد احسانا بنياب حسان ورج طيبة على الهم مرالانس (وصاق بهم ذرعاً) أى ضاق بشادهم وتدسر امرهم ذرعه اى طاقته فلم يدرا يأمرهم بالحروج ام بالنزول كقولهم ضاقت يده و بازآنه رحب درعه مكذا اذاكان مطيقًا بمقادرا عليه وذلك انطويل الذراع ينال مالايناله قصير الذراع (وقالوا) لمارأ وافيه اثر الضجرة \* يعنى فرشتكان الرملال برجسين مبارك لوط مشاهده كرده اورانسل دادند وكفنند (الانخف) من قومك علينا (والتحزن) على شئ (انامنجوكواهاك) بما يصب القوم من العداب (الاامر أنك كانت من العارس الا منزلون على أهل هذه القرية ) يعني سدوم وكانت مشتملة على سعما تة ألف رجل كافى كشف الاسوار (رجزا مراكسماء) عذابامنهايسي الخسف والحصب والرجز العذاب الدي يقلق المعذباي يزعجه من قولهم ارتجز اذا ارتعش واصطرب ( بما كابوا يفسقون ) بسبب فسقهم المستمر فانتسف جـبريل المدينة ومافيها باحد جناحيه فحول عاليها سافلها وانصت الحجارة على منكان غابًا اى معدخرو - اوط مع بناته منها \* يس محكم خداى لوط بااهالي خود حلاص يافت وكفار مؤتعكة هلاك شدند وشهر خراب شده ايسهان عبرت عالميال كشت چنانچه ميفرد مايد (ولقد تركما منهما) اي من القرية وملتبيدين لاللتبعيض لان المتروك ألباقي ليس معض القرية بلكلها (آية بينة) مشامة روشن وهي قصتها العيبة وحكايتها السابقة اوآبار ديارها الخرية اوالحجارة الممطورة التيعلي كلواحد منهااسم صاحبها عانها كالت باقية بعدها وادركها اوآئل هذه الامة وقيل طهور الماء الاسود على وجه الارض حين خسف بهم وكان منتنا يتأذى الناس برآئحته من مسافة تعيدة (لقوم يعقلون) يستعملون عقولهم في الاعتبار وهو متعلى امابتركنا او ببنة وفيها شارة الى شرف العقل فانههو الذى يعتبرو يردع الانسان عن الدنب والوقوع في الخطر

(وفى المتنوى) عقل ايماني چوشعنه عاد است \* پاسبان وحاكم شهر دلست \* همچوكر به باشد او بيدار هوش \* در ددر سوراخ التد همچو موش - درهر آنجا كه برآرد موش دست > نيست كر به باكه نقش کر یه است \* کر یهٔ چون شیر شیرا مکن بود + عقل ایمانی کداندرتن بود \* غره او حاکم درندگان \* نفرة اومانع چرند کان م شهر پردردست و برجامه کنی \* خواه شخنه باش کوو حواه بی \* وعن انس رضی الله عنه اثني قوم على رجل عند رسول الله حتى بالغوا في الثناء بخصال الحير فقال رسول الله كيف عقل الرجـل فقالوا بارسول الله نخبرك عنــه باجتهاده في العبادة واصناف الخير ونسأ لنا عن عفله فقــال نه الله عُليه السلام ان الاحق محمقه اعظم من مجور الفاجر وأعا يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلني من ريهم على قدرعة ولهم قيل كلشي اداكثر رخص غيرالعقل فانهاذا كثر غلاقال اعراني لوصورا لعقل لاظلت معه الشمس واوصور الحمق لاضاء معد الليل اى لكان الليــل مضيًّا بالنسبــة اليه مع أنه لاضوء فيه منحيث انه إلى ( وفي المتنوى ) كفت بيعمبر كه احق هركه همت له أوعدو ماست غول ورهزن است له هركه اوعاقل بودازجان ماست \* روح اوور یج اور بحان ماست \* مائدهٔ عقلست نی نان سوی \* نور عقلست ای سرجان راغدی \* نیست غیر نور آدم راخورش \* ازجزآن جان نباید پرورش \* زیر خورشها اندك الدائازيد \* زين غداى خربودني آن حرد \* ناغداي اصلرافابل شوى \* لقمهاي نوررا آكل شوى \* نمان الا يقدل على كالقدرية على الأبجاء والانتقام من الاعداء والله غاب على امره الاان حزب الله هم المعلون وهم الانبياء والاولياء ومن بليهم وعلى ان المعتبر في بأك النجاة والحسر اهل الفلاح والرشاد وهو حبهم وحس انباعهم لان الانصال المعنوى بذلك الاختلاط الصورى فقط الايرى الى امر أه لوط وامر أه نوح حيث قيل الهما ادحلا النار مع الداخلين لخيا عهما وعدم اطاعتهما وقدنجت بننا لوط لاء نهما فسحان من يخرح الحي من الميت (والى مدي) اى وارسلنا الى اهل مدي (اخاهم شعيباً) لانه من نسبهم وقد سق تفسير الا يدعلي التفصيل مرارا (فقال) شعب بطريق الدعوة (ياقوم) اي كروه من (اعبدوا الله) وحده (وارجوا اليوم الآخر) الراد يوم القيامة لانه آخر الايام اي توقعوه وماسيقع فيه من فنون الاحوال وإفعلوا اليوم من الاعمال ماتنتفعون به في العاقمة وتأمنون من عذات الله و يقال وارجوا بوم الموت لانه آخر عمرهم (ولاتعثوا) عثا افسد من الماك الاول (فالارض) في ارض مدين حال كوركم (مفدين) بنقص الكيسل والوزن اي لاتعتدوا حال افسادكم وأعاقيده وانغلب فىالفساد لانه قديكون فيه مالبس بفساد كمامالة الظالم المعتدى بفعله ومنه مايتضى صلاحا راججا كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة ( فكذبوه ) اى شعيرا ولم بمنهوا من الفساد (فَاخدتهم الرجفة) أي الزاله الشديدة حتى تُهدمت عليهم دورهم وفي سورة هو دِفاخذت الذين ظلوا الصيحة اي صيحة جبريل فانها الموجة للرحفة سبب عو بجها للهوآء وما بجاوره من الارض (فاصبحوا) اى صاروا (قدارهم) اى ملدهم اومنا زلهم ولم بجمع بان يقال في ديارهم اودورهم لامن اللس (جانين) باركين على الرك ميتين مستقلين بوجوهم الارض وذلك بسببعدم استماعهم الى داعى الخق وترازل باطنهم عالجزآء من جنس العمل (وعاداً) منصوب باضمار فعل دل عليه ما قله اى واهلكنا عادًا قوم هود (ومُود) قوم صالح وهوغر مصروف على تأويل القيلة (وقد تبين لكم من مساكنهم) أي وقد ظهر لكم بااهل مكية اهلاكااياهم من جهة بقية منازلهم بالين ديار عاد والخبر ديار عود بالنظر اليها عند مروركم بها في اسفاركم (وزي لهمالتيطان اعالهم) من فنون الكفر والعاصى وحسنها في اعينهم (فصدهم عن السبيل) صرفهم ص السيل الذي وجب عليهم سلوكه وهو السيل السوى الموصل الى الحق على التوحيد (وكانوامستصري) يقال استبصر في امر واذاكان ذا بصيرة اى والحال انهم اى عاداو عود قد كانوادوى بصيرة عقلاء متكنين من النطر والاستدلال ولكنهم لم يععلوا ذلك لمنا بعتهم الشيطان فلم ينتفعوا بعقولهم في تميير الحق من الباطل فكانوا كالحيوان \* مهرحنى برجتم و بركوش خرد \* كرفلا طوندت حيوانش كنند (وقارون وورعون وهامان عطوف على عادا وتقديم قارون لشرف نسه كالبق ففيه تنبيه لكفارقريش انشرف نسهم لا بخلصهم من العذاك كالم بخلص قارون (ولقدجاءهم موسى البنات) بالدلالات الواضحة والمعجزات الساهرة (واستكبرواً) وتعطموا عن قبول الحق (في الارض) درزمين مصر (وماكانوا سابقين) مفلنين

فائين ملادركهم امر الله فلهكوا مر فولهم سنق طساله اذاعاته ولميدركه قال الراغب اصل السنق القدم في السير ثم تجوز به في غيره من التقدم كما قال معضيهم ال الله تعالى طالب كل مكلف بجزاء عمله ال خيرا فحير وان شرا فشر (وكلا) تفسير لمايني عنه عدم سقهم نطر بق الانهام اي كل واحد من المدكوري (اخدنا بذبه) اى عاقبنا، الجنسانية لانعضهم دون نعض كايشعر له تقديم المفعول قال بعضهم الاخذ اصله باليديم يستعار في مواضع فيكون عمي القبول كافي قوله واحذتم على دلكم اصرى اى قلتم عهدى و بمعنى التعذب في هذا المقام قال في المفردات الاخد حوز الشئ وتحصيله وذلك تارة بالتناول نحومعاذا لله اربأ خذ الاءر وجدنا متاعنا عنده وتارة بالقهم نحو لاتأخذه سنة ولانوم ويقال اخدته الحمى ويعبر عرالاسير بالمأخوذ والاخيذ قال في الاسئلة المقحمة قوله مكلا احدنا بدنبه دليل على انه تعالى لايعاف احدا الايذنبه وانهم يقولون انه تعالى لوعاقب ابتداء جاز والجواب نحى لاننكراته تعالى يعاقب الكفارعلى كفرهم والمدنبين مذنهم واعاالكلام في انه لوعاقب ابتداء لايكون طالما لانه يعول مايناء محكم الملك المطلق (فنهم من ارسلناعليه عاصم) تعصيل الاحداى ربحا عاصفافيه حصاء وهي الحصى الصغار وهم عاد أوملكا رماهم بها وهم قوم الوط (ومنهم من احدته الصيحة) كدين وعود صاح بهم جبريل صبحة فانشقت قلو بهم وزهقت ارواحهم وبالفارسية بانك كرفت ايشائرا تازهره ابسان ترقيد (ومنهم من) وازايسان كسي بودكه (خسفنايه الارض) درو برديم اورا بزمين چون قارون واتساع او \* عالباء للتعدية وَهُو الجراء الوفاق لعِمله لان المال الكنير يوضع غالسا تحت الارض (ومنهم مر اغرقما) كقوم نوح وفرعون وقومه والاغراق غرقه كردن كافى الناح والعرق الرسوب فى الماء اى السفول والمزول فيه (وماكان الله ليطلهم) عادمل يهم بال يضع العقو لة ي غير موضعها فان ذلك محال مرجهة تعالى لائه قد تبين بارسال الرسل (ولكن كانوا انفسهم يطلون) بالاستمرار على ما يوحب العذاب من انواع المامر والمعاصى \* اى كه حكم شرع رارد ميكسى \* راه باطسل ميروى مدميسكمي \* چوں تو مد کر دی بدی یا بی جرا \* نس مد بھا جله باخود میکنی (وفی المتنوی) نس تراهم عم که پیش آیدزدرد \* ركسى تهمت منه برخويش كرد \* قال وهب ب منه قرأت في معض الكتب حلاوة الدنيام رارة الاخرة ومرارة الدنيا حلاوةالآخرة وظمأ الدنياري الآخرة ورى الدنياطمأ الآخرة وورح الدنيا حرن الآخرة وحرب الدنيا فرح الا خرة ومن قدم سيأ من خيراوشروجده والامربا خره الارى ان هؤلاء المدكورين ا صارا حرامرهم التكذيب اوخدوا عليه ولوصار النصديق لسومحوا فيما صدرعنهم اولاوالحاصلانهم لماعاشواعلي الاصرار هلكوا على العذاب و يحشرون على ماماتوا عليه ولدا يقولون عدالقيام من قبورهم واو يلاه فقد وعطالله يهذه الآيات اهلَ متمة ومن حاء تعدهم الى يوم القيام ليعتبروا وينتفعوا تعقولهم ويجتنبوا عمالطلم والإدى والاستكمار والافساد عانفيه الصــلاح والحجاة والعوز بالمراد لكن التر يـــة والارشاد انما تؤثر فىالمستعد من العماد (قال الشيخ سعدي) چوں بود اصل جو هري قامل \* تربيت رادر واثر باشد \* هيم صيفل مكوند اندكرد + آهنني راكه بهكهر باشد + والقرآن كالبحر وانما بتطهر به من كان من شأنه ذلك كالانسان واما الكاب فلا \* سك بدرياي هعت كانه مشوى \* كدچو ترشد بايد تر باشد \* خرعبسي اكر بكه برند \* لَهُ وَنَ بِالِدَهُ وَرُخْرُ بِاشْدَ \* حَكَى انْ بِعَضُ الْمُنْشَيْخُينَ ادعى الفضل نسنب أنه خدم فلانا العزير اربعين سنة فقال واحد من العرفاء كان لذلك الفزير نعل قدركه اربعين سنة فلم يرل من إن يكون نغلا حتى هلك على حاله اىلم يؤثر فيه ركوب الانسان الكامل لعدم استعداده لكونه انسان فافعم المدعى ولله دره نسأ لالله الحروح من موطن النفس والإقامة في حطيرة القدس (مثـ ل الدي أنخدوا من دورالله أولياء) منــ ل الذي بقحين صفته كما في المختار والاتخاذ افتعال من الاجد والمراد بالاولياء الآلهة اى الاصنام والمعي صفتهم المجيبة فيما انخدوه معتمدا (كمثل العنكموت)، يقع على الواحد والجمع والمدكر والمؤنث والعالب في الاستعمال التأنيت وتاؤه كتاءطاغوتاى زآئدة لاللتأنيث (أتخدت) لنفسها (بينا) اى كمثلها في السجته في الوهي الذلك اوهي مناها لان له حقيقة وانتيفاعا في الجملة فالآية من قبيل تشبيه الهيئة بالهيئة لتسبيه حال من أتحد الاصنام اوليًا وعدها واعتمد عليها راجيا نعمها وشفاعتها بحال العنكبوت التي أتخدت بيا فكماان يتهالا يدفع عنهاخرا ولابردا ولامطرا ولاادي وينتقض بادني رجح فكدلك الاصنام لأعلك لعابديها نفعا ولاضرا ولاحبرا ولاسرا

( ن ) ( ب ) ( ۲٤٥ )

ييش چوب و بيش سائ غش كند \* كه بساكولان سرهامي نهند \* ومن تخيل السراب شرايالم بلث الا فليلاحتي وبإله كان تخبيلا ومناعبمد شيأ سوىالله فهوهباء لاحاصلله وهلاكم فينفس مااعتمد ومراتبخد سواه ظهيرا قطع من نصد مسيل العصمة وردالي حوله وقوته وفي الآية اشارة الي الدي أتحذوا الله وليا وعدوه واعتدوا عليه وهم المؤمنون فيلهم كمثل مرسى بينا من جروحص له حائط يحول عن تطرق السرور إلى من فيه وسقف على يد مع عند المرد والحر \* دوستيه عمد عالم بروب ازدل كال \* باك بايد داشتن خلوت سراى موست را (وان اوهن الدوت) اي اضعفها و بالفارسية سست ري خانها (ابيت العنكنوت) لايت اوهن منه هيا تخده الهوام لاله ملااماس ولاجدار ولاسقف لا دفع الحروالبردولذا كانسر بعالزوال وقيمه اشارة الى أنه الااصل لموالاة ماسوى الله فائه الأأس لنيا نها يقول الققير رديوارغير \* غير اوديارني خلاق دير ( لوكانوا يعلون ) اي شيأ من الاشياء لجرموا ان هدا مثلهم والعدوا عراعتقاد ماهدا مله (قال الكاشي) صاحب بحر الحقائق آورده كه عكوت هرچد رخودي تند . ژندان رای نوس خود میسازد وقیدی دست و پای خودمی نهد پس خامهٔ او محبس اوست آنه اسر کم دون و بال مقيد كشنسه روى خلاصي ندارند وعاقبت در مها كمه نيران ودركه دميد وحرمان افتياده معاقب ومعدب کردند و سعصی هواء نفس راد ربی اعتباری بتار عنکموت تشبیه کرده اند کاقیمل ازهو انکدر كه دس بي اعتدار افتاده است \* رشت له دام هو اچون تاريت عنكروت \* اللهم ارزقنا دنيا بلاهوى وخلصنا بمايطلق عليمه السوى قال بعض العارفين عاشقان دردمي دوعيد كند عنكموتال مكس قديد كيند \* دوعيد عبارتست ازنيسي وهستي كه هر لحمله درنظر عارف واقع است چه عيد دراصلاح مايعود على القلب است وجاعتي كه بدام تعيات كرفتارند كهء كموتان عبارت اران جاعت است مكس قديد كمندبعني وجودات موهوءة عالم را متحقق مي شمارند وازحقيقت حال غاطمه كه اشيارا وجود حقيق نيست وموجو ديت اسياعها رت ازنسبت وجود حقست باليشان وچون آن نسبت قطع كرده مبشود اشيها معدوما نند كه النوحيد اسقاط الاضاعات \* جهائرا نيست هسني جرمحازي \* سيراستر ُحال اولهواستْ و مارى ﴿ كدا قال بعض اهل التأويل قول الفقير اعل العيدي اشارة الى الفس الداخل وإلجار والعارفين فى كل منهسا عبد اكبر باعتبار كونهم مع الحق وشهود، والعناكيب اشارة الى العماد الدين بتقيدون بالعبادات الطاهرة من غدير شهود الحق فاين من يأكل القديد بمن بأكل الحلاوي (ازالله) على اضمأر القول اي قل للكفرة تهديدا الله (بعلم مايدعون) يعدون ومااستفهامية منصوبة بدعون و بعلم معلق عنها (مردونه) اى من دور الله (مرشيق من التدين اي سوآء كأن ما بدعون صماا ونجما اوملكا اوحنيا اوغيره لا يخفي عليه ذلك فهو يجاز بهم على كفرهم (وهوالور ر) العال القادر على انتفام اعدانه ١١ طكيم) دوالحبكمة في رك المعاجلة بالعقو مة ولما كان الجهدلة والسفهاء من قريش بقولون اررب محمد لايسيحيي ان ضرب مشدلا بالذباب والمعوضة والعنكموت ويضحكون من ذلك قال تعالى (وتلك الامثال) اى هدأ المثل وامثاله والمثل كلام سائر يتضم تشديه الآخر بالاول اي تسديه حال الثاني بالاول (تصر تها للناس) نذكرها وندينها لاهــل مكمة وغيرهم تقريبا لما بعدعى افهامهم قال فى المفردات ضرب المثل هومن ضرب الدرهم اعتمارا بضربه بالطرقة وهو ذكرشي اره يطهر في غيره (ومايعقلها) اي ومايعهم حس تلك الامشال وفائدتها (الاالعالمون) اي الراسخون في العلم المندرون في الاشراء على ما يذخى وهم الذين عقلوا عن الله اى ماصدر عنه فعملوا وطاعته واجتدوا سخطه والعالم على الحقيقية مرجره علم عن العاصي فالعاصي جاهل والكان عالما صورة فال قيل لم لم يقل وما يعلمها الاالعا قاون والعقل يسمق العلم قلنا لان العقال آلة تدرك بها معانى الاشياء بالتأمل فيها ولاعكن الأمل فيها والوصول البها الابالعلم ودات الآية على فضل العلم على العقل ولاعالم منا الاوهو عاقل فإما العاقل فقد يكون غير عالم قال الامام الراغب في المفردات العقل يقال للقوة المنهيئة لقول العم ويقال للعلم الدِّي يستفيده الانسان بتلك القوة عقل ولهذا قال امير المؤمين على رضي الله عنه خاقول العقل عقلان \* فطُ وع وسموع \* ولا ينفع مطموع \* اذالم يك مسموع \* كالا تنفع الشمس \* وصوء العين ممنوع \* والى الاول

اشارعايه السلام بقرله ماحلق الله حلما اكرم عليه م العقل والى الثاني اشار بقوله ماكسب احدشيا إفضل مى عقل يهديه الى هدى و يرده عن ردى وهذا العقل هو المعي تقوله وما يعقلها الاالعالمون وكل موصع دم فيه الكمار بعدم المُقلل عاشارة الى الثائي دون الاول وكل موصع رفع فيه التكليف عن العدم العقل عاشارة الى الاوليانتهي (وفي المتنوى) عقل دوعقاست اول مكسى \* كه در آوزى جودر مكتب صبى \* ازكاب واوسناد ودكرو فكر \* ازمعاني وعاوم خوب و مكر \* عقل نواهرون شودار دبكران \* ايك تو باشي رحمط اوكرال \* اوحماعطاشي اندردوروكشت \* اوم محفوط اوست كوري دركدشت \* عقل ديكر بحشش ردان بود \* مستعد آن درمیان حان بود \* چون رسید آنودانش حوش کرد \* میشود کنده فی در سه نى زرد \* وررونبعش نودسنه چه نم \* كوهمي جوشد زخاه دمدم \* عقل نحصيلي مثال جويها \* كان رود درخامهٔ از کو یها \* راه آنش بسته شدسدیی بوا \* ازدرون خو بشتن چون چسمه را \* حهد کی . تا يرعقل وي شوى \* تاچو عقل كل و باطن بين شوى (حلق الله العوات والارض بالحق) اى حال كونه نحقا مراعيا للحكم والمصالح عملي اله حال من فاعل خلق او النسة بالحق الذي لامحيد عممه مستنامة للمنافع الديدية والدنيوية على انه حال مرمعوله عانها مع اشتم لها على جيع مايتعلق به معاشهم شوا هددالة على وحدايته وعظم قدرته وسار صفاله كما اشار اليه نقوله (ال في ذلك) اى في خلفهما (لآية) دالة على شؤوبه (الرَّوْمَينَ) تخصيص المؤمنين بالذكر مع عوم الهداية والارشاد في خلقهما للكل لانهم المتعمون بذلك وفي النَّاو يلات المحميَّة خلق الله السموات والأرض بالحق لمرء آنية صفَّات الحق تعلى ليكون مطهرها ان فىذلك لاَّية اى فىالسموات والارض آية حتى مودعة ولكن المؤمنين الدين يمطرون بنورالله عال النورلايرى الابالنور ومن لم يجول الله له نورا فاله من نور \* جهال مر آت حس شاهد ماست \* فشاهد وحهه في كل درات \* فعلى العاقل النظر الآنار رحمة الله والنعكر في عجائب صنعه ويدائع قدرته حتى يستحرح الدر من يحار معرفته روى انداود عليه السلام دخل في محرابه ورأى دودة صعيرة فتدكر في حلقها وقال مايعاً الله يحلق هذه فأنطقها الله تعالى فقالت ياداود انجج ك نفسك وانا على مااما والله اذكرالله واشكره اكثرمنك على ماآ الئالله وحنى ان رجلارأى حفياء فقال ماذاير يدالله تعالى مرخلق هده احس شكلها ام طيب ريحها عالمالله فرخة عجزعنها الاطاءحتى رك علاجها فسمع يوما صونطس من الطرقيين سادى فى الدرب فقالهاتوه حتى ينطرفي امري فقالوا مادصع بطرقي وقد يحزعنك حذاق الاطاء فقال لايدلي منه فلما احضروه ورأى الفرحة استدعى الخنفساء فصحك الحاصرون فتذكر العليل الفول الدى سق منه فقال احضروا ماطلك عان الرحل على دصيرة فاحرقها ووضع رمادها على قرحته فبرئت بإذر الله تعدالي فقدال الحاضر بن الله تعالى الد البعرفي الاحس المحلوقات اعز الادوية كذا في حياة الحيوال فطهر الله تعالى ما حلق شيأ باطلا ال خلق الكل حمّا مستملا على المصلحة سواءعرفها الانسان اولم يعرفها واللائق نشأن المؤسان يسلك طريق التعكر تم مترقى منه حتى برى الاشياء على ماهي عليه كاهو شان ارباب المصيرة وقد قالواه المشاهدة تمرة المجاهدة فلابد مراستعمال العقل وسائر القوى وكذا الاعضاء فدالحدمة تزداد الحرمة و يحصل الانكشاف وترول الجيرة و يجبئ الاطمئنان ( قال المولى الجامى ) بي طلب نتوان وصالت يأفث آرىكى دهد \* دولت حيم دست جزراه بيابان برده را \* ومعي الطلب ليس القصد القلي والدكر اللسائي وقط للاجتهاد بجمع الطاهر والماطن بقدرالامكان وهووط فة الانسان تمالقتم ببدالله الشاء اراه ملكوت السموات والارض وجعله مكاشفسا ومعاينا ومحققا واحداوانشاء اوقفد فيمقامه وافل الامر حصول النفكر ما "عقدل المودع و بازم شكره عال الله تعدالي اخرجه بذلك عن دارة الغداهلين المعرضين اللهدم اجعلنا من المنعكرين المتيقظين والمدركين لحقائق الامور في كل شئ من خلق السموات والارضين (أثل مااوحي اليك من الكناب) التلاوة القرآة على سيل التوالى والابحاء اعلام في الخماء ويقال للكلمة الالهية التي تلقي الى الانباء والاولياء وحى والمعنى افرا بالمحمد ماانرل اليك من الفرءآن تقر باليالله بقراءته وتحفظا لبطمه ونذكرا لمعانيه وحقائقه فال القارئ المتأمل ينكشف له وكل مرة مالم ينكشف قبل وندكيرا للناس وجلالهم على العمل بما فهه من الاحكام ومحاسن الآداب ومكارم الاخلاق كماروي ان عمر رضي الله عنه أي يسارق عامر بقطع

يده فقال لم تقطع بدى وكان جاهلا بالاحكام فقالله عمر بما امر الله في كما به فقال الل على فقال الاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جراء بماكسبا نكالا من الله والله عزير حكم فقال السارق والله ماسمة بها ولوسمة نهسا ماسرقت عامر بقطع يده ولم يعدره فسن البراويح بالجاعة ليسمع الناس الفرءان وعن على رضي الله عنه من قرأ القرءان وهوفائم في الصلة كان له مكل خرف مارئة حسنة ومن قرأ وهوجالس في الصلاة وله مكل حرف جسون حسنة ومن قرأ وهو في غير الصلاة وهو على وصوء فغمس، وغذمرون حسنة ومن قرأ عملي غير وضوه فعشر حسنات وعن الحسن المصرى رجمالله قراءة الفران في غر الصلاة افضل من صلاة لايكون فيها كئير القراءة كاقال الفقهاءطول القيام افضل من كثرة السيودلقوله عليه السلام افضل الصلاة طول القنوت اي القيام و مكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراء افضل منه قالوا افضل النلاوة عملي الوضوء والجلوس نحو القبله واريكون غيرمريع ولامتكئ ولآجالس جلسة منكبر ولكن نحو ما يجلس بين يدى من يهابه و بحتتم منه وقد سبق في آخر سورة المل معض ما يتعانى بالتلاوة من الآداب والاسرار فارجع (واقم الصلاة) اى داوم على اقامتها وحيث كات الصلاة منتضمة للصلوات المكتوبية المؤداة بالجاعة وكان احره عليه السلام باقامنها متصمنا لامر الامة ديها علل بقوله تعالى (ازااصلاة) المعروفة وهي المقروبة بشر اتطها الطاهرة والباطنة (تبهي) أي من شأبها وخاصبتها انتهاهم وتمنعهم (عن الفيشاء) ازكاري كه نرد عقل زشت بود (والمنكر) وازعلي كه بحكم شرع منهى باسد قال في الوسيط المنكر لابعرف فيشر يمة ولاسة اي سواء كان قولا اوفعلا والمعروف ضده 🚁 يعني عُــاز سبب باز استادن می باشد ازمعاصی چه مداومت برموجب دوام ذکر ومورث کال خشیت است و بخاصیت بند. را از کناه باز دارد كاروى ادفتى مى الانصار كان يصلى معرسول الله صلى الله تعالى عليد وسلم الصلوات الخس ثم لا دعشياً من الفواحش الاركبه فوصف لرسول الله فقال أن صلاته ستنهاه فلميلث ارتاب وحسن حاله وصار من زهاد الصحابة رصى الله عنه وعنهم يقول الفقير لاشك انلكل علخيرا أوشراخاصية فخاصية الصلاة ائارة الحشية م الله والمهى عرالمعاصي كمال خاصية الكفر الذي قو مليه ترك الصلاة في قوله عليه السلام مرترك الصلاة متعمدا فقد كُفر اثارة الخوف مرالناس والاقبال على المناهي دل عليه قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بااشركوا بالله مالم بزليه سلطانا وفي الحديث من لم تنهد صلاته عن الفعشاء والمنكز لميردد من الله الا العدا يعني تكون صلاته و بالاعليه و يكون سبب القرب في حقه سنب البعد لعل ذلك لعدم خروجه عن عهدة حقيقة الصلاة كإقال اعضهم حقيقة الصلاة حضور الفلب بنعت الدكر والمراقمه منعت الفكر فالدكر في الصلاة بطررد الغفلة التي هي الفحشاء والفكر بطرد الخواطرالمذ مومةالتي هم المنكرفهذه الصلاة كاتنهي ضاحبها وهو فى الصلاة عاذ كركذ لك تنهاه وهو في خارجها عزرؤبة الاعال وطلب الاعواض ومثل هذه الصلاة قرة عين العارفين لانها مبنية على المعاينة لاعلى المغايبة والصلاة فريضة كات اونافله افضل الاعمال البدنية لارلها تأثيرا عظيما في اصلاح النفس التيهي مدأ جمع الفحشاء والمنكر وفي الخبر قال عبسي عليه السلام يقول الله بالفرائض نجامي عندى وبالنوادل يتقرب الى واعلم ان الصلة على مر اتب فصلاة البدن باقامة الاركابر المعلومة وصلاة النفس بالخشوع والطمأنينة مين الحوف والرجادوصلاة القلت بالحضوروالمراقبة وصلاة السمر بالناحاة والمكالمة وصلاة الروح بالمشاهدة والمعاينة وصلاة الخفي بالمناعاة والملاطفة ولاصلاة في القام السامع لانه مقام الفناء والحبة الصرفة في عبن الوحدة فنهاية الصلاة الصورية بظهور الموت الدى هوصورة اليفين كاقال تعالى واعدر بك حتى يأتيك اليفين اى الموت ويهاية الصلاة الحقيقية بالفناء المطلق الذي هو حق اليقين فكل صلاة تنهى عن الفعسّاء في مرتبتها \* بعني نماز تن ناهبست ازمع اصي وملاهي وعازنفس مانعست ازرذائل وعلائق واخلاق رديه وهيئات مظلة وعاز دل باردارد ازظهور فضول ووفور غفلت وعاز سرمنع عايدازالتفات عاسواى حضرت را وعاز روح نهى كندازاستقراز علاحطة اغيار وعازخني بكذراند سالك رازشهودا نبنبت وظهورانانيت بعني بروظاهر كرددكه ازروى حقيقت \* جزيكي نيست نقداين عالم باز سنو بع المشمفروس \* قال معض ارباب الحقيقة رعاية الظاهر سبب الصحة مطلقا وارى ان فوت ما فات من ترك الصلوات يقول الفقير هذا يحتمل معنين الاول انه على سيل الفرض والتقدير بعني لوفرض للمرعما بكون

سما لقائم في الدنيا لكان ذلك اوامة الصلاة وكان وواته اعامات من قبل ترك الصلاة كال الصدقة والصلة تزيدان في ألاعمار يعي لوفرض للرء مايزيدً به العمر لكان ذلك هو الصدقة وصلة الرحم ففيه سان فصيلة رعاية الاحكام الطاهرة خضوصا من بينها الصلاة والصدقة والصلة وألثاني اناكل شئ حيااوحادا اجلا علق ذلك بانقطاعه عن الدكر لإنه مام شئ الايسم محمده فالسجر لا يقطع وكدا الحيوان لابقتل ولا بوت الاعند انفطاعه عن الدكر وفي الحديث ان لكل شي اجلا فلا تضربوا أماء كم على كسر انائكم فعي ترك الصلة ترك التوجه الى الله بالذكر والحضور معه لان العمدة فيها هي اليقطة الكاملة فاذاوقعت النفس فى العفلة انقطع عرق حياتها وفاتت بسمها وهذا بالسمة الى الغاهلين الداكري واما الدينهم على صلاتهم دآغُون فالموت بطرأ عنى طاهرهم لاعلى باطنهم فانهم لايوتون بل ينقلون من دار الى دار كاورد في مض الآثار هدا هو الأئع والله اعم (ولد كرالله اكبر) اي والصلاة اكبر من سار الطاعات وأنما عبر عنها بالذكر كافي قوله تعمالي عامعوا الى ذكرالله للايدان بان مافيهما من ذكره تعمالي هو العمدة في كو نهما مفضلة عنلي الحسنات ناهية عن السئات او ولدكر الله اعضل الطاعات لان ثواب الذكر هو الذكر كاقال تعالى عاد كروني ادكركم وقال عليه السلام يقول الله تعالى انا عند ظن عمدى بي والا معه حينيذ كرني والدرني ف نفسه دكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا أكثر من الملا الدى ذكرني فيهم فالمراد بهدا الدكر هوالدكر الخالص وهواصبي واحلى من الذكر المشوب بالاعمال الطاهرة وهو خبر من ضرب الاعناق وعنق الرقاب واعطاء المال للا حماب واول الدكر توحيد ثم تجريد ثم نفريد كافال عليه السلام سبق المفردون قالوابارسول الله وما المفردول قال الذاكرون الله كثيرا والدكرات (قال الشيخ العطار) اصل تجريدت وداع شهو آست م ملکه کلی انقطاع لدنست ﴿ كرتو سردى زموجودات آمید \* آمکه از قرید كردى مستفيد \* والدكر طرد العقاة ولدا قالوالبس في الجه ذكراى لانه لاغفاد فيها الحال الها الجند الحضور الدائم وفي التأويلات النجمية ماحاصله ال العيشاء والمكر من امارات مرض القلب ومرضه نسيال الله وذكر الله أكبر في ازالة هذا المرض من تلاوة القرآن واقامة الصلاة لان العلاح اعا هو بالضد فإن قلت اذاكات للملاوة القرءآن والخامة الصلاة والدكر صادرة من قلب حريض معلول بالنسيان الطميعي للانسان لايكون كل منها سرما لازالة المرض المدكورقلت الدكر مختص بطرح اكسيردكرالله للعدكافال ماذكروني اذكركم فابطل خاصية المعلولية وجعله ابريرا خاصا بخا صبته المذكورة فذكر العمدوني في ذكرالله فلذا كان آكبر وقال معض الكمار ذكر اللدات في مقام اله اء المحض وصلاة الحق عند التمكين في مقام البقاء كبر من حيع الاذكار واعطم من محيع الصلوة قال اى عطاء رحمالله ذكرالله اكبر من ذكركم لان ذكره للفضل والكرم الاعلة ودكركم مشوب بالعلل والاماني والسؤال وقال معضهم اذاقلت ذكرالله اكبر من ذكر العد قاملت الحادث بالقديم وكبف يقال الله احسن من الخلق ولا يوازي قدمد الاقدمد ولاذكره الاذكره ولا يبقى الكون في مطوات المكون وقال معضهم ذكر حداي رركتراست ازهمه چيز راكدذكر اوطاعنست وذكر غيراوطاعت نيست \* فويل لمن من وقنه بذكر الاغيار (قال الحافظ) اوقات خوش آن بود كه بادوست سمر رفت \* باقي همه ببحاصل وبيخبري بود (والله بعنلم ما تصنُّمون) من الدكر وسائر الطاعات لا يخبي عليم شي فيحاز بكم نها احس الجازاة وقال تعكش الكمار والله يعلم ماقصنعون في جيع المقامات والاحوال في تيس ارالله يعلم مايصنعم أبجنب ص المعاصئ والسبئات وتوحه الىعالم السر والخفيات بالطاعات والعادات حصوصا الصلوات ولايدم تفريع الفلب عرالشواغل فصلاة بالحضور افضل من الف صلاة بدونه (حكى) ان واحدا كان يتضرع الى الله ان يوفقد اصلاة مقولة فصلى مع حيب العجبي فإيعب طاهرها من امر القرآءة فاستأرف الصلاة فقيل له في الرؤ ما وفقت الله اصلاة مقولة فإتمرف قدرها عاصلاح الباطن اهم فانبه يتقاصل الناس وتتفاوت الحسنات و محصل العلام الحقيق وهو الخلاص من حس الوجود بجود واحب الوجود ونظر العمد لايدرك كماليـــة الجزآء المعدله بمناشرة لمركانُ الشهريعـــة وملازمة آداب الطريقـــة للوصول الى العالم الحقبق ولكن، الله يعلم ماتصنعون باستعمال مفتاح الشربعة وصناعة الطريقة يفنع ابواب طاسم الوجود الجازى والوصول المالكمز المخنى من الوجود الحقيق نسأ ل الله سيحانه ان يوقتنا للدهـ ل الحس والصنع الجيل و يسعدنا بالمقام

الارفع والآحر الحزيل

( الجرء الحاد ي والعشر ون )

(ولا يحادلوا اهل الكناب) المجادلة والجدال يبكار سخت كردن بايكديكر كما في الناح قال الراعب المحدال الفاوضة على سميل المنازعة والمغالمة واصله من جدلت الحل الى احكمت فتله فكان المجددلين فته لكل واحد الآخر عن رأيه والمعي ولاتخا صموا اليهود والنصاري وبالفها رسية و بيكار مكند وحدال ممايد بااعل كأب ( الامالتي هي احس ) اي بالحصلة التي هي احسن كماملة الخشومة باللين والغضن مالحل والمشاغبة اي تحريك الشر واثارته بالمصمح اي بتحريك الخير واثارته والعجلة بالتأني والاحتياط على وجه لايؤدى الى الضعف ولاالى اعطام الدنياالدنية (الاالذين طاواستهم) الافراط فى الاعتداء والعناد فال الكاور اذاوصف عنل الفسق والعلم حل على المالغة فيما هوفيه اوبائسات الولد وهم اهل نجران او سنذ المهدومنع الجزية ونحو ذلك مانه يجب حيئذ الموافقة عابليق بحالهم من العلطة باللسان و بالسيف والسنان (وقولوا آمناً) بالصدق والاخلاص (بالدى ابزل اليناً) من الفرآن (واثرل البكم) اى و بالذى اثرل البكم من التوراة والانجيل وسمع الني عليه السلام ان اهل الكتاب يقرأون التوراة ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام وفيا ل لانصــدقوا اهل الكتاب ولانكدبوهم وقولوا آمنا بالله و بكتبه و برسله فان قالوا باطلا لم نصدقوهم وان قالواحقالم تكذبوهم قال ابن الملك أنماتهي عن قصديقهم وتكديبهم لانهم حرفوا كتابهم وماقالوه الكان من جلة ما غير وه فتصديقهم يكون تصديقًا بالناطل وانلميكن كذلك يكون تبكديبهم تكذيبا لماهو حق وهذا اصل فى وجوب التوقف في يشكل من الامور والعلوم فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان وعلى هذا كان السلف رجهم الله (والهنا والهكم واحد) لاشريكله في الالوهية (ويحوله مسلون) اى مطيعون له خاصة وهيد تعريض بحال الفريقين حيث أتحذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله (وكدلك) اشارة الى مصدر الفعل الذي دعده اى ومثل ذلك الانزال البديع الوافق لانزالَ سأرالكتب (انرلنا اليك الكتاب) اى القرآن (فالدين آنيناهم الكتاب) من الطائفتين (يؤمنونيه) اريد بهم عبدالله بن سلام واضرابه من اهل الكتاب خاصة كان من عداهم لم يؤثوا الكال حيث لم يعملوا عافيه اومن تقدم عهد الرسول عليه السلام حيث كانوا مصدقين سزوله حسما شاهدوافي كاليهماومنهم قس بنساعدة و بحيرا ونسطوراوورقة وغيرهم وتخصيصهم بايتاء الكناب الايذان بان من معدهم من معاصرى رسول الله قدنزع عنهم الكتاب بالسميح فلم يؤتوه والفاء لترتيب مالعدها على ماقبلها فإن ايمانهم به مترتب على الزاله على الوجه المدكور (ومن هؤلاه) اي من العرب (من يؤمريه) اى بالقرآن ( وما يحتمد) الحد نهي ما في القلب اثنائه اواثبات ما في القلب نفيه ( با ما نذار) اي بالكتاب المعطم بالا صافة الينًا عبرعنه بالآيات التنبيه على ظهور دلالته على معانبه وعلى كونه من عند الله (الاالكافرون) المتو غلون في الكفر المصمون عليه فاندلك بصدهم عن التأمل في ايؤديهم الى معرفة حقبتها وفي الآية اشارة الى الرباب القلوب واصحاب العلوم الباطنة الذين علومهم من مواهب الحق يجب ال يجاداوا اهدل علمالطاهر الذي علومهم من طريق الكسب والدراسة بالرفق واللدين والسكون ونحوهالئلاتهج الفتة الامارية ويزدادوا انكارا في رحه الله منهم صدق الدلائل الكشفية والبراهين الحقية في دلااتها الى الحق واهتدى ومن حرمه الله استقبل بالانكار وزاد بعدا من الوصول الى الله العفار ﴿ هُرَأَ مشك نصيحت سود نيست + لاجرم بابوى بدخو كرد نيست + مغز را خالي كن از ا مكاريار + ناكه ر بحان بابداز كاراريار \* كاش چون طفل ازحيال پاك آمدى + تاچو طفلان چناك در مادر زدى خ بانعم ونقل کمودی ملی \* علم وحی دل ر بودی ازولی - باچنین نوری جو بیش آری کتاب \* جان وحي آساي تو آرد عتسال ح چون تيم باو جود آب دان \* علم نقسلي با دم قطب زمان \* خو بش ابله كن تبع مى ورزيس \* رستكي زين اللهي يالي و دس \* اكثر أهل الجنة البله اي بسر \* بهر اين كفست السلطان السسر \* زیری چون کبر باد انکیر تست ﴿ اللهی شوتا بمانددل درست ﴿ ابلهی نی کو بسخر کی دوتوست \* ابلهی کووالهٔ وحیران هوست \* ابلها نسد ان زنا ن دست یر \* از کف ابله وزرخ يوسف نذر - واعلم أن المجادلة في الدين تبطل ثواب الاعال أذا كانت تعنمًا ورو يجا الباطل واما

الجدال بالحق لاطهاره فأموريه وقدجادل على رضى الله عنه شخصا قال اني ادلك حركاتي وسكنة بي وطلاق روحتي وعنق امتي فقال على رضي الله عنه اتملكها دون الله اومعالله فالقلت املكها دول الله فقد اثبت دورالله مالك والقلت أملكها معالله فقدائبت لد شريكا كدا في شرح المواقف (قال السيم سعدي) بكي در صورت درو بسئال درمحفلی دیدم نشته و دفتر شکایت باز کرده و دم تواسکران آغاز کفتم آی یار وا نکران معصدزاران وكهف مساهرانند عبادت اينان بمحل قول نرديكيرست كه حمند وحاصرنه براكنده خاطر ودرجمراست العقر سواد الوجه في الدارس كفت آن نشيدي كه مغمر عليه السلام مرموده است الفقر فغرى كعتم خاموش كهاشارت سيدعالم فقرطائه هايست كهمردان ميدان رصااندوتسليم تبرقضا درويش بي معرفت نيارا ميدنا فقرش مكفرًا نجاميد كادالفقر ال يكون كفرا \* ماكرسنك قوت و مرهم عالد \* اهلاس عنان از كف تقوى بستائد \* كفت توانكران مشتى طاعه الدمغرور فطر نكت بغير الامكراهت سحى نكويند الاسفاهت علمارا الكدابي منسوب كنندوفقرارا بهبي سرويابي معيوب كردانند كفتم مدمت ايشان روا مداركه خداوندان كرمند كفت خطاكهتي بنده ورمند چه عالمه اكرار آذ رند بركس نمئي بارند كفتم بر بخل خداوندان وقوف نيافته الانعلت كدايى ورنه هركه طمع يكسونهدكريم و مخيلش يكسان عايد كفتا بتحرية ام ميكويم كه معلقان بردر بدارند ادست رسه في أصاحب تميز بهندوكو بندكه كسى اينحا نيست وراست كفته باشند زيرا \* آنراكه عقل وهمت و تدبيروراي نيست \* حوش كفت يرده داركه كس درسراي نيست \* كفتم اي حركت از ايشال بعد ازانست كداردست سائلان بجان آمده الد ومحال عقلست كد اكرريك بيا بان درشود چشم كدايان پرشود که اکه مز برحال ایشان رحت می برم ( ای لان اهم مالاولایشترون ثوابا ) کفتم نه که برمال ایشان حسرت می خوری (ای لحرصك) مادرین كفتار و هردو بهم كرفتار هر بید فی را ندی بدفع آن مكوشید می تا نقد كبسة همت همه درباحت عاقة الاحر دليلش عائد ذليلش كردم دست تعدى دراز كرد وسنت جاهلا يندكه چون ىدلىل فروما ئىدسلسلە خصومت بچنيا ئىددىۋناىم دادىمقطش كەتىم كريبانمدر يدز بخداىش كرەتىم مرافعة ای سبخن پیش قاصی بردیم قاضی چون هیئسات مادید و منطق ماشید معد از تأمل بسیار کفت ای آمکه توانكرازائما كفتي بدايكه هرحا كاست خارهست و برسر كنحمارهمينان درزمرة توامكران شاكرانند وكفور ودرحلقه درويشان صاراندوضجورواي كدكفتي توانكران مشنغل تباهى ومست ملاهي الدقومي ازايشان رِين صفتند وَطَا أُسهُ ديكر طِالب نيك نامند ومغفرت وصاحب دنيا وآخرت قاضي جون اين سخن مكفت عقنضاى حكم قضارضاداد بموارما مضي دركدشتيم وبوسه برسروروي همدكرداديم وختم سخن نذبن دو ست بود \* مكن زُكردشكيتي شكايت اى درويش \* كه تيره بختى أكرهم برينسق مردى \* توامكرا چودل ودست كامِي ات هَسَت \* بحور بحش كه دنيا وآخرت ردى \* وهذه الحكاية طويلة قد اختصر اها (وماكنت متلوم قبله) اي وماكات عادتك ما محمد قبل الرالنا اليك القرء آن ال تتلوشيا (من كتاب) من الكتب المنزلة (ولا تَخَطُّهُ) ولا ان تكتب كتابا من الكتب والخطكالمدو يقال الهطول و يعبر عن الكتابة بالخط ( يمينك) حسبما هو المعتاد يعبي ذكر اليمين لمكون الكتامة غالمة باليمين لاانه لايخط بمينه و يخط تشماله غان الخط بالشمال اسم العد النوادر قال الشيعة إنه عليه السلام كان بحس الخط قبل الوحى ثم نهى عنه بالوحى وقالوا التوله ولا تخطه نهى فليس بني الحط قال في كشف الأسرار قرئ ولا تخطه بالعنم على النهى وهوشاذ والصحيح الهلم يكن بكتك انتهى وفي الاسئلة المقعمة قول الشيغمة مردود لان لاتخطه أوكان فهيا لكان منصب الطاء أوقال لا تخططه بطريق التضعيف ( اذا ) ان همكام اى لوكنت عمر يعتاد التلاوة والخط (لارتاب المطلوب) قال في المختارال ببالشك قال للراعب الربب ان يتوهم بالشئ امرا ينكشف عمايتوهمه ولهذا قال تعمالي لارب فيه والارامة ان يتوهم فيه احرا فلا ينكشف عمايتوهمه والارتباب يجرى محرى الارامة ونفي عسالمؤ منين الارتباب كاقال ولايرناب الدين اوتوا المئناب والمؤمنون والمطل مريأتي بالداطل وهو نقيض المحق وهومن بأثي بالحق لماان الماطل نقيض الحق قال في ألمفردات الانطال هال في فساد الشيُّ وازالته حقا كان ذلك التبيَّ او باطلا قال تعالى أيحق الحمق ويبطل الماطل وقديقال فين يقول شِيًّا لاحقيمة له والمعسني لارتابوا وقالوا ألعله تعلمه اوالتقطــه مركت الاوآئل وحيث لم تكن كدلك لم يبق في شأنك مسأ ريب السلا ( قال الكاشني ) درشك

افنادندي نيا، كاران وكروان به في مشركان عرب كفتندي كه چون مي خواندومي نو بسديس قرائرا إز كتب بیشنیان الناط کرد. و برمامی خواند باجهودان در شك افنادند که درکشت خود خوانده ایم که پیعمبر آحر زمان اي باشدواي كس قارى و كاتب أست فان قلت لم سماهم المطاين ولولم بكن اميًا وقالوا لبس بالدي نجد. في كندالكانوا محفين ولكان اهل مكذ ابضا على حق في قولهم الله تعلد اوكتبه فانه رجل فارى كانب قلت ر لانهم كفروابه وهواى معيدم الريب فكانه قال هؤلاء الميطلون في كفرهم به لولم بكن اميا لارتابوا اشد الريب فعيث انهاليس بفارئ ولاكاتب فلاوجه لارتيابهم قال في الاسئلة المقعمة كيف من الله على نبيه بأنه امي ولايمرف الخط والكتابة وهما سقييل الكمال لامن قبيل انتقص والجواب انما وصفه بعدم الخط والكتابة لاراهل الكناب كانوا يجدون من نفته في التوراة والا يجيل انه اي الايقر أولا بكتب فاراد تحقيق ماوعدهم به على نعتد اراه ولار الكتامة من قبيل الصناعات فلا توصف بالمدح ولابالذم ولان المقصود من الكنامة والخطهو الاحتراز عن الفقلة والسيان وقد خصدالله أوالى عافيه غنية عن ذلك كالعين بها غنية عن العصا والقائد انتهى وقال في استدلة الحكم كان عليه الدلام بعلم الخطوط وبخبرعنه افلاذا لم يكت والجواب انه اؤكت لقيل قرأ القرء آن من صحف الاواين وقال النسابوري أعالم بكنب لانه اذا كنب وعقد الحنصر يقع ظل قلد واصمعه على أسم الله تعالى وذكره فلاكار ذلك قال الله تعالى لاحرم ياحبي لما لم ترد ان يكون قلك فوق اسمى ولم ردان يكون ظل القلاعلي اسمى امرت الناس ان لا يرفعوا اصواتهم فوق صوبك تشريفا لك وتعظيما ولاادع سبب ذلك طلك يقع على الارض صيانة له ان يوطأ ظه بالاقدام قيل أنه نور محص وليس للنورطل وفيداشارة اليابه افني الوحود الكوني الطلي وهونور متحسد في صورة الشير وكدلك الملك اذا بجسد مصورة الشير لايكون له طل وبذلك علم يعض العارفين تجسد الارواح القدسية واذاتجسدت الارواح الخبيثة وقمت كثافة ظلها وطلنه على الأرض اكثر من سائر الاظلال الكونية فليحفظ ذلك ( قال الكاشني) در تيسير آورده كد خط وقرائت فضبات نير وى ارزانى داشته تامعجرة دبكر باشد وابن ابى شبيه درمصنف خود ازطر بق عون ن عيد الله نفل ميكند مامات رسول الله حتى كتب وقرأواي صورت منافئ قرآن نيست زيراكه درآيت نبي كتابت مة رساخته برماني قبل أزنرول قرآن ومدهب آما كه و براامي دانند ازاول عمرتا آخر بصواك اقر نست \* بقا كرنوسيدالكشنش \* بودلوح وقالندرمشنش \* ازسوادخطاكرديده بيست \* بكمالش نرسده بحشكيت يُودُ اونور خصُ تيره ظلم \* نشود نور وظلم جع بهم \* ولذا قال بعضهم من كان القلم الاغلى ليخدمه واللوح المحفوظ مصحفه ومنظره لابحتاح الى تصوير الرسوم وغثيل العلوم بالآلات الجسمانية لان الخط صنعة ذهنة وقوة طبعية صدرت بآلاتها الحسمانية قال رجل من الانصار للنبي عليه السلام أبي لاسمع الحديث ولااحفظ مد وقال استعن بينك اى اكتبه قيل اول من كت الكتاب العربي والفارسي والسرباني والعبرابي وغبرها من بقية الاثني عشر وهي الجيرى واليوناني والرومي والقبطي والبربري والاندلسي والهندي والصبني آدم عليدالسلام كتبها في طيئ فلااصاب الارض وانفرق وجد كل قوم كتابا فكهتوه فاصاب اسمعيل عليه السلامالكتاب العربي واما ماحاء اول مرخط بالقلم ادريس علية السلام فالمراديه خط الرمل وفى المأو بلات النجمية القلب اذا تجرد عن المعلومات والسبر تقدس عن المرقومات والروح تنزُّ وعي المؤهومات كانوا اقرب الى الفطرة ولم يتشغلوا مقول النقوس السفليمة من الحسيات والخشياليات والوهبميات فكانوا لما صادفهم من المغيبات فابلين من غير ممازجة طبع ومشاركة كسب وتكلف بشرية ولما كان قلب الله عليه الملام في الداية مشروطا بعمل حبريل اذا حرج منه ما اخرج وقال هذا حط الشيطان منك وفي انتهاية لما كان محفوظا من النفوش التعلمية بالقرآءة والكتابة كان قابلا للانزال عليه مختصا عي جيع الانبياء كإقال نرل به ازوح الامين على قابك ثم اثبت هذه الرتبة بتعيَّه لمنابعيه فقال ( الرهو ) أي المرءآن ( آمات بينات ) واضحات ثابتات راسخات (في صدور الذين اوتوا العلم) من غيران يلتقطمن كداب يحفظونه يحبث لايقدراحد على نحريمه (قال الكاشني) درسينة آناكه دادهشده آند علم رابعني مؤمنان أهل كتابيا صحامة كرام كه آنر اباد مكير دناهيج كسحريف نتوان كردوا ماخواندن قرآن ازظهر القلب خاصة امت مرحومه استجه كنب مقدمه را ازاوراق مىخواندهاند \* يعني كونه محقوظا في الصدور مرخصائص الفر-آن لان من تقدم كانوا

لايقرأ رن كبتمهم الأغطرا فاذا اطمقوها لم يعرفوا ممها سأ سوى الابداع ومانقل عن قارون من انه كان تقرأ التوراة عن ظهر القلب فغير ثات وازينح إست كه موسى عليه السلام درمناحاة حصرت كفت بارب اني احد في النوراة امة الماحلهم في صدورهم يقرأون طاهرا لولم بكن رسم الخطوط الكانوا يحفظون شرائعه عليه السلام بقاؤ يهم لكمال قوتهم وطه وراستعداد اتهم ولمااحتل رسم التوراة احتلت شريعتهم وفي يعض الآثار ماحسد تبكيم أليهود والنصارى على شئ كحفظ القرءان قال الوامامة الالله لابعدل الذرقاما وعي القرءآن وقال عليه السلام الفل الدي لدس فيه شئ م القرءآن كالبت الخراب وفي الحداث تعاهدوا 'القرع آل دوالذي نفس محمد سده لهو اسد تعلقا من الابل من عقلها اي من الابل المعقله اذااطلقه اصاحمها والتعاهد والتعهد التحفظ اي المحافظة وتجديد الآمريه والمراد هنا الامر بالمواطة على تلاوته والمداومة على مكراره فن سنة القارئ أن يقرأ القرءآل كل يوم وليلة كيلا ينساه وعن الي عليه السلام عربضت على ذنوب امتي هم ارذنبا اكبرمي آية اوسورة اوتيهاالرجل ثم نسيها والسيار انلايمكنه القرآءة من المصحف كدا في القسبة وكان ابن عيبنه يذهب الى ان الدسيان الدى يستحق صاحمه اللوم و يضاف اليه الائم رك العمل به والسيان في اسانُ العرب الترك قال تعالى فلما نسوا ماذكروا به اي تركوا وقال تعالى بسوا الله اي تركوا طاعنه فيسيهم اى فترك رجتهم قال شارح الحررية وقرآءة لنروآن من المصحف افضل من قرآءة القرءآن من حفظه هدا هو المشهور عن السلف واكمن ليس هذا على اطلاقه بل ان كان القارئ من حفظه يحصله التدر والمكر وجع القلب والبصر اكثرمما يحصل له من المصحف والقرآءة من الحفيظ افضل وان تساو بافي المصحف افصل لان النظر في المصحف عبدادة واستماع الفرء أن من الغير في وهض الاحيدان من السدنن \* دل ازشديدن قرآن مكيردت همه وقت \* چو يا طَلان زكلام ١٤٠٤ ماولي چيست \* قال في كشف الاسرار قلوب الخواص من العلاء الله حراق الغيب فيها راهين حقد و يدات سره ودلائل توحيد، وشواهد ربو يته فق نون الحقائق قلو بهم وكلشيُّ بطلب من موطمه ومحله ﴿ درشت افروزازصدْف جو مند وآفتات تايان ازبرح فلك وعسل مصنى اذبحل وتور معرفت ووسف دات احديث اردلهاي عارفان جويندكه دلهاي ايشان قانون معرفت است ومحل تجلئ صفات ال يطلب حضرة جلاله عند حضار قدس قلوب حواص عداده كاسأل الله موسى عليدالسلام قال الهني اين اطلك قال اناعند المكسرة قلو بهم من اجلي (وفي ألمنوي) ازدردل واهل دلآب حيات \* چندنوشيدي وواشد حسمهات \* يسغذاي سكرووجدو بخودي \* ازدراهل دلان رحان زدي (قال المولي الجامي) أنكة أعرفان مجوازخاطر آلودكان \* كوهرمفصودرا دلهاى ياك آمد صدف (وما يحتد بآباناً) مع كونها كاذكر (الاالغالون) اي المحاوزون للحدو د في الشر والمكابرة و لفساد روي الالسيح بن مربع عليه السلام قال الحواريين الماذهب وسيأتيكم الفا رقلبط يعي محدا صلى الله تعالى عليه وساروح الحق الدى لا يَكُلُّم مَنْ قِبْلَ نَفْسَدُ وَلَكُنْدُ مَا يَسْمَعِ بِهِ يِكَلُّمُكُمْ و يُسوسَكُمْ بِالْحَقُّ و يَخْبَركم بِالْحُوادَثُ وَالْغُرُوبُ وَهُو يَشْهَدَلَى كِا شهدتله فاني جدَّكم بالامثمال وهو بأتبكم بالمأويل ويفسراكم كلشيٌّ قوله يخبركم بالحوادت يدي ما يحدث فيالاره لا المستة له عُشـل خروح الدجانُ وظهـور الدامة وطلوع الشمس مرمغر بهـــا واشـاه ذلك و يعـــى بالعبوب امر القيسامة من الحسساب والجنسة والنسار ممسالم تذكر في النوراة والأنجيسال والزبور وذكره نبيسا تعلى الله العالى عليدوسلم كدافي كشف الاسرار وفي الآية اشارة الى ان الحرمان من رؤية الآيات من خصوصية رَّسِ الحِد والأنكار اذَّاغلب على القلوب فتصدأ كانصدأ المرءآة فلاقطهر فيه انقوش الغيوب وتعلى عن روُّ يذ الآمات (قال الكمال الحندي) له فيكل موجود علامات وآنار \* دو عالم برز معسوقست كو بك عاشق صادق (قال الشيخ المعربي) مخست ديه طلب كل يس الكهي ديدار \* ارانكه باركند جلوه راواو الادصدال ، \* تراكه بهشم باشد چه حاصل ازشاهد \* تراكه كوش باشدچه سود ازكسار \* اکر چه آینه داری از برای رخش \* ولی چه سود که داری همېشه آیمه تار \* بیا نصیفل توحید زاینه بردای \* غمار شرك كد تاياك كردد اززىكار \* قال ابراهيم الخواص رحمدالله دوا، القلب خمه قراءة القرءان بالندر والخلاء وقيدام الليُّ ل والتضرع إلى الله عند السَّحر ومحالسة الصالحين جعل الله واياكم من اهل الصلاح والفلاع اله القادر الفتاح فالق الاصاح خالق المصاح (وقالواً) اي كفار قريش (اولاً) نحك يصيد

عمني هلا و بالفارسية چرا ( امرل) فروفر سناده نمي شود (عليه ) على محمد (آيات من رُ به) مثل ناقة صالح وعصا موسى ومالدة عسى عليهم السلام ( قل اعا الآيات عندالله, ) في قدرته وحكمه بيزلها كا بيتاء ولبس بدى شي وآتيكم ع تفتر حونه (واغا الانذير مين ) لبس من الى الالانذار والبخويف من عداب الله بما اعطيت مر الآيات \* بعي تخويف ميكنم ملعتي كه سمادر بايد \* وهو معنى الطهور قال في كشف الاسرار والحكمة في ترك اجامة النبي عليه السلام الى الآيات المفترحة اله يؤدي الى مالا يناهي وان هؤلاء طاوا آمات تضطرهم الى الايمان فلواجادهم اليها لمااستحقوا الثواب على داك انتهى ولولم يؤمنوالأستؤصلوا وعذان الاستئصال مر فوع عن هذه الامة سركة المي عليه السلام ثم قال تعالى بيانا لطلان اقتراحهم (أولم. كفهم الهمرة للا كاروالواوللعطف على مقدر يقتضيه المقام والكفاية مافيه سد الحلة و للوغ المراد في الامر اى اقصر ولم يكمهم آية مغية ع افترحوه (الانزلاعليك الكتاب) الناطق الحق المصدَّق لمابن بديه من الكثب السماوية وات عمرل من مد ارستها وممارستهما (يتلي عليهم) ملعتهم فيكل زمان ومكان فلا يزال معهم آية ثابتة لاتر. ل ولاتصمحل كا زول كل آية بعد كوبها وتكون في مكان دون مكان وفيه اشارة الى عي بصر قلو نهم حيث لم روا الآية الواصحة التي هي القرء أن حتى طلموا الآيات والى انتيسير قرأة مثل هدأ القرء أن فيغمركاتبوقارئ وانزاله عليه وحفطه لديه واحالة بيانه اليه آية واضحة (ارفى دلك) الكرَّاب العطيم الشانّ الناقي على بمر الدهور والارمان ( لرحمة ) اى نعمة عطيمة ( وذكرى ) اى تدكرة و بالفارسية يندى ونصيحتي (القوم بؤمون) اي لقوم هممهم الايمان لالتعنت كاولئك المفترحين \* يند كفتن بأحهول خاءاك \* تخم افكندن بودد رشوره خاك (قُل كُو بالله) اى كوالله والناء صلة (بيني و بينكم شهيدا) بما صدرعي وعكم (يعلم ماق السموات والارض) اي من الامور التي من جلتها شأني وشأمكم (والدين امنوا مالااطل) الذي لا يحوز الايمان به كالصنم والشيطان وغيرهما وهيمه اشارة الى ان من الصر لعين النفس لاري الاالباطل فيؤمونه (وكفروا بالله) الدي يحبُّ الايمانيه مع تعاصد موجَّمات الايمان (اوائك هم الحاسرون) المعونون في صفقهم الاخروية حيث اشتروا الكفر بالابان وضيعوا الفطرة الاصلية والادلة السمعية الموجمة الايمان \* عر توكنيم وهر نفس ازوى مكل كهر \* كني چنين لطيف مكن رابكان تلف ( ويستجيلوبك ىالىمدات) الاستنجال طلب الشيُّ قيل وقته \* يعني شتاب ميكسند كافران ترا بعذاب اوردن بايشان \* اي° يقول نضر بن الحارث وامثاله عطريق الاستهراء متى هذا الوعدوا مطرعلينا حجارة من السماء وفيه اسارة الى ان من استعمل العذاب ولم بصر عملي العافية المحل خاق منه وهو من كوز في جبلنه كيفُ بصبر على الملاء والضراء لولم بصيره الله كما قال انتيه عليه السلام واصبر وماصيرك الابالله نسأل الله العافية مركل ملية (ولولا احل مسمى) اى وقت مدين لعدائهم وهو يوم القيامة كاقال مل الساعة موعدهم وذلك الله تعدالي وعد الني عليه السلام اله لا يعدب قومه استئصالا مل يؤخر عدابهم الى يوم القيامة وقد سمت الارادة القديمة بالحكمة الأزاية اكل مقدوركا ألى احلا فلا تقدم له ولاتأخر عن المضروب المسمى (الجاءهم العذاب) عاجلاً وفيه اشارة الى الاستعمال في طلب العذاب في غير وقته المقدر لا يفع وهو مذموم فك يفع الاستحمال في طلب مرادات النفس وشهواتها في غيراوانها وكيف لم يكن مدموما (ولياً ينهم) العداب الدي عين لهم عند حلول الاجل و بالفارسة و بي شك خواهد آمد عذاك مديشان ( نعته ) ناكاه قال الراعب المغت مفاجأ ، الشيء من حيث لا بحنسب ( وهم لا يشعرون) باتبانه بعني وحال الكه ايشان ثدانندكه عذاب ايد بايشان وابشان ناآڭاه يقول المقيران قلت عدات الآخرة لبس من قبيل المفاجأة فكيف يأتي بعتة قلت الموت ياتيهم بغتة اي في وقت لايطنون الهم يموتون فيه وزمانه متصل برمان القيامة والذاعد القبراول منزل من منازل الاحرة ويدل عليه قوله عليه السلام مرمات فقدقامت قيامته وفي المررخ عداب ولوكان نصفا من حيث انه حظ الروح فقطوقال العضهم لعل المراد باتيانه كدلك الايأتيهم بطريق التعجيل عند استعجالهم والاجابة الى مستولهم فانذلك اتبان برأيهم وشعو رهم وفي نعض الآثار صمات مصححا لامره مستعدا لمويه ماكان موته بغتة وان قبض ناتما ومن لم يكن مصححا لامره ولام متعدا لموته فوته موت فعاة وانكان صاحب الفراش سنمة قال في اطائف المنن وقد تحاورت الكلام أنا و بعض مزيستعل بالعلم في أنه يذخي اخلاص المية فيه والآلايستغمل به الالله

وقلت الذي بطلب الإيلالة اذاقيل له غدا عوت لايضع الكتاب من يده اي لكونه وفي الحقوق فلم رافضل بماعو فيه فيحبط أنيه الموت على ذلك \* توغافل درانديشة سودومال \* كهسرماية عرشد باعال \* طربق دست آر وصلحي بجوى \* شفيعي برانكير وغدري مكوي \* كديك لحماد صورت بيندد امان \* جوميانه يرشد دورزمان (يستعلوك بالعُدَّات) تعيـــل ميكنند را ىعداب آوردن (وانجهنم) اي والحال ان محـــل العذاب الذي لاعذاب دوقه (المحيطة بالكاوري) اي سنحيط الهم عن قريب لان ماهو آت قريب قال في الارشاد وأعاجي بالاسمية دلالة على تحقق الاحاطة واستمرارها وتنزيلا لحال السنب منزلة المسنب فالالكفر والمعاصي الموجنة ُلدَخُولُ حَهِنْم مَحْيَطَةَ نَهُم وقال نعضهم الالكفر والعاصي هي النار في الحَقيقة طهرت في هذه الشأة نهده الصورة (بوم يعشاهم العذاب) طرف لضمر اي يوم يعلوهم و يسترهم المداب الدي اشير اليدباحاطة حهنم دهم يكون م الاحوال والاهوال مالاين له المقال (من قوقهم) اى زرهاء ايشان (ومن تحت ارجلهم) واززير بابها، ايشان \* والمراد من جيع جهاتهم (و تقول) الله او دعض الملازكمة بامره (ذوقوا) ميشد والذوق وجود الطعم بالفم واصله ممايقل ساوله عاذاكثريقال له الاكل واحتير في القرءآن لفط الدوق في العذاب لانذلك والكان في التعارف للقليل فهو مستصلح للكثير فغصه بالدكر ليعلم الاحرين كافي المعردات (ماكنتم تعملون ) اى حرآء ماكنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السبئات ألتي مرحاتها الاستعجال بالعدات (قال الكاشق) دنيا دار عمل بود وعقى دار جراست هرآميه اينجا كاشته اندانجامي دروند \* تونخمي بیفشان که چون بدروی \* زمحصول خود شاد وخرم شوی \* وفیالتأویلات النجمیــــة قوله ويستعجاونك بالعداب يشعراليان استعجال العداب لاهل العداب وهو نفس الكافر لاحاجة اليه بالاستدعاء لان جهنم الحرص والشمره والشهوة والكبروالحسد والغضب والحقد لمحيطة بال فوس الكافرة الآن ينفساد الوقت يوم يعتاهم العداب باحاطة هذه الصفات من فوقهم الكبروالعضب والحسدوالخقدوم تحتار حلهم الحرص والشره والشهوة ولكنهم بنوم الغفلة نائمون لبس لهم خبرعى ذوق العذاب كالنائم لاشعورله في النوم بما بجرى على صورته لانه نائم الصورة فاذا انتمه بجد ذوق ما بجرى عليه مى العذاب كاقال و يقول يعني يوم القيامة ذوقوام اكنتم تعملون اى عذاب ماكنتم تعاملون الخلق والخالق به والذى يؤكد هدا التأويل قوله تعالي والالعجار أفي جيم يعنى في الوقت ولاشعوراهم يصلونها يوم الدي الذي يكون فيه الصلي والدخول يوم القيامة وماهم عنها بغاتين اليوم ولكن لاشعوراهم فهافى تطلع لهشمس الهداية والعناية مرمشرق القلب فيخرج من ايل الدين الى يوم الدين واشرقت ارض تشريته منور ريها يرى نفسه محاطة جهنم احلاقها فبجد ذوق إلمهاد بقصد الخروح والخلاص منها فانارض الله واسعة كا أنى نسأل الله الخلاص (باع ادى الدى آمنوا) خطاب تشرتيف لبعض المؤمنين الذي لا يتمكنون من اقامة امور الدين كاينسخي لممانعة من جهة الكفر واردًاد لهم الى الطريق الاسلم (قال الكاشني) آورده اندكه جعى ازمؤمنان درمكه اقامة كرده حهت قلت زاد وکمی استعداد تاسب محمث اوطان ماصحمت اخوان هحرت نمیکردند و مترس وهراس پرستش خدا عودند وربما يُعذبون في الدين فانرل الله هذه الآية وقال باعبادي المؤمنين أذالم تسهدل لكم العسادة في ملد ولم يتسمر اكم اظهار دينكم فهاحروا الى حيث يتشي لكم ذلك (ادارضي) الارض الحرم المفال للسماء اي للد المواصع ائتي خلقتها (وأسعد) لامضايقة اكم فيهافان لم تخلصوا العبادة لي في ارضى (عاياي فاعدون) اى فاخلصوها في غيره والفاء جواب شرط محذوف ثم حذف الشرط وعوض عنه تقديم المعول مع افادة تقديم معسى الاحتصاص والاخلاص (قال الكاشق) واكر اردو سنى اهل وولد بابسته بلد شده ايدروزي مفارقت ضرورت خواهد بود زيراكه (كل نفس) من النفوس سوآ كان نفس الانسان اوغيرها وهو مبندأ وجاز الابتداء بالنكرة لما فيها م العموم (ذا تقة الموت) اى واجدة مرارة الموت ومجرعة غصص المفارقة كابجرالدآئق ذوق المذوق وهذا مسى على ان الذوق يصلح للقليل والكثير كاذهب اليه الراغب وقال بعضهم اصل الذوق بالفم فيما يقل تناوله فالمعي اذا ان النفوس ترهق علائسة البدن جرأ م الموت واعلم ان للانسان روحا وجسدا وبخارا إطيفا بينهما هوالروح الحيواني فادام هدا البخار باقياعلي الوجدالذي يصلح ان يكون علاقة بينهما فالحياة قائمة وعند انطفائه وخروجه عر الصلاحية تزول الحياة ويفارق الروخ البدل

مفارقة اضطرارية وهو الموت الصورى ولايعرف كيفية ظهور الروح في البدن ومفارقه أه وقت الموت الااها الانسلاخ النام (مُ البنا) اى الى حكمنا وجزآتنا (رجعون) من الرجع وهوالدأى تردون فن كانتُ هذ معاقبته منعى أن مجتهد في الترود والاستعداد له وروى مهاجرة الوطن سهلة واحمل الغريمة هوناه ذاكل الوطن دارالتمراؤ كدا اذاكان ارض المعاصي والبدع وعولا بقدر على تغييرها والمع منهافيه اجرالي ارض المطيعين من ارض الله الواسعة \* سفركن جوجاى توناحوش بود + كزين جاى رفتن دان ننك نيست \* وكرتنك كردد راجاكاه \* خداى حهاراجهان تنك نيست (والذين اموا وعلوا الصالحات) ومن الصالحات الهجرة للدي (لنونهم) لنزلهم وبالدارسية هرايند فرودادع ايشارا \* قال في التاج التبوع كسي راجابي فراوردن (من الجنة غرفا) مفعول ثان لنبو شهم اى قصورا عالية من الدر والزبرجد والياقوت وأنما قال ذلك لان الجية في جهد عالية والنار في سافلة ولان المطر من الغرف الى المياه والخضر اشهى والذ (تَجرى من تحتها الانهار) صفة لغرفا (خالدي فيها) اى ما كثين في ذلك الغرف الى غاية (نعم اجر العاملين) الاع ل الصالحة \* يعني نيك من ديست من دعل كند كان خيرا كوشكها، بهست (الذين صبرواً) صفة المعاملين او نصب على المدح اى صبروا على ادمة المشركين وسدائد الهجرة للدبن وغيرذلك من الحن والمشاق (وعلى ربهم يتوكلون) اى لا يُعمدون في المورهم الاعلى الله تعالى وهدا التوكل من قوة الايمان فاذا قرى الايمان يخرج من الكفر ملاحظة الاوطان والاموال والارزاق وغسيرها وتصمير انغرية والوطن سواء ويكبي ثواب الله بدلا من الكل وفي الحديث من وريدينه من ارض الى ارض ولو كان شبرا استوحب الجنة وكان دفيق اراهيم وهجد عليهم االسلام امااستيجابه ألجنه والغرف فلتركه المسكن المألوف لاجل الدي واستال امروب العالمين وامارفاقته الهمافلنا بعتهما فيال الهجرة واحياء سنهما فالابراهيم عليد السلام هاجر الىالارض المقدسة ونبينا عليد السلام هاجر الىارض المدينة وفيد اشارة الى ان السالك بنبغي ان يها جرمن ارض الجاه وهو قول الحلق الى ارض الحرل م حكايت كنند ابوسعيد خراز قدس سره كفت درشهري بودم ونام من درنجا مشهور شده دركار منعظيم رفتند جنادكه يوست خربزه كدازدست من سفتاد برداشنند واز يكديكر يصدد ينارمي خريدو برانحي افزودند باخود كمتم اين نه جاى منست و لايق روزك ار من بس ازانجا هجرت كردم بجاير افتادم كد مراز نديق می کفتند و هرروزدو یار برمن سنك باران هسی كردند همان جای مقام ساختم وار رنیج و بلاهمی كتيدم وخوش هسى بودم وازا براهيم ادهم قدس سره حكايت كتند كدكنت درهمه عمر خوبش دردنياسه شادى ديدم و باذن الله تعمالي شادي نفس خو يش راقهر كردم درشهر انطاكيم شدم بره له باي و يُرهنه سر ميرفتم هريكي طعة برمن همي زديكي كفت هذا عبدآبق من مولاه مرا اين سخن خوش امد بانفس خوبش کهنم اکر کر بخته ورمیده کاه ان امامد که بطریق صلح بازایی دوم شادی ان بود که درکشتی بشتــه بردم مسحرهٔ درمیان انجع بود وهییم کس را ازمن حقیر تروخوار ترنمی دید هرساعتی سامدی ودمت درقمای م داشتی سوم ان بود که درشهر مطیه در سیحدی سر بزانوی حسرت نهاده بودم دروادی، کموکاست خود افتاده بی حرمتی بیامد و بند میر ربکشاد واب درمن ربخت بعسنی تبول کرد وکفت خذما الورد ونفس من ان ساعت ازانحقارت خوش مكشت ودلم بدأن شادشد وابن شادى الربار كا. عزت در حنى خود نحفهٔ سعادت بافتم بي طريقت كفت بسا مغرور درسيرالله ومستدرج درنعمةالله ومنتون بثناء خلق فعلى العاقل ان عوت عن نفسه و يذوق الم الفناء المعنوى قسل الفناء الصورى فال الدنبا دار الفناء هر نفسي جنسد أ مركست وهركسي راداه كندبرمركست راهي رفتني وبلى كذ شتني وشرابي اشاعيدى سيدصلوات الله عليه بيوسته امت را اين وصبت كردى اكثرواذكر هادم اللذات زينها رمرك رافراموش مكنيدواز آمدن اوغافل مباشيدازابراهيم مادهم قدس سره سئوال كردندكداى قدوه اهل طريقت واى مقدمه زمره حقيقت آن چه معنی بود که درسویدا، دل وسینهٔ تو پدید امر تاباج شاهی اسر بنها دی ولباس سلط انی از شرکشیدی ومرفع درویشی در پوشیدی و محنت و بی نوایی اختیار کردی کفت اری رؤزی برتخت مملکت مشنه بودم وبرچهـــار باش حشمت تکیه زده که ناکاه آییهٔ در پیش روی من داشتند درآیینهٔ نکه کردم میزل خوددر خاك ديدم ومرامونس نه سفر دراز در بيش ومراز ادنه زنداني نافته ديدم ومراطاقت ته قاضي عدل ديدم

ومراجحت به ای مردی که اکر بساط امل توکوشهٔ باز کشند ازقاف ناقاف بگیردباری بنکر که صاحب قات قوسين چه ميكوً يد والله مارفعت قدما وظنت ايي وضعتها وما اكات لقمة وظنت ابي التلعتها كفت بدان خدایی که مرا بخلق فرستاد که هیچ قدمی از رمین برنداشتم که کانبردم که بیش ازمر که ممازابرمین باز توانم نهاد وهنيم لقه در دهان ننهادم كه چنان ينداشتم كه من آن لقمه راييش ازمرك توانم فرو رد اوكهسيد اؤاين و آخر ين ومقتد اى اهل آسمان وزمين است چنين ميكو يدونومغرور وغاهل اهل درازدر بيش نهاده وصدساله كارو بارساحته ودل بران نهاد ، خبرنداري كدان دنياغدارسراي غرورست مسروروس غرا بست نه سر ای قرار \* تاکی ازدار الغروری ساختن دار السرور \* تاکی ازدار الفراری ساختن دار القرار \* اى خددا وندان مال الاعتبار الاعتبار \* وى خداوندان قال الاعتدار الاعتدار \* يش ازان كين حان عذر آرد دروماند زنطق \* ينش ازان كين چشم غبرت سين فروماند زكار \* كدا في كسف الاسرار \* (وكان من دامة لا تحمل رزقها) كاي للنكثير على كالحبرية رك كاف التشيد مع اى فجرد عِنها معناها الافرادي فصار المجموع كأنه اسم سني على السكمون آحره نون ساكنة كمافي من لاتنو ين تمكين ولهدا يكتب معدالياء نون معان التنوي لاصورة له في الخط وهو مبندأ وجلة قولدالله يرزقها خبره ولا تحمل صفة دابة والدارة كل حيوان يدن و يتحرك على الارض ممايعقل وممالايعقل والحل بالفيم \* برداشتن سمرو به وبا اكسر اسم للمحمول على الرأس وعلى الطهر والرزق لعة مايذ فعهه واصطـلاح اسم لمايسوقه الله الى الحيوان فيأكله (روى) الناني صلى الله عليه وسلم لماامر المؤمنين الدين كانوا عكمة بالمهاجرة الى المدينة قالوا كيف نقدم ملدة لبس لنا فيها معبشة فنزلت والمعنى وكثير من دابة دات حاحة الى العدآ الانطيق حل رزقها اضعها اولا تدخره وأما تصبح ولامعشة عندها \* وذحيره كنده ازحانوران آدمبست وموش ـ و ور و كفته اندسياه كوش ذخيره نهـــد وفراموش كندودر كشاف از بعضي نقل ميكندكه للمــلي راديدم خوردنی درزیر پالهای خودنهان میکرد القصه جانوران بسیارند ازدوات وطیور ووحوش وساع وهوام وحيوالات آبي كه ذخيره ننهند وحامل رزق خود نشوند (الله مرقها) يعطى رزقها يوما ديوما حيث توجهت (و) برزق (الاكم) حيث كنتم ايتمانها مع صعفها وتوكلها والاكم معقوتكم واجتهاد كمسوآ في "أنه لا يرزقها واللكم الاالله لان رزق الكل باساب هو المسلب لها وحده فلا تخطأ فوا الفقر بالها جرة والخروح الى دارالعر لله \*هدت زفيض كرم ذوا اللال \*مشرب ارزاق مرآب زلال \*شاه وكدا روزي ازان مخورند خ مور وملح قسمت أزّ اوميرند (وهوالسميع العلبم) المالع في السمع فيسمع قولكم هدا في امر الرزق المالغ في العلم ُفية لم صمائركم (وقَال الكاشو) دانا باتكه شمارا روزي ازكج ادهد (ولئن سألتهم) بإي اهل مكة ( من )استفهام (حان السموات والأرض وسخر الشمس والقمر) لصالح العماد حيث بجرياً عَلَى الدوام والسحيرجول الشي منق ادا للا مَخر وسوقه الى الغرض المختص به قهرا (ليقولن ) خلقهي (الله) اذلاسيل لهم الى الامكار الما تقرر في العقول من وجون انتهاء المكنات إلى واحد واجب الوجود (ماني) سبج (بؤ مكور) الافك القيم الصرف والقلب وبالمكسركل مصروف عروجهم الذي محق اريكون علماي فكيف يصرفون عرالاقرار بتفرده في الالهية بنع اقرارهم بتفرده فيماذكر من الحلق والنِّسخير ههو الكار واستبعاد لتركهم العمل بموحب الله وأو بيخ وتمريع عليه وتجبي مند (الله يدسط الرزق لمريشاء) ال يبسط له (مرعماده) مؤمنين اوكافرين \* ادیمزمین سفرهٔ عام اوست \* رین حوان یغماچه دشمی چه دوست ( و یقدر ) لـــــ کــ مېسارد (له)ای لمن يشاه ان يقدر له منهم كاسًا من كان على أن الضمر منهم حسب انهام من جعه و يحتمل ان يكون الموسعله والمضيق عليه واحدا على الالسط والقبض على العاقب اي يقدر لم يبسطله على العساق قال الحسن سسط الرزق لعدوه مكرايه و تقدر على وله نظراله فطو بي لم يطرالله اليه ( ان الله مكل شي عليم ) فيهم من بلبق ببسط الرزق فيسطله ويعلم مسيليق بقمضه فيقمضله اوفيعهم انكلا مرا لبسط والقمض في اى وفت يوافق الحكمة والمصلحة فيفعل كلإ منهما فيوقته وفي الحديث القدسي إن مي عبادي من لا يصلح ايمانه الاالغي ولو افقرته لافسده دلك وانمُن عنادي من لايصلح ايمانه الا الفقر ولواغنيته لافسده ذلك (والله سألتهم)اي مسرى إلعرب (من) كه (نزل من السماء ماء فاحي) دس زنده كردونازه ساخت (به) سبب أن آب

(الارض) باخراج الزرح والنبات والاشجار منها (من بعد موتها) ببسها وقعطها, و بالفشار سية بس از مردى وافسردى \* و يقال للارض التي لبست بمنبته مينة لانه لا بنتفع بها كالابنتفع بالمينة (البقوان) نرل واحي (الله) أن يعترفون بأنه الموجد للمكتات باسرها اصولها وفروعها عمانهم يشركون به معض عادة ته الدى لا بكاد بتوهم منه القدرة على شي مااصلا (قل الجدلله) على انجمل الحق بحيث لا يحترى المينلون على حوده وان اطهر جنك عليهم (الل اكثرهم) اى اكثر الكفار (الإيعقلون) اي شيئا من الاشياء فنذلك لايعملون عقتضي قولهم فبشركون به سيحانه اخس مخلوقاته وهو الصنم بقول الفؤير اغناه الله القدير قد ذكر الله آية الرزق عُمآية التوحيد عم كرر هما في صورتين اخريين تنسها منه لعباده المؤمنين على انه يحاله لا يقطع ارزاق الكفار مع وجود الكفر والمعاصي فكيف يقطع ارزاق المؤمنين معوجود الايمان والطاعات ای کریمی که از خزانهٔ غیب \* کبروترسا وطیفه خور داری \* دوستانرا کجا کنی محروم \* تو که بادشمنان نظرداري م وانه سبحانه لايسال من العباد الاالتوحيد والتقوى والنوكل فانما الرزق على الله الكريم وقدقدر مقادير الخلق قبلخلق السموات والارض تخمسين الفسنة وماقدر في الحلق والرزق والأجل لاستدل مقصد القصدين الاترى الى الوحوش والطيور لاندخر شبئا الى الغد تغدو خاصا وتروح تطانااي منائة المعاون والحواصل لاتكالها على الله تعالى بما وصل الى قلو يها من تور معرفة خالفها فكيف يهنم الانسان لاجل رزقه و يدخر شيئا لغده ولايعرف حقيقة رزقه واجله فريما يأكل ذخيرته غيره ولايصل الي غده ولدلك كان صلى الله عليه وسلم لايدخر شبئا الحد اد الارزاق محددة كالانفاس المجددة في كل لحة والزوق بطلب الرحل كايطلبه اجله - خواجة عالم صلى الله عليه وسلم فرموده كه اى مردم رزق قسمت كرده شده است نجاوزنمی کندازمردآنجی از برای وی نوشته شده است پس خوابی کندد رطلب روزی بعنی اطاعت جو بدنه بمعصبت اى مردم در قناعت فراخي است ودرميانه رفتن واندارد بكار داشتي يسندكي وكفايت است در زهد راحت است وخفت حساب وُعرعلى راجزا يبست وكلآت قريب (قال المولى الجامى) در بن خرابه مكش بهر كنع غصه ورنح بحجونقد وقت توشد فقرخاك برسر كنع بقصر عشرت وايوان عيش شاهأن بن - كدزاغ نغمه سراكتت وجفدقا فيه سنج موعن بعضهم قال كنت انا وصاحب لى نتعبد في بعض الجال وكارصاحي بعبدا مني فحاءني يوماوقال قديرل بقربنا بدوفقُم عمشاا بهم لعله بحصل ليامنهم شيءم لبن وغيره فامتنعت فإيزل يلم على حتى وافقته فذهبنا البهم فاطعمونا من طعمامهم ورجعنسا وعادكل واحدمنما الى مكانه الذي كان فيه تماني التطرت الظبية في الوقت الذي كانت تأتبني فيه فلم تأتبي ثم المتطرقها بعد ذلك فلم تأتبي فانقطعت عني فعرفت ان ذلك بشؤم دنبي الذي احدثته معمدان كنت مستغيبا ملبنهما وهمذا الذنب الذي دكر ثلاثة اشياء احدها خروجه من التوكل الذي كان دخل فيه والثاني طمعه وغدم قباعته بالوزق الدى كان مستعنا به والشالث اكله طعاما خبثا فحرم رزقا حلالا طيبا محضا اخرجته القدرة الالهية من بال العدم وادخلته في باب الايجاد بمحض الجود والكرم آنيا من طريق باب خرق العبادة كراً من انولى من أوليائه اولى السعادة ذكره اليافعي في الرياض ( وماهذه الحياة الدنيا ) اشارة تحقير للدنيا وكيف لاوهني لائزن عند الله جناح معوضة والمعنى بالفارسية ونيست اين زند كانئ دنيا قال الامام الراغب الحياة باعتبار الدنيا والآحرة صربان الحيساة الدنيا والحيساة الآخرة فهي اشارة الى ان الحجياة الدنيا بمعنى الحرساة الاوتي بِقُرِينَةُ المُقَسَاءَلَةُ بِالآخرةُ فَانُهُ قَدْبِعِبْرِ بِالادْ بِي عَنِ الأولِ المُقَسَا بِلَ للآخر والمراد بِالحَسِاءُ الأولى ماقبُلِ المُوتُ لدنوه اي قريه و بالآخرة مابعد الموت لنأخره ( الالهو ) وهو مايلهي الانسسان و يشغله عمايينيه و بهمه والملاهي آلات اللهو (ولعب) بقال لعب فلان اذالم يقصد بفعله مقصدا صحيحًا (قال الكاشني) الالهو كمر مشغولی و بیکاری ولعب و بازی یعنی درسرعت انقضا وزوال بازی کودکان می ماند که بیکیما جم آیند وساعتي مدان منهيم كردند واندك زماني را ملول ومانده كشته منفرق شوند وچه زيبا كفنه است-پاز بجه ابست طفل قريب اين مناع دهر ح يي عقل مر دجنـان كه مدوميـّلا شوند ح وفي النــأ ويلات النجمية · بشير الى أن هذه الحياة التي بعيش بها المرء في الدنيا بالسبة إلى الحياة التي يعيش بها أهل الآخرة في الآخرة وجوار الق تعالى لهو ولعب وانماشهها باللهو واللعب لمعنين احدهماان امر اللهو والتعبسر بع الانقضاء

لايداوم عليه قالمعنى إن الدنيا وزينتها وشهواتها لطل زائل لايكون الها بقاء ولاتصلح لاطمئنان القلب بها والركون اليها والثانى الدالهو واللعب من شأن الصبيان والسفهاء دون العقلاء وذوى الاحلام ولهذا كان النبي عليه السيرار فان قبل لم سماها لهو اولعا وقد خلقها لحكمة ومصلحة قلنا انه سبحانه بني الخطاب على في كشف الاسترار فان قبل لم سماها لهو اولعا وقد خلقها لحكمة ومصلحة قلنا انه سبحانه بني الخطاب على الاعم الاغلب وذلك ان غرض اكثر الناس من الدنيا اللهو واللعب انهى ورد في الخبر النبوى حين سئل عن الدنيا فقال دنيا فقال دنيا فان عن بك (وفي المنوى) جيست دنيا ازخد اغامل شدن \* في قاش نقده ومير ان ربن \* مال راكر بهردي باشي جول \* نع مال صالح خواندش رسول \* آب دركشي هلاك كشبي است \* آب اندرز بركشتي نشتي است \* چونكه مال وملك را از دل برائد \* زان سليمان جركه مسكمي نخواند \* كوزه سس سنه اندر آب رفت \* ازدل پر باد فوق آب رفت \* باددر و بشي چودر باطن بود \* مسراب خهان ساكن بود \* كرچه جله ابن جهان ملك و يست \* ملك درچشم دل اولاشي است \* قبل الشركله جهان ساكن بود \* كرچه جله ابن جهان ملك و يست \* ملك درچشم دل اولاشي است \* قبل الشركله خيريت واحده و مفتاحد حب الدنيا و مااحس من سبهها مخيال الطل حبث قال

رايت خيال الطل اعطم عبرة \* لمن كان في علم الحفائق راقى شخوص واصوات بخالف بعضها \* لعض واشكال بغسير وفاق عرر ونقسضي او به بعد او به \* وتعنى جيعا والحرك باقى

( ومن اشارات المثنوي ماقال ) اي دريده يوستين يوسفان \* كرك برخيري ازين خواكران کشنه کرکان یك بیك خواهای تو \* می در انتد ازغضب اعضای تو \* خون نخسد الد مركت درقصاص \* تامكوكمر دم و يام خلاص \* ان قصاص قد حيلت ساز بست \* ييش زجم ان قصاص ابى بازيست \* زي لعب خواند ست دنيا راخدا \* كين جِز العدست بيش ان جزا \* ابن جزا تسكين جنــ كوفت است \* آن چواخفــ است واين چون خفته است (وان الدار الا خرة الهي الحيوان) اى وان الجندة لهى دار الحياة الحقيقية لامتاع طريان الموت والعناء عليها اوهى في ذاتها حياة للمبالغة والحيوان مصدر حبي سمى به ذوو الحيساة واصله حبيان فقلبت الباء إلثمانية واوالئلا يحذف احدى الالفات.وهو اثاغ من الحياة لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحيوان واذلك اختبر على الحياة في هذا المقام المقتصي للمالغة (لوكانوا يعلون) لما اثروا عليها الدنيا التي اصلها عدم الحياة ثمما يحدث فيها من الحياة عارضة سُريعة الزوال وفي الناو يلات النجمية يشير الى ان دار الدنيا لهي الموتان لأنه تعملي سمي المُكاهر وانكانْ حيا بالمنيت بقوله الك لاتسمع الموتى وقال لتنذر م كان حيا فنبت ان الدنبا وماقيها من الموتان الامن احباه الله بنوز الإيمان فهو الحي والاتحرة عبارة عن عالم الارواح والملكوت فهي حياة كلها واعاسماها الحبوان والجيوان مايكون حياه فيكون جيع اجرأته حياعالا خرة حيوان لان حيع اجزائها حي فقد وردف الحديث إرالجنة بمافيها من الاشجار والثمار والغرف والحيطان والانهار حتى ترابها وحصاها كلهاجي فَالْحِياةَالْحَقَيْقِيةَ التي لايْشْبِمِهَا الغصص والحجن والامراض والعلل ولايدركها الموت والفوت لهي حياةاهل. الجنات والقربات او كانوا يعلمون قدره وغابة كاليتها وحقيقة عزتها لكانوا اشد حرصا في تحصيلها ههنا أين فأتنه لايدركها في الآخرة الاترى ان من صفة اهل الناران لاعوت فيها ولا يحيى بعني ولا يحيى بحياة حقيقة أيستريح بها وانهم يتمنون الموت ولايجدونه انتهى فال في كشف الاسرار \* عافل بي حاصل تاشند شر بت مرادی ا میری و تاکی ارزوی پزی کاه چون شیرهرچت بیش آیدمی شکنی کاه چون کرا هرچه مینی همه دری کاه چون کبك در کوههای مرادمی بری کاه چون اهو درمرغرار ارزوهمه جری خبرنداری که این دنیا که تو بدان همی نازی وترا همی فربید ودردام غروری کشد لهو ولعبست سرای بی سرمایکان وسيرماية بي دولنان و ياز يجهُ بي كاران و بندمعشوقهٔ فتماتست ورعناي بي سيروسامان دوستي بي وفاوايهُ بىمهردشمنى يركزند بوالعحى برفندهركرا يامدا دينوا زدشا نكاه ىكد ازد وهركرايك دوزدل پشادى بيفروزد وديكروزشبانش ملاك ي سُوزُد \* احلام نوم او كظل زائل \* ان اللبي عِمْلُها لا يُخدع (و في المُنوى) صوفيًّ در باغ ازمهری کشاد \* صوفیائه روی برزانونه اد \* سفرورفت او بخود اندر قول \* شد ملول از صورت

خوانش فضول \* كه چُه خسبي أخر الدر زنكر \* اين درختان بين وائار خضر ﴿ أَمْرٍ حَقَّ نَشْنُوكُهُ كفتست انطروا ، بيند أي اثار رحت أزرو \* كفت أثارش داست أي نوله وس \* أن برونها ثار وأثار ست و يس \* باغها وسرها رعين جان \* بر رون عكسش چودر ال روان \* ان خيال باغ المداندرات م كدكندازلطف آب اضطراب \* باغها ومبوها الدر داست \* عكسُ لطني انبرن آب و کاست \* کرنبودي عکس ان سر وسرور \* پس بخواندي ابردس دار العرور \* ابن غرور ادست بهني اي خيال \* هست ازعكس دل حان رجال \* جله مغروران برين عكش امده \* بركاني كين بود جنت كده \* ني كريرنداز اصول ماغها \* برخيالي ميكنندان لاغها \* چومكه آب غفلت ايدشان يسم \* راست بيند وجه سود ست ار نظر \* پس بكور ستان غريوا فنادواه \* تافيامت زين غلط واحسرتاه \* اى خنك ائراكه بيش ازمرك مرد \* يعني أوازاصل اين رز يو يى برد \* أي جيات لعب وله ودر چینهم کسی اید که از حیاة طبیه وزند کانی مهر خبرند اردمی اوراد وستا نند که زند کانی ایشان امروز بذکر است و عهر وفردارند كاني ابشان عشاهدت بود ومعاينت زند كاني ذررا عرم انس است وزند كابي مهررا ثم وفنا ايشانندكه يك طرف ارومحموت نيند وهيجم محجوب مانند زنده عانند \* غم كى خورد انكه شادمانيش توبى \* باك ميردا مكه زند كانيش توبى \* فالعاقل لايضيع العمر العزير في الهوى واشتعال الدنيا الدنية الرذيلة بل يسارع في تحصيل الداقي قال الفضيل رجدالله لوكأنت الدبيا من ذهب يفني والآخرة من خرف يبقى لكان يذبني لنا ان نختار خرما يبتى على ذهب يفي كاروى ان سليمان عليه السلام قال لتسبيحة في صحيفة مؤمن خيرممااوتي اب داود مانه يذهب والتسليحة تبقى ولا يبقى معالعبد عندالموت الاثلاث صفات صفاء القلب اي عن كدورات الدنيا وانسه مذكر الله وحمه الله ولا يخبي ان صفاء القلب وطهارته عن ادناس الدنيا لاتكور الامع المعرفة والمعرفة لانكون الابدوام الذكر والفكر وخير الاذكار التوحيد ( فاذاركهوا في العلك) متصل عادل عليه شرح حالهم والركوب هو الاستعلاء على الشيء المتحرك وهو متعد بنفسه كافي قوله تعمالي والخيل والغال والحير لتركبوها واستعماله ههنا وفي امثاله بكلمة في للابذان بإن المركوب في نفسه مي قبيل الامك لة وحركته قسر ية غيرارادية والمعنى الكهار على ماوصفوا من الاشراك فاذار كوا فى السفينة المجاراتهم وتصرفاتهم وهاجت الرياح واضطربت الامواح وخافوا الغرق وبالفارسية نس جون نشبند كاه اندركشي و سسموحدركرداب اضطراب اقتلد (دعواالله) عال كونهم (مخلصين إله الدير) اي على صورة المخلصين لدينهم من المؤمنين حيث لا يدعون غيرالله لعلهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم الاهو وقال في الاسئلة القعمة مامعسى الاخلاص في حق الكافر والاحلاص دون الاعتان لابتصور وجوده والجواب ان المراديه النضرع في الدعاء عند مسبس الضرورة والاخلاص في العرب على الاسلام عند النجام من الغرق ثم العودُ والرحوع الى العقلة والاصرار على الكفر بعد كشف الضرولم رد الاخلاص الذي هو من ووات الاعان انتهي ويدل عليه مافال عكرمة كان اهل الجاهلية اذاركبوا البحر جلوا معهم الاصنام فإذاا بتندن دهم الريح القواتلك الاصنام في المحر وصاحوا ياخداى ياخداى كافي الوسيط و يارب يارك كافي كشف الاسرار' ( فلا نجاهم الىالبر) البرخلاف البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه البراى النوسع فى فُول الخبر كما في المفردات والمدى الفارسية يس ان هنكام كه نجسات دهد خداى تسالى ايشائرا ار بحر وغرف و برون ار دو برسلامت نسوي خشك ودشت (اذاهم) الكاه ايشان (يسركون) اي عاجأوا المعاودة إلى الشرك \* يعني باذكر دند تعادت خویش (لیکفرواعا بناهم) اللام فیه لام ی ای لیگونواکافرین سر کهم عما آتیناهم می اعمة النجاة التي حقها انيسكروها (وليتتعوا) اي وليتفعوابا حمّاعهم على عادة الاصنام وتوادهم عليها و بجوز انتكون لام الامر في كليهما ومعناه التهديد والوعيد كافي اعلوا ماشتم (فسوف يعلون) اي عاقد ذلك وغائلته حدين يرون العددات وفي الأو يلات و بقوله عاذار كموا الآية يشدير الاان الاخلاص تفريغ القلب من كل ما سسوا الله والثقة بان لانفع ولاضرر الاممه و هذا لا يحصل الاعند نزول الله، والوقوع في معرض النلف وورطة الهلاك ولهذا وكل بالانبياء والاولياء لتخليص الجوهر الانساني القابل للفيض الالهي من قيد التعلق أن بالكونين والرجوع الى حضرة المكون فان الرجوع اليها مركوز في الجوهر الانساني لوخلى

وطمعه لقوله ان الى ويك الرحمي مالفرق مين اخلاص المؤ من واحلاص الكاهر لمن يكمون اخلاص المؤس مؤيدا بالنابيد الالهي وانه قدعمدالله مخلصا في الرخاء قبل نزول البلاء فنال درجة الاجلاص المؤيد من الله بالسر الدَّى قال تعالى الاخلاص سر بينو سيعدى لايسعه هيه ملك مقرب ولاني مرسل فلايتغير في الشدة والرخاء ولافي المبخط والرضى واحلاص الكاءر احلاص طميعي قدحصل له عند نزول اللاء وخوف الهلاك بالرحوع الطبيعي غيرمؤ بدباليأبيد الالهي عندخود النعلقات كراكي الفلك دعوا الله مخلصين لهالدس دعاء اضطرار كاجابهم م بجيب المضطر بالبجاة م ورطة الهلاك فلا بجاهم الى البروزال الخوف والاصطرارعاد المبشوم الى طبعه أذاهم بشركون ليكفروا بماآتيناهم اى ليكون خاصل امرهم مرشقاوتهم ان يكفروا بنعمه الله ليستوجموا العداب الشديد وليتمتعوا اماما قلائل وسوف يعلون ال عاقبة امرهم دوام العقومة الى الابد انتهى (قال الشيخ سعدى) ره راست بايدنه بالاى راست \* كدكافرهم ازروى صورت چوماست \* ترا آمکه چشم ودهانداد و کوش \* اکر عاقلی درخِلادش مکوش + مکن کردن ارشکر منع مسج \* ، كدروز دسين سر برآرى الهيم \* قال السيم الشهير برروق الفاسي في شرح حرب البحراما حكم ركوب المبحر من حيث هو فلا حلاف اليوم في جوازه وأن احتلف فيه مطرا لمشقته فهو منوع في احوال خسة اولها اذاادى لترك الفرائض اونقصها فقدقال مالك للدى يميد فلابصلي الراكب حيث لايصلي ويللن ترك الصـلاة والثـاني اذاكار مخوما بارتجاجه من العرق فيه فانه لا مجوز ركو به لانه من الالقـاء الى النهلكة قالوا وذلك من دخول السَّعن المقرب الى آخر الشتاء والثالث اذاخيف فيه الاسر واستهلالذا العدوفي العس والمال لابجوز ركويه بخلاف مااذاكان معه امن والحكم للمسلين لقوة بدهم واحدرها تنهم ومافي معني ذلك والرابع اذا ادى ركو به الىالدخول تحت احكامهم والتدلل لهم ومشاهدة منكرهم مع الاس على النفس والمال بالاستئمان منهم وهذه حالة المسلين اليوم فيالركوب مع اهل الطرآئد ونحو هم وقداجراها معض الشيوخ على مسألة التحارة لارض الحرب ومشهور المذهب قيها الكراهة وهي من قبيل الجار وعليمه يفهم ركوب ائمة العلاء والصلحاء معهم في ذلك وكانهم المخفوا الكراهة في مقابلة تحصيل الواحب الذي هو الحيح ومافى معنهاه والخامس اذاخيف بركو به عورة كركوب المرأة في من ك صغير لايقع لها فيه سترها فقله منع مالك ذلك حتى فحها الاان يختص بموضع ومرك كير على المشهور وم اوراد البحر الحي الفيوم ويقول عندركوب السفينة سم الله محريها ومرساها انربي لعفور رحم وماقدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضتم ويخ الفيامة والسموات مطويات بمينه سبحانه وتعالى عايشر كون فانه امان من الغرق ( او لم وبرواً) اى الم ينطر اهل مكة ولم يشاهدوا ( اناجمانا ) اى ملدهم ( حرماً ) محترما ( آمنـاً ) مصونا من النهب ، والتعدى سالمبا اهمله آمنا مركل سوء (ويتخطف الناس مرحولهم) المخطف بالفارسية ربودن وحول الشي جابه الذي يمكنه ان يحول الهه اي والحال الالعرب يختلسون و يؤحذون من حولهم قتلا وسياً إذ كائتُ الورب حولة في تغاور وتناهب (افيا لماطل يؤمنون) اي العد طهور الحق الدي لاربب فيه بالماطل وهو الصنم اوالشيطان يؤمنون دون الحق وتقديم الصلة لاطهار شناعة مافعلوه وكذا في قوله رهو عاسؤى الله من مشارب النفس بؤمنون اى يصرفون صدقهم و عمدة الله وهي مشاهدة الحق يكفرون بْلِي لا يطلبوها أنتهى أنما فسر الباطل عماسوي الله لان ماحلاالله باطل محازى اما بطــلانه فلكونه عد مائي نفسه وامامحازيته فلكوثه محلى وسرءآه للوحؤد الاضافى واعلم انالكفر باللهاشد مرالكفر بتعمةالله لانالاول لايفارق الثاني بخلاف العكس والكفار جمعوا بينهما فكانوا أذم (ومن اطل) وكبست ستمكار تر (مم افترى) يداكردازنفس خويش (على الله) الاحدالصمد (كدبا) بانزعمان المشريكااى هواطلم مركل ظلم (أوكدت) بالحق ) بالرسول او بالقرمآن (لما حاءه) من غير توقف عنادا فني لمانسفيه الهم بان لم وقفوا ولم تاملواقط حين حاءهم ملسارعوا الى النكذيب اول ماسمهوه (اليس فيجهنم . ثوى للكافرين) تقرير لثوا نهم فيها اى الخامتهم فال همزة الاستفهام الالكأري اذا دخلت على النفي صار انجابا اي لايستو جبول الاقامة والخلون في حهنم وقد فعلوا ما فعلوا من الاو حراء والنكذيب بالحق الصريح مشل هذا التكديب الشنيع اوانكار

ا واستعاد لاجترآئيهم على الافتراء والامديب اي الم يعلموا ان في جهتم مثوى للكافرين حتى اجترأ وأهذه الجزاءة رفي النَّاو بلات النَّجْمِيمَة ومن اظلم عمن افترى على الله كديا بان يرى من نفسد بالله مع الله حالا الووقيّا اوكشفا اومشاهدة ولم بكن له من ذلك شي وقالوا اذافعلوا ناحشة وحدنا عليها آبانا به يشير الى ان الا بأحية واكثر مدعى زمانا هدا اذاصدر مهم شيء على خلاف المنة والشريعة غولون اناوجدنامشا بخنا عليه والله امرنا يهدا اي مسالنام الله هذه الحركات لمكامة قرينا الى الله وقوة ولايتنا فانه الاتصر بل تنفعنا وتنبد اوكد الحق اي بالشريعة وطريقة المثابخ وسيرتهم اليس فيجهنم النفس منوى مجبس للكافرين اي لكافري نعية الدن والاسلام والشريعة والطريقه بماغترون وعابدعون للامعني القياميه كذا مين في دعواهم المهي ( قال الحافظ ) مدعى خواست كه آيد بتماشا كه راز \* دست عيب امد و برسبند تا محرم زد \* مالمدعى اجنى عن الدخول في حرم المعنى كان الاجنبي منوع عن الدخول في حرم السلطان (وقال الكمال الحندي) مدعى نيت محرم دريار \* خادم كعمد بولهب نبود \* فالواجب الاجتناب عن الدعوى والكدب وغيرهما م صفات النفس واكتساب المعنى والصدق ونحوهما من اوصاف القلب ( قال الحافظ ) طريق مدق ساءوز ازاب صافي دل \* براستي طلب آزادي جو سر وچن \* حكي عن ابراهيم الخواص رجدالله انه كان اذا اراد مفرا لم يعلم احدا ولم يذكره واعام أخذ ركونه وعشى قال حامد الاسوار فسيم أفعر معه في معجد ، تناول ركوته و مشى فاتبعت فلاوافينا القادسية قال لى ياحامد الى اين قلت باسيدى خرجت لخروجك قال الماريد مكة انشاءالله تعالى قلت والم اريد انشاءالله مكة فحاكان بعد ايام اذابستاب قدانضم الينا فمثمى معناهوما وابلة لايسحدللة تعالى سجدة فعرفت اراهيم فقلت انهذا الغلام لأيصلي فجلس وقال بأغلام مالك النصلى والصلاة اوحب عليك من الحج فقال ماشيخ مأعلى صلاة قال الست مسلما قال لاقال فاي شي انت قال نصرانى واكم اشارنى فى النصر انبذالى التوكل وادعت ننسى ادهاقدا حكمت حال التوكل فإاصدقها في ادعت حتى اخرجته الىهذه الفلاة التي لبس فيها مؤجود غيرالمعمود اثيرساكني وامتحن خاطري فقام ابراهيم ومشي وقال دعه يكون معك فإبرل يسايرنا حتى وافينا بطن مرو فقام ابراهيم ونزع خلفانه فطهرها بالماء ثم جلس وقالله مااسمت قال عبد المسيح فقال إعبد المسيح هذا دهليز مكذيعني الحرم وقد حرم الله على لمثالث الدخول البد قال الله تعالى أعا المشركون نجس فلا يقر بوا السجد الحرام دود عامهم هذا والذي اردت ان تستكشف منفسك قدبان لك فاحذر ان تدخل مكة وانرأيناك عكة أكرنا عليك قال حامد فرزنكاه ودخلنا مكة وخرجنا الىالموقف فسينما نحن جلوس بعرفات اذابه قداقل عليه ثويان وهو بحرم يتصفح الموخوه ويتي وقف علينا فاك على ابراهيم يقبل رأسه فقال له ماالحال باعبد المسبح فقالله هبهات انااليوم عبدمن المسيح عيده فقاللها براهيم حدثني حديثك قال جلست مكابى حتى اقبلت قافلة الخاج فقمت وتنكرت فيزى المسلمين كأبي محرم صاعة وقعت عنى على الكعة اضمعل عندى كل دين سوى دبن الاسلام فاسات واغتسلت واحرمت فهاامااطلك يومى فالتفت الى اراهيم وقال باحامد انظر الى بركة الصدق في النصر أنية كيف هُدّات الى الاسلام م صحبنا حتى مات مين الفقرآء رحدالله تعالى يقول الفقير اصلحدالله القدير في هذه الحكاية الثارات منها كاان حرم الكعة لا يدخله مشرك منلوث بلوت الشرك كذلك حرم القلب لا يدخله مدع متلوت الدعوى ومنها ان النصراني المدكور صحب ابراهيم الما في طريق الصورة فلم يضيعه الله حيث هداه الى الصحية به في طريق المعي ومنهاان صدقه في طريقه اداه الي ان آمن بالله وكفر بالباطل ومنها ان من كان نطره صحيحا فاذا شاهد شيأ من شواهد الحق بسندل به على الحق ولا يكذب با يات به كاوقع للعصر أبي المذكور حين رأى الكعبة التي هي صورة سرالذات وكاوقع لعبدالله بن سلام فانه حين رأى النبي عليه الملام آم وقال عرفت انه ليس بوجه كذاب نسأل الله حقيقة الصدق والاخلاص والتمتع بثرات أعل الاختصاص (والذي جاهدوافينا) الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو اي جدوا و بذلوا وسعهم في شأننا وحقنا ولوحهنا خالصا واطلق الجاهدة ليع جهاد الاعدآء الظاهرة والباطنة اما الاول فكحهاد الكفار الحاربين واما الذني فكعهاد اننفس والتيطان وفي الحديث جاهدوا اهوآعكم كانجا هدون اعداءكم ويكون الجهاد باليد واللسان كا قال عائمه السلام جاهدوا الكفار بايديكم والسنتكم اي عايسو عهم من الكلام كالتجبير ونحوه قال إن عطاء

كه (وأن الله للوالحد أين) بعيد النصرة والاعالة والعصة في الدني والنؤاب والمغارة في المتي وفي التسأويلان الجميد لم المحسمين الذين يعبدون الله كانهم يرويه (في كشف المشراز) لجاهدوا دري مرضع مد منزل سن بي جهاد اندر بامن باهو اوسس ديكم جياد عظاهر اعداى دين و الروان ديكم ابيتها له بالأمت عبت وطاب عنى والشف شهت باشدم آنرا اجتهاد كويند وهرنجه اندر باطن وداندر رعالت عيد نهي مر تراجهد كويندان جاهدوا فيتابان هرسد حالت اوكه بظ هرحهاد تندوحت نصيب وي او که ماسته دیده عصیت بر و وی او که اندر نامت جهد بود کرامت وصل نصب وی وشرط غوم و کر آنست که انجهد في المه بود الدرهدايت خلعتوى بودانك كنت وان الله لمع الصنين جون هدايت دادم من باوي ائیم روی بامز بودز بان سال بند، میکو ید الهی بعث ایت هدایت دادی بمعونت زرع خدمت رو بانیدی ماشم روی بلس بود زبال حال بنده میکوید انهی بعنایت هدایت دادی بعونت زرع حدمت رو راسدی یه پیغسام آل قبول دادی سفلر خویش میو محت ووقار سنیدی اکنون سند که سموم سراذان بازداری وشنى كدخود أوراشته بجرم ماخراب نكى الهي توضعيفانوا بناهي فأصدانوا برسمرناهي واجد انواكواهي چە ئودكە اغزايى وىكاھى + روضة روح من رضاى تو باد + قبلە كاھىم درسىراى تو باد \* سىرمة دېده جيدان يېنىم \* تاید کردخاکیای تو یاد \* کرهمدرای توفنای مست \* کارمز برمرادرای تو یاد + شدد، در واردرهوست \* دائمان ذرودره واى تر باد \* انتهى مافى كشف الاسرار خضرة الشيخ رشيد الدين البر دى قدس سروهذا اخرماأودعت في المجلدالاتي \* من التفسير الموسود بروح البيان من جواهر المعاني \* ونظمت في سلكدم فوالد المسارة والاشارة والالهسام الرياني ومجمده اولوا الاالباب انشالته الوهاب ووقع الاتمام يعرن المئ الصيد وقت الضحوة الكبرى مزيوم الاحد وهو العشر السابع من الثاث الشائئ من السدس الخامس من النصف الاول من العشر السع من العسر الاول من العقد التأنى من الالف التأنى من انتجرة النبوية على صاحبها الف آمف تحيد وقلت بالفارسية • \* جوز هجرت كذشت بي كم وكاست نه وصدسال بعني بعد هزار \* اخرفصلخران شد.وسم \* كه نمانند. ورق ازكارار \* درجادای نخستین اخر \* المرخامه دم كرفت اززار \* به نبایت رسید جلد دوم \* شد بنا ریك روزان بلزار حد وجيدي كه اوفناده درين \* شد بنوك فيا حتى زار تم طبعه في المطبعة العامرة في اواسط محرم الحرام

المجاهدة مندق الاحتفار الى الله بالانقطاع عن كل ماسواه وقال عبدالله سالمارك المجاهدة علم ادب الخدمة فانادب الخدمة اعرم مالخدمة وفي الكواشي المجاهدة غض الصروحفط اللسان وخطرات القلب و بجمعها الخروح على العادات الشريذانهي ويدخل فيها الغرض والقصد (انهدينهم سلناً) الهداية الدلالة الى ما يوصل الى المطلوب والسل جع سيل وهومن الطرق ما هومعنا دالسلوك ويلرمه السهولة واهذاقال الامام الراغب السيل الطويق الذي فيه سهولة انتهى وأعاجع لارااطرق الىالله بعدد أنفاس الحلائق والمعنى سبل السير الينا والوصول الى حنانا وقال انعاس رضي الله عنهما يريد المهاحرين والادصار اي والذي جاهدوا المشركين وقاتلوهم في نصرة دينالنهدينهم سل الشهادة والمعرة والرضوان وقل بعضهم معني الهدايذههذا النُّه يت عليها والزيادة فيها فانه تعالى يزيد المجاهدي هداية كابريد الكافرين صلالة فالمعي لنزيدنهم هداية الى سبل الخير وتوفيقال أوكها كقوله تعالى والدين اهتدوا زادهم هدى وفي الحدبث من عهل بماعلم ورثه الله علم مالم يعلم وفي الحديث من اخلص الله ار يعين صداحا انتجرت بنابيم الحكمة من قلمه على اسانه وقال سهل إن عبدالله البِّسترى رحمه الله والذين حاهدوا في اقامه السنة الهدينهم سبيل الجنة تم قيل مثل السنة في الدنيا كَثُلُ الْحِنَةُ فَى الْعَقِي من دخل الجنة في العقبي سلم كدلك من زم السنة في الدنياسلم و يقال والذبن حاهدوا بالنو مة لنهدينهم الىالاخلاص والذين جاهدوا وطلب العلم لنهدينهم الىطر بق العمل موالذين جاهدوا فيرضاما ا هدينهم الى الوصول الى محل الرضوان والدي جاهدوا في خدمتا لفحن عليهم سل الناجاة معناوالانس سا والمشاهدة لنا والذبن اشغلوا ظواهرهم الوظائف اوصلنا الى اسرارهم اللطائف والعجب من يجزع وطاهره ويطمع فياطنه ومن لمبكن اوآنل حاله المجاهدة كانت اوقاته موصولة بالاماني وبكون حطه المعدمن حيث يأمل القرب والحاصل انه يقدر الجد تكتسب المعالى فرجاهد بالشريعة وصل الى الجنة ومن حاهد بالطريقة وصل الى الهدى ومنجاهد بالمعرفة والانفصال عاسوى الله وصل الى العين واللقاء ومن تقدمت محاهدته عل مشاهدته كادلت الاكية عليه صار مربدا مرادا وسالكا مخذوبا وهو أعلى درجة بمن تقدمت مشاهدته على محاهدته وصار مرادا مريدا ومحذو باسالكا لان سلوكه على وفق العادة الالهية ولانه متمكن ها ضم بخلاف الثاني مفانه مناون مغلوب وربما تكون مفاجاة الكشف من غير ان يكون المحل منهيئاله سبما للالحاد • والجنون والعباة بالله تعالى وفي المأو يلات لنهـــدينهم سالنا اي سبل وجدا نكا كإقال الا من طلمني وجدتي ومن تقرب الى شهرا تقر مت اليه ذراع ( قال الكاشني ) درترجه ونصى اركلات زبور آمده \* انا المطلوب نا طلمنی تجــدتی \* انا المفصود فاطلمنی تجــدنی \* اکر در جست و جودی می شنابد \* مراد خود و بزودی بازیاد ( وفی المثنوی ) کرمکران و کرشتا بنده بود \* آمکه جو بنده است یابند بود \* درطاب زن دائما توهرددوبت \* كدطلب درراه فيكورهبرست \* قال المشايخ الجاهدات تورث المشاهدات ولوقال قائل للبراهمية والفلاسفة إنهم يجا هدون الفس حق حهدادها ولاتورث اهم المشاهدة قلنا لانهم قاموا الجاهدات نجاهدواوتر كواالشرط الاعظم منها وهو قوله فيذا اي خالصا لناوهم حاهدوا في الهوى والدنها والخلق والرياة وألمتمعة والشهرة وطلب الرياسة والعلو فيالارض والنكبرعلي خلقالله غاما منجاهدفي الله جاهد اولا مترك المحرمات مم مترك الشهات تم مترك الفضلائ مم قطع التعلقات تركية للنفس ثم بالننق عن شواغل للقائ على جميع الاوقات وتخلير عن الاوصاف المدمومات تصفية للفلب ثم مترك الالتفات الى الكونين وقطع بلحلمع عس الدارين نحلية الروح فالذبن حاهدوافي قطع النطرعن الاغيار بالانقطاع والانفصال لنهدينهم سلنا بالوصول والوصال واعلم انالهداية على تؤعين هداية تتعلق بالمواهب وهداية تتعلق بالمكاسب فالتي تتعلق بالمواهب فمن همةالله وهى سابقة والتي تعلق بالمكاسب فركسب العبدوهي مسبوقة فني قوله تعلل والذين ُجا هدوافينا اشارة الى ان الهداية الموهية سابقة على جهد العبد وجهده تمرة ذلك البذر فلو لم بكن بذر الهداية الموهبية من روعا نظر العناية في ارض طينة العد لمانيت فيها خضرة الجهد ولولم يكن المزروع مربي جهد العبد لماأتمر غار الهداية المكتسبية (قال الحافط) قومي مجد وجهد نهادند وصل دوست \* قومى دكر حواله بتقدير ميكمند \* قال معض الكمار النبوة والرسالة كالسلطنة اختصاص الهي لامدخل المسب العبد فبها واما الولاية كالوزارة فلكسب العبد مدخل فيها فكما تمكن الوزارة بالكسب كدلك تمكن